# التوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

To PDF: www.al-mostafa.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِدًا لِلَّهِ تَعَالَى أُوَّلًا وَثَانِيًا وَلِعَنَانِ الثَّنَاءِ إلَيْهِ ثَانِيًا وَعَلَى أَفْضَلِ رُسُلِهِ وَآلِهِ مُصَلِّيًا وَفِي حَلْبَةِ الصَّلَوَات مُجَلِّيًا وَمُصَلِّيًا .

وَبَعْدُ : فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُتُوسِّلَ إِلَى اللَّه تَعَالَى بِأَقْوَى الذَّرِيعَة عُبَيْدَ اللَّه بْنَ مَسْعُود بْنِ تَاجِ الشَّرِيعَة سَعِدَ جَدُّهُ وَأُنْجِحَ جَدُّهُ يَقُولُ لَمَّا وَقُقَنِي اللَّهُ بِتَأْلِيف تَنْقِيحِ الْأُصُولِ أَرَدْت أَنْ أَشْرَحَ مُشْكَلَاتِه وَأَفْتَحَ مُعْلَقَاتِه مُعْرِضًا عَنْ شَرْحِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي مَنْ يَحِلُّهَا بِغَيْرِ إطْنَابِ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظُرُ فِي ذَلِكَ الْكَتَابِ وَاعْلَمْ أَنِّي لَمَّا سَوَّدْت كَتَابَ التَّنْقِيحِ ، وَسَارَعَ بَعْضُ الْأَصُولِ الْمَحَابِ إِلَى يَحِلُّ النَّسْخِ فِي بَعْضِ الْأَطْرَاف ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ فِيهِ قَلِيلٌ مِنْ التَّغْيِرَات وَشَيْءٌ مِنْ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ الْتَسْتَحِ فَي بَعْضُ النَّامُ اللَّذِي تَقَرَّرَ عَنْدِي لِتَغْيِيرِ النَّسَخِ الْمَكْتُوبَة قَبْلَ التَّغْييرَات إِلَى هَذَا النَّمَط الْذِي تَقَرَّرَ عَنْدِي لِتَغْييرِ النَّسَخِ الْمَكْتُوبَة قَبْلَ التَّغْييرَات إِلَى هَذَا النَّمَط اللَّهُ عَلَى النَّمَط الَّذِي تَقَرَّرَ عَنْدِي لِتَغْييرِ النَّسَخِ الْمَكْتُوبَة قَبْلَ التَّغْييرَات إِلَى هَذَا النَّمَط اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَقِ وَالْوَلُولُ الْقَلْمَالُولُ الْفَلَامُنَا وَأَقْدَامَنَا وَعَلَى عَلَى الْمَعْلَقِ وَالرَّلُولُ الْقَلْمَنَا وَأَقْدَامَنَا وَالْحَلُلُ كَامَنَا وَعَلْ كَاللَهُ الْعَلَمُ وَالِولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَلُ وَالْمَلَ وَالْمَلَا وَالْعَلَالُ وَالْمَلْولُ الْأَلْمَ الْمَلَا وَالْعَلَمِ اللَّهُ الْمَلَا الْمَالَالُهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْعُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ ال

{ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ } افْتَتَحَ بِالضَّمِيرِ قَبْلَ الذِّكْرِ لِيَدُلَّ عَلَى حُضُورِهِ فِي الذِّهْنِ ، فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى كَيْفَ لَا يَكُونُ فِي الذِّهْنِ سِيَّمَا عِنْدَ افْتِتَاحِ الْكَلَامِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ } وَقَوْلُهُ { إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ } وقَوْلُهُ الطَّيِّبُ صِفَةُ الْكَلَمِ .

وَالْكَلِمُ إِنْ كَانَ جَمْعًا وَكُلُّ جَمْعٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدَةِ بِالتَّاءِ يَجُوزُ فِي وَصْفِهِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ نَحْوُ نَحْلِ حَاوِيَةٍ وَنَحْوُ مُنْقَعر ( منْ مَحَامدَ لأُصُولهَا منْ شَارع الشَّرْع مَاءً وَلفُرُوعهَا منْ قَبُول الْقَبُول نَمَاءً ) الْقَبُولُ الْأَوَّلُ ريحُ الصِّبَا ( عَلَى أَنْ جَعَلَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ مُمَهَّدَةَ الْمَبَانِي وَفُرُوعَهَا رَقِيقَةَ الْحَوَاشِي ) أَيْ لَطِيفَةَ الْأَطْرَافِ وَالْجَوَانِب وَدَقيقَةَ الْمَعَانِي ( بُنني عَلَى أَرْبَعَة أَرْكَان قَصَرَ الْأَحْكَامَ وَأَحْكَمَهُ بِالْمُحْكَمَات غَايَةَ الْإِحْكَام وَجَعَلَ الْمُتَشَابِهَات مَقْصُورَات خِيَام الاسْتَتَار ابْتَلَاءً لِقُلُوبِ الرَّاسِخِينَ ) فَإِنَّ إِنْزَالَ الْمُتَشَابِهَاتِ عَلَى مَذْهَبِنَا وَهُوَ الْوَقْفُ اللَّازِمُ عَلَى قَوْله تَعَالَى { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ } لَابْتَلَاءَ الرَّاسَخِينَ فِي الْعِلْمِ بِكَبْحِ عَنَانِ ذِهْنِهِمْ عَنْ التَّفَكُّرِ فِيهَا ، وَالْوُصُولِ إِلَى مَا يَشْتَاقُونَ إِلَيْهِ مِنْ الْعِلْمِ بِالْأَسْرَارِ الَّتِي أَوْدَعَهَا فِيهَا وَلَمْ يُظْهِرْ أَحَدًا مِنْ حَلْقِهِ عَلَيْهَا ﴿ وَالنُّصُوصُ مِنَصَّةُ عَرَائِسِ أَبْكَارِ أَفْكَارِ الْمُتَفَكِّرِينَ ﴾ مِنَصَّةُ الْعَرُوسِ مَكَانٌ يُرْفَعُ الْعَرُوسُ عَلَيْه للْجلْوَة ( وَكَشْف الْقَنَاع عَنْ جَمَال مُجَمَّلَات كَتَابَةً بسُنَّة نَبيِّه الْمُصْطَفَى وَفَصْل حطَابه ) أَيْ الْخطَاب الْفَاصل بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطل ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَصْحَابه مَا رَفَعَ أَعْلَامَ الدِّين بإحْمَاع الْمُحْتَهدينَ ، وَوَضَعَ مَعَالمَ الْعِلْمِ عَلَى مَسَالِكِ الْمُعْتَبِرِينَ ) أَرَادَ بِمَعَالِمِ الْعِلْمِ الْعِلْلِ الَّتِي يَعْلَمُ الْقَائِسُ بِهَا الْحُكْمَ فِي الْمَقِيسِ ، وَأَرَادَ بِالْمُعْتَبِرِينَ بِكَسْر الْبَاء الْقَائسينَ ، وَمَسَالكُهُمْ هيَ مَوَاقعُ سُلُوكهمْ بأَقْدَام الْفكْر منْ مَوَادِّ النُّصُوص إلَى الْأَحْكَام الثَّابتَة في الْفُرُوع ، فَمَبْدَأُ سُلُوكهمْ هُوَ لَفْظُ النَّصِّ فَيَعْبُرُونَ منْهُ إِلَى مَعَانيه اللُّغَويَّة الظَّاهِرَة ، ثُمَّ منْهَا إِلَى مَعَانيه الشَّرْعيَّة الْبَاطنَة فَيَجدُونَ فيهَا عَلَامَاتٍ وَأَمَارَاتٍ وَضَعَهَا الشَّارِعُ لِيَهْتَدُوا بِهَا إِلَى مَقَاصِدِهِمْ ، وَلَمَّا قَالَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعَة أَرْكَانِ قَصَرَ الْأَحْكَامَ ذَكَرَ الْأَرْكَانُ الْأَرْبَعَةَ وَهِيَ الْكَتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِحْمَاعُ وَالْقَيَاسُ عَلَى الْوَجْه الَّذي بَنَى الشَّارِعُ قَصْرَ الْأَحْكَام عَلَيْهَا . ﴿ وَبَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُتَوَسِّلَ إِلَى اللَّه تَعَالَى بأَقْوَى الذَّريعَة عُبَيْدَ اللَّه بْنَ مَسْعُود بْنِ تَاجِ الشَّريعَة سَعدَ جَدُّهُ وَجَدَّ سَعْدُهُ يَقُولُ لَمَّا رَأَيْت فُحُولَ الْعُلَمَاءِ مُكِبِّينَ فِي كُلِّ عَهْدِ وَزَمَانِ عَلَى مُبَاحَثَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ ) أَيْ مُقْبِلِينَ عَلَيْهَا مِنْ أَكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ سَقَطَ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَنْ أَقْبَلَ عَلَى الشَّيْءِ غَايَةَ الْإِقْبَالِ فَكَأَنَّهُ أَكَبَّ عَلَيْه ( لِلشَّيْخَ الْإِمَامِ مُقْتَدَى الْأَئِمَّة الْعَظَامِ فَحْر الْإِسْلَام عَلِيٍّ الْبَرْدُومِيِّ بَوَّأَهُ اللَّهُ تَعَالَى دَارَ السَّلَامِ وَهُوَ كِتَابٌ جَلِيلُ الشَّأْنِ بَاهِرُ الْبُرْهَانِ مَرْكُوزٌ كُنُوزُ مَعَانِيهِ فِي صُخُورِ عِبَارَاتِهِ وَمَرْمُوزٌ غَوَامِضُ نُكَتِهِ فِي دَقَائِقِ إِشَارَاتِهِ وَوَجَدْت بَعْضَهُمْ طَاعِنِينَ عَلَى ظَوَاهِرِ أَلْفَاظِهِ ؛ لِقُصُورِ نَظَرِهِمْ عَنْ مَوَاقِعِ أَلْحَاظِهِ ) أَيْ لَا يُدْرِكُونَ بِإِمْعَانِ النَّظَرِ مَا يُدْرِكُهُ هُوَ بلحَاظِ عَيْنِه منْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ قَصْدًا ﴿ أَرَدْتِ تَنْقيحَهُ وَتَنْظيمَهُ وَحَاوَلْتِ ﴾ أَيْ طَلَبْت ( تَبْيينَ مُرَادِهِ وَتَفْهِيمَهُ وَعَلَى قَوَاعِدِ الْمَعْقُولِ وَتَأْسِيسِهِ وَتَقْسِيمِهِ مُورِدًا فِيهِ زُبْدَةَ مَبَاحِثِ الْمَحْصُولِ وَأُصُولِ الْإِمَامِ الْمُدَقِّقِ حَمَالِ الْعَرَبِ ابْنِ الْحَاجِبِ مَعَ تَحْقِيقَاتٍ بَدِيعَةٍ وَتَدْقِيقَاتٍ غَامِضَةٍ مَنِيعَةٍ تَخْلُو الْكُتُبُ عَنْهَا سَالِكًا فِيهِ مَسْلَكَ الضَّبْطِ وَالْإِيجَازِ مُتَشَبِّثًا بِأَهْدَابِ السِّحْرِ مُتَمَسِّكًا بِعُرْوَةِ الْإِعْجَازِ ) اخْتَارَ فِي الْإِعْجَازِ الْعُرْوَةَ وَفِي السِّحْرِ الْأَهْدَابَ ؛ لِلَّنَّ الْإِعْجَازَ أَقْوَى وَأُوْتَقُ مِنْ السِّحْرِ وَاحْتَارَ فِي الْغُرْوَةِ لَفْظَ الْوَاحِدِ وَفِي الْأَهْدَابِ لَفْظَ الْجَمْعِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْجَازَ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُؤَدَّى الْمَعْنَى بِطَرِيقٍ هُوَ أَبْلَغُ مِنْ جَمِيعٍ مَا عَدَاهُ مِنْ الطُّرُقِ ، وَلَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا وَاحِدًا وَأَمَّا السِّحْرُ فِي الْكَلَامِ فَهُوَ دُونَ الْإِعْجَازِ وَطُرُقُهُ فَوْقَ الْوَاحِدِ فَأُوْرَدَ فِيهِ لَفْظَ الْجَمْعِ ( وَسَمَّيْته بِتَنْقِيحِ الْأُصُولِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى مَسْئُولٌ أَنْ يُمَتِّعَ بِهِ مُؤَلِّفَهُ وَكَاتِبَهُ وَقَارِئَهُ وَطَالِبَهُ وَيَجْعَلَهُ حَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ )

#### الشَّرْ حُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْكَمَ بِكَتَابِهِ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ ، وَرَفَعَ بِخِطَابِهِ فُرُوعَ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ الْبَيْضَاء ، حَتَّى أَضْحَتْ كَلَمْتُهُ الْبَاقِيَةُ رَاسِخَةَ الْأَسَاسَ شَامِخَةَ الْبِنَاء .

كَشَجَرَةٍ طُيَّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ، أَوْقَدَ مِنْ مِشْكَاةِ السُّنَّةِ لِاقْتِبَاسِ أَنْوَارِهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ، وَأَوْضَحَ لِإِجْمَاعِ الْآرَاءِ عَلَى اقْتِفَاءِ آثَارِهَا قِيَاسًا وَمِنْهَاجًا ، حَتَّى صَادَفْت بِحَارَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى تَتَلَاطَمُ أَمْوَاجًا .

وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّه أَفْوَاجًا ، وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ لِسَاطِعِ الْحُجَّةِ مِعْوَانًا وَظَهِيرًا ، وَجَعَلَهُ لُواضِحِ الْمُحَجَّةِ سُلْطَانًا وَنَصِيرًا ، مُحَمَّد الْمَبْعُوثِ هُدًى لِلْأَنَامِ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ، ثُمَّ عَلَى مَنْ الْمُهَاتِمِ مُ لِللَّائِمِ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ، ثُمَّ عَلَى مَنْ الْمُهابِمَ فِيها بِمَا تَوَاتَرَ مِنْ نُصُوصِهِ الظَّاهِرَةِ الْبَيَانَ ، وَاغْتَنَمَ فِي شَرِيفِ سَاحَته كَرَامَة السَّتَصْحَاب وَالسَّتَحْسَان ، مَنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بَإِحْسَان .

وَبَعْدُ فَإِنَّ عِلْمَ الْأَصُولِ الْجَامِعَ بَيْنَ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ ، النَّافِعَ فِي الْوُصُولِ إِلَى مَدَارِكَ الْمَحْشُولِ أَجَلُ مَا يُتَنَسَّمُ فِي إِحْكَامِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ قَبُولَ الْقَبُولِ ، وَأَعَرُّ مَا يُتَّخَذُ لِإِعْلَاءِ أَعْلَامِ الْحَقِّ عَقُولُ الْعُقُولِ ، وَإِنَّ كَتَابَ التَّنْقِيحِ – مَعَ شَرْحِهِ الْمُسَمَّى بِالتَّوْضِيحِ لِلْإِمَامِ الْمُحَقِّقِ وَالنِّحْرِيرِ الْمُلَقِّقِ عَلَمِ الْهِدَايَةِ وَعَالِمِ اللَّهُ وَرَجَتَهُ فِي دَارِ السَّلَمِ – كَتَابٌ شَامِلٌ لِخُلَاصَة كُلَّ مَبْسُوطِ أَعْصَانِ الْفُرُوعِ وَالْأَصُولِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَالْإِسْلَمِ ، أَعْلَى اللَّهُ دَرَجَتَهُ فِي دَارِ السَّلَمِ – كَتَابٌ شَامِلٌ لِخُلَاصَة كُلَّ مَبْسُوطُ وَاف ، وَنِصَابُ كَاللَّ مَنْ حَرَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَي اللَّهُ وَرَجَتَهُ فَي دَارِ السَّلَمِ ، وَيَعْرِ مَعْ سَواً وَالْمَدِي وَاللَّمِ الْمُلَقِّقِ عَمَّا سِواَهُ وَنِصَابُ كَامِلٌ مَنْ حَرَالَةِ كُلِّ مُنْتَخَبِ كَاف ، وَبَحْرٌ مُحيطٌ بِمُسْتَصْفَى كُلِّ مَديد وَبَسِيطَ ، وَكَنْزَ مُغْنِ عَمَّا سِواَهُ وَعَيْدِ لَى أَوْسَلِمُ ، وَعَلَيْ اللَّهُومِ عَلَي اللَّهُومِ عَلَي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّامُةِ فِي الْلَقْطَارِ ، وَصَارً كَاللَّهُ مِي الْلَّهُ مُن اللَّهُ عَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَي الْلَامْتِهِ مِ الْلَاقُومِ وَاللَّهُ عَلَى الْلَامْتِهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى ا

وَقَدْ صَادَفْت مُحْتَازِي مَا وَرَاءَ النَّهْرِ لِكَثِيرِ مِنْ فُضَلَاءِ الدَّهْرِ أَفْتِدَةً تَهْوَى إلَيْهِ وَأَكْبَادًا هَائِمَةً عَلَيْهِ ، وَعُقُولًا جَاثِيَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَرَغَبَاتِ مُسْتَوْقِفَةَ الْمَطَايَا لَدَيْهِ ، مُعْتَصِمِينَ فِي كَشْف أَسْتَارِهِ بِالْحَوَاشِي وَالْأَطْرَاف ، قَانِعِينَ فِي بِحَارِ أَسْرَارِهِ عَلَى اللَّآلِئِ بِالْأَصْدَاف لَا تَحُلُّ أَنَامِلُ الْأَنْظَارِ عُقَدَ مُعْضَلَاتِهِ وَلَا يَفْتَحُ بَنَانُ الْبَيَانِ أَبْوَابَ مُغْلَقَاتِهِ فَلَطَاتِهُ بَعْدُ تَحْتَ حُجُبِ اللَّآلِئِ بِالْأَصْدَافِ لَا يَحُلُّ أَنَامِلُ الْأَنْظَارِ عُقَدَ مُعْضَلَاتِهِ وَلَا يَفْتَحُ بَنَانُ الْبَيَانِ أَبْوَابَ مُغْلَقَاتِهِ فَلَطَاتِهُ مَعْضَلَاتِهِ وَلَا يَفْتَحُ بَنَانُ الْبَيَانِ أَبْوَابَ مُغْلَقَاتِهِ فَلَطَاتِفُهُ بَعْدُ تَحْتَ حُجُبِ الْأَلْفَاظِ مَسْتُشْرِفَةَ الْأَعْنَاقِ ، وَدُونَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا أَعْيُنًا الْأَلْفَاظِ مَسْتُشْرِفَةَ الْأَعْنَاقِ ، وَدُونَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا أَعْيُنًا

سَاهِرَةَ الْأَحْدَاقِ ، فَأَمَرْت بلِسَانِ الْإِلْهَامِ ، لَا كَوَهْمٍ مِنْ الْأَوْهَامِ ، أَنْ أَخُوضَ فِي لُجَجِ فَوَائِدِهِ وَأَغُوصَ عَلَى غُرَرِ فَرَائِدِهِ ، وَأَنْشُرَ مَطْوِيَّاتَ رُمُوزِهِ ، وَأُظْهِرَ مَخْفِيَّاتِ كُنُوزِهِ ، وَأُسَهِّلَ مَسَالِكَ شَعَابِهِ ، وَأُذَلِّلَ شَوَارِدَ صَعَابِهِ ، بحَيْثُ يَصِيرُ الْمَتْنُ مَشْرُوحًا ، وَيَزِيدُ الشَّوْرَ فِي ظُلَمِ الدَّيَاجِرِ ، وَأَحْتَمِلُ مُكَابَدَ الْفَكْرِ فِي ظَمَإِ الْهَوَاجِرِ ، رَاكِبًا كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ ، لِاقْتِنَاصِ شَوَارِدِ الْأُصُولِ ، الْمُصُولِ ،

وَنَازِفًا عَلَالَةَ الْحِدِّ فِي الْأُصُولِ إِلَى مَقَاصِدِ الْأَبُوابِ وَالْفُصُولِ ، حَثَى اسْتَوْلَيْت عَلَى الْغَايَةِ الْقُصُوى مِنْ أَسْرَارِ الْكِتَابِ ، وَأَمُطُت عَنْ وُجُوه خَرَائِد قِنَاعِ الارْتِيَابِ ، ثُمَّ جَمَعْت هَذَا الشَّرْحَ الْمَرْسُومَ بِالتَّلْوِيحِ إِلَى كَشْفِ حَقَائِقِ التَّنْقِيحِ . وَأَمُطُت عَنْ وُجُوه خَرَائِد قِنَاعِ الارْتِيَابِ ، ثُمَّ جَمَعْت هَذَا الشَّرْعَ الْمَرَّابِ وَتَكْثِيرِ فَوَائِده ، مَعَ تَنْقِيحٍ لِمَا آثَرُ فِيهِ الْمُصَنِّفُ مُشْتَملًا عَلَى تَقْرِيرِ فَوَاعِد الْفَنِّ وَتَحْرِيرِ مَعَاقِده ، وَتَفْسِيرِ مَقَاصِد الْكِتَابِ وَتَكْثِيرِ فَوَائِده ، مَعَ تَنْقِيحٍ لِمَا آثَرُ فِيهِ الْمُصَنِّفُ بَسِطَ الْمَرَامِ ، فِي ضَمْنِ تَقْرِيرَات تَنْفَتِحُ لُورُودِهَا أَعْطَافُ الْآذَهُ الْآذَانَ ، وَتَوْجِيهَات يَنْشَطُ لاسْتَمَاعِهَا الْكَسْلَانُ ، وَتَقْسِيمَات يَطْرَبُ عِنْدَ سَمَاعِهَا اللَّكُلَانُ ، وَتَقْسِيمَات يَطْرَبُ عِنْدَ سَمَاعِهَا الْقَكْلَانُ ، وَتَقْسِيمَات يَطْرَبُ عِنْدَ سَمَاعِهَا الْقُكْلَانُ ، وَتَقْسِيمَات يَطْرَبُ عِنْدَ سَمَاعِهَا الْقُكْلَانُ ، وَتَعْسِيمَات يَطْرَبُ عِنْدَ سَمَاعِهَا الْقُكْلَانُ ، وَتَقْسِيمَات يَطْرَبُ عِنْدَ سَمَاعِهَا الْقُكْلَانُ ، وَتَعْشِيمَاتُ يَطْرَبُ مِنْ النَّكُونِ الرَّوائِيةِ عَلَى مَا الشَّيْعِيرَ مِنْ الْكُتُبِ الشَّرِيفَة ، وَمُعَرِّجًا فِي عُيُونِ الدِّرَايَةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ النَّكُمْتِ اللَّطِيفَة ، وَمُعَرِّجًا فِي عُيُونِ الدِّرَايَةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ النَّكُمْتِ اللَّهِيَاعِ عَلَى السَّعَاقِيقِهِ إِلَّا الْمَاهِمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْفَورِيقِيقِ الْفَائِقِيقِهِ إِلَّا الْمَاهِمُ مِنْ عُلَمَاء الْفَرِيقِيقِ الْفَاسِيقِ وَالتَّالِي اللَّهُ الْمَاهِمُ وَلَيْ الْمَاهِمُ مِنْ عُلَمَاء الْفَرِيقِ عَلَى وَلَيْ يَسْتَعِلَ ، وَالْمَلِي بُعِلَ الْمَالِقُ وَالتَّالِيدِ ، وَالْمَلِي بُولُو اللَّهُ الْمَالِقُ وَالتَّالِيدِ ، وَالْمَلِي بُواعِلَة وَالتَّالِيدِ ، وَالْمَلِي الْمَالِقُ وَالتَّالِيدِ ، وَالْمَلِي الْمُؤْتِ وَالتَّالِي الْمَالِقُ وَالتَّالِي الْمَالِقُ وَالتَّالِي الْمَاعِقِ الْفَاصَةِ وَالتَّالِي الْمَالِعُ الْمَلِي الْمَلْمُ الْعَلِي الْمُعْلِلَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْ

#### قوله حامدا

حَالٌ مِنْ الْمُسْتَكِنِ فِي مُتَعَلَّقِ الْبَاءِ أَيْ بِسْمِ اللَّه أَبْتَدِئُ الْكَتَابَ حَامِدًا آثَرَ طَرِيقَةَ الْحَالِ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ عِنْدَهُمْ مِنْ الْجُمْلَةِ السَّمِيَّةِ وَالْفَعْلَيَّةِ نَحْوُ الْحَمْدُ للَّهِ وَأَحْمَدُ اللَّهَ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْحَمْدِ وَالتَّسْمِيَة وَرَعَايَةً لِلتَنَاسُبِ بَيْنَهُمَا فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَمْدُ لَلَّهِ فَهُو أَجْزَمُ } فَحَاوَلَ الْحَدِيثَ { كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالِ لَمْ يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّه فَهُو أَبْتَرُ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَال لَمْ يُبْدَأُ فِيه بِبِسْمِ اللَّه فَهُو أَبْتَرُ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَال لَمْ يُبْدَأُ فِيه بِبِسْمِ اللَّه فَهُو أَبْتَرُ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالْ لَمْ يُبْدَأُ فيه بِبِسْمِ اللَّه فَهُو أَبْتَرُ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالْ لَمْ يُبْدَأُ فيه بِبِسْمِ اللَّه فَهُو أَبْتَرُ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالْ لَمْ يُبْدَأُ فيه بِالْحَمْدِ لَلَّهُ فَوْلَا أَنَّهُ قَدْمَ التَسْمِيَة وَلَا يَحْمُونَ أَعْرَضَانِ ظَاهِرًا ، إِنْ يُعَوِّتُ اللَّبْتِدَاءِ بَالْآخِرِ وَقَدْ أَمْكَنَ الْحَمْعُ بِأَنْ يُقَدَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ فَيَقَعُ اللَّبْتِدَاء بِه حَقِيقَةً وَالْمَانِقَة إِلَى مَا سُواهُ فَعَملَ بِالْآخِرِ وَقَدْ أَمْكَنَ الْحَمْعُ بِأَنْ يُقَوِّلُ وَالْإِجْمَاعِ الْمُعْتَلِعَة وَلِكَ الْمُعْتَلِ عَلَيْهِ وَتَرَكَ الْعَاطِفَ لِتَلَا يُشْعِرَ وَالْاَتَعْمَ وَلَا يَحُورُ أَنْ يَكُونَ حَامِدًا حَالًا مِنْ فَاعِلِ يَقُولُ ؟ لِأَنَّ قَوْلُهُ وَبَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ عَلَى مَا فِي النَّسْخَة لِالْمُونَة وَلَا لَمُ مُنْ فَوْلُ ؟ لِأَنَّ قَوْلُهُ وَبَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ عَلَى مَا فِي النَّسْخَة لِللْهَ لَعْمَلِ بِالْمُولِيَة وَلَا يَحُورُ أَنْ يَكُونَ حَامِدًا حَالًا مِنْ فَاعِلِ يَقُولُ ؟ لِأَنَّ قَوْلُهُ وَبَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ عَلَى مَا فِي النَّسْخَة لِلْكَ الْمُولِقُ عَنْدَ اللْمُصَنِّقُ صَارِفٌ عَنْ ذَلِكَ .

وَأَمَّا عَلَى النُّسْخَة الْقَديمَة الْخَالِيَة عَنْ هَذَا الصَّارِف فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَالٌ عَنْهُ .

وَأَمَّا تَفْصِيلُ الْحَمَّدِ بِقُولِهِ أَوَّلًا ۚ وَتَانِيًا فَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا : الْأَوَّلُ أَنَّ الْحَمْدَ يَكُونُ عَلَى النِّعْمَةِ وَغَيْرِهَا فَاللَّهُ تَعَالَى يَسْتَحِقُّ

الْحَمْدُ أُوَّلًا بِكَمَالِ ذَاتِه وَعَظَمَة صِفَاتِه وَثَانِيًا بِحَمِيلِ نَعْمَائِه وَجَزِيلِ آلَائِهِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا التَّوْفِيقُ لِتَأْلِيفِ هَذَا الْكَتَابِ الشُّورِ الثَّانِي أَنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كَثْرَتِهَا تَرْجَعُ إِلَى إَيَجَاد وَإِبْقَاء أُوَّلًا وَإِيجَاد وَإِبْقَاء ثَانِيًا فَيَحْمَدُهُ عَلَى الْقَسْمَيْنِ تَأْسِيًا بِالسُّورِ النَّانِي أَنْ نِعْمَة اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كَثْرَتِهَا تَرْجَعُ إِلَى الْجَمِيعِ وَفِي الْأَنْعَامِ إِلَى الْإِيجَادِ وَفِي الْكَهْفِ إِلَى الْإِبْقَاء أَوَّلًا وَفِي السَّبَأِ إِلَى الْإِيجَاد وَفِي الْمَلَائِكَة إِلَى الْإِبْقَاء .

تَانِيًا الثَّالِثُ الْمُلَاحَظَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ } عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَمْدُ فِي الدُّنْيَا عَلَى

مَا يُعْرَفُ بِالْحُجَّة مِنْ كَمَالِه وَيَصِلُ إِلَى الْعَبَادِ مِنْ نَوَالِه وَفِي الْآخِرَة عَلَى مَا يُشَاهَدُ مِنْ كَبْرِيَاتِه وَيُعايَنُ مِنْ نَعْمَاتِه الَّتِي لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنُ سَمَعَتْ وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبَ بَشَر وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآخِرُ دَعُوْرَاهُمْ أَنْ الْحَمَدُ لَلّه رَبَّ الْقَنَادِ النَّنَاءِ وَالْبَقَاءِ وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمُولِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنْوَاعِ الْعَبَادَاتِ فَإِنَّ يَعْمَ اللَّه تَعَلَى وَتَقَدَّ اللَّهُ اللَّهَ وَعَلَى وَالْمَعْلِ وَصَرُفُ اللَّمَولِ وَاللَّسَانَ ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ الْكَعْدَ فِي الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةَ يُبْغِي أَنْ يَعْمِ اللَّهُ الْعَلَى وَكُورُهُ أَلْمَ اللَّهُ الْعَبْدَاءَ وَعَلَى وَتَقَدَّى الْكَتَابِ اللَّسَانِ وَالْمُحْوَالِ إِشَارَةٌ إِلَى جَنَابِ الْمُعْمَلِ وَالْمُحْوَالِ إِشَارَةٌ إِلَى جَنَابِ الْمُعْتَى مُعْرَدُهُ الْعَلَى وَتَقَدَّى الْكَتَاءِ مَنْ يَشَعْطِ اللَّهُ الْعَلَى وَتَقَدَّى الْكَتَاءِ مَنْ عَلَى الْعَلَى وَلَاعْتَاعُ وَلِيَعْمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَتَقَدَّى اللَّعْرَافُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى وَعَلَى الْعَلَى وَلَوْلَ الْعَلَى الْمُعْتَقَةِ وَالْمَحَدُ وَيُ الْمُعْلَى وَعَلَى الْوَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْوَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْدَى وَعَلَى الْعَلَى الْمُعْدَى وَعَلَى الْمُعْمَلِ وَعِيتَذِي لِلْوَامُ الْمَعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعْمَلِ وَعِيتَذَى الْمُعْمَعُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعْمَلِ وَعَامِلُ وَعِيتَذَى الْمُعْمَلُ وَلَمُ الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعْمَعِ الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعْمَالِ وَلَا مُولَ وَالْمُ الْمَعْمَلِ وَعَلَى الْمُعْمَا وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَ

#### يَلْزَمُ الْجَمْعُ .

قَوْلُهُ ( وَعَلَى أَفْضَلِ رُسُلِهِ مُصَلِّمًا ) لَمَّا كَانَ أَجَلُّ النِّعَمِ الْوَاصِلَةِ إِلَى الْعَبْدِ هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ ، وَبِهِ التَّوَصُّلُ إِلَى النَّعَمِ الدَّائِمَةِ فِي دَارِ السَّلَامِ ، وَذَلِكَ بِتَوَسُّطِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَارَ الدُّعَاءُ لَهُ تِلُو الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَأَرْدَفَ الْحَمْدَ بِالصَّلَاةِ ، وَفِي دَارِ السَّلَامِ ، وَذَلِكَ بِتَوَسُّطِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَى مَا فِي النَّسْخَةِ الْمُقَرَّرَةِ تَنْوِيةٌ بِشَأْنِهِ وَتَنْبِيةٌ عَلَى أَنْ كَوْنَهُ أَفْضَلَ الرُّسُلِ ، وَفِي تَرْكِ التَّصْرِيحِ بِاسْمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَا فِي النَّسْخَةِ الْمُقَرَّرَةِ تَنْوِيةٌ بِشَأْنِهِ وَتَنْبِيةٌ عَلَى أَنْ كَوْنَهُ أَفْضَلَ الرُّسُلِ عَلَى أَنْ كَوْنَهُ أَفْضَلَ الرُّسُلِ عَلَى أَمْرٌ جَلَيٌّ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَد .

وَالْحَلْيَةُ بِالسُّكُونِ حَيْلٌ تُحْمَعُ لِلسِّبَاقِ مِنْ كُلِّ أَوْبِ أُسْتُعِيرَتْ لِلْمِضْمَارِ.

وَالْمُجَلِّي هُوَ السَّابِقُ مِنْ أَفْرَاسِ السِّبَاقِ وَالْمُصَلِّي هُوَ الَّذِي يَتْلُوهُ ؛ لِأَنَّ رَأْسَهُ عِنْدَ صَلَوَيْهِ ، وَمَعْنَى ذَلِكَ تَكْثِيرُ الصَّلَاةِ وَتَكْرِيرُهَا أَوْ أَشَارَ بِالْمُجَلِّي إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَبِالْمُصَلِّي إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَبِالْمُصَلِّي إلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَبِالْمُصَلِّي إلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَبِالْمُصَلِّي إلَى الصَّلَاةِ مِنْ التَّخْييلِ وَالتَّزْشِيحِ وَمَا يَخْفَى حُسْنُ مَا فِي قَرَائِنِ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ مِنْ التَّحْنِيسِ وَمَا فِي الْقَرِينَةِ النَّانِيَةِ مِنْ النَّاسِتُعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ وَالتَّخْيِيلِ وَالتَّرْشِيحِ وَمَا فِي الرَّابِعَةِ مِنْ التَّمْثِيلِ ، وَإِنَّ تَقْدِيمَ الْمَعْمُولَاتِ فِي الْقَرَائِنِ الثَّلَاثِ النَّاحِيرَةِ لِرِعَايَةِ السَّجْعِ وَالِاهْتِمَامِ ، إذْ الْحَصْرُ لَا يُنَاسِبُ

الْمَقَامَ ، وَإِنَّ انْتَصَابَ أُوَّلًا وَثَانِيًا عَلَى الظَّرْفيَّة .

وَأَمَّا التَّنْوِينُ فِي أُوَّلًا مَعَ أَنَّهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ بِدَلِيلِ الْأُولَى وَالْأَوَائِلِ كَالْفَضْلِ وَالْأَفَاضِلِ فَلَأَنَهُ هَاهُنَا ظَرْفٌ بِمَعْنَى قَبْلُ ، وَهُوَ حِينَئِذ مُنْصَرِفٌ لَا وَصْفَيَّة لَهُ أَصْلًا ، وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالَ فِي الصِّحَاحِ إِذَا جَعَلْته صِفَةً لَمْ تَصْرِفْهُ تَقُولُ لَقِيتُهُ عَامًا أَوَّلُ وَمِعْنَاهُ فِي الْأَوَّلِ أَوَّلُ مِنْ هَذَا الْعَامِ لَمَ عَلَهُ صَفَةً صَرَفْته تَقُولُ لَقِيتُهُ عَامًا أَوَّلًا وَمَعْنَاهُ فِي الْأَوَّلِ أَوَّلُ مِنْ هَذَا الْعَامِ

، وَفِي الثَّانِي قَبْلَ هَذَا الْعَامِ .

قَوْلُهُ ( سَعِدَ جَدُّهُ ) فِيهِ إِيهَامٌ ، إذْ الْجَدُّ الْبَخْتُ وَأَبُ الْأَبِ

قَوْلُهُ ﴿ وَفَقَنِي اللَّهُ ﴾ التَّوْفِيقُ جَعْلُ الْأُسْبَابِ مُتَوَافِقَةً وَيُعَدَّى بِاللَّامِ وَتَعْدَيَتُهُ بِالْبَاءِ تَسَامُحٌ أَوْ تَضْمِينٌ لِمَعْنَى التَّشْرِيفِ وَالْمُصَنِّفُ كَثِيرًا مَا يَتَسَامَحُ فِي صَلَاةِ الْأَفْعَالِ مَيْلًا مِنْهُ إِلَى جَانِبِ الْمَعْنَى .

قَوْلُهُ ( وَفَضُّ ) مِنْ فَضَضْت حَتْمَ الْكَتَابِ فَتَحْته وَالْفَضُّ الْكَسْرُ بِالتَّفْرِيقِ وَاخْتَتَمْت الْكَتَابَ بَلَغْتُ آخِرَهُ وَالْخَتَامُ الطِّينُ اللَّهُ عَلَى مَخْزُونَاته وَلَا اللَّذِي يُخْتَمُ بِهِ جَعَلَ الْكَتَابَ قَبْلَ التَّمَامِ لِاَحْتجَابِهِ عَنْ نَظِرِ الْأَنَامِ بِمَنْزِلَةِ الشَّيْءِ الْمَخْتُومِ الَّذِي لَا يُطَّلَعُ عَلَى مَخْزُونَاته وَلَا يُحَاطُ بِمُسْتَوْدَعَاتهِ ، ثُمَّ جَعَلَ عَرْضَهُ عَلَى الطَّالِينَ بَعْدَ اللَّخْتَامِ وَعَدَمَ مَنْعِهِمْ عَنْ مُطَالَعَتِه بَعْدَ التَّمَامِ بِمَنْزِلَة فَضِّ الْخَتَامِ . يُحَاطُ بِمُسْتَوْدَعَاتِهِ ، ثُمَّ جَعَلَ عَرْضَهُ عَلَى الطَّالِينَ بَعْدَ اللَّخْتَامِ وَعَدَمَ مَنْعِهِمْ عَنْ مُطَالَعَتِه بَعْدَ التَّمَامِ بِمَنْزِلَة فَضِّ الْخَتَامِ . قَوْلُهُ ( مُؤَسَّسَةً عَلَى قَوَاعِدِ الْمَعْقُولِ ) أَيْ مَبْنِيَّةً عَلَى الْوُجُوهِ وَالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي عِلْمَ الْمِيزَانِ لَا كَمَا هُوَ دَأْبُ قُدَمَاءِ الْمَشَايِخ مِنْ اللقَتْصَارِ عَلَى حُصُولَ الْمَقْصُود .

قَوْلُهُ ﴿ وَتَرْتِيبٍ أَنِيقً ﴾ أَيْ : حَسَنٍ مُعْجِبٍ يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ مِنْ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْمَبَاحِثِ وَالْأَبُوابِ عَلَى الْوَحْهِ الْأَحْسَنِ الْأَلْيَقِ لَمْ يَسْبِقْنِي وَالصَّوَابُ لَمْ يَسْبِقْنِي إلَى مِثْلِهِ سَبَقْت الْعَالَمِينَ إلَى الْمَعَالِي .

قَوْلُهُ ﴿ لَمْ يَبْلُغْ ﴾ صِفَةُ تَدْقِيقَاتِ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَمْ يَبْلُغْهَا فُرْسَانُ عِلْمِ الْأُصُولِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ مِنْ الزَّمَانِ أَوْ الْمُرَادُ لَمْ يَشُكُونُ مِنْ وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ وَتَعْدِيَةُ الْبُلُوغِ بِإِلَى لِجَعْلِهِ يَصِلْ فُرْسَانُ هَذَا الْعِلْمِ إِلَى تِلْكَ الْغَايَةِ مِنْ التَّدْقِيقِ فَيكُونُ مِنْ وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ وَتَعْدِيَةُ الْبُلُوغِ بِإِلَى لِجَعْلِهِ بَمَعْنَى الْوُصُولِ وَالنَّتَهَاء .

قَوْلُهُ ( سَمَّيْت هَذَا الْكَتَابَ ) جَوَابٌ لَمَّا وَضَعَ اسْمَ الْإِشَارَةِ مَوْضِعَ الضَّميرِ لِكَمَالِ الْعَنايَةِ بَتَمْييزِهِ ، فَإِنْ قُلْتَ : لَمَّا لِثَبُوتِ النَّانِي لِثُبُوتِ الْأُوَّلِ فَيَقْتَضِي سَبَبِيَّةَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ لَمَّا لِتَسْمِيةِ هَذَا الْكَتَابِ بِالتَّوْضِيحِ فَمَا وَجْهُهُ قُلْتُ : وَجْهُهُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي النَّانِي لِثُبُوتِ الْأُوَّلِ فَيَقْتَضِي سَبَبِيَّةَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ لَمَّا لِتَسْمِيةٍ هَذَا الْكَتَابِ بِالتَّوْضِيحِ وَفَتْحٌ لِمُعْلَقَاتِهِ وَإِنْمَامُ مِثْلِ هَذَا الشَّرْحِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى النَّوْضِيحِ فِي حَلِّ غَوَامِضِ التَّنْقِيحِ .

قَوْلُهُ ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ﴾ افْتَتَاحُ غَرِيَبٌ وَاقْتَبَاسٌ لَطَيفٌ أَتَى بِالضَّميرِ قَبْلَ الذِّكُرِ دَلَالَةً عَلَى حُضُورِ ذِكْرِ اللَّه تَعَالَى في قَلْبِ الْمُؤْمِنِ سَيَّمَا عِنْدَ افْتَتَاحِ الْكَلَامِ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُتَعَيِّنٌ لتَوَجُّهِ الْمَحَامِدِ إِلَيْهِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى النَّورَةِ إِلَى أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى مُتَعِيِّنٌ لتَوَجُّهِ الْمَحَامِدِ إِلَيْهِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى النَّارِعِ في الْعُلُومِ التَّصْرِيحِ بِذِكْرِهِ وَلَا يَذْهَبُ الْوَهْمُ إِلَى غَيْرِهِ ، إِذْ لَهُ الْعَظَمَةُ وَالْجَلَالَةُ وَمِنْهُ الْعَطَاءُ وَالنَّوَالُ وَإِيمَاءً إِلَى أَنَّ الشَّارِعَ في الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَطْمَحُ نَظَرِهِ وَمَقْصِدُ هِمَّتِهِ جَنَابَ الْحَقِّ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَيَقْتُصِرُ عَلَى طَلَبِ رِضَاهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْكَثْفِتُ إِلَى

مَا سَوَاهُ لَا يُقَالُ : إِنْ ابْتَدَأَ الْمَثْنَ بِالتَّسْمِيَةِ فَلَا إضْمَارَ قَبْلَ الذِّكْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَيْدَأُ لَزِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَكْفِي فِي الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ أَنْ تُذْكَرَ التَّسْمِيَةُ بِاللِّسَانِ أَوْ تَخْطُرَ

بِالْبَالِ أَوْ تُكُنّبَ عَلَى قَصْد النَّبَرُكِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُجْعَلَ جُزْءًا مِنْ الْكَتَابِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرِ يَكُونُ الْإِضْمَارُ قَبْلَ ذَكْرِ الْمَرْجِعِ فِي الْكَتَابِ ، وَالصَّعُودُ الْحَرَكَةُ إِلَى الْمَعَالِي مَكَانًا وَجِهَةً اُسَتْعِيرَ لِلتَّوَجَّهِ إِلَى الْعَالِي قَدْرًا وَمَرْتَبَةً وَالْكَلِمُ مِنْ الْكَلَمَة بِمَنْزِلَةِ التَّمْرِ مَنْ النَّعْلَى الْمَعْنَى يَجُوزُ فِي وَصَفْهِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلِ حَاوِية } أَيْ مُتَآكِلَةِ الْلَهْ وَالْمَعْنَى يَجُوزُ فِي وَصَفْهِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلِ حَاوِية } أَيْ مُتَآكِلَة الْلَجْوَاف ، ثُمَّ الْكَلِمُ عُلِّبَ مُنْقَعِرٍ } أَيْ الْكَلِمُ عَلَى مَا فَكِي وَجْهِ الْأَرْضِ وَقَالَ { كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلٍ حَاوِية } أَيْ مُتَآكِلَةِ الْأَجْوَاف ، ثُمَّ الْكَلِمُ عُلْبَ عَنْ مُعَارِسِهِ سَاقِط عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَقَالَ { كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلٍ حَاوِية } أَيْ مُتَآكِلَةِ الْأَجْوَاف ، ثُمَّ الْكَلِمُ عُلْبَ عَلَى الْكَيْمُ عَلَى عَنْ مُعَارِسِهِ سَاقِط عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَقَالَ { كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلٍ حَاوِية } أَيْ مُتَآكِلَة اللَّهُ وَالْكَلِمُ عَلْبَ عَلَى الْكَلِمُ عَلَى الْكَلِمُ عَلَى مَا ذَكُونَا مَعَ أَنَ " فَعِلًا " لَيْسَ مِنْ أَبْنِيَة الْجَمْعِ فَلَا يَبْبَعِي أَنْ يُشَكِى وَالْشُوابُ ، وَإِنْ كَانَ حَمْعُ كَلِي وَالْكَلِمُ وَرَكْبٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعِ كَنِسَبِ وَرُتَبٍ فَفِي قَوْلِهِ وَالْكَلِمُ إِنْ كَانَ جَمْعًا حَرَازَةٌ لَا تَخْفَى وَالصَّوابُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا ذَكُونَ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْكَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْتَهُمُ الْعَلَى الْكَلِمُ الْكَلِمُ الْكَلِمُ الْتَلْولُو .

وَالْمَحَامِدُ حَمْعُ مَحْمُدَة بِمَعْنَى الْحَمْد ، وهُوَ مُقَابَلَةُ الْجَمِيلِ مِنْ نَعْمَة أَوْ غَيْرِهَا بِاللَّسَانِ وَالتَّعْطِيمِ بِاللَّسَانِ كَانَ بَيَانُ الْكَلِمِ بِهَا وَالشُّكُرُ مُقَابَلَةُ النَّعْمَة بِالْإِظْهَارِ وَتَعْظِيمُ الْمُنْعِم قَوْلًا أَوْ عَمَلًا أَوْ عَمَلًا أَوْ اعْتَقَادًا فَالاَحْتِصَاصِ الْحَمْد بِاللَّسَانِ كَانَ بَيَانُ الْكَلِمِ بِهَا أَنْسَبَ وَالْمَشَارِعُ جَمْعُ مَشْرَعَة الْمَاءِ وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّارِيَة وَالشَّرْعُ وَالشَّرِيعَةُ مَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى لِعَبَادِه مِنْ الدِّينِ أَيْ أَظْهَرَ وَبَيَّنَ وَحَاصِلُهُ الطَّرِيقَةُ الْمَعْهُودَةُ الثَّابِيَّةُ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَهَا عَلَى طَرِيقِ الاسْتِعَارَةِ الْمَكْنِيَّةِ بَمَنْزَلَة رَوْضَات وَجَنَّاتٍ وَبَيْنَ لَهَ وَمُ اللَّهِي وَالنَّيْقُ مِنْ النَّيْقُ وَالنَّيْقُ مِنْ النَّيْقُ وَالنَّهُ اللَّيْقِ وَالنَّيْقُ مِنْ الْمَعْمَلِيقُ اللَّهُ وَالْقَبُولُ اللَّهِ وَالْعَبْولُ وَيَقَابِلُهُا اللَّبُورُ وَالْعَرْبُ تَوْعُمُ أَنَّ اللَّهُ مِنَ الْمُحَمِّدِ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْفُ اللَّيْقِ اللَّهُ عَلَى بَعْضَ حَتَى يَصِيرَ كَسَفًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يَنْولُ الشَّيْقِي مَطْلَعُ الشَّمْسِ إِذَا اسْتَوَى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَيُقَابِلُهَا اللَّبُورُ وَالْعَرَبُ مُ الْمُعَانِ فَإِنَّ الْمُحْمَدِ وَالْعَبُولُ اللَّهُ عَلَى بَعْضَ حَتَى يَصِيرَ كَسَفًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يَنْولُ اللَّهُ عَلَى بَعْضَ حَتَى يَصِيرَ كَسَفًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يَنْولُ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَعْضَ حَتَى يَصِيرَ كَسَفًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يَنْولُ اللَّهُ وَلَا اللَّيْونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ } فَيْعَ الْمُعَلِي السَّمَاءِ اللَّهُ الْمُحَمِّدَةً طَيَّيْهِ فَالْمَصُورُ وَلَيْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ مُنَالَعُ كَلَمُ وَلَالْمَ الْمُعَلِّمُ الْمَسَامِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ وَلَمُ الْمَعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمَعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَمِّمُ وَلَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الَ

شَجَرَةٌ لَهَا أَصْلٌ هُو الْإِيمَانُ وَالاعْتَقَادَاتُ وَفُرُوعٌ هُو الْأَعْمَالُ وَالطَّاعَاتُ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَمْدَ ، وَإِنْ كَانَ فِي اللَّغَة فعْلَ اللَّسَانِ حَاصَّةً إِلَّا أَنَّ حَمْدَ اللَّه تَعَالَى عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ الرَّازِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ لَيْسَ قَوْلَ الْقَائلِ الْحَمْدُ للله ، بَلْ مَا يُشْعِرُ اللّهَ عَنْ تَمْجِيده مِنْ اعْتَقَاد اتِّصَافِه بِصِفَاتِ الْكَمَالُ وَالتَّرْحَمَة عَنْ ذَلِكَ بِالْمَقَالُ وَالْإِثْيَانِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الْعُمْلُ وَلَيْهُ عَنْ تَمْجِيده مِنْ اعْتَقَاد أَصْلُ لَكُونَاهُ لَكَانَ الْحَمْدُ كَشَجَرَة خَيِيثَة الْجَثَيَّتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مَنْ قَرَارٍ وَالْعَمَلُ فَوْ عُلَا لَكُونَاهُ لَكَانَ الْمَعْدُ وَعَبُولَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَة دُوْحَةً لَا غُصْنَ لَهَا وَشَجَرَة لَا ثَمَرَةً عَلَيْهِا ، إِذْ الْعَمَلُ هُو الْوَسِيلَةُ إِلَى كَانَ لِلْمُحَدِّ اللّهُ تَعَالَى وَقَبُولَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَة دُوْحَةً لَا غُصْنَ لَهَا وَشَجَرَة لَا تُمَارُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ } ، وفي الْجَديث { فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَمَلٌ صَالِحٌ لَمْ لَوْلَكِ لَلْهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ } ، وفي الْجَديث { فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَمَلٌ صَالِحٌ لَمْ لَلْمُ الْعَمَلُ الْعَالَى اللّهُ تَعَالَى مَقْبُولًا عَنْدَهُ هُو الْعَمَلُ الصَّالِحُ اللّهُ وَالْعَمْلُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَى عَلْمِ الشَّرَاعِ وَالْعَمْلُ الطَّالُولُ الْمُولِقُ لِلشَّرِيعَة الْمُطَهَرَةِ الْمُمْتَنَى عَلَى عِلْمِ الشَّرَاعِ وَالْمَارَ إِلَى اللّهِ تَعَالَى مَقْبُولًا عِنْدَهُ هُو الْعَمَلُ الطَّرُفِ الْمُونِي للسَّغُومِ اللّهُ مَنْ الْمُعْتَلِعِ اللّهُ وَلَا الْمُعْتَامِ وَالْمُولِ الْمُعْتَلِعُ الْمُعْرِيقِ اللّهُ وَالْمَارَ إِلَى اللّهُ تَعَالَى مَقْبُولًا عِنْدَهُ هُو الْعَمْلُ الطَّرُفِ الْمُفَادِ لِللْعَتِصَاصِ وَلَوْفُلُ الْمُضَارِعِ الْمُمْتَامِ وَالْمُنَامِ اللّهُ وَالْمَارَ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْولِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِعُ الْمُعَمِّ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَ

قَوْلُهُ ﴿ عَلَى أَنْ جَعَلَ ﴾ تَعْلِيقٌ لِلْمَحَامِد بِبَعْضِ النِّعَمِ إِشَارَةً إِلَى عِظَمِ أَمْرِ الْعِلْمِ الَّذِي وَقَعَ التَّصْنِيفُ فِيهِ وَدَلَالَةً عَلَى جَلَالَةٍ قَدْرِهِ وَالشَّرِيعَةُ نِعْمَ الْفِقْهُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأُمُورِ التَّابِتَةِ بِالْأَدِلَةِ السَّمْعِيَّةِ كَمَسْأَلَةِ الرُّوْيَةِ وَالْمَعَادِ وَكُوْنِ الْإِحْمَاعِ وَالْقِيَاسِ حُجَّةً وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَأُصُولُ الشَّرِيعَةُ

أَدُلَتُهَا الْكُلِّيَةُ وَمَبَانِي الْأُصُولِ مَا تُبْتَنَى هِيَ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالنَّبُوَّاتِ وَتَمْهِيدُهَا تَسُويَتُهَا وَإِصْلَاحُهَا بِكُوْنِهَا عَلَى وَفْقِ الْحَقِّ وَنَهْجِ الصَّوَابِ وَفُرُوعُ الشَّرِيعَةَ أَحْكَامُهَا الْمُفَصِّلَةُ الْمُبَيِّنَةُ فِي عِلْمِ الْفَقْهِ وَمَعَانِيهَا الْعَلَلُ الْجُزْنِيَةُ التَّفْصِيلَيَّةُ عَلَى كُلِّ مَسْأَلَة وَدِقَتِهَا كَوْنُهَا عَامِضَةً لَطِيفَةً لَا يَصِلُ إِلَيْهَا كُلُّ أَحَد بِسُهُولَة وَجَمِيعُ ذَلِكَ نِعَمُّ تَسْتَوْجِبُ الْحَمْدَ ، إِذْ عَلَى عَلَى مَسْأَلَة وَدِقَتِهَا كَوْنُهَا عَامِضَةً لَطِيفَةً لَا يَصِلُ إِلَيْهَا كُلُّ أَحَد بِسُهُولَة وَجَمِيعُ ذَلِكَ نِعَمُّ تَسْتَوْجِبُ الْحَمْدَ ، إِذْ بِالشَّرِيعَة نظامُ الدُّنْيَا وَنُوابُ الْعُقْبَى وَبِدَقَّةَ مَعَانِي الْفَقْهِ وَدُونَ الْكَلَامِ ؛ لأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأُحْكَامِ الْجُرْثِيَّةِ بِأَدلَتِهَا التَّفْصِيلَيَّةٍ مَوْفُوفَةٌ عَلَى الْكَلَامِ إِلللَّرْبِي وَصَفَاتِه وَصِدْقِ الْمُبَلِّغُ مَعْرَفَةَ الْبَارِي وَصَفَاتِه وَصِدْقِ الْمُبَلِّغُ وَلَالَاةَ مُعْجِزَاتِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ عِلْمُ الْكَلَامِ الْبَاحِثُ عَنْ أَحْوَالِ الصَّانِعِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْإِمَامَةِ وَالْمَعَةِ وَمَا يَتَصَلُ عَلَى عَلَى مَعْرِفَة أَوْنُ الْإِسْلَامَ .

قُولُهُ ( بُنِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانَ ) بِمَنْزِلَةِ الْبَدَلِ مِنْ الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ شَبَّهَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِقَصْرٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُلْتَجِئَ إِلَيْهَا يَأْمَنُ مِنْ غَوَائِلِ عَدُوِّ الدِّينِ وَعَذَابِ النَّارِ فَأَضَافَ الْمُشَبَّةِ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّةِ كَمَا فِي لُجَيْنِ الْمَاءِ وَالْأَحْكَامُ تَسْتَنِدُ إِلَى أَدِلَة جُزْئِيَّةَ تَرْجِعُ مَعَ كَثْرَتِهَا إِلَى أَرْبَعَةِ دَلَائِلَ هِيَ أَرْكَانُ قَصْرِ الْأَحْكَامِ فَذَكَرَهَا فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي بَنَى الشَّارِعُ الْأَحْكَامَ عَلَيْهَا مِنْ تَقْدِيمِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ السُّنَّةِ ، ثُمَّ الْإِحْمَاعِ ، ثُمَّ الْإِحْمَاعِ ، ثُمَّ الْإِحْمَاعِ ، ثُمَّ الْعِمَلِ بِالْقِيَاسِ ذَكَرَ الثَّلَاثَةَ الْأُولَ صَرِيحًا

وَالْقِيَاسَ بِقَوْلِهِ وَوَضَعَ مَعَالِمَ الْعِلْمِ عَلَى مَسَالِكِ الْمُعْتَبِرِينَ أَيْ الْقَائِلِينَ الْمُتَأَمِّلِينَ فِي النُّصُوصِ وَعَلَّلَ الْأَحْكَامَ مِنْ قَوْله تَعَالَى { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } تَقُولُ اعْتَبَرْتَ الشَّيْءَ إِذَا نَظَرْت إلَيْهِ وَرَاعَيْتَ وَالْعِلْمُ الْأَثَرُ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ عَبَّرَ

به عَنْ عِلَّةِ الْحُكْمِ الَّتِي بِهَا يُسْتَدَلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْمَقِيسِ ، فَإِنْ قُلْتَ : لَيْسَ تَرْتِيبُ الشَّارِعِ تَقْدَمَ السُّنَّةِ عَلَى الْإِحْمَاعِ مُطْلَقًا ، بَلْ إِذَا كَانَتْ قَطْعِيَّةً قُلْتُ : الْكَلَامُ فِي مَثْنِ السُّنَّةِ وَلَا خَفَاءَ فِي تَقَدُّمِهِ ، وَإِنَّمَا يُؤَخَّرُ حَيْثُ يُؤَخَّرُ لِعَارِضِ الظَّنِّ فِي ثُبُوتِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ أَقْسَامِ الْكَتَابِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ كَمَا يَشْتَمِلُ الْقَصْرُ عَلَى مَا هُوَ غَايَةٌ فِي الظَّهُورِ وَعَلَى مَا هُو دُونَهُ وَعَلَى مَا هُو دُونَهُ وَعَلَى مَا هُو حَلَى مَا هُو دُونَهُ وَعَلَى مَا هُو دُونَهُ وَعَلَى مَا هُو يَعْفَى الْخَفَاءِ وَاللَّسْتَتَارِ بَحَيْثُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ غَيْرُ رَبِّ الْقَصْرِ وَعَلَى مَا هُو دُونَهُ وَعَلَى مَا هُو دُونَهُ وَسَيَحِيءُ يَشْتَمِلُ عَلَى مُحْكَمٍ هُو غَايَةٌ فِي الظُّهُورِ وَنَصِّ هُو دُونَهُ وَعَلَى مُتَشَابِهِ هُو غَايَةٌ فِي الْخَفَاءِ وَاللَّسْتَتَارِ بَحَيْثُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ غَيْرُ رَبِّ الْقَصْرِ وَعَلَى مَا هُو دُونَهُ وَسَيَحِيءُ يَشْتَمِلُ عَلَى مُحْكَمٍ هُو غَايَةٌ فِي الظُّهُورِ وَنَصِّ هُو دُونَهُ وَعَلَى مُتَشَابِهِ هُو غَايَةٌ فِي الْخَفَاءِ وَمُحْمَلٍ هُو دُونَهُ وَسَيَجِيءُ تَقَسَلَمُهَا .

قَوْلُهُ ( مَقْصُورَاتٌ ) أَيْ مَحْبُوسَاتٌ جَعَلَ حِيَامَ الاسْتَتَارِ مَضْرُوبَةً عَلَى الْمُتَشَابِهِ مُحيطَةً بِهِ بِحَيْثُ لَا يُرْجَى بُدُوَّهُ وَظُهُورُهُ أَصْلًا عَلَى مَا هُوَ الْمَذْهَبُ مِنْ أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَفَائِدَةُ إِنْزَالِهِ اَبْتِلَاءُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ بِمَنْعِهِمْ عَنْ التَّفْكِيرِ فَكَمَا أَنَّ الْجُهَّالَ مُبْتَلُوْنَ بِتَحْصِيلِ مَا هُوَ غَيْرُ مَطْلُوبِ عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِأَسْرَارِهِ فَكَمَا أَنَّ الْجُهَّالَ مُبْتَلُوْنَ بِتَحْصِيلِ مَا هُوَ غَيْرُ مَطْلُوبِ عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِأَسْرَارِهِ فَكَمَا أَنَّ الْجُهَالَ مُبْتَلُوْنَ بِتَحْصِيلِ مَا هُوَ غَيْرُ مَطْلُوبِ عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِأَلُوتُكُ مِنْ الْعِلْمِ وَالْوِمُولِ إِلَى مَا هُوَ عَيْرُ مَطْلُوبِ عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَالْوِمْكُولِ إِلَى مَا هُوَ عَيْرُ مَطْلُوبِ عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَالْوَقْفِ وَتَرْكِ مَا هُوَ مَحْبُوبٌ عِنْدَهُمْ ، إِذْ ابْتِلَاءُ كُلِّ أَحَدٍ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَا الْعِلْمِ وَالْإِمْعَانِ فِي الطَّلَبِ كَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ مُبْتَلُونَ بِالْوَقْفِ وَتَرْكِ مَا هُوَ مَحْبُوبٌ عِنْدَهُمْ ، إِذْ ابْتِلَاءُ كُلِّ أَحَدٍ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَا هُو عَلَى خَلَافَ هَوَاهُ وَعَكْسَ مُتَمَنَّاهُ .

قَوْلُهُ ﴿ بِكَبْحٍ عَنَانِ ذِهْنِهِمْ ﴾ تَقُولُ كَبَحْت الدَّابَّةَ إِذَا جَذَبْتِهَا إِلَيْك بِاللِّجَامِ لِكَيْ تَقِفَ وَلَا تَحْرِيَ .

قَوْلُهُ ﴿ أُوْدَعَهَا فِيهَا ﴾ أَيْ أُوْدَعَ اللَّهُ الْأَسْرَارَ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ وَالْإِيدَاعُ مُتَعَدِّ إِلَى مَفْعُولَيْنِ تَقُولُ أَوْدَعْتِه مَالًا إِذَا دَفَعْتِه إِلَيْهِ لَيَكُونَ وَديعَةً عَنْدَهُ ، وَإِنَّمَا عَدَّاهُ بِفِي تَسَامُحًا أَوْ تَضْمينًا بِمَعْنَى الْإِدْرَاجِ وَالْوَضْعِ .

قَوْلُهُ ( مَنَصَّةً ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمَكَانُ الَّذِي يُرْفَعُ عَلَيْهِ الْعُرُوسُ لِلْجِلْوَةِ مِنْ نَصَصْت الشَّيْءَ رَفَعْته وَالْعَرُوسُ نَعْتُ يَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مَا دَامَا فِي إعْرَاسِهِمَا يُجْمَعُ الْمُؤَنَّثُ عَلَى عَرَائِسَ وَالْمُذَكَّرُ عَلَى عُرُسٍ بِضَمَّتَيْنِ ، وَفِي هَذَا الْكَلَامِ نَوْعُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مَا دَامَا فِي إعْرَاسِهِمَا يُجْمَعُ الْمُؤَنَّثُ عَلَى عَرَائِسَ وَالْمُذَكَّرُ عَلَى عُرُسٍ بِضَمَّتَيْنِ ، وَفِي هَذَا الْكَلَامِ نَوْعُ حَرَازَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُعانِي النِّي النِّي أَظْهِرَتْ بِالنَّصُوصِ وَجُلِّيتْ بِهَا عَلَى النَّاظِرِينَ هِي مَفْهُومَاتُهَا وَالْأَحْكَامُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنْهَا وَهِي كَلْسَتْ نَتَائِجَ أَفْكَارِ الْمُتَفَكِّرِينَ ، بَلْ أَحْكَامُ الْمَلكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ يَتَأَمَّلُونَ فِي النَّصُوصِ فَيَطَلَعُونَ لَيْسَتْ نَتَائِجَ أَفْكَارِهِمْ الظَّاهِرَةِ عَلَى النَّصُوصِ بِمَنْزِلَةِ الْعَرُوسِ عَلَى الْمَنَعْقَ وَهِي نَتَائِجُ أَفْكَارِهِمْ الظَّاهِرَةِ عَلَى النَّصُوصِ بِمَنْزِلَةِ الْعَرُوسِ عَلَى الْمَنَعْةِ عَلَى النَّعُوسِ عَلَى الْمَنَتَ عَلَى النَّعُوسِ عَلَى الْمَنْفَةِ وَهُ وَيَسْتَحْرِجُونَ أَحْكَامُ الْعَرُوسِ عَلَى الْتَعْوَى السَّعِمِ الْمُعَلِقِ وَعَقَائِقَ وَهُويَ نَتَائِحُ أَفْكَارِهِمْ الظَّاهِرَةِ عَلَى النَّهُ وَلَا عَرُوسِ عَلَى الْمَعْوَى الْمَالِقُ وَالْمَاقِ وَعَى الْمَالِقُ وَالْمَاقِهِمَ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِونَ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمِولَ اللْقُولُ وَالْمَلْكِ الْمُعْرِقِ الْمَالِقُ وَالْمَاقِ وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِقُ وَالْمَاقِولِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَوْمِ الْمُؤْمِ الْمُكَالِقُ وَالْمَاقِ وَالْمُؤْمُ وَالْمِ

قَوْلُهُ ( وَفَصْلُ حِطَابِهِ ) أَيْ حِطَابِهِ الْفَاصِلِ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ أَوْ حِطَابِهِ الْمَفْصُولِ الَّذِي يَتَبَيَّنُهُ مَنْ يُخَاطَبُ بِهِ وَلَا يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْفَصْلَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ ، وَهَذَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ تَنْبِيها عَلَى عِظَمِ أَمْرِهِ يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَامِّ تَنْبِيها عَلَى عِظَمِ أَمْرِهِ وَفَخَامَةِ قَدْرِهِ ، إذْ السُّنَّةُ ضَرْبَانِ قَوْلُ وَفِعْلٌ وَالْقَوْلُ هُو الْمَوْضُوعُ لِبَيَانِ الشَّرَائِعِ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ الْمُتَّفَقُ عَلَى حُجِيَّتِه بَيْنَ الْأَنَام .

قَوْلُهُ ﴿ مَا رَفَعَ ﴾ أَيْ مَا دَامَ رَايَاتُ مَرَاسِمِ الدِّينِ مَرْفُوعَةً عَالِيَةً بِإِجْمَاعِ الْمُجْتَهِدِينَ الْبَاذِلِينَ وُسْعَهُمْ فِي إعْلَاءِ

كَلْمَةِ اللَّهِ وَإِحْيَاءِ مَرَاسِمِ الدِّينِ فَإِنَّ الْحُكْمَ الْمُحْمَعَ عَلَيْهِ مَرْفُوعٌ لَا يُوضَعُ وَمَنْصُوبٌ لَا يُخْفَضُ. قَوْلُهُ ﴿ جَلِيلَ الشَّأَنِ ﴾ أَيْ عَظِيمَ الْأَمْرِ بَاهِرَ الْبُرْهَانِ أَيْ غَالِبَ الْحُجَّةِ وَفَائِقَهَا مَرْكُوزٌ أَيْ مَدْفُونٌ مِنْ رَكَزْت الرُّمْحَ غَرَزْته في الْأَرْضِ وَالْكُنُورُ الْأَمْوَالُ الْمَانُونَةُ وَالصَّبُحُورُ وَالْحِجَارَةُ الْعِظَامُ شَبَةٌ بِهَا عَبَارَاتُهُ الصَّعْبَةُ الْجَزْلَةُ الصَّعُوبَةِ التَّوَصُّلِ بِهَا إِلَى فَهُمِ الْمُعَانِي الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ وَالرَّمْرُ الْإِشَارَةُ بِالشَّفَتَيْنِ أَوْ الْحَاجِبِ تَعَدَّى بِإِلَى فَأَصْلُ الْفَعْلَ فَصَارَ غَوَامِضُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَالنَّكْتَةُ اللَّطِيفَةُ الْمُنَقَّحَةُ مِنْ نَكَتَ فِي الْأَرْضِ بِالْقَضِيبِ إِذَا ضَرَبَ فَأَتَّرَ فِيهَا يَعْنِي قَدْ أَوْمَا إِلَى النَّكَتِ الْخَفِيَّةِ اللَّطِيفَة فِي أَثْنَاء إِشَارَاتِهِ الدَّقِيقَة وَالنَّطُرُ اللَّاسَقَة وَالنَّعْنِ وَالْإِمْعَانُ فِيهِ وَاللَّامِعَانُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّامِيقَة وَالنَّوْلُ اللَّهُ اللَّعْيْنِ وَاللَّامَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّامِيقَة وَالتَّقْيَحُ التَّهْذِيبُ تَقُولُ نَقَحْتُ الْعَيْنِ وَاللَّمَامُ اللَّمْنَ مُوَى اللَّهُ وَتَنْظِيمُ الدُّرَرِ فِي السَّلُكِ جَمْعُهَا كَمَا يَنْبَغِي مُتَرَبِّةً مُتَنَاسِقَةً وَالْكَلَامُ لَا يَخْلُو وَلَا لَكُولُولُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ عَلَى اللَّهُ الْمَامُ الْمُقَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَشَاعِ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَشَاعِ عُلَى اللَّهُ الْمَقَامِ اللَّهُ الْمَثَامِ اللَّهُ الْمَقَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَشَاعِةُ وَالْمَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُشَاعِةُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُعَلَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُشَاعِةُ اللَّهُ الْمُشَاعِلَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّه

قَوْلُهُ ﴿ مُورِدًا فِيهِ ﴾ فِي ذَلِكَ الْمُنَقِّحِ الْمَوْصُوفِ يَعْنِي كِتَابَهُ وَكَذَا الضَّمَائِرُ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ .

قُولُكُ ( الْإِعْجَازُ فَي الْكَلَامِ أَنْ يُؤَدَّى الْمَعْنَى بَطَرِيقَ هُوَ أَبْلَغُ مِنْ حَمِيعِ مَا عَدَاَ ُ مِنْ الطُّرُقِ ) لَيْسَ تَفْسِيرُ الْمَفْهُومِ إِعْجَازَ الْكَلَامِ ؛ لِلَّنَهُ لَا يَلْزُمُ أَنْ يَكُونَ بِالْبَلَاعَة ، بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كُونِ الْكَلَامِ بِحَيْثُ لَا يُمْكُنُ مُعَارَضَتُهُ وَالْإِثْيَانُ بِمثْلِهِ مِنْ الْمُحَارِ الْقُرْآنِ مِنْ اللَّهُ الْقُولُ عَنْ اللَّمُعَارَضَة ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ إِعْجَازَ الْقُرْبِ وَقِيلَ بِصِرْفِ اللَّه الْعُقُولَ عَنْ الْمُعَارَضَة ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ إِعْجَازَ كَلَامِ اللَّهِ الْعُنْدِينِ ، وَقِيلَ بِأَسْلُوبِهِ الْغَرِيبِ وَقِيلَ بَصِرْفِ اللَّهِ الْعُقُولَ عَنْ الْمُعَارَضَة ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ إِعْجَازَ كَلَامُ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَعْدَا الطَّرِيقِ ، وَهُو كَوْنُهُ فِي غَلَيْهَ الْبَلَاعَة وَنِهَايَة الْفَصَاحَة عَلَى مَا هُوَ الرَّأَيُّ الصَّحِيحُ فَبِاعْتَبَارِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي إعْجَازِ اللَّهِ بَعْدَارَ الطَّرِيقِ ، وَهُو كَوْنُهُ أَلِكُوزِ كُلْيَتُهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا هُوَ الرَّأَيُ الصَّحِيحُ فَبِارَةً الْمُورِ وَهُدَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَوْ الْمُعْتَارِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عُلُولَةً الْمُورِ وَهُولَ الْمَعْدَالِ اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ وَعُرُونَ الْمُعْتَالِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّعْرِ وَالْمِعْجَازِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّعْمِ وَعُرُونَ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى السَّعْرِ وَالْمِعْجَازِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْرَونَ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤَلِقُ الْمُعَلَى الْمُؤْمُ وَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

غَيْرَ مَشْرُوط ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى الْإِتْيَانَ بِمثْلِ الْقُرْآنِ مَعَ كُوْنِهِ مُعْجِزًا فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ أَبْلَغَ مِنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ وَالثَّانِي أَنَّ الطَّرَفَ الْأَعْلَى مِنْ الْبَلَاغَةِ وَمَا يَقْرُبُ مَنْهُ مِنْ الْمَرَاتِ الْعَلَيَّةِ الَّتِي لَا يُمْكُنُ لِلْبَشَرِ الْإِنْيَانُ بِمثْلَهِ كَلَاهُمَا مُعْجَزُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَفْتَاحِ وَنِهَايَةِ الْإِعْجَازِ وَحِينَئَذَ يَتَعَدَّدُ طَرِيقُ الْإِعْجَازِ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ عَلَى الطَّرَفَ الْأَعْلَى أَوْ عَلَى بَعْضِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَفْتَاحِ وَنِهَايَةِ الْإِعْجَازِ وَحِينَئَذَ يَتَعَدَّدُ طَرِيقُ الْإِعْجَازِ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ عَلَى الطَّرَفَ الْأَعْلَى أَوْ عَلَى بَعْضِ الْمَرَاتِ الْقَرْيَةِ مِنْهُ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ الْإِعْجَازَ لَيْسَ إِلَّا فِي كَلَامِ اللّهِ تَعَالَى مُحَقَّقًا وَمُقَدَّرًا حَتَّى لَا يُمْكِنَ الْإِثْيَانُ لِلْغَيْرِ بِمِثْلِهِ وَعَنْ الثَّانِي أَنَّ الْإِعْجَازَ سَوَاءٌ سَوَاءٌ

كَانَ فِي الطَّرَفِ الْأَعْلَى أَوْ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ مُتَّحِدٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ حَدٌّ مِنْ الْكَلَامِ هُوَ أَبْلَغُ مِمَّا عَدَاهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِلْغَيْرِ مُعَارَضَتُهُ وَالْإِثْيَانُ بِمِثْلِهِ بِخِلَافِ سِحْرِ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَضْبِطُهُ

أُصُولُ الْفَقْهُ أَيْ هَذَا أَصُولُ الْفَقْهُ أَوْ أَصُولُ الْفَقْهِ مَا هِي فَنَعَرَّفُهَا أَوَّنًا بِاعْتَبَارِ الْإِضَافَةِ وَيُصَتَّاجِ الْفِيهِ عَيْرُهُ ) مَخْصُوصِ أَمَّا تَعْرِيفُهَا بِاعْتَبَارِ الْإَضَافَة فَيَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيف الْمُضَاف إِلَيْهِ فَقَالَ ( الْأَصْلُ مَا يُتَنَى عَلَيْهُ غَيْرُهُ ) فَالْابْتَنَاءُ الْعَقْلِي وَهُو تَرْتُبُ الْحُكْمِ عَلَى دَلِيله ( وَتَعْرِيفُهُ بِالْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ لَا يَطْرِدُ ) وَعَلَمْ أَنَّ التَّعْرِيف ، إمَّا حَقيقي كَتَعْرِيف الْمَاهِيَّاتِ الْحَقيقيَّةِ ، وَإِمَّا اسْمِيًّ كَتَعْرِيف الْمَاهِيَّاتِ الْحَقيقيَّةِ ، وَإِمَّا اسْمِيًّ كَتَعْرِيف الْمَاهُ فِي الْمَحْصُولِ بِهِذَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْرِيف ، إمَّا حَقيقي كَتَعْرِيف الْمَاهَ فَي الْمُحْتَولِ بِهِذَا الْمُركِّبِ اسْمًا لَكَيْرِيف الْمَاهِ وَالْحَنْسِ وَالنَّوْعِ وَنَحْوِهَا فَالتَّعْرِيفَ اللسُمِيُّ كَتَعْرِيف الْمَاهُ لِلْيَّالِ وَالْفَقْهُ وَالْحَنْسِ وَالْقَوْمِ وَنَحْوِهَا فَالتَّعْرِيفُ اللسُمِيُّ الْمَعْدُودُ ( وَالْعَكْسُ ) أَيْ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَدُ صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَحْدُودُ ( وَالْعَكْسُ ) أَيْ كُلُّ مَا صَدَقَ مَا عَلَيْهِ الْمَحْدُودُ ( وَالْعَكْسُ ) أَيْ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَحْدُودُ ( وَالْعَكْسُ ) أَيْ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَحْدُودُ السَّمِ لَلَيْ يَشِيعُ الْمَعْدِيفَ النَّوْلِ لِكَيْ مَالِمُ لَكُونُ الْمَالِ لَكَةُ فِيونَا الْمُؤْدُ وَلَوْ قِيلَ حَيُوالًا لَاعْلَى الْعَلْقِ الْمُعْرِيف الْلُومُ وَلَوْ قِيلَ حَيُوالًا اللَّهُ لِلْ اللَّهُ الْعَلْقِ الْمَعْدِيفِ الْمَعْرِيف اللَّهُ الْعَلْقِ الْمَعْولِ لَلَ الْمَالَولُ لَلْ الْمُعْلَى الْمَعْرِيف الْلُومُ وَلَوْ قِيلَ حَيْواللَّهُ الْمَعْلِ الْمَعْرِيف الْمُولِ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمَعْرِيف الْمُؤْلِقُ الْمَعْلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُقْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَ

فَلَا يَصِحُّ هَذَا التَّعْرِيفُ الاسْمِيُّ ( وَالْفَقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا وَيُوَادُ عَمَلًا لَيُخْرِجَ اللَّعْمَوْفَةُ وَمَنْ لَمْ يَزِدُ أَرَادَ الشَّمُولَ ) هَذَا التَّعْرِيفُ مَنْقُولُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْمَعْرِفَةُ وَالْهُ وَالْمَوْرُونَ كَمَا فِي قَوْلُه وَيَعْرَجُ النَّقْلِيدُ وَقَوْلُهُ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا تَنْتَفَعُ بِهِ النَّفْسُ وَمَا تَتَضَرَّرُ بِهِ فِي الْاَحْرَة كَمَا فِي قَوْلُه تَعَالَى { لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } ، فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا النَّوَابُ وَالْعِقَابُ فَاعْلَمْ أَنَّ مَا يَأْتِي بِهِ الْمُكَلِّفُ ، إمَّا وَاحِدُ طَرَفَانِ وَالْحَبَّرِ وَقَوْلُهُ مَا لَكُلُّ وَاحِد طَرَفَانِ وَالْمَعْلُوبُ أَوْ مُبَاحٌ أَوْ مُكُرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيه أَوْ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيه أَوْ مَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيه أَوْ مَكْرُوهُ كَرَاهُمَ تَعْرِيمُ أَوْ حَرَامٌ فَهَادِهِ سَتَّةٌ ، ثُمَّ لَكُلُّ وَاحد طَرَفَانِ وَالْمَعْرُوهِ تَحْرِيمًا وَتَرْكُ الْوَعَلِ مَمَّا يُقَابُ عَلَيْهِ وَالْبَاقِي لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ وَالْبَاقِي لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ وَالْمَعْرُوهِ تَحْرِيمًا وَتَرْكُ الْوَاحِبِ مِمَّا يُقَابُ عَلَيْهِ وَالْبَاقِي لَا يُعْلَى أَلْعَرَامُ وَالْمَعْرُونُ وَلَا الْوَاحِبِ مِنَّا لُقَعْلُ الْعَرَامُ وَالْمَعْرَو وَلَا أَنْ يُعَلِقُ وَاللَّافِي وَمُولُ الْعَرَامِ وَالْمَكُرُوهِ تَحْرِيمًا وَتَرْكُ الْوَاحِبِ مِمَّا يَبْعُونُ لَهُ الْعَلَى وَالسَّعْوَلُ الْمَعْرَولُ لَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُولُ الْعَرَامُ وَالْمُكُرُوهِ تَحْرِيمًا وَيُولُ الْوَاحِبِ وَالْمَالِقُولُ الْعَرَامُ وَالْمَكُرُوهِ تَحْرِيمًا وَلَوْلُ الْعَلَى الْوَلَامِ وَالْمَاعُولُ الْعَرَامُ وَالْمُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُولُولُ الْعَلَى الْمَوْلُولُ الْعَلَى الْعَرَامُ وَالْمَالُولُولُ الْعَلَى الْمَوْلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَاعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

وَالْمَكُوُوهِ تَحْرِيمًا وَتُوكُ الْوَاجِبِ حَارِحَيْنِ عَنْ الْقَسْمَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا عَلَيْهَا فَيَشْمَلَانِ جَمِيعَ الْأَصْنَافِ إِذَا عَرَفْتِ هَذَا فَالْحَمْلُ عَلَى وَجْهِ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَسْمَيْنِ وَاسِطَةٌ أَوْلَى ، ثُمَّ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا يَتَنَاولُ الْاعْتَقَادِيَّاتِ كَالصَّلَاة يَتَناولُ الْاعْتَقَادِيَّاتِ كَوْجُوبِ الْإِيمَانِ وَنَحْوِهِ وَالْوِجْدَانِيَّاتٍ أَيْ الْأَخْلَاقِ الْبُاطِنَةَ وَالْمَلْكَاتِ النَّفْسَانِيَّة وَالْعَمَليَّاتِ كَالصَّلَاة وَالصَّوْمِ وَالْبِعْرِفَةُ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنْ الْوِجْدَانِيَّاتِ هِيَ الْفَقْهُ الْمُصْطَلَحُ ، فَإِنَّ أَرَدْتِ بِالْفَقْهُ هَذَا الْمُصْطَلَحَ زِدْتَ عَمَلًا ؟ لِأَنَّهُ أَرَادَ الشَّمُولَ أَيْ أَوْمُ عَلَيْهَا وَإِنْ أَرَدْتِ مِالْفَقْهُ هَذَا الْمُصْطَلَحَ زِدْتَ عَمَلًا ؟ لِأَنَّهُ أَرَادَ الشَّمُولَ أَيْ أَوْمُ عَلَيْهَا وَإِنْ أَرَدْتِ مِالْفَقْهُ هَذَا الْمُصْطَلَحَ وَرْدَتَ عَمَلًا ؟ لِأَنَّهُ أَرَادَ الشَّمُولَ أَيْ أَوْمُ عَلَيْهَا وَإِنْ أَرَدْتِ مِالْفَقْهُ هَذَا الْمُصْطَلَحَ وَرْدَتَ عَمَلًا ؟ لِأَنَّهُ أَرَادَ الشَّمُولَ أَيْ أَطْلَقَ الْفَقْهُ عَلَى الْعِلْمِ بِمَا لَهَا يَعْمَلِيَّاتِ أَنْ الْمُعْمَلِيَّةِ مَنْ أَولُومِ مُنَا الْمُعْلَقِيقِ إِلَى الْفَعْلَقِيقِ إِلَيْ الْمُعْلِقِ إِلَى الْمُعْمَلِيَةِ عَلَى الْعَلْمَ الْمَعْلَقِ الْعَمْقِيقِ عَلَى الْعَلِقَ الْعَلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْقَ الْمُعْلِقِ وَلَا الْعَلَقَ وَلَا الْمُعْمَلِقِ فَيْ الْعَلْقَ الْعَلْقَ اللَّهُ الْمَعْلَقِيقُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَقَ الْعَلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْمُ الْمُعْلَقِ وَلَا الْعَلَقَ وَلَا الْعَلَقَ وَلَا الْعَلَقِ الْعَلَقِ وَلَا الْمُعْمَلِقِ فَلَا الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْفَقَالُهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمَلِقِ الْعَلْمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ وَلَا اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْلَقُ الْمَعْلُقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلُقُ الْمُعْلَقُ الْعَلَقُ الْمُعْلُقُ الْمُعْلُقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْسُعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

الْعَالَمَ مُحْدَثٌ وَالنَّارَ مُحْرِقَةٌ وَإِنْ أُرِيدَ النَّانِي فَقَوْلُهُ بِالْأَحْكَامِ يَكُونُ احْتِرَازًا عَنْ عِلْمِ مَا سَوَى حَطَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقِ إِلَى آخِرِهِ فَالْحُكْمُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ قَسْمَانِ شَرْعِيٌّ أَيْ حِطَابُ اللَّه تَعَالَى بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ وَغَيْرُ شَرْعِيٍّ أَيْ حِطَابُ اللَّه تَعَالَى وَوُجُوبِ تَصْدِيقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَحْوِهِمَا مَمَّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الشَّرْعِيُّ ، إِمَّا نَظِرِيٌّ ، وَإِمَّا عَمَلِيٌّ فَقَوْلُهُ الْعَمَلِيَّةُ يُخْرِجُ الْعِلْمَ بِاللَّهُ تَعَالَى الشَّرْعِيَّةِ النَّطَرِيَّةِ كَالْعَلْمِ بِأَنَّ الْمُعَلِيَّةُ يُخْرِجُ الْعِلْمَ بِاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعْلَى الشَّرْعِيُّ الْمُقَلِّدُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْمُحْصُوفِ بِهِ مِنْ أَدلَتِهَا السَّلَمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِيَّةُ يُخْرِجُ الْإِحْمَاعِ كَحَجَّةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ أَدلَتِهَا أَيْ الْمُقَلِّدَ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْمُحْتَهِدَ دَلِيلًا لَهُ لَكَنَّهُ لَيْسَ الْمَخْصُوصَة بِهَا وَهِيَ الْأَدْلَةُ الْأَرْبَعَةُ ، وَهَذَا الْقَيْدُ يُخْرِجُ الْإِحْمَالِيَّةَ كَالْمُقَتَضِي وَالنَّافِي ، وَقَدْ زَادَ ابْنُ الْمُحَدِّهِ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِيَّةً كَالْمُقَتَضِي وَالنَّافِي ، وَقَدْ زَادَ ابْنُ الْمُحَدِّةِ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ اللَّاسُتَدْلَال ، وَلَا شَكَ أَنَهُ مُكَرَّرٌ .

وَلَمَّا عُرِفَ الْفَقْهُ بِالْعَلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعَيَّةِ وَجَبَ تَعْرِيفُ الْحُكْمِ وَتَعْرِيفُ الشَّرْعِيَّةِ فَقَالَ ( وَالْحُكْمُ قِيلَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى) ﴾ هَذَا التَّعْرِيفُ مَنْقُولٌ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ فَقَوْلُهُ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى يَشْمَلُ جَمِيعَ الْخِطَابَاتِ .

وَقَوْلُهُ ﴿ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ ﴾ يُخْرِجُ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَبَقِيَ فِي الْحَدِّ نَحْوُ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ فَقَالَ ﴿ بِاللَّقْتِضَاءِ ﴾ أَيْ الطَّلَبِ وَهُوَ إِمَّا طَلَبُ الْفِعْلِ جَازِمًا كَالْإِيجَابِ أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ كَالنَّدْبِ وَإِمَّا طَلَبُ التَّرْكِ جَازِمًا كَالْيَحْرِمِ أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ كَالنَّدْبِ وَإِمَّا طَلَبُ التَّرْكِ جَازِمًا كَالتَّحْرِمِ أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ كَالْكَرَاهَةِ ﴿ أَوْ التَّخْيِيرِ ﴾ أَيْ

الْإِبَاحَةِ ( وَقَدْ زَادَ الْبَعْضُ أَوْ الْوَضْعِ لِيَدْخُلَ الْحُكْمُ بِالسَّبَبِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا ) اعْلَمْ أَنَّ الْخِطَابَ نَوْعَانِ ، إِمَّا تَكْلِيفِيُّ ، وَهُوَ الْخِطَابُ بِأَنَّ هَذَا سَبَبُ ذَلِكَ أَوْ شَرْطُهُ ، وَهُوَ الْخِطَابُ بِأَنَّ هَذَا سَبَبُ ذَلِكَ أَوْ شَرْطُهُ

كَالدُّلُوكِ سَبَبٌ لِلصَّلَاة وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فَلَمَّا ذَكَرَ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ ، وَهُوَ التَّكْلِيفِيُّ وَجَبَ ذِكُرُ النَّوْعِيُّ ، وَهُوَ الْوَضْعِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دَاحِلٌ فِي اللَّقْتِضَاء أَوْ التَّحْيِيرِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى مَنْ كَوْنِ الدُّلُوكِ سَبَبًا للصَّلَاة أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الدُّلُوكُ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ حَيْنَة وَالْوُجُوبُ مِنْ بَابِ اللَقْتِضَاء لَكِنَّ الْحَقَّ هُوَ الْأُولُ ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْحُكُمِ التَّكْلِيفِيِّ لَيْسَ هَذَا وَلُورُومُ أَحَدِهِمَا للْآخَرِ فِي صُورَة لَا يَدُلُّ عَلَى اتْحَادِهِمَا لَوْعًا شَيْءٍ فَي صُورة لَا يَدُلُ عَلَى التَّحَادِهِمَا لَوْعًا فَيُ الشَّرْعِيُّ خَطَابُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرَعِيِّ قَالُوا الْحُكُمُ الشَّرْعِيُّ خَطَابُ اللَّهِ لَعَلَى ﴿ فَالْحُولُ فِي صُورة لَا يَعْلَى الْمَعْرَعِيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَعِيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَعِيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَعِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَعِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ وَ وَالْفُولُهُ عَلَى الْمُعْلُوقِ ) لَكِنْ لَمَّا شَاعَ فِيهِ صَارَ مَنْقُولًا اصْطِلَاحِيًّا ، وَهُو حَقَلَ الْمُعْلِقِ الْمُلَاحِيَّة ( يَرُدُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُحُلُوقِ ) لَكِنْ لَمَّا شَاعَ فِيهِ صَارَ مَنْقُولًا اصْطلَاحِيَّا ، وَهُو حَقَيقَةُ اصْطلَاحِيَّة ( يَرُدُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُحُلُقِ عَلَى الْمُعْلُوقِ ) لَكِنْ لَمَّا لللَّهِ تَعَلَى إِلَكُمْ وَالْ لَكُمْمَ الْمُصَالِحَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَهُو حَقَابُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِيفِ هُنَا لِلْحُطَابِ لَا الْمُعْرِي فَى هُنَا لِلْعُولُ الْمُعْلَعِ بَعْلِ الصَّيقِ ) كَحَواذِ بِيقِعْلِ الصَّيقِ وَصَحَة إِسْلَامِهِ وَصَلَاتِهِ الْمُقَلِّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَكُوْنِهَا مَنْدُوبَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَلِّقٍ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مَعَ أَنَّهُ حُكْمٌ ، فَإِنْ قِيلَ هُوَ حُكْمٌ بِاعْتِبَارِ تَعَلَّقِهِ بِفِعْلِ وَلِيِّهِ قُلْنَا هَذَا فِي الْإِسْلَامِ وَالصَّلَاة لَا يَصِحُّ .

وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامُ وَالصَّلَاةَ فَإِنَّ تَعَلَّقَ الْحَقِّ بِمَالِه أَوْ بِذِمَّتِهِ حُكْمٌ شَرْعِيُّ ، ثُمَّ أَذَاءُ الْوَلِيِّ حُكْمٌ آخِرُ مُتَرَبِّبُ عَلَى الْأُوَّلِ لَا عَيْنَهُ وَسَيَجِيءُ فِي بَابِ الْحُكْمِ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بَأَفْعَالِهِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ إِذْ لَل حَلَابٌ أَنَّ الْمُصَادِرَ قَدْ تَقَعُ ظَرْفًا ، نَحْوُ آتِيك طَلُوعَ الْفَجْرِ أَيْ وَقْتَ طُلُوعِهِ فَقُوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَادِرَ قَدْ تَقَعُ ظَرْفًا ، نَحْوُ آتِيك طَلُوعَ الْفَجْرِ أَيْ وَقْتَ طُلُوعِهِ فَقُولُهُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَادِرَ قَدْ تَقَعُ ظَرْفًا ، نَحْوُ آتِيك طَلُوعَ الْفَجْرِ أَيْ وَقْتَ طُلُوعِهِ فَقُولُهُ إِلَّا أَنْ يُعْفِلُ الْمَعْمَلِ ( يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ أَنَّ الْحَلَّابُ وَرَدَ بَهَذَا إِلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ ) فَإِنَّ الْقِياسِ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ لَا مُشْبِتٌ فَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ ( يُدْرَكُ بِالْقِياسِ أَنَّ الْحَلَابُ وَرَدَ بَهَذَا إِلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْقِياسِ ) فَإِنَّ الْقَيَاسِ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ لَا مُشْبِتٌ فَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ ( وَيُدُوبُ اللَّقِياسِ أَنَّ الْحَدَى وَوَحُوبُ اللَّيَعَالِ الْمُرَادُ بِالْقِياسُ حُكْمٌ مَعَ آلَهُ لَيْسَ مِنْ الْحَدِي حُكْمٌ فَالُ الْجَوَارِحِ وَوُجُوبُ اللَّعْبَارِ أَيْ الْقَيَاسُ حُكْمٌ مَعَ آلَهُ لَيْسَ مِنْ الْفَعَالِ إِذْ الْمُرَادُ بِالْأَفْعَالِ الْمَرَادُ بِالْفَعَالِ الْمُؤَادِ إِنْ الْقَيَاسُ حُكْمٌ مَعَ آلَهُ لَيْسَ مِنْ الْفَعَالِ الْجَوَارِحِ .

( وَيَقَعُ التَّكْرَارُ بَيْنَ الْعَمَلِيَّةِ وَبَيْنَ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ ) ؛ لِأَنَّهُ قَالَ في حَدِّ الْفَقْهِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ وَالْحُكْمُ حِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقَ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ فَيَكُونُ حَدُّ الْفِقْهِ الْعِلْمُ بِخِطَابَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ الْمُتَعَلِّقَ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ فَيَكُونُ حَدُّ الْفِقْهِ الْعِلْمُ بِخِطَابَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ فَيَكُونُ حَدُّ الْفِقْهِ الْعِلْمُ بِخِطَابَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ فَيَكُونُ مُنْ الْمُعَلِّقَةِ فَي اللَّهُ اللَّلْفِيلُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الْعُلْمِ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُو

يَعُمُّ فِعْلَ الْجَوَارِحِ وَفِعْلَ الْقَلْبِ وَبِالْعَمَلِيَّةِ مَا يَخْتَصُّ بِالْجَوَارِحِ ) فَانْدَفَعَ بِهَذِهِ الْعِنَايَةِ التَّكْرَارُ وَخَرَجَ جَوَابُ الْإِشْكَالِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ يَخْرُجُ نَحْوَ آمِنُوا وَفَاعْتَبِرُوا ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَفْعَالِ الْقَلْبِ .

﴿ وَالشَّرْعِيَّةُ مَا لَا تُدْرَكُ لَوْلَا حِطَابُ الشَّارِعُ ﴾ سَوَاءٌ كَانَ الْخِطَابُ وَارِدًا فِي عَيْنِ هَذَا الْحُكْمِ أَوْ وَارِدًا فِي صُورَةٍ يَحْتَاجُ إلَيْهَا هَذَا الْحُكْمُ كَالْمَسَائِلِ الْقِيَاسِيَّةِ فَتَكُونُ أَحْكَامُهَا شَرْعِيَّةً إِذْ لَوْلَا خِطَابُ الشَّارِعِ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ لَا يُدْرَكُ الْحُكْمُ فِي الْمَقِيسِ ( فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْفَقْهِ حُسْنُ كُلِّ فِعْلِ وَقُبْحُهُ عِنْدَ نُفَاةِ كَوْنِهِمَا عَقْلِيَّيْنِ ) اعْلَمْ أَنَّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْمُعْتَزِلَةِ حُسْنَ بَعْضِ الْأَفْعَالِ وَقُبْحَهَا يُدْرَكَانِ عَقْلًا وَبَعْضُهَا لَا بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى خِطَابِ الشَّارِعِ فَالْأُوَّلُ لَا يَكُونُ مِنْ الْفِقْهِ ، بَلْ هُو عَلْمَ الْأَخْلَاق وَالثَّانِي هُوَ الْفَقْهُ وَحَدُّ الْفَقْهِ يَكُونُ صَحيحًا جَامِعًا مَانعًا عَلَى هَذَا الْمَذْهَب .

وَأَمَّا عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ وَأَتْبَاعِهِ فَحُسْنُ كُلِّ فِعْلِ وَقُبْحُهُ شَرْعِيٌّ فَيَكُونَانَ مِنْ الْفقْهِ مَعَ أَنَّ حُسْنَ التَّوَاضُعِ وَالْجُودَ وَنَحْوَهُمَا وَقُبْحَ أَضْدَادِهِمَا لَا يُعَدَّانَ مِنْ الْفقْهِ الْمُصْطَلَحِ عِنْدَ أَحَدٍ فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْفَقْهِ الْمُصْطَلَحِ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ هَذَا تَعْرِيفًا صَحِيحًا للْفَقْهُ الْمُصْطَلَحِ عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ .

( وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى حَدِّ الْفَقْهِ الْمُصْطَلَحِ ( الَّتِي لَا يُعْلَمُ كَوْنُهَا مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً لِإِخْرَاجِ مِثْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَإِنَّهُمَا مِنْهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَحْكَامِ بَعْضَهَا وَإِنْ قَلَّ ) اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ ذُكِرَ فِي الْمَحْصُولِ لِيُخْرِجَ مِثْلَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَأَمْثَالِهِمَا إِذْ لَوْ لَمْ يُخْرِجْ لَكَانَ الشَّخْصُ الْعَالِمُ بِوُجُوبِهِمَا فَقِيهًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَأَقُولُ هَذَا الْقَيْدُ ضَائِعٌ ؛

لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْرِجُ لَكَانَ الشَّحْصُ الْعَالِمُ بِوُجُوبِهِمَا فَقِيهًا ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَحْكَامِ لَيْسَ بَعْضَهَا وَإِنْ قَلَّ فَإِنَّ اللَّمِنِ وَنَحْوِهِ لَا يُسَمَّى فَقِيهًا فَالْعَلْمُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مِنْ الْفَقْهِ مَعْ أَنَّ الْعَالِمَ بِذَلِكَ وَحْدَهُ لَا يُسَمَّى فَقِيهًا فَالْعَلْمُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مِنْ الْفَقْهِ مَعْ أَنَّ الْعَالِمَ بِذَلِكَ وَحْدَهُ لَا يُسَمَّى فَقِيهًا فَالْعِلْمُ بِوجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مِنْ الْفَقْهِ مَعْ أَنَّ الْعَالِمَ بِذَلِكَ وَحْدَهُ لَا يُسَمَّى فَقِيهًا كَالْعِلْمِ الْمُؤْمِ مِنْ الْفَقْهِ مَعْ الْمُعْرِيةِ فَإِنَّهُ مِنْ الْفَقْهُ لَكَنَّ الْعَالِمَ بِهَا وَحْدَهَا لَيْسَ بِفَقِيهِ فَلَا مُعْنَى لِإِخْرَاحِهِمَا مِنْهُ بَذَلِكَ الْعُذْرِ الْفَاسِدِ ، ثُمَّ اعْمَلِمُ الْكُلُّ كَالنَصْفَ أَوْ الْلَّكُسِّ لِلْمَهْلِ بِهِ ، وَلَا النَّهُيُّوُ لِلْكُلِّ إِذْ النَّهَيُّوُ الْبُعِيدُ قَدْ يُوجَدُّ لِغِيرًا الْفَقْدِهِ وَالْقَرِيبُ مَحْهُولٌ عَيْرُ مُنْصَبِطَ ، وَلَا يُرَدُ لَكُنَّ لِلْجَهْلِ بِهِ ، وَلَا النَّهَيُّوُ لِلْكُلِّ إِذْ النَّهُيُّو الْبُعِيدُ قَدْ يُوجَدُّ لِغَيْرً الْمُوسَلِقِ بَعْضَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ لِيقِي الْمُوسَلِقِ بَالْمُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَعْضَ الْمُوسَطِ ، وَلَا يُرَادُ أَنَّهُ يَكُونُ بِحَيْثُ يَعْلَمُ بِالاَحْتِهَادِ حُكُمَ مَكُلِّ وَاحْدُ ؛ لَقَنْ الْعُقْهُ عِلْمُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَعْفَدُ الْإِحْمَاعُ فِي الْمُعْرِقِ الْمُلِكُ وَلَا فَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْفَقْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقِ الْمُعْرَاقِ فَي الْحُمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِلُولَ الْفَوْمُ وَالْمُ اللَّهُ مِلْ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُلْعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤُمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الِلْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَ

الصَّحيح مِنْهَا) فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَعْلَمَ فِي أَيِّ وَقْت كَانَ جَمِيعَ مَا قَدْ ظَهَرَ نُزُولُ الْوَحْي بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَالصَّحابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا فَقَهَاءَ فِي وَقْتِ نُزُولِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ بَعْدَهُ ، ثُمَّ مَا لَمْ يَظْهَرْ نُزُولُ الْوَحْي بِهِ قَدْ لَا يَعْلَمُهُ الْفَقِيهُ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِعَرَبِيَّتِهِمْ كَانُوا عَالِمِينَ بِمَا ذَكَرَ وَلَمْ يُطْلَقْ الْفَقِيهُ إِلَّا عَلَى الْمُسْتَنْبِطِينَ مَنْهُمْ وَعِلْمُ الْمَسَائِلِ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِعَرَبِيَّتِهِمْ كَانُوا عَالِمِينَ بِمَا ذَكَرَ وَلَمْ يُطْلَقْ الْفَقِيهُ إِلَّا عَلَى الْمُسْتَنْبِطِينَ مَنْهُمْ وَعِلْمُ الْمَسَائِلِ الْإِحْمَاعِيَّةِ يُشْتَرَطُ إِلَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدَمِ الْإِحْمَاعِ فِي زَمَنِهِ لَا الْمَسَائِلُ الْقِيَاسِيَّةُ لِلدَّوْرِ ، بَلْ الْإِحْمَاعِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدَمِ الْإِحْمَاعِ فِي زَمَنِهِ لَا الْمَسَائِلُ الْقِيَاسِيَّةُ لِلدَّوْرِ ، بَلْ يُشْرَطُ مَلَكَةُ اللسَّتْنْبَاطِ الصَّحِيحِ هُو أَنْ يَكُونَ مَقْرُونًا بِشَرَائِطِهِ وَمَا قِيلَ : إِنَّ الْفَقْهُ ظَنِّيُّ فَلِمَ أَطْلَقَ الْعِلْمَ عَلَيْهِ فَطُوعِيَّةٌ . يُشْرَطُ مَا الْجُمْاعُ عَلَيْهِ فَعْهُ وَهِيَ مَا قَدْ ظَهَرَ نُرُولُ الْوَحْي بِهِ وَمَا انْعَقَدَ الْإِحْمَاعُ عَلَيْهِ قَطْعِيَّةٌ .

وَثَانِيًا : أَنَّ الْعِلْمَ يُطْلَقُ عَلَى الظَّنَيَّاتِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْقَطْعِيَّاتِ كَالطِّبِّ وَنَحْوِهِ ، وَثَالِثًا أَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا اعْتَبَرَ غَلَبَةَ الظَّنِّ الْمُحْتَهِد بِالْحُكْمِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فَكُلَّمَا وُجَدَ غَلَبَةُ ظَنِّ الْمُحْتَهِد يَكُونُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ مَقْطُوعًا بِهِ فَهَذَا الْجَوَابُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ مُحْتَهِد مُصِيبٌ يَكُونُ صَحِيحًا ، وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ الْحُكْمِ مَقْطُوعًا بِهِ فَهَذَا الْجَوَابُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ مُحْتَهِد مُصِيبٌ يَكُونُ صَحِيحًا ، وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَيُرَادُ بِقَوْلِه كُلَّمَا غَلَبَ ظَنُّ الْمُحْتَهِد يَثْبُتُ الْحُكْمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَوْ يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِالنَّظِرِ إِلَى الدَّلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتُ فَيُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَوْ يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِالنَّظِرِ إِلَى الدَّلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتُ فَي عَلْمِ اللَّهُ تَعَالَى ( وَأُصُولُ الْفَقْهِ الْكَتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالْإِحْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَإِنْ كَانَ ذَا فَرْعًا لِلنَّالَةَ ) لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ أَصُولَ الْفَقْهِ الْكَتَابُ وَالسَّنَةُ وَالْإِحْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَإِنْ كَانَ ذَا فَرْعًا لِلنَّلَاثَةِ ) لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ أَصُولَ الْفَقْهِ الْمُعْتَهِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَقْهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ أَنُهُ يَطُولُ الْفَقْهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ أَنَّ يَتَعَلَى عَلَيْهِ الْفَقْهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ أَنَّا لَا لِللَّالَةِ الْقَوْلُ لِلْعَلْمُ الْعَلْمُ لِلَا لَاللَّالَةَ الْعَلَالُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُهُ أَلَا لَاللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعَلَاقُهُ الْمُعْلِقُولُهُ الْمُعْلِقُهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ أَلَّ الْمُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُولُ الْمُثَلِّ الْمُعْلَالُتُهُ إِلَى الللَّلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُعْتَالُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلِقُ اللْعَلَاقُ الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْفَلْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَالُولُولُ اللللْمُولُ اللَّالَةُ اللَّالْمُلِلَالِقُلُولُ اللْمُعَلِّ اللْمُعْلَالُولُولُ ا

يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْفَقْهُ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ؟ فَقَالَ هُوَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ ؛ فَالثَّلَائَةُ الْأُولُ أُصُولٌ مُطْلَقَةً ؛ لَأَنَّهُ وَالْحَدُمِ وَفَرْعٌ مِنْ وَجْه ؛ لِأَنَّهُ فَرْعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ وَفَرْعٌ مِنْ وَجْه ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ وَفَرْعٌ مِنْ وَجْه ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ وَفَرْعٌ مِنْ وَجْه ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ وَفَرْعٌ مِنْ وَرِدِهَا فَيَكُونُ الْحُكْمُ النَّابِتُ بِالْقِيَاسِ ثَابِتًا بِتِلْكَ الْأَدَّلَةِ وَأَيْضًا هُوَ لَيْسَ بِمُثْبِت ، بَلْ هُو مُظْهِرٌ . أَمَّا نَظِيرُ الْقَيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ الْكَتَابِ فَكَقِيَاسَ حُرْمَةِ اللَّوْطَةِ عَلَى حُرْمَةِ الْوَطْءَ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ الثَّابِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلُهُ فَيْرِ مِنْ الْحُصِّ الثَّابِيَّةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { السُّنَّةَ فَكَقَيَاسِ حُرْمَة قَفِيزٍ مِنْ الْحُصُّ الْفَصْلُ رِبًا } هُوَ الْمُحْرَمِ عَلَى حُرْمَة قَفِيزٍ مِنْ الْحِنْطَة بَقَفِيزَيْنِ الثَّابِيَّة بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْحَنْطَة بِالْمَعْتَقِيْقِ مَنْ الْعَضْلُ بِيَد وَالْفَضْلُ رِبًا } وَالْفَضْلُ رِبًا } وَأَمَّا الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ الْإِحْمَاعِ فَأُورَدُوا لِنَظِيرِهِ قِيَاسَ الْفُرِيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْحَنْطَة بِالْمَعْتَقِيْقِ عَلَى مُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلْ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ الْإِحْمَاعَ فَيْ الْمَوْمَة وَطَء الْحَرْمَة فِي الْمُقَيْسِ عَلَيْهِ ثَابِيَّةٌ إِبِقَالًا وَمُعَا وَالْعُرْمُ وَ وَطَء مَا عَلَى حُرْمَة وَطُء مَا عَلَى حُرْمَة وَطُء مَا عَلَى عُرْمَة وَطُء مَا عَلَى عُرْمَة وَطُء أَمُ اللْمُوسُ وَلَا عَلَى السَّلَامُ وَلَا نَصَّ فِيهِ ، بَلْ النَّصُ وَرَدُ فِي الْمُقَاتِ النِّسَاء مَنْ غَيْرِ اشْتَرَاط الْوَطْء .

## الشَّرْ حُ

قَوْلُهُ ( أَصُولُ الْفَقْهِ ) الْكِتَابُ مُرَتَّبٌ عَلَى مُقَدِّمَة وَقَسْمَيْنِ ؛ لَأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ إِمَّا مَقَاصِدُ الْفَنِّ أَوْ لَا النَّانِي الْمُقَدِّمَةُ وَالْأَوْلُ عَنْ الْلَّحْكَامِ ، وَهُو الْقَسْمُ النَّاوِّلُ عَيْ هَذَا الْفَنِّ عَنْ عَنْ الْلَحْتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالْإِحْمَاعُ وَالْقَيَاسُ ، وَهُو مُذَيَّلٌ بِبَابِي التَّرْحِيحِ وَالاحْتِهَادِ عَيْرِهِمَا وَالْقَيْسُمُ الْأُولُ مَنْنِي عَلَى اَلْكُورَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَسَتَعْرِفُ بَيَانَ الانْحِصَارِ وَالْمُقَدِّمَةُ مَسُوقَةٌ لَتَعْرِيفِ وَالنَّانِي عَلَى الْلَائِقِ الْمُؤْوعِةُ ؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الطَّالِبِ للْكَثْرَةِ الْمَضْبُوطَة بِجَهة وَاحِدَة أَنْ يَعْرِفَهَا بِتَلْكَ الْجَهة لِيَأْمَنَ مِنْ فَوَاتِ الْمُقْتَقِيقِ مَوْضُوعِهُ ؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الطَّالِبِ للْكَثْرَةِ الْمَضْبُوطَة بِجَهة وَاحِدَة أَنْ يَعْرِفَهَا بِتَلْكَ الْجَهة لِيَأْمَنَ مِنْ فَوَاتِ الْمُقْتَعِقِ مَوْضُوعِهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ حَقِّ الطَّالِبِ لَلْكَثْرَةِ الْمَضْبُوطَة بَعْرِيفِهِ اللَّذِي بَه يَتَمَيَّزُ الْعِلْمِ وَاللَّالِبُ وَمَوْضُوعُهُ اللَّذِي بَه يَمْتَارُ فَي الْمُعْمَى وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّالِبُ وَمَوْضُوعُهُ اللَّذِي الْمُعْنَى السَّامِعِ إِلَى التَّعْرِيفِ لَيْتَمَيَّزُ الْعِلْمُ وَاللَّالِبُ وَمَوْضُوعُهُ اللَّذِي الْمَعْنَى السَّومِ عَنْ السَّامِعِ إِلَى الْتَعْرِيفَ لِيَتَمَيَّزُ الْعَلْمِ وَاللَّهُ فَي الْمُعَلِي اللَّهِ الْمَعْنَى الْعَلْمُ وَاللَّهُ مَنْ الْمُعَنَّى الْعَقْهُ مِعْرَالِهِ الْمُعَلِي وَلَامُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُولُولُ عَنْ السَّوْقِ بِعَلَى الْمُعَلَّمُ وَالْمَعْنَى الْعَلْمِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي الْمَعْنَى الْعَلْمِ وَالْمُولُ عَنْ مُرَكِ الْمُعْمِ لَلْمُولُ عَنْ الْمُولُولُ عَنْ الْمُولُولُ عَنْ الْمُؤْمِ الْمَعْنَى الْعَلَمُ وَالْمُ وَالْمُولُ عَنْ مُرَكِ الْمُعْنَى الْعَلَمُ وَالْمَلْ الْمَالِطُولُ عَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ عَنْ الْمُؤَامِ وَاللَّهُ الْمُعْنَى الْمُؤْمِ الْمَالِمُ وَالْمَلْ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤَامِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِّ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْم

الْفِقْهَ مَأْخُوذٌ فِي التَّعْرِيفِ اللَّقَبِيِّ ، فَإِنْ قَدَّمَ تَفْسِيرَهُ أَمْكَنَ ذِكْرُهُ فِي اللَّقَبِيِّ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا الْفِقْهُ وَإِلَّا اُحْتِيجَ

إِلَى إِيرَادِ تَفْسِيرِهِ تَارَةً فِي اللَّقَبِيِّ وَتَارَةً فِي الْإِضَافِيِّ كَمَا فِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَمَّا كَانَ أُصُولُ الْفَقْهِ عِنْدَ قَصْدِ الْمَعْنَى اللَّقَبِيِّ مُفْرَدًا كَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَنُعَرِّفُهَا أُوَّلًا بِاعْتَبَارِ الْإِضَافَة بِتَأْنِيثِ الضَّميرِ ، وَقَالَ فَالْآنَ الْإِضَافِيِّ جَمْعًا وَعِنْدَ قَصْدِ الْمَعْنَى اللَّقَبِيِّ مُفْرَدًا كَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَنُعَرِّفُهَا أُوَّلُ بِاعْتَبَارِ الْإِضَافَة بِتَأْنِيثِ الضَّميرِ ، وَقَالَ فَالْآنَ نَعْرُ بِكُونِهِ نُعْرَفُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَقَبْ لِعِلْم مَحْصُوصٍ بَتَذْكِيرِهِ وَاللَّقَبُ عَلْمٌ يُشْعِرُ بِمَدْحٍ أَوْ ذَمِّ وَأُصُولُ الْفَقْهِ عِلْمٌ لِهَذَا الْفَنِّ مُشْعِرٌ بِكُونِهِ مَبْنَى الْفَقْهِ اللَّهِ فَالَاثَ الْمَعَاشِ وَنَجَاةُ الْمَعَادِ ، وَذَلِكَ مَدْحٌ .

قَوْلُهُ ﴿ أُمَّا ۚ تَعْرِيْفُهَا بَاعْتَبَارِ الْإِضَافَة فَيَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفُ الْمُضَافَ ﴾ ، وَهُوَ الْأُصُولُ .

( وَالْمُضَافَ إَلَيْهِ ) ، وَهُوَ الْفَقُهُ ؟ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمُرَكِّبِ يَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفِ مُفْرَدَاتِهِ الْغَيْرِ الْبَيِّنَةِ ضَرُورَةَ تَوَقَّفِ مَعْرِفَة الْكُلِّ عَلَى مَعْرِفَة أَحْزَائِهِ وَيَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفِ الْإِضَافَة أَيْضًا ؟ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْجُزْءَ الصُّورِيِّ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ لَلْعِلْمِ بِأَنَّ مَعْنَى إِضَافَة الْمُشَنَّقِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ اخْتَصَاصُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ مَفْهُومَ الْمُضَافِ مَثْلًا دَلِيلُ الْمَسْأَلَةِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَبْنِيٌّ لَهُ وَمُسْتَنِدٌ إِلَيْهِ فَالْأُصُولُ جَمْعُ أَصْلٍ ، وَهُوَ فِي اللَّعَةِ مَا يُكِنِي كَوْ فِي اللَّعَةِ مَا يُنْكَى عَلَيْهِ وَبِهَذَا الْعَتِبَارِ عَلْهُ مَنْنِي لَهُ وَمُسْتَنِدٌ إِلَيْهِ فَالْأُصُولُ جَمْعُ أَصْلٍ ، وَهُو فِي اللَّعَةِ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ وَبِهَذَا الْقَيْدِ خَرَجَ أَدَلَّةُ الْفَقْهِ مَثْلًا مَنْ خَيْثُ ثُبْتَنَى عَلَيْهِ وَبِهَذَا الْقَيْدِ خَرَجَ أَدَلَّةُ الْفَقْهِ مَثْلًا مَنْ خَيْثُ ثُبْتَنَى عَلَى علْمِ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهَا بِهِذَا الاعْتِبَارِ فُرُوعٌ لَا أُصُولُ وَقَيْدُ الْحَيْثِيَّةَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَعْرِيفِ الْلُونَافِيَّاتِ إِلَّا أَنَّهُ كَثِيرًا مَا يُحْذَفُ لِشُهُرَةٍ أَمْرِهِ ، ثُمَّ نَقَلَ الْأَصُلُ فِي الْعُرْفِ إِلَى أَنَّهُ الْمُولُ وَقَيْدُ الرَّحَيْثَةِ لَا الرَّاجِحَ وَالْقَاعِدَةِ الْكُلِيلِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا الْمُعْرَدِ ، مِثْلُ الرَّاجِحَ وَالْقَاعِدَةِ الْكُلِيلِ فَذَهِبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا

الدَّلِيلُ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ النَّقُلَ حِلَافُ الْأَصْلِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْعُدُولِ إِلَيْهِ ؛ لَأَنَّ اللَّبْتَاءَ كَمَا يَشْمَلُ اللَّبِنَاءَ الْعَقْلِيَّ السَّقَفِ عَلَى الْمُعْنَى اللَّغَوِيِّ وَبِالْإِضَافَة إِلَى الْفَقْهِ الَّذِيَ هُوَ مَعْنَى عَقْلِيٌّ يُعْلَمُ أَنَّ اللَّبْنَاءَ الْعَقْلِيِّ عَلَى ذَلِيلهِ فَهَاهُنَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُعْنَى اللُّغَوِيِّ وَبِالْإِضَافَة إِلَى الْفَقْهِ الَّذِي هُو مَعْنَى عَقْلِيٌّ يُعْلَمُ أَنَّ اللَّبْنَاءَ اللَّهُوعِيِّ وَبِالْإِضَافَة إِلَى الْفَقْهِ اللَّذِي هُو مَعْلَى عَلَيْهِ وَيَسْتَنَدُ إِلَيْهِ لَا اللَّمْنَى الْعُرْفِي مَا يُبْنَى هُو عَلَيْهِ وَيَسْتَنَدُ إِلَيْهِ لَا اللَّمْنَى الْعُنْوِي اللَّيْلِ مُولَ عَلَيْهِ وَيَعْبَونَ الْعُرْفِعُ مَا يُقالُ اللَّهُ وَيَ اللَّيْلِ مُولَى اللَّيْفِ عَلَى اللَّمْعَنَى الْعُلْمِ وَمُبْتَنَاهُ إِللَّهُ وَمَوْلَ الْفَقْهُ مَا يُبْتَى هُو عَلَيْهِ وَيَسْتَنَدُ إِلَيْهِ الْمُعْنَى الْعُلْمِ وَمُبْتَنَاهُ إِللَّهُ وَمَعْ عَلَى اللَّيْفِ مَا يُقَلِلُ عَلَى اللَّيْفِ وَاللَّوْنَقِ الْعُرْفِعُ مَا يُقَالُ مُعْلَى اللَّيْقِ وَعَلَى اللَّهُ وَلَوْقَهُ مَا يُعْلَلُ عَلَى الْمُشْتَقِّ عَلَى الْمُشْتَقِ عَلَى الْمُشْتَقِ مَنْهُ كَالْفِعُلِ عَلَى الْمُصَافِقِ وَعَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِعِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِعِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُولِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِعِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِعِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَ

لَهَا تَحَقُّقُ وَنُبُوتٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اعْتَبَارِ الْعَقْلِ أَوْ لَا الْأُولَى الْمَاهِيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ أَيْ الْنَابَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا لَبُعْضِ إِذَا كَانَتْ مُرَكَّبَةٌ وَالنَّائِيةُ الْمَاهِيَّةُ اللَّعْتِبَارِيَّةَ أَيْ الْكَائِنَةُ بِحَسَبِ اعْتَبَارِ الْعَقْلِ كَمَا إِذَا الشَّيْءِ الْمَتَاءَ الْمُوضُوعِ بِإِزَاءِ الشَّمَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ الْأَمُورِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ كَالْأَصْلِ الْمَوْضُوعِ بِإِزَاءِ الْمَسَائِلِ الْمَخْصُوصة وَالْجَسْسَ الْمَوْضُوعَ بِإِزَاءِ الشَّيْءِ وَالنَّفْقُ الْمَوْضُوعَ بِإِزَاءِ الْمَسَائِلِ الْمَخْصُوصة وَالْجَسْسَ الْمَوْضُوعَ بِإِزَاءِ الْمَسَائِلِ الْمَخْصُوصة وَالْجَسْسَ الْمَوْضُوعَ بِإِزَاءِ الْمَلَّيُّ الْمَقُولُ عَلَى الْكُثْرَةِ الْمَقْفَةَ الْحَقِيقَةُ وَالنَّوْعَ الْمَوْضُوعَ بِإِزَاءِ الْمَكُلِّيَّ الْمَقُولُ عَلَى الْكُثْرَةِ الْمَقْفَةَ الْحَقِيقَةُ فِي جَوَابَ مَا هُوَ وَالتَّمْثِيلُ بِالْمُرَكِبَةِ الْمُعْتِبَارِيَّةُ بِلَمُ اللَّهُ الْمُولُوعَ عَلَى الْمُرَّالَةُ الْمَوْلُوعَ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعْتَعِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُودَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

الْمَعْلُومَاتِ لَا يَكُونُ إِلَّا اسْمِيًّا ، إِذْ لَا حَقَائِقَ لَهَا ، بَلْ مَفْهُومَاتٌ وَتَعْرِيفُ الْمَوْجُودَاتِ قَدْ يَكُونُ اسْمِيًّا وَقَدْ يَكُونُ حَقِيقِيًّا ، إِذْ لَهَا مَفْهُومَاتٌ وَحَقَائِقُ .

فَإِنْ قُلْتَ : ظَاهِرُ عَبَارَتِه مُشْعِرٌ بِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَّاتِ الْحَقيقِيَّةِ حَقيقِيٌّ أَلْبَتَّةَ كَمَا أَنَّ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَّاتِ الاعْبَارِةِ سَعَةٌ إِلَّا أَنَّ التَحْقيقِ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ الْحَقيقِيَّةَ قَلْتُ وَيَ الْغَنْدَ فِي الْغَبَارِةِ سَعَةٌ إِلَّا أَنَّ التَّحْقيقِ أَنْ الْمَاهِيَّةَ الْحَقيقِيَّةَ النَّابِيَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتَعْرِيفُهَا بِهِذَا اللَّعْبَارِ حَقيقِيٌّ أَلْبَتَةً ؛ لَأَنَّهُ جَوَابٌ لِ " مَا " الَّتِي لِطَلَبِ الْحَقيقة وَهِي مُتَأَخِّرة عَنْ " هَلْ " الْبَسِيطَةِ الطَّالِبَة لوُجُودِ الشَّيْءِ الْمُتَأْخِرة عَنْ " مَا " الَّتِي لِطَلَبِ تَفْسِير اللسْمِ وَبَيَانِ مَفْهُومِهِ وَقَلْا بُو أَنْهُ وَمُودِ الشَّيْءِ اللَّمْ وَتَعْرِيفًا بِهَذَا اللَّعْبَارِ السَّمِ اللَّهُ وَمُوابِ عَنْدَ وَضْعِ اللسَّمِ وَتَعْرِيفًا بِهَذَا اللَّعْبَارِ السَّمِ اللَّهُ جَوَابٌ عَنْ " مَا " اللَّي لَطَلَب مَفْهُومُ اللسَّم وَمُتَعَقَّلُ الْوَاضِعِ عَنْدَ وَضْعِ اللسَّم وَتَعْرِيفًا بِهَذَا اللَّعْبَارِ السَّمِ اللَّهُ جَوَابٌ عَنْ " مَا " اللَّي لطَلَب مَفْهُومِ اللسَّم وَمُتَعَقَّلُ الْوَاضِعِ فَهَذَا التَّعْرِيفُ قَدْ يَكُونُ نَقْسَ حَقيقَة ذَلِكَ الشَّيْء بِأَنْ يَكُونَ مُتَعَقَّلُ الْوَاضِعِ فَهُذَا التَّعْرِيفُ اللسَّمِيُّ وَالْحَقيقَة وَقَدْ يَكُونُ السَّيْء بِأَنْ يَكُونَ مُتَعَقِّلُ الْوَاضِعِ فَقْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَعْمَ اللَّهُ عَلَى وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى وَالْمَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَوْلُهُ ( وَشَرْطٌ لِكَلَا التَّعْرِيفَيْنِ ) أَيْ الْحَقِيقِيِّ وَالِاسْمِيِّ الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ أَمَّا الطَّرْدُ فَهُوَ صِدْقُ الْمَحْدُودِ عَلَى مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مُطَّرِدًا كُلِّيًا أَيْ كُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَدُّ صَدَقَ عَلَيْهِ

الْمَحْدُودُ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ كُلَّمَا وُجِدَ الْحَدُّ وُجِدَ الْمَحْدُودُ فَبِالاطِّرَادِ يَصِيرُ الْحَدُّ مَانِعًا عَنْ دُخُولِ غَيْرِ الْمَحْدُودِ . وَأُمَّا الْعَكْسُ فَأَخَذَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ عَكْسِ الطَّرْدِ بِحَسَبِ مُتَفَاهَمِ الْعُرْفِ ، وَهُوَ جَعْلُ الْمَحْمُولِ مَوْضُوعًا مَعَ رِعَايَةِ الْكَمِّيَّةِ الْكَمِّيَّةِ الْكَمِّيَّةِ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى ا

بعَيْنهَا كَمَا يُقَالُ كُلُّ إِنْسَان ضَاحِكُ وَبِالْعَكْسِ أَيْ كُلُّ ضَاحِك إِنْسَانٌ وَكُلُّ إِنْسَان حَيَوَانٌ وَلَا عَكْسَ أَيْ لَيْسَ كُلُّ حَيَوَانِ إِنْسَانًا فَلِهَذَا قَالَ فِي الْعَكْسِ إِنَّ كُلَّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَحْدُودُ صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَدُّ عَكْسًا لِقَوْلِنَا كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَدُّ صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَحْدُودُ فَصَارَ حَاصِلُ الطَّرْدِ حُكْمًا كُلِّيًا بِالْمَحْدُودِ عَلَى الْحَدِّ وَالْعَكْسُ حُكْمًا كُلِّيًا بِالْحَدِّ عَلَى الْمَحْدُود وَبَعْضُهُمْ أَحَذَهُ منْ أَنَّ عَكْسَ الْإِنْبَات نَفْيٌ فَفَسَّرَهُ بأَنَّهُ كُلَّمَا انْتَفَى الْحَدُّ انْتَفَى الْمَحْدُودُ أَيْ كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْه الْحَدُّ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْه الْمَحْدُودُ فَصَارَ الْعَكْسُ حُكْمًا كُلِّيًّا بِمَا لَيْسَ بِمَحْدُود عَلَى مَا لَيْسَ بِحَدٍّ وَالْحَاصِلُ وَاحدٌ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَدُّ جَامِعًا لأَفْرَادِ الْمَحْدُودِ كُلِّهَا .

قَوْلُهُ ﴿ وَلَا شَكَّ أَنَّ تَعْرِيفَ الْأَصْلِ اسْمِيٌّ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ تَبْيِينُ أَنَّ لَفْظَ الْأَصْلِ فِي اللُّغَةِ مَوْضُوعٌ لِلْمُرَكَّبِ الِاعْتِبَارِيِّ الَّذِي هُوَ الشَّيْءُ مَعَ وَصْفِ ابْتِنَاءِ الْغَيْرِ عَلَيْهِ أَوْ احْتِيَاجِ الْغَيْرِ إِلَيْهِ ، وَهَذَا لَا دَحْلَ لَهُ فِي بَيَانِ فَسَادِ التَّعْرِيفِ ، إِذْ عَدَمُ الِاطِّرَادِ مُفْسِدٌ لَهُ اسْميًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ فَفي الْجُمْلَة تَعْرِيفُ الْأَصْل بالْمُحْتَاجِ إلَيْه غَيْرُ مُطّرد ، إذْ لَا يَصْدُقُ أَنَّ كُلَّ مُحْتَاجِ إلَيْه أَصْلٌ ؛ لأَنَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ إِمَّا دَاحِلُ فِيهِ أَوْ خَارِجٌ عَنْهُ وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الشَّيْءِ مَعَهُ بِالْقُوَّةِ ، وَهُوَ الْمَادَّةُ كَالْخَشَبِ للسَّرير أَوْ بالْفعْل ، وَهُوَ الصُّورَةُ كَالْهَيْئَة السَّريريَّة

وَالثَّانِي إِنْ كَانَ مَا مِنْهُ الشَّيْءُ فَهُوَ الْفَاعِلُ كَالنَّجَّارِ لِلسَّرِيرِ ، وَإِنْ كَانَ مَا لِأَجْلِهِ الشَّيْءُ فَهُوَ الْغَايَةُ كَالْجُلُوسِ عَلَى السَّرِيرِ وَإِلَّا فَهُوَ الشَّرْطُ كَآلَاتِ النَّجَّارِ وَقَابِلِيَّةِ الْخَشَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذِهِ أَقْسَامٌ خَمْسَةٌ لِلْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ لَا يُطْلَقُ لَفْظُ الْأَصْلِ لُغَةً إِلَّا عَلَى وَاحِدِ مِنْهَا هُوَ الْمَادَّةُ كَمَا يُقَالُ أَصْلُ هَذَا السَّرِيرِ خَشَبٌ كَذَا وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهَا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَصْلٌ فَلَا يَكُونُ التَّعْرِيفُ مُطَّرِدًا مَانِعًا وَهَاهُنَا بَحْثٌ مِنْ وُجُوهِ أَحَدُهَا مَنْعُ اشْتِرَاطِ الطَّرْدِ فِي مُطْلَقِ التَّعْرِيفِ لَا سِيَّمَا فِي الِاسْمِيِّ فَإِنَّ كُتُبَ اللُّغَةِ مَشْحُونَةٌ بِتَفْسِيرِ الْأَلْفَاظِ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ مَفْهُومَاتِهَا وَقَدْ صَرَّحَ الْمُحَقِّقُونَ بِأَنَّ التَّعْرِيفَاتِ النَّاقِصَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَعَمَّ بِحَيْثُ لَا يُفِيدُ الِامْتِيَازُ إِلَّا عَنْ بَعْضِ مَا عَدَا الْمَحْدُودَ وَأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ تَفْسِيرِ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ تَمَيُّزَهُ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَيُكْتَفَى بِمَا يُفِيدُ الِامْتِيَازَ عَنْهُ كَمَا إِذَا قَصَدَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفُرُوعِ فَيُفَسَّرُ الْأَوَّلُ بِالْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَالثَّانِي بِالْمُحْتَاجِ وَتَانِيهَا مَنْعُ عَدَم صِدْقِ الْأَصْلِ عَلَى الْفَاعِلِ كَيْفَ وَالْفِعْلُ مُتَرَتِّبٌ عَلَيْهِ وَمُسْتَنِدٌ إِلَيْهِ وَلَا مَعْنَى للابْتَنَاء إِلَّا ذَلكَ .

وَتَالثُهَا أَنَّ كَلَامَهُ في بَابِ الْمَجَازِ عنْدَ بَيَان جَرَيَان الْأَصَالَة وَالتَّبَعَيَّةُ منْ الْجَانبَيْنِ يَدُلُنُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُحْتَاجِ إلَيْه فَهُوَ أَصْلُ . وَرَابِعُهَا أَنَّا إِذَا قُلْنَا الْفَكْرُ تَرْتيبُ أُمُورِ مَعْلُومَة فَلَا شَكَّ أَنَّ الْأُمُورَ الْمَعْلُومَةَ مَادَّةٌ للْفَكْرِ وَأَصْلٌ لَهُ مَعَ أَنَّ ابْتَنَاءَ الْفَكْرِ عَلَيْهَا لَيْسَ حِسِّيًّا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا عَقْلِيًّا بِتَفْسِيرِ الْمُصَنِّفِ ، وَهُوَ تَرَثُّبُ الْحُكْمِ عَلَى دَلِيلِهِ .

قَوْلُهُ ( وَالْفَقَّهُ ) نَقَلَ

لِلْمُضَافِ تَعْرِيفَيْنِ مَقْبُولًا وَمُزَيَّفًا وَلِلْمُضَافِ إلَيْهِ تَعْرِيفَيْنِ صَرَّحَ بِتَزْييفِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآحَرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ عِنْدِهِ تَعْرِيفًا ثَالِثًا فَالْأُوَّلُ: مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالنَّفْسِ الْعَبْدَ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَحْكَامِ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَعْمَالِ الْبَدَنِ وَأَنْ يُرِيدُ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّةَ ، إذْ بِهَا الْأَفْعَالُ وَمَعَهَا الْحِطَابُ ، وَإِنَّمَا الْبَدَنُ آلَةٌ وَفَسَّرَ الْمَعْرِفَةَ بِإِدْرَاكِ الْحُزُويِ الْمَالَ اللَّهُ وَلَا اصْطِلَاحًا وَذَهَبَ فِي قَوْلِهِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا إِلَى مَا يُقَالُ إِنَّ اللَّامَ لِلاَنْتِفَاعُ وَالْفَيْدُ الْأَخِيرُ مِمَّا لَا لَأَنْ وَقَيْدَهُمَا بِالْأُخْرُويِ الْحَبْرَازُا عَمَّا تَنْتَفيه النَّفْسُ أَوْ تَتَضَرَّرُ فَي الدُّنْيَا مِنْ اللَّذَاتِ وَالْآلَامِ وَالْمُشْعِرُ بِهَذَا التَّقْيَدِ شَلَاقً مَعَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَيْشِ آخَرَيْنِ فَصَارَتْ الْمَعَانِي الْمُحْتَمَلَةُ شَمْرَةً أَنَّ الْفَقْهُ مِنْ الْغُلُومِ الدِّينَةِ فَذَكَرَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ثَلَاثَةَ مَعَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَيْشِ آخَرَيْنِ فَصَارَتْ الْمُعَانِي الْمُحْتَمَلَةُ خَمْسَةً : ثَلَاثَةٌ مِنْهَا تَشْمَلُ جَمِيعَ أَقْسَامِ مَا يَأْتِي بِهِ الْمُكَلَّفُ وَاثْنَانَ لَا تَشْمَلُهَا كُلَّهَا وَالْأَقْسَامُ اثْنَا عَشَرَ ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي بِهِ الْمُكَلِّفُ وَاثْنَانَ لَا تَشْمَلُهَا كُلَّهَا وَالْأَقْسَامُ اثْنَا عَشَرَ ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي بِهِ الْمُكَلُونَ وَاثِلًا ، فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ أَوْلَى فَمَعَ النَّوْكُ وَاحِبٌ وَبِدُونِ الْمَعْولِ بَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ وَالْمَكُرُوهُ وَعُلُهُ وَالْمَعْ عَنْ الْفَعْلِ مِلَالِلِ فَطْعِي حَرَامٌ وَبِدَلِيلِ ظَنِّي مَكُرُوهٌ كَرَاهَةَ التَّوْيِهِ وَبِدُونِ الْمَكْرُوهَ تَتْزِيها مَمَّا لَا يَعْفِلُ الْمَكُرُوهُ وَعُلُهُ وَالْمَكُرُوهُ تَحْرِيمًا مِمَّا لَا يَعْفِلُ الْمَعْلَى وَالْمَكُولُو الْمَعْلَى وَالْمَكُولُونَ الْمَعْمَلِ الْمَعْلَى وَالْمَكُرُوهُ وَلَوْ الْمَعْلَى وَالْمَكُولُ وَالْمَكُرُوهُ وَلَوْ الْمَكُرُوهُ وَلَمْ مَنْ فِعْلِهِ وَلَوْمَ لُولُولِ الْمَالِقُ وَلَامُ لَلْعَلَى وَالْمَكُولُ وَلَمْ عَلَى وَلَيْمِ مَنْ فِعْلِهِ الْمَالَعُ اللَّهُ ، وَلَمْ وَلَمْ الْمَعْرَامِ الْمَالِقُولُ الْمَلْولُ وَلَمْ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُعَلَى وَلَيْقُولُ الْمَالِمُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ وَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَلِي الْمَعْمَلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَعْمُ الْمَالِلَهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ

فَهُو مَعَ الْمَنْعِ عَنْ الْفِعْلِ حَرَامٌ وَبِدُونِهِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ إِنْ كَانَ إِلَى الْحِلِّ أَقْرَبَ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ لَكِنْ يُثَابُ تَارِكُهُ أَدْنَى ثُوَابٍ وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ إِنْ كَانَ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبَ بِمَعْنَى أَنَّ فَاعِلُهُ مُسْتَحِقٌ مَحْذُورًا دُونَ الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ عَلَى الْحَرَامِ أَقْرَبَ بِمَعْنَى أَنَّ اَسْتِعْمَالَهُ بِهَذَا الْمَعْنَى شَائِعٌ عِنْدَهُمْ كَقُولِهِمْ الزَّكَاةُ وَاجَبُ مَا يُشْمَلُ الْفَرْضَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ بِهَذَا الْمَعْنَى شَائِعٌ عِنْدَهُمْ كَقُولِهِمْ الزَّكَاةُ وَاجَبٌ بَخَلَافَ إِطْلَاقَ الْحَرَامِ عَلَى الْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا .

وَالْمُرَادُ بِالْمَنْدُوبِ مَا يَشْمَلُ السُّنَّةَ وَالتَقْلَ فَصَارَتْ الْأَقْسَامُ سَتَّةً وَلِكُلِّ مِنْهَا طَرَفَا فِعْلٍ أَيْ إِيقَاعٍ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ وَتَرْكُ أَيْ عَدَمٍ فِعْلٍ فَتَصِيرُ اثْنَى عَشَرَ وَالْمُرَادُ بِمَا يَأْتِي بِهِ الْمُكَلَّفُ الْفَعْلَ بِمَعْنَى الْحَاصِلِ مِنْ الْمَصْدَرِ كَالْهَيْقَة اللّهِ عَلَمَ فَعْلِ فَتَصِيرُ اثْنَى عَشَرَ وَالْمُرَادُ بِمَا يَأْتِي بَسَمَّى صَوْمًا وَنَحْوُ ذَلِكَ مَمَّا هُوَ أَثَرٌ صَادِرٌ عَنْ الْمُكَلَّفِ وَطَرَفُ فَعْلِهِ إِيقَاعًا وَطَرَفُ تَرْكَهِ عَدَمُ الْفَعْلِ الْمُكَلَّفِ حَاصَّةً عَلَى عَدَم الْفِعْلِ أَيْضًا فَيُقَالُ عَدَمُ مُبَاشِرَة الْواجِبِ حَرَامٌ وَعَدَمُ مُبَاشَرَة الْواجِبِ حَرَامٌ وَعَدَمُ مُبَاشَرَة الْمُكَلِّفِ حَاصَةً إِلَّا أَنْهَا قَدْ تُطْلَقُ عَلَى عَدَمِ الْفِعْلِ أَيْضًا فَيُقَالُ عَدَمُ مُبَاشَرَة الْواجِبِ حَرَامٌ وَعَدَمُ مُبَاشَرَة الْواجِبِ حَرَامٌ وَعَدَمُ مُبَاشَرَة الْواجِبِ بَعَيْنِه ، وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُمَنا ، وَإِنْ كَانَ تَرْكُ الْحَرَامِ مَثَلًا فِعْلَ الْوَاجِبِ بِعَيْنِه ، وَإِنْ عَشَرَ وَهَلَّا افْتَصَرَ عَلَى السَّنَّة بِأَنْ يُورَادُ بِالْوَاجِبِ بِعَيْنِه ، وَالتَّرْكُ قَلْتُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ الْوَاجِبُ يَدْخُلُ فِيمَا يُثَابُ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ بِمَعْنَى عَدَمِ الْوَاجِبِ بِعَيْنِه ، الْفَعْلِ وَالتَّرْكِ قُلْكَ أَنْ الْوَاجِبِ بِعَيْنِه ، وَالتَّرْكُ قُلْلُ وَالتَرْكِ قُلْكَ فِي الْوَاجِبِ بِعَيْنِه ، وَعَلْ الْفَعْلِ وَالتَّرْكِ قُلْكَ فِي الْوَاجِبِ بِعَيْنِه ، وَالْوَاجِبِ بِمَعْنَى عَدَم فِعْلِ الْقَعْلُ وَالتَرْكِ قُلْكَ فِي الْوَاجِبِ بِمَعْنَى عَدَم فِعْلِ الْمُوالِقُولُ وَالتَرْكُ فِي الْوَاجِبِ بِمَعْنَى عَدَم فَعْلِ الْمُوالِولَ الْمَالِقُولُ وَالْتَوالِ فَي الْوَاجِبِ بِمَعْنَى عَدَم فِعْلِ الْمُعَلِقُ وَالْمُولُ وَالْتَوْلُ وَالْتَوْلُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْوَاجِبِ بَعْلُ عَلَى الْفَرَاقِ الْوَاجِبِ الْمَالِقُولُ وَالْمَالِولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلِلْهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمَالِولُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمَوالُولُ الْمَالِولُ وَالْمَعْلُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِولُولُ وَلَا الْو

فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ عَدَمَ الْإِتْيَانِ بِالْوَاحِبِ يَسْتَحِقُّ الْعَقَابَ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ لَا يُعَاقَبُ لِعَفْوِ مِنْ النَّهُ عَلَى أَنْ الْمُرَامَ وَاضِحٌ إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَبَاحِثَ الْأُوَّلُ أَنَّهُ جَعَلَ تَرْكَ الْحَرَامِ مِمَّا لَا مِنْ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ سَهْوِ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَبَاقِي كَلَامِهِ وَاضِحٌ إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَبَاحِثَ الْأُوَّلُ أَنَّهُ جَعَلَ تَرْكَ الْحَرَامِ مِمَّا لَا يَعَاقَبُ وَاعْتُونِ مَنْ الْعَبْدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَبَاقِي كَلَامِهِ وَاضِحٌ إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَبَاحِثَ الْأُوَّلُ أَنَّهُ وَاحِبٌ وَالْوَاحِبُ يُثَابُ عَلَيْهِ ، وَفِي التَّنْزِيلِ { وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى يُثَابُ عَلَيْهِ فِعْلُ الْوَاحِبِ لَا عَدَمُ مُبَاشِرَةِ الْحَرَامِ وَإِلَّا لَكَانَ لِكُلِّ النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى } وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُثَابَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْوَاحِبِ لَا عَدَمُ مُبَاشِرَةِ الْحَرَامِ وَإِلَّا لَكَانَ لِكُلِّ النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوى } وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُثَابَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْوَاحِبِ لَا عَدَمُ مُبَاشِرَةِ الْحَرَامِ وَإِلَّا لَكَانَ لِكُلِّ

أَحَد فِي كُلِّ لَحْظَة مَثُوبَاتٌ كَثِيرَةٌ بِحَسَب كُلِّ حَرَامٍ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ وَنَهْيُ النَّفْسِ كَفَّهَا عَنْ الْحَرَامِ ، وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ فِعْلِ الْوَاجَب وَلَا نزَاعَ فِي أَنَّ تَرْكَ الْحَرَامِ بِمَعْنَى كَفِّ النَّفْسِ عَنْهُ عِنْدَ تَهَيُّو الْأَسْبَابِ وَمَيَلَانِ النَّفْسِ إلَيْهِ مِمَّا يُثَابِ عَلَمُ مَنْعِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ عَلَى مَا يُنَاسِبُ الْإِمْكَانَ الْعُلْ وَالتَّرْكِ عَلَى مَا يُنَاسِبُ الْإِمْكَانَ الْعُمْ وَالْقَابِلُ الْحُرْمَةَ ، فَإِنْ قُلْتَ : إِنْ أُرِيدَ بِالْجَوَازِ عَلَمُ مَنْعِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ لَمَ الْمُعْلِ وَالتَّرْكِ لَمْ يَنْ الْمُورَامِ بِمَعْنَى مَا يُنَاسِبُ الْإِمْكَانَ الْعُلْ وَالتَّرْكُ مَا سُوَى الْوَاجِبِ مِمَّا يَجُوزُ لَهَا ؟ لَأَنَّ مَا سُوَى الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا وَتَرْكُ مَا سُوَى الْوَاجِبِ مِمَّا يَجُوزُ لَهَا ؟ لَأَنَّ مَا سُوَى الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا وَتَرْكُ مَا سُوَى الْوَاجِبِ مِمَّا يَجُوزُ لَهَا ؟ لَأَنَّ مَا سُوَى الْحَرَامِ وَالْمَكُرُوهِ تَحْرِيمًا وَتَرْكُ مَا سُوَى الْوَاجِبِ مِمَّا يَجُوزُ لَهَا ؟ لَأَنَّ مَا سُوَى الْحَرَامِ وَالْمَكُرُوهِ تَحْرِيمًا وَتَوْلُهُ مَا يَصَحَّ قَوْلُهُ فَفِعْلُ مَا سُوَى الْحَرَامِ وَالْمَكُرُوهِ تَحْرِيمًا وَتُرْكُ مَا سُوَى الْوَاجِبِ مِنَّا يَشْمَلُ الْوَاجِبِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِهَذَا الْمَعْنَى وَكَذَا تَرْكُ مَا سُوَى الْوَاجِب يَشْمَلُ الْحَرَامِ وَالْمَكُرُوهِ تَحْرِيمًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قُلْتُ : هَذَا مَحْصُوصٌ بِقَرِينَةِ التَّصْرِيحِ بِدُخُولِهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا .

تَحْرِيمًا وَالرَّابِعُ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِمَعْرِفَةِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا تَصَوُّرُهُمَا وَلَا التَّصْدِيقُ بِثُبُوتِهِمَا لِظُهُورِ أَنْ لَيْسَ الْفَقْهُ عِبَارَةً عَنْ تَصَوُّرِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَلَا عَنْ التَّصْدِيقِ بِوُجُودِهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، بَلْ الْمُرَادُ مَعْرِفَةُ أَحْكَامُهَا مِنْ الْوُجُوبِ وَغَيْرِهِ كَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ هَذَا وَاحِبٌ وَذَاكَ حَرَامٌ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَوُجُوبِ الْإِيمَانِ فَأَحْكَامُ الْوِجْدَانِيَّاتٍ مِنْ الْوُجُوبِ وَنَحْوِهِ تُدْرَكُ كَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ هَذَا وَاحِبٌ وَذَاكَ حَرَامٌ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَوُجُوبِ الْإِيمَانِ فَأَحْكَامُ الْوِجْدَانِيَّاتٍ مِنْ الْوُجُوبِ وَنَحْوِهِ تُدْرَكُ بِالدَّلِيلِ وَتُجُودُهُ اللَّي اللَّيلِ وَوُجُودُهَا بِالْحِسِّ ، ثُمَّ لَا يَحْوِلُ أَنْ يُرَادَ بِاللَّالِيلِ وَتُجُوبُ الصَّلَاةِ بِالدَّلِيلِ وَوُجُودُهَا بِالْحِسِّ ، ثُمَّ لَا يَحُونُ أَنْ يُرَادَ بِالْأَحْكَامِ كُلِّهَا وَلَا بَعْضَهَا الْمُعَيَّنِ وَلَا الْمُبْهَمِ وَارِدٌ هَاهُمَا فِي الْعَاقِ اللَّاقِ اللَّاقِ اللَّاقِ اللَّاقَ اللَّيْ اللَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بَالْأَحْكَامِ كُلِّهَا وَلَا بَعْضَهَا الْمُعَيَّنِ وَلَا الْمُعَانِ فِي التَّعْرِيفَ اللَّاقَ اللَّهُ لِللَّهُ وَيُعْلِ الْمُعَانِي الْمُتَعَدِيقِ مَعَ عَدَمِ تَعَيُّنِ الْمُرَادِ غَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ فِي التَّعْرِيفَاتِ .

قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الْعِلْمُ ) عَرَّفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْفَقْهَ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَليَّةِ مِنْ أَلشَّرْعِ أَوْ غَيْرُهُ وَالْحُكْمُ إِمَّا مَأْخُوذٌ مِنْ الشَّرْعِ أَوْ لَا وَالْمَأْخُوذُ مِنْ الشَّرْعِ أَوْ لَا وَالْمَأْخُوذُ مِنْ الشَّرْعِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهِ حَاصِلًا مِنْ دَليلهِ التَّفْصِيلِيِّ النَّذِي نِيطَ بِهِ الْحُكْمُ أَوْ لَا فَالْعِلْمُ الْمَالْعُونَةِ الْعَمَلِيَّةِ الْعَمَليَّةِ الْعَلْمُ بِاللَّوْكَامِ اللَّهُ عُلُولَ اللَّوْصُولُ مِنْ النَّلُو مُونَ اللَّهُ عُلُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمِ بِأَنَّ الْفَاعِلُ مَرْفُوعُ وَالْعَلْمُ بِأَنَّ الْقَالَمُ مَا السَّلُومُ وَكَذَاعِلَةُ وَالسَّلُمُ وَكَذَة مِنْ الْقَلْمِ عَلَيْهُ وَالْلِصُطْلَاحِ كَالْعُلْمِ بِأَنَّ الْفَاعُ وَالْمَلْمُ وَالْمُولِ وَالْمَلْمُ وَالْمَعْلَاحِ مَا الْمَلْعُمَاعِ الْمَالِمُ وَكَذَاعِ الْمَلْمُ وَالْمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَمْ يَحْصُلُ مَنْ الْقَلْقِي وَالْمَلِيَّةُ .

قَوْلُهُ ( يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْحُكْمِ ) الْحُكْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى إِسْنَادَ أَمْرٍ إِلَى آخَرَ أَيْ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ بِالْإِيجَابِ أَوْ السَّلْبِ ، وَفِي اصْطَلَاحِ الْمَنْطَقِ عَلَى وَفِي اصْطَلَاحِ الْمَنْطَقِ عَلَى عَلَى حَطَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِاللَّقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْييرَ ، وَفِي اصْطَلَاحِ الْمَنْطَقِ عَلَى إِذْرَاكِ أَنَّ النِّسْبَةَ وَاقِعَةٌ أَوْ لَيْسَتْ بِوَاقِعَةً وَيُسَمَّى تَصْدِيقًا ، وَهُو لَيْسَ بِمُرَادٍ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّهُ عَلْمٌ وَالْفَقْهُ لَيْسَ عِلْمًا بِالْغُلُومِ الشَّرْعَيَّة وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ النَّانِيَ أَيْضًا لَيْسَ بِمُرَاد

وَإِلَّا لَكَانَ ذَكُرُ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ تَكْرَارًا ، بَلْ الْمُرَادُ النَّسْبَةُ التَّامَّةُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ الَّتِي الْعَلْمُ بِهَا تَصْديقَ وَبَغَيْرِهَا تَصَدُّورَاتُ وَيَيْقَى التَّصْديقَاتُ فَيَكُونُ الْفَقْهُ عَبَارَةً عَنْ التَّصْديقَ بِالْفَصَايَا الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَعَلَّقَة بِكَيْمِيَّةِ الْعَمَلِ تَصْديقَ بِالْفَصْوَلِيَةِ اللَّهِ التَّعْصِيلِيَةِ اللَّتِي نُصَبَّتُ فِي الشَّرْعِ عَلَى تلْكَ الْفَصْايَا وَفَوائِدُ الْقُيُودِ طَاهِرَةً عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَالْمُصَنِّفُ حَوَّرَ أَنْ يُرَادَ بِالشَّرْعِيِّ مَاهُنَا مُصْطَلَحُ الْأُصُولِ فَاحْتَاجَ إِلَى تَكَلَّف فِي تَبْيِينِ فَوَائِد الْقُيُودِ وَتَعَسُّف فِي تَقْدِيرِ وَالْمُصَنِّفُ حَوَّرَ أَنْ يُرَادَ بِالشَّرْعِيِّ مَا يَتَوَقَفُ عَلَى الشَّرْعِ وَلَا يُدْرِكُ لَوْلَا خَطَابُ السَّارِعِ وَاللَّحْكُمُ مِنْهَا مَا هُو مُو مِنْهَا مَا هُو حَطَابٌ بِمَا يَتَوقَفُ عَلَى الشَّرْعِ عَلَى الشَّرْعِ عَلَى الشَّرْعِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْيَعْرَبِ بَعَلَى وَوُجُوبِ تَصْديقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لَأَنَّ ثُبُوتَ الشَّرْعِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْيَعْرَفِ بَعْهَا مَا هُو تُولَى الْمَعْرَبِ بَعَلَى وَوُجُوبِ تَصْديقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَمُ ؛ لَأَنَّ ثُبُوتَ الشَّرْعِ مَوْقُوفٌ عَلَى الشَّرْعِ وَقَلْفُ عَلَى الشَّرْعِ وَلَاعَمُ وَمُولِ الْفَقَوْمُ عَلَى الشَّرْعِ وَلَاعِمُ وَمُولَى الْمَعْرِقِ بَنْهُونَ اللَّهِ عَلَى الشَّرْعِ وَلَعْمَ اللَّهُ عَلَى الشَّرْعِ عَلَى الشَّرْعِ وَلَعْ اللّهِ السَّلَامُ وَتَوقُفُ التَّصْدِيقِ بِمُنْهُ وَلَا الشَّرْعِ عَلَى الشَّرُعِ وَلَعْلُولُ أَنْ يَمْتَعَ وَلَقَفُ الشَّرُعِ عَلَى الشَّرْعِ عَلَى الشَّرْعِ عَلَى الشَّرُعِ وَلَيْهُ السَّلَامُ وَتَوْفُقُ التَّصْدِيقِ بِمُنْهُ وَتَعْفُ الشَّرُعِ عَلَى الشَّرِعَ عَلَى السَّلَامُ وَتَوفُّفُ التَّصْدِيقِ بِمُنْهُوتِ شَرْعِ وَلَوْلُ الْمَالِقُ الْمُولِقِ الْمَلْعِ السَلَّامُ وَلَوْقُولُ الْمَلْعَلَى السَّلَامُ وَتَوفُّفُ السَّرَامُ وَلَوْقُفُ السَّرُعِ عَلَى السَّلَمُ وَلَوْقُولُ الْمَلْعَلَى السَّلَامُ وَتَوفُّفُ السَّرَامُ وَلَوْقُولُ الْمَلْعَلَى السَّرَعِ الْهُولِ الْسَلَامُ وَلَوْقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِعُولُ الللّهِ السَلَّمُ عَلَى السَّرَعُ

بِاَللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَعَلَى التَّصْدِيقِ بِنُبُوَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَلَالَةِ مُعْجِزَاتِهِ لَا يَقْتَضِي تَوَقَّفَهُ عَلَى وُجُوبِ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَلَا عَلَى الْعِلْمِ بِوُجُوبِهِمَا غَايَتُهُ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَفْسِ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ ، وَهُو غَيْرُ مُفِيدٍ وَلَا مُنَافٍ لِتَوَقَّفِ وُجُوبِ الْإِيمَانِ وَنَحْوه عَلَى الشَّرْع كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ عَنْدَهُمْ مَنْ أَنْ لَا وُجُوبَ إِلَّا بِالسَّمْعِ .

قَوْلُهُ ، ( ثُمَّ الشَّرْعِيُّ ) أَيْ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الشَّرْعِ إِمَّا نَظَرِيٌّ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ وَإِمَّا عَمَلِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِهَا فَالتَّقْبِيدُ بِالْعَمَلِيَّةِ لِلْعَمَلِيَّةِ يَكُونُ الْإِحْمَاعُ حُجَّةً ، وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي لَوْ كَانَ الْحُكْمُ الْمُصْطَلَحُ شَامِلًا لِلنَّظَرِيِّ ، وَفيه كَلَامٌ سَيَجِيءُ .

قَوْلُهُ ﴿ أَيْ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ ﴾ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ أَدلَّتِهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْأَحْكَامِ وَحِينَئِذَ لَا يَخْرُجُ عِلْمُ الْمُقَلِّد ؛ لِأَنَّهُ عِلْمٌ بِاللَّحْكَامِ بِالْأَحْكَامِ الْحَاصِلُ مِنْ الدَّلِلِ هُوَ الْعِلْمُ بِالشَّيْءَ لَا الشَّيْءُ نَفْسُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ بِالْحُكْمِ الْخَطَابُ فَهُو قَدِيمٌ لَا يَحْصُلُ مِنْ شَيْء ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِلْمُ الْمُقَلِّدِ بِالْحُكْمِ الْخِطَابُ فَهُو قَدِيمٌ لَا يَحْصُلُ مِنْ شَيْء ، وَمَعْنَى حُصُولِ الْعِلْمِ مِنْ الدَّلِيلِ أَنَّهُ يَنْظُرُ فِي الدَّلِيلِ فَيَعْلَمُ مِنْهُ الْحُكْمَ فَعِلْمُ الْمُقَلِّدِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى قَوْلِ الْمُحْتَهِدِ وَمَعْنَى حُصُولُ الْعَلْمِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُقَلِّدِ اللَّالِيلِ وَقَيَّدَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ النَّالِ وَقَيْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُقَلِّدِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى قَوْلِ الْمُحْتَهِدِ الْمُسْتَنِد إِلَى عَلْمُ اللَّهُ الْمُقَلِّدِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى قَوْلِ الْمُحْتَهِدِ الْمُسْتَنِد إِلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ النَّقُ مِ الدَّلِيلِ وَقَيْدَ اللَّهِ الْمُقَلِّدِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى قَوْلِ الْمُعْتَهِدِ الْمُشْتِيدِ إِلَى عَلْمُ اللَّهُ مِنْ النَّظِرِ فِي الدَّلِيلِ وَقَيَّدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُقَالِقِ ؟ لِأَنَّ الْعِلْمَ وَلَا الْمُقَالِقِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُقَلِيقِ ؟ لِأَنْ الْعِلْمَ وَلَو السَّيْءِ لِلْ وَقَيْدَ اللَّهِ الْمُقَامِ وَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّالِقِي لَيْسَ مِنْ الْفَقْهِ .

قَوْلُهُ ﴿ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُكَرَّرٌ ﴾ ذَهَبَ ابْنُ الْحَاجِبِ إِلَى أَنَّ حُصُولَ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ عَنْ

الْأُدِلَّةِ قَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ كَعِلْمِ جَبْرِيلَ وَالرَّسُولِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَقَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الِاسْتِدْلَالِ أَوْ الِاسْتِنْبَاطِ احْتِرَازًا عَنْهُ وَالْمُصَنِّفُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ الْمُجْتَهِدِ وَالْأَوَّلُ لَا يُسَمَّى فِقْهًا اصْطِلَاحًا فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ قَيْدِ الِاسْتِدْلَالِ أَوْ الِاسْتِنْبَاطِ احْتِرَازًا عَنْهُ وَالْمُصَنِّفُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ

احْتِرَازٌ عَنْ عِلْمِ الْمُقَلِّد فَجَرَمَ بِأَنَّهُ مُكَرَّرٌ لِخُرُوجه بِقَوْلِه مِنْ أَدلَّتِهَا التَّفْصِيلَيَّة ، فَإِنْ قِيلَ حُصُولُ الْعَلْمِ عَنْ الدَّلِيلِ مُشْعِرٌ بِالسَّدُلُالِ ، إِذْ لَا مَعْنَى لِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ مَأْخُوذًا عَنْ الدَّلِيلِ فَيَخْرُجُ عِلْمُ جَبْرِيلَ وَالرَّسُولِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَيْضًا قُلْنَا لَوْ سَلَّمَ فَذَكُرَ الاسْتِدُلَالَ لِلتَّصْرِيح بِمَا عَلَمَ الْتِزَامًا أَوْ لِنَفْعِ الْوَهْمِ أَوْ لِلْبَيَانِ دُونَ الاحْتِرَازِ وَمِثْلُهُ شَائِعٌ فِي التَّعْرِيفَا لِلْحُكْمِ الشَّافَعِيَّةِ أَنَّ حِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُكَلِّمِ لِيفَ لَهُ وَأَنَّ الشَّرْعِيَّ الشَّرْعِيِّ الْمُتَعَارَف بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ لَا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِنَّمَا هُو وَالْمُصَنِّفُ ذَهَبَ إِلَى الْمُكَلِّمِ لِيفَ لَلْهُ وَأَنَّ الشَّرْعِيَّ الْمُتَعَارَف بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ لَا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِنَّمَا هُو وَالْمُصَنِّفُ ذَهَبَ إِلَى اللَّهُ تَعْلِيفٌ لِلْهُ وَأَنَّ الشَّرْعِيَّ إِنَّمَا هُو وَالْمُصَنِّفُ ذَهَبَ إِلَى الْمُكَلِّمِ لِلْفِهُ وَأَنَّ الشَّرْعِيَّ بِعَرِيفَ الْفَقْهُ وَالْمُصَنِّفُ ذَهَبَ إِلَى اللَّهُ تَعْرِيفٌ لَهُ وَأَنَّ الشَّرْعِيَّ بِعَضُ الْفَقْهُ وَالْمُ اللَّهُ مَعْنَى الْمُقَالِ الْمُكَلِّمُ لِلْإِفْهَامِ مَ نُكُولُ الْمَلَالُ وَمَا اللَّهُ الْكَلَامِ اللَّهُ وَالْكَلَامُ الْمَقْطُودِ مِنْهُ إِفْهَامُ مَنْ هُو مُتَهَيِّيُّ لِفَهُمِ الْمُقَالِ الْمُكَالُمُ الْمُقَالِ

النّبيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَابَاحَة مَا فَوْق الْأَرْيَعِ مِنْ النّسَاء وَحَرَجَ حطابُ اللّهِ الْمُتَعَلَقُ بِجَمِيعِ الْافْعَالِ فَدَحَلَ فِي الْحَدِّ حَوَاصُّ النّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَابَاحَة مَا فَوْق الْأَرْيَعِ مِنْ النِّسَاء وَحَرَجَ حطابُ اللّهِ الْمُتَعَلَقُ بِأَحْوالَ ذَاتِه وَصَفَاتِه وَتَنْزِيهَاتِه وَغَيْرِ ذَلِكَ مَمَّا لَيْسَ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ لَا يُقالُ إِضَافَةُ الْحَطَابِ إِلَى اللّه تَعَالَى تَدُلُ عَلَى مَذَا التَّعْرِيفِ بَاتَّهُ عَيْرُ مَانِع ؛ لأَنّهُ يَدْحُلُ فِيهِ الْقَصَصُ الْمُبَيَّنَةُ لأَحْوال الْمُكَلَّفِينَ النّبِيِّ عَلَيْهِ وَاللّهِ تَعَالَى إِيَّامَ فَلَا مُحَمِّمُ وَاللّهُ عَلَى مَذَا التَّعْرِيفِ بِأَنَّهُ عَيْرُ مَانِع ؛ لأَنّهُ يَدْحُلُ فِيهِ الْقَصَصُ الْمُبَيَّنَةُ لأَحْوال الْمُكَلَّفِينَ وَالْمَعْرِيفِ مِنْ عَيْر أَفْرَاد الْمَحْدُود ، وَهُو قَوْلُهُمْ بِالاَقْتَصَاء أَوْ التَّخْيِير ، وَلَا اللّهُ يَعْمَلُونَ } مَعَ الْمَعْلِ وَالتَّرْكِ مَعْ الْمُنَعِقِيمِ وَالْإِحْبَارِ عَنْ الْأَعْمَالِ فِي مَنْ غَيْر أَفْرَاد الْمَحْدُود ، وَهُو قَوْلُهُمْ بِالاَقْتَصَاء أَوْ التَّحْيِير ، وَاللّهُ عَلَقَى النَّعْمِ وَالْعَمْ وَالتَّحْيِير ، وَالْمُومُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُكَلِّفِ مَعْ الْمُعَلِّ وَالتَّرْكِ مَا لَوْ اللّهُ الْمُتَعْلِقُ أَلْ اللّهُ الْمُكَلِّفِ مَلْ اللّهُ الْمُكَلِّقُ مُولُولِهِ ، وَهُو التَّحْيِير ، إِنْ الْمُكَلِّفِ مَنْ عَيْد بُولُولِهِ ، وَهُو التَّحْيِير ، إِنَّهُ اللّهُ الْمُكَلِّف مَلْ اللهُ الْمُتَعْمَلُ وَلَالُ فِي الْقَصْ مِنْ حَيْثُ اللّهُ الْمُكَلِّفُ مِعْلُ الْمُكَلِّفُ مِنْ حَيْثُ اللّهُ اللّهُ الْمُكَلِّفُ مِعْلُ الْمُكَلِّفِ مِنْ عَيْد مُوادِ اللّهُ وَلِيمَ وَلَاهُمْ بِاللْقَتَضَاء أَوْ التَّعْمِيلُ وَلَهُ اللللّهِ الْمُتَعْلَقُ بِغِعْلِ الْمُكَلِّفُ مِنْ عَنْ اللّهُ الْمُعَلِّقُ اللللّهُ الْمُكَلِّفُ مِنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُكَلِقُ مَلْ وَلُولُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللْهُ اللللللللّه

إِنَّهَا أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ ، وَهُوَ ظَاهرٌ .

قُوْلُهُ ( وَقَدْ زَادَ الْبَعْضُ ) اعْتَرَضَتْ الْمُعْتَزِلَةُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ بِثَلَاثَةِ أُوْجُهِ الْأُوَّلُ أَنَّ الْحِطَابَ عِنْدَكُمْ قَدِيمٌ وَالْحُكْمُ حَادِثٌ لِكَوْنِهِ مُتَّصِفًا بِالْحُصُولِ بَعْدَ الْعَدَمِ كَقَوْلِنَا حَلَّتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا لَمْ تَكُنْ حَلَالًا وَلِكَوْنِهِ مُعَلَّلًا بِالْحَادِثِ كَقَوْلِنَا حَلَّتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا لَمْ تَكُنْ حَلَالًا وَلِكَوْنِهِ مُعَلَّلًا بِالْحَادِثِ كَقَوْلِنَا حَلَّتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا لَمْ تَكُنْ حَلَالًا وَلِكَوْنِهِ مُعَلِّلًا بِالْحَادِثِ كَقَوْلِنَا حَلَّتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا لَكُونِهِ مُعَلِّلًا بِالْحَادِثِ كَقَوْلِنَا حَلَّتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا لَمْ تَكُنْ حَلَالًا وَلِكَوْنِهِ مُعَلِّلًا بِالْحَلَاقِ التَّعْرِيفَ وَالتَّحْدِيدِ . النَّذَانِيُ النَّهُ عَيْدُ مِثْلُ سَبَبِيَّةِ اللَّهُ لُولُ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَشَرْطِيَّةِ الطَّهَارَةِ لَهَا وَمَانِعِيَّةِ النَّجَاسَةِ عَنْهَا الثَّالِثُ أَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِلْأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ مِثْلَ سَبَبِيَّةِ اللَّلُوكِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَشَرْطِيَّةِ الطَّهَارَةِ لَهَا وَمَانِعِيَّةِ النَّجَاسَةِ عَنْهَا

وَالْمُصَنَّفُ أَهْمَلَ فِي تَفْسِيرِ الْخِطَابِ الْوَضْعِيِّ ذِكْرَ الْمَانِعِيَّةِ فَأَجَابَتْ الْأَشَاعِرَةُ عَنْ الْأُوَّلِ بِمَنْعِ اتَّصَافِ الْحُكْمِ بِالْحُصُولِ بَعْدَ الْعَدَمِ ، بَلْ الْمُتَّصِفُ بِذَلِكَ هُوَ التَّعَلَّقُ وَالْمَعْنَى تَعَلَّقَ الْحِلَّ بِهَا بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقًا وَبِمَنْعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِالْحَادِثِ بَمَعْنَى تَأْثِيرِ الْحَادِثِ فِيهِ ، بَلْ مَعْنَاهُ كُوْنُ الْحَادِثِ أَمَارَةً عَلَيْهِ وَمُعَرِّفًا لَهُ ، إِذْ الْعِلَلُ الشَّرْعِيَّةُ أَمَارَاتٌ وَمُعَرِّفَاتٌ لَا مُوجِبَاتٌ بِمَعْنَى تَأْثِيرِ الْحَادِثُ يَصْلُحُ أَمَارَةً وَمُعَرِّفًا لِلْقَدِيمِ كَالْعَالَمِ لِلصَّانِعِ وَعَنْ النَّانِي بِأَنَّ أَوْ هَاهُنَا لِتَقْسِيمِ الْمَحْدُودِ وَتَفْصِيلِهِ ؟ لِأَنَّهُ وَمُو بَنْ اللَّانِي بِأَنَّ أَوْ هَاهُنَا لَتَقْسِيمِ الْمَحْدُودِ وَتَفْصِيلِهِ ؟ لِأَنَّهُ وَعَانَ نَوْعٌ لَهُ تَعَلَّقُ اللَّقَيْمِ فَلَا يُمْكُنُ جَمْعُهُمَا فِي حَدٍّ وَاحِد بِدُونِ التَّقْصِيلِ . وَمُعَلِّقُ اللَّقَيْضِيلِ . وَمُعَلِّقُ اللَّعْرِيفَ قَيْدًا يَعُمُّهُ وَيَجْعَلُهُ شَامِلًا لِلْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ فَقَالَ بِاللَّقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَقُ اللَّوْنَ فَيْ النَّالِثُ فَاللَّ اللَّالِثُ فَاللَّ اللَّالُونُ فَا لَاللَّالِكُ فَتَصَلِ . وَمَعْلِ السَّارِعِ وَحَعْلِهِ وَأَحَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ خِطَابَ الْوَضْعِ خُكُمٌ وَنَحْنُ لَا نُسَمِّيهِ حُكْمًا ، وَإِنْ السَّالِمُ عَنْ فَيَالُ بَاللَّامِ عَلَى

تَسْمُيَتِه حُكْمًا فَلَا مُشَاحَّةَ مَعَهُ وَعَلَيْهِ تَغْيِيرُ التَّغْرِيف ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّم حُرُوحَهَا عَنْ الْحَدِّ فَإِنَّ مُرَادَنَا مِنْ اللَّاتَّاقِ وَالْتَخْيِيرِ أَعَمُّ مِنْ التَّصْرِيحِ وَالضَّمْنِيِّ وَخَطَابُ الْوضْعِ مِنْ قَبِيلِ الضَّمْنِيِّ ، إِذْ مَعْنَى سَبَيِيَّةِ الدُّلُوكِ وُجُوبُ الصَّلَاةَ وَعَدَهُ ، وَمَعْنَى شَرْطِيَّةِ الطَّهَارَةِ وُجُوبُهَا فِي الصَّلَاةَ أَوْ حُرْمَةُ الصَّلَاةَ بَدُونِهَا ، وَمَعْنَى شَرَطِيَّة الطَّهَارَة وَكَذَا فِي حَمِيعِ الْأُسْبَابِ وَالشَّرُوطِ وَالْمَوَانِعُ وَذَهَبَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْحَقَّ زِيَادَةُ الْقَيْد ؛ لَأَنَّ الْخِطَابَ وَلَيْتُومُ وَكَذَا فِي حَمِيعِ الْأُسْبَابِ وَالشَّرُوطِ وَالْمَوَانِعُ وَذَهَبَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْحَقَّ زِيَادَةُ الْقَيْد ؛ لَأَنَّ الْخِطَابَ وَلَيْعَ وَاعَنِي اللَّوْسَعِ دَاحِلًا فِي اللَّقِيْفِي وَوَضَعِيِّ فَلَمَّا ذَكَرَ أَحَدَهُمَا وَجَبَ ذِكْرُ الْآخِرِ فِي بَعْضِ الصَّوْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى اتَّحَادِهِمَا وَالْتَعْيِيرَ أَيْ فِي اللَّيْحِيرِ أَيْ فِي اللَّيْعِلِيقِ فَى اللَّوضُعِي وَاعَنْ الْتَعْيِيرِ أَيْ فَي اللَّوْضُعِي وَلَوْنِ الْمُعَلِّي وَلَا فَلِلَ أَلْ الْمَعْلَى الْعَصَامِ الْوَضْعِيِّ حَكْمُ اللَّهُ مِنْ الْمَعْمَ وَالْمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّوضُ فَكُونُ الْبَعْضِ فَكَوْنَ الْبَعْضِ فَكَوْنَهُ الْمَعْمَ وَيَعْفِلُ الْعَضَامِ الْوَضْعِيِّ عَمْنَ التَّعْرِيفِ وَلَمُومُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْنَى أَنْ الْمَعْهُومُ مِنْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّوضُعِي الْمَالِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّلَةُ الْمَالِمُ الْمَعْلَى الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُومُ مِنْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولِمُ الْمَعْلَى الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْعُومُ مَا مِنْهُ الْمُعْلِقُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى ال

قَوْلُهُ ( وَبَعْضُهُمْ عَرَّفَ ) ذَكَرَ فِي بَعْضِ الْمُخْتَصَرَات أَنَّ الْحُكْمَ خِطَابُ اللَّه تَعَالَى إِشَارَةً إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْمَعْهُودِ وَصَرَّحَ فِي كَثِيرِ مِنْ الْكُتُبِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيُّ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى فَتَوَهَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ هَذَا تَعْرِيفُ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَنْدَ الْبَعْضِ وَلَا خِلَافَ لِأَحَد مِنْ الْأَشَاعِرَةِ فِي أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ قَالَ الْمُصَنِّفُ إِذَا كَانَ تَعْرِيفًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ قَالَ الْمُصَنِّفُ إِذَا كَانَ تَعْرِيفًا لِلْحُكْمِ فَمَعْنَى الشَّرْعِيِّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ لِيَكُونَ قَيْدًا مُفيدًا مُخْرِجًا لُوجُوبِ الْإِيمَانِ وَنَحْوِهِ وَإِذَا كَانَ تَعْرِيفًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ لِيكُونَ قَيْدًا مُفيدًا مُخْرِجًا لُوجُوبِ الْإِيمَانِ وَنَحْوِهِ وَإِذَا كَانَ تَعْرِيفًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَمَعْنَى الشَّرْعِيِّ مَا وَرَدَ بِهِ خِطَابُ الشَّرْعِ لَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ وَإِلَّا لَكَانَ الْحَدُّ أَعَمَّ مِنْ الْمَحْدُودِ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مَا وَرَدَ بِهِ خِطَابُ الشَّرْعِ لَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ وَإِلَّا لَكَانَ الْحَدُّ أَعَمَّ مِنْ الْمَحْدُودِ لِلْتَاوُلُه مِثْلَ وُجُوبِ الْإِيمَانِ مَعَ أَنَّ الْمَحْدُودَ لَا يَتَنَاوَلُهُ حِينَذَ لَعَدَم تَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ .

قَوْلُهُ ﴿ فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا ﴾ أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ خِطَابُ اللَّهِ ۚ إِلَخْ تَعْرِيفًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَى آخَرَ لَا خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلِّفِ وَإِلَّا لَكَانَ ذِكْرُ الشَّرْعِيَّةِ مُكَرَّرًا لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الشَّرْعَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مَا وَرَدَ بِهِ خطَابُ الشَّرْعِ لَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ ، فَإِنْ قِيلَ فَيَدْخُلُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِثْلُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْفِقْهِ قُلْنَا يَخْرُجُ بِقَيْدَ الْعَمَلَيَّة .

قَوْلُهُ ﴿ وَالْفُقَهَاءُ ﴾ يُرِيدُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ حَقيقَةٌ فِيمَا تَبَتَ بِالْخطَابِ مِنْ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ وَنَحْوِهِمَا ، وَهُوَ مَجَازٌ لُغَويٌّ حَيْثُ أَطْلَقَ الْمَصْدَرَ أَعْنِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَفْغُول أَعْنِي الْمَحْكُومَ به .

قَوْلُهُ ﴿ يَرُدُّ عَلَيْهِ ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى اعْتِرَاضَاتٍ عَلَى تَعْرِيفِ الْحُكْمِ مَعَ الْجَوَابِ عَنْ الْبَعْضِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْرِيفُ الْحُكْمِ الْحُكْمِ الْمُصْطَلَحُ الْمُصْطَلَحُ

بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِالْحِطَابِ كَالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَة وَغَيْرِهِمَا مِمَّا هُو مِنْ صِفَاتِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ لَا نَهْسِ الْحِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهَذَا مِمَّا أُورِدَ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِوَجُوهَ : الْأَوَّلُ أَنَّهُ كَمَا أُرِيدَ بِالْحُكْمِ مَا الَّذِي هُو مَنْ صَفَاتِ اللَّه تَعَالَى فَالْمِحَقِّ عَضُد الْمَلَّة وَالدَّينِ أَنَّ الْحُكْمَ وَالتَّحْرِيمُ وَنَحْوَهُمَا وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَة تَسَامُح التَّالِثُ ، وَهُو للْعَلَّامَة الْمُحَقِّقِ عَضُد الْمِلَّة وَالدَّينِ أَنَّ الْحُكْمَ مَن وَالتَّحْرِيمُ وَنَحْوَهُمَا وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَة تَسَامُح التَّالِثُ ، وَهُو للْعَلَّامَة الْمُحَقِّق عَضُد الْمِلَّة وَالدَّينِ أَنَّ الْحُكْمَ مَن مُنَا اللَّهُ تَعَالَى فَالْمِيكِ فُو الْفَعْلُ وَلَهُ الْفَعْلِ مِنْهُ صَفَةٌ عَلَيْهِ الْمُحَقِّق عَضُد الْمِلَّة وَالدَّينِ أَنَّ الْحُكْمَ مَنْهُ صَفَةٌ وَالتَّحْرِيمَ وَهُو الْفَعْلُ لَيسَا لِمُعَلِّمِ مِنْهُ صَفَةٌ عَلَيْهِ الْمُحْمَّمُ وَهُو الْفَعْلُ لَسِبَ إِلَى الْحَاكِمِ لِسُمَّى إِيقَالَ الْمَنعَلِق الْمَالَقِيق الْمُولُ الْمُعَلِّق الْفَعْلُ الْمَعْدُومِ وَالْعُرْمَة وَلَا الْمَلِيقِ الْمُولُولِ الْمِن الْحَاجِمِ النَّانِي آنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكُس لِخُرُوجٍ الْلَّحْمَ الْوَلِي مُنْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ الصَّبِي الْمَعْلُولِ الْمَلَى الْعَلَى الْعَلَا الصَبِي وَرَدَّ الْمُصَمِّقُ أَوْلًا بِأَنَّهُ لَا لَكَبُومُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّهُ الْمُعَلِّ الْمَعَلِ الْعَبَادِ وَقَلْ أَلْعِبَادِ وَقَلْ أُحِيلًا الْمُولِ الْمُعَلِق مِنْ مَالِ الصَّبِي وَرَدَّهُ الْمُصَمِّقُ أَوْلًا بِأَنَّهُ لَا يَصِحُ فِي جُوالِ لِيعِهِ وَلَاللَّهُ وَلَالِه اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِّ وَلَالِنَا اللَّهُ الْمُولِي عَلَى الْمُعَلِّق اللَّهُ وَلَا السَّعِلُ الْولِي مُنَالًا الْمُؤْمِلُ الْولِي مُنْ اللَّهُ وَلَا السَّعِلُ الْولِي مُنْ اللَّهُ وَلَا السَّعُلُ وَلَا السَّامِه وَصَلَاتِه وَكُونِهَا مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤَالُ لَلْ الْمُعَلِّقُ الْمُؤَالُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْولِي مُعْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤَالُ الْع

مَنْ عَرَّفَ الْحُكُمْ بِهَذَا التَّعْرِيفِ فَإِنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنْ لَا حُكُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّبِيِّ إِلَّا وُجُوبُ أَدَاءِ الْحَقِّ مِنْ مَالِهِ ، وَذَلكَ عَلَى الْوَلِيِّ ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ تَعَلَّقَ الْحُكْمِ بِمَالِهِ أَوْ ذَمَّتِهِ لَا يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ ، وَإِنْ أَقِيمَ الْعَبَادُ مَقَامَ الْمُكَلَّفِينَ لِائْتَفَاءِ التَّعَلِّقِ بِالْأَقْعَالِ بِأَنَّ الصَّحَّةَ وَالْفَسَادَ لَيْسَا مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لَأَنَّ كَوْنَ الْمَأْتِيِّ بِهِ مُوافِقًا لِمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ أَوْ لَائْتَعْلَقِ بِالْأَقْعَالِ بِأَلْفَعَلَ كَوْنِ الشَّخْصِ مُصَلِّيًا أَوْ تَارِكًا للصَّلَاة ، وَمَعْنَى حَوَازِ الْبَيْعِ صَحَثَّةُ ، وَمَعْنَى كَوْنِ صَلَاتِه مَنْدُوبَةً أَنَّ الْوَلِيَّ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُحَرِّضَهُ عَلَى الصَّلَاة وَيَأْمُرَهُ بِهَا لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ } الثَّالِثُ مَنْدُوبَةً أَنَّ الْوَلِيَّ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُحَرِّضَهُ عَلَى الصَّلَاة وَيَأْمُرَهُ بِهَا لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مُرُوهُمْ بِالصَّلَاة وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ } الثَّالِثُ أَنَّ التَّعْرِيفَ عَيْرُ مُنْنَاوِلِ لِلْحُكْمِ الثَّابِتَ بِالْقِيَاسِ لِعَدَمِ حَطَابِ اللَّهُ تَعَلَى وَأَجَابَ بِأَنَّ الْقَيْاسِ مُظْهِرٌ للْحُكْمِ اللَّابِعُ أَنَّهُ عَيْرُ شَامِلِ للْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَة بِأَفْعَالِ الْقَلْبِ ، مَثْلُ وُحُوبِ الْإِيمَانِ أَيْ يَعْلَى وَحُوبِ الْإِيمِعِيْقِ وَوُجُوبِ الْإِعْتِبَارِ أَيْ الْقَيْاسِ ؛ لِأَنَّ الظَّهِرَ مِنْ الْأَفْعَالِ أَفْعَالُ الْحَوَابِ . .

الْخَامِسُ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ احْتَصَّ بِالْعَمَلِيَّاتِ وَخَرَجَتْ النَّظَرِيَّاتُ بِنَاءً عَلَى اخْتِصَاصِ الْفَعْلِ بِالْجَوَارِحِ فَيَكُونُ ذِكْرُ الْعَمَلِيَّةِ فِي تَعْرِيفِ الْفَقْهِ مُكَرَّرًا وَأَجَابَ عَنْهُمَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ مَا يَعُمُّ الْقَلْبَ وَالْجَوَارِحَ وَبِالْعَمَلِ مَا يَخُصُّ الْجَوَارِحَ فَلَا يَخْرُجُ مِثْلُ وَجُوبِ الْإِيمَانِ وَالِاعْتِبَارِ عَنْ تَعْرِيفِ

الْحُكْمِ وَلَا يَكُونُ ذِكْرُ الْعَمَلَيَّةِ مُكَرَّرًا لِإِفَادَتِه خُرُوجَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْجَوَارِحِ عَنْ تَعْرِيفِ الْفَقْهِ وَلَقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِذَا حُمِلَ الْحُكْمِ فِي تَعْرِيفِ الْفَقْهِ عَلَى الْمُصْطَلَحِ فَذِكْرُ الْعَمَلِيَّةِ مُكَرَّزُ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ مِثْلَ وُجُوبِ الْإِيمَانِ خَارِجٌ بِقَيْدِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ وَمِثْلَ كَوْنِ الْإِحْمَاعِ حُجَّةً غَيْرُ دَاحِلٍ فِي الْحُكْمِ الْمُصْطَلَحِ لِخُرُوجِهِ بِقَيْدِ الاقْتَضَاءِ أَوْ التَّحْيِيرِ لَا يُقَالُ مَعْنَى عَلَى مَا مَرَّ وَمِثْلَ كَوْنِ الْإِحْمَاعِ وَالْقِيسِ حُجَجًا وُجُوبُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا فَيَدْخُلُ فِي اللَّقْتِضَاءِ الضِّمْنِيُّ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فَحِينَئِذَ لَا كَوْنِ السِّنَّةِ وَالْإِحْمَاعِ وَالْقِيسِ حُجَجًا وُجُوبُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا فَيَدْخُلُ فِي اللَّقْتِضَاءِ الضِّمْنِيُّ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فَحِينَئِذَ لَا يَعْمَلِ بِمُقْتَضَاهَا فَيَدْخُلُ فِي اللَّقَيْسِدَ بِالْعَمَلِيَّةِ يُقَيِّدُ إِللْعَمَلِيَّةِ يُقَيِّدُ إِللْعَمَلِيَّةِ يُقَيِّدُ إِلَا عَمَلِيَّةِ وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهِ مِنْ الْفِقْهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ التَّقْيِيدَ بِالْعَمَلِيَّةِ يُقَيِّدُ إِلْعَمَلِيَّةِ يُقَيِّدُ إِلْقَيْسِ ، وَهُو حُكْمُ شَرْعِيُّ .

قَوْلُهُ ( وَالشَّرْعِيَّةُ مَا لَا يُدْرَكُ لَوْلَا حِطَابُ الشَّارِعِ ) بِنَفْسِ الْحُكْمِ أَوْ بأَصْلِهِ الْمَقيسِ هُوَ عَلَيْهِ فَيَخْرُجُ عَنْهَا وُجُوبُ الْإِيمَانِ وَيَدْخُلُ مِثْلُ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ حُجَّةً عَلَى تَقْديرِ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا ، وَإِنَّمَا لَمْ يُفَسِّرْ الشَّرْعِيَّةَ بِمَا وَرَدَ بِهِ حِطَابُ الشَّرْعِ ؛ لَأَنَّ التَّقْديرَ أَنَّ الْحُكْمَ مُفَسَّرٌ بِخِطَابِ اللَّه تَعَالَى إلَى آخِرِهِ وَحِينَيْذِ يَكُونُ تَقْييدُهُ بِالشَّرْعِ تَكْرَارًا أَوْ عَنْدَ الْأَشَاعِرَةِ مَا لَكُونَ الشَّرْعِ فِي قَوْلِهِ مَا لَا يُدْرَكُ لَوْلَا خِطَابُ الشَّرْعِ ، إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ فَلَوْ كَانَ خِطَابُ الشَّرْعِ ، إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ فَلَوْ كَانَ خِطَابُ الشَّرْعِ ، إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ فَلَوْ كَانَ خِطَابُ الشَّرْعِ ، إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ فَلُو كَانَ خِطَابُ الشَّرْعِ فِي قَوْلِهِ مَا لَا يُدْرَكُ لَوْلَا خِطَابُ الشَّرْعِ فِي لَكَانَ ذِكُرُ الشَّرْعِيِّ تَكْرَارًا أَلْبَتَّةَ أَيَّ تَفْسِيرٍ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى آخِرِهِ تَعْرِيفًا لِلْحُكْمِ عَلَى مَا زَعَمَ الْمُصَنِّفُ لَا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لَكَانَ ذِكُرُ الشَّرْعِيِّ تَكُرَارًا أَلْبَتَّةَ أَيَّ تَفْسِيرٍ فَسَير

قَوْلُهُ ﴿ فَيَدْحُلُ ﴾ يُرِيدُ أَنَّ تَعْرِيفَ الْفِقْهِ عَلَى رَأْيِ الْأَشَاعِرَةِ شَامِلٌ لِلْعِلْمِ عَنْ دَلِيلٍ بِحُسْنِ الْجُودِ وَالتَّوَاضُعِ أَيْ وُجُوبِهِمَا أَوْ نَدْبِهِمَا وَقُبْحِ

الْبُخْلِ وَالتَّكُبُّرِ أَيْ حُرْمَتِهِمَا أَوْ كَرَاهَتِهِمَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا أَحْكَامٌ لَا تُدْرَكُ لَوْلَا خِطَابُ الشَّرْعِ عَلَى رَأْيِهِمْ مَعَ أَنَّ الْبُخْلِ وَالتَّكُبُّرِ أَيْ حُرْمَتِهِمَا أَوْ كَرَاهَتِهِمَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا أَحْكَامٌ لَا تُدْرَكُ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ عَمَلِيَّةً بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ الْعِلْمَ بِهَا مِنْ عِلْمِ الْأَحْلَاقِ لَا مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ وَأَقُولُ إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ عَمَلِيَّةً بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ، وَهُو مَمْنُوعٌ .

كَيْفَ وَالْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ أَخْلَاقُ مَلَكَاتِ نَفْسَانِيَّة جَعَلَ الْمُصَنِّفُ الْعِلْمَ بِحُسْنِهَا وَقُبْحِهَا مِنْ عِلْمِ الْأَخْلَاقِ وَقَدْ صَرَّحَ فِيمَا سَبَقَ بِأَنَّهُ يُزَادُ عَمَلًا عَلَى مَعْرِفَةِ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا لِيَخْرُجَ عِلْمُ الْأَخْلَاقِ وَبِأَنَّ مَعْرِفَةَ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنْ الْوِجْدَانِيَّاتِ أَيْ الْأَخْلَاقِ الْبَاطِنِيَّةِ وَالْمَلَكَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ عِلْمُ الْأَخْلَاقِ ، وَمِنْ الْعَمَلِيَّاتِ عِلْمُ الْفَقْهِ فَكَأَنَّهُ نَسِيَ مَا ذَكَرَهُ ثَمَّةَ أَوْ ذَهِلَ عَنْ قَيْد الْعَمَلِيَّة هَاهُنَا .

قَوْلُهُ ﴿ وَلَا يَرَادُ عَلَيْهِ ﴾ الْمُصْطَلَحُ بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْأَحْكَامِ إِنَّمَا يُسَمَّى فِقْهًا إِذَا كَانَ حُصُولُهُ بِطَرِيقِ النَّظَرِ وَاللَّاسِّدُلَالِ حَتَّى أَنَّ الْعِلْمَ بِوُجُوبِ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَهَرَ كَوْنُهُ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ بِحَيْثُ يَعْلَمُهُ الْمُتَدِيِّنُ وَغَيْرُهُ لَا يُعَدُّ مِنْ الْفِقْهِ اصْطِلَاحًا وَلِهَذَا يَذْكُرُونَ قَيْدَ اللَّتِسَابِ وَاللَّسْتِدْلَالِ فَالْإِمَامُ قَيَّدَ فِي الْمَحْصُولِ الْأَحْكَامَ بِالَّتِي لَا يُعْلَمُ كُوْنُهَا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ، وَقَالَ هُوَ احْتِرَازٌ عَنْ الْعِلْمِ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى فِقْهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَكُونَ الْعَالِمُ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْفِقْهِ وَلَا يُعَدُّ مِنْهُ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَيْدِ الْعَمَلِيَّةِ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْتَرَزْ عَنْهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْعَالِمُ بِمُحَرَّدِ وُجُوبِهِمَا فَقِيهًا عَلَى مَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ فَاعْتَرَضَ بِمَنْعِ لُزُومٍ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَقِيهَ مَنْ لَهُ الْفِقْهُ وَالْفِقْهُ

لَيْسَ عِلْمًا بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ ، وَإِنْ قَلَّ حَتَّى يَكُونَ الْعَالِمُ بِمَسْأَلَة أَوْ مَسْأَلَة أَوْ مَسْأَلَة أَوْ مَسْأَلَة أَوْ مَسْأَلَة أَوْ مَسْأَلَة أَوْ مَسْأَلَة عَرِيبَة اسْتِدْلَاليَّة وَحْدَهَا لَا يُسَمَّى فَقِيهًا ، ثُمَّ إِذَا كَانَ اصْطِلَاحُهُمْ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ لَيْسَ مِنْ الْفَقْهَ فَلَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِهَا عَنْ تَعْرِيفِهِمْ الْفَقْهُ فَلَا يَكُونُ الْقَيْدُ الْمُحْرِجُ لَهَا ضَائِعًا وَلَا الْقَوْلُ بِكَوْنِهَا مِنْ الْفَقْهِ صَحِيحًا عِنْدَهُمْ وَلَا الِاصْطِلَاحُ عَلَى ذَلِكَ صَالحًا للاعْتَرَاضِ عَلَيْهِمْ .

قَوْلُهُ ( ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُرَادُ بِالْأَحْكَامِ ) اعْترَاضٌ عَلَى تَعْرِيف الْفقه بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَحْكَامِ إِمَّا الْكُلُّ أَيْ الْمَحْمُوعُ ، وَإِمَّا كُلُّ وَالنَّقْشَامُ وَاحِد ، وَإِمَّا الْبَعْضُ مُطْلَقًا ، وَإِنْ قَلَ وَالْأَقْسَامُ وَاحِد ، وَإِمَّا الْبَعْضُ مُطْلَقًا ، وَإِنْ قَلَ وَالْأَقْسَامُ بِأَسْرِهَا بَاطَلَةٌ ، أَمَّا الْأُوَّلُ فَلَأَنَّ الْحَوَادِثَ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً فِي نَفْسِهَا بِانْقضَاءِ دَارِ التَّكْلِيفِ إِلَّا أَنَّهَا لِكُثْرَتِهَا وَعَدَمِ بِأَسْرِهَا بَاطُلَةٌ ، أَمَّا الْأُوَّلُ فَلَأَنَّ الْحَوَادِثَ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً فِي نَفْسِهَا بِانْقضَاء دَارِ التَّكْلِيفِ إِلَّا أَنَّهَا لَكُثْرَتِهَا وَعَدَمِ الْعَطَاعِهَا مَا دَامَتْ اللَّذُنْيَا غَيْرَ دَاحِلَة تَحْتَ حَصْرِ الْحَاصِرِينَ وَضَبْطِ الْمُحْتَهِدِينَ ، وَهُو الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ لَا تَكَادُ تَتَنَاهَى فَلَا الْقَطَاعِهَا مَا دَامَتْ اللَّذُنْيَا غَيْرَ دَاحِلَة تَحْتَ حَصْرِ الْحَاصِرِينَ وَضَبْطِ الْمُحْتَهِدَينَ ، وَهُو الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ لَا تَكَادُ تَتَنَاهَى فَلَا يَعْدَمُ إِحَاطَة الْبَشَرِ بِذَلِكَ وَلَا كُلِيًّا تَفْصِيلِيًّا ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَابِطَ يَحْمُعُهَا لِاخْتَلَافِ الْحَوَادِثِ اخْتَلَافًا لَا يَحْوَادِثِ اخْتَلَافًا لَا يَحْوَادِثِ اخْتَلَافً لَا يَكُونُ أَحَدُ فَقِيهًا .

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ بَعْضَ مَنْ هُوَ فَقِيهٌ بِالْإِحْمَاعِ قَدْ لَا يَعْرِفُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ كَمَالِكٍ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً فَقَالَ فِي سِتًّ وَتَلَاثِينَ لَا أَدْرِي .

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلَأَنَّ الْكُلَّ مَجْهُولُ الْكَمِّيَّةِ وَالْجَهْلُ بِكَمِّيَّةِ الْكُلِّ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ بِكَمِّيَّةِ الْكُلِّ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ بِكَمِّيَّةِ الْكُلِّ عَنْ النِّصْفِ وَغَيْرِهِ ضَرُورَةً وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ

؛ لأَنَّهُ عَبَارَةٌ عَمَّا فَوْقَ النِّصْف ، وَهُوَ أَيْضًا مَجْهُولٌ .

وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلَأَتُهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الْعَالِمُ بِمَسْأَلَة أَوْ مَسْأَلَتْنِ مِنْ الدَّلِيلِ فَقِيهًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ اصْطَلَاحًا ، وَهَاهُنَا ، بَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِلَفْظ " ثُمَّ " أَيْ بَعْدَمَا لَا يُرَادُ الْبَعْضُ ، وَإِنْ قَلَ لِيرَاد الْكُلُّ إلَى آخِرِه وَهَاهُنَا بَحْثٌ ، وَهُو أَنَّ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا يَصِحُ حَمْلُهُ عَلَى الْكُلِّ دُونَ كُلِّ وَاحِد كَقَوْلِنَا كُلُّ الْقَوْمِ يَرْفَعُ هَذَا الْحَجَرَ لَا كُلُّ وَاحِد مِنْ النَّاسِ يَكْفيه هَذَا الطَّعَامُ لَا كُلُّ النَّاسِ وَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَلِفُ كَقَوْلِنَا عَلَى الْكُلِّ وَاحِد مِنْ النَّاسِ يَكْفيه هَذَا الطَّعَامُ لَا كُلُّ النَّاسِ وَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَلِفُ كَقَوْلِنَا عَلَى مَعْرِفَة كُلِّ وَاحِد مِنْ النَّاسِ يَكْفيه هَذَا الطَّعَامُ لَا كُلُّ النَّاسِ وَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَلِفُ كَقَوْلِنَا عَمْرُبْت كُلَّ الْقَوْمِ أَوْ كُلَّ وَاحِد مِنْ النَّاسِ يَكْفيه هَذَا الْقَبِيلِ ، إِذْ مَعْرِفَةُ حَمِيعِ الْأَحْكَامِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، إِذْ مَعْرِفَةُ حَمِيعِ الْأَحْكَامِ مَعْرِفَة كُلِّ حُكَم مِعْرَفَة كُلِّ وَاحِد مَا يَقَعُ وَيَدْخُلُ فِي الْوَحُود عَلَى وَبِالْعَكْسِ ، وَإِنْ النَّوَمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ مَعْرِفَة حَمِيعِ الْأَحْكَامِ الْمَاضِية وَالْآتِيَة وَبِكُلِّ وَاحِد مَا يَقَعُ وَيَدْخُلُ فِي الْوَجُود عَلَى التَّافِي ذَلِكَ وَالظَاهِرُ أَنَّهُ فَصَدَ بِالْكُلِّ مَحْمُوعَ الْأَحْكَامِ الْمَاضِية وَالْآتِيَة وَبِكُلِّ وَاحِد مَا يَقَعُ وَيَدْخُلُ فِي الْوَجُود عَلَى التَاهِي الْتَعْفِي وَالْقَانِي بِثُبُوتِ لَا الْمُعْنَا اللَّهُيُّولُ لِلْلَكَ رَدَّهُ الْمُصَنِّقُ بِأَنَّ النَّهُيُّولُ الْمُعَلِ وَيَلْعَلَى عَدَمَ إِرَادَةِ الْأَوْلِي بِلَا تَنَاهِي النَّالِي وَلَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمُوعُ الْمُعْمَلِ وَيَلْمُ لِيلُكَ وَلَالَكَ وَلَالَكَ وَلَاللَاكَ وَلَالَمُ بِأَلَا اللَّهُ الْمُعْرَامِ الْمُعْمَلِ وَيَعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْكَلِ وَلَاللَّا الْمُعْمَلِ وَلَا لَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْمَلِ وَيَعْنَا عَلَمَ عَلَى عَدَمَ إِنَا أَلْعَلَا عَلَمَ عَلَى الْمُعْرَامِ الْمُعْمِلُومُ اللْمُعْرَامُ الْمُ الْمُعْمَالِ الْمُعْرَامِ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُو

حَاصِلٌ لِغَيْرِ الْفَقِيهِ ، وَالْقَرِيبُ غَيْرُ مَضْبُوط ، إِذْ لَا يُعْرَفُ أَنَّ أَيَّ قَدْرٍ مِنْ اللَّسْعْدَادِ يُقَالُ لَهُ التَّهَيُّـُوُ الْقَرِيبُ وَلَمَّا فَسَّرَ التَّهَيُّـُوَ بِكَوْنِ الشَّخْصِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ بِالِاحْتِهَادِ حُكَّمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَوَادِثِ لِاسْتِجْمَاعِهِ الْمَأْحَذَ وَالْأَسْبَابَ وَالشَّرَائِطَ الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنْ

تَحْصِيلِهَا وَيَكْفِيهِ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ رَدَّهُ الْمُصَنِّفُ بَأَرْبَعَة أَوْجُه يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهَا بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عَدَمَ تَيَسُّرُ مَعْرِفَة بَعْضِ الْأَحْكَامِ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءَ أَوْ الْخَطَأَ فِي الاجْتهاد يُنَافِي التَّهُيُّوَ بَالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَتَعَارُضِ الْأَدَلَة أَوْ وُجُودِ الْمَوَانِعِ أَوْ مُعَارَضَة الْوَهْمِ الْعَقْلِيِّ أَوْ مُشَاكَلَة الْحَقِّ الْبَاطِلَ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ شَيْئًا مِنْ النَّعَارُضِ الْأَدْلَة أَوْ وُجُودِ الْمَوَانِعِ أَوْ مُعَارَضَة الْوَهْمِ الْعَقْلِيِّ أَوْ مُشَاكَلَة الْحَقِّ الْبَاطِلَ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ شَيْئًا مَنْ الْتَعَلَّمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّيَ لَمْ يَوْدُ بِهَا نَصِّ وَلَا إِجْمَاعٌ يَكُونُ بِحَيْثُ لَا مَسَاغَ فِيهِ لِللجَّتِهَادِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ مُعَالِ لِللجَّتِهَاد وَلَا نُسَلِّمُ أَنْ لَا حَيْثُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ السَّلَامُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلِّ لِللجَّتِهَاد وَلَا نُسَلِّمُ أَنْ لَا عَنْهُ السَّلَمُ أَنْ لَا الْعَلْمِ عَلَى النَّهُ الْعَلْمِ عَلَيْهَا النَّالَةُ لَلْفُظِ الْعِلْمِ عَلَى النَّهُ مُعَلِي الْمَعْفِوسِ فَإِنَّ مُعْنَاهُ مَلَكَةٌ يَقْتَدرُ بِهَا عَلَى إِدْرَاك جُزْئِيَّاتِ الْأَحْرَاد بِهِ هَذَهِ الْمَلَكةُ وَيُقَالُ لَهَا السَّنَعَةُ لَل الْعُلْمُ وَالْمُومِ عِلْمُ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هَذَهِ الْمَلِكةُ وَيُقَالُ لَهَا الصَّنَاعَةُ لَا نَفْسُ الْإِدْرَاك وَكَقَوْلُهِمْ وَحُهُ الشَّبَهُ بَيْنَ الْعلْم وَالْحَيَاة كَوْنُهُمَا حَهَتَىْ الْهِرْولُك .

قَوْلُهُ ، ( بَلْ هُوَ الْعِلْمُ ) تَعْرِيفَ مُخْتَرَعُ لِلْفقْه بِحَيْثُ تَنْضَبِطُ مَعْلُومَاتُهُ وَالتَّقْييدُ بِكُلِّ الْأَحْكَامِ يَخْرُجُ بِهِ الْبَعْضُ إلَّا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ نُزُولُ الْوَحْيِ بِحُكْمٍ أَوْ بِحُكْمَيْنِ فَالْعَالِمُ بِهِ مَعَ الْمَلَكَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يُسَمَّى فَقِيهًا وَإِذَا عَلِمَ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ يُسَمَّى فَقِيهًا وَقَيَّدَ نُزُولُ الْوَحْيِ بِالظُّهُورِ احْتِرَازًا عَمَّا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يُبَلَّعْ بَعْدُ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْفَقِيهِ مَعْرِفَتُهُ . قَوْلُهُ ( مَعَ مَلَكَة الاسْتَنْبَاط ) أَيُّ الْعلْم بِمَا ذَكَرَ

بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَقْرُونًا بِمَلَكَةِ اسْتَنْبَاطِ الْفُرُوعِ الْقِيَاسِيَّةِ مِنْ تَلْكَ الْأَحْكَامِ أَوْ اسْتَنْبَاطِ الْأَحْكَمِ مِنْ أَدِلَتِهَا حَتَّى إِنَّ الْعِلْمَ بِاللَّغَةِ مِنْ غَيْرِ اقْتِدَارِ عَلَى النَّظَرِ وَالاسْتِدْلَالِ لَا يُعَدُّ مِنْ الْفَقْهِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ . بَالْحُكُم بِمُجَرَّدِ سَمَاعِ النَّصِّ لِلْعِلْمِ بِاللَّغَةِ مِنْ غَيْرِ اقْتِدَارِ عَلَى النَّظَرِ وَالاسْتِدْلَالِ لَا يُعَدُّ مِنْ الْفَقْهِ وَالْأَوْلُ أَوْجَهُ . قَوْلُهُ ( لَا الْمَسَائِلُ الْقَيَاسِيَّة ) لَيْ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَقيهِ الْعَلْمُ بِالْمَسَائِلِ الْقَيَاسِيَّة ؛ لِأَنَّهَا نَتِيجَةُ الْفَقَاهَة وَالاجْتِهَادِ لِكَوْنِهَا فُرُوعًا مُسْتَنْبَطَةً بِالاجْتِهَادَ فَيَتُوقَفُ الْعِلْمُ بِهَا عَلَى كَوْنِ الشَّخْصِ فَقِيهًا فَلَوْ تَوَقَّفَتْ الْفَقَاهَةُ عَلَيْهَا لَزِمَ الدَّوْرُ ، فَإِنْ قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَسْتَقيمُ فِي أُوَّلَ الْقَائِسِينَ .

وَأَمَّا مَنْ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ الْعلْمُ بِالْمَسَائِلِ الْقَيَاسِيَّةِ الَّتِي اسْتَنْبَطَهَا الْمُجْتَهِدُ الْأَوْلُ مِنْ غَيْرِ لُزُومِ دَوْرٍ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ التَّقْلِيدُ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَسَائِلَ الْقَيَاسِيَّةِ لِنَلًا يَقَعَ فِي مُخَالَفَة الْإِحْمَاع ، فَإِنْ قِيلَ الْمَسَائِلُ الْقَيَاسِيَّةُ مِمَّا ظَهَرَ نُزُولُ يَعْرِفَ أَقْوَالَ الْمُحْتَهِدِينَ فِي الْمَسَائِلِ الْقَيَاسِيَّةِ لِنَلًا يَقَعَ فِي مُخَالَفَة الْإِحْمَاع ، فَإِنْ قِيلَ الْمَسَائِلُ الْقَيَاسِيَّةُ مِمَّا ظَهَرَ نُزُولُ الْوَحْي بِهَا ، إِذْ الْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ فَيُشْتَرَطُ لَلْمُحْتَهِدُ اللَّاحِيرِ الْعَلْمُ بِهَا قُلْنَا نُزُولُ الْوَحْي بِهَا ، إِذْ الْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ فَيُشْتَرَطُ للْمُحْتَهِدُ اللَّاحِيرِ الْعَلْمُ بِهَا قُلْنَا نُزُولُ الْوَحْي بِهَا إِنَّمَا ظَهَرَ لُلْمُحْتَهِدِ السَّابِقِ لَلْهُ الْوَحْي بِهَا أَنْ يُرَادَ مَا ظَهَرَ لُلْمُحْتَهِدِ السَّابِقِ لَلْهُ الْوَقِعِ وَلَا عَنْدَ الْمُحْتَهِدِ الثَّانِي وَلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ الْأَوَّلَ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ مَعْرِفَتُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ مَا ظَهَرَ نُزُولُ الْوَحْي بِهِ لَا يَشَوْمُ مُ كُلُولُ أَنَّ الْمُقْصُودَ تَعْرِيفُ الْفَقْهِ الْمُصْطَلَحُ بَيْنَ الْقَوْمِ ، وَهُو عِنْدَهُمْ اسْمٌ لِعِلْمٍ مَحْصُوصٍ مُعَيَّنٍ كَسَائِرِ الْعُلُومِ وَعَلَى مَا ذَكْرَهُ الْمُصَنِّفُ هُو اسْمٌ لِمَفْهُومٍ كُلِّيِّ يَتَبَدَّلُ بِحَسَبِ الْأَيَّامِ

وَالْأَعْصَارِ فَيَوْمًا يَكُونُ عِلْمًا بِجُمْلَة مِنْ الْأَحْكَامِ وَيَوْمًا بِأَكْثَرَ وَأَكْثَرَ وَهَكَذَا يَتَزَايَدُ إِلَى انْقرَاضِ زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ثُمَّ أَخَذَ يَتَزَايَدُ بِحَسَبِ الْأَعْصَارِ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعَاتِ وَأَيْضًا يَنْتَقِصُ بِحَسَبِ النَّواسِخِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى حَلَفِ أَرَادَ أَنَّهُ الْعِلْمُ بِمَا النَّانِي أَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَصْدُقُ عَلَى فَقْهِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَدَمِ الْإِجْمَاعِ فِي زَمَانِهِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ الْعِلْمُ بِمَا الْعَلْمُ بِمَا الْعَقْدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ إِنْ كَانَ وَمِثْلُهُ فِي النَّعْرِيفَ لَا يَعِيدُ . التَّالِثُ أَنَّهُ يَكُن الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْقِيَاسِيَّة خَارِجًا عَنْ الْفَقْهِ ، وَذَلِكَ عِنْدَهُمْ مُعْظَمُ مَسَائلِ الْفَقْهِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ النَّالِ الْفَقْهِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْفَقْهُ بِالنِّسِبَةِ إِلَى مَنْ أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ، إِذْ قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ نُرُولُ الْوَحْيَ بِهِ وَحِينَةِ يَكُونُ الْفِقْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ، إِذْ قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ نُرُولُ الْوَحْيَ بِهِ وَحِينَةِ يَكُونُ الْفِقْهُ بِالنِسْبَةِ إِلَى مَنْ أَدًى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ، إِذْ قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ نُرُولُ الْوَحْيَ بِهِ وَحِينَةِ يَكُونُ الْفِقْهُ بِالنِسْبَةِ إِلَى مَنْ أَدًى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ، إِذْ قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ نُرُولُ الْوَحْيَ بِهِ وَحِينَةِ يَكُونُ الْفِقْهُ بِالنِسْبَةِ إِلَى مَنْ أَدَى الْكَامِ الْعَلَى الْمُعْمَاعِمُ وَالْمَاسِةِ الْمَالِ الْفَقْهُ بِالنِسْبَةِ إِلَى مَنْ أَدَى إِلَى اللْمَالِ الْفَالُهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْفَالُهُ الْمَالِ الْفَالِمُ الْمَالِ الْفَالِ الْمَالِ الْمُؤْمِلُ الْمَالْمَالِ الْمَالِقِيْقُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْفَوْلُ الْمُؤْمِ الْمُهُمُ مُعْظَمُ مُ الْمُ الْفَقْهُ بِالنِسْبَةِ إِلَى الْمُعْلَى الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ الْمَالِ الْمَالْمُ الْمَالِقُولُهُ الْمُؤْمُ الْمَوْمُ الْمُؤْمِ الْولَا الْولِهُ الْمَوْمِي الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُهُ ا

الرَّابِعُ أَنَهُ إِنْ أُرِيدَ بِظُهُورِ نُزُولِ الْوَحْيِ لِظُهُورٍ فِي الْجُمْلَةِ فَكَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ لَمْ يَعْرِفُوا كَثِيرًا مِنْ الْأَعْلَمِ الْتِي ظَهَرَ الْوَقَائِعِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ نُزُولُ الْوَحْيِ بِهَا عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ كَمَا رَجَعُوا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْوَقَائِعِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي فَقَاهَتِهِمْ ، وَإِنْ أُرِيدَ الظَّهُورُ عَلَى الْأَعْلَبِ فَهُو غَيْرُ مَضِبُوطِ لِكَثْرَةِ الرُّواةِ وَتَفَرُّقِهِمْ فِي الْأَسْفَارِ وَالْأَشْغَالِ وَلَوْ سُلِمَ فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الَّذِي يَرْوِيهِ الْآحَادُ مِنْ الْفِقْهِ حَتَّى يَصِيرَ شَائِعًا ظَاهِرًا عَلَى الْأَكْثَرِ فَيَصِيرُ فَقَهًا وَبَالْحُمْلِهِ وَالْحُمْلِ وَاللَّعْلَالَ .

قَوْلُهُ ( فَجَوَابُهُ أُوَّلًا ) مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَا أَظْهَرَ الْقِيَاسُ نُزُولَ الْوَحْي بِهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْفِقْهِ لِلْقَطْعِ

بِأَنَّهُ ظَنِّيٌّ ، ثُمَّ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ أَوْ الْإِحْمَاعُ أَيْضًا إِنَّمَا يَكُونُ قَطْعِيًّا إِذَا كَانَ ثُبُوتُهُمَا أَيْضًا قَطْعِيًّا الْقَطْعُ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ الثَّابِتَةَ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ ظَنَيَّةٌ .

قُولُهُ ( وَثَالِثًا ) هُوَ الَّذِي ذَكَرَ فِي الْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْحُكْمَ مَقْطُوعٌ وَالظَّنُّ فِي طَرِيقِهِ وَتَقْرِيرِهِ أَنَّهُ لَمَّا دَلَ الْإِحْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ وَكَثُرَتْ أَخْبَارُ الْآحَادِ فِي ذَلِكَ حَتَّى صَارَتْ مُتَوَاتِرَةَ الْمَعْنَى ، وَهَذَا مَعْنَى اعْتَبَارِ الشَّارِعِ غَلَبَةً الظَّنِّ فِي الْأَحْكَامِ صَارَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَة نَصِّ قَطْعِيٍّ مِنْ الشَّارِعِ عَلَى أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ يَعْلِبُ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدَ فَهُو ثَابِتُ فِي الظَّنِّ فِي الْأَحْكُم ِ الْمَظْنُونِ قَطْعِيًّا فَيَصِحُ إطْلَاقُ الْعِلْمِ عَلَى إِدْرَاكِهِ هَذَا عَلَى تَقْديرِ تَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِد ، فَإِنْ عَلَمِ اللَّهِ فَيَكُونُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ الْمَظْنُونِ قَطْعِيًّا فَيَصِحُ إطْلَاقُ الْعِلْمِ عَلَى إِدْرَاكِهِ هَذَا عَلَى تَقْديرِ تَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِد ، فَإِنْ قَيلَ الْمُخْتَهِدِ مَنَ الشَّارِعِ عَلَى الْمُخْتَهِدِ عَلَى كَوْنَهُ مَظْنُونًا فِيصِيرُ مَعْلُومً مَا لَا يَحْتَمِلُهُ فَيَتَنَافَيَانَ قُلْنَا يَكُونُ مَظْنُونًا فَيصِيرُ مَعْلُومًا بِمُلَاحَظَةِ هَذَا الْقِيَاسِ ، وَهُو آنَهُ قَدْ عُلِمَ كَوْنُهُ مَظْنُونًا لِلْمُحْتَهِدِ عَلَى كَوْنِهِ ثَابِتًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَطْعًا بِنَاءً عَلَى كُونِهُ مُعْلَومًا لِلْمُحْتَهِدِ عَلَى كَوْنِهِ ثَابِتًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَطْعًا بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَهِدِ عَلَى كُونَهُ فَلَا عُلَمْ مَا عُلَمَ مَا لَا لَهُ مَا عُلَى الْقَيْونَ اللَّهُ فَلَا عُلَمَ عَلَى الْمُعْتَهِدِ عَلَى كَوْنِهُ ثَابِتُونَ الْمُحْتَهِدِ عَلَى اللْمُعْتَهِد عَلَى الْمُلْونَ الْعِلْمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَهِ فَيْدِي وَلَوْ الْمُلْولُ الْمُعْتَالِهُ الْمُلْمَا عُلْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَهِ لِلْمُعْتَهِ فَيْ الْمُعْتِقِيْقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِلَاقُ الْمُعْتَهُ فَيْنُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَهِ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

وَأُمَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ فَكَأَنَّهُ ثَبَتَ نَصُّ قَطْعِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ فَهُوَ وَاجِبُ الْعَمَلِ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ أَوْ ثُبُوتُهُ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ النَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكُونُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ أَوْ ثُبُوتُهُ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ قَطْعِيًّا لَكِنْ يَلْزُمُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ الْفَقْهُ عَبَارَةً عَنْ الْعِلْمِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ وَعَلَى الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الثَّابِتُ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ الظَّنِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُهُ فِي الْوَاقِعِ قَطْعِيًّا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ التَّابِتَ الْقَطْعِيَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ عَدَمَ الثَّبُوتِ فِي

الْوَاقِعِ وَغَايَةُ مَا أَمْكَنَ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَاجِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَظْنُونَ لِلْمُحْتَهِدِ يَجَبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا عُلَمَ قَطْعًا أَنَّهُ حُكْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا لَمْ يَجَبُ الْعَمَلُ بِهِ وَعُلُومٌ قَطْعًا فَكُلُّ مَا عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ حُكْمُ اللَّه تَعَالَى فَهُو مَعْلُومٌ قَطْعًا فَكُلُّ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ مَعْلُومٌ قَطْعًا فَالْمُحُكُمُ اللَّه تَعَالَى فَهُو مَعْلُومٌ قَطْعًا فَكُلُّ مَا عُلِمَ الْعَمَلُ بِهِ مَعْلُومٌ قَطْعًا فَالْمُحُكُمُ اللَّه تَعَالَى فَهُو مَعْلُومٌ قَطْعًا فَكُلُّ مَا عُلِمَ اللَّه تَعَالَى فَهُو مَعْلُومٌ قَطْعًا فَكُلُّ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا عُلِمَ قَطْعًا عُلِمَ قَطْعًا اللَّهُ خُكُمُ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ لَكُ اللَّهُ فَقُولُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عَيْنُ النِّزَاعِ ، وَإِنْ بَنَى اللَّهِ تَعَالَى لَمْ لَكُم لَكُ عَلَى أَنْ كُلُ مَعْمَلُ بِهِ عَيْنُ النِّزَاعِ ، وَإِنْ بَنَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا هُو مَظْنُونُ الْمُحْتَهِدِ فَهُو حُكْمُ اللّهِ تَعَالَى قَطْعًا كَمَا هُو رَأْيُ الْبَعْضِ يَكُونُ ذَكُمُ وُجُوبِ الْعَمَلِ خَلَالًا لَا مَعْنَى لَهُ أَصْلًا

وَلَمَّا عَرَّفَ أُصُولَ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ فَالْآنَ يُعَرِّفُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَقَبٌ لِعِلْمِ مَحْصُوص فَيَقُولُ.

( وَعَلْمُ أَصُولِ الْفَقْهُ الْعَلْمُ بِالْقَوَاعِدَ الَّتِي يُتُوصَّلُ بِهَا إَلَيْهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَقِيقِ ) أَيْ الْعُلْمُ بِالْقَصَايَا الْكُلِّيَةِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَيْهُ عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ ) أَيْ الْعُلَمُ وَإِنَّما قُلْنَا عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ احْتِرَازًا عَنْ الْمُبَادِئُ كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْكَلَامِ وَإِنَّما قُلْنَا عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ ، بَلْ عَنْ عِلْمُ الْخَلُفُ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى الْقُواعِدِ الْمُوصَلَّةِ إِلَى مَسَائِلِ الْفَقْهُ لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ ، بَلْ الْعُرْضُ مَنْهُ إِلْزَامُ الْحَصْمِ وَذَلِكَ كَقَوَاعِدِهِمْ الْمَذْكُورَةَ فِي الْإِشَارَةِ وَالْمُقَدِّمَة وَنَحْوِهِمَا لِثَنْتَنَى عَلَيْهَا النَّكَتُ الْحِلَاقِيَةُ ( الْعُرَضُ مَنْهُ إِلْوَالُ فَكُبْرَى الشَّكُلِ الْأُولِ هِي تَلْكَ الْقَصَايَا الْكُلِيَّةُ كَقَوْلِنَا هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّهُ كُمْ وَاللَّهُ عُلَى ثُبُوتِهِ الْقَيَاسُ عَلَى ثُبُوتِهِ الْقَصَايَا الْكُلِيَّةُ كَقَوْلِنَا هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّهُ كُمْ وَاللَّهُ عَلَى ثُبُوتِ هَلَى الْقَصَايَا كَقَوْلِنَا هَذَا الْحُكُمُ ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّهُ كُلُمْ وَلَا الْفَقْهِ بِالْمُلَازَمَاتُ الْكُلِّيَةُ هِي تَلْكَ الْقَصَايَا كَقَوْلِنَا هَذَا الْحُكُمُ ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّهُ كُلُمْ وَلَا الْعَيْسُ عَلَى ثُبُوتِ هَذَا الْحُكُم وَاللَّهُ اللَّوْلِ فَى مُسَائِلِ أَصُولِ الْفَقْهِ بِلَامُلَازَمَاتُ الْكُولَةُ فِي مَسَائِلِ أَصُولِ الْفَقْهِ فِي عَلَى اللَّوْلُولُ الْمُولِ الْفَقْهِ فِي مَسَائِلِ أَصُولِ الْفَقْهِ فِي فَضَيَّة كُلَيْهُ هِي مَذْكُورَةٌ فِي مَسَائِلِ أَصُولِ الْفَقْهِ اللَّهُ كُلُولُ الْوَقِيَاسُ عَلَى الْمُولِ الْفَقْهِ وَالْمُولِ الْفَقْهِ وَلَوْلَ الْمُؤْمِلُ الْوَلَا مُذَا الْوَحُوبِ فِي صَوْرَةِ النِّزَاعِ يَشُكُونَ قَيْ قَضَيَّة كُلَيْهُ وَلَا مَلْولُ الْفَقْهِ وَلَا مَلْولُ الْفَقْهُ وَلَولَا مَلْولِ الْفَقْهُ وَلَا مُلْقُولُ الْفَوْلُولُ اللَّهُ الْمُعْولِ الْفَقْهِ وَلَولُولُ الْفَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ أَلْولُولُولُ اللْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّالَةُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

فيهَا فَإِنَّ هَذِهِ الْمُلَازَمَةَ مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ وَهِيَ كُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى ثُبُوتِ كُلِّ حُكْمٍ هَذَا شَأْنُهُ يَشْبَتُ هَذَا الْقَيَاسُ عَلَى الْوُجُوبُ مِنْ جُزْئِيَّاتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ كُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْوُجُوبِ يَشْبَتُ الْوُجُوبُ وَكُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْوُجُوبِ يَشْبَتُ الْوُجُوبُ وَكُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْجُوازِ يَشْبَتُ الْجُوارُ فَالْمُلَازَمَةُ الَّتِي هِيَ إِحْدَى مُقَدِّمَتِيْ الدَّلِيلِ تَكُونُ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفَقْهِ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ ، ثُمَّ عَلَى الْجُوازِ يَشْبَتُ الْجُوارُ فَالْمُلَازَمَةُ التَّي هِي إِحْدَى مُقَدِّمَتِيْ الدَّلِيلِ تَكُونُ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفَقْهِ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ ، ثُمَّ اعْلَى الْمُكَلِّمُ أَنْ كُلُّ وَلِيلٍ مِنْ الْأَدِلَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِنَّمَا يَشْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ إِذَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى شَرَائِطَ ثُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهَا ، وَلَا يَكُونُ اللَّهُ مُنَاوِلًا يَكُونُ لَهُ مُعَارِضٌ مُسَاوِ أَوْ رَاجِحٌ .

وَيَكُونُ الْقَيَاسُ قَدْ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ مُجْتَهِد حَتَّى لَوْ حَالَفَ إِجْمَاعَ الْمُجْتَهِدينَ يَكُونُ بَاطِلًا فَالْقَضِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ سَوَاءٌ جَعَلْنَاهَا كُبْرَى أَوْ مُلَازِمَةً إِنَّمَا تَصْدُقُ كُلِيَّةً إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى هَذِهِ الْقُيُودِ فَالْعِلْمُ بِالْمَبَاحِثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذَهِ الْقُيُودِ يَكُونُ عِلْمًا كُبْرَى أَوْ مُلَازِمَةً إِنَّمَا تَصْدُقُ كُلِيَّةً إِذَا الشِّتَمَلَتْ عَلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ فَتَكُونُ تِلْكَ الْمَبَاحِثُ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَقَوْلُنَا بِالْقَضِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ النِّي هِيَ إِحْدَى مُقَدِّمَتَيْ الدَّلِيلِ عَلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ فَتَكُونُ تِلْكَ الْمَبَاحِثُ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَقَوْلُلَنَا الْمُنَاقِيقِ الْكُلِّيَةِ الْكُلِيقِ عَلَى اللَّهِ الْفَقْهِ وَقَوْلُلَنَا الْمَبَاحِثُ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَقَوْلُلَنَا الْمَبَاحِثُ مِنْ مَسَائِلِ أَصُولِ الْفِقْهِ وَقَوْلُلَنَا الْفَالْمَ الْمُنْعَاقِيقُ الْمُنْعَاقِيقِ الْمُنْفِقِ الْعَلْمُ الْمُعَلِّقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُلِيقُ اللّهُ الْمُتَعَلِقُولُ اللّهُ الْمُلَاقِ الْمُتَعَلِقُ الْمُلَاقِ اللّهُ الْمُقَاقِيقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّاقِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُقَاقِلُولُ اللّهُ الْمُلَقِلُ اللّهُ الْمُلْقُلُولُ اللّهُ الْمُلْمَاعِلُولُ اللّهُ الْمُلْمَالِيقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَيْهِ .

الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يَخْتَصُّ بِالْمُحْتَهِدِ فَإِنَّ الْمَبْحُوثَ عَنْهُ فِي هَذَا الْعِلْمِ قَوَاعِدُ يَتَوَصَّلُ الْمُحْتَهِدُ بِهَا إِلَى الْفَقْهِ فَإِنَّ الْمُتُوصِّلُ الْمُتَوَصِّلُ الْمُقْلَدِ مِنْهَا فَلَهَذَا لَمْ ثُنَاكُو مَبَاحِثُ التَّقْلِيدِ الْفَقْهُ فَإِنَّ الْفَقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ مِنْ الْأَدِلَة التَّتِي لَيْسَ دَلِيلُ الْمُقَلِّدِ مِنْهَا فَلَهَذَا لَمْ ثُنَاعِدُ مَبَاحِثُ التَّقْلِيدِ وَالْمُقَلِّدُ فَإِنَّ الْمُعْتَهِدُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ يَعُمُّ الْمُحْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدُ وَالْأَدِلَّةُ الْأَرْبَعَةُ إِنَّمَا يَتَوَصَّلُ بِهَا الْمُحْتَهِدُ لَا الْمُقَلِّدُ فَأَمَّا الْمُعَلِّدُ فَاللَّهُ لَلْمُقَلِّدُ وَالْمُقَلِّدُ وَالْأَدِلَّةُ الْأَرْبَعَةُ إِنَّمَا يَتَوَصَّلُ بِهَا الْمُحْتَهِدُ لَا الْمُقَلِّدُ فَأَمَّا الْمُعَلِّدُ فَالدَّلِيلُ عِنْدَهُ قَوْلُ الْمُحْتَهِدِ فَالْمُقَلِّدُ يَقُولُ هَذَا الْحُكْمُ وَاقِعٌ عِنْدِي ؟

لَاَنَهُ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمُهُ اللَّهُ وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُهُ فَهُوَ وَاقِعْ عِنْدِي فَالْقَضِيَّةُ الثَّانِيَةُ مِنْ أَصُولِ الْفَقْهِ أَيْوَا لَيْ اللَّيْفِيادَ الَّيْ فَلَيْدَا وَالاَسْتِفْتَاءَ فَعَلَى هَذَا عِلْمُ أَصُولِ الْفَقْهِ هُوَ الْعَلْمُ بِالْقُوَاعِدِ الَّتِي يُتُوصَّلُ بِهَا إِلَى مَسَائِلِ الْفَقْهِ ، وَلَا يُقَالُ إِلَى الْفَقْهُ ؛ لَأَنَّ الْفَقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِاللَّحْكَامِ مِنْ الْأُدلَّة وَقَوْلُتَنَا عَلَى وَجْهُ التَّحْقِيقِ لَا يُتُوصَّلُ بِهَا إِلَى مَسَائِلِ الْفَقْهِ ، وَلَا يُقَالُ إِلَى الْفَقْهُ ؛ لَأَنَّ الْفَقْهُ وَلَكَ الْمُفَلِّدُ وَلَاكَ الْمُفَلِّدُ وَلَاكَ الْمُفَلِّدُ وَلَاكَ الْمُفَلِّدُ وَيَوْلَ أَلْفَقْهُ وَاللَّالَيْلِ وَأَمَّا بِالنَّظُرِ إِلَى اللَّلِيلِ وَأَمَّا بِالنَّظُرِ إِلَى اللَّلِيلِ وَاللَّهُ بِخُصُوصِيَّةَ فَاللَّهُ مَنْ الْمُكُلُولُ وَلَا الْمُكُلُولُ فَإِنَّ الْقَضِيَّةَ الْمَنْكُولُولُ فَإِنَّ الْفَقْهُ بِالْمُحْكُمِ وَأَنَّ الْمُكُلُولُ وَاللَّالِ الْمُكُلُولُ وَاللَّهُ اللَّمْعُلُولُولُ فَإِنَّ الْفَقْفَةُ بِالْمُحْكُمِ وَأَنَّ الْمُعْتَلِقُهُ بِالنَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّعْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَمُكُلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّولُ الْمُولُولُ وَالْمُلُولُ الْمُعْتَلِقُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْولُولُ الْمُكُلُولُ وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَولُ اللَّهُ وَلَالْمُولِ اللْمُعْلِقُ لِمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ ال

هَذَا الْحُكُمْ وَهَذَا الْفِعْلُ صَادِرٌ مِنْ مُكَلَّف هَذَا شَأَنُهُ وَلَمْ ثُوجَدْ الْعَوَارِضُ الْمَانِعَةُ مِنْ ثُبُوتِ هَذَا الْحُكُمْ وَهَاسٌ هَذَا الْمُحُكُمْ وَيَاسٌ هَذَا الْمُحُكُمْ وَيَاسٌ هَذَا الْمُحُكُمْ وَيَاسٌ هَذَا الْمُحْرَةُ يَدُلُ عَلَى عَلَيْ الْمُعْرَى ، ثُمَّ الْكُبْرَى قَوْلُنَا وَكُلُّ حُكُمْ مَوْصُوفَ بِالصَّفَاتِ الْمَدْكُورَةِ يَدُلُ عَلَى مُوصُوفَ بَهَذِهِ القَيَاسُ الْمَوْصُوفَ وَهَلَوَ نَابِتٌ فَهَذَهِ الْقَصَيَّةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ مَسَائِلِ أَصُولِ الْفَقْهُ وَبِطَرِيْقِ الْمُلَازَمَة هَكَذَا كُلَّمَا وُجِدَ قِيَاسٌ مُوصُوفَ بَهَذِهِ الصَّفَاتِ دَالٌ عَلَى حُكُمْ مَوْصُوفَ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ دَالٌ عَلَى حُكْمٌ مَوْصُوفَ بِهَذِهِ الصَّفَاتَ يَثْبُتُ ذَلِكَ الْحُكُمُ لَكُنَّهُ وُجِدَ الْقِيَاسُ الْمَوْصُوفَ إِلَخْ مَسَائِلِ الْفَقْهُ وَ يَهِذَهِ الْمَدَّعَةُ مَنْكَ النَّوَصُلُ الْقَرِيبِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ جَمِيعَ مَسَائِلِ الْفَقْهُ إِلَّاكُولُ وَالْمَا وُجِدَ دَلِيلٌ كَذَا دَالٌّ عَلَى حُكْمٍ كَذَا يَثِبُتُ فَلِكَ الْحُكُمُ عَلَى اللَّهُ يَعْضُهُا عَلَى كُذَا يَكُلُقُ لِللَّانِيَةُ وَالثَانِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالنَّاكُ أَنْ عَمْهُونَ ثَابِتُ اللَّافِيقِ مَنْ الْأُولَى وَالْمَبَاحِثُ النَّيَعِ فَي اللَّاتِيةُ وَالنَّانِيَةُ وَالنَّاكِةُ الشَّرْعِيَّةُ لِلثَّانِيَةُ وَالثَانِيَةُ وَالنَّانِيَةَ وَالنَّانِيَةَ وَالنَّانِيَةَ ثَابِيَةً بِالْأُولَى بَعْضُهَا نَاشَقَةً عَنْ الْأُولَى وَالْمَبَاحِثُ النِّي الْمُولَى وَالْمَبَاحِثُ النَّيْ فَهُو وَالْمَعَالَ فَي مُنْ الْعُوارِضِ الذَّاتِيَّةُ لِللَّافِيَةُ وَهِمِي إِثْبَاتُهَا الْحُكُمْ وَعَنْ الْعُوارِضِ الذَّاتِيَةِ لِلْأَولَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِي إِثْبَاتُهَا الْحُكُمْ وَعَنْ الْعُوارِضِ الذَّاتِيَةِ لِلْأُولَةِ الشَّرْعِيَّةُ وَهِي إِثْبَاتُهَا الْحُكُمْ وَعَنْ الْعُوارِضِ الذَّاتِيَةِ لِلْمُولِ وَهِي إِثْبَاتُهَا الْحُكُمْ وَعَنْ الْعُوارِضِ الذَّاتِيَةِ لِلْلَالِةَ الشَّرَعِيَّةُ وَهُو هِيَ إِنْبَاتُهَا الْحُكُمْ وَعَنْ الْعُوارِضِ الذَّاتِيَةِ لِلْمُولِ الْعَلَامِ الْمَلْوَلِ الْمَالِعُولَ الْعُوارِضِ الذَّاتِيَةُ الْمُلْوِلَةُ وَالْمُولَالْمُولُ وَالْمُولَ الْمُؤْلِولُ وَالْمَالُولُولَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمُ

للْأَحْكَام وَهِيَ ثُبُوتُهَا بِتلْكَ الْأَدلَّة .

( فَيُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَدِلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ) الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَيُبْحَثُ مُتَعَلِّقٌ بِحَدِّ هَذَا الْعِلْمِ أَيْ إِذَا كَانَ حَدُّ أَصُولِ الْفِقْهِ أُصُولِ الْفِقْهِ

هَذَا يَجِبُ أَنْ يُبْحَثَ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَدلَّةِ وَالْأَحْكَامِ وَمُتَعَلِّقَاهَمْ ا وَالْمُرَادُ بِالْأَحْوَالِ الْعَوَارِضُ الذَّاتِيَّةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عُطِفَ عَلَى الْأَدلَّةِ وَالْأَدلَّةِ وَالْأَدلَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا هُوَ الْأَدلَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْأَدلَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْأَدلَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْأَدلَّةِ وَالْمُرادُ بِالْأَدلَّةِ وَالْمُرادُ بِهَا عُطِفَ عَنْ أَحْوَالِ الْأَدلَّةِ وَالْمُسْتَفْتِي وَأَيْضًا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَدلَّةِ الْأَرْبَعَةِ مِمَّا لَهُ مَدْخَلُ فِي كَوْنِهَا مُثْبِتَةً لِلْحُكْمِ كَالْبَحْثِ عَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْتَفْتِي وَأَيْضًا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ مِمَّا لَهُ مَدْخَلُ فِي كَوْنِهَا مُثْبِتَةً لِلْحُكْمِ كَالْبَحْثِ عَنْ اللَّهُ اللْفُلُولُةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَقُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُوارِضَ الذَّاتِيَّةَ لِلْأَدِلَةِ ثَلَاتُهُ أَقْسَامٍ مِنْهَا الْعُوارِضُ الذَّاتِيَّةُ الْمَبْحُوثُ عَنْهَا وَهِي كَوْنُهَا مُثْبِتَةً لِلْأَحْكَامِ وَمِنْهَا مَا لَيْسَتْ بِمَبْحُوثُ عَنْهَا كَكَوْنِهَ اللَّاتِيَّا أَوْ رُبَاعِيًّا قَدِيمًا أَوْ حَادِثًا أَوْ عَيْرَهَا فَالْقِسْمُ الْأُوَّلُ يَقَعُ مَحْمُولَاتِ فِي الْقَضَايَا الَّتِي ذَلِكَ وَمِنْهَا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَكُوْنِهِ ثُلَاتِيًّا أَوْ رُبَاعِيًّا قَدِيمًا أَوْ حَادِثًا أَوْ عَيْرَهَا فَالْقِسْمُ الْأُوَّلُ يَقَعُ مَحْمُولَاتِ فِي الْقَضَايَا الَّتِي هَيَ مَسَائِلُ هَذَا الْعِلْمِ وَالْقِسْمُ النَّانِي يَقَعُ أَوْصَافًا وَقُيُودًا لِمَوْضُوعِ تِلْكَ الْقَضَايَا كَقَوْلِنَا الْعَامُّ يُوجِبُ الْحُكْمِ قَطْعًا ، وَقَدْ يَقَعُ مَوْضُوعًا لِتلْكَ الْقَضَايَا كَقَوْلِنَا الْعَامُّ يُوجِبُ الْحُكْمِ قَطْعًا ، وَقَدْ يَقَعُ مَحْمُولًا فِيهَا ، نَحْوُ عَلَيْهَ الظَّنِّ بِالْحُكْمِ ، وَقَدْ يَقَعُ مَوْضُوعًا لِتلْكَ الْقَضَايَا كَقَوْلِنَا الْعَامُّ يُوجِبُ الْحُكْمَ قَطْعًا ، وَقَدْ يَقَعُ مَحْمُولًا فِيهَا ، نَحْوُ النَّيَّةُ لِلْحُكْمِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ أَيْضًا الْأُولُ مَا يَكُونُ مَبْحُوثً عَامَّةً وَكَذَلِكَ الْأَعْرَاضُ الذَّاتِيَّةُ لِلْحُكْمِ قُلْاثَةُ أَقْسَامٍ أَيْضًا الْأُولُ مَا يَكُونُ مَبْحُوثًا عَنْهُ ، وَهُو كُونُ الْحُكْمِ قَالِة الْمَذْكُورَةِ ، وَالثَّانِي مَا يَكُونُ لَهُ مَدْخَلٌ فِي لُحُوقٍ مَا هُوَ مَبْحُوثٌ عَنْهُ كَكُونِهِ مُتَعَلِقًا بِفِعْلِ الْبَالِغِ أَوْ الطَّبِي وَنَحُوهُ .

وَالثَّالَثُ مَا لَا يَكُونَ كَذَلِكَ فَالْأَوَّلُ يَكُونُ مَحْمُولًا فِي الْقَضَايَا الَّتِي هِيَ مَسَائِلُ هَذَا الْعِلْمِ وَالثَّانِي أَوْصَافًا وَقُيُودًا لِمَوْضُوعِ

تِلْكَ الْقَضَايَا ، وَقَدْ يَقَعُ مَوْضُوعًا وَقَدْ يَقَعُ مَحْمُولًا كَقَوْلِنَا الْحُكْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادَةِ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَنَحْوُ الْعُقُوبَةِ لَا تَثْبُتُ بالْقيَاس وَنَحْوُ زَكَاة الصَّبِيِّ عَبَادَةٌ .

وَأَمَّا النَّالِثُ مِنْ كِلَا الْقِسْمَيْنِ بِمَعْزِلٍ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ وَعَنْ مَسَائِلِهِ .

( وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدَلَةِ ، وَهُوَ الْحُكْمُ وَعَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ ) الضَّمِيرُ الْمَحْرُورُ فِي قَوْلِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ رَاجِعٌ إِلَى الْبَحْثِ الْمَدُلُولِ فِي قَوْلِهِ فَيَبْحَثُ عَمَّا يَثْبُتُ أَيْ عَنْ أَحْوَالِ مَا يَثْبُتُ وَقَوْلُهُ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ بِالْحُكْمِ ، وَهُو الْحَاكِمُ الْبَحْثِ الْمَحْكُومُ بِهِ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنْ قَوْلَهُ وَيَلْحَقُ بِهِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنْ يَذْكُرَ مَبَاحِثَ الْحُكْمِ بَعْدَ مَبَاحِثُ الْحُكْمِ بَعْدَ مَبَاحِثُ الْعُلْمِ الْأَدَلَةُ وَاللَّحْكَامُ .

وَالثَّانِي أَنَّ مَوْضُوعَ هَذَا الْعِلْمِ الْأَدَلَةُ فَقَطْ وَإِنَّمَا يَبْحَثُ عَنْ الْأَحْكَامِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ لَوَاحِقِ هَذَا الْعِلْمِ فَإِنَّ أُصُولَ الْفَقْهِ هِيَ أَدِيدَ بِهِ الْعِلْمِ الْأَدَلَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُثْبِتَةٌ لِلْحُكْمِ فَالْمَبَاحِثُ النَّاشِئَةُ عَنْ الْحُكْمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ خَارِجَةٌ عَنْ الْحُكْمِ فَالْمَبَاحِثُ النَّاشِئَةُ عَنْ الْحُكْمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ خَارِجَةٌ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ وَهِيَ مَسَائِلُ قَلِيلَةٌ ثُذْكَرُ عَلَى أَنَّهَا لَوَاحِقُ وَتَوَابِعُ لِمَسَائِلِ هَذَا الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَنْطِقِ التَّصَوُّرَاتُ هَذَا الْعَلْمِ كَمَا أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَنْطِقِ التَّصَوُّرَاتُ وَالتَّصَدُوبَ وَتَصَدِيقٍ فَمُعْظَمُ مَسَائِلِ الْمَنْطِقِ رَاجِعٌ إِلَى أَحْوَالِ الْمُوصِّلِ وَإِنْ كَانَ وَالتَّصْدِيقِ فَمُعْظَمُ مَسَائِلِ الْمَنْطِقِ رَاجِعٌ إِلَى أَحْوَالِ الْمُوصِّلِ وَإِنْ كَانَ

يَبْحَثُ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ النَّدْرَةِ عَنْ أَحْوَالِ التَّصَوُّرِ الْمُوَصِّلِ إلَيْهِ كَالْبَحْثِ عَنْ الْمَاهِيَّاتِ أَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلْحَدِّ فَهَذَا الْبَحْثُ يُذْكُرُ عَنْ الْمَاهِيَّاتِ أَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلْحَدِّ فَهَذَا الْبَحْثُ يُغَدُّ مِبَاحِثُ الْحُكْمِ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْعِلْمِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ هُوَ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَكَذَا هُنَا وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْأُصُولِ لَمْ يُعَدَّ مَبَاحِثُ الْحُكْمِ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْعِلْمِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ هُو

الاحْتَمَالُ الْأُوَّلُ وَقُوْلُهُ وَهُوَ الْحُكْمُ ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ الْحَطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ ، وَهُوَ قَدِيمٌ فَالْمُرَادُ بِثُبُوتِه بِالْأَدَلَةِ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ أَثَرُ الْخِطَابِ كَالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَة فَثُبُوتُهُ بِبَعْضِ الْأَدَلَةِ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ أَثَرُ الْخِطَابِ كَالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَة فَثُبُوتُهُ بِبَعْضِ الْأَدَلَةِ الْأَرْبَعَةِ صَحَيَحٌ وَبِالْبَعْضِ لَا كَالْقَيَاسِ مَثَلًا ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ غَيْرُ مُثْبِت لِلْوُجُوبِ ، بَلْ مُثْبِت غَلَبَةَ طَنِّه بِالْوُجُوبِ كَمَا قِيلَ : إِنَّ الْقَيَاسَ مُثَلًا ؛ لِأَنَّ الْقَيَاسَ مَثَلًا ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلْرُ مُثْبِت لِلْوُجُوبِ ، بَلْ مُثْبِتُ غَلَبَة بِاللهِ عُلَى اللهِ الْمُعَلَى الْحَقِيقِي فَي وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ ظَ الْوَاحِدَ لَا يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي مُطُهِرٌ لَا مُثْبِتُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْإِثْبَاتِ إِثْبَاتَ الْعِلْمِ لَنَا أَوْ غَلَبَةَ الظَّنِّ لَيَا أَنْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ ظَ الْوَاحِدَ لَل يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي فَوْ وَالْمَرَادُ بِالْإِثْبَاتِ الْعِلْمِ لَنَا أَوْ غَلَبَةَ الظَّنِّ لَيَا .

وَاعْلَمْ أَنِّي لَمَّا وَقَعْت فِي مَبَاحِث الْمَوْضُوع وَالْمَسَائِلِ أَرَدْت أَنْ أُسْمِعَك بَعْضَ مَبَاحِثهَا الَّتِي لَا يَسْتَغْني الْمُحَسِّلُ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَلِيقُ بِهِذَا الْفَنِّ مِنْهَا أَنَّهُمْ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْعِلْمَ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ مَوْضُوع وَاحِد كَالطِّبِ فَإِنَّهُ يُبْحَثُ فِيه عَنْ أَخُولِ بَهْ الْعَلْمِ إِنْ يُبْحَثُ فِيه عَنْ أَخُولِ بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَعَنْ الْأَدُويَة وَنَحْوِهَا ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَالتَّحْقِيقُ فِيه أَنَّ الْمَبْحُوثَ عَنْهُ فِي الْعِلْمِ إِنْ يَعْمُ الْعَلْمِ إِنْ يَصَوْرُ أَوْ تَصْدِيقٍ وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْعَوَارِضِ الَّتِي لَهَا مَدْخَلٌ فِي الْمَبْحُوثَ عَنْهُ نَاشَئَةً عَنْ إيصَال الْمُضَافَيْنِ وَبَعْضُهُا عَنْ الْمَبْحُوثَ عَنْهُ الْإِضَافَةَ لَا يَكُونُ مَوْضُوعُ الْعَلْمِ كَلَا الْمُضَافَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَبْحُوثُ عَنْهُ الْإِضَافَةَ لَا يَكُونُ مَوْضُوعُ الْعَلْمِ وَاخْتِلَافَهُ إِنَّمَا هُوَ بِاتِّحَادِ الْمَعْلُومَاتِ أَيْ الْمَسْائِلِ وَاخْتِلَافِهَا الْعَلْمِ وَاخْتِلَافَهُ إِنَّمَا هُوَ بِاتِّحَادِ الْمَعْلُومَاتِ أَيْ الْمَسَائِلِ وَاخْتِلَافِهَا

فَاحْتَلَافُ الْمَوْضُوعِ يُوجِبُ اخْتَلَافَ الْعِلْمِ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْعِلْمِ لِوَاحِد مَا وَقَعَ اللصْطلَاحُ عَلَى أَنَّهُ عِلْمٌ وَاحِدٌ مِنْ غَيْرِ رِعَايَةٍ مَعْنَى يُوجِبُ الْوَحْدَةَ فَلَا اعْتَبَارَ بِهِ عَلَى أَنَّ لَكُلِّ وَاحِدَ أَنْ يَصْطَلَحَ حِينَتْذَ عَلَى أَنَّ الْفِقْهُ وَالْهَنْدَسَةَ عِلْمٌ وَاحَدُ وَمَوْضُوعَهُ شَيْئَانِ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ وَالْمَقْدَارُ وَمَا أَوْرَدُوا مِنْ النَّظِيرِ ، وَهُوَ بَدَنُ الْإِنْسَانَ وَالْأَدْوِيَةُ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْأَدْوِيَةِ إِنَّمَا هُو مَنْ حَيْثُ إِنَّ بَدَنَ الْإِنْسَانَ يَصِحُ بَبَعْضَهَا وَيَمْرَضُ بَبَعْضَهَا فَالْمَوْضُوعُ فِي الْجَمِيعِ بَدَنُ الْإِنْسَان .

وَمنْهَا أَنَّهُ قَدْ يُذْكُرُ الْحَيْثَيَّةُ أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّيْءَ مَعَ تَلْكَ الْحَيْثَيَّة مَوْضُوعٌ كَمَا يُقَالُ الْمَوْجُودُ مَنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ كَالْوَحْدَة وَالْكَثْرَة وَنَحْوِهِمَا ، وَلَا يُبْحَثُ فِيه عَنْ الْأَعْرَاضِ اللَّالَيَّةِ الْتِي تَلْحَقُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ كَالْوَحْدَة وَالْكَثْرَة وَنَحْوِهِمَا ، وَلَا يُبْحَثُ فِيهَ عَنْ تلْكَ الْحَيْثَيَّة ؛ لَأَنَّ الْمَوْضُوعَ مَا يُبْحَثُ عَنْ أَعْرَاضِهَ لَا مَا يُبْحَثُ عَنْهُ أَوْ عَنْ أَجْزَاتِهِ وَتَانِيهِمَا أَنَّ الْحَيْثَيَّة وَلَيْمَا يَبْحَثُ فِي عَلْمٍ عَنْ تَكُونُ بَيَانًا لِلْأَعْرَاضِ الذَّاتِيَّة الْمَبْحُوثِ عَنْهَا فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَلشَّيْءَ أَعْرَاضٌ ذَاتِيَّة مُتَنَوِّعَة وَإِنَّمَا يَبْحَثُ فِي علْمٍ عَنْ تَكُونُ بَيَانًا لِلْأَعْرَاضِ الذَّاتِيَّة الْمَبْحُوثِ عَنْهَا فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَلشَّيْءَ أَعْرَاضٌ ذَاتِيَّة مُتَنَوِّعَة وَإِنَّمَا يَبْحَثُ فِي علْمٍ عَنْ نَوْعٍ مِنْهَا فَالْحَيْثِيَّةُ بَيَانُ ذَلِكَ النَّوْعِ فَقَوْلُهُمْ مَوْضُوعُ الطِّبِّ بَدَنُ الْإِنْسَانَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَعْمَلُ وَمَوْضُوعُ الْهَيْهَةِ وَالْهَمْ مَوْضُوعُ الْهَيْهَة عَنْ الطَّبِ يُبْحَثُ عَنْ الطَّبِ يُبْحَثُ عَنْ الطَّبِ مُنْ حَيْثُ لِلْعَلَمْ مِنْ حَيْثُ لِللَّا لَوْلَا يُولِكَ وَمِنْهَا أَنَّ الْمَعْنَى الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ إِنْ لَيْكُونُ الْمَالَا لُكُونَ الْمُرَادُ هُو الْأُولُ يُجِبُ أَنْ يُبْحَثَ فِي الطِّبِ وَالْهَيْنَةِ عَنْ أَعْرَاضٍ لَاحِقَة لِأَجْلِ الْحَيْثِيَّيْنِ وَالْوَاقِعُ حَلَافُ ذَلِكَ وَمِنْهَا أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ

مَوْضُوعًا لِلْعِلْمَيْنِ أَقُولُ هَذَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ ، بَلْ وَاقِعٌ فَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ يَكُونُ لَهُ أَعْرَاضٌ مُتَنَوِّعَةٌ فَفِي كُلِّ عِلْمٍ يُبْحَثُ عَنْ بَعْض منْهَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ .

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ يَكُونُ لَهُ أَعْرَاضٌ مُتَنَوِّعَةٌ فَإِنَّ الْوَاحِدَ الْحَقيقيَّ يُوصَفُ بِصِفَاتِ كَثِيرَة ، وَلَا يَضُوُّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا حَقِيقَةً وَبَعْضُهَا إِضَافِيَّةً وَبَعْضُهَا سَلْبِيَّةً ، وَلَا شَيْءَ مِنْهَا يَلْحَقُهُ لِجُزْئِهِ لِعَدَمِ الْجُزْءِ لَهُ فَلُحُوقُ بَعْضِهَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِذَاتِهِ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ نَتَكَلَّمُ فِي ذَلِكَ الْغَيْرِ لَذَاتِهِ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ نَتَكَلَّمُ فِي ذَلِكَ الْغَيْرِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ذَاتِه قَطْعًا لِلتَّسَلْسُلُ في الْمَبْدَأ .

وَلَأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتَكْمَالُهُ مِنْ غَيْرِهِ إِذَا تَبَتَ ذَلِكَ يُمْكُنُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مَوْضُوعَ عِلْمَيْنِ وَاخْتَلَافَهُمَا بِحَسَبِ اتِّحَاد الْمَعْلُومَات وَاخْتَلَافَهَا وَالْمَعْلُومَاتُ هِي الْأَعْرَاضِ الْمَبْحُوث عَنْهَا وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اتِّحَاد الْعلَميْنِ وَاخْتَلَافَهُمَا بِحَسَبِ التِّحَاد الْمَعْلُومَات وَاخْتَلَافَهَا وَهِي الْمَسَائِلُ فَكَمَا أَنَّ الْمَوْضُوعَ الْعِلْمِ فَكَذَلِكَ تَتَّحِدُ وَتَخْتَلِفُ بِحَسْبِ مَوْضُوعَاتِهَا وَهِي رَاجَعَةٌ إِلَى تَلْكَ الْأَعْرَاضِ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الصَّطْلَاحَ جَرَى بَأَنَّ الْمَوْضُوعَ مُعْتَبَرٌ فِي ذَلِكَ وَتَخْتَلِفُ بِحَسَبِ مَحْمُولَاتِهَا وَهِي رَاجِعَةٌ إِلَى تَلْكَ الْأَعْرَاضِ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الصَّطْلَاحَ جَرَى بَأَنَّ الْمَوْضُوعَ مُعْتَبَرٌ فِي ذَلِكَ الْمُعْرَاضِ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الصَّطْلَاحَ جَرَى بَأَنَّ الْمَوْضُوعَ مُعْتَبَرٌ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ : إِنَّ مَوْضُوعَ الْهَيْئَةِ هِي أَجْسَامُ الْعَالَمِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا شَكُلُ وَمَوْضُوعُ عَلْمِ السَّمَاءِ وَالْعَالَمُ مِنْ الطَّبِيعِيِّ أَجْسَامُ الْعَالَمِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا طَبِيعِيَّة قَوْلٌ بِأَنَّ مَوْضُوعَ هُمَا وَاحِدٌ لَكِنَّ اخْتَلَافَهُمَا بِاخْتِلَافَ الْمَحْمُولِ ؛ لِأَنَّ الْحَيْشُةِ فِيهِمَا بَيَانُ الْمَبْحُوثِ عَنْهُ لَا أَنَّهَا حُرْهُ الْمَوْضُوعِ وَإِلَّا يَلْزَمُ أَنْ لَا يُبْحَثَ فِيهِمَا عَنْ هَاتَيْنِ بِاخْتَلَافِ الْمَحْمُولِ ؛ لِأَنَّ الْحَيْشُةِ فَيهِمَا بَيَانُ الْمَبْحُوثِ عَنْهُ لَا أَنَّهَا حُرْهُ الْمَوْضُوعِ وَإِلَّا يَلْزَمُ أَنْ لَا يُنْجَثَ فِيهِمَا عَنْ هَاتَيْنِ

الْحَيْثِيَّتَيْنِ ، بَلْ عَمَّا يَلْحَقُهُمَا لِهَاتَيْنِ الْحَيْثِيَّتِيْنِ وَالْوَاقِعُ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَاللَّه أَعْلَمُ

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ ( وَأَصُولُ الْفَقْهِ ) مَا سَبَقَ كَانَ بَيَانَ مَفْهُومِ أُصُولِ الْفَقْهِ ، وَهَذَا بَيَانُ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ هَذَا الْمَفْهُومُ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْمُنْحَصِرَة بِحُكْمِ اللسَّتَقْرَاءِ فِي الْأَرْبَعَةِ وَوَجْهُ ضَبْطِهِ أَنَّ الدَّلِيلَ الشَّرْعِيَّ إِمَّا وَحَيُّ أَوْ غَيْرُهُ وَالْوَحْيُ إِنْ كَانَ مَثْلُوا فَالْكَتَابُ وَإِلَّا فَالسَّنَّةُ وَغَيْرُ الْوَحْيُ إِنْ كَانَ قَوْلَ كُلِّ الْأُمَّةِ فِي عَصْرٍ فَالْإِحْمَاعُ وَإِلَّا فَالْقَيَاسُ أَوْ أَنَّ الدَّلِيلَ إِمَّا أَنْ يَصِلَ مِنْ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ لَا وَالْأَوَّلُ إِنْ تَعَلَّقَ بِنَظْمِهِ الْإِعْجَازُ فَالْكِتَابُ وَإِلَّا فَالسُّنَّةُ وَالثَّانِي إِنْ اشْتَرَطَ عَصْمَةَ مَنْ صَدَرَ عَنْهُ فَالْإِحْمَاعُ وَإِلَّا فَالْقَيَاسُ .

وَأَمَّا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا وَالتَّعَامُلُ وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَرَاجِعَةٌ إِلَى الْأَرْبَعَةِ وَكَذَا الْمَعْقُولُ نَوْعُ اسْتَدْلَالَ فَحَاصِلُهُ يَرْجُعُ إِلَى التَّمَسُكِ فَلَا دَحْلَ لِلرَّأْيِ فِي إِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ وَمَا جَعَلَهُ بَعْضُهُمْ نَوْعًا خَامِسًا مِنْ الْأَدلَّة وَسَمَّاهُ الباسْتَدْلَالَ فَحَاصِلُهُ يَرْجُعُ إِلَى التَّمَسُكِ بِمَعْقُولِ النَّصِّ أَوْ الْإِحْمَاعِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ ، ثُمَّ الثَّلَاثَةُ الْأُولُ أُصُولٌ مُطْلَقَةٌ لِكَوْنِهَا أَدلَّةً مُسْتَقَلَّةً مُشْتَقَلَّةً مُشْتَقَلَّةً مُشْتَقَلَّةً مُشْتَقَلَّةً مُشْتَقَلَّةً مُشْتَعَةً لِلْأَحْكَامِ وَالْقِيلِسُ أَصْلُ مَنْ وَحُه لِلسَّنَادِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ ظَاهِرًا دُونَ وَحْه لِكَوْنِهِ فَرْعًا لِلتَّلَاثَةِ لِابْتَنَائِهِ عَلَى عِلَّة مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْ مَوَارِدِ وَالْقِيَاسُ أَصْلُ الرَّابِعُ الْقَيلِسِ فِي إِظْهَارِ الْحُكْمِ وَتَغْيِيرِ وَصْفِهِ مِنْ الْخُصُوصِ إِلَى الْكَتَابِ وَالسَّنَةُ وَالْإِحْمَاعُ فَالْحُكُمُ بِالتَّحْقِيقِ مُسْتَنَدُ إِلَيْهَا وَأَثَرُ الْقِياسِ فِي إِظْهَارِ الْحُكْمِ وَتَغْيِيرِ وَصْفِهِ مِنْ الْخُصُوصِ إِلَى الْقَيَاسِ الْمُسْتَنْبَطُ مَنَ عُولُ الْفَقْهِ ثَلَاثَةُ الْكَتَابُ وَالسَّنَةُ وَالْإِحْمَاعُ وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأَصُولِ النَّلَاثَةِ الْمُعْمَاعُ وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأَصُولِ النَّلَاثَةِ الْعُمُولِ النَّلَاثَةِ مَا مُولَ النَّلَاثَةِ وَالْإِحْمَاعُ وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأَصُولِ النَّلَاثَة

وَاعْتُرِضَ بِوُجُوهٍ الْأُوَّلُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْأَصْلِ الْمُطْلَقِ إِلَّا مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ سَوَاءٌ كَانَ فَرْعًا لِشَيْءٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِهَذَا صَحَّ

إطْلَاقُهُ عَلَى الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَ فَرْعًا الثَّانِي أَنَّ السَّبَبَ الْقَرِيبَ لِلشَّيْءِ مَعَ أَنَّهُ مُسَبَّبُ عَنْ الْبَعِيدِ أَوْلَى بِإِطْلَاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَيْه مِنْ الْبَعِيدِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَبَّبًا عَنْ شَيْء آخَرَ .

الثَّالَثُ أَنَّ أَوْلَوِيَّةَ بَغْضِ الْأَقْسَامِ فِي مَعْنَى الْمُقَسَّمِ لَازِمَةٌ فِي كُلِّ قِسْمَة فَيَلْزَمُ أَنَّ بِفَرْدِ الْقِسْمِ الضَّعِيفِ فَيُقَالُ مَثَلًا الْكَلِمَةُ قِي الْمُقَسَّمِ لَازِمَةٌ فِي كُلِّ قِسْمَة فَيَلْزَمُ أَنَّ بَفْرِدِ الْقِسْمُ الثَّالِثُ هُوَ الْحَرْفُ الرَّابِعُ أَنَّ تَغْيِيرَ الْحُكْمِ مِنْ الْخُصُوصِ إِلَى الْعُمُومِ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِتَقْدِيرِهِ فِي صَوْرَةً أُخْرَى ، وَهُوَ مَعْنَى الْأُصَالَة الْمُطْلَقَة .

الْخَامِسُ أَنَّ الْإِحْمَاعَ أَيْضًا يَفْتُقِرُ إِلَى السَّنَد فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ أَصْلًا مُطْلَقًا وَالْجَوَابُ عَنْ الْأُوَّلِ أَنَّا لَا نَدَّعِي أَنْ لَا يَكُونَ أَصْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى الْأَصْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْنَى عَلَى شَيْء آخَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ فَرْعُهُ فِي الْأَصْلَة وَابْتَنَاءِ الْفَرْعِ عَلَى شَيْء آخَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ فَرْعُهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُبْتَنِيًا عَلَيْ كَالْكَتَابِ مَثَلًا أَقْوَى مِنْ الْأَصْلِ الَّذِي يُبْتَنَى فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى شَيْء آخَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ فَرْعُهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُبْتَنِيًا عَلَى السَّبَقِي وَعَنْ اللَّاسُولِ اللَّهُ وَالْمُفْتَى اللَّهُ وَالْمُفْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِد فَلَا يَكُونُ مَمَّا ذَكَرْنَا فِي شَيْء وَعَنْ الثَّانِي أَنَّ السَّبَبُ الْقَرِيبَ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي فَرْعِهِ وَالْمُفْضِي إِلَيْهِ وَأَثُو الْبُعِيد إِنَّمَا لَهُ لِلْوَلِد فَلَا يَكُونُ مَمَّا ذَكَرْنَا فِي شَيْء وَعَنْ الثَّانِي أَنَّ السَّبَبُ الْقَرِيبَ الْقَرِيبَ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي فَرْعِهِ وَالْمُفْضِي إلَيْهِ وَأَثُو الْبُعِيد إِنَّمَا لَهُ لَوَاسِطَة الَّتِي هِي السَّبَبُ الْقَرِيبُ لَا فِي فَرْعِهِ الْفَرْعِ وَالْمُفْوَى مَنْ الْبُعِيد فِي مَعْنَى السَّبَيَّة وَالْأَصَالَة لِذَلِكَ الْفَرْعِ ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ الْقَيَاسُ لَيْسَ بِمُثْبِ لِخُكُمِ الْفَرْعِ وَفَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا لِيَكُونَ أَوْلَى بِالْأَصَالَة ، بَلْ هُوَ مُظْهِرٌ لِاسْتِنَادِ حُكُمْ الْفَرْعِ وَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا لِيَكُونَ أَوْلَى بِالْأَصَالَة ، بَلْ هُوَ مُظَهِرٌ لِاسْتِنَادٍ حُكْمِ الْفَرْعَ

إِلَى النَّصِّ أَوْ الْإِحْمَاعِ وَعَنْ الثَّالِثُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ لُزُومَ أَوْلَوِيَّةِ بِعْضِ الْأَقْسَامِ فِي كُلِّ تَقْسِيمٍ وَكُوْ سُلِّمَ لُزُومُ ذَلِكَ فِي كُلِّ قِسْمَة فَلَا نُسَلِّمُ لَرُومَ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ لُزُومُ ذَلِكَ فِي كُلِّ قِسْمَة فَلَا نُسَلِّمُ لَرُومَ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ لُزُومُ ذَلِكَ فِي كُلِّ قِسْمَة فَلَا نُسَلِّمُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ لُزُومُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ لُزُومُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ لُرُومُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ لُرُومُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ اللَّقَوْرِيرُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ حَتَّى لَكُونَ الْقِيَاسُ هُوَ الَّذِي يُقَرِّرُ الْحُكْمِ وَقِيَّةً إِلَى الْقَيَاسِ لِيَكُونَ أَصْلًا لَهُ كَامِلًا وَعَنْ الْخَامِسَ بِعْدَ تَسْلِيمِ مَا ذَكَرَ أَنَّ الْإِحْمَاعَ عَلَى الْحَكْمِ وَقِيقَةً إِلَى الْقَيَاسِ لِيَكُونَ أَصْلًا لَهُ كَامِلًا وَعَنْ الْخَامِسَ بِعْدَ تَسْلِيمٍ مَا ذَكَرَ أَنَّ الْإِحْمَاعَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّنَد فِي تَحَقُّقِهِ لَا فِي نَفْسِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْحُكْمِ فِإِنَّ الْمُسْتَنَدَلُ بِهِ لَا يَفْتَعِي الْمَاسَلِيمُ اللَّالَةِ وَلَا يَعْتَعِي الْمُؤْلِقِ الْمُسْتَنَدَلُ بِهِ لَا يَفْتَعِي اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّالِيقَاتِ وَلَاللَّهُ وَلَا الْمُسْتَنَدُ وَاللَّالِمَة وَالْمَالِمُ اللَّالَةِ وَالْعَلِيقُ وَلَا يُقْتَعِي اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَنَبُطُةِ السَّنَدُ وَاللَّالِقَاقِ وَلَا الْفَيَاسِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ زِيَادَةً ، بَلْ رُبَّمَا يُورَقُهُ الْمُعْتَقِلُ الْمُسْتَنَبُطُةِ الْمُسْتَنَبُطُةِ السَّنَدُ وَلَا لَالْمُلْفَعِلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُولُ الْمُلْفَاقِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّه

#### قوله وعلى الفقه

بَعْدَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ أُصُولَ الْفَقْهِ لَقَبُّ لِلْعِلْمِ الْمَخْصُوصِ لَا حَاجَةَ إِلَى إِضَافَةِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ زِيَادَةَ بَيَان وَتَوْضِيحِ كَشَجَرِ الْأَرَاكِ وَالْقَاعِدَةُ حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ لِيَتَعَرَّفَ أَحْكَامَهَا مِنْهُ كَقَوْلِنَا كُلُّ حُكْمٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ فَهُوَ ثَابِتٌ وَالتَّوَصُّلُ الْقَرِيبُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْبَاءِ السَّبَبِيَّةِ الظَّاهِرَةِ فِي السَّبَبِ

الْقَرَيبِ وَمِنْ إِطْلَاقِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفَقْهِ ، إِذْ فِي الْبَعِيدِ يُتَوَصَّلُ إِلَى الْوَاسطَة وَمِنْهَا إِلَى الْفَقْهِ فَيَخُرُجُ الْعِلْمُ بِقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْكَلَامِ ؟ لِلْنَهَا مِنْ مَبَادِئِ أُصُولِ الْفَقْهِ وَالتَّوَصُّلُ بِهِمَا إِلَى الْفَقْهِ لَيْسَ بِقَرِيبٍ ، إِذْ يَتَوَصَّلُ بَقَوَاعِدِ الْكَلَامِ إِلَى مُعْرِفَة كَيْفَيَّة وَالْكَلَامِ إِلَى الْفَقْهِ وَاللَّهُ وَالسُّنَّةِ وَكَذَلكَ يَتَوَصَّلُ بِفَكَامِ إِلَى الْفَقْهِ وَالسَّنَّةِ وَكَذلكَ يَتَوَصَّلُ بِفَوَاعِدِ الْكَلَامِ إِلَى أَبُوتِ الْكَتَابِ وَالسَّنَّةِ وَوَجُوبِ صِلْقَهِمَا لِيَتَوَصَّلُ بِذَلِكَ إِلَى الْفَقْهِ وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمُقَامِ أَنَّ الْإِلْسَانَ لَمُ مُعْرِفَة كَيْفَة وَاللَّهُ اللَّكَامِ إِلَى يُخْصُّهُ لِيَسْتَنْطِ مَنْ عَلَى الْمُقَامِ أَنَّ الْإِلْسَانَ لَمُ مُعْوَلِقَةً وَيُقَالُ عَلَى اللَّوْمِ وَعُمُومِ اللَّكُومِ اللَّكُومِ اللَّكُومُ مِنْ قَبْلِ الشَّارِعِ عَلَى التَّفْصِيلِ فَسُمِّي الْعَلْمُ بِهَا الْحَاصِلُ مِنْ تِلْكَ الْأَدلَة فِقْهَا ، ثُمَّ نَظُرُوا فِي تَفَاصِيلِ تِلْكَ الْعَلْمُ بَهَا الْحَاصِلُ مِنْ تِلْكَ الْأَدلَة فَقْهًا ، ثُمَّ نَظُرُوا فِي تَفَاصِيلِ تِلْكَ الْأَدلَة وَالْأَحْكَامُ وَعُمُومِهَا فَوَجَدُوا الْلَّذَلَة رَاجِعَةً إِلَى الْكَتَابِ وَالسَّتَة وَالْإِخْمَاعِ وَالْقَيَاسِ وَالْأَحْكَامُ المَعْولِ فِي تَفَاصِيلِ تِلْكَ الْأَدلَة وَالْإِحْمَاعِ وَالْقَيَاسِ وَالْأَحْكَامِ وَعُمُومِهَا فَوَجَدُوا الْلُومُ وَسُولُ فَي وَمُلَا اللَّيْوَ مَلَى الْوَحَمَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُوا اللَّكُ الْمُولِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلَقِ الْمَالِ اللَّوْمَ وَالْفَوْلُومُ وَالْمُولُوا الْلُكَ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُقْطِيقِةِ السَّلَى الْمُنْ الْلُومُ الْمُؤْولُ الْمُعْلَقِة عَلَى اللَّهُ وَلَوْلُومُ الْمُؤْمِ وَشَوائِلُومُ الْمُؤْولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُولُ الْمُؤْم

مِنْ اللَّوَاحِقِ وَالْمُتَمِّمَاتِ وَبَيَانِ اللِحْتَلَافَاتِ مَا يَلِيقُ بِهَا وَسَمَّوْا الْعِلْمَ بِهَا أُصُولَ الْفقْه فَصَارَتْ عِبَارَةً عَنْ الْعِلْمِ بِالْقَوَاعِدِ الْمُعَرِّ بِقَيْدَ الْإِحْمَالِ وَزَادَ الْمُصَنِّفُ قَيْدَ التَّحْقيقِ احْتِرَازًا عَنْ عِلْمِ الْحِلَافِ وَلَقَائِلٍ النِّي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْفقْهِ وَلَفْظُهُ تَوَصُّلًا قَرِيبًا ، بَلْ إِنَّمَا يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مُحَافَظَةِ الْحُكْمِ الْمُسْتَنْبَطِ أَوْ مُمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْفقْه تَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مُحَافَظَة الْحُكْمِ الْمُسْتَنْبَطِ أَوْ مُدَافَعَتِه وَنِسْبَتِه إِلَى الْفقْه وَغَيْرِه عَلَى السَّوِيَّة فَإِنَّ الْجَدَلِيَّ إِمَّا مُحِيبٌ يَحْفَظُ وَضْعًا ، وَإِمَّا مُعْتَرِضٌ يَهْدِمُ وَضْعًا إِلَّا أَنَّ الْفُقْهَ إِلَى الْفَقْه وَغَيْرِه عَلَى السَّوِيَّة فَإِنَّ الْجَدَلِيَّ إِمَّا مُحِيبٌ يَحْفَظُ وَضْعًا ، وَإِمَّا مُعْتَرِضٌ يَهْدِمُ وَضْعًا إلَّا أَنَّ الْفُقَه عَلَيْهَا حَتَّى تُوهِمَّمَ أَنَّ لَهُ اخْتَصَاصًا بِالْفَقْه .

قَوْلُهُ ( وَنَعْنِي بِالْقَضَايَا الْكُلِّيَّةَ ) اَعْلَمْ أَنَّ الْمُرَكَّبَ التَّامَّ الْمُحْتَمِلَ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبَ يُسَمَّى مِنْ حَيْثُ اشْتَمَالُهُ عَلَى الْحُكْمِ وَمَنْ حَيْثُ الْحُكْمَ إِخْبَارًا وَمِنْ حَيْثُ الْمُحْتَمِلَ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبَ خَبَرًا وَمِنْ حَيْثُ إِفَادَتُهُ الْحُكْمَ إِخْبَارًا وَمِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جُزْءًا مِنْ الدَّلِلِ مَظُلُوبًا وَمِنْ حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْ الدَّلِلِ نَتِيجَةً وَمِنْ حَيْثُ يَقِعُ فِي الْعِلْمِ وَيُسْأَلُ عَنْهُ مُقَدِّمَةً وَمِنْ حَيْثُ يَقْعُ فِي الْعِلْمِ وَيُسْأَلُ عَنْهُ مَسْأَلَةً فَالذَّاتُ وَاحِدَةٌ وَاحْتَلَافُ الْعَبَارَاتِ بِاخْتَلَافِ العَنْبَارَاتِ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّة يُسَمَّى مَوْضُوعًا وَالْمَحْكُومُ بِهِ مَصْفُوعًا وَالْمَحْكُومُ اللَّهُ لَلْ مَحَالَةً مِنْ مُقَدِّمَتَيْنَ تَشْتَملُ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَحْمُولُهُ أَكْبَرَ وَالدَّلِيلُ يَتَأَلَّفُ لَا مَحَالَةَ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنَ تَشْتَملُ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْأَصْغَرِ وَتُسَمَّى الصُّغْرَى وَالْأُخْرَى عَلَى الْأَكْبَرِ وَتُسَمَّى الْكُبْرَى وَكَلْتَاهُمَا مُشْتَمِلٌ عَلَى أَمْرٍ مُتَكَرِّرٍ فيهِمَا يُسَمَّى الْأُوسَطَ ، وَالْأَوْسَطُ إِمَّا مَحْمُولٌ فِي الصُّغْرَى مَوْضُوعٌ فِي الْكُبْرَى وَيُسَمَّى الدَّلِيلُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ الشَّكْلُ الْأَوَّلَ أَوْ

بالْعُكُسِ وَيُسمَّى الشَّكُلُ الرَّابِعَ أَوْ مَحْمُولٌ فِيهِمَا وَيُسمَّى الشَّكُلُ الثَّانِعِ أَوْ مَوْضُوعٌ فِيهِمَا وَيُسمَّى الشَّكُلُ الثَّارِعِ وَكُلُّ مَا هُو مَأْمُورُ الشَّارِعِ فَهُوَ وَاحِبٌ فَالْحَجُّ الْلَصْغَرُ وَالْوَاحِبُ الْأَكْبُرُ وَالْمَأْمُورُ الشَّارِعِ هِيَ الصَّغْرَى وَقَوْلُنَا وَكُلُّ مَا هُو مَأْمُورُ الشَّارِعِ هَيَ الْكُبْرَى وَاللَّلِيلُ الْأَوْلِ فَالْقَوَاعِدُ النِّي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْفَقْهِ هِيَ الْقَضَايَا الْكُلِّيَةُ النِّي تَقَعُ كُبْرَى لَصُغْرَى سَهْلَةِ الْحُصُولِ الْمَدْكُورُ مِنْ الشَّكُلِ الْأَوْلِ فَالْقَوَاعِدُ النِّي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْفَقْهِ هِيَ الْقَضَايَا الْكُلِيَّةُ النِّي تَقَعُ كُبْرَى لَصُغْرَى سَهْلَةِ الْحُصُولِ الْمَثْلُولُ النَّالِ الْفَقْهُ بِالشَّكُلِ الْأُولُ فَالْقَوْمَ إِلَى الْفَعْلِ هُو مَعْنَى التَّوصُّلِ بِهَا إِلَى الْفَقْءَ لَكِنَ تَحْصِيلَ الْقَاعِدَةِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمَعْنَبُونَ وَلَوْلِ الْفَقْهُ وَلَئُولُ الْمُعَلِّقَةُ الْمُعَتَبُونَ السَّعْلَةِ الْمُعَتَبُونَ وَلَيْ الْمُعْتَبُونَ وَلَيْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْتَبُونَ فَي الْمُعْلَقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلَقِةُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقَةُ وَلَوْلَ الْمُعْتَبُونَ الْمَعْنَبُونَ فَي الْمُعَلِّ وَالْمُعَمِّلُولُ الْمُعْتَبُونَ فَي الْمُعَلِّقَةُ الْمُعَلِّقَةُ الْمُعَلِقِ فَي مَطَالِ الْمُعَلِّ وَالْمُعَمِّ وَلَيْلُ وَلَى فَيمَا سَبَقَ فِيهِ اجْتِهَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّقَةُ الْمُعَلِقِ فَى مُثَلِقَ فِي الْمَسْلُلَةِ الْمُعْتَعِلَمُ وَلَى السَّعُلُولِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ فَى مُعَلِقُ الْمُعَلِقِ فَى الْمُسْتِقُ فِي الْمُسْتُقَ فَى الْمُسْتُلَةِ الْمُعْمَولُ الْمُعْمَولُ لَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّعْلِقِ الْمُعَوْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّولِ فَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّاهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ

أَنَّهُ منْ أُصُولِ الْفقْهِ .

قَوْلُهُ ﴿ وَلَا يُقَالُ إِلَى الْفَقْهِ ﴾ ؛ لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ يَتَوَصَّلُ بِقَوَاعِدِهِ إِلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ لَا إِلَى الْفِقْهِ الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ عَنْ أَدلَّتِهَا الْأَرْبَعَة . أَدلَّتِهَا الْأَرْبَعَة .

قَوْلُهُ ( يُبْحَثُ فِي هَذَا الْعِلْمِ عَنْ الْأَدِلَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ ) يَعْنِي عَنْ أَحْوَالِهِمَا عَنْ حَذْفِ الْمُضَافِ ، إذْ لَا يُبْحَثُ فِي الْعِلْمِ عَنْ الْمُضَافِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّلَهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

قَوْلُكُ ۚ ( فَمَوْضُوعُ هَذَا الْعَلْمِ ) الْمُرَادُ بِمَوْضُوعِ الْعَلْمِ مَا يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَوَارِضِهِ النَّاتِيَّ وَالْمُرَادُ بِالْعَرْضِ النَّاتِيِّ مَا يَكُونُ مُنْشَؤُهُ الذَّاتِ بَأَنْ يَلْحَقَ النَّيَّيُّ النَّيَّ عَالْإِنْسَان بَوَاسِطَة تَعَجُّبِه أَوْ بِوَاسِطَة أَمْرٍ أَعَمَّ مِنْهُ دَاخِلِ فِيه كَالتَّحَرُّكُ للْإِنْسَان بَوَاسِطَة تَعَجُّبِه أَوْ بِوَاسِطَة أَمْرٍ أَعَمَّ مِنْهُ دَاخِلِ فِيه كَالتَّحَرُّكُ للْإِنْسَان بَوَاسِطَة تَعَجُّبِه أَوْ بواسِطَة أَمْرٍ أَعَمَّ مِنْهُ دَاخِلٍ فِيه كَالتَّحَرُّكُ للْإِنْسَان بَوَاسِطَة كَوْنِه حَيُوانَا وَالسَطَة تَعَجُّبِه أَوْ بواسِطَة أَمْرِ أَعَمَّ مِنْهُ دَاخِلِ فِيه كَالتَّحَرُّكُ للْإِنْسَان بَوَاسِطَة كَوْنِه حَيُوانَا وَاللَّهُ مَوْضُوعَ الْعَلْمِ كَقَوْلِنَا الْكَتَّابُ يُشِتُ الْحُكْمَ فَطْعًا أَوْ عَلَى أَنْوَاعِ مَعْنَى أَنْ وَعَلَى أَنْوَاعِ أَوْ عَلَى أَعْرَاضِهِ الذَّاتِيَّة كَقَوْلِنَا الْعَامُّ يُفِيدُ الْقَطْعَ أَوْ عَلَى أَنْوَاعِ أَعْرَاضِهِ الذَّاتِيَّة كَقَوْلِنَا الْعَامُّ يُفِيدُ الْقَطْعَ أَوْ عَلَى أَنْواعِ عَلَى أَعْرَاضِ الذَّاتِيَّة كَقَوْلِنَا الْعَامُ الْقَلْعَ أَوْ عَلَى أَنْواعِ أَعْرَاضِهِ الذَّاتِيَّة لِلْأَحْكُامِ وَثُبُوتُ وَالْمَا الْعَامُ الْفَقْهُ رَاحِعَة إِلَى إِثْبَاتِ الْقَلْعَ أَوْ عَلَى أَعْرَاضِ الذَّاتِيَّة للْأَحْكَامِ وَثُبُوتُ وَمَا لَهُ نَفْعٌ وَدَحْلٌ الْفَقْ وَرَاضِهِ الْلَاحْكَامِ وَثُبُوتُ وَمَا لَهُ نَفْعٌ وَدَخْلٌ فَى ذَلْكَ فَيكُونُ مَوْضُوعُهُ الْأَدُلَة الْلُحْكَامِ وَثُبُوتَ الْفَارِّ وَمُعَلِّهُ الْمُعْرَاضِ الْفَلْعُ وَوَ مَعْمُ الْعَلَى وَلَا لَا فَعْ وَمَا لَهُ نَفْعٌ وَدَخْلٌ فَى فَوْلُولُ الْنَاوِلُ عَلَى الْقَلْ فَي الْمُعْرَافِ الْفَاقِلُ وَلَا لَالْعُرُونُ مَوْضُوعُهُ الْأَدُلَةُ الْفُرَاقِ الْمَاسُلُولُ هَلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَلَا لَالْمُولُ الْمَالُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا لَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَلَا لَالْمَاتُ وَلَوْلُوا الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمُ وَلُو الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْرَامِ وَلَا لَالْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ لَيْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُعَ

بِالْأُدِلَةِ ، فَإِنْ قَلْتَ فَمَا بَالُهُمْ يَجْعَلُونَ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ إِثْبَاتَ الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ لِلْأَحْكَامِ وَيَجْعَلُونَ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ إِثْبَاتَ الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ لِلْأَحْكَامِ وَيَجْعَلُونَ مِنْهَا إِثْبَاتَ الْكَتَابِ وَالسَّنَّة حُجَّةً بِمَنْزِلَةِ وَالسَّنَّة خُجَّةً بِمَنْزِلَةِ الْمُفْقِرَةُ إِلَى الدَّلِيلِ وَكَوْنُ الْكَتَابِ وَالسَّنَّة حُجَّةً بِمَنْزِلَةِ الْمُنْقَعِينَ فِي الْكَلَامِ وَشُهْرَتِهِ بَيْنَ الْأَنَامِ بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَلِهَذَا تَعَرَّضُوا لِمَا لَيْسَ إِثْبَاتُهُ للْحُكْم بَيِّنًا كَالْقِرَاءَة الشَّاذَة وَخَبَر الْوَاحد .

قُوْلُهُ ( وَأَمَّا الثَّالِثُ ) يَعْنِي الْعَوَارِضَ الذَّاتِيَّةَ الَّتِي لَا تَكُونُ مَبْحُوثًا عَنْهَا فِي هَذَا الْعلْمِ وَلَا دَحْلَ لَهَا فِي لُحُوقَ مَا هِيَ مَبْحُوثٌ عَنْهَا مِنْ الْقَسْمَيْنِ يَعْنِي قَسْمَيْ الْعَوَارِضِ الَّتِي لِلْأَدَّلَةِ وَالْعَوَارِضِ الَّتِي لِلْأَحْدُوثِ وَالْبَسَاطَةَ وَالتَّرْكِيبِ وَكُونُ الدَّلِيلِ جُمْلَةً اسْمَيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً ثُلَاثِيَّةً مُفْرَدَاتُهُ أَوْ رَبَاعِيَةً مُعْرَبَةً أَوْ مَبْنِيَّةً إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَمَّا لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْإِنْبَاتِ وَالنَّبُوتِ فَلَا يُبْحَثُ عَنْهَا فِي الْأُصُولِ ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ النَّجَّارَ يَنْظُرُ فِي الْخَشَبِ مِنْ جَهَةٍ صَلَابَتِهِ وَرَخَاوِتِهِ وَإِلْفُهُ وَاعْوِجَاجِهِ وَاسْتِقَامَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِصِنَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةٍ إِمْكَانِهِ وَحُدُوثِهِ وَتَرَكَّبِهِ وَبَسَاطَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَمَّا يَتَعَلَّقُ بِصِنَاعَتِهِ لَا مِنْ جَهَةٍ إِمْكَانِهِ وَحُدُوثِهِ وَتَرَكَّبِهِ وَبَسَاطَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَمَّا يَتَعَلَّقُ بِصِنَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةٍ إِمْكَانِهِ وَحُدُوثِهِ وَتَرَكَّبِهِ وَبَسَاطَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَمَّا يَتَعَلَّقُ بِصِنَاعَتِهِ لَا مِنْ جَهَةٍ إِمْكَانِهِ وَحُدُوثِهِ وَتَرَكَّبِهِ وَبَسَاطَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ ﴿ أَنْ يَذْكُرَ مَبَاحِتَ الْحُكْمِ بَعْدَ مَبَاحِثِ الْأَدِلَةِ ﴾ ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ مُقَدَّمٌ بِالذَّاتِ وَالْبَحْثُ عَنْهُ أَهَمُّ فِي فَنِّ الْأُصُولِ. قَوْلُهُ ﴿ كَمَا أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَنْطِقِ التَّصَوُّرَاتُ وَالتَّصْدِيقَاتُ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِ التَّصَوُّرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ حَدُّ أَوْ رَسْمٌ فَيُوصِّلُ إِلَى تَصَوُّرٍ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جِنْسٌ أَوْ فَصْلٌ أَوْ خَاصَّةٌ فَيُرَكَّبُ مِنْهَا حَدُّ أَوْ رَسْمٌ وَعَنْ أَحْوَالِ التَّصْدِيقِ مِنْ حَيْثُ

إِنَّهُ حُجَّةٌ تُوصِّلُ إِلَى تَصْديقٍ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَضِيَّةٌ أَوْ عَكْسُ قَضِيَّة أَوْ نَقِيضٌ فَيُؤلِّفُ مِنْهَا حُجَّةٌ وَبِالْجُمْلَة جَمِيعُ مَبَاحِيْهِ رَاجَعَةٌ إِلَى الْإِيصَالِ وَمَا لَهُ دَحْلٌ فِي الْإِيصَالِ وَقَدْ يَقَعُ الْبَحْثُ عَنْ أَحْوَالِ التَّصَوُّرِ الْمُوَصِّلِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بَسِيطًا لَا يَبحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَاصَّةٌ لَازِمَةٌ بَيِّنَةٌ يَرْسُمُ وَإِلَّا فَلَا وَيُمْكُنُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ رَاجِعًا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَاصَّةٌ لَازِمَةٌ بَيِّنَةٌ يَرْسُمُ وَإِلَّا فَلَا وَيُمْكُنُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ رَاجِعًا إِلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ التَّصَوُّرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ الْمُوصِلِّ بِأَنْ يُقَالَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَدَّ يُوصِّلُ إِلَى الْمُرَكِّبِ دُونَ الْبَسِيطِ فَيَكُونُ مَنْ الْمَسَائِلَ .

قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الصَّحِيحَ ) ذَهَبَ صَاحِبُ الْأَحْكَامِ إِلَى أَنَّ مَوْضُوعَ أُصُولِ الْفقْه هُوَ الْأَدْلَةُ الْأَرْبَعَةُ وَلَا يُبْحَثُ فِيه عَنْ أَحْوَالِ الْأَحْكَامِ ، بَلْ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى تَصَوُّرِهَا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ إِثْبَاتِهَا وَنَفْيهَا لَكِنَّ الصَّحَيحَ أَنَّ مَوْضُوعَهُ الْأَدْلَةُ وَالْأَحْكَامَ إِلَى الْخَمْسَةَ وَنَظَرْنَا فِي الْمَبَاحِثِ الْمُتَعَلِّقَة بِكَيْفيَّة إِنْبَاتِ الْأَدْلَة لِلْأَحْكَامَ إِلَى الْخَمْسَة وَنَظَرْنَا فِي الْمَبَاحِثِ الْمُتَعَلِّقَة بِكَيْفيَّة إِنْبَاتِ الْأَدْلَة لِلْأَحْكَامِ إِحْمَالًا الْأَدِلَة وَبَعْضَهَا إِلَى أَحْوالِ الْأَدْلَة وَبَعْضَهَا إِلَى أَحْوالِ الْأَدْلَة وَبَعْضَهَا إِلَى أَحْوالِ الْأَحْكَامِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَحْصَيلِ الْقَضِيَّة الْكُلِّيَّة الَّتِي فَوَحَلَ اللَّواجِقِ تَحْكُمُ غَلَيْهُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ مَبَاحِثَ الْأَدْلَةِ أَكُثُرُ وَالسَّتَقْلَالَ .

قَوْلُهُ ﴿ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ ﴾ هَذَا كَلَامٌ لَا حَاصِلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَدِلَةَ الشَّرْعِيَّةَ مُعَرِّفَاتٌ وَأَمَارَاتٌ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهَا أَدلَّةٌ حَقِيقَيَّةٌ فَلَا مَعْنَى لِلدَّلِيلِ إِلَّا مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ الشَّيْءِ أَوْ انْتِفَائِهِ ، غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ الْعِلْمَ يُؤْخَذُ بِمَعْنَى الْإِدْرَاكِ الْجَازِمِ أَوْ الْتَفَائِهِ ، غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ الْعِلْمَ يُؤْخَذُ بِمَعْنَى الْإِدْرَاكِ الْجَازِمِ أَوْ النِّفَائِهِ ، وَهَذَا لَا يَتَفَاوَتُ بِقِدَمِ الْحُكْمِ وَحُدُوثِهِ وَقَدْ أَضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ آخِرِ الرَّاجِحِ لِيَعْمَّ الْقَطْعِيَّ وَالظَّنِّيَ فَيَصِحُ فِي حَمِيعِ الْأَدِلَةِ ، وَهَذَا لَا يَتَفَاوَتُ بِقِدَمِ الْحُكْمِ وَحُدُوثِهِ وَقَدْ أَضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ آخِرِ الرَّاجِحِ لِيَعْمَ الْقَطْعِيَّ وَالظَّنِّيَ فَيَصِحُ فِي حَمِيعِ الْأَدِلَةِ ، وَهَذَا لَا يَتَفَاوَتُ بِقِدَمِ الْحُكْمِ وَحُدُوثِهِ وَقَدْ أَضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ آخِرِ

الْأَمْرِ وَلَيْسَ مَعْنَى الدَّلِيلِ مَا يُفِيدُ نَفْسَ الثُّبُوتِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْعِلَلِ الْخَارِجِيَّةِ ، وَإِنْ جَعَلْنَا الْحُكْمَ حَادِثًا عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ .

قَوْلُهُ ﴿ وَاعْلَمْ إِلَحْ ﴾ هَذِهِ ثَلَاثَةُ مَبَاحِثَ فِي الْمَوْضُوعِ أَوْرَدَهَا مُخَالِفًا لِجُمْهُورِ الْمُحَقِّقِينَ يَتَعَجَّبُ مِنْهَا النَّاظِرُ فِيهَا الْوَاقِفُ عَلَى كَلَامِ الْقَوْمِ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْأَوَّلِ أَنَّ إِطْلَاقَ الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْمَوْضُوعِ ، وَإِنْ كَانَ فَوْقَ

اللاثنيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْمَبْحُوثَ عَنْهُ فِي الْعِلْمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِضَافَةً بَيْنَ الشَّيَئِينِ أَوْ لَا وَعَلَى الْأُوَّلِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضَافَقِينِ وَبَعْضُهَا نَاشِئًا عَنْ الْمُضَافِينِ وَبَعْضُهَا نَاشِئًا عَنْ الْمُضَافِينِ وَبَعْضُهَا نَاشِئًا عَنْ الْمُضَافِينِ كَمَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِي الْأُصُولِ عَنْ إِثْبَاتِ الْأَدْلَةِ لِلْأَحْكَامِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي لَهَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَوْضُوعُ الْعَلْمِ كَلَا الْمُضَافَيْنِ كَمَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِي الْأُصُولِ عَنْ إِثْبَاتِ الْأَدْلَةِ لِلْأَحْكَامِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي لَهَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَوْضُوعُ الْعَلْمِ كَلَا الْمُضَافَيْنِ كَمَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِي الْأُصُولِ عَنْ إِثْبَاتِ الْأَدْلَةِ لِلْأَحْكَامِ وَاللَّوْلِ اللَّتِي لَهَا لَامُضَافِينِ كَمَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِي الْأُصُولِ عَنْ إِثْبَاتِ اللَّولِ كَالْعُمُومِ وَالِلشَّيْرَاكِ وَالتَّوَاتُرِ وَبَعْضُهَا عَنْ الْحُكْمِ كَكُوْنِهِ عِبَادَةً أَوْ عُقُوبَةً وَمُولِ عَنْ الْدَلِيلِ كَالْعُمُومِ وَالِلشَّيْرَاكِ وَالتَّوَاتُرِ وَبَعْضُهَا عَنْ الْحُكْمِ كَكُوْنِهِ عِبَادَةً أَوْ عُقُوبَةً فَي مَوْنُ الْمُذَلِّ فَي وَاللَّوْنَ اللَّوْلِ كَالْمُولِ عَنْ الْمُضَافِقِيقِ الْمُنْ الْمُعَلِقِيقِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُومِ وَالِلشَّيْرَاكِ وَالتَّوَاتُو وَبَعْضُهُا عَنْ الْحُكْمِ كَكُوْنِهِ عِبَادَةً أَوْ عُقُوبَةً فَمَا الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعْلَى الْمَنْ الْمُعْتَى الْمُقَالِقُولُ الْمُعْمُومِ وَالِلْلْمِ الْتَيْوِلِ عَلَيْ الْمُعْمُومِ وَاللَّالْمُعُمُومِ وَاللَّهُ الْمُعْرَالِ فَيْعَالَى الْمُعْلَى الْلَّهُ وَلَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُومِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ عَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْمُومِ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُولِ عَنْ الْمُعْمُومِ وَاللَّوالِ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُومِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الَامُ الْمُعْمُومِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَبْحُوثُ عَنْهُ إِضَافَةً كَمَا فِي الْفِقْهِ الْبَاحِثِ عَنْ وُجُوبِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ وَجُرْمَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَوْ كَانَ إِضَافَةً لَكِنْ لَا دَحْلَ لِلْأَحْوَالِ النَّاشِئَة عَنْ أَحَد الْمُضَافَيْنِ فِي الْمَبْحُوثِ عَنْهُ كَمَا فِي الْمَنْطِقِ الْبَاحِثِ عَنْ إيصَالَ تَصَوُّرٍ أَوْ تَصْدِيقٍ إِلَى تَصَوُّرٍ أَوْ تَصْدِيقٍ وَلَا دَخْلَ لِأَحْوَالِ التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ الْمُوصِّلِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ فيما سَبَقَ الْمَوْضُوعُ لَا يَكُونُ إِلَّا وَاحِدًا ؟ لِأَنَّ اخْتَلَافَ الْمَوْضُوعِ يُوجِبُ اخْتَلَافَ الْمَسَائِلِ الْمُوصِي الْمَسَائِلِ الْمُوصِي الْمَسَائِلِ الْمُوصِي الْمَسَائِلِ الْمُوصِي الْمَسَائِلِ الْمُومِي الْمَسَائِلِ الْمُوصِي الْمَسَائِلِ الْمُومِي الْمَسَائِلُ الْمُومِي الْمَسَائِلُ الْمُومِي الْمَسَائِلُ الْمُومِي الْمَسَائِلِ الْمُومِي الْمَسَائِلُ الْمُومِي الْمَسَائِلُ الْمُومِي الْمَسَائِلُ الْمُومِي الْمَسَائِلُ الْمُومِي الْمَومِي الْمَوْمِي الْمَلِي الْمُومِي الْمَسَائِلُ الْمُومِي الْمَوسِي الْمَوسِي الْمَوسُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولِ الْمَوسِي الْمَوسُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومِ وَالْمَ الْمُومِ وَالْمَورُ الْمَوسُومِ اللَّهُ الْمُومِ وَالْمَ الْمُومِ وَالْمَورُ اللَّهُ الْمُومِ وَالْمَورُ اللَّهُ الْمُومِ اللَّهُ الْمُومِ وَالْمَلُ الْمُومِ وَالْمُومُ اللَّهُ الْمَالِ الْمَوسُومِ اللَّهُ الْمُومِ اللَّومُ وَالْمَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُومِ وَالْمُومِ اللْمُنْفِي الْمُعْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّومُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّومُ اللِمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

وَوَحْهُ التَّنَاسُبِ اشْترَاكُهَا فِي دَان كَالْخَطِّ وَالسَّطْحِ وَالْجَسْمِ التَّعْلِيمِيِّ لِلْهَنْدَسَة فَإِنَّهَا تَتَشَارَكُ فِي حَنْسِهَا ، وَهُوَ الْمَقْدَارُ أَعْنِي الْكَمَّ الْمُتَّصِلَ الْقَارَّ الذَّاتِ أَوْ فِي عَرَضِيٍّ كَبَدَنِ الْإِنْسَانِ وَأَحْزَائِهِ وَالْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَمْزِحَة وَغَيْرِ ذَلِكَ إِذَا جَعَلْت مَوْضُوعَاتِ الطِّبِّ فَإِنَّهَا تَتَشَارَكُ فِي كَوْنِهَا مَنْسُوبَةً إِلَى الصِّحَّةِ الَّتِي هِيَ الْغَلَيَةُ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ فَعُلِمَ أَنَّهُمْ لَمْ إِفَا مَعْنَى يُوجِبُ الْوَحْدَةَ وَأَنْ لَيْسَ لِأَحَد أَنْ يَصْطَلِحَ عَلَى أَنَّ الْفَقْهَ وَالْهَنْدَسَةَ عِلْمُ وَاحِدٌ مَوْضُوعَةُ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ وَالْمَقْدَارُ أَنَّهُ فِيمَا أَوْرَدَ مِنْ الْمَثَالَيْنِ مُنَاقِضٌ نَفْسَهُ ؟ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْأُصُولِ ثَمَّ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ ، إذْ مَحْمُولَاتُ مَسَائِلِهِ لَيْسَتُ وَالْمِحْمَاعِ وَالْقِيَاسِ عَلَى اللَّقْرَادِ أَوْ التَّشَارُكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَذَا التَّصَوُّرُ وَالتَّصْدِيقُ فِي الْمَنْطَق .

قَوْلُهُ ﴿ وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ يَذْكُرُ الْحَيْثَيَّةَ ﴾ الْمَبْحَثُ التَّانِي فِي تَحْقيقِ الْحَيْثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَوْضُوعِ حَيْثُ يُقَالُ مَوْضُوعُ هَذَا الْعِلْمِ هُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِنْ حَيْثُ كَذَا وَلَفْظُ حَيْثُ مَوْضُوعٌ لِلْمَكَانِ ٱسْتُعِيرَ لِجِهَةِ الشَّيْءِ وَاعْتِبَارُهُ يُقَالُ الْمَوْجُودُ مِنْ حَيْثُ الْعَلْمِ هُو ذَلِكَ الشَّيْءُ مِنْ هَذِهِ الْجَهَةِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَالْحَيْثِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَوْضُوعِ قَدْ لَا تَكُونُ مِنْ الْأَعْرَاضِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا إِنَّهُ مَوْجُودُ أَيْ مِنْ هَذِهِ الْجَهَةِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَالْحَيْثِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَوْضُوعِ قَدْ لَا تَكُونُ مِنْ الْأَعْرَاضِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا

فِي الْعِلْمِ كَقَوْلِهِمْ مَوْضُوعُ الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ الْبَاحِثِ عَنْ أَحْوَالِ الْمَوْجُودَاتِ الْمُجَرَّدَةِ هُوَ الْمَوْجُودُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْجُودُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ الْعَوَارِضِ الَّتِي تَلْحَقُ الْمَوْجُودَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جَوْهَرٌ أَوْ جِسْمٌ أَوْ مُجَرَّدٌ ، وَذَلِكَ كَالْعِلَيَّة

وَالْمَعْلُولِيَّةِ وَالْوَجُوبِ وَالْإِمْكَانِ وَالْقَدَمِ وَالْحُدُوثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يُبْحَثُ فِيه عَنْ حَيْثَيَّةِ الْوُجُودِ ، إذْ لَا مَعْنَى لِإِنْبَاتِهَا لِلْمَوْجُودِ وَقَلْ تَكُونُ مِنْ الْأَعْرَاضِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا فِي الْعِلْمِ كَتَوْلِهِمْ مَوْضُوعُ عِلْمِ الطَّبِّ بَدَنُ الْإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ يَتَحَرَّكُ وَيَسْكُنُ وَالصَّحَّةُ وَالْمَرْضُ مِنْ الْأَعْرَاضِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا فِي الطَّبِ وَكَذَا الْحَرَّكَةُ وَالسُّكُونُ فِي الطَّبِيعِيِّ فَذَهَبَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ الْحَيْقَةِ فِي الْقِسْمِ الْلَّوْلِ جُزْءٌ مِنْ الْمَوْضُوع ، وَفِي الطَّبِ وَكَذَا الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ فِي الطَّبِيعِيِّ فَذَهَبَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ الْحَيْقَةِ فِي الْقِسْمِ الْلَوْلِ جُزْءٌ مِنْ الْمَوْضُوع ، وَفِي الطَّبِ وَكَنَا الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ فِي الطَّبِيقِ الْعَلْمِ وَتُحْوِثُ عَنْهَا فِي الْعُلْمِ ، إِذْ لَوْ كَانَتْ جُزْءًا مِنْ الْمَوْضُوع كَمَا فِي الْقَسْمِ الْلُولِ لَكُونُ عَنْ الْمَوْضُوع ، وَفِي الطَّبِيقِ الْعَلْمِ وَتُحْفِثُ عَنْهَا فِي الْعِلْمِ وَتُحْوِثُ عَنْهَا فِي الْعُلْمِ ، إِذْ لَا يُبْحَثُ فِي الْعِلْمِ عَنْ أَجْزَاءِ الْمَوْضُوع ، بَلْ عَنْ الْمُوسُوع عَلَى مَا هُوَ اللَّائِمِ اللَّالِي الْعَلْمَ وَتُعْفِع الْعِلْمِ اللَّالِي الْعَلْمِ وَتُحْفِق الْعَلْمِ اللَّهُ وَلَا الْمَوْسُوعِ عَلَى مَا هُو الْمَعْفِي الْعَلْمِ اللَّهُ وَلَاعْتِبَارِ نَعَمْ يَوْدُ الْمُوسُوعِ عَلَى مَا هُو الْمُوسُوعِ وَلَى اللَّهُ الْمُوسُوعِ وَلَى اللَّهُ الْمُعْتَالِ الْعَلْمُ اللَّهُ وَلَاعْتِبَارِ وَعَلَى هَذَا لَوْ مَعْفُومُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْمَعْبَارِ وَعَلَى هَذَا الْمَرْضُوع وَلَمْ اللَّيْ وَالْمُوسُوعِ وَلَمْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْرَافِ الْمُعَلِيقِ الْعِلْمُ وَلَاعْرَامِ اللْمُوسُوعِ وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَلَاعْمَالِ أَلَاعُرُونَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَ

للشَّيْءِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْعَارِضِ مَثَلًا لَيْسَتْ الصِّحَّةُ وَالْمَرَضُ مِمَّا يَعْرِضُ لِبَدَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ يَصِحُّ وَيَمْرَضُ وَالْمَشْهُورُ فِي جَوَابِهِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانُ الْحَرِّكَةُ وَالسُّكُونُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلْجَسْمِ مِنْ حَيْثُ يَتَحَرَّكُ وَيَسْكُنُ ، وَالْمَشْهُورُ فِي جَوَابِهِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانُ الصِّحَّةِ وَالسُّكُونَ وَاللَّاسِّعْدَادِ لِذَلِكَ ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ الْأَعْرَاضِ وَالْمَبْحُوثِ عَنْهَا فِي الْعِلْمِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمَوْضُوعَ لَمَّا كَانَ عَبَارَةً عَنْ الْمَبْحُوثِ فِي الْعِلْمِ عَنْ أَعْرَاضِهِ الذَّاتِيَّةِ قُيِّدَ بِالْحَيْثِيَّةَ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْبَحْثَ عَنْ الْعُوارِضِ الْمَوْضُوعَ لَمَّا لَكُونَ وَاللَّكَوْرَضِ الْمَعْنَى الْكَلْيُّ لَا عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْبَحْثُ عَنْ الْعُوارِضِ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْحَيْثِيَّةِ وَبِالنَّظَرِ إِلَيْهَا أَيْ يُلَاحَظُ فِي جَمِيعِ الْمَبَاحِثِ هَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ لَا عَلَى مَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ الْعَوَارِضِ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْحَيْثِيَّةِ وَبِالنَّظَرِ إِلَيْهَا أَيْ يُلَاحَظُ فِي جَمِيعِ الْمَبَاحِثِ هَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ لَا عَلَى مَعْنَى أَنَ جَمِيعَ الْعَوَارِضِ الْمَبْحُوثُ عَنْهَا يَكُونُ لُحُوقُهَا للْمَوْضُوعِ بِوَاسِطَة هَذَهُ الْحَيْثِيَّةَ أَلْبَتَّةَ .

قَوْلُهُ ( وَمَنْهَا أَنَّ الْمَشْهُورَ ) الْمَبْحَثُ النَّالَثُ فِي جَوازِ تَشَارُكَ الْعُلُومِ الْمُخْتَلَفَة فِي مَوْضُوعٍ وَاحد بالذَّاتِ وَالاعْتَبَارِ وَكَمَا خَالَفَ الْقُوْمَ فِي جَوازِ تَعَدُّدِ الْمَوْضُوعِ لِعَلْمٍ وَاحد كَذَلكَ خَالَفَهُمْ فِي امْتَنَاعِ اتِّحَادِ الْمَوْضُوعِ لِعُلُومٍ مُتَعَدِّدَة وَاجْتَى خَالَفَهُمْ فِي امْتَنَاعِ اتِّحَادِ الْمَوْضُوعِ لِعُلُومٍ مُتَعَدِّدَة وَاجْتَى خَالَفَ الْقَوْمَ فِي جَوازِ تَعَدُّدِ الْمَوْضُوعِ لِعَلْمٍ وَاحد كَذَلكَ خَالَفَهُمْ فِي امْتَنَاعِ اتِّحَادِ الْمَوْضُوعِ لِعُلُمِ مَتَعَدِّدَة وَاجْتَلَفَة بالنَّوْعِ يَبْحَثُ فِي عِلْمٍ جَوَازَهُ فَلِأَنَّهُ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ لِشَيْء وَاحِد أَعْرَاضٌ ذَاتِيَّةٌ مُتَنَوِّعَةٌ أَيْ مُخْتَلِفَة بالنَّوْعِ يَبْحَثُ فِي عِلْمٍ عَنْ بَعْضٍ آخَرَ غَنْ بَعْضٍ آخَرَ فَيَتَمَايَزُ الْعِلْمَانِ بِالْأَعْرَاضِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا ، وَفِي عِلْمٍ آخَرَ عَنْ بَعْضٍ آخَرَ فَيَتَمَايَزُ الْعِلْمَانِ بِالْأَعْرَاضِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَوْضُوعَ بَعْ عَلْمٍ وَعَلِي الْمَنْهُ إِنَّا اللّهَ عُلُومَاتِ أَعْنِي الْمَسَائِلُ وَكَمَا تَتَّجِدُ الْمَسَائِلُ بِالنَّوْمِ وَاجْتِلَافَهُ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْمَعْلُومَاتِ أَعْنِي الْمَسَائِلُ وَكَمَا تَتَّجِدُ الْمَسَائِلُ بِالنَّعَرَافِ مَوْمُوعَاتِهَا وَذَلِكَ ؟ لِأَنَّ اتِّحَدُ الْمَسَائِلُ بِالتَّعَافَةُ إِنَّا لَهُ وَالْمَالِ وَكَمَا تَتَّجِدُ الْمَسَائِلُ بِاللَّولِ وَكَمَا تَتَّجِدُ الْمَسَائِلُ بِاللَّعْرَاضِ الْمَسَائِلُ وَكُمَا تَتَّجِدُ الْمَسَائِلُ بِاللّهِ وَالْمُومَاتِ الْمَلْهُ فَي الْمَعْلُومَاتِ الْمَالِيَ وَلَالَ الْمُعْلِومَاتِ الْمَالِقَالِ وَالْمَالِقُلُومُ الْمُسَائِلُ وَلَا لَا لَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِّومَ الْكَوْلُولُ الْمُؤْمِدِ وَالْمَالِقُولُومُ الْمُنْوَاتِهُ الْمُعْلُومُ الْمُنْ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمَالِقُومُ الْمُومُ الْعَلْمُ الْمَالِقُومُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمَنْ الْعَلَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

بِأَنْ يَرْجِعَ الْجَمِيعُ إِلَى مَوْضُوعِ الْعِلْمِ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا كَذَلِكَ تَتَّحِدُ بِاتِّحَادِ مَحْمُولَاتِهَا بِأَنْ يَرْجِعَ الْجَمِيعُ إِلَى نَوْعٍ مِنْ الْأَعْرَاضِ الذَّاتِيَّة

لِلْمَوْضُوعِ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتَلَافِهَا فَكَمَا أُعْتُبِرَ اخْتَلَافُ الْعُمُومِ بِاخْتَلَافِ الْمَوْضُوعَاتِ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِاخْتَلَافِ الْمَحْمُولَاتِ بِأَنْ يُؤْخَذَ مَوْضُوعٌ وَاحِدٌ بِالذَّاتِ وَاللَّاعِبَارِ وَيُجْعَلَ الْبَحْثُ عَنْ بَعْضِ أَعْرَاضِهِ الذَّاتِيَّةِ عِلْمًا وَعَنْ الْبَعْضِ الْآخرِ عِلْمًا آخرَ فَيَكُونَانِ عِلْمَيْنِ مُتَشَارِكَيْنِ فِي الْمَوْضُوعِ مُتَمَايِزَيْنِ فِي الْمَحْمُولِ .

وَأَمَّا الْوُقُوعُ فَلِأَنَّهُمْ جَعَلُوا أَجْسَامَ الْعَالَمِ وَهِيَ الْبَسَاتُطُ مَوْضُوعَ عَلْمِ الْهَيْمَةِ مِنْ حَيْثُ الشَّكُلُ وَمَوْضُوعُ عَلْمِ السَّمَاءِ وَالْعَالَمِ مِنْ حَيْثُ الطَّبِعِيَّةُ وَالْحَيْشَةُ فِيهِمَا بَيَانُ الْأَعْرَاضِ الذَّاتِيَّةِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا لِأَجْزَاء الْمَوْضُوعُ وَإِلَّا لَمَا وَفِي السَّمَاءِ عَنْهَا فِي الْعَلْمَقِينِ فَمَوْضُوعُ كُلِّ مِنْهُمَا أَجْسَامُ الْعَالَمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِلَّا أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْهَيْمَاءِ وَالْعَالَمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِلَّا أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْهَيْمَاءِ وَلَيْعَالَمِ عَلَمُ السَّمَاءِ وَالْعَالَمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِلَّا أَنَّ الْعَلَمِ عَنْ أَشْكَالِهَا ، وَفِي السَّمَاءِ وَالْعَالَمِ عَلَمْ الْعَلَيْمِ وَهِي السَّمَاءِ وَمَعْرُونَ الْعَلَمِ عِلْمٌ الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ وَهِي السَّمَاءِ وَمَعْرُونَ الْعَلَمِ وَهِي السَّمَاءِ وَمَعْرُونَ الْعَلَمِ وَهِي السَّمَاءِ الْعَلَمِ وَهُو مَعْرُونَ الْعَلَمِ الطَّبِعِيِّ الْبَاحِثِ عَنْ أَخُوالِ الْأَجْسَامِ مِنْ حَيْثُ هُو مَعْرُونَ لِلتَّقَيُّرُ فِي الْنَاجُونَ وَمَوْضُوعُ وَالْعَلَمِ وَهُو مَعْرُونَ لِلتَعْيُرِ فِي الْنَاجِعِيِّ الْبَاعِمُ وَيَشْعِهَا وَتَعْرِيفُ الْمُوسَامِ مِنْ حَيْثُ هُو مَعْرُونَ الْعَيْقِيَّةِ فِي الْلَّهِيقِيِّ الْبَاحِثِ عَنْ أَنْهُ الْعَرْمِ الْمُؤْمُونِ وَالْمَوْسُونُ وَالْمَوْسُومُ وَالْمَوْسُومُ وَالْمَوْسُومُ وَالْمَوْسُومُ وَالْمَوْسُومُ وَالْمَوْسُومُ وَالْمَوْسُومُ وَالْمَوْسُومُ وَالْمَالَعُلُمُ الْمَوْسُوعِ وَأَنْهُمَ اللَّهُونَ الْمَوْسُوعِ وَالْعَلَمِ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ كَوْنِ الْحَيْشَةِ تَارَةً جُزْءًا مِنْ الْمَوْضُوعِ وَأَخْرَى بَيَانًا لِلْمَبْحُوثِ عَنْهَا وَقَدْ عَرَفُ مَا الْعَلَمُ وَلَى الْمَوْسُوعِ وَأَخْرَى بَيَانًا لِلْمَبْحُوثِ عَنْهَا وَقَدْ عَرَى بَالْعَلَمُ وَلَمُ الْمُؤْمُوعِ وَأَخْرَى بَيَانًا لِلْمَبْحُوثِ عَنْهَا وَلَوْلَ وَالْمَوالِمُ الْمُؤْمُوعِ وَأَخْرَى بَيَانًا لِلْمَبْحُوثِ عَنْهَا وَلَوْلَ الْعَلْمَ وَالْمَوالَمُ الْمَوْمُ وَالْمَوالَمُونَ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ كَوْنِ الْحَيْثَةَ الْمَالُولُومُ الْمَوْمُومُ وَالْمَوْمُ الْمَوْمُومِ وَالْمُومُ الْعَلَمُ الْمُؤْمُومُ وَالْمَالَعُلُمُ الْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ ا

ثَّانِيًا فَإِنَّهُمْ لَمَّا حَاوِلُوا مَعْرِفَةَ أَحْوَالِ الْأَعْيَانِ الْمَوْجُودَاتِ وَضَعُوا الْحَقَائِقَ أَنْوَاعًا وَأَجْنَاسًا وَبَحَثُوا عَمَّا أَحَاطُوا بِهِ مِنْ أَعْرَاضَهِ الذَّاتِيَّةِ فَحَصَلَتْ لَهُمْ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مُتَّحِدَةٌ فِي كَوْنِهَا بَحْثًا عَنْ أَحْوَالِ ذَلِكَ الْمَوْضُوعِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَحْمُولَاتُهَا فَجَعَلُوهَا بِهَذَا الاعْتِبَارِ عِلْمًا وَاحِدَا يُفْرُدُ بِالتَّدُويِنِ وَالتَّسْمِية وَجَوَّزُوا لِكُلِّ أَحَد أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ مَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَالِ فَجَعَلُوهَا بِهَذَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْلَعْلَمِ هُو الْبَحْثُ عَنْ جَمِيعَ مَا تُحيطُ بِهِ الطَّاقَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ مِنْ الْلَعْلَمِ وَلَا النَّاتِيَّةَ لِلْمَوْضُوعَ فَلَا وَاحَدَ إِلَّا أَنْ يُوضَعَ شَيْءٌ أَوْ أَشْيَاءُ مُتَنَاسِبَةٌ فَنَبْحَثَ عَنْ جَمِيع عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَّةَ وَنَطْلُبُهَا وَلَا مَعْنَى لَتَمَايُزِ الْعُلُومِ فَلَا أَنْ يُوضَعَ شَيْءٌ أَوْ أَشْيَاءُ مُتَنَاسِبَةٌ فَنَبْحَثَ عَنْ جَمِيع عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَّةَ وَنَطْلُبُهَا وَلَا مَعْنَى لَتَمَايُزِ الْعُلُومِ فَعَى الْعَلْمِ الْوَاحَدِ إِلَّا أَنْ يُوضَعَ شَيْءٌ أَوْ أَشْيَاءُ مُتَنَاسِبَةٌ فَنَبْحَثَ عَنْ جَمَيع عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَّةَ وَنَطْلُبُهَا وَلَا مَعْنَى لَتَمَايُزِ الْعُلُومِ فَلَ الْعَلْمُ فَي الْعَلْمُ فَي الْعَلْمُ فَعَى الْعَلْمُ اللَّوْلَ اللَّوْمُ لَعَلَى اللَّاعِبَارِ بَالْعَثْمَارِ بَالْعَثْمَارِ بَالْعُنْمَالُومَة وَلَالَمُ لُومُ وَ وَلَامُ وَلَا لَاللَّوالَةُ وَالْمَوْفُومُ وَيُولُ الْكُولُومُ بَيْنَ الْوُجُودِ فَهُو الصَّالِحُ سَبَبًا لِللَّمَايُزِ .

وَأَمَّا ثَالِثًا فَلِأَنَّهُ مَا مَنْ عِلْمٍ إِلَّا وَيَشْتَملَ مَوْضُوعُهُ عَلَى أَعْرَاضٍ ذَاتِيَّة مُتَنَوِّعَة فَلكُلِّ أَحَد أَنْ يَجْعَلَهُ عُلُومًا مُتَعَدِّدَةً بِهَذَا الاعْتِبَارِ مَثَلًا يَجْعَلُ الْبُحْثَ عَنْ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ عِلْمًا وَمِنْ حَيْثُ الْحُرْمَةُ عِلْمًا آخَرَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَيكُونُ الْعُتِبَارِ مَثَلًا يَجْعَلُ الْبُحْدَةُ وَاللَّعْتَلَافُ وَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ فِي كِتَابِ الْبُرْهَانِ مِنْ الْمُكَلِّفِ فَلَا يَنْضَبِطُ اللَّيِّحَادُ وَاللَّاتِمَافُ وَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ فِي كِتَابِ الْبُرْهَانِ مِنْ

مَنْطق الشِّفَاء .

قَوْلُهُ ، ( وَإِنَّمَا قُلْنَا ) اسْتَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِ الْأَعْرَاضِ الذَّاتِيَّةِ الْمُتَنَوِّعَةِ لِشَيْءِ وَاحِد بِأَنَّ الْوَاحِد

الْحَقِيقِيَّ الَّذِي لَا كَثْرَةَ فِي ذَاتِه بِوَحْه مِنْ الْوُحُوهِ يَتَّصِفُ بِصِفَات كَثيْرَة ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا حَقِيقِيًّا كَالْقُدْرَة فِي ذَاتِه بِوَحْه مِنْ الْوَحُوهِ يَتَّصِفُ بِصِفَات كَثيْرَة مُتَّصِفٌ بِأَعْرَاضِ ذَاتِيَّة مُتَنوِّعة ضَرُورَة اللَّهُ لَا إِضَافِيًّا كَالْحَلْقِ وَبَعْضُهَا سَلْبِيًّا كَالتَّجَرُّهِ عَنْ الْمَادَّة وَالْمُتَّصِفُ بِصِفَات بِالْمُتَنَاعِ اجْتَيَاج الْوَاحِد الْحَقِيقِيُّ فِي صِفَاتِه إِلَى أَمْوٍ شَيْءَ مَنْ لَهُذَا أَيْضًا وَحِيتَنذ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِحَقُوق كُلِّ مَنْهَا لَصِفَة أَخْرَى فَيَلْزُمُ التَّسَلْسُلُ فِي الْمَنْاقُ وَعِيتَنذ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِحُثُوق كُلُّ مِنْهَا لَاتَتِي كُلِّ مَنْهَا مَبْدَأُ لِصَفَة أَخْرَى ، وَهُو مُحَالٌ لِبُرْهَانِ الْمَذْكُورَة فِي الْكَلَامِ أَوْ يَكُونُ بَعْضُهَا لِذَاتِه الْمَبَادِئِ أَعْنِي الصِفَّقَاتِ النَّي كُلُو الْآخِرُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الجُزْيُه لِمَا مَرَّ فَهُوَ إِمَّا لِذَاتِه وَاللَّهُ فَيَثَبَتُ عَرَضُ ذَاتِيٌّ وَحَيتَنذ فَالْبُعْضُ الْآخِرُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَيْرُ مُ اللَّسَلِسُلُ فِي الْمَبَادِئِ مُ يَعْفُها لَلْ يَقْوَى الْمُؤْلُوبُ وَلَى الْعَيْرُ مَا لِلْقَاتِي الْفَلْقُلُولُ فَلَا يَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ فِي الْمَبَادِئِ ، فَإِنْ قِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْغَيْرُ مُ اللَّعْمَ اللَّومَ اللَّهُ اللَّاوِمُ قَلْلَازِمُ تَعَدُّدُها ، وَهُو غَيْرُ مُولَا اللَّاحِقُ مِواسِطَة الْعَرَضِ الذَّاتِي وَلَو مَنْ اللَّاعِقُ اللَّومَ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّاحِقُ وَالصَفَاتُ الْمُحَلِّ وَالْمَعْلُوبُ الْمَعَلِي وَاحِد مُنَاوِعً فَا المَعَلَوبُ الْمَعَلُوبُ الْمَعَلُوبُ اللَّومَ اللَّيْسُلُسُلُ فِي الْمَحَلُ والصَفَّاتُ الْمُحَلِّ وَاصَفَعُلُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمَعَلُوبُ الْمَعَلُوبُ الْمُحَلِّ وَاحِد مِنْ الصَفْفَاتِ إِنْ الْمَعَلُونُ الْمُحَلِّ وَاحِد مُنْ الصَفَاتِ اللَّاحِقُ الْمَعَلُوبُ الْمَعَلُوبُ الْمَعَلُوبُ الْمَعَلُ وَالْمَعْلُوبُ الْمَعَلُوبُ الْمَوالُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْهُو الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمَعَلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْ

قَوْلُهُ ﴿ وَلِّأَنَّهُ يَلْزَمُ ﴾ عَطْفُ عَلَى مَضْمُونِ الْكَلَامِ السَّابِقِ أَيْ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِكْمَالُ الْوَاحِدِ الْحَقِيقِيِّ فِي

صفَاته بِالْغَيْرِ ، وَهُوَ مُحَالٌ ؛ لَأَنَّهُ يُوجِبُ النُّقْصَانَ فِي ذَاتِه وَالاحْتِيَاجَ فِي كَمَالَاتِه ، وَفِيه نَظُرٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ الاسْتَكْمَالُ بِالْأَمْرِ الْمُنْفَصِلِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِم لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لُحُوقَ الْبَعْضِ الْآخَرِ لِصِفَة ، وَإِنْ أُرِيدَ أَعَمُّ مِنْ الْمُنْفَصِلِ وَالْصِّفَةِ فَلَا بِاللَّمْ أَنَّ الْمَنْفَصِلِ فَظَاهِرٌ النَّقُصَانَ فِي الذَّاتِ كَيْفَ وَالْخِلُقُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ فَلَا مُحْتَصًا بِمَا يَكُونُ الْغَيْرُ مُنْفَصِلًا وَمَا سَبَقَ مُحْتَصًّا بِمَا يَكُونُ غَيْرَ مُنْفَصِلٍ فَيَتِمُ بِمَحْمُوعِهِمَا الْمَطْلُوبُ أَعْنِي إثْبَاتَ عَرَضِ ذَاتِيٍّ آخَرَ

( فَنَضَعُ الْكَتَابَ عَلَى قَسْمَيْنِ الْقَسْمُ الْأُوَّلُ فِي الْأَدَلَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانَ : الرُّكُنُ الْأُوَّلُ فِي الْكَتَابِ أَيْ الْمُصَاحِفِ تَوَاتُوًا ) فَخَرَجَ سَائِرُ الْكُتُبِ وَالْأَحَادِيثِ الْإِلَهِيَّةِ وَالنَّبُويَّةِ وَالْقَرَاءَةَ الشَّاذَةِ ، الْقُرْآنِ ، وَهُو مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَّتَى الْمُصَاحِفِ تَوَاتُوًا ) فَخَرَجَ سَائِرُ الْكُتُبِ وَالْأَحَادِيثِ الْإِلَهِيَّةِ وَالنَّبُويَّةِ وَالْقَرَاءَةَ الشَّاذَةِ ، وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ دَوْرِيُّ ؛ لِأَنَّهُ عَرَّفَ الْقُرْآنَ بِمَا نُقِلَ فِي الْمُصْحَفَ ، فَإِنْ سُئِلَ مَا الْمُصْحَفُ فَلَا يَحْتَاجُ بُدَ وَأَنْ يُقَالَ اللَّذِي كُتَبَ فِيهِ الْقُرْآنُ فَأَجَبْتَ عَنْ هَذَا بقَوْلِي ﴿ وَلَا دَوْرَ ؛ لِأَنَّ الْمُصْحَفَ مَعْلُومٌ ) أَيْ فِي الْعُرْف فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفِهِ بِقَوْلِهِ اللَّذِي كُتِبَ فِيهِ الْقُرْآنَ ثُمَّ أَرَدْت تَحْقِيقًا فِي هَذَا الْمَوْضِعَ لِيُعْلَمَ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ أَيُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ اللَّعْرِيفَةِ بِقَوْلِهِ اللَّذِي كُتِبَ فِيهِ الْقُرْآنُ ثُمَّ أَرَدْت تَحْقِيقًا فِي هَذَا الْمَوْضَعِ لِيُعْلَمَ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ أَيُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْرِيفَةِ بِقُولُكِ إِلَّتُ إِنَّا إِنَّ الْمَوْسُعِ لِيْفَامَ الْجَوَابِ مَوْقُوفٌ عَلَى هَذَا فَقُلْتَ ﴿ وَلَيْسَ هَذَا تَعْرِيفُ مَاهِيَّةِ الْكِتَابِ ﴾ .

بَلْ تَشْخيصُهُ فِي جَوَابِ أَيِّ كَتَابِ تُرِيدُ ، ( وَلَا الْقُرْآنِ ) فَإِنَّ عُلَمَاءَنا قَالُوا هُوَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا إِلَخْ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ عَرَّفُوا الْكَتَابَ بِهَذَا فَلَيْسَ تَعْرِيفًا لِمَاهِيَّة الْكَتَابِ بِهَذَا فَلَيْسَ تَعْرِيفًا لِمَاهِيَّة الْقُرْآنَ الْمَقْرُوءِ بَهُذَا فَلَيْسَ تَعْرِيفًا لِمَاهِيَّة الْقُرْآنَ أَيْضًا ، بَلْ تَشْخيصُهُ ( لِأَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَامِ كَتَابِ ثُرِيدُ وَإِنْ عَرَّفُوا الْقُرْآنَ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَامِ الْأَزَلِيِّ وَعَلَى الْمَقْرُوءِ فَهَذَا تَعْيِنُ أَحَدِ مُحْتَمَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَقْرُوءُ ) فَإِنَّ الْقُرْآنَ لَفُظُ مُشْتَرَكٌ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَامِ الْأَزَلِيِّ الَّذِي الْمَقْرُوءُ فَعَلَى الْمَعْنَيْنِ ثُرِيدُ ، فَقَالَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا هُوَ الْمَقْرُوءُ فَكَانَّهُ قِيلَ أَيُ الْمَعْنَيْنِ ثُرِيدُ ، فَقَالَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا إِلَيْنَا الْمَقْرُوءَ فَعَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُ الدَّوْرُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الدَّوْرُ إِنْ أُرِيدَ تَعْرِيفُ

ماهيَّة الْقُرْآن ؛ لَأَنَّهُ لَوْ عَرَّفَ مَاهيَّة الْقُرْآن بِالْمَكْتُوبِ فِي الْمُصْحَف فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَة مَاهيَّة الْمُصْحَف مَوْفَة عَلَى مَعْرِفَة مَاهيَّة الْمُصْحَف مَوْفَة عَلَى مَعْرِفَة مَاهيَّة الْقُرْآن ، ثُمَّ أَرَادَ مَعْرِفَة يَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْقُرْآنِ فَلَا تَحْصُلُ إِلَّا بِأَنْ يُقَالَ هُوَ هَذهِ الْكَلِمَاتُ وَيُقْرَأُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَثَانِيهِمَا أَنَّا نَقُولُ لَا مُشَاحَّةً فِي اللصْطِلَاحِ فَنَعْنِي بِالشَّخْصِيِّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَعَ الْخُصُوصِيَّاتِ الَّتِي لَهَا مَدْخَلُ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ فَإِنَّ الْأَعْرَاضَ تَنْتَهِي بِمُشَخِّصَاتِهَا إِلَى حَدٍّ لَا

يَقْبُلُ التَّعَدُّدَ ، وَلَا اخْتَلَافَ بِاعْتَبَارِ ذَاتِهَا ، بَلْ بِاعْتَبَارِ مَحَلِّهَا فَقَطْ كَالْقَصِيدَةِ الْمُعْيَّنَةِ لَا يُمْكِنُ تَعَدُّدُهَا إِلَّا بِحَسَبِ مَحَلِّهَا بِأَنْ يَقْرَأُهُمَا زَيْدٌ أَوْ عَمْرُو فَعَنَيْنَا بِالشَّخْصِيِّ هَذَا وَالشَّخْصِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَقْبُلُ الْحَدَّ فَإِذَا سَئِلَ عَنْ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَصْلًا إِلَّا بِأَنْ يُقَالَ هُو هَذَا التَّرْكِيبُ الْمَخْصُوصُ فَيُقْرَأُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَإِنَّ مَعْرِفَتَهُ لَا تُمْكِنُ إِلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ ، وقَدْ قَرَف ابْنُ الْحَاجِبِ الْقُرْآنَ بِأَنَّهُ الْكَلَامُ الْمُنْزَّلُ لِلْإِعْجَازِ بِسُورَةَ مِنْهُ ، فَإِنَّ حَاوِلَ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَّةِ يَلْزَمُ الدَّوْرُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ عَالَى مَا السُّورَةُ فَلَا أَنْ يُقَالَ بَعْضُ مِنْ الْقُرْآنَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ وَإِنْ لَمْ يُحَاوِلْ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَّةِ ، بَلْ التَّشْخِيصُ وَيَعْنَ السُّورَةِ هَذَا الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارَفَ كَمَا عَنَيْنَا بِالْمُصْحَفِ لَا يَرِدُ الْإِشْكَالُ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا بِالشُورَةِ هَذَا الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارَفَ كَمَا عَنَيْنَا بِالْمُصْحَفِ لَا يَرِدُ الْإِشْكَالُ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَيْنَا

# الشَّرْ حُ

قَوْلُهُ ( فَنَضَعُ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيَبْحَثُ عَنْ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي بِسَبَبِ أَنَّ الْبَحْثَ فِي هَذَا الْفَنِّ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَحْوَالِ الْأَدلَّةِ وَالْمُوضُوعِ أَيْضًا مِنْ الْكِتَابِ مَعَ أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ وَالْأَحْكَامِ نَضَعُ الْكَتَابَ أَيْ مَقَاصِدَهُ عَلَى قَسْمَيْنِ وَإِلَّا فَبَحْثُ التَّعْرِيفِ وَالْمَوْضُوعِ أَيْضًا مِنْ الْكِتَابِ مَعَ أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْقَسْمَيْنِ لَكُونِهِ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي الْمَقَاصِدِ وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مُرَتَّبٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ فِي الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْكِتَابُ ، ثُمَّ السَّنَّةُ ثُمَّ السَّنَّةُ ثُمَّ السَّنَّةُ ثُمَّ الْمَانِّدَامِ بِالذَّاتِ وَالشَّرَف .

وَأَمَّا بَابَا التَّرْحيح وَالاحْتهَاد فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُمَا تَتمَّةً وَتَذْييلًا لرُكْنِ الْقيَاس

قُوْلُهُ ( الرُّكُنُ الْأُوَّلُ فِي الْكَتَابِ) ، وَهُوَ فِي اللَّغَةِ اسْمٌ لِلْمَكْتُوبَ غَلَبَ فِي عُرْف أَهْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُشْتُ فِي الْمُصَاحِف كَمَا غَلَبَ فِي عُرْف أَهْلِ الْعَرَبِيَّةَ عَلَى كَتَابِ سِيبَوَيْهِ وَالْقُرْآنُ فِي اللَّغَةِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْقَرَاءَةِ غَلَبَ الْمُشْتَ فِي الْعَامِّ عَلَى الْمَعْمُوعِ الْمُعَيَّنِ مِنْ كَلَامِ اللَّه تَعَالَى الْمَقْرُوءَ عَلَى أَلْسِنَة الْعِبَادِ ، وَهُوَ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَشْهَرُ مِنْ فِي الْمُصَاحِف فِي الْمُعْرَبُ مِنْ الْمُنْوَلُ الْمُنْوَلُ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِف الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَة عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ هُو تَفْسِيرٌ للْكَتَابِ وَبَاقِي الْكَلَامِ تَعْرِيفٌ لِلْقُرْآنِ وَتَمْييزٌ لَهُ عَمَّا يَشْتَبِهُ بِهِ الْمَصَاحِف الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَة عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ هُو تَفْسِيرٌ للْكَتَابِ وَبَاقِي الْكَلَامِ تَعْرِيفٌ لِلْقُرْآنِ وَتَمْييزٌ لَهُ عَمَّا يَشْتَبِهُ بِهِ الْمَصْدُودِ فِي الْحَدُّودِ فِي الْحَدِّ وَلَا أَنَّ الْقُرْآنَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَقْرُوء لِيَشْمَلَ كَلَامَ اللّهِ لَنَا اللَّهُ الْمُعْضُ ؟ لِلْكَتَابِ لِيَلْزَمَ ذِكُرُ الْمَحْدُودِ فِي الْعَرْفَ بَعِيدٌ عَنْ الْفَهْمِ ، إِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي اللَّغَةِ وَالْمَشَايِخِ ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي اللَّغَةِ وَالْمَشَايِخِ ، وَإِنْ كَانَ طَعْرَقُ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَا وَحْهَ لِحَمْلِ كَلَامِ لِمُعْمَ عَلَيْهِ مَعَ فَى الْلَهُ لِلْ لَا لَا لَا لَوْ يَعْمَلُ كَلَامَ لِلْ كَامُهُمْ عَلَيْهِ مَعَ

ظُهُورِ الْوَجْهِ الصَّحِيحِ الْمَقْبُولِ عِنْدَ الْكُلِّ فَلِإِرَالَة هَذَا الْوَهْمِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِحَرْفِ التَّفْسِيرِ ، وَقَالَ أَيْ الْمُرْآن ، وَهُو مَا نُقلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَتَى الْمَحْمُوعِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ الْكَتَابِ وَالْقُرْآن يُطْلَقُ عِنْدَ الْأَصُولِيِّينَ عَلَى الْمَحْمُوعِ وَعَلَى كُلِّ جُزْءِ مِنْ الْكَوْرَةِ مُخْتَصَة بِهِمَا كَكُونِهِ مُعْجِزًا مُنَرَّلًا عَلَى الرَّسُولِ مَكْتُوبًا فِي الْمَصَاحِفِ مَنْقُولًا بِالتَّوَاتُرِ صِفَات مُشْنَرَكَة بَيْنَ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ مُخْتَصَة بِهِمَا كَكُونِهِ مُعْجِزًا مُنَرَّلًا عَلَى الرَّسُولِ مَكْتُوبًا فِي الْمَصَاحِفِ مَنْقُولًا بِالتَّوَاتُرِ صَفَات مُشْنَرَكَة بَيْنَ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ مُخْتَصَة بِهِمَا كَكُونِهِ مُعْجِزًا مُنَرَّلًا عَلَى الرَّسُولِ مَكْتُوبًا فِي الْمَصَاحِفِ مَنْقُولًا بِالتَّوَاتُرِ فَا عَنْهَمَا فِي رَمَنِ النَّبِيِّ الْكَالَةِ وَالْمُعْمُومُ الْكِتَابَة وَالْمُولِونَ وَاللَّوْرَةِ وَلَمْ اللَّوَازِمِ اللَّيْقِ وَمُعْ إِنَّمَا يَعْرَفُونَهُ بِالنَّقُلِ وَالْكَتَابَة فِي الْمَصَاحِفِ وَلَا يَنْفُلُ عَنْهُمَا فِي رَمَنِ النَّبِيِّ وَهُمْ إِنَّمَا يَعْرَفُومُ الْكَتَابَة فِي الْمَصَاحِفِ وَلَا يَنْفُلُ عَنْهُمَا فِي رَمَنِ النَّبِيِّ وَالْمَالِقُولِ وَالْكَتَابَة فِي الْمَصَاحِفِ وَلَا يَنْفُلُ عَنْهُمَا فِي رَمَنَ النَّبِيِّة وَمُشُومَ اللَّوْزِمِ الْبَيِّة وَأَوْضَحِهَا دَلَالَة عَلَى الْمَقْصُودِ بِخَلَفَ الْإِعْجَازِ فَإِنَّهُ لِلْمَامِلَة عَلَى الْمُعَلَّولِ وَالْمُولَة بِي الْمُصَاحِفِ وَلَا السَّامِلَة وَلَا الشَّامِلَة اللْمُعَمُّودِ الْمُعَلِّ وَلَا السَّامِ فِي الْمُصَاحِفِ وَلَا لَكُومِ عِنْدَ الْمَعْمُودِ الْمُعَلِّ فِي الْمُصَاحِفِ وَلَا اللَّلُورَةِ اللَّلُومُ عَنْهُ مَنْ النَّيُونَةُ وَمُنْسُوحَ النَّلُوةَ لَمَ مُنْ عَنْ جَمِيعِ مَا عَلَا اللَّقُورَانَ ؟ لِأَنَّ السَّمَ لِهَذَا الْمُعَمُّودِ الْمُعَلِقُ عَنْ جَمِيعِ مَا عَلَا اللَّهُورَانَ ؟ لِلْوَارِمِ النَّيُولُ فَي الْمُصَاحِفِ وَلَوْلُ فِي الْمُصَاحِفِ وَ لَلْكُومِ عَنْدَا اللَّهُ مَنْ اللَّورَةِ اللَّهُ وَلَا اللَّلُومُ عَنْهُ اللَّهُ ال

وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ لَمْ تُنْقَلْ إِلَيْنَا بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ ، بَلْ بِطَرِيقِ الْآحَادِ كَمَا اخْتَصَّ بِمُصْحَفِ أَبِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ الشُّهْرَةَ كَمَا اخْتَصَّ بِمُصْحَفِ أَبِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ الْإِنْزَالِ وَالْإِعْجَازِ وَلَا إِلَى تَأْكِيدِ التَّوَاتُرِ بِقَوْلِهِمْ بِلَا شُبْهَةٍ الخَتَصَّ بِمُصْحَف ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ الْإِنْزَالِ وَالْإِعْجَازِ وَلَا إِلَى تَأْكِيدِ التَّوَاتُرِ بِقَوْلِهِمْ بِلَا شُبْهَةٍ التَّوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

لحُصُول الْمَقْصُود بدُونها.

وَأُمَّا التَّسْمِيةُ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي كثير مِنْ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِنَ أَنَهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقُرْآنِ إِلَّا شُبْهَةَ اَخْتَرَازٌ عَنْهَا إِلَّا أَنَّ الْمُتَاعِقِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الصَّحِيحَ الْقُرْآنِ الْمُنْوَرِ آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا كُتَبَتْ فِي الْمَصَاحِف بِخَطِّ الْقُرْآنِ مِنْ الْمُنْفَقِرِ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ أَنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا كُتَبَتْ فِي الْمَصَاحِف بِخَطِّ الْقُرْآنِ مِنْ عَيْرِ إِنْكَارٍ مِنْ السَّلَفِ وَعَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ بِهَا إِنَّمَا هُوَ لِشُبْهَةٍ فِي كُونِهَا آيَةً تَامَّةً وَجَوَازُ تَلَافَوَهَ وَعَدَمُ مَوْلِ السُّورِ فَي السَّلَفُ وَعَدَمُ مَوْازِ الصَّلَاةِ بِهَا إِنَّمَا هُوَ لِقُونَّ الشَّبْهَةِ فِي كُونِهَا مِنْ الشَّكُو دُونَ التِّلَوْقِ وَعَدَمُ تَكُفيرِ مَنْ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ سُورَةِ النَّمْلِ إِنَّمَا هُوَ لِقُونَةً الشَّبْهَةِ فِي ذَلِكَ بِحَيْثُ يَخْرُبُ جُكُونُهَا مِنْ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ سُورَةِ التَّمْلُ إِنَّمَا هُوَ لِقُونَةً الشَّبْهَةِ فِي ذَلِكَ بِحَيْثُ يَخْرُبُجُ كُونُهَا مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ عَيْرِ الْوَرَةِ التَّيَمُ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُتَاخِّرُونَ هَلْ يَقْوَلُ بَعْلَى إِنْ قَيلَ السَّورِ وَمَا الْمُتَاعِقِيقِ الْمُنْوَقِيقِ الْتَعْلَقِيقِ الْمُنْ الْقُرْآنِ كُرِّرَتُ لِلْفَصْلِ وَالتَّيَرُكُ وَلَيْسَتْ بِآيَةً مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى السُّورِ وَمَالِ وَالتَّيْرُكُ وَلَيْسَتْ بِآيَةً مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ كُرِّرَتْ لِلْفَصْلِ وَالتَيْرُكُ وَلَيْسَتْ بِآيَةً مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ مِنْ السَّورِ ؟

لِلنَّهَا نَرَلَتْ لِذَلِكَ وَنُقِلَتْ كَذَلِكَ بِحِلَاف مَنْ أَحَدَ يُلْحِقُ بِالْمُصْحَف آيَات مُكَرَّرَةً مِثْلَ أَنْ يُكْتَبَ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّهُ يُعَدُّ زِنْدَيقًا أَوْ مَحْنُونًا فَعَلَى مَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِغَرَضِ الْأَصُولِيِّ يَكُونُ الْمُرَادُ بِمَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ وَقَتَى الْمُحَدِّفِ هُوَ مَا يَشْمَلُ الْكُلَّ وَالْبَعْضَ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ أَبْقِي عَلَى عُمُومِهِ يَدْخُلُ فِي الْحَدُّلُ فِي الْحَرْفُ أَوْ الْكَلَمَةُ مَنْ الْقُرْآنِ وَلَا يُسَمَّى قُرْآنًا وَي عُرْفِ الشَّرْعِ ، وَإِنْ خُصَّ بِالْكَلَامِ التَّامِّ خَرَجَ بَعْضُ مَا لَيْسَ بِكَلَمْ مِنَامٌ مَعَ أَنَّهُ يُسَمَّى قُرْآنًا وَيَحْرُمُ مَسَّهُ عَلَى الْمُحْدِث وَتِلَاوَتُهُ عَلَى الْجُنْبِ وَعَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُرادُ بِمَا نُقلَ مَحْمُوعُ مَا نُقلَ } لَالْمَحْمُوعِ الشَّخْصِيِّ لَا للْمَعْنَى الْكُلِّي فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ سِيَاقُ كَلَامٍ الْمُصَنِّفِ الْمُوادُ بِمَا نُقلَ مَحْمُوعُ مَا نُقِلَ } لَالْمُحْدِث وَتِلَاوَتُهُ عَلَى الْجُنُبُ وَعَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ كَلَامٍ الْمُصَنِّفِ الْمُوادُ بِمَا نُقلَ مَحْمُوعُ مَا نُقلَ } لَالْمَعْنَى اللَّهُ لَا يُنَاسِبُ غَرَضَ الْلُمُولِيِّ ، فَإِنْ قِيلَ فَالْكَتَابُ عَمْ عَلَى الْكُلِّ عَلَى الْكُلِّ الْمُعْنِ حَلَى الْمُعْنِ عَالِمُ الْمُعْنَى عَلَى الْكُلُ وَالْبَعْضِ حَلَى الْمُعْنَى عَلَى الْمُعْنَى عَلَى الْكُلُ وَالْبَعْضِ عَلَى الْكُلُ وَالْبَعْضِ حَاصَّةً فِي الْكُلِّ وَعَلَى الْمُعْرِقِ وَقَلَ وَقُلْ فِي الْمُعْمِ عَارَةً وَيَا لَكُلُّ وَالْبُعْضِ خَاصَّةً وَيَارَةً وَلَاكُلُّ وَالْبُعْضِ خَاصَّةً وَيَارَةً وَلَا يَكُونُ مَنْ عُمُومٍ الْمُشْتَرَكِ فِي الْمُعْرَقِ فَى الْمُعْمَ وَاحِدُ وَلَا يَكُونُ مَنْ عُمُومٍ الْمُشْتَرَكِ ، بَلْ هُو مُوضُوعٌ تَارَةً فِي الْكُلُ وَالْبُعْضِ خَاصَةً وَلَا وَلَا يَكُونُ وَلَا فِي الْمُعْرَقِ مَوْمُ الْمُعْمِ وَالْمُولِ فَي الْمُعْمِ وَاحِدُولُ وَلَا لَكُلُ وَالْبُعْضِ عَامِولُ فِي الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْرَامُ فَي الْمُولِ فَي الْمُعْرِقِ وَالْمُعْمِ الْمُعْمَلِ وَالْمُعْفِقِ فَل

قَوْلُهُ ﴿ فَإِنَّ إِنَّمَامَ الْجَوَابِ مَوْقُوفُ عَلَى هَذَا ﴾ يَعْنِيَ أَنَّ جَعْلَ التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ تَفْسِيرًا لِلَفْظِ الْكِتَابِ أَوْ الْقُرْآنِ وَتَمْيِيزًا لَهُ عَنْ سَائِرِ الْكُتُبِ أَوْ

الْكَلَامِ الْأَزَلِيِّ يَجُوزُ فِي مَعْرِفَةِ الْمُصْحَفِ اللَّتِفَاءُ بِالْعُرْفِ أَوْ الْإِشَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ الدَّوْرُ وَإِنْ جُعلَ تَعْرِيفًا لِمَاهِيَّةِ الْكَتَابِ أَوْ الْقُرْآنِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَاهِيَّةِ الْمُصْحَفَ وَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَاهِيَّةِ الْقُرْآنِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا مَا كُتِبَ فِيهِ الْقُرْآنِ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ لَا يُقَالُ فَالدَّوْرُ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذَا جَعَلَ تَعْرِيفًا لِمَاهِيَّةِ الْقُرْآنِ دُونَ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَاهِيَّةُ كُتِبَ فِيهِ الْقُرْآنِ دُونَ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَاهِيَّةُ

الْكَتَابِ هِيَ بِعَيْنِهَا مَاهِيَّةُ الْقُرْآنِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُمَا اسْمَانِ لشَيْء وَاحد فَتَوَقَّفَ الْمُصْحَفُ عَلَى مَاهيَّة الْقُرْآنِ تَوَقَّفَهُ عَلَى مَاهيَّة الْكتَابِ ، وَبهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ تَفْسيرَ الْمُصْحَف بمَا جُمعَ فيه الْوَحْيُ الْمَتْلُوُّ لَا يَدْفَعُ اللَّوْرَ ؛ لأَنَّهُ أَيْضًا عبَارَةٌ عَنْ الْكتَاب وَالْقُرْآنِ فَالْمُصْحَفُ صُرِّحَ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَعْرِيفًا لِلْمَاهِيَّةِ سَوَاءٌ عُرِّفَ بِهِ الْكِتَابُ أَوْ الْقُرْآنُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الدَّوْرِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الدَّوَرَانُ لَوْ أُرِيدَ تَعْرِيفُ مَاهِيَّةِ الْقُرْآنِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ مَاهِيَّةَ الْكِتَابِ هِيَ مَاهِيَّةُ الْقُرْآنِ فَذِكْرُ أَحَدِهِمَا مُغْنِ عَنْ ذِكْرِ الْآحَرِ ، فَإِنْ قِيلَ يُفَسَّرُ الْمُصْحَفُ بِمَا جُمِعَ فِيهِ الصَّحَائِفُ مُطْلَقًا عَلَى مَا هُوَ مَوْضُوعٌ فِي اللُّغَةِ وَيَخْرُجُ مَنْسُوخُ التِّلَاوَةِ عَنْ التَّعْرِيفِ بِقَيْدِ التَّوَاتُرِ فَلَا دَوْرَ قُلْنَا عُدُولٌ عَنْ الظَّاهِرِ إِلَى الْحَفِيِّ وَعَنْ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ الْعُرْفِيِّ فَلَا يَحْسُنُ فِي التَّعْرِيفَاتِ ، فَإِنْ قِيلَ تَعْرِيفُ الْأُصُولِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ الصَّادِقِ عَلَى الْمَحْمُوعِ وَعَلَى كُلِّ بَعْضِ وَمَعْرِفَةُ الْمُصْحَفِ إِنَّمَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْمَحْمُوعِ الشَّحْصِيِّ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ مَعْهُودٌ بَيْنَ النَّاسِ يَحْفَظُونَهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ فَلَا يَشْتَبهُ عَلَيْهمْ فَلَا دَوْرَ

قُلْنَا لَوْ سُلِّمَ مَعْرِفَةُ الْمَجْمُوعِ الشَّخْصِيِّ بِحَقِيقَتِهِ بِدُونِ مَعْرِفَةِ الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ فَمَبْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيفَ للْمَجْمُوعِ الشَّخْصِيِّ دُونَ الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ .

قَوْلُهُ ﴿ بَلْ تَشْخيصُهُ ﴾ أَيْ تَمْييزُهُ بِخَوَاصِّه فَإِنَّ كَلمَةَ أَيْ إِنَّمَا يُطْلَبُ بِهَا تَمْييزُ الشَّيْءِ بِمَا يَخُصُّهُ شَخْصًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ . قَوْلُهُ ﴿ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَامِ الْأَزَلِيِّ ﴾ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقِ } الْحَدِيثُ ، وَهُوَ صفَةٌ قَديمَةٌ مُنَافِيَةٌ للسُّكُوت وَالْآفَةُ لَيْسَتْ منْ حنْس الْحُرُوف وَالْأَصْوَات لَا تَخْتَلفُ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْي وَالْإخْبَارِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بالْمَاضِي وَالْحَالِ وَالاسْتَقْبَالِ إِلَّا بِحَسَبِ التَّعَلُّقَاتِ وَالْإِضَافَاتِ كَالْعَلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ ، وَهَذَا الْكَلَامُ اللَّفْظيُّ الْحَادِثُ الْمُؤَلَّفُ مِنْ الْأَصْوَاتِ وَالْحُرُوفِ الْقَائِمَةِ بِمَحَالِّهَا يُسَمَّى كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقُرْآنَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْقَدِيمِ إِلَّا أَنَّ الْأَحْكَامَ لَمَّا كَانَتْ فِي نَظَرِ الْأُصُولِيِّ مَنُوطَةً بِالْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ دُونَ الْأَزَلِيِّ جَعَلَ الْقُرْآنَ اسْمًا لَهُ وَاعْتَبَرَ فِي تَفْسِيرِهِ مَا يُمَيِّزُهُ عَنْ الْمَعْنَى الْقَدِيمِ لَا يُقَالُ التَّمْيِيزُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ ذِكْرِ النَّقْلِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى بَاقِي الْقُيُودِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ التَّعْرِيفُ ، وَإِنْ كَانَ لِلتَّمْيِيزِ لَا بُدَّ وَأَنْ يُسَاوِيَ الْمُعَرَّفَ فَذَكَرَ بَاقِيَ الْقُيُودِ لِتَحْصِيلِ الْمُسَاوَاةِ .

قَوْلُهُ ﴿ عَلَى أَنَّ الشَّحْصِيَّ لَا يُحَدُّ ﴾ ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِتَعْيِينِ مُشَخِّصَاتِهِ بِالْإِشَارَةِ أَوْ نَحْوِهَا كَالتَّعْبِيرِ عَنْهُ بِاسْمِهِ الْعَلَم وَالْحَدُّ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ الْحَدُّ التَّامُّ ، وَهُوَ إِنَّمَا يَشْتَمِلُ عَلَى مُقَوِّمَاتِ الشَّيْءِ دُونَ مُشَخِّصَاتِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الشَّخْصِيُّ مُرَكَّبٌ اعْتِبَارِيٌّ ، وَهُوَ

مَحْمُوعُ الْمَاهِيَّةِ وَالتَّشَخُّصِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحَدَّ بِمَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْأَمْرَيْنِ لَا يُقَالُ تَعْرِيفُ الْمُرَكَّبِ الِاعْتَبَارِيِّ لَفْظِيٌّ وَالْكَلَامُ فِي الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ ؟ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ فَمَحْمُوعُ الْقُرْآنِ مُرَكَّبٌ اعْتِبَارِيٌّ لَا مَحَالَةَ فَحِينَئِذِ لَا حَاجَةَ إِلَى سَائِرٍ الْمُقَوِّمَات وَلَا إِلَى مَا ذَكَرَ في تَشْخيصه منْ التَّكَلُّفَات ، وَقَدْ يُقَالُ إِنْ اقْتَصَرَ في تَعْريف الشَّخْصيِّ عَلَى مُقَوِّمَات الْمَاهيَّة لَمْ يَخْتَصَّ بِالشَّحْصِيِّ فَلَمْ يُفِدْ التَّمْبِيزُ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مَرَاتِبِ التَّعْرِيفِ ، وَإِنْ ذَكَرَ مَعَهَا الْعَرَضِيَّاتِ الْمُشَخِّصَةَ أَيْضًا لَمْ يَجبْ دَوَامُ صدْقهَا لإمْكَان زَوَالهَا فَلَا يَكُونُ حَدًّا ، وَفيه نَظَرٌ لجَوَاز أَنْ يَذْكُرَ مَعَهَا الْعَرَضيَّات الْمُشَخِّصَةَ وَعنْدَ زَوَالهَا يَزُولُ الْمَحْدُودُ أَيْضًا أَعْني ذَلكَ الشَّحْصيَّ فَلَا يَضُرُّ عَدَمُ صدْق الْحَدِّ ، بَلْ يَجبُ وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّحْصيَّ يُمْكنُ أَنْ يُحَدَّ بمَا يُفِيدُ امْتِيَازَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ بِحَسَبِ الْوُجُودِ لَا بِمَا يُفِيدُ تَعَيَّنَهُ وَتَشَخُّصَهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ اشْتِرَاكُهُ بَيْنَ كَثِيرِينَ بِحَسَبِ الْعَقْل فَإِنَّ ذَلكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْإِشَارَة لَا غَيْرُ.

قَوْلُهُ ﴿ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ هَذَا ﴾ ، وَهُو َأَنَّ الْقُرْآنَ عَبَارَةٌ عَنْ هَذَا الْمُؤَلَّفِ الْمَحْصُوصِ الَّذي لَا يَخْتَلفُ باخْتَلَافِ الْمُتَلَفِّظينَ للْقَطْعِ بِأَنَّ مَا يَقْرَؤُهُ كُلُّ وَاحد منَّا هُوَ هَذَا الْقُرْآنُ الْمُنزَّلُ عَلَى النَّبيِّ عَلَيْه السَّلَامُ بلسَان جبْريلَ عَلَيْه السَّلَامُ وَلَوْ كَانَ عَبَارَةً عَنْ ذَلكَ الْمُشَخَّصِ الْقَائِمِ بلسَان جبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكَانَ هَذَا مُمَاثلًا لَهُ لَا عَيْنُهُ ضَرُورَةَ أَنَّ الْأَعْرَاضَ تَتَشَخَّصُ بمَحَالِّهَا فَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّد الْمَحَالُّ وَكَذَا الْكَلَامُ فِي كُلِّ كِتَابِ أَوْ شِعْرِ يُنْسَبُ إِلَى أَحَدٍ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِذَلِكَ الْمُؤَلَّفِ الْمَحْصُوصِ سَوَاءٌ قَرَأَهُ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو أَوْ غَيْرُهُمَا وَإِذَا تَحَقَّقْت هَذَا فَالْعُلُومُ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْقَبيل مَثَلًا النَّحْوُ عِبَارَةٌ عَنْ الْقَوَاعِد الْمَخْصُوصَة سَوَاءٌ عَلمَهَا زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو فَالْمُعْتَبَرُ في جَميع ذَلكَ هُوَ الْوَاحِدَةُ في غَيْرِ الْمَحَالِّ فَعَلَى هَذَا التَّقْديرِ الْحَقُّ، وَهُوَ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ اسْمًا لِلشَّحْصِ الْحَقِيقِيِّ الْقَائِمِ بِلسَانِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاصَّةً يَكُونُ لِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّ الشَّحْصِيُّ لَا يُحَدُّ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّخْصِيَّ الْحَقِيقِيَّ لَا يَقْبَلُ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ وَنَحْوِهَا فَكَذَا الْقُرْآنُ لَا يَقْبَلُ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ وَنَحْوِهَا فَكَذَا الْقُرْآنُ لَا يَقْبَلُ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ حَقيقَةً إِلَّا بِأَنْ يُقْرَأُ مِنْ أَوَّلِه إِلَى آخره وَيُقَالُ هُوَ هَذه الْكَلمَاتُ بِهَذَا التَّرْتيب، وَتَانيهمَا أَنْ يَكُونَ اصْطلَاحًا عَلَى تَسْميَة مثْل هَذَا الْمُؤلَّف الَّذي لَا يَتَعَدَّدُ إلَّا بتَعَدُّد الْمَحَالِّ شَخْصيًّا وَيُحْكَمُ بأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْحَدَّ لامْتنَاع مَعْرِفَة حَقيقَته إلَّا بِالْإِشَارَة إِلَيْهِ وَالْقرَاءَة منْ أُوَّلِه إِلَى آخره وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ في تَعْريف الْحَقيقَة .

وَأُمَّا إِذَا قَصَدَ التَّمْيِيزَ فَهُوَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يُقَالَ الْقُرْآنُ هُوَ الْمَجْمُوعُ الْمَنْقُولُ بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمَصَاحِفِ تَوَاتُرًا كَمَا يُقَالُ الْكَشَّافُ هُوَ الْكِتَابُ الَّذِي صَنَّفَهُ حَارُ اللَّهِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، وَالنَّحْوُ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الْكَلِمِ إعْرَابًا وَبِنَاءً .

قَوْلُهُ ﴿ فَإِنَّ الْأَعْرَاضَ تَنْتَهِي ﴾ أَيْ تَبْلُغُ بوَاسطَة الْمُشَخَّصَات حَدًّا لَا يُمْكنُ تَعَدُّدُهَا إِلَّا بِتَعَدُّد الْمَحَالِّ كَقَوْل امْرئ الْقَيْس قَفَا نَبْك منْ ذكْرَى حَبيب وَمَنْزل إلَى آحر الْقَصيدَة فَإِنَّهُ بوَاسطَة مُشَخَّصَاته منْ التَّأْليف الْمَحْصُوص منْ الْحُرُوف وَالْكَلِمَاتِ وَالْأَبْيَاتِ وَالْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ بَلَغَ حَدًّا لَا يُمْكِنُ تَعَدُّدُهُ إِلَّا بِتَعَدُّدِ اللَّافظ

حَتَّى إِذَا انْضَافَ إِلَيْه لشَخْص اللَّافظ أَيْضًا يَصيرُ شَخْصيًّا حَقيقيًّا لَا يَتَعَدَّدُ أَصْلًا فَالْمُصنِّفُ اصْطَلَحَ عَلَى تَسْميَة مثْل هَذَا الْمُوَلَّف شَخْصيًّا قَبْلَ أَنْ يَنْضَافَ إِلَيْه تَشَخُّصُ الْمَحَلِّ ويَصيرُ شَخْصيًّا حَقيقيًّا.

قَوْلُهُ ﴿ وَقَدْ عَرَّفَ ابْنُ الْحَاجِبِ ﴾ ظَاهِرُ تَعْريفه للْمَجْمُوعِ الشَّخْصِيِّ دُونَ الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بسُورَة منْ حِنْسِهِ فِي الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لُزُومُ الدَّوْرِ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ تَوَقُّفَ مَعْرِفَة مَفْهُوم السُّورَة عَلَى مَعْرِفَة الْقُرْآنِ، بَلْ هُوَ بَعْضٌ مُتَرْحَمٌ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ تَوْقِيفًا مِنْ كَلَامٍ مُنَزَّلٍ قُرْآنًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ بِدَلِيلِ سُورِ الْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَلِهَذَا احْتَاجَ إِلَى قَوْلِهِ بِسُورَةِ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْكَلَامِ الْمُنَزَّلِ فَافْهَمْ.

﴿ وَنُورِدُ أَبْحَاثَهُ ﴾ أَيْ : أَبْحَاثَ الْكِتَابِ ﴿ فِي بَابَيْنِ الْأَوَّلِ فِي إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى ﴾ اعْلَمْ أَنَّ الْغَرَضَ إِفَادَتُهُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ لَكِنَّ إِفَادَتَهُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَحْثِ فِي إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى فَيُبْحَثُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ الْخَاصِّ التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

وَالْعَامِّ وَالْمُشْتَرَكُ وَالْحَقِيقَة وَالْمَجَازِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا تُفِيدُ الْمَعْنَى ( وَالتَّانِي : فِي إِفَادَتِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيَّ ) فَيُبْحَثُ فِي الْأَمْرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُوجِبُ الْوُجُوبَ ، وَفِي النَّهْيِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُوجِبُ الْحُرْمَةَ وَالْوُجُوبَ ، وَالْحُرْمَةُ حُكْمٌ شَرْعِيُّ . ( الْبَابُ اللَّهُ قَلَ إِللَّاسَبَةِ إِلَى الْمَعْنَى أَرْبَعُ تَقْسِيمَات ) الْمُرَادُ بِالنَّظْمِ هَاهُنَا اللَّهُ قُلَ إِللَّا اللَّهُ قَلَ إِللَّا أَنَّ فِي إِطْلَاقِ اللَّهُ فَلَ عَلَى الْقُرْآنِ نَوْعَ سُوءِ أَدَبِ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ فَي الْلَهُ اللَّهُ أَنَهُ لَمْ يَجْعَلُ النَّظْمَ وَكَا اللَّهُ أَنَهُ لَمْ يَجْعَلْ النَّظْمَ وَكُنَا لَازِمًا فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ خَاصَةً ، بَلْ اعْتَبَرَ الْمُوبِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ جَازَتُ الصَّلَاةُ عِنْدُهُ وَإِنَّمَا قَالَ حَاصَةً ؛ لَأَنَّهُ لَازِمًا فِي عَنْ أَبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ النَّظْمَ وُكِنَا لَازِمًا فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ كَوْرَا بَعْيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ جَازَتْ الصَّلَاةُ عِنْدُهُ وَإِنَّمَا قَالَ حَاصَّةً ؛ لَأَنَّهُ مَعْلَهُ لَازِمًا فِي الْمَعْنَى فَقَطْ حَتَّى لَوْ قَرَأَ بِعَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ عَنْهُ وَمَ النَّظْمِ فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ فَلَهِذَا لَمْ أُورِدْ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَثَنِ عَلَمْ النَّظُمُ اللَّالُ عَلَى الْمَعْنَى وَمَشَايِخُنَا قَالُوا : إِنَّ الْقُرْآنَ هُو النَّظُمُ اللَّالُ عَلَى الْمَعْنَى ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُؤْتِلُ فَي الْمَثْنِ الْمُؤْلُو اللَّهُ اللَّالُ عَلَى الْمَعْنَى ، وَالظَّهْرُ أَنَّ الْقُرْآنَ عَبَارَةٌ هُو النَّطُمُ اللَّالُ عَلَى الْمَعْنَى وَمَشَايِخُنَا قَالُوا : إِنَّ الْقُرْآنَ هُو النَّطُمُ وَالْمَعْنَى ، وَالظَّهْرُ أَنَّ مُ مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّالُ عَلَى الْمَعْنَى وَمِ النَظْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَقُوا : إِنَّ الْقُوالَ : إِنَّ الْقُولُوا : إِنَّ الْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ ا

### الْعبَارَةَ

( بَاعْتَبَارِ وَضْعِهِ لَهُ ) هَذَا هُوَ التَّقْسِمُ الْأَوَّلُ مِنْ التَّقَاسِمِ الْأَرْبَعَة فَيْنْقَسِمُ الْكَلَامُ بِاعْتَبَارِ الْوَضْعِ إِلَى الْحَاصِّ وَالْعَامِّ ، وَهَذَا مَا قَالَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَوَّلُ فِي وُجُوهِ النَّظْمِ صِيغَةً وَلَغَةً ( ثُمَّ بِاعْتَبَارِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ ) هَذَا هُوَ التَّقْسِمُ النَّانِي فَيْنَقَسِمُ اللَّفْظُ بِاعْتَبَارِ الاسْتِعْمَالِ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ فِي غَيْرِهِ كَمَا يَجِيءُ . ) هَذَا هُوَ التَّقْسِمُ النَّانِي فَي وَجُوهِ الْبَيَانِ بِذَلِكَ النَّطْمِ ، ( ثُمَّ باعْتَبَارِ ظُهُورِ الْمَعْنَى عَنْهُ وَحَفَائِهِ وَمَرَاتِبِهِمَا ) ، وَهَذَا مَا قَالَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ وَالنَّانِي فِي وُجُوهِ الْبَيَانِ بِذَلِكَ النَّطْمِ ، وَإِنَّمَا جَعَلْت هَذَا التَّقْسِيمَ ثَالِتًا وَاعْتِبَارُ الاسْتِعْمَالِ ثَانِيًا عَلَى عَكْسِ مَا أَوْرَدَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ ؟ لِأَنَّ الْاسْتِعْمَالَ مُقَدَّمٌ عَلَى طُهُورِ الْمَعْنَى وَحَفَائِهِ وَعَرَاتِبِهِمَالُ ثَانِيًا عَلَى عَكْسِ مَا أَوْرَدَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ ؟ لِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ مُقَدَّمٌ عَلَى طُهُورِ الْمَعْنَى وَحَفَائِه ، لِأَنَّ اللَّسْتِعْمَالَ مُعَلِي عَلَى عَكْسِ مَا أَوْرَدَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ ؟ لِأَنَّ الْاسْتِعْمَالَ مُقَدَّمٌ عَلَى فَكُورِ الْمَعْنَى وَحَفَائِه ، لِأَنَّ اللَّهُمَ وَالْمَامِ وَالْتَقَامِهُ وَلِي الْمَعْنَى وَحَفَائِه .

( ثُمَّ فِي كَيْفيَّةِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ ) ، وَهَذَا مَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالرَّابِعُ : فِي وُجُوهِ الْوُقُوفِ عَلَى أَحْكَامِ النَّظْمِ . ( التَّقْسِيمُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : الَّذِي بِاعْتِبَارِ وَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى .

( اللَّفْظُ إِنْ وُضِعَ لِلْكَثِيرِ وَضْعًا مُتَعَدِّدًا فَمُشْتَرَكُ ) كَالْعَيْنِ مَثَلًا وُضِعَ تَارَةً لِلْبَاصِرَةِ ، وَتَارَةً لِلذَّهَبِ ، وَتَارَةً لِعَيْنِ الْمِيزَانِ . ( أَوْ وَضْعًا وَاحِدًا ) أَيْ : وُضِعَ لِلْكَثِيرِ وَضْعًا وَاحِدًا .

( وَالْكَثِيرُ غَيْرُ مَحْصُورٍ فَعَامٌّ إِنْ اَسْتَغْرَقَ حَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنَكَّرٌ وَنَحْوُهُ ) فَالْعَامُّ لَفْظٌ وُضِعَ وَضْعًا وَاحِدًا لِكَثِيرٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ ، مُسْتَغْرِقٌ حَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ فَقَوْلُهُ وَضْعًا وَاحِدًا يُخْرِجُ الْمُشْتَرَكَ ، وَالْكَثِيرُ يُخْرِجُ مَا لَمْ يُوضَعْ لِكَثِيرٍ كَرَيْدٌ وَعَمْرُو وَغَيْرٍ مَحْصُورٍ يُخْرِجُ أَسْمَاءَ الْعَدَدِ ، فَإِنَّ الْمائَةَ مَثلًا وُضِعَتْ وَضْعًا وَاحِدًا لِلْكَثِيرِ وَهِيَ مُسْتَغْرِقَةٌ حَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ لَكَنَّ الْكَثِيرَ مَحْصُورٌ ، وَقَوْلُهُ مُسْتَغْرِقٌ حَمِيعَ مَا

يَصْلُحُ لَهُ يُخْرِجُ الْجَمْعَ الْمُنَكَّرَ نَحْوَ رَأَيْت رِجَالًا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنَكَّرٌ أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ ، وَقَوْلُهُ وَنَحْوُهُ ، مِثْلُ رَأَيْت جَمَاعَةً مِنْ الرِّجَالِ فَعَلَى قَوْلَ مَنْ لَا يَقُولُ بِعُمُومِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ يَكُونُ الْجَمْعُ التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الْمُنَكَّرُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْحَاصِّ وَالْعَامِّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِعُمُومِهِ يُرَادُ بِالْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ هَاهُنَا الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ الْذِي تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِعُمُومِهِ يُرَادُ بِالْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ هَاهُنَا الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ الْفَامِّ الْقَوْمِ اللَّهُ الْقَرِينَةُ عَيْرُ عَامٍّ ، فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْعَامِّ ، وَالْخَاصِّ نَحْوَ رَأَيْتَ الْيَوْمَ رِجَالًا فَإِنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ جَمِيعَ الرِّجَالِ غَيْرُ مَرْئِيٍّ .

( وَإِنْ كَانَ ) أَيْ : الْكَثيرُ .

( مَحْصُورًا ) كَالْعَدَد وَالتَّثْنيَة .

( أَوْ وُضِعَ لِلْوَاحِدِ فَخَاصٌ ) سَوَاءُ كَانَ الْوَاحِدُ بِاعْتِبَارِ الشَّحْصِ كَزَيْدٍ ، أَوْ بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ .

( ثُمَّ الْمُشْتَرَكُ أَنَّ تَرَجُّحَ بَعْض مَعَانيه بالرَّأْي يُسَمَّى مُؤَوَّلًا ) .

أَصْحَابُنَا قَسَّمُوا اللَّفْظَ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ ، وَاللَّغَةِ أَيْ : بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ عَلَى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ ، وَالْمُشْتَرَكِ وَالْمُؤَوَّلِ ، وَإِنَّمَا لَمْ أُورِدْ الْمُؤَوَّلَ فِي الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ ، بَلْ بِاعْتِبَارِ رَأْيِ الْمُجْتَهِدِ ثُمَّ هَاهُنَا تَقْسِيمٌ آخَرُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَمَعْرِفَة الْأَقْسَامِ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْهُ وَهُوَ هَذَا .

( وَأَيْضًا الِاسْمُ الظَّاهِرُ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ عَيْنَ مَا وُضِعَ لَهُ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ مَعَ وَزْنِ الْمُشْتَقِّ فَصِفَةٌ وَإِلَّا فَإِنْ تَشَخَّصَ مَعْنَاهُ فَعَلَمٌ وَإِلَّا فَاسْمُ جَنْسٍ وَهُمَا إِمَّا مُشْتَقَّانِ أَوْ لَا ثُمَّ كُلِّ مِنْ الصِّفَةِ وَاسْمِ الْجِنْسِ إِنْ أُرِيدَ الْمُسَمَّى بِلَا قَيْد فَمُطْلَقٌ أَوْ مَعَهُ فَمُقَيَّدٌ وَإِلَّا فَاسْمُ جَنْسٍ وَهُمَا إِمَّا مُشْتَقَانِ أَوْ لَا ثُمَّ كُلِّ مِنْ الصِّفَةِ وَاسْمِ الْجِنْسِ إِنْ أُرِيدَ الْمُسَمَّى بِلَا قَيْد فَمُطْلَقٌ أَوْ مَعَهُ فَمُقَيَّدُ أَوْ مُنَكِّرَةٌ فَهِيَ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ لَا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلسَّامِعِ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْمَعْرِفَةُ

مَا وُضِعَ لِمُعَيَّنِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَهُ ) أَيْ : لِلسَّامِعِ ، وَإِنَّمَا قُلْت عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَعْرِفَة وَالنَّكَلَّمِ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا التَّعْيِينِ عِنْدَ الْوَضْعِ ، وَإِنَّمَا قُلْت لِلسَّامِعِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ حَاءَنِي رَجُلَّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُتَعَيَّنَا لِلْمُتَكَلِّمِ فَعُلِمَ مِنْ هَذَهِ النَّقْسِيمِ حَدُّ كُلِّ وَاحِد مِنْ الْأَقْسَامِ وَعُلِمَ أَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ أَقْسَامِ الْخَاصِّ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَق وَضِعَ لِلْوَاحِدِ النَّوْعِيّ . التَّقْسِيمِ حَدُّ كُلِّ وَاحِد مِنْ الْأَقْسَامِ وَعُلِمَ أَنَّ الْمُطْلَق مِنْ أَنْ الْمُطْلَق وَضِعَ لِلْوَاحِدِ النَّوْعِيّ . وَاعْلَمْ أَنْ الْمُطْلَق مِنْ حَيْثُ هُو كَذَلِكَ حَتَّى لَا يُتَوَهَّمَ التَّنَافِي بَيْنَ كُلِّ قِسْمٍ وَقِسْمٍ ، وَاعْمُ أَنْ الْمُطْلَق وَقِي عَيْنَ الْعُيُونَ هَوَى كَذَلِكَ حَتَّى لَا يُتَوَهَّمَ التَّنَافِي بَيْنَ كُلِّ قِسْمٍ وَقِسْمٍ ، وَالْمُشْتَرَكَةً بِهِذِهِ الْقُوسِمِ وَبَعْضُهَا لَا ، مِثْلُ قَوْلِنَا جَرَتْ الْعُيُونَ هَمِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَيْنَ وَضِعَتْ تَارَةً لِلْبَاصِرَةِ ، وَعِي عَيْنَ الْمَاءِ تَلَكَ الْمَعْنَ وَضِعَتْ تَارَةً لِلْبَاصِرَةِ ، وَعَيْ عَيْنَ الْمُعْلِمَ الْفَوْلِقِينَ الْمُعْرَادِ تِلْكَ الْحَقِيقَة ، وَهِي عَيْنُ الْمَاءِ وَتَالَقُ لَا تَنَافِي بَيْنَ الْعَامِّ وَالْمُشْتَرَكَ لَكِنْ بَيْنَ الْعَلُومَ الْعَلَمَ وَالْمُعْتَى الْمُعَلِمَ الْعَلَمَ وَاعْتُمِرَ هَذَا فِي الْبَوَاقِي فَإِنَّهُ سَهْلٌ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى الْحُدُودِ الَّتِي ذَكَرْنَا اللَّفُظُ الْوَاحِدُ حَاصًا وَعَامًا بِالْحَيْثِيَّيْنِ فَاعْتُمِرَ هَذَا فِي الْبَوَاقِي فَإِنَّهُ سَهْلُ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى الْحُدُودِ الَّتِي ذَكَرْنَا

# الشَّرْحُ

## قوله حتى لو قرأ آية

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الاعْتِيَادُ وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ بَلْ لِلْمُتَطَهِّرِ أَيْضًا ، فَإِنْ قيلَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ بِالْقَرَاءَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَيَحْرُمُ لِغَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ مَسُّ مُصْحَف كُتِبَ بِالْفَارِسِيَّةِ فَقَدْ جَعَلَ الْمُتَاخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَنِي مُصَحْف عَيْم بِالْفَارِسِيَّةِ فَقَدْ جَعَلَ النَّظْمَ غَيْرَ لَازِمٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا فَلَا يَصِحُ قَوْلُهُ خَاصَّةً قُلْنَا بَنِي كَلَامَهُ عَلَى رَأْيِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، فَإِنَّهُ لَا نَصَّ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ بَنُواْ الْأَمْرَ عَلَى الله عْتِيَاطِ لِقِيَامِ الرُّكْنِ الْمَقْصُودِ أَعْنِي الْمَعْنَى .

# قوله لكن الأصح أنه رجع

إِلَى قَوْلِهِمَا عَلَى مَا رَوَى نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْهُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ يُخَالِفُ كَتَابَ اللَّهِ تَعَالَى ظَاهِرًا حَيْثُ وَصَفَ الْمُنَزَّلَ بِالْعَرَبِيِّ ، وَقَالَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْيُسْرِ : هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ إِذْ لَا يَتَّضِحُ لِأَحَدٍ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَدْ صَنَّفَ الْكَرْحِيُّ فِيهَا تَصْنِيفًا طَوِيلًا وَلَمْ يَأْتِ بِدَلِيلِ شَافٍ .

#### قوله باعتبار وضعه

بَيَانٌ لِلتَّقْسِيمَاتِ الْأَرْبَعِ إِحْمَالًا وَفِي لَفْظِ ثُمَّ دَلَالَةٌ عَلَى تَرْتِيبِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَدْكُورِ ؟ لِأَنَّ السَّابِقَ فِي الاعْتِبَارِ هُوَ وَضْعُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى ثُمَّ اسْتَعْمَالُهُ فِيهِ ، ثُمَّ ظُهُورُ الْمَعْنَى ، وَخَفَاؤُهُ مِنْ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ الْبَحْثُ عَنْ كَيْفِيَّةِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى وَخَفَائِهُ عِنْ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى وَخَفَائِهِ عَنْ اللَّفْظِ عَلَى التَّقْسِيمَ بِاعْتِبَارِ اسْتَعْمَالِهُ فِي الْمَعْنَى نَظَرًا إِلَى أَنَّ التَّصْرِيفَ فِي الْكَلَامِ نَوْعَانِ تَصَرُّفُ فِي اللَّفْظِ ، وتَصَرُّفُ فِي اللَّفْظ ، وتَصَرُّف فِي اللَّفْظ ، وتَصَرُّف فِي اللَّفْظ ، وتَصَرُّف فِي الْمَعْنَى وَالْأَوَّلُ مُقَدَّمٌ ، ثُمَّ الِاسْتِعْمَالُهُ مُرتَّبُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى

كَأَنَّهُ لُوحِظَ أَوَّلًا الْمَعْنَى ظُهُورًا أَوْ حَفَاءً ، ثُمَّ اسْتعْمَالُ اللَّفْظ فِيهِ فَاللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى يَنْقَسِمُ بِالتَّقْسِمِ الْأُوَّلِ عِنْدَ الْقَوْمِ إِلَى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ ، وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُوُوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنَى وَاحِد ، فَإِنْ عَلَى الْبَاقِي فَهُو الْمُؤَوَّلُ وَإِنْ دَلًّ عَلَى مَعَان مُتَعَدِّدَة ، فَإِنْ تَرَجَّحَ الْبَعْضُ عَلَى الْبَاقِي فَهُو الْمُؤَوَّلُ وَإِنْ دَلً عَلَى مَعَان مُتَعَدِّدة ، فَإِنْ تَرَجَّحَ الْبَعْضُ عَلَى الْبَاقِي فَهُو الْمُؤَوَّلُ وَإِلَّا فَهُو الْمُحَنِّدُ وَالْمُصَنِّفُ أَسْقَطَ الْمُؤَوَّلُ عَنْ دَرَجَة الاعْبَبَارِ ، وَأَدْرَجَ الْجَمْعَ الْمُنْكَرَ ، وَبِالتَّقْسِيمِ النَّانِي إِلَى الْحَقيقة ، وَالْمَحَازُ وَكُلِّ مِنْهُمَا إِنْ ظَهَرَ مُوادُهُ فَصَرِيحٌ ، وَإِنْ اسْتَتَرَ وَالْمَحَازِي وَالْكَنَايَة ؛ لَأَنَّهُ إِنْ اسْتَعْمَلَ فِي مَوْضُوعِه فَحَقيقة وإلَّا فَمَجَازٌ وَكُلِّ مِنْهُمَا إِنْ ظَهَرَ مُوادُهُ فَصَرِيحٌ ، وَإِنْ اسْتَتَرَ فَاللَّهُ إِنْ السَّتَرَ وَالْمَوْقِيقَة ، وَبِالتَّقْسِيمِ النَّالِثِ إِلَى الظَّهْرِ وَالنَّصِّ وَالْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ وَإِلَى مُقَابِلَاتِهَا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْبَلُ فَهُو الْمُورُ مَعْنَاهُ لِمُحَرَّد صيغته فَهُو الظَّهرُ وَإِلَّا فَهُو النَّصُّ ، وَإِنْ لَمْ يَعْبَلْ هُو الْمُعَوْرُ مَعْنَاهُ لَمُحَرَّد صيغته فَهُو الظَّهرُ وَإِلَّا فَهُو النَّصُّ ، وَإِنْ لَمْ يَعْبَلْ هُو الْحَقِيقة فَهُو الْحَقِيقة فَهُو الْخَفِي مُعْوَا لَعْفَو الْخَفِي أَوْدُ الْمُغَيِّرِ الصِيغة فَهُو الْخَفِي أَوْ

لِنَفْسِهَا ، فَإِنْ أَمْكَنَ إِدْرَاكُهُ بِالتَّأَمُّلِ فَهُوَ الْمُشْكِلُ وَإِلَّا ، فَإِنْ كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوَّا فِيهِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ وَبِالتَّقْسِيمِ الرَّابِعِ إِلَى الدَّالِّ بِطَرِيقِ الْعِبَارَةِ وَبِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ ، وَبِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ ، وَبِطَرِيقِ اللَّلَالَةِ ، وَبِطَرِيقِ اللَّلَالَةِ ، وَبِطَرِيقِ اللَّائَةُ وَاللَّا اللَّهُ فَعِبَارَةٌ وَإِلَّا فَإِشَارَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِالنَّظْمِ ، فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَالْمَفْهُومُ لُغَةً فَهُوَ الدَّلَالَةُ وَإِلَّا فَهُوَ اللقَّتَضَاءُ

وَالْعُمْدَةُ فِي ذَلِكَ هُوَ الِاسْتَقْرَاءُ إِلَّا أَنَّ هَذَا وَجْهُ الضَّبْطِ ، فَإِنْ قُلْت مِنْ حَقِّ الْأَقْسَامِ التَّبَايُنُ وَالِاحْتِلَافُ ، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ ضَرُورَةً صَدَقَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ كَمَا لَا يَخْفَى .

قُلْتُ هَذِهِ تَقْسِيمَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ باعْتِبَارَات مُحْتَلِفَة فَلَا يَلْزَمُ التَّبَايُنُ ، وَالاحْتَلَافُ بَيْنَ جَمِيعِ أَقْسَامِهَا بَلْ بَيْنَ الْأَقْسَامِ الْحَارِجَةِ مِنْ تَقْسِيمٍ ، وَهَذَا كَمَا يُقَسَّمُ اللَّسْمُ تَارَةً إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ ، وَتَارَةً إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ مَعَ أَنَّ كُلًا مِنْهُمَا إِمَّا مُعْرَبُ مِنْ تَقْسِيمٍ ، وَهَذَا كَمَا يُقَسَّمُ اللَّسْمُ تَارَةً إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ ، وَتَارَةً إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ مَعَ أَنَّ كُلًا مِنْهُمَا إِمَّا مُعْرَبُ أَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ الْجَمْعَ أَقْسَامًا مُتَقَابِلَةً لَكَفَى فِيهَا اللَّعْتَلَافُ بِالْحَيْثِيَّاتِ ، وَالاعْتِبَارَات كَمَا فِي أَقْسَامِ التَّقْسِيمِ النَّقْسِمِ النَّقْسِمِ النَّقْسِمِ النَّقْسِمِ الْبَاصِرَةِ وَغَيْرِهَا ، وَمُشْتَرَكُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِ الْبَاصِرَةِ ، وَمُشْتَرَكُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَضِعَ لِلْبَاصِرَةِ وَغَيْرِهَا ، وَمُشْتَرَكُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَضِعَ لِلْبَاصِرَةِ وَغَيْرِهَا ، وَكُذَا التَّقْسِيمُ الثَّانِي .

# قوله وهذا ما قال

عَبَّرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عَنْ التَّقْسِيمِ الْأُوَّلِ بِقَوْلِهِ فِي وُجُوهِ النَّظْمِ صِيغَةً ، وَلُغَةً ، فَقِيلَ الصِّيغَةُ وَاللَّغَةُ مُتَرَادِفَانِ وَالْمَقْصُودُ وَاحِدٌ وَهُو تَقْسِيمُ النَّظْمِ بِاعْتَبَارِ مَعْنَاهُ نَفْسَهِ لَا بِاعْتَبَارِ الْمُتَكَلِّمِ وَالسَّامِعِ وَالْأَقْرَبُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُو أَنَّهُ عَبَارَةٌ عَنْ الْوَضْعَ ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ هِيَ الْهَيْعَةُ هِيَ الْهَيْعَةُ الْعَارِضَةُ لِلَّفْظُ بِاعْتَبَارِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَتَقْدِيمِ بَعْضِ الْحُرُوفِ عَلَى بَعْضٍ وَاللَّغَةُ هِيَ اللَّفْظُ اللَّفْظُ بَاعْتَبَارِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَتَقْدِيمِ بَعْضِ الْحُرُوفِ عَلَى بَعْضٍ وَاللَّغَةُ هِيَ اللَّفْظُ اللَّفْظُ بَاعْتَبَارِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَتَقْدِيمِ بَعْضِ الْحُرُوفِ عَلَى بَعْضٍ وَاللَّغَةُ هِيَ اللَّفْظُ وَوَالْمَوْتُ وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَى مَعْنَاهُ إِلَّا بِوَضْعِ الْمَادَّةِ وَالْهَيْعَةُ فَعَبَّرَ بِذِكْرِهِمَا إِلَا الْمَعْنَى الْمَحْصُوصِ عَيَّنَ هَيْئَتَهُ بِإِزَاءِ مَعْنَى الْمُضِيِّ ، فَاللَّفْظُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ إِلَّا بِوَضْعِ الْمَادَّةِ وَالْهَيْئَةِ فَعَبَّرَ بِذِكْرِهِمَا وَالْفَظِ وَعَبَرَ عَنْ التَّقْسِيمِ النَّانِي بِقَوْلِهِ

فِي وُجُوهِ اسْتَعْمَالِ ذَلِكَ النَّظْمِ وَجَرَيَانِهِ فِي بَابِ الْبَيَانِ أَيْ : فِي طُرُقِ اسْتَعْمَالِهِ مِنْ أَنَّهُ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ فَيكُونُ حَقِيقَةً أَوْ فِي طَرِيقِ جَرَيَانِ النَّظْمِ فِي بَيَانِ الْمَعْنَى وَإِظْهَارِهِ مِنْ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْوُضُوحِ فَيكُونُ صَرِيًا أَوْ بِي عَيْرِهِ فَيكُونُ مَجَازًا أَوْ فِي طَرِيقِ جَرَيَانِ النَّظْمِ فِي بَيَانِ الْمَعْنَى وَإِظْهَارِهِ مِنْ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْوُضُوحِ فَيكُونُ صَرِيًا أَوْ فِي طَرِيقِ جَوَنُ النَّالِثِ بِقَوْلِهِ فِي وُجُوهِ الْبَيَانِ بِذَلِكَ النَّظْمِ أَيْ : فِي طُرُقِ إِظْهَارِ الْمَعْنَى وَمَرَاتِبِهِ ، وَعَنْ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ فِي وَجُوهِ الْبَيَانِ بِذَلِكَ النَّظْمِ أَيْ : فِي طُرُقِ إِظْهَارِ الْمَعْنَى وَمَرَاتِبِهِ ، وَعَنْ اللَّاعِ بِقَوْلِهِ فِي مَعْرِفَةِ وُجُوهِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمُرَادِ وَالْمَعَانِي أَيْ : مَعْرِفَةِ طُرُقِ اطِّلَاعِ الْمَسَامِعِ عَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ وَمَعَانِي النَّارَةِ أَوْ الْإِشَارَةِ أَوْ عَيْرِهِمَا .

## قوله التقسيم الأول

اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ لِكَثيرٍ ، أَوْ لوَاحِد وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ لِلْكَثيرِ بوَضْع كَثيرِ بَوَضْع كَثيرِ بوَضْع كَثيرِ بَوَضْع كَثيرِ فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ وَإِلَّا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْكَثيرُ مَحْصُورًا فِي عَدَد مُعَيَّنِ بِحَسَب دَلَالَةِ اللَّفْظِ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْصُورًا ، فَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَغْرِقًا لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْكَثيرِ فَهُوَ الْعَامُّ وَإِلَّا فَهُوَ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ وَنَحْوُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَحْصُورًا فِي عَدَدِ مُعَيَّنِ فَهُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْخَاصِّ .

وَالثَّانِي وَهُوَ مَا يَكُونُ وَضْعُهُ لُواحَد شَخْصِيٍّ أَوْ نَوْعِيٍّ أَوْ جَنْسِيٍّ أَيْضًا مِنْ أَقْسَامِ الْخَاصِّ فَيَنْحَصِرُ اللَّفْظُ بِهِذَا التَّقْسِيمِ فِي الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامِّ وَالْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا فَالْمُشْتَرَكُ مَا وُضِعَ لِمَعْنَى كَثِيرٍ بوَضْعٍ كَثِيرٍ وَمَعْنَى الْكَثْرَةِ مَا يُقَابِلُ الْوَحْدَةَ لَا الْمُحْنَيْنِ فَقَطْ وَهَذَا التَّعْرِيفُ شَامِلٌ لِلْأَسْمَاءِ الَّتِي وُضِعَتْ أُوَّلًا لِلْمَعَانِي الْجِنْسِيَّةِ ، مَا يُقَابِلُ الْجِنْسِيَّةِ ، وَمُعْنَى الْمَعَانِي الْجِنْسِيَّةِ ، وَمُعْنَى الْمَعَانِي الْجِنْسِيَّةِ ، وَمُعَنِي الْمَعَانِي الْجَنْسِيَّةِ ، وَلَمَ الْمَعَانِي الْمَعْمَانِي الْمُعْتَى الْمَعْمَانِي الْمُعْمَانِي الْمُعْرَبِيقِ مَا يُقَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَانِي الْمَعَانِي الْمَعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْمَانِي الْمَعْرِيقِ الْمُعْرَبِي الْمُعْرَبِي الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَبِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَبِيقِ الْمُعْرَبِيقِ الْمُعْرَبِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَبِيقِ الْمُ الْمُعْرَبِي الْقُلْمُ الْمُعَانِي الْمُعْرَبِيقِ الْمُعْرَبِيقِ اللَّهُ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَبِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ اللَّهْمُ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِيقِيقِيقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُعْرِيقِيقِ الْمُؤْمُ الْمُعْرِيقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

الْعَلَميَّةِ لِمُنَاسَبَةٍ أَوْ لَا لِمُنَاسَبَةٍ ، بَلْ لِحَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْمَنْقُولَةِ وَالْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ اصْطِلَاحٌ فِي الْمَعْنَى ، وَفِي اصْطِلَاحٍ آخَرَ لَمُغَنَّى آخَرَ كَالزَّكَاة وَالْفَعْل وَالدَّوَرَان وَنَحْو ذَلكَ وَلَيْسَتْ مِنْ الْمُشْتَرَك عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْبَعْضُ .

ُ وَالْعَامُّ لَفْظٌ وُضِعَ وَضْعًا وَاحِدًا لِكَثِيرٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ مُسْتَغْرِقٍ بِجَمِيعِ مَا يُصْطَلَحُ لَهُ فَقَوْلُهُ وَضْعًا وَاحِدًا يُخْرِجُ الْمُشْتَرَكَ بالنّسْبَة إِلَى مَعَانِيه الْمُتَعَدِّدَة .

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَفْرَاد مَعَنَى وَاحِد لَهُ كَالْعُيُونِ لِأَفْرَاد الْعَيْنِ الْجَارِيةِ فَهُو عَامٌّ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ الْحَدِّ وَالْإِيضَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعَانِيهِ الْمُتَعَدِّدَةِ لَيْسَ بِمُسْتَغْرِق عَلَى مَا سَيَجِيءُ ، فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالسَّنَغْرَاق أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الشَّمُولِ كَمَا فِي صَيغِ الْجُمُوعِ وَأَسْمَائِها ، مِثْلُ الرِّجَالِ وَالْقَوْمِ أَوْ سَبِيلِ البُدَلِ بِالسَّبَعْرِق عَلَى سَبِيلِ البُدَلِ فَي صَيغ الْجُمُوعِ وَأَسْمَائِها ، مِثْلُ الرِّجَالِ وَالْقَوْمِ أَوْ سَبِيلِ الْبُدَلِ كَمَا فِي صَيغ الْجُمُوعِ وَأَسْمَائِها ، مِثْلُ الرِّجَالِ وَالْقَوْمِ أَوْ سَبِيلِ البُدَلِ الْمُشْتَرَكُ مُسْتَغْرِق لَمَعانِيه عَلَى سَبِيلِ الْبُدَلِ فَي حَدِّ الْعَامِ النَّكَرَةُ الْمُشْتَرِقُ لَوْ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ البُدَلِ عَلَى مَعْوَفِهِ عَلَى الْمُشْتَرِقُ فَا الْمُشْتَرِقُ كُلَّ فَرْدِ عَلَى سَبِيلِ البُدَل عَلَى هِي لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَة لِلْكَثِيرِ قُلْنَا لَوْ سَلِمَ فَإِنَّهَا يَصْلُمُ فَوْلَ الْمَوْمَةِ أَيْفَى اللَّهُ لَوْ مُنْ وَلَوْد مِنْ وُحْدَانِ الْكَثِيرِ أَوْ لِلْمُو مِنْ الْمُشْتَرِ لُو وَاحِد مِنْ وُحْدَانِ لَفْسَ الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ جُزْفِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ أَوْ جُزْفَى الْمُشْتَرِكُ وَالْعَامُ ، وَبِهَذَا وَلَاعَامٌ ، وَبِهَذَا وَيُعْدُونُ وَلَامُ مَنْ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُ ، وَأَسْمَاءُ وَاحِد مِنْ الْمُؤْدَة وَلَالِ لَعْمَامُ وَالْمُولَ عَلَى الْمُؤْدِة وَلَى الْقَوْمَ وَلَوْمَ وَلَامُ وَلَامَ وَالْمُولَ عَلَى الْمُؤْدِة وَلِي الْمَعْمُومِ وَحُدَانِهِ ، وَبِهَذَا وَلِمُ عَلَى الْمُشْتَولُ فَاللْوَالْمِ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُ ، وَأَسْمَاءُ وَلَامُونُ عَلَى الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُ ، وَأَسْمَاءُ وَلَوْمَ عَلَى الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمُ وَلَا لَالْمُؤْمِ وَلَالْمَا الْمُسْتَعَرِكُ وَالْمَالُولُ وَلَوْمَ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقُولُ وَلَامُ وَالْمَالُولُ وَلَوْمَ الْمُؤْمِولُ وَلَامُ وَلَا الْمُؤْمِقُولُ وَلَا الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْم

الْعَدَدِ ، فَإِنْ قِيلَ فَيَنْدَرِجُ فِيهِ مِثْلُ زَيْد وَعَمْرو وَرَجُلٍ وَفَرَسِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْكَثِيرِ بِحَسَبِ الْأَجْزَاءِ قُلْنَا الْمُعْتَبَرُ هُوَ اللَّمْ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْمُقْفَةُ فِي الِاسْمِ كَآحَادِ الْمَائَةِ ، فَإِنَّهَا تُنَاسِبُ جُزْئِيَّاتِ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ الْمُتَّحِدَةَ بِحَسَبِ ذَلِكَ الْمَفْهُومِ ، فَإِنْ قِيلَ النَّكْرَةُ الْمَنْفَيَّةُ عَامٌ وَلَوْ تُوضَعُ لِلْكَثْرَةِ قُلْنَا الْوَضْعُ أَعَمُّ مِنْ الشَّحْصِيِّ ، وَالنَّوْعِيِّ ، وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ اسْتَعْمَالِهِمْ لِلنَّكْرَةِ الْمَنْفِيَّةِ الْمَنْفِيَّةِ الْمَنْفِيِّ عَنْ الْكَثِيرِ الْمَحْصُورِ ، وَاللَّفْظُ مُسْتَغْرِقٌ لِكُلِّ فَرْدٍ فِي حُكْمِ النَّفْيِ بِمَعْنَى عُمُومِ النَّفْيِ عَنْ الْآحَادِ

في الْمُفْرِد ، وَعَنْ الْمَحْمُوعِ فِي الْحَمْعِ لَا نَفْيَ الْعُمُومِ ، وَهَذَا مَعْنَى الْوَضْعِ النَّوْعِيِّ لِذَلِكَ ، وَكَوْنُ عُمُومِهَا عَقْلِيًّا ضَرُورِيًّا بِمَعْنَى أَنَّ الْتَفَاءَ فَرْدِ مُبْهَمٍ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِالْتِفَاءِ كُلِّ فَرْدِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لَا يُقَالُ النَّكِرَةُ الْمَنْفَيَّةُ مَجَازٌ ، وَالتَّعْرِيفُ لِلْعَامِّ الْحَقيقِيِّ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : لَا تُسَلِّمُ أَنَّهَا مَجَازٌ كَيْفَ وَلَمْ تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ بِالْوَضْعِ الشَّخْصِيِّ وَهُوَ فَرْدُّ مُبْهَمٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ شَارِحِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ ، وَمَعْنَى كُونِ الْكَثيرِ غَيْرُ مَحْصُورِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي اللَّفْظِ مَرَّحَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ شَارِحِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ ، وَمَعْنَى كُونِ الْكَثيرِ غَيْرُ مَحْصُورِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي اللَّفْظِ مَرَّعَ اللَّهُ عَلَى الْحَصَارِهِ فِي عَدَدِ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَالْكَثيرُ الْمُتَحَقِّقُ مَحْصُورٌ لَا مَحَالَةَ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمَحْصُورِ مَا لَا يَدْخُلُ لَكَ الْفَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا فَالْكَثيرُ الْمُتَحَقِّقُ مُحْصُورٍ وَالْفَامُ الْعَمُولِ وَ الْفَامُ الْعَلَولَ الْعَلَى اللَّوْمَ الْقَالَ هَذَا الْقَيْدُ مُسْتَدُرَكُ ؟ لِأَنَّا الْعَوْلُ فَحِينَتَذَ يَكُونُ لَفْظُ السَّمَاواتِ مَوْضُوعًا لِكَثيرِ مَحْصُورٍ وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ضَرُورَةً أَنَّ الْأَوَّلَ عَامٌ ، وَالثَّانِيَ اسْمُ عَدَدٍ لَا يُقَالُ هَذَا الْقَيْدُ مُسْتَدُرَكُ ؟ لِأَنَّ اللَّهِ الْعَنْعِ اللَّاسِيْغِرَاقِ لِمَا يَصْلُحُ

لَهُ ضَرُورَةً أَنَّ لَفْظَ الْمَائَة مَثَلًا إِنَّمَا يَصْلُحُ لِجُزْئِيَّاتِ الْمَائَة لَا لِمَا يَتَضَمَّنُهَا الْمَائَةُ مِنْ الْآحَادِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ أَرَادَ بِالصُّلُوحِ صُلُوحَ اسْمِ الْكُلِّيِّ لِجُزْئِيَّاتِهِ أَوْ الْكُلِّ لِأَجْزَائِهِ فَاعْتَبَرَ الدَّلَالَةَ مُطَابِقَةً أَوْ تَضَمُّنًا وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ صَارَ صِيَغُ الْجُمُوعِ ، صُلُوحَ اسْمِ الْكُلِّيِّ لِجُزْئِيَّاتِهِ أَوْ الْكُلِّ لِأَجْزَائِهِ فَاعْتَبَرَ الدَّلَالَةَ مُطَابِقَةً أَوْ تَضَمُّنًا وَبِهَذَا اللَّعْتِبَارِ صَارَ صِيَغُ الْجُمُوعِ ، وَقَوْلُهُ وَأَسْمَاؤُهَا ، مثلُ الرِّجَالُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالرَّهُ طَ وَالْقَوْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآحَادِ مُسْتَغْرِقَةً لِمَا تَصْلُحُ لَهُ فَدَحَلَتْ فِي الْحَدِّ ، وَقَوْلُهُ مُسْتَغْرِقَةٌ لِمَا تَصْلُحُ لَهُ فَدَحَلَتْ فِي الْحَدِّ ، وَقَوْلُهُ مُسْتَغْرِقٌ مُرْفُوعٌ صِفَةً لَفْطٍ وَمَعْنَى اسْتِغْرَاقِهِ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ تَنَاوُلُهُ لِذَلِكَ بِحَسَبِ الدَّلَالَةِ .

## قوله إلا فجمع منكر

الْمُعْتَبَرُ فِي الْعَامِّ عِنْدَ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَبَعْضِ الْمَشَايِخِ هُوَ انْتَظَامُ جَمْعِ مِنْ الْمُسَمَّيَاتِ باعْتَبَارِ أَمْرٍ يَشْتَرِكُ فِيه سَوَاءٌ وُجِدَ اللسَّغْرَاقُ أَمْ لَا فَالْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ عِنْدَهُمْ عَامٌ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَغْرِقًا أَوْ لَا وَالْمُصَنِّفُ لَمَّا اشْتَرَطَ اللسَّغْرَاقَه وَعَامًّا عَنْدَ مَنْ يَقُولُ باسْتغْرَاقِهِ الْمُنكَرُ يَكُونُ وَاسطَةً بَيْنَ الْعَامِّ وَالْحَاصِّ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بعَدَمِ اسْتغْرَاقِهِ وَعَامًا عَنْدَ مَنْ يَقُولُ باسْتغْرَاقِهِ وَعَلَى هَذَا التَّقْديرِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ الْمُنكَرِ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنكَرِّ الْجَمْعِ الْمُنكَرِ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَجَمْعُ مُنكَرِّ الْجَمْعِ اللَّهُ عَلَى عَدَمِ اسْتغْرَاقِهِ مَعْ الْمُنكَرِ بَيْلُ مَلْكُرُ الْمُوالُدُ بِالْجَمْعِ الْمُنكَرِ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَجَمْعُ الْمُنكَرِ ، بَلْ كُلُّ عَلَى عَدَمِ اسْتغْرَاقِهِ مَثْلُ رَأَيْتِ الْيُومَ رِجَالًا وَفِي الدَّارِ رِجَالٌ إِلَّا أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُخْتَصٍ بالْجَمْعِ الْمُنكَرِ ، بَلْ كُلُّ عَامٍ مَقْصُورٌ عَلَى الْبغْضِ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ أَوْ غَيْرِهِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً جَمْعًا مُنكَرًا أَوْ نَحْوَهُ عَلَى مُقْتَضَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ لِدُحُولِهِ فِي قَوْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْرِقُ فَجَمْعُ مُنكَرٌ وَنَحُوهُ وَفَسَادُهُ بَيِّنٌ .

### قوله أو باعتبار النوع كرجل وفرس

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّوْعِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ قَدْ يَكُونُ نَوْعًا مَنْطِقِيًّا كَالْفَرَسِ ، وَقَدْ لَا يَكُونُ

كَالرَّجُلِ فَإِنَّ الشَّرْعَ قَدْ يَجْعَلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ نَظَرًا إِلَى اخْتِصَاصِ الرَّجُلِ بِأَحْكَامٍ مِثْلِ النُّبُوَّةِ ، وَالْإِمَامَةِ وَالشَّهَادَة فِي الْحَدِّ وَالْقَصَاصِ وَنَحْو ذَلكَ .

### قوله: ثم المشترك

ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَقْسَامَ النَّظْمِ صِيغَةً وَلُغَةً أَرْبَعَةٌ : الْخَاصُّ وَالْعَامُّ ، وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُؤُوَّلُ وَالْمُشْتَرَكُ بَعْضُ وُجُوهِه بِعَالِبِ الرَّأْيِ ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُؤوَّلَ قَدْ لَا يَكُونُ مِنْ الْمُشْتَرَكُ بَعْضُ وُجُوهِه بِعَالِبِ الرَّأْيِ ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُوعِيِّ وَالْمُشْكِلُ وَالْمُشْكِلُ وَالْمُشْتَرَكُ إِنَّا الْمُؤَوَّلُ مِنْ الْمُشْتَرَكُ ، بَكِيلِ فَيه شُبْهَةٌ كَخَبَرِ الْوَاحِد وَالْقَيَاسِ يُسمَّى مُؤوَّلًا ، وَأُحِيبُ عَنْ النَّاوُ لِبَانُ بَيلِلِ قَطْعِيٍّ يُسمَّى الْمُواوِّلُ مَنْ الْمُشْتَرَكُ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي مَنْ أَقْسَامِ النَّظْمِ صِيغَةً وَلُغَةً ، وَعَنْ النَّانِي بِأَنَّ عَلِبَ الرَّأْي مَعْنَاهُ الطَّنُ الْعَلِيلِ مَوْدَةً وَلَعْهُ أَوْ الْقِيلِسِ أَوْ التَّامُّلِ فِي الصِّيغَة كَمَا فِي ثَلَائَة قُرُوه ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ مِنْ أَقْسَامِ الظَّنُ الْغَالِبُ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْ حَبَرِ الْوَاحِد أَوْ الْقِيلَسِ أَوْ التَّامُّلِ فِي الصِّيغَة كَمَا فِي ثَلَائَة قُرُوه ، وَمَعْنَى كَوْنِه مِنْ أَقْسَامِ الظَّنُ الْغَالِبُ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْ حَبْرِ الْوَاحِد أَوْ الْقِيلَسِ أَوْ التَّامُّلِ فِي الصِّيغَة كَمَا فِي ثَلَائَة قُرُوه ، وَمَعْنَى كَوْنِه مِنْ أَقْسَامِ الطَّنُ الْغَالِبُ الْمُونُ وَلَعْهُ أَنَّ الْمُوسُوتُ الْقَامِلُ فِي الصِّيغَة ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِغَالِبِ الرَّأَي اللَّامِّ فِي نَفْسِ الصِيغَة الْيَتَحَقَّقَ كُونُهُ مِنْ أَقْسَامِ النَّطْمِ مِيغَة وَلُعَةً فَإِنَّ الْمُوسُوعِ لَيَعَمِقَ فَيَقَ لِيَتَحَقَّقَ كُونُهُ مِنْ أَقْسَامِ النَّظُمِ مِصِيغَة وَلُكُونَ تَفْسِرِ الْبُدَلِ فَولَا أَلْمُولُ فِي الْمُلْفِي الْمُؤْمِلُومِ الصِّيعَة أَيْ اللَّهُ مِنْ أَقْسَامِ النَّظُمِ مِسِيغَة وَلُعَةً وَيْنَ الْمُؤَلِقُ مَلْ عَلَيْهِ بِعَلْعِي فَائِلُهُ يَكُونُ تَفْسِيرًا لَا

تَأْوِيلًا أَوْ بِقِيَاسٍ أَوْ خَبَرٍ وَاحِد فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بِهَذَا الِاعْتَبَارِ مِنْ أَقْسَامِ النَّظْمِ صِيغَةً وَلُغَةً وَكَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَكًا ، بَلْ خَفِيًّا أَوْ مُجْمَلًا أَوْ مُشْكِلًا فَأُزِيلَ خَفَاؤُهُ بِقَطْعِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ .

### قوله ، وأيضا الاسم الظاهر

قَيَّدَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُضْمَرَ حَارِجٌ عَنْ الْأَقْسَامِ وَكَذَا اسْمُ الْإِشَارَة فَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا لَيْسَ بِمُضْمَرٍ وَلَا اسْمِ إِشَارَة وَالصَّفَةُ مِنْ بِمُقْتَضَى هَذَا التَّقْسِيمِ اسْمٌ مُشْتَقٌ يَكُونُ مَعْنَاهُ عَيْنُ مَا وُضِعَ لَهُ الْمُشْتَقُ مِنْهُ مَعْ وَزْنِ الْمُشْتَقُ مِنْهُ مَعْ وَزْنِ الْمُشْتَقُ مِنْهُ مَعْ وَرْنِ الْمُشْتَقُ عَنْ اسْمِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْآلَة وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُشْتَقَ عَنْ اسْمِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْآلَة وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُشْتَقَاتَ ، إِذْ لَيْسَ مَعْنَى الْمَقْتَلِ هُو الْقَتْلُ مَعَ الْمُفْعَلِ ، وَمَعْنَى الْمُقْتَلِ هُو الْقَتْلُ مَعَ الْمُفْعَلِ ، وَمَعْنَى الْمُقْتَلِ عَنْ الْمَفْعَلِ ، وَالْمَقْتَلِ هُو الْقَتْلُ مَعَ الْمُفْعَلِ ، وَمَعْنَى الْمُقْتَلِ عَنْ اللّهَ بِالْمَفْعَلِ ، وَلَقَاتُلٍ أَنْ يَقُولُ هَذَا النَّعْبِيرِ عَنْ الْمُكَانِ وَالْآلَة بِالْمَفْعَلِ ، وَلَقَاتُلٍ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِالْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ شَائِعٌ بِخِلَافِ التَّعْبِيرِ عَنْ الْمُكَانِ وَالْآلَة بِالْمَفْعَلِ وَالْمَفْعَالِ ، وَلِقَاتِلٍ أَنْ يَقُولُ هَذَا النَّعْبِيرَ عَمَّا يَقُومُ بِهِ الْمَعْنَى إِنَّامَا يَكُونُ بِالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ عَمَّا يَقُومُ بِهِ الْمَقْتَلِ ، وَلَقَاتُلٍ أَنْ يَقُولُ وَالْمَفْعُولِ ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ عَمَّا يَقُومُ بِهِ الْمَعْنَى إِنَّمَا يَكُونُ بِالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ عَمَّا يَقُومُ بِهِ الْمَعْنَى إِنَّهُ لَكُونُ بِالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ عَمَّا يَقُومُ بِهِ الْمَعْنَى إِنَّهُ مَا يَقُومُ بِهِ الْمَعْنَى إِنَّهُ لَو اللَّهُ عَلَى وَنُونُ بِالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ؛ لِأَنَّ التَعْبِيرَ عَمَّا يَقُومُ بِهِ الْمَعْنَى إِنَّهُ الْمَاعِلِ ،

أَوْ الْمَفْعُولِ لَا بِالْأَفْعُلِ وَالْفَعْلَانِ وَالْفَعْلِ وَالْمُسْتَفْعِلِ وَالْمُفَعْلَلِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَيْسَ مَعْنَى الْأَبْيَضِ وَالْأَفْضَلِ مَثَلًا هُوَ الْبَيَاضُ وَالْفَضْلُ مَعَ الْأَفْضَلِ وَلَا مَعْنَى الْعَطْشَانِ هُوَ الْعَطَشُ مَعَ الْفَعْلَانِ ، وَلَا مَعْنَى الْخَيْرِ هُوَ الْخَيْرِيَّةُ مَعَ الْفَعْلِ وَلَا مَعْنَى الْمُسْتَخْرَجِ وَالْمُدَحْرَجِ هُوَ الِاسْتِخْرَاجُ وَالدَّحْرَجَةُ مَعَ الْمُسْتَفْعَلِ وَالْمُفَعْلَلِ ، وَإِنْ مُنِعَ ذَلِكَ نَمْنَعُ

خُرُوجَ اسْمِ الْمَكَانِ وَالْآلَةِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ مَعْنَى الْمَقْتَلِ هُوَ الْقَتْلُ مَعَ الْمَفْعَلِ لَيْسَ بِأَبْعَدَ مِنْ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَبْيَضَ مَعْنَاهُ الْبَيَاضُ مَعَ الْأَفْعَلِ وَالْمُدَحْرَجُ مَعْنَاهُ الدَّحْرَجَةُ مَعَ الْمُفَعْلَلِ .

#### قوله وهما

أَيْ: الْعَلَمُ وَاسْمُ الْجِنْسِ إِمَّا مُشْتَقَانَ كَحَاتِمٍ وَمَقْتَلٍ وَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِنَحْوِ ضَارِب ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الصِّفَةَ قَسِمًا لِاسْمِ الْجِنْسِ أَوْ لَا كَزَيْد وَرَجُلٍ ، وَاللشْتقَاقَ يُفَسَّرُ تَارَةً بِاعْتِبَارِ الْعَلْمِ فَيُقَالُ هُوَ أَنْ تَجِدَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ تَنَاسُبًا فِي أَصْلِ الْمَعْنَى ، وَالْمَرْدُودُ مُشْتَقٌ ، وَالْمَرْدُودُ إِلَيْهِ مُشْتَقٌ مِنْهُ ، وَتَارَةً بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ فَيُقَالُ هُو أَنْ تَأْخُذَ مِنْ اللَّفْظِ مَا يُنَاسِبُهُ فِي حُرُوفِهِ الْأَصُولِ وَتَرْتِيبِهَا فَتَجْعَلَهُ دَالًا عَلَى مَعْنَى يُنَاسِبُ مَعْنَاهُ فَالْمَأْخُوذُ مُشْتَقٌ وَالْمَأْخُوذُ مَنْهُ مُشْتَقٌ مَقْنَى الْعَلْمِي ، بَلْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى الْأَصْلِي الْمَنْقُولِ عَنْهُ فَالْمُشْتَقُ حَقِيقةً هُوَ اللهُ الْمَعْنَى الْعَلْمِي ، بَلْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى الْأَصْلِي الْمَنْقُولِ عَنْهُ فَالْمُشْتَقُ حَقِيقةً هُوَ اللهُ الْحَنْسَ لَا غَيْرُ .

### قوله إن أريد منه المسمى بلا قيد فمطلق

مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمُطْلَقِ نَفْسُ الْمُسَمَّى دُونَ الْفَرْدِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } تَحْرِيرُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ هَذَا الْمَفْهُومِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَوَارِضِ .

### قوله فهي ما وضع

لَمَّا كَانَ الْحَارِجُ مِنْ التَّقْسِيمِ بَعْضَ أَنْوَاعِ النَّكِرَةِ وَهُوَ مَا أُسْتُعْمِلَ فِي الْفَرْدِ دُونَ نَفْسِ الْمُسَمَّى وَفِي مُقَابَلَتِهِ بَعْضُ أَقْسَامِ الْمَعْرِفَةِ وَهُو النَّكِرَةِ عَلَى مَا يَشْتَمِلُ الْأَقْسَامَ كُلَّهَا .

### قوله عند الإطلاق للسامع

قَيْدَانِ لِلتَّعَيُّنِ وَعَدَمِهِ وَالْأَحْسَنُ فِي تَعْرِيفِهِمَا مَا قِيلَ: إِنَّ الْمَعْرِفَةَ مَا وُضِعَ لِيُسْتَعْمَلَ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ وَالنَّكِرَةَ مَا وُضِعَ لِيُسْتَعْمَلَ فِي شَيْءٍ بَعَيْنِهِ ، فَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّعَيُّنِ وَعَدَمِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَسَبِ دَلَالَةِ اللَّفْظ ، وَلَا عَبْرَةَ بِحَالَةِ الْإِطْلَاقِ دُونَ الْمُعَنَّمُ فِي التَّعَيُّنِ وَعَدَمِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَسَبِ دَلَالَةِ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ جَاءَنِي رَجُلُّ يُمْكِنُ الْوَضْعِ وَلَا بِمَا عِنْدَ السَّامِعِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِحَسَبِ دَلَالَةِ اللَّهْظِ .

# قوله واعلم أنه يجب إلخ

يُرِيدُ أَنَّ تَمَايُزَ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِحَسَبِ الذَّاتِ ، بَلْ بِحَسَبِ الْحَيْثَيَّاتِ وَالِاعْتَبَارَاتِ وَالْحَيْثِيَّانِ قَدْ لَا تَتَنَافَيَانِ كَالُوضْعِ الْكَثِيرِ لِلْمَعْنَى الْكَثِيرِ وَوَضْعِ وَاحِد لِأَفْرَادِ مَعْنَى وَاحِد كَمَا فِي لَفْظِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْمَعْنَى الْكَثِيرِ وَوَضْعِ وَاحِد لِأَفْرَادِ مَعْنَى وَاحِد لَقْظِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْبَاصِرَةِ وَالشَّمْسِ وَالذَّهَبِ وَعَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَتَنَافَيَانِ كَالْوَضْعِ لِكَثِيرِ عَيْرِ مَحْصُورٍ وَالْوَضْعِ لِوَاحِد أَوْ لِكَثِيرٍ مَحْصُورٍ فَاللَّفْظُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ عَامًّا وَخَاصَّا بِاعْتِبَارِ الْحَيْثِيَيْنِ ؟ لِأَنَّ الْحَيْثِيَيْنِ مُتَنَافِيَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي لَفْظَ وَاحِد ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ النَّكِرَةَ الْمَوْصُوفَةَ حَاصَةٌ وَحَاصَةً مِنْ وَجْهٍ فَسَيَجِيءُ جَوَابُهُ ، هَذَا غَايَةُ مَا تَكَلَّفْتَ لِتَقْرِيرِ هَذَا التَّقْسِيمِ وَتَبَيُّنِ أَقْسَامِهِ ، وَالْكَلَامُ يُعَدُّ مَوْضِعَ فَرَامُ فَعَلَا لِعَيْرِ هَذَا التَّقْسِيمِ وَتَبَيُّنِ أَقْسَامِهِ ، وَالْكَلَامُ يُعَدُّ مَوْضِعَ فَطَوْرِ فَلَاللَّهُ مِنْ وَجْهٍ فَسَيَجِيءُ جَوَابُهُ ، هَذَا غَايَةُ مَا تَكَلَّفْتَ لِتَقْرِيرٍ هَذَا التَّقْسِيمِ وَتَبَيُّنِ أَقْسَامِهِ ، وَالْكَلَامُ يُعَدُّ مَوْضِعَ مَوْمَا فَاللَّهُ مُنْ وَجْهٍ فَسَيَجِيءُ جَوَابُهُ ، هَذَا غَايَةُ مَا تَكَلَّفْتَ لِتَقْرِيرٍ هَذَا التَّقْسِيمِ وَتَبَيُّنِ أَقْسَامِهِ ، وَالْكَلَامُ يُعَدُّ مَوْضِعَ مَا الْمَوْسُونَا فَلَاللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمَ الْمَوْسُونَا فَلَوْلُولِ الْتَعْرِيمِ الْمَوْسُونَ الْوَلَعْلِيمِ وَلَالْكُلُومُ الْمَوْسُولِ الْمَامِهِ ، وَالْكَلَامُ يُعَدُّ مَوْضِعَ وَالْعَلَامُ الْعَامِ الْمَعْفِيقِيْلُولُ اللَّوْسُ وَالْمَعْقِيلُ وَالْمُولُولُولُولُ الْعَلْمُ الْمُولِ الْفَالُولُ وَالْمَامُ الْمُولُولُ وَلَالْمُ الْمَوْسُولُولُ وَالْعَلَامُ الْمُعْلَقِ الْمَوْمِ وَالْمَ

## قوله ونورد أبحاثه

أَيْ : بَيَانَ أَقْسَامِهِ وَأَحْوَالِهِ الْمُتَعَلِّقَة بِإِفَادَة الْمَعَانِي ، وَإِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ فَالْكَلَامُ فِي تَعْرِيفِهِ خَارِجٌ عَنْ ذَلِكَ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَبْحَاثِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِإِفَادَة الْمَعَانِي مَا لَهُ مَزِيدُ تَعَلُّقِ بِإِفَادَة الْأَحْكَامِ وَلَمْ يُبَيَّنْ فِي عَلْمِ الْعَرَبِيَّةِ مُسْتَوْفَى كَالْخُصُوصِ ، وَالْعُمُومِ وَالاَشْتَرَاكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا كَالْإِعْرَابِ وَالْبَنَاءَ وَالتَّعْرِيفِ وَالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَبَاحِثِ الْعَرَبِيَّة ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِإِفَادَة الْمُورَدَة فِي الْمُعَنَى وَهَذَه تَعُمُّ الْكَتَابِ وَالسَّنَّة إِلَّا أَنَّ نَقُولُ وَكَذَلِكَ الْمَبَاحِثُ الْمُورَدَة فِي الْمَعَنَى وَهَذَه تَعُمُّ الْكَتَابِ وَالسَّنَّة إِلَّا أَنَّ نَظْمَ الْكَتَابِ لَمَّا كَانَ مُتَواتِرًا الْبَابِ الْأُولُ بَلْ النَّانِي أَيْضًا ، وَلَهَذَا قَيلَ كَانَ حَقَّهَا أَنْ تُؤَخَّرَ عَنْ الْكَتَابِ وَالسَّنَّة إِلَّا أَنَّ نَظْمَ الْكَتَابِ لَمَّا كَانَ مُتَواتِرًا الْبَابِ الْأُولُ بَلْ النَّانِي أَيْفَلُ النَّانِي أَيْفَظُ وَالْمَاقِ فَذَى وَقَيْبَهُ ( قَوْلَهُ لَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ ) يُرِيدُ أَنَ اللَّفَظ الدَّالُ عَلَى الْمَعْنَى ، وَاسْتُعْمَالِهِ فِيهُ وَقَلْهُ فَيْ الْمُعْتَى ، وَاسْتُعْمَالِهِ فِيهِ فَهُو النَّانِي ، وَإِنْ كَانَ بَاعْتِبَارِ وَلَالُهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَنْ اللَّهُونَ وَالْحَقَامُ فَهُو اللَّالُولُ مَ وَإِنْ كَانَ بَاعْتِبَارِ وَلَالَةَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَعْتُورَ فِيهِ الظَّهُورُ وَالْحَقَاءُ فَهُو اللَّالِثُ وَإِلَا فَهُو الرَّابِعُ .

وَجَعَلَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ هَذَهِ الْأَقْسَامَ أَقْسَامَ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى وَجَعَلَ الْأَقْسَامَ الْخَارِجَةَ مِنْ التَّقْسِيمِ الرَّابِعِ فَجَعَلَهَا تَارَةً اللسِّتْدُلَالَ بِالْعِبَارَةِ وَبِالْإِشَارَةِ وَبِاللَّقْتِضَاءِ وَتَارَةً اللسِّتْدُلَالَ بِالْعِبَارَةِ وَبِالْإِشَارَةِ وَالنَّابِةِ وَالنَّابِعِ فَجَعَلَهَا تَارَةً اللسِّتْدُلَالَ بِالْعِبَارَةِ وَبِالْإِشَارَةِ وَالنَّابِةِ وَالْقَاتِةِ وَالْقَتْضَاءِ وَتَارَةً الْوُقُوفَ بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَإِلْمِالَتِهِ وَالْقَاتِةِ وَالْقَابِةِ وَالْقَابِةِ وَالْقَابِةِ وَالْقَابِةِ وَاللَّابِةِ وَاللَّاسِةُ لَلْمَعْنَى وَاللَّابُواقِي لِلنَّظُمِ وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ أَقْسَامَ التَّقُسِيمِ الرَّابِعِ أَقْسَامٌ لِلْمَعْنَى وَاللَّهُ وَاللَّابُواقِي لِللَّالَةِ وَاللَّابُواقِي لِللَّالِمِ اللَّالِيْقِ اللَّالِقِي لِللَّالِمِ اللَّالِيَالَةُ وَاللَّافَةِ وَاللَّابُواقِي لِللَّهُ وَاللَّابُواقِي لِللَّهُ وَاللَّالَةَ وَاللَّاتِيَامُ أَلَالِهُ وَاللَّالِيَالَةَ وَاللَّالَةَ وَاللَّابُواقِي لِللَّالِمُ الْمَعْنَى وَلِلْبُواقِي لِللَّالِمِ الْمَالِقِي لِللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالِيَةُ وَاللَّالِيْفُولَةِ اللَّالِيَةُ وَاللَّالِيْفِي اللَّلْمُ الْمَعْنَى وَلِلْبُواقِي لِللَّالِمِ الْمَالِي اللَّهِ الْمَعْنَى وَلِلْبُواقِي لِللَّالِمِ الْمَالِي الْمَالِقِي لِللَّالِهِ الْمَالِي اللَّالِمِ الْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّالِمُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِيَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وصرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْجَمِيعَ أَقْسَامُ اللَّفْظُ بِالنَّسَبَةِ إِلَى الْمَعْنَى أَحْذًا بِالْحَاصِلِ وَمَيْلًا إِلَى الضَّبْطِ بِأَقْسَامِ التَّقْسِيمِ الرَّابِعِ هُوَ اللَّالَّ بِطَرِيقِ الْعَبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ ، وَالدَّالَةُ وَالاَقْتَضَاءُ وَعَدَمُ اللَّيْفَاتِ إِلَى الْعَبَارَاتِ وَاحْتَلَافِهَا مِنْ دَأْبِ الْمَشَايِخِ وَعَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْسَيمِ اللَّفْظَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ أَقْسَامُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى كَمَا قَالُوا اللَّوْرَانُ هُو النَّظْمُ اللَّالُ عَلَى الْمَعْنَى يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ أَقْسَامُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى كَمَا قَالُوا اللَّوْرَانُ هُو النَّظْمُ اللَّالَّ عَلَى الْمَعْنَى يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ أَقْسَامُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى كَمَا قَالُوا اللَّوْوَا أَنَهُ النَّظْمُ اللَّالُ عَلَى اللَّفْظ وَالْمَعْنَى ، وَكَذَا الْإِعْجَازُ يَتَعَلَّقُ بِالْبَلَاغَة ، وَهِي مَنْ الصَّفَاتِ الرَّاجِعَة إِلَى اللَّفْظ بِاعْتَبَارِ إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى بَالتَّرَاكِيبِ حَدَثَتْ أَغْرَاضٌ مُخْتَلِفَةٌ تَقْتَضِي اعْتَبَارَ كَيْفِيَّاتَ وَحُصُوصِيَّاتَ فِي النَظْمِ ، الْمَعْنَى فَإِنَّهُ إِذَا قُصِدَتْ تَا أَدِيهُ الْمُعْنَى ، وَكَذَا الْإِعْجَازُ يَتَعَلَّقُ بِالْبَلَاعَة فَي وَلَكَ حَدًّا يَعْتَبَارَ كَيْفَيَاتِ وَحُصُوصِيَّاتَ فِي النَظْمِ ، الْمَعْنَى فَإِنَّهُ إِذَا قُصِدَتُ وَلَى النَّفُو مِ النَّقُ مِ الْمَعْنَى اللَّفُو فَي النَّفُمْ بُولِكَ عَلَى الْمَعْنَى اللَّهُ الْمَعْنَى بَعَدْرِ الطَّاقَة صَارَ الْكَلَامُ بَلِيعًا ، وَإِذَا بَلَعَ فَي ذَلِكَ حَدًّا وَنُولَ الْمَعْنَى الْقُورُ إِنْ فَلْهُ إِلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى اللَّفُومِ الْمُعْنِى الْفَرْآنِ فَقْسِهِ أَيْضًا مُعْجِزٌ ؛ لِأَنَّ الطَلَّاعَ عَلَيْهِ وَقُ الْبَشَرِ كَمَا مُقِلَ أَنْ تَقْسِيرَ الْفَاتِحَةِ أَوْقَالٌ مِنْ

## الْعِلْمِ .

وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا أَيْضًا مِنْ إعْجَازِ النَّظْمِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مِنْ الْمَعَانِي مَا لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامٌ آخِرُ ، وَمَقْصُودُ الْمَشَايِخِ مِنْ قَوْلِهِمْ هُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا دَفْعُ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِجَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ الْقُرْآنَ عِنْدَهُ اسْمٌ لِلْمَعْنَى حَاصَّةً

### قوله المراد بالنظم هاهنا اللفظ

لَا يُقَالُ النَّظْمُ عَلَى مَا فَسَرَّهُ الْمُحَقِّقُونَ هُو تَرْتِيبُ الْأَلْفَاظِ مُتَرَثِّبَةَ الْمَعَانِي مُتَنَاسِقَةَ الدَّلَالَاتِ عَلَى وَفْقِ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ لَا تَوَالِيهَا فِي النَّطْقِ ، وَضَمُّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ كَيْفَمَا أَتُّفِقَ ، أَوْ هُوَ الْأَلْفَاظُ الْمُتَرَثِّبَةُ بِهِذَا الاعْتِبَارِ حَتَّى لَوْ قِيلَ فِي ، قِفَا نَبْكِ مِنْ ذَكْرَى حَبِيبِ نَبْكِ قِفَا مِنْ حَبِيبِ ذِكْرَى كَانَ لَفْظًا لَا نَظْمًا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ يُطْلَقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ عَلَى الْمُفْرَدِ حَيْثُ مِنْ فَي الْمُورَدِ حَيْثُ يَتُعْسِمُ إِلَى الْخَاصِّ ، وَالْمُشْتَرَكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْمُرَادُ بِهِ اللَّفْظُ لَا غَيْرُ .

اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِأَقْسَامِ النَّظْمِ النَّظْمِ النَّطْمِ ، وَالْأَلْفَاظِ الْوَاقِعَة فيه لَا صَفَةً لِلنَّطْمِ النَّطْمِ ، فَإِنْ قِيلَ كَمَا أَنَّ اللَّفْظَ يُطْلَقُ نَفْسِهِ ، إذْ الْمَوْصُوفُ بِالنَّحْامِ وَالْمُشْتَرَكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عُرْفًا هُوَ اللَّفْظُ دُونَ النَّطْمِ ، فَإِنْ قِيلَ كَمَا أَنَّ اللَّفْظَ يُطْلَقُ

عَلَى الرَّمْيِ فَكَذَا النَّظْمُ عَلَى الشِّعْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْتَرَزَ عَنْ إطْلَاقِهِ .

تُلْنَا النَّظْمُ حَقِيقَةً فِي جَمْعِ اللَّوْلُوَ فِي السِّلْكِ وَمِنْهُ نَظْمُ الشِّعْرِ وَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ فِي الرَّمْيِ ، وَمِنْهُ اللَّفْظُ بِمَعْنَى التَّكَلُّمِ فَأُو ثِرَ النَّظْمُ رِعَايَةً لِلْأَدَبِ وَإِشَارَةً إِلَى تَشْبِيهِ الْكَلِمَاتِ بِاللَّرُرِ .

#### قوله بل اعتبر المعنى

لِأَنَّ مَبْنَى النَّظْمِ عَلَى التَّوْسِعَةِ ، وَالْمَعْنَى هُوَ الْمَقْصُودُ لَا سِيَّمَا فِي حَالَةِ الْمُنَاجَاةِ فَرُخِّصَ

في إسْقَاطِ لُزُومِ النَّظْمِ وَرُخْصَةُ الْإِسْقَاطِ لَا تَخْتَصُّ بِالْعُذْرِ وَذَلِكَ فِيمَنْ لَا يُتَّهَمُ بِشَيْء مِنْ الْبِدَع ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَة أَوْ أَكْثَرَ غَيْرِ مُؤَوَّلَة وَلَا مُحْتَمِلَة لِلْمَعَانِي ، وَقِيلَ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَالِ النَّظْمِ حَتَّى تَبْطُلَ الصَّلَاةُ بِقِرَاءَةِ التَّفْسِيرِ فِيهَا اتِّفَاقًا وَقِيلَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدِ وَإِلَّا لَكَانَ مَحْنُونًا فَيُدَاوَى أَوْ زِنْدِيقًا فَيُقْتَلُ .

وَأُمَّا الْكَلَّامُ فِي أَنَّ رُكْنَ الشَّيْءِ كَيْفَ لَا يَكُونُ لَازِمًا فَسَيَجِيءُ ، فَإِنْ قِيلَ إِنْ كَانَ الْمَعْنَى قُرْآنًا يَلْزَمُ عَدَمُ اعْتَبَارِ النَّظْمِ فِي الْقُرْآنِ ، وَعَدَمُ صِدْقِ الْحَدِّ أَعْنِي الْمَنْقُولَ بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمَصَاحِفِ تَوَاتُرًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا يَلْزَمُ عَدَمُ فَرِيضَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَعَدَمُ صِدْقِ الْحَدِّ أَعْنِي الْمُنْقُولَ بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمَصَاحِفِ تَوَاتُرًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا يَلْزَمُ عَدَمُ فَرِيضَةٍ قِرَاءَةِ الْقُرْآنَ فَى الصَّلَاة .

قُلْنَا أَقَامَ الْعِبَارَةَ الْفَارِسِيَّةَ مَقَامَ النَّظْمِ الْمَنْقُولِ فَجَعَلَ النَّظْمَ مَرْعِيًّا مَنْقُولًا فِي الْمَصَاحِف تَقْدِيرًا ، أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْقِيقًا أَوْ حَمَلَ قَوْله تَعَالَى { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } عَلَى وُجُوبِ رِعَايَة الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظ بَدَليلٍ لَاحَ لَهُ ، فَإِنْ قِيلَ فَعِلَى حَمَلَ قَوْله تَعَالَى } الْأَوَّلُ يَلْزَمُ فِي الْآيَةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَة وَالْمَجَازِ وَذَا لَا يَجُوزُ ، إِذْ الْقُرْآنُ حَقِيقَةٌ فِي النَّظْمِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْقُولِ مَجَازُ فِي غَيْرِهِ الْأَوَّلُ مَنْوعٌ لِجَوازٍ أَنْ تُرَادَ الْحَقِيقَة ، وَيَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي الْمَجَازِ بِالْقِيَاسِ أَوْ دَلَالَةُ النَّصِّ نَظَرًا إِلَى الْمُعْتَبِ هُوَ الْمَعْنَى عَلَى مَا سَبَقَ .

#### قوله بغير العربية

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْفَارِسِيَّةَ وَغَيْرَهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ وَقِيلَ الْخِلَافُ فِي الْفَارِسِيَّةِ لَا غَيْرُ .

# فصل: الخاص من حيث هو خاص

أَيْ : مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْعَوَارِضِ وَالْمَوَانِعِ كَالْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عَنْ إِرَادَةِ الْحَقيقَةِ مَثَلًا . ( يُوحِبُ الْحُكْمَ ) فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ حَاصٌّ فَيُوحِبُ الْحُكْمَ بِالْعِلْمِ عَلَى زَيْدٍ وَأَيْضًا الْعِلْمُ لَفْظٌ حَاصٌّ بِمَعْنَاهُ فَيُوحِبُ

الْحُكْمَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ الْخَاصِّ عَلَى زَيْد .

( قَطْعًا ) وَسَيَجِيءُ أَنَّهُ يُرَادُ بِالْقَطْعِ مَعْنَيَانِ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الْمَعْنَى الْأَعَمُّ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ احْتِمَالٌ نَاشِئٌ عَنْ دَلِيلٍ لَا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ احْتَمَالٌ أَصْلًا .

( فَفِي قَوْله تَعَالَى { ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } لَا يُحْمَلُ الْقُرْءُ عَلَى الطُّهْرِ ﴾ وَإِلَّا فَإِنْ احْتَسَبَ الطُّهْرَ الَّذِي طَلَقَ فِيهِ يَجِبُ طُهْرَانِ ، وَبَعْضٌ وَإِنْ لَمْ يَحْتَسَبْ تَجَبُّ ثَلَاثَةٌ وَبَعْضٌ .

اعْلَمْ أَنَّ الْقُرْءَ لَفْظٌ مُشْتَرَكُ وُضِعَ لِلْحَيْضِ ، وَوُضِعَ لِلطَّهْرِ فَفِي قَوْله تَعَالَى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } الْمُرَادُ مِنْ الْقُرْءِ الْحَيْضُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالطَّهْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَنَحْنُ نَقُولُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الطَّهْرَ الطَّهْرَ الطَّهْرَ الطَّهْرَ الْمَشْرُوعُ هُو الَّذِي يَكُونُ فِي الْمُرَادُ الطَّهْرِ فَالطَّهْرُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ إِنْ لَمْ يُحْتَسَبْ مِنْ الْعِدَّةِ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ وَبَعْضٌ وَإِنْ اُحْتُسِبَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافَعِيِّ يَجِبُ طُهْرَانَ وَبَعْضٌ وَإِنْ الْحَثْقِ مَذْهَبُ الشَّافَعِيِّ يَجِبُ طُهْرَانَ وَبَعْضُ وَإِنْ الْحَثْقِ مِنْ الْعِدَّةِ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ وَبَعْضٌ وَإِنْ الْحَثُوبِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافَعِيِّ يَجِبُ طُهْرَانَ وَبَعْضٌ .

(عَلَى َأَنَّ بَعْضَ الطَّهْرِ لَيْسَ بِطُهْرِ وَإِلَّا لَكَانَ التَّالِثُ كَذَلِكَ ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالِ مُقَدَّرِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ إِذَا احْتُسِبَ يَكُونُ الْوَاحِبُ طُهْرٌ فَإِنَّ الطَّهْرِ طُهْرٌ فَإِنَّ الطَّهْرِ طُهْرٌ فَإِنَّ الطَّهْرِ اللَّهْرِ وَهُوَ طُهْرُ سَاعَةٍ مَثَلًا فَنَقُولُ فِي جَوَابِهِ إِنَّ بَعْضَ الطَّهْرِ لَيْسَ بِطُهْرٍ ؟

لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْأُوَّلِ ، وَالتَّالِثِ فَرْقُ فَيَكْفي فِي التَّالِث بَعْضُ طُهْرٍ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إِذَا مَضَى مِنْ التَّالِث شَيْءٌ يَحِلُّ لَهَا التَّرَوُّجُ ، وَهَذَا خِلَافُ الْإِحْمَاعِ ، وَهَذَا الْحَوَابُ قَاطِعٌ لِشُبْهَةِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ تَفَرَّدْت بِهِذَا وقَوْلَه يَعَالَى { فَإِنْ طَلَّقَهَا } تَحِلُّ لَهُ الْفَاءُ لَفُظُ حَاصُّ لِلتَّعْقِيبِ ، وقَدْ عَقَّبَ الطَّلَاقَ بِالفَّتَدَاء فَإِنْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَبْظُلُ مُوحِبُ الْخَاصِّ تَحْقيقُهُ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ الطَّلَاقَ الْمُعَقِّبَ لِلرَّجْعَة مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكرَ الطَّلَاقُ فَقَدْ بَيَّنَ نَوْعَيْهُ بَغَيْرِ مَالُ وَبِمَالُ كَمَا افْتَدَاءَ الْمَرْأَةِ ، وَفِي تَخْصِيصِ فِعْلَهَا هُنَا تَقْرِيرُ فِعْلِ الزَّوْجِ عَلَى مَا سَبَقَ وَهُوَ الطَّلَاقُ فَقَدْ بَيَّنَ نَوْعَيْهُ بَغَيْرِ مَالُ وَبِمَالُ كَمَا افْتَدَاءَ الْمَرْأَةِ ، وَفِي تَخْصِيصِ فِعْلَهَا هُنَا تَقْرِيرُ فِعْلِ الزَّوْجِ عَلَى مَا سَبَقَ وَهُو الطَّلَاقُ فَقَدْ بَيَّنَ نَوْعَيْهُ بَغَيْرِ مَالُ وَبِمَالُ كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَ النَّتِدَاءَ فَسَخُ فَإِنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْكَتَابِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيْ : بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ كَالَ الثَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَ النَّاتِدَاءَ الْمَرْقُ بَعَيْرِهُ ، فَفي اتِّصَالُ الْفَاءَ بَأُوّلُ الْكَلَامُ وَانْفَصَالُه عَنْ الْأَقْرَبِ .

( فَسَادُ التَّرْكِيبُ ) اعْلَمْ أَنَّ الشَّافَعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِلُ قَوْله تَعَالَى { فَإِنْ طَلَّقَهَا } بِقَوْلهِ تَعَالَى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } وَيَجْعَلُ ذِكْرَ الْخُلْعِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا } إلَى قَوْله تَعَالَى { فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ } مُعْتَرِضًا وَلَمْ يَجْعَلْ الْخُلْعِ فَلَاقًا ، بَلْ فَسْخًا وَإِلَّا يَصِرْ الْأُوَّلَانِ مَعَ الْخُلْعِ ثَلَاثَةً فَيَصِيرُ قَوْلُهُ { فَإِنْ طَلَّقَهَا } رَابِعًا وَقَالَ : الْمُخْتَلِعَةُ لَا يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ فَإِنَّ قَوْلُهُ { فَإِنْ طَلَّقَهَا } مُتَّصِلً بِأُوَّلِ الْكَلَامِ وَوَجْهُ تَمَسُّكُنَا مَذْكُورٌ فِي الْمَتْنِ مَشْرُوحًا . وقَوْله تَعَالَى { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالكُمْ } الْبَاءُ لَفْظُ حَاصُّ يُوجَبُ الْإِلْصَاقَ فَلَا يَنْفَكُ اللابْتَغَاءُ ) أَيْ : الطَّلَبُ .

)

وَهُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ عَنْ الْمَالِ أَصْلًا فَيَحِبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ) بِخِلَافِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ إِذَا كَانَ فَاسِدًا

( حَلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ) وَالْحَلَافُ هَاهُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُفَوَّضَةِ أَيْ : الَّتِي نَكَحَتْ بِلَا مَهْرٍ أَوْ نَكَحَتْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا لَا يَجِبُ الْمَهْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ إِذَا دَخَلَ بِهَا ، وَعِنْدَنَا يَجِبُ كَمَالُ مَهْرِ الْمِثْلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا .

( وقَوْله تَعَالَى { قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ } حَصَّ فَرْضَ الْمَهْرِ أَيْ: تَقْديرَهُ بِالشَّارِعِ فَيَكُونُ أَدْنَاهُ مُقَدَّرًا حَلَافًا لَهُ ) ؛ لَأَنَّ قَوْلَهُ فَرَضْنَا مَعْنَاهُ قَدَّرْنَا وَتَقْديرُ الشَّارِعِ إِمَّا أَنْ يَمْنَعَ الزِّيَادَةَ أَوْ يَمْنَعَ النُّقْصَانَ وَالْأَوَّلُ مُنْتَف ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى غَيْرُ مُقَدَّرٍ فِي الْمَهْرِ إِحْمَاعًا فَتَعَيَّنَ الثَّانِي فَيَكُونُ الْأَدْنَى مُقَدَّرًا ، وَلَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ الْمَفْرُوضَ قَدَّرْنَاهُ بِطَرِيقٍ الرَّأَي وَالْقيَاسِ بِشَيْء هُو الْمَعْرِ إِحْمَاعًا فَتَعَيَّنَ الثَّانِي فَيكُونَ الْأَدْنَى مُقَدَّرًا ، وَلَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ الْمَفْرُوضَ قَدَّرْنَاهُ بِطَرِيقٍ الرَّأَي وَالْقيَاسِ بِشَيْء هُو مُعْتَبَرُ شَرْعًا فِي مِثْلِ هَذَا الْبَابِ أَيْ : كَوْنُهُ عَوَضًا لِبَعْضِ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ وَهُو عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا وُجُوبُ قَطْعِ الْيَعْنَى مَعْرَا ، وَقَدْ أَوْرَدَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْشَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ مَا يَصْلُحُ ثُمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا ، وَقَدْ أُوْرَدَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْفَصْلُ مَسَائِلَ أَخَرَ أَوْرَدُتُهَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ فِي آخِرِ فَصْلُ النَّسْخِ إِلَّا مَسْأَلَتَيْنِ تَرَكُثُهُمَا بِالْكُلِيَّةِ مَحَافَةَ التَّطُويلِ وَهُمَا الْهَدْمُ وَالْقَطْعِ مَعَ الضَّمَانِ .

## الشَّرْحُ

#### قوله فصل

لَمَّا فَرَغَ عَنْ الْكَلَامِ فِي نَفْسِ التَّقْسِيمِ أُوْرَدَ سِتَّةَ فُصُولٍ لِلْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَقْسَامِ : الْأُوَّلَ : فِي حُكْمِ الْخَاصِّ . الثَّانيَ في حُكْم الْعَامِّ .

الثَّالثَ : في قَصْر الْعَامِّ .

الرَّابِعَ: فِي أَلْفَاظِ الْعَامِّ.

الْحَامسَ : في الْمُطْلَق ، وَالْمُقَيَّد .

السَّادِسَ: فِي الْمُشْتَرَكِ ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْخَاصَّ لَفْظُ وُضِعَ لِوَاحِد أَوْ لِكَثِيرِ مَحْصُورٍ وَضْعًا وَاحِدًا وَأَشَرْنَا إِلَى أَنَّ مَثْلَ لَفْظِ الْمَاتَة أَيْضًا مَوْضُوعٌ لِوَاحِد بِالنَّوْعِ كَالرَّجُلِ وَالْفَرَسِ إِلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَعَلَهُ قَسِيمًا لَهُ نَظَرًا إِلَى اشْتِمَالِ مَعْنَاهُ عَلَى أَخْزَاءِ مُثَّفِقَة ، فَاحْتَاجَ فِي التَّعْرِيفِ إِلَى كَلِمَة أَوْ وَذَكَرَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْخَاصَّ كُلُّ لَفْظ وُضِعَ لِمَعْنَى وَاحِد عَلَى النَّفْوَاد ، فَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى مَدْلُولُ اللَّفْظ وَاحْتَرَزَ بَقَيْدِ الْوَحْدَة عَنَى النَّفْوَاد ، فَقِيلَ : الْمُشَتَرَكِ وَبِقَيْدِ اللَّفْوَاد ، وَكُلُّ اسْمٍ وُضِعَ لِمُسَمَّى مَعْلُومٍ عَلَى النَّفْوَاد ، فَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى مَدْلُولُ اللَّفْظُ وَاحْتَرَزَ بَقَيْدِ الْوَحْدَة عَنْ الْعُامِّ وَلَمْ يُخْرِجُ التَّشْيَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِاللَّفْوَادِ عَدَمَ الْمُشَارَكَةِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ ، وَقَدْ تَمَّ التَّعْرِيفُ

بِهَذَا إِنَّا أَنَّهُ أَفْرَدَ خُصُوصَ الْعَيْنِ بِالذِّكْرِ بِطَرِيقِ عَطْفِ الْحَاصِّ عَلَى الْعَامِّ تَنْبِيهًا عَلَى كَمَالِ مُغَايَرَتِهِ لِخُصُوصِ الْجَنْسِ وَالنَّوْعِ وَقُوَّةٍ خُصُوصِهِ بِحَيْثُ لَا شَرِكَةً فِي مَفْهُومِهِ أَصْلًا وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا مِنْ التَّكَلُّفِ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى مَا يُقَابِلُ الْعَيْنَ كَالْعِلْم وَالْجَهْلِ .

وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِقَسْمَيْ الْحَاصِّ الِاعْتِبَارِيِّ ، وَالْحَقِيقِيِّ تَنْبِيهًا عَلَى جَرَيَانِ الْخُصُوصِ فِي الْمَعَانِي ، وَالْمُسَمَّيَاتِ بِحِلَافِ الْعُمُومِ فَإِنَّهُ لَا يَجْرِي فِي الْمَعَانِي أَنَّهُ مُخْتَصُّ بِاسْمِ الْعُيْنِ الْعُمُومِ فَإِنَّهُ لَا يَجْرِي فِي الْمَعَانِي أَنَّهُ مُخْتَصُّ بِاسْمِ الْعُيْنِ دُونَ اسْمِ الْمُعْنَى لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ لَفْظِ الْعُلُومِ

وَالْحَرَكَاتِ عَامٌ ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ لَا يَعُمُّ مُتَعَدِّدًا ، وَاعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ تَعْرِيفًا لِقَسْمَيْ الْخَاصِّ كَانَ الْمَحْدُودَ لَيْسَ مَجْمُوعَ الْقِسْمَيْنِ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ هَذَا بَيَانٌ لِلتَّسْمِيَةِ الْوَاحِبُ أَنْ يُورِدَ كَلِمَةً أَوْ دُونَ الْوَاوِ ضَرُورَةً أَنَّ الْمَحْدُودَ لَيْسَ مَجْمُوعَ الْقِسْمَيْنِ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ هَذَا بَيَانٌ لِلتَّسْمِيةِ عَلَى وَجْهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَعْرِيفُ قِسْمَيْ الْخَاصِّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ ذَكَرَ كَلِمَةَ كُلِّ .

وَالْخَاصُّ اسْمٌ لِكُلِّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ لَا لِأَحَدِ الْقَسْمَيْنِ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى أَوْ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ أَوْ لَفْظُ الْخَاصِّ مَظْلَقًا ، وَالْآخَرُ : خَاصُّ الْخَاصِّ أَعْنِي الِاسْمَ الْمَوْضُوعَ لِلْمُسَمَّى الْمَعْلُومِ أَيْ : الْمُعَيَّنِ الْمُشَخَّصِ .

#### قوله يوجب الحكم

أَيْ : يُشْبِتُ إِسْنَادَ أَمْرٍ إِلَى آخَرَ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي مثْلِ " زَيْدٌ عَالِمٌ " أَنَّ زَيْدًا خَاصٌ فَيُوجِبُ الْحُكْمَ بِثُبُوتِ الْعلْمِ لَهُ ، وَكَذَا عَالِمٌ وَلَوْ فُسِّرَ بِالْأَحْكُمِ الشَّرْعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي خَاصِّ الْكِتَابِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَحْكَامِ لَمْ يَبْعُدْ ، فَإِنْ قِيلَ وَكَذَا عَالِمٌ وَلَوْ فُسِّرَ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَلَامُ لَا زَيْدٌ أَوْ عَالِمٌ قُلْنَا : كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي ذَلِكَ ، وَعَبَارَتُهُمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْخَاصَّ يَتَنَاوَلُ الْمَخْصُوصَةَ يَتَنَاوَلُ الْآحَادَ الْمَخْصُوصَةَ وَيُولِ مَدْلُولُهُ قَطْعًا وَيَقِينًا لِمَا أُرِيدَ بِهِ مِنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ كَلَفْظَةِ الثَّلَاثَةِ فِي { ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } يَتَنَاوَلُ الْآحَادَ الْمَخْصُوصَةَ قَطْعًا لِأَجْلِ مَا أُرِيدَ بِهِ مِنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ كَلَفْظَةِ الثَّلَاثَةِ فِي { ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } يَتَنَاوَلُ الْآحَادَ الْمَخْصُوصَةَ قَطْعًا لِأَجْلِ مَا أُرِيدَ بِهِ مِنْ تَعَلُّقِ وَجُوبِ التَّرَبُّصِ بِهِ .

#### قوله قطعا

أَيْ : عَلَى وَجْه يَقْطَعُ اللَّاشِئَ عَنْ دَلِيلٍ وَسَيَجِيءُ فِي آخِرِ التَّقْسِيمِ الثَّالِثِ أَنَّ الْقَطْعَ يُطْلَقُ عَلَى نَفْيِ اللَّتِمَالِ النَّاشِئَ عَنْ دَلِيلٍ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ الْأُوَّلِ ؛ لِأَنَّ اللَّتِمَالَ النَّاشِئَ عَنْ دَلِيلٍ أَحَصُّ مِنْ مُطْلَقِ اللَّتِمَالُ وَفَقيضُ الْأَحَصِّ اللَّحْتِمَالُ وَنَقيضُ الْأَحَصِّ اللَّحْتِمَالُ وَنَقيضُ الْأَحَصِّ

أَعَمُّ منْ نَقيض الْأَعَمِّ ، فَلذَا قَالَ : وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الْمَعْنَى الْأَعَمُّ .

## قوله ففي قوله تعالى { ثلاثة قروء }

بَيَانٌ لِتَفْرِيعَاتِ عَلَى أَنَّ مُوجِبَ الْخَاصِّ قَطْعِيُّ تَقْرِيرُ الْأُوَّلِ أَنَّ الْقُرْءَ إِنْ حُمِلَ عَلَى الطُّهْرِ بَطَلَ مُوجِبُ الثَّلَاثَةِ إِمَّا بِالنُّقْصَانِ مِنْ مَدْلُولِهَا إِنْ أَعْتُبِرَ الطُّهْرُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَإِمَّا بِالزِّيَادَةِ إِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ قِيلَ كِلَاهُمَا جَائِزَانِ . مَنْ مَدُلُولِهَا إِنْ أَعْتُبِرَ الطُّهْرُ اللَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَإِمَّا بِالزِّيَادَةِ إِنْ لَمْ يُعْتَبِرُ وَهُو ظَاهِرٌ ، فَإِنْ قِيلَ كِلَاهُمَا جَائِزَانِ . أَمَّا النُّقْصَانُ فَكَمَا فِي إطْلَقَ الْأَشْهُرِ عَلَى شَهْرَيْنِ وَبَعْضِ شَهْرٍ فِي قَوْله تَعَالَى { الْحَبُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ } . وَأَمَّا الزِّيادَةُ فَيَلْزَمُكُمْ مِنْ حَمْلِ الْقُرْءِ عَلَى الْحَيْضِ فِيمَا إِذَا طَلَقَهَا فِي الْحَيْضِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ فَالْوَاحِبُ ثَلَاثُ حَيْضٍ وَبَعْضٌ .

أُجِيبُ عَنْ الْأُولَى بِالرَّابِعَةِ فَوَجَبَتْ بِتَمَامِهَا ضَرُورَةَ أَنَّ الْحَيْضَةِ الْوَاحِدَةَ لَا تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ وَمِثْلُهُ جَائِزٌ فِي الْعَدَّة كَمَا فِي عَدَّةِ الْحَيْضَةِ الْأُولَى بِالرَّابِعَةِ فَوَجَبَتْ بِتَمَامِهَا ضَرُورَةَ أَنَّ الْحَيْضَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ وَمِثْلُهُ جَائِزٌ فِي الْعَدَّة كَمَا فِي عَدَّةِ الْخَوْرَة وَقَدْ جُعلَتْ قُرْأَيْنِ ضَرُورَةً وَلَيْسَ الْوَاحِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةَ أَطْهَارٍ غَيْرَ الطَّهْرِ النَّهْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلَقُ الْمَشْرُوعِ الْوَاقِعِ فِي الطَّهْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْذَي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَقُ مَتَّى يَتَأَتَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَأَيْضًا الظَّاهِرُ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى الطَّلَقَ الْمَشْرُوعِ الْوَاقِعِ فِي الطَّهْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْرُ الشَّرْعِ فِي بَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهُ مِنْ الْأَحْكَامِ وَيُعْرَفُ حُكْمُ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِدَلَالَة نَصِّ أَوْ إِحْمَاعٍ أَوْ كَأَنَّ قَوْلَهُ وَالطَلَاقُ الْمَشْرُوعُ عَلَي الطَّيْقُ الْفَيْرُ عَلَى الطَّلَقُ الْمَشْرُوعُ بَيَالَةِ لَطِيفٌ وَهُوَ أَنَّالَ لَا نُسَلِمُ أَنَّهُ وَاللَّالُ الْمَشْرُوعُ عَلَى الطَّهْرُ الطَّلَاقُ الْمَشْرُوعُ عَلَي الطَّلِقُ الطَّيْقُ الْفَيْ لَالَةً لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَاللَّهُ وَهُو أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ الْمَعْرُ الطَّلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاقُ الْمَعْرُ الْفَاقُ الْوَاحِبُ ثَلَاثَةَ أَطْهَارٍ وَبَعْضًا

، بَلْ الْوَاجِبُ بِالشَّرْعِ لَا يَكُونُ إِنَّا الْأَطْهَارَ النَّلَاثَةَ الْكَاملَةَ ، وَيَلْزَمُ مُضِيُّ الْبَعْضِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ بِالضَّرُورَةِ لَا بِاعْتَبَارِ اللَّهُ فَي دَفْعَ مَا يُورَدُ مِنْ الْمُعَارَضَة بِوُجُوبِ ثَلَاثَة أَطْهَارٍ كَاملَة غَيْرِ مَا وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ نَعَمْ يُفِيدُ أَبَا حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي دَفْعَ مَا يُورَدُ مِنْ الْمُعَارَضَة بِوُجُوبِ ثَلَاثَة حَيْضٍ فِيمَا إِذَا طَلَقَهَا فِي الْجَيْضِ . حَوَابُ سُؤَالِ مُقَدَّرٍ تَوْجِيهُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا أَعْتُبِرَ الطَّهْرُ اللَّهُو اللَّهُو وَمَعْ فِيهِ الطَّلَاقُ كَانَ الطَّهْرَيْنِ ، وَبَعْضَا لَا ثَلَاثَةً ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ الطَّهْرُ اسْمًا لِمَحْمُوعِ مَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَ اللَّمَيْنِ وَهُو مَمْنُوعٌ ، الْوَاجِبُ الطَّهْرُ اللَّهُ لَوْ كَانَ الطَّهْرُ السَّمَا لِمَحْمُوعِ مَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَ اللَّمَيْنِ وَهُو مَمْنُوعٌ ، الْوَاجِبُ الطَّهْرَ إِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَعْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لُولُوبَ الْمَعْمُوعِ مَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَ اللَّمْ مِنْ وَهُو مَمْنُوعٌ ، الْمُحَمُّوعِ فَقَدْ ثَبَتَ مَا ذَكَرَهُ النَّقُ عَلَى طُهُرٍ سَاعَة مَثَلًا وَتَوْجِيهُ الْجَوَابِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقُومُ أَنَّ الطَّهْرَ إِنْ كَانَ السَّمَا لِلْمَحْمُوعِ فَقَدُو ثَبَتَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّقُ أَيْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ السَّمَا لِلْمَجْمُوعِ لَمْ يَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ وَالْتَالِثُ فِي صِحَةً الْإَطْلَاقَ عَلَى الْبَعْضَ ، فَيَلْزُمُ الْقَضَاءُ الْعَدَّةِ بِمُضَى شَيْء مِنْ الطَّهْرِ الثَّالِثُ مَنْ عَيْرِ تَوقَفُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ وَالتَّالِثُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْعُولُ وَالْتَالِثُ فِي صَحَّة الْإِطْلَاقَ عَلَى الْبُعْضِ ، فَيَلْمُ الْقَطَاعِ اللَّهُ الْمُولِ وَالْتَالِثُ فِي وَلَا اللَّهُولُولُ وَالْتَالِثُ فَي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مُلْكُولُ وَالْقَالِقُ مَا اللَّهُ الْمُ الْمُقَامِلُولُ وَالْقَالِثُ مِنْ الطَّهِ الْفَالِثُ مَنْ عَلَى الْمُعْمُ وَاللَّهُ اللْمُعَلَى اللَّهُ الْمُولِ وَالْقَالِثُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَقُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْمُسْتَمِرَّةِ ، مِثْلَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فَإِنَّهَا لَا تَتَّصِفُ بِأَسْمَاءِ الْأَعْدَادِ إِلَّا عِنْدَ انْقِطَاعِهَا بِالْأَضْدَادِ وَكُوْنُ كُلِّ بَعْضٍ مِنْ تِلْكَ الْحَالَة الْمُسْتَمِرَّة طُهْرًا لَا يَسْتَلْزُمُ كَوْنَهُ طُهْرًا وَاحدًا فَعَلَى هَذَا لَا

يَلْزُمُ انْقضَاءُ الْعَدَّة بِطُهْرٍ وَاحِد ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ كُلُّ بَعْضِ مِنْهُ طُهْرًا وَاحِدًا وَلَا يَلْزَمُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأُولِ وَلَا الْتَعْضِ مِنْ الْلَّالِثَ فَإِنَّهُ وَالثَّالِثَ فَإِنَّهُ لَا الْفَرْقُ ظَاهِرٌ ؛ لَأَنَّ الْبَعْضِ مِنْ اللَّالِثِ فَاللَّهُ وَلَا الْفَصْرِ الْمُسْتَمِرَّة تَحْتَ الْعَدَد كَمَا يَتَوقَّفُ عَلَى انْتِهَاء يَتَوقَّفُ عَلَى ابْتَدَاء ، لَا يَكُونُ طُهْرًا وَاحِدًا مَا لَمْ يَنْقَطِعْ قُلْنَا دُخُولُ الْأُمُورِ الْمُسْتَمِرَّة تَحْتَ الْعَدَد كَمَا يَتَوقَّفُ عَلَى انْتِهَاء يَتَوقَّفُ عَلَى الْبَعْضِ مِنْ اللَّاقُ الْعَدِي وَمُا وَاحِدًا فَكَذَلِكَ آخِرَهُ ، فَإِنْ جَازَ إطْلَاقُ الطَّهْرِ الْوَاحِد عَلَى الْبَعْضِ مِنْ اللَّولُ بِمُجَرَّدِ اللَّيْتَدَاء مِنْ الْحَيْضِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ هَذَا امْتَنَعَ ذَاكَ ، بِمُجَرَّدِ اللَّيْتَدَاء مِنْ النَّانِي لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ النَّالِثِ بِمُجَرَّدِ اللِّيْتِدَاء مِنْ الْحَيْضِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ هَذَا امْتَنَعَ ذَاكَ ، وَإِنْ ادَّعَى جَوَازَ الْأَوَّلِ دُونَ النَّانِي لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ النَّالِيْ .

## قوله وقوله تعالى { فإن طلقها }

ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ فُرُوعِ الْعَمَلِ بِالْخَاصِّ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ لَا فَسَّخُ عَمَلًا بِقُوْلِهِ { فَإِنْ طَلَقَهَا } إلَّا أَنْ قَوْلِهِ { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وَأَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ مَشْرُوعٌ عَمَلًا بِالْفَاءِ فِي قَوْلِهِ { فَإِنْ طَلَقَهَا } إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأُوَّلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ غَيْرَ ظَاهِمٍ فَلَهَذَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الثَّانِي مُشيرًا فِي أَثْنَاءَ تَحْقيقه إلَى الْأُوَّلِ ، وتَحْقيقُهُ أَنَّ يَكُونَ الْأُوَّلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ غَيْرَ ظَاهِمٍ فَلَهَذَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الثَّانِي مُشيرًا فِي أَثْنَاءَ تَحْقيقه إلَى الْأُوَّلِ ، وتَحْقيقُهُ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ الطَّلَاقَ الْمُعْقَبَ لِلرَّجُعَة مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِقَوْلِهِ { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ } إلَى قَوْلِهِ { وَالْمُطَلِقُ الشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةً عَلَى التَّفْرِيقِ دُونَ الْجَمْعِ ، وَمَرَّةً بِقَوْلِهِ } إلى ظَلَقَ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوف } أَيْ : التَّطْلِيقُ الشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةٌ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلَى التَّفْرِيقِ دُونَ الْجَمْعِ ، كَذَا قِيلَ نَظَرًا إلَى ظَاهِرِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسُ بِمُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ {

 وَافْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ طَلَاقٌ لَا فَسْخٌ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ طَلَاقٌ لَا فَسْخٌ وَإِلَّا يَلْزُمُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْبَيَانِ الَّذِي هُوَ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِالْخَاصِّ يَلْزُمُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْبَيَانِ الَّذِي هُوَ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِالْخَاصِّ

وَالْمُصَنِّفُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْكِتَابِ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيْ : بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتَا عَلَى مَالٍ أَوْ بِدُونِهِ فَدَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلْعِ عَمَلًا بِمُوجَبِ الْفَاءِ .

#### قوله فساد التركيب

هُوَ تَرْكُ الْعَطْفِ عَلَى الْأَقْرَبِ إِلَى الْأَبْعَدِ مَعَ تَوَسُّطِ الْكَلَامِ الْأَحْنَبِيِّ ، فَإِنْ قِيلَ اتِّصَالُ الْفَاءِ بِقَوْلِهِ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُفَسِّرِينَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ { فَإِنْ طَلَّقَهَا } أَيْ: بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ فَكَيْفَ حَكَمَ بِفَسَادِهِ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُفَسِّرِينَ وَيَدُلُ عَلَيْهِ كَلَامًا مُعْتَرِضًا مُسْتَقِلًا وَأَرَادَ فِي بَيَانِ قُلْنَا الْحُكُم بِالْفَسَادِ إِنَّمَا هُو عَلَى تَقْديرِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُه تَعَالَى { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ } إلَخْ كَلَامًا مُعْتَرِضًا مُسْتَقِلًا وَأَرَادَ فِي بَيَانِ الْخُلْعِ غَيْرَ مُنْصَرِفِ إِلَى الطَّلْقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ .

وَأُمَّا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَعَامَّةُ الْمُفَسِّرِينَ دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ النَّظْمِ ، وَهُوَ أَنَّ الافْتِدَاءَ مُنْصَرِفٌ إِلَى الطَّلْقَتَيْنِ وَالْمَعْنَى لَا يُعَلِيهُ اللَّهِ فَإِنْ خَافَا ذَلِكَ فَلَا إِثْمَ فِي الطَّلْقَتَيْنِ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَافَا ذَلِكَ فَلَا إِثْمَ فِي الْطَّلْقَتَيْنِ وَالافْتِدَاءِ فَلَا فَسَادَ ؛ لِأَنَّ اتَّصَالُهُ بِقَوْلِهِ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } هُو مَعْنَى اتِّصَالُه بِالافْتِدَاءِ ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ عَنْ الطَّلْقَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : فَلَا فَسَادَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ عَنْ الطَّلْقَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ طَلَقَهَا بَعْدَ الطَّلْقَتَيْنِ اللَّيَيْنِ كُلْتَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا خُلْعٌ وَافْتِدَاءً ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إِشْكَالَانِ : الْأَوَّلُ : لُزُومُ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْخُلْعَ قَبْلَ الطَّلْقَتَيْنِ عَمَلًا بِمُوجِبِ الْفَاءِ فِي قَوْلِه تَعَالَى { فَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمًا } الْآيَةَ .

الثَّانِيَ : لُزُومُ تَرْبِيعُ الطَّلَاقَ بِقَوْلِهِ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا } لِتَرَتُّبِهِ عَلَى الْخُلْعِ الْمُتَرَثِّبِ عَلَى الطَّلْقَتَيْنِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخُلْعَ لَيْسَ بِمُتَرَثِّبٍ عَلَى الطَّلْقَتَيْنِ ، بَلْ مُنْدَرِجٌ فِيهِمَا ، وَالْمَذْكُورُ عَقِيبَ الْفَاءِ

لَيْسَ نَفْعَ الْخُلْع ، بَلْ إِنَّهُ عَلَى تَقْدير الْخَوْف لَا جُنَاحَ في الافْتدَاء لَكنْ يَردُ إشْكَالَان .

أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِه { الطَّلَاقُ مَرَّنَانِ } هُو الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَدْكُونَ هُوَ الطَّلَاقُ عَلَى مَالِ لَا الْحُلْعُ طَلَاقٌ وَأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الصَّرِيحُ ؛ لِأَنَّ الْمَدْكُورَ هُوَ الطَّلَاقُ عَلَى مَالِ لَا الْحُلْعُ الْلَاقِ عَلَى مَالِ لَا الْحُلْعُ اللَّهُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْمَدْكُورَ هُو الطَّلَاقُ عَلَى مَالِ لَكُلْعِ لَا الْحُلْعُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِصِيعَة الطَّلَاقِ وَقَدْ يَكُونُ بِصِيعَة الطَّلَاقِ وَقَدْ يَكُونُ بِصِيعَة الطَّلَاقِ عَلَى مَالً أَعَمُّ مِنْ الْخُلْعِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِصِيعَة الطَّلَاقِ وَقَدْ يَكُونُ بِصِيعَة الْخُلْعِ وَفِيهِ نَظَرٌ ، إِذْ لَمْ يَقَعْ نِزَاعُ الْخَصْمِ إِلَّا فِي أَنَّ مَا يَكُونُ بِصِيعَة الْخُلْعِ طَلَاقٌ عَلَى مَالَ حَتَّى لَوْ سَلَمَ ذَلِكَ لَمْ يَصَعَ الطَّلَقِ وَقَدْ يَكُونُ بِصِيعَة الْخُلْعِ وَفِيهِ نَظَرٌ ، إِذْ لَمْ يَقَعْ نِزَاعُ الْخَصْمِ إِلَّا فِي أَنَّ مُعَلِيقٍ الْفَاءُ فِي الْآيَةِ لَمُحَرَّدِ الْعَطْفِ مِنْ غُيْرِ سَعْقِ الْفَرِيقِ عَلَى الْفَاءُ فِي الْآيَةِ لَهُ مَنْ الْفَاءُ وَلَى الْفَاءُ فِي الْآيَةِ لَوْ سَلَمَ فَبِالْإِحْمَاعِ وَالطَّلَاقِ عَلَى الْمُعَلِقِ الْعُسَيْلَةِ الطَّلَقَةِ الطَّلَقَةِ الْقَالَةَ ، وَوُجُوبِ التَّحْلِيلِ بَعْدَهَا مِنْ غَيْرِ سَبْقِ النَافَتْدَاءِ وَالطَّلَاقِ عَلَى الْمَثْمُورِ كَحَديثِ الْعُسَيْلَةِ الْكِتَابِ ، بَلْ تَوْكُ الْعُمَلِ بِالْفَاءَ فِي قَوْلُه تَعَالَى { فَإِنْ طَلَقَهَا } وَقُلْلَا لَوْ سَلَمَ فَبِالْإِحْمَاعِ وَالْخَبَرِ الْمُشَوْمِ كَحَديثِ الْعُسَيْلَةِ الْعُسَالِ بَعْدَالِ الْعُلَقِ الْوَالْمُ الْمُؤْمِولِ كَعَلَى الْمُسْتُولِ الْعُمَلِ الْعُمَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْعُلَقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْعَلَقُ الْعُمْ الْمُؤْمِ وَلَا الْعُمَالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

لَا يُقَالُ التَّرْتِيبُ فِي الذِّكْرِ لَا يُوحِبُ التَّرْتِيبَ فِي الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ فِي الْوُجُودِ ، وَإِلَّا فَالتَّرْتِيبُ فِي الذِّكْرِ حَاصِلٌ في حَميع حُرُوف الْعَطْف .

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا ٱلْبَحْثَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنْ يَكُونَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانِ إِشَارَةً إِلَى تَرْكِ الرَّجْعَة . وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِشَارَةً إِلَى الطَّلْقَةِ التَّالِثَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَوْله تَعَالَى { فَإِنْ

طَلَّقَهَا } بَيَانًا لِحُكْمِ التَّسْرِيحِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ ، إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا بُدَّ بَعْدَ الطَّلْقَتَيْنِ مِنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمُرَاجَعَةِ أَوْ التَّسْرِيحِ بِالطَّلْقَةِ الطَّلْقَةِ ، فَإِنْ آثَرَ التَّسْرِيحَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَحِينَئِذٍ لَا دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ عَلَى شَرْعِيَّةِ الطَّلَاقِ عَقِيبَ النَّالِثَةِ ، فَإِنْ آثَرَ التَّسْرِيحَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَحِينَئِذٍ لَا دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ عَلَى شَرْعِيَّةِ الطَّلَاقِ عَقِيبَ النَّالُةِ . النَّكُمْ .

### قوله { أن تبتغوا }

مَفْعُولٌ لَهُ أَيْ: بَيَّنَ لَكُمْ مَا يَحِلُّ مِمَّا يَحْرُمُ إِرَادَةَ أَنْ تَبْتَغُوا النِّسَاءَ بِالْمُهُورِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ، وَاللَّبْتَغَاءُ هُوَ الطَّلَبُ بِالْعَقْدِ لَا بِالْإِجَارَةِ وَالْمُتْعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { غَيْرَ مُسَافِحِينَ } وَالْمُرَادُ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ ، إِذْ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ إِحْمَاعًا ، بَلْ يَتَرَاحَى إِلَى الْوَطْءِ .

#### قوله الباء لفظ خاص

يَعْنِي : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْإِلْصَاقِ مَجَازٌ فِي غَيْرِهِ تَرْجِيحًا لِلْمَجَازِ عَلَى الِاشْتِرَاطِ .

### قوله والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة

مِنْ التَّفْوِيضِ وَهُوَ التَّسْلِيمُ وَتَرْكُ الْمُنَازَعَةِ اُسْتُعْمِلَ فِي النِّكَاحِ بِلَا مَهْرٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَكِنَّ الْمُفَوِّضَةَ هِي الَّتِي نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِلَا مَهْرٍ لَا تَصْلُحُ مَحَلًا لِلْحَلَافِ ؛ لَأَنَّ نِكَاحَهَا غَيْرُ مُنْعَقِدَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ الْمُفَوِّضَةَ هِي الَّتِي أَذِنَتْ لَوَلِيَّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ ، أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا فَزَوَّجَهَا ، وَقَدْ يُرْوَى الْمُفَوَّضَةَ بِفَتْحِ الْوَاوِ عَلَى أَنْ الْوَلِيَّ لَوَلِيَّهَا بِلَا مَهْرٍ . وَكَذَا الْأَمَةُ إِذَا زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا بِلَا مَهْرٍ .

#### قوله { قد علمنا ما فرضنا }

الْمَشْهُورُ أَنَّ الْفَرْضَ حَقِيقَةٌ فِي الْقَطْعِ وَالْإِيجَابِ ، وَمَعْنَى الْآيَةِ قَدْ عَلِمْنَا مَا أَوْجَبْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَزْوَاجِ وَالْإِمَاءِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالْمَهْرِ بِقَرِينَةٍ تَعْدِيَتِهِ بِعَلَى ، وَعَطْفِ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ عَلَى الْأَزْوَاجِ مَعَ أَنَّ النَّابِتَ فِي حَقِّهِنَّ لَيْسَ بِمُقَدَّرِ فِي الشَّرْعِ ، وَذَهَبَ الْأُصُولِيُّونَ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ لَفُظُّ حَاصُّ حَقِيقَةً فِي التَّقْدِيرِ بِلَكِيلِ عَلَبَة اسْتَعْمَالِه فِيه شَرْعًا يُقَالُ فَرَضَ النَّفَقَةَ أَيْ : قَدَّرَهَا { أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } ثَقَدَّرُوا وَفَرَضْنَا أَيْ : قَدَّرَنَاهَا وَمَنْهُ الْفَرَائِضُ لِلسِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ مَجَازٌ فِي غَيْرِهِ دَفْعًا لِلاسْتِرَاكِ ، وَتَعْدِيتُهُ بِعَلَى لِتَضْمِينِ مَعْنَى الْإِيجَابِ وَقَوْلُهُ { وَمَا مَلكَتُ أَيْمَانُهُمْ } مَعْنَاهُ وَمَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيمَا مَلكَتُ أَيْمَانُهُمَ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْإِيجَابِ ، وَلَمَّا كَانَّ هَذَا مُخَالِفًا لِتَصْرِيحِ الْأَئِمَّة بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَطْعِ لُغَةً ، وَفِي الْإِيجَابِ شَرْعًا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : خُصَّ كَانَ هَذَا مُخَالِفًا لِتَصْرِيحِ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَطْعِ لُغَةً ، وَفِي الْإِيجَابِ شَرْعًا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : خُصَّ كَانَ هَذَا مُخَالِفًا لِتَصْرِيحِ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَطْعِ لُغَةً ، وَفِي الْإِيجَابِ شَرْعًا عَدَلَ الْمُصَنِّقُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : خُصَّ كَوْنُ الْفَوْضِ الْمَعْلِ عَنْهُ فَيَكُونُ لَقْطُ فَرَضْنَا أَيْ أَنْ مُنْهُ إِلَى الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي صُدُورِ الْفَعْلِ عَنْهُ فَيكُونُ لَقْطُ فَرَضْنَا وَمُعَلَّ الْمُهْرِهُ هُو الشَّارِعُ عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْإِسْنَادِ ، وَهَذَا تَدْقِيقٌ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى كَوْنِ الْفَرْضِ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقَدِيرِ دُونَ الْإِيجَابِ .

## قوله وهما مسألتا الهدم والقطع مع الضمان

هُمَا مَسْأَلْتَانِ خَالَفَ فِيهِمَا الشَّافِعِيُّ أَبَا حَنِيفَةَ مُحْتَجًّا بِأَنَّ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ تَرْكَ الْعَمَلِ بِالْخَاصِّ. تَقْرِيرُ الْأُولَى أَنَّ لَفْظَ حَتَّى فِي قَوْلَه تَعَالَى { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } خَاصُّ فِي الْغَايَةِ ، وَأَثَرُ الْغَايَةِ فِي الْغَايَةِ ، وَأَثَرُ الْغَايَةِ فِي الْغَايَةِ مَا قَبْلَهَا لَا فِي إِثْبَاتٍ مَا بَعْدَهَا فَوَطْءُ الزَّوْجِ التَّانِي يَكُونُ غَايَةً لِلْحُرْمَةِ السَّابِقَةِ لَا مُثْبِتًا لِحِلِّ جَدِيدٍ ، وَإِنَّمَا يَشْبُتُ الْحَلِّ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ وَهُو كَوْنُهَا مِنْ بَنَاتٍ آدَمَ خَالِيَةً مِنْ الْمُحَرَّمَاتٍ كَمَا فِي الصَّوْمِ تَنْتَهِي حُرْمَةُ

الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِاللَّيْلِ، ثُمَّ يَثْبُتُ الْحِلُّ بِالْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، فَوَطْءُ الزَّوْجِ الثَّانِي يَهْدِمُ حُكْمَ مَا مَضَى مِنْ طَلَقَاتِ الزَّوْجِ الْثَلَقُ الْأَوْلِ إِذَا كَانَتُ ثَلَاثًا لَثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بِهَا وَلَا يَهْدَمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ ، إِذْ لَا تَثْبَتُ بِهِ الْحُرْمَةُ وَلَا تَصَوُّرُ لَغَايَةِ الشَّيْءَ قَبْلَ وُحُودٍ أَصْلِهِ ، فَفِي الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ وَطَّءَ الرَّوْجِ النَّانِي مُثْبِتٌ لِحلِّ جَدِيدَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالْخَاصِّ ، وَحَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّكَاحِ هَاهُنَا الْعَقْدُ بِدَلِيلِ إِضَافَتِهِ إِلَى الْمَرْأَةِ ، وَاشْتِرَاطُ الدُّخُولِ لِحلِّ جَدِيدَ الْمَشْهُورِ وَهُو حَدِيثُ الْعُسَيْلَةِ حَيْثُ قَالَ { لَا حَتَّى تَذُوقِي } جَعَلَ الذَّوْقَ غَلَيةً لِعَدَمِ الْعَوْدِ فَإِذَا وُجِدَ النَّانِي مُحَلِّلًا أَيْ . مُثَبِّتَ الْحَلِّ فَفِيمَا دُونَ الثَّلَاثُ يَكُونُ الزَّوْجَ التَّانِي مُحَلِّلًا أَيْ : مُثْبِتًا للْحِلِّ فَفِيمَا دُونَ الثَّلَاثُ يَكُونُ الزَّوْجُ التَّانِي مُحَلِّلًا أَيْ : مُثْبِتًا للْحِلِّ فَفِيمَا دُونَ الثَّلَاثَ يَكُونُ الزَّوْجُ التَّانِي مُتَمِّلًا أَيْ فِي قَوْلُه تَعَالَى { وَالسَّلَامِ قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } لَلْحِلُ النَّوْقِ عَالَيْهِ أَنَّ فِي قَوْلُه تَعَالَى { وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } لَلْحِلُ النَّانِيةِ أَنَّ فِي قَوْلُه تَعَالَى { وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } لَافَظَعْ خَاصُّ

بِالْإِبَانَةِ عَنْ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةِ إِبْطَالِ الْعِصْمَةِ ، فَفِي الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقَطْعَ يُوحِبُ إِبْطَالَ الْعِصْمَةِ النَّابِقَةِ لِلْمَالِ قَبْلَ الْقَطْعِ حَتَّى لَا يَحِبَ الضَّمَانُ بِهَلَاكِهِ ، أَوْ اسْتَهْلَاكِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالْخَاصِّ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ انْتَفَاءَ الضَّمَانِ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { جَزَاءً } فَإِنَّ الْجَزَاءَ الْمُطَلَقَ فِي مَعْرِضِ الْعُقُوبَاتِ مَا يَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ وَاقِعَةً عَلَى حَقِّهِ تَعَالَى ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ تَحَوُّلُ الْعِصْمَةِ الَّتِي هِيَ

مَحَلُّ الْجِنَايَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ فِعْلِ الْقَطْعِ حَتَّى يَصِيرَ الْمَالُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ مُلْحَقًا بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالْعَصِيرِ إِذَا تَخَمَّرَ ، وَفِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اعْتِبَارَاتُ سُؤَالًا وَجَوَابًا أَعْرَضْنَا عَنْهَا مَخَافَةَ التَّطْوِيلِ

## فصل : حكم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل ؛ لأنه مجمل لاختلاف أعداد الجمع

َ فَإِنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ كُلُّ عَدَد مِنْ الثَّلَاتَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ كُلُّ عَدَد مِنْ الثَّلَاتَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ كُلُّ عَدَد مِنْ الثَّلَاتَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ فَيَكُونُ مُحْمَلًا .

( وَإِنَّهُ يُؤَكَّدُ بِكُلِّ وَأَحْمَعَ وَلَوْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا لَمَا أُحْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ يُذْكَرُ الْجَمْعُ وَيُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ } ) الْمُرَادُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ السُّعُودِ أَوْ أَعْرَابِيُّ آخِرُ ، وَالنَّاسُ الثَّانِي أَهْلُ مَكَّةَ .

( وَعَنْدَ الْبَعْضِ يَثْبُتُ الْأَدْنَى ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فِي الْجَمْعِ وَالْوَاحِدُ فِي غَيْرِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لَفُلَانَ عَلَيَّ دَرَاهِمُ تَجَبُ ثَلَاثَةٌ بِالنَّافَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعُمُومَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَيَثْبُتُ أَخَصُ الْخُصُوصِ . ( وَعَنْدَنَا وَعَنْدَ الشَّافِعِ مَ رَحِمُهُ اللَّهُ يُهِ حِهُ اللَّهُ يَهْ عَهْ اللَّهُ يَهْ حِهُ اللَّهُ يَهْ عَهْ اللَّهُ يَهْ عَلَى اللَّهُ يَهْ عَلَى الْحُكْمَ فِي الْحُكْمَ فِي الْحُكْمَ فِي الْحُكْمَ فِي الْمُحَلِّمَ فَا اللَّهُ يَهْ عِنْ اللَّهُ يَهْ حِمْهُ اللَّهُ يَهْ حِمْهُ اللَّهُ يَهْ عَلَى اللَّهُ الْمُحَدِّمَ فَيْ الْمُعَلِي الْعَهُ اللَّهُ يَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُ

( وَعَنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِي الْكُلِّ ) نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ يُوجِبُ الْحُكْمَ وَهُوَ نِسْبَةُ الْمَجِيءِ إلَى كُلِّ أَفْرَاد تَنَاوَلَهَا الْقَوْمُ .

( لِأَنَّ الْعُمُومَ مَعْنَى مَقْصُودٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ ) فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الَّتِي هِيَ مَقْصُودَةٌ فِي التَّحَاطُبِ قَدْ وُضِعَ الْأَلْفَاظُ لَهَا .

( وَقَدْ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ وَطْئًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحَلَتْهُمَا آيَةٌ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى { أَوْ مَا مَلَكَتْ الْمُحْتَمِعَةً مَعَ أُخْتِهَا فِي الْوَطْءِ أَوْ لَا . أَيْمَانُكُمْ } ) فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى حِلِّ وَطْءِ كُلِّ أَمَة مَمْلُوكَة سَوَاءٌ كَانَتْ مُجْتَمِعَةً مَعَ أُخْتِهَا فِي الْوَطْءِ أَوْ لَا . ( وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَهِيَ { أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } ) تَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ

الْأُخْتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْجَمْعُ بِطَرِيقِ النِّكَاحِ ، أَوْ بِطَرِيقِ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ .

( فَالْمُحَرَّمُ رَاحِحٌ ) كَمَا يَأْتِي فِي فَصْلِ التَّعَارُضِ أَنَّ الْمُحَرَّمَ رَاحِحٌ عَلَى الْمُبِيحِ .

( وَابْنُ مَسْعُودَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَعَلَ قَوْله تَعَالَى { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ } َنَاسِحًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ } كَتَّى جَعَلَ عِدَّةَ حَامِلِ تُوفِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ) .

اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي حَامِلٍ تُوفِيِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعْتَدُ بِأَبْعَدِ الْأَحَلَيْنِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْآيَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهِي قَوْله تَعَالَى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } وَالْأَحْرَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى وَهِي قَوْله تَعَالَى عَنْهُ مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَوَلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } نَوْله بَعْدَ قَوْله { وَاللّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنْكُمْ وَيَذَرُونَ النِّسَاءِ الطُّولَى ، وَقَوْلُهُ { وَأُولَاتُ اللَّحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } نَوْلَتْ بَعْدَ قَوْله { وَاللّذِينَ يُتَوَقُّونَ مَنْكُمْ وَيَذَرُونَ النِّسَاءِ الطُّولَى ، وَقَوْلُهُ { وَأُولَاتُ اللَّحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } نَوْلَتُ بَعْدَ قَوْله } نَوْلُهُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبُعَةً أَسْهُرٍ وَعَشَرًا } فَقُولُهُ يَتَرَبَّصْنَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُتُوفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْأَشْهُرِ سَواءً كَالَتَ حَامِلًا أَوْ لَل ، وَقُولُهُ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ } يَدُلُ عَلَى أَنْ عِدَّةَ الْحَامِلِ بِوضْع الْحَمْلِ سَواءٌ تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَوْ لَا ، وَقُولُهُ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ } يَدُلُ عَلَى أَنْ عِدَّةَ الْحَمْلِ مِضْعَ الْحَمْلِ سَواءٌ تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَيُكُولُ لَا الْمَتَوَلُهُ لَا الْمَيْوَالِهِ لَوْ يَعْمُونَ } غَيْهَا وَوْله لَا يَتَنَاوَلُهُ الْآيَتَانِ وَهُو مَا إِذَا تُوفَى عَنْهَا وَوْلُه لَا يَتَنَاولُهُ الْآيَتَانِ وَهُو مَا إِذَا تُوفَى عَنْهَا وَوْلُه لَا يَتَعَالَ وَلَوْلُه لَوْلُولُهُ إِلْ وَالْولَهُ الْآيَتَانِ وَهُو مَا إِذَا تُوفَى عَنْهَا وَوْلُه لَولَا لَا يَعْلَولُهُ الْمَلْولُولُهُ وَاللّهُ الْمُعُولُ وَاللّهُ الْقُولُ الْعَلْولُ الْمَالِعُولُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَلِقُولُهُ الْعَلْمُ الْمُلْعُولُ الْمُعَلِقُولُهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُلُولُولُهُ الْمَعْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُولُولُولُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُو

( وَذَلِكَ عَامٌ كُلُّهُ ) أَيْ : النُّصُوصُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي الْحَمْعِ بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ وَالْعِدَّةِ .

( لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ فَيجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ ) أَيْ : تَخْصِيصُ عَامِّ الْكِتَابِ بِكُلِّ وَاحِدِ مِنْ حَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ .

( لِأَنَّ كُلَّ عَامٌ يَحْتُمِلُ التَّحْصِيصَ وَهُوَ شَائِعٌ فِيهِ ) أَيْ : التَّحْصِيصُ شَائِعٌ فِي الْعَامِّ ( وَعَنْدَنَا هُوَ قَطْعِيٌّ مُسَاوِ لِلْحَاصِّ وَسَيَجِيءُ مَعْنَى الْقَطْعِيِّ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِوَاحِد مِنْهُمَا مَا لَمْ يُخَصَّ بِقَطْعِيٍّ ؛ لَأَنَّ اللَّفَظَ مَتَى وُضِعَ لِمَعْنَى كَانَ ذَلكَ الْمَعْنَى لَازِمًا لَهُ إِلَّا أَنْ تَدُل الْقَرْيَةُ عَلَى حَلَافِه ، وَلَوْ جَازَ إِرَادَةُ الْبَعْضِ بِلَا فَرِينَة يَرْتَفِعُ الْأَمَانُ عَامَّةٌ وَاللَّرْعِ عَامَّةٌ وَاللَّرْعِ عَامَّةٌ وَاللَّرْعِ عَامَّةٌ وَاللَّرْعِ عَامَّةٌ وَاللَّرْعِ عَامَةً وَاللَّرْعِ عَامَةً وَاللَّعْيَمُ النَّعْيَرُ النَّاشِئُ عَنَّ دَليلٍ لَا يُعْتَبَرُ ، فَاحْتِمَالُ الْخَصُوصِ هُنَا كَاحْتَمَالُ الْمَجَازِ فِي الْكُلِّيَةِ ؟ اللَّهُ النَّاعُ عَمَّا قَالَهُ السَّافِعِيُّ اللَّهُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصِ فِيهِ عَمَّا قَالَهُ السَّافِعِيُّ الْخَاصِّ فَاللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصِ فِيهِ كَاحْتَمَالُ الْعَامَ لَللَّهُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصِ فِيهِ كَاحْتَمَالُ الْمَعَارِ فِي الْحَلَى التَّعْفِي عَلَى اللَّهُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصِ فِيه كَاحْتَمَالُ الْمَعَارُ فِي الْخَاصِّ فَالِهُ النَّاعِقِ عَلَى الْعَامُ مَعَ احْتِمَالُ أَصْلًا لَا نَاشِعُ عَنْ دَليلٍ وَلَا عَيْرُ كَانَ الْعَامُ مَعَ احْتَمَالُ الْعَرْمُ وَهُو احْتَمَالُ النَّعْضِ دُونَ الْبُعْضِ بِطَرِيقِ وَالْمَالُ الْمَالَعُ الْمُعَلِي وَالْعَامُ وَالْمَالُ الْمَالَعُ وَاحِدٌ مَحَازِيٍ ، وَكُثْرَةُ احْتَمَالُ النَّعْمُ وَاحْدُ مَحَازِيٍ ، وكَثُرَةُ احْتِمَالُ الْمَحَازِ لَا اعْتِبَارَ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْعَامُّ مَوْضُوعًا للْكُلِّ كَانَ إِرَادُهُ الْبُعْضِ دُونَ الْبُعْضِ بِطَرِيقِ الْمُعَلِّ وَاحْدُ مَالَاتِ الْمُعَلِي وَالْمَالُ الْعَامُ مَعْتَى واحِدٌ مَحَارِي نَّ ، وكَفُو احْتَمَالُ الْعَمْ خُوصُ آخَوَلُ لَا عَبْرَادُ الْعَلَى الْمَاعِقِ وَاحِدُ مَحْدَويَ يَالْعُومِ الْفَاهِ وَالْمَاعُومِ الْمُعْتَى وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ الْمُعْرَاقُ الْمَالُومُ الْمُعَلِي وَالْمَاعُومُ الْمَالَعُ وَالْمَالُولُ وَالْمَاعُومُ الْمُعْتَى وَالْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُومُ الْمَعْرَاقُ الْمَاعُولُ الْمَالُومُ الْمُعْرَاقُ

مَجَازِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ وَلَا قَرِينَةَ لِلْمَجَازِ أَصْلًا ، فَإِنَّ اللَّفْظَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ بِلَا تَرْجيحِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي فَعُلِمَ أَنَّ احْتِمَالَ الْمَجَازِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا قَرِينَةَ لَهُ مُسَاوِ لِاحْتَمَالِ مَجَازَات كَثيرَة لَا قَرِينَةَ لَهُ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّخْصِيصَ الَّذِي يُورِثُ شُبْهَةً فِي الْعَامِّ شَائِعٌ بِلَا قَرِينَةٍ فَإِنَّ الْمُخَصِّصَ إِذَا كَانَ هُوَ الْعَقْلُ أَوْ نَحْوَهُ فَهُو فِي حُكْمِ اللسَّتَثَنَاءِ التوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

عَلَى مَا يَأْتِي ، وَلَا يُورِثُ شُبْهَةً فَإِنَّ كُلَّ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ كَوْنُهُ غَيْرَ دَاخِلِ لَا يَدْخُلُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْعَامِّ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ مُ اللهِ هُوَ نَاسِخٌ .

بَقيَ الْكَلَامُ في الْمُحَصِّصِ الَّذي لَا يَكُونُ مَوْصُولًا وَقَليلٌ مَا هُوَ .

( َوَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ تَعَارُضَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ التَّارِيخُ حُملَ عَلَى الْمُقَارَنَة ) مَعَ أَنَّ فِي الْوَاقِعِ أَحَدَهُمَا نَاسِخُ ، وَالْمَنْسُوخَ حَمَلْنَا عَلَى الْمُقَارِنَةِ وَإِلَّا يَلْزَمُ التَّرْجَيخُ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّعٍ . وَعَنْدَنَا يَثْبُتُ حُكْمُ التَّعَارُضِ فِي قَدْرِ مَا تَنَاوَلَاهُ وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَأْخِّرًا يَنْسَخُ النَّعَارُضِ فِي قَدْرِ مَا تَنَاوَلَاهُ وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَأْخِّرًا يَنْسَخُ النَّعَارُضِ فِي قَدْرِ مَا تَنَاوَلَاهُ وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَأْخِّرًا يَنْسَخُ اللَّهَ يَخُصُّ بِهِ ، وَعِنْدَنَا يَثْبُتُ حُكْمُ التَّعَارُضِ فِي قَدْرِ مَا تَنَاوَلَهُ وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَأْخِرًا يَنْسَخُ اللَّكَانَة ، وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَأْخِرًا ، فَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا يَخُصُّهُ ، فَإِنْ كَانَ مُتَرَاحِيًا يَنْسَخُهُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ عِنْدَنَا ) الْخَاصُّ وَلَا يَكُونُ الْخَاصُّ نَاسِخًا لِلْعَامِّ بِالْكُلِّيَّةِ ، بَلْ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَقَطْ ( حَتَّى لَا كَالْعَامُ بَالْكُلِيَّةِ ، بَلْ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَقَطْ ( حَتَّى لَا كَالْعَامُّ اللّهَ عَلَى الْعَامُ عَامًّا مُخَصَّصًا ) ، بَلْ يَكُونُ قَطْعِيًّا فِي الْبَاقِي لَا كَالْعَامِّ اللّذي خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ .

### الشَّرْ حُ

#### قوله فصل

حُكْمُ الْعَامِّ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَشَاعِرَةِ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ عُمُومٍ ، أَوْ خُصُوصٍ ، وَعِنْدَ الْبَلْحِيِّ وَالْجُبَّائِيِّ الْجَرْمُ بِالْخُصُوصِ كَالْوَاحِدِ فِي الْجَنْسِ وَالنَّلَاتَة فِي الْجَمْعِ ، وَالتَّوَقُّفُ فِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ إِنَّبَاتُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ مَا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ الْأَفْرَادِ قَطْعًا وَيَقِينًا عِنْدَ مَشَايِخِ الْعِرَاقِ وَعَامَّةِ الْمُتَأْخِرِينَ ، وَظَنَّا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ ، وَهُو يَتَنَاوَلُهُ مِنْ الْأَفْرَادِ قَطْعًا وَيَقِينًا عِنْدَ مَشَايِخِ سَمَرْفَنْدَ حَتَّى يُفِيدَ وُجُوبَ الْعَمَلِ دُونَ اللَّيْقَادِ ، وَيَصِحُّ تَخْصِيصُ الْعَامِّ مِنْ مَذْهَبِ التَّوقُفِ تَارَةً بِبَيَانِ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ادَّعَى عُمُومَهَا مُجْمَلٌ ، وَأُخْرَى بَيَانَ أَنَّهُ مُشْتَرَكُ فَي عَلَى مَذْهَبِ التَّوقُفِ تَارَةً بِبَيَانِ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ادَّعَى عُمُومَهَا مُجْمَلٌ ، وَأُخْرَى بَيَانَ أَنَّهُ مُشْتَرَكُ فَي عَمُومَهَا مُجْمَلٌ ،

أُمَّا الْأُوَّلُ فَلَأَنَّ أَعْدَادَ الْجَمْعِ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ غَيْرِ أَوْلَوِيَّة لِلْبَعْضِ ؛ وَلَأَنَّهُ يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ مِمَّا يُفِيدُ بَيَانَ الشُّمُولِ وَالِاسْتِغْرَاقِ فَلَوْ كَانَ للاسْتغْرَاق لَمَا أُحْتِيجَ إِلَيْه فَهُوَ للْبَعْض وَلَيْسَ بِمَعْلُوم فَيَكُونُ مُحْمَلًا .

وَأَمَّا النَّانِيَ فَلَأَنَهُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدَ ، وَالْأَصْلُ فِي الْإطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْوَاحِد وَالْكَثيرِ فَقَوْلُهُ وَأَنَهُ يُؤَكَّدُ عَلَى الْإِحْمَالِ ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى قَوْله ؛ لَأَنَهُ مُحْمَلٌ فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى مَذْهَبَ أَهْلِ التَّوَقُّفِ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأُوَّلِ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْكُلِّ احْتِرَازًا عَنْ تَرْجِيحٍ الْبَعْضِ بِلَا مُحْمَلُ فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى مَذْهَبَ أَهْلِ التَّوَقُّفِ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأُوَّلِ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْكُلِّ احْتِرَازًا عَنْ تَرْجِيحٍ الْبَعْضِ بِلَا مُحْمَلُ فَيَكُونُ دَلِيلًا اللَّهُ وَعَنْ النَّانِي أَنَّ التَّأْكِيدَ دَلِيلُ الْعُمُومِ وَاللسْتِغْرَاقِ وَإِلَّا لَكَانَ تَأْسِيسًا لَا تَأْكِيدًا صَرَّحَ بِذَلِكَ أَئِمَةُ الْعَرَبِيَّةِ مُولِ النَّالِثُ أَنْ النَّالِثُ أَنْ التَّاكِيدَ دَلِيلُ الْعُمُومِ وَاللسْتِغْرَاقِ وَإِلَّا لَكَانَ تَأْسِيسًا لَا تَأْكِيدًا صَرَّحَ بِذَلِكَ أَئِمَةُ الْعَرَبِيَّةِ مُولِ النَّالِثِ أَنَّ النَّالِثِ أَنَّ النَّالِثِ أَنَّ اللَّاشِرَاكِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ

للْقَطْعِ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْكَثِيرِ عَلَى أَنَّ كَوْنَ الْجَمْعِ مَجَازًا فِي الْوَاحِدِ مِمَّا أَجَمَعَ عَلَيْهِ أَثِمَّةُ اللَّغَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ هَاهُنَا مَا يَعُمُّ صِيغَةَ الْجَمْعِ كَالرِّجَالِ وَاسْمِ الْجَمْعِ كَالنَّاسِ ، وكَانَ أَبُو سُفْيَانَ وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ أَنْ يُعَمُّ صِيغَةَ الْجَمْعِ كَالرِّجَالِ وَاسْمِ الْجَمْعِ كَالنَّاسِ ، وكَانَ أَبُو سُفْيَانَ وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُد أَنْ يُوافِيهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ بِبَدْرِ الصَّغْرَى فَلَمَّا دَنَّى الْمَوْعِدُ رَعَبَ وَنَدِمَ وَجَعَلَ لِنُعَيْمِ بْنِ مَسْعُود الْأَشْجَعِيِّ عَشْرًا مِنْ الْإِبلِ عَلَى أَنْ يُخَوِّفُهُ الْنَاسُ } يُخَوِّفُ الْمُؤْمِنِينَ فَهُمْ { الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ } أَيْ : نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ { إِنَّ النَّاسَ } أَيْ : أَهْلَ مَكَّةً { قَدْ جَمَعُوا } يُخَوِّفُ الْجَيْشَ لَكُمْ أَيْ : لِقِتَالِكُمْ .

#### قوله ؛ لأنه المتيقن

اسْتَدَلَّ عَلَى الْمَذْهَبِ النَّانِي بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْلَاءُ اللَّفْظِ مِنْ الْمَعْنَى ، وَالْوَاحِدُ فِي الْجَنْسِ وَالتَّلَاتَةُ فِي الْجَمْعِ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ مَا فَوْقَهُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُرَادِ هُوَ الْبَعْضُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِثْبَاتُ اللَّغَة بِالتَّرْجِيحِ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ مَا فَوْقَهُ فَهُو دَاخِلٌ فِي الْمُرَادِ هُوَ الْبَعْضُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِثْبَاتُ اللَّغَة بِالتَّرْجِيحِ لَائَةُ إِنْ أُرِيدَ مَا فَوْقَهُ فَهُو دَاخِلٌ فِي الْمُرَادِ هُوَ الْبَعْضُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِثْبَاتُ اللَّغَة بِالتَّرْجِيحِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّوْضِيحَ بِقَوْلِهِ لِفُلَانِ عَلَيَّ دَرَاهِمُ مَبْنِيُّ عَلَى وَهُو بَاطِلٌ ، وَلَوْ سَلِمَ فَالْعُمُومُ رُبَّمَا كَانَ أَحُوطَ فَيَكُونُ أَرْجَحَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّوْضِيحَ بِقَوْلِهِ لِفُلَانِ عَلَيَّ دَرَاهِمُ مَبْنِيُّ عَلَى وَلُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَنْكُرِ عَامًا ، وَعَلَى كَوْنِ الْأَقَلِّ فِي جَمْعِ الْكَثْرَةِ أَيْضًا هُوَ التَّلَاثَةُ عَلَى خِلَافِ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي دَلِيلِ الْإِجْمَالِ .

## قوله ؛ لأن العموم معنى مقصود

اسْتَدَلَّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ بِالْمَعْقُولِ وَالْإِجْمَاعِ .

أَمَّا الْمَعْقُولُ فَلَأَنَّ الْعُمُومَ مَعْنَى ظَاهِرٌ يَعْقَلُهُ الْأَكْثَرُ وَتَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى التَّعْبِيرِ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُوضَعَ لَهُ لَفْظٌ بِحُكْمِ الْعَادَةِ كَكَثِيرٍ مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي وُضِعَ لَهَا الْأَلْفَاظُ لِظُهُورِهَا إِلَى التَّعْبِيرِ عَنْهَا ، فَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ يَعْنِي : بِالْوَضْعِ

لَيْشِتَ كَوْنَهُ عَامًّا ، وَفِيه نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الظَّاهِرَ قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ الْوَضْعِ لَهُ حَاصَّةً بِالْمَجَازِ ، أَوْ اللَّسْتَرَاكِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَخُصُوصِ الرَّوَائِحِ وَالطَّعُومِ الَّتِي أُكْتُفِي فِي التَّعْبِيرِ عَنْهَا بِالْإِضَافَةِ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ عَلَى أَنَّ هَذَا إِثْبَاتُ الْوَضْعِ بِالْقِيَاسِ . وَأَمَّا الْإِحْمَاعُ فَلَاَّنَهُ ثَبَتَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ اللَّحْتَجَاجُ بِالْعُمُومَاتِ وَشَاعَ ذَلِكَ وَذَاعَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، فَإِنْ قِيلَ فَهِمَ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ قُلْنَا فَتْحُ هَذَا الْبَابِ يُؤدِّي إِلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ لَلَّهُ شَهُومٌ ظَاهِرٌ لِجَوَازِ أَنْ يُفْهَمَ بِالْقَرَائِنِ ، فَإِنَّ النَّاقِلِينَ لَنَا لَمْ يَنْقُلُوا بِالشَّعْمَالِ .

#### قوله وحرمتهما

أَيْ: الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَطْنًا آيَةٌ أُخْرَى هِيَ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } عَطْفًا عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ السَّابِقَة قِيلَ ذَلكَ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لَمَّا حُرِّمَ نِكَاحًا وَهُو سَبَبٌ مُفْضٍ إِلَى الْوَطْءِ، فَلَأَنْ يُحرَّمَ وَطُنًا بِمَلْكِ الْيَمِينَ أَوْلَى ، فَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ قَدْ حُصَّتْ مِنْ الْمُبِيحِ ؛ لِأَنَّهُ بِطَرِيقِ الْعَبَارَةِ ، وَأُجَيْتُ مِنْ الرَّضَاعَة ، وَأُخْتُ الْمَنْكُوحَة فَلَمْ يَبْقَ قَطْعِيًّا فَيُعَارِضُهُ النَّصُّ الْمُحَرِّمُ ، وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ اللَّهَ الْمَحْوَقِ الْمُعَلِقِ الْمُلَالَةِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْأَخْتَيْنِ وَطُنًا بِملْكِ الْيَمِينِ ثَبَتَ أَيْضًا بِالْعِبَارَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْ تَحْمَعُوا } الدَّلَالَة فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْأَخْتَيْنِ وَطُنًا بِملْكِ الْيَمِينِ ثَبَتَ أَيْضًا بِالْعِبَارَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْ تَحْمِعُ الْعَمِينِ مَصْدَرٍ مُعَرَّفِ بِالْإِضَافَةِ أَوْ اللَّامِ أَيْ : جَمْعُكُمْ أَوْ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ سَوَاةٌ كَانَ فِي النِّكَاحِ ، أَوْ فِي الْوَطْءِ بَمْكُ الْيَمِينِ . .

### قوله في مقدار ما تناوله الآيتان

؛ لِأَنَّ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ لَا يَتَنَاوَلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

زَوْجُهَا الْغَيْرَ الْحَامِلِ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ } أَيْ: أَزْوَاجُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةَ فَقَوْلُهُ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ } بِاعْتِبَارِ إِيجَابِ عِدَّةٍ غَيْرٍ } باعْتِبَارِ إيجَابِ عِدَّةٍ غَيْرٍ } باعْتِبَارِ إيجَابِ عِدَّةٍ غَيْرٍ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ لَا يَكُونُ نَاسِخًا وَقَوْلُهُ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ } بِاعْتِبَارِ إِيجَابِ عِدَّةٍ غَيْرٍ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ لَا يَكُونُ نَاسِخًا وَقَوْلُهُ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ } باعْتِبَارِ إيجَابِ عِدَّةٍ غَيْرِ الْحَامِلِ الْمُطَلِّقَةِ بَوَضْعِ الْحَمْلِ لَا يَكُونُ مَنْسُوخًا .

قُوْلُهُ ﴿ لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمهُ اللَّهُ ﴾ قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْعَامَّ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِيما يَتَنَاوَلُهُ مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ قَطْعِيِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَحْتَملُ الْخُصُوصَ احْتِمالًا نَاشئا عَنْ الدَّليلِ تَمَسَّكَ الْفَرِيقُ مُوجَبهُ ظَنِّيٌ ۚ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ قَطْعِيِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَحْتَملُ الْخُصُوصَ احْتِمالًا الْعَامِّ لَا يَخْلُو عَنْهُ إِلَّا اللَّه بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ { وَالتَّخْصِيصَ مُ النِّعْ فِيه كَثيرٌ بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ بَكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ { وَالتَّخْصِيصَ مُ وَالتَّخْصِيصَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ حَتَّى صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَهَا أَلَهُ مَا مَنْ عَمَّ الْخُومُ مِنْهُ الْبَعْضُ ، وَكُفَى بِهِذَا دَليلًا عَلَى اللحَيْمَال ، وَهَذَا بِخِلَافِ احْتَمَال الْخَاصِّ الْمَحَازُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَائِعِ عَلَمُ الْخَصْلُ مَوْنُو فَي الْعَامِّ حَتَّى يَنْشَأَ عَنْهُ احْتِمَال ، وَهَذَا بِخِلَافِ احْتَمَال الْخَاصِّ الْمَحَازُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَائِعِ فِي الْخَاصِّ الْمَحَازُ فَي الْعَامِّ حَتَّى يَنْشَأَ عَنْهُ احْتِمَالُ الْمَحَارِ فِي الْخَاصِّ ، فَإِنْ قِيلَ ، بَلْ لَا مَعْنَى لاحْتِمَالُ الْمَحَازِ عَنْدَ عَلَمَ الْقَرِينَةِ الْمَانِعَة ﴾ لَأَنَّ وُجُودَ الْقَرِينَة الْمَانِعَة عَنْ إِرَادَة الْمَوْضُوعِ لَهُ مَأْخُوذٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَحَازِ وَهُو قَائِمٌ ، إِذْ لَا قَطْعَ بَعَدَمِ الْقَرِينَة إِلَّا نَادِرًا ، وَلَمَّا كَانَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُضَافِقُ أَلْ الْمُعَلِي وَلَالَهُ وَلَا الْمُحْتَالُ الْمُعَلِيفَ أَنْ اللَّهُ طَلِي الْمُعَلِيفَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيفَ أَلْكُولُ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَالُ وَعَلَى الْمُعْلَى وَعَلَى الْمُلْانِ مَذْهَبِ الْمُخْتَالُ فَاللَهُ الْمُعْتَلِ فَا الْمُعْتَالُ وَلَا اللْهُ عَلَى الْمُعْلَلُ وَلَى الْمُعْمَلِ الْمُؤَلِقُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَالِ الْمُعْلَلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْقَلِقُ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِيْ الْمُعْلَقِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ

إِذَا وُضِعَ لَمَعْنَى كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَازِمًا ثَابِتًا بِذَلِكَ اللَّفْظِ عَنْدَ إِطْلَاقِهِ حَتَّى يَقُومَ النَّالِيلُ عَلَى حَلَافِه وَالْعُمُومُ مِمَّا وُضِعَ لَهُ اللَّفْظُ فَكَانَ لَازِمًا قَطْعًا حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ كَالْخَاصِّ يَثْبُتُ مُسَمَّاهُ قَطْعًا حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ الْمُحَازِ .
وَأَمَّا النَّانِي فَتَعْرِيرُهُ أَنَّهُ لَوْ جَازَ إِرَادَةُ بَعْضِ مُسَمَّيَاتِ الْعَامِّ مِنْ غَيْرِ قَرِينَة لَمَا صَحَّ مِنْ غَيْرِ قَرِينَة لَارْتَفْعَ الْأَمَانُ عَنْ النَّعُمُومِ وَعَنْ الشَّارِع ؛ لَأَنَّ عَامَّة حَطَابَاتِ الْعَرْبِ مِنْ الْعُمُومِ وَعَنْ الشَّارِع ؛ لَأَنَّ عَامَة حَطَابَاتِ النَّرْعَ عَامَةٌ فَلَوْ جَوَزْنَا إِرَادَةَ الْبُعْضِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَة لَمَا صَحَّ مِنَا فَهُمُ اللَّامِعُونَ مِنْ الْعُمُومِ وَكَمَا السَّتَقَامَ مَنَا الْحُكُمُ بِعِنْقِ السَّرْعَ عَامَةً فَلَوْ جَوْزُنَا إِرَادَةَ الْبُعْضِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَة لَمَا صَحَّ مِنَا فَهُمُ اللَّامِينَةِ فَي مَتَى السَّامِعُ وَتَكْلِيفِهِ بِالْمُحُومِ الظَّاهِرِ لَكَتُهَا اللَّهُ مَا لَيْسَ فِي الْوُسُعِ مُنَ الْعَرُلُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْعُمُومِ الظَّاهِرِ لَا يَرْتَفعُ الْلَّمَانُ فَلْنَا لَمَّا كَمَّا النَّقَطَةُ الْقَالِ وَمُحُوبِ الْعَلَمُ وَلَا يَالْمَانُ فَيْ لَكُمُ اللَّهُ وَلَى الْتَعْمُ مِ الْعَلَونَ الْعَمُلُ بِالْعُمُومِ الظَّاهِرِ مَقَامُ الْبُطِنَةُ فِي وَقَدْ الْقَالُ إِنَّا الْعَنْقُ فَي حَقِّ النَّيْعِ وَهُو الْعَمَلُ الْعَلُولُ لِي الْعَلَمُ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْعِلْمَ عَمَلُ الْقَلْدِ وَهُو الْعَمَلُ الْقَلْمُ وَلَى أَنْ لَا تُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْنَاعِلُو وَلَعْمَالُ الْقَلْبُ وَهُو الْعَمَلُ الْقَلْمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا لَعَلَمُ الْمَلْ وَلَوْلَ الْمَلُولُ وَلَعُمَلُ الْقَلْمُ وَلَوْلَولَ الْمَعْمُ وَلَاقِيمِ الْقَلْلُ وَلَا لَعُمَالُ الْقَلْمُ وَلَا لَعَلَى الْمَلُولُ وَلَعُمَا الْمَنْقُولُ الْمَالُ وَلَا لَمُعَلَى الْمُعْمَ وَالْعَلَمُ وَلَا الْمَلْولُ وَلَعُ الْمُعْمِ الْفَاهِرِ وَلَمُ الْمَالُ وَلَا لَعَلَالُهُ وَلَا الْمَلْولُ وَلَعُ الْمَالُولُ لَكُولُ اللْعَلَالُ وَلَا الْمَلْعُولُ وَلَعُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُ اللْعَلَمُ وَلَا الْمُل

فِي حَقِّ التَّبَعِ احْتِيَاطُ ، وَذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَقْوَى مِنْ التَّبَعِ فَيجُوزُ أَنْ لَا يَقْوَى مُثْبِتُ التَّبَعِ عَلَى إثْبَات الْأَصْل .

وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ تَمَسُّكِ الْمُحَالِفِ فَقَدْ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْه يَسْتَتْبِعُ الْجَوَابَ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْقَائِلِينَ بِالتَّوَقُّفِ فِي الْعُمُومِ بِأَنَّهُ يُؤَكَّدُ بِكُلِّ وَأَجْمَعِينَ ، وَتَقْرِيرُهُ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِاحْتِمَالِ الْعَامِّ التَّخْصِيصَ مُطْلَقُ الباحْتِمَالِ فَهُو لَا يُنَافِي الْقَطْعَ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ ، وَهُو عَدَمُ الباحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ الدَّلِيلِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامُّ قَطْعِيًّا مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ احْتِمَالًا عَيْرَ نَاشِئٍ عَنْ الدَّلِيلِ كَمَا أَنَّ الْخَاصَّ قَطْعِيُّ مَعَ احْتَمَالِ الْمَجَازِ كَذَلِكَ فَيُؤكَّدُ الْعَامُّ بِكُلِّ وَأَجْمَعِينَ لِيَصِيرَ مُحْكَمًا وَلَا يَقْهَى فِيهِ احْتَمَالُ الْخَصُوصِ أَصْلًا كَمَا يُؤكَّدُ الْخَاصُّ فِي مِثْلِ جَاءِنِي زَيْدٌ نَفْسُهُ أَوْ عَيْنُهُ لِدَفْعِ احْتِمَالُ الْمَجَازِ بِأَنْ يَجِيءَ رَسُولُهُ أَوْ عَيْنُهُ لِدَفْعِ احْتِمَالُ الْمَجَازِ بِأَنْ يَجِيءَ وَلِيلِ فَهُو مَمْنُوعٌ .

## قوله لأن التخصيص شائع فيه

وَهُوَ دَلِيلُ الاحْتِمَالِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّحْصِيصَ الَّذِي يُورِثُ الشَّبْهَةَ وَالاحْتِمَالُ شَائِعٌ فِيهِ ، بَلْ هُوَ فِي غَايَةِ الْقِلَّةِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِكَلَامٍ مُسْتَقِلٍّ مَوْصُولِ بِالْعَامِّ عَلَى مَا سَيَأْتِي ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الْحَصْمِ بِالتَّحْصِيصِ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ سَوَاءٌ كَانَ بِغَيْرِ مُسْتَقِلٍّ أَوْ بِمُسْتَقِلٍّ مَوْصُولٍ أَوْ مُتَرَاخٍ ، وَلَا شَكَّ فِي شُيُوعِهِ وَكَثْرَتِهِ بِهَذَا الْمَعْنَى فَإِذَا وَقَعَ الْمُسَمَّيَاتِ سَوَاءٌ كَانَ بِغَيْرِ مُسْتَقِلٍ أَوْ بِمُسْتَقِلٍ مَوْصُولٍ أَوْ مُتَرَاخٍ ، وَلَا شَكَّ فِي شُيُوعِهِ وَكَثْرَتِهِ بِهِذَا الْمَعْنَى فَإِذَا وَقَعَ

النِّزَاعُ فِي إطْلَاقِ اسْمِ التَّخْصِيصِ عَلَى مَا يَكُونُ بِغَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ ، أَوْ بِالْمُسْتَقِلِّ الْمُسْتَقِلِّ الْمُسْتَقِلِ اللهِ اللهِ

الْبَعْضِ فَيُورِثُ الشُّبْهَةَ فِي تَنَاوُلِ الْحُكْمِ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ فِي الْعَامِّ سَوَاءٌ ظَهَرَ لَهُ مُحَصِّصٌ أَنَّ الْمَعْضِ فَلَا يَكُونُ قَطْعِيًّا وَالْمُصَنِّفُ تَوَهَّمَ أَنَّ مُرَادَ الْحَصْمِ أَنَّ التَّحْصِيصَ شَائِعٌ فِي الْعَامِّ فَيُورِثُ الشَّبْهَةَ فِي الْعَامِّ اللَّهْ فَي الْعَامِّ اللَّهُ فَي الْعَامِ اللَّهُ فَي الْعَامِّ اللَّهُ فَي الْعَامِّ اللَّهُ فَي الْعَامِ اللَّهُ فَي الْعَامِّ اللَّهُ فَي الْعَامِّ اللَّهُ فَي الْعَامِ اللَّهُ وَي الْعَامِّ اللَّهُ فَي الْعَامِّ اللَّهُ فَي الْعَامِ اللَّهُ وَي الْعَامِّ اللَّهُ وَي الْعَامِ اللَّهُ وَي الْعَامِ اللَّهُ وَي الْعَامِ اللَّهُ وَي الْعَامِّ اللَّهُ وَي الْعَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِينَةً وَلِينَةً مَعْنَى ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَصِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِينَةً وَلَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَةً اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَةً اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالًا أَنْ يُرِيدَ بِالْمُحَصِّمِ الْلُولُ وَا الْمَعْنَى الْآعَوْلُ اللَّهُ اللَّهُو

### قوله وإذا ثبت هذا

أَيْ : كَوْنُ الْعَامِّ قَطْعِيًّا عِنْدَنَا حِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّ تَعَارُضَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ بِأَنْ يَدُلَّ أَحَدُهُمَا عَلَى ثُبُوتِ حُكْمٍ ، وَالْآخَرُ عَلَى الْتَفَائِهِ ، فَإِمَّا أَنْ يُعْلَمْ خُمِلَ عَلَى الْمُقَارِنَة ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُمِلَ عَلَى الْمُقَارِنَة ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فَي الْوَاقِعِ فِي الْوَاقِعِ نَاسِخًا لِتَأْخُرُهِ مُتَرَاحِيًا ، وَالْآخَرُ مَنْسُوخًا لِتَقَدُّمِهِ ، وَإِنَّمَا فَيَدْنَا بِالْجَوَازِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْخَاصُّ فِي الْوَاقِعِ مَوْصُولًا بِالْعَامِّ فَيكُونَ مُخَصِّصًا لَا نَاسِخًا ، وَإِذَا حُمِلَ عَلَى الْمُقَارَنَةِ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُخَصُّ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ فِي

الْواقع ؛ لِأَنَّهُ ظُنِّيٌ وَالْحَاصُ قَطْعِيٌّ فَلَا يَشْبُتُ حُكْمُ التَّعَارُضِ وَعِنْدَنَا يَثْبُتُ حُكْمُ التَّعَارُضِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي تَفَوَّدُ الْعَامُّ بِتَنَاوُلِهِ فَإِنَّ حُكْمَهُ ثَابِتٌ بِلَا مُعَارِضِ وَسَيَجِيءُ حُكْمُ تَعَارُضِ النَّصَيْنِ عِنْدَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ مَثَالُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنْكُمْ } اللَّيَةَ وقوْله تَعَالَى { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ } عَلَى رَأْي عَلَيِّ الْجَالَمِ الْعَامُ التَّعَارُضِ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا لَا الْمَنَوفِي عَنْهَا زَوْجُها لَا اللَّهُ تَعَالَى } وَلَا يَتَنَاوُلُهِ اللَّالَيْ وَلَا يَتَعَالَى عَنْهُ إِلَى الْعَامِّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَرَحُهُم التَّعَارُضِ فِي الْمَثَوفِي عَنْهَا وَوْجُها لَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَلْ اللَّهُ اللَّالِيقِ لَا اللَّهُ وَيَعْلَى عَنْهُ وَرَحُهُم اللَّارِيخُ فَالْمُتَالُولَ اللَّهُ الْعَامُ وَالْحَصُوصُ مُنْ وَجْه كَمَا فِي الْمِثَالَ ، أَوْ غَيْرَ مُتَنَاوِل فَيَكُونُ الْعُمُومُ وَالْحُصُوصُ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْعَلْوا فَيَكُونُ الْعُمُومُ وَالْحُصُوصُ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْمَثَالِ ، أَوْ غَيْرَ مُتَنَاوِل فَيَكُونُ الْعُمُومُ وَالْحُصُوصُ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْمَثَالِ ، أَوْ غَيْرَ مُتَنَاولِ فَيَكُونُ الْعُمُومُ وَالْحُصُوصُ مُطُلِقًا كَمَا فِي الْمَثَالِ ، أَوْ غَيْرَ مُتَنَاولِ فَيَكُونُ الْعُمُومُ وَالْحَصُوصُ مُطُلِقًا كَمَا فِي الْمَثَالِ ، أَوْ غَيْرَ مُتَنَاولِ فَيَكُونُ الْعُمُومُ وَالْحَصُّ فَعَلَى الْعَامُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَيَعْلَى الْعَامُ وَالْمَا الْعَامُ وَالْمَالَقُلُولُه الْعَامُ وَلَا تَعْلَى عَنْهُ كَمَا فِي الْآلِيَيْنِ عَلَى الْتَعْرَفِي الْعَامُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَمَا فِي الْآلِيْقِ عَلْ وَعَلْ الْعَامُ وَلُولُ اللَّهُ الْعَامُ وَلُولُ الْعَامُ اللَّهُ الْعَامُ وَلَا لَاللَّهُ الْعَامُ اللَّهُ الْعَالَ عَنْهُ كَمَا فِي الْآلِيْنِ عَلَى عَنْ وَلُولُ اللَّهُ الْمُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلُولُ الْعَلْمُ وَالْمُ وَلَالِكُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْعَلْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُقُلُوا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

إِنَّهُ عَامٌّ مِنْ وَحْهِ ، وَحَاصٌّ مِنْ وَحْهِ يَكُونُ مِثَالًا لِتَأْخُّرِ الْعَامِّ عَنْ الْحَاصِّ وَعَكْسُهُ وَيَكُونُ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ } فِي حَقِّ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ قُلْتِ انْتِسَاخُ الْخَاصِّ

بِالْعَامِّ الْمُتَأْخِّرِ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يُقَيَّدَ بِقَدْرِ مَا تَنَاوَلَاهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَاصَّ يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ أَفْرَادًا لَا يَتَنَاوَلُهَا الْعَامُّ فَلَا يُنْسَخُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَامِلِ قُلْت هُوَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثَيَّةِ يَكُونُ عَامًّا لَا خَاصًّا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ خَاصًّا مِنْ حَيْثُ تَنَاوُلُهُ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ ، فَالْخَاصُّ الْمُتَقَدِّمُ يُنْسَخُ بِالْعَامِّ فِي حَقِّ كُلِّ مَا تَنَاوُلُهُ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ ، فَالْخَاصُّ الْمُتَقَدِّمُ يُنْسَخُ بِالْعَامِّ فِي حَقِّ كُلِّ مَا تَنَاوُلُهُ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ ، فَالْخَاصُّ الْمُتَقَدِّمُ يُنْسَخُ بِالْعَامِ فَلِي حَقِي حَقِي عَوْلَ عَامًا مِنْ حَيْثُ تَنَاوُلُهُ لِلْخَاصِ الْمُتَأْخِرِ فَلَا حَاجَةً إِلَى التَّقْيِيدِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ إِذَا عُبِّرَ عَنْهُ بِالْعَامِّ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ عَامًّا مِنْ حَيْثُ تَنَاوُلُهُ لِلْخَاصِّ الْمُتَأْخِرِ وَغَيْرِهِ .

#### قوله حتى لا يكون

تَفْرِيعٌ عَلَى جَعْلِ الْحَاصِّ الْمُتَرَاحِي نَاسِخًا لَا مُخَصِّصًا يَعْنِي : يَكُونُ الْعَامُّ فِيمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحَاصُّ قَطْعِيًّا لَا ظَنَيًّا كَمَا إِذَا كَانَ الْحَاصُّ الْمُتَأَخِّرُ مَوْصُولًا به عَلَى مَا سَيَجِيءُ

# الشَّرْحُ

## فصل : قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل

أَيْ : بِكَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِصَدْرِ الْكَلَامِ وَلَا يَكُونُ تَامَّا بِنَفْسِهِ ، وَالْمُسْتَقِلُّ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ كَلَامًا أَوْ لَمْ يَكُنْ . ( وَهُوَ ) أَيْ : غَيْرُ الْمُسْتَقلِّ .

( الباستشناءُ وَالشَّرْطُ وَالصَّفَةُ وَالْغَايَةُ ) فَالباسْتشناءُ يُوجبُ قَصْرَ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ ، وَالشَّرْطُ يُوجبُ قَصْرَ صَدْرِ الْكَلَامِ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ ، نَحْوَ أَنْتِ طَالِقُ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، وَالصِّفَةُ تُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى مَا يُوجَدُ فيه الصِّفَةُ ، نَحْو : فِي الْإِبلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ ، وَالْغَايَةُ تُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى الْبَعْضِ الَّذِي جَعَلَ الْغَايَةَ حَدَّا لَهُ ، نَحْوَ قَوْلُه تَعَالَى } ﴿ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ ، وَالْغَايَةُ تُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى الْبَعْضِ الَّذِي جَعَلَ الْغَايَةَ حَدًّا لَهُ ، نَحْوَ قَوْلُه تَعَالَى ﴿ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اللَّيْلِ الْمَرَافِق ﴾ .

( أَوْ بِمُسْتَقِلِّ وَهُوَ ) أَيْ : الْقَصْرُ بِمُسْتَقِلِّ ( التَّحْصَيِصُ وَهُوَ إِمَّا بِالْكَلَامِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ إِمَّا الْعَقْلُ ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِ

( نَحْوَ { خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } يَعْلَمُ ضَرُورَةً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَخْصُوصٌ مِنْهُ ، وَتَخْصِيصُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مِنْ خِطَابَاتِ

الشَّرْع منْ هَذَا الْقَبيل.

وَأَمَّا الْحِسُّ نَحْوَ { وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ } وَأَمَّا الْعَادَةُ نَحْوُ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا يَقَعُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ وَأَمَّا كَوْنُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ نَاقِصًا فَيَكُونُ اللَّفْظُ أَوْلَى بِالْبَعْضِ الْآخِرِ ، نَحْوَ كُلُّ مَمْلُوك لِي حُرُّ لَا يَقَعُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَيُسَمَّى مُشَكِّكًا أَوْ زَائِدًا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْله نَاقصًا أَيْ : وَأَمَّا كَوْنُ بَعْض أَفْرَاده زَائدَةً .

( كَالْفَاكِهَةِ لَا َتَقَعُ عَلَى الْعِنَبِ فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ ) أَيْ : فِيمَا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمُوجِبُ لِقَصْرِ الْعَامِّ غَيْرَ مُسْتَقِلِّ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْعَامُّ ( حَقِيقَةٌ فِي الْبَاقِي ) ؛ لِأَنَّ الْوَاضِعَ وَضَعَ اللَّفْظَ الَّذِي اسْتَثْنَى مِنْهُ لِلْبَاقِي .

( وَهُو َ ) أَيْ : الْعَامُّ

( حُجَّةٌ بِلَا شُبْهَة فيه ) أَيْ : في الْبَاقي ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الاسْتَثْنَاءُ مَعْلُومًا .

أَمَّا إِذَا كَانَ مَجْهُوَلًا فَلَا ﴿ وَفِيَ الْمُسْتَقْبَلِ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ ﴾ أَيْ : فِيمَا إِذَا كَانَ الْقَاصِرُ مُسْتَقِلًا وَيُسَمَّى هَذَا تَخْصِيصًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَصِّصُ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ ﴿ مَجَازٌ ﴾ أَيْ : لَفْظُ الْعَامِّ مَجَازٌ فِي الْبَاقِي .

( بِطَرِيقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ مِنْ حَيْثُ الْقَصْرُ ) أَيْ : مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْبَاقِي .

( حَقِيقَةٌ مِنْ حَيْثُ التَّنَاوُلُ ) أَيْ : مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَفْظَ الْعَامِّ مُتَنَاوِلٌ لِلْبَاقِي يَكُونُ حَقِيقَةً فِيه .

( عَلَى مَا يَأْتِي فِي فَصْلِ الْمَجَازِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ حُجَّةٌ فِيهِ شُبْهَةٌ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ كُوْنِهِ ) أَيْ : التَّخْصِيصِ ( بِالْكَلَامِ أَوْ غَيْرِهِ ) فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا كُلُّ عَامٍّ خُصَّ بِمُسْتَقِلٍّ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَصِّصُ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ .

( لَكِنْ يَجِبُ هُنَاكَ فَرْقٌ وَهُو َأَنَّ الْمَخْصُوصَ بِالْعَقْلِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَطْعِيًّا ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الاسْتَثْنَاءِ لَكَنَّهُ حَذَفَ الِاسْتَثْنَاءَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَقْلِ عَلَى أَنَّهُ مَفْرُوغٌ عَنْهُ حَتَّى لَا نَقُولَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ } وَنَظَائِرُهُ مُعْتَمِدًا غَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُعْلَى اللللْمُعَلَى الللللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُعْلَى الللْمُعْلَى الللَّهُ اللللْمُعْلَى الللللْمُ الللْ

﴿ كُلَّ مَا يُوحِبُ الْعَقْلُ تَخْصِيصَهُ يُخَصُّ وَمَا لَا فَلَا .

وَأَمَّا الْمَخْصُوصُ بِالْكَلَامِ فَعِنْدَ الْكَرْحِيِّ لَا يَيْقَى حُجَّةً أَصْلًا مَعْلُومًا كَانَ الْمَخْصُوصُ كَالْمُسْتَأْمَنِ ﴾ حَيْثُ خُصَّ مِنْ قَوْله

تَعَالَى { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } بقَوْله { وَإِنْ أَحَدُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَحِرْهُ } .

( أَوْ مَحْهُولًا كَالرِّبَا ) حَيْثُ خُصَّ مِنْ قَوْله تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَحْهُولًا صَارَ الْبَاقِي مَحْهُولًا ؟ لِأَنَّ النَّخْصِيصَ كَالِاسْتِثْنَاءَ إِذْ هُوَ يُبِيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ ) أَيْ : التَّخْصِيصُ يُبِيِّنُ أَنَّ الْمَحْصُوصَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَامِّ كَالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ يُبِيِّنُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى لَمْ يَدْخُلْ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ إِنْ كَانَ مَحْهُولًا يَكُونُ الْبَاقِي فِي صَدْرِ الْعَامِّ كَالِاسْتِثْنَاءَ إِنْ كَانَ مَحْهُولًا يَكُونُ الْبَاقِي فِي صَدْرِ الْعَلَامِ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ إِنْ كَانَ مَحْهُولًا يَكُونُ الْبَاقِي فِي صَدْرِ

الْكَلَام مَجْهُولًا وَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ .

( وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَالظَّاهَرُ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّلًا ؛ لأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقلٌّ ) وَالْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ التَّعْليلُ .

( وَلَا يُدْرَى كُمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ فَيَبْقَى الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا بَقِيَ الْعَامُّ فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ كَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّهُ كَالِاسْتِشْنَاءِ ) فِي أَنَّهُ يُبِيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ ( فَلَا يُقْبَلُ التَّعْلِيلُ ) إِذْ الِاسْتِشْنَاءُ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ ، وَفِي صُورَةِ اللَّاسْتِشْنَاءِ الْعَامِّ حُجَّةُ فِي الْبَاقِي كَمَا كَانَ فَكَذَا التَّخْصِيصُ .

( وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَا يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً لِمَا قُلْنَا ) إِنَّ التَّخْصِيصَ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُولُ يَجْعَلُ الْبَاقِيَ مَجْهُولًا فَلَا يَيْقَى الْعَامُّ حُجَّةً فِي الْبَاقِي .

( وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَكَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا ﴾ إِنَّ الْعَامَّ يَبْقَى فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ كَمَا كَانَ .

( وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ الْمُخَصِّصُ ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌ بِخِلَافَ اللسْتِثْنَاءِ ) وَلَمَّا كَانَ الْمُخَصِّصُ كَلَامًا مُسْتَقِلًا وَكَانَ مَعْنَاهُ مَجْهُولًا يَسْقُطُ هُوَ بِنَفْسِهِ وَلَا تَتَعَدَّى جَهَالَتُهُ إِلَى صَدْرِ الْكَلَامِ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ ، بَلْ يَتَعَلَّقُ بصَدْر

الْكَلَام فَجَهَالَتُهُ تَتَعَدَّى إِلَى صَدْر الْكَلَام .

( وَعِنْدَنَا تُمْكُنُ فِيهِ شُبْهَةٌ ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْمُولِ عَلَى ظَاهِرِهِ ) وَهُوَ إِرَادَةُ الْكُلِّ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْبَعْضُ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ مَثَلًا إِذَا كَانَ كُلُّ أَفْرَادِهِ مِائَةً ، وَعُلِمَ أَنَّ الْمائَة غَيْرُ مُرَادَة فَكُلُّ وَاحد مِنْ الْأَعْدَادِ النِّي دُونَ الْمائَة مُسَاوِ فِي أَنَّ اللَّفْظَ مَحَازٌ فِيهِ فَلَا يَثْبُتُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرٍ مُرَجِّحٍ ثُمَّ ذَكَرَ ثَمَرَةَ تَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِيهِ بِقَوْلِهِ .

( فَيَصِيرُ عَنْدَنَا كَالْعَامِّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُخَصِّصَهُ خَبَرُ الْوَاحَدَ وَالْقَيَاسُ) ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُنِصَيرُ عَنْدَنَا كَالْعَامِّ اللَّهُ الْفَيْفُ الاحْتِجَاجُ بِهِ فَقَالَ ( لَكِنْ لَا يَسْقُطُ الاحْتِجَاجُ بِهِ ؟ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ يُشْبِهُ النَّاسِخَ بِصِيغَة ، وَاللَّسْتُثْنَاءَ بِحُكْمِهِ كَمَا قُلْنَا ، فَإِنْ كَانَ مَحْهُولًا يَسْقُطُ فِي نَفْسِهِ للشَّبَهِ الْأَوَّلِ ، وَيُوجِبُ جَهَالَةً فِي الْعَامِّ لِلشَّبَهِ النَّاسِخَ الشَّبَهِ الْأَوَّلِ ، وَيُوجِبُ جَهَالَةً فِي الْعَامِّ لِلشَّبَهِ النَّابِي فَيَدْخُلُ السَّنَاءَ بِحُكْمِهِ كَمَا قُلْنَا ، فَإِنْ كَانَ مَحْهُولًا يَسْقُطُ بِهِ ) أَيْ : بِالشَّكِ إِذْ قَبْلَ التَّخْصِيصِ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ فَلَمَّا خُصَّ دَخَلَ الشَّكُ فِي النَّهُ هَلْ بَقِي مَعْمُولًا بِهِ فَلَمَّا خُصَّ دَخَلَ الشَّكُ فِي أَنَّهُ هَلْ بَقِي مَعْمُولًا بِهِ أَمْ بَطَلَ فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِ .

( وَإِنْ كَانَ ) أَيْ : الْمُخَصِّصُ .

( مَعْلُومًا فَلِلشَّبَهِ الْأُوَّلِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ ) لَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ فَلِلشَّبَهِ الْأُوَّلِ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُشَابِهُ النَّاسِخَ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يُعَلِّلُ النَّاسِخَ الَّذِي يَنْسَخُ بَعْضَ أَفْرَادِ الْعَامِّ لِيَنْسَخَ بِالْقِيَاسِ بَعْضًا آخَرَ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ فَإِنَّ تَعْلِيلَ النَّاسِخِ عَلَى هَذَا الْوَحْهِ لَا يَصِحُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ ، بَلْ يُرِيدُ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ نَصُّ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ يَصِحُ تَعْلِيلُهُ .

( كَمَا هُوَ عِنْدَنَا ) فَإِنَّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ

حَلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ وَإِذَا صَحَّ تَعْلِيلُهُ لَا يُدْرَى أَنَّهُ كَمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ أَيْ : بِالْقِيَاسِ وَكَمْ يَنْقَى تَحْتَ الْعِلْمِ . ( فَيُوجَبُ جَهَالَةً فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ الْعَامِّ ، وَلِلشَّبَهِ الثَّانِي لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ كَمَا هُوَ عِنْدَ الْبَعْضِ فَدَخَلَ الشَّكُّ فِي سُقُوطِ الْعَامِّ التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة فَلَا سَفُطَ بِهِ ﴾ أَيْ : الشَّبَهُ الثَّانِي هُو شَبَهُ الاسْتَثْنَاءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُخَصِّصَ يُبِيِّنُ أَنَّ الْمُخَصِّصَ عَيْرُ دَاحِلِ فِي الْعَامِّ ؛ فَلَهِذَا الشَّبَه لَا يَصِحُ تَعْلِيلُهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُبَّاتِيُ كَمَا لَا يَصِحُ تَعْلِيلُ الْمُسْتَشْنَى وَإِحْرَاجُ الْبَعْضِ الْآخِر بِطَرِيقِ الْقَيَاسِ فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَصِحُ تَعْلِيلُهُ يَبْقَى الْعَامُّ حَجَّةً ، وَمَنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَصِحُ تَعْلِيلُهُ يَبْقَى الْعَامُ مَحْهُولًا فَلَا يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً ، وَقَدْ كَانَ قَبْلِ التَّيَعْلِيلُهُ يَبْقَى الْعَامُ حُجَّةً ، وَقَدْ كَانَ قَبْلِ التَّعْفِيلِ الْعَلَمَاءِ صِحَّةً تَعْلِيلٍ فَيَجِبُ أَنْ يَيْظُلُ الْعَامُ عَنْدَكُمْ بِنَاءً عَلَى زَعْمِكُمْ فِي صَحَّة تَعْلِيلِ فَيَجِبُ أَنْ يَيْظُلُ الْعَامُ عَنْدَكُمْ بِنَاءً عَلَى زَعْمِكُمْ فِي صَحَّة تَعْلِيلِ فَيَجِبُ أَنْ يَيْظُلُ الْعَامُ عَنْدَكُمْ بِنَاءً عَلَى زَعْمِكُمْ فِي صَحَّة تَعْلِيلِ فَيَجِبُ أَنْ يَيْظُلُ الْعَامُ عِنْدَكُمْ بِزَعْمِ الْجُبَّائِيُّ أَنَّ عِنْدَهُ لَكَ يَصِحُ تَعْلِيلُهُ فَلَدَفُعِ هَذِهِ الشَّبْهَةِ قَالَ ( عَلَى أَنَّ الْمَنْعُلِلِ لَا يُعْلِلِ لَا يُعَلَّلُ فَيَعْلِيلُ لَا يُعْلِلُ لَا يُعْلَلُ فَلَا فَيَعْلِيلِ لَا يُعْلَلُ وَلَا عَلَى الْمُخَصِّصَ إِنْ لَمْ يُدَرِكُ فِيهِ عَلَّةٌ لَا يُعَلَّلُ فَيَعْقَى الْعَامُ الْعَلَقُ فِيهِ يَخُصُّ قِيَاسًا وَمَا لَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا قَلُولُ الْعَلَى الْعَلَى ( عَلَى الْبُعْفِيلُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْفَلَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّهُ وَالنَّاسِخِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ الَّذِي يَنْسَخُ الْحُكُمُم فِي بَعْضِ وَالنَّاسِخِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ الْذِي يَنْسَخُ الْحُكُمُ أَلَى الْمُحَصِّصِ وَالنَّاسِخِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ الْذِي يَنْسَخُ الْحُكُمُ فِي بَعْضِ

أَفْرَادِ الْعَامِّ لِيُشِتَ النَّسْخَ فِي بَعْضِ آخَرَ قِيَاسًا صُورَتُهُ أَنْ يَرِدَ نَصُّ خَاصٌّ حُكْمُهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْعَامِّ ، وَيَكُونَ وُرُودُهُ مُتَرَاحِيًا عَنْ وُرُودِ الْعَامِّ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ نَاسِخًا لَا مُخَصِّصًا عَلَى مَا سَبَقَ .

( فَإِنَّ الْعَامَّ الَّذِي تُسِخَ بَعْضُ مَا تَنَاوَلُهُ لَا يُنْسَخُ بِالْقَيَاسِ ؛ لِأَنَّ الْقَيَاسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُنَا مَسَائِلُ مِنْ الْفُرُوعِ تُنَاسِبُ مَا ذَكَرْنَا) مِنْ اللسِّتُنَاء وَالتَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ ( فَنَظِيرُ اللسِّتُنَاء مَا إِذَا بَاعَ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ بِثَمَنِ أَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ إِلَّا هَذَا بِحِصَّتِه مِنْ الْأَلْفَ يَيْطُلُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنْهُ لَمْ يَدْخُلْ وَالْعَبْدَ بِثَمَنِ أَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ أَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ إِلَّا هَذَا بِحِصَّتِه مِنْ الْأَلْفَ يَيْطُلُ الْبَيْعُ وَصَارَ الْبَيْعُ فَصَارَ الْبَيْعُ بِالْحِصَّة ابْتِدَاءً ؛ وَلَأَنَّ مَا لَيْسَ بِمَبِيع يَصِيرُ شَرْطًا لَقَبُولَ الْمَبِيعِ فَيَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِد ) فَفِي الْمَسْأَلَة الْأُولِي لَيْسَتْ حَقيقَةُ اللسَّتُنْاء مَوْجُودَةً لَكَنَّهَا تُنَاسِبُ اللسَّتُنَاء فِي أَنَّ اللسَّتُنَاء يَمْنَعُ دُحُولَ الْمُسْتُنْيَى فِي حُكْمٍ صَدْرِ الْكَلَامِ ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة لَمْ يَدْخُلْ الْحُرَّ بَحْتَ الْإِيجَابِ مَعَ أَنَّ اللسَّتُنْء يَمْنَعُ دُحُولَ مُسْتَثْنَى ، وَفِي الْمَسْأَلَة النَّائِية وَهِي مَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ إِلَّا هَذَا حَقِيقَةُ اللسَّتُنْء مَوْجُودَة فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ أَحَدُهُ مَا الْمَسْأَلَة البَّائِية وَهِي مَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ إِلَّا هَذَا حَقِيقَةُ اللسَّتُنْء مَوْ وَدَة فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ أَحَدُهُ الْمَعْبَالِ بِهِمَا وَالْبَيْعُ لِلْهُ مِنْ النَّيْنَ عَنِي الْمَسْأَلَة الْبَيْعَ فِي الْمَسْأَلَة الْبَيْعِ لَا عَمْدُ اللَّيْعُ فِي الْمَسْأَلَة الْبَيْعَ فِي الْمَسْأَلَة الْبَيْعَ فِي الْمَسْأَلَة الْبَيْعَ فِي الْمَسْأَلَة الْبَيْعُ لِلْ الْمَلْولِ بَهِ مَا وَلَى الْمَلْولُ لِلْمَقَالِ بِهِمَا وَالْمَلِي الْمَلْولُ الْمَلْقَالِ الْمَلْمُ الْمَعْ الْمُعْمَالِ الْمَلْمُ الْمَلْولُ الْمَالِقُ الْمَلْولُ الْمَلْ الْمَعْمَ وَالْمَلْ الْمَعْمُ وَالْمَ لَكُونُ الْمَعْمِ لِهُ الْمُسْلَقِة النَّذِي وَيَا الْمَلْولُ الْمَلْولُ الْمَلْولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمُولِ الْمَدُولُ مَا لَيْسُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُعْمُ الْمَالُولُ الْمَلْفُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَعْمَ الْمَالِقُ ال

الْحُرُّ أَوْ الْعَبْدُ الْمُسْتَثْنَى يَصِيرُ شَرْطًا لَقَبُول الْمَبيع.

( وَنَظِيرُ النَّسْخِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفَ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ يَبْقَى الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ ) ( فَهَذه الْمَسْأَلَةُ ثَنَاسِبُ النَّسْخِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدَ الْدَي مَاتَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَانَ دَاحِلًا تَحْتَ الْبَيْعِ لَكِنْ لَمَّا مَاتَ فِي يَد الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ الْفَسَخَ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ مَعَ أَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا التَّسْلِيمِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ مَعَ أَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ لَكِنْ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُفْسِدِ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَة الطَّارِقَة لَا تُفْسِدُ .

( وَنَظِيرُ التَّخْصِيصِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْف عَلَى أَنَهُ بِالْحِيَارِ فِي أَحَدهِمَا صَحَّ إِنْ عَلَمَ مَحَلَّ الْحِيَارِ وَتَمَنَهُ ؟ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بِالْحِيَارِ يَدْخُلُ فِي الْإِيجَابِ لَا فِي الْحُكُمِ فَصَارَ فِي السَّبَبِ كَالنَّسْخِ ، وَفِي الْحُكْمِ كَالاسْتَشْنَاء فَإِذَا عَلَمَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا يَصِحُّ لِشَبَهِ النَّسْخِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا شَبَهُ الاسْتَشْنَاء حَتَّى يَفْسُدَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِد بِخلَافَ الْحَرِّ وَالْعَبْدِ إِذَا بَيَّنَ حَصَّةً كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا عَنْدَ أَبِي حَيْفَة ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَيَانُ مُنَاسَبَتِهَا التَّخْصِيصُ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى وَبَيَانُ مُنَاسَبَتِهَا التَّخْصِيصُ أَنَّ الْعَبْدُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَيَانُ مُنَاسَبَتِهَا التَّخْصِيصُ أَنَّ الْتَعْفِي وَمِنْ حَيْثَة ، وَالاسْتَثْنَاء بَحُكْمِه ، وَهُنَا الْعَبْدُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ دَاحِلٌ فِي الْإِيجَابِ يَكُونُ رَدُّهُ بَحِيَارِ الشَّرْطِ بَيْدَيلًا فَيَكُونُ كَالسَّتِثْنَاء وَإِذَا كَانَ لَهُ شَبَهَانِ يَكُونُ كَالتَّحْصِيصِ الَّذِي لَهُ شَبَهَانِ يَكُونُ كَالَّ بِعْيَارِ الشَّرْطِ بَيَانَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فَيَكُونُ كَالاَسْتِثْنَاء وَإِذَا كَانَ لَهُ شَبَهَانِ يَكُونُ كَاللَّ شَيْعَانِ يَكُونُ كَاللَّسْتِثْنَاء وَإِذَا كَانَ لَهُ شَبَهَانِ يَكُونُ كَاللَّسْتِثْنَاء وَإِذَا كَانَ لَهُ شَبَهَانِ يَكُونُ كَاللَّسْتِثْنَاء وَلِوَا السَّتَشْء وَشَبَة بِاللَّسْخِ وَشَبَة بِاللَّسْخِ وَشَبَة بِاللَّسْتِثْنَاء وَلَوَى اللَّهُ عَلَمْ مَحَلَّ

الْحِيَارِ وَتَمَنَهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُه : أَحَدِهَا : أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْحِيَارِ وَتَمَنَّهُ مَعْلُومَيْنِ كَمَا إِذَا بَاعَ هَذَا وَذَاكَ بِأَلْفٍ وَذَاكَ بِأَلْفٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِيَارِ مَعْلُومًا لَكِنَّ ثَمَّنَهُ لَا يَكُونُ مَعْلُومًا .

وَالثَّالث : عَلَى الْعَكْس .

وَالرَّابِعَ : أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُمَا مَعْلُومًا فَلَوْ رَاعَيْنَا كَوْنَهُ دَاحِلًا فِي الْإِيجَابِ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ غَايَةُ مَا فِي الْبَابِّدَاءِ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ ، وَلَوْ رَاعَيْنَا كَوْنَهُ غَيْرَ دَاحِلٍ فِي الْبَقَاءِ لَا فِي اللِّبْتِدَاءِ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ ، وَلَوْ رَاعَيْنَا كَوْنَهُ غَيْرَ دَاحِلٍ فِي الْحُكْمِ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الصُّورَ الْأَرْبَعِ .

أَمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدَ مِنْ مَحَلِّ الْخِيَارِ وَثَمَنه مَعْلُومًا فَلَأَنَّ قَبُولَ غَيْرِ الْمَبِيعِ يَصِيرُ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ الْحَبِيعِ أَوْ التَّمَنِ أَوْ كَلْيَهِمَا ، فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ شَبَهَ النَّسَخُ يُوجِبُ الصِّحَّةَ فِي الْجَمِيعِ فَرَاعَيْنَا الشَّبَهَيْنِ ، وَقُلْنَا إِذَا كَانَ مَحَلُّ الْخِيَارِ أَوْ ثَمَنُهُ مَحْهُولًا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ رِعَايَةً لِشَبَهِ اللسَّتَشْنَاء يُوجِبُ الْفَسَادَ فِي الْجَمِيعِ فَرَاعَيْنَا الشَّبَهَيْنِ ، وَقُلْنَا إِذَا كَانَ مُحَلِّ الْخَمْيعِ فَرَاعَيْنَا الشَّبَهَيْنِ ، وَقُلْنَا إِذَا كَانَ مُحَلِّ الْمَسْتَثْنَاء عَوْمَا يَصِحُ الْبَيْعُ رِعَايَةً لِشَبَهِ النَّسْخِ ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا شَبَهُ الاسْتَثْنَاء مَوْلَ مَا لَيْسَ بَمِيعِ يَصِيرُ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ بِخِلَافٍ مَا إِذَا بَاعَ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ بِأَلْفَ صَفْقَةً يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدَ عِنْدَ أَبِي حَيْفَة رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى ؟ لِأَنَّ الْحُرَّ عَيْرُ دَاحِلٍ وَاحَدَةً ، وَبَيْنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا حَيْثُ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدَ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى ؟ لِأَنَّ الْحُرَّ غَيْرُ دَاحِلٍ فِي الْبَيْعُ أَصْلًا فَيَصِيرُ كَالِاسْتِشْنَاء بِلَا مُشَابَهَةِ النَسْخ ،

فَيَكُونُ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ

الشَّرْ حُ

### قوله أي: لفظ العام مجاز

كَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ أَيْ : لَفْظُ الْعَامِّ بِالْوَصْفِ دُونَ الْإِضَافَةِ ، إِذْ الْكَلَامُ فِي صَيَغِ الْعُمُومِ لَا فِي لَفْظِ الْعَامِّ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ مَنْ قَالَ إِنَّ هَذَا الِاحْتِلَافَ مَبْنِيُّ عَلَى اللحْتِلَافِ فِي اشْتَرَاطِ اللسْتغْرَاقِ ، فَإِنْ اُشْتُرِطَ كَانَ إطْلَاقُ لَفْظِ الْعَامِّ عَلَى مَا أُخْرِجَ مِنْهُ الْبَعْضُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَامٌ لَوْلَا الْإِخْرَاجُ ، وَإِنْ اكْتَفَى بِانْتِظَامِ جَمْعٍ مِنْ الْمُسَمَّيَاتِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ حَتَّى يَنْتَهِيَ التَّحْصِيصُ إِلَى مَا دُونَ النَّلَاثِ .

#### قوله وهو حجة

تَقْرِيرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْعَامَّ الْمَقْصُورَ عَلَى الْبَعْضِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا عَلَى الْبَعْضِ بِغَيْرِ مُسْتَقِلٍّ أَوْ بِمُسْتَقِلٍّ فَعَلَى الْأُوَّلِ إِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ الْمُخْرِجُ مَعْلُومًا فَهُوَ حُجَّةٌ بِلَا شُبْهَة كَمَا كَانَ قَبْلَ الْقَصْرِ عَلَى الْبَعْضِ لِعَدَمِ مُورِثِ الشُّبْهَة ؟ اللَّهُ إِنَّ كَانَ الْمُخْرَجِ أَوْ احْتَمَالُهُ التَّعْلِيلَ ، وَغَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ لَا يَحْتَملُ التَّعْلِيلَ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا كَمَا إِذَا قَالَ عَبِيدُهُ لَا يَحْتَملُ التَّعْلِيلَ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا كَمَا إِذَا قَالَ عَبِيدُهُ لَا تُعْلِيلَ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا كَمَا إِذَا قَالَ عَبِيدُهُ أَحْرَارٌ إِلَّا بَعْضًا أَوْرَثَ ذَلِكَ جَهَالَةً فِي الْبَاقِي فَلَمْ تَصْلُحْ حُجَّةً إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ وَعَلَى الثَّانِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحَصِّصُ عَقْلًا أَوْ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُمَا .

فَإِنْ كَانَ الْمُحَصِّصُ هُوَ الْعَقْلُ كَانَ الْعَامُّ قَطْعِيًّا فِي الْبَاقِي لِعَدَمِ مُورِثِ الشُّبْهَة ؛ لِأَنَّ مَا يَفْتُضِي الْعَقْلُ إِخْرَاجَهُ فَهُوَ مُخْرَجٌ وَغَيْرُهُ بَاقَ عَلَى مَا كَانَ كَمَا فِي اللسْتِثْنَاءِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ قَدْ يَقْتَضِي إِخْرَاجَ بَعْضِ مَجْهُولِ بِأَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ ممَّا يَمْتَنِعُ عَلَى الْكُلِّ دُونَ الْبَعْضِ ، مِثْلُ الرِّجَالُ فِي اللَّارِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفْصَلَ كَاللسْتِثْنَاءِ وَيُجْعَلَ قَطْعِيَّا إِذَا كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا كَمَا فِي الْخِطَابَاتِ الَّتِي خُصَّ مِنْهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَا يُقَالُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَطْعِيَّتُهَا

بواسطة الْإِحْمَاعِ ؛ لَأَنَّا نَقُولُ كَانَ قَطْعِيًّا قَبْلَ أَنْ يَتَحَقَّقَ اللجْتهادُ وَالْإِحْمَاعُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ غَيْرَ الْعَقْلِ وَالْكَلَامِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُصَنِّفُ وَالظَّهرُ أَنَّهُ لَا يَبْقَى قَطْعِيًّا للخِتلَافِ الْعَادَاتِ ، وَخَفَاءِ الزِّيَادَةِ ، وَالنَّقْصَانِ وَعَدَمِ اطِّلَاعِ الْحِسِّ عَلَى تَفَاصِيلِ الْأَشْيَاءِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ الْقَدْرُ الْمَخْصُوصُ قَطْعًا ، وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ هُو الْكَلَامُ فَفِيهِ اخْتلَافٌ فَعِنْدَ الْكَرْحِيِّ لَا يَنْقَى حُجَّةً أَصْلًا ، وَعَنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا فَالْعَامُ قَطْعِيٌّ فِي الْبَاقِي ، وَإِنْ كَانَ مَحْهُولًا يَسْقُطُ الْمُخَصِّصُ ، وَيَنْقَى الْعَامُ عَلَى مَا كَانَ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ دَلِيلٌ تَمَكَّنَ فِيهِ الشَّبْهَةُ مَعْلُومًا كَانَ الْمُخَصِّصُ أَلُومُ مَعْهُولًا وَالتَّمَسُّكَاتُ مَشْرُوحَةً في الْكَتَابِ .

#### قوله: وإن كان مجهولا يسقط المخصص

وَيَيْقَى الْعَامُّ حُجَّةً فِيمَا تَنَاوَلَهُ كَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا فَلَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِلدَّلِيلِ فَيَبْقَى حُكْمُ الْعَامِّ عَلَى مَا كَانَ وَلَا يَتَعَدَّى جَهَالَةُ الْمُخَصِّصِ إلَيْهِ لَكَوْنِ الْمُخَصِّصِ مُسْتَقلًا بِخلَافِ الاسْتِثْنَاءِ ؛ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة وَصْف قَائِمٍ بِصَدْرِ الْكَلَامِ لِلَّ لِيلَا لِيلَا لِيلَ لَكُونِهُ شَيْئًا حَتَّى إِنَّ مَجْمُوعَ اللَّسْتِثْنَاء ، وَصَدْرَ الْكَلَامِ بِمَنْزِلَةِ كَلَامٍ وَاحِدٍ ، فَجَهَالَتُهُ تُوجِبُ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى مَنْهُ ، فَيَصَيرُ مَجْهُولًا مُجْمَلًا مُتَوَقِّفًا عَلَى الْبَيَانِ .

### قوله: وعندنا تمكن فيه شبهة

أَيْ : الْعَامِّ الَّذِي خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ حَتَّى لَا يَكُونَ مُوجِبًا قَطْعًا وَيَقِينًا .

أَمَّا كَوْنُهُ حُجَّةً فَلِاحْتِجَاجِ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ الْمَخْصُوصُ مِنْهَا الْبَعْضُ شَائِعًا زَائِعًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إِحْمَاعًا

وَأَمَّا تَمَكُّنُ الشُّبْهَةِ فَلِأَنَّهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ الْبَعْضُ لَمْ يَبْقَ

مُسْتَعْمَلًا فِي الْكُلِّ ، بَلْ فِيمَا دُونَهُ مَجَازًا ، وَمَا دُونَ الْكُلِّ أَفْرَادٌ مُتَعَدِّدَةٌ مُتَسَاوِيَةٌ فِي كَوْنِ اللَّفْظِ مَجَازًا فِيهَا مِنْ غَيْرِ رُحْحَانِ فَلَا يَثْبُتُ بَعْضٌ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرٍ مُرَجِّحٍ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .

أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ مَا ذُكِرَ إِنَّمَا يَصِحُّ فِي الْمَخْصُوصِ الْمَجْهُولِ أَمَّا فِي الْمَعْلُومِ فَعَدَمُ الرُّجْحَانِ مَمْنُوعٌ ، بَلْ مَجْمُوعُ مَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ مُتَعَيِّنُ مَثَلًا إِذَا أُخْرِجَ مِنْ الْمِائَةِ عَشَرَةٌ تَعَيَّنَ التِّسْعُونَ ، وَإِذَا أُخْرِجَ عِشْرُونَ تَعَيَّنَ التَّمَانُونَ ، وَإِذَا أُخْرِجَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الذِّمَّة تَعَيَّنَ غَيْرُهُمْ .

وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ عَلَى تَقْديرِ تَمَامِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى تَمَكُّنِ الشَّبْهَةِ ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً أَصْلًا وَيُقَوفًا عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ ، بَلْ إِنْ كَانَ وَيَصِيمُ مُحْمَلًا مَوْقُوفًا عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ ، بَلْ إِنْ كَانَ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَثْبَتُ عَدَدُ مُعَيَّنٌ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ ، بَلْ إِنْ كَانَ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَثْبَتُ عَدَدُ مُعَيَّنٌ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ ، بَلْ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا يَتَرَجَّحُ مَحْمُوعُ مَا وَرَاءَ الْمَحْصُوصِ لَكِنْ ظَنَّا لَا قَطْعًا الْمَحْصُوصُ مَحْهُولًا لَا يَتَرَجَّحُ شَيْءٌ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا يَتَرَجَّحُ مَحْمُوعُ مَا وَرَاءَ الْمَحْصُوصِ لَكِنْ ظَنَّا لَا قَطْعًا لِللَّهُ عَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ " لِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ " مُحْتَصًّا بِصُورَةِ الْمَحْهُولِ .

### قوله حتى يخصصه

يَعْنِي : لَمَّا لَمْ يَبْقَ الْعَامُّ بَعْدَ التَّحْصِيصِ قَطْعِيًّا جَازَ فِي الْعَامِّ بَعْدَ التَّحْصِيصِ مِنْ الْكِتَابِ ، وَالْمُتَوَاتِرِ مِنْ الْحَدِيثِ مَعْلُومًا كَانَ الْمَحْصُوصُ أَوْ مَجْهُولًا أَنْ يُخَصَّصَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ إِجْمَاعًا وَيُعْلَمُ مِنْ جَوَازِ تَحْصِيصِهِ بِالْقِيَاسِ أَنَّهُ دُونَ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الدَّرَجَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِخَبَرِ الْوَاحِدِ حَتَّى رَجَّحُوا خَبَرَ الْقَهْقَهَةِ عَلَى الْقِيَاسِ وَكَذَا خَبَرُ الْأَكْلِ نَاسِيًا فِي الصَّوْمِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ إِنَّمَا هُوَ مَعَ شَكٍّ فِي

أَصْله ، وَاحْتَمَال فَيَجُوزُ أَنْ يُعَارِضَهُ الْقَيَاسُ بِخلَاف خَبَر الْوَاحِد ، فَإِنَّهُ لَا شَكَّ في أَصْله ، وَإِنَّمَا الاحْتَمَالُ في طَريقه باعْتبَار تَوَهُّم غَلَط الرَّاوي أَوْ مَيْله عَنْ الصِّدْق إِلَى الْكَذب فَلَا يَصْلُحُ الْقيَاسُ مُعَارِضًا لَهُ ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بجَوَاز تَخْصيص هَٰذَا الْعَامِّ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَنَّ الْمُخَصِّصَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُقَارِنًا لِلْقَطْعِ بِتَرَاحِي الْقِيَاسِ عَنْ الْكِتَابِ وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ ، فَالْمُحَصِّصُ بِالْحَقِيقَةِ هُوَ النَّصُّ الْمُثْبِتُ لِلْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَلَا يُعْلَمُ تَرَاحِيهِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ . قَوْلُهُ : ( لَكَنْ لَا يَسْقُطُ الاحْتَجَاجُ بِه ؛ لَأَنَّ الْمُخَصِّصَ يُشْبِهُ النَّاسِخَ بِصِيغَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُبْتَدَأً مَفْهُومٌ بِنَفْسِهِ مُفِيدٌ لِلْحُكْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ الْعَامُ ، وَيُشْبِهُ اللسْتشْنَاءَ بِحُكْمِه ؛ لأَنَّ حُكْمَهُ بَيَانُ إثْبَات الْحُكْم فيمَا وَرَاءَ الْمَحْصُوص ، وَعَدَمُ دُخُول الْمَخْصُوصِ تَحْتَ حُكْمِ الْعَامِّ لَا رَفْعُ الْحُكْمِ عَنْ مَحَلِّ الْمَخْصُوصِ بَعْدَ ثُبُوتِه ، فَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ . وَالْأَصْلُ فِيمَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ الشَّبَهَيْنِ أَنْ يَعْتَبِرَ بِهِمَا وَيُوفِيَ حَظًّا مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا وَلَا يُبْطِلَ أَحَدَهُمَا بِالْكُلِّيَّةِ ، فَالْمُحَصِّصُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا أَيْ : مُتَنَاوِلًا لمَا هُوَ مَجْهُولٌ عَنْدَ السَّامع فَمنْ جهَة اسْتَقْلَاله يَسْقُطُ هُوَ بنَفْسه ، وَلَا تَتَعَدَّى جَهَالَتُهُ إِلَى الْعَامِّ كَالنَّاسِخِ الْمَحْهُولِ ، وَمِنْ حِهَةِ عَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ يُوجِبُ جَهَالَةَ الْعَامِّ ، وَسُقُوطَ الاحْتِجَاجِ بِهِ لتَعَدِّي جَهَالَتِه إلَيْه كَمَا في اللسْتشْنَاء الْمَجْهُول ، فَوَقَعَ الشَّكُّ في سُقُوط الْعَامِّ ، وَقَدْ كَانَ ثَابتًا بيَقين فَلَا يَزُولُ بالشَّكِّ ، بَلْ يَتَمَكَّنُ فيه شُبْهَةُ جَهَالَة تُورِثُ زَوَالَ الْيَقِينِ فَيُوحِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَمِنْ جَهَةِ اسْتِقْلَالِهِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ

كَمَا هُوَ الْأَصْلُ في النُّصُوصِ الْمُسْتَقلَّة فَيُوحِبُ حَهَالَةً فيمَا بَقيَ تَحْتَ الْعَامِّ ، إذْ لَا يُدْرَى أَنَّهُ كَمْ خَرَجَ بالْقيَاسِ فَيَنْبَغي أَنْ تُسْقِطَ الْعَامَّ ، وَمِنْ جِهَةِ عَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ عَلَى مَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُبَّائِيُّ كَمَا لَا يَصِحُّ تَعْليلُ الاسْتَثْنَاء ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا مُسْتَقِلًا ، بَلْ بِمَنْزِلَةِ وَصْفِ قَائِم بِصَدْرِ الْكَلَامِ دَالٍّ عَلَى عَدَمِ دُحُولِ الْمُسْتَثْنَى فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَالْعَدَمُ لَا يُعَلَّلُ فَيَكُونُ مَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ مَعْلُومًا فَيَجبُ أَنْ يَيْقَى الْعَامُّ بِحَاله ، فَوَقَعَ الشَّكُّ في عَدَم حُجِّيَّة الْعَامِّ فَلَا نُبْطلُ حُجِّيَّتَهُ الثَّابتَةَ بيَقين ، بَلْ يَتَمَكَّنُ فيه ضَرْبُ شُبْهَة لكَوْنه ثَابتًا منْ وَجْه دُونَ وَجْه فَيُوجبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعلْم فَالْحَاصلُ أَنَّ الْمُخَصِّصَ الْمَحْهُولَ باعْتَبَارِ الصِّيغَة لَا يُبْطِلُ الْعَامَّ باعْتَبَارِ الْحُكْمِ يُبْطِلُهُ ، وَالْمَعْلُومَ بالْعَكْسِ فَيَقَعُ الشَّكُّ في بُطْلَانه وَالشَّكُّ لَا يَرْفَعُ أَصْلَ الْيَقين ، بَلْ وَصْفَهُ .

#### قوله: لا يريد بقوله

لَمَّا كَانَ مَعْنَى سُقُوط الْمُخَصِّص الْمَجْهُول للشَّبَه الْأُوَّل أَنَّهُ لشَّبَهه بالنَّاسخ فَسَقَطَ كَمَا سَقَطَ النَّاسخُ الْمَجْهُولُ ، وَمَعْنَى إيجَابِه جَهَالَةَ الْعَامِّ للشَّبَهِ الثَّانِي أَنَّهُ لشُبْهَة بالاسْتشْنَاء يُوجبُ ذَلكَ كَمَا يُوجبُهُ الاسْتشْنَاءُ ، وَمَعْنَى عَدَم صحَّة تَعْليل الْمُخَصِّصِ الْمَعْلُومِ لِلشَّبَهِ الثَّانِي أَنَّهُ لِشَبَهِهِ بِاللسَّتْثَنَاءِ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ كَمَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُ اللهَ الْسَابِقُ اللهَ الْوَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ فَلِلشَّبَهِ الْأُوَّلِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ أَنَّهُ لِشَبَهِهِ بِالنَّاسِخِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ كَمَا يَصِحُّ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ فَدَفَعَ ذَلِكَ الْوَهْمَ بِأَنَّ النَّاسِخِ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ نَسْخِ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا سَيَأْتِي . فَإِنْ قِيلَ فَيَجِبُ أَنْ يَصِحَ تَعْلِيلُ

الْمُخَصِّصِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ كِلَا شَبَهَيْهِ يَقْتَضِيَانِ عَدَمَ التَّعْلِيلِ قُلْنَا شَبَهُهُ بِالنَّاسِخِ وَهُوَ الِاسْتِقْلَالُ يَقْتَضِي صِحَّةَ التَّعْلِيلِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي النَّاسِخِ لِمَانِعٍ وَهُوَ صَيْرُورَةُ الْقِيَاسِ مُعَارِضًا لِلنَّصِّ ، وَلَا مَانِعَ فِي الْمُخَصِّصِ فَيَصِحُ تَعْلِيلُهُ لِشَبَهِهِ بِالنَّاسِخِ أَيْ : لِاسْتِقْلَالِهِ .

## قوله: على أن احتمال التعليل

يَصْلُحُ فِعْلًا لِلشَّبْهَةِ الْمُورَدَةِ مِنْ قِبَلِ الْكَرْحِيِّ فِي بُطْلَانِ الاخْتِجَاجِ بِالْعَامِّ الْمَخْصُوصِ لَا جَوَابًا عَنْ الْإِشْكَالِ الْوَارِدِ عَلَى كَلَامِ الْقَوْمِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ صَحَّةُ تَعْلِيلِ الْمَخْصُوصِ تُوجِبُ جَهَالَةً فِي الْعَامِّ وَتَقْتَضِي سُقُوطَهُ ، وَبُطْلَانَ حُجِّيَّتِه كَمَا زَعَمْتُمْ لَوَجَبَ بُطْلَانَ حُجِيَّةِ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ عِنْدَكُمْ ؛ لِأَنْكُمْ قَاتُلُونَ بِصِحَّة تَعْلِيلِ الْمَخْصُوصِ ، إِذْ لَا يَخْفَى أَنَ الْمَذْكُورَ لَل لَوَجَبَ بُطْلَانَ حُجِيَّةِ الْعَامِّ الْقَامِّ الْمَخْصُوصِ عِنْدَكُمْ ؛ لِأَنْكُمْ قَاتُلُونَ بِصِحَّة تَعْلِيلِ الْمَخْصُوصِ ، إِذْ لَا يَخْفَى أَنَ الْمَذْكُورَ لَل يَصْلُحُ جَوَابًا عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيمٍ بُطْلَانِ الْمُفَدِّمَةَ الْقَاتِلَة بِأَنَّ صِحَّةَ التَّعْلِيلِ تُوجِبُ جَهَالَةً فِي الْعَامِّ ، فَإِنْ قِيلَ الْمُخَصِّصُ إِذَا لَمْ يُدْرَكُ عَلَيْهِ فَاحْتِمَالُ التَّعْلِيلِ بَاقَ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي النَّصُوصِ ، وَإِذَا أَدْرِكَتْ فَاحْتِمَالُ الْغَيْرِ قَائِمٌ . وَالْعَامِ بَوْ اللَّالُونَ اللَّيْفِيقِ وَاللَّوَى اللَّيْوِ فِي الْعَامِ مِنْ التَّوْرَكِ عَلَيْهِ فَاحْتَمَالُ النَّعْلِيلِ بَاقَ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي النَّصُوصِ ، وَإِذَا لَمْ يُدركُ عَلَيْهِ فَاحْتِمَالُ النَّعْلِيلِ بَاقَ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي النَّعْمِ فِي الْعَامِ مِنْ التَّوْرَادِ الْعَامِ مِنْ التَّوْرَادِ الْعَامِ مُوسِلُ عَلَى الشَّاكُ لَا يُوجِبُ تَمَكُّنَ الشَّبْهَةِ فِيهِ لِمَا عَرَفَّتَ مِنْ أَنَّهُ ثَابِتُ بِيقِينٍ وَالشَّكُ لَا يُوجِبُ رَوَالَ أَصْلُ الْمُعْمِقِينَ وَالشَّكُ لَا يُوجِبُ رَوَالَ أَصْلِ الْمُعْتَلِقِ مُ اللَّهُ لَا يُوبِعِبُ وَمُولِ الْمَعْرَادِ ، بَلْ وَصْفَ كُونَه يَقِينًا .

#### قوله: إذ هو

أَيْ : الْقِيَاسُ لَا يُعَارِضُ النَّصَّ ؛ لِأَنَّهُ دُونَ النَّصِّ فَلَا يَنْسَخُهُ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ النَّاسِخِ إِنَّمَا هُوَ فِي رَفْعِ الْحُكْمِ بِاعْتِبَارِ الْمُعَارَضَةِ لَكِنْ يُخَصَّصُ النَّصُّ الْعَامُّ الَّذِي خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْمُخَصِّصِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ

دُونَ الْمُعَارَضَةِ ، فَالْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ الْمُحَصِّصِ يُبَيِّنُ أَنَّ قَدْرَ مَا تَعَدَّى إِلَيْهِ الْعَلَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَهُ ، فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ لَمْ يَجُزْ التَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ ابْتِدَاءً ؟ قُلْنَا ؟ لِأَنَّ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْمُحَصِّصَ يُبِيِّنُ أَنَّ قَدْرَ مَا تَنَاوَلَهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَهُ ، فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ لَمْ يَجُزْ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ ابْتِدَاءً ؟ قُلْنَا ؟ لِأَنَّ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْمُحْصَلِّ الْعَالَمُ وَلَيْ الْفَيَاسُ الْبَيِّنُ عَدَمَ دُحُولِهِ ظَنَّا فَلَا يُسْمَعُ بِحْلَافَ الْعَامِّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ فَإِنَّهُ أَيْضًا ظَنِّيُّ ، وَالْقِيَاسُ لَيُبِينُ عَدَمَ دُحُولِهِ ظَنَّا فَلَا يُسْمَعُ بِحْلَافَ الْعَامِّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ فَإِنَّهُ أَيْضًا ظَنِّيُّ ، وَالْقِيَاسُ لَا يَصْلُحُ النَّيْ الْفَالِمُ اللَّهُ الْقَيَاسُ لَا يَصْلُحُ وَلِهُ طَنَّا فَلَا يُسْمَعُ بِحَلَافَ الْعَامِّ اللَّذِي يُسْتَذُ إَلَيْهِ الْقِيَاسُ لَا يَصْلُحُ وَلِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ ، وَقَدْ يُقَالُ ؟ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يُسْتَذُ إَلَيْهِ الْقِيَاسُ لَا يَصْلُحُ مُبَيِّنًا لِلْعَامِ فَلَوْ أُعْتُبِرَ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُعَارِضًا مُبَيِّنًا لِهَذَا الْعَامِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ شَيْنًا مِنْ أَفْرَادِهِ ، فَكَذَا الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهُ لَا يَصْلُحُ مُبَيِّنًا لِلْعَامِ فَلَوْ اعْتُبِرَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَارِضًا

، وَفِيهِ نَظُرٌ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ صُلُوحِ الْأَصْلِ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتَبَارِ عَدَمِ التَّنَاوُلِ لِشَيْءٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ ، وَالْكَلَامُ فِي الْقِيَاسِ الْمُتَنَاوِلِ لَهُ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ مُحَصِّصًا ، فَعَدَمُ صُلُوحِ الْأَصْلِ لِلْبَيَانِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ صُلُوحِ الْقِيَاسِ لِذَلِكَ ، وَأَيْضًا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْقَيَاسِ لِذَلِكَ ، وَأَيْضًا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْقَيَاسِ الْمُخَصِّصِ لِلْعَامِّ اللَّذِي خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مُخَصِّصًا لذَلِكَ الْعَامِّ بَلْ إِذَا خُصَّ الْعَامُّ بِقَطْعِيِّ صَارَ ظَنَيَّا وَلُ شَيْئًا مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ .

## قوله فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن

أَيْ: بِثَمَنٍ وَاحِد ، إِذْ لَوْ فَصَّلَ الثَّمَنَ بِأَنْ قَالَ بِعْتُهُمَا بِأَلْفٍ كُلَّ وَاحِدٍ بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ فِي الْعَبْدِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَجِمَهُ اللَّهُ .

### قوله لم يدخل الحر تحت الإيجاب

؛ لِأَنَّ دُخُولَ الشَّيْءِ فِي الْعَقْدِ إِنَّمَا هُوَ بِصِفَةِ الْمَالِيَّةِ ، وَالتَّقَوُّمِ ،

وَذَلِكَ لَا يُوحَدُ فِي الْحُرِّ وَكَذَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ حَيٍّ وَمَيِّتٍ أَوْ بَيْنَ مَيْتَةٍ وَذَكِيَّةٍ أَوْ بَيْنَ خَلٍّ وَخَمْرٍ .

## قوله : فصار البيع بالحصة ابتداء

بأَنْ يُقَسِّمَ الْأَلْفَ عَلَى قِيمَة الْعَبْدِ الْمَبِيعِ ، وَقِيمَةِ الْحُرِّ بَعْدَ أَنْ يَفْرِضَ عَبْدًا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَعَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ ، وَقِيمَةِ الْحُبْدِ الْمَبِيعِ ، وَقِيمَةُ الْحُرِّ بَعْدَ أَنْ يَفْرِضَ عَبْدًا فِي الصُّورَةِ الْأَلْفِ خَمْسُماتَة عَلَى وَقِيمَة الْعَبْدِ مِنْ الْأَلْفِ خَمْسُماتَة عَلَى التَّنَاصُف وَصُورَةُ الْبَيْعِ بِالْحِصَّةِ مَا إِذَا قَالَ بِعْتَ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأَلْفِ الْمُوزَّعِ عَلَى قِيمَتِهِ ، وَقِيمَةُ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْتَنَاصُف وَصُورَةُ الْبَيْعِ بِالْحِصَّةِ مَا إِذَا قَالَ بِعْتَ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأَلْفِ الْمُوزَّعِ عَلَى قِيمَتِهِ ، وَقِيمَةُ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْتَنَاصُف وَصُورَةُ الْبَيْعِ بِالْحِصَّةِ مَا إِذَا قَالَ بِعْتَ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأَلْفِ الْمُوزَعِ عَلَى قِيمَتِهِ ، وَقِيمَةُ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْمَالِلُ لِجَهَالَةِ الشَّمَنِ وَقْتَ الْبَيْعِ .

## قوله: ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا

، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِيجَابِ فَقَدْ شَرَطَ قَبُولَ الْعَقْدِ فِي كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا قَبُولُهُ فِي الْآخِرِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْمُشْتَرِي مُلْحِقًا الْمُشْتَرِي مُلْحِقًا الْمُشْتَرِي مُلْحِقًا لَكُونَ الْمُشْتَرِي مُلْحِقًا لِلْمُشْتَرِي مُلْحِقًا لِلْمُسْتَرِي مُلْحِقًا لِلْمُسْتَرِي مُلْحِقًا اللّهُ مَا إِذَا لَمْ يَصِحَ كَمَا إِذَا الشَّتَرَى عَبْدًا ، وَمُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا ، أَوْ أُمَّ وَلَد

يَصِحُ فِي الْعَبْدِ .

قُلْنَا الْكَلَامُ في كَوْنه شَرْطًا فَاسدًا ، وَذَلكَ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْدَ عَدَم صحَّة الْإيجَاب فيهمَا .

وَأَمَّا إِذَا صَحَّ فَهُوَ شَرْطٌ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ السُّؤُالِ مَنْعُ الِاشْتِرَاطِ عِنْدَ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِيجَابِ فِيهِمَا وَمَا ذُكِرَ لَا يَدْفَعُ الْمَنْعَ .

# قوله: العبد الذي فيه الخيار داخل في الإيجاب

لِوُرُودِ الْإِيجَابِ عَلَى الْعَبْدَيْنِ لَا فِي الْحُكْمِ لِمَا عَرَفْت فِي مَوْضِعِهِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ يَمْنَعُ الْمِلْكَ عَنْ النُّبُوتِ لَا السَّبَبَ عَنْ الِانْعِقَادِ عَلَى مَا سَيَجِيءُ تَحْقِيقُهُ فِي فَصْلِ

مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ .

## قوله: وهذه المسألة على أربعة أوجه

ِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِيَارِ وَالتَّمَنُ كِلَاهُمَا مَعْلُومَيْنِ ، أَوْ مَحَلُّ الْخِيَارِ مَعْلُومًا وَالتَّمَنُ مَجْهُولًا ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ كِلَاهُمَا مَجْهُولَيْنِ .

مِثَالُ الْأُوَّلِ بَاعَ سَالِمًا وَغَانِمًا بِأَلْفَيْنِ كُلًّا مِنْهُمَا بِأَلْف صَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ فِي سَالِمٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِثَالُ الثَّاني : بَاعَهُمَا بَأَلْفَيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي سَالِمٍ .

مَثَالُ الثَّالَت بَاعَهُمَا بِأَلْفَيْنِ كُلًّا مِنْهُمَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْحِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا.

مِثَالُ الرَّابِعِ بَاعَهُمَا بِأَلْفَيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخَيَارِ فَي أَحَدهِمَا مَنْ غَيْرَ تَعْيِنَ لَثَمْنِ كُلِّ وَاحد وَلَا لَمَا فيه الْخِيَارِ دَاخلًا فِي الْإِيجَابِ تَقْتَضَى صِحَّةَ الْبَيْعِ فِي الصُّورِ الْلَّرْبَعِ ؛ لَأَنَّ كُلًا مَنْ الْعَبْدَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّشَخِ أَعْنِي : كَوْنَ مَحَلِّ الْخِيَارِ دَاخلًا فِي الْإِيجَابِ تَقْتَضَى صِحَّةَ الْبَيْعِ فِي الصُّورِ اللَّرْبَعِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ الْفَاسِد فِي اللَّوْلَى مَعَ جَهَالَةِ الشَّمَنِ فِي النَّالَيَة ، وَجَهَالَةِ هَمَادَ الْبَيْعِ فِي الصَّورِ الْأَرْبَعِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ الْفَاسِد فِي النَّاوَلَى مُعَ جَهَالَةِ النَّمَنِ فِي النَّالَيَة ، وَجَهَالَتِهِمَا فِي الرَّابِعَة فَلرِعَايَة الشَّبَهَيْنِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الصُّورَةِ النَّائَة الْبَاقِية أَعْنِي : وَجَهَالَة النَّمَنِ فِي النَّالَثَة ، وَجَهَالَتِهِمَا فِي الرَّابِعَة فَلرِعَايَة الشَّبَهَيْنِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الصُّورَةِ النَّانَة الْبَاقِية أَعْنِي : وَجَهَالَة النَّمَنِ فَي النَّالَثَة ، وَجَهَالَة النَّمَنِ مُ مَعَ جَهَالَة النَّمَنِ مُ مَعَ جَهَالَة النَّهُ النَّائَة الْبَاقِية أَعْنِي : السَّبَقِيقُ لَسَبَهِ السَّتُنَاء ، وَوَجُهُ اللَّعْتِهِ النَّالَة مَحَلً الْخِيَارِ أَوْ التَّمَنِ أَوْ كَلَيْهِمَا الْخِيَارِ ، وَالتَّمَنِ ثُرَجِّحُ جَانِبَ الصِّحَة فَيُلَائِمُ شَبَهَ النَّسُخِ الْمُقْتَضِي للصَّحَة ، وَجَهَالَةُ مَحَلِّ الْخِيَارِ أَوْ الشَّمَنِ أَوْ كَلَيْهِمَا الْخَيَارِ ، وَالنَّمَنِ ثُرَجِّحُ جَانِبَ الْصَّحَة فَيُلَائِمُ شَبَهَ النَّسُخَ الْمُقْتَضِي لِلصَّحَة ، وَجَهَالَةُ مَحَلِّ الْخِيَارِ أَوْ الشَّمَنِ أَوْ كَلَيْهِمَا الْخَيَارِ الْفَلَائِمُ شَبَهَ اللسَّتُشَاء ، وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ فِي

كُلِّ منْ الصُّور عَمَلًا بالشَّبَهَيْن .

أَمَّا فِي الْأُولَى فَلَأَنَّ شَبَهَ الاسْتشْنَاء أَيْضًا يُوجبُ صِحَّتَهَا لكَوْنه اسْتشْنَاءً مَعْلُومًا .

وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلَأَنَّ شَبَهَ النَّسْخِ يُوحِبُ لُرُومَ الْعَقْدِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْخِيَارِ ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الثَّمَنِ طَارِئَةٌ ، وَشَبَهَ الِاسْتِثْنَاءِ يُوحِبُ فَسَادَهُ فَلَا يَثْبَتُ الْجَوَازُ بالشَّكِّ .

وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَيْنِ فَلَأَنَّ شَبَهَ السَّتْنَاءِ يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ ، وَشَبَهَ النَّسْخِ يُوجِبُ انْعِقَادَهُ فِي الْعَبْدَيْنِ فَلَا يَنْعَقَدُ بِالشَّكِّ ، وَشَبَهَ النَّسْخِ يُوجِبُ انْعِقَادَهُ فِي الْعَبْدَيْنِ فَلَا يَنْعَقَدُ بِالشَّكِّ ، وَفِيه نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلَأَنَّ مَعْنَى شَبَهِ اللَّسْتُثْنَاء أَنَّ مَحَلَّ الْخِيَارِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْحُكْمِ فَيَكُونُ بِهَذَا اللَّعْبَارِ غَيْرَ مَبِيعٍ فَيكُونُ وَفِيه نَظُرُ أَمَّا أَوَّلًا فَلَا يَنْعَقَدُ اللَّاسِّتُثْنَاء فِي صُورَةٍ جَهَالَةِ النَّمَّنِ وَحْدَهُ مُوجِبًا لِلْفَسَادِ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ .

وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ هُوَ النَّعِقَادُ وَالْجَوَازُ إِذَا لَمْ تُوضَعْ فِي الشَّرْعِ إِلَّا لِذَلِكَ فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَشْبُتَ الْفَسَادُ فِي شَيْءِ مِنْ الصُّوَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْبُتُ بِالشَّكِّ .

# قوله: ولجهالة المبيع أو الثمن

فَإِنْ قِيلَ : حَهَالَةُ الثَّمَنِ طَارِئَةٌ بِعَارِضِ الْحِيَارِ بَعْدَ صِحَّة التَّسْمِيَة فَلَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ كَمَا فِي بَيْعِ الْقِنِّ مَعَ الْمُدَبَّرِ أُجِيبُ بِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ لَمَّا انْعَدَمَ فِي مَحَلِّ الْحِيَارِ بِنَصِّ قَائِمٍ مِنْ كُلِّ وَجْهَ وَهُوَ الْحِيَارُ لَزِمَ انْعِدَامُهُ مِنْ كُلِّ وَجْه ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْعَقِدُ وَكُمْ وَيْهُ وَلَا يَنْعَقِدُ الْعَدَمُ عَمَارَ الْإِيجَابُ فِي مَحَلِّ الْحَيَارِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ كَمَا فِي بَيْعِ الْحُرِّ فَيَبْقَى الْإِيجَابُ فِي حَقِّ الْآخَرِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ كَمَا فِي بَيْعِ الْحُكْمُ فِيهِ لِضَرُورَةِ صِيانَةِ بِحِطَة مِنْ الثَّمَنِ ابْتِدَاءً بِحِلَافِ الْمُدَبَّرِ مَعَ الْقِنِّ ، فَإِنَّ الْإِيجَابَ تَنَاوَلَهُمَا ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْحُكْمُ فِيهِ لِضَرُورَةٍ صِيانَةٍ بِحِطَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ابْتِدَاءً بِحِلَافِ الْمُدَبَّرِ مَعَ الْقِنِّ ، فَإِنَّ الْإِيجَابَ تَنَاوَلَهُمَا ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْحُكْمُ فِيهِ لِضَرُورَةٍ صِيَانَةِ

حَقِّهِ لَا بِنَصِّ قَائِمٍ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِيهِ ، وَالثَّابِتُ بِالضَّرُورَةِ لَا يَظْهَرُ حُكْمُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ فَيَبْقَى الْإِيجَابُ مُتَنَاوِلًا لَهُ فِيمَا وَرَاءَ هَذِهِ الضَّرُورَةِ كَذَا فِي شَرْحِ التَّقْوِيمِ وَقِيلَ : مَحَلُّ الْخِيَارِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ ، فَيَصِيرُ الثَّمَنُ مَحْهُولًا مِنْ اللابْتَدَاءِ بِخَلَافِ الْمُدَبَّرِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ ، وَالْحُكْمِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ قَابِلٌ لَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَتَحْدُثُ جَهَالَةُ ثَمَنَ الْقَنِّ به .

### قوله: ولم يعتبر هنا

إِشَارَةٌ إِلَى جَوَابِ سُؤَالِ تَقْرِيرُهُ أَنَّ الْبَيْعَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا بِنَاءً عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهُوَ صَيْرُورَةُ قَبُولِ مَا لَيْسَ بِمَبِيعِ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَبْدِ مَعَ الْحُرِّ وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ كَوْنَ مَحَلِّ الْخِيَارِ غَيْرُ مَحَلِّ الْخِيارِ غَيْرُ مَحَلِّ الْخِيارِ عَيْرُ مَحَلِّ الْحُكْمِ .

وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ شَبَهِ النَّسْخِ فَهُوَ مَبِيعٌ لِكُوْنِهِ دَاحِلًا فِي الْإِيجَابِ ، فَيَكُونُ قَبُولُهُ شَرْطًا صَحِيحًا بِحِلَافِ الْحُرِّ أَوْ الْعَبْدِ الْمُصَرَّحِ بِاسْتَثْنَائِهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَبِيعٍ أَصْلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ الْجِيَارِ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ فَاعْتُبِرَ فِي صُورَةِ مَعْلُومِيَّةٍ مَحَلِّ الْجَيَارِ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ فَاعْتُبِرَ فِي صُورَةٍ مَعْلُومِيَّةٍ مَحَلِّ الْجَيارِ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ فَاعْتُبِرَ فِي صُورَةٍ مَعْلُومِيَّةٍ مَحَلِّ الْجَيارِ وَالتَّمَٰنِ جَهَةُ كَوْنِهِ غَيْرَ مَبِيعٍ حَتَّى يَفْسُدَ الْبَيْعُ رِعَايَةً لِشَبَهِ النَّسْخِ ، وَفِي غَيْرِهَا جَهَةُ كَوْنِهِ غَيْرَ مَبِيعٍ حَتَّى يَفْسُدَ رِعَايَةً لِشَبَهِ النَّسْخِ ، وَفِي غَيْرِهَا جَهَةُ كَوْنِهِ غَيْرَ مَبِيعٍ حَتَّى يَفْسُدَ رَعَايَةً لِشَبَهِ اللَّسْتِثْنَاءٍ .

فصل في ألفاظه ، وهي إما عام بصيغته ، ومعناه كالرجال ، وإما عام بمعناه ، وهذا إما أن يتناول المجموع كالرهط ، والقوم ، وهو في معنى الجمع أو كل واحد على سبيل الشمول نحو من يأتيني فله درهم أو على سبيل البدل نحو من يأتيني أولا فله درهم فالجمع ، وما في معناه يطلق على الثلاثة فصاعدا

فَقُوْلُهُ يُطْلَقُ عَلَى النَّلَاتَة فَصَاعِدًا أَيْ يَصِحُ إطْلَاقُ اسْمِ الْجَمْعِ ، وَالْقَوْمِ ، وَالرَّهْطِ عَلَى كُلِّ عَدَد مُعَيَّنِ مِنْ النَّلَاتَة فَصَاعِدًا إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فَإِذَا أُطْلَقَتْ عَلَى عَدَد مُعَيَّنِ تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَدَد الْمُعَيَّنِ فَإِذَا كَانَ لَهُ ثَلَاتَةُ عَبِيد مَثَلًا أَوْ عَشَرَةُ عَبِيد فَقَالَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ يُعْتَقُ جَمِيعُ الْعَبِيد ، ولَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّلَاثَة فَصَاعِدًا فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي مَعْنَى الْعُمُومِ ( عَشَرَةُ عَبِيد فَقَالَ عَبِيدي أَحْرَارٌ يُعْتَقُ جَمِيعُ الْعَبِيد ، ولَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّلَاثَة فَصَاعِدًا فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي مَعْنَى الْعُمُومِ ( اللَّنَاقُ أَقُلُ عَبِيدي أَحْرَارٌ يُعْتَقُ جَمِيعُ الْعَبِيد ، ولَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّلَاثَة فَصَاعِدًا فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي مَعْنَى الْعُمُومِ ( الْمَارَادُ الْبَعْضِ اثْنَانِ لَقُولُه تَعَالَى { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } ، وَالْمُرَادُ اثْنَانِ وقَوْله تَعَالَى { فَقَدْ صَعَت الْعَمُومِ اثَنَانِ لَقُولُه تَعَالَى { فَقَدْ صَعَت عُلَى السَّلَامُ } وَقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { اللَّثَنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ } ، وَلَنَا إِحْمَاعُ أَهْلِ اللَّغَةِ فِي اخْتِلَافِ صِيغِ الْوَاحِد ، وَالتَّنْيَة ، وَالْحَمْع .

( وَلَا نِزَاعَ فِي الْإِرْثِ ، وَالْوَصِيَّةِ ) فَإِنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ فِيهِمَا اثْنَانِ .

( وقَوْله تَعَالَى { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } ) مَجَازٌ كَمَا يُذْكَرُ الْجَمْعُ للْوَاحد .

( وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَوَارِيثِ أَوْ عَلَى سُنِّيَّةِ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ ) فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُقْتَدِي وَاحِدًا يَقُومُ عَلَى جَنْبِ الْإِمَامِ ، وَإِذَا كَانَ الْمُقْتَدِي وَاحِدًا يَقُومُ عَلَى جَنْبِ الْإِمَامِ ، وَإِذَا كَانَ الْإِسْلَامِ ) فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ ضَعِيفًا نَهَى عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ الْإِسْلَامُ صَاعِدًا فَالْإِمَامُ يَتَقَدَّمُ ( أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِ الرُّفْقَةِ بَعْدَ قُوَّةٍ الْإِسْلَامِ ) فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ ضَعِيفًا نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَنْ يُسَافِرَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ

السَّلَامُ { الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَاللَّنْنَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ } فَلَمَّا ظَهَرَ قُوَّةُ الْإِسْلَامِ رَخَّصَ فِي سَفَرِ اثْنَيْنِ ، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى أَحَد هَذه الْمَعَانِي الثَّلَاثَة لئَلًا يُخَالِفَ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّة .

( وَلَا تَمَسُّكَ لَهُمْ بِنَحْوِ فِعْلِنَا لِأَنَّهُ مُشْتَرَكُ بَيْنَ التَّشْنِيَةِ ، وَالْجَمْعُ لَا أَنَّ الْمَثْنَى جَمْعٌ ) فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِعْلَنَا صِيغَةٌ مَحْصُوصَةٌ بِالْجَمْعِ ، وَيَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ الِاثْنَيْنِ جَمْعٌ فَنَقُولُ فِعْلُنَا غَيْرُ مُخْتَصِّ بِالْجَمْعِ بَلْ مُشْتَرَكُ بَيْنَ التَّشْنِيَةِ ، وَالْجَمْعِ لَا أَنَّ الْأَشْنِيةِ ، وَالْجَمْعِ لَا أَنَّ الْمُشْتَولِ . الْمُشْنَى جَمْعٌ ( فَيَصِحُ تَحْصِيصُ الْجَمْعِ ) تَعْقِيبٌ لِقَوْلِهِ إِنَّ أَقَلَ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ ، وَالْمُرَادُ التَّحْصِيصُ بِالْمُسْتَقِلِّ . ( وَمَا فِي مَعْنَاهُ ) كَالرَّهْطِ ، وَالْقَوْمِ ( إلَى الثَّلَاتَةِ ، وَالْمُفْرَدِ ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الْجَمْعِ أَيْ الْمُفْرَدُ الْحَقِيقِيُّ .

( كَالرَّجُلِ ) ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالْجَمْعِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ ( نَحْوُ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ إِلَى الْوَاحِدِ ) أَيْ يَصِحُّ تَخْصِيصُ الْمُفْرَد إِلَى الْوَاحِد .

﴿ وَالطَّائِفَةُ كَالْمُفْرَدِ ﴾ بِهَذَا فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَوْله تَعَالَى { فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ } .

لشَّرْ حُ

## قوله فصل في ألفاظه

أَيْ فِي ٱلْفَاظِ الْعَامِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ حَيْثُ فَسَرَ قَوْلَهُ ، وَمِنْهَا بِقَوْلِهِ أَيْ مِنْ ٱلْفَاظِ الْعَامِّ ، وَالْأُولَى ٱلْفَاظُ الْعُمُومِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عَيْرُهُ ، قَوْلُهُ وَهِي ( إِمَّا لَفْظُ عَلَمٌ بصِيغَتِه ، وَمَعْنَاهُ فَقَطْ بَأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُحْمُوعًا وَالْمَعْنَى مُسْتَوْعِبًا لِكُلِّ مَا يَتَنَاولُهُ ، وَلَا لَهُ مُفْرَدٌ مِنْ لَفْظِهِ كَالرِّحَالِ أَوْ لَا كَالنِّسَاء ، وَإِمَّا عَامًّا بِصِيغَتِه فَقَطْ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِيعَابِ الْمُعْنَى ، وَهَذَا أَيْ الْعَامُ بِمَعْنَاهُ فَقَطْ إِمَّا أَنْ يَتَنَاولُهُ ، وَلَا اللَّهُ مُورَ اللَّهُ مُورَدًا مُسْتَوْعِبًا لِكُلِّ مَا يَتَنَاولُهُ بَوَلَا اللَّهُ مُورَا اللَّهُ مُورَدًا اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الشَّمُولِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْبَكِلُ فَالْأُولُ الْعَالُولُ لِكُلِّ وَاحِد عَلَى اللَّفُورَاد ، وَحَيْثُ يَثَبُولُ لِكُلِّ وَاحِد عَلَى اللَّفُورُاد ، وَحَيْثُ يَثَبُتُ لِلْآحَادِ إِلَّالُمَتَنَاولُ لَكُلُّ وَاحِد عَلَى اللَّفُورُاد ، وَحَيْثُ لِلْآحَادِ إِلَّالَمَتُنَاولُ لَا لَكُلُ وَاحِد عَلَى اللَّهُ وَاحْد اللَّهُ مُورَد بِللِيلِ أَلَهُ وَاحْد عَلَى اللَّفُومُ اللَّهُ لَلْعَلْ الْعَلَى اللَّهُ وَاحْد اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّهُ وَاحْد اللَّهُ وَاحْد اللَّهُ وَاحْد اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّهُ وَاحْد اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّهُ وَاحْد اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّوْمُ اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّولُ اللَّهُ عُلُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّهُ وَاحْد عَلَى اللَّهُ لَكُولُ وَاحِد عَلَى اللَّهُ وَاحِد حَلَّى اللَّهُ وَاحِد حَلَّى اللَّهُ وَاحِد عَلَى اللَّهُ وَاحَد لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِد وَالْمُ وَاحِد عَلَى اللَّهُ وَاحِد وَلَا اللَّهُ وَاحَد اللَّهُ وَاحَد اللَّهُ وَاحَد اللَّهُ وَاحَد اللَّهُ اللَّهُ وَاحَد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحَد اللَّهُ وَاحَد اللَّهُ اللَ

يَسْتَحَقَّ شَيْئًا فَإِنْ قُلْتَ فَإِذَا لَمْ يَتَنَاوَلْ كُلَّ وَاحِد فَكَيْفَ يَصِحُّ اسْتَثْنَاءُ الْوَاحِد مِنْهُ فِي مثْلِ جَاءِنِي الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا ، وَمِنْ شَرْطِهِ دُخُولُ الْمُسْتَثْنَى فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لُوْلَا الاسْتَثْنَاءُ قُلْتَ يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ مِنْ عَيْرِ أَنْ مَجِيءَ الْمَجْمُوعِ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ مَجِيءِ كُلِّ وَاحِد حَتَّى لَوْ كَانَ الْحُكْمُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُو الْمَجْمُوعُ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ فَرْد لَمْ يَصِحَّ اللسَّتْنَاءُ مِثْلُ يُطِيقُ رَفْعَ هَذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا ، وَهَذَا كَمَا يَصِحَّ عنْدي عَشَرَةٌ إِلَّا وَاحِدًا وَلَا يَصِحُّ الْعَشَرَةُ زَوْجٌ إِلَّا السَّتْثَنَاءُ مِثْلُ يُطِيقُ رَفْعَ هَذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا ، وَهَذَا كَمَا يَصِحَّ عنْدي عَشَرَةٌ إِلَّا وَاحِدًا وَلَا يَصِحُّ الْعَشَرَةُ زَوْجٌ إِلَّا السَّتْثَنَاءُ مِثْلُ يُطِيقُ رَفْعَ هَذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا ، وَهَذَا كَمَا يَصِحَ عَنْدي عَشَرَةٌ إِلَّا وَاحِدًا وَلَا يَصِحُ الْعَشَرَةُ وَجُ إِلَّا وَاحِدًا وَلَا يَصِحُ الْعَشَرَةُ وَ وَحَدًا اللَّعْشَرَةُ الْحَدُو فَعُ هَذَا الْحَصْنَ فَلَهُ دَرْهُمُ فَلُو دَخَلَهُ وَاحِدُ اسْتَحَقَّ دَرْهَمًا ، وَلَوْ دَخَلَهُ جَمَاعَةٌ مَعْلُ وَمُ مُ لُولُ وَخَلَهُ وَاحِدُ السَّتَحَقَّ دَرْهُمًا ، وَلَوْ دَخَلَهُ جَمَاعَةٌ مَعْلُ مَنْ عَلَا اللَّهُ وَاحِدُ السَّتَحَقَّ دَرُهُمًا ، وَلَوْ دَخَلَهُ جَمَاعَةٌ مَعْلُ مَنْ اللَّالِمُ مَنْ عَنْ إِلَا اللَّهُ وَاحِدُ السَّتَحَقَّ دُولُوا اللَّهُ وَاحِدُ اللَّهُ وَاحِدُ السَّتَحَقَّ دَرُهُمَ التَّعَلِقِ بِوَاحِدٍ آخَرَ مِثْلُ مَنْ

دَحَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ دِرْهَمٌ فَكُلُّ وَاحِد دَخَلَهُ أَوَّلًا مُنْفَرِدًا اسْتَحَقَّ الدِّرْهَمَ ، وَلَوْ دَخَلَهُ جَمَاعَةٌ مَعًا لَمْ يَسْتَحِقُّوا شَيْئًا ، وَلَوْ دَخَلُوهُ مَتَعَاقِبِينَ لَمْ يَسْتَحِقَّ إِلَّا الْوَاحِدُ السَّابِقُ ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ . فَالْحُكْمُ فِي الْأَوَّلِ مَشْرُوطٌ بِالِاحْتِمَاعِ ، وَفِي التَّالِثِ بِالِانْفِرَادِ ، وَفِي التَّانِي غَيْرُ مَشْرُوطٍ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا .

# قوله: فالجمع

مثْلُ الرِّحَالِ ، وَالنِّسَاءِ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْعَامِّ الْمُتَنَاوِلِ لِلْمَجْمُوعِ مِثْلُ الرَّهْطِ ، وَالْقَوْمِ ، وَيَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى أَيِّ عَدَدٍ كَانَ مِنْ الثَّلَاثَةِ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ يَعْنِي أَنَّ مَفْهُومَهُ جَمِيعُ الْآحَادِ سَوَاءٌ كَانَتْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ

الْمُرَادُ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الثَّلَاثَةُ وَأَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَرْبَعَةُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْدَادِ لِأَنَّهُ حينَئذ يَكُونُ مُبْهَمًا غَيْرَ دَالًا عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ شَرْطٌ فِيهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْجَمْعِ دَالِّ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ شَرْطٌ فِيهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْجَمْعِ الْمُعَرَّف ، وَأَمَّا الْمُنْكُرُ فَسَيَأْتِي ذَكْرُهُ .

وكذا سائرُ أسماء الْجُمُوعِ ، وَإِلَّا فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الرَّهْطَ اسْمٌ لِمَا دُونَ الْعَشَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ عَلَى مَا صُرِّحَ بِهِ فِي كُتُبِ اللَّغَةِ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ مِنْ الْجُمُوعِ ، وأَسْمَائِهَا لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ اللَّازِمِ لِمَا دُونَ اللَّازِمِ لِمَا دُونَ اللَّازِمِ لِمَا دُونَ اللَّانِمِ لِمَا الْعَشَرَةِ كَالرَّهُ طُ أَوْ لِلْعَشْرَةِ فَمَا دُونَهَا كَجَمْعِ الْقِلَّةِ مِثْلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْأَنْفُسِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَأَمَّا تَحْقِيقُ أَنَّ الْمُوضُوعَ لِلْعُمُومِ هُو مَجْمُوعُ اللَّسْمِ ، وَحَرْفُ التَّعْرِيفِ أَوْ اللسَّمِ بِشَرْطِ التَّعْرِيفِ ، وَعَلَى الثَّانِي هَلْ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا حَيْثُ وَضِعَ بِدُونِ التَّعْرِيفِ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَأَنَّ هَذَا الْوَضْعَ لَا شَكَّ أَنَّهُ نَوْعِيٍّ فَكَيْفَ يَكُونُ اللَّفْظُ بِاعْتِبَارِهِ عَلَى كُلِّ جَمْعِ أَوْ عَلَى كُلِّ فَرْد ، وَأَنَّهُ لِلْأَفْرَادِ الْمُحَقَّقَةِ خَاصَّةً أَوْ الْمُحَقَّقَة ، وَإِنَّ الْمُحَدِّمَةُ أَوْ الْمُحَقَّقَة ، وَإِنَّ الْمُحَقَّقَة خَاصَّةً أَوْ الْمُحَقَّقَة ، وَالْمُقَلَرَةِ مَمْ الْحَقيقِيُّ أَوْ أَعَمُّ مِنْ الْحَقيقيِّ ، وَأَنَّهُ لِلْأَفْرَادِ الْمُحَقَّقَة خَاصَّةً أَوْ الْمُحَقَّقَة ، وَإِنَّ الْمُحَوْرَةُ اللَّوْمَةُ مَنُ مَدْلُولُهُ اللسَّعْرَاقُ الْحَقيقيُّ أَوْ أَعَمُّ مِنْ الْحَقيقيِّ ، وَالْمُونَةُ فَالْكَلَامُ فِيه طَويلٌ لَا يَحْتَمَلُهُ الْمُقَامُ .

# قوله لأن أقل الجمع ثلاثة

اخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّ عَدَد تُطْلَقُ عَلَيْهِ صِيغَةُ الْجَمْعِ فَذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ ، وَالْفُقَهَاءِ ، وَأَئِمَّةِ اللَّغَةِ إِلَى أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ نِسَاءً لَا يَحْنَتُ بِتَزَوَّجِ امْرَأَتَيْنِ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ اثْنَانِ حَتَّى يَحْنَثُ بِتَزَوُّجِ امْرَأَتَيْنِ ، وَتَمَسَّكُوا بِوجُوهٍ

الْأُوَّلُ قَوْله تَعَالَى { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } ، وَالْمُرَادُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا لِأَنَّ الْأَخَوَيْنِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ إِلَى السُّدُسِ كَالتَّلَاثَةِ ، وَالْوَصَايَا حَتَّى إِنَّ فِي الْمِيرَاثِ لِلْأُخْتَيْنِ النُّلُثَيْنِ كَمَا لِلْأَخَوَاتِ ، وَفِي الْوَصَايَا حَتَّى إِنَّ فِي الْمِيرَاثِ لِلْأُخْتَيْنِ النُّلُثَيْنِ كَمَا لِلْأَخَوَاتِ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِللَّاثَيْنِ مَا أَوْصَى لِأَقْرِبَاءِ فُلَانٍ النَّانِي قَوْله تَعَالَى { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } أَيْ قَلْبًا كَمَا إِذْ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفه .

النَّالِثُ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ } ، وَمثْلُ حُجَّة مِنْ اللَّغَوِيِّ فَكَيْفَ مِنْ النَّيْيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَتُمَسَّكَ الذَّاهِبُونَ إِلَى أَنَ أَقلَّ الْحَمْعِ ثَلَاثَةٌ بِإِحْمَاعِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى اخْتَلَاف صِيغِ الْوَاحِد ، وَالتَّنْنِيَة ، وَالْحَمْعِ فِي غَيْرِ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ لِمَا سَتَعْرِفُ مِثْلُ : رَجُلَّ رَجُلَّ رَجُلَلْ رَجَالٌ ، وَهُو فَعَلَ ، وَهُمَا فَعَلَ ، وَهُمَا فَعَلَ ، وَهُمْ فَعَلُوا ، وَأَيْضًا مَا فَوْقَ اللَّنْيْنِ هُوَ الْمُتَكِلِّمِ لِمَا سَتَعْرِفُ مِثْلُ : رَجُلَّ رَجُلَلْ رَجُلَلْ رَجُلَلْ ، وَهُو فَعَلَ ، وَهُمَا فَعَلَ ، وَهُمَا فَعَلَ ، وَهُمَ فَعَلَ ، وَهُمَا فَعَلَ اللَّالِ رِجَالٌ بَلْ رَجُلَان وَأَيْضًا يَصِحُّ نَفْيُ الْجَمْعِ عَنْ اللَّيْنِ مَا فِي الدَّارِ رِجَالٌ بَلْ رَجُلَان وَأَيْضًا يَصِحُّ رَجَالٌ النَّيْنِ هُو الصَّفَةُ وَرَحَالٌ ثَلَاثَةً ، وَأَرْبَعَةً ، وَلَا يَصِحُ رَجَالٌ النَّنَان ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لُوجُوبِ مُرَاعَاة صُورَةِ اللَّفْظَ بِأَنْ يَكُونَ الْمَوْصُوفُ ، وَالصَّفَةُ كَا يَوْعَ السَّفَعُ اللَّهُ يَصِحُ الْعَامِلُونَ ثُمَّ أَجَابُوا عَنْ تَمَسُّكَاتِ الْمُخَلِق أَمَّا عَنْ الْأَوْلِ فَبَالَهُ لَا يَزَاعَ فِي أَنْ الْمَعْمَا لَالْمُ لِلْ الْمُنْفِى فَلَا الْمَاء لَالْمُلُونَ ثُمَّ أَجَابُوا عَنْ تَمَسُّكَاتِ الْمُخَلِق أَمَّا عَنْ الْأَوْلِ فَبَالَهُ لَا يَزاعَ فِي أَنْ الْمَعْمَ الْمَا لَعْتِهِ فَعَلَالُ أَلِّهُ ثَبَتِ بِالدَّلِيلِ أَنْ لِللْأَنْيُنِ حُكُمَ الْحَمْعِ أَمَّا

الاستحقاقُ فَلَانَّهُ عُلِمَ مِنْ قَوْله تَعَالَى { فَإِنْ كَانَتَا } أَيْ مَنْ يَرِثُ بِالْأَخُوَّةِ يَعْنِي الْأُخْتَيْنِ لِأَبْ أَوْ لِلَّبِ الْنَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُكُيْنِ مَعَ أَنَّ قَرَابَةَ الْأُخْتَيْنِ لِكُوْنِهَا قَرَابَةً مُجَاوِرَةً وَلَالَّهُ النَّلُقُيْنِ بَطَرِيقٍ دَلَالَةِ النَّصِّ لَأَنْ قَرَابَتَهُمَا قَرِيبَةٌ لِكُوْنِهَا قَرَابَةَ الْجُرْئِيَّة ، وَأَيْضًا فَيَكُونُ لِلْبِنتَيْنِ أَيْضًا حُكْمُ الْبُنَاتِ فِي اسْتحْقَاقِ النُّلُكَيْنِ بِطَرِيقٍ دَلَالَةِ النَّصِّ لَأَنْ قَرَابَتَهُمَا قَرِيبَةٌ لِكُوْنِهَا قَرَابَةَ الْجُرْئِيَّة ، وَأَيْضًا يُعْلَمُ ذَلِكَ بَطَرِيقِ الْإِشْارَةِ مِنْ قَوْلهُ تَعَالَى { فَلَلذَّكُو مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ أَغْلَى الْبَنِهُ اللَّلْقَيْنِ عُلَمُ اللَّ اللَّهُ يَكُونُ دَلكَ حَظَّ الْأُنْتَيْنِ فَلَى الْبَنِقُ لَكُونِهِ مَثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ عَلَى الْبَنِ قَلْتَ هَبُ لَكَا لَى اللَّالِيقِ الْبَنْتَيْنِ فَلَكَ عَظَّ الْأَنْتَيْنِ مَعَ اللَّبْنِ عَلَى الْبَنْتَ لِكَوْن مِنْ كُنُ اللَّاعِيقِ الْبِنْتَقِينِ فَلَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَنْتَ لِلْعَلَمُ أَنَّ النَّصِيبَ يَزْدَادُ بِزِيَادَةِ الْعَلَقِ وَلَا الْبَنِ عَلَى الْبَنْتَ لِلْ اللَّهُ اللَّيْفَ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

الْوَصِيَّةُ فَلِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالْمِيرَاثِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلًّا مِنْهَا يُثْبِتُ الْمِلْكَ بِطَرِيقِ الْحِلَافَة بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ حَاجَة الْمَيِّتِ ، وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ الثَّانِي فَهُو أَنَّ إِطْلَاقَ الْجَمْعِ عَلَى الاَثْنَيْنِ مَجَازٌ بِطَرِيقِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ أَوْ تَشْبِيهِ الْوَاحِدِ بِالْكَثِيرِ فِي الْعِظَمِ ، وَالْحَطَرِ كَمَا يُطْلَقُ الْجَمْعُ عَلَى الْوَاحِدِ تَعْظِيمًا فِي مِثْلِ قَوْله تَعَالَى { وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } مَعَ اللَّقَاقِ عَلَى أَنَّ الْمُجَمْعَ لَل يُطْلِقُ البَّغْضِ اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدِ تَعْظِيمًا فِي مِثْلِ قَوْله تَعالَى { وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } مَعْ اللَّقْفَاقِ عَلَى أَنْ الْمُجَمْعِ لَل يُطْلِقُ الشَّخْصِ إلَّا وَاحِدًا الْمَحْمُعِ عَلَى الْوَاحِدِ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا كُثُرَ مِثْلُ هَذَا الْمَجَازِ أَعْنِي ذِكْرَ الْعُضُو الَّذِي لَا يَكُونُ فِي الشَّخْصِ إلَّا وَاحِدًا الْمَعْمَا الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّهُ الْمَافِقُ إِلَى اللَّنْيْنِ مِثْلُ قُلُوبِهِمَا ، وَأَنْهُ سِهِمَا ، وَرُغُو سِهِمَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ احْتِرَازًا عَنْ اسْتِثْقَالِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُحَلِّ الْمَافَةِ إِلَى اللَّنْيْنِ مِثْلُ قُلُوبِهِمَا ، وَأَنْهُ سِهِمَا ، وَرُغُوسِهِمَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ احْتِرَازًا عَنْ اسْتِثْقَالِ الْجَمْعِ بَيْنَ

التَّنْيَتَيْنِ مَعَ وُضُوحٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِمِثْلِ هَذَا الْجَمْعِ الِاثْنَانِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُلُوبِ الْمُيُولُ ، وَالدَّوَاعِي الْمُخْتَلِفَةُ كَمَا يُقَالُ لِمَنْ مَالَ قَلْبُهُ إِلَى جِهَتَيْنِ أَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ ذُو قَلْبَيْنِ .

وَأُمَّا الْجَوَابُ عَنْ النَّالِثِ فَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ أَقَلَ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ ، وَجَبَ تَأُويلُ الْحَديثِ فِي ذَلِكَ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ لِلاَثْنَيْنِ حُكْمَ الْجَمْعِ فِي الْمَوَارِيثِ اسْتِحْقَاقًا ، وَحَجْبًا أَوْ فِي حُكْمِ اللصْطفَافِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَتَقَدُّمِ الْإِمَامِ عَلَى عَلَيْهِ مَا أَوْ فِي حُكْمِ اللصَّطفَافِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ مَا أَوْ فِي حُكْمِ اللصَّطفَافِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ الْمَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَعْلَامِ مِنْ مُسَافَرٍ وَاحِد أَوْ اثْنَيْنِ بِنَاءً عَلَى عَلَيْهِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِ مَا أَوْ فِي الْعَقَادِ صَلَاة الْجَمَاعَة بِهِمَا ، وَإِدْرَاكُ فَضِيلَة الْجَمَاعَة ، وَذَلِكَ لَأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالً النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعْرِيفُ الْأَحْدَى الْفَالِ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِهِ لَا يَدُلُ عَلَى الْمَطْلُوبِ إِذْ لَيْسَ النِّزَاعُ فِي جَمَعَ ، وَمَا يُشْتَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّعَاتِ عَنْ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِهِ لَا يَدُلُ عَلَى الْمَطْلُوبِ إِذْ لَيْسَ النِّزَاعُ فِي جَمَعَ ، وَمَا يُشْتَقُ

مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي اللَّغَةِ ضَمُّ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ، وَهَذَا حَاصِلٌ فِي الانْتَيْنِ بِلَا حِلَاف ، وَإِنَّمَ النَّزَاعُ فِي صَيْعِ الْجَمْعِ ، وَلَنْ الْحَرْعِ ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجُ اعْلَمْ أَنَّ النَّزَاعَ فِي نَحْوِ رِجَال ، وَمُسْلَمِينَ ، وَلَا الْفَيْ جَوَابًا عَنْ مِثْلِ فَعَلْنَا وَمَعَ نَعْ فَعَلَى اللَّهُ وَفَاقٌ فَعَلَى هَذَا لَا جَاجَةً إِلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ جَوَابًا عَنْ مِثْلِ فَعَلْنَا وَمَعَ وَالَّهُ مِنْ النَّيْشِ وَالْحَدْمِعِ عَلَى الاسْتَرَاكِ الْمَعْنُويِّ دُونَ اللَّفَظِيِّ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْمُتَكَلِّمِ مَعَ الْغَيْرِ وَالثَّلَاثَة وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَمَا يَصِدُلُقُ هُمْ فَعَلُوا عَلَى وَاحْدَدُو وَصْعِ وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَصِدُلُقُ هُمْ فَعَلُوا عَلَى الثَيْلُونِ ، وَاللَّالَّةِ ، وَالْوَلْمُ اللَّهُ مَعْ وَاحِد يَصَدُقُ عَلَى الاَثْنَيْنِ ، وَالنَّلَاثَةِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَمَا يَصِدُلُقُ هُمْ فَعَلُوا عَلَى الْمُتَكِلَّمِ مَعَ وَاحِد آخِرَ اسْمٌ خَاصٌّ لِقَلْ يَكُونَ التَّبَعُ مُزَاحِمًا للْأَصْلُ لِأَنَّ الْفَيْلُ وَعِلْ الْمُمَّافِي وَاكْتُهُ فِي المَعْمَلُ وَعَلْ الْمُعَلِّمُ مِنَ وَاكُنْ أَنْ وَلَكَ النَّيْسُ بِمُتَكِلَمْ مِنَا اللَّعَلَقُ وَى النَّيْسُ بِمُتَكِلَمْ مِعَالَا عَلَى مَا فَيْلُ اللَّاصُلُ لِأَنَّ الْمُعَلِمِ اللَّالَمُ مِنَعِ فَاللَّا مَعْلَى أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّالَ الْمُقَامِ بَيْنَ جَمْعَ الْقِلَة ، وَعَنْ غَيْرِهُ عَلَى أَنْ الْغَيْرُ وَقُ فَلْ اللَّكُمُ مَعْ وَاحِد فَإِنَّا يَتَعَلَّوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَامُ مِعْ وَاحِد الصَّيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ مَعْ وَاحِد الصَّيْفَةَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُكُ وَلَى اللَّلُولُ الْمُقَامِ بَيْنَ جَمْعَ الْقِلَة ، وَحَمْعُ الْكُنُو وَ فَى الْكُنْرُة فَلَلُ الْخَلُومُ عَلَى أَنَّ الْقَلْقُ مُحْتَصُّ بِمَا فَوْقَ الْعَشَرَةِ ، وَعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْفَالُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَ عَلَى اللَّلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## قوله: فيصح تخصيص الجمع

قَدْ اخْتَلَفُوا فِي مُنْتَهَى التَّخْصِيصِ فَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ بَقَاءِ جَمْعِ يَقْرُبُ مِنْ مَدْلُولِ الْعَامِّ ، وَقِيلَ يَجُوزُ إِلَى ثَلَاثَة ، وَقِيلَ إِلَى النَّنَانِ ، وَقِيلَ إِلَى وَاحِد ، وَالْمُخْتَارُ عَنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْعَامَّ إِنْ كَانَ جَمْعًا مِثْلُ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ مِثْلُ الرَّهْطِ ، وَالنَّسَاءِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ مِثْلُ الرَّهْطِ ، وَالنَّسَاءِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ مِثْلُ الرَّهْطِ ، وَالْمُحَنِّقُ عَنْ الدَّلَالَة عَلَى وَالْقَوْمِ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ إِلَى النَّلَاثَةِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ فَالتَّخْصِيصُ إِلَى مَا دُونَهَا يُخرِجُ اللَّفْظَ عَنْ الدَّلَالَة عَلَى الْشَاءَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ إِلَى الْوَاحِدِ الْجَمْعِ فَيصِيرُ نَسْخًا ، وَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا كَالرِّجَالِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالنِّسَاءِ فِي لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ إِلَى الْوَاحِدِ

لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ الدَّلَالَةِ عَلَى الْفَرْدِ عَلَى مَا هُوَ أَصْلُ وَضْعِ الْمُفْرَدِ ، وَفِيه نَظَرٌ مِنْ وُجُوه : الْأُوَّلُ : أَنَّ الْجَمْعَ إِنَّمَا يَكُونُ عَامًا عَنْدَ قَصْدِ اللسِّتغْرَاقِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ ، وَحِينَئِذَ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي جَمْعِ الْأَفْرَادِ ، وَمَجَازٌ فِي الْبَعْضِ ، وَكَوْنُ التَّلَاثَةِ يَكُونُ عَامًا عَنْدَ قَصْدِ اللسِّتغْرَاقِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ ، وَحِينَئِذَ هُو حَقيقَةٌ فِي جَمْعِ الْأَفْرَادِ ، وَمَجَازًا كَمَا سَبَقَ وَأَيْضًا النِّزَاعُ فِي الْجَمْعِ أَقُلَّ الْجَمْعِ إِنَّمَا هُوَ اعْتَبَارُ الْحَقِيقَةِ إِذْ لَا نِزَاعَ فِي إِطْلَاقِهُ عَلَى اللَّنْيْنِ بَلْ الْوَاحِدُ مَجَازًا كَمَا سَبَقَ وَأَيْضًا النِّزَاعُ فِي الْجَمْعِ الْغَيْرِ الْعَامِّ إِذْ الْعَامُ مُسْتَغْرِقٌ لِلْجَمِيعِ لَا أَقَلَ ، وَلَا أَكْثَرَ فَحِينَئِذِ لَا مَعْنَى لِهَذَا التَّغْرِيعِ أَصْلًا .

الثَّانِي : إنَّ حَمْلَ الْجَمْعِ عَلَى الْمُفْرَدِ فِي مِثْلِ لَا أَتَرَوَّجُ النِّسَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَعَذَّرِ الِاسْتِغْرَاقِ عَلَى مَا سَيَأْتِي ، وَحِينَئِذٍ لَا عُمُومَ فَلَا تَخْصيصَ .

الثَّالِثُ : إِنَّ مَنْ قَالَ لَقِيت كُلَّ رَجُلٍ فِي الْبَلَدِ وَأَكَلْت كُلَّ رُمَّانَة فِي الْبُسْتَان ثُمَّ قَالَ أَرَدْت وَاحِدًا عُدَّ لَاغِيًا عُرْفًا ، وَعَقْلًا ، وَعَقْلًا ، وَكَيْمُكِنُ الْجَوْابُ عَنْ الْأُوَّلِ بِأَنَّ نَفْسَ الصِّيغَةِ لِلْجَمْعِ ، وَالْعُمُومُ عَارِضٌ بِاللَّامِ ، وَالتَّخْصِيصُ إِنَّمَا يَرْفَعُ الْعُمُومَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَثْقَى مَدْلُولُ الصِّيغَة ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ ،

وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْمُتَعَذِّرَ حَمْلُ اللَّازِمِ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ فَيَكُونُ الِاسْمُ لِلْجِنْسِ ، وَنَفْيُهُ يَكُونُ نَفْيًا لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى لَا أَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، وَهُوَ مَعْنَى الْعُمُومِ ، وَالِاسْتِغْرَاقِ فِي النَّفْيِ ، وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّحَّةِ لُغَةً .

### قوله ، والمراد التخصيص بالمستقل

قَدْ سَبَقَ أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمُسْتَقِلٍّ فَهَذَا تَأْكِيدٌ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ حَمْلِهِ عَلَى الْمَعْنَى اللَّغَوِيِّ ، وَتَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ قَصْرَ الْعَامِّ عَلَى الْبَعْضِ بِالِاسْتِثْنَاءِ ، وَنَحْوِهِ ، وَيَجُوزُ إِلَى الْوَاحِدِ فِي الْجَمْعِ أَيْضًا نَحْوُ أَكْرِمْ الرِّجَالَ إِلَّا الْجُهَّالَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَامِّ عِلَى الْبَعْضِ بِالِاسْتِثْنَاءِ ، وَنَحْوِهِ ، وَيَجُوزُ إِلَى الْوَاحِدِ فِي الْجَمْعِ أَيْضًا نَحْوُ أَكْرِمْ الرِّجَالَ إِلَّا الْجُهَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَالِمُ إِلَّا وَاحِدًا .

### قوله ، والطائفة كالمفرد

يَعْنِي أَنَّهُ اسْمٌ لِلْوَاحِدَةِ فَمَا فَوْقَهُ كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِقطْعَة مِنْ الشَّيْءِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ، وَقَبِلَ لِأَنَّهُ مُفْرَدُ الْضَمَّتُ إِلَيْهِ عَلَامَةُ الْجَمَاعَةِ أَعْنِي التَّاءَ فَرُوعِيَ الْمَعْنَيَانِ ، وَفِي الْكَشَّافِ : الطَّائِفَةُ الْفِرْقَةُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ حَلْقَةً ، وَهِيَ صِفَةٌ غَالِبَةٌ كَأَنَّهَا الْجَمَاعَةُ الْحَافَّةُ حَوْلَ الشَّيْءِ فَمَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْجَمْعِ كَالرَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِيطُهَا إلَى الْوَاحِدِ كَالرَّهْطِ بَلْ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْرَدِ فَيُصْبِحُ تَخْصِيصُهَا إلَى الْوَاحِدِ

 الْمَاهِيَّة بِدُونِ اللَّامِ فَحَمْلُ اللَّامِ عَلَى الْفَائِدَة الْجَدِيدَة أُوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى تَعْرِيفِ الطَّبِيعَة ، وَالْفَائِدَة الْجَديدَة أَمَّا تَعْرِيفُ الْعَهْدِ أَوْلَى مِنْ السَّتِغْرَاقِ لَأَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ بَعْضَ أَفْرَادِ الْجِنْسِ خَارِجًا أَوْ ذَهْنًا فَحَمْلُ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ لِأَنَّ الْبَعْضَ مُتَيَقَّنٌ ، وَالْكُلَّ مُحْتَمَلٌ فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي اللَّامِ عَلَى مَنْ حَمْلِه عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ لِأَنَّ الْبَعْضَ مُتَيَقَّنٌ ، وَالْكُلَّ مُحْتَمَلُ فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي اللَّهُ عَلَى الْمَاهِيَّة لِأَنَّ الْجَمْعَ وَضِعَ لَأَفْرَادِ الْمَاهِيَّة لَلَ الْمَحْمَلِيقِ الْحَقِيقة عَلَى تَعْرِيفِ الْمَاهِيَّة لِأَنَّ الْجَمْعَ وَضِعَ لَأَفْرَادِ الْمَاهِيَّة لَلَا الْمَحْمَلِ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَة ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعَهْدِ إِذَا لَلْمَاهِيَّة مِنْ حَيْثُ هِيَ لَكُلِّ يُحْمَلُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَة ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعَهْدِ إِذَا لَمَاهَيَّة مِنْ حَيْثُ هُو كُنُ عَهْدٌ فَقُولُهُ ، وَلَا بَعْضَ الْأَفْرَادِ لَعَدَم الْأُولُويَّة إِشَارَةٌ .

( إِلَى هَذَا فَتَعَيَّنَ الِاسْتِغْرَاقُ ، وَلِتَمَسُّكُهِمْ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ } ) لَمَّا ، وَقَعَ الاِخْتَلَافُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخِلَافَةِ ، وَقَالَ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ تَمَسَّكَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ } ، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ .

# ( وَلِصِحَّةِ

الاستثنّاءِ قَالَ مَشَايِخُنَا هَذَا الْجَمْعُ ) أَيْ الْجَمْعُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ ( مَجَازٌ عَنْ الْجَنْسِ ، وَتَبْطُلُ الْجَمْعِيَّةُ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا الْمَتْنَاءِ قَالَ مَشَايِخُنَا هَذَا الْحَمْعُ وَيُوَادُ الْوَاحِدُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } ، وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْء لِزَيْد ، وَلِلْفُقَرَاء نُصِّفَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَهُمْ لَقَوْلِه تَعَالَى { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ مَجَازٌ عَنْ الْجِنْسِ . وَلِلْفُقَرَاء نُصِفَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَهُمْ لَقُوْلِه تَعَالَى { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَمْعِ مَجَازٌ عَنْ الْجِنْسِ . ( وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْهُودٌ ، وَلَيْسَ لِلاسْتغْرَاق لِعَدَمِ الْفَائِدةِ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى تَعْرِيفِ الْجِنْسِ ) ، وَإِنَّمَا قَالَ لِعَدَمِ الْفَائِدةِ أَمَّا فِي قَوْلِهِ لَا أَتَزَوَّ جُ النِّسَاءَ فَلَأَنَّ الْيَمِينَ لِلْمُنْعَ ، وَتَزَوُّ جُ حَمِيعِ نِسَاءِ الدُّنْيَا غَيْرُ مُمْكُنِ فَمَنْعُهُ يَكُونُ لَغُوا ، وَفِي الْفَائِدَة أَمَّا فِي قَوْلِهِ لَا التَّزَوَّ جُ النِّسَاءَ فَلَأَنَّ الْمُمْكِنُ صَرْفُ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ فُقَرَاءِ الدُّنْيَا فَلَا يَكُونُ الاسْتغْرَاقُ مُرَادًا فَيَكُونُ لَتَعْرِيف الْجَنْسِ مَجَازًا فَتَكُونُ الْآيَةُ لَبَيَان مَصْرُف الزَّكَاة .

( فَتَبْقَى الْجَمْعِيَّةُ فِيهِ مِنْ وَجْهِ ، وَلَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْجِنْسِ لَبَطَلَ اللَّامُ أَصْلًا ) أَيْ إِذَا كَانَ اللَّامُ لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ ، وَمَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ بَاقِ فِي الْجَنْسِ مِنْ وَجْهِ لَأَنَّ الْجِنْسِ يَدُلُّ عَلَى الْكَثْرَةِ تَضَمُّنَا فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَرْفُ اللَّامُ بِالْكُلِّيَّةِ فَحَمْلُهُ عَلَى الْجَمْعِيَّةَ بَاقٍ مِنْ وَجْه ، وَلَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَتَبْقَى الْجَمْعِيَّةُ عَلَى حَالِهَا يَبْطُلُ اللَّامُ بِالْكُلِّيَّةِ فَحَمْلُهُ عَلَى الْجَمْعِيَّة مِنْ وَجْه أَوْلَى ، وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابٍ مُوجِبِ الْأَمْرِ فِي تَعْرِيفَ الْجَنْسِ ، وَإِبْطَالِ الْجَمْعِيَّة مِنْ وَجْه أَوْلَى ، وَهَذَا مَعْنَى كَلَامٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابٍ مُوجِبِ الْأَمْرِ فِي تَعْرِيفَ الْجَنْسِ ، وَإِبْطَالِ الْجَمْعِيَّة مِنْ وَجْه أَوْلَى ، وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابٍ مُوجِبِ الْأَمْرِ فِي مَعْنَى الْعُمُومِ ، وَالتَّكُورَارِ لَأَنَّا إِذَا أَبْقَيْنَاهُ جَمْعًا لَعَا حَرْفَ الْعَهْدِ أَصْلًا إِلَى آخِرِهِ فَعُلِمَ مِنْ هَذِهِ الْأَبْحَاثِ أَنَ أَنَ مَا قَالُوا أَنَهُ لَعْهُ لِ أَصْلًا إِلَى آخِرِهِ فَعُلِمَ مِنْ هَذِهِ الْأَبْحَاثِ أَنَ أَنَ الْعَالَمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْجَنْسِ مَجَازًا

مُقَيَّدٌ بِصُورٍ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعَهْدِ ، وَاللَّاسْتِغْرَاقِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } } فَإِنَّ عُلَمَاءَنَا قَالُوا إِنَّهُ لِسَلْبِ الْعُمُومَ لَا لِعُمُومَ السَّلْبِ فَجَعَلُوا اللَّامَ لاسْتغْرَاق الْجنْسَ .

( وَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِغَيْرِ اللَّامِ نَحْوُ عَبِيدِي َ أَحْرَارُ عَامٌّ أَيْضًا لِصَحَّةِ الْاَسْتِثْنَاءِ ، وَاخْتَلَفَ فِي الْجَمْعِ الْمُنْكَرِ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَقُولُهِ تَعَالَى { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا } ، وَالنَّحْوِيُّونَ حَمَلُوا

### لشَّرْ حُ

### قوله ، ومنها الجمع المعرف باللام

لَا عَهْدَ فِي الْخَارِجِ خُصُوصًا فِي الْجَمْعِ فَإِنَّ الْعَهْدَ اللَّهْنِيَّ مُقَدَّمًا عَلَى الاسْتِغْرَاقَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْبُغْضُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَهْدَ اللَّهْنِيَّ مُقَدَّمًا عَلَى اللسَّعْرَاقَ بَنَاءً عَلَى أَنْ الْبُغْضُ مُتَلَقْنَ ، وَأَحْوَطَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا حَيْثُ مَثَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الاسْتِغْرَاقِ بِنَحْوِ أَكَلْتِ الْخُبْزَ ، وَشَرِبْتُ الْمَاءَ إِذْ لَا نَعْنِيَ بِالْمَعْهُودِ الذِّهْنِيِّ إِلَّا مِثْلَ ذَلِكَ مِمَّا تَذُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ لِلْفَرْدِ دُونَ نَفْسِ الْحَقِيقَةِ ، وَلِلْبَعْضِ دُونَ الْكُلِّ ، وَلِلْمُبْهَمِ دُونَ

الْمُعَيَّنِ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا تَعْرِيفَ الْمَاهِيَّةِ فَلَيْتَ شَعْرِي مَا مَعْنَى الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ الْمُقَدَّمِ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ ، وَمَا اسْمُ تَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ حَيْثُ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى الْأَفْرَادِ كَمَا فِي قَوْلِنَا الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ .

#### قوله: ولصحة الاستثناء

فَإِنْ قِيلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ قَدْ يَكُونُ حَاصًا اسْمَ عَدَد مثلُ عِنْدِي عَشْرَةٌ إِلّا وَاحِدًا ، وَاسْمَ عَلَمٍ مثلُ كَسَوْت زَيْدًا إِلّا رَأْسَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِثْلُ صُمْت هَذَا الشَّهْرَ إِلَّا يَوْمَ كَذَا ، وَأَكْرَمْت هَوُلَاءِ الرِّجَالَ إِلّا زَيْدًا فَلَا يَكُونُ الاَسْتَثْنَاءُ دَلِيلَ الْعُمُومِ أَجِيب عَنْهُ بِوَجُوهِ الْأَوَّلُ : أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًا لَكَنَّهُ يَتَضَمَّنُ صَيْعَة عُمُومٍ بِاعْتَبَارِهَا يَصِحُ السَّتْنَاءُ ، وَهُوَ جَمْعٌ مُضَافٌ إِلَى الْمُعْرَفَة أَيْ جَمِيعُ أَحْزَاء الْعَشَرَةِ ، وَأَعْضَاءِ زَيْد ، وَأَيَّامِ هَذَا الشَّهْرِ ، وَآحَاد هَذَا الْجَمْعِ النَّانِي الْمُسْتَثْنَاءُ مِنْ مُتَعَدِّد غَيْرِ مَحْصُور دَلِيلُ الْعُمُومِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مَنْهُ فِي الاسْتَثْنَاء الدَّيَوْنَ اللَّهُ لِيكُونَ اللسَّتْنَاءُ لِإِخْرَاجِه ، وَمَنْعِه عَنْ الدُّحُولِ تَحْتَ الْحُكُمْ فَلَا لُبَدَّ فِيهِ مِنْ أَنْ يَشْتَمَلَ الْمُسْتَثْنَى ، وَغَيْرَهُ بَحَسَب الدَّلَالَة لِيكُونَ السَّتْنَاءُ لِإِخْرَاجِه ، وَمَنْعِه عَنْ الدُّحُولِ تَحْتَ الْحُكُمْ فَلَا لُبَدَّ فِيهِ مِنْ النَّقَيْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُونَ السَّتُشَاءُ لَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لِأَنَّا نَقُولُ الصَّحِيحُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ الْغَيْرِ الْمَحْصُورِ إِنَّمَا هُوَ عَنْ الْآحَادِ دُونَ الْجَمْعِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِقْرَاءِ ، وَالِاسْتِعْمَالِ أَوْ نَقُولُ الْمُرَادُ أَفْرَادُ مَدْلُولِ أَصْلِ اللَّفْظِ ، وَهُوَ هَاهُنَا الرَّجُلُ .

#### قوله قال مشايخنا

الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ مَجَازٌ عَنْ الْجنْسِ ، وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ أَئِمَّةُ الْعَرَبِيَّةِ فِي مثْلِ فُلَان يَرْكَبُ الْحَيْلَ ، وَيَلْبَسُ الثِّيَابَ الْبِيضَ الْجَنْسِ لِلْقَطْعِ بِأَنْ لَيْسَ الْقَصْدُ إِلَى عَهْد أَوْ اسْتغْرَاقَ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، وَلَا يَشْتَرِي الْعَبِيدَ ، أَوْ لَا يُكلِّمُ النَّاسَ يَحْنَثُ بِالْوَاحِد لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ حَقِيقَةٌ فِيهِ بِمَنْزِلَةً الثَّلَاثَةِ فِي الْجَمْعِ حَتَّى إِنَّهُ حِينَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ غَيْرُ النَّاسَ يَحْنَثُ بِالْوَاحِد لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ مُتَحَقِّقَةً ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِكَثْرَةٍ أَفْرَادِهِ ، وَالْوَاحِدُ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ فَيغْمَلُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ حَقِيقَةُ الْجِنْسِ مُتَحَقِّقَةً ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِكَثْرَةٍ أَفْرَادِهِ ، وَالْوَاحِدُ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ فَيعْمَلُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ،

وَعَدَمِ اللسَّعْرَاقِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْعُمُومَ فَحِينَفِذ لَا يَحْنَثُ قَطَّ ، وَيُصَدَّقُ دِيانَةً ، وَقَضَاءً لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةً كَا اللَّيَّةَ فَصَارَ كَأَنَّهُ يَنْعَقَدُ لَأَنَ تَزَوُّجَ جَمِيعِ النِّسَاءِ مُتَصَوَّرٌ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةً لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالنِّيَّةَ فَصَارَ كَأَنَّهُ نَوى خَقِيقَةً لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالنِّيَّةَ فَصَارَ كَأَنَّهُ نَوى الْمَحَازَ ثُمَّ هَذَا الْجَنْسُ بِمَنْزِلَةِ النَّكرَةِ يُخَصُّ فِي الْإِثْبَاتِ كَمَا إِذَا حَلَفَ يَرْكَبُ الْخَيْلَ يَحْصُلُ الْبِرُّ بِرُكُوبِ وَاحِد ، وَيَعُمُّ فِي النَّفْيِ مِثْلُ لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ أَيْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَقَوْلُهُ تَعَالَى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ جَنْسَ الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ } يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ جَنْسَ الصَّدَقَةِ لِكُلِّ صَدَقَةٍ لِكُلِّ الصَّدَقَةِ لِكُلِّ صَدَقَةٍ لِكُلِّ صَدَقَةٍ لِكُلِّ الْمَعْنَى أَنَّ جَمْعَ الصَّدَقَاتِ لِجَمِّيعِ الْفُقَرَاءِ ، وَمُقَابَلَةُ الْجَمْعِ

بِالْجَمْعِ تَقْتَضِي انْقِسَامَ الْآحَادِ بِالْآحَادِ لَا ثُبُوتَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ هَذَا الْجَمْعِ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ ذَلِكَ الْجَمْعِ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ هَذَا مَعْنَى الِاسْتِغْرَاقِ فَالْمَطْلُوبُ حَاصِلٌ ، وَهُوَ جَوَازُ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ .

# قوله: فعلى هذا الوجه

، وَهُو َ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْجَمْعُ لِلْجِنْسِ حَرْفُ اللَّامِ مَعْمُولٌ لِدَلَالَتِه عَلَى تَعْرِيفِ الْجِنْسِ أَيْ الْإِشَارَةُ إِلَى هَذَا الْجَنْسِ مِنْ الْجَنْسِ مِنْ وَجُه لِأَنَّ الْجِنْسَ يَدُلُّ عَلَى الْكَثْرَةِ تَضَمُّنَا بِمَعْنَى أَنَّهُ مَفْهُومٌ كُلِّيٌ لَا تُمْنَعُ شَرِكَةُ الْكَثِيرِ فِيهِ لَا بِمَعْنَى أَنَّ الْكَثْرَةَ جُزْءُ مَفْهُومِهِ ، وَهُوَ النَّكَثْرُ بَاقَ مِنْ وَجُه ، وَإِنْ بَطَلَ مِنْ وَجُه حَيْثُ صَحَّ الْحَمْلُ عَلَى الْوَاحِد ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ لَا يَحُوزُ اللَّهَ مَنْ وَجُه ، وَإِنْ بَطَلَ مِنْ وَجُه حَيْثُ صَحَّ الْحَمْلُ عَلَى الْوَاحِد ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ لَا يَحُوزُ اللَّهُ مَنْ وَجُه مَيْتُ الْعَمْدِةُ لِلْاَقُ الْجَمْعِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً بِاعْتِبَارٍ عَهْدِيَّتِهِ ، وَجُضُورِهِ فِي الذَّهْنِ فَيَكُونُ اللَّامُ مَعْمُولًا ، وَالْجَمْعِ الْفَاقُ الْمَاقُ الْجَمْعِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً بِاعْتِبَارٍ عَهْدِيَّتِهِ ، وَجُضُورِهِ فِي الذَّهْنِ فَيَكُونُ اللَّامُ مَعْمُولًا ، وَالْجَمْعِ الْفَلَاقُ الْمَعْهُودِ الذَّهْنِيِّ تَقْدِيرٌ بَاطِلٌ بَاعَيْهُ مِنْ كُلِّ وَجْه كَلَي تَقْدِيرٍ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَعْهُودٌ لِأَنَّا نَقُولُ لَ تَقْدِيرُ عَلَى اللَّهُ مِعْمُولًا الْكَلَامُ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَعْهُودٌ لِأَنَّا نَقُولُ تَقْدِيرُ عَلَى النَّهُ لِلْ الْمَعْهُودِ الذَّهْنِي تَقْدِيرٌ بَاطِلٌ لَا لَنَا اللَّهُ مَا مُنْ وَلَا لَهُ مَا يَصِحُ اللَّهُ مِنْ الصَّورَةُ فِي النَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا لَكَامُ مَكُولُومُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مُولَا لَكَ النِّسَاءُ } ، وَالصَّحِيخُ فِي إِنْبُاتِ كُونَ الْجَمْعِ مَجَازًا عَنْ الْجِنْسِ التَّمْسُ التَّمُ الْمُعْلُولُولُ الْكَلَامُ مَكُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعْدِلُ الْمُعْمُ وَلَا لَكَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الْمَالَ يَعْلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ مُ فَلَانٌ يَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ مُ الْمُؤَلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ ال

# قوله: وهذا معنى فخر الإسلام

عِبَارَتُهُ أَنَّ مِثْلَ لَا أَتَزَوَّ جُ النِّسَاءَ لَا أَشْتَرِي الثِّيَابَ يَقَعُ عَلَى الْأَقَلِّ ، وَيَحْتَمِلُ الْكُلَّ لِأَنَّ

هَذَا جَمْعٌ صَارَ مَجَازًا عَنْ اسْمِ الْجِنْسِ لِأَنَّا إِذَا أَبْقَيْنَاهُ جَمْعًا لَعَا حَرْفُ الْعَهْدِ أَصْلًا ، وَإِذَا جَعَلْنَاهُ جِنْسًا بَقِيَ حَرْفُ اللَّامِ لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ وَبَقِيَ مَعْنَى الْجَمْعِ فِي الْجِنْسِ مِنْ وَحْهٍ فَكَانَ الْجِنْسُ أَوْلَى .

### قوله: فعلم من هذه الأبحاث

لَا شَكَ أَنَّ حَمْلَ الْجَمْعِ عَلَى الْجَنْسِ مُجَاوِزٌ وَعَلَى الْعَهْدِ أَوْ الِاسْتَغْرَاقِ حَقِيقَةً ، وَلَا مَسَاغَ لِلْخُلْفِ إِلَّا عَنْدَ تَعَذَّرِ الْأَصْلِ ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَتَ خَالَعْنِي عَلَى مَا فِي يَدَيْ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، وَلَا شَيْءَ فِيهَا لَزِمَهَا ثَلَاتُهُ دَرَاهِمَ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكُلِّمُهُ الْأَيَّامَ أَوْ الشَّهُورَ يَقَعُ عَلَى الْعَشَرَةِ عِنْدَهُ ، وَعَلَى الْأُسْبُوعِ ، وَالسَّنَةِ عِنْدَهُمَا لَأَنَّهُ أَمْكُنَ الْعَهْدُ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ فَلَهَذَا قَالُوا فِي الشَّهُورَ يَقَعُ عَلَى الْعَشَرَةِ عِنْدَهُ ، وَعَلَى الْأَسْبُوعِ ، وَالسَّنَةِ عِنْدَهُمَا لَأَنَّهُ أَمْكُنَ الْعَهْدُ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْجَنْسِ فَلَهَذَا قَالُوا فِي قَوْلُهُ تَعَالَى { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ لِيَكُونَ عُمُومُ أَيْ الشَّبُ الْعَمُومِ أَيْ الشَّمُولِ ، وَرَفْعُ الْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ فَيَكُونُ سَلْبًا كُلِّيًّا لَا يُقَالُ كَمَا أَنَّ الْجَمْعَ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ فِي الْلِّبُومِ لِيكُونَ عُمُومُ السَّلْبِ الْمُعَلِى الشَّمُولُ النَّفْي لِكُلِّ أَحَد فَيَكُونُ سَلْبًا كُلِيًّا لَا يُقَالُ كَمَا أَنَّ الْجَمْعَ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ فِي الْلِثَمْنِ وَلَكُ اللَّهُ لَا يُعْبَلِ الْمُعَرِقِ مَا اللَّهُ لَلِي لِللَّهُ لِلْعَبَادِ } { إِنَّ اللَّهُ لَلْ عَلْمُ الْفُومِ الْفَاسِقِينَ } لَكُلِّ فَوْدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ } { إِنَّ اللَّهُ لَلْجَنْسِ وَالْجَنْسُ فِي النَّفْي يَعُمُّ ، وَالْأُوقَاتَ ، وَبِأَنَّ الْإِدْرَاكَ بِالْبُصَرِ أَحَصُّ مِنْ الرُّوْيَةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهِ نَفْيُهَا .

#### قوله صحة الاستثناء

كَقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا

مَنْ اتَّبَعَكَ } فَإِنْ قِيلَ صِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْعُمُومِ فَإِثْبَاتُ الْعُمُومِ بِهَا دَوْرٌ قُلْنَا يَشُبَتُ الْعِلْمُ بِالْعُمُومِ بِوُقُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَيَكُونُ اسْتِدْلَالًا بِالِاسْتِعْمَالِ وَالْإِحْمَاعِ

# قوله ، واختلف في الجمع المنكر

لَا شَكَّ فِي عُمُومِه بِمَعْنَى الْتَظَامِ جَمْعٍ مِنْ الْمُسَمَّيَات ، وَإِنَّمَا الْحِلَافُ فِي الْعُمُومِ بِوَصْف الاسْتِغْرَاقِ فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَهُ لِيْسَ بِعَامٍّ لِأَنَّ رِجَالًا فِي الْجُمُوعِ كَرَجُلٍ فِي الْوِجْدَانِ يَصِحُّ إِطْلَاقَهُ عَلَى كُلِّ جَمْعٍ كَمَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ رَجُلٍ عَلَى كُلِّ فَرْدِ عَلَى الْبُعْنِ الْإِطْلَاقِ لِلاَسْتِغْرَاقِ فَيَكُونُ عَامًا لِصِحَّةِ الاسْتِثْنَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى { لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَلَى سَبِيلِ الْبُدَلُ ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ عَنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلاَسْتِغْرَاقِ فَيكُونُ عَامًا لِصِحَّةِ الاَسْتِثْنَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى { لَوْ كَانَ فِيهِمَا الْهَلَّ الْبُعْضِ ، وَلَا قَائِلَ بِهِ إِذْ لَا نِزَاعَ فِي صِحَّة إطْلَاقِه عَلَى الْكُلِّ حَمْيع الْمَرَاتِ فِي مَعْنَى الْجَمْعِيَّة فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْكُلِّ حَمْيع الْمَرَاتِ فِي مَعْنَى الْجَمْعِيَّة فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْأَقَلِ لَكُونُ وَعَلَى الْكُلِّ إِجْمَالًا لِاسْتُواءِ جَمِيع الْمَرَاتِ فِي مَعْنَى الْجَمْعِيَّة فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْأَقُلِ لَكُثْرَة فَائِدَتِه ، وَهَذَا أَوْرَبُ لِأَنَّ الْجَمْعِيَّةَ بِالْعُمُومِ ، وَالشَّمُولِ أَنْسَبُ ، وَلَأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إِطْلَاقُهُ عَلَى كُلِّ لَيَقْبُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْنَالُ لَاسْتِعْرَاقِ حَمْلُ عَلَى جَمِيع حَقَائِقِهِ فَكَانَ أَوْلَى وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوّلُ إِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ السَّيْعُرَاقِ لَا يَسْتَلْزُمُ اعْتَبَارَ عَلَى الْمَاقِيْ مَ وَعَنْ النَّانِي أَنَ عَلَى الْسَيْعْرَاقِ لَا يَسْتَلْزُمُ اعْتَبَارَ عَلَى الْلُولُ الْلَالُولُ اللَّالَة عَلَى الْلَاسُتُعْرَاقِ لَا يَسْتَلْو مُ الْعَنْ الْقَالِي أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِ عَلَى الْمُسَالُمُ الْعَلَى أَلَا اللَّهُ مِنْ مَرَاتِ اللَّاقِي لَا يَسْتَلُومُ الْعَلَى الْكُلُولُ الْنَالُولُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْعَلَى الْمُلْولُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْعُلْلُلُ الْمُلِي الْمُلْعِلَ الْمُعَلِي الْمُعْرَاقِ لَا يَسْتَلُومُ الْعَلَى الْمُعَلِي الْمُلْمُ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْعِلُ الْعُولُ الْعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُولُولُ الْمُعْلَالُولُولُ الْمُعَلِي الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُولُ اللَّه

الْبَعْضِيَّةُ بَلْ هُوَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْكُلِّ ، وَالْبَعْضِ ، وَعَنْ الثَّالِثِ ، وَالرَّابِعِ أَنَّهُ إِثْبَاتُ اللَّغَةِ بِالتَّرْحِيحِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْتَعْضِ ، وَعَنْ الثَّالِثِ ، وَالرَّابِعِ أَنَّهُ إِثْبَاتُ اللَّغَةِ بِالتَّرْحِيحِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْعَرْفُ أَنَّ الْعَمْرَفُ أَنَّ الْعَمْرَفُ أَنَّ الْعَمْرَفُ أَنَّ الْعَمْرَفُ أَنَّ الْعَمْرَفُ أَنَّ الْعَمْرَفُ أَنَّ الْعَمْرُ فَلُ إِنْ الْعَمْرَفُ أَنَّ الْعَمْرَفُ أَنَّ الْعَمْرَفُ أَنْ الْعَمْرُ النَّالِةِ فَيْعَرُفُ أَنَّ الْعَمْرُ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللللْعُلِيْلُولُ الللللْمُ الللللْ

مَعْنَاهُ جَمْعٌ مِنْ الرِّجَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَعْيِينَ عَدَدِهِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَائِقِ إِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِكُلِّ مَرْتَبَةٍ بِطَرِيقِ وَضْعًا عَلَى حَدَة لِيَكُونَ مُشْتَرَكًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْمَفْهُومِ الْأَعَمِّ الصَّادِقِ عَلَى كُلِّ مَرْتَبَةٍ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فَهُوَ قَوْلٌ بِعَدَمِ اللسَّتِغْرَاقِ

( وَمِنْهَا الْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَعْهُودِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا } وقَوْله تَعَالَى { وَالسَّارِقَةُ } إِلَّا أَنْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ لِتَعْرِيفَ الْمَاهِيَّةِ نَحْوُ أَكَلْت الْخُبْزَ ، وَشَرِبْت الْمَاءَ ) ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّةِ إِلَى الْقَرِينَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي اللَّامِ الْعَهْدُ ثُمَّ الِاسْتِغْرَاقُ ثُمَّ تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّةِ .

## الشَّرْ حُ

### قوله: ومنها المفرد المحلى باللام

قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَهْدِ الْخَارِحِيِّ فَهُوَ لِلَاسْتَغْرَاقِ إِلَّا أَنْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ لِنَفْسِ الْمَاهِيَّة كَمَا فِي قَوْلِنَا الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ أَوْ لِلْمَعْهُودِ الذِّهْنِيِّ كَمَا فِي أَكَلْتَ الْخُبْزُ ، وَشَرِبْت الْمَاءَ فَإِنَّهُ لِلْبَعْضِ الْخَارِحِيِّ الْمُطَابِقِ لِلْمَعْهُودِ الذِّهْنِيِّ ، وَهُوَ الْخُبْزُ ، وَالْمَاءُ الْمُقَدَّرُ فِي الذِّهْنِ أَنَّهُ يُؤْكُلُ ، وَيُشْرَبُ ، وَهُوَ مَقْدَارٌ مَعْلُومٌ كَذَا ذَكَرَ الْمُحَقِّقُونَ لِلْمَعْهُودِ الذِّهْنِيِّ الْمُقَدَّمُ عَلَى السَّتِغْرَاقِ مَا لَمْ يُسَبَقْ ذِكْرُهُ كَقَوْلِكَ لِلْعُلَامِ قَدْ وَالْمُعَلَّمُ فَلَا أَدْخُلُ السُّوقَ إِشَارَةً إِلَى سُوقِ الْبَلَدِ ، وَمَثْلُهُ عَنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مَعْهُودٌ خَارِحِيُّ لِكَوْنِهِ إِشَارَةً إِلَى سُوقِ الْبَلَدِ ، وَمَثْلُهُ عَنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مَعْهُودٌ خَارِحِيُّ لِكَوْنِهِ إِشَارَةً إِلَى سُوقِ الْبَلَدِ ، وَمَثْلُهُ عَنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مَعْهُودٌ خَارِحِيُّ لِكَوْنِهِ إِشَارَةً إِلَى سُوقِ الْبَلَدِ ، وَمَثْلُهُ عَنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مَعْهُودٌ خَارِحِيُّ لِكَوْنِهِ إِشَارَةً إِلَى مُعَيْنٍ .

## قوله كقوله تعالى { إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا } وقوله تعالى { والسارق والسارقة }

أَيْ الَّذِي سَرَقَ ، وَاَلَّتِي سَرَقَتْ نَبَّهَ بِالْمِثَالَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّامِ هَاهُنَا أَعَمُّ مِنْ حَرْفِ التَّعْرِيفِ ، وَاسْمُ الْمَوْصُولِ مَعَ مَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِ الصِّيغَةِ لِلْعُمُومِ

( وَمِنْهَا النَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْي لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكَتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى } فِي جَوَابِ { مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ } فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ } فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ

( وَلكَلْمَة التَّوْحِيد ، وَالنَّكرَةُ فِي مَوْضِع الشَّرْط إِذَا كَانَ ) أَيْ الشَّرْطُ ( مُثْبَتًا عَامًّا فِي طَرَف النَّفْي فَإِنْ قَالَ : إِنْ ضَرَبْت رَجُلًا وَكُلَّا فَكَذَا مَعْنَاهُ لَا أَضْرِبُ رَجُلًا لِأَنَّ الْيُمِينَ لِلْمَنْعِ هُنَا ) اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ إِمَّا لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْمَنْعِ فَفِي قَوْلِه إِنْ ضَرَبْت رَجُلًا فَشَرْطُ الْبِرِّ أَنْ لَا يَضْرَبَ أَحُدًا مِنْ الرِّحَالِ فَيَكُونُ لِلسَّلْبِ الْكُلِّيِّ فَعَبْدي حُرُّ الْيَمِينُ لِلْمَنْعِ فَيكُونُ لِلسَّلْبِ الْكُلِّيِّ فَعَبْدي حُرُّ الْيَمِينُ لِلْمَنْعِ فَيكُونُ لِلسَّلْبِ الْكُلِّيِّ فَيَكُونُ عَامًّا كَقَوْلِه إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مُثْبَتًا حَتَّى لَوْ كَانَ الشَّرْطُ مَنْفَيًّا لَا يَكُونُ عَامًّا كَقَوْلِه إِنْ فَلَا أَضْرِبُ رَجُلًا فَشَرْطُ الْبِرِّ ضَرْبُ أَحَد مِنْ الرِّجَالِ فَيكُونُ لَلْإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ .

( وَكَذَا النَّكَرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِصِفَة عَامَّة ) عِنْدَنَا نَحْوُ لَا أُجَالِسُ ، إِلَّا رَجُلًا عَالَمًا فَلَهُ أَنْ يُجَالِسَ كُلَّ عَالِم لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَ } ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴾ الْآيَة ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ لِأَنَّهُ فِي مَعْرَضِ التَّعْلِيلِ لِقَوْلَهِ تَعَالَى { وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ ، وَهَذَا الْحُكْمُ عَامٌ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ عَامَّةً لَمَا صَحَّ التَّعْلِيلُ . وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْتَقِ لِلَّ الْمُشْتَقِ تَدُلُ عَلَى عَلِيَّةِ الْمَأْخَذِ فَكَذَا النِّسْبَةُ إِلَى الْمُوْصُوفَ بِالْمُشْتَقِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أُجَالِسُ إِلَّا عَالَمًا مَعْنَاهُ إِلَّا وَلَيْ الْمُؤْمُومِ الْعِلَّة وَلَهُ لَا أُجَالِسُ إِلَّا عَالَمًا فَإِنْ أَظُهَرْنَا لَيْعُلِمُ الْعَلَّة ، وَمَعْنَاهُ لَا أُجَالِسُ إِلَّا عَالَمًا فَإِنْ أَظُهَرْنَا

الْمَوْصُوفَ ، وَهُوَ الرَّجُلُ ، وَنَقُولُ لَا أَجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا كَانَ عَامًّا أَيْضًا . ( فَإِنْ قِيلَ النَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ مُقَيَّدَةٌ ، وَالْمُقَيَّدُ مِنْ أَقْسَامِ الْخَاصِّ قُلْنَا هُوَ خَاصٌّ مِنْ وَجْهِ ، وَعَامٌّ مِنْ وَجْهٍ ) أَيْ خَاصٌّ بالنِّسْبَةَ إِلَى الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ عَامٌّ فِي إِفْرَادِ مَا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ .

( وَالنَّكَرَةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ حَاصُّ لَكِنَّهَا تَكُونُ مُطْلَقَةً إِذَا كَانَتْ فِي الْإِنْشَاءِ) ، وَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } .

( وَيَشُبُتُ بِهَا وَاحِدٌ مَحْهُولٌ عِنْدَ السَّامِعِ إِذَا كَانَتْ فِي الْأَخْبَارِ نَحْوُ رَأَيْت رَجُلًا فَإِذَا أُعِيدَتْ نَكْرَةً كَانَتْ غَيْرَ اللَّامِ الْعَهْدُ ، وَالْمَعْرِفَةُ إِذَا أُعِيدَتْ فَكَذَلَكَ فِي الْوَجْهَيْنِ ) أَيْ إِذَا أُعِيدَتْ وَإِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَ النَّانِي عَيْنَ اللَّوَلِ فَالْمُعْتَبَرُ نَكِيرُ النَّانِي ، وَتَعْرِيفُهُ . الْمَعْرِفَةُ كَانَ النَّانِي عَيْنَ اللَّوَلِ ، وَإِنْ أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَ النَّانِي عَيْنَ اللَّوَلِ فَالْمُعْتَبَرُ نَكِيرُ النَّانِي ، وَتَعْرِيفُهُ . اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى } { فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } لَنْ يَعْلَبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنَ . وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُقَيَّد بِصَكِ مِرَّتَيْنِ يَجِبُ أَلْفُ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مُنَكَّرًا يَجِبُ أَلْفَانِ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَيْنَ اللَّهُ رَحْمَهُ اللَّهُ .

( إَلَّا أَنْ يَتَّحِدَ الْمَجْلِسُ ) فَالْأَقْسَامُ الْعَقْلِيَّةُ أَرْبَعَةٌ فَفِي قَوْله تَعَالَى { كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ } أُعيدَتْ النَّكرَةُ مَعْرِفَةً ، وَفِي قَوْله تَعَالَى { إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } أُعيدَتْ

النَّكِرَةُ نَكِرَةً ، وَالْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةً ، وَنَظِيرُ الْمَعْرِفَةِ الَّتِي تُعَادُ نَكِرَةً غَيْرُ مَذْكُورٍ وَهُوَ مَا إِذَا أَقَرَّ بِأَلْف مُقَيَّدٍ بِصَكٍّ ثُمَّ أَقَرَّ فِي مَخْلِسٍ آخَرَ بِأَلْفٍ مُنَكَّرٍ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَلْفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

### قوله: ومنها

أَيْ ، وَمِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ النَّكِرَةُ الْوَاقِعَةُ فِي مَوْضِع ، وَرَدَ فِيهِ النَّفْيُ بِأَنْ يَنْسَحِبَ عَلَيْهَا حُكْمُ النَّفْيِ فَيَلْزُمُهَا الْعُمُومُ ضَرُورَةَ أَنْ الْتَفَاءَ فَوْدِهُ مُبْهُمٍ لَا يَكُونُ إِلّا بِالْبَفَاءِ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ ، وَقَلْا يُقْصَدُ بِالنَّكِرَةِ الْوَاحِدُ بِصِفَةِ الْوَاحِدَةِ فَيرْجِعُ النَّفْيُ إِلَى الْوَصْفِ فَلَا تَعُمُّ مِثْلُ مَّا فِي الدَّارِ رَحُلَّ بَلْ رَجُلَان أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعَ مِنْ ظَاهِرَةً أَوْ مُقَدَّرَةً كَمَا فِي مَا مَنْ رَجُلِ أَوْ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ وَحُلَّ بَلْ رَجُلَان أَمَّا إِنَّ قِرَاءَةَ { لَا رَيْبَ فِيهِ } بِالْفَشِّحِ ثُوجِبُ اللسِّغْرَاقَ ، وَبِالرَّفْعِ تُجَوِّزُهُ ، فَهُو لِلْعُمُومِ قَطْعًا ، وَلِهَذَا قَالَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ إِنَّ قِرَاءَةَ { لَا رَيْبَ فِيهِ } بِالْفَشِّحِ ثُوجِبُ اللسِّغْرَاقَ ، وَبِالرَّفْعِ تُجَوِّزُهُ ، وَاللَّهُ النَّورَةُ الْمَنْفَيَّةِ بِالنَّصِّ ، وَالْإِجْمَاعِ أَمَّا اللَّولُ لَا اللَّهُ النَّورَةُ فَا اللَّولَ لَا اللَّهُ عَلَى عُمُومِ النَّكِرَةِ الْمَنْفَيَّةِ بِالنَّصِّ ، وَالْمِحْمَاعِ أَمَّا اللَّولُ لَا اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، وَأَنْتُمْ مُعْتَوفُونَ بِذَلِكَ فَهُو إِيجَابٌ جُزُنِي اللللَّهُ عَلَى مُوسَى } إسْتَفْهَامُ تَقْرِيرٍ ، وَتَبْكِيتَ بِمَعْنِ أَنْولَ اللَّهُ اللَّورَاةَ عَلَى مُوسَى ، وأَنْتُمْ مُعْتَوفُونَ بِلَكُومَ عَلَى بَعْضِ أَنْولَ اللَّهُ عَلَى وَاحِد مِنْ الْبَشَرِ شَيْعًا مِنْ النَّيْقِ فَى السَّلِيةِ لِلْاللَّ اللَّهُ بَعْضَهِمْ ، وَالْمَعْنِي عَلَى الللَّهُ عَلَى وَاحِد مِنْ الْبَشَرِ شَيْعًا مِنْ الْكُتُبُ عَلَى اللَّهُ بَعْضَ الْكُتُوبُ عَلَى اللَّهُ بَعْضَهُمْ ، وَإِنَّمَا قَالَ الْإِيجَابُ أَنْ وَالسَّالِيَةِ لِأَنَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ ، وَإِنَّمَا قَالَ الْإِيجَابُ أَنْ اللَّهُ بَعْضَ أَلْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ ، وَالْمُعْشِقَةَ مَاتُ الْمُكُومِ عَلَيْهِ بَلَ إِلَيْكُولُ اللَّهُ بَعْضَ الْمُعْفِقِ أَنْ الْمُؤْمِعُ عَلَى اللَّهُ بَعْضَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِعُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ بَلَوْ اللَّهُ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ اللْمُؤْمِقُونَ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِقُومُ اللْمُؤْمِ عَلَيْهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْ

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ قَوْلَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ تَوْحِيدٍ إِحْمَاعًا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ صَدْرُ

الْكَلَامِ نَفْيًا لِكُلِّ مَعْبُود بِحَقِّ لَمَا كَانَ إِنْبَاتُ الْوَاحِد الْحَقِّ تَعَالَى تَوْحِيدًا ، وَللْإِشَارَة إِلَى هَذَا التَّقْرِيرِ قَالَ : وَلكَلَمَة التَّوْحِيدَ دُونَ أَنْ يَقُولَ ، وَلقَوْلِنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ لصحَّة الاَسْتَثْنَاء فَإِنْ قُلْت لَمَا فَسَّرْتَ الْإِلَهَ بَالْمَعْبُود بِحَقِّ لَزِمَ اسْتَثْنَاء السَّمِّ لِهُ مَوْجُود الْبَارِي نَفْسِه لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَيْضًا اسْمٌ لِلْمَعْبُود بِالْحَقِّ عَلَى مَا صَرَّحُوا بِه قُلْت مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَلَمٌ لِلْمَعْبُود بِالْحَقِّ الْمُوْجُود الْبَارِي لَلْعَالَمَ الدي هُو فَرْدٌ حَاصٌ مِنْ مَفْهُومِ الْإِلَه لَا أَنَّهُ اسْمٌ لِهَذَا الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ كَالْإِلَه ثُمَّ لَا يَحْفَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُحَلِّ ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفَ أَيْ لَا إِلَهَ مَوْجُودٌ فِي الْوَجُودِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ قُلْت هَلَا قَدَّرْت فِي الْإِمْكَان ، وَنَفْيُ السَّمْ لَكُلِّي كَالْإِلَه فَإِنْ قُلْت هَلَا قَدَرْت فِي الْوَجُودِ ، وَلَقْ الْمُحْوِد ، وَلَقْ الْمُحُود ، وَلَقَى الْمُحْوِد ، وَلَقَى الْمُحُود ، وَلَقَى الْمُحْود ، وَلَقَى الْمُحُود ، وَلَقَى الْمُحُود ، وَلَأَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُحَلِّ ، وَعَدَم إِمْكَان غَيْرِه ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّاسُتِشَنَاء مُفَرَّعًا مَوْقِعَ الْخَبَرِ لِأَنَّ الْمُعْنَى عَلَى نَفْي الْوُجُود ِ اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُحُود فِي اللَّهِ عَنْ كُلُّ إِلَهٍ .

#### قوله: والنكرة في موضع الشرط

يُرِيدُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي مِثْلِ إِنْ فَعَلْت فَعَبْدُهُ حُرٌّ ، أَوْ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ لِلْيَمِينِ عَلَى تَحَقُّقِ نَقِيضِ مَضْمُونِ الشَّرْطِ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مُثْبَتًا مِثْلُ إِنْ ضَرَبْت رَجُلًا فَكَذَا فَهُوَ يَمِينٌ لِلْمَنْعِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِك ، وَاللَّهِ لَا أَضْرِبُ رَجُلًا ، وَإِنْ كَانَ مَنْفِيًّا مِثْلُ إِنْ لَمْ أَضْرِبُ رَجُلًا فَكَذَا فَهُوَ يَمِينٌ لِلْحَمْلِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِك ، وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّ

رَجُلًا ، وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّكِرَةَ فِي الشَّرْطِ الْمُثْبَتِ حَاصٌّ يُفِيدُ الْإِيجَابَ الْجُزْئِيَّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِ النَّقيضِ لِلْعُمُومِ ، وَالنَّكِرَةُ فِي الشَّرْطِ الْمَنْفِيِّ عَامٌ يُفِيدُ السَّلْبَ الْكُلِّيَّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِ النَّقيضِ لِلْخُصُوصِ ، وَالسَّلْبِ الْكُلِّيِّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِ النَّقيضِ لِلْخُصُوصِ ، وَالْإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ فَظَهَرَ أَنَّ عُمُومَ النَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ الشَّرْطِ لَيْسَ إِلَّا عُمُومُ النَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ .

## قوله: وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة

، وَهِيَ الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِفَرْد ، وَاحِد مِنْ أَفْرَاد تِلْكَ النَّكِرَة كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا فَإِنَّ أَخْدَ فَإِنَّ هَذَا لَكَ عَمُومِهَا لِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ الاسْتَعْمَالُ فِي قَوْله تَعَالَى { وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ الْوَصْفَ لَا يَصْدُقُ إِلَّا عَلَى غُمُومِهَا لِوجْهَيْنِ الْأَوَّلُ الاسْتعْمَالُ فِي قَوْله تَعَالَى { وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبَعُهَا أَدًى } للقَطْعِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عَامٌ فِي كُلِّ عَبْد مُؤْمِنُ ، خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبَعُهَا أَدًى } للقَطْعِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عَامٌ فِي كُلِّ عَبْد مُؤْمِنُ ، خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبَعُهَا أَدًى } للقَطْعِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عَامٌ فِي كُلِّ عَبْد مُؤْمِن ، وَهُو عَامٌ وَكُلِّ قَوْل مَعْرُوف مَعَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى { وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ } وَقَعَ فِي مَعْرِضِ التَّعْلِيلِ لِلنَّهْي عَنْ نِكَاحِ الْمُشْرِكِينَ ، وَهُو عَامٌ لَمَا ذَكُرَ نَا مَنْ أَنَّ الْحَمْعَ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ عَامٌ ، فِي النَّغْي ، وَالْإِثْبَاتِ فَيَجِبُ عُمُومُ الْعِلَّة لِيُلَائِمَ عُمُومَ الْحُكْمِ ، وَفِي هَذه إِشَارَةٌ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُمُومَ النَّكُرَة الْمَوْصُوفَة مُخْتَصُ بِعَيْرِ الْخَبْرِ أَوْ بَكَلَمَة أَيْ أَنْ مَالْكَوْمَ الْعُلَة لِيُلِكُمَ الْمُوسُوفَة مُخْتَصُ بِعَيْرِ الْخَبْرِ أَوْ لَمُ يُكُمْ مُومَ الْعَلَقَ الْمُهُمُومَ النَّقَى الْمَوْصُوفَة مُخْتَصُ بِغَيْرِ الْخَبْرِ أَوْ بَكُلُمَة أَيْ وَلَكُمْ مَقْعَلَى الْكَفَة اللَي الْقَعْقِ الْوَصْف عَلَّة لَذَكِنَ مُؤْمُومُ الْحُكُمْ مُومُومُ عَلَّة مَنْ النَّفَي الْحَمْدِ وَالْمَوْصُوفُ مُعْتَعِلُ الْمَوْمُ الْحُكُمْ مُعُومَ الْمُؤْمِونَ عَلَق وَالْمُولَا مُؤَادُ مَنْ فَالَ الصَقْفَة ، والْمَوْصُوفُ

كَشَيْء وَاحِد فَعُمُومُهَا عُمُومُهُ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا لَمْ يَخْنَتْ بِمُجَالَسَة عَالِمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَقَدْ يُقَالُ فِي بَيَانِ ذَلِكَ أَنَّ السَّتْثَنَاءَ لَيْسَ بِمُسْتَقَلِّ فَحُكْمُهُ إِنَّمَا يُوْخَذُ مِنْ صَدْرِ الْكَلَامِ ، وَهَذَهِ النَّكَرَةُ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ عَامَّةٌ لِوُقُوعِهَا فِي سَيَاقَ النَّفْيِ لِلَّانَ الْمَعْنَى لَا أَجَالِسُ إِلَّا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْبَيَانَ جَارِ بِعَيْنَهُ فِي مِثْلِ لَا أَجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا ، وَلَا رَجُلًا عَالِمًا الشَّخْصِ فَيَتَنَاوَلُ ، وَالْوَحْهُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ شَمْسُ الْأَنْمَةَ حَيْثَ قَالَ إِنَّ النَّكُرَةَ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَوْصُوفَة فَاللسَّتُنَاءُ بَاسْمِ الشَّخْصِ فَيَتَنَاوَلُ ، وَالْوَحْدَةِ ، وَالْجِنْسِيَّةِ فَيَكُونُ لَا أَتَهُ قَالَ النَّوْعِ فَيَخْتَصُّ ذَلِكَ النَّوْعُ بِصَيْرُورَتِهِ مُسْتَثَنَّى ، وَتَحْقيقُ ذَلِكَ أَنَ أَجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا مَعْنَاهُ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا فَيَحْنَثُ بِمُجَالَسَةٍ رَجُلَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَنْضَمُ إِلَى الْمُعْنَى الْوحْدَةِ ، وَالْجِنْسِيَّةِ فَيَكُونُ لَلَ أَجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا مَعْنَاهُ إِلَّا وَاحِدًا فَيَحْنَثُ بِمُجَالَسَةٍ رَجُلِيْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَنْضَمُ إِلَى الْمَعْنَاهُ إِلَا مَعْنَاهُ إِلَا رَجُلًا وَاحِدًا فَيَحْنَثُ بِمُجَالَسَةٍ رَجُلَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَنْضَمُ إِلَيْهَا

قَرِينَةٌ دَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إِلَى مُجَرَّد الْجِنْسِيَّة دُونَ الْوَحْدَة فَلَا يَخْتَصُّ بَعْضُ الْأَفْرَادِ كَمَا إِذَا وُصِفَتْ بِصِفَة عَامَّة ، وَالْحُكْمُ مِمَّا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ بِهَذَا الْوَصْفَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ ذَلِكَ تَعَلَّقُ الْحُكْمِ بِكُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ الْوَصْفُ إِلَّا أَنَّ الْقَوَيْنَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْوَصْفَ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي مِثْلِ تَمْرَة خَيْرٌ مِنْ جَرَادَة ، وَأَكْرِمُ رَجُلًا لَا امْرَأَةً إِلَى الْجِنْسِ دُونَ الْفَرْدِ ، وَلَا كُلُّ وَصْفَ يَصْلُحُ قَرِينَةً لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ فِي مِثْلِ لَقِيت رَجُلًا عَالِمًا وَوَاللّهِ لَأَجَالِسَنَّ رَجُلًا عَالِمًا ، وَيَحْصُلُ الْبِرُّ بِمُحَالَسَةٍ وَاحِدٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّكُورَة فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّفْيِ قَدْ

تَعُمُّ بِحَسَبِ اقْتِضَاءِ الْمَقَامِ لَا أَنَّهُ يَكْثُرُ فِي النَّكِرَةِ الْمَوْصُوفَة بِوَصْفِ عَامٍّ.

### قوله خاص من وجه وعام من وجه

فَإِنْ قُلْتِ قَدْ صُرِّحَ فِيمَا سَبَقَ بِأَنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ خَاصًّا ، وَعَامًّا مِنْ حَيْثَيَّتَيْنِ قُلْتِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخَاصِّ هَاهُنَا الْخَاصَّ مَا يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِبَعْضِ مَا تَنَاوُلًا بَالْإِضَافَةَ إلَيْهِ ، وَهُو مَعْنَى خُصُوصِهِ ، وَهَذَا كَمَا قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ لَمَحْمُوعِهِ فَيَكُونُ أَقَلَ تَنَاوُلًا بِالْإِضَافَةَ إلَيْهِ ، وَهُو مَعْنَى خُصُوصِهِ ، وَهَذَا كَمَا قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى { وَالَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مَنْكُمْ لَمَحْمُوكِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْعَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْوالَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# قوله ، والنكرة في غير هذه المواضع

أَيْ النَّفْيُ ، وَالشَّرْطُ الْمُثْبَتُ ، وَالْوَصْفُ بِصِفَة عَامَّة تَخُصُّ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفَرْدِ فَلَا تَعُمُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُوجِبُ الْعُمُومَ ، وَلَا يَخْصُ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفَرْدِ فَلَا تَعُمُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُوجِبُ الْعُمُومَ ، وَلَا يَخْصُ لَأَنَّكُرَةُ الْمُسْتَغْرِقَةُ بِاقْتضَاءِ الْمَقَامِ كَقُولِهِ تَعَالَى { عَلِمَتْ نَفْسُ } نَفْسُ لَ مَنْ جَرَادَةً ، وَاقِعَةٌ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مَعَ أَنَّهَا عَامَّةٌ ثُمَّ النَّكِرَةُ إِذَا كَانَتْ خَاصَّةً فَإِنْ ، وَقَعَتْ فِي الْإِنْشَاءِ فَهِي مُطْلَقَةٌ تَدُلُّ عَلَى نَفْسِ الْحَقيقَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَلَّقِ لِأَمْرِ زَائِد ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْمُطْلَقُ هُو الْمُتَعِرِّضُ لِلنَّاتِ كَقُولِهِ تَعَالَى { إِنْ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } فَإِنَّهُ إِنْشَاءٌ لِلْأَمْرِ بِمَنْزِلَةٍ صَيغ الْعُقُود مِثْلُ بِعْت ،

وَاشْتَرَيْت ، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْأَخْبَارِ مِثْلُ رَأَيْت رَجُلًا فَهِيَ لِإِثْبَاتِ وَاحِد مُبْهَمٍ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّعَيُّنِ عِنْدَ السَّامِع ، وَجَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلْمُطْلَقِ بِاعْتَبَارِ اشْتَمَالِهِ عَلَى قَيْدِ الْوَحْدَة ، وَلَقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ تَعَرُّضِ الْمُطْلَقِ بِقَيْدِ الْوَحْدَة ، وَلَقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ تَعَرُّضِ الْمُطْلَقِ بِقَيْدِ الْوَحْدَة فَكَانَ الْمُطْلَقِ بِعَيْدَ الْوَحْدَة فِكَانَ اللَّهُ عَنِي { الْفَطْعِ بِأَنَّ مَعْنَى } { أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } وَاحِدَة فَكَانَ

الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْسُ الْحَقِيقَةِ أَوْ فَرْدٌ مِنْهَا أَوْ مَا صَدَقَتْ هِيَ عَلَيْهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ، وَلِهَذَا فَسَّرَهُ الْمُحَقِّقُونَ بِالشَّائِعِ فِي جِنْسِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لِحِصَّةٍ مُحْتَمَلَةٍ الْحِصَصُ كَثِيرَةٌ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ أَمْرٍ مُشْتَرَكٍ مِنْ غَيْر تَعْيِين .

وَأَمَّا النَّزَاعُ فِي عُمُومِ النَّكِرَةِ فِي الْإِنْشَاءَاتِ وَالْخَبَرِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَفْظِيُّ لِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ لَا يُرِيدُونَ شُمُولَ الْحُكْمِ لِكُلِّ فَوَيرٍ ، وَفِي مِثْلِ { َأَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } ذَبْحُ كُلِّ بَقَرَة وَفِي مِثْلِ { فَقَيرٍ ، وَفِي مِثْلِ { أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } ذَبْحُ كُلِّ بَقَرَة وَفِي مِثْلِ { فَقَيرٍ بَوْنَ هُ إِلَى فَقِيرٍ أَيِّ فَقِيرٍ كَانَ ، وَكَذَا الْمُرَادُ ذَبْحُ بَقَرَة أَيِّ بَقَرَة كَانَتْ ، وَكَذَا الْمُرَادُ ذَبْحُ بَقَرَة أَيِّ بَقَرَة كَانَتْ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَة كَانَتْ فَإِنْ سُمِّي مِثْلُ هَذَا عَامًّا فَعَامٌ ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى أَنَّهُمْ جَعَلُوا مِثْلَ مَنْ دَحَلَ هَذَا الْحَصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا عَامًا مَعَ أَنَّهُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَإِنْ سُمِّي مِثْلُ هُذَا عَامًّا فَعَامٌ ، وَإِلَّا فَلَا حَهَةَ لِلْعُمُومِ .

### قوله فإذا أعيدت نكرة

لَمَّا أَبْحَرَ الْكَلَامُ إِلَى ذِكْرِ النَّكِرَةِ ، وَإِفَادَتِهَا الْعُمُومَ ، وَالْخُصُوصَ أَرْدَفَهُ بِمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ النَّكِرَةَ إِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِالْعَكْسِ ،

وَالْكُلَامُ فَيِمَا إِذَا أَعِيدَ اللَّفْظُ الْأُوَّلُ مَعَ كَيْفَيَّتِه مِنْ التَّنْكِيرِ ، وَالتَّعْرِيف أَوْ بِدُونِهَا ، وَحِينَئذ يَكُونَ نَكَرَةً أَوْ مَعْرِفَةً ، وَبِالْعَكْسِ ، وَتَفْصِيلُ ذَلكَ أَنَّ الْمَذْكُورَ أُوَّلًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَكَرَةً أَوْ مَعْرِفَةً ، وَبِالْعَكْسِ ، وَحُكَمْهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى النَّانِي فَإِنْ كَانَ نَكرَةً أَوْ مَعْرِفَةً فَهُو مُغَايِرٌ لِلْأُوَّلِ ، وَإِلَّا لَكَانَ الْمُنَاسِبُ هُو التَّعْرِيفُ بِنَاءً عَلَى كُونِهِ مَعْهُودًا سَابِقًا فِي الذِّكْرِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً فَهُو النَّوْلُ كَمْلًا لَهُ عَلَى النَّانِي فَعْرِفَةً اللَّامِ أَوْ بِالْإِضَافَة ، وَذَكرَ فِي الْكَشْف أَنَّهُ إِنْ أَعْيدَتْ النَّكِرَةُ فَلَانِي مُعَايرٌ لللْأُوّلِ وَإِلَّا لَكَانَ الْمَعْهُودِ اللَّذِي هُوَ النَّعْرِفُ النَّانِي مُعَايرٌ لللْأُوّلِ وَإِلَّا فَعَيْنُهُ لِأَنَّ الْمَعْهُودَة النَّذِي هُو النَّعْرِفَة النَّانِي مُعَايرٌ لللْأُوّلُ وَإِلَّا فَعَيْنُهُ لِأَنَّ الْمَعْرِفَة تَسْتَعْرِفُ الْجَنْسَ ، وَالنَّكرَةُ تَتَنَاولُ الْبَعْضَ فَيَكُونُ دَاحِلًا فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ قُدِّمَ أَوْ أُخِرِ ، وَمَثَلَ الْعَادَة الْمَعْهُودِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْرِفَة تَسْتَعْرِفُ الْحَنْسُ ، وَالنَّكرَةُ تَتَنَاولُ البَعْضَ فَيكُونُ دَاحُلًا فِي الْلَاسِتِعْرَاقَ بَلْ الْعَهْدُ هُو الْأَصْلُ ، وَفِيه نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلُ فَلَأَنَّ التَّعْرِيفَ لَا اللَّهُ مُ أَنْ يَكُونَ لِللسَّعْرُاقِ بَلْ الْعَهْدُ هُو الْأَصْلُ ، وَفِيه نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلَأَنَّ التَعْمِيفُ لَلْ اللَّهُ عُهُودِ لَل اللسَّعْوَاقِ بَلْ الْعَهْدُ هُو النَّاصُلُ ، وَفِيه نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلَأَنَّ التَّعْمِيفَ لَا يَلْوَمُ أَنْ يَكُونَ لِللسَّعْوَاقِ بَلْ الْعَمْدُ هُو لَلْكُونَ النَّكُونُ النَّكُونُ النَّكُونَ النَّاكُولُ اللَّولُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّه

وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِ النَّانِي عَيْنَ الْأُوَّلِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ هُوَ الْمُرَادَ الْأُوَّلَ ، وَالْجُزْءُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُلِّ لَيْسَ كَذَلِكَ . وَأَمَّا ثَالِثًا فَلَأَنَّ إِعَادَةَ الْمَعْرِفَةِ نَكِرَةً مَعَ مُغَايَرَةِ النَّانِي لِلْأُوَّلِ كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ } إلَى قَوْلِهِ { وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ } ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُونٌ } ، وَقَالَ

تَعَالَى { وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ } إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَخُلُوُّ الْمُوَادِ أَنَّ هَذَا هُوَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ الْمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ اللَّهُ عَنْ الْقَرَائِنِ ، وَإِلَّا فَقَدْ ثُعَادُ النَّكِرَةُ نَكِرَةً مَعَ عَدَمِ اللَّمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

} وقوْله تَعَالَى { وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً } { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوَّة ضَعْفًا وَشَيْبَةً } يَعْنِي قُوَّة الشَّبَابِ ، وَمِنْهُ بَابُ التَّوْكِيدِ اللَّهْظِيِّ ، وَقَدْ تُعَادُ النَّكُرَةُ مَعْرِفَةً مَعْ الْمُغَايَرة كَقَوْلهِ آئِزَلْنَاهُ إِلَيْكَ } إلَى قَوْلِه { أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكَتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا } ، وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةً مَعْ الْمُغَايَرة كَقَوْلِه تَعَالَى { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا } ، وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةً مَعْ عَدَمِ الْمُغَايَرة كَقَوْلِه تَعَالَى { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا } ، وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةً مَعَ عَدَمِ الْمُغَايَرة كَقَوْلِه تَعَالَى { أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ } ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي يَقُولُوا هِ تَعَالَى { أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ } ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ كَقَوْلِهِ هَذَا الْعِلْمُ عِلْمُ كَذَا ، وَكَذَا ، وَحَدْت الدَّارَ فَرَأَيْت دَارًا كَذَا ، وَكَذَا ، وَمِنْهُ بَيْتُ الْحَمَاسَةِ .

# قوله فكذلك في الوجهين

يَعْنِي أَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِثْلُ النَّكِرَةِ فِي حَالَتَيْ الْإِعَادَةِ مَعْرِفَةٌ ، وَالْإِعَادَةُ نَكِرَةٌ فِي أَنَّهَا إِنْ أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَ الثَّانِي هُوَ الْأُوَّلَ ، وَإِنْ أُعِيدَتْ وَإِنْ أُعِيدَتْ نَكِرَةً كَانَ غَيْرُهُ ، وَلَمَّا كَانَتْ عِبَارَةُ الْمَثْنِ تَحْتَمِلُ عَكْسَ ذَلِكَ بِأَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُعْرِفَةَ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً فَسَّرَهُ مَعْرِفَةً فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ كَالنَّكِرَةِ إِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً ، وَإِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً فَالثَّانِي هُوَ الْأُوَّلُ كَالنَّكِرَةِ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً فَسَّرَهُ فِي الشَّرْحِ بِمَا ذَكَرْنَا

دَفْعًا لِذَلِكَ التَّوَهُّمِ.

#### قوله { لن يغلب عسر يسرين }

مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَرُوِيَ { عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ حَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَرِحًا مُسْتَبْشِرًا ، وَهُوَ يَضْحَكُ ، وَيَقُولُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنَ } ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّانِيَ مُغَايِرٌ لِلْأُوَّلِ فِي النَّكْرَةِ بخلاف الْمَعْرِفَة فَتَنْكِيرُ يُسْرًا لِلتَّفْخِيمِ أَوْ لِلْأَفْرَادِ ، وَتَعْرِيفُ الْعُسْرِ للْعَهْدِ أَيْ الْغُسْرِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَوْ الْجِنْسِ أَيْ النَّذِي يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَد فَيَكُونُ النِّيسُرُ النَّانِي مُغَايِرًا لِلْأُوَّلِ بِحِلَافَ الْعُسْرِ ، وَقَدْ قَالَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَوَجَّهُوهُ بَأَنَّ الْجُمْلَةَ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَد فَيَكُونُ النِّيشُرُ الثَّانِي مُغَايِرًا لِلْأُولِ بِحِلَافَ الْعُسْرِ ، وَقَدْ قَالَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَوَجَّهُوهُ بَأَنَّ الْجُمْلَةَ لَيْعُرُونُ النِّيشُرِ اللَّذِي النَّانِي مُغَايِرًا لِلْأُولِ بِحِلَافَ الْعُسْرِ ، وَقَدْ قَالَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَوَجَّهُوهُ بَأَنَّ الْجُمْلَةَ النَّهُ عَلَى النَّهُ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ يَوْلُونُ النِيسُرِ كَمَا النَّامِ فَي النَّفُسِ ، وَتَمْكَينَهَا فِي الْقَلْبِ لِأَنَّهَا تَكْرِيرٌ صَرِيحٌ لَهُ فَلَا يَدُلُ عَلَى تَعْرُدِ كَتَابًا أَنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا عَلَى أَنَ مَعَهُ كِتَابَيْنِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : وَالْأَصَحُ أَنَّ هَذَا تَأْكِيدٌ .

#### قوله: وإن أقر بألف

يَعْنِي لَوْ أَذَارَ صَكًا عَلَى الشُّهُود فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِأَلْف فِي ذَلكَ الصَّكِّ فَالْوَاحِبُ أَلْفٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّ التَّانِي هُو الْأُوَّلُ لِكَوْنِهِ مُعْتَرَفًا بِالْمَالِ الثَّابِتِ فِي الصَّكِّ فَإِنْ لَمْ يُقِيِّدْ بِالصَّكِّ بَلْ أَقَرَّ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ بِأَلْف ثُمَّ فِي مَجْلِس آخَرَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ بِأَلْف مُنْ غَيْرِ بَيَانِ لِلسَّبَبِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ يَلْزَمُهُ أَلْفَانِ بِشَرْطٍ مُغَايَرَةِ الشَّاهِدَيْنِ الْآتَعَرِيْنِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ يَلْزَمُهُ اللَّهُ يَلْزَمُهُ أَلْفَانِ بَشَرْط مَعْايَرَةِ مِمُا لِهُمَا فِي رَوايَة ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الثَّانِي غَيْرُ اللَّوَّلِ كَمَا إِذَا كُتِبَ لِكُلِّ أَلْف صَكً شَاهِدَيْنِ ، وَعِنْدَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا أَلْفٌ

وَاحِدٌ لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَى أَنَّ تَكْرَارَ الْإِقْرَارِ لِتَأْكِيدِ الْحَقِّ بِالزِّيَادَةِ فِي الشَّهُودِ ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَاللَّازِمُ أَلْفُ وَاحِدٌ الْفَاقَا عَنْدَ الْمُتَفَرِّقَةِ ، وَجَعْلِهَا فِي حُكْمِ كَلَامٍ وَاحِد ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا كُلًا مِنْ الْإِقْرَارِيْنِ بِكَوْنِهِ عَنْدَ شَاهِدَيْنِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِأَلْفَ عَنْدَ شَاهِدَ ، وَبِأَلْفَ عَنْدَ شَاهِدَ آخَرَ أَوْ بِأَلْفَ عَنْدَ شَاهِدَيْنِ لِأَنْهُ لَوْ أَقَرَّ بِأَلْفَ عَنْدَ شَاهِدَيْنِ بِأَلْفَ مُنْدَر أَلْفَ عَنْدَ شَاهِدَيْنِ بِأَلْفَ مُنْكُر ثُمَّ فِي عَنْدَ الْفَالَوْمِ فَاللَّازِمُ أَلْفَ مُقَيَّد بِمَا فِي هَذَا الصَّكَّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَاحِبُ أَلْفًا النَّفَاقًا لِأَنَّ النَّكِرَةَ أَعِيدَتْ مَعْرِفَةً ، وَاحِدٌ النَّافِ مُنَكَّر عَنْدَ شَاهِدَيْنِ بِأَلْفَ مُنَكِّرٍ ثُمَّ فِي مَجْلِسِ آخَرَ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ بِأَلْفَ مُقَيَّد بِمَا فِي هَذَا الصَّكَّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَاحِبُ أَلْفًا النَّفَاقًا لِأَنَّ النَّكِرَةَ أَعِيدَتْ مَعْرِفَةً ، وَاحِدُ اللَّهُ تَعَلَى أَلْفَ مُقَيَّد بِالصَّكِ عَنْدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ فِي مَجْلِسِ آخَرَ بِأَلْفَ مُنَكَّرٍ عَنْدَ شَاهِدَيْنِ ، وَتَخْرِيجُ الْمُصَنِّفُ وَلَالُومُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةً رَّحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَلْفُى مُغَايِرًا لِللَّوْلِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى أَلْفَيْنِ بِنِاءً عَلَى أَنْهَا مَعْرَفَةٌ أَعِيدَتْ نَكُرَةً أَي كُونَ اللَّازِمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَلْفُهُ مَعْلَيرًا لِلْأُولُ

( وَمِنْهَا أَيْ ، وَهِيَ نَكِرَةٌ تَعُمُّ بِالصِّفَةِ فَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوهُ عَتَقُوا ، وَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبْته لَا يَعْتِقُ إِلَّا وَاحِدٌ قَالُوا لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ ، وَصَفَهُ بِالضَّرْبِ فَصَارَ عَامًّا بِهِ ، وَفِي الثَّانِي قَطَعَ الْوَصْفَ عَنْهُ ، وَهَذَا الْفَرْقُ مُشْكِلٌ مِنْ جَهَةِ النَّحْوِ لِأَنَّ فِي الْأُوَّلِ ، وَصَفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ ، وَفِي الثَّانِي بِالضَّرُوبِيَّةِ ، وَهُنَا فَرْقُ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ أَيًّا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْوَاحِدَ الْمُنَكَّرَ فَفِي النَّافِي الثَّانِي بِالضَّرُوبِيَّةِ ، وَهُنَا فَرْقُ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ أَيًّا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْوَاحِدَ الْمُنَكَّرَ فَفِي النَّاوِلُ إِلَّا الْمَنْكُرِ فَفِي الْأَوَّلِ ) فِي قَوْلِهِ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ .

( لَمَا كَانَ عَتَقَهُ ) أَيْ عَتَقَ الْوَاحدَ الْمُنكَّرَ .

( مُعَلَّقًا بِضَرْبِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْغَيْرِ ) فَيُعْتَقُ كُلُّ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ وَاحِدٌ مُفْرَدٌ فَحِينَئِذٍ لَا تَبْطُلُ الْوَحْدَةُ ، وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا أَيْ عَتْقُ كُلِّ وَاحد .

( وَلَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ لَبَطَلَ) أَيْ الْكُلَامُ ( بِالْكُلِّةِ ، وَفِي النَّانِي ، وَهُوَ قَوْلُهُ أَيْ عَبِيدي ضَرَبْته يَثْبُتُ الْوَاحِدُ ، وَيَتَخَيَّرُ فِيهِ الْفَاعِلُ ) إِذْ هُنَاكَ يُمْكِنُ التَّخْيِيرُ مِنْ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ( نَحْوُ { أَيُّمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ } ) هَذَا نَظِيرُ النَّاعَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَاعِلُ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ مِنْهُ التَّخْييرُ فَي الْعُمُومِ . هَذَا نَظِيرُ النَّانِي فَإِنَّ التَّخْييرَ مِنْ الْفَاعِلِ الْمُخَاطِبِ مُمْكِنٌ هُنَا فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَكُلِ كُلِّ وَاحِد ( وَنَحْوُ كُلِّ أَيُّ حِينَ تُرِيدُ ) هَذَا نَظِيرُ النَّانِي فَإِنَّ التَّخْييرَ مِنْ الْفَاعِلِ الْمُخَاطِبِ مُمْكِنٌ هُنَا فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَكُلِ كُلِّ وَاحِد بَلُ أَيْ وَاحِد لَكِنْ يَتَخَيَّرُ فِيهِ الْمُخَاطِبُ ، وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ لِلتَّخْيِيرِ فِي الْعُرْفِ .

## قوله: ومنها أي ، وهي نكرة تعم بالصفة

يُرِيدُ أَنَّهَا بِاعْتَبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ لِلْحُصُوصِ ، وَالْقَصْدُ إِلَى الْفَرْدِ كَسَائِرِ النَّكِرَاتِ ، وَإِنَّمَا تَعُمُّ بِعُمُومِ الصِّفَةِ كَمَا سَبَقَ فِي لَا يُكَلِّمُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا ، وَتَنْكِيرُهَا حَالَ الْإِضَافَة إِلَى النَّكرَة ظَاهِرٌ .

وَأَمَّا عِنْدَ الْإِضَافَةَ إِلَى الْمَعْرِفَة فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لُوَاحَد مُبْهُم يَصْلُحُ لِكُلِّ وَاحد مِنْ الْآحَادِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْرِفَةً بِحَسَبِ اللَّفَظ ، وَالْمُرَادُ بِوَصْفِهَا الْوَصْفُ الْمَعْنَوِيُّ لَا النَّعْتُ النَّعْتُ النَّعْوِيُّ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ بَعْدَهَا قَدْ تَكُونُ حَبَرًا أَوْ صِلَةً أَوْ شَرْطًا ، وَالْمُرَادُ بِوَصْفِهَا الْوَصْفِ الْوَصْفِ الْمُعْمَوِيُّ لَأَنَّ النَّعْتُ النَّعْتُ النَّعْتُ النَّعْتُ النَّعْتُ عَمَلًا ﴾ أَنَّهَا نكرَةٌ وصفت بحسن الْعَمَلِ ، وهُو عَامٌ فَعَمَّت بذلك مَعَ أَنَّهُ لَا حَفَاءَ فِي أَنَّهَا مُبْتَدَأً ، وأَحْسَنُ عَمَلًا حَبَرُهُ ، واللَّطْهِرُ أَنَّ عُمُومَهَا بِحَسَبِ الْوَضْعِ لِلْفَرْقِ الظَّاهِرِ بَيْنَ أَعْتِقُ عَبْدًا مَنْ عَمَلًا عَبَرُهُ ، واللَّطْهَرُ أَنَّ عُمُومَهَا بِحَسَبِ الْوَضْعِ لِلْفَرْقِ الظَّاهِرِ بَيْنَ أَعْتِقُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي دَحَلَ الدَّارَ ، وأَعْتِقُ عَبِيدي دَحَلَ الدَّارَ ، وأَعْتِقُ عَبِيدي دَحَلَ الدَّارَ ، وأللسَّندُلَالُ عَلَى خُصُوصِهَا بَعَوْدِ الضَّمِيرِ الْمُفْرَدِ إلَيْهِ مِثْلُ أَيُّ الرَّجُلِ مَنْ عَبِيدي دَحَلَ الدَّارَ ، وأَعْتِقُ عَبَدي يَعْدَ الشَّهِ مِثْلُ أَيْ الرَّحُولِ بِالْوَاحِدِ مِثْلُ أَنْ رَيْدٍ أَوْ عُمَرَ وَضُعِقْ لِجَرَيَانِ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كَلِمَاتِ الْعُمُومِ مِثْلُ مَنْ ، وَمَا ، وغَيْرِهِمَا .

# قوله فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه

حَمِيعًا مَعًا أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ عَتَقُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبْته فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبَهُمْ جَمِيعًا لَا يُعْتَقُ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، وَهُوَ الْأُوَّلُ إِنْ ضَرَبَهُمْ عَلَى التَّرْتِيبِ لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ ، وَإِلَّا فَالْحَيَارُ إِلَى الْمَوْلَى لِأَنَّ نُزُولَ الْعِتْقِ مِنْ جَهَتِهِ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ وَصَفَ فِي النَّاوِلُ الْعِتْقِ مِنْ جَهَتِهِ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ وَصَفَ فِي النَّاوِي وَهُوَ عَامٌ ، وَفِي النَّانِي قَطْعٌ عَنْ الْوَصْفِ لِأَنَّ الضَّرْبَ إِنَّمَا أُضِيفَ إِلَى الْمُحَاطَبِ لَا إِلَى النَّكِرَةِ الَّتِي تَنَاولَهَا أَيْ ،

وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَقُوا جَمِيعًا ، وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِيمَا إِذَا قَالَ أَيُّكُمْ حَمَلَ هَذِهِ الْخَشَبَةَ فَهُوَ حُرُّ ، وَالْخَشَبَةُ مَمَّا يُعْتَقُ وَاحِدٌ فَحَمَلُوهَا مَعًا لِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ حَمْلُ الْخَشَبَةِ بِكَمَالِهَا وَلَمْ يَحْمَلُهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَتَّى لَوْ حَمَلُوهَا عَلَى التَّعَاقُبِ يُعْتَقُ الْكُلُّ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْخَشَبَةُ مِمَّا لَا يُطِيقُ حَمْلُهَا وَاحِدٌ فَحَمَلُوهَا مَعًا عَتَقُوا جَمِيعًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا صَيْرُورَةُ الْخَشَبَةِ الْكُلُّ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْخَشَبَةُ مِمَّا لَا يُطِيقُ حَمْلُها وَاحِدٌ فَحَمَلُوهَا مَعًا عَتَقُوا جَمِيعًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا صَيْرُورَةُ الْخَشَبَةِ مَمَّا لَا يُطِيقُ حَمْلُها وَاحِدٌ فَحَمَلُوهَا مَعًا عَتَقُوا جَمِيعًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا صَيْرُورَةُ الْخَشَبَةِ مَمَّا لَا يُحْمَلُونَ الْخَشَبَةِ لَا يَعْلَقُ الْحَمْلُ بِمُطْلَقِ فَعْلِ الْحَمْلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدُ مَنْهُمْ ، وَقَدْ حَصَلَ بِحَلَافِ الصَّورَةِ الْأُولَى مَوْضِع حَاجَتِه ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِمُطْلَقِ فِعْلِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ تَمَامَ الْخَشَبَةِ لَا بِمُطْلَقِ الْحَمْلِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَ

الْكُلُّ إِذَا حَمَلُوهَا عَلَى التَّعَاقُب كَمَا في أَيُّ ضَرَبَك .

# قوله: وهذا الفرق مشكل من جهة النحو

لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْوَصْفِ النَّعْتُ النَّحْوِيُّ فَلَا نَعْتَ فِي شَيْءِ مِنْ الصُّورَتَيْنِ إِذْ الْجُمْلَةُ صِلَةٌ أَوْ شَرْطُ لِأَنَّ أَلَّا هُمَا وَصِفَتْ فِي الْأُولَى وَشَرْطِيَّةٌ بِاتِّفَاقِ النُّحَاةِ ، وَإِنْ أُرِيدَ الْوَصْفُ مِنْ جَهَةِ الْمَعْنَى فَهِيَ مَوْصُوفَةٌ فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهَا كَمَا وُصِفَتْ فِي النَّانِية بِالمضروبية لَهُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْأُوّلَ وَصْفُ ، وَالتَّانِيَ قَطْعٌ عَنْ الْوَصْف تَحَكُّمٌ أَلَا بِالضَّارِبِيَّةِ لِلْمُخَاطِب وَصِفَتْ فِي التَّانِيةِ بِالمضروبية لَهُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْأُوّلَ وَصْف ، وَالتَّانِي قَطْعٌ عَنْ الْوَصْف تَحَكَّمُ أَلَا يُومًا أَقْرَبُكُمَا إِلَّا يَوْمًا أَقْرَبُكُمَا فِيهِ عَامٌ بِعُمُومِ الْوَصْف مَعَ أَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَى ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ ، وَأَلَّهُ لِي النَّوَا فِي اللَّوْمُ عَامٌ بِعُمُومِ الْوَصْف مَعَ أَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَى ضَميرِ الْمُتَكَلِّمِ ، وَأَجَابُ صَاحِبُ الْكَشْف بِأَنَّ الضَّرْبِ قَائمٌ بِالضَّارِبِ فَلَا يَكُونُ بِالْمَضْرُوبِ لِامْتِنَاعٍ قَيَامِ الْوَصْف الْوَاحِد بِشَخْصَيْنِ بِخِلَافِ الزَّمَانِ فَإِنَّ الْفِعْلَ مُتَصِلٌ بِهِ حَقِيقَةً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ الْيُومُ عَامًا بِهِ ، وَأَيْضًا الْمَفْعُولُ بِهِ فَضِلَة يَثُبُتُ ضَرُورَةً فَيُقَدَّرُ

بِقَدْرِهَا فَلَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي التَّعْمِيمِ بِحَلَافِ الْمَفْعُولِ فِيهِ فَإِنَّهُ صُرِّحَ بِهِ ، وَقَصَدَ وَصْفَهُ بِصِفَة عَامَّة مَعَ مَا بَيْنَ الْفِعْلِ وَالزَّمَانِ مِنْ التَّلَازُمِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلَا فَلِأَنَّ الضَّرْبَ صِفَةٌ إِضَافِيَّةٌ لَهَا تَعَلَّقٌ بِالْفَاعِلِ ، وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ هُوَ وَصَّفُ لَهُ ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي قِيَامِ الْإِضَافِيَّاتِ الْمُضَافَيْنِ .

وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَأَنَّ الْفِعْلَ الْمُتَعَدِّيَ يَحْتَاجُ إِلَى الْمَفْعُولَ بِهِ فِي التَّعَقُّلِ ، وَالْوُجُودِ جَمِيعًا ، وَإِلَى الْمَفْعُولِ فِيهِ فِي الْوُجُودِ فَقَطْ فَاتِّصَالُهُ الْأُوَّلُ أَشَدُّ ، وَأَثَرُ الْمَفْعُولِ بِهِ هَاهُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي رَبْطِ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفَ لَا فِي التَّعْمِيمِ ، وَكُوثُهُ ضَرُورِيًّا لَا يُنَافِي الرَّبْطَ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالْفَاعِلُ أَيْضًا ضَرُورِيُّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَظْهَرَ أَثَرُهُ فِي التَّعْمِيمِ ، وَكَوثُنُهُ غَيْرَ فَضْلَةٍ لَا يُنَافِي الضَّرُورَةَ بَلْ يُؤَكِّدُهَا .

### قوله: وهنا فرق آخر

تَفَرَّدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ حَاصِلُهُ أَنَّ أَيًّا لِوَاحِد مُنْكُرِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى إِنْ لَمْ يُعْتَقُ وَاحِدٌ يَلْزَمُ بُطْلَانُ الْكُلَّمِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَإِنْ عَتْقَ وَاحِدٌ يَلْزَمُ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ إِذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِلْبَعْضِ فَتَعَيَّنَ عِثْقُ الْكُلِّ ، وَمَعْنَى الْوِحْدَة بَاق مِنْ جَهَةَ أَنَّ عِتْقَ كُلِّ وَاحِدٌ مُنْفَرِدُ عَنْ الْغَيْرِ ، وَفِي الصُّورَةِ النَّانِيَة يَتَعَيَّنُ الْوَاحِدُ مُوا بِهَذَا اللَّعْبَارِ وَاحِدٌ مُنْفَرِدُ عَنْ الْغَيْرِ ، وَفِي الصُّورَةِ النَّانِيَة يَتَعَيَّنُ الْوَاحِدُ مِنْ غَيْرِ عُمُومٍ ، وَظَاهِرٌ بِاحْتِيارِ الْمُخَاطَبِ ضَرْبَهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ لِتَحْيِيرِ الْمُخَاطَبِ فِي تَعْيِينِهِ فَتَحْصُلُ الْأُولَوِيَّةُ ، وَيَثْبُتُ الْوَاحِدُ مِنْ غَيْرِ عُمُومٍ ، وَظَاهِرٌ بِاحْتِيارِ الْمُخَاطَبِ ضَرْبَهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ لِتَحْيِيرِ الْمُخَاطَبِ فِي تَعْيِينِهِ فَتَحْصُلُ الْأُولَى لِلْاَقَعْلِ فِي الصَّورَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْقِلُ فِي مُتَعَدِّدٍ ، وَلَا تَعَدُّدَ فِي الْمَفْعُولِ ، وَهَذَا الْفَرْقُ أَيْضًا مُشْكِلُ أَمَّا لَوَاعِلَ فِي الصَّورَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْقِلُ فِي مُتَعَدِّدٍ ، وَلَا تَعَدُّدَ فِي الْمَفْعُولِ ، وَهَذَا الْفَرْقُ أَيْضًا مُشْكِلُ أَمَّا أَولَى لِلْأَنَهُ إِنَّمَا يَعْقِلُ فِي مُتَعَدِّدٍ ، وَلَا تَعَدُّدَ فِي الْمَفْعُولِ ، وَهَذَا الْفَرْقُ أَيْضًا مُشْكِلُ أَمَّا أَولَى لِلْاللَّهُ لَا مُعْنَى لِتَحْيِيرِ الْفَاعِلِ فِي الصَّورَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْقِلُ فِي مُتَعَدِّدٍ ، وَلَا تَعَدُّدَ فِي الْمَفْعُولِ ، وَهَذَا الْفَرْقُ أَيْضًا مُشْكِلُ أَمَا اللَّورَةِ الْفَرْقُ أَلَا لَا لَا لَا لَيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْفَرْقُ الْكُلُولُ الْتَعْلِ فِي الْمُؤْلِ الْمَاعِلِ فِي الْمُؤْلِ اللْفَوْلِ الْقَالَ الْمَثْلُولُ الْوَاحِلُ فَي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُلْعُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَاكِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْعَلَامُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

فَلْأَنَّ الصُّورَةِ الثَّانِيَةَ قَدْ تَكُونُ بِحَيْثُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا التَّخْيِيرُ مِثْلُ أَيُّ عَبِيدِي ، وَطَعْتُهُ دَابَتُكَ أَوْ عَضَّهُ كَلْبُكَ فَهُوَ حُرٌّ . وَهُو اخْتِيَارُ الْبَعْضِ بَلْ ضَرَبَ الْجَمِيعَ مَعًا أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ فَحِينَئذ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِعَدَمِ وُقُوعِ الشَّرُط ، وَهُو اخْتِيَارُ الْبَعْضِ أَوْ يُعْتَقُ كُلُّ وَاحَد كَمَا ذُكرَ فِي الصُّورَةِ اللَّولُويَّةِ الْبَعْضِ أَوْ يُعْتَقُ كُلُّ وَاحَد مُنْفَرِدًا بِالمضروبِية كَمَا فِي الضَّارِبِيَّةِ وَأَمَّا ثَالِثًا فِلْأَنَّا نُسَلِّمُ فِي الصُّورَةِ النَّولُويَّةِ الْبَعْضِ مُطْلَقًا بَلْ إِذَا ضَرَبُوهُ مَعًا ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَلْزُمُ مِنْ عَدَمَ أَوْلُويَّةِ الْبَعْضِ عَتْقُ كُلِّ وَاحِد لِجَوَازِ أَنْ يُعْتَقَ وَاحِدُ مُنْهُمٌ ، مُطْلَقًا بَلْ إِذَا ضَرَبُوهُ مَعًا ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَلْزُمُ مِنْ عَدَمَ أَوْلُويَّةِ الْبَعْضِ عِتْقُ كُلِّ وَاحِد لِجَوَازِ أَنْ يُعْتَقَ وَاحِدُ مُنْهُمٌ ، وَيَكُونُ الْحَيْارُ إِلَى الْمَوْلَى كَمَا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيةِ ، وَكَمَا إِذَا قَالَ أَعْتَقْت وَاحِدًا مِنْ عَبِيدِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ لَوْ لَمْ وَيَكُونُ الْحَيَارُ إِلَى الْمُولِيَّ الْمُعْرِفَةِ مِثْلُ أَيْ لِلْوَاحِدِ إِنَّمَا يَصِحُ فِي الْمُضَافِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ مِثْلُ أَي الرَّعَلِيمُ الْهُمُ أَيْ الرَّعَلِقُ كُلُ وَاحِد إِنَّمَا يَصِحُ فِي الْمُضَافِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ مِثْلُ أَيُ الرِّعَالِ ، وَأَيُّ لَلْوَاحِدِ إِنَّمَا يَصِحُ فِي الْمُضَافِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ مِثْلُ أَيُ الرِّحَالِ ، وَأَيُّ لِلْوَاحِدِ إِنَّمَا يَصِحُ فِي الْمُضَافِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ مِثْلُ أَيُّ الرِّحَالِ ، وَأَيُّ لِلْوَاحِدِ إِنَّمَا يَصِحَ فِي الْمُضَافِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ مِثْلُ أَيُّ الرِّحَالِ ، وَلَكُونَ الْكَامُ لِمُ الْمَعْرِفَةِ مِثْلُ أَيْ الرَّولَ الْمُعْرِفَةِ مِنْ الْمُعْرِفَةِ مِثْلُ أَيْ الْمَعْرِفَةِ فِي الْمُعْرِقَةِ مِنْ الْمُعْرِفَةِ مِنْ الْمُعْرِفَةِ مِنْ الْمُعْرِفَةِ مِنْ الْمُعْرِفَةِ مِنْ الْمُعْرَفِقَ مِنْ الْمُعْرِفَةِ مِنْ الْمُعْرِفَةِ مِنْ الْمَاحِلُولُ الْمَامِلُ الْمُولِقُ اللْعُولِ الْمَالِمُ الْمَامِلُولُ الْمَعْقِقِ مِلْمَا ا

وَأَمَّا إِذَا أَضِيفَ إِلَى النَّكرَةِ فَقَدْ يَكُونُ لِلاَثْنَيْنِ مِثْلُ أَيُّ رَجُلَيْنِ ضَرَبَاك أَوْ الْجَمْعِ مِثْلُ أَيُّ رِجَالٍ ضَرَبُوك قُلْت مُرَادُهُ الْمُضَافُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي أَيِّ عَبِيدِي ضَرَبَك أَوْ ضَرَبْته

( وَمِنْهَا مَنْ ، وَهُوَ يَقَعُ حَاصًّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ } { وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ } { وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْقُولُ إِلَيْكَ } ) فَإِنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ مَخْصُوص منْ الْمُنَافقينَ .

( وَيَقَعُ عَامًّا فِي الْعُقَلَاءِ إِذَا كَانَ لِلشَّرْطِ نَحْوُ { مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ } فَإِنْ قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي عِتْقَهُ فَشَاءَ الْكُلَّ يُعْتَقُ الْكُلُّ عِنْدَهُمَا عَمَلًا بِكَلِمَةِ الْعُمُومِ ، وَمَنْ فَهُوَ حُرُّ فَشَاءُوا عَتَقُوا ، وَفِيمَنْ شَئْت مَنْ عَبِيدِي عِتْقَهُ فَاعْتَقْهُ فَشَاءَ الْكُلَّ يُعْتَقُ الْكُلُّ عِنْدَهُمَا عَمَلًا بِكَلِمَةِ الْعُمُومِ ، وَمَنْ لِلتَّبْعِيضِ إِذَا دَخَلَ عَلَى ذِي أَبْعَاضٍ .

﴿ كَمَا فِي كُلْ مِنْ هَلَا الْخُبْزِ ، وَلِأَنَّهُ مُتَيَقَّنُ ) أَيْ الْبَعْضُ مُتَيَقَّنٌ لِلْبَيَانِ فَالْبَعْضُ مُنَيَقَّنٌ لِلْبَيَانِ فَالْبَعْضُ مُرَادٌ فَإِرَادَةُ الْبُعْضِ مُتَيَقَّنَةٌ ، وَإِرَادَةُ الْكُلِّ مُحْتَمَلَةٌ .

( فَوَجَبَ رِعَايَةُ الْعُمُومِ ، وَالتَّبْعِيضِ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى هَذَا مُرَاعًى لِأَنَّ عِتْقَ كُلِّ مُعَلَقٍ بِمَشِيئَتِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ فَكُلُّ وَاحِد مَعَ وَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ بَعْضٌ مِنْ الْمَحْمُوعِ فَيُعْتَقُ كُلُّ وَاحِد مَعَ رَعَايَة فَكُلُّ وَاحِد مَعَ رَعَايَة التَّبْعِيضِ بَحِلَافِ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّ الْمُحَاطِبَ إِنْ شَاءَ الْكُلُّ فَمَشِيئَةُ الْكُلِّ مُحْتَمِعَةٌ فِيهِ فَيَبْطُلُ التَّبْعِيضُ ، وَهَذَا الْفَرَّقُ ، وَالْفَرْقُ النَّاعِيضِ بَحِلَافِ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّ الْمُحَاطِبَ إِنْ شَاءَ الْكُلُّ فَمَشِيئَةُ الْكُلِّ مُحْتَمِعَةٌ فِيهِ فَيَبْطُلُ التَّبْعِيضُ ، وَهَذَا الْفَرَّقُ ، وَالْفَرْقُ اللَّاعِيمِ اللَّعْرِفِي أَيِّ مَمَّا تَفَرَّدُت به .

## الشَّرْ حُ

#### قوله: ومنها من

، وَتَكُونُ شَرْطِيَّةٌ ، وَاسْتِفْهَامِيَّة ، وَمَوْصُولَةٌ ، وَمَوْصُولَةٌ ، وَمَوْصُوفَةٌ ، وَالْأُولَيَانِ تَعُمَّانِ ذَوِي الْعُقُولِ لِأَنَّ مَعْنَى مَنْ جَاءَنِي غَمْرُ و ، وَهَكَذَا إِلَى الْأَفْرَادِ ، وَمَعْنَى مَنْ فِي اللَّارِ أَزَيْدٌ فِي اللَّارِ أَزَيْدٌ فِي اللَّارِ أَرَيْدٌ وَإِنْ جَاءَنِي عَمْرٌ و ، وَهَكَذَا إِلَى الْأَفْرَادِ ، وَالتَّفْصِيلِ الْمُتَعَدِّرِ . وَأَمَّا الْأَخْرَيَانِ فَقَدْ يَكُونَانِ لِلْعُصُومِ ، وَشُمُولِ ذَوِي الْعُقُولِ ، وَقَدْ يَكُونَانِ لِلْحُصُوصِ ، وَإِرَادَةِ الْبَعْضِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَأَمَّا الْأَخْرَيَانِ فَقَدْ يَكُونَانِ لِلْعُصُومِ ، وَاللَّفْظُ فَإِنَّهُ ، وَإِلْ كَانَ خَاصًّا لِلْبَعْضِ إِلَّا أَنَّ الْبَعْضَ مُتَعَدِّدٌ لَا مَحَالَةَ فَحَمْعُ الضَّمِيرِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ إِلَّا عَنْدَ مَا يَكْتَفِي فِي الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَ خَاصًّا لِلْبَعْضِ إِلَّا أَنَّ الْبَعْضَ مُتَعَدِّدٌ لَا مَحَالَةَ فَحَمْعُ الضَّمِيرِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ إِلَّا عِنْدَ مَا يَكْتَفِي فِي الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَ خَاصًّا لِلْبَعْضِ إِلَّا أَنَّ الْبَعْضَ مُتَعَدِّدٌ لَا مَحَالَةَ فَحَمْعُ الضَّمِيرِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ إِلَّا عِنْدَ مَا يَكْتَفِي فِي الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَ خَاصًا لِلْبَعْضِ إِلَّا عِنْدَ مَا يَكْتَفِي فِي الْعُمُومِ الْنَالِيَّةُ الْمُعَلِّيْ لِيَوْلَا الْعَلَى الْمُعَلِّي فِي الْعُمُومِ الْعَلَا لَوْلَا عَلَى الْمُعْتَى الْعُمُومِ الْمَالِقُولُ إِلَّ عَلَى الْعُلْمُ فَالْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ إِلَا عِنْدَ مَا يَكْتَفِي فِي الْعُمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

### قوله: يعتقهم إلا واحدا

بِانْتِظَامِ جَمْعِ مِنْ الْمُسَمَّيَاتِ.

هُو آخِرُهُمْ إِنْ وَقَعَ الْإِعْتَاقُ عَلَى التَّرْتِيبِ ، وَإِلَّا فَالْحَيَارُ إِلَى الْمَوْلَى ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتَعْمَالَ مَنْ فِي التَّبْعِيضِ هُوَ الشَّائِعُ الْكَثِيرُ حَيْثُ يَكُونُ مَجْرُورُهَا ذَا أَبْعَاضٍ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تُؤَكِّدُ الْعُمُومَ ، وَتُوَرِّجُ وَلُبَيَانَ كَمَا فِي مَنْ شَاءَ مِنْ هَا مَنْ عَبِيدِي عَتْقَهُ فَهُوَ حُرُّ بِقَرِينَةِ إِضَافَةِ الْمَشيئةِ إِلَى مَا هُوَ مِنْ أَلْفَاظَ الْعُمُومِ ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَأَذَنْ لِمَنْ شَئْتَ مِنْهُمْ } ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَأَذَنْ لِمَنْ شَئْتَ مِنْهُمْ } ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلْذَنْ لِمَنْ شَئْتَ مِنْهُمْ } ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلْفَاظَ الْعُمُومِ ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى } فَقُرْ لَهُنَّ } وَقَوْله تَعَالَى } فَيْدِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ } بَقَرِينَة قَوْلِه { وَاسْتَغْفُو لَهُنَّ } وقوْله تَعَالَى { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيَنُهُنَ } فَيْدُي فَيْهُ فَهُو مَنْ شَئْتَ مِنْ عَبِيدِي أَنْ قِي الْلُوَّلِ قَرِينَةً وَوْلِهِ } وَاسْتَغْفُو لَهُمْ وَمَ وَقَوْله تَعَالَى وَكَوْنُ مَنْ لِلْبَيَانِ فَصَارَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي ، وَمَنْ شَيْت مِنْ عَبِيدِي أَنَّ فِي الْلُوَّلِ قَرِينَةً وَيْهِ } وَلَا عَلَى أَنَّ مَنْ لِلْبَيَانِ دُونَ التَّبْعِيضِ بِحِلَافِ التَّانِي ، وقَدْ

يُقَالُ: إِنَّ الْعُمُومَ هَاهُنَا الْعُمُومُ الصَّفَةُ ، وَالْمَشْيَةُ صِفَةُ الْفَاعِلِ دُونَ الْمَفْعُولِ ، وَلَوْ سُلّمَ فَالْمَفْعُولُ " عَنْقَهُ " لَا كَلَمَةُ " مَنْ يَحْتَمِلُ التَّبْعِيضَ ، وَالْبَيَانَ ، وَالتَّبْعِيضُ مُتَيَقَّنُ ثَابِتٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ ضَرُورَةَ وُجُودِ الْبُعْضِ فِي ضِمْنِ الْكُلِّ ، وَإِرَادَةُ الْكُلِّ مُحْتَمَلَةٌ فَيُحْعَلُ مَنْ عَلَى التَّبْعِيضِ أَخْذًا بِالْمُتَيَقِّنِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ ضَرُورَةَ وُجُودِ الْبُعْضِ فِي ضِمْنِ الْكُلِّ ، وَإِرَادَةُ الْكُلِّ مُحْتَمَلَةٌ فَيُحْعَلُ مَنْ عَلَى التَّبْعِيضَ مَنْ بَأَنْ يُعْتِقَ كُلِّ الْمُشْكُوكِ فَفِي مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِعُمُومٍ مَنْ ، وَتَبْعِيضُ مَنْ بَأَنْ يُعْتِقَ كُلَّ وَالمَشْكُوكِ فَفِي مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِعُمُومٍ مَنْ ، وَتَبْعِيضُ مَنْ بأَنْ يُعْتِقَ كُلِّ لِمَشْيَتِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْغَيْرِ كَانَ كُلُّ مَنْ شَاءَ الْعَثْقَ بَعْضًا مِنْ الْعَبِيد بِخَلَاف مَنْ شَئَت وَالْكُلِّ مَنْ عَلَى اللَّهُ يَعْلَى الْمُعْرِقِ مَنْ الْعَبِيد بِخَلَافَ مَنْ الْعَبِيد بِلْ كُلِّيَةٍ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى تَقْديرِ التَّرْتِبِ فَفِيهِ إِشْكَالً لِأَنَّهُ يَصْدُونَ الْعَبِيد بَلْ كُلُّ مَنْ الْعَبِيد بِلْ كُلِّيقً الْمَشْيَقَةِ بِالْكُلِّ فَلَا لَابَعْوَلُ الْمُعْرَادِ أَنْ الْمُخَاطَبُ عَنْقَهُ لَيْسَ بَعْضَ الْعَبِيد بَلْ كُلُّهُمْ ، وَأَمَّا عَلَى تَقْديرِ التَّرْتِبِ فَفِيه إِشْكَالً لَأَنَّهُ يَصَادُ لَلْ الْمُلْعَ عَلَى اللَّهُ يَصِدُ الْعَبِيد ، وَالظَّهُمُ مَنْ الْعَبِيد ، وَالظَّهُ مِنْ الْعَبْعِيفُ ، وَالظَّهُ مِلُ مَنْ الْعَبْعِيفُ ، وَالظَّهُ إِلَى الْمُعْتَلِقَ الْمُسْتِقَة بِلْكُلُّ فَلَا اللَّهُ الْمُعْتِ الْمَالِمُ عَلَيْهِ ، وَالظَّهُمُ مِنْ إِعْتَاقِ الْكُلِّ عَلَى الْانْفِرَادِ أَنْهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِ الْتَعْولُ الْمُلْعِقُ الْمُنْ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْمُعْنِ لِيَتَعَمُ لَلْ الْمُعْمِ لِيَتَعَمُ لَلْعُولُ الْعَلَيْعِ اللَّهُ الْمُنْ الْعَبْولُ الْمُكْلِقُ اللَّهُ الْعُلْقُ الْمُعْنِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْعَلَامُ الْمُلْعَلِي اللْعُلُومُ الْمُلْعَلِي اللْعُلُومُ الْمُعْلِي اللْمُلْعَلِي اللْمُلْعِقِ الْمُلْعِلَاقُ اللَّا الْ

نَظَرٌ ، وَهُو َأَنَّ الْبَعْضِيَّةَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا مَنْ هِيَ الْبَعْضِيَّةُ الْمُحَرَّدَةُ النَّافِيَةُ لِلْكُلِّيَّةِ لَا الْبَعْضِيَّةُ الَّتِي هِيَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِي ضِمْنِ الْكُلِّ أَوْ بِدُونِهِ ، وَحِينَئِذٍ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّبْعِيضَ مُتَيَقَّنٌ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ

( وَمَنْهَا مَا فِي غَيْرِ الْعُقَلَاءِ ، وَقَدْ يُسْتَعَارُ لِمَنْ فَإِنْ قَالَ : إِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِك غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا ، وَجَارِيَةً لَمْ تُعْتَقْ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْكُلُّ ، وَإِنْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْت تُطَلِّقُ مَا دُونَهَا وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثًا ، وَقَدْ مَرَّ وَحْهُهُمَا ﴾

الشَّرْحُ

## قوله: ومنها ما في غير العقلاء

هَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَئِمَّةِ اللَّغَةِ ، وَالْأَكْثُرُونَ عَلَى أَنَّهُ يَعُمُّ الْعُقَلَاءَ ، وَغَيْرَهُمْ فَإِنْ قِيلَ فَفِي قَوْله تَعَالَى { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُورَانِ } يَجِبُ قِرَاءَةُ جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ عَمَلًا بِالْعُمُومِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ إِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِك غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ قُلْنَا بِنَاءُ الْأَمْرِ عَلَى النَّيْسُرِ ذَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا تَيَسَّرَ بِصِفَةِ اللَّفُورَادِ دُونَ اللَّخِيمَاعِ لِأَنَّهُ عِنْدَ اللَّحْتِمَاعِ يَنْقَلِبُ مُتَعَسِّرًا .

#### قوله: وقد مر، وجههما

أَمَّا ، وَحْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ أَنَّ مَا عَامٌّ ، وَمَنْ لِلْبَيَانِ وَالثَّلَاثُ جَمِيعُ عَدَدِ الطَّلَاقِ الْمَشْرُوعِ .

وَأَمَّا وَحْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ أَنَّ مَنْ لِلتَّبْعِيضِ فَيجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا شَاءَتْ بَعْضُ الثَّلَاثِ

(، وَمِنْهَا كُلَّ، وَجَمِيعُ، وَهُمَا مُحْكَمَانِ فِي عُمُومِ مَا دَخَلَا عَلَيْهِ بِحِلَافِ سَائِرِ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ فَإِنْ دَخَلَ الْكُلُّ عَلَى النَّكَرَةِ فَلِعُمُومِ الْأَفْرَادِ ، وَإِنْ دَخَلَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ فَلِمَجْمُوعٍ قَالُوا عُمُومُهُ عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ أَيْ يُرَادُ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ قَطْعِ النَّكَرَةِ فَلَعُمُومِ النَّفَرَ عَنْ غَيْرِهِ )، وَهَذَا إِذَا دَخَلَ عَلَى النَّكِرَةِ .

( فَإِنْ قَالَ كُلُّ مَنْ دَحَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا فَدَحَلَ عَشَرَةٌ مَعًا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِد إِذْ فِي كُلِّ فَرْد قُطِعَ النَّظَرُ عَنْ غَيْرِهِ فَكُلُّ وَاحِد أَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَخَلِّفِ بِحِلَافِ مَنْ دَحَلَ ، وَهَاهُنَا فَرْقُ آخَرُ هُوَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ أَوَّلُ عَامٌ عَلَى سَبِيلِ الْبُدَلِ فَإِذَا أَضَافَ الْكُلُّ إِلَيْهِ اَقْتَضَى عُمُومًا آخَرَ لِئَلًا يَلْغُو فَيَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْأُوَّلِ فَيَتَعَدَّدُ الْأُوَّلُ ) ، وَهَذَا الْفَرْقُ قَدْ تَفَرَّدَ الْبُدَلِ فَإِذَا أَضَافَ الْكُلُّ إِلَيْهِ اَقْتَضَى عُمُومًا آخَرَ لِئَلًا يَلْغُو فَيَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْأُوَّلِ فَيَتَعَدَّدُ الْأُوَّلُ ) ، وَهَذَا الْفَرْقُ قَدْ تَفَرَّدَ بَالنَّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِد مِمَّنْ هُو غَيْرُهُ فَفِي قَوْلِهِ مَنْ دَحَلَ هَذَا الْحَصْنَ أَوْلُهُ مَنْ دَحَلَ هَذَا الْمَعْنَى ، وَهُو مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ أَمَّا فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَنْ دَحَلَ أَوَّلَ فَلَفْظُ كُلِّ دَحَلَ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ الْفَرْ دَكِلَ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ الْفَرْدِ السَّابِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِد مِمَّنْ هُو غَيْرُهُ فَفِي قَوْلِهِ مَنْ دَحَلَ هَذَا الْمَعْنَى ، وَهُو مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ أَمَّا فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَنْ دَحَلَ أَوْلًا فَلَفْظُ كُلُّ دَحَلَ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى مَوْلُهُ مُنَاهُ الْحَقِيقِيُ أُمَّا فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَنْ دَحَلَ أَوْلًا فَلَفْظُ كُلُ دَحَلَ عَلَى قَوْلِهِ الْمُعْنَى ، وَهُو مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ أَمَّا فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَنْ دَحَلَ أُولِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَهُو مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُ أُمَّا فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَنْ دَحَلَ أَوْلُ الْعَلَا لَالْعَلَى عَوْلِهِ اللَّالِي الْعَلْعُولُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَى الْعَلَالُولُ عَلَى الْفَالِقُ لَو الْعَلَا الْفَوْلُ عَلَى الْعَلَا لَالْعُلُولُ عَلَى الْعَلَا لَا لَا عَلَى الْعَلْمُ لَعْلَ الْعُلْمُ لَلْ عَلَى الْعَلَالُولُولُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلُولُ عَلَى الْعُلْمُ لَقِيقِهُ إِلَّا فِي الْعُلْمُ لَا عُلَالًا عَلَا اللْعَلَاقُولُ عَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالُولُولُ عَلَى الْعُلَالَ الْعَلَالَ اللْعُلُولُ الْعَلَالَةُ اللْهُ اللَّهُ اللَّولُولُ اللْعَلَا لَا عَلَوْ الْع

مَنْ دَخَلَ أُوَّلًا فَاقْتَضَى التَّعَدُّدَ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ مَنْ دَخَلَ أُوَّلًا فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْأُوَّلِ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقيقِيِّ لِأَنَّ الْأُوَّلَ الْحَقيقيَّ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّدًا فَيُرَادُ مَعْنَاهُ الْمَجَازِيُّ ، وَهُوَ السَّابِقُ بِالنِّسْبَةِ إِلَّا الْمُتَخَلِّفَ .

( وَجَمْيِعُ عُمُومِهِ عَلَى سَبِيلِ الاحْتَمَاعِ فَإِنْ قَالَ جَمِيعُ مَنْ دَحَلَ هَذَا الْحَصْنَ أُوَّلًا فَلَهُ كَذَا فَدَحَلَ عَشَرَةٌ فَلَهُمْ نَفْلٌ وَاحِدٌ إِنْ دَخَلُوا فُرَادَى يَسْتَحِقُّ الْأُوَّلُ فَيَصِيرُ جَمِيعُ مُسْتَعَارِ الْكُلِّ ) كَذَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أُصُولِهِ ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَجَازِ ، وَلَا

يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنْ اتَّفَقَ اللَّحُولُ عَلَى سَبِيلِ الاحْتَمَاعِ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ اتَّفَقَ فُرَادَى يُحْمَلُ عَلَى الْمَحَازِ لِأَنَّهُ فِي حَلَلُ التَّكُلُّمِ لَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنَا ، وَإِرَادَةً كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا مُعَيَّنَا تُنَافِي إِرَادَةَ الْآخِرِ فَحِينَنذ يَلْزَمُ الْحَمْعُ بَيْنَ حَلَيَ الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَحَازِ فَأَقُولُ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّهُ مُسْتَعَارٌ لِكُلُّ أَنَّ الْكُلُّ إِلَّا فُرَادَى يَدُلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا اسْحَقْقَ الْأَوْلُ النَّفَلَ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَا يُرَادُ الْمُعْنَى الْحَقِيقِيُّ ، وَلَا اللَّمْرُ النَّانِي أَنَهُ إِذَا كَانَ الْأُولُ حَمْعًا يَسْتَحِقُّ اللَّامِنُ النَّامِ النَّامِ النَّعْلَ عَلَى عَدَم اللَّعْرَا وَاحِدًا أَوْ دَلِكَ لَأَنَّ هَذَا الْكَلَامُ لِلتَّحْرِيضِ ، وَالْحَثِّ عَلَى وُحَولِ الْحَصْنِ أَوَّلًا فَيَجِبُ أَنْ وَاحِدًا أَوْ مُحْتَمِعًا ، وَلَا يُشْتَحِقُ السَّابِقُ النَّفلَ سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُحْتَمِعًا ، وَلَا يُشْتَرِيفُ وَاللَّوْمَ اللَّامِ اللَّعْنَى الْحَقِيقِيُّ ، وَلَا اللَّمْ اللَّهُ إِنَّا اللَّعْنِ فَلَقلَ اللَّولُ عَنْ اللَّعْنِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ إِلَّا لَوْلَكُمُ مِكْ اللَّهُ الْوَلَى عَنْ اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّالُ وَلِلَ عَنْ اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمَعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَا فَإِنْ الْمُعْنَى الْمُعْمِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمِ الْمُعْمَاعِ فَإِلَا الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمَاوِلَ اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْنَى الللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْمَا فَإِلَ الْمُعْنَى الْمُعْمَاقِ

# الشَّرْ حُ

#### قوله: وهما محكمان

لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ التَّحْصِيصَ أَصْلًا لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى { وَحَلَقَ كُلَّ شَيْء } ، وَقَوْلُهُ { وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء } مَخْصُوصٍ عَلَى مَا سَبَقَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا لَا يَقَعَانِ خَاصَّيْنِ بِأَنْ يُقَالَ كُلُّ رَجُلٍ أَوْ جَمِيعُ الرِّجَالِ ، وَالْمُرَادُ وَاحِدٌ بِخِلَافِ مَخْصُوصٍ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ ، وَمَنْ ، وَمَا وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّة وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ كَلَمَةَ كُلِّ تَحْتَمِلُ الْعُمُومِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ ، وَمَنْ ، وَمَا وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّة وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ كَلَمَة كُلِّ تَحْتَمِلُ النَّعَلُومِ عَلَى مَا اللَّهُ لَلْأُولُ لِللَّوْلِ خَاصَّةً الْحَصْنُ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا فَدَحَلُوا عَلَى التَّعَاقُبِ فَالنَّفَلُ لِلْأُولِ خَاصَّةً الْحَصْنُ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا فَدَحَلُوا عَلَى التَّعَاقُبِ فَالنَّفَلُ لِلْأُولِ خَاصَّةً لِللَّا الْحَصْنُ أَوَّلُ الْمُوسَ فِي كَلِمَةٍ كُلِّ فَإِنَّ الْأُولُ السَّمُ لِفَرْدٍ سَابِقٍ ، وَهَذَا الْوَصْفُ مُتَحَقِّقٌ فِيهِ دُونَ مَنْ دَخَلَ بَعْدَهُ ، وَقَدْ جَعَلَ لِلْحَيْمَ لِلْعَلَقِ عَلَى الْعُصُوصِ فِي كَلِمَةٍ كُلِّ فَإِنَّ الْأُولُ السَّمُ لِفَرْدٍ سَابِقٍ ، وَهَذَا الْوَصْفُ مُتَحَقِّقٌ فِيهِ دُونَ مَنْ دَخَلَ بَعْدَهُ ، وَقَدْ جَعَلَ لِلْحُيْمَ اللَّهُ اللَّوْصُلُومِ فَا مُتَحَقِّقٌ فِيهِ دُونَ مَنْ دَخَلَ بَعْدَهُ ، وَقَدْ جَعَلَ

الْمُصَنِّفُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الْعُمُومِ الَّذِي يَكُونُ تَنَاوُلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ.

#### قوله فإن دخل الكل

يَعْنِي إِذَا أُضِيفَ لَفْظُ كُلِّ إِلَى النَّكِرَةِ فَهُوَ لِعُمُومِ أَفْرَادِهَا ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ فَلِعُمُومِ أَجْزَائِهَا فَيَصِحُّ كُلُّ رَجُلٍ . يُعْنِي إِذَا الْحَجَرَ بِخِلَافِ كُلِّ الرِّجَالِ وَيَصِحُّ كُلُّ الرِّجَالِ يَحْمِلُ هَذَا الْحَجَرَ بِخِلَافِ كُلِّ رَجُلٍ .

## قوله: فدخل عشرة معا

إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَوْ دَحَلُوا مُتَعَاقِبِينَ فَالنَّفَلُ لِلْأُوَّلِ حَاصَّةً لِأَنَّ مَنْ دَحَلَ بَعْدَهُ لَيْسَ دَاحِلًا أُوَّلًا لِكُوْنِهِ مَسْبُوقًا بِالْغَيْرِ ، وَمَعْنَى الْأُوَّلَ السَّابِقُ الْغَيْرُ الْمَسْبُوق .

#### قوله: فكل

أَيْ كُلُّ وَاحِد مِنْ الْعَشَرَةِ الدَّاحِلِينَ مَعًا أَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَخَلِّفِ الَّذِي يَقْدِرُ دُخُولَهُ بَعْدَ فَتْحِ الْحِصْنِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّاحِلِ أَوْلًا لِأَنْ كُنْ اللَّاحِلِ أَوْلًا لِلْكَاخِلِ أَلْفِي مَنْ لَيْسَ بِدَاحِلٍ أَصْلًا .

## قوله بخلاف من دخل

أَيْ لَوْ قَالَ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحصْنَ أُوَّلًا فَلَهُ أَلْفٌ

فَدَخَلَهُ عَشَرَةٌ مَعًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ، وَلَا لُوَاحِد مِنْهُمْ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ عُمُومٌ مِنْ عَلَى سَبِيلِ اللَّفرَادِ بَلْ عُمُومُ الْجِنْسِ ، وَهُنَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَحَدُ دَخَلَ أَوَّلًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مَنْ اسْتِعَارَةً عَنْ الْكُلِّ أَوْ الْجَمِيعِ لِيَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمْ أَوْ لِمَجْمُوعِهِمْ نَفْلُ وَاحِدٌ لِأَنْ عُمُومَ الْكُلِّ عَلَى سَبِيلِ اللَّهْ عَلَى سَبِيلِ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ اللَّفْرَادِ ، وَعُمُومَ الْجَمِيعِ عَلَى سَبِيلِ اللِحْتِمَاعِ قَصْدُ ، أَوْ عُمُومُ مَنْ إِنَّمَا يَثْبُتُ ضَرُورَةَ إِلَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَوْضِعِ النَّفْيِ فَلَا مُشَارَكَة تُصَحِّحُ اللَّاسْتِعَارَةَ .

#### قوله: وهاهنا فرق آخر

حَاصِلُهُ أَنَّ الْأُوَّلَ هُوَ السَّابِقُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَدَاهُ ، وَهُو بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَعَدَّدُ فَعِنْدَ إِضَافَةِ الْكُلِّ إِلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ نَكُونَ جَمِيعُ مَا عَدَاهُ أَوْ بَعْضُهُ كَالْمُتَخَلِّف لِيَجْرِيَ فِيهِ التَّعَدُّدُ فَتَصِحُ إِضَافَةُ الْكُلِّ الْمُؤَاءِ الْإِفْرَادِيِّ إِلَيْهِ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ نَكَرَةً مَوْصُوفَةً إِذْ لَوْ كَانَتْ مَوْصُولَةً ، وَهِي مَعْزِفَةٌ لَكَانَ كُلِّ لشُمُولِ الْأَجْزَاءِ الْفَرْقِ اللَّهِ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ نَكَرَةً مَوْصُوفَةً إِذْ لَوْ كَانَتْ مَوْصُولَةً ، وَهِي مَعْزِفَةٌ لَكُانَ كُلِّ لشُمُولِ الْأَوْلِ عَذَا الْمَحْمُوعِ نَفْلٌ وَاحِدٌ ، وَفِي هَذَا الْمُحْمَوعِ نَفْلٌ وَاحِدٌ ، وَفِي هَذَا الْمُحْمَوعِ نَفْلٌ وَاحِدٌ ، وَفِي هَذَا الْمُحْمَوعِ نَفْلُ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عِيْرَ اللَّاحِيْرِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ هَذَا الْمَحَازِ أَعْنِي السَّابِقَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَحَلِّف ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَتَصْرِ يَهِمْ بِأَنَّ النَّقُلَ لِلْأُوّلِ حَاصَّةً ، وَمُمَّا يَجِبُ النَّغَلِي فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْأَوَّلِ حَاصَّةً ، وَمَمَّا يَجِبُ التَّنَبُّهُ لَهُ أَنَّ أَوَّلًا هَاهُنَا ظَرْفٌ بِمَعْنَى قَبْلَ ، ولَيْسَ مِنْ السَّابِقِ أَنَّ الشَّالِقِ أَنَ الدَّاعِلِينَ فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْأَوَّلُ حَاصَّةً ، وَمَمَّا يَجِبُ التَّنَبُّهُ لَهُ أَنَّ أَوَّلًا مَثَلًا اسْمُ لِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ الْأَوَّلُ اسْمٌ لِلْفَرْدِ السَّابِقِ أَنَّ الدَّاحِلَ أَوَّلًا مَثَلًا اسْمُ لِذَلِكَ

## قوله: فإن قال جميع من دخل هذا الحصن أولا

اعْلَمْ أَنَّ الْمَشْرُوطَ لَهُ النَّفَلُ فِي مَسَائِلِ تَقْيِيدَ دُحُولِ الْحصْنِ بِقَيْدِ الْأَوَّلِيَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَذْكُونَ مَذْكُونَ مَذْكُونَ مَذْكُونَ مَذْكُونَ مَذْكُونَ مَنْ يَكُونَ مَذْكُونَ مَنْ يَكُونَ التَّعْاقُبِ إِلَيْهَ ، وَعَلَى التَّقَادِيرِ الثَّلَاثَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّاحِلُ وَاحِدًا فَقَطْ فَلَهُ كَمَالُ التَّفْلِ فِي الصُّورِ النَّلَاثُ أَمَّا فِي مَنْ دَحَلَ ، وَكُلُّ مَنْ دَحَلَ فَظَاهِرٌ . وَمُلَّ مَنْ دَحَلَ فَلَا التَّنْفِيلَ لِلتَّشْجِيعِ ، وَإِظْهَارِ الْجَلَادَة فَلَمَّا اسْتَحَقَّهُ الْجَمَاعَةُ بِالدُّخُولِ أَوَّلَ فَظَاهِرٌ . وَأَمَّا فَي جَمِيعِ مَنْ دَحَلَ فَلَا التَّنْفِيلَ لِلتَشْجِيعِ ، وَإِظْهَارِ الْجَلَادَة فَلَمَّا اسْتَحَقَّهُ الْجَمَاعَةُ بِالدُّخُولِ أَوْلَى مَنْ دَحَلَ ، وَلِكُلِّ وَاحِد لَوْلَا قَالُوا حَدُّ أَوْلَى مَنْ دَحَلَ لَكُ أَوْلَى مَنْ دَحَلَ اللَّالَةِ عَلَى صَلُورَة جَمِيعِ مَنْ دَحَلَ لَكُ أَوْلَى مَنْ دَحَلَ بَولَا قَالُوا حَدُّ أَوْلَى مَنْ مَوْدَة وَلَكَ أَوْلَى مَنْ مَوْدَة عَلَى صَفُورَة جَمِيعِ للْإِحَاطَة عَلَى صَفَةً إِلَا قَالُوا حَدُّ أَوْلَى مَنْ مَوْدَة جَمِيعِ للْإِحَاطَة عَلَى صَفْورَة جَمِيعِ للْإِحَاطَة عَلَى صَفْورَة جَمِيعِ مَنْ دَحَلَ لَكُ لَلْأَوْلَ مِنْهُمْ فِي صُورَة جَمِيعِ مَنْ دَحَلَ لَكُ فَلَا اللَّامِ بَعْلَافٍ عَلَى مَالِي اللَّهُ وَاحِدُ وَاعَلَى اللَّهُ وَاحِدُ اللَّالِ اللَّعْورُ اللَّهُ وَاحِدُ اللَّلُونَ عَلَى سَلِيلِ اللَّهُ وَاحِدُ عَلَى مَالِي اللَّهُ وَلَا مَنْ مُولِ اللَّهُ وَلَا مَنْ مُولَا وَلَالَمُ وَلَا مَنْ مَنْ مَنْ مُولِ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ فِي الصَّورِ الثَّلُكُ أَلَّالُ فَي مَنْ ، وَكُلِّ فَطَاهِرٌ .

وَأَمَّا فِي الْجَمِيعِ فَلِأَنَّهُ يَجْعَلُ مُسْتَعَارَ الْكُلِّ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى اسْتَحْقَاقِ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ أَنَّ الْجَلَادَةَ فِي دُخُولِهِ ، وَحْدَهُ أَقْوَى فَهُوَ بِالنَّفْلِ أَحْرَى كَذَا ذَكَرَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ ، وَاعْتُرضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ فِي ذَلَكَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقيقَةِ ، وَالْمَجَازِ لِأَنَّهُمْ لَوْ دَحَلُوا مَعًا اسْتَحَقُّوا النَّفْلِ عَمَلًا بِمَجَازِهِ كَمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلُ إِلَّا وَاحِدٌ ، وَلُو دَحَلُوا فُرَادَى اسْتَحَقَّهُ الْأُوَّلُ مِنْهُمْ عَمَلًا بِمَجَازِهِ كَمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلُ إِلَّا وَاحِدٌ ، وَأَجِيبَ بَأَنَّهُمْ إِنْ دَخَلُوا مَعًا يُحْمَلُ عَلَى

الْحَقْيَقَةَ ، وَإِنْ دَخَلُوا فُرَادَى أَوْ دَخَلَ وَاحِدٌ فَقَطْ يُحْمَلُ عَلَى الْمُحَازِ ، وَرَدَّهُ صَاحِبُ الْكَشْف وَالْمُصَنَّفُ بِأَنَّ امْتِنَاعَ الْجَمْع بَيْنَ الْحَقْقَة ، وَالْمَحَازِ ، إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِرَادَة دُونَ الْوُقُوع ، وَهَاهُنَا قَدْ تَحَقَّق الْجَمْعُ فِي الْإِرَادَة لِيَصِحَّ الْحَمْع بَقْ الْحَمْع ، وَأُخْرَى عَلَى مَجَازِه كَمَا يُقَالُ اُقْتُلْ أَسُدًا ، وَيُرَادُ بِهِ سَبُعٌ أَوْ رَجُلٌ شُجَاعٌ جَتَّى يُعَدَّ مُمَثَلًا بِأَيِّهِمَا كَانَ إِذْ لَوْ أَرِيدَ حَقِيقَة الْجَمْع لَمْ يَسْتَحِقَّ الْفَرْدُ ، وَلَوْ أُرِيدَ مَجَازٌ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ الْجَمْعُ فَقْلًا وَاحِدًا بَلْ مُمْتَئلًا بِأَيُّهِمَا كَانَ إِذْ لَوْ أَرِيدَ حَقِيقَةُ الْجَمْعِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْفَرْدُ ، وَلَوْ أُرِيدَ مَجَازٌ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ الْجَمْعُ فَقْلًا وَاحِدًا بَلْ يَسْتَحِقَّ الْمَعْنَى جَعْنَاهُ الْجَمْعُ فَقْلًا وَاحِدًا بَلْ لَيْعَلِي مَعْنَاهُ الْمُعْلَى جَقَى يَتَوَقَّفَ اسْتَحْقَاقُ النَّقُلِ عَلَى صفق اللجَتماع لِلْقَرِينَة الْمَانِعَة عَنْ ذَلِكَ ، وَهِي أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَكُلُ وَاحِد كَمَالَ النَّعْلِ عِنْدَ اللجَتِمَاعِ لِعَدَم الْقَرِينَة الْمُانِعَة عَنْ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ أَيْعَلَى مَعْنَاهُ النَّعْلِ عِنْدَ اللجَتِمَاعِ لِعَدَم الْقَرِينَة عَلَى ذَلِكَ بَلَ هُولَ اللَّهُ فِي مَعْنَاهُ أَنْ النَّعْلِ عِنْدَ اللجَتِمَاعِ لَعْدَم الْقَرِينَة عَلَى ذَلِكَ بَلْ هُو مَحَارً وَاحِدُ مَا لَلْعَلَى مَعْنَاهُ أَنْ السَّابِقَ فِي اللَّعُولِ وَاحِدًا كَمَا لَلْوَاحِدَ عَمَلَا بُعَمُومُ الْمُجَارِع وَلَا مَالْمَالِكَامِ وَلَولَكُ مَنْ وَخَلَ أَوْلًا فَلَى السَّابِقَ فِي اللَّعُولِ وَاحِدًا كَانَ أَلُومُ وَاحِدُ مِنْ وَحَلَ أَوْلًا مُسْتَعَارَ وَمِي اللَّهُ لِلْ فَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

استحقاقُ السَّابِقِ النَّفُلَ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً مِنْ غَيْرِ قَيْد عَدَمِ استحقاق كُلِّ وَاحِد مِنْ الْجَمَاعَة تَمَامَ النَّفْلِ ، وَهَاهُنَا قَدْ اعْتَبِرَ ذَلِكَ مَعَ هَذَا الْقَيْدِ فَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ هُوَ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ قُلْت عَدَمُ استحقاق كُلِّ وَاحِد تَمَامَ النَّفْلِ لَيْسَ مِنْ جَهَة أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الاستحقاق ، وَالْحُكْمُ لَا يَشْبُتُ بِدُونِ الدَّلِيلِ فَقَوْلُهُ لَا يُرادُ مُعْتَبَرُ فِي الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ بَلْ هُوَ مِنْ جَهَة أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الاستحقاق ، وَالْحُكْمُ لَا يَشْبُتُ بِدُونِ الدَّلِيلِ فَقَوْلُهُ لَا يُرادُ المَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى النَّانِي ، وَلَهَذَا كَانَ لَمَحْمُوعِ الدَّاخِلِينَ مَعًا نَفْلُ وَاحِدُ ، وَقَوْلُهُ حَتَّى لَوْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ تَفْرِيعٌ عَلَى عَدَمِ إِرَادَة النَّانِي ، وَاعْلَمْ أَنَهُمْ لَوْ حَمَلُوا الْكَلَامَ عَلَى حَقِيقَتِه ، وَجَعَلُوا اسْتِحْقَاق الْمُفْرَدِ كَمَالَ النَّفْلِ ثَابِتًا بِدَلَالَةِ النَّصِّ لَكَفَى الْمُعْنَى النَّانِي ، وَاعْلَمْ أَنَهُمْ لَوْ حَمَلُوا الْكَلَامَ عَلَى حَقِيقَتِه ، وَجَعَلُوا اسْتِحْقَاق الْمُفْرَدِ كَمَالَ النَّفْلِ ثَابِتًا بِدَلَالَةِ النَّصِّ لَكَفَى

( مَسْئَالَةٌ : حَكَايَةُ الْفَعْلِ ) لَا تَعُمُّ لِأَنَّ الْفَعْلَ الْمَحْكِيَّ عَنْهُ ، وَاقِعٌ عَلَى صِفَة مُعَيَّنَة نَحْوُ { صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُحْكَمُ فِي الْكَعْبَةِ } فَيَكُونُ هَذَا فِي مَعْنَى الْمُشْتَرَكَ فَيُتَأَمَّلُ فَإِنْ تَرَجَّحَ بَعْضُ الْمَعْنَى بِالرَّاعِي فَذَاكَ ، وَإِنْ ثَبَتَ التَّسَاوِي فَالْحُكْمُ فِي الْكَعْبَةِ لَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَفِي الْبَعْضِ الْآخَرِ بِالْقِيَاسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ الْفَرْضُ فِي الْكَعْبَةِ لَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَيْعَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالتَّفَلِ فِي الْمَعْنِ الْمَعْنِ اللَّعْفِ السَّلَامُ عَلَى النَّفْلِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ لَمَّا نَبْتَ جَوَازُ الْبَعْضِ الْآخَوِ قِيَاسًا . السَّلَامُ ، وَالتَّسَاوِي بَيْنَ الْفَرْضِ ، وَالنَّفَلِ فِي أَمْرِ اللسَّقْبَالِ حَالَة اللَّخْيَارِ ثَابِتُ فَيَثْبُتُ الْجَوَازُ فِي الْبَعْضِ الْآخَوِ قِيَاسًا . السَّلَامُ ، وَالتَّسَاوِي بَيْنَ الْفَرْضِ ، وَالنَّفَلِ فِي أَمْرِ اللسَّقْبَالِ حَالَة اللَّذِيَالِ الْمَعْنَى ، وَالتَّفُلُ فِي أَمْرِ اللسَّقْبَالِ حَالَة اللَّعْيَالِ الْمَعْنَى ، وَلَقَى الْبَعْضِ اللَّعْضِ اللَّعْضِ اللَّهُ الْمَعْنَى ، وَلَقَى الْبَعْضِ السَّلَامُ وَيَقُلُ الْحَدِيثَ بِالشَّفْعَةِ لِلْجَارِ يَدُلُ لَعْلَ لِمَا لَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَى الْمَعْنَى ، وَلَيْنَ سَلَمْنَا أَنَّهُ حِكَايَةُ الْفَعْلِ لَكِنَّ اللَّمَ لِاسْتَعْرَاقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشَّفْعَةُ نَابِيَةٌ لِلْجَارِ ، وَلَئِنْ سَلَمْنَا أَنَّهُ حِكَايَةُ الْفَعْلِ لَكِنَّ الْمَامَ لِاسْتَعْرَاقِ حَكَايَةُ الْفَعْلِ لَكِنَّ الْمَامَ لِاسْتَعْرَاقِ النَّامِ لِلسَلَامُ السَّلَامُ لِلسَّلَامُ السَّلَامُ لِلسَّلَامُ السَّلَامُ لِلسَّعَلَى اللَّهُ اللَّهُ لِلْمَالِ لَكِنَ اللَّهُ السَّلَامُ لِلسَّعَمْ الْمَامِ لِلسَلَمْ السَلَامُ السَّعْرَاقِ الْفَعْلِ لَكِنَ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ السَّنَاءُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَو الْمَالِمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الْجِنْسِ لِعَدَمِ الْمَعْهُودِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ قَضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالشُّفْعَةِ لِكُلِّ جَارٍ.

## الشَّرْحُ

#### قوله: مسألة

تَحْرِيرُ النِّزَاعِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ إِذَا حَكَى الصَّحَابِيُّ فِعْلًا مِنْ أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِلَفْظ ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ مِثْلُ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } { وَفَضَى بِالشَّفْعَة لِلْحَارِ } هَلْ يَكُونُ عَامًا أَمْ لَا فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عُمُومِهُ لَأَنَّهُ لَا يَعْفُومُ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِه بِتَحَقَّقِه ، وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَعُمُومُ إِنَّا الْعَكَايَة لَلْ الْعَكُونُ إِلَّا الظَّاهِرَ مَنْ حَالِ الصَّحَابِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاحِلَ الْكَعْبَة } ، فَعَيْنَة وَالْمُصَنِّفُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى مَثْلَ لِذَلكَ بِقُولِ الصَّحَابِي ۚ { صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاحِلَ الْكَعْبَة } ، وَلَى يَكُونُ إِلَّا عَلَى مَثْلَ لِذَلكَ بِقُولِ الصَّحَابِي ۚ { صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاحِلَ الْكَعْبَة } ، وَلَى يَكُونُ مِنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ إِلَّا عَلَى تَقْدِيرِ عُمُومِ الْفَعْلِ الْمُثْبَتِ فِي الْجِهَاتِ وَالْأَزْمَانِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا عُمُومَ وَلَى الْمُعْلِ الْمُثْبَتِ فِي الْجِهَاتِ وَالْأَزْمَانِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا عَلَى مَقْدَيرِ عُمُومِ الْفَعْلِ الْمُثْبَتِ فِي الْجِهَاتِ وَالْأَزْمَانِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا عَلَى عَيْدِهِ وَلَالِ الْمُعْلِ الْمُثْبَتِ فِي الْجِهَاتِ وَالْأَوْمَ لِلَا الْمُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمِ لَلْحَلُومِ اللَّهُ الْمَالُولُ الْكَامِ لَيْسَ أَلَّا الْإِخْبَارَ عَنْ النَّيِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنَّهُ مَكَمَ بِالشَّفْعَة لِلْحَارِ ، وَلَا الْجَارِ عَامٌ ، وَفِيهِ نَظِرٌ أَمَّا أَلَّالَ الْمَالِ مَنْ ذَلِكَ بِمُعْلَالًا مَا اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ بِأَنَّهُ مَكَمَ بِالشَّفْعَة لِلْحَارِ ، وَلَا الْمَامِ لَيْسَ الْكَامِ لَيْسَ إِلَّا الْإِنْمَالِ الْمَالِقُلُ الْلَكِي مَنْ الْلَيْقِ عَلَى السَّلَامُ بِأَنَّهُ مَلَالَهُ عَلَى السَّلَامُ بِأَنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْفَعِلُ الْلَاسَ عَلَى السَّلَامُ الْعَلَى الْمَلَامُ الْعَلَقُومُ الْفَعْلِ الْمُنْتُولُ الْمَامِ لَيْسَ الْلَالِقُ عَلَالَامِ لَيْنَا الْمُ الْمَامِ لَلَا الْمِعْمَ اللَّهُ الْمَامِلُولُ الْمَ

وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَأَنَّ عُمُومَ لَفْظِ الْجَارِ لَا يَضُرُّ بِالْمَقْصُودِ إِذْ لَيْسَ النِّزَاعُ إِلَّا فِيمَا يَكُونُ حِكَايَةَ الصَّحَابِيِّ بِلَفْظِ عَامٍّ . وَأَمَّا ثَالِتًا فَلِأَنَّ جَعْلَهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالشُّفْعَةِ لِكُلِّ جَارٍ غَيْرُ صَحِيحٍ بَعْدَ

تَسْلِيمٍ كَوْنِهِ حِكَايَةً لِلْفَعْلِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْفَعْلَ أَعْنِي قَضَاءَهُ بِالشُّفْعَة إِنَّمَا ، وَقَعَ فِي بَعْضِ الْجِيرَانِ بَلْ فِي جَارٍ مُعَيَّنِ فَإِنْ قِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ حُكْمُهُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا الشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ لِلْجَارِ قُلْنَا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لَا حِكَايَةُ الْفِعْلِ ، وَالتَّقْدِيرُ بِخِلَافِهِ

( مَسْأَلَةُ اللَّفْظِ الَّذِي وَرَدَ بَعْدَ سُؤَال أَوْ حَادِثَة ) إمَّا أَنْ لَا يَكُونُ مُسْتَقِلًا أَوْ يَكُونَ فَحِينَئِذِ إمَّا أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ قَطْعًا أَوْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ جَوَابٌ مَعَ احْتِمَالِ اللبْتِدَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ ( أَيْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْتِدَاءُ الْكَلَامِ ) مَعَ احْتِمَالِ الْجَوَابِ ( نَحْوُ أَلَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا فِيهِ فَيَقُولُ بَلَى أَوْ كَانَ لِي عَلَيْك كَذَا فَيقُولُ نَعَمْ ) هَذَا نَظِيرُ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ .

( وَنَحْوُ { سَهَا فَسَجَدَ } ، وَزَنَى مَاعِزُ فَرُحِمَ ) هَذَا نَظِيرُ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي هُوَ جَوَابٌ قَطْعًا ( وَنَحْوُ تَعَالَ تَغَدَّ مَعِي فَقَالَ إِنْ تَغَدَّيْت الْيَوْمَ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَى قَدْرِ إِنْ تَغَدَّيْت الْيَوْمَ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَى قَدْرِ

الْجَوَابِ) هَذَا نَظِيرُ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي الظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْتِدَاءُ مَعَ احْتِمَالِ الْجَوَابِ فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ ذَكَرَ لَفْظَ نَحْوِ فَهُوَ نَظِيرُ قِسْمٍ وَاحد .

( فَفَيَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ يُحْمَلُ عَلَى الْجَوَابِ ، وَفِي الرَّابِعِ يُحْمَلُ عَلَى الابْتِدَاءِ عِنْدَنَا حَمْلًا لِلزِّيَادَةِ عَلَى الْإِفَادَةِ ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتِ الْجَوَابَ صُدِّقَ دِيَانَةً ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُحْمَلُ عَلَى الْجَوَابِ ) ، وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ عِنْدَنَا فَإِنَّ الصَّحَابَةَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ تَمَسَّكُوا بِالْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي حَوَادِثَ حَاصَّةٍ .

#### الشَّرْ حُ

( قَوْلُ اللَّفْظِ الَّذِي وَرَدَ بَعْدَ سُؤَال أَوْ حَادَثَة ) يَعْنِي يَكُونُ لَهُ تَعَلَّقُ بِذَلِكَ السُّؤَالِ أَوْ الْحَادَثَة ، وَحينَئذ يَنْحَصِرُ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْمَدْكُورَةُ لِامْتَنَاعِ أَنْ يَكُونُ اللَّفْظُ قَطْعًا فِي الابْتَدَاءِ لَا يَحْتَمِلُ الْجَوَابَ ، وَنَعْنِي بِغَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ مَا لَا يَكُونُ مُفيدًا الْأَرْبَعَةُ الْمَدْكُورَةُ لِمَا سَبَقَ مِنْ كَلَامٍ مُوجِبِ أَوْ مَنْفِيٍّ اسْتَفْهَامًا أَوْ خَبَرًا ، وَبَلَى فَإِنَّهَا مُوجِبِ أَوْ مَنْفِيٍّ اسْتَفْهَامًا أَوْ خَبَرًا ، وَبَلَى فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِإِيجَابِ النَّفْيِ السَّابِقِ اسْتَفْهَامًا أَوْ خَبَرًا فَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ بَلَى فِي جَوَابٍ أَكَانَ لِي عَلَيْك كَذَا ، وَلَا يَكُونُ نَعَمْ فَيَا السَّابِقِ اسْتَفْهَامًا أَوْ خَبَرًا فَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ بَلَى فِي جَوَابٍ أَكَانَ لِي عَلَيْك كَذَا ، وَلَا يَكُونُ نَعَمْ فِي جَوَابٍ أَكِيلُ كَذَا إِقْرَارًا إِلَّا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ هُوَ الْعُرْفُ حَتَّى يُقَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَقَامَ الْآخِرِ فِي جَوَابٍ أَلَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا إِقْرَارًا إِلَّا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ هُوَ الْعُرْفُ حَتَّى يُقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ الْآخِرِ فَي جَوَابٍ أَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا إِقْرَارًا إِلَّا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي أَحْكَامٍ الشَّرْعِ هُوَ الْعُرْفُ حَتَّى يُقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ الْآخِرِ فَي جَوَابٍ إِلْمِيْكِ بَعَلَا فِي جَوَابِ الْإِيجَابِ ، وَالنَّفْيِ اسْتِفْهَامًا أَوْ خَبَرًا .

#### قوله: حملا للزيادة على الإفادة

يَعْنِي لَوْ قَالَ إِنْ تَغَدَّيْتِ الْيَوْمَ فَكَذَا فِي جَوَابِ تَعَالَ تَغَدَّ مَعِي يُجْعَلُ كَلَامُهُ مُبْتَدَأً حَتَّى يَحْنَثَ بِالتَّغَدِّي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَلِكَ الْمَالُهُ وَلَا يَغْدَاءَ الْمَلْفُوظَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَإِلْغَاءَ الْحَالِ ذَلِكَ الْعَدَاءَ الْمَلْفُوظَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَإِلْغَاءَ الْحَالِ الْمُبُطَّنَةِ ، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الْبَتدَاءِ اعْتَبَارَ الزِّيَادَةِ الْمَلْفُوظَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَإِلْغَاءَ الْحَالِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْمُبُطَّنَةِ ، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الْجَوَابِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْعَمَلَ بِالْحَالِ دُونَ الْعَمَلِ بِالْمَقَالِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالَ .

#### قوله: صدق ديانة

لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ لَا قَضَاءً لِأَنَّهُ حِلَافُ الظَّاهِرِ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَحْفِيفًا عَلَيْهِ .

#### قوله: إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب

لَأَنَّ التَّمَسُّكَ إِنَّمَا هُوَ بِاللَّفْظِ ، وَهُوَ عَامٌّ ، وَخُصُوصُ السَّبَبِ لَا يُنَافِي عُمُومَ اللَّفْظِ ، وَلَا يَقْتَضِي اقْتِصَارَهُ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ اُشْتُهِرَ مِنْ الصَّحَابَة ،

وَمَنْ بَعْدَهُمْ التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومَاتِ الْوَارِدَة فِي حَوَادِثَ ، وَأُسْبَابِ حَاصَّة مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ لَهَا عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفَظ ، وَذَلَكَ كَآية الظُّهُورِ نَزَلَتٌ فِي حَوَّلَةَ امْرَأَة أُوسٍ بْنِ الصَّامِت وآية اللَّعَانِ فِي هلَالِ بْنِ أُمَيَّة وَآيَة السَّلَامُ { تُعْمُونَة فِي سَرَقَة رِدَاءِ صَفْوَانَ أَوْ فِي سَرَقَة الْمَجَنِّ ، وَكَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَيُّمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ } ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { خُلق الْمَاءُ طَهُورًا لَا يُنجِّسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَيحَهُ } ، ورَدَ جَوَابًا للسُّوالِ عَنْ بِعْرِ بُضَاعَة فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ عَامًّا للسَّبَبِ ، وَغَيْرِه لَجَازَ تَحْصِيصُ السَّبَبِ عَنْهُ بِاللَّتِهَادِ لَأَنَّ نَسْبَةَ الْعَامِّ لِكَالِ عَنْ اللَّوْلَ الْمَاءُ وَعَلَى السَّوِيَّة ، وَلَمَّا كَانَ لِنَقْلِ السَّبَبِ ، وَغَيْرِه لَجَازَ تَحْصِيصُ السَّبِ عَنْهُ بِاللَّتِهِ اللَّوْلَ الْمَاعُقَ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ عَامًّا للسَّبَبِ ، وَغَيْرِه لَجَانَ الْمَامُ الْمَعَلِّ الْمَاعِقِيقِ السَّوْلِة عَلَى السَّوِيَّة ، وَلَمَّا كَانَ لِنَقْلِ السَّبَبِ ، وَغَيْرِه لَجَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ الْفَوْرَادِ عَلَى السَّويَّة ، وَلَمَّا لَكُنْ لِنَقْلِ السَّبَبِ فَائِدَة ، وَلَمَّا لَكُنْ لِللَّهُ عَلَمُ دُخُولُهُ تَحْتَ الْإِرَادَة قَطْعًا بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ لِدَلِيلِ يَدُلُّ عَنْ السُّوالَ لَوَ يَعْفَى السَّوْلَة فِي الْعُمُومِ ، وَالْحَمُوسِ فَعَنَى السُّوَالَ بَوَ اللَّهُ وَلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَّبُولَ الْمَالِمُ الْمُعُومِ ، وَالْحُصُوسِ فَا لَنَهُ الْمُعَلَى اللَّهُ وَلَا السَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمُومِ ، وَالْحُصُوسِ فَانَدَة ، وَلَا السَّبُلُمُ وَجُوبَ الْمُطَابَقَة بِمَعْنَى الْمُعُلُومِ ، وَالْحُصُوسِ الْمَعُومِ ، وَالْحُمُوسِ الْمُعُومِ ، وَالْحُصُوسِ الْحَمُومِ ، وَالْحُومُ عَنْ السُّوالَة فِي الْعُمُومِ ، وَالْحُصُوسِ الْحَصُولُ الْمَلَامُ اللَّهُ الْمُولَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ ، وَالْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## فصل حكم المطلق أن يجري على إطلاقه كما أن المقيد على تقييده فإذا ، وردا

أَيْ الْمُطْلَقُ ، وَالْمُقَيَّدُ .

( فَإِنْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ لَمْ يُحْمَلْ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّد إِلَّا فِي مثْلِ قَوْلِنَا أَعْتِقْ عَنِّي رَقَبَةً ، وَلَا تُمَلَّكُنِي رَقَبَةً كَافِرَةً فَالْإِعْتَاقُ ، وَالنَّانِي نَفْيُ تَمْلِيكُ الْكَافِرَةِ ، وَهُمَا حُكْمَانِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ إِيجَابُ الْإِعْتَاقَ ، وَالنَّانِي نَفْيُ تَمْلِيكِ الْكَافِرَةِ ، وَهُمَا حُكْمَانِ يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْأَوْلِ أَيْ تَمْلِيكِ الْكَافِرَةِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ إِعْتَاقِهَا ضَرُورَةَ أَنَّ إِيجَابُ الْإِعْتَاقَ يَسْتَلْزِمُ إِيجَابَ اللَّاوِمِ فَصَارَ كَقَوْلَهِ لَا تُعْتِقْ عَنِّي رَقَبَةً كَافِرَةً أَنَّ إِيجَابَ الْإِعْتَاقَ يَسْتَلْزِمُ الْكَافِرَةِ يَسْتَلْزِمُ الْمُؤْمِنِ أَعْنَى اللَّارِمِ اللَّاوَمِ فَصَارَ كَقَوْلَهِ لَا تُعْتِقْ عَنِّي رَقَبَةً كَافِرَةً أَنَّ إِيجَابَ الْإِعْتَاقَ بِالْمُؤْمِ وَلَهُ لَا تُعْتِقْ عَنِّي رَقَبَةً كَافِرَةً أَنَّ إِيجَابَ الْإِعْتَاقَ بِالْمُؤْمِنَة . يَسْتَلْزِمُ الْمُؤْمِ فَلَا الْعَلْوَلَةُ الْمُؤْمِنَة . يَسْتَلْزِمُ الْمُؤْمِنَة . السَّافِعِيِّ رَقَبَة كَافِرَة الْقَيْلِ الْوَيْلَةُ اللَّوْمِ الْمُؤْمِنِة . السَّافِعِيِّ رَاقَبَقُ اللَّارِمِ اللَّهُ تَعْتَلَى يُحْمَلُ عَلْدَهُ إِلَى الْمُؤْمِنَة . الشَّافِعِيِّ رَاقَةُ اللَّهُ تَعْتَلَى يُحْمَلُ عَلْدَة اللَّهُ الْعُولِ الْقَيَاسَ أَوْ لَا ﴿ وَبَعْضَهُمْ زَادُوا إِنْ اقْتَضَى الْقَيَاسَ وَاقَيَاسَ حَمَلَهُ عَلَيْه إِنْ اقْتَضَى الْقَيَاسَ حَمَلَهُ عَلَيْه . إِنْ الْقَيَاسَ عَمَلُهُ عَلَيْهِ . إِنْ الْعَنْهُ عَلَيْهُ الْمُ الْعَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِقُومُ الْمُ

﴿ وَإِنْ اتَّحَدَتْ ﴾ أَيْ الْحَادِثَةُ كَصَدَقَةِ الْفَطْرِ مَثَلًا فَإِنْ دَحَلَا عَلَى السَّبَبِ نَحْوُ ﴿ { أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ ، وَعَبْدٍ أَدُّوا عَنْ كُلِّ

حُرِّ وَعَبْد مِنْ الْمُسْلِمِينَ }) أَيْ دَخَلَ النَّصُّ الْمُطْلَقُ ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى السَّبَ فَإِنَّ الرَّأْسَ سَبَبٌ لِوُجُودِ صَدَقَةِ الْفَطْرِ ، وَقَدْ ، وَرَدَ نَصَّانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنَّ الرَّأْسَ الْمُطْلَقَ سَبَبٌ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ ، وَعَبْدٍ } ، وَيَدُلُّ الْآخِرُ أَنَّ رَأْسَ الْمُسْلِمِ سَبَبٌ ، وَهُوَ قَوْلُهُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ ، وَعَبْد مِنْ الْمُسْلِمِينَ } ( لَمْ يُحْمَلْ عِنْدَنَا بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذْ لَا تَنَافِيَ فِي الْأَسْبَابِ ) بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُطْلَقُ سَبَبًا ، وَالْمُقَيَّدُ سَبَبًا .

( حِلَافًا لَهُ ) أَيْ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ لَمْ يُحْمَلْ عِنْدَنَا.

( وَإِنْ دَخَلَا ) أَيْ الْمُطْلَقُ ، وَالْمُقَيَّدُ ( عَلَى الْحُكْمِ ) فِي صُورَة اتِّحَادِ الْحَادِثَة ( نَحْوُ { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } مَعَ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَات ) فَإِنَّ الْحُكْمَ وُجُوبُ صَوْمِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيد بِالتَّتَابُعِ ، وَفِي قَرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُود الْحُكْمُ وُجُوبُ صَوْمِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ مُتَتَابِعَات ( يُحْمَلُ بِالِاتِّفَاقِ لِامْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ) فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُوجِبُ أَجْزَائِهِ . أَجْزَائِه .

( هَذَا إِذَا كَانَ الْحُكُمْ مُثْبَتًا فَإِنْ كَانَ مَنْفَيًّا نَحْوُ لَا تَعْتَقْ رَقَبَةً ، وَلَا تَعْتَقْ رَقَبَةً كَافِرَةً لَا يُحْمَلُ اتِّفَاقًا فَلَا تُعْتَقُ أَصْلًا لَهُ أَنَّ الْمُطْلَقَ سَاكِتٌ ، وَالْمُقَيِّدَ نَاطِقٌ فَكَانَ أُوْلَى لِأَنَّ السُّكُوتَ عَدَمٌ ) فَنَقُولُ فِي جَوَابِهِ نَعَمْ إِنَّ الْمُقَيَّدَ أَوْلَى لَكِنْ إِذَا تَعَارَضَا ، وَالْمُقَيِّدَ نَاطِقٌ فَكَانَ أَوْلَى لَكِنْ إِذَا تَعَارَضَا ، وَالْمُكُوتَ عَدَمٌ ) فَنَقُولُ فِي جَوَابِهِ نَعَمْ إِنَّ الْمُقَيَّدَ أُولَى لَكِنْ إِذَا تَعَارَضَا ، وَالْحُكُم كَمَا ذَكَرْنَا فِي صَوْم ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ .

( وَلِأَنَّ الْقَيْدَ زِيَادَةُ وَصْفَ يَجْرِيَ مَجْرَى السَّرْطِ فَيُوجِبُ النَّفْيَ ) أَيْ نَفْيَ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْف ( فِي الْمَنْصُوصِ ، وَفِي نَظِيرِهِ كَالْكَفَّارَاتِ مَثَلًا فَإِنَّهَا جِنْسُ وَاحِدٌ ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الْآخِرِ ، وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ إِنْ اقْتَضَى الْقَيَاسُ حَمْلَهُ ، وَذَلِكَ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّقْبِيدَ بِالْوَصْفِ كَالتَّخْصِيصِ بِالشَّرْطِ وَالتَّخْصِيصَ بِالشَّرْطِ وَالتَّخْصِيصَ بِالشَّرْطِ وَالتَّخْصِيصَ اللَّسَّرْطِ يُوجِبُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ عِنْدَهُ ، وَذَلِكَ النَّفْيُ لَمَّا كَانَ مَدْلُولُ النَّصِّ

الْمُقَيَّدِ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَيَثْبُتُ النَّفْيُ بِالنَّصِّ فِي الْمَنْصُوصِ، وَفِي نَظِيرِهِ بِطَرِيقِ الْقَيَاسِ.

( وَلَنَا قَوْله تَعَالَى { لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } ) فَهَذهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُطْلَقَ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقهِ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ يُوجِبُ التَّغْلِيظَ ، وَالْمُسَاءِ كَمَا فِي بَقَرَة بَنِي إِسْرَائِيلَ ( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ ) أَيْ أَتْرُكُوهُ عَلَى إِبْهَامِهِ ، وَالْمُطْلَقُ مُبْهَمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُقَيَّدِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْه .

( وَعَامَّةُ الصَّحَابَةِ مَا قَيَّدُوا أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ بِالدُّحُولِ الْوَارِدِ فِي الرَّبَائِبِ وَلَأَنَّ إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ ، وَاجِبُ مَا أَمْكُنَ ، وَهُوَ عِنْدَ اتَّحَادِ الْحَادِثَةِ ، وَالْحُكْمِ فَهَذِهِ الدَّلَائِلُ لِنَفْيِ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ ، وَهُو بِكُلِّ وَاحد فِي مَوْرِدِهِ إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ ، وَهُوَ عِنْدَ اتَّحَادِ الْحَمْلُ إِنْ اقْتَضَى الْقِيَاسَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَالنَّفْيُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِنَاءً الْحَمْلُ مُطْلَقًا فَالْآنَ شَرَعَ فِي نَفْيِ الْمَقْيسِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْعَدَمِ النَّانِي ، وَهُو الْحَمْلُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا أَنَّ النَّفْيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، وَنَحْنُ نَقُولُ هُو عَلَى الْعَدَمِ النَّالِيُّ فَإِنَّ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَإِنَّ هُولَ الْمُؤْمِنَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمٌ أَصْلِيٌّ فَإِنَّ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ الْمُؤْمِنَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَى

الْكَافِرَةِ أَصْلًا ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ إِجْزَاءِ تَحْرِيرِ رَقَبَةِ عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، وَقَدْ ثَبَتَ إِجْزَاءُ الْمُؤْمِنَةِ بِالنَّصِّ فَبَقِيَ عَدَمُ إِجْزَاءِ الْكَافِرَةِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَلَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَلَا بُدَّ فِي الْقِيَاسِ مِنْ كَوْنِ الْمُعَدَّى خُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَتَوْضِيحُهُ أَنَّ الْكَافِرَةِ عَلَى الْعَدَمِ الْأَعْدَامَ عَلَى قِسْمَيْنِ : الْأَوَّلُ : عَدَمُ إِجْزَاءِ مَا لَا يَكُونُ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ كَعَدَمِ إِجْزَاءِ الصَّلَاةِ ،

وَالصَّوْمِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَالثَّانِي عَدَمُ إِحْزَاءِ مَا يَكُونُ تَحْرِيرَ رَقَبَة غَيْرِ مُؤْمِنَة فَالْقَسْمُ الْأَوَّلُ إِعْدَامٌ أَصْلِيٌّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْوَصْفَ الثَّانِي مُحْتَلَفٌ فَيه فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، وَعِنْدَنَا عَدَمٌ أَصْلِيٌّ بِنَاءً عَلَى أَنْ التَّخْصِيصَ بِالْوصْفَ وَالتَّانِي مُحْتَلَفٌ فَيَ الْحُكْمِ عَنْ الْمَوْصُوف بِدُونِ ذَلِكَ الْوَصْفَ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ { فَتَحْرِيرُ رَقَبَة } فَلَوْ لَمْ يَقُلُ مُؤْمِنَة لَجَازَ تَحْرِيرُ الْكَافِرَةِ فَلَمَّا قَالَ { فَتَحْرِيرُ الْكَافِرَةِ فَلَمَّا قَالَ { مُؤْمِنَة إَبْتَدَاءً ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْ الْكَافِرَةِ لَيَّالُولَ النَّصِّ فَكَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَنَحْنُ لَتُعَلِّمُ بِالْمُغَيِّرِ لِلْكَافِرَةِ لَا لَقَيْ مُدْلُولَ النَّصِّ فَكَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَنَحْنَ الْكَلَامِ مَا يُغَيِّرُ الْكَلَامِ مَا يُغِيرُ اللَّكَامِ مَا يُعَيِّرُ الْكَلَامِ مَا يُغَيِّرُ الْكَلَامِ مَا يُغَيِّرُ الْكَلَامِ مَا يُعَرِمُ الْمُؤَوْنَ الْكَوْرَةَ بِالنَّصِّ الْمُقَيِّدِ بَلْ النَّصُ لِلِيَعْمِ الْلَقِيسِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمُعَدَّى حُكُمًا شَرْعُونَ الْمُعَدِّى وَكُمُّ الْمُعَدَّى عُكُمَا الْعَلَا لَا عَدَمًا أَصْلِيَّ عَلَى الْعَدَمِ الْقَلَامِ مَا لَعُمَا فَي الْقَلَامُ الْمُؤَلِّ لَا عَدَمًا أَصْلِقًا .

( وَلَا يُمْكُنُ أَنْ يُعَدَّى الْقَيْدُ فَيُشِتَ الْعَدَمُ ضِمْنًا حَوَابَ إِشْكَالَ مُقَدَّرٍ ) ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ نَحْنُ نُعَدِّي الْقَيْدَ ، وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فَيَشُبِتُ عَدَمُ إِحْزَاءِ الْكَافِرَةِ ضِمْنًا لَا أَنَّا نُعَدِّي هَذَا الْعَدَمَ قَصْدًا ، وَمثْلُ هَذَا يَجُوزُ فِي الْقِيَاسِ شَرْعِيٌّ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فَيَثُدُ الْإِيَمَانِ مَثَلًا ( يَدُلُّ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي الْمُقَيَّدِ ) أَوَهُوَ قَيْدُ الْإِيمَانِ مَثَلًا ( يَدُلُّ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي الْمُقَيَّدِ ) أَيْ يَدُلُّ عَلَى إثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي الْمُقَيَّدِ ، وَهُو قَيْدُ الْإِيمَانِ مَثَلًا ( وَالنَّفْيُ فِي غَيْرِهِ ) أَيْ عَلَى نَفْي

الْحُكْمِ ، وَهُوَ نَفْيُ الْإِحْزَاءِ فِي الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فَنَبَتَ أَنَّ الْقَيْدَ يَدُلُّ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ .

( وَالْأُوَّلُ ) ، وَهُوَ إِخْرَاءُ الْمُؤْمِنَة ( حَاصِلٌ فِي الْمَقِيسِ ) ، وَهُو كَفَّارَةُ الْيَمينِ ( بِالنَّصِّ الْمُطْلَقِ ) ، وَهُو قَوْلُهُ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَة ( فَلَا يُفِيدُ تَعْديَة لَهُ فَهِي ) أَيْ التَّعْديَة ( فِي الْمَقَانِي فَقَطْ فَتَعْديَة الْقَيْد تَعْديَة الْعَدَم بِعَيْنِهَا ) أَيْ بِعَيْنِ تَعْديَة الْعَدَم ، وَإِنْ كَانَت تَعْديَة الْقَيْد غَيْر تَعْديَة الْعَدَم فَتَعْديَة الْعَدَم مَقْصُودَة مِنْ مَقْصُودَة مِنْ مَقْمُوم وَة مِنْ مَقْعُديَة الْقَيْد ، وَإِنْ كَانَت تَعْديَة الْقَيْد عَيْر مَقْهُوم تَعْديَة الْقَيْد ، وَإِنْ كَانَت تَعْديَة الْقَيْد عَيْر مَقْهُوم تَعْدية الْقَيْد ، وَإِنْ كَانَت أَعْديَة الْقَيْد ، وَإِنْ سَلمَ أَنَّ مَفْهُومَ تَعْديَة الْقَيْد غَيْر مَقْهُوم بَعْدية الْقَيْد ، وَإِنْ سَلمَ أَنَّ مَفْهُوم تَعْديَة الْقَيْد فَيَر مَقْهُوم بَعْدية الْقَيْد فَيَ الْقَيْد فَيَعْد اللهَ الْعَدَم مَقْصُودَة مِنْ تَعْدية الْقَيْد فَبَطَلَ قَوْلُهُ نَحْنُ نَعْدية الْقَيْد ( لِإِثْبَاتِ مَا لَيْسَ بِحُكْم شَرْعِيِّ ) ، وَهُو عَدَمُ إِحْزَاءِ الْكَافِرَة فَإِنَّهُ عَدَم أَصْدُ أَلْ الْعَدَم مَقْصُودَة الْقَيْد ( لِإِنْبَاتِ مَا لَيْسَ بِحُكْم شَرْعِيٍّ ) ، وَهُو عَدَمُ إِحْزَاءِ الْكَافِرَة فَإِنَّهُ عَدَم أَصْدُ أَلْ الْعَيْسَ ( فَتَكُونُ ) أَنَّ تَعْديَة الْقَيْد ( لِإِنْبَاتِ مَا لَيْسَ بِحُكْم شَرْعِيٍّ ) ، وَهُو عَدَمُ إِحْزَاءِ الْكَافِرَة فَإِنَّهُ عَدَمُ أَصْد أَنْ الْعَدَم مَقْصُودَة الْقَيْد ( لِإِنْبَاتِ مَا لَيْسَ بِحُكْم شَرْعِيٍّ ) ، وَهُو عَدَمُ إِحْزَاءِ الْكَافِرَة فَإِنَّهُ عَدَمُ أَصْد أَنْ الْتَعْدَاد الْكَافِرَة فَإِنَّهُ عَدَمُ الْعَدَاد الْكَافِرَة وَالْقَالِ الْعَدَاد الْكَافِرَة وَالْقَامِ اللْعَلَا لَعْدَالُ الْعَلَا لَعْدَالُ الْعَلَا لَيْسَ بِحُكْم شَوْعِيْ ) ، وهُو عَدَمُ إِحْزَاءِ الْكَافِرَة فَإِنَّهُ عَدَمُ الْعَلَا لَعْدَالَة الْقَالُ الْعَلَا لَعْدَالُ الْعَلَا لَعْدَالُ الْعَلَا لَعْدَالَ الْعَلَا لَعْدَالُ الْعَلَا لَعْلَا لَعْلَالُ الْعَلَا لَعْدَالُ الْعَلَا لَعْلَا لَهُ الْعَلَا لَعْدَالُ الْعَلَا لَعْلَا لَعْلَالُ الْعَلَا لَهُ الْعَلَا لَعْلَوْلُ الْعُلُولُ الْعُلْكُولُ الْعَلَا لَعْلَا لَعْلَالُ الْعَلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْ

( وَ إِبْطَالُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ) ، وَهُوَ إِحْزَاءُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ ) ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى في كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ ) ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى في كَفَّارَة الْيَمِينِ { أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة } .

﴿ وَكَيْفَ أَيْقَاسُ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ ﴾ فَإِنَّ شَرْطَ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمَقِيسِ نَصٌّ دَالٌ عَلَى الْحُكْمِ الْمُعَدَّى أَوْ عَلَى عَدَمِهِ

( وَلَيْسَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ كَمَا زَعَمُوا لِيَجُوزَ بِالْقِيَاسِ) جَوَابٌ عَنْ الدَّلِيلِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْمَحْصُولِ عَلَى جَوَازِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِنْ اقْتَضَى الْقِيَاسُ حَمْلَهُ ، وَهُو أَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى الْأَفْرَادِ فَوْقَ دَلَالَةِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهَا لِأَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى

الْأَفْرَادِ قَصْدَيَّةٌ ، وَدَلَالَةَ الْمُطْلَقِ عَلَيْهَا ضَمْنَيَّةٌ ، وَالْعَامُّ يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ مُطْلَقًا بِقَوْلَهِ ( لَأَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ مُطْلَقًا بِقَوْلَهِ ( لَأَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ أَنْ الْتَعْصِيصَ بِالْقِيَاسِ مُطْلَقًا بِقَوْلَهِ ( لَأَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ إِنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ الْعَامُّ مُخَصَّصًا بِقَطْعِيٍّ ، وَهُنَا يَثْبُتُ الْقَيْدُ ابْتِدَاءً بِالْقَيَاسِ لَا أَنَّهُ قُيِّدَ أَوَّلًا بِالنَّصِّ ثُمَّ بِالْقِيَاسِ فَيَصِيرُ الْقِيَاسُ هُنَا مُبْطِلًا لِلنَّصِّ ) مُخْصَصَّطًا بِقَطْعِيٍّ ، وَهُنَا يَثْبُتُ الْقَيْلُ ابْتَدَاءً بِالْقَيَاسِ عَنْدَنَا مُطْلَقًا بَلْ إِنَّمَا يُخَصُّ إِذَا خُصَّ أَوَّلًا بِدَلِيلِ قَطْعِيٍّ ، وَفِي مَسْأَلَة حَمْلِ الْمُطْلَقِ فَا الْمُطْلَقِ عَلْمَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيِّدِ لَمْ يُقَيَّدُ لَمْ يُقَيَّدُ الْمُطْلَقُ بِنَصِّ أَوَّلًا حَتَّى يُقَيَّدَ ثَانِيًا بِالْقِيَاسِ بَلْ الْخِلَافُ فِي تَقْيِيدِهِ ابْتِدَاءً بِالْقِياسِ فَلَا يَكُونُ كَتَخْصِيصِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَمْ يُقَيَّدُ لَمْ يُقَيَّدُ الْمُطْلَقُ بِنَصٍ فَلَا يَكُونُ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ .

( وَقَدْ قَامَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَفَّارَاتِ فَإِنَّ الْقَتْلَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ ) لِمَا ذَكَرَ الْحُكْمَ الْكُلِّيَّ ، وَهُوَ أَنَّ تَقْييدَ الْمُطْلَقِ بِالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ تَنَزُّلُهُ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْجُزْئِيَّةِ ، وَذَكَرَ فِيهَا مَانِعًا آخَرَ يَمْنَعُ الْقِيَاسَ ، وَهُوَ أَنَّ الْقَتْلَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ فَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ في كَفَّارَته الْإِيمَانُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَا دُونَهُ فَإِنَّ تَغْلِيظَ الْكَفَّارَةِ بِقَدْرِ غِلَظِ الْجِنَايَةِ .

( لَا يُقَالُ أَنْتُمْ قَيَّدُتُمْ الرَّقَبَةَ بِالسَّلَامَةِ ) هَذَا إشْكَالٌ أَوْرَدَهُ عَلَيْنَا فِي الْمَحْصُولُ ، وَهُوَ أَنَّكُمْ قَيَّدْتُمْ الْمُطْلَقَ فِي هَذهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ( لِأَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ نَاقِصًا فِي كَوْنِهِ رَقَبَةً ، وَهُوَ فَائِتُ جنْسِ الْمَنْفَعَةِ ، وَهَذَا مَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا أَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلِ ) أَيْ الْكَامِلِ فِيمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ كَالْمَاءِ الْمُطْلَقِ لَا يَنْصَرِفُ إِلَى مَاءِ الْوَرْدِ فَلَا يَكُونُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَامِلِ تَقْيِيدًا .

)

وَلَا يُقَالُ أَنْتُمَا قَيَّدْتُمْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فِي حَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ زَكَاةٌ } بِقَوْلِهِ { فِي حَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ } بِقَوْلِهِ { فِي حَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ } مَعَ أَنَّهُمَا دَحَلَا فِي السَّبَبِ ) ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَكُمْ أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْحَادِثَةُ إِذَا دَحَلَا عَلَى السَّبَبِ كَمَا في صَدَقَة الْفطْر .

( وَقَيَّدْتُمْ قَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } بقَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ } مَعَ أَنَّهُمَا فِي حَادَثَتَيْنِ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ } فَأَجَابَ عَنْ الْلِهُ تَعَالَى { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلُ مِنْكُمْ } فَأَحْبَ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ } فَاللَّهُ إِنَّا عَنْ الْعِسَامَة إِنَّمَا يُثْبُتُ بَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ ، وَالْحَوَامِلِ ، وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ } ، وَالْعَدَالَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ } ) .

## الشَّرْ حُ

#### قوله: فصل

ذِكْرُ الْمُطْلَقِ ، وَالْمُقَيَّد عَقِيبَ الْعَامِّ ، وَالْخَاصِّ لَمُنَاسَبَتهِمَا إِيَّاهُمَا مِنْ جَهَة أَنَّ الْمُطْلَقَ هُوَ الشَّائِعُ فِي جنْسه بِمَعْنَى أَنَّهُ حَصَّةُ مِنْ غَيْرِ شُمُولَ ، وَلَا تَعْيِن ، وَالْمُقَيَّدُ مَا أُحْرِجَ عَنْ الشُّيُوعِ بِوَجُهُ مَا كَرَقَبَةٍ مُوَّمَنَة أُحْرِجَتْ عَنْ شُيُوعِ الْمُؤْمِنَة ، وَغَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ شَائِعَةً فِي الرَّقَبَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَضَبْطُ الْفَصْلِ أَنَّهُ إِذَا أَوْرَدَ الْمُطْلَقَ ، وَالْمُقَيَّدُ لِبَيَانِ الْحُكْمِ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَلَفَ الْحُكْمُ أَوْ يَتَّحِدَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ مُوجِبًا لِتَقْيِيدَ الْآخِرِ أَجْرَى الْمُطْلَقَ عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَالْمُقَيَّدَ عَلَى تَقْييدهِ مِثْلُ أَطْعِمْ رَجُلًا ، وَاكْسُ رَجُلًا عَارِيًّا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوجَبًا لِتَقْييدَ الْآخِرِ الْحَرِ الْمُولِلَقِ عَلَى إطْلَقْهِ ، وَالْمُقَيَّدَ عَلَى تَقْييده مِثْلُ أَطْعِمْ رَجُلًا ، وَاكْسُ رَجُلًا عَارِيًّا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوجَبًا لِتَقْييدَ الْآخَوِ اللَّهُونَةُ وَلَا تُعْتَقْ رَقَبَةً كَافِرَةً فَإِنَّ نَفْيَ تَمْلِكِ اللَّالَاقِ عَلَى إِعْتَاقِهَا عَنْهُ ، وَهَذَا يُوجِبُ تَقْييدَ إِيْجَابِ الْإِعْتَاقِ عَنْهُ بِالْمُؤْمَنَة .

حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدَ فَإِنْ قُلْت مَعْنَى حَمْلِ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدَ الْمُطْلَقِ بِذَلِكَ الْقَيْد ، وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ فِيمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِ بِذَلِكَ الْقَيْد لَكِنْ إِنْ كَانَ الْمُقْتَدَ إِنَّمَا قُيِّدَ بِالْمُؤْمِنَة قُلْت نَعَمْ مَعْنَاهُ تَقَيْدُ الْمُطْلَقِ بِذَلِكَ الْقَيْد لَكِنْ إِنْ كَانَ الْمُؤْمِنَة وَالْمُطْلَقِ بَنَفْي الْمُؤْمِنَة قُلْت نَعَمْ مَعْنَاهُ وَقَيْدُ إِنْ كَانَ مَنْفِي الْمُؤْمِنَة ، وَهَاهُنَا قَيْدُ الْكَافِرَةِ مَنْفِي فَقَيْدُ إِيجَابِ الْإِعْتَاق بِنَفْي الْكَافِرَةِ ، وَهُو الْمُؤْمِنَة ، وَلَامُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقْيِيدُهُ بِقَيْدُ مَا سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمَذْكُورَ فِي الْمُقَيَّدِ أَوْ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ فِي وَمُعْنَاهُ مَعْنَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقْيِيدُهُ بِقَيْدُ مَا سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمَذْكُورَ فِي الْمُقَيَّدِ أَوْ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ فِي الْمُقَالِد إِلَى الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُقَيِّدِ تَقْيِيدُهُ بِقَيْدُ مَا سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّدِ أَوْ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ فِي الْمُقَالَة الْمُؤْلَق عَلَى إِطْلَاقه ، ومَعْنَاهُ

عَدَمُ تَقْبِيده بِقَيْد مَا بِدَلِيلِ أَنْهُمْ أَوْرَدُوا عَلَيْنَا الْإِشْكَالَ بِتَقْبِيد الرَّقِبَة بِالسَّلَامَة مَعَ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْمُقَيَّد هُوَ الْمُوْمِنَةُ لَا السَّلِيمَةُ ، وَفِي تَظُرُّ إِذْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْحَمْلُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بَعِيدٌ ، وَسَيَجِيءُ أَنَّ إِيرَادَ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُطْلَقِ مَعْ بِأَنْ لَا يَعْتِقُ أَصْلًا أَوْ تَتَّحِدُ فَإِنْ اتَحَدَ فَإِنْ اتَحْدَقَى أَنْ هَذَا مِنْ الْهَامِّ مَعَ الْخَاصِ لَا الْمُطْلَقِ مَعَ الْمُعْتَقِ رَقِبَةً كَافِرَةً لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِأَنْ لَا يَعْتِقَ أَصْلًا ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مِنْ الْهَامِّ مَعَ الْخَاصِ لَا الْمُطْلَقِ مَعَ الْمُقَلِّد ، وَإِنْ اتَحَدُ فَإِنْ الخَتَلَقَ الْمَالُونَ الْمَعْلَقِ مَعْ الْمُعْلَقِ مَعْ الْمُعْلَقِ مَعْ الْمُعْلَقِ مَعْ الْمُعْلَقِ مَعْ الْمُعْلِقُ اللسَّاعِ فَي الْمُعْلَقِ مَعْ الْمُعْلَقُ فِي الْمَعْلَقُ فِي السَّبِ الرَّاسِ مُطْلَقًا فِي أَحَد الْحَديثِيْنِ ، وَمُقَيَّدًا بِالْإِسْلَامِ فِي الْآخِرِ ، وَإِلَّا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيِّد بِاللَّقُعَلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ وَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُقَلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُقْلِقِ مَعْ الْمَعْلِقُ الْمُعْلِقِ مَعْ الْمُعْلِقِ مَعْ الْمُعْلِقِ مَا الْمُعْلِقُ مَعْ الْمُعْلِقُ مَى الْمُعْلِقِ مَا الْمُعْلِقِ مَعْ وَلَعْلَقُ وَلَى الْمُعْلِقِ مَا الْمُعْلِقِ مَا الْمُعْلِقِ مَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ مَعْ مَلَا الْمُعْلِقُ مَا الْمُعْلِقُ مَعْ مَلِقَاقِ الْمَعْفُودِ فَا الْمُعْلِقُ مَا الْمُعْلِقُ مَا اللَّهُ الْمُقَلِقُ مَعْ الْمُعْلِقُ مَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَعْفِي الْمُعْولِ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْفِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ

بِمِثْلُهَا يُزَادُ عَلَى الْكَتَابِ بِحَلَافِ قِرَاءَةِ أُبَيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنَّهَا شَاذَةٌ لَا يُزَادُ بِمِثْلُهَا عَلَى النَّصِّ وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ عِنْدَهُ بِالْقِرَاءَةِ الْغَيْرِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَشْهُورَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَشْهُورَةٍ فَالْمِثَالُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ { صُمْ شَهْرَيْنِ } وَرُوِيَ { شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } .

#### قوله: إن المطلق ساكت

احْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد ، وَلَوْ عِنْدَ اخْتَلَافِ الْحَادَثَة أَوْ جَرَيَانِ الْإِطْلَاق ، وَالتَّقْييد فِي السَّبَبِ بِأَنَّ السُّكُوتَ عَدَمٌ ، وَجَوَابُهُ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ أَيْ نَعَمْ الْمُطْلَقَ سَاكِتُ عَنْ ذِكْرِ الْقَيْد ، وَالْمُقَيَّدُ نَاطِقٌ بِهِ فَيَكُونَ أَوْلَى لِأَنَّ السُّكُوتَ عَدَمٌ ، وَجَوَابُهُ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ أَيْ نَعَمْ يَكُونُ أَوْلَى عَنْدَ التَّعَارُضِ كَمَا إِذَا دَحَلَا فِي الْحُكَم ، وَاتَّحَدَتْ الْحَادِثَةُ ، وَهَاهُنَا لَا تَعَارُضَ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا لِلْقَطْعِ يَكُونُ أَوْلَى عَنْدَ التَّعَارُضَ كَمَا إِذَا دَحَلَا فِي الْحُكَم ، وَاتَّحَدَتْ الْحَادِثَةُ ، وَهَاهُنَا لَا تَعَارُضَ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا لِلْقَطْعِ بِكُونُ أَوْلَى عَنْدَ التَّعَارُضَ كِانَتْ لَمْ يَكُونُ الشَّارِعَ لَوْ قَالَ أَوْجَبْت فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِعْتَاقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيُمِينِ إِعْتَاقَ رَقَبَةٍ كَيْفَ كَانَتْ لَمْ يَكُنْ الشَّارِعَ لَوْ قَالَ أَوْجَبْت فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِعْتَاقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيُمِينِ إِعْتَاقَ رَقَبَةٍ كَيْفَ كَانَتْ لَمْ يَكُنْ الشَّارِعَ لَوْ قَالَ أَوْجَبْت فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِعْتَاقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيُمِينِ إِعْتَاقَ رَقَبَةٍ كَيْفَ كَانَتْ لَمْ يَكُنْ

#### قوله لأن التقييد

فَإِنْ قُلْتِ الْآيَةُ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّوَالَ ، وَالْبَحْثَ عَنْ الْقُيُودِ وَالْأَوْصَافِ الْغَيْرِ الْمَذْكُورَةِ يُوجِبُ التَّغْلِيظَ وَالْمُسَاءَةَ لَا عَنْ الْقَيْدِ ، وَالاشْتَغَالُ بِه يُوجِبُ ذَلِكَ فَالتَّقْيِيدُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى عَلَى أَنَّ الْمُطْلَقِ يُوجِبُ ذَلِكَ قُلْتُ إِذَا كَانَ الْبَحْثُ عَنْ الْقَيْدِ ، وَالْاشْتَغَالُ بِه يُوجِبُ ذَلِكَ فَالتَّقْيِيدُ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى عَلَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْآيَةِ أَنَّ مُوجِبَ الْمُسَاءَةِ هُوَ تلْكَ الْقُيُودِ ، وَالْأَشْيَاءُ الْمَسْتُولُ عَنْهَا ، وَقَدْ يُقَالُ فِي وَجْهِ الاسْتدلالل : إِنَّ الْوَصْفَ فِي الْمُطْلَقِ مَسْكُوتُ عَنْهُ ، وَالسُّوَالُ عَنْ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ مَنْهِيُّ بِهِذَا النَّصِّ ، وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ بَلْ الاسْتِدلالل إِنَّ الْوَصْف فِي الْمُطْلُوبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } .

# قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنه هذا لا يقوم حجة على الخصم

لِأَنَّهُ لَا يُجْعَلُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً فِي الْفُرُوعِ فَضْلًا عَنْ الْأُصُولِ.

# قوله: وعامة الصحابة قال عمر رضي الله عنه أم المرأة مبهمة في كتاب الله تعالى فأبهموها

أَيْ خَالَ تَحْرِيمُهَا عَنْ قَيْدِ الدُّخُولِ الثَّابِتِ فِي الرَّبَائِبِ فَأَطْلِقُوهَا ، وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ إِحْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ كَذَا فِي التَّقْوِيمِ ، وَقَدْ يُحَابُ بِأَنَّ الْإِحْمَاعُ عَلَى عَدَمٍ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي صُورَةٍ لَا يَكُونُ إِحْمَاعًا عَلَى الْأَصْلِ الْكُلِّيِّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ يُحَابُ بِأَنَّ الْإِحْمَاعُ عَلَى الْمُقْلِقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي صُورَةٍ لَا يَكُونُ إِحْمَاعًا عَلَى الْأُصْلِ الْكُلِّيِّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ وَيَعْدِهِ الصَّورِ .

# قوله : ولأن إعمال الدليلين ، واجب ما أمكن

، وَذَلِكَ فِي إِحْزَاءِ الْمُطْلَقِ عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَالْمُقَيَّدِ عَلَى تَقْييدهِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ إِذْ لَوْ حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَالْمُقَيَّدِ ، وَالْمُقَيَّدِ ، وَالْمُقَيَّدِ ، وَغَيْرِ الْمُقَيَّدِ ، وَغَيْرِ الْمُقَيَّدِ مَوْ الْمُقَيَّدِ إِبْطَالٌ لِلْأَمْرِ الثَّانِي ، وَبِهَذَا ظَهَرَ فَسَادُ مَا الْمُطْلَقِ مِنْ السَّافِعِيَّةُ مِنْ أَنَّ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ إِذْ الْعَمَلُ بِالْمُقَيَّدِ يَسْتَلْزِمُ الْعَمَلَ بِالْمُطْلَقِ مِنْ عَنْ المُقَيَّدِ عَلَى الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَإِنْ قِيلَ حُكْمُ الْمُقَيَّدِ يَفْهَمُ مِنْ الْمُطْلَقِ فَلَوْ لَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ الْعَامُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ الْعَلَقُ مَنْ الْمُطْلَقِ فَلَوْ لَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ الْعَامُ الْمُطْلَقِ فَلُو لَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ الْمُقَيَّدِ فَإِنْ قِيلَ حُكْمُ الْمُقَيَّدِ يُفْهَمُ مِنْ الْمُطْلَقِ فَلُو لَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ الْعَامُ الْمُطْلَقِ مَنْ الْمُطْلَقِ فَلُو لَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ الْعَلَةُ هُو أَوْلَى مِنْ الْمُقَيَّدِ أَجِيبَ بِأَنَّهُ يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ الْمُقَيَّدِ ، وَقَضْلِهِ ، وَأَنَّهُ عَزِيمَةً ، وَالْمُطْلَقُ رُحْصَةً ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَبِالْحُمْلَةِ هُو أَوْلَى مِنْ إِبْطَالَ حُكْمِ الْإِطْلَاقِ .

# قوله: والنفي في المقيس عليه

يَعْنِي أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالْقِيَاسِ فَاسِدٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ

هَذَا الْقِيَاسَ لَيْسَ تَعْدِيَةً لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بَلْ لِلْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ ، وَهُوَ عَدَمُ إِجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَّدِ فِي صُورَةِ التَّقْيِيدِ لِمَا سَيَجِيءُ فِي فَصْل مَفْهُوم الْمُخَالَفَة .

وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالًا لِحُكْمِ شَرْعِيٍّ ثَابِتِ بِالنَّصِّ الْمُطْلَقِ ، وَهُوَ إِخْزَاءُ غَيْرِ الْمُقَيَّدَ كَالْكَافِرَةِ مَثَلًا .

وَأَمَّا ثَالَثَا فَلَانَ شَرْطَ الْقِيَاسِ عَدَّمُ النَّصِّ عَلَى أَبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْمَقيسِ أَوْ الْتَفَائِهِ ، وَهَاهُنَا الْمُطْلَقُ نَصُّ دَالٌ عَيْرِ الْمُقَيَّدِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ وُجُوبِ أَحَدَهِمَا عَلَى التَّغْيِينَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْبَ بِالْقِيَاسِ إَجْزَاءُ الْمُقَيَّدِ ، وَلَا عَدَمُ إِجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَّدِ الْمُقَيَّدِ الْمُقَيَّدِ الْمُقَيَّدِ الْمُقَيَّدِ عَنْ الْقَيْدَ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ لَهُ لَا بِالنَّفْي ، وَلَا بِالْإِثْبَاتِ فَيكُونُ الْمَحَلُّ فِي حَقِّ الْوَصْف خَالِيًا عَنْ النَّصِّ لَا يَكُلُ مُتَعَرِّضٍ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَدُلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالتَّغْيِينِ هَذَا ، وَلَكِنْ للْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْمُطْلَقَ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ الْمُقَيَّدِ ، وَلَا بِالْإِثْبَاتَ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْقَيْدِ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُوبِ الْقَيْدِ بَلْ عَلَى وَجُوبِ الْقَيْدِ بَلْ عَلَى وَجُوبِ الْمُقَيَّدِ ، وَلَا نَسُلِّمُ أَنَّ النَّصَّ الْمُطْلَقَ يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذِهِ التَّعَلِيّةِ لَا يَلْزُمُ عَدَمُ إِجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَّدِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّصَّ الْمُطْلَقَ يَدُلُلُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةٍ هَذِهِ التَّعَلِيّةِ لَا يَلْزَمُ عَدَمُ إِجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَّدِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّصَّ الْمُطْلَقَ يَدُلُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةٍ هَذِهِ التَّعَلِيّةِ لَا يَلْزَمُ عَدَمُ إِجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ كَالْكَافِرَةِ

في كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنْ يُجْمَعَ فِيهِ نَصَّانِ مُطْلَقٌ ، وَمُقَيَّدٌ تَقْديرًا ، وَلَا دَلَالَةَ لِلْمُقَيَّدِ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَيْدِ فَيَجُوزُ الْكَافِرَةُ بِالنَّصِّ الْمُطْلَقِ ، وَالْمُؤْمِنَةُ بِهِ ، وَبِالنَّصِّ الْمُقَيَّدِ أَيْضًا ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي اجْتِمَاعِ النَّصِّ ، وَالْقِيَاسِ فِي حُكْمِ وَاحِدِ عَلَى أَنَّا

نَقُولُ الْمَنْهَبُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْمُطْلَقُ ، وَالْمُقَيَّدُ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحُكْمِ فَالْحَمْلُ ، وَاحِبُ اتِّفَاقًا كَمَا مَرَّ .

# قوله: لأن القيد يدل على الإثبات في المقيد ، والنفي في غيره

فَإِنْ قُلْت هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ النَّفْيَ أَيْضًا مَدْلُولُ النَّصِّ كَالْإِثْبَاتِ فَيكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا ضَرُورَةً فَيَنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا دَلَاقَ فِي الْمُقَيَّدِ عَلَى نَفْي الْكَافِرَةِ أَصْلًا ، وَأَنَّهُ عَدَمٌ أَصْلِيٌّ لَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابٍ مُجَارَاةِ الْخَصْمِ دَلَالَةَ فِي الْمُقَيَّدِ عَلَى النَّاظِرِ فِي السِّيَاقِ ، وَالسِّيَاقُ قُلْت تَسَامُحٌ فِي الْعِبَارَةِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْقَيْدَ فَهِمَ أَنَّ عَدَمَ إِخْزَاءِ الْكَافِرَةِ بَاقٍ عَلَى النَّاظِرِ فِي السِّيَاقُ ، وَالسِّيَاقُ قُلْت تَسَامُحٌ فِي الْعِبَارَةِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْقَيْدَ فَهِمَ أَنَّ عَدَمَ إِخْزَاءِ الْكَافِرَةِ بَاقٍ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ .

#### قوله: ، ودلالة المطلق عليها

أَيْ عَلَى الْأَفْرَادِ ضِمْنِيَّةٌ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إِلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ أَوْ إِلَى حِصَّة غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مُحْتَمِلَةٍ لِحِصَصٍ كَثِيرَةٍ ، وَالْمُرَادُ دَلَالَتُهُ عَلَى الْأَفْرَادِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ دُونَ الشُّمُولِ لِظُهُورِ أَنَّ قَوْله تَعَالَى { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } إِنَّمَا يَدُلُ عَلَى وُجُوبِ إعْتَاقِ رَقَبَةٍ مَا

#### قوله: لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة

مَوْرِدُ الْإِشْكَالِ لَيْسَ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بَلْ إِبْطَالُ حُكْمِ الْإِطْلَاقِ بِالْقِيَاسِ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ فِي الْمَحْصُولِ جَوَابًا عَمَّا قِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ : أَعْتِقْ رَقَبَةً يَقْتَضِي تَمَكُّنَ الْمُكَلَّفِ مِنْ إعْتَاقِ أَيِّ رَقَبَة شَاءَ مِنْ رِقَابِ الدُّنْيَا فَلَوْ دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا الْمُؤْمِنَةُ لَكَانَ الْقِيَاسُ دَلِيلًا عَلَى زَوَالِ الْمُكْنَةِ النَّابِيَّةِ بِالنَّصِّ فَيكُونُ الْقِيَاسُ نَاسِحًا ، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ

# فصل حكم المشترك التأمل حتى يترجح أحد معانيه ، ولا يستعمل في أكثر من معنى واحد لا حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع

اعْلَمْ أَنَّ الْوَاضِعَ لَا يَخْلُو إِمَّا إِنْ وُضِعَ الْمُشْتَرَكُ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمَعْتَيْنِ بِدُونِ الْآخِرِ أَوْ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا مُطْلَقًا ، وَالتَّانِي غَيْرُ وَاقِعَ لَأَنَّ الْوَاضِعَ لَمْ يَضَعْهُ لِلْمَجْمُوعِ ، وَإِلَّا لَمَ يَصِحَّ اسْتَعْمَالُهُ فِي لَلْمَجْمُوعِ أَوْ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا مُطْلَقًا ، وَالتَّانِي غَيْرُ وَاقِعَ لَكَنَّ هَذَا صَحِيحٌ اتَّفَاقًا ، وَأَيْضًا عَلَى تَقْدِيرِ الْوُتُوعِ يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ اسْتِعْمَالُه فِي أَحَدِ الْمَعْنَيْنِ ، وَإِنْ وُحِدَ الْأُوَّلُ أَوْ التَّالِثُ ثَبَتَ الْمُدَّعَى لِأَنَّ الْوَضْعَ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى فَكُلُّ وَضْعِ يُوجِبُ أَنْ الْوَضْعَ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى فَكُلُّ وَضْعِ يُوجِبُ أَنَّ الْإِيرَادَ بِاللَّفْظِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى بِالْمَوْضُوعَ لَهُ ، ويُوجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَعْنَى تَمَامَ الْمُرَادِ بِاللَّفْظِ فَاعْتِبَارُ كُلِّ مِنْ الْمَوْضُوعَيْنِ اللَّهُ عَلَى النَّعْرَانِ اللَّعْظِ فِي الْمَعْنَى إِلْمَوْضُوعَ لَهُ اللَّهُ الْعَرْدِي وَمَنْ عَرَفَ سَبَبَ وَقُوعِ اللسَّتِرَاكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ امْتِنَاعُ اسْتَعْمَالُ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَيْنِ إِذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلْمَحْمُوع عَلْقَ لِلْمَحْمُوع إِشَارَةً إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَيْنِ إِذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلْمَحْمُوع ، وَمَنْ عَرَفَ مَلَ اللَّهُ لِيرَيْنِ الْآخَرِيْنِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَيْنِ إِذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلْمَحْمُوع ، وَمَنْ عَلَى التَقْدِيرَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا كَمَا ذَكَرْنَا .

( وَلَا مَجَازًا لِاسْتَلْزَامِهِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَجَازِ ) فَإِنَّ اللَّفْظَ إِنْ ٱسْتُعْمَلَ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى وَاحِد بِطَرِيقِ الْمَجَازِيِّ مَعًا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ . يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ ، وَالْمَجَازِيِّ مَعًا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الْآيَةَ وَالصَّلَاةُ مِنْ اللَّهِ رَحْمَةٌ ، وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ قُلْنَا لَا اشْتِرَاكَ لِأَنَّ سِيَاقَ

الْكَلَامِ لِإِيجَابِ الاقْتِدَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ اتَّحَادِ مَعْنَى الصَّلَاة مِنْ الْجَمِيعِ لَكَنَّهُ يَخْتَلَفُ بِاخْتَلَافَ الْمُوصُوفِ كَسَائِرِ الصِّفَاتَ لَلْهِ بِحَسَبَ الْوَضْعِ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُحَوِّزِينَ تَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللَّهَ مِنْ قَبَلْنَا إِشْكَالًا فَاسِدًا ، وَهُو أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ فَإِنَّ الْفَعْلَ مُتَعَدِّدٌ بِتَعَدُّدِ الضَّمَائِرِ فَكَالَّهُ كَرَّرَ لَفْظَ يُصِلِّي ، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّ التَّعَدُّدُ بِحَسَبِ اللَّهُ فَلَ أَنْ الْفَعْلَ مُتَعَدِّدٌ بِتَعَدُّد الضَّمَائِرِ فَكَالَهُ كَرَّرَ لَفْظَ يُصِلِّي ، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بَأَنَّ التَّعَدُّد بِحَسَبِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بَعَدُد الصَّورَة أَيْ فَي صُورَة بِحَسَبِ اللَّهُ ظَلَ لِعَدَم اللَّعْقِلَ لَعْدَم اللَّعْمَالُ الْمُثَنَازَعِ فِيه ، وَالْحَوَابُ الصَّحَيحُ لَنَا أَنَّ فِي الْآيَةَ لَمْ يُوحَدُ السَّعْمَالُ الْمُشْتَرَكُ فِي مُورَةٍ الْمُقْمَائِرِ أَيْضًا فَتَكُونُ الْآيَةِ لِإِيجَابِ اقْتَدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّه تَعَالَى ، وَمَلَائِكَتِه فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّيِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا أَكْثَرَ مِنْ الْمَثَنَازَعِ فِيهِ وَالْمَلَاقِ مَنْ الْمُثَنَازَعِ فِيهِ وَالْمَلُورَةُ وَاللَّهِ مَنْ الْمُثَنَازَعِ فِيهِ وَالْمَلَاقِ مَنْ الْمُعْنَى الْمَعْنَى ، وَمَلَائِكَتَة فِي الْكَلَةِ مَنْ اللَّهِ السَّلَامُ مُنْ الْمُعْنَى ، وَمَلَائِكَتَة فِي الصَّلَاةِ مَنْ الْمُعْنَى النَّيِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُنْ الْوَازِمِ هَذَا الْمَعْنَى النَّيْعِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ مِنْ لُوازِمِ هَذَا الْمَعْنَى لَا أَنَّ الصَّلَاةَ وَضَعَتْ لِلرَّحْمَةِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهِ عَلَى إِلَيْ اللَّهِ تَعَلَى يَرْحُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى يَدْعُو ذَاتُه بإيصَالِ الْحَيْدِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعْنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْنَى لَا أَنَّ الصَّلَاةَ وَضَعَتْ لِلَّومَةُ كُولُو الْمَالَولُومِ هَذَا الْمَعْنَى لَا أَنَّ الصَّلَاةَ وَضَعَتْ لِلْوَهُ مَنْ اللَّهُ عَمَالَى مَرْدُا الْمَعْنَى لَا أَنَّ الصَلَّالَةُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ويُحبُّونَهُ } أنَّ الْمَحَبَّةَ مِنْ اللَّهِ إِيصَالُ التَّوَابِ ، وَمِنْ الْعَبْد طَاعَةٌ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَحَبَّةَ مُشْنَرَكَةٌ مِنْ حَيْثُ الْمَوْضُوعُ بَلْ الْمُرَادُ اللَّهِ إِيمَالُ النَّوْلِ ، وَكَثِيرِ ، وَتَحْوِهَا الْمُرَادُ اللَّهِ بَهِذَا الْمَعَلَى بِهِذَا الْمَعْنَى لِأَجْلِ اَخْتَلَافِ الْمَوْسُوفِ فَلَا بَلْسَ بِهِ فَلَا يَكُونُ هَذَا مَنْ بَابِ اللشَّيْرِ كُوسَبِ الْوَضْعِ وَلَمَّا بَيَّنُوا اخْتَلَفَ وَضْعًا ، وَهَذَا حَوَابٌ حَسَنَ تَفَرَّدُت بِهِ ، وَتَمَسَّكُوا أَيْضًا بِقَوْلِهُ تَعَالَى لَا مَعْنَى باعْتَبَارِ اخْتَلَافَ الْمُسْتَدِ إلَيْهِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ وَاحِدٌ لَكَنَّهُ يَخْتَلَفُ بِحَسَّبِ الْمُوسِوفِ فَلَا بَلْسَ بِهِ فَلَا يَكُونُ هَذَا كَمَّا لَمُعْنَى باعْتَبَارِ الْحَتَلَفَ الْمُسَنَدِ إلَيْهِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ وَاحِدٌ لَكَنَّهُ يَخْتَلَفُ بِحَسَّبِ الْمُوسُوفِ فَلَا بَلْسَ بِعَوْدَ إِلَى الْعُقْلَاء بَوْلَهُ بَعَالَى { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ } الْآيَة حَيْثُ نَسَبَ السَّجُودَ إلَى الْعُقَلَاء يُولُو بَعَالَى { وَمَنْ عُلَى الْمُولِ الْمُسَانِ هُو وَضْعُ الْجَبْهَة عَلَى الْأَرْضِ فَي السَّمَاوَاتَ وَمَنْ فِي اللَّوْمَلِ } الْلَّوْسَ إِلَى الْعُقْلَاء يُولُو اللَّعْقَلَاء يُرَادُ بِهِ اللَّقِيَادُ لَى وَصْعُ الْجَبْهَة عَلَى الْأَرْضِ وَمَا نُسبَ إلَى الْعُقْلَاء يُولُكُ بَمَ وَضْعُ الْجَبْهَة عَلَى الْأَرْضِ فِي الْمُرادُ اللَّهُ لَلَّ مُعْدَى أَنْ يُولُولُ تَمَلِكُ لُو اللَّهُ لِلْ اللَّوْلِ لَعَمَلِكُ وَمُنْ اللَّهُ لِلَّهُ فَلَا وَسُعُ الْجَبْهَة عَلَى الْأَرْضِ فِي النَّقِيَادُ وَالْعَلَى الْمُسَالُ لَحَمِيعِ النَّاسِ الْعُلَى الْمُولُولُ تَمَسُعُمُ اللَّهُ الْمُقَلِع الْمُسْتِحَالَة النَّسِيمَ عَلَى الْأَنْفِي الْمُؤْمِ فَي الْمُولُ لَمُ عَلَى الْأَنْ الْمُولُولُ اللَّهِ لَلَا اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُقَالَا لَو اللَّهُ الْمُقَلِع الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ فَي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ ا

الْجَمَادَاتِ ، وَالشَّهَادَةِ مِنْ الْجَوَارِحِ ، وَالْأَعْضَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَنَّ مُحْكَمَ الْكَتَابِ نَاطِقٌ بِهَذَا ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَ تَسْبِيحَ الْحَصَا وقوْله تَعَالَى { وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } يُحَقِّقُ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ حَقِيقَةُ التَّسْبِيحِ لَا الدَّلَالَةُ عَلَى ، وَحْدَانِيِّتِهِ تَعَالَى فَإِنَّ قَوْله تَعَالَى { لَا تَفْقَهُونَ } لَا يَلِيقُ بِهَذَا فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ وَضْعَ الرَّأْسِ خُضُوعًا لِلَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْجَمَادَاتِ بَلْ هُوَ كَائِنٌ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مُنْكِرٌ خَوَارِقَ الْعَادَاتِ .

الشَّرْحُ

#### قوله: فصل حكم المشترك التأمل

في نَفْسِ الصِّيغَة أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَدَلَة ، وَالْأَمَارَات لِيَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعانِيه ، وَلَمَّا كَانَ هُنَا مَظَنَّةً أَنْ يُقَالَ لِمَ لَا يَجُوزُ الْمَعْنَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوَقَّف ، وَتَأَمُّلِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ تَرْجِيحُ أَحَدهما أَوْرَدَ عَقِيبَ ذَلِكَ مَسْأَلَة امْتَنَاعِ اسْتَعْمَالِ الْمُشْتَرَكَ فِي مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيه ، وَتَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ أَنَّهُ هَلْ يَصِحُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُشْتَرَكِ فِي اسْتَعْمَالِ وَاحِد مَنْهَا لَا بِالْمَحْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُو الْمُحْمُوعُ بِأَنْ يُقَالَ رَأَيْتَ كُلِّ وَاحِد مِنْهَا لَا بِالْمَحْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُو الْمَحْمُوعُ بِأَنْ يُقَالَ رَأَيْتَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ الْمَحْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُو الْمَحْمُوعُ بِأَنْ يُقَالَ رَأَيْتَ النَّيْقِ وَ وَعَيْرُ ذَلِكَ ، وَفِي الدَّارِ الْجَوْنُ أَيْ الْأَسْوَدُ ، وَالْأَيْيضُ ، وَأَقْرَأَتْ هَيْدُ أَيْ حَاضَتْ الْقَيْنِ وَالْمَعْمُوعُ مِنْ الْمُحْمُوعِ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَة فِي بَابِ الْوَصِيَّة ، وَلَا الْوَصِيَّة ، وَلَا لَا يَحُوزُ ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ ، وَقِيلَ لَى النَّفْي دُونَ الْإِثْبَاتِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَة فِي بَابِ الْوَصِيَّة ، وَلَا

يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ الْحَلَافِ مَا إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَمْثَلَة بِحَلَافِ صِيغَة أَفْعَلَ عَلَى قَصْدِ الْأَمْرِ ، وَالتَّهْديد أَوْ الْوُجُوبِ ، وَالْإِبَاحَة مَثَلًا ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ فَقِيلَ حَقِيقَةٌ ، وَقِيلَ مُجَازٌ ، وَعَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ الْوُجُوبِ ، وَالْإِبَاحَة مَثَلًا ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ فَقِيلَ حَقِيقَةٌ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى أَحَدِهمَا خَاصَّةً إِلَّا بِقَرِينَة ، وَهَذَا مَعْنَى ظَاهِرٌ فِي الْمَعْنَيْنِ يَحِبُ الْحَمْلُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى أَحْدَهمَا خَاصَّةً إِلَّا بِقَرِينَة ، وَهَذَا مَعْنَى عُمُومِ الْمُشْتَرَكِ فَالْعَامُ عَنْدَهُ قِسْمَانِ قِسْمٌ مُتَّفِقُ الْحَقِيقَة ، وقسْمُ مُخْتَلِفُ الْحَقيقة ، واخْتَلَفُ الْحَقيقة ، واخْتَلَفُ الْحَقيقة عَلَى الْمُتَنَفِقُ الْجَوازِ فَقِيلَ لَا يُعْدَمِ اللَّعَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْجَمْعِ يُمْكُنُ لِلدَّلِيلِ الْقَائِمِ عَلَى امْتِنَاعِهِ ، وَهُو َ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وقِيلَ يَصِحُ لَكَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللَّغَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْجَمْعِ مَثْلُ الْعُيُونَ فَذَهَبَ

الْأَكْثُرُونَ إِلَى أَنَّ الْحَلَافَ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْحَلَافِ فِي الْمُفْرِدِ فَإِنْ حَازَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ يَحُوزُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجُرْ فِي الْمُفْرِدِ ، وَذَهَبَ الْمُصَّنِّفُ إِلَى اللَّهُ عَمَّلُ عَلَى الْمَعْتَيْنِ لِيَكُونَ اسْتَعْمَالُهُ فِيهِ اسْتَعْمَالُا فِي نَفْسِ الْمَوْضُوعَ لَهُ فَيكُونَ حَقيقَةً ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْضُوعًا لِمَحْمُوعِ الْمَعْتَيْنِ لِيكُونَ السَّعْمَالُهُ فِي أَحْدِ الْمَعْتَيْنِ عَلَى اللَّفُوادِ حَقيقَةً عَرُورَةً أَنَّهُ لَا كَذَلِكَ لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْضُوعًا لِمَحْمُوعِ الْمَعْتَيْنِ لِمَا صَحَّ اسْتَعْمَالُهُ فِي أَحْدِ الْمَعْتَيْنِ عَلَى اللَّهُومَ وَ الْمَعْتَيْنِ لَمَا صَحَّ اسْتَعْمَالُهُ فِي أَحْدِ الْمَعْتَيْنِ عَلَى اللَّفُوادِ حَقيقَةً عَرُورَةً أَنَّهُ لَا لَكُلُّ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِكُلِّ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمَعْتَيْنِ عَلَى اللَّهُ مَوْضُوعًا لِلْمَحْمُوعِ بَلَ مَعْتَمَالُهُ فِي مَحْمُوعِ الْمَعْتَيْنِ حَقيقَةَ أَلَهُ يُرَادُ بِهِ الْمَحْمُوعُ مِنْ حَيْثُ هُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَوْضُوعًا لِلْمَحْمُوعِ عَلَى اللَّهُ يُولِكُلُ وَاحِد مِنْ الْمَعْتَيْنِ عَلَى اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ مُوضُوعًا لِلْمَحْمُوعِ بَلَ مَعْتَلِهُ اللَّهُ يُولُومُ اللَّهُ يُولُومُ اللَّهُ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمَعْمَالُهُ فِي مَحْمُوعِ الْمُعْتَيْنِ عَلَى اللَّهُ يُولُومُ اللَّهُ اللَّعْمُومُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومِ اللَّهُ ا

النَّوْلُ فَظَاهِرٌ ، وَإِمَّا عَلَى النَّانِي فَلَأَنَّ وَضْعَ اللَّفْظِ عَبَارَةٌ عَنْ تَخْصِيصِهِ بِالْمَعْنَى أَيْ جَعْلُهُ بِحَيْثُ يَقْتَصِرُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى لَيُعَافِي لَا يَتَحَاوَزُهُ ، وَلَا يُرَادُ بِهِ غَيْرُهُ عِنْدَ اللَّسْعْمَالِ فَدَائِمًا لَا يُمْكِنُ إِلَّا اعْتَبَارُ وَضْعِ وَاحِد لِأَنَّ اعْتَبَارَ وَضْعِهِ لَهَذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ إِرَادَةَ هَذَا الْمَعْنَى خَاصَّةً ، وَاعْتَبَارَ وَضْعِهِ لَهْدَا الْمَعْنَى الْآخِرِ فَرُورَةً أَنَّ اعْتَبَارَ وَضْعِهِ لَهْدَا الْمَعْنَى الْآخِرِ فَرُورَةً أَنَّ اعْتَبَارَ وَضْعِهِ لَهَذَا الْمَعْنَى الْآخِرِ فَرَادًا وَغَيْرُ مَنْ الْمَعْنَيْنِ صَفَةً النَّفْورَادَ عَنْ الْآخَرِ ، وَاللَّحْتِمَاعُ مَعَهُ إِرَادَةَ بَلْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلَّ مِنْهُمًا مُرَادًا وَغَيْرُ مُرَاد فِي حَالَة وَاحِدةً ، وَهُو بَاطِلٌ بِالضَّرُورَة ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَولِهِ ( وَمَنْ عُرَفَ سَبَبَ وُقُوعِ اللَّشِرَاكِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ امْتَنَاعُ اسْتَعْمَالِهِ ) أَيُّ اللَّفْظُ الْمُشْتَرَكِ فِي الْمَعْنَيْنِ حَقِيقَةً فِي إطْلَاق وَاحِد مِنْ الْمَعْنَيْنِ إِمَّا لِللْعَظَ الْمُشْتَرَكِ فِي الْمَعْنَيْنِ حَقِيقَةً فِي إطْلَاق وَاحِد ، وَذَلِكَ لَأَنَّ سَبَبَهُ هُو اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِمَّا لِقَصْد الْإِبْهَامِ وَاحَد مِنْ الْوَضْعُ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمَعْنَيْنِ إِمَّا لِللْائِنَاء إِنْ كَانَ الْوَاضِعُ هُو اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِمَّا لِقَصْد الْإِبْهَامِ وَحَد الْوَضَعُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى فَلُو أُسْتُعْمِلَ فِي الْمَعْنَى فَلُو أُسْتُعْمِلَ فِي الْمَعْنَى فَلُو أَلْسُومُ مِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْتُ وَلَا الْتَعْفَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى فَلُو أُلْسُومُ الْفَعْ بِالْمَعْنَى فَلُو أُلْسُومُ الْمَعْنَى الْدِي عُصَى بِهِ اللَّفْظُ ، وَهُو بَاطِلٌ ضَرُورَةَ الْتِفَاءِ

التَّحْصِيصِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْآخَرِ ، وَهَذِهِ مُغَالَطَةٌ مَنْشَؤُهَا اشْتِرَاكُ لَفْظِ تَحْصِيصِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِيْنَ قَصْرِ الْمُخَصَّصِ عَنْدَ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْآخَدِ ، وَهَذِهِ مُغَالَطَةٌ مَنْشَؤُهَا اشْتِرَاكُ لَفْظِ تَحْصِيصِ وَيُدْ بِالْقِيَامِ ، وَبَيْنَ جَعْلِ الْمُخَصَّصِ مُنْفَرِدًا مِنْ بَيْنِ الْأَشْيَاءِ عِلَى الْمُخَصَّصِ بِهِ كَمَا يُقَالُ فِي { إِيَّاكَ نَعْبُدُ } مَعْنَاهُ نَحُصُّك بِالْعِبَادَةِ ،

وَفِي ضَمِيرِ الْفَصْلِ أَنَّهُ لِتَخْصِيصِ الْمُسْنَد الِيَه بِالْمُسْنَد ، وَحَصَصْت فُلَانًا بِالذَّكْرِ أَيْ ذَكَرْته ، وَحَدَهُ ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِتَخْصِيصِ اللَّفْظِ بِالْمُعْنَى أَيْ تَعْنَارَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُعَنَيْنِ مُطَلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالِهِ فِيه ، وَالْمُعْنَى الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ فَيْرِ اسْتِعْمَالِهِ فِيه ، وَالْمُعْنَى الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ فَيْرَ اللَّهُ فَيَكُونُ اللَّفْظُ حَقِيقَةً ، وَآمًا إِنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْحَالَيْنِ نَفْسُ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَيَكُونُ اللَّفْظُ حَقِيقَةً ، وَالْمُحَازِ ، وَهُو بَاطلٌ لِمَا سَيَعْتَقَة ، وَآمًا إِنَّهُ لَا يُستَعْمَلُ فِي الْحَالَيْنِ نَفْسُ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَيَكُونُ اللَّفْظُ حَقِيقَةً ، وَالْمَحْمُوعُ بَاطلٌ لِمَا سَيَانُ اللَّرُومِ عَلَى مَا نُقلَ عَنْ الْمُصَنِّفُ أَنَهُ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمَحْمُوعُ ، وَهُو بَاطلٌ لِمَا سَيَانُي بَيَانُ اللَّرُومِ عَلَى مَا نُقلَ عَنْ الْمُصَنِّفُ أَنَهُ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمَحْمُوعُ ، وَالْمُحَازِ ، وَهُو بَاطلٌ لِمَا سَيَانُي بَيَانُ اللَّرُومِ عَلَى مَا نُقلَ عَنْ الْمُصَنِّفُ أَنَهُ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمَحْمُوعُ ، وَالْمُحَاوِي اللَّفْظُ فِي إِطْلَاقُ وَاحِد ، وَهُوَ بَاطلٌ لِمَا سَيَانِي بَيْنَ الْمُوسُوعِ لَهُ يَلْوَمُ الْمَوْضُوعِ لَهُ يَلْوَمُ الْمَوْسُوعِ لَهُ مَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْمَوعِ فَي إِطْلَاقِ فَي إِطْلَاقَ وَاحِد ، وَهُو مَنْ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمَعِ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْمَى الْمَوْسُوعِ لَكُونُ مُعْتَقِقَةً ، وَالْمَعْمُوعُ بَاللَّوْطُ وَيَعْمَ الْمُعْرَادُ بِاللَّفُظُ فَيَدُمُ لَو اللَّمْونَ عَلَى الْمُوادِ لَلْ الْمَعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْنَ الْمُعْمُوعُ الْمُعْلُولُ وَلِيلًا لَهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُولُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْوَالُومُ وَالْمُعْلُومُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلُومُ اللَّهُ الْمُعْلُومُ اللْمُعْلُومُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّالُومُ اللَّه

مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ فَقَدْ تَمَّ الاعْترَاضُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ الْمُرَادُ فَلَمْ يَلْزَمْ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقيقة ، وَالْمَجَازِ اللَّهُ وَ الْمُرَادُ فِي الْمَعْنَيْنِ أَوْ الْمُعَانِي أَوْ الْمُوادُ عَلَى أَنْ يَكُونَ كُلِّ مِنْهُمَا مُرَادًا بِاللَّهُ فِي الْمَعْنَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْه بِطَرِيقِ بِاللَّهْظ ، وَمَنَاطًا لِلْحُكْمِ لَا دَاحلًا تَحْتَ مَعْنَى ثَالِثَ هُوَ الْمُرَادُ ، وَالْمَنَاطُ ، وَاسْتَعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْه بِطَرِيقِ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَي الْمَعْنَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْه بِطَرِيقِ الْمَعْنَيْنِ عَلَى اللَّهُ فَي الْمَعْنَيْنِ عَلَاقَةٌ فَيُرَادُ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنَّهُ نَفْسُ الْمَوْضُوعِ لَهُ ، وَالْآخَرُ عَلَى النَّهُ يُنَاسِبُ الْمَوْضُوعِ لَهُ ، وَالْآخَرُ عَلَى اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

وَأَمَّا بَاسْتَعْمَالِه فِي كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى أَنَّهُ مَعْنَى مَجَازِيُّ بِالاسْتِقْلَالِ ، وَسَيَجِيءُ أَنَّ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظ فِي مَعْنَيْنِ مَجَازِيُّ بِالاسْتِقْلَالِ ، وَسَيَجِيءُ أَنَّ اسْتِعْمَلُ فِي الْمَجْمُوعِ بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِ اَسْمِ بِاللِّقْفَاقِ فَإِنْ قَيلَ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لُزُومُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةَ ، وَالْمَجَازِ بِأَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي الْمَجْمُوعِ بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِ اسْمِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ فَيكُونُ حَقِيقَةُ كُلِّ وَاحِد مَجَازًا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْوَضْعِ النَّالِثِ ، وَالْعَلَاقَةِ قُلْنَا سَيَجِيءُ أَنَّ الْمَجْمُوعِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْوَضْعِ النَّالِثِ ، وَالْعَلَاقَةِ قُلْنَا سَيَجِيءُ أَنَّ اللَّاقِ الْوَاحِدِ عَلَى إِطْلَاقَ اللهَ عَلَى الْكُلِّ مَشْرُوطٌ بِلُزُومٍ ، وَاتِّصَالَ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ الرَّقَبَةِ ، وَالشَّخْصِ بِخِلَافِ إطْلَاقِ الْوَاحِدِ عَلَى النَّنْ ، وَإطْلَاقِ الْأَرْضِ عَلَى مَحْمُوعِ السَّمَاء ، وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَا قَائِلَ بصحَتَّة عَلَى أَنَّهُ

حِينَفِذ يَعُودُ اللاعْتِرَاضُ السَّابِقُ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْمُصَنِّفِ.

## قوله: لكان هذا الكلام في غاية الركاكة

لأَنَّ إِيجَابَ الاقْتدَاءِ إِنَّمَا هُوَ بِالْحَمْلِ ، وَالتَّحْرِيضِ عَلَى مَا صَدَرَ عَنْ الْمُقْتَدَى بِهِ إِذْ لَا إِيجَابَ الْقَيْدَاءِ فِي مِثْلِ فُلَان يُصَلِّي فَاقْرَءُوا الْقُرْآنَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ رَكَاكَةَ الْكَلَامِ ، وَعَدَمَ إِيجَابِ اللقْتدَاءِ عِنْدَ احْتلَافَ مَعَانِي الْأَفْعَالَ الْمُذَكُورَةِ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَمْرٌ مُشْتَرَكُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْإِيجَابِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا رَكَاكَةَ فِي مَثْلِ قَوْلِنَا إِنَّ السُّلْطَانَ قَدْ أَطْلَقَ زَيْدًا أَوْ الْأَمِيرَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَمْرٌ مُشْتَرَكُ هُو الْمَقْصُودُ بِالْإِيجَابِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا رَكَاكَةَ فِي مَثْلِ قَوْلِنَا إِنَّ السَّلْطَانَ قَدْ أَطْلَقَ زَيْدًا أَوْ الْأَمِيرَ قَدْ خَلَعَ عَلَيْهِ فَاحْدَمُوهُ ، وَعَظِّمُوهُ أَيُّهَا الرَّعَايَا فَكَذَا الْمُرَادُ هَاهُنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْحَمُ النَّبِيَّ ، وَيُوصِّلُ إِلَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَلِيقُ بِعَظَمْتِهِ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُعَظِّمُونَهُ بِمَا فِي وُسْعِهِمْ فَأْتُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ لَهُ ، وَالشَّاعَ عَلَيْهُ فَكَانَ كَلَامًا حَسَنًا .

#### قوله: ولما بينوا

يَعْنِي أَنَّ ذِكْرَ اخْتَلَافِ الْمُسْنَد إلَيْهِ عِنْدَ بَيَانِ اخْتَلَافِ الْمَعْنَى حَيْثُ قَالُوا الصَّلَاةُ مِنْ اللَّهِ رَحْمَةٌ ، وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتَغْفَارٌ ، وَمِنْ النَّاسِ دُعَاءٌ يُشْعِرُ بِأَنَّ مَعْنَى الصَّلَاةِ فِي نَفْسِهِ وَاحِدٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوْصُوفِ ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِمَعَانِ مُخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ الْمَوْصُوفِ ، وَلَا يَدُلُنُ عَلَى أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِمَعَانِ مُخْتَلِفَةً بِأَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةً لِيَلْزَمَ الِاشْتِرَاكُ .

#### قوله: هذا جواب حسن

نَعَمْ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِإِيجَابِ اتِّحَادِ مَعْنَى الصَّلَاةِ فِي الْآيَةِ بَلْ اكْتَفَى بِمَنْعِ اشْتِرَاكِ لَفْظِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ ، وَتَجْوِيزِ أَنْ يُرَادَ بِهِ فِي الْكُلِّ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ أَوْ الْمَجَازُ .

## قوله: إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع

فِيهِ بَحْثُ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِاللَّانْقِيَادِ امْتِثَالُ أَوَامِرِ التَّكَالِيفِ،

وَنَوَاهِيهَا عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِ فَهُوَ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْمُكَلَّفِينَ ، وَإِنْ أُرِيدَ امْتِثَالُ حُكْمِ التَّكْوِينِ ، وَالتَّسْخِيرِ أَوْ مُطْلَقُ الْإِطَاعَةِ أَعَمُّ مِنْ هَذَا ، وَذَاكَ فَشُمُولُهُ لِجَمِيعِ النَّاسِ ظَاهِرٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ بِمَعْنَى آخَرَ يَخُصُّهُمْ كَوَضْعِ الْجَبْهَةِ أَوْ امْتَثَالِ التَّكَالِيفِ فَالْأَظْهَرُ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْآيَةِ مَا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ مِنْ أَنَّهَا عَلَى حَذْفِ الْفِعْلِ أَيْ وَيَسْجُدُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّجُودِ الْأَوَّلِ اللِّنْقِيَادُ ، وَالْخُضُوعُ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى شُمُولِهِ جَمِيعَ النَّاسِ ذِكْرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ ، وَبِالثَّانِي سُجُودُ الطَّاعَةِ ، وَالْعِبَادَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ شَامِلٍ لِجَمِيعِ النَّاسِ .

#### قوله: وأيضا لا يبعد

هَذَا أَيْضًا بَعِيدٌ لِأَنَّ حَقِيقَةَ السُّجُودِ وَضْعُ الْجَبْهَةِ لَا وَضْعُ الرَّأْسِ حَتَّى لَوْ وَضَعَ الرَّأْسَ مِنْ جَانِبِ الْقَفَا لَمْ يَكُنْ سَاجِدًا ، وَلَوْ سَلَّمَ فَإِثْبَاتُ حَقِيقَةِ الرَّأْسِ فِي كَثيرِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ كَالسَّمَاوِيَّاتِ مَثَلًا مِنْ الشَّمْسِ ، وَالْقَمَرِ ، وَغَيْرِهِمَا مُشْكِلُ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَغِي مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ الْخَفِيِّ لَا يُنَاسِبُ أَنْ يُقَالَ أَلَمْ تَرَ .

## قوله: ولا يحكم باستحالته

فيه أَيْضًا نَظُرٌ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِاسْتَحَالَتِهِ مِنْ الْجَمَادَاتِ لَيْسَ بِاعْتَبَارِ أَنْ لَيْسَ ذَلكَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ بِاعْتَبَارِ أَنْ لَيْسَ لَهَا وُجُوهٌ ، وَلَا حَبَاهٌ كَمَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِاسْتَحَالَةِ الْمَشْيِ بِالْأَرْجُلِ ، وَالْبَطْشِ بِالْأَيْدِي ، وَالنَّظُرِ بِالْأَعْيُنِ بِخِلَافَ التَّسْبِيحِ فَإِنَّهُ وُجُوهٌ ، وَلَا حَبَاهٌ كَمَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِاسْتَحَالَةِ الْمَشْيِ بِالْأَرْجُلِ ، وَالْبَطْشِ بِالْأَيْدِي ، وَالنَّظُرِ بِالْأَعْيُنِ بِخِلَافَ التَّسْبِيحِ فَإِنَّهُ أَلْفَاظٌ ، وَحُرُوفٌ لَا يَمْتَنِعُ صُدُورُهَا عَنْ الْحَمَادَاتِ بِإِيجَادِ الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ كَمَا رُوِيَ عَنْ الْحَصَا ، وَالْجِذْعِ ، وَكَذَا شَهَادَةُ اللَّهُ الْعُضَاءِ ، وَالْجَوَارِحِ .

# قوله: مع أن محكم التنزيل ناطق بهذا

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى شَهَادَةِ الْأَعْضَاءِ وَالْجَوَارِحِ ، لَا إِلَى

حَقِيقَةِ التَّسْبِيحِ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّهُ مُؤَوَّلٌ بِالدَّلَالَةِ عَلَى الْأُلُوهِيَّةِ وَالْوَحْدَانِيَّة ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَكُونُ مُحْكَمًا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمُحْكَمِ الْمُتَّضِحُ الْمَعْنَى ، وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ لَا تَفْقَهُونَ غَيْرُ مُنَاسِب لِلْمَعْنَى الْمَدْكُورِ ، وَإِنَّمَا يُنَاسِبُ حَقِيقَةَ التَّسْبِيحِ فَمَمْنُوعٌ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يَفْقَهُونَ هَذِهِ الدَّلَالَة ، وَلَا يَعْرِفُونَهَا لِإِحْلَالِهِمْ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ ، وَالاسْتِدْلَالِ الصَّادِقِ بَلْ الْأَنْسَبُ لِحَقِيقَةِ التَّسْبِيحِ لَا تَسْمَعُونَ

( التَّقْسِيمُ الثَّانِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى فَإِنْ ٱسْتُعْمِلَ فِيمَا وُضِعَ لَهُ ) يَشْمَلُ الْوَضْعَ اللَّغَوِيَّ ، وَالشَّرْعِيَّ ، وَالْعُرْفِيَّ ، وَالْعُرْفِيَّ ، وَالْعُرْفِيَّ ، وَالْاصْطِلَاحِيَّ .

( فَاللَّهْظُ حَقِيقَةٌ ) أَيْ بِالْحَيْثِيَّةِ الَّتِي يَكُونُ الْوَضْعُ بِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ فَالْمَنْقُولُ الشَّرْعِيُّ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْمَغْنَى الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ ، وَفِي الْمَنْقُولِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ ، وَإِنَّمَا قَالَ فَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يُطْلِقُونَ الْحَقِيقَةَ ، وَالْمَجَازَ عَلَى الْمَعْنَى إِمَّا مَجَازًا ، وَإِمَّا عَلَى أَنَّهُ منْ خَطَأَ الْعَوَامّ .

( وَإِنْ ٱسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ لِعَلَاقَة بَيْنَهُمَا فَمَجَازٌ ) أَيْ وَإِنْ ٱسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ بِحَيْثَةِ مَا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ اللَّهِ وَإِنْ ٱسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فَالْمَنْقُولُ الشَّرْعِيُّ مَجَازٌ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ ، وَفِي الْمَعْنَى النَّانِي مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ فَاللَّفْظُ الْوَاحِدُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً وَمَجَازًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ لَكِنْ مِنْ حَهَيْنَ .

﴿ أُوَّلًا الْعَلَاقَةُ فَمُرْتَجَلٌ ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ أَيْضًا لِلْوَضْعِ الْجَدِيدِ ﴾ فَاسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لَا لِعَلَاقَةٍ يَكُونُ ، وَضْعًا جَديدًا فَالْمُرْتَجَلُ حَقيقَةٌ في الْمَعْنَى الثَّاني بَسَبَب الْوَضْعَ الثَّاني .

( وَأَمَّا الْمَنْقُولُ فَمِنْهُ مَا غُلِّبَ فِي مَعْنَى مَجَازِيٍّ لَلْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ حَتَّى هُجِرَ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَوَّلِ مَجَازٌ فِي الثَّانِي مَجَازٌ فِي الثَّانِي مَجَازٌ فِي الْأَوَّلُ .

( مَنْ حَيْثُ النَّاقِلُ ، وَهُوَ إِمَّا الشَّرْعُ أَوْ الْعُرْفُ أَوْ اللصْطِلَاحِ وَمِنْهُ مَا غُلِّبَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ لَهُ حَتَّى هُجِرَ الْبَاقِي كَالدَّابَّةِ مَثَلًا فَمِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ إطْلَاقُهَا عَلَى الْفَرَسِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لَكِنْ إِذَا خُصَّتْ بِهِ )

أَيْ إِذَا خُصَّتْ الدَّابَّةُ بِالْفَرَسِ .

( مَعَ رَعَايَة الْمَعْنَى ) أَيْ الْمَعْنَى الْأُوَّل ، وَهُوَ مَا يَدبُّ عَلَى الْأَرْض .

(صَارَتْ مَحَازًا إِذْ أُرِيدَ بِهَا غَيْرُ مَا وُضِعَتْ لَهُ ، وَهُوَ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ مَعَ حُصُوصِيَّةِ الْفَرَسِ ، وَمِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ صَارَتْ كَأَنَّهَا مُوضُوعَةٌ لَهُ ابْتِنَاءً لِأَنَّهَا لَمَّا خُصَّتْ بِهِ ) فَكَأَنَّهُ لَمْ يُرَاعِ الْمَعْنَى الْأُوَّلِ فِيهَ ) ، وَهُو مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ ( لَيْسَ لِصِحَّة إِطْلَاقِه ) أَيْ الْمَعْنَى الْأُوَّلِ اللَّهُ عَلَى الْأُولِ اللَّأَوْلِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهَا الْمَعْنَى ( وَلَا لِصِحَّة إِطْلَاقِه ) أَيْ الْمَعْنَى اللَّوْلِ الْمَعْنَى اللَّاقِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى ( وَلَا لِصِحَّة إِطْلَاقِه ) أَيْ الْمَعْنَى اللَّوْلُ وَهُو الْمَعْنَى النَّانِي ) ، وَهُو الْمَعْنَى النَّانِي ) ، وَهُو الْمَعْنَى اللَّوْلِ فِي اللَّمِ الْمَعْنَى الْمَعْنَى اللَّوْلِ فِي اللسَّمِ الْمَعْنَى النَّانِي ، وَاللَّارِمُ هُو الْمَعْنَى اللَّانِي ( بَلْ لَتَرْجِيحِ هَذَا اللسَّمِ عَلَى عَيْرِه مِنْ الْأَسْمَاء ( فِي اللسَّمِ الْمَعْنَى الثَّانِي ) أَيْ الْمُعْنَى اللَّانِي ) أَيْ تَخْصِيصِ هَذَا اللسَّمِ بِالْمَعْنَى النَّانِي ، وَالْمُرَادُ بِالتَّرْجِيحِ اللَّوْلُويَّةُ فَعُلَمَ بِهِذَا أَنَّ الْوَاضِعَ قَدْ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُعْنَى النَّانِي لِبَيَانِ الْمُعْنَى النَّانِي لِبَيْنَ اللَّهُ لَوَ الْمَعْنَى اللَّانِي لِبَيَانِ الْمُعْنَى اللَّانِي لِيَبَانِ اللَّهُ لَا السَّمِ اللَّهُ فَي الْوَسْعِ النَّانِي لِبَيَانِ الْمُعْنَى اللَّانِي لِلْمَانِي اللَّهُ لَوَلُولَةِ لَا لَكُومُ اللَّالَّي ، وَالْمَرْدُ وَلَ الْمُعْنَى اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنَى الْأَولُوقِ فَي الْوَسِّعِ النَّانِي لِيَبَانُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْنَى اللَّوْمُ الْمَعْلَى الْوَلُوقِ فَى الْوَسْعِ النَّانِي لِيَبَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِقِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلِ

الْقِيَاسُ فِي اللَّغَةِ فَلَا يُقَالُ: إِنَّ سَائِرَ الْأَشْرِبَةِ خَمْرٌ لِمَعْنَى مُخَامَرَةِ الْعَقْلِ فَإِنَّ مَعْنَى الْمُخَامَرَةِ لَيْسَ مُرَاعًى فِي الْخَمْرِ لِصِحَّةِ إِطْلَاقِ الْخَمْرِ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ الْمُخَامَرَةُ بَلْ لِأَجْلِ الْمُنَاسَبَةِ الْأُوْلُويَّةِ لِيَضَعَ الْوَاضِعُ لِهَذَا الْمَعْنَى لَفْظًا مُنَاسِبًا لَهُ السَّالَةِ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّ

فَاحْفَظْ هَذَا الْبَحْثَ فَإِنَّهُ بَحْثٌ شَرِيفٌ بَدِيعٌ لَمْ تَزُلْ أَقْدَامُ مَنْ سَوَّغَ الْقَيَاسَ فِي اللَّغَةِ إِلَّا لِغَفْلَة عَنْهُ ( فَيُطْلَقُ الْأَسَدُ عَلَى كُلِّ مَنْ يُوجَدُ فِيهِ الشُّجَاعَةُ مَجَازًا بِخلَافِ اللَّالَةِ ، والصَّلَاة ) أَيْ لَمَّا عُلَمَ أَنَّ اعْتَبَارَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فِي الْمُنْقُولِ لَيْسَ لِصِحَّةِ الْإِطْلَاقِ فَيَصِحُ إِطْلَاقِ اللَّهُ فِي الْمُنْقُولِ لَيْسَ لِصِحَّةِ الْإِطْلَاقِ فَيَصِحُ إِطْلَاقُ اللَّابَةِ فِي الْمُنْفُولِ لَيْسَ لِصِحَّةِ الْإِطْلَاقِ فَيَصِحُ إِطْلَاقُ اللَّاقُ اللَّاقُ اللَّاقُ اللَّابَةِ فِي الْمُنْفُولِ لَيْسَ لِصِحَّةِ الْإِطْلَاقِ فَيَصِحُ إِطْلَاقُ اللَّاقُ الدَّابَةِ فِي الْمُنْفُولِ لَيْسَ لِصِحَّةِ الْإِطْلَاقِ فَيَعِمَلُهُ إِلَّا لَهُ مَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ الشُّجَاعَةُ وَلَا يَصِحَ إُطْلَاقُ الدَّابَةِ فِي الْمُوفِ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ الشُّجَاعَةُ وَلَا يَصِحَ إُطْلَاقُ الدَّابَةِ فِي الْمُوفِ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ الشَّيتِ اللَّاقُ الدَّابَةِ فِي الْمُعْنَقَةَ إِذَا قَلَّ اسْتِعْمَالُها صَارَتْ مَحَازًا ، وَلَيْبُ أَنُ الْحَقِيقَةَ إِذَا قَلَّ اسْتِعْمَالُها صَارَتْ مَحَازًا ، وَالْمَحَازُ إِذَا كُثُورَ اسْتَعْمَالُها صَارَ حَقِيقَةً ثُمَّ كُلُّ وَاحِد مِنْ الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَحَازَ إِذَا كُثُورَ اسْتَعْمَالُها الْمَجَازِيُّ كُنَايَةً وَلَامَحَيْقَةً النَّتِي لَمُ الْمُحَارِي فَي نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَلَا يَسْتَتُو الْمُكَانِ الْمُولِي عَنَاهَا الْمَجَازِيُ كَانَاقَ مَوْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

﴿ وَعِنْدَ عُلَمَاءُ الْبَيَانِ الْكِنَايَةُ لَفْظُ يُقْصَدُ بِمَعْنَاهُ ﴾ أَيْ بِمَعْنَاهُ الْمَوْضُوعُ لَهُ ﴿ مَعْنَى ثَانٍ مَلْزُومٍ لَهُ ، وَهِيَ لَا تُنَافِي

إِرَادَةَ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَإِنَّهَا ٱسْتُعْمِلَتْ فِيهِ لَكِنْ قُصِدَ بِمَعْنَاهُ مَعْنَى ثَانِ كَمَا فِي طَوِيلِ النِّجَادِ ) فَإِنَّهُ ٱسْتُعْمِلَ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ لَكنَّ الْمَقْصُودَ ، وَالْغَرَضَ منْ طَويلَ النِّجَاد طَويلُ الْقَامَة فَطُولُ الْقَامَة مَلْزُومٌ لطُول النِّجَاد .

( بنحلَاف الْمَجَازِ فَإِنَّهُ أَسْتُعْمَلَ فِي غَيْرِ مَا وَضِعَ لَهُ فَيُنَافِي إِرَادَةَ الْمَوْضُوعِ لَهُ ثُمَّ كُلِّ مِنْ الْحَقِيقَة ، وَالْمَجَازِ أَمَّا فِي الْجُمْلَة فَإِنْ نَسَبَ الْمُتَكَلِّمُ الْفِعْلَ إِلَى مَا هُوَ فَاعَلَ عِنْدَهُ فَالنَّسْبَة حَقِيقَة فِيهِ وَإِنْ نَسَبَ الْمُتَكَلِّمُ الْفِعْلَ إِلَى عَيْرِهِ لِمُلَابَسَة بَيْنَ الْفِعْلِ ، وَالْمَنْسُوبِ إلَيْهِ فَالنِّسْبَةُ مَجَازِيَّةٌ نَحْوُ أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبُقْلَ ) فَقَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ عَنْدَهُ أَنْ بَعْضَ الْعُلَمَاء قَالُوا إلَى مَا هُوَ فَاعِلَ فِي الْعَقْلِ لَكِنَّ صَاحِبَ الْمَفْتَاحِ قَالَ إلَى مَا هُوَ فَاعِلٌ عِنْدَهُ حَقِيقَيٌّ مَعَ أَنَّ الْفَاعِلَ عَنْدَهُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ قَالَ الدَّهْرِيُ أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبُقْلَ وَالْمَنْاهُ مَجَازِيًّا لَأَنَّ الْفَاعِلَ عَنْدَهُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ قَالَ الدَّهْرِيُ أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبُقْلَ وَلَا اللَّهُ مَكَادُ الْإِسْنَاهُ مَجَازِيًّا لَأَنَّ الْفَاعِلَ عَنْدَهُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ قَالَ الدَّهْرِيُ أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ فَعَلَ الْمُفْتَلَ الْمُفَيِّلُ إِلَى مَا هُو فَاعِلٌ عِنْدَهُ فَالْإِسْنَاهُ مَحَازِيًّا لَأَنَّ الْفَاعِلَ عَنْدَهُ هُو اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ قَالَ الدَّهُولِ أَنْبُتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ الْمُعْلَ إِلَى مَا هُو فَاعِلٌ عِنْدَهُ فَالْإِسْنَاهُ مَعَيْقَيُّ مَعَ أَنَّ الرَّبِيعَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ فِي الْعَقْلِ ، وَهُو كَاذِبٌ فِي هَذَا الْكَلَامِ كَمَا إِذَا قَالَ رَجُلٌ جَاءِي زَيْدٌ نَفْسُهُ مُرِيدًا مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَجِئُ فَكَلَامُهُ حَقِيقَيَّةٌ مَعَ أَنَّهُ كَاذِبٌ فَالْمُ الْمُعْتَاقُ الْمَالِمُ الْمُعَلِي عَلْمَ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمَامِ الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَا مُ الْمُعَامُ الْمُخَاطِبُ أَنَّهُ لَمْ يَرِيدُ أَنْهُ الْمُ الْمُعَلِيقِ عَلْمَ الْمُعَلِّى الْمُعَامِ الْمُعَلِّى الْمُ اللَّهُ لَعْلُ مَا مُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَامِلُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّ عَلْمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْ

# الشَّرْ حُ

#### قوله: التقسيم الثاني

مِنْ التَّقْسِيمَاتِ الْأَرْبَعَةِ هُوَ تَقْسِيمُ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ اسْتَعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى فَاللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ اسْتَعْمَالًا صَحِيحًا جَارِيًا عَلَى مِنْ التَّقْسِيمَاتِ الْأَرْبَعَةِ هُو تَقْسِيمُ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ اسْتَعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى فَاللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ لِعَلَاقَةٍ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْقَانُونِ إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا لِلَّنَّهُ إِنْ السَّتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ لِعَلَاقَةٍ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللّهُ بِنَ مَسْعُود بِن تاج الشريعة الله بن مسعود بن تاج الشريعة

الْمَوْضُوع لَهُ فَمَجَازٌ ، وَإِلَّا فَمُرْتَجَلٌ ، وَهُو أَيْضًا مِنْ قِسْمِ الْحَقِيقَة لِأَنَّ الاسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فَيَكُونُ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ قِسْمِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فَيَكُونُ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مَنْ قِسْمِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي الْجُمْلَة لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمَجَازِ ، وَالْمُرْتَجَلِ بَلْ قَدْ الْلَوْالَ فَالْنَا نَعَمْ إِلَّا أَنَهُ لَمَّا كَانَ حَقِيقَةً مِنْ جَهة مَجَازًا مِنْ جَهة لُوجُودِ الْعَلَاقَة ، وَكَانَ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إِلَى زِيَادَة تَفْصِيلِ يَكُونُ مَنْقُولًا قُلْنَا نَعَمْ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ حَقِيقَةً مِنْ جَهة مَجَازًا مِنْ جَهة لُوجُودِ الْعَلَاقَة ، وَكَانَ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إِلَى زِيَادَة تَفْصِيلِ وَبَيَانَ آخِرِ حُكْمِه فَإِنْ قِيلَ اللسَّعْمَالُ لَا لَعلَاقَة لَا يُوجِبُ عَدَمَ الْعَلَاقَة أَمْ لَا اعْتَبَرُوا الْأَمْرَ الظَّاهِرَ ، وَهُو وُجُودُ وَبَيَانَ آخِرِ حُكْمِه فَإِنْ قِيلَ اللَّسَعْمَالُ لَا لَعَلَاقَة لَا هُو الْمُوسَعِ اللَّوْلُ قُلْنَا لَمَّا تَعَسَّرَ اللطَّلَاعُ عَلَى أَنَّ النَّاقِلَ هَلْ الْمُعْنَى الْقَالَقَة ، وَعَدَمُها فَجَعَلُوا الْأَوْلُ وَيُّ لِللَّهُ لِ اللَّهُ مَا لَكُنْ لَكُ عَلَى أَنَّ النَّاقِلَ هَلْ الْمُعْمَالِ لَا لَهُ مُولَى الْمُعْنَى أَلَا السَّعْمَالُ لَا لُكُونَ لَلَ السَّعْمَالُ لَا لُكَ لَا السَّعْمَالُ بَالسَّعْمَالُ لَا لِللَّهُ عَمَالًا بِالسَّعْمَالُ بَاللَّهُ عَلَى أَلَوْ الْمَعْنَى فِيهِ مُجَرَّدُ اللَّسَعْمَالُ لَا لُمَ عَلَى أَلْ اللَّهُ مِنَا اللَّاسِةِ عَمَالُ لَا لَكُونَ اللَّاسِةِ عَمَالُ لَا لِكُ اللَّهُ عَلَى أَلَا اللَّعْفَى فِي فَيْدُ اللَّهُ لَى اللَّهُ فَي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَة ، وَالْمَحَلِيقِ اللَّهُ عَلَى اللَّاسِمِ عَلَا اللَّهُ وَلَي الْمَالِعَ عَلَى أَلْكُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلُولُ اللَّهُ عَلَى أَلْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّاسِمِ عَلَى الْمَعْمَالُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلَا اللَّهُ وَلَي الْمَالَا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

احْثِرَازًا عَلَى الْعَلَط مِثْلُ اسْتَعْمَالِ لَفْظ الْأَرْضِ فِي السَّمَاءِ مِنْ غَيْرِ قَصْد إِلَى وَضْعِ جَدِيد ، وَالْمُرَادُ بِوَضْعِ اللَّفْظ تَعْيِينُهُ وَصَعْعٌ اللَّمَعْنَى بِحَيْثُ يُدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةَ أَيْ يَكُونُ الْعِلْمُ بِالنَّعْيِينِ كَافِياً فَي ذَلكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ التَّعْيِينُ مِنْ جَهَةً وَاضِع اللَّعَة وَوَضْعٌ عُرْفِيٌّ ءَ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مِنْ السَّمَّرِعِ فَوَضْعٌ شَرْعِيٌّ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مِنْ الشَّارِعِ فَوَضْعٌ شَرْعِيٌّ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مِنْ الْعُلْمَاء ، وَإِلَّا فَوَضْعٌ عُرْفِيٌّ عَامٌ وَقَدْ غَلَبَ الْعُرْفُ عَنْدَ الْإِطْلَاقَ عَلَى الْعُرْفِ وَعَيْرِهِمْ فَوَضْعٌ عَرْفِيٌّ عَامٌ وَقَدْ غَلَبَ الْعُرْفُ عَلَيْ الْمُعْنَى فَي حَمِيعِ الْأُوضَاعِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي الْمُحَازِعِدَا أَنْ لَكُونَ مَوْضُوعًة لِللَّكَ الْمَعْنَى فِي حَمِيعِ الْأُوضَاعِ وَلَا فِي الْمُحَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مَوْضُوعًا لِمَعْنَاهُ فِي شَيْء مِنْ الْأُوضَاعِ الْمُرْضَاعِ الْمُرْبَعِة فَهِي حَقِيقَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقَ ، وَإِلَّا فَهِي الْمُحْلَقِ فَعِي الْمُعْنَى فَي حَمِيعِ الْأُوضَاعِ الْمُرْبَعَة فَهِي حَقِيقة أَنْ تَكُونَ مَوْضُوعَة لِلْمُعْنَى فِي حَمِيعِ الْأُوضَاعِ الْمُرْبَعَة فَهِي حَقِيقة عَلَى الْإِطْلَاقَ ، وَإِلَّا فَهِي الْمُحْتَرُ فَي الْمُحْتَقِة فِي الْمُحْتَقِة فِي الْمُحْلَقَة فِي الْمُعْلَق بَعْ الْمُعْنَى فَي حَمِيعِ الْأُوضَاعِ اللَّاقِ فِي الْمُعْلَق عَلَى الْإِطْلَاق ، وَإِلَّا فَهِي الْمُحْوَلِ الْعَلَاق عَلَى الْمُعْلَق عَلَى الْإِطْلَاق ، وَإِلَّا فَهِي طَعَيْدَة وَلَوْ اللَّمَاءِ عَلَى الْمُحْلَق عَلَى الْمُعْلَق اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْدَادُ الْمُحَلِق اللَّهُ اللَّهُ اللَّاقِ الْمُعَلِق الْمُعْلِق الْمُولِ الْمُعْلِق الْمُعْلِق اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِق الْمُعْلِق اللَّوصُ مِنْ حِهَةِ اللَّعَة عَلَى مَا سَيَحِيءُ ثُومُ الْمُحَلِقَة ، وَالْمُحَازِع عَلَى الْمُحَدِيقة ، وَالْمُحَازِع عَلَى الْمُعْرَا الْمُحَلِق اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَة اللَّهُ الْمُعْلِقَة عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْفُومُ الْمُعْلِقِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْفُومُ الْمُعْلِقِيقِة عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْ

نَفْسِ الْمَعْنَى أَوْ عَلَى إطْلَاقِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى ، وَاسْتَعْمَالُهُ فِيهِ شَائِعٌ فِي عِبَارَةِ الْعُلَمَاءِ مَعَ مَا بَيْنَ اللَّفْظِ ، وَالْمَعْنَى مِنْ الْمُواَمِّ مِنْ خَطَا الْجَوَاصِّ فَإِنْ قِيلَ لَا بُدَّ فِي التَّعْرِيفَيْنِ مِنْ تَقْيِيدِ الْمُؤْمِعِ بَاصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ احْتِرَازًا عَنْ انْتقَاضِهِمَا جَمْعًا وَمَنْعًا فَإِنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ فِي الشَّرْعِ مَجَازٌ فِي الدُّعَاءِ مَعَ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلُ فِي الْمُوْضُوعِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَحَقِيقَةٌ فِي الْأَرْكَانِ الْمَحْصُوصَةِ مَعَ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلُ فِي عَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَحَقِيقَةٌ فِي الْأَرْكَانِ الْمَحْصُوصَةِ مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَعْمَلُ فِي عَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَحَقِيقَةٌ فِي الْأَرْبَعِ مَجَازٌ لُغَةً مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَعْمَلُ فِي عَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَعَقِيقَةٌ لَعَةً مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ لَهُ أَلْ الْمُوضُوعِ لَهُ أَلْ اللَّابَةِ فِي الْفُرَسِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مَجَازٌ لُغَةً مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَعْمَلُ فِي عَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ أَعْنِي الْعُرْفَ ، وَمِنْ أَفْرَادِ مَا يَدِبُ عَلَى الْأَرْضِ حَقِيقَةٌ لُغَةً مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ أَعْنِي الْعُرْفَ

الْعَامَّ قُلْنَا قَيْدُ الْحَيْثِيَّةِ مَأْخُوذٌ فِي تَعْرِيفِ الْأُمُورِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتَلَافِ اللَّعْبَارَاتِ إِلَّا أَنَّهُ كَثِيرًا مَا يُحْذَفُ مِنْ اللَّفْظِ لَوُصُوحِهِ خُصُوصًا عَنْدَ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ الْمُشْعِرِ بِالْحَيْثِيَّةِ فَالْمُرَادُ أَنَّ الْحَقَيقَةَ لَفْظُ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا وُضِعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَيْرُ الْمَوْضُوعُ لَهُ ، وَالْمَحَازُ لَفْظُ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ مَنْ حَيْثُ إِنَّهُ غَيْرُ الْمَوْضُوعُ لَهُ ، وَلَا فِي الْأَرْكَانِ الْمَخْصُوصَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ السَّعْمَالَ لَفْظ الطَّلَةِ فِي النَّرْعَاءِ شَرْعًا لَا يَكُونُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ ، ولَا فِي الْأَرْكَانِ الْمَخْصُوصَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَرْدُ السَّعْمَالُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَرْدُ عَيْرُ الْمَوْضُوعَ لَهُ مَرُورَةَ أَنَّ اللَّهَ فَلَا اللَّالَةِ فِي اللَّعْبَارِ غَيْرُ الْمَوْضُوعَ لَهُ ضَرُورَةَ أَنَّ اللَّا إِذَا السَّعْمَالُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَرْدُ مِنْ أَفْرَادٍ ذَوَاتِ الْأَرْبُعِ خَاصَّةً ، وَهُو بِهَذَا اللَّعْبَارِ غَيْرُ الْمَوْضُوعَ لَهُ ضَرُورَةَ أَنَّ

اللَّفْظَ لَمْ يُوضَعْ فِي اللَّغَةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ بِخُصُوصِهَا ، وَلَا يَكُونُ حَقِيقَةً إِلَّا إِذَا ٱسْتُعْمِلَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ ، وَهُو َنَفْسُ الْمَوْضُوعِ لَهُ لُغَةً فَإِنْ قِيلَ تَعْرِيفُ الْمَجَازِ شَامِلٌ لِلْكَنَايَةِ فَلَا بُدَّ مَنْ اشْتَرَاطَ قَرِينَةَ مَانِعَة عَنْ إِرَادَةِ الْمَوْضُوعِ لَهُ الْعَنْهَا قُلْنَا سَيَجِيءُ أَنَّ الْكَنَايَةَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ لَكِنْ لَا لِلْذَاتِهِ بَلْ لِيَنْتَقِلَ مَنْهُ إِلَى مَلْزُومه ، وَإِنَّ اللسَّعْمَالَ في غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ يُنَافِي إِرَادَةَ الْمَوْضُوعِ لَهُ .

وَأَمَّا الْكَنَايَةُ بِاصْطِلَاحِ الْأُصُولِ فَإِنْ ٱستُعْمَلَتْ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ فَحَقِيْقَةٌ ، وَإِلَّا فَمَجَازٌ فَلَا إِشْكَالَ فَإِنْ آلْمُجَازَفَة يُقَالُ عَلَيْهِ أَوْ النَّقْصَانِ خَارِجٌ عَنْ الْحَدِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ } ﴿ وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ } قُلْنَا لَفْظُ الْمُجَازَفَة يُقَالُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا ذَكْرَ فِي الْمَفْتَاحِ ، وَالتَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ لَلْمَجَازِ اللَّذِي هُوَ صِفَةُ اللَّفْظُ بَاعْتِبَارِ اسْتَعْمَالُه فِي الْمَعْنَى لَا لِلْمَجَازِ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصَانِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ الْإِعْرَابِ أَوْ صِفَةُ اللَّفْظُ بِاعْتِبَارِ اسْتَعْمَالُه فِي الْمَعْنَى لَا لِلْمَجَازِ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصَانِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ الْإِعْرَابِ أَوْ صِفَةُ اللَّفْظُ بِاعْتِبَارِ اللَّيْعِرَابِهِ لَا يُقَالُ اللَّفْظُ الزَّائِدُ مُسْتَعْمَلُ لَا لَمَعْنَى فَيكُونُ مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ضَرُورَةَ أَنَّهُ إِنَّمَا وُضِعَ لَكَ لِلسَّتَعْمَلُ لِمَعْنَى ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَ للسَّعْمَالَ فِي مَعْنَى لَا يُسْتَلْزِمُ اللسَّعْمَالَ فِي مَعْنَى عَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ بَلْ يُنَافِيه ، وَهُو ظَاهِرٌ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ مَعْنَى السَيْعْمَالُ اللَّهُ عَلَى النَّا عَلَولُ لَا يُسْتَلْزِمُ اللسَّعْمَالَ فِي مَعْنَى عَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ بَلْ يُنَافِيه ، وَهُو ظَاهِرٌ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ مَعْنَى السَيْعْمَالُ اللَّيْ عَلَى الْنَعْمَالُ فِي مَعْنَى السَيْعْمَالُ فِي مَعْنَى عَلَيْهِ ، وَهُو ظَاهِرٌ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ مَعْنَى السَيْعْمَالُ اللَّيْ عَلَى الْمَوْضُوعِ لَلْهُ اللَّوْنُ فِي الْمُؤْفُوعُ لَلْ يَكُونُ السَّيْعُمَالًا ، ولَوْ

سُلِّمَ فَلَا يَصِحُّ هَاهُنَا لِاشْتَرَاطِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ ، وَلَا فِي عِبَارَةِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ لِاعْتِبَارِهِ إِرَادَةَ مَعْنَى غَيْرِ الْمَوْضُوعِ فَكَيْفَ في عبَارَة مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْن .

قُولُهُ : ( وَأَمَّا الْمَنْقُولُ ) لَمَّا كَانَ التَّقْسِمُ الْمَشْهُورُ ، وَهُو أَنَّ اللَّفْظَ إِذَا تَعَدَّدَ مَفْهُومُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّقْلُ لِمُنَاسَبَة فَمُرْتَجَلَّ ، وَإِنْ كَانَ فَإِنْ هُجرَ الْمَعْنَى الْأُوَّلُ فَمِنْ لَمْ يَكُنْ النَّقْلُ لِمُنَاسَبَة فَمُرْتَجَلِ قَسْمٌ مُقَابِلٌ لِلْحَقِيقة ، وَالْمَحَازُ مُوهِمًا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَنْقُولِ ، وَالْمُرْتَجَلِ قِسْمٌ مُقَابِلٌ لِلْحَقِيقة ، وَالْمَحَازُ مُوهِمًا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَنْقُولَ فِيهِ حَقِيقَةٌ مِنْ جَهَة مَجَازٌ مِنْ جَهَة ، وَالنَّقْسِيمُ الْمَشْهُورُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَمَايُزِ الْمُوْتَحَلِ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي حَقِيقَةٌ ، وَالْمَنْقُولَ فِيهِ حَقِيقَةٌ مِنْ جَهَة مَحَازٌ مِنْ جَهَة ، وَالتَّقْسِيمُ الْمَشْهُورُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَمَايُزِ الْمُوْتُوعِ لَهُ ، وَالْمَنْقُولَ فِيهِ حَقِيقَةٌ مِنْ جَهَة مَحَازٌ مِنْ جَهَة ، وَاللَّاقِيقِيقة ، وَاللَّاتِي حَقِيقة ، وَاللَّاتِ فَالْمَنْقُولُ مَا غَلَبَ فِي غَيْرِ الْمُوْتُوعِ لَهُ بِحَيْثُ يُفْهَمُ بِلَا قَرِينَة مَع الْمُقْولُ مُ الْمَنْقُولُ الْمَعْنَى النَّاقِلِ للَّنَ وَصْفَ الْمَنْقُولِيَّة إِنَّمَا حَصَلَ مِنْ جَهَتِه فَيُقَالُ مَنْقُولٌ وَحُودِ الْعَلَاقَة بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْمُوْتُوعَ لَهُ ، وَيُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ لِأَنَّ وَصْفَ الْمَغْنَى اللَّافِظُ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعْنَى اللَّاقِ لِ مَنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى اللَّافُظُ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعْنَى اللَّاقِلِ مَحَازً مُولِيَّةً إِنَّمَا حَقِيقَةٌ فِي الْمَعْنَى اللَّاقِلِ مَحَازُ وَمُوعِ مَا لَمُ اللَّالَةِ مَنَى اللَّهُ وَلِي فَاللَّهُ عُنَى اللَّاقِ لِ مَا عَلَى اللَّهُ وَلِيَّةً إِنْ اللَّهُ وَلِيَّةً إِنِّ الْمَعْنَى اللَّوْلُولُ مَعْنَى اللَّاقِي الْمُعْنَى اللَّافِي الْمَعْنَى اللَّافِي الْمَعْنَى اللَّافِي مُنَاقًالُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْهُ وَالْمَعْنَى اللَّاقِ لِي اللَّهُ وَلِي اللْمُعْنَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّافِولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِولُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُنْفُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُو

في الْمَعْنَى الثَّانِي مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الْأُوَّلِ ، وَمَجَازُ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي مِنْ جَهَةِ الْوَضْعِ الثَّانِي كَالُ الْمَخْصُوصَةِ لُغَةً ، وَبِالْعَكْسِ شَرْعًا ، وَيُنْسَبُ حَقِيقَتُهُ ، وَمَجَازُهُ إِلَى مَا كَالصَّلَاةِ حَقِيقَةٌ فِي اللَّعَاءِ مَجَازٌ فِي الْلَرْكَانِ الْمَخْصُوصَةِ لُغَةً ، وَبِالْعَكْسِ شَرْعًا ، ويُنْسَبُ حَقيقَتُهُ ، وَمَجَازُهُ إِلَى لُعَوِيٍّ ، يَكُونُ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَوْضُوعًا لَهُ أَوْ غَيْرَ مَوْضُوعٍ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ ، وَبِاعْتِبَارِ انْقِسَامِ كُلِّ مِنْ وَضْعَيْهِ إِلَى لُغَوِيٍّ ، وَشَرْعِيٍّ ، وَعُرْفِيٍّ ، وَاصْطِلَاحِيٍّ يَنْقَسِمُ سِتَّةً

عَشَرَ قَسْمًا حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَة فِي الْأَرْبَعَة إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْأَقْسَامِ مِمَّا لَا تَحَقُّقَ لَهُ فِي الْوُجُودِ كَالْمَنْقُولِ اللَّغُوِيِّ ، وَإِنْ كَانَ اللَّغُهُ أَصْلٌ ، وَالنَّقُلُ طَارِئٌ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُقَالَ مَنْقُولٌ لُغُويٌّ ، وَإِنْ كَانَ اللَّفُظُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى النَّانِي مَنْ الْمُولِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى النَّانِي أَعْنِي الْمُقَيَّدَ إِنْ كَانَ بِاعْتَبَارِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى النَّانِي فَحَقيقَةٌ مِنْ جَهَة الْوَصْعِ النَّانِي أَعْنِي الْمُقَيِّدَ إِنْ كَانَ بِاعْتَبَارِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى النَّانِي فَحَقيقَةٌ مِنْ جَهَة الْوَصْعِ النَّانِي ، وَإِنْ كَانَ بِاعْتَبَارِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى النَّانِي فَحَقيقَةٌ مِنْ جَهَة الْوَصْعِ النَّانِي ، وَإِنْ كَانَ بِاعْتَبَارِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى النَّانِي فَحَقيقَةٌ مِنْ جَهَة الْوَصْعِ النَّانِي ، وَإِنْ كَانَ بِاعْتَبَارِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى النَّانِي فَحَقيقَةٌ مِنْ النَّانِي مَحَقيقة لُغَةً مَنْ اللَّوْطُ لَوْ اللَّوْفِ لَوْ اللَّهُ فِي اللَّهُ لِلْمُقَيْدِ مِعْقَالِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُ عَلَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ الْوَلَى عَلَى الْوَلَاقِ فَلَقُطُ اللَّالَةِ فَي الْفَرَسِ بِحَسَبِ اللَّعَة حَقيقَةٌ بِاعْتِبَارِ مَحَازٌ بِاعْتَبَار مَحَازٌ بِاعْتَبَار مَحَازٌ باعْتَبَار مَحَازٌ باعْتَبَار مَحَازٌ باعْتَبَار مَحَلَقَ اللَّهُ فَى اللَّهُ لِللْمُقَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَى الْفَرَادِ الْمَعْنَى الْأَوْلُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ مُ لَوْمَ الْمَعْنَى الْلُولُولُ عَلَى الْمُلْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْ عَلَى الْمُنْقُولُ عَلَى الْمُقْتَى الْمُنْقُولُ عَلَى الْمَنْقُولُ عَلَى كُلُ مَا يُوجِدُ فِيهِ الْمُعْنَى الْأَلُولُ الْمُعْنَى الْلُولُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الْمَنْقُولَ إِلَيْهِ كَالْمَجَازِ يُعْتَبَرُ مَعْنَاهُ الْأُوَّلُ أَعْنِي الْحَقِيقِيَّ لِتَعَرُّفِ الْعَلَاقَة بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْمَعْنَى النَّانِي هُو لَازِمُ الْمَعْنَى الْأُوَّلُ أَيْ مُلَابِسٌ لَهُ بِنَوْعِ عَلَاقَة لِأَنَّ صِحَّة إطْلَاقِ اللَّفْظِ عَلَى الْمُعْنَى إِنَّمَا يَكُونُ لِوَضْعِهِ لَهُ أَوْ لِمَا هُو مُلَابِسٌ لَهُ بِنَوْعِ عَلَاقَة فَهُو مُسْتَغْنِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ الْوَضْعِ ، وَالتَّعْيِنُ لِلْمَعْنَى النَّانِي كَافَ فِي يَكُونُ لِوَضْعِهِ لَهُ أَوْ لِمَا هُو مُلَابِسٌ لَهُ بِنَوْعِ عَلَاقَة فَهُو مُسْتَغْنِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ الْوَضْعِ ، وَالتَّعْيِنُ لِلْمَعْنَى النَّانِي كَافَ فِي ذَلِكَ ، وَأَيْضًا يَلْزَمُ صَحَّة إطْلَاقَ الْمَنْقُولَ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَعْنَى الْأُوَّلُ لُوجُودِ الْمُصَحِّح كَمَا يَصِحُ إطْلَاقُ الْمُحَازِ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَعْنَى الْأُوَّلُ لَوْجُودِ الْمُصَحِّح كَمَا يَصِحُ إطْلَاقُ اللَّهُ اللَّوْلُ الْمَعْنَى الْأُولُ لَوْجُودِ الْمُصَحِّح كَمَا يَصِحُ إطْلَاقُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَعْنَى الْأُولُ أَجَابِ بِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ مِمَّا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْمَنْقُولَ قَدْ هُجرَ مَعْنَاهُ الْأُولُ لَو عَلَى النَّانِي بِمَنْزِلَةِ الْمُوضُوعَاتِ الْمُبْتَدَأَةِ الْتِي بِمَنْزِلَةِ الْمُوضُوعَاتِ الْمُبْتَدَأَةِ التِي بِمَنْزِلَةِ الْمُوضُوعَاتِ الْمُبْتَدَأَةِ التِي لِيَمَا اعْتِبَارُ مَعْنَى سَابِقِ .

إِنَّ اعْتَبَارَ الْمَعْنَى الْأُوَّلِ فِيهِ لَيْسَ لِصِحَّةِ إِطْلَاقِهِ عَلَى أَفْرَادِ الْمَعْنَى الْأُوَّلِ ، وَلَا لِصِحَّةِ إِطْلَاقِهِ عَلَى أَفْرَادِ الْمَعْنَى النَّانِي لِيَلْزَمَ مَا ذَكَرْتُمْ بَلْ لِأُولُويَّةِ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ بَيْنِ الْأَلْفَاظِ بِالتَّعْيِينِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى النَّانِي فَإِنَّ وَضْعَ لَفْظ الدَّابَةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ أُولَى ، مَا ذَكَرْتُمْ بَلْ لِأَولُويَّةِ هَذَا اللَّفْظ مِنْ بَيْنِ الْأَلْفَاظِ بِالتَّعْيِينِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى الدَّبِيبِ فِيهَا فَالتَّنَاسُبُ مَرْعِيٌّ فِي وَضْعِ بَعْضِ الْأَلْفَاظ ، وَلَا يَلْزَمُ صِحَّةُ إِطْلَاقِهِ وَأَنْسَبُ مِنْ وَضْعِ بَعْضِ الْأَلْفَاظ ، وَلَا يَلْزَمُ صِحَّةُ الطَّلَاقِهِ حَقِيقَةً عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ التَّنَاسُبُ ، وَهَذَا مَعْنَى عَدَمِ جَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي اللَّغَةِ ، وَهَذَا الْبَحْثُ مِمَّا أَوْرَدَهُ صَاحِبُ

الْمِفْتَاحِ فِي وَجْهِ تَسْمِيةِ الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَجَازِ .

#### قوله: ثم كل واحد من الحقيقة ، والمجاز

يَعْنِي أَنَّ الصَّرِيحَ ،

وَالْكَنَايَةَ أَيْضًا مِنْ أَقْسَامِ الْحَقِيقَة وَالْمَجَازِ ، وَلَيْسَتْ الْأَرْبَعَةُ أَقْسَامًا مُتَبَايِنَةً أَمَّا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُصُولِ فَلَأَنَّ الصَّرِيحِ مَا الْكَشَفَ الْمُرَادُ مِنْهُ فِي نَفْسِهِ أَيْ بِالنَّظِرِ إِلَى كَوْنِهِ لَفْظًا مُسْتَعْمَلًا ، وَالْكَنَايَةُ مَا اسْتَتَرَ الْمُرَادِ فِي الْمُرَادِ فِي الْصَرِيحِ بواسَطَةٍ غَرَابَةِ اللَّفْظِ أَوْ فَهُولِ السَّامِعِ عَنْ الْوَضْعِ أَوْ عَنْ الْقَرِينَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَعَنْ انْكِشَافِ الْمُرَادِ فِي الْكَنَايَة بِوَاسِطَة التَّفْسِيرِ ، وَالْبَيَانِ فَمشْلُ الْمُشْكِلِ ، وَالْمُجْمَلِ فِي الْكَنَايَة لِمَا عَرَفْتَ مِنْ أَنَّ هَذِهِ أَقْسَامٌ مُتَمَايِزَةً السَّعْمَالِ بَالْكَنْايَة لِمَا عَرَفْتَ مِنْ أَنَّ هَذَهِ أَقْسَامٌ مُتَمَايِزَةً اللَّسْتَعْمَالِ بَأَنْ الْمُرَادِ الْاسْتِتَارُ ، وَالنَّكِشَافُ بِحَسَبِ الاسْتِعْمَالِ بِأَنْ الْمُرَادِ السَّتَعَارَاتَ دُونَ الْحَقِيقَة ، وَالْدَّاتِ ، وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ اللسَّتِتَارُ ، وَالنَّكِشَافُ بِحَسَبِ الاسْتِعْمَالِ بِأَنْ الْمُرَادَ اللسَّتَقَارُ ، وَالنَّكِشَافُ بِحَسَبِ الاسْتِعْمَالِ بِأَنْ يَعْمَلُوهُ قَاصِدِينَ الاسْتَتَارَ ، وَإِنْ كَانَ وَاضِحًا فِي اللَّغَة .

وَاللّٰكَ شَافُ ، وَإِنْ كَانَ حَفيًّا فِي اللَّغَةِ احْترَازًا عَنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّف ، وَأَمَّا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ فَلَأَنَّ الْكَنَايَةَ لَفْظٌ قُصِدَ بِمَعْنَاهُ مَعْنَى ثَانِ مَلْزُومٌ لَهُ أَيْ لَفْظٌ اُسْتُعْمَلَ فِي مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعَ لَهُ لَكِنْ لَا لِيَتَعَلَّقَ بِهِ الْإِثْبَاتُ ، وَالنَّفْي ، وَمَرْجَعَ الصِّدْق ، وَالْكَذِب وَيَرْجَعَ اللهِ الصِّدْقُ ، وَالْكَذِبُ بَلَ لِيَنْتَقِلَ مِنْهُ إِلَى مَلْزُومِهِ فَيَكُونَ هُو مَنَاطَ الْإِثْبَاتِ ، وَالنَّفْي ، وَمَرْجَعَ الصِّدْق ، وَالْكَذِب وَيَرْجَعَ الصِّدْق ، وَالْكَذِب كَمَا لَيْ لَيْنَقِلَ مِنْهُ إِلَى مُلْولِ الْقَامَةِ فَيَصِحُ الْكَلَامُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِجَادٌ قَطُّ بَلْ ، وَإِنْ كَمَا فِي قَوْلُه تَعَالَى { وَالسَّمَاوَاتُ مَظُويًاتُ بِيَمِينِهِ } وقَوْله تَعَالَى { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَى } ، وَأَمْثَالُ

ذَلكَ فَإِنَّ هَذِه كُلَّهَا كَنَايَاتٌ عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ مِنْ غَيْرِ لُزُومٍ كَذِب لِأَنَّ السَّعْمَالَ اللَّفْظ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ ، وَطَلَب دَلَاتِهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ لِقَصْد اللَّنْقَالِ مِنْهُ إِلَى مَلْزُومِه ، وحينَفذ لَا حَاجَةَ إِلَى مَا قِيلَ : إِنَّ الْكِنَايَةَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْمَعْنَى النَّانِي لَكَنْ مَعْرُوطٌ مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْلُوَّلُ ، وَلَوْ فِي مَحَلِّ آخَرَ ، وَبِالسَّعْمَالِ آخَرَ بِخَلَاف الْمَحَازِ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَحَازٌ مَشْرُوطٌ بِقَوْلِه تَعَالَى { وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَة } أَنَّهُ مَجَازٌ عَنْ الْإِهَائَة ، والسَّخَطُ وَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى فَلَان بِمَعْنَى الْاَعْتِدَاءِ به ، وَمَعْلَى إِلَيْهَ مُ يَوْمَ الْقِيَامَة } أَنَّهُ مَجَازٌ عَنْ الْإِهَائَة ، والسَّخَطُ وَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى فُلَان بِمَعْنَى الْاَعْتِدَاءِ به ، وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِ كَنَايَةٌ إِذَا أُسْنَدَ إِلَى مَنْ يَحُوزُ عَلَيْهِ النَّظُرُ ، وَمَجَازٌ عَنْ الْإِهَائَة ، والسَّخَطُ وَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى فُلَان بِمَعْنَى النَّعْتِدَاء به ، وَالْمِحْسَانُ إِلَيْهِ كَنَايَةٌ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى مَنْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ النَّقِلُ ، وَبِالْجُمْنَة إِلَى مَنْ يَعْمَلُهُ إِلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْتَى الْمَعْنَى الْمَعْنَقِيقِ إِلَيْ قَلْ الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَاقِيقِ وَمُعَلَقَ إِلَى الْمُعْرَدِ ، وَالنَّالِيْ الْمُعْرَدِ ، وَالنَّالِي الْمُعْرَدِ ، وَالنَّالِقُ لَى الْمُعْرَدِ ، وَالنَّالِي الْمَعْرَةِ مِكْوَا الْمُعْرَدِ ، وَالنَّالِي الْمُعْرَدِ ، وَالنَّالِ أَلُولُ الْمَحْقِيقَةِ هَاهُمَا الصَّرِيحَ مَنْهَا بِقُرِينَة الْمُنْ الْمُورِ الْكِنَايَةِ فَسِيمًا لِلْحَقِيقَة ، وَهُذَا مُشْعِرٌ بِكُونِ الْكِنَايَة فَسِيمًا لِلْحَقِيقَة ، وَالْمَحَانِ مُبَايِنًا لَهُمَا قُلْنَا أَرَادَ بِالْحَقِيقَة هَاهُمَا الصَّرِيحَ مَنْهَا بِقُرِينَة الْمُعْرَادِ الْمُعَلِقَة هَاهُمَا الْمَعْرَادِ الْمُعَلِقَة عَلَى الْمُعْرَدِ ، وَالْمَعْرَادِ الْمُونَ الْكَنَايَة فَسِيمًا لِلْحَقِيقَة ، وَالْمَعْرَادِ الْمُعَرَّ الْمُعَلِقِهِ إِلَى الْمُعْرَادِ الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُو

جَعَلَهَا فِي مُقَابَلَةِ الْكَنَايَةِ ، وَتَصْرِيحُهُ عَقِيبَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْحَقِيقَةَ ، وَالْكَنَايَةَ يَشْتَرِكَانِ فِي كَوْنِهِمَا حَقِيقَتَيْنِ ، وَيَفْتَرِقَانِ بِالتَّصْرِيحِ وَعَدَمِهِ لَا يُقَالُ فَإِذَا أُرِيدَ بِالْكَلِمَةِ مَعْنَاهَا وَغَيْرُ مَعْنَاهَا مَعًا يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَجَازِيِّ إِرَادَةُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ ، وَالْمَجَازِيِّ

#### قوله: ثم كل من الحقيقة ، والمجاز

يُرِيدُ أَنَّ لَفْظَ الْحَقيقَة ، وَالْمَجَازِ مُقَوَّلٌ عَلَى النَّوْعَيْنِ بِالاشْتِرَاكِ ، وَرُبَّمَا يُقَيَّدَانِ فِي الْمُفْرَدِ بِاللَّغَوِيِّينَ وَفِي الْجُمْلَة بِالْعَقْلِيِّينَ أَوْ الْحُكْمَيِينَ ، وَمَيْلُ الْمُصَنِّفِ إِلَى أَنَّهُمَا مِنْ صَفَاتِ الْكَلَامِ كَمَا هُوَ اصْطِلَاحُ الْأَكْثَرِينَ دُونَ الْإِسْنَادِ ، وَلَذَا وَصَفَ النِّسْبَةَ بِالْحَقيقَة ، وَالْمَجَازِيَّة دُونَ الْحَقيقَة ، وَالْمَجَازِيَّة دُونَ الْحَقيقَة ، وَالْمَجَازِيَّة دُونَ الْحَقيقَة ، وَالْمَجَازِ إِلَّا أَنَّ اتَّصَافَ الْكَلَامِ بِهِمَا إِنَّمَا هُو بَاعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ فَلَهَذَا الْمُتَكَلِّمِ كَقَوْلُ الْعُقْلِيَّة جُمْلَةٌ أُسْنِدَ فِيهَا الْفِعْلُ إِلَى عَيْرِ مَا هُوَ فَاعِلٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ لَمُعَالِيَّ جُمْلَةً أُسْنِدَ فِيهَا الْفِعْلُ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ فَاعِلٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ لَمُعَالِيَّ جُمْلَةً أُسْنِدَ فِيهَا الْفِعْلُ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ فَاعِلٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ لِمُلَابَسَةٍ بَيْنَ الْفِعْلِ ، وَالْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ جُمْلَةً أُسْنِدَ فِيهَا الْفِعْلُ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ فَاعِلٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ لِمُلَابَسَةٍ بَيْنَ الْفِعْلِ ، وَالْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ جُمْلَةً أُسْنِدَ فِيهَا الْفِعْلُ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ فَاعِلٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ لِمُلَابَسَةً بَيْنَ الْفِعْلِ ، وَذَلِكَ الْغَيْرِ

نَحْوُ أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ لِمَا بَيْنَ الْإِنْبَاتِ ، وَالرَّبِيعِ مِنْ الْمُلَابِسَةِ لِكَوْنِهِ زَمَانًا لَهُ ، وَأَرَادَ بِالْفِعْلِ الْمُصْطَلَحَ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُصَادِرِ ، وَالصِّفَاتِ ، وَبِالْفَاعِلِ عَنْدَ الْمُتَكَلِّمِ مَا يُرِيدُ إِفْهَامَ الْمُخَاطَبِ أَنْهُ فَاعِلٌ عِنْدَهُ بِمِعْنَى أَنَّ الْفَعْلَ حَاصِلٌ لَهُ ، وَهُو مَوْصُوفَ بِهِ سَوَاءٌ قَامَ بِهِ فِي الْخَارِجِ كَضَرْبِ أَوْ لَاكِمَاتِ ، وَسَوَاءٌ صَدَرَ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ لَا سَوَاءٌ كَانَ فَاعلًا عِنْدَ الْمُتَكلِّمِ فِي الْخَارِجِ كَضَرْبِ أَوْ لَاكِمَاتِ ، وَسَوَاءٌ صَدَرَ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ لَا يُطَابِقُ شَيْئًا مِنْهُمَا أَوْ الْمُتَكلِّمِ فَي نَفْسِ الْلَمْرِ أَوْ لَا يُطَابِقُ الْمُتَكلِّمِ مَا يُطَابِقُ اللَّهُمَّ الْمُتَكلِّمِ فَي نَفْسِ الْلَمْرِ أَوْ لَا الْمُتَكلِّمِ أَوْ السَّامِعِ ، وَقَدْ الْحَثْرَزَ بِهِ عَنْ الْفَعْلِ فِي اللَّفْظِ فَإِنَّ الْمَنْسُوبَ إِلَيْهِ فِي الْمُتَكلِّمِ أَوْ السَّامِع ، وَقَدْ الْحُثْرِزَ بِهِ عَنْ الْفَعْلِ فِي اللَّفْظِ فَإِنَّ الْمُتَكلِمِ بَاللَهُ فِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَوْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ لَمْ وَلَو اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُتَكلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ ال

الْفَاعِلَ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ عِبَارَةٌ عَمَّا يَكُونُ الْفِعْلُ حَاصِلًا لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ فَيَشْمَلُ نَحْوَ ضُرِبَ عَمْرٌو عَلَى لَفْظِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمِ بِالْمَعْنَى الْمَنْعُولِ لِأَنَّ الْمُعَرُوبِيَّةَ صِفَةُ عَمْرُو فَهُوَ فَاعِلٌ ثُمَّ الضَّمِيرُ فِي غَيْرِهِ رَاجِعٌ إِلَى الْفَاعِلِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فَيَدْحُلُ فِي تَعْرِيفِ الْمَجَازِ مِثْلُ أُفْعِمَ السَّيْلُ عَلَى لَفْظِ

الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ لِأَنَّ فَاعِلَهُ الْوَادِي لَا السَّيْلُ ، وَمثْلُ هُوَ فِي عِيشَة رَاضِيَة لِأَنَّ الْفَاعِلَ إِنَّمَا هُوَ صَاحِبُ الْعِيشَة ، وَيَخْرُجُ مثْلُ قَوْلِ الدَّهْرِيِّ ، وَالْأَقْوَالُ الْكَاذِبَةُ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِيهَا مَنْسُوبٌ إِلَى نَفْسِ الْفَاعِلِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ لَا إِلَى غَيْرِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَيْدِ التَّأْوِيلِ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْمُلَابَسَةُ احْتِرَازًا عَنْ مِثْلِ أَنْبَتَ الْخَرِيفُ الْبَقْلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَلَا مَجَازٍ لِأَنَّ الْغَيْرَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُلَابَسَاتِ الْفِعْلِ

#### فصل

هَذَا الْفَصْلُ فِي أَنْوَاعِ عَلَاقَاتِ الْمَجَازِ ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ لَكِنِّي أَوْرَدْهَا عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ ، وَالتَّقْسيم الْعَقْليِّ .

(إِذَا أُطْلَقَتْ لَفْظً عَلَى مُسَمَّى) هَذَا يَشْمَلُ إطْلَاقَ اللَّفْظ عَلَى الْمَعْنَى سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْنَى حَقيقيًّا أَوْ غَيْرَ حَقيقيًّ ، وَإِطْلَاقَ اللَّفْظ عَلَى أَوْرَادِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا الْمَعْنَى ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فَإِنْ أَرَدْت عَيْنَ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَالْمَعْنَى الْحَقيقيُّ إِنْ حَصَلَ لَهُ ) الْقَسْمَ ، وَذَكَرَ مَا هُوَ بِصَدَدِه ، وَهُوَ أَنْوَاعُ الْمَجَازَاتِ فَقَالَ ( وَأَرَدْت غَيْرَ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَالْمَعْنَى الْحَقيقيُّ إِنْ حَصَلَ لَهُ ) الْقُسْمَ ، وَذَكَرَ مَا هُو بِصَدَدِه ، وَهُو أَنْوَاعُ الْمَجَازَاتِ فَقَالَ ( وَأَرَدْت غَيْرَ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَالْمَعْنَى الْحَقيقي إِنْ حَصَلَ لَهُ ) أَيْ لَذَلكَ الْمُسَمَّى ( بِالْفَعْلِ فِي بَعْضِ الْأَرْمَانِ فَمَجَازٌ بَاعْتَبَارِ مَا كَانَ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يَثُولُ ) الْمُرَادُ بِبَعْضِ الْأَرْمَانِ الرَّمَانُ الرَّمَانِ اللَّمُعْنَى الْحَقيقيَّ حَاصِلٌ لذَلكَ الْمُسَمَّى فَإِنْ كَانَ زَمَانُ النَّقُديرُ اللَّمُ اللَّهُ فَهَذَا الْقَيْدُ لَأَنَّ الْمُصُولِ غَيْنَ زَمَان اللَّفُطُ فِي غَيْرِ الْمَوْضُوعَ لَهُ مَعَ أَنَّ الْمَعْنَى الْحَقيقيَّ حَاصِلٌ لذَلكَ الْمُسَمَّى فَإِنْ كَانَ زَمَانُ الْمُصُولِ عَيْنَ زَمَان اللَّفُو أَنْ الْمُعَنَى الْحَقيقيَّ حَاصِلٌ لذَلكَ الْمُسَمَّى فَإِنْ كَانَ زَمَانُ اللَّفُولُ عَنْ الْقُوتُ فَهَذَا الْقَيْدُ مَفْرُوغُ عَنْهُ ( أَوْ بِالْقُوقَ وَمَحَازُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَعْلُ ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّفُولُ ، وَلَا بالْقُوقَ . .

( فَلَا بُدَّ وَأَنْ تُرِيْدَ مَعْنَى ۚ لَازِمًا لِمَعْنَاهُ الْوَضْعِيِّ ذِهْنًا ) أَيْ يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنْ الْوَضْعِيِّ ، وَالْمُرَادُ الانْتِقَالُ فِي الْجُمْلَة ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ تَصَوُّرُهُ كَالْبُصِيرِ إِذَا أُطْلِقَ عَلَى الْأَعْمَى ، وَكَالْغَائِطِ إِذَا أُطْلِقَ عَلَى الْأَعْمَى أَيْنَاهُمَا اللَّهْ إِذَا أُطْلِقَ عَلَى اللَّازِمُ اللَّارِمُ اللَّهْنِيُّ ( إِمَّا ذِهْنِيُّ مَحْضٌ ) إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا لُزُومٌ فِي الْخَارِجِ ( كَتَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ

مُقَابِلهِ ) كَمَا يُطْلَقُ الْبَصِيرُ عَنْ الْأَعْمَى ( أَوْ مُنْضَمُّ إِلَى الْعُرْفِيِّ ) إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا لُزُومٌ فِي الْخَارِجِ أَيْضًا لَكِنْ بِحَسَبِ عَادَاتِ النَّاسِ كَالْغَائِطِ فَإِنَّهُ لَمَّا وَقَعَ فِي الْعُرْفِ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَكَانِ الْمُطْمَئِنِّ حَصَلَ بَيْنَهُمَا مُلَازَمَةٌ عُرْفِيَّةٌ فَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْعُرْفِ يَنْتَقِلُ الذَّهْنُ مِنْ الْمَحَلِّ إِلَى الْحَالِ فَيَكُونُ ذِهْنِيًّا مُنْضَمَّا إِلَى الْعُرْفِيِّ ( أَوْ الْخَارِجِيِّ ) أَيْ يَكُونُ الذِّهْنِيُّ مُنْضَمَّا إِلَى الْخَارِجِيِّ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا لُزُومٌ فِي الْخَارِجِ لَا بِحَسَبِ عَادَاتِ النَّاسِ بَلْ بِحَسَبِ الْخِلْقَةِ فَصَارَ اللَّزُومُ الْخَارِجِيُّ قِسْمَيْنِ عُرُفيًّا ، وَخُلُقيًّا فَسَمَّى الْأَوَّلَ عُرْفيًّا ، وَالثَّانِيَ خَارِجيًّا .

( وَحِينَئِذِ ) أَيْ إِذَا كَانَ اللُّزُومُ الذِّهْنِيُّ مُنْضَمًّا إِلَى الْعُرْفِيِّ أَوْ الْحَارِحِيِّ .

( أَمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا لِلْآخِرِ كَإِطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ ، وَبِالْعَكْسِ كَالْجَمْعِ لِلْوَاحِدِ ) ، وَهُوَ نَظِيرُ إطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ ، وَبِالْعَكْسِ كَالْجَمْعِ لِلْوَاحِدِ ) ، وَهُوَ نَظِيرُ إطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْء .

( وَالرَّقَبَةُ لِلْعَبْد ) ، وَهُو َ نَظِيرُ إطْلَاقِ اسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ ( أَوْ خَارِجًا عَنْهُ ) عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ جُزْءًا لِلْآخِرِ . ( وَحِينَئِذَ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ اللَّازِمُ صِفَةً لِلْمَلْزُومِ وَهُوَ ) أَيْ اللَّزُومُ ( إِمَّا بِحُصُولِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخِرِ كَإِطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْمُسَبِّبِ نَحْوُ عَيْنَا الْغَيْثُ ) أَيْ النَّبْتِ ( أَوْ بِالْعَكْسِ عَلَى الْمُسَبِّبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ نَحْوُ عَيْنَا الْغَيْثُ ) أَيْ النَّبْتِ ( أَوْ بِالْعَكْسِ كَقُولِهِ تَعَالَى { وَيُنزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقًا } ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ الْعَكْسِ أَيْضًا ) أَيْ قَوْله تَعَالَى { ، وَيُنزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقًا } ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ الْعَكْسِ أَيْضًا ) أَيْ قَوْله تَعَالَى { ، وَيُنزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقًا } ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ الْعَكْسِ أَيْضًا ) أَيْ قَوْله تَعَالَى { ، وَيُنزِلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رَزْقًا } ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ الْعَكْسِ أَيْضًا ) أَيْ قَوْله تَعَالَى { ، وَيُنزِلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَرُقًا } ، وَهَذَا يَخْيَمُ لُلْمُ أَيْضًا ) أَيْ قَوْله تَعَالَى { ، وَيُعَزِلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَلَا يَعْدَلِكُمْ إِللْقَاقِ اللَّهُ لِلْمَطَرِ وَإِمَّا بِالشَّرْطِيَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { ، وَمَا كَاللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانِكُمْ } أَيْ صَلَاتَكُمْ ) هَذَا نَظِيرُ إَطْلَاقِ اسْمِ الشُّرُوطِ عَلَى

#### الْمُشْرَط .

( وَكَالْعُلْمِ عَلَى الْمَعْلُومِ ) هَذَا نَظِيرُ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ وَيَكُونُ صِفَتَهُ ، وَهُوَ الاسْتَعَارَةُ ، وَشُو الشُّجَاعُ فَيُطْلَقُ عَلَى زَيْد بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ شُجَاعٌ ، وَإِذَا عَرَفْت أَنَّ مَبْنَى يَكُونَ الْوَصْفُ بَيِّنًا كَالْأَسَدِ يُرَادُ بِهِ لَازِمُهُ ، وَهُوَ الشُّجَاعُ فَيُطْلَقُ عَلَى زَيْد بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ شُجَاعٌ ، وَإِذَا عَرَفْت أَنَّ مَبْنَى الْمُجَازِ عَلَى إطْلَاقِ اسْمِ الْمَلْزُومِ عَلَى اللَّازِمِ ، وَالْمَلْزُومُ أَصْلٌ ، وَاللَّازِمُ فَرْعٌ فَإِذَا كَانَت الْأَصْلِيَّةُ ، وَالْفَرْعِيَّةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الْمُحَازُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالْعَلَة مَعَ الْمَعْلُولِ الَّذِي هُوَ عَلَةٌ غَائِيَّةٌ لَهَا ، ( وَكَالْجُزْء مَعَ الْكُلِّ فَإِنَّ الْجُزْءَ بَهُ لِلْكُلِّ ) أَيْ يَعْرِي الْمَوْضُوعِ لِلْكُلِّ فَإِنَّ الْجُزْءَ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ بِتَبَعِيَّةِ الْكُلِّ فَيَصِحُ أَنْ يُطْلَقَ هَذَا اللَّفْظُ ، وَيُرَادُ بِهِ جُزْء اللَّفْظِ بِتَبَعِيَّةِ الْكُلِّ فَيَصِحُ أَنْ يُطْلَقَ هَذَا اللَّفْظُ ، وَيُرَادُ بِهِ جُزْء اللَّفْظِ بِتَبَعِيَّةِ الْكُلِّ فَيَصِحُ أَنْ يُطْلَقَ هَذَا اللَّفْظُ ، وَيُرَادُ بِهِ جُزْء اللَّفْظِ بِتَبَعِيَّةِ الْكُلِّ فَيصِحُ أَنْ يُطْلَقَ هَذَا اللَّفْظُ ، وَيُرَادُ بِهِ جُزْء اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ الْمُونُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْسُوعِ لِلْكُلِّ فَإِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْكُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَال

( وَالْكُلُّ مُحْتَاجٌ إِلَى الْجُزْءِ ) فَيَكُونُ الْجُزْءُ أَصْلًا فَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ الْكُلُّ بِاللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لِلْجُزْءِ فَإِطْلَاقُ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ مُطَّرِدٌ وَعَكْسُهُ غَيْرُ مُطَّرِد بَلْ يَجُوزُ فِي صُورَة يَسْتَلْزِمُ الْجُزْءُ الْكُلَّ كَالرَّقَبَةِ ، وَالرَّأْسِ مَثَلًا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُوجَدُ بِدُونِ الرَّأْسِ ، وَالرَّقَبَةِ ، وَأَمَّا إِطْلَاقُ الْيَدِ ، وَإِرَادَةُ الْإِنْسَانِ فَلَا يَجُوزُ .

( وَكَالْمَحَلِّ فَإِنَّهُ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَالِّ ) لِاحْتِيَاجِ الْحَالِّ إِلَى الْمَحَلِّ .

( وَأَيْضًا عَلَى الْعَكْسِ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْحَالَ ) كَالْمَاءِ ، وَالْكُوزِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكُوزِ الْمَاءُ ، وَالْمُرَادَ بِالْحُلُولِ الْعُرْضِ فِي الْجَوْهَرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الِاتِّصَالَاتِ الْمَذْكُورَةَ إِذَا وُجِدَتْ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ الشَّرْعُ تَصْلُحُ عَلَاقَةً لِللسَّعَارَةِ ) أَيْ يَنْظُرُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَشْرُوعَ كَيْفَ شُرِعَ يَصْلُحُ عَلَاقَةً لِللسَّعَارَةِ ) أَيْ يَنْظُرُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَشْرُوعَ كَيْفَ شُرِعَ يَصْلُحُ عَلَاقَةً لِللسَّعَارَةِ ) أَيْ يَنْظُرُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَشْرُوعَةِ كَالْبَيْعِ ، وَالْإِحَارَةِ ،

وَالْوَصِيَّةِ ، وَغَيْرِهَا أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ عَلَى وَجْهِ شُرِعَتْ فَالْبَيْعُ عَقْدٌ شُرِعَ لِتَمْلِيكِ الْمَالِ بِالْمَالِ وَالْإِجَارَةُ شُرِعَتْ لِتَمْلِيكِ الْمَالِ فَإِذَا حَصَلَ اشْتَرَاكُ التَّصَرُّفَيْنِ في هَذَا الْمَعْنَى تَصِحُّ اسْتَعَارَةُ أَحَدَهمَا للْآخَرِ .

( كَالْوَصِيَّة ، وَالْإِرْثِ ) فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْتخْلَافٌ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا حَصَلَ الْفَرَاغُ مِنْ حَوَائِحِ الْمَيِّتِ كَالتَّجْهِيزِ ، وَاللَّانِ مُ اللَّيْنُ اللَّصَلَّ الْفَرَاغُ مِنْ حَوَائِحِ الْمَيِّتِ كَالتَّحْهِيزِ ، وَاللَّازِمُ اللَّبِيِّنُ لِلتَّصَرُّفَاتِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَمَا يُشْتَرَطُ لِلسَّتِعَارَةِ فِي غَيْرِ الشَّرْعِيَّاتِ اللَّازِمُ الْبَيِّنُ لَلتَّصَرُّفَاتِ اللَّارِمُ الْبَيِّنُ لِلتَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّة هُوَ الْمَعْنَى الْخَارِجُ عَنْ مَفْهُومِهَا الصَّادق عَلَيْهَا الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرُهَا تَصَوُّرُهُ .

( وَكَالسَّبَيَّةِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَالِاتِّصَالِ فِي الْمَعْنَى الْمَشْرُوعِ كَنكَاحِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْعَقَدَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ فَإِنَّ الْهِبَةَ وَضِعَتْ لِمَلْكِ الرَّقَبَةِ ، وَالنِّكَاحُ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ ، وَذَلِكَ أَيْ مِلْكُ الرَّقَبَةِ ( سَبَبُ لِهَذَا ) أَيْ لِمِلْكِ المُتْعَةِ فَأُطْلِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ لَمَلْكُ الرَّقَبَةِ ، وأُرْيِدَ بِهِ مَلْكُ الْمُتْعَةَ ( وَكَذَا نكَاحُ غَيْرِهِ عِنْدَنَا ) أَيْ نكَاحُ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهَبَةَ عَنْدَنَا إِذَا كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ حُرَّةً حَتَّى لَوْ كَانَتْ أَمَةً تَثْبُتُ الْهِبَةُ عَنْدَنَا .

( وَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ ، وَالتَّزْوِيجِ لِقَوْلَهِ تَعَالَى { خَالِصَةً لَكَ } ، وَلَأَتْهُ عَقْدٌ شُرِعَ لِمَصَالِحَ لَا تُحْصَى ) كَالنَّسَبِ ، وَعَدَمِ انْقِطَاعِ النَّسْلِ ، وَاللَّحْتِنَابِ عَنْ السِّفَاحِ ، وَتَحْصِيلِ الْإِحْصَانِ ، وَاللَّتْلَافِ بَيْنَهُمَا ، وَاسْتِمْدَادِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْمَعِيشَةِ بِالْآخَرِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ تَعْدَادُهُ ، وَغَيْرُ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ أَيْ غَيْرُ لَفْظِ النِّكَاحِ ، وَالتَّرْوِيجِ قَاصِرٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى

الْمَصَالِحِ الْمَذْكُورَةِ قُلْنَا الْخُلُوصُ فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الْمَهْرِ أَيْ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مَعَ عَدَمٍ وُجُوبِ الْمَهْرِ مَخْصُوصَةً لَك أَمَّا فِي غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْمَهْرُ وَاحِبٌ ، وَأَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّا حَلَّلُهَ السَّلَامُ لِأَحَد غَيْرِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { ، وَأَزْوَاجُهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَحَد غَيْرِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { ، وَأَزْوَاجُهُ النَّيَامُ لِأَحْد غَيْرِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { ، وَأَزْوَاجُهُ النَّيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَحَد غَيْرِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { ، وَأَزْوَاجُهُ النَّيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَحْد غَيْرِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى } أَيْ الْمَحَازَ لَا يَخْتَصُّ بِحَضْرَةِ الرِّسَالَةِ ، وَأَيْضًا تَلْكَ الْمُهْرُ كَيْرِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى } أَيْ الْمَعْرَاتُ لَا يَحْتَصُّ بِحَضْرَةِ الرِّسَالَةِ ، وَأَيْضًا تَلْكَ الْمُهْرُ عَلَيْهِ عَوْضًا عَنْ مِلْكِ النِّكَاحِ ، وَمُبْنَى النِّكَاحِ لِلْمَلْكُ لَهُ عَلَيْهَا ) أَيْ لِلزَّوْجِ عَنْ الزَّوْجَةِ ﴿ حَتَّى لَزِمَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ عَوْضًا عَنْ مِلْكِ النِّكَاحِ ، وَهُى مُشْتَرَكَةٌ يَيْنَهُمَا لَمَّا كَانَ الْمَهْرُ وَاجَبًا لِلزَّوْجَةِ وَالطَلَاقُ بِيدِهِ عُلِمَ أَنَ الْمَهْرُ وَاجَبًا لِلزَّوْجَ خَاصَّةً فَإِذَا كَانَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ ، وَالطَلَاقُ بِيدِهِ عُلِمَ أَنَ وَضْعَ النِّكَاحِ لِلْمِلْكِ لَهُ عَلَيْهِ ، وَالطَلَاقُ بِيدِهِ عُلِمَ أَنَ وَضْعَ النِّكَاحِ لِلْمِلْكِ لَهُ عَلَيْهِ ، وَالطَّلَاقُ بِيدِهِ عُلِمَ أَنَ وَضْعَ النِّكَاحِ لِلْمِلْكِ لَهُ عَلَيْهِ ، وَالطَّلَاقُ بِيدِهِ عُلَمَ أَنْ وَضْعَ النِّكَاحِ لِلْمِلْكِ لَهُ

( وَإِذَا صَحَّ بِلَفْظَيْنِ لَا يَدُلَّانِ عَلَى الْمِلْكِ لُغَةً فَأُولَى ) أَنْ يَصِحَّ بِلَفْظ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِهِمَا أَيْ بِلَفْظ النِّكَاحِ ، وَالتَّرْوِيجِ ( لِأَنَّهُمَا صَارَا عِلْمَيْنِ لِهَذَا الْعَقْدِ ) جَوَابُ إشْكَالِ ، وَهُو أَنْ يُقَالَ لَمَّا قُلْت إِنَّ النِّكَاحَ ، وَالتَّرْوِيجَ لَا يَدُلَّانِ عَلَى الْمِلْكِ لُغَةً يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ النِّكَاحُ بِهِمَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ بِهِمَا لَأَنَّهُمَا صَارَا عَلَمَيْنِ لِهِذَا الْعَقْدِ أَيْ بِمَنْزِلَةِ الْعِلْمِ فِي الْمِعْلَمِ رِعَايَةُ الْمَعْنَى اللَّعْوِيِّ .

( وَكَذَا يَنْعَقِدُ ) أَيْ النِّكَاحُ ( بِلَفْظِ الْبَيْعِ لَمَّا قُلْنَا ) مِنْ طَرِيقِ الْمَجَازِ فَإِنَّ الْبَيْعَ وُضِعَ لِمِلْكِ

الرَّقَبَةِ فَيْرَادُ بِهِ الْمُسَبَّبُ ، وَهُوَ مِلْكُ الْمُتْعَةِ ، وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ، ( وَكَذَا نِكَاحُ غَيْرِهِ عِنْدَنَا ) فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ الْعَكْسُ أَيْضًا بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ إطْلَاقُ اسْمِ النِّكَاحِ إِرَادَةُ الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ بِطَرِيقِ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ فَإِنَّ النِّكَاحَ وُضِعَ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ فَيُذْكَرُ ، وَيُرَادُ بِهِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ .

َ لَقُلْنَا ۚ إِنَّمَا كَانَ كَذَلَكَ ﴾ أَيْ إِنَّمَا يَصِحُّ إطْلَاقُ الْمُسَبِّبَ عَلَى السَّبَبِ ﴿ إِذَا كَانَ ﴾ أَيْ السَّبَبُ ﴿ عِلَّةُ شُرِعَتْ لِلْحُكْمِ ﴾ أَيْ للْحُكْمِ أَيْ للْحُكْمِ اللَّبَبِ ذَلكَ الْمُسَبِّبَ .

( كَالْبَيْعِ لِلْملْكِ مَثْلًا فَإِنَّ الْملْكَ يَصِيرُ كَالْعِلَّةَ الْعَائِبَةِ فَإِنْ قَالَ إِنْ مَلَكْتَ عَبْدًا فَهُو حُرِّ فَاشْتَرَى نَصْفَ عَبْد ثُمَّ بَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرِ لَا فِي الْأَوَّلِ ) رَجُلُّ قَالَ : إِنْ مَلَكُتَ عَبْدًا فَهُو حُرِّ فَاشْتَرَى نَصْفَ عَبْد ثُمَّ بَاعَهُ ثُمَّ الْعَبْد ، وَإِنْ لَا يُعْتَقُ هَذَا النِّصْفَ الْآخَرِ لَا يُوصَفُ بِمِلْكِ الْعَبْد ، وَإِنْ قَالَ إِنْ اشْتَرَيْتِ عَبْدًا فَهُوَ حُرِّ فَشَرَى نَصْفَ عَبْد ثُمَّ بَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ يُعْتَقُ هَذَا النِّصْفَ لِلْآئَهُ بَعْدَ اشْتَرَاءِ النِّصْفَ الْآخَرِ يُعْتَقُ هَذَا النِّصْفَ لِلَّاقَ اسْمِ الصِّفَاتِ الْمُشْتَقَة لَا النَّصْفَ الْآخَرِ يُوصَفَ بَشِرَاءِ الْعَبْد ، وَيُقَالُ عُرْفًا إِنَّهُ مُشْتَرِي الْعَبْد ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِطْلَاقَ اسْمِ الصَّفَاتِ الْمُشْتَقَة لَا النَّصْفَ الْآخَوِيُ لَكِنْ فِي حَالِ قِيَامِ الْمُشْتَقِ مِنْهُ بِذَلِكَ الْمُوْصُوفِ فِي حَالِ قِيَامِ الْمُشْتَقِ مِنْهُ بِذَلِكَ الْمُوصُوفِ إِنَّهُ الْعَبْد ، وَالصِّفَة الْمُشْبَقة عَلْق الْمُوسُوفِ فِي حَالِ قِيَامِ الْمُشْتَقِ مِنْهُ بِذَلِكَ الْمُوصُوفِ إِنَّهُ بَعْدَ الْشَرَى مَنْ هَذَا الْمَجَازُ كَوْقِيَّ لَكِنْ فِي بَعْضِ الصَّورَ صَارَ هَذَا الْمَجَازُ خَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَلَفْظُ الْمُشْتَقِ مِنْ الشَّرَى مَنْ هَذَا الْمُجَالُ أَنَّهُ بَعْدَ الْفَرَاغَ مِنْ الشَّرَاءِ

يُسمَّى مُشْتَرِيًا عُرْفًا فَصَارَ مَنْقُولًا عُرْفِيًّا أَمَّا لَفْظُ الْمَالِكِ فَلَا يُطْلَقُ بَعْدَ زَوَالِ الْملْكِ عُرْفًا فَفِي قَوْلِهِ إِنْ مَلَكْت يُرَادُ الْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّةُ ، وَالْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَلْ الْمَقْصُودُ اللَّعُويَّةُ الْعُرْفِيَّةُ ، وَالْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَلْ الْمَقْصُودُ الْمَسْأَلَةُ النَّعَى تَأْتَى ، وَهُو قَوْلُهُ .

( فَإِنْ قَالَ عَنَيْت بِأَحَدهِمَا الْآخِرَ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً فِيمَا فِيه تَخْفِيفٌ ) يَعْنِي فِي صُورَة إِنْ مَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرُّ إِنْ قَالَ عَنَيْت بِالْمِلْكِ الشِّرَاءَ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ صُدِّقَ دِيَانَةً ، وَقَضَاءً لَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُعْتَقُ فِي قَوْلِهِ إِنْ مَلَكْت ، وَفِي قَوْلِهِ اشْتَرَيْت إِنْ قَالَ عَنَيْت بِالشِّرَاءِ الْمِلْكَ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسْم السَّبَب عَلَى مَا هُو أَغْلَظُ عَلَيْه ، وَفِي قَوْلِهِ اشْتَرَيْت إِنْ قَالَ عَنَيْت بِالشِّرَاءِ الْمِلْكَ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسْم السَّبَب عَلَى الْمُسَبِّب صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لَأَنَّهُ أَرَادَ تَخْفِيفًا .

( أَمَّا إِذَا كَانَ سَبَبًا مَحْضًا ) هَذَا الْكَلَامُ يَتَعَلَّقُ بِقُوْلِهِ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ عِلَةً ( فَلَا يَنْعَكِسُ ) أَيْ لَا يَصِحُ إطْلَاقُ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ ( عَلَى مَا قُلْنَا ) ، وَهُو قَوْلُهُ إِذَا كَانَتْ الْأَصْلِيَّةُ ، وَالْفَرْعِيَّةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالسَّبَ إِلَىٰ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ الْأَصْلِيَّةُ ، وَالْفَرْعِيَّةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ لَا يَحْرِي الْمَجَازُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالسَّبِ الْمَحْضِ مَا يُفْضِي إلَيْهِ فِي الْجُمْلَة ، وَلَا يَكُونُ شَرْعَيَّتُهُ لَأَجْلِه كَمِلْكِ الرَّقَبَة إِذْ لَيْسَ شَرْعَيَّتُهُ لِأَجْلِ حُمُولِ مِلْكِ الْمَتْعَةِ لَأَنْ الْمَعْقِلُ الْمَعْقِقِ اللَّهَ الْمَعْقِقُ الطَّلَاقُ بِلَفْظِ الْعِتْقِ مِلْكَ الرَّقَبَةِ مَشْرُوعٌ مَعَ الْمُلَاقُ بِلَفْظِ الْعِتْدِ ، وَالْأَحْتِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَنَحْوِهِمَا ( فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِلَفْظِ الْعِتْقِ مَلْكَ اللَّهُ الْعَنْقُ الطَّلَاقُ بِلَفْظِ الْعِتْقِ مَلْكَ الرَّقَبَةِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي نَحْنُ فِيهَ .

﴿ فَإِنَّ الْعِتْقَ وُضِعَ لِإِزَالَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ ،

وَالطَّلَاقِ ، لِإِزَالَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ ، وَتِلْكَ الْإِزَالَةُ سَبَبُ لِهَذِهِ ) أَيْ إِزَالَةُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ سَبَبُ لِإِزَالَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ إِذْ هِيَ تُفْضِي إلَيْهَا ، ( وَلَيْسَتْ هَذَه ) أَيْ إِزَالَةُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ .

( مَقْصُودَةً مِنْهَا ) أَيْ مِنْ إِزَالَة مِلْكِ الرَّقَبَة ( فَلَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ حِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ) لِمَا قُلْنَا إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسَبِّبُ مَقْصُودًا مَنْ السَّبَب لَا يَصِحُّ إطْلَاقُ اسْمَ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَب .

( وَلَا يَشْبُتُ الْعَتْقُ أَيْضًا بِطَرِيقِ اللسّتعَارَةِ ) جَوَابُ إشْكَال ، وَهُو َأَنْ يُقَالَ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَشْبُتُ الْعَتْقُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بِطَرِيقِ اللسّتعَارَةِ ، وَلَا بُدَّ فِي اللسّتعَارَةِ مِنْ وَصْفَ مُشْتَرَكَ فَبَيّنَهُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَشْبُتَ بِطَرِيقِ اللسّتعَارَةِ ، وَلَا بُدَّ فِي اللسّتعَارَةِ مِنْ وَصْفَ مُشْتَرَكَ فَبَيّنَهُ بِقَوْلِهِ ( إِذْ كُلِّ مِنْهُمَا إِسْقَاطُ مَبْنِيٌّ عَلَى السِّرَايَةِ ، وَاللّنُومِ ) اعْلَمْ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ إِمَّا إِشْقَاطَ الْحَقِّ ، وَالْإِجَارَةِ ، وَاللّهِبَةِ ، وَاللّهُومِ عَنْ الْقَصَاصِ ، وَنَحْوِهَا فَإِنَّ فِيهَا إِسْقَاطَ الْحَقِّ ، وَالْمُرَادُ بِالسِّرَايَةِ وَلَى الْمُعْفِ عَنْ الْقَصَاصِ ، وَنَحْوِهَا فَإِنَّ فِيهَا إِسْقَاطَ الْحَقِّ ، وَالْمُرَادُ بِالسِّرَايَةِ أَيْضًا لِمَا وَنَحْوِهَا فَإِنَّ فِيهَا إِسْقَاطَ اللّهُ بِسَبَبِ ثُبُوتِهِ فِي الْبُعْضِ ، وَبِاللّرُومِ عَدَمُ قَبُولِ الْفَسْخِ ، وَإِنَّمَا لَا يَشْبُتُ بِطَرِيقِ اللسّتِعَارَةِ أَيْضًا لِمَا فَلُكُلُ بِسَبَبِ ثُبُوتِهِ فِي الْبُعْضِ ، وَبِاللّرُومِ عَدَمُ قَبُولِ الْفَسْخِ ، وَإِنَّمَا لَا يَشْبَتُ بِطَرِيقِ اللسِّيَعَارَةِ أَيْضًا لِمَا فَلُكُلُ بِسَبَبِ ثُبُوتِهِ فِي الْبُعْضِ ، وَبِاللّرُومِ عَدَمُ قَبُولِ الْفَسْخِ ، وَإِنَّمَا لَا يَشْبَتُ بِطَرِيقِ اللسِّعَارَةِ أَيْضًا لِمَا قُلْنَا .

( لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِكُلِّ ، وَصْف بَلْ بِمَعْنَى الْمَشْرُوعِ كَيْفَ شَرَعَ ، وَلَا اتِّصَالَ بَيْنَهُمَا فِيهِ ) أَيْ بَيْنَ الاعْتقَادِ ، وَالطَّلَاقِ فِي مَعْنَى الْمَشْرُوعِ كَيْفَ شُرِعَ ( لِأَنَّ الطَّلَاقَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ ، وَالْإِعْتَاقَ إِثْبَاتُ الْقُوَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ) فَإِنَّ فِي الْمَنْقُولَات اُعْتُبرَتْ الْمَعْانِي اللَّغُويَّةُ ، وَمَعْنَى الْعَتْقِ لُغَةً الْقُوَّةُ يُقَالُ عَتَقَ الطَّائِرُ إِذَا قَوِيَ ، وَطَارَ عَنْ وَكُرِهِ ، وَمَنْهُ عَتَاقُ الطَّيْرِ ، وَيُقَالُ عَتَقَ الطَّائِرُ إِذَا قَوِيَ ، وَطَارَ عَنْ وَكُرِهِ ، وَمَنْهُ عَتَاقُ الطَّيْرِ ، ويُقَالُ عَتَقَ الطَّائِرُ إِذَا قَوِيَ ، وَطَارَ عَنْ وَكُرِهِ ، وَمَنْهُ عَتَاقُ الطَّيْرِ ، ويُقَالُ عَتَقَ الْمُائِرُ إِذَا قَوِيَ ، وَطَارَ عَنْ وَكُرِهِ ، وَمَنْهُ عَتَاقُ الطَّيْرِ ، ويُقَالُ عَتَقَ اللَّائِرُ إِذَا قَوِيَ الْمَائِرُ إِذَا أَدْرَكَتْ ، وَقَوِيَتْ فَنَقَلَهُ الشَّرْعُ

# إِلَى الْقُوَّةِ الْمَخْصُوصَةِ .

( فَإِنْ قِيلَ الْإِعْتَاقُ إِزَالَةُ الْمِلْكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ) عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَسْأَلَةٍ تَحْزِي الْإِعْتَاقَ . ( وَالطَّلَاقُ إِثْبَاتُ الْقَيْد فَوُحِدَتْ الْمُنَاسَبَةُ ) الْمُجَوِّزَةُ للاسْتَعَارَة بَيْنَهُمَا .

( قُلْنَا نَعَمْ ) يَعْنِي أَنَّ الْإِعْتَاقَ إِزَالَةُ الْملْكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَسْأَلَةَ تَجْزِي الْإِعْتَاقَ ( لَكِنْ بِمَعْنَى أَنَّ التَّصَرُّفَ الصَّادِرَ مِنْ الْمالِكِ هِيَ أَيْ إِزَالَةُ الْملْكِ ) لَا بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ وَضَعَ الْإِعْتَاقَ لِإِزَالَةِ الْملْكِ فَالْمُرَادُ بِالْإِعْتَاقِ إِنْبَاتُ الْقُوَّةِ الْمَخْصُوصَةِ لَأَنَّ الشَّارِعَ ، وَضَعَهُ لَهُ فَيُرَدُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْإِعْتَاقَ فِي الشَّرْعِ إِذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِإِثْبَاتِ الْقُوَّةِ الْمَخْصُوصَةِ يَنْبَعِي أَنْ لَا يُسْنَدَ إِلَى الْمَالِكِ فَإِنَّهُ مَا أَثْبَتَ قُوَّةً فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ( فَيُسْنَدُ إِلَى الْمَالِكِ مَحَازًا لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ سَبَبُهُ ، وَهُو إِزَالَةُ الْملْكِ ) فَيَكُونُ الْمَجَازُ فِي الْإِسْنَادِ كَمَا فِي أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ ( أَوْ الْمُسْتَدِ عَلَى الْمَالِكِ مَحَازًا لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ سَبَبُهُ ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْملْكِ ) فَيَكُونُ الْمَجَازُ فِي الْإِسْنَادِ كَمَا فِي أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ ( أَوْ الْمُسَبِّ عَلَى الْمَالِكِ مَحَازًا لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ سَبَبُهُ ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْملْكِ ) فَيَكُونُ الْمَجَازُ فِي الْإِسْنَادِ كَمَا فِي أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ ( أَوْ اللَّهُ الْمَالِكِ مَحَازًا لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ سَبَبُهُ ، وَهُو إِزَالَةُ الْمُلْكِ ) فَيَكُونُ الْمَجَازُ فِي الْإِسْنَادُ كَمَا فِي أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقُلُ ( أَوْ اللَّهُ عَلَى قَوْلُهُ فَيُسْنَدُ .

( فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ مَجَازًا ) هَذَا إشْكَالٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ يُطْلَقُ عَلَيْهَا مَجَازًا أَيْ لَيْسَ إطْلَاقُ الْإِعْتَاقِ عَلَى إزَالَةِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ ( بَلْ هُوَ اسْمٌ مَنْقُولٌ ) أَيْ مَنْقُولٌ شَرْعِيٌّ ، وَالْمَنْقُولُ الشَّرْعِيُّ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ . ( قُلْنَا مَنْقُولٌ فِي إِثْبَاتِ الْقُوَّةِ الْمَحْصُوصَةِ ) لَا فِي إِزَالَةِ الْمِلْكِ ( ثُمَّ يُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى سَبَبِهِ ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ ، يَرِدُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّ الطَّلَاقَ رَفْعُ الْقَيْدِ ،

وَالْإِعْتَاقَ إِنَّبَاتُ الْقُوَّةِ الشَّرْعيَّةِ .

( أَنَّا نَسْتَعِيرُ الطَّلَاقَ ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْقَيْدِ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ لَا لِلَفْظِ الْإِعْتَاقِ حَتَّى يَقُولُوا الْإِعْتَاقُ مَا هُوَ فَالِاتِّصَالُ الْمُجَوِّزُ للسَّعَارَةَ مَوْجُودٌ بَيْنَ إِزَالَة الْملْك ، وَإِزَالَة الْقَيْد ) .

وَّلَا يَتَعَلَّقُ بِبَحْتَنَا أَنَّ ( الْإِعْتَاقَ مَا هُو بِالْجَوَابِ ) اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَيْسَ لِإِبْطَالِ هَذَا الْإِيرَادِ فَإِنَّ هَذَا الْإِيرَادَ حَقُّ بَلْ يُعْطِلُ اللسْتِعَارَةَ بِوَحْهِ آخَرَ ، وَهُوَ ( أَنَّ إِزَالَةَ الْمِلْكِ أَقْوَى مِنْ إِزَالَةِ الْقَيْدِ ، وَلَيْسَتْ ) أَيْ إِزَالَةُ الْمِلْكِ ( لَازِمَةً لَهَا ) أَيْ لِزَالَةِ الْقَيْدِ . وَلَيْسَتْ ) أَيْ إِزَالَةُ الْمِلْكِ ( لَازِمَةً لَهَا ) أَيْ لِزَالَةِ الْقَيْدِ .

( فَلَا تَصِحُّ اسْتَعَارَةُ هَذه ) أَيْ إِزَالَة الْقَيْد ( لتلْكَ ) أَيْ لِإِزَالَة الْملْك .

( بَلْ عَلَى الْعَكْسِ فَإِنَّ اللسِّتِعَارَةَ لَا تَجْرِي إِلَّا مِنْ طَرَفِ وَاحِدٍ ) كَالْأُسَدِ الشُّجَاعِ.

( وَكَذَا إِحَارَةُ الْحُرِّ ) عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِلَفْظِ الْعِتْقِ .

وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِالْحُرِّ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا يَشُبُتُ الْبَيْعُ ( تَنْعَقَدُ بِلَفُظ الْبَيْعِ دُونَ الْعَكْسِ لِأَنَّ ملْكَ الرَّقَبَة سَبَبُ لِملْكِ الْمَنْفَعَة ) ، وَهَذه الْمَسْأَلَةُ مَبْنَيَّةٌ أَيْضًا عَلَى الْأُصْلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ سَبَبًا مَحْضًا يَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى الْمُسَبِّبِ دُونَ الْعَكْسِ . ( وَلَا يَطُنَ مُحْضًا يَصِحُّ الْسَّعَارَةُ الْبَيْعِ لِلْإِحَارَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَصَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَدَهُ السَّعْوَلَ أَنْ يُقَالَ إِذَا صَحَّ اسْتِعَارَةُ الْبَيْعِ لِلْإِحَارَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ عَقْدُ الْإِجَارَة بِقُولُهُ بِعْتِ مَنَافِعَ هَذه الدَّارِ في هَذَا الشَّهْرِ بِكَذَا لَكَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِهَذَا اللَّهْظَ .

فَقَوَّلُهُ ﴿ لَأَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ لَفَسَادِ الْمَجَازِ ﴾ دَليلٌ عَلَى قَوْلهِ ، وَلَا يَلْزَمُ ، وَقَوْلُهُ ذَلِكَ اشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ﴿ بَلْ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْدُومَةَ لَا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْإِضَافَةِ حَتَّى لَوْ أَضَافَ الْإِجَارَةَ إِلَيْهَا لَا تَصِحُّ فَكَذَا الْمَجَازُ

## الشَّرْ حُ

#### قوله: فصل

قَدْ سَبَقَ أَنَهُ لَا بُدَّ فِي الْمَجَازِ مِنْ الْعَلَاقَة ، وَهُوَ اتِّصَالُ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيه بِالْمَعْنَى الْمَوْضُوع لَهُ ، وَالْعَمْدَةُ فِيهَا السَّنَقْرَاءُ ، وَيَرْتَقِي مَا ذَكِرَهُ الْقَوْمُ إِلَى خَسْسَة وَعِشْرِينَ وَضَبَطَهُ ابْنُ الْحَاجَبُ فِي حَمْسَة الشَّكُلُ ، وَالْوَصْفُ ، وَالْكُونُ عَلَيْهِ مَا فَكُونِ أَوْ الْعَقْلِ أَوْ الْعَقَيلِ فِي الْوُحُودِ أَوْ الْعَقْلِ أَوْ الْعَقَيلِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي تَسْعَةَ الْكُونُ ، وَالْأُولُ ، وَالسَّبْيَةُ ، وَالْمُحُلُولُ ، وَالسَّبْيَةُ ، وَالْعَقْلِ أَوْ الْعَقْلِ أَوْ الْعَقَلِي أَوْ الْعَقَلِ أَوْ الْعَقَلِ أَوْ الْعَقَلِقِي إِلَى الْلَوْلِ اللَّوْعَلِ اللَّمْعَنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَلْوَامِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْعَلَى الْعَلَى الْمَلْمُ وَمُ السَّالِيقِ أَوْ سَبَبًا لَهُ ، وَهُو السَّبِيقَةُ ، وَإِلَّا فَلِ اللَّرُومُ السَّرَعُلُ الْمُ الْمُؤْومِ الْمَعْنَى أَنْ اللَّامِ الْمَعْنَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى اللَّوْمِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمَعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ الْمَعْلَى اللَّوْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى اللَّامِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْمَامُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

هَذَا أَيْضًا ضَبْطٌ ، وَتَقْسِيمٌ عُرْفِيٌّ لَا حَصْرٌ ، وَتَقْسِيمٌ عَقْلِيٌّ ، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ دَاثِرًا بَيْنَ النَّفْي ، وَالْإِثْبَاتِ بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ اللَّازِمُ صِفَةً لِلْمَلْزُومِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَاصِلًا فِي الْآخِرِ فَهُو الْحُلُولُ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ سَبَبًا لَهُ فَهُوَ السَّبَبِيَّةُ ، وَإِلَّا فَهُوَ الشَّرْطِيَّةُ ، وَرُدَّ الْمَنْعُ عَلَى الْأَخِيرِ ، وَسَتَسْمَعُ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ مَا عَلَى التَّقْسِيمِ مِنْ الْأَبْحَاثِ .

#### قوله: إذا أطلقت لفظا على المسمى

مَدْلُولُ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ يُقْصَدُ بِاللَّفْظِ يُسَمَّى مَعْنَى ، وَمِنْ حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ مَفْهُومًا ، وَمِنْ حَيْثُ وُضِعَ لَهُ اسْمٌ مُسَمَّى إِلَّا أَنَّ الْمَعْنَى قَدْ يُخَصُّ بِنَفْسِ الْمَفْهُومِ دُونَ الْأَفْرَادِ ، وَالْمُسَمَّى يَعُمُّهُمَا فَيُقَالُ لِكُلِّ مِنْ زَيْد ، وَعَمْرُو ، وَبَكْرٍ مُسَمَّى الرَّجُلِ ، وَلَا يُقالُ إِنَّهُ مَعْنَاهُ فَلِذَا قَالَ عَلَى مُسَمَّى ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَى مَعْنَى ، وَأُوْرَدَهُ بِلَفْظِ التَّنْكِيرِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ مُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظِ فَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَجَازَ مَعَ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ .

#### قوله: في بعض الأزمان

صار الْمُسَمَّى فِي زَمَانِ الْأَخْبَارِ قَتِيلًا ، وَحَمْرًا حَقِيقَةً ، وَكَذَا فِي مِثْلِ { وَآثُوا الْيَتَامَى أَمُوالَهُمْ } ، وَقُتَ الْبُلُوغِ هُوَ مَجَازٌ ، وَإِنْ كَانُوا يَتَامَى حَقِيقَةٌ لِكَوْنِهِ حَمْرًا عِنْدَ الْمَصِيرِ ، وَيَتِيمًا عِنْدَ التَّخْلِيفِ فَلِذَا قَيْدَ حُصُولُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلْمُسَمَّى بِبَعْضِ أَبُوهُ يَتِيمًا فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ لِكَوْنِهِ حَمْرًا عِنْدَ الْمَصِيرِ ، وَيَتِيمًا عِنْدَ التَّخْلِيفِ فَلِذَا قَيْدَ حُصُولُ الْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ لِلْمُسَمَّى بِبَعْضِ الْلَوْمَانِ يَعْنِي الْبُعْضَ حَاصَّةً ثُمَّ قَيِّدَ ذَلِكَ الْبُعْضُ فِي الشَّرْحِ بِكُونِهِ مَعْايِرًا لِلزَّمَانِ الَّذِي وُضِعَ اللَّفْظُ لِلْحُصُولِ فِيهِ أَيْ كَانَ اللَّهُمَّ الْمُعْنَى الْمُعَنِّى الْمُعْفَى الْمُعْفَى الْمُعْنَى الْمُعَنِّى الْمُصَدِّى وَوَضَعُهُ عَلَى حُصُولِ الْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ لِلْمُسَمَّى فِي ذَلِكَ اللَّهْطَ نَفْسُ الْجُمْلَةِ ، وَبِالزَّمَانِ زَمَانُ وَقُوعِ النِّسَبَةِ الْمُعْنَى أَنَّ وَضْعَ الْجُمْلَةِ وَذَلَاتَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُعْنَى الْحَقيقِيُّ حَصلًا لَلْمُسَمَّى فِي حَالَة تَعَلَّقِ الْحُكْمِ بِهِ فَفَى مِثْلٍ { وَالْمَعْنَى أَنَ وَضْعَ الْجُمْلَةِ وَذَلَاتَهَا عَلَى أَنْ يُكُونَ الْمُعْنَى الْحَقيقِيُّ فِي هَذَهِ الْجَمْلَةِ مَوالَهُمْ } وَوَلَاتَهَا عَلَى أَنْ يُكُونَ الْمُعْنَى الْحَقيقِيُّ فِي هَذَهِ الْجَمْلِ وَمِعَالِكُمُ عَلَى الْمُعْنَى الْمُعَنِي الْعُمْرِ حَاصِلَةٌ لَهُ مُولِ الْمُعَلَى الْمُعَنِي الْمُعَلَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى مَوالَ الْعُمْلِ مَا عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِ وَالْمُولُولُ مَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِ

للْمُسَمَّى أَنَّ مَعْنَى جَوْهَرِ الْحُرُوفِ ، وَهُوَ الْحَدَثُ حَاصِلٌ لِلْمُسَمَّى فِي زَمَان سَابِقِ عَلَى الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ الْفَعْلِ عَنْ يَكُثُبُ بِاعْتِبَارِ مَا يَعُولُ فَمَعْنَى حُصُولِ الْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ لِلْمُسَمَّى أَنَّ الْحَدَثَ حَاصِلٌ لَهُ فِي ذَمَان لَاحِق مُتَأْخِرٍ عَنْ عَنْ يَكُثُبُ بِاعْتِبَارِ مَا يَعُولُ فَمَعْنَى حُصُولِ الْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ لِلْمُسَمَّى أَنَّ الْحَدَثَ حَاصِلٌ لَهُ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي الْدَي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ بِهَيْتَتِهِ إِذْ لَوْ كَانَ حَاصِلًا لَهُ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي لَكَانَ الْفِعْلُ حَقيقَةً لَا مَجَازًا فَالزَّمَان الْمَاضِي اللَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ بِهَيْتَتِهِ إِذْ لَوْ كَانَ حَاصِلًا لَهُ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي لَكَانَ الْفَعْلُ حَقيقَةً لَا مَجَازًا فَالزَّمَان الْمَاضِي لَكَانَ الْفَعْلُ لِحُصُولِ الْحَدَث فِيهِ اللَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ الْمُعْلِ الْفَعْلِ بَعْفِي الْفَعْلِ جَزَّأَهُ أَوْلَا الْمَعْنَى الْحَقيقِيَّ فِي اللسَّمِ نَفْسَ الْمَوْضُوعِ لَهُ ، وَفِي الْفَعْلِ جَزَّأَهُ أَعْنِي الْحَقيقِيَّ فِي اللسَّمِ نَفْسَ الْمَوْنُ الْفَعْلِ الْفَعْلِ مَوْلَ الْفَعْلِ عَلْ الْفَعْلِ عَلْ الْمَعْلَ الْفَعْلِ مَوْلَ الْمَدْلُولُ الْحَدَثُ فِي زَمَانِ سَابِقِ أَوْ لَاحِقٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُسَمَّى الَّذِي أَطْلِقَ عَلَيْهِ الْمَجَازُ اللَّذِي هُو لَفْعُلِ الْفَعْلِ ، وَإِنَّمَا الْمَدْلُولُ الْمَاتِلُ فَا لَوْمُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدْلُولُ الْمَدْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ الْمَدُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْفَعْلِ ، وَإِنَّمَا الْمَدْلُولُ الْمَالِقُ عَلَيْهِ الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلُولُ الْمَدْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُ الْمُعْلُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُ الْمُعْلُولُ الْمُولُ الْمُعْلُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُول

الْمَجَازِيُّ هُوَ الْحَدَثُ الْمُقَارِنُ بِزَمَانِ سَابِقِ أَوْ لَاحِقِ ، وَلَا مَعْنَى لِحُصُولِ الْحَدَثِ لَهُ فِي حَالِ دُونَ حَالٍ ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ التَّعْبِيرُ عَلَى الْمَاضِي بِالْمُضَارِعُ ، وَعَكْسِهِ مِنْ بَابِ اللسْتِعَارَةِ عَلَى تَشْبِيهِ غَيْرِ الْحَاصِلِ فِي تَحْقِيقِ وُقُوعِهِ ، وَتَشْبِيهِ يُقَالَ التَّعْبِيرُ عَلَى الْمُاضِي بِالْحَاضِرِ فِي كَوْنِهِ نُصْبَ الْعَيْنِ ، وَاحَبَ الْمُشَاهَدَةِ ثُمَّ اسْتِعَارَةُ لَفْظِ أَحَدِهِمَا لِلْآخِرِ ثُمَّ فِي كَلَامِهِ نَظَرٌ مِنْ الْمُاضِي بِالْحَاضِرِ فِي كَوْنِهِ نُصْبَ الْعَيْنِ ، وَاحَبَ الْمُشَاهَدَة ثُمَّ اسْتِعَارَةُ لَفْظِ أَحَدِهِمَا لِلْآخِرِ ثُمَّ فِي كَالْمِهِ نَظُرٌ مِنْ وَحِبُ كَوْنَهُ وَحِبُ كَوْنَهُ وَعَيْنِ : الْأُوَّلُ : أَنَّ حُصُولَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلْمُسَمَّى فِي زَمَانِ اعْتِبَارِ الْحُكْمِ بَلْ فِي حَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ حَقِيقَةً لِجَوَازِ أَنْ لَا

يَكُونَ إطْلَاقُ اللَّفْظِ مِنْ جَهَة كَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ لَهُ كَمَا فِي إطْلَاقِ الدَّابَّةِ عَلَى الْفَرَسِ مَجَازًا مَعَ دَوَامِ كَوْنِهِ مِمَّا يَكُونَ إطْلَاقُ اللَّانِّ عَلَى الْأَرْضِ النَّانِي أَنَّ الْحُصُولِ كَمَا فِي الْمَجَازِ بِاعْتَبَارِ مَا يَتُولُ بَلْ يَكُفِي تَوَهُّمُ الْحُصُولِ كَمَا فِي عَصَرْت خَمْرًا فَأُرِيقَتْ فِي الْحَمْرِ لِلْمُسَمَّى بِالْفِعْلِ أَصْلًا .

# قوله : فلا بد ، وأن تريد معنى لازما

لأَنَّ مَبْنَى الْمُجَازِ عَلَى الاِنْتَقَالِ مِنْ الْمَلْزُومِ إِلَى اللَّازِمِ ، وَالْمُرَادُ كَوْنُ الْمَعْنَى الْوَضْعِيِّ بِحَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ الدِّهْنُ إِلَى الْمَعْنَى الْمَتَاعِ الاَنْفُكَاكِ فِي التَّصَوُّرِ كَالْبُصِيرِ يُطْلَقُ عَلَى الْأَعْمَى مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ الْبُصِيرِ تَصَوُّرُ الْأَعْمَى بَلْ بِالْعَكْسِ لَكِنْ قَدْ يَنْتَقِلُ الذَّهْنُ مِنْهُ إِلَى الْأَعْمَى بِاعْتِبَارِ الْمُقَابِلَةِ ، وَكَذَا عَنْ الْعُائِطِ إِلَى الْأَعْمَى بِاعْتِبَارِ الْمُقَابِلَةِ ، وَكَذَا عَنْ الْعُائِطِ إِلَى الْأَعْمَى بِاعْتِبَارِ الْمُعَاوِرَة فَفِي النَّوْلِ لُزُومٌ ذَهْنِيُّ مَحْضٌ ، وَفِي النَّانِي مَعَ الْخَارِحِيِّ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْعَلَاقَة فِي إِطْلَاقِ اللَّهُ مَنْ الْعُلَقِة فِي إِطْلَاقِ اللَّهُ مِنْ قَبِيلِ النَّعْرَيلِ التَّقَابِلِينِ عَلَى الْآخِرِ لَيْسَ هُوَ اللَّرُومَ الذِّهْنِيَّ لِللِّقَاقِ عَلَى الْمَتَقَابِلِينِ عَلَى الْآبِنِ بَلْ هُو مِنْ قَبِيلِ السَّعَارَة بِتَنْزِيلِ التَّقَابُلِ مَنْزِلَةَ التَّنَاسُبِ بِوَاسِطَة تَلْمِيحٍ أَوْ تَهَكُمْ كَمَا فِي إِطْلَاقِ الشَّيِّةِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

# قوله: أو خارجا عنه

مَعْنَاهُ أَوْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا خَارِجًا عَنْ الْآخَرِ إِذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنْ الْآخَرِ لَمْ يُنَافِ كَوْنَ أَحَدِهِمَا جُزْءًا لِلْآخَرِ ، وَلَمْ

يُقَابِلْهُ ضَرُورَةَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا لِلْآخَرِ كَانَ أَحَدُهُمَا ، وَهُوَ الْكُلُّ خَارِجًا عَنْ الْآخَرِ ، وَهُوَ الْجُزْءُ .

## قوله: أو يكون صفته

أَيْ اللَّازِمِ صَفَةَ الْمَلْزُومِ ، وَهُوَ عَطْفَ عَلَى قَوْلِهِ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ اللَّازِمُ صَفَةً لِلْمَلْزُومِ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمَحَازِ يُسَمَّى اسْتَعَارَةً فَإِنْ قُلْت قَدْ حَعَلَ أَنْوَاعَ الْعَلَاقَاتِ مُتَقَابِلَةً مُتَبَايِنَةً حَتَّى اشْتَرَطَ فِي اللَسْتَعَارَةِ مَثْلًا أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ الْمَعْنَيْنِ جُزْءًا لِللَّاحَرِ ، وَفِي الْمَحَازِ بِاعْتِبَارِ السَّبِيَّةِ ، وَخَوْهِمَا أَنْ لَا يَكُونَ وَعَقْا أَنْ لَا يَكُونَ وَصَفًا لَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَمَّا يُشْعِرُ بِهِ التَّقْسِيمُ ، وَأَنْتَ حَبِيرٌ بِالْتَشْعِيةِ فِي الْعَلَقَات بَعْضِهَا مَعَ بَعْضِ مَثَلًا إطْلَاقُ الْمُشْتَقْرِ عَلَى شَفَة الْإِنْسَان يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتَعَارَةً عَلَى الْمُقْتَدِ عَلَى شَفَة الْإِنْسَان يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتَعَارَةً عَلَى الْمُعْنَى الْمُقَيَّدَ عَلَى الْمُقَلِّمَ عَلَى الْمُقْتَدِ عَلَى الْمُعْلَقِ ، وَهُو آكُثْرُ مِنْ أَنْ يُحُونَ اسْتَعَارَةً عَلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْلَقِ ، وَهُو آكُثُرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى قُلْت أَوْلَهُ فَي الْعَلَقِ الْمُعْتَى الْمُولُومُ وَصُفْ لَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُولِ وَعُلْ اللَّهُ فِي مِثْلِ رَأَيْتِ فِي الْحَمَّامِ أَسَدًا السَّرَاقِ اللَّوْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْنَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُولُومُ وَسُولُ لَلَ لَهُمَا فَاللَاقُ عَلَى الْمُولُومُ أَعْنَى الْمُولُومُ وَسُولُ لَلَ الْمُولُومُ الْمُعْلَى الْمُولُومُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا الْمُولُولُ وَالْمُولُومُ وَسُولُ لَا لَهُمَا وَلَولُومُ الْمُعْلَى الْمُولُومُ اللَّهُ الْمُولُومُ وَسُولُ لَاللَاوْمُ اللَّارِمُ أَلْمُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّولُ الْمُعْلَى الْمُولُومُ اللَّولُ

باعْتَبَارِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الشُّجَاعِ كَمَا إِذَا قُلْت رَأَيْت شُجَاعًا ، وَهَاهُنَا بُحِثَ ، وَهُوَ أَنَّ اللَّازِمَ السُّعْمِلَ فِيه لَفْظُ الْأَسَدِ مَجَازًا إِنْ كَانَ هُوَ الْإِنْسَانَ الشُّجَاعَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْف لِلْمَلْزُومِ أَعْنِي الْأَسَدَ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الشُّجَاعَ مُطْلَقًا أَعَمَّ مِنْ الْإِنْسَانِ ، وَالْأَسَدِ ، وَغَيْرِهِمَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُشَبَّهِ بِالْأَسَدِ ، وَإِنَّمَا الْمُشَبَّةُ هُوَ الْإِنْسَانُ الشُّجَاعُ خَاصَّةً فَحِينَئِذَ لَا يَكُونُ الْمَجَازُ ، وَالْأَسَدِ ، وَأَيْضًا لَا يَصِحُ أَنَّ الْمَعْنَى الْحَقيقِيَّ لَا يَحْصُلُ لِلْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ أَصْلًا ضَرُورَةَ أَنَّ مَعْنَى الْعَقيقِيَّ لَا يَحْصُلُ لِلْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ أَصْلًا ضَرُورَةَ أَنَّ مَعْنَى الْعَلْجِيصِ .

## قوله: وإذا عرفت

يُرِيدُ أَنَّ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مِمَّا يُصَحِّحُ الْمَجَازَ مِنْ الْجَانِيْنِ ، وَبَعْضَهَا مِنْ جَانِب وَاحِد ، وَذَلِكَ لِأَنْ مَبْنَى اللَّرُومِ هَاهُنَا اللَّتْقَالُ فِي الْجُمْلَة لَا الْمُتنَاعُ اللَّيْفَكَاكِ الْمَجَازِ عَلَى اللَّانِقَالُ مَنْ الْمَلْزُومِ إِلَى اللَّازِمِ ، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ مَعْنَى اللَّرُومِ هَاهُنَا اللَّيْقَالُ فِي الْجُمْلَة لَا الْمُتنَاعُ اللَّيْفَكَاكِ فَالْمَلْزُومُ أَصْلُ ، وَمَثْبُوعٌ مِنْ جَهَةٍ أَنَّ مِنْهُ اللَّتِقَالُ ، وَاللَّازِمُ فَرْعٌ ، وَتَابِعٌ مِنْ جَهَة أَنَّ اللَّيْقَالُ فَإِنْ كَانَ اتِّصَالُ الشَّيْئَيْنِ بَحَيْثُ يَكُونُ كُلِّ مِنْهُمَا أَصْلًا مِنْ وَجْه خَازَ اسْتِعْمَالُ اسْمِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْلَاخِرِ مَجَازًا وَإِلَّا جَازَ اسْتِعْمَالُ اسْمِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْفَرْعِ دُونَ الْعَكْسِ فَالْعِلَّةُ أَصْلٌ مِنْ جَهَةِ احْتِيَاجِ الْمَعْلُولِ إِلَيْهِ ، وَابْتِنَائِهِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْلُولُ الْمَقْصُودُ أَصْلٌ مِنْ جَهَةٍ كَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْعَلَّةِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعُلِقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِلْعُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ ا

وَالْغَايَةُ وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُولَةً لِلْفَاعِلِ مُتَأَخِّرَةً عَنْهُ فِي الْخَارِجِ إِلَّا أَنَّهَا فِي الذِّهْنِ عِلَّةٌ لِفَاعِلِيَّتِهِ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَيْهَا ، وَلِهَذَا قَالُوا الْأَحْكَامُ

عللٌ مَآلِيَّةٌ ، وَالْأُسْبَابُ عِلَلٌ آلِيَّةٌ ، وَذَلكَ لَأَنَّ احْتِيَاجَ النَّاسِ بِالذَّاتِ إِنَّمَا هُوَ إِلَى الْأَحْكَامِ دُونَ السَّبَبِ مَعْ الْمُسَبِّبِ كَمَا فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْعَلَاقَة لِأَنْ مِنْ السَّبَبِ مَا هُوَ سَبَبٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْعِلَة ، وَالْمُسَبِّبُ لَا يُطلَقُ عَلَيْهِ مَجَازًا كَمَا سَيَجِيءُ ، وَالْكُلُّ أَصْلُ يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْجُزْءُ فِي الْحُصُولِ مِنْ اللَّهْظِ بِمَعْنَى الْعُلْقَ عَلَيْهِ مَجَازًا كَمَا سَيَجِيءُ ، وَالْكُلُّ أَصْلُ يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْجُزْءُ فِي الْحُصُولِ مِنْ اللَّهْظِ بِمَعْنَى الْعُلْقَةَ ، وَهَذَا الْمُعْنَى النَّعْلَقُ عَلَيْ فَهُم الْحُرْءُ سَابِقًا عَلَى فَهُم الْكُلِّ ، وَالْجُزْءُ أَصْلٌ بِالْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ فَإِنْ قُلْتِ لَمْ الْجُرْءُ سَابِقًا عَلَى فَهُم الْحُرْءَ عَلَى الْمُعْرَى بِالْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ فَإِنْ قُلْتِ لَمْ الْمُولُودِ وَالسَطَة أَنَّ فَيْمَ الْجُرْءَ سَابِقًا عَلَى فَهُم الْكُلِّ بَالْعَنْعِ بِالْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ فَإِنْ قُلْلَ لَمْ كَنَا فَيْمُ الْجُرْءُ اللَّائِمِ أَنْ يَكُونَ اللَّازِمِ الْكُلُّ إِلَى الْجُرْءُ سَالِقَالُ مِنْ الْمُلُومِ إِلَى اللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ تَصَوُّرُ اللَّازِمِ مُتَأْخِرًا عَنْهُ فِي الْوُجُودِ الْمَائِقَةُ بَلْ الْمُعْنَى فِي الْمُحْتَاجِ اللَّهِ فَي الْوُجُودِ اللَّاقِمَ الْمُعْنَى فِي الْجُرْءُ مَنُولُولُ الْمَلْوفِ إِلَى الْلَازِمِ أَنْ يَكُونَ تَصَوُّرُ اللَّازِمِ مُتَأْخِلُ الْمُعْنَى فِي الْجُوءُ لَو اللَّهُ عَلَى الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى فِي الْجُوءُ وَلَامَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى فِي الْجُوءُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُومِ الْمَالِقُ الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى فِي الْمُؤْمِ الْمُعْنَى فِي الْمُونُ وَلَامَ عَلَى الْمُعْنَى فِي الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْنَى فِي الْمُولُومِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّاقِ الْمُعْنَى فِي الْمُؤْمِ ا

وَالرِّحْلِ قُلْنَا هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ حَيْثُ يُقَالُ لِلشَّحْصِ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ رِحْلُهُ ، وَذَلِكَ الشَّحْصُ بِعَيْنِهِ لَا غَيْرُهُ فَاعْتُبِرَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَبْقَى الْإِنْسَانُ مَوْجُودًا بِدُونِهِ .

وَأَمَّا إِطْلَاقُ الْعَيْنِ عَلَى الرَّقِيبِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حِهَة أَنَّ الْإِنْسَانَ بِوَصْف كَوْنِه رَقِيبًا لَا يُوحَدُ بِدُونِه كَإِطْلَاقِ اللِّسَانَ بِدُونِ التُرْجُمَانِ فَإِنْ قِيلَ مَعْنَى اسْتَلْزَامِ الْجُزْءِ الْكُلَّ يَقْتَضِي كَوْنَ الْجُزْءِ مَلْزُومًا ، وَالْكُلِّ مَلْزُومًا ، وَالْكُلِّ مَلْزُومً إِذْ الْمُلْزَمُ هُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ بِدُونِ اللَّازِمِ قُلْنَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الرَّأْسِ أَوْ الرَّقَبَة إِنَّمَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْجُزْءَ لَازِمٌ ، وَالْكُلِّ مَلْزُومٌ إِذْ الْمُلْزَمُ هُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ بِدُونِ اللَّازِمِ مُصْطَلَحَ أَهْلِ الْجَدَلِ بَلْ مُصْطَلَحُ أَهْلِ الْجَدَلِ بَلْ مُصْطَلَحُ أَهْلِ الْجَكْمَة ، وَاللَّيْنِ ، وَهُمْ يَعْنُونَ بِالْمُسْتَلْزِمِ الْمُسْتَثَنِمِ الْمُسْتَثَنِمِ الْمُسْتَثَنِمِ الْمُسْتَثَنِمِ الْمُسْتَثَنِّمِ الْمُسْتَثَنِّمِ الْمُسْتَثَنِّمِ ، وَاللَّازِمِ مُصْطَلَحَ أَهْلِ الْجَدَلِ بَلْ مُصْطَلَحُ أَهْلِ الْحِكْمَة ، وَالْبَيَانِ يَعْعُلُونَ بَالْمُسْتَلْزِمِ الْمُسْتَثَنِّمِ الْمُسْتَثَبَعِ ، وَاللَّازِمُ مَا يَتَبْعُهُ فَالْحُكَمَاءُ الْبَيَانِ يَجْعَلُونَ حَوَاصَّ الْمَاهِيَّةِ لَوَازِمَهَا لَا مُؤْومَاتِهَا مَعَ أَنَّهَا لَا تُوجَدُ بِدُونِ الْمَاهِيَة ، وَالْمَاهِيَّة عَلَى اللَّيْفِ اللَّيْوَمِ إِلَى اللَّازِمِ ، وَعَلَى اللَّيْوِمِ مَا هُوَ بِمَنْنَى الْمَحَازِ عَلَى اللَّيْوِمِ الْمَالِقُ فَكُلِّ مِنْ الرَّقَبَةِ ، وَالرَّأْسِ مَلْزُومٌ ، وَيَعْتُونَ بِاللَّازِمِ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّابِعِ ، وَالرَّدِيفِ فَكُلِّ مِنْ الرَّقَبَةِ ، وَالرَّأْسِ مَلْزُومٌ ، وَيَعْتُونَ بِاللَّازِمِ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّابِعِ ، وَالرَّدِيفِ فَكُلِّ مِنْ الرَّقَبَةِ ، وَالرَّأْسِ مَلْزُومٌ ، وَيَعْتُونَ بِاللَّازِمِ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّابِعِ ، وَالرَّذِيفِ فَكُلُّ مِنْ الرَّقَبَةِ ، وَالرَّأْسِ مَلْرُومٌ ، وَيَعْتُونَ بِاللَّازِمِ مَا هُو بِمَنْ لِلَةِ التَّابِعِ ، وَالرَّذِيفِ فَكُلُّ مِنْ الرَّقَبَةِ ، وَالرَّأُسِ مَلْوُهُ مَ ، وَيَعْتُولَ عَلَالُو مَلْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَلِقَ الْمُعَامُ الْمُؤْمِ ، وَالرَّاسِ مَا لَوْمُ الْمَالِيَا فِي الللَّافِ مَا الْمُؤْمِ الْمُعَامُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ الْمَوْمُ الْمَالِي

وَفِي كَوْنِ مَا ذُكِرَ مُصْطَلَحَ أَهْلِ الْحِكْمَةِ نَظَرٌ فَإِنَّهُمْ يَقْسِمُونَ الْخَاصَّةَ إِلَى لَازِمَة ، وَغَيْرِ لَازِمَة ، وَإِنَّمَا يُطْلِقُونَ اللَّوَازِمَ عَلَى مَا يَكُونُ مُقْتَضَى الْمَاهِيَّةِ ، وَيَمْتَنِعُ انْفِكَاكُهُ عَنْهَا لَا يُقَالُ كُلُّ مَلْزُومٍ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى لَازِمِهِ فَيَكُونُ اللَّازِمُ أَصْلًا لَهُ ، وَمَلْزُومًا بِمَعْنَى كَوْنِهِ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ جَرَيَانُ الْأَصَالَةِ ، وَالتَّبَعِيَّة فِي حَمِيعِ أَقْسَامِ الْمَحَازِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِانْتِقَالِ مِنْ الْمَلْزُومِ إِلَى اللَّازِمِ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ أُرِيدَ بِاللَّازِمِ مَا يَمْتَنِعُ انْفِكَاكُهُ عَنْ الشَّيْءِ حَتَّى يَحْتَاجَ الشَّيْءُ إلَيْهِ ، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ .

## قوله: والمراد بالحلول

الْمُتَعَارَفُ عَنْدَ الْحُكَمَاءِ فِي حُلُولِ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ اخْتِصَاصُهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْأُوَّلُ نَاعِتًا ، وَالطَّانِي مَنْعُوتًا كَحُلُولِ الْمُعَنَى بَلْ مَعْنَى الْحُلُولِ الْعَرَضِ فِي الْمَادَّةِ فَي الْمَادَّةِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّا لَا نَعْنِي بِالْحَالِّ ، وَالْمَحَلِّ هَذَا الْمَعْنَى بَلْ مَعْنَى الْحُلُولِ الْعَرَضِ فِي الْمَوْرَةِ فِي الْمَادَّةِ أَوْ الْجِسْمِ فِي الْمَكَانِ أَوْ غَيْرُ حُصُولُ الْعَرَضِ فِي الْجَوْهَرِ أَوْ الصُّورَةِ فِي الْمَادَّةِ أَوْ الْجِسْمِ فِي الْمَكَانِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ كَحُصُولِ الرَّحْمَةِ فِي الْمَنَّةِ .

# قوله: واعلم أن الاتصالات

يَعْنِي كَمَا يَجُوزُ الْمَجَازُ فِي الْأَسْمَاءِ اللَّعُويَّةِ إِذَا وُجِدَتْ الْعَلَاقَاتُ الْمَذْكُورَةُ بَيْنَ مَعَانِيهَا فَكَذَلِكَ يَجُوزُ فِي الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ مَعَانِيهَا نَوْعٌ مِنْ الْعَلَاقَاتِ الْمَذْكُورَةِ بِحَسَبِ الشَّرْعِ بِأَنْ يَكُونَ تَصَرُّفَانَ شَرْعِيَّانِ يَشْتَرِكَانِ فِي وَضْفَ لَازِمٍ بَيِّنٍ أَوْ يَكُونَ مَعْنَى أَحَدَهِمَا سَبَبًا لَمَعْنَى الْآخِرِ ، وَذَلِكَ لِمَا سَيَجِيءُ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَجَازِ وُجُودُ الْعَلَاقَة بِحَسَبِ اللَّعْةِ أَوْ الشَّرْعِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ وَجُودُ الْعَلَاقَة بِحَسَبِ اللَّعْةِ أَوْ الشَّرْعِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْكَلَامُ خَبَرًا أَوْ إِنْشَاءً فِي التَّمْثِيلِ بِاللَّصَالِ فِي الْمَعْنَى الْمَشْرُوعِ ، وَبِالسَّبَيَّةِ إِشَارَةً إِلَى مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّكَلَامُ خَبَرًا أَوْ إِنْشَاءً فِي التَّمْثِيلِ بِاللَّصَالِ فِي الْمَعْنَى الْمَشْرُوعِ ، وَبِالسَّبَيَّةِ إِشَارَةً إِلَى مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمَا بَيْنَ اللَّاسَدِ ، وَالْمَطَرِ أَوْ مَعْنَى كَمَا بَيْنَ الْأَسَدِ ، وَالرَّحُلِ الشَّمَاءِ ، وَالْمَطَرِ أَوْ مَعْنَى كَمَا بَيْنَ الْأَسَدِ ، وَالرَّحُلِ الشَّمَاءِ ، وَالْمَطَرِ أَوْ مَعْنَى كَمَا بَيْنَ الْأَسَدِ ، وَالرَّحُلِ السَّبَعَةَ عَانَاقُ مَا لَا يَتَّصَلَان مِنْ حَبَعَةَ الذَّات ،

وَالصُّورَةِ بَلْ مِنْ حِهَةِ اللشْترَاكِ فِي مَعْنَى الشَّجَاعَةِ ، وَعَبَّرَ عَنْ عَلَاقَةِ الْمُشَابَهَةِ بِاللِّتِّصَالِ فِي مَعْنَى الْمَشْرُوعِ كَيْفَ شَرَعَ لأَنَّ الْمُشَابَهَةَ اتِّفَاقٌ فِي الْكَيْفِيَّةَ ، وَالصِّفَة .

## قوله : فإن الهبة وضعت لملك الرقبة

يَعْنِي أَنَّهَا عَقْدٌ مَوْضُوعٌ فِي الشَّرْعِ لِأَجْلِ حُصُولِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ .

# قوله : حتى لو كانت أمة تثبت الهبة

فَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْهِيَةِ لَا أَحْكَامُ النِّكَاحِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِيَةِ أَنْ يَطْلُبَ الزَّوْجُ مِنْهَا الْهِيَةَ إِذْ لَوْ طَلَبَ مِنْهَا النَّهِ عَنْ مَنْ الْوَطْءِ فَقَالَتْ : وَهَبْت نَفْسِي مِنْك ، وَقَبِلَ الزَّوْجُ لَا يَكُونُ نِكَاحًا . وَأَمَّا النَّيَّةُ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا لِأَنَّ الْمَحَلُّ مُتَعَيِّنٌ لِهَذَا الْمَجَازِ لِنُبُوِّهِ عَنْ قَبُولِ الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ بِأَلْفَاظِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ لِصَلَاحِيَّةِ الْمَحَلِّ لِلْوَصْفِ بِالْحَقِيقَةِ .

# قوله: إلى غير ذلك

أَيْ مُنْضَمًّا إِلَى مَصَالِحَ أُخَرَ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِثْلُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، وَالْمَهْرِ ، وَحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ ، وَجَرَيَانِ التَّوَارُثِ ، وَتَحْصِينِ الدَّيْنِ ، وَلَفْظُ النِّكَاحِ ، وَالتَّرْوِيجِ وَافَ بِالدَّلَالَةِ عَلَى هَذِهِ الْمَصَالِحِ لِكَوْنِهِ مُنْبِئًا عَنْ الضَّمِّ ، وَاللَّتِحَادِ بَيْنَهُمَا فِي الْقِيَامِ الدَّيْنِ ، وَلَفْتُ ، وَعَنْ اللَّوْدُواجِ ، وَالتَّلْفِيقِ عَلَى وَجْهِ اللَّتِحَادِ كَزَوْجَيْ الْخُفِّ ، وَمِصْرَاعَيْ الْبَابِ .

## قوله: ولا يجب

أَيْ لَا يَجِبُ فِي الْأَعْلَامِ رِعَايَةُ الْمَعْنَى اللَّعَوِيِّ حَتَّى يَلْزَمَ فِي لَفْظِ النِّكَاحِ ، وَالتَّزْوِيجِ رِعَايَةُ الْخُلُوِّ عَنْ مَعْنَى الْملْكِ فَيَمْتَنِعُ حَعْلُهُمَا عَلَمَيْنِ لِلْعَقْدِ الْمَوْضُوعِ فِي الشَّرْعِ لِملْكِ الْمُتْعَةِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ خُلُوُّ مَعْنَاهُمَا عَنْ مَعْنَى الْملْكِ هُوَ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فَعَلَى عَلَمِ الْملْكِ فَعَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ رِعَايَةِ الْمَعْنَى اللَّعَوِيِّ لَا يَلْزَمُ إِلَّا أَنْ فَيهِمَا عَلَى عَدَمِ الْملْكِ فَعَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ رِعَايَةِ الْمَعْنَى اللَّعَوِيِّ لَا يَلْزَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى اللَّاوِدِ ، وَالتَّلْفِيقِ مُعْتَبَرًا فِي هَذَا الْعَقْدِ ، وَهَذَا لَا يُنَافِي اعْتِبَارَ الْمَعْنَى فِي الْوَضْعِ التَّانِي

، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَعْنَاهُمَا التَّلْفِيقُ ، وَالنازْدُوَاجُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ الْملْكِ أَوْ بِدُونِهِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مِمَّا لَمْ يُعْتَبَرُ فِي الْعَقْدِ الْمَخْصُوصِ بَلْ اُعَثْبَرَ الْمِلْكُ قَطْعًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْأَعْلَامِ رَعَايَةُ الْمَعْنَى اللَّغُوِيِّ بِحَيْثُ يَكُونُ هُوَ بِعَيْنِهِ الْمَعْنَى اللَّعُومِيِّ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ زِيَادَةُ خُصُوصٍ لَا تُوجَدُ فِي الْمَعْنَى اللَّعُويِّ .

# قوله: وكذا ينعقد بلفظ البيع

لِأَنَّهُ مِثْلُ الْهِبَةِ فِي إِثْبَاتِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ ، وَيَزِيدُ عَلَيْهَا بِلُزُومِ الْعُوَضِ فَيَكُونُ أَنْسَبَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهَا لِتَمْلِيكِ الْمُنْفَعَةِ ، وَالْإِحْلَالُ ، وَالتَّمَثُّعُ لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ الْمُلْكَ الْمُثْعَةِ بِحَالٍ ، وَكَذَا الْإِبَاحَةُ ، وَالْإِحْلَالُ ، وَالتَّمَثُّعُ لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ الْمُلْكَ الْمُلْكِ الْمُبِيحِ ، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهَا بَلْ تُوجِبُ

الْحَلَافَةَ مُضَافَةً إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْهِبَةُ تُوجِبُ إِضَافَةَ الْملْكِ لَكِنْ لِضَعْفِ السَّبَبِ باعْتِبَارِ تَعَرِّيهِ عَنْ الْعُوضِ يَتَأَخَّرُ الْمَلْكُ إِلَى أَنْ يَتَقَوَّى بِالْقَبْضِ ، وَلَا يَبْقَى ذَلِكَ الضَّعْفُ إِذَا أُسْتُعْمِلَتْ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّ الْعُوضَ يَجِبُ بِنَفْسِهِ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ عَيْنٌ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَتُوجِبُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ اللِّتِصَالَ بَيْنَ حُكَمَيْ الْهِبَة ، وَاللَّهَ عَيْنٌ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَتُوجِبُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ اللَّقِصَالَ بَيْنَ حُكَمَيْ الْهِبَة ، وَاللَّكَاحِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا سَبَبًا لِلْآخِرَ كَافَ فِي الْمَجَازِ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا اعْتَبَرَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ وَاللَّكَاحِ بِأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا يُوجِبُ مِلْكَ الْمُتَّعَةِ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا بِوَاسِطَةٍ اللَّهُ الْمَاطُ اللَّهُ اللَّه

## قوله: فإن قال

# تَفْرِيعٌ

وَتَمْثِيلٌ لِصِحَّةِ إِطْلَاقِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ إِذَا كَانَ السَّبَبُ عِلَّةً مَشْرُوعَةً لِلْحُكْمِ ، وَالْمُسَبِّبُ حُكْمًا مَقْصُودًا مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِيَّةِ ، وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي عَبْد مُنْكَرٍ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ : إِنْ مَلَكْت هَذَا الْعَبْدَ أَوْ اشْتَرَيْته يُعْتَقُ النِّصْفُ الْآخِرُ فِي فَصْلِ الْمُعَيَّنِ ، وَيَلْغُو فِي الْمُعَيَّنِ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ .

## قوله: وهذا بناء

يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ إِنْ مَلَكْت أَوْ اشْتَرَيْت عَبْدًا فِي مَعْنَى أَنْ اتَّصَفَ بَكُونِي مَالِكًا أَوْ مُشْتَرِيًا لِمَحْمُوعِ عَبْد ، وَاسْمُ الْفَاعِلِ ، وَنَحُوهُ مِنْ الصِّفَاتِ الْمُشْتَقَّة حَقِيقَةً حَالَ قِيَامٍ مَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ بِالْمَوْصُوفِ كَالضَّارِبِ لِمَنْ هُو فِي صَدَدِ الضَّرْبُ مَجَازٌ بَعْدُ انْقضَائِهِ ، وَزَوَالَهِ عَنْ الْمَوْصُوفِ كَالضَّارِبِ لِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ الضَّرْبُ ، وَانْقَضَى ، وَقِيلَ بَلْ حَقِيقَةٌ وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ كَالْمُتَحَرِّكِ ، وَالْمُتَكَلِّمِ ، وَنَحُو ذَلِكَ فَحَقِيقَةٌ ، وَإِلَّا فَمَجَازٌ .

وَأَمَّا قَبْلَ قِيَامِ الْمَعْنَى بِهِ كَالضَّارِبِ لِمَنْ لَمْ يَضْرِبْ ، وَلَا يَضْرِبُ فِي الْحَالِ لَكَنَّهُ سَيَضْرِبُ فَمُحَاوِزٌ اتِّفَاقًا فَإِذَا زَالَ مِلْكُهُ لِلنِّصْفِ الْأُوَّلِ عِنْدَ قِيَامِ مِلْكِ النِّصْفَ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ مَالكًا لِلْعَبْدِ الَّذِي هُوَ اسْمٌ لِلْمَحْمُوعِ ، وَكَذَا لَمْ يَكُنْ مُشْتَرِيًا لُغَةً عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا أَنَّهُ غَلَبَ فِي الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ أَعْنِي مَنْ قَامَ بِهِ الشِّرَاءُ حَالًا أَوْ مَاضِيًا فَصَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً .

## قوله: صدق ديانة

أَيْ لَوْ اسْتَفْتَى الْمُفْتِي يُجِيبُهُ عَلَى وَفْقِ مَا نَوَى لَا قَضَاءً أَيْ لَوْ رَفَعَ إِلَى الْقَاضِي يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِمُوحِبِ كَلَامِهِ ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا نَوَى لِمَكَانِ التُّهْمَةِ لَا لِعَدَمِ حَوَازِ الْمَجَازِ .

## قوله: بناء على الأصل الذي نحن فيه

، وَهُوَ أَنَّ

السَّبَ إِذَا كَانَ سَبَبًا مَحْضًا يَصِحُ إطْلَاقُهُ عَلَى الْمُسَبِّبِ، وَلَا يَصِحُ إطْلَاقُ الْمُسَبِّبِ عَلَيْهِ.

## قوله: فإن العتق

أَيْ هَذَا التَّصَرُّفُ الَّذِي هُوَ الْإِعْتَاقُ مَوْضُوعٌ في الشَّرْعِ لِغَرَضِ إِزَالَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ فَلَا يَكُونُ هَذَا مُنَافِيًا لِمَا سَيَجِيءُ مِنْ أَنَّ الْمُحْتَاقِ إِنْبَاتُ الْقُوَّةِ لَا إِزَالَةُ الْمُلْكِ فَإِنْ قِيلَ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْمَجَازِ هُوَ السَّبَبِيَّةُ ، والمسببية بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ ، وَالْمَحَازِيِّ لَيُكُونَ إِطْلَاقًا لِاسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ مَثَلًا ، وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ قُلْنَا قَدْ يُقَامُ الْغَرَضُ مِنْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ مَقَامَهُ ، لَيَكُونَ إطْلَاقًا لِاسْمِ السَّبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ مَثَلًا ، وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ قُلْنَا قَدْ يُقَامُ الْعَرْضُ مِنْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ مَقَامَهُ ، وَيَلْهِبَةِ وَيَ لَهُ فَيُسْتَعْمَلُ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِأَجْلِ هَذَا الْغَرَضِ فِي مُسَبِّهِ مَجَازًا كَالْبَيْعِ ، وَالْهِبَةِ الْمَوْضُوعِينَ لِغَرَضِ إِثْبَاتٍ مِلْكِ الرَّقَبَةِ فِي إِثْبَاتٍ مِلْكِ الْمُتْعَةِ .

## قوله: لأنها

أَيْ الباسْتِعَارَةَ لَا تَصِحُّ بِكُلِّ وَصْف لِلْقَطْعِ بِامْتِنَاعِ اسْتِعَارَةِ السَّمَاءِ لِلْأَرْضِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوُجُودِ ، وَالْحُدُوثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَصْفَ مَشْهُورٍ لَهُ زِيَادَةُ اَخْتَصَاصِ بِالْمُسْتَعَارِ مِنْهُ ، وَهَذَا غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ بَيْنَ الطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ لَأَنَّهُمَا لَفْظَانِ مَنْقُولَةِ ، وَالْمَعْنَى اللَّعَوِيُّ لِلطَّلَاقِ مُنْبِئٌ عَنْ إِزَالَةِ لَفْظَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ الْمُعْوِيِّ الْوَاحِبِ رِعَايَّتُهُ عِنْدَ اسْتَعَارَةِ الْأَلْفَاظِ الْمَنْقُولَةِ ، وَالْمَعْنَى اللَّعَوِيُّ لِلطَّلَاقِ مُنْبِئٌ عَنْ إِزَالَةِ الْحَبْسِ ، وَرَفْعِ الْقَيْدِ يُقَالُ أَطْلَقْتِ الْمَسْجُونَ حَلَيْتُهُ ، وَأَطْلَقْتَ الْبَعِيرَ عَنْ عِقَالِهِ ، وَالْأَسِيرَ عَنْ إِسَارِهِ فَنُقلَ إِلَى رَفْعِ قَيْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ بِهِ قَدْ صَارَتْ مَحْبُوسَةً بِحَقِّ الزَّوْجِ مُقَيَّدَةً شَرْعًا لَا يَحِلُّ لَهَا الْخُرُوجُ ، وَالْبُرُوزُ بِلَا إِذْنِهِ ، وَالْمَعْنَى اللَّعْوِيُّ لِلْعَلَقِ مُنْبِئٌ عَنْ الْقُوقَةِ ، وَالْعَلَبَةِ يُقَالُ عَتَقَ الْفَرْخُ إِذَا قَوِيَ ، وَطَارَ عَنْ ، وَحْرِهِ ، وَعَتَاقُ الطَّيْرِ كَوَاسِبُهَا جَمْعُ عَتِيقٍ اللَّعْوِيُّ لِلْعَتَاقِ مُنْبِئٌ عَنْ الْقُوقَةِ ، وَالْغَلَبَةِ يُقَالُ عَتَقَ الْفَرْخُ إِذَا قَوِيَ ، وَطَارَ عَنْ ، وَحْرِهِ ، وَعَتَاقُ الطَّيْرِ كَوَاسِبُهَا جَمْعُ عَتِيقٍ اللَّعْوِيُّ لِلْعَتَاقِ مُنْبِئٌ عَنْ الْقُوقَ ، وَالْعَلَبَةِ يُقَالُ عَتَقَ الْفَرْخُ إِذَا قَوِيَ ، وَطَارَ عَنْ ، وَحْرِهِ ، وَعَتَاقُ الطَّيْرِ كَوَاسِبُهَا جَمْعُ عَتِيقٍ

لِزِيادَة قُورَة فِيهَا فَتُقَلَ فِي الشَّرْعِ إِلَى إِثْبَاتِ الْقُوَّة الْمَخْصُوصَة مِنْ الْمَالِكَيَّة ، وَالْوِلَايَة ، وَالشَّهَادَة ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا تَشَابُهُ الْمَعْتَيْنُ فِي الْوَحْهُ الَّذِي شُرِعَا عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ مَعْنَى الْإِعْنَاقِ إِثْبَاتُ الْفُوَّة بَلْ مُحَرَّدُ إِزَالَة الْملْكِ فَحَوالَهُ مِنْ وَجُهْنِي: الْأُولُ : الْمُعلِدُ كَمَا فِي قُولُه تَعَالَى { يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا } فَإِنْ الْملْكِ فَحَوالَهُ مُو أَلْسُنَادِ حَيْثُ أَسْدَ الْفَعْلُ إِلَى السَّبَبِ الْبَعِيد كَمَا فِي قَوْلُه تَعَالَى { يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا } فَإِنَّ الْملْكَ سَبَبٌ فَاللَّهُ مَحْدَرٌ فِي السَّبَبِ الْبَعْدِ كَمَا فِي قَوْلُه تَعَالَى { يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا } فَإِنَّ الْملْكَ سَبَبٌ فَاللَّهُ مَحْدَرٌ فِي الشَّرْعِ الْمَوْضُوعُ فِي الشَّرْعِ اللَّهُ الْمَوْضُوعُ فِي الشَّرْعِ الْمَلْكَ ، وَهِي مَعْرُولَة بِالْمُلْكَ ، وَهِي سَبَبِ لَإِثْبَاتِ الْقُوَّةِ لَا لَيُقَالُ لَمْ يَصُدُرُ مِنْ الْمَالِكِ سَبَبٌ غَيْرُ مَغْرُولَة بِالْكُلِيَّةِ عَنْ الْمَوْضُوعُ فِي الشَّرْعِ الْمَقْوَةِ وَعَلَى سَبَبِ عَيْرُ وَلَهُ بِلَاللَكِ مَا سَيَحِيءُ فَي فَصْلِ اللَّفَظُ الْمَوْضُوعُ لِإِثْبَاتِ الْفُوَّة عَلَى سَبَبِهُ الذِي هُو إِزَالَةُ الْمَلْكِ ، وَالْقَانِي الْمَالِك ، وَالتَّانِي الْمَالِك ، وَاللَّقَ الْمَعْنِي الْمَلْكِ ، وَالتَّالِي الْمَلْكِ ، وَالْمُونُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ الْمُعْدَةُ فِي إِنْبَاتِ الْفُوْرَةِ عَلَى سَبَيهِ الْذِي هُو إِزَالَةُ الْمَلْكِ ، وَكُولًا الْوَحْمَةُ إِلَى الْمَلْك ، وَالَعُنْ اللَّهُ الْمُعْدَادُ اللَّهُ الْمُعْدَادُ اللَّهُ الْمُعْدَالُولُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْدَادُ اللَّهُ الْمُعْدَادُ اللَّافُولُ الْمَالِك ، وَمَا اللَّهُ الْمُعْدَادُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْمَادِ أَنْ اللَّهُ الْمُعْدَالُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ أَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَادِ أَنْ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْدَادُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ

مَعْنَى غَيْرِهِ أَنْسَبَ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ مِنْهُ عَلَى أَنَّا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِعْتَاقَ مَنْقُولٌ بَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ لُغُوِيَّةٌ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِمَا نَقْلُ شَرْعِيُّ

# قوله: يرد عليه

قَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ بِأَنَّ الْعِتْقَ تَصَرُّفْ شَرْعِيُّ مَعْنَاهُ إِنْبَاتُ الْقُوَّةِ الْمَخْصُوصَةِ عَلَى مَا مَرَّ فَلَا اَلْمَعْنَى حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا لِيَحْصُلَ الْعِتْقُ شَرْعًا ، وَاسْتِعَارَةُ الطَّلَاقِ لِإِزَالَةِ الْمَلْكِ لَيْسَتْ اسْتِعَارَةً لِهَذَا الْمَعْنَى فَلَا يُوحِبُ ثُبُوتَهُ شَرْعًا بِحِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَزَلْت عَنْكَ الْملْكَ أَوْ رَفَعْت عَنْكَ قَيْدَ الرِّقِّ فَإِنَّهُ مَجَازٌ عَنْ إِثْبَاتِ الْقُوَّةِ بِطَرِيقِ يُوحِبُ ثُبُوتَهُ شَرْعًا بِحِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَزَلْت عَنْكَ الْملْكَ أَوْ رَفَعْت عَنْكَ قَيْدَ الرِّقِّ فَإِنَّهُ مَجَازٌ عَنْ إِزَالَةِ الْملْكِ بِطَرِيقِ إِطْلَاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ كَمَا كَانَ الْإِعْتَاقُ فِي مِثْلِ أَعْتَقَ فُلَانٌ عَبْدَهُ مَجَازًا عَنْ إِزَالَةِ الْملْكِ بِطَرِيقِ إِطْلَاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسْبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ كَمَا كَانَ الْإِعْتَاقُ فِي مِثْلِ أَعْتَقَ فُلَانٌ عَبْدَهُ مَجَازًا عَنْ إِزَالَةِ الْملْكِ بَطَرِيقِ إطْلَاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَى السَّبَبِ عَلَى السَّبَبِ ، وَلَا مَسَاغَ لذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّهُ إِذَا جَعَلَ الطَّلَاقِ مُسْتَعَارًا لِإِزَالَةِ الْملْكِ فَلَيْسَ هُنَاكَ لَفْظُ يُحْتَاقُ مَتْ إِنْكَ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعَلِّ فَي الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُلْكِ فَلْ لِلْعَاتِ الْعِتْقِ فَلْيُتَأَمَّلُ ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ الْعَثْقَ يَثْبُتُ بِذَلِكَ اللَّاتِوامِ لِكُونِهِ لَازِمَا لِلْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُلْكِ مُولِ الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعَالِقِ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْنَى الْمُ الْمُعْنَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُلْكِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْنَى الْمُوالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُولُولِ الْمُعْنَا لِلْمُعْلَالِهِ الْمُلْمِقُولُ الْمُلْكُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُ الْل

## قوله: لا للفظ الإعتاق

عَلَى حَذْف الْمُضَاف أَيْ لَا لَمَفْهُوم لَفْظ الْإعْتَاق فَلْيُتَأَمَّلْ.

## قوله: فالجواب

يَعْنِي لَا يَجُوزُ اسْتِعَارَةُ إِزَالَةِ الْقَيْدِ لِإِزَالَةِ الْملْكِ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِي الاسْتَعَارَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ أَقْوَى فِي وَجْهِ الشَّبَهِ كَالْأُسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ لَهُ لَازِمًا لَهُ كَالشُّجَاعِ لِلْأُسَدِ ، وَكِلَا الشَّرْطَيْنِ مُنْتَفِ هَاهُنَا ، وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ لَهُ لَازِمًا لَهُ كَالشُّجَاعِ لِللَّسَدِ ، وَكِلَا الشَّرْطَيْنِ مُنْتَفِ هَاهُنَا ، وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِي إِزَالَةِ الْمِلْكِ يَبْقَى نَوْعُ تَعَلَّقٍ هُوَ حَقُّ الْوَلَاءِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّزُومِ هَاهُنَا الِائْتِقَالُ فِي الْجُمْلَةِ لَا الشَّرْطَةِ الْمَلْكِ يَبْقَى نَوْعُ تَعَلَّقٍ هُوَ حَقُّ الْوَلَاءِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّزُومِ هَاهُنَا اللَّيْتَقَالُ فِي الْجُمْلَةِ لَا الشَّرْعَانُ اللَّهُ عَلَى أَنْ الْمُلْكِ يَبْقَى نَوْعُ تَعَلَّقٍ هُوَ حَقُّ الْوَلَاءِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِاللِّزُومِ هَاهُنَا اللَّوْمَ عَلَى أَنْ

يَقُولَ لَوْ سَلَّمَ الامْتَنَاعُ إطْلَاقَ الطَّلَاقَ عَلَى إزَالَةِ الْمَلْكِ بِطَرِيقِ اللسَّعَارَةِ أَوْ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبِ لَكِنْ لِمَ لَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ الْمُقَيَّدِ ، وَهُوَ إِزَالَةُ قَيْدِ مَخْصُوصٍ عَلَى الْمُطْلَقِ ، وَهُوَ إِزَالَةُ مُطْلَقِ الْقَيْدِ ، وَالْمِلْكِ كَإطْلَاقِ الْمِشْفَرِ عَلَى شَفَةِ الْإِنْسَانِ ، وَالذَّوْقِ عَلَى الْإِدْرَاكِ بِاللَّمْسِ ، وَنَحْوِهِ .

# قوله فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد

لِامْتِنَاعِ كَوْنِ كُلِّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَقْوَى مِنْ الْآخِرِ فِي وَحْهِ الشَّبَهِ ، وَفَوَاتِ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّشْبِيهِ عِنْدَ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَدْ تَكُونُ اللِاسْتِعَارَةُ مَبْنِيَّةً عَلَى التَّشَابُهِ كَاسْتِعَارَةِ الصُّبْحِ بِغُرَّةِ الْفَرَسِ ، وَبِالْعَكْسِ ، وَتَحْصُلُ الْمُبَالَغَةُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ أَحَدِ الْمُتَشَابِهَيْنِ عَلَى الْآخِرِ ، وَجَعْلُهُ هُوَ هُوَ ، وَكَوْنُ الْمُشَبَّهِ بِهِ أَقْوَى فِي وَحْهِ الشَّبَهِ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي بَعْضِ إِطْلَاقِ اسْمِ أَحَدِ الْمُتَشَابِهَيْنِ عَلَى الْآبَيَانِ .

## قوله: وكذا إجارة الحر

يَعْنِي لَوْ قَالَ بِعْت نَفْسِي مِنْك شَهْرًا بِدِرْهَم لِعَمَلِ كَذَا يَنْعَقَدُ إِحَارَةً ، وَلَوْ تَرَكَ وَاحِدًا مِنْ الْقُيُودِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ ، وَلَوْ قَالَ بِعْت عَبْدِي أَوْ دَارِي مِنْك بَكَذَا فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ الْمُدَّةَ يَنْعَقَدُ بَيْعًا لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ مَعَ تَعَذَّرِ شَرْطِ الْمَجَازِ ، وَهُو بَيَانُ الْمُدَّة ، وَإِنْ ذَكَرَ الْمُدَّة فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ حِنْسَ الْعَمَلِ فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ ، وَإِنْ سَمَّاهُ مِثْلُ بِعْت عَبْدِي مِنْك شَهْرًا بِعَشْرَة بَيَانُ الْمُدَّة ، وَإِنْ ذَكَرَ الْمُدَّة فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ حِنْسَ الْعَمَلِ فَلَا رِوَايَة فِيه ، وَإِنْ سَمَّاهُ مِثْلُ بِعْت عَبْدِي مِنْك شَهْرًا بِعَشْرَة لِعَمْلِ كَذَا النَّعَقَدَ إِحَارَةً لِأَنَّ إِطْلَاقَ الْبَيْعِ عَلَى الْإِحَارَةِ مُتَعَارَفٌ عَنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَة فَيَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ إِذَا اتَّفَقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلْدِي الْمُدِينَة فَيَجُوزُ عَنْدَ غَيْرِهِمْ إِذَا اتَّفَقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى الْإِحَارَةِ مُتَعَارِفُ عَلَى تَأْجِيلِ النَّمَنِ أَوْ بَيْعًا فَاسِدًا عَمْلًا بِالْحَقِيقَةِ الْقَاصِرَةِ عَلَى تَأْجِيلِ النَّمَنِ أَوْ بَيْعًا فَاسِدًا عَمَلًا بِالْحَقِيقَةِ الْقَاصِرَةِ

## قوله: ولا يلزم

أَيْ لَا يُرَدُّ عَلَيْنَا عَدَمُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ الْمُضَافِ إِلَى الْمَنْفَعَةِ مِثْلُ بِعْت مِنْك مَنَافِعَ هَذَا الْعَبْدِ شَهْرًا بِكَذَا لِعَمَلِ كَذَا ، وَلَا يَلْزَمُنَا هَذَا إِشْكَالًا ، ( وَإِلَّا فَعَدَمُ الصِّحَّة لَارْمٌ قَطْعًا ) .

قُوْلُهُ ( ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ فِي الْأَمْثَلَةِ الْمَذْكُورَةِ ) يُرِيدُ أَنَّ مَا ذَكَرُوا مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ إِنَّمَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ لَأَنَّهُ لَيْسَ الْبَيْعُ ، وَالْهِيَةُ سَبَبَيْنِ لِمَلْكِ الْمُتْعَةِ النَّابِتِ بِالنِّكَاحِ لِلخَيْصَاصِهَا بِقَبُولِ للخَيْصَاصِهِ بَثُبُوتِ مِلْكِ الطَّلَاقِ ، وَالْإِيلَاءِ ، وَالظِّهَارِ لَا الْإِعْتَاقَ سَبَبًا لِإِزَالَةِ الْملْكِ الثَّابِتِ بِالطَّلَاقِ الْحَيْصَاصِهَا بِقَبُولِ الرَّجْعَةِ أَوْ بَبِيْنُونَةٍ لَا تَحْمِلُ الْمِلْكَ بِالنِّكَاحِ إِلَّا بَعْدَ التَّحْلِيلِ ، وَلَا الْبَيْعِ سَبَبًا لِإِزَالَةِ الْملْكِ الْمَلْكِ الطَّلَاقِ الْحَيْقِ اللَّهِ عَلَى النَّكَاحِ إِلَّا بَعْدَ التَّحْلِيلِ ، وَلَا الْبَيْعِ سَبَبًا لِمِلْكَ الْمَثْفَعَةِ الثَّابِتِ بِالْإِحَارَةِ لَاحْتَصَاصِهَا بِقَبُولِ الرَّجْفُولِ وَهُو يَ الْمَلْكَ الرَّفَةِ ، وَاسْمُ السَّبَبِ إِنَّمَا يُطْلَقُ مَحَازًا عَلَى مَا هُوَ مُسَبَّبٌ عَنْهُ فَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ مِنْ قَبِيلِ بِالنَّكَاحِ عَنْ مِلْكِ الرَّفَةِ ، وَاسْمُ السَّبِ إِنَّمَا يُطْلَقُ مَحَازًا عَلَى مَا هُو مُسَبَّبٌ عَنْهُ فَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ مِنْ قَبِيلِ اللَّهُ فَى الْمَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى الْعَلَقَ اللَّهُ مَا يَشْتُوكَاتِ فَى الْمَعْقَ الْعَلَقَ السَّمِ الْفُلِلُقِ الشَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْمَلْكَ ، وَالْمَعْقَ الْمَعْلَقِ السَّمِ الْفَلَقَ السَّمِ أَحَد الْمُنْعِقِ عَلَى الْآخِرِ عَنْ الْبَيْعِ أَقْوَى ، وَكَذَا الطَّلَاقُ السَّمِ الْمَالَعَ السَّمِ الْمُعْتَى الْهَبَعِ وَقُولَ السَّعَارَةُ الْمُعْلَى الْمَنْعَةِ ، وَإِلْمَا تَحْرِي مِنْ طَرَفُ وَي الْبَيْعِ أَقْوَى ، وَكَذَا الطَّلَاقُ اللَّهُ اللَّالَقِ السَّمُ أَحْدِهِمَا لِلْاَحْرِ ، وَلَمْ يَجُزُ الْعَكُسُ لِمَا عَرَقَى مِنْ أَلْ السِنْعَارَةَ إِنْمَا تَحْرِي مِنْ طَرَفٍ وَالِمَ وَالِمَ وَالِمَا عَلَى الْمَعْقَ الْمَا تَعْرِي مِنْ طَرَفُ وَالِمَ الْمَعْقَ الْمَا عَلَى الْمَالَقِ الْمَلْقُ وَلَى الْمَعْمَ الْمُعْولِ الْمَالَقُ مَا لَلْمُعْقَ الْمَالَقُولَ الْمُلْلُقِ الْمَنْ وَالْمَا عَلَى الْمَالَقَ الْمَلْفَ الْمَا عَلَوْمَ فَى الْمَا عَلَمْ اللَّلَقَ الْمَالِلُولُ الْمَا عَلَى الْمَا

لِعُلَّا تَفُوتَ الْمُبَالَغَةُ الْمَطْلُوبَةُ مِنْ الاسْتِعَارَةَ فَإِنْ قِيلَ قَدْ سَبَقَ أَنَّ الاسْتِعَارَةَ هِي إطْلَاقُ اللَّفْظ عَلَى اللَّازِمِ اللَّاذِمِ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نَوْعَانِ مِنْ الْعَلَاقَةِ فَلَكَ أَنْ تَعْتَبِرَ أَيَّهُمَا شِئْت وَيَتَنَوَّعُ الْمَجَازُ بِحَسَبِ ذَلِكَ مَثَلًا إطْلَاقُ الْمُشَفَّرِ عَلَى شَفَةِ الْإِنْسَانِ إِنْ كَانَ بِاعْتِبَارٍ تَشْبِيهًا بِهِ فِي الْغِلَظِ

فَاسْتِعَارَةٌ ، وَإِنْ كَانَ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِ الْمُقَيَّدِ فِي الْمُطْلَقِ فَمَجَازٌ مُرْسَلٌ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ .

# قوله: واعلم أنه قد يعتبر

يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَجَازِ وُجُودُ الْعَلَاقَةِ الْمَعْلُومُ اعْتَبَارُ نَوْعِهَا فِي اسْتِعْمَالَاتِ الْعَرَبِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ السَّتْعَارَاتِ الْعَرْبِيَةِ حَتَّى يَلْزَمَ فِي آحَادِ الْمَجَازَاتِ أَنْ تُنْقَلَ بِأَعْيَانِهَا عَنْ أَهْلِ اللَّغَةِ ، وَذَلِكَ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ العَيْرَاعَ الاسْتَعَارَاتِ الْغَرِيبَةِ الْبَلَاعَةِ ، وَشَعَبِهَا التِي بِهَا تَرْتَفِعُ طَبَقَةُ الْكَلَامِ فَلُو لَمْ يَصِحُّ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ ، وَلِهِذَا لَمْ يُدَوِّنُوا الْمَجَازَاتِ تَدُويِنِهُمْ الْحَقَائِق ، وَشَمَسَكَ الْمُحَاوِرة ، وَالْأَبِ للا بْنِ للسَّبِيَّة ، وَاللَّانِمُ بَاطِلُّ اتَّفَاقًا ، وَأُحِيبَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ فَإِنَّ الْعَلَّقَةَ مُقْتَضِيةٌ للصَّحَّة ، وَالنَّبِ للسَّبِيَّة ، وَاللَّانِمُ بَاطِلُّ اتَّفَاقًا ، وَأُحِيبَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَة فَإِنَّ الْعَلَّاقَةَ مُقْتَضِيةٌ للصَّحَّة ، وَالتَّخَلُّفُ عَنْ الْمُقْتَضَى لَيْسَ بِقَادِ لِلْمُسَبِيَّة ، وَاللَّازِمُ بَاطِلُّ اتَّفَاقًا ، وَأُحِيبَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَة فَإِنَّ الْعَلَّاقَةَ مُقْتَضِيةٌ للصَّحَة ، وَالتَّخَلُّفُ عَنْ الْمُقْتَضَى لَيْسَ بِقَادِ لِلمَّابِيَة ، وَاللَّازِمُ بَاطِلُّ اتَّفَاقًا ، وَأُحيبَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَة فَإِنَّ الْعَلَاقَة مُقْتَضِيّة ، وَاللَّازِمُ بَاطِلُّ اتَّفَاقًا ، وَأُحيبَ بِمَنْعُ الْمُلَازَمَة فَإِنَّ الْمُقَاقِقَةَ مُقْتَضِي ، وَذَهَبَ الْمُصَنِّفُ إِلَى اللَّهُ لَمْ عَنْ الْمُقْتَضَى لَيْسَ مُحَرْقًا للسَّعَارَة ، وَهُو الْمُشَابَهَةُ فِي أَخْصَ الْأُوصَافِ أَيْ فِيمَا لَهُ مَزِيدُ الْخَتَصَاصِ بِالْمُشَبِّ وَلَيْلَ لَعَلَ لَعَلَّ الْعَلَالَةِ مُؤْمِ وَلَا لَمُعَالِقُهُ فِي أَخْصَافً أَيْ الْمُعَلِقُ لِلْمُ لَا فَعَلَا لَعَلَ الْعَلَ لَعَلَ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَامِعَ لَيْسَ مُحَوْدَ الْمُعَتَضَعَ للْأَسَدَ فَإِنْ لَعْلَ لَعَلَ الْعَلَى الْمُعَلِقِ فِيهَا لِلْقُولُ بَلْ مُعَ فُرُوعٍ ، وَأَغْصَانِ فِي أَعَلَىهَا ، وَلَمَائِلِ فِيهَا .

( مَسْأَلَةٌ الْمَجَازُ حَلَفٌ عَنْ الْحَقِيقَة فِي حَقِّ التَّكَلُّمِ عِنْدَ أَبِي حَنِفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَعِنْدَهُ التَّكَلُّم بِهِ فِي إِثْبَاتِ الْبُنُوَّة ، وَالتَّكَلُّم بِهِ الْأَصْلِ صَحِيحٌ مِنْ التَّكَلُّم بِهِ فَي إِثْبَاتِ الْبُنُوَّة بِهِ وَالْأَصْلُ مُمْتَنعٌ وَمِنْ شَرْطِ الْخَلَفِ حَيْثُ إِنَّهُ مُبْتَدَأً وَخَبَرٌ وَعِنْدَهُمَا ثُبُوتِ الْحُرِيَّة بِهِذَا اللَّفْظِ حَلَفٌ عَنْ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُحَلِّ وَعَنْدَهُمَا ) اللَّفظ خَلَف عَنْ الْعُكُم فَي اللَّهُ عَارِض فَيْعَتَقُ عِنْدَهُمَا ) اللَّفظ خَلَف الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْحُكْمِ أَيْ الْحُكْمِ الَّذِي تَبْتَكُ بَهُ اللَّهُ عَلَى فَي حَقِّ النَّكُلُّم أَوْ فِي حَقِّ النَّكُمُ مِ اللَّذِي يَثْبَتُ بِهِذَا اللَّفْظ بِطَرِيقِ الْحَقيقَة كَثُبُوتِ الْبُنُوّةِ بِهِ الْمُحَلِيقِ الْمُحْرِيقِ الْحَقِيقَة كَثُبُوتِ الْبُنُوّةِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى فِي حَقِّ التَّكُلُّم فَيعُضُ الشَّارِحِينَ فَسَرُّوهُ بِأَنَّ لَفْظَ هَذَا الْبُولِيقِ الْمَحَازِ حَلَفًا عَنْ التَّكُلُّم بِاللَفْظِ اللَّذِي يُفِيدُ عَيْنَ ذَلِكَ الْمُعْنَى مُفِيدً عَيْنَ ذَلِكَ الْمُعْنَى مُؤْلِقُ هَذَا الْبُي خَلَقَ عَنْ الْعُرْقِ هَوَلَا عَنْ الْعُرَاقِ عَنْ الْعُلْقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى مُفِيدُ لِلْعُرَضِ فَإِنَّ لَفْظَ هَذَا الْبُي خَلَفَ عَنْ لَفْظِ هَذَا الْبُنِي خَلَفَ عَنْ لَفْظَ هَذَا الْبُنِي خَلَفَ عَنْ لَقُطْ هَذَا الْبُنِي خَلَفَ عَنْ لَقُطْ هَذَا الْبُنِي خَلَفَ عَنْ لَقُطْ هَذَا الْبُعِي عَلْمُ الْمُؤَلِقُ عَلَى الْمُعَلِيقُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤَلِقِ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِق

مَقَامَهُ ، وَالْأَصْلُ وَهُوَ هَذَا حُرٌّ صَحِيحٌ لَفْظًا وَحُكْمًا فَيَصِحُّ الْخَلَفُ لَكِنَّ الْوَجْهَ الثَّانِيَ أَلْيَقُ بِهَذَا الْمَقَامِ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنْ الْحَقيقَة بالاتِّفَاق وَلَمْ يَذْكُرُوا الْخلَافَ

إِلَّا فِي جَهَةِ الْخَلَفَيَّةِ فَقَطْ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ الْخِلَافُ فِيمَا هُوَ الْأَصْلُ وَفِيمَا هُوَ الْخَلَفُ بَلْ الْخَلَفُ يَكُونُ فِي جَهَةِ الْخَلَفَيَّةِ فَقَطْ فَعَنْدَهُمَا هَذَا البِّنِي إِذَا كَانَ مَجَازًا خَلَفَ عَنْ هَذَا البِّي إِذَا كَانَ مَجَازًا خَلَفَ عَنْ هُذَا اللَّهْ ظُنَى عَنْ هُكُمِهِ الْحَقِيقِيِّ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا اللَّهْظُ خَلَفَ عَنْ هَذَا اللَّهْظُ لَكِنْ بِالْحَهَةِ فَقَطْ عِنْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْحُكُمُ وَعِنْدَهُ مِنْ حَيْثُ اللَّهْظُ وَلَوْ كَانَ كَلَا الْمَدْهَبَيْنِ الْأَصْلُ هَذَا البِي وَالْحِلَافُ فِي الْجَهَة فَقَطْ عِنْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْحُكُمُ وَعِنْدَهُ مِنْ حَيْثُ اللَّهْظُ وَلَوْ كَانَ الْمَالَمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ إِنَّهُ يُشْتَرَطُ صَحَّةُ النَّصْلِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُبْتَدَأً وَخَبَرٌ مَوْضُوعٌ للْإِيجَابِ بِصِيعَتِه وَقَدْ وَجِدَ ذَلِكَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ إِنَّهُ يُشْتَرَطُ صَحَّةُ النَّصْلِ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ مُبْتَدَأً وَخَبَرٌ مَوْضُوعٌ للْإِيجَابِ بِصِيعَتِه وَقَدْ وَجِدَ ذَلِكَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ إِنَّهُ يُشْتَرَطُ صَحَّةُ النَّصْلِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُبْتَدَأً وَخِيرٌ مَوْضُوعٌ للْإِيجَابِ بِصِيعَتِه وَقَدْ وَجِدَ ذَلِكَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ إِنِّهُ يُشْتَرَطُ صَحَّةُ النَّصْلِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُبْتَدَلًا وَخَدَرَ الْعَمَلِ بِالْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْلَى وَلَامُ وَالْمُولَ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُ مُنْدَلًا وَعَنْدُهُ لَا بُنْ يَكُونُ اللَّافِطُ مَنْ مَنْ الْمُعْنَى الْحَقِيقِيُّ بِهِ الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَوْلُومِ عَلَى اللَّهُ إِنْ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَوالَ مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّذَهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَوْلُومُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّ

الْحُكُمِ ( فَلَا بُدَّ مِنْ إِمْكَانِهِ ) أَيْ إِمْكَانِ الْأُوَّلِ وَهُوَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعُ لَهُ لِتَوَقُّفِ الْمَعْنَى الْمَجَانِيِّ عَلَيْهِ وَأَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنْ الْأَصْلِ ( كَمَا فِي مَسْأَلَة مَسِّ السَّمَاء ) فَإِنَّ إِمْكَانَ الْأَصْلِ فِيهَا الْأَصْلِ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ أَنْ مِنْ شَرْط صِحَّة الْحَلَفَ إِمْكَانُ الْأَصْلِ ( كَمَا فِي مَسْأَلَة مَسِّ السَّمَاء ) فَإِنَّ إِمْكَانَ الْأَصْلِ فِيها شَرْطُ لِصِحَّة الْحَلَف إِمْكَانُ الْأَصْلُ وَاللَّهُ لَا مُعَنِّ الْبِرِّ فَغِي كُلِّ مَوْضِع لَا يُمْكِنُ الْبِرُّ لَا يَتْعَقِدُ الْيَمِينُ وَلَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ الْبِرُّ لَا يَتْعَقِدُ الْيَمِينُ وَلَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ الْبِرُّ لَا يَتْعَقِدُ الْيَمِينُ وَلَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنَ الْبِرُّ لَا يَتْعَقِدُ الْيَمِينُ وَلَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ وَفِي كُلِّ مَوْضِع لَا يُمْكِنَ النِّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْ حَلَفَ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِيقِي وَالْمَوْرِقُ اللَّهُ الْكُورِ وَلَا مَاءَ فِيهِ لَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ فِي كُتُبِنَا ذِكُوهُمَا مَعًا فَكُلِّ مِنْهُمَا يَيْبِيعُ عَنْ الْمَعَلَى وَالْفَرْقُ الَّذِي عَلَى فَيْهُمَا وَإِنَّمَا لَمْ نَذُكُو فِي الْمَثَوْرِ وَلَا مَاءَ فِيهِ لَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ لِلْمُ الْمُعْتَى وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلَى وَالْمُولِ لَا عَلَى إِرَادَتِهِ إِذْ لَا حَمْع بَيْنَهُمَا ) أَيْ يُنِنَ الْحَقِيقَة وَالْمَحَازِ وَالْمُرَادُ الْمَعْنَى الْمُعَلِي عَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْوَلِ لَا عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْوَلِمُ الْمُعَلَى الْمُعْمَى الْوَلِ لَا عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْنَى لَازِمٌ لَلْمُنُونَ إِلَّالُهُ وَالْمُنَتَى الْمَعْنَى الْوَلَمُ الْمُعَلَى الْمُؤْمِ الْمُعَلَى الْمَعْنَى الْوَلَا لَلْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ وَالْمُنْتُلُ وَالْمُنْتَى الْمُؤْلِ وَالْمُنْتَى الْمُؤْلُولُ وَالْمَنَاعُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ وَالْمُنَاقِلَ اللْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الللْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ

لِاسْتَحْضَارِ الْمُنَادَى بِصُورَةِ الاسْمِ بِلَا قَصْد الْمَغْنَى فَلَا تَحْرِي اللسِّعَارَةُ لِتَصْحِيحِ الْمَغْنَى فَإِنَّ اللسِّعَارَةَ لَقَطُ أَوَّلًا الْهَيْكُلُ الْمَخْصُوصُ لِلشَّجَاعِ ثُمَّ بِتَوَسَّطَ هَذِهِ اللسِّعَارَةَ يُسْتَعَارُ لَفْظُ الْاَسْدِ لِلشُّجَاعِ وَلَحْوِهِ وَلَحْقَى اللَّمْغَنَى كَحَاتِم وَنَحْوِهِ وَلَحْقَى الْمَعْنَى كَحَاتِم وَنَحْوِه وَلَحْقَى الْمَعْنَى كَحَاتِم وَنَحْوِه وَيُعْتَقُ بِقَوْلِهِ يَا حُرُّ لِلَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرَهُ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ أَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ لَيْسَ بِاسْتَعَارَةَ بَلْ هُوَ تَشْبِيةٌ بِغَيْرِ آلَة لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرَهُ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ أَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ لَيْسَ بِاسْتَعَارَةً اللَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرَهُ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ أَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ لَيْسَ بِاسْتَعَارَةً الْمُشْبِةُ بَغَيْرِ آلَة لِلْقَلْ وَمِنْ كَانَ هَذَا مُسْتَحِيلًا أَيْضًا بِواسطَة الْقَرِيتَة لَكَنْ غَيْرَ مَقْصُود فَإِنَّ الْقَصْدَ إِلَى الرُّوْيَةِ هَاهُمَا فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ أَيْتُ الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ هَذَا مُسْتَحِيلًا أَيْضًا بِواسطَة الْقَرِيتَة لَكَنْ غَيْرَ مَقْصُود فَإِنَّ الْقَصْدَ إِلَى الرُّوْيَة فِي التَّشْبِية بِغَيْرِ آلَة بِنَاء الْمَعْدَارَة بِي الشَّعْارَة بَعْلَى اللَّذِي وَلَيْ اللَّهُ الْمُعْمَى فَيْلُ الْمُعْمَى وَلِنَا الْمُعْلَى فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ اللَّعْقِيقِ فَي الشَّيْعِارَة بِي الشَّعْرَة وَلَا اللَّسْعَارَة بَلْ اللَّهُ لِلْهُ لِلْ الْمُعَلَى فَعْلَى هَذَا لَكُونُ اللَّعْقَاقِ فَعَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَقِلُ فَعَلَى اللَّسْتِعَارَة وَلَى اللَّشَعْرَة وَلَى اللَّيْسِلِ اللَّذِي وَلَكُمْ عَلَى اللَّهُ لِي اللَّيْعَارَة فِي اللَّسْتِعَارَة فِي اللَّسْتِعَارَة فِي اللَّسِيَّة لِلْهُ أَلَا هَذَا فَي اللَّسُتِعَارَة فِي اللَّسْتِعَارَة فِي اللَّسْتِعَارَة وَلِي اللَّسْتِعَارَة فِي اللَّسِيَّة الْقَرَادُ فِي اللَّسِيَة اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ فَلَا هَذَا فَى اللَّاسِتُعَارَة فِي اللَّسُو

الْمُشْتَقَّاتِ وَتُسَمَّى اسْتِعَارَةً تَبْعِيَّةً نَحْوَ نَطَقَتْ الْحَالُ أَوْ الْحَالُ نَاطِقَةٌ فَإِنَّ هَذَا السِّتَعَارَةٌ بِاللَّقَاقِ وَلَا يَلْزَمُ هُمَنَا قَلْبُ الْحُقَائِقِ وَهَذَا الْبَيْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ) هَذَا الَّذِي ذُكِرَ وَهُوَ أَنَّ رَيْدًا أَسَدٌ لَيْسَ بِالسِّتَعَارَةُ فِي خَبِرِ الْمُبْتَدَأَ وَهُوَ أَنَّ رَيْدًا أَسَدٌ لَيْسَ بِالسِّتَعَارَةُ فِي حَبَرِ الْمُبْتَدَأَ عَنْدَ عُلَمَاءِ الْبَيْانِ كَمَا يُقَالُ الْحَالُ نَاطِقَةٌ أَيْ دَلَالَةٌ السَّتْعِيرَ النَّاطِقَةُ للدَّلَالَةِ وَهَذِهِ اللسِّتِعَارَةُ فِي خَبِرِ الْمُبْتَدَأَ اللَّهِ عَبْرِ الْمُبْتَدَأَ اللَّهُ اللَّعْمَارَةُ فِي اللَّهُ اللَّعْمَارَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللَ

أَسَدُّ دَعْوَى أَمْرٍ مُسْتَحِيلٍ قَصْدًا بِحَلَاف رَأَيْت أَسَدًا يَرْمِي لَا شَكَّ أَنَّهُ فَرْقُ وَاه وَمَا ذُكِرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ فِي أَسْمَاءِ الْأَحْنَاسِ لَلْ اللّهِ وَعَرْقُهُمْ أَنَّ الْأُوَّلَ يَقْضِي إِلَى قَلْبِ لَا تَجْرِي الِاسْتَعَارَةُ فِي خَبَرِ الْمُبْتَدَأَ وَتَجْرِي فِي الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَقَّة أَضْعَفَ مِنْ اللّهُوَّلُ وَفَرْقُهُمْ أَنَّ الْأُوَّلَ يَقْضِي إِلَى قَلْبِ اللّهَ عَرْكِ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

الَّذِي أُوْجَبَ أَنَّ أَحَدَهُمَا اسْتِعَارَةٌ وَالْآخَرَ لَيْسَ بِاسْتِعَارَةٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ أَذْكُرْ هَذِهِ الاعْترَاضَاتِ فِي الْمَتْنِ لِعَدَمِ الاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا فَإِنَّ قَوْلَهُمْ الْحَالُ نَاطِقَةٌ لَمَّا كَانَتْ اسْتِعَارَةً بِالاَّتِّفَاقِ عُلِمَ أَنَّ إِمْكَانَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمَجَازِ وَعَلَى تَقْدِيرِ قَوْلَهُمْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُشْتَقَّاتِ وَأَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ قَوْلُهُمْ هَذَا ابْنِي مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَقَّاتِ فَتَصِحُّ فِيهِ اللسْتِعَارَةُ بِلَا اشْتِرَاطِ إِمْكَانِ الْمُعْنَى الْحَقيقيِّ .

# الشَّرْحُ

## قوله مسألة

لَا حَلَافَ فِي أَنَّ الْمَجَازَ حَلَفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ أَيْ فَرْعُ لَهَا بِمَعْنَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ هِيَ الْأَصْلُ الرَّاجِحُ الْمُقَدَّرُ فِي الاعْتِبَارِ ، وَعِنْدَهُ وَإِنَّمَا الْخَلَافُ فِي جَهَةِ الْخَلَفَيَّةِ فَعِنْدَهُمَا هِيَ الْحُكْمُ حَتَّى يُشْتَرَطَ فِي الْمَجَازِ إِمْكَانُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِهَذَا اللَّفْظِ ، وَعِنْدَهُ اللَّفْظِ مَنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةُ سَوَاءٌ صَحَّ مَعْنَاهُ أَوْ لَا فَقَوْلُ الْقَائِلِ هَذَا ابْنِي لِعَبْدَ مَعْرُوفِ النَّسَبِ مَجَازُ اللَّفْظِ وَعِنْدَهُ مَنْهُ النَّسَبِ مَجَازُ اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللللللللللللللْمُ الللللللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللللللللْ

## قوله فالخلاف

يَعْنِي عِنْدَهُمَا الْأَصْلُ هَذَا ابْنِي لِإِنْبَاتِ الْبُنُوَّةِ ، وَالْخَلَفُ هَذَا ابْنِي لِإِنْبَاتِ الْبُنُوَّةِ ، وَالْخَلَفُ هَذَا ابْنِي لِإِنْبَاتِ الْبُنُوَّةِ ، وَالْخَلَفُ هَذَا ابْنِي لِإِنْبَاتِ الْبُكُونَةِ ، وَأَمَّا عَلَى التَّفْصِيلِ الْأُوَّلِ فَالْأَصْلُ عَنْدَهُ هَذَا حُرٌّ فَيَقَعُ الْخِلَافُ فِي تَعْيِينِ الْحَقِيقَةِ الْخَلَفُ أَيْتِ الْحَقِيقَةِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَالْخِلَافُ يَكُونُ فِي الْأَصْلُ ، وَالْخُلْفُ أَيْ فِي تَعْيِينِ الْحَقِيقَةِ مَعْنَى الْخَلْفُ أَيْنَا الْفَيْ عَلَى الْخَلْفُ أَيْنَا الْمُحَازُ الَّذِي هُو الْخَلَفُ إَنَّمَا هُوَ هَذَا ابْنِي لِإِنْبَاتِ الْحُكْمِ الْحَلَفُ عَلَى الْحَلَفُ أَيْنَا لَكُونُ فِي الْأَصْلُ ، وَالْخَلْفُ عَلَى الْحَلْفُ أَلَّ وَاحِد مِنْهُمَا إِذْ الْمَجَازُ اللَّذِي هُو الْحَلَفُ إِنَّامَا هُوَ هَذَا ابْنِي لِإِنْبَاتِ الْحُرِيَّةِ بِلَا خِلَافَ عَلَى كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا الْأَصْلُ مَنَى الْحَلْفُ أَنْ الْحُكْمِ الْمَجَازِيَّ خَلَفُ عَنْ الْحُكْمِ الْحَلْفُ هَذَا ابْنِي مَجَازًا فَيَقَعُ الْخِلَفُ فِي كُلِّ وَاحِد مِنْ الْعَلِيقِ فِي الْحُكْمِ اللَّاصِلُ وَالْخَلَفُ هَذَا ابْنِي مَجَازًا فَيَقَعُ الْخِلَفُ فِي كُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُكُمْ الْمُعَلِيقِ إِنْ النَّوْلُ هَذَا لَازِمٌ عَلَى التَّفْسِيرِ التَّانِي أَيْضًا لِأَنَّ الْأَصْلُ وَالْفَلُ عِنْدَهُ لَيْسَ هَذَا الْمَرْعِ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَازِمٌ عَلَى التَقْسِيرِ التَّانِي أَيْضًا لِأَنَّ الْأَصْلُ وَالْفَرْعِ لِأَنَّا لَقُولُ هَذَا لَازِمٌ عَلَى التَقْسِيرِ التَّانِي أَيْضًا لِأَنَّ الْأَصْلُ عَنْدَهُ لَيْسَ هَذَا

ابْنِي حَقِيقَةً بَلْ التَّكَلُّمُ بِهِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِثُبُوتِ الْبُنُوَّةِ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَصْلَ وَالْحَلَفَ هُمَا اللَّفْظَانِ أَعْنِي الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ ، وَالنِّرَاعُ فِي أَنَّ هَذَا خَلَفٌ عَنْ ذَاكَ فِي حُكْمِهِ ، أَوْ فِي التَّكَلُّمِ بِهِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ حُكْمَ هَذَا خَلَفٌ عَنْ حُكْمٍ ذَاكَ أَخْذُ بِالْحَاصِلِ ، وَتَوْضِيحٌ لِلْمَقْصُودِ فَعَلَى التَّفْسَيرِ الْأَوَّلِ تَكُونُ الْحَقِيقَةُ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ مُغَايِرَةً لِمَا هِيَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمَا بِخِلَافِ التَّفْسِيرِ التَّانِي فَإِنَّهُ لَفْظُ وَاحِدٌ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا كَالْخَلَفِ عَلَى التَّفْسِيرَيْنِ.

## قوله فصحة الأصل

مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّف ، وَلَمْ يَنْقُلْ جَوَابَ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى خَلَفِهِ احْتِرَازًا عَنْ إِلْغَاءِ الْكَلَامِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِدُونِهِ ، وَهُوَ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَصْلَ مَا صَحَّ تَكَلَّمًا ، وَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِحَقِيقَتِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَصْدُقُ عَلَى هَذَا ابْنِي لَا عَلَى هَذَا حُرُّ .

## قوله لهما

الْمَشْهُورُ فِي اسْتَدْلَالِهِمَا أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ الْمَقْصُودُ لَا نَفْسُ اللَّفْظِ فَاعْتَبَارُ الْأَصَالَةَ وَالْخَلْفَيَّةِ فِي النَّكَلُّمِ الَّذِي هُوَ اسْتِخْرَاجُ اللَّفْظِ مِنْ الْعَدَمِ اسْتَدْلَالِهِ أَنَّ الْحَقِيقَةَ وَالْمَحَازَ مِنْ أَوْصَافِ اللَّفْظِ فَاعْتَبَارُ الْأَصَالَةَ وَالْخَلْفِيَّةِ فِي التَّكَلُّمِ الَّذِي هُوَ اسْتِخْرَاجُ اللَّفْظِ مِنْ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ أَوْلَى ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي اسْتَدْلَالِهِمَا مَا يُلَائِمُ كَلَامَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ أَنَّ مَبْنَى الْمَجَازِ عَلَى اللَّيْقِالَ مِنْ الْعَدَمِ اللَّيْوَمِ السَّيْدُلَالِهِمَا مَا يُلَائِمُ كَلَامَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ أَنْ مَبْنَى الْمَجَازِ عَلَى اللَّيْقِالَ مِنْ الْمَدَارِ عَلَى اللَّازِمِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِمْكَانِ الْمَلْزُومِ لِيَتَحَقَّقَ اللَّيْقَالُ مِنْهُ ، وَأَجَابَ بَأَنَّ اللَّيْقَالَ مِنْهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى فَهُمِهِ لَا عَلَى اللَّيْوَالِهُ مَا اللَّيْعِلَى اللَّيْوَالَ مِنْهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى فَهُمِهِ لَا عَلَى اللَّيْقِ اللَّيْعِلَى اللَّهُ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ إِلَى اللَّيْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِمْكَانِ اللَّفْظِ ، وَكُوثُهُ بِحَيْثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى لَا عَلَى إِمْكَانِ مَعْنَاهُ وَصِحَّتِهِ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ إِرَادَتِهِ ، وَالْفَهُمُ إِنَّمَا يَتَوَقَفُ عَلَى صِحَّةِ اللَّفْظِ ، وَكُوثُهُ بِحَيْثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى لَا عَلَى إِمْكَانِ مَعْنَاهُ وَصِحَّتِهِ فِي نَفْسِهِ ثُمْ لَلْ يَخْفَى

أَنَّ الْمَجَازَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ صِحَّةُ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ فِي كَلَامِ الْبُلَغَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى بَلْ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا .

## قوله لأن الأصل ، وهو البر غير ممكن

فَإِنْ قِيلَ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكُوزِ مَاءٌ ، وَأُمَّا إِذَا كَانَ فِيهِ مَاءٌ فَأُرِيقَ فَإِعَادَةُ الْمَاءِ فِي الْكُوزِ مُمْكِنُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَبْقَى الْيُمِينُ مُنْعَقَدَةً كَمَا إِذَا حَلَفَ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا ، وَهُو مَيِّتٌ وَقْتَ الْحَلَفِ لِإِمْكَانِ إِعَادَة حَيَاتِه ، وَكَمَا إِذَا حَلَفَ لَيَقْلَبَنَ فُلَانًا ، وَهُو مَيِّتٌ وَقْتَ الْحَلَوٰ لِإِمْكَانِ إِعَادَة حَيَاتِه ، وَكَمَا إِذَا حَلَفَ لَيَقْلَبَنَ فُلَانًا ، وَهُو مَيِّتٌ وَقْتَ الْحَلَوٰ لِإِمْكَانَ إِعْلَمَ لَكُوزِ الْعَقَدَتُ عَلَى الْمُمْكِنِ فِي الظَّهرِ ، وَعَنْدَ الْإِرَاقَة مَا بَقِي ذَلِكَ الْمُمْكِنُ مُمْكِنًا فَلَا الْمَيْتَ ، وَقَلْبِ الْحَجَرِ فَالْيَمِينُ قَدْ الْعَقَدَتُ الْبَتَدَاءُ عَلَى الْقُدْرَةِ فَلَا يَتُعَدَّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِنَ فِي الظَّهرِ ، وَلَمْ تَنْعَقَدُ الْيَمِينُ عَلَى مَاء يَخْلُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكُوزِ كَمَا الْعَقَدَتُ عَلَى حَيَاةً فِي الْحُولِ وَقْتَ الْيُمِينَ عَلَى عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُونِ وَقْتَ الْيُمِينِ ، وَلَمْ تَنْعَقَدُ اللَّهُ عَلَى تَقَدَّي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُحَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَقِدَ الْيُمِينِ ، وَلَمْ مَاء عَلَى الْقُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَقِي الْمُعَلِي اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكُوزِ وَقْتَ الْيُمِينِ ، وَلَا يُقَدِّرُ لَلْقَدُرُ لَاقَدُرُ لَلْقَدُرُ لَلْقَدُرُ لَلْقَدُرُ لَلْقَدُر اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْمُاءَ اللَّذِي فِي الْكُوزِ إِنْ خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهُ كَمَا يُقَدِّرُ لَا لَقَدَّرُ لَلْقَدُر لَا أَنْ الْمُاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْمَاءَ اللَّذِي فِي الْمُعَولِ إِنْ خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهُ كَمَا يُقَدِّرُ لَا لَقَدَّرُ لَلَوْلُولُ الْمُاءَ اللَّهُ وَلِهُ الْمُاءَ اللَّهُ فَي الْمُعَامِ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِ اللَّهُ عَلَى الْمُاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ

الْكُوزِ إِشَارَةٌ إِلَى مَوْجُودٍ لِكَوْنِهِ مُشَارًا إِلَيْهِ ، وَتَقْدِيرُ الشَّرْطِ يَقْتَضِي عَدَمَهُ فَيَلْزَمُ اتِّصَافُ الشَّيْءِ بِالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ ، وَهُوَ مُحَالٌ .

## قوله فإذا فهم الأول

أَيْ كَوْنُ الْمُشَارِ إِلَيْهِ ابْنًا لَهُ ، وَامْتَنَعَ إِرَادَتُهُ لِلْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ عَنْ ذَلكَ ، وَهِيَ كَوْنُهُ مَعْرُوفَ النَّسَبِ أَوْ أَكْبَرَ سِنَّا مِنْ الْقَائِلِ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ لَازِمُهُ أَيْ لَازِمُ كَوْنِهِ ابْنًا لَهُ ، وَهُوَ الْعِتْقُ مِنْ حِينِ الْمِلْكِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ

حَيْثُ أَطْلَقَ الابْنَ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِابْنِ لِاشْتَرَاكِهِمَا فِي لَازِمِ مَشْهُورِ ، وَهُوَ الْعَتْقُ مِنْ حِينِ الْملْكِ ، وَهُوَ فِي الابْنِ أَقْوَى وَأَشْهَرُ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مِنْ إَطْلَاق السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْقِ ، وَهِيَ هَاهُنَا مُتَأْخِرَةٌ عَنْ الْمُلْكِ لِأَنَّ الْملْكِ كَانَ تَابِتًا ، وَلَا نَسَبَ ثَمَّ ادَّعَاهُ فَتَبَتَ الْبُنُوَّةُ فَيُعْتَقُ ، وَالْحُكُمُ فِي عِلَّة ذَاتٍ وَصْفَيْنِ يُضَافُ إِلَى آخِرِهِمَا وُجُودًا لَا أَنَّ الْمُلْكَ كَانَ تَابِتًا ، وَلَا نَسَبَ ثَمَّ ادَّعَاهُ فَتَبَتَ الْبُنُوَّةُ فَيُعْتَقُ هَاهُنَا لَا سِيَّمَا فِي الْأَكْبَرِ سِنَّا لَمْ يَثْبُت ْ بِالْبُنُوَّةِ فَلَا يَكُونُ وُجُودًا لَا أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعِثْقَ هَاهُنَا لَا سِيَّمَا فِي الْأَكْبَرِ سِنَّا لَمْ يَثْبُت ْ بِالْبُنُوَّةِ فَلَا يَكُونُ مُسَبِّهُ كَمَا مَرَ .

# قوله فيجعل إقرارا

جَوَابٌ لِسُؤَال مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَصْحِيحٍ هَذَا الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَعْنَى لَأَنَّهُ إِنْ جُعِلَ مَجَازًا لِإِنْشَاءِ الْحُرِيَّةِ فَالْمَعْنَى الْمُذْكُورُ ، وَهُو آنَّهُ عَتَقَ عَلَيَّ مِنْ حِينِ مَلَكُتُهُ إِقْرَارٌ لَا إِنْشَاءٌ ، وَلَهَذَا يَيْطُلُ بِالْكُرْهِ وَالْهَزْلِ ، وَلَا يُقْبَلُ التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ جُعِلَ مَجَازًا لِلْإِقْرَارِ فَهُو كَذَبٌ مَحْضٌ بِيقِينِ لَأَنَّ عَتْقَهُ بِالْبُنُوَّةَ أَمْرٌ مُسْتَحِيلٌ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ جِهة السَّيِّد إِعْتَاقٌ ، وَالْإِقْرَارِ فَهُو كَذَبٌ مَحْضٌ بِيقِينِ لَأَنَّ عَتْقَهُ بِالْبُنُوَّةَ أَمْرٌ مُسْتَحِيلٌ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ جِهة السَّيِّد إِعْتَاقٌ ، وَالْمُسْتَحِيلُ إِنَّمَا هُو وَالْإِقْرَارُ فَلُو اللَّهُ مَجَازٌ لِلْإِقْرَارِ فَهُو كَذَبُ مَحْضٌ بِيقِينِ فَأَجَابَ بَأَنَّهُ مَجَازٌ لِلْإِقْرَارِ ، وَالْمُسْتَحِيلُ إِنَّمَا هُو اللَّهُ مِنْ حِينِ الْمُلْكِ حَتَّى لَوْ قَالَ أُعْتَقَ عَلَيَّ مِنْ حِينِ مَلَكُنته كَانَ صَحِيحًا فَإِنْ قِيلَ الْإِعْتَاقُ لَمْ يُوجَدْ فَكَيْفَ الْبُؤُوّةُ لَلَ الْحُرِيَّةُ مِنْ حِينِ الْمُلْكِ حَتَى لَوْ قَالَ أُعْتَقَ عَلَيَّ مِنْ حِينِ مَلَكُنته كَانَ صَحيحًا فَإِنْ قِيلَ الْإِعْتَاقُ لَمْ يُوجَدْ فَكَيْفَ الْبُؤُوّةُ لَا الْحُرِيَّةُ مِنْ حِينِ الْمُلْكِ حَتَى لَوْ قَالَ أُعْتَقَ عَلَيَّ مِنْ حِينٍ مَلَكُنته كَانَ صَادِقًا بِأَنْ سَبَقَ مَنْهُ إِعْتَاقٌ فَقَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ قَضَاءً وَدِيانَةً ، وَإِنْ كَانَ كَاذَبًا يَعْتَقُ فَضَاءً مُؤَاخِذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ، وَلَا يَعْتَقُ دَيَانَةً فَالْعِثَقُ فَضَاءً لَازِمٌ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ .

يَكُونَ مَجَازًا عَنْ الشَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ كَمَا إِذَا قَالَ هَذَا أَخِي يَحْتَمِلُ الْأُخُوَّةَ فِي الدِّينِ ، وَالاتِّحَادَ فِي الْقَبِيلَةِ وَاللَّهُوَّةَ فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُبِيِّنْ أَنَّهُ أَرَادَ الْأُخُوَّةَ أَبَا وَأُمَّا قُلْنَا احْتَمَالٌ بَعِيدٌ غَيْرُ نَاشِئٍ عَنْ دَلِيلِ لِأَنَّ السَّابِقَ إِلَى الْأَجُوَّةَ الْبَالَةِ الْفَهْمِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ هُوَ الْعَتْقُ لَا غَيْرُ فَيَكُونُ مَجَازًا مُتَعَيَّنًا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ بَحِلَافَ هَذَا أَحِي ، وَفِيهِ نَظُرٌ . فَإِنْ قِيلَ فَيَجِبُ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ فِيمَا إِذَا قَالَ لِرَوْجَتِهِ ، وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْهُ سِنَّا هَذِهِ بِنْتِي قُلْنَا لَمْ يُعْتَبَرْ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ لِأَنَّ

حُكْمَ النَّسَبِ لَيْسَ إِزَالَةَ الْمِلْكِ بَعْدَ تُبُوتِهِ بَلْ انْتِفَاءُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَذَلِكَ حَقُّهَا لَا حَقُّهُ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ بِخِلَافِ هَذَا ابْنِي فَإِنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ مِنْ حُكْمِ الْبُنُوَّةِ بُطْلَانُ الْمِلْكِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ ابْنَهُ بِالشِّرَاءِ ثُمَّ يَبْطُلُ ذَلكَ بِالْعَتْقِ .

فَإِنْ قِيلَ إِذَا قَالَ لِعَبْد يَا ابْنِي يَجِبُ أَنْ يَعْتِقَ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ ، وَتَعَيُّنِ الْمَجَازِ قُلْنَا وُضِعَ النِّدَاءُ لِاسْتِحْضَارِ الْمُنَادَى وَطَلَبِ إِقْبَالِهِ بِصُورَةً اللسْمِ مِنْ غَيْرِ قَصْد َ إِلَى مَعْنَاهُ فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى تَصْحِيحِ الْكَلَامِ بِإِثْبَاتِ مُوجَبِهِ الْحَقِيقِيِّ أَوْ الْمَجَازِيِّ بِخَلَافَ الْخَبَر فَا لَهُ عَنْهُ مَنْ تَصْحِيحه بَمَا أَمْكَنَ .

ُفَإِنْ قِيلَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْتَقَ بِمِثْلِ يَا حُرُّ قُلْنَا لَفْظُ الْحُرِّ مَوْضُوعٌ لِلْمُعْتَقِ ، وَعَلَمٌ لِإِسْقَاطِ الرِّقِّ فَيَقُومُ عَيْنُهُ مَقَامَ مَعْنَاهُ حَتَّى لَوْ قَصَدَ التَّسْبِيحَ فَجَرَى عَلَى لسَانِه عَبْدي حُرُّ يَعْتَقُ .

# قوله فإن الاستعارة تقع أولا ، في المعنى

مَيْلٌ إِلَى الْمَذْهَبِ الْمَرْجُوحِ فِي تَحْقِيقِ الِاسْتِعَارَةِ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ

بِمَحَازِ لُعَوِيِّ بَلْ مَحَازٌ عَقَلِيٌّ بِمَعْنَى أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي أَمْرِ عَقْلِيٍّ حَيْثُ جَعَلَ مَا لَيْسَ بِأَسَدَ أَسَدًا أَيُ استُعبرَ الْهَيْكُلُ الْمَخْصُوصُ لِلرَّجُلِ الشُحَاعِ ثُمَّ استُعْمِلَ فِيهِ لَفْظُ الْأَسْدِ عَلَى أَنَّهُ استُعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ ، وَأَنَّ جَعْلَ الرَّجُلِ الشَّحَاعِ أَسَدًا لَيْسَ مَعْنَاهُ استُعارَةَ الْهَيْكُلِ الْمَخْصُوصِ لَهُ بَلْ مَعْنَاهُ الْهَيْكُلِ وَتلْكَ الشَّعَارَةَ الْهَيْكُلِ وَتلْكَ الشَّعَارَةَ فِي ذَلِكَ الْهَيْكُلِ وَتلْكَ الْهَيْكُلِ وَتلْكَ الصُّورَةِ الْمَخْصُوصِ لَهُ بَلْ مُعْنَاهُ مُعْمَارً فَي وَعَيْرَ مُتَعَارَفًا ، وَهُو مَا لَهُ تَلْكَ الشَّعْمَالُهُ فِي ذَلِكَ الشَّعْمَالُهُ فِي الْسَعْمَالُهُ فِي الْسَعْمَالُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ، وَأَمَّا عَدَمُ مُتَعَارَفَ ، وَالْعَلَمْ فَمَبْنِي عَلَى أَنَّهُ يَحِبُ فِي اللسَّعْمَارَةَ إِذْ حَالُ الْمُشَبَّهِ فِي حَسْسِ الْمُشَبَّه بِهِ بِحَعْلِ أَفْرَادَهُ فَى الْسَعْمَالُو فِي عَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ، وَأَمَّا عَدَمُ مُعْمَارَقُ ، وَعَيْرَ مُتَعَارَفَ ، وَالْعَلَمِيَّةُ تُنَافِي الْحَسْيَةَ ، وَعَيْرَ السَعْمَالُهُ فِي الْمُشَبَّةِ فِي حَسْسِ الْمُشَبَّةِ بِهِ بِحَعْلِ أَفْرَادَ اللَّهُ مَالَةُ عَلَى الْمُودِ فَي خَلُولُ السَّعْمَارَةَ إِنْ الْمُشَبِّةِ فِي حَسْسِ الْمُشَبِّه بِي بَعَعْلِ أَفْرَادَ فَي الْمُعْمَالِ فَي عَيْرَ مُتَعَارَفَ ، وَلَعْمَ مَا لَهُ عَلَيْهُ الْحُودِ فِي ذَلِكَ الشَعْمِودِ ، وَغَيْرَ مُتَعَارَفَ ، وَهُو مَا لَهُ عَلَيْهُ الْمُودِ فِي ذَلِكَ الشَعْمُودِ ، وَغَيْرَ مُتَعَارَفُ ، وَهُو مَا لَهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْمَودِ فَي ذَلِكَ الشَعْمِودِ ، وَغَيْرَ مُتَعَارَفُ ، وَهُو مَا لَهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِفِ فَي الْمُعْرِفُودِ فَي ذَلِكَ الشَعْمُ وَلَا مَالَمُ الْمُعْمَودِ ، وَغَيْرَ مُتَعَامُ الْمُعْمَودِ الْمُعْمَلِ السَّعْمَ وَالْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلِمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَودِ وَي فَي الْمُعْمِودُ السَّعْمَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِودِ الْمُعْمَ وَالَعَمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَودِ وَلَعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُ

الْمَخْصُوصِ بِالْأَسَدِ لِلْإِنْسَانِ الشُّجَاعِ ؟ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مُشْتَرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشَبَّهِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلْمُشَبَّهِ بِهِ كَالْهَيْكُلِ الْمَخْصُوصِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ لَا الْوَصْفُ الَّذِي يُسْتَعَارُ أَوَّلًا لِلْمُشَبَّهِ هُوَ الْمُعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلْمُشَبَّهِ بِهِ كَالْهَيْكُلِ الْمَخْصُوصِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ لَا الْوَصْفُ الْمُشْتَرِكُ كَالشُّجَاعِ مَثَلًا فَإِنَّهُ ثَابِتٌ لِلْمُشَبَّهِ حَقِيقَةً ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ اللسْتِعَارَةَ تَقْتَضِي وُجُودَ لَازِمٍ مَشْهُورٍ لَهُ نَوْعُ اخْتِصَاصِ الْمُشْتَكِ لَالْمُشْتَهِ فَوْ الْمُعَنِّقُ الْمُسْتَعَارَةَ تَقْتَضِي وُجُودَ لَازِمٍ مَشْهُورٍ لَهُ نَوْعُ اخْتِصَاصٍ

بِالشَّبَهِ بِهِ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي مَدْلُولِ الِاسْمِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَمًا أَوْ غَيْرَ عَلَمٍ جَازَ اسْتِعَارَتُهُ ، وَإِلَّا فَلَا .

## قوله فإن قيل

حَاصِلُ السُّوَالِ أَنَّ هَذَا ابْنِي مِنْ قَبِيلِ زَيْدٌ أَسَدٌ ، وَهُو لَيْسَ بِاسْتَعَارَة عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ بَلْ تَشْبِية بِحَذْفِ الْأَدَاةِ أَيْ زَيْدٌ مِثْلُ الْبَي ، وَهُو لَا يُوجِبُ الْعِتْقَ بِاللِّقْفَاقِ ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ زَيْدٌ أَسَدٌ بَلْ مِنْ قَبِيلِ الْحَالُ نَاطَقَةٌ ، وَهُو اَسْتِعَارَةٌ بِاللِّقْفَاقِ ، وَذَلِكَ لَأَنَّ ابْنِي مَعْنَاهُ مَوْلُودٌ مِنِّي ، وَمَخْلُوقٌ مِنْ مَائِي فَيَكُونُ مُشْتَقًا مِثْلَ نَاطَقَةٌ ثُمَّ أَدْرَجَ فِيهُ سُؤَالًا آخِرَ ، وَهُو أَنَّ اتِّفَاقَ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ مِثْلَ زَيْدٌ أَسَدٌ لَيْسَ بِاسْتَعَارَة لِمَا فِيهِ مِنْ دَعْوَى أَمْ مُشْتَحِيلٍ إِحْمَاعٌ فِيهُ سَوْلًا لَا آخِرَ ، وَهُو أَنَّ اتَفَاقَ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ مِثْلَ زَيْدٌ أَسَدٌ لَيْسَ بِاسْتَعَارَة لِمَا فِيهِ مِنْ دَعْوَى أَمْ مُشْلَ بَالْفَرْقِ بَيْنَ اللسَتعَارَة وَلَمَ اللَّهَ عَلَى الْمُعْنَى الْحَقيقِيِّ كَمَا هُو مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفُ وَمُحَمَّد ، وَلَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ اللسَتعَارَة وَالْمَحُولُ الْمُوسَلِ فَيكُونُ الْمُعْنَى الْحَقيقِيِّ مَا الْحَقيقِيِّ كَمَا هُو مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفُ وَمُحَمَّد ، وَلَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ اللسَتعَارَة وَالْمَحُونُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْنَى الْحَقيقِيِّ مَن اللَّعَلَى الْمُولِقُ لَهُ الْمُوالِ اللَّهُ الْمُولُونُ اللَّهُ الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْمَحَالِ عَلَى الْمُؤَلِّ وَعَلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمِطْلَقِ ، وَهُو أَنُوتُ النَّعُولُ مُعَارَضَةً ، وَأَنْ يُجْعَلَ مُعَارَضَةً ، وَأَنْ يُجْعَلَ مُعَارَضَةً ، وَأَنْ يُعْمَلُ مُعَلَ مُعَارَضَةً ، وَأَنْ يُحْعَلَ مُعَارَضَةً ، وَأَنْ يُخْعَلَ مُعَارَضَةً ، وَأَنْ يُخْعَلَ مُعَارَضَةً ، وَأَنْ يُحْعَلَ مُعَالَ اللَّقَ الْمُعْنَى الْمُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْنَاقُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَعِقِي الْمُعْنَاقُ الْمُعْنَاقُ الْم

مَنْعًا مَعَ السَّنَد .

# قوله اعلم أن الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معنى الحقيقة في الشيء

مَيْلٌ إِلَى الْمَذْهَبِ الْمَرْجُوحِ كَمَا بَيَّنَا وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ ذِكْرِ الْمُشَبَّهِ بِهِ ، وَإِرَادَةُ الْمُشَبَّهِ مُدَّعِيًا دُخُولَ الْمُشَبَّةِ فِي جِنْسِ الْمُشَبَّةِ بِهِ يَجْعَلُ أَفْرَادَهُ قَسْمَيْنِ مُتَعَارَفًا ، وَغَيْرَ مُتَعَارَفَ مَعَ نَصْبِ قَرِينَة مَانِعَةٍ عَنْ إِرَادَةٍ الْمُتَعَارَفِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ ادِّعَاءَ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ أَمْرَانِ مُتَدَافِعَانٍ .

## قوله فهذا عين مذهبهما

فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَلَى هَذَا عَدَمُ الْقَصْدِ إِلَى دَعْوَى أَمْرٍ مُسْتَحِيلٍ وَعِنْدَهُمَا عَدَمُ الِاسْتِحَالَةِ فَأَيَّدَ أَحَدَهُمَا عَنْ الْآخرِ.

# قوله ويجب أن يعلم أن الجواب الذي أوردته في المتن إنما هو على تقدير تسليم زعم علماء البيان

قَدْ تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ نَحْوُ رَأَيْت أَسَدًا يَرْمِي مِنْ بَابِ الاسْتَعَارَة بِحَلَاف زَيْدٌ أَسَدٌ فَإِنَّ نَحْوَ الْمُصَنِّفُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ السَّتَعَارَةَ يَالَّ تَحْرِي فِي السَّتَعَارَةُ ، وَأَنَّ نَحْوَ الْمُصَنِّفُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ السَّتَعَارَةَ لَا تَحْرِي فِي السَّتَعَارَةُ اللَّهُ يَعْوَى الْمُصَنِّفُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهُ يَعْرَى الْفَرْقَ بَيْنَ الْفَرْقَ بَيْنَ نَحْوِ زَيْدٌ أَسَدٌ ، وَنَحْوِ رَأَيْت أَسَدًا إِلَّا إِذَا كَانَ مُشْتَقًا ، وَبَيَّنَ الْفَرْقَ بَيْنَ نَحْوَ زَيْدٌ أَسَدٌ ، وَنَحْوِ رَأَيْت أَسَدًا ايْرَمِي بِأَنَّ الْأَوَّلَ يَشْتَمِلُ عَلَى دَعْوَى خَبَرِ الْمُتَكَلِّمُ إِنَّالَةُ أَوْ نَفْيَهُ لَأَنَّ التَّصْدِيقَ هُو التَّكْذِيبُ إِنَّمَا يَتَوَجَّهَانِ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي قَصَدَ الْمُتَكَلِّمُ إِثْبَاتَهُ أَوْ نَفْيَهُ لَأَنَّ التَّصْدِيقَ هُو التَّكْذِيبُ إِنَّمَا يَتَوَجَّهَانِ إِلَى الْخَبَرُ اللَّذِي قَصَدَ الْمُتَكِلِّمُ وَمُنْ الْفَرْقَعُ وَالتَّكْذِيبَ بِحِلَافِهِ فَيَتَّصِفُ الْخَبَرُ بِكَوْنِهِ مُحَالًا أَوْ مُسْتَقِيمًا فَيَفْتَورُ نَحْوُ زَيْدٌ أَسَدٌ إِلَى اللسَّتَعَالَةِ إِلَى اللسَّتَعَالَةِ إِلَى اللسَّتَعَامَةَ بِجِلَافِ نَحْوِ رَأَيْتَ أَسَدًا

يَرْمِي فَإِنَّهُ ، وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى إِثْبَاتِ الْأَسَدَيَّةِ لِزَيْد لَكَنَّهُ لَمْ يَقَعْ قَصْدًا ابْل الْقَصْدُ إِنَّمَا هُوَ إِلَى إِثْبَاتِ الْأُوْيَةِ فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَصْدُ أِذَا كَانَ الْخَبَرُ جَامِدًا وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ مُشْتَقًا بِأَنْ الْوَوْيَ وَيَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْخَبَرُ جَامِدًا وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ مُشْتَقًا بِأَنْ الْوَوْيَ بَيْنَ الْفَرْقَ الْأَوَّلَ يَشْتَمِلُ عَلَى وَهُو مَعْلُ حَقِيقَة الْإِنْسَانَ حَقِيقَة الْأَسْد بِخلَافِ النَّانِي فَإِنَّهُ لَا يَشْتَمِلُ إِلَّا عَلَى إِثْبَاتِ وَصْف لِلْحَقِيقَة الَّتِي لَيْسَ النَّاوِيلُ الْفَرْقَ الْأَوَّلَ ضَعِيفٌ لَأَنَّ الْكُلَامَ الْمُشْتَعِلَ عَلَى الْمُحَالِ بَاطِلٌ سَوَاءٌ قَصَدَ أَوْ لَمْ يَقْصِدُ فَلَا بُدَّ مِنْ النَّوْقِ الْأَوَّلُ ضَعِيفٌ لَأَنَّ الْفَرْقَ الْمُشْتَعِلَ عَلَى دَعُوى أَمْر مُسْتَحِيلٍ قَصْدًا وَبَيْنَ الْمُعَلِّمُ بَدْرٌ ، وَلَكُلَم بَدْرٌ ، وَلِكُلَم بَدْرٌ ، وَلِكُلَم بَدْرٌ ، وَلَكُلُم بَدْرٌ ، وَلَكُلَم بَدْرٌ ، وَلَكُلَم اللْمُحَالُ رَبَّمَا يُقْرَقُ اللَّهُ وَيَّمَا يُفَوِّقُ الْفَرِيقَ الْفَوْقَ الْلُولُولُ لِللَّهُ وَيَّمَا يُفَوَّقُ بَيْنَ مَا يَشْبَعَارَة الْمُشْتَقِ أَوْعُولُ مَنْ الْفُرْقِ الْمُلْقَاقِ فَي الْلُولُ اللَّهُ وَلَيْ الْفُرْقُ بَيْنَ الْمُحَلِقِ الْفُولِ اللَّهُ وَلَى الْفَوْلِ لِللَّهُ وَلَيْمَ الْمُولِ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ الْمُحَلِقِ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْتَقِ فِي الْأُولُ وَوَا اللَّانِي فِي عَلَيْهِ الْمُعْتَى الْمُعَلِقُ وَالْمُسْتَعِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي وَالْمُعْتَعِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِعِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِ

عنْدَهُمْ إِنَّمَا تُطْلَقُ حَيْثُ يُسْتَعْمَلُ الْمُشَبَّهُ بِهِ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ ، وَيُجْعَلُ الْكَلَامُ حِلْوًا عَنْ الْمُشَبَّةِ صَالِحًا لَأَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُشَبَّةُ بِهِ لَوْ كَانَ الْمُشَبَّةُ مَذْكُورًا لَفْظًا كَمَا فِي زَيْدٌ أَسَدٌ ، وَلَقينِي مِنْهُ أَسَدٌ ، وَلَقيت بِهِ أَسَدًا . أَوْ تَقْديرًا مِثْلَ أَسَدٌ فِي مَقَامِ الْإِحْبَارِ عَنْ زَيْد لَمْ يُسَمِّ اسْتَعَارَةً ، وَلَا اعْتَبَارَ بِكُونِهِ حَبَرَ مُبْتَدَأً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى ذَهْبُوا إِلَى أَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنْ الْفَجْرِ } بواسطَة قَوْله مِنْ الْفَجْرِ حَرَجَ مِنْ بَابِ السَّعَارَة إِلَى بَابِ التَّشْبِيهِ فَفِي مِثْلِ " زَيْدٌ أَسَدٌ " يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَذْف أَدَاةِ التَّشْبِيهِ لَامْتَنَاعٍ حَمْلِ الْأَسَدَ عَلَى زَيْدٍ اللَّاسَةَعَارَة إِلَى بَابِ التَّشْبِيهِ فَفِي مِثْلِ " زَيْدٌ أَسَدٌ " يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَذْف أَدَاةِ التَّشْبِيهِ لَامْتَنَاعٍ حَمْلِ الْأَسَدَ عَلَى زَيْدٍ ، وَأَمَّا نَحُوهُ قَوْلهمْ الْحَالُ بَعْلَا لَأَنَّ الْمُشَبَّةَ مَتْرُوكٌ بَالْكُلَّة ، وَهُو الدَّلَالَةُ التي

شُبِّهَتْ بِنُطْقِ النَّاطِقِ فَلَا تَعَلَّقَ لَهُ بِمِثْلِ " زَيْدٌ أَسَدٌ " ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا ابْنِي مِنْ قَبِيلِ زَيْدٌ أَسَدٌ لَا مَنْ قَبِيلِ الْمُشَتَقِّ ، وَلَأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى تَشْبِيهِ الْعَبْدِ بِاللَابْنِ فِي ثُبُوتِ الْعِتْقِ لَهُ لَا عَلَى تَشْبِيهِ الْعَبْقِ بِالْلُبُوقِ لِلَّابُنُوقِ لَا الْبَيْنِ بِالْمُشَتَقِّ ، وَلَأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى تَشْبِيهِ الْعَبْدِ بِاللَابْنِ فِي ثُبُوتِ الْعِتْقِ لَهُ لَا عَلَى تَشْبِيهِ الْعَبْقِ بِاللَّبُونِ فَي ثُبُوتِ الْعِتْقِ لَهُ لَا عَلَى تَشْبِيهِ الْعَبْقِ بِاللَّهُ مَحَارًا كَمَا هُوَ مُصْطَلَحُ بَعْضِ أَهْلِ الْبَيَانِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ هُو اللَّكُونِ اسْتَعَارَةٌ بِتَفْسِيرِ الْجُمْهُورِ أَيْضًا لِكَوْنِهِ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُشَبَّةِ الْمَتْرُوكِ ، وَهُو الرَّجُلُ الشُّجَاعُ لَا فِي مَعْنَاهُ الْحَقيقِيِّ لِيَفْتَقِرَ إِلَى الْبَيْعَارَةُ بَتَفْسِيرِ الْجُمْهُورِ أَيْضًا لِكَوْنِهِ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُشَبَّةِ الْمَتْرُوكِ ، وَهُو الرَّجُلُ الشُّجَاعُ لَا فِي مَعْنَاهُ الْحَقيقِيِّ لِيَفْتَقِرَ إِلَى أَنْ فَي مَعْنَاهُ الْحَقيقِيِّ لِيَفْتَقِرَ إِلَى اللَّيْرُ أَغْرِبَةٌ عَلَيْهِ أَيْ بَاكِيَةٌ ، وَنَحْنُ قَدْ لَخَصْنَا ذَلِكَ تَقَدِيرٍ أَدَاةِ التَّشْبِيهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ زَيْدٌ أَسَدٌ عَلَى أَيِّ مُعْتَقِ مِنْ

حِينِ مَلَكْته كَالِابْنِ فَتَرَكَ الْمُشَبَّهَ ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الْمُشَبَّهِ بِهِ

( مَسْأَلَةٌ : قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لَا عُمُومَ لِلْمَجَازِ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ يُصَارُ إلَيْهِ تَوْسِعَةً فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةُ التَّرْدِيدَ فِي اسْتَعْمَالِه بَلْ يَكُونُ مَعْنَى الْسَعْمَالِه ) لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ اللَّاعِي الَّذِي يَأْتِي مِنْ بَعْدُ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الضَّرُورَةُ التَّرْدِيدَ فِي اسْتَعْمَالِه بَلْ يَكُونُ مَعْنَى الْصَقَيْقِيِّ فَإِذَا لَمْ يُمْكُنْ فَعَلَى الْمَجَازِيِّ فَهَذَهِ الضَّرُورَةُ لَا الضَّرُورَةُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقيقة وَهُو فِي كَلَامِ اللَّهُ تَعَالَى كَثِيرٌ كَقَوْلِه تَعَالَى { لَكُنَامِ بَلْ فِيهِ مِنْ الْبَلَاعَةِ مَا لَيْسَ فِي الْحَقيقة وَهُو فِي كَلَامِ اللَّه تَعَالَى كَثِيرٌ كَقَوْلُهِ تَعَالَى { لَكُنَامُ بَلُ فِيهِ مِنْ الْبَلَاعَةِ مَا لَيْسَ فِي الْحَقيقة وَهُو فِي كَلَامِ اللَّه تَعَالَى كَثِيرٌ كَقَوْلُه تَعَالَى } لَيْسَ فِي الْحَقيقة وَهُو فِي كَلَامِ اللَّه تَعَالَى كَثِيرٌ كَقَوْلُه تَعَالَى } لَيْسَ فِي الْحَقيقة وَهُو فِي كَلَامِ اللَّه تَعَالَى كَثِيرٌ كَقَوْلُه تَعَالَى } لَيْسَامُ إِلَى الْعَجْزِ وَالضَّرُورَاتِ نَظِيرُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } لَيْ الطَّعَلَ عَنْ الْعَجْزِ وَالضَّرُورَاتِ نَظِيرُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } لَي يَشْمَلُ غَيْرَهُ عِيْدَهُ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَ بِالصَّاعَ وَالرَيدَ بِهِ الطَّعَامُ إِحْمَاعًا فَلَا يَشْمَلُ غَيْرَهُ عَيْدُهُ ) ذَكَرَ الصَّاعَ وَأَرَادَ بِهِ مَنْ الطَّعَامُ مِطْرِيق إطلَاق اسْم الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ .

الشَّرْ حُ

## قوله مسألة

الْمَجَازُ الْمُقْتَرِنُ بِشَيْء مِنْ أَدِلَة الْعُمُومِ كَالْمُعَرَّف بِاللَّامِ وَنَحْوِه لَا حَلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَعُمُّ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ اللَّفْظُ مِنْ أَنْوَاعِ كَلَفْظِ الصَّاعِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيمَا أَنْوَاعِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيمَا عَرَّلُهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَعُمُّ جَمِيعَ أَفْرَاد ذَلِكَ الْمَعْنَى لَمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ هَذِه الصَّيَّغَ لِعُمُومِه مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَة بَيْنَ كُونِهَا مُسْتَعْمَلَة يَحلُّهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَعُمُّ جَمِيعَ أَفْرَاد ذَلِكَ الْمَعْنَى لَمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ هَذِه الصَّيَغَ لِعُمُومِه مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَة بَيْنَ كُونِهَا مُسْتَعْمَلَة في الْمَعَانِي الْحَقيقيَّة أَوْ الْمَجَازِيَّة ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِأَنَّ عُمُومَ اللَّفْظِ إِنَّمَا هُوَ لَمَا يَلْحَقُ بِهِ مِنْ الدَّلَائِلِ لَا لَكُونِهِ حَقِيقَة ، وَإِلَّا فَي الْمَعَنِي الْحَقيقيَّة وَحُدَها أَنْ لَكُونَ الْمُؤَثِّرُ هُوَ الْمَحْمُوعُ ، وَلَا يَلْزَمُ مَنْ عَدَمِ تَأْثِيرِ الْحَقيقة وَحْدَهَا أَنْ لَكُونَ الْمُؤَثِّرُ هُوَ الْمَحْمُوعُ ، وَلَا يَلْزَمُ مَنْ عَدَمِ تَأْثِيرِ الْحَقيقة وَحْدَهَا أَنْ لَكُونَ الْقَابِلُ هُوَ الْحَقِيقَة دُونَ الْمَجَازِ أَوْ يَكُونَ الْمَجَازِ أَوْ يَكُونَ الْقَابِلُ هُو الْحَقِيقَة دُونَ الْمَجَازِ أَوْ يَكُونَ الْمَحَازِ أَوْ يَكُونَ الْقَابِلُ هُو الْحَقِيقَة دُونَ الْمَجَازِ أَوْ يَكُونَ الْمَحَازِ أَوْ يَكُونَ الْقَابِلُ هُو الْحَقِيقَة دُونَ الْمَجَازِ أَوْ يَكُونَ الْمَحَازِ أَوْ يَكُونَ الْمَعَانِ أَوْ يَكُونَ الْمَعَانِ وَنُولَ الْمَعَانِ الْمَعَانِ الْمُعَلِّ وَيَعْلَى الْمَالِولَ الْمَالِمُ الْمَعَانِ الْمَعَانِ الْمَعَانِ الْمَعَانِ الْمُؤَلِّ الْمُعَلِّ وَالْمَالِ الْمَالَونَ الْمُعَانِ الْمُعَالِ الْمَعَالِ الْمَقَالِ الْمَالِمُ الْمَعْتَةِ وَالْمَالِيقِيلَ الْمُؤْتِلُ الْمَالِلَهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمَقَالَ الْمَالِلَّ الْمُؤْلِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمَالِولُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُولُ الْمُعَالِمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْت

عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَعُمُّ حَتَّى إِذَا أُرِيدَ الْمَطْعُومُ اتِّفَاقًا لَا يَثْبُتُ غَيْرُهُ مِنْ الْمَكِيلَاتِ لِأَنَّ الْمَجَازَ ضَرُورِيٌّ ، وَالضَّرُورَةُ مِنْ الْمَكِيلَاتِ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمِ فِي الاسْتِعْمَالِ تَنْدَفِعُ بِإِرَادَةَ بَعْضِ الْأَفْرَادِ فَلَا يَشْبُتُ الْكُلُّ كَالْمُقتضِي ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ الضَّرُورَةُ مَنْ جَهَةِ الْمُتَكَلِّمِ فِي الاسْتِعْمَالِ بِمَعْنَى اللَّهُ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا لِتَأْدِيَةِ الْمَعْنَى سَوَاهُ فَمَمْنُوعُ لِجَوَازِ أَنْ يَعْدَلَ الْمَجَازَ لِأَغْرَاضٍ سَيَذْكُرُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَالْآخَرُ مَجَازُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ بَلْ فِي طَرِيقِ الْمَجَازِ مِنْ لَطَائِفُ لِللَّهُ لَلْمُتَكَلِّمِ فِي أَدَاءِ الْمَعْنَى طَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا حَقِيقَةٌ ، وَالْآخَرُ مَجَازُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ بَلْ فِي طَرِيقِ الْمَجَازِ مِنْ لَطَائِفُ اللهُ عَبَارَاتِ وَمَحَاسِنِ اللسِّتِعَارَاتِ الْمُوجِبَةِ لِزِيَادَةِ الْبَلَاغَةِ فِي الْكَلَامِ أَيْ عُلُوِّ دَرَجَتِهِ وَارْتِفَاعٍ طَبَقَتِهِ مَا لَيْسَ فِي الْحَقَيقَةَ ، وَلَأَنَّ لِلْمُقَتِهِ وَالْقَاقِ عَلَيْقُ مَا لَيْسَ فِي الْحَقَيقَة ، وَلَأَنَّ لَامُتَكَارُاتِ وَمَحَاسِنِ الِاسْتِعَارَاتِ الْمُوجِبَةِ لِزِيَادَةِ الْبَلَاغَةِ فِي الْكَلَامِ أَيْ عُلُو دَرَجَتِهِ وَارْتِفَاعٍ طَبَقَتِهِ مَا لَيْسَ فِي الْحَقَيقَة ، وَلَأَنَّ

الْمَجَازَ وَاقِعٌ فِي كَلَامٍ مَنْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَجْزُ عَنْ اسْتعْمَالِ الْحَقِيقَةِ وَالنَّطْرَارِ إِلَى اسْتعْمَالِ الْمَجَازِ وَإِنْ أُرِيدَ الضَّرُورَةُ مِنْ جَهَةِ الْكَلَامِ وَالسَّامِعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى الْمَجَازِ ضَرُورَةً لِئَلَا يَلْزَمَ الْغَاءُ الْكَلَامِ وَإِحْلَاءُ اللَّهْظِ عَنْ الْمَرَامِ ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا الْمَعْنَى ثُنَافِي الْعُمُومَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِدَلَالَةِ اللَّهْظَ وَإِرَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ فَعِنْدَ وَإِحْلَاءُ اللَّهْظِ عَنْ الْمُرَامِ ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا الْمَعْنَى ثُنَافِي الْعُمُومَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِدَلَالَةِ اللَّهْظُ وَإِرَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ فَعِنْدَ الْمَرَامِ ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا الْمَعْنَى ثَنَافِي الْعُمُومَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِدَلَالَةِ اللَّهْظُ وَإِرَادَةِ الْمُتَكِلِّمِ فَعِنْدَ الْمُتَكِلِّمُ وَاحْتَمَلَهُ اللَّهُ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلُ عَلَى مَا قَصَدَهُ الْمُتَكِلِّمُ وَاحْتَمَلَهُ اللَّهُ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلُ عَلَى مَا قَصَدَهُ الْمُتَكِلِّمُ وَاحْتَمَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِ اللَّهُ عَلَى مَعْنَاهُ الْمُجَارِيِّ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلُ عَلَى مَا قَصَدَهُ الْمُتَكَلِّمُ وَاحْتَمَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ الْمَالُولُ الْمُتَعَلِّقُ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِمُ اللَّ

بِحِلَافِ الْمُقْتَضَى فَإِنَّهُ لَازِمٌ عَقْلِيٌّ غَيْرُ مَلْفُوظٍ فَيُقْتَصَرُ مِنْهُ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ صِحَّةُ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ إثْبَاتٍ لِلْعُمُومِ الَّذِي هُوَ مَنْ صِفَاتِ اللَّفْظ خَاصَّةً .

فَإِنْ قِيلَ قَدُ سَبَقَ أَنَّ الْعُمُومَ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْوَضْعِ دُونَ الاستعْمَالِ وَالْمَجَازُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ قُلْنَا الْمُرَادُ بِالْوَضْعِ أَعَمُّ مِنْ الشَّخْصِيِّ وَالنَّوْعِيِّ بِدَلِيلِ عُمُومِ النَّكَرَةِ الْمَنْفِيَّةِ وَنَحْوِهَا ، وَالْمَجَازُ مَوْضُوعٌ بِالنَّوْعِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ عُمُومِ الْمَجَازِ مِمَّا لَمْ نَجِدْهُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْ أَحَد نِزَاعٌ فِي صِحَّة قَوْلِنَا جَاءَنِي الْأُسُودُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْ أَحَد نِزَاعٌ فِي صِحَّة قَوْلِنَا جَاءَنِي الْأُسُودُ الرُّمَاةُ إِلَّا زَيْدًا أَوْ تَخْصِيصُهُمْ الصَّاعَ بِالْمَطْعُومِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ عَلِيَّةِ الطَّعْمِ فِي بَابِ الرِّبَا لَا عَلَى عَدَمِ عُمُومِ الْمُحَازِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْلِيلُ بِكَوْنِهِ ضَرُورِيًّا مِنْ جَهَةِ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى مَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ مِمَّا لَا يُعْقَلُ أَصْلًا الْمَتَكِلِّمِ عَلَى مَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ مِمَّا لَا يُعْقَلُ أَصْلًا لِحَوْلِ أَنْ لَا يَجِدَ الْمُتَكَلِّمُ لَقُولُ اللَّهُ الْمُتَكِلِّمُ الْمُعَلِي أَوْلَا يَدُلُ لَى عَلَى جَمِيعٍ أَفْرَادٍ مُرَادِهِ بِالْحَقِيقَةِ فَيضْطُلُّ إِلَى الْمَجَازِ فَكَمَا يُتَصَوَّرُ

الِاضْطِرَارُ إِلَى الْمَجَازِ لِأَجْلِ الْمَعْنَى الْخَاصِّ فَكَذَا لِأَجْلِ الْمَعْنَى الْعَامِّ ، وَإِنَّمَا يُلَائِمُهُ بَعْضَ الْمُلَاءَمَةِ الضَّرُورَةُ مِنْ جَانِبِ السَّامِعِ لِتَصْحِيحِ الْكَلَامِ عَلَى مَا مَرَّ

مَسْأَلَةٌ لَا يُرَادُ مِنْ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ مَعْنَاهُ الْحَقيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ مَعًا لِرُجْحَانِ الْمَتْبُوعِ عَلَى التَّابِعِ فَلَا يَسْتَحِقُّ مُعْتِقُ الْمُعْتَقِ مَعَ وُجُودِ الْمُعْتَقِ إِذَا أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَلَا يُرَادُ غَيْرُ الْخَمْرِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ } لَأَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا مَا وُضِعَتْ لَهُ وَلَا الْمَسُّ بِالْيَدَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } لَأَنَّ الْوَطْءَ وَهُوَ الْمُجَازُ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ اعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ الْمَوْلَى حَقِيقَةٌ فِي الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ وَهُوَ الْمُعْتَقُ مَجَازٌ فِي مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ فَإِذَا أَوْصَى لِمَوَالِيهِ لَا يَسْتَحِقُّ مُعَتَقُ الْمُعْتَقِ مَعَ وَجُودِ الْمُعْتَقِ وَكَذَا إِذَا أَوْصَى لِأَوْلَاهِ لَلَا يَسْتَحِقُّ مُجَازٌ فِي مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ فَإِذَا أَوْصَى لِمَوَالِيهِ لَا يَسْتَحِقُّ مُجَازٌ فِي مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ فَإِذَا أَوْصَى لِمَوَالِيهِ لَا يَسْتَحِقُّ مُعَتَقُ الْمُعْتَقِ مَعَ وَكُدُ الْمَوْسِيَّةُ لِأَبْنَائِهِ وَلَكُ بَنِينَ فَالْوَصِيَّةُ لِأَبْنَائِهِ وَلَهُ بَنُونَ وَبُنُو بَنِينَ فَالْوَصِيَّةُ لِأَبْنَائِهِ دُونَ بَنِي بَنِيهِ أَمَّا دُحُولُ بَنِي الْبَيْنِ

في الْأُمَان في قَوْله آمنُونَا عَلَى أَوْلَادِنَا فَلَأَنَ الْأَمَانَ لِحَقْنِ الدَّمِ فَيَبْتَنِي عَلَى الشَّبُهَاتِ وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة رِوايَتَان ( وَلَا جَمْعَ بَيْنَهُمَا بِالْحَنْثِ إِذَا دَحَلَ حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِّلًا أَوْ رَاكِبًا فِي لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَان لِأَنَّهُ مَجَازٌ عَنْ لَا يَدْخُلُ فَيَحْنَثُ كَيْفَ دَحَلَ فَلَهِ الْمَحَازِ ) اعْلَمْ أَنَّهُ تُذْكَرُ هُنَا مَسَائِلُ تَتَرَاءَى أَنَّا خِمَعْنَا فِيمَا بَيْنَ الْحَقِيقَة وَالْمَحَازِ ) اعْلَمْ أَنَّهُ تُذْكَرُ هُنَا مَسَائِلُ تَتَرَاءَى أَنَّا خِمَعْنَا فِيمَا بَيْنَ الْحَقِيقة وَالْمَحَازِ أَوَّلُهَا إِذَا حَلَى حَلْفَ لَا يَضَعُ مُتَعَلِّق وَالْمَحَازِ ) اعْلَمْ أَنَّهُ تُذْكَرُ هُنَا مَسَائِلُ تَتَرَاءَى أَنَّا فِيمَا بَيْنَ الْحَقيقة وَالْمَحَازِ أَوَّلُهَا إِذَا وَحَلَ حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِّلًا أَوْ رَاكِبًا وَالدُّخُولُ حَافِيًا مَعْنَاهُ الْحَقيقي وَالْمَاقِي بِطَرِيقِ حَلَف لَا يَضَعُ مُتَعَلِق بِعَلْ بَقَوْلِه لَا جَمْعَ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى مَعْنَى الْمَجَازِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِيقي مَهْجُورٌ إِذْ لَيْسَ الْمُحَازِ فَقُولُهُ فِي لَا يَضَعُ مُتَعَلِق بَعَ اللَّهُ مِنْ بَابٍ عُمُوم الْمَجَازِ فَوْلُه ( لَا الْتَهُمُ الْمَكَادُ عَلَو مَا لَكُولُ وَيَا اللَّهُ مِنْ بَابٍ عُمُوم الْمَجَازِ فَوْلُه ( لَل

يَدْخُلُ فِي دَارِ فُلَان يُرَادُ به نِسْبَةُ السُّكْنَى ) أَيْ يُرَادُ بطَرِيقِ الْمَجَازِ بِقَوْلِهِ دَارُ فُلَان كَوْنُ الدَّارِ مَنْسُوبَةً إِلَى فُلَان نِسْبَةَ السُّكْنَى إِمَّا حَقِيقَةً وَإِمَّا دَلَاقَةً حَتَّى لَوْ كَانَتْ ملْكُ فُلَان وَلَا يَكُونُ فُلَانٌ سَاكِنًا فِيهَا يَحْنَثُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ( وَهِي تَعُمُّ الْمَلْكَ وَالْإِجَارَةَ وَالْعَارِيَّةِ بَطَرِيقِ الْمَجَازِ ( حَتَّى يَلْزَمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ يَنْ الْحَقِيقَة وَالْمَجَازِ ( وَلَا بِالْحِنْثُ ) عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ الْإَجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ ( حَتَّى يَلْزَمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ يَنْ الْحَقِيقَة وَالْمَجَازِ ( وَلَا بِالْحِنْثُ ) عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ الْمَائِنَةُ اللهِ الْمَرَاتُةُ كَذَا يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ لَلَّهُ يُذْكُرُ للنَّهَارِ وَلَا جَعْمُ بَيْنَهُمَا بِالْحِنْثِ ( إِذَا قَدَمَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا فِي قَوْلِهِ الْمَرَاتُةُ كَذَا يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ لِلَّهُ يُولِمُ عَلَى قَوْلِهِ بَالْمَوْمُ وَلَا بَالْمَوْمُ وَلَا مَعْدَالَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ يُولِمُ يَوْمَ يَقْدَمُ أَيْدُ وَيُولِهِ الْمَرَاتُةُ اللهِ الْمَحْتَقِةَ وَالْمَجَازِ فَقَوْلُهُ يَوْمَ يَقْدَمُ أَيْوَ مَا لَكُولُومُ اللَّهُمِ إِلَى الْيَوْمُ وَاللَّهُ الْمَعْلَ وَالْمَوْمُ وَلَا بِالْحِنْثُ وَالْهُ وَلَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلُو وَلَا بِالْحَوْمُ لِلْعُولُ وَلَالَةُ اللهُ عَلَى الْمَعْلُومُ اللَّهُمَالُ عَنْ الْمُولُولُ اللَّوْمُ لِلْعَقُومُ وَقَوْلُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ وَ كَاللهُ عَلَى الْمُعْلُولُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَعْلُولُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلُولُ وَالْمُولُولُ اللهُ الْمُعْلُولُ وَلَاللهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى وَاللَّهُ اللْفَعْلُ وَاللْمُولُولُ الللْمُولُولُ عَلَى الْمُعْلُولُ وَاللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلُولُ وَاللَّهُ اللْفُولُ وَاللَّالْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُؤْلُولُ وَاللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤُلُولُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤُلُولُ اللللْمُؤِلُولُ

الْمَعَانِي ( فَإِنْ اَمْتَدَّ الْفِعْلُ امْتَدَّ الْمِعْيَارُ فَيُرَادُ بِالْيَوْمِ النَّهَارُ ) لِأَنَّ النَّهَارَ أُولِيَ وَمَنْ يَوْمَ يَقْدَمُ وَيْدُ ( لَا يَمْتَدُّ الْمِعْيَارُ فَيُرَادُ بِهِ الْآنَ ) إِذْ لَا يُمْكِنُ إِرَادَةُ النَّهَارِ بِالْيَوْمِ فَيُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ هُنَا وُلَا يُعْتَبُرُ كُونُ ذَلِكَ الْآنَ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَعَدْ دُبُرَهُ } وَلِأَنَّ الْعَلَاقَةَ مَوْجُودَةٌ بَيْنَ مَعْنَاهُ الْآنَ وَلَا يَعْتَبُرُ كُونُ ذَلِكَ الْآنَ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَعَدْ دُبُرَهُ } وَلِأَنَّ الْعَلَاقَةَ مَوْجُودَةٌ بَيْنَ مَعْنَاهُ الْآنَ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ أَوْ مِنْ اللَّيْلِ ( وَلَا بِالْحِنْثِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْحِنْثِ الَّذِي الْحَنْقُ وَمُ طُلَقَ الْآنَ جَزْءًا مِنْ النَّهَارِ أَوْ مِنْ اللَّيْلِ ( وَلَا بِالْحِنْثِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْحِنْثِ الَّذِي الْمَعَنَا وَهُ كُلُو الْمَحَارِ ( فِيمَنْ قَالَ لِلّهِ مِنْ اللَّهُ يَعَلَى عَنْ عَلَى مَسْأَلَةً الْمَتَاعُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَحَاذِ ( فِيمَنْ قَالَ لِلّهِ عَلَى صَوْمُ رَجَبِ وَنَوَى بِهِ الْيُمِينَ أَنَّهُ نَذُرٌ وَيَمِينٌ ) هذَا مَقُولُ الْقَوْلِ ( حَتَّى لَوْ لَمْ يَصُمْ يَجِبُ الْقَضَاءُ ) لَكُونِه نَذْرً وَيَمِينَ أَنَّهُ نَذْرً وَيَمِينٌ ) هذَا مَقُولُ الْقَوْلِ ( حَتَّى لَوْ لَمْ يَصُمْ يَجِبُ الْقَضَاءُ ) لَكُونِه نَذْرًا ( وَلَكَفَّارَةُ ) لِكُونِهِ يَمِينًا فَهَذَه ثَمَرَةُ الْخِلَافِ وَإِذَا كَانَ نَذْرًا وَيَمِينًا يَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازِ لِأَنَّ هَذَا اللَّفَطَ

حَقِيقَةٌ فِي النَّذْرِ مَحَازٌ فِي الْيَمِينِ ( لِأَنَّهُ نَذْرٌ بصِيغَتِه يَمِينٌ بِمُوجَبِهِ ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى قَوْلِه وَلَا يَرِدُ ثُمَّ أَثْبَتَ أَنَّهُ يَمِينٌ بِمُوجَبِهِ بِقَوْلِهِ ( لِأَنَّ إِيجَابَ الْمُبَاحِ يُوجَبُ تَحْرِيمٌ ضِدِّهِ وَتَحْرِيمَ الْحَلَالِ يَمِينٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } كَمَا أَنَّ شِرَاءَ الْمُبَاحِ يُوجَبُ شِرَاءً بِصِيغَتِهِ تَحْرِيرٌ بِمُوجَبِهِ ( فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَحَازِ ) بَلْ الصِّيغَةُ مَوْضُوعَةٌ لِلنَّذْرِ وَمُوجَبُ هَذَا

يَثُبُتُ بِالصِّيغَةِ فَيَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ مَعَ أَنَّهُ نَوَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَذْرِ فَأَجَابَ بِقَوْلِه ( قُلْنَا لَمَّا نَوَى مَجَازَهُ وَنَفَى حَقِيقَتَهُ يُصَدَّقُ دِيَانَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا نَفَى النَّذْرَ يُصَدَّقُ دِيَانَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا مَدْحَلَ لِلْقَضَاءِ فِيهِ حَتَّى ) لِأَنَّ هَذَا حُكُمْ ثَابِتٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا نَفَى النَّذْرَ يُصَدَّقُ وَيَانَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا مَدْحَلَ لِلْقَضَاءِ فِيهِ حَتَّى يُوكَ مُ فِيمَا بَيْنَ الْعَبَادِ فَقَضَاءُ الْقَاضِي أَصْلٌ فِيهِ .

## الشَّرْ حُ

#### قوله مسألة

لَا نِزَاعَ فِي حَوَازِ اسْتَعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَعْنَى مَجَازِيٍّ يَكُونُ الْمَعْنَى الْحَقيقِيُّ مِنْ أَفْرَادِهِ كَاسْتِعْمَالِ الدَّابَّةِ عُرْفًا فِيمَا يَدُبُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَوَضْعِ الْقَدَمِ فِي الدُّحُولِ ، وَلَا فِي امْتَنَاعِ اسْتَعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ بحَيْثُ يَكُونُ اللَّفْظُ مَوْضُوعٍ لَهُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا إِذَا اسْتَعْمَالِ حَقِيقَةً وَمَجَازًا ، أَمَّا إِذَا اسْتَعْمَالُ فِي عَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ، فَعَلَى تَقْديرِ يَشْتُوطْ فَلْأَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِلْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ وَحْدَهُ فَاسْتَعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَيْنِ اسْتَعْمَالُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ، فَعَلَى تَقْديرِ صحَّة هَذَا اللسْتَعْمَالُ فَهُو مَجَازٌ بِاللِّقَفَاقَ ، وَإِنَّمَا النِّرَاعُ فِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ اللَّفْظُ ، وَيُرَادُ فِي إِطْلَاق وَاحِد مَعْنَاهُ الْحَقيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ مَعْهُمَا مِنْ حَيْثُ اللَّهُمُ مَثْلَ أَنْ تَقْتُلُ اللَّسَدَ أَوْ النَّسَدَيْنِ أَوْ الْأَسُودَ ، وَتُريدَ السَبَّعَ وَالْمَعْنَى الْمَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَا بِأَنْ يَكُونَ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ الْمُعْتَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمَ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُولُونَ عُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ

وَأَمَّا إِرَادَةُ الْمَعْنَيَيْنِ فِي الْكَتَابَةِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمِفْتَاحِ فَلَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِمَا عَرَفْت أَنَّ مَنَاطَ الْحُكْمِ إِنَّمَا هُوَ الْمَعْنَى النَّانِي لَا يُقَالُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ جُزْءٌ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصُّورِ فِي الْمَعْنَى الْاَعْنِي لَا يُقَالُ الْمَعْنَى الْحَقيقِيُّ جُزْءٌ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَعْنَى الْحَقيقِيُّ عَلَى الْكُلِّ لِأَنَّا نَقُولُ هُو مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ الْكُلُّ مَوْجُودًا

مُتَحَقِّقًا لَهُ اسْمٌ وَاحِدٌ لَازِمًا لِلْجُزْءِ بِمَعْنَى انْتقَالِ الذِّهْنَ مِنْ الْجُزْءِ إِلَيْهِ كَالْإِنْسَانِ الْمُرَكِّبِ مِنْ الْإِنْسَانِ ، وَالْأَسَدُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ بِاعْتِبَارٍ مَحْضٍ ، وَبِالْجُمْلَةِ لَمْ يَثْبُتْ فِي اللَّغَةِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْأَرْضِ عَلَى الْدَمِيِّ وَالسَّبُعِ ثُمَّ الْحَقُّ أَنَّ امْتَنَاعَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ مَحْمُوعِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَلَفْظِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْآدَمِيِّ وَالسَّبُعِ ثُمَّ الْحَقِّ أَنَّ الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْحَقيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَهَةِ اللَّغَةِ إِذْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ ، وَالْقَوْمُ يَسْتَدلُّونَ عَلَى امْتَنَاعِهِ عَقْلًا مِنْ وُجُوهِ الْأَوَّلُ : أَنَّ الْمَعْنَى الْمَوْعُوعَ لَلْ يَعْتَدُّ بِهِ ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِرَادَةِ الْحَقيقِيَّ مَتْبُوعٌ وَالْمَجَازِيُّ تَابِعٌ عَلَى مَا مَرَّ ، وَالتَّابِعُ مَرْجُوحٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَثْبُوعِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِرَادَةِ مَعْ وَجُودِ الرَّاجِحِ ، الثَّانِي : أَنَّ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَلِّ لِلْفُظِ ، وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ فِي حَالَةِ وَاحِدَةً لَا يَكُونُ مُصَلِّ فَي مَحَلً ، وَمُتَجَاوِز إِيَّاهُ .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَلْزَمُ إِرَادَةُ الْمَوْضُوعِ لَهُ لِمَكَانِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ ، وَعَدَمِ إِرَادَتِهِ لِلْعُدُولِ عَنْهُ إِلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ ، وَهُو مُحَالُ ، وَالرَّابِعُ : أَنَّ الْحَقِيقَةَ تُوجِبُ الِاسْتِغْنَاءَ عَنْ الْقَرِينَةِ وَالْمَجَازَ يُوجِبُ اللَّحْتِيَاجَ إِلَيْهَا ، وَتَنَافِي اللَّوَازِمِ يَدُلُّ عَلَى مُحَالُ ، وَالرَّابِعُ : أَنَّ الْحَقِيقَةَ تُوجِبُ اللَّاسْتِغْنَاءَ عَنْ الْقَرِينَةِ وَالْمَجَازَ يُوجِبُ اللَّوَازِمِ يَدُلُّ عَلَى تَنَافِى اللَّوَازِمِ يَدُلُ عَلَى الْمَلْزُومَات .

الْخَامِسُ: أَنَّ اللَّفْظَ لِلْمَعْنَى بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ لِلشَّحْصِ فَيَمْتَنِعُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَعْنَيْنِ هُوَ حَقِيقَةٌ لِأَحَدِهِمَا مَجَازٌ لِلْآخِرِ كَمَا يَمْتَنِعُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَعْنَيْنِ هُوَ حَقِيقَةٌ لِأَحَدِهِمَا مَجَازٌ لِلْآخِرِ كَمَا يَمْتَنِعُ اكْتِسَاءُ شَخْصَيْنِ ثَوْبًا وَاحِدًا فِي آن وَاحِدَ يَلْبَسُهُ كُلُّ اسْتِعْمَالُ التَّوْبِ الْوَاحِدِ بِطَرِيقَيْ الْمَلْكِ وَالْعَارِيَّةِ بَلْ كَمَا يَمْتَنِعُ اكْتِسَاءُ شَخْصَيْنِ ثَوْبًا وَاحِدًا فِي آن وَاحِدَ يَلْبَسُهُ كُلُّ وَاحْدِ مِنْهُمَا بِتَمَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِأَحَدِهِمَا ، وَعَارِيَّةٌ لِلْآخِرِ ، وَالْكُلُّ ضَعِيفٌ ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي رُجْحَانِ الْمُثْبُوعَ إِذَا

دَارَ اللَّفُظُ بَيْنَ الْمَعْنَيْنِ ، وَإِنْمَا الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا قَامَتْ الْقَرِيْنَةُ عَلَى إِرَادَةِ التَّابِعِ أَيْضًا مِثْلَ رَأَادَةِ الْمَثْبُوعِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَاَنَّهُ عَنْدَ إِطْلَاقِ اللَّفَظِ مِنْ غَيْرِ تَصَوُّرِ اسْتَقْرَارِهِ وَحُلُولِهِ فِي الْمَعْنَى ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَاَنَّهُ كَلَ مَعْنَى اللَّافَظُ مِنْ غَيْرِ تَصَوُّرِ اسْتَقْرَارِهِ وَحُلُولِهِ فِي الْمَعْنَى ، وَأَمَّا الثَّالِي فَلَاَنَّ اللَّهُ عَنْدَ إِطْلَاقِ اللَّفَظُ مِنْ غَيْرِ تَصَوُّرِ اسْتَقْرَارِهِ وَحُلُولِهِ فِي الْمَعْنَى ، وَأَمَّا الثَّالِيُّ فَلَانَّ السَّعْنَاءَ الْحَقِيقَةِ عَنْ إِرَادَةَ الْمَعْنَى اللَّوْلُولُ فِي اللَّوْلُولُ فِي اللَّوْلُولُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْلَى اللَّوْلُولُ فَي اللَّوْلُولُ فَى اللَّوْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ مَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّوْلُولُ وَاللَّوْلُولُ اللَّوْلُولُ

لِأَنَّ الِامْتَنَاعَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ اسْتَعْمَالَ التَّوْبِ الْوَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة بِطَرِيقِ الْمَلْكِ وَالْعَارِيَّة مُحَالٌ شَرْعًا ، وَحُصُولُ الشَّخْصَيْنِ فِي مَكَانُ وَاحِد يَشْغَلُهُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بِتَمَامَهِ مُحَالٌ عَقْلًا فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ مِنْهُ اسْتِحَالَة إَطْلَاقِ اللَّفْظِ وَإِرَادَةُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ مَعًا ؟ ، وَإِنْ كَانَ تَوْضِيحًا وَتَمْثِيلًا لِلْمَعْقُولِ بِالْمَحْسُوسِ فَلَا بُدَّ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى اسْتِحَالَة إِرَادَةِ الْمَعْنَيْنِ فَإِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ ، وَدَعْوَى الضَّرُورَة فِيهَا غَيْرُ مَسْمُوعَة عَلَى أَنَّا لَا نَجْعَلُ اللَّفْظَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمَعْنَيْنِ حَقِيقَةً وَمَجَازًا لِيَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا بِمَنْزِلَةِ اسْتِعْمَالُ التَّوْبِ بِطَرِيقِ الْمِلْكُ وَالْعَارِيَّةِ بَلْ نَجْعَلُهُ مَجَازًا لَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ فَيهِمَا بِمَنْزِلَةِ اسْتِعْمَالُ التَّوْبِ بِطَرِيقِ الْمِلْكُ وَالْعَارِيَّةِ بَلْ نَجْعَلُهُ مَجَازًا لِيَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ فَيهِمَا بِمَنْزِلَةِ اسْتِعْمَالُ النَّوْبِ بِطَرِيقِ الْمِلْكُ وَالْعَارِيَّةِ بَلْ نَجْعَلُهُ مَجَازًا لَكَوْنِهِ مَا اللَّهُ فَي عُيْرُ الْمَوْضُوعِ لَهُ .

## قوله فلا يستحق

أَوْرَدَ فِي الْمَثْنِ مِنْ فُرُوعِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ ثَلَاثَةً لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ إِرَادَةُ الْمَجَازِ فَيَمْتَنِعُ إِرَادَةُ الْحَقِيقَة كَالْمُلَامَسَةِ فِي قَوْله تَعَالَى } لَ الْمُخُبُ التَّيَمُّمُ فَلَا يُرَادُ الْمَسُّ بِالْيَد . فَإِنْ قِيلَ لَا إِحْمَاعَ مَعَ مُخَالَفَة ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعِنْدَهُ الْمُرَادُ بِهَا الْمَسُّ بِالْيَد ، وَلَا صِحَّةَ لِتَيَمُّمِ الْحُنُبِ قُلْنَا أَوْطَعُ مَعَ مُخَالَفَة بِنْ إِحْمَاعَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَة ، وَفِيه بَحْثُ لَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى الْمَسِّ بِالْيَد ، وَكَوَّزَ تَيَمُّمَ الْجُنُبِ بِدَلِيلٍ آخِرَ لَا يُقالُ هُوَ مُخَالِفٌ لِإِحْمَاعَ الْأَئِمَةُ الْأَرْبَعَة ، وَفِيه بَحْثُ لِأَنَّ مَنْهُمْ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى الْمُسِّ بِالْيَد ، وَجَوَّزَ تَيَمُّمُ الْجُنُبِ بِدَلِيلٍ آخِرَ لَا يُقالُ هُوَ مُخَالِفٌ لِإِحْمَاعَ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْوَطْءُ ، وَيَحِلُّ تَيَمُّمُ الْجُنُبِ بِدَلِيلٍ آخِرَ لَا يُقِلُ هُو مُخَالِفٌ لِإِحْمَاعَ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْوَطْءُ ، وَيَحِلُّ تَيَمُّمُ الْعُلُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْإِحْمَاعِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَوْ رَفَعَ الْمُسُرِ بِالْيَدِ ، وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لَأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْإِحْمَاعِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَوْ رَفَعَ

أَهْرًا مُثَّفَقًا عَلَيْه ، وَعَدَمُ الْقَوْلِ بَأَنَّ الْمُرَادَ الْمَسُّ بِالْيَد مَعَ حَوَازِ النَّيَشُمِ لَيْس قَوْلًا بِالْعَدَمِ حَتَّى يَمْتَنِع مُخَالَفَتُهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ إِرَادَةُ الْحَقِيقَة فَلَا يُرَادُ الْمَحَازُ ، وَذَلِكَ إِمَّا فِي مُفْرَد كَالْخَمْرِ إِذَا أُرِيدَ بِهَا حَقِيقَتُهَا فَلَا يُرَادُ غَيْرُهَا مِنْ الْمُسْكِرَاتِ بِعَلَاقَةِ الْمُشْبَهَة فِي مُخَامَرة الْعَقْلِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ فِي السُّكْرِ مِنْهَا بِذَلِيلٍ آخَرَ مِنْ إِحْمَاعٍ أَوْ سُنَة . فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُلَامَسَة مُطْلَقُ اللَّمْسِ الشَّامِلِ لِلْوَطْء وَغَيْرِه ، وَبِالْخَمْرِ مُطْلَقُ مَا يُخَامِرُ الْعَقْلَ فَيُثْبُتُ اللَّهُ اللَّهُ يَتَوقَف عَلَى الْقَوِينَة الصَّارِفَة عَنْ إِرَادَة الْمُعْنَى الْحَقيقيِّ وَحُدُهُ ، وَلَا قَرِينَة الْكَالِمُ مَعْ بَعْرِبِجٌ عَنْ الْمَبْحَثِ ، وَأَمَّا فِي نَسْبَة كَمَا إِذَا أُوصَى لِمَوالِيهِ بِشَيْء ، وَلَهُ مُعْتَق مُعْتَق مُعْتَق يَسْتَحِقُ الْأُولُ لَا مُؤْلِى مَوْلِي بِينَامُ بِالْمُضَافِ إِلَيْه بِاعْتِبَارِ مَكْتُوبِيَّتِه لَلُ مُحَازِ فِي مُعْتَقِ مُعْتَق مُعْتَق مُعْتَق مُعْتَق مُعْتَق يَسْتَحِقُ اللَّوْلُ الْمَوْلَى وَيُدَ مَثِلًا مَوْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَق الْمُعْتَق مَا لَعْتَقِ سَوَاءً أَعْتَقَهُ فِي مُعْتَقِ مُعْتَق لُومُودِ الْمُلَابِسَة ، وَهِي كُونُ زَيْد مَثَلًا وَيُهُمَ مِنْ الْمُعْتَقِ مَا يُتَوقِهُ مُولَ لَكُنْهُ أَلُولُ الْمُولِ عَيْرُهُ فَعُهُ وَلَيْسَ بِمَحَازِ فِي مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ عَلَى مَا يُتَوقَعُهُ فِي الْمُعْتَقِ عَلَى مَا يُتَوقَعُهُ فِي الْمُولِ عَيْرَهُ فَعُلُولُ الْمَالِمُ اللَّه الْمُولُولِ كَأَعْصَانِ الشَّحَرَة ، وَالْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُولُ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُولُ الْمُعْقِ عَلَى مَا يُعْتَقِ الْمُولِ عَلَى الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُولِ عَلَولُ اللَّهُ أَولُولُ اللَّهُ أَولُولُ اللَّهُ أَولُولُ اللَّهُ الْمُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ عُلَا اللْمُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُعْقِقِ الْمُؤْل

## قوله وكذا إذا أوصى

يُرِيدُ أَنَّ لَفْظَ الِابْنِ أَوْ الْوَلَدِ الْمُضَافَيْنِ شَخْصٌ حَقِيقَةٌ فِي أَبْنَائِهِ وَأَوْلَادِهِ

الصُّلْبِيَّةِ مَجَازٌ فِي ابْنِ اللَّبْنِ فَلَوْ أَوْصَى لِأَبْنَائِهِ ، وَلَهُ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ يَسْتَحِقُّ الذُّكُورُ خَاصَّةً عَنْدَهُ ، وَالذَّكُورُ وَالْإِنَاثُ عَنْدَهُمَا ، وَهُو أَحَدُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِنَاتُ خَاصَّةً فَلَا شَيْءَ لَهُنَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبْنَاءُ وَبَنُو عَنْدَهُمَا ، وَهُو أَلْبَنَاءُ حَاصَّةً عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَلًا بِالْحَقِيقَةِ وَعِنْدَهُمَا الْجَمِيعُ عَمَلًا بِعُمُومِ الْمَجَازِ حَيْثُ أَبْنَاءُ عَرْفًا عَلَى الْفَرِيقَيْنِ ، وَإِنْ أَوْصَى لَأُولَاده فَللذُّكُورِ وَالْإِنَاتُ الصُّلْبِيَّةِ مُخْتَلِطَةً أَوْ مُنْفَرِدَةً ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَوْلَادُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَرْفًا عَلَى الْفَرِيقَيْنِ ، وَإِنْ أَوْصَى لَأُولَاده فَللذُّكُورِ وَالْإِنَاتُ الصُّلْبِيَّةِ مُخْتَلِطَةً أَوْ مُنْفَرِدَةً ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَوْلَادُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْفًا عَلَى الْفَرِيقَيْنِ ، وَإِنْ أَوْصَى لَأُولَاده فَللذُّكُورِ وَالْإِنَاتُ الصُّلْبِيَّةِ مُخْتَلِطَةً أَوْ مُنْفَرِدَةً ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَوْلَادُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَرْفًا عَلَى الْفَرِيقَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَوْلَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْفًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْدَهُ يَسْتَحِقُ الصَّلْبِيَّةُ خَاصَّةً وَعِنْدَهُمَا الْجَمِيعُ ، وَقِيلَ الصَّلْبِيَّاتُ خَاصَّةٌ بِالِالتِّفَاقِ لِأَنَ الْأَوْلَادَ لَا يُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَإِنْ قَيلً لَوْ قَالَ الْكُفَّارُ آمِنُونَا عَلَى أَوْلَادِنَا فَآمَنُوهُمْ ، وَلَهُمْ أَبْنَاءٌ ، وَبُنُو أَبْنَاء يَنْبَغِي أَنْ لَا يَشْمَلُ الْأَمَانُ بَنِي الْأَبْنَاء عِنْدَ أَبِي حَيْدَةُ فِي رِوَايَةِ اللَّسْتِحْسَانِ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ شُمُولَ الْأَمَانِ حَيْدَةُ فِي رَوَايَةِ اللَّسْتِحْسَانِ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ شُمُولَ الْأَمَانِ الرَّبِّ فَنَبْتَنِي إِيَّاهُمْ لَيْسَ مِنْ جِهَة تَنَاوُلِ اللَّفْظ بَلْ مِنْ جَهَة أَنَّ الْأَمَانَ لِحَقْنِ الدَّمِ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّوَسُّعِ إِذْ الْإِنْسَانُ بُنْيَانُ الرَّبِّ فَنَبْتَنِي عَلَى الشَّبُهَاتِ ، وَاسْمُ الْأَبْنَاء قَدْ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْفُرُوعِ مِثْلَ بَنِي آدَمَ وَبَنِي هَاشِمٍ فَجَعَلَ مُجَرَّدَ صُورَةِ اللسِّمِ شُبْهَةً أَثْبَتَ بِهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ وَاسْمُ الْأَبْنَاء قَدْ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْفُرُوعِ مِثْلَ بَنِي آدَمَ وَبَنِي هَاشِمٍ فَجَعَلَ مُجَرَّدَ صُورَةِ اللسِّمِ شُبْهَةً أَثْبَتَ بَهَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَا يَتَنَاوَلُ كَمْ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الْآبَاء وَالْأُمَّهَاتَ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ السِّمِ بِخَلَافَ مَا إِذَا آمَنُوهُمْ عَلَى الْآبَاء وَالْأُمَّهَاتَ فَإِنَّ كَانَ تَبَعًا فِي تَنَاوُلُ اللَّهُ مُ أَصُولُ حَلْقَة فَلَا يَدْخُلُونَ بِالدَّلِيلِ الضَّعَيفَ الَّذِي هُو ظَاهِرُ الْأَجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ لَأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ تَبَعًا فِي تَنَاوُلُ اللَّاسُمِ لَكَنَّهُمْ أُصُولُ حَلْقَة فَلَا يَدْخُلُونَ بِالدَّلِيلِ الضَّعَيفَ الَّذِي هُو طَاهِرُ

الِاسْمِ لِأَنَّ الْأَصَالَةَ الْخِلْقِيَّةَ تُعَارِضُهُ ، وَعَلَى هَذَا تَكُونُ حُرْمَةُ نِكَاحِ الْجَدَّاتِ بِالْإِجْمَاعِ لَا بِأَنَّ لَفْظَ الْأُمَّهَاتِ يَتَنَاوَلُهَا

## قوله: والدخول حافيا معناه الحقيقى

لِأَنَّ وَضْعَ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ أَنْ يُحْعَلَ النَّانِي ظَرْفًا لَهُ بِلَا وَاسطَة كَوضْعِ الدَّرْهِمِ فِي الْكِيسِ ، وَالْكِيسِ فِي الْبَيْتِ ، وَالْمَعْنَى الْحَقيقِيُّ هَاهُنَا مَهْجُورٌ إِذْ لَوْ اضْطَجَعَ ، وَوَضَعَ الْقَدَمَيْنِ فِي الدَّارِ بِحَيْثُ يَكُونُ بَاقِي جَسَده حَارِجَ الدَّارِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَنَامَ وَيَضَعَ الْقَدَمِ ، وَلَفْظُ يَنَامُ لَيْسَ عَلَى حَقيقَة وَضْعِ الْقَدَمِ ، وَلَفْظُ يَنَامُ لَيْسَ عَلَى حَقيقَة وَضْعِ الْقَدَمِ ، وَلَفْظُ يَنَامُ لَيْسَ عَلَى حَقيقَة وَضْعِ الْقَدَمِ ، فَإِنْ قُلْتُ ، وَالدُّخُولُ حَافِيًا مَعْنَاهُ الْحَقيقِيُّ بِمَعْنَى اللَّهُ إِذَا دَحَلَ حَافِيًا صَحَّ أَنْ يُقَالَ حَقِيقَةُ أَنَّهُ وَضَعِ الْقَدَم فِي الدَّرِ بِحِلَافِ مَا إِذَا يَحْلَ حَافِيًا صَحَّ أَنْ يُقَالَ حَقِيقَةُ أَنَّهُ وَضَعَ الْقَدَم فِي الدَّارِ بِحِلَافِ مَا إِذَا وَحَلَ حَافِيًا صَحَ أَنْ يُقَالَ حَقِيقَةُ أَنَّهُ وَضَعَ الْقَدَم فِي الدَّرِ بِحِلَافِ مَا إِذَا وَحَلَ حَافِيًا صَحَ أَنْ يُقَالَ حَقِيقَةُ أَنَّهُ وَضَعَ الْقَدَم فِي الدَّارِ بِحِلَافِ مَا إِذَا وَحَلَ حَافِيًا صَحَ أَنْ يُقَالَ حَقيقَةُ أَنَّهُ وَضَعَ الْقَدَم فِي الدَّرِ بِحِلَافِ مَا إِذَا وَمَعَ الْقَدَم سِوَاءٌ كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مِنْ الدُّحُولَ مَاشِيًا حَقيقَةٌ غَيْرُ مَهْجُورَة حَتَّى لَوْ وَضَعَ الْقَدَمَ بِلَا مُحْوِرة وَضَعَ الْقَدَم بِلَا مُحُولَ وَالْمَ اللَّهُ وَلَى عَلَيْ اللَّعُورِيَّةَ الْقَدَم بِلَا مُحْورة عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي وَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُونَ وَالَهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُؤْفِ الْمَالِقِ الدُّحُولَ اللَّهُ وَلَى الْمُولَ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْفِ الْمُؤْفِقِ اللَّعُورِيَّةُ اللَّهُ فِي الْمُؤْفِ وَالْمَ وَلَى الْمُؤْفِ وَلَى الْمُؤْفِ وَلَا مَالْمَ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْفِ وَلَى الْمُؤْفِ اللَّهُ وَلِي الْمُولُ فَي الْمُؤْفِ وَالَى اللَّهُ وَلِي الْمُؤْفِ اللْمُؤْفِ الْمُؤْفِ الْمُؤْفِ الْمَالِقِ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْفِ الْمُؤْفِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْفُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْفِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ اللْمُؤْفِقِ اللْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِ وَلَوْقُ الْمُؤْفِ الْمُؤْفِقُ اللْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُولُ اللْمُؤْفِقُ

## قوله يراد به

أَيْ بِكَوْنِ الدَّارِ مُضَافَةً إِلَى فُلَانٍ نِسْبَةُ السُّكْنَى

بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ ، وَهُوَ أَنَّ الدَّارَ لَا تُعَادَى ، وَلَا تُهْجَرُ لِذَاتِهَا بَلْ لِبَعْضِ سَاكِنِهَا إِلَّا أَنَّ السُّكْنَى قَدْ تَكُونُ حَقِيقَةً ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَقَدْ تَكُونُ دَلَالَةً بِأَنْ تَكُونَ الدَّارُ مِلْكًا لَهُ فَيَتَمَكَّنَ مِنْ السُّكْنَى فِيهَا فَيَحْنَثَ بِالدُّخُولِ فِي دَارِ تَكُونُ مِلْكًا لِفُلَانِ ، وَلَا يَكُونُ هُوَ سَاكِنًا فِيهَا أَوْ لَا لِقَيَامِ دَلِيلِ السُّكْنَى التَّقْديرِيِّ ، وَهُوَ الْمِلْكُ . صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ ، وَالظَّهِيرِيَّةِ لَكِنْ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرُهُ سَاكِنًا فِيهَا لَا يَحْنَثُ لِانْقِطَاعِ النِّسْبَةِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ

# قوله فإذا تعلق بفعل ممتد

هُوَ مَا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ بِمُدَّةً مِثْلَ لَبِسْتُ التَّوْبَ يَوْمَيْنِ ، وَرَكِبْتُ الْفَرَسَ يَوْمًا بِخلَافِ قَدَمْت يَوْمَيْنِ ، وَدَخَلْت ثَلَاتَةَ أَيَّامٍ ، وَفَيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَّ فِي اللَّمْتَدَادِ وَعَدَمِهِ هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمُ لَا الْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمُ لَا الْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمُ عَلَّى اللَّهُ الْيَوْمُ مَمْتَدًّ لِأَنَّ الْفِعْلُ اللَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمُ طَيْرَ مُمْتَدًّ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْيَوْمُ حَيْدً مُمْتَدًّ لِأَنَّ الْفِعْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُمْتَدًّ لِأَنَّ الْفِعْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُمْتَدًّ لِأَنَّ الْفِعْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْمُ عَيْرَ مُمْتَدًّ لِأَنَّ الْفِعْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ال

الْمَنْسُوبَ إِلَى ظَرْفِ الزَّمَانِ بِوَاسِطَةِ تَقْدِيرِ فِي دُونَ ذِكْرِهِ يَقْتَضِي كَوْنَ الظَّرْفِ مِعْيَارًا لَهُ غَيْرَ زَائِدٍ عَلَيْهِ مِثْلَ صُمْتُ الشَّهْرَ يَدُلُّ عَلَى صَوْمٍ جَمِيعٍ أَيَّامِهِ بِحِلَافٍ صُمْت فِي الشَّهْرِ فَإِذَا امْتَدَّ الْفِعْلُ امْتَدَّ الظَّرْفُ لِيَكُونَ مِعْيَارًا لَهُ فَيَصِحُّ حَمْلُ الْيَوْم عَلَى حَقِيقَتِهِ ، وَهُوَ مَا امْتَدَّ مِنْ الطُّلُوعِ إِلَى الْغُرُوبِ ، وَإِذَا لَمْ يَمْتَدَّ الْفِعْلُ لَمْ يَمْتَدَّ الظَّرْفُ لِأَنَّ الْمُمْتَدَّ لَا يَكُونُ مِعْيَارًا لِغَيْرِ الْمُمْتَدِّ فَحِينَئِذِ لَا يَصِحُ حَمْلُ الْيَوْمِ عَلَى النَّهَارِ الْمُمْتَدِّ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا عَنْ جُزْءِ منْ الزَّمَان لَا يُعْتَبَرُ في الْعُرْف مُمْتَدًّا ، وَهُوَ الْآنَ سَوَاءُ كَانَ منْ النَّهَارِ أَوْ منْ اللَّيْل بدَليل قَوْله تَعَالَى { وَمَنْ يُولِّهمْ يَوْمَئذ دُبُرَهُ } فَإِنَّ التَّوَلِّي عَنْ الزَّحْفِ حَرَامٌ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا ، أَوْ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْآنَ جُزْءٌ مِنْ الْآنَ الْيَوْمِيِّ ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ الْيَوْمِ مِنْ الْيَوْمِ فَنُحَقِّقُ الْعَلَاقَةَ ، وَكَلَامُ الْمُحِيطِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْيَوْمَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مُطْلَقِ الْوَقْتِ وَبَيْنَ بَيَاضِ النَّهَارِ إِلَّا أَنَّ الْمُتَعَارَفَ اسْتِعْمَالُهُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ لَا يَمْتَدُّ ، وَفِي بَيَاضِ النَّهَارِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ مُمْتَدًّ ، وَاسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ

الْعَمَلُ بِهَا ، فَإِنْ قُلْت قَدْ وَقَعَ فِي كَلَامٍ كَثِيرٍ مِنْ الْمَشَايِخِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ حَيْثُ قَالُوا فِي مِثْلِ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ أَتَزَوَّجُك أَوْ أُكَلِّمُك إِنَّ التَّزَوُّجَ أَوْ التَّكَلُّمَ لَا يَمْتَدُّ ، وَكَذَا وَقَعَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَإِيمَانِ الْهِدَايَةِ قُلْت هُوَ منْ تَسَامُحَاتهمْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلَفْ الْجَوَابُ لِتَوَافُق الْمُتَعَلِّق به وَالْمُضَاف إلَيْه في اللمتداد ، وعَدَمه ، وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفْنَا في مثْل أَمْرُك بيَدك يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ مَا تَعَلَّقَ به الظَّرْفُ ، لَا مَا أُضيفَ إلَيْه حَتَّى لَوْ قَدمَ لَيْلًا لَا يَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا لَأَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ بِيَدِهَا مِمَّا يَمْتَدُّ فَإِنْ قُلْتِ التَّكَلُّمُ مِمَّا يَقْبَلُ التَّقْدِيرَ بِالْمُدَّةِ فَكَيْفَ جَعَلُوهُ غَيْرَ مُمْتَدٍّ قُلْت امْتدَادُ الْأَعْرَاضِ إِنَّمَا هُوَ بتَجَدُّد الْأَمْثَال كَالضَّرْبِ وَالْجُلُوسِ وَالرُّكُوبِ فَمَا يَكُونُ في الْمَرَّة التَّانيَة مثْلُهَا في الْأُولَى منْ كُلِّ وَحْه فَجُعلَ كَالْعَيْنِ الْمُمْتَدِّ بِخِلَافِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْمُتَحَقِّقَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانيَةِ لَا يَكُونُ مِثْلَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانيَةِ لَا يَكُونُ مِثْلَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّافِيةِ تَجَدُّدُ الْأَمْثَالِ فَإِنْ قُلْت كَمَا أَنَّ الْيَوْمَ ظَرْفٌ للْفعْلِ الْمُتَعَلِّق به كَذَلكَ هُوَ ظَرْفٌ للْفعْل الْمُضَاف إلَيْه فَيَجبُ امْتدَادُهُ بامْتدَاده ، وَعَدَمُهُ بِعَدَمِ امْتِدَادِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْآنَ عِنْدَ عَدَمِ امْتِدَادِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فَإِنْ قُلْت هُوَ ظَرْفٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ به بتَقْدير في كَمَا في صُمْت الشَّهْرَ حَتَّى يَلْزَمَ كَوْنُ الظَّرْفِ مِعْيَارًا لَهُ فَيَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ بِمَنْزِلَةِ الْيَوْمِ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ زَيْدٌ ، وَيَوْمَ يَرْكَبُ زَيْدٌ بِمَنْزِلَةِ الْيَوْمِ الَّذِي يَرْكَبُ فِيهِ ، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ وُقُوعُ الْفِعْلِ فِي جُزْءِ مِنْ أَحْزَاءِ الْيَوْمِ ، وَقَدْ يُجَابُ بأَنَّ ظَرْفَيَّتُهُ للْعَامل

قَصْديَّةٌ لَا ضَمْنيَّةٌ ، وَحَاصِلَةٌ لَفْظًا وَمَعْنَى لَا مُقْتَصِرَةٌ عَلَى الْمَعْنَى بِخلَافِ الْمُضَافِ إِلَيْه فَاعْتَبَارُ الْعَامِلِ أَوْلَى عَنْدَ اخْتَلَافِهِمَا بالامْتدَاد وَعَدَمه ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ منْ الدَّليل يَتَضَمَّنُ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا السُّؤَال وَعَمَّا قيلَ سَلَّمْنَا أَنَّ امْتدَادَ الْفعْل يَقْتَضِي امْتِدَادَ الظَّرْفِ وَعَدَمَهُ يَقْتَضِي عَدَمَهُ لَكِنْ مِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ فِي الْأَوَّلِ حَمْلُهُ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ ، وَفِي الثَّانِي عَلَى مُطْلَقِ الْوَقْتِ ؟ فَإِنْ قُلْت كَثِيرًا مَا يَمْتَدُّ الْفِعْلُ مَعَ كَوْنِ الْيَوْمِ لِمُطْلَقِ الْوَقْتِ مِثْلَ ارْكَبُوا يَوْمَ يَأْتِيكُمْ الْعَدُوُّ ، وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ يَوْمَ يَأْتِيكُمْ الْمَوْتُ ، وَبِالْعَكْسِ مِثْلَ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ نَصُومُ ، وَأَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ قُلْت الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالْخُلُوِّ عِنْدَ الْمَوَانِعِ ، وَلَا يَمْتَنِعُ مُخَالَفَتُهُ بِمَعُونَةِ الْقَرَائِنِ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ فِي حَمْلِ الْيَوْم فِي الْأَوَّلِ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ ، وَيُعْلَمُ الْحُكْمُ فِي غَيْرِهِ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ ، وَفِي النَّانِي عَلَى مُطْلَقِ الْوَقْتِ ، وَيَحْصُلُ التَّقْيِيدُ بِالْيَوْمِ مِنْ الْإِضَافَة كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ حِينَ يَقُومُ أَوْ حِينَ تَنْكَسفُ الشَّمْسُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ جَعَلَ التَّخْيرَ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ مِمَّا لَا يَمْتَدُّ مَعَ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ إِنْشَاءَ الْأَمْرِ ، وَحُدُوثُهُ فَهُو عَيْرُ مُمْتَدِّ فِي الْكُلِّ ، وَإِنْ أُرِيدَ كُونُهَا مُطَلَّقَةً وَكُونُ الْعَبْدِ مُعْتَقًا مُمْتَدُّ قُلْنَا أُرِيدَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَلَقِ وَمُفُوّضَةً ، وَهُو مُمْتَدُّ فَكَذَا كَونُهَا مُطَلِّقَةً وَكُونُ الْعَبْدِ مُعْتَقًا مُمْتَدُّ قُلْنَا أُرِيدَ فِي الطَّلَقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقُ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَلَقُ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقِ وَالْعَبَاقُ إِللْوَالْمَانِ لِلْنَهُ لَا يَقْبَلُ التَّوْقِيتَ بِالْمُدَّةِ ، وَفِي التَّخْيِيرِ وَلَا الشَّخْصِ مُطَلِّقًا أَوْ مُعْتِقًا بِالزَّمَانِ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّوْقِيتَ بِالْمُدَّةِ ، وَفِي التَّخْيِيرِ وَالشَّغُويِضِ كُونُهَا مُحَيَّرَةً وَمُفَوَّضَةً لِأَنَّهُ يَصِحُ أَنْ

يَكُونَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ يَنْقَطِعُ فَيُفِيدُ تَوْقِيَتُهُ بِالْمُدَّةِ فَإِنْ قُلْت ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَمْرُك بِيدك الْيَوْمَ . ، وَغَدًا دَخَلَتْ اللَّيْلَةُ قُلْت لَيْسَ مَبْنيًّا عَلَى أَنَّ الْيَوْمَ لِمُطْلَقِ الْوَقْتِ بَلْ عَلَى أَنَّهُ بِمِنْزِلَةِ أَمْرِك بِيدك يَوْمَيْنِ ، وَفِي مِثْلِهُ يَسْتَتْبِعُ اسْمُ الْيَوْمِ اللَّيْلَةَ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَمْرُك بِيدك الْيَوْمَ ، وَبَعْدَ غَدٍ فَإِنَّ الْيَوْمَ الْمُنْفَرِدَ لَا يَسْتَتْبِعُ مَا بِإِزَائِهِ مِنْ اللَّيْلِ .

# قوله لأنه يراد باطنها

أَيْ مَا فِي الْحِنْطَةِ مِنْ الْأَحْزَاءِ يُقَالُ فُلَانٌ يَأْكُلُ الْحِنْطَةَ أَيْ طَعَامُهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحِنْطَةِ ، وَأَكْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ يَعُمُّ أَكْلَ عَيْنِهَا ، وَأَكْلُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهَا مِنْ الْخُبْزِ وَنَحْوِهِ دُونَ السَّوِيقِ فَإِنَّهُ عِنْدَهُمَا جِنْسُ الْدَّقِيقِ ، وَقِيلَ يَحْنَثُ بِهَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَمَّا حَقِيقَةُ أَكْلِ الْحِنْطَةِ فَهُو أَنْ يَقَعَ الْأَكْلُ عَلَى نَفْسِ الْحِنْطَةِ بِأَنْ يَضَعَهَا فِي الْفَمِ فَيَمْضُغَهَا .

# قوله لله علي صوم رجب

وَقَعَ فِي عَبَارَةِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى غَيْرَ مُنَوَّن لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعَدْلِ عَنْ الرَّحَبِ لِأَنَّ الْمُرَادَ رَحَبُ بِعَيْنِهِ أَيْ الَّذِي يَأْتِي عَقِيبَ الْيَمِينِ ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى سَتَّة أَوْجُه لِأَنَّ الْقَائِلَ إِمَّا أَنْ لَا يَنْوِيَ شَيْعًا أَوْ يَنْوِيَ النَّذْرَ مَعَ نَفْيِ الْيَمِينِ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ يَنْوِيَ النَّذْرَ وَالْيَمِينَ جَمِيعًا .

فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ نَذْرٌ بِاتِّفَاق ، وَالرَّابِعُ يَمِينٌ بِالِاتِّفَاقِ ، وَفِي الْأَحِيرَيْنِ حِلَافٌ ، وَإِلَيْهِمَا الْإِشَارَةُ فِي أُوَّلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ ، وَنَوَى الْيَمِينَ أَيْ مَعَ نِيَّةٍ النَّذْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لَهُ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَامِسُ يَمِينٌ ، وَالسَّادسُ نَذْرٌ

وَعَنْدَهُمَا كَلَاهُمَا نَذْرٌ وَيَمِينٌ ، وَهُمَا مَعْنَيَان مُحْتَلَفَان فَمُوجَبُ الْأَوَّلِ الْوَفَاءُ بالْمُلْتَزَمِ ، وَالْقَضَاءُ عَنْدَ الْفَوْتِ لَا الْكَفَّارَةُ ، وَاللَّفَانُ مُحْتَلَفَان فَمُوجَبُ الْأَوْلِ الْوَفَاءُ بالْمُلْتَزَمِ ، وَالْقَضَاءُ عَنْدَ الْفَوْتِ لَا الْقَضَاءُ ، وَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ فِي النَّذْرِ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ عُرْفًا وَلُغَةً ، وَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ فِي النَّذْرِ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ عُرْفًا وَلُغَةً ، وَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ وَالْمَجَازِ ، وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ نَذْرٌ وَلِهَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّيَّةِ بِحَلَافِ الْيُمِينِ فَإِرَادَتُهُمَا مَعًا جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقيقَة وَالْمَجَازِ ، وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ نَذْرٌ بِصِيغَتِهِ لِكُوْنِهَا مَوْضُوعَةً لِذَلِكَ يَمِينٌ بِمُوجَبِهِ أَيْ لَازِمُهُ الْمُتَأْخِرُ يَمِينٌ لِأَنَّ النَّذُرَ إِيجَابٌ لِلْمُبَاحِ الَّذِي هُو صَوْمُ رَجَبٍ مَثَلًا

، وَإِيجَابُ الْمُبَاحِ يُوجِبُ تَحْرِيمَ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ مُبَاحٌ أَيْضًا كَتَرْكِ الصَّوْمِ مَثَلًا لِأَنَّ إِيجَابَ الشَّيْءِ يُوجِبُ الْمُنْعَ عَنْ ضِدِّهِ وَتَحْرِيمُ الْمُبَاحِ يَمِينُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } أَيْ شَرَعَ لَكُمْ تَحْلِيلَهَا بِالْكَفَارَةِ سَمَّى تَحْرِيمَ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ أَوْ الْعَسَلَ عَلَى نَفْسِه يَمِينًا فَعَلَى تَقْرِيرِ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُوجِبُ هُو نَفْسُ النَّيْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَارِيَةً أَوْ الْعَسَلَ عَلَى نَفْسِه يَمِينًا فَعَلَى تَقْرِيرِ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُوجِبُ هُو نَفْسُ الْيَمْنِ بُواسِطَة مُوجَبِهِ أَيْ أَثَرِهِ الثَّابِتِ بِهِ لَأَنَّ مُوجَبِهِ أَيْ حُكْمِهِ ، وَدَلَالَةُ اللَّفْظُ عَلَى النَّيْرُ لِوَاسِطَة مُوجَبِهِ أَيْ مُوجَبِهِ أَيْ حُكْمِهِ ، وَدَلَالَةُ اللَّفْظُ عَلَى النَّرَعِ مَعْنَاهُ لَا تَكُونُ بُطِرِيقِ الْمَجَازِ مَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي اللَّازِمِ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ اللَّازِمَ مَعَ قَرِينَة مَانِعَة عَنْ إِرَادَة الْمَوْضُوعِ لَهُ لَأَنَّ الْمُعَنَى وَلَامِهِ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ وَاللَّيْزَامِ ، وَلَا يَصِيرُ بِذَلِكَ مُجَازًا فَفَهْمُ الْمُزَوِ أَوْ اللَّازِمِ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ لَكُونُ مِنْ وَلَالَهُ لَاللَّهُ مُ اللَّوْرَةِ اللَّالِمَ وَاللَّيْمَ اللَّهُ عَلَى مَعَالَوْ اللَّارِمِ قَلْلُومُ اللَّيْوَامِ وَاللَّيْوَامِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ نَفْسُ الْمُرَادِ فَاللَّفْطُ

حِينَاذُ مَجَازٌ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جُزْءُ الْمُرَادِ أَوْ لَازِمُهُ فَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ كَمَا إِذَا فَهِمَ الْجَدَارُ مِنْ لَفْظِ الْبَيْتِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي السَّبْعِ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الصِّيغَةَ حَقِيقَةٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا ، وَالْيَمِينُ لَازِمٌ لَهَا فَلَا جَمْعَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لَمَا سَبَقَ غَيْرَ مَرَّةٍ مِنْ أَنَّ مَعْنَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ هُو إِرَادَةُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي لَا اللَّهُ فَعَلَى الْحَقِيقِي لَا اللَّهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِي مَعًا لَا كُونُ اللَّفْظِ حَقِيقَةً وَمَجَازًا ، وكَيْفَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ ، والْمَجَازُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ إِرَادَةِ الْمَوْضُوعِ لَهُ ، ولِهِذَا عَنْ عَبَارَةِ الْقَوْمِ إِلَى قَوْلِهِ لَا يُرَادُ مِنْ اللَّفْظِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ عَلَى الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازِي مَعْ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَحْرِيرِ الْمَبْحَثِ عَنْ عَبَارَةِ الْقَوْمِ إِلَى قَوْلِهِ لَا يُرَادُ مِنْ اللَّفْظِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُ مَعْلَى الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازِيُ سَوَاةً سُمِّيَتُ الصَّيغة وَلَازِمُهُ الْمُتَأَخِّرُ كَانَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازِ سَوَاةٌ سُمِّيَتْ الصَّيغة وَلَازِمُهُ الْمُتَأْخِرُ كَانَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازِ سَوَاةٌ سُمِّيَتْ الصَّيغة وَلَازِمُهُ الْمُتَأْخِرُ كَانَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازِ سَوَاةٌ سُمِّيَتْ الصَّيغة وَلَازِمُهُ الْمُتَافِي كَانَ حَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازِ سَوَاةٌ سُمِّيَتْ الصَّيغة مَجَازًا أَوْ لَا

# قوله ويمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال

يَعْنِي أَصْلَ الْإِشْكَالِ الْمُتَوَهَّمِ عَلَى مَسْأَلَةِ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لَا الْإِشْكَالَ الْوَارِدَ عَلَى جَوَابِ الْقَوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ بِهِذَا الْمَقَالِ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ إِنَّمَا يَصِحُّ فِيمَا إِذَا نَوَى الْيَمِينَ فَقَطْ وَأَمَّا إِذَا نَوَاهُمَا جَمِيعًا فَقَدْ تَحَقَّقَ إِرَادَةُ الْمَعْنَى الْجَمْعِ إِلَّا هَذَا فَإِنْ قُلْت لَا عَبْرَةَ بِإِرَادَةِ النَّذْرِ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِنَفْسِ الصِّيغَةِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرِ الْجَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ مُعَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيَّ قُلْت فَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّورِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَعَنَى الْمَجَازِيَّ قُلْت فَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّورِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَعَنَى الْمَجَازِيَّ قُلْت فَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّورِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَعَنَى الْمَجَازِيَّ قُلْت فَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّورِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَعَنَى الْمَجَازِيَّ قُلْت فَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّورَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَعَنَى الْمَحَازِيَّ قُلْت فَلَا يَمْتَنعُ الْجَمْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّورَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَالَةُ الْمَعْنَى الْمَالِمُ الْوَلَالُ الْمَالُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ الْمُعْلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْتَلْ الْمُعْرَاقِ الْمَالِ اللَّهُ لِللَّهُ لَعْلَالِ الْمُعْلِى الْعَلْمَ الْمُعْلِي الْعَلْمِ الْمُعْلِقِي الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُلْتِ الْمَعْنَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِي الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْم

عَلَى سَبِيلِ التَّوَارُدِ ، وَإِلَّا فَقَدْ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْكَشْف عَنْ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ مَعَ الْجَوَابِ بِوَجْهَيْنِ الْأُوَّلُ أَنَّهُ لَمَّا اُسْتُعْملَتْ الصِّيغَةُ فِي مَحَلٍّ آخِرَ خَرَجَتْ الْيُمِينُ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُرَادَةً فَصَارَتْ كَالْحَقِيقَةِ الْمَهْجُورَةِ فَلَا تَشْبَتُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة ، وَالتَّانِي أَنَّ تَحْرِيمَ تَرْكِ الْمَنْذُورِ يَشْبُتُ بِمُوجَبِ النَّذُرِ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَصْدِ إِلَّا أَنَّ كَوْنَهُ يَمِينًا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَصْدِ اللَّا أَنَّ كَوْنَهُ يَمِينًا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَصْدِ فَرَنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ فِي هَذَا يَجْعَلْهُ يَمِينًا إِلَّا عِنْدَ الْقَصْدِ بِحِلَافِ شِرَاءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ إِعْتَاقًا قَصَدَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ وَمِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ فِي هَذَا

الْمَقَامِ مَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّة السَّرَحْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ قَسَمٌ بِمَنْزِلَة بِاللَّهِ كَمَا فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا دَحَلَ آدَم الْجَنَّةَ فَاللَّهِ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ حَتَّى خَرَجَ ، وَكَلِمَةُ عَلَيَّ نَذْرٌ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ غَلَبَ عِنْدَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا دَحَلَ آدَم الْجَنَّة فَاللَّهِ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ حَتَّى خَرَجَ ، وكلمَة عَلَيْ هَوْ مِنْ مُحْتَمَلَاتِهِ فَيُعْمَلُ بِنِيَّتِهِ ، وَلَا يَكُونُ الْإِطْلَاقِ فِي مَعْنَى النَّذْرِ عَادَةً فَحُملَ عِلَيْهِ فَإِذَا نَوَاهُمَا فَقَدْ نَوَى بِكُلِّ لَفْظٍ مَا هُوَ مِنْ مُحْتَمَلَاتِهِ فَيُعْمَلُ بِنِيَّتِهِ ، وَلَا يَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَحَازِ فِي كُلِمَةٍ وَاحِدَةً بَلْ فِي كُلِمَتَيْنِ

( مَسْأَلَةٌ لَا البَدَّ لِلْمَحَازِ مِنْ قَرِيَةَ تَمْنَعُ إِرَادَةَ الْحَقيقَةِ عَقْلًا أَوْ حِسًّا أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا وَهِيَ إِمَّا خَارِجَةً عَنْ الْمُتَكَلِّمِ كَقُولِهِ تَعَالَى { وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ } ) فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَأْمُرُ اللَّمُعْصِيَةِ ، أَوْ لَفْظ حَارِجَ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ كَقُولِهِ تَعَالَى { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُو } إِنَّا أَعْتَدُنَا } يُخرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلتَّخْيِيرِ وَنَحْوَ طَلِّقْ الْمِرْآتِي إِنْ كُنْت رَجُلًا لَا يَكُونُ تَوْكِيلًا أَوْ غَيْرُ خَارِجٍ فَوْ النَّيْعِيرِ وَنَحْوَ طَلِّقْ الْمَوْرَاتِي إِنْ كُنْت رَجُلًا لَا يَكُونُ لَتَعْجِيرِ وَنَحْوَ طَلِّقْ الْمَرْآتِي إِنْ كُنْت رَجُلًا لَا يَكُونُ تَوْكِيلًا أَوْ غَيْرُ خَارِجٍ لَكَلَامُ وَلَوْقَعُ عَنْ أَمْتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ } لِكَوْنَ لِللَّعْمَلِ الْجَوَارِحِ لَا يَكُونُ النَّيْقِ وَعَيْنَ الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ عَيْرُ مَوْفُوعَ مِلْ الْجُورَارِحِ لَا يَكُونُ بِالنَّيَّةِ وَعَيْنَ الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ عَيْرُ مَرْفُوعٍ مِلْ الْحُورَارِحِ لَا يَكُونُ بِالنَّيَّةِ وَعَيْنَ الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ عَيْرُ مَرْفُوعٍ مِلْ الْمُورَارِحِ لَا يَكُونُ بِالنَّيَّةِ وَعَيْنَ الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ عَيْرُ مَرْفُوعٍ مِلْ الْمُورَادِ مَلَى لَمْ يَحْرُونُهُمَا وَالْأَوْلُ بَيْاءً عَلَى صَدْقَ عَرِيمَتَهُ وَالنَّانِي بِنَاءً عَلَى رُكْنِهِ وَشَوْلُ النَّوْلُ النَّولِ النَّولُ وَمَا النَّوْلُ وَلَا يَلْكُمُ مُولِهُ وَلَكُونُ مَالَّهُ وَلَا يَلْكُمُ مَنْ هَذَا اللَّقِيقِ وَلَا يَشْرُكُ مِنْ هَذَا النَّيْقِ عَلَى النَّوْمُ النَّوْمُ النَّوْمُ النَّولُ مَنْ هَذَا النَّيْوَ مَلَى النَّوْمُ النَّولُ وَمَوْ النَّولُ وَالْمَالُونُ وَكُولُ لَا يَأْكُلُ مَنْ هَذَهُ النَّولُ وَكَا يَأْكُلُ مَنْ هَذَا النَّيْقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّوْمِ لَلَا عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّولُ الْمَالِمُ وَلَا اللَّوْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّوْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّولُولُ اللَّهُ الْمَاعُولُ اللَّهُ اللَّولُ وَلَا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَنَحْوُ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَة فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إِلَى الْحَوَابِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ مَهْجُورٌ شَرْعًا وَهُو كَالْمَهْجُورِ عَادَةً فَيَتَناوَلُ الْإِفْكَارَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْقَرِينَةَ إِمَّا حَارِحَةٌ عَنْ الْمُتَكَلِّمِ وَالْكَلَامِ أَيْ لَا تَكُونُ مَعْنَى فِي الْمُتَكَلِّمِ أَوْ تَكُونُ مِنْ جنْسِ الْكَلَامِ ثُمَّ هَذه الْقَرِينَةُ التِّي هِيَ مِنْ جنْسِ الْكَلَامِ إِمَّا لَفْظُ مَنْ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ تَكُونُ مَعْنَى فِي الْمُتَكَلِّمِ أَوْ تَكُونُ مِنْ جنْسِ الْكَلَامِ ثُمَّ هَذه الْقَرِينَةُ التِّي هِيَ مِنْ جنْسِ الْكَلَامِ إِمَّا لَفْظُ الْحَارِجُ وَاللَّامِ أَوْ تَكُونُ مَعْنَى فِي الْمُتَكَلِّمِ أَوْ يَكُونُ مِنْ حِنْسِ الْكَلَامِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ يَكُونُ ذَلِكَ اللَّفْظُ الْخَارِجُ وَاللَّا عَلَى عَدَمِ إِرَادَة الْحَلَيْمِ أَلْوَ الْمَعَلَى مِنْ هَذَا الْكَلَامِ بَلْ عَيْنُ هَذَا الْكَلَامِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ يَكُونُ دَالًا عَلَى عَدَمِ إِرَادَة الْحَقِيقَة ، ثُمَّ هَذَا الْقَسْمُ عَيْرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْأَفْرَادِ أَوْلَى كَمَا ذَكَرَ فِي التَّخْصِيصِ أَنَ الْمُخَصِّصَ قَدْ يَكُونُ كَوْنَ بَعْضُ الْأَفْرَادِ أَوْلَى كَمَا ذَكَرَ فِي التَّخْصِيصِ أَنَّ الْمُحَقِّقِ عَلَى الْمُكَاتَبِ مَعَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مَمْلُوكَ حَقِيقَةً وَاللَّا فَلُولُ اللَّمُ اللَّهُ مَا الْفُورَادِ أَوْلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ أَوْلَى عَلَى الْمُحَلِقِ اللَّهُ مُقَلَّ الْمُحَلِقِ فَعَلَى الْمُحَلِقِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ قَسْمِ الْقُورِينَةُ فِي هَذَهِ الْلُفْولِةِ فَمَا الْفُرْقُ بَيْنَهُمَا ؟ قُلْنَا الْمُرَادُ بِالْمُحَصِّصِ الْكَلَامِي فَيْ الْمُحَلِقِ الْمُولِي فَيْ الْمُلْولِ فَي عَلْمَ الْمُعَلِي الْمُحَمِّ الْمُعْتِي الْمُعَلِي الْمُحْتَقِيقِ اللْفُولُةِ فَمَا الْفُرْقُ بَيْنَهُ مِنَ قَسْمِ الْمُخَولِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَى مِنْ قَسْمِ الْقُولِي الْمُحَمِّقِ الْمُعَلِي وَالْمُلِقِ الْمُعْتِي وَلَي مِنْ قَسْمِ الْفُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُحَمِّقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعُولِ الْمُعَلِي الْمُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْتُعْمِي الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْتِي الْمُعْتَعِلُ الْمُو

يُوحِبُ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ حُكْمًا مُنَاقِضًا لِحُكْمٍ يُوحِبُهُ الْعَامُّ وَكُلُّ مُخَصِّصٍ لَيْسَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ كَلَامِيًّا فَيَكُونُ بَعْضُ الْأَفْرَادِ أَوْلَى بِكَوْنِهِ مُخَصَّصًا غَيْرَ كَلَامِيٍّ بِهَذَا التَّفْسِيرِ وَهَاهُنَا نَعْنِي بِالْقَرِينَةِ اللَّفْظِيَّةِ أَنْ

يُهُهُمَ مِنْ اللَّفُظ بِأَيِّ طَرِيق كَانَ أَنَّ الْحَقيقَةَ غَيْرُ مُرَادَة وَفِي كُلِّ مَمْلُوك لِي حُرِّ يُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظ عَدَمُ تَنَاوُلِه الْمُكَاتَب فَكُونُ الْقَرِينَة لَفَظْيَة ، حَثْنًا إِلَى الْأَمْثَلَة الْمَذْكُورَة فِي الْمَتْنِ فَكُلُّ قِسْمٍ مِنْ الْأَقْسَامِ فَنظِيرُهُ مَذْكُورَ عَقِيبَ ذَلِكَ الْقسْمِ لَكِنْ لَمْ نَاذُكُرُهُ فِي كُلِّ مثال أَنَّ الْقَرِينَة الْمَانَعَة مِنْ إِرَادَة الْحَقيقة مَا الْحَقيقة عُرْقًا وَلْمَعْنَى الْفَوْرِ فَالْقَرِينَة مَانعَة عَنْ إِرَادَة الْحَقيقة عُرْقًا وَالْمَعْنَى الْفَوْرِ فَالْقَرِينَة مَانعَة عَنْ إِرَادَة الْحَقيقة عُرْقًا وَلَيْ يَعْلَى إَلَى الْمُعْلَقُلُ وَفِي قَوْلِه تَعَالَى { وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُفُر ۚ } لأَنَّ التَّخْيِيرَ وَهُو الْإِبَاحَةُ مَعْ الْعَذَابِ الْمُسْتَفَاد مِنْ قَوْلِه إِلَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا } مُمْتَنعٌ عَقْلًا وَفِي قَوْلِهِ طَلِّقُ الْمُؤْقِ إِلَى الْمُعْلَقِيقِ حَسَّا الْحَقيقَةُ مُمْتَنعَ عُرْقًا وَفِي قَوْلِهِ طَلِّق الْمُرَاتِي إِنْ كُثْتَ رَجُلًا الْحَقيقَةُ مُمْتَنعَ عُرْقًا وَفِي قَوْلِهِ طَلَق الْمُؤْقِي إِنْ كُثْتَ رَجُلًا الْحَقيقة مُمْتَنعَ عُرْقًا وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ أَنْ اللَّطِالِمِينَ نَارًا } الْمَعْنَى الْمُعْقِقة عَيْرُهُ مُولِكُ الْمُعْلَقِة إِلَى الْمُعْقِقة عَيْرُهُ مُرَادَة عَقْلًا وَفِي لَا يَلْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّعْقِيقِ حَسًّا وَقِي النَّعْرُكُ وَيَ لَا يَكُولُه السَّلَمُ أَنْ الْمَعْقِقة عُرْهُ مُولِكُ الْمُعْلَقة إِلَى النَّعْقِيقِ حَسًّا وَقِي اللَّهُ الْمَعْلَقة إِلَى الْمُعْلَقة إِلَى الْمُعْلِقة إِلَى اللَّهُ الْمُعْلَق وَقِي اللَّهُ الْمُعْلَق وَقِي اللَّهُ عَلَمُ الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُؤْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُعْلَقِ الْمُؤْلِق الْمُعْلَق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُعْلَق اللَّالْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُو

يَكُونُ مَمْنُوعًا بِالْيَمِينِ ثُمَّ عُطِفَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ وَهُو أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَجَازِ مِنْ قَرِينَة قَوْلُهُ ( فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً وَالْمَجَازُ مُتَعَارَفًا فَعَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعْنَى الْحَقيقِيُّ أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَعِنْدَهُمَا الْمَعْنَى اللهَ يُتُولُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ يُصْرَفُ إِلَى الْقَضْمِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا إِلَى أَكُلِ مَا فِيهَا )

الشَّرْ حُ

## قوله مسألة لا بد للمجاز من قرينة

مَانِعَة عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ سَوَاءٌ جُعِلَتْ دَاحِلَةً فِي مَفْهُومِ الْمَجَازِ كَمَا هُوَ رَأْيُ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ أَوْ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ وَاعْتِبَارِهِ كَمَا هُوَ رَأْيُ أَبِّمَةِ الْأُصُولِ.

# قوله أو عادة

يَشْمَلُ الْعُرْفَ الْعَامَّ وَالْحَاصَّ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا بِاسْتِعْمَالِ الْعَادَةِ فِي الْأَفْعَالِ وَالْعُرْفِ فِي الْأَقْوَالِ .

## قوله نحو يمين الفور

هُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ فَارَتْ الْقِدْرُ إِذَا غَلَتْ اُسْتُعِيرَ لِلسُّرْعَةِ ثُمَّ سُمِّيَتْ بِهِ الْحَالَةُ الَّتِي لَا رَيْثَ فِيهَا وَلَا لُبْتَ فَقِيلَ رَجَعَ فُلَانٌ مِنْ فَوْرِهِ أَيْ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْكُنَ .

## قوله كقوله تعالى { واستفزز }

أَيْ اسْتَنْزِلْ أَوْ حَرِّكْ مَنْ اسْتَطَعْت مِنْهُمْ بِوَسْوَسَتِك وَدُعَائِك إِلَى الشَّرِّ فَهَاهُنَا قَرِينَةٌ مَانِعَةٌ عَنْ إِرَادَةِ حَقِيقَةِ الطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ عَقْلًا ، وَهِيَ كَوْنُ الْآمِرِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ حَكِيمًا لَا يَأْمُرُ إِبْلِيسَ بِإِغْوَاءِ عِبَادِهِ فَهُوَ مَجَازٌ عَنْ تَمْكَينِهِ مِنْ ذَلِكَ وَالْإِيجَابِ عَقْلًا ، وَهِيَ كَوْنُ الْآمِرِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ حَكِيمًا لَا يَأْمُرُ إِبْلِيسَ بِإِغْوَاءِ عِبَادِهِ فَهُوَ مَجَازٌ عَنْ تَمْكَينِهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِقْدَارِهِ عَلَيْهِ لِسَلَامَةِ الْآلَاتِ وَالْأَسْبَابِ .

# قوله كقوله تعالى { فمن شاء فليؤمن }

مثْلُ هَذَا الْكَلَامِ حَقِيقَةٌ فِي التَّخْيِيرِ وَالْإِذْنِ لِكُلِّ أَحَد أَنْ يَخْتَارَ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شَاءَ لَكِنَّ قَوْلَهُ " إِنَّا أَعْتَدْنَا " قَرِينَةٌ مَانِعَةٌ عَلَى الْإِنْيَانِ بَمَا خُيِّرَ فِيهُ وَأَذِنَ ، وَهَذِهِ الْقَرِينَةُ لَفْظُ خَارِجٌ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ الْمَوْضُوعِ لِلتَّخْييرِ ، وَكَذَا كُلِّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مَجَازٌ لِلتَّوْبِيخِ وَالْإِنْكَارِ لَا حَقِيقَةٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَبِقَرِينَةٍ مَنْ شَاءَ إِذْ لَا يَخْتَصُّ الْإِيمَانُ شَرْعًا بِمَنْ شَاءَ ، وَأَمَّا النَّانِي فَبِدَلَالَةِ الْعَقْلِ ، وَقَوْلُهُ { إِنَّا أَعْتَدْنَا } الْآيَةَ .

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصِحُ

جَعْلُ الْقَرِينَةِ الَّتِي هِيَ لَفْظُ حَارِجٌ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ قَسِيمًا لِلْقَرِينَةِ الَّتِي هِيَ خَارِجَةٌ عَنْ الْمُتَكَلِّمِ وَالْكَلَامِ فَلَا تَكُونُ حَارِجَةً عَنْ الْكَلَامِ عَلَى الْإطْلَاقِ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَرِينَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَعْنَى مِنْ الْكَلَامِ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ لَا ، وَاللَّفْظُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَارِجًا عَنْ الْكَلَامِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْمَجَازُ أَوْ لَا ، وَاللَّفْظُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَارِجًة عَنْ الْكَلَامِ اللَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْمَجَازُ أَوْ لَا ، وَاللَّفْظُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَارِجًا عَنْ الْكَلَامِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْمَجَازُ أَوْ لَا ، وَاللَّفْظُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَاللَّهُ عَلَى الْمَنْعِ عَنْ إِرَادَة الْحَقِيقَةِ بِاعْتَبَارِ أَوْلُويَّةِ بَعْضِ أَفْرَادِ مَفْهُومِهِ بِالْإِرَادَةِ مِنْ وَعَيْرُ اللَّهُ لَا عَتِبَارِ الْجَتِصَاصِ الْبَعْضِ الْآوَلُ مَا يَكُونُ كَاللَّهُ عَلَى الْمَنْعِ عَنْ إِرَادَةِ الْمَمْلُوكِ أَوْ بِزِيَادَةً كَالْعِنَبِ مِنْ أَفْرَادِ الْمَمْلُوكِ أَوْ بِزِيَادَةً كَالْعِنَبِ مِنْ أَفْرَادِ الْفَاكِهَةِ فَيَصِيرُ اللَّفْظُ لَا بَعْتِمَاصِ الْبَعْضِ الْآوْلَ فَي ، وَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى حَقِيقَةً قَاصِرَةً ، وَذَهَبَ مَنْ الْوَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَقِيقَةً قَاصِرَةً ، وَذَهَبَ

الْمُصنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا سَبَقَ إِلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ مِنْ وَجْهِ مَجَازٌ مِنْ وَجْهِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ هَاهُنَا أَنَّهُ مَانِعٌ عَنْ إِرَادَةِ الْحَقيقَةِ عَنْ إِرَادَةِ الْعَادَةِ أَوْ شَرْعًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَانِعٌ عَادَةً ، وَقَدْ جَعَلَهُ فِيمَا سَبَقَ قَسِيمًا لِدَلَالَةِ الْعَادَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعَادَةِ ثَمَّنَعُ تَمَّةً مَا يَخْتَصُّ بِالْأَفْعَالِ دُونَ الْأَقْوَالِ ، وَالنَّانِي مَا لَا يَكُونُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَوْلُويَّةِ بَعْضِ الْأَفْرَاد ، وَذَكَرَ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَمْتِلَةً تَمْنَعُ الْقَرِينَةِ عَنْ إِرَادَةِ الْحَقيقَةِ فِي الْأَقْوَالِ ، وَالنَّانِي مَا لَا يَكُونُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارٍ أَوْلُويَّةٍ بَعْضَ الْأَفْرَاد ، وَذَكَرَ لَهُ ثَمَانِيةَ أَمْتُلَة تَمْنَعُ اللَّهُ وَلَيْ إِرَادَةٍ الْحَقيقَةِ فِي الْأَوْلَيْنِ عَقْلًا ، وَفِي الثَّالِث ، وَالرَّابِع ، وَالْخَامِسِ حَسَّا مَعَ الْعُرْف فِي الْخَامِسِ ، وَفِي الثَّالِث ، وَالرَّابِع ، وَالْخَامِسِ حَسَّا مَعَ الْعُرْف فِي الْخَامِسِ ، وَفِي الشَّابِع إِمَّا عُرْفًا عَامًا أَوْ خَاصًّا أَوْ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَلِذَا السَّابِع إِمَّا عُرْفًا عَامًا أَوْ خَاصًّا أَوْ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَلِذَا خَالَفَ بَعْضَ اللَّهُ بَعْرَهُ ، وَذَكَرَهُ بَلَفُظ الْكَاف .

#### قوله

{ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } )

رُوِيَ مُصَدَّرًا بِإِنَّمَا ، وَمُحَرَّدًا عَنْهَا ، وَكَلَاهُمَا يُفِيدُ الْحَصْرَ ، وَالْمُرَادُ بِالنَّيَّة قَصْدُ الطَّاعَة وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللَّه تَعَلَى فِي إِيجَادِ الْفَعْلِ فَلَوْ سَقَطَ فِي الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ أَوْ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ للتَّبَرُّدِ لَمْ يَكُنْ نَاوِيًا ، وَنَفْسُ هَذَا الْكَلَامِ يَدُلُّ عَقَلًا عَلَى عَدَم إِرَادَة حَقِقَتِه إِذْ قَدْ يَحْصُلُ الْعَمَلُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة بَلْ الْمُرَادُ بِالْأَعْمَالِ الْمُفْتَقِرَة إِلَى النَّيَّة ، وَالْإِثْمُ فِي الْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَة ، وَهُوَ التَّوَابُ فِي الْأَعْمَالِ الْمُفْتَقِرَة إِلَى النَّيَّة ، وَالْإِثْمُ فِي الْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَة ، وَالْمِسَاءَة ، وَالْمِسَاءَة ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَالنَّوْعَانِ مُخْتَلَفَانَ بِدَلِيلٍ أَنَّ مَبْنِي الْلُوَلِ عَلَى صِدْق الْعَزِيمَة أَوْ وَالْفَسَادُ ، وَالْكَرَاهَة ، وَالْإِسَاءَة ، وَلَوْ وَلْكَ ، وَالنَّوْعَانِ مُخْتَلَفَانَ بِدَلِيلٍ أَنَّ مَبْنِي الْلُمُونَّ عَلَى صِدْق الْعَزِيمَة أَوْ وَالْفَسَادُ ، وَالْكَرَاهَة ، وَالْإِسَاءَة ، وَوَحْوُ ذَلِكَ ، وَالنَّوْعَانِ مُخْتَلَفَانَ بِدَلِيلٍ أَنَّ مَبْنِي الْلُمُّ عَلَى صَدْق الْعَزِيمَة أَوْ لَعْمُومَ لَلُهُ مَعْ وَالْفَرَاعِ عَلَى صَدْق الْعَزِيمَة أَوْ لَا عُمُومَ لَلُهُ مَعْ النَّوْعِي فَلَى اللَّهُ تَعَلَى فَلَانَ الْمُعْتَى وَلَكَ يَحُوزُ إِرَادَتُهُمَّ مَنْ بَعْتَه النَّيْ فَلَا وَالْمَالُ الْمُعْتَى وَحَمَلُهُ الشَّافِعِيُّ وَحَمَلُهُ الشَّافِعِيُّ وَحَمَلُهُ الشَّافِعِي وَحَمَلُهُ الشَّافِعِي وَالْمَعْمَا وَالْمُعْتَى النَّوْعِي فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُقَمِّ وَلَالْمُونَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْم

رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَّوْعِ الْأُوَّلِ أَيْ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ الْأُوَّلُ أَنَّ الشَّوَابِ ثَابِتُ اتَّفَاقًا إِذْ لَا تَوَابَ بِدُونِ النِّيَّةِ فَلَوْ أُرِيدَ الصِّحَّةُ أَيْضًا يَلْزَمُ عُمُومُ الْمُشْتَرَكِ أَوْ الْمَجَازِ ، النَّانِي أَنَهُ لَوْ حُملَ عَلَى النَّوَابِ لَكَانَ بَاقيًا عَلَى عُمُومِهِ إِذْ لَا تَوَابَ بِدُونِ النِّيَّةِ أَصْلًا بِحِلَافِ الصِّحَّةِ فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِدُونِ النِّيَّةِ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ ، ثُمَّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةَ الْعِبَادَاتِ بِدُونِ النِّيَّةِ لَأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا النَّوَابُ فَعِنْدَ تَحَلُّفِ التَّوَابِ لَا تَبْقَى عَلَى عَدَمِ صِحَّةً الْعِبَادَاتِ بِدُونِ النِّيَّةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا النَّوَابُ فَعِنْدَ تَحَلُّفِ التَّوَابِ لَا تَبْقَى عَلَى عَدَمِ صِحَّةً الْعِبَادَاتِ بِدُونِ النِّيَّةِ لِأَنَّ الْمُقْصُودَ مِنْهَا النَّوَابُ فَعِنْدَ تَحَلُّفِ التَّوَابِ لَا تَبْقَى عَلَى عَدَمِ صِحَّةً الْعِبَادَاتِ بِدُونِ النِّيَّةِ لِأَنَّ الْمُقْصُودَ مِنْهَا النَّوَابُ فَعِنْدَ تَحَلُّفِ النَّوَابِ لَا تَبْقَى اللَّوَابُ فَعَنْدَ تَحَلُّفِ النَّوَابِ لَا تُنْفَاقِ مَلُومُ فَاللَّوَابُ مَوْافَقَةَ الْحُكُمْ وَفِيهِ لَقَالَا لَا لَنُسَلِّمُ أَنَّ اللَّوْابَ مُرَادٌ بِالِلِّلِقَاقِ ، وَعَدَمُ الشَّوَابِ بِدُونِ النِّيَّةِ اتَّفَاقًا لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ لِأَنَّ مُوافَقَةَ الْحُكُمْ الثَوْرَابُ بِدُونِ النِيَّةِ اتَّقَاقًا لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ لِأَنَّ مُوافَقَةَ الْحُكُمْ

للدَّلِيلِ لَا تَقْتَضِي إِرَادَتَهُ مِنْهُ وَثُبُوتَهُ بِهِ لِيَلْزَمَ عُمُومُ الْمُشْتَرَكِ بِمَعْنَى إِرَادَةِ مَعْنَيَيْهِ مَقَلًا قَوْلُنَا الْعَيْنُ جِسْمٌ لَيْسَ مِنْ عُمُومِ الْمُشْتَرَكِ فِي شَيْء ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالْجِسْمِيَّة ثَابِتًا لِمَعَانِيه ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَم عُمُومِ الْمَجَازِ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَا سَبَقَ ، وَلَوْ سَلَمَ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحَديثُ مِنْ قَبِيلِ الْمَحْذُوف لَا الْمَجَازِ أَيْ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَا سَبَقَ ، وَلَوْ سَلَمَ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحَديثُ مِنْ قَبِيلِ الْمَحْذُوف لَا الْمَجَازِ أَيْ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَا سَبَقَ ، وَلَوْ سَلَمَ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحَديثُ مِنْ قَبِيلِ الْمَحْذُوف لَا الْمَجَازِ أَيْ حُكْمِ اللَّاعُمَالِ اللَّيْ وَاللَّا فَالَانَّ عَدَمَ بَقَاءِ الْأَعْمَالِ عَلَى الْعُمُومِ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ إِذْ لَل بُدَّ عِنْدَكُمْ مِنْ تَخْصِيصِهَا بِالْأَعْمَالِ الَّتِي الْبُعْوَلِ اللَّا لَيْوَالِ فَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا الْعَيْدِ الْبُيْعِ وَالنِّكَاحِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّالًا لَا يَفْتَقِرُ صِحَتَّتُهُ إِلَى النَّيَّة بِإِحْمَاعٍ ، وَأَمَّا رَابِعًا هِي مَحَلُّ الثَّوَابِ فَيُخْصَلُ عِنْدَكُمْ أَلَعْمَالِ النِيَّةِ بِإِحْمَاعٍ ، وَأَمَّا رَابِعًا

فَلْأَنَّ الْتَفَاءَ النَّوَابِ إِنَّمَا يَسْتَلْزِمُ النِّفَاءَ الصَّحَّةِ لَوْ كَانَتْ الصَّحَّةُ عَبَارَةً عَنْ الْأَجْزَاءِ أَوْ دَفْعِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ أَوْ كَانَ الْعَرَضُ هُوَ الاَمْتِثَالُ مُوافَقَةً لِلشَّرْعِ فَلَا ، وَأَمَّا خَامِسًا فَلُورُودِ الْإِشْكَالِ الْمَشْهُورِ ، وَهُو أَنَّا لَا نُسلّمُ أَنَّ الْحُكْمَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ اَشْتَرَاكًا لَفْظِيًا بَأَنْ يُوضَعَ بِإِزَاءِ كُلِّ وَاحِد مَنْهُمَا وَضْعًا عَلَى حِدَة بَلُ هُو مَوْضُوعٌ لِأَثْرِ الشَّيْءِ وَلَازِمِهِ فَيَعُمُ الْجَوَازَ وَالْفَسَادَ وَالنُّوابَ وَالْإِثْمَ وَغَيْرَ ذَلِكَ كَمَا يَعُمُّ الْحَيُوانُ الْإِنْسَانَ ، وَالْفُرسَ ، وَغَيْرَهُمَا ، وَاللَّوْنُ السَّوَادَ وَالْبَيَاضَ وَنَحْوُهُمَا ، فَإِرَادَةُ التَّوْعَيْنِ لَا تَكُونُ مِنْ عُمُومِ الْمُشْتَرَكِ وَلَا الْمُعَلِقَ مَ وَالْفُولَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّا لَا نَعْنِي بِقَوْلِنَا الْأَعْمَالُ مَجَازٌ عَنْ الْحُكْمِ أَنْ مُعُلِق الْمُشْتَرَكِ مَقَامَ فَوْلَنَا حُكُمُ الْأَعْمَالُ بِالنَّيْنَ هِي عَهْدِ النَّيِّيِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّا لَا نَعْنِي بِقُولِنَا الْأَعْمَالُ مَجَازٌ عَنْ الْحُكْمِ أَنَّ هَا الْمُكَلَم فَاتِمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ وَلَعْ بَوْمَعَا نَوْعَيَّا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَمَلُ مَالَعُ اللَّالَمُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَالْمُولَا وَالْعَمَالُ مَا لَعْمَلُ مَعْمَالُ بِالنَّسَبَةِ إِلَى الْفَقَهَاءِ ، وَاصْطَلَاحَاتِ اللَّهُ شَعْ اللَّوْمَ عَلَى اللَّهُ الْمُولِقِ فَلَا لُولَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَا يَلْزُمُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْتَولُكَ الْمَا اللَّهُ الْمُعْرَلُ اللَّسِنَةِ إِلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُسَلِّ وَالْمُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعَلِّ الْمَا اللَّهُ الْمُلْلَاسُ اللَّهُ الْمُعَلِق الْمُسْتَقِ الْمَا الْمُعْرَالُ وَالْمُعَلِقُ الْمَا الْمُعْلَى الْمُلْكِلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِق الْمُؤْلِقِ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقِ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُولِ الْمُعَلِقِ الْمَا الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمَعْقُولُ الْمُعْلَى ال

بِحَقِيقَةِ الْعَمَلِ لَيْسَ هُوَ النَّوَابُ أَوْ الصِّحَّةُ مَثَلًا بِخُصُوصِهِ بَلْ أَثَرُهُ وَلَازِمُهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَهَذَا يَشْمَلُ الصِّحَّةَ وَالتَّوَابَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلًا مِنْهُمَا مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ فَالْمُرَادُ بِكُونِهِ مَجَازًا عَنْ الْحُكْمِ أَنَّهُ مَجَازٌ عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ الْحُكْمُ بِكُونِهِ مَجَازًا عَنْ الْحُكْمِ أَنَّهُ مَجَازٌ عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ الْحُكْمُ بِرَائِهِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ هَذَا الْوَضْعُ أَوْ تَأْخَرَ أَوْ لَمْ يُوضَعْ قَطُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْحُكْمِ مُتَحَقِّقًا فَإِنَّ اللَّفْظَ مَجَازٌ عَنْ الْمَعْنَى لَا عَنْ اللَّهُ ظَلَامُ اللَّهُ الْمُعَنَى لَا عَنْ اللَّفْظَ مَجَازٌ عَنْ الْمَعْنَى لَا عَنْ اللَّفْظَ

# قوله ونحو لا يأكل

حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَإِنْ نَوَى مَا يَحْتَملُهُ الْكَلَامُ فَعَلَى مَا نَوَى ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ الشَّجَرَةِ فَإِنْ نَوَى مَا يَحْتَملُهُ الْكَلَامُ فَعَلَى مَا نَوَى ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ الشَّجَرَةِ الْشَجَرَةِ الْشَجَرَةِ الْخَلَافِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ فَعَلَى الْحَقيقَةِ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ مُلْأَى فَعَلَى اللَّغْتِرَافِ عَنْدَهُمَا ، وَعَلَى الْكَرْعِ عِنْدَهُ ، وَإِلَّا فَعَلَى اللَّغْتِرَافِ حَنْدَهُ بِالْكُرْعِ مِنْدَهُ ، وَإِلَّا فَعَلَى اللَّغْتِرَافِ حَتَّى لَا يَحْنَثُ بِالْكُرْعِ مِنْ مَوْضِعِهِ يُقَالُ كَرَعَ فِي الْمَاءِ إِذَا أَدْخَلَ فِيهِ أَكَارِعَهُ بِالْخُصُوصِ فِيهِ لِيَشْرَبَ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ ، وَهُو أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَاءَ بِفِيهِ مِنْ مَوْضِعِهِ يُقَالُ كَرَعَ فِي الْمَاءِ إِذَا أَدْخَلَ فِيهِ أَكَارِعَهُ بِالْخُصُوصِ فِيهِ لِيَشْرَبَ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ

فِي الدَّابَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَكَادُ تَشْرَبُ الْمَاءَ إِلَّا بِإِدْحَالِ أَكَارِعِهَا فِيهِ ثُمَّ قِيلَ لِلْإِنْسَانِ كَرَعَ فِي الْمَاءِ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ بِفِيهِ أَوْ لَمْ يَخُصَّ

## قوله وكالأسماء المنقولة

فَإِنَّ نَفْسَ اللَّفْظِ قَرِينَةٌ مَانِعَةٌ عَنْ إِرَادَةٍ حَقِيقَتِهِ اللُّغَوِيَّةِ عُرْفًا عَامًّا كَالدَّابَّةِ أَوْ خَاصًّا كَالْفَاعِلِ أَوْ شَرْعًا كَالصَّلَاةِ

# قوله ونحو التوكيل بالخصومة

فَإِنَّ نَفْسَ اللَّفْظِ قَرِينَةٌ مَانِعَةٌ شَرْعًا عَنْ إِرَادَةِ حَقِيقَةِ الْخُصُومَةِ دَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُصُومَة مَجَازٌ عَنْ مُطْلَقِ الْجَوَابِ إِقْرَارًا كَانَ أَوْ إِنْكَارًا بِطَرِيقِ اسْتِعْمَالِ الْمُقَيَّدِ فِي الْمُطْلَقِ أَوْ الْكُلِّ فِي الْجُزْءِ بِنَاءً عَلَى عُمُومِ

الْحَوَابِ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْهُ الْخُصُومَةُ بَعْضُ الْجَوَابِ حَتَّى يَصِحَّ قَرَارُهُ عَلَى مُوكِلِّهِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي لَأَنَّ التَّوْكِيلَ إِنَّمَا يَصِحُّ شَرْعًا بِمَا يَمْلَكُهُ الْمُوكِلُ بِنَفْسه ، وَهُو لَا يَمْلَكُ الْخُصُومَةَ وَالْإِنْكَارَ عَنْدَمَا يَعْرِفُ الْمُدَّعِيَ مُحَقَّا فَيَكُونُ مَهْجُورًا شَرْعًا ، وَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمَهْجُورِ عَادَةً فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِالْحَقِيقَةِ فِي مَسَائِلِ أَكُلِ النَّخْلَةِ وَالدَّقِيقِ وَالشُّرْبِ مِنْ الْبِعْرِ لَا يُقَالُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ الْإِقْرَارُ وَلَا يَصِحُّ الْإِنْكَارُ أَصْلًا ، لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّمَا صَحَّ مِنْ جَهة دُحُولِه فِي عُمُومِ وَالشُّرْبِ مِنْ الْبِعْرِ لَا يُقَالُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ الْإِقْرَارُ وَلَا يَصِحُّ الْإِنْكَارُ أَصْلًا ، لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّمَا الْمَهْجُورُ ، هُوَ الْإِنْكَارُ بِالتَّعْيِينِ مُحقًا كَانَ الْمُدَّعِي أَوْ غَيْرَ مُحقٍّ لَا يُقَالُ الْوَاحِبُ عِنْدَ تَعَذَّرِ الْحَقِيقَةِ الْمَجَازِ ، وَإِنَّمَا الْمَهْجُورُ ، هُوَ الْإِنْكَارُ بِالتَّعْيِينِ مُحقًا كَانَ الْمُدَّعِي أَوْ غَيْرَ مُحقٍّ لَا يُقَالُ الْوَاحِبُ عِنْدَ تَعَذَّرِ الْحَقِيقَةِ الْمُحَولِهُ فَي عَلْمُ اللَّهُ مُولَ الْمُدَافَعَةُ هِي عَيْنُ الْجُصُومِ ، وَإِنَّمَا الْمُحَورِ اللَّوْمَ عَيْنَ الْمُحَولِهِ فَي عَيْنَ الْمُحْمُومِ الْمُحَولِةُ الْمَعْرَاقِ الْمُولِقَةُ هَي عَيْنُ الْجُولُولِ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ النَّمُومِ مَا إِلَى أَبْعَدِهَا كَالُو بُنَ أُوعِلَ الْمُولِيَةُ كَمَا هُو الْوَاحِبُ وَالْمُومَ عَيْنُ الْجُولِبِ ، وَالْحُصُومَةُ لَقَلْ الْمُعَمَلُ بَمُوجَبِهَا فَهُو عَيْنُ الْجُوابِ ، وَالْحُصُومَةُ كَمَا هُوَ الْوَاحِبُ

## قوله فأما إذا كانت

عَطْفُ هَذَا الْبَحْثِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ اشْتَرَاطِ الْقَرِينَةِ فِي الْمَجَازِ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّ تَعَارُفَ الْمَجَازِ هَلْ يَكُونُ قَرِينَةً مَانِعَةً عَنْ إِرَادَةٍ حَقِيقَة عِنْدَ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ أَمْ لَا فَتَقُولُ إِنَّ الْحَقِيقَةَ إِذَا كَانَتْ مَهْجُورَةً فَالْعَمَلُ بِالْمَجَازِ اتِّفَاقًا ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَصِرْ الْمَجَازُ مُتَعَارَفًا مُتَعَارَفًا أَيْ غَالِبًا فِي التَّعَامُلِ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ ، وَفِي التَّفَاهُمِ عِنْدَ الْبَعْضِ فَالْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ صَارَ مُتَعَارَفًا فَعِنْدَهُ الْعِبْرَةُ بِالْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَعِنْدَهُمَا

الْعِبْرَةُ بِالْمَجَازِ لِأَنَّ الْمَرْجُوحَ فِي مُقَابَلَةِ الرَّاجِحِ سَاقِطٌ بِمَنْزِلَةِ الْمَهْجُورِ فَيُتْرَكُ ضَرُورَةً ، وَجَوَابُهُ أَنَّ عَلَبَةَ اسْتَعْمَالِ الْمَجَازِ لَلْ تَجْعَلُ الْحَقِيقَةَ مَرْجُوحَةً لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَا تَتَرَجَّحُ بِالزِّيَادَةِ مِنْ جَنْسِهَا فَيَكُونُ الِاسْتِعْمَالُ فِي حَدِّ التَّعَارُضِ ، وَهَذَا مُشْعِرٌ بِتَرَجُّحِ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ عَنْدَهُمَا سَوَاءٌ كَانَ عَامًّا مُتَنَاوِلًا لِلْحَقِيقَةِ أَمْ لَا ، وَفِي كَلَامٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُمَا إِذَا تَنَاوَلَ الْحَقِيقَةَ بِعُمُومِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ أَكْلِ الْحِنْطَةِ حَيْثُ قَالُوا إِنَّ هَذَا

الاحْتلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى احْتلَافِهِمْ فِي جَهَةِ خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ فَعِنْدَهُمَا لَمَّا كَانَتْ الْحَلَفِيَّةُ فِي الْحُكْمِ كَانَ حُكْمُ الْمَجَازِ لِعُمُومِهِ حُكْمَ الْحَقِيقَةِ أُوْلَى وَعِنْدَهُ لَمَّا كَانَ فِي التَّكَلُّمِ كَانَ جَعْلُ الْكَلَامِ عَامِلًا فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ أَوْلَى

( مَسْأَلَةٌ وَقَدْ يَتَعَدَّرُ الْمَعْنَى الْحَقيقِيُّ وَالْمَحَازِيُّ مُعًا كَقَوْلِه لِامْرَأَتِه وَهِيَ أَكْبُرُ مِنْهُ سِنَّا مِنْهُ ( فَظَاهِرٌ وَفِي النَّانِي فَلْأَنْهَا ) أَيْ الْمَعْنَى الْحَقيقِيُّ ( وَهُوَ النَّسَبُ فِي الْفَصْلِ الْلَوْلِ ) أَيْ فِي حَقِّه وَفِي حَقِّ مَنْ الشَّتَهِرَ النَّسَبُ مِنْهُ ) أَيْ تَكُونُ دَعْوِتُهُ الْحَقيقَةَ وَالْمُرَادُ الْمَعْنَى الْحَقيقِيُّ ( إِمَّا أَنْ تَثَبُتَ مُطْلَقًا أَيْ فِي حَقِّه وَفِي حَقِّ مَنْ الشَّتَهِرَ مِنْهُ أَوْ فِي حَقِّ مَنْ الْمُعْنَى الْحَقيقِيُّ وَهُوَ النَّسَبُ مِنْهُ وَيَنْتَفِي مِمَّنُ الشَّهُورَ مِنْهُ أَوْ فِي حَقِّ نَفْسِه فَقَطْ ) أَيْ يُثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَيَنْتَفِي مِمَّنُ الشَّهِرَ مِنْهُ أَوْ فِي حَقِّ نَفْسِه فَقَطْ ) أَيْ يُثْبُتُ الْمَعْنَى الْحَقيقِيُّ وَهُوَ النَّسَبُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ ) أَيْ الشَّوْعَ مِكَنَّ الْشَعْرَ وَهُو النَّسَبُ مِنْ الْمُعْتَى مَمَّنُ الشَّهُورَ مِنْهُ ( وَذَا مَتَعَذِّرٌ ) أَيْ الشَّوْعَ يَكُذَبُهُ لَا يَكُونُ ) أَيْ تَكُذيبُ الشَّوْعَ الْمُعَنِّي الْمُعَلِّى الْمُعْتَى الْمَعْقِي وَالنَّسَبُ مَمَّا يَحْتَمِلُ التَّكْذِيبُ الشَّوْعَ وَلَوْ النَّسَبُ الْمُعْقَى الْمُعَلِّى الْمُعْقِولِهِ وَلَيْ النَّبُومِ وَلَيْقُ عَلَى قَوْلِهُ أَمَّا الْحَقيقَةُ وَالْمُرَادُ أَنَّ الشَّوْعِ مِنْ الْقَيْدِ ( وَهُو التَّحْرِيمُ الْقَلْونِي يَثَيْتُ بِهِذَا ) أَيْ بِلَقْطَ هَذه بِنْتِي ( مُنَافَ لِملَكَ النَّكَاحِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِي النَّعَرِيمُ اللَّهُ وَلَى التَّحْرِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى التَّحْرِيمُ الْقَدْوِيمُ ) بَيَانُهُ أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَفَ إِلَّهُ لَوْ قَالَ لِأَحْرَيمُ الْفَعْ مَوْدُونَةِ النَّسَبِ هَذَهِ بِنَتِي يَكُونُ لَعُوا فَعُلِمَ النَّكَ لِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ وَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى التَعْرِيمُ اللَّهُ الْمُومِ التَّرْمِ عُلُولُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّذِي يَقَتُصَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْوَا فَعُلْمَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ

صحَّةَ النِّكَاحِ السَّابِقِ وَيَكُونُ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ كَالطَّلَاقِ ، وَذَلِكَ أَيْضًا مُحَالٌ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَدُلُ عَلَى التَّحْرِيمِ اللَّهِ يَقْتُضِي بُطْلَانَ النِّكَاحِ وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْرِيرَ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى هَذَا الْوَحْهِ أَنَّ الْحَقِيقَةَ إِمَّا أَنْ تَشُبَ فِي حَقِّ مِنْ الشَّيْعِ مَنْ الشَّهِمِ مَنْهُ وَذَا كَا يُمْكُنُ أَيْضًا لَأَنَّ التَّحْرِيمَ وَقَا اللَّهُ تَعَلَى هَذَا الْوَحْهِ أَنَّ النَّعَلِ وَذَا لَا يُمْكُنُ أَيْضًا لَأَنَّ التَّحْرِيمِ وَقَا اللَّهُ تَعْلَى هَذَا الْوَحْهِ أَنَّ النَّسَبِ وَذَا مُتَعَذِّرٌ لِأَنَّ الشَّرْعَ يُكَذَّبُهُ أَوْ فِي حَقِّ التَّحْرِيمِ وَذَا لَا يُمْكُنُ أَيْضًا لَأَنَّ التَّحْرِيمِ اللَّوْلَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافَاةَ أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّحْرِيمِ الْأَوَّلِ مَا نَبَتَ بِكُونُ وَهُو التَّحْرِيمُ فَلَتِلْكَ الْمُنَافَاةَ أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّحْرِيمِ اللَّوْوَلِ مَا لَيْسَبُ وَذَا أُويدَ بِهِ الْمَوْضُوعُ لَهُ وَالتَّحْرِيمِ اللَّيْقِ الْمُولِيقِ اللْمَوْنُ وَلَى السَّقْفُ وَأُويدَ بِهِ الْمَوْضُوعُ لَهُ وَالِّ عَلَى الْجَدَارِ بَطَرِيقِ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ هَذَا التَّحْرِيمِ الْمَوْفُولُ لَا حَاجَةَ إِلَى قُولِهِ إِمَّا أَنْ يَثُبُتُ فِي اللَّالِقِ اللَّهُ فَي لَهُ اللَّهُ اللَّيْولِ الْتَحْرِيمِ الْمَوْلِ الْتَعْرِيمِ الْمَوْفُوعُ وَقَلَ اللَّهُ اللَّيْولِ النَّيْقِ الْمُدُوعُ وَقَلُ اللَّيْولِ النَّافِي هُو اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُتَعَدِّرٌ أَيْضًا لَلْمُنَافَاةِ الْمَدُومُ وَقُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَيْ اللَّيْولِ التَّافِي هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُتَعَدِّرٌ وَذَا مُتَعَدِّرٌ أَيْضًا لَلْمُونُوعَ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

التَّحْرِيمُ فَإِمَّا أَنْ يَثْبُتَ بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ وَهُوَ مُحَالٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَهُوَ النَّسَبُ أَوْ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَهُوَ أَيْضًا مُحَالٌ للْمُنَافَاة الْمَذْكُورَة لَكَانَ أَحْسَنَ

## الشَّرْحُ

### قوله أو معروفة النسب

قَيَّدَ الْأَصْغَرَ بِذَلِكَ لِأَنَّ تَعَذُّرَ الْحَقِيقَةِ فِيهَا أَظْهَرُ ، وَإِلَّا فَفِي الْأَصْغَرِ الْمَجْهُولَةِ النَّسَبِ أَيْضًا لَا يَشُبُتُ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْأَسْرَارِ وَالْمَبْسُوطِ .

### قوله بخلاف العتق

كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ عَقيبَ بَيَانِ تَعَذَّرِ الْمَجَازِ أَيْضًا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُوجِبَ الْبُنُوَّةِ بَعْدَ النُّبُوتِ عَثَقٌ قَاطِعٌ لِلْملْكِ كَإِنْشَاءِ الْعَنْقِ ، وَلِهَذَا يَقَعُ عَنْ الْكَفَارَةِ ، وَيَثْبَتُ بِهِ الْوَلَاءُ لَا عَتْقٌ مُنَافَ لِلْملْكِ ، وَلِهذَا يَصِحُّ شِرَاءُ أُمِّه وَبَنْتِه فَإِثْبَاتُ الْعِنْقِ الْقَاطِعِ للْملْكِ مُتَصَوَّرٌ مِنْهُ ، وَثَابِتٌ فِي وُسْعِه فَيُجْعَلُ هَذَا ابْنِي لِلْأَكْبَرِ سَنَّا مِنْهُ مَجَازًا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا التَّخْرِيمُ الثَّابِتُ بِهَذَه بِنتِي للْمَلْكِ مُتَصَوَّرٌ مِنْهُ ، وَثَابِتٌ فِي وُسْعِه فَيُجْعَلُ هَذَا ابْنِي لللَّكَاحِ فَالزَّوْجُ لَا يَمْلِكُ إِنْبَاتَهُ إِذْ لَيْسَ لَهُ تَبْدِيلُ مَحَلِّ الْحَلِّ الْخَابِ وَالْمَعْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

فَإِنْ قَيلَ فَاللَّازِمُ لِقَوْلِنَا رَأَيْت أَسَدًا هُوَ شَجَاعَةُ السَّبْعِ فَكَيْفَ صَحَّ جَعْلُهُ مَجَازًا عَنْ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ قُلْنَا الشَّجَاعَةُ فِيهِمَا مَعْنَى وَاحِدٌ فَصَحَّ لِلْمُتَكَلِّمِ الْإِخْبَارُ بِهَذَا الْكَلَامِ عَنْ رُؤْيَةِ مَنْ اتَّصَفَ بِهِ بِخِلَافِ التَّحْرِيمِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ

## قوله واعلم أن

الِاسْتِدْرَاكَ الْمَذْكُورَ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا أُوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ تَقْرِيرِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا عَلَى عِبَارَتِهِ فِي كِتَابِهِ

الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ قَالَ وَفِي الْأَصْغَرِ سِنَّا مِنْهُ تَعَذَّرَ إِثْبَاتُ الْحَقِيقَةِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مُسْتَحَقُّ مِمَّنْ اُشْتُهِرَ نَسَبُهَا مِنْهُ ، وَفِي حَقِّ الْمُقِرِ مُتَعَذِّرٌ أَيْضًا فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ الثَّابِتَ بِهَذَا الْكَلَامِ لَوْ صَحَّ مَعْنَاهُ مُنَافٍ لِلْمِلْكِ فَلَمْ يَصْلُحْ حَقًا مِنْ حُقُوقِ الْمَلْكِ ، وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ بِالْمَجَازِ ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ فِي الْفَصْلَيْنِ مُتَعَذَّرٌ لِهَذَا الْعُذْرِ الَّذِي أَبْلَيْنَاهُ أَيْ بَيْنَاهُ يَعْنِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ فِي الْمَعْرُوفَةِ النَّسَبَ إِمَّا أَنْ تُجْعَلَ ثَابِقَةً مُطْلَقًا أَيْ بِالنِّسْيَةِ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ لِيَثْبُتَ النَّسَبُ مِنْ الْمُقِرِّ ، وَلَا تَأْثِيرَ لِإِقْرَارِهِ فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ ، وَإِمَّا أَنْ تُجْعَلَ ثَابِقَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُقرِّ وَحُدَهُ بَاطُلٌ النَّسْبَةِ النَّسْبَةِ النَّسْبَةِ إِلَى الْمُقرِّ وَحْدَهُ لِيَظْهَرَ الْأَثْرُ فِي حَقِّ النَّسْبَةِ إِلَى الْمُقرِّ وَحْدَهُ لِيَظْهَرَ النَّسْبَةِ اللَّالِمُ الْمُقرِّ وَكُوبَ لَلْمُلْكُ اللَّهُ الْمُقَرِّ وَهُو بَاطِلٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا صِحَّةً لَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ ، وَلَا تُجْوِتَ لَيْشُوبَ النَّارِمُ بَتَبَعِيَّةِ ، وَعَلَى تَقْديرِ صِحَّة مَعْنَى الْكَلَامِ ، وَلَا لَكُلَامِ ، وَثَلُولُهُ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ الْمُقرِّ مَا أَوْرَدَهُ فَقَطْ اللَّوْمُ لِلَّ النَّابِ مَعْنَى الْكَلَامِ ، وَثَبُوتِ مُو صَحَّةً مَعْنَى الْكَامِ النَّابِ مَعْنَى الْكَلَامِ ، وَعَلَى تَقْديرِ صَحَّة مَعْنَى الْكَلَامِ ، وَعَلَى تَقْديرِ الْحَقِيقة فِي حَقِّ الْمُقرِّ مَا أَوْرَدُهُ فَقَطْ اللَّهُ مُنَافَ لَيْمُ لِلْ الْمُعْلِقِ اللَّهُ لَعْلَقِ اللَّهُ لِللْمَلْكُ الْمَدْ الْقَبِيحِ ، وَأَيْضًا لَمْ مُنَافَ اللَّهُ لِلْمُلْكُ ابْتِدَاءً بَلْ أَشَارَ إِلَى أَنْ دَلِيلَ لَقَدْيرِ ثُبُوتِهِ لَا يَثْبُونَ التَّحْرِيمُ اللَّهُ لِلْمُلْكُ ابْتِدَاءً فَيْقَ وَ النَّهُ لِلْمُلْكُ الْمَدْلُولِ الْحَقِيقِي ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ أَيْضًا لِلْمُنَافَاقَ فَيْتَنَ تَعَذَّرَ التَّحْرِيمِ بِطَرِيقِ اللَّيْرَامِ ، وَهُو مُنَافَاتُهُ لِلْمُلْكُ ابْتِدَاءً فَيْقُ لَلْمُلْكُ الْمَلْكُ الْمُلْكُ الْمَدْلُولِ الْحَقِيقِي ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ لَا يَشْبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَحْقِيقِي ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ لَا يَشْبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْرَادُهُ فَقَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُكُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمُولِ الْحَقِيقِي ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ لَا لَكُولُ اللْعُولِ الْمُعْ

اللَّاتِزَامِ عَلَى أَبْلَغِ وَحْه ، وَأَوْكَده ، وَإِنَّمَا وَقَعَ لِلْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلكَ لِأَنَّهُ ذَهِلَ عَنْ قَوْلِهِ لَوْ صَحَّ مَعْنَاهُ ، وَخَرَجَ مِنْ قَوْلِه ، وَفِي حَقِّ الْمُقِرِّ مُتَعَذِّرٌ أَيْضًا فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ قَسَّمٌ آخَرُ مُقَابِلٌ لِحُكْمِ التَّحْرِيمِ ، وَقَدْ سَكَتَ عَنْهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى احْتِرَازًا عَنْ التَّرْدِيدِ الْقَبِيحِ لَا يُقَالُ قَوْلُهُ أَيْضًا مُشْعِرٌ بِذَلكَ أَيْ تَعَذَّرَ فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ أَيْضًا كَمَا تَعَذَّرَ فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ أَيْضًا كَمَا تَعَذَّرَ فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ أَيْضًا كَمَا تَعَذَّرَ فِي حُكْمِ التَّرْدِيدِ الْقَبِيحِ لَا يُقَالُ قَوْلُهُ أَيْضًا مُشْعِرٌ بِذَلكَ أَيْ تَعَذَّرَ فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ أَيْضًا كَمَا تَعَذَّرَ فِي حُكْمُ إِثْبَاتِ النَّسَبِ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ وَحْدَهُ مُتَعَذَّرٌ أَيْضًا كَمَا تَعَذَّرَ مُطْلَقًا .

## قوله والفرق

يُرِيدُ أَنَّ فَهُمَ اللَّازِمِ مِنْ اللَّهْظِ الْمَوْضُوعِ لِلْمَلْزُومِ ، قَدْ يَكُونُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَمَامُ الْمُرَادِ فَيَكُونُ اللَّهْظُ حَقِيقَةً كَمَا إِذَا أَطْلَقَ لَهْظَ الْأَسَدِ فِي الشُّجَاعِ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَازِمٌ لِلْمُرَادِ فَيَكُونُ اللَّهْظُ حَقِيقَةً كَمَا إِذَا أَطْلَقَ لَهْظَ الْأَسَدِ عَلَى النَّهُ عَلَى أَنَّهُ مَدْلُولًا الْتِرَامِيُّ فَمِثْلُ هَذِهِ بَنْتِي إِذَا أُرِيدَ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى أَنَّهُ مَدْلُولًا الْتِرَامِيُّ فَمِثْلُ هَذِهِ بَنْتِي إِذَا أُرِيدَ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى أَنَّهُ مَدْلُولًا الْتِرَامِيُّ فَمِثْلُ هَذِهِ بَنْتِي إِذَا أُرِيدَ بِهِ ثَبُوتُ الْبِنْتِيَّة كَانَ ثُبُوتُ الْمُحْرَّمَة مَدْلُولًا الْتِرَامِيَّا ، وَهَذَا مُشِيرٌ إِلَى أَنَّ اللَّفْظَ إِذَا أُسْتُعْمِلَ فِي حَرْءِ الْمُعْنَى أَوْ لَازِمِهِ مَجَازًا فَدَلَالَتُهُ مُطَابِقَةٌ لَأَنَّهَا دَلَالَةُ اللَّفْظُ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ بِالتَّوْعِ مِنْ حَيْثُ هُو كَذَلِكَ ، وَإِنَّالَتُهُ مُطَابِقَةً لَأَنَّهَا دَلَالَةُ اللَّفْظُ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ بِالتَّوْعِ مِنْ حَيْثُ هُو كَذَلِكَ لِتَحَقَّقُ التَّصَمُّنُ وَاللَّارِمُ فِي ضَمْنِ ذَلِكَ وَبَبَعِيَّتِه فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ مَا لَلْحُونُ وَاللَّارِمُ فِي ضَمْنِ ذَلِكَ وَبَتَبَعِيَّتِه فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُولُ وَلَوْلَالُولُهُ عَلَى تَمَامٍ مَا وُضِعَ لَهُ بِالنَّوْعِ قُلْنَا : نَعَمْ ، لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ هُو كَذَلِكَ لِتَحَقَّقُ فَهُم الْجُزُء اللَّارِمِ فِي ضَمْنِ اللَّوْمِ عَلَى تَمَامٍ مَا وُضِعَ لَهُ بِالنَّوْعِ قُلْنَا : نَعَمْ ، لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ هُو كَذَلِكَ لِتَحَقَّقِ فَهُم الْجُزُء اللَّارِمِ فَي ضَمْنِ اللَّالَةِ عَلَى تَمَامٍ مَا وُضِعَ لَهُ بِالنَّوْعِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْولِ الْمَالِقُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّالِي اللَّهُ مُلِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَةً اللَّهُ عَلَى الْمُولُ الْمَالِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِحَلَافِ فَهْمِهِمَا عَلَى أَنَّهُمَا تَمَامُ الْمُرَادِ كَمَا فِي الْمَجَازِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَضْعِ النَّوْعِيِّ ، وَجَوَازِ اسْتَعْمَالِ لَفْظِ الْكُلِّ فِي الْجُزْءِ ، وَالْمَلْزُومِ فِي اللَّازِمِ ، هَذَا هُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْمَجَازِ مَعْنَاهُ تَضَمُّنُ أَوْ الْتِزَامُ لَا مُطَابَقَةٌ ﴿ مَسْأَلَةٌ الدَّاعِي إِلَى الْمَجَازِ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَجَازَ يَحْتَاجُ إِلَى عدَّة أَشْيَاءَ : الْمُسْتَعَارُ منهُ وَهُوَ الْهَيْكُلُ الْمَخْصُوصُ وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ وَهُوَ الْإِنْسَانُ الشُّجَاعُ وَالْمُسْتَعَارُ وَهُوَ لَفْظُ الْأَسَد وَالْعَلَاقَةُ وَهِيَ الشَّجَاعَةُ وَالْقَرينَةُ الصَّارِفَةُ عَنْ إِرَادَة الْمَعْنَى الْحَقيقيّ إِلَى إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَهُوَ يَرْمِي فِي رَأَيْت أَسَدًا يَرْمِي وَالْأَمْرُ الدَّاعِي إِلَى اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ فَإِنَّك إِذَا حَاوَلْت أَنْ تُخْبِرَ عَنْ رُؤْيَة شُجَاع فَالْأَصْلُ أَنْ تَقُولَ رَأَيْت شُجَاعًا فَإِذَا قُلْت رَأَيْت أَسَدًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ أَمْرٌ يَدْعُو إِلَى تَرْك اسْتعْمَال مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمَعْنَى الْمَطْلُوبِ وَاسْتِعْمَالِ مَا هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَهُوَ الْمَجَازُ وَذَلِكَ الدَّاعِي إمَّا لَفْظِيٌّ وَإِمَّا مَعْنَوِيٌّ فَاللَّفْظِيُّ ( اخْتِصَاصُ لَفْظِهِ ) أَيْ لَفْظِ الْمَجَازِ ( بِالْعُذُوبَةِ ) فَرُبَّمَا يَكُونُ لَفْظُ الْحَقِيقَةِ لَفْظًا رَكِيكًا كَلَفْظِ الْحَنْفَقِيقِ مَثْلًا وَلَفْظُ الْمَجَازِ يَكُونُ أَعْذَبَ مِنْهُ ﴿ أَوْ صَلَاحِيَّتُهُ لِلشِّعْرِ ﴾ أَيْ إِذَا ٱسْتُعْمِلَ لَفْظُ الْحَقِيقَةِ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ مَوْزُونًا وَإِنْ ٱسْتُعْمِلَ لَفْظُ الْمَجَازِ يَكُونُ مَوْزُونًا ﴿ أَوْ لِسَجْعٍ ﴾ فَإِذَا كَانَ السَّجْعُ دَالِيًّا مِثْلَ الْأَحَدِ وَالْعَدَدِ فَلَفْظُ الْأَسَدِ يَسْتَقِيمُ فِي السَّجْعِ لَا لَفْظُ الشُّجَاعِ ( أَوْ أَصْنَافِ الْبَدِيعِ ) كَالتَّحْنِيسَاتِ وَنَحْوِهَا فَرُبَّمَا يَحْصُلُ التَّحْنِيسُ بِلَفْظ الْمَجَازِ لَا الْحَقيقَة نَحْوَ الْبِدْعَةُ شَرَكُ الشِّرْكِ فَإِنَّ الشَّرَكَ هُنَا مَجَازُ أُسْتُعْمِلَ لِيُجَانِسَ الشِّرْكَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا شَبَهَ الناشْتِقَاقِ ﴿ أَوْ مَعْنَاهُ ﴾ أَيْ اخْتصَاصِ مَعْنَاهُ فَمِنْ هُنَا شَرَعَ فِي الدَّاعِي الْمَعْنَوِيِّ ( بِالتَّعْظِيمِ ) كَاسْتِعَارَةٍ اسْمِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِرَجُلٍ عَالِمٍ فَقِيهٍ مُتَّقٍ ( أَوْ التَّحْقِيرِ ) كَاسْتِعَارَةِ الْهَمَجِ وَهُوَ الذُّبَابُ لِلصَّغِيرِ الْجَاهِلِ ( أَوْ التَّرْغِيبِ أَوْ التَّرْهِيبِ ) أَيْ

الْحَيْصَاصِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ بِالتَّرْغِيبِ أَوْ التَّرْهِيبِ كَاسْتِعَارَةِ مَاءِ الْحَيَاةِ لِبَعْضِ الْمَشْرُوبَاتِ لِيَرْغَبَ السَّامِعُ وَاسْتِعَارَةِ السُّمِّ لَبَعْضِ الْمَطْعُومَات لِيَتَنَفَّرَ السَّامعُ ﴿ أَوْ زِيَادَة الْبَيَان ﴾ أَيْ اخْتصَاصِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ بزيَادَة الْبَيَان فَإِنَّ قَوْلَك رَأَيْت أَسَدًا يَرْمِي أَبْيَنُ فِي الدَّلَالَة عَلَى الشَّجَاعَة منْ قَوْلك رَأَيْت شُجَاعًا ﴿ فَإِنَّ ذَكْرَ الْمَلْزُوم بَيِّنَةٌ عَلَى وُجُود اللَّازِم ﴾ وَفي الْمَجَاز أَطْلَقَ اسْمَ الْمَلْزُومِ عَلَى اللَّازِمِ فَاسْتِعْمَالُ الْمَحَازِ يَكُونُ دَعْوَى الشَّيْءِ بِالْبَيِّنَةِ وَاسْتِعْمَالُ الْحَقِيقَةِ يَكُونُ دَعْوَى بِلَا بَيِّنَةِ ﴿ أَوْ تَلَطُّفُ الْكَلَامِ ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَاحْتِصَاصُ لَفْظِهِ أَيْ الدَّاعِي إِلَى اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ قَدْ يَكُونُ تَلَطُّفَ الْكَلَامِ كَاسْتِعَارَةِ بَحْرِ مِنْ الْمِسْكِ مَوْجِهِ الذَّهَبِ لِفَحْمِ فِيهِ جَمْرٌ مُوقَدٌ ﴿ فَيُفِيدُ لَذَّةً تَخَيُّلِيَّةً وَزِيَادَةَ شَوْقِ إِلَى إِدْرَاكِ مَعْنَاهُ فَيُوجِبُ سُرْعَةَ التَّفَهُّم ، أَوْ مُطَابَقَةُ تَمَامِ الْمُرَادِ ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ تَلَطُّفُ الْكَلَامِ أَيْ الدَّاعِي إِلَى اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ قَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ مُطَابَقَةَ تَمَامِ الْمُرَادِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مُطَابَقَةَ تَمَامِ الْمُرَادِ فِي زِيَادَةِ وُضُوحِ الدَّلَالَةِ أَوْ تُقْصَانِ وُضُوح الدَّلَالَةِ فَإِنَّ دَلَالَةَ الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى مَعَانِيهَا تَكُونُ عَلَى نَهْجِ وَاحِدٍ فَإِنْ حَاوَلْت أَنْ تُؤَدِّيَ الْمَعْنَى بِدَلَالَةٍ أَوْضَحَ مِنْ لَفْظ الْحَقِيقَة أَوْ أَخْفَى مِنْهُ فَلَا بُدَّ أَنْ تَسْتَعْمِلَ لَفْظَ الْمَجَازِ فَإِنَّ الْمَجَازَاتِ مُتَكَثِّرَةٌ فَبَعْضُهَا أَوْضَحُ فِي الدَّلَالَةِ وَبَعْضُهَا

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ دَلَالَةُ لَفْظِ الْمَجَازِ أَوْضَحَ مِنْ دَلَالَةِ لَفْظِ الْحَقِيقَةِ بَلْ الْمَجَازُ مُخِلٌّ بِالْفَهْمِ قُلْنَا لَمَّا كَانَتْ الْقَرِينَةُ مَذْكُورَةً ارْتَفَعَ الْإِخْلَالُ بِالْفَهْمِ ثُمَّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ أَمْرًا

مَحْسُوسًا وَيَكُونُ أَشْهَرَ الْمَحْسُوسَاتِ الْمُتَّصِفَة بالْمَعْنَى الْمَطْلُوبِ وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ مَعْقُولًا كَانَ الْمَجَازُ أَوْضَحَ منْ الْحَقيقَة وَأَيْضًا مَا ذُكِرَ أَنَّ ذِكْرَ الْمَلْزُومِ بَيِّنَةٌ عَلَى وُجُودِ اللَّازِمِ وَأَنَّ الْمَجَازَ يُوجِبُ سُرْعَةَ التَّفَهُّمِ يُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِعِبَارَةِ لِسَانِهِ كُنْهُ مَا فِي قَلْبِهِ فَإِنَّكِ إِذَا أَرَدْتِ وَصْفَ الشَّيْءِ بِالسَّوَادِ عَلَى مِقْدَارِ مَخْصُوصِ فَأَصْلُ الْمُرَادِ أَنْ تَصَفَهُ بِالسَّوَادِ لَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى أَصْلُ الْمُرَادِ لَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى تَمَامِ الْمُرَادِ وَهُوَ بَيَانُ كَمِّيَّةِ السَّوَادِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُذْكَرَ شَيْءٌ يَعْرِفُ بِهِ السَّامِعُ كَمِّيَّةَ سَوَادِهِ فَيُشَبَّهَ بِهِ أَوْ يُسْتَعَارَ لَهُ لِيَتَبَيَّنَ عَلَى تَمَامُ الْمُرَادِ ( أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ) بِالرَّفْعِ أَيْضًا أَيْ يَكُونُ الدَّاعِي إِلَى الْمَجَازِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَهِ الْمُواضِعِ ( مِمَّا لِلسَّامِعِ تَمَامُ الْمُرَادِ ( أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ) بِالرَّفْعِ أَيْضًا أَيْ يَكُونُ الدَّاعِي إِلَى الْمَجَازِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَهِ الْمُواضِعِ ( مِمَّا لِلسَّامِعِ تَمَامُ الْمُرَادِ ( أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ) بِالرَّفْعِ أَيْضًا أَيْ يَكُونُ الدَّاعِي إِلَى الْمَجَازِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَهِ الْمُواضِعِ ( مِمَّا لِلسَّامِعِ تَمَامُ الْمُرَادِ ( أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ) بِالرَّفْعِ أَيْضًا أَيْ يَكُونُ الدَّاعِي إِلَى الْمَجَازِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فِي هَدَهُ السَّامِعِ مَا هُو فَيْ فَصْلِ التَسْبِيهِ أَنْ الْمَجَازِ ) فَإِنِّى قَدْ ذَكَرْتِ فِي مُقَدَّمَتِهِ وَفِي فَصْلِ التَسْبِيهِ أَنَّ الْمَجَازِ أَنَّ الْمَجَازِ أَنَّ الْمَجَازِ وَبُهُ مُبَالَغَةٌ فِي التَسْبِيهِ مَا هُو فَإِنَّهُ يَكُونُ مُفِيدًا وَرُبَّهَا يَكُونُ مُفِيدًا وَيَكُونُ فِيهِ مُبَالَغَةٌ فِي التَسْبِيهِ كَالسَّتِعَارَةِ .

# الشَّرْحُ

# قوله اعلم أن المجاز

أُوْرَدَ الْبَيَانَ فِي نَوْعِ الِاسْتِعَارَةِ تَمْثِيلًا وَتَوْضِيحًا

# قوله فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا

قَابَلَ الْعَذْبَ بِالرَّكِيكِ ، وَإِنَّمَا يُقَابِلُهُ الْوَحْشِيُّ الَّذِي يَتَنَفَّرُ الطَّبْعُ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ مُشَاحَّةٌ فِي الاصْطِلَاحِ لَكِنَّ اسْمَ التَّفْضِيلِ فِي قَوْلِهِ ، وَلَفْظُ الْمَجَازِ يَكُونُ أَعْذَبَ مِنْهُ يَقْتَضِي وُجُودَ الْعُذُوبَةِ فِي اللَّفْظِ الرَّكِيكِ الْحَقِيقِيِّ كَالْخِنْفَقِيقِ فَيَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِمْ الشِّتَاءُ أَبْرَدُ مِنْ الصَّيْفِ ، وَالْعَسَلُ أَحْلَى مِنْ الْخَلِّ .

## قوله أو أصناف البديع

أَيْ الْمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ مِنْ الْمُقَابَلَةِ ، وَالْمُطَابَقَةِ ، وَالتَّحْنِيسِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَتَأَتَّى بِالْمَجَازِ ، وَيَفُوتُ بِالْحَقِيقَةِ ، وَالتَّحْنِيسِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَتَأَتَّى بِالْمَجَازِ ، وَيَفُوتُ بِالْحَقِيقَةِ ، وَالتَّحْنِيسِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَتَأَتَّى بِالْمَجَازِ ، وَيَفُوتُ بِالْحَقِيقَةِ ، وَالتَّحْنِيسِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَتَأَتَّى بِالْمَجَازِ ، وَيَفُوتُ بِالْحَقِيقَةِ ، وَالتَّحْنِيسِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَتَأَتَّى بِالْمَجَازِ ، وَيَفُوتُ بِالْحَقِيقَةِ ، وَالنَّحْنِيسِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَتَأَتَّى بِالْمَجَازِ ، وَيَفُوتُ بِالْحَقِيقَةِ ،

## قوله أو مطابقة تمام المراد

هَذَا وَتَلَطُّفُ الْكَلَامِ أَيْضًا مِنْ الدَّاعِي الْمَعْنَوِيِّ ، وَالْعَطْفُ عَلَى اخْتِصَاصِ لَفْظِهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ ذُكِرَ فِي الْمِفْتَاحِ أَنَّ عِلْمَ الْبَيَانِ هُوَ مَعْرِفَةُ إِيرَادِ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ فِي طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالزِّيَادَةِ فِي وُضُوحِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ ، وَبِالنُّقْصَانِ لِيُتَحَرَّزَ بِالْوُقُوفِ عَلَى

ذَلِكَ عَنْ الْخَطَأِ فِي مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ تَمَامَ الْمُرَادِ ، وَفَسَّرُوهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُوَ أَدَاءُ الْمَعْنَى بِكَلَامٍ مُطَابِقِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ ، وَتَمَامُ الْمُرَادِ إِيرَادُهُ بِتَرَاكِيبَ مُخْتَلِفَةِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وُضُوحًا ، وَخَفَاءً وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بِالدَّلَالَاتِ الْوَضْعِيَّةِ وَالْأَلْفَاظِ الْمَجَازِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِتَسَاوِيهَا فِي الدَّلَالَةِ عَنْدَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ ، وَعُدَّ مِنْهَا عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَإِنَّمَا يُمْكُنُ بِالدَّلَالَاتِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْأَلْفَاظِ الْمَجَازِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِتَسَاوِيهَا فِي الدَّلَالَةِ عَنْدَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ ، وَعُدَّ مِنْهَا عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَإِنَّمَا يُمْكُنُ بِالدَّلَالَاتِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْأَلْفَاظِ الْمَجَازِيَّةِ لِللَّكَالَاتِ اللَّوْمُ فِي الْوُضُوحِ وَالْخَفَاءِ فَإِذَا قُصِدَ مُطَابَقَةُ تَمَامِ الْمُرَادِ وَتَأْدِيَةُ الْمَعْنَى

بِالْعِبَارَاتِ الْمُخْتَلِفَة فِي الْوُضُوحِ وَالْخَفَاءِ يُعْدَلُ عَنْ الْحَقيقَة إِلَى الْمَجَازِ لِيَتَيَسَّرَ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا لَا حَاجَة إِلَى إِثْبَاتِ كَوْنِ الْمَجَازَاتِ أَوْضَحَ دَلَالَةً مِنْ الْحَقيقَة كَمَا الْتُزَمَّهُ الْمُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَبَيَّنَهُ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَعَنَى الْحَقيقِيُ للفَظ مَحْسُوسًا مَشْهُورًا كَالشَّمْسِ وَالنُّورِ ، وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ مَعْقُولًا كَالْحَاجَة وَالْعِلْمِ كَانَ الْمُجَازُ أَوْضَحَ دَلَالَةً عَلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى مَا يُقْصَدُ بِاللَّفَظ حَقيقَةً أَوْ مَجَازًا كَالْحُجَّة أَوْ الْعِلْمِ الْمُطْلُوبِ مِنْ الْحَقيقَة عَلَى أَنَّ فِيه بَحْنًا ، وَهُو آنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالْمَعْنَى مَا يُقْصَدُ بِاللَّفَظ حَقيقَةً أَوْ مَجَازًا كَالْحُجَّة أَوْ الْعِلْمِ مَثْلًا فَلَا حَقيقَة فِي أَنَّ ذَلَالَة اللَّفْظ الشَّمْسِ وَالنُّورِ ، وَلَوْ مَعَ أَلْفِ مَثْلُ فَلَا حَقيقة فِي أَنَّ دَلَالَة اللَّفْظ الشَّعْسِ وَالنُّورِ ، وَلَوْ مَعَ أَلْف مَثْلُ فَلَا حَقيقة فِي أَنَّ دَلَالَة اللَّفْظ الشَّعْسِ وَالنُّورِ ، وَلَوْ مَعَ أَلْف فَلَا مَعْنَى الْمُسْتَعَارِ مِنْهُ حَقيقة فِيه ، وَلَا لَفْظ المُسْتَعَارِ مِنْهُ مَحْسُوسًا ، وَالْمُسْتَعَارِ مِنْهُ مَحْسُوسًا ، وَالْمُسْتَعَارِ مِنْهُ مَحْسُوسًا ، وَالْمُسْتَعَارِ لَهُ مَعْقُولًا

## فصل وقد تجرى الاستعارة التبعية في الحروف

ذَكَرَ عُلَمَاءُ الْبَيَانِ أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ عَلَى قَسْمَيْنِ اسْتِعَارَةٌ أَصْلِيَةٌ وَهِيَ فِي أَسْمَاء الْأَجْنَاسِ وَاسْتِعَارَةٌ تَبَعِيَّةٌ وَهِيَ فِي الْمُشْتَقَاتِ لَا تَقَعُ إِلَّا بِتَبَعِيَّةٍ وُقُوعِهَا فِي الْمُشْتَقَّ مِنْهُ كَمَا تَقُولُ الْحَالُ وَالْحُرُوفِ وَإِنَّمَا قَالُوا هِيَ تَبَعِيَّةٌ لِلْنَّ الاَسْتِعَارَة النَّطْقِ لِلدَّلَالَة وَكَذَا اللَّسْتِعَارَةٌ فِي الْحُرُوفِ ( فَإِنَّ السَّتِعَارَة اتَقُولُ الْحَالُ فِي مُتَعَلِّقٍ مَعْنَى الْحَرْفِ ثُمَّ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمُحْرُفِ كَاللَّامِ مَثَلًا فَيُسْتَعَارُ أَوَّلًا التَّعْلِيلُ للتَّعْقِيبِ ( فَإِنَّ التَّعْقِيبِ الْنَعْقِيبِ الْعَلَّةِ فَيُرَادُ بِالتَّعْلِيلِ التَّعْقِيبِ وَهُو اَعْمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَعْقِيبُ الْعَلَّة الْمُولُولَ أَوْ غَيْرَهُ ) ثُمَّ بواسطة اسْتَعَارَة التَّعْلِيلُ لِلتَّعْقِيبِ ( يُسْتَعَارُ اللَّامُ لَهُ ) أَيْ لِلتَّعْقِيبِ نَحْوَ ( لِلْمُوالِ الْمَعْلِيلُ فَإِنَّ التَّعْلِيلُ لِللَّعْقِيبِ الْعَلَّة وَهِذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللَّامُ لَهُ ) أَيْ لِلتَّعْقِيبِ نَحْوَ ( لِلْمُوا للْمَوْتِ وَابْتُوا لِلْمَوْتِ وَابْتُوا لِلْعَرَابِ ) لَمَّا كَانَ اللَّهُ مُنْمَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتِ وَابْتُوا للْمَوْتِ وَابْتُوا للْمَوْتِ وَابْتُوا للْمَوْتِ وَابْتُوا للْمَوْتِ وَالْمَعْقِيبِ الْعَلِيقِ وَهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتُ وَالْمَعْلَى وَالْمَامِ الْمَعْلَى وَأُرِيدَ أَنَّ اللَّهُ الْمَوْلِ عَقِيبَ الْعَلَقِ الْمَعْدِ اللَّهُ فِي الْعَلَقَ الْعَالِيقَ وَهُولَ تَشْتَدُ الْعَرَافُ بِلَا شَكَّ أَنَّهُ مَعْلُولُ وَهُالْمَ اللَّهُ وَالْمَامِ وَهُولَ الْمَعْلُولُ وَهُاهُمَا لَوْلُولُ وَهُولَ اللَّهُ وَالْمَامِ الْمَعْلَقِ الْمَعْلِي وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَالْمَامُ اللَّهُ وَالْمُ مِنْ الْمُعْلَقِ الْمَعْدُ وَالْمَامِ الْمَعْلُولُ وَهُولَ الْمُعْولُ وَالْمَامُ اللَّهُ وَالْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلُولُ وَالْمَامُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمَامُ اللَّهُ وَالْمَامُ اللَّهُ وَالْمَامُ اللَّهُ وَالْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُولُقِ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ ال

يُمْكُنُ هَذَا فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَأَدْخُلُوا وَاوَ الْعَطْفِ ( وَقُوْلُهُمْ لَا تَأْكُلُ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنِ ) أَيْ لَا تَجْمَعْ بَيْنَهُمَا ( فَلَهَذَا لَلَهُ لَكَ يَجْبُ التَّرْتِيبُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى } لَا يَجْبُ التَّرْتِيبُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى } لَا يَكُونُهُمَا مِنْ الشَّعَائِرِ لَا يَحْتَمِلُهُ ) أَيْ التَّرْتِيبُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى } لَا يَلْقُرْآن فَإِنَّ بَكَاءَتُكُمْ لَكِنَّ تَقْدِيمُهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يَخْلُو عَنْ مَصْلَحَة كَالتَّعْظِيمٍ أَوْ الْلَهْمَيَّةِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَا لَلْهُ يَعْلَمُ اللَّهُ لَللَّامُ اللَّهُ وَلِللَّامُ مِنْ وَحْيَ غَيْرِ مَثْلُو وَبِالنِّسِبَةِ السَّلَامُ مِنْ وَحْي غَيْرِ مَثْلُو وَبِالنِّسِبَةِ السَّلَامُ مَنْ وَحْي غَيْرِ مَثْلُو وَبِالنِّسِبَةِ السَّلَامُ مِنْ وَحْي غَيْرِ مَثْلُو وَبِالنِّسِبَةِ وَاللَّسِبَةِ وَاللَّالَ فَوْلُهِ الْبَدَّلُولُ بَهِ الْمُعْمَى السَّدُولُ وَيَعَمُ الْبُعْضُ أَلَّهُ لِلتَّارِقُ وَطَالِقُ وَطَالِقُ وَطَالَقُ لِغَيْرِ الْمُدْخُولِ بِهَا وَهُلَكُ مُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَتُ وَالْقَالِثُ اللَّيْرُولِ بَهِ اللَّهُ لَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَرْتِبَ فِي صَيْدُولُ وَي الْمَدْخُولِ بِهَا وَوْلَ لَهُ اللَّهُ لَا تَرْتِبَ فِي صَيْدُولُ بِهَا وَوْلَ لَهُ اللَّهُ لَا تَرْتِبَ فِي صَيْدُولُ وَي الْمَاقًا ) أَيْ لَا تَرْتِبَ فَي صَيْدُورُتِهِ طَلَاقًا وَ وَالْلَقُ وَعِنْدَ الشَّرُطُ يَقَعُ اللَّهُ لَا قَلْلَاثُ كَذَا هُنَا وَإِنْ فَدَّمَ الْأَلْونُ وَي اللَّهُ لَا يَلْقَلُونُ وَتِهِ هَذَا اللَّهُ لَا تَوْلَا اللَّهُ لَا تَوْلُولُ وَلَالَ اللَّهُ لَا لَنْ اللَّوْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ لَعَلَمُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُولُ وَلَا اللَّهُ ال

وَطَالِقٌ إِنْ دَحَلْتِ الدَّارَ ( يَقَعُ الثَّلَاثُ ) أَيْ أَتَّفَاقًا ( لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ إِنْ دَحَلْتِ الدَّارِ تَعَلَقَ بِهِ الْأَجْزِيَةُ الْمُتَوَقِّقَةُ دَفْعَةً فَإِنْ قِيلَ إِذَا لَمُولَى مَعًا صَحَّ نِكَاحُهُمَا وَبِكُلَامَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ ) أَيْ قَالَ أَعْتَقْتَ هَذِه ( أَوْ بَحَرْف الْعَطْف ) أَيْ قَالَ أَعَتَقْت هَذِه ( بَعَلْ النَّائِية فَجَعَلْتُمُوهُ النَّرْتِيبِ ) هَكَذَا وَضْعُ الْمَسْأَلَة فِي أُصُولِ شَمْسِ الْأَتَمَّة وَأَمَّا فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ وَضَعَ الْمَسْأَلَة فِي أُصُولِ شَمْسِ الْأَتَمَّة وَأَمَّا فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ وَضَعَ الْمَسْأَلَة هِي أُصُولِ شَمْسِ الْأَتَمَّة وَأَمَّا فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ وَضَعَ الْمَسْأَلَة هِي أُصُولِ عَمْر إِذْنَ الزَّوْجِ ، فَقَوْلُهُ بِغَيْرٍ إِذْنَ الزَّوْج إِذْ لَا يَجْوَرُ أَنْ يَتَوَلِى الْفُضُولِيُّ الْوَاحِدُ طَرَفَى النَّفَييد به وَعَلَى تَقْديرِ أَنْ يُقِيلُهُ اللَّهُ يَعَلَى التَّقْييد به وَعَلَى تَقْديرِ أَنْ يُقِبِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّقَييد به إِذْ الْبَحْثُ الْمَسْأَلَة فِي الْحَامِعِ الْكَبِيرِ وَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى التَقْييد به إِذْ الْبَحْثُ الْمَسْأَلَة فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى التَقْييد به إِذْ الْبَحْثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى التَقْييد به إِذْ الْبَحْثُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمَلُكُ وَمُعْلَى التَّقِيد به إِذْ الْبَحْثُ الْمَسْأَلَة بِعَقْدُ وَاحِد النَّهُ عَلَيْك بِعَقْدُ وَاحِد اللَّهُ عَلَيْك بِعَقْد الْوَاحِد وَبَعَقْدَيْنِ فَلَامُ فِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُولُ الْوَاحِد وَبَعَقْدَيْنِ فَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفِي وَاحِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَيْك بِعَقْدُ وَاحِد الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْرَقِي وَاحِد وَاحِدُ الْمُعْرِقُ وَاحْد وَاحِد الْمُعْلَى الْمُعْدَقِ الْمُعْلَى الْقَامِلُولُ وَلَا حَاجَةُ وَلَا الْمُعَلِي فَا أَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَفِي وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

قَالَ أَجَرْت نِكَاحَهُمَا ( أَوْ بِحَرْف الْعَطْف ) أَيْ قَالَ أَجَرْت نِكَاحَ هَذِهِ وَهَذِهِ ( بَطَلَا) أَيْ بَطَلَ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا ( فَجَعَلْتُمُوهُ لِلْقِرَانِ فَإِنْ قَالَ أَعْتَقَ أَبِي فِي مَرَضِ مَوْتِهِ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَلَا وَارِثَ لَهُ وَلَا مَالَ سِوَى ذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ مُتَّصِلًا عَتَقَ مِنْ كُلِّ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ سَكَتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ عَتَقَ الْأَوَّلُ وَنِصْفُ الثَّانِي وَثُلُثُ الثَّالِثِ ) لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ أَعْتَقَ أَبِي هَذَا

وَسَكَتَ يُعْتَقُ كُلُّهُ لَأَنَّهُ يَخْرُجُ منْ النُّلُث لَأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّ قيمَةَ الْعَبيد عَلَى السَّوَاء فَإِذَا قَالَ بَعْدَ السُّكُوت وَهَذَا وَسَكَتَ فَقَدْ عَطَفَهُ عَلَى الْأُوَّل وَمُوجَبُهُ أَنْ يُعْتَقَ نصْفُ الثَّاني مَعَ نصْف الْأُوَّل لَكَنْ لَمَّا عَتَقَ كُلُّ الْأُوَّل لَا يُمْكنُ الرُّجُوعُ عَنْهُ ثُمَّ لَمَّا قَالَ وَهَذَا فَمُوجَبُهُ عَنْقُ ثُلُثِ الثَّالِثُ مَعَ عَنْقِ ثُلُثِ كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلَيْنَ فَيُعْتَقُ ثُلُثُ الثَّالِثِ وَلَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ عَنْ الْأَوَّلَيْنِ ( فَجَعَلْتُمُوهُ للْقرَان ) أَيْ جَعَلْتُمْ حَرْفَ الْعَطْف فيمَا إِذَا أَقَرَّ مُتَّصلًا للْقرَان ( بمَنْزِلَة قَوْلهمْ أَعْتَقَهُمْ أَبِي مَعًا ) لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ للْقرَان بَلْ يَثْبُتُ التَّرْتيبُ كَانَ كَمَسْأَلَة السُّكُوت ( قُلْنَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلْأَنَّهُ لَمَّا عَتَقَتْ الْأُولَى لَمْ تَبْقَ الثَّانيَةُ مَحَلًا ليَتَوَقَّفَ نِكَاحُهَا عَلَى عِتْقِهَا ﴾ فَإِنَّ نِكَاحَ الْأُمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ لَا يَجُوزُ فَلَمْ تَبْقَ الْأُمَةُ مَحَلًا لِلنِّكَاحِ فَبَطَلَ نِكَاحُهَا ﴿ وَأَمَّا التَّانِي وَالتَّالْتُ فَلْأَنَّ الْكَلَامَ يَتَوَقَّفُ عَلَى آخِرِهِ إِذَا كَانَ آخِرُهُ مُغَيَّرًا بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَهَاهُنَا ) إِشَارَةٌ إِلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ ( كَذَلكَ ﴾ أيْ آخرُ الْكَلَام مُغَيِّرٌ لأَوَّله ، أمَّا في الْأُخْتَيْن فَلأَنَّ إِجَازَةَ نكَاحِ الثَّانيَة تُوجبُ بُطْلَانَ نكَاحِ الْأُولَى وَأَمَّا في الْإخْبَار بِالْإِعْتَاقِ فَلَأَنَّ قَوْلَهُ أَعْتَقَ أَبِي هَذَا يُوجِبُ

عَتْقَ كُلِّه ثُمَّ قَوْلُهُ وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ النُّلُثُ مُنْقَسمًا بَيْنَهُمَا وَلَا يَعْتَقُ منْ الْأَوَّل إلَّا بَعْضُهُ فَيَكُونُ مُغَيِّرًا لأَوَّل الْكَلَام ( بخلَاف الْأَمْتَيْنِ ) أَيْ في الْمَسْأَلَة الْأُولَى لَيْسَ آخِرُ الْكَلَام مُغَايِرًا للْأَوَّل للَّأَنَّهُ إِذَا قَالَ أَعْتَقْت هَذه وَهَذه فَإعْتَاقُ الثَّانيَة لَا يُغَيِّرُ إعْتَاقَ الْأُولَى فَلَا يَتَوَقَّفُ أُوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْأُخْتَيْنِ آخِرُ الْكَلَامِ مُغَيِّرٌ لِلْأُوَّلِ فَيَتَوَقَّفُ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الْحَصِيرِيِّ قَدْ قِيلَ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْأَمَتَيْنِ وَمَسْأَلَةِ الْأُخْتَيْنِ بَلْ إِنَّمَا جَاءَ الْفَرْقُ لِاحْتِلَافِ وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ في مَسْأَلَة الْأَمَتَيْن قَالَ هَذه حُرَّةٌ وَهَذه حُرَّةٌ وَفي مَسْأَلَة الْأُخْتَيْن قَالَ أَجَزْت نكَاحَ هَذه وَهَذه فَإِنَّهُ أَفْرَدَ لكُلِّ وَاحدَة منْهُمَا تَحْرِيرًا في مَسْأَلَة الْأَمَتَيْنِ فَلَا يَتَوَقَّفُ صَدْرُ الْكَلَامِ عَلَى الْآخِرِ وَفي مَسْأَلَة الْأُخْتَيْنِ لَمْ يُفْرِدْ فَيَتَوَقَّفُ حَتَّى لَوْ أَفْرَدَ هُنَا صَحَّ نكَاحُ الْأُولَى وَلَوْ لَمْ يُفْرِدْ في الْأَمَتَيْنِ بأَنْ قَالَ أَعْتَقْتِ هَذه وَهَذه عَتَقَا مَعًا وَصَحَّ نكَاحُهُمَا ﴿ وَقَدْ تَدْخُلُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فَلَا تُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ فَفِي قَوْلِهِ هَذِهِ طَالِقٌ تَلَاثًا وَهَذِهِ طَالِقٌ تُطْلَقُ الثَّانِيَةُ وَاحِدَةً وَإِنَّمَا تَجِبُ هِيَ ) أَيْ الْمُشَارَكَةُ ( إِذَا افْتَقَرَ الْآخِرُ إِلَى الْأُوَّلِ فَيُشَارِكُ الْأُوَّلَ ) أَيْ آخِرُ الْكَلَامِ أَوَّلَهُ ( فِيمَا تَمَّ بِهِ الْأُوَّلُ بِعَيْنِهِ ) أَيْ بِعَيْنِ مَا تَمَّ ( لَا بِتَقْدِيرِ مِثْلِهِ ) أَيْ مِثْلِ مَا تَمَّ ﴿ إِنْ لَمْ يَمْتَنعْ اللِّمَحَادُ ﴾ أيْ إنْ لَمْ يَمْتَنعْ أَنْ يَكُونَ مَا تَمَّ به الْأَوَّلُ مُتّحدًا في الْمَعْطُوف وَالْمَعْطُوف عَلَيْه ﴿ نَحْوَ إِنْ دَحَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَلَيْسَ كَتَكْرَارِ قَوْلِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ الثَّلَاثُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحمَهُ اللَّهُ

تَعَالَى هُنَا بِخلَافِ التَّكْرَارِ ) فَإِنَّهُ يُمْكنُ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْأَحْزِيَةُ الْمُتَكَثِّرَةُ بِشَرْط مُتَّحد فَيَتَعَلَّقُ طَالقٌ وَطَالقٌ وَطَالقٌ بعَيْنِ الشَّرْط الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ لَا بِتَقْدِيرِ مِثْلِهَا أَيْ لَا يُقَدَّرُ شَرْطٌ آخَرُ حَتَّىَ يَصِيرَ كَقَوْلِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالَقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ كَمَا زَعَمَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَبَتَقْديرِه ﴾ أَيْ بَتَقْدير مثْله وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْله لَا بَتَقْدير مثْله ( إنْ امْتَنَعَ ) أَيْ الاتِّحَادُ ( نَحْوَ جَاءَني زَيْدٌ وَعَمْرٌو لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَجيءُ زَيْدِ غَيْرَ مَجِيءِ عَمْرِو وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبُوا الشَّرِكَةَ فِي عَطْفِ الْجُمَلِ أَيْضًا حَتَّى قَالُوا إِنَّ الْقِرَانَ فِي النَّظْمِ يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ فَقَالُوا فِي { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَيهِ ) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَاطَبُ بِأَحَدِهِمَا عَيْنَ الْمُخَاطَبِ بِالْآخِرِ وَلَمَّا لَمْ يَكُونَ الْمُخَاطَبًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتُوا الزَّكَاةَ } لَكَنَّا نَقُولُ إِنَّمَا لَا تَجِبُ الصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا لَا لِلْقِرَانَ فِي النَّظْمِ وَالْقَائِلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةَ عَلَى الصَّبِيِّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا لَا لِلْقِرَانَ فِي النَّظْمِ وَالْقَائِلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاة عَلَى الصَّبِيِّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا لَا لِلْقِرَانَ فِي النَّظْمِ وَالْقَائِلُ بِوُجُوبِ الرَّكَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ لَكَنَّ الْعَقْلَ حَصَّهُمْ عَنْ وُجُوبِ الصَّلَاةَ إِذْ هِيَ عَبَادَةٌ بَدَنَيَّةٌ لَا عَنْ وُجُوبِ يَقُولُ الْخِطَابُ بِالصَّلَاةَ إِذْ هِيَ عَبَادَةٌ لَا عَنْ وُجُوبِ الصَّلَاةَ إِذْ هِيَ عَبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا عَنْ وُجُوبِ السَّرِكَة فِي الْجُمَلِ ( لِأَنْ كَاةً إِنَّاكَةً إِنَّا الْفَرْكِيِّ عَنْهُ ( وَهَذَا فَاسِدٌ عِنْدَنَا ) الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى إِيجَابِ الشَّرِكَة فِي الْجُمَلِ ( لِأَنَّ لَا لَلْقَرَتُ الْعَلْلُ مَعُمْ فَوْلُهُ إِنْ دَحَلْتِ اللَّالَ فَأَنْتِ طَالَقٌ

وَعَبْدِي حُرِّ يَتَعَلَّقُ الْعَثْقُ بِالشَّرْطَ أَيْضًا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوَاوِ الشَّرِكَةُ وَهَذِهِ إِنَّمَا تَثْبُتُ إِذَا عُطِفَتْ عَلَى الْجَزَاءِ فَهَذِهِ الْحُمْلَةُ عَلَى وَالْمَعْلُوفَ وَالْمَعْلُوفَ وَالْمَعْلُوفَ عَلَيْهِ إِنَّمَا تَشْبَتُ إِذَا افْتَقَرَتُ الثَّانِيَةُ فَقَوْلُهُ وَعَبْدِي حُرِّ فِي قَوْلِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَعَبْدِي مُرَّ فَي قَوْلِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَعَبْدِي مُرَّ يُولُوفَ وَالْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ إِنَّمَا تَشْبَتُ إِذَا افْتَقَرَتُ الثَّانِيَةُ فَقَوْلُهُ وَعَبْدِي حُرِّ فِي قَوْلِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرِّ يُرادُ إِشْكَالًا لِأَنَّهَا جُمْلَةٌ تَامَّةٌ غَيْرُ مُفْتَقرَة إِلَى مَا قَبْلَهِا فَيَتَبْدِي أَنْ لَا يَتَعَلَقَ بِالشَّرْطَ بَلْ يَكُونُ حَمْلَة عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى مَحْمُوعِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وَإِذَا كَانَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى مَحْمُوعِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وَإِذَا كَانَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى مَحْمُوعِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وَإِذَا كَانَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى مَحْمُوعِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وَإِذَا كَانَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى مَحْمُوعِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وَإِذَا كَانَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى مَحْمُوعِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاء وَإِذَا كَانَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى مَا قَبْلَعُ الْعَلْدِي وَالْمَعْرُوفَ وَكُونُ فِي الْمَفْرِدِ اللَّمْوَدِ الْقَالَ الْمَعْرَاءِ وَإِنْ الْمَعْمُوفَةُ عَلَى الشَّرِكَة مَا أَمْكَنَ الْمَعْرُوفُ مُعْتَقرًا إِلَى مَا قَبْلَهُ لَا تَكُونُ فِي قُوّة الْمُفْرَدِ فَلَا تَكُونُ مُقْتَقِرَةً إِلَى مَا قَبْلَهَا أَصِلَا كَمَا فِي قُوتُهِ الشَّرْكِةُ فَلَا تَكُونُ فِي فَوْقَ الْمُفْرَدِ فَلَا تَكُونُ مُقْتَقِرَةً إِلَى مَا قَبْلَهَا أَصْلًا كَمَا فِي أَو وَلَا وَتَكُونُ فِي قَوْدَ الشَّمْذِهِ فَلَا تَكُونُ مُقْتَقِرَةً إِلَى مَا قَبْلَهَا أَصَلَا كَمَا فِي { وَالْقِيْوِلَ الْمَعْمُولُ فَالْوالُو وَتَكُونُ فِي قَلَق وَالْقَالُونَ وَلَا لَكُونُ مُعْتَوالًا لَكُونُ مُعْتَوالِهُ وَلَوالْواقُ وَتَكُونُ لِي مَا وَالْوَلَو وَتَكُونُ فِي وَلَوْلُ وَالْقَ

فَفِي قَوْلِهِ إِنْ دَحَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَضَرَّتُك طَالِقٌ يُمْحَنُ حَمْلُ قَوْلِهِ وَضَرَّتُك طَالِقٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَكِنَّ إِظْهَارَ الْخَبَرِ وَهُوَ طَالِقٌ فِي قَوْلِهِ وَضَرَّتُك طَالِقٌ يُرْجِعُ الْعَطْفَ عَلَى الْمَحْمُوعِ لَا عَلَى الْجَزَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى الْجَزَاءِ لَكَيْ أَنْ يَقُولُهِ يَتَعَلَّقُ الْعِنْقُ بِالشَّرْطَ ( وَلِهَذَا جَعَلْنَا قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْبَلُوا لَمُ يَعُلُو اللَّهُ مِعْلُوفًا عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى قَوْلهِ إِ وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ } ) أيْ وَلَأَحْلِ مَا ذَكَرْنَا فِي قَوْله وَعَبْدِي لَكُونَ أَبِهُ مَعْلُوفًا عَلَى الْجَزَاء وَمَا ذَكَرْنَا فِي قَوْلِهِ وَضَرَّتُك طَالِقٌ مِنْ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ الْمُشَارَكَة فِي الْجَزَاءِ جَعَلْنَا قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْبَلُوا } إلَخْ مَعْطُوفًا عَلَى الْجَزَاء وَمَا ذَكَرْنَا فِي قَوْلِه وَضَرَّتُك طَالِقٌ مِنْ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ الْمُشَارَكَة فِي الْجَزَاء جَعَلْنَا قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْبَلُوا } إلَخْ مَعْطُوفًا عَلَى الْجَزَاء وَمَا ذَكَرْنا فِي قَوْله وَضَرَّتُك طَالِقٌ مِنْ قِيَامِ الدَّليلِ عَلَى عَدَمِ الْمُشَارَكَة فِي الْجَزَاء جَعَلْنَا قُوله تَعَالَى { وَلَا تَقْبَلُوا } إلَخْ مَعْطُوفًا عَلَى الْجَزَاء فَإِنَّ قَوْلُه وَلَا تَقْبَلُوا } وَلَا تَقْبَلُوا وَدَليلُ عَدَمِ الْمُشَارَكَة فِي أُولِئكَ فَعَطَفْنَا الْأُولَ عَلَى الْجَزَاء قَائِمٌ وَلَا الْآخِرَ وَثَمَرَةً هَذَا تَأْتِي فِي آخِهِ وَلَا اللسَاسُنَاءَ وَلَا اللسَّعْثَاء وَلَا اللَّهُ تَعَالَى ﴿

# قوله وأما في السعي

اسْتَدَلَّ عَلَى كَوْنِ الْوَاوِ لِلتَّرْتِيبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } ، وَقَالَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِأَيِّهِمَا نَبْدَأُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ } فَهِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُ التَّرْتِيبِ بِالْآيَةِ وَفَهْمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِكَ مَنْهَ التَّرْتِيبِ بِالْآيَةِ وَفَهْمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِكَ مَنْهُ التَّرْتِيبِ بِالْآيَةِ وَفَهْمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِكَ مَنْ وَحْي غَيْرِ مَثْلُو ً ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْآيَةِ فَلَكَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا لَاحَ لَهُ مِنْ وَحْي غَيْرِ مَثْلُو ً ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْآيَةِ هُوَ كُونُهُهُمَا مَنْ شَعَائِرِ اللَّه ، وَهَذَا لَا يَحْتَمِلُ التَّرْتِيبَ إِذْ لَا مَعْنَى لِتَقَدُّمِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي ذَلِكَ . هُوَ الْآيَةِ فَيَالُو وَجُوبِ السَّعْنِ ؟ قُلْتَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { السَّعْوْا فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ } ، وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ قَوْلِهِ تَعَلَيْهِ أَنْ يَطُوقَفَ بِهِمَا إِلَّا أَنَّهُ مَا لَيْ النَّهُ السَّعْيَ } ، وقدْ يُقَالُ إِنَّ قَوْلُه تَعَلَى \$ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا لِمَا كَانَ عَلَيْهِمَا فِي الْجَاهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَنَمَيْنِ كَانُوا يَعْمُلُونَ بَهُمَا لِمَا كَانَ عَلَيْهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَنَمَيْنِ كَانُوا يَعْمُلُونَ يَهُمَا لِمَا كَانَ عَلَيْهِمَا فِي الْجَاهِلَيَةِ مِنْ صَنَمَيْنِ كَانُوا يَعْمُلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَا لَكُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُذَالِ الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ا

## قوله وزعم البعض

لَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَطَالِقٌ ، وَطَالِقٌ تَقَعُ الْوَاحِدَةُ عِنْدَ أَبِي حَنيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَالنَّلَاثُ عِنْدَهُ لِلتَّرْتِيبِ فَتَبِينُ بِالْأُولَى فَلَا تُصَادِفُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالَثَةُ اللَّاوَةِ عِنْدَهُ لِلتَّرْتِيبِ فَتَبِينُ بِالْأُولَى فَلَا تُصَادِفُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالَثَةُ اللَّانَ وَرُدَّ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا لِلْمُقَارِئَةِ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ دَفْعَةً كَمَا إِذَا قَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتٍ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَرُدَّ الْمُحَلَّ كَمَا لَوْ ذَكَرَ بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ وَعِنْدَهُمَا لِلْمُقَارِئَةِ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ دَفْعَةً كَمَا إِذَا قَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَرُدَّ

ذَلكَ بِالْمَنْعِ وَالنَّقْضِ وَالْحِلِّ ، أَمَّا الْمَنْعُ فَلَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْمُقَارَنَةِ أَوْ التَّرْتِيبِ فِي مَوَارِدِ اسْتَعْمَالِ الْوَاوِ بِأَنْ الْمُطْلَقَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْخَارِجِ إِلَّا مُقَيَّدًا ، وَأَمَّا النَّقْضُ فَلَاَّنَهَا لَوْ كَانَتْ لَلتَّرْتِيبِ عَنْدَهُ ، وَلِلْمُقَارَنَةِ عَنْدَهُمَا لَمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُقُوعِ الْوَاحِدَةِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ مُنَجَّزًا ، وَالثَّلَاثِ فِي مثْلِ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ مَنْحَرِّا ، وَالثَّلَاثِ فِي مثْلِ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ مُنْحَرِّا ، وَالثَّلَاثِ فِي مثْلِ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ مَنْحَرِ مَبْنِي عَلَى أَنْ تَعْلِيقَ الْأَجْزِيةِ بِالشَّرْطِ ، وَأَمَّا الْحَلُّ فَهُو أَنَّ الاَحْتَلَافَ الْمَذْكُورَ مَبْنِي عَلَى أَنْ تَعْلِيقُ الْأَجْزِيةِ بِالشَّرْطِ ، وَأَمَّا الْحَلُّ فَهُو أَنَّ الاَحْتَلَافَ الْمَذْكُورَ مَبْنِي عَلَى أَنْ تَعْلِيقُ اللَّارِيقُ بِالشَّرْطِ ، وَقَوْلُهُ : التَّعْلِيقُ اللَّالِيقُ بَالشَّرْطِ ، وَقَوْلُهُ : وَطَالِقٌ جَمْلَةٌ مَاللَّعُ لَيْفُ اللَّالِيَّ عَمَّا بَعْدَهَا فَيَحْصُلُ بِهَا التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ ، وَقُولُلُهُ : وَطَالِقٌ جَمْلَةٌ نَاقِصَةٌ مُفْتَقِرَةٌ فِي الْإِفَادَةِ إِلَى الْأُولَى فَيكُونُ تَعْلِيقُ الثَّانِيَة بَعْدَهُ الْفَانِية بَعْدُ ، وتَعْلِيقُ الْأُولَى وَالتَّالِقَة بَعْدَهُمَا ، وَإِذَا كَانَ تَعْلِيقُ اللَّالِيَّ عَلَيقُ بِالشَّرْطِ عَلَى سَبِيلِ التَّعَلِقُ اللَّامَةِ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّوْلَ الْمُعْلِقُ اللَّالِي اللَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُ اللَّولِي اللَّولَ اللَّولِي اللَّهُ الْمُعَلِقُ بَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَفِي الْمُنَجَّزِ تَبِينُ بِالْأُولَى فَلَا تُصَادِفُ التَّانِيَةُ وَالتَّالِثَةُ الْمَحَلَّ ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْجَوَاهِرِ الْمَنْظُومَة تَنْزِلُ عِنْدَ اللَّحْطَالِ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي نُظِمَتْ بِهِ بِحَلَافِ مَا إِذَا كَرَّرَ الشَّرْطَ فَإِنَّ الْكُلَّ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطَ بِلَا وَاسَطَة وَبِحَلَافِ مَا إِذَا كَرَّرَ الشَّرْطَ فَإِنَّ الْكُلَّ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطَ وَلَيْعَلَّقُ بِالشَّرْطَ وَفُعَةً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ مَا يُغَيِّرُ أَوَّلَهُ يَتَوَقَّفُ الْلُولُوعَ فَلَا يَكُونُ فِيهِ تَعَاقُبُ فِي الْوُقُوعِ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الْكُلُّ دَفْعَةً لِأَنَّ زَمَانَ الْوُقُوعِ هُو زَمَانُ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَالتَّفْرِيقُ إِنَّا اللَّا اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّوْقُوعِ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الْكُلُّ وَفُعَةً لِأَنَّ زَمَانَ الْوُقُوعِ هُو زَمَانُ وَجُودِ الشَّرْطِ ، وَالتَّفْرِيقُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي التَّعْلِيقِ حَتَّى يَلْزَمَ التَّعَاقُبُ فِي الْوُقُوعِ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الْكُلُّ دَفْعَةً لِأَنَّ زَمَانَ الْوُقُوعِ هُو زَمَانُ وَجُودِ الشَّرْطِ ، وَالتَّفْرِيقُ إِنَّامًا هُوَ فِي

أَرْمِنَةِ التَّعْلِيقِ لَا فِي أَرْمِنَةِ التَّطْلِيقِ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ إِنَّمَا هُو فِي التَّكُلُّمِ لَا فِي صَيْرُورَةِ اللَّفْظ تَطْلِيقًا ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ عَطْفَ النَّاقِصَةَ عَلَى الْكَاملَةِ يُوجِبُ تَقْديرَ مَا فِي الْكَاملَة تَكْميلًا للنَّاقِصَة حَتَّى لَوْ قَالَ هَذه طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذه طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذه طَالِقٌ أَللَّا وَهَده طَالِقٌ أَللَّا وَهَده طَالِقٌ اللَّالِّ وَهُ وَعَلَيْ اللَّالَّ الْمَقْدَارَ كَالْمَلْفُوظ بِخلَافٍ مَا إِذَا ذَكَرَهُ بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ أَوْ قَالَ إِنْ وَحَلْت اللَّالَ وَاحِدَةً فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَفْرِيقِ أَرْمَنَةَ الْوُقُوعِ ، وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُقَالُ إِنْ هَذَا الْكَالَامُ لَيْسَ بِطَلَاقَ فِي الْحَالِ بَلْ لَهُ عَرَضِيَّةُ أَنْ يَصِيرَ طَلَاقًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرُّطُ فَلَا يُقْبَلُ وَصْفُ التَّرْتِيبَ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْمُلْعِلُ إِلَى اللَّهُ عَرَضِيَّةُ أَنْ يَصِيرَ طَلَاقًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرُطُ فَلَا يُقْبَلُ وَصْفُ التَّرْتِيبَ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْمَالَق فِي الْحَالِ بَلَ لَكُ مَا يُقَالُ إِنَّ مَلَا اللَّعَلِيقِ ، وَلَيْسَ هَاهُمَا مَا يُوجِبُ تَفْرِيقَ الْوَقُوعِ بِخِلَافِ النَّعْلِيقِ ، وَلَيْسَ هَاهُمَا مَا يُوجِبُ تَفْرِيقَ الْوَقُوعِ بِخِلَالِ النَّعْلِيقِ ، وَلَيْسَ هَاهُمَا مَا يُوجِبُ تَفْرِيقَ الْوَقُوعِ بِخِلَالِ اللَّعْلِيقِ ، وَلَيْسَ هَاهُمَا مَا يُوجِبُ عَلَى الْمَوْعِ بِخِلَافِ الْفَاءِ وَثُمُ مَّ وَاعْمَ أَنَّ الْعَبْرَ وَجُدُ فَعَ الْلُمُوعِ بِخِلُولُ عَنْ مَيْلُو إِلَى مُؤْمِولُ عَلْ مَلْولُولُولُ عَنْ مَيْلُو إِلَى مُؤْمِلُ الْمَوالُ وَمُ الْمُؤْمِ

### قوله ، وإن قدم الأجزية

يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَمَّا يُتَوَهَّمُ مِنْ كَوْنِ الْوَاوِ لِلْمُقَارَنَةِ عِنْدَهُمْ اسْتِدْلَالًا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامٍ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرْقًا لَهُ بَيْنَ تَأْخِيرِ الْأَجْزِيَةِ وَتَقْدِيمِهَا حَيْثُ يَقْتَضِي الْأَوَّلُ اللَّافِتِرَاقَ وَالثَّانِي الِاجْتِمَاعَ .

#### قوله بغير

إِذْنِ مَوْلَاهُمَا)

إِذْ لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِ نَفَذَ نِكَاحُهُمَا ، وَلَا يَبْطُلُ بِالْإِعْتَاقِ

#### قوله فجعلتموه للترتيب

حَيْثُ جَعَلْتُمْ الْإعْتَاقَ بِالْوَاوِ بِمَنْزِلَةِ الْإعْتَاقِ مُتَعَاقِبًا

# قوله لا حاجة إلى التقييد به

أَيْ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ فِي غَرَضِنَا هَذَا ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ جَعَلَ الْحُكْمَ تَوَقُّفَ النِّكَاحِ عَلَى رِضَا كُلِّ مِنْ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ ، وَلَا يَحْفَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ بِدُونِ رِضَاهُمَا جَمِيعًا .

## قوله إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح

فيه خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا تَكَلَّمَ الْفُضُولِيُّ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ أُمَّا إِذَا قَالَ زَوَّجْت فُلَانَةَ مِنْ فُلَانَ ، وَقَبْلُت مِنْهُ جَازَا اتِّفَاقًا ، وَيَتَوَقَّفُ

### قوله وبعض تلك المسائل يختلف

ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَهُ لَوْ زَوَّجَ رَجُلُ أَمَتَيْهِ مِنْ رَجُلٍ بِرِضَاهُمَا فِي عُقْدَة وَاحِدَة ، وَقَبِلَ عَنْ الزَّوْجِ فَضُولِيٌّ فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى الْحَازَةُ ، وَيَتَوَقَّفُ نِكَاحُ الْمُعْتَقَة عَلَى إِذْنِ الزَّوْجِ ، وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا فَأَجَازَ الزَّوْجُ نِكَاحُ الْمُعْتَقَة عَلَى إِذْنِ الزَّوْجِ ، وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا فَأَجَازَ الزَّوْجُ نِكَاحَ الْمُعْتَقَة عَلَى إِذْنِ الزَّوْجِ ، وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا أَوْ نِكَاحَ إِحْدَاهُمَا جَازَ لِأَنَّهُمَا حَالَةَ الْعَقْد أَمْتَان ، وَحَالَةَ الْإِجَازَة جُرَّتَانِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّة ، وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا مُتَقَرِقًا بِكَلَامٍ مَوْصُولِ بِحَرْفِ الْعَطْفِ بِأَنْ قَالَ هَذِه جُرَّةٌ ، وَهَذِه جُرَّةٌ أَوْ مَفْصُولِ بِأَنْ أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَلْمُ مَوْصُولِ بِحَرْفِ الْعَطْف بِأَنْ قَالَ هَذِه جُرَّةٌ ، وَهَذَه جُرَّةٌ أَوْ مَفْصُولِ بِأَنْ الْمُعْتَقَة الْعَلْمَ اللَّانَة إِلَى الْكَامُ اللَّانَة إِلَى اللَّانَة إِلَى اللَّانَة بِعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحَدَةً بَعْدَ أَخْرَى جَازَ نِكَاحُ النَّانِيَة بِإِعْتَاقِ النَّانِية بَعِيْتُ اللَّهُ الْمُعْتَقَة الْإِجَازَة ، وَهَذَا إِذَا كَانَ النِّكَاحُونَ فِي عُقْدَة وَاحِدَة ،

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي عُقْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَوْلَى الْأَمَتَيْنِ وَاحِدًا فَالْحُكُمُ كَمَا ذُكرَ ، وَإِنْ كَانَ لَكُلِّ أَمَة مَوْلَى عَلَى حَدَة فَإِنْ أَعْتَقَتْ الْأَمَتَانَ عَلَى التَّعَاقُبِ فَالنِّكَاحَانِ عَلَى حَالِهِمَا فَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازَ لِأَنَّهُمَا لَوْ أَنْشَأَ الْعَقْدَ وَإِحْدَاهُمَا حُرَّةٌ وَالْأَخْرَى أَمَةٌ وَالْمَثَلُ الْإِجَازَةَ وَالرَّدَّ فِي مِلْكَ الْآخِرِ بِخِلَافٍ مَا إِذَا كَانَ الْمَوْلَى وَاحِدًا فَإِنَّهُ بَوَمُنَا لَا يَمْلِكُ الْإِجَازَةَ وَالرَّدَّ فِي مِلْكَ الْآخِرِ بِخِلَافٍ مَا إِذَا كَانَ الْمَوْلَى وَاحِدًا فَإِنَّهُ بِعِنْاقَ الْأُولَى يَصِيرُ ، رَادًّا نِكَاحَ النَّانِيَة ، وَأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَجَازَهُمَا جَازَ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ الْأُولَى لِأَنَّ حَالَة الْإِخْرَة كَحَالَة الْإِنْشَاء فَيَصِحُ نِكَاحُ النَّانِيَة ، وَأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَجَازَهُمَا جَازَ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ الْأُولَى لِأَنَّ حَالَة الْإِخْرَة كَحَالَة الْإِنْشَاء فَيَصِحُ نِكَاحُ النَّانِيَة ، وَأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَجَازَهُمَا جَازَ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ الْأُولَى لِأَنَّ كَالَة الْإِنْشَاء فَيَصِحُ نُكَاحُ الْحُرَّة ، وَيَرْطُلُ نَكَاحُ الْأَمَة .

### قوله بطلا

أَيْ نِكَاحُ هَذِهِ وَنِكَاحُ هَذِهِ

### قوله فجعلتموه للقران

حَيْثُ جَعَلْتُمْ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ بِمَنْزِلَةِ الْجَمْعِ بِلَفْظ وَاحِد لَا بِمَنْزِلَةِ الْإِجَازَةِ مُتَفَرِّقًا فَإِنْ قُلْت هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَعْلِ الْوَاوِ لِمَنْزِلَةِ الْإِجَازَةِ مُتَفَرِّقًا فَإِنْ قُلْت نَعَمْ إِلَّا أَنَّ فِي الْإِنْشَاءَاتِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَا لِلْمُقَارِنَةِ إِذْ لَا ذَلَالَةَ فِي مِثْلِ جَاءَنِي الرَّجُلَانِ عَلَى الْمُقَارِنَةِ قُلْت نَعَمْ إِلَّا أَنَّ فِي الْإِنْشَاءَاتِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ لَعُلَا لَعُمَا عَتَقَا مَعًا لَعُمَا مَعًا

## قوله سوى ذلك

أَيْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَى ذَلِكَ الابْنِ ، وَلَا مَالَ لَهُ سِوَى تَلْكَ الْأَعْبُدِ إِذْ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ آخِرُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْحُكْمُ إِلَّا فِي نَصِيبِ ذَلِكَ اللَّبْنِ ، وَيَجْرِ جُ الْأَعْبُدَ مِنْ النَّلُثِ يُعْتَقُ الْكُلُّ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي نَصِيبِ ذَلِكَ اللَّبْنِ ، وَيَجْرِ جُ الْأَعْبُدَ مِنْ النَّلُثِ يُعْتَقُ الْكُلُّ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، وَقَيَّدَ بِتَسَاوِي قِيَمِ الْعَبِيدِ حَتَّى لَوْ كَانَ قِيمَةُ الْأُوَّلِ أَكْثَرَ مَثَلًا لَمْ يُعْتَقُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْ النَّلُثِ .

# قوله لم تبق الثانية محلا ليتوقف

أَيْ لَمْ تَبْقَ مَحَلًا لِتَوَقُّفِ النِّكَاحِ بَلْ بَطَلَ تَوَقُّفُ نِكَاحِ الثَّانِيَةِ عَقِيبَ عِتْقِ

الْأُولَى قَبْلَ الْفَرَاغِ عَنْ التَّكَلُّمِ بِإِعْتَاقِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ التَّدَارُكُ بِإِعْتَاقِهَا لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ، وَإِنَّمَا قَالَ لِيَتَوَقَّفَ لِأَنَّهَا بَقِيَتْ مَحَلًّا لَأَنْ تُنْكَحَ بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا حُرَّةً

## قوله ، ولا يعتق من الأول إلا بعضه

الْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَغَيَّرُ الْأُوَّلُ إِلَى الرِّقِّ لِأَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ ، وَالْمُسْتَسْعَى مُكَاتَبُ ، وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دَرْهَمُ وَعِنْدَهُمَا يَتَغَيَّرُ مِنْ بَرَاءَةِ إِلَى شُغْلٍ لِأَنَّهُ بِدُونَ آخِرِ الْكَلَامِ يُعْتَقُ مَجَّانًا لِأَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ التَّلُث ، وَبَعْدَ إِنَّا اللَّيُفُ اللَّهُ يُخْرَجُ مِنْ التَّلُث ، وَوَحَبَ السِّعَايَةُ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ، ثُمَّ التَّغْيِيرُ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا فَلِذَا لَا يَثْبُتُ فِي ثُلُثَى قِيمَتِهِ ، ثُمَّ التَّغْيِيرُ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا فَلِذَا لَا يَثْبُتُ فِي ثُلُثَى فِيمَتِهِ ، ثُمَّ التَّغْيِيرُ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا فَلِذَا لَا يَشْبُتُ فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْإِعْتَاقُ أَوْ الْإِحَازَةُ مُتَفَرِّقًا مُتَرَاحِيًا مَعَ سُكُوتٍ .

## قوله وقد تدخل بين الجملتين

الْجُمَلُ الْمُتَعَاطِفَةُ بِالْوَاوِ إِنْ وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ حَبَرِ الْمُبْتَدَأُ أَوْ جَزَاءِ الشَّرْطِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَالْوَاوُ تُفِيدُ الْجَمْعَ بَيْنَهَا فِي حَبَرِ الْمُبْتَدَأُ أَوْ جَزَاءِ الشَّرْطِ أَوْ يَحْتَمَلُ الرُّجُوعُ عَنْ الْأَوَّلِ وَالْإِضْرَابُ ، وَأَمَّا التَّعَلَّقِ ، وَإِلَّا فَالْوَاوِ تُفِيدُ الْجَمْعَ بَيْنَهَا فِي حُصُولِ مَضْمُونِهَا إِذْ بِدُونِ الْوَاوِ يُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ عَنْ الْأَوَلِ وَالْإِضْرَابُ ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ اعْتِبَارِ بَعْضِ قُيُودِ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَمُفَوَّضَةٌ إِلَى الْقَرَائِنِ ، وَالْوَاوُ لَا يُوجِبُهَا ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهَا .

## قوله وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأول

هَذَا الْحُكْمُ فِي مُطْلَقِ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ لَا فِي عَطْفِ الْجُمَلِ حَاصَّةً لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدِ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرِ الْمُبْتَدَأِ فِي الثَّانِي .

#### قوله لا بتقدير مثله

لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ .

### قوله أي بتقدير

مثله)

عُطِفَ عَلَى قَوْلِه بِعَيْنِهِ لَا عَلَى قَوْلِهِ لَا بِتَقْدِيرِ مِثْلِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكُ أَنَّ تَقْدِيرِ الْمُتَعَدِّدَاتِ الْمُشْتَفَادَ مِنْ جَاءَ مَعْنًى كُلِّيٌّ يُمْكِنُ تَعَلَّقُهُ بِالْمُتَعَدِّدَاتِ الْمُشْتَفَادَ مِنْ جَاءَ مَعْنًى كُلِّيٌ يُمْكِنُ تَعَلَّقُهُ بِالْمُتَعَدِّدَاتِ ، وَلَهُ الْمُشْتَفَادَ مِنْ جَاءَ مَعْنًى كُلِّيٌ يُمْكِنُ تَعَلَّقُهُ بِالْمُتَعَدِّدَاتِ ، وَقَدْ عَرَفْت ذَلِكَ فِي مَسْأَلَة تَرْتِيبِ الْوُضُوءِ .

#### قوله لأنها

أَيْ الزَّكَاةَ عَبَادَةٌ مَحْضَةٌ لِكَوْنِهَا أَحَدُ أَرْكَانِ الدِّينِ ، وَلَأَنَّ الْمُزَكِّيَ يَجْعَلُ الْمَالَ حَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى ثُمَّ يَصْرِفُهُ إِلَى الْفَقيرِ لِيَكُونَ كَفَايَةً مِنْ اللَّهِ ، وَلَا بُدَّ فِي الْعِبَادَةِ الْمَحْضَةِ مِنْ نِيَّة وَعَزِيمَة مِمَّنْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ أَوْ مِمَّنْ لَهُ نِيَابَةٌ عَنْهُ بِاحْتَيَارِهِ ، وَهَذَا لِيَكُونَ كَفَايَةً مِنْ اللَّهِ ، وَلَا بُدَّ فِي الْعِبَادَةِ الْمَحْضَةِ ، وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لَهَا لَمَا صَحَّ إِيمَانُهُ ، وَصَلَاتُهُ

وَصِيَامُهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ أَهْلٌ لَهَا لَكِنَّ لُزُومَ الضَّرَرِ يَمْنَعُ لُزُومَ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ ، وَاحْتَرَزَ بِالْعِبَادَةِ الْمَحْضَةِ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَالْعُشْرِ ، وَالْخَرَاجِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْمَعُونَةِ .

## قوله يمكن أداء الوالى عنه

يَعْنِي عَدَمَ لُزُومِ الْعِبَادَاتِ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ لِعَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ نَظَرًا لَهُ ، وَلَا عَجْزَ عَنْ أَدَاءِ الْمَالِيَّاتِ لِأَنَّهَا تَتَأَدَّى بِالنَّائِبِ . وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِنَابَةِ اخْتِيَارُ كَامِلٌ شَرْعًا لِيَحْصُلَ مَعْنَى الِابْتِلَاءِ ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي الصَّبِيِّ .

## قوله فدليل المشاركة في الجزاء

أَيْ فِيمَا هُوَ جَزَاءٌ لِلْقَذْفِ وَحَدٌّ لَهُ وَهُوَ الْجَلْدُ ، فَإِنْ قُلْت إِنَّمَا يَتِمُّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ عَدَمُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ صَالِحًا لِكَوْنِهِ جَزَاءً لِلْقَذْفِ وَحَدًّا لَهُ قُلْت الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَتَأَلَّمُ

برَدِّ كَلَامِهِ وَعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ فَوْقَ مَا يَتَأَلَّمُ بِالضَّرْبِ ، وَهَذَا أَمْرٌ مُنَاسِبٌ لِإِزَالَةِ مَا لَحِقَ الْمَقْذُوفَ مِنْ الْعَارِ بِتُهْمَةِ الزِّنَا ، وَهَذَا أَمْرٌ مُنَاسِبٌ لِإِزَالَةِ مَا لَحِقَ الْمَقْذُوفَ مِنْ الْعَارِ بِتُهْمَةِ الزِّنَا ، وَهُو الْمَقْدُوفَ مِنْ الْعَارِ بَتُهْمَةُ الْقَذْفِ كَقَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرْقَةَ إِلَّا أَنَّهُ ضَمَّ إِلَيْهِ الْإِيلَامَ الْحَسِّيَّ لِكَمَالِ الزَّحْرِ وَعُمُومِهِ حَمِيعَ النَّاسِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَنْزَحِرُ بِالْإِيلَامِ بَاطِنًا وقَوْلَه تَعَالَى { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا } مِنْ قَبِيلِ { أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ } ، وَهُو أَبِ لَغُ مِنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتُهُمْ ، وَأُوقَعُ فِي النَّفْسِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِبْهَامِ ثُمَّ التَّفْسِيرِ .

## قوله ودليل عدم المشاركة قائم في { وأولئك هم الفاسقون }

لكَوْنِهَا جُمْلَةً خَبَرِيَّةً غَيْرَ مُخَاطَب بِهَا الْأَئِمَّةُ بِدَلِيلِ إِفْرَادِ الْكَافِ فِي أُولَئِكَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى الْجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ أَعْنِي قَوْلَهُ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ } إِلَى آخِرِهِ ، وَفِيه بَحْثٌ أَمَّا أُوَّلًا فَلَأَنَّ عَطْفَ الْخَبَرِ عَلَى الْإِنْشَاءِ ، وَبِالْعَكْسِ شَائِعٌ عَنْدَ اخْتَلَافِ الْأَغْرَاضِ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَأَنَّ إِفْرَادَ كَافَ الْخطَابِ الْمُتَّصِلِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ جَائِزٌ فِي خطَابِ الْجَمَاعَة كَقُوْلِهِ تَعَالَى { الْحُتَلَافِ الْأَغْرَاضِ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَأَنَّ إِفْرَادَ كَافَ الْخطَابِ الْمُتَّصِلِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ جَائِزٌ فِي خطَابِ الْجَمَاعَة كَقُولِهِ تَعَالَى { ثُمَّ عَفَوْلَهِ تَعَالَى { ثُمَّ عَفَوْلَهِ بَعَلَى أَنْ التَّحْقِيقَ أَنَّ إلَّالَيْنَ يَرْمُونَ } لَيْسَ بَمُبْتَدَأً بَلَ مُنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفَ عَلَى مَا هُو الْمُخْتَارُ أَيْ اجْلِدُوا الَّذِينَ يَرْمُونَ فَهِي أَيْضًا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ إِنْشَائِيَّةٌ مُخَاطَبٌ بِهَا الْأَثْمَةُ فَالْمَانِعُ الْمَذَكُورُ قَائِمٌ هَاهُنَا مَعَ وَيَادَة الْعُدُولِ عَنْ الْأَقْرَبِ إِلَى الْأَبْعَد ، وَلَوْ سَلِمَ أَنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ مُبْتَدَأُ فَلَا بُدَّ فِي الْإِنْشَائِيَّةِ الْواقِعَة مَوْقِعَ الْخَبَرِ مِنْ تَأُولِلٍ وَصَرْفَ لَهَا عَنْ الْإِنْشَائِيَّةٍ كَمَا هُو رَأْيُ الْأَكْثَرِ ، وَحِينَتَذَ يَصِحُ أَنْ يَعْطِفَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ .

#### قوله

وَ ثَمَرَةُ هَذَا تَأْتِي )

مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ { إِلَّا الَّذِينَ } اسْتِثْنَاءٌ مِنْ { أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ } أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَنَّ الْقَاذِفَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَمْ لَا

#### قوله فصل

قَدْ سَبَقَ أَنَّ اللسْتَعَارَةَ فِي الْأَفْعَالِ ، وَالصَّفَاتِ الْمُشْتَقَّةِ تُسَمَّى تَبَعَيَّة لِلْآنَهَ الْتُحْرَى أُوَلًا فِي الْمَصْدَرِ ثُمَّ بِبَعِيَّة فِي الْفَعْلِ ، وَمَا يُشْتَقُ مِنْهُ مَثْلًا يُقَلَّوُ مِنْهُ مَثْلًا يُقَلَّوُ مِنْهُ مَثْلًا يُقَلَّونُ مَوْصُوفًا بِوَحْهِ الشَّبَةِ ، وَالصَّالِحُ لِلْمَوْصُوفِيَّةِ هُوَ الْحَقَائِقُ دُونَ الْأَفْعَالِ وَالصَّفَاتِ الْمُشْتَقَة مَنْهَا ، وَالْمُشَبَّةِ بِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِوَحْهِ الشَّبَةِ ، وَالصَّالِحُ لِلْمَوْصُوفِيَّةِ هُو الْحَقَائِقُ دُونَ الْأَفْعَالِ وَالصَّفَاتِ الْمُشْتَقَة مَنْهَا ، وَالْمَلْقَةِ كَلَامٌ يُطْلُبُ مِنْ شَرْحِ التَّلْخِيصِ فَعُقِدَ هَذَا الْفَصْلُ لَلِيَانِ أَنَّ السَّتَعَيَّةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْأَفْعَالِ وَالصَّفَاتِ بَلْ تَحْرِي فِي كَلَمْ يُطْلَبُ مِنْ شَرْحِ التَّلْخِيصِ فَعُقِدَ هَذَا الْفَصْلُ لَلِيَانِ أَنَّ السَّتَعِيَّةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْأَفْعَالِ وَالصَّفَاتِ بَلْ نَحْرِي فِي الْحُرُوفِ أَيْضًا فَيُعَتِّبُو التَّسْبِيهُ أَوَّلَا فِي مُتَعَلِّقِ مَعْنَى الْحَرْفِ مَ وَيَعْفَلَقِ مَعْنَى الْحُرُوفِ عَلَى السَّعْمِ : وَلَّحْرَى فِيهِ اللسَّتَعَارَةُ ثُمَّ بَسَعِيَّةٍ ذَلِكَ فِي الْحَرْفِ فَيْ الْمُعْلِقِ مَعْنَى الْحَرُفِ مَا يُعَلِّقُ مَعْفَلَةِ مَعْنَدِ مَعْنَدِ مَعْنَاقِ مَعْلَقِ مَعْنَى الْمُعْلِقِ مَعْنَى الْمُعْلِقِ مَعْنَى الْمُعْلِقِ مَعْنَى الْمُعْلِقِ عَلْمَ الْمَعْفِقِ الْمَعْلِقِ مَعْنَى الْعَلَقِ الْمُعْلِقِ عَلْمَ الْمَعْفَلَةُ وَلَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَيْهُ الْمُعْلِعِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُقْتَاحِ مَعْلَلُ الْمَوْمُوعَةَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْعَلْقَاطُ ، وَاللَّهُ مَلْ الْمُوعُونَ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْتَعِ وَالْمُوعُونَ عَلَى الْمُؤْمُولُ عَلَى الْمُعْلِعِ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلَعِ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلَعِ عَلَى الْمُعْلُوعُ عَلَى الْمُعْلَعِ عَلَى الْمُعْلُوقِ عَلَى الْمُعْلَعِ عَ

الَّتِي هِيَ الْمُشَبَّةُ بِهِ فَجَرَتْ اللسَّعَارَةُ أَوَّلًا فِي الْعَلِيَّةِ ، وَالْغَرَضِيَّة ، وَبَتَبَعِيَّتِهَا فِي اللَّازِمِ ، وَصَارَتْ اللَّامُ بِواسطَة اسْتَعَارَ لَمَا يُشْبِهُ الْهَيْكُلَ الْمَخْصُوصَ ، وَهَذَا وَاضِحُ إِلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اعْتَبَرَ زِيَادَةَ تَدْقِيقٍ ، وَهُوَ أَنَّ التَّعْلِيلَ يُسْتَعَارُ أَوَّلًا للتَّعْقِيبِ لِكَوْنِهِ لَازِمًا للتَّعْلِيلِ فَيُرَادُ بِالتَّعْلِيلِ التَّعْقِيبُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَعْقِيبَ الْمَعْلُولِ للعَلَّةِ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ بِواسِطَةِ ذَلِكَ يُسْتَعَارُ لَامُ التَّعْلِيلِ لِلتَّعْلِيلِ فَيْرَادُ بِالتَّعْلِيلِ التَّعْقِيبِ أَعْمَ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَعْقِيبِ الْمَعْلُولِ لِلْعَلَّة كَتَعْقِيبِ كَمَا يُسْتَعَارُ لَقْطُ الْأَسَدِ للشَّجَاعِ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَعْلُولِ للعَلَّةِ وَإِنْسَانًا ، وَيَقَعُ عَلَى تَعْقِيبَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ للْعلَّة كَتَعْقِيبِ الْمَوْتِ للْوِلَادَة بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَعْقِيبُ كَمَا يَقَعُ أَسَدُ عَلَى زَيْدِ سَبُعًا وَإِنْسَانًا ، وَيَقَعُ عَلَى تَعْقِيبَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ للْعلَّة كَتَعْقِيبِ الْمَوْتِ لِلْوِلَادَة بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ مَعْقِيبٍ عَلَى كُونَ الْمَوْتِ الْولَادَة مُشَبَّهًا بَتَعْقِيبِ الْمَعْلُولِ لِلْعَلَقِ مَعْ لَى كَوْنِهِ مَعْقَى فَوْلِهِ جَعَلَ كَأَنَّ الْولَادَة مُشَابًا بَعْقِيبِ الْمَوْتِ أَيْ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ جَعَلَ كَأَنَّ الْولَادَة وَلَا اللَّهُ فِي تَعْقِيبِ الْمَوْتِ أَيْ لِلْمَوْتِ أَيْ لِلْمَوْتِ أَيْ لِلْمَوْتِ أَيْ لِلْمَوْتِ اللَّهُ فِي تَعْقِيبِ الْمَوْتِ اللَّهُ فِي تَعْقِيبِ الْمَوْتِ لِلْوَلَادَة بَعْقِيلِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ اللْولَادَة بَعْقِيبِ الْمَوْتِ اللَّهِ لَامُولَادَة بَعْقِيبِ الْمُولِي لِلْولَادَة وَلَا اللَّهُ فِي تَعْقِيبِ الْمَوْلِ لِلْقَولَادَة السِّعْمَالِ السَّعِلَ الْمُولُولِ الْمَا لِلَعْمُ مِنْ اللَّهُ فِي تَعْقِيبِ الْمُولَادَة بَعْقِيبًا الْمَوْتِ اللْعَلَى الْعَلَيْفِ الْمَالِمُ فِي تَعْقِيبُ الْمَوْتِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ فَي الْفَالِمُ الْمُولِ الْمَالِمُ فِي الْعَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَوْلَا الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَعْقِيلِ الْمَوْتِ الْمُو

الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الْمُشَبَّهِ ، وَلَمَّا كَانَ هَاهُنَا اعْتِرَاضٌ ظَاهِرٌ ، وَهُو أَنَّ مَا بَعْدَ اللَّامِ يَكُونُ عَلَّةً لَا مَعْلُولًا ، وَالْعِلَّةُ تَكُونُ مُتَقَدِّمَةً لَا مُتَعَقِّبَةً فَلَا مَعْنَى لِاسْتِعَارَةِ التَّعْلِيلِ لِلتَّعْقِيبِ ، وَاسْتِعْمَالِ اللَّامِ فِيهِ أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا مَبْنِيُّ عَلَى أَنَ اللَّامَ تَدْخُلُ عَلَى الْعِلَّةِ الْعَلَّةِ الْعَلَّةِ الْعَلَّةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِمَاهِيَّتِهَا عِلَّةً لِعِلِّيَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ ، وَالْعَلَّةُ الْفَاعِلِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِمَاهِيَّتِهَا عِلَّةً لِعِلِّيَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ ، وَأَنْ كَانَتْ بِمَاهِيَّتِهَا عَلَّةً لِعِلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ ، وَأَنْ كَانَتْ بِمَاهِيَّةٍ الْعَلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ ، وَأَنْ كَانَتْ بِمَاهِيَّتِهَا عِلَّةً الْفَاعِلِيَّةِ ، وَأَنْ كَانَتْ بِمَاهِيَّةٍ الْعَلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ ، وَأَنْ كَانَتْ بِمَاهِيَّةٍ الْعَلَّةِ الْفَاعِلِيَّةٍ ، وَأَنْ كَانَتْ بِمَاهِيَّةِ الْعَلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ ، وَأَنْ كَانَتْ بِمَاهِيَّةٍ الْعَلِّةِ الْفَاعِلِيَّةِ وَمُتَافِّةً وَالْعَلَةُ الْفَاعِلِيَّةِ وَمُتَأَدِّرَةٌ عَنْهَا بِحَسَبِ

الْوُجُودِ كَالْجُلُوسِ عَلَى السَّرِيرِ مَثَلًا يُتَصَوَّرُ أَوَّلًا فَيصِيرُ عِلَّةً لِإِفْدَامِ النَّجَّارِ عَلَى إِيجَادِ السَّرِيرِ لَكَنَّهُ فِي الْخَارِجِ يَكُونُ مُتَاعَبًا فِي الْوُجُودِ لَلْفَعْلِ الْمُعَلَّلِ بِهِ فَيَصِحُّ اسْتَعْمَالُهَا فِي عَنْهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فَيَكُونُ مَا بَعْدَ اللَّامِ مَعْلُولًا بِحَسَبِ الْخَارِجِ ، وَمُتَعَقِّبًا فِي الْوُجُودِ لَلْفَعْلِ الْمُعْلُولَ إِلَّهُ فَيَكُونُ مَا بَعْدَ اللَّامِ مَعْلُولًا بِحَسَبِ الْخَارِجِ ، وَمُتَعَقِّبًا فِي الْوُجُودِ لَلْفَعْلِ الْمُعْلُولَ إِلَيْهَ الْمَعْلُولُ مَرْفُوعًا فَظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْلُولُ الْعَلِيّةِ الْعَلِيقِ الاسْتَعَارَةُ فَقُولُهُ ، وَهُو أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَعْقِيبُ الْعَلِيّةِ الْمَعْلُولَ لِلْعَلِيقِ اللَّهُ تَعَالَى تَكَلُّفُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لَأَنَّ مَعْنَى التَّعْلِيلِ هُوَ بَيَانُ الْعَلِيّةِ لَا بَيَانُ الْمَعْلُولِيّةِ فَاللَّامُ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنْ مَجْرُورَهَا عَلَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَعْلُولًا بِاعْتَبَارِ كَمَا فِي ضَرَبْتِه لِلتَّأُدِيبِ أَوْ لَا كَمَا فِي قَعَدْتِ عَنْ الْحَرْبِ لِلْجُبْنِ ، وَإِذَا كَمَا فِي قَعَدْتِ عَنْ الْحَرْبِ لِلْجُبْنِ ، وَإِذَا كَمَا فَي قَعَدْتِ عَنْ الْحَرْبِ لِلْجُبْنِ ، وَإِذَا كَمَا فِي الْعَلَيْقِ لَى مَعْنَى الْعَلَيْقِ لَلْعَلَى الْعَلَيْقِ لَلْعَلَيْهِ لِلْقَالَةِ فِي الْعَلْقِ لَوْمَ أَنْ مَعْنَى الْعَلَيْقِ لَلْ لَا يُعْلِقُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِيقِ لَلْ فَعْلُولُ وَغَرَضِ مَا لَنْ الْعَلُولُ الْعَلَقِ لَلْ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ لَلْ الْعَلَقِ الْعَلَقَ الْعَلَقِ ا

# قوله وهي في أسماء الأجناس

أَرَادَ بِاسْمِ الْجِنْسِ مَا لَيْسَ بِصِفَة فَيَكُونُ أَخَصَّ مِمَّا هُوَ مُصْطَلَحُ النُّحَاةِ قَوْلُهُ ﴿ وَهَاهُنَا نَذْكُرُ حُرُوفًا ﴾ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْبَحْثِ عَنْ مَعَانِي بَعْضِ الْحُرُوفِ

وَالظَّرُوفَ عَقِيبَ بَحْثِ الْحَقيقَة وَالْمَجَازِ لِاشْتدَادِ الْحَاجَة إِلَيْهَا مِنْ جَهَة تَوَقَّف شَطْرٍ مِنْ مَسَائِلِ الْفَقْه عَلَيْهَا وَكَثيرًا مَا يُسَمَّى الْجَمْيِعُ حُرُوفًا تَغْلِيبًا أَوْ تَشْبِيهًا لِلظَّرُوفَ بِالْحُرُوفَ فِي الْبِنَاءِ وَعَدَمِ اللسْتَقْلَالُ ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ لَمَا فِي الثَّانِي مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقيقَة وَالْمَجَازِ ، أَوْ إِطْلَاقًا لِلْحَرْفَ عَلَى مُطْلَق الْكَلَمَة ، وَالظَّهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرَادَ الْجَمْوف حَقيقَتَهَا ، وَلِهَذَا سَمَّاهَا حُرُوفَ الْمَعَانِي ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَسْمَاءَ لَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْحُرُوف ، وتَسْمِيتُهَا بِالْحُرُوف وَلَ الْمَعَانِي ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَسْمَاءَ لَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْحُرُوف ، وتَسْمِيتُهَا حُرُوف الْمَعَانِي بَنِي بَنَاءً عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْحُرُوف ، وتَسْمِيتُهَا عَلَى الْمَعَانِي بَنَاءً عَلَى أَنَّهَا وَرُكِبَتْ مِنْهَا فَالْهَمْزَةُ وَضَعْهَا لَمَعَان تَتَمَيَّزُ بِهَا مِنْ حُرُوف الْمَبَانِي الَّتِي بُنِيَتْ الْكَلَمَة عَلَيْهَا وَرُكِبَتْ مِنْهَا فَالْهَمْزَة وَلَاكَ الْمَعَانِي ، وَإِلّا فَمَنْ حُرُوف الْمَبَانِي ، وَإِلّا فَمَنْ حُرُوف الْمَبَانِي . والمَنْتَهُمَا اللسَّقُهُامُ أَوْ النِّدَاءُ فَهِي مِنْ حُرُوف الْمَعَانِي ، وَإِلّا فَمَنْ حُرُوف الْمَعَانِي ، وَإِلّا فَمَنْ حُرُوف الْمَبَانِي .

### قوله الواو لمطلق الجمع

أَيْ جَمْعِ الْأَمْرَيْنِ وَتَشْرِيكِهِمَا فِي الشُّبُوتِ مِثْلُ قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرُو أَوْ فِي حُكْمٍ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرُو أَوْ فِي ذَاتِ نَحْوُ قَامَ وَيُلِي وَسُفَ قَامَ وَقَعَدَ زَيْدٌ ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْمُعَيَّةِ وَالْمُقَارَنَةِ أَيْ الاحْتِمَاعِ فِي الزَّمَانِ كَمَا نُقِلَ عَنْ مَالِك ، وَنُسِبَ إِلَى أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا عَلَى التَّرْتِيبَ أَيْ تَأْخُرِ مَا بَعْدَهَا عَمَّا قَبْلَهَا فِي الزَّمَانِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَاسْتَدَلَ عَلَى ذَلِكَ بِوُجُوهِ الْأَوَّلُ النَّقْلُ عَنْ أَتُمَّةِ اللَّغَةَ حَتَّى ذَكَرَ أَبُو عَلَيْهِ بِيَوَيْهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كَتَابِهِ النَّانِي اسْتَقْرَاءً مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِهَا فَإِنَّا نَجِدُهَا مُسْتَعْمَلَةً عَلَى عَنْهُ ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ ،

وَكَا دَلِيلَ عَلَى التَّوْتِيبِ أَوْ الْمُقَارَنَةِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مَعْدُولًا عَنْ الْأَصْلِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ تَشَارِكَ زَيْدُ وَعَمْرُو ، وَسَيَّانِ قَيَامُكَ وَقُعُودُك ، وَجَاءِنِي زَيْدٌ وَعَمْرُو ، وَقَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ الثَّالِثُ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ الْوَاوَ بَيْنَ السَّمَيْنِ الْمُتَّحِدَيْنِ فَكَمَالُ دَلَالَة لِمثْلِ جَاءِنِي رَجُلَانِ عَلَى مُقَارَنَة أَوْ تَوْتِيبِ الْمُتَّحِدَيْنِ فَكَمَالُ دَلَالَة لِمثْلِ جَاءِنِي رَجُلَّ وَامْرَأَةٌ إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُمْ اللَّلْفُ بَيْنَ السَّمَيْنِ الْمُتَّحِدَيْنِ فَكَمَالُ دَلَالَة لِمثْلِ جَاءِنِي رَجُلَلُ وَامْرَأَةٌ إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُمْ اللَّلْفُ بَيْنَ السَّمَيْنِ الْمُتَّحِدَيْنِ تَسَامُحًا الرَّابِعُ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَلَ تَأْكُلُ السَّمَك الْمُتَّحِدَيْنِ تَسَامُحًا الرَّابِعُ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَلَ تَلْكُلُ السَّمَك إلى السَّمَك جَازَ ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ نَصَبَ تَشْرَبَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا حَتَّى لَوْ شَرِبَ اللَّبَنَ بَعْدَ أَكُلِ السَّمَكِ جَازَ ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ نَصَبَ تَشْرَبَ بِعْدَ أَكُلِ السَّمَكِ جَازَ ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ نَصَبَ تَشْرَبَ بِغِلَيْدُ وَعَمْ وَنَالُهُ اللَّهُ مَعْنَى مَصْدَرِ مَعْطُوف عَلَى مَصْدَرٍ مَأْحُوذ مِنْ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ السَّابِقَة أَيْ لُو يَكُنْ مِنْك أَكُلُ السَّمَك ، وَشُرْبُ اللَّبَنِ فَلُو كَانَتُ الْوَاوُ لِلتَّرْتِيبِ لَمَا صَحَّ فِي هَذَا اللسَّيْدَلَالَ لَا يَنْفِي الْمُقَارِنَة إِلَّا أَنَّ الْمُقَامُ وَلَا مُقَارِنًا ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا اللسَّيْدَلِلَالَ لَا يَنْفِي الْمُقَارِنَةَ إِلَّا أَنَّ الْمُقَامُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُمَ الْقُولُ لَا مُتَقَدِّمًا وَلَا مُقَارِنًا ، وَلَا يَخْفَى أَنَ هَذَا اللسَّيْدُلُالَ لَا يَنْفِي الْمُقَارِنَةَ إِلَّا أَنَّ الْمُقَامِودَ الْأُهُمَ مَنْفُى التَرْتِيبِ

## قوله فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِسَلْبِ التَّعْلِيلِ أَيْ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِنَاءً عَلَى تَعَاطُفِهَا بِالْوَاوِ ، وَلِمَا بَيَّنَا مِنْ أَنَّهَا لَا تُوتِيبُ التَّرْتِيبُ اللَّيْعَلِيلِ السَّلْبِ أَيْ لِمَا ثَبَتَ أَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْعَطْف مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبُ السَّلْبِ أَيْ لَمَا ثَبَتَ أَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْعَطْف مِنْ غَيْرِ اللَّيْ اللَّهُ اللَّلَا الللللَّةُ الللللِّهُ اللللللْ الللَّلَا الللللللللللْ الل

يَكُونَ غَسْلُ الْوَحْهِ عَقيبَ إِرَادَةِ الْقيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مُقَدَّمًا عَلَى غَسْلِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ ، وَحينَئذ يَجِبُ التَّرْتِيبُ لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ غَسْلِ الْوَحْهِ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبِ فِي الْبَوَاقِي ، لِأَنَّا نَقُولُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ الْفَاءِ هُو غَسْلُ الْأَعْضَاءِ فِلْ الْبَوَاقِي ، لِأَنَّا نَقُولُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ الْفَاءِ هُو غَسْلُ الْأَعْضَاءِ فَلَا يَقْتَضِي إِلَّا كَوْنَهُ عَقِيبَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ رِعَايَةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا بَيْنَهَا لَا يُقَالُ لِكُلِّ عُضْوٍ فَلَا يَقْدِيرِ عَدَمِ رِعَايَةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا بَيْنَهَا لَا يُقَالُ لِكُلِّ عُضْو

غَسْلٌ عَلَى حَدة فَيَجِبُ أَنْ يُقَدَّرَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ، وَاغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ ، وَحِينَفِذ يَلْزَمُ أَنْ يُعْقِبَ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاة بِغَسْلِ الْوَجْهِ حَاصَّةً لِلَّنَّا نَقُولُ تَعَدُّدُ الْأَفْعَالِ بَحَسَبِ الْمَحَالِّ لَا يُوجَبُ أَنْ يُقَدَّرَ فِي الْكَلَّمِ أَفْعَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ بِدَلِيلِ قَوْلِنَا غَسَلْت النَّوْضَاءَ ، وَضَرَبْت الْقَوْمَ ، وَبِدَلِيلِ إَجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ قَوْلُهُ { ، وَأَيْدِيَكُمْ } مِنْ عَطْف الْمُفْرَدِ دُونَ الْجُمْلَة ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِلْعَبْدِ إِذَا دَخَلْتَ السُّوقَ فَاشْتَرِ لَحْمًا وَحُبْزًا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ تَقْدِيمُ اشْتِرَاءِ اللَّحْمِ ، وَلَا يُعدُّ بَقَدِيمِ الْخُبْرِ عَاصِيًا ، لَا يُقَالُ لَلْعَبْدِ إِذَا دَخَلْتَ السُّوقَ فَاشْتَرِ لَحْمًا وَجُبْزًا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ تَقْدِيمُ الثَّرْتِيبُ فِي الْكُلِّ لِعَدَمِ الْفَاتِلِ بِالْفَصْلِ لِأَنَّا نَقُولُ الْوَظِيفَةُ فِي فَيَالَّ الْفُسْلُ عَلَى الْمَسْحِ عَمَلًا بِمُوجِبِ الْفَاءِ وَيَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الْكُلِّ لِعَدَمِ الْقَاتِلِ بِالْفَصْلِ لَانَّا نَقُولُ الْوَظِيفَة فِي الرَّأْسِ الْغَسْلُ وَالْمَسْحِ وَلَى السَّوْلَ اللَّوْطِيفَة فِي الْمُلْونِ الْوَجْهِينَ ، وَالْمَسْحُ وَمُلَا اللَّوْالِ السُّوالِ اللَّا يَجِبُ فِيمَا الْقَاتِلِ بِالْفَصْلِ ، وَلَا يَخْوَابُ الْقَاطِعُ لِأَلْ اللَّهُولَ السُّوالِ مَنْعُ دَلَالَةِ الْفَاءِ الْجَزَاتِيَّة عَلَى لُزُومٍ تَعْقَيْبِ مَضَمُّونِ الْجَوَابُ الْقَاطِعُ لِلَّالِ السُّوالِ السُّوالِ مَنْعُ وَلَالَةِ الْفَاءِ الْجَزَاتِيَّة عَلَى لُرُومٍ تَعْقِيبٍ مَضْمُونِ الْجَوَاءِ لِمَضْمُونِ الْشَرَاحِ مِلْ الْوَلِمِ مَنْ عَيْرِ تَرَاحٍ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ

لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي قَوْله تَعَالَى { إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ } الْآيَةَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ السَّعْيُ عَقِيبَ النِّدَاءِ بِلَا تَرَاخٍ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ تَرْكُ الْبَيْعِ عَلَى السَّعْي .

(الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ فَلهَذَا تَدْحُلُ فِي الْجَزَاءِ فَإِنْ قَالَ إِنْ دَحَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَهَذِهِ اللَّارُ فَأَنْت طَالِقٌ فَالشَّرْطُ أَنْ تَدْحُلُ عَلَى الْمَعْلُولِ نَحْوَ حَاءَ الشَّنَاءُ فَتَأَهَّبْ ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَعْلُولُ عَيْنَ الْعِلَة فِي الْوُجُودِ لَكَنْ فِي الْمَفْهُومِ غَيْرُهَا نَحْوَ سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ وَنَحْوَ قَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَنْ يَحْزِيَ وَلَدْ وَالِدَهُ حَتَّى يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ لَكُنْ فَقُولُ الْعَبْدَ مَنْكُ فَقَالَ الْآخَرُ فَهُو كُرٌّ يَكُونُ قَبُولًا بِخِلَافِ هُو حُرٌّ وَلَوْ قَالَ لِخَيَاطُ أَيَكُفينِي هَذَا النَّوْرُ فَهُو لَا يَحْدَلُونَ عَلَى الْمَعْلُولُ النَّخَرُ فَهُو كُرٌّ يَكُونُ قَبُولًا بِخِلَافِ هُو حُرٌّ وَلَوْ قَالَ إِنْ لَكُفْنِي هَذَا الْعَبْلَ فَقُولُهُ اللَّاحَرُ فَهُو لَا يَكُفيه يَصْمَنُ كَمَا لَوْ قَالَ إِنْ كَفَانِي فَاقْطَعْهُ بِخِلَافٍ قَوْلِه الْقَطْعُهُ ، وَقَلَمْ أَنَاكُ الْغُوثُ وَنَظِيرُهُ أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ يُعْتَقُ فِي الْحَالُ وَكَذَا الزِلْ فَالْتَعْقِيلِ اللَّيْقِيلِ اللَّيْقِيلُ وَالْعَلَمُ وَاللَّوْلُ اللَّيْقِيلُ وَالْمَعْلُولُ يَعْتَلُ الْعَلَولُ اللَّهُ الْمَعْلُولُ اللَّيْقَ وَلَهُ اللَّعْقِيلُ وَاللَّولُ اللَّيْقَ لَلْعَلَقِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلُولُ اللَّيْقُ لِلْعَلَقِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلُولُ اللَّامُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ الْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ وَإِنَّمَا تَجْعَلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَلْفُوظَةً أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً فَلَا كَمَا تَقُولُ إِنْ تَأْتِنِي أَكْرَمْتُك وَلَا تَقُولُ اثْتِنِي فَأَنْتَ مُكْرَمٌ فَكُذَا فِي الْجُمْلَةِ اللسَّمِيَّةِ تَقُولُ إِنْ تَأْتِنِي فَأَنْتَ مُكْرَمٌ وَلَا تَقُولُ اثْتِنِي فَأَنْتَ مُكْرَمٌ فَكُولُ الْسَّمِيَّةِ بَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ فَكَذَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَكَذَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَكَذَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَكُذَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَكَذَا فِي الْمُسْتَقْبِلِ فَكَذَا اللَّهُ فَا لَاسْمِيَّةً بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبِلِ أَيْضًا بَلْ أُولُلَى لَا تَجْعَلُ اللسَّمِيَّةَ بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبِلِ أَيْضًا بَلْ أُولُلَى لَا تَجْعَلُ اللسَّمِيَّة بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبِلِ أَيْضًا بَلْ أَولِيَ

لِأَنَّ مَدْلُولَ الْجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ بَعِيدٌ مِنْ الْمُسْتَقْبَلِ وَمَدْلُولَ الْمَاضِي قَرِيبٌ إلَيْهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كَوْنِهِمَا فِعْلَا وَدَلَالَتِهِمَا عَلَى النَّهُ مَدْلُولَ الْمُسْتَقْبَلِ لَمْ تُجْعَلْ الِاسْمِيَّةُ بِمَعْنَاهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى مَا

## الشَّرْحُ

### قوله وقد يدخل على المعلول

هِيَ الْحَقيقَةُ حَوَابُ شَرْط مَحْذُو فَ أَيْ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَتَأَهَّبْ فَإِنْ قُلْت لَا شَكَّ فِي أَنْ الْعَلَّيَةَ وَالْمَعْلُولِيَّةَ فِي الْوُجُودِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ السَّقْي وَالْإِرْوَاء لَا فِي مَفْهُو مَيْهِمَا ، وَالْعلَّةُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُغَايِرَةً لِلْمَعْلُولِ مُتَقَدِّمَةً عَلَيْهِ فِي الْوُجُودِ ؟ قُلْت تَسَامَحَ فِي ذَلِكَ نَظرًا إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْ الْفَاعِلِ إِلَّا فِعْلٌ وَاحِدٌ ، وَإِلَّا فَالسَّقْيُ يَحْصُلُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى كَفِّهِ أَوْ صَبِّهِ فِي حَلْقِهِ ، وَالْإِرْوَاءُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ شُرْبِهِ بِقَدْرِ الرِّيِّ ، وَلِهَذَا صَحَّ أَنْ يُقَالَ سَقَاهُ بِمُحَرَّدٍ وَضْعِ الْمَاءِ عَلَى كَفِّهُ أَوْ صَبِّهِ فِي حَلْقِهِ ، وَالْإِرْوَاءُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ شُرْبِهِ بِقَدْرِ الرِّيِّ ، وَلِهَذَا صَحَّ أَنْ يُقَالَ سَقَاهُ فَمَا أَرْوَاهُ ، وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِه تَعَالَى { وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ } ، وَ { قَالُوا يَا نُوحُ قَوْلِه تَعَالَى } وَلَاهُ تَعَالَى إِلَّا وَحَلَى الْإِرَادَةِ أَيْ أَرَادَ النِّكَاءَ ، وَأَرَدْت حِدَالَنَا فَيَتَحَقَّقُ التَّعْقِيبُ وَالتَّاحُرِ فِي الرُّتُهَ . وَأَمَّ نَحُوهُ قَوْلِه تَعَالَى } وَمَرْتَبَةً الْمَعْلُولِ بَعْدَ الْعِلَّةِ فَاسْتُعِيرَتْ الْفَاءُ لِمُجَرَّدِ التَّعْقِيبِ وَالتَّأَخُرِ فِي الرُّتُهَ . مَوْلَكُمْ أَلُولُ بَعْدَ الْعَلَّةِ فَاسْتُعِيرَتْ الْفَاءُ لِمُجَرَّدِ التَّعْقِيبِ وَالتَّأَخُرِ فِي الرُّبَةِ .

## قوله { ولن يجزي ولد والده }

يَعْنِي أَنَّ الْوَالِدَ سَبَبُ لِحَيَاتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ فَهُوَ بِالْإِعْتَاقِ يَصِيرُ سَبَبًا لِحَيَاتِهِ الْحُكْمِيَّةِ لَأَنَّ الرِّقَّ مَوْتُ حُكْمِيٌّ فَالْفَاءُ هَاهُنَا لِمُجَرَّدِ التَّأْخِيرِ بِالْمَعْلُولَيَّةِ لَا بِالزَّمَانِ فَبِالِاشْتِرَاءِ يَحْصُلُ الْمِلْكُ ، وَبِالْمَلْكِ يَحْصُلُ الْعِثْقُ لِأَنَّ الْعِثْقُ لِأَنَّ وَضْعَ الشِّرَاءِ لِإِنْبَاتِ الْمِلْكِ ، وَبِالْمَلْكِ يَحْصُلُ الْمِلْكِ . وَالْإِعْتَاقِ لِإِزَالَتِهِ فَلَا يَكُونُ حُكْمًا لِلشِّرَاءِ إِلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ إضَافَةُ الْعِثْقِ إِلَى الشِّرَاءِ لِكَوْنِهِ مُوجِبًا لِمُوجِبِ الْعِثْقِ .

# قوله فهو حر

مَعَ الْفَاءِ يَقْتَضِي الْقَبُولَ كَأَنَّهُ قَالَ قَبِلْت فَهُوَ حُرٌّ إِذْ الْإِعْتَاقُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِيجَابِ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْقَبُولِ بِخِلَافِ

هُوَ حُرٌّ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَدًّا لِلْإِيجَابِ بِثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ قَبْلَهُ ، وَكَذَا الْإِذْنُ بِالْقَطْعِ بِدُونِ الْفَاءِ إِذْنٌ مُطْلَقٌ ، وَمَعَ الْفَاءِ مُقَيَّدٌ بِالشَّرْطِ أَيْ إِذَا كَانَ كَافِيًا فَاقْطَعْهُ قَوْلُهُ ( وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الْعِلَلِ ) دُخُولُ الْفَاءِ عَلَى الْجُمَلِ الْوَارِدَةِ بَعْدَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي مُسْتَفِيضٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى مَعْنَى كَوْنِ مَا بَعْدَهَا سَبَبًا لِمَا قَبْلَهَا ، وَلَمَّا كَانَ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ ، وَالسَّبَبُ يَكُونُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمُسَبَّبِ لَا مُتَعَاقِبًا إِيَّاهُ تَكَلَّفَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لتَحْقيقِ التَّعْقيبِ بِأَنَّ مَا بَعْدَ الْفَاءِ عَلَيْهِ بِاعْتَبَارِ الْمَعْلُولِيَّةِ لَا بِاعْتَبَارِ الْعَلِيَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَعْلُولَ الَّذِي هُوَ الْحُكْمُ السَّابِقُ عَلَى الْفَاءِ كَالْإِبْشَارِ مَثْلًا عَلَّةٌ غَائِيَّةٌ لَلْعَلَّة الَّتِي دَخَلَتُ عَلَيْهَا الْفَاءُ كَالْإِجْبَارِ بِإِثْيَانِ الْغَوْثِ لِكَوْنِهِ مَقْصُودًا مِنْهَا فَتَكُونُ تِلْكَ الْعِلَّةَ النِّيَاقِ الْفَاءُ مَعْلُولًا بَالنَّظَرِ إِلَى تَلْكَ الْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ ، وَأَنْتَ خَيِيرٌ بِأَنْ لَيْسَ الْإِبْشَارُ عَلَّةً غَائِيَّةً لِإِثْيَانِ الْغَوْثِ ، وَلَا الْأَمْرُ بِالْعَبَادَةِ لَكُونِ الْعِبَادَة حَقَّا لِلّهِ تَعَالَى فِي مثْلِ أَعْبُدْ رَبَّكَ فَالْعَبَادَةُ حَقِّ لَهُ ، وَلَا الْأَمْرُ بِالْعَبَادَة لَكُونِ الْعِبَادَة وَقَلَّ لِلّهِ تَعَالَى فِي مثْلِ أَعْبُدُ رَبَّكَ فَالْعِبَادَةُ لَكُونَ الْعِبَادَة لَكُونِ الْعِبَادَة لَكُونِ الْعِبَادِ بَذَلِكَ ، وَأَيْتَلَقُ الْعَبَادَةُ لَعَلِيَّةُ لِلْإِنْجَبَارِ بِذَلُكَ ، وَأَيْتُ اللَّهُ مُ عَلْ الْمُلْمُ عَلْكُ الْعَلَقِ لَلْهِ تَعَالَى فِي مثْلِ أَعْبُدُ رَبَّكَ فَالْعَبَادَةُ لَى اللَّهُ مُ اللَّهُ لَعَلَيْقُ اللَّهُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ لَلْهُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ اللَّهُ مَعْلَى الْعَلَقِ الْعَلْمُ الْعَلَقُ الْفَوْمُ مِنْ أَنَّهُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَالِ الْعَلَةَ الْفَاتُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلْولِ الْفَالَعُولُ الْعَلْلُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَلِ الْعَلَةَ الْعَلْقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَلُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ

## قوله أد إلى ألفا

# فَأَنْتَ حُرٌّ يُعْتَقُ فِي الْحَالِ)

بِحْلَافِ أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا ، وَأَنْتَ حُرُّ فَإِنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ فَيُفيدُ ثُبُوتَ الْحُرِّيَّةِ مُقَارِنًا لِمَضْمُونِ الْعَامِلِ وَهُو تَأْدِيَةُ الْأَلْفِ ، وَهَذَا لِمُعَامِلِ أَيْ يَكُونُ حُصُولُ مَضْمُونِ الْعَامِلِ مُقَارِنًا لِحَصُولِ مَضْمُونِ الْعَامِلِ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لَقَوْلِنَا اثْنِنِي وَأَنْتَ رَاكِبٌ إِلَّا عَلَى كَوْنِه رَاكِبًا حُصُولِ مَضْمُونِ الْعَامِلِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لَقَوْلِنَا اثْنِنِي وَأَنْتَ رَاكِبٌ إِلَّا عَلَى كَوْنِه رَاكِبًا حَلَقَ الْإِنْيَانِ ، وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَحِبُ تَقَدُّمُ مَضْمُونِ الْحَالِ عَلَى الْعَامِلِ لِلْقَطْعِ بِأَنَهُ لَا دَلَالَةَ لَقَوْلِنَا اثْنِنِي وَأَنْتَ رَاكِبٌ إِلَّا عَلَى كَوْنِهِ رَاكِبًا حَلَقَ الْإِنْيَانِ ، وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَحِبُ تَقَدُّمُ مَضْمُونِ الْحَالِ عَلَى الْعَامِلِ لِكَوْنَهَا قَيْدًا لَهُ وَشَرْطًا ، وَحِينَفذ يَلْزَمُ الْحُرِّيَّةُ قَبْلًا اللَّامِ لِكَوْنَهَا قَيْدًا لَهُ وَشَرْطًا ، وَحِينَفذ يَلْزَمُ الْحُرِّيَّةُ قَبْلُ الْأَدَاءِ فَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ أَيْ كُنْ حُرًّا وَأَنْتَ مُؤَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا تَصِرْ حُرًّا أَوْ الْحَالُ وَصْفُ لَا الْحُرِيَّةُ فِي حَالَةِ الْأَدَاءِ أَوْ الْجُمْلَةُ الْحَالِيَّةُ قَائِمَةً مَقَامَ حَوابِ الْأَمْرِ أَيْ أَنْ أَلَّا لَيَ الْفَا تَصِرْ حُرًّا أَوْ الْحَالُ وَصْفُ لَا الْحَالِيَّةُ تَعَلَّمُ الْمَوْصُوفَ فَالْحُرِيَّةُ تَعَالَحُوالِ الْقَالَةِ الْقَالَةُ لَا اللّهُ الْمَوْصُوفَ فَالْحُرِيَّةُ تَتَأَخَّرُ عَنْ الْأَدَاء

(ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ مَعَ التَّرَاحِي وَهُوَ) أَيْ التَّرْتِيبُ مَعَ التَّرَاحِي ( رَاجِعٌ إِلَى التَّكُلُّمِ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ اللَّهُ تَعَالَى فَي غَيْرِ الْمَدْخُولَ بِهَا تَقَعُ وَاحِدَةً وَكَذَا إِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ وَعِنْدَهُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ) كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا تَقَعُ وَاحِدَةً وَكَذَا إِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ وَعِنْدَهُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا قَدَّمَ الْجَزَاءَ وَإِنَّمَا لَمْ نَذْكُرْ تَقْدَيمَ الْجَزَاءِ لِأَنَّهُ عَالَى فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا قَدَّمَ الْجَزَاءَ وَإِنَّمَا لَمْ نَذْكُرْ تَقْدَيمَ الْجَزَاءِ لِأَنَّهُ عَالَى فَي عَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا قَدَّمَ الْجَزَاءَ وَإِنَّمَا لَمْ نَذْكُرْ تَقْدَيمَ الْجَزَاءِ لَأَنَّهُ قَالَ وَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ كَأَنَّهُ قَالَ الثَّرُطَ كَأَنَّهُ قَالَ الشَّرْطَ كَأَنَّهُ قَالَ الشَّرْطَ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ البَّحْوَلَ بِهَا إِذَا قَدَّمَ الْجَزَاءِ ( يَقَعُ اللَّاقَ لُ أَوْلَ اللَّا اللَّالَ اللَّالَةُ عَيْرَ السَّابِقَ فِي تَقْدَمُ الشَّرْطَ وَقَوْلُهُ الشَّرْطَ كَأَنَّهُ قَالَ اللَّالَ اللَّالَوْلُ وَنَزَلَ النَّانِي ) أَيْ وَقَعَ فِي الْحَالِ لِعَدَمِ تَعَلَّقِهِ بِالشَّرْطَ كَأَنَّهُ قَالَ إِنْ مَلَكَهَا ثَانِيا وَوَجَدَ الشَّرْطَ كَالَةُ وَاللَاقُ وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ وَانْدَة وَ وَلَيْدَة وَلْهُ إِلللَّالُولُ اللَّالِقُ وَلَا الثَّالِثُ ) لِعَدَمِ الْمَحَلِّ وَفَائِدَة تَعَلَّقِ الْلُولُ اللَّهُ إِنْ مَلَكَهَا ثَانِيًا وَوَجَدَدَ الشَّرْطَ عَلَقَ الطَلَاقُ وَسَكَتَ ثُمُّ قَالَ وَانْدَة وَلَا اللَّالِثُ ) لِعَدَمِ الْمَحَلِّ وَفَائِدَة تَعَلَّقِ الْلُولُ اللَّهُ إِنْ مَلَكَهَا ثَانِيًا وَوَجَدَدَ الشَّرُطَ عَلَاقَ الطَلَاقُ وَمَائِدَة اللَّالِي الْمَالِقُ الْمَافَلُ عَالِمَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَافَلُولُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِي الْعَلَاقُ الْمَالِقُ اللَّولُولُ اللَّالَةُ اللَّالِي الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَالِقُ الْمُ الْمَافَلُ وَالْمَافَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّالِي الْفَالِقُ الْمُؤْمُ الْمَالِقُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُ اللَّوْلُ

( وَفِي الْمَدْحُولِ بِهَا ) أَيْ إِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِلْعُذْرِ السَّابِقِ ( نَزَلَ الْأُوَّلُ وَالنَّانِي ) أَيْ يَقَعَانِ فِي الْحَالِ لِعَدَمِ تَعَلَّقَهِمَا بِالشَّرْطِ لَهَا كَأَنَهُ سَكَنَ عَنْهُمَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ وَلَمَّا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا تَكُونُ مَحَلًا فَيَقَعَ بِالشَّرْطِ ( وَإِنْ قَدَّمَ ) أَيْ الشَّرْطَ ( تَعَلَّقَ الْأُوَّلُ وَنَزَلَ الْبَاقِي ) وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنَّ قَدَّمَ ) أَيْ الشَّرْطَ ( تَعَلَّقَ الْأُوَّلُ وَنَزَلَ الْبَاقِي ) وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنَّ مَحَلًا جَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

التَّرَاحِيَ رَاجِعًا إِلَى التَّكَلُّمِ لِأَنَّ التَّرَاحِيَ فِي الْحُكْمِ مَعَ عَدَمِهِ فِي التَّكَلُّمِ مُمْتَنِعٌ فِي الْإِنْشَاءَاتِ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَرَاحِيَ عَنْ التَّكَلُّمِ مُتَرَاحِيًا تَقْدِيرًا كَمَا فِي التَّعْلِيقَاتِ فَإِنَّ قَوْلَهُ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لِالتَّكُلُّمِ مُتَرَاحِيًا تَقْدِيرًا كَمَا فِي التَّعْلِيقَاتِ فَإِنَّ قَوْلَهُ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ عِنْدَ الدُّحُولِ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْحَالِ تَطْلِيقًا أَيْ تَكَلُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ الشَّرْطِ

## الشَّرْحُ

## قوله يقع الأول

أَيْ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ مَا يُغَيِّرُهُ إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِ التَّغْييرِ الِاتِّصَالُ لِيَكُونَ كَلَامًا وَاحِدًا فَيَتَوَقَّفَ أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ ، وَإِذَا اُعْتُبِرَ التَّرَاخِي فِي التَّكَلُّمِ صَارَ كُلِّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ كَلَامٍ مُنْفَصِلٍ عَنْ الْآخَرِ .

# قوله كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق ، وسكت ثم قال ، وأنت طالق

فَإِنْ قُلْت لَمَّا جَعَلَ ثُمَّ بِمَنْزِلَةِ السُّكُوتِ فَلَا وَحْهَ لِتَقْدِيرِ الْوَاوِ ، وَلَمَّا جَعَلَ هَذَا فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ عَمَّا قَبْلَهُ فَلَا وَحْهَ لِتَقْدِيرِ الْوَاوِ ، وَلَمَّا جَعَلَ هَذَا فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ عَمَّا قَبْلَهُ فَلَا وَحْهَ لِتَقْدِيرِ الْوَاوِ ، وَلَمَّاتِ الشَّرِكَةِ فِيمَا تَمَّ بِهِ الْلُوَّلُ أَعْنِي الْمُبْتَدَأَ فَيصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ عَاطِف وَلَا مُبْتَدَأً فَحَينَئِذ لَا يَشْبُتُ بِهِ شَيْءٌ قُلْتِ تُلَوِّقُ مَعْنَى الْحَمْعُ وَالتَّرَاحِي فَإِذَا قَامَ السُّكُوتُ مَقَامَ التَّرَاحِي بَقِي الْجَمْعُ وَهُو مَعْنَى الْوَاوِ ، ثُمَّ الِاتِّصَالُ صُورَةً وَمَعْنَى كَافَ فِي الْمُبْدَأَ بِحَلَافِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاتِّصَالِ صُورَةً وَمَعْنَى كَافَ فِي صَحَّةِ الْعَطْف وَإِنْبَاتِ الْمُشَارِكَةِ فِي الْمَبْدَأَ بِحَلَافِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاتِّصَالِ صُورَةً وَمَعْنَى كَافَ فِي صَحَّةِ الْعَطْف وَإِنْبَاتِ الْمُشَارِكَةِ فِي الْمَبْدَأَ بِحَلَافِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى اللِّتِصَالِ صُورَةً وَمَعْنَى كَا فَي الْمُثَارِكَةُ فِي الْمَبْدَأَ بِحَلَافِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى اللَّيْصَالِ صُورَةً وَمَعْنَى عَلَى اللَّهُ لَلْ يَتَعَلَّقُ الثَانِي وَالثَالِثُ .

## قوله وإنما جعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى

التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ يَخُصُّ الْإِنْشَاءَ ، وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّهَا لِمُطْلَقِ التَّرَاحِي فَيَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلِ ، وَهُوَ فِي اللَّفْظِ وَالْتَعْلِيلَ الْمَذْكُورَ يَخُصُّ الْإِنْشَاءَ . وَالْحُكْمِ حَمِيعًا وَأَيْضًا دَخَلَتْ كَلِمَةُ التَّرَاحِي عَلَى اللَّفْظِ فَيَظْهَرُ أَثَرُهَا فِيهِ أَيْضًا يَعُمُّ الْخَبَرَ وَالْإِنْشَاءَ .

# قوله كان المتكلم متراخيا تقديرا

جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِهِمَا أَنَّ التَّكَلُّمَ مُتَّصِلٌ حَقِيقَةً فَكَيْفَ يُجْعَلُ مُنْفَصِلًا ، وَلَا صِحَّةَ لِلْعَطْفِ مَعَ الِانْفِصَالِ ؟

( بَلْ لِلْإِعْرَاضِ ) عَمَّا قَبْلَهُ وَإِثْبَاتِ مَا بَعْدَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّدَارُكِ نَحْوَ حَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو فَلَهَذَا قَالَ زَفُوُ فِي قَوْله لَهُ عَلَى الْمُعْبَارُ الْعَبَارُ الْعَبَارُ اللَّهُ الْعَبَارُكَ وَذَا فِي الْعُرْفِ نَهْيُ النَّهُ اَلَا يَمْلكُ إِيْطَالَ الْأُولِ كَقَوْلهِ أَنْتِ طَالقٌ وَاحِدَةً بَلْ ثَيْرَادِهِ ذَا إِشَارَةٌ إِلَى التَّدَارُكَ أَيْ الْإِنْشَاءُ بَلَ يَحْتَمِلُ النَّمْرَادِ عَلَا الْمُعْرَادِهِ ذَا إِشَارَةٌ إِلَى التَّدَارُكَ أَيْ الْإِنْشَاءُ لَا يَحْتَمِلُ النَّمْرَادِ عَلَافٌ الْإِنْشَاءُ بَلَ يَحْتَمِلُ الْكَذَبَ ) أَيْ الْإِنْشَاءُ لَا يَحْتَمِلُ النَّمْرَادِ بَكَافُ الْإِنْشَاءُ فَلَ يَحْتَمِلُ الْكَذَبَ ) وَهُوَ قُولُهُ أَنْتَ طَالَقٌ وَاحِدَةً بَلْ ثِنْيْنِ ( لِعَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتَ طَالقٌ وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةً لَا يُمْكنُ التَّذَارُكُ وَالْإِبْطَالُ لَكُونِهِ إِنْشَاءً فَإِذَا وَلَعَتَ وَاحِدَةً لَا يُمْكنُ التَّذَلُوكُ وَالْإِبْطَالُ لَكُونِهِ إِنْشَاءً فَإِذَا وَلَعَتَ وَاحِدَةً لَمْ يَبْقَ اللَّاعِقِ وَاحِدَةً لَا يُمْكنُ التَّذَارُكُ وَالْإِبْطَالُ لَكُونِهِ إِنْشَاءً فَإِذَا وَلَعَتَ وَاحِدَةً لَمْ يَبْقَ اللَّالِقُ وَاحِدَةً بَلْ يَعْتَمُ اللَّالِقُ وَاحِدَةً لَا يُمْكنُ اللَّذَيْوِقُ وَاحِدَةً لَا يُعْرَفِ الْمَدُخُولِ بِهَا إِنْ فَعَلَى وَالْمَوْدَةُ وَالْمُ اللَّاقِ وَاحِدَةً وَاللَّوْلُ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّاقِي وَاحِدَةً بَلْ الْمَلْعُ الْمُؤْمِولُ بَهَا اللَّالُولُ وَهُو تَعْلِيقُ الْوَالِقُ الْمُؤْمِ وَلَمُ اللَّالَى وَلَوْمُ وَلَالُهُ اللَّانِي وَهُو مُنْمُ اللَّالِي وَهُو تَعْلَقُ اللَّانِي وَهُو قُولُهُ تُنْتَيْنِ بِشَرْطٍ مَقَامَ النَّالَويُ وَالْمُ النَّانِي وَهُو قُولُكُ الْمُؤْمُ وَلَالُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُولُولُ اللَّالِقُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُلْعُولُ اللَّالِي وَلَالُولُ اللَّالِي الْمُؤْمُولُولُ اللَّالِقُ وَاللَّالُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّالِيْلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُومُ الْمُؤْمُولُ اللَّالِمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّالِمُ

تَعْلِيقَانِ أَحَدُهُمَا إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَالثَّانِي إِنْ دَخَلْت الدَّارِ بِخِلَافِ الْوَاوِ فَإِنَّهُ الْعَطْفُ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُوَّلِ فَيَتَعَلَّقُ الثَّالِيَ بُواسِطَةِ الْأُوَّلِ فَيَتَعَلَّقُ وَطَالِقٌ فَاللَّ وَخَلْت الدَّارِ بِخِلَافِ الْوَاوِ فَإِنَّهُ الْعَطْفُ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُوَّلِ فَيَتَعَلَّقُ الثَّانِي بِوَاسِطَةِ الْأُوَّلِ كَمَا قُلْنَا) أَيْ بِخَلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَإِنَّ الثَّانِي بَعَيْنِ مَا تَعَلَّقُ بِهِ الْأُوَّلُ بِوَاسِطَةِ الْأُوَّلِ فَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَكُونُ الْوُقُوعِ عَلَى النَّانِي بَعَيْنِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْأُوَّلُ بِوَاسِطَةِ الْأُوَّلِ فَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَكُونُ الْوُقُوعِ عَلَى التَّانِي وَالنَّالِيُ كَمَا قُلْنَا فِي حَرْفِ الْوَاوِ

# الشَّرْ حُ

### قوله بل للإعراض عما قبله

أَيْ جَعَلَهُ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِإِثْبَاتِهِ أَوْ نَفْيِهِ ، وَإِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ صَارَ نَصَّا فِي نَفْيِ الْأُوَّلِ نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدٌ لَا بَلْ عَمْرُ و ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ مَعْنَى التَّدَارُكِ أَنَّ الْكَلَامَ الْأُوَّلَ بَاطِلٌ وَغَلَطٌ بَلْ إِنَّ الْإِخْبَارَ بِهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ ، وَبَعْضُهُمْ أَنَّ مَعْنَى الْإِعْرَاضِ هُوَ الرُّجُوعُ عَنْ الْأُوَّلِ وَإِبْطَالُهُ ، وَإِنْبَاتُ الثَّانِي تَدَارُكُ لِمَا وَقَعَ أُوَّلًا مَنْ الْغَلَطِ ، وَبِالْجُمْلَةِ وُقُوعُهَا فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ لِلْأَخْذِ فِي كَلَامٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ إِبْطَالٍ .

### قوله ولهذا قال زفر

أَيْ وَلَكُونِهَا لِلْإِعْرَاضِ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ آلَاف لِأَنَّهُ لَا يَمْلكُ إِبْطَالَ الْأُوَّلِ وَالرُّجُوعَ عَنْهُ عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى ، بَلْ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ الْإِعْرَاضُ بَلْ لِتَغْيِيرِ صَدْرِ الْكَلَامِ لَمْ يَلْزَمْهُ الثَّلَاثَةُ وَتَوَقَّفَ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخرِهِ ، فَلْزُومُ الثَّلَاثَة تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّهَا لِلْإِعْرَاضِ لَا لِلتَّغْيِيرِ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ فَيَحْتَمِلُ التَّذَارُكَ إِلَّا أَنَّ التَّدَارُكَ فِي الْأَعْدَاد يُرَادُ بِهِ نَفْيُ اللاَفْوَاد مَا أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا لَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ تَدَارِكَ ذَلِكَ اللاَفْوَادَ وَأَبْطَلَهُ وَقَالَ بَلْ مَعَ ذَلِكَ اللَّلْفِ أَلْفُ لَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ بَوْ بَا لَا اللهُ اللهُ

#### قوله بخلاف الواو

يَعْنِي إِذَا كَانَ الْعَطْفُ عَلَى الْجَزَاءِ بِالْوَاوِ تَعَلَّقَ الثَّانِي بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مِثْلِهِ لَكِنْ بِوَاسِطَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ الْوُقُوعُ عِنْدَ الشَّرْطِ عَلَى

التَّرْتيب فَلَا يَيْقَى الْمَحَلُّ بِوَاسِطَة وُقُوعِ الْأُوَّلِ فَلَا يَقَعُ النَّانِي وَالنَّالِثُ ، وَإِذَا كَانَ الْعَطْفُ بِكَلِمَة بَلْ تَعَلَّقَ النَّانِي بِشَرْطِ مُقَلَّرٍ مُمَاثِلٍ لِلْمَذْكُورِ حَتَّى يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ التَّصْرِيحِ بِتَكْرِيرِ الشَّرْطِ مِثْلَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ اثْنَيْنِ فَيَقَعُ النَّلَاثُ بِالدُّحُولِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَفِيه نَظَرٌ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ تَقْديرِ الشَّرْطِ وَامْتَنَاعِ تَعَلَّقِهِ اللَّالَةُ مُولِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَفِيه نَظَرٌ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ تَقْديرِ الشَّرْطِ وَامْتَنَاعِ تَعَلَّقِهِ اللَّالَةِ وَالْعَلْمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُ لَمَّا كَانَ لِإِبْطَالِ الْأُوَّلِ وَإِقَامَة النَّانِي مَقَامَهُ كَانَ مِنْ قَضِيَّةِ الشَّرْطِ بِكَيْنِهِ قَالَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُ لَمَّا كَانَ لِإِبْطَالُ الْأُوَّلِ وَإِقَامَة النَّانِي مَقَامَهُ كَانَ مِنْ قَضِيَّة اللَّاسُ اللَّهُ بَدُلكَ الشَّرْطَ بِلَا وَاسِطَة لَكِنْ بِشَرْطَ إِبْطَالُ الْأُوَّلِ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إِبْطَالُ الْأُولُ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إِبْطَالُ الْأُوّلِ وَفِي وُسْعِهِ إِفْرَادُ الثَّانِي بِالشَّرْطَ لِلْقَالَ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقُ ثَنْتَيْنِ إِنْ دَحَلْت الدَّارَ فَيَصِيرُ كَالْحَلْفَ بِيَمِينِ لَكَنَّا نَقُولُ لَا أَنْتَ طَالِقُ ثَنْتَيْنِ إِنْ دَحَلْت الدَّارَ فَيَصِيرُ كَالْحَلْفِ بِيَمِينِ لَكَنَّا نَقُولُ لَا أَنْتَ طَالَقُ ثَنْتَيْنِ إِنْ دَحَلْت الدَّارَ فَيَصِيرُ كَالْحَلْفَ بِيَمِينِ لَكَنَّا نَقُولُ لَا أَنْسَالُهُمُ أَنَّ

اتُصَالَهُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ مَوْقُوفٌ عَلَى إِبْطَالِ الْأُوَّلِ ، وتَمَسَّك بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ اللَّغَةِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَقْلٍ عَنْ أَئِمَّةٍ اللَّغَةِ كَيْفَ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ثِنْتَيْنِ عَطْفٌ عَلَى وَاحِدَة عَطْفُ مُفْرَد عَلَى مُفْرَد مِنْ غَيْرِ تَقْديرِ عَامِلٍ لَهُ فَضْلًا عَنْ تَقْديرِ الشَّرْطِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا يَحْتَمُلُ الرُّجُوعَ ، وَمَا لَا يَحْتَمُلُهُ لَا يُقَالُ إِنَّهُ قَصَدَ إِبْطَالَ الْأُوَّلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ التَّانِي مُعَلَّوهِ بَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِنَّمَا قَصَدَ إِبْطَالَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ كَالْوَاحِدَةِ لَا نَفْسَ الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ

( لَكِنَّ لِللسَّدُرَاكِ بَعْدَ النَّهْيِ إِذَا دَخَلَ فِي الْمُهْرَدِ وَإِنْ دَحَلَ فِي الْجُمْلَة يَجبُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ النَّهْيِ يَحْدَاكُ مَا رَأَيْت زَيْدًا لَكِنْ عَمْرًا فَإِنَّهُ يَتَدَارَكُ عَمْرًا فَايَّهُ يَتَدَارَكُ عَمْرًا فَايَّهُ يَتَدَارَكُ عَمْرًا فَايَّهُ يَتَدَارَكُ وَالْمُفْرَدِ وَإِنْ يَجْدَ النَّهْيِ بَعْدَهَا مَثْفِيَّةً وَإِنْ كَانَتْ الْجُمْلَةُ النِّي فَعْلَمَ اللَّهُ يَكُونَ الْجُمْلَةُ النِّي فَعْلَمَا مُثْبَتَةً وَهِي بَحْلَاف بَلْ فِي أَنْ بَلْ لِلْإِعْرَاضِ عَنْ النَّوْلِ ، وَلَكِنْ لَيْسَتُ للإِعْرَاضِ عَنْ النَّوْلِ ، وَلَكِنْ لَيْسَتُ للإِعْرَاضِ عَنْ النَّوْلِ ، وَلَكِنْ لَيْسَتُ للإِعْرَاضِ عَنْ النَّوْلِ ( وَحَلَ فَي النَّهْيَ وَهِي بَحْلَف بَلْ فِي أَنَّ بَلْ للإِعْرَاضِ عَنْ النَّوْلِ ، وَلَكِنْ لَيْسَتُ للإِعْرَاضِ عَنْ النَّوْلِ ( وَحَلَ الْمَعْرَافِ بَلْ لَكِنْ لَعَمْرُو وَإِنْ فَصَلَ فَلْلَمُقرِّ لَا اللَّهُ مَوْفَا بِكَوْنَ الْعَبْدُ وَالْمُولِ الْمُولِقُولُ الْمَوْرَافِ فَقَوْلُهُ لَكُنْ لِعَمْرُو وَإِنْ فَصَلَ فَلْلَمُقرِّ الْنَعْبُ مَعْوُوفًا بِكُونِهِ لِرَيْدِ فَقَالَ زَيْدٌ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ لَكُونَ لَعَمْرُو وَإِنْ فَصَلَ فَلْلَمُقرِّ الْمَدْرُوفَ الْمَعْرُوفَا اللَّهُ لِي لَكُونَ الْعَبْدُ مَعْرُوفًا بِكُونَ لَكُونَ لَعُمْرُو وَالْ اللَّهُ لِي لَكِنْ لَعَمْرُو وَاللَّ اللَّهُ لِي لَكُونَ الْعَبْدُ مَعْرُوفًا بِكُونَ الْعَبْدُ وَلَى الْمَعْرُوفَا بِلَقْ لِلْمَالِ الْقَوْلِ الْمَعْدُ وَلَى الْعَبْدُ وَلَى الْعَبْدُ وَلَاللَعْلَمُ اللَّهُ لِيَعْمُ اللَّهُ لَكُونَ الْعَبْدُ وَلَى الْلَوْلُ الْمَعْرُولُ وَلَى الْمَعْرُولُ وَلَى الْمَعْرُولُ الْمَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرُولُ وَلَى الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَوْلُولُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرُولُ الْمَالَمُ اللَّهُ ال

بِالْبَيَّةِ إِذَا قَالَ مَا كَانَتْ لِي قَطُّ لَكَنَّهَا لِزَيْد وَقَالَ زَيْدٌ بَاعَ مِنِّي أَوْ وَهَبَ لِي بَعْدَ الْقَضَاءِ أَنَّ الدَّارَ لِزَيْد وَعَلَى الْمُقْتَضَى لَهُ الْقَيْمَةُ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذَا وَصَلَ فَكَأَنَّهُ تَكُلَّمَ بِالنَّفْي وَالاَسْتِدْرَاكِ مَعًا فَيَثُبْتُ مَعًا مُوجَبُهُمَا وَهُو التَّفْيُ عَنْ نَفْسِه وَثُبُوتُ مُلْكِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَازِمْ لِذَكِ النَّفْي فَيَثْبَتُ الْمُلْكُ لِعَمْرُو بَعْدَ ثَبُوت مُلكِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَازِمْ لِذَلكَ النَّفْي فَيَثْبَتُ الْمُلْكُ لِعَمْرُو بَعْدَ ثَبُوت مُوجَبَيْ الْكَلَامَيْنِ ) وَهُمَا النَّغْيُ عَنْ نَفْسِه وَثُبُوتُ مُلكَ لِرَيْد ( فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْه ) أَيْ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ ( لَا عَلَى زَيْد فَيَضْمَنُ الْكَلَامُ تَعَلَّقَ مَا بَعْدَ لَكِنْ تَدَارُكًا لِمَا قَبْلَهَا أَوَّل الْبَحْثَ وَهُو أَنَّ لَكِنَّ لِللسَّيْدِرَاكِ فَيُنْظُورُ أَنَّ الْكَلَامُ مُرْتَبطً الْقَيْمَ لَكُونَ لِمَا بَعْدَ لَكِنْ تَدَارُكًا لِمَا قَبْلَهَا أَوَّلُ فَإِنْ صَلُحَ يُحْمَلُ عَلَى التَّذَرَكُ ( وَإِلّا فَهُو كَلَامٌ مُسْتَأَنْفَ ) أَيْ الْمَقْرُ لَهُ لَا لَكِنْ عَصْبُ الْكَلَامُ مُتَلَقَ فَصَحَ الْوَصْلُ عَلَى النَّيْدِ لَكِنْ عَلَى النَّذَى اللَّهُ لَوْ حُملَ عَلَى الْفَعْنَ ( نَحُولُ لَكَ عَلَى الْفَعْوَلَ الْمَعْرَالُ فَيْ السَّبِ لَا الْوَاحِب ) فَإِنَّ قَوْلُهُ لَا لَكِنْ عَصْبُ الْكَلَامُ مُرْتَبطًا وَمَعْلَ عَلَى النَّيْكِ لَكَنْ عَصْبٌ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ لَوْ حُملَ عَلَى الْفَرَارِه ) بَلْ يَكُونُ مَا يَكُونُ وَاللَّ لَكُنْ عَصْبٌ فَوْلُهُ لَوْ حُملَ عَلَى الْفَالَ الْمُقَرِّ لَكُ لَكَنْ عَصْبُ وَلَا يَكُونُ الْكَلَامُ مُرْتَبطًا ( وَلَا يَكُونُ الْقَرَارِه ) بَلْ يَكُونُ تَقْيَ لَوْ فَصَالَا عَلَيْهُ وَسُولَ الْمُلْمَا وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَاللَّالَ الْمُقَرِّلُونَ الْقَوْلُ الْمُ لَكِنْ عَصْبُ الْكَالُمُ مُرْتَبطًا ( وَلَا يَكُونُ وَدُولُهُ لَوْ عُمَلَ عَلَى الْمُؤْلِقُ فَي السَّبَبِ فَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَوْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمَلْوَالِمُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْعُلْمَامُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

السَّبَ ( بِخِلَاف مَا إِذَا تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا بِمِائَةٍ فَقَالَ لَا أُحِيزَ النِّكَاحَ لَكِنْ أُحِيزُهُ بِمِائَتَيْنِ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَجَعَلَ لَكِنْ مُبْتَدَأً لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُ هَذَا

النِّكَاحِ بِمِائَتَيْنِ) فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْكَلَامُ غَيْرُ مُتَّسِقِ لِأَنَّ اتِّسَاقَهُ بِأَنْ لَا يَصِحَّ النِّكَاحِ بِمِائَتَيْنِ وَلَا يُمْكُنُ لِأَنَّهُ لَكَنْ أَنْتُكَاحٍ بِمَائَتَيْنِ فَيَكُونُ نَفْيُ ذَلِكَ النِّكَاحِ لِمَائَتَيْنِ فَيَكُونُ نَفْيُ ذَلِكَ النِّكَاحِ وَإِثْبَاتُهُ بِعَيْنِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّسِقٍ فَحَمَلْنَا قَوْلَهُ لَكِنْ أُحِيزُهُ بِمِائَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ فَيَكُونُ إِجَازَةً لِنِكَاحٍ آخَرَ مَهْرُهُ مَائِنَانَ فَوْلَهُ لَكِنْ أُحِيزُهُ بِمِائَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ فَيَكُونُ إِجَازَةً لِنِكَاحٍ آخَرَ مَهْرُهُ مَائِنَانَ

## الشَّرْحُ

#### قوله لكن للاستدراك

أَيْ التَّذَارُكِ ، وَفَسَّرَهُ الْمُحَقِّقُونَ بِرَفْعِ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ مِنْ الْكَلَامِ السَّابِقِ مِثْلَ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو إَيْضًا بِنَاءً عَلَى مُخَالَطَة وَمُلَابَسَة بَيْنَهُمَا ، وَفِي الْمِفْتَاحِ أَنَّهُ يُقَالُ لَمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ زَيْدًا جَاءَك دُونَ عَمْرُو فَبِالْجُمْلَة وَضَعَهَا لِلاسْتَدْرَاكِ وَمُغَايِرَة مَا بَعْدَهَا لِمَا قَبْلَهَا فَإِذَا عُطِفَ بِهَا مُفْرَدٌ فَهُو لَا يَحْتَمِلُ النَّفْيُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا قَبْلَهَا مَنْفِيًّا لِيَحْصُلَ النَّفْيُ الْمَعْلَيرَةُ ، وَإِذَا عُطِفَ بِهَا جُمْلَةٌ فَهِي تَحْتَمِلُ الْإِثْبَاتَ فَيَكُونُ مَا قَبْلَهَا مَنْفِيًّا لِيَحْصُلَ الْمُغَايِرَةُ ، وَإِذَا عُطِفَ بِهَا جُمْلَةٌ فَهِي تَحْتَمِلُ الْإِثْبَاتَ فَيَكُونُ مَا قَبْلَهَا مَنْفِيًّا ، وتَحْتَمِلُ النَّفْيَ يَكُونُ مَا قَبْلَهَا مَنْفِيًّا لَيَحْصُلَ الْمُعْلَيرَةُ ، وَإِذَا عُطِفَ بِهَا جُمْلَةٌ فَهِي تَحْتَمِلُ الْإِثْبَاتَ فَيكُونُ مَا قَبْلَهَا مَنْفِيًّا لَيَحْصُلَ الْمُعْتَى الْحَتْلَافُ الْكَلَامَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْفِيُّ هُو النَّاقِي وَالْبَاتِي ، وَلَا يَحْفَى أَنَ الْمُونَ وَيُلْ الْكَلَامَيْنِ نَفْيا وَإِنْبَاتًا مِنْ جَهَةِ الْمَعْنَى سَوَاءً كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ لَفْظًا نَحْوَ جَاءَنِي زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو لَمْ يَجِعْ أَوْ لَا نَحْوُ سَافَرَ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو لَمْ يَجِعْ أَوْ لَا نَحْوُ سَافَرَ زَيْدُ لَكِنْ عَمْرُو حَاضَرٌ .

### قوله وهي بخلاف بل

ذَكَرَ النَّحَاةُ أَنَّهَا فِي عَطْفِ الْجُمَلِ نَظِيرَةُ بَلْ أَيْ فِي الْوُقُوعِ بَعْدَ النَّفْيِ وَالْإِيجَابِ كَمَا أَنَّهَا فِي عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ نَقيضَةُ لَا حَيْثُ يَخْتَصُّ لَا بِمَا بَعْدَ الْإِيجَابِ ، وَلَكِنْ بِمَا بَعْدَ النَّفْيِ فَكَأَنَّهُ مَظِنَّةُ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَنَّهَا فِي عَطْفَ الْجُمَلِ مِثْلَ بَلْ فِي مَعْنَى حَيْثُ يَخْتَصُّ لَا بِمَا بَعْدَ النَّفِي بَلْ إعْرَاضٌ عَنْ النَّوْلِ كَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ ، وَالْحُكْمُ هُوَ النَّانِي فَقَطْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي الْإعْرَاضِ فَنَفَى ذَلِكَ التَّوَهُمَ فَفِي بَلْ إعْرَاضٌ عَنْ النَّوْلِ كَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ ، وَالْحُكْمُ هُوَ النَّانِي فَقَطْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي الْعَطْفِ بِبَلْ إِلَّا إِخْبَارٌ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ فِي لَكِنْ إعْرَاضٌ عَنْ النَّوْلِ بَلْ الْحُكْمَانِ مُتَحَقِّقَانِ ، وَفِيهِ إخْبَارٌ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَفْيُ ، الْعَطْف بِبَلْ إِلَّا إِخْبَارٌ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ فِي لَكِنْ إعْرَاضٌ عَنْ النَّوْلِ بَلْ الْحُكْمَانِ مُتَحَقِّقَانِ ، وَفِيه إخْبَارٌ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَفْيُ ، وَاللَّهُ فِي اللَّهُ الْعَلْ فَي اللَّوْلِ وَإِثْبَاتُ النَّانِي حَتَّى أَنَّ فِي جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرُ و النَّقَى مَجِيءُ وَالْآخِرَ إِثْبَاتُ ، وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ مُوحَبَ بَلْ وَضَعْا نَفْيُ الْأَوَّلِ وَإِثْبَاتُ النَّانِي حَتَّى أَنَ فِي جَاءَنِي زَيْدٌ بِكَلِمَةٍ

بَلْ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْإِعْرَاضِ عَنْ الْأُوَّلِ إِبْطَالُهُ وَالْحُكْمُ بِنَقِيضِهِ لَا جَعْلُهُ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ .

### قوله لكن لعمرو

### قوله وعلى هذا قالوا

أَيْ إِذَا ادَّعَى بَكْرٌ دَارًا فِي يَدِ عَمْرٍو أَنَّهَا لَهُ ، وَجَحَدَ عَمْرُو فَأَقَامَ بَكْرٌ بَيِّنَةً فَقَضَى الْقَاضِي بالدَّارِ لَهُ ثُمَّ قَالَ بَكْرٌ مَا كَانَتْ الدَّارُ لِي قَطُّ لَكِنَّهَا لِزَيْدِ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ فَصَدَّقَهُ زَيْدٌ فِي الْإِقْرَارِ ، وَكَذَّبَهُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَطُّ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَقَالَ زَيْدٌ بَاعَدُ اللَّارُ لِنَيْدٍ ، وَعَلَى بَكْرٍ الدَّارَ مِنِّي أَوْ وَهَبَهَا لِي بَعْدَ الْقَضَاءِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَالُوا الدَّارُ لِزَيْدٍ ، وَعَلَى بَكْرٍ

الْمَقْضِيِّ لَهُ قِيمَةُ الدَّارِ لِعَمْرِو الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَصَلَ الاستِدْرَاكَ بِالنَّفِي وَهُوَ بَيَانُ تَغْيِيرٍ لَهُ فَكَأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهِمَا مَعًا فَيَثْبُتُ مُوحِبُهُمَا مَعًا أَعْنِي نَفْيَ الْمَلْكِ عَنْ نَفْسِه وَنُبُوتَ الْمِلْكِ لِزَيْد ، وَإِنَّمَا احْتَجَّ إِلَى إِنْبَاتِهِمَا مَعًا لِأَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِالنَّفْيِ أُوَّلًا يَصِحُّ يَنْتَقَضُ الْقَضَاءُ وَيَصِيرُ الْمِلْكُ لِعَمْرِو الْمَقَضِيِّ عَلَيْهِ فَالاسْتَدَّرَاكُ يَكُونُ إِقْرَارًا عَلَى الْغَيْرِ وَإِخْبَارًا بِأَنَّ مِلْكَهُ لِغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ فَالْمَ مَنْ اللَّهُ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَالسَّتَدُولَكُ يَكُونُ إِقْرَارًا عَلَى الْمُغَيِّرِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَقَ وَاحِدَةٌ فَلَا يَصِحُ الْمُعَلِّرِ مَقَارَئَةَ الْكَلَامَيْنِ تَثْبُتُ بِتَوَقِّفَ أُوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ الْمُغَيِّرِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَعَرُوهُ فَلَا يَصِحُ فَاللَّهُ الْمُؤْكِدِ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّمُونِ لَكُ مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ النَّفْيَ هُنَا لِتَأْكِيد الْإِنْبَاتِ عُرْفًا فَيَكُونُ لَهُ عَمْ وَالْمُقَلِّ مَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالُولِ الْمُقَلِّ وَيَكُونُ لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ بَعْضُهُا عَنْ النَّمُ وَلَى اللْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ وَلَاكُ بِالتَقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ التَّقَالَ مِنْ الْإِلْغَاءِ ، وَإِنَّمَا فَيَّذُنَا بِمَا إِذَا كَذَبَهُ وَيُعْمُ وَلَاكُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيَعْمَلُولُ اللَّالُولُ اللَّهُ وَلَى وَالْبَيْنَةِ وَالْحُكُمِ . لَا عُكُمُ اللَّهُ وَلَاكُ بَاللَّهُ وَلَاكُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْكِدُ وَلَاكُ اللَّهُ وَلَالَكُ بِاللَّقُولِي اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَى اللَّهُ وَلَالُكُ اللَّهُ وَلَالُكُ اللَّهُ وَلَالَكُ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَالَٰ اللَّهُ وَلَالَكُ وَلَالُكُ اللَّهُ وَلَ

## قوله ثم تكذيب الشهود

إِشَارَةٌ إِلَى الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ قِيمَةِ الدَّارِ لِعَمْرِو الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ عَلَى بَكْرِ الْمَقْضِيِّ لَهُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَا كَانَتْ لِي قَطُّ نَفْيُ الْمَلْكِ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ فَيَشْمَلُ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا النَّفْي تَكْذَيبُ شُهُودِهِ الْمُسْتُلْزِمُ لِإِثْبَاتِ النَّالِ مِلْكِ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْأَزْمُ لِنَفْيِ الْمُسْتُلْزِمُ لِإِثْبَاتِ اللَّارِ مِلْكًا لِعَمْرٍو الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِزَيْدٍ لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لِعَمْرٍو الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِزَيْدٍ لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لِعَمْرٍو الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِزَيْدٍ لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لِعَمْرٍو الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِزَيْدٍ لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لِعَمْرٍ و الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِزَيْدٍ لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لِعَمْرٍ و الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَكِنْ بَعْدَ أَنْهُ وَي

الْملْكِ عَنْ نَفْسهِ ، وَهُوَ مُقَارِنٌ لِثُبُوتِ الْملْكِ لِزَيْدِ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَلَازِمُ الشَّيْءِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ وَعَمَّا مَعَهُ فَيكُونُ قَوْلُهُ مَا كَانَتُ لِي قَطُّ مُسْتَلْزِمًا لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا إِبْطَالُ الْإِقْرَارِ لِزَيْدِ ، وَهُوَ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا يُسْمَعُ ، وَالتَّانِي إِبْطَالُ شَهَادَة الشُّهُودِ وَهُو إِقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ فَيُسْمَعُ ، وَيَقُومُ حُجَّةً عَلَيْهِ حَتَّى يُثْبِتَ الدَّارَ مِلْكًا لِعَمْرٍ و وَقَدْ أَتْلَفَهَا بِالْإِثْبَاتِ لِزَيْدٍ فَيَضْمَنُ وَيَقُومُ حُجَّةً عَلَيْهِ حَتَّى يُثْبِتَ الدَّارَ مِلْكًا لِعَمْرٍ و وَقَدْ أَتْلَفَهَا بِالْإِثْبَاتِ لِزَيْدٍ فَيَضْمَنُ .

### قوله ثم إن اتسق

أَيْ النَّظَمَ وَارْتَبَطَ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا أَنْ يَصْلُحَ مَا بَعْدَ لَكِنْ تَدَارُكًا لِمَا قَبْلَهَا مِثْلُ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرٌ و قَاعِدٌ ، وَمَا أَكْرَمْت زَيْدًا لَكِنْ أَهَنْتُه بِحلَافِ مَا جَاءَ زَيْدٌ لَكِنْ رَكِبَ الْأَمِيرُ وَزَيْدٌ قَائِمٌ لَكِنْ عَمْرٌ و لَيْسَ بَكَاتِب ، وَبِالْجُمْلَة يَكُونُ أَكْرَمْت زَيْدًا لَكِنْ أَهَنْتُه بِحلَافِ مَا جَاءَ زَيْدٌ لَكِنْ رَكِبَ الْأَمِيرُ وَزَيْدٌ قَائِمٌ لَكِنْ عَمْرٌ و لَيْسَ بَكَاتِب ، وَبِالْجُمْلَة يَكُونُ الْكَوَنُ مَمَّا يَكُونُ الْكَلَامُ السَّابِقُ بِحَيْثُ يَتَوَهَّمُ مَنْهُ الْمُخَاطَبُ عَكْسُهُ أَوْ يَكُونُ فَيه تَدَارُكُ لِمَا فَاتَ مِنْ الْمَدْكُورُ بَعْدَ لَكِنْ مَمَّا يَكُونُ فَيه تَدَارُكُ لِمَا فَاتَ مِنْ مَضْمُونِ الْكَلَامِ السَّابِقِ ، وَاللِّسَاقُ هُو الْأَصْلُ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ مِا أَمْكَنَ كَمَا فِي قَوْلِهِ لَا لَكِنْ غَصْبٌ حَيْثُ حُملَ مَعْنَى وَقُوعٍ ع الْخَطَأ فِي السَّبِ فَنَفَى الْقَرْضَ وَأَثْبَتَ الْغَصْبَ فَاتَّسَقَ الْكَلَامُ بِحَلَافٍ مَا إِذَا قَالَ لَا أُجِيزُهُ بِمِائَة ، وَلَاتُمْ السَّبِ فِي السَّبِ فَنَفَى الْقَرْضَ وَأَثْبَتَ الْغَصْبَ فَاتَسُقَ الْكَلَامُ بِحَلَافٍ مَا إِذَا قَالَ لَا أُجِيزُهُ بِمِائَة ، وَلِلللَّكَامِ السَّبِ لِيَكُونَ التَّذَارُكُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ لَا فِي أَصْلِ النِّكَاحِ فَلَا يَبْطُلُ .

صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي جَامِعِ قَاضِي خَانْ ، وَهُوَ الْمُوافِقُ لِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ النَّفْيَ فِي الْكَلَامِ رَاجِعٌ

إِلَى الْقَيْدِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُفِيدُ الْحُكْمَ مُقَيَّدًا بِذَلِكَ الْقَيْدِ لَا رَفْعَهُ عَنْ أَصْلِهِ بَلْ إِنَّمَا يُفِيدُ إِثْبَاتَهُ مُقَيَّدًا بِقَيْد آخِرَ فَإِنْ قِيلَ النِّكَاحُ الْمُقَيَّدُ ، وَإِبْطَالُ اللَّهُ عَنْ أَصْلِهِ بَلْ إِنْمَا يُفِيدُ إِثْبَاتَهُ مُقَيَّدٌ ، وَإِبْطَالُ لِلْمُوْقُوفُ هُوَ ذَلِكَ النِّكَاحُ الْمُقَيَّدُ ، وَإِبْطَالُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ خَتَّى يَنْعَقِدَ بِمِاتَنَيْنِ قُلْنَا هُوَ نِكَاحُ مُقَيَّدٌ ، وَإِبْطَالُ لِلْمُصْلِ الْوَصْفِ لَيْسَ إِبْطَالًا لِلْأَصْلِ

( أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ لَا لِلشَّكِّ فَإِنَّ الْكَلَامَ لِلْإِفْهَامِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّكُّ مِنْ الْمَحَلِّ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِحِلَافِ الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهُ حِينَنَذ لِلتَّحْيِيرِ كَآيَةِ الْكَفَّارَةِ فَقَوْلُهُ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا إِنْشَاءٌ شَرْعًا فَأَوْجَبَ التَّحْيِيرَ بِأَنْ يُوقِعَ الْعِتْقَ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ وَيَكُونُ هَذَا ) أَيْ إِيقَاعُ الْعِتْقِ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ ( إِنْشَاءً حَتَّى يَشْتَرِطَ صَلَاحِيَّةَ الْمَحَلِّ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إِيقَاعِ الْعِتْقِ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ ( وَإِحْبَارَ لُغَةٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إِنْشَاءً شَرْعًا ( فَيَكُونُ بَيَانُهُ إِظْهَارًا لِلْوَاقِعِ فَيُحْبَرُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْبَيَانِ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ إِنْشَاءٌ فِي الْإِخْبَارِ لُغَةً حَثَّى لَوْ جَمَعَ بَيْنَ خُرِّ وَعَبْد وَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرُّ أَوْ قَالَ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا للسَّرْعِ لَكَنَّهُ يَحْتَمُلُ الْإِخْبَارِ لُغَةً وَضِعَ لِلْإِخْبَارِ لُغَةً حَثَّى لَوْ جَمَعَ بَيْنَ خُرِّ وَعَبْد وَقَالَ أَحَدُكُما حُرُّ أَوْ قَالَ هَذَا الْعَتْقِ فِي أَيِّهِمَا لَا يُعْتَقُ الْعَبْقِ فَيَ الْبَهِمَا اللَّيْعَلَى عُلِيْهُ إِنْشَاءً وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِخْبَارٌ لُغَةً يُوجِبُ الشَّكَ وَيَكُونُ إِنْشَاءً مَنْ عَيْثُ إِنَّهُ إِخْبَارٌ لُغَةً يُوجِبُ الشَّكَ وَيَكُونُ إِخْبَارً بِالْمَحْهُولِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُظْهِرَ مَا فِي الْبَهِارُ الْمَا الْإِنْشَاء وَهَذَا الْإِظْهَارُ لَا يَكُونُ إِنْشَاءً بَلْ إِظْهَارًا لِمَا هُو الْوَاقِعُ فَلَمَّا كَانَ لِلْبَيَانِ وَهُو تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا شَبَهَ الْإِنْشَاء وَهُو تَعْيِينُ أَحْدِهُمَا شَبَهُ الْإِنْشَاء وَهُو تَعْيِينُ أَحْدِهُمَا شَبَهُ الْإِنْشَاء اللسَّبَهَيْنِ فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِنْشَاء مَلْ عَلْمَ الْمَعْلَى الْبَيَانِ وَهُو تَعْيِينُ أَحْدِهُمَا شَبَهُ الْإِنْشَاء اللسَّبَهَ إِنْ فَعِنْ وَهُو يَعْمِلُ اللَّهُ مُو الْوَاقِعُ فَلَمَّا كَانَ لِلْبَيَانِ وَهُو تَعْيِنُ أَحْدِهُمَا فَقَالَ أَرَدْت الْمَعْمُ وَمُنَ عَيْثَ إِنَّا يُعْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ وَلَقُعُ لَلَى الْبَيَانِ فَإِنَّا يُعْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ ( وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّ الْبَيَانَ أَنْشَاءٌ مِنْ وَحُهٍ إِخْبَارٌ مِنْ وَجُهُ وَفِي فَوْلِهِ وَكَلَّتَ هَذَا أَوْ هَذَا الْمَحْوِلُ عَلَى الْبَيَانَ إِنْشَاءً مِنْ وَحُهٍ إِخْبَارٌ مِنْ وَجُهُ وَفِي فَوْلِهِ وَكَلَّتُهُ الْمُنَا الْفَالِمُ الْمُ الْمُنَالَ الْمُؤَالِ الْمُعْذَا إِلَا اللْمُعْلَى الْمُؤَالِ الْمَالَقُ الْمُؤَلِقُ عَلَى الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ وَلَاهُ وَكُلْلَكُونُ الْمُقَالُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَلِقُ الْوَلَعُ فَلَا عَلَى الْبَيْلُولُ الْمُؤَلِقُ فَلَا عَلَمُهُمَا الْمُؤَلِقُ مُنَا الْمُولُ عَلَى الْمُؤَلِقُ مَا الْمُؤَلِقُلُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ ال

إِنَّ أَوْ فِي الْإِنْشَاءَاتِ لِلتَّخْيِرِ ( أَوْجَبَ الْبَعْضُ التَّخْيرَ ) فِي كُلِّ أَنْوَاعِ قَطْعِ الطَّرِيقِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَنْ يَمْتَلُوا أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ يَعْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ } وَقُلْنَا ذَكَرَ الْأَجْرِيَةَ مُقَابِلَةً لِأَنْواعِ الْجَنَايَةُ وَهِي مَعْلُومَةٌ عَادَةً مِنْ قَتْلُ وَالْقَتْلُ وَاللَّحْدِيثَ بَيَانُهُ عَلَى هَذَا الْمَثَالِ فَإِنْ أَخَدَ وَاللَّهُ وَعَلَى مَنْ اللَّهُ إِنَّ الْحَبْسُ اللَّائِمُ ) عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيث بَيَانُهُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ فَإِنْ أَخَدَ وَقَتْلُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَ ثُمَّ قَتَلَ أَوْ صَلَبَ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ أَوْ صَلَبَ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ أَوْ صَلَبَ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ الْمِثَايَةَ تَحْتَمُلُ اللَّعْمَا وَالتَّعَدُّدَ أَيْ عَنْدَا وَلَيْ الْمَعْلُونَ وَاللَّعْمَلُ اللَّهُ الْعَلَى عَبْده وَدَابَتِه أَنَّهُ بَاطُلٌ لَأَنَّ وَضَعْهُ لِأَحَدِهِمَا الَّذِي هُوَ أَعْمَ مُونُ وَهُو قَالَ لَعَبِيدِهِ وَهَذَا أَوْهُ الْخَدِيرُ وَهَذَا وَهُذَا وَهُذَا وَهَذَا لَكُونُ مَعْنَاهُ هَذَا حُرِّ الْوَلَعُلُونَ وَهَذَا أَوْلَ وَالْفَا وَهَدَا لُكُونَ مَعْنَاهُ هَذَا حُرِّ أَوْ هَذَا أَوْمَا لَعَبُومِ الْفَوْلُ وَهَذَا أَوْلُ وَلَوْ وَالْمُورِقِي الْمَعْطُوفِ عَلَى الْمَعْلُوفَ وَهَذَا أَوْلَ وَالْفَانِي أَنْ يَكُونُ مَعْنَاهُ هَذَا حُرِّ أَوْ هَذَا أَوْلَى الْوَلِي وَلَوْ لَكَ الْوَحْدِيرُهُ فَي الْمَعْلُوفَ عَلَى الْمَعْلُوفِ عَلَى الْمَعْمُوفِ عَلَى الْمُعْلُوفِ عَلَى الْمَعْلُوفِ مَا هُو مَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا وَهُذَا أُولَى لَوْحُهُمُ أَوْلُ وَلَوْلُ أَنَّهُ وَهَذَا أَوْلُولُ وَاللَّالِقُ فَي الْمُعْلُوفِ عَلَى الْمُعْلُوفِ عَلَى الْمُعْمُوفِ عَلَى الْمَعْمُوفِ عَلَى الْمُعَلِقُولُ فَي الْمَعْلُوفِ عَلَى الْمُعْلُوفِ عَلَى الْمُعْلُوفِ عَلَى الْمُعْلُوفِ وَالْمُؤَلِقُ فَاللَا الْمَعْلُوفِ وَاللَّالْمُولُولُولُولُولُوا وَالْمُؤَلِقُولُ الْمَعْلُوفُ عَلَى الْمُعْلُوفُ عَلَى الْمُعْلُوفُ عَلَى الْمُعْ

غَيْرُ مُغَيِّرٍ لِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلتَّشْرِيكِ فَيَقْتَضِي وُجُودَ الْأُوَّلِ فَيَتَوَقَّفُ أُوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى الْمُغَيِّرِ لَلْ الْكَلَامِ عَلَى الْمُغَيِّرِ فَيْ الْقَالِثِ فَصَارَ مَعْنَاهُ أَحَدُهُمَا حُرُّ ثُمَّ قَوْلُهُ وَهَذَا يَكُونُ عَطْفًا عَلَى أَحَدهِماً وَهَذَانِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأُوَّلِ وَالتَّانِي بِلَا تَوَقُّفُ عَلَى الثَّالِثِ فَصَارَ مَعْنَاهُ أَحَدُهُمَا حُرُّ ثُمَّ قَوْلُهُ وَهَذَا يَكُونُ عَطْفًا عَلَى أَدُهُ الْهَذَا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا } أَيْ لَا هَذَا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا } أَيْ لَا هَذَا وَلَا قَالَ لَا أَنْعَلَ هَذَا أَوْ هَذَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ أَحَدًا مِنْهُمَا فَيَكُونُ نَكِرَةً فِي مَوْضِعِ النَّفْي فَإِنْ قَالَ لَا أَفْعَلُ هَذَا أَوْ هَذَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ أَحَدهما وَإِذَا قَالَ لَا أَنْ يَدُن ثُنَا اللَّالِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ هَذَا يَحْنَثُ بِفَعْلِهِمَا لَلَ بَأَحَدهما لِأَنَّ الْمُحْمُوعِ ( إلَّا أَنْ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُما ) كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا الْمَحْمُوعِ و إلَّا أَنْ يَدُلُ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا ) كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا الْمَحْمُوعِ وَ إِلَّا أَنْ يَدُلُ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا ) كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا لَوْ اللَّالُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا ) كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا

يَرْتُكِ الزِّنَا وَأَكُلَ مَالَ الْيَتِيمِ فَإِنَّ الدَّلِيلَ دَالِّ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا فِي النَّفْيِ أَيْ لَا يَفْعَلُ أَحَدًا مِنْهُمَا لَا هَذَا وَلَا ذَاكَ ( بِأَنْ لَا يَكُونَ لِللجَّتِمَاعِ تَأْثِيرٌ فِي الْمَنْعِ وَاعْلَمْ أَنَّ هِذَا الْيَمِينَ لِلْمَنْعِ فَإِنْ كَانَ للجَّتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ تَأْثِيرٌ فِي الْمَنْعِ أَيْ إِنَّمَا مَنَعَهُ لِأَجْلِ اللجَّتِمَاعِ فَالْمُرَادُ نَفْيُ الْمَنْعِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْيَمِينَ لِلْمَنْعِ فَإِنْ كَانَ للجَّتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ تَأْثِيرٌ فِي الْمَنْعِ ، فَإِنْ تَنَاوَلُ اللجَّتِمَاعِ وَاللَّبَنَ فَهَاهُنَا لللجَّتِمَاعِ تَأْثِيرٌ فِي الْمَنْعِ ، فَإِنْ تَنَاوَلُ السَّمَكَ وَاللَّبَنَ فَهَاهُنَا لللجَّتِمَاعِ تَأْثِيرٌ فِي الْمَنْعِ ، فَإِنْ تَنَاوَلَ أَحَدَهُمَا لَا يَحْنَثُ أَمَّا فِي الْمَنْعِ ، فَإِنْ تَنَاوَلَ أَحَدَهُمَا لَا يَحْنَثُ أَمَّا فِي الْمَنْعِ وَاللَّبَنَ فَهَاهُنَا لللجَّتِمَاعِ تَأْثِيرٌ فِي الْمَنْعِ ، فَإِنْ تَنَاوَلَ أَحَدَهُمَا لَا يَحْنَثُ أَمَّا فِي الْمَنْعِ وَاللَّبَنَ وَاللَّبَنَ فَهَاهُنَا لللجَّتِمَاعِ تَأْثِيرٌ فِي الْمَنْعِ ، فَإِنْ تَنَاوَلَ أَحَدَهُمَا لَا يَحْنَثُ أَمَّا فِي الصَّورَةِ الْأُولَى فَالدَّلِيلُ دَالَّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا حَلَفَ لِأَجْلِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَرَّمٌ فِي الشَّرْعِ فَالْمُرَادُ نَفْيُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَرَّمٌ فِي الشَّرْعِ فَالْمُرَادُ نَفْيُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَحْنَثُ بَعْعَلَ أَحَدِهُمَا

وَأَيْضًا كَمَا أَنْ الْوَاوَ للْجَمْعِ فَإِنَّهَا أَيْضًا نَائِمَةٌ عَنْ الْعَامِلِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ لَا يَفْعَلُ الْمَحْمُوعَ فَإِنَّهَا أَيْضًا نَائِمَةٌ عَنْ الْعَامِلِ فَيَحْتَمُلُ أَنْ يُرَادَ لَا يَفْعَلُ هَذَا الْبَحْثَ فَإِنَّهُ بَحْثُ بَدِيعٌ مُحْتَاجٌ إَلَيْهِ فِي كَثير مِنْ الْمَسَائِلِ ( وَقَدْ تَكُونُ للْإِبَاحَة نَحْوَ الْحَالَ وَهُو مَا ذَكَرْنَا فَاحْفَظْ هَذَا الْبَحْثَ فَإِنَّهُ بَحْثُ بَدِيعٌ مُحْتَاجٌ إَلَيْهِ فِي كَثير مِنْ الْمَسَائِلِ ( وَقَدْ تَكُونُ للْإِبَاحَة فَلَهُ عَلِيسٌ الْفُقَهَاءَ أَوْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَيَيْنَ التَّحْيِرِ مَنْعُ الْجَمْعِ وَبِالْإِبَاحَة مَنْعُ الْحُلُو ( وَيُعْرَفُ بِدَلَالَةِ الْحَالُ ) أَنَّ الْمُرَادَ فِيه أَحَدُهُمَا فَلَا الْمُولِدِ وَيُعْرَفُ بِدَلَالَةِ الْحَالُ ) أَنَّ الْمُرَادَ فَيه أَحَدُهُمَا فَلَا الْمُولِقَقِينِ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحْيِرِ مَنْعُ الْجَمْعِ وَبِالْإِبَاحَةِ مَنْعُ الْحُلُو ( وَيُعْرَفُ بِدَلَالَةِ الْحَالُ ) أَنَّ الْمُرَادَ فَيهُ أَكُلُهُمَا فَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي لَا أَكَلَمْ أَحَدًا إِلَّا فُلَانًا أَوْ فُلَانًا لَهُ أَنْ الْمُرَادَ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

# الشَّرْ حُ

### قوله أو لأحد الشيئين

فَإِنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ فَهِي تُفِيدُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ لِأَحَدِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا جُمْلَتَيْنِ تُفِيدُ حُصُولَ مَضْمُونِ إِحْدَاهُمَا ، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَتُمَّةَ النَّحْوِ وَالْأُصُولِ إِلَى أَنَّهَا فِي الْحَبَرِ لِلشَّكِّ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ شَاكٌ لَا يَعْلَمُ أَحَدَ الشَّيْقِينِ عَلَى التَّعْيِينِ فَرُدَّ ذَلِكَ بَأَنَّ وَضْعَ الْكَلَامِ لِلْإِفْهَامِ فَلَا يُوضَعُ لِلشَّكِ ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الشَّكُ مِنْ مَحَلِّ الْكَلَامِ وَهُو الْإِخْبَارُ فَإِنَّ الْإِخْبَارُ بَمَجِيءِ ذَلِكَ ، وَقَدْ يَكُونُ لِشَكِّ الْمُتَكَلِّمِ فِيهِ بِأَنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْجَانِيَ أَحَدُهُمَا ، وَلَا يَعْلَمُ بِعَيْنِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ لِتَشْكِيكَ السَّامِعِ أَحَدُ الشَّخْصَيْنِ قَدْ يَكُونُ لِشَكِ الْمُتَكِلِّمِ فَيهِ بِأَنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْجَانِيَ أَحَدُهُمَا ، وَلَا يَعْلَمُ بِعَيْنِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ لِتَشْكِيكَ السَّامِعِ الْعَرَضِ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ يَكُونُ لِمُحَرَّد إِبْهَامِ وَإِظْهَارِ نَصَفِهِ مِثْلَ { وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لِعَلَى هُدَي يَكُونُ لِتَشْكِيكَ السَّامِعِ الْعَرَضِ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ يَكُونُ لِمُحَرَّد إِبْهَامِ وَإِظْهَارِ نَصَفِهِ مِثْلَ { وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لِعَلَى هُدَي وَقَدْ يَكُونُ لِمُحَوْد إِنَّهَامِ وَإِظْهَار نَصَفِهِ مِثْلَ إِلَى الْفَهْمِ هُو إِلَيْكُ فَمِنْ هَاهُنَا ذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى قَلْ الْمَتَعْلَ الْمَالِقَ ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ وَضْعَ الْكَلَامِ لِلْإِفْهَامِ عَنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنْ يُخْرِرَ الْمُتَكَلِّمُ لِللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ لِللَّهُ عَلَى الْقَالَةُ عَلَى الْقَالَةُ عَلَى الْمَتَعْمَ لِلْقَالَةُ عَلَى الْمَعَلَى الْمَتَعْلِي الْمَالِمُ لِلْهُ فَالْمَ لِلْمُ الْمَعْمُ لِلْتَشْكِيكِ ، وَإِلَّا فَالشَّكُ أَيْضًا مَعْنَى يُقْصَدُ إِفْهَامُهُ بِأَنْ يُحْرِرَ الْمُتَكَلِّمُ لِلْقَالَةُ عَلَى الْمُعَلِّمُ لِلْتَشْكِيفُ فَالْمَا لِي الْمُعَلِي الْمُولِقَ الْمَلْقَ لَا وَلَكُونَ لِلْمَامِلُولُ الْمُؤْمِ الْمَلْفَ عَلَى الْمُعَلِّمُ لِلْمُوا الْمَهُ الْمَالُمُهُ الْمَعْلُى الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَامِ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُو

الْمُخَاطَبَ بِأَنَّهُ شَاكٌّ فِي تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ .

### قوله بخلاف الإنشاء

فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الشَّكَّ أَوْ التَّسْكِيكَ لِأَنَّهُ إِثْبَاتُ الْكَلَامِ ابْتِدَاءً فَأَوْ فِي الْأَمْرِ لِلتَّحْيِيرِ أَوْ الْإَبَاحَةِ أَوْ التَّسْوِيَةِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ بِمَا يُنَاسِبُ الْمَقَامَ فَالتَّحْيِيرُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { فَكَفَّارَتُهُ إَطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ } الْآيَةَ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ فَلِيُكَفِّرْ بِأَحَدِ يُنَاسِبُ الْمَقَامَ فَالتَّحْيِيرُ كَمَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ التَّحْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ أَنَّهُ هَذِهِ الْأُمُورِ ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ التَّحْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ أَنَّهُ

يَمْتَنِعُ فِي التَّخْيِيرِ الْجَمْعُ وَلَا يَمْتَنِعُ فِي الْإِبَاحَةِ ، لَكِنَّ الْفَرْقَ هَاهُنَا هُوَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْإِبَاحَةِ الْإِبَّيَانُ بِوَاحِد ، وَفِي التَّخْيِيرِ يَجْبُ ، وَحِينَئِذَ إِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الْحَظْرَ ، وَيَثْبُتُ الْجَوَازُ بِعَارِضِ الْأَمْرِ كَمَا إِذَا قَالَ بِعْ عَبِيدِي هَذَا أَوْ ذَاكَ يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ ، وَيَجَبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاحِد لِأَنَّهُ الْمَأْمُورُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الْإِبَاحَةَ ، وَوَجَبَ بِالْأَمْرِ وَاحِدٌ كَمَا فِي الْجَمْعُ بِحُكْمِ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَهَذَا يُسَمَّى التَّخْيِيرُ عَلَى سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ .

#### قوله إنشاء شرعا

لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ إِثْبَاتُ الْحُرِّيَّةِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ فَلَوْ كَانَ حَبَرًا لَكَانَ كَذِبًا فَيجِبُ أَنْ يَجْعَلَ الْحُرِّيَّةَ ثَابِتَةً قُبَيْلَ هَذَا الْكَلَامِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ تَصْحِيحًا لِمَدْلُولِهِ اللَّغَوِيِّ ، وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِهِ إِنْشَاءً شَرْعًا وَعُرْفًا إِخْبَارَ الْحَقِيقَةِ ، وَلُغَةً .

#### قوله ويكون هذا إنشاء

لَأَنَّ الْإِيجَابَ الْأَوَّلَ اِنْشَاءٌ ، وَإِنَّمَا نَزَلَ فِي مُبْهَمٍ لَا فِي مُعَيَّنٍ فَلَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ فِي غَيْرِ مَا أَوْجَبَهُ ، وَالْعِتْقُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمُعَيَّنَ بِالْبَيَانَ فَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْإِنْشَاء .

### قوله أيهما تصرف صح

حَتَّى لَوْ بَاعَهُ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ صَحَّ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَإِنْ عَادَ إِلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ .

## قوله وقلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية

، وَالْحَزَاءُ مِمَّا يَزْدَادُ بِازْدِيَادِ الْحِنَايَةِ ، وَيَنْتَقِصُ بِنُقْصَانِهَا ، { وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } فَيَبْعُدُ مُقَابَلَةُ أَغْلَظِ الْجِنَايَةِ بِأَخْفً الْجَزَاءِ ، وَبِالْعَكْسِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالتَّخْيِيرِ الظَّاهِرِ مِنْ الْآيَةِ فَوُزِّعَتْ الْجُمَلُ الْمَذْكُورَةُ فِي مَعْرِضِ الْجَزَاءِ عَلَى أَنْوَاعِ الْجَنَايَةِ الْمُتْفَاوِتَةِ الْمَعْلُومَةِ عَادَةً حَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ

الْمُنَاسَبَةُ عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَعَ أَبَا بُرْدَةَ عَلَى أَنْ لَا يُعِينَ عَلَيْهِ مَ أَصْحَابُهُ الطَّرِيقَ فَتَزَلَ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَدِّ فيهِمْ أَنَّ يُعِينَ عَلَيْهِ مَ أَحُدُ الْمَالَ فَتِلَ ، وَمَنْ قَتَلَ ، وَمَنْ قَتَلَ ، وَمَنْ أَخَدُ الْمَالَ فَتِلَ ، وَمَنْ أَخَدُ الْمَالَ عَلَيْهُ مَ الْطَلِيقَ عَنْهُ فِي الشِّرِكِ } ، وَمَنْ أَخَدُ الْمَالَ ، وَلَمْ يَقْتُلُ فُطِعَتْ يَدُهُ وَرِحُلُهُ مِنْ عَلَى عَلَيْهُ مَ الطَّرِيقَ ، وَوَقَعَ مَنْهُمُ أَخَدُ الْمَالَ مَلُكُوا الطَّرِيقَ ، وَوَقَعَ مَنْهُمُ أَخُدُ الْمَالَ عَلَى الشَّرِكِ } ، وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ جَمَاعَة قَطَعُوا الطَّرِيقَ ، وَوَقَعَ مَنْهُمُ أَخَدُ هَالُولُوعِ عَلَيْهُ جَزَاءُ الطَّرِيقَ عَلَى الشَّرُكِ } ، وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ جَمَاعَة قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى هَوْمَ مُنْهُمُ أَخُدُ هَا الْفَرْيَقِ عَلَى الْمُمْتَأُمَنِ لَا لَذَلِكَ النَّوْع ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ فَرْد مِنْ الْحَمَاعَة يَجْرِي عَلَيْه جَزَاءُ مَا صَدَرَ عَنْهُ فَإِنْ قُلْت مَعْنَاهُ يُريدُونَ الْمَالِمُ عَلَى النَّمُ مَا لَكُوعِ الْمُولِقِ عَلَى الْمُعَلَى عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَق اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى الْعَلَى عَنْهُ عَلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُ وَالْفَطْعُ الطَّرِيقِ عَلَى الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُ وَالْمَامِ الْمَالِمُ الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِق عَلَى الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَلُ وَالْمُعَلَى عَنْهُ عَلَى الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَلُ وَالْمُ الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى الْمُعْلَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عِمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَل

وَسَبَبُ الْقَطْعِ فَيَلْزَمُ حُكْمُ السَّبَيْنِ ، وَقَدْ { أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُرُنِيِّينَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ ، وَأَرْجُلِهِمْ ، وَأَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُرُنِيِّينَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ ، وَأَرْجُلِهِمْ ، وَأَوْدُ تَعَارَضَتْ الرِّوايَاتُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفِي بَعْضِ الرِّوايَاتِ أَنَّ { مَنْ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِحْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ } فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَعِنْدَهُمَا يَتَعَيَّنُ الصَّلْبُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . الْمَالَ وَقَتْلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِحْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ } فَسَقَطَ اللَّهُ عَنْدَهُمَا يَتَعَيَّنُ الصَّلْبُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ .

### قوله ولهذا

أَيْ وَلَكُوْنِ أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْغَيْنِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِيمَنْ قَالَ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا مُشِيرًا إِلَى عَبْدهِ وَدَابَّتِهِ أَنَّ كَلَامَهُ بَاطِلٌ أَيْ وَلَكُوْنَ لَا يَثْبُتُ بِهِ شَيْءٌ لِأَنَّ وَضْعَ أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ أَعَمُّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى التَّعْيِينِ ، وَالْأَعَمُّ يَجَبُ صَدُقُهُ عَلَى الْأَخَصِّ ، وَالْوَاحِدُ الْأَعَمُّ الَّذِي هُوَ الْعَبْدُ ، وَفِيهِ وَالْوَاحِدُ الْأَعَمُّ الَّذِي يَصْدُقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالدَّابَةِ غَيْرُ صَالِحٍ لِلْعِتْقِ ، وَإِنَّمَا يَصْدُحُ لَهُ الْوَاحِدُ الْمُعَيَّنُ الَّذِي هُوَ الْعَبْدُ ، وَفِيهِ وَالْوَاحِدُ الْأَعَمُّ الْخَيْقِ إِنَّمَا هُو عَلَى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَحَدُ الشَّيْئِيْنِ لَا عَلَى الْمَفْهُومِ الْعَامِّ إِذْ الْأَحْكَامُ تَتَعَلَّقُ بِالذَّواتِ لَا

بِالْمَفْهُومَاتِ ثُمَّ ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْعَبْدَ خَاصَّةً لَمْ يُعْتَقْ عِنْدَهُمَا ، وَفِي الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالنِّيَّةِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ أَعْنِي الْوَاحِدَ الْأَعَمَّ فَالْعُدُولُ إِلَى الْمَجَازِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْمُعَيَّنُ أَوْلَى مِنْ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ أَعْنِي الْوَاحِدَ الْأَعَمَّ فَالْعُدُولُ إِلَى الْمَجَازِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْمُعَيَّنُ أَوْلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى النَّعْيِينِ بِحَلَافِ مَا إِذَا إِلْغَاءِ الْكَلَامِ كَمَا إِذَا قَالَ ذَلِكَ فِي عَبْدَيْنِ لَهُ فَإِنَّهُ يَتُ عَلَى التَّعْيِينِ بِحَلَافِ مَا إِذَا قَالَ ذَلِكَ فِي عَبْدَيْنِ لَهُ فَإِنَّهُ يَعْشَو كَلَى الْمُعَيَّنُ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ الْكَلَامِ كَمَا إِذَا قَالَ ذَلِكَ فِي عَبْدَيْنِ لَهُ فَإِنَّهُ يَعْشَو كَتَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إَجَازَةٍ الْمَالِكِ

#### قوله ولو قال

لِعَبِيدِهِ الثَّلَاتَةِ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا وَهَذَا )

عَطْفًا لِلنَّانِي بِأَوْ ، وَلِلنَّالِثِ بِالْوَاوِ يُعْتَقُ النَّالِثُ فِي الْحَالِ ، وَيُحَيَّرُ فِي الْأُوَلِيْنِ ، وَيُعَيِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ لَأَنَّ سُوْقَ الْكَلَامُ فَصَارَ بِمَنْزِلَة أَحَدِهُمَا حُرِّ ، وَهَذَا فَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ هُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ صَدْرِ الْكَلَامِ لِا الْتَعْنِينِ وَلَيْ النَّالُولِ ، وَقِيلَ إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ أَحَدُهُمْ فِي الْحَالِ ، وَيَكُونُ لَهُ الْجَيارُ بَيْنَ الْأُولِ وَالْحَمْعُ بِالْوَاوِ بِمَنْزِلَة الْجَمْعِ بِأَلِفِ التَّنْيَةِ فَكَانَّهُ قَالَ هَذَا حُرِّنَا أَوْعَذَا ، وَهَذَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِالْوَاوِ بِمَنْزِلَة الْجَمْعِ بِأَلِفِ التَّنْيَةِ فَكَانَّهُ قَالَ هَذَا حُرِّنَا أَرْجَحُ لِوجُهَيْنِ تَفَرَّدْت بِهِمَا ، وَالْأُولُ مَا اللَّانِينِ وَحْدَهُ أَوْ النَّالِثِينَ وَحْدَهُ فَقَالَ الْمُولَوِ عَلَى النَّانِينِ وَحْدَهُ أَوْ النَّالِثِينَ وَحْدَهُ فَقَالَ الْمُعْتَقِقُ هَذَا الْمُعْتَقِقُ عَرَا اللَّاثَيْنِ إِذْ يُقَالُ لِلْوَاحِدِ حُرِّ ، وَلِللَّ النَّيْنِ حُمِيعًا لَا بِالنَّانِينِ حُرَّا اللَّهُ عَلَى اللَّالِينِ عَلَى الْكَالِقُولُ وَحْدَهُ لِلْقُولُ وَحْدَهُ لَوْ اللَّوْلُولُ وَعُذَا اللَّوْلِولُ عَلَى اللَّوْلِولَ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ مَوْدَ لَكُورَ أَوْ لِإِنْبَاتِ حَبَرِ الْمُدَّكُورِ أَوْ لِإِنْبَاتِ حَبَرِ الْمُقَدِّ وَهُ لِللَّاتُونِ وَهُولَ اللَّاتُكُورِ أَوْ لِإِنْبَاتِ حَبَرِ الْمُلَامُ اللَّولَولِ مَنْ الْمُعَلَى اللَّولُولِ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّولُولُ اللَّالِيْلُولُولُ اللَّولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّولُولُ اللَّالِي اللَّلُولُ وَلَيْ اللَّهُ لَلُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّالَولُولُ اللَّالَولُولُ اللَّولُولُ اللَّولُولُ اللَّالَولُولُ اللَّالَةُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّلُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللْمُعَلَّلُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللللَّولُولُ الللَّولُولُولُ الللَّهُ الْمُعَلِقُ الللَّهُ الْمُعَلِقُ اللللَّهُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ الللْمُعَل

لَا يَجْرِي فِي مثْلِ أَعْتَقْت هَذَا أَوْ هَذَا وَهَذَا ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ السَّرَحْسِيِّ أَنْ يَكُونَ التَّحْيِيرُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَحِيرَيْنِ بِمَنْزِلَة أَعْتَقْت هَذَا أَوْ هَذَيْنِ كَمَا فِي مَسْأَلَة الْيَمِينِ ، وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فَهُوَ بِمَنْزِلَة أَعْتَقْت أَحَدَهُمَا ، وَهَذَا كُرُّ أَوْ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا ، وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْوَجْهِ الْأُوّلِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّقْدِيرَ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَانِ حُرَّانِ بَلْ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا خُرُّ أَوْ هَذَا خُرُّ أَوْ هَذَا خُرُ الثَّالِيَ وَالثَّالِثَ بِلَفْظِ التَّنْنِيَة لَا يُقَالُ وَهَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا حُرُّ الثَّالِيَ وَالثَّالِثَ بِلَفْظِ التَّنْنِيَة لَا يُقَالُ وَهَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا حُرُّ الثَّالِيَ وَالثَّالِثَ بِلَفْظِ التَّنْنِيَة لَا يُقَالُ وَهَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا حُرٌ وَهَذَا حُرٌ تَكُومِيلًا لَلْحُولُ اللَّذَامِ إِذْ التَقْدِيرُ فِيمَا هُوَ الْمُخْتَارُ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا حُرٌ وَهَذَا حُرٌ تَكُميلًا لَلْحُمَلِ التَّافِي فَعُمَالِ اللَّاقِعَةِ بِتَقْدِيرِ الْمِثْلُ لِأَنَّ الْحُرِيَّيَةَ الْقَائِمَةَ بِكُلِّ ثُغَايِرُ حُرَّيَةَ الْآخَرِ كَمَا مَرَّ فِي جَاءِنِي زَيْدٌ وَعَمْرُو ، وَلَوْ سَلِمَ فَمُعَارَضٌ

بِالْقُرْبِ وَكُوْنِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَذْكُورًا صَرِيحًا ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي لَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَوْلَهُ ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُغَيِّرٍ لِمَا قَبْلَهُ .

## قوله لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود الأول

قُلْنَا لَا يُنَافِي التَّغْيِيرَ هَاهُنَا بَلْ يُوجِبُهُ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا التَّشْرِيكُ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ وَحْدَهُ ، وَبَعْدَ تَشْرِيك الثَّالِثِ مَعَ الثَّانِي بِعَطْفِهِ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ أَوْ الْأَخِيرَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ مُغَيِّرًا تَوَقَّفَ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ ، وَلَمْ يَشْبُتْ حُرِّيَّةُ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ .

## قوله وإذا استعمل أو في النفي

خَبَرًا كَانَ أَوْ إِنْشَاءً يَعُمُّ النَّفْيُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْطُوفِ أَوْ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ، وَانْتِفَاءُ الْوَاحِدِ الْمُبْهَمِ لَا يُتَصَوَّرُ

إِلَّا بِائْتَفَاء الْمَحْمُوع فَقُولُهُ تَعَالَى { وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَنَمًا أَوْ كَفُورًا } مَعْنَاهُ لَا تُطِعْ أَحْدًا مِنْهُمَا ، وَهُو نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْي فَيَحُمُ ، وَكَذَا مُنْفَلَبٌ عَنْ الْوَاوِ ، وَجَمْعُهُ آجَادٌ ، وَقَدْ يَكُونُ اسْمًا لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يُخَاطَبَ يَسْتُوي فِيهِ الْمُذَكِّرُ وَالْمُوَّنَّتُ وَهُو فِي مَعْنَى الْعُمُومِ ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِيجَابِ أَصْلًا كَذَا ذَكَرَهُ أَتِمَّةُ اللَّغَةِ وَهُو فِي مَعْنَى الْعُمُومِ ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِيجَابِ أَصْلًا كَذَا ذَكَرَهُ أَتِمَّةُ اللَّغَةِ وَالْمُوَّنَّتُ وَهُو فِي مَعْنَى الْعُمُومِ ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِيجَابِ أَصْلًا كَذَا ذَكَرَهُ أَيْمَةً اللَّغَةِ وَهُو فَي مُعْنَى الْعُمُومِ ، وَلَا يُسْتِعْمَلُ فِي الْإِيجَابِ أَصْلًا كَذَا ذَكَرَهُ أَيْمًا اللَّغَةِ وَالْمُوبَةُ مُنْ اللَّهُ الْعُمُومَ ، وَكَذَا لَمُوتُوعِهَا فِي مَوْضِعِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### قوله فإن قال

إِشَارَةٌ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَوْ فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى الْوَاوِ ،

وَتَنْبِيةٌ عَلَى الْجَوَابِ عَنْ مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ لَمَّا عَطَفَ التَّانِيَ عَلَى الْأُوَّلِ بَأُوْ ، وَالتَّالِثَ عَلَى النَّانِي اللَّانِي اللَّانِي اللَّانِي اللَّانِي اللَّانِي أَوْ التَّالِثِ وَحْدَهُ فَإِنَّ أَوْ فِي النَّفْيِ لِشُمُولِ الْعَدَمِ ، أَكُلِّمُ هَذَا أَوْ لَا هَذَيْنِ فَيَحْنَثُ بِالْأُوَّلِ أَوْ بِمَجْمُوعِ الْآخَرَيْنِ لَا بِالثَّانِي أَوْ الثَّالِي أَوْ الثَّالِثِ وَحْدَهُ فَإِنَّ أَوْ فِي النَّفْيِ لِشُمُولِ الْعَدَمِ ، وَالْعَلْفُ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ تَوْجِيحًا لِلْقُرْبِ مَعَ اسْتِوائِهِمَا فِي قَصْدِ النَّفْيِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْإِعْتَاقِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ ، وَالْعَطْفُ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالْحُكْمِ هُوَ الرَّاجِحُ .

# قوله إلا أن يدل الدليل

اعْلَمْ أَنَّ أَوْ إِذَا اُسْتُعْمِلَ فِي النَّفْي فَهُو لِنَفْي أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَيُفِيدُ شُمُولَ الْعَدَمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِلَّا إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ أَوْ مَقَالِيَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لِإِيقَاعٍ أَحَدِ النَّفْيِيْنِ فَحِيتَفَذ يُفِيدُ عَدَمَ الشُّمُولِ كَمَا ذَكَرَ جَارُ اللَّه فِي قَوْله تَعَالَى { يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ مَثَالَةٌ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا } أَنَّهُ يَدُلُ عَلَى عَدَم الْفَرْق بَيْنَ النَّفْسِ الْتِي آمَنَتْ مِنْ قَبْلَهَا وَلَمْ تَكُسب خيْرًا يَعْنِي أَنَّ مُحَرَّدَ الْإِيمَانِ بِدُونِ الْعَمَلِ إِنَّانَ النَّفْسِ النِّيمَ آمَنَتْ مِنْ قَبْلَهُا وَلَمْ تَكْسب خيْرًا يَعْنِي أَنَّ مُحَرَّدَ الْإِيمَانِ بِدُونِ الْعَمَلِ إِنْ مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانُ حِيتَنذ لِلنَّفْسِ الَّتِي لَمْ تُقَدِّمُ الْإِيمَانَ وَلَا كَسْبَ الْخَيْرِ فِي الْإِيمَانِ لِلَيْفَعُ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَى الْإِيمَانَ كَانَ نَفْيُ كَسْبِ الْخَيْرِ فِي الْإِيمَانِ تَكْرَارًا فَيَجبُ حَمْلُهُ عَلَى نَفْي الْعِمَلِ الصَّالِحِ ، وَإِذَا السَّعْمِلَتُ الْوَاولُ فِي النَّفْي فَهُو لِعَدَمِ الشَّمُولِ لِأَنَّهَا لِلْجَمْعِ ، وَنَفْي الْمَحْمُوعِ النَّعْمِلَتُ الْوَاولُ فِي النَّفْي فَهُو لِعَدَمِ الشَّمُولِ لِأَنَهَا لِلْجَمْعِ ، وَنَفْي الْمَحْمُوعِ يَتُعْمِلَتُ الْوَاولُ فِي النَّفْي فَهُو لِعَدَمِ الشَّمُولِ لِأَنَّهَا لِلْجَمْعِ ، وَنَفْي الْمَحْمُوعِ النَّعْمِلُ وَاحِدِ إِلَّا

أَنْ تَدُلًا قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ أَوْ مَقَالِيَّةٌ عَلَى أَنَّهَا لِشُمُولِ النَّفْيِ وَسَلْبِ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ وَاحِد كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَرْتَكِبُ الزِّنَا ، وَأَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَكَمَا إِذَا أَتَى بِلَا الزَّائِدَةِ الْمُؤكِّدةِ لِلنَّفْيِ مِثْلَ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ وَلَا عَمْرُ و فَالضَّابِطُ أَنَّهُ إِذَا قَامَتْ الْقَرِينَةُ وَأَكُلَ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَكَمَا إِذَا أَتَى بِلَا الزَّائِدةِ الْمُؤكِّدةِ للنَّفْيِ مِثْلَ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ وَلَا عَمْرُ و فَالضَّابِطُ أَنَّهُ إِذَا عَلَى مِنْ أَنَّهُ الْوَاوِ عَلَى شُمُولِ الْعَدَمِ الشَّمُولِ ، وَإِلَّا فَلشَمُولِ ، وَإِلَّا فَلشَمُولِ الْعَدَمِ الشَّمُولِ ، وَإِلَّا فَلشَمُولِ الْعَدَمِ لَيْسَ بِمُطَّرِدٍ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا وَهَذَا فَهُو لَى الْمَحْمُ وَعَمَ اللَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِللَّاحْتِمَاعِ فَي الْمَنْعِ فَلَعَدَمِ الشَّمُولِ ، وَإِلَّا فَلشُمُولِ الْعَدَمِ لَيْسَ بِمُطَّرِدٍ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَا يَكُلِّمُ هَذَا وَهَذَا فَهُو لَيْنَ الْمَحْمُوعِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِللَّ عَلَيْمَ الْمَتْمَ عَلَيْ لَكُولُ مَنْ أَنْ يُحْصَى .

### قوله وقد تكون للاباحة

لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ مِثْلَ قَوْلِنَا افْعَلْ هَذَا أَوْ ذَاكَ يُسْتَعْمَلُ تَارَةً فِي طَلَبِ أَحَدِ الْأَمْرِيْنِ مَعَ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، ويُسَمَّى تَحْيِيرًا ، والْإِبَاحَةُ وَالتَّحْيِيرُ قَدْ يُضَافَانِ إِلَى صَيغَة الْأَمْرِ ، وقَدْ يُضَافَانِ إِلَى صَيغَة الْأَمْرِ ، وقَدْ يُضَافَانِ إِلَى صَيغَة الْأَمْرِ ، وقَدْ يُضَافَانِ إِلَى كَلَمَة أَوْ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الْأَمْرِيْنِ ، وَجَوَازُ الْجَمْعِ أَوْ امْتِنَاعُهُ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ مَحَلِّ الْكَلَامِ وَدَلَالَة الْقَرَائِنِ ، وَهَوَازُ الْجَمْعِ أَوْ امْتِنَاعُهُ إِنَّمَا هُو بِحَسَبِ مَحَلِّ الْكَلَامِ وَدَلَالَة الْقَرَائِنِ ، وَهَوَازُ الْجَمْعِ أَوْ امْتِنَاعُهُ إِنَّمَا هُو بِحَسَبِ مَحَلِّ الْكَلَامِ وَدَلَالَة الْقَرَائِنِ ، وَهَذَا كَمَا قَالُوا أَنَّهَا فِي الْجَبْرِ لِلشَّكِّ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَسَّرَ التَّحْيِيرَ بِمَنْعِ الْجَمْعِ وَالْإِبَاحَة بِمَنْعِ الْخُلُو فَإِنْ قُلْت وَهَذَا كَمَا فِي حَصَالِ الْكَفَّارَةِ ، وَكَمَا إِذَا حَلَفَ لَيَدْخُلِنَّ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ هَذِه فَإِنَّهُ لَوْ دَحَلَهُمَا عَلَى الْمَامُ لِلْمُلْكِ أَنْ اللَّهُ لَوْ وَعَمْ اللَّهُ عَلَى الْإِبَاحَة كَمَا فِي جَالِسِ الْحَسَنَ أَوْ ابْنَ سِيرِينَ إِذَا لَمْ يَكُنَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَكَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يُكَثِّرُ الْأُو عَمْرًا فَإِنَّهُ لَوْ كَمَا فِي جَالِسِ الْحَسَنَ أَوْ ابْنَ سِيرِينَ إِذَا لَمْ يَكُنَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَكَمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إِلَّا زَيْدًا أَوْ عَمْرًا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ

يُكَلِّمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَمْ يَحْنَتْ قُلْت مَا ذَكَرَهُ مُخْتَصُّ بِصُورَةِ الْأَمْرِ ، وَمَعْنَاهُ مَنْعُ الْجَمْعِ أَوْ الْخُلُوِّ فِي الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، فَفِي صُورَةِ الْإِبَاحَةِ إِذَا لَمْ يُحَالِسْ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِه فِي أَمْرِ الْإِبَاحَةِ ، وَإِنْ جَالَسَهُمَا جَمَيعًا كَانَتْ مُجَالَسَةُ كُلِّ مِنْهُمَا إِثْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّ الْإِبَاحَةِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي مُجَالَسَةُ كُلِّ مِنْهُمَا إِثْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّ الْإِبَاحَةِ الْمُعْبَدِ وَتَى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَجُزْ كَمَا إِذَا قَالَ أَعْتِقُ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ ذَاكَ ، وَجَوَازُ غَيْرِهَا إِنَّمَا هُوَ بِحُكْمِ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَجُزْ كَمَا إِذَا قَالَ أَعْتِقُ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ ذَاكَ ، وَجَوَازُ غَيْرِهَا إِنَّمَا هُوَ بِحُكْمِ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَجُزْ كَمَا إِذَا قَالَ أَعْتِقُ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ ذَاكَ ، وَجَوَازُ غَيْرِهَا إِنَّمَا هُوَ بِحُكُمْ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَجُزْ كَمَا إِذَا قَالَ أَعْتِقُ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ ذَاكَ

### قوله وقد يستعار

أَيْ يُسْتَعَارُ أَوْ لِحَتَّى إِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بَلْ فَعْلَ مُمْتَدُّ يَكُونُ كَالْعَامِّ فِي كُلِّ زَمَان ، ويُقْصَدُ الْقطاعُهُ بِالْفعْلِ الْوَاقِع بَعْدَ أَوْ نَحْوُ لَأَلْزَمَنَّكَ حَتَّى تُعْطِينِي حَقِّي لَيْسَ الْمُرَادُ ثُبُوتَ أَحَد الْفعْلَيْنِ بَلْ ثُبُوتُ الْمُنْاسَبَةُ اللَّوَ فَعَايَة هِي وَقْتُ إِعْطَاء الْحَقِّ كَمَا إِذَا قَالَ لَأَلْزَمَنَّكَ حَتَّى تُعْطِينِي حَقِّي فَصَارَ أَوْ مُسْتَعَارًا لِحَتَّى ، وَالْمُنَاسَبَةُ اللَّهُ وَاحِد مِنْهُمَا بِاعْتِبَارِ الْحِيَارِ قَاطِعٌ لِاحْتِمَالِ الْآخِرِ كَمَا أَنَّ الْوُصُولَ إِلَى الْعَايَة قَاطِعُ لِلْفَعْلِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَيْ أَحَدَ الْمَذْكُورَيْنِ مِنْ الْمَعْطُوفَ بِأَوْ وَالْمَعْطُوف عَلَيْه يَرْتَفعُ بِوجُودِ الْآخِرِ كَمَا لَلْفَعْلِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ لِأَنَّ أَحْدَهُمَا أَيْ أَحْدَ الْمَذْكُورَيْنِ مِنْ الْمَعْطُوفَ بِأَوْ وَالْمَعْطُوف عَلَيْه يَرْتَفعُ بِوجُودِ الْآخِو كَمَا أَنْ الْفَعْلَ الْقَانِي قَوْلِهِ لِأَنَّ الْفِعْلِ النَّانِي قَعِنْدَهُ يَرْتَفعُ بِوجُودِ الْآخِو لَكُو رَيْنِ مِنْ الْمُعْطُوف بِأَوْ وَالْمَعْطُوف عَلَيْه يَرْتَفعُ بُوجُودِ الْآخِو كَمَا النَّانِي قَوْلِ النَّانِي قَعْدُ الْفَعْلَ اللَّانِي قَعْدُ الْفَعْلَ النَّانِي فَعْدَا الْقَانِي قَوْمِ الْقَانِي قَعْدُاهُ يَتَعْطِعُ عَنْدَهَا ، وَلِهَذَا ذَهَبَ النَّعْلِ التَّانِي فَعْنَدَهُ يَنْفَعُ لِ النَّانِي فَعْذَلُهُ الْفَعْلِ النَّانِي فَعْدَادَهُ يَتَقَطِعُ عَلْدَاهُ فَي حَمِيعِ الْأَوْقَاتِ إِلَّا وَقْتَ وَقُوعِ الْفَعْلِ النَّانِي فَعْذَهُ يُنْدَهُ يَنْقَطِعُ عَلْدَاهُ عَلَى الْأَوْقَاتِ إِلَّا وَقُوعِ الْفَعْلِ النَّانِي فَعْذَهُ وَاللَّالِي اللَّذَا وَلَى الْفَعْلِ النَّانِي فَعْدُاهُ أَيْ الْمَالِ اللَّانِي الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّالِي الْمَعْلَ اللَّالِي الْقَانِي الْمُوعِلُ اللَّالِي الْفَعْلِ اللَّالِي الْمَالَ الْمُؤْلُ اللَّالَةُ الْمُعْلَ اللَّالْوَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلُ اللَّالْمَ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّالِيَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَا

امْتِدَادُهُ ، وَقَدْ مَثَلَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ } أَيْ لَيْسَ لَك مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ } وَذَهَبَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ إِلَى أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَلَيْسَ لَك مِنْ النَّمْرِ شَيْءٌ الْكَشَّافِ إِلَى أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَلَيْسَ لَك مِنْ النَّمْرِ شَيْءٌ اعْتِرَاضٌ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ مَالِكُ أَمَرِهِمْ فَإِمَّا أَنْ يُهْلِكَهُمْ أَوْ يَهْزِمَهُمْ أَوْ يَهْزِمَهُمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ ، فَلَوْ قَالَ وَاللَّهِ

لَا أَذْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَذْخُلَ تِلْكَ بِالنَّصْبِ كَانَ أَوْ بِمَعْنَى حَثَّى إِذْ لَيْسَ قَبْلَهُ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ يُعْطَفُ عَلَيْهِ فَيَجِبُ امْتذادُ عَدَمٍ دُحُولَ النَّانِيَةَ أَوَّلَ النَّانِيَةَ أَوَّلَ النَّانِيَةَ أَوَّلَ النَّانِيَةَ أَوَّلَ النَّانِيَةَ أَوَّلَ النَّانِيَةَ أَوَّلَ النَّانِيَةَ عَرْبَتْ الشَّمْسُ ، وَمَا يُقَالُ إِنَّ تَعَذَّرَ الْعَطْفِ مِنْ جَهَةَ أَنَّ الْأُولَى عَلْفًا الْيَوْمَ فَلَمْ يَدْخُلُ حَتَّى غُرُبَتْ الشَّمْسُ ، وَمَا يُقَالُ إِنَّ تَعَذَّرَ الْعَطْفِ مِنْ جَهَةَ أَنَّ الْأُولَى مَعْ حَرْفَ النَّفْي حَتَّى يَكُونَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَحَدَ الْأُمْرَيْنِ : عَدَمَ دُخُولِ النَّوْلَى ، وَلَمْ يَدْخُلُ الثَّانِيَةَ حَرْفَ النَّفْي حَتَّى يَكُونَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْه أَحَدَ الْأُمْرَيْنِ : عَدَمَ دُخُولِ اللَّولَى ، وَلَمْ يَدْخُلُ الثَّانِيَة فَلُو دُحُلَ النَّاوِلَى ، وَلَمْ يَدْخُلُ الثَّانِيَة حَنْثَ ، وَإِلَّا فَلَا وَيَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى الْفُعْلِ نَفْسِه حَتَّى يَكُونَ الْمُحْلُوفُ عَلَيْهِ أَحْدَ اللَّوْلَى ، وَلَمْ يَدْخُلُ الثَّانِيَة حَنْصُ اللَّهُ عَلَى اللَّوْلَى ، وَلَمْ يَدُخُلُ الثَّانِيَة عَلَى الْمُعْلِ نَفْعِلِ نَفْسِه حَتَّى يَكُونَ الْفُعْلَ فَي فَيْعَلِ نَفْهِ وَيُولِ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

مُقَيَّدٌ بِانْتِفَاءِ الْأَمْرَيْنِ أَيْ الْمُجَامَعَةِ ، وَتَقْدِيرِ الْمَهْرِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا كَانَ جُنَاحًا أَيْ تَبِعَةً بِإِيجَابِ مَهْرٍ فَيَكُونُ تَفْرِضُوا مَجْزُومًا عَطْفًا عَلَى تَمَسُّوهُنَّ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْكَشَّافِ مِنْ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ أَنْ عَلَى تَقْرِضُوا أَقْ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ أَنْ عَلَى مَعْنَى إِلَّا أَنْ تَفْرِضُوا أَوْ حَتَّى أَنْ تَفْرِضُوا أَيْ إِذَا لَمْ تُوجَدْ الْمُجَامَعَةُ فَعَدَمُ الْجُنَاحِ مُمْتَدُّ إِلَى تَقْدِيرِ الْمَهْرِ

(حَتَّى للْغَايَة نَحْوُ { حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } وَحَتَّى رَأْسِهَا وَقَدْ تَجِيءُ لِلْعَطْفِ فَيكُونُ الْمَعْطُوفُ إِمَّا أَفْضَلَ أَوْ أَخَسَّ وَتَدْخُلُ عَلَى جُمْلَة مُبْنَدَأَة فَإِنْ ذُكِرَ الْخَبَرُ نَحْوَ صَرَبْتِ الْقَوْمَ حَتَّى زَيْدٌ غَضْبَانُ ) جَوَابُ الشَّرْطِ هُنَا مَحْذُوفٌ أَيْ فَبِهَا وَبِعْمَتْ أَوْ فَالْخَبَرُ ذَلَكَ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرُ الْخَبَرُ ( يُقَدَّرُ مِنْ جِنْسِ مَا تَقَدَّمُ نَحْوَ أَكُلْتِ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسُهَا بِالرَّفْعِ أَيْ مَا لَخْبَرُ ذَلَكَ ( وَإِلَّا فَإِنْ صَلَحَ لَأَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلشَّانِي يَكُونُ بِمَعْنَى كَيْ نَحْوَ أَسْلَمْت حَتَّى يُعْطُوا الْجِزَيَّة فِي مِثْلِ هَذِي الْمَحْفِقِ الْمَحْفِقِ إِنْ قَالَ عَبْدِي حُرُّ إِنْ لَمْ أَضْرِبْكَ حَتَّى تُصِيحَ حَنْثَ إِنْ أَقْلَعَ فَبْلَ الصَّيَاحِ ) لَأَنَّ حَتَّى لَلْعَلْفِ السَّورَةِ الْمَحْفِقِ فَإِنْ قَالَ عَبْدِي حُرُّ إِنْ لَمْ أَضْرِبْكَ حَتَّى تُصَيحَ حَنْثَ إِنْ أَقْلَعَ قَبْلَ الصَّيَاحِ ) لَأَنَّ حَتَّى لَاعْلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذِهُ الصَّورَةِ الْمَحْفِ فَإِنْ قَالَ عَبْدِي حُرُّ إِنْ لَمْ أَصْرِبْكَ حَتَّى تُعَدِّينِي فَأَتَاهُ فَلَمْ يُعَلِّى لَمْ يَحْنَتُ لِأَنَّ قَوْلُهُ حَتَّى تُغَدِّينِي لَا يَعْلَقُو فَي مُثْلِ هَذَهِ الصَّورَةِ الْمَالَعُ عَبْدِي حُرِّ إِنْ لَمْ أَصْرِبْكَ حَتَّى تُعَدِّينِي فَأَتَاهُ فَلَمْ يُعْدَهُ لَمْ يَحْنَتُ لِأَنَّ قَوْلُهُ حَتَّى تُغَدِّينِي لَا يَعْلَعُونَ الْمَعْفِ الْمَعْفِي الْمَعْفِي الْمُعَلِقِ الْمَعْفَ الْمَعْفِ الْمَعْفِلَ الْمَعْفِقِ الْمَعْفِ الْمَعْفِقِ الْمَعْفِولِهِ إِنْ لَمْ أَتَعْدَى مَا الْمُعَلِّقِ فَى مَثْلُولُ الْمَعْفُ الْمَعْفُونِ الْمَالِكُونُ لِلْعَطْفِ الْمُعْورِهِ إِلَى الْمَعْفُولُ الْمَالِمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامِ الْعَرَبِ بَلَ لَعْطُفِ الْمُعَلِي الْمُعْلَقِ الْمُعْفَى الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَاقِ الْمَعْمُونِ الْمُعْولِ الْمَالِعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُلُ وَلَلْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُلُ الْمُعْفِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُلُولُ

# الشَّرْ حُ

#### قوله حتى للغاية

أَيْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا غَايَةٌ لِمَا قَبْلَهَا سَوَاءٌ كَانَ جُزْءًا مِنْهُ كَمَا فِي أَكَلْت السَّمَكَةَ حَتَّى مَطْلَع الْفَحْرِ } ، وَأَمَّا عِنْدَ الْإِطْلَاق فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنْ مَا بَعْدَهَا دَاحلٌ فِيمَا قَبْلَهَا ، وَقَدْ تَكُونُ الْبَدَائِيَّةٌ تَقَعُ بَعْدَهَا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ أَوْ اسْمِيَّةٌ مَذْكُورٌ حَبُرُهَا أَوْ مَحْذُوفٌ يَشْيَعُهُ الْمَعْطُوفَ جُزْءًا مِنْ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ أَفْضَلَهَا أَوْ مَحْذُوفٌ الْعَنْدَةِ ، وَفِي الْعَاطِفَة يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفَ جُزْءًا مِنْ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ أَفْضَلَهَا أَوْ الْمَعْطُوفَ جُزْءًا مِنْ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ أَفْضَلَهَا أَوْ الْمَعْطُوفَ كَنْ الْمَعْطُوفَ لَكَنْ الْمَعْطُوفَ لَكَنْ الْمَعْطُوفَ لَكَنْ الْعَلَيْةَ الْمَعْلُوفَ وَلَكُ مَاتَ كُلُّ الْمَعْطُوفَ لَكَنْ بَعْتَارِ الْمُعْطُوفَ أَوْلًا كَمَا فِي قَوْلِكَ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبَاءِ ، وَلَا لَمَعْمُوفَ الْوَسُطُ كَمَا فِي قَوْلِك مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْفَاطِفَة لَا تَخْرُجُ عَنْ مَعْنَى الْغَايَة نَظَرًا إِلَى أَنْ الْمَعْطُوفَ لَكُنْ السَّمَكَة حَتَّى رَأْسَهَا بِالنَّصْب ، وَالْأَصْلُ هِيَ الْجَارَةُ لَقْ الْقَاطِفَة لَل تَخْرُجُ عَنْ مَعْنَى الْغَايَة نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْمَعْطُوفَ الْعَطْفُ الْمَعْطُوفَ عَلَيْه ، وَهَذَا الْحُكُمُ مَتَّقْتَضِيه حَتَّى مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا غَلَيْةً لَا مَنْ حَيْثُ كَمَا فِي جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ وَ ، وَيَمْتَعُ حَتَّى عَمْرٌ و بِالْعَطْفِ كَمَا يَمْتَنِعُ بِالْجَرِّ كَمَا فَى جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ و ، وَيَمْتَعُ حَتَّى عَمْرٌ و بِالْعَطْفِ كَمَا يَمْتَنِعُ بِالْجَرِّ كَمَا فَى خَلَمُ وَلَالَمُ لَلْ الْمَنْ عَلَى عَمْرٌ و بِالْعَطْف كَمَا يَمْتَنعُ بِالْجَرِّ كَمَا فَى جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ و ، وَيَمْتَعُ حَتَّى عَمْرٌ و بِالْعَطْف كَمَا يَمْتَنعُ بِالْجَرِّ كَمَا فَى خَلَقُ وَلَالْمُولُونَ عَلْمَ الْمُعْلَوفَ كَمَا فِي جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ و ، وَيَمْتَعُ حَتَّى عَمْرٌ و بِالْعَطْف كَمَا يَمْتَعُ بِالْجَرِّ كَمَا فَى الْعَلْمَ عَلَى الْمَعْلَوفَ كَمَا فِي جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ و ، وَيَمْتَعُ عَتَى عَمْرٌ و بِالْعَطْف كَمَا يَمْتَنعُ بِالْجَرِ كَمَا فِي جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ و ، وَيَمْتَنعُ عَتَى عَمْرٌ

### قوله فإن ذكر الخبر

جَوَائِهُ مَحْذُوفٌ أَيْ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَالْمَعْنَى فَمَرْحَبًا بِالْقَضِيَّةِ ، وَنِعْمَتْ الْقَضِيَّةُ ، وَهَذَا مَعْنَى لَطِيفٌ يَجْرِي فِي جَمِيعِ مَوَارِد هَذه الْكَلَمَة فَاعْرِفْهُ .

#### قوله

وَإِنْ دَخَلَتْ الْأَفْعَالَ )

حَتَّى الدَّاخِلَةُ عَلَى الْأَفْعَالِ قَدْ تَكُونُ لِلْغَايَةِ ، وَقَدْ تَكُونُ لِمُجَرَّدِ السَّبِيَّةِ وَالْمُجَازَاةِ ، وَقَدْ تَكُونُ لِلْمَحْضِ أَوْ النَّشْرِيكِ مِنْ غَيْرِ اعْبَارِ غَائِيَّة وَسَبَبِيَّة ، وَالْأَوْلُ هُوَ الْأَصْلُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا أَمْكُنَ ، وَذَلِكَ بَأَنْ يَكُونَ مَا قَبْلَ حَتَّى مُحْتَمِلًا للمَّتِدَادِ وَضَرْبِ الْمُدَّة ، وَمَا بَعْدَهَا صَالِحًا لِائْتِهَاءِ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمُمْتَدِّ إِلَيْهِ وَانْقطَاعِهِ عِنْدَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يُعْطُوا الْعَبْدَادِ وَضَرْبِ الْمُدَّة ، وَمَا بَعْدَهَا صَالِحًا لِائْتِهَاءِ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمُمْتَدِّ إِلَيْهِ وَانْقطَاعِهِ عِنْدَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يُعْطُوا الْعَبْدَادَ ، وَقَبُولُ الْجَزْيَةَ يَصْلُحُ مُنْتَهًى لَهُ ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا } أَيْ تَسْتَأْذِنُوا الْجَزْيَةَ } فَإِنَّ الْمُنْعَرِي يَحْتَمِلُ اللمَّتِدَادَ ، وَقَبُولُ اللمَّتِذَادُ ، وَاللسَّتِنْذَانُ يَصْلُحُ مُنْتَهًى لَهُ ، وَكَقَوْلِهِ تَعَلَى { حَتَّى هَذِهِ دَاحِلَةً عَلَى الْفِعْلِ نَظَرًا وَعَلَى الْفَعْلِ نَظَرًا وَعَلَى الْفَعْلِ نَظَرًا وَكُولُ بَيْتَ الْفَعْلِ فَطْرًا لَامْتِدَادَ ، وَاللسَّتِنْذَانُ يَصْلُحُ مُنْتَهَى لَهُ ، وَجَعَلَ حَتَّى هَذِهِ دَاحِلَةً عَلَى الْفِعْلِ نَظَرًا

إِلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ وَصُورَةِ الْكَلَامِ ، وَإِلَّا فَالْفِعْلُ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ أَنْ فَهِيَ دَاخِلَةٌ حَقِيقَةً عَلَى الِاسْمِ .

### قوله وإلا

أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الصَّدْرُ المَتْدَادَ ، وَالْآخِرُ النَّتَهَاءَ إلَيْهِ فَإِنْ صَلُحَ الصَّدْرُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلثَّانِي أَيْ لِلْفَعْلِ الْوَاقِعِ بَعْدَ حَتَّى تَكُونُ بِمَعْنَى كَيْ مُفِيدَةً لِلسَّبِيَّةِ وَالْمُجَازَاةَ لِأَنَّ جَزَاءَ الشَّيْءِ وَمُسَبَّبَهُ يَكُونُ مَقْصُودًا مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَايَةِ مِنْ الْمُغَيَّا نَحْوُ أَسْلَمْت حَتَّى تَكُونُ بِمَعْنَى كَيْ مُفِيدَةً لِلسَّبِيَّةِ وَالْمُجَازَاةَ لِأَنْ أَرِيدَ بِالْإِسْلَامِ إِحْدَاثَهُ فَهُو لَا يَحْتَمِلُ المَّتْدَادَ ، وَإِنْ أُرِيدَ النَّبَاتُ عَلَيْهِ فَدُخُولُ الْجَنَّة لَا الْمُعَلِّا لَكُونَ مُنْتَهًى لَهُ بَلْ الْإِسْلَامُ حِينَفِدَ أَكْثُرُ وَأَقُوى ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا قَيلَ فِي الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْغَائِيَّةِ وَالسَّبَبِيَّةِ أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي يَصْلُكُ مُنْتَهًى لَهُ بَلْ الْإِسْلَامُ حَينَفِذَ أَكُثُرُ وَأَقُوى ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا قَيلَ فِي الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْغَائِيَّةِ وَالسَّبَبِيَّةِ أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي يَصْلُكُ مُنْتَهًى لَهُ بَلْ الْإِسْلَامُ حَينَفِذَ أَكُونُ وَأَقُوى ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا قَيلَ فِي الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْغَائِيَّةِ وَالسَّبَبِيَّةِ أَنَّ الْفِعْلَ الْإِسْلَامُ حَيْنَا لِلْعَالَةِ عَلَى الْفَعْلَ الْفِيقِ وَالسَّبَالَةُ عَلَى الْفَعْلَ اللَّهُ لَوْ صَحَ ذَلِكَ لَكَونَ حَتَّى لِلْغَايَةِ حَقِيقَةً هُو السَّبَبُ يُنْتَهِي بِوجُودِ الْجَوَلِ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّى الْفِيلُونَ وَلَالْمَ لَوْ صَحَ ذَلِكَ لَكَانَ حَتَّى لِلْغَايَةِ حَقِيقَةً وَلَاللَّهُ لَوْ صَحَ ذَلِكَ لَكَانَ حَتَّى لِلْغَايَةِ حَقِيقَةً وَالْمُعَلِي الْخُولُ لَوْ مَلَامُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُلِي الْمُعَلِيقِهِ مَالِكُونُ وَلَقُولُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْعَلَيْةِ وَاللْمَالَةَ الْمُؤْلُولُونَ مَا اللَّهُ لَوْ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلَالَةُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ مُولِقًا الْمُهُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ اللْمُعَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُهُولُولُ الْمُؤَلِلْمُ ا

يَحْتَمِلُ الصَّدْرُ أَعْنِي السَّبَ الِامْتِدَادَ ، وَالْآخَرُ أَعْنِي الْمُسَبَّبَ الِانْتِهَاءَ إلَيْهِ .

#### قوله وإلا

أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ الصَّدْرُ سَبَبًا لِلنَّانِي فَحَتَّى لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَة عَلَى غَايَة أَوْ مُجَازَاة فَإِذَا وَفَعَتْ حَتَّى فِي الْمَحْفُو مِنْ غَيْرِ دَلَالَة عَلَى غَيْهِ الْمَسْبَبُ ، وَفِي السَّبَيَّة لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بَلْ يَحْصُلُ بِمُحَوَّدِ الْفَعْلِ لِتَحَقَّقِ الْفَعْلِ الَّذِي هُو سَبَبُ وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمُسَبَّبُ ، وَفِي الْعَطْف يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْفَعْلِ اللَّذِي هُو سَبَبُ وَإِنْ لَمْ يَتْرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمُسَبَّبُ ، وَفِي الْعُطْف يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْفَعْلِ اللَّذِي هُو سَبَبُ وَإِنْ لَمْ يَتْرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمُسَبِّبُ ، وَفِي الْعُلَية لِلْفَالِ اللَّهُ عَلَى الْفُرُوعِ فَلَوْ قَالَ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ لَمْ أَصْرِبُكَ حَتَّى تُصْبِح فَحَتَّى لِلْعَلَية لِأَنَّ الضَّرْبِ فَيْلَ الصَيَّاحِ عَتَقَ عَبْدُهُ لِعَدَم يَحْتُقُ الطَّرْبِ إِلَى الْعَلَيْقِ الْمَدْرُ عَنْ الضَّرْبِ إِلَى الْعَلَيْقِ الْفَوْلُ فِي الْمُقَعِلُ فِي الْمُقَعِلُ فِي الْمُقَالِ ، وَصِيَاحُ الْمَصْرُوبِ يَصْلُحُ مُنْتَهَى لَهُ فَلَوْ أَقْلَعَ عَنْ الضَّرْبِ فَيْلَ الصَيَّاحِ عَتَقَ عَبْدُهُ لِعَدَم يَحَدُّقُقِ الضَّرْبِ إِلَى الْعَلَيْبُ الْمَالَةُ الْمَقَعِلُ الْعَلَيْقِ الْمَالَةُ الْمَقَعِلُ الْعَلَى الْمُقَرِقِ الْعَلَى الْمَقْوَلِ الْمَعْدَاقِ الْمَقَعَلَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلُومِ اللَّهُ الْمُقَلِقُ الْمَقَعِلُ الْعَلَى الْمُقَوْلُ الْمَعْوَلِ اللَّهُ الْمَقَعِلَ الْعَلَوْلُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَقَعِلُ الْمُوسُلُومُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُقَوْلُ الْعَلَى الْفَيْرُبُ مَ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الصَّدُو الْمُعْلِقُ الْمُعَلَى الْمُقَالُ اللَّهُ الْمُعَلَقُ اللَّهُ الْمُعَلَقُ الْمُعَلَقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلُلُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

عَدَمَهُ قَدْ يُعْتَبَرُ فِي النَّفْي كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا } فَإِنَّهُ جُعِلَ غَايَةً لِعَدَمِ الدُّخُولِ ، وَقَدْ يُعْتَبَرُ فِي نَفْسِ الْفَعْلِ حَتَّى يَكُونَ النَّفْيُ مُسَلَّطًا عَلَى الْفِعْلِ الْمُغَيَّا بِالْغَايَةِ كَمَا فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ فَإِنَّ الْيَمِينَ هَاهُنَا لِلْحَمْلِ دُونَ الْمَنْعِ ، الْفِعْلِ حَتَّى يَكُونَ النَّفْيُ مُسَلَّطًا عَلَى الْفِعْلِ الْمُغَيَّا بِالْغَايَةِ كَمَا فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ فَإِنَّ الْيَمِينَ هَاهُنَا لِلْحَمْلِ دُونَ الْمَنْعِ ،

وَالتَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرَائِنِ ، وَلَوْ قَالَ إِنْ لَمْ آتِك حَتَّى أَتَغَدَّى عِنْدَكَ فَهِي لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ لِتَعَدُّرِ الْغَايَةِ وَالسَّبِيَّةُ وَالْمُحَازَاةُ فَلَأَنَّ فِعْلَ الشَّبِيَّةُ وَالْمُحَازَاةُ فَلَأَنَّ فِعْلَ الشَّبِيَّةُ وَالْمُحَازَاةُ وَالْمُحَازَاةُ هِيَ الْمُكَافَأَةِ ، وَلَا مَعْنَى لَمُكَافَأَتِهِ مَنْ مَنْ مَعْنَى لَمُكَافَأَةِ مِنْ شَخْصِ آخَرَ مِثْلُ أَسْلَمْت كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ ، وَحَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ ، وَحَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ ، وَحَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ عَلَى لَفْظِ الْمُبْنِيِّ لَلْفَاعِلِ مِنْ عَلَى لَلْفَاعِلَ الشَّخْصِ سَبَبًا لِلْبَعْضِ وَمُفْضِيًا إِلَيْهِ كَالْإِثِيَانِ إِلَى التَّعَدِّي ، وَإِذَا كَانَ حَتَّى الْمُحْضِ فَقِيلَ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَلَا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ ، وَظَاهِرُ كَلَامٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِذَا كَانَ حَتَّى لِلْعَطْفِ الْمُحْضِ فَقِيلَ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَلَا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ ، وَظَاهِرُ كَلَامٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُصَنِّقُ لُلْعَطْفَ الْمَحْضِ فَقِيلَ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَلَا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ ، وَظَاهِرُ كَلَامٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُصَنِّقُ لُلْعَطْفِ الْمَدْخُضِ فَقِيلَ بِمَعْنَى الْقَاءِ لِلْمُنَاسَبَةِ الظَّاهِرَةِ بَيْنَ التَّعْقِيبِ وَالْغَلِي فَلَوْ أَتَى وَتَعَدَّى عَقِيبَ الْإِلْقِلَانِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ حَصَلَ الْبِرُ ، وَإِلَّا فَهِي لِتَتَّ رَبِي مَعْنَى الْقَوْرَ وَاللَّقُصَالَ ، وَإِلَّا فَهِي لِلتَّرْتِيبِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ التَّرَاخِي أَوْ بِدُونِهِ حَتَّى لَوْ أَتَى وَتَعَدَّى مُتَرَاحِيًا الْسُلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ التَّعْقِي بَعْدَ

الْإِنْيَانِ مُتَّصِلًا أَوْ مُتَرَاحِيًا فِي جَمِيعِ الْعُمْرَانِ أَطْلَقَ الْكَلَامَ ، وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَنَّ وَقْتَهُ مِثْلُ إِنْ لَمْ آتِك الْيُومَ حَتَّى اَتَعَدَّى مَ وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَتَاهُ فَلَمْ يَتَغَدَّ ثُمَّ تَغَدَّى مِنْ بَعْد غَيْرِه مُتَرَاحٍ ، وَالْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَتَاهُ فَلَمْ يَتَغَدَّ ثُمَّ تَعَدَّى مَنْ بَعْد غَيْرِ مُتَرَاحٍ ، وَالْإِسْكَالُ إِنَّمَا اللَّهُ مَنْ الْمُواد ثُمَّ تَعَدَّى بَعْد ذَلِك عَيْر مُتَرَاحٍ عَنْ الْإِنْيَانِ بَأَنْ يَأْتَيهُ وَقُتًا آخَر فَيَتَغَدَّى عَقيبَ الْإِنْيَانِ مِنْ غَيْر تَرَاحٍ ، وَالْإِشْكَالُ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ حَمْلِ التَّرَاحِي عَنْ الْإِنْيَانِ الْمُسْأَلَةِ مَوْقُلُه إِذَا أَتَاهُ ، وَحَيَنَذَلَ لَا حَاجَةَ إِلَى مَا يُقَالُ إِنَّ الْمُسَالَة مَوْشُوعَة التَّرَاحِي عَنْ الْإِنْيَانِ الْمُولُولِ عَلَيْه بقَوْلِه إِذَا أَتَاهُ ، وَحَيْتَذَلَ لَا حَاجَةَ إِلَى مَا يُقَالُ إِنَّ الْمَسْأَلَةِ مَوْضُوعَة التَرَاحِي عَلَى الْمُسَالَة مَوْضُوعَة فِي الْمُولِ عَلَيْه مِقُولُه إِذَا أَتَاهُ ، وَحَيْتَذَلَ لَا حَاجَةَ إِلَى مَا يُقَالُ إِنَّ الْمُسَالَة مَوْلُهُ وَلَهُ النَّفُ يَلُ اللَّهُ مُ مَنْ الْمُعَلَى عَيْرَ النَّفَى عَيْر اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى بَعْدَى الْقَعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَمْمُوعِ الْفَعْلِ ، وَحَرْفُ النَّفْي حَتَّى لَا يَدْحُلُ فِي حَيِّر النَّفْي لِفَسَادِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى فَعَلَى الْمُعْلَى لِمَعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُحْرُومِ بِلَمْ حَتَّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَمْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

#### قوله بل اخترعوه

يَعْنِي لَا تُوحَدُ حَتَّى فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مُسْتَعْمَلَةً لِلْعَطْفِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْغَايَةِ بَلْ صَرَّحُوا بِامْتِنَاعِ مِثْلِ جَاءَنِي زَيْدٌ حَتَّى عَمْرُ و مَوْلِ مَعْنَى الْفَاءِ لَلْمُنَاسَبَةِ الظَّاهِرَةِ بَيْنَ الْغَايَةِ وَالتَّعْقِيبِ ، وَلَكَوْنِهَا لِلتَّعْقِيبِ بِشَرْطِ الْغَايَةِ فَاسْتَعْمَلَ الْمُقَيَّدَ فِي الْمُطْلَقِ ، وَلَا حَاجَةَ فِي أَفْرَادِ الْمُجَازِ إِلَى السَّمَاعِ مَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ مِمَّا يُؤْخَذُ عَنْهُ فَاسْتَعْمَلَ الْمُقَيَّدَ فِي الْمُطْلَقِ ، وَلَا حَاجَةَ فِي أَفْرَادِ الْمُجَازِ إِلَى السَّمَاعِ مَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ مِمَّا يُؤْخَذُ عَنْهُ

اللَّغَةُ فَكَفَى بِقَوْلِهِ سَمَاعًا ، وَلَفْظُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا ٱسْتُعِيرَتْ بِمَعْنَى الْفَاءِ ، وَتَأَوَّلُهُ صَاحِبُ اللَّهُ تَعْلَلْ الْفَاءِ وَثُمَّ لِيَكُونَ مُوافِقًا لِمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ الْكَشْفِ بِأَنَّ الْمُرَادَ حَرْفُ يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ مِثْلُ الْفَاءِ وَثُمَّ لِيَكُونَ مُوافِقًا لِمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ مَعْنَى التَّرْتِيبِ مِثْلُ الْفَاءِ وَثُمَّ لِيَكُونَ مُوافِقًا لِمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ مَعْنَى الْمُرَادَ حَرْفُ يَدُلُلُ عَلَى التَّرْتِيبِ مِثْلُ الْفَاءِ وَثُمَّ لِيَكُونَ مُوافِقًا لِمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ

مُسْتَعَارَةً لِمَا يُفِيدُ مُطْلَقَ الْجَمْعِ كَالْوَاوِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ أَنْسَبُ بِالْغَايَةِ ، وَعِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ الْأَخْذُ بِالْمَجَازِ الْأَنْسَبِ أَنْسَبُ بِعَيْنِ هَذَا الدَّلِيلِ الْأَخْذُ بِالْمَجَازِ الْأَنْسَبِ أَنْسَبُ بِعَيْنِ هَذَا الدَّلِيلِ إِذْ الْغَايَةُ لَا تَتَرَاخَى عَنْ الْمُغَيَّا

(حُرُوفُ الْجَرِّ الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ وَالسَّتَعَانَة فَتَدْخُلُ عَلَى الْوَسَائِلِ كَالْأَثْمَانِ فَإِنْ قَالَ بِعْت هَذَا الْعَبْدَ بِكُونَ بَيْعًا وَفِي بَعْت كُرًّا بِالْعَبْدِ يَكُونُ سَلَمًا فَتُرَاعَى شَرَائِطُهُ وَلَا يَجْرِي الاسْتَبْدَالُ فِي الْكُرِّ بِخلَافَ الْأَوَّلِ قَالَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِي يَجِبُ لِكُلِّ خُرُوجٍ إِذْنٌ ) لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا خُرُوجًا مُلْصَقًا بِإِذْنِي ( وَفِي إِلَّا أَنْ آذَنَ لَا ) أَيْ إِنْ قَالَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا أَنْ آذَنَ لَا ) أَيْ إِنْ قَالَ لَلَ تَخْرُجُ إِلَّا أَنْ آذَنَ لَا يَجْدُ وَجَ إِذْنَ بَلْ إِنَّ أَذِنَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَ ثُمَّ خَرَجَ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَحْنَثُ قَالُوا لِأَنَّهُ اسْتَشْنَى الْبِوْنَ مِنْ الْكُلُّ خُرُوجٍ إِذْنَ بَلْ إِلَّا أَنْ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَالْإِذْنُ لَيْسَ مِنْ جَنْسِ الْخُرُوجِ فَلَا يُمْكِنُ إِرَادَةُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَهُو اللَّهُ اللّهُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي وَهُو اللّهَ أَنْ مَعَ الْفَعْلِ الْمُضَارِع بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَالْإِذْنُ لَيْسَ مِنْ جَنْسِ الْخُرُوجِ فَلَا يُمْكِنُ إِرَادَةُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي وَهُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْنَى الْحَقْفَعِ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى وَلَوْ الْمُعْرَاقِ فَيَكُونُ مَعَالُهُ إِلَى أَنْ آذَنَ فَيَكُونُ الْمُؤْلُومُ أَنْ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى وَقُو وَلُو الْمُعْمَالُ عَنْ الْعُولُونُ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْلَقِ فَالْوَلَاقُ فَلَوْ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَا لَيْ الْمُعْلِلَ الْمَعْلِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَقِ عَلْمُ الْمُؤْلُومُ الْمَعْلَقِ وَالْمُورَةُ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ إِلَى أَنْ مَعَ الْمُؤْلِ الْمَعْلِ الْمُعْلِقِ الْمُنْعَ الْمُغْتَى الْمُ الْمُعْمَ الْمُعْلِقِ عَلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُ الْعُولُ الْمُعْلِقِ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِلْقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْعُرُولُ اللللْمُعْلُولُ اللْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ

أَقُولُ يُمْكُنُ تَقْرِيرُهُ عَلَى وَحْهِ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ أَنْ مَعَ الْفعْلِ الْمُضَارِعِ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَالْمَصْدَرُ وَلَا يَقَعُ حِينًا لِسَعَةِ الْكَلَامِ تَقُولُ آتِيكَ خُفُوقَ النَّحْمِ أَيْ وَقْتَ خُفُوقِ النَّحْمِ فَيَكُونُ تَقْديرُهُ لَا تَخْرُجْ وَقْتًا إِلَّا وَقْتَ إِذْنِي فَيَجِبُ لِكُلِّ خُرُوجِ إِذْنٌ وَيُمْكُنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْديرِ يَحْنَثُ إِنْ خَرَجَ مَرَّةً أُخْرَى بِلَا إِذْنِ وَعَلَى التَّقْديرِ الْأَوَّلِ لَا يَحْنَثُ فَلَا يَحْنَثُ بِالشَّكِ ( وَقَالُوا إِنْ دَخَلَتُ الْبَاءُ فِي آلَةِ الْمَسْحِ نَحْوُ مَسَحْتِ الْحَائِطَ بِيَدَيَّ يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَلِّ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ الْمَحَلِّ تَقْدِيرُهُ أَلْصِقُوهَا بِرُءُوسِكُمْ ) اعْلَمْ أَنَّ الْآلَةَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بَلْ هِي وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمُنْفَعِلِ فِي

وُصُولِ أَثَرِهِ إِلَيْهِ وَالْمَحَلُّ هُوَ الْمَقْصُودُ فِي الْفعْلِ الْمُتَعَدِّي فَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْآلَةِ بَلْ يَكْفِي مِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ بَلْ يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْآلَةِ بَلْ يَكْفِي مِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ الْمَاعُ بِيَدَيَّ لِأَنَّ الْحَائِطَ اسْمُ الْمَحْمُوعِ وَقَدْ وَقَعَ مَقْصُودًا فَيُرَادُ كُلُّهُ بِخِلَافِ الْيَدِ فَإِذَا دَحَلَت الْبَاءُ فِي الْمَحَلِّ وَهِي حَرْفُ مَخْصُوصٌ بِالْآلَةِ فَقَدْ شَبَّةَ الْمَحَلِّ بِالْآلَةِ فَلَا يُرَادُ كُلُّهُ وَإِنَّمَا ثَبَتَ اسْتِيعَابُ الْيَدِ فَإِذَا دَحَلَت الْبَاءُ فِي الْمَحَلِّ وَهِي حَرْفُ مَخْصُوصٌ بِالْآلَةِ فَقَدْ شَبَّةَ الْمَحَلِّ بِالْآلَةِ فَلَا يُرَادُ كُلُّهُ وَإِنَّمَا ثَبَتَ اسْتِيعَابُ الْوَجْهِ فِي النَّيَشُمِ وَإِنْ دَحَلَ الْبَاءُ فِي الْمَحَلِّ فِي قَوْله تَعَالَى { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ } لِأَنَّ الْمَسْحَ خَلَفُ عَنْ الْغَسْلِ الْوَجْهِ فِي التَّيَشُمِ وَإِنْ دَحَلَ الْبَاءُ فِي الْمَحَلِّ فِي قَوْله تَعَالَى { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ } لَائَنَّ الْمَسْحَ خَلَفُ عَنْ الْغَسْلِ وَلَاسْتِيعَابُ ثَابِتٌ فِيهِ فَكَذَا فِي حَلَفِهِ أَوْ لِحَدِيثِ عَمَّارٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ يُزَادُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ

# الشَّرْ حُ

#### قوله الباء للإلصاق

، وَهُوَ تَعْلِيقُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ ، وَإِيصَالُهُ بِهِ مِثْلُ مَرَرْت بِزَيْد إِذْ أَلْصَفْت مُرُورَك بِمَكَان يُلَابِسُهُ زَيْدٌ ، وَلِللسَّتِعَانَة أَيْ طَلَبِ الْمَعْوَنَة بِشَيْء عَلَى شَيْء عَلَى شَيْء مِثْلُ بِالْقَلَمِ كَتَبْتَ ، وَبِتَوْفِيقِ اللَّهِ حَجَجْت ، وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهَا رَاحِعَةٌ إِلَى الْإِلْصَاقَ بِمَعْنَى أَنْك الْمَعْوَدِ فَإِنَّ الْمَعْوَدِ الْأَصْلُونِ عَلَى الْوَسَائِلِ إِذْ بِهَا يُستَعَانُ عَلَى الْمَعْلُوكِ ، وَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ ، وَالشَّمَنُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ لَأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ هُو النَّيْقُودِ النِّي لَكُونِهَا لِللسَّعِانَة تَدْخُلُ عَلَى الْوَسَائِلِ إِذْ بِهَا يُستَعَانُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ لَلْقُونُ فِي الْبَيْعِ هُو النَّيْقِ فِي الْبَيْعِ ، وَالشَّمَنُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ لَلْقُلُومِ مَنْ النَّقُودُ النِّي لَكُونَ الْمَعْلُودِ ، وَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ ، وَالشَّمْنُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ لَلَّالَةِ فَعَالَى دُحُولَهَا فِي الْبَيْعَ عَلَى الْمُقْصُودَ فِي الْإِلْصَاقِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْإِلْصَاق ، وَالشَّمْنُ وَاللَّهُ مَعْدُ اللَّالِمِ اللَّهُ تَعَالَى دُحُولَهَا فِي الْأَثْمَانَ عَلَى كَوْنَهَا لِلْإِلْصَاقِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْإِلْصَاقِ ، وَالْمُلْصَقُ بِهِ وَالْمُلْصَقُ بِهِ تَبَعِ بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ فَتَدْخُلُ الْبَاءُ الْعَبْدَ بَكُونُ الْمُقْتُ ، وَالْمُلْصَقُ بِهِ تَبَعْ بِمَنْزِلَة الْآلَة فَتَدْخُلُ الْبَاءُ عَلَى الْكُورُ وَاللَّهُ وَلَكَ ، وَالْمُلْعِقِ بَعْدَ كُونُ الْعَبْدُ وَلُكَ ، وَالْمُلْعِقُ بِهِ عَلَى الْمُقْولِ الْعَبْدُ وَاللَّهُ فِي اللَّالْمِ الْمَالِ وَالْكُورُ مُسَلِّمًا فِيهِ حَتَّى عَلَى الْفَرْدُ وَلَكَ ، وَلَكَ مَ وَلَا يَجْزِي اللسَّيْدَالُ فِي الْكُرِّ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخَلَافِ الصَّورَةِ التَّصَرُفُ فَي الْكُرِّ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخَلَافِ الصَّورَةِ التَّوْمَ وَلُكَ الْمَالَو فِي الْكُورُ اللَّهُ الْمَالِمُ فِي الْمُولِ وَلِكَ الْمَالِ فِي الْمُؤْمِلُ الْمَلْمُ وَاللَّهُ فِي الْمُؤْمِ اللَّهُ فِي الْمَالِ فَي الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ فِي الْمُؤْمِقُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمَقْبُولُ اللَّهُ الْمَالِعُولُ الْمُؤْمُ الْمَالِ فِي اللَّهُ الْمَالِمُ فِي الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

# قوله لا تخرج إلا بإذني

مَعْنَاهُ إِلَّا خُرُوجًا مُلْصَقًا بِإِذْنِي ، وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ فَيَجِبُ أَنْ يُقَدَّرُ لَهُ مُسْتَثْنًى مِنْهُ عَامٌّ مُنَاسِبٌ لَهُ فِي جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى لَا تَخْرُجْ خُرُوجًا إِلَّا خُرُوجًا

بإِذْني ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهَا بَعْضٌ بَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى حُكْمِ النَّفْيِ فَيكُونُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ لَا آكُلُ لِمَا سَيَجِيءُ مِنْ أَنَّ الْأَكْلَ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ بِالْفَعْلِ لَيْسَ بِعَامٍ ، وَلَاَتْخُورَ لَا مِنْ قَبِيلِ لَا أَكَلُ لِمَا سَيَجِيءُ مِنْ أَنَّ الْأَكْلَ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ بِالْفَعْلِ لَيْسَ بِعَامٍ ، وَلَهُ وَلَيْنَا لَا آتِيك إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَة أَوْ لَا آتِيك إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَة أَوْ لَا آتِيك إِلَّا رَاكِبًا يُفِيدُ عُمُومَ الْأَرْمِنَة وَاللَّحُوالِ مَعْ اللَّاتِهَ وَاللَّعْفِ مِنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَنَا لَا آتِيك بِدُونِ اللسَّتُنْنَاءِ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ فِي الْأَرْمَانِ وَالْأَحْوَالِ فَظَهَرَ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْكَشْف مِنْ أَنَّ الْفَعْلَ يَتَنَاوَلُ الْمَصْدَرَ لُغَةً ، وَهُو نَكِرَةٌ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ فَيَعُمُّ لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي .

#### قوله والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة

لِأَنَّ الْغَايَةَ قَصْرٌ لِامْتِدَادِ الْمُغَيَّا ، وَبَيَانٌ لِالْتِهَائِهِ كَمَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ قَصْرٌ لِلْمُسْتَثَنَى مِنْهُ وَبَيَانٌ لِالْتِهَاءِ حُكْمِهِ ، وَأَيْضًا كُلِّ مِنْهُمَا إِحْرَاجٌ لِبَغْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الصَّدْرُ .

#### قوله فلا يحنث بالشك

، وَلَقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هُنَاكَ وَجْهٌ ثَالِثٌ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْإِذْنِ لِكُلِّ خُرُوجٍ ، وَهُو أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْبَاءِ أَيْ إِلَّا بِأِنْ آذَنَ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ إِلَّا بِإِذْنِي ، وَحَذْفُ حَرْفِ الْجَرِّ مَعَ إِنْ وَأَنْ شَائِعٌ كَثِيرٌ ، وَعِنْدَ تَعَارُضِ الْوَجْهَيْنِ يَبْقَى هَذَا الْوَجْهُ سَالِمًا عَنْ الْمُعْارِضِ ، وَأَشَارَ فِي الْمَبْسُوطِ إِلَى الْجَوَابِ بِأَنَّ قَوْلَنَا الْآخِرَ وَجَاءَ بِإِذْنِي كَلَامٌ مُسْتَقِيمٌ بِحِلَافٍ قَوْلِنَا إِلَّا خُرُوجًا أَنْ آذَنَ الْمُعَارِضِ ، وَأَشَارَ فِي الْمَبْسُوطِ إِلَى الْجَوَابِ بِأَنَّ قَوْلَنَا الْآخِرَ وَجَاءَ بِإِذْنِي كَلَامٌ مُسْتَقِيمٌ بِحِلَافٍ قَوْلِنَا إِلَّا خُرُوجًا أَنْ آذَنَ لَكُمْ فَإِنَّهُ مُحْتَلِّ لَا يُعْرَفُ لَهُ اسْتَعْمَالُ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْإِذْنِ لِكُلِّ دُحُولٍ فِي قَوْلِه تَعَالَى { لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ لَكُمْ فَإِنَّهُ مُحْتَلِّ لَا يُعْرَفُ لَهُ اسْتَعْمَالُ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْإِذْنِ لِكُلِّ دُحُولٍ فِي قَوْلِه تَعَالَى { لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ لَكُمْ فَإِنَّهُ مُحْتَلِّ لَا يُعْرَفُ لَهُ السَّعْمَالُ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْإِذْنِ لِكُلِّ دُحُولٍ فِي قَوْلِه تَعَالَى { إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤذِي النَّبِيَّ } .

# قوله وقالوا إن دخلت في آلة المسح

الْمَسْحُ هُوَ اللَّمْسُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ فَالْيَدُ آلَةٌ وَالْمَمْسُوحُ مَحَلُّ الْفَعْلِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْآلَةِ قَلْ الْمَشْعُابُهُ أَيْضًا لَأَنَّ الْمَقْصُودَ حَيْنَذ الْصَاقُ يُشْتَرَطُ اسْتِيعَابُهُ أَيْضًا لَأَنَّ الْمَقْصُودَ حَيْنَذ الْصَاقُ الْفَعْلِ فَيصِيرُ الْفَعْلِ مَا صَارَ شَبِيهًا بِالْآلَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِيعَابُهُ أَيْضًا لَأَنَّ الْمَقْصُودَ أَعْنِي الْفَعْلِ فَيصِيرُ الْفَعْلُ مَقْصُودًا لِإِثْبَاتِ صَفَة الْإِلْصَاقِ ، وَالْمَحَلُّ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ فَيُكُونُ التَّعِيضُ مُسْتَفَادًا مِنْ هَذَا إلَّا الْفَعْلِ بِالرَّأْسِ ، وَذَلكَ حَاصِلُ بِبَعْضِ الرَّأْسِ فَيكُونُ التَّبْعِيضُ مُسْتَفَادًا مِنْ هَذَا إلَّا إِنْمَاقُ الْفَعْلِ بِالرَّأْسِ ، وَذَلكَ حَاصِلُ بِبَعْضِ الرَّأْسِ فَيكُونُ التَّبْعِيضُ مُسْتَفَادًا مِنْ هَذَا إلَّا مِنْ الْوَصْعِ وَاللَّعَةَ عَلَى مَا نُسِبَ إِلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، ولِهَذَا قَالَ حَارُ اللَّه إِنَّ الْمَعْنَى أَلْصِقُوا الْمَسْعَ بِالرَّأْسِ ، وَهَذَا إللَّا السَّعْيَعَابُ وَغَيْرَو ، وَإِذْ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ التَّبْعِيضُ رُحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اعْتَبَرَ الْفَعْلِ الْمُعْمِولِهِ فِي الْمَسْعِ إِلَّا الْمُعْلَا الْمَعْنَى الزِيَادَة ، وَلَا إِحْمَالَ فِي الْآيَة ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى النَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَعْمَلِ الْمَعْمُ بَالِكُ عَلَى الْمُعْمَلِ الْوَحْهِ فِي الْمَعْمُ وَلَو اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْمُوادِ فِي الْمَعْمَلِ الْوَحْهِ مَعَ عَدَم تَأَدِّي الْفَرْضِ بِهِ اتَفَاقًا بَلْ الْمُرَادُ بَعْضَ مُقَدَّرٌ فَصَارَ مُحْمَلًا بَيْنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسِي الْمَوْدِ فِي الْمَعْرَافِ فَي النَّيْمُ مَعَ عَدَم تَأَدِّي الْفَوْمُ وَاحِبٌ فَعَلَا الْمُعْرَافِ فَي الْمَعْرَافِ فَي النَّيْسَةِ الْمَسْتَهُ وَلَ النَّرَاعِينَ عَمْ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَالْ الْمُعْرِقُ الْعَرْفِي اللَّهُ الْمَعْمُ وَالْمَلْ الْمَعْمُ فَوْدُ وَاحِبٌ فَلَا الْمَعْلُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ فَي اللَّهُ الْمُعْلَى عَمْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلْ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَا الْمُعَلِي الْفَعْلُولُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

الْوُضُوءِ وَفِيهِ الِاسْتِيعَابُ إِلَّا أَنَّهُ نِصْفُ بِتَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ ، وَغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ تَخْفِيفًا

(عَلَى لِلاسْتَعْلَاءِ وَيُرَادُ بِهِ الْوُجُوبُ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَعْلُوهُ وَيَرْكَبُهُ مَعْنَى وَيُسْتَعْمَلُ لِلشَّرْطِ نَحْوُ { يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيّْاً } وَهِيَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ بِمَعْنَى الْبَاءِ إِجْمَاعًا مَجَازًا لِأَنَّ اللَّذُومَ يُنَاسِبُ الْإِلْصَاقَ ) هَذَا بَيَانُ عَلَاقَةِ الْمَجَازِ وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْمَجَازُ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ وَهُوَ الشَّرْطُ لَا يُمْكِنُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ الْخَطَرَ وَالشَّرْطَ حَتَّى لَا تَصِيرَ قِمَارًا فَإِذَا قَالَ بِعْتِ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ عَلَى أَلْفٍ فَمَعْنَاهُ بِأَلْفٍ ( وَكَذَا فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ وَالشَّرْطَ حَتَّى لَا تَصِيرَ قِمَارًا فَإِذَا قَالَ بِعْت مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ عَلَى أَلْفٍ فَمَعْنَاهُ بِأَلْفٍ ( وَكَذَا فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ

للشَّرْط عَمَلًا بِأَصْلِه ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَلِمَةُ عَلَى فِي الطَّلَاقِ للشَّرْطِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقْبَلُ الشَّرْطَ فَيُحْمَلُ عَلَى أَلْفِ فَطَلَّقَهَا وَاحَدَةً ) لَا يَجِبُ ثُلُثُ الْأَلْفِ عَنْدَهُ لِأَنَّهَا لِلشَّرْطِ عِنْدَهُ وَأَجْزَاءُ الشَّرْطِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ ( وَيَجِبُ عِنْدَهُمَا ) أَيْ ثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْبَاءِ عَنْدَهُمَا فَيَكُونُ الْأَلْفُ عِوضًا لَا شَرْطًا وَأَجْزَاءُ الْمُعَوَّضِ لَا شَرْطًا وَأَجْزَاءُ الْعِوضِ تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُعَوَّضِ

## الشَّرْ حُ

#### قوله ويستعمل للشرط

يَعْنِي قَدْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى فِي مَعْنَى يُفْهَمُ مِنْهُ كَوْنُ مَا بَعْدَهَا شَرْطًا لِمَا قَبْلَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بَاللَّهِ شَيْئًا } أَيْ بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِشْرَاكِ ، وَلَا حَفَاءَ فِي أَنْهَا صِلَةٌ لِلْمُبَايَعَةِ يُقَالُ بَايَعْنَاهُ عَلَى كَذَا ، وَكَوْنُهَا لِلشَّرْطِ بِمَنْزِلَةِ بَاللَّهُ شَيْئًا } أَيْ بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِشْرَاكِ ، وَلَا حَفَاءَ فِي أَنْهَا صِلَةٌ لِلْمُبَايَعَةِ يُقَالُ بَايَعْنَاهُ عَلَى كَذَا ، وَكَوْنُهَا لِلشَّرْطِ بِمَنْزِلَةِ الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهَا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ لِلْإِلْزَامِ ، وَالْجَزَاءُ لَازَمٌ لِلشَّرْطِ .

# قوله وهي في المعاوضات المحضة

أَيْ الْخَالِيَةِ عَنْ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ كَالْبَيْعِ وَالْإِحَارَةِ وَالنِّكَاحِ.

# قوله وكذا في الطلاق عندهما

وَضَرَّتِي عَلَى الْأَلْفِ فَطَلَّقَهَا وَحْدَهَا يَجِبُ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الْأَلْفِ لَأَنَّهَا لِلْمُقَابَلَة بِدَلَالَة ظَاهِرِ الْحَالِ إِذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ كَانَ الْبَدَلُ كُلُّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ قَالَتْ إِنْ طَلَّقْتَنَا فَلَكَ الْأَلْفَ فَلَا فَائِدَةَ لَهَا فِي طَلَاقِ الضَّرَّةِ بَعْدَ طَلَاقِهَا حَتَّى يَجْعَلَ الْمُعَاقَبَةِ كَانَ الْبَدَلُ كُلُّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ قَالَتْ إِنْ طَلَّقْتَنَا فَلَكَ الْأَلْفَ فَلَا أَلْفَ فَائِدَةً لَهَا فِي الشَّرْطِيَّةِ أَكْثَرُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهَا بِبَعْضِ الطَّلَاقِ شَيْءٌ الْأَلْفَ مَرْاءً لِطَلَاقِهِمَا حَمِيعًا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ فَائِدَتَهَا فِي الشَّرْطِيَّةِ أَكْثَرُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهَا بِبَعْضِ الطَّلَاقِ شَيْءٌ

( وَأَمَّا مِنْ فَقَدْ مَرَّ مَسَائِلُهَا ) أَيْ فِي فَصْلِ الْعَامِّ فِي قَوْلِهِ مَنْ شِئْت مِنْ عَبِيدِي

الشَّرْ حُ

### قوله ، وأما من فقد

تَكُونُ لِلتَّبْيِينِ أَوْ لِلتَّبْعِيضِ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهَا ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ ، وَالْبُواقِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيْهَا ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَصْلَ وَضْعِهَا لِلتَّبْعِيضِ دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِسَدِيد لِإِطْبَاقِ أَئِمَّةِ اللَّغَةِ عَلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ ، وَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ هُوَ الْمَسَافَةُ إِطْلَاقًا لِاسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ إِذْ الْغَايَةِ ، وَالْمُلَاقًا لِاسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ إِذْ الْغَايَةِ هُوَ الْمَسَافَةُ إِطْلَاقًا لِاسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ إِذْ الْغَايَةِ هِي النِّهَاءِ الْعَالَةِ ، وَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ هُوَ الْمَسَافَةُ إِطْلَاقًا لِاسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ إِذْ الْغَايَةِ هِي النِّهِاءِ الْغَايَةِ ، وَلَيْسَ لَهَا ابْتِدَاءُ وَانْتِهَاءُ

(إِلَى النَّتِهَاءِ الْغَايَةِ فَصَدْرُ الْكَلَامِ إِنْ احْتَمَلَهُ فَظَاهِرٌ ) أَيْ إِنْ احْتَمَلَ النَّتِهَاءَ إِلَى النَّتِهَاءِ الْغَايَة ( وَإِلَّا فَإِنْ أَمْكُنُ ) لِأَنْ صَدْرَ الْكَلَامُ وَهُوَ الْبَيْعُ لَا يَحْتَمِلُ اللَّتِهَاءَ إِلَى الْغَايَةِ لَكِنْ يَمْكُنُ تَعَلَّقُ فَوْلِهِ إِلَى شَهْرٍ بِمَحْذُوف دَلَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ بِعْت وَأَجَّلْتِ النَّمَنُ إِلَى شَهْرٍ بِمَحْذُوف دَلَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ بِعْت وَأَجَّلْتِ النَّمَنَ إِلَى شَهْرٍ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ( يُحْمَلُ عَلَيْهِ رُ وَعِنْدَ رُفُو رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يَقَعُ فِي الْحَالِ ) فَيَنْظُلُ قَوْلُهُ إِلَى شَهْرٍ ( شَهْرُ وَاللَّيْعِينَ النَّالَامُ عَلَيْهِ وَعِنْدَ رُفُو رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يَقَعُ فِي الْحَالِ ) فَيَنْظُلُ قَوْلُهُ إِلَى شَهْرٍ ( يَحْوَلُ الْمُنْفَى اللَّهُ تَعَلَى يَقَعُ فِي الْحَالِ ) فَيَنْظُلُ قَوْلُهُ إِلَى شَهْرٍ ( يَحْوَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقَعُ فِي الْحَالِ ) فَيَنْظُلُ وَلَا لَهُ عَنْدَ مُضَى شَهْرٍ ( الْمَكَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقَعُ فِي الْمُعَلِقُ إِلَى اللَّيْلِ } ) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيَةً قَبْلَ تَكُولُ الْعَلَيْةَ وَهِي اللَّيْلُ فَتَكُونُ اللَّهُ عَيْنَولُهُ اللَّهُ عَنْدُلُ الْعَلَيْةِ وَهِي اللَّيْلُ فَتَكُونُ اللَّهُ عَيْنَولُهُ اللَّهُ عَلَى يَتَقَولُهُ عَلَى اللَّيْلِ } ) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَالْكُلَمِ اللَّهُ عَنْدُولُهُ وَلَا الْمَعْتَولُهُ اللَّهُ عَلَى يَتَنُولُهُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ إِلَى الْمُولِقِ عَلَى اللَّيْلِ } ) فَإِنْ لَمْ تَكُنُ الْعَلَيْةِ يَكُونُ الْإِنْفُقُولُهُ وَمُولُولُ الْمُعْتَقِلُهُ الْمُؤْلِقُ وَلِكُمُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلُ وَلَاللَهُ هُو الْمُعَلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَلَا الْمُعَلِقُ وَلَاللَهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ عَلَمُ الْمُعَلِقُ وَلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ وَلَا الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَلَا لَالْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُعَلِ

الْغَايَةُ تَحْتَ حُكْمِ الْمُغَيَّا إِلَّا مَجَازًا كَالْمَرَافِقِ فَلُحُولُهَا تَحْتَ حُكْمِ الْمُغَيَّا يَكُونُ بِطَرِيقِ الْمَجَيْقِ عَلَى هَذَا الْمَلْهُولِ أَيْضًا وَاللَّمْتِرَاكُ أَيْ دُحُولُ الْغَايَةِ تَحْتَ الْمُغَيَّا فِي إِلَى بَطَرِيقِ الْحَقيقَة وَ وَالدُّحُولُ إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ حُسْ مَا قَبْلَهَا وَعَدَمُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ ( وَمَا بِطَرِيقِ الْحَقيقَة ( وَالدُّحُولُ إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ حُسْ مِا قَبْلَهَا وَعَدَمُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ ( وَمَا اللَّهِ فَي اللَّيْلِ ) وَهُوَ أَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ لَمَّا لَمْ يَتَنَاوَلُ الْغَايَةَ وَكُمْ الْمُغَيَّا ( يُتَناسِبُ هَذَا الرَّابِعَ لَكُنْ يَا الْمُعْقَى مَا ذَكْرُنَا وَمَعْنَى مَا ذَكْرَنَا وَمُعْنَى مَا ذَكْرُنَا وَمَا اللَّحْتَافُ فِي الْعَبَارَةَ فَقَطْ فَإِنَّ قَوْلَ النَّحْوِيِّينَ إِنَّ الْغَلَيَة وَإِنَّمَا اللَّعْتَيَافُ فِي الْعَبَارَةِ فَقَطْ فَإِنَّ قَوْلُ النَّحْوِيِّينَ إِنَّ الْعَلَيَة وَالْمَا اللَّعْتَيَافُ فِي الْعَبَارَةِ فَقَطْ فَإِنَّ قَوْلُ النَّحْوِيِّينَ إِنَّ الْعَلَيَة وَالْمَا اللَّعْتَيَافُ فِي الْمُعَلِيقِ اللَّهُ وَاللَّى الْمُقَالَةِ اللَّهُ اللَّعْلَقِ وَالْمَالُكُ وَ وَمَعْنَاهُ اللَّهُ اللَّعْلَقِةُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّلَقِ فَي وَكُولُهُ اللَّعْلَقِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّلَقَ فَلَ اللَّهُ وَعَلَى بَيْنُوا بِهِ اللَّهُ لَكُولُ اللَّولُولُ الْعَلَقَ اللَّهُ وَالْعَلَقُ اللَّهُ وَعُولُ اللَّهُ وَلَوْلُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُولُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُنْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّالَقُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْعَايَةُ عَايَةً لِعَسْلِ الْمَحْمُوعِ لِأَنَّ عَسْلَ الْمَحْمُوعِ إِلَى الْمَرَافِقِ مُحَالٌ فَقُوْلُهُ { إِلَى الْمَرَافِقِ } غَايَةٌ لِسَقُوطِ غَسْلُهُ هُوَ الْبَعْضُ الَّذِي يَلِي الْإِبطَ فَقَوْلُهُ { إِلَى الْمَرَافِقِ } غَايَةٌ لِسُقُوطِ خَسْلُهُ هُوَ الْبَعْضُ الَّذِي يَلِي الْإِبطَ فَقَوْلُهُ { إِلَى الْمَرَافِقِ } غَايَةٌ لِسُقُوطِ ( فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهُم إِلَى عَشَرَة يَدْخُلُ الْأَوَّلُ لِلضَّرُورَة ) لِأَنَّهُ جُزْءٌ لَمَا فَوْقَهُ وَالْكُلُّ بِدُونِ الْجُزْءِ مُحَالٌ ( لَا الْآخِرُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ) فَيَحِبُ تَسْعَةٌ وَعِنْدَهُمَا تَدْخُلُ الْغَايَتَانِ فَتَحِبُ عَشَرَةً اللَّهُ لَأَنَ الْعَلَى الْعَلَيْقُولُهُ إِلَى الْمَرَافِقِ عَلَى الْعَلَيْقُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ لَأَنَّ الْعَلَيْقُ وَعِنْدَ وَعَنْدَ زُفَرَ لَا تَدْخُلُ الْغَايَةَانِ فَتَحِبُ ثَمَانِيَّةٌ ( وَتَدْخُلُ الْغَايَةُ فِي الْحَيَارِ عَنْدَهُ ) أَيْ إِذَا بَاعَ عَلَى الْغَدُ اللهُ لَأَنَ الْعَدِيرِ إِلَى عَذَّ لِيسْقَاطِ مَا وَرَاءَهُ ( وَكَذَا فِي الْغَدِ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ لَأَنَّ وَوَلَهُ عَلَى الْغَدِيرِ يَتَنَاوَلُ مَا فَوْقَهُ فَقُولُهُ إِلَى الْعَدَ لِلِسْقَاطَ مَا وَرَاءَهُ ( وَكَذَا فِي الْأَحِلِ وَالْيَمِينِ فِي رَوايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ أَبِي الْخَيَارِ يَتَنَاوَلُ مَا فَوْقَهُ فَقُولُهُ إِلَى رَمَضَانَ فَإِنَّ قَوْلُهُ إِلَى رَمَضَانَ فَإِنَّ قَوْلُهُ لِلللهُ لَلْ أَلْخُلُ النَّهُ وَلَهُ لَا أَطْلُبُ النَّمَنَ وَلَا أَكُولُ الْعَمْرَ فَقَوْلُهُ إِلَى الْمَرَافِقِ ) أَمَّا الْأَجَلُ فَيَحْوُ بِعْتِ إِلَى رَمَضَانَ أَيْ لَى أَطْلُبُ النَّمَنَ إِلَى وَمَضَانَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءُهُ وَلَيْهُ لِلللهُ لَيْكُولُ الْأَكُمُ وَيُدُولُ الْأَكُمُ وَلِيهُ لِلللهُ لَكَى وَمَضَانَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءُهُ وَلَاللهُ لِللهُ لَلَى الْمُولُولُ الْمَلْفُولُولُ الْمُؤْمِ فَاللّهُ لِللْهُ لَلْ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ لَلَالُهُ لَلْ الْمُؤْمِ فَالْعُلُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِقُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ وَلَا أَلْمُولُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الللللّهُ لَلْ

# الشَّرْ حُ

### قوله بعت إلى شهر

أَيْ مُؤَجِّلًا التَّمَنَ إلَى شَهْرٍ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ .

## قوله أنت طالق إلى شهر

إِنْ نَوَى التَّنْجِيزَ أَوْ التَّأْجِيلَ وَالتَّأْجِيلَ فَذَاكَ ، وَإِلَّا يَقَعْ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ صَرْفًا لِلْأَجَلِ إِلَّا الْإِيقَاعَ احْتِرَازًا عَنْ الْإِلْغَاءِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَقَعُ فِي الْحَالِ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ وَالتَّوْقِيتَ صِفَةٌ لِمَوْجُودٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْوُجُودِ فِي الْحَالِ ثُمَّ يَلْغُو الْوَصْفُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقْبُلُهُ

### قوله ثم الغاية

اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمَذْكُورَ بَعْدَ إِلَى هَلْ يَدْحُلُ فِيمَا فَبْلَهُ حَتَّى يَشْمَلُهُ الْحُكْمُ أَمْ لَا وَالْمُحَقِّةُ وَنَ مِنْ النَّجَاةِ عَلَى الدُّحُولِ أَوْ عَدَمِهِ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الدَّلِيلِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ إِلَى لِلنِّهَايَة فَحَازَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الدُّحُولِ أَوْ عَدَمِهِ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الدَّلِيلِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ إِلَى لِلنِّهَايَة فَعَلَ لَكُنْ تَمْتَنعُ الْمُجَاوِزَةُ لِأَنَّ النِّهَايَة عَلَيْهِ الْمُعَانِ لَكِنْ تَمْتَنعُ الْمُجَوَّدِ التَّكَلُّمِ وَدُحُولِ إِلَى عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ غَلَيَةً قَبْلَ التَّكَلُّمِ فَهِي لَا المُصَنِّفُ بِأَنَّ الْغَلَيَة إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَلَيَةً فِي الْوَاقِعِ أَوْ بِمُجَرَّدِ التَّكَلُّمِ وَدُحُولِ إِلَى عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ غَلَيَةً قَبْلَ التَّكَلُّمِ فَهِي لَا المُحَدِّدُ لَكُونَ عَلَيْهَا فَإِنْ الْغَلِيَة إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَلَيَةً فِي الْوَاقِعِ أَوْ بِمُجَرَّدِ التَّكَلُّمِ وَدُحُولِ إِلَى عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ غَلَيَةً قِبْلَ التَّكَلُم فَهِي لَا المُعَدِّلُ لَلَّهُ اللَّهُ الْمَالَقِ الْعَلَيْةَ إِذَا كَانَتْ قَائمَةً بِنَفْسِهَا أَيْ مُودِدَةً قَبْلَ التَّكُلِّمِ فَهِ إِلَى الْمُعَيَّالَ لَمْ تَكُونُ عَلَيْهَ الْمُعَيَّالَمُ اللَّهُ مَنْ مُولِكُودِ إِلَى الْمُغَيَّالَ لَمْ تَكُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمَالَةِ السَّمَكَة يَتَنَاولُ الْأَنْفِلَ اللَّهُ الْمَعْقَرَة فِي الْوَلِمَ اللَّالِمُ الْعَلَيْقِ لَمُ اللَّالِي الْفَالِيَةُ السَّمَكَة يَتَنَاولُهُ اللَّامُ اللَّهُ لَلْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمَالِي الْمُعَلِيلُ وَلَى الْعَلَيْمُ الْمُ لَلْمَالِهُ اللَّهُ لِللْمُ لَلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِللْمُ اللَّهُ لِلْمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيلُولُ اللْهُ لِلْمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُولُ اللْهُ لِلْمُ الْمُهُ فَا لَا مُؤْلِى الْمُؤْلِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُلْمُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُو

دَحَلَتْ لِأَنَّ ذَكْرَهَا لَيْسَ لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَيْهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ مُمْتَدُّ بَلْ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا فَتَبْقَى هِيَ دَاحِلَةٌ تَحْتَ حُكْمِ الصَّدْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلُهَا كَالصِّيَامِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ لَمْ تَدْخُلْ لِأَنَّ ذَكْرَهَا لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَيْهَا فَيَمْتَدُّ الْحُكْمُ إلَيْهِ ، وَيَنْتَهِي بِالْوُصُولِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلُ اللَّيْلِ لِلَّ لَلْ الصِّيَامَ إِنْ كَانَ عَامًّا فَظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَصًّا بِرَمَضَانَ فَلِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِالْفُصْلِ أَيْ بِاللَّهُ لَا قَائِلَ بِالْفُصْلِ أَيْ بِعُرْمَة الْوصَالُ في رَمَضَانَ وَجَوَازِه في غَيْره .

فَقُوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ شَرْطًا جَوَابُهُ الْجُمْلَةُ اللسْمِيَّةُ الَّتِي مُبْتَدَوُهَا قَوْلُهُ فَصَدْرُ الْكَلَامِ ، وَحَبَرُهَا الْجُمْلَةُ الشَّرْطَيَّةُ الَّتِي شَرْطُهَا قَوْلُهُ ، إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلُهَا ، وَجَزَاؤُهَا قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ فَهُوَ مِثْلُ الْأُوَّلِ فِي عَدَمِ الدُّحُولِ ، وَقَوْلُهُ فَهِيَ لِمَدِّ الْحُكْمِ اعْترَاضٌ لَا جَزَاءٌ شَرْط مَحْذُوف لَأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا إِثْبَاتُ أَنَّ الْغَايَةَ دَاحِلَةٌ أَوْ غَيْرُ دَاحِلَةً لَا إِثْبَاتُ أَنَّهَا لِمَدِّ الْحُكْمِ أَوْ لِهُ وَإِنْ تَنَاوَلَ هُوَ قَوْلُهُ فَدَحَلَ تَحْتَ الْمُغَيَّا لَا قَوْلُهُ فَذَكَرَهَا لِإِسْقَاطِ مَا الْحُكْمِ أَوْ لِهِ وَإِنْ تَنَاوَلَ هُوَ قَوْلُهُ فَدَحَلَ تَحْتَ الْمُغَيَّا لَا قَوْلُهُ فَذَكَرَهَا لِإِسْقَاطِ مَا

وَرَاءَهَا بَلْ هُوَ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ تَنْبِيهًا عَلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ فَافْهَمْ وَاعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ .

#### قوله وللنحويين

دَلِيلٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهِ الْأُوَّلُ أَنَّهُ نَقَلَ الْمَذَاهِبَ الضَّعِيفَةَ ، وَتَرَكَ مَا هُوَ الْمُخْتَارُ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَلُهُ لَا يَدُلُ عَلَى الدُّخُولِ ، وَلَا عَلَى عَدَمَهِ بَلْ كُلِّ مِنْهُمَا يَدُورُ مَعَ الدَّلِيلِ ، وَلِهَذَا تَدْخُلُ فِي مِثْلِ قَرَأْتِ الْكَتَابَ مِنْ أَوَّلِهِ اللَّهُ عَلَى الدُّخُولِ ، وَلَا عَلَى عَدَمَهِ بَلْ كُلِّ مِنْهُمَا يَدُورُ مَعَ الدَّلِيلِ ، وَلِهَذَا تَدْخُلُ فِي مِثْلِ قَرَأْتِهُ الْكَتَابَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَيْلَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

الدُّحُولِ فَقَطْ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ قَائِلٌ فَكَيْفَ يُعَارَضُ الْقَوْمُ بِعَدَمِ الدُّحُولِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْكَثِيرُ مِنْ النُّحَاةِ التَّالِثُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ يَلْزَمُ فِي مَسْأَلَةِ السَّمَكَةِ دُخُولُ الرَّأْسِ فِي الْأَكْلِ عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الرَّابِعِ وَمُخْتَارِ الْقَوْمِ لِأَنَّ الصَّدْرَ يَتَنَاوَلُهُ ، وَقَدْ اخْتَارَ أَنَّهُ لَا تَدْخُلُ فَكَيْفَ يَكُونُ مَا اخْتَارَهُ هُوَ الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ .

## قوله هي غاية للإسقاط

لَمَّا كَانَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَئَمَّةِ وُجُوبَ غَسْلِ الْمَرَافِقِ فِي الْوُضُوءِ مَعَ وَقُوعِهَا بَعْدَ أَنْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنْ إِلَى بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْلِه تَعَالَى { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالَكُمْ } أَيْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ ، وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ إِلَا عَلَى الدُّخُولِ مَعْ عَلَى مَرَافِقِهِ فَعَيْلَ وَلَا يَتُمُّ بِدُونِهِ لِتَشَابُكِ عَظْمَاتِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدَ أَوْ لَأَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ عَلَى مَرَافِقِهِ } فَصَارَ مُجْمَلًا { وَقَدْ أَدَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ عَلَى مَرَافِقِهِ } فَصَارَ بَيَانًا لَهُ ، وَذَهُرُوا لَهَذَا الْكَلَامِ تَفْسِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ صَدْرَ الْكَلَامِ إِذَا كَانَ مُتَنَاوِلًا لِلْغَلَيَةِ كَالَيْدَ فَإِنَّهَا اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ إِلَى الْلَاسْقَاطِ ، وَذَكَرُوا لِهَذَا الْكَلَامِ تَفْسِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ صَدْرَ الْكَلَامِ إِذَا كَانَ مُتَنَاوِلًا لِلْغَلَيَةِ كَالَيْدَ فَإِنَّهَا اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ إِلَى الْإِسْقَاطِ ، وَذَكُرُ والْهَذَا الْكَلَامِ تَفْسِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ صَدْرَ الْكَلَامِ إِذَا كَانَ مُتَنَاوِلًا لِلْغَلَيَةِ كَالْيَدِ فَإِنَّهَا اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ إِلَى الْمَوْتِ فَيْكُونُ قَوْلُهُ { إِلْمَامِ أَبِي لَكُولُهُ إِلَى الْمَرَافِقِ فَيَحْرُبُ مُ عَنْ الْإِسْقَاطِ فَيَيْقَى دَاحِلًا تَحْتَ الْغَسْلِ ، وَالنَّاقِلُ أَوْمَهُ لِطُهُورِ أَنَّ الْمَامِ أَبِي زَيْدٍ وَالْمَجْرُورَ مُتَعَلِقٌ بِالْفِعْلِ الْمَدْكُورِ ، وَلِلْقَاضِي الْإِمَامِ أَبِي زَيْدٍ

هَاهُنَا بَحْثٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا قُرِنَ بِالْكَلَامِ غَايَةٌ أَوْ اسْتَثْنَاءٌ أَوْ شَرْطٌ لَا يُعْتَبَرُ بِالْمُطْلَقِ ثُمَّ يَخْرُجُ بِالْقَيْدِ عَنْ الْإِطْلَاقِ بَلْ يُعْتَبَرُ مِعَ الْغَايَةِ كَلَامٌ وَاحِدٌ لِلْإِيجَابِ إِلَيْهَا لَا لِلْإِيجَابِ وَالْإِسْقَاطِ لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ فَلَا يَشْبَتَانِ إِلَّا بِنَصَيْنِ ، وَالنَّصُّ مَعَ الْغَايَةِ نَصُّ وَاحِدٌ .

# قوله فإن قال له على من درهم إلى عشرة يدخل الأول

بِنَاءً عَلَى الْعُرْفِ وَدَلَالَةِ الْحَالِ لَا بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ وُجُودِ الْكُلِّ بِدُونِ الْجُزْءِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنَّهُ مَغْلَطَةٌ مِنْ بَابِ اشْتِبَاهِ الْمَعْرُوضِ بِالْعَارِضِ فَإِنَّ الْوَاحِدَ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ عَدَد لَكِنْ إِذَا رُتَّبَتْ مَعْدُودَاتُ عَشَرَة مَثَلًا فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ الْمُرَكِّبِ مِنْهُ ، وَمِمَّا فَوْقَهُ فَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَاشِرِ لَا يَكُونُ إِلَّا النَّانِيَ وَالنَّالِثَ ، وَهَكَذَا حَتَّى التَّاسِع ، وَهَذَا بِمَنْزِلَة الْعَاشِرِ وَالْحَادِيَ عَشَرَ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ النَّانِيَ وَالنَّالِثَ ، وَهَكَذَا حَتَّى التَّاسِع ، وَهَذَا بِمَنْزِلَة الْعَاشِرِ وَالْحَادِيَ عَشَرَ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ النَّانِيَ وَالنَّالِينَ أَوْ مَا بَيْنَ الْوَاحِدَ وَالْعَشَرَةِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَيَّ مِنْ عَشْرِينَ إِلَى ثَلَاثِينَ أَوْ مَا بَيْنَ عَشْرِينَ إِلَى ثَلَاثِينَ أَوْ مَا بَيْنَ عَشْرِينَ إِلَى عَشْرِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمُكَا الْعَيْرِ مُثَلًا وَثُبُوتِ الْكُلِّ يَسْتَلْزِمُ ثَبُوتَ النَّعْرَة وَلَكَ كَانَ اللَّازِمُ أَرْبَعَة وَخَمْسُونَ فَطَهَرَ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْعَاشِرِ ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي

آئَهُ هَلْ يَدْخُلُ كَلَهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِنَا مَا بَيْنَ وَاحِد إِلَى عَشَرَة فَيُتَأَمَّلُ ، وَلَا بِنَاءَ عَلَى أَنَّهُ أَوْحَبَ مَا بَيْنَ الْأُوّلِ ، وَالْعَاشِرِ ، وَفِيهِ الثّانِي وَالثّالِثُ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَالثّانِي لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْأُولَى فَيَقَحُ طَلَقَتَانَ ضَرُورَةً كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ مَنْ وَاحِدَة إِلَى بَلْغَوْ الْوَصْفُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْرِ لِلْوَاحِدة ذِكْرٌ ، وَالطَّلَاقُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا وَاحَدة وَيُلْغُو الْوَصْفُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْرِ لِلْوَاحِدة ذِكْرٌ ، وَالطَّلَاقُ لَا يَشْبُتُ إِلَّا وَاحَدة وَيَلْغُو الْوَصْفُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْرِ لِلْوَاحِدة ذِكْرٌ ، وَالطَّلَاقُ لَا يَشْبُتُ إِلَّا بِلَفَظْ عَلَى مَا ذَكَ وَمُ عَيْرُهُ لِأَنَّ التَّصَايُفَ إِنَّا لَوَاحِدة وَكُو بَاللَّالِ يَعْبَعُو الْفَوْلُوقِيَّة وَالثَّانَوِيَّة لَا بَيْنَ ذَاتَيْهِمَا فَإِيقَاعُ مَا هُو بَاللَّالُ لَكُو حِبُ إِلَيْقَاعُ مَا هُو بَيْنَ وَصْفَى الْلُولِيَّةِ وَالثَّانَويَّة لَا بَيْنَ ذَاتَيْهِمِما فَإِيقاعُ مَا هُو ثَانَ لَا يُوجِبُ إِلَا بِوَحُود إِلْقَالَ مَا يَشَقَ بُولُهُ لَلْ أَنَّ مَا هُو تَلْكَ اللّهُ لَكُونَا اللّهُ لَكُو وَاللّهُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ لَكُو وَاللّهُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ بَوْمُود وَعَلْدَ اللّهُ اللّهُ يَدْخُلُ الْغَلَقِيلَ الْأَلُولُ إِلَّا بِوُجُود وَ وَعَلْدَ اللّهُ بَعْدَهُ فَلَا لَكُونَا غَيْرُونَ اللّهُ يَقَالَ مَا يَيْنَ سِنِّينَ عَلَى اللّهُ يَعْدَلُ اللّهُ تَعَالَى مَا يَشِنَ الْمَعْرُونَ اللّهُ يَعْدَقُ اللّهُ لَكَا أَيْكُونُ اللّهُ يَعْدَقُ اللّهُ لَكَافًا لَمَا عَلَى اللّهُ لَكُونُ اللّهُ يَعْدَلُ اللّهُ لَلْكُ فَقَالَ مَا لَمْ وَاللّهُ اللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَعَالَى مَا يَيْنَ سِنِّينَ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَلْكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ فِي رَجُلُو فَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَعَلَى . وَاللّهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَلْهُ اللّهُ الل

### قوله لما ذكرنا في المرافق

مُتَعَلِّقٌ بِالْحَمِيعِ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخِيَارَ وَعَدَمَ طَلَبِ التَّمَنِ وَعَدَمَ التَّكَلَّمِ يَنْصَرِفُ عَنْدَ الْإِطْلَاقِ إِلَى التَّأْبِيدِ فَذَكُرُ الْغَايَةِ يَكُونُ لِلْإِسْقَاطَ لَا لَمَدِّ الْحُكْمِ فَيَدْخُلُ الْغَدُ فِي الْخِيَارِ ، وَرَمَضَانُ فِي الْأَجَلِ ، وَعَدَمُ التَّكَلَّمِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَدْخُلُ عَنْهُ هَاهُنَا إِلَى لَا الْمُصَلِّفُ فِي كَلِمَةً إِلَى ، وَقَدْ سَبَقَ فِي نَحْوِ بِغْتَ إِلَى شَهْرٍ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِأَجَّلْتُ النَّمَنَ إِلَى شَهْمٍ ، وَعَدَلَ عَنْهُ هَاهُنَا إِلَى لَا أَثْلُبُ النَّمَنَ لِيَكُونَ نَفْيًا فَيَتَحَقَّقَ التَّنَاوُلُ إِذْ رَبَّمَا يُنازَعُ فِي كَوْنِ التَّأْجِيلِ مُؤَبَّدًا فَإِنَّ الْمُقَصُّودَ مِنْهُ التَّرْفِيهُ ، وَهُو حَاصِلٌ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي الْمُعْلَقُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي الْمُعْلَقُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي الْمُعْرِ الْوَاسِّمُ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ البَّاعًا لِمَا وَقَعَ فِي الْآجَالِ فِي الْأَيْمَانِ إِذْ لَا اخْتَلَافَ فِي رَوَايَة آجَالِ الْبُيُوعِ وَالدُّيُونِ النَّالِقَ التَّافِينَ عَمْ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي الْمُعْرَقِ الْمُعْرَالِ وَالْعَلَقِ اللَّهُ الْمَعْرَفِقِ وَالدُّيُونِ اللَّهُ الْمَامُ السَّرَحْسِيُّ ، وَفِي الْمُطَلِقَ التَّالِيدُ ، وَفِي الْمُطَلِقَ التَّالِيدُ ، وَفِي الْمُطَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُطَلِقُ التَّالِيدُ ، وَفِي تَأْخِيرِ الْمُطَلِقَ التَّهُ يَتَ مَا يُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ التَّالِيدُ ، وَفِي تَأْخِيرِ الْمُطَلِقَ التَّالِيدُ ، وَفِي تَأْخِيرِ الْمُطَلِقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ عَالَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْ

( في للظَّرْف وَالْفَرْقُ ثَابِتٌ بَيْنَ إِثْبَاتِه وَإِضْمَارِهِ نَحْوُ صُمْت هَذه السَّنَةَ يَقْتَضِي الْكُلَّ بِحَلَاف صُمْت في هَذه السَّنَةَ فَلهَذَا فِي الْغَد وَفِي الْغَد إِنْ نَوَى آخِرَ النَّهَارِ يَصِحُّ وَلَوْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي دُخُولِك الدَّارَ فَيَتَعَلَّقُ بِه ، وَقَدْ تُسْتَعَارُ لِلْمُقَارَنَة إِنْ لَمْ تَصْلُح ظَرْفًا نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّالِ تَطُلُقُ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي دُخُولِك الدَّارَ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَقَدْ تُسْتَعَارُ لِلْمُقَارَنَة إِنْ لَمْ تَصْلُح طَرْفًا نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَشيئة اللّه وَيَقَعُ فِي عِلْمِ اللّه لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومُ ) طَالِقٌ فِي دُخُولِك الدَّارَ فَتَصِيرُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ فَلَا يَقَعُ بِأَنْت طَالِقٌ إِنْ عَلِمَ اللّه وَيَقَعُ فِي عِلْمِ اللّه لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومُ ) اعْلَمْ أَنَ التَّعْلِيقَ بِالْمَشْيَة مُتَعَارَفٌ لَا التَّعْلِيقَ بِالْعِلْمِ فَلَا يُقَالُ أَنْت طَالِقٌ إِنْ عَلِمَ اللّه وَذَلِكَ لَأَنَّ مَشْيَقَةَ اللّه تَعَالَى مُتَعلَقَةٌ بِعَضِ الْمُمْكِنَاتِ وَالْمُمْتَنِعَاتِ فَقَوْلُهُ فِي عِلْمِ اللّه لَل يُرَادُ بِهِ النَّهُ لِلَهُ لَا يُولُلُ لِللّهُ لَا يُولُولُ اللّه لِللّه لَل يُرَادُ بِهِ الْمُمْكِنَاتِ وَالْمُمْتَنِعَاتِ فَقَوْلُهُ فِي عِلْمِ اللّهِ لَا يُولُولُ لِللّهُ لَل يُرَادُ بِهِ النَّهُ لِيَ لَكُومُ اللّهُ عَلَا يُقَلِقُ فَالْمُرَادُ أَنَّ هَذَا ثَابِتٌ فِي مَعْلُومٍ اللّهِ قَعَالَى فَإِنَّهُ مُتَعَلِقُ بِيكُومِ اللّهُ فَالْمُرَادُ أَنَّ هَذَا ثَابِتٌ فِي مَعْلُومِ اللّه فَقَالَ اللّهِ يَعَالَى اللّهُ لِنَا لَهُ لَا يُرَادُ بِهِ اللّهُ فَالْمُرَادُ أَنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ لِللّهِ اللّهِ لَلْهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهِ لَا يُعْفِى مَعْلُومِ اللّهِ اللّهُ لَا يُولِلُكُومِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه لِللّهُ لَا يُتَعْلَقُ الْمُؤْمِ اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يُعْلَقُومُ اللّهُ لِللّهُ لَا يُعْلِقُ اللّهُ لَا لُكُومِ اللّهِ لَا يُعْلِمُ اللّهُ لِللّهُ لَا يُعْلِقُومُ اللّهُ لَا يُعْلَقُومُ اللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لَا لَلْهُ لَا لَكُومُ الللّهُ لَا لُولُلْهُ الللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لَا لَنَا لِللّهُ لَا لَكُومُ لَولُولُول

# الشَّرْ حُ

# قوله في للظرف

بِأَنْ يَشْتَمِلَ الْمَجْرُورُ عَلَى مَا قَبْلَهَا اشْتِمَالًا مَكَانِيًّا أَوْ زَمَانِيًّا تَحْقِيقًا مِثْلُ الْمَاءُ فِي الْكُوزِ وَزَيْدٌ فِي الْبَلَدِ وَمِثْلُ الصَّوْمُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ وَالصَّلَاةُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ تَشْبِيهًا زَيْدٌ فِي نِعْمَةٍ ، وَالدَّارُ فِي يَدِهِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .

#### قوله صمت هذه السنة

يَقْتُضِي الْكُلَّ لِأَنَّ الظَّرْفَ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَفْعُولِ بِهِ حَيْثُ انْتَصَبَ بِالْفِعْلِ فَيَقْتضي الاسْتِيعَابَ كَالْمَفْعُولِ بِهِ يَقْتضي تَعَلَّقَ الْفَعْلِ بِمَجْمُوعَهِ إِلَّا بِدَلِيلِ بِحِلَافَ صُمْت فِي هَذَهِ السَّنَةِ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِصَوْمِ سَاعَة بِأَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمُ إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ يُفْطِرَ لِأَنَّ الظَّرْفَ قَدْ يَكُونَ أُوْسَعَ فَلُوْ نَوَى فِي أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا آخِرَ النَّهَارِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً ، وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَد يُصَدَّقُ الظَّرْفَ قَدْ يَكُونَ أُوْسَعَ فَلُو ثَوَى فِي أَنْتِ طَالِقٌ عَد يُصَدَّقُ الظَّرْفَ عَدَمِ الْمُزَاحِمِ ، وَيُخَالِفُ هَذَا مَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ قَضَاءً أَيْضًا لَكِنْ إِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا كَانَ الْجُرْثُ الْأَوْلُ أَوْلَى لِسَبْقِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُزَاحِمِ ، وَيُخَالِفُ هَذَا مَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللّهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك رَمَضَانَ أَوْ فِي رَمَضَانَ فَهُمَا سَوَاءٌ ، وَكَذَا غَدًا أَوْ فِي غَدٍ ، وَيَكُونُ الْأَمْرُ عَيْدَانَ أَوْ الْغَد كُلِّه .

#### قوله تطلق

حَالًا لِأَنَّ الْمَكَانَ لَا يَصْلُحُ مُحَصِّصًا لِلطَّلَاقِ لِامْتَنَاعِ أَنْ يَقَعَ فِي مَكَان دُونَ مَكَان ، وَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّحْصِيصِ لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّحْصِيصِ لَمْ يَصْلُحْ لَلْ الدَّارِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَوْ اسْتِعْمَالَ الْمَحَلِّ فِي الْحَالِ لَلَّانْ يُرَادَ أَنْتَ طَالِقٌ فِي دُحُولِك الدَّارَ أَيْ وَقْتَ دُحُولِك الدَّارَ وَقْتَ دُحُولِك الدَّارَ أَيْ وَقْتَ دُحُولِك الدَّارَةِ الْمُعْرَدِ مَوْضِعَ الرَّمَانِ فَإِنَّهُ شَائِعُ أَوْ عَلَى السَّرُولَةِ اللَّمَ عَلَى وَضَعَ المَعْرَومَةُ وَيَكُونَ تَعْلِيقًا بِمَنْزِلَةِ لَمَا بَيْنَ الظَّرُفِ وَالْمَظُرُوفِ مِنْ الْمُقَارِنَةِ الْمُحْصُوصَةِ فَيصِيرُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ ضَرُورَةً أَنَّ مُقَارَنَة الشَّيْءِ لِللَّيْءَ فِي لِلْمُقَارِنَة فِي لِلْمُقَارِنَة لِي لِللَّيْءَ فَي لِلللَّيْءَ وَلَيْ الللَّيْءَ فَي اللَّهُ فَي لُولُولَ فَعْ اللَّعُمُ اللَّهُ اللَّيْءَ لَا اللَّيْءَ وَلَا لَاللَّيْءَ فَاللَّيْءَ لَكُولُكُ اللَّالَ فَي الللَّيْءَ وَلَا لَاللَّيْءَ لَعْلَى الللَّيْءَ لَمُ اللَّيْءَ فَي لَاللَّيْءَ وَلَا لَكُولُولُ فَا لَاللَّيْءَ لَاللَّيْءَ لَاللَّيْءَ لَلْمُعْلَى اللللْلُولُ اللللْلُولُ الللْلُولُ اللْلُولُولُ الللْلُولُ لِلْمُعْلَى اللللْلُولُولُ الللْلُولُ اللللْلُولُ اللَّيْعَالِي الللللْلُولُ اللْمُعْلِي اللللْلُولُ الللْلُولُ الللْلُولُ الللْلُولُ اللللْلُولُ الللْلُولُولُ اللللْلُولُ الللْلُولُ اللللْلُولُ الللْلُولُولُ اللللْلُولُ الللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ الللْلُولُ اللْلُولُ اللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ الللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللَّلْلُولُ اللْمُولُولُ الللْلُولُ اللَّهُ اللْلُولُولُ الللللْلُولُ الللْلُولُ اللْلُولُ اللَّلَالُولُ اللَّلْ

تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِوُجُوبِ الدُّحُولِ لِيَتَقَارَنَا ، قِيلَ وَفِي قَوْلِهِ بِمَعْنَى الشَّرْطِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ شَرْطًا مَحْضًا حَتَّى يَقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ بَلْ يَقَعُ مَعَهُ ، وَيَظْهَرُ الْأَثَرُ فِيمَا لَوْ قَالَ لِلْأَحْنَبِيَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ فِي نِكَاحِك فَتَزَوَّجَهَا لَا تَطْلُقُ كَمَا لَوْ قَالَ مَعَ نِكَاحِك بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُك .

#### قوله فلا يقع

تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِهَا عِنْدَ الاسْتَعَارَةِ لِلْمُقَارِنَةِ بِمَعْنَى الشَّرْطِ فَإِنْ كَانَ الْمَجْرُورُ بِهَا مِمَّا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِهِ صَارَ مُعَلَّقًا كَالْمَشْيئَةِ اللَّهُ تَعْلِيقًا بِمَنْزِلَةِ أَنْتِ طَالَقٌ فِي مَشْيئَةِ اللَّهِ تَعْلِيقًا بِمَنْزِلَةِ أَنْتِ طَالَقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَا يَقَعُ فِي الْجَلْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْجَمْيعِ فَلَا يَكُونُ أَنْتِ طَالَقٌ فِي علْمِ اللَّهِ تَعْلِيقًا إِذْ لَا يَكُونُ أَنْتِ طَالِقٌ فِي عَلْمِ اللَّهِ تَعْلِيقًا إِذْ لَا يَصَحُّ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ عَلَمَ اللَّهُ بَلْ يَقَعُ فِي الْحَالِ ، ويَصِيرُ الْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَعْلُومِ اللَّهِ أَيْ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَعْلُومِ اللَّهِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى جَعْلِ الْعِلْمِ بِمَعْنَى الْمَعْنَى فِي مَعْلُومِ اللَّهِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى جَعْلِ الْعِلْمِ بِمَعْنَى الْمَعْلَى بِمَعْنَى أَنْ عِلْمُ مُحِيطٌ بِذَلِكَ ، فَإِنْ قِيلَ الْقُدْرَةُ أَيْضًا شَامِلَةٌ لِحَمِيعِ الْمُمْكِنَاتِ فَيَنْبُغِي أَنْ يَقَعَ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمُعْنَى أَنَّ عِلْمُ بَذَلِكَ ، فَإِنْ قِيلَ الْقُدْرَةُ أَيْضًا شَامِلَةٌ لِحَمِيعِ الْمُمْكِنَاتِ فَيَنْبُغِي أَنْ يَقَعَ لَمْ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَى أَنَّ عِلْمُهُ مُحِيطٌ بِذَلِكَ ، فَإِنْ قِيلَ الْقُدْرَةُ أَيْضًا شَامِلَةٌ لِحَمِيعِ الْمُمْكِنَاتِ فَيَنْبُغِي أَنْ يَقَعَ

بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ أُجِيبَ بِأَنَّهَا بِمَعْنَى تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى فَيصِيرَ مِنْ قَبِيلِ الْمَشْيئَةِ وَالْإِرَادَةِ ، فَإِنْ قِيلَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْمَقْدُورِ مِثْلَ قَوْلِكَ عِنْدَ اَسْتِعْظَامِ الْأَمْرِ شَاهِدْ قَدْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى أُجِيبَ بِأَنَّهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ أَثَرَ قُدْرَتِهِ ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي الْعَلْمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الصِّفَاتِ الْمُؤَثِّرَةَ بِخِلَافِ الْقُدْرَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَا

تُرْحِيحَ لِحَذْفِ الْمُضَافِ عَلَى كَوْنِ الْمَصْدَرِ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ ، وَلَوْ سَلَمَ فَقَوْلُنَا هُوَ مِنْ آثَارِ الْقُدْرَةِ بِمَثْزِلَةٍ قَوْلِنَا هُو فِي الْمَفْدُورَاتِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ كُوْنَ التَّقْبِيدَ بِمَشْيَةَ اللَّهِ تَعَالَى تَعْلِيقًا قَوْلُ أَبِي يُوسُفُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّد هُوَ إِبْطَالُ الْكَلَامِ بِمَثْزِلَةِ السَّشْنَاءِ ، وَإِعْدَامٍ لِحُكْمِه إِذْ لَا طَرِيقَ لِلْوُقُوفِ عَلَيْهَا ، وَرُويَ الْحِلَافُ عَلَى الْعَكْسِ ، وَيَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي آنَهُ يَكُونُ يَمِينًا اللسَّشْنَاء ، وَإِعْدَامٍ لِحُكْمِه إِذْ لَا طَرِيقَ لِلْوُقُوفِ عَلَيْهَا ، وَرُويَ الْحِلَافُ عَلَى الْعَدَمِ الْمَعْدِيرِ الْإَعْدَامِ ، وَأَنَّهُ لَوْ فَلَمَ مِثْلَ إِنْ شَاءَ اللَّه وَيَعْدِ الطَّحَاوِيَّ آئَهُ لَوْ قَالَ إِنْ لَمْ يَشُولُ بِالْإِبْطَالُ لِعْدَمِ الْفَهْرَقِ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَقُوعَ الطَّلَاقِ وَلَيْهَ مِنْ لَا تَظْهَرُ مَشْيَعَة مَوْلُ بِالْقِ اللَّهُ ، وَالْمَوْدِ بَاللَّهُ مَثْلُ إِنْ لَمْ يَشُولُ اللَّهُ يَقْتَضِى وَقُوعَ الطَّلَاقِ أَنْتُهَ إِمَّا عَلَى تَقْدِيرِ الْمَشْيَعَة فَلُوجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، وَالْمَوَلِقُ أَنْ اللَّهُ مُولَى الْمُولِيقِ مَلْ اللَّهُ يَقْدِيرِ الْمَعْلَقِ عَلَيْهِ ، وَالْمَوْلِ اللَّهُ مُولَى الْمُؤْونَ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْقِ عَلَيْهِ ، وَالْمُولُوبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بعدَم مشيئة اللّه تَعَالَى الْوَاحِدَة الْيَوْم ، وَقَلْ شَاء ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا قَبْلَ مُضِى الْيُوْم يَقَعُ ثِنْنَان لَوُقُوع الْمُعَلَّقِ عَلَيْه أَعْنِي عَدَم مَشِيئة اللّه الْوَاحِدَة إِذْ لَوْ شَاء اللّهُ الْوَاحِدَة لَطَلَقَهَا قَبْلَ مُضِى الْيُوْم ، وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدُهُ بِالْيُوْم فَقَالَ أَنْتَ طَالِقٌ وَاحِدَةً إِنْ شَاء اللّه ، وَأَمّا النَّيْتَان فَلَانٌ فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَنَيْنِ إِنْ لَمْ يَشَأُ اللّهُ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ أَمّا الْوَاحِدَة فَللسَّتَنَاء ، وَأَمَّا النَّيْتَان فَلَانٌ قَلَوْلُ أَنْتَ طَالِقٌ ثَنَيْنِ إِنْ لَمْ يَشَأُ اللّهُ فَى الْمُثَنَقَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيُوم فَعَ الطَّلَاقُ ثَبَتَ مَشِيئة اللّه ، وَإِنْ لَمْ يَشَأُ اللّهُ فِي الْيُوم فَأَلْت طَالِقٌ الْيُوم فَيَ الْمُشَعِق اللّه ، وَإِنْ لَمْ يَشَأُ اللّه فِي الْيُوم فَأَلْت طَالِقٌ أَلْيُوم فَيَ الْمُسَتَقَى الْيُوم فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيُوم فَي الْيَمينِينِ فَهُو إِلَى الْمُوث حَتَّى لَوْ لَمْ يُطَلِّقُهَا طَلُقَت فَيْلَق اللّه فَي الْيُوم فَي الْيَمين وَن لَم اللّه طَلَق اللّه طَلَق اللّه عَلَى الْمُوث حَتَّى لَوْ لَمْ يُطَلِقُهُا طَلُقَت فَيْنِ اللّه وَلَيْق اللّه طَلَق اللّه طَلَق بَعْلَق اللّه طَلَق اللّه طَلَق اللّه عَلَى الْمُوث حَتَّى لَوْ لَمْ يُطلِق اللّه اللّه طَلَق اللّه اللّه وَعَلَى الْمُوث عَلَى الْمُولُولُ لَا مُحَالَفَة ، وَإِنّمَا اللّه طَلَق اللّه اللّه طَلَق اللّه اللّه طَلْق اللّه اللّه طَلَق اللّه اللّه عَلَى الْمُوث عَلَى الْمُوث عَلَى اللّه طَلَق اللّه اللّه طَلَق اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه ا

أَنَّهُ أَعَادَ فِي النَّوَازِلِ فِي غَيْرِ الْمُقَيَّدِ صِيغَةَ الطَّلَاقِ فَقَالَ ، وَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ إِنْ لَمْ يَشَأُ اللَّهُ بِتَأْخِيرِ الشَّرْطِ عَلَى مَعْنَى إِنْ لَمْ يَشَأُ اللَّهُ الثِّنْتَيْنِ بِحِلَافِ الْمُقَيَّدِ فَإِنَّهُ فِيهِ مُقَدَّمٌ ، وَفِي الْمُنْتَقَى لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَبْقَى التَّعْلِيقُ بِالثَّلَاثِ فَقَدَّمَ الشَّرْطَ كَمَا فِي الْمُقَيَّدِ فَيَنْصَرِفَ عَدَمُ الْمَشِيئَةَ إِلَى مَا انْصَرَفَ إِلَيْهِ الْمَشِيئَةُ ، وَهُو َأَنْ يُطَلِّقَهَا ثِنْتَيْنِ

( أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ مَعَ لِلْمُقَارِنَةِ فَيَقَعُ ثِنْتَانِ إِنْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ )

الشَّرْ حُ

### قوله أسماء الظروف

عَقَّبَ بَحْثَ حُرُوفِ الْمَعَانِي بَبَعْضِ أَسْمَاءِ الظُّرُوفِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَسَائِلُ فِقْهِيَّةٌ ثُمَّ عَقَّبَهَا بِكَلِمَاتَ بَعْضُهَا حُرُوفٌ وَبَعْضُهَا أَسْمَاءٌ ، وَهِيَ كَلِمَاتُ الشَّرْطِ ، وَأَوْرَدَ فِيهَا مَنْ أَسْمَاءِ الظَّرُوفِ مَا يَكُونُ فِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ ضَبْطًا لِأَدَوَاتِ الشَّرْطِ فِي سِلْكِ وَاحِد لِتَعَلَّقِ مَبَاحِثَ بَعْضِهَا بِالْبَعْضِ

الشَّرْ حُ

### قوله قبل واحدة

صِفَةٌ للْوَاحِدَةِ السَّابِقَةِ لَأَنَّ فَاعِلَ الظَّرْفِ ضَمِيرٌ عَائِدٌ إِلَيْهَا ، وَقَبْلَهَا وَاحِدَةٌ صِفَةٌ لِلْوَاحِدَةِ الثَّانِيَةِ لَأَنَّهَا فَاعِلُ الظَّرْفِ فَتَكُونُ هِيَ الْمُتَّصِفَةِ بِالْقَبْلِيَّةِ وَالتَّقَدُّمِ ، وَالْمُرَادُ الصِّفَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ لَا النَّعْتُ النَّحْوِيُّ ، وَإِلَّا فَالْجُمْلَةُ الظَّرْفِيَّةُ أَعْنِي قَبْلَهَا وَاحِدَةً نَعْتُ لِلْوَاحِدَةِ السَّابِقَةِ ، وَلَمَّا وُصِفَتْ التَّانِيَةُ بِأَنَّهَا قَبْلَ السَّابِقَةِ ، ولَيْسَ فِي وُسْعِهِ تَقْدِيمُ الثَّانِيَةِ بَلْ إِيقَاعُهَا مُقَارِنًا كَمَا إِذَا قَالَ مَعَهَا وَاحِدَةٌ تَبَتَ مِنْ قَصْدِهِ قَدْرُ مَا كَانَ فِي وُسْعِهِ كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ فِي الزَّمَانِ السَّابِقِ يُجْعَلُ إِيقَاعًا فِي الْحَالِ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ الْإِسْنَادِ إِلَى مَا سَبَقَ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ ، وَهُو يَمْلكُ الْإِيقَاعَ فِي الْحَالِ دُونَ الْإِسْنَادِ فَيَثُبُتُ تَصْحِيحًا لكَلَامِهِ ، وَلَذَا يَلْزَمُهُ وَقَيَّدَ مَسَائِلَ الْقَبْلِيَّةَ ، وَالْبَعْدِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِأَنَّهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا يَقَعُ الْحَمِيعُ لِأَنَّهَا لَا تَبِينُ بِالْأُولَى ، وَلِذَا يَلْزَمُهُ وَقَيَّدَ مَسَائِلَ الْقَبْلِيَّةَ ، وَالْبَعْدِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لَأَنَّهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا يَقَعُ الْحَمِيعُ لِأَنَّهَا لَا تَبِينُ بِاللَّولَى ، وَلِذَا يَلْزَمُهُ وَقَيَّدَ مَسَائِلَ الْقَبْلِيَّةَ ، وَالْبَعْدِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لَأَنَّهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا يَقَعُ الْحَمِيعُ لِأَنَّهَا لَا تَبِينُ بِاللَّولَى ، وَلِذَا يَلْزَمُهُ وَيُقَولُهُ لِقَالَ لِعَدْ وَرُهُمْ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمُ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمُ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمْ أَوْ بَعْدَهُ وَرُهُمْ أَوْ بَعْدَهُ وَرُهُمْ أَوْ اللَّرِهُمَ بَعْدَ الدِّرْهَمْ بَعْدَ الدِّرِهُمْ يَجِبُ دَيْنًا ( وَعِنْدَ لِلْحَضِرَةِ فَقُولُلُهُ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفُ يَكُونُ وَدِيعَةً لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى اللَّرُومِ )

الشَّرْ حُ

### قوله عندي ألف

للْوَدِيعَة لِأَنَّ الْحَضْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحِفْظِ كَمَا لَوْ قَالَ وَضَعْت الشَّيْءَ عِنْدَك يُفْهَمُ مِنْهُ الِاسْتِحْفَاظُ ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى اللَّزُومِ فِي الذِّمَّةِ حَتَّى تَكُونَ دَيْنًا لَكِنْ لَا تُنَافِيهِ حَتَّى لَوْ قَالَ عِنْدِي أَلْفٌ دَيْنًا ثَبِتَ

(كَلَمَاتُ الشَّرْطِ) ( إِنْ لِلشَّرْطِ فَقَطْ) فَتَدْخُلُ فِي أَمْرٍ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فَإِنْ قَالَ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالشَّرْطُ، وَهُوَ عَدَمُ الطَّلَاقَ يَتَحَقَّقُ عَنْدَ الْمَوْتِ فَيَقَعُ فِي آخِرِ الْحَيَاةِ، وَإِذَا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ يَجِيءُ لِلظَّرْف، وَلِلشَّرْطِ نَحْوُ، وَإِذَا يُحِيءُ لِيَحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبُ وَنَحْوُ، وَإِذَا تُصِبْك حَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلْ، وَعِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ حَقِيقَةٌ فِي الظَّرْفِ، وَوَقَدْ يَجِيءُ لِلشَّرْطِ بِلَا سُقُوطٍ مَعْنَى الظَّرْفِ، وَدُخُولِهِ فِي أَمْرٍ كَائِنٍ أَوْ مُنْتَظَرٍ لَا مَحَالَةً.

( وَمَتَى لَلظَّرْفِ خَاصَّةً فَيَقَعُ بِأَدْنَى سُكُوتَ فِي مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكَ أَنْت طَالِقٌ ( وَإِنْ قَالَ : إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكَ فَأَنْت طَالِقٌ ( فَعِنْدَهُمَا كَمَتَى ) أَيْ كَقَوْلُه مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكَ أَنْت طَالِقٌ حَتَى يَقَعَ بِأَدْنَى سُكُوت ( كَمَا فِي إِذَا شِئْت فَإِنَّهُ كَمَتَى شِئْت لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ ) أَيْ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكَ إِذَا شِئْت فَإِنَّهُ كَمَتَى شِئْت كَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ بِحَلَافَ طَلِّقِي نَفْسَكَ إِنْ شِئْت فَإِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ فَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ حَمَلَا شِئْت بِاللِّقْفَاقِ فِي قَوْلِه إِذَا لَمْ أُطَلِقْكَ أَنْت طَالِقٌ كَمَا أَنْ إِذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَتَى بِالنَّفَق فِي قَوْلِه طَلِّقِي نَفْسَك إِنْ شِئْت فَإِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ فَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ حَمَلَا كَلَمْ أَلَاللَّهُ يَعَلَى كَلَمَة مَتَى فِي قَوْلِه إِذَا لَمْ أُطَلِقْكَ أَنْت طَالِقٌ كَمَا أَنَّ إِذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَتَى بِاتِّفَاق فِي قَوْلِه طَلِّقِي نَفْسَك كَلَمَةً إِذَا عَلَى كَلَمَة مَتَى فِي قَوْلِه طَلِقي عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ ) أَيْ قَوْلُهُ إِذَا لَمْ أُطَلِقْكَ أَنْت طَالِقٌ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَرَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْفَرْق ( وَالْفَرْق أَنَّ أَبِي عَنِيفَة وَلَاه بَالسَّكَ ) وَتَمَّة فِي انْقَطَاعٍ تَعَلَّقِه بِالْمَشِيعَة فَلَا يَنْقَطِعُ بِالشَّكَ ) أَيْ وَقَعَ الشَّكُ فِي مَسْأَلْتِنَا فِي الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكَ ، وَتُمَّة فِي انْقِطَاعٍ تَعَلَّقِه بِالْمَشِيعَة فَلَا يَنْقَطِعُ بِالشَّكَ ) أَيْ

قَوْله إِذَا لَمْ أُطَلِّقْك أَنْت طَالِقٌ إِنْ حُمِلَ عَلَى مَتَى يَقَعُ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى إِنْ يَقَعُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي الْحَالِ الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ فَصَارَ مِثْلَ إِنْ وَتَمَّةَ ، أَيْ فِي طَلِّقِي نَفْسَك إِذَا شِئْت لَا شَكَّ أَنَّ الطَّلَاقَ تَعَلَّقَ فِي الْحَالِ بِمُشَيئَتِهَا فَإِنْ حُمِلَ عَلَى مَتَى لَا يَنْقَطِعُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ فِي الْحَالِ مُتَعَلِّقٌ فَلَا يَنْقَطِعُ بِالشَّكِّ .

### الشَّرْ حُ

قَوْلُهُ ( كَلِمَاتُ الشَّرْطِ ) ظَاهِرُ كَلَامٍ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ أَسْمَاءَ الظُّرُوفِ ، ، وَكَلِمَاتِ الشَّرْطِ مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِي ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَجَوُّزُ ، وَتَغْلِيبٌ ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَمْلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ

#### قوله إن للشرط

أَيْ لتَعْليق حُصُول مَضْمُون جُمْلَة لحُصُول مَضْمُون جُمْلَة أُخْرَى .

فَقَطْ أَيْ مَنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ ظَرْفَيَّة وَنَحُّوِهَا كَمَا فِي إِذَا وَمَتَى ، فَتَدْخُلُ فِي أَمْرِ عَلَى حَطَرِ الْوُجُودِ ، أَيْ مُتَرَدِّد بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَأَنْ لَا يَكُونَ ، وَلَا تُسْتَعْمَلُ فِيمَا هُوَ قَطْعِيُّ الْوُجُودِ أَوْ قَطْعِيُّ الِائْتِفَاءِ إِلَّا عَلَى تَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَةَ الْمَشْكُوكِ لِنُكْتَةٍ

# قوله فيقع في آخر الحياة

أَيْ حَيَاةِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَا دَامَا حَيَّيْنِ يُمْكِنُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مِيرَاثُ ، وَإِنْ دَخَلَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ بِحُكْمِ الْفُرَارِ فَإِنْ قِيلَ : هُوَ فِي الْجُزْءِ الْأَخيرِ مِنْ الْحَيَاةِ عَاجِزٌ عَنْ التَّكُلُّمِ بِالطَّلَاقَ وَمِنْ شَرُطِهِ الْقُدْرَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمَلْفُوظ لَدَى الشَّرْطِ قُلْنَا هُو أَمْرٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لَحَقيقَةِ التَّطْلِيقِ ، وَلَا يَكُتُهُم بِوُجُودِ ذَلِكَ عَنْدَ التَّطْلِيقِ كَمَا إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ ، ثُمَّ جُنَّ فَوُجِدَ الشَّرْطُ حَالَةَ جُنُونِهِ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ الْجَزَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يُكْتَفَى بِوُجُودِ ذَلِكَ عَنْدَ التَّطْلِيقِ كَمَا إِذَا عَلَقَ الطَّلَاقُ بِمَوْتِهَا ؛ لأَنَّ التَّطْلِيقِ مُمْكِنٌ مَا لَمْ تَمُتْ وَالْعَجْزُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ عَنْ الْإِيقَاعِ قَبَيْلَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ مِنْ حُكْمِهِ أَنْ يَعْفَبُهُ الْوُقُوعُ وَلَا يَتَعَرِّرُ الْوُقُوعُ قُلْنَا : بَلْ تَحَقُّقُ الْعَجْزُ عَنْ الْإِيقَاعِ قَبَيْلَ الْمَوْتِ ؛ لَأَنَّ مِنْ حُكْمِهِ أَنْ يَعْفَبُهُ الْوُقُوعُ وَلَا لَيْعَالَ الْمُوتِ ؛ لَأَنَّ مِنْ حُكْمِهِ أَنْ يَعْفَبُهُ الْوُقُوعُ وَلَا

### قوله ، وإذا عند الكوفيين

تُسْتَعْمَلُ لِلظَّرْفِ بِمَعْنَى ، وَقْتِ حُصُولِ مَضْمُونِ مَا إِلَيْهِ أُضِيفَ فَلَا

يَجْرِمُ بِهِ الْفِعْلُ ، وَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا هُوَ قَطْعِيُّ الْوُجُودِ كَقَوْلِهِ : ، وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ أَدْعَى إلَيْهَا ، وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ الْحَيْسُ الْحَيْسُ الْحَيْسُ ، وَهُوَ تَمْرٌ يُخْلَطُ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ ، وَحَاسَ الْحَيْسَ اتَّخَذَهُ ، وَلِلشَّرْطِ

بِمَعْنَى تَعْلِيقِ حُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَة بِحُصُولِ مَضْمُونِ مَا دَحَلَ عَلَيْهِ ، وَيَجْزِمُ بِهِ الْمُضَارِعُ ، وَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَمْرٍ عَلَى حَطَرِ الْوُجُودِ كَقَوْلِهِ : ، وَاسْتَغْنَ مَا أَغْنَاكُ رَبُّكُ بِالْغَنَى ، وَإِذَا تُصِبْكُ حَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلُ أَيْ إِنْ يُصِبْكُ فَقُرٌ وَمَسْكَنَةٌ فَأَظْهِرْ الْغَنَى مِنْ نَفْسِكَ بِالتَّرَيُّينِ وَتَكُلُّفِ الْحَمِيلِ أَوْ كُلِّ الْحَمِيلَ ، وَهُو الشَّحْمُ الْمُذَابُ تَعَفِّفًا مُتَدَيِّنًا فَالْآنَ صِرْتُ وَقَدْ عَدَمْتُ تَمَوُّلِي مُتَحَمِّلًا مُتَعَفِّفًا مُتَدَيِّنًا أَيْ كُنْتَ ذَا ثَرْوَة ، وَعِفَّة ، وَدِينَة فَصِرْتِ الْآنَ آكُلُ شَحْمٍ مُذَاب ، وَشَارِبُ عُفَافَة أَيْ بَقِيَّة مَا فِي الضَّرْعِ مِنْ اللَّبَنِ ، وَذَا دينٍ ، وَفِي كَلَامٍ وَعَلَا الْمُعْمِ مُذَاب ، وَشَارِبُ عُفَافَة أَيْ بَقِيَّة مَا فِي الضَّرْعِ مِنْ اللَّبَنِ ، وَذَا دينٍ ، وَفِي كَلَامٍ وَعَفَّة الْمُ اللَّهُ عَالَى ، وَغَيْرِهِ أَنَّ " إِذَا " حينَذَ لَيْسَ بأسْمٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَرْثٌ بمَعْنَى إِنْ بَدَلِلِ اسْتَعْمَالُهِ فَيمَا لَيْسَ ، وَعَيْرِهُ أَنَّ " إِذَا " حينَذَ لَيْسَ بأسمٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَرْثٌ بمَعْنَى إِنْ بَدَلِلِ اسْتَعْمَالُهِ فَيمَا لَيْسَ وَعَلَى ، وَعَيْرُهُ أَنَّ الْمُونُ وَقَالَة الْمُولِقِ عَنْدَ عُلَى اللَّهُ عَلَى الْنَقْ الْمُعَلِّ فَيمَالُهُ فَيمَا لَيْسَ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَرْبُ لَهُ الْمُعَلِّ وَالْمَانَ وَدُ الْمُواهِبِ وَحَلَّ الْمُرَاتِ بَعَيْقَ فِي الْطَرْفِ تُعْمَلُ لِي مُعْتَلِهُ لِلْمَ مُعْمَلُ لِمُحْرَدِ الظَّرْقِيَّةِ مِنْ غَيْرِ اعْبَارِ شَرْطٍ وَتَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ تَعَلَى } لَكَنَّةُ أَمْرٌ لَا شَكَ فَي أَنْ أَنْهُ وَلَا الْمُؤْتِقِ مَنْ اللَّهُ فَالَكُ فَعَلَى الْمُعَلِّ فَي الطَّرْقِيَة مِنْ عَنْدِ الْمُؤْمِلُ لِلْ الْمُؤْلُلِ الْمُعْلَقِ عَلَى الطَّرِقِ عَلَى إِلَى الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُعْمَالُ لِلْمُؤْمِقِ مِنْ عَيْرِ الْمُؤْمِقِ اللَّيْقِ عَلَى الطَّرُفُ تُعْمَلُ لِلْمُؤْمِقُ مَنْ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّوْمُ فَا اللَّالْمُؤْمِلُ اللَّهُ فَعْلَقُ اللَّهُ فَعْلَقُ فَعْرَقُ الْمُعْمَلِ لَلْ الْمُؤْمِلُ الْعَلْمُ فَي اللَّوالِ الْمُعْرَدِ وَاللَّهُ اللَّالِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

إِذَا يَغْشَى } أَيْ ، وَقْتَ غَشَيَانه عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ اللَّيْلِ إِذْ لَيْسَ الْمُرَاهُ تَعْلِيقَ الْقَسَمِ بِغَشَيَان اللَّيْلِ وَتَقْيِيدَهُ بِذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ مِنْ غَيْرِ سُقُوط مَعْنَى الظَّرْف ، معْلُ إِذَا حَرَجْتَ حَرَجْتُ أَيْ أَعْرُجُ وَقْتَ خُرُوجك ، تَعْلَيقًا لِخُرُوجك بِخُرُوجك بِخُرُوج بِمَنْزِلَة تَعْلِيقِ مِنْ الْجَزَاء بِالشَّرْطِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوهُ لِكَمَالِ الشَّرْط وَلَمْ يَجْزِمُوا بِهِ الْمُضَارِعَ لِفَوَاتِ مَعْنَى الْلِبْهَامِ اللَّازِمِ لِلشَّرْطِ فَإِنَّ قَوْلَك الْحَرَاء بِالشَّرْط إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوهُ لِكَمَالِ الشَّرْط وَلَمْ يَحْرَمُوا بِهِ الْمُضَارِعَ لِفَوَاتِ مَعْنَى الْلِبْهَامِ اللَّازِمِ لِلشَّرْطِ فَإِنَّ قَوْلُك الْمَثَوْمِ اللَّارِمِ لِلشَّرْط فَإِنَّ قَوْلُك إِذَا السَّعْمَالُوا فَي الشَّرْط مِنْ عَيْرِ اللَّوْمَ ، وَإِنْ تَحْرُجُ غَدًا إِلَى عَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النَّرْمَانَ فَعَرْمُ أَنْفُولِ بِعَنَالِ الشَّعْمَالُهَا فِي الشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ عَنْ الشَّوْط مَعْنَى الظَّرْف بَعْمَالُهَا فِي الشَّرْط مِنْ غَيْرِ عَنْ الشَّوْط مَعْنَى الظَّرْف بَ عَنْمَالِ الشَّعْمَالُهَا فِي الشَّرْط مِنْ غَيْرِ عَنْ الشَّوط مَعْنَى الظَّرْف بَعْمَالُهَا فِي الشَّرْط مِنْ غَيْرِ عَنْ الشَّوط مَعْنَى الظَّرْف بَعْمَالُهَا فِي الشَّرْط مِنْ غَيْرِ عَنْ النَّعُولِ بِإِذَا لَا يَعْمَلُ إِلَى الْمَعْلَ فِي الشَّرْط مِنْ غَيْرِ عَنْ الشَّوط مَعْنَى الظَّرْف بَعْمَالُهَا فِي الشَّرُط مِنْ غَيْرِ عَلْ اللَّعْظِ فَي الشَّرْط مِنْ غَيْرِ عَلْ السَّعْمَالُهَا فِي السَّرْط مِنْ غَيْرِ عَلْ اللَّوْط مَعْنَى الظَّرْف بَوَلَكُ اللَّوْفِ وَلَكُ اللَّوْفَ لَكُونُ الْمُعْمَالُهُ اللَّعْظُ فِي الشَّرِطُ مِنْ فَلْ اللَّوْف الْمُنْمُون جُمْلُو اللَّوْفِ عَنْ الْفَلْولُ فَي عَنْي الشَّرُولُ الْمُنْ الْمُولُولُ اللَّوْفِ الْمُعْمَلِ اللَّوْفُ فَي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَصْلًا ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ الْمُتَنَاعَ النَّوْفِ وَلَا مَعْنَاعُ الْفَوْلُ هِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَصْلًا ، وَقَدْ يُقَالُ : إِلَا الْمُتَاعِلُ اللَّوْفُ فَي عَلْمُ اللَّوْفُ فَي غَيْر مَا وُضِعَ لَهُ أَصْلًا ، وَلَا تَنَافِي هَاهُمَا ؛ لِأَنَّ الْو

وَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ أَصْلًا ، وَأَمَّا مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّهُ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ حَيْثُ أُسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلْوَقْتِ فِي الْكُلِّ فَلَا يَخْفَى فَسَادُهُ ، لِلْقَطْعِ بِامْتِنَاعِ إطْلَاقِ الْأَرْضِ عَلَى مَحْمُوعِ السَّمَاءِ وَالنَّرُ طِ اسْتِعْمَالَ الْجُزْءِ فِي الْكُلِّ فَلَا يَخْفَى فَسَادُهُ ، لِلْقَطْعِ بِامْتِنَاعِ إطْلَاقِ الْأَرْضِ عَلَى مَحْمُوعِ السَّمَاءِ وَالنَّرْضِ

#### قوله ، ودخوله

أَيْ دُخُولُ إِذَا إِنَّمَا يَكُونُ لِأَمْرٍ كَائِنِ مُتَحَقِّقِ فِي الْحَالِ مثْلَ قَوْلِهِ ، وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ أَدْعَى لَهَا . أَيْ عِنْدَ نُزُولِ الْحَادِثَةِ أَوْ أَمْرٍ مُنْتَظَرٍ لَا مَحَالَةً أَيْ أَمْرٍ يُقَطَعُ بِتَحَقَّقِهِ فِي الاسْتِقْبَالِ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى { إِذَا السَّمَاءُ الْفَطَرَتْ } فَهِيَ تَقْلَبُ الْمَاضِيَ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي اللَّسْتِقْبَالِ ، وَمَا تُوهِمَّمَ مِنْ دُخُولِهِ لِأَمْرٍ كَائِنِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جَهَةِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي اللَّسْتَمْرَارِ كَقَوْلهِ تَعَالَى { وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا } الْآيَةُ كَمَا يُسْتَعْمَلُ فِعْلُ الْمُضَارِعِ وَاسْمُ الْفَاعِلِ لِذَلِكَ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ

### قوله ، ومتى للظرف خاصة

بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرْطِ خَاصَّةً مَعَ سُقُوطِ مَعْنَى الظَّرْفِ بِمَنْزِلَةِ إِنْ كَمَا جَازَ ذَلِكَ فِي إِذَا فِي قَوْلِهِ ، وَإِلَّا فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ مَتَى كَلِمَةُ شَرْطَ يُجْزَمُ بِهَا الْمُضَارِعُ مِثْلُ مَتَى تَخْرُجْ أَخْرُجْ قَالَ خَصَاصَةٌ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ مَتَى كَلِمَةُ شَرْطَ يُجْزَمُ بِهَا الْمُضَارِعُ مِثْلُ مَتَى تَخْرُجُ أَخْرُجُ قَالَ الشَّرْطِ الشَّاعِرُ : مَتَى تَأْتِه تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ تَجِدَّ خَيْرَ نَارِ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ جَعَلُوا إِذَا مُتَمَحِّضًا لِلشَّرْطِ بُواسَطَةٍ وُقُوعِهِ فِي بَيْتٍ شَاذً جَازِمًا لِلْمُضَارِعِ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا هُوَ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا مَتَى مُتَمَحِّضًا لِلشَّرْطِ مَعَ دَوَامٍ ذَلِكَ فِيهِ

### قوله فعندهما إذا مثل متى

فِي أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَعْنَى الظَّرْفِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ ، وَعِنْدَهُ مِثْلُ إِنْ فِي

التَّمَحُّضِ لِلشَّرْطِيَّة عَلَى مَا جَوَّزَهُ الْكُوفِيُّونَ

# قوله فاحتاج أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الفرق

بَيْنَ قَوْلِهِ إِذَا لَمْ أُطَلِّقُكِ فَأَنْتَ طَالِقٌ ، وَقَوْلِهِ طَلِّقِي نَفْسَكَ إِذَا شَئْتَ حَيْثُ جَعَلَ إِذَا فِي الْأَوَّلِ لَمَحْسِ الشَّرْطِ بِمَنْزِلَةٍ مَتَى حَتَّى لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَشِيئَةِ فِي الْمَحْلِسِ ، وَحَاصِلُ الْفَرْقِ أَنَّ الْأَصْلُ فِي التَّطْلِيقِ عَدَمُ الطَّلَاقَ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ ، وَفِي التَّعْلِيقِ النَّعْلِيقِ النَّصْلُ الاَسْتَمْرَارُ فَلَا يَنْقَطِعُ بِالشَّكِّ فَإِنْ الْفَرْقِ أَنَّ الْأَصْلُ فِي التَّعْلِيقِ عَدَمُ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ ، وَفِي التَّعْلِيقِ النَّعْلِيقِ النَّعْلِيقِ النَّعْلِيقِ النَّعْلِيقِ عَدَمُ الطَّلَاقُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ ، وَفِي التَّعْلِيقِ النَّعْلِيقِ النَّعْلِيقِ النَّاسُونَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّكُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي الْمَحْلِسِ فِي طَلِّقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَعَ الطَّلُقِ فِي تَعَلَّقِهِ بِمَا وَرَاءَ الْمَحْلِسِ فَلَا يَتَعَلَّقُ الشَّكُ فَحَوَابُهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بَالْمَحْلِسِ فِي طَلِّقِي الْفَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ

(، وَكَيْفَ لِلسُّوَّالِ عَنْ الْحَالِ فَإِنْ اسْتَقَامَ) أَيْ السُّوَالُ عَنْ الْحَالِ ، وَجَوَابُ إِنْ مَحْذُوفٌ أَيْ فِيهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى السُّوَالُ عَنْ الْحَالِ آبْقَى كَلَمَةُ كَيْفَ (، وَيَحْنَثُ فَيَعْتَقُ فِي أَنْتَ حُرُّ كَيْفَ شَنْت ) ؟ لَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ السُّوَالُ عَنْ الْحَالِ فَيَعْتَقُ بِقَوْلِهِ أَنْتَ حُرُّ ، وَبَطَلَ كَيْفَ شَنْت ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَمَةَ كَيْفَ حُرُّ كَيْفَ شَنْت ) ؟ لَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ السُّوَالُ عَنْ الْحَالِ فَيَعْتَقُ بِقَوْلِهِ أَنْتَ حُرُّ الْحَالِ بَلْ صَارَت مَجَازًا ، وَمَعْنَاهَا أَنْتَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ أَنْتَ حُرُّ كَيْفَ شَنْت أَوْ أَنْت طَالِقٌ كَيْفَ شَنْت لَيْسَت لِلسُّوَالِ عَنْ الْحَالِ بَلْ صَارَت مَجَازًا ، وَمَعْنَاهَا أَنْتَ حُرُّ أَوْ أَنْت طَالِقٌ بَائِنًا ، وَأَمَّا الْعَتْقُ فَلَا كَيْفِيَّة بِصَدْرِ الْكَلَامِ كَأَنْت طَالِقٌ بِعَدْ الْكَيْفِيَّة بِصَدْرِ الْكَلُومُ الْكَيْفِيَّة بَعْمَلُ اللَّوْلُ الطَّلَاقَ لَهُ كَيْفِيَّة مُ وَهِي أَنْ يُكُونَ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَلَا كَيْفِيَّة لَهُ فَلَا يَسْتَقِيمُ تَعَلَّقُ الْكَيْفِيَة بِصَدْرِ الْكَلْمَ .

( وَتَطْلُقُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شَئْت ، وَتَبْقَى الْكَيْفِيَّةُ ) أَيْ كُونُهُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا خَفِيفَةً أَوْ غَلِيظَةً ( مُفَوَّضَةً إِلَيْهَا إِنْ لَمْ يَنْوِ الزَّوْجُ الْجَبْرَ نِيَّتُهُمَا ، الزَّوْجُ ، وَإِنْ اَتَّفَقَا فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَرَجْعِيَّةٌ ) ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ الْكَيْفِيَّةَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الزَّوْجُ الْعَبْرَ نِيَّتُهُمَا يَقَعُ مَا نَوْيَا ، وَإِنْ اخْتَلَفَ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ النِّيَّيْنِ أَمَّا نَيَّتُهَا فَلَأَنَهُ فَوَّضَ إِلَيْهَا أَوْ نِيَّتُهُ ؟ وَإِنْ الْعَتْلُفَ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ النِّيَّيْنِ أَمَّا نَيَّتُهَا فَلَأَنَهُ فَوَّضَ إِلَيْهَا أَوْ نِيَّتُهُ ؟ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ النِّيَّيْنِ أَمَّا نَيَّتُهَا فَلَأَنَهُ فَوَّضَ إِلَيْهَا أَوْ نِيَّتُهُ ؟ فَلَمْ الطَّلَاقِ مَا يَقَعُ مَا نَوْيَا ، وَإِنْ اخْتَلَفَ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ النِّيَّيْنِ أَمَّا نَيَّتُهَا فَلَأَنَهُ فَوَّضَ إِلَيْهَا أَوْ نِيَّتُهُ ؟ فَلَمْ الطَّلَاقِ مَا لَيْهُمَا يَقَعَلَى أَصْلُ الطَّلَاقِ ، وَهُو الرَّحْعِيُّ . ( وَعَنْدَهُمَا يَتَعَلَقُ النَّوسُ أَيْفِهَا ) أَيْ فِي أَنْتِ طَالَقُ كَيْفَ شَيْتَ يَتَعَلَقُ أَصْلُ الطَّلَاقِ أَيْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ أَيْضًا بِمَشِيئَتِهَا ( وَعَنْدَهُمَا مَا لَا يَقْبَلُ الْإِشَارَةَ ) أَيْ مَا لَا يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْمَحْسُوسَاتِ ( فَحَالُهُ

وَأَصْلُهُ سَوَاةٌ ) أَظُنُّ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى امْتَنَاعِ قِيَامِ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ فَإِنَّ الْعَرَضَ الْأُوَّلَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْعَرَضِ النَّانِي بَلْ كَلَاهُمَا حَالَانِ فِي الْجَسْمِ ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِكَوْنِهِ أَصْلًا وَمَحَلًا ، وَالْآخَرُ بِكَوْنِهِ فَرْعًا وَحَالًا ، فَفيماً نَحْنُ فِيهِ لَا نَقُولُ : إِنَّ الطَّلَاقَ أَصْلٌ وَالْكَيْفِيَّةَ عَرَضٌ قَائِمٌ بِهِ وَأَنَّ الْأَصْلَ مَوْجُودٌ بِدُونِ الْفَرْعِ بَلَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْأَصْلَيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةَ لَكِنْ لَا انْفِكَاكَ الْفَرَاقُ لَا يُوجَدُ إِلَّا وَأَنْ يَكُونَ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فَإِذَا تَعَلَّقَ أَحَدُهُمَا بِمَشِيئَتَهَا تَعَلَّقَ الْآخَرُ .

# الشَّرْ حُ

## قوله وكيف للسؤال

قَدْ يُظُنُّ مِنْ سِيَاقِ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ كَيْفَ مِنْ كَلِمَاتِ الشَّرْطِ عَلَى مَا هُوَ رَأْيُ الْكُوفِيِّينَ ، وَعَلَى مَا هُوَ الْقِيَاسُ بِنَاءً عَلَى أَحْوَالَ لَيْسَتْ فِي يَدِ الْعَبْدِ مِثْلِ الصِّحَّةِ ، وَالسَّقَمِ ، وَالْكُهُولَة ، وَالشَّيْخُوخَة فَلَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيقُ بِهَا إِلَّا إِذَا ضُمَّتْ إِلَيْهَا " مَا " نَحْوُ كَيْفَمَا تَصْنَعْ أَصْنَعْ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهَا مِنْ الْكُلِمَاتِ الَّتِي وَالشَّيْخُوخَة فَلَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيقُ بِهَا إِلَّا إِذَا ضُمَّتْ إِلَيْهَا " مَا " نَحْوُ كَيْفَمَا تَصْنَعْ أَصْنَعْ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهَا مِنْ الْكُلِمَاتِ الَّتِي وَالشَّوْطَ فَي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَسْمَاءِ الظُّرُوف أَوْ كُلِمَاتِ الشَّرْطِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لِلاَسْتَفْهَامِ ، أَيْ السُّوَالِ عَنْ الْحَالِ خَاصَّةً لَكِنْ لَا حَفَاءَ فِي أَنَّهَا لَمْ تَبْقَ فِي مِثْلِ أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ عَلَى حَقِيقَتِهَا ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ السُّوَالِ عَنْ الْحَالِ خَاصَّةً لَكِنْ لَا حَفَاءَ فِي أَنَّهَا لَمْ تَبْقَ فِي مِثْلِ أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ عَلَى حَقِيقَتِهَا ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ

الْوَصْفُ مُفَوَّضًا إِلَى مَشِيئَتِهَا بِمَنْزِلَة مَا إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَرَجْعِيًّا تُرِيدِينَ أَمْ بَائِنًا ؟ عَلَى قَصْدِ السُّؤَالِ بَلْ صَارَتْ مَجَازًا ، وَالْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ بِأَيَّة كَيْفِيَّة شِئْتِ فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَأَنَّهَا فِي الْأَصْلِ بِمَنْزِلَة أَيِّ الاسْتِفْهَامِيَّة السَّقْهَامِ أَيَّ حَالَ شَئْتِ فَاسْتُعِيرَتْ لِأَيِّ الْمَوْصُولَة بِجَامِعِ الْإِبْهَامِ عِنْدَ مَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ بِأَيَّة لِللَّهُ مَعْنَى كَيْفَ شَئْتِ عَنْدَ اللَّسْتِفْهَامِ أَيَّ حَالَ شَئْتِ فَاسْتُعِيرَتْ لِأَيِّ الْمَوْصُولَة بِجَامِعِ الْإِبْهَامِ عَنْدَ مَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ بِأَيَّة كَيْفَ مَنْكَ مَا تَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ بَايَة كَيْفَ شَئْتِهَا مِنْ الْكَيْفَيَّاتِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ سَلِبَ عَنْهَا مَعْنَى اللسَّفْهَامِ ، واسْتُعْمَلَتْ اسْمًا للْحَالِ كَمَا حَكَى قُطُرُبُ كَيْفَ مَنْصُوبًا بِنَزْعِ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ النَّطُرُ إِلَى فُلَانٍ كَيْفَ يَصْنَعُ ، أَيْ إِلَى حَالِ صَنْعَتِهِ ، وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ يَكُونُ كَيْفَ مَنْصُوبًا بِنَزْعِ عَنْ الْخَافِضِ الْخَافِضِ الْخَوْضِ الْعَرَبِ الْنَظُرُ إِلَى فُلَانٍ كَيْفَ يَصْنَعُ ، أَيْ إلَى حَالِ صَنْعَتِه ، وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ يَكُونُ كَيْفَ مَنْصُوبًا بِنَزْعِ الْخَافِض

## قوله ، وأما العتق فلا كيفية له

لَقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إِنَّهُ يَكُونُ مُعَلَّقًا وَمُنَجَّزًا عَلَى مَالٍ وَبِدُونِهِ عَلَى وَجْهِ التَّدْبِيرِ وَغَيْرَ مُطْلَقٍ أَوْ مُقَيَّدٍ بِمَا يَأْتِي مِنْ الزَّمَانِ ، وَقَدْ قَالَ فِي وَكُلُّ هَذِهِ كَيْفِيَّاتٌ ، وَقَدْ قَالَ فِي

الْمَبْسُوطِ فِي مَسْأَلَةِ أَنْتَ حُرٌ كَيْفَ شَئْتَ : إنَّهُ يَعْتِقُ عِنْدَ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا مَشِيئَةَ لَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يَشَأُ فِي الْمَحْلِسِ فَعُلِمَ أَنَّ بُطْلَانَ تَعَلَّقِ الْكَيْفِيَّةِ بِصَدْرِ الْكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

# قوله ، وتطلق في أنت طالق كيف شئت

أَيْ يَقَعُ وَاحِدَةٌ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولَة بَانَتْ فَلَا مَشِيئَةَ بَعْدُ ، وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولَةً لَا مُشِيئَةً اللَّهُ عَلَى تَفْوِيضِ الْأَحْوَالِ وَالصِّفَاتِ دُونَ الْأَصْلِ فَفِي الْعَتْقِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولَةِ لَا مَشِيئَةَ الْمَدْخُولَةِ يَكُونُ التَّفْوِيضُ إِلَيْهَا بِأَنْ يَجْعَلَهَا بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا ، وَصَحَّ هَذَا التَّفُويِنُ بَعْدَ وُقُوعِ الْأَصْلِ فَيَلْغُو التَّفْوِيضُ ، وَفِي الْمَدْخُولَةِ يَكُونُ التَّفُويِنُ إِلَيْهَا بِأَنْ يَجْعَلَهَا بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا ، وَصَحَّ هَذَا التَّفُويِنُ بَعْدَ وَلَقُوعِ الْأَصْلِ فَيْكُونُ رَجْعِيًّا فَيَصِيرُ بَائِنًا بِمُضِيِّ الْعَدَّةِ ، وَقَدْ يَكُونُ وَاحِدًا فَيَصِيرُ ثَلَاثًا بِضَمِّ النَّيْنِ إِلَيْهِ ، وَحِينَفِد تَصِيرُ الطَّلَاقَ قَدْ يَكُونُ رَجْعِيًّا فَيصِيرُ بَائِنًا بِمُضِيِّ الْعَدَّةِ ، وَقَدْ يَكُونُ وَاحِدًا فَيصِيرُ ثَلَاثًا بِضَمِّ النَّيْنِ إِلَيْهِ ، وَحينَفِد تَصِيرُ الطَّلَاقَ قَدْ يَكُونُ رَجْعِيًّا فَيصِيرُ بَائِنًا بِمُضِي الْعَدَّةِ ، وَقَدْ يَكُونُ وَاحِدًا فَيصِيرُ ثَلَاثًا بِضَمِّ النَّيْنِ إِلَيْهِ ، وَحينَفِد تَصِيرُ الْكُونِ وَاحِدًا فَيصِيرُ ثَلَاثًا بِضَمِّ النَّيْنِ إِلَيْهِ ، وَحينَفِد تَصِيرُ الْكُولُ وَاحِدًا فَيصِيرُ ثَلَاثًا بِضَمِّ النَّيْنِ إِلَيْهِ ، وَحينَفُو يَضُ الْمُولِ فِي نَحُو طَلِّقِي نَفْسَكِ الْكُونِ مُنْ الْقُولِينَ الْقُولِينَ الْقُولِينَ الْقُولِينَ الْأَوْسُولِ فِي نَحُو طَلِّقِي ، وَكَيْفَ يُفِيدُ تَفْوِيضَ الْأَوْصَافِ

# قوله وعندهما يتعلق الأصل ، أيضا

بِالْمَشِيئَةِ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهَا كُلَّ حَالِ حَتَّى الرَّجْعِيَّةِ فَيَلْزَمُ تَفْوِيضُ نَفْسِ الطَّلَاقِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِدُونِ حَالٍ مِنْ الْأَوْصَافِ كَمَا قَالُوا فِي مِثْلِ قَوْله تَعَالَى { كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاَللَّهِ } الْآيَةَ : إِنَّهُ إِنْكَارٌ لِأَصْلِ الْكُفْرِ الْأَحْوَالِ وَوَصَفْ مِنْ الْأَوْصَافِ كَمَا قَالُوا فِي مِثْلِ قَوْله تَعَالَى { كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ } الْآيَةَ : إِنَّهُ إِنْكَارٌ لِأَصْلِ الْكُفْرِ الْأَحْوَالِهِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنْ حَالٍ ، وَتَحْقِيقُ كَلَامِهِمَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ أَنَّ مَا لَا يَكُونُ مَحْسُوسًا كَالتَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ،

وَغَيْرِهَا فَحَالُهُ وَأَصْلُهُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَحْسُوسًا كَانَ مَعْرِفَةُ وُجُودِه بِآثَارِهِ وَأَوْصَافِهِ ، فَافْتَقَرَتْ مَعْرِفَةُ ثُبُوتِهِ إِلَى مَعْرِفَة أَثَرِهِ ، وَوَصَفْهَ كَثُبُوتِ الْملْكِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْحِلِّ فِي النّكَاحِ ، وَالْوَصْفُ مَفْتَقِرٌ ، أَيَضًا إِلَى الْأَصْلِ فَاسْتُويَا ، وَصَارَ تَعْلِيقُ الْوَصْفُ تَعْلِيقُ الْأَصْلِ ، وَأَمَّا مَا ظَنَّهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَلَيقُ اللّهُ يَعْلَيقُ الْأَصْلِ فَاسْتُويَا بِالْعَرْضِ فَفِيهِ نَظِرٌ أَمَّا أَوْلًا فَلِأَنَّهُ لَا جَهَةَ لِتَخْصِيصِ ذَلِكَ بِمَا لَيْسَ بِمَحْسُوسٍ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَ الْأَصْلِ فَيمَا لَيْسَ بِمَحْسُوسٍ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَ الْأَصْلُ فِيمَا لَيْسَ بِمَحْسُوسٍ لَا يَوْرَاضٌ غَيْرُ مَحْسُوسٍ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَ الْأَصْلِ فَاللَّهُ لَمَّا لَكُلُومُ أَنْ يَكُونُ عَرَضًا ، وَيُمْكُنُ دَفْعُهُمَا بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي التَّصَرُّفَاتِ النِّي هِي أَعْرَاضٌ غَيْرُ مَحْسُوسٍ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَأَنُ الْأَصْلُ فَيمَا لَيْسَ بِمَحْسُوسٍ لَلْ يَلْوَى وَعَرَاضٌ غَيْرُ مَحْسُوسَةٍ ، وَأَمَّا ثَالِنًا ؟ فَلَأَنَّهُ لَمَّا يَلِكُ أَوْ قَامَا اللَّكَوْمُ أَنْ يَكُونُ عَرَضًا ، وَيُمْوَلِ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا رَابِعًا فَلَانٌ عَدَمُ اللْفَكَاكِ إِنَّمَا هُو بَيْنَ الطَّلَاقَ وَكَيْفِيَةٍ مَا الطَّلَاقَ لَمَا لَمْ يُوحَدْ بِدُونِ كَيْفِيَةٍ مَا ، وقَدْ يَعْلُقَ جَمِيعُ الْكَيْفِيَّةِ لِوَمُ الْمُشْيِئَةِ لَوْمَ تَعَلُقِهِ بِهَا ضَرُورَةً

#### فصل

مَعْنَاهُ ثُمَّ يَنْتَقِلُ مِنْهُ بِنِيَّتِهِ إِلَى الطَّلَاقِ فَتَطْلُقُ عَلَى صِفَةِ الْبَيْنُونَةِ لَا أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ) يَتَّصِلُ هَذَا بِقَوْلِهِ فَيُرَادُ بِالْبَائِنِ مَعْنَاهُ . ( إِلَّا فِي اعْتَدِّي ) فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الرَّجْعِيُّ ، وَهُوَ اسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ فَتَطْلُقُ عَلَى صِفَةِ الْبَيْنُونَةِ ( لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا يُعَدُّ مِنْ الْأَقْرَاءِ فَإِلَّا فِي اعْتَدِّي ) فَإِنَّهُ يَقْعُ بِهِ الرَّجْعِيُّ ، وَهُوَ اسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ فَتَطْلُقُ عَلَى صِفَةِ الْبَيْنُونَةِ ( لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا يُعَدُّ اللَّكَبُ مِنْ الْأَقْرَاءِ فَيُرَدُ عَلَيْهِ فَيُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّبَبِ ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ فَيُرَادُ عَلَيْهِ السَّبَبِ ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ السَّبَبِ ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ السَّبَبِ ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّه

أَنَّ الْمُسَبَّبَ إِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى السَّبَبِ إِذَا كَانَ الْمُسَبَّبُ مَقْصُودًا مِنْهُ ، وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَكَذَا اسْتَبْرِئِي رَحِمَك بِعَيْنِ هَذَا الدَّلِيلِ ) أَيْ الدَّلِيلِ الَّذِي ذُكِرَ فِي اعْتَدِّي فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ لِتَتَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ فَإِذَا نَوَى اقْتَضَى الطَّلَاقَ كَمَا مَرَّ ( وَكَذَا أَنْتِ وَاحِدَةً ) ؛ لِأَنْهَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ فَإِذَا نَوَى يَقَعُ بِهَا الرَّحْعِيُّ ، وَلَا تَبِينُ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَى الْبَيْنُونَة

## الشَّرْ حُ

## قوله فصل

قَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَة فَهَذَا بَيَانٌ لِحُكْمِهَا فَالصَّرِيحُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّيَّةِ يَعْنِي أَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْكَلَامِ أَرَادَهُ أَوْ لَمْ يُرِدْهُ حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ أَنْتِ حُرُّ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَوْ الْكَلَامِ أَرَادَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ رَفْعَ حَقِيقَةِ الْقَيْدِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً ، وَالْكَنَايَةُ تَحْتَاجُ إِلَى النَّيَّةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ الْعَتَارِ الْمُرَادِ ، وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ وَلَاكَالَةِ الْحَالِ لِيَزُولَ مَا فِيهَا مِنْ اسْتِتَارِ الْمُرَادِ ، وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ

### قوله ، والاستتارها

أَيْ لِخَفَاءِ الْمُرَادِ بِالْكُنَايَةِ وَقُصُورِهَا فِي الْبَيَانِ لَا يَثْبُتُ بِهَا مَا يَنْدَفِعُ بِالشَّبُهَاتِ فَلَا يَجبُ حَدُّ الْقَذْفِ إِلَّا إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ إِلَى الزِّنَا مِثْلُ زَنَيْتَ أَوْ أَنْتَ زَان بِحِلَافَ حَامَعْتَ فُلَانَةَ أَوْ وَاقَعْتَهَا أَوْ وَطَعْتَهَا أَوْ وَطَعْتَهَا ، وَكَذَا إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدُّ لَا يَجِبُ الْحَدُّ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فَلَا يَجِبُ بِالتَّعْرِيضِ ، وَهُو أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا لِيَدُلَّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرُ هُ كَمَا يَقُولُ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ جَعْتُكَ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْظُرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَحَقيقَتُهُ إِمَالَةُ الْكَلَامِ إِلَى عَرَضٍ ، أَيْ جَانِب يَدُلُّ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ جَعْتُكَ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْظُرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَحَقيقَتُهُ إِمَالَةُ الْكَلَامِ إِلَى عَرَضٍ ، أَيْ جَانِب يَدُلُّ عَلَى الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ جَعْتُكَ لِلْمُسِلِمَ عَلَيْكَ وَأَنْظُرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَحَقيقَتُهُ إِمَالَةُ الْكَلَامِ إِلَى عَرَضٍ ، أَيْ جَانِب يَدُلُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْكَنَايَةِ يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْمُولِقَ بِمَوْصُوفَ غَيْرِ مَذْكُورٍ كَمَا تَقُولُ فِي عَرَضِ مَنْ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ ، وَصُلُّل بِذَلِكَ إِلَى نَفْي الْإِسْلَامِ عَنْ الْمُؤْذِي

## قوله قالوا، وكنايات الطلاق

مِثْلُ : أَنْتِ بَائِنٌ أَنْتِ بَائِنَةٌ أَوْ بَتْلَةٌ ، أَنْتِ حَرَامٌ يُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الْكِنَايَةِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ دُونَ الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْكِنَايَةِ مَا اسْتَتَرَ الْمُرَادُ بِهِ ، وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ مَعَانِيهَا غَيْرُ مُسْتَتَرَة بَلْ ظَاهِرَةٌ عَلَى كُلِّ وَاحد مِنْ أَهْلِ اللّسَان لَكِنَّهَا شَابَهَتْ الْوَصْلَةُ ، وَهِي مُتَنَوِّعَةٌ الْإِيْهَامِ فَيمَا يَتَّصَلُ بِهِ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ ، وَتَعْمَلُ فَهِ مِثْلَ الْبَائِنِ الْمَعْلُومِ الْمُرَادِ إِلَّا أَنَّ مَحَلً الْبَيْنُونَةِ هِي الْوَصْلَةُ ، وَهِي مُتَنَوِّعَةٌ أَنُولُ الْبَيْنُونَة فِيهِ فَاسْتُعِرَتْ أَنْوَاعًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

عُلَمَاء الْبَيَانِ أَنْ يُذْكَرَ لَفْظٌ وَيُرادَ مَعْنَاهُ لَكِنْ لَا لِذَاتِه بَلْ لِيُنْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى مَعْنَى ثَانِ هُوَ مَلْزُومٌ لِلْمَعْنَى الْأُوَّلِ كَمَا يُرَادُ بِطُولِ النَّحَادَ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ الْبَنْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى مَا يَلْزَمُهُ مَنْ طُولِ الْقَامَة فَيْرَادُ بِالْبَاتِنِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ ، ثُمَّ يُنْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى مَا يَلْزَمُهُ مَنْ طُولِ الْقَامَة فَيْرَادُ فِي الْكَنَايَة هُوَ اللَّائِمِ بَالْعَرَضِ وَالْمَلْزُومُ بِالذَّاتِ عَلَى مَا سَبَقَ شَانُ الْمَحَازِ لِيَلْزَمَ كُونُهُ رَجْعِيًّا ، وَهَذَا مَنْنِيٌّ عَلَى أَنَ الْمُرَاةُ فِي الْكَنَايَة هُو اللَّازِمُ بِالْعَرَضِ وَالْمَلْزُومُ بِالذَّاتِ عَلَى مَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ ، وَأَمَّا عَلَى قُولُ مَنْ يَكُونَ الطَّلَاقِ بَمُحَرَّد حَوَازِ إِرَادَةَ الْمُعْنَى الْحَقِيقِيِّ فَلَا يَتَأْتَى ذَلِكَ لَا يُقَالُ ؟ اللَّازِمُ مِنْ سَبَقَ حَوْلُ مَنْ يَكُونَ الطَّلَاقِ لِمَوْرَدِ حَوَازِ إِرَادَةَ الْمُعْتَى الْحَقِيقِيِّ فَلَا يَتَأَتَى ذَلِكَ لَا يُقَالُ ؟ اللَّازِمُ مِنْ الْمَلْزُومِ إِلَى الْمَؤْومِ لِلْقَلَاقِ لِمَعْنَى الطَّلَاقِ لِمَوْرَةٍ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ رَجِعيًا ، وَلَا مَنْوُهُم لِلَى الْبَيْتُونَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ الْمَلْزُومِ لَلْ اللَّهِمُ الْمَالِقُ لِمَعْنَى اللَّالِمُ مِنْ الْمَلْولِهِ لَكَا يَلُومُ اللَّاوِمُ لِللَّالَةِ مُولِهُ اللَّالِمُ مِنْ الْمَلْولِةِ عَلَيْهِ الطَّلَاقِ مِعْنَا مَا هُو بِمَنْزِلَة تَابِعِ الشَّيْءَ وَرَدِيفِه ، وَقَدْ يَحْصُلُ اللَّيْقَالُ عَنْهُ بِواسِطَة قَرِينَة مَنْ اللَّرَامُ لِللَّاتِمُ اللَّيْوَةُ مُنْ النَّيْونَةُ اللَّهُ بُولُولِ النَّعْقُلُ عَنْ الْمُؤْمُ اللَّيْونَ الْمُؤْمُ الطَّلَاقُ بِصِفَة وَلَالًا اللَّهُ الطَلَاقُ بُومِ الْمُؤْلُولُ النِّيْونَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الرَّمَادِ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزُمُ الطَلَاقُ بِصِفَة وَلَالَ اللَّهُ وَالَعَ الْمُؤْمُ الرَّمَادُ فَيْسُ أَيْنَ الْمُؤْمُ الطَلَاقُ بِصِفَةً الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمِولِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

وَلِهَذَا جَعَلَ صَاحِبُ الْكَشْفِ تَفْسِيرَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَيْسَتْ بِكَنَايَاتِ إِذْ لَيْسَ فِيهَا انْتِقَالٌ مِنْ لَازِمٍ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْبَيْنُونَةُ وَالْحُرْمَةُ وَالْقَطْعُ لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَفِي مَحْلً خَاصٍّ فيه الاسْتَتَارُ

### قوله إلا في اعتدي

، أَيْ تَطْلُقُ بِصِفَة الْبَيْنُونَة فِي الْكِنَايَاتِ إِلّا فِي اعْتَدِّي ، وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَك ، وَأَنْتَ ، وَاحِدُةٌ فَإِنَّ الْوَاقِعَ بِهَا رَجْعِيٌّ ، وَظَاهِرُ كَلَامَةٍ أَنَّ هَذِهِ النَّنَقُلَ مَنْهَا إِلَى الطَّلَاق الْمَلْزُومِ إِلَّا الْهَوْ كَلَاهُ فَي مَعَانِيهَا لِيُنْتَقَلَ مَنْهَا إِلَى الطَّلَاق الْمَلْزُومِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكَ أَوْ مَا يُعَدُّ مِنْ الْأَقْرَاء ، وَالْمُرَادُ مُسْتَتِرٌ فَإِذَا نَوَى مَا يُعَدُّ مِنْ الْأَقْرَاء يَقْتَضِي سَابَقِيَّة الطَّلَاق تَصْحِيحًا لِلْأَمْرِ ، وَالضَّرُورَة أَنَّ وُجُوبَ عَدِّ الْأَقْرَاء يَقْتَضِي سَابَقِيَّة الطَّلَاق تَصْحِيحًا لِلْأَمْرِ ، وَالضَّرُورَة أَنَّ وُجُوبَ عَدِّ الْأَقْرَاء يَقْتَضِي سَابَقِيَّة الطَّلَاق تَصْحِيحًا لِلْأَمْرِ ، وَالضَّرُورَةُ تَرْتَفَعُ بِإِنْبَاتِ وَاحِد بِطَرِيقِ الاَقْتَضَاء ضَرُورَة أَنَّ وُجُوبَ عَدِّ الْأَقْرَاء يَقْتَضِي سَابَقِيَّة الطَّلَاق تَصْحِيحًا لِلْأَمْرِ ، وَالضَّرُورَةُ تَرْتَفَعُ بِإِنْبَاتِ وَاحِد رَجْعِي فَلَا يُصَارُ إِلَى الطَّلَاق عَلَى مَا هُو الْمُنْتَقِلَ الْفَرْء فِي الْكَنَايَة قَدْ يُكُونُ لَازِمًا مُتَقَدِّمًا عَلَى مَا هُو اللَّمُونَ فَي الْكَنَايَة قَدْ يُكُونُ لَازِمًا مُتَقَدِّمًا عَلَى مَا هُو اللَّاقِ الْفَقِيقِ إِلَاقَتِضَاء هَذَا إِنَّهُ لِللَّهُ عَلَى الطَّلَاق ؛ لِأَنَّ الطَّلَاق عَيْرُ الطَّلَاق عَيْرُ الْمَلْوَق سَبَبُ لِوجُوبِ الْاعْتَدَى وَلَكُ الْعَلَق الْمُولِيقِ إِطْلَاق اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَبَبِ ؛ لَأَنَّ الطَّلَاق سَبَبُ لُوجُوبِ الاعْتَذَادِ ، وَلَا يُجْعَلُ قَوْلُهُ اعْتَدِي مَا عَلَى الْمُعَيِّ الْمُنْ وَوْلُ بَعُولُ الْمُعَلِقُ عَلَى السَبَبِ ؛ لَأَنَّ الطَّلَاق سَبَبٌ لُوجُوبِ الاعْتَذَادِ ، وَلَا يُجْعَلُ وَلَا يُعْمَلُ وَلَا يُعْتَلَو ، وَلَا يُجْعَلُ وَلَا يُعْمَالُ قَالْمُ الطَّلَاق سَبَبُ لُوجُوبِ الْعَنْدَادِ ، وَلَا يُجْعَلُ وَلَا يُعْتَلَى مَا الْمُعَلِقُ الْقَرْء عَنْ كُونِي طَالِقًا بِطَولِيقَ إِطْلَاق السَّيْبِ عَلَى السَبَّبِ عَلَى السَبَعِيقِ الْمُعْرَاء عَنْ كُوبُونِ الطَّلَاق الْعَلَاق السَّالِقُ الْمُعْتِقُولُ الْعَلَقُ الْمُعْرَاقِ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْ

مَجَازًا عَنْ طَلِّقِي إِذْ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ ، وَلَا عَنْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ طَلَقْتُك ؛ لَأَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ التَّوافُقَ فِي الصِّيغة ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا جَازً إِرَادَةُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ جُعلَ اللَّفْظُ كَنَايَةً ، وَلَمَّا تَعَذَّرَ ذَلِك جُعلَ مَجَازًا ، وَأَمَّا بِتَفْسِيرِ عُلَمَاءِ الْأَصُولِ فَهُو كَنَايَةٌ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْ الطَّلَاق بِالاعْتَدَادِ مَجَازًا بِطَرِيقِ إِطْلَاقِ اسْمٍ الْمُسَبَّبِ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْ الطَّلَاق بِالاعْتَدَاد مَجَازًا بِطَرِيقِ إِطْلَاقِ اسْمٍ الْمُسَبَّبِ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَحَازِ السَّبِ أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِكُونِ الْمُسَبَّبِ مَقْصُودًا مِنْ السَّبِ لِيَصِيرَ بِمَنْزِلَةٍ عَلَّةٍ غَالِيَّة فَتَحَقَّقَ أَصَالَتُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَحَازِ السَّبِ الْمَعَلِي السَّبِ الْمَعْبَ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُؤَلِق السَّبِ لِيَعْمَلُوهُ مِنْ الطَّلَاق هُو النَّعْتَدَادُ ، وَأَجْبِبَ بِأَنَّ الشَّرْطُ فِي إَطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ هُو النَّعْبَ الْمُعَلِي الْمُؤْلِق الشَّبِ لِيَتَحَقِّقَ اللَّتِصَالُ مِنْ حَانِيهِ أَيْضًا كَاخِتُصَاصِ الْفَعْلِ بِالْإِرَادَة ، وَالْخَمْرِ بِالْعِنَبِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَالنَّتِبَاهُ مُنْ مَاللَّاق مُخْتَصُّ بِالطَّلَق ، لَا يُوحَدُ فِي غَيْرِهِ إِلَّا بِطَرِيقِ النَّبَعِ وَالشَّبِهِ كَالْمَوْتِ وَحُدُوثِ حُرْمَة الْمُصَاهَرَة وَالْعَلَق ، وَالْعَبَدِي لِأَنِّي طَلَقْتُك ، وَالنَّبَعِ وَالشَّبِهِ كَالْمَوْتِ وَحُدُونِ عَيْرِها ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ اعْتَدِي مِنْ بَابِ الْإِلْمِالِق عَمَّا بِنَيَّة وَالْتَدِي لِأَنِّي طَلَقْتُك ، وَالْمَلَق عُرْهُ الْعَلَق عُرْهِ الْعَلَق عَيْرِها ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ اعْتَدِي مَنْ بَابِ الْطَلَق عَمْ الْمُلَق عُرْهِ الْمُلْوق عَيْرُهِ الْمُلَق عَلْمَ وَلَا تَحِبُ الْعَلَق أَلُ وَتَحِبُ الْعَلَق مُ وَتَحِبُ الْعَلَقِي الْمُعَلِق عَلْمَ الْمُلَق عُلْمَ الْمُلْوق عَلْمَا الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُولِ الْمُؤْلِق الْمُلْقِ الْمُلْعَلِق اللَّهُ وَاعْتَدَى الْقَلْمَ الْمُؤْلِق الْمُلْقِ الْمُؤْلِق الْمُعْتَلِق الْمَلْمَاتِ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ ال

### قوله ، وكذا

أَيْ مِثْلُ اعْتَدِّي ، اسْتَبْرِئِي ؛ لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لَهُ وَتَوْضِيحٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعِدَّةِ أَعْنِي طَلَبَ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ إِلَّا أَنَّهُ يَخْمُلُ إِلَّا أَنَّهُ يَخْمُلُ إِلَّا أَنَّهُ يَخْمُلُ الْوَلَدِ ، وَأَنْ تَكُونَ لِتَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ يَثْبُتُ الطَّلَاقُ اقْتِضَاءً ، وَالْمَبَاحِثُ الْمَذْكُورَةُ فِي اعْتَدِّي آتِيَةٌ هَاهُنَا

#### قوله ، وكذا أنت واحدة

مَرْفُوعَةٌ أَوْ مَنْصُوبَةٌ أَوْ

مَوْقُوفَةٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ فِي قَوْمِك أَوْ وَاحِدَةُ النِّسَاءِ فِي الْجَمَالِ أَوْ مُنْفَرِدَةٌ عِنْدِي لَيْسَ لِي غَيْرُك أَوْ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى أَنَهَا وَصْفُ لِلْمَصْدَرِ فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِمَنْزِلَةِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، وَلَا ذَلَالَةَ عَلَى الْبَيْنُونَةِ فِي الصُّورِ الثَّلَاثِ فَيَقَعُ الرَّجْعِيُّ ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ وَاحِدَةٌ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْكَنَايَةِ بِتَفْسِيرِ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الشَّلَاثِ فَيَقَعُ الرَّجْعِيُّ ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ وَاحِدَةٌ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْكَنَايَةِ بِتَفْسِيرِ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ ، وَإِنَّمَا هُو مِنْ قَبِيلِ الْمَحْذُوفِ لَكَنَايَةً بِاعْتِبَارِ اسْتِتَارِ الْمُرَادِ

(التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ فِي ظُهُورِ) الْمَعْنَى ، وَحَفَائِهِ اللَّفْظُ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُ الْمُرَادُ يُسَمَّى ظَاهِرًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْه ثُمَّ إِنْ زَادَ حَتَّى سَدَّ بَابَ التَّأْوِيلِ وَالتَّحْصِيصِ يُسَمَّى مُفَسَّرًا ، ثُمَّ إِنْ زَادَ حَتَّى سَدَّ بَابَ التَّأُويلِ وَالتَّحْصِيصِ يُسَمَّى مُفَسَّرًا ، ثُمَّ إِنْ زَادَ حَتَّى سَدَّ بَابِ التَّأُويلِ وَالتَّحْصِيصِ يُسَمَّى مُفَسَّرًا ، ثُمَّ إِنْ زَادَ حَتَّى سَدَّ بَابِ التَّافُويلِ وَالتَّحْصِيصِ يُسَمَّى مُفَسَّرًا ، ثُمَّ إِنْ زَادَ حَتَّى سَدَّ بَابِ التَّافُويلِ وَالتَّحْصِيصِ يُسَمَّى مُفَسِّرًا ، ثُمَّ إِنْ زَادَ حَتَّى سَدَّ بَابِ النَّافُ فِي جَوَابِ الْكُفَّارِ عَنْ قَوْلِهِمْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ( وقَوْله تَعَالَى { مَثْلُ الرِّبَا ( وقوْله تَعَالَى } مَثْلُ الرَّبَا ( وقوْله تَعَالَى } وَلُكُونُ وَلُهُمْ أَيْمُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ ؛ وَلَائَهُ إِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِشَيْءَ مُقَيَّد وَلَا التَّهُ عَلْمُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْآيَة ؛ وَلَأَنَّهُ إِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِشَيْء مُقَلِد وَلَا الشَّيْءُ وَاحِبًا فَالْمَقْصُودُ إِثْبَاتُ هَذَا الْقَيْدَ نَحْوُ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { بِيعُوا سَوَاءً بِسَوَاء } وَلَا لَمُشَرِ قَوْله تَعَالَى { فَاللهُ بَكُلُ شَيْء عَلِمْ } . وَاللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمٌ } . وَاللَّهُ بِكُلُ شَيْء عَلِيمٌ } . واللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمٌ } . واللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ } . واللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمٌ } . واللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمٌ \$ . واللَّهُ بِكُلُ شَيْء عَلِيمٌ \$ . واللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمٌ \$ . واللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمٌ \$ . واللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمٌ \$ . واللَّهُ بِكُلُونُ فَاللَّهُ بِهُ الْفُولُ لُهُ بَالْقُولُ اللْفُولُ

وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْجَهَادُ مَاضِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ } ) النَّظيرُ أَنَّ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ أَنَّ الْمُفَسَّرَ وَالْمُحْكَمِ فَي التَّمْثِلِ بِهِمَا نَظرٌ ؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ أَنَّ الْمُفَسَّرَ وَالْمُحْكَمِ فَي التَّمْثِ وَالْمُحْكَمِ فَي التَّمْثِ وَالْمُحْكَمِ فَي اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ } وَالْمَثَالُانِ الْمُذَكُورَانِ ، وَهُمَا قَوْله تَعَالَى { فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ } وقوْله تَعَالَى { إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ } في الْآيَتُيْنِ فِي الْآيَةِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ بِحَسَبِ اللَّفْظِ ؛ لِأَنَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا قَبُولَ النَّسَخِ وَعَدَمَهُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ فَكُلِّ مِنْهُمَا مُفَسَّرٌ إِذْ لَيْسَ فِي الْآيَتَيْنِ مَا يَمْنَعُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ ، وَإِنْ أَرَادُوا

بحسب مَحَلِّ الْكَلَامِ أَوْ أَعَمَّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا فَكُلِّ مِنْهُمَا مُحْكَمُّ ؛ لأَنَّ الْإِحْبَارَ بِسُجُودِ الْمَلَائِكَةَ لَا يَقْبَلُهُ النَّسْخَ كَمَا أَنَّ الْإِحْبَارَ بِعِلْمِ اللَّهِ لَا يَقْبَلُهُ فَلَأَحَلِ هَذَا أَوْرَدْت مِغَالَيْنِ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِيَظْهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ فَقَوْلُهُ كَافَةً سَدٌ لِبَابِ التَّخْصِيصِ لَكَنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ لِكَوْنِه حُكْمًا شَرْعِيًا ، وَقَوْلُهُ عَلْهِ السَّلَامُ { النَّحْمَ لَيُ النَّسْخَ لِكَوْنِه حُكْمًا شَرْعِيًا ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { النَّعْارُضِ مَ الْقَيَامَةِ } مُحْكَمٌ ؛ لأَنَّ قَوْلُهُ { إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } سَدُّ لِبَابِ التَّخْصِيصِ لَكَنَّهُ يَعْمَلُ النَّسِخِ ( وَالْكُلُّ يُوجِبُ السَّلَامُ { النَّقَاوُتُ عَنْدَ التَّعَارُضِ ، وَإِذَا حَفِي فَإِنْ حَفِي لَعَارِضٍ يُسَمَّى حَفِيًّا ، وَإِنَّ حَفَي لَنَفْسِهِ فَإِنْ أُدْرِكَ عَقْلًا الْحُكْمَ إلّا أَنَّهُ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ عَنْدَ التَّعَارُضِ ، وَإِذَا حَفِي فَإِنْ حَفِي لَعَارِضِ يُسَمَّى حَفِيًّا ، وَإِنَّ حَفَي لَنَفْسِهِ فَإِنْ أُدْرِكَ عَقْلًا الْحُكْمَ إِلّا أَنَّهُ يَظْهَرُ النَّفُوتُ الْمَعْنَى لَنَفْسِهِ فَإِنْ أُدِيكَ عَلَيْ السَّرِقَة خَفِيتُ فِي حَقِّ النَّبَاشِ وَالطَّرَّارِ لِاحْتَصَاصِهِمَا الْمُثَلِّي اللَّهُ مِنْ وَجُهِ مَتَى الْمَعْنَى لَعْمُونَ فِي الْفَمِ فَاعْتَبَرُنَا الْوَجْهَيْنِ فَأَلُومِ الْمَعْنَى لَحْوَى اللَّهُ فَوقَعَ الْإِشْكَالُ فِي الْفَمِ فَاعْتَبَرِنَا الْوَجْهَيْنِ فَأَلْحِقَ بِالظَّاهِرِ فِي لَكُنْمُ وَلَا الْمَعْنَ اللَّهُ مِ فَاعْتَبَرْنَا الْوَجْهَيْنِ فَأَلْحِقَ بِالظَّاهِرِ فِي الْفَمْ فَاعْتَبَرْنَا الْوَجْهَيْنِ فَأَلْحِقَ بِالظَّاهِرِ فِي الْفَهُ فَا الْمُقْرَونَ الْكُومُ الْمَالَةُ الْمَعْقِ الْفَعْ وَلَالُمُ فَاعْتَبَرَنَا الْوَجْهَيْنِ فَأَلْحِقَ بِالظَّاهِرِ فِي الْفَعْ الْقِسَلَ الْمَاعِقُومُ الْمَالَقُومُ الْمَالَقُومِ الْمَدَى الْفَعْ الْفَالِقُ الْمَعْنَ الْفَعْ الْفَامِ وَلَكُومُ الْمَلْعُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْفَامِ وَلَاقِي الْفَامِ الْمُؤْمِ الْمَوْمِ الْمَلَاقُومُ الْمَقْعَ الْمَامِلُ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَامِلُومُ الْمُعْمُومُ

حَتَّى وَجَبَ غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ ( وَبِالْبَاطِنِ فِي الصُّغْرَى ) فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ ؛ ( لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } بِالتَّشْدِيدِ يَدُلُّ عَلَى التَّكَلُّفِ وَالْمُبَالَغَةِ لَا قَوْله تَعَالَى { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } أَوْ لِاسْتِعَارَةِ بَدِيعَةِ نَحْوُ { قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ } ) فَقَوْلُهُ

أَوْ لِاسْتَعَارَة عَطْفَ عَلَى قَوْلِه ، وَالْمُشْكُلُ إِمَّا لِغُمُوضِ فِي الْمَعْنَى ، وَإِنَّمَا أَشْكُلَ هَذَا بِسَبَبِ الاسْتَعَارَة ؟ لَأَنَّ الْقَارُورَة تَكُونُ مِنْ الْزُجَاجِ لَا مِنْ الْفَضَة فَالْمُرَادُ أَنَّ صَفَاءَهَا صَفَاءُ الرُّجَاجِ ، وَبَيَاضَهَا بَيَاضُ الْفَضَة ( ، وَالْمُجْمَلُ ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّبَا فِي اللَّغَة هُو الْفَضْلُ ، وَلَيْسَ كُلُّ فَضْلٍ حَرَامًا بِالْإِحْمَاعِ ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْمُبَا وَالْمُحْمَلُ ، ثُمَّ لَمَّا بَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَا فِي الْأَشْيَاءِ السَّنَّة الْحَبِيجَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الطَّلَبِ الْمُمْرَادَ أَيُّ فَضْلٍ فَيكُونُ مُحْمَلًا ، ثُمَّ لَمَّا بَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا فِي الْأَشْيَاءِ السَّنَّة الْمَالِكِ الطَّلَبِ وَالْمُحْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَا فِي الْفَيْعِ الطَّلَبُ ثُمَّ الطَّلَبُ أَنَّ اللَّهُ وَالْوَحْهِ وَالْمُحْمَلِ اللسَّقَةُ اللَّهُ وَالْوَحْهِ وَالْمُحْمَلِ الللهُ وَالْمُحْمَلِ اللهُ وَالْمُحْمَلِ اللهُ وَالْمُعْنَ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلْينِ ، وَالْمُحْمَلِ اللهُ وَالْمَحْمَلِ اللهُ اللهُ وَالْمَعْنَ عَلَى إِللهُ اللهُ وَالْمُؤْنَ عَلَى اللّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا } وَالْمُحْمَلِ اللهُ وَالْوَقْفَ عَلَى اللهُ وَالْوَاسِحُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا إِلَّهُ الْمُعَنَّ الْعَلْمَ وَوَا مَذْهَبُ عُلَى اللّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا } فَوَلَى اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ وَلَوْلَ مَنْ الْعَلْمَ وَوْلَ مَعْلَى اللهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَ عَلَى إِلَّا اللّهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَلَوْلَ عَلْمَ الْوَلَى اللهُ اللهُ وَالْوَلَونَ عَلَى إِلْوَلَوا مَنْ وَلَاللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَولُونَ عَلَى إِلْوَلَوا عَلَى إِلْمُ الْمَلْمُ وَلَا اللهُ وَلَولُونَ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَولُونَ عَلَى إِلْ اللهُ وَلَولُونُ عَلَى الْوَلَولُونُ وَلَاللهُ وَلَولُونُ عَلَى اللهُ وَلَالْمُ وَلَا اللهُ وَالْوَلَولُ الْمَالِمُ الْمُؤَلِقُولُ الْمَالِمُ عَلَى وَالْوَلُولُولُولُولُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُولُ الللهُ وَلَاللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُولِولُولُولُولُ

عَلَمْنَا أَوْ لَمْ نَعْلَمْ ، وَالْأَلْيْقُ بِهَذَا الْمَقَامِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُه تَعَالَى { رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا } سُوَالًا للْعِصْمَة عَنْ الزَّيْغِ السَّابِقِ ذِكْرُهُ الدَّاعِي إِلَى اتَّبَاعِ الْمُتَشَابِهَاتِ الَّذِي يُوفَعُ صَاحِبُهُ فِي الْفَتْنَة وَالضَّلَالَة وَأَيْضًا عَلَى ذَلِكَ الْمَذْهَبَ يَقُولُونَ آمَنَا خَبُرُ مُبْتَدَأ مَخْذُوف وَالْحَذْفُ حَلَافُ الْأَصْلِ ( فَكَمَا ابْتُلِيَ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ بِالنَّوقَفِي ) أَيْ عَنْ طَلَبِه ، وَهَذَا حَوَابُ إِشْكَال ، وَهُو أَنَّ بَدْلُ الْمَخْهُودِ وَالطَّاقَةَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ( ابْتُلِي الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ بِالْمُتَشَابِهَاتَ فَمَا الْفَائِدَةَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ( ابْتُلِي الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ بِالْمُتَشَابِهَاتَ فَمَا الْفَائِدَةَ فِي الْنَوْلُ الْمُتَشَابِهَاتَ فَنَعِيبُ أَنَّ الْكَامَ لِلْإِفْهَامِ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ حَظِّ فِي الْعِلْمِ اللَّهِ الْمُتَشَابِهَاتَ فَمَا الْفَائِدَةَ فِي الْوَلِي الْمُتَشَابِهَاتَ فَنْجِيبُ أَنَّ الْكَامَ لِلْإِفْهَامِ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ حَظِّ فِي الْعِلْمِ اللَّهِ الْمُتَنْفَابِهَاتَ فَمَا الْفَائِدَةُ فِي الْفَائِدَةُ فِي الْعَلْمِ اللَّهُ عَلَى الْكَوْعَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى ، ويُفَوِّضَهُ الْيُهِ ، ويُلْقِي نَفْسَهُ فِي مَدْرِ الْفَنَاءِ السَّمِّ وَلَا رَسُمٌ وَهَذَا مُنْتَهَى إِقْدَامُ الطَّالِمِينَ ، ويَقَلَ مَنْ الْفَلَي عَلَمُهُ فِي عَلْمِ اللَّهِ ، وَلَا يَبْقَى لَهُ فِي بَحْرِ الْفَنَاءِ السَّمِ وَلَكَ الْعَلَمُ مُنْ اللَّهِ عَنْ دَرُكُ الْإِنْهُ اللَّهُ عَنْ دَرُكُ الْإِنْهُ لَلْكَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### قوله التقسيم الثالث

للَّفْظُ بِاعْبَبَارِ ظُهُورِ الْمَعْنَى عَنْهُ ، وَخَفَائِهِ ، وَمَرَاتِبِ الظَّهُورِ وَالْحَفَاء فَبِاعْبَبَارِ الظَّهُورِ يَنْحَصِرُ فِي أَرْبَعَة أَقْسَامٍ : الظَّهْرِ وَالْمَفْسَرُ ، وَالْمُخْكَمُ ، وَظَاهِرَ كَلَامِهِ مُشْعَرٌ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الظَّهْرِ ظُهُورُ الْمُرَادِ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ مَسُوقًا لَهُ أَوْ لَا ، وَفِي النَّصِّ كَوْنُهُ مَسُوقًا لِلْمُرَادِ سَوَاءٌ احْتَمَلَ التَّخْصِيصِ وَالتَّأْوِيلِ ، وَفِي النَّمْ عَدَمُ احْتَمَلَ التَّخْصِيصِ وَالتَّأْوِيلِ الْمُعَنَّرَ فِي الْمُوافِقُ لِكُلَامِ اللَّمُ عَدَمُ احْتَمَلَ التَّعْرِينَ ، وَهَذَا هُو الْمُوافِقُ لِكُلَامِ اللَّمُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا هُو الْمُوافِقُ لِللَّمُ اللَّهُ وَقَدْ مَثْلُوا سَوَاءٌ احْتَمَلَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ } الْآيَةَ ، وَنَحْوُ { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي } الْآيَةَ { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةَ } اللَّالَة فَتَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُتَكَاحِلُهُ بَعْسَبِ الْوُجُودِ إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُومِ وَاعْبَبَارِ الْحَيْثَيَّةُ مُتَدَاحِلَةً بِحَسَبِ الْوُجُودِ إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُومِ وَاعْبَبَارِ الْحَيْثِيَّةُ مُتَدَاحِلَةً بِحَسَبِ الْوُجُودِ إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُومِ وَاعْبَارِ الْحَيْثِيَّةُ مُتَدَاحِلَةً بِحَسَبِ الْوُجُودِ إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُومِ وَاعْبَارِ الْحَيْثِيَّةُ مُتَدَاحِلَةً بِحَسَبِ الْوُجُودِ إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُومِ وَاعْبَارِ الْحَيْثِيَّةُ مُتَدَاحِلَةً بِحَسَبِ الْوَجُودِ إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُومِ وَعَلَامُ التَّعْضِ وَاللَّالِي اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى النَّصِّ احْتَمَالُ التَّعْمِ مِنَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مِ وَفِي النَّصِ احْتَمَالُ التَعْمِ مِنْ كَلَامِ التَّافِيلِ ، أَيْ أَحَدَهِمَا ، وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ شَيْءً مَنْ الْخَاصِّ لَطَا الْمُفَسِّرِ احْتِمَالُ السَّذِي مَا يَدُلُلُ عَلَى هَذَا

## قوله ، ثم إن زاد الوضوح

أَتَى بِصَرِيحِ الْوُضُوحِ دُونَ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ إِلَى الظُّهُورِ ؛ لِأَنَّ الْوُضُوحَ فَوْقَ الظُّهُورِ ، وَلِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي عَبَارَةِ الْقَوْمِ فِي النَّصِّ ، وَالْمُفَسَّرِ ، وَالْمُحْكَمِ دُونَ الظُّهُورِ

# قوله بأن سيق الكلام له

دَالٌّ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْوُضُوحِ فِي النَّصِّ هُوَ بِكَوْنِهِ مَسُوقًا لِلْمُرَادِ فَإِنَّ إطْلَاقَ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنَى شَيْءٍ ، وَسَوْقَهُ لَهُ شَيْءٌ آخَرُ عَلَى أَنْ إِلْأُوّلِ ، فَإِذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى

أَنَّ اللَّفْظَ مَسُوقٌ لَهُ فَهُوَ نَصُّ فِيهِ مِنْ نَصَصْت الشَّيْءَ رَفَعْته ، وَنَصَصْت الدَّابَّةَ اسْتَخْرَجْت مِنْهَا بِالتَّكَلُّفِ سَيْرًا فَوْقَ سَيْرِهَا الْمُعْتَادِ

### قوله حتى سد باب التأويل

مِنْ أَوَّلْتِ الشَّيْءَ صَرَفْته ، وَرَجَعْته ، وَهُوَ انْكَشَافُ اعْتَبَارِ دَلِيلٍ يَصِيرُ الْمَعْنَى بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ ، وَهُوَ الْكَشْفُ فَيُرَادُ بِهِ كَشْفُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ ، وَهُوَ الْقَطْعُ بِالْمُرَادِ ، وَلِهَذَا يَحْرُمُ التَّفْسِيرُ بِالرَّأْيِ دُونَ النَّافُويِلِ ؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ وَالنَّصُّ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الظَّاهِرِ بِلَا جَزْمٍ فَيَقْبَلُهُ الظَّاهِرُ وَالنَّصُّ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْمُفَسَّرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ عَيْرَ الْمُورَادِ ، وَالنَّصُ يَحْتَمِلُهُ احْتِمَالًا أَبْعَدَ دُونِ الْمُفَسَّرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْمُرَادِ أَصْلًا

## قوله ، ثم إن زاد

أَيْ الْوُضُوحُ حَتَّى سَدَّ احْتِمَالَ النَّسْخِ ، أَيْضًا كَمَا سَدَّ احْتِمَالَ التَّخْصِيصِ وَالتَّأُويِلِ ، وَالْمُرَادُ نَسْخُ الْمُعْنَى إِذْ الْمُحْكَمُ يَحْتَمِلُ فِي زَمَنِ الْوَحْيِ نَسْخَ اللَّفْظِ بِأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ ، وَلَا حُرْمَةُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجُنُبِ ، وَالْحَائِضُ يُسَمَّى مُحْكَمًا مِنْ أَحْكَمْت الشَّيْءَ ، أَيْ أَتَقَنْتِه ، وَبِنَاءٌ مُحْكَمٌ مَأْمُونُ اللائتقاضِ ، وقيلَ : مِنْ أَحْكَمْت فَلَانًا مَنعْتَه فَالْحُكْمُ مُمْتَنعٌ مِنْ التَّخْصِيصِ وَالتَّأُويِلِ وَمَنْ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهِ النَّسْخُ ، وَالتَّبْدِيلُ ، وَاعْتَبَرَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُحْكَمِ مُمْتَنعٌ مِنْ التَّخْصِيصِ وَالتَّأُويِلِ وَمَنْ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهِ النَّسْخُ ، وَالتَّبْدِيلُ ، وَاعْتَبَرَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُحْكَمِ مُمْتَنعٌ مِنْ التَّخْصِيصِ وَالتَّأُويِلِ وَمَنْ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهِ النَّسْخُ ، وَالتَّبْدِيلُ ، وَاعْتَبَرَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي الْمُحْكَمِ رَيَادَةَ الْوُضُوحِ حَيْثُ قَالَ : فَإِذَا ازْدَادَ قُوَّةً ، وَهُو الْمُنَاسِبُ لِلْأَحْكَامِ ، وَعَدَمَ احْتِمَالِ النَّسْخِ ، وَأَيْضًا إِذَا وَيُوعَلَ الْمُفَسَّرُ مِنْ الْوُضُوحِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ الْغَيْرَ أَصْلًا فَلَا مَعْنَى لِزِيَادَةِ الْوُضُوحِ عَلَيْهِ ، نَعَمْ يَزْدَادُ قُوَّةً بِواسِطَةِ تَأْكِيدٍ وَتَأْيِيدٍ يَدَعْمُ النَّسْخِ وَالِائِتِقَاضِ .

ثُمَّ إِنَّهُ بَيَّنَ وَحْهَ زِيَادَةِ الْوُضُوحِ فِي النَّصِّ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَكُونُ بِكَوْنِهِ مَسُوقًا لِلْمُرَادِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فِي الْمُفَسَّرِ ، وَالْمُحْكَمِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِوُجُوهِ مُخْتَلِفَة كَمَا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ التَّأُويِلَ ، وَلَا النَّسْخَ أَوْ لَحِقَهُ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ قَاطِعٌ لِاحْتِمَالِ التَّأُويِلِ أَوْ اقْتَرَنَّ بِهِ مَا يَمْنَعُ التَّحْصِيصَ أَوْ يُفِيدُ الدَّوَامَ ، وَالتَّأْبِيدَ

# قوله كقوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا }

مِثَالٌ لِلظَّاهِرِ ، وَالنَّصِّ ، وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْكَلَامَ الْوَاحِدَ بِعَيْنِه يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا فِي مَعْنَى ، نَصَّا فِي مَعْنَى آخَرَ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي حِلِّ الْبَيْعِ ، وَحُرْمَةِ الرِّبَا إِلَّا أَنَّهُ مَسُوقٌ لِلتَّهْرِقَة بَيْنَهُمَا رَدًّا عَلَى الْكَفَرَةِ الْقَائِلِينَ بِتَمَاثُلِهِمَا ، ثُمَّ أُورُدَ مِثَالًا آخَرَ ، وَهُو قَوْله تَعَالَى { فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ يَكُونُ الظَّاهِرُ بِاعْتِبَارِ لَفْظ ، وَالنَّصُّ باعْتِبَارِ لَفْظ آخِرَ ، وَهُو قَوْله تَعَالَى { فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ، أَيْ انْكَحُوا الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ مَعْدُودَاتً هَذَا الْعَدَدَ ثَنْتَيْنِ ثَنْتَيْنِ ثَنْتَيْنِ ، وَثَلَاثًا ، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا فَإِنَّ لَفْظَ انْكَحُوا ظَاهِرٌ فِي حَلِّ النِّكَاحِ إِذْ لَيْسَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ إِلَّا أَنَّهُ مَسُوقٌ لِإِثْبَاتِ الْعَدَد فَيَكُونُ نَصًّا فِيه بِاعْتِبَارِ قَوْلِه مَشَى ، وَثُلَاثَ ، وَرُبَاعَ . وَرُبَاعَ . وَاسْتُدلَ عَلَى كُونِهِ مَسُوقًا لِإِثْبَاتِ الْعَدَد بِوَجُهَيْنِ : الْأَوَّلُ أَنَّ حَلَّ النِّكَاحِ قَدْ عُلِمَ مَنْ غَيْرِ هَذَهِ الْآيَةِ مُتَأَكِنَ عَلَى } وَاللَّالَةُ لَوَالِهُ مَالُكَ ، وَالنَّانِي وَاللَّهُ مَلْ وَرَاءَ ذَلِكُمْ } فَالْحَمْلُ عَلَى قَصْد فَائِدَةً جَدِيدةٍ أَوْلَى إِلَّا أَنَّهُ يَتَوقَفُ عَلَى كَوْنِ هَذَهِ الْآيَةِ مُتَأَخِرَةً عَنْ تِلْك ، وَالثَّانِي

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا أُورِدَ بِشَيْءٍ مُقَيَّدٍ بِقَيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاحِبًا فَهُوَ لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ الْقَيْدِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { بِيعُوا سَوَاءً بِسَوَاءِ } ، وَهَذَا

يُوافِقُ مَا قَرَّرَهُ أَئِمَّةُ الْعَرَبِيَّةِ: مِنْ أَنَّ الْكَلَامَ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى قَيْد زَائِد عَلَى مُجَرَّدِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ فَذَلِكَ الْقَيْدُ هُوَ مَنَاطُ الْإِفَادَةِ ، وَمُتَعَلَّقُ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ ، وَمَرْجِعُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ ، وَقَيْدُ الشَّيْءِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ احْتِرَازُ عَنْ مِثْلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الْطَلَامُ { أَدُوا عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدِ } الْحَدِيثَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَدُوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدِ } الْحَدِيثَ

### قوله: النظيران الأولان

أَوْرَدَ لِكُلِّ مِنْ الْمُفَسَّرِ ، وَالْمُحْكَمِ مِثَالَيْنِ فَالْمِثَالُ الْأُوَّلُ لِلْمُفَسَّرِ هُوَ قَوْله تَعَالَى { وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ } ، وَلِلْمُصَنِّف فِي التَّمْثِيلِ بِهِمَا نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ اشْتَرَطَ فِي وَالْمِثَالُ الْأُوَّلُ لِلْمُحْكَمِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ احْتِمَالِ النَّسْخِ بِاعْتِبَارِ لَفَظ دَال عَلَى الدَّوَامِ ، وَالتَّأْبِيدَ كَمَا فِي قَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْحَهَادُ مَاضٍ الْمُحْكَمِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ احْتِمَالِ النَّسْخِ بِاعْتِبَارِ لَفَظ دَال عَلَى الدَّوَامِ ، وَالتَّأْبِيدَ كَمَا فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَامُ } النَّسْخِ بِاعْتِبَارِ لَفُظ دَال عَلَى الدَّوامِ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلَيمٌ } مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُحْكَمًا ، وَإِنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْمُعْنَى فِي نَفْسِه مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ التَّبْدِيلَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ فَلْ لَكُونَ الْمَعْنَى فِي نَفْسِه مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ التَّبْدِيلَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ بَلَى اللَّهُ مَعْلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى التَّعْيِينِ بَلَ أُرْبِيدَ عَدَمُ الْقَيَامَةِ } فَاللَّهُ بَعْالَى إللَّهُ عَلَى إلَى النَّعْمِ بَعْنَ إِلَى النَّيْفِ فَي نَفْسِهِ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ التَّسْخِ بِاعْتِبَارِ لَفُظ يَدُلُ عَلَيْهِ أَوْ بَاعْتَبَارِ مَحَلِّ الْكَلَامِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى { فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ الْمُفَسِّرِ ، وَقَدْ يُعْتَلِي هُ وَاللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّعْتِرَاضِ عَلَى الْمَعْتَلِي عَلَى اللَّهُ مَعْولَ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَلِقِ فَي هَذِهِ الْلَاقِيةَ فَإِنَّ الْمُفَسِّرِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ الْمَاتِكَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى إلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِقِ فَوْلِهُ فَي وَلُولُ الْمَلْوَلُ الْمُعْتَقِيقُ فِي هَذَهِ الْلَيْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقِيقُ فَي هَذُهِ الْمُعْتَلِقُ مُ وَالْمُعْتَعِيقُولِ الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَقِيقُ الْقَيْدُ وَاللَّهُ الْمُعْتَرِقُ الْمُعْتَعِلَى الْمُوالْمُ الْمُعْتَعِيقِيقِ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَقِقُولُ ال

الْمَلَائِكَةَ جَمْعٌ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ ، وَبِقُولِه كُلُّهُمْ ازْدَادَ وُضُوحًا فَصَارَ نَصًّا ، وَبِقَولِهِ أَجْمَعُونَ انْقَطَعَ احْتَمَالُ التَّحْصِيصِ فَصَارَ مُفَسَرًا ، وَقَوْلُهُ : فَسَجَدَ إِحْبَارٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ فَيَكُونُ مُحْكَمًا وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لَأَنَّ نَسْخَ الْمُعْنَى لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي كَلَامِ دَالًّ عَلَى حُكْمٍ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِنَسْخِ مَعْنَى اللَّفْظِ الْمُفْرِدِ فَإِذَا أَعْتُبِرَ فِي الْمُفَسِّرِ احْتَمَالُ النَّسْخِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مُفِيدًا لِحُكْمٍ ، وَاعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّ قُولِه تَعَالَى { فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ } لَا يَصْلُحُ مِثَالًا لِلْمُفَسِّرِ ؛ لَأَنَّهُ قَدْ الْعَنْشِ إِللّهِ اللهُ الله اللهُ الْمُفَسِّرِ ؛ لَأَنَّهُ قَدْ اللهُ اللهُ

#### قوله والكل

أَيْ الظَّاهِرُ ، وَالنَّصُّ ، وَالْمُفَسَّرُ ، وَالْمُحْكَمُ يُوحِبُ الْحُكْمَ ، أَيْ يُثْبِتُهُ قَطْعًا ، وَيَقِينًا ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ حُكْمُ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ وُجُوبُ الْعَمَلِ وَاعْتَقَادُ حَقِّيَّةِ الْمُرَادِ لَا ثُبُوتُ الْحُكْمِ قَطْعًا وَيَقِينًا ؛ لِأَنَّ الِاحْتِمَالَ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا قَاطِعٌ لِلْيَقِينِ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِاحْتِمَالٍ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ

الدَّلِيلِ ، وَالْحَقُّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ يُفِيدُ الْقَطْعَ وَهُوَ الْأَصْلُ ، وَقَدْ يُفِيدُ الظَّنَّ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ احْتِمَالُ غَيْرِ الْمُرَادِ مِمَّا يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ

### قوله إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض

فَيُقَدَّمُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ ، وَالْمُفَسَّرُ عَلَيْهِمَا ، وَالْمُحْكَمُ عَلَى الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْأَوْضَحِ ، وَالْأَقْوَى أَوْلَى ، وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ وَلَأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلِينَ بِحَمْلِ الظَّاهِرِ مَثَلًا عَلَى احْتِمَالِهِ الْآخِرِ الْمُوافِقِ لِلنَّصِّ مِثَالُهُ قَوْله تَعَالَى { ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ وَلَأَنَّ فِي حَلِّ مَا فَوْقَ الْأَرْبَعِ مِنْ غَيْرِ الْمُحَرَّمَاتَ وَقَوْله تَعَالَى { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } نصَّ فِي وُجُوبِ الاقْتصَارِ عَلَى الْأَرْبَعِ فَيعْمَلُ بِهِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةً } نصَّ فِي مَدْلُولِهِ يَحْتَمِلُ التَّأُولِيلَ بِحَمْلِ اللَّامِ عَلَى النَّامِ عَلَى النَّامِ فَي وَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ } مُفَسَّرٌ فَيُعْمَلُ بِهِ

### قوله ، وإذا خفى

أَيْ الْمُرَادُ مِنْ اللَّفْظ فَحَفَاؤُهُ إِمَّا لَنَفْسِ اللَّفْظ أَوْ لِعَارِضِ ، التَّانِي يُسَمَّى خَفَيًّا ، وَالْأُوَّلُ إِمَّا أَنْ يُدْرَكَ الْمُرَادُ بِالنَّقْلِ أَوْ لَا يُدْرَكَ أَصْلًا الْأُوَّلُ يُسَمَّى مُجْمَلًا ، وَالتَّانِي مُتَشَابِهًا فَهَذِهِ اللَّقْلِ أَوْ لَا يُدْرَكَ أَصْلًا الْأُوَّلُ يُسَمَّى مُجْمَلًا ، وَالتَّانِي مُتَشَابِهًا فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ مُتَبَايِنَةٌ بِلَا حَلَاف ، وَالْمُشْكِلُ مَأْخُوذٌ مِنْ أَشْكَلَ عَلَى كَذَا إِذَا دَخَلَ فِي أَشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِدَلِيلٍ الْأَقْسَامُ مُتَبَايِنَةٌ بِلَا حَلَاف ، وَالْمُشْكِلُ مَأْخُوذٌ مِنْ أَشْكَلَ عَلَى كَذَا إِذَا دَخَلَ فِي أَشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ ، وَالْمُحْمَلُ الْحَسَابَ رَدَّهُ إِلَى الْجُمْلَة ، وَأَجْمَلَ الْأَمْرَ أَبْهَمَهُ فَإِنْ قَيلَ يَنْبَغِيَ أَنْ يَكُونَ الْخَفِيُّ مَا خَفِي اللَّهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الظَّاهِرِ ، وَهُو مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ .

اللَّفْظِ فَوْقَ الْحَفَاءِ بِعَارِضٍ ، فَلَوْ كَانَ الْحَفِيُّ مَا يَكُونُ حَفَاؤُهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ لَمْ يَكُنْ فِي أُوَّلِ مَرَاتِبِ الْحَفَاءِ فَلَمْ يَكُنْ مُقَابِلًا للظَّاهر

### قوله: إن كان الخفاء

أَيْ خَفَاءُ اللَّفْظِ فِيمَا خَفِيَ فِيهِ لَمَزِيَّةً لَهُ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ الْحُكْمُ كَالطَّرَّارِ فَإِنَّهُ سَارِقٌ كَامِلُ يَأْخُذُ مَعَ حُضُورِ الْمَالِكِ ، وَيَقَظَتُه فَلَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى السَّارِقِ مِنْ الْبَيْتِ فِي مَعْنَى السَّرِقَة ، وَهُو الْأَحْذُ عَلَى سَبِيلِ الْخُفْيَةِ فَيُقْطَعُ ، وَإِنْ كَانَ لِنُقْصَانٍ فِي ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ كَالنَّبَاشِ فَإِنَّهُ نَاقِصٌ فِي مَعْنَى السَّرِقَةِ لِعَدَمِ الْمُحَافَظَة بِالْمَوْتَى فَلَا يُقْطَعُ .

#### قوله وهذا

أَيْ إِلْحَاقُ بَاطِنِ الْفَمِ بِالظَّاهِرِ فِي الْغَسْلِ حَتَّى يَجِبَ غَسْلُهُ ، وَبِالْبَاطِنِ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى لَا يَجِبَ أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ ؛ لِأَنَّ التَّطَهُرَ ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَنَابَةِ يَدُلُّ عَلَى التَّكَلُّف وَالْمُبَالَغَة فِي التَّطَهُيرِ ، وَذَلِكَ فِي غَسْلِ بَاطِنِ الْفَمِ دُونَ تَرْكِه ؛ التَّطَهُرَ ، وَهُو الْمُبَالَغَة فِيهَا أَرْفَقُ ، وَأَمَّا دَاحِلُ الْعَيْنِ فَإِيصَالُ وَلَأَنْ الطَّهَارَةَ الصَّغْرَى أَكْثَرُ وُقُوعًا مِنْ الْكُبْرَى فَهِي بَالتَّخْفِيفَ أَلْيَقُ ، وَتَرْكُ الْمُبَالَغَة فِيهَا أَرْفَقُ ، وَأَمَّا دَاحِلُ الْعَيْنِ فَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهِ يُورِثُ الْعَمَى فَأَلْحِقَ بِالْبَاطِنِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ فَإِنْ قِيلَ : مَعْنَى التَّطَهُّرِ مَعْلُومٌ لُغَةً ، وَشَرْعًا إِلَّا أَنَّهُ مُشْتَبَةً فِي حَقِّ دَاحِلِ الْفَمِ ، وَالْأَنْفَ كَآيَةِ السَّرِقَة فِي الطَّرَّارِ ، وَالنَّبَاشِ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْخَفِيِّ لَا الْمُشْكَلِ . مُشْتَبة فِي حَقِّ دَاحِلِ الْفَمِ ، وَالْأَنْف كَآيَةِ السَّرِقَة فِي الطَّرَّارِ ، وَالنَّبَاشِ فَيكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْخَفِيِّ لَا الْمُشْكَلِ . فَي حَقِّ دَاحِلِ الْفَمِ ، وَالْأَنْف كَآيَةِ السَّرِقَة فِي الطَّرَّارِ ، وَالنَّبَاشِ فَيكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْخَفِيِّ لَا الْمُشْكِلِ . فَي الطَّرَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَعْلُومٌ شَرْعًا قَبْلَ الطَّلَب وَالتَّأَمُّلُ ، كَيْفَ وَالاَحْتَلَافُ فِيه بَاق بَعْدُ ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ مَعْنَى التَطَهُرِ غَسْلُ جَمِيعِ ظَاهِرِ الْبَدَنِ هُو الْبَشَرَةُ وَالشَّعْرُ مَعَ دَاحِلِ طَاهِرِ الْبَدَنِ إِلَا أَنَّ فِيهِ غُمُوضًا لَا يُعْلَمُ قَبْلَ الطَّلَبِ ، وَالتَّأَمُّلُ أَنَّ جَمِيعَ ظَاهِرٍ الْبَدَنِ هُو الْبَشَرَةُ وَالشَّعْرُ مَعَ دَاحِلِ

الْفَمِ وَالْأَنْفِ أَوْ بِدُونِهِ

#### قوله أو الستعارة

عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ لِغُمُوضٍ فِي الْمَعْنَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّة } ، أَيْ تَكَوَّنَتْ مِنْ فِضَّة ، وَهِيَ مَعَ بَيَاضِ الْفَضَّةِ وَحُسْنِهَا فِي صَفَاءِ الْقَوَارِيرِ وَشَفِيفِهَا فَاسْتَعَارَ الْقَوَارِيرَ لِمَا يُشْبِهُهَا فِي الصَّفَاءِ ، وَالشَّفِيفِ الْقَوَارِيرِ وَشَفِيفِهَا فَاسْتَعَارَ الْقَوَارِيرَ لِمَا يُشْبِهُهَا فِي الصَّفَاءِ ، وَالشَّفِيفِ السَّغَارَةَ النَّاسَدِ لِلشُّجَاعِ ، ثُمَّ جَعَلَهَا مِنْ الْفَضَّةِ مَعَ أَنَّ الْقَارُورَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ الزُّجَاجِ فَجَاءَتْ اسْتِعَارَةً غَرِيبَةً بَدِيعَةً السَّعَارَة عَرِيبَةً بَدِيعَةً

#### قوله ، والمجمل

وَهُوَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ خَفَاءً لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِبَيَانِ مِنْ الْمُجْمَلِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِتَزَاحُمِ الْمَعَانِي الْمُتَسَاوِيَةِ اللَّفْظِ كَالْهَلُوعِ ، أَوْ لِانْتِقَالِهِ مِنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَا هُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ كَالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالزَّكَاةِ . وَالرَّبَا .

#### قوله، والمتشابه

وَهُو مَا خَفِيَ بِنَفْسِ اللَّفْظِ وَلَا يُرْجَى دَرْكُهُ أَصْلًا كَالْمُقَطَّعَاتِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ مِثْلُ { الم } سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا أَسْمَاءٌ لِحُرُوفِ يَجِبُ أَنْ يُقْطَعَ فِي التَّكَلِّمِ كُلِّ مِنْهَا عَنْ الْآخِرِ عَلَى هَيْئَتِهِ ، وَتَسْمِيَتُهَا بِالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَاتِ مَجَازٌ ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَاتِهَا حُرُوفٌ أَوْ لِأَنَّ الْحَرْفَ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلِمَةِ

### قوله ، واليد ، والوجه ، ونحوهما

مثْلِ الْعَيْنِ ، وَالْقَدَمِ ، وَالسَّمْعِ ، وَالْبَصَرِ ، وَالْمَجِيءِ ، وَجَوَازِ الرُّوْيَةِ بِالْعَيْنِ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا دَلَّ النَّصُّ عَلَى تُبُوتِهِ لِلَهِ تَعَالَى مَعَ الْقَطْعِ بِامْتَنَاعِ مَعَانِيهَا الظَّاهِرَةِ الْمُوَافِقَةِ لَمَا فِي الشَّاهِدِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِتَنَزُّهِهِ عَنْ الْجَسْمِيَّةِ ، وَالْجَهَةِ ، وَالْمَكَانِ تَعَالَى مَعَ الْقَطْعِ بِامْتَنَاعِ مَعَانِيهَا الظَّاهِرَةِ الْمُوَافِقَةِ لَمَا فِي الشَّاهِدِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِتَنَزُّهِهِ عَنْ الْجَسْمِيَّةِ ، وَالْجَهَةِ ، وَالْمَوَافِقَة مَحَازًا فَهَذَا كُلَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَشَابِهِ يُعْتَقَدُ حَقِّيَّتُهُ ، وَلَا يُدْرَكُ كَيْفِيَّتُهُ ، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْمُقَطَّعَاتِ أَسْمَاءَ السُّورِ ، وَالْوَجْهَ مَجَازًا عَنْ الرِّضَا ،

وَالْيَدَ عَنْ الْقُدْرَةِ ، أَوْ يَجْعَلُ الْكَلَامَ الْمَدْكُورَ فِيهِ الْوَجْهُ وَالْيَدُ وَنَحْوُهُمَا تَمْثِيلًا لَا يُعْتَبَرُ فِي مُفْرَدَاتِهِ تَشْبِيهًا فَلَا يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَشَابِهَةِ ، وَرُبَّمَا يَسْتَدِلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ لِلَّهِ تَعَالَى بِأَنَّهَا صِفَاتٌ كَمَا فِي الشَّاهِد ، وَاللَّهُ تَعَالَى فَتَكُونُ مَوْصُوفًا بِهَا إِلَّا أَنَّا قَاطِعُونَ بِامْتِنَاعِ الْجَارِحَةِ وَالْجِهَةِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فَتَكُونُ الْكَيْفَيَّةُ مَجْهُولَةً لَا يُرْجَى دَرْكُهَا .

وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا هُوَ كَمَالٌ فِي الْمَخْلُوقِ رُبَّمَا يَكُونُ نُقْصَانًا فِي الْخَالِقِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ التَّسَتُّرَ عَمَّنْ هُوَ أَهْلُ لِلرُّوْيَةِ وَالْكَرَامَةِ يَكُونُ مِنْ عَيْبِ وَنُقْصَانِ فِي الْمُتَسَتِّرِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَرَّةٌ عَنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَرْثِيًّا . وَالْحَقُ أَنَّهُ تَبَتَ بِاللَّالِيلِ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِامْتَنَاعَ الرُّوْيَةِ أَوْ لِغَايَةِ الْعَظَمَة كَمَا قِيلَ : وَلَا سَتْرَ إِلَّا هَيْبَةٌ وَجَلَالٌ وَالْحَقُ أَنَّهُ ثَبَتَ بِاللَّالِيلِ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِامْتَنَاعَ الرُّوْيَةِ أَوْ لِغَايَةِ الْعَظَمَة كَمَا قِيلَ : وَلَا سَتْرَ إِلَّا هَيْبَةٌ وَجَلَالٌ وَالْحَقُ أَنَّهُ ثَبَتَ بِاللَّالِيلِ الْقَالِمِ ثُبُوتُ هَذِهِ الْمُتَشَابِهِ ، لَا يُقَالُ : الرُّوْيَةُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْمُتَشَابِهِ ، لَا يُقُولُ الْكَلَامُ فِي الرُّوْيَةِ بِالْعَيْنِ ، وَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْمُسَافَة بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرَانَا فَلَا تَكُونُ مِنْ الْمُتَشَابِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْكَلَامُ فِي الرُّوْيَةِ بِالْعَيْنِ ، وَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَة في علْمَ الْكَلَامُ في علْم الْكَلَام .

### قوله ، وحكم الخفى الطلب

أَيْ الْفَكْرُ الْقَلِيلُ لِنَيْلِ الْمُرَادِ وَاللطِّلَاعِ عَلَى أَنَّ حَفَاءَهُ لِمَزِيَّةِ أَوْ نُقْصَانِ وَحُكْمُ الْمُشْكِلِ التَّأَمُّلُ ، أَيْ التَّكَلُّفُ وَاللجْتِهَادُ فِي الْفِكْرِ لِيَتَمَيَّزَ الْمَعْنَى عَنْ إِشْكَالِهِ إِذْ الْحَفَاءُ فِي الْمُشْكِلِ أَكْثَرُ ، وَحُكْمُ الْمُجْمَلِ اللَّسْتِفْسَارُ ، وَطَلَبُ الْبَيَانِ مِنْ الْمُجْمَلِ فَبَيَانُهُ قَدْ يَكُونُ شَافِيًا لِيَصِيرَ بِهِ الْمُجْمَلُ مُفَسَّرًا كَبَيَانِ الصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَقَدْ لَا يَكُونُ كَبَيَانِ الرَّبَا بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي الْأَشْيَاءِ السَّنَّة ، وَلَهَذَا قَالَ عُمرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدُّنْيَا ، وَكُمْ أَيْمِيْنَ لَيَا أَبُوابَ الرَّبَا فَحِينَذَ يُحْتَاجُ إِلَى طَلَبِ ضَبْطِ الْأَوْصَافِ الصَّالِحَة لِلْعَلَيَّة ثُمَّ تُأَمَّلُ لِتَعْيِينِ الْبُعْضِ ، وَزِيَادَة صُلُوحِه لِذَلكَ ، وَحُكْمُ الْمُتَشَابِهِ التَّوَقُّفُ عَنْ طَلَبِ الْمُرَادِ مَعَ اعْتَقَادَ حَقَيْتِهَ بِنَاءً عَلَى قرَاءَة الْوَقْفَ عَلَى ، وَحُكْمُ الْمُتَشَابِهِ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُ اللَّه ، وَرَحَّحَهَا بِوَجْهَيْنِ عَلَى قرَاءَة الْوَقْفَ عَلَى " الرَّاسِخُونَ فِي الْعلْمِ " الدَّالَة عَلَى أَنْهُ أَيْفُ لِبَالنَّظُم ؛ لَأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ مِنْ الْقُرْآن مُتَشَابِها جَعَلَ النَّاظِرِينَ فِيهِ عَلَى النَّاظِينَ ، الرَّابِعِينَ عَنْ الطَّرِيقِ ، وَالرَّاسِخِينَ فِي الْعلْمِ ، أَيْ النَّابِينَ الْمُسْتَقِيمِينَ الَّذِينَ لَى يَتَهَيَّأُ اسْتِرْلَالُهُمْ وَتَشْكَيكُهُمْ فَجَعَلَ وَتَعْلَى ﴿ فَلَاللَهُ مَنْ الْفَرْآنِ مُنْشَابِها جَعَلَ النَّاظِرِينَ فِي الْعَلْمِ ، أَيْ النَّابِينَ الْمُسْتَقِيمِينَ الَّذِينَ لَى يَتَهَيَّأُ اسْتِرْلَالُهُمْ وَتَشْكَيكُهُمْ فَجَعَلَ وَوْلِهِ بَعَلَى إِنَّالِهُ لِمُنْ الْقَوْلِهِ عَمَالَ اللَّهُ الْمُنْ أَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمُسْتَقِيمِينَ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمُسْتَقِيمِينَ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ } ، أَيْ السَّعْمِينَ عَنْ اللَّهُ مَالَّا اللَّهُ مَنْ الْعَلَقِيمَ الْعَلْمَ عَنْدَ اللَّهُ ، وَفِيهِ نَظُرٌ لَا يَخْفَى عَلَى الرَّاسِخِينَ فِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْقَالَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعَلَيْمَ الْقَالِدَ وَالْمَالِقُ مُنَالُهُ الْوَلَولَ الْمَالِكُونَ فَي الْعَلَى الْعَلَى الْعَرَبِيَةِ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ الْمَالِقُ الْقَوْلُونَ آمَنَّا لَوْ الْوَاسِخُونَ فِي الْعَلِيمَ الْقَالَ : وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعَلَى عَلَى الْمَالِولِي اللَّهُ مَالِنَّ الْمَالِقُ الْمُسْتَقِيمِينَ الْعَرَبِيةَ أَنَّهُ الْوَلَو الْمَالُهُمْ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالِعُولُولُ اللَّهُ الْمَالِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

الثَّانِي أَنَّهُ عَلَى ذَلكَ الْمَذْهَب ، أَيْ مَذْهَب الْقَائِلينَ بَأَنَّ الرَّاسِحِينَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ بِهِ عَطْفًا لِلرَّاسِخَيْنِ عَلَى اللَّهِ وَتَرْكًا لِلْوَقْفِ عَلَى إِلَّا اللَّهُ يَكُونُ يَقُولُونَ كَلَامًا مُبْتَدَأً مُوضِّحًا لِحَالِ

الرَّاسِخِينَ بِحَذْفِ الْمُبْتَدَأِ ، أَيْ هُمْ يَقُولُونَ ، وَالْحَذْفُ خِلَافُ الْأَصْلِ ، وَهَكَذَا صَرَّحَ جَارُ اللَّهِ فِي الْكَشَّافِ ، وَالْمُفَصَّلِ بِتَقْدِيرِ الْمُبْتَدَأِ فِي جَمِيعِ مَا هُوَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، وَفِيهِ نَظَرُّ ؛ لأَنَّ الْجُمْلَةَ الْفِعْلِيَّةَ صَالِحَةٌ لِلابْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى اعْتِبَارِ حَذْفِ الْمُبْتَدَأِ وَأَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَقُولُونَ حَالًا مِنْ الْمَعْطُوفِ فَقَطْ أَعْنِي الرَّاسِخُونَ لِعَدَمِ الِالْتِبَاسِ .

### قوله فكما ابتلى

لَمَّا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الرَّاسِخِينَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهَة ؛ لِأَنَّ الْخِطَابِ بِمَا لَا يُفْهَمُ ، وَإِنْ جَازَ عَقْلًا فَهُوَ بَعِيدٌ جدًّا ، وَتَخْصِيصُ الْحَالِ أَعْنِي يَقُولُونَ بِالْمَعْطُوفِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ اشْترَاكُهَا بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَهْوَنُ مِنْ الْخِطَابِ بِمَا لَلَ يُفْيِدُ أَصْلًا ، وَلَا تَنَاقُضَ فِي حَصْرِ الْحُكَمْ عَلَى مَعْطُوف عَلَيْهِ وَمَعْطُوف بِمَعْنَى الْفَوْرَادِهِمَا بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِمَا مَثْلُ : مَا جَاءِنِي إِلَّا زَيْدٌ وَعَمْرٌ و ، أَيْ لَا بَكُرٌ وَلَا خَالِدٌ ، أَشَارَ إِلَى الْجَوَابِ بَأَنَّ فَائِدَةً الْخِطَابِ بِالْمُتَشَابِهِ هِيَ الْابْتِلَاءُ فَإِنَّ الرَّاسِخ فِي الْعِلْمِ كَمَنْ لَهُ ضَرْبٌ مِنْ الْجَهْلِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ عَلَيْهُ مُتَمَنَّاهُ فَكَيْفَ يُتَلَكَى بِه ، وَإِنَّمَا فَي الْعِلْمِ كَا يُتَكُلُونُ بِلِلْكَ الْعَلْمِ لَا يَعْلَمُ شَيْعًا ، فَللرَّاسِخ فِي الْعِلْمِ مَنْ اللَّبْلَاء ، وَلَمَنْ لَهُ فَرَدْبُ مَنْ الْبَعْوَى بَوْعُ مِنْ اللَّتِلَاء ، وَلَمَنْ لَهُ فَرَدْبُ مِنْ الْبَعْلَ عَلَى عَلَمُ مُنْ الْبَلُوكَ فِي الْعِلْمِ مَنْ الْبَعْوَى بَوْكَ الْمَعْفُوبَ بَوْعُ مِنْ اللَّبْلَاء ، وَهُوبَ الْبُلُوكَ فِي الْعِلْمِ مَنْ الْبَعْلَاء وَلَوْلُونُ الْبُلُوكَ فِي الْعِلْمُ اللَّوْمَ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولَى فِي الْعَلْمَ مَنْ الْبَعْلَ عَلَى عَدَم وُجُوب عَلْمَ عَنْ مَنْ الْعَلْمَ عَلَى عَدَم وَجُوب

التَّوَقُّفِ فِي الْمُتَشَابِهِ أُجِيبَ بِأَنَّ التَّوَقُّفَ مَذْهَبُ السَّلَفِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَهْلُ الْبِدَعِ ، وَتَمَسَّكُوا بِالْمُتَشَابِهِ فِي آرَائِهِمْ السَّلَفِ إِلَّا أَقَاوِيلِهِمْ ، وَبَيَانًا لِفَسَادِ تَأْوِيلِهِمْ ، وَفِيهِ نَظَرُّ ؛ لِأَنَّ ذَلَكَ كَانَ فِي الْبُاطِلَةَ اَضْطَرَّ الْخَلَفُ إِلَى التَّكُلُمِ فِي الْمُتَشَابِهِ إِبْطَالًا لِأَقَاوِيلِهِمْ ، وَبَيَانًا لِفَسَادِ تَأْوِيلِهِمْ ، وَفِيهِ نَظَرُ ؛ لِأَنَّ ذَلَكَ كَانَ فِي الْمُتَشَابِهِ الْمُتَشَابِهِ الْمُتَشَابِهَ عَنْ الصَّحَابَة ، وَالتَّابِعِينَ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ ، وَأَنَا مَمَّنْ يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ .

وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ التَّوَقُّفَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ طَلَبِ الْعَلْمِ حَقِيقَةً لَا ظَاهِرًا ، وَالْأَئِمَّةُ إِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِي تَأْوِيلهِ ظَاهِرًا لَا حَقِيقَةً ، وَبِهَذَا يُمْكُنُ أَنْ يُرْفَعَ نِزَاعُ الْفَرِيقَيْنِ ، وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا لَا يَخُصُّ الْمُتَشَابِهِ بَلْ أَكْثَرُ الْقُرْآنِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنَّهُ بَحْرٌ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ ، وَلَا تَنْتَهِي غَرَائِبُهُ فَأَنَّى لِلْبَشَرِ الْغَوْصُ عَلَى لَآلِيهِ ، وَالْإِحَاطَةُ بِكُنْهِ مَا فِيهِ ، وَمِنْ هَاهُنَا قِيلَ : هُوَ مُعْجِزٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى ، أَيْضًا

( مَسْأَلَةٌ قِيلَ : الدَّلِيلُ اللَّفْظِيُّ لَا يُفيدُ الْيَقِينَ ؛ لَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى نَقْلِ اللَّغَةِ ، وَالنَّحْوِ ، وَالصَّرْفِ ، وَعَدَمِ الاشْتِرَاكِ ، وَالْمَجَازِ ، وَالْإِضْمَارِ ، وَالنَّقْلِ ) أَيْ يَكُونُ مَنْقُولًا مِنْ الْمَوْضُوعِ لَهُ إِلَى مَعْنَى آخَرَ ، ( وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّقْدِيمِ ) وَقَدْ أَوْرَدُوا فِي مِثَالِهِ } وَالنَّاسِخِ ، وَالنَّعْوِي الَّذِينَ ظَلَمُوا } تَقْدِيرُهُ ، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَسَرُّوا النَّحْوَى كَيْ لَا يَكُونَ مِنْ قَبِيلٍ أَكُلُونِي الْبَرَاغِيثُ ( وَالتَّخْوِي النَّرَاغِيثُ ( وَالتَّخْوِي النَّرَاغِيثُ ( وَالتَّخْوِي النَّرَاغِيثُ اللَّهُ وَالتَّخْوِي النَّاسِخِ ، وَالْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ ، وَهِي ظَنَّيَّةٌ أَمَّا الْوُجُودِيَّاتُ ) ، وهي نَقْلُ اللَّعَةِ ، وَالصَّرْف ، وَالنَّحْوِ ( فَلَعْدَمِ وَالتَّاسِخِ ، وَالنَّعْوِ ( فَلَعْدَمِ وَالتَّاسِخِ ، وَالنَّعْوِي الْبَرَاغِينَ ( وَلَيْ اللَّيْعَةِ ، وَالسَّرُوا النَّعْرَاءِ وَالتَّعْرِ ، وَالنَّعْرِ ، وَالنَّعْرَاءِ ، وَعَدَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّعْلَى اللَّهُ طَيِّ اللَّي اللَّيْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّيْوِيلُ الْمُنْعُولِ ، وَأَنَّ ضَرَاكِ ، وَالنَّعْرِ ، وَالنَّعْرِيفِ بَلَغَ حَدَّ التَّوالُولِ ، وَأَنْ ضَرَبَ ، وَمَا عَلَى ، وَرْنِهِ فِعْلُ مَاضٍ ، وَأَمْنَالِ ، وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ ، وَاللَّعْرَ الْمَلْعُولُ ، وَأَنْ ضَرَبَ ، وَمَا عَلَى ، وَرْنِهِ فِعْلُ مَاضٍ ، وَأَمْثَالِ ، وَلَكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَكُلُّ تَرْكيبِ مُؤَلَّف مِنْ هَذِهِ الْمَشْهُورَاتِ قَطْعِيٌّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ } ، وَنَحْنُ لَا نَدَّعِي قَطْعِيَّةَ حَمِيعِ النَّقْلِيَّاتِ ، وَمَنْ ادَّعَى أَنْ لَا شَيْءَ مِنْ التَّرْكيبَاتِ بِمُفِيدٍ لِلْقَطْعِ بِمَدْلُولِهِ فَقَدْ أَنْكُرَ جَمِيعَ الْمُتَوَاتِرَاتِ كَوُجُودِ بَغْدَادَ فَمَا هُوَ إِلَّا مَحْضُ السَّفْسَطَة وَالْعِنَاد .

( وَالْعُقَلَاءُ لَا يَسْتَعْمَلُونَ الْكَلَّامَ فِي خَلَافِ الْأَصْلِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ ، وَأَيْضًا قَدْ نَعْلَمُ بِالْقَرَائِنِ الْقَطْعِيَّةِ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْمُرَادُ ، وَإِلَّا تَبْطُلُ فَائِدَةُ التَّخَاطُبِ ، وَقَطْعِيَّةُ الْمُتَوَاتِرِ أَصْلًا ) ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ يَسْتَعْمِلُونَ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ فِي مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا مَا يَقْطَعُ

الباحْتِمَالَ أَصْلًا كَالْمُحْكَمِ وَالْمُتَوَاتِرِ ، وَالثَّانِي مَا يَقْطَعُ الِاحْتِمَالَ النَّاشِئَ عَنْ الدَّلِيلِ كَالظَّاهِرِ ، وَالنَّصِّ ، وَالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ مَثَلًا فَالْأَوَّلُ يُسَمُّونَهُ عِلْمَ الْيَقِينِ ، وَالثَّانِي عِلْمَ الطُّمَأْنِينَةِ .

## الشَّرْ حُ

#### قوله مسألة

تَرْجَمَةُ هَذَا الْبَحْثِ بِالْمَسْأَلَة لَيْسَتْ كَمَا يَبْبَغِي ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ اعْترَاضٌ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ اللَّهْظَ يُفِيدُ الْقَطْعَ ، وَجَوَابٌ عَنْهُ ، تَقْرِيرُ اللَّعْترَاضِ أَنَّ الدَّلِيلَ اللَّفْظِيَّ مَبْنِيُّ عَلَى أُمُورٍ ظَنَّيَّة ، وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الظَّنِّ لَا يَفِيدُ الْيَقِينَ ، أَمَّا الثَّانِي فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا اللَّهُ وَلَا فَلَتُوقُفِهُ عَلَى أَمُورٍ وُجُودِيَّة كَنَقْلِ اللَّغَة لِمَعْرِفَة مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ ، وَالنَّحْوِ لِمَعْرِفَة مَعَانِي هَيْئَاتِ النَّرَاكِيب ، وَالصَّرْفُ لِمَعْرِفَة مَعَانِي هَيْئَاتِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَعَلَى أُمُورٍ عَدَمَيَّة كَعَدَمِ اللسَّتِرَاكُ ، وَالْمَجَازِ ، وَنَحْوِهِمَا إِذْ لَا ذَلَالَةَ عَلَى وَالصَّرْفُ لِمَعْرِفَة مَعَانِي هَيْئَاتِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَعَلَى أُمُورٍ عَدَمَيَّة كَعَدَمِ اللسَّتِرَاكُ ، وَالْمَجَازِ ، وَنَحْوِهِمَا إِذْ لَا ذَلَاكَ عَلَى عَصْمَة وَالصَّرْفُ لِمَعْرِفَة مَعَ احْتَمَالِ شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَالْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا ظُنَيَّاتُ أَمَّا الْوُجُودِيَّاتُ فَلَتَوَقَّفِ قَطْعِيَّتِهَا عَلَى عَصْمَة الرُّواة إِنْ نُقلَتَ بُطَرِيقِ الْآحَادِ ، وَإِلَّا فَعَلَى التَّوَاتُو ، وَكَلَاهُمَا مُنْتَفٍ ، وَأَمَّا الْعَدَمِيَّاتُ فَلَأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى السَّتَقْرَاء ، وَهُو النَّعَلَى التَّواتُورِ ، وَكَلَاهُمَا مُنْتَف ، وَأَمَّا الْعَدَمِيَّاتُ فَلَأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى السَّيْقُرَاء ، وَهُو النَّالَةُ مُؤْلَا الْفَلْعُ .

وَلَا يَخُفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لاَبْتَنَاءِ عَدَمِ الْمَجَازِ أَوْ عَدَمِ الْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ عَلَى الاسْتَقْرَاء ، وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا شَيْء مِنْهَا بِقَطْعِيٍّ فَالدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ لَا يُفِيدُهُ ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْأُمُورَ الدَّلَالِ اللَّفْظِيَّة غَيْرُ قَطْعِيَّة فَلَا نِزَاعَ ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا شَيْء مِنْهَا بِقَطْعِيٍّ فَالدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ لَا يُفِيدُهُ ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللَّمُورَ الْمُورَ الْمَذْكُورَة ظَنَيَّةُ فِي كُلِّ دَلِيلٍ لَفْظِيٍّ ، وَقَوْلُهُ أَمَّا فِي الْوُجُودِيَّاتِ فَلِعَدَم الْعِصْمَة وَعَدَم التَّوَاتُرِ قُلْهَ لَعْمَ التَّوَاتُرِ فِي الْمُحَادِق رَفْع الْفَاعِلِ ، وَصَرْفًا كَقَاعِدَة أَنَّ مِثْلَ ضَرَبَ الْكُلِّ فَإِنَّ مِنْهَا مَل شَيْعَا مَا هُو مُتُواتِرٌ لُغَةً كَمَعْنَى السَّمَاء ، وَالْأَرْضِ ، وَنَحْوًا كَقَاعِدَة رَفْع الْفَاعِلِ ، وَصَرْفًا كَقَاعِدَة أَنَّ مِثْلَ ضَرَبَ الْكُلِّ فَإِنَّ مَنْهَا مَا هُو مُتُواتِرٌ لُغَةً كَمَعْنَى السَّمَاء ، وَقَوْلُهُ فِي الْعَدَمِيَّاتِ ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى

الاستقْرَاء قُلْنَا مَمْنُوعٌ بَلْ مَبْنَاهَا عَلَى أَنَّ الاشْتِرَاكَ ، وَالْمَجَازَ ، وَغَيْرَهُمَا مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمٍ قَرِينَة حَلَافِ الْأَصْلِ إِلَّا عِنْدَ قَرِينَة تَدُلُّ عَلَيْه ، فَاللَّفْظُ عِنْدَ عَدَمٍ قَرِينَة حَلَافِ الْأَصْلِ اللَّ عِنْدَ عَدَمٍ قَرِينَة خَلَافُ الْأَصْلِ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ قَرِينَة اللَّالَالَةِ عَلَى مَعْنَاهُ قَطْعًا ، وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ قَطْعَيَّة دَلَالَتِه عَلَيْه عِنْدَ عَدَمٍ قَرِينَة خَلَافَ الْأَصْلِ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ قَرِينَة وَاللَّهُ عَلَى مَعْنَاهُ قَطْعَيَّة الدَّلَالَة عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْمُرَادُ بِه ، وَحِينَتَذَ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْمُرَادُ ، وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ فَائِدَة التَّخَاطُبِ إِذْ لَا قَطْعَيَّة الدَّلَالَة عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ هُو الْمُرَادُ ، وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ فَائِدَة التَّخَاطُبِ إِذْ لَا قَطْعَيَّة الدَّلَالَة عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ هُو الْمُرَادُ ، وَإِلَّا لَوْمَ بُطْلَانُ فَائِدَة التَّخَاطُبِ إِذْ لَا مُعَنِي الْحُطَابَاتِ ، وَلَوَازِمِهَا ، وَبُطْلَانُ كَوْنِ الْمُتَوَاتِرِ قَطْعيًّا ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ انْضَمَّ إِلَيْهِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى تَحَقَّقِ مَعْنَاهُ الْعِلْمُ وَهِيَ بُلُوغُ رُواتِه حَدًّا يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنْ مَعْنَاهُ هُو الْمُرَادُ لَمْ يَكُنْ الْمُتَوَاتُرُ وَطْعَيًّا .

## قوله ، وقد أوردوا في مثاله

هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ يَصْلُحُ مَثَلًا لِمُجَرَّدِ التَّقْديمِ لَا لِلتَّقْدِيمِ الْقَادِحِ فِي قَطْعِيَّةِ الْمُرَادِ ، وَتَوْسِيطُ هَذَا الْكَلَامِ بَيْنَ التَّقْدِيمِ ، وَالتَّأْخِيرِ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي ؛ لِأَنَّهُمَا مَعًا شَرْطٌ وَاحِدٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ افْتِرَاقُهُمَا .

## قوله كى لا يكون من قبيل أكلونى البراغيث

فَإِنْ قِيلَ : هُوَ بِاعْتِبَارِ التَّقْدِيمِ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنَّ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ ، أَيْضًا يَحْتَمِلُ التَّقْدِيمُ عَلَى أَنْ يُشَبِّهَ الْبَرَاغِيثُ اللَّغَةُ الضَّعِيفَةُ الَّتِي الْبُرَاغِيثَ اللَّغَةُ الضَّعِيفَةُ الَّتِي الْبُرَاغِيثُ اللَّغَةُ الضَّعِيفَةُ الَّتِي يُؤْتَى فِيهَا بِالْوَاوِ ذَلَالَةً عَلَى أَنَّ الْفَاعِلَ جَمْعٌ سَوَاءٌ كَانَ

الْفَاعِلُ مِنْ الْعُقَلَاءِ أَوْ شَبِيهًا بِهِمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَالْآيَةُ بِاعْتِبَارِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْحِيرِ تَخْرُجُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ .

## قوله، والمعارض

يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ يَقْبَلُ التَّأُويلَ بِحِلَافِ الْعَقْلِ ، وَلِأَنَّهُ فَرْعُ الْعَقْلِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَلَا يَجُوزُ تَكْذِيبُ الْأُصْلِ لِتَصْدِيقِ الْفَرْعِ الْمُتَوَقِّفِ صِدْقُ عَلَى صِدْقِ الْأَصْلِ .

#### قوله ومن ادعى

أَوْرَدَ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ دَلِيلًا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا شَيْءَ مِنْ التَّرْكِيبات ، أَيْ الْأَدلَةِ اللَّفْظِيَّةِ بِمُفيد لِلْقَطْعِ بِالْأَحْكَامِ الثَّابِيَّةِ بِالتَّوَاتُرِ كَوُجُودِ بَغْدَادَ مَثَلًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالتَّوْرَيِّ ، الْخَبَرِيِّ ، وَإِنْكَارُ لِلْقَطْعِ بِالْأَحْكَامِ الثَّابِيَّةِ بِالتَّوَاتُرِ كَوُجُودِ بَغْدَادَ مَثَلًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالتَّوْرَيِّ ، وَإِلِلْ مُزَحْرَفَ فَهُوَ سَفْسَطَةٌ ، وَهِي فِي الْأَصْلِ الْحِكْمَةُ الْمُمَوَّهَةُ الشَّعْمِلَتْ فِي وَإِنْكَارُ لِلْكَارُ لِلْقَرُورِيِّ ، وَكَلَاهُمَا بَاطِلٌ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لَأَنَّا لَا اللَّهُ أَنْهُ إِنْكَارٌ لِلْضَّرُورِيِّ ، وَكَلَاهُمَا بَاطِلٌ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لَأَنَّا لَا اللَّهُ الْفَيْرُورِةِ وَإِلَّا فَهُو عَنَادٌ ، أَيْ إِنْكَارٌ لِلضَّرُورِيِّ ، وَكَلَاهُمَا بَاطِلٌ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لَأَنَّا لَا اللَّهُ أَنْهُ إِنْكَارٌ لِلْمُتَوَاتِرَاتَ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ كُلِّ حَبَرٍ ظَنَيًّا لَا يُنَافِي إِفَادَةَ الْمَحْمُوعِ لِلْقَطْعِ بِوَاسِطَةِ انْضِمَامِ دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ إِلَيْهِ ، وَهُو جَرْمُ الْعَقْلِ بِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ .

#### قوله كالمحكم

أَيْ كَالْعِلْمِ الْحَاصِلِ مِنْ الْمُحْكَمِ فَإِنَّهُ قَدْ انْضَمَّتْ إِلَيْهِ قَرَائِنُ قَطْعِيَّةُ الدَّلَالَةِ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ خِلَافِ الْأَصْلِ

التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ فِي كَيْفِيَّة دَلَالَة اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى فَهِي عَلَى الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ جُرْنِه أَوْ لَازِمِه الْمُتَأْخِرِ عِبَارَةٌ إِنْ سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ ، وَعَلَى لَازِمِه الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ اقْتِضَاءً ، وَعَلَى الْحُكْمِ فِي شَيْء يُوجَدُ فِيه مَعْنَى يُفْهَمُ لُغَةً اللَّه تَعَالَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى يَفْهِمُ اللَّه تَعَالَى لَمَّا فَسَمُوا الدَّلَالَات عَلَى هَذه اللَّارَّعِ وَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمْ عَلَى الْحَصْرِ لَيْلًا يَفْسُدَ تَقْسِيمُهُمْ فَأَقُولُ : الَّذِي فَهِمْت مِنْ كَلَامِهِمْ وَمِنْ الْأَمْثُلَة الَّتِي أَوْرَدُوهَا لِهَذِهِ الدَّلَالَاتُ أَنَّ عِبَارَة النِّصَّ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَسُوقِ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَيْنَ الْمُوضُوعِ لَهُ أَوْ جُزْأَهُ أَوْ لَازِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعْنَى عَيْنَ الْمُوضُوعَ لَهُ أَوْ جُزْأَهُ أَوْ لَازِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُعْلَقِ اللَّيْ الْمَعْنَى الْمُعَلَّى الْمَعْنَى عَيْنَ الْمُوضُوعَ لَهُ أَوْ لَازِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَقِ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْنَى عَيْنَ الْمُوسُوعَ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُوسُوقَ لَلَّهُ ، وَإِشَامُهُمْ وَيَكُونَ عَابِتًا بِالنَّظُمِ وَلَا عَلْهُ عَلَى الْمُعْنَى عَيْنَ الْمُوسُوعُ لَهُ اللَّيْ الْمَعْنَى الْمُوسُوعُ لَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَوْسُوعُ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْسُوعُ لَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْسُوعُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْسُوعُ لَلْ اللَّهُ الْمَوْسُوعُ لَلْهُ اللَّهُ الْمُوسُوعُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ

لكَوْنِهِمْ بِحَيْثُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا فَيَكُونُ جُزْءَ الْمَوْضُوعِ لَهُ ، فَلَمَّا سَمِعُوا دَلَالَتَهُ عَلَى زَوَالِ مِلْكَهِمْ عَمَّا خَلَفُوا إِشَارَةً وَالْإِشَارَةُ ثَابِتَةٌ بِالنَّظْمِ فَيَكُونُ جُزْءُ الْمَوْضُوعِ لَهُ ثَابِتًا بِالنَّظْمِ ، وَأَمَّا أَنَّ اللَّازِمَ الْمُتَأَخِّرَ ثَابِتٌ بِالنَّظْمِ عَنْدَهُمْ فَلَأَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ } سيقَ لِلِجَابِ نَفَقَة الزَّوْجَاتِ عَلَى الزَّوْجِ الَّذِي وَلَدْنَ لِأَجْلهِ ، وَهُوَ الْمَعْنَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ } سيقَ لِلْجَابِ نَفَقَة الزَّوْجَاتِ عَلَى الزَّوْجِ الَّذِي وَلَدْنَ لِأَجْلهِ ، وَهُوَ الْمَعْنَى لَازِمٌ حَارِجِيُّ لِلْمَوْضُوعِ لَهُ مُتَأْخِرٌ عَنْهُ ، وَلَمَّا جَعَلُوهُ إِشَارَةً إِلَى هَذَا الْمَعْنَى لَازِمٌ حَارِجِيٌّ لِلْمَوْضُوعِ لَهُ مُتَأْخِرٌ عَنْهُ ، وَلَمَّا جَعَلُوهُ إِشَارَةً إِلَى هَذَا الْمَعْنَى عَارِمَ فَي لَلْمَوْضُوعِ لَهُ مُتَأْخِرٌ عَنْهُ ، وَلَمَّا جَعَلُوهُ وَالْمَثَالُ النَّانِمِ عَارِجَيٌ لِلْمَوْضُوعِ لَهُ الْمَارَةُ إِلَى جُرْئِهِ ، وَلَمَ أَلُونُ اللَّهُ عَلَى عَبَارَةٌ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ إِشَارَةٌ إِلَى كَوْبُهِ ، وَالْمِثَالُ الثَّانِي عِبَارَةٌ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ إِشَارَةٌ إِلَى لَازِمِهِ ، وَهُو اللْفُورَادُ بِنَفَقَةِ النَّوْلَادِ ، وأَيْضًا إلَى جُرْئِهِ ، وهُو أَنَّ النَّسَبَ إِلَى الْآبَاءِ إِلَى الْمَوْرَادُ بِنَفَقَةِ الْأُولَادِ ، وأَيْضًا إلَى جُرْئِهِ ، وهُو أَنَّ النَّسَبَ إِلَى الْآبَاءِ إِلَى الْمَقْوِ الْوَلَادِ ، وأَيْضًا إلَى جُرْئِهِ ، وهُو أَنَّ النَّسَبَ إِلَى الْآبَاءِ إِلَى الْمَارَةُ فِي الْمَوْدُ فَي الْمَوْمُ لَوْ الْمَارَةُ فِي الْمَوْدُ أَنْ النَّسَ بَالْمَادِ ، وأَيْضًا إلَى عَلَوْمَ الْمَالِقُومِ اللْفَوْرَادُ بَنِفَقَةً الْأُولُونَ مَا عَنْهُ أَلْهُ الْمَارِهُ فَي الْمَارِقُ إِلَى الْمَارَةُ الْمَالِولُونُ الْمَوْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمَالِقُولُ الْمُؤَلِّ اللْمَامِقُومُ الْمَالِولُومُ الْمَوْمُ الْمَعْنَى الْمَامِقُومُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمَوْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُو

وَإِذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِرَوْجِهَا نَكَحْت عَلَيَّ امْرَأَةً فَطَلِّقْهَا فَقَالَ: إِرْضَاءً لَهَا كُلُّ امْرَأَة لِي فَطَالِقٌ طَلُقَتْ كُلُّهُنَّ قَضَاءً فَالْمَعْنَى الْمَوْضُوعُ لَهُ ، وَهُوَ طَلَاقُ بَعْضَهِنَّ أَيْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَيكُونُ الْمَوْضُوعُ لَهُ ، وَهُوَ طَلَاقُ بَعْضَهِنَّ أَيْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَيكُونُ عِبَارَةً فِي جُزْءِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَهُوَ طَلَاقُ الْكُلِّ وَأَيْضًا إِلَى الْجُزْءِ الْآخِرِ وَهُوَ طَلَاقُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَهُو طَلَاقُ الْكُلِّ وَأَيْضًا إِلَى الْجُزْءِ الْآخِرِ وَهُوَ طَلَاقُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ

وَأَيْضًا إِلَى لَازِمِ الْمَوْضُوعِ لَهُ ، وَهُوَ لَوَازِمُ الطَّلَاقِ كَوُجُوبِ الْمَهْرِ ، وَالْعِدَّةِ ، وَنَحْوِهِمَا وَقَوْله تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } سيقَ اللَّازِمُ الْمُتَأَخِّرُ ، وَهُوَ التَّفْرِقَةُ

بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ عَبَارَةً فِيه ، وَإِشَارَةً إِلَى الْمَوْضُوعِ لَهُ ، وَإِنَّمَا جَعَلُوا كَذَلَكَ ؛ لَأَنَّ ذَلَاتَهَ اللَّغَظَ عَلَى اللَّازِمِ الْمُتَقَدِّمِ افْتَضَاءً ، وَإِنَّمَا جَعَلُوا كَذَلَكَ ؛ لَأَنَّ الْمُعْلُولِ عَلَى اللَّازِمِ عَيْرِ الْمُتَأَخِّرِ كَالْمَعْلُولِ عَلَى الْعَلَّة فَإِنَّ الْأَوْمِ عَلَى اللَّازِمِ عَيْرِ الْمُتَأَخِّرِ كَالْمَعْلُولِ عَلَى الْعلَّة فَإِنَّ الْأَوْمِ عَلَى اللَّازِمِ عَيْرِ الْمُتَأَخِّرِ كَالْمَعْلُولِ عَلَى الْعلَّة فَإِنَّ الْعَلَّة فَإِنَّ الْأَولَى مُطُرِدَةٌ دُونَ النَّائِيةِ إِذْ لَا ذَلَالَة لَلْمَعْلُولِ عَلَى الْعَلَّة اللَّهِ عَلَى اللَّارِمِ عَيْرِ الْمُتَأَخِّرِ كَالْمَعْلُولِ عَلَى الْمُعْلُولِ فَتَبَيَّنَ مِنْ هَذِهِ الْمُنْعِقِ لَعَلَى الْعُلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلَة عَلَى الْمُعْلُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلُولِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلُولِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُول

فِي هَذَا الْمَعْنَى عِلَّةٌ يَفْهَمُ كُلُّ مَنْ يَعْرِفُ اللَّغَةَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَنْطُوقِ لِأَجْلِهَا فَدَلَالَةُ نَصٍّ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ أَصْلًا .

وَإِنَّمَا قُلْنَا يَفْهَمُ كُلُّ مَنْ يَعْرِفُ اللَّغَةَ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْهَمْ أَحَدٌ ، أَوْ يَفْهَمُ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَلَا دَلَالَةَ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ إِذْ الدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ إِنَّمَا أُعْتَبِرَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مَنْ هُو عَالِمٌ بِالْوَضْعِ ، وَبِهذَا الْقَيْدِ خَرَجَ الْقِيَاسُ فَإِنَّ الْمَعْنَى فِي الْقِيَاسِ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا الْمُحْتَهِدُ هَذَا هُوَ نِهَايَةُ أَقْدَامٍ التَّحْقَيقِ وَالتَّنْقِيحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَلَمْ يَسْقِنِي يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَعْرِفُ اللَّغَةَ فَإِنَّهُ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا الْمُحْتَهِدُ هَذَا هُوَ نَهَايَةُ أَقْدَامٍ التَّحْقَيقِ وَالتَّنْقِيحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَلَمْ يَسْقِنِي أَعْلَىٰ اللَّهُ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُمُ وَ كَسُوتُهُمُ اللَّهُ الْمَلَّةُ اللَّهُ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُمُ وَ اللَّهُ الْمَلَّ اللَّهُ الْمَلَامُ الْمَلَّلُ اللَّهُ الْمَلَّلُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَامُ الْمَلَّلُ اللَّهُ الْمَلَامُ الْمَلَامُ اللَّهُ الْمَلَامُ اللَّهُ الْمَلَامُ الْمَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ الْمَلَامُ الْولَدَ عَيْرُ مُمْكِنٍ لَكِنَّ لَكُنَّ اللَّهُ مُعْكِنَ اللَّهُ الْولَدِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لَكِنَّ تَمَلَّكُ مَالِهِ مُمْكُنْ الْمَالُ اللَّهُ الْولَلَدِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لَكِنَّ لَكُو الْمَوْلُودِ لَهُ اللَّهُ الْولَلَدِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لَكِنَا اللَّهُ الْمَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكُ مَالِهُ الْمَالَ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَإِلَى انْفِرَادِهِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ إِذْ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِي هَذِهِ النِّسْبَةِ فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِهَا ، وَإِلَى أَنَّ أَجْرَ الرَّضَاعِ يَسْتَغْنِي

عَنْ التَّقْدِيرِ ) ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أُوْجَبَ عَلَى الْأَبِ رِزْقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ فَإِنْ أَرَادَ اسْتِئْجَارَ الْوَالِدَةِ لِإِرْضَاعِ وَلَدِهَا يَكُونُ ثَابِتًا بِالْإِشَارَةِ ، وَإِنْ

أَرَادَ اسْتَهْجَارَ غَيْرِ الْوَالدَة فَشُهُوتُهُ بِدَلَالَة النَّصِّ لَا بِالْإِشَارَة لِعَدَم ثُبُوتِه بِالْمَنْطُوق ( وقَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْوَارِث مِثْلُ ذَلك } إشَارَةٌ إِلَى النَّ الْعَلَة هِيَ الْإِرْث ؛ لَأَنَّ الْعَلَة هِيَ الْإِرَاتُ ؛ لَأَنَّ الْإِلَمْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ } فيه الْكَسْوة وَ لَأَنَّ الْإِطْعَامُ عَمْلُ الْغَيْرَ طَاعِمًا لَا جَعْلُهُ مَالكًا وَٱلْحِق بِهِ التَّمْلِيكُ دَلَالةً ؛ لَأَنَّ الْكَسْوة اللَّهُ وَوَلَا كَلُولُوهِ وَالْعَلَمُ مَعْلُ الْغَيْرَ طَاعِمًا لَا جَعْلُهُ مَالكًا وَٱلْحِق بِهِ التَّمْلِيكُ دَلَالةً ؛ لَأَنَّ الْكَسْوة اللَّوْبُ فَوَجَبَ أَنَّ الْمِلْعَامَ جَعْلُ الْغَيْنُ كَفَّارَةً وَإِذًا بِتَمْلِيكُ الْعَيْنُ كَفَاللهَ عَلَى الْمَشْوة اللَّوْبُ وَوَجَبَ أَنْ الْمَسْوة التَّمْلِيكُ مَقَامَهَا ، وَلَا كَذَلكَ فِي الْكِسْوة ) أَيْ لَا يَكُونُ الْأَصْلُ فِي الْكِسْوة اللَّوْبِ ) وَهِي آنُ الْكِسْوة بَالْكَسْرِ مَصْدَرٌ لَكِنَّ الْإِبَاحَة فِي الطَّعَامِ ، وَهِي أَنْ يَلْبَعُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَقْصُودُ ( دُونَ إَعَارَة القُوبِ ) ، وَهِي أَنْ يَلْبَسُوا عَلَى ملْكُ الْمُنْعَة ( الْمُشَوْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعُلُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ

دَلْلَةً ) ؛ لأنَّ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهَمُ مُوجِبًا لِلْكَفَارَةِ هُوَ الْجِنَايَةُ عَلَى الصَّوْمِ ، وَهِي مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا ، وَكَوُجُوبِ الْكَفَارَةِ هُوَ كُوثُهُ عَنْدُنَا فِي الْلُوْفَاعِ ، وَالشُّرْبِ بِدَلَالَة نَصَّ ، وَرَدَ فِي الْوِفَاعِ ؛ لأنَّ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهِمُ فِي الْوِفَاعِ مُوجِبًا لِلْكَفَارَةِ هُو كَوثُهُ جَنَايَةً عَلَى الصَّوْمُ فِإِنَّهُ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ النَّلَاثُ فَيْبُتُ الْحُكْمُ فِيهِمَا ، وَكُوجُوبِ الْحَدِّ عِنْدَهُمَا فِي اللَّوَاطَة بِدَلَالَة نَصِّ وَرَدَ فِي الرِّنَا فَإِنَّ الْمَعْنَى اللَّوَاطَة بِدَلَالَة نَصِّ وَرَدَ فِي الرِّنَا فَإِنَّ الْمَعْنَى اللَّوَاطَة بِدَلَالَة نَصِّ وَرَدَ فِي الرِّنَا فَإِنَّ الْمَعْنَى الْدَي يُفْهَمُ فِيهِ فَضَاءُ الشَّهُوةِ بِسَفْحِ الْمَاءِ فِي مَحَلِّ مُحْرَّمٍ مُشْتَهِي ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي اللَّوَاطَة بَلْ زِيَادَةٌ ؛ لأَنَّهَا فِي الْحُرْمَةِ عَلَى وَجُه لَا يَتَخَلَقُ مِنْهُ الْوَلَة الرَّنَا أَمَا فِي الشَّهُوةِ مِثْلُهُ لَكِنَّا نَقُولُ : الرَّنَا أَكُمْلُ فِي سَفْحِ الْمَاءِ وَالشَّهْوَة ؛ لَأَنَّ فِيهِ هَلَاكَ الْبَشَرِ ؛ وَلَيْ الْمَعْنَى مَنْهُ الْوَلَة الْوَلَقِة بَلَقَ الْهُواطَة فَقَاصِرٌ فِي اللَّهُونَ مِثْلُهُ لَكِنَّا نَقُولُ : الرَّنَا أَكُمْلُ فِي سَفْحِ الْمَاءِ وَالشَّهُوة ؛ لَأَنَّ فِيهِ هَلَاكَ الْبَشَرِ ؛ وَلَيْ الْمُعْرَدِة فِيهِ مِنْ الطَّرَفِينَ فَيْعَلِبُ وُجُودُهُ ) أَيْ وُجُودُ الزِّنَا ( وَالتَّرْجِيحُ بِالْحُرْمَة غَيْرُ نَافِع فِي الْمُحْوَمَة ( ؛ لَأَنَّ الْحُرْمَة غَيْرُ نَافِع فِي وُجُوبِ الْحَرْمَة أَلُورَاشَ ؟ وَهِي اللَّوَاطَة عَلَى الزِّنَا ( وَالتَّرْجِيحُ بِالْحُرْمَة غَيْرُ نَافِع فِي وُجُوبِ الْحَرِّدُ ( لِأَنَّ الْحُرْمَة أَلُورَاش ، وَإِفْسَادُ الْفَرَاش ، وَإِفْسَادُ الْفَرَش ، وَهُولُ الْمُعَرِيقِ الْمُعَرِيقِ الْمُعَلِقِي ) أَيْ الْمُعَلِقِي الْمُؤَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمَعَلِق الْمَعْرَاقِ عَلَى الْمُعَلِق الْمُؤَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمَعَلَى الْمُؤَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمَعَلَقِ الْمُؤَلِقُ الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِقِ الْمُعَلِق الْمَعْقُو

واشْتَبَاهُ النَّسَبِ ( لَا تُوحِبُ الْحَدَّ كَالْبُولِ مَثْلًا ، وَكُوجُوبِ الْقَصَاصِ بِالْمُثْقِلِ عِنْدَهُمَا بِذَلَالَةِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَافُ { لَا قَوَدَ إِلّا بِسَبَبِ الْقَتْلِ ) بِالسَّيْف ( فَإِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهَمُ مُوحِبًا ) حَالٌ مِنْ الضَّمير في يُفْهَمُ ( لِلْجَزَاءِ الْكَاملِ عَنْ الْتَهَاكُ حُرْمَةِ النَّفْسِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْجَزَاء ، الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهَمُ مُوحِبًا ) حَالٌ مِنْ الضَّمير في يُفْهَمُ ( لِلْجَزَاءِ الْكَاملِ عَنْ الْتِهَاكُ حُرْمَةِ النَّفْسِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْجَزَاء ، واللَّنِهَاكُ الْبَعْنِ ، وَهُوَ الْقَطْعِ يُقَالُ : سَيْفٌ نَهِيكٌ أَيْ قَاطِعٌ ، وَمُعْنَاهُ قَطْعُ الْجَرْمَةِ بَمَا لَا يُحِلُ ، في تَاجِ الْمَصَادرِ : النَّنَهَاكُ حُرْمَةُ كَسِيَّ شكستن ( الضَّرْبُ ) خَبَرَان ( بِمَا لَا يُطِقَّهُ الْبُدَن ، وَقَالَ أَبُو حَيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَعْنَى حُرَّمَةُ وَسُلَّا فَإِنَّهُ حِينَتَذ يَقَعُ الْجَنَايَةُ قَصْدًا عَلَى النَّفْسِ الْحَيَوانِيَّةَ اللّتِي بِهَا الْحَيَاةُ فَتَكُونَ أَكْمَلَ وَكُوجُوبِ الْكَفَّارَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ ، وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ بِلِكَالَة نَصِّ وَرَدَ في الْمَعْقُودَة ) وَحُودَ الْعَلْقِ أَلْكَفَارَة فِي الْقَتْلِ الْعَمْد بِلَكَالَة نَصَّ وَرَدَ في الْمُعْقُودَة ، وَهُو قُولُه تَعَالَى { وَلَكِنْ وَالْمَالَعُونَ الْمَعْدُودَة ) أَوْحُود الْعُذْرِ فَأُولَى أَنْ تَجِبَ الْمَعْقُودَة ، وَهُو قُولُه تَعَالَى { وَلَكَنْ اللّهَ لَلْ الْمَعْلُودَة ، وَهُو قُولُه تَعَالَى { وَلَكَنْ اللّهَ لَكُولُ الْمَعْمُودَة ، وَهُو قُولُه تَعَالَى { وَلَكَنْ الْقُولُ : يُولِلُهُ اللّهُ اللّهُ لَكُولُ الْكَفَّارَةُ فِي الْمُعْقُودَة إِذَا وَحَبَتْ الْكُفُوبَةِ فَإِنَّهَا حَبْرًا لِمَا الْرَبُكِبَ فَلِهُ اللّهَ الْقَالُ الْعَمْدِ وَالْمَعْمُودَة ، وَالْمَعُونَة فَوْلِهُ وَلَاللّهَ نَصْلُ الْمُعْلَى الْقَتْلُ الْحَمْدِ في الْمُعَوْدَة ، وَهُو قُولُه تَعَالَى الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّ

جَزَاءٌ يَزْحُرُهُ عَنْ ارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ فَيجِبُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهَا دَاثِرًا بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَة كَقَتْلِ الْخَطْأَ وَالْمَعْقُودَة فَإِنَّ الْمَكْبَرَةَ مَحْضَةٌ ، وَهِيَ لَا تُلْاَئِمُ الْعَبَادَةَ ، وَهِيَ تَمْحُو الصَّعَاتِرَ لَا الْكَبَائِرَ ، مَشْرُوعَةٌ ، وَالْكَذِبَ حَرَامٌ فَأَمَّا الْعَمْدُ وَالْعَمْوسُ فَكَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ ، وَهِيَ لَا تُعْلَى إِللَّمُ الْقَتْلِ بِالْمُثْقِلِ بِالْمُثْقِلِ بِالْمُثْقِلِ بِالْمُثْقِلِ بِالْمُثْقِلِ بِالْمُثْقِلِ عَلَى قَوْلِه فَيجِبُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهَا دَائِرًا بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَة فَإِنَّ الْقَتْلِ بِالْمُثْقِلِ حَرَامٌ مَحْضَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهَا دَائِرًا بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَة فَإِنَّ الْقَتْلِ بِالْمُثْقِلِ حَرَامٌ مَحْضَ فَيَجِبُ أَنْ لَا اللّهَ الْمَعْلَلِ شَبْهَةً الْخَطْلُ وَإِنَّا اللّهَ الْفَتْلِ عَلَى الْمَعْقَلِ شَبْهَةُ الْخَطِلُ وَإِنَّا اللّهَ الْمَعْلَ وَلَا اللّهَ الْمَعْلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

فَإِنَّ قَتْلَ الْمُسْتَأْمَنِ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ عَمْدٌ مَحْضٌ فَاعْتُبِرَتْ الشُّبْهَةُ فِيمَا هُوَ جَزَاءُ الْمَحَلِّ ، وَالْقِصَاصُ جَزَاءُ الْمَحَلِّ مِنْ وَجْهِ فَاعْتُبِرَتْ الشُّبْهَةُ فِيمَا هُوَ جَزَاءُ الْفِعْلِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ فَاعْتُبِرَتْ الشُّبْهَةُ فِيمَا هُوَ جَزَاءُ الْفِعْلِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ فَاعْتُبِرَتْ فِيمَا ، وَلَمْ تُعْتَبِرَتْ فِيمَا الْعَثْلُ بِالْمُثْقِلِ فَإِنَّ شُبْهَةَ الْخَطَأَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ فَاعْتُبِرَتْ فِيمَا

هُوَ حَزَاءُ الْفِعْلِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ حَتَّى وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِيهِ ، وَكَذَا أَعْتُبِرَتْ فِيمَا هُوَ جَزَاءُ الْفِعْلِ مِنْ وَجْهِ وَهُوَ الْكَفَارَةُ وَتُسْقِطُ الْقِصَاصَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا وَهُوَ الْقَصَاصَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا وَهُوَ الْقَصَاصَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا وَهُوَ الْقَصَاصَ مِنْ وَجْه جَزَاءُ الْفَعْلِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِقُوْلِهِ تَعَالَى { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } ، وَكُوْنُهُ حَقًا لَأُولِيَاء الْمَقَّتُول يَدُلُّ عَلَى هَذَا .

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ شُرِعَ لِيَكُونَ زَاجِرًا عَنْ هَدْمِ بُنْيَانِ الرَّبِّ ، وَالزَّوَاجِرُ كَالْحُدُودِ ، وَالْكَفَّارَاتُ إِنَّمَا هِيَ أَحْزِيَةُ الْأَفْعَالِ ، وَالزَّوَاجِرُ كَالْحُدُودِ ، وَالْكَفَّارَاتُ إِنَّمَا هِيَ أَحْزِيَةُ الْأَفْعَالِ ، وَوَجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ جَزَاءُ الْفِعْلِ

(، وَالنَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ كَالنَّابِتِ بِالْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ إِنَّا عِنْدَ التَّعَارُضِ، وَهُوَ فَوْقَ الْقَيَاسِ ؛ لَأَنَّ الْمَعْنَى فِي الْقَيَاسِ مُدْرَكٌ رَأُوا الْحُدُودِ، رَأَيًا لَا لُغَةً بِخِلَافَ النَّبَعُ بِالشَّبُهَاتَ كَالْحُدُودِ بِالشَّبُهَاتَ } ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي بَعْضِ الْمَسَاتِلِ الْمَدْكُورَةِ فِي وَالْقَصَاصُ لَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ادْرَءُوا الْحُدُودِ بِالشَّبُهَاتَ } ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي بَعْضِ الْمَسَاتِلِ الْمَدْكُورَةِ فِي الْمُشْنِ كَلَامًا فِي أَنْهَا ثَابِتَةٌ بِدَلَالَةِ النَّصِّ ، أَمْ بِالْقَيَاسِ فَعَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ فِيهَا ( ، وَأَمَّا الْمُقَتْضِي فَنَحْوُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفِ الْمَثْنِ كَلَامًا فِي أَنْهَا ثَابِتَةٌ بِدَلَالَةِ النَّصِّ ، أَمْ بِالْقَيَاسِ فَعَلْيْك بِالتَّأَمُّلِ فِيهَا ( ، وَأَمَّا الْمُقَتْضِي فَيَحْوُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفُ وَكِيلُ فِيهَا ( ) وَأَمَّا الْمُقَتْضِي فَيَحْوُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفُ وَكِيلِي فِي الْإِعْنَاقِ . وَلَا يَكُونُ كَالْمَلْفُوظ حَتَّى لَا يَثْبُتُ شُرُوطُهُ ) أَيْ الْبَعْثُقِ لَا يَشْبُولُ وَلَا يَكُونُ كَالْمَلْفُوظ حَتَّى لَا يَثْبُتُ مَنْ اللَّهُ بَعَالَى هَذَا لَكُ بَعْتِ لَمَالَولُ وَهُو لَوْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَعَالَى هَذَا لَا يَشْبُولُ وَهُو لَكَ اللَّهُ وَلَا يَشْبُولُ وَهُو لَوْلَالِهُ لَا يَشْبُعُ مَا يَحْتَمِلُ السَّقُوطَ فَي الْهِبَةِ وَلَا يَشْبُعْ مَا يَحْتَمِلُ السَّقُوطَ وَهُو رُكُنَّ قُلْنَا يَسَعْفُو مَا اللَّهُ تَعَالَى هَاللَّهُ عَنْ الْقَبْضِ وَهُو شَوْلُو اللَّهُ تَعْلَى الْمَعْنَى الْهِيَّةِ ( ) وَالْقَبُولِ وَهُو رُكُنَّ قُلْنَا يَسَعْفُو مَا اللَّهُ ثَابِتُ ضَرَّورَةً فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعْلَى هَا لَهُ وَلَالِهُ لَا اللَّهُ عَنْ الْقَبُولِ وَهُو لَوْلُو اللَّهُ تَعْلَى الْمَعْنَى الْهَبُولِ وَهُو الْهِبَولُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَولَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَبُصِ ) أَيْ الْقَبُولِ اللَّهُ عَنْ الْقَبُولِ وَلَو الْهَالِمُ اللَّهُ الْمَعْمَى الْهَبُولُ وَلَالِهُ لَا اللَّهُ عَلَى الْهُلُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ الْمَعْمَى الْهُولُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَ

اقْتضَاءً ، وَأَيْضًا لَا تَخْصِيصَ إِلَّا فِي اللَّفْظ فَإِنْ قِيلَ يُقَدِّرُ أَكْلًا ، وَهُوَ مَصْدَرٌ ثَابِتٌ لُغَةً ) ، وَدَلَالَةُ الْفَعْلِ عَلَى الْمَصْدَرِ ، وَمَحَازِيٌّ مَحْدُوفٌ نَحْوُ بَطَرِيقِ الْمَنْطُوق ؛ لِأَنَّهَا دَلَالَةٌ تَضْمينيَّةٌ ، فَالثَّابِتُ لُغَةً عَلَى قسْمَيْنِ : حَقيقِيٌّ مَنْطُوقٌ كَالْمَصْدَرِ ، وَمَحَازِيٌّ مَحْدُوفٌ نَحْوُ } وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ } فَيصِيرُ كَقَوْلِهِ لَا آكُلُ أَكُلُ عَلَى الْمَصْدَرُ النَّابِتُ لَعَمَّةٌ فَيَحُورُ لَعَقَى الْمَاهِيَّةِ لَا عَلَى الْأَفُراد بِحَلَاف قَوْلِهِ لَا آكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلٌ بَكُلٌ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ ؟ قُلْنَا إِنَّمَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّهُ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ مَاهِيَّةَ الْأَكُلِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَنِي لَكُنْ لَا آكُلُ مَاهُ مَنْهُ مَاهَيَّةُ الْأَكُلُ وَعَدَ مَاهِيَّةَ الْأَكُلِ مَوْقُوفَ عَلَى أَلْ لَا يُوجَدَ مَاهُ مَنْدَرِجٌ تَحْتَ مَاهِيَّةً الْأَكُلِ وَعَدَ مَاهِيَّةً الْأَكُلِ مَوْقُوفَ عَلَى أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْهُ مَنْدَرِجٌ تَحْتَ مَاهُ وَوَلَا فِي بَلِي اللَّهُ عَلَى أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ لَا يُوجَدَى مَنْهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

الَّتِي يَسْكُنَانِ فِي بَيْتِ وَاحِد فَنِيَّةُ الْبَيْتِ الْوَاحِد لَا تَكُونُ مِنْ بَابِ عُمُومِ الْمُقْتَضَى بَلْ مِنْ بَابِ نِيَّةٍ أَحَد مُحْتَمَلَيْ اللَّفْظِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرٌتِ هُنَا عَبَارَةَ الْمَتْنِ بِالتَّقَديمِ ، وَالتَّأْخِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ نِيَّةٍ أَحَد نُوعَيْ الْحَنْسِ ، وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ ، وَقَدْ غَيَّرْتِ هُنَا عَبَارَةَ الْمَتْنِ بِالتَّقَديمِ ، وَالتَّأْخِيرِ هَكَذَا ( فَنَوَى الْكَامِلَ ، وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ ، وَطَلَّقَتُك ، وَنَوَى

الثَّلَاثَ إِنَّ نَيَّتُهُ بَاطَلَةٌ ؛ لَأَنَّ الْمَصْدُرَ الَّذِي يَشْبُتُ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ إِنْشَاءُ أَمْرٍ شَرْعِيٍّ لَا لُغَوِيٍّ فَيَكُونُ ثَابِتًا اقْتضَاءً بِحَلَاف طَلِّقِي نَفْسَكَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ نَيَّةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ افْعَلِي فَعْلَ الطَّلَاقِ فَثُبُوتُ مَصْدَرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِطَرِيقِ اللَّغَة فَيكُونُ كَالْمَلْفُوظِ كَانُوسَكُ فَإِنَّهُ المَّلَاقِ فَأَبُوتُ مَصْدَرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِطَرِيقِ اللَّغَة فَيكُونُ كَالْمَلْفُوظِ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ عَلَى مَا يَأْتِي فَإِنْ قِيلَ : ثُبُوتُ الْبَيْنُونَة فِي أَنْت بَائِنٌ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ أَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلُاثُ الطَّلَاقُ فَإِنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ إِلَّا بِالْعَدَدِ وَمِمَّا يَتَّصِلُ الْمَنْطُوقَ بَحَلَافَ الْمُقْتَضَى . لَذَلكَ الْمَحْذُوفُ وَهُو مَا يُغَيِّرُ إِنْبَاتُهُ الْمَنْطُوقَ بَحَلَافَ الْمُقْتَضَى .

نَحْوُ { وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ } ) أَيْ أَهْلَهَا ( فَإِنْبَاتُهُ يُغَيِّرُ الْكَلَامَ بِنَقْلِ النِّسْبَةِ مِنْ الْقَرْيَةِ إِلَيْهِ فَالْمَفْعُولُ حَقِيقَةً هُوَ الْأَهْلُ فَيَكُونُ تَابِتًا لُغَةً فَيَكُونُ كَالْمَلْفُوظ فَيَجْرِي فيه الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ ) .

قُوْلُهُ ، وَلذَلكَ أَيْ لَمَّا ذَكُرَ أَنَّ الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ أَصْلًا لَا يَصِحُّ نِيَّةُ النَّلَاثِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ ، وَطَلَقْتُك غَلَى الطَّلَاقِ بَطَرِيقِ الاقْتَضَاءِ لَا بِطَرِيقِ اللَّغَة ؛ لأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ اللَّغَة يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ بطَرِيقِ اللَّفَاءَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ بِهَذَا اللَّفْظَ ، وَإِنَّمَا ذَلكَ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ لَا ثَابِتٌ لُغَةً فَإِنْ قِيلَ : الطَّلَاقُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ بِهَذَا اللَّفْظَ ، وَإِنَّمَا ذَلكَ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ لَا ثَابِتٌ لُغَةً فَإِنْ قِيلَ : الطَّلَاقُ يَدُلُ عَلَى ثُبُوتِ الطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ كَيْفَ يَكُونُ ثَابِتًا بِالاقْتَضَاءِ ؛ لأَنَّ الْمُقْتَضَى فِي اصْطِلَاحِهِمْ ، هُو اللَّازِمُ وَالْمُحْتَاجُ اللَّذِي يَثْبُتُ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ كَيْفَ يَكُونُ ثَابِتًا بِالاقْتَضَاءِ ؛ لأَنَّ الْمُقْتَضَى فِي اصْطِلَاحِهِمْ ، هُو اللَّازِمُ وَالْمُحْتَاجُ اللَّذِي يَثْبُتُ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ بَطَرِيقِ الْإِنْشَاءَ كَيْفَ يَكُونُ ثَابِتًا بِالاقْتَضَاءِ ؛ لأَنَّ الْمُقْتَضَى فِي اصْطِلَاحِهِمْ ، هُو اللَّازِمُ وَالْمُحْتَاجُ اللَّلْفَ إِللَّانَ الطَّلَاقَ يَثْبُتُ بِهِذَا اللَّفْظِ فَثُبُونُهُ يَكُونُ مُتَاجِّرًا فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْعَبَارَةِ فَيصِحِ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ ؟ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَثْبُتُ بِهِذَا اللَّفْظِ فَثُبُونُهُ يَكُونُ مُتَاجِرًا فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْعَبَارَةِ فَيصِحِ فيهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ

جُوابَان : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِوَضْعِ الشَّرْعِ هَذَا اللَّفْظَ لِلْإِنْشَاءِ أَنَّ الشَّرْعُ أَسْقَطَ اعْتَبَارَ مَعْنَى الْإِنْشَاء الْبَائْشَاء الْبَائْشَاء الْبَائْشَاء الْبَائْشَاء الْبَائْشَاء الْبَائْشَاء اللَّالُّوْطَ الْمَحْصُوصَة بِالْحَالِ فَإِذَا قَالَ : أَنت طَالَقٌ ، وَهُوَ فِي اللَّعَة للْإِخْبَارِ يَجِبُ مَعْانِيهَا فِي الْمُعَالَقُ الْمَاضِي ، وَالْأَلْفَاظِ الْمَحْصُوصَة بِالْحَالِ فَإِذَا قَالَ : أَنت طَالَقٌ ، وَهُوَ فِي اللَّعَة للْإِخْبَارِ يَجِبُ كُونُ الْمَرْأَة مَوْصُوفَة بِهِ فِي الْحَالِ فَيُشْبِتُ الشَّرْعُ الْإِيقَاعَ مَنْ جَهَة الْمُتَكلِّمِ اقْتَضَاءً فَهَذَا مَعْنَى وَضْعَ الشَّرْعُ لِلْإِنْشَاء ، وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ ثَابِتًا اقْتَضَاءً لَا يَصِحُّ فِيه نَيَّةُ الثَّلَاث ؛ لَأَنهُ عُمُومٌ للْمُقْتَضَى وَلَانَيْهِمَا أَنَّ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ يَدُلُ عَلَى الطَّلَاقَ الَّذِي هُو صَفَةُ الْمَرْأَة لُغَةً ، وَيَدُلُّ عَلَى التَّطلِيقِ طَقِيقً ، وَلَا تَصَحُّ فِيه نَيَّة الثَّلَاث ؛ لَأَنهُ غَيْرُ مُتَعَدِّد فِي ذَاتِه ، وَإِنَّمَا التَّعَدُّدُ فِي النَّطلِيقِ حَقيقَةً ، الرَّحُلِ اقْتَضَاءً فَالَّذِي هُو صَفَةُ الْمَرْأَة وَلَكُ أَنتِ طَالِقٌ يَدُلُ عَلَى الطَّلَاقُ ؛ لَأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدّد فِي ذَاتِه ، وَإِنَّمَا التَّعَدُّدُ فِي التَطلَيقِ حَقيقَةً ، وَيَدُلُ عَلَى الطَّلِيقِ حَقيقَةً ، وَالْمَالَةُ فَالَدَى هُو صَفَةُ الرَّحُلُ فَلَا يَصِحُ فِيهِ فِيهُ النَّلُونُ ، وَالْمَوْلُ اللَّوْ عَلَى الطَّلَقِ ، وَالْحَوابُ الْأَقُلُ شَاملٌ لَأَنْ النَّلُ يَعْمَ فَيهِ اللَّهُ ، وَالْحَوَابُ الْأَوْلُ شَاملٌ لَأَنْ النَّلَة ، وَالْحَوَابُ الْقَلْقُ ، وَالْحَوابُ الْأَوْلُ شَاملٌ لَأَنْ النَّلَة ، وَهَذَا الْوَحُهُ مَذُكُورٌ فِي الْهَذَيَة ، وَالْحَوَابُ الْأَوْلُ مَاملٌ لَأَنْتَ طَالَقٌ ، وَهَذَا الْوَحُهُ مَذْكُورٌ فِي الْهَذَيَة ، وَالْحَوابُ الْأَقُلُ شَاملٌ لَأَنْتَ طَالَقٌ ، وَهَذَا الْوَحُهُ مَذْكُورُ فِي الْهَدَايَة ، وَالْحَوَابُ أَنْ الْقَلْ مُ وَالِمَ لَالَتْ ، وَهَذَا الْوَحُهُ مَذْكُورٌ فِي الْهَدَايَة ، وَالْحَوَابُ الْوَلَقُ مَامِلٌ لَأَنْتُ طَالَقُ ، وَهَذَا الْوَحُهُ مَذْكُورُ فِي الْمُونَا اللَّهُ وَالِي الْعَلَقُ ، وَالْمَوالُولُ الْمَالُلُ

وَالثَّانِي مَخْصُوصٌ بِأَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا أَوْ أَنْتِ الطَّلَاقُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِيهِمَا نِيَّةُ الثَّلَاثِ ، وَوَجْهُهُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ الثَّانِي مُشْكَلٌ ؟ لَأَنَّ الْجَوَابَ

الثَّانِي هُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ صِفَةُ الْمَرْأَةِ لَا يَصِحُّ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ ، وَفِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ، لَا شَكَّ أَنَّ طَلَاقًا هُو صَفَةُ الْمَرْأَة فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ فيه نيَّةُ الثَّلَاث .

فَتُقُولُ : إِذَا نَوَى الثَّلَاثَ تَعْيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّلَاقِ هُوَ التَّطْلِيقُ فَيَكُونُ مَصْدَرُ الْفَعْلِ مَحْدُوفًا تَقْدِيرُهُ : أَنْتَ طَالِقَ لِأَنِي طَلَقَتُك تَطْلِيقَات ، وَقَوْلُهُ ثَلَاتًا أَنْتَ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَمَعْنَاهُ أَنْتَ ذَاتٌ ، وَقَعْ عَلَيْك التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ ، وَأَنَّ عَلَى الْجَوْرُ ذَلِك الْجَوَابِ الْأُولُ فَلَا يَجِيءُ هَذَا الْإِشْكَالُ إِذْ لَمْ يَقُلُ : إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ صَفَةُ المَرْأَة ، وَقَوْلُهُ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ إِذَا كَانَ كَالُمْلُوط لَكَيَّهُ الشَّلَاقُ مَلْفُوطُ فَيَصِحُ فِيهِ نَيَّةُ الثَّلَاث ، وَإِنْ كَانَ صَفَةً لِلْمَرْأَة ، وَقَوْلُهُ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ إِذَا المَّلَقُ مَلْفُوطُ فَيُصَحُ فِيهِ نَيَّةُ الثَّلَاث ، وَإِنْ كَانَ صَفَةً لِلْمَرْأَة ، وَقَوْلُهُ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ إِذَا المَّلَقَ الْمَرْأَة ، وَقَوْلُهُ كَسَائِرٍ أَسْمَاءِ الْأَحْنَاسِ إِذَا كَانَ كَالْمَلْمُوط لَكَيَّةُ الشَّلُونَ وَهُو السَّمَّ فَرُدٌ لَكَ يَدُلُ عَلَى الْعَرَدِ بَلْ يَدُلُ عَلَى الْوَاحِدُ إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ اعْتَبَارًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي فِيهِ أَنَّ الْمُحْمُوعَ مِنْ حَيْثُ هُو اللَّعْبَارِيُّ أَنْ الطَلَقَ اسْمٌ فَرْدٌ يَتَنَاوَلُ الْوَاحِدَ الْحَقَيقِيَّ ، وَيُمْكُنُ أَنْ يُرَادُ اللَّاعِبَارِيُّ أَنَّ الْمُحْمُوعَ مِنْ حَيْثُ هُو اللَّكَ ، وَلَقُرْبِهُ فَلُكُمْ فَلُتُمْ إِنَّ الْمُعَمِّدَرَ الَّذِي يَثِبُتُ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ بِقَوْلِهِ : أَنْتَ بَائِنٌ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ لَا لُغُويٌّ فَيَكُونُ ثَابِتًا اقْتَضَاءً فَلَا يَصِحُ فِيهِ نِيَّةُ النَّلَاثُ فَى كَذَالِكَ ثَبُوتُ الْبَيْلُونَةِ مِنْ الْمُتَكُلِّمِ بِقَوْلِهِ : أَنْتَ بَائِنَ أَنْ الْمُعَلِّقُ الْمُنْ لَلَ يَصِحُ فِيهِ نَيَّةً السَّالُونُ فَلَيْنَا الْفَاتُولُ وَلَوْلُهُ وَلَا لَكُومِي لَلْ الْعُويِيُّ فَيَكُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْفَاتِ فَي الطَّلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُنْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ مِنْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَلْقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْوِقُ الْمُعَلِقُ ا

النَّلَاث ، وَقَوْلُهُ قُلْنَا نَعَمْ لَكِنَّ الْبَيْنُونَةَ حَوَابٌ عَنْ هَذَا الْإِشْكَال ، وَوَجْهُهُ أَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّ الْبَيْنُونَةَ بُطَرِيقِ الاَقْتضَاءِ لَكِنَّ الْبَيْنُونَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ الْبَيْنُونَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْخَفيفَة ، وَهِيَ النَّيْنُونَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ الْبَيْنُونَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْخَفيفَة ، وَهِيَ النَّيْلُونَةَ مِنْ بَالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا ، وَنِيَّةُ أَحَد الْمُحْتَمَلَيْنِ صَحِيحَةٌ فِي الْمُقْتَضَى ، وَكَذَلكَ نِيَّةُ أَحَد النَّوْعَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتحِحُّ فِيهِ نِيَّةُ عَدَد مُعَيَّنِ فِيه إِذْ لَا عُمُومَ لَل بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ أَحَدَهُمَا لَكِنْ لَا يَصِحُ فِيهِ نِيَّةُ عَدَد مُعَيَّنِ فِيه إِذْ لَا عُمُومَ لَل بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ أَحَدَهُمَا لَكِنْ لَا يَصِحُ فِيهِ نِيَّةُ عَدَد مُعَيَّنِ فِيه إِذْ لَا عُمُومَ لَل لَمُقْتَضَى ، وَلَا دَلَاقَ لَهُ عَلَى الْأَفْرَادِ أَصْلًا ؛ وَلِأَنَّ الْمُقْتَضَى ثَابِتٌ ضَرُورَةً ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْعَدَد الْمُعَيَّنِ فَيَجُبُ مَا تَرْتَفِعُ لِللَّهُ عَلَى الْأَفْرَادِ أَصْلًا ؛ وَلِأَنَّ الْمُقْتَضَى ثَابِتٌ ضَرُورَةً ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْعَدَد اللَّمُعَيْنِ فَيهُ إِنَّا اللَّوْعَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِمَا الْأَقَلُّ الْمُتَيَقَّنَ ؛ لِأَنَّ الْأَنُورَاعَ لَا تَكُونُ إِلَّا مُنْ الْقَوْلُ الْمُتَيَقَّنَ ؛ لِأَنَّ الْأَنُورَاعَ لَا تَكُونُ إِلَّا مُتَنَافِيَةً فَلَا بُدَّ وَأَنْ تَصَحَّ نَيَّةُ أَحَد النَّوْعَيْنِ .

وَأَيْضًا لَا تَصِحُ نِيَّةُ الْمَجَازِ فِي الْمُقْتَضَى كَنِيَّة ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا وَاحِدٌ اعْتِبَارِيُّ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَقَوْلُهُ ، وَلَا كَذَلِكَ الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ لَا اخْتَلَافَ بَيْنَ أَفْرَادِهِ بِحَسَّبِ النَّوْعَ بَلْ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْعَدَدِ فَقَطْ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَقُ وَعَلَى مَا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ أَصْلًا ، وَقَوْلُهُ ، وَمَمَّا يُقَالُ : إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ أَصْلًا ، وَقَوْلُهُ ، وَمَمَّا يَتَصِلُ بِذَلِكَ أَيْ بِالْمُقْتَضَى هُوَ الْمَحْذُوفُ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَشْتَبِهُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ الْمَحْذُوفُ بِالْمُقْتَضَى ، وَلَا يَعْرِفُونَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فَيُعْمُونَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقْتَضَى ، وَلَا يَعْرِفُونَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فَيُعْطُونَ أَحْدَهُمَا خُكُمَ الْآخِرِ ، وَيَغْلَطُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وَإِنْ تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْمَحْذُوفَ

## الشَّرْحُ

## قوله التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى

وقَدْ حَصَرُوهَا فِي عَبَارَةِ النَّصِّ ، وَإِشَارَتِه ، وَدَلَالَته ، وَاقْتَضَائِه ، وَوَجْهُ ضَبْطِه عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ أَنَّ الْحُكُمَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ النَّظْمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَابِغًا بِنَفْسِ النَّظْمِ أَوْ لَا ، وَالْأَوْلُ إِنْ كَانَ النَّظْمُ مَسُوقًا لَهُ فَهُو الْعِبَارَةُ ، وَإِلَّا فَهُو الْإِشَارَةُ ، وَالنَّانِي إِلَّا فَهُو اللَّإِشَارَةُ ، وَالنَّا فَهُو الْإِشَارَةُ ، وَالنَّانِي الدَّلُ عَلَيْهِ النَّظْمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنَ الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ جُزْأَهُ أَوْ لَازِمَهُ الْمُتَأْخِرَ أَوْ لَا يَكُونَ كَذَلكَ ، وَالنَّانِي قَلِنَ الْمَعْنَى الْدَي يَدُلُ عَلَيْهِ النَّظْمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنَ الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ جُزْأَهُ أَوْ لَازِمَهُ الْمُعْنَى الْدَيْكِ لَكَ الْمَعْنَى الْدَيْكِ يَكُونَ كَانَ يُحُونَ كَانَ يُكُونَ كَانَ يُوحِدُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَّة يَفْهَمُ كُلُّ مَنْ يَعْفِ اللَّمَا لَهُ فَيْسَمَّى دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ عِبَارَةً أَوَّلًا فَإِشَارَةً ، وَالنَّانِ الْمَعْنَى ؛ لَازِمًا " مُتَقَدِّمًا اللَّمُونُ وَقُولُ الْمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُعْنَى إِلَّا فَإِنْ كَانَ يُوحِدُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَّة يَفْهَمُ كُلُّ مَنْ يَعْفِ اللَّمَالَةِ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ يُوحِدُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَّة يَفْهَمُ كُلُّ مَنْ يَعْفِكُ بِمثَلِهِ فَاسِدٌ فَاللَّقُسَامُ الْمُعْوَى الْمُعْوَى الْعَبَارَةِ الْقَالِقُ ، وَيَحْصُلُ بَاعْتَبَارِهَا تَقْسِيمُ النَّظُمِ ؛ لَأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَدُلُ بَطِرِيقِ الْعِبَارَةَ أَوْ الْإِشَارَةَ أَوْ اللَّقَتَىءَ أَنْ الْمُعَنِي فَولا لَا اللَّالَةِ ، وَيَحْصُلُ بَاعِتَبَارِهَا تَقْسِيمُ التَظْمِ ؛ لَأَنَّهُ إِلَّ الْمَعْرِيقِ الْعِبَارَة وَالْإِشَارَة وَالْإِشَارَة وَالْإِشَارَة عَلَى هَا لَكَلُونُ مُنْ فَي قَوْلُهُ الْمُعَلَى لَا لَمُهُومُ مَنْ كَلَامُ الْمُؤَامِ الْقَوْمُ ، وَمَأْخُومُ أَنَّ الْمَعْرَةِ وَلَو الْمَالَة ، وَخُولُهُ الْمُقَومُ فَي قَوْلُهُ الْمُعَلَى إِلَّالُهُ أَمُ الْمُهُومُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَاءِ الْمَالِقُومُ الْمُعَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعَلِي الْمُؤْمَ الْمُؤْمَاءِ اللْهَومُ الْمُؤْمَ الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُؤْمَاءِ الْمُعَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمَ الْمُلْكُ

تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ } .

، وَلَمَّا كَانَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ كُلًا مِنْ التَّابِتِ بِالْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: نَفْسُ الْمَوْضُوعِ لَهُ ، وَكَازِمُهُ الْعِبَارَةِ الْمُتَأْخِّرُ ، أَوْرَدَ أَمْثِلَةً أُخْرَى تَتْمِيمًا لِلْمَقْصُودِ ، وَتَوْضِيحًا لَهُ ، وَلَزِمَ تَكَرُّرُ بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْإِشَارَةَ تَسْتَلْزِمُ الْعِبَارَةَ ، وَلَوَازِمِه . وَلَوَازِمِه .

ثُمَّ هَاهُنَا أَبْحَاثُ : الْأُوَّلُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنَّفِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَعْنَى السَّوْقِ لَهُ هَاهُنَا مَا ذَكَرَهُ فِي النَّصِّ الْمُقَابِلِ لِلظَّاهِرِ حَتَّى غَيْرَ أَنَّ الْمَسُوقِ لَهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ الْمَوْضُوعِ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } أَنَّهُ عِبَارَةٌ في اللَّازِمِ الْمُتَأَخِّرِ ، وَهُوَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا إِشَارَةً إِلَى الْمَوْضُوعِ لَهُ ، وَهُوَ حِلَّ الْبَيْعِ ، وَحُرْمَةُ الرِّبَا وَإِلَى أَعْاضِلَةً ، وَإِلَى لَوَازِمِهِ كَانْتَقَالِ الْملْكِ وَوَجُوبِ التَّسْلِيمِ مَثْلًا فِي الْبَيْعِ وَحُرْمَة بَيْعِ النَّقْدَيْنِ مُتَفَاضِلَةً ، وَإِلَى لَوَازِمِهِ كَانْتَقَالِ الْملْكِ وَوَجُوبِ التَّسْلِيمِ مَثْلًا فِي الْبَيْعِ وَحُرْمَة النَّقَاعِ وَوَجُوبِ رَدِّ الزَّوَائِد فِي الرِّبَا ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَصُولِيِّينَ أَوْ مَعْنَى الْمَسُوقِ لَهُ هَاهُنَا مَا يَكُونُ مَقْصُودًا فِي النَّيْ كَالْعَدَد فِي آيةِ النِّكَاحِ أَوْ غَيْرَ أَصْلِيٍّ بِأَنْ يُقْصَدَ بِاللَّفْظِ إِفَادَةُ هَذَا الْمَعْنَى لَكِنْ لِغَرَضِ إِثْمَامِ مَعْنَى آخَرَ كَإِبَاحَةِ النِّكَاحِ فِيهَا ، حَتَّى لَوْ انْفَرَدَ عَنْ الْقَرِينَةِ صَارَ مَقْصُودًا أَصْلِيًّا بِخِلَافِ الْغَيْرِ الْمَسُوقِ لَهُ فَإِنَّهُ لِغَرَضٍ إِثْمَامٍ مَعْنَى آخَرَ كَإِبَاحَةِ النِّكَاحِ فِيهَا ، حَتَّى لَوْ انْفَرَدَ عَنْ الْقَرِينَةِ صَارَ مَقْصُودًا أَصْلِيًّا بِخِلَافِ الْغَيْرِ الْمَسُوقِ لَهُ فَإِنَّهُ مَا يَكُونُ مِنْ لَوَازِمِ الْمَعْنَى كَانِعَقَاد بَيْعِ الْكَلْبِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ { إِنَّ مِنْ السُّحْتِ ثَمَنَ الْكَلْبِ } صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْيُسْرِ حَيْثُ جَعَلَ حِلَ الْبَيْعِ وَحُرْمَةَ الرِّبَا وَالتَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا كُلَّهَا ثَابِتَةً بِعِبَارَةِ

النَّصِّ منْ قَوْله تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبَا } .

التَّانِي أَنَّ التَّابِتَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَيْنَ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَلَا جُزْأَهُ وَلَا لَازِمَهُ فَدَلَالَةُ النَّطْمِ عَلَيْهِ ، وَثُبُوتُهُ بِهِ مَمْنُوعَةٌ لِلْقَطْعِ بِانْحِصَارِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الثَّابِتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لِلْقَطْعِ بِانْحِصَارِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الثَّابِتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ مَنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، وَلَهَذَا الْقَبِيلِ ، وَلَهَذَا الْقَبِيلِ ، وَلَهَذَا الْشَرْطَ فِي فَهْمِهُ الْعِلْمُ بِالْوَضْعِ .

النَّالِثُ أَنَّ النَّابِتَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ كَثِيرًا مَا يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى علَّة فِي مَعْنَى النَّظْمِ لَا يَفْهَمُ كَثِيرٌ مِنْ الْمَاهِرِينَ فِي اللَّغَةِ أَنَّ الْحُكْمَ فِي اللَّوَاطَةِ ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا اللَّعَارَةِ بِالْأَكُلِ وَالشُّرْبِ فِي الصَّوْمِ ، وَالْحَدِّ فِي اللَّوَاطَةِ ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا اللَّعَامَ اللَّعَةَ أَنَّ الْحُكْمَ لَأَجْلَهَا ممَّا لَا صحَّةَ لَهُ أَصْلًا .

الرَّابِعُ أَنَّ الْجَزْمَ بِأَنَّ اللَّالَاَةَ اللَّفُظِيَّةَ إِنَّمَا أُعْتُبِرَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِالْوَضْعِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَفْهَمْ الْبَعْضُ لَمْ تَتَحَقَّقْ اللَّالَالَةُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ النَّابِتَ بِإِشَارَةِ النَّصِّ قَدْ يَكُونُ عَامِضًا بِحَيْثُ لَا يَفْهَمُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَذْكِيَاءِ الْعَالِمِينَ بِالْوَضْعِ كَانْفِرَادِ اللَّالِالْفَاقِ ، وَاسْتِغْنَاء أَجْرِ الرَّضَاعِ عَنْ التَّقْديرِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا خَفِي أَقَلَّ مُدَّة الْحَمْلِ عَلَى كثيرِ مِنْ الصَّحَابَةِ اللَّالِالْفَاقِ ، وَاسْتِغْنَاء أَجْرِ الرَّضَاعِ عَنْ التَّقْديرِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلَالَةِ اللَّالِيْزَامِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْأَصُولِ ، وَالْبَيَانِ مُطْلَقُ مَعَ سَمَاعِهِمْ النَّصَ ، وَعَلْمَهِمْ بِالْوَضْعِ ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلَالَةِ اللَّاتِزَامِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُصُولِ ، وَالْبَيَانِ مُطْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْزَامِ عِقْدَ عُلَمَاءِ الْأَصُولِ ، وَالْبَيَانِ مُطْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ بَيِّنٍ ، وَلِهَذَا يَجْرِي فِيهَا الْوُضُوحُ ، وَالْحَفَاءُ ، وَمَعْنَى الدَّلَالَةِ عِنْدَهُمْ فَهُمُ اللَّهُ إِللَّهُ إِلَى الْعَالِمِ بِالْوَضْعِ ، وَعِنْدَ الْمَنْطِقِيِّينَ مَتَى اللَّالِهُ إِلَى الْعَالِمِ بِالْوَضْعِ ، وَعِنْدَ الْمَنْطِقِيِّينَ مَتَى

أُطْلِقَ ، فَلِهَذَا اشْتَرَطُوا اللُّزُومَ الْبَيِّنَ بِالنِّسْيَةِ إِلَى الْكُلِّ .

#### قوله ، وإنما جعلوا كذلك

أَيْ إِنَّمَا جَعَلُوا اللَّازِمَ الْمُتَأَخِّرَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ عِبَارَةً أَوْ إِشَارَةً ، وَاللَّازِمَ الْمُتَقَدِّمَ غَيْرَ ثَابِت بِنَفْسِ النَّظْمِ عِبَارَةً أَوْ إِشَارَةً ، وَاللَّازِمَ الْمُتَقَدِّمِ اللَّازِمِ الْمُتَأَخِّرِ نِسْبَةُ الْعِلَّةِ إِلَى الْمَعْلُولِ ، وَنِسْبَتُهُ إِلَى اللَّازِمِ الْمُتَقَدِّمِ نِسْبَةُ الْمَعْلُولِ إِلَى اللَّاقِ اللَّارِمِ الْمُتَقَدِّمِ نِسْبَةُ الْمُعْلُولِ إِلَى اللَّاقِ اللَّارِمِ الْمُتَاخِّرِ نِسْبَةُ الْعِلَّةِ إِلَى الْمَعْلُولِ ، وَنِسْبَتُهُ إِلَى اللَّازِمِ الْمُعْلُولِ مِطَرِدَةً بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ عِلَّةٍ الْعَلَّةِ لَكُولًا إِلَى اللَّاقِ اللَّهُ الْمُعْلُولِ مُطَّرِدَةً بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ عِلَّةٍ الْعَلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ مُطَرِدَةً بِمَعْنَى أَنَّ كُلًّ عِلَّةٍ الْعَلَّةِ عَلَى الْمُعْلُولِ مُطَرِدَةً بِمَعْنَى أَنَّ كُلًا عَلَيْهِ اللَّهُ الْعِلَّةِ عَلَى الْمُعْلُولِ مُطَرِّدَةً بِمَعْنَى أَنَّ كُلًا عَلَيْهِ اللَّهُ الْعِلَّةِ عَلَى الْمُعْلُولِ مُطَرِدَةً بِمَعْنَى أَنَّ كُلًا عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَّةِ عَلَى الْمُعْلُولِ مُطَرِّدَةً بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهُ الْعَلَقِ لَ الْمَعْلُولِ اللَّهُ الْعَلَقَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقِلْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُولِ مُ اللَّهُ الْعَلَقِلْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقِلْ الْمُعْلُولِ مُطَالِقِ اللَّهُ الْعَلَقِ الْمُعْلُولِ مُعْلُولِ مُعْلَولِ اللَّهُ الْعَلَقِلْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقِلْ الْعَلَقِ اللَّهُ الْعَلَقِ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَقِلْ الْعَلَقِلْ الْمُعْلَى اللَّهِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَقِلْ الْعَلَقِلْ الْعَلَقِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَقِلْ الْعَلَلَ الْعَلَقِلْ الْعَلَقِلْمِ اللَّهُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ ال

تَدُلُّ عَلَى مَعْلُولِهَا كَالشَّمْسِ تَدُلُّ عَلَى الضَّوْءِ وَالنَّارِ عَلَى الدُّخَانِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ إِذْ الْمَعْلُولُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى عِلَّتِهِ بِشَرْطِ مُسَاوَاتِهِ لَهَا كَالدُّخَانِ عَلَى النَّارِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ أَعَمَّ كَالضَّوْءِ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الشَّمْسِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ حُصُولُهُ بالنَّار أَوْ بالْقَمَر ، وَالْمُطَّردُ لكُلِّيَّته أَقْوَى منْ غَيْر الْمُطَّرد فَاعْتُبرَ ، وَجُعلَ نَفْسُ النَّظْم الدَّالِّ عَلَى الْمَلزُوم دَالًّا عَلَى اللَّازم الْمُتَأَخِّرِ ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ غَيْرُ الْمُطَّرِدِ فَلَمْ يُجْعَلْ نَفْسُ النَّظْمِ الدَّالِّ عَلَى الْمَلْزُومِ دَالًا عَلَى اللَّازِمِ الْمُتَقَدِّمِ . وَأَيْضًا مُثْبِتُ الْعلَّة مُثْبِتٌ للْمَعْلُول لكَوْنه تَبَعًا ، وَمُثْبِتُ الْمَعْلُول لَيْسَ بِمُثْبِت للْعلَّة لكَوْنهَا أَصْلًا بَلْ لأَنَّ مُثْبِتَ الْمَعْلُول قَدْ يَكُونُ نَفْسَ الْعَلَّة ، وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ فَيَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ : الْمَعْلُومُ كَاللَّازِمِ الْمُتَأَخِّر ثَابِتٌ بعبَارَة النَّصِّ الْمُثْبِت للْعلَّة كَالْمَلْزُومِ ، وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ : الْعِلَّةُ كَاللَّازِمِ الْمُتَقَدِّمِ ثَابِتٌ بِعِبَارَةِ النَّصِّ الْمُثْبِتِ لِلْمَعْلُولِ كَالْمَلْزُومِ .

## قوله { للفقراء ، المهاجرين }

بَدَلٌ منْ قَوْله لذي الْقُرْبَى ، وَمَا عُطفَ عَلَيْه في

قَوْله تَعَالَى { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوله منْ أَهْلِ الْقُرَى } الْآيَةَ ، وقيلَ : هُوَ عَطْفٌ عَلَيْه بتَرْك الْعَاطف ، وَحَقيقَةُ الْفَقْر بعَدَم الْملْكِ لَا بِمُحَرَّدِ اللَّتِيَاجِ وَبُعْدِ الْيَدِ عَنْ الْمَالِ ، وَلِهَذَا لَا يُسَمَّى ابْنُ السَّبِيلِ فَقِيرًا فَفِي إطْلَاقِ اسْمِ الْفُقَرَاءِ عَلَيْهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ ذَوِي دِيَارٍ وَأَمْوَالٍ بِمَكَّةَ إِشَارَةٌ إِلَى زَوَالِ مِلْكِهِمْ عَمَّا خَلَّفُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَأَنَّ الْكُفَّارَ يَمْلِكُونَ بِالاسْتِيلَاءِ بشَرْط الْإحْرَاز فَإِنْ قيلَ : هُوَ اسْتَعَارَةٌ شُبِّهُوا بِالْفُقَرَاء لاحْتيَاجهمْ وَانْقطَاعِ أَطْمَاعهمْ عَنْ أَمْوَالهمْ بِالْكُلِّيَّة بقَرينَة أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ، وَالْمُرَادُ السَّبِيلُ الشَّرْعِيُّ لَا الْحِسِّيُّ ، وَبِقَرِينَةِ إِضَافَةِ الدِّيَارِ وَالْأَمْوَالِ إِلَيْهِمْ ، وَهِيَ تُفيدُ الْملْكَ ؟ .

أُجِيبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْحَقِيقَةُ ، وَمَعْنَى الْآيَةِ نَفْيُ السَّبِيلِ عَنْ أَنْفُسِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى لَا يَمْلِكُونَهُمْ بِالِاسْتِيلَاءِ لَا عَنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِضَافَةُ الدِّيَارِ وَالْأَمْوَالِ إِلَيْهِمْ مَجَازٌ باعْتَبَارِ مَا كَانَ ؛ لأَنَّ في حَمْلهَا عَلَى الْحَقيقَة ، وَحَمْلِ الْفُقَرَاء عَلَى الْمَجَازِ مَصيرًا إِلَى الْخَلَف قَبْلَ تَعَذُّر الْأَصْل ، وَهَاهُنَا بَحْثُ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ في الْحَقيقَة وَالْمَجَاز كَوْنُ الْمَعْنَى الْمُرَاد منْ أَفْرَاد الْمَوْضُوعِ لَهُ وَعَدَمُ ذَلِكَ حَالَةَ اعْتِبَارِ الْحُكْمِ مِنْ النُّبُوتِ وَالِانْتِفَاءِ لَا حَالَةَ الْحُكْمِ وَالتَّكَلُّمِ ، لِلْقَطْعِ بِأَنَّ قَوْلَنَا : قَتَلَ زَيْدٌ فِي السُّنَة الْمَاضيَة قَتيلًا مَجَازٌ باعْتَبَار مَا يَتُولُ إِلَيْه .

وَقَوْلُنَا حَلَّفَ هَذَا الرَّجُلَ أَبُوهُ طِفْلًا يَتِيمًا حَقِيقَةٌ مَعَ أَنَّ الْقَتِيلَ حَالَ التَّكَلُّم بِهَذَا الْكَلَامِ قَتِيلٌ حَقِيقَةً وَالرَّجُلَ لَيْسَ بِطِفْلٍ ، تُمَّ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْحُكْمُ الَّذِي جُعِلَ ذَلِكَ اللَّفْظُ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ قَوْلَنَا أَكْرِمْ الرَّجُلَ

الَّذي خَلَّفَهُ أَبُوهُ طَفْلًا حَقيقَةٌ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ قَتَلَ قَتِلًا فَلَهُ سَلَبُهُ } مَجَازٌ مَعَ أَنَّ الرَّجُلَ حَالَ إكْرَامه لَيْسَ بطفْل ، وَالْقَتِيلَ حَالَ اسْتِحْقَاقِ قَاتِلِهِ سَلَبَهُ مَقْتُولٌ فَعَلَى هَذَا إِضَافَةُ الدِّيَارِ وَالْأَمْوَالِ ، أَيْضًا حَقِيقَةٌ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لَهُمْ حَالَ إِخْرَاجِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَالَ اسْتِحْقَاقِهِمْ السَّهْمَ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَإِنْ قُلْت الثَّابِتُ بِالْإِشَارَةِ هَاهُنَا مِنْ أَيِّ قِسْمٍ مِنْ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ؟ قُلْت جَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ قَبِيلِ جُزْءِ الْمَوْضُوعِ لَهُ ؟ لِأَنَّ عَدَمَ مِلْكِ مَا خَلَفُوا فِي الْحَرْبِ جُزْءُ مِنْ مَعْنَى الْفَقْرَ ، وَهُو عَدَمُ مِلْكِ شَيْء مَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؟ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْإِشَارَةِ هُوَ زَوَالُ مِلْكَهِمْ عَمَّا خَلَفُوا ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ جُزْةٌ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ شَيْءً مَا ، فَظَهَرَ أَنَّ الثَّابِتَ بِالْإِشَارَةِ هُو زَوَالُ مِلْكَهُمْ أَوَّلًا حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْفَقْرُ وَعَدَمُ مِلْكِ شَيْءٍ مَا ، فَظَهرَ أَنَّ التَّابِتَ شَيْءً مَا يَخُونَ لَازِمًا مُتَأْخِّرًا .

#### قوله فإن أراد

أَيْ الْوَالِدُ اسْتَغْجَارَ الْوَالِدَةِ الْمُطَلَّقَةِ لِإِرْضَاعِ الْوَلَدِ يَكُونُ اسْتغْنَاءُ أَجْرِهَا عَنْ التَّقْدِيرِ ثَابِتًا بِالْإِشَارَةِ ؛ لَأَنَّ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى : { بِالْمَعْرُوف } ، إِنَّمَا يُقَالُ : فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ ، وَإِنْ أَرَادَ اسْتَخْجَارَ غَيْرَ الْوَالِدَةِ فَثَبُوتُ اسْتغْنَاءً أَجْرِهَا عَنْ التَّقْدِيرِ يَكُونُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لِأَنَّ جَوَازَ اللَّسْتغْنَاء عَنْ التَّقْدِيرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لِأَنْ جَوَازَ اللَّسْتغْنَاء عَنْ التَّقْدِيرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ ؛ لَأَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ فِي الْعَادَةِ قَدْرَ الْكَفَايَةِ مِنْ الطَّعَامِ ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ يَعُودُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا مِنْ الْكَسُوةِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ فِي حِجْرِهَا لَا بِالْإِشَارَةِ إِلَى النَّاسُةِ النَّي الْإِشَارَةِ إِلَى الْبَالِشَارَةِ إِلَى الْبَالِشَارَةِ إِلَى الْبَالِشَارَةِ إِلَى الْبَالِشَارَةِ إِلَى الْقَالِدَاتِ بِنَفْسِ النَّظْمِ ؛ لِأَنَّ الْضَّمِيرَ فِي { رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ } عَائِدٌ إِلَى الْوَالِدَاتِ .

)

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِطْعَامَ جَعْلُ الْغَيْرِ طَاعِمًا) أَيْ آكِلًا ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ طَعِمْت الطَّعَامَ أَكُلْته ، وَالْهَمْزَةُ لِلتَّعْدِيةِ إِلَى الْمَفْعُولِ التَّانِي ، وَأَمَّا نَحْوُ : أَطْعَمْتُك هَذَا الطَّعَامَ فَإِنَّمَا كَانَ هَبَةً ، وَتَمْلِيكًا بِقَرِينَةِ الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ طَعَامًا قَالُوا ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ إِذَا ذُكِرَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي فَهُو لِلتَّمْلِيكِ ، وَإِلَّا فَللْإِبَاحَةِ ، هَذَا وَالْمَذْكُورَ فِي كُتُبِ اللَّغَةِ أَنَّ الْإِطْعَامَ إعْطَاءُ الطَّعَامِ ، وَهُو أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَمْلِيكًا أَوْ إِبَاحَةً ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَقِيقَةَ جَعْلِ الْغَيْرِ طَاعِمًا ، أَيْ آكِلًا لَيْسَتْ فِي وُسْعِ الْغَيْرِ طَاعِمًا ، أَيْ آكِلًا لَيْسَتْ فِي وُسْعِ الْغَيْرِ طَاعِمًا ، أَيْ آكِلًا لَيْسَتْ فِي وُسْعِ الْغَبْدِ .

## قوله وألحق به

أَيْ بِالْإِطْعَامِ التَّمْليكُ يَعْنِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ التَّمْليكُ ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ بِإِطْعَامِ إِلَّا أَنَّهُ أَلْحِقَ بِالْإِطْعَامِ بِطَرِيقِ دَلَالَةِ النَّصِّ ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ بِإِطْعَامِ إِلَّا قَضَاءَ حَاجَةِ الْأَطْعَامِ بِطَرِيقِ دَلَالَةِ النَّصِّ التَّمْليكُ مَقَامَهَا لِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّةُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللللْلُلُهُ الللللللللْلُهُ الللللللْلُلُولُولُولُهُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللْمُلْمُ الللللللللْمُولُولُولُولُولُهُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللْمُلْمُ الللللللللْمُ الللللللْ

#### قوله فوجب أن تصير العين كفارة

فَإِنْ قُلْتِ الْكَفَّارَةُ لَا تَكُونُ عَيْنًا ؟ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، وَفِي الْحَقيقَةِ اسْمٌ لَلْفَعْلَةِ الَّتِي تُكَفِّرُ الْخَطيئَةَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْديرِ الْفَعْلِ ، أَيْ اللَّه تَعَالَى جَعَلَ الْكَفَّارَةَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ نَفْسَ الْتُوْبِ فَوَجَبَ التَّقْديرُ عَلَى وَجْه يَصِيرُ هُو كَفَّارَةً فِي الْجُمْلَة ، وَذَلِكَ فِي تَمْليكه دُونَ إِعَارَتِه إِذْ بِالْإِعَارَةِ تَصِيرُ الْكَفَّارَةُ الْإِطْعَامِ أَيْضًا هُو الْعَيْنُ ؟ لَأَنَّ قُوله تَعَالَى { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ } مَنَافِعَ التَّوْبِ لَا عَيْنَهُ ، فَإِنْ قُلْتَ الْمَذْكُورُ فِي كَفَّارَة الْإِطْعَامِ أَيْضًا هُو الْعَيْنُ ؟ لَأَنَّ قُوله تَعَالَى { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ } بَدَلُّ مِنْ الطَّعَامِ ، وَالْبَدَلُ هُو الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَة ، وَلَذَا جَعَلَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ { أَوْ كَسُوتُهُمْ } عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ مِنْ أَوْسَطَ لَا عَلَى اللَّعْمَلِي الْعَلَامُ التَّمْلِيكُ قُلْت يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ، وَصْفًا لَمَحْذُوف ، أَيْ طَعَامًا أَوْ شَطَامًا عَلَى التَّمْلِيكُ قُلْت يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ، وَصْفًا لَمَحْذُوف ، أَيْ طَعَامًا مِنْ أَوْسَطِ عَلَى الْمُلْكُ قُلْت يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ، وَصْفًا لَمَحْذُوف ، أَيْ طَعَامًا مِنْ الطَّعَامِ أَوْ نُصِبَ بِتَقْدِيرِ أَعْنِي ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ الاحْتِمَالِ ، فَإِنْ قُلْتَ الْبَكَلُ رَاجِحٌ لِكُونِهِ لِكُونِ الْمَعْمُولُ ثَانٍ لِإِطْعَامٍ أَوْ نُصِبَ بِتَقْدِيرِ أَعْنِي ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ اللاحْتِمَالِ ، فَإِنْ قُلْتَ الْبَكُلُ رَاجِحٌ لِكُونِهِ

مَقْصُودًا بِالنِّسْبَةِ وَمُسْتَغْنِيًا عَنْ التَّقْدِيرِ وَمُشْتَمِلًا عَلَى زِيَادَةِ الْبَيَانِ وَالتَّقْدِيرِ وَمُؤَدِّيًا إِلَى كَوْنِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ اسْمَ عَيْنٍ كَالْمَعْطُوف .

قُلْتُ : مُعَارَضٌ بَأَنَّهُ إِذَا جُعِلَ بَدَلًا يَكُثُرُ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ أَعْنِي جَعْلَ الْكَفَّارَةِ عَيْنًا لَا مَعْنَى ، وَيَصِيرُ عَطْفُ تَحْرِيرُ رَقَبَة مِنْ عَطْفِ الْمَعْنَى عَلَى الْعَيْنِ ، وَيَفْتَقِرُ أَيْضًا إِلَى التَّقْديرِ ، أَيْ إطْعَامٌ مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعِمُونَ ، وَيَقَعَ لَفْظُ إطْعَامٍ غَيْرَ مَقْصُود بِالنِّسْبَةِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ بَيَانَ الْمَطْعُومِ { مِنْ أَوْسَطَ مَا بِالنِّسْبَةِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ بَيَانَ الْمَطْعُومِ { مِنْ أَوْسَطَ مَا بَالنِّسْبَةِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ بَيَانَ الْمَطْعُومِ { مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } إِذْ رُبَّمَا يُفْهِمُ ذَلَكَ مِنْ الْإِطْلَاقِ بِقَرِينَةِ الْعُرْفِ فَجَعْلُ مَا هُوَ غَايَةُ الْمَقْصُود غَيْرَ مَقْصُود ، وَمَا هُوَ دُونَهُ مَقْصُود أَخْرُوجٌ عَنْ الْقَانُونِ ، وَلِهَذَا يُجْعَلُ ضَمِيرُ كَسُوتِهِمْ عَائِدًا إِلَى عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ لَا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، وَأَيْضًا فِي الْعَطْفِ مَقْصُود جَهَةِ الْإِعْرَابِ فَينَبَغِي أَنْ تَكُونَ كَسُوتُهُمْ فِي مَوْقِعِ الْبَدَلِ مِنْ إِطْعَامٍ ، وَلَا حَفَاء فِي أَنَهُ غَلَطٌ لَا مَسَاغَ لَهُ فِي فَصِيحِ الْحَالُ الْمُعْرَدِ بَعْرَابِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَسُوتُهُمْ فِي مَوْقِعِ الْبَدَلِ مِنْ إِطْعَامٍ ، وَلَا حَفَاء فِي أَنَهُ غَلَطٌ لَا مَسَاغَ لَهُ في فَصِيحِ الْحَالُ الْمُعَامِ إِذْ لَا تَحْصُلُ الْمُلَابَسَةُ الْمُصَحِّحَةُ لِبَدَلِ اللَّشْتِمَالِ بِمُجَرَّدٍ إِضَافَتِهِمَا إِلَى شَيْءٍ وَاحِد كَمَا إِذَا قُلْنَا : أَعْجَبَنِي تَوْبُ

## قوله على أن الإباحة

جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: إِنَّ الْمَذْكُورَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ ، وَاللَّغَةِ أَنَّ الْكَسْوَةَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْإِلْبَاسِ لَا اسْمٌ لِلتَّوْبِ ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْإِشَارَةِ قَوْله تَعَالَى { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } قَالُوا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى جَوَازِ النَّيَّة بِالنَّهَارِ ؛ لِأَنَّ كَلَمَةَ ثُمَّ لِللَّرَاحِي فَإِذَا ٱبْتُدِئَ الصَّوْمُ بَعْدَ تَبَيُّنِ الْفَجْرِ حَصَلَتْ النَّيَّةُ بَعْدَ مُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِالْعِبَادَةِ ، وَكَانَ

#### قوله ، وتسمى فحوى الخطاب

، أَيْ مَعْنَاهُ يُقَالُ : فَهِمْت ذَلِكَ مِنْ فَحْوَى كَلَامِهِ ، أَيْ مِمَّا تَنَسَّمْت مِنْ مُرَادِهِ بِمَا تَكَلَّمَ ، وَقَدْ تُسَمَّى لَحْنَ الْخِطَابِ ، وَمَفْهُومَ الْمُوافَقَةِ ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَ اللَّفُظِ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ مُوافِقٌ لِمَدْلُولِهِ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ إِثْبَاتًا وَنَفْيًا ، وَيُقَابِلُهُ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَة .

## قوله وكالكفارة

نَبَّهَ بِالْمِثَالَيْنِ عَلَى أَنَّ الثَّابِتَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ قَدْ يَكُونُ ضَرُورِيًّا كَحُرْمَةِ الضَّرْبِ مِنْ حُرْمَةِ التَّأْفِيفِ ، وَقَدْ يَكُونُ نَظَرِيًّا كَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْوِقَاعِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ عُلُوِّ طَبَقَتِه فِي اللَّغَةِ لَمْ يَفْهَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ عُلُوِّ طَبَقَتِه فِي اللَّغَةِ لَمْ يَفْهَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ عُلُوِّ طَبَقَتِه فِي اللَّغَةِ لَمْ يَفْهَمْ أَنَّ الْمَرْأَةِ ؛ الْكَفَّارَةَ لِلْمَ يَجْعَلُهَا وَاحِبَةً عَلَى الْمَرْأَةِ ؛ لَلْمَرْأَة فِي فَرْجِهَا فَهُو لَا يُسَلِّمُ أَنَّ سَبَبَ الْكَفَّارَةِ هِي

الْجنَايَةُ الْكَامِلَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَهُمَا بَلْ الْجِنَايَةُ بِالْوَقَاعِ التَّامِّ، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالرَّجُلِ، وَلِهَذَا سَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وُجُوبِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الْحَديثِ الْوَارِدِ فِي قصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِنْ قِيلَ : الْبَيَانُ فِي جَانِبِهِ بَيَانٌ فِي جَانِبِهَا لِاتِّحَادِ كَفَارَتِهِمَا بِخِلَافِ حَديثِ الْعَسيفِ فَإِنَّ الْحَدَّ فِي جَانِبِهِ كَانَ الْجَلْدَ، وَفِي جَانِبِهَا كَانَ الرَّحْمَ ؟ أُجِيبَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَحَقَّقِ السَّبَبِ فِي جَانِبِهَا ، وَهُو مَمْنُوعٌ .

#### قوله بل أولي

أَيْ ثُبُوتُ الْكَفَّارَة بِالْجَنَايَة عَلَى الصَّوْمِ بِالْأَكُلِ وَالشُّرْبِ أَوْلَى مِنْ ثُبُوتِهَا بِالْجَنَايَة عَلَيْهِ بِالْجَمَاعِ وَقَلَّهُ بِالْجَمَاعِ لَقَلَّة الصَّبْرِ عَنْهُمَا ، وَكَثْرَة الرَّغْبَة فِيهِمَا لَا سَيَّمَا بِالنَّهَارِ لِإِلْفَ النَّفْسِ بِهِمَا ، وَفَرْطِ الْحَاجَة إِلَيْهِمَا ، وَفَيْ هَذَا تَحْقِيقُ أَنَّ وَجُوبَ الْكَفَارَة ثَابِتٌ بِلِلَالَة النَّصِّ لَا بِالْقِيَاسِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهُ أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُثْبِتُ الْحُدُودَ ، فَإِنْ قِيلَ : هِذَا مُعَارَضٌ بِوُجُوهِ : الْأُوَّلُ أَنَّ الْجَنَايَة بِالْوَقَاعِ لَتَعَلَّقِه بِالْآدَمِيِّ أَشَدُّ مِنْ الْجَنَايَة بَالْأَكُلِ لِتَعَلَّقِه بِالْمَالِ ، الثَّانِي أَنَّ الْجِمَاعَ مَحْظُورِ الصَّوْمِ ، وَالْجَنَايَة عَلَى الْعِبَادَة بِالْمَحْظُورِ فَوْقَ الْجَنَايَة عَلَيْهَا بِالنَّقِيضِ ؛ لَأَنَّ الْوَلَى تَرِدُ عَلَى الْعَبَادَة لِبَقَائِهَا عَنْدَ وُرُودِ الْمَحْظُورِ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْمُضَادَّة وَإِنَّمَا تَبْطُلُ بَعْدَ الْوُرُودَ بِخِلَافِ الثَّانِية فَإِنَّ الْعِبَادَة تَنْعَدُمُ قَبْلَ وُرُودِ الْمَحْظُورِ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْمُضَادَّة وَإِنَّمَا تَبْطُلُ بَعْدَ الْوُرُودَ بِخِلَافِ الثَّانِية فَإِنَّ الْعِبَادَة تَنْعَدُمُ قَبْلَ وُرُودِ الْمَعْمَاعِ ، الثَّالِثُ أَنَّ الْوِقَاعُ لِيَعْدَمُ فَسَادَ صَوْمَيْنِ عِنْدَ كُونِ الْمَرْأَةِ صَائِمَةً ، وَلِهَذَا قَالَ الْأَعْرَابِيُ : التَّالِقُ أَنَّ الْوَقَاعُ لَيْعِحُ الْإِفْطَارَ فَوْجُودُ دُ بَعْضِهَا يُورِثُ شُبْهَةَ الْإِبَاحَة

بِحْلَافِ تَنَاهِي غَلَبَةِ الشَّبَقِ؟ أُحِيبَ عَنْ الْأُوَّلِ بِأَنَّ السَّبَ هُوَ إِفْسَادُ الصَّوْمِ لَا إِثْلَافُ مَنَافِعِ الْبُضْعِ حَتَّى لَوْ أَكُلَ لِهَذَا الْإِفْسَادِ لَا لِإِثْلَافِ تَحَبُ الْكَفَّارَةُ لِوُجُودِ الْإِفْسَادِ لَا وَلَوْ زَنَى نَاسِيًا لَا تَحِبُ لِعَدَمِ الْإِفْسَادِ ، وَكَذَا تَحِبُ فِي الْأَكْلِ لِهَذَا الْإِفْسَادِ لَا لِإِثْلَافِ الطَّعَامِ حَتَّى لَوْ أَكُلَ طَعَامَهُ عَامِدًا تَحِبُ ، وَلَوْ أَكُلَ طَعَامَ غَيْرِهِ نَاسِيًا لَا تَحِبُ ، وَعَنْ النَّانِي أَنَّ الصَّوْمَ هُو الْإِمْسَاكُ عَنْ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ فَالْوِقَاعُ أَيْضًا نَقِيضُهُ ، وَعَنْ النَّالِثِ أَنَّ فَسَادَ صَوْمِهَا بِفِعْلَهَا ، وَوُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الرَّجُلِ إِنَّمَا شَمْ عَلَى الرَّابِعِ أَنَّ الْمُبِيحَ هُو خَوْفُ التَّلَفِ لَا تَنَاهِي الْجُوعِ مَوْمَهِ بَاإِفْسَادِ صَوْمِهِ حَتَّى لَوْ وَاقَعَ غَيْرَ الصَّائِمَة تَحِبُ الْكَفَّارَةُ ، وَعَنْ الرَّابِعِ أَنَّ الْمُبِيحَ هُو خَوْفُ التَّلَفِ لَا تَنَاهِي الْجُوعِ كَيْفَ بَبِعْضِ الْعِلَّةِ فَكَيْفَ بَبِعْضِ الْعِلَّةِ فَكَيْفَ بَبِعْضِ الْعِلَّةِ فَكَيْفَ بَبِعْضِ الْعَلَّة .

## قوله فإن المعنى الذي يفهم فيه

أَيْ فِي ذَلِكَ النَّصِّ الْوَارِدِ فِي الزِّنَا أَنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ بِسَبَبِهِ مَوْجُودٌ فِي اللِّوَاطَةِ حَتَّى كَانَ تَبَدُّلُ الِاسْمِ بَيْنَهُمَا لَيْسَ إِلَّا بِاعْتَبَارِ تَبَدُّلُ الْمَحَلِّ كَالسَّارِقِ ، وَالطَّرَّارِ ، وَمَاعِزٍ ، وَغَيْرِهِ فَوُجُوبُ الْحَدِّ فِي اللَّوَاطَةِ يَكُونُ بِالدَّلَالَةِ لَا بِالْقِيَاسِ ، وَلَا يَحْبُونُ اللَّعَهَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ السَّبَبُ لِوُجُوبِ الْحَدِّ كَيْفَ ، وَقَدْ خَفِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُحْتَهِدِينَ الْعَارِفِينَ بِاللَّغَةِ .

#### قوله لكنا نقول

حَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُوجِبَ لِلْحَدِّ هُوَ مُجَرَّدُ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ بِسَفْحِ الْمَاءِ فِي مَحَلٍّ مُحَرَّمٍ مُشْتَهًى بَلْ هُوَ مُعَ هَلَاكِ الْبَشَرِ ، وَإِفْسَادِ الْفِرَاشِ ، وَاشْتِبَاهِ النَّسَبِ .

#### قوله لأن ولد الزنا هالك حكما

؛ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ تَرْبِيَتُهُ

عَلَى الزَّانِي لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهُ ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ لِعَجْزِهَا عَنْ الْكَسْبِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَيَهْلِكُ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْقَتْلِ بِهِ فَإِنْ قِيلَ : الْحَدُّ وَاحِبُّ بِزِنَا الْخَصِيِّ ، وَالزِّنَا بِالْعَجُوزِ ، وَالْخَقِيمِ الزِّنَا بِالْعَجُوزِ ، وَالْخَقِيمِ النِّنَا أَلُورُاهِ وَلَوْ بَالْقَالُ الْمُرَادُ تَحَقُّقُ ذَلِكَ فِي جَنْسِ الزِّنَا .

## قوله ، والشهوة فيه

أَيْ فِي الزِّنَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ لِمَيَلَانِ طَبْعِهِمَا إلَيْهِ بِحِلَافِ اللِّواطَةِ فَإِنَّ الشَّهْوَةَ فِيهَا مِنْ جَانِبِ الْفَاعِلِ فَقَطْ ، وَالْمَفْعُولُ يَمْتَنِعُ عَنْهَا بِطَبْعِهِ عَلَى مَا هُوَ أَصْلُ الْجَبِلَّةِ السَّلِيمَةِ فَيَكُونُ الزِّنَا أَغْلَبُ وُجُودًا ، وَأَسْرَعُ حُصُولًا فَيَكُونُ إِلَى الزَّاجِرِ أَحْوَجَ ، وَهَذَا بَيَانُ كَوْنِ الزِّنَا أَكْمَلُ فِي اللَّينِ ، وَالْحَرَارَةِ إِلَّا وَهَذَا بَيَانُ كَوْنِ الزِّنَا أَكْمَلُ فِي اللَّيْوِ مَنْ اللِّوَاطَةِ ، وَأَيْضًا مَحَلُّ اللِّوَاطَةِ وَإِنْ شَارِكَ مَحَلً الزِّنَا فِي اللِّينِ ، وَالْحَرَارَةِ إِلَّا وَهُوَ اسْتَقْذَارُهُ فَتَكُونُ شَهْوَةُ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ فِيهَا أَقَلَ .

## قوله والترجيح بالحرمة غير نافع

ادَّعَى الْحَصْمُ أَنَّ اللِّوَاطَةَ فَوْقَ الزِّنَا فِي الْحُرْمَةِ وَسَفْحِ الْمَاءِ ، وَمِثْلُهُ فِي الشَّهْوَةِ فَرَدَّهُ بِبَيَانِ زِيَادَةِ الزِّنَا فِي الشَّهْوَةِ وَسَفْحِ الْمَاءِ ، وَلَمْ يُمْكُنْهُ بَيَانُ زِيَادَتِهِ فِي الْحُرْمَةِ ضَرُورَةَ أَنَّ حُرْمَةَ اللِّواطَةِ مِمَّا لَا تَزُولُ أَبَدًا . فَأَحَابَ بِأَنَّ زِيَادَةَ اللِّواطَةِ عَنْ الزِّنَا فِي الْحُرْمَةِ غَيْرُ نَافِعِ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ بَعْضِ أَجْزَاءِ علَّةِ الْحُكْمِ فِي شَيْءٍ مَعَ فَأَجَابِ الْجَعْضِ كَالشَّهْوَةِ وَسَفْحِ الْمَاءِ ، وَانْتِفَاءُ الْبَعْضِ كَهَلَاكِ الْبَشَرِ ، وَإِفْسَادِ الْفِرَاشِ ، وَاشْتِبَاهِ النَّسَبِ لَا يُوجِبُ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ ؛ لَأَنَّ الْحُرْمَة ؛ لَأَنَّ

حُرْمَتَهُ لَا تَزُولُ أَبَدًا ، وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ تَزُولُ بِالتَّخْلِيلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ .

#### قوله لا قود إلا بالسيف يحتمل معنيين

فَعَلَى الْمُعْثَى الثّانِي وَهُوَ أَنْ لَا قِصَاصَ إِلَّا بِسَبَبِ الْقَثْلِ بِالسَّيْف يَثْبَتُ الْقَصَاصُ بِالْقَثْلِ بِالْمُثْقَلِ بِطَرِيقِ الدَّالَة ؛ لَأَنَّ الْمُعْثَى الْمُوجِبَ لِلْقِصَاصِ هُوَ الضَّرْبُ بِمَا لَا يُطِيقُهُ الْبُدَنُ سَوَاءٌ كَانَ بَالْحَارِحِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ الضَّرْبُ بِالْمُثْقِلِ أَبْلَغُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُرْهِقُ الرُّوحَ بِنَفْسِه ، وَالْجُرْحُ بِوَاسِطَةِ السِّرَايَةِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ الْمُوجِبَ هُوَ هَذَا الْمَعْنَى مِمَّا لَا يَهْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَعْفِضُ اللَّبُيَّةَ الْإِنْسَانِيَّةَ يَعْفِفُ اللَّهُ تَعَلَى إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْمُوجِبَ هُو الْجُرْحُ اللَّهُ تَعَلَى النَّفُ سَلِّا إِلَى أَنَّ الْمُعْنَى الْمُوجِبَ هُو الْجُرْحُ اللَّذِي يَنْقُضُ الْبِنْيَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ طَاهِرًا وَبَاطِنًا تَقَعُ الْجَنَايَةُ قَصْدًا عَلَى النَّفْسِ الْحَيْوَانِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْبُخَارُ اللَّطِيفُ الذِي يَتَكُونُ مِنْ أَلْطَف أَخْزَاءِ الْأَغْذِيَةِ الْإِنْسَانِيَّةَ وَسُدًا عَلَى النَّفْسِ الْحَيْوَانِيَّة التِي هِيَ الْبَخَارُ اللَّطِيفُ الَّذِي يَتَكُونُ مِنْ أَلْطَف أَخْزَاء الْأَغْذِيَة ، وَيَعْبَثُ الْمُصَلِّ الْمُعْقِلِ الْجَوْلَةِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْقِلِ الْجَوْلَةِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَدَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ عُلَوْلُ الْجَوْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْلِ الْمُؤْلُونُ اللَّولُ الْمُؤْلُونُ الْمُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤَ

## قوله فيجب أن يكون سببها

أَيْ سَبَبُ الْكَفَّارَةِ دَائِرًا بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ لِتُضَافَ الْعُقُوبَةُ إِلَى الْحَظْرِ ،

وَالْعِبَادَةُ إِلَى الْإِبَاحَةِ فَيَقَعُ الْأَثَرُ عَلَى وَفْقِ الْمُؤَثِّرِ فَفِي الْقَتْلِ الْخَطَأَ مَعْنَى الْإِبَاحَةِ مِنْ جَهَةِ الرَّمْيِ إِلَى صَيْد أَوْ كَافِرٍ ، وَفِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ مَعْنَى الْإِبَاحَةِ مِنْ جَهَةً أَنَّهَا عَقَدُّ مَشْرُوعٌ الْحَطْرِ مِنْ جَهَةِ الْحِنْثِ وَالْكَذَبِ ، وَالدَّائِرُ بَيْنَ الْحَظْرِ لَمَعْقُودَةِ مَعْنَى الْحَظْرِ مِنْ جَهَةِ الْحِنْثِ وَالْكَذَب ، وَالدَّائِرُ بَيْنَ الْحَظْرِ فَوْلَهِ تَعَالَى } وَمَعْنَى الْحَظْرِ مِنْ جَهَةِ الْحَنْثِ وَالْكَذَب ، وَالدَّائِرُ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ يَكُونُ صَغِيرَةً فَتَمْحُوهَا الْعِبَادَةُ الَّتِي هِيَ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ الْحَسْنَاتِ يُذْهُنِنَ السَّيِّئَاتَ } بِحلَافِ الْعَمْد ، وَالْجُمُعُةِ السَّلَامُ وَالْخَمُوسَ فَإِنَّ كُلًا مَنْهُمَا كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ فَلَا تَمْحُوهَا الْعِبَادَةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الصَّلُواتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْعَمُوسَ فَإِنَّ كُلًا مَنْهُمَا كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ فَلَا تَمْحُوهَا الْعَبَادَةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الصَّلُواتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْعَمْد ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا أُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ ﴾ فَإِنَّ الْمُرَادَ لِمَا بَيْنَهُنَّ هُو الصَّغَائِرُ بِقَرِينَةِ إِذَا أُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ فَإِنْ قيلَ : الْكَتَابُ عَامٌ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِد .

قُلْنَا : قَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ كَالشِّرْكِ بِاللَّهِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ هُوَ الْكَتَابُ ، وَالْإِحْمَاعُ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَإِنْ قِيلَ : فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَجِبَ الْكَفَّارَةُ بِالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ قُلْنَا إِنَّمَا ، وَجَبَتْ بِالْإِفْطَارِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى الصَّوْمِ ، وَفِيهِ

جِهَةُ الْإِبَاحَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَنَاوُلُ شَيْءٍ يَقْضِي بِهِ الشَّهْوَةَ .

#### قوله فإن قيل:

حَاصِلُ السُّوَالِ الْأُوَّلِ أَنَّ الْقُتْلَ بِالْمُثْقِلِ حَرَامٌ مَحْضٌ فَكَيْفَ وَجَبَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَخَاصِلُ السُّوْالِ الْأُوَّلِ أَنَّ الْمُثْقِلَ مِنْ جَهَةٍ أَنَّ الْمُثْقِلَ لَيْسَ آلَةً لِلْقَتْلِ خِلْقَةً بَلْ لِلَّقَادِيبِ ، وَفِي التَّأْدِيبِ جَهَةٌ مِنْ الْإِبَاحَةِ ، وَالشَّبْهَةُ تَكُفِي لِإِثْبَاتِ الْعِبَادَاتِ كَمَا

تَكْفِي لِدَرْءِ الْعُقُوبَاتِ ، وَحَاصِلُ السُّوَالِ النَّانِي الْمُطَالَبَةُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ قَتْلِ الْمَعْصُومِ بِالْمُثْقِلِ ، وَقَتْلِ الْمُسْتَأْمَنِ بِالسَّيْفِ حَيْثُ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِالْأَوَّلِ دُونَ النَّانِي مَعَ عَدَمِ الْقصاصِ فِيهِ مَا لَمَكَانِ الشَّبْهَة ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الشَّبْهَة إَنَّمَا تُوَثِّرُ فِي إثْبَاتِ الشَّيْءِ أَوْ إِسْقَاطِهِ إِذَا تَمَكَّنَتْ فِيمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ ، وَالْقصاصُ مُقَابِلٌ لِلْفِعْلِ مِنْ جَهَة ، وَلِلْمَحَلِّ مِنْ جَهَة فَي الْفَعْلِ كَمَا فِي الْقَتْلِ بِالْمُثْقِلِ ؟ لَأَنَّ الشَّبْهَة فِي الْآلَة الْمُوضُوعَة لِتَتْمَيمِ الْقَلْلِ مَلْ الْمُعْلِ عَلَى الْمُسْتَامِ فِي الْمُسْتَامِ فِي الْمُسْتَامِ فَي الْمُسْتَأْمَنِ فَإِنَّ دَمَهُ لَا يُمَاثِلُ دَمَ الْمُسْلَمِ فِي الْعَبْلِ ، وَبِالشَّبْهَة فِي الْمَوْضُوعَة لِتَنْمَيمِ الْقَعْلِ مَنْ الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَكَأَنَّهُ فِيهَا ، وَالْكَفَّارَةُ تُقَابِلُ الْفَعْلِ مَنْ كُلِّ وَجْه ؛ لِأَنَّ الزَّوَاجِرَ الْعَصْمَة ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيُّ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَكَأَنَهُ فِيهَا ، وَالْكَفَّارَةُ تُقَابِلُ الْفَعْلِ مَنْ كُلِّ وَجْه ؛ لِأَنَّ الزَّواجَرِ الْمُخْلِ كَمَا فِي الْفَعْلِ كَمَا فِي الْفَعْلِ كَمَا فِي الْفَعْلِ كَمَا فِي الْفَعْلِ كَمَا فِي الْمَحْلُ كَمَا فِي قَتْلِ الْمُسْتَأَمُنِ وَقَالِ الْمُسْتَأَمَنِ .

#### قوله ، وأما المقتضي

بِالْكَسْرِ عَلَى لَفْظِ اسْمِ الْفَاعلِ فَنَحْوُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّى بِأَلْف ، وَمُقْتَضَاهُ هُوَ الْبَيْعُ ؛ لَأَنَّ إِعْتَاقَ الرَّجُلِ عَبْدَهُ بِوَكَالَةِ الْغَيْرِ وَنِيَابَتِه يَتَوَقَّفُ عَلَى جَعْلِه مِلْكًا لَهُ ، وَسَبَبُ الْمِلْكِ هَاهُنَا هُوَ الْبَيْعُ بِهَ يَنَة قَوْلِه عَنِّى بِأَلْف فَيَكُونُ الْبَيْعُ لَازِمًا مَتَقَدِّمًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ عَلَى الْبَيْعِ ، وَكَانَ الْأَنْسَبُ بِمَا سَبَقَ أَنْ يَقُولَ ، وَأَمَّا الِاقْتَضَاءُ فَكَمَا في هَذَا الْمِثَالِ ، وَالْمُرَادُ بِاللَّرُومِ هَاهُنَا مَا هُو أَعَمُّ مِنْ الشَّرْعِيِّ وَالْعَقْلِيِّ الْبَيِّنِ وَغَيْرِ الْبَيِّنِ ، وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا قِيلَ : إِنَّ الاَقْتَضَاءَ هُو كَالَةُ اللَّهُ عَلَى مَعْنَى خَارِج يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صَدْقُهُ أَوْ صَحَّتُهُ الشَّرْعِيَّةُ أَوْ الْعَقْلِيَّةُ ، وَقَدْ يُقَيَّدُ بِالشَّرْعِيَّة الْمَقْتَضَاءَ هُو الْمَقْلُ الْقَرْيَةَ } ، وَلِهَذَا قَيلَ : الْمُقْتَضِي زِيَادَةً أَوْ الْعَقْلِيَّةُ ، وَقَدْ يُقَيَّدُ بِالشَّرْعِيَّة اللَّهُ عَلَى مَعْنَى خَارِج يَتَوقَفُ عَلَيْهِ صَدْقُهُ أَوْ صَحَّتُهُ الشَّرْعَيَّةُ أَوْ الْعَقْلِيَّةُ ، وَقَدْ يُقَيَّدُ بِالشَّرْعَيَّة اللَّهُ عَلَى مَعْنَى خَارِج يَتَوقَفُ عَلَيْهِ صَدْقُ إِنَّ الْمُقْتَضِي وَعَلَى الْمُعْلِمِ مَنْكُ لِ وَاسْأَلُ الْقَرْيَةَ } ، وَلِهَذَا قِيلَ : الْمُقْتَضِي زِيَادَةً بَعْهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ قَالَ : الْمُقْتَضِي مَا الْمُعْتَصِي لَارَمْ مُتَقَدِّمُ عَلَى الْمَنْصُوصُ مُفْيِدًا لِلْهُ كُمْ وَلِي الْمُحَرِّمُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ قَالَ : الْمُقْتَضِي رَعِمَ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ قَالَ : الْمُقْتَضِي وَيَادَةً عَلَى الْمَنْعُومُ مَنْهُ أَنَّ الْمُقْتَضِي لَارَمْ مُتَقَدِّمُ عَلَى الْمُنْ مُوسِلًا لِلْمُكُمْ .

## قوله فصار كأنه قال: بع عبدك عني بألف ، وكن وكيلا في الإعتاق

قِيلَ : هَذَا التَّقْدِيرُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ ، وَرُدَّ بِالْمَنْعِ ، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَلْفُوظُ هُوَ هَذَا الْبَيْعِ عَدَمُ الْقَبُولِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْبُرْغَرِيُّ مِنْ الْمُقَدَّرُ ، وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا اخْتَارَ هَذَا النَّقْدِيرَ لِيَتَحَقَّقَ فِي هَذَا الْبَيْعِ عَدَمُ الْقُبُولِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْبُرْغَرِيُّ مِنْ

أَنَّ الْآمِرَ كَأَنَّهُ قَالَ : اشْتَرَيْته مِنْكَ فَأَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْف ، وَالْمَأْمُورُ حِينَ قَالَ : أَعْتِقْهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ : بِعْته مِنْكَ فَأَعْتَقْهُ عَنِّي بَأَلْف ، وَالْمَأْمُورُ حِينَ قَالَ : أَعْتِقْهُ فَكَا لَأَعْتِقْهُ عَنِّي مُتَعَلِّقًا بِأَعْتِقْهُ عَلَى مَعْنَى أَعْتِقْهُ نَائِبًا فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، نَعَمْ هَذَا التَّقْدِيرُ أَحْسَنُ مِنْ جَهَة أَنَّهُ جَعَلَ عَنِي مُتَعَلِّقًا بِأَعْتِقْهُ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ الْمُصَنِّفُ إِذْ لَا يُقَالُ : بِعْته عَنْك بَلْ مِنْك ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ عَنِي حَالٌ مِنْ الْفَاعِلِ ، وَبِأَلْفٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَعْتِقٌ عَلَى تَضْمِينِهِ مَعْنَى الْبَيْعِ كَأَنَّهُ قَالَ : أَعْتِقْهُ عَنِّي مَبِيعًا مِنِّي بِأَلْفٍ .

## قوله فيثبت البيع بقدر الضرورة

أَيْ مَعَ أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي لَا تَسْقُطُ بِحَالِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ ، وَلَا يَشْتُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ ، نَعَمْ يُعْتَبَرُ فِي النَّصَرُّفَاتِ لَمْ يَشْبُتْ مِنْهُ الْبَيْعُ بِهَذَا الْكَلَامِ . الْآمِرِ أَهْلِيَّةُ الْإِعْتَاقِ حَتَّى لَوْ كَانَ صَبِيًّا عَاقِلًا قَدْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي التَّصَرُّفَاتِ لَمْ يَشْبُتْ مِنْهُ الْبَيْعُ بِهَذَا الْكَلَامِ .

#### قوله لا القبض

أَيْ لَا يَحْتَمِلُ الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ السُّقُوطَ بِحَالِ إِذْ لَا تُوجَدُ هِبَةٌ تُوجِبُ الْملْكَ بِدُونِ الْقَبْضِ فَفِي الصُّورَةِ الْمَدْكُورَةِ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنْ الْمَأْمُورِ دُونَ الْآمِرِ ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِالْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ ؛ لَأَنَّ الْقَبْضَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِد وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لَكَنَّهُ يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ حَتَّى يَقَعَ الْعِتْقُ عَنَ الْآمِرِ فِيمَا إِذَا قَالَ : أَعْتَقْهُ عَنِّي بِأَلْفِ دينَارٍ وَرِطْلٍ مِنْ الْحَمْرِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَيْسَ بِشَرْطَ أَصْلِي السُّقُوطَ حَتَّى يَقَعَ الْعِتْقُ عَنَ الْآمِرِ فِيمَا إِذَا قَالَ : أَعْتَقْهُ عَنِّي بِأَلْفِ دينَارٍ وَرِطْلٍ مِنْ الْحَمْرِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَيْسَ بِشَرْطَ أَصْلِي أَلْفِ فَي الْبَيْعِ الْفَاسِدَ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّحِيحَ يَعْمَلُ بِدُونِهِ ، وَالْفَاسِدَ مُلْحَقٌ بِهِ لَا أَصْلُ بِنَفْسِهِ فَيَحْتَمِلُ السُّقُوطَ نَظَرًا إِلَى أَصْلِهِ بِخَلَافِ الْهَبَةِ فَإِنَّ الْقَبْضِ لِيَتَقَوَّى بِهِ ، وَالْفَاسِدَ مُلْحَقٌ بِهُ لَا أَصْلُ لَيْعَقِهِ احْتَاجَ إِلَى الْقَبْضِ لِيَتَقَوَّى بِهِ ، وَلَأَنَّ الْفَاسِدَ لِضَعْفِهِ احْتَاجَ إِلَى الْقَبْضِ لِيَتَقَوَّى بِهِ ، وَلَقَالَ اللهِ مَ وَلَأَنَّ الْفَاسِدَ لِضَعْفِهِ احْتَاجَ إِلَى الْقَبْضِ لِيَتَقَوَّى بِهِ ، وَلَأَنَّ الْفَاسِدَ لِضَعْفِهِ احْتَاجَ إِلَى الْقَبْضِ لِيَتَقَوَّى بِهِ ، وَلَأَنَّ الْفَاسِدَ لِضَعْفِهِ احْتَاجَ إِلَى الْقَبْضِ لِيَتَقَوَّى بِهِ ، وَلَأَنَّ الْفَاسِدَ لَضَعْفِهِ احْتَاجَ إِلَى الْقَبْضِ لِيَتَقَوَّى بِهُ مِنْ

الْعَتْقِ .

#### قوله ، ولا عموم للمقتضى

عَلَى لَفْظِ اسْمِ الْمَفْعُولِ ، أَيْ اللَّازِمِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْكَلَامُ تَصْحِيحًا لَهُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ أَفْرَادٌ لَا يَجِبُ إِثْبَاتَ فَرْدِ فَلَا دَلَالَةَ عَلَى إَثْبَاتٍ مَا وَرَاءَهُ فَيَبْقَى عَلَى عَدَمِهِ الْأَصْلِيِّ بِمَنْزِلَةِ السُّكُوتِ عَنْهُ ، وَلَأَنَّ الْخُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ اللَّفَظُ ، وَالْمُقْتَضَى مَعْنَى لَا لَفْظُ ، وَقَدْ يُنْسَبُ الْقَوْلُ بِعُمُومَ الْمُقْتَضَى إِلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ : أَنَّ الْمُقْتَضَى لَفْظُ اسْمِ الْفَاعِلِ عِنْدَهُ مَا يَتَوَقَّفُ صِدْقُهُ أَوْ صِحَّتُهُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا أَوْ لُخَةً عَلَى تَقْدِيرِ ، وَهُو الْمُقْتَضَى لَفْظُ اسْمِ الْفَاعِلِ عِنْدَهُ مَا يَتَوَقَّفُ صِدْقُهُ أَوْ صِحَّتُهُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا أَوْ لُخَةً عَلَى تَقْدِيرِ ، وَهُو الْمُقْتَضَى اسْمُ مَفْعُولٍ فَإِذَا وُجِدَ تَقْدِيرَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ بِكُلِّ وَاحِدُ مِنْهَا فَلَا عُمُومَ لَهُ عَنْدَهُ أَيْضًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا الْمُحْمِيعِ بَلْ يُقَدَّرُ وَاحِدٌ بِدَلِيلٍ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ دَلِيلٌ مُعَيِّنٌ لِأَحَدِهَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْمَلِ .

ثُمَّ إِذَا تَعَيَّنَ بِدَلِيلٍ فَهُوَ كَالْمَذْكُورِ ؛ لَأَنَّ الْمَلْفُوظَ وَالْمُقَدَّرَ سَوَاءٌ فِي إِفَادَةِ الْمَعْنَى فَإِنْ كَانَ مِنْ صَيَغِ الْعُمُومِ فَعَامٌ ، وَيَكُونُ إِثْبَاتُهُ ضَرُورِيًّا ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَ اللَّفْظِ لَا يَنْفَكُ عَنْهُ ، وَبَيَّنُوا الْحَلَافَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْعُمُومُ مِنْ صِفَةِ اللَّفْظ ، وَيَكُونُ إِثْبَاتُهُ ضَرُورِيًّا ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَ اللَّفْظ لَا يَنْفَكُ عَنْهُ ، وَبَيَّنُوا الْحَلَافَ فِيمَا إِذَا قَالَ : وَاللَّه لَا آكُلُ أَوْ إِنْ أَكَلْت فَعَنْدَ الشَّافِعيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ نِيَّةُ طَعَامٍ دُونَ طَعَامٍ تَحْصِيصًا لِلْعَامِّ أَعْنِي النَّكُورَةَ الْوَاقِعَةَ فِي سَيَاقِ النَّفْيِ أَوْ الشَّرْط ؛ لَأَنَّ الْمَعْنَى لَا آكُلُ طَعَامًا ، وَعَنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا لَكُلُ طَعَامًا ، وَعَنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ التَّيْحُومِيصَ ، وَلَا حِلَافَ فِي شُمُولِ الْحُكْمِ وَشُيُوعِهِ لِكُلِّ طَعَامٍ بَلْ الشَّيُوعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْكُو كُلُ اللَّهُ تَعَالَى أَلُو كُو اللَّهُ تَعَالَى أَوْكَامُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْكَامُ إِلَا الشَّيُوعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَلَا اللَّهُ تَعَالَى أَوْكُمُ وَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْلَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْكَامُ إِلَا اللَّهُ لَكُلُ طَعَامٍ بَلُ الشَّيُوعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَى مُؤْكُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْكُمُ وَ اللَّهُ لَلُولُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَتَعَالَى الْوَلَا اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَعَالَى الْوَلُولُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَا الْمَالَى أَوْلَا عَلَى اللَّهُ لَلْمُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا الْعَلَى اللَّهُ لَا ال

يُنْقَضُ أَصْلًا لَكِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ صُورَةٍ لَا عَلَى عُمُومِ الْمُقْتَضَى ، وَكَوْنُ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ مِنْ قَبِيلِ الْمُقْتَضَى ظَاهِرٌ عَلَى تَفْسِيرِ الْمُصَنِّفِ ، وَأَمَّا عَلَى تَفْسِيرِ مَنْ اعْتَبَرَ التَّوَقُّفَ عَلَيْهِ شَرْعًا فَوَجْهُهُ أَنَّ الصِّحَّةَ الشَّرْعِيَّةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمُقْتَضَى فَتَكُونُ صِحَّةُ الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ شَرْعًا مَوْقُوفَةً عَلَى الْمُقْتَضَى فَتَكُونُ صِحَّةُ الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ شَرْعًا مَوْقُوفَةً عَلَى اعْتِبَارِ الْمَأْكُولِ .

#### قوله فإن قيل:

تَقْرِيرُ السُّوَالِ سَلَمْنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نِيَّةُ طَعَامٍ دُونَ طَعَامٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ لَكِنْ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنُويَ أَكُلًا ذُونَ أَكُلٍ عَلَى الْمَصْدَرِ لَيْسَتْ بِطَرِيقِ الاَقْتَضَاءِ بَلْ بِحَسَبِ اللَّغَة فَيعُمُّ دُونَ أَكُلٍ عَلَى الْمَصْدَرِ لَيْسَتْ بِطَرِيقِ الاَقْتَضَاءِ بَلْ بِحَسَبِ اللَّغَة فَيعُمُّ لَكُونِهِ نَكُرَةً فِي سَيَاقِ النَّفْي بِمَنْزِلَةٍ مَا إِذَا صَرَّحَ بِهِ نَحْوُ لَا آكُلُ أَكُلًا فَإِنَّهُ يَصْدُقُ فِي نَيَّة أَكُلٍ دُونَ أَكُلٍ ؟ وَتَقْرِيرُ الْجَوابِ أَنَّ الْمَصْدَرِ النَّابِتَ لُغَةً ، أَيْ فِي ضَمْنِ الْفِعْلِ ، وَهُو الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ بَوَقَّفَ الْكُلِّ عَلَى الْهُولِ عَلَى الْفَوْدِ بَلْ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَاهِيَّةِ مَعَ مُقَارِنَةِ الزَّمَانِ فَلَا يَكُونُ عَامِلًا فَلَا يَقْبَلُ النَّا عَلَى الْفَوْلِ عَلَى الْفَوْدِ بَلْ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَاهِيَّةِ مَعَ مُقَارِنَةِ الزَّمَانِ فَلَا يَكُونُ عَامِلًا فَلَا يَقْبَلُ التَّاكِيدِ ، وَالتَّالِيَقُ عَلَى الْفَوْلِ الْقَالَ عَلَى الْمُولِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْمَصْدَرِ فِي نَحْوِ : لَا آكُلُ أَكُلُ أَكُلُ الْمَاهِيَّةِ ، وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُقْبَلُ اللَّاقُولَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَهُو ، أَيْضًا لَا يَدُلُ الْ إِلَّا عَلَى الْمَاهِيَّةِ ، وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ بِخِلَافِ مَا الْمَاهِيَّةِ ، وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ بِخِلَافٍ مَا

يَكُونُ لِلنَّوْعِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ ، وَأَيْضًا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : إنْ خَرَجْت فَعَبْدِي حُرُّ ، وَنَوَى السَّفَرَ خَاصَّةً صُدِّقَ دِيَانَةً ، وَوَجِّهَ بِأَنَّ ذِكْرَ الْفِعْلِ ذِكْرٌ لِلْمَصْدَرِ ،

وَهُوَ نَكِرَةٌ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ فَيَعُمُّ فَيَقْبَلُ التَّخْصِيصَ .

#### قوله فالدلالة

أَيْ دَلَالَةُ لَا آكُلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجَدُ مِنْهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْأَكْلِ بِطَرِيقِ الاقْتضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ ضَرُورَةَ تَصْحِيح نَفْي مَاهِيَّةِ الْأَكْلِ بِطَرِيقِ الاقْتضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ ضَرُورَةَ تَصْحِيح نَفْي مَاهِيَّةِ اللَّهُظِ إِذْ لَوْ وُجِدَ فَرْدٌ مِنْ الْأَفْرَادِ ثَبَتَتْ الْمَاهِيَّةُ فِي ضِمْنهِ ، وَفِيه نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ عُمُومَ النَّكُرَةِ الْمَنْفَيَّةِ أَيْضًا لَيْسَ بِاعْتِبَارِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى حَمِيعِ الْأَفْرَادِ بِطَرِيقِ الْمَنْطُوقِ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ نَفْيَ فَرْدٍ مُبْهَمٍ يَقْتَضِي نَفْيَ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ ضَرُورَةً .

## قوله فإن قيل:

تَقْرِيرُ السُّوَّالِ أَنَّ دَلَالَةَ الْمُسَاكَنَةِ عَلَى الْمَكَانِ اقْتضَاءٌ ، وَقَدْ صَحَّتْ نِيَّةُ بَيْت وَاحِد ، وَهَذَا تَخْصِيصٌ يَقْتَضِي سَابِقِيَّةَ الْعُمُومِ فَلِلْمُقْتَضَى عُمُومٌ ، وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ تَخْصِيصٌ بَلْ إِرَادَةٌ لِأَحَدُ مَفْهُومَيْ الْمُشْتَرَكِ أَوْ أَحَد نَوْعَيْ الْعُمُومِ فَلِلْمُقْتَضَى عُمُومٌ ، وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ تَخْصِيصٌ بَلْ إِرَادَةٌ لِأَحَدُ مَفْهُومَ مِنْ الْإِطْلَاقِ ، وَذَلِكَ ؛ لَأَنَّ الْمُسَاكَنَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ السُّكْنَى ، وَهِي الْمُكْثُ فِي الْمُكَانِ عَلَى سَبِيلِ اللسَّكْنَى ، وَفَلِي وَهُو الْمُكْثُ فِي الْمُكَانِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّوْمُ بِهِمَا بِأَنْ يَتَصِلَ فَعْلُ كُلِّ مِنْهُمَا بِفَعْلِ صَاحِبِه ، وَذَلِكَ فِي الْبَيْتِ يَكُونُ بِصِفَةِ الْمُكَانِ اللَّسَعْرَارِ وَالدَّوَامِ فَهِي فَعْلَ يَقُومُ بِهِمَا بِأَنْ يَتَّصِلَ فَعْلُ كُلِّ مِنْهُمَا بِفَعْلِ صَاحِبِهِ ، وَذَلِكَ فِي الْبَيْتِ يَكُونُ بِصِفَةِ الْكَمَالِ ، وَفِي الدَّارِ إِنَّمَا يَكُونُ اللَّيْصَالُ فِي تَوَابِعِ السَّكْنَى مِنْ إِرَاقَةِ الْمَاءِ ، وَغَسْلِ الثَّوْبِ ، وَنَحْوِهِمَا لَا فِي أَصْلِ السَّكُنَى هَذَا وَلَكِنْ قَدْ الشَّهِرَتْ الْمُسَاكَنَةُ عُرْفًا فِي الْمُسَاكَنَة فِي دَارٍ وَاحِدَة سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَيْتِ وَاحِد مِنْهَا أَوْ لَا ، ولِهَذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ هَدْمِ النَّيَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ نِيَّةُ بَيْتٍ دُونَ بَيْتٍ أَوْ دَارٍ دُونَ دَارٍ ؟ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى عُمُومِ الْمُقَتَضَى .

## قوله ، وقد غيرت

كَانَ فِي نُسْخَةِ الْأَصْلِ قَوْلُهُ ، وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ فَيَجْرِي فِيهِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ مُقَدَّمًا عَلَى قَوْلِهِ ، وَلَا اللهُ يَعَالَى فَأَخَّرَهُ لِتَقَعَ جَمِيعُ الْمَبَاحِثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعُمُومِ الْمُقْتَضَى وَخُصُوصِهِ مُحْتَمَعَةً .

#### قوله ، ولذلك قلنا

قَدْ وَقَعَتْ فِي بَابِ الطَّلَاقِ عِبَارَاتٌ مُتَشَابِهَةٌ صَحَّتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَيَّةُ النَّلَاثَةِ وَهُوَ الْبُعْضِ مِثْلُ أَنْتَ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقُتُك ، وَإِذَا صَرَّحَ بِالْمَصْدَرِ مِثْلُ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا أَوْ طَلَقْتُك طَلَقًا مَنْ عَلَى الْفَتْضَاءَ فَلَا يَعُمُّ جَمِيعَ مَا تَحْتَهُ مِنْ الْأَفْرَادِ وَهُوَ النَّلَاثَةِ اتَّفَاقًا ، وَذَلِك ؟ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ ، وَطَلَّقُتُك ثَابِتٌ بِطَرِيقِ اللَّقْتَضَاءَ فَلَا يَعُمُّ جَمِيعَ مَا تَحْتَهُ مِنْ الْأَفْرَادِ وَهُو النَّلَاثُ ، وَفِي طَلِّقِي نَفْسَك ثَابِتٌ بِطَرِيقِ اللَّهَةِ فَيَكُونُ كَالْمَلْفُوظ فَيصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْأَقلَ وَعَلَى الْكُلِّ كَسَائِرِ أَسْمَاءَ النَّلَاثُ ، وَفِي طَلِّقِي نَفْسَك ثَابِتٌ بِطَرِيقِ اللَّغَةِ عَلَى اتَصَافَ الْمَرْأَةِ بِالطَّلَاقِ لَا عَلَى ثُبُوتِ الطَّلَاقَ عَنْ الرَّجُلِ الْمُرْاقِ اللَّلَاقَ عَنْ الرَّجُلِ الْمُؤْفِق الْمَرْأَةِ بِالطَّلَاقِ لَا عَلَى ثُبُوتِ الطَّلَاقَ عَنْ الرَّجُلِ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَيْ الطَّلَاقَ الثَّابِتُ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ عَنْ الرَّجُلِ أَمْرٌ شَرْعِيُّ ثَبَتَ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَلُكُونُ ثَابِتًا بِطَرِيقِ اللَّاتِيْفَاءِ فَيُقَدَّرُ بَقَدْرِ الضَّرُورَةِ ، فَإِنْ قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَصَعْ فَي تَطْلِيقِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا فَيَكُونُ ثَابِتًا بِطَرِيقِ النَّقِيْتِ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ لُعَةً .

أُحِيبَ بِأَنَّ دَلَالَتَهُ بِحَسَبِ اللَّغَةِ إِنَّمَا هِيَ عَلَى مَصْدَرٍ مَاضٍ لَا عَلَى مَصْدَرٍ حَادَث في الْحَالِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَغْوًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الطَّلَاقِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ لِتَصْحِيحِ هَذَا الْكَلَامُ مَصْدَرًا ، أَيْ طَلَاقًا مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْحَالَ ، وَجَعَلَهُ إِنْشَاءً للتَّطْلِيقَ فَصَارَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى هَذَا الْمَصْدَرِ اقْتضَاءً لَا لُغَةً

بِحْلَافَ طُلِّقِي نَفْسَكَ فَإِنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ افْعَلِي فِعْلَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَى مَصْدَرِ مُغَايِرِ لِمَا ثَبَتَ فِي ضَمْنِ الْفَعْلِ فَيَكُونُ الطَّلَاقِ النَّابِتُ بِهِ هُوَ نَفْسُ مَصْدَرِ الْفَعْلِ فَيَكُونُ الطَّلَاقِ النَّابِتُ بِهِ هُوَ نَفْسُ مَصْدَرِ الْفَعْلِ فَيَكُونُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقِ النَّابِتُ بِهِ هُو نَفْسُ مَصْدَرِ الْفَعْلِ فَيَصِحُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَقَلِّ ، وَعَلَى الْكُلِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُ مَا عَرَفْت فِي ثَابِتًا لَكُو لَا آكُلُ ، أَنَّ الْمَصْدَرَ النَّابِتَ فِي ضَمْنِ الْفَعْلِ لَيْسَ بِعَامٌ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مَذْكُورًا نَحْوَ طَلِّقِي طَلَاقًا ، وَأَنْتِ طَالَقٌ لَ نَكُولُو الْمَصْدَرَ النَّابِتَ فِي ضَمْنِ الْفَعْلِ لَيْسَ بِعَامٌ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مَذْكُورًا نَحْوَ طَلِّقِي طَلَاقًا ، وَأَنْتِ طَالَقٌ طَلَقًا فَإِنَّهُ لَا دَلَالَةَ عَلَى الْعُمُومِ كَيْفَ ، وَهُو نَكِرَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ ، فَإِنْ قُلْت : فَمِنْ أَيْنَ صَحَّتْ نَيَّةُ النَّلَاثِ طَلَاقًا ، وَطَلَقَا فَإِنَّهُ لَا دَلَالَةَ عَلَى الْوَاحِدِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، وَهُو الْمَحْمُوعُ مِنْ حَيْثُ هُو الْمَحْمُوعُ أَعْنِي الطَّلْقَاتَ النَّلَاثَ ) ؛ لَأَنَّهُ الْمَحْمُوعُ فِي بَابِ الطَّلَاقَ .

وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ عَلَى مَا شَرَحَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ لَا يَتَجُوزُ نَيَّةُ النَّفَظ ، وَالْمَحَازُ صِفَةُ اللَّفْظ ، وَالْمُقْتَضَى لَيْسَ بِلَفْظ ، وَالْمَقْتَضَى لَيْسَ بِلَفْظ ، وَالْمَعْتَضَى بَهَذَا النَّابِ الْعُتَبَارِ الْعُمُومِ ؟ قُلْت ؛ لِأَنَّهُ مَجَازٌ ، وَالْمَحَازُ صِفَةُ اللَّفْظ ، وَالْمُقْتَضَى لَيْسَ بِلَفْظ ، وَهُو مَعْنَى عُمُومِ الْمُقْتَضَى أَيْضًا ، نَظرًا إِلَى أَنَّهُ لَوْ نَوَى الثَّلَاثَ لَكَانَ الطَّلَاقُ النَّابِتُ بِطَرِيقِ الاَقْتَضَاءِ قَدْ أُرِيدَ بِهِ جَمِيعُ مَا تَحْتَهُ مِنْ الْأَفْرَاد ، وَهُو مَعْنَى عُمُومِ الْمُقْتَضَى ، وَلِهَذَا قَالَ : الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ ثَابِتًا اقْتَضَاءً لَا يَصِحُ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لِلْمُقْتَضَى ، وَلِهَذَا قَالَ : الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ ثَابِتًا اقْتَضَاءً لَا يَصِحُ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لِلْمُقْتَضَى ، وَلِأَنَّ نِيَّةَ الثَّلَاثِ إِنَّامً لَصِحُ بِطَرِيقِ الْمُحَازِ مِنْ حَيْثُ الثَّلَاثَ وَاحَدُ اعْتَبَارِيُّ ،

وَلَا يَصِحُّ نِيَّةُ الْمَحَازِ إِلَّا فِي اللَّفْظِ كَنِيَّةِ التَّحْصِيصِ ، وَيَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ فُسِّرَ عَدَمُ عُمُومِ الْمُقْتَضَى بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إِثْبَاتُ جَمِيعِ مَا تَحْتَهُ مِنْ الْأَفْرَادِ ، وَلِهَذَا لَا يُنَافِي الْجَوَازَ أَعْنِي صِحَّةَ نِيَّةِ الثَّلَاثِ .

## قوله فإن قيل

هَذه مُعَارَضَةٌ : تَقْرِيرُهَا أَنَّ صِيَغَ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ مثْلُ بِعْت ، وَاشْتَرَيْت ، وَنَكَحْت ، وَطَلَقْت كُلُهَا فِي الشَّرْعِ إِنْسَاءَاتٌ مَوْضَوَعَةٌ لِإِثْبَات هَذه الْمَعَانِي فَالطَّلَاقُ النَّابِتُ مِنْ قَبَلِ الزَّوْجِ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ يَكُونُ ثَابِتًا بِقَوْلِه : أَنْت طَالِقٌ فَيَكُونُ مُتَأْخِرًا لَا مُتَقَدِّمًا فَيَكُونُ ثَابِتًا عَبَارَةً لَا اقْتضَاءً فَيصيرُ بِمَنْزِلَة طَلَقْت طَلَاقًا فَيَصِحُ نِيَّةُ النَّالَثِ لَا يُقْتَلَء فَإِنَّ الْبَيْعَ ، فِي مثلِ : أَعْتَقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْف لَا يَشْبَتُ بِهِذَا اللَّفْظَ بَلْ بِقَوْلَ الْمُأْمُورِ أَقْتُلُهُ بَالْ يُعْتَبَر ثَبُوتُ الطَّلَاقِ بَطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ أَوَّلًا لِيَصِحَّ الْإِيقَاعُ بَلْ اللَّهُ لِمْ بِالْعَكْسِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْبَتُ الطَّلَاقُ مِنْ قَبَلِ الزَّوْجِ إلّا يَحْوَدُ أَنْ يُعْتَبَرَ ثُبُوتُ الطَّلَاق بَطْرِيقِ الْإِنْشَاءِ أَوَّلًا لِيَصِحَّ الْإِيقَاعُ بَلْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتُ الطَّلَاقُ مِنْ قَبَلِ الزَّوْجِ إلّا يَعْكُسُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَ الطَّلَاقُ مِنْ قَبَلِ الزَّوْجِ إلّا لِيَصَعَ الْإِيقَاعُ بَلْ الْمُورِ مِنْ مَعْنَى كُونَ هَذهِ الْلَقَاطُ إِنْشَاءً فِي الشَّرْع أَنَّهَا عَمْ الْمُورِ مِنْ جَهَةِ الْمُتَكُلِّمِ فَيَعْبَرُ الشَّرْعُ النَّفَاطُ إِنْشَاءً فِي الشَّرْع الْقَاعَ عَلَى ثَبُوتِ هَذَهِ الْمُعَلِق الْقَوْلُ النَّهُ لَيْسَ مَعْنَى كُونَ هَذهِ اللَّلْفَاظِ إِنْشَاءً فِي الشَّرْع الْقَاعَ لَيقاعَها مِنْ جَهَةِ بِطَرِيقِ الفَقْتَصَاء لَقَالَا الْمُقَاتِهَا اللَّعُولَةِ عَلَى ثَبُوتٍ هَذَهِ الْمُورِ مِنْ جَهَةِ الْمُتَكَلِّمِ فَيَعْتَبِرُ الشَّرْعُ ايقَاعَها مِنْ جَهَتِهِ بِطَرِيقِ الفَتْضَاءِ وَلَوْلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَكَامِ

فَمِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً وَقَدْ ثَبَتَتْ بِهِذَا النَّوْعِ مِنْ الْكَلَامِ يُسَمَّى إِنْشَاءً وَلِهِذَا كَانَ جَعَلُهُ إِنْشَاءً بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمَنْكُوحَة : إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَفِيهِ خَلَّ إِنْشَاءً بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمَنْكُوحَة : إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَفِيهِ نَظُرٌ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهَ ذَهِ الصِّيْغِ الْحُكْمُ بِنِسْبَة خَارِجَيَّة مَثَلًا " بعْتَ " لَا يَدُلُّ عَلَى بَيْعِ آخَرَ غَيْرِ الْبَيْعِ الَّذِي يَقَعُ بِه ، وَلَا مَعْنَى لِلْإِنْشَاءِ إِلَّا هَذَا ، وَأَيْضًا لَا يُوجَدُ فِيهَا خَاصَّةُ الْأَخْبَارِ أَعْنِي احْتِمَالَ الصِّدْقِ وَالْكَذَبِ لِلْقَطْعِ بِتَخْطِئَة مَنْ يَحْكُمُ وَلَا مَعْنَى لَلْإِنْشَاء إِلَّا هَذَا ، وَأَيْضًا لَا يُوجَدُ فِيهَا خَاصَّةُ الْأَخْبَارِ أَعْنِي احْتَمَالَ الصِّدْقِ وَالْكَذَبِ لِلْقَطْعِ بِتَخْطِئَة مَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهُ بَالْوَلُ بَالْفَرْقِ بَيْنَ مَا إِذَا قَصَدَ إِنْشَاءَ وَلَاقَ ثَانٍ وَبَيْنَ مَا إِذَا أَرَادَ وَلَاكُ وَبَيْنَ مَا إِذَا قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ أَنْتِ طَالِقٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَا إِذَا قَصَدَ إِنْشَاءَ طَلَاقِ ثَانٍ وَبَيْنَ مَا إِذَا أَرَادَ وَلَا اللَّاقِ السَّابِق .

وَبِالْجُمْلَة كَوْنُ هَذِهِ الصَّيِّغِ مِنْ قَبِيلِ الْإِنْشَاءِ ظَاهِرٌ ، وَلِهَذَا تَحَاشَى الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ التَّصْرِيحِ بِكَوْنِهَا أَخْبَارًا لَكَنَّهُ غَيْرُ مُقَيَّد ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الطَّلَاقَ بِطَرِيقِ الاقْتضَاءِ يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الصِّيغَةِ خَبَرًا وَإِلَّا فَهُو ثَابِتٌ بِالْعِبَارَةِ قَطْعًا ، الثَّانِي لَكَنَّهُ غَيْرُ مُقَيَّد ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الطَّلَاقَ الدَّي يَدُلُّ عَلَيْهِ طَالِقٌ لُغَةً صِفَةٌ لِلْمَرْأَة ، وَهُو لَيْسَ بِمُتَعَدِّد فِي ذَاتِهِ بَلْ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدٍ مَلْزُومِهِ أَعْنِي التَّطْلِيقَ النَّكَانِي النَّطْلِيقَ النَّوْلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعْمَ ثَابِتٍ لُغَةً بَلْ اقْتِضَاءً فَلَا يَصِحُّ نِيَّةُ النَّلَاثِ فِيهِ فَلَا يَصِحُ فِيمَا يُبْتَنَى تَعَدُّدُهُ عَلَيْهِ قَالَ : وَهَذَا

الْوَجْهُ مَذْكُورٌ فِي الْهِدَايَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ شَامِلٍ لِمِثْلِ طَلَّقْتُك ، وَهَذَا لَيْسَ اعْتِرَاضًا عَلَى الْهِدَايَةِ بَلْ عَلَى جَعْلِ هَذَا الْكَلَامِ جَوَابًا

عَنْ الْمُعَارَضَة الْمَذْكُورَة ؛ لَأَنَّ صَاحِبَ الْهِدَايَة إِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ حَوَابًا عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى إِنَّ ذَكْرَ الطَّلَاقِ ذَكْرُ الطَّلَاقِ هُوَ صَفَةُ لِلْمَرْأَة لَا لِيَقِيَّ الْعَلَاقِ هُوَ الطَّلَاقِ فَيْكُورَةُ ، وَلَا يَرِيْدُ عَلَى مَا ذَكَرَ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الطَّلَاق الثَّابِ الزَّوْجِ ثَابِتَ بِطَرِيقِ اللقِّضَاء فَلَا تَصِحُّ فِيهَ عَبَارَتُهُ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَرْفِعُ الْمُعَارَضَةَ الْمَذْكُورَةَ ، وَهُو أَنَّ التَّطْلِيقِ الَّذِي هُوَ صَفَةُ الرَّحُلِ لَيْسَ بِثَابِت اقْتَضَاء بَلْ عَبَارَةً ، وَلَا يَرْفِعُ لَكُورَةً ، وَهُو أَنَّ التَّطْلِيقِ الْذِي هُو صَفَةُ الرَّحُلِ لَيْسَ بِثَابِت اقْتَضَاء بَلْ عَبَارَةً ، وَلَا عَرْفَى الطَّلَاق فَيْكُونُ الطَّلَاق أَلْذِي هُو صَفَةٌ لِلرَّوْجِ مُثَافِّكُم المَّابِقِ الطَّلَاق مَنْ بِعَلَالِ اللَّهُ إِلَيْقَاعِ الطَّلَاق فَيكُونُ الطَّلَاق اللَّذِي هُو صَفَةُ للرَّوْجِ مُثَافِّكُم المَّلَق مَنْ بِعَلَالِ الشَّوْعِ الْمُقَلِق الْعَلَاق مَنْ الْعَبَارَة فَيَصِيرُ بَعَيْنِه الْحَوَابَ الْأَوْلُ إِنَّ مَنْ فَيَلُ الْمَدْكُورُ فِي الْمُقَاقِ ، وَالْوَحُهُ الْمَلَاقِ الطَّلَاقِ الطَّلَاق الطَلَاق التَطْلِيقُ الْفَلَاق الطَّلَاق المَورُأَة ، وَقَدْ صَحَّتْ نِيَّةُ الثَلَاث القَالِقُ اللَّلَاث مَا عَلَى الثَّلُولِ الْمَدْكُورُ فِي الْمُقَالُ : وَالْوَحُهُ الْمَلَاقِ الْقَلَاث مَوْلُومُ اللَّلَاثِ مَوْلُ اللَّلَاثُ مَوْلُ اللَّلَاثِ مَوْلُومُ اللَّلَاثُ مَا اللَّلُولُ اللَّهُ لَوْلُ اللَّلَاث مَوْلُ الْمُتَوْقِفَ عَلَى النَّلَاث مَنْ فَلَى التَّلُولِ الْمَدُولُ الْمُلَاقِ التَطْلِيقُ الْعَلَى الْقَالِ وَالْمَلَاقِ التَطْلِيقُ الْفَلَاثِ مَوْلُولُ الْمُنَوقُ الْمُلْولُ الْمُنَافِقُ الْفَلَاثِ مُولِلُ الْمَلَاقِ التَطْلِيقُ النَّلَاث مَوْلُ المَلْقَلُولُ الْمُلَاقُ عَلَى الْفَلَافِ الْمُؤْلُولُ الْمُلَاقُ عَلَى الْفَلَاثِ هُو عَلَى اللَّلْفَافِ الْمُؤْلُولُ الْمُلْلُقُ اللَّولُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

إرادَتهِ لَا يُقَالُ: الْجَوَابُ الثَّانِي لَيْسَ أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ صِفَةُ الْمَرْأَةِ لَا يَتَعَدَّدُ ، وَلَا يَصِحُّ نَيَّةُ الثَّلَاثِ فِيهِ أَصْلًا بَلْ إِنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِيهِ إِلَّا بِتَبَعِيَّةِ التَّطْلِيقِ ، وَحِينَئِذَ لَا يَرِدُ النَّقْضُ لِأَنَّا نَقُولُ: التَّطْلِيقُ لَا يَقْبَلُ التَّعَدُّدَ لَهُ لِذَاته ثَابِتٌ فِي أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَلَيقٌ لَا يَقْبَلُ التَّعَدُّدَ فَي الطَّلَاقُ بَطَرِيقِ القَّتضَاءِ كَمَّا فِي أَنْتِ طَالِقٌ بَعَيْنِهِ فَلَوْ كَانَ صِحَّةُ نِيَّةِ الثَّلَاثِ فِي الطَّلَاقِ مَبْنِيًّا عَلَى صِحَّتِهِ فِي التَّطْلِيقِ لَمَا صَحَّتْ هَاهُنَا ، وَهُوَ النَّقْضُ ، وَهُو لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

## قوله لأن المقتضى في اصطلاحهم

تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ كَيْفَ يَكُونُ بِمَعْنَى لَا يَكُونُ .

## قوله أي إذا كان كالملفوظ

شَرْطٌ ، حَوَابُهُ قَوْلُهُ : لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَدِ بَلْ عَلَى الْوَاحِدِ ، وَقَوْلُهُ لَكِنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ تَقْدِيرُهُ إِذَا كَانَ كَالْمَلْفُوظِ وَهُوَ لَيْسَ بِاسْمٍ عَامٍّ لَكِنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ

#### قوله قلنا نعم

يَعْنِي أَنَّ صِحَّةَ نِيَّةِ النَّلَاثِ فِي أَنْتِ بَائِنُّ لَيْسَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى عُمُومِ الْمُقْتَضَى بَلْ مِنْ قَبِيلِ إِرَادَةِ أَحَد مَعْنَيَيْ الْمُشْتَرَكِ أَوْ أَحَد نَوْعَيْ الْجَنْسِ فِي بَابِ الْمُقْتَضَى ، وَهُوَ جَائِزٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْخَفِيفَةِ ، وَهِي الْقَاطِعَةُ لِلْحِلِّ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ فِي الْحَالِ ، وَعَلَى الْعَلِيظَةِ ، وَهِيَ الْقَاطِعَةُ لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ بِأَنْ لَا تَبْقَى الْمَرْأَةُ مَحَلًّا لِلنِّكَاحِ فِي حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْبَيْنُونَةِ مَوْضُوعًا لِكُلِّ مِنْ الْمَعْنَيْنِ وَضْعًا عَلَى حِدَةً كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لَفْظًا ، وَإِلَّا لَكَانَ جِنْسُهُمَا لَهُمَا .

## قوله لكن لا يصح فيه

أَيْ فِي الْمُقْتَضَى نِيَّةُ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ ، أَيْ كَائِنٍ فِي الْمُقْتَضَى ، وَهَذَا تَكْرِيرٌ لِمَا سَبَقَ ، وَزِيَادَةُ تَوْضِيحٍ لِلْمَقْصُودِ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ

نِيَّةُ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ فِي الْمُقْتَضَى لَا عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ ، وَلَا عَلَى أَنَّهُ مَجَازٌ .

## قوله لأنه لا يتصور فيهما

أَيْ فِي النَّوْعَيْنِ الْأَقَلُ الْمُتَيَقَّنُ يُشْكِلُ بِمَا قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا تَعَيَّنَ الْأَدْنَى ، أَيْ الْحَفِيفَةُ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ .

#### قوله ؛ لأن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا

وَإِنَّمَا يُتَوَهَّمُ ذَلِكَ فِي الرَّجْعِيِّ مِنْ جَهَةِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الْحَالِ حُكْمُ الطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ إِزَالَةُ الْمَلْكِ لِكُوْنِهِ مُعَلَّقًا بِشَرْطِ الْقَضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ جَعْلِهِ بَائِنًا ، وَلَا إِزَالَةَ لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى انْضِمَامِ الطَّلْقَتَيْنِ إلَيْهِ ، وَعَدَمُ ثَبُوتِ حُكْمِ الشَّيْءِ لِعَدَمِ ثُبُوت شَرَائطه لَيْسَ رَفْعًا لَهُ .

#### قوله ، ومما يتصل

وَحْهُ اتِّصَالِ الْمَحْذُوفِ بِالْمُقْتَضَى ظَاهِرٌ حَتَّى إِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأُصُولِيِّينَ جَعَلُوهُ مِنْ الْمُقْتَضَى ، وَفَسَّرُوا الْمُقْتَضَى بِجَعْلِ غَيْرِ الْمَنْطُوقَ مَنْطُوقًا تَصْحَيحًا لِلْمَنْطُوقَ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا أَوْ لُغَةً ، وَبَعْضُهُمْ فَرَّقُوا بِأَنَّ الْمَحْذُوفَ مَفْهُومٌ لَيُغَيِّر إِنْبَاتُهُ الْمَنْطُوقَ فَالْمَحْذُوفُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورِ يَجْرِي فِيهِ مَا يُنَاسِبُهُ مِنْ الْعُمُومِ الْمَنْطُوقَ ، وَالْمُقْتَضَى مَفْهُومٌ لَا يُغَيِّرُ إِنْبَاتُهُ الْمَنْطُوقَ فَالْمَحْذُوفُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورِ يَجْرِي فِيهِ مَا يُنَاسِبُهُ مِنْ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ، وَتَكُونُ دَلَالَتُهُ عَلَى مَعْنَاهُ عَبَارَةً أَوْ إِشَارَةً أَوْ دَلَالَةً أَوْ اقْتِضَاءً ، وَفِيه بَحْثٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ تَوَجُّهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُقْتَضَى وَالْمَحْذُوفِ وُجُودُ التَّغْيِيرِ وَعَدَمُهُ ، فَلَا تَغْيِيرَ فِي مثْلِ فَانْفَجَرَتْ ، أَيْ فَضَرَبَهُ فَانْفَجَرَتْ ، وَقَوْله تَعَالَى حَكَايَةً { فَارْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ، وَمثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي الْمَحْذُوفِ ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ الصِّدِّيقُ الْمُقْتَضَى وَلَيْسَ بِلَازِمٍ فِي الْمَحْذُوفِ لَمْ يَتَمَيَّزُ الْمَحْذُوفُ اللَّهَ الْمَحْذُوفَ الدِّي لَا تَغْيِيرَ فِيهِ عَنْ الْمُقْتَضَى وَلَيْسَ بِلَازِمٍ فِي الْمَحْذُوفِ لَمْ يَتَمَيَّزُ الْمَحْذُوفُ اللّهَ الْذِي لَا تَغْيِيرَ فِيهِ عَنْ الْمُقْتَضَى

## قوله والثابت بدلالة النص

اعْلَمْ أَنَّ التَّابِتَ بِالْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ سَوَاءٌ فِي النَّبُوتِ بِالنَّظْمِ وَفِي الْقَطْعِيَّةِ أَيْضًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَ التَّعَارُضِ ثُقَدَّمُ الْعِبَارَةَ عَلَى الْإِشَارَةِ لِمَكَانِ الْقَصْد بِالسَّوْق كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النِّسَاءِ { إِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ ، وَدِينٍ } الْحَديثُ سيقَ لِبَيَانِ عَلَى الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَهُو مُعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : { أَقَلَّ الْعَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُ أَلْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَهُو مُعَارِضَةً ؛ لَأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّطْرِ الْبَعْضُ لَا الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُ أَيَّامٍ أَيَّامٍ } ، وَهُو عَبَارَةٌ فَتُرَجَّعُ فَإِنْ قِيلَ : لَا مُعَارِضَةَ ؛ لَأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّطْرِ الْبَعْضُ لَا النَّعْضُ لَا النَّعْضُ لَا النَّعْضُ لَا النَّعْضُ عَلَى السَّوَاءِ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَأَكْثَرُ أَعْمَارِ الْأُمَّةِ سِتُّونَ رُبُعُهَا أَيَّامُ الصَّبُ ، وَرُبُعُهَا أَيَّامُ الْحَيْضِ فِي الْأَغْلَبِ فَاسْتَوَى النِّعْفُ النَّعْفُ النَّعْمُ اللَّهُ الْعَيْضِ فِي الْأَغْلَبِ فَاسْتَوَى النَّعْفُانَ في الصَّوْمَ وَالصَّلَاة ، وَتَوْكُهُمَا .

أُجيبَ بِأَنَّ الشَّطْرَ حَقِيقَةٌ فِي النِّصْف ، وَأَكْثَرُ أَعْمَارِ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْحَديث ، وَتَرْكُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ مُدَّةَ الصَّبَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَاءِ فَلَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِنُقْصَانِ دِينِهِنَّ ، ثُمَّ التَّابِتُ بِالدَّلَالَةِ مَثْلُ الثَّابِتُ بِالْعَبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ فِي كُوْنِهِ قَطْعِيًّا مُسْتَندًا إِلَى النَّظْمِ لِاسْتِنَادِهِ إِلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَفْهُومِ مِنْ النَّظْمِ لُغَةً ، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ دَلَالَةَ النَّصِّ فَلَا يَصْلُحُ مَن النَّامِ اللَّالَالَةِ لَا يَقْبَلُهُ ، وَكَذَا النَّابِتُ بِالْإِشَارَةِ عَنْدَ الْإِمَامِ السَّرَحْسِيّ فَلَا مُمَاثَلَة ؛ لِأَنَّ التَّابِتُ بِالدَّلَالَةِ لَا يَقْبَلُهُ ، وَكَذَا التَّابِتُ بِالْإِشَارَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ السَّرَحْسِيِّ .

#### قوله إلا عند التعارض

فَإِنَّ النَّابِتَ بِالْعِبَارَةِ أَوْ الْإِشَارَةِ يُقَدَّمُ عَلَى النَّابِتِ بِالدَّلَالَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا النَّظْمَ وَالْمَعْنَى اللُّغويُّ ،

وَفِي الدَّلَالَةِ الْمَعْنَى فَقَطْ فَيَبْقَى النَّظْمُ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ.

مِثَالُهُ: ثُبُوتُ الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ الْوَارِدِ فِي الْخَطَأ فَيُعَارِضُهُ قَوْله تَعَالَى { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } حَيْثُ جَعَلَ كُلَّ جَزَائِهِ جَهَنَّمَ ، فَيَكُونُ إِشَارَةً إِلَى نَفْيِ الْكَفَّارَةِ فَرُجِّجَتْ عَلَى دَلَالَةِ النَّصِّ فَإِنْ قِيلَ : الْمُرَادُ جَزَاءُ الْآخِرَةِ ، وَإِلَّا لَكَانَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى نَفْيِ الْقِصَاصِ ، قُلْنَا : الْقَصَاصُ جَزَاءُ الْمَحَلِّ مِنْ وَجْهٍ وَالْجَزَاءُ الْمُضَافِ إِلَى الْفَاعِلِ هُوَ جَزَاءُ فِعْلِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالْقِصَاصُ يَجِبُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ الْوَارِدِ فِيهِ .

## قوله وهو

أَيْ التَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ فَوْقَ الثَّابِتِ بِالْقَيَاسِ ؛ لَأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهَمُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَنْطُوقِ لِأَجْلِهِ يُدْرَكُ فِي الْقَيَاسِ بِالنَّظْمِ ، وَفِي النَّعْلِيلِ إِشَارَةٌ إِلَى بِالرَّأْيِ وَالاَجْتَهَادَ وَفِي دَلَالَةِ النَّصِّ بِاللَّغَةِ الْمَوْضُوعَة لِإِفَادَةِ الْمَعْنِي فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الثَّابِ بِالنَّظْمِ ، وَفِي التَّعْلِيلِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ دَلَالَةِ النَّصِّ مُغَايَرَةٌ لَلْقِيَاسِ الْمَنْصُوصِ الْعَلَّةُ ، وَإِلَى أَنَّ دَلَالَةِ النَّصِّ مُغَايَرَةٌ لَلْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ أَنْ لَا يَكُونَ جُزْءًا مِنْ الْفَرْعِ إِجْمَاعًا ، وَهَاهُنَا قَدْ يَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ لَعَبْدَهِ لَا تُعْطِ الْقَيَاسِ الشَّرْعِيِّ أَنْ لَا يَكُونَ جُزْءًا مِنْ الْفَرْعِ إِجْمَاعًا ، وَهَاهُنَا قَدْ يَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ لَعَبْدَهِ لَا تُعْطِ زَيْدًا ذَرَّةً فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ إِعْطَاءِ مَا فَوْقَ الذَّرَّةِ مَعَ أَنَّ الذَّرَّةَ جُزْءٌ مِنْهُ فَإِنْ قِيلَ : الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ هُوَ الذَّرَّةُ بِقَيْدَ الْوَحْدَةِ وَالنَّذَرَادَ ، وَهِي غَيْرُ دَاحِلَة فِيمَا فَوْقَهَا بِصِفَةِ اللَّحْتَمَاعِ قُلْنَا: لَوْ سُلِّمَ فَمِثْلُهُ مُمْتَنِعٌ فِي الْقِيَاسِ بِالْإِجْمَاعِ ، الثَّانِي : أَنَّ اللَّهُ لَلُهُ أَلَا تَضْرِبُهُ وَلَا تَشْرِبُهُ وَلَا تَشْرُبُهُ وَلَا تَشْتُمُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ شَرْعِيَةً وَلِمَا فَوْقَهَا بِصِفَةِ اللَّحْتَمَاعِ قُلْنَا: لَوْ سُلِّمَ فَمثْلُهُ مُمْتَنِعٌ فِي الْقِيَاسِ فَإِنَّ كُلُ الْعَلَى الْعَلَى لَا تَقُلْ لَهُ أُنِ لَا تَقُرْبُهُ وَلَا تَشْرُبُهُ وَلَا تَشْتُمُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ شَرْعِيَّةً وَلَا لَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلْولُ لَهُ الْعَلَى الْفَرْعِ الْمُعْلِقِي الْمَالِمُ اللَّيَ الْنَا عَلَى الْقَالِي الْمُعْرَاقِ اللْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمَعْلَى الْلَاقِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللْمُو

الْقَيَاسِ أَوْ لَا ، وَسَوَاءٌ شُرِعَ الْقَيَاسُ أَوْ لَا ، الثَّالِثُ : أَنَّ النَّافِينَ لِلْقَيَاسِ قَاتِلُونَ بِذَلِكَ ، وَقِيلَ : هُوَ قِيَاسٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إِلْحَاقِ فَرْعِ بِأَصْلِهِ بِعِلَّةٍ جَامِعَ الْأَذَى إِلَّا أَنَّهُ قِيَاسٌ فَوْعِ بِأَصْلِهِ بِعِلَّةٍ جَامِعَ الْأَذَى إِلَّا أَنَّهُ قِيَاسٌ عَلَيْهِ حُرْمَةُ التَّأْفِيفُ فَأَلْحِقَ بِهِ الضَّرْبُ وَالشَّتْمُ بِجَامِعِ الْأَذَى إِلَّا أَنَّهُ قِيَاسٌ جَلِيٌّ فَطْعِيٌّ ، وَهَذَا النِّزَاعُ لَفْظِيٌّ .

#### قوله فيثبت

تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِ الْمَعْنَى فِي الدَّلَالَةِ مُدْرَكًا بِاللَّغَةِ فَإِنَّ حُكْمَهَا حِينَئذ يَسْتَندُ إِلَى النَّظْمِ ، وَتَنْتَفِي عَنْهُ الشُّبْهَةُ الْمَانِعَةُ عَنْ ثُبُوتِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ ، وَهِيَ اخْتِلَالُ الْمَعْنَى الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ لَا الشَّبْهَةُ الْوَاقِعَةُ فِي طَرِيقِ الثَّبُوتِ لِلْإِحْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا ثُبُوتِ الْحَكَمُ لَا الشَّبْهَةُ الْوَاقِعَةُ فِي طَرِيقِ الثَّبُوتِ لِلْإِحْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا تُشْبُقُ الْمُعْنَى اللَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ لَا الشَّبْهَةُ الْوَاقِعَةُ فِي طَرِيقِ الثَّبُوتِ لِلْإِحْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا تَتُبُونَ الْمُعْنَى اللَّاحُمِ بِلَالِقَ نَصِّ وَرَدَ فِي مَاعِزٍ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا رُحِمَ بِالزِّنَا فِي حَالَةِ الْإِحْصَانِ .

#### قوله ، ولا يثبت ذا

أَيْ مَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ بِالْقِيَاسِ الَّذِي مَعْنَاهُ مُدْرَكٌ بِالرَّأْيِ دُونَ اللَّغَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ الدَّارِئَةِ لِلْحُدُودِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً فَإِنَّهُ حِينَتِذٍ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ .

## قوله ، واعلم أن في بعض المسائل

يَعْنِي أَنَّهُ تَابَعَ الْقَوْمَ فِي إِيرَادِ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ لِدَلَالَةِ النَّصِّ، وَفِي بَعْضِهَا نَظَرٌ كَوُجُوبِ الْحَدِّ بِاللِّواطَةِ، وَالْقِصَاصِ بِالْمُثْقِلِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُوجِبَ لَيْسَ مِمَّا يُفْهَمُ لُغَةً بَلْ رَأْيًا فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْقِيَاسِ إِلَّا أَنَّ الْقِيَاسِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُثْبِتًا لِلْحَدِّ وَالْقِصَاصِ، ادَّعَوْا فِيهِ دَلَالَةَ النَّصِّ .

# فصل اعلم أن بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة ، وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق ، وشرطه

أَيْ، وَشَرْطُهُ مَفْهُومِ الْمُحَالَفَة عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ ( أَنْ لَا تَظْهَرَ أَوْلَوِيَّتُهُ ) أَيْ أَوْلَوِيَّتُهُ الْمَنْطُوقِ عَنْهُ الْمَنْطُوقِ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ التَّابِتِ لِلْمَنْطُوقِ ( وَلَا مُسَاوَاتُهُ إِيَّاهُ ) أَيْ مُسَاوَاةُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ الْمَنْطُوقِ فِي الْحَكْمِ التَّابِتِ لِلْمَنْطُوقِ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ الْعَالَةِ النَّالِيَةِ النَّمِسْكُوتِ عَنْهُ بِلَالَاتِهِ النَّابِي وَرَدَ فِي الْمَنْطُوقِ أَوْ بِقَيَاسِهِ عَلَيْهِ ( وَلَا يَخْرُجُ ) أَيْ الْمَنْطُوقِ وَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى { وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي خُجُورِكُمْ } ) حَرَّمَ الرَّبَائِبَ عَلَى وَلَا يَخْرُجُ ) أَيْ الْمَنْطُوقُ وَمَخْرَجَ الْعَادَةِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى { وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي خُجُورِكُمْ } ) حَرَّمَ الرَّبَائِبَ عَلَى وَلَا يَعْلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لَا يَقَالُ : بِانْتِفَاءِ الْحُرْمَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَصَفَ الرَّبَائِبَ بَكُونِهِنَّ فِي خُجُورِهِمْ فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْوَصْفُ لَا يُقَالُ : بِانْتِفَاءِ الْحُرْمَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَصَفَ الرَّبَائِبَ بَكُونِهِنَّ فِي خُجُورِهِمْ فَحَرَجَ الْعَادَةِ فَإِنَّ الْعَادَةَ فَإِنَّ الْعَادَة وَإِنَّ الْعَادَة وَإِنَّ الْعَادَة وَإِنَّ الْعَادَة وَإِنَّ الْعَادَة وَالْ الرَّبَائِبِ فِي حُجُورِهِمْ فَحِينَذَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُنْكُونِ الرَّبَائِبِ فِي خُجُورِهِمْ فَحِينَذَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُعْمَ عَمَّا عَدَاهُ .

( وَلَا يَكُونُ ) أَيْ الْمَنْطُوقُ ( لِسُؤَالِ أَوْ حَادِثَة ) كَمَا إِذَا سُئِلَ عَنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لَا الْإِبِلِ السَّائِمَةِ مَثَلًا فَقَالَ : بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ السُّؤَالِ أَوْ بِنَاءً عَلَى وُقُوعِ الْحَادِثَةِ إِنَّ { فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةً } فَوَصْفُهَا بِالسَّوْمِ هَاهُنَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ السُّؤَالِي وَيُلهِ لِسُؤَالِي ( بِأَنَّ السَّامِعَ يَسْمَعُ هَذَا الْحُكْمَ الْمَخْصُوصَ الزَّكَاةِ عِنْدَ عَدَمِ السَّوْمِ ( أَوْ عِلْمِ النَّائِمَةِ زَكَاةً لَا السَّائِمَةِ فَقَالَ : بِنَاءً عَلَى هَذَا : إِنَّ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةً لَا يَكُلُمُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فَقَالَ : بِنَاءً عَلَى هَذَا : إِنَّ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ لَا يَدُلُ أَيْطِ السَّائِمَةِ وَيَالًا السَّائِمَةِ فَقَالَ : بِنَاءً عَلَى هَذَا : إِنَّ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ لَا يَدُلُ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ السَّوْمِ

## الشَّرْ حُ

#### قوله فصل

قَسَّمَ الشَّافِعِيَّةُ الْمَفْهُومَ إِلَى مَفْهُومِ الْمُوافَقَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ ، أَيْ غَيْرُ الْمَذْكُورِ مُوَافِقًا لِلْمَنْطُوقِ ، أَيْ الْمَنْعُومِ الْمَوْافَقَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُخَالِفًا لَهُ فِيهِ ، وَشَرَطُوا لِمَفْهُومِ الْمَدْكُورِ فِي الْحُكْمِ إِثْبَاتًا وَنَفْيًا ، وَإِلَى مَفْهُومِ مُخَالَفَةٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُخَالِفًا لَهُ فِيهِ ، وَشَرَطُوا لِمَفْهُومِ النَّهَيْمِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الْمُخَالَفَة الشَّرَائِطَ الَّتِي أُوْرَدَهَا الْمُصَنِّفُ هَاهُنَا ، وَقَالَ فِي آخِرِ ذِكْرِ الشَّرَائِط أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمَنْطُوقِ بِالذِّكْرِ فَائِدَةٌ غَيْرُ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالذِّكْرِ فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ أَنْ لَا يَظْهَرَ لِتَخْصِيصِ الْمَنْطُوقِ بِالذِّكْرِ فَائِدَةٌ غَيْرُ نَفْي الْحُكْمِ عَنْ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ فَالْمُصَنِّفُ حَصَرَ الشَّرَائِطَ فِي الْمَعْدُودَاتِ ، وَسَكَتَ عَنْ تَعْمِيمِهَا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ البَاعْتِرَاضِ عَلَى دَليلِهِمْ فِي مَفْهُومِ الصَّفَةِ فَالْمُصَنِّفُ حَصَرَ الشَّرَائِطُ فِي الْمَعْدُودَةُ مَعَ عَدَمِ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالشَّرْطِ بِإِيرَادِ صُورٍ تُوجَدُ فِيهَا الشَّرَائِطُ الْمَعْدُودَةُ مَعَ عَدَمِ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

## قوله أن لا يظهر أولويته ، ولا مساواته

حَتَّى لَوْ ظَهَرَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ ثَابِتًا بِدَلَالَةِ النَّصِّ فِي صَوْرَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَبِالْقِيَاسِ فِي صُورَةِ الْمُسَاوَاةِ عَلَى مَا هُوَ يَكُونَ هَذَا عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ ، أَيْ بِدَلَالَةِ النَّصِّ فِي صَوْرَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَبِالْقِيَاسِ فِي صُورَةِ الْمُسَاوَاةِ عَلَى مَا هُو الْمُسَاوَاةِ عَلَى مَا هُو الْمُسَاوَاةِ عَلَى مَا هُو الْمَسَاوَاةِ عَلَى مَا هُو الْمَسَاوُاةِ عَلَى الْأَعْلَى ، وَلِذَلِكَ ، كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ أَوْلَى ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الثَّبُوتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ فِي صَورةِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَالْمُسَاوَاةِ أَيْضًا إِذَا كَانَتْ بِحَيْثُ لَا الْمَسْكُوتِ عَنْهُ عَلَى اللَّوْلَوِيَّةِ وَالْمُسَاوَاةِ أَيْضًا إِذَا كَانَتْ بِحَيْثُ لَا الْمَسْكُوتِ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ النَّصِّ لِهَ إِلَاقِيَاسِ إِذَا تَوَقَّفَتْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلَالَةَ النَّصِّ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى اللَّوْلُويَّةِ وَالْمُسَاوَاةِ النَّصِّ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْأَوْلُويَّةِ وَالْمُسَاوَاةِ النَّصِّ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى اللَّهُ الْعَيْهُ فَي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ عَلَى اللَّوْلُولَةِ الْوَلُولَةِ الْمَالُولَةِ النَّصِّ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُولَةِ اللَّهِ الْمَالُولَةِ اللَّهُ اللَّوْلُولَةِ اللَّهُ اللَّوْلُولَةِ كُثُنُوتِ الرَّحْمُ فِي الزِّنَا بِدَلَالَة

## نَصٍّ وَرَدَ فِي مَاعِزٍ ، وَفِي غَيْرِ مَاعِزٍ

فَإِذَا بَيْنَ شَرَائِطَ مَفْهُومِ الْمُحَالَفَة شَرَعَ فِي أَقْسَامِه فَقَالَ : ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ مَفْهُومِ الْمُحَالَفَة هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَهِيَ ( أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِاسْمِهِ ) سَوَاءٌ كَانَ اسْمَ حِسْسَ أَوْ اسْمَ عَلَمٍ ( يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحَكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ) أَيْ الْغُسْلُ مِنْ الْمَنِي وَعَنْدَ الْبَغْضِ ؛ لَأَنَّ الْأَنْصَارَ فَهِمُوا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْمَاءُ مِنْ الْمَاء } ) أَيْ الْغُسْلُ مِنْ الْمَنِي ( عَدَمَ وَحُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِكْسَالِ ) ، وَهُو أَنْ يَفْتُرَ الذَّكُو قَبْلَ الْإِنْزَالِ ( وَعَنْدَنَا لَا يَدُلُّ وَلَا يَلْزَمُ الْكُفْرُ فِي وَلْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِنْ ذَلَّ عَلَى نَفْيِ الْحُكُمِ عَمَّا عَدَاهُ لَا يَلْزَمُ الْكُفْرُ فِي قَوْلِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه إِنْ يَلْرَمُ الْكُذُرُ فِي تَوْلِا مُحَمِّدٌ وَسُولُ اللَّه ، وَهُو كُفُرِّ ، وَيَلْزَمُ الْكُذُرُ فِي : زَيْدٌ مَوْجُودٌ ؛ لَلَّهُ يَلْزَمُ حِيتَذَ أَنْ لَا يَكُونَ عَيْرُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه ، وَهُو كُفُرٌ ، وَيَلْزَمُ الْكَذَبُ فِي : زَيْدٌ مَوْجُودٌ ؛ لَلَّهُ يَلْزَمُ حِيتَذَ أَنْ لَا يَكُونَ حِيتَذَ أَنْ لَا يَكُونَ عَيْرُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه ، وَهُو كُفُرٌ ، وَيَلْزَمُ الْكَذَبُ فِي : زَيْدٌ مَوْجُودٌ ؛ لَلَّهُ يَلْزَمُ حِيتَذَ أَنْ لَا يَكُونَ عَيْرُ مُعْ اللَّهِ ، وَهُو يَعْلِلٍ ) فَإِنَّ الْإِحْمَاعَ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ وَالْقِيَاسِ وَالْ يَعْمُوا مُولِكُ اللَّهُ يَوْمُودُ الْقَيْلِ وَالْقِيَاسِ وَالْ يُعْمَلُ مَ عَلَى عَوْمُوا ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى عَلَى الْحُكُم عَمَّا عَدَاهُ ؛ لَأَنَّ الْقِيَاسِ هُو إِنْ الْقَالِ اللَّهُ الْمُعْلَلِ وَلَاللَّهُ الْمُعْلَلِ وَالْقَيْلِ وَالْقَيْلُولُ وَالْمُولِ وَالْمُلُومُ اللَّهُ الْمُعْلَلُ ، وَهُو لَلْسُعْمُونَ عَيْرَ أَنَّ الْمُعَلَلُ الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَلَاللَّهُ مِلْ مُكُمْ وَلَاللَّهُ مَلَا مُكَمِ الْمُعَلِقُ وَلَا لَاللَّهُ مَلْ مُكُمْ وَلَا لَاسَعْمُ وَالْمُ لَلْمُولُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَلُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَلُ الْمُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُعْلَلُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِلُ

الْإِنْزَالِ ، وَالْإِنْزَالُ أَمْرٌ خَفِيٌّ فَيَدُورُ الْحُكْمُ مَعَ دَلِيلِ الْإِنْزَالِ ، وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ كَمَا تَدُورُ الرُّحْصَةُ مَعَ دَلِيلِ الْمِشَقَّةِ وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ كَمَا تَدُورُ الرُّحْصَةُ مَعَ دَلِيلِ الْمَشَقَّةِ وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ كَمَا تَدُورُ الرُّحْصَةُ مَعَ دَلِيلِ الْمَشَقَّةِ وَهُو السَّفَرُ

## الشَّرْحُ

## قوله وإلا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد رسول الله ، وزيد موجود

يَعْنِي يَلْزَمُ الْأَمْرَانِ فِي كُلِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأُوَّلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ مُحَمَّد لَيْسَ بِرَسُولِ اللَّه ، وَهُوَ كَذِبُ وَكُفْرٌ بِاللَّوَّلِ وَالنَّانِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ زَيْدَ لَيْسَ بِمَوْجُود وَهُوَ أَيْضًا كَذِبٌ وَكُفْرٌ لِوُجُود الْبَارِي تَعَالَى وَالْمُصَنِّفُ حَصَّصَ الْكُفْرَ بِاللَّوَّلِ ، وَالْمُحَالَفَة ، وَهُوَ هَاهُنَا مَمْنُوعٌ لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ ، وَالْكَذِبَ بِالثَّانِي فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَ شَرَائِطُ مَفْهُومِ الْمُحَالَفَة ، وَهُو هَاهُنَا مَمْنُوعٌ لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَضَى لِلتَّحْصِيصِ بِالذِّكْرِ هُو قَصْدُ الْإِحْبَارِ بِرِسَالَة مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَوُجُود زَيْد ، وَلَا طَرِيقَ إِلَى ذَلِكَ سِوَى النَّصْرِيحِ بِاللَّاسْمِ قُلْنَا فَحِينَتِذَ لَا يَتَحَقَّقُ مَفْهُومُ اللَّقَبِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْفَائِدَةَ حَاصِلَة فِي حَمِيعِ الصُّورِ .

## قوله ، ولإجماع العلماء

يَعْنِي أَنَّ الْقَوْلَ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ يُؤَدِّي إِلَى نَفْيِ الْمُحْمَعِ عَلَيْهِ ، وَهُو تَعْلِيلُ النَّصِّ ، وَإِثْبَاتُ حُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِيمَا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ ، ذَلِكَ لَأَنَّ الْفَرْعَ إِنْ تَنَاوَلَهُ اسْمُ الْأَصْلِ فَلَا قِيَاسَ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ فِيهِ بِالنَّصِّ ، وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلُهُ فَقَدْ دَلَّ النَّصِّ بِحَسْبِ الْمَفْهُومِ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ فِيهِ بِالْقِيَاسِ إِذْ لَا عِبْرَةَ بِالْقِيَاسِ الْمُخَالِفِ لِلنَّصِّ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْقِيَاسِ لَا يَثْبُتُ فِيهِ مَفْهُومُ الْمُحَالَفَةِ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ مَنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ الْمُسَاوَاةَ ، وَمِنْ شَرْطِ مَفْهُومُ الْمُحَالَفَةِ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ مَنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ الْمُسَاوَاةَ ، وَمِنْ شَرْطِ مَفْهُومُ الْمُحَالَفَةِ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ مَنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ الْمُسَاوَاةَ ، وَمِنْ شَرْطِ مَفْهُومُ الْمُحَالَفَةِ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ مَنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ الْمُسَاوَاةَ ، وَمِنْ شَرْطِ مَفْهُومُ الْمُحَالَفَةِ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ مَنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ الْمُسَاوَاةَ ، وَمِنْ شَرْطِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَة اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَاسْتُدلَّ أَيْضُ لِللَّفِي الْمَعْلَوقِ فِي إِيجَابِ الْحُكْمِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُوضَعَعُ لِللَّفْي أَوْلَى .

، وَبِأَنَّ مَا يَكُونُ مُؤَرِّرًا فِي إِنَّبَاتِ شَيْءٍ لَا

يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي إثْبَاتِ ضِدِّهِ ، وَرُدَّ كِلَاهُمَا بِأَنَّهُ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ النَّصُّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي مَحَلٍّ بِالْمَنْطُوقِ ، وَنَفْيَهُ عَنْ مَحَلٍّ آخَرَ بِالْمَفْهُومِ ، وَيَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ شَيْءٍ فِي مَحَلٍّ ، وَإِثْبَاتِ ضِدِّهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ ، وَعَدَمِ تَنَاوُلُ النَّصِّ لِغَيْرِ الْمَنْطُوقِ عَيْنَ النِّزَاعِ بَلْ يَتَنَاوَلُهُ نَفْيًا لَا إِنْبَاتًا

#### قوله، وهو

أَيْ اللَّامُ لِلاسْتِغْرَاقِ بِمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ أَفْرَادِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ نَاشِئَةٌ مِنْ وُجُودِ الْمَنِيِّ بِقَرِينَةِ وُرُودِ الْحَدِيثِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَالْإِحْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ

( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَة ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَهِيَ ( أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالْوَصْف يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ وَمَنْهُ خَبُرهُ ، وَقَوْلُهُ يَدُلُّ خَبُرُ مُبْتَدَأً مَحْدُوف أَيْ ، عَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ) أَوْ نَقُولُ تَخْصِيصُ الشَّيْءِ مُبْتَدَأً ، وَمَنْهُ خَبُرهُ ، وَقَوْلُهُ عَدَاهُ أَيْ مَا عَدَا ذَلِكَ الْوَصْف ، وَالْمُرَادُ نَفْيُ الْجُكْمِ عَنْ ذَلِكَ النَّيْءِ بَدُونِ ذَلِكَ النَّعَيْءِ بَلُونَ ذَلِكَ الْوَصْف كَقَوْلِه تَعَالَى : { مِنْ فَتَيَاتَكُمْ الْمُؤْمِنَات } خَصَّ الْحلِّ بِالْفَتِيَات الْمُؤْمِنَات فَيْلُومُ مَنَات ( لِلْعُرْف فَإِنَّ فِي قَوْلُه : الْإِنْسَانُ الطَّوِيلُ لَا يَطِيرُ يَتَبَادَرُ الْفَهْمُ مَنْهُ إِلَى مَا ذَكَرُنَا ، وَعَيْرُ الْمُؤْمِنَات ( لِلْعُرْف فَإِنَّ فِي قَوْلُه : الْإِنْسَانُ الطَّوِيلُ لَا يَطِيرُ يَتَبَادَرُ الْفَهْمُ مَنْهُ إِلَى مَا ذَكَرُنَا ، وَالاسْتَقْبَاحُ لَيْسَ لَأَحُلِ نَسْبَةً عَدَمِ الطَّيرَانَ إِلَى الْإِنْسَانُ الطَّوِيلُ لَا يَطِيرُ لَى اللَّهُ لَوْ قَالَ : الْإِنْسَانُ الطَّويلُ ؟ لَأَنَّهُ لَوْ قَالَ : الْإِنْسَانُ الطَّويلُ إِلَّ لَوْ لَمْ يَدُلُ وَقَالَ : الْإِنْسَانُ الطَّويلُ ، وَالسَّتَقْبَاحُهُ الْعُقَلَاءُ فَعُلَمَ أَنَّ السَّتَقْبَاحَ لِأَيْ الْمُؤْمُ مَنْهُ أَنَّ عَيْرَ الْمُؤْمِلُ وَلَى اللَّولِيلُ كَوْ لَمْ يَدُلُ عَلَى نَفْي الْحُكُم عَمَّا عَدَاهُ لَكَانَ وَكُرُهُ وَمُونُ مَنْ عَيْرِ مُرَجِّحً ) ؟ لَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدُلُ عَلَى نَفْي الْحُكُم عَمَّا عَدَاهُ لَكَانَ وَكُونُ وَهُوفَ يَكُونُ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّح ؟ لِأَنَّ التَقْدِيرُ عَلَمُ الْمُؤْمُ عَلَى عَلَى نَفْي الْحُكُم عَمَّا عَدَاهُ لَكُنُ وَلُولُ الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمِ وَلَوْ الْمُؤْمُ وَلُولُ اللَّهُولُولُ عَلَى عَلَى نَفْي الْحُكُم عَمَّا عَدَاهُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعُولِي يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

( وَلَأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى عِلِيَّةِ هَذَا الْوَصْفِ نَحْوُ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ فَيَقْتَضِي الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَعِنْدَنَا لَا يَدُلُّ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَاتِ التَّخْصِيصِ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ ذَكَرُوا فِي شَرَائِطِهِ أَنَّ التَّخْصيصَ إِنَّمَا يَدُلُّ اللَّاحْصيصَ إِنَّمَا يَدُلُّ

عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الْعَادَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِسُؤَالِ أَوْ حَادِثَة أَوْ عِلْمِ الْمُتَكَلِّمِ بِأَنَّ السَّامِعَ يَجْهَلُ هَذَا الْحُكْمِ الْمَحْمُ عَمَّا عَدَاهُ فَإِذَا لَحُكْمَ الْمُخْصُوصَ فَجَعَلُوا مُوجِبَاتِ التَّخْصِيصِ بِالْحُكْمِ مَنْحَصِرةً فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَة وَفِي نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ فَإِذَا لَمُ تُوجَدُ هَذِهِ الْأَرْبَعَة عُلِمَ أَنَّ التَّخْصِيصَ لَنَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ فَأَقُولُ : إِنَّ مُوجِبَاتِ التَّخْصِيصِ لَا تَنْحَصِرُ فِي تلْكَ لَمْ تُوجَدُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ عُلِمَ أَنَّ التَّخْصِيصَ لَنَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ يَلْزَمُ أَنَّ الْمَدْكُورَاتِ ( نَحْوُ : الْحَسْمُ الطَّوِيلُ الْعَرِيضُ الْعَمِيقُ مُتَحَيِّزٌ ) فَإِنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُوجَدُ فِيهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُرَادُ الْمَدْكُورَاتِ ( نَحْوُ : الْحَسْمُ الطَّوِيلُ الْعَرِيضُ الْعَمِيقُ مُتَحَيِّزٌ ) فَإِنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُوجَدُ فِيهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ الْوَصْفُ لَا يَكُونُ مُنْ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ يَلْزَمُ أَنَّ الْحِسْمَ اللَّذِي لَا يُوجَدُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا وَصَفَهُ تَعْرِيفًا لِلْجِسْمِ ، وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ لِيَعْمَلُ الْمُ الْمَعْمِقُ مَوْدِي هَذِهِ الصَّفَة ، وَإِنَّمَا وَصَفَهُ تَعْرِيفًا لِلْجِسْمِ ، وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ لِيَعْمَلُ الْعَلِي اللَّهُ لَوْ كَانَ لِيومِ لَوْ السَّفَةِ ، وَإِنَّمَا وَصَفَهُ تَعْرِيفًا لِلْجِسْمِ ، وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمَاعِمِ الْمَالَةُ الْتَحْسُمِ عَمَّا عَدَالًا ؟ لِأَنَّ الْجَسْمَ لَا يُوجَدُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْعَلَالُ ؟ لِأَنَّ الْمُعَلِقُولَ هَذَهِ السَّعْفَةِ ، وَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُوسِلِقُولُ اللْعَلَقِ اللْمُعَلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللْهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( وَكَالْمَدْحِ ، أَوْ الذَّمِّ ) فَإِنَّهُ قَدْ يُوصَفُ الشَّيْءُ لِلْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ ، وَلَا يُرَادُ بِالْوَصْفِ نَفْيُ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ مَعَ أَنَّ الْأُمُورَ الْأَمُورَ الْجَسْمِ أَيْ مُوجَبَاتُ التَّخْصِيصِ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ غَيْرُ مُتَحَقِّقَة ، وَقَوْلُهُ كَالْمَدْحِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِه نَحْوِ الْجَسْمِ أَيْ مُوجِبَاتُ التَّخْصِيصِ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذَكَرَ نَحْوُ : الْمَدْحُ وَالذَّمُّ فَإِنَّ مُوجِبَاتِ التَّخْصِيصِ فِي هَذه الصُّورَ أَشْيَاءُ أُخَرُ غَيْرُ مَا ذَكَرُوا ( أَوْ

التَّأْكِيدُ نَحْوُ : أَمْسُ الدَّابِرُ لَا يَعُودُ أَوْ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ التَّأْكِيدَ ( نَحْوُ { وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الْأَرْضِ } فَلَمْ يُوجَدْ الْجَزْمُ بِأَنَّ كُلَّ الْمُوجِبَاتِ مَنْفِيَّةٌ إِلَّا نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ) فَقَوْلُهُ تَعَالَى { وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الْأَرْضِ } ، وَصَفَ الدَّابَّةَ بِكُوْنِهَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَا يُرَادُ نَفْيُ الْحُكْمِ بِدُونِ ذَلِكَ الْوَصْفِ ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي

الْأَرْضِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ مُوجِبَاتِ التَّخْصِيصِ الْمَذْكُورَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَفْتَاحِ أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا وَصَفَهَا بِكُونِهَا فِي الْأَرْضِ لِيُعْلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَ دَابَّةً مَخْصُوصَةً بَلَ كُلُّ مَا يَدِبُّ فِي الْأَرْضِ فَعُلِمَ أَنَّ مُوجِبَاتِ التَّخْصِيصِ ، وَفَوائِدَهُ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مَحْصُورَة فَلَا يَحْصُلُ الْجَرْمُ بِأَنَّ كُلَّ مُوجِبَاتِ التَّخْصِيصِ مُنْتَفِيَةٌ إِلَّا نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ، وَمَا ذَكَرُوا مِنْ الْمَثْنَاءِ وَلَوْتُهُ فَيْ الْمُثَالِ الْوَصْف الْإِنْسَانِ بِالطُّولِ فَائِدَةً أَصْلًا لَكِنَّ الْمَثَالَ الْوَاحِدَ لَا يُفِيدُ الْمُثَالِ لُوصْف الْإِنْسَانِ بِالطُّولِ فَائِدَةً أَصْلًا لَكِنَّ الْمَثَالَ الْوَاحِدَ لَا يُفِيدُ الْمُثَالِ لُوصْف الْإِنْسَانِ بِالطُّولِ فَائِدَةً أَصْلًا لَكِنَّ الْمَثَالَ الْوَاحِدَ لَا يُفِيدُ الْمُثَالِ اللَّهُ وَكَلَّمِ اللَّهُ وَكَلَّمَ اللَّيُسُولِ لَكَلَمَة وَاحِدَةً أَلْفُ فَائِدَة تَعْجَزُ عَنْ دَرْكَهَا أَفْهَامُ الْحُكْمَ الْكُلِّيَّ عَلَى أَنَّهُ كَثِيرًا مَنْ غَيْرٍ مُرَجِّحٍ فِي حَيِّزِ الْمَنْعِ ؛ لَأَنَّ الْمُرَجِّحَ لَل يَنْحُصِرُ فِيما أَنْهَ يُكُونَ عَلَّةً ، وَهِي لَا تَدُلُلُ عَلَي مَا ذُكِرَ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَثُبُتُ بِعِلَلٍ شَتَّى ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ ؛ وَلِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَام يَذُلُّ .

( وَنَحْنُ نَقُولُ أَيْضًا بِعَدَمِ الْحُكْمِ ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْف ( لَكِنْ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْعَلَةِ ) فَيَكُونُ عَدَمُ الْحُكْمِ عَدَمًا أَصْلِيًّا لَا حُكْمًا شَرْعِيًّا ( لَا أَنَّهُ عِلَةٌ لِعَدَمِهِ ) أَيْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْوَصْف عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْحُكْمَ الْحُكْمَ الْحُكْمَ الْحُكْمَ الْحُكْمَ الْمُذَكُورُ حُكْمًا عَدَميًّا لَا يَشْبَتُ الْحُكْمُ الْشُبُوتِيُّ فِيمَا عَدَا الْوَصْف عِنْدَنَا كَقُولِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَلَم الْعَلُوفَة زَكَاةً } فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الْإِبَلَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلُوفَةً كَانَ فِيهَا زَكَاةٌ عِنْدَنَا ؟ لِأَنَّ الْحُكْمَ النَّشُوتِيُّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الْإِبَلَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلُوفَةً كَانَ فِيهَا زَكَاةٌ عِنْدَنَا ؟ لِأَنَّ الْحُكْمَ النَّبُوتِيُّ لَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الْإِبَلَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلُوفَةً كَانَ فِيهَا زَكَاةٌ عِنْدَنَا ؟ لِأَنَّ الْحُكْمَ النَّبُوتِيُّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الْإِبَلَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلُوفَةً كَانَ فِيهَا زَكَاةٌ عِنْدَنَا ؟ لِأَنَّ الْحُكْمَ النَّبُوتِيُّ لَلْ عَلْوَلَةً كَانَ فَيهَا وَكَاةً عَلَى الْعَدَم الْأَصْلِيِّ ، وَعِنْدَهُ يَثَبُتُ

فيمَا عَدَا الْوَصْفَ الْحُكُمُ النَّبُوتِيُّ ، وَأَيْضًا مِنْ ثَمَرَاتِ الْحَلَافِ صِحَّةُ التَّعْدِيَةِ ، وَعَدَمُهَا كَمَا فِي فَوْله تَعَالَى { فَتَحْرِيرُ رَفَّةَ مُؤْمَنة } هَلْ تَصِحُ تَعْدِيَةُ عَدَمِ حَوَازِ الْكَافِرَةِ فِي كَفَّارَةِ الْقَثْلِ إِلَى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي فَصْلِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ ( ، وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمَنات ﴾ هَذَا لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ نكاح الْأَكْتِيقِ يَتَوَهَّمُ فِيهِمَا أَنَّا قَاتِلُونَ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ الْخُرُوجَ مَحْرَجَ الْعَادَة ) فَالْعَادَةُ أَنْ لَا يَنْكِحَ الْمُؤْمِنَ إِلّا الْمُؤْمِنَة ، ثُمَّ أَوْرَدَ مَسْأَلَتَيْنِ يَتَوَهَّمُ فِيهِمَا أَنَّا قَاتِلُونَ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْوَصْف يَدُلُّ عَلَى نَفْي الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ، وَهُمَا مَسْأَلَتَا الدَّعْوَة ، وَالشَّهَادَة فَقَالَ : ( وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْنَا أَمَة ، وَلَدَتْ ثَلَاتَةً بِالْوَصْف يَدُلُ عَلَى نَفْي الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ، وَهُمَا مَسْأَلْتَا الدَّعْوَة ، وَالشَّهَادَة فَقَالَ : ( وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْنَا أَمَة ، وَلَدَتْ ثَلَاتُهُ فِي بُطُونَ مُخْتَلِفَة فَقَالَ : الْمُولَى الْأَكْبُرُ مِنِي فَإِنَّهُ نَفْى الْأَحِيرَيْنِ ؟ لَأَنَّ هَذَا لَيْسَ لِتَخْصِيصِه ) هَذَا دَليلٌ عَلَى قَوْلِه لَا يَلْزَمُ ، وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُونُ لَيْلُ اللَّعُورَ فَي مُوسِع فَى الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ( بَلْ لِأَنَّ السُّكُوتَ فِي مَوْضِع الْحَاجَة بَيَانٌ ) فَإِنَّهُ يَكُونَ لَيْسَ لِلْتَحْرِيْنِ ؟ لِلْ اللَّ اللَّهُ لَيْسَ مِنْهُ . الْحَامَة عَيَانٌ ) فَإِنَّهُ اللَّهُ لَيْسَ مِنْهُ . وَلَيْصًا الْتَفَى نَسَبُ الْآخَرِيْنِ ؟ لِلْقَالَ اللَّعُورَة لَكُوبَ لَا يُعَلَى عَنْ الدَّعُوة وَيَكُونُ لَيْتَالَهُ وَلَا لَتَعْرَيْنَ ؟ لَلْجَمِيع ( لَا يُقَالُ : لَا حَاجَةَ إِلَى الْبَيْنَ فَإِنَّهَا فَلَ : فِي وَلَوْسَ فَالَا وَلَوْسَ عَلَى الْمُعْمَا ، وَإِنْمَا اللَّوْمَ وَلَوْسَ الْمَالُونَ وَلَوْسَ فَلَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَوْسَ الْمَالُونَ الْوَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّوْمَ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولَا اللَّه

صَارَتْ بِالْأُوَّلِ أُمَّ وَلَد فَيَشُبُتُ نَسَبَا الْأَحْيَرِيْنِ بِلَا دَعْوَةٍ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَتْ دَعْوَةُ الْأَكْبَرِ قَبْلَ وِلَادَةِ الْأَخِيرَيْنِ ) أَمَّا هَاهُنَا فَلَا فَإِنَّ دَعْوَةَ الْأَكْبَرِ

فِي مَسْأَلَتِنَا مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ وِلَادَةِ الْأَحِيرَيْنِ فَلَا يَكُونُ الْأَحِيرَانِ وَلَدَيْ أُمِّ لِولَدٍ بَلْ هُمَا وَلَدَا الْأَمَةِ فَيَحْتَاجُ ثُبُوتُ نَسَبِهِمَا إِلَى الدَّعْوَة .

( وَلَا يُلْزَمُ إِذَا قَالَ الشَّهُودُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا فِي أَرَضِ كَذَا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عِنْدَهُمَا وَبِنَاءً عَلَى أَنْ الشَّهُودُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا فِي غَيْرِ تِلْكَ الْأَرْضِ فَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ( لِأَنَّ الشَّاهِدَ ) دَلِيلٌ عَلَى قَوْلِه وَلَا يَلْزَمُ ( يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا فِي غَيْرِ تِلْكَ الْأَرْضِ فَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ( لِأَنَّ الشَّاهِدَ ) دَلِيلٌ عَلَى قَوْلِه وَلَا يَلْزَمُ ( يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا فِي غَيْرِ تِلْكَ الْأَرْضِ فَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ( لِأَنَّ الشَّاهِدَ ) دَلِيلٌ عَلَى قَوْلِه وَلَا يَلْزَمُ ( لَمَا ذَكُرَ مَا لَا خَاجَةَ إِلَيْهِ جَاءَ شُبْهَةً فِي نَفْي الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ، وَالشَّبْهَةُ كَافِيَةٌ فِي عَدَم قَبُولِ الشَّهَادَةُ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى اللَّيْخُومِيصِ اللَّهُ يَعَلَى هَذَا ) أَيْ السُّكُوتُ عَنْ غَيْرِ الْلَوْسُ الْمَذْكُورِ ( يَحْتَمَلُ اللَّهُ تَعَلَى هَذَا ) أَيْ السُّكُوتُ عَنْ غَيْرِ الْلَوْسُ الْمَذْكُورِ ( يَحْتَمُلُ اللَّهُ تَعَلَى هَذَا ) أَيْ السُّكُوتُ عَنْ غَيْرِ الْلَوْسُ الْمَذْكُورِ ( يَحْتَمُلُ اللَّهُ عَلَى أَجُولًا لَاللَهُ وَعَلَى الْمُحَارَفَةِ ) اللَّهُ عَلَى الْمُولِ السَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُولِ السَّهُ الْمَارِفِ فِي اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمَالُولِ الْمُلْعَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُنْ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُلْلُولُولِ الللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ

## الشَّرْ حُ

## قوله ومنه تخصيص الشيء بالصفة

أَيْ نَقْضُ شُيُوعِهِ ، وَتَقْلِيلُ اشْتْرَاكِهِ ، وَذَلِكَ بَأَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ ممَّا يُطْلَقُ عَلَى مَا لَهُ تلْكَ الصِّفَةُ دُونَ الْقَسْمِ الْآخَرِ ، وَلِهَذَا قَدْ يُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِتَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِإِحْدَى صَفْتَيْ الذَّاتِ ، وَاسْتُدلَّ عَلَى دَلَاتِتِه عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا لَا يُوجَدُ فِيه ذَلِكَ الْوَصْفُ بِوُجُوهِ : الْأَوَّلُ أَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ إَلَى صَفْتَيْ الذَّاتِ ، وَاسْتُدلَّ عَلَى دَلَاتِتِه عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا لَا يُوجَدُ فِيه ذَلِكَ الْوَصْفُ بِوُجُوهِ : الْأَوَّلُ أَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ إَلَى الْفَهْمِ عُرْفًا ، وَلِهَذَا يُسْتَقْبَحُ مِثْلُ : الْإِنسَانُ الطَّويلُ لَا يَطِيرُ ، وَأَجَابَ بَأَنَّ الاسْتَقْبَاحَ إِنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ فَائِدَة التَّخْصِيصِ فِي الْفَهْمِ عُرْفًا ، وَلَهَذَا لُيسَتَقْبَحُ مِثْلُ : الْإِنسَانُ الطَّويلُ لَا يَطِيرُ ، وَأَجَابَ بَأَنَّ الاسْتَقْبَاحَ إِنَّيَا هُوَ لِعَدَمِ فَائِدَة التَّخْصِيصِ فِي هَذَا الْمَثَالُ الْجُزْئِيُّ لَا يُصَحِّحُ الْقَاعِدَةَ الْكُلِّيَّةَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لَأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ فَهِمُوا ذَلِكَ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ فَائِدَة أَعْرَى يَفْهِمُ مَنْ الْمَثَالُ التَّنبِيهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى فَلَوْلَ النَّعَةِ فَيْهِمُ مَنْهُ أَهْلُ مُعْمَى فَي وَلُولُ النَّهُمُ عَارِفُونَ أَنَّهُ لَعَةٌ لَمَا لَهُمُوهُ ، التَّانِي أَنَّ الْحَمْلُ عَلَى إِثْبَاتِ الْمَذَّكُورِ وَحْدَهُ ، وَتَكَثُّرُ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُرَجَّحُ الْمَصِيرُ إَلَيْهِ لِكُوْنِهِ مُلَائِمًا لِغَرَضِ الْعُقَلَاءِ فَإِنْ قِيلَ : فَحِينَفِذَ تَتَوقَفْنُ مِنْ إِنْبَاتِ الْمَذْكُورِ وَحْدَهُ ، وَتَكُثُورُ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُرَحَى لَقَوْمَ الْمُلْكِمِ الْمَنْكُورِ وَحْدَهُ ، وَتَكَثُرُ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُرَحَّحُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ لِكُونِهِ مُلَائِمًا لِغَرَضَ الْعُورَا وَكُونَ قَالِدَا فَائِدَةً لَعْمَ الْمُلْكُونَ الْمُنَاقِمَا لِغَرَضَ الْعُونَ الْفَائِدَةُ فَالِدَالَ الْتَعْرَاقِ الْمَالِكُولُولُ الْفَائِدَةُ الْمَعْمِولُ الْمُؤْلُولُ الْفَائِدَةُ الْمَافِعُلُومُ الْمُؤْلُولُ الْفَائِدَةُ الْمَائِمُ لَعْمَ الْوَائِقُولُ الْمَوْلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمَنْ الْمُؤْلِقِي الْمَائِمُ الْمُؤْلُولُ ال

دَلَالَتُهُ عَلَى النَّفْيِ عَنْ الْغَيْرِ عَلَى تَكْثِيرِ الْفَائِدَةِ إِذْ بِهِ تَشْبُتُ وَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِدَلَالَتِهِ عَلَى النَّفْيِ عَنْ الْغَيْرِ ، وَذَلِكَ دَوْرٌ .

أُحِيبَ بِأَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ هُوَ تَكَثَّرُ الْفَائِدَةِ عَقْلًا ، وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ دَلَّ كَثُرَتْ الْفَائِدَةُ ، وَلَا تَكْثُرُ الْفَائِدَةُ عَيْنًا ، وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ دَلَّ كَثُرَتُ الْفَائِدَةُ عَيْنًا لَا عَقْلًا ، أَيْ حُصُولُهَا فِي الْوَاقِعِ لَا وَهُو تَكَثَّرُ الْفَائِدَةِ عَيْنًا لَا عَقْلًا ، أَيْ حُصُولُهَا فِي الْوَاقِعِ لَا

تَعَقُّلُ حُصُولِهَا عِنْدَ الدَّلَالَةِ ، وَحَوَائِهُ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْوَضْعَ لَا يَثْبُتُ بِمَا فِيه مِنْ الْفَائِدَة بَلْ بِالنَّقْلِ فَلَمْ يَذُو لِ الْقَوْرِهِ ، النَّالَةُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ الْغَيْرِ لَكَانَ ذَكُرُ الْوَصْف تَرْجِيحًا بِلَا مُرَجِّح ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ عَدَمُ الْفَوَائِدَ الْلُحَرِ ، وَاللَّازِمُ ظَنُّ ؛ لَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ تَخْصِيصُ كَلَامٍ آحَادِ الْبُلَغَاءِ بِشَيْء مِنْ غَيْرِ فَائِدَة مُرَجِّحة لَلَّا اللَّهُ وَرَسُولِهِ أَخْدَرُ ، وَلَيْسَ هَذَا إِثْبَاتًا لِلْوَضْعِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْفَائِدَة بَلْ بِاللسَّقْرَاء عَنْهُمْ أَنَّ كُلُّ مَا ظُنَّ أَنْ لَا فَائِدَة فِي اللَّقَبِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ أَخْدَرُ ، وَلَيْسَ هَذَا إِثْبَاتًا لِلْوَضْعِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْفَائِدَة بَلْ بِاللسَّقْرَاء عَنْهُمْ أَنَّ كُلُّ مَا ظُنَّ أَنْ لَا فَائِدَة فِي اللَّقَبِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا ، وَهَذَا كَذَلِكَ فَانْدَرَجَ فِي الْقَاعِدَة الْكُلِّيَّةِ الْاسْتَقْرَائِيَّة ، وَلَا يَجْرِي هَذَا فِي مَفْهُومِ اللَّقَبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ لَمْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِاللسَّمِ لَلخَتْلُ الْمَقْصُودُ لَل يُقَالُ الْمُرَجِّحُ هُونَ نَيْلُ ثَوَابِ اللجَتْهَادِ بِأَنْ يَقُولُ : مَحَلُّ الْقَيَاسِ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِمَفْهُومِ الْمُنْكُونِ عَنْهُ مُرْمُ الْمُعَيِّ بِعِلَيْةِ الْوَصْف لِلْتُفَاء الْمَعْلُولِ المُعْتَقَاء الْمَعْلُولِ المَعْلُولِ الْمَقَاء الْمَعْلُولِ بِعِلَيَة الْوَصْف لِلْتُفَاء الْمَعْلُولِ الْمَعْدُ عَدَم ذَلِكَ الْوَصْف لِلْتَفَاء الْمَعْلُولِ بِالشَّقَاء الْمَعْدَ .

#### قوله وعندنا لا يدل ؛ لأن موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر

فَإِنْ قِيلَ : هَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى إثْبَاتِ مَذْهَبِهِ بِإِبْطَالِ أَدِلَّةِ الْحَصْمِ بَلْ بَعْضِهَا فَلَا يَكُونُ مُوَجَّهًا قُلْت إِذَا كَانَ مَذْهَبِهُ بِإِبْطَالِ أَدِلَّةِ الْحَصْمِ بَلْ بَعْضِهَا فَلَا يَكُونُ مُوَجَّهًا قُلْت إِذَا كَانَ مَذْهَبُ الْحَصْمِ الْحَصْمِ بَلْ بَعْضِ إِلْمُطْلُوبِ رَدُّ مَا ذَكَرَهُ الْحَصْمُ مِنْ الْأَدِلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُنْتُفِ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ ، وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنْ رَدِّ الْبَعْضِ لِظُهُورِهِ ، عَلَى أَنَّ مَا

ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ دَلِيلًا عَلَى مَذْهَبِهِ لِمَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ قُلْت أَوَّلُو يَّةً وَلَا مُسَاوَاةً عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، أَيْضًا فَكَيْفَ ادَّعَى أَنَّهُمْ حَصَرُوا الْمُخَالَفَةِ أَنْ لَا يُظْهِرَ أُوْلُو يَّةً وَلَا مُسَاوَاةً عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، أَيْضًا فَكَيْفَ ادَّعَى أَنَّهُمْ حَصَرُوا مُوجِبَاتِ التَّخْصِيصِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمُذْكُورَةِ فِي نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ؟ قُلْت ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الْأُوْلُويَّةِ أَوْ الْمُسَاوَاةِ ، وَإِنْ شُرِطَ عَدَمُهُ فِي الْمَفْهُومِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مُوجِبًا لِلتَّخْصِيصِ عَلَى مَا لَا يَخْفَى .

## قوله نحو { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه }

ذَكرَ صَاحبُ الْكَشَّافِ أَنَّ مَعْنَى زِيَادَة " فِي الْأَرْضِ " وَ " يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ " هُوَ زِيَادَةُ التَّعْمِيمِ وَالْإِحَاطَة كَأَنَّهُ قِيلَ : وَمَا مِنْ طَائِرِ قَطُّ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مِنْ جَمِيعِ مَا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِنَّا أُمَمُ أَمْثُالُكُمْ مِنْ دَابَّة قَطُّ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ مَعَ دَابَّة ، وَيَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ مَعَ طَائِرِ لِبَيَانِ أَنَّ مَحْفُوظَةٌ أَحْوَالُهَا غَيْرُ مُهْمَلٍ أَمْرُهَا ، وَقَالَ صَاحِبُ اللَّمُفْتَاحِ ذَكرَ فِي الْأَرْضِ مَعَ دَابَّة ، ويَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ مَعَ طَائِرِ لِبَيَانِ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْ لَفُظ دَابَّة وَلَفْظ طَائِرِ إِنَّمَا هُوَ إِلَى الْجَنْسِينِ ، وَإِلَى تَقْرِيرِهِمَا يَعْنِي أَنَّ الشَّمَ الْجَنْسِ حَامِلٌ لِمَعْنَى الْجَنْسِ وَالْمَا الْجَنْسِ وَالْمَا الْجَنْسِ دُونَ الْفَرْدِ ذَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ إِلَى الْجَنْسِ دُونَ الْفَرْدِ ذَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ إِلَى الْجَنْسِ لَا لَفَرْد ، وَالْمَعْنَى الْجَنْسِ لَا لَفَرْد ، وَالْمَعْنَى الْجَنْسِ لَا لَفَرْد ، وَالْمَعْنَى الْجَنْسِ كَا لَوَصْف ؟ لَأَنَّ الْفَوْد ذَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ الْمُعْرَاقِ لَعُمُومِ وَاللَّاسُتِغْرَاقِ بَعْمُومَ وَاللَّاسُتِعْرَاقِ لَلْمَا الْعُرَبِيَّةَ فَطْعِيَّةٌ فِي الْعُمُومِ وَاللَّاسُتِعْرَاقِ لَكُمُومُ وَاللَّاسُتِقْرَائِيَّة قَطْعِيَّةٌ فِي الْعُمُومِ وَاللَّسْتِعْرَاقِ لَلْ مَعْمُومَ أَصْلُ الْخُومُومَ وَاللَّسْتِعْرَاقِ لَلْهُ الْمُعْرَاقِ مَعْلُومَ أَصْلًا بِإِحْمَاعَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّة .

)

قَوْلُهُ فَلَمْ يُوحَدْ الْحَوْمُ ) تَقْرِيرُ الْكَلَامِ أَنَّ دَلَالَة التَّخْصِيصِ بِالْوَصْفِ عَلَى نَفْيِ مَا عَدَاهُ مَشْرُوطَة بِالْحَوْمُ بِأَنْ لَا مُوجِبَ للتَّخْصِيصِ سِوى ذَلكَ ، وَالشَّرْطُ مُتَتَفَ دَاتِمًا فَيَلْزَمُ انْتَفَاءُ الْمَشْرُوطَ دَاتِمًا أَمَّا الاَشْتُرَاطُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا انْتَفَاءُ الشَّرْطَ دَاتِمًا فَيَلَانُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُ فَكُونَ لَكَلَمَ الوَصْفُ غَيْرُ مَحْصُورَة ، وَلَا مُضَبُّوطَة بَحْصُوصًا فِي كَلَامِ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَحْصُورَة مَعْلُومَةً لَمْ يَحُورُ أَنْ يَكُونَ لِكَلَمَة وَاحِدَة مِنْهُمَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ يَعْجِزُ عَنْ إِدْرَاكِهَا فَهُمُ الْمُقَلَاءِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَحْصُورَة مَعْلُومَةً لَمْ يَحْورُ أَنْ يَكُونَ لِكَلَمَة وَاحِدَة مِنْهُمَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ يَعْجِزُ عَنْ إِدْرَاكِهَا فَهُمُ الْمُقَلَاء ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَحْصُورَة مَعْلُومَةً لَمْ يَحْرُونَ الْمُحْمِعِ سُوى اللَّلَالَة عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ سَهْوٌ ظَاهِرٌ لِمَا ذُكُونَ فِي أَصُولِ ابْنِ لَكُمْ عَمَّا عَدَاهُ سَهْوٌ ظَاهِرٌ لِمَا ذُكُورَ فِي أَنْ الْمُولِ ابْنِ الْمُحْمِعِ سُوى اللَّلَارَةِ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ سَهُوْ ظَاهِرٌ لِمَا ذُكُورَ فِي أَنْ الْمُورِوة وَفِي نَفْي الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ سَهُوْ ظَاهِرٌ لِمَا ذُكُورَ فِي أَصُلُولَ ابْنِ الْمُورِمِ اللَّهُ الْمُورَا الْمُورِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُورَامِ اللَّهُ الْمُورَامِ اللَّهُ الْكُونُ الْوَصْفَ فِي الْحُمْلِ الْمُورِمِ اللَّهُ الْمُورِمُ الْمُورَامُ الْمُهُومَ اللَّهُ عَلَى الْمُورَامِ الشَيْوعُ عَلَى الْمُورَامِ اللَّهُ الْمُورَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَلَالُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَالَهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْوَسُفَو فَي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِقُومُ الْمُومُ الْوَسُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

وَهُوَ حَاصِلٌ بِعَدَمِ ظُهُورِ شَيْءٍ مِنْ الْمُوجِبَاتِ بَعْدَ التَّأَمُّلِ وَالتَّفَحُّصِ. قَوْلُهُ ( وَقَوْلُهُ لَكَانَ ذِكْرُهُ تَرْجِيعًا ) يَعْنِي بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلِيلِ يُظْهِرُ الْجَوَابَ عَنْ دَلِيلِهِمْ الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْفَوَاثِدِ الْمَذْكُورَة لَا يُوجِبُ انْتَفَاءَ الْمُرَجِّعِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُرَجِّحٌ آخِرُ غَيْرُهَا .

## قوله ، ولأن أقصى درجاته

فيه نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ إِنَّمَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْحُكْمِ عِلَّةُ أُخْرَى بَعْدَ التَّفَحُّصِ ، وَالاسْتَقْصَاءِ وَحِينَئِذ يَحْصُلُ الظَّنُّ ، وَهُوَ كَافَ إِذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ قَطْعِيُّ ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَمَّا يُقَالُ : إِنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْوَصْفُ لَثَبَتَ إِمَّا بِالتَّوَاتُرِ ، وَهُوَ مُنْتَفٍ اتِّفَاقًا أَوْ بِالْآحَادِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ الْأُصُولِ .

# قوله مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة

؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنْ لَا يَنْكِحَ الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْمُؤْمِنَةَ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْخُرُوجِ مَخْرَجَ الْعَادَةِ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْوَصْفِ بِنَاءً عَلَى أَنْ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِاتِّصَافُ كَكُوْنِ الرَّبَائِبِ فِي الْوَصْفِ ، وَأَنَّ الْغَالِبَ هُوَ اللَّتِصَافُ كَكُوْنِ الرَّبَائِبِ فِي حُجُورِ كُمْ ، وَلَوْ كَانَتْ الْفَتَيَاتُ ، أَيْ الْإِمَاءُ مُؤْمِنَاتَ فِي الْغَالِبِ ، وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِذَلِكَ لَصَحَّ مَا ذَكَرَهُ .

# قوله في بطون مختلفة

بِأَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا

## قوله أما هاهنا فلا

يَعْنِي أَنَّ الْفِرَاشَ إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهَا مِنْ وَقْتِ الدَّعْوَةِ فَكَانَ انْفِصَالُ الْوَلَدَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ قَبْلَ ظُهُورِ الْفِرَاشِ فِيهَا فَيَكُونَانِ وَلَدَيْ الْأَمَة

# قوله في أرض كذا

َيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً وَارِثًا ، وَأَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لَغْوًا مُتَعَلِّقًا بِلَا نَعْلَمُ فَيَكُونُ مُنَاسِبًا لِلتَّحْصِيصِ بِالصِّفَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ ، وَهَذَا كَمَا أَوْرَدُوا فِي

بَحْثِ التَّخْصِيصِ بِالصِّفَةِ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ } .

( وَمَنْهُ التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ يُوحِبُ الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَمِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَلًا بِشَرْطِيَّتِهِ فَإِنَّ الشَّرْطَ مَا يَنْتَفِي بِالْتَفَائِهِ ، وَعِنْدَنَا الْعَدَمُ لَا يَنْبُتُ بِهِ ﴾ أَيْ بِالتَّعْلِيقِ ﴿ بَلْ يَنْقَى الْحُكْمُ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ ﴾ حَتَّى لَا يَكُونَ هَذَا الْعَدَمُ حُكْمًا شَرْعِيًّا بَلْ عَدَمًا أَصْلِيًّ ﴾ خَتَى لَا يَكُونَ هَذَا الْعَدَمُ حُكْمًا شَرْعَيًّا بَلْ عَدَمًا أَصْلِيًّ اللَّهُ عَلَى الْتَعْلِيقِ ﴿ بَلْ يَنْقَى الْوَصْفِ ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ ثَمَّتَ يَظْهَرُ هُنَا أَيْضًا ﴿ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمًا أَصْلِيًا بِعَيْنِ مَا ذَكَرْنَا فِي التَّحْصِيصِ بِالْوَصْفِ ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ ثَمَّتَ يَظْهَرُ هُنَا أَيْضًا ﴿ لِأَنَّ الشَّرْطَ

يُقَالُ : لِأَمْرٍ حَارِجٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ ، وَلَا يَتَرَتَّبُ كَالْوُضُوءِ ، وَقَدْ يُقَالُ : لِلْمُعَلَّقِ بِهِ ، وَهُوَ مَا يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَرَقَّفُ عَلَيْهِ ، فَالشَّرْطُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ يُوجِبُ مَا ذَكَرْتُمْ لَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي ) أَيْ يَنْتَفِي الْمَشْرُوطُ عِنْدَ انْتَفَاءِ الشَّرْطِ بِالْمَعْنَى الْمُوادُ أَنَ انْتَفَاءِ الشَّرْطِ بِهَذَا الْمَعْنَى حُكْمٌ شَرْعِيٌّ بَلْ لَا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ صَحَّة الصَّلَاة عِنْدَ عَنْدَ عَدَمِ الْوُضُوءِ عَدَمٌ الْوُضُوءِ عَدَمٌ أَصْلَيُّ لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ النَّفَاءِ الشَّرْطِ بِهَذَا الْمَعْنَى حُكْمٌ شَرْعِيٌّ بَلْ لَا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ صَحَّة الصَّلَاة ، وَأَمَّا الشَّرْطُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا دَلَالَةَ لَائْتِفَائِهِ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَشْرُوطِ يَكُونُ عَدَمُ الْوَضُوءِ دَالًا عَلَى عَدَمِ صَحَّة الصَّلَاة ، وَأَمَّا الشَّرْطُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا دَلَالَةَ لَائْتِفَائِهِ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَشْرُوطِ فَاللَّهُ لَا دَلَالَة لَائْتِفَاءِ الدُّحُولِ يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ بِدُونِ الشَّرْطِ نَحْوُ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقُ فَعِنْدَ انْتِفَاءِ الدُّخُولِ يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ بِدُونِ الشَّرْطُ نَحْوُ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَعِنْدَ انْتِفَاءِ الدُّخُولِ يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ بِدُونِ الشَّرْطُ نَحْوُ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَعِنْدَ انْتِفَاءِ الدُّخُولِ يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ بِدُونِ الشَّرُوطِ نَحْدُو إِنْ دَخَلْتِ الذَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَعِنْدَ انْتِفَاءِ الدُّخُولِ يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ بِهُونَ الشَّرُوطُ الْمَعْنَى الْمَعْذَلِ الْمَاتِقُ الْمَاقُ الْمَالِقُ الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَالَقُ لَا مَلْ اللْمُعْدَى الْمُعْنَى الْمَاقِلَ الْمَالِقُ الْمُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَاقُلُولُ الْمَلْلُولُ الْمُعْلَى الْمَلْمُ الْفَاقُ الْمُسْتُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمَعْنَمُ الْمُؤْلِقُ الْمَاقُولُ الْمُعْنَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمَاقُلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْنَاقُ الْمُعْلَى الْعَلَاقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

( فَقَوْلُهُ تَعَالَى { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُوْلًا } الْآيَةَ يُوجِبُ عَدَمَ جَوَازِ نِكَاحِ الْأُمَةِ عِنْدَ طَوْلِ الْحُرَّةِ عِنْدَهُ ، وَيَجُوزُ عِنْدَنَا ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ } عَلَّقَ جَوَازَ نِكَاحِ الْأُمَةِ بِعَدَمِ

الْقَدُورَةِ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ فَإِنْ كَانَتْ الْقُدُرَةُ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ ثَابِيّةً يَشْبَتُ عَدَمُ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَهُ فَيَصِيرُ مَفْهُومُ هَذهِ الْآيَةِ مُخَصِّمًا عِنْدَهُ لِقَوْلِهِ تَعَلَى { وَأُحلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ، وَعَدْدَنَا لَمَّا لَمِ يَلُلُ الْمَقْوَازُ بِتِلْكَ الْآيَةِ ( وَهَذَا بِنَا ۚ عَلَى ) أَيْ هَذَا الْحِلَافُ مَشِي عَلَى ( أَنَّ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اعْتَبَرَ الْمَشْرُوطَ بِدُونِ الشَّرْطُ فَإِنَّهُ يُوحِبُ الْحُكُمْ عَلَى جَمِيعِ التَّقَادِيرِ فَالتَّعْلِيقُ قَيْدَهُ ) أَيْ الْحُكْمَ وَلَيْ السَّيْونِ وَهُو الشَّرْطُ فَلِيَّ الشَّرْطُ فَلِكَ اللَّهُ لِلتَّعْلِيقِ ( تَأْثِيرٌ فِي الْعَدَمِ ) أَيْ عَدَمِ الْحُكُمْ ( وَلَحْنُ نَعْتَبِرُهُ مَعَهُ ) أَيْ الْمَشْرُوطُ بِدُونِ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءَ كَلَامٌ وَاحِدٌ أَوْجَبَ الْحُكْمَ عَلَى تَقْدِيرٍ ، وَهُو سَاكِتُ عَنْ غَيْرِهِ فَيَكُونُ لَكُ ) أَيْ الشَّيْطِ وَالْجَزَاءَ كَلَامٌ وَاحِدٌ أَوْجَبَ الْحُكُمْ عَلَى تَقْدِيرٍ ، وَهُو سَاكِتُ عَنْ غَيْرِهِ فَي الْمَشْرُوطُ بِدُونِ الشَّرْطِ وَقِلْ الشَّرْطَ وَالْجَزَاءَ كَلَامٌ وَاحِدٌ أَوْجَبَ الْحُكُمْ عَلَى تَقْدِيرٍ ، وَهُو سَاكِتُ عَنْ غَيْرِهِ فَالْمَشْرُوطُ بِدُونِ الشَّرْطِ وَهُو السَّرْطَ فَهُو بِمَنْوِلَةً أَنْتِ طَالِقُ ) أَيْ الْمَشْرُوطُ ، وَهُو قَوْلُنَا أَنْتِ طَالَقٌ فِي عَلَى مَذَا النَّاسُ طَ فَعَلَى عَذِيرِ الشَّرْطِ وَالْعَرْاءِ كَلَامٌ الْمَشْرُوطُ بَعْدَو بِالشَّرُطُ ( عَلَى مَا يَكُلُولُ اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ صُلِقَ النَّوْطُ وَالْحَرْاءِ كَلَامُ الْحُكُمْ عَلَى عَذَا اللَّاسُ عَلَى عَذَا اللَّاسُ عَلَى عَذِو الشَّرُطُ وَلَا يَكُونُ الشَّرُطُ ( عَلَى مَا لَتَقَادِيرِ ، وَالتَعْلِيقَ أَلَى الشَّرُطُ وَلَمُ الْمُعْرَولِ الشَّرْطُ ( عَلَى مَا ذَكُومُ اللَّهُ عَلَى عَيْرِهِ مِنْ التَقَادِيرِ ، وَالتَعْلِيقُ الْمُولُولُ الشَّولُولُ الشَّرُونِ الشَّرُولُ اللَّوسُ اللَّولُولُ اللَّهُ الْعَرْمُ الْمُعْلَقِ عَلَى عَنْرُونَ الشَّولُ الشَّولُولُ الشَّولُولُ الشَوْلُولُ اللَّولُولُ اللَّولُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ اللَّولُولُ اللَّهُ الْعَلَقُولُولُ اللَّولُ اللَّولُولُ اللَّولُولُ اللَّولُ الْمُولِقُ اللَّ

فَصَارَ أَنْتِ طَالِقٌ سَبَبًا لِلْحُكُمِ ، وَيَكُونُ تَأْثِيرُ التَّعْلِيقِ فِي تَأْحِيرِ الْحُكْمِ لَا فِي مَنْعِ السَّبَبِيَّةِ ( فَأَبْطَلَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ بِالشَّرْطِ الْعَقَدَ سَبَبًا عِنْدَهُ فَإِنَّ وُجُودَ الْمِلْكِ شَرْطُ عَنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ بِاللَّفَاقِ ، وَالْمُعَلَّقُ الْمِلْكِ شَرْطُ عَنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ بِاللَّفَاقِ ، وَالْمُعَلَّقُ الْعَلَاقُ أَوْ الْعَتَاقُ بِالْمِلْكِ فَالْمِلْكُ غَيْرُ مَوْجُودِ عِنْدَ وُجُودِ وَالْمُعَلَّقُ الطَّلَاقُ أَوْ الْعَتَاقُ بِالْمِلْكِ فَالْمِلْكُ غَيْرُ مَوْجُودِ عِنْدَ وُجُودِ

السَّبَ فَيْطُلُ التَّعْلِيقُ ( وَجُوِّزَ تَعْجِيلُ النَّذْرِ الْمُعَلَّقِ ) فَإِنَّ التَّعْجِيلَ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَ قَبْلَ : وُجُوبُ الْأَدَاءِ صَحِيحٌ بِاللَّفَاقِ كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ فَيْطُولُ إِذَا وُجِدَ السَّبَ ، وَهُوَ النَّصَابُ فَالنَّذُرُ الْمُعَلَّقُ الْعُقَدَ سَبَبًا عِنْدَهُ فَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ ( وَكَفَّارَةُ الْيُمِينَ إِذَا كَانَتْ مَالِيَّةً ) فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى جَوَّزَ تَعْجِيلَ الْكَفَّارَةِ الْمَالِيَّةِ فَبْلَ الْحَنْثُ فَإِنَّ الشَّرْطِ ، وَهُو النَّعْبَ للْكَفَّارَةِ الْمَالِيَّةِ عَلَى السَّبِ للْكَفَّارَةِ الْمَالِيَّةِ عَلَى السَّبِ اللَّكَفَّارَةِ الْمَالِيَةِ الْفُصُلُ بَيْنَ نَفْسِ الْوُجُوبِ الْأَدَاءَ كَمَا فِي الثَّمَنِ بَأَنْ يُثِبُتَ الْمَالَ فِي النَّمْ فَي النَّمَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَذَا اللَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّبِ أَنْ يَثِبَتَ الْمَالَ فَي النَّمَالِ فَي النَّمَةِ الْفُصُلُ بَيْنَ نَفْسِ الْوُجُوبِ الْأَدَاء كَمَا فِي الثَّمَنِ بَأَنْ يَثِبُتَ الْمَالَ فِي النَّمَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجْولُ اللَّهُ وَوَجُوبِ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ فَلَا يَنْفَكُ أَحَدُهُمَا عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمَالِقِ عَلَى السَّبِ أَفَادَ عَلَى السَّبِ أَفَادَ صَحَّةً الْمُالَيَةِ فَلَا يَنْفَكُ أَمَا لَمْ يَثْبُتُ لَمْ يَصِحَ الْأَدَاءُ ، وَأَمَّا فِي الْمُعَادَةِ الْمَالِيِّ لَمُعْادُةِ الْمَالِي الْمُعْلَى السَّبِ الْمُعْلَلِ اللَّهُ مِ يَعْلَى السَّبِ أَلَامَاء عَنْ الْمَالِي الْمُعْلَى السَّبِ أَلْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِ الْمُعْلَقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللْمَالُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ

الْبَدَنيَّة لَا يَنْفَكُّ نَفْسُ الْوُجُوبِ عَنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ.

( وَعَنْدَنَا لَا يَنْعَقَدُ سَبَبًا إِلَّا عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ ؛ لَأَنَّ السَّبَ مَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَى الْحُكْمِ ، وَقَبْلَ وَجُودِ الشَّرْطِ لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى مَا عَهِدْنَا مَنْ الْأَصْلِ ) ، وَهُوَ أَنَّا نَعْتَبُرُ الْمَشْرُوطَ مَعَ الشَّرْطِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبَا الْوَقُوعِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ بِمَنْزِلَةِ الْمَاكُورَةِ فَلَكُونَ سَبَبًا للْحُكْمِ بَلْ إِنْمَا يَصِيرُ سَبَبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ( فَيَخْتَلفُ الْحُكْمُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَدْكُورَةِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْعَقَدُ سَبَبًا للْحُكْمُ بَلُ إِلَّمَا يَصِيرُ سَبَبًا للْكَفَّارَة بَلْ سَبَبُهَا الْحِنْثُ ) ؟ لَمَّا لَمْ يَعْقَدُ سَبَبًا عِنْدَنَا اخْتَلَفَ الْمَدُكُورَةِ فَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الطَّلَقِ ، وَالْعَنَاقِ بِالْمَلْكِ ؛ لَأَنَّ الْمَلْكُ مُتَحَقِّقٌ عِنْدَ وَجُودِ السَّبَبِ قَطْعًا ، وَلَا لَكُفَّارَة بَاللَّهُ النَّعْجِيلُ قَبْلَ السَّبَب لَلْكَفَّارَة بَاللَّهُ الْعَقَدُ سَبَبًا عَنْدَ وَجُودِ السَّبَب فَطْعًا ، وَلَا لَلْمَالُ عَيْدَ بَعْقِدُ سَبَبًا عِنْدَا وَلَوْ الْمَدْعُورَةِ فَيَحُورَة فَيَحُورُ الْعَنْدُ وَجُودِ الشَّرْطِ فِي بَابِ النَّذَرِ ، وَالْكَفَّارَة ، هُو الْحِنْثُ عُنْدَا فَإِنَّ الْيَمِينَ لَيْمُونَ لَمْ لَيْعَقِدُ سَبَبًا للْكُفَّارَة ؛ لَأَنْهَا الْعَقَدَتُ للْبِرِ ، وَالْكَفَارَة ، لَكُونُ النَّعْجِيلُ قَبْلُ السَّبَب لَلْكُفَارَة بَاللَا للْكُفَارَة ؛ لَلْقَالَةُ مَنْ اللَّوْمُ فَيْنَ اللَّوْمَ فَلُودُ فَي بَابِ النَّذَرِ ، وَالْبَعْبَ لَا لَكُونُ اللَّوْمَ عُنْفَعَلَامُ اللَّهُ مَعْودُ لَمْ اللَّهُ الْمَعْفُودُ هُو الْأَدَاءُ فَيَصِيرُ وَالْكَامُ وَلَوْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّوْمُ فَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَيْحَنَّمُ الْمُعْودُ لَمُ وَالْمُولِ الْمُنْ الْمُعْدِلُ وَلَوْلُولُ الْمُعْرَامُ وَلَوْمُ الْمُولِي وَلَوْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَالُ وَلَوْمُ الْمُولِ وَلَوْمُ الْمُقْتُولُ الْمُولِقُومِ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤَلِقُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُعْرَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْ

فَدُخُولُهُ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ السَّبَ أَسْهَلُ مِنْ دُخُولِهِ عَلَيْهِمَا ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ فَيَحْتَمِلَانِ الْحَظْرَ ) أَيْ الشَّرْطَ وَمَارًا فَشَرْطُ الْجِيَارِ شَرْطٌ مَعَ الْمُنَافِي فَإِنْ كَانَ دَاحِلًا عَلَى السَّبَبِ يَكُونُ دَاحِلًا عَلَى السَّبَبِ يَكُونُ دَاحِلًا عَلَى السَّبَبِ وَالْحُكْمِ مَعًا فَدُخُولُهُ عَلَى الْدُكُمْ فَقَطْ أَسْهَلُ مِنْ دُخُولِهِ عَلَيْهِمَا فَأَمَّا الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ فَيَحْتَمِلَانِ الشَّرْطَ ، السَّبَبِ وَالْحُكْمِ فَعَلَى السَّبَبِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ أَنْ يَدْخُلُ التَّعْلِيقُ فِي السَّبَ كَيْ لَا يَتَحَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْ السَّبَبِ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِهِ عَلَى السَّبَبِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ

### قوله عملا بشرطيته

فَإِنَّ شَرْطَ الشَّيْءِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَحَقَّقُهُ ، وَلَا يَكُونُ دَاحِلًا فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَا مُؤَثِّرًا فِيهِ فَبِالضَّرُورَةِ يَنْتَفِي بانْتَفَائِهِ ، وَهَذَا دَلِيلٌ يَنْفَرِدُ بِهِ الشَّرْطُ ، وَإِلَّا فَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ فِي الصِّفَةِ مِنْ الْمَقْبُولِ وَالْمُزَيَّفِ جَارٍ هَاهُنَا ، وَبِالْجُمْلَةِ دَلَائِلُ مَفْهُومِ الصَّفَةِ . الشَّرْطِ أَقْوَى حَتَّى ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَذْهَبُ إلَى مَفْهُومِ الصِّفَةِ .

## قوله بعين ما ذكرنا

أَيْ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عِلَّةِ الْحُكْمِ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَدَمَ الشَّرْطِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْحُكْمِ

## قوله ، وما ذكرنا من ثمرة الخلاف

يَعْنِي لَوْ قَالَ : إِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مَعْلُوفَةً فَلَا تُؤَدَّ زَكَاتُهَا لَا يَجِبُ بِذَلِكَ الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ خِلَافًا لَهُ ، وَأَيْضًا الْحُكْمُ الْحَكْمُ الْرَّكِةُ فِي السَّائِمَةِ خِلَافًا لَهُ ، وَأَيْضًا الْحُكْمُ الْمَعْدُومُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ لَا يَجُوزُ تَعْدَيَتُهُ بِالْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَعِنْدَهُ يَجُوزُ .

## قوله له ؛ لأن الشرط

جَوَابٌ عَنْ الاستدْلَالِ الْمَذْكُورِ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّرْطَ هَاهُنَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ بَلْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ كَالدُّخُولِ فِي مِثْلِ : إِنْ دَحَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتَفَائِهِ انْتَفَاءُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، وَهُو ظَاهِرٌ ، وَالْمَعْنَيَانِ الْمَذْكُورَانَ لِلشَّرْطِ كَلَاهُمَا شَائِعٌ فِي عُرْفِ الشَّيْء ، وَالشَّرْطُ فِي الْعُرْفِ الْعُرْفِ الْعَامِّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْء ، وَفِي اصْطِلَاحِ النَّحَاة مَا دَحَلَ اصْطِلَاحِ الْمُتَكِلِّمِينَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ وَلَا يَكُونُ دَاحِلًا فِي الشَّيْء ، وَلَا مُؤثِّرًا فِيه ، وَفِي اصْطِلَاحِ النُّحَاة مَا دَحَلَ اصْطِلَاحِ الْمُحْصُوصَة الدَّالَة عَلَى سَبَيَّة الْأَوَّلِ ( وَ ) مُسَبِّيةِ الثَّانِي ذَهْنَا أَوْ خَارِجًا سَوَاءٌ كَانَ عَلَّة لِلْجَزَاء ، مثلُ إِنْ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودٌ ، أَوْ مَعْلُومًا مثلُ إِنْ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا فَالشَّمْسُ

طَالِعَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِثْلُ : إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَمَحَلُّ النِّزَاعِ هُوَ الشَّرْطُ النَّحْوِيُّ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ إِنْ اتَّحَدَ السَّبَبُ فَالْحُكْمُ يَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِ ، وَإِلَّا فَإِنْ ظَهَرَ سَبَبٌ آخَرُ فَلَا نِزَاعَ فِي عَدَمِ الْمَفْهُومِ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَيَحْصُلُ الظَّنُّ بِالْمَفْهُومِ ، وَلَا نِزَاعَ فِي عَدَمِ الْقَطْعِ .

# قوله { ومن لم يستطع }

، أَيْ ، وَمَنْ لَمْ يَمْلَكُ زِيَادَةً فِي الْمَالِ يَقْدَرُ بِهَا عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ فَلْيَنْكِحْ مَمْلُوكَةً مِنْ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ فَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ نَكَاحُ الْأَمَّةِ عِنْدَ اسْتَطَاعَةِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ ، وَيَكُونَ هَذَا حُكْمًا شَرْعِيًّا ثَابِتًا بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } كَمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } عَلَى مَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَنَّ الْمُخَصِّصَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْصُولًا بِالْعَامِّ ، وَلَا نَاسِحًا لَهُ وَعَدَمُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَنَّ الْمُخَصِّصَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْصُولًا بِالْعَامِّ ، وَلَا نَاسِحًا لَهُ وَقَدْ يُقِالُ فِي الْمُتَرَاحِي أَنَّهُ نَسْخُ لَا تَخْصِيصٌ ، وذَلكَ لَأَنَّ النَّاسِخَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَا عَدَمًا أَصْلِيًا ، وَقِيهِ عَلَى مَا هُو مَذْهُبُنَا فِي الْمُتَرَاحِي أَنَّهُ نَسْخُ لَا تَخْصِيصٌ ، وذَلكَ لَأَنَّ النَّاسِخَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَا عَدَمًا أَصْلِيًا ، وَقِيهِ وَقَدْ يُقَالُ : الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُ عَلَى تَقْديرِ عَدَم اللَّقُصَالِ ، وَقِيهِ وَقَدْ يُقَى الْمُورُ النَّاسِخَا يَثْقَى الْجَوَارُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُحلَ لَكُمُ مَا وَلَا نَاسِخًا يَثْقَى الْجَوَارُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُحلُ لَكُمُ مَا وَلَا عَلَى الْمَعْرَامُ اللَّهُ أَيْمَ } } ، وَهَذَا بَعْمَا أُولُونَ يَعْدُو فَيَا عَلَى الْمُورُونَ هَبُولُ الْعَامُ مُ سَيِّينَ مَسْكِينًا } لَوْلَامَ عَلَى الْمُعْرَامُ اللَّهُ أَيْمُ لَوْ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِلَا عَلَى عُلْمَ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمَاهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَامِلُولُ مَا عَلَى الْمَامُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالُولُ عَلَى الْمُولِ الْمَامِ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِ الْمُؤْمِلُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَامُ الْمُؤْمِ الْمَامُ عُلَمُ اللَّالَةُ الْمَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَبْلَ هَذهِ الشُّرُوطِ فَبَقِيَتْ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَإِنْ قِيلَ: الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ ثُبُوتِهِ ، وَهَذَا فِيمَا ثَبَتَ قَبْلَ الشَّرْطِ مُحَالٌ كَجَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ قُلْنَا يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ مِنْ حَيْثُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ ، وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَهُ فِي الْخَارِجِ قَبْلَ ذَلِكَ الشَّرْطَ مُحَالٌ كَجَوَازِ نِكَاحِ الْأَمْرِ مَعَ أَنَّ إِثْبَاتَ الثَّابِتِ بِنَصِّ آخَرَ كَمَا فِي الْآمْرِ مَعَ أَنَّ إِثْبَاتَ الثَّابِتِ الْمُحَالُّ

### قوله وهذا بناء

التَّحْقِيقُ فِي الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ : أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ ، وَالشَّرْطُ قَيْدٌ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الظَّرْفِ وَالْجَزَاءِ حَتَّى إِنَّ الْنَجْرَاءَ إِنْ كَانَ الْشَاءُ فَإِنْشَائِيَّةٌ ، وَعِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ أَنَّ مَجْمُوعَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ كَلَامٌ وَاحِدٌ دَالٌّ عَلَى رَبْطِ شَيْء بشَيْء ، وَثُبُوتِه عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِه مِنْ غَيْرِ دَلَالَةَ عَلَى الانْتِفَاء عِنْدَ الاانْتِفَاء فَكُلِّ مِنْ الشَّرْطِ وَالْجَزَاء جُزْةٌ مِنْ الْكَلَامِ بِمَنْزِلَة الْمُبْتَدَأُ وَالْجَبَرِ فَمَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمَةُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَوْلِ ، وَجَعَلَ التَّعْلِيقَ إِيجَابًا لِلْحُكْمِ عَلَى تَقْديرِ عَدَمِه فَصَارَ كُلِّ مِنْ الثَّبُوتِ وَالائتِفَاء حُكْمًا شَرْعِيًّا ثَابِتًا بِاللَّفْظَ مَنْطُوقًا عَلَى تَقْديرِ عَدَمِه فَصَارَ كُلِّ مِنْ الثَّبُوتِ وَالائتِفَاء حُكْمًا شَرْعِيًّا ثَابِتًا بِاللَّفْظَ مَنْطُوقًا وَمَعْرَا لَعُمُومَ التَّقَاديرِ عَلَى بَعْضِهَا ، وَمَالَ أَبُو جَنِيفَةَ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الثَّانِي وَمَالَ الشَّافِعِي عَلَى بَعْضِهَا ، وَمَالَ أَبُو جَنِيفَة رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الثَّانِي وَمَالَ الْكَلَامَ مُوجِبًا لِلْحُكُم عَلَى تَقْدِيرِ وَجُودِ الشَّرْطِ مَا عَلَى تَقْدِيرِ وَجُودِ الشَّرْطِ سَاكتًا عَنْ النَّفْي وَالْإِنْبَاتِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِه فَصَارَ انْتَفَاءُ الْحُكْمِ عَلَى عَدَمِ التَّيُوتِ لَلُو مُودِ الشَّرْطُ سَاكتًا عَنْ النَّفْي وَالْإِنْبَاتِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهُ فَصَارَ انْتَفَاءُ الْحُكْمِ عَلَى عَدَمً اللَّهُ عَلَى عُمُومِ عَلَى عَدَمً اللَّهُ تَعَلَى إِلَا ذَلَالَةَ عَلَى عُمُومِ عَلَى عَدَمً اللَّهُ لَا ذَلَالَةَ عَلَى عُمُومِ عَلَى الْتَلْقَ عَلَى عَدَمِ الثَّيُوتِ لَا لَا ذَلَالَة عَلَى عُمُومِ النَّلَةُ عَلَى عَدَم التَّهُ عَلَى عَدَم التَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدَم اللَّهُ عَلَى عَدَم التَّهُ عَلَى السَّوْلَ الْعَلَالَةَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ع

التَّقَادِيرِ حَتَّى يُقْصَرَ عَلَى الْبَعْضِ.

)

قُولُهُ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ ) أَيْ وَجَوَّزَ تَعْجِيلَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِذَا كَانَتْ مَالِيَّةً بِأَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَكْسُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ، وَهُو أَنَّ السَّبَ يَنْعَقَدُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَأَثَرُ الشَّرْطُ إِنَّمَا هُو فِي تَأْخِيرِ الْحُكْمِ إِلَى زَمَانِ وُجُودِهِ لَا فِي مَنْعِ السَّبَيَّةِ فَإِنْ قِيلَ : هَذَا لَيْسَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ فِي شَيْءِ بِالْمَعْنَى الَّذِي نَحْنُ فِيهِ قُلْنَا : لَمَّا وَرُهُ وَجُودُهُ لَا اللَّيْ إِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ حَيْثُ كَانَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالَقٌ سَبَبًا ، وَالدُّخُولُ شَرْطًا أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ جَازَ فِي السَّبَبِ وَالشَّرْطِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ وُجِدَ فِيهِ صُورَةُ التَّعْلِيقِ ، وَأَدَواتُ الشَّرْطِ أَوْ لَا ، فَإِنَّ الْحَلِفَ عِنْدَهُ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَة بِدَلِيلِ فِي السَّبَبِ وَالشَّرْطِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ وُجِدَ فِيهِ صُورَةُ التَّعْلِيقِ ، وَأَدَواتُ الشَّرْطِ أَوْ لَا ، فَإِنَّ الْحَلِفَ عِنْدَهُ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَة بِدَلِيلِ إِضَافَتِهَا إِلَيْهِ ، وَالْحَنْثُ شَرْطُ لِتَوَقَّفَ وُجُوبِ أَدَائِهَا عَلَيْهِ إِجْمَاعًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ فِي مَعْنَى مَنْ حَلَفَ فَلْيُكَفِّرُ إِنْ حَبْثَ فَيصِيرُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ .

### قوله بناء على هذا الأصل

مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ جَوَّزَ تَعْجِيلَ الْكَفَّارَةِ لَا بِقَوْلِهِ فَإِنَّ الْيَمِينَ سَبَبٌ .

## قوله وفي البدني لما لم يثبت

أَيْ نَفْسُ الْوُجُوبِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ وُجُوبِ الْأَدَاءِ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ إِجْمَاعًا ، وَالْوُجُوبُ فِي الْبَدَنِيِّ : إِمَّا عَيْنُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ أَوْ هُمَا مُتَلَازِمَانِ لَا انْفِكَاكَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَثْبُتُ الْوُجُوبُ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فَتَعْجِيلُهُ وَبُوبِ الْأَدَاءِ فَتَعْجِيلُهُ وَبُوبِ الْأَدَاءِ فَتَعْجِيلُهُ وَبُوبِ الْأَدَاءِ أَوْ هُمَا الْوُجُوبِ فَلَا يَصِحُ كَمَا لَا تَصِحُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْوَقْتِ بِحِلَافِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحُلُولِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُدْكُورَ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ قَدْ يَنْفَصِلُ عَنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ كَمَا فِي صَلَاةِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي فَإِنَّهَا وَاجْبَةٌ لِوُجُودِ السَّبِ ، وَتَعَلَّقِ الْحَطَابِ ، وَلَيْسَتْ

بواجبة الْأَدَاء بَلْ يَظْهَرُ الْأَثَرُ فِي حَقِّ الْقَضَاء ، وَتَحْقيقُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ ، وَأَمَّا تَعَلَّقُ اللهُ عَلَيْ الْمُكَلَّفَ بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ اللهُ عَلَيْ الْمُكَلَّفَ بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ الْمَثَقُ اللهُ عَلَيْ الْمُكَلَّفَ ، وَلِهَذَا صَرَّحُوا فِي نَحْوِ { حُرِّمَت عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } وَ { حُرِّمَت عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْحَذْف بِقَرِينَةِ الْمُكَلِّفَ ، وَلِهَذَا صَرَّحُوا فِي نَحْوِ { حُرِّمَت عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } وَ { حُرِّمَت عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } وَ { حُرِّمَت عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْحَذْف بِقَرِينَةِ كَالَةُ الْعَقْلِ عَلَى أَنَّ الْمُحْكَامَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْفُعْلِ دُونَ الْأَعْيَانِ ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ السَّرَحْسِيُّ وَفَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحَمَهُمَا اللّهُ ، وَمَعْنَى حُرْمَة الْعَيْنِ خُرُوجُهَا أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلْفَعْلِ شَرْعًا وَمِنْ تَابَعَهُمَا إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْغَيْنِ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَعْلِ ، وَمَعْنَى حُرْمَة الْعَيْنِ خُرُوجُهَا أَنْ تَكُونَ مَحَلًا لَلْفَعْلِ شَرْعًا فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى اعْتِبَارِ الْمَرْفَرِقَ أَلَى الْمَخْذِ أَوْ الْمَجَازِ ، وَأَيْضًا مَعْنَى الْحُرْمَةِ الْمَنْعُ حُرْمَةَ الْفِعْلِ خُرُوجُهُ أَنْ الْحُرْمَةِ الْمَنْعُ الْمَحْدَاذِ ، وَأَيْضًا مَعْنَى الْحُرْمَةِ الْمَنْعُ عَلَى عَلَى الْمَوْلِ الْمَامُ السَّرَعُ الْمَحَاذِ ، وَأَيْضًا مَعْنَى الْحُرْمَةِ الْمَنْعُ وَلَى الْمَعْلِ شَوْمَا عَلَى الْعَلَا صَرْمَة الْمَامُ السَّرَعْ فَي الْمَعْلِي عَلَى الْمَعْلِ عَلَى الْمَامُ الْمَعْلِ عَلَى الْمَامُ اللْمَعْلِ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْمُعْلِ عَلَى الْمَعْلَى عَلَى الْمَعْلِ عَلَى الْمَامُ الْعَلَى عَلَى الْمَالِعُلُو الْمَامُ الْمَامُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى عَلَى الْمَعْلَى الْمُ الْمِلْمُ الْمَرْمُ الْمَا عَلَى عَلَى اللْمَامُ اللْمَامُ الْمَوْمِ الْمَالِمُ الْمَا عَلَى عَلَى الْمَا صَرَاعًا الْمَا عَلَى عَلَى الْمَامِلُولَ عَلَى الْمَاعِلَى عَلَى الْمَا عَلَى الْ

فَمَعْنَى حُرْمَةِ الْفِعْلِ أَنَّ الْعَبْدَ مُنِعَ عَنْ اكْتِسَابِهِ وَتَحْصِيلِهِ فَالْعَبْدُ مَمْنُوعٌ ، وَالْفِعْلُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ ، وَهَذَا كَمَا يُقَالُ : لَا تَشْرَبْ هَذَا الْمَاءَ ، وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَمَعْنَى حُرْمَةِ الْعَيْنِ أَنَّهَا مُنِعَتْ عَنْ الْعَبْدِ تَصَرُّفًا فِيهَا فَالْعَيْنُ مَمْنُوعَةٌ وَالْعَبْدُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ ، وَذَلكَ كَمَا إِذَا صَبَّ الْمَاءَ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَذَا أَوْكَدُ ، وَأَبْلَغُ .

وَذَكَرَ فِي الْمِيزَانِ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ إِنَّمَا أَنْكَرُوا حُرْمَةَ الْأَعْيَانِ لِئَلَّا يَلْزَمَهُمْ نِسْبَةُ حَلْقِ الْقَبِيحِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلَّ مُحَرَّمٍ قَبِيحٌ ، وَالْأَقْرَبُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَسْرَارِ أَنَّ الْحِلَّ أَوْ الْحُرْمَةَ إِذَا كَانَ لِمَعْنَى فِي الْعَيْنِ أَضِيفَ إِلَيْهَا ؟ لِأَنَّهَا سَبَبُهُ كَمَا يُقَالُ : حَرَى النَّهْرُ فَيُقَالُ حُرِّمَتْ الْمَيْتَةُ ؟ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لِمَعْنَى فِيهَا ، وَلَا يُقَالُ : حُرِّمَتْ شَاةً

الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا لِاحْتِرَامِ الْمَالِكِ لَا لِمَعْنَى فِيهَا.

## قوله ، وعندنا لا ينعقد

أَيْ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا لِلْحُكْمِ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْط ، وَلَهُمْ فِي بَيَان ذَلِكَ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُعَلَّقِ فَبْلَ وَجُودِ الشَّرْط : وَلَهُمْ فِي بَيَان ذَلِكَ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُعَلِّقِ مِنْ أَلْوَصُولِ إِلَى الْمَحَلِّ ، وَالْأَسْبَابُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تَصِيرُ أُسْبَابًا قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَحَلِّ ، وَالْأَسْبَابُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تَصِيرُ أُسْبَابًا قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَحَلِّ ، وَالْأَسْبَابُ الشَّرْعِيَّةُ لَا يَعْمِي عَلَّةً لِلْبَيْعِ لِعَدَمِ التَّمَامِ كَذَلِكَ بَيْعُ الْحُرِّ لِعَدَمِ اللَّهُ عَلَي الشَّيْءِ وَمُفْضِيًا إِلَيْهِ ، فَكَمَا لَا يَكُونُ شَطُّرُ الْبَيْعِ عَلَّةً لِلْبَيْعِ لِعَدَمِ التَّمَامِ كَذَلِكَ بَيْعُ الْحُرِّ لِعَدَمِ الْمُعَلِّقِ لَا اللَّهُ السَّبِ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ لَا وَجُودُهُ فَلَا يَكُونُ مَانِعَةً مَثْلُ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ، وَأُحِيبَ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَكُونُ مَانِعَةً مَثْلُ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ، وَأُحِيبَ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ مَانِعَ الْمُحُلِّ ، وَأُورِدَ عَلَى الْأُولِ أَنَّ الْإِضَافَةَ أَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَانِعَةً مَثْلُ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ، وَأُحِيبَ بِأَنَ التَعْلِيقَ عَلَى الْمُعَلِّقُ مُوجُودِ الْمُحُلِّ بَعْلِقَ بَعْمِ اللَّهُ مُوجُودِهِ حَقِيقَةً مِنْ عَيْرِ مَانِعٍ إِذْ الرَّمَانُ مِنْ لَوَارِمِ الْمُعُلِقِ مَعْلِق جُعلِ كُمَا إِذَا قَالَ لِلْأَحْنَبِيَةٍ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأُحِيبَ الْمُعَلِق جُعلِ كَمَا الْمُعَلِق جُعلِ كَمَا إِذَا قَالَ لِلْأَحْنَبِيَةٍ : أَنْتَ طَالِقٌ ، وَأُحِيبَ الْمُعَلِق جُعلَ كَمَا الْمُعَلِق بَعْلَ كَمَا لَوْلُولُ اللَّوْمُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُعَلِق جُعلَ كَمَا اللَّهُ تَعَلَى . اللَّهُ تَعَلَى الْوَقُوفُ عَلَى الْوَقُوفُ عَلَى وَلُومُونُ عَلَى وَلُولُولُ اللَّهِ الْمُعَلِق جُعلَ كَلَامً صَحِيحًا لَهُ عَرْضِيَّةٌ أَنْ يَصِيرَ سَبَبًا كَشَطْرِ الْبَيْعِ مَالَى اللَّهُ تَعَلَى . اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِق جُعلَ كَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِقُ إِلَا عَلَيْنُ

## قوله فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك

يُشْكِلُ بِمَا رُوِيَ { عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَأَبُواْ أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِلَّا بِزِيَادَةِ صَدَاقِ ، فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ } فَإِنَّ الْحَدِيثَ مُفَسَّرٌ لَا يَقْبَلُ التَّأُولِيلَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُبِيَّنَ نَسْخُهُ أَوْ عَدَمُ صِحَّتِهِ .

### قوله ، والسبب للكفارة هو الحنث عندنا

لوَجْهَيْنِ : الْأُوَّلُ أَنَّ الْيَمِينَ الْعَقَدَتْ لِلْبِرِّ ، وَوُضِعَتْ لِلْإِفْضَاءِ إِلَيْهِ ، وَالْكَفَارَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى تَقْديرِ عَدَمِ الْبِرِّ فَلَا يَكُونُ وَهُو الْيَمِينُ مُفْضِيًا إِلَيْهَا لِامْتِنَاعِ إِفْضَاءِ الشَّيْءِ إِلَى مَا لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمٍ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَالنَّانِي أَنَّ السَّبَبُ يَجِبُ تَقَرُّرُهُ عِنْدَ وُجُودِ الْكَفَارَةِ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْحِنْثُ النَّيْمِينُ لِلْيَمِينَ بَلْ السَّبَبُ هُوَ الْحَنْثُ لِكَوْنِهِ مُفْضِيًا إِلَى الْكَفَّارَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جَنَايَةٌ وَهَتْكُ لَكَنَّهَا لَا تُوجَدُ بِدُونِ الْيَمِينِ فَيَكُونُ شَرْطًا ، وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولُ : عَلَى الْلُوَّلُ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفْضِي الْيُمِينُ إِلَى الْكَفَّارَةِ بِطَرِيقِ اللنَّقلَابِ وَالْخَلْفَةُ عَنْ الْبِرِّ كَالصَّوْمُ وَالْإِحْرَامِ فَإِنَّهُمَا يَعْدُوزُ أَنْ يُفْضِي الْيُولِي الْكَفَّارَةِ بِطَرِيقِ اللنَّقلَابِ وَالْخَلْفَةُ عَنْ الْبِرِّ كَالصَّوْمُ وَالْإِحْرَامِ فَإِنَّهُمَا يَعْدَ الْعَطَاعِ النَّقلَابِ وَالْخَلْفَ أَيْهُمَا وَبَعْدَ اللَّالِي لَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفْضَى الْنَقلَابِ ؟ وَعَلَى النَّانِي لَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْعَلَى النَّانِي لَمَ لَا يَعْدَلُ عَنْ الْبَعْدَ عَنْ الْبَعْلَابِ ؟ وَعَلَى النَّانِي لَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْعَلَى الْعَلَاقِ عَنْ الْمَعْلَعِ اللَّالَقِي اللَّوْقِ اللَّقِلَابِ ؟ وَعَلَى النَّانِي لَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقَى الْخَلَفُ وَيَ الْبَقَاءِ ، وَالْحَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَا لَلْمَاعَاءِ ، وَالْخَلَفُ يَخْذُهُ فَي الْبَقَاءِ ، وَفِي كَوْنِ سَبَبِ الْكَفَّارَةِ هُو الْإِحْرَامُ أَوْ الصَّوْمُ نَظَرَّ بَلْ السَّبِبُ هُو الْمَكَولُ الْمَلَاقُ عَلَيْهُمَا .

### قوله ، وفرقه

أَيْ فَرْقُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ

بِأَنَّهُ يَنْفَصِلُ فِي الْمَالِيَّةِ الْوُحُوبُ عَنْ وُحُوبِ الْأَدَاءِ فَيَنْعَقَدُ السَّبِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْأَدَاءُ بِخَلَافِ الْبَدَنِيَّةَ بَاطِلٌ ؟ لِأَنَّ الْحَقَّ الْوَاحِبَ لِلَهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ هُو الْعِبَادَةُ ، وَهُوَ فَعْلٌ يُبَاشِرُهُ الْعَبْدُ بِخَلَافِ هُوَ نَفْسُهُ ابْتِغَاءً لِمَرْضَاةِ اللَّه تَعَالَى فَالْمَالُ لَا يَكُونُ مَقْصُودًا فِي ذَلِكَ بَلْ آلَةً يَتَأَدَّى بِهَا الْوَاحِبُ بِمَنْزِلَةٍ مَنَافِعِ الْبَدَنَ فَتَصَيرُ الْحُقُوقُ الْمَالِيَّةُ كَالْبَدَنيَّةَ فِي أَنْ الْمَقْصُودَ بِلْوُجُوبِ الْأَدَاء بِالشَّرْط يَمْنَعُ تَمَامَ السَّبِيَّةِ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنَّمَا جَازَتْ النِّيَابَةُ فِي الْمَالِيَّةِ لِكَ الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِيَّةِ لَا لَمُقْصُود ، وَهُو الْمَشَقَّةُ ، وَمُخَالَفَةُ هَوَى النَّفْسِ بِخلَافِهِ فِي الْبَدَنِيَّة ، وَسَيَجِيءُ فِي بَابِ الْأَمْرِ أَنَّ الْوُجُوبِ لَلْ يَنْفَعُ الْمِنْ الْمَالِيَّةِ مَوْكَى النَّفْسِ بِخلَافِه فِي الْبَدَنِيَّة ، وَسَيَجِيءُ فِي بَابِ الْأَمْرِ أَنَّ الْوَجُوبِ لَنْ فَعُولُ الْمَقْصُود ، وَهُو الْمَشَقَةُ ، وَمُخَالَفَةُ هَوَى النَّفْسِ بِخلَافِه فِي الْبَدَنِيَّة ، وَسَيَجِيءُ فِي بَابِ الْأَمْرِ أَنَّ الْوَجُوبِ وَلَيْمَا فَالَ : فِي حُقُوقِ اللَّهُ تَعَالَى ؟ لَأَنَّ الْمَالَ هُو الْمَقْصُودُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ إِذْ بِهِ يَنْفَعُ الْإِنْسَانُ ، وَيَنْدَفَعُ الْإِنْسَانَ ، وَيَنْدَفَعُ الْإِنْسَانَ ، وَيَنْدَفَعُ الْإِنْسَانَ ، وَيَنْدَفَعُ الْإِنْسَانَ ، وَيَنْدَفَعُ الْعَالَ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْمَالِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْمَقْولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْعَلَقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْ

### قوله وتبين الفرق

لَمَّا جَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ بِمَنْزِلَةِ التَّأْجِيلِ ، وَشَرْطَ الْخِيَارِ فِي أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ السَّبَبَ عَنْ ( الانْعَقَادِ ) وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُ الْحُكْمَ فَقَطْ أَشَارَ إِلَى الْفُرْقِ بِأَنَّ التَّأْجِيلَ إِنَّمَا دَخَلَ عَلَى الثَّمَٰنِ فَيُفِيدُ تَأْجِيرَ لُزُومِ الْمُطَالَبَةِ ، وَلَا مَعْنَى لَمَنْعِهِ السَّبَبَ عَنْ اللَّهُوتِ إِذْ لَا جِهَةَ لِتَأْثِيرِ الشَّيْءِ فِيمَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ ، وَشَرْطُ الْخِيَارِ دَخَلَ فِي الْحُكْمِ فَقَطْ

؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَلَى حَلَافِ الْقِيَاسِ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْغَبْنِ ، وَالضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِدُخُولِهِ فِي مُجَرَّدِ الْحُكْمِ بِأَنْ يَنْعَقِدَ السَّبَبُ وَيَتَأَخَّرَ الْحُكُمُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ حَيْثُ يُمْكِنُ لِصَاحِبِ الْخِيَارِ فَسْخُ الْبَيْعِ بِدُونِ رِضَا صَاحِبِهِ ، وَلَا يَجُوزُ

ذَلِكَ فِي السَّبَبِ ؛ لِأَنَّ دُخُولُهُ عَلَى السَّبِ دُخُولٌ عَلَى الْحُكْمِ وَتَأْحِيرٌ لَهُ ضَرُورَةَ أَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُسَبِّبِ ثَابِتٌ بِهِ ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ فَهُمَا مِنْ الْإِسْقَاطَاتِ دُونَ الْإِثْبَاتَاتِ فَيَحْتَمَلَانِ الشَّرْطَ فَيُعْمَلُ بِالْأَصْلِ ، وَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ التَّعْلِيقُ عَلَى السَّبِ لِعَلَا يَلْزَمَ تَأْخِيرُ الْحُكْمِ عَنْ سَبَبِهِ ، وَأَنْ يُحْمَلَ الشَّيْءُ عَلَى كَمَالِهِ ، وَكَمَالُ التَّعْلِيقِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى السَّبِ إِذْ لَا ضَرُورَةَ هُنَا فِي اللقَّتِصَارِ عَلَى مُجَرَّدِ الْحُكْمِ وَحَمْلِ التَّعْلِيقِ عَلَى النَّاقِصِ مَنْهُ بِحِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْحَكْمِ وَحَمْلِ التَّعْلِيقِ عَلَى النَّاقِصِ مَنْهُ بِحِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْحَكْمِ وَحَمْلِ التَّعْلِيقِ عَلَى النَّاقِصِ مَنْهُ بِحِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْحَظْرَ أَيْ الشَّرْطَ وَمَارًا وَهُو حَرَامٌ مَحْضٌ ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : الْإِعْتَاقُ أَيْضًا مِنْ الْإِثْبَاتَاتِ دُونَ الْإِسْقَاطَاتِ عَلَى مَا الْتَعْلِيقِ أَنْهُ إِنْبَاتُ الْقُوَّةِ الْحُكْمِيَّةِ لَا أَنَّهُ إِزَالَةُ الرِّقِ

يَأْمُرْ ، وَمِنْ هَذَا الدَّلِيلِ ظَهَرَ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ لَيْسَ حَقِيقَةً فِي الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَذَا الدَّلِيلِ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذي هُوَ اسْمٌ لَيْسَ بِمَعْنَى الشَّأْنَ .

(، وتَسْمَيْتُهُ أَمْرًا مَجَازٌ إِذْ الْفَعْلُ يَجِبُ بِهَ ) قَوْلُهُ إِذْ الْفَعْلُ إِلَحْ بَيَانٌ لِعَلَاقَةِ الْمَجَازِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالْفَعْلِ ( سَلَّمْنَا أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ ) أَيْ اللَّلَائِلُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلِيَّ للْإِيجَابِ لَا الْفَعْلِ ) أَيْ الدَّلَائِلُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلِيَّ لِلْإِيجَابِ لَا الْفَعْلِ ) أَيْ الدَّلَائِلُ التِّي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلِيَّ لِلْإِيجَابِ لَا الْفَعْلِ ) أَيْ الدَّلَائِلُ اللَّهِ عَلَى أَنَّ الْقَوْلِيُّ ، وَلَا يُمْكُنُ حَمْلُهَا لَا الْفَعْلِ فَإِنَّ تَلْكَ الدَّلَائِلَ غَيْرُ قَوْله تَعَالَى { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } فَالضَّمِيرُ فِي أَمْرِهِ إِنْ كَانَ رَاحِعًا إِلَى اللَّهِ عَلَى الْفَعْلِ عَلَى أَمْرِهِ إِنْ كَانَ رَاحِعًا إِلَى اللَّهِ عَلَى الْفَعْلِ عَنْ أَمْرِهِ } فَالضَّمِيرُ فِي أَمْرِهِ إِنْ كَانَ رَاحِعًا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْفَعْلِيِّ ، وَسَيَأْتِي ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } فَالضَّمِيرُ فِي أَمْرِهِ إِنْ كَانَ رَاحِعًا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَعْلِي فَالْتُهُمْ الْقَوْلِي الْقَالُولُ فَالْفَالُ إِلَيْهَا الْفَعْلُ فَعْلَاقِ فَوْلُهُ تَعَالَى } أَنْ الْقَوْلِي الْكَافِلُولُونَ عَنْ أَمْرِهِ } فَالطَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَعْلُولُ الْفَالْتُهُ اللَّهُ عَلَى إِلْفَالْفُولُ الْفَالْفُولُ عَنْ أَمْرِهِ } فَالطَالْقُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْفَالْفُولُ اللَّهُ الْفَالُولُ الْفَالْفُولُ الْفَالْفُلُولُ الْفَالْفُلُولُ الْفَالْفُولُ الْفَالْفُولُ الْفَالْفُولُ الْفَالْفُولُ الْفَالْفُولُ الْفُولُولُولُ الْفُولُولُ الْفُلْولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ اللَّهُ الْفُولُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ اللَّ

تَعَالَى لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنْ كَانَ رَاجِعًا إِلَى الرَّسُولِ فَالْقَوْلُ مُرَادٌ إِجْمَاعًا فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَا يُمْرَادُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ مَعْنَى وَاحِد عَلَى أَنَّا لَا نَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَة الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَعْلَ غَيْرُ مُرَاد بَلْ هُوَ مُحْتَاجُ إِلَى إِقَامَة الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَعْلَ غَيْرُ مُرَاد بَلْ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى إِقَامَة الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفُعْلُ ، وَنَحْنُ فِي صَدَدِ الْمَنْعِ فَصَحَّ مَا قُلْنَا إِنَّ الدَّلَالِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْفِعْلُ ، وَنَحْنُ فِي صَدَدِ الْمَنْعِ فَصَحَّ مَا قُلْنَا إِنَّ الدَّلَالِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْفِعْلُ ، وَنَحْنُ فِي صَدَدِ الْمَنْعِ فَصَحَّ مَا قُلْنَا إِنَّ الدَّلَالِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْفِعْلُ ، وَنَحْنُ فِي صَدَدِ الْمَنْعِ فَصَحَ مَا قُلْنَا إِنَّ الدَّلَالِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْفِعْلُ ، وَنَحْنُ فِي صَدَدِ الْمَنْعِ فَصَحَ مَا قُلْنَا إِنَّ الدَّلَالِ عَلَى أَنَّ اللْمُوالِ اللَّالِيَالِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْفِعْلُ ، وَنَحْنُ فِي صَدَدِ الْمَنْعِ فَصَحَ مَا قُلْنَا إِنَّ الدَّلَاقِلَ الدَّالِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادِ اللَّالِيَالِ عَلَى أَنَّ الْمُولِ الْمُولِ عَلَى أَنَّ الْمُعْلُ لَلْمُ عِلْ الْمُعْلُ لَالِيجَابِ لَا اللَّالِيَالِ عَلَى أَنَّ الْمُعْلُ لِلْ إِيجَابٍ لَا لَيْعَلِ عَلَى أَنَا لَاللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّالِيمِ اللْمُ اللَّالِيمِ اللْمُلْفِقُلُ اللْمُعْلُ اللْمُ الْمُولُ لِلْمُ اللَّهِ الْمُعْلُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِ اللْمُعْلُ اللْمُ لِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْا لِي اللْمُلْولُ الْمُ

( وَاللَّهْظُ كَافَ ) أَيْ الْأَمْرُ الْقَوْلِيُّ كَافَ ( لِلْمَقْصُودِ ، وَهُوَ الْإِيجَابُ ، وَالتَّرَادُفُ حِلَافُ الْأَصْلِ ، وَإِيجَابُ فَعْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَوْلِيُّ كَافَ ( لِلْمَقْصُودِ ، وَهُوَ الْإِيجَابُ ، وَالتَّرَادُفُ حِلَافُ الْأَصْلِ ، وَخَلْعَ النِّعَالِ مَعَ أَنَّهُ فَعَلَ ، السَّلَامُ اسْتَفْيِدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّواً عَلَى أَنَّهُ أَنْكُرَ عَلَى الْأَصْحَابِ صَوْمَ الْوصَالِ ، وَخَلْعَ النِّعَالِ مَعَ أَنَّهُ فَعَلَ ، وَمُوجَبُهُ التَّوَقُّفُ عِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ ؟ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعَانِ مُخْتَلِفَةٍ ، وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ )

: الْإِيجَابُ كَقَوْلِه تَعَالَى : { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } النَّدْبُ كَقَوْلِه تَعَالَى { فَكَاتَبُوهُمْ } التَّأْدِيبُ كَقَوْلِه : عَلَيْهِ السَّلَامُ { كُلُ مَمَّا يَلِيكَ } الْإِرْشَادَاتُ كَقَوْلِه تَعَالَى : { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } الْإِبَاحَةُ نَحْوُ { كُلُوا } التَّهْدِيدُ نَحْوُ { اعْمَلُوا مَا شَتَّمُ مَا اللَّهُ } الْإِكْرَامُ نَحْوُ { الْحُلُوهَا بِسَلَامٍ آمنينَ } التَّعْجِيزُ نَحْوُ { الْسُبُويَةُ : نَحْوُ } الْلِهَانَةُ نَحْوُ { ذُق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ } التَّسْويَةُ : نَحْوُ { الْشُبُويَةُ : نَحْوُ } الْقِهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا الْجَلِي النَّسْوِيَةُ : نَحْوُ } الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ } التَّكُوينُ اللَّعَانَ عَوْدُ إِنَّ اللَّهُمَّا اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا عُفْرٌ لِي التَّمَنِي : نَحْوُ أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا الْجَلِي اللَّعْمَالُهِ فِي مَعَان ) ، وَهِيَ التَّحْرِيمُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّعْمَ أَكُونُ } ( فَلْنَا لَوْ وَجَبَ التَّوَقُفُ هُنَا لَوَجَبَ فِي النَّهِي لِلسَّعْمَالِهِ فِي مَعَان ) ، وَهِيَ التَّحْرِيمُ كَقُولِهِ تَعَالَى : نَحْوُ { لَا تَعْمَدُوا } ، وَالْلَوْشَادُ : نَحْوُ { لَا تَسْلُلُوا عَنْ أَشَيَاءً } ، وَالْكَرَاهَةُ كَالَتُهُي عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَعْصُوبَةِ ، وَالْلَارُشَادُ : نَحْوُ { لَا تَسْلُلُوا عَنْ أَشَيَاءً } ، وَالْمَرْشَةُ فَيْ وَالِكَ ( افْعَلْ وَلَا تَعْمَدُوا } ؛ لَا اللَّهُمَّ التَّوقَةُ نَحْوُ اللَّهُ يَعْمَى النَّوْلَةُ عَلَى اللَّهُ يَعْمَى اللَّوْمَةُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْمَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّولُولُ اللَّهُ اللَّه

﴿ وَهَذَا اللَّاحْتَمَالُ يُبْطِلُ الْحَقَائِقَ ﴾ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهَا حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَ مِثْلَ هَذِهِ اللَّحْتِمَالَاتِ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ زَيْدٌ زَيْدًا بَلْ عُدِمَ الشَّخْصُ الْأَوَّلُ ، وَخُلِقَ مَكَانَهُ شَخْصٌ آخَرُ ، وَهُوَ عَيْنُ

مَذْهَبِ السُّوفُسْطِائيَّةِ النَّافِينَ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ حَقَائِقُ الْأَلْفَاظِ إِذْ مَا مِنْ لَفْظ إِلَّا وَلَهُ احْتِمَالٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ مِنْ نَسْخِ أَوْ خُصُوصٍ أَوْ اشْتِرَاكَ أَوْ مَجَازٍ فَإِنْ أَعْتَبِرَتْ هَذِهِ الاحْتِمَالَاتُ مَعَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ تَبْطُلُ دَلَالَاتُ الْأَلْفَاظِ عَلَى مِنْ نَسْخِ أَوْ خُصُوصٍ أَوْ اشْتِرَاكُ حَلَافُ الْأَصْلِ ، وَهُو الْإِبَاحَةُ الْمَعْانِي الْمَوْضُوعِ لَهَا ( وَأَيْضًا لَمْ نَدَّعِ أَنَّهُ مُحْكَمٌ ، وَعِنْدَ الْعَامَّةَ مُوجَبُهُ وَاحِدٌ إِذْ الاسْتِرَاكُ حِلَافُ النَّدْبُ ، وَالنَّدْبُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ جَانِبَ الْوُجُودِ ، وَأَدْنَاهُ النَّدْبُ ، وَالْوُجُوبُ عِنْدَ عَنْدَ بَعْضِهِمْ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ جَانِبَ الْوُجُودِ ، وَأَدْنَاهُ النَّدْبُ ، وَالْوُجُوبُ عَنْدَ الْفَوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتَنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } ) يُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ خَوْفُ الْفَتْنَة أَوْ الْعَذَابِ بِمُخَالَفَةِ الْأَمْرِ إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ الْحَوْفُ لَقَبُحَ التَّحْذِيرُ فَيَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ وَاحِبًا إِذْ لَيْسَ عَلَى تَرْكِ غَيْر الْوَاحِبَ خَوْفُ الْفَتْنَة أَوْ الْعَذَابِ بِمُخَالَفَة الْأَمْرِ إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ الْحَوْفُ لَقَبُحَ التَّحْذِيرُ فَيَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ وَاجِبًا إِذْ لَيْسَ عَلَى تَرْكِ غَيْر الْوَاحِبَ خَوْفُ الْفَتَنَة أَوْ الْعَذَابِ بَمُخَالَفَة الْأَمْرِ إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ الْحَوْفُ لَقَبُحَ التَّحْذِيرُ فَيَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ وَاجِبًا إِذْ لَيْسَ عَلَى تَرْكِ

وَ ﴿ { أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْحَيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } › قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } › الْقَضَاءُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْحُكْمِ ، وَأَمْرًا مَصْدَرٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ أَوْ حَالٌ أَوْ تَمْيِيزٌ ، وَلَا يُمُونَ الْمُرَادُ مِنْ الْقَضَاء مَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات } ؛ لَأَنَّ عَطْفَ الرَّسُولِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى يَمْنَعُ ذَلِكَ ، وَلَا يُرَادُ الْقَضَاءُ الَّذِي يُذْكَرُ فِي جَنْبِ الْقَدَرِ بِعَيْنِ ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ أَنَ الْمُرَادَ الْحُكْمُ ، وَالْمُرَادَ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا فَعَلَ الْقَوْلُ لَا الْفَعْلُ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ الْفِعْلُ فَإِمَّا أَنْ يُرَادَ فِعْلُ الْقَاضِي أَوْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ ، وَالْأَوَّلُ لَا يَلِيقُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا فَعَلَ الْقَاضَي لِنَعْ لِنَفْيَ

الْحَيَرَةِ ، وَإِنْ أُرِيدَ فِعْلُ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ إِذَا قَضَى بِأَمْرٍ فَالْأَصْلُ عَدَمُ تَقْدِيرِ الْبَاءِ ، وَأَيْضًا يَكُونُ الْمَعْنَى إِذَا حَكَمَ بِفَعْلٍ لَوْ خَلَهُ فَالْمُرَادُ إِذَا قَضَى بِأَمْرٍ فَالْأَصْلُ عَدَمُ تَقْدِيرِ الْبَاءِ ، وَأَيْضًا يَكُونُ الْحُكْمُ بِإِبَاحَةِ فِعْلٍ أَوْ نَدْبِهِ ، وَإِنْ بِفَعْلٍ لَوْ نَدْبِهِ ، وَإِنْ أَوْ خَبَ ذَلِكَ فَهُو الْمُدَّعِي فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ مَا ذَكَرْنَا لَا الْفِعْلُ .

وَ ﴿ { مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ } ﴾ فَالْذَمُّ عَلَى تَرْكِه يُوجِبُ الْوُجُوبَ وَ ﴿ { إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءَ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ مَخَازٌ عَنْ سُرْعَة الْإِيجَادِ ﴾ ذَهَبَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّ مَجَازٌ عَنْ سُرْعَة الْإِيجَادِ وَالْمُرَادُ التَّمْثِيلُ لَا حَقِيقَةُ الْقَوْلِ ، وَذَهَبَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ إِلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الْكَلَامِ مَرَادَةٌ بِأَنْ أَحْرَى اللَّهُ تَعَالَى سُننَهُ فِي تَكُويِنِ الْأَشْيَاءِ أَنْ يُكُوّنَهَا بِهِذِهِ الْكَلَمَة لَكِنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْكَلَامُ التَّفْسِيُّ الْمُنَزَّهُ عَنْ مُرَادًةً بِأَنْ أَحْرَى اللَّهُ تَعَالَى النَّانِي فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى الْمُنَوِينِ الْأَشْيَاءِ أَنْ يُكُونَهُا بِهِذِهِ الْكَلَمَة لَكِنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْكَلَامُ التَّفْسِيُّ الْمُنَوقِةُ مَنْ الْمُرورِينِ الْأَشْيَاءِ أَنْ يُكُونُهُ الْوَجُودُ مُرَادًا مِنْ هَذَا النَّمْرِ أَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ الثَّانِي فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ النَّانِي فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهُبِ الْأَوْلِ فَلَأَنَّهُ جَعَلَ الْأَمْرِ وَعَلَى الْمُرْ وَيَرَتُّبُ وَجُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَيْهِ ، وَمَثَلَ سُرْعَةَ الْإِيجَادِ بِالتَّكُلَّمِ بِهِذَا الْأَمْرِ وَتَرَتُّبُ وَجُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْوُجُودَ مَقْصُودٌ مِنْ الْأَمْر لَمَا صَعَ هَذَا التَّمْثِيلُ .

( فَيَكُونُ الْوُجُودُ مُرَادًا بِهَنَا الْأَمْرِ ) أَيْ إِرَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَنَهُ كُلَّمَا وُجِدَ الْأَمْرُ يُوجَدُ الْمَأْمُورُ بِهِ ( فَكَذَا فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ؟ لِأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ؟ لِأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ؟ لِأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ كُنْ فَاعِلًا لِهَذَا الْفِعْلِ ) أَيْ يَكُونُ الْوُجُودُ مُرَادًا فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ؟ لِأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ كُنْ فَاعِلًا لِهَذَا الْفِعْلِ ) أَيْ يَكُونُ الْوُجُودُ مُرَادًا فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ؟ لِأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ كُنْ فَاعِلًا لَهَذَا الْفِعْلِ ) أَيْ يَكُونُ الْوُجُودُ مُرَادًا فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ؟ لِأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ كُنْ

أَيْ كُنْ فَاعِلًا لِلصَّلَاةِ : وَزَكِّ ، أَيْ كُنْ فَاعِلًا لِلزَّكَاةِ فَنَبَتَ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ اللَّهُ عَلَى الْفَعْلُ ( إِلَّا أَنَّ الْوُجُودِ مُرَادًا مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ( يُعْدَمُ اللَّحْتِيَارَ فَلَمْ يَثْبُتْ الْوُجُودُ ، وَيَثْبُتْ الْوُجُودِ ، وَيَثْبُتْ الْوُجُودِ ، وَيَشْبُتْ الْوُجُودِ اللَّهُ مُفْضَ إِلَى الْوُجُودِ وَغَيْرِهَا مِنْ النَّصُوصِ ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي } وقوْله تَعَالَى { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ } ، وَللْعُرْفِ وَغَيْرِهَا مِنْ النَّصُوصِ ) كَقَوْله تَعَالَى : لِللَّهُ إِللَّهُ أَمْرِي } وقوْله تَعالَى إِللَّهُ أَمْرِي كُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

## قوله وموجبه

لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَا هُوَ الْمَدْلُولُ الْحَقيقِيُّ لِلَفْظِ الْأَمْرِ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا هُوَ الْمَدْلُولُ الْحَقيقِيُّ لِمُسَمَّاهُ أَعْنِي لَصِيغَة افْعَلْ ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَذَهَبَ ابْنُ سُرَيْجٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ مُوجَبَ الْأَمْرِ ، أَيْ الْأَثْرِ النَّابِتِ بِهِ التَّوَقَّفُ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعَانِ كَثِيرَةً بَعْضُهَا حَقِيقَةً اتِّفَاقًا ، وَبَعْضُهَا مَجَازُ اتِّفَاقًا فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ مُحْتَمِلًا لِمَعَانِ كَثِيرة ، وَالاَحْتَمَالُ يُوجِبُ التَّوْقِيفَ إِلَى أَنْ يَتَبِيَّنَ الْمُرَادُ فَالتَّوَقُفُ عِنْدَهُ فِي تَعْيِنِ الْمُرَادُ عَلْدَهُ فِي تَعْيِنِ الْمُرَادِ عَنْدَ اللسَّعْمَالُ لَا فِي تَعْيِنِ الْمُرَادُ وَالتَّوْقَفُ عَنْدَهُ فِي تَعْيِنِ الْمُرَادِ عَنْدَ اللسَّعْمَالُ لَا فِي تَعْيِنِ الْمُوضُوعَ اللَّيْوَقِيفَ إِلَى أَنْ يَتَبِينَ الْمُوضُوعِ لَهُ أَنَّهُ الْوَجُوبِ ، وَالنَّذِبَ ، وَالْإَبَاحَة ، وَالتَّهُديد ، وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ ، الْمَوْضُوعَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُوضُوعِ لَهُ أَنَّهُ الْوُجُوبِ ، وَالنَّذَبُ ، وَالْتَهُ هُذِيد ، وَلَا شَعْرَالُ أَنْ مُشَاتِرَكُ بَيْنَهُمَا لَفُظًى الْمُوضُوعِ لَهُ أَنَّهُ الْوُجُوبِ ، وَالنَّذِبُ فَقَطْ أَوْ النَّذُبُ فَقَطْ أَوْ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا لَفُظًا .

### قوله التأديب

هُوَ قَرِيبٌ مِنْ النَّدْبِ إِلَّا أَنَّ النَّدْبِ لِثَوَابِ الْآخِرَةِ ، وَالتَّأْدِيبَ لِتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ وَإِصْلَاحِ الْعَادَاتِ ، وَكَذَا الْإِرْشَادُ قَرِيبٌ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَالتَّهْدِيدُ هُوَ التَّخْوِيفُ ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ الْإِنْذَارُ مِثْلُ قَوْله تَعَالَى { قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ إِبْلَاغٌ مَعَ تَخْوِيفَ ، وَقَوْلُهُ كُلُوا لِللمِّتَنَانِ عَلَى الْعِبَادِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ { مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ } ، وَقَوْلُهُ أَدْخُلُوهَا ، أَيْ الْجَنَّةَ لِللَّمْزِينَةِ قَوْلِهِ { مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ } ، وَقَوْلُهُ كُلُوا لِللمِّتَنَانِ عَلَى الْعِبَادِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ { مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ } ، وَقَوْلُهُ أَدْخُلُوهَا ، أَيْ الْجَنَّةِ لَلْلِكُرَامِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ { بِسَلَامِ آمِنِينَ } ، وَقَوْلُهُ : الْجَلِي ، أَيْ الْكَشَفِي جَعَلَهُ لِلتَّمَنِّي ؛ لِأَنَّهُ السَّطَالَ تلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى كَانَ لللْإِكْرَامِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ { بِسَلَامِ آمِنِينَ } ، وَقَوْلُهُ : الْجَلِي ، أَيْ الْكَشَفِي جَعَلَهُ لِلتَّمَنِّي ؛ لِأَنَّهُ السَّطَالَ تلْكَ اللَّيْلَة حَتَّى كَانَ الْمُحَالَقِ النَّهُ الْمُحَالَاتِ التِي لَا رَجَاءَ فِي حُصُولِهَا ، وَقَوْلُهُ أَلْقُوا احْتِقَارٌ لِسِحْرِ السَّحَرَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْمُعْجِزَةِ الْمُهُولِةِ بِدَلَالَةٍ فِي مُقَابِلَةِ الْمُعْجِزَةِ الْمُعَمِّرَةِ بِدَلَالَةٍ

الْحَالِ ، وَالتَّكْوِينُ هُوَ الْإِيجَادُ .

#### قوله قلنا

إِبْطَالُ دَلِيلِ التَّوَقُّفِ بِأَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِالنَّهْيِ فَإِنَّهُ أَيْضًا يُسْتَعْمَلُ لِمَعَانِ مَعَ أَنَّ مُوجَبَهُ لَيْسَ التَّوَقُّفَ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُوجَبُ الْأَمْرِ هُوَ التَّوَقُّفَ لَكَانَ مُوجَبُ النَّهْيِ ، أَيْضًا التَّوَقُّفَ مُوجَبُ النَّهْيِ ، أَيْضًا التَّوَقُّفَ مُوجَبُ النَّوَقُّفَ لَكَانَ مُوجَبُ النَّوقُّفَ لَكَانَ مُوجَبُ النَّوقُّفَ بِوَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا إِلَانْتِهَاءِ وَكَفِّ النَّفْسِ عَنْ الْفِعْلِ ، ثُمَّ أَبْطَلَ الْمُقَدِّمَةَ الْقَائِلَةَ : إِنَّ الِاحْتِمَالَ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ بِوَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ أَنَّهُ

يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ لِاحْتِمَالِ تَبَدُّلِهَا فِي السَّاعَاتِ أَوْ بُطْلَانَ حَقَائِقِ الْأَلْفَاظِ وَلَا يَتَحَقَّقُ حَمْلُهَا عَلَى مَعَانِيهَا لاحْتَمَال نَسْخ أَوْ خُصُوص أَوْ مَجَاز أَوْ اشْتَرَاك .

النَّانِي إِلَّا إِنْ بَانَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُنَافِي الْقَطْعَ بِأَحَد الْمَعَانِي لَا الظُّهُورَ فِيه ، وَنَحْنُ لَا نَدَّعِي أَنَّهُ الْمَعْ بِأَقَهُ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ مَثَلًا ، وَيَحْتَمِلُ الْغَيْرَ ، وَعِنْدَ ظُهُورِ الْبَعْضِ لَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفَ بَلْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُوجَدَ صَارِفٌ عَنْهُ ، وَهَاهُنَا نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلَأَنَّ الْوَاقِفِينَ فِي الْأَمْرِ ، وَاقِفُونَ فِي النَّهْيِ ، وَثُبُوتُ الْفَرْقِ بَيْنَ طَلَبِ الْقَرْكِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّوقُّفَ فِي الْأَمْرِ تَوَقَّفَ فِي أَنَّ الْمُرَادَ هُو طَلَبِ التَّرْكِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّوقُّفَ فِي الْأَمْرِ تَوَقَّفَ فِي أَنَّ الْمُرادَ هُو طَلَبِ التَّرْكِ فَي النَّهْي تَوَقَّفَ فِي اللَّمْ وَهُو النَّدْبُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِطَلَبِ التَّرْكِ ، وَالتَّوَقُّفُ فِي النَّهْي تَوَقَّفُ فِي أَلْ المُرادَ هُو طَلَبِ التَّرْكِ جَازِمًا وَهُو النَّدْبُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِطَلَبِ التَّرْكِ ، وَالتَّوَقُّفُ فِي النَّهْي تَوَقَّفُ فِي كُلِ اللَّهُ مِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ التَّسَاوِي ، وَعَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ افْعَلْ

، وَلَا تَفْعَلْ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الاِحْتِمَالَ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ احْتِمَالٌ نَاشِئٌ عَنْ الدَّلِيلِ عَلَى تَعَدُّدِ الْمَعَانِي ، وَهُوَ الْوَضْعُ أَوْ الشَّيُوعُ وَكَثْرَةُ الِاسْتِعْمَالِ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ احْتِمَالِ تَبَدُّلِ الْأَشْخَاصِ أَوْ احْتِمَالِ الْأَلْفَاظِ لِغَيْرِ مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ؟ الشَّيُوعُ وَكَثْرَةُ الِاسْتِعْمَالِ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ احْتِمَالِ تَبَدُّلِ الْأَشْخَاصِ أَوْ احْتِمَالِ الْأَلْفَاظِ لِغَيْرِ مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ؟

# قوله وبيان العاقبة نحو { ولا تعتدوا }

هَكَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ النَّسَخِ ، وَفِي بَعْضِهَا لَا تَعْتَذِرُوا ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ سَقَطَ هَاهُنَا شَيْءٌ مِنْ قَلَمِ الْكَاتِبِ ، وَالصَّوَابُ أَنْ يُكْتَبَ هَكَذَا ، وَبَيَانُ الْعَاقِبَةِ نَحْوُ { وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ } ، وَالْيَأْسُ نَحْوُ { لَا تَعْتَذِرُوا } .

# قوله ، وهذا الاحتمال

أَيْ اعْتِبَارُهُ ، وَالتَّوَقُّفُ بِسَبَبِهِ يُبْطِلُ الْحَقَائِقَ .

### قوله وعند العامة

أَيْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مُوجَبَ الْأَمْرِ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ وَضْعِ الْكَلَامِ هُوَ الْإِفْهَامُ ، وَاللَّشْتِرَاكُ مُحِلِّ بِهِ فَلَا يُرْتَكَبُ إِلَّا عِنْدَ قَيَامِ اللَّالِيلِ ، وَهَذَا يَنْفِي الْقُولَ بِاشْتِرَاكِهِ لَفْظًا بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ بَيْنَ اللَّلَابَةَ وَبَيْنَ النَّلَاتَةِ وَبَيْنَ النَّلَاتَةِ وَبَيْنَ النَّلَاتَةِ وَبَيْنَ التَّهُ وَعَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشِّيعَةُ ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ ، وَلَا يَنْفِي الْقَوْلَ بِاشْتِرَاكِهِ مَعْنَى بَيْنَ الْوَجُوبِ وَالنَّدْبِ ؛ لِأَنَّ مُوجَبَهُ وَاحِدٌ ، وَهُو الطَّلَبُ جَازِمًا كَانَ أَوْ رَاحِحًا ، وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِتَرْجِيحِ الْفَعْلِ ، أَوْ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ ، وَالْإِبَاحَةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُرْتَضَى مِنْ الشِّيعَةِ فَإِنَّ مُوجَبَهُ حِينَئِذٍ ، أَيْضًا وَاحِدٌ ، الْفُولُ النَّذِبِ ، وَالْإِبَاحَةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُرْتَضَى مِنْ الشِّيعَةِ فَإِنَّ مُوجَبَهُ حِينَئِذٍ ، أَيْضًا وَاحِدٌ ،

وَهُوَ الْإِذْنُ فِي الْفِعْلِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ مُوجَبَهُ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِي ذَلِكَ الْوَاحِدِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالك : إنَّهُ الْإِبَاحَةُ ؛ لأَنَّهُ لطَلَب

وُجُودِ الْفَعْلِ ، وَأَدْنَاهُ الْمُتَيَقَّنُ إِبَاحْتُهُ ، وَقَالَ أَبُو هَاشِم ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْفَقَهَاءِ ، وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَة ، وَهُو أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُ النَّدْبُ السَّنواءِ الطَّرَفَيْنِ فِي الْإِبَاحَة ، وَكَوْنِ الْمُنْعَ عَنْ التَّرْكُ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى الرُّخْجَانِ ، وَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَماةُ إِنَّهُ الْوُجُوبُ ؛ لِأَنَّهُ كَمَالُ الطَّلَبِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْإَبَاحَة أَوْ النَّدْبُ السَّغُولِ ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا إِنْبَاتًا للَّعَة بِالتَّرْجِيحِ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمُصَنَّفُ رَحَمهُ الله ، وَالْمَعْفُولِ ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا إِنْبَاتًا للَّعَة بِالتَّرْجِيحِ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمُصَنَّفُ رَحَمهُ الله ، وَلَمَّا لَيْعَلِقُ النَّصُّ فَآيَاتُ مِنْهَا قَوْله تَعَالَى { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصَمِّعُ بِالْوَصْفُ مَشْعَ وَلْه تَعَالَى { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصَيِّهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصَيِّعُهُمْ وَتَنَهُ أَوْ الْعَلْلَبِ الْمِعْمُولِ ، وَلَمَّ النَّصُّ فَآيَاتُ مَنْ اللهُ عَلَى وَمَا اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَى عَيْرِهِ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْ وَعَلَى عَيْرِهِ وَاللهُ عَلَيْ وَعَلْونَ اللهُ عُنِيقَ الْوَلَى اللهُ الْوَلْمَالُونَ الْمُحْورِ بِهِ كَمَا أَنْ مُولِعَلَى اللهُ عَلَيْ وَيُعْلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا حَمْلُهُ عَلَيْ عَلْمُ وَلَا عَلْمَ عَلَى عَيْرِهِ وَلَكَ الْمَالُونَ وَلَا عَلَيْعَالُ اللّهُ عَلَيْ وَسُلُمْ وَلَا كَنَا عَلْمَ عَلَى عَيْرِهُ وَلَالَ اللهُ عَلَيْ وَلَاللهُ عَلَيْ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ وَيَحُوزُ أَنْ يُكُونَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عُرْفُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْهُ وَلَالَعُ الْعَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ الْفَوْ وَلَاللّهُ وَلَا كَالْمَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ وَلَا عَلْمَ اللهُ الْمُعْتَلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِولُ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللله

الْأَمْرِ ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِيهَا حَوْفُ الْفَتْنَة أَوْ الْعَذَابِ إِذْ لَا مَعْنَى لِلتَّحْذِيرِ عَمَّا لَا يُتَوَقِّعُ فِيهِ مَكْرُوهٌ ، وَلَا يَكُونُ فِي مُخْالَفَة الْأَمْرِ حَوْفُ الْفَتْنَة أَوْ الْعَذَابِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَاحِبًا إِذْ لَا مَحْذُورِ فِي تَرْكُ غَيْرِ الْوَاحِبِ ، لَا يُقَالُ : هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ الْخَوْفِ وَالْحَذَرِ بِقَوْلِهِ { فَلْيَحْذَرْ اللَّذِينَ } ، وَلَمْ اللَّوْجُوبِ ؛ لِأَنَّا تَقُولُ : لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْأَمْرُ الْمُحْلَقِ ، وَلَا نِزَاعَ فِي كَوْنِ بَعْضِ الْأَوْامِرِ لِلْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّا تَقُولُ : لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْأَمْرُ الْمَحْلَقِ ، وَلَا نِزَاعَ فِي كَوْنِ بَعْضِ الْأَوْامِرِ لِلْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّا تَقُولُ : لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْأَمْرُ الْمُحْلَقِ ، وَلَا نِزَاعَ فِي كَوْنِ بَعْضِ اللَّوْمُوبِ ؛ لِلَّا تَقُولُ : لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْمُمْ وَمُ مُطَلِّقٌ ، وَلَا مُولِيقِ مَصْدَرٌ مُضَافَ مَنْ عَيْرِ دَلَالَة عَلَى مَعْهُود فَيَكُونُ عَامًا لَا مُطْلَقًا وَعَلَى تَقَديرِ كُونِهِ مُطْلَقًا يَتَمُ الْمُطْلُقِ لِلْوَجُوبِ ، وَلَا مَوْيَلِ فَلَيْعِوهِ مَحَازًا بِمَعُونَة الْمَرْ فِي لِللَّهُ مُ الْمُعْودِ فَيَكُونُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِثُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعْهُود فَيَكُونُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَعْهُود فَيَكُونُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعْهُود فَيَكُونُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ، ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ جُمِعَ لِللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَة جُمِعَ لَعُمُومِهَا بِالْوَقُومِ فِي سَيَاقِ النَّقُهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ جُمْعِ لِللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُعْونَة وَمَعْلُومِ مِنْ تَرْحِهِ مَلَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَمُعْونَا مِنْ تَرْحِهِ مِلَ الْمُؤْمِنَ وَمُعْونَا مَنْ تَوْمِهُ اللَّونَ لَكُو وَالْمَونَ لَكُومُ وَلَا مُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ وَمُعْلَمِ مِنَ أَمْرِهِمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُومِ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْونَ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْقَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جَمِيعِ أَوَامِرِهِمَا بِدَلِيلِ وُقُوعِ الْأَمْرِ نَكِرَةً فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ مِثْلُ إِذَا جَاءَك رَجُلٌ فَأَكْرِمْهُ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِوُقُوعِهِ فِي سيَاق النَّفْي .

ثُمَّ لَا بُدَّ هَاهُنَا مِنْ بَيَانِ الْأَمْرِيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنَّ الْقَضَاءَ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْحُكْمِ ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ إِنْمَامُ الشَّيْءِ قَوْلًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ } ، أَيْ حَكَمَ أَوْ فِعْلًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ } ، أَيْ حَكَمَ الْوْ فِعْلًا كَمَا فِي فَوْله تَعَلَى الْأَوْلُ ، وَأَمَّا إِطْلَاقُهُ عَلَى تَعَلَّقِ الْإِرَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ بِوُجُودِ الشَّيْءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُوجِبُهُ فَمَجَازٌ ، وَثَانِيهِمَا : أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْأَمْرِ هُوَ الْقُولُ دُونَ الْفَعْلِ أَوْ الشَّيْءِ عَلَى عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ أَنْ الْمُولِ فَي قَوْلِه تَعَالَى } إِذَا قَضَى أَمْوا } ، أَيْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا ، وَذَلكَ ؛ للَّأَهُ لَوْ أُرِيدَ فَعَلَ فِعْلًا فَلَا مَعْنَى لِنَهْعِ حِيرَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَوْ أُرِيدَ حَكَمَ بِفَعْلٍ أَوْ شَيْء الْحَيْرة إِلَى تَقْدِيرِ الْبَاء ، وَهُو حِلَافُ الْأَصْلِ ، وَعَلَى تَقْديرِ الْآيَهُ لِي عَلَى الْمُولُومِ الْمُعْنَى لِنَهُ عَلَى الْمُعْمَلُومُ أُو النَّيْ الْمُولُومِ الْمُعْلَى أَنْ الْمُولُومِ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ أَوْ الْمَعْلَى الْمُعْمِلُ أَوْ الْمَعْدِر إِلَّ اللَّمْ عَلَى الْمُعْمَلِ أَوْ الْمَعْمِلُ أَوْ الْمُعْلِ أَوْ الْمُعْلِ أَوْ الْمَعْمَلِ أَنْ الْمُولُومِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى أَنْ الْمُعْدَرِ أَوْ الْمُعْلِ وَلُولُهُ مَنْ الْإِبْهَامِ أَوْ الْمَعْدَى الْمُعْمَلِ أَوْ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ أَوْ الْمَعْلَى الْمُعْمِلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ أَوْ الْمُعْلِ أَنْ الْمُولُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِ الللَّي الْمُعْلَى الْمُعْلَى أَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى أَنْ الْمُعْمَى الْمُعْلَى أَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى أَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْعَلَى الْمُعْفِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِعُلَى الْمُعْلِعِلَى الْمُع

تَعَالَى { مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ } أَيْ مَا مَنَعَكَ مِنْ السُّجُودِ عَلَى زِيَادَةِ لَا أَوْ مَا دَعَاكَ إِلَى تَرْكِ السُّجُودِ مَجَازًا ؛ لِأَنَّ الْمُورِ الْمَانِعَ مِنْ الشَّيْءِ دَاعِ إِلَى نَقِيضِهِ ، وَالِاسْتَفْهَامُ لِلتَّوْبِيخِ وَالْإِنْكَارِ وَالِاعْتِرَاضِ وَهُوَ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْأَمْرِ للْمُورِ اللَّهُ عَنِى السُّجُودَ فَعَلَامَ اللَّوْمُ وَالْإِنْكَارُ وَالتَّوْبِيخُ فَإِنْ قُلْت هَذَا لَا للْمُجُودِ لِلْوُجُوبِ ، وَلَا نِزَاعَ لِأَحَد فِي اسْتِعْمَالِ الْأَمْرِ لِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي كَوْنِهِ حَقِيقَةً لَهُ ، وَخَاصًا به .

قُلْت إطْلَاقُ قَوْلِه { اسْجُدُوا لِآدَمَ } مِنْ غَيْرِ قَرِينَة مَعَ قَوْلِه { إِذْ أَمَرْتُكَ } دُونَ أَنْ يَقُولَ : إِذْ أَمَرْتُك أَمْرَا لُكُوْبَكِ وَيَعَالَى وَهُوَ الْمُدَّعَى ( إِذْ ) لَا نزاعَ فِي أَنَّ الْمُقَيَّدَ بِالْقَرِينَة يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْإِيجَابِ مَجَازًا ، وَمُو الْمُدَّعَى ( إِذْ ) لَا نزاعَ فِي أَنَّ الْمُقَيَّدَ بِالْقَرِينَة يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْإِيجَابِ مَجَازًا ، وَمُنْهَا قَوْلُه تَعَالَى { إِنَّمَا قَوْلُه لَكُ ثُنْ فَيُكُونُ } ذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ : إِلَى أَنْ هَذَا الْكَلَامَ مَجَازًا عَنْ سُرْعَة الْإِيجَادِ وَسُهُولَتِه عَلَى اللّه تَعَالَى ، وَكَمَالِ قُدْرَتِه ، تَمْثِيلًا لِلْغَائِبِ أَعْنِي تَأْثِيرَ قُدْرَتِه فِي الْمُرَادِ بِالشَّاهِدِ مَحَازً عَنْ سُرْعَة الْإِيجَادِ وَسُهُولَتِه عَلَى اللّهَ تَعَالَى ، وَكَمَالِ قُدْرَتِه ، تَمْثِيلًا لِلْغَائِبِ أَعْنِي تَأْثِيرَ قُدْرَتِه فِي الْمُرَادِ بِالشَّاهِدِ أَعْنِي أَمْرَ الْمُطَاعَ لِلْمُطَيعِ فِي حُصُولِ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ غَيْرِ امْتَنَاعَ وَتَوَقُّفَ وَلَا افْتَقَارِ إِلَى مُزَاولَةٍ عَمَلَ وَاسْتَعْمَالَ آلَة ، وَلَيْسَ هَا أَمْرُ الْمُطَاعَ لِلْمُطَاعَ لِلْمُ اللهَ وَالْمَدَى وَاللّهُ الْمُعْلَى قَوْلُ اللّهُ اللّهُ لَعْمَالَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لَكِنَّ الْمُرَادَ الْكَلَامُ الْأَزَلِيُّ الْقَائِمُ بِذَاتِ اللَّه تَعَالَى لَا الْكَلَامُ اللَّفْظِيُّ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْأَصْوَاتِ وَالْحُرُوفِ ؛ لِأَنَّهُ حَادِثٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى خِطَابِ آخَرَ ، وَيَتَسَلْسَلُ ، وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ قِيَامُ الصَّوْتِ وَالْحَرْفِ بِذَاتِ اللَّه تَعَالَى ، وَلَمَّا لَمْ يَتَوَقَّفْ خِطَابُ التَّكُوينِ عَلَى الْفَهْمِ ، وَاشْتَمَلَ عَلَى أَعْظَمِ الْفَوَائِد ، وَهُوَ الْوُجُودُ جَازَ تَعَلَّقُهُ بِالْمَعْدُومِ بَلْ خِطَابُ التَّكْليفِ أَيْضًا أَزَلِيُّ فَلَا بُدَّ أَنْ عَلَى الْفَهْمِ ، وَاشْتَمَلَ عَلَى أَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي سَيُوجَدُ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَزَلِ لَا يُسَمَّى خِطَابًا يَتَعَلَّقَ بِالْمَعْدُومِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي سَيُوجَدُ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَزُلِ لَا يُسَمَّى خِطَابًا يَتَعَلَّقَ بِالْمَعْدُومِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي سَيُوجَدُ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَزُلِ لَا يُسَمَّى خِطَابًا حَتَى يَحْتَاجَ إِلَى مُخَاطَب ، وَعَلَى الْمَذْهَبَيْنِ ، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلُه تَعَالَى { كُنْ فَيكُونُ } مَحَازًا أَوْ حَقِيقَةً يَكُونُ الْوُجُودُ وَالْحُدُوثُ مُرَادًا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِي كُنْ .

أَمَّا عَلَى الثَّانِي فَظَاهِرٌ ؛ لَأَنَّ مَعْنَى َ نَقُولُ : حَدَثَ فَيَحْدُثُ ، أَيْ كُلَّمَا وُجِدَ الْأَمْرُ بِالْوُجُودِ تَحَقَّقَ الْوُجُودُ عَقِيبَهُ ، وأَمَّا عَلَى الْأُوَّلِ فَلَانَّهُ جَعَلَ الْأَمْرِ وَيْنَةَ الْإِيجَادِ ، وَمَثَّلَ سُرْعَةَ الْإِيجَادِ بِالتَّكَلِّمِ بِهَذَهِ الْكَلَمَةَ وَتَرَثُّبُ وُجُودُ الْمَأْمُورِ بِهُ عَلَيْهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْوُجُودُ مَقْصُودًا بِأَمْرِ كُنْ لَمَا صَحَ هَذَا التَّمْثِيلُ لِعَدَمِ الْجَامِ ، فَسَواءٌ جَعَلْنَا هَذَا الْكَلَامَ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُودُ مُرَادًا بِأَمْرِ كُنْ يَكُونُ مُرَادًا بِأَمْرِ كُنْ ( وَ ) كَمَا يَكُونُ الْوُجُودُ مُرَادًا بِأَمْرِ كُنْ يَكُونُ مُرَادًا بِعَمِيعٍ أَوَامِرِ اللّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهَا كُلُّهَا مِنْ قَيلُو أَمْرِ كُنْ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى أَقِيمُوا الصَّلَاةَ كُونُوا مُقيمِينَ لِلصَّلَاةَ ، وَعَلَى هَذَا الْقَيَاسِ إِلَّا أَنَّ الْمُرَادَ فِي أَمْرِ التَّكُويِنِ هُو الْكَوْنُ بِمَعْنَى الْحُدُوثُ مِنْ كَانَ التَّامَّةِ ، وَفِي أَمْرِ التَّكُلِيفِ هُوَ الْكَوْنُ بِمَعْنَى وُجُودِ الشَّيْءِ عَلَى صِفَةٍ مِنْ كَانَ التَّاقِصَةِ ، وَإِذَا كَانَ كُلُّ أَمْرِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ؟

طَلَبًا لِلْكُوْنِ يَجِبُ تَكُونُ الْمَطْلُوبِ ، أَيْ حُدُوثُ الشَّيْءِ فِي أَمْرِ التَّكُويِنِ وَحُصُولُ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي أَمْرِ التَّكُلِيف ، إِلَّا أَنَّهُ لَوْ جُعِلَ الْوَجُودُ وَالتَّكُويِنُ مُرَادًا مِنْ جَمِيعِ الْأَوَامِرِ حَتَّى أَمْرِ التَّكُلِيف لَزِمَ إِعْدَامُ اخْتِيَارِ الْعَبْدِ فِي الْإِثْيَانِ بِالْفَعْلِ الْمُكَلَف بِهِ بَوْعُ اخْتِيَارٍ ، وَإِنْ كَانَ ضَرُورِيًّا تَابِعًا لِمَشْيَةَ اللَّه تَعَالَى ، ﴿ وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } ، وَإِلَّا لَصَارَ مُلْحَقًا لِمُ الْإِجْمَادَاتُ فَلَمْ يَثُبُتُ كَوْنُ الْوُجُودِ مُرَادًا فِي أَمْرِ النَّيَالَةِ فَصَارَ لَازُعُلِيف بَلْ نَقَلَ الشَّرْعُ لُزُومَ الْوُجُودِ لِللَّمْرِ إِلَى لَصَارَ مُلْحَقًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ الْعَثْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ اعْتَبَرَنَا الْمُعْتَيْنِ فَأَثْبَتنَا بِالْأَمْرِ الْكَدَمَا كَانَ لَازُمُهُ الْوُجُودِ . فَطُلًا إلَى الْعَقْلِ وَالدَّيَاتَةِ فَصَارَ لَازِمُ الْأَمْرِ هُوَ الْوُجُودِ اللَّمْرِ الْمَهُ الْوُجُودِ . الْمُعْتَيْنِ فَأَنْبَتنَا بِالْأَمْرِ الْمَعُلَلِ فَعُولُ الْمُونُونِ بِهِ حَقِيقَةً ، وَاعْتَبَارَ كَوْنِ الْمُأْمُورِ مُحَاطَبًا مُكَلَفًا يُوجِبُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ اعْتَبَارَ جَانِبِ الْأَمْرِ يُوجِبُ وَجُودَ الْمَأْمُورِ بِهِ حَقِيقَةً ، وَاعْتَبَارَ كَوْنِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُؤْدِدِ وَإِرَادَتُهِ مَحَلًا الْمُحُودِ ، وَقُلْنَا بَتَوَاحِي إِلَى عَنِ إِيجَابُ وَلِكَ الْمَامُونِ مِنْ وَجُودَ اللَّهُ الْوَجُودِ وَإِرَادَتُهُ مَا الْمُعَلَى الْوَلُولُ وَيَعْتِهَا اللَّهُ بِعَلَى اللَّهُ عَنْ النَّعْلَى الْوَلُولُ وَيَعْتَبَارَ فَالْمُولِ مُودَ إِيَّالْوَلُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْفَالَا الْوَلُولُ وَلَولُولُ وَيَعْلُولُ الْمُؤْمُ وَلَولُولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْوَجُودِ وَإِرَادَتُهُ مَ الْمُؤْمُ وَلَولَا اللَّهُ الْوَجُودِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَولُولُ الْمُؤْمُ وَلَامُ أَلَامُ وَيَعْمُ الْمُؤْمُ وَلُولُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ وَلَولُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَلُولُولُ وَالْم

لِحَوَازِ تَخَلُّفِ مَطَالِبِهِمْ عَنْ الطَّلَبِ فَالْأَمْرُ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ فِي الْإِيجَابِ بِمَعْنَى الْإِلْزَامِ وَطَلَبِ الْفَعْلِ وَإِرَادَتِهِ جَزْمًا ، وَحَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ فِي الْإِيجَابِ بِمَعْنَى إِرَادَةٍ وُجُودِ الْفِعْلِ ، وَالْأَدْلَةُ يَدُلُّ شَرْعِيَّةٌ فِي الْإِيجَابِ بِمَعْنَى إِرَادَةٍ وُجُودِ الْفِعْلِ ، وَالْأَدْلَةُ يَدُلُّ اللهِ عَنَى إِرَادَةٍ وُجُودِ الْفِعْلِ ، وَالْأَدْلَةُ يَدُلُّ اللهِ عَنَى الطَّلَبِ وَالْحُكُم بِاسْتِحْقَاقِ تَارِكِهِ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ لَا بِمَعْنَى إِرَادَةٍ وُجُودِ الْفِعْلِ ، وَالْأَدْلَةُ يَدُلُلُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

بَعْضُهَا عَلَى الْأُوَّلِ وَبَعْضُهَا عَلَى الثَّانِي ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ فِي اللَّغَة لِإرَادَةَ الْمَأْمُورِ بِهِ بَلْ لِطَلَبِهِ ، وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِرَادَةَ بَلْ قَدْ يَكُونُ مَعَهَا فَيَحْصُلُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي أَوَامِرِ اللَّه تَعَالَى وَأُوامِرِ اللَّه تَعَالَى وَأُوامِرِ الْعَبَادِ فِي نَفْسِ مَذْلُولِ اللَّفْظَ ، وَلَا بِأَنَّ أَوَامِرِ اللَّه تَعَالَى وَأُوامِرِ الْعَبَادِ فِي نَفْسِ مَذْلُولِ اللَّفْظَ ، وَلَا بِأَنَّ أَوَامِرَ اللَّهُ تَعَالَى وَأُوامِرِ الْعَبَادِ فِي نَفْسِ مَذْلُولِ اللَّفْظَ ، وَكَا بِأَنَّ أَوَامِرِ اللَّه تَعَالَى وَأُوامِرِ الْعَبَادِ فِي نَفْسِ مَذْلُولِ اللَّفْظَ ، وَكَا بَأَنْ أَوَامِرَ اللَّهُ تَعَالَى وَأُوامِرِ الْعَبَادِ فِي نَفْسِ مَذْلُولِ اللَّفْظَ ، وَكَانَ أَزَلِيًّا لَوْمَ قِدَمُ الْحَوَادِث ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ أَرْلِيًّا لَمْ مَحَازٌ وَتَمْثِيلٌ لِسُرْعَةِ التَّكُويِنِ أَرَلِيَّا لَمْ مَحَازٌ وَتَمْثِيلٌ لِسُرْعَةِ التَّكُويِنِ مَنْ غَيْرِ قَوْلِ وَكَلَامٍ ، وَمِنْهَا قَوْلِه تَعَالَى { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ حَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا } ، أَيْ مَاكِنَّا اللَّمُورِ بِهِ عَلَى أَوْمِيدُ لَقُولِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ حَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا } ، وَمِنْ عَلَى أَوْمُولِ بَعَعَلَى إِلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ لَا لَمُ مُورِبِهِ ، وَلَوْ سُلَمْ فَمِنْ أَيْنَ يُعْطَى أَنْ الْوَعِيدَ وَالذَّمَّ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْولِ لِهِ بَعَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُولِيلُ الْوَعِيدُ وَالذَّمَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُورِ بِهِ ، وَلَوْ سُلَمْ فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أَنَّ الْوَعِيدَ وَالذَّمَّ عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَلَوْ سُلَمَ فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أَنْ الْوَعِيدَ وَالذَّمَّ عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَلَوْ سُلَمْ فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أَنَّ الْوَعِيدَ وَالذَّمَّ عَلَى الْمُؤْوِقِ لِهِ مَاكُمُ وَلَوْ سُلَمَ فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ الْوَعِيدَ وَالذَّمَ عَلَى اللَّهُ الْوَعِيدَ وَالْمَامُورِ بِهِ مَا اللَّهُ وَالْوَالَعِيْقِ اللْهُ الْمُ

وَالذَّمِّ عَلَى نَفْس مُخَالَفَة الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ.

وَأَمَّا دَلَالَةُ الْإِحْمَاعِ عَلَى أَنَّ مُوحَبَ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ هُوَ الْوُجُوبُ فَلاَتِّفَاقِ أَهْلِ الْعُرْفِ ، وَاللَّغَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ يُرِيدُ طَلَبَ الْفِعْلِ مَعَ الْمَنْعِ عَنْ تَرْكِهِ يَطْلُبُهُ بِمثْلِ صِيغَةِ افْعَلْ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِطَلَبِ الْفِعْلِ حَزْمًا وَهُوَ الْوُجُوبُ ، وَأَيْضًا لَمْ يَزَلْ الْعُلَمَاءُ يَسْتَدِلُّونَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي إثْبَاتِ مَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ .

### قوله مسألة

اخْتَلَفَ الْقَاتُلُونَ بِأَنَّ الْأُمْرَ لِلْوُجُوبِ فِي مُوجَبِ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ بَعْدَ حَظْرِهِ ، وَتَحْرِيمِهِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ أَيْضًا لِلْوُجُوبِ بِاللَّالَالَةِ الْمُنْكُورَةِ فَإِنَّهَا لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَارِدَةَ بَعْدَ الْحَظْرِ وَغَيْرِهِ ، وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ اللَّلَائِلُ الْمَذْكُورَةُ إِنَّمَا هِي فِي الْأَمْرِ الْمُطَلِقِ وَالْوُجُوبُ أَوْ وَالْوُجُوبُ أَوْ اللَّكَائِلُ الْمَخْدُ الْحَظْرِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُقْصُودَ رَفْعُ التَّحْرِيمِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرِ إِلَى الْفَهْمِ ، وَهُو حَاصِلٌ بِالْإِبَاحَة ، وَالْوُجُوبُ أَوْ النَّكُرْبُ كَالْأَمْرِ بِطَلَبِ الرِّرْق ، وَكَسْبِ الْمَعِيشَةِ بَعْدَ اللَّيْسَرَافَ عَنْ الْحُمُعَةِ ، وَعَنْ النَّمُولِ اللَّهُ بَعْدَ اللَّيْسَرَافَ عَنْ الْحُمُعَةِ ، وَعَنْ الْحُمُعَةِ فَسَاوِمْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ ، وَقِيلَ : لِلْإِبَاحَةُ كَالْأَمْرِ بِطَلَبِ الرِّرْق ، وَكَسْبِ الْمَعِيشَةِ بَعْدَ اللَّيْسَرَافَ عَنْ الْحُمُعَةِ ، وَعَنْ الْحُمُعَةِ بَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ : { طَلَبُ الْكَسْبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ هُوَ الْفَرِيضَةُ بَعْدَ الْفَرِيضَة ، وَتَلَا قَوْله تَعَالَى { فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ } } الْآيَةَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ بَعْدَ الْجَظْرِ لِلْإِبَاحَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَلَلُوجُوبِ عِنْدَ الْبَعْضِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُشْهُورَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَنَّ الْمُطْلَقَ بَعْدَ الْجَطْرِ لِلْإِبَاحَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَلَيْسَ الْقَوْلُ بِكُونِهِ لِلنَّدَبِ مِمَّا ذَهبَ إلَيْهِ الْبَعْضُ ، وَلَا نِزَاعَ فِي الْحَمْلِ عَلَى مَا يَقْتُضِيهِ الْمُقَامُ عِنْدَ انْضِمَامِ الْقَرِينَةِ .

## الشَّرْ حُ

( مَسْأَلَةٌ : وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوْ النَّدْبُ فَاسْتِعَارَةٌ عِنْدَ الْبَعْضِ ، وَالْجَامِعُ جَوَازُ الْفِعْلِ لَا إطْلَاقُ اسْمِ الْكُلِّيِّ عَلَى الْبَعْضِ ؛ لَأَنَّ الْإِبَاحَةَ مُبَايِنَةٌ لِلْوُجُوبِ لَا جُزْؤُهُ ) .

اعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ فَإِذَا أُرِيدَ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوْ النَّدْبُ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْمَجَازَ لَا مَحَالَةَ ؛ لَأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ فَقَدْ ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافًا فَعِنْدَ الْكَرْحِيِّ وَالْجَصَّاصِ مَجَازٌ فِيهِمَا ، وَعَنْدَ الْبَعْض حَقيقَةٌ ، وَقَدْ اخْتَارَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا .

وَتَأْوِيلُهُ أَنَّ الْمَحَازَ فِي اصْطِلَاحِهِ لَفْظُ أُرِيدَ بِهِ مَعْنَى حَارِجٌ عَنْ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِ جَزَاءُ الْمَوْضُوعِ أَنَّ مَعْنَى الْإِبَاحَةِ ، يُسَمِّيهِ مَجَازًا بَلْ يُسَمِّيهِ حَقَيقَةً قَاصِرَةً ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الاصْطِلَاحِ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ أَنَّ مَعْنَى الْإِبَاحَةِ ، وَالنَّدْبِ مِنْ الْوَجُوبِ بَعْضُهُ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ قَاصِرٌ لَا مُعَايِرٌ أَمَّا فِي اصْطِلَاحِ غَيْرِه مِنْ الْعُلَمَاءِ فَالْمَحَازُ لَفْظُ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَا وَالنَّدْبِ مِنْ الْوُجُوبِ بَعْضُهُ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ قَاصِرٌ لَا مُعَايِرٌ أَمَّا فِي اصْطِلَاحِ غَيْرِه مِنْ الْعُلَمَاءِ فَالْمَحَازُ لَفْظُ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ جُزْأَهُ أَوْ مَعْنَى خَارِجًا عَنْهُ ، وَهَذَا التَّعْرِيفُ صَحِيحٌ عِنْدَ فَخْرَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَنْ يُحْمَلُ غَيْرُ وَضِعَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ جُزْأَهُ أَوْ مَعْنَى خَارِجًا عَنْهُ ، وَهَذَا التَّعْرِيفُ صَحِيحٌ عِنْدَ فَخْرَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَنْ يُخْمِلُ غَيْرُ الْمَوْضُوعِ لَهُ عَلَى الْمَعْنَى الْخَارِجِيِّ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ إِطْلَاقِ الْغَيْرِ عَلَى الْجُزْءَ فَإِنَّ الْمُوسِعِ لَهُ مَا الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْعَيْرِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ فَكَى عَلَى اللسَّتَعَارَة ؟ وَمَعْنَى اللسَّتَعَارَة أَنْ الْطَلَاقَ الْمَجَازِ وَصْفًا بَيِّنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ ، وَالْمَجَازِيِّ كَالشَّجَاعَة بَيْنَ الْإِنْسَانِ الشَّجَاعَ وَ أَنْ تَكُونَ عَلَاقَةُ الْمَجَازِ وَصْفًا بَيِّنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ

وَالْأَسَد ( وَالْأَصَحُّ النَّانِي ) ، وَهُو إطْلَاقُ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْء ؛ لَأَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّ الْإِبَاحَة مُبَايِنَةٌ لِلْوُجُوبِ فَإِنَّ الْفَعْلِ مَعَ حُرْمَة التَّرْكِ لَكِنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِبَاحَة هُوَ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِبَاحَة هُوَ أَنَّ الْأَمْرَ لَلْإِبَاحَة هُوَ أَنَّ الْأَمْرِ لَلْوَجُوبِ جَوَازُ الْفَعْلِ فَقَطْ لَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَلَا جُزْأَيْه ؛ لَأَنَّ الْأَمْرَ لَا دَلَالَة لَهُ عَلَى جَوَازُ الْفَعْلِ فَقَطْ لَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كُرْمَة التَّرْكِ اللَّهُ عَلَى جُوْرُ الْأَبْرِ فَجَوَازُ النَّعْلِ اللَّهْ لَلْ اللَّهُ عَلَى جُورُة وَاحِد مِنْ الْإِبَاحَة وَهُو جَوَازُ الْفَعْلِ فَقَطْ لَا أَنْهُ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَة التَّرْكِ اللَّهِ هِي جُزْةٌ آخَرُ لِلْوُجُوبِ فَيَثْبَتُ جَوَازُ النَّوْلِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ لِللَّامُ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلُولُ عَلَى عَوْلَ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

مَسَّهُ إِلَّا خَاطِرِي ( هَذَا إِذَا اُسْتُعْمِلَ وَأُرِيدَ الْإِبَاحَةُ أَوْ النَّدْبُ مَا إِذَا اُسْتُعْمِلَ فِي الْوُجُوبِ لَكِنْ عَدَمُ الْوُجُوبِ بِالنَّسْخِ حَتَّى يَتْقَى النَّدْبُ أَوْ الْإِبَاحَةُ عَنْدَ الشَّافَعِيِّ فَلَا يَكُونُ مَجَازًا ؛ لأَنَّ هَذه دَلَالَةُ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءَ .

وَالْمَجَازُ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرٍ مَا وُضِعَ لَهُ ، وَلَمْ يُوحَدْ ) أَيْ هَذَا الْحِلَافُ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَهُوَ أَنَّ دَلَالَةَ الْأَمْرِ عَلَى الْجُزْءِ أَمْ بِطَرِيقِ اللسْتَعَارَةِ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا اُسْتُعْمِلَ الْأَمْرُ ، وَأُرِيدَ بِهِ النَّدْبُ أَوْ الْإِبَاحَةُ أَمَّا إِذَا اُسْتُعْمِلَ الْأَمْرُ ، وَأُرِيدَ بِهِ الْوُجُوبُ ، ثُمَّ نُسِخَ الْوُجُوبُ ،

وَبَقِيَ النَّدْبُ أَوْ الْإِبَاحَةُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَالْأَمْرُ هَلْ يَكُونُ مَجَازًا أَمْ لَا فَأَقُولُ لَا يَكُونُ مَجَازًا بِهُ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْوُجُوبُ بَلْ يَكُونُ دَلَالَةَ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ ، وَالدَّلَالَةُ لَا تَكُونُ مَجَازًا بِهَ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْوُجُوبُ بَلْ يَكُونُ دَلَالَةَ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ ، وَالدَّلَالَةُ لَا تَكُونُ مَجَازًا إِذَا أَطْلَقْتَ الْإِنسَانَ ، وَأَرَدْتَ بِهِ الْجَيَوانَ النَّاطِقَ فَإِنَّ اللَّهْظَ يَدُلُّ عَلَى كُلِّ وَاحِد مِنْ الْأَجْزَاءِ ، وَلَا مَجَازَ هُنَا بَلْ إِنَّمَا يَكُونُ مَجَازًا إِذَا أَطْلَقْتَ الْإِنسَانَ ، وَأَرَدْتَ بِهِ الْجَيَوانَ فَقَطْ أَوْ النَّاطِقَ فَقَطْ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَكُونُ مَجَازًا إِذَا أَطْلَقْتَ الْإِنسَانَ ، وَأَرَدْتَ بِهِ الْجَيَوانَ فَقَطْ أَوْ النَّاطِقَ فَقَطْ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ؛ لَأَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ؛ لَأَنَّهُ عَلَى مَذْهُ بِنَا إِنْكُونُ مُجَازًا إِذَا أَطُلُقُ وَلَعْ النَّوْبِ كَانَ وَاجِبًا بِاللَّهُ لِمْ إِنَالَامُونَ وَاجِبًا بِاللَّهُ لُمْ يَبْقَ الْقَطْعُ مُسْتَحَبًّا ، وَلَا مُبَاحًا .

# الشَّرْحُ

### قوله: مسألة

قَالَ فَخُرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْإِبَاحَةُ أَوْ النَّدْبُ فَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ ، وَقَالَ الْكَوْخِيُ وَالْجَصَّاصُ إِنَّهُ مَحَازٌ ، وَالظَّهْرُ أَنَّ هَذَا الاخْتَلَافَ لَيْسَ فِي صِيعَة الْأَمْرِ لُوجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَمَا أَبْبُت كُونْهَا حَقِيقَةً لِلْوُجُوبِ حَاصَّةً ، وَنَفْيَ اللَّشْتَرَاكَ اخْتَارَ الْقَوْلَ الْأَوْلَ ، وَهُو أَنَّ الْأَمْرَ حَقِيقَةٌ إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوْ النَّذِبُ ، وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ : وَنَانِيهِمَا أَنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى كُونِهِ مَجَازًا بِصِحَّة النَّفي مِثْلَمَا أُمرْتَ بِصَلَاقِ الضَّحِي الْمَالِقُ لَفُو مُومُوا أَيَّامُ الْبِيضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا عَلَى كُونِ " صَلَّوا صَلَاقَ الضَّجَّةِ اللَّمْوَ مَعَى أَنَّ إِطْلَاقَ لَفُظْ الْأُمْرِ عَلَى هَذَهُ الصِّيعَة لَيْسَ بِحَقِيقَةَ بَلْ الْحَلَافُ فِي أَنْ إِطْلَاقَ لَفُظْ الْأُمْرِ عَلَى هَذَهُ الصِّيعَة لَيْسَ بِحَقِيقَة بَلْ الْحَلَافُ فِي أَنَّ الْمَنْقُولِ الْمَالِولِ الْبَوْلَ الْمُولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَالَقُ لَقُطْ الْمُورِ بِهِ عَلَى الْمَالِمُورِ بِهِ حَلَافًا لَلْكُوجِي قَالُ الْمُورِ بِهِ عَلَى الْمَالُولِ الْمَالُولِ الْمَلْولِ الْمَالَعُةُ وَلَا الْمَنْ الْمَدُورِ بِهِ عَلَى الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَالَعُةُ وَعُلُولُ اللَّمُ وَلَامُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ وَعُلُولُ اللَّهُ الْمُورِ بِهِ عَلَى اللَّالَةِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمَالُولِ الْمَالَقُ الْمُولِ الْمِلْكُونِ عَلَى أَنَّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُورِ بِهِ وَلِلْكُمْ اللَّهُ الْمَلْولِ الْمَالُولِ الْمَالِقُ الْمَلْولِ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

يَسْتَلْزِمُ تَرْجيحَ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ . وَأَمَّا عَنْدَ الْكَعْبِيِّ فَالْمُبَاحُ

واحب لكونه ترك الحرّامِ أو مُقدَّمَةً لَهُ فَيكُونُ مَأْمُورًا بِهِ ، وَحَوَابُهُ أَنَّ الْمُبَاحَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ تَرْكُ الْحَرَامِ بِمُبَاحِ آخَرَ لَا يَلْزُمُ كَوْنَهُ وَاحبًا مُخَيَّرًا ؛ لَأَنَّهُ يَجَبُ أَنْ يَكُونَ وَاحدًا مُبْهَمًا مِنْ أُمُورٍ مَحْصُورَة مُعَيَّنَة ، وَالْمُبَاحَاتُ النِّي يَحْصُلُ بِهَا تَرْكُ الْحَرَامِ لِيْسَتْ كَذَلكُ فَهَذَا مَحْمَلُ بِهَا تَرْكُ الْحَرَامِ لِيْسَتْ كَذَلكُ فَهَذَا مَحْمَلُ اللَّهُ لَكَامٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَدْدَ الْإِطْلَاق ، وَالْيَبَاحَة فِي صَيْعَة الْأَمْرِ ، وَأَوَّلُوا كَلَامَ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْلَى بِأَنَّ الْأَمْرَ حَقِيقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَى بِأَنَّ الْأَمْرِ ، وَأَوَّلُوا كَلَامَ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْلَى بِأَنَّ الْأَمْرَ حَقِيقَةُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُولَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِعُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

فَعِنْدَهُ اللَّفْظُ ۚ إِنْ ٱسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَيْ فِي مَعْنًى خَارِجٍ عَمَّا وُضِعَ لَهُ فَمَجَازٌ ، وَإِلَّا فَإِنْ ٱسْتُعْمِلَ فِي عَيْنِهِ فَحَقِيقَةٌ

وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ قَاصِرَةٌ ، وَكُلٌّ مِنْ النَّدْب ، وَالْإِبَاحَة بِمَنْزِلَة الْجُزْءِ مِنْ الْوُجُوبِ فَتَكُونُ صِيغَةُ الْأَمْرِ الْمَوْضُوعَة لِلْوُجُوبِ حَقِيقَةً قَاصِرَةً فِيهِمَا فَيُؤَوَّلُ الْحَلَافُ إِلَى أَنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي النَّدْبِ أَوْ الْإِبَاحَة مِنْ قَبِيلِ اللَّسْتِعَارَةٌ لِيَكُونَ مَجَازًا أَوْ مِنْ قَبِيلِ إِطْلَاقِ اسْمَ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ لَيَكُونَ حَقِيقَةً قَاصِرَةً فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ بِجَامِعِ اسْتِرَاكِ النَّلْاتَة فِي جَوازِ الْفِعْلِ إِلَّا أَنَّهُ فِي الْوَجُوبِ مَعَ الْوَجُوبِ مَعَ الْوَجُوبِ اللَّهُ فِي اللَّدْبِ ، وَالْإِبَاحَة مُقَيَّدٌ بِجَوازِ التَّرْكِ ، وَلَا يَحْتَمِعُ مَعَ الْوُجُوبِ الْمُقَيَّدِ بِامْتِنَاعِ صِدْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى النَّاعَ عَلَى اللَّاعَ فِي اللَّدْبِ ، وَالْإِبَاحَة مُقَيَّدٌ بِعَوازِ التَّرْكِ ، وَلَا يَحْتَمِعُ مَعَ الْوُجُوبِ الْمُقَيَّدِ بِامْتِنَاعٍ صِدْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآلَاعَ عَلَى الْآلَوبُ فِي فَعْلِ وَاحِدٍ لِلْمُتِنَاعِ صِدْقَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآلَوبُ فَي اللَّوْمُوبِ فِي فَعْلٍ وَاحِدٍ لِلْمُتِنَاعِ صِدْقَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآلَاعَ اللَّوبُ فَي الْمُونَ الْجُزْءِ فَالْمُرَادُ بِالْمُبَايِنَةِ امْتِنَاعُ اجْتِمَاعِ الْإِبَاحَة ، وَالْوُجُوبِ فِي فَعْلٍ وَاحِدِ لِلْمُتِنَاعِ صِدْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآلَاعَ فَي الْمُوبُوبِ فِي فَعْلٍ وَاحِدِ لِلْمُتِنَاعِ صِدْقَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآلَاعَ فَلَ يُتَافِي الْمُتَنَاعِ صِدْقَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآلَاقِي الْمُونَ الْجُزْوَةِ وَالْعَلَاقِ الْمُتَنَاعِ صِدْقِ أَحَدِهُمَا عَلَى الْآلَاقِي الْمُولُولُ الْمُتَنَاعِ صِدْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْمَتَنَاعِ مِنْ الْمُؤْنِيَّةُ كَالسَّقُف ، وَالْبُحَةِ مَالْمُ لَا يُنَافِي الْعُولُ وَاحِدٍ لِلْمُتَنَاعِ صِدْقِ أَحَدِهُمَا عَلَى الْتَعْوِلُ وَاحِدُ لِلْمُتَاعِ مِلْ وَاحِدُ لِلْمُتَاعِ مِلْ وَاحِدُ لِلْمُتَنَاعِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَولُ وَاحِدُولِ الْمُؤْولُ وَلَا لَكُولُ وَاحِدُ لِلْمُقَالِ وَاحِدُ لِلْمُوالَقِلُ وَاحِلَالِهُ الْمَلْولُ وَلَا لَكُولُ وَاحِلَالِلْعُولُ وَالْمُوالِ وَاحِلَالِهُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلَاقِلُ وَا

فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَيْسَ النَّدْبُ أَوْ الْإِبَاحَةُ مُجَرَّدَ جَوَازِ الْفِعْلِ لِيَكُونَ جُزْءًا لِلْوُجُوبِ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ بَلْ الثَّلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مُتَبَايِنَةٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ جَنْسِ الْحُكْمِ يَخْتَصُّ الْوُجُوبِ بِامْتَنَاعِ التَّرْكِ ، وَالنَّدْبِ بِجَوَازِهِ مَرْجُوجًا ، وَالْإِبَاحَة بِجَوَازِهِ عَلَى التَّسَاوِي . وَلَهَذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إَنَّ مَعْنَى الْإِبَاحَة ، وَالنَّدْبِ مِنْ الْوُجُوبِ بَعْضُهُ فِي التَّقْديرِ كَأَنَّهُ قَاصِرٌ لَا مُعَايرٌ ، وَلَهُ لَا يُعَالَى ، وَهُو وَلَهُ يَعْفَلُهُ جُزْءًا قَاصِرًا بِالتَّحْقِيقِ ، وَذَهَبَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ مَعْنَى كُونَ وَحُهُ يَنْدُفِعُ عَنْهُ الِاعْتِرَاصُ السَّابِقُ ، وَحَاصِلُهُ أَنْ لَيْسَ مَعْنَى كُونِ الْأَمْرِ الْأَلْاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ لَكِنْ قَرَّرَهُ عَلَى وَحْهٍ يَنْدَفِعُ عَنْهُ الِاعْتِرَاضُ السَّابِقُ ، وَحَاصِلُهُ أَنْ لَيْسَ مَعْنَى كَوْنِ الْأَمْر

لِلنَّدْبِ ، وَالْإِبَاحَةِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ ، وَجَوَازِ التَّرْكِ مَرْجُوجًا أَوْ مُتَسَاوِيًا حَتَّى يَكُونَ الْمَجْمُوعُ مَدْلُولَ اللَّفْظِ لَلْقَطْعِ بِأَنَّ الصَّيِغَةَ لِلطَّلَبِ ، وَلَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى جَوَازِ التَّرْكِ أَصْلًا بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ النَّدْبِ أَوْ الْإِبَاحَة أَعْنِي جَوَازَ الْفَعْلِ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ لَهُمَا ، وَلِلْوُجُوبِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى جَوَازِ النَّوْكِ أَوْ الْبَابَاعِة ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ جَوَازُ النَّرْكِ بَحُكْمِ الْأَصْلِ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى حُرْمَةِ التَّرْكِ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ مُجَرَّدَ جَوَازِ الْفَعْلِ جُزْةً مِنْ الْوُجُوبِ يَثْبُتُ جَوَازُ النَّعْلِ مَعَ امْتَنَاعِ التَّرْكِ فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ الصِّيغَةَ الْمَوْضُوعَةَ لِلْوُجُوبِ فِي مُجَرَّدِ جَوَازِ الْفَعْلِ مِنْ قَبِيلِ الْمُرَكِّبِ مِنْ جَوَازِ الْفَعْلِ مَعَ امْتَنَاعِ التَّرْكِ فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ الصِّيغَةَ الْمَوْضُوعَةَ لِلْوُجُوبِ فِي مُجَرَّدِ جَوَازِ الْفَعْلِ مِنْ الْفَعْلِ مِنْ الْفِعْلِ مِنْ الْمُولِ الْفَعْلِ مِنْ الْمُولِ الْمَوْمُ الْمَالِ الْكُلِّ فِي الْجُرْءِ ، وَيَكُونُ مَعْنَى اسْتِعْمَالُهَا فِي الْإِبَاحَة أَوْ النَّدْبِ اسْتِعْمَالُهَا فِي جُرْأَيْهِمَا الَّذِي هُو بَمَنْزِلَةِ الْجَنْسِ لَهُمَا لَلْهُ عَلَى فِي النَّذِي هُو جَوَازُ التَّرْكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ لَا بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ ، وَيَشُبُّتُ الْفَعْلِ فِي النَّذِي هُو جَوَازُ التَّرْكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ لَا بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ ، وَيَثَبُتُ الْفَعْلِ فِي النَّذِي هُو جَوَازُ التَّرْكِ بِحُكْمِ الْأَصْلُ لَا بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ ، وَيَشُبَتُ الْفَعْلِ فِي النَّذِي هُو جَوَازُ التَّرْكِ بِحُكْمِ الْأَصْلُ لَا بِدَلَالَةِ اللَّهُ الْفَعْلِ ، وَيَشْبَعُولُ فِي النَّذِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَعْمَالُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمَوْمِ الْمَالِ الْمُعْلِ فِي النَّهُ الْمَالِ الْمُعْلِ فِي اللَّهُ الْمَالِ الْمَالَةِ اللْفَطْ ، ويَشْهُ أَنْهُ الْمُعْلِ فِي النَّذِي الْعَمْ فِي الْمَلْعِلُ الْمَالِ الْمَالَاقِ اللْمُوالِ الْمُولِ فِي اللْمُلْفِعُلُولُ الْمَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِ فِي اللَّهُ الْمُعْلِ ا

فَإِنْ قُلْت : الْوُجُوبُ هُوَ الْحَطَابُ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ ، وَمَنْعِ النَّقِيضِ أَوْ الْأَثْرِ الثَّابِ بِهِ أَعْنِي كَوْنَ الْفِعْلِ مَطْلُوبًا مَمْنُوعُ التَّرْكِ أَوْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يُثَابُ فَاعِلُهُ ، وَيُدَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا أَوْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يُثَابُ فَاعِلُهُ ، وَيُعاقَبُ أَوْ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ تَارِكُهُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ جَوَازَ الْفِعْلِ جُزْةُ مِنْ مَفْهُومِهِ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ عَدَمَ الْمُعَاقَبَةِ جُزْةً لَهُ ، وَهُو عَبَارَةٌ عَنْ جَوَازِ الْفَعْلِ فَمَمْنُوعٌ بَمُقَدَّمَتَيْه .

قُلْت : هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ هُوَ عَدَمُ الْحَرَجِ فِي الْفِعْلِ مَعَ الْحَرَجِ فِي التَّرْكِ ، وَالْإِبَاحَةُ هُوَ عَدَمُ الْحَرَجِ لَا فِي الْفِعْلِ ، وَلَا فِي التَّرْكِ ،

وَأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ جِنْسٌ لِلْوَاحِبِ ، وَالْمُبَاحِ ، وَالْمَنْدُوبِ ، وَالْمُرَادُ بِجَوَازِ الْفِعْلِ هُوَ عَدَمُ الْحَرَجِ فِيهِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ مَأْذُونَا فيه ، وَالْمُنَاقَشَةُ في أَمْثَالَ ذَلكَ مَمَّا لَا تَليقُ بِهَذه الصِّنَاعَة .

أَلَا يُرَى أَنَّ قَوْلَهُمْ الْأَمْرُ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَ الْقِيَامِ مَثَلًا هُوَ الْمَدْلُولُ الْمُطَابِقُ لِلَفْظِ قُمْ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لِطَلَبِ الْقِيَامِ عَلَى سَبِيلِ اللَّزُومِ ، وَالْمَنْعِ عَنْ التَّرْكِ .

فَإِنْ قُلْت قَدْ صَرَّحُوا بِاسْتَعْمَالِ الْأَمْرِ فِي النَّدْبِ ، وَالْإِبَاحَةِ ، وَإِرَادَتِهِمَا مِنْهُ ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَمْلِ كَلَامِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي حَنْسِ النَّدْبِ ، وَالْإِبَاحَةِ عُدُولًا عَنْ الظَّاهِرِ ، وَمَا ذُكِرَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّرْكِ أَصْلًا إِنْ أَرَادَ بِحَسَبِ الْمَجَازِ فَمَمْنُوعٌ لِمَ لَا يَحُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِطَلَبِ الْمَعْلَ جَزْمًا فِي طَلَبِ الْفَعْلِ مَعَ إِجَازَة التَّرْكِ .

وَالْإِذْنُ فِيهِ مَرْجُوحًا أَوْ مُسَاوِيًا بِجَامِعُ اشْتِرَاكِهِمَا فِي جَوَازِ الْفِعْلِ وَالْإِذْنِ فِيهِ قُلْت كَمَا صَرَّحُوا بِاسْتَعْمَالِ الْأَسَدِ فِي الْإِنْسَانِ الشُّجَاعِ ، وَإِرَادَتِهِ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الشُّجَاعِ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَفُظَ الْأَسَدَ يَدُلُّ عَلَى ذَاتيَّاتِ الْإِنْسَانِ كَالنَّاطِقِ مَثْلًا فَإِذَا كَانَ الْجَامِعُ هَاهُنَا هُوَ جَوَازَ الْفِعْلِ ، وَالْإِذْنَ فِيهِ ، وَيُشْتِ خُصُوصِيَّةَ كَوْنِهِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ أَوْ الْمُونِهِ بِالْقَرِينَةِ كَمَا أَنَّ الْأَسَدَ يُسْتَعْمَلُ فِي الشُّجَاعِ وَيُعْلَمُ كَوْنُهُ إِنْسَانًا بِالْقَرِينَةِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إطْلَاقُ لَفْظِ الْإِنْسَانِ بِلُونِهِ بِالْقَرِينَةِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إطْلَاقُ لَفْظِ الْإِنْسَانِ

عَلَى الْفَرَسِ بِجَامِعِ كَوْنِهِ حَيَوَانًا أَوْ مَاشِيًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ بَلْ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُطْلَقِ الْحَيَوَانِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى خُصُوصِهِ ، وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ الْمُنْصِفِ

الْفَرْقُ بَيْنَ صِيغَةِ افْعَلْ ، وَلَا تَفْعَلْ عِنْدَ قَصْد الْإِبَاحَة بِأَنَّ مَدْلُولَ الْأَوَّلِ جَوَازُ الْفِعْلِ ، وَمَدْلُولَ النَّانِي جَوَازُ الْقَعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ فَإِنْ قَلْت فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِنَا : هَذَا الْأَمْرُ لِلنَّدْبِ ، وَقَوْلِنَا هُو مَدْلُولَ كُلِّ مِنْهُمَا جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ الْفِعْلِ قَلْت : الْمُرَادُ بِكُوْنِه لِلنَّدْبِ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلُ فِي جَوَازِ الْفِعْلِ قُلْت : الْمُرَادُ بِكُوْنِه لِلنَّدْبِ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلُ فِي جَوَازِ الْفِعْلِ مَعَ قَرِينَة دَالَة للْإِبَاحَة أَنَّهُ خَالِ عَنْ ذَلِكَ كَمَا إِذَا قُلْنَا يُرْمَى الْحَيَوانُ أَوْ يَطِيرُ حَيَوانٌ فَإِنَّ مَدْلُولَ اللَّفْظِ عَلَى أَوْلُولَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ فَي الْإِبَاحَة أَنَّهُ خَالً عَنْ ذَلِكَ كَمَا إِذَا قُلْنَا يُرْمَى الْحَيَوانُ أَوْ يَطِيرُ حَيَوانٌ فَإِنَّ مَدْلُولَ اللَّفْظِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### قوله هذا إذا استعمل

يَعْنِي أَنَّ الْوُجُوبَ هُوَ عَدَمُ الْحَرَجِ فِي الْفِعْلِ مَعَ الْحَرَجِ فِي التَّرْكِ فَارْتِفَاعُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِارْتِفَاعِ الْجُزْأَيْنِ جَمِيعًا ، وَأَنْ يَكُونَ بِارْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَة ، وَبَقَاءِ الْجَوَازِ النَّابِتِ فِي ضَمْنِ الْوُجُوبِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحَمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَدُلُّ ؟ لِأَنَّ دَلِيلَ الْجُوازِ الفَعْلِ ، وَامْتِنَاعِ التَّرْكِ ، وَدَلِيلَ النَّسْخِ لَا يُنَافِي الْجَوَازِ الْفَعْلِ ، وَامْتِنَاعِ التَّرْكِ ، وَدَلِيلَ النَّسْخِ لَا يُنَافِي الْجَوَازِ الْفَعْلِ الْمُعَارِضِ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَأَمَّا عِنْدَ قِيامِ الدَّلِيلِ فَلَا نِزَاعَ . الْمُرَكِّبُ بِارْتِفَاعِ أَحَدِ جُزْأَيْهِ فَبَقِي دَلِيلُ الْجَوَازِ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَأَمَّا عِنْدَ قِيامِ الدَّلِيلِ فَلَا نِزَاعَ . وَحَاصِلُهُ أَنَّ جَوَازَ الْوَاجِبِ لَا يَرْتَفِعُ بِنَسْخِ الْوُجُوبِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَيَامِ الْمُحَرَّمِ ، وَدَلَالَةَ أَمْرِ الْوُجُوبِ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ وَالْمَجُوبِ عَلَى مَدْلُولِهِ الْمُجَوزِيِّ فَعَلَى تَقْدِيرِ نَسْخِ الْوُجُوبِ ، وَبَقَاءِ الْجَوازِ لَا لَكُولِهِ الْمَجَازِيِّ فَعَلَى تَقْدِيرِ نَسْخِ الْوُجُوبِ ، وَبَقَاءِ الْجَوازِ لَلَ لَا لَكُولُهِ الْمَجَازِيِّ فَعَلَى تَقْدِيرِ نَسْخِ الْوُجُوبِ ، وَبَقَاءِ الْجَوازِ لَلَ

اللَّفْظُ مَجَازًا أَوْ حَقِيقَةً قَاصِرَةً عَلَى اخْتِلَافِ الرَّأْيَيْنِ حَتَّى يَلْزَمَ انْقِلَابُ اللَّفْظِ عَنْ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ فِي إطْلَاقٍ وَاحِدٍ

فصل : الأمر المطلق عند البعض يوجب العموم ، والتكرار ؛ لأن " اضرب " مختصر من أطلب منك الضرب ، والضرب اسم جنس يفيد العموم ، ولسؤال السائل في الحج ألعامنا هذا أم للأبد

سَأَلَ أَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فِي الْحَجِّ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَهِمَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْحَجِّ يُوجِبُ التَّكْرَارَ ( قُلْنَا اعْتَبَرَهُ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْتَمِلُهُ ؛ لِمَا قُلْنَا غَيْرَ أَنَّ الْمَصْدَرَ نَكِرَةٌ فِي مَوْضِعِ الْإِنْبَاتِ فَيَخُصُّ عَلَى احْتِمَالِ الْعُمُومِ ،

وَعِنْدَ بَعْضِ عُلَمَائِنَا لَا يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَلَّقًا بِشَرْطِ أَوْ مَخْصُوصًا بِوَصْف كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كُنْتُمْ جُئْبًا فَاطَهَّرُوا } { أَقَمْ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ } قُلْنَا لُزُومٌ لِتَجَدُّد السَّبَبِ لَا لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ ، وَعِنْدَ عَامَّة عُلَمَائِنَا لَا يَحْتَملُهُمَا وَصُلًا ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْمَصْدَرِ فَوْدٌ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْوَاحِد الْحَقيقِيِّ ، وَهُو مَتَيَقَّنُ أَوْ مَحْمُوعُ الْأَفْرَاد ؛ لَأَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ حَيْثُ الْمَدُمُوعُ ، وَذَا مُحْتَمَلٌ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالنَّيَّةِ عَلَى الْعَدَد الْمَحْضِ ( فَفِي طَلِّقِي نَفْسَكِ الْمَحْمُوعُ ، وَذَا مُحْتَمَلٌ لَا يَشْبُتُ إِلَّا بِالنَّيَّةِ عَلَى الْعَدَد الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعَنْدَنَا يَقَعُ عَلَى الْوَاحِد ، وَيَصِحُّ يُقَةُ النَّلَاثَ عَلَى الْوَاحِد ، وَيَصِحُّ النَّلَاثَ عَلَى الْوَاحِد ، وَيَصِحُّ النَّلَاثَ عَلَى الْالنَّيْنِ ؛ لَأَنَّ النَّلَاثَ مَحْمُوعُ أَوْرَاد الطَّلَاقَ فَيَكُونُ وَاحِدًا اعْبَارِيًّا ، وَلَا يَصِحُ نَيَّة اللثَنَيْنِ ؛ لَأَنَّ النَّلَاثَ مَحْمُوعُ أَوْرَاد الطَّلَاقَ فَيَكُونُ وَاحِدًا اعْبَارِيًّا ، وَلَا يَصِحُ نَيَّة اللثَنَيْنِ ؛ لَأَنَّ اللَّانَيْنِ عَدَدٌ الشَّالَة بَيَانًا لَفَمَرَة اللَّعْتَلَافِ وَلَمْ يَذُكُرُوا ثَمَرَة اللَّهُ لَلَقَ وَلَمْ يَذُكُرُوا ثَمَرَة اللَّهُ لَيْنَا ، وَلَا ذَلَالَة لِاسْمِ الْفَرْدِ عَلَى الْعَدَد فَذَكَرُوا هَذهِ الْمَسْأَلَة بَيَانًا لَقَمَرَة اللَّهُ الْمَسْأَلَة ، وَهِي إِنْ دَحَلْت

الدَّارَ فَطَلِّقِي نَفْسَكِ فَعَلَى ذَلِكَ الْمَذْهَبِ يَنْبَغِي ؛ أَنْ يَثْبُتَ التَّكْرَارُ وَإِنَّمَا قُلْتُ يَنْبَغِي لَأَنَّهُ لَا رِوَايَةَ عَنْ هَوُّلَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَكِنْ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهُمْ ، وَهُوَ أَنَّهُ يُوجِبُ التَّكْرَارَ إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْط يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ التَّكْرَارُ عِنْدَهُمْ . ( وَفِي إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَطَلِّقِي نَفْسَك يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ التَّكْرَارُ عَلَى الْمَذْهَبِ النَّالِثِ لَا عِنْدَنَا وقوْله تَعَالَى { فَاقْطَعُوا أَيْديَهُمَا } لَا يُرَادُ به كُلُّ الْأَفْرَاد إجْمَاعًا فَيُرَادُ الْوَاحِدُ فَلَمْ يَدُلُ عَلَى الْيَسَار ) .

# الشَّرْحُ

### قوله فصل

عُمُومُ الْفعْلِ شُمُولُهُ أَفْرَادَهُ ، وَتَكْرَارُهُ وَقُوعُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَذَلِكَ بِإِيقَاعِ أَفْعَالِ مُتَمَاثِلَة فِي أَوْقَات مُتَعَدِّدَة فَإِنْ كَانَ مُوقَّتًا يَجِبُ إِيقَاعُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُدَّةً الْغُمُرِ مِثْلُ صَلُّوا الْفَحْرُ يَجَبُ الْعُودُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي كُلِّ فَحْرٍ فَيَتَلَازَمَانِ فِي مِثْلِ صَلُّوا ، وَصُومُوا لِامْتَنَاعِ إِيقَاعِ الْأَفْرَادِ فِي زَمَانِ ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي مِثْلِ صَلُّوا ، وَصُومُوا لِامْتَنَاعِ إِيقَاعِ الْأَفْرَادِ فِي زَمَانِ ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي مِثْلِ طَلِّقِي الْمُسْكَ لِحَوَازِ أَنْ يُقْصِدُ الْعُمُومَ دُونَ التَّكْرَارِ ، وَعَامَّةُ أَوَامِرِ الشَّرْعِ مِمَّا يَسْتَلْزِمُ فِيهِ الْعُمُومُ التَّكْرَارِ فَلِذَا يَقْتَصِرُ فِي تَحْرِيرِ الْمَعْهُ وَيَ التَّكْرَارِ ، وَقَلْ يُذْكَرُ الْعُمُومُ أَيْضًا نَظُرًا إِلَى تَغَايُرِ الْمَفْهُ وَمِينِ ، وَصِحَة افْتِرَاقِهِمَا فِي الْجُمْلَة ، ثُمَّ لَا الْمَبْحَثَ عَلَى ذَكِ ، وَإِثَمَا الْخُمُومُ فِي الْمُطْلَقِ خَلَافَ فِي النَّكُرَارِ فِي الزَّمَانِ ، أَمَّا الْعُمُومُ فَي الْمُولِقِ الْمُطْلَقِ الْمُولِ اللَّمُونَ فِي الْأَمْرِ الْمُقَلِّدِ عَلَى مَصْدَرٍ مُعَرَّف بِاللَّهُ عِلَى الْمُعْلَقِ مِنْ الْفُرُودِ ، وَالتَّكْرَارَ فِي الزَّمَانِ ، أَمَّا الْعُمُومُ فَلِدَلَاكَةِهِ عَلَى مَصْدَرٍ مُعَرَّف بِاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْرِ فَي اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَارِ فِي الزَّمَانِ ، أَمَّا الْعُمُومُ فَي الْمُعْرَارِ عَنْ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ حِينَ سَأَلَ الْعُمُومُ فَي الْمُعْرِفُ مُومَ اللَّهُ فِي اللَّيْنِ ، وَأَنَّ فِي حَمْلِ الْأُمْرِ بِالْحَجِّ عَلَى مُوجِيهِ مِنْ التَّكُرَارَ فِي النَّعْرِ فَي حَمْلِ الْلُمْرِ بِالْحَجِّ عَلَى مُوجِيهِ مِنْ الْقَارِدُ التَّكُرَارِ ، وَلَا الْمُو بِالْحَجِّ عَلَى مُوجِيهِ مِنْ التَّكُرَارَ فِي الدِّينِ ، وَأَنَّ فِي حَمْلِ اللَّهُ فِي اللَّيْنَ الْفُولُ عَلِمَ أَنْ لَا حَرَجَ فِي الدِّينِ ، وَأَنَّ فِي حَمْلِ الْلُمْرِ بِالْحَجِّ عَلَى مُوجِيهِ مِنْ التَّكُولُ اللَّهُ فَي اللَّيْنَ الْمُؤْمِ اللَّيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْقِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ عَلْمَ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ الْمَال

حَرَجًا عَظيمًا فَأَشْكَلَ عَلَيْه فَسَأَلَ .

وَحَوَابُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ فَهِمَ التَّكْرَارَ ، بَلْ إِنَّمَا سَأَلَ لِاعْتِبَارِهِ الْحَجَّ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالزَّكَاةِ حَيْثُ تَكُرَّرَتْ

بتَكَرُّر الْأَوْقَات ، وَإِنَّمَا أَشْكَلَ عَلَيْه الْأَمْرُ منْ حَهَة أَنَّهُ رَأَى الْحَجَّ مُتَعَلِّقًا بالْوَقْت ، وَهُوَ مُتَكَرِّرٌ ، وَبالسَّبَب أَعْنَى الْبَيْتَ ، وَهُوَ لَيْسَ بِمُتَكَرِّرٍ ، وَفِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ أَنَّ السَّائِلَ هُوَ سُرَاقَةُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْأَمْرِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ فَهُوَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ { النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ } ، وَالْمَعْنَى لَوْ قُلْت نَعَمْ لَتَقَرَّرَ الْوُجُوبُ كُلَّ عَام عَلَى مَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ منْ الْأَمْر ، قُلْنَا : لَا بَلْ مَعْنَاهُ لَصَارَ الْوَقْتُ سَبَبًا ؛ لأَنَّهُ عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ صَاحبَ الشَّرْع، وَإلَيْه نَصْبُ الشَّرَائع.

النَّاني مَذْهَبُ الشَّافعيِّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُو أَنَّهُ لَا يُوجبُ الْعُمُومَ ، وَالتَّكْرَارَ ، وَلَكَنْ يَحْتَملُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لطَلَبِ الْفعْل مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مَرَّةً ، وَمُتَكَرِّرًا ، وَلَهَذَا يَتَقَيَّدُ بِكُلِّ مِنْهُمَا مِثْلُ اضْربْهُ قَليلًا أَوْ كَثيرًا مَرَّةً أَوْ مَرَّات ، وَذَلكَ لَمَا مَرَّ منْ سُؤَال الْأَقْرَع ، وَمَنْ كَوْنه مُخْتَصَرًا منْ أَطْلُبُ منْك ضَرْبًا أَوْ أَفْعَلُ ضَرْبًا ، وَالنَّكرَةُ في الْإِثْبَات تَخُصُّ لَكنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَدَّرَ الْمَصْدَرُ مَعْرِفَةً بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ فَيُفِيدُ الْعُمُومَ ، وَوَحَّدَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ يَحْتَمِلُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعُمُومِ ،

الثَّالِثُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ إِلَّا إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } أَوْ مُقَيَّدًا بثُبُوت وَصْف كَقَوْله تَعَالَى

{ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } قَيَّدَ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ بِتَحَقُّقِ وَصْفِ دُلُوكِ الشَّمْسِ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّكْرَارَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَوَامر إِنَّمَا يَلْزَمُ منْ تَجَدُّد السَّبَب الْمُقْتَضي لتَجَدُّد الْمُسَبِّب لَا منْ مُطْلَق الْأَمْر الْمُطْلَق أَوْ الْمُعَلَّق بشَرْط أَوْ الْمُقَيَّد بِوَصْفِ ، وَلَا يَلْزَمُ تَكَرُّرُ الْمَشْرُوط بَتَكَرُّرِ الشَّرْط ؛ لأَنَّ وُجُودَ الشَّرْط لَا يَقْتَضي وُجُودَ الْمَشْرُوط بَحَلَافُ السَّبَب فَإِنَّهُ يَقْتَضِي ۚ وُجُودَ الْمُسَبَّبِ فَإِنْ قُلْت : الْكَلَامُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ ، وَالْمُعَلَّقِ بِشَرْطِ أَوْ وَصْفِ مُقَيَّدِ فَلَا يَكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ، وَحِينَئِذَ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ لَا لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ ؛ لِأَنَّ الْحَصْمَ لَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ بَلْ لِلْمُقَيَّد بِشَرْطِ أَوْ وَصْف قُلْت : قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ الْمُطْلَقِ هُوَ الْمُجَرَّدُ عَنْ قَرِينَةِ التَّكْرَارِ أَوْ الْمَرَّةِ سَوَاءٌ كَانَ مُوقَتًا بِوَقْتِ أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطِ أَوْ مَخْصُوصًا بِوَصْفٍ أَوْ مُجَرَّدًا عَنْ حَمِيعِ ذَلِكَ ، وَحِينَئِذِ لَا إِشْكَالَ ، وَظَاهِرُ عِبَارَة الْمُصَنِّف رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمُعَلَّقَ بالشَّرْط أَوْ الْوَصْف يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ يُوجِبُهُ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ حَتَّى لَا يَنْتَفِي إِلَّا بِدَلِيلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَسْأَلَةِ : إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَطَلِّقِي نَفْسَك ، وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي التَّقْوِيمِ عَنْ هَذَا الْمَذْهَبِ بِأَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا لَكنَّ الْمُعَلَّقَ بشَرْط أَوْ وَصْف يَتَكَرَّرُ بتَكَرُّره .

فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يُؤَثِّرُ التَّعَلُّقُ فِي إِثْبَاتِ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ قُلْنَا لَيْسَ بِبَعِيدِ فَإِنَّ الْقَيْدَ رُبَّمَا يَصْرِفُ اللَّفْظَ عَنْ مَدْلُولِهِ كَصِيغ

الطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُوحِبُ الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ وَإِذَا عُلِّقَ بِالشَّرْطِ يَتَأَخَّرُ الْحُكْمُ إِلَى زَمَانِ وُجُودِ الشَّرْطِ . الرَّابِعُ مَذْهَبُ عَامَّةٍ

الْعُلَمَاء الْحَنَفَيَّةِ ، وَهُوَ أَنَّ الْأَهْرَ لَا يَحْتَمِلُ الْغُمُومَ ، وَالتَّكْرَارَ بَلْ هُوَ لِلْخُصُوصِ ، وَالْمَرَّةِ سَوَاءٌ كَانَ مُطْلَقًا مِثْلُ الْحُمُومَ ، وَالتَّكُرَارُ مِنْ دَلِيلٍ خَارِحِيٍّ كَتَكَرُّرِ السَّبَ مَثْلًا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيَّ : الْمَذْهَبُ الصَّحيحُ عِنْدَنَا الْعُمُومُ ، وَالتَّكُرَّارَ مِنْ دَلِيلٍ خَارِحِيٍّ كَتَكَرُّرِ السَّبَ مَثْلًا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلُ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ : الْمَذْهَبُ الصَّحيحُ عِنْدَنَا الْعُمُومُ ، وَالتَّكُرَّارَ مِنْ دَلِيلٍ خَارِحِيٍّ كَتَكَرُّرِ السَّبَ مَثْلًا ، وَهُو السَّبَ عَلَى أَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَوْدَ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمَ وَاللَّهُ الْمُو مَلِكُومَ الْمَثَيْقُ وَ وَهُو اللَّمُنِيقُ أَنْ فَيْعَلِيلَه ، وَوَهُو اللَّمْ يَعْلَى الْوَاحِدِ حَقيقَةً ، وَهُو اللَّمْنَيَقُنُ فَيْتَكِنَّنُ ، أَوْ اعْبَارًا أَعْنِي الْمَحْمُوعَ مِنْ حَيْثُ هُو مَعْمُوعَ فَلِي الْمُحْدُوعَ مِنْ عَنْمُ اللَّهُ الْمُحْدُوعَ مِنْ عَنِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاحِدً مَنْ التَّعَمُولُ مَنْ الْمُحْدُوعِ مَنْ عَنْمُ الْعَمْورَةُ لَا يَقْعُ عَلَى الْعُورَاءِ أَوْ مَنْ النَّعَمُ الْوَعْمَالُ وَالْمُلُقَلِقُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّعُونُ الْمُعْتَعَلَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ عَلَى الْوَاحِدِ حَقيقَةً ، وَهُو اللَّمُنِيقُ فَالْ وَاعْتَمَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَلَا الْمُعْتَى الْمُعْتَولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاحِدَةً ، وَقَدْ مَاتَتَ قَبْلُ ذَكُو الْعَلَدَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ مَا الْهُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

نُسَلِّمُ ؛ أَنَّ الْمُفْرَدَ لَا يَقَعُ عَلَى الْعَدَدِ فَإِنَّ الْمُفْرَدَ الْمُقْتَرِنَ بِشَيْءِ مِنْ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ ، وَالِاسْتِغْرَاقِ يَكُونُ بِمَعْنَى كُلِّ فَرْدِ لَا بَعْنَى مَجْمُوعِ الْأَفْرَادِ فَإِنْ زَعَمْت أَنَّهُ أَيْضًا وَاحِدُ اعْتِبَارِيٌّ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ إِذْ لَا نَعْنِي بِاحْتِمَالِ الْأَمْرِ لِلْعُمُومِ ، وَالتَّكْرَارِ سُوَى أَنَّهُ يُرَادُ إِيقَاعُ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْفِعْلِ

## قوله وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما

قَدْ فَرَّعُوا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ، وَهُو أَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ لَا يَحْتَملُ الْعَدَدَ مَسْأَلَةَ عَدَم قَطْع يَسَارِ السَّارِق فِي الْكَرَّةِ النَّانِيَة ، وَكَلَامُ الْقَوْمِ صَرِيحٌ فِي ابْتَنَائِهَا عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اسْمُ الْفَاعِلِ ، وَهُوَ السَّارِقُ لَا يَحْتَملُ الْعَدَدَ قَالَ الْعَدَدَ قَالَ فَحْرُ اللَّهُ تَعَالَى { وَالسَّارِقُ الْمُصْدَرَ لُغَةً مِثْلُ قَوْله تَعَالَى } وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ أَنَّ كُلَّ اسْمِ فَاعِلٍ دَلَّ عَلَى مَصْدَرِهِ لَمْ يَحْتَملُ مَصْدَرُهُ الْعَدَدَ فَاللَّامُ فِي الْمَصْدَرِ عِوَضٌ عَنْ الْمُضَافِ إِلَيْهِ ، وَضَمَيرٌ لَمْ يُحْتَملُ لِمَصْدَرِه ، وَبِه يَحْصُلُ الرَّبْطُ فَيَصِحُ الْكَلَامُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَصْدَرَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُعْفَى السَّارِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَحْتَملُ المَصْدَرِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُعْفَى السَّارِقُ اللَّهُ وَاحِدَةً ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ الْمُعْدَرِ الْدَي يَدُلُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَمَعْنَى السَّارِقُ الَّذِي سَرَقَ سَرِقَةً وَاحِدَةً ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ النَّعْبَارِيُّ اللَّهُ مَحْمُوعُ السَّرِقَاتِ ، وَإِلَّا لَتَوَقَّفَ قَطْعُ السَّارِقِ عَلَى آخِرِ الْحَيَاةِ إِذْ لَا يُعْلَمُ تَحَقَّقُ جَمِيعِ يُولِدُ الْاعْتِبَارِيُ اللَّذِي هُو مَحْمُوعُ السَّرِقَاتِ ، وَإِلَّا لَتَوَقَّفَ قَطْعُ السَّارِقِ عَلَى آخِرِ الْحَيَاةِ إِذْ لَا يُعْلَمُ تَحَقَّقُ جَمِيعِ

سَرِقَاتِهِ إِلَّا حِينَئِذ ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِحْمَاعِ ثُمَّ الْوَاحِبُ بِسَرِقَة وَاحِدَة قَطْعُ يَد وَاحِدَة بِالْإِحْمَاعِ فَالْمَعْنَى الَّذِي سَرَقَ ، وَالَّتِي سَرَقَة سَرِقَةً وَاحِدَةً يَقْطُعُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا يَدٌ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الْيُمْنَى بِدَلِيلِ الْإِحْمَاعِ ، وَالسُّنَّةِ قَوْلًا ، وَفِعْلًا ، سَرَقَتْ سَرِقَةً وَاحِدَةً يُقْطُعُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا يَدٌ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الْيُمْنَى بِدَلِيلِ الْإِحْمَاعِ ، وَالسُّنَّةِ قَوْلًا ، وَفِعْلًا ،

وَقُواَ الْبُنُ مَسْعُود أَيْمَانَهُمَا فَلَا يَكُونُ قَطْعُ الْيُسْرَى مُرَادًا أَصْلًا ، وَلَا يُمْكِنُ تَكَرُّرِ الْحُكْمِ بِتَكَرُّرِ السَّبَ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ بَاق ، وَهُوَ الْبَدَنُ ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ظَاهِرٌ فِي وَهُوَ الْبَدَنُ ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ظَاهِرٌ فِي الْبَنَاءِ هَذَهِ الْمَسْأَلَة عَلَى مَصْدَرِ الْأَمْرِ أَعْنِي اقْطَعُوا فَإِنَّ الْوَاحِدَ الْحَقيقِيَّ مُتَعِينٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَة إلَّا يَدُ وَاحِدَةٌ ، وَقَطْعُ الْيَمِينِ مُرَادٌ إِجْمَاعًا فَلَا تَدُلُّ الْآيَةُ عَلَى قَطْعِ الْيَسَارِ ، وَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّصُّ ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْ تَقْرِيرِ الْقَوْمِ ؛ لِأَنَّ الْمُحَدُّ وَحُدَةً الْمَصْدَرِ بِالنِّسَبَةِ إِلَى كُلِّ فَرْدِ مِنْ أَفْرَادِ السَّارِق مَثَلًا .

## فصل الإتيان بالمأمور به نوعان: أداء

أَيْ تَسَلُّمُ عَيْنِ الثَّابِتِ بِالْأَمْرِ ( ، وَقَضَاءٌ ) أَيْ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاحِبِ بِهِ ، وَقُلْنَا فِي الْأُوَّلِ الثَّابِتُ بِهِ لِيَشْمَلَ النَّفَلَ . ( وَيُطْلَقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخِرِ مَجَازًا ) .

### الشَّرْ حُ

### قوله فصل

لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ إِطْلَاقَ الْأَدَاءِ ، وَالْقَضَاءِ بِحَسَبِ اللَّغَةِ عَلَى الْإِثْيَانِ بِالْمُؤَقَّتَات ، وَغَيْرِهَا مِثْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة ، وَالْإِثْيَانِ ثَانِيًا بَعْدَ فَسَادِ الْلَّوْلِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا بِحَسَبِ اصْطلَاحِ الْفُقَهَاءَ فَعِنْدَ أَصْحَابِ الْحُفَقُوق ، وَقَضَاء الْحَجِّ ، وَالْإِثْيَانِ ثَانِيًا بَعْدَ فَسَادِ الْلُوَقَّتَة ، وَلَا يُتَصَوَّرُ الْأَدَاءُ إِلَّا فِيمَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْقَضَاءُ فَلَهَذَا قَالُوا : الْأَدَاءُ مَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْتَصَّانِ بِالْعِبَادَاتِ الْمُؤَقِّتَة ، وَلَا يُتَصَوَّرُ الْأَدَاءِ اسْتَدْرَاكًا لِمَا سَبَقَ لَهُ مِنْ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا ، وَقَوْلُهُمْ فُعلَ بَعْدَ وَقْتِ الْأَدَاءِ اسْتَدْرَاكًا لِمَا سَبَقَ لَهُ مِنْ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا ، وَقَوْلُهُمْ مُطْلَقًا تَنْبِيةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فِيهِ قَضَاءُ النَّائِمِ ، وَالْحَائِضِ إِذْ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ، وَهُو يُنَافِي الْوُجُوبِ ، وَالْإِعَادَةُ مَا فَعِلَ فِي وَقْتِ اللَّاتِيْ ؛ لَا لَوْجُوبِ عَلَيْهِ بَعْدَ الصَّلَاة مُنْفَرِدًا تَكُونُ إِعَادَةً عَلَى النَّانِي ؛ لَلْ قَالُهُ لَو الْعَلَاقِ عَلَى الْفُولِ الْعَلَاقُ بَاللَّهُ اللَّوْلَ ، وَقِيلَ : لِعُذْرٍ فَالصَّلَاةُ بِالْجَمَاعَة بَعْدَ الصَّلَاة مُنْفَرِدًا تَكُونُ إِعَادَةً عَلَى النَّانِي ؛ لَأَنَّ طَلَبَ عَلَى الْفُولِ الْعَلَاقِ فَي الْفَضَاءُ خَارِجٌ عَنْ تَعْرِيف الْأَدَاء ، وَالْقَضَاءُ خَارِجٌ عَنْ تَعْرِيف الْأَدَاء ،

بقَوْله أُوَّلًا بِنَاءَ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْله فَعَلَ فَإِنَّ الْإِعَادَةَ مَا فُعِلَ ثَانيًا لَا أُوَّلًا .

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّهَا قَسْمٌ مِنَ الْأَدَاءِ ، وَإِنَّ قَوْلَهُ فِي تَعْرِيفِ الْأَدَاءِ أُوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : الْمُقَدَّرُ لَهُ شَرْعًا أَلَادَاء عَنْ الْقَضَاء فَإِنَّهُ وَاقِعٌ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا ثَانِيًا حَيْثُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلْيُصِلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتُهَا فَقَضَاءُ صَلَاةِ النَّائِمِ أَوْ النَّاسِي عِنْدَ التَّذَكُّرِ قَدْ فُعِلَ فِي وَقْتِهَا

الْمُقَدَّرِ لَهَا ثَانِيًا لَا أُوَّلًا ، وَعِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيْقَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَدَاءُ ، وَالْقَضَاءُ مِنْ أَقْسَلِمُ مِثْلِ مَا وَجَبَ بِالْأَمْرِ وَاجَبًا كَانَ أَوْ نَفْلًا ، وَالْقَضَاءُ تَسْلِيمُ مِثْلِ مَا وَجَبَ بِالْأَمْرِ ، وَالْمُرَادُ بِالنَّابِتِ عِنْلَمُ مُوْتُهُ بِالْأَمْرِ مَا ثَبِتَ وَجُوبُهُ بِهِ إِذْ الْوُجُوبُ إِنَّمَا هُوَ السَّبُ ، وَحِينَقَذَ يَصِحُ تَسْلِيمُ عَيْنِ مَا وَجَبَ النَّامِرِ فَا مَا ثَبَتَ وَجُوبُهُ بِهِ إِذْ الْوُجُوبُ إِنَّمَا هُو السَّبَبُ ، وَحَيْنَدَ يَصِحُ تَسْلِيمُ عَيْنِ مَا وَجَبَ الْمُؤْدِةُ بِالنَّامِ بَعْنَى النَّمَةِ لَا يَقْبَلُ التَّصَرُّفَ مِنْ الْعَبْدِ فَلَا يُمْكِنُ أَدَاءُ عَيْنِه ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ تَسْلِيمُ عَيْنِ مَا عَلَمَ ثُبُوتُهُ بِالْأَمْرِ كَفَعْلِ الصَّلَاةِ فِي وَقَيْعَا أَوْ إِيتَاء رُبُعِ الْعَشْرِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَبْدَةِ ، وَالْمُعْلِي السَّبَبِ ، وَنَبْتَ فِي الذَّمَّةَ بَالْوَاجِبِ عَلَى اللَّمْ يَعْلَى إِلَيْهُ مِنْ الْمُشْلِقَةَ بِالْمُرِ كَفَعْلِ الصَّلَاة فِي وَقَيْعَا أَوْ إِيتَاء رُبُعِ الْعَشْرِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَبْدَةُ وَاللَّامِرِ عَلَى اللَّمُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُهُ بِصَرِيحِ الْأَمْرِ كَقُولُهِ تَعَلَى { أَقَيمُوا الصَّلَاةَ } إَلَيْمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُهُ بِصَرِيحِ الْأَمْرِ كَقُولِهِ تَعَلَى { أَقِيمُوا الصَّلَاة } إِللَّهُ مِنْ الْنَامُ وَلَا الْمَثْلِ فِي الْفَقْعَلِ ، وَالْمُعْرِفِ الْمَعْمُ الْمُعْرِفِ الْمَعْلِ الْعَلَامُ وَلَا الْمُعْرِفِ لَكُو اللَّهُ مَنْفَى الْعَمْ وَلَا مُوسُلِ فِي الْلُقْفَاءِ اللَّاعْرِاضِ إِيَاكُولُ الْعَلْمَ وَالْمَانَاتِ ، وَالْمَنْالُ اللَّهُ مَنْفَى الْمُعْرِفِ لَلْ الْمُولُ فِي الْفَعْمَ وَلَا لَوْمُولُ الْمَالُولُ وَلَا مَاتُلُو اللَّوْلُ الْمُولُولُ لَا مَضْمُونًا ، وَالْأَمْرِانُ الْوَاجِبِ بِهِ لِيعُمَّ أَدَاءَ النَّوافِلُ فَاعْتُبَرَ فِي الْقَضَاءِ الْوُجُوبُ ؛ لِلْأَمْ وَلَى الْفَالُونُ الْوَالْفَلُ لَا مَضَمُونَا ، وَالْفَلُ لَا مَضَمُونَا ، وَالْفَلُ لَا مَضَمُونَا ، وَالْفَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَاءُ اللَّهُ الْمَالَاتِ ، وَالْفَلُ لَا مَالَاعُ اللَّهُ الْمُعْرِلُولُ اللَّهُ الْمَالَاعُ اللَّهُ ال

يُضْمَنُ بِالتَّرْكِ ، وَأَمَّا إِذَا شَرَعَ فِيهِ ، وَأَفْسَدَهُ فَقَدْ صَارَ بِالشُّرُوعِ وَاحِبًا فَيَقْضَى ، وَالْمُرَادُ بِالْوَاحِبِ هَاهُنَا مَا يَعُمُّ الْفُرْضَ أَيْضًا ، وَبَعْضُهُمْ فَيَّدَ مِثْلَ الْوَاحِبِ بَأَنْ يَكُونَ مِنْ عِنْدِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ احْتِرَازًا عَنْ صَرْفِ دَرَاهِمِ الْغَيْرِ إِلَى دَيْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قَضَاءً مِنْ ظُهْرِهُ لَا يَصِحُّ مَعَ قُوَّة الْمُمَاثَلَة بِحِلَاف صَرْف النَّفْلِ مَعَ أَنَّ الْمُمَاثَلَة فِيه أَدْنَى فَإِنْ عُلْتِ : يَدْخُلُ فِي تَعْرِيف الْأَمْرَ كَالَاصُطْيَادِ بَعْدَ الْإِخْلَالِ ، وَلَا يُسَمَّى أَدَاءً قُلْت : الْمُبَاحُ لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِهِ عَنْدَ الْمُحَاقَلَة بِحِلَافُ مَعْ أَلْأَمْرُ كَالَاصُطْيَادِ بَعْدَ الْإِخْلَالُ ، وَلَا يُسَمَّى أَدَاءً قُلْت : الْمُبَاحُ لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِهِ عَنْدَ الْمُحَقَقِينَ فَالنَّابِ بَالْمُرْ لَا يَكُونُ إِلَّا وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا ، وَلِهَذَا قَالَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ مَا فَسَرَ الْأَدَاء بَتَسْلِيمِ عَنْدَ الْمُحَافَقَةُ فِي الْإِبَاحَة ، وَالْقَضَاءَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَلْمُورِ بِهِ فَإِنْ جُعلَ النَّمُّ السَمَّا لِلطَلَبِ الْجَازِمِ كَمَا هُو رَأَيُ الْبَعْضِ اخْتَصَّ الْأَدَاء بَعْدَ الْمُعَلِمِ الْمُقَدِ بِهِ الْمُورِ بِهِ فَإِنْ جُعلَ النَّامُ السَمَّا لِلطَّلَبِ الْجَارِمِ كَمَا هُو رَأَيُ الْبَعْضِ اخْتَصَّ الْأَدَاء بَعْدَ اللَّهُ الْمَامُ وَلَا عَنْ أَوْ رَاحِورِهِ بِهُ الْمُورِ بِهِ فَإِنْ جُعلَ السَّمَا لِلطَّلَبِ النَّقَلُ مَ وَلَهُ مَا يُشَامُ الْمَامُورِ بِهِ الْمَامُورِ بِهِ فَإِنْ جُعلَ السَّمَا لِلطَّلَبِ مَا يَطَلَ كَا وَلَا مَا يُعْلَى النَّوْلُ الْمَامُ وَلَا الْمُلْتَ وَلَا مُنَاقِلَ مَا يُعْلَى الْعَلَامُ وَلَا لَكُونَا الْمَامُولِ بِهِ الْوَاحِبُ ، وَالْمَامُ وَلَا مَنْ الْمُلَا فَيَقُولُ مَا وَلَا لَكُونَ الْمُعَلِي اللَّلُولُ الْمَامُولِ بِهِ الْوَامِدِ ، وَالْمَامُ وَلَا اللَّهُ وَالَمُ اللَّكُولُ الْمُ الْمُورِ بِهُ الْمَلْوَلِ الْمَلْمُ وَلَالَمُ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمَالُولُ الْمُ الْعَلَى اللَّذُو الْمَلَالُولُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُولِ الْمَالَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلَاقِ الْمَالُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُولِ الْمَالَولُ الْمُؤَ

وَهَذَا مَعْنَى الْمَنْدُوبِ أَدَاءً فَيُفَسَّرُ بِتَسْلِيمٍ عَيْنِ الْوَاحِبِ أَوْ الْمَنْدُوبِ ، وَلَا يَخْتَصُّ بِمُوحِبِ الْأَمْرِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُبَاحِ إِذْ لَيْسَ فِي الْعُرْفِ إطْلَاقُ الْأَدَاءِ عَلَيْهِ كَالِاصْطِيَادِ مَثَلًا إِلَّا مَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشْفِ

مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى أَدَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ الْأَمْرِ حَقِيقَةً لِلنَّدْبِ ، وَالْإِبَاحَة بِأَنَّ الْكُلَّ مُوجِبُ الْأَمْرِ مَقيقَةً فِي الْإِبَاحَة ، وَالنَّدْبِ لَفْظًا أَوْ يَجْعَلُ صِيغَةَ الْأَمْرِ مَقيقَةً فِي الْإِبَاحَة ، وَالنَّدْبِ لَفْظًا أَوْ يَجْعَلُهَا مَوْضُوعَةً للْإِذْنِ فِي الْفَعْلِ فَيَكُونُ حَقيقَةً وَالنَّدْبِ لَفْظًا أَوْ يَجْعَلُهَا مَوْضُوعَةً للْإِذْنِ فِي الْفَعْلِ فَيكُونُ حَقيقَةً فِي الْإِبَاحَة ، وَالنَّدْبِ لَفْظًا أَوْ يَجْعَلُهَا مَوْضُوعَةً للْإِذْنِ فِي الْفَعْلِ فَيكُونُ حَقيقَةً فِي الْإِبَاحَة اللَّهُ مِنْ النَّدْبِ بِاعْتِبَارِ فِي كُلِّ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَلُو لَمْ يَكُنْ فِعْلُ الْمُبَاحِ أَيْضًا أَدَاءً لَاكْتَفَى بِقَوْلِ مَنْ يَجْعَلُهَا حَقيقَةً فِي الْوُجُوبِ ، وَالنَّدْبِ بِاعْتِبَارِ فِي اللَّهْرِ هَنَا لَفْظُ الْأَمْرِ لَا صِيغَتُهُ ، وَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا سَبَقَ مَنْ اللَّاسِّ الْعَبْرِ اللَّاسِ الْعَلْفِ الطَّلَبِ الْمُولِ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مُ مُطْلَقِ الطَّلَبِ جَازِمًا أَوْ رَاجِحًا أَوْ مُسَاوِيًا . اللَّمْرِ وَقيدة أَلْمُو مِكَارًا فِي الطَّلَبِ الْحَقِيقِ الطَّلَبِ بِالنَّالْفَاظِ الْمَحَازِيَّةِ ثَابِيَةً بِالنَّامِ الْوَاجِبُ لَكَ اللَّهُ لَمْ يَشُبُتُ النَّهُ لَمْ يَشُبُتُ اللَّهُمْ الْمُرْ مَحَازًا فِي النَّذَبِ فِي الْأَلْفَاظِ الْمَحَازِيَّةِ ثَابِيَةً بِالنَّامُ الْمَحَازِيَّةِ بَالنَّصَ لَا مَحَالَة ، ولَا الْمَحْرُوبُ أَنْ الْمُحَازِيَّةِ بَالنَّامِ الْمُحَازِيَّةِ بَالنَّصَ لَا مَحَالَة ، ولَا الْمُحْرَا الْمُحَالِقَ اللَّامِ الْمُحَازِيَّةِ بَاللَّامُو اللَّهُ لَمْ يَشُعُتُ اللَّهُ لَمْ يَشُعُتُ اللَّهُ لَمْ يَشُعُدُ اللَّهُ لَمُ يَثَمِّ بَالْمُو اللَّهُ لَلْ مُنْ اللَّهُ لَمْ يَشُولُوا الْكُعْفِقِ اللَّهُ لَا الْمُعْلِقُ اللَّهُ لَتُهُ لَمْ يَشُونُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمْ يَشُونُ اللَّهُ لَلْهُ لَا الْمُعْرِ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْفِقِ الْفُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمِ الْوَاجِلِقُ اللْمُعْلَقُ اللْمُعْلَقِ اللْعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلُولُ الْمُعْلَقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُع

### قوله يطلق كل منهما

أَيْ مِنْ الْأَدَاءِ ، وَالْقَضَاءِ عَلَى الْآخِرِ مَجَازًا شَرْعِيًّا لِتَبَايُنِ الْمَعْنَيْنِ مِنْ اشْتَرَاكِهِمَا فِي تَسْلِيمِ الشَّيْءِ إِلَى مَنْ يَسْتَحَقُّهُ ، وَفِي إِسْقَاطِ الْوَاحِبِ كَقَوْلِكِ أَدَيْتُ الدَّيْنَ ، وَفِي إِسْقَاطِ الْوَاحِبِ كَقَوْلِكِ أَدَيْتُ الدَّيْنَ ، وَنَوَيْتُ أَلَا اللَّعْةِ فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْقَضَاءَ حَقِيقَةٌ فِي تَسْلِيمِ الْعَيْنِ وَالْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْإِسْقَاطُ ، وَالْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْإِسْقَاطُ ، وَالْإِتْمَامُ ،

وَالْإِحْكَامُ ، وَأَنَّ الْأَدَاءَ مَجَازٌ فِي تَسْلِيمِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ شِدَّةِ الرِّعَايَةِ ، وَالِاسْتِقْصَاءِ فِي الْخُرُوجِ عَمَّا لَزِمَهُ ، وَذَلِكَ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ دُونَ الْمِثْلِ

(، وَالْقَضَاءُ يَجِبُ بِسَبَبِ حَديد عِنْدَ الْبَعْضِ ؛ لَأَنَّ الْقُرْبَةَ عُرِفَتْ فِي وَقْتِهَا فَإِذَا فَاتَ شَرَفُ الْوَقْتِ لَا يُعْرَفُ لَهُ مِثْلٌ إِلَّا يَسْقُطُ بِخُرُو جِ الْوَقْتِ ، وَلَهُ مِثْلٌ مِنْ عِنْدهِ بِنَصِّ ، وَعَنْدَ عَامَّةً أَصْحَابِنَا يَجَبُ بِمَا أَوْجَبَ الْأَدَاءَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ بِسَبَبِهِ لَا يَسْقُطُ بِخُرُو جِ الْوَقْتِ ، وَلَهُ مِثْلٌ مِنْ عَنْدهِ يَصْرُفُهُ إِلَى مَا عَلَيْهِ فَمَا فَاتَ إِلَّا شَرَفُ الْوَقْتِ ، وَقَدْ فَاتَ غَيْرَ مَضْمُونَ إِلَّا بَالْإِثْمِ إِذَا كَانَ عَامِدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَعَدَّةٌ مِنْ الْمَالُ مِنْ نَامَ عَنْ صَلَاةً } الْحَديثَ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخِرَ } ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةً } الْحَديثَ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخِرَ } ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ نَامَ عَلَى صَلَاةً أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَتُهَا } اسْتَذَلَّ بِالْآيَةِ ، وَالْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ شَرَفَ الْوَقْتِ غَيْرُ مَضْمُونٍ أَصْلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَامِدًا فِي التَّرْكِ .

( وَإِذَا تَبَتَ فِي الصَّوْمِ ، وَالصَّلَاة ، وَهُو مَعْقُولٌ نَبتَ فِي غَيْرِهِمَا كَالْمَنْذُورَاتِ الْمُعَيَّنَة ، وَاللاعْتَكَاف قِيَاسًا ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ النَّصِّ لِإِعْلَامِ أَنَّ مَا وَجَبَ بِالسَّبِ السَّابِقِ غَيْرُ سَاقَط بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَأَنَّ شَرَفَ الْوَقْتَ سَاقِطٌ لَا لِلْإِيجَابِ ابْتِدَاءً ) جَوَابُ إِشْكَالُ مُقَدَّرٍ ، وَهُو أَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا وَجَبَ بِالنَّصِّ وَهُو { فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخِرَ } فَيَكُونُ ، وَاحِبًا بِسَبَب جَدِيدٍ لَا بِالسَّبِ اللَّذِي أَوْجَبَ اللَّذَاءَ فَقَالَ فِي جَوَابِهِ ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ النَّصِّ لِإِعْلَامِ إِلَخْ ، وَأَيْضًا ( لَا يَرِدُ قَضَاءُ اللَّعْتَكَافُ ، بِالسَّبِ اللَّذِي أَوْجَبَ الْأَدَاءَ فَقَالَ فِي جَوَابِهِ ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ النَّصِّ لِإِعْلَامِ إِلَخْ ، وَأَيْضًا ( لَا يَرِدُ قَضَاءُ اللَّعْتَكَافُ ، وَالْمَنْذُورَاتَ قَيَاسًا ؛ لِأَنَّ الْقَيَاسَ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ فَإِنْ قِيلَ فَهِذَا الْأَصْلُ ) ، وَهُو أَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ بِمَا أَوْجَبَ الْأَدَاءَ ( قَضَاءُ اللَّاعْتِكَافَ الْمَالُ ) ، وَهُو أَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ بِمَا أَوْجَبَ الْأَدَاءَ ( قَضَاءُ اللَّعْتَكِفُ الْمَالُ الْعَتَكَافَ الْمَنْذُورِ فِي رَمَضَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ فِي رَمَضَانَ آخَرَ ) أَيْ إِذَا نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَعْتَكِفْ إِلَى مُشَافًا الْمَعْتَكَافَ أَنْ يَجُوزَ فِي رَمَضَانَ آخَرَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ

قَضَاءُ الاعْتَكَافِ الْمَنْذُورِ فِي رَمَضَانَ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يَجِبُ بِمَا أَوْجَبَ الْأَدَاءَ ، وَالْأَدَاءُ قَدْ أَوْجَبَهُ النَّذُرُ ، وَالنَّذْرُ بالاعْتكَافَ فِي رَمَضَانَ لَمْ يُوجِبْ صَوْمًا مَخْصُوصًا بالاعْتكَافَ فَيَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي رَمَضَانَ آخَرَ .

( فَلْنَا : الْقَضَاءُ هَاهُنَا يَجِبُ بِمَا أَوْجَبَ الْأَدَاءَ ) أَيْ النَّذَرُ ( وَهُوَ يَقْتَضِي صَوْمًا مَّخْصُوصًا بِالبَاعْتَكَاف ( سَقَطَ فِي رَمَضَانَ بِعَارِضِ شَرَفِ الْوَقْتِ فَإِذَا فَاتَ هَذَا ) أَيْ عَارِضُ شَرَف الْوَقْتِ ( بِحَيْثُ لَا يُمْحُصُوصَ بِالبَاعْتَكَاف ( سَقَطَ فِي رَمَضَانَ بِعَارِضِ شَرَف الْوَقْتِ فَإِذَا فَاتَ هَذَا ) أَيْ عَارِضُ شَرَف الْوَقْتِ أَحْوَطُ مِنْ وُجُوبِ الْقَضَاءِ مَعَ سُقُوط شَرَف الْوَقْتِ أَحْوَطُ مِنْ وَجُوبِ مَعَ رِعَايَة شَرَف الْوَقْتِ أَحْوَطُ مِنْ فَضيلَة شَرَف الْوَقْتِ أَحْوَطُ مِنْ وَجُوبِ مَعَ مَعْيَة مُرَف الْوَقْتِ إِذْ سُقُوطُ فِي قَوْلِه ، وَكَانَ هَذَا أَحْوَطُ الْوَجْهَيْنِ ، وَالْإِشَارَةُ تَرْجِعُ إِلَى السَّقُوطَ فِي قَوْلِه فَسَقَطَ مَا مُرَك الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْمَقْصُودَ إِلْإِشَارَةُ تَرْجُعُ إِلَى السَّقُوطُ فِي قَوْلِه فَسَقَطَ مَا مُرَك الْوَقْتِ مَنْ الزَيَادَة فَالَى بِقَوْلِه ، وَكَانَ هَذَا أَحْوَطُ الْوَجْهِ الْمَقْصُودَ إِلْإِشَارَةُ تَرْجِعُ إِلَى السَّقُوطُ فِي قَوْلِه فَسَقَطَ مَا الْمَوْدِ الْوَقْتِ مَوْفُولُ الْوَقْتِ مَوْمُ الْوَقْتِ مَنْ الزَيَادَة فَالْحَاصِلُ أَنَّ ، وَحُوبِ الْقَضَاءِ مَعَ شُقُوطُ وَيَادَة تَشْبُثُ بِشَرَف الْوَقْتِ أَنْ يَجِب الْقَضَاءُ مَعَ وُجُوبِ رِعَايَة شَرَف الْوَقْتِ مَعَ الْوَقْتِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى اللَّقَطَةَ مَا قَالَ فَعْرُك الْوَقْتِ أَوْقَتِ أَوْقَتِ أَوْجَبَ زِيَادَةً ، وَأُوجَبَ نَقْصَانًا الْمَالَةُ هُو عَدَمُ اللَّهُ مَعَالَى ؟ لَأَنْ مَا تَبْتَ بِشَرَف الْوَقْتَ إِلَاقُونَتِ أَوْقَتِ أَوْجَبَ زِيَادَةً ، وَأُوجَبَ نَقَصَانًا الْفَائِودَةُ هِيَ أَنْفَعَلَيْهُ صَوْمٍ رَمَضَانَ عَلَى صَيْمُ الْوَقْتِ إِلَاقُومَ عَدَمُ

وُجُوبِ الصَّوْمِ الْمَقْصُودِ فَلَمَّا مَضَى رَمَضَانُ سَقَطَ وُجُوبُ رِعَايَة تِلْكَ الزِّيَادَة لَمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِمْكَانِ الْمَوْتِ قَبْلَ رَمَضَانَ الْمُنْجَبِرُ بِتِلْكَ الزِّيَادَة أَيْضًا ، وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الصَّوْمِ الْمَقْصُودِ بِالطَّرِيقَة الْأُولَى . وَوَجْهُ الْأَوْلُويَّة أَنَّ الْعِبَادَة مَمَّا يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِه فَسُقُوطُ النُّيَّامِنَ أَوْلَى مِنْ سُقُوطِ الزِّيَادَة ، وَأَيْضًا سُقُوطُ الزِّيَادَة بِشَرَفِ الْوَقْتِ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِخَوْفِ الْمَوْتِ ، وَسُقُوطُ النُّقْصَانِ ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُوبٍ صَوْمٍ مَقْصُودٍ يَثْبُتُ بِخَوْفِ الْمَوْتِ ، وَسُقُوطُ النَّقْصَانِ ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُوبِ صَوْمٍ مَقْصُودٍ يَثْبُتُ بِخَوْفِ الْمَوْتِ ، وَاللَّوْيَقِ الْمَوْتِ ، وَسُقُوطُ النَّقْصَانِ ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُوبٍ صَوْمٍ مَقْصُودٍ يَثْبُتُ بِخَوْفِ الْمَوْتِ ، وَاللَّوْيِقِ الْمَوْتِ ، وَاللَّوْيَ الْمَوْتِ ، وَاللَّوْيَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَوْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَوْلَ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وَسُقُوطُ النُّقْصَانَ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُوبِ صَوْمٍ مَقْصُودِ فَعُلِمَ أَنَّ سُقُوطَ شَرَفِ الْوَقْتِ يُوجِبُ وُجُوبِ صَوْمٍ مَقْصُودٍ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ مَعَ فَضِيلَةِ الصَّوْمِ الْمَقْصُودِ أَحْوَطُ مِنْ وُجُوبِ الْقَضَاءِ مَعَ فَضِيلَةِ شَرَفِ الْوَقْتِ إِذْ فَضِيلَةُ شَرَفِ الْوَقْتِ فَضِيلَةٌ يَغْلِبُ فَوْتُهَا بِخِلَافِ فَضِيلَةِ الصَّوْمِ الْمَقْصُودِ ، وَهَذَا الْبَحْثُ مِنْ مُشْكَلَاتِ مَبَاحِثِ أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَدْ فَسَّرَ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي الْوَجْهَانِ بِغَيْرِ مَا فَسَّرْت لَكِنْ لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْكِيَاسَةِ الْمُمَارِسِينَ لِلْعُلُومِ أَنَّ اللَّهُ لِلَّهُ مَا لَعُلُومِ أَنَّ اللَّهُ لِللَّ لِللَّالِيلَ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْأَحْوَطِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْت لَا مَا تَوهَمُوهُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مُلْهِمِ الصَّوَابَ .

الشَّرْ حُ

#### قوله والقضاء

لَا حِلَافَ فِي أَنَّ الْقَضَاءَ بِمِثْلِ غَيْرِ مَعْقُول يَكُونُ بِسَبَبِ جَدِيد ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَضَاء بِمِثْلِ مَعْقُول فَعِنْدَ الْبَعْضِ بِسَبَبِ جَدِيد أَيْ نَصِّ مُبْتَدَا مُغَايِرِ لَلنَّصِّ الْوَارِد بِوُجُوب الْأَدَاء فَفِي عَبَارَة أَكْثِرِ الْمَشَايِخ تَصْرِيخٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّبِ هَاهُنَا مَا يُعْلَمُ بِه ثُبُوت الْحُكُم لِلَا مَا يَثْبُتُ بِهِ الْوُجُودُ كَالْوَقْتِ مَثَلًا ، وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي أَثْنَاءِ اللَّلَيلِ الَّذِي أَوْجَب مَثْلًا ، وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي أَثْنَاءِ اللَّلَيلِ الَّذِي أَوْجَب اللَّلَيلِ اللَّذِي أَوْجَب بِاللَّيلِ اللَّذِي أَوْجَب اللَّهُ تَعَالَى الْقَضَاءُ يَجِبُ بِاللَّلَيلِ اللَّذِي أَوْجَب اللَّهُ الْفَعْلِ فِي الْوَقْتَ إِنَّمَا عُرِفَت قُرْبَة شَرْعًا بِحَلَاف الْقَيَاسِ فَلَا يُمْكُنُنَا إِقَامَة الْفَعْلِ فِي الْوَقْتَ إِنَّمَا عُرِفَت قُرْبَة شَرْعًا بِحَلَاف الْقَيَاسِ فَلَا يُمْكُنُنَا إِقَامَة أَلْفِعْلِ هِي الْوَقْتَ إِنَّا اللَّيْرِيقِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الْنُعْلِ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الْفَعْلِ اللَّهُ عَلْ الْعَمْلُونَات الْعَمْلِ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ مِنْ اللَّهُ الْمُمَاثَلَة اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُمَاثَلَة اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُمَاثَلَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ الْمُعَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِ اللَّهُ الْمُعَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُلَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِ اللَّهُ الْمُقَامِ عَلَى الْمُعْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ اللَّهُ الْمُعْلِ اللَ

وَاحْتَجَّ الْفَرِيقُ الثَّانِي بِأَنَّ الْفَعْلَ لَمَّا ُوَجَبَ فِي وَقْتِهُ بِسَبَبِهِ أَيْ بِدَلِيلُهِ الْدَّالِّ عَلَيْهِ لَا يَسْقُطُ وُجُوبُهُ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَالْحَالُ أَنَّ لِلْفِعْلِ مِثْلًا مِنْ عِنْدِ الْمُكَلَّفِ يَصْرِفُهُ إِلَى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ خُرُوجَ الْوَقْتِ يُقَرِّرُ تَرْكَ الِامْتِثَالِ

، وَهُو يُقَرِّرُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْعُهْدَة ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ ، وَلَهُ مِثْلٌ مِنْ عَنْدِهِ عَنْ الْجُمُعَة ، وَتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ حَيْثُ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا مُنْ الْعُهْدَة ، وَالْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَإِنْ قِيلَ : مِنْ جُمْلَة الْهَيْئَاتِ وَالْأَوْصَافِ هُو الْوَقْتُ ، وَلَا قُدْرَة عَلَيْهِ قُلْنَا فَيُقْصَرُ الْفَوَاتُ عَلَى مَا تَحَقَّقَ الْعَجْزُ فِي حَقِّه ، وَهُو إِذْرَاكُ شَرَفِ الْوَقْتِ ، وَيَيْقَى أَصْلُ الْعِبَادَة مَقْدُورًا وَلَا قُدْرَة عَلَيْهِ قُلْنَا فَيُقْصَرُ الْفَوَاتُ عَلَى مَا تَحَقَّقَ الْعَجْزُ فِي حَقِّه ، وَهُو إِذْرَاكُ شَرَفِ الْوَقْتِ ، وَيَنْقَى أَصْلُ الْعِبَادَة مَقْدُورًا مَضْدُولًا فَيُطَالَبُ بِالْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِه بِأَنْ يُصْرَفَ إِلَيْهِ مَا هُو مَشْرُوعٌ لَهُ فِي وَقْتِ آخَرَ ، وَيُمَاثِلُهُ فِي الْهَيْئَاتِ ، وَالْأَذْكَارِ حَسَّا ، وَعَقْلًا ، وَفِي إِزَالَةِ الْمَأْتُمِ شَرْعًا ، وَإِنْ لَمْ يُمَاثِلُهُ فِي إِحْرَازِ الْفَضِيلَة فَإِنْ قِيلً : الْوَاحِبُ بِصِفَة لَا يَبْقَى بِدُونِهَا كَالُواجِب بِالْقُدْرَةِ الْمُيْسَرَةِ يَسْقُوطِهَا قُلْنَا : نَعَمْ إِذَا كَانَتْ الصَّفَةُ مَقْصُودَةً ، وَالْوَقْتُ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟ لَأَنَّ الْمَقْصُودَ وَعَلَا اللَّهِ تَعَالَى ، وَمُخَالَفَة الْهَوَى ، وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ ، وَامْتِنَاعُ التَّقْدِيمِ عَلَى الْوَقْتِ إِنَّمَا لِللَّهِ تَعَالَى ، وَمُخَالَفَة الْهَوَى ، وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ ، وَامْتِنَاعُ التَّقْدِيمِ عَلَى الْوَقْتِ إِنَّمَا

هُوَ لِامْتَنَاعِ تَقْدِيمِ الْحُكْمِ عَلَى السَّبِ فَإِنْ قِيلَ : الْفَائِتُ يُقَابَلُ بِالْمثْلِ أَوْ الضَّمَانِ فَمَا الَّذِي قُوبِلَ بِهِ شَرَفُ الْوَقْتِ الْفَائِتِ الْفَائِتِ الْمَثْلِ إِذَا لَمْ يُشْرَعْ لِلْعَبْدِ مَا يُمَاثِلُ شَرَفَ الْوَقْتِ ، وَأَمَّا الْمُقَابَلَةِ بِالضَّمَانِ فَقَدَ الْتَفَتُ قُلْنَا : قَدْ تَحَقَّقَ الْعَجْزُ عَنْ مُقَابَلَتِهِ بِالْمَثْلِ إِذَا لَمْ يُشْرَعْ لِلْعَبْدِ مَا يُمَاثِلُ شَرَفَ الْوَقْتِ ، وَأَمَّا الْمُقَابَلَةِ بِالنَّصِّ ، وَالْإِحْمَاعِ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ } ، وَيَثْبُتُ تَحْقِيقُ الْإِثْمِ فِي الْعَمْدِ بِالنَّصِّ ، وَالْإِحْمَاعِ عَنْ وَقْتِهِ ، ثُمَّ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْقَوْمِ أَنْ يُرَادَ الْآيَةُ ، وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِلتَّمَسُّكِ عَلَى أَنْ الْوَاحِبَ مِنْ الصَّوْمِ ، وَالصَّلَاةِ لَا يَسْقُطُ بِحُرُوجِ

الْوَقْتِ إِلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا كَانَ عَامِدًا وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَامِدًا لَا يَكُونَ شَرَفُ الْوَقْتِ مَضْمُونًا أَصْلًا ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ جَزَاءَ التَّرْكَ غَيْرَ عَامِد ، وَهُوَ الْإِثْيَانُ بِالصَّوْمِ فِي أَيَّامٍ لَا يَكُونَ شَرَفُ الْوَقْتِ مَضْمُونًا أَصْلًا ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ جَزَاءَ التَّرْكَ عَامِد ، وَهُوَ الْإِثْيَانُ بِالصَّوْمِ فِي أَيَّامٍ لَا يَكُونَ مُرَادُهُ اللَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْتِيِّ بِهِ فِي وَقْتِهِ ، وَيُمْكُنُ أَنْ الْمُعَ لِيمَاء إِلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْتِيِّ بِهِ فِي وَقْتِهِ ، وَيُمْكُنُ أَنْ الْمَعَ لِيمَاء إِلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَة اللَّهُ الْمَاتِيِّ بِهِ فِي وَقْتِهِ ، وَيُمْكُنُ أَنْ الْمَعَ لِيمَاء إِلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَة اللَّهُ اللَّهُ فِي وَقْتِهِ ، وَيُمْكُنُ أَنْ الْمَعَ لِيمَاء إِلَى اللَّهُ بَمَنْزِلَة اللَّهُ فِي وَقْتِه ، وَيُمْكُنُ أَنْ الْمَعْ لِيمَاء إِلَى اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ فِي وَقْتِه ، وَيُمْكُنُ أَنْ الْمَعْ مَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الصَّوْمِ ، والصَّلَاةِ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ إِلَّا أَنَّهُ نَبَّهَ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ عَلَى زِيَادَةِ فَائِدَةً لِللَّهُ لِلْمُولِلَ مُعَلَالِ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِعَمَا عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الصَّوْمُ ، والصَّلَاةِ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ إِلَّا أَنَّهُ نَبَّهُ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامُ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الصَّلَاةِ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ إِلَا أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَا عَلَى عَدَمِ سُلْعَالِي اللَّهُ الْمَاتِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَبِالْجُمْلَة بَقَاءُ الْوُجُوبِ بَعْدَ الْوَقْتِ ثَابِتٌ فِي الصَّوْمِ بِنَصِّ الْكَتَابِ ، وَفِي الصَّلَاة بِنَصِّ الْحَدِيثِ ، وَكَلَاهُمَا مَعْقُولُ الْمَعْنَى ؛ لَأَنَّ خُرُوجَ الْوَقْتِ لَا يَصْلُحُ مُسْقَطًا ، وَلَا عَجْزَ فِي حَقِّ أَصْلِ الْعِبَادَة فَيْثُبْتُ الْحُكُمُ فِي غَيْرِ الصَّوْمِ ، وَالصَّلَاة كَالْمَنْدُورِ ، وَالاعْتَكَافِ قِيَاسًا عَلَيْهِمَا بِجَامِعِ أَنَّ كُلًا مِنْهُمَا عَبَادَةٌ ، وَجَبَتْ بِسَبَبِهَا فَإِنْ قِيلَ : هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ لَا لَكُمْ ؛ لِأَنَّ وُحُوبَ قَضَاءَ غَيْرِهِمَا مِنْ الْوَاحِبَاتِ بِالْقَيَاسِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ وَحُوبَ قَضَاءَ غَيْرِهِمَا مِنْ الْوَاحِبَاتِ بِالْقَيَاسِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ بِسَبَبِ جَدِيد ، وَدَليلٍ مُبْتَدَا لَا بَمَا أَوْجَبَ الْأَدَاءَ ، قُلْنَا : لَا تُسَلِّمُ أَنَّ النَّصَّ لِإِيجَابِ الْقَضَاء بَلْ لِلْإِعْلَامِ بِبَقَاء الْوَاحِبِ ، وَسُمَان فِيمَا إِذَا كَانَ إِحْرَاجُ الْوَاحِبِ عَنْ الْوَقْتِ بِعُذْرٍ ، وَالْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتُ وَسُمَان فِيمَا إِذَا كَانَ إِحْرَاجُ الْوَاحِبِ عَنْ الْوَقْتِ بِعُذْرٍ ، وَالْقَيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتُ وَسُقَوطُ شَرَفُ الْوَقْتِ بِعُذْرٍ ، وَالْعَيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتُ اللَّهُولِ لَكَانَ الْأَمْرُ مُقْتَضِيًا لَهُ ، وَنَحْنُ الْوُحُوبُ فِي السَّبِ السَّبَ السَّبِ السَّبَ السَّبَ السَّبَ السَّبَ السَّبَ السَّبِ السَّابِ السَّبَ السَّبَ السَّبِ السَّبَ السَّبَ السَّبَ السَّبَ السَلَعَ الْ الْقُولُ الْمُؤْمِ الْأَوْلِ لَكَانَ الْأَمْرُ مُقْتَضِيًا لَهُ ، وَنَحْنُ

قَاطِعُونَ بِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: صُمْ يَوْمَ الْحَمِيسِ لَا يَقْتَضِي صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَأَيْضًا لَوْ اقْتَضَاهُ لَكَانَ أَدَاءً بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ: صُمْ إِمَّا يَوْمَ الْحَمِيسِ ، وَإِمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةَ عَلَى التَّخْيِيرِ ، وَلَكَانَا سَوَاءً فَلَا يَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُمِرَ بِالصَّوْمِ ، وَبِإِيقَاعِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعِةِ عَلَى التَّخْيِيرِ ، وَلَكَانَا سَوَاءً فَلَا يَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: مَعْنَاهُ أَثُهُ أُمِرَ بِالصَّوْمِ ، وَبِإِيقَاعِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعِة ، وَلَا كَوْنُهُ أَدَاءً فِيهِ ، وَلَا كَوْنُ صَوْمِ الْيُومَيْنِ سَوَاءً .

## قوله فإن قيل:

لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكُفَ رَمَضَانَ أَوْ أَعْتَكُفَ هَذَا الشَّهْرَ مُشِيرًا إِلَى رَمَضَانَ فَصَامَهُ ، وَلَمْ يَعْتَكُفْ لَزِمَهُ قَضَاءُ اللَّهُ فَلَوْ كَانَ اللَّهُ فَلَوْ كَانَ اللَّهُ فَلَوْ كَانَ اللَّهُ فَلَوْ كَانَ التوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

الْقَضَاءُ بِالسَّبِ الْأُوَّلِ ، وَهُوَ النَّذْرُ لَجَازَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رَمَضَانَ الْآخَرَ مِثْلُ الْأُوَّلِ فِي كَوْنِ الصَّوْمِ مَشْرُوعًا فِيهِ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ ، وَكُوْنُ الاعْتِكَافِ فِيهِ صَحِيحًا ، وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ عُلَمَ أَنَّهُ بِسَبِ جَديد هُوَ التَّفُويَتُ ، وَهُوَ سَبَبُ مُطْلَقٌ يُوجَبُ الاعْتِكَافَ بِصَوْمٍ مَقْصُود مَخْصُوصِ بِهِ بِمَنْزِلَة مَا إِذَا نَذَرَ ابْتِدَاءً أَنْ يَصُومَ شَهْرًا فَظَاهِرُ هَذَا التَّقْرِيرِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّبَ الْجَديدِ بَصَوْمٍ مَقْصُود مَخْصُوصِ بِهِ بِمَنْزِلَة مَا إِذَا نَذَرَ ابْتِدَاءً أَنْ يَصُومَ شَهْرًا فَظَاهِرُ هَذَا التَّقْرِيرِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّبَبِ الْجَديدِ أَوْ السَّبَبِ الْجَديدِ أَوْ السَّبَبُ الْجَديدِ أَوْ السَّبَبُ الْمُوجِبُ الْوَفَاءِ بِالنَّذُرِ ، وَالسَّبَبُ الْجَديدُ هُوَ قِيَاسُ الْمَنْذُورِ عَلَى الصَّوْمِ ، وَالصَّلَاةِ بَلْ النَّصُّ النَّنَ الْمُوجِبُ الْوَارِدُ فِي وُجُوبِ قَضَائِهِمَا ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : كَوْنُ سَبِ الْقَضَاءِ هُوَ النَّذُرَ كِنَايَةً عَنْ وُجُوبٍ

بِالنَّصِّ الدَّالِّ عَلَى وُجُوبِ الْمَنْذُورِ ، وَكَوْنُهُ هُوَ التَّفْوِيتَ كَنَايَةً عَنْ وُجُوبِهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّوْمِ ، وَالصَّلَاةِ تَعْبِيرًا بِاللَّازِمِ عَنْ الْمَلْزُوم ، وَفِي لَفْظ فَحْر الْإِسْلَام رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِشَارَةٌ خَفَيَّةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى .

أَدَاؤُهَا بِهِ ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى وُضُوءِ لِأَجْلِهَا ، وَقَوْلُهُ : وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا النَّقْصَانُ أَيْ عَدَمُ وُجُوبِ صَوْمٍ مَقْصُود مَخْصُوصِ بِالاعْتَكَافَ فِي هَذَهِ الصَّوْمِ فِيه لَا يَقْبُلُ إِيجَابَ الصَّوْمِ مِنْ جَهَةِ اللَّعْتِكَافَ فِي هَذَا الْوَقْتَ لَمَ الْعَتْكَافَ فِي هَذَا الْوَقْتَ لَمْ عَصْوَمِ بِالاعْتَكَافَ فِي هَذَا الْوَقْتَ لَمَا أَمْكَنَ إِدْرَاكُ فَضِيلَة الاعْتَكَافَ فِي هَذَا الْوَقْتَ الشَّرِيفَ فَضِيلَة العَيْتِكَافَ فِي هَذَا الْوَقْتَ الشَّرِيفِ فَثَبَتَ بِعَارِضِ شَرَفِ الْوَقْتَ نُقْصَانٌ هُو عَدَمُ وُجُوبِ صَوْمٍ مَخْصُوصِ بِالاعْتَكَافَ ، وَزِيَادَةٌ هَي فَضِيلَة الْوَقْتَ الشَّرِيفِ مَعْرَفِ الْوَقْتِ السَّرِيفِ مَعْمُومِ بِالعَاعْتِكَافَ ، وَزِيَادَةٌ هَي فَضِيلَة الْعَبَادَةِ فِي الْوَقْتِ الشَّرِيفِ ، وَفَضْلُ صِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى صِيَامِ سَائِرِ الْأَيَّامِ ، وَقَوْلُهُ فَلَمْ تَثْبُتُ الْقُدْرَةُ أَيْ عَلَى اكْتِسَابِ مِثْلِ الْعَبَادَةِ فِي الْوَقْتِ الشَّرِيفِ ، وَفَضْلُ صَيَام مَعْمُونَ الْوَقْتِ مِنْ زِيَادَة الْفَضِيلَة لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ عَنْ الْعَلْهِ الْعَلْقَةِ إِلْهُ فَلَمْ تَشْبَعُونَ الْعَتْصَى صَوْمًا مَقْصُودً الْعَضِيلَة لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ عَنْ الْعَجْزِ عَنْ الْمَقْتَضِي صَوْمًا مَقْصُودًا مَخْصُوصًا بِهِ ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةٍ صَلَابٍ فَبَقِيَ الْعَتْحَوقُ الْعَجْزِ عَنْ إِدْرَاكِ شَرَفِ الْوَقْتِ لِخُرُوجِهِ فَبَقِيَ أَصْلُ الصَّلَاةِ مَضْمُونًا الصَّلَاةِ مَضْمُونًا الْعَالَةُ وَمَعْمُو الْوقْتِ لِخُرُوجِهِ فَبَقِيَ أَصْلُ الصَّلَاةِ مَضْمُونًا

بشَرَائطِهَا ، وَقَوْلُهُ ، وَكَانَ هَذَا أَيْ سُقُوطُ مَا ثَبَتَ بِشَرَفِ الْوَقْتِ مِنْ زِيَادَةِ الْفَضِيلَةِ ، وَبَقَاءِ الاعْتَكَافِ مَضْمُونًا بِإطْلَاقِهِ أَحْوَطُ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا : وُجُوبُ الْقَضَاءِ مَعَ سُقُوطِ مَا ثَبَتَ بِشَرَفِ الْوَقْتِ مِنْ الزِّيَادَةِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجِبَ الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مَخْصُوصٍ ، وَالْآخِرُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ مَعَ رِعَايَةٍ مَا ثَبَتَ بِشَرَفِ الْوَقْتِ مِنْ الزِّيَادَةِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْضِيَ الِاعْتِكَافَ فِي رَمَضَانَ آخَرَ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِهِ أَحْوَطَ الْوَجْهَيْنِ: هُوَ أَنَّ مَا تَبَتَ بِشَرَفِ الْوَقْتِ مِنْ الزِّيَادَةِ لَمَّا احْتَمَلَ السُّقُوطَ بِمُضِيِّ رَمَضَانَ فَالنُّقْصَانُ النَّابِتُ ، وَالرُّحْصَةُ الْوَاقِعَةُ

بِشَرَفِ الْوَقْتِ أُوْلَى بِاحْتِمَالِ السُّقُوطِ ، وَالْعَوْدَةِ إِلَى الْكَمَالِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي الاعْتِكَافِ ، وَهُوَ أَنْ يَقْتَرِنَ بِصَوْمٍ مَقْصُودَ مَخْصُوصٍ بِهِ ، وَإِذَا عَادَ اللعْتِكَافُ الْمَنْذُورُ إِلَى كَمَالِهِ لَمْ يَتَأَدَّ بِاللعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ التَّانِي لِخُلُوِّهِ عَنْ الصَّوْمِ الْمَخْصُوصِ بِاللعْتِكَافِ ؛ وَلِأَنَّهُ وَجَبَ كَامِلًا فَلَا يَتَأَدَّى نَاقِصًا .

وَوَجْهُ أَوْلَوِيَّةُ سُقُوطُ النَّقْصَانُ أَمْرَان : أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِنْيَانَ بِالْعَبَادَة أَحْوَطُ مِنْ تَرْكِهَا ، وَإِيجَابَهَا أَوْلَى مِنْ نَفْيِهَا ، وَزِيَادَتَهَا خَيْرٌ مِنْ النَّقْصَانِ فِيهَا فَسُقُوطُ النَّقْصَانِ فِيهَا يَكُونُ أَوْلَى مَنْ سُقُوطُ الزِّيَادَة ، وَأَيْضًا سُقُوطُ الزِّقْصَانِ عَبَارَةٌ عَنْ وُجُوبِ صَوْمٍ مَخْصُوصَ بِه فَهُو تَكْثِيرٌ للْعَبَادَة ، وَتَكْمِيلٌ لللاعْتَكَافَ فَيَكُونُ أَوْلَى ، وَتَانِيهِمَا : أَنَّ مُوجِبَ سُقُوطُ الزِّيَادَة أَمْرٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ حَوْفُ الْمَوْتِ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ النَّانِي يُوجِبُ سُقُوطِ النَّقْصَانِ قَبْلَهُ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَّا بِسُقُوطَ أَلْاعَتْكَافَ قَبْلَهُ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَّا بِسُقُوطَ النَّقْصَانِ ، وَإِيجَابِ صَوْمٍ مَخْصُوصِ به ، وَأَمَّا النَّانِي يُوجِبُ فَضَاءَ اللَّعْتَكَافَ شَرْعٌ بصَوْمٍ لَهُ أَثَرٌ فِي إِيجَابِهِ حَتَّى لَا يَسْقُطُ إِلَّا النَّقْصَانِ ، وَإِيجَابِ صَوْمٍ مَخْصُوصِ به ، وَأَمَّا النَّانِي ؟ فَلَأَنَّ الاعْتَكَافَ شَرْعٌ بصَوْمٍ لَهُ أَثَرٌ فِي إِيجَابِهِ حَتَّى لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِعَلَوْمُ النَّقْصَانِ ، وَإِيجَابِ صَوْمٍ مَخْصُوصِ به ، وَأَمَّا النَّانِي ؟ فَلَأَنَّ الاعْتِكَافَ شَرْعٌ بصَوْمٍ لَهُ أَثَرٌ فِي إِيجَابِهِ حَتَّى لَا يَسْقُطُ إِلَّا النَّقْصَانِ فَإِذَا ثَبَتَ مَا يُشْبَعُهُ خَوْفُ الْمَوْتِ فَأُولِي النَّقْصَانِ فَإِلَا عَتْكَافَ فَلِكَ اللَّاعِثَكَافَ يَثْبَعُهُ خَوْفُ الْمَوْتِ فَأُولِي الْمَالِيقِ فَيَالِكُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ الْمَوْتِ فَاقُولَى النَّقَوْمُ اللَّامِ اللَّيْوَالِهُ مَا النَّاقِ مُنَا اللَّامِ اللَّالِي اللَّامُ اللَّالْقَانِي اللَّاقُولِي اللَّاعِيْقُ مَا النَّاقِي مُلْ اللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَادَ بِالْإِنْبَاتِ هَاهُمُنَا اللسَّيْزَامُ وَالاَقْتَضَاءِ لَا التَّأْثِيرُ ، وَالْإِيجَادُ فَإِنْ الْمُرادَ بِالْإِنْبَاتِ هَا اللَّامِثُونَ اللَّالِهُ الْمَالُ اللَّالْمَ اللَّالِهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّيْمَ اللَّهُ الْمَلَا اللَّامُ وَالِقَتْ صَالَاقً وَاللَّاقُولُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّالَةُ مَلَا اللَّالْمَالَا اللَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِقُلُ اللَّالِعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْوَقْتِ فَيَسْقُطَانِ لِفَوَاتِهِ لِانْعِدَامِ الْأَثَرِ بِانْعِدَامِ الْمُؤَثِّرِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ التَّطْوِيلِ قُلْت السَّبَبُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِحُدُوثِ الْمُسَبِّبِ دُونَ بَقَاتِهِ فَلَا يَنْعَدَامِ كَالصَّلَاةِ وَجَبَتْ بِالْوَقْتِ ، وَبَقِي الْوُجُوبُ بَعْدَ انْقضَائِهِ فَلَا بُدَّ فِي بَيَانِ الْمُطْلُوبِ مِمَّا ذَكُرُوا فِيهِ إِشَارَةً إِلَى الْجَوَابِ عَمَّا يُقَالُ : إِنَّ سُقُوطَ شَيْء لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى وُجُوبَ صَوْمٍ مَقْصُود اللَّهُ عَلَى وُجُوبُ صَوْمٍ مَقْصُود اللَّا عَلَى وُجُوبَ صَوْمٍ مَقْصُود اللَّا أَنَّ عَارِضَ شَرَفِ الْوَقْتِ كَانَ فَيَكُونُ وَجُوبُهُ ثَابِتًا بِلَا دَلِيلٍ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّذُرَ بِالِاعْتِكَافِ مُوجِبٌ لِصَوْمٍ مَقْصُود إلَّا أَنَّ عَارِضَ شَرَفِ الْوَقْتِ كَانَ مَانِعًا عَنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فَبَعْدَ انْعِدَامِهِ ثَبَتَ الْحُكْمُ لُوجُودِ سَبَبِهِ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ ، وَقَوْلُهُ ؛ لَأَنْ يَحْتَمِلَ بِفَتْحِ اللَّامِ عَلَى أَنَّهَا اللَّامُ عَلَى النَّقْصَانِ وَالرُّحْصَةِ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامِ عَلَى النَّقْصَانِ وَالرُّحْصَة وَحُودِ السَّوْمُ وَخُوبِ الصَّوْمِ الْمَقْصُود .

وَقَوْلُهُ رَمَضَانَ ٱخَرَ ، وَرَمَضَانُ الثَّانِي بِتَنْكِيرِ الْوَصْفُ ، وَتَعْرِيفِهِ أُخْرَى مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ عَلَمٌ إِذَا قُصِدَ بِهِ مُعَيَّنٌ ، وَمُنكَّرٌ إِذَا

قَصَدْت بِهِ مُبْهَمًا مِثْلُ مَرَرْت بِزَيْدِ الْفَاضِلِ ، وَزَيْدِ آخَرَ فَأَرَادَ بِرَمَضَانَ آخَرَ رَمَضَانَ مُغَايِرًا لِلَّذِي نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِيهِ أَيَّا كَانَ ، وَبَرَمَضَانَ الْثَانِي الَّذِي يَلِيه ، وَهُوَ مُعَيَّنٌ .

إِلَّا أَنَّ قَوْلُهُ فِي تَقْرِيرِ السُّؤَالِ ، وَلَا يُجْزِئُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْآخَرَ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِالنَّكِيرِ ، وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي رَمَضَانَ آلْآخَرَ لِتَعَيُّنِهِ ، وَالْعَلَمُ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِالْإِضَافَةِ ، وَرَمَضَانُ مَحْمُولُ عَلَى الْحَذْفِ لِتَحْفِيفِ ذِكْرِهِ فِي الْكَشَّافِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رَمَضَانُ عَلَمًا لَكَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِمَنْزِلَةِ إِنْسَانِ زَيْدٍ ،

وَلَا يَخْفَى قُبْحُهُ ، وَلِهَذَا كَثُرَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يُسْمَعْ شَهْرُ رَجَبٍ ، وَشَهْرُ شَعْبَانَ عَلَى الْإِضَافَةِ

## قوله ، وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود

ذَكَرَهُ قُبَيْلَ هَذَا عَلَى قَصْد التَّفْسِيرِ وَهَاهُنَا عَلَى قَصْد التَّقْرِيرِ لِيَسْتَنْتِجَ مِنْهُ أَنَّ سُقُوطَ شَرَفِ الْوَقْتِ يُوجِبُ وُجُوبَ صَوْمٍ مَقْصُود لَأَنَّهُ يُوجِبُ سُقُوطَ النَّقْصَانِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ وُجُوبِ صَوْمٍ مَقْصُود . وَسُقُوطً الْعَدَمِ ثُبُوتٌ ؛ لِأَنَّ نَفْيَ النَّفْيِ إِنَّبَاتٌ فَيَكُونُ سُقُوطُ النَّقْصَانِ عِبَارَةً عَنْ وُجُوبِ صَوْمٍ مَقْصُودٍ فَيَكُونُ مُوجِبُ السُّقُوط مُوجبًا لَهُ

# قوله إذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها

؛ لِأَنَّ اللَّعْتَكَافَ مَشْرُوعٌ فِي جَمِيعِ الشُّهُورِ اللَّنْيُ عَشَرَ ، وَهَذِهِ الْفَضِيلَةُ لَا تُوجَدُ إِلَّا فِي وَاحِدٍ مِنْهَا بِحِلَافِ فَضِيلَةِ الصَّوْمِ الْمَقْصُودِ فَإِنَّ فَوْتَهَا نَادِرٌ لَا يَكُونُ إِلَّا بِنَذْرِ اللَّعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ

# قوله وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت

فَقِيلَ : أَحَدُهُمَا إِيجَابُ الْقَضَاءِ بِمَا أَوْجَبَ الْأَدَاءَ ، وَالْآخَرُ : إِيجَابُهُ بِسَبَبِ جَديد هُو التَّفُويتُ ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي صُورَةِ الْفَوَاتِ دُونَ التَّفُويتِ كَمَا إِذَا حَدَثَ بِهِ فِي رَمَضَانَ مَرَضٌ مَانِعٌ مِنْ الاعْتَكَافَ دُونَ التَّفُويتِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءِ بِزَوَالَ الْوَقْتِ لِتَعَذَّرِ الصَّوْمِ كَالْإِسْهَالَ مَثَلًا ، وَقِيلَ أَحَدُهُمَا : إِيجَابُ الْقَضَاءِ بِصَوْمٍ مَقْصُود ، وَالْآخِرُ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ بِزَوَالَ الْوَقْتِ لِتَعَذَّرِ الْعَيْكَافَ دُونَ التَّعْقَلُ اللَّهُ ، وَالْأَوَّلُ اللهُ مَ وَتَعَذَّرِ إِيجَابِ الصَّوْمِ بِلَا مُوجِبِ كَمَا هُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْأَوَّلُ اللهُ مَوجِبِ كَمَا هُو إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ ، وَالْأَوَّلُ اللهُ مَوجِبِ كَمَا هُو إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ ، وَالْأَوْلُ الْعَلَامُ اللهُ مَوْمَ بَلَا مُوجِبِ إِلَى صِفَةِ الْكَمَالِ بِإِيجَادِ مَا هُوَ تَبَعْ لَهُ بِوُجُوبِهِ ، وَفِي الثَّانِي إِسْقَاطُ أَصُوبُ الْوَاجِبِ التَّهِ إِلَى صِفَةِ الْكَمَالِ بِإِيجَادِ مَا هُو تَبَعْ لَهُ بِوجُوبِهِ ، وَفِي الثَّانِي إِسْقَاطُ النَّقُومَانِ ، وَإِعَادَةَ الْوَاجِبِ إِلَى صِفَةِ الْكَمَالِ بِإِيجَادِ مَا هُوَ تَبَعْ لَهُ بِوجُوبِهِ ، وَفِي الثَّانِي إِسْقَاطُ الْوَاجِبِ لِتَعَذَّرِ إِيجَابِ التَّبَع .

الْوَحْهَ الْأُوَّلَ أَحْوَطُ مِنْ الثَّانِي بِهَذَيْنِ التَّفْسِيرَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَتِيجَةَ الدَّلِيلِ هُوَ عَدَمُ التَّأَدِّي فِي رَمَضَانَ الثَّانِي فَيجِبُ أَنْ يَجِبَ الْقَضَاءُ مَعَ رِعَايَةِ الزِّيَادَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يَكُونَ الْوَجْهُ الثَّانِي الْعَيْرُ الْأَحْوَطِ هُوَ التَّأَدِّي فِي رَمَضَانَ الثَّانِي بِأَنْ يَجِبَ الْقَضَاءُ مَعَ رِعَايَةِ الزِّيَادَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا

الْوُجُوبُ بِسَبَبِ حَديد كَمَا فِي التَّفْسِيرِ الْأُوَّلِ ، وَلَا سُقُوطُ الْقَضَاءِ عَنْ أَصْلِهِ كَمَا فِي التَّفْسِيرِ النَّانِي ، وَلِهَذَا اعْتَرَفَ اللَّهُ هُبُونَ إِلَى التَّفْسِيرَيْنِ بِأَنَّ الْمَذْكُورَ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى الْأَحْوَطِيَّةِ بَلْ بَيَانًا لِإِمْكَانِ إِيجَابِ الْقَضَاءِ بِصَوْمٍ مَقْصُودِ بِمَعْنَى أَنَّ النَّابِهُ النَّقْصَانِ ، وَهُو عَدَمُ الزِّيَادَةَ التَّابِعَةَ لِلْعِبَادَة بِشَرَفِ الْوَقْتِ وَقَدْ تَسْقُطُ بِزَوَالِ الْوَقْتِ كَمَا فِي الصَّوْمِ ، وَالصَّلَاة فَسُقُوطُ النَّقْصَانِ ، وَهُو عَدَمُ الزِّيَادَةَ التَّابِعَ الْعَوْدُ مِنْ النَّقْصَانِ ، وَهَذَا عَوْدٌ مِنْ النَّقْصَانِ ، وَهَذَا لَكَمَالِ الْوَلْقِي وَلَمَالُ التَّانِي ، وَلَا النَّقْصَانِ اللَّا اللَّهُ عَلَى الْعَزِيمَةِ ، وَلَمَّا سَقَطَ النَّقْصَانُ ، وَعَادَ إِلَى الْكَمَالِ لَمْ يَتَأَدَّ فِي رَمَضَانَ التَّانِي ، وَلَا النَّقْصَانِ أَلُ يَحْتَمَلُهُ اللَّهُ بَعِيدُ لَا يَحْتَمَلُهُ اللَّفْظُ

( وَالْأَدَاءُ إِمَّا كَامِلٌ ، وَهُوَ أَنْ يُؤدَّى بِالْوَصْفِ الَّذِي شُرِعَ كَالْجَمَاعَة أَوْ قَاصِرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ كَصَلَاة الْمُنْفَرِدِ ، وَالْمَسْبُوقُ مُنْفَرِدٌ أَوْ شَبِية بِالْقَضَاءِ كَفِعْلِ اللَّاحِقِ فَإِنَّهُ أَدَاءً بِاعْتَبَارِ الْوَقْت ، وَقَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي مَا انْعَقَدَ لَهُ إِخْرَامُ الْإِمَامِ بِمِثْلِهِ فَكَأَنَهُ عَلْفَ الْإِمَامِ فَعَلَى هَذَا إِنْ اقْتَدَى الْمُسَافِرُ بِمِثْلِهِ فِي الْوَقْت ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ ، ثُمَّ أَقَامَ ) إِمَّا بِدُخُولِ مِصْرِهِ لِيَتَوَضَّاً ، وَإِمَّا بِيثَةِ الْإِقَامَة فِي غَيْرِ مِصْرِهِ ( ، وَقَدْ فَرَغَ إِمَامُهُ يَنْنِي رَكُعْتَيْنِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فَضَاءٌ ) ، وَالْقَضَاءُ لَا يَتَغَيَّرُ أَصُلًا لَا بِإَقَامَة ، وَلُو بَعْ إِمَامُهُ ، وَصُورَةُ الْمَسْائَلَةِ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُسَافِر فِي الْوَقْت ثُمَّ سَبَقَ الْمُقْتَدي حَدَثُ فَدَخلَ مَصْرَهُ لِلْوُضُوء أَوْ نَوَى الْإِقَامَة ، وَالْإِمَامُ لَمْ يَغُرُغُ يُتِمُّ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَة الْقَدْرِ مَعْ الْوَقْت شُمَّ سَبَقَ الْمُقْتَدى حَدَثُ فَدَخلَ كَ عَلَى الْلُوقِق فَي الْمُوقِق أَوْ نَوَى الْإِقَامَة الْمُعَلِق الْمُعْمِ فَي الْمُقْتَدى عَلَى الْمُعْرَفِي الْمُقْتَدى وَلَا إِمَامُ لَمْ يَقُولُ عُنِي الْمُقَامِقُولُ الْمُسَافِرُ الْدُسَافِرُ الْدُى الْقَدْرِ فَى صَلَاةً الْقَامَة الْقَدْرِ مَنْ وَى الْمُقْتَدِى الْمُعْفَى الْمَامُ لَمْ يَوْمَ مُؤَدِّ هَذَا الْفُسُورُ مَنْ كُلُ الْوَحْوِهِ ؛ لَأَنَّ الْوَقْتَ بَاقَ ، وَلَمْ يَلُونُ الْمُعْمَلِ وَلَامِمُ مَنَ الْمُعْمَلِ وَلَامِمُ مَا الْمُعْمِولُ الْمُعْمَ وَمُولَا الْمُعْمِ مَنْ الْمُعْقِقَ الْمُعْقِلُ الْمُعْمَ الْمُولُولُ فَي الْمُقَدَّرَ الْمُعْمَ الْعَمْ الْمَعْمَ الْوَقُومَ الْمُؤْدِقُ مِنْ الْمُقَدَارِ الْذِي سَبْقَهُ الْحَدَثُ ، وَلَمْ يُؤَدِّ مَعَ الْمِامِ مَا مُ اللَّاحِقُ فَإِنَّهُ الْتَرَمَ أَوالَة مَعِي الصَلَاق الْقَدْرِ الْذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ ، وَلَمْ يُؤُولُونَ فَى الْمُقَدَارِ الْذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ ، وَلَمْ يُؤَدِّ مَعَ الْمُعَمَّ وَلَا اللَّاحِقُ فَإِنَّهُ الْفَوْمَ وَلَامُ الْمُولُولُ الْوَامِ الْمُعَلِقُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعَمِولُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُولُولُ الْم

( أَوْ تَكَلَّمَ ) أَيْ تَكَلَّمَ اللَّاحِقُ ( بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَنَوَى الْإِقَامَةَ ) ( يُتِمُّ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ فَيَتَغَيَّرُ بِالْإِقَامَةِ )

لِأَنَّ عَلَيْهِ اللسْتُنْنَافَ فَإِذَا اسْتَأْنَفَ يَكُونُ مُؤدِّيًّا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ فَنِيَّةُ الْإِقَامَةِ اعْتَرَضَتْ عَلَى الْأَدَاءِ فَيُتِمُّ أَرْبَعًا ﴿ وَلِهَذَا لَا يَقْرَأُ أَ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ﴾ أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ اللَّاحِقَ كَأَنَّهُ حَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَقْرَأُ ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ أَيْ إِذَا سَهَا فِي الْقَدْرِ اللَّاعِقَ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ﴿ بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ ﴾ فَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا سُبِقَ اللَّهُو ﴿ يَخْلُافِ الْمَسْبُوقِ ﴾ فَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا سُبِقَ فَيَقُرَأُ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .

# الشَّرْ حُ

#### قوله ، والأداء

قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ إِمَّا أَدَاءٌ أَوْ قَضَاءٌ ، ثُمَّ كُلِّ مِنْهُمَا إِمَّا مَحْضٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَبَهُ الْآخِرِ أَوْ غَيْرُ مَحْضٍ إِنْ كَانَ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ : الْأَمْرُ يَتَنَوَّعُ بِنَوْعَيْنِ ، وَكُلُّ نَوْعٍ مِنْهُمَا يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ ، وَكُلُّ مِنْ الْأَدَاءِ الْمَحْضِ ، وَالْقَضَاءِ الْمَحْضِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ؟ لِأَنَّ الْأَدَاءِ الْمَحْضَ إِنْ كَانَ مُسْتَحْمُعًا لِجَمِيعِ الْأَوْصَافِ الْمَشْرُوعَةَ فَأَدَاءٌ كَامِلٌ ، وَإِلَّا فَقَاصِرٌ ، وَالْقَضَاءُ الْمَحْضَ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ؟ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةُ فَقَضَاءٌ بِمثْلِ مَعْقُولَ ، وَإِلَّا فَقَاصِرٌ ، وَالْقَضَاءُ الْمَحْضَ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ فَقَضَاءٌ بِمثْلِ مَعْقُولَ ، وَإِمَّا أَنْ لَا يُعْقَلَ الْمَرْوعَةَ فَأَدَاءٌ كَامِلٌ ، وَإِلَّا فَقَاصِرٌ ، وَالْقَضَاءُ الْمَحْضَ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ فَقَضَاءٌ بِمثْلِ مَعْقُولَ ، وَإِمَّا أَنْ لَا يُعْقَلَ وَالْمُولِ عَيْرِ مَعْقُولَ فَبِهِذَا اللَّهُ تَعَالَى بَأَنْ قُلَامُ بِحَسَبِ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ مَنْ السَّيَّةَ إِمَّا أَنْ يَعْقَلَ أَنْ يَكُونَ فِي مُقُولِ فَبِهِ الْمُعَلِي سَتَّةٌ ، وَكُلِّ مِنْ السَّنَةِ إِلَى الْمُعْرِ مَعْقُولِ فَي مُقُوقِ الْعِبَادِ يَصِيرُ الْنَّغِي عَشِرَ قِسْمًا فَظَاهِرُ عَبَارَةِ الْمُعَلِّ مِنْ السَّيَّةِ إِلَى الْكَامِلِ ، وَالْقَاصِرِ حَاصِلٌ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفِي ، وَالْإِثْبَاتِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الشَّبِيهُ بِالْقَضَاءِ قِسْمًا مِنْهُمَا ، وَقَلْ أَنْ مَنْ الْمَدَاءِ قَسْمًا مِنْهُمَا ، وَقَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَادِ مَا ذَكَرَتُهُ أَنْ الشَّرِيمُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَادِ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤَالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ ا

وَفِي الْعِبَارَةِ اخْتِصَارٌ أَيْ الْأَدَاءُ إِمَّا مَحْضٌ ، وَهُوَ كَامِلٌ أَوْ قَاصِرٌ وَإِمَّا تَشْبِيهُ بِالْقَضَاءِ

#### قوله كالجماعة

يَعْنِي فِيمَا شُرِعَتْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِثْلُ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَالْعِيدَيْنِ ، وَالْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ ، وَالتَّرَاوِيحِ ، وَإِلَّا فَالْجَمَاعَةُ صِفَةُ قُصُورٍ بِمَنْزِلَةِ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ الَّتِي شُرِعَتْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ إِمَّا أَنْ تُؤَدَّى كُلُّهَا بِالْجَمَاعَةِ ، وَهُوَ الْأَدَاءُ

الْكَامِلُ أَوْ كُلُّهَا بِالْانْفِرَاد ، وَهُو َالْأَدَاءُ الْقَاصِرُ أَوْ يُؤَدَّى بِالْانْفِرَاد بَعْضُهَا فَقَطْ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا الْأَفْوَاد ، وَهُو َالْقَضَاء ، وَفِي لَفْظَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ ، وَالْمَسْبُوقُ مُنْفَرِدًا أَيْ فِيمَا سُبِقَ بِهِ فَيَكُونُ أَدَاؤُهُ قَاصِرًا فَفِي التَّمْثِيلِ لِلْقَاصِرِ بِالْمَثَالَيْنِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَبَادَةً تَامَّةً كَالصَّلَاة ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْضًا مِنْهَا كَفِعْلِ الْمَسْبُوق ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الْكَامِلِ ضَرُورَةً أَنَّ الْبَعْضَ الْمُؤدَّى بِالْجَمَاعَة إِذَا لَمْ يَكُنْ قَاصِرًا وَقَدْ يَكُونُ كَانَ كَامِلًا ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْقَاصِر ، وَالشَّبِية بِالْقَضَاء هُو أَدَاءُ الصَّلَاة نَفْسِهَا فِي الصَّورَتَيْنِ ، وَالتَّمْثِيلُ بِالْمِثَالَيْنِ تَنْبِيهُ عَلَى تَفَاوُتِ الْقُصُورِ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا .

#### قوله كفعل اللاحق

هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ أُوَّلًا الصَّلَاةَ بِالْجَمَاعَةِ ، وَفَاتَهُ الْبَاقِي بِأَنْ نَامَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ انْتَبَهَ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَتُوضَّأً ، وَجَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ ، وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ فَفِعْلُهُ أَدَاءٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي الْوَقْتِ قَضَاءٌ بِاعْتِبَارٍ فَوَاتٍ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ الْأَدَاءِ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ الْمُتَابَعَةِ لَهُ ، وَالْمُشَارَكَةِ مَعَهُ بِمِثْلِهِ أَيْ بِمِثْلِ مَا انْعَقَدَ لَهُ الْإِحْرَامُ لَا بِعَيْنِهِ

لِعَدَمِ كَوْنِهِ حَلْفَ الْإِمَامِ حَقِيقَةً إِلَّا أَنَهُ لَمَّا كَانَ الْعَزِيمَةُ فِي حَقِّهِ الْأَدَاءَ مَعَ الْإِمَامِ لِكَوْنِهِ مُقْتَدِيًا ، وَقَدْ فَاتَهُ ذَلِكَ بِعُذْرٍ جَعَلَ الشَّرْعُ أَدَاءَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْأَدَاءِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَارَ كَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَدَاءً ، وَلَمَّا كَانَ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ قَضَاءً بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ قَضَاءً بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ قَضَاءً بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ قَضَاءً لَا شَبِيهًا بِالْقَضَاءِ لَا شَبِيهًا بِالْأَدَاءِ

## قوله في الوقت

إذْ لَوْ

اقْتَدَى بِهِ خَارِجَ الْوَقْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحَالُ .

# قوله: وقد فرغ

حَالٌ مِنْ فَاعِلِ ثُمَّ أَقَامَ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ دُخُولَ الْمِصْرِ أَوْ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ يَكُونُ مَعَ حُصُولِ فَرَاغِ الْإِمَامِ

#### قوله والقضاء لا يتغير

؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصْلِ ، وَهُوَ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي نَفْسِهِ لِالْقِضَائِهِ ، وَالْخُلْفُ لَا يُفَارِقُ الْأَصْلَ

(، وأَمَّا الْقَضَاءُ فَإِمَّا بِمثْلِ مَعْقُول كَالصَّلَاة للصَّلَاة ، وَإِمَّا بِمثْلِ غَيْرِ مَعْقُول كَالْفَدْيَة لِلصَّوْمِ ، وَتَوَابِ النَّفَقَة لِلْحَجِّ ، وَكُلُّ مَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلَّ فَرْبَةً لَا يُقْضَى إِلَّا بِنَصِّ كَالْوُقُوفَ بِعَرَفَة ، وَرَمْي الْجَمَارِ ، وَالْأَصْحَيَّة ) ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيةً } ( فَإِنَّ كَوْنَها فُورْبَةً مَخْصُوصٌ برَمَان ، وَلَا وَحِيفَة وَدُونَ الْجَهْرِ } ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى \$ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيةً } ( فَإِنَّ كَوْنَها فُورْبَةً مَخْصُوصٌ برَمَان ، وَلَا وَحِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ } ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إلْوَصْف بَاطلٌ ، وَالْوَصْف وَحْدَهُ لَا يَقُومُ بِنَفْسه فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْإِثْمُ ، وَكَذَا صَفة اللَّهُ عَلَى الْمُولِ بِالْوَصْف بَاطلٌ ، وَالْوَصْف فِي الزَّكُوفَ فِي الزَّكَاة فَإِنْ قِيلَ : فَلَمْ أَوْجَبُهُمْ الْفَدْيَة فِي الصَّلَة الْمَعْمَ عَلَى الصَّوْمِ ؟ هَذَا الْمِشْكَالُ عَلَى قَوْلِه ، وَمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ ، قَوْلُهُ لَا يُقْضَى إِلَّا بِنَصِّ ، وَقَدْ عُلَمَ النَّصُّ لِ الْعَرْبَ اللَّهُ عَلَى الصَّوْمِ بُوجُوبِ الْفَدْيَة ، وَهَذَا الْمِشْكَالُ عَلَى قَوْلِه ، وَمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ ، قَوْلُهُ لَا يُقْضَى إِلَّا بِنَصِّ ، وَقَدْ عُلمَ النَّصُّ لِ اللَّعْنِ اللَّهُ عَلَى الصَّوْمِ بُوجُوبِ الْفَدْيَة ، وَهَذَا الْمِشْكَاةُ لِللَّيْبِ الْفَانِي ، وَمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ ، قَوْلُهُ لَا يُقْضَى إِلَّا بِنَصِّ ، وَقَدْ عُلمَ النَّصُوبُ الْفَاقِي ، وَمَا لَا يُعْتَلُ لَكُونَ الْفِدْيَة فِي الْمَعْوْمِ بُوجُوبِ الْفَلْقَةِ إِلَيْهُ لِلللَّهُ عَلْمُ مَنْ اللَّهُ وَمِنْلُ فَوْ مَثْلُ قُلْهُ يُعْرَمُونَ الْفَالْقِيمَة فِي الْمُؤْمِ فِي الصَّوْمِ بُوجُوبِ الْفَدْيَة وَلَوْ الْفَلْهُ عَلْمُ اللَّهُ لَكُونَ الْفَدِية الْمَالَقُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْوَلَعُ فَاللَّ الْمُؤْمُونَ الْفَدِية وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ فَا الْفَرْمِ وَالْمُؤُمِّ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤُمِّ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْهُ الْهِ الْمَالِقُولُ الْفَلْ الْهُ وَلَالَ مُؤْمُولُ الْفَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْفَلْمُ وَمُؤُلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ ا

يَكُونَ آتيًا بِالْمَنْدُوبِ وَمُحَمَّدٌ قَالَ في هَذَا الْمَوْضِعِ نَرْجُو الْقَبُولَ .

( في الْأُضْحِيَّة ؛ لَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَة الْمَالِيَّة التَّصَدُّقُ بِالْعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ نُقِلَ إِلَى الْإِرَاقَة تَطْبِيبًا لِلطَّعَامِ ، وَتَحْقِيقًا لِضِيَافَة اللَّهِ لَكُنْ لَمْ نَعْمَلْ بِهِذَا التَّعْلِيلِ الْمَظْنُونِ ) ، وَهُو أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَة الْمَالِيَّة التَّصَدُّقُ بِالْعَيْنِ ( وَفِي الْوَقْتِ ) حَتَّى لَمْ نَقُلْ إِنَّ النَّصَدُّقَ بِالْعَيْنِ فِي الْوَقْتِ يَجُوزُ ( فِي مَعْرِضِ النَّصِّ ، وَعَملْنَا بِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ احْتِيَاطًا فَلهَذَا ) الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ إِلَى قَوْلِه ، وَعَملْنَا بِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ ( إِذَا جَاءَ الْعَامُ التَّانِي لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى التَّضْحِية لِأَنَّهُ لَمَّا الْحَثَملَ جَهَةً أَصَالَتِه ، وَوَقَعَ الْحُكُمُ بِهِ لَمْ يَبْطُلْ وَعَملْنَا بِهَ بَعْدَ الْوَقْتِ ( إِذَا جَاءَ الْعَامُ التَّانِي لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى التَّضْحِيَة لِأَنَّهُ لَمَّا الْحَثَملَ جَهَةً أَصَالَتِه ، وَوَقَعَ الْحُكُمُ بِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِالشَّكِ ، وَإِمَّا فَضَاء يُشْبِهُ الْأَدَاءَ ) عَطْفُ عَلَى قَوْلِه ، وَإِمَّا بِمثلُ غَيْرِ مَعْقُولِ ( كَمَا إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْعِيدِ وَضَعَ الْمُثْلُ قُرْبَقَلَ الْمَثْلُ قُرْبَة عَلَى اللَّكُ بِيلَا لَهُ مَوْلُ اللَّ الْمَالِعَ يَالْقَيَامِ فَي الْعِيدِ وَطَعَاءً إِللْهُ لَكُونَ الْمَامُ فِي الْعَيدِ وَلَاهُ مَا الْمُشْلُ قُرْبَةً لَكُمْ لِللْكُوعِ شَبَهُ بِالْقِيَامِ فَيكُونُ شَبِيهًا بِالْلَّدَاءِ ) .

# الشَّرْ حُ

## قوله: وأما القضاء

يَعْنِي أَنَّهُ إِمَّا مَحْضٌ بِمِثْلِ مَعْقُولِ أَوْ غَيْرِ مَعْقُولِ وَإِمَّا غَيْرُ مَحْضٍ

## قوله: وثواب النفقة للحج

يُشِيرُ إِلَى قَوْلِ الْعَامَّةِ أَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنْ الْمُبَاشِرِ ، وَلِلْآمِرِ ثَوَابُ الْإِنْفَاقِ ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ لَا تَحْرِي فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ إِلَّا أَنَّ فِي الْحَجِّ شَائِبَةَ الْمَالِيَّةِ مِنْ جِهَةِ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ فَمِنْ جِهَة الْمُبَاشَرَةِ يَقَعُ عَنْ الْمَأْمُورِ ، وَمِنْ جِهَةِ الْإِنْفَاقِ عَنْ الْآمر .

، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْآمِ بِظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ ، وَعَلَى التَّقْدِيرِ فَالْوَاحِبُ عَلَى الْآمِرِ مُبَاشَرَةُ الْأَفْعَالِ ، وَالصَّادِرُ عَنْهُ هُوَ الْإِنْفَاقُ ، وَالْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَعْقُولَةٍ ، وَفِي قَوْلِهِ ، وَثَوَابُ النَّفَقَةِ لِلْحَجِّ يُسَامَحُ ؛ لِأَنَّ التَّمْثِيلَ إِمَّا لِلْقَضَاءِ أَوْ لِلْمِثْلِ ، وَالثَّوَابُ لَيْسَ شَيْئًا مِنْهُمَا .

## قوله ، ولا يقضى تعديل الأركان

الْفَائِتَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا صِفَةَ الْجَوْدَةِ الْفَائِتَةِ فِي الدَّرَاهِمِ الْمُؤدَّاةِ فِي الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَقْضِيَ الْوَصْفَ وَحْدَهُ ، وَهُوَ بَالْطَلُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ ، وَلَا يُوجَدُ لَهُ نَصُّ أَوْ مَعَ الْأَصْلِ بِأَنْ يَقْضِيَ صَلَاةً مُعْتَدِلَةَ الْأَرْكَانِ أَوْ يَقْضِيَ نَفْسَ الرُّكْنِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ ، وَلَا يُوجَدُ لَهُ نَصُّ أَوْ مَعَ الْأَصْلِ بِأَنْ يَقْضِيَ صَلَاةً مُعْتَدِلَةَ الْأَرْكَانِ أَوْ يَقْضِيَ نَفْسَ الرُّكْنِ

بِصِفَةِ الباعْتِدَالِ ، وَيَقْضِيَ دَرَاهِمَ حِيَادًا ، وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ الْأَصْلِ بِوَاسِطَةِ بُطْلَانِ الْوَصْفِ ، وَهُوَ نَقْضُ الْأُصُولَ ، وَقَلْبُ الْمَعْقُول

## قوله فقلنا بالوجوب احتياطا

أَيْ لَا قِيَاسًا ، وَلَا دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُؤَثِّرَ فِي إيجَابِ الْفِلْيَةِ كَالْعَجْزِ مَثَلًا مَشْكُوكٌ لَا مَعْلُومٌ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى تَقْديرِ التَّعْلِيلِ بِالْعَجْزِ تَكُونُ الْفِلْيَةُ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا وَاحِبَةً بِالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ التَّعْلِيلِ تَكُونُ حَسَنَةً مَنْدُوبَةً تَمْحُو سَيِّئَةً فَيكُونُ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ

أَحْوَطَ وَيُرْجَى قَبُولُهَا ، وَلِهَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزِّيَادَاتِ فِي فِدْيَةِ الصَّلَاةِ تُحْزِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

## قوله: وفي الأضحية

عَطْفٌ عَلَى مَا يَدُلُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ أَيْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِمَا ذُكِرَ ، وَبِوُجُوبِ التَّصْدُقُ بِالْعَيْنِ مُخَالَفَةٌ لَهُوَى الْعَبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ التَّصَدُّقُ بِالْعَيْنِ مُخَالَفَةٌ لَهُوَى النَّضْ بَتَرُكَ الْمَحْبُوبِ إِلّا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالْعَيْنِ مُخَالَفَةٌ لَهُوَ النَّيْسِ بَتَرُكَ الْمَحْبُوبِ إِلّا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالْعَيْنِ مُخَالَفَةٌ لَهُوَى النَّعْسِ بَتَرُكَ الْمَحْبُوبِ إِلّا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالْعَيْنِ مُعَالِمُ الْمُخْبُثُ إِلَى الدِّمَاءِ فَتَصِيرُ ضَيَافَةٌ اللَّهِ تَعَالَى بَأَطْيَبَ مَا عَنْدَهُ عَلَى مَا هُوَ الصَّدَقَة مِنْ أَوْسَاخِ الذَّنُوبِ ، وَالْآثَامِ فَبَالْإِرَاقَة يَنْتَقِلُ الْخُبُثُ إِلَى الدِّمَاءِ فَتَصِيرُ ضَيَافَةٌ اللَّهِ تَعَالَى بَأَطْيَبَ مَا عَنْدَهُ عَلَى مَا هُوَ السَّدَةُ الْكَوْرَامِ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْغَنِيُّ ، وَالْفَقِيرُ إِلّا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ التَّصْحِية ، وَالْإِرَاقَةِ أَصْلًا مِنْ غَيْرِ اعْتَبَارِ مَعْنَى التَّصَدُّق بَلْعِيْنِ الشَّاةَ التَّيْمُ عِنْ الشَّعْنِ أَوْ الْقِيمَة فِي أَيَّامِ النَّعْلِ الْمَطْنُونِ ، وَلَمْ نَقُلْ بِحَوَازِ التَّصَدُّقِ بِالْقِيمَة فِي أَيَّامِ النَّعْمِ النَّعْلِ الْمَعْنَى اللَّاعَالِ الْمَحْتَى الشَّاةَ التِي عُيِّنَ الشَّعْمِ عَيْنِ الشَّاقَ الْتِيعُ عَيِّنَ اللَّاعَيْسِ فِيمَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ فَقَوْلُهُ فِي الْوَقْت مُ مَعْلًا بِالشَّاعِ إِللَّهُ عَمْلُ بِهِذَا التَّعْلِيلِ نَظْرًا إِلَى عَبَارَةِ الْمَثْنِ إِلَى عَمَلًا بِالشَّاعُ فِي الْوَقْت مُتَعْمَلُ اللَّعَلَى الْمَثْنَ إِلَى عَبَارَة الْمَثْنِ إِلَى عَبَارَة الْمَثْنَ إِلَّا أَنْهُ مَعْلًا بِالشَّلَ إِلَى عَبَارَة الْمَثْنِ الْمَعْنِ الْمَثْولِ بِعَمْلُ اللَّعْلِ لَلْوَالِ لَقُولُو لَلْ الْمُعْنِ عَلَى الْمَثْلِ بِمَحِيءِ وَيُولُهُ لَمْ يَنْطُلُ إِلَى عَلَى الْمُؤْلِ الْمَعْنَ الْمَالَقَ الْمَالَ أَنْ تَكُونَ الْإِرَاقَةُ أَصْلًا ، وَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْمَثْلِ بِمَحِيءِ

أَيَّام النَّحْر .

فَإِنَّ قُلْتَ فَكْيْفَ يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ إِلَى الصَّوْمِ فِيمَنْ وَحَبَ عَلَيْهِ الْفَدْيَةُ عَنْ الصَّوْمِ فَقَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ ؟ قُلْت ؟ لَأَنَّ كَوْنَ الْأَصْلِ فِي الشَّهْرِ هُوَ الصَّوْمُ لَيْسَ بِمَشْكُوكٍ بَلْ مُتَيَقَّنٌ فَعِنْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ تَيَقَّنَ بَقَاءَ وُجُوبِ الصَّوْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }

## قوله لكن للركوع شبه بالقيام

مِنْ جِهَةِ بَقَاءِ النَّتِصَابِ ، وَالِاسْتِوَاءِ فِي النِّصْفِ الْأَسْفَلِ مِنْ الْبَدَنِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْقُعُودُ بِانْتِفَائِهِ ؛ لِأَنَّ اسْتِواءَ أَعَالِي الْبَدَنِ مِنْ الْبَدَنِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْقُعُودُ بِانْتِفَائِهِ ؛ لِأَنَّ اسْتِواءَ أَعَالِي الْبَدَنِ مَوْجُودٌ فِي الْحَالَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِقِيَامٍ حَقِيقَةً لِمَكَانِ اللَّحِنَاءِ

(، وَحُقُوقُ الْعَبَادِ أَيْضًا تَنْقَسِمُ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْأَدَاءُ الْكَامِلُ كَرَدِّ غَيْرِ الْحَقِّ فِي الْغَصْبِ، وَالْبَيْعِ، وَالصَّرْف، وَالسَّلَمُ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمُ بَدَلِ الصَّرْف، لَمَّا عَقَدَ الصَّرْف بَوَالْمُسْلَمُ فِيهِ قَضَاءً إِذْ الْعَيْنُ غَيْرُ الدَّيْنِ لَكِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ عَيْنَ ذَلِكَ الْوَاحِبِ فِي الذِّمَّةِ لِئَلًا يَكُونَ اسْتَبْدَالًا فِي بَدَلِ الصَّرْف وَالْمُسْلَمُ فِيهِ قَضَاءً إِذْ الْعَيْنُ غَيْرُ الدَّيْنِ لَكِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ عَيْنَ ذَلِكَ الْوَاحِبِ فِي الذِّمَّةِ لَئَلًا يَكُونَ اسْتَبْدَالًا فِي بَدَلِ الصَّرْف ، وَالْقَاصِرُ كَرَدِّ الْمَعْصُوبِ ، وَالْمَبِيعِ مَشْغُولًا بِجِنَايَة أَوْ دَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا ) بِأَنْ كَانَ حَامِلًا أَوْ مَرِيضًا ﴿ حَتَّى إِذَا هَلَكَ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَنْتُقِضَ الْقَبْضُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا هَذَا عَيْبُ ، وَهُو لَا يَمْنَعُ تَمَامَ التَّسْلِيمِ ، وَكَأَدَاءِ الزُيُّوفِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ صَاحِبُ الْحَقِّ حَتَّى لَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ بَطَلَ حَقَّهُ أَصْلًا ؟ لِمَا مَرَّ )

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ ﴿ تَنْقَسِمُ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ ﴾ الصَّوَابُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا هُوَ لَفْظُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

#### قوله ، والبيع

أَيْ وَكَتَسْلِيمٍ عَيْنِ الْحَقِّ فِي الْبَيْعِ ، وَفِي عَقْدِ الصَّرْفِ ، وَالسَّلَمِ فَيَكُونُ هَذَا الْعَطْفُ مِنْ قَبِيلِ عَلَفْتُهَا تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا لِأَنْ الرَّدَّ يَقْتَضِي سَابِقِيَّةَ الْأَخْذَ فَيَصِحُّ فِي الْغَصْبِ دُونَ الْبَيْعِ ، وَفِي التَّمْثِيلِ بِالْأَمْثِلَةِ الْأَرْبَعَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَدَاءَ الْكَامِلَ قَدْ يَكُونُ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاحِبِ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ ، وتَسْلِيمٍ الْمَبِيعِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ الْغَصْبُ ، وَالْبَيْعُ ، وَقَدْ يُكُونُ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاحِبِ بِحَسَبِ اعْتَبَارِ الشَّارِعِ كَتَسْلِيمٍ بَدَلِ الصَّرْفِ ، وتَسْلِيمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إِذْ كُلِّ مِنْهُمَا ثَابِيتٌ فِي الذَّمَّةِ ، وَهُو وَصْفُ لَا يَحْتَمِلُ التَّسْلِيمَ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْمُؤدَّى عَيْنَ ذَلِكَ الْوَاحِب فِي الذَّمَّةِ لَكُلَا يَلْزَمَ الْمَسْلِيمِ بَنَاءً عَلَى أَنْ السَّرْعَ جَعَلَ الْمُؤدِّى عَيْنَ ذَلِكَ الْوَاحِب فِي الذَّمَّةِ لِكُلَّ يَلْزَمَ السَّيْعِ بَعْنَ ذَلِكَ الْوَاحِب فِي الذَّمَّةِ لِكُلَّ يَلْزَمَ الْمَسْلِيمِ بَنَاءً عَلَى أَنْ السَّرْعَ جَعَلَى النَّسْلِيمِ بَنَاءً عَلَى أَنْ السَّيْعِ بَعْنَ فَلِ اللَّيْنَ وَصَفْ اللَّالَةِ الْمَعْنَ لِي اللَّيْقِ وَسُفِ اللَّهُ اللَّورَةِ فَي اللَّهُ الْمَالِيقِ بَعْنَ الْمَالِمِ اللَّيْنَ وَصَفْ اللَّاسِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةِ عَلَى النَّيْعُ وَسُولِ اللَّيْنِ الْمَتَاعُ مَانِيلِ عَلَى اللَّيْقِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّ

أَنْ يَكُونَ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الشَّرْعِ ، وَالْمُمْتَنَعُ فِي الدَّيْنِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ ، وَانْتِفَاءُ الْحَاصِّ لَا يُوجِبُ انْتِفَاءَ الْعَامِّ فَالْمُؤَدَّى فِي الدَّيْنِ عَيْنُ الْحَقِّ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ كَانَ

مثلًا للْعَيْنِ بِحَسَبِ الْحَقِيقَة لَا نَفْسهِ ضَرُورَةَ تَحَقُّقِ التَّغَايُرِ فِي الْجُمْلَة ، وَهَذَا بِحَلَافِ الْقَرْضِ فَإِنَّ الْمُؤَدَّى مِثْلًا لَمْ يَجْعَلْهُ الشَّرْعُ عَيْنَ التَّابِتَ فِي الذِّمَّة لِعَدَمِ الضَّرُورَة ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْمَقْبُوضِ مُمْكَنٌ فَبِالنَّظَرِ إَلَى الْمَقْبُوضِ يَكُونُ الْمُؤَدَّى مِثْلًا ، وَأَمَّا مَا يُقَالُ : مِنْ أَنَّ مَعْنَى قَضَاءِ الدَّيْنِ بِالْمِثْلِ أَنَّ الْمَدْيُونَ لَمَّا سَلَّمَ الْمَالَ إِلَى رَبِّ الدَّيْنِ صَارَ ذَلِكَ دَيْنَا فِي ذَمَّتِهِ كَمَا كَانَ مَالُهُ وَيُقَالُ : مِنْ أَنَّ مَعْنَى قَضَاءِ الدَّيْنِ بِالْمِثْلِ أَنَّ الْمَدْيُونَ لَمَّا سَلَّمَ الْمَالَ إِلَى رَبِّ الدَّيْنِ حِينَدَ لَا يَكُونُ تَسْلِيمَ عَيْنِ الثَّابِتَ ، وَهُو ظَاهِرٌ ، وَلَا تَسْلِيمَ مَثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمِثْلُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ هُو مَا ثَبَتَ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الدَّيْنِ .

وَالتَّسْلِيُمُ لَمْ ۚ يَقَعْ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى نَفْسِ الْمَالُ الْمُؤَدَّى ، وَأَيْضًا عَلَىٰ هَذَا لَا يَكُونُ بَيْنَ قَضَاءِ الدَّيْنِ ، وَالْقَرْضِ فَرْقٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَغَيْرُهُ بِأَنَّ تَأْدِيَةَ الْقَرْضِ قَضَاءٌ بِمِثْلِ مَعْقُولِ ، وَتَأْدِيَةَ الدَّيْنِ أَدَاءً كَامِلُ .

#### قوله والقاصر

يَعْنِي إِذَا غَصَبَ عَبْدًا فَارِغًا فَرَدَّهُ مَشْغُولًا بِجنَايَة يَسْتَحِقُّ بِهَا رَقَبَتَهُ أَوْ طُرْفَة أَوْ بِدَيْنِ بِأَنْ اسْتَهْلَكَ فِي يَده مَالَ إِنْسَان تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِمَرَضٍ حَدَثَ فِي يَد الْغَاصِبِ أَوْ غَصَبَ حَارِيَةً فَرَدَّهَا حَامِلًا أَوْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً سَالَمًا عَنْ ذَلِكَ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِمَرَضٍ حَدَثَ فِي يَد الْغَاصِبِ أَوْ غَصَبَ مَا غَصَبَ أَوْ بَاعَ لَكَنَّهُ قَاصِرٌ لِكَوْنِهِ لَا عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي وَجَبَ فَسَلَّمَهُ بِإِحْدَى هَذَهِ الصِّفَاتِ فَهَذَا أَدَاءً لَوْرُودِه عَلَى عَيْنِ مَا غَصَبَ أَوْ بَاعَ لَكَنَّهُ قَاصِرٌ لِكَوْنِهِ لَا عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي وَجَبَ عَلَى قُصُورِ الْأَدَاءِ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ مَشْغُولًا بِالْجَنَايَةِ فَقُتِلَ لِتلْكَ الْجَنَايَةِ أَنْتُقِضَ الْقَبْضُ عَنْدَ أَبِي عَلَيْهُ أَدَاقُهُ وَ عَلَى حَتَّى كَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَقْبِضْهُ فَيَرْجِعُ الْبَائِعُ بِكُلِّ التَّمَنِ ؟

لِأَنَّ يَدَيْ الْمُشْتَرِي زَالَتْ عَنْ الْمَبِيعِ بِسَبَبِ كَانَتْ إِزَالَتُهَا بِهِ مُسْتَحَقَّةً فِي يَدِ الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اسْتَحَقَّهُ مَالِكٌ أَوْ مُرْتَهِنُ أَوْ صَاحِبُ دَيْنِ ، وَهَذَا اسْتِحْقَاقُ فَوْقَ الْعَيّْبِ .

وَعَنْدَهُمَا الشَّغْلُ بِالْجَنَايَةِ عَيْبٌ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَضِ بَلْ أَشَدُّ ، وَالْعَيْبُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ التَّسْلِيمِ فَالْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ بِكُلِّ التَّمَنِ بَلْ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ بِأَنْ يُقَوَّمَ الْعَبْدُ حَلَالَ الدَّمِ ، وَحَرَامَ الدَّمِ فَيَرْجِعُ بِتَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ الثَّمَنِ فَفِي لَفْظِ هَلَكَ ، وَلَفْظِ التَّسْلِيمِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَلَافَ فِي الْمُشْتَغِلِ بِالْجِنَايَةِ دُونَ الدَّيْنِ ، وَفِي الْمَبْيعِ دُونَ الْمَغْصُوبِ ، وَكَذَا الْحِلَافُ فِيمَا إِذَا رَدَّ الْجَارِيَةَ الْمَغْصُوبَةَ حَامِلًا .

#### قوله وكأداء الزيوف

حَمْعُ زَيْف ، وَهُو مَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ ، وَيُروَّ جُ فِيمَا بَيْنَ التِّجَارَةِ فَلَوْ وَجَبَ عَلَى الْمَدْيُونِ دَرَاهِمُ جَيَادٌ فَأَدَّى زُيُوفًا فَهُوَ مِنْ حَيْثُ وَمِنْ حَيْثُ فَوَاتُ وَصْف الْجَوْدَة قَاصِرٌ فَرَبُّ الدَّيْنِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَنْدَ الْقَبْضِ كَوْنَ مِنْ حَيْثُ فَوَاتُ وَصْف ، وَيُطَالِبَ الْمَدْيُونَ بِالْجَيَادِ إِحْيَاءً لِحَقِّهِ فِي الْوَصْف ، وَإِنْ الْمَقْبُوضِ زُيُوفًا فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْأَدَاءَ ، وَيُطَالِبَ الْمَدْيُونَ بِالْجَيَادِ إِحْيَاءً لِحَقِّهِ فِي الْوَصْف ، وَإِنْ هَلَكَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ رَبِّ الدَّيْنِ بَطَلَ حَقَّهُ فِي الْجَوْدَة بِالْكُلِّيَّةِ حَتَّى لَا يَرْجِعَ عَلَى الْمَدْيُونِ بِشَيْءً لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِبْطَالُ الْأَصْل بالْوَصْف ، وَهَذَا أَدَاءً بأَصْله إِذْ لَا مثلَ للْوَصْف مُنْفَرِدَ الامْتنَاعِ قَيَامُهُ بَنَفْسه .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَ الْمَقْبُوضِ ، وَيُطَالِبَ الْمَدْيُونَ بِالْجَيَادَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ دُونَ حَقِّهِ وَصْفًا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمَقْبُوضِ دُونَ حَقِّهِ قَدْرًا ، وَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ إِلَى الْقِيمَةِ لِتَأَدِّيهِ إِلَى الرِّبَا فَيَرُدُّ مِثْلَ الْمَقْبُوضِ كَمَا يَرُدُّ عَيْنَهُ

إِذَا كَانَ قَائِمًا فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ صَاحِبُ الْحَقِّ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ قَيْدًا لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الْمَقْبُوضِ لَا لِكَوْنِ الْأَدَاءِ قَاصِرًا عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ

( وَالْأَدَاءُ الَّذِي يُشْبُهُ الْقَضَاءَ كَمَا إِذَا أَمْهَرَ أَبَاهَا فَاسْتَحَقَّ ) صُورَةُ الْمَسْأَلَة أَنْ يَكُونَ أَبُ الْمَرْأَةِ عَبَى أَنْ الْمَهْرَ أَبُوهَا فَاسْتُحقَّ ( حَتَّى وَجَبَتْ قِيمَتُهُ ) لِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ( وَلَمْ يَقْضِ بِهَا الْقَاضِي حَتَّى مَلَكُهُ ثَانِيًا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ الْمَهْرَ أَبُوهَا فَاسْتُحقَّ ( حَتَّى وَجَبَتْ قِيمَتُهُ ) لِلْمَرْأَةُ وَعَلَى الْوَوْجِ الْفَهْ عَنْ الْوَوْجِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهَا ( وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكُ يُوجِبُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ قَضَاءً ) أَيْ تَسْلَيمُ مِنْهَا ( وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكُ يُوجِبُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ قَضَاءً ) رُويِيَ { أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى بَرِيرَةً فَأَتَتْ بَرِيرَةُ بِتَمْرٍ ، وَالْقَدْرُ كَانَ يَعْلَى بِاللَّحْمِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَلَا تَحْعَلِينَ كَا رَسُولَ اللَّه ، فَقَالَ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَالسَّلَامُ أَلَا تَحْعَلِينَ } فَقَالَ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَالسَّلَامُ أَلَا تَعْعَلِينَ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى الشَّرْعِ عَلَى الشَّوْعِ بَعْلَى أَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَعْنُوبُ وَمُكُلُولُ الْمَعْنُ وَاحَدٌ ؛ وَلِأَنَّ حُكُمُ الشَّرْعِ عَلَى الشَّيْعِ وَلَكُ الشَّرْعِ يَعَلَى مِنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنَّ الْعَيْنِ وَاحِدٌ ؛ وَلِأَنَّ حُكُمُ الشَّرْعِ بَهَذَا اللَّهُ عَنْ الْعَيْنِ وَاحَدٌ ؛ وَلِأَنَّ حُكُمُ الشَّرْعِ بَهَذَا اللَّهُ عَلَى الشَّرْعِ عَلَى الشَّرْعِ عَلَى الشَّرْعِ يَعَلَى مِنْ حَيْثُ الْعَيْنَ وَاحِدٌ ؛ وَلِأَنَّ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ وَالْعَنْبُارِ فَإِذَا تَبَدَّلَ اللَّهُ عَلَى الشَّرْعِ فَعَلَ مُنْ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّوْمُ وَعَلَى الشَّرْعِ هُو هَذَا الْمَحْمُوعُ وَ وَلَا اللَّهُ عَنْ الْعَيْنِ فَالَ الْعَلْعَلَى اللَّهُ الْعَلْعَلَى اللَّهُ الْ الْعَلْعَلَى اللَّهُ الْعَلْعَلَى الْعَيْلُولُ الْعَلْعَلَى اللَّهُ الْعَلْعَلَى اللَّهُ الْعَلْعَلَى الْعَيْعَلَى اللَّهُ الْعَلْعَلَى اللَّهُ الْعَلْعَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْعَلُولُ الْعَلْعَلُولُ الْعَلْعَلُ اللَّهُ

الْقَاضِي بِقِيمَتِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ مَلَكَهُ لَا يَعُودُ حَقُّهَا فِيهِ ، وَمِنْ الْأَدَاءِ الْقَاصِرِ مَا إِذَا أَطْعَمَ الْمَغْصُوبُ الْمَالِكَ جَاهِلًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْأَدَاءِ لَا بِالتَّغْرِيرِ ، وَرُبَّمَا يَأْكُلُ الْإِنْسَانُ فِي مَوْضِعِ الْإِبَاحَةِ فَوْقَ مَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَنَا أَنَّهُ أَدَاءٌ حَقِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قُصُورٌ فَتَمَّ بِالْإِثْلَافِ ، وَبِالْجَهْلِ لَا يُعْذَرُ ، والْعَادَةُ الْمُخَالِفَةُ لِلدِّيَانَةِ لَغُونٌ ) ، وَهُو أَنْ يَأْكُلَ فِي مَوْضِعِ الْإِبَاحَةِ فَوْقَ مَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ .

## قوله: والأداء الذي يشبه القضاء

كَمَا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً عَلَى عَبْد لَهُ هُو أَبُو الْمَرْأَة فَعَتَقَ الْأَبُ لِتَمَلَّكُ الْمَهْرِ بِنَفْسِ الْعَقْد فَإِنْ أُستُنْحِقَ الْعَبْد بَقَضَاء الْقَاضِي بَطَلَ مِلْكُهَا ، وَعَجْزَ عَنْ تَسْلِيمِه فَإِنْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِالْقِيمَة إِلَى أَنْ مَلَكَ الرَّوْجُ ذَلِكَ الْعَبْد تَائِيلَ بَشَرَاء أَوْ هَبَة أَوْ مِيرَاث أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَزِمَ عَلَى الرَّوْجَ تَسْلِيمِه الْعَبْد إلَى الْعَبْد إلى الْعَبْد إلى الْعَبْد إلى الْعَبْد إلى الْمَرْأَة ؛ لِأَنَّهُ اللّذي استُّحَقَّتُهُ بِالتَّسْمِية لَكَنَّهُ يُشْبِهُ الْقَضَاء مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَبْد إلى اللّهَ قَلَ عَيْنُ حَقِّ الْمَرْأَة ؛ لَأَنَّهُ اللّذي السَّتَحَقَّتُهُ بِالتَسْمِية لَكَنَّهُ مِثْلُ مَا استَتَحَقَّتُهُ بِالتَسْمِية لَا عَيْنُهُ ، وَيَقَوْل ، فَالْعَبْدُ الْمُتَمَلِّكُ ثَانِيا كَأَنَّهُ مِثْلُ مَا استَتَحَقَّتُهُ بِالتَسْمِية لَا عَيْنُهُ ، وَيَقَوْل ، فَالْعَبْدُ الْمُتَمَلِّكُ ثَانِيا كَأَنَّهُ مِثْلُ مَا استَتَحَقَّتُهُ بِالتَسْمِية لَا عَيْنُهُ ، وَيَقَوْتُ بَوْلَ السَّيْحَقَّتُهُ بِالتَسْمِية لَا عَيْنُهُ ، وَهُو وَيَتَفَوْ عُيْنَ حَقِّها مَعَ قِيَامٍ مُوجِبِ التَسْلِيمِ ، وهُو النِّكُمُ ثَانِيا لَا يُحْبَرُ عَلَى التَسْلِيمِ إِلَى الْمُشْتَرِي إِذَا اللّهُ عَلَى السَّتُحِقَ بِقَضَاء ، ثُمَ مَلَكُهُ الْبَائِعُ ثَانِيا لَا يُحْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ إِلَى الْمُشْتَرِي إِذَا الْمَاعِقُ فَي الْقَسْخَ ، وَالْهَوْنَ الرَّوْجَ يَمْلُكُ التَّصَرُّفَ في الْعَبْدِ بِالْإِعْنَاق ، وَالْكَتَابَة ، وَأَنَّ الرَّوْجَ يَمْلُكُ التَّصَرُّفَ في الْعَبْدِ مِثْلُ الْمُسَمَّى لَا وَالْبَعْمُ وَلَا اللّهُ فَيْ الْمُسْتَعِيقُ أَلْ اللّهُ وَنَّ الْمُسْمَى لَا وَالْهَ مُ لَكُ وَالْهُ الْمُسْمَى لَا وَالْمَا مُونَ الْمُسَمَّى لَا الْمُسْمَى فَى الْقَالَ الرَّوْجُ اللّهُ اللّهُ مُ لَلْكُ الزَّوْجُ وَلَى الْمُسْمَى اللّهُ الْمُسْمَى لَلْ وَلَا اللّهُ مُ لَلْكُ الزَّوْجُ وَلَوْمَ الْمَلْكُ الْوَقْحُ وَلَوْ الْمُسْمَى اللّهُ الْمُسْمَى اللّهُ الْمُسْمَى اللّهُ الْمُسْمَالُكُ الزَّوْجُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُسْمَى اللّهُ الْمُسْمَلِكُ الْوَلُو مُ اللّهُ الْمُسْمَالُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثَانِيًا لَا يَعُودُ حَقُّ الْمَرْأَةِ فِي الْعَيْنِ فَلَا يُحْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى التَّسْلِيمِ ، وَلَا الزَّوْجَةُ عَلَى الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا قَدْ انْتَقَلَ مِنْ الْعَيْنِ إِلَى الْقَيِمَةِ بِالْقَضَاءِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ الْحُكْمُ الْمُسَمَّى بِعَيْنِهِ لَعَادَ حَقَّهَا فِيهِ إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ بِالْقِيمَةِ بِقَوْلِ الزَّوْجِ مَعَ الْيَمِينِ كَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ يَعُودُ حَقَّهُ إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ بِقَوْلِ الْغَاصِبِ مَعَ كَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ يَعُودُ حَقَّهُ إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ بِقَوْلِ الْغَاصِبِ مَعَ كَالْمَغْصُوبِ إِذَا عَادَ مِنْ إِبَاقِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ يَعُودُ حَقَّهُ إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ بِقَوْلِ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ .

#### قوله: دخل على بريرة

هِيَ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ، وَعَائِشَةُ مِنْ بَنِي تَيْمٍ ، وَلَا تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَوَالِيهَا بَلْ عَلَى مَوَالِيهِ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ، وَهِيَ لَا تَحْرُمُ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

## قوله: ولأن حكم الشرع

دَلِيلٌ مَعْقُولٌ عَلَى أَنَّ تَبَدُّلَ الْمَلْكِ يُوجِبُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ هُوَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَبُ مِنْ الشَّيْء ، وَمَنْ وَصْف مَمْلُوكِيَّتِه ؛ لِأَنَّ السَّيْء اللَّذِي يَحْكُمُ الشَّرْعُ بِحُرْمَة التَّصْرِيفِ فِيه عَلَى بَعْضِ الْمُكَلَّفِينَ ، وَبِحلِّه لِلْبَعْضِ الْآخَرِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْءُ مَعَ وَصَف الْمَمْلُوكِيَّة ، وَالْكُلُّ يَتَبَدَّلُ بَتَبَدُّلُ بَعْضِ الْأَحْزَاء ، وَعَلَى ظَاهِرِ عِبَارَة الْمُصَنِّف مُنَاقَشَةٌ لَا ، وَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْء مَعَ وَصَف الْمَمْلُوكِيَّة ، وَالْكُلُّ يَتَبَدَّلُ بَعْضِ الْأَحْزَاء ، وَعَلَى ظَاهِرِ عِبَارَة الْمُمْلُوكِيَّة وَتَبَدُّلُ بَعْضِ الْأَحْزَاء ، وَالْحُرْمَة هُو ذَلِكَ الشَّيْء بَقَيْد الْمَمْلُوكِيَّة وَتَبَدُّلُ النَّاسُ فَي يَعْفِ الْمَمْلُوكِيَّة وَتَبَدُّلُ اللَّوْسَافِ لَلْ يُعْوِلُ : لَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُحْمُوعِ وَالْمُقَيَّدِ فَالْأُولُ لَى الشَّيْء بَتَدُّلُ الذَّاتِ ، وَقَدْ عَرَفْت الْفَرْق بَيْنَ الْمَحْمُوعِ وَالْمُقَيَّدِ فَالْأُولُ لَى التَّمَسُّكُ بِالسَّنَّة

## قوله: ومن الأداء القاصر

فَصَلَ هَذَا الْمِثَالَ عَنْ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ ، وَأَخَّرَهُ عَنْ ذِكْرِ الْأَدَاءِ الَّذِي يُشْبِهُ الْقَضَاءَ اقْتِدَاءً بِفَحْرِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَهُ يَعْنِي : لَوْ

غَصَبَ طَعَامًا فَقَدَّمَهُ إِلَى مَالِكِهِ ، وَأَبَاحَهُ أَكْلَهُ فَأَكَلَهُ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الطَّعَامُ الَّذِي غُصِبَ مِنْهُ فَهُو أَدَاءٌ قَاصِرٌ يَبْرَأُ بِهِ الْغَاصِبُ عَنْ الضَّمَانِ ، وَنُقِلَ عَنْ الشَّافَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَلَافُهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ أَصْحَابِهِ ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ : أُطْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى حَلَافُهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ أَصْحَابِهِ ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ : أُطُعَمَ اللَّهُ عَالَى حَلَافُهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ أَصْحَابِهِ ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ : أُطُعَمَ اللَّهُ عَالَى عَلَامُ اللَّاطُعَامِ ؛ الْمَعْصُوبَ إِلَى آئَةُ لَوْ وَهَبَ الْمَعْصُوبَ مِنْ الْمَالِكِ ، وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ ، وَهُو لَا يَعْلَمُ أَوْ أَكَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْعِمَهُ الْغَاصِبُ يَيْرَأُ عَنْ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ الْغَاصِبَ مَامُورٌ بِالْأَدَاءِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ مَا وُجِدَ مِنْهُ تَعْرِيرٌ مَنْهِي الضَّيَا اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ الْغَاصِبَ مَامُورٌ بِالْأَدَاءِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ مَا وُجِدَ مِنْهُ تَعْرِيرٌ مَنْهِي "

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ تَغْرِيرٌ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَأْكُلُ فِي مَوْضِعِ الْإِبَاحَةِ فَوْقَ مَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ الْجَسِّيِّ أَوْ الشَّرْعِ ، وَحَاصِلُ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ صُورَةُ الْأَدَاءِ بِتَسْلِيمٍ عَيْنِ حَقِّهِ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ بَطَلَ مَعْنَى الْأَدَاءِ ، وَهُو الْحَسِّيِّ أَوْ الشَّرْعِ ، وَحَاصِلُ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ صُورَةُ الْأَدَاءِ بِتَسْلِيمٍ عَيْنِ حَقِّهِ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ بَطَلَ مَعْنَى الْأَدَاءِ ، وَهُو إِيصَالُ حَقِّ الْمَالِكُ إِلَيْهِ نَفْيًا لِلْغُرُورِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ أَدَاءً حَقِيقَةً ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ نُكْتَنَانِ : إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ تَعْرِيرٌ ، إِنَّهُ لِلْغُرُورِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ ، وَالْأَدَاءُ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَالنَّانِيَةُ أَنَّهُ أَدَاءً قَاصِرٌ فَلَا يُعْتَبَرُ نَفْيًا لِلْغُرُورِ .

#### قوله ولنا أنه أداء حقيقة

؛ لِأَنَّهُ أَوْصَلَ الْمَغْصُوبَ إِلَى يَدِ الْمَالِكِ أَصْلًا ، وَوَضْعًا بِحَيْثُ صَارَ مُتَمَكِّنًا مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ أَزَالَ يَدًا مُطْلَقَةً

بِحَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَمَا أَعَادَ إِلَّا يَدَ الْإِبَاحَةِ ، وَالْقَاصِرُ لَا يَنُوبُ عَنْ الْكَامِلِ ، قُلْنَا عَنْ تَقْدِيرِ ثُبُوتِ الْقُصُورِ فِيهِ فَقَدْ تَمَّ بِالْإِثْلَافَ كَمَا فِي أَدَاءِ الزُّيُوفِ عَنْ الْجَيَادِ فَإِنْ قِيلَ : جَهْلُ الْمَلْكِ بِهِ يُبْطِلُ الْأَدَاءَ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغُرُورِ قُلْنَا : الْجَهْلُ عَارٌ ، وَنَقَيصَةٌ فَلَا يُعْذَرُ بِهِ الْمَالِكُ فِي إِبْطَالُ مَا وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ الرَّدِّ إِلَى الْمَالِكَ كَمَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَقَالَ لِلْمَالِكِ : أَعْتَقُ هَذَا الْعَبْدُ ، وَهُو جَاهِلٌ بِأَنَّهُ عَبْدُهُ يُعْتَقُ الْعَبْدُ ، وَيَيْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الْعَامِبُ ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ بِكَثْرَةِ الْأَكُلِ فِي أَعْتَقُ هُذَا الْعَبْدُ فَعَادَةً لَلْكَانِةِ الْكَامِلَةِ الدَّاعِيةِ إِلَى أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ فَيَكُونُ لَغُوًا لَا يُبْطِلُ الْأَدَاءَ مَوْضِعِ الْإِبَاحَةِ عَادَةً مُخَالَفَةً لِلدِّيَانَةِ الْكَامِلَةِ الدَّاعِيةِ إِلَى أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ فَيكُونُ لَغُوًا لَا يُبْطِلُ الْأَدَاءَ

(، وَالْقَضَاءُ بِمِثْلِ مَعْقُولِ إِمَّا كَامِلٌ كَالْمِثْلِ صُورَةً ، وَمَعْثَى وَإِمَّا قَاصِرٌ كَالْقِيمَة إِذَا الْقَطَعَ الْمِثْلُ أَوْ لَا مِثْلَ لَهُ ؛ لَأَنَّ الْحَقَّ فِي الصَّورَة قَدْ فَاتَ للْعَجْزِ فَبَقِي الْمُعْزِ فَبَقِي الْمَعْزِ فَبَقِي الْمُعْزِ فَبَقِي الْمُعْزِ فَبَقِي الْمُواَدُ بِالْفَطْعِ إِذَا الْقَطْعِ اللَّهُ الْفَتْلِ ، وَهُو مَثْلٌ كَامِلٌ ، وَبَيْنَ الْقَتْلِ فَقَطْ ، وَهُو قَاصِرٌ ، وَعِنْدُهُمَا لَا يُقْطَعُ ؛ لَأَنَّهُ إِنَّمَا يُقْتُصُ بِالْقَطْعِ إِذَا الْقَطْعِ اللَّهِ يَدْحُلُ مُوجِبُ الْقَتْلِ فَقَطْ ، وَهُو قَاصِرٌ ، وَعِنْدُهُمَا لَا يُقْطَعُ بِالْقَتْلِ ، وَالْقَطْعِ اللَّهُ يَدْحُلُ مُوجِبِ الْقَتْلِ ) الْمُرَادُ بِالْمُوجِبِ هُنَا مَا يَجِبُ بِالْقَطْعِ ) الْمُوجَبِ هُنَا اللَّهُ وَهُو الْقَطْعِ فِي مَحَلَّه ( فَصَارَ كَمَا إِذَا قَتَلَهُ وَهُو الْقَطْعِ فَا اللَّهُ وَهُو الْقَطْعِ فَا اللَّهُ وَهُو الْقَطْعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوجِبِ الْقَتْلُ الْمُوجِبِ هُنَا اللَّهُ وَهُو الْقَطْعِ فَي مَحَلَّهُ وَهُو الْقَطْعِ أَنَّ الْقَلْعُ أَنَّ الْقَلْعُ أَنَّ الْقَلْعُ أَنَّ الْقَطْعِ أَنَّ الْقَلْعُ أَنْ الْقَلْعُ فَا اللَّهُ وَهُو الْقَطْعِ أَنَّ الْقَلْعُ مُ وَالْقَطْعِ أَلَى اللَّهُ وَهُو الْقَطْعِ أَلَى اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَى الْمُوعُونِ وَهُو الْقَصَاصُ ( وَإِنَّمَا يَدْحُلُ فَي جَزَاء الْمُحَلِّ ) أَيْ إِنَّمَا يَدْخُلُ ضَمَانُ اللَّهُ وَعَلَى إِنَّا مَا يَعْفَى اللَّهُ وَمُ الْعُورُةُ فِي حَزَاء اللَّهُ وَعَلَى السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِيْتُمْ } جَعَلَ الْقَتْلُ مَا مَنْ عَيْدُا وَلَا لَعْفُ الْمُؤْلُ وَمُ الْمُعَلِّ ( وَإِنَّمَا لَلَّ يَعِبُ الْمُعَلِّ وَمُو الْعُصُونَ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى السَّبُعُ إِلَى الْمُولِقِ فَعَلَى السَّبُعُ إِلَى الْمُؤَلِّ وَمُعَلَى السَّبُعُ الْمُؤْلُو وَاللَّولُو فَصَارَ كَمَا الْمَا وَالْمَالِمُ الْمُؤْلُقُ وَلَا فَصَامَ فَعَلَمُ الْمُؤْلُو وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

؛ لِأَنَّهُ حِينَتِذ تَحَقَّقَ الْعَجْزُ عَنْ الْكَامِلِ بِالْقَضَاءِ ) أَيْ قَضَاءِ الْقَاضِي ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَوْمَ الْغَصْبِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الِانْقِطَاعِ .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: والقضاء بمثل معقول

قِيلَ : يَجْرِي مِثْلُ هَذَا التَّقْسِيمِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا كَفَضَاءِ الْفَائِتَةِ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ كَامِلٌ ، وَبِالانْفِرَادِ فَإِنَّهُ قَاصِرٌ ، وَرُدَّ بِأَنَّ النَّابِتَ فِي الذِّمَّةِ هُوَ أَصْلُ الصَّلَاةِ لَا وَصْفُ الْجَمَاعَةِ فَالْقَضَاءُ بِجَمَاعَةٍ أَوْ مُنْفَرِدًا إِثْيَانٌ بِالْمِثْلِ الْكَامِلِ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ

# قوله ففي قطع اليد ثم القتل

إِمَّا أَنْ يَصْدُرَ عَنْ شَخْصٍ أَوْ شَخْصَيْنِ ، وَعَلَى التَّقْديرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَا خَطَأَيْنِ أَوْ عَمْدَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأً وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَتَفَاصِيلُ الْأَحْكَامِ فِي كُتُبِ الْفَقْهِ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ مَا إِذَا كَانَ الْقَاطِعُ ، وَالْقَاتِلُ شَخْصًا وَاحِدًا مُتَعَمِّدًا ، وَيَكُونُ الْقَاتِلُ قَبْلَ الْبُرْءِ

#### قوله وعندهما

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَقْطَعَ بَلْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتَصُّ بِالْقَطْعِ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْرِ إِلَى الْقَتْلِ بِحُكْمِ النَّصَاصُ فِي مُوجِبِ الْقَتْلِ الْقَتْلِ بِأَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا سَقَطَ حُكْمُ الْقَطْعِ فِي نَفْسِهِ وَصَارَ قَتْلًا ، وَدَحَلَ مُوجِبُهُ الشَّرْعِيُّ ، وَهُوَ الْقِصَاصُ فِي مُوجِبِ الْقَتْلِ بَالْقَلْعِ حَسَّا ، وَحَقيقَةً بِدَلِيلِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ السِّرَايَةِ فَيَكُونُ الْقَطْعِ حَسَّا ، وَحَقيقَةً بِدَلِيلِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ السِّرَايَةِ فَيَكُونُ الْقَطْعُ ، ثُمَّ الْقَتْلُ جَنَايَةً وَالسِّرَايَةِ السِّرَايَةِ السِّرَاقِ الْمُوجِبِ فِي الْمُوضِعِيْنِ الْأَتْرُ الثَّابِتُ اللَّهُ بَعَالَى تَعْلِينُ لِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمُوجِبُ فِي الْمَوْجِبُ فِي الْمُوحِبُ فِي الْمُوضِعِيْنِ لَا بَيَانُ الْعَيْلُ الْمَفْهُومِ . اللَّهُ تَعَالَى تَعْيِينُ لِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمُوجِبُ فِي الْمَوْجِبُ فِي الْمُوضِعِيْنِ لَا بَيَانُ الْتَيَافِهِمَا بِالْمَفْهُومِ .

## قوله: والقتل قد يمحو أثر القطع

مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَحَلَّ يَفُوتُ بِهِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ الْإِتْمَامُ ، وَالسِّرَايَةُ بَعْدَ فَوَاتِ الْمَحَلِّ .

# قوله: وعند أبي يوسف

يَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ الْمِثْلُ الْتَحَقَ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ ، وَالْخَلْفُ إِنَّمَا يَجِبُ بِالسَّبَبِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الْأَصْلُ ، وَهُوَ الْغَصْبُ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبُ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ اللَّهُ قَلَاعَ بَاللَّهُ الْمَصِيرَ إِلَّا الْمُصَارِ اللَّهُ الْمَصْلِ ، وَذَلِكَ بِاللَّهُ طَاعِ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ آخِرَ يَوْمٍ كَانَ مَوْجُودًا فِي أَيْدِي النَّاسِ فَالْقَطَعُ

( وَالْقَضَاءُ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولِ كَالنَّفْسِ تُضْمَنُ بِالْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ فَلَا يَجِبُ عِنْدَ احْتِمَالِ الْمَثَالِ الْمَعْقُولِ صُورَةً ، وَمَعْنَى ، وَهُوَ الْقَصَاصُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَإِنَّ عِنْدَهُ وَلِيُّ الْجَنَايَةِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِصَاصِ ، وَأَخْذِ الدِّيَةِ ( وَإِنَّمَا شُرِعَ ) أَيْ الْمَالُ

(عِنْدَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ ) أَيْ الْقِصَاصِ ( مِنْهُ عَلَى الْقَاتِلِ بِأَنْ سَلَّمَ نَفْسَهُ ، وَعَلَى الْقَتِيلِ بِأَنْ لَمْ يُهْدَرْ حَقَّهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ لَا يُقْضَى إِلَّا بِنَصِّ ) قَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَالْآنَ نَذْكُرُهَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لِنُفَرِّعَ عَلَيْهَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ لَا يُقَضَى إِلَّا بِنَصِّ ) قَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَالْآنَ نَذْكُرُهَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لِنُفَرِّعَ عَلَيْهَا فُو فَي خُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَالْآنَ نَذْكُرُهَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَيُفَرِّعَ عَلَيْهَا فَي مُؤْوعَهَا .

( فَلَا يَضْمَنُ الْمَنَافِعَ بِالْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ ؛ لَأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَة إِذْ لَا تُقَوَّمُ بِلَا إِحْرَازِ ، وَلَا إِحْرَازَ بِلَا بَقَاء ، وَلَا بَقَاء لَلْأَعْرَاضِ فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ يُرَدُّ الْمَنَافِعُ بِالْمَالِ الْمُنَافِعُ أَيْ الْمَنَافِعُ مَتَقَوِّمَةً فَكَيْفَ يُرَدُّ عَقْدُ الْإِجَارَة عَلَى الْمَنَافِع ؟ ( قُلْنَا بِإِقَامَة الْعَيْنِ مَقَامَهَا فَإِنْ قِيلَ : هِيَ فِي الْعَقْدِ مُتَقَوِّمَةً ) أَيْ الْمَنَافِعُ فِي الْعَقْدِ مَالٌ مُتَقَوِّمَ لَتَقَوِّمَهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ( لِأَنَّ ابْتِعَاء الْبُضْعِ ) ، وَهُوَ النِّكَاحِ ( لَا يَجُوزُ إِلَّا بِهِ ) أَيْ بِالْمَالِ الْمُتَقَوِّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } ( وَيَجُوزُ ) أَيْ ابْتِعَاء الْبُضْعِ ( بَمُنْفَعَة الْإِجَارَة فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَالًا مُتَقَوِّمًا ( فَتَكُونُ فِي نَفْسِهَا كَذَلِكَ ) أَيْ لَمَّا كَانَتْ الْمَنَافِعُ فِي الْعَقْدِ النِّكَاحِ مَالًا مُتَقَوِّمً لَا يَصِيرُ بِورُودِ الْعَقْدَ مُتَقَوِّمًا ؛ وَلَأَنَّ تَقُوَّمَهَا لَيْسَ لِحُتِياحِ الْعَقْدَ النِّهَ ) هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى قَوْلِهِ فَتَكُونُ فِي نَفْسِهَا كَذَلِكَ ( لِأَنَّ الْعَقْدَ النِّهُ ) هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى قَوْلِهِ فَتَكُونُ فِي نَفْسِهَا كَذَلِكَ ( لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَصِحُ بِدُونِهِ كَالْخُلُعِ ) فَإِنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ غَيْرُ

مُتَقَوِّمَة فِي حَالِ الْخُرُوجِ عَنْ الْعَقْد ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً فِي حَالِ الدُّخُولِ فِي الْعَقْد فَمَعَ أَنَهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَة حَالَ الْخُرُوجِ يَصِحُّ مُقَابِلُتُهَا بِالْمَالِ فِي الْعَقْد ، وَهُو عَقْدُ الْخُلْعِ فَعُلِمَ أَنَّ الْعَقْد لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقَوَّمُهَا فِي الْعَقْد لَيْسَ لِضَرُورَةِ الْعَقْد ، وَلَمَّا ثَبَتَ تَقَوُّمُهَا فِي الْعَقْد ، وَلَمَّا ثَبَتَ بَالرِّضَا ) هَذَا مَنْعُ لِقَوْله إِنَّ مَا الْعَقْد ، وَلَمَّا ثَبَتَ بَالرِّضَا ) هَذَا مَنْعُ لِقَوْله إِنَّ مَا لَيْقَد ، وَلَمَّا ثَبَتَ بَالرِّضَا ) لَمَ بَيَّنَا أَنَهُ لَا يَقَوَّمُ بِلَا لَيْسَ بَمُتَقَوِّمًا بِلرِّضَا ( بِحَلَاف الْقِيَاسِ ) لِمَا بَيَّنَا أَنَهُ لَا يَقَوَّمُ بِلَا لَيْسَ بَمُتَقَوِّمًا بِالرِّضَا ( بِحَلَاف الْقِيَاسِ ) لِمَا بَيَّنَا أَنَهُ لَا يُقَلِّمُ بِلَا لَيْسَ بَمُتَقَوِّمًا بِالرِّضَا ( بِحَلَاف الْقِيَاسِ ) لِمَا بَيَّنَا أَنَهُ لَا يُقَوْمُ بِلَا الْمَالُ فِي الْعَقْد ، وَالتَّانِي أَنَهُ لَا يُقَاسُ تَقَوَّمُ الْمَنَافِع فِي الْغَصْبِ عَلَى تَقَوَّمُ هَا فِي الْعَقْد ، وَالتَّانِي أَنَّهُ لَا يُقَاسُ كَوْنُ الْمَنَافِع فِي الْعَقْد .

(لهَذَا) أَيْ لَكُوْنِهِ التَّقَوُّمَ فِي الْعَقْد بِخلَافِ الْقَيَاسِ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الْقَيَاسِ بِالْمَعْنَى النَّانِي ( فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي إِيجَابِ الْمَالِ مُقَابَلًا بِغَيْرِ الْمَالِ ، وَلَا يَضْمَنُ أَيْضًا ، وَهُوَ الْرِّضَا ) دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الْقَيَاسِ بِالْمَعْنَى النَّانِي ( فَإِنَّ لَهُ أَثْرًا فِي إِيجَابِ الْمَالِ مُقَابَلًا بِغَيْرِ الْمَالِ ، وَلَا يَضْمَنُ الشَّاهِدُ بِعَفُو الْوَلِيِّ الْقصَاصَ إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِه ، ثُمَّ رَجَعَ ) هَذَا تَفْرِيعٌ آخِرُ عَلَى قَوْلِه ، وَمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مَثْلُ لَا يُقْضَى الشَّهَادَة لَمْ إلَّا بِنَصِّ ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَة شَهِدَ شَاهِدَانِ بِعَفُو الْوَلِيِّ عَنْ القصَاصِ فَقَضَى الْقَاضِي بالْعَفُو ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَة لَمْ إلَّا بِنَصَّ مَنْ الشَّهُودَ ، وَقَاتِلَ الْقَتِيلِ لَمْ يَضْمَنَ ( وَلَا غَيْرُ وَلِيِّ الْقَتِيلِ إِذَا قَتَلَ الْقَاتِلَ ) أَيْ لَا يَضْمَنُ غَيْرُ وَلِيِّ الْقَتِيلِ إِذَا قَتَلَ الْقَتِيلِ الْمُ

# الشَّرْ حُ

## قوله : فلا تضمن المنافع بالمال المتقوم

قَيَّدَ بِالْمُتَقَوِّمِ تَنْصِيصًا عَلَى مَا وَقَعَ فِيه الْخِلَافُ ، وَهُو آئَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُضْمَنُ بِالْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ ، وَهُو وَتُوطْعَةً لِإِقَامَة الدَّلِيلِ فَإِنَّهُ يَقُومُ عَلَى سَلْبِ التَّقَوُّمِ عَنْ الْمَنَافِعِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَالًا أَوْ لَمْ تَكُنْ اقْتِصَارًا عَلَى الْمَقْصُود ، وَهُو التَّفَاءُ النَّقَوُّمِ ، وَالتَّحْقيقُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ مِلْكُ لَا مَالٌ ؛ لِأَنَّ الْملْكَ مَا مِنْ شَأْنِه أَنْ يُتَحَرِّ لِلانْتِفَاعِ بِهِ وَقْتَ الْحَاحَة ، وَالتَّقَوُّمُ يَسْتَلْزِمُ الْمَالِيَّةَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَعِنْدَهُ مَنَافِعُ الْمَعْصُوبِ تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ بِأَنْ يَمْسَكَ الْعَيْنَ الْمَعْصُوبَةَ مُدَّةً وَلَا يَضْمَنُ بِالْغَصْبِ بِأَنْ يَمْسَكَ الْعَيْنَ الْمَعْصُوبَةَ مُدَّةً وَلَا يَضْمَنُ بِالْغَصْبِ بَأَنْ يَمْسَكَ الْعَيْنَ الْمَعْصُوبَةَ مُدَّةً وَلَا يَضْمَنُ ؛ لَأَنَّ لَسَتَعْمُلُهَا ، وَبِالْإِنْلَاف بَأَنْ يَسْتَخْدُمَ الْعَبْدَ ، وَيَرْكَبَ الدَّابَةَ ، وَيَسْكُنَ الدَّارَ مَثَلًا ، وَعَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُ ؛ لَأَنَّ الْمَعْصُوبَةَ عَرَضٌ ، وَالْعَرَضُ غَيْرُ بَاقٍ ، وَغَيْرُ الْبَاقِي غَيْرُ مُحْرَزٍ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَازَ هُو الصِّيَانَةُ ، وَالِادِّحَارُ لَوقَتِ الْحَاجَةِ فَيَتُوقَفُ عَيْرُ الْمَعْصُوبَةَ فَيَتُوقَفُ عَلَى الْمُعْصَلِي اللَّهُ مَالِكَ أَلَا مَحَالَةَ .

وَمَا لَيْسَ بِمُحْرَزِ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ كَالصَّيْدِ ، وَالْحَشيشِ فَالْمَنْفَعَةُ لَيْسَتْ بِمُتَقَوِّمَة فَلَا تَكُونُ مِثْلًا لِلْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ فَلَا يَقْضِي إلَّا بِنَصِّ ، وَكَا نَصَّ ، وَعَلَى عَدَمٍ بَقَاءِ الْإِعْرَاضِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ إِذْ لَا يَخْفَى أَنَّ انْعِدَامَ الْأَلُوانِ فِي كُلِّ آن ، وَتَجَدُّدُ أَمْثَالِهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَدَامِ الْأَعْيَانِ ، وَحُدُوثِ أَمْثَالِهَا فِي كُلِّ آن وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ سَفْسَطَةٌ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخُصَّ الْحُكْمَ بِالْأَعْرَاضِ الْمُتَصَرِّمَةِ مِثْلَ الْمَنْافِعِ مَثَلًا ، وَأَيْضًا لِلْحَصْمِ أَنْ يَقُولَ : بَلْ التَّقَوُّمُ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِيَّةِ ، وَإِطْلَاقِ

التَّصَرُّفِ، وَهِيَ رَاحِعَةٌ إِلَى الْمَنَافِعِ إِذْ بِهَا إِقَامَةُ الْمَصَالِحِ، وَتَقْضِيَةُ الْحَوَائِجِ لَا بِنَفْسِ الْأَمْوَالِ.

## قوله تقومها في العقد ثبت بالرضى

مَنْعُ لِقَوْلِهِ مَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ فِي نَفْسِهِ لَا يَصِيرُ بِوُرُودِ الْعَقْدِ مُتَقَوِّمًا فَإِنْ قُلْت فِيهِ تَسْلِيمٌ لِعَدَمِ صَيْرُورَتِهِ مُتَقَوِّمًا بِالْعَقْدِ بَلْ بِالرِّضَى قُلْت لَمَّا اشْتَمَلَ الْعَقْدُ عَلَى الرِّضَى كَانَ التَّقَوُّمُ بِالرِّضَى تَقَوُّمًا بِالْعَقْدِ ؟ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِأَحَدِ أَجْزَائِهِ أَوْ لَوَازِمِهِ

#### قوله: فلا يقاس عليه

أَيْ لَا يَصِحُّ إِثْبَاتُ الْمُقَدِّمَةِ الْقَائِلَةِ بِتَقَوُّمِ الْمَنَافِعِ فِي الْغَصْبِ بِالْقِيَاسِ عَلَى تَقَوُّمِهَا فِي الْعَقْدِ ، وَلَا إِثْبَاتُ أَصْلِ الْمُدَّعَى ، وَهُوَ مُقَابَلَةُ الْمَنَافِعِ فِي الْغَصْبِ بِالْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ بِالْقَيَاسِ عَلَى مُقَابَلَتِهَا بِهِ فِي الْعَقْدِ ، أَمَّا الْأُوَّلُ ؛ فَلِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ اللَّصَي الْأَصْلِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِانْتِفَاءِ الْإِحْرَازِ فَلَا يَصِحُّ مَقِيسًا عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِوُجُودِ الْفَارِقِ ، وَهُوَ الرِّضَى فَإِنَّ لَهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقَارِقِ ، وَهُوَ الرِّضَى فَإِنَّ لَهُ

أَثْرًا فِي إِيجَابِ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَيْسَ بِمَالِ كَمَا فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لَا يُقَالُ: كُلِّ مِنْ الْمَانِعَيْنِ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مِنْ الْقَيَاسِ، وَإِبْطَالِ النَّانِي بِوُجُودِ الْفَارِقِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْقَيَاسِ فَمَ تَقُونُ مَا لَيْسَ بِمُحْرَزٍ لَا مُقَابَلَةُ غَيْرِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِتَحَقُّقِ اللَّبْقَاعِ الْمَقْصُودِ، وَقَضَاءِ النَّابِي عَلَى خَلَافِ الْقَيَاسِ هُو تَقَوَّمُ مَا لَيْسَ بِمُحْرَزٍ لَا مُقَابَلَةُ غَيْرِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِتَحَقُّقِ اللَّبْقَاعِ الْمَقْصُودِ، وَقَضَاءِ الْحَوائِجِ فِي كُلِّ مَنْهُمَا، وَالرِّضَى إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ اسْتِبْدَالِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ بِالْمَالِ لِلَّ اللَّهِ عَلْلِ مَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ مُتَقَوِّمًا فَيَعْرَبُونَ بِمَانِعٍ. فَي كُلِّ مِنْ الْقِيَاسَيْنِ بِمَانِعٍ.

#### قوله هو

أَيْ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مَعْنَى لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ ، وَالْمَالُ لَيْسَ مِثْلًا

لَهُ صُورَةٌ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَلَا مَعْنَى ؛ لِأَنَّ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مَعْنَى الْإِحْيَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ شَرِّ الْقَاتِلِ ، وَدَفْعِ هَلَاكِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَأَبْنَائِهِ حَيَاةٌ لِلْمَقْتُولِ ، وَبَقَاءٌ لَذَكْرِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي الْمَالِ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِي الْحَطَأِ عَلَى خِلَافِ الْقَيَاسِ ضَرُورَةَ صِيَائَةِ الدَّمِ الْمَعْصُومِ عَنْ الْهَدَرِ بِالْكُلِّيَةِ

(، وَالْقَضَاءُ الشَّبِيهُ بِالْأَدَاءِ كَالْقِيمَةِ فِيمَا إِذَا أَمْهَرَ عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنِ فَإِنَّهَا قَضَاءٌ حَقِيقَةً لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ مَحْهُولًا مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ ثَبَتَ الْعَجْزُ ) أَيْ عَنْ أَدَاءِ الْأَصْلِ ، وَهُو تَسْلِيمُ الْعَبْدِ ( فَوَجَبَ الْقِيمَةُ فَكَأَنَّهَا أَصْلُ ، وَلَمَّا كَانَ ) أَيْ الْأَصْلُ ، وَهُو الْعَبْدُ ( فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْقِيمَةِ ، وَأَيُّهُمَا الْوَاحِبُ مِنْ الْأَصْلِ الْوَسَطُ ، وَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقِيمَةِ فَصَارَتْ أَصْلًا مِنْ وَحْهٍ فَقَضَاؤُهَا يُشْبُهُ الْأَدَاء .

## الشَّرْحُ

## قوله: والقضاء الشبيه بالأداء

كَتَسْلِيمِ الْقِيمَةِ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلُّ امْرَأَةً عَلَى عَبْد غَيْرِ مُعَيَّنِ فَإِنَّ الْحَيَوانَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَالْإِبلِ فِي الدِّيَةِ ، وَالْغُرَّةِ فِي الْجَنِينِ ، وَهَذَا جَهَالَةٌ فِي الْوُصْفِ لَا فِي الْجنْسِ كَمَا فِي تَسْمِيةٍ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ فَيُحْتَمَلُ فِيمَا يُبْنَى عَلَى الْمُسَامَحَةِ كَالنِّكَاحِ ، وَيَسْلِيمُ قِيمَتِهِ قَضَاءٌ حَقِيقَةً لِكُوْنِهَا مِثْلَ الْوَاحِبِ لَا عَيْنَهُ لَكَنَّهُ يُشْبِهُ ، وَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ فِي الْبَيْعِ فَتَسْلِيمُ عَبْد وَسَطُ أَدَاءً ، وتَسْلِيمُ قِيمَتِهِ قَضَاءٌ حَقِيقَةً لِكُوْنِهَا مِثْلَ الْوَاحِبِ لَا عَيْنَهُ لَكَنَّهُ يُشْبِهُ الْأَدَاءَ لِجَهَالَةٍ ، وَصِفَةٍ لَا يُمْكِنُ أَدَاؤُهُ إِلَّا بِتَعْيِينِهِ ، وَلَا تَعْيِينَ إِلَّا بِالتَّقَوْمِ الْأَدَاءَ لِمَا فِي الْقَيمَةِ مِنْ جِهَةِ الْأَصَالَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ بِجَهَالَةٍ ، وَصِفَةٍ لَا يُمْكِنُ أَدَاؤُهُ إِلَّا بِتَعْيِينِهِ ، وَلَا تَعْيِينَ إِلَّا بِالتَّقَوْمِ

فَصَارَتْ الْقيمَةُ أَصْلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ ، وَيُعْتَبَرُ مُقَدَّمًا عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى إِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَلَفًا عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَتَعَيَّنَ الْقيمَةُ وَلَا يُخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ أَدَاءِ الْعَبْدِ وَالْقيمَةِ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُومُ الْجنْسِ مَجْهُولُ الْوَصْفِ فَبِالنَّظَرِ إِلَى الْأُوَّلِ يَجِبُ هُو كَمَا لَوْ أَمْهَرَ عَبْدَ غَيْرِهِ فَصَارَ الْوَاحِبُ بِالْعَقْدِ كَأَنَّهُ أَحَدُ الشَّيئَيْنِ لَوْ أَمْهُرَ عَبْدَ غَيْرِهِ فَصَارَ الْوَاحِبُ بِالْعَقْدِ كَأَنَّهُ أَحَدُ الشَّيئَيْنِ فَيُخَيَّرُ الزَّوْجُ إِذْ التَّسْلِيمُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَرْأَةَ فَأَيُّهُمَا أَدَّى تُحْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْقَرَاقُ عَلَى الْمَرْأَةُ عَلَى الْقَرْفِل .

فَظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَوْلَهُ وَأَيْضًا الْوَاحِبُ مِنْ الْأَصْلِ الْوَسَطُ ، وَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقِيمَةِ فَصَارَتْ أَصْلًا مِنْ وَجْهِ لَا يَصْلُحُ وَجْهًا بِرَأْسِهِ فِي أَصَالَةِ الْقِيمَةِ بَلْ هُو تَوْضِيحٌ ، وَتَتْمِيمٌ لِمَا سَبَقَ عَلَى مَا قَرَّرْنَا إِذْ بِمُجَرَّدِ الْعَجْزِ عَنْ الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْعَبْدُ لَا يَتَحَقَّقُ أَصَالَةُ الْبَدَلِ ، وَهُوَ الْقِيمَةُ لِجَرَيَانِهِ فِي جَمِيعٍ صُورِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ تَعَذَّرِ الْأَدَاءِ

# فصل: لا بد للمأمور به من الحسن

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أُمَّهَاتِ مَسَائِلِ الْأُصُولِ ، وَمُهِمَّاتِ مَبَاحِثِ الْمَعْقُولِ ، وَالْمَنْقُولِ ، وَالْمُنْقُولِ ، وَالْمُنْقُولِ ، وَالْمُنْقُولِ ، وَالْمُنْقُولِ ، وَالْمُنْقُولِ ، وَالْمُنْقُولِ ، وَالْمُنْعُولِ عَنْ ذَلِكَ لَكِنْ أَوْرَدْتَ مَعَ الْمُحْرِ عَنْ دَرْكَ الْإِدْرَاكَ قَدْرَ مَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ ، وَوَقَفْتَ عَلَيْهِ ، وَهَا أَنَا بِمَعْزِلِ عَنْ ذَلِكَ لَكِنْ أَوْرَدْتَ مَعَ الْمُحْرِزِ عَنْ دَرْكَ الْإِدْرَاكَ قَدْرَ مَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ ، وَوَقَفْتَ عَلَيْهِ ، وَوَقَفْتَ عَلَيْهِ ، وَوَقَفْتَ عَلَيْهِ ، وَالْقُلْعُ ، وَاللَّوْمَ يُعْلِعُ الْمُعْتَقِقُ اللَّهُ مُتَعَلِق اللَّهُ عَلَى أَلْوَلَ اللَّهُ مَعَافَى اللَّهُ عَلَى اللَّلُومُ مَنَعَلِق اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وَالْقَبِيحُ بِالْمَعْنَى الثَّالِثِ يَكُونَانِ عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ بِمُجَرَّدِ كَوْنِ الْفَعْلِ مَأْمُورًا بِهِ ، وَمَنْهِيًّا عَنْهُ فَلِهَذَا قَالَ ( فَالْحُسْنُ عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ بَمُجَرَّدِ كَوْنِ الْفَعْلِ مَأْمُورًا بِهِ ، وَمَنْهِيًّا عَنْهُ ) سَوَاءٌ كَانَ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ الْأَشْعَرِيِّ مَا أُمْرِ بِهِ ) سَوَاءٌ كَانَ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلْكَرَاهَة ( وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَة مَا يُحْمَدُ عَلَى فَعْلِه ) سَوَاءٌ كَانَ يُحْمَدُ عَلَيْهِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا ، وَهَذَا تَفْسِيرُ الْحُسْنِ ( وَمَا يُذَمُّ لِلْكَرَاهَة وَ وَبِالتَّفْسِيرِ الْآخِيرِ مَا يَكُونُ لِلْقَادِرِ الْعَالِمِ بِحَالِهِ أَوْ يَفْعِلُهُ ) احْتَرَزَ بِالْقَيْدَيْنِ عَنْ فَعْلِ الْمُضْطِلِّ عَلَيْهِ بَعْلَهِ ) هَذَا تَفْسِيرُ الْقَيْدَيْنِ عَنْ فَعْلِ الْمُضْطِلِّ ، وَالْمَبْعَرُ لِلْعَسِيرِ الْآوَلِ يَخْتَصُّ ، وَالْمَبْعَرِ الْقَادِرِ الْعَالِمِ بِحَالِهِ أَوْ يَفْعِلُهُ ) احْتَرَزَ بِالْقَيْدَيْنِ عَنْ فَعْلِ الْمُضْطِلِّ ، وَالْمَبْعَرُ لِلْحَسَنِ فَإِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ فَسَرُوا الْحَسَنَ ، وَالْقَبِيحَ بِتَفْسِيرَيْنِ فَالْحَسَنُ بِالتَّفْسِيرِ النَّانِي يَتَنَولَة فَسَرُ الْمُبْاحَ أَيْفَا.

( وَمَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ الْقَبِيحُ مَا لَيْسَ لِلْقَادِرِ الْعَالِمِ بِحَالِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ فَكِلَا تَفْسِيرَيْ الْقَبِيحِ مُتَسَاوِيَانِ لَا يَتَنَاوَلَانِ إِلَّا الْحَرَامَ ، وَالنَّهُمَا ( فَعِنْدَ ، وَالْمَكْرُوهَ فَعَلَى التَّفْسِيرِ الْأُوَّلِ لِلْحَسَنِ الْمُبَاحِ وَاسَطَةٌ بَيْنَ الْحَسَنِ ، وَالْقَبِيحِ ، وَعَلَى الثَّانِي لَا وَاسَطَةَ بَيْنَهُمَا ( فَعِنْدَ الْأُمْرِ ، وَالنَّهُي ) لِمَا ذَكَرْت أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَبْنِيُّ عِنْدَهُ عَلَى أَصْلَيْنِ أَوْرَدْت عَلَى مَذْهَبِهِ دَلِيلَيْنِ الْأَسْلَمُ الْأَوْلُ فَقُولُهُ ( لِأَنَّهُمَا لَيْسَا لِذَاتِ الْفَعْلِ أَوْ لِصَفَة لَهُ ، وَإِلَّا يَلْزَمُ قِيَامُ الْعَرَضِ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ ) أَيْ ضَعْفُ لِإِثْبَاتِ الْأَصْلَيْنِ أَمَّا الْأُوَّلُ فَقُولُكُ ( لِأَنَّهُمَا لَيْسَا لِذَاتِ الْفَعْلِ أَوْ لِصَفَة لَهُ ، وَإِلَّا يَلْزَمُ قِيَامُ الْعَرَضِ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ ) أَيْ ضَعْفُ لِإِثْبَاتِ الْأَصْلَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقُولُكُ ( لِأَنَّهُمَا لَيْسَا لِذَاتِ الْفَعْلِ أَوْ لِصَفَة لَهُ ، وَإِلَّا يَلْزَمُ قِيَامُ الْعَرَضِ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ ) أَيْ ضَعْفُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّيْ الْعَرَضِ وَلَيْ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ بِالْعَرَضِ بِهَذَا الْمَعْنَى لَازِمٌ عَلَى تَقْدِيرٍ كَوْنِهِمَا اللَّذَلِ طَاهِرٌ ؟ لِأَنَّهُ إِنْ عَنِيَ بِقِيَامِ الْعَرَضِ بِهَذَا الْمَعْنَى لَازِمٌ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِمَا

شَرْعَيَّيْنِ أَيْضًا نَحْوُ : هَذَا الْفَعْلُ حَسَنٌ شَرْعًا أَوْ قَبِيحٌ شَرْعًا ، وَإِنْ عُنِيَ أَنَّ الْعَرَضَ لَا يَقُومُ بِهِ الْعَرْضَ الْفَعْلُ الْمُعْنَى غَيْرُ لَازِمِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْحُسْنِ ، وَالْقُبْحِ لِذَاتِ الْفَعْلُ أَوْ لَصِفَة لَهُ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ يَقُومُ بِهِ الْعَرْضَانَ فَالْقِيَامُ بِهِذَا الْمُعْنَى غَيْرُ لَازِمِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْحُسْنِ ، وَالْقُبْحِ لِذَاتِ الْفَعْلِ أَوْ لَصِفَة لَهُ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ الْفَعْلِ عَلَى مُرَجِّحٍ كَانَ اتَّفَاقِيًّا ، وَإِنْ تَوَقَفْ يَجِبُ عِنْدَهُ ؟ لِأَنَّا فَرَضْنَاهُ مُرَجِّحٍ كَانَ اتَّفَاقِيًّا ، وَإِنْ تَوَقَفْ يَجِبُ عِنْدَهُ ؟ وَلَكَ يَكُونُ الْمُرَجُوحُ ، وَلَا يَكُونُ الْمُرَجِّحُ بِالْحَيْلِ وَلَيْقَاقِيًّا ، وَإِنْ تَوَقَفْ يَجِبُ عِنْدَهُ ؟ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ تَرْكِهِ فَفَعْلُهُ اصْطُورًا رِيٍّ ، وَلَكَ يَكُونُ النَّمَاقِي لَا يَكُونُ النَّهُ إِنْ يَكُونُ النَّمَاقِيقِ لَا يَكُونُ النَّمَاقِيقُ لَا يَكُونُ النَّمَاقِيقِ لَا يَكُونُ النَّهُ إِنْ يَكُونُ النَّهُ إِلَى اللَّسْطِرَارِيُّ ، وَاللَّقَمَاقِيُّ لَا يُوصَفَانِ بِهِمَا النَّفَاقًا ) تَقْرِيرُهُ أَنَّ فَاعِلَ الْقَبِيحِ لَا يَخْتُونُ مِنْ التَّرْكِ لَا يَكُونُ مُتَمَكِّنًا مِنْ تَرْكِهِ فَفَعْلُهُ اصْطُورًا رِيٍّ ، لَأَنَّ اللَّهُ عَلَى مُولَا اللَّهُ عَلَى مُرَجِّعِ يَجِبُ وَهُو لَا يُوصَفَى بِالْحُسْنِ ، وَالْقَبْعُ مِعْ فَعَلَى مُرَجِّع يَكُونُ النَّعْلِ عَلَى مُرَجِّع يَحِبُ وَهُو لَا يُوصِلَى اللْحُسْلِ وَاللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْعَلْمُ عَلَى مُرَجِّع يَحِبُ وَهُو لَلْ الْفَعْلِ مَعَ هَذِهِ الْمُرَجِّع ؟ لِلْقَا فَرَضْنَاهُ مُرَحِدًا نَا مِنْ غَيْرِ مُرَحِي اللْمُعْلِ مَعَ هَذِهِ الْمُؤْمِى يَكُونُ لَوْمُولُ الْفَعْلِ فَلَوْ لَمْ يَجِبُ الْفَعْلُ مَعَ هَذِهِ الْمُؤْمُ الْفِعْلِ مَعَ هَذِهِ الْمُعْلِ مَعَ هَذِهِ الْمُؤْمِى لَا اللَّهُ فَرَضْنَاهُ مُرَحِلًا مَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِى التَّذِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى التَّذِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْفَاقِلُ الْمُؤْمُ ال

وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ حِينَنَدْ يُمْكُنُ عَدَمُهُ لَكِنْ عَدَمُهُ يُوجِبُ رُجْحَانَ الْمَرْجُوحِ ، وَهُو أَشَدُّ امْتَنَاوِهَ ، وَأَلَّا تَتَكَلَّمُ فِي ذَلِكَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ ، وَإِذَا وَجَبُ عِنْدَ وُجُودِ الْمُرَجِّحِ لَا يَكُونُ اخْتَيَارِيَّا ؛ لِأَنَّ الْمُرَجِّحِ لَا يَكُونُ بِاخْتِيَارِ يَّ بَوَالتَّسَلُسُلُ بَاطِلٌ فَنَبَتَ أَنَّهُ اصْطِرَارِيُّ ، وَالاَصْطرارِيُّ يُوصَفُ اللَّحْسَنِ ، وَالْقُبْحِ اتِّفَاقًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاءِ اعْتَقَدُوا هَذَا الدَّلِيلَ يَقِينِيًّا ، وَالْبُعْضُ الَّذِي لَا يَعْتَقَدُونَهُ يَقِينِيًّا لَمْ يُوسَفُ بِالْحُسْنِ ، وَالْقَبْحِ اتِّفَاقًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاءِ اعْتَقَدُوا هَذَا الدَّلِيلَ يَقِينِيًّا ، وَالْبُعْضُ الَّذِي لَا يَعْتَقَدُونَهُ يَقِينِيًّا لَمْ يُورِدُوا عَلَى مُقَدِّمَاتِهِ مَنْعًا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ شَيْءٌ ، وَقَدْ حَفِي عَلَى كُلِّ الْفَوْلِي يَقَيْنِ مَوَاقِعُ الْغَلَطَ فِيهِ ، وَأَنَا أُسْمَعُكُ مَا سَنَحَ لِخَاطِرِي ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَرْبُعِ مُقَدِّمَاتِ ( الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى ) أَنَّ الْفَعْلَ يُوبَدُ بِهِ الْمَعْنَى الَّذِي وُضَعَ الْمَصْدَرُ بِإِزَائِهِ ، لِخَاطِرِي ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَرْبُعِ مُقَدِّمَاتِ ( الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى ) أَنَّ الْفَعْلَ يُوبَا لَيْعَاعُ بِزَيْدِ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْحَرَكَةُ الْبَعْنَى اللّذِي وَضَعَ الْمَعْنَى اللّذِي وَمُوبَعِ الْمُعَلَى الْمَعْنَى اللّذِي وَمُوفَ فَي أَنْ أَرِيدَ بِهُ الْمُعْنَى اللّذِي مَوْجُودٌ فِي الْحَارِجِ أَمَّا الْأُولُ فَأَمْرٌ يَعْتَبِرُهُ الْعَقْلُ ، وَالْمَعْنَى النَّانِي مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ أَمَّا الْأُولُ فَأَمْرٌ يَعْتَبِرُهُ الْعَقْلُ ، وَالْمَعْنَى النَّانِي مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ أَمَّا الْأُولُ فَأَمْرٌ يَعْتَبِرُهُ الْعَقْلُ ، وَلَا وَجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ إِذْ لَوْ كَانَ لَكَانَ لَهُ

مَوْقِعٌ ، ثُمَّ إِيقَاعُ ذَلِكَ الْإِيقَاعِ يَكُونُ وَاقِعًا إِلَى مَا لَا يَتَنَاهَى فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ فِي طَرَفِ الْمَبْدَأَ فِي الْأُمُورِ الْوَاقِعَةِ فِي الْخَارِجِ ، وَهُوَ مُحَالُ ، وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنَّهُ إِذَا أَوْقَعَ الْفَاعِلُ شَيْئًا وَاحِدًا فَقَدْ أَوْجَدَ أُمُورًا غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ ، وَهَذَا بَدِيهِيُّ الِاسْتِحَالَةِ عَلَى أَنَّ كَوْنَ الْإِيقَاعِ أَمْرًا غَيْرَ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ أَظْهَرُ عَلَى مَذْهَبِ

الْأَشْعَرِيِّ فَإِنَّ التَّكْوِينَ عِنْدَهُ أَمْرٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ.

# الشَّرْحُ

#### قوله: فصل

مِنْ قَضَايَا الشَّرْعِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ الْحُسْنِ ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَكِيمٌ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اللَّغَةَ فَلَا امْتَنَاعَ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ اشْرَبُ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ أَمْرٌ لُغَةً ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ أَحْسَنَ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ مُوجِبَاتِ الْأَمْرِ بِمَعْنَى أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْعَقْلِ ، وَالْأَمْرُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ ، وَمُعَرِّفٌ لَهُ فَالْمُصَنِّفُ رَحمهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ اللَّهُ ثَبَتَ بِالْعَقْلِ ، وَالْأَمْرُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ ، وَمُعَرِّفٌ لَهُ فَالْمُصَنِّفُ رَحمهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ تَفْصِيلِ الْمَذَاهِبِ ، وَالدَّلَائِلِ أَجْمَلَ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ الْحُسْنِ سَوَاءٌ ثَبَتَ بِنَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ بِالْعَقْلِ قَبْلَهُ قَالَ فِي تَعْضِ الْمَشْرُوعَاتِ كَالْإِيمَانِ ، وَأَصْلِ الْعَبْادَاتِ كَانَ الْأَمْرُ دَلِيلًا ، الْمُشْرُوعَاتِ كَالْإِيمَانِ ، وَأَصْلِ الْعَقْلِ حَظِّ فِي مَعْرِفَة حُسْنِ بَعْضِ الْمَشْرُوعَاتِ كَالْإِيمَانِ ، وَأَصْلِ الْعِبَادَاتِ كَانَ الْأَمْرُ دَلِيلًا ، وَمُوجِبًا لِمَا لَمْ يُعَرِّفُ بِه .

#### قوله هذه المسألة

يَعْنِي مَسْأَلَةَ الْحُسْنِ ، وَالْقُبْحِ مِنْ أُمَّهَاتِ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفَقْهِ ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَبْوَابِهِ بَابُ الْأَمْرِ ، وَالنَّهْيِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي حُسْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَقُبْحَ النَّهْيِ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَبَاحِثُ مِنْ أَنَّ الْحُسْنَ حُسْنُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ

## قوله ومن مهمات مباحث المعقول ، والمنقول

يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ عِلْمَ الْأُصُولِ فَإِنَّهُ جَامِعٌ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ ، وَأَنْ يُرِيدَ بِالْمَعْقُولِ الْكَلَامَ ، وَبِالْمَنْقُولِ الْفَقْهَ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَلَامِيَّةٌ مِنْ جَهَةِ الْبَحْثِ عَنْ أَفْعَالِ الْبَارِي تَعَالَى هَلْ تَتَّصِفُ بِالْحُسْنِ ، وَهَلْ تَدْخُلُ الْقَبَائِحُ تَحْتَ إِرَادَتِهِ ، وَمَشِيئَتِهِ ، وَمَشِيئَتِهِ ، وَأَصُولِيَّةٌ مِنْ جَهَةِ أَنَّهَا بَحْثُ عَنْ أَنَّ الْحُكْمَ التَّابِتَ بِالْأَمْرِ يَكُونُ حَسَنًا ، وَمَا تَعَلَّقَ بِهِ

النَّهْيُ يَكُونُ قَبِيحًا ثُمَّ إِنَّ مَعْرِفَتَهُمَا أَمْرٌ مُهِمٌّ فِي عِلْمِ الْفِقْهِ لِئَلَّا يُثْبِتَ بِالْأَمْرِ مَا لَيْسَ بِحَسَنٍ ، وَبِالنَّهْيِ مَا لَيْسَ بِقَبِيحٍ .

## قوله ، ومع ذلك

زِيَادَةُ تَحْرِيضٍ عَلَى شَدَّةِ اللهْتَمَامِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَعْنَى أَنَّهَا أَصْلُ لِفُرُوعِ كَثِيرَة ، وَفَرْعُ لِأَصْلٍ عَمِيقِ صَعْبِ اللطِّلَاعِ عَلَيْهِ مُتَعَسِّرِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ ، وَبَوَادِي مَسْأَلَةِ الْجَبْرِ ، وَالْقَدَرِ الْمُدْرِكَاتُ النَّيِ تُطْلَبُ فِيهَا الطُّرُقُ الْمُوصِلَةُ إلَيْهَا ، وَمَبَادِيهَا الْمُقَدِّمَاتُ الْمُقَرِّقِةُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُّ أَحَد بِقُوَّةٍ فِكْرِهِ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ مُجَاوِزَتَهُ الْمُقَدِّمَاتُ الْمُقَدِّمَاتُ الْمُقَدِّمَاتُ الْمُقَدِّمَاتُ الْمُسْأَلَةِ فَمَنْ زَلَّ قَدَمُهُ فِي الْبُوادِي أَوْ ضَلَّ فَهْمُهُ فِي الْمَبَادِي فَقَدْ يُرْجَى عَوْدُهُ إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ أَوْ اعْتِرَافُهُ بِالْعَجْزِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمَنْ زَلَّ قَدَمُهُ فِي الْبَوَادِي أَوْ ضَلَّ فَهْمُهُ فِي الْمَبَادِي فَقَدْ يُرْجَى عَوْدُهُ إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ أَوْ اعْتِرَافُهُ بِالْعَجْزِ ، وَلَمْ يَنْتَبِهُ لِلْحَطَأَ فِي مُقَدِّمُاتِهِ فَقَدْ هَلَكَ .

# قوله: وحقيقة الحق

الْجَبْرُ إِفْرَاطٌ فِي تَفْوِيضِ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِحَيْثُ يَصِيرُ الْعَبْدُ بِمَنْزِلَة جَمَادِ لَا إِرَادَةَ لَهُ ، وَلَا اخْتِيَارَ ، وَالْقَدَرُ تَفْرِيطٌ فِي ذَلِكَ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْعَبْدُ حَالَقًا لِأَفْعَالِهِ مُسْتَقِلًا فِي إِيجَادِ الشُّرُورِ ، وَالْقَبَائِحِ ، وَكَلَاهُمَا بَاطِلٌ ، وَالْحَقُّ أَيْ النَّابِتُ فِي نَفْسِ الْأُمْرِ ، وَهُوَ إِلْحَاقُ أَيْ الْوَسَطُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ ، وَالتَّفْرِيطِ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ حَيْثُ قَالَ : لَا جَبْرَ ، وَلَا يَفْوِيضَ ، وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، وَحَقِيقَةُ الْحَقِّ احْتِرَازٌ عَنْ مَجَازِهِ أَيْ عَمَّا يُشْبِهُ الْحَقَّ ، وَلَيْسَ بِحَقٍّ .

#### قوله وقفت

أَيْ جَعَلْتُ وَاقِفًا عَلَيْهِ ، وَوَفَّقْتُ أَيْ جَعَلْتُ الْأَسْبَابَ مُتَوَافِقَةً لِإِيرَادِهِ فَالْأَوَّلُ مِنْ التَّوْقِيفِ ، وَالثَّانِي مِنْ التَّوْفِيقِ

## قوله اعلم أن العلماء

تَحْرِيرٌ لِلْمَبْحَثِ ، وَتَلْخِيصٌ لِمَحَلِّ النِّزَاعِ عَلَى مَا هُوَ

الْوَاجِبُ فِي الْمُنَاظَرَةِ فَكُلِّ مِنْ الْحُسْنِ ، وَالْقَبْحِ يُطْلَقُ عَلَى ثَلَاثِ مَعَانَ فَبِالْمَعْنَى الْأُوَّلِ: الْحُلُو حَسَنٌ ، وَالْمُرُّ قَبِيحٌ ، وَبِالثَّالِثِ الطَّاعَةُ حَسَنَةٌ ، وَالْمَعْصِيَةُ قَبِيحَةٌ ، وَمَعْنَى كَوْنِ الشَّيْءِ مُتَعَلِّقَ الْمَدْحِ أَوْ وَبِالثَّانِي الْعِلْمُ حَسَنٌ ، وَالْجَهْلُ قَبِيحٌ ، وَبِالثَّالِثِ الطَّاعَةُ حَسَنَةٌ ، وَالْمَعْصِيَةُ قَبِيحَةٌ ، وَمَعْنَى كَوْنِ الشَّيْءِ مُتَعَلِّقَ الْمَدْحِ أَوْ النَّوابِ مَعَانَ اللَّهُ مُتَعِلَقَ الْمَعْتَولِةِ اللَّهُ الْمَعْتَولِةِ اللَّهُ الْمَعْتَولِةِ الْمُعْتَولِةِ الْأَفْعَالُ حَسَنَةٌ ، وَقَبِيحَةٌ الْعَقَابِ ، وَلَمْ يَقُولُوا كَوْنُهُ بِحَيْثُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ هُوَ التَّالِثُ ، وَعِنْدَ الْمُعْتَولِةِ الْأَفْعَالُ حَسَنَةٌ ، وَقَبِيحَةٌ الْعَقَابِ ، وَلَمْ يَقُولُوا كَوْنُهُ بِحَيْثُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ هُوَ التَّالِثُ ، وَعِنْدَ الْمُعْتَولِةِ الْأَفْعَالُ حَسَنَةٌ ، وَقَبِيحَةً

لذَواتها ، أوْ لِصِفَة مِنْ صِفَاتها فَمِنْهَا مَا هُوَ ضَرُورِيُّ كَحُسْنِ الصِّدْقِ النَّافِعِ ، وَقَبْحِ الضَّارِّ ، وَمِنْهَا مَا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالشَّرْعِ كَحُسْنِ صَوْمِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، وَقُبْحِ صَوْمٍ أَوَّل يَوْمٍ مِنْ شَوَّال فَإِنَّهُ مَمَّا لَا سَبِيلَ لِلْعَقْلِ إِلَيْهِ لَكِنَّ الشَّرْعَ إِذَا وَرَدَ بِهِ كَشْفُ عَنْ حُسْنِ ، وَقُبْحِ ذَاتيَّيْنِ ، وَعِنْدَ صَوْمٍ أَوَّل يَوْمِ مِنْ شَوَّال فَإِنَّهُ مَمَّا لَا سَبِيلَ لِلْعَقْلِ إِلَيْهِ لَكِنَّ الشَّرْعَ إِذَا وَرَدَ بِهِ كَشْفُ عَنْ حُسْنِ ، وَقُبْحِ ذَاتيَّيْنِ ، وَعِنْدَ النَّسُّعْرِيِّ لَا يَشْعَرِيٍّ لَا يَشْعَرِيٍّ لَا يَشْعَرِيٍّ لَا يَعْبَى أَمْرَيْنِ يَعْنِي أَنَّ الْعُمْدَة فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ أَمْرَانِ : أَحَدَهُمَا النَّعْمِ اللَّهُ عَلَى الشَّوْعِ ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَمْرَيْنِ يَعْنِي أَنَّ الْعُمْدَة فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ أَمْرَانِ : أَحَدَهُمَا النَّعْرِيِّ لَلْ يَعْلِ ، وَقُبْحَهُ لَيْسَا لِذَاتِ الْفَعْلِ ، وَلَا لِشَيْء مِنْ صَفَاتِه حَتَّى يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِاللَّهُ حَسَنٌ أَوْ الْقَبْحُ ، وَتَانِيهِمَا أَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ اضْطِرَارِيُّ لَا اَخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ ، وَالْعَقْلُ لَا يَحْكُمُ بِاسْتِحْقَاقٍ فِي التُوابِ أَوْ الْعَقْلُ بَا لَا عَمْدَ مَنَ اللهَ عَلَى مَا لَا اخْتِيَارَ للْفَاعِل فيه .

وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيُّ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا لِيَثْبُتَ مَذْهَبُهُ بَلْ كُلُّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا لِيَثْبُتَ مَذْهَبُهُ بَلْ كُلُّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا لِيَثْبُتَ مَذْهَبُهُ بَلْ كُلُّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا لِيَثْبُتَ مَذْهَبُهُ بَلْ كُلُّ مِنْ الْأَمْرِيْنِ

وَلَهُ أَدِلَّةُ أُخْرَى عَلَى مَذْهَبِهِ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْ الْأَمْرَيْنِ .

# قوله ؛ لأن الحسن ، والقبح لا ينسبان إلى أفعال الله تعالى عنده

أَيْ عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْكُتُبِ الْكَلَامِيَّةِ أَنَّهُ لَا قَبِيحَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّه تَعَالَى بَلْ كُلُّ أَفْعَالِهِ حَسَنَةٌ وَاقِعَةٌ عَلَى نَهْجِ الطَّسُورِ عَلَى الْإطْلَاقِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا عِلَّةَ لَصُنْعِهِ ، وَلَا غَايَةَ لِفِعْلِه ، وَذَلِكَ ؛ لَأَنَّهُمْ قَدْ يُفَسِّرُونَ الْحُسْنَ بِمَا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ فَجَمِيعُ أَفْعَالَ اللَّهِ تَعَالَى حَسَنٌ بِهِذَا الْمَعْنَى ، وَبِمَعْنَى كَوْنِهِ صِفَةَ كَمَالَ ، وَأَمَّا بِمَعْنَى كَوْنِ الْخُسْنَ بِمَا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ فَجَمِيعُ أَفْعَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُنَوَّةٌ عَنْهُ ، وَمَا ذَكَرُوا مِنْ تَفْسِيرِ الْحَسَنِ بِمَا أَمُورَ بِهِ ، وَالْقَبِيحِ بِمَا نَهِي عَنْهُ وَلَا الْفِعْلِ مُتَعَلِّقَ الْمَدْح ، وَالتَّوَابِ فَاللَّهُ تَعَالَى مُنَوَّةٌ عَنْهُ ، وَمَا ذَكَرُوا مِنْ تَفْسِيرِ الْحَسَنِ بِمَا أَمُورَ بِهِ ، وَالْقَبِيح بِمَا نَهِي عَنْهُ فَاللَّهُ بَعَالَى مُنَوَّةً عَنْهُ ، وَمَا ذَكَرُوا مِنْ تَفْسِيرِ الْحَسَنِ عِنْدَهُمْ مَحَلُّ نَظُرٍ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْمُورِ فَاللَّهُ بَعَالَى مُنَوَّةً وَلَا الْمُبَاحِ دَاحِلًا فِي تَفْسِيرِ الْحَسَنِ عِنْدَهُمْ مَحَلُّ نَظَرٍ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَلِقِ الْمَدْح ، وَالتَّواب بِلَا نِزَاعٍ ، وَهُوَ مَعْنَى الْحَسَنِ .

#### قوله: وعند المعتزلة

لكُلِّ مِنْ الْحُسْنِ ، وَالْقُبْحِ تَفْسِيرَانِ : أَحَدُهُمَا الْحُسْنُ مَا يُحْمَدُ عَلَى فِعْلِهِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا ، وَالْقُبْحُ مَا يُذَمُّ عَلَيْهِ ، وَثَانِيهِمَا الْحُسْنُ مَا يَكُونُ لِلْقَادِرِ الْعَالِمِ بِحَالِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ ، وَالْقَبِيحُ مَا لَيْسَ لِلْقَادِرِ الْعَالِمِ بِحَالِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ ، وَالْقَادِرِ أَيْ الْمُضْطَرِّ ، وَبِالْعَالِمِ عَنْ الْمَحْنُونِ ؛ لِأَنَّ مَا لَهُمَا أَنْ يَفْعَلَاهُ قَدْ لَا يَكُونُ حَسَنًا بَلْ اللّهَ لَا يَكُونُ حَسَنًا بَلْ قَبِيحًا فَلَوْ لَمْ يُقَيَّدُ لَائْتَقَضَ التَّعْرِيفَان جَمْعًا وَمَنْعًا ، وَالْحَسَنُ

بِالتَّفْسِيرِ النَّانِي أَعَمُّ لِتَنَاوُلِهِ الْمُبَاحَ أَيْضًا بِحِلَافِ الْأُوَّلِ ، فَإِنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَاحِبِ ، وَالْمَنْدُوبِ إِذْ لَا مَدْحَ عَلَى الْمُبَاحِ ، وَالْقَبِيحِ بِالتَّفْسِيرِ النَّاوِيَيْنِ ، وَهَاهُمَا بِالتَّفْسِيرِ النَّانِي لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْحُسْنَ يَشْمَلُ الْحَرَامَ ، وَالْمَكُووَ وَ كَمَا يَشْمَلُهُمَا بِالتَّفْسِيرِ النَّاوِيْنِ ، وَهَاهُمَا بِالتَّفْسِيرِ النَّاوِيْنِ لَا الْحَرَامَ ، وَالْمَكْوُو وَ فَيكُونُ التَّفْسِيرِانِ مُتَسَاوِيْنِ ، وَهَاهُمَا بَحْنَانِ : الْأُوَّلُ : أَنَّ الْفِعْلَ الْغَيْرَ الْمَقْدُورِ الَّذِي لَا يَعْمَلُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُهُ فَيكُونُ التَّفْسِيرِ النَّانِي ، وَيُمكُونُ الْحَوْابُ بِاللَّهُ مِحَالِهِ أَنْ يَفْعَلُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُهُ فَيكُونُ وَاسِطَةً بِالتَّفْسِيرِ النَّانِي ، وَيُمكُونُ الْحَوَابُ بِاللَّهُ مَا لَيْ يَعْمَلُ الْعَيْرَ الْمَقْدُورِ الْعَالِمِ بِحَالِهِ أَنْ يَفْعَلُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُهُ فَيكُونُ وَاسِطَةً بِالتَّفْسِيرِ النَّانِي ، وَيُمكُنُ الْحَوَابُ بِاللَّهُ مِعَلَمُ اللَّهُ بَعْلَمُ بَاللَّهُ بَعْلَمُ بَاللَّهُ بَعْلَمُ بَعْلَمُ عَلَى تَرْكِه ، وَلَا يُنْتَعْلَمُ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْقَبِيحِ بَلْ يَكُونُ وَاسِطَةً بِمَنْزِلَةَ الْمُبَاحِ ، وَإِنَّمَا يَفْتَوَقَانِ مَنْ الْمَكُووهُ وَالْمَلُولُهُ وَالْمَلُولُهُ وَاللَّهُ بَعْلَهُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَلَالُهُ بَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَلَا لَمَكُونُ وَاسِطَةً بَاللَّهُ بَعْلَى ، وَإِلَّمَا يَفْتَوْلُونَ وَالْمَالِمُ بِحَلَافُ الْمُعْلَمُ وَالْمَعْلُوهُ وَلَامَكُوهُ وَكَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ وَالْمَعْلُومُ وَالْمَعْلُولُ الْمَكُونُ وَالْمَلَامُ أَنْ يَفْعِلُهُ وَلَكَ ، وَلَا لَيْعَلُهُ وَاللَّهُ وَلَكَ ، وَلَا لَيْعُولُ الْمَعْلُومُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلُمُ وَلَكَ ، وَمَا لَلْ يَحُولُ فَالْمُمُونُونُ لَلْ الْمُعْلُمُ وَلَامَلُومُ وَلَاللَّهُ وَلِكَ ، وَالْمَلَامُ وَلَكَ ، وَلَا لَيْمُولُو الْمَالِمُ الْمُولِولُ الْمَلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُولِمُ الْمَلْمُ وَلَامَكُمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلُمُ وَلُولُ الْمَلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُولُ الْمُلْمِ بِعَلَمُ الْمُلْمِ الْمُعْلُمُ الْمُولُولُول

الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ فِي الْقَبِيحِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِهِ الْمَدْحَ لَمْ يَكُنْ كِلَا تَفْسِيرَيْ الْقَبِيحِ مُتَسَاوِيَيْنِ بَلْ النَّانِي أَعَمُّ لِشُمُولِهِ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ .

## قوله لما ذكرت أن هذا الحكم

ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ مُشْعِرٌ بَأَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّ الْحُسْنَ ، وَالْقُبْحَ إِنَّمَا يَثُبُتَانَ بِأَمْرِ الشَّارِعِ ، وَنَهْيِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصْلَيْنِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ عَقْلِيَّةٌ ، وَنَقْلِيَّةٌ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ فَعْلَ الْعَبْرِ لَذَاتَ اللَّهُمْ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ أَدْلَة لَوْ لَصْفَة مِنْ صِفَاتِه نَعْمُ هَذَا الْمَعْنَى لَازِمِّ فَي هَذَا الْمَعْنَى وَالْقَبْحُ لِذَاتَ الْفَعْلِ أَوْ لِصَفَة مِنْ صَفَاتِه لَمَا كَانَ بَالشَّرْعِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ فَي هَذَا الْمُعْنَى لَازِمٌ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْمُقَامِ دَلِيلَانَ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ قَدْ يُعْقَلُ الْفَعْلِ أَوْ لِصَفَة مِنْ وَهُوَ عَلَمِي مُ فَهُومٍ الْفَعْلِ الْمُتَّصِفِ بِهِ إِذْ قَدْ يُعْقَلُ الْفَعْلِ ، وَلَا يَخْطُرُ بِالْبَالَ حُسْنُهُ ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْمُقَامِ دَلِيلَانَ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْمُقَامِ وَلِيلَانَ لَهُمْ عَلَى الْمُقَامِ وَلِيلَانَ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْمُعْلِ الْمُقَامِ وَلَيلَانَ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْمُعَلِّ الْمُعْلِقِ اللَّهُ وَعَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلُومِ الْفَعْلُ الْفَعْلِ الْمُعَلِقِ مَا عَلَى مَفْهُومِ الْفَعْلِ الْمُعَلِي الْمُعْلُومِ الْفَعْلُ الْفَعْلِ اللَّهُ لِلْفَعْلِ اللَّهُ لِلْمُ وَعَلَى الْمُعَلِّ وَلَوْمُ وَيَ عَلَى الْمُعْلُومُ وَيَ عَرَضَ فَيَكُونُ عَرَضًا ثُمَّ هُو صَفَةٌ لِلْفَعْلِ اللَّهُ لِللْمُ لِلْعُرُومِ الْعَلَى الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ ، وَهُو بَاطِلَّ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزُمُ إِنْبَاتُ الْحُكْمِ الْمُعَلِّ لَلْعَلُولُ لَلْوَالَ اللَّهُ لِلْوَالَ اللَّهُ وَلَوْمَ الْمَعْلُ لَلْ الْمُومُ الْعَلَى الْمُعْلُ الْمُؤْمُ الْقَالُ الْعَلَى الْمُعْلِ اللَهُ لِلْعُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِ اللْعَلَى الْمُعْلِ اللْعَلَى الْمُعْلِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِ الْمُعَلِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

الْجَوْهَرُ تَبَعًا لَهُ .

وَحَقِيقَةُ قِيَامِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ هُوَ كَوْنُهُ تَابِعًا لَهُ فِي التَّحَيُّزِ ، وَأَيْضًا مَعْنَى قِيَامِه بِهِ أَنَّهُ حَيْثُ ذَلِكَ الْجَوْهُرُ ، وَقَاتِمَان بِهِ فَلَا مَعْنَى لِقِيَامِ أَحَدِهِمَا الْعَرَضِ هُوَ مَحَلُّ الْعَرَضِ فَهُمَا مَعًا حَيْثُ ذَلِكَ الْجَوْهُرُ ، وَقَاتِمَان بِهِ فَلَا مَعْنَى لِقِيَامِ أَحَدِهِمَا بِالْآخِرِ بِهِ ، وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ مِنْ وُجُوه : الْأَوَّلُ أَنَّهُ إِنْ أَرِيدَ بِالْقِيَامِ الْحَتْصَاصُ السَّرَعَةِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِحَيْثُ يَصِيرُ أَحَدُهُمَا مَنْعُوتًا ، ويُسمَّى مَحلًا ، والْآخِرُ نَاعِتًا ، ويُسمَّى حَالًا فَمَا ذَكَرْتُمْ لَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِعَيْثُ الْمَعْنَى بَلْ هُوَ وَاقِعٌ كَاتِّصَافِ الْحَرَكَة بِالسَّرْعَةِ وَالْبُطْء ، وَإِنْ أُرِيدَ كَوْنُهُ تَابِعًا لَهُ فِي التَّحَيُّزِ فَيَا الْمَعْنَى لَمْ لِكُونَ الْحُسْنُ صَفَةً لِلْفَعْلِ ثَابِعًا لَهُ ، وَلَا يَكُونُ تَابِعًا لَهُ فِي التَّحَيُّزِ بَلْ تَابِعًا لِلْجَوْهُرِ فَالْقَيَامُ بِهِلَا الْمَعْنَى لَمْ يُولُ اللَّهُ فِي التَّحَيُّزِ بَلْ لَلْعَلْ ثَابِعًا لِلْهُ عَلَى الْمَعْنَى لَمُ مُوجُودَةً ، وَعَلَى الْمَعْدُومِ لَا يَقْتَصَى الْعَدَمِيَّة مُطْلَقًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَفْهُومٌ كُلِّيٌ يَصْدُقُ عَلَى الْمَعْدُومِ فَلَا يَقْتَعَ مِنْهُ مَعْدُومَةً كَاللَّامُمْتَنِعِ الصَّادِقِ عَلَى الْوَاحِبِ ، وَالْمَعْدُومَةُ مَنْهُ مُومُ وَقَةً ، وَعَلَى مَعْدُومَ قَتَكُونَ حَصَّةٌ مِنْهُ مَعْدُومَةً كَاللَّامُمْتَنِعِ الصَّادِقِ عَلَى الْوَاحِبِ ،

وَبِالْجُمْلَةَ عَدَمِيَّةُ صُورَةِ النَّفْيِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى كَوْنِ مَا دَحَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ النَّفْيِ وُجُودِيًّا بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّامَعْدُومَ وُجُودِيٌّ فَلَوْ أَثْبَتَ وُجُودِيَّةَ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ النَّفْي بِعَدَمِيَّةِ صُورَةِ النَّفْي لَزِمَ الدَّوْرُ الثَّالِثُ أَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِاتِّصَافِ الْفِعْلِ بِالْإِمْكَانِ الْوُجُودِيِّ بعَيْن مَا ذُكرَ منْ الدَّليل فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِمْكَانُ ذَاتيًّا لَهُ .

الرَّابِعُ أَنَّهُ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ ؛ لِأَنَّ الْحُسْنَ الشَّرْعِيَّ أَيْضًا عَرَضٌ بِالدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ

فَيْلْوَمُ مِنْ اتَصَافَ الْفَعْلِ بِهِ فَيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ ، فَإِنْ قِيلَ : هُوَ أَمْرٌ اعْتَبَارِيٌّ لَا تَحَقَّقَ لَهُ فِي الْأَعْيَان ، وَمِثْلُهُ لَا يُعَدُّ مِنْ فَهَا الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ ، وَلَهَذَا احْتَاجُوا إِلَى إِثْبَاتِ كُونُ الْحَسَنِ الْعَقْلِيِّ وَجُودِيًّا ، فُلْنَا : اللَّالِيلُ الْمُذَكُورُ عَنْهُ بَحَيْثُ لَا يُمْكُنُهُ التَّرْكُ فَوَاضِحُ أَنَّهُ اضْطِرَارِيٌّ ، وَإِنْ كَانَ جَائِرًا وُجُودُهُ ، وَعَلَمُهُ فَإِنْ افْتَقَرَ إِلَى مُرَجِّحٍ فَمَعَ الْمُرَجِّحِ يَعُودُ التَّقَسُّمُ فِيهِ بِأَنْ يُقَالَ : إِنْ كَانَ لَازِمًا فَأَصْطُرَارِيٌّ ، وَإِلّا احْتَاجَ إِلَى مُرَجِّحٍ آخَرَ ، وَلَامِ النَّسَلَسُلُ مُرَجِّحٍ فَمَعَ الْمُرَجِّحِ يَعُودُ التَّقَسُّمُ فِيهِ بِأَنْ يُقَالَ : إِنْ كَانَ لَازِمًا فَأَصْطُرَارِيٌّ ، وَإِلّا احْتَاجَ إِلَى مُرَجِّحٍ آخَرَ ، وَلَامٍ التَّسَلْسُلُ مُرَجِّحٍ فَمَعَ اللَّهُ يَعْتَقُو إِلَى مُرَجِّحٍ بَلْ يَصْدُرُ عَنْهُ تَارَةً ، وَلَا يَصْدُرُ عَنْهُ أَعَرَى مَا يُوسَفَانِ بِالْجُسْنِ ، وَالْقُبْحِ عَقْلًا بِاللَّفَاقِي ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا حِهَةَ للتَّخْصِيصِ فَهُورَ الْفَعْلِ الْفَاعِلِ مَنْ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْقَبْحِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي تَقْرِيرِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْقَبْحِ عَلَى تَقْدِيرِ عَلَمَ التَّمَكُنُ وَيهِ مِنْ الْفَعْلِ الْقَبَلِعِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي تَقْرِيرِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْقَبْحِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي تَقْرِيرِ الْمُضَوِّلَ وَمَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْقَبْحِ عَلَى مَا لَوْعَلِ مَرَجِّحِ عَلَى مُرَجِّحِ كَانَ الْفَاعِلِ وَمَالُولُهُ عَلَى مُولَكُ ، وَأَنْ قَولُهُ : وَلَا لَمُعْلَى مُرَجِّحٍ كَانَ الْفَاعِلِ الْمُؤْلُقِ فَلَكُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ عَلَى مُرَجِّحٍ كَانَ الْفَاعِلِ الْمُؤْلُقِلَقَى عَلَى مُرَجِّحٍ كَانَ الْفَاعِلِ وَمِنْ فَلَا الْمَالِمُ وَلِي فَلَا الْمَالِمُ الْمُؤْلُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَلَمُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ عَلَى مُرَجِّحٍ عَلَى مُرَجِّحٍ عَلَى مُرَجِّحٍ أَواللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُومُ اللَّهُ عَلَى مُرَجِّحٍ أَوْلُومُ اللَّهُ عَلَى مُرَجِّحِ فَإِلَا الْمَالَا الْقَاعِلِ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُولِعِقِ اللْعَصِيمِ اللَّهُ الْفَاعِلِ الْمُعْل

وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ بُوحُوه : الْأُوَّلُ إِنَّا نَجِدُ تَفْرِقَةً ضَرُورِيَّةً بَيْنَ الْأَفْعَالِ الاضْطِرَارِيَّة ، وَالاخْتِيَارِيَّة كَالسُّقُوط ، وَالصُّعُود ، وَحَرَكَتَيْ الْأَخْذ ، وَالرَّعْشَة فَيَكُونُ مَا ذَكَرْتُمْ اسْتِدْلَالًا فِي مُقَابَلَة الضَّرُورَةِ فَلَا يُسْمَعُ ، وَيَكُونُ بَاطلًا ، الثَّانِي وَالصُّعُود ، وَحَرَكَتَيْ الْأَخْذ ، وَالرَّعْشَة فَيكُونَ مُخْتَارًا وَهُوَ بَاطِلٌ ، الثَّالِثُ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَوْ لَا يُوصَف فِعْلُ الْعَبْد بِحُسْنٍ ، وَلَا قُبْح شَرْعًا ؛ لَأَنَّ التَّكْليفَ بَغَيْرِ الْمُخْتَار ، وَإِنْ كَانَ جَائزًا لَكَنَّهُ غَيْرُ وَاقَع .

الرَّابِعُ أَنَّا نَخْتَارُ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُرَجِّحٍ ، وَهُوَ اللَّخِتِيَارُ ، وَسَوَاءً قُلْنَا يَجِبُ بِهِ الْفِعْلُ أَوْ لَا يَجِبُ يَكُونُ اخْتِيَارِيًّا إِذْ لَا مَعْنَى لللخْتَيَارِيٍّ إِلَّا مَا يَتَرَجَّحُ باللخْتَيَارِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَى الِاخْتِيَارِ اسْتُوَاءُ الطَّرَفَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْقُدْرَةِ ، وَوُجُوبُ أَحَدِهِمَا بِحَسَبِ الْإِرَادَةِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَالْمُرَجِّحُ هُوَ الْإِرَادَةُ الَّتِي يَجِبُ الْفِعْلُ عِنْدَ تَحَقُّقِهَا ، وَيَمْتَنِعُ عِنْدَ عَدَمِهَا ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمَعْلُومَ ضَرُورَةً هُوَ وُجُودُ الْقُدْرَة لَا

تَأْثِيرُهَا ، وَعَنْ النَّانِي بَأَنَّ مُرَجِّحَ فَاعلِيَّتِهِ قَدْ تَمَّ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُرَجِّحِ مُتَحَدِّد إِذْ عَلَّةُ الاحْتِيَاجِ إِلَى الْمُرَجِّحِ عَنْدَنَا الْحُدُونَ الْإِمْكَانَ ، وَعَنْ النَّالِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى الْمُعَلِّ عَنْدَهُ مِنْ اللَّه تَعَالَى بَطَلَ اسْتَقْلَالُ الْعَبْد بِهِ وَتَأْثِيرُ قُدْرَتِهِ فِيهِ لَقَبُحَ التَّكَلِيفُ عَقْلًا وَعَنْ الرَّابِعِ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُوحِدَ الْفَعْلِ هُو اللَّهُ تَعَالَى فَلَهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ لَمْ يُورِدُوا عَلَى عَنْدَو وَهُ وَهُودُ اللَّهُ يَعْالَى أَوْدَو اللَّهُ يَعَالَى أَوْدَو اللَّهُ يَعَالَى أَوْدَو اللَّهُ تَعَالَى الْمُعَلِ عَلَى الْمُقَالِقَةِ بِأَنَّهُ إِنْ الْوَيْقِينِ أَعْنِي اللَّهُ يَعَالَى الْمُعَلِ الْمُولِيقِينِ أَعْنِي اللَّهُ يَعْلَى الْمُقَلِقِ وَاللَّهُ يَعْلَى الْمُولِقِيقِ وَاللَّهُ يَعْلَى الْمُقَلِقِ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّهُ إِنْ الْوَلِقِيقِ وَلَكَ الْمُولِقِ عَلَى الْمُعَلِ الْحَالَةُ الْحَاصِلَةُ بِالْإِيقَاعِ كَمَا لللَّهُ مَعْلَى الْمُعَلِ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَاصِلَةُ بِالْإِيقَاعِ كَمَا لللَّهُ تَعْلَى الْمُولِقِ فَى كُلِّ جُوهِ وَاللَّهُ مِنْ الْوَعْلِ الْمُولِ الْمُ الْمُعَلِ الْمُولِ اللْمُولِ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِ اللْمُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ

## قوله: المقدمة الأولى

إِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْمَصَادِرِ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ لِلْفَاعِلِ مَعْنَى ثَابِتٌ قَائِمٌ بِهِ كَمَا إِذَا قَامَ فَحَصَلَ هَيْئَةٌ هِيَ الْقَيَامُ أَوْ تَسَخَّنَ فَحَصَلَ لَهُ صَلَا لَهُ عَلَى نَفْسِ صِفَةٌ هِيَ الْحَرَارَةُ أَوْ تَحَرَّكَ فَحَصَلَ لَهُ حَالَةٌ هِيَ الْحَرَكَةُ فَلَفْظُ الْفِعْلِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ صِيَغِ الْمَصَادِرِ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ الْخَرَارَةُ أَوْ تُلْعَلَى الْمَصْدَرِيُّ ، ويُسَمَّى تَأْثِيرًا كَإِحْدَاثِ الْحَرَكَةِ ، وَإِيجَادِهَا فِي ذَاتِ

الْمُوقِع ، وَالْمُحْدِثِ فَإِنَّهُ تَحَرَّكَ لَا كَإِيقَاعِ الْحَرَكَةِ فِي جَسْمٍ آخَرَ حَتَّى يَكُونَ تَحْرِيكًا ، وَكَإِيقَاعِ الْقَيَامِ أَوْ الْفَعُودِ فِي خَالَةَ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْوَصْفِ الْحَاصِلِ لِلْفَاعِلِ بِذَلِكَ الْإِيقَاعِ ، وَهُو الْمَعْنَى الْحَاصِلُ مِنْ الْمُصْدَرِ ، وَهُو الْمُتَّقِيقَ كَالْحَرَارَةِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَالْحَالَةِ الَّتِي تَكُونُ لِلمُحَرِّكِ مَا دَامَ مُتُوسِطًا بَيْنَ الْمُبْدَأ ، وَالْمُنتَهَى ، وَالْأَوْلُ حَقِيقَةُ مَعْنَى الْمُصَدِّرِ ، وَهُو الْحُرْءُ مَنْ مَفْهُومِ الْفَعْلِ الصَّطِلَاحِيِّ ، وَهُو أَمْرٌ اعْتَبَارِيٍّ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ لِوُجُوه ثَلَاثَةٍ : اللَّوْلَ الْمِيقَاعِ الْعَلْمَاحِيِّ ، وَهُو كَانَ مَوْجُودًا لَكَانَ لَهُ مَوْقِعُ فَيَكُونُ لَهُ إِيقَاعٍ ، وَهَكَذَا إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ ، وَكُلُّ إِيقَاعٍ مَعْلُولِ لِلْمِقَاعِ الْعَلْمَ بِالْقَطَعِ الْقَعْلَعِ بِالْقَطَعِ الْعَبْرَا أَقْ الْعَلَقَ عَلَيْهِ النِّهَاعَةِ عَلَيْهِ الْمُعْلَعِ بِالْقَطَعِ الْعَنْبَارِ أَوْ يَكُونَ إِيقَاعُ الْإِيقَاعِ بَيْنَ الْإِيقَاعِ كُمَا فِي لُؤُومِ اللَّرُومِ ، وَإِنَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَعِ الْقَعْلِ وَالْمَالَقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُعْلَعِ بِالْقَطَعِ الْعَنْبَارِ أَوْ يَكُونَ إِيقَاعُ الْإِيقَاعِ بَيْنَ الْإِيقَاعِ كُمَا فِي لُؤُومِ اللَّرُومِ ، وَإِنَّمَا فَي لُومُ مَا لَوْ اللَّهُ لَو عَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلَعِ الْمُعَلِقِ مَلْعُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْرِقِي الْمُ الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُولِ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْمُؤْلُ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ ا

الَّذِي يُسَمَّى تَكُوينًا لَمْ يَلْزَمْ التَّسَلْسُلُ أَيْضًا .

الثَّالِثُ وَهُو حَوَابٌ إِلْزَامِيُّ أَنَّ الْإِيقَاعَ مَعْنَاهُ التَّكْوِينُ ، وَمَذْهَبُ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الصِّفَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْخَارِجِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ ، وَالْإِلْزَامُ لَيْسَ بِتَامٍّ ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ التَّكُويِينَ لَيْسَ صِفَةً حَقِيقَةً أَزَلِيَّةً مُغَايِرَةً لِلْقُدْرَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَفْيُ التَّكُويِينِ الْحَادِثِ عِنْدَ تَعَلَّقِ الْقُدْرَةِ ، وَالْإِرَادَةِ لِوُجُودِ الشَّيْءِ بَلْ الْعُمْدَةُ فِي إِثْبَاتٍ هَذَا الْمَطْلُوبِ هُو لَلْ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَفْيُ التَّكُويِينِ الْحَادِثِ عِنْدَ تَعَلَّقِ الْقُدْرَةِ ، وَالْإِرَادَةِ لِوُجُودِ الشَّيْءِ بَلْ الْعُمْدَةُ فِي إِثْبَاتٍ هَذَا الْمَطْلُوبِ هُو لَلْ يَلْوَلُهُ إِلَى إِيقَاعًا لَوْ اللَّهُ يَسْتَلْزِمُ قِدَمَ الْحَادِثِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إِيقَاعًا لِللْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَقَعُ بِهِ .

( الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ ) كُلُّ مُمْكِنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتَوَقَّفَ وُجُودُهُ عَلَى مُوجِد ، وَأَلَّا يَكُونَ وَاجِبًا بِالذَّاتِ ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يُوجَدْ جُمْلَةُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَجُودُهُ يَمْتَنِعُ وَجُودُهُ ، وَإِلَّا أَمْكَنَ وَجُودُهُ ، وَكُلُّ مُمْكِنٍ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وَقُوعِهِ مُحَالٌ وَهَاهُنَا يَلْزَمُ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَقَعَ بِدُونِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ لَمْ تَكُنْ هِيَ جُمْلَةَ مَا يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ ، وَالْمَفْرُوضُ حِلَافُهُ ، وَإِنْ وُجَدَ تِلْكَ الْجُمْلَةُ يَلْزُمُ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَقَعَ بِدُونِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ لَمْ تَكُنْ هِي جُمْلَةَ مَا يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ ، وَالْمَفْرُوضُ حَلَافُهُ ، وَإِنْ وُجُدَ تِلْكَ الْجُمْلَةُ يَتِهِ وَقَعَ بِدُونَ تِلْكَ الْمُفْرُوضُ جُمْلَةً وَإِنْ لَمْ يَجُودُهُ عِنْدَهَا ، وَإِلَّا أَمْكَنَ عَدَمُهُ فَفِي حَالِ الْعَدَمِ إِنْ تَوَقَّفَ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ الْمَفْرُوضُ جُمْلَةً وَإِنْ لَمْ

يَتُوقَّفْ عَلَى شَيْء آخَرَ فَوُجُودُهُ مَعَ الْجُمْلَة تَارَةً ، وَعَدَمُهُ أُخْرَى رُجْحَانٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ، وَهُوَ مُحَالٌ فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلّمُ اللَّهُ عُحَالٌ بِلَا مُرَجِّحٍ بِمَعْنَى وُجُودِ الْمُمْكِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِدَهُ شَيْءٌ آخَرُ مُحَالٌ ، وَلَمْ يَلْزَمُ هَذَا الْمَعْنَى قُلْت قَدْ لَزِمَ هَذَا الْمَعْنَى ؛ لَأَنَّهُ إِنْ أَمْكُنَ عَدَمُهُ مَعَ هَذِهِ الْجُمْلَة يَجِبُ أَنْ لَا يَلْزَمَ مِنْ فَرْضِ عَدَمِهِ مُحَالٌ لَكَنَّهُ يَلْزَمُ ؟ لَأَنَّهُ لَا شَكَّ أَقْهُ لِنَ مَا مَنْ مُوجِدُهُ شَيْء فَغِي الزَّمَانِ الَّذِي وُجِدَ إِنْ وُجِدَ بِإِيجَادِ شَيْء آخَرَ إِيَّاهُ يَكُونُ الْمَفْرُوضُ جُمْلَةً ، وَإِنْ وُجِدَ مِنْ غَيْرِ إَيْجَادٍ شَيْء آخَرَ إِيَّاهُ يَكُونُ الْمُفْرُوضُ جُمْلَةً ، وَإِنْ وُجِدَ مِنْ غَيْرِ إَيْجَادٍ شَيْء آخَرَ إِيَّاهُ لَزِمَ مَا سَلَّمْتُمْ اسْتِحَالَتَهُ فَتَبَت أَنَّهُ لَا بُكُونً لَلْ مُؤْوضُ جُمْلَةً ، وَإِنْ وُجِدَ مِنْ غَيْرِ إَيْجَادٍ شَيْء آخَرَ إِيَّاهُ لَزِمَ مَا سَلَّمْتُمْ اسْتِحَالَتَهُ فَتَبَت أَنَّهُ لَا بُدَّ لُوجُودُ كُلِّ شَيْء مُعْوَدُهُ فَلَا يَكُونُ الْمُفْرُوضُ جُمْلَةً ، وَإِنْ وُجُودُ ذَلِكَ الْمُمْكِنِ ، وَلَوْلَاهُ يَعْتَعْ وُجُودُهُ عَلَى يَقُدِودُ كُلِّ شَيْء مُعْدِي إِيكِادِ اللَّه تَعَالَى إِيقَاء لَكِنَ أَهْلِ السُّنَة ، وَالْحُكَمَاء لَكِنَّ أَهْلَ السُنَّة يَقُولُونَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْمُوجِبُ بِالذَّاتِ فَالَى وَجُودَ الشَيْء يَجِبُ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ لَا

يُوجِدَهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا زَعَمُوا أَنَّ كُلَّ مَوْجُود مُمْكِنُ مَحْفُوفُ بِوَجْهَيْنِ سَابِقِ ، وَلَاحِق بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ السَّبْقُ الزَّمَانِيُّ فَمُحَالٌ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْعِلَةِ النَّاقِصَةِ لَا يَجِبُ فَمُحَالٌ ؛ لِأَنَّهُ مَعُ الْعِلَةِ النَّاقِصَةِ لَا يَجِبُ وَمَعَ التَّامَّةِ لَا يَكُونُ الْوُجُوبُ مِنْهَا ضَرُورَةَ أَنَّ الْوُجُوبَ مَعْلُولُهَا فَالْوُجُوبُ لَيْسَ إِلَّا مُقَارِئًا بِحَيْثُ لَا يَحْتِبُ الْوَجُودِ الشَّيْءِ حَالً عَدَمِهِ ، وَإِنْ أُرِيدَ سَبْقُ الْمُحَوِّبُ لَيْسَ إِلَّا مُقَارِئًا بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ الْوُجُودِ الشَّعْقُلِ ، وَكُلِّ مِنْهُمَا أَثَرُ النَّامِّ ثُمَّ الْعَقْلُ قَدْ يَعْتَبِرُ أَحَدَ الْمُتَضَايِفَيْنِ مُؤَخَّرًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْآخِرِ فِي التَّعَقُّلِ ، وَمُقَدَّمًا مُقَارِئًا مُعَ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ .

# الشَّرْحُ

#### قوله: المقدمة الثانية

حَاصِلُهَا أَنّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ مُمْكِنِ مِنْ عِلَّة يَجِبُ وُجُودُهُ عِنْدَ وُجُودِهَا ، وَعَدَمُهُ عِنْدَ عَدَمِهَا فَهُوَ بِالْغَيْرِ ، وَبِالنَّظَرِ إِلَى عَدَمِهَا مُمْتَنِعٌ ، وَهُوَ الامْتِنَاعُ بِالْغَيْرِ مَا تَوَقَّفَ وُجُودُ الْمُمْكِنُ عَلَى عِلَّة وَاجْدَة فَضَرُورِيٌّ وَاضِحٌ مِنْ مُلَاحَظَة مَفْهُومِ الْمُمْكِنِ ، وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ وُجُودُهُ ، وَلَا عَدَمُهُ مِنْ ذَاتِه ، وَإِنَّمَا يَخْفَى عَلَى مُوجِدَة فَضَرُورِيٌّ وَاضِحٌ مِنْ مُلَاحَظَة مَفْهُومِ الْإِمْكَانِ أَوْ مَعْنَى الاحْتِيَاجِ إِلَى الْمُوجِد ، وَهَذَا لَا يُنَافِي الضَّرُورَةَ قَدْ يُنَبِّهُ عَلَيْهِ بِصُورَةِ بَعْضِ الْأَذْهَانِ لَعَدَمِ مُلَاحَظَة مَفْهُومِ الْإِمْكَانِ أَوْ مَعْنَى الاحْتِيَاجِ إِلَى الْمُوجِد ، وَهَذَا لَا يُنَافِي الضَّرُورَةَ قَدْ يُنَبِّهُ عَلَيْهِ بِصُورَةِ بَعْضَ الْأَذْهَانِ لَعَدَمِ مُلَاحَظَة مَفْهُومِ الْإِمْكَانِ أَوْ مَعْنَى الاحْتِيَاجِ إِلَى الْمُوجِد ، وَهَذَا لَا يُنَافِي الضَّرُورَةَ قَدْ يُنَبِّهُ عَلَيْهِ بِصُورَةِ السَّدُلَالِ فَلَهُذَا قَالَ ، وَإِلَّا أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَفْ وُجُودُهُ عَلَى مُوجِد لَكَانَ وَاجِبًا إِذْ لَا نَعْنِي بِالْوَاجِبِ إِلَّا مَا يَكُونُ وَجُودُهُ عَلَى مُوجِد لَكَانَ وَاجِبًا إِذْ لَا يَعْنِي بِالْوَاجِبِ إِلَّا مَا يَكُونُ وَجُودُهُ عَلَى مُوجِد الْمُمْكِنِ عِنْدَ عَدَمَهَا ، وَيَجِبُ وَجُودُهُ عِنْدَ عَدَمَ الْمُمْكِنِ فَحَاصِلُهُ مُقَدِّمَتَانِ : إِحْدَاهُمَا وَمُودُ الْمُمْكِنِ فَحَاصِلُهُ مُقَدِّمَتَانِ : إِحْدَاهُمَا وَمُودُ الْمُمْكِنِ فَحُودُ الْمُمْكِنِ فَحَاصُلُهُ مَا يَتَوقَفْ عَلَيْهِ وَجُودُهُ الْمُ الْمُ الْمُودِد هَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا ، وَشَرَاتُطَهَا ، وَشُودُ الْمُمْكُنِ عَلَيْهِ وَجُودُ الْمُمْكِنِ فَحُودُ الْمُمْكِنِ فَحُودُ الْمُمْكِنِ فَحَاصِلُهُ مَا يَتَوقَقُ فَى عَلَيْهِ وَجُودُ الْمُمْكِنِ فَحُودُ الْمُمْكِنِ فَكَامِهُ عَلَيْهِ وَجُودُ الْمُمْكِنِ فَحَاصِلُهُ مُعَلِّمَ عَلَيْهِ وَهُودُ الْمُعْمِى الْمُؤْمِ الْمُعْدَى الْمُعْمَلِيْ الْمُؤْمِ اللْمُعْدَلِ الْمُعْدِي فَاللَّوا الْمُؤْمِ اللْمُعْدِي الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُؤَلِقُومُ اللَّالَعُولُ الْمُعْدِي الْمُؤْمِ اللْمُومِ اللْمُعْدِي الْمُؤْمُ مُومِ اللْمُو

وَالثَّانِيَةُ قَوْلُنَا : كُلَّمَا وُجِدَتْ جُمْلَةُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ ۖ الْمُمْكِنِ وَجَبَ وُجُودُهُ أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَصْدُقْ لَصَدَقَ

قَوْلُنَا قَدْ يَكُونُ إِذَا عَدِمَتْ الْجُمْلَةُ لَمْ يَمْتَنِعْ وُجُودُ الْمُمْكِنِ بَلْ أَمْكَنَ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِّ ، وَهَذَا بَاطِلٌّ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمُمْكِنِ بَلْ أَمْكَنَ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِّ ، وَهَذَا بَاطِلٌّ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمُمْكِنِ بَلْ أَمْكُنَ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ مُمْكِنًا لَمَا لَزِمَ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحَالٌ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ أَمَّا الْمُلَازَمَةُ ؛ فَلَأَنَّ السَّيَحَالَةَ الْمُلْزُومِ ضَرُورَةَ امْتِنَاعِ الْمَلْزُومِ بِدُونِ اللَّازِمِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْمَلْزُومِ ،

وَالْمُسْتَحِيلُ لَا يَكُونُ مُمْكِنًا ، وَأَمَّا بُطْلَانُ اللَّازِمِ فَلِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ وُقُوعُ وُجُودِ الْمُمْكِنِ بِدُونِ وُجُودِ جُمْلَةِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَهَذَا مُحَالٌ ، وَبَيَانُ الْمَلْزُومِ ظَاهِرٌ .

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ ؛ فَلَأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَصْدُقْ لَصَدَقَ قَوْلُنَا : قَدْ يَكُونُ إِذَا وُجِدَتْ جُمْلَةُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمُمْكِنِ لَمْ يَجِبْ وُجُودُهُ بَلْ أَمْكَنَ عَدَمُهُ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِّ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمُمْكِنِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْجُمْلَةِ ، وَكَانَ مُمْكِنَا لِمَا لَزِمَ منْ فَرْض وُقُوعه مُحَالٌ ، وَاللَّازِمُ بَاطلٌ .

لِأَنَّا لَوْ فَرَصْنَا وُقُوعَ عَدَمِ الْمُمْكِنِ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْه وُجُودُهُ فَفِي تلْكَ الْحَالَة إِمَّا أَنْ يَتَوَقَفَ عَلَيْه جُمْلَةً البَقَاءِ شَيْءٍ آخَرَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلاسْتُلْزَامِه أَنْ لَا يَكُونَ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْه جُمْلَةً لَبَقَاءِ شَيْءٍ آخَرَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلاسْتُلْزَامِه اللَّا مُرَجِّحِ ، وَهُو وُجُودُ الْمُمْكِنِ تَارَةً ، وَعَدَمُهُ أُخْرَى مَعَ تَحَقَّقِ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْه وَجُودُهُ أَخْرَى مَعَ تَحَقَّقِ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْه وَجُودُهُ وَاجِبٌ ، وَهُو الْمُمْكُنِ عَنْدَ تَحَقَّقِ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَفَ عَلَيْه وُجُودُهُ مُحَالٌ فَوْجُودُهُ وَاجِبٌ ، وَهُو الْمُمْكُنِ عَنْدَ تَحَقَّقِ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَفَ عَلَيْه وَجُودُهُ مُحَالٌ فَوْجُودُهُ وَاجِبٌ ، وَهُو الْمُمْكُنِ عَنْدَ تَحَقَّقِ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْه وَجُودُهُ مُحَالٌ فَوْجُودُهُ وَاجِبٌ ، وَهُو الْمُمْكُنِ عَنْدَ تَحَقَّقِ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْه وَجُودُهُ مُحَالٌ فَوْجُودُهُ وَاجِبٌ ، وَهُو الْمُمْكُنِ عَنْدَ تَحَقَّقِ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ وَجُودُهُ شَيْءٌ آخَرُ أَيْ مُغَايِرٌ لِذَاتِ الْمُمْكِنِ فَلَا تُسَلِّمُ لَزُومَ الْحُمْدَةُ عَلَيْهُ وَجُودُهُ فَإِنَّ تِلْكَ الْجُمْلَةِ عَلَى اللَّوالِ لَلَا اللَّهُ عُلُولَ لَا الْمُعْلُولَ لَا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَلِقً عَلَيْهُ وَجُودُهُ فَإِنَّ تِلْكَ الْجُمْلَةِ عَلَيْهُ أَنَّ الْمَعْلُولَ لَا يَحَمِّنَ مَعْ تَحَقَّقٍ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ وَجُودُهُ فَإِنَّ تِلْكَ الْجُمْلَةِ عَلَيْهُ أَولُولُ لَا لَا مُعْلُولًا الْمُعْلُولُ لَا لَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْلُولُ لَا لَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْلُولُ لَا الْمُعْلُولُ لَلْهُ وَالْوَلَ لَكَ الْمُعْلُولُ لَا اللَّهُ مُولِلًا اللْمُعْلُولُ اللْمُعْلُولُ اللْمُعْلُولُ الْفَالِلُهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعْلُولُ اللْمُولُ اللْمُعْلُولُ اللْمُولُ اللْمُعْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

مَعَ علَّته الْمُوحِدَةِ تَارَةً ، وَعَدَمِ تَحَقُّقِهِ مَعَهَا أُخْرَى فَلَا نُسَلِّمُ اسْتحَالَةَ ذَلِكَ بَلْ هُوَ أُوَّلُ الْمَسْأَلَةِ فَجَوابُهُ أَنَّ الْمُوادَ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَهُو لَاَقْ الْعَدَمِ ، وَهُو ظَاهِرٌ فَفِي حَالَةِ الْوُجُودِ إِنْ تَحَقَّقَ لَمْ يَكُنْ الْمَفْرُوضُ جُمْلَة الْإَيجَادُ ، وَقَدْ كَانَ مُنْتَفِيًا فِي حَالَةِ الْوُجُودِ إِنْ تَحَقَّقَ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَزِمَ وُجُودُ مَا يُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمُمْكُنِ ؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَتهِ الْإِيجَادُ ، وَقَدْ كَانَ مُنْتَفِيًا فِي حَالَةِ الْعُدَمِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَزِمَ وُجُودُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو مَعْنَى الرُّجْحَان بِلَا مُرَجِّح ، وَيَظْهَرُ لَكَ بِهَذَا النَّتَقْرِيرِ أَنَّ فِي عَبَارَةِ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَى زِيَادَةً لَا حَاجَةَ إِلّيْهَا إِذْ يَكْفِي أَنْ يُقَالَ : قَدْ لَزِمَ هَذَا الْمَعْنَى ؛ لَأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّهُ فِي زَمَانِ عَدَمِهِ لَمْ يُوجِدْهُ شَيْءً إِلَى الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّهُ فِي زَمَانِ عَدَمِهِ لَمْ يُوجِدْهُ شَيْءً إِلَى الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ لَا شَكَ أَنَّهُ فِي زَمَانَ عَدَمِهِ لَمْ يُوجِدْهُ شَيْءً إِلَى الْمَرَادُ بِقَوْلِكُمْ يَمُتَنِعُ وُجُودُهُ أَوْ يَجِبُ وَجُودُهُ اللمَّتَنَاعَ ، وَالْوُجُوبَ بِحَسَبِ النَّالَ وَجُودُهُ أَوْ يَجِبُ وَجُودُهُ اللّهُ الْعَنْ وَجُهَ لِقَوْلِكُمْ ، وَإِلّا لَأَمْكُنَ وُجُودُهُ أَوْ يَجِبُ وَجُودُهُ اللّهُ الْمَعْنَاعَ ، وَالْمُومُونَ مَواللّهُ مُونَ الْمُمْكِنِ وَإِنْ أَرِيدَ بِحَسَبِ الْغَيْرِ فَالْإِمْكَانُ لَا يُنَاقِضُهُمَا فَلَا وَحْهَ لِقَوْلِكُمْ ، وَإِلّا لَأَمْكُنَ وَجُودُهُ أَوْ عَلَيْهُ إِلَى الْمُعْنَ وَجُودُهُ أَوْ يَعْمَلُونُ لَا يُنَاقِضُهُمَا فَلَا وَحْهَ لِقَوْلِكُمْ ، وَإِلّا لَأَمْكُنَ وَجُودُهُ أَوْ عَلَامُ الْمُعَامِ فِي الْمُمْكِنَ وَإِنْ أَرْعِلَهُ الْمُعْمَى أَنْ الْمُؤْمُ الْمُعَلِقُولُولُكُمْ ، وَإِلَّا لَأَمْكُنَ وَجُودُهُ أَلْ اللْمُلْافِهُ الْمَا وَحُهُ لِقُولُولُكُمْ ، وَإِلَّا لَأَمْكُنَ وَجُودُهُ أَوْ يَعْمُ اللللّهُ الْمُعَلِقُولُولُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الْمُعْمَادُهُ اللللّهُ الْمُعْمَلِي الللّهُ الْمُعَل

قُلْنَا الْمُرَادُ بِامْتِنَاعِ الْوُجُودِ اسْتِحَالَتُهُ بِالنَّظَرِ إِلَى عَدَمِ الْعلَّةِ ، وَبِإِمْكَانِهِ عَدَمُ اسْتِحَالَتِهِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ ، وَكَذَا الْمُرَادُ بِوُجُوبِ الْوُجُودِ اسْتَحَالَةُ الْعَدَمِ بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُودِ الْعلَّةِ ، وَبِإِمْكَانَ الْعَدَمَ عَدَمُ اسْتِحَالَتِهِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ ، وَلَا حَفَاءَ فِي تَنَاقُضِهِمَا ، وَهَذَا الْوُجُودِ اسْتَحَالَتُهُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ ، وَلَا حَفَاءَ فِي تَنَاقُضَهِمَا ، وَهَذَا اللهُ عُلُولُ النَّوْعِيُّ قَدْ يَتَعَدَّدُ عَلَلُهُ كَالشَّمْسِ ، وَالْقَمَرِ ، وَالنَّارِ مَعْنَى مَا يُقَالُ : إِنَّ الْمُمْكِنَةَ تُنَاقِضُ الضَّرُورِيَّةَ فَإِنْ قَيلَ : الْمَعْلُولُ النَّوْعِيُّ قَدْ يَتَعَدَّدُ عَلَلُهُ كَالشَّمْسِ ، وَالْقَمَرِ ، وَالنَّارِ التوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

للضَّوْءِ ، وَمَعَ انْتِفَاءِ عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَمْتَنِعُ وُجُودُ الْمَعْلُولِ قُلْنَا إِذَا اعْتَبَرْتِ الْمَعْلُولَ نَوْعِيًّا فَعِلَّتُهُ أَحَدُ الْأُمُورِ ، وَانْتِفَاؤُهُ ، إِنَّمَا يَكُونُ بِانْتِفَاءِ كُلِّ مِنْهَا ،

وَحِينَذَ يَمْنَنَعُ وَجُودُ الْمَعْلُولِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِيجَادَ أَمْرٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَجُودُ الْمُمْكُنِ ، وَالْحَقْ أَنَّهُ اعْنَبَارٌ عَقْلِيٌّ يَحْصُلُ فِي الذِّهْنِ مِنْ اعْنَبَارِ إضافَة الْعلَّة إِلَى الْمَعْلُولِ فَهُو فِي الذِّهْنِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُمَا ، وَفِي الْخَوْرِ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ عَدَمُ الْمُمْكُنِ عَنْدَ تَحَقَّقِ جَميعِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُهُ كَانَ وَجُودُهُ كَانَ السَّوِيَّة ، وَعَدَمُهُ أُخْرَى تَحْصِيصًا بِلَا مُحَصِّصٍ ، وَتَرْجِيحًا بِلَا مُرَجِّحٍ ؛ لأَنَّ نِسْبَتَهُ إِلَى الْوُجُوب ، وَحِينَئذ يُمْكَنُ عَدَمُهُ وَجُودُهُ تَارَةً ، وَعَدَمُهُ أُخْرَى تَحْصِيصًا بِلَا مُحَصِّص ، وَتَرْجِيحًا بِلَا مُرَجِّحٍ ؛ لأَنَّ نِسْبَتَهُ إِلَى الْوُجُوب ، وَحِينَئذ يُمْكُنُ عَدَمُهُ وَجُودُهُ تَارَةً ، وَعَدَمُهُ أُخْرَى تَحْصِيصًا بِلَا مُحْصِّص ، وَتَرْجِيحًا بِلَا مُرَجِّحٍ ؛ لأَنَّ نِسْبَتَهُ إِلَى الْوُجُوب ، وَحِينَئذ يُمْكُنَ عَدَمُهُ وَبُولِيَّةُ مِنْ عَيْرٍ أَنَّ يَنْتَهِي إِلَى الْوُجُوب ، وَحِينَئذ يُمْكُنُ عَدَمُهُ وَبُولِيَّةُ مِنْ عَيْرٍ أَنَّ يَنْتَهِي إِلَى الْوُجُوب ، وحِينَئذ يُمْكَنُ عَدَمُهُ وَبُولِيَّةُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوُجُودُ إِنَّمَا يُفِيدُ أُولُولِيَّةُ فَلَ اللَّهُ عَلَى أَنَّ لَا لِسَبَب لَزِمَ رُجْحَانُ الْمَرْجُوحِ وَإِنْ كَانَ لِسَبَب كَانَ مَنْ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوُجُودُ وَإِنْ كَانَ لِسَبَب كَانَ مَنْ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوُجُودُ وَ عَدَمُ ذَلِكَ السَّبَب فَلَا يَكُونُ الْمَفْرُوضُ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوُجُودُ وَإِنْ كَانَ لِسَبَب كَانَ مِنْ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْوُجُودُ عَدَمُ ذَلِكَ السَبَب فَلَا يَكُونُ الْمَفْرُوضُ جُمْلَةً مَا يَتَوقَقَفُ عَلَيْهِ الْوُجُودُ وَ وَانْ كَانَ لَلَاسَبِب فَلَا الْمَعْرُونُ الْمَقْرُوضُ مُعَ تَلْكُ وَلُكَ السَّبِ فَلَا لَاسَلَالَهُ مُعَالِقًا عَلَيْهِ الْوَجُودُ الْمَعَلَقِ مَا يَتُولُونَ الْمَعْرُونُ الْمَعْرُونُ الْمُعَلِّقُ مَا عَلَيْهِ الْوَحُودُ عَدَمُ ذَلِكَ السَاسِبِ فَلَا يَعْرُونُ الْمُعَلِي فَا الْمُعْرِقُونَ الْمُعْوِلُونَ الْمُعَلِّقُونُ عَلَى ال

## قوله: وهذه القضية

، وَهِيَ احْتِيَاجُ كُلِّ مُمْكِنِ إِلَى عِلَّة يَجِبُ وُجُودُ الْمُمْكِنِ عِنْدَ وُجُودِهَا ، وَعَدَمُهُ عِنْدَ عَدَمِهَا مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْحُكَمَاءُ ، وَهُو الْمُحْتَارَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ السُّنَّة يَعْنِي أَنَّهَا مَعَ كُوْنِهَا أَوَّلِيَّةً مَشْهُورَةً لَمْ يُنَازِعْ فِيهَا إِلَّا قَوْمٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْفَاعِلَ الْمُخْتَارَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ السُّنَّة يَقُولُونَ إِنَّ وُجُودَ الشَّيْءِ وَاجِبٌ عَلَى تَقْدِيرِ إِيجَادِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ ، بِإِرَادَتِهِ ، وَاحْتِيَارِهِ أَيَّ وَقْتٍ أَرَادَ فَاللَّهُ تَعَالَى

مُخْتَارٌ ، وَالْمَعْلُولُ حَادِثٌ ، وَاعْتِرَاضُ الْحُكَمَاءِ عَلَيْهِ بِأَنَّ اخْتِيَارَهُ إِنْ كَانَ قَدِيمًا يَلْزَمُ قِدَمُ الْمَعْلُولِ لِامْتِنَاعِ التَّخَلُّفِ ، وَإِنْ كَانَ حَادِثًا يُنْقَلُ الْكَلَامُ إَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ أَوْ قِدَمُ الْمَعْلُولِ

#### قوله: واعلم

أَنَّهُ قَدْ اُشْتُهِرَ فِيمَا بَيْنَ الْحُكَمَاءِ أَنَّ وُجُودَ كُلِّ مُمْكِنٍ مَحْفُوفٌ بِوُجُوبَيْنِ سَابِقِ ، وَهُوَ وُجُوبُ صُدُورِهِ عَنْ الْعلَّة ، وَلَاحِقٍ ، وَهُو وَجُوبُ وَجُودِهِ مَا دَامَ مَوْجُودًا ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ التَّسَاوِي ، وَلَمْ يَنْتَهُ إِلَى حَدِّ الْوُجُوبِ لَمْ يُوجَدُ لَمَا مَرَّ ، وَبَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُودِ امْتَنَعَ الْعَدَمُ مَا دَامَ الْوُجُودُ مُتَحَقِّقًا ضَرُورَةَ امْتَنَاعِ اجْتَمَاعِ الْوُجُودِ ، وَالْعَدَمِ ، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِسَبَقِ الْوُجُوبِ عَلَى الْوُجُودِ السَّبَقُ الزَّمَانِيُّ ، وَهُو أَنْ يَكُونَ الْمُتَقَدِّمُ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُتَأْخِرُ عَلَى الْكُلِّ أَوْ الْمُتَقَدِّمُ وَالْ السَّبَقُ اللَّمُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الْمُتَاخِرِ عَلَى الْوُجُوبِ فِي زَمَانِ عَدَمِ الْمُمْكِنِ ، وَهُو أَنْ يَكُونَ الْمُتَقَدِّمُ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُتَأْخِرُ عَلَى الْكُلِّ أَوْ

الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ حَتَّى يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ وُجُودَ الْمُمْكِنِ عَنْ الْعِلَّةِ مُحْتَاجٌ إلَى وُجُوبِهِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فَهُوَ الْعُلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ حَتَّى يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ وُجُودَ الْمُمْكِنِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَعَقَّلِ وُجُوبِهِ بَلْ الْأَمْرُ الْمُمْكِنِ اللَّهُ إِلَى الْعِلَّةِ النَّاقِصَةِ أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَى الْعِلَّةِ النَّاقِصَةِ أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَى الْعِلَّةِ النَّاقِصَةِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُكُونَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ إِذْ النِّزَاعُ إِنَّمَا هُوَ فِي أَنَّهُ هَلْ وَكُوبَ مَعَ الْعِلَّةِ النَّاقِصَةِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ إِذْ النِّزَاعُ إِنَّمَا هُوَ فِي أَنَّهُ هَلْ

يَجِبُ مَعَ الْعلَّة التَّامَّة أَمْ لَا .

وَأَمَّا النَّانِي فَلَانَ الْوُجُوبَ إِذَا كَانَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْوُجُودُ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمُمْكِنِ فَكَانَ جُزْءًا مِنْ الْعُلَّةِ التَّامَّةِ لَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتْ الْعَلَّةُ التَّامَّةُ بَجَمِيعٍ أَجْزَائِهَا ، وَكُونْهُ جُزْءًا مِنْهَا يَقَتُّمُهُ عَلَيْهِ الْمُحُوبُ أَثَرًا لِلْعِلَّةِ التَّامَّة الْمَا مُعَلَّلًا الْعَلَّة التَّامَّة الْمَعْلُولُ فَيْكُونُ الْوُجُوبُ أَثَرًا لِلْعِلَّةِ التَّامَّة النَّيْءَ مُمْلِقًا عَنْهَا ، وَكُونُهُ جُزْءًا مِنْهَا يَقَتُّضِي تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ الْمُحُودِ وَالْمُمْكِنِ يُنافِي سَبْقَهُ عَلَى الْوُجُودِ إِلَيْهِ ضَرُورَةَ الْمُنتَاعِ كُونِ الشَّيْءِ ، وَجُزْءًا مِنْهُ ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأُولُ فَيْتَتَغِي النَّانِي ، وَالْحَوابُ أَنَّ الْمُمْكِنِ يُنافِي سَبْقَهُ عَلَى الْوُجُودِ إِلَيْهِ ضَرُورَةَ الْمُنْتَاعِ كُونِ الشَّيْءِ أَثَرَ الشَّيْءِ ، وَجُزْءًا مِنْهُ ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأُولُ فَيْتَتَغِي النَّانِي ، وَالْحَوابُ أَنَّ الْمُمْكِنَ مَا لَمْ وَالْحَوابُ أَنَّ الْمُمْكِنِ عَنْدَ مُلَاحَظَة هَذِهِ الْأُمُورِ بِأَنَّ الْمُمْكِنَ مَا لَمْ وَالْحَوابُ أَنَّ الْمُمْكِنَ عَلْدَ الْمُؤْدِودِ إِلَيْهِ وَجُودُ الْمُمْكِنَ عَلْقَ الْعَلْقِ التَّامَّة أَرَادُوا بِهَا جَمِيعَ مَا يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْمُمْكِنَ سُوى الْوَاجُودِ بَاللَّاقَ ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّ مَا سَوَى الْوُجُودِ عَلَيْ الْعَلْقِ التَّامَة التَّاقِصَة السَّلْبَ الْمُمْكِنِ عَنْدَ مُكَا لَا الْوَجُودُ مَعَ الْعَلَقِ الْعَلَةِ التَّاقِصَة فَهُو مَمْنُوعٌ فَإِنَّ مِنْ الْعِلْلِ النَّاقِصَة فَهُو مَمْنُوعٌ فَإِنَّ مِنْ الْعِلْلِ النَّاقِصَة فَهُو مَمْنُوعٌ فَإِنَّ مِنْ الْعِلْلِ النَّقَصَة وَالْمُورُ عَلَولَ النَّاقِصَة فَهُو مَمْنُوعٌ فَإِنَّ مِنْ الْعِلْلِ النَّاقِصَة فَهُو مَمَنْوعٌ فَإِنَّ مَنْ الْعِلْلِ النَّاقِصَة فَهُو مَمْنُوعٌ فَإِنَّ مِنْ الْعِلْلِ النَّاقِصَة فَهُو مَمَنْوعٌ فَإِنَّ مَنْ الْعِلْلِ النَّاقِصَة فَهُو مَمَنْوعٌ فَإِنَّ مَنْ الْعِلْلِ النَّاقِصَة فَهُو مَمَنْوعٌ فَإِنَّ مَنْ الْعِلْلِ النَّاقِصَة فَهُو مَمَنُوعٌ فَإِنَّ مَنْ الْعِلْلِ النَّاقِصَة عَلَى الْعَلْ الْعَلْولُ الْفَاقِ الْفَافِرُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

مَا إِذَا تَحَقَّقَتْ تَحَقَّقَ الْوُجُوبُ ، وَهِيَ جُمْلَةُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمُمْكِنِ سِوَى الْوُجُوبِ فَالْوُجُوبُ أَثَرٌ لَهَا مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا بِالذَّاتِ ، وَسَابِقٌ عَلَى الْوُجُوبِ بِالذَّاتِ بِمَعْنَى الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ ، وَلَا فَسَادَ فِي ذَلِكَ .

# قوله: مع العلة الناقصة

أَوْ التَّامَّةِ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ الزَّمَانِيَّةَ ، وَإِلَّا فَالْمَعْلُولُ يَتَأَخَّرُ عَنْ الْعِلَّةِ بِالذَّاتِ لَا مَحَالَةَ .

## قوله: ثم العقل

كَأَنَّهُ تَنْبِيةٌ عَلَى مَنْشَأَ الْغَلَطِ فِي سَبْقِ الْوُجُوبِ عَلَى الْوُجُودِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمَا مَعًا مَعْلُولَا عِلَّة وَاحِدَة هِيَ الْمُؤثِّرُ التَّامُّ فَلَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ بِأَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآحَرِ بِمَنْزِلَةِ وُجُودِ النَّهَارِ ، وَإِضَاءَةِ الْعَالَمِ الْمَعْلُولَيْنِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ فَلِلْعَقْلِ أَنْ يَعْتَبِرَهُمَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ بِأَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآحَرِ بِمَنْزِلَةِ وُجُودِ النَّهَارِ ، وَإِضَاءَةِ الْعَالَمِ الْمَعْلُولَيْنِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ فَلِلْعَقْلِ أَنْ يَعْتَبِرَهُمَا

مَعًا نَظَرًا إِلَى تَرَتُّبِهِمَا عَلَى الْعِلَّةِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخِرِ ، وَأَنْ يَعْتَبِرَ أَحَدَهُمَا مُتَأَخِّرًا عَنْ الْآخِرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْآخِرَ مَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ كَالْإِخْوَةِ مَثْلًا فَإِنَّ أُخُوَّةَ زَيْد مُقَارِنَةٌ لَأَخُوَّةٍ عَمْرٍ ، وَمُتَقَدِّمًا عَلَيْهَا لَكِنْ بِحَسَبِ اعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَة ، وَهَذَا الَّذِي يُقَالُ : لَهُ دَوْرُ الْمَعَيَّة فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْوَجُودِ وَمُتَقَدِّمَةٌ عَلَيْهَا لَكِنْ بِحَسَبِ اعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَة ، وَهَذَا الَّذِي يُقالُ : لَهُ دَوْرُ الْمُعَيَّة فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْوَجُودِ إِلَى الْوُجُوبِ حَزَمَ بِأَنَّهُ سَابِقٌ عَلَى الْوُجُودِ ، وَلَمْ يُلَاحِظُ مُقَارَئَتَهُمَا بِالذَّات ، وَتَأَخُّرَ الْوُجُوبِ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ اللهُ عُلَى الْوُجُودِ إِلَى الْوُجُوبِ عَزَمَ بِأَنَّهُ سَابِقٌ عَلَى الْوُجُودِ يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْوُجُوبِ عَلَى أَنْ الْوُجُودِ وَقَدْ نَبَّهُنَاكَ عَلَى أَنَّ الْوُجُودَ يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْوَجُوبُ ، وَهَذَا لَا يُتَوقَفُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ ، وَهُو نَفْسُ الْوُجُوبِ فَلَا الطَّيْقُ اللَّومُ اللَّهُ الْمُؤَلِّرَةُ ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ مُقَارَئَتَهُمَا ، وَلَا يُنَافِي تَقَدُّمَ أَحَدِهِمَا بِمَعْنَى الْمُؤْتُرِة ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ مُقَارَئَتَهُمَا ، وَلَا يُنَافِي تَقَدُّمَ أَحَدِهِمَا بِمَعْنَى الْحَبِرِ إِلَيْهِ ، وَأَيْضًا لَا خَفَاءَ فِي أَنَّهُ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ : وَجَبَ صُدُورُهُ

فَوُجِدَ دُونَ أَنْ يُقَالَ : وُجِدَ فَوَجَبَ صُدُورُهُ إِنَّ تَوَقَّفَ الْمَعِيَّةِ لَا يَقْتَضِي السَّبْقَ كَمَا بَيْنَ وُجُودِ النَّهَارِ ، وَإِضَاءَةِ الْعَالَمِ ، وَأَنَّ الْوُجُودَ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِمَا مَعْلُولَيْ عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَا مُضَافَيْنِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ وَصْفُ الْمُقَارَنَةِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِلَازِمٍ .

( الْمُقَدَّمَةُ النَّالِيَّةُ ) لَمَّا ثَبْتَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لُوحُودِ كُلِّ مُمْكُنِ مِنْ شَيْء يَجبُ عِنْدَهُ وُجُودُ ذَلِكَ الْمُمْكُنِ يَلْزَمُ آلَهُ لَا بُدَّ لُوحُودُ الْحَادِثِ أَمُورٌ لَا مَوْجُودَةٌ فِي الْخَارِجِ ، وَلَا مَعْدُومَةٌ كَالْأَمُورِ الْإِضَافِيَّة ، وَهُو الْقَوْلُ بِالْحَالِ ، وَذَلِكَ ؛ لَأَنَّ جُمْلَةَ مَا يَجِبُ عِنْدَهُ وَجُودُ الْجَادِثُ أَمُورٌ لَا الْحَادِثُ لَا يَكُونُ تَمَامُهَا قَدِيمًا ؛ لِأَنَّ الْقَلْيَمَ إِنْ أَوْجَبُهُ فِي وَقْتِ مُعَيَّنٍ وَحُمُولُ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَكُونُ تَمَامُ مَا يَجبُ عِنْدَهُ قَدِيمًا ، وَإِنَّ أَوْجَبُهُ لَا فِي وَقْتِ مُعَيَّنٍ وَحُمُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَكُونُ بَعْضُهَا حَادِثَةً فَحِينَئِذِ إِنْ لَمْ يَدْخُلُ فِي يَلْكَ الْجُمْلَةِ أُمُورٌ لَا مَعْدُونَةٌ ، وَلَا مَعْدُومَةٌ فَهِي ، إمَّا مَوْجُودَاتٌ مَحْضَةٌ ، وَهِي مَسْتَنَدَةٌ إِلَى الْوَاجِبِ فَيْلَزَمُ إِمَّا فَحُرُد وَ أَنْ الْفَاعُ الْوَاجِبِ الْمَوْجُودِ ، وَأَيْضًا وَجُودُ زَيْدِ مُتَوقَّفَ عَلَى الْجَزَاتِهِ الْمَوْجُودَة ، وَإِمَّا مَعْدُومَاتٌ مَعْ مَعْدُومَةٌ فَهِي لَا تَصْلُحُ عَلَةَ الْمَوْجُودِ ، وَأَيْضًا وَجُودُ زَيْدِ مُتَوقَّفَ عَلَى الْمَوْجُودَة ، وَإِمَّا مَعْدُومَاتُ مَعْ مُودَة وَهُمِي لَا تَصْلُحُ عَلَةً الْمَوْجُودِ ، وَأَيْضًا وَجُودُ زَيْدِ مُتَوقَّفَ عَلَى عَدَمُ عَمْو مَغْلُومُ اللَّوسَةِ الْمُوجُودَ ، وَأَيْضًا وَجُودِهُ أَوْ بَقَاتُه ، وَلَقُفَ عَلَى عَدَمُ عَمْو الَّذِي بَعْدَ الْمُوجُودِ لَا يُمْكُنُ إِلَّا بِوَالِ الْمُعْرُومَا اللَّا يَعْدَمُ مَعْدُومًا وَهَذَا لَا يُمْكُنُ إِلَّا الْمَاكِوبِ فَلَا يُمْكُنُ إِلَّا الْمَاكِوبِ فَلَا يُمْكُنُ الْكَا يُمْولُونَ مَوْدُوا الْذِي بَعْدَ الْمُوجُودِ لَا يُمْكُنُ اللَّولَةِ الْمُوجِيةَ لِلْوَالِ عَمْرُومًا إِلَّا يَعْدَمُ مَعْدُومًا اللَّهُ يُعْدَلُومُ الْمُؤْمُ اللَّا يُعْرَبُونَ مَوْدُولًا الْمُوجِيةِ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُودِهِ أَوْ بُقَائِهِ ، وَهَلُمَ اللَّولِ الْمَالِي الْمُوجِيةَ لِلْ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال

عَدَمُ عَمْرِو حِينَئِدَ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ زَيْد لِتَوَقَّفِهِ عَلَى عَدَمِ عَمْرِو ، وَكَلَامُنَا فِي زَيْدِ الْمَوْجُودِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِزَوَالِ الْعَدَمِ مَدْخَلُ في زَوَالَ ذَلِكَ الْجُزْء ، وَزَوَالُ ذَلِكَ الْعَدَم هُوَ الْوُجُودُ .

وَنَفْرِضُهُ ۚ وُجُودَ بَكْرٍ فَعَدَمُ عَمْرٍو يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ بَكْرٍ ، وَقَدْ فَرَضْنَاهُ وُجُودَ زَيْد مُتَوَقِّفًا عَلَى عَدَمِ عَمْرٍو فَيَلْزَمُ تَوَقَّفُ وُجُودِ زَيْدٍ عَلَى وُجُودِ بَكْرٍ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إلَيْهَا زَيْدٌ هَذَا خُلْفٌ ، وَإِذَا تَبَتَ الْقَضِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ يَلْزَمُ أَنَّهُ كُلَّمَا عُدِمَ زَيْدٌ لَا يَكُونُ عَدَمُهُ إِلَّا بِعَدَمِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَوْجُودَاتِ ، ثُمَّ هَكَذَا الْوَاجِبُ فَيَثْبُتُ عَلَى تَقْدِيرِ افْتِقَارِ وُجُودٍ كُلِّ مُمْكِنِ إِلَى شَيْءٍ يَجِبُ ذَلِكَ الْمُمْكِنُ عِنْدَهُ دُخُولُ مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ ، وَلَا مَعْدُومٍ فِي جُمْلَةِ مَا تَقْدِيرِ افْتِقَارِ وُجُودٍ كُلِّ مُمْكِنِ إِلَى شَيْءٍ يَجِبُ ذَلِكَ الْمُمْكِنُ عِنْدَهُ وَجُودٍ كُلِّ مُمْكِنِ إِلَى شَيْءٍ يَجِبُ ذَلِكَ النَّمُومُ كُنُ عَنْدَهُ وَجُودٍ الْمَعْدُومِ نَقِيضُ الْمَوْجُودِ فَالْأَمْرُ يَجِبُ عَنْدَهُ وَجُودُ الْحَادِثَ فَإِنْ قِيلَ : لَا يَثْبُتُ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِالْمَعْدُومِ نَقِيضُ الْمَوْجُودِ فَالْأَمْرُ اللَّهُ يُعَلِّمُ اللَّهُ يُعَلِي اللَّهُ يُسَمِّونَهُ حَالًا دَاحِلٌ فِي أَحَدَ النَّقِيضَيْنِ ضَرُورَةً .

قُلْت : هَذَا التَّأُويِلُ صَحِيحٌ إِلَّا فِي قَوْلِهِ ، وَذَلِكَ الْجُزْءُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مَحْضًا إِلَى آخِرِهِ فَإِنَّ النَّحْصَارَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِعَمْرُو أُمُورٌ لَا مَوْجُودَةٌ ، وَلَا مَعْدُومَةٌ كَالْإِضَافِيَّاتٍ فَإِنْ فُسِّرَ الْعَلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِعَمْرُو أُمُورٌ لَا مَوْجُودَاتِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَى الْوَاجِبُ فَلَا يَصِحُ الْمَوْجُودُ بِمَا يَنْدَرِجُ فِيهِ الْإِضَافِيَّاتُ فَلَا يَصِحُ قُولُهُ ، وَهَلَمَ جَرًّا إِلَى الْوَاجِبُ ، وَإِنْ فُسِّرَ بِمَا لَا يَنْدَرِجُ فِيهِ الْإِضَافِيَّاتُ فَي الْمَوْجُودِ بَلْ فِي الْمَوْجُودِ بَلْ فِي الْمَوْجُودِ بَلْ فِي الْمَوْجُودِ بَلْ فِي الْمَوْجُودِ اللَّ اللَّهُ الْمَالِمُ الْإِضَافِيَّاتِ الْوَجُودِ اللَّا الْوَجُودِ اللَّالِمَ الْوَالِمَ الْوَالِمَ الْوَلَمُ وَلَا الْوَعَافِيَّاتِ الْوُجُودِ اللَّالَ الْوَجُودِ اللَّا الْوَجُودِ اللَّا الْوَجُودِ اللَّالَ الْوَجُودِ اللَّا الْوَحُودِ اللَّا الْوَجُودِ اللَّالَةِ الْوَالَالُونَا الْوَالَا كُلِّ مَعْدُومَةٌ فِي الْخَارِجِ ، وَزَوَالُهَا لَا يَكُونُ اللَّولَ الْوَالَالُونَا اللَّالَ الْوَجُودِ اللَّالَا الْوَالَالَ اللَّالِمَافِيَّاتِ الْوَجُودِيَةِ مَعْدُومَةٌ فِي الْخَارِجِ ، وَزَوَالُهَا لَا يَكُونُ اللَّالَا اللَّالِمَافِيَّاتِ الْوَجُودِيَّةِ مَعْدُومَةً فِي الْمَوْمِ لَا يَكُونُ اللَّالِمَافِيَّاتِ الْوَالَا لَا اللَّهُ الْوَالِمُ الْوَالَالَ الْمُؤْمِودِ اللَّالَوْمُ الْمَوْمُ لَا اللَّالِمُ الْمُؤْمِودِ اللَّالَةِ الْمُؤْمِودِ اللَّالَةِ الْمُؤْمِودِ الْمُؤْمِودِ اللَّالَةُ الْمُؤْمِودِ اللَّالَةِ الْمُؤْمِودِ اللَّالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِودِ اللَّالَةُ اللَّالِمُؤْمُ اللَّالِمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُودُ اللَّالِمُؤْمُ اللَّالِمُولِ اللَّالَةُ اللَّالِمُؤْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُولُ الْمُؤْمِ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّالِمُولِ اللَّالَةُ اللَّالْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّالَ

بوُجُودِ شَيْءٍ فَثَبَتَ تَوَقُّفُ الْمَوْجُودَاتِ الْحَادَثَةِ عَلَى أُمُورِ لَا مَوْجُودَة ، وَلَا مَعْدُومَة ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتَنَادُ تلْكَ الْأُمُورِ إِلَى الْوَاجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ حِينَتَذ الْمُحَالَاتُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ قَدَمِ الْحَادِثِ ، وَانْتِقَاءِ الْوَاجِبِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْوَاجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ حِينَتَذ الْمُحَالَاتُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ قَدَمِ الْحَادِثِ ، وَالْتَعَاءِ الْوَاجِبِ إِذْ لَا شَكَّ أَنَّهَا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى الْوَاجِبِ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ بِوَاسِطَةِ الْمَوْجُودَاتِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَيْهِ لَكِنْ لَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ ، وَحِينَتِذ إِمَّا أَنْ يَجِبَ بِالْتِزَامِ التَّسَلْسُلُ فِيهَا ، وَهَذَا بَاطِلُ أَوْ بِكُونِ إضَافَةِ الْإِضَافَة عَيْنَ الْأُولَى ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَجِبَ .

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَقَّ هَذَا فَإِنَّ إِيقَاعَ الْحَرَكَة غَيْرُ وَاحِب ، وَمَعَ ذَلِكَ أَوْقَعَهَا الْفَاعِلُ تَرْجِيحًا لِأَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ ، ثُمَّ الْحَرَكَة أَيْ الْحَرَكَة غَيْرُ وَاحِب ، وَمَعَ ذَلِكَ أَوْقَعَهَا الْفَاعِلُ تَرْجِيحًا لَأَمُورَة تَحَبُ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِيقَاعِ إِذْ لَا وُجُودَ لِلْإِيقَاعِ : وَاعْلَمْ أَنَّ إِثْبَاتَ تَلْكَ الْأَمُورِ عَنْ تَقْدِيرِ أَنَّ كُلَّ مُمْكِنِ الرُّجْحَانُ بِلَا مُرجِّحٍ أَيْ الْوُجُودُ بِلَا مُوجِد إِذْ لَا وُجُودَ لِلْإِيقَاعِ : وَاعْلَمْ أَنَّ إِثْبَاتَ تَلْكَ الْأَمُورِ عَنْ تَقْدِيرِ أَنَّ كُلَّ مُمْكِنِ اللَّهُ عُحَلِّ اللَّهُ وَجُد اللَّهُ وَحُودَ الْإِيقَاعِ : وَاعْلَمْ أَنَّ إِثْبَاتَ تَلْكَ الْأَمُورِ عَنْ تَقْدِيرِ أَنَّ كُلَّ مُمْكِنِ يَخْتَ اللَّهُ وَكُودُ إِلَى مُؤَثِّرٍ يُوجِبُهُ مُخَلِّصٌ عَنْ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ بِالذَّاتِ ، وَمُوجِبٌ لِلْفَاعِلِ بِاللَّاعِتِيارِ ، وَلَوْلَ اللَّهُ الْمُورُ لَا يَلْكَ الْأُمُورُ لَل يَعْضِ الْمُوجِبِ بِالذَّاتِ ، وَمُوجِبٌ لِلْفَاعِلِ بِاللَّعْتِيارِ ، وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ عَلَى الْمُورُ لَل الْمُورِبُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ الْقَانِيَةِ .

الشَّرْ حُ

# قوله: واعلم أن إثبات

الْأُمُورِ اللَّامَوْجُودَة ، واللَّامَعْدُومةِ كَالِاحْتِيَارِ ، وَالْإِيقَاعِ مُخَلِّصٌ عَنْ لُزُومِ الْقَوْلِ بِكَوْنِ الْوَاحِبِ تَعَالَى مُوجِبًا بِالذَّاتِ ، وَمُوجِبًا لِكَوْنِهِ مُوجِبًا إِنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ جَهَةٍ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ بِالِاحْتِيَارِ لَكَانَ فِعْلُهُ جَائِزَ

التَّرُكُ فَيَلْرُمُ عَدَمُ الْمُمْكِنِ مَعَ وُجُودِ علَّتِهِ التَّامَّةِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الرُّحْحَانُ بِلَا مُرَجِّحِ وَلَوْ مَنَعَ تَمَامِيَّةِ الْعِلَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَ اللَّعْتِيَارِ أَيْضًا مِنْ جُمْلَة مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْفَعْلُ لِنَقْلِ الْكَلَامِ إِلَى اللَّعْتِيَارِ بِأَنَّهُ إِمَّا قَدِيمٌ فَيَلْزُمُ قِيَامُ الْحَوَادِثَ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا مُحَلِّصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمُ الْحُوادِثَ بِذَاتِ اللَّه تَعَالَى ، وَلَا مُحَلِّصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمُ إِثْبَاتَ اللَّهُ وَجُودِ الْمُمْكِنِ بِدُونِ وُجُوبِهِ حَتَّى إِنَّ الْفِعْلَ يَصُدُرُ عَنَ الْوَاحِبِ ، وَلَا يَحِبُ وُجُودُهُ اللَّمُورِ اللَّامَوْدُودَةً ، واللَّامَعْدُومة فَلَا يَلْزَمُ الْقُولُ بَالْمِجَانِ بِلَا مُرجِّحِ مَعِيعِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ هَذَا مُسْتَلْزِمٌ لِلرُّحْحَانِ بِلَا مُرجِّحٍ أَيْ وَجُودُ الْمُمْكِنِ الْمُعْدُومة فَلَا يَلْزَمُ الْقُولُ لَ بِالْإِيجَابِ ؛ وَجُودُ الْمُمْكِنِ بِللَّامُودِ اللَّامَوْدُودَة ، واللَّامَعْدُومة فَلَا يَلْزَمُ الْقُولُ لَ بِالْإِيجَابِ ؛ وَجُودُ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد ، وَإِيجَاد ، وَأَمَّا عَلَى تَقَدِيرٍ إِثْبَاتِ الْأُمُورِ اللَّامَوْمُ جُودَة ، واللَّامَعْدُومة فَلَا يَلْزَمُ الْقُولُ لَ بِالْإِيجَابِ ؛ وَجُودُ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد ، وَإِيجَاد ، وَأَمَّا عَلَى تَقَوَّفُ عَلَيْهِ وَجُودُ الْمُمْكِنِ مِنْ عَنْمَ وَجُود الْمُمْكِنِ مِنْ عَنْمَ وَجُودِ الْمُمْذَلِكَ عَنْ تَحَقِّقِ عَلَّتِهِ التَّامَّة إِذْ لَا وَجُودَ لَلْمُعْتَيَار كَمَا لَا عَدَمَ لَهُولَ الْعَدَى الْمُؤْمِ اللَّامِيَةُ فَا لَاعْتَهَ وَلَا لَاعْتَهَ وَلَا لَاعْتَهَ وَلَا لَاعْتَهُ وَلَا لَاعْتَهَ وَلَا لَكُولُ الْمُؤْمِ الْلَاعْقِيقِ عَلَى مَنْ عَدَمَ وَلَولِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا لَاعْتَهُ وَلَوْلَ الْمُؤْمُ وَلَا لَاعْتَمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّاعِيقِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْقُولُ لَاعْلَعْهَا عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْ

وَأُمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا يُمْكِنُ اسْتِنَادُهَا إِلَى الْوَاحِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ قِدَمِ

الْحَوَادِثِ أَوْ انْتِفَاءِ الْوَاحِبِ فَيَلْزَمُ اسْتِنَادُهَا إِلَيْهِ بِطَرِيقِ اللَّاحْتِيَارِ فَيكُونُ الْوَاحِبُ فَاعِلًا مُخْتَارًا ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ .

#### قوله المقدمة الثالثة

أَنَّ جُمْلَةَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْحَادِثِ لَا بُدَّ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى أَمْرِ لَيْسَ بِمَوْجُودِ ، وَلَ الْمَعْدُومِ وَالْوَاسِطَة ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَوْنَ فَهُو الْمَعْدُومُ ، وَإِلَّا فَإِنَّ الْمَتْقَلَ بِالْكَانِيَّةِ فَمَوْجُودُ ، وَإِلَّا فَحَالٌ ، وَهِيَ صِفَةٌ غَيْرُ مَوْجُودَةً ، وَلَا مَعْدُومَة قَائِمَةٌ بِمَوْجُود ، وَإِلَّا فَحَالٌ ، وَهِيَ صِفَةٌ غَيْرُ مَوْجُودَةً ، وَلَا مَعْدُومَة قَائِمَةً بِمَوْجُود ، وَإِلَّا فَحَالٌ ، وَهِيَ صِفَةٌ غَيْرُ مَوْجُودَةً ، وَلَا مَعْدُومَة قَائِمَةٌ بِمَوْجُود ، وَإِلَّا فَحَالٌ ، وَهِيَ صِفَةٌ غَيْرُ مَوْجُودَةً ، وَلِلَا الْحَلُوثِ الْمُعْرُومِ اللَّالِيلِ أَنَّ جُمْلَةً مَا يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ وُجُودُ زَيْدِ الْحَارِثُ لَا يُمْكُنُ أَنْ يَكُونَ قَلْمَا الْوَقْتِ جُمْلَةً مَا يَتَوَقِّفَ عَلَيْهِ وُجُودُ زَيْدِ الْمَفْرُوضُ قَبْلَ الْوَقْتِ جُمْلَةً مَا يَتَوَقِّفَ عَلَيْهِ وَجُودُ الْمَوْرُومُ فَلِلَ الْوَقْتِ جُمْلَةً مَا يَتَوَقِّفَ مَا يَتَوَقِّفَ شَيْءً آلَوْقُتِ بَمَعْنَى وُجُودِ الْمُمْكُنِ مِنْ عَبْرِ إِيجَادٍ شَيْءٍ إِيكَادٍ شَيْءٍ إِيكَادٍ مَنْ عَيْرٍ إِيجَادٍ شَيْءٍ إِيكَاد مَنْ عَلْمَ الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ إِيمَادُهُ لَمْ يَكُنْ إِيمَادُهُ لَمْ يَتَحَقَّقُ شَيْءً آلَو الْمَعْدُومُ وَلَا الْمُقَامِلُ الْمُعْدِودُ الْإِرَادَةُ النِّي مِنْ شَأَنِهَا تَرْجِعِكُ مَا شَاءَ ؟ وَالْمُخْمُومُ اللَّهُ لَلْ الْمُعْمُودُ اللَّهُ لَا الْمَعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ وَلَا مَعْدُومٍ ، لَكَانَتُ إِمَا مَعْدُومِ ، لَكَانَتُ إِمَا مَعْدُومِ ، لَكَانَتُ إِمَا الْمُعْدُومِ ، وَلَا مَعْدُومٍ ، لَكَانَتُ إِمَا الْمُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى هَذِهِ الْمُعْرَادُ أَلَّ الْمُعَلِّقُولُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّه

تلْكَ الْمَوْجُودَات مُسْتَندَةٌ إِلَى الْوَاحِب ضَرُورَةَ اسْتحَالَة التَّسَلْسُل في طَرَف الْمَبْدَأ فَحينَئذ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْضُ تلْكَ الْمَوْجُودَات مَعْدُومًا في شَيْء منْ الْأَرْمَنَة لَزمَ قدَمُ زَيْد الْحَادِث بالزَّمَان ضَرُورَةَ دَوَام الْمَعْلُول بدَوَام علَّته التَّامَّة . وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهَا مَعْدُومًا فَعَدَمُهُ يَكُونُ بِعَدَمِ شَيْءٍ مِنْ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ ، وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى الْوَاحِبِ فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْوَاحِبِ فِي شَيْء منْ الْأَزْمنَة ، وَهُوَ مُحَالٌ ، وَقَدْ يُقَالُ في تَقْديره : إنَّ تلْكَ الْمَوْجُودَات إنْ انْتَهَتْ إِلَى الْوَاحِب كَانَتْ قَديمَةً ، وَلَزمَ قدَمُ زَيْد الْحَادث ، وَإِنْ لَمْ تَنْتَه إِلَيْه لَزِمَ انْتَفَاءُ الْوَاحِب ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لقَوْله ، وَهيَ مُسْتَندَةٌ إِلَى الْوَاحِب عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ ، وَإِنَّ عَدَمَ انْتَهَاء الْمُمْكَنَاتِ إِلَى الْوَاحِبِ لَا يَسْتَلْزُمُ انْتَفَاءً .

غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوده ، وَأَمَّا النَّانِي فَلَأَنَّ الْمَعْدُومَ الْمَحْضَ لَا يَصْلُحُ علَّةً لوُجُود الْمُمْكن ، وَهَذَا بَديهيٌّ ؛ وَلَأَنَّ الْكَلَامَ في زَيْدِ الْمُرَكَّب ، وَوُجُودُ الْمُرَكَّبِ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودٍ أَجْزَائِهِ بِالضَّرُورَةِ فَلَا يَكُونُ جُمْلَةَ مَا يَتُوَقَّفُ عَلَيْه مَعْدُو مَاتٌ مَحْضَةٌ.

وَأَمَّا النَّالثُ فَلَأَنَّ علَّةَ الْحَادِث لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَات مَعَ مَعْدُومَات لَمَّا كَانَ وُجُودُ جَميع الْمَوْجُودَات الَّتي يَفْتَقرُ إلَيْهَا وُجُودُ الْحَادِثِ مُسْتَلْزِمًا لِوُجُودِ الْحَادِثِ ضَرُورَةَ تَوَقُّفِهِ عَلَى الْمَعْدُومَاتِ أَيْضًا ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ ثَابِتَةٌ ، وَهِيَ قَوْلُنَا : كُلَّمَا وُجِدَ حَمِيعُ الْوُجُودَاتِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا وُجُودُ زَيْدٍ لَوُجِدَ زَيْدٌ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ مَا إِذْ لَوْ تَوَقَّفُ عَلَى عَدَمٍ شَيْءٍ ، وَلْنَفْرِضْهُ عَدَمَ عَمْرِو فَأَمَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَى عَدَمِهِ السَّابِقِ أَوْ عَلَى عَدَمِهِ اللَّاحِقِ ، وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ

أَمَّا الْأَوَّالُ فَلَأَنَّ عَدَمَهُ السَّابِقَ قَديمٌ أَيْ أَزَليٌّ فَيَلْزَمُ قدَمُ زَيْد الْحَادث ضَرُورَةَ تَحَقُّق جَميع مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْه منْ الْمَوْجُودَات، وَالْمَعْدُومَاتَ فَإِنْ قِيلَ : هَبْ أَنَّ الْعَدَمَ الَّذي هُوَ بَعْضُ أَجْزَاء الْعلَّة قَديمٌ فَمنْ أَيْنَ يَلْزَمُ قَدَمُ مَجْمُوعِ الْعلَّة حَتَّى يَلْزَمَ قَدَمُ الْمَعْلُولِ قُلْنَا : مِنْ جِهَة أَنَّ وُجُودَ الْمُمْكِنِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْوَاحِبِ ، وَإِلَى عَدَم قَدِيم فَيكُونُ جَمِيعُ الْمَوْجُودَات الَّتي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وُجُودُ زَيْد قَديمَةُ فَإِنْ كَانَ الْعَدَمُ الَّذي يَتَوَقَّفُ عَلَيْه وُجُودُ زَيْد أَيْضًا قَديمًا كَانَتْ الْعَلَمُ بجَميع أَجْزَائهَا قَديمَةً فَإِنْ قيلَ: الْكَلَامُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدير حُدُوث بَعْض مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْه وُجُودُ زَيْد قُلْنَا نَعَمْ إلَّا أَنَّهُ لَزَمَ قِدَمُهُ بِالضَّرُورَةِ عَلَى تَقْديرِ تَرَكُّبِ الْعِلَّةِ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ ، وَالْمَعْدُومَاتِ الَّتِي عَدَمُهَا أَزَليٌّ ضَرُورَةَ اسْتِنَادِهِ إِلَى الْقَديمِ . وَأَمَّا النَّاني : وَهُوَ تَوَقَّفُ وُجُود زَيْد عَلَى عَدَم عَمْرو اللَّاحق أَعْني عَدَمَهُ الْحَادثَ بَعْدَ وُجُوده ؛ فَلأَنَّ عَدَمَ عَمْرو بَعْدَ وُجُوده لَا يُمْكُنُ إِلَّا بزَوَال شَيْء لَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْه وُجُودُ عَمْرُو أَوْ بَقَاؤُهُ إِذْ لَوْ وُحِدَ علَّةُ الْوُجُود وَالْبَقَاءُ بِجَمِيعِ أَحْزَائهَا امْتَنَعَ عَدَمُ الْمَعْلُول لمَا مَرَّ منْ وُجُوب وُجُود الْمُمْكن عنْدَ وُجُود علَّته التَّامَّة فَذَلكَ الْجُزْءُ الَّذي يَحْدُثُ عَدَمُ عَمْرو بزَوَاله إمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مَحْضًا فَيَرُولَ بأَنْ يَصِيرَ مَعْدُومًا ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ مَوْجُودًا مَحْضًا بَلْ مَعْدُومًا مَحْضًا أَوْ مُرَكَّبًا منْ الْمَوْجُود ، وَالْمَعْدُوم ، وَلَا يَكُونُ زَوَالًا بزَوَال الْمَوْجُود فَقَطْ ؛ لأَنَّهُ حينَنذ يَصيرُ الْقَسْمُ الْأَوَّلُ بعَيْنه بَلْ بزَوَال الْمَعْدُوم أَوْ بزَوَال كَلَا الْجُزْأَيْنِ أَعْنِي الْمَوْجُودَ ، وَالْمَعْدُومَ ، وَزَوَالُ الْمَعْدُوم لَا

يُتَصَوَّرُ إِنَّا بِزَوَالِ عَدَمِهِ فَلِذَا عَبَّرَ عَنْ هَذَا الشِّقِّ بِقَوْلِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِزَوَالِ الْعَدَمِ مَدْحَلٌ فِي زَوَالِ ذَلِكَ الْجُزْءِ مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ ، وَذَلِكَ الْجُزْءُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مَحْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِزَوَالِ الْعَدَمِ مَدْحَلٌ فِي زَوَالِ ذَلِكَ الْجُزْءِ

الَّذي يَنْعَدِمُ عَمْرُو بِزَوَالِهِ أَوْ يَكُونُ .

فَرَضْنَاهُ مَعْدُومًا مُتَحَقِّقًا ضَرُورَةَ زَوَالِ الْمَعْدُومِ بِرَوَالِ عَدَمِهِ فَيَلْزَمُ تَحَقَّقُ عَدَمٍ عَمْرُو ، وَضَرُورَةَ الْتِفَاءِ جُزْء مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُهُ فَيَلْزَمُ تَحَقَّقُ مَحِيعِ الْمَوْجُودَاتَ النِّي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وُجُودُ زَيْد ، وَلَمْ يُوجَدْ زَيْدٌ الْحَادِثُ بِنَاءً عَلَى تَوَقَّفُه عَلَى عَدَمٍ التَّقْدِيرِ اللَّهُ تَحَقَّقُ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتَ النِّي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وَجُودُ زَيْد ، وَلَمْ يُوجَدْ زَيْدٌ الْحَادِثُ بِنَاءً عَلَى تَوَقَّفُهُ عَلَى عَدَمٍ شَيْءَ فَوْضَنَاهُ عَمْرًا ، وَإِذَا ثَبَتَ بُطْلَانُ تَوَقَّفُ وُجُود الْحَادِث بَعْدَ تَعِعُ الْمَوْجُودَاتِ النِّي يَفْتَقُرُ إِلَيْهَا وَجُودُ زَيْد ، وَهِيَ الْفَقْضَيَّةُ النِّي يَفْتَقُرُ إِلَيْهَا عَلَى عَدَمٍ شَيْءً مَا ثَبَتَ قَوْلُنَا كُلَّمَا وَجِدَ جَمِيعُ الْمَوْجُودَاتَ النِّي يَفْتَقُرُ إِلَيْهَا وَجُودُ زَيْد ، وَهِيَ الْقَضَيَّةُ النِّي الثَّقِيقِ إَلَيْهَا عَلَى عَدَمٍ شَيْءَ مَنْ بَعْكُسُ التَقيضِ إِلَى قَوْلِنَا كُلَّمَا لَمْ يُوجَدُّ زَيْدٌ لَمْ يُوجَدُّ الْمَوْجُودَاتُ النِّي يَفْتَقُرُ إِلَيْهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَدَمٍ شَيْءَ مِنْ تَلْكَ الْمَوْجُودَاتُ النِّي يَعْتَمُ وَوَلِقَا كُلَّمَا عَدَمَ زَيْدٌ لَمْ يُوجَدُّ الْمَوْجُودَاتُ التِي يَعْتَمِ وَخُودَاتُ النِّي يَعْتَمُ وَعَلَى اللَّيْعِلَامُ اللَّيْ الْمَوْجُودَاتُ اللَّيْعِلَى اللَّيْعِلَى اللَّيْعِلَى اللَّيْعَا بَلْ لَا بُعْدَمٍ شَيْء مِنْ تَلْكَ الْمَوْجُودَاتُ التَّتِي يَفْتَقُولُ إِلَيْهَا بَلُ لَا بُعْدَمٍ شَيْء مِنْ تَلْكَ الْمَعْدُومَاتِ . وَهُودُهُ اللَّيْعِلَى اللَّيْعِلَى اللَّيْعِلَى اللَّيْعِلَى اللَّيْفِ اللَّيْ الْمَعْدُومَاتِ ، وَهُو مُحُودِ الْحَادِثِ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ ، وَالْمَعْدُومَاتِ . وَهُو مُحُودِ الْحَادِثِ مِنْ الْمُودُودَاتِ ، وَالْمَعْدُومَاتِ . . وَهُو مُحُودِ الْحَادِثِ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ ، وَالْمَعْدُومَاتِ . . وَهُو مُحُودُ الْتَلْيِلِ عَلَى اللَّيْهِ اللَّيْلِ عَلَى اللَّيْمِ اللَّيْقِيلُ اللَّيْمُ اللَّيْمُ اللَّيْمَ اللَّيْمِ اللَّيْمُ الْمُؤْدُومِ الْمَعْدُومَ اللَّيْمُ اللَّيْمَ اللَّيْمُ اللَّيْدُولُومُ اللَّيْمُ الْمُؤْدُومُ اللْعَلْمُ اللَّيْمُ اللَّيْمُ اللَّيْمُ الْمُوا

وَفَيهِ بَحْثٌ مِنْ الْوَحْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ تُبُوتَ الْقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يُوجِبُ إِلَّا لُزُومَ وُجُودِ الْحَادِثِ عِنْدَ وُجُودِ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ التَّي يَفْتَقِرُ هُوَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْقَى مَوْقُوفًا عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ عَدَمَ تَرْكِيبِ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ التَّي يَفْتَقِرُ هُو إَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْقَى مَوْقُوفًا عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ عَدَمَ تَرْكِيبِ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ مِنْ الْمَوْجُودَات ،

وَالْمَعْدُومَاتِ لِجَوَازِ أَنْ تَتَرَكَّبَ مِنْهُمَا ، وَيَكُونَ وُجُودُ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ الْمُفْتَقِرَةِ إِلَيْهَا مُسْتَلْزِمًا لِلْعَدَمِ الَّذِي لَهُ مَدْخَلُّ فِي عَلَّةِ الْحَادِثِ فَإِنْ قُلْت : الشَّرْطِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ تُوجِبُ لُزُومَ وُجُود زَيْد عَلَى فِي الْعِلَّةِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ لِعَدَمِ الْمَانِعِ دَخْلًا فِي عَلَّةِ الْحَادِثِ فَإِنْ قُلْت : الشَّرْطِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ تُوجِبُ لُزُومَ وُجُود زَيْد عَلَى جَمِيعٍ أَوْضَاعِ الْمُقَدَّمِ ، وَتَقَادِيرُهُ فَيَشْبُتُ عَلَى تَقَدِيرِ أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ شَيْءٌ مِنْ الْإِعْدَامِ الَّتِي جَعَلْتُمُوهَا دَاخِلَةً فِي الْعِلَّةِ قُلْت :

إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ عَدَمُ تَحَقَّقِ الْإِعْدَامِ مِنْ التَّقَادِيرِ الْمُمْكَنَةِ الاجْتِمَاعِ مَعَ الْمُقَدَّمِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُقْدَّمِ أَغْنِي وُجُودَ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ الْمُفْتَقِرَةِ إَلَيْهَا مُسْتَلْزِمًا لَتَلْكَ الْإِعْدَامِ ، وَيَمْتَنِعُ عَدَمُ تَحَقَّقِ اللَّازِمِ مَعَ تَحَقَّقِ الْمَلْزُومِ ، وَتَانِيهِمَا أَنَّ قَوْلُهُ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْقَضِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ يَلْزُمُ أَنَّهُ كُلَّمَا عَدِمَ زَيْدٌ لَا يَكُونُ عَدَمُهُ إِلَّا بِعَدَمِ شَيْءٍ مِنْ تلك الْمَوْجُودَاتِ الْمُفْتَقِرَ هُو إِنْبَاتِ الْمَطْلُوبِ ، وَيُمْكِنُ تَقْرِيرُهُ بِوَجْهِ آخَرَ ، وَهُو أَنَّ جُملًا لَا دَحَلَ لَهُ فِي إِنْبَاتِ الْمَطْلُوبِ ، وَيُمْكِنُ تَقْرِيرُهُ بِوَجْهِ آخَرَ ، وَهُو أَنَّ جُملًةَ مَا يَجِبُ عِنْدَهُ وَجُودَاتِ إِلَى الْجَوْرِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودَاتِ مَعَ مَعْدُومَاتٍ ؛ لِأَنَّ الْقَضِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ مُسْتَلْزِمَةٌ لَقَوْلِنَا كُلَّمَا عُدَمَ زَيْدٌ عَدِمَ شَيْءٌ مِنْ الْمُوشَقِرِ هُوَ إِلَيْهَا الْمُسْتَنِدَةَ إِلَى الْوَاجِبِ ، وَهَذَا الْمَوْتُولِ لَا لَاسْتَلْزَامِهِ الْتَقْوِمُ اللَّهُ عَدَمُ الْمَاعُ مَعْ أَنْ الْمَوْجُودَاتِ الْمُفْتَقِرِ هُوَ إِلَيْهَا الْمُسْتَنِدَةً إِلَى الْوَاجِبُ ، وَهَكَذَا إِلَى الْوَاجِبَ فَيكُونُ عَدَمُ زَيْدُ مُحَالًا مَعَ أَنَّ الْمُؤْمِودَ إِلَى الْوَاجِبُ وَهَا لَكُونَ عَدَمُ زَيْدُ مُحَالًا مَعَ أَنَّ الْمَوْمُ وَلَا لَهُمَا أَنْ اللَّهُ لَا مُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَولِ الْكُونُ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُلْمَاقِ الْمُولِدِ الْكَامُ فِي زَيْدِ الْحَادِثِ الْمُسْتَقِوقِ بِالْعَدَمِ ، وَاسْتُحَالَة الْعَدَم بِواسَطَة اللسَّتَنَادُ إِلَى الْوَاجِبِ فَيْكُونُ عَدَمُ زَيْدُ الْحَادِثُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُلْوقِ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولِقُ اللْمُولُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْوَاجِبِ اللْمُعْولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّالَةُ الْقَوْمُ اللَّهُ الْمُولُومُ الْمُؤْمِقُ اللْمُولُولُومُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللْمُعْمَلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَقِلُ اللْمُع

وُجُودُ الْمَعْلُولِ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلَّةِ لَا يَكُونُ علَّةُ الْحَادِثِ مَوْجُودًا مَحْضًا ، وَلَا مَوْجُودًا مَعَ مَعْدُومٍ فَإِنْ قُلْت : لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْمَوْجُودَاتِ فَاعِلٌ بِاللاحْتِيَارِ يُوجِدُ الْحَادِثَ أَيَّ وَقْتِ شَاءَ ؟ قُلْت : لَأَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ الْمَعْلُولِ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلَّةِ فَفِي أَيِّ وَقْتِ أُوجُدَ الْمُخْتَارُ ذَلِكَ الْجَادِثَ وَإِمَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَهُ جَمِيعُ الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي يَفْتَقَرُ هُوَ إِلَيْهَا مِمَّا يُسَمَّى إِرَادَةً أَوْ الْحَيْيَارًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ الْجَادِثَ وَإِمَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ فَيْلَامُ النَّيَ عَلَيْهَ مَمَّا يُسَمَّى إِرَادَةً أَوْ الْحَيْيَارًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُوجَدُ الْحَادِثُ فَيَلْزَمُ التَّخَلُّفُ ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ فَيُنْقَلُ الْكَلَامُ إِلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ الَّذِي لَمْ يُوجَدُ بِأَنَّ عَدَمَهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَدَمِ شَيْءٍ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي يَفْتَقِرُ هُو إِلَيْهَا ، وَهَكَذَا إِلَى الْوَاجِبِ عَلَى مَا مَرَّ فَيَلْزَمُ انْتَفَاءُ الْوَاجِبِ ، وَهُو مُحَالًا بِلَا مُرَجِّحٍ ، وَلَيْكُونَ وُجُودُ الْعِلَّة مُسْتَلْزِمًا لِوَلَا لِعَلَّا يَكُونَ صُدُورُهُ رُجْحَانًا بِلَا مُرَجِّحٍ ، وَلِيَكُونَ وُجُودُ الْعِلَّة مُسْتَلْزِمًا لِوَلَا يَكُونَ صُدُورُهُ رُجْحَانًا بِلَا مُرَجِّحٍ ، وَلِيَكُونَ وُجُودُ الْعِلَّة مُسْتَلْزِمًا لِوَحُدِ إِلَيْ الْمُوجِبِ إِلَّا الْمُوجِبُ ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْمُوجِبُ أَشَلَا الْمُوجِبُ ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْمُوجِبَ أَشَاسَبَةً بِالْمُوجِبِ مِنْ الْمُخْتَارِ فَلَا يُفِيضُ مِنْ الْمُوجِبِ إِلَّا الْمُوجِبُ ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْمُوجِبُ أَنْ الْمُوجِبَ أَشَاسَبَةً بِالْمُوجِبِ مِنْ الْمُخْتَارِ فَلَا يُفِيضُ مِنْ الْمُوجِبِ إِلَّا الْمُوجِبُ ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْمُوجِبُ ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْمُوجِبَ إِلَى الْمُؤْمِلِ الْمُؤَمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُولِ لَكَ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي الْوَالِمِ الْمُؤَمِلِ الْمَؤْمُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ ال

مِنْ أَنْ يَدْخُلَ فِي جُمْلَةِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْحَادِثِ أَمْرٌ لَيْسَ بِمَوْجُودِ وَلَا مَعْدُومٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْحَادِثِ الْحَرَكَاتُ الْفَلَكِيَّةُ عَلَى أَنَهَا أَزَلِيَّةٌ ، وَعَدَمُ كُلِّ سَابِقٍ مِنْهَا مُعَدُّ لِوُجُودِ اللَّاحِقِ ، وَالْكُلُّ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْوَاحِبِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ لَهَا بِدَايَةٌ ، وَالْحَرَكَةُ أَمْرٌ غَيْرُ

الْكَلَامِ غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ ، وَإِذْ قَدْ بَطَلَتْ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا بُدَّ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ وُجُودِ الْمَعْلُولِ عِنْدَ وُجُودِ الْعَلَّةِ

قَادِرِ الذَّاتِ فَيَرْ تَفْعُ لِامْتِنَاعِ بَقَائِهَا لَا لِارْتِفَاعِ شَيْءِ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي تَفْتَقِرُ هِيَ إِلَيْهَا حَتَّى يَلْزَمَ ارْتِفَاعُ الْوَاجِبِ ، وَالْمَعْدُومَاتِ فَلَا يَلْزَمُ أَبُوتُ أُجُورٍ لَا مَوْجُودَة وَحَينَئِذَ لَا يَتِمُّ لِبُرْهَانَ عَلَى امْتِنَاعِ تَرَكُّبِ عَلَلِ الْحَوَادِثِ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ ، وَالْمَعْدُومَاتِ فَلَا يَلْزَمُ ثُبُوتُ أُجُورٍ لَا مَوْجُودَة ، وَلَا مَعْدُومَاتِ فَلَا يَلْزَمُ أَبُوتُ أُجُورٍ لَا مَوْجُودَة ، وَلَا مَعْدُومَاتِ فَلَا يَلْزَمُ ثُبُوتُ أُجُورٍ لَا مَوْجُودَة ، وَلَا مَعْدُومَاتِ فَلَا يَلْزَمُ أَبُوتُ أُونُ وَضَعْ أَيْنُ أَوْ وَضَعْ أَيْنُ أَوْ وَضَعْ أَكْنِ أَوْ وَضَعْ فَيَنْعَدَمُ ، وَيَحْدُثُ أَيْنُ أَوْ وَضَعْ الْأَوْلُ مُمْكُنُ الْبَقَاءِ فَلَوْ اسْتَنَدَ إِلَى الْوَاجِبِ وَجُوبًا يَجِبُ بَقَاؤُهُ فَلَا يَحْدُثُ حَرَكَةٌ أَصْلًا فَالْمَاهِيَّةُ الْغَيْرُ الْقَوْلُ مُمْكُنُ الْبَقَاءِ فَلَوْ اسْتَنَعُ زَوَالُهَا كَيْفَ ثُوجِبُ بَقَاؤُهُ فَلَا يَحْدُثُ رَوالُهُ ، .

فَإِنْ قِيَلَ : الذَّاتُ تَكُونُ عِلَّةً لِمُطْلَقِ الْحَرَكَةِ ، وَهُوَ أَمْرٌ سَرْمَدِيٌ ، وَإِنْ كَانَ أَفْرَادُهُ بِحَيْثُ يَجِبُ زَوَالُهَا قُلْت مَاهِيَّةُ

الْحَرَكَةِ لَيْسَتْ مَاهِيَّةً مُحَقَّقَةً ، وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ طَبِيعَةُ الْمُطْلَقِ مُخَالِفَةً لطَبِيعَة الْأَفْرَاد بَلْ هِيَ مَاهِيَّةٌ اعْتَبَارِيَّةٌ رَكَبْهَا الْعَقْلُ مِنْ حُدُوثَ كَوْن آخَرَ ، فَإِنْ قِيلَ : يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُطْلَقُ بَاقِيًا بَتَجَدُّدَ الْأَفْرَاد مَعَ أَنَّ الْأَفْرَاد عَنْ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُطْلَقِ إِمْكَانُ الْبَقَاء بَلْ طَبِيعَة الْمُطْلَقِ إَمْكَانُ الْبَقَاء بَلْ طَبِيعَة الْمُطْلَقِ عَلَى نَهْج وَاحِد فِي الْإِمْكَانَ ، وَاللَّمْتِنَاعَ ، وَهَاهُنَا طَبِيعَةُ كُلِّ فَرْد تَقْتَضِي عَدَمَ الْبَقَاء فَلَا يَكُونُ الْمُطْلَقِ طَبِيعَةٌ نَوْعَيَّةٌ مَوْجُودَةٌ تَحْتَهَا أَفْرَاد ، فَلَا يَكُونُ الْمُطْلَقُ مَعْلُولَ الْمُوحِبِ ، وَلَا أَفْرَادُهُ أَيْضًا لِلمُتِنَاع بَقَائِهَا كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

وَهُوَ لَا يَدْفَعُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفَلَاسِفَةُ مِنْ اسْتِنَادِ

الْحَرَكَاتِ إِلَى إِرَادَاتِ حَادِثَة مِنْ النَّفُوسِ الْفَلَكِيَّة لَا إِلَى بِدَايَة ، وَتَحْقِيقُ هَذَا الْمَقَامِ مَوْضِعُهُ عُلُومٌ أُخَرُ . وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى إِنْبَاتِ الْوَاسِطَة بَيْنَ الْمَوْجُودِ ، وَالْمَعْدُومِ بِأَنَّ الْإِيجَادَ لَيْسَ اعْتِبَارًا عَقْلِيًّا لِلْقَطْعِ بِتَحَقَّقِهِ سَوَاءٌ وُجِدَ اعْتِبَارُ الْعَقْلِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ ، وَلَا أَمْرًا مُحَقَّقًا مَوْجُودًا ، وَإِلَّا لَاحْتَاجَ إِلَى إِيجَادِ آخَرَ ، وَلَوْمِ التَّسَلُسُلِ مِنْ جَانِبِ الْمَبْدَأ فِي الْأَمُورِ الْعَقْلِ أَوْ لَمْ يُوجُد ، وَيَمْتَنعُ كَوْنُ إِيجَادِ الْإِيجَادِ عَيْنُهُ ضَرُورَةَ تَعَايُرِ الْمُحْتَاجِ ، وَالْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ ، وَلِحَوَابَ أَنَّ الْمَعْلُومَ قَطْعًا هُو أَنَّ الْمُحْتَاجِ اللهَ عَنْ الْخَورِجِ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتَفَاءِ مَبْدَأَ الْمَحْمُولِ الْفَعَلَ أَوْجَدَ شَيْعًا ، وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَ الْإِيجَادِ أَمْرًا اعْتِبَارِيًّا غَيْرَ مُتَحَقِّق فِي الْخَارِجِ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتَفَاءِ مَبْدَأَ الْمَحْمُولِ الْفَعَلَ عَوْلِكَ : زَيْدٌ أَعْمًى فَإِنَّ الْإَيْجَادُ أَمْرً كَذَلِكَ سَوَاءٌ وُجِدَ اعْتِبَارُ الْعَقْلِ أَوْ لَمْ يُوجِدْ الْقَتْلُ لَكَنَّهُ لَا يُنَافِي صِدْقَ الْإِيجَادُ مَعْدُومٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُوجِدُ الْقَتْلُ لَكَيَّهُ لَا يُنَافِي صِدْقَ قَوْلِنَا ! لَيْبَاعِي مَعْنَى أَنَّهُ لَعْ مَلِهُ مَوْدًا فِي الْخَارِجِ .

## قوله فإن قيل:

تَقْدِيرُ السُّؤَالِ عَلَى مَا سَبَقَ إِلَيْهِ الْأَذْهَانُ إِنَّمَا نَعْنِي بِالْمَوْجُودِ ، وَالْمَعْدُومِ مَا لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ الْوَاسِطَةُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ فَهُوَ إِمَّا ثَابِتٌ ، وَهُوَ الْمَوْجُودُ أُوَّلًا ، وَهُوَ الْمَعْدُومُ ، وَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ فَالْأَمْرُ الَّذِي سَمَّيْتُمُوهُ حَالًا ، وَجَعَلْتُمُوهُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْمَوْجُودِ ، وَالْمَعْدُومِ إِنْ كَانَ لَهُ ثُبُوتٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَوْجُودِ ، وَإِلَّا فَفِي الْمَعْدُومِ ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِاسْتِلْزَامِهِ وُرُودَ الْمَنْعِ عَلَى بَعْضِ مُقَدِّمَاتِ دَلِيلِنَا عَلَى امْتِنَاعٍ

تَرَكُّبِ عِلَّةِ الْحَادِثِ مِنْ مَوْجُودَات ، وَمَعْدُومَات ، وَهَلْ سَمِعْت عَاقِلًا يُجِيبُ عَنْ مُعَارَضَةِ الْحَصْمِ بِأَنَّهَا فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مَنْهَا بُطْلَانُ الدَّلِيلِ الَّذِي أَنَا أَوْرَدْته عَلَى نَقِيضٍ مَطْلُوبِكَ .

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ لَا يَصْدُرُ عَمَّنْ لَهُ أَدْنَى تَمَيُّزٍ فَكَيْفَ يُنْسَبُ هَذَا إِلَى الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُو عَلَمُ التَّحْقِيقِ ، وَمَنْشَأُ التَّوْجِيهِ ، وَالتَّوْضِيحِ ، وَمَنْشَأُ التَّعْدِيلِ ، وَالتَّنْقِيحِ بَلْ تَوْجِيهُ السُّوَالِ : إِنَّ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ التَّعْدِيلِ عَلَى امْتِنَاعِ كَوْنِ عِلَّةِ الْحَادِثِ مَوْجُودَاتٌ مَحْضَةٌ أَوْ مَعْدُومَاتٌ مَحْضَةٌ أَوْ مُعْدُومَاتٌ مَحْضَةٌ أَوْ مُعْدُومَاتِ عَلَى امْتِنَاعِ كَوْنِ عِلَّةِ الْحَادِثِ مَوْجُودَاتٌ مَحْضَةٌ أَوْ مَعْدُومَاتُ مُحْضَةً أَوْ مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ ، وَالْمَعْدُومَاتِ

دَالٌّ بِعَيْنِهِ عَلَى امْتَنَاعِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا أُمُورٌ لَا مَوْجُودَةٌ ، وَلَا مَعْدُومَةٌ ؛ لَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْدُومِ نَقِيضُ الْمَوْجُودِ أَيْ مَا لَيْسَ بِمَوْجُودَ ، وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ النَّقِيضَيْنِ فَتَلْكَ الْأُمُورُ إِمَّا ثَابِتَةٌ فَتَكُونُ مَوْجُودَةً أَوْ مَعْدُومَاتٍ ، وَالْمُورُ إِمَّا ثَابِتَةٌ فَتَكُونُ مَوْجُودَاتٍ ، وَالْمَعْدُومَاتِ ، وَالْكُلُّ وَمِنْ غَيْرِهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودَاتٍ مَحْضَةً أَوْ مَعْدُومَاتٍ مَحْضَةً أَوْ مُرَكِّبَةً مِنْ الْمَوْجُودَاتٍ ، وَالْمَعْدُومَاتِ ، وَالْكُلُّ بَاطُلٌ بِعَيْنِ مَا ذَكَرْثُمْ مِنْ الدَّلِيلِ فَأَجَّابِ بِأَنَّ دَلِيلَنَا لَا يَجْرِي فِيمَا ذَكَرْثُمْ لُورُودِ الْمَنْعِ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ الْقَائِلَةِ : بَأَنَّ ذَلِكَ الْجُرْءَ اللَّذِي يَنْعَدُمُ عَمْرٌ و بِزَوَالِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مَحْضًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِزَوَالِ الْعَدَمِ مَدْخَلٌ فِي زَوَالِهِ لِجَوَازِ أَنْ الْجُرْءَ اللَّهُ بَعْدَمُ عَمْرُ و بَزَوَالِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مَحْضًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِزَوَالِ الْعَدَمِ مَدْخَلٌ فِي زَوَالِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِزَوَالِ الْعَدَمِ مَدْخَلٌ فِي زَوَالِهِ لِجَوازِ أَنْ يَكُونَ لِرَوَالِ الْعَدَمِ مَدْخَلٌ فِي زَوَالِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِيَوْعَالَ الْمُورُ لِلَ مَوْجُودَةً وَلَا نُسَلِمُ أَنْ كُلُ مَوْجُودٍ مُمْكِنٌ فَهُو وَاحِبٌ بِالنَّظَرِ إِلَى عَلَيْهِ الْمُسْتَنِدَةً إِلَى الْوَاحِبِ حَتَّى يَلْعَدَامِهِ انْعِدَامِهِ انْعِدَامِهِ انْعِدَامُهِ انْعَدَامُهِ انْعِدَامَهِ انْعَدَامُهِ الْعَدَامُ وَلَا مَعْدُودٍ مُمْكُنُ فَهُو وَاحِبٌ بِالنَّطُورِ إِلَى عَلَيْهِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَى الْوَاحِبِ حَتَّى الْمُولَا وَلَا اللَّالِي الْعَرَامِهِ الْعَدَامِةِ الْعَدَامَةِ الْعَدَامَةِ الْعَدَامَةِ الْعَدَامَةِ الْعَدَامَةِ الْعَدَامَةِ الْعَدَامَةِ الْعَدَامَةِ الْعَدَامَةِ الْعَلَامُ الْمُولُ وَلَولَ الْمُؤْولَ الْمُولُولُومُ الْعَلَامُ الْمُولُولُولُ الْعَدَامِةِ الْعَدَامِةِ الْعَدَامَةِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمَوالِمُ الْعَلَامُ الْولِهُ الْمُولِ الْمَوالِمُ الْمُؤْمُولُ الْمَالُولُومُ الْمُولُولُومُ الْولِولُومِ الْعَلَامُ الْمُولُومُ الْمَوالِمُ الْعَلْمُول

مُنتَهِيًّا إِلَى الْوَاحِبِ لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ مِنْ جُمْلَة تِلْكَ الْمَوْجُودَاتِ اللَّحْتِيَارُ الَّذِي مِنْ شَأْنِ الْإِيقَاعِ أَيَّ وَقْتِ شَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُكُونَ مِنْ جُمْلَة تِلْكَ الْمَوْجُودَاتِ اللَّحْتِيَارُ الَّذِي مِنْ شَأْنِ الْإِيقَاعِ أَيْ وَاسْتِحَالَّتُهُ مَمْنُوعَةٌ ، وَيُعْرَوُم لَلْ الْعَدَمُ مِنْ زَوَالِ ذَلِكَ الْمُعْدُومِ فَلَا نُسَلَّمُ أَنَّ زَوَالَ كُلِّ مَعْدُومٍ اللَّذِي هُوَ إضافِيُّ زَوَالِ الْعَدَمُ اللَّحْرُءِ الْمُعْدُومِ اللَّذِي هُوَ إضافِيُّ زَوَالُ الْعَدَم بِمَعْنَى وُجُودِ بَكْم مَثْلًا يَلْزَمُ النَّحُلْفُ ، وَذَلِكَ لَأَنْ الْإِضَافِيَّاتِ النِّي لَكُ اللَّعْدَرُءِ الْمُعْدُومِ اللَّذِي هُوَ إضافِيُّ زَوَالُ الْعَدَم بِمَعْنَى وُجُودِ بَكْم مَثْلًا يَلْزَمُ النَّحُلُونُ ، وَلَكَ لَلْعَدَم بِمَعْنَى وُجُودِ شَيْء كَمَا إِذَا تَعَلَّقُتُ الْإِرَادَةُ بِشَيْء ، ثُمُّ النُعْلَعَتْ ، وَلَكَ كُلَّهَا مَعْدُومَ اللَّهُ وَلَا اللَّقُودِي مَنْ وَالْوَالَةِ الْمُعْدُومِ اللَّهُ وَلَى اللَّوْوَمُ اللَّوْقَ عَلَى اللَّوْافِقَ الْإِرَادَةُ بِشَيْء ، وَلَا إِلَاكُونَ بَوْجُودِ يَجِبُ والطَّعَتُ ، وَلَا يَعْدَلِ كَوْلَا اللَّهُ الْمَعْدُومَ فِي الْمُعْدُومَ فِي الْمُعْدُومِ فِي مُعْمُومِ فَي مُنْهُ وَالْمَالُولُ الْمُعْدُومِ فَي جُمُلَة الْمَعْدُومِ الْمَعْدُومِ فِي جُمُلَة مَا يَفْتَقُو إِلَيْه وَجُودُ الْحَادِثُ عَرَوالَ الْمُعْدُومِ فَي جُمُلِة وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولَ الْمُعَلِّي الْمُعْدُومِ فِي جُمُلَة مَا يَفْتَقُو إِلَيْه وَجُودُ الْحَادِثُ عَرُودُ الْحَوْدِ الْمُعَلِي الْمُعْدُومِ فِي الْمُعْدُومِ فِي الْمُعْدُومِ فِي الْمُعْدُومِ الْمُعَلِي الْمُعْدُومِ الْمُعْدُومِ فِي الْمُولُومِ الْمُؤْلُومُ الْمُولُومِ الْمُعْدُومِ فِي الْمُعْدُومِ فِي الْمُعْدُومِ أَلَى الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعْدُومِ فَي الْمُؤْلُومُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ

الْمُوَفِّقُ للْمَرَامِ .

#### قوله: فيثبت

أَيْ لَمَّا ثَبَتَ اللَّالِيلُ الْمَذْكُورُ سَالِمًا عَنْ النَّقْضِ ثَبَتَ تَوَقَّفُ وُجُودِ الْحَوَادِثِ عَلَى أُمُورٍ لَيْسَتْ بِمَوْجُودَة ، وَلَا مَعْدُومَة ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتَنَادُهَا إِلَى علَّة لَا مُحَاوِلَة ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتَنَادُهَا إِلَى الْوَاجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ ؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مُنْتَفِيَةً فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَرْمِنَةِ لَزِمَ انْتِفَاءُ الْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ الصَّادِرَ عَنْ الشَّيْءِ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ يَكُونُ لَازِمًا لَهُ ، وَعَدَمُ التوضيح في حل غوامض التنقيح حبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

اللَّازِمِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْمَلْزُومِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَنْفَيَّةً فِي شَيْء مِنْ الْأَرْمِنَة لَزِمَ قَدَمُ الْحَادِثِ لَاسْتَنَادِهِ إِلَى الْوَاحِدِ بِوَاسِطَة الْمُورِ الْمَعْلَوْ اللَّهِ عَلَى أَمُورِ أَخَرَ مَوْجُودَة قُلْنَا الْكَلَامُ فِي تَلْكَ الْأَمُورِ كَا تَسْتَنَدُ إِلَى الْوَاحِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا فِي هَذَا الْحَادِثِ ، وَيَلْزَمُ قَدَمُهَا فَيَشْبَتُ أَنَّهَا مُفْتَقِرَةٌ إِلَيْهُ بَلَا وَاسِطَة كَايِجَادِ الْمَعْلُولِ الْأَوَّلِ مَثْلًا أَوْ بِوَاسِطَة الْمَوْجُودَاتِ الْمُسْتَنِدةِ الْمَعْلُولِ الْأَوَّلِ مَثْلًا أَوْ بِوَاسِطَة الْمَوْجُودَاتِ الْمُسْتَنِدةِ إِلَى الْوَاحِبِ بَلْ لَا شَكَ أَنَّهَا مُفْتَقِرَةً إِلَيْهُ بَلَا وَاسِطَة كَايِجَادِ الْمَعْلُولِ الْأَوَّلِ مَثْلًا أَوْ بِوَاسِطَة الْمَوْجُودَاتِ الْمُسْتَنِدةِ إِلَى الْوَاحِبِ بَلْ لَا سَعِلِ الصِّحَة ، وَاللَّحْتِيَارِ دُونَ الْوُجُوبِ إِذْ لَوْ كَانَ اسْتَنَادُهُمَا إِلَى الْوَاحِبِ بَوَاسِطَة الْمَوْجُودَاتِ الْمُسْتَنِدة الْمُعْتُولُ اللَّوْمَ فَلَمُ الْعَلَالُ الْمَوْبُورِ اللَّوْمُ وَاللَّعْمَا فَيْ أَوْمُولِ الْمُسْتَنِدة إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الْوَجُوبِ أَوْمُ اللَّهُ الْمُسْتَنِدة إِلَيْهِ عَلَى عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْمُ لِلْ الْمُسْتَنِدة إِلَيْهِ عَلَى عَلَى الْمُؤْمُولُ إِلَى الْوَاحِبِ مُتَعَلِّقٌ بِقُولُ الْمُسْتَنِدة إِلَيْهِ ، وَإِنْ أَنْ يَكُونَ بِطُرِيقِ التَّسَلُسُلِ بِأَنْ الْمُعْتَودُ أَلَا أَنَى يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْمُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْولَاحِبِ مُنَعَلِقًا عِ إِلَى إِيقَاعٍ قَبْلُهُ لَا إِلَى نِهُ إِلَى الْوَاحِبِ أَنْ عَلَى الْمُسْتَعَلِقُ إِلَى الْولَاحِي السَّسَلِسُلُ الْولَاحِي السَّعَلِقُ عَلَى الْمُلْسَلِيلُ الْولَاحِي الْمُولُ الْمُعْرِقِ اللْمَسْطِيلِ الْولَاحِيلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَافِ الْمُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُسْتَعَلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

بَاطلٌ بِالْبُرْهَانِ الْمَذْكُورِ فِي مَوْضِعِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَطَرِيقِ كَوْنَ إِيقَاعِ الْإِيقَاعِ بِالذَّاتِ حَتَّى لَا يَفْتَقِرَ إِلَى الْمَاعْ الْمَقَاعَاتِ غَيْرِ مُتَنَاهِيَة ، وَهَذَا أَيْضَا لَيْسَ بِسَديد ؛ لَأَنَّ الْمَقْلَ جَازِمٌ بِأَنَّ الْمَقْلُ جَازِمٌ بِأَنْ إِيقَاعٍ الْمَقَانِ ، وَإِنْ أَمْكُنَ تَمْشَيَّهُهُمَا بِمَنْعِ السَّتَحَالَةِ التَّسَلُسُلُ فِي غَيْرِ الْمَوْجُودَاتِ ، وَبِمَنْعِ مُعَايَرَة إِيقَاعِ الْإِيقَاعِ اللَّيقَاعِ بِالذَّاتِ بَلْ لَا تَعَايُرَ إِلَّا بِالاعْتَبَارِ لَكِنَّ الْقُولَ بِصُدُورِ الْإِيقَاعِ عَنْ الْعلَّة بِطَرِيقِ اللَّعْتَبَارِ دُونَ الْوُجُوبِ أَظْهَرُ عَنْدَ الْمُتَسَاوِي الْإِيقَاعِ عَنْ الْعلَّة بِطَرِيقِ اللَّيْقَاعِ اللَّيقَاعِ اللَّيقَاعِ اللَّيقَاعِ اللَّيقَاعِ النَّيشَةُ إِلَيْهِ ، وَلَا امْتَنَاعَ فِي تَرْجِيحِ الْمُحْتَارِ أَحَدَ الْمُتَسَاوِييْنِ ، وَذَلِكَ ؛ لَأَنَّ الْإِيقَاعِ لَيْسَ بِمَوْجُود كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْدُومٍ فَلَا يَلْزُمُ مِنْ ثُبُوتِهَا مَعَ الْعِلَةِ تَارَةً ، وَعَدَم ثُبُوتِهَا أَخْرَى رُجْحِلَ الْمُشَكِنِ بِلَا مُرْجَعِ بِمَعْنَى وُجُودُ الْمُمْكُنِ بِلَا مُرَجِّعٍ بِمَعْنَى وُجُود لَكُمَّ اللَّهُ لَيْسَ الْمَوْجُود كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ الْمَوْجُود كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ الْمَوْجُود كَمَا أَلَّهُ لَيْسَ الْمَوْجُود لَكُمَا عَلَى تَقْدِيرِ الْلِيقَاعِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَةَ قَدْ وُجِدَتْ بِعَلَى مُرْجَعِ الْمَعْدُومِ اللَّمَعْدُومِ الْمَامُودُ وَقَعْ الْمَوْمُودَة ، وَاللَّامَوْدُودَة ، وَاللَّامَوْدُودَة ، وَاللَّامَوْدُودَة ، وَاللَّامَوْدُودَة ، وَاللَّامَوْدُودَة ، وَاللَّامُودُودَة ، وَاللَّامَوْدُودَة ، وَاللَّامُودُ الْمُعْدُومِ الْقِيقَاعِ الْمَرْكَةِ ، وَاللَّامُودُ الْمُولُومِ الْفَوْمُ وَفَظَهَرَ الْفُودُ وَ الْمُؤْمُودَ الْمُؤْمُونَ الْفَوْمُ وَفَظَهَرَ الْفُودُ وَ الْمُمْودِ الْمُؤْمُودَ وَقَطَهُمَ الْفُودُ وَاللَّامُودُ وَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَامُ الْمَعْدُومِ الْمُؤْمُونَ وَالْمُولُومِ الْمُؤْمُونَ الْفُومُ وَقَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالُمُومُ اللَّالُمُومُ اللَّهُومُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِعُ الْمُعَلَى الْمُعْدُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

الْأَمْرِ الْمَوْجُودِ كَالْحَالَةِ الَّتِي هِيَ الْحَرَكَةُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَا يَجِبُ مَعَ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ ، وَالتَّانِي يَجِبُ .

( الْمُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ ) الرُّجْحَانُ بِلَا مُرَجِّحِ بَاطِلٌ ، وَكَذَا التَّرْجِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ لَكِنَّ تَرْجِيحُ أَصْلًا أَوْ يَكُونَ لِلرَّاجِحِ فَقَطْ أَوْ الْمُتَسَاوِي أَوْ الْمَرْجُوحِ ، وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا ، وَاقِعٌ ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ بَرْجِيحُ أَصْلًا أَوْ يَكُونَ لِلرَّاجِحِ فَقَطْ أَوْ الْمُتْسَاوِي أَوْ الْمَرْجُوحِ ، وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا التَّرْجِيحُ لَا يُكُونَ رَاجِحًا بِالذَّاتِ بَلْ بِالْغَيْرِ فَتَرْجِيحُ التَّرْجِيحُ لَا يَكُونُ رَاجِحًا بِالذَّاتِ بَلْ بِالْغَيْرِ فَتَرْجِيحُ الرَّاجِحِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمُمْكِنَ لَا يَكُونُ رَاجِحًا بِالذَّاتِ بَلْ بِالْغَيْرِ فَتَرْجِيحُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَالْمَرْجُوحِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ مُمْكِنِ مَعْدُومٌ فَعَدَمُهُ رَاجِحٌ عَلَى وُجُودِه فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِالنِّسْبَة إِلَى عَلَّة الْعَدَمِ ، وَمُسَاوِ لَهُ بِالنِّسْبَة إِلَى ذَات الْمُمْكَنِ فَإِيجَادُهُ تَرْجَيحُ الْمَرْجُوحِ أَوْ الْمُسَاوِي عَلَى أَنَّ الْإِرَادَةَ صَفَةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ يُورَجُوحَ الْفَاعِلُ بِهَا أَحَدَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ الْمُسَاوِي عَلَى أَلْ الْإِرَادَةَ تَقْتُضِي مَا الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ الْمُتَعَلِّ بُولَا الْمَرْجُوحِ أَوْ الْمُتَسَاوِي مَا دَامَا كَذَلِكَ فَإِذَا رَجَحَ الْفَاعِلُ لَمْ يَنْقَبَا كَذَلِكَ . وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ رُجْحَانُ الْمَرْجُوحِ أَوْ الْمُتَسَاوِي مَا دَامَا كَذَلِكَ فَإِذَا رَجَحَ الْفَاعِلُ لَمْ يَنْقَبَا كَذَلِكَ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتَكِلِّمِ بِالصَّانِعِ هُو الْهَارِبُ مِنْ السَّبُعِ إِذَا رَأَى طَرِيقَيْنِ الْمُتَاوِيَيْنِ الْمَثَالُ الْمَشْهُورَ ، وَهُو الْهَارِبُ مِنْ السَّبُعِ إِذَا رَأَى طَرِيقَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ الْمَثَلُو يَثِنَ الْمُتَالِقِ يَوْنَ الْمُرَجِّعِ بَالْمُرَجِّعِ بَالْمُرَجِّعِ بَوْ الْمُلْمَ بِالسَّانِعِ هُو أَنَّ الرُّحْحَانَ بِلَا مُرَجِّح بَلْ غَايَتُهُ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُرَجِّحِ ، فَأَقُولُ : الْقَضِيَّةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي إِثْبَاتِ الْعَلْمِ بِالصَّانِعِ هِيَ أَنَّ رُجْحَانَ أَحْدِ طَرَفَيْ الْمُمْحِنِ بِلَا مُرَجِّحٍ ، فَأَقُولُ : الْقَضِيَّةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي إِثْبَاتِ الْعِلْمِ بِالصَّانِعِ هِيَ أَنَّ رُجْحَانَ أَحِد طَرَفَيْ الْمُمْكِنِ بِلَا مُرَجِّحٍ

مُحَالٌ بِمعْنَى أَنْ وَجُودَهُ بِلَا مُوحِد مُحَالٌ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ إِثْبَاتُ هَذَا الْمَطْلُوبِ مَعَ الْغُنْيَة عَنْ هَذِه الْقَضْيَة بَأَنْ تَقُولَ : الْمَوْجُوهُ إِمَّا أَنْ لَا يَحْتَاجَ فِي وُجُودِه إِلَى غَيْرِهِ أَوْ يَحْتَاجُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْأُولِ قَطْعًا لِلتَسْلُسُلِ ، ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ تِلْكَ الْقَضْيَة ، وَبَدَاهَتِهَا الْفَاعِلُ هُوَ الْمُرَجِّ فَلَا يَلْزَمُ وُجُودُ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد وَأَيْضًا ، إِنَّمَا أُورْدُوا الْمِثَالَ الْمَثْلَ اللَّمْنَعُ فَعَلَيْكُمْ الْبُرْهَانُ عَلَى الْمَثْلُ الْمَثْلُ وَجَودُ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد وَأَيْضًا ، إِنَّمَا أُورْدُوا الْمِثَالَ الْمَثْلُورِ عَلَى أَنَّا نَقُولُ : إِنْ وَجَبَ الْمُرْجُوحُ فِي الْمِثَالِ الْمَثْلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِي بَعْمَ اللَّهُ فَعَلَ اللَّعْتِقَادَ اللَّهُ عَلَى أَنَّا الْعَثْقَادَ الْفَعْلِ بَاطِلٌ الْفَعْلُ الْعَنْقَادَ الْفَعْلِ الْعَثْقَادِ اللَّعْتِقَادَ الْفَعْلِ الْعَثْقَادَ الْفَعْلِ الْعَثْقَادَ اللَّهُ مِعْمَا الْعَثْقَاد اللَّعْرَالُ الْمُعْلَ الْعَلْمُ بِالرُّحْجَانُ كُورَ الْوحْدَانِيَّاتِ فَيَعْلُ أَفْعَالًا مَعَ عَدَمُ اعْتَقَاد الرُّحْجَانُ كُمَا فِي الْهُولِ بَلْ مَعْ اعْتَقَاد الْمُوجُودُ اللَّهُ مُولِي الْمُعْلِ عَلْمَ الْفَاعِلِ بَعْمَالُ الْمُعْلِي عَلْمُ الْمُوجُودُ الْمُعْلِ عِلْمَ الْفَاعِلِ الْعَلْمُ الْمُوجُودُ الْمُعْرَالُ الْمُوجُودُ الْمُوجُودُ الْمُوجُودُ فَقَطْ لَا أَنَّهُ يَصِيرُ رَاحِحَا قَبْلَ الْوُجُودِ إِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْمُوجُودِ الْمُوجُودِ الْمُوجُودِ الْمُوجُودِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ الْعَثَامُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْحَلَالُ الْمُوجُودُ الْمُوجُودُ الْمُوجُودُ الْمُوجُودُ الْمُؤْمُونُ الْمُوجُودُ الْمُعْلِى عَنْدَ وَالْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُونُ الْمُعْلِقُ الْوَحُودِ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

تَقْدِيرِ امْتِنَاعِ وُجُودِ الْأَشْيَاءِ بِلَا وُجُوبِ الْجَبْرِ مُنْتَف أَيْضًا إِمَّا بِالْقَوْلِ بِأَنَّ اخْتِيَارِ اللخْتِيَارِ عَيْنُ اللخْتِيَارِ عَيْنُ اللخْتِيَارِ فَلَا يَلْزَمُ النَّسَلْسُلُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ ، وَلَا مَعْدُومٍ فَالْحَالَةُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْمُرَجِّحِ مِنْ الْعَبْدِ ، وَإِمَّا بِأَنَّهُ يَلْزَمُ حِينَذِ تَوَقَّفُ الْمَوْجُودِ عَلَى مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ ، وَلَا مَعْدُومٍ فَالْحَالَةُ الْمَانْكُورَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرٍ لَا مَوْجُودٍ وَلَا مَعْدُومٍ كَالْإِيقَاعِ مَثَلًا ، ثُمَّ هُوَ إِمَّا أَنْ يَجِبَ بِطَرِيقِ التَّسَلْسُلِ أَوْ بِأَنَّ إِيقَاعَ الْمِيقَاعِ عَيْنُ اللَّوَّل .

وَإِمَّا أَنْ لَا يَجِبَ لَكِنَّ الْفَاعِلَ يُرَجِّحُ أَحَدَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِالْفِعْلِ الْإِيقَاعَ فَيُعَيِّنُ مَا قُلْنَا فِي الْإِيقَاعِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ النَّوَسُّطُ بَيْنَ الْجَبْرِ ، وَالْقَدَرِ أَيْ مَا هُوَ حَاصِلٌ بِمَحْمُوعِ هُوَ النَّوَسُّطُ بَيْنَ الْجَبْرِ ، وَالْقَدَرِ أَيْ مَا هُوَ حَاصِلٌ بِمَحْمُوعِ حَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَفِعْلِ الْعَبْدِ فَنَقُولُ : التَّفْرِقَةُ ضَرُورِيَّةٌ بَيْنَ الْأَفْعَالِ اللاحْتِيَارِيَّةِ ، وَاللاضْطِرَارِيَّة ، وَلَيْسَتْ التَّفْرِقَةُ بِمُجَرَّدِ

كُوْنِهَا مُوافِقَةً لِإِرَادَتِنَا ؛ لِأَنَّ الْإِرَادَةَ إِنْ كَانَتْ صِفَةً بِهَا يُرَجِّحُ الْفَاعِلُ أَحَدَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ ، وَيُخصِّصُ الْأَشْيَاءَ بِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْإِرَادَةِ لَنَا كَوْنُ التَّرْجِيحِ ، وَالتَّخْصِيصِ صَادِرَيْنِ مِنَّا ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مَا الْخُونَ الْإِرَادَةُ إِلَّا مُجَرَّدَ شَوْقَ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَقَعَ فَرْقُ بَيْنَ اللَّعْتِيَارِيَّةِ ، وَالاَضْطِرَارِيَّة الَّتِي تَشْتَاقُ اللَّهَا صَادِرَيْنِ مِنَّا لَا تَكُونُ الْإِرَادَةُ إِلَّا مُجَرَّدَ شَوْقَ فَيجِبُ أَنْ لَا يَقَعَ فَرْقُ بَيْنَ اللَّعْتِيَارِيَّة ، وَاللَّوْطِرَارِيَّة الَّتِي تَشْتَاقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّانِيَةَ ، وَأَيْضًا نُفَرِّقُ لَيْ يَكُونَ عَلَيْهِ لَكُنَّا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، وَنَعْلَمُ أَنَّ الْأُولَى بَفَعْلِنَا لَا النَّانِيَةَ ، وَأَيْضًا نُفَرِّقُ فِي كَرَّكَة نَبْضِنَا عَلَى نَسَقٍ نَشْتَهِي أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ لَكُنَّا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، وَنَعْلَمُ أَنَّ الْأُولَى بَفَعْلِنا لَا النَّانِيَةَ ، وَأَيْضًا نُفَرِّقُ عَلَى تَرْكِهِ كَانْجِدَارٍ إِلَى صَبَبٍ بِالْعَدُو الشَّدِيدِ اللَّذِي لَا نَقْدِرُ عَلَى الْعَدْرُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّالِيَةُ مَا لَوْ اللَّالَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْدُولُ اللَّيْنَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْمُسْلِكُ عَنْهُ ، وَكَذَا

نُفَرِّقُ فِي التَّرْكِ بَيْنَ مَا نَقْدِرُ عَلَى الْفعْلِ ، وَبَيْنَ مَا لَا نَقْدِرُ أَيْضًا فَدْ نَفْعَلُ بِدَاعِية ، وَقَدْ نَفْعَلُ بِلَا دَاعِية فَعُلِمَ أَنَّ الْعِلْمَ الْمِحْدَانَيَّ فَاضِ بِأَنَّا نَفْعَلُ مِنْ غَيْرِ اضْطرَارٍ ، وَلَا وُجُوب ، وَتُرَجِّحُ أَحَدَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ الْمَرْجُوحَ ، وَهَذَا التَّرْجِيحُ هُوَ اللَّحْتِيَارُ ، وَالْقَصْدُ ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ نُشَاهِدُ حَوَارِقَ الْعَادَاتِ فِي صُدُورِ الْفَعْالِ كَالْحَرَكَاتِ الْقَوِيَّةِ مِنْ الْقُرَى الضَّعِيفَة كَقَطْعِ وَالصِّدِّيَةِ مِنَ أَنَّ الْكُفَّارَ قَصَدُوهُمْ بِأَنْوَاعِ الْأَذَى فَلَمْ يَقْدرُوا عَلَى ذَلِكَ مَعَ سَلَامَة الْآلَات ، وَتَوافُرِ الشَّواعِي ، وَالْإِرَادَات مَعَ وَالصِّدِّيقِينَ أَنَّ الْكُفَّرَ فَي طَرْفَة عَيْنِ ، وَأَمْنَالِه ، وَكُذَا فِي عَدَمِ صَدُورِهَا كَمَا تَوَاتَرَ فِي أَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَالْإِرَادَات مَعَ وَالصِّدِيقِينَ أَنَّ الْمُورِ الشَّوْرَ فَي الْعَلَمْ مِنْ وَلَكَ مَعَ سَلَامَة الْآلَات ، وَتَوافُرِ اللَّوَاعِي ، وَالْإِرَادَات مَعَ وَالصِّدِيقِينَ أَنَّ الْمُؤْتَرَ فِي وُجُودِ الْحَرَكَة أَيْ الْعَالَةِ الْمَذْكُورَة لَيْسَ فُورَةً لَيْسَ فَلَرْةً الْمَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعَلَم مِنْ وَلِي الْعَلَمَ مِنْ وَجُدْ عَوَارِقُ الْعَلَامَ الْعَلَامِ الْعَلَمُ مِنْ وَجُدْ الْمَدْكُورَة اللَّهُ تَعَلَى الْعَرْدَ الْنَعْمَ اللَّهُ تَعَلَى الْعَرْدَة اللَّهُ وَعَلَى الْعَرَارِ إِلَى الْفَصْد يَخُلُقُ اللَّهُ تَعَلَى عَقِيبَة الْحَالَة الْمَذْكُورَة اللَّكَ الْمَذَكُورَة اللَّهُ مَعْلَى الْعَرْرَة اللَّهُ بَعَلَى أَنَّهُ مَعْلَى الْعَرْدُ اللَّهُ مَنْ وَلِي لَمْ الْعَرْدُونُ اللَّهُ مَعْ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَعُلَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهُ الْمَذْكُورَة اللَّهُ الْمَذْكُورَة اللَّهُ الْمَذْكُورَة اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُذَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَالُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّه

الْعَبْدُ إِلَى كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ ، ثُمَّ صَرَفَهَا إِلَى وَاحِد مُعَيَّنِ بِفِعْلِ الْعَبْد ، وَهُوَ الْقَصْدُ ، وَالاِحْتَيَارُ فَالْقَصْدُ مَخْلُوقَهُ اللَّهِ بِمَعْنَى اسْتَنَادِهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ إِلَى مَوْجُودَاتِ هِيَ مَخْلُوقَةُ اللَّهِ تَعَالَى لَا أَنَّ اللَّهَ حَلَقَ هَذَا الصَّرْفَ مَقْصُورًا ؛ اللَّه بِمَعْنَى اسْتَنَادِهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ إِلَى مَوْجُودَاتِ هِيَ مَخْلُوقَةُ اللَّهِ تَعَالَى لَا أَنَّ اللَّهَ حَلَقَ هَذَا الْصَرْفُ مَقْصُورًا ؛ لِأَنَّ الْحَالَةُ الْمَذْكُورَةُ بِمَجْمُوعِ خَلْقِ اللَّهِ ، وَاحْتِيَارِ الْعَبْدِ ؛ فَلِهَذَا قَالَ ( قُلْنَا تَوَقَّفُهُ عَلَى مُرْجِّحِ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ اضْطِرَارِيًّا ؛ لِأَنَّ لِاحْتِيَارِهِ تَأْثِيرًا فِي فِعْلِهِ أَيْضًا ) .

وَإِنَّمَا قَالَ أَيْضًا لِيُعْلَمَ أَنَّ اللَّحْتَيَارَ لَيْسَ بِمُوَثِّرٌ تَامًّ بَلَ هُوَ جُزْءُ الْمُؤثِّرِ بِبُرْهَان آخَرَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُوحَدُ شَيْءٌ إلَّا ، وَأَنْ يَجَبَ وُجُودُهِ ، وَفِي ذَاتِه ، وَفِي ذَاتِه ، وَفِي ذَاتِه ، وَإِنْ كَانَ يُتُوسَّطُ وُجُودَ أَمْرٍ فَذَلكَ الْأَمْرُ يَجَبُ بِالْمَوْجُودَاتِ الْمُسْتَندَة إِلَى الْوَاجَبِ فَيَخْرُجُ مِنْ صُنْعِ الْعَبْدَ ، وَإِنْ كَانَ يَتُوسَّطُ عَدَمَ أَمْرٍ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْغَدَمُ الْعَدَمُ السَّابِقَ عَلَى الْوُجُودِ إِذْ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدَ فِيهِ فَيَكُونُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ السَّابِقَ عَلَى الْوُجُودِ إِذْ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدَ فِيهِ فَيَكُونُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَمَ السَّابِقَ عَلَى الْوُجُودِ إِذْ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدَ فِيهِ فَيَكُونُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ الْوَجُودِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَدَمُ اللَّامَةِ لَذَلِكَ الْأَمْرِ أَوْ لِبَقَائِهِ فَالْعِلَّةُ التَّامَّةُ إِنْ كَانَتْ مَوْجُودَاتٍ مَحْضَةٍ تَكُونُ وَاجِبَةً وَهَذَا الْعَدَمُ لَا يُمْوَلِ الْعِلَةِ التَّامَّةِ لِذَلِكَ الْأَمْرِ أَوْ لِبَقَائِهِ فَالْعِلَّةُ التَّامَّةُ إِنْ كَانَتَ مُوْجُودَاتٍ مَحْودَاتٍ مَحْضَة تَكُونُ وَاجِبَةً

بالاسْتنَاد إلَى الْوَاحِبِ تَعَالَى فَلَا يَقْدِرُ الْعَبْدُ عَلَى إعْدَامِهَا ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَدَمِ مَدْخَلٌ فِي تِلْكَ الْعَلَّةِ التَّامَّةِ فَزَوَالُ الْعَدَمِ هُوَ الْوُجُودُ فَيَكُونُ يَتَوَسَّطُ وُجُودَ أَمْرٍ ، وَقَدْ مَرَّ امْتنَاعُهُ ، وَقَدْ ثَبَتَ بِالْوِجْدَانِ أَنَّ لِلْعَبْدِ صُنْعًا مَا فَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي أَمْرٍ لَا مَوْجُودٍ ، وَلَا مَعْدُومٍ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْأَمْرُ ، وَاحِبًا بِوَاسِطَةِ الْمَوْجُودَاتِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَى الْوَاحِبِ تَعَالَى إِذْ

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْكَسْبَ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ يُوجِبُ الِاتِّصَافَ بِهِ فَالْقَصْدُ إِلَيْهِ قَبِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ مُوَصِّلٌ إِلَى الْقَبِيحِ ؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ كُلَّمَا قَصَدَهُ يَخْلُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا جَبْرَ في الْقَصْد .

فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَشَايِخَنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى يَنْفُونَ عَنْ الْعَبْدَ قُدْرَةَ الْإِيجَادِ ، وَالتَّكْوِينِ فَلَا خَالِقَ ، وَلَا مُكَوِّنَ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ يَقُولُونَ : إِنَّ لِلْعَبْدَ قُدْرَةً مَا عَلَى وَجْهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ أَمْرٍ حَقِيقِيٍّ لَمْ يَكُنْ بَلْ إِنَّمَا يَخْتَلَفُ بِقُدْرَتِهِ النَّسَبُ ، وَالْإِضَافَاتُ فَقُطْ كَتَعْيِينِ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ ، وَتَرْجِيحِهِ هَذَا مَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْجَبْرِ ، وَالْقُدْرَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

# الشَّرْ حُ

# قوله: المقدمة الرابعة أن الرجحان بلا مرجح

أَيْ وُجُودُ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوحِد بَاطِلٌ ، وَكَذَا التَّرْحِيحُ بِلَا مُرَجِّح أَيْ الْإِيجَادُ بِلَا مُوحِد ، وَبُطْلَانُ ذَلِكَ بَوَجُوهُ الْأُوَّلِ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ لَا الْبَيْنِ أَوْ تَرْجِيحُ الْمَرْجُوحِ فَجَانِزٌ وَاقِعٌ ، وَاللَّائِلَانِ فَتَعَيْنَ الْآخَوَانَ أَمَّا الْأُوَّلُ فَلْأَتُهُ لُولًا : يَكُونَ تَرْجِيحٌ أَصْلًا أَوْ يَكُونَ لِلرَّاحِعَ أَوْ لِلْمُسَاوِي أَوْ للْمَرْجُوحِ ، وَالْأَوَّلُ فَالَّانَ فَتَعَيْنَ الْآنَحُورَانَ أَمَّا الْأُوَّلُ فَلَالَّهُ لُولًا : التَّرْجِيحُ لَمَا وُجِدَ مُمْكِنٌ أَصْلًا ؟ لِلَّهُ لَا يُوجَدُ بِهُونِ الْإِيجَادُ ، وَالْإِيجَادُ تَرْجِيحٌ ، وَأَمَّا النَّانِي فَلِأَنَّ الْمُمْكِنَ لَا يَكُونُ رَاحِحًا إِلَّا بِوَاسِطَة مُرَجِّحٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِهَ للسِّنَوَاءِ الطَّرَفَيْنِ بِالنَّظِرِ إِلَى ذَاتِهَ فَلُوْ جَازَ تَرْجِيحُ الرَّاجِحِ أَيْ النَّانَ النَّرَامُ النَّالِ السَّوَاءِ الطَّرَفَيْنِ بِالنَّظِرِ إِلَى ذَاتِهَ فَلُوْ جَازَ تَرْجِيحُ أَلَّ النَّابِحِ أَيْ إِنْبَاتُ اللَّهُ عَلَى مَا لِللَّوْجِيحُ الرَّاجِعِ أَلَّ اللَّهُ عَلَى مَا لَوْجَالُ وَإِمَّا أَنْ النَّرْجِيحِ مَسْبُوقًا بِتَرْجِيحِ آخَرَ وَهُو لَا مَحَالَةَ يَكُونُ بِمُرَجِّحِ فَيْلُومُ تَسْلَسُلُ التَّرْجِيحَ مَسْبُوقًا بِتَرْجِيحِ آخَرَ وَهُو لَا مَحَالَةَ يَكُونُ بِهُمَ فَيْلُومُ تَسْلَسُلُ التَّرْجِيحَانَ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَامُ النَّوْجِيحِ اللَّاجِونَ فَيْلُومُ مِنْ ثَلُومِ عَيْرُومُ اللَّابُ عَلَى اللَّهُ اللَّوْمِيحُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَانَ الْمُلَانَ الْحَصَارِ وَ الْمَرْجِيحِ الرَّاجِحِ بِمُعْنَى أَلَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ

التَّرْجِيحِ فِي تَرْجِيحِ الرَّاجِحِ ثُبُوتُ انْحِصَارِهِ فِي تَرْجِيحِ الْمُسَاوِي أَوْ الْمَرْجُوحِ.

قُلْنَا مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ التَّرْجَيِحُ بِالْآخِرَةِ ، إِلَّا لِلْمُسَاوِيَ أَوْ الْمَرْجُوحِ ، وَيَثْبُتُ بِهِ الْمَطْلُوبُ ، وَهُوَ وَقُوعُ تَرْجيحِ الْمُسَاوِي أَوْ الْمَرْجُوحِ التَّانِي أَنَّ وُجُودَ الْمُمْكِنِ مُسَاوٍ لِعَدَمِهِ نَظَرًا إِلَى ذَاتِ الْمُمْكِنِ ، وَمَرْجُوحٌ نَظَرًا إِلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ السَّابِقُ أَعْنِي عَدَمَ عِلَّةِ الْوُجُودِ فَإِنَّهُ عِلَّةٌ لِلْعَدَمِ فَإِيجَادُ الْمُمْكِنِ يَكُونُ تَرْجِيحًا لِلْمُسَاوِي نَظَرًا إِلَى الذَّاتِ ، وَلِلْمَرْجُوحِ نَظَرًا إِلَى الْعَلَّة .

الثَّالِثُ : أَنَّ الْإِرَادَةَ صِفَةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ يُرَجِّحَ الْفَاعِلُ بِهَا أَحَدَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ عَلَى الْآخِرِ أَوْ الْمَرْجُوحَ عَلَى الرَّاجِحِ فَالْإِيجَابُ بِاللَّحْتِيَارِ قَدْ يَكُونُ تَرْجِيحً مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ، قُلْنَا : الْإِرَادَةُ ، بِاللَّحْتِيَارِ قَدْ يَكُونُ تَرْجِيحً مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ، قُلْنَا : الْإِرَادَةُ ، وَاللَّحْتِيَارُ لَا يُعَلَّلُ بِأَنَّهُ لِمَ احْتَارَ هَذَا دُونَ ذَاكَ ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ لَهَا كَمَا أَنَّ الْإِيجَابَ بِالذَّاتِ لَا يُعَلَّلُ بِأَنَّ المُوجِبَ وَاللَّوْمُ الرَّحْجَانَ ضَرُورَةً فَتَرْجِيحُ الْمُسَاوِي أَوْ الْمَرْجُوحِ يُوجِبُ رُحْحَانَهُ ، وَهُو مُمْتَنَعٌ بِالضَّرُورَة .

قُلْنَا الْمُمْتَنِعُ هُوَ رُجْحَانُ الْمُسَاوِي أَوْ الْمَرْجُوحِ مَا دَامَ الْمُسَاوِي مُسَاوِيًا ، وَالْمَرْجُوحُ مَرْجُوحًا ضَرُورَةَ امْتَنَاعِ اجْتَمَاعِ النَّقِيضَيْنِ أَعْنِي الرُّجْحَانَ ، وَعَدَمَهُ ، وَعِنْدَ تَرْجِيحِ الْفَاعِلِ إِيَّاهُمَا لَمْ يَيْقَيَا مُسَاوِيًا ، وَمَرْجُوحًا ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّرْجِيحِ إِثْبَاتُ النَّسَاوِي فَضْلًا عَنْ الْمَرْجُوحِيَّةِ . الرُّحْحَانِ ، وَجَعْلُ الشَّيْءِ رَاجِحًا ، وَإِخْرَاجُهُ عَنْ حَدِّ التَّسَاوِي فَضْلًا عَنْ الْمَرْجُوحِيَّةِ .

## قوله: وهو

أَيْ الْقَضِيَّةُ الْبَدِيهِيَّةُ ، وَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ ، وَهُوَ أَنَّ الرُّحْحَانَ بِلَا مُرَجِّحٍ بَاطِلٌ ، وَالْعِلْمُ بِوُحُودِ الْوَاحِبِ

مَبْنِيٌّ عَلَى هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ إِذْ الْعُمْدَةُ فِيهِ أَنَّهُ لَا شَكَّ فِي وُجُودِ مَوْجُودِ فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَهُوَ الْمَطْلُوبُ ، وَإِنْ كَانَ مُمْكِنَا فَلَا مُرَجِّحٍ فَيُنْقَلُ الْكَلَامُ إِلَى مُوحِدهِ فَإِمَّا أَنْ يَتَسَلْسَلَ ، وَهُو مُحَالٌ أَوْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَاجِبِ ، وَهُو الْمَطْلُوبُ ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ صِحَّةُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ هَذَا السَّتَدُلَالَ إِنَّمَا يُنِثَنَى عَلَى بُطْلَان وُجُودِ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد لَا عَلَى بُطْلَان تَرْجِيحِ الْفَاعِلِ أَحَد الْمُتَسَاوِيْنِ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ قِيلَ وَهُودِ الْمُمْكِنِ بَلَا مُوجِد لَا عَلَى بُطْلَان تَرْجِيحِ الْفَاعِلِ أَحَد الْمُتَسَاوِيْنِ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ قِيلَ تَعَلَّقُ الْإِرَادَةَ لَيْسَ بِمَوْجُودِ الْمُمْكِنِ بَلَا مُوجِد ، وَيَتَسَلْسَلُ أَوْ يَلْزَمُ وُجُودُهُ بِلَا مُوجِد ، قُلْنَا إِرَادَةَ الْإِرَادَةِ عَيْنِهَا الْإِرَادَةُ بَوْجُودِ الْمُمْكِنِ أَهْرٌ مُمْكَنَ فَيَفْتَقِرُ إِلَى مُوجِد ، وَيَتَسَلْسَلُ أَوْ يَلْزَمُ وُجُودُهُ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد ، قُلْنَا إِرَادَةً عَيْنِهَا أَوْ الْإِرَادَةُ بُوجُودُ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد ، وَلَيْتَسَلْسِلُ أَوْ يَلْزَمُ وُجُودُهُ الْمُوجِد ، قُلْنَا إِرَادَةَ لَيْسَ بِمَوْجُودِ بَلْ مُوجِد الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد ، فَلْنَا إِرَادَةً وَلِيسَ بِمَوْجُودِ بَلْ فَلَا يَلْرَمُ وَجُودُ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد . وَاعْلَمْ أَنْ نِرَاعَ الْمُحَكَمَاءِ إِنَّمَا هُوَ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ لَا فِي تَرْجِيحِ الْمُخْتَارِ أَحَدَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ لَا فِي تَرْجَيحِ الْمُخَتَّارِ أَحَدَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ مَنْ عَيْرِ مُرَجِّحٍ لَا فِي تَرْجِيحِ الْمُعَلِي الْفَالِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْتَارِ أَحَد الْمُتَسَاوِيَيْنِ مَنْ عَيْرِ مُرَجِّحٍ لَا فِي تَرْجِيحِ الْمُعَمَّةِ إِلَّمَا مُؤْود فِي تَرْجِيحِ الْمُعَلِي فَي الْمُوفِقُونِ الْمُعْتَارِ أَحَد الْمُتَسَاوِيَانِ أَلَا الْفَالَا الْمُعْتَى الْمُعْتَعِ الْمُعَلِيقُ الْمُعْمَاءِ إِلَيْعُتُمْ وَلَوْ فَي الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَالِ أَوْدُو الْمُعْمَاءِ الْمُعَلِيْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَالِ الْ

# قوله: مع أنه يمكن

الاستدنال على وُجُودِ الصَّانِعِ بِوَجْهِ لَا يَبْتَنِي عَلَى بُطْلَانِ الرُّجْحَانِ بِلَا مُرَجِّحِ بِأَنْ يُقَالَ : لَا بُدَّ مِنْ مَوْجُودٍ لَا يُحْتَاجُ فِي وُجُودٍ إِلَى غَيْرِهِ لَزِمَ التَّسَلْسُلُ إِنْ ذَهَبَ إِلَى لَا نِهَايَةٍ أَوْ الدَّوْرُ ، وَإِنْ عَيْرِهِ لَإِي غَيْرِهِ لَزِمَ التَّسَلْسُلُ إِنْ فَهْبَ إِلَى غَيْرِهِ لَزِمَ التَّسَلْسُلُ إِنَاءً عَلَى عَدَم تَنَاهِي التَّوَقُّفَاتِ ، وَاللَّتِيَاجَاتِ فَلِذَا اكْتَفَى بِذَكْرِهِ ، وَأَقُولُ : عَالَى الْأَوَّلِ ، وَاللَّوْرُ نَوْعٌ مِنْ التَّسَلُسُلُ بِنَاءً عَلَى عَدَم تَنَاهِي التَّوَقُّفَاتِ ، وَاللَّتِيَاجَاتِ فَلِذَا اكْتَفَى بِذَكْرِهِ ، وَأَقُولُ : الْمَوْجُودُ اللَّذِي لَا يَحْتَاجُ فِي وُجُودِهِ إِلَى الْغَيْرِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا إِلَّا عَلَى تَقْدِيرِ امْتِنَاعِ الرُّجْحَانِ بِلَا مُرَجِّحٍ ، وَإِلَّا لَمَوْجُودُ الَّذِي لَا يَكُونَ مُمْكَنًا ، وَلَا يَكُونُ وَجُودُهُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا إِلَّا عَلَى تَقْدِيرِ امْتِنَاعِ الرُّجْحَانِ بِلَا مُرَجِّحٍ ، وَإِلَّا لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مُمْكَنًا ، وَلَا يَكُونُ وَجُودُهُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا إِلَّا عَلَى تَقْدِيرِ امْتِنَاعِ الرُّجْحَانِ بِلَا مُرَجِّحٍ ، وَإِلَّا لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مُمْكَنًا ، وَلَا يَكُونُ وَجُودُهُ أَلْسُلُ الْمُونَ وَلَمْ الْمُولِ الْعَلَى الْلَوْمُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا إِلَّا عَلَى تَقْدِيرِ امْتِنَاعِ الرَّعْجَانِ بِلَا مُرَجِّعٍ ، وَإِلَّا لَكَانَ أَنْ يَكُونَ مُمْكَنًا ، وَلَا يَكُونُ وَجُودُهُ اللَّا عَلَى الْفَلْوَا مُنْ يَكُونَ مُولَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ الْعَلَى الْفَالِقُولَ مُولِي الْفَالَقِي الْفَلْلَامُ الْعَلَى الْفَالَاقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّوْلَ الْعَلَى الْفَلْمُ الْعَلَى الْفَالِهِ الْفَالَولَ اللَّهُ عَلَى الْفَالِقُولُ الْفَالَاقُ الْفَالَولَ الْفَالَاقُولُ اللَّالَاقُولَ اللَّيْكُونَ وَاجِبًا إِلَّا عَلَى الْفَيْرِ الْفَالِقُولُ الْمُولِقُولَ اللَّهُ الْفَالِقُولُ اللَّهُ الْفَالِي الْفَالِي الْفَالَاقُولُ اللَّهُ الْفُولُ الْمُؤْمِلُ الْفَالِهُ اللَّهُ الْفَاقُولُ الْفَالِي الْفَالَعُولُ الْفَالِقُولُ الْفَالِمِ الْفَالْفَاقِلَ اللَّهُ الْفَالَاقُولُ اللَّاقُولُ الْفَالِولُولُولُولُولُ الْفَالِمُولُولُ اللَّالَاقُ اللَّهُ الْ

مِنْ ذَاتِهِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ بَلْ يَحْصُلُ بَعْدَ الْعَدَمِ بِلَا مُوحِدٍ فَلَا غُنْيَةَ عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي اللَّفْظِ .

#### قوله: وأيضا

يَعْنِي أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي مَقَامِ الْمَنْعِ لِامْتِنَاعِ تَرْجِيحٍ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُونَ الْمِثَالَ سَنَدًا لِلْمَنْعِ أَيْ لِمَ لَا يَجُوزُ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْنَعُ نَفْسُ الْمُدَّعَى ، تَرْجِيحُ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْنَعُ نَفْسُ الْمُدَّعَى ، قُلْنَا: بَلْ هُوَ جُزْءٌ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِ الْوَاجِبِ مُوجِبًا بِالذَّاتِ فَيَجِبُ عَلَى الْحُكَمَاءِ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَوْ عَلَى كَوْنِهَا بَدِيهِيَّةً ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى وُجُودِ الْمُرَجِّحِ فِي الْمِثَالِ

الْمَذْكُورِ فَخَارِجٌ عَنْ قَانُونِ التَّوْجِيهِ إِذْ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ الْبُرْهَانُ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ الْمَمْنُوعَةِ لَا عَلَى بُطْلَانِ السَّنَدِ ، وَإِنْ أَوْرَدَ الْمِثَالَ بِطَرِيقِ النَّقْضِ كَانَ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ الدَّلِيلُ عَلَى تَخَلُّفِ الْحُكْمِ فِيهِ ، وَإِثْبَاتُ عَدَمِ الرُّجْحَانِ ، وَلَيْسَ لِلْحَكِيمِ إِلَّا مَنْعُ التَّسَاوِي أَوْ عَدَمُ الْمُرَجِّح فيه .

# قوله: على أنا نقول

عَلَى سَبِيلِ النَّبَرُّعِ بِإِثْبَاتِ سَنَدِ الْمَنْعِ ، وَبَعْدَ إِثْبَاتِهِ يَكُونُ نَقْضًا لِدَعْوَى الْحُكَمَاءِ ، وَتَقْرِيرُهُ ظَاهِرٌ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِاللَّمْتِيَاجِ إِلَى مُرَجِّحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بَاطِلٌ قَطْعًا إِذْ كَثِيرًا مَا يَكُونُ الطَّرِيقُ الَّذِي يَخْتَارُهُ الْهَارِبُ مَرْجُوحًا مُؤَدِّيًا إِلَى مُهَالِكَ ، وَسِبَاعٍ أَكْثَرَ فَبَقِيَ اللَّمْتَاجُ إِلَى مُرَجِّح بِحَسَبِ عِلْمِ الْفَاعِلِ ، وَاعْتِقَادِهِ فَإِذَا سَلَّمُوا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا مُهَالِكُ ، وَسِبَاعٍ أَكْثَرَ فَبَقِيَ اللَّحْيَاجُ إِلَى مُرَجِّح بِحَسَبِ عِلْمِ الْفَاعِلِ ، وَاعْتِقَادِهِ فَإِذَا سَلَّمُوا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا عَلْمَ بِالرُّحْحَانِ فَقَدْ حَصَلَ الْغَرَضُ ، وَهُو عَدَمُ الْمُرَجِّحِ فِي عِلْمِ الْهَارِبِ ، وَاعْتِقَادُهُ فِيهِ نَظَرٌ ؟ لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالرُّحْحَانِ فَقَدْ حَصَلَ الْغَرَضُ ، وَهُو عَدَمُ الْمُرَجِّحِ فِي عِلْمِ الْهَارِبِ ، وَاعْتِقَادُهُ فِيهِ نَظَرٌ ؟ لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالرُّحْحَانِ فَقَدْ حَصَلَ الْغَرَضُ ، وَهُو عَدَمُ الْمُرَجِّحِ فِي عِلْمِ الْهَارِبِ ، وَاعْتِقَادُهُ فِيهِ نَظَرٌ ؟ لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالرُّحْحَانِ فَقَادُهِ

لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الرُّجْحَانِ فِي اعْتِقَادِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ رَاجِحًا فِي اعْتِقَادِهِ ، وَهُو لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَلَا يُلَاحِظُهُ . فَإِنْ قُلْتِ قَدْ سَلَّمَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بُطْلَانَ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ فَكَيْفَ صَحَّ مِنْهُ إِنْبَاتُ عَدَمِ الْمُرَجِّحِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ؟ قُلْت : الْمُسَلَّمُ هُوَ بُطْلَانُ الْإِيجَادِ بِلَا مُوجِدٍ وَالْمُدَّعَى فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ عَدَمُ مُرَجِّحٍ غَيْرُ الْفَاعِلِ ، وَاخْتِيَارُهُ الْمَذْكُورِ ؟ قُلْت : الْمُسَلَّمُ هُوَ بُطْلَانُ الْإِيجَادِ بِلَا مُوجِدٍ وَالْمُدَّعَى فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ عَدَمُ مُرَجِّحٍ غَيْرُ الْفَاعِلِ ، وَاخْتِيَارُهُ اللَّذِي بِهِ يَصِيرُ أَحَدُ الْمُتَسَاوِيَيْنِ رَاجِحًا لِيُؤثِرَهُ الْفَاعِلُ .

# قوله فعلم

ممَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ بَلْ هُوَ وَاقِعٌ ، وَأَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ فِي ثُبُوتِ الْإِيقَاعِ مِنْ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ تَارَةً ، وَعَدَمِهِ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ، وَأَنَّ الْمُمْتَنِعَ إِنَّمَا هُوَ وُجُودُ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُو الْمُرَادَ بِالْقَضِيَّةِ الْمُثَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْعُقَلَاءِ ، وَهُوَ امْتِنَاعُ الرُّحْوَانِ بِلَا مُرجِّحٍ فَالرُّجْوَانُ هُو الْمُوجُودُ ، وَلَا حَالَةَ لِلْمُمْكِنِ قَبْلَ الْوَجُودَ بِهَا يَكُونُ جَانِبُ الْوُجُودِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذَ يَكُونُ مَعْدُومًا فَلَا يَكُونُ جَانِبُ الْوُجُودِ وَلَا الْعَدَمُ ، وَهَذَا جَيِّدُ إِلَّا أَنَّ تَخْصِيصَ الرُّجْحَانِ بِالْوُجُودِ لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي بَلْ الْعَدَمُ أَيْضًا كَذَلِكَ عَنْمُ بَعَدَمِ عِلَّةِ الْوُجُودِ ، وَزَوَالِ الْعَدَمُ ، وَهُذَا جَيِّدٌ إِلَّا أَنَّ تُخْصِيصَ الرُّجْحَانِ بِالْوُجُودِ لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي بَلْ الْعَدَمُ أَيْضًا كَذَلِكَ عَدَمُهُ بِلَا عِلَّةِ الْعُدَمِ ، وَهُو عَدَمُ عِلَّةٍ الْوُجُودِ مُحَالٌ .

### قوله إذا عرفت

هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ الْأَرْبَعَ فَنَقُولُ فِي الْجَوَابِ عَنْ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِاحْتِيَارِهِ : إِنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ فِي قَوْلِكُمْ أَنَّ تَوَقُّفَ فِعْلِ الْعَبْدِ عَلَى مُرَجِّحٍ يَجِبُ وُجُودُ الْفِعْلِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُرَجِّحِ أَمَّا الْمَعْنَى

الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ كَالْحَالَةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْمُتَحَرِّكِ فِي أَيِّ جُزْء يُفْرَضُ مِنْ أَحْزَاءِ الْمَسَافَة وَأَمَّا نَفْسُ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ الْمَصْدَرُ بِإِزَائِهِ ، وَهُوَ الْإِحْدَاثُ ، وَالْإِيقَاعُ كَإِيقَاعَ تِلْكَ الْحَرْكَةَ فَإِنْ أُرِيدَ الْأُوَّلُ فَالْجَبْرُ أَيْ فَالْجَبْرُ أَيْ عَلَى وَجُوبِ فَظَاهِرْ إِذْ الْجَبْرُ إِنَّمَا كَانَ يَلْوَمُ مِنْ الْوُجُوبِ ، وَعَدَم بَقَاء اللَّغْدِيرِ عَدَم تَوَقَّفِ وُجُودِ الْمُمْكُنِ عَلَى وُجُوبِهِ فَظَاهِرٌ إِذْ الْجَبْرُ إِنَّمَا كَانَ يَلْوَمُ مِنْ الْوُجُوبِ ، وَإِنْ بَيَّنَ بُطْلَانَهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ النَّائِيَةِ إِلّا أَنَّ إِثْبَاتَ الْمَطْلُوبِ أَعْنِي عَدَمَ الْحَبْرِ عَلَى التَّقْدِيرِ يُوا اللَّعْنِيرِ تَوَقَّفُ وُجُودِ كُلِّ مُمْكُنِ عَلَى وُجُوبِهِ إِلَى اللَّخْيَارِ اللَّهُ بِاحْتِيَارِهِ فَيَلْزَمُ التَّسْلُسُلُ أَوْلًا اللَّعْدِيرِ وَإِمَّا عَلَى التَّقْدِيرِ يَوَامُّا عَلَى وَجُوبِهِ الْعَنْفِيرِ وَالْمَاعُلُومِ الْعَنْفِيرِ وَقَوْلُ لَلَ الْعَنْفِيرِ وَيَوْفَعُ عَلَى التَّعْمِلُومِ السَّمَالُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَجِّحُ لِمَوارِ تَوَقُّفُ وَجُودِهِ السَّمِورِ الْإِيقَاعِ فَيْلَوْمُ السَّمِّلُ اللَّهُ وَهُولُ لَلَ الْمُعْدُومِ عَلَى اللَّوْمُ السَّمَ بُمُودِهِ ، وَلَا مَعْدُومٍ ، وَوُجُودُ الْمُرَجِّحِ لِحَوازِ تَوْقُفَى عَلَى الْمُولِيقِ عَلَى الْمُعْدُومِ كَالْإِيقَاعِ فَإِنْ قِيلَ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ لَيْوَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُولِيقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّولِيقَاعِ عَنْ الْفَاعِلِ ، فَيُقُولُ الْكَامُ الْمُولُودِ الْفَاعِلُ الْقَاعِلِ ، فَلَامَعُدُومِ السَّامَعُدُومِ عَلَى أَلْهِ اللَّهُ لِيْسَ بِعَوْدُود ، وَلَا مَعْدُومِ كَالْإِيقَاعِ فَإِنْ قِيلَ : تَنْقُلُ الْكُولُ الْمُولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْدُومِ اللَّهُ الْمُعْدُومِ أَلْوَلُولُ الْمُعْدُومِ الْطُلُومِ اللَّهُ الْمُولُولِ الْمُعْدُومِ الْفَاعِلُ الْمُعْدُومِ اللَّهُ الْمُولُولُولُ الْمُعْدُومِ الْفَامِعُولُ الْمُعْدُومِ الْفُلُومِ اللَّهُ الْمُعْمُودِ الْمُولِي الْمُعْدُومِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمُولُومُ ا

الْإِيجَابِ بَلْ بِطَرِيقِ الصِّحَةِ ، وَالِاحْتِيَارِ فَإِنَّ الْإِيقَاعَ ، وَعَدَمَهُ مُتَسَاوِيَانَ بِالنَّظَرِ إِلَى احْتِيَارِ الْفَاعِلِ فَهُوَ يَخْتَارُ الْإِيقَاعَ أَيَّ وَعَدَمَهُ مُتَسَاوِيَانَ بِالنَّظَرِ إِلَى احْتِيَارِ الْفَاعِلِ فَهُوَ يَخْتَارُ الْإِيقَاعَ فَلَا جَبْرَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُرُ عَنْ وَقُت شَاءَ تَرْجِيحًا لِأَحَدِ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الرُّحْجَانُ بِلَا مُرَجِّح بِمَعْنَى وُجُودِ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد إِذْ لَا وَجُودَ لِلْإِيقَاعِ ، وَإِنَّمَا لَمُ يَعْفَى وَجُودِ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الرُّحْجَانُ بِلَا مُرَجِّح بِمَعْنَى وُجُودِ الْمُمْكِنِ بِلَا مُوجِد إِذْ لَا وَجُودَ لِلْإِيقَاعِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُشِرُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَاهُنَا إِلَى بُطْلَانِ طَرِيقٍ مُتَسَلْسِلٍ ، وَرُجْحَانِ طَرِيقِ عَدَم الْوُجُوبِ اعْتِمَادًا عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْمُقَدِّمَةِ النَّالِئَةِ .

### قوله : فالآن جئنا إلى إثبات ما هو الحق

قَدْ ، وَرَدَ فِي الْحَديثِ أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَالْمَجُوسُ قَائِلُونَ بِإِلَهَيْنِ : أَحَدُهُمَا مَبْدَأُ الْخَيْرِ ، وَالْآخَرُ مَبْدَأُ اللَّهَ تَعَالَى ، وَهَذَا يُلَائِمُ الْقَوْلَ بِكَوْنِ خَالِقِ الشَّرِّ ، وَالْقَبِيحِ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَيْضًا قَائِلُونَ : بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْلُقُ شَيْئًا ، ثُمَّ يَتَبَرَّأُ السَّرُّورِ ، وَالْقَبَائِحِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَرْضَاهَا فَبِهَذَيْنِ الِاعْتِبَارَيْنِ عَنْهُ كَخَلْقِ إِبْلِيسَ ، وَهَذَا يُلَائِمُ الْقَوْلَ بِكُوْنِ اللَّهِ تَعَالَى خَالِقًا لِلشُّرُورِ ، وَالْقَبَائِحِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَرْضَاهَا فَبِهَذَيْنِ الِاعْتِبَارَيْنِ

يَنْسُبُ الْقَدَرَ كُلِّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى ، وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى نَفْيِ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ ، وَإِثْبَاتِ أَمْرٍ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي فَعْلِ الْعَبْدِ مَجْمُوعُ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَاخْتِيَارُ الْعَبْدِ لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ لِيَكُونَ جَبْرًا ، وَلَا التَّانِي الْأَمْرَيْنِ ، وَهُو أَنَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلَيْنِ : الْأَوَّلُ حَاصِلُهُ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْوِجْدَانِ أَنَّ لِلْعَبْدِ قَصْدًا ، وَالْخَيْدِ قَصْدًا ، وَالْخَيْدِ فَصْدًا ، وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلَيْنِ : الْأُوَّلُ حَاصِلُهُ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْوِجْدَانِ أَنَّ لِلْعَبْدِ قَصْدًا ، وَالْمَصْدَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلَيْنِ : الْأُوَّلُ الْفِعْلِ إِذْ قَدْ

لَا يَقَعُ مَعَ تَحَقَّقِ جَمِيعِ أَسْبَابِهِ الَّتِي مِنْ الْعَبْدِ ، وَقَدْ يَقَعُ مِنْ غَيْرِ تَحَقَّقِ الْأَسْبَابِ الَّتِي مِنْ عَنْدِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ حَاصِلٌ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى يَخْلُقُهُ عَقِيبَ قَصْدِ الْعَبْدِ ، وَقَصْده الْجَازِمِ بِطَرِيقِ جَرْيِ الْعَادَة بِأَنَّ اللَّه تَعَالَى يَخْلُقُهُ عَقِيبَ قَصْدِ الْعَبْدِ ، وَلَا يَخْلُقُهُ بِدُونِهِ ، وَبَاقِي الْكَلَامِ تَنْبِيهُ عَلَى تلْكَ الْمُقَدِّمَاتَ ، وَتَوْضِيخُ لَهَا ، وَلَقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : حَوَارِقُ الْعَادَاتِ ، وَعَدَمُ وُقُوعِ الْمُونِي الْمُونِي الْمُونِي الْمُؤثِّرُ الدَّوَاعِي ، وسَلَامَة الْآلَاتِ لَا يُنَافِي كَوْنَ الْعَبْدِ هُو الْمُوحِدُ لِفَعْلِهِ اللَّوْيَارِيِّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُؤثِّرُ اللَّهُ تَعَالَى حَلَافَهُ يَقَعُ مُرَادً اللَّهُ تَعَالَى حَلَافَهُ يَقَعُ مُرَادُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى الْمُؤَلِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا هُو الْمُدَّعَى الْمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى الْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى الْمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُدَاقِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا هُو الْمُدَّعَى الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُو

## قوله: وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا مجرد شوق

هَذَا الْكَلَامُ غَيْرُ صَالِحٍ لِلْإِلْزَامِ فَإِنَّ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ الْإِرَادَةَ فِي الْحَيَوَانِ شَوْقٌ إِلَى حُصُولِ الْمُرَادِ ، وَدَاعِ يَدْعُو إِلَى تَحْصِيلِهِ لِمَا يُعْقَلُ أَوْ يُتَخَيَّالُ مِنْ مُلَائِمَتِهِ ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَقَعَ فَرْقٌ بَيْنَ اللَّخْتِيَارِيَّة ، وَاللَّطْرَارِيَّة الَّتِي يَصْعَلُ الْمُرَادَ اللَّحْتِيَارِيَّ مَا يَكُونُ مَعَ صِحَّةٍ تَعَلُّقِ الْإِرَادَةِ بِهِ يَصِحُّ تَعَلَّقُ الْفُدْرَةِ بِهِ ، وَسَتَعْرِفُ أَنَّ الْمُرَادَ اللَّحْتِيَارِيَّ مَا يَكُونُ مَعَ صِحَّةٍ تَعَلَّقِ الْإِرَادَةِ بِهِ يَصِحُّ تَعَلَّقُ الْإِرَادَةِ دُونَ الْقُدْرَةِ ، وَبِالْعَكْسِ .

### قوله: نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه ، وما لا نقدر

فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا ، وَالِاحْتِيَارِيُّ مَا يُتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْفِعْلِ ،

وَالتَّرْكِ قُلْنَا نَعَمْ ، وَلَكِنْ قَدْ يَنْضَمُّ إِلَيْهِ مَا يَمْنَعُ التَّمَكُّنَ مِنْ التَّرْكِ كَمِثْلِ الْأَثْقَالِ إِلَى الْمُرَكَّزِ بِالطَّبْعِ فِي صُورَةِ الانْحِدَارِ إِلَى صَبَبِ ، وَهُوَ مَا انْحَدَرَ مِنْ الْأَرْضِ ، وَكَذَا نُفَرِّقُ فِي التَّرْكِ بَيْنَ مَا نَقْدرُ عَلَى فِعْلِهِ كَتَرْكِ الْحَرَكَةِ فِي الْأَرْضِ ، وَكَذَا نُفَرِّقُ فِي التَّرْكِ بَيْنَ مَا نَقْدرُ عَلَى فِعْلِهِ كَتَرْكِ الْحَرَكَةِ فِي الْبِنَاءِ الْعَالِي ، وَأَيْضًا قَدْ نَجِدُ فِي الْفَعْلِ اللَّخْتِيَارِيِّ بَاعِبًا عَلَيْهِ ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ مِنْ أَنْفُسِنَا كَالْمَشْيِ إِلَى مَحْبُوبِ بِخِلَافِ الْمَشْيِ إِلَى مَكْرُوهِ .

## قوله كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين

لَا نِزَاعَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ الْأَوْلِيَاءِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ يُنْكِرُونَهُ .

#### قوله: ثم القصد

جَوَابُ سُؤَال تَقْدِيرُهُ : إِنَّ قَصْدَ الْعَبْدِ اضْطِرَارِيُّ لَا احْتَيَارِيُّ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِحَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ احْتَيَارِ للْعَبْدِ ، وَإِلَّا لَتَسَلْسَلَتُ الاَحْتِيَارَاتُ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْقَصْدَ مَحْلُوقُ اللَّه تَعَالَى بِمَعْنَى اسْتَنَادِهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ إِلَى الْمَحْلُوقَ اللَّه تَعَالَى بَمَعْنَى اسْتَنَادِهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ إِلَى الْمَحْلُوقَ اللَّه تَعَالَى قَصْدًا لَكَانَ الْقَصْدُ وَجُودَة عَالَقُ مِنْ الْأَمُورِ اللَّامَوْجُودَة ، واللَّامَعْدُومة فَلَا يَجبُ عَنْدَ وُجُودِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إِذْ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ اللَّهَ عَلَى الْفَعْلِ مَحْلُوقًا لِلَّه تَعَالَى قَصْدًا لَكَانَ الْفَعْلِ عَيْرَ مُتَمَكِّنِ مِنْ النَّوْكَ ، وَلَقَائِلُ أَنْ يَقُولَ لَوْ كَانَ الاسْتَنَادُ إِلَى مَخْلُوقًا لِلّه تَعَالَى فَلَا يَرَاعَ لِأَحَدِ فِي كَوْنِ فِعْلِ الْعَبْدِ مَحْلُوقًا لِلّه تَعَالَى فَلَا يَزَاعَ لِأَحَدٍ فِي كَوْنِ فِعْلِ الْعَبْدِ مَحْلُوقًا لِلّهِ تَعَالَى بِهَذَا الْمَعْدَى ضَرُورَةَ اسْتِنَادَهِ إِلَى الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ مَحْلُوقًا لِلّهِ تَعَالَى فَلَا يَزَاعَ لِأَحَدٍ فِي كَوْنِ فِعْلِ الْعَبْدِ مَحْلُوقًا لِلّهِ تَعَالَى بِهَذَا الْمَعْنَى ضَرُورَةَ اسْتِنَادَهِ إِلَى الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ مَحْلُوقً ، وَهَذَا لَا يُنَافِي

كَوْنَ الْعَبْدِ مُوجِدًا لَهُ ، وَمُؤَثِّرًا فِيهِ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الِاسْتَنَادَ لَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ إِنَّمَا يُمْكِنُ فِي الْأُمُورِ اللَّامَوْجُودَةِ ، وَالْكَالَمُ فِيهَا كَمَا مَرَّ فِي الْمُقَدِّمَةِ التَّالِيَّةِ . وَالْكَالَمُ فِيهَا كَمَا مَرَّ فِي الْمُقَدِّمَةِ التَّالِيَّةِ .

#### قوله برهان آخر

هَذَا هُوَ الدَّلِيلُ النَّانِي ، وَحَاصِلُهُ : أَنَّا نَعْلَمُ بِالْوِجْدَانِ أَنَّ لِلْعَبْدِ صُنْعًا مَا أَيْ فِعْلًا مَا بِالاَحْتِيَارِ ، وَصُنْعُهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِلَا وَاسِطَةَ أَوْ بِوَاسِطَة وُجُودِ شَيْء أَوْ فِي أَمْرٍ لَا مَوْجُودِ ، وَلَا مَعْدُومِ لَلَا فِي أَمْرٍ مَوْجُودِ ؛ لِأَنَّ صُنْعَهُ فِيه إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِلَا وَاسِطَة أَوْ بِوَاسِطَة وُجُودِ شَيْء أَمَّا النَّانِي فَلَأَنَّ وُجُودَ ذَلِكَ النَّتَيْء يَجِبُ عَنْدَ تَمَام عِلَّتِه فَلَا يُتَصَوَّرُ صُنْعُ الْعَبْدِ فَيَعْرُجُ مِنْ صُنْعِ الْعَبْدِ ضَرُورَة كَوْنِه وَاحِبًا ، وَأَمَّا النَّالِثُ فَلَأَنَّ ذَلِكَ الْعُدَم بَوَاسِطَة يَجِبُ عَنْ الْعَلْم وَجُودَ ذَلِكَ النَّالِثُ فَلَانًا ذَلِكَ الْعَدَم بَوَاسِطَة وَخُودِ اللَّالَّ فَهُو قَدِيمٌ لَا النَّالِثُ فَلَانً ذَلِكَ الْعُدُودِ ، وَذَلِكَ الْجُرْء وَالْعَلْم اللَّهُ فَلَوْ عَلَى الْوَاجِبِ فَيَحْرُجُ مِنْ صُنْع الْعَبْدِ فَرَوالَ عَلَى زَوَالَ جُزْء مِنْ الْعِلَّة التَّامَّة لِلْوُجُودِ ، وَذَلِكَ الْجُرْء وَا عَلَى مَوْجُودًا كَانَ عَدَمًا لَلِكُ الْعَدْم وَاللَّالِمُ لَلْوَاجِبِ فَيَحْرُجُ مِنْ صُنْع الْعَبْدُ إِزَالَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمَوْجُودَ اللَّيَالِي الْعَلَمُ الْعَلْم وَالْعَلَمُ اللَّه لَعْدَم مَدْخَلٌ فِي زَوَالَه عَادَ الْمَحْدُورُ ؛ لَأَنَّ رَوَالَ الْعَبْد فَتَعَيَّنَ وَاجِبٌ بِواسِطَة الْمَوْجُودَاتِ الْمُسْتَنَدة إِلَى الْوَاجِب فَيَحْرُجُ مِنْ صُنْع الْعَبْدِ فَلَم يَنْعَ الْعَبْدِ فَلَى مَوْجُودَاتِ الْمُسْتَنِدة إِلَى الْعَلَم مِوسَطَة الْمُوجُودَاتِ الْمُسْتَنِدة إِلَى الْوَاجِب فَيَحْرُجُ مِنْ صُنْع الْعَبْدِ فَلَى الْعَلْم وَيُولِلَ الْمُولِولِ اللَّه وَالْمَالُولُ الْمُولُومِ ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ لَا يَجِبُ بِواسِطَة الْمُومُودَاتِ الْمُسْتَنِدة إِلَى الْمُؤْمِودَاتِ الْمُسْتَنِدة إِلَى الْمُومُ وَاحِب الْمُومُ وَاحِب الْمُؤْمِودَ الْمَلْعُ الْمُومُ وَاحِب أَنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ لَا يَجِبُ بِواسِطَة الْمُؤْمُودَ أَلَامُ الْمُؤْمُ وَلُولُكَ الْمُؤْمِ أَلَامُ الْمَوالُومِ اللَّوالَى الْعَلْمُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللْعَلَمُ اللَّوالِي الْمُؤْمُودَ اللَّوْمُ اللَّوالِي الْمُؤْمُودَ الْمُؤْمُولُومُ اللَّولُومُ اللَّولُومُ اللَّهُ اللَّو

الْعَبْد أَثَرٌ في فعْل أَمْر مَا ، وَيَلْزَمُ منْهُ بُطْلَانُ مَا ثَبَتَ بالْوجْدَان .

ثُمَّ ذَلِكَ الْأَمْرُ لَا يَجُونُ أَنْ يَكُونَ هُو الْإِيقَاعُ ، وَالْإِيجَادُ الذي يَجبُ عَنْدَهُ الفَعْلُ أَلْبَتْةَ حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ مُوجدًا لذَلكَ الشَّيْءَ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَمُورٍ لَا أَثَرَ لِلْعَبْد فِي وُجُودِهَا كَوُجُودِ الْعَبْد ، وَقُدْرَته ، وَسَلَامَة النَّقِي ، وَحُودُ الْقَبْدِ أَمْرٌ لَا يَجبُ عَنْدَهُ وَجُودُ الْأَثْرِ ، وَهُو النَّهُ عَالَى ، وَكُلِّ مِنْهُمَا مَقْدُورَهُ إِلَّا أَنَّهُ فِي الْخَلْقِ يَصِحُّ الْفَرْرَةُ وَكُودُ الْأَثْرِ ، وَهُو الْمُشْدَى بِالْمِيقَاعِ النَّمَقْدُورِ ، وَفِي الْخَسْبِ لَا يَصِحُّ ، وَأَيْضًا فِي الْحَلْقِ يَقَعُ الْفَعْلُ الْمَقْدُورُ لَا فِي مَحَلَّ الْقُدْرَة ، وَهُو الْكَسْبِ يَقَعُ اللَّهُ تَعَالَى في عَيْرِ مَنْ قَامَتْ بِهِ الْكَسْبِ يَقَعُ الْفَعْلُ الْمَقْدُورُ لَا فِي مَحَلَّ الْقُدْرَةُ ، وَهُو الْكَسْبِ يَقَعُ الْفَعْلُ الْمَقْدُورُ لَا فِي مَحَلَّ الْقُدْرَة ، وَهُو زَيْد ، وَلَعْتَالَى في عَيْرِ مَنْ قَامَتْ بِهِ قَدْرَةً زَيْد ، وَهُو نَفْسُ زَيْد ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَثَرَ الْخَلِقِ إِيجَادُ الْفَعْلِ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ بِكَسْبِ يَقَعُ الْمُعَلِّ فِي الْمَعْلُ الْمَقْدُورُ الْمَقْدُورُ اللَّهُ عَلَى الْمَحِلُ اللَّهُ عَلَى في أَمْرِ خَارِجٍ اللَّهُ عَى الْمُعَلِ في الْمَوْلُ وَيَوْلَ الْمَقْدُورُ أَلْكَاسِبِ صَنْعُهُ فِي مَحَلً قَامَتْ بِهِ قَدْرَةً وَلَقَامُ بِهِ هَذَا مُ وَلَكُنْ لِقَالِ أَنْ يَقُولُ الْمُقَلِقِ إِنَّهُ الْمُولِ الْقَعْلِ الْمُعْلِ الْمُولِ الْهَمْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُقَالِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُولُولُ الْمُقَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ الْقَعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقَادِرِ ، وَالْقَائِلُونَ بِأَنْ فِعْلَ الْعَبْد ، وَالدَّاعِي لَا يُنَافِى تَعَلَّقِ عَلَى أَمُولُ الْقَعْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤ

وَإِقْدَارِهِ ، وَتَمْكينهِ ، وَنَحْو ذَلكَ .

وَاعْلَمْ أَنَّ مُلَحَّصَ كَلَامِ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ بَعْضَ أَحْوَالِ الْحَيَوَانِ لَا شُعُورَ لَهُ بِهَا كَالنَّمُوّ ، وَهَحْمُ الْغَذَاءِ ، وَبَعْضَهَا مَشْعُورٌ بِهِ لَكِنْ لَيْسَ بِإَرَادَتِهِ كَمَرَضِهِ ، وَصِحَّتِهِ ، وَنَوْمِهِ ، وَيَقْظَتِه ، وَبَعْضَهَا مَشَالُهُ قَصْدُ إِلَّهُ مَلَوُوهُ فَصِحَّةُ صُدُورِ هَ وَسَحَّةُ الصَّدُورِ عَيْرُ الْفَصْد إِذْ رُبَّمَا يَصِحُّ صَدُورُ فَعْلِ لَا يَقْصَدُهُ ، وَرُبَّمَا يَقْصِدُ مَا لَا يَصِحُّ صَدُورُهُ فَصِحَّةُ الصَّدُورِ هَيَ الْمُسَمَّى بِالْقُدْرَةِ ، وَاللَّاصِي فِي الصَّدُورِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَرْجَعَ أَحَدُ الْجَانِيْنِ عَلَى الْآخَرِ ، وَاللَّاصِي وَاللَّوْمِ هِيَ الْمُسَمَّى بِالْقُورُةِ ، وَاللَّامِي فَي الصَّدُورِ الْفَعْلِ عَنْ الْقَادِرِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيح أَحَد الطَّرَقِينِ تَمَسَّكُما بِالْأَمْفَلَةَ الْجُرْبَةِ بَاطِلَّ فَإِنَّ التَّرْجِيح أَحَد الطَّرَقِينِ تَمَسَّكُما بِالْأَمْفَلَةَ الْجُرْبَيْةِ بَاطِلَّ فَإِنَّ التَّرْجِيح أَحَد الطَّرَقِينِ تَمَسُّكُما بِالْفَعْلُ عَنْ الْقَالِ عَنْ الْقَادِرِ مِنْ غَيْرَ تَرْجِيح أَحَد الطَّرَقِينِ تَمَسُّكُما بِالْأَمْفَلَةَ الْجُرْبَيْةِ بَاطِلَّ فَإِنَّ التَّرْجِيح وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَعْدَ وَحُودِ الْمُرَجِّح لَا إِلَى الْعَلْمِ بِالْتَرْجِيح ، وَالْقَوْلُ بَعْدَالِ السَّائِلِ أَنَّهُ بَعْدَ وَحُودِ الْمُرَجِّح لَا إِلَى الْعَلْمِ بِهِ ، وَكُلُّ فَعْلَ يَصِيْدُ وَاللَّهُ بَعْدَ وَحُودُهُ هَوْ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ ، وَالْإِنَعِلَ التَّسَلُولِ أَنَّهُ بَعْدَ وَحُودُهُ فَهُو لَيْسَ بَاخْتِيارِهِ ، وَالْإِرَادَةِ هَلُ يَقَعْلُ التَّسَلُقِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْمُ عَنْهُ الْمُعْلَقُ الْمُ اللَّهُ الْمَلَقَلُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمَالَةُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لِأَنَّ السَّبَبَ الْقَرِيبَ لِلْفَعْلِ هُوَ قُدْرَةُ الْعَبْدِ ، وَإِرَادَتِهِ ، وَالَّذِي يَنْظُرُ إِلَى السَّبَبِ الْقَرِيبِ يَحْكُمُ بِالاَخْتِيَارِ ، وَهُوَ أَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَمْ يَحْصُلْ ، بِأَسْبَابٍ كُلِّهَا مَقْدُورَةٌ ، وَمُرَادُهُ فَالْحَقُّ أَنْ لَا جَبْرَ ، وَلَا تَفْوِيضَ ، وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرُ بَيْنَ أَمْرُ بَيْنَ .

## قوله: ثم اختلاف الإضافات

لَمَّا جَعَلَ الْأَفْعَالَ كُلَّهَا مَخْلُوقَةً لِلَّه تَعَالَى ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنْهَا مَا هُوَ قَبِيحٌ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّةٌ عَنْ الْقَبَائِحِ حَاوِلَ التَّقَصِّيَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْحُسْنَ ، وَالْقُبْحَ ، وَالطَّاعَةَ ، وَالْمَعْصِيَةَ اعْتِبَارَاتٌ رَاجِعَةٌ إِلَى الْكَسْبِ دُونَ الْخَلْقِ فَيَسْتَنِدُ إِلَى الْعَبْدِ لَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَذَلِكَ ؛ لَأَنَّ خَلْقَ الْمَعْصِيَةِ لَيْسَ بِمَعْصِيَة ، وَخَلْقَ الْقَبِيحَ لَيْسَ بِقَبِيحٍ بَلْ رُبَّمَا يَتَضَمَّنُ مَصَالِحَ ، وَإِنَّمَا الْقَبِيحُ كَسْبُهَا .

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَحَعْنَا إِلَى مَا نَحْنُ بِصَدَده ، وَهُو مَسْأَلَةُ الْحُسْنِ ، وَالْقَبْحِ فَقَوْلُهُ : إِنَّ اللِّقْفَاقِيَّ ، وَالضَّطِرَارِيَّ الْمُ عَنْ مَضَاتِه فَيُمْكِنُ بَالْعُسْنِ ، وَالْقُبْحِ غَيْرُ مُسلَمٍ ؟ لِأَنَّ كُونَ الْفِعْلِ اتّفَاقِيًا أَوْ الضَّطْرَارِيًّا أَوْ النَّمْ بِكُلِّ مَنْ التَصَفَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ اتّصَافُهُ بِهِ الحُتيَارِيَّا أَوْ النَّعْرِيَّ الْمُ يُوحِبَ ذَاتُ الْفِعْلِ أَوْ صَفَةٌ مَنْ صِفَاتِه لُحُوقَ الْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ بِكُلِّ مَنْ اتّصَفَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ اتّصَافُهُ بِهِ الحُتيَارِيَّا أَوْ الْفَعْلِ أَقْ الْمَشْعِيَ اللَّهُ تَعَالَى يُحْمَدُ عَلَى صَفَاتِه الْعُلْيَا مَعَ أَنَّ الصَّهُ بَهَا لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ عَلَى أَنَّ الْمُشْعِيَ السَّلَمُ اللَّهُ بَعْنَى الْكَمَالِ ، وَالتُقْصَانَ فَلَا شَكَ أَنَّ كُلَّ كُمّالِ مَحْمُودٌ ، وَكُلَّ نَقْصَانَ مَذْمُومٌ ، وَأَنْ النَّشَعِرِيَّ يُسَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ بِيَقَائِصَهِمْ فَإِنْكَارُهُ الْحُسْنَ ، وَالْقُبْعَ بِمَعْنَى النَّهُمَا صَفَتَانِ الْكَمَالَاتِ مَحْمُودُونَ بِكَمَالَاتِهِمْ ، وَأَصْحَابَ النَّقَائِصِ مَذْمُومُونَ بِيَقَائِصَهِمْ فَإِنْكَارُهُ الْحُسْنَ ، وَالْقُبْعَ بِمَعْنَى اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ النَّيْالُونُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمَوْفُ لُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَالَى اللَّهُ عَلَى عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهِ يَنْسُبُ مِنْ الصَّفَاتِ ، وَالْفَعَالِ مَا يُعْتَقِدُ أَنَّهُ فِي خَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهِ يَنْسُبُ مِنْ الصَّفَاتِ ، وَالْفَعْالِ مَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ فِي غَلَيْهِ الْمُعَلِّ ، وَالشَّفَاتِ الْمَلْوَقِ الْعَلَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَي غَلَقِهُ اللَّهُ فَي غَلَقَ اللَّهُ عَلَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الْكُولُولُ الْمُعْلَلِ مَا يَعْمَلُوا مَا يَعْمَلُومُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ ذَلِكَ كُلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عُلُوَّا كَبِيرًا فَلَمْ يَرَ بِعَقْلِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ مَذَمَّةً ، وَلَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ فِي مَعْرِضِ سَخَط عَظِيمٍ ، وَعَذَابِ أَلِيمٍ فَقَدْ سَجَّلَ غِوَايَتَهُ عَلَى عَبَاوَتِهِ ، وَلَجَاجَتِهِ ، وَاعْوِجَاجِهِ ، وَاعْوِجَاجِهِ ، وَاسْتَخَفَّ بِفِكْرِهِ ، وَرَأْيِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِالشَّرِّ الَّذِي عَلَى عَبَاوَتِه ، وَالْغَوَايَة ، وَأَهْدَانَا هَدَايَا الْهَذَايَة .

فَلَمَّا أَبْطَلْنَا دَلِيلَ الْأَشْعَرِيِّ رَجَعْنَا إِلَى إِقَامَةَ الدَّلِيلِ عَلَى مَذْهَبِنَا ، وَإِلَى الْخِلَافِ الَّذِي بَيْنَنَا ، وَبَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ ( وَعِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، وَالْمُعْتَزِلَةِ حُسْنُ بَعْضِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ ، وَقُبْحِهَا يَكُونَانِ لِذَاتِ الْفَعْلِ أَوْ لِصِفَةٍ لَهُ ، وَيُعْرَفَانِ عَقْلًا أَيْضًا ) أَيْ يَكُونُ ذَاتَ الْفَعْلِ بِحَيْثُ يُحْمَدُ فَاعِلُهُ عَاجِلًا ، ويُثَابُ آجِلًا أَوْ يُذَمُّ فَاعِلُهُ عَاجِلًا ، ويُعَاقَبُ لِأَجْلِهَا ، وإِنَّمَا قَالَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا حِلَافَ فِي أَنَّهُمَا يُعْرَفَانِ شَرْعًا ( يُحْمَدُ فَاعِلُ الْفَعْلِ ، ويُثَابُ لِأَجْلِهَا أَوْ يُذَمُّ ، ويُعَاقَبُ لِأَجْلِهَا ، وإِنَّمَا قَالَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا حِلَافَ فِي أَنَّهُمَا يُعْرَفَانِ شَرْعًا ( لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الشَّرْعِ يَلْزَمُ الدَّوْرُ ) ، واعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الشَّرْعِ يَلْزَمُ الدَّوْرُ ) ، واعْلَمْ أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الشَّرْعِ يَلْزَمُ الدَّوْرُ ) ، واعْلَمْ أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُونَ وَعَلَمَ السَّامِعُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَخْبَرَ بِأُمُورٍ مِثْلِ أَنَّ الصَّلَاةَ وَاجَبَةٌ عَلَيْكُمْ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ قَالِنْ لَمْ يَكُونَ وَجُوبُ تَصْدِيقِ بَعْضِ يَحْبُونَ عَلَيْهُ أَنْ يَكُونَ وَجُوبُ تَصْدِيقِ بَعْضِ الشَّامِعِ تَصْدِيقُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ تَبْطُلُ فَائِدَةُ النَّبُوّةِ ، وَإِنْ وَجَبَ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَجُوبُ تَصْدِيقِ بَعْضِ إِخْبَارَاتِهِ شَوْعِيًّا أَوْ لَا يَكُونُ وَجُوبُ تَصْدِيقِ كُلُّ إِخْبَارَاتِهِ شَرْعِيًّا ، وَالثَانِي بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَجُوبُ تَصْدِيقِ النَّانِي عَلَيْهِ السَّلَمُ فَأَوَّلُ الْإِخْبَارَاتِ الْوَاجِبَةِ التَّصْدِيقِ لَا بُدَّ أَنْ

يَجِبَ تَصْديقُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ تَصْديقَ الْإِخْبَارِ الْأُوَّلِ وَاجِبُ فَنَتَكَلَّمُ فِي هَذَا الْقَوْلِ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ تَصْديقُهُ لَا يَجِبُ تَصْديقُ لَا يَجِبُ تَصْديقُ الْإِخْبَارِ الْأُوَّلِ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ أَوْ بِقَوْلِ آخَرَ فَنَتَكَلَّمُ فِيهِ فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ ، وَإِذَا تَبَتَ تَصْديقُ الْأُوَّلِ ، وَهُو كَوْنُ وُجُوبِ تَصْديقِ شَيْءِ مِنْ إِخْبَارَاتِهِ عَقْلِيًّا فَقَوْلُهُ .

( وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفَ عَلَى الشَّرْعِ ( كَانَ وَاجَبًا عَقْلًا فَيَكُونُ حَسَنًا عَقْلًا ) ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْعَقْلِيُّ مَا يُحْمَدُ عَلَى فعْله عَقْلًا فَالْوَاجِبُ الْعَقْلِيُّ أَخْصُ مِنْ الْحَسَنِ الْعَقْلِيِّ ( وَكَذَلكَ ) نَقُولُ فِي اَمْتَقَالِ أَوَامِرِهِ إِنَّهُ إِمَّا وَاجَبٌ عَقْلًا إِلَخْ هَذَا اللَّالَيلُ لِإِثْبَاتِ الْعَقْلِيِّ صَرِيحًا ، وَقَوْلُهُ ( وَأَيْضًا وُجُوبُ وَكَذَلكَ ) نَقُولُ فِي اَمْتَقَالِ أَوَامِرِهِ إِنَّهُ إِمَّا وَاجَبٌ عَقْلًا إِلَخْ هَذَا اللَّالَيلُ لِإِثْبَاتِ الْعَقْلِيِّ صَرِيحًا ، وَكُلِّ مِنْهُمَا يَدُلُ عَلَى الْآخِرِ الْتِزَامًا ؛ لِأَنّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ وَاجَبًا عَقْلًا يَلْزَمُ اللّهُ الْعَلْمِ بِهِمَا وَعَدْنَا : الْحَاكِمُ بِهِمَا هُوَ اللّهُ تَعَلَى ، وَالْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ اللّهُ اللّهُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ اللّهُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ وَاجَبًا فَيْكُونُ وَاجَبًا فَيْكُونُ حَسَنًا عَقْلًا ( ثُمَّ عَنْدَ الْمُعْتَزِلَةَ : الْعَقْلُ حَاكِمُ اللّهُ الْعَلْمَ بِهِمَا وَعَنْدَنَا : الْحَاكِمُ بِهِمَا هُوَ اللّهُ تَعَلَى ، وَالْعَقْلُ الْقَدْرِ لَا خَلَافَ بَيْنَنَا ، وَبَيْنَ الْمُعْتَزِلَة إِلَا اللّهُ الْعَقْلُ عَنْدَ الْمُعْتَزِلَة اللّهُ الْعَقْلُ عَنْدَ الْمُعْتَزِلَة وَيُقُلُ اللّهُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ عَلْمُ عَلَيْ الْمُعْتَزِلَة اللّهُ الْعَقْلُ الْعَلْمَ عَنْدَا الْقَدْرِ لَا خَلَافَ بَيْنَنَا ، وَبَيْنَ الْمُعْتَولِ فَي الْمَالِ اللّهُ الْعَقْلُ عَنْدَا الْقَدْرِ لَا خَلَافَ بَيْنَنَا ، وَبَيْنَ الْمُعْتَزِلَة فِي أَمْرُقِنِ : أَحَدُهُمُا أَنَّ الْعَقْلُ عَنْدَا لَا لَقَدْرِ لَا خَلَافَ بَيْنَنَا ، وَبَيْنَ الْمُعْتَرِلَة فِي أَمْرُقِنَ : أَكُونُ اللّهُ الْعَقْلُ عَنْدَا الْقَدْرِ لَا خَلَافَ بَيْنَنَا ، وَبَيْنَا ، وَبَيْنَا ، وَبَيْنَا ، وَالْمُعْتَرِلَة فِي أَمْولِ لَلْوَالْمُ الْمُعْلَلُ عَلْمُ الْمُعْتَرِكَ الْمُعْتَرِلَة الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَالِمُ الْمُؤْمِلُ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

مُطْلَقٌ بِالْحُسْنِ ، وَالْقُبْحِ عَلَى اللَّه تَعَالَى ، وَعَلَى الْعِبَادِ أَمَّا عَلَى اللَّهِ فَلَأَنَّ الْأَصْلَحَ لِلْعِبَادِ وَاجَبٌ عَلَى اللَّهِ بِالْعُقْلِ فَيكُونُ حُكْمًا بِالْحُسْنِ ، وَالْقُبْحِ ضَرُورَةً ، وَأَمَّا عَلَى الْعِبَادِ فَلَأَنَّ الْعَقْلَ عِنْدَهُمْ يُوجِبُ الْأَفْعَالَ عَلَيْهِمْ ، وَيُبِيحُهَا ، وَيُحَرِّمُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْكُمَ اللَّهُ فِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَعِنْدَنَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَعَنْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَعَنْ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ خَالِقُ أَفْعَالَ الْعِبَادِ بَالْحُسْنِ ، وَالْقُبْحِ هُوَ اللَّهُ ، وَهُوَ مُتَعَالَ عَنْ أَنْ يَحْكُم عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَعَنْ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ يَعْمُ مُوجِبَ عَلَيْهِ مَعْقَنْ ، وَقَضَاءٌ مُبِينٌ ، وَإِحَاطَةٌ عَلَى مَا مَرَّ جَاعِلٌ بَعْضَهَا حَسَنًا ، وَبَعْضَهَا قَبِيحًا ، وَلَهُ فِي كُلِّ قَضِيَّة كُلِّيَّةً أَوْ جُزْئِيَّةٍ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ ، وَقَضَاءٌ مُبِينٌ ، وَإِحَاطَةٌ بَعْضَهَا وَضَعَ فِيهَا مَا وَضَعَ مِنْ خَيْرً أَوْ شَرِّ ، وَمِنْ نَفْع أَوْ ضُرٍّ ، وَمِنْ خُسْمٌ أَوْ قُبْحٍ ، وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْعَقْلُ وَعِلَامَ الْعَلْمَ بِالْتَسِجَة عَقِيبَ النَّقَلِ الْعَقْلُ الْعَلْمُ بِالنَّتِيجَة عَقِيبَ النَّطَرِ الصَّحِيح ، وَعَنْدَا الْعَقْلُ الْعَلْمُ بِالنَّتِيجَة عَقِيبَ النَّطَرِ الصَّحِيح ، وَعَذَنَا الْعَقْلُ الْعَلْمُ بِالنَّتِيجَة عَقِيبَ النَّطُرِ الصَّحِيح ، وَعَنْدَانَا الْعَقْلُ آلَةٌ لِمَعْرِفَة بَعْضٍ مِنْ ذَلِكَ إِذْ كَثِيرٌ مِمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بِحُسْنِهِ أَوْ قُبْحِهِ لَمْ يَطُلِعْ الْعَقْلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ بَلْ مَعْوِقَتُهُ

مَوْقُوفَةٌ عَلَى تَبْلِيغِ الرُّسُلِ لَكِنَّ الْبَعْضَ مِنْهُ قَدْ أُوْقَفَ اللَّهُ الْعَقْلَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُولِّد لِلْعِلْمِ بَلْ أَجَرَى عَادَتَهُ أَنَّهُ حَلَقَ بَعْضَهُ مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ ، وَبَعْضَهُ بَعْدَ الْكَسْبِ أَيْ تَرْتِيبُ الْعَقْلِ الْمُقَدِّمَاتِ الْمَعْلُومَةِ تَرْتِيبًا صَحِيحًا عَلَى مَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا قُدْرَةُ إِيجَادِ الْمَوْجُودَاتِ ، وَتَرْتِيبُ الْمَوْجُودَاتِ لَيْسَ بِإِيجَادِ

الشَّرْ حُ

## قوله: فقوله إن الاتفاقى ، والاضطراري لا يوصفان بالحسن ، والقبح غير مسلم

منْعٌ لِلْمُقَدِّمَة النَّانِيَة مِنْ دَلِيلِ الْخَصْمِ ، وَهُو أَنَّ فَعْلَ الْعَبْد غَيْرُ اخْتِيَارِيٍّ ، وَلَا شَيْءَ مِنْ غَيْرِ الاخْتِيَارِيِّ بِحَسَنِ أَوْ قَبِيحٍ ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهَا مُقَدِّمَةٌ إِخْمَاعِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ عِنْدَ الْخَصْمِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهَا ، وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا ؛ لَأَنَّ جَمِيعَ الْمَبَاحِثُ السَّالِفَة وَلَمْ كَانَ لَتَخْقِيرِيًّا ، وَلَعْقَدِمَةُ الْأُولَى ، وَالتَّقَصِّي عَمَّا أُورَدَ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا ، وَبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فَعْلَ الْعَبْد المَنْعِ بِصِفَاتِ اللَّهُ تَعْالَى ، وَأَنَّهُ يُحْمَدُ عَلَيْهَا ، وَيكمَالَاتِ الْإِنْسَانِ ، وَنَقَائِصِهِ حَيْثُ مَعْمَدُ عَلَيْهَا ، وَيُكمَالَاتِ الْإِنْسَانِ ، وَنَقَائِصِهِ حَيْثُ مَعْلَى عَلَيْهَا ، وَيُكمَالَاتِ الْإِنْسَانِ ، وَنَقَائِصِهِ حَيْثُ مَعْمَلُ عَلَيْهَا ، وَيُدَمَّ ، وَالْحَوْقُ التَّنَاقُضَ فِي كَلَامِ الْلَهُ تَعَالَى ، وَأَنَّهُ يُحْمَدُ عَلَيْهَا ، وَيُكمَالَاتِ الْإِنْسَانِ ، وَنَقَائِصِهِ حَيْثُ مَعْمَ عَلَى كُلُّ كَمَالِ حَسَنًا ، وَكُلَّ يُقْوَابِ أَوْ الْعِقَابِ مَعْمَى اللَّهُ عَعَلَى عَلَى حَمَّلَ كُلُّ اللَّهُ تَعَلَى حَتَّى ذَكرَ فِي الدُّيْقِ ، وَالنَّوَابِ أَوْ الْعَقَابِ فَي اللَّهُ عَمَالِ أَنَّ الْفَعْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى عَلَى اللَّهُ عَالَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى مَوْقُ الْعَقْلُ بِأَنَّ فَاعِلُهُ يَسْتَحِقُ فِي الدُّيْقِ الْ الْمَدْعِ مَا ذَهِبَ إِلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَدْعِ مَا ذَهِبَ الْنَالِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَدْعِ مَا فَهُو مَا فَهُو اللَّهُ الْمَالِيلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِيلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِيلِيلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَعُ الْمُ الْمُعْمَلِ أَنْ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمَالِيلُهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَعُ الْمَالُولُ الْفَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمُعَلِّلُ الْمَالُولُ الْمُ

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ تَلْفِيقِ الْعِبَارَاتِ ، وَتَنْمِيقِ الِاسْتِعَارَاتِ وَتَعْدِيلِ الْأَسْجَاعِ ، وَتَكْثِيرِ الْإِقْرَاعِ فَلَعَلَّهُ عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ كَصَرِيرِ بَابٍ أَوْ كَطَنِينِ ذُبَابٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، .

# قوله في ورائه

الصُّوابُ منْ وَرَائه

#### قوله وعند بعض أصحابنا

تَمَسُّكُ عَلَى كَوْن حُسْنِ بَعْضِ الْأَفْعَالِ ، وَقُبْحِه عَقْلِيَّنِ بِوَجْهَيْنِ حَاصِلُ الْأُوَّلِ أَنَّ تَصْديقَ أَوْ إِخْبَارَات مَنْ ثَبَتَ 'بُوْتُهُ وَاجِبٌ عَقْلًا ، وَكُلُّ وَاجِب عَقْلًا فَهُو حَسَنٌ عَقْلًا أَمَّا الصُّغْرَى فَللَّنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْعًا لَتَوَقَّفَ عَلَى نَصِّ التَّوَقَّفَ عَلَى نَصْديقَهُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسه ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّصِّ الْأُوَّلِ لَزِمَ اللَّوْرُ ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّصِّ اللَّوْلِ لَزِمَ اللَّوْلَ مَنْ ذَلِكَ أَنْ كَانَ بِالنَّصِّ اللَّوْلُ لَزِمَ اللَّوْرُ ، وَإِنْ كَانَ بِعَضْ اللَّوْلُ لَزِمَ اللَّوْلُ مَنْ ذَلِكَ أَنْ كَانَ بِلَكَ اللَّوْلِ لَزِمَ اللَّابِي مَوْقُوفَ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ كَانَ بُوعِي عَلَى عَلَ

وَالْجَوَابُ أَنَّ وُجُوبَ التَّصْدِيقِ ، وَحُرْمَةَ الْكَذِب بِمَعْنَى جَزْمِ الْعَقْلِ بِأَنَّ صِدْقَهُ ثَابِتٌ قَطْعًا ، وَكَذِبُهُ مُمْتَنِعٌ لِمَا قَامَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْأَدِلَةِ الْقَطْعِيَّةِ مِمَّا لَا نِزَاعَ فِي كَوْنِهِ عَقْلِيًّا كَالتَّصْدِيقِ بِوُجُودِ الصَّانِعِ بِمَعْنَى اسْتِحْقَاقِ التَّوَابِ أَوْ الْعِقَابِ فِي الْآجِلِ فَي الْآجِلِ فَي الْآجِلِ فَي عَلْدُوزُ أَنْ

يَكُونَ ثَابِتًا بِنَصِّ الشَّارِعِ عَلَى دَلِيلِهِ ، وَهُوَ دَعْوَى النُّبُوَّةِ ، وَإِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ نَصِّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَصْدِيقُ كُلِّ مَا أَحْبَرَ بِهِ ، وَيَحْرُمُ كَذِبُهُ أَوْ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى الْقَدِيمِ بِوُجُوبِ طَاعَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ ظُهُورَهُ يَتُوقَفُ عَلَى تَكَلُّمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ صِدْقُهُ بِالدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ .

#### قوله: وكذلك

امْتَنَالُ أَوَامِرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ وَجَبَ عَقْلًا فَهُوَ الْمَطْلُوبُ ، وَإِنْ وَجَبَ شَرْعًا تَوَقَّفَ عَلَى أَمْرِ الشَّارِعِ ، وَوُجُوبُ المُتْنَالِ الْأَمْرِ بِاللَّمْتَنَالِ إِنْ كَانَ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ دَارَ ، وَإِلَّا تَسَلْسَلَ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْوُجُوبَ بِمَعْنَى اللَّزُومِ الْعَقْلَيِّ ثَابِتُ بِالْأَدْ اللَّهُ وَبِمَعْنَى اللَّوْوَ اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } بَعْدَ مَا عُلِمَ وُجُوبُ اللَّمْتَنَالِ بِمَعْنَى اللَّرُومِ الْعَقْلِيِّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَمَا عُلَمَ وُجُوبُ اللَّمْتَنَالِ بِمَعْنَى اللَّرُومِ الْعَقْلِيِّ اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } بَعْدَ مَا عُلِمَ وُجُوبُ اللَّمْتَنَالِ بِمَعْنَى اللَّرُومِ الْعَقْلِيِّ اللَّذِي هُوَ غَيْرُ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَمَا عُلَمَ وُجُوبُ اللَّمْتَنَالِ بِمَعْنَى اللَّرُومِ الْعَقْلِيِّ اللَّذِي هُو غَيْرُ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَمَا عُلَمَ وَبُحُوبُ اللَّهُ الْمُتَنَالِ بِمَعْنَى اللَّرُومِ الْعَقْلِيِّ اللَّذِي هُو غَيْرُ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَمَا عُلَمَ وَلَوْمِ الْعَقْلِيِّ اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَالَةِ الْهَنْدَسِيَّةِ ، ثُمَّ اسْتِحْقَاقُ النَّوابِ ، وَالْعِقَابِ أَمْنُ آخَرُ يَثْبُتُ وَمُ السَّارِعِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ ، وَلَا يَثْبُتُ فِي الْهَبْدَسِيَّاتِ ، وَلَا يَثْبُتُ فِي الْهَبْدَسِيَّاتِ .

## قوله فلأن الأصلح واجب

لَا خَفَاءَ فِي أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِمَعْنَى الثَّوَابِ عَلَى الْفَعْلِ ، وَالْعَقَابِ عَلَى النَّرْكِ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْحُسْنُ ، وَالْقُبْحُ بِالْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْجَلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ . قُلْت : مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَلْ يَكُونُ بَعْضُ الْأَفْعَالِ الْمُمْكَنَةِ فِي نَفْسِهَا بِحَيْثُ يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِامْتِنَاعِ صُدُورِهِ أَوْ لَا صُدُورِهِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى كَرِعَايَةِ مَا تَعَالَى كَرِعَايَةٍ مَا

هُوَ أَصْلَحُ لِعِبَادِهِ ، وَكَقَبُولِ الشَّفَاعَةِ ، وَإِخْرَاجِ الْفَاسِقِ عَنْ النَّارِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .

# قوله : وعندنا الحاكم بالحسن ، والقبح هو الله تعالى

لَا يُقَالُ: هَذَا مَذْهَبُ الْأَشَاعِرَة بِعَيْنِه ؛ لِأَنَا نَقُولُ الْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْحُسْنَ ، وَالْقُبْحَ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ ، لَا يُعْرَفَانِ إِلَّا بَعْدَ كَتَابِ ، وَنَبِيٍّ ، وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبُ قَدْ يَعْرِفُهُمَا الْعَقْلُ بِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى عِلْمًا ضَرُورِيًّا فَبِهِمَا إِمَّا بِلَا كَسْبِ كَحُسْنِ تَصْديقِ النَّبِيِّ . وَالْمَانُهُ ، وَقُبْحِ الْمُسْتَفَادَيْنِ مِنْ النَّظْرِ فِي الْأَدِلَّةِ ، عَلَيْهِ الصَّلَامُ ، وَقَبْحِ الضَّارِّ ، وَإِمَّا مَعَ كَسْبِ كَالْحُسْنِ ، وَالْقُبْحِ الْمُسْتَفَادَيْنِ مِنْ النَّظْرِ فِي الْأَدِلَّةِ ، وَتَرْتِيبِ الْمُقَدِّمَاتِ ، وَقَدْ لَا يُعْرَفَانِ إِلَّا بِالنَّبِيِّ ، وَالْكِتَابِ كَأَكْثَرِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ .

### قوله بطريق التوليد

هُو أَنْ يَحْصُلُ الْفِعْلُ عَنْ فَاعِله بِتَوَسُّطِ فِعْلِ آخَرَ كَحَرَكَة الْمِفْتَاحِ ، وَالْمُبَاشَرَةُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِدُونِ تَوَسُّطِ فِعْلِ آخَرَ كَحَرَكَة الْمِفْتَاحِ ، وَالْمُبَاشَرَةُ أَنْ يَكُونَ جَالَقَهَا ، وَمُوجَدِهَا كَحَرَكَة الْيَد ، وَلَا تَوْلِيدَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةَ لَاسْتَناد الْأَفْعَالِ كُلِّهَا إِلَى اللَّه تَعَالَى عَادَةً بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ لَا يَحْصُلُ ، وَالْعَادَةُ هُو فَحُصُولُ الْعِلْمِ عَقيبَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ يَكُونُ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى عَادَةً بِمَعْنَى أَنَّ النَّظُرَ الصَّحِيحَ بَعْدَ الذَّهْنِ لِفَيَضَانِ تَكَرُّرُ الْفَعْلِ أَوْ وُقُوعُهُ دَائِمِيًّا أَوْ أَكْثَرِيًّا ، وَعِنْدَ الْحُكَمَاءِ بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ بِمَعْنَى أَنَّ النَّظُرَ الصَّحِيحَ بَعْدَ الذَّهْنِ لَفَيَضَانِ النَّيْطِرَ الْفَعْلَ اللَّهُ لِيد بِمَعْنَى أَنَّ الْعَلْمَ الْقَابِلِ ، وَالْفَاعِلِ ، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَة بِطَرِيقِ النَّوْلِيد بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ يُولِّلُهُ الْعَلْمَ الْقَابِلِ ، وَالْفَاعِلِ ، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَة بِطَرِيقِ النَّوْلِيد بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ يُولِّلُهُ الْعِلْمَ وَيُوعُنُ بَكُولُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالِ يَوْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ وَاسِطَةَ تَرْتِيبِ الْمُقَدِّمَاتِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ مِنْ اسْتِنَادِ بَعْضِ الْحَوَادِثِ إِلَى غَيْرِ الْبَارِي تَعَالَى ، وقَدْ يُقَالُ : إِنَّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ يَوْلَقُولُ النَّيَعِةَ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ

أَقْرَبُ ، وَأَنْسَبُ بِتَفْسِيرِهِمْ التَّوْلِيدَ بِإِيجَادِ الْفَاعِلِ فِعْلًا بِتَوَسُّطِ فِعْلِ آخَرَ .

## قوله: ثم ذلك الشيء

لَفْظُهُ ثُمَّ أَشَارَ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لِأَجْلِهِ يَحْسُنُ الْفِعْلُ أَوْ يَقْبُحُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْآخِرَةِ حَسَنًا لِعَيْنِهِ أَوْ قَبِيحًا لِعَيْنِهِ إِذْ لَوْ تَوْبُحُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْآخِرَةِ حَسَنًا لِعَيْنِهِ أَوْ قَبِيحًا لِعَيْنِهِ إِذْ لَوْ تَوَعَّفَ حُسْنُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى حُسْنِ شَيْءٍ آخَرَ لَزِمَ التَّسَلْسُلُ بِمَعْنَى وُجُودٍ أَشْيَاءَ غَيْرٍ مُتَنَاهِيَةٍ نَظَرًا إِلَى غَيْرِ الْأَشْيَاءِ ، وَسَفِ الْحُسْنِ وَبِمَعْنَى تَرْتِيبِ أُمُورٍ غَيْرٍ مُتَنَاهِيَةٍ نَظَرًا إِلَى وَصْفِ الْحُسْنِ

( وَالْمَأْمُورُ بِهِ فِي صَفَةِ الْحُسْنِ نَوْعَانَ حُسْنٌ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ ، وَحُسْنٌ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ ) لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْحُسْنَ وَاللَّهُي بَلْ إِنَّمَا يَحْسَنُ الْفَعْلُ أَوْ يَقْبُحُ إِمَّا لَعَيْبِه أَوْ لِشَيْء آخُو لِشَيْء آخُو اللَّشَيْهُ أَوْ لَيْسَكُلُونَ مَرْءَ ذَلِكَ الْفَعْلِ أَوْ حَارِجًا عَنْهُ ، وَالْحُرْءُ إِمَّا صَادَقٌ عَلَى الْكُلِّ كَالْعَبَادَة تَصَدُقُ عَلَى الصَّلَاة ، والصَّلَاة عَبَادة مَعْنَى فِي نَفْسِه يَعْمُ الْحَسَنَ لَعْيْبه وَالْحَسَنُ لِعَيْبه وَالْحُرْبُ ، وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَم أَنَّ كَالْعَبْد وَالْحَسَنُ لِعَيْبه وَلَمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الصَّلَاة ، والْحَسَنُ لِمَعْنَى فِي نَفْسِه يَعْمُ الْحَسَنَ لِعَيْبه وَالْحَسَنَ لِحَيْبه وَالْحَسَنُ لِعَيْبه وَالْحَسَنُ لِعَيْبه وَلَمْ أَنْ الْمَعْنَى الْعَلْمُ أَنْ الْمَعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْم

حَسَنَةً لِغَيْرِهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجُرْءِ الصَّادِق وَبَيْنَ الْخَارِجِ الصَّادِق أَنَّ مَا يَكُونُ مَفْهُومُ الْفَعْلِ مُتَوَقِّفًا عَلَيْهِ فَهُو الْجُرْءُ الصَّلَاةِ مَثْلًا ، فَإِنَّ مَفْهُومَهَا الشَّرْعِيَّ إَنَّمَا هُوَ عَبَادَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِالْخُصُوصِيَّاتِ الْمَعْلُومَة فَمَفْهُومُهُ الْقَتْلُ ، وَالضَّرْبُ ، وَالنَّهْبُ مَعَ الْكُفَّارِ ، وَلَيْسَ إِعْلَاءُ كَلِمَةَ اللّهِ فَمَفْهُومُهُ الْقَتْلُ ، وَالضَّرْبُ ، وَالنَّهْبُ مَعَ الْكُفَّارِ ، وَلَيْسَ إِعْلَاءُ كَلِمَةَ اللّهِ تَعَلَى دَاحِلًا فِي هَذَا الْمَفْهُومُ بَلْ يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الْخَارِجِ فَيَكُونُ لَازِمًا لَا جُزْءًا ، وَهَذَا هُوَ الْهَرْقُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الذَّاتِيِّ وَالْعَرْبِ فَيْكُونُ لَازِمًا لَا جُزْءًا ، وَهَذَا هُوَ الْهَرْقُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الذَّاتِيِّ وَالْعَرْضَيِّ ، إِذَا عَرَفْتُ هَذَا عَلَمْت بُطْلَانَ قَوْلَ مَنْ أَنْكُرَ كُونَ الْفَعْلِ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا لذَاتِه بِالْإِضَافَة لَا يَدُلُ عَلَى مَا ذُكِرَ ؛ لَأَنَّ الْفَعْلِ وَقُبِحُهُ بِاعْتِبَارِ الْإِضَافَة فَلَا يَكُونُ حَسَنًا لذَاتِه أَوْ قَبِيحًا لذَاتِه ؛ لَأَنَّ اللَّعْتَلَفَ مَا النِّسَبِيَّةُ بَاعْتِبَارِ الْإِضَافَة فَلَا يَكُونُ حَسَنًا لَفَعْلَ مَنْ الْأَعْرَاضِ النَّسْبِيَّة ، وَالْأَعْرَاضُ النِّسْبِيَّة تُتَقَوَّمُ بِالنِسْبِ ، وَالْإِضَافَة وَلَى الْمُضَافَ إِلَى الْمُعْلَ عَلَى مَا ذُلِكَ الْمُعْلِ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَ حَسَنٌ لَا أَتِهِ مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّكُرُ الْمُضَافَ إِلَى الْمُضَافَ إِلَى الْمُعْمِ حَسَنٌ لَا أَلَا الشَّكُرُ مَنْ غَيْر إضَافَة حَسَنٌ .

﴿ أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِمَّا أَنْ لَا يَقْبَلُّ سُقُوطَ التَّكْلِيفِ كَالتَّصْدِيقِ ، وَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَ كَالْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ يَسْقُطُ حَالَ الْإِكْرَاهِ ، وَالتَّصْدِيقِ

هُوَ الْأَصْلُ ، وَالْإِقْرَارُ مُلْحَقٌ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ دَالٌّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مُرَكَّبٌ مِنْ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ فَلَا تَتِمُّ صِفَةٌ إِلَّا بِأَنْ تَظْهَرَ مِنْ الْبُاطِنِ إِلَى النَّافِرِ بِالْكَلَامِ الَّذِي هُوَ أَدَلُّ عَلَى الْبَاطِنِ وَلَا كَذَلِكَ سَائِرُ الْأَفْعَالِ ) إِنَّمَا قَالَ هَذَا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَعَمَلِ الْبَاطِنِ وَلَا كَذَلِكَ سَائِرُ الْأَفْعَالِ ) إِنَّمَا قَالَ هَذَا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَعَمَلِ النَّارْكَان ، فَإِنَّ الْإِقْرَارَ

نَجْعَلُهُ دَاخِلًا فِي الْإِيمَانِ ، وَلَا نَجْعَلُ عَمَلَ الْأَرْكَانِ دَاخِلًا فِيهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَنْقُولَ مِنْ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَسْئَأَلَةِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ وَإِنَّمَا الْإِقْرَارُ لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ الدُّنْيُوِيَّةِ عَلَيْهِ ، وَالنَّانِي أَنَّ الْإِيمَانَ هُو التَّصْدِيقُ وَإِنَّمَا الْإِقْرَارُ لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ الدُّنْيُويَّةِ عَلَيْهِ ، وَالنَّانِي أَنَّ الْإِيمَانَ هُو التَّصْديقُ وَالْإِقْرَارُ مَعًا .

( فَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَتَرَكَ الْإِقْرَارَ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا ) اعْتِبَارُ الْجِهَةِ رُكْنِيَّةَ الْإِقْرَارِ فِي حَالِ اللَّعْتِيَارِ . ( وَإِنْ صَدَّقَ وَلَمْ يُصَادِفْ وَقْتًا يُقِرُّ فِيهِ يَكُونُ مُؤْمِنًا ) اعْتِبَارُ الْجِهَةِ التَّبَعِيَّةَ فِي حَالِ اللَّضْطِرَارِ .

(وَكَالصَّلَاة تَسْقُطُ بِالْغُذْرِ) وَهُو عَطْفُ عَلَى قَوْلَه : كَالْإِقْرَارِ ( وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ شَبِيهَا لِلْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِه كَالزَّكَاة وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حُسْنُهَا بِالْغَيْرِ ، وَهُو دَفْعُ حَاجَة الْفَقيرِ وَقَهْرُ النَّفْسِ وَزِيَارَةُ الْبَيْتَ ، لَكِنَّ الْفَقيرَ وَالْبَيْتَ لَا يَسْتَحقًانِ هَذِه الْعَبَادَة ، وَالنَّفْسُ مَجْبُولَةٌ عَلَى الْمَعْصَية فَلَا يَحْسُنُ قَهْرُهَا فَارْتَفَعَ الْوَسَائِطُ فَصَارَت ْ تَعَبُّدًا مَحْضًا للّه تَعَالَى ) يَرْدُ عَلَيْهِ أَنْكُمْ إِنْ أَرَدْتُمْ بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ الْحُسْنُ لِذَاتِ الْفَعْلِ أَوْ لَجُزْتِهِ لَا تَكُونُ الزَّكَاةُ وَأَمْثَالُهَا مِنْ هَذَا الْقَسْمِ إِذَا بَيَّنْتُمْ أَنَّ جَهَةَ حُسْنَهَا لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ الْحُسْنُ لِذَاتِ الْفَعْلِ أَوْ لَجُزْتِهِ لَا تَكُونُ الزَّكَاةُ وَأَمْثَالُهَا مِنْ هَذَا الْقَسْمِ إِذَا بَيَّنْتُمْ أَنَّ جَهَةَ حُسْنَهَا لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ كَوْنَهَا تَعَبُّدًا مَحْضًا لِلّه تَعَالَى فَيَكُونُ عَيْنُهَا حَسَنًا لِكَوْنِهَا مَأْمُورًا بِهِ فَهَذَا عَيْنُ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ وَلَا لَكُونِهَا مَا أُمُورًا لِهُ فَهَذَا عَيْنُ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ وَلَا لَهُ لَا لَذَاتِهَا وَلَا لَجُزْتِهَا ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ ، وَالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ الْمَأْمُورَاتِ حَسَنَةٌ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ ، وَالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ الْمَأْمُورَاتِ حَسَنَةٌ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ ، وَالْحَسَنِ لِمَعْنَى ، وَالْحَسَنِ لِمَعْنَى ، وَالْحَوَابُ عَنْهُ وَحُهَانَ : الْأُولُ أَنَّهُ

قَدْ عُلَمَ مَمًّا تَقَدَّمَ أَنَّ حُسْنَ الْفَعْلِ عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ لِكَوْنِه مَأْمُورًا به ، وَعِنْدَنَا لَا بَلْ إِنَّما أَمْرَ به ؛ لَأَنَّهُ كَانَ حَسَنَا قَالَ اللَّهُ تَعَلَى { إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ } يَقْتَضِي كَوْنَهُ عَدْلًا وَإِحْسَانًا فَبْلَ الْأَمْرِ لَكَنَّهُ حَفَيٌّ عَنْ الْعَقْلِ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ تَعَلَى بِالْأَمْرِ فَالْأَمْرِ فَالْأَمْرِ فَالْأَمْرِ فَالْأَمْرِ بَالرَّكَاة وَأَمْثَالِهَا دَالِّ عَلَى حُسْنَهَا لَمَعْنَى فِي نَفْسِهَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ الْأَمْرِ الْمُطْلَقَ يَتَنَاوَلُ الطَّرْبَ الْأَوْلُ فَيكُونُ حَسَنًا لِمَعْنَى فِي نَفْسِهَ الْكَثَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، وَالنَّانِي أَنَّ الْمُأْمُورِ به حَسَنٌ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهَ ؛ لَأَنَّ طَاعَةَ اللّه تَعَالَى وَتَرْكَ مُحَالَفَتِه مِمَّا يَحْكُمُ الْعَقْلُ بحُسْنِهِ حَسَنٌ لِمَعْنَى فِي نَفْسِه ، وَأَنَّ طَاعَةَ اللّه تَعَالَى وَتَرْكَ مُحَالَفَتِه مِمَّا يَحْكُمُ الْعَقْلُ بحُسْنِهِ بَلْمُأْمُورِ به حَسَنٌ لِمَعْنَى فِي نَفْسِه ، وَعَنْدَ النَّاشُعْرِيِّ إِنَّمَا لِمَعْنَى فِي نَفْسِه ، وَعَنْدَ النَّاشُعْرِيِّ إِنَّمَا لِمَعْنَى فِي نَفْسِه ، وَالْإِنْيَانُ بَالْمَأْمُورِ به حَسَنٌ لِمَعْنَى فِي نَفْسِه ، وَعَنْدَ النَّاشُعْرِيِّ إِنَّمَا لِمَعْنَى فِي نَفْسِه ، وَعَنْدَ النَّاشُعْرِيِّ إِنَّمَا لَمُعْنَى أَوْمُورُ به إِلَيْقُولُ الْمَامُورِ به وَهُو مَا أَمُورِ به مَنْ عَيْرِ مُلَاحَةُ أَنَّهُ طَاعَةُ اللَّهُ يَعَالَى فَهَذَا بِنَا لَمُعْرَى أَلَا لَكُونِهِ الْقَانِي أَنْ الْمَعْرِي فِي الْمَامُورِ به ، وَالْمَامُورِ به ، وَالْمَامُورِ به يَوْمُ مَا أَنْ يَكُونَ حَسَنًا إِمَّا لَعَيْنِه ، وَإِنْ الْمَأْمُورِ به ، وَاقَدْ يُوجَدُ الْأَوْلُ لَا يَعْنَى اللَّهُ الْمَعْنَى الْمَالُونِ النَّانِ الْمَأْمُورِ به ، وَاقَدْ يُوجَدُ الْأَنُونَ اللَّهُ الْعَقْلَ الْمَعْنَى الْمَامُورِ النَّالِقُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَامُورِ اللَّالَةُ الْمَالُونَ اللَّعَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُورِ الْمَالَمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَ

لِكَوْنِهِ حَسَنًا لِعَيْنِهِ أَوْ لِجُزْئِهِ لَكِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ ، وَأَيْضًا عَلَى الْعَكْسِ فِي الْحَسَنِ لَا لِجُزْئِهِ ، وَلَا لِعَيْنِهِ لَكِنْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ ، وَقَدْ أَتَى بِهِ لِكُوْنِهِ

مَأْمُورًا بِهِ كَالْوُضُوءِ فَعُلِمَ فَسَادُ مَا قَالَ أَنَّ كُلَّ الْمَأْمُورَاتِ حَسَنَةٌ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهَا بِهَذَا الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا أَتَى بِهِ لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ ، فَالْوُضُوءُ الْغَيْرُ الْمَنْوِيِّ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ عَنْدَنَا لِأَجْلِ الصَّلَاةِ ، وَالْمَنْوِيُّ بِنِيَّةِ امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى حَسَنٌ لِغَيْرِه ، وَلِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْيَانٌ بِالْمَأْمُورِ بِه .

(حَتَّى شُرُطَ فِيهُ الْأَهْلِيَّةُ الْكَامِلَةُ ) فَإِنَّ الْعَبَادَاتِ يُشْتَرَطُ لَهَا الْأَهْلِيَّةُ الْكَامِلَةُ حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى الصَّبِيِّ بِخلَافِ الْمُعَامَلَاتِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي فَصْلِ الْأَهْلِيَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

## الشَّرْ حُ

# قوله: ويجب أن يعلم

الْمُرَكَّبُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى حُسْنِ أَوْ قُبْحٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَسَنًا بِجَمِيعِ أَجْزَاتِهِ أَوْ بِبَعْضِهَا مَعَ حُسْنِ الْبَعْضِ الْآخِرِ أَوْ بِدُونِهِ فَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَصَّ الْحَسَنَ بِاعْتِبَارِ جُزْئِهِ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَعْنِي مَا يَكُونُ حَسَنًا بِجَمِيعِ أَجْزَاتِهِ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِمَا يَشْمَلُ الْقِسْمَ النَّالِثَ أَيْضًا أَعْنِي مَا يَكُونُ بَعْضُ أَجْزَاتِهِ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِمَا يَشْمَلُ الْقِسْمِ النَّالِثَ أَيْضًا أَعْنِي مَا يَكُونُ بَعْضُ أَجْزَاتِهِ مُنْ بَعْضُ أَجْزَاتِهِ مَا لَا يَكُونُ شَيْءً مِنْ أَجْزَاتِهِ قَبِيحًا لِحَسَنَ بِاعْتِبَارِ جُزْئِهِ مَا لَا يَكُونُ شَيْءً مِنْ أَجْزَاتِهِ تَعْلَيْكَ الْمَعْتِبَارِ جُزْئِهِ مَا لَا يَكُونُ شَيْءً مِنْ أَجْزَاتِهِ تَعَلَيْكَ اللّهَ عَسَنًا وَلَا قَبِيحًا فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ الْحَسَنَ بِاعْتِبَارِ جُزْئِهِ مَا لَا يَكُونُ شَيْءً مِنْ أَجْزَاتِهِ تَعَلَّيُكُونَ اللّهَ عَلَيْكَ اللّهَ عَلَيْكَ اللّهُ مَعْنُ اللّهُ الْعَلْمَ وَلَا يَجْفَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَسَنًا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ كَانَ حَسَنًا لِعَيْنِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَسَنًا بِجَمِيعٍ أَجْزَائِهِ كَانَ حَسَنًا لِعَيْنِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَسَنًا بِجَمِيعٍ أَجْزَائِهِ كَانَ حَسَنًا لِعَيْنِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَسَنًا بِعَيْمِ أَجْزَائِهِ كَانَ حَسَنًا لِعَيْنِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَسَنًا بِعَيْمِ أَجْزَائِهِ كَانَ حَسَنًا لِعَيْنِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَسَنًا بِعَيْمِ أَجْزَائِهِ كَانَ حَسَنًا لِعَيْنِهِ ، وَطَعْلُم حَسَنًا بِعَيْنِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَسَنًا بِعَيْنِهِ ، وَلَا عَنْ مَا هُو مُجَرَّدُ السَّلُولُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### قوله: وكذا القبيح

يَنْقَسِمُ حَمْسَةَ أَقْسَامٍ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبِيحًا لِذَاتِهِ أَوْ لَا ، وَالثَّانِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبِيحًا لِجَزْتِهِ أَوْ لَا مَوْمُولَ مَنْ وَكُلِّ مِنْ اللَّهُ وَالْخَارِجِ إِمَّا مَحْمُولُ أَوْ غَيْرُ مَحْمُولُ ، وَمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْحُسْنَ أَوْ الْقُبْحَ يَكُونُ لِذَاتِهِ أَوْ لِصَفَة مِنْ صَفَاتِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ الْأَفْعَالِ فَلَا يُنَافِي ثُبُوتَهُ فِي بَعْضِ الْأَفْعَالِ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ غَيْرٍ مَحْمُولٍ كَالصَّلَاةِ لِلْوُضُوءِ .

## قوله: وإنما أطلق

لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْحَسَنَ بِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ يَعُمُّ الْحَسَنَ لِعَيْنِهِ وَالْحَسَنَ لِجُزْئِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ فِي الْحَسَنِ لِجُزْئِهِ ضَرُورَةً ، أَيْ : جُزْءُ الشَّيْءِ مَعْنَى كَائِنْ فِيهِ ، وَلَا يَصِحُّ فِي الْحَسَنِ لِعَيْنِهِ إِذَا لَيْسَ ذَاتُ الشَّيْءِ مَعْنَى فِيهِ ،

فَأَجَابَ أُوَّلًا بِأَنَّهُ مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ ، وَكَأَنَّهُ تَغَلَّبَ بِاعْتَبَارِ أَنَّ عَامَّةَ الْأَشْيَاءِ يَكُونُ حُسْنُهَا بِاعْتَبَارِ الْأَجْزَاءِ ، وَثَانِيًا بِأَنَّ الْمَعْنَى فِي الْأَفْعَالِ الْمَوْجُودَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ فَاعِلَهَا ، وَهِيَ لَا مَحَالَةَ تَكُونُ جُرْثِيَّاتٍ مُشَخِّصَةً مُرَكَبَةً مِنْ التَّشَخُصِ ، وَمِنْ الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ الْحَسْنِ لِذَاتِهِ كَالْعِبَادَةِ مَثَلًا ، فَبِالنَّظَرِ إِلَى هَذَا الْمُرَكِبِ اللَّاتِبَارِيِّ يَكُونُ الْحُسْنُ رَاجِعًا إِلَى جُرْثِهِ الَّذِي هُو الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ الْحُسْنِ لِنَدَاتِهِ كَالْعِبَادَةِ مَثَلًا ، فَبِالنَّظَرِ إلَى هَذَا الْمُرَكِبِ اللَّاتِبَارِيِّ يَكُونُ الْحُسْنُ رَاجِعًا إِلَى جُرْثِهِ اللَّذِي هُو الْمَعْنَى الْكُلِيِّ الْحُسْنِ الْمُعْنَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِالْحُسْنِ بَبَتِهِ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِالْحُسْنِ بَبَتَ فِي ذَاتِهِ الْكُلِيُّ ، وَالْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِالْحُسْنِ بَبَتِ فِي غَيْرِهِ ، وَهَذَا قَرِيبُ مِمَّا يُقَالُ إِنَّ الدَّارَ حَسَنَةً سَوَاءً كَانَ لِعَيْنِهِ أَوْ لَجُزْتِهِ بِحَلَافِ الْخَارِجَةِ عَنْهَا .

### قوله: والفرق بين الجزء

قَدْ اسْتَدَلَّ نُفَاةُ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الْعَقْلِيَّيْنِ بِأَنَّهُ لَوْ حَسُنَ الْفعْلُ أَوْ قَبُحَ لِذَاتِهِ لَمَا اخْتَلَفَ بِأَنْ يَكُونَ الْفعْلُ حَسَنًا تَارَةً وَقَبِيحًا أَخْرَى لِأَنَّ مُكْرَ الْمُنْعِمِ حَسَنٌ بِحِلَافِ غَيْرِهِ وَالْكَذَبُ قَبِيحٌ ثُمَّ يَحْسُنُ إِذَا كَانَ فِيهَ عَصْمَةُ نَبِيٍّ مِنْ ظَالَمٍ ، فَأَشَارَ إِلَى جَوَابِهِ بِأَنَّ الْحَسَنَ أَوْ الْقَبِيحَ لِذَاتِهِ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتَلَافَ الْإِضَافَاتِ هُو الْمَحْمُوعُ عُ الْمُرَكِّبُ مِنْ الْفِعْلِ وَالْإِضَافَةِ فَالْفِعْلُ جَنْسٌ ، وَالْإِضَافَاتُ فُصُولٌ مُقَوَّمَةٌ لِأَنْوَاعِهِ ، وَالْحَسَنَ أَوْ الْقَبِيحُ لِذَاتِهِ هُو الْمُرَكِّبُ مِنْ الْفِعْلِ وَالْإِضَافَةِ فَالْفِعْلُ جَنْسٌ ، وَالْإِضَافَاتُ فُصُولٌ مُقَوَّمَةٌ لِأَنْوَاعِهِ ، وَالْحَسَنَ أَوْ الْقَبِيحُ لِذَاتِهِ هُو الْأَنْوَاعُ لَا الْجَنْسُ نَفْسُهُ .

#### قوله: أما الأول

أَيْ الْمَأْمُورُ بِهِ الْحَسَنُ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ: لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَبِيهًا بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ أَوْ لَا ، وَالثَّانِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَبِيهًا بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ أَوْ لَا ، وَالثَّانِي إِمَّا أَنْ يَقْبَلَ سُقُوطَ التَّكْليف بِه أَوْ لَا

، وَإِنَّمَا جُعلَ الشَّبِيهُ بِالْحَسَنِ بِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ مُقَابِلًا لِهَذَيْنِ الْقَسْمَيْنِ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهُ السُّقُوطَ ، وَقَدْ يُقَالُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَكُونُ حُسْنُهُ لِكَوْنِهِ إِثْيَانًا لِلْمَأْمُورِ بِهِ لَا لذَاتِهِ وَلَا لِجُرْثِهِ ، وَبِهَذَا الاعْتَبَارِ يَصِحُّ جَعْلُهُ مَنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ بِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ عِبَارَةُ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَقْبَلَ سُقُوطَ هَذَا الْوَصْف أَوْ لَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْوَصْف في نَفْسِهِ ، ثُمَّ عِبَارَةُ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَقْبَلَ سُقُوطَ هَذَا الْوَصْف أَوْ لَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْوَصْف

إِشَارَةٌ إِلَى كَوْنِهِ حَسَنًا لِمَعْنَى فِي نَفْسه ، وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ السَّاقطَ فِي حَالِ الْإِكْرَاهِ هُوَ وُجُوبُ الْإِقْرَارِ لَا حُسْنُهُ حَتَّى لَوْ صَبَرَ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا ، فَلَذَا غَيَّرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى سُقُوطَ التَّكْليفِ وَهُو مُوافِقٌ لِمَا قِيلَ : إِنَّ هَذَا الْوَصْفَ إِشَارَةٌ إِلَى كَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ بِمَعْنَى أَمْرِ الْوُجُوبِ لَا يُقَالُ حُسْنُهُ كَانَ بِالْأَمْرِ فَيَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ لَا مَحَالَةَ وَهُو لَا يُنَافِي كَوْنَهُ حَسَنًا بِاعْتِبَارِ أَمْرِ النَّدْبِ لَأَنَّا نَقُولُ هَذَا مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيِّ ، وَسَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِنَفْيهِ ، وَعَيْدَنَا لَيْسَ الْحُسْنُ بِالْأَمْرِ بَلْ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لِكَوْنِهِ حَسَنًا لِذَاتِهِ أَوْ لِجُزْئِهِ أَوْ لِجُزْئِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ .

# قوله: واعلم أن المنقول

يَعْنِي ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ بِاللِّسَانِ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ الْإِيمَانِ ، وَلَا شَرْطَ لَهُ بَلْ هُوَ شَرْطٌ لِإِحْرَاءِ أَحْكَامِ الدُّنْيَا حَتَّى إِنَّ مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَ مُؤْمِنٍ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، كَمَا أَنَّ الْمُنَافِقَ لَمَّا وُجِدَ مَنْهُ الْإِقْرَارُ

دُونَ التَّصْدِيقِ كَانَ مُوْمِنًا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا كَافِرًا عِنْدَ اللَّه تَعَالَى ، وَتَمَسَّكُوا عَلَى ذَلِكَ بَأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِيَمَانِ هُوَ التَّصْدِيقُ وَانَّهُ عَمَلُ الْقَلْمِ ، وَبَأَنَّ النَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى كُونِ كَلِمَةَ الشَّهَادَة مِنْ الْإِيمَانِ ، وَبِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَٰ الْإِقْرَارِ مَعَ تَمَكُّنهِ مِنْ الْإَقْرَارِ مَعَ تَمَكُّنه مِنْ الْإِقْرَارِ مَعَ تَمَكُّنه مِنْ الْأَعْمَالِ ، إِنَّا أَنَّ الْإِقْرَارِ حَوْءٌ لَهُ شَائِبَةُ الْعَرَضِيَّةِ وَالتَّبَعِيَّةِ ، فَفِي حَالِ اللَّعْتِيارِ كَانَ يَلْمُونَ بَارِكُ الْإِقْرَارِ مَعَ تَمَكُّنه مِنْ الْإَقْرَارِ مَعَ تَمَكُّنه مِنْ الْإَقْرَارِ مَعْ تَمَكُّن مِنْ الْإِقْرَارِ مَعْ تَمَكُنه مِنْهُ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَّه تَعَالَى ، وَبِعَى حَالِ اللَّعْتِيرُ حَهَةُ الْجُرْئِيَّةِ حَتَّى يُحْكَمَ بِلِيمَانِ مَنْ صَدَّقَ وَلَمْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الْإِقْرَارِ ، وَأَمَّ أَنَّ رُكُنَ السَّيْءَ كَلْفَ يَسْفُطُ وَلَا يَسْقُطُ ذَلكَ الشَّيْءَ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى السَّعَيْءَ مَوْمَى اللَّهُ عَلَى السَّعْنِ وَلَيْقِ الْمُعْتَبُر مَعْ مَعْلَى وَلَيْنَ بَعْضِ مُعَاصِرِيهِ فِي تَفْسِيرِ التَّصْدِيقِ الْمُعْتَبُر عَلَى اللَّعْمَ وَلَيْ الْمُعْتَبُر مَعْ مَالِيهُ اللَّهُ وَإِلَى النَّعْمَ وَلَيْقِ الْمُعْتَبُر مَعْ مَالِيهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى وَالْلَهُ وَلَى النَّعْمَ وَلَعْمَ وَعَمُولُ اللَّهُ وَلَعْ اللَّهُ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْهُولِي الْمُعْتَمِ وَعَلَى الْمُعْتَمِ وَعَلَى الْمُعْتَمِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ كَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْوَقُوعِ اللَّهُ الْمُعْتَامِ وَعَلَى الْمُعْتَلِقِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلَعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْوَقُومِ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُ اللْمُعْرِقِي الْمُؤْمِلُ وَلَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْوَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَال

عَنْهُ مِنْ أَمَارَاتِ الْإِنْكَارِ وَعَلَامَاتِ الِاسْتِكْبَارِ ، فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّصْدِيقُ مِنْ الْكَيْفِيَّاتِ دُونَ الْأَفْعَالِ اللخْتِيَارِيَّةِ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْأَمْرُ بِالْإِيمَانِ .

؟ قُلْنَا بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ وَعَلَى صَرْفِ الْقُوَّةِ وَتَرْتِيبِ الْمُقَدِّمَاتِ وَرَفْعِ الْمَوَانِعِ وَاسْتِعْمَالِ الْفِكْرِ فِي تَحْصِيلِ تِلْكَ الْكَيْفِيَّاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْكَيْفِيَّاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

أَنَّ التَّصْديقَ أَمْرٌ اخْتيَاريٌّ هُوَ نسْبَةُ الصِّدْق إِلَى الْمُخْبر اخْتيَارًا حَتَّى لَوْ وَقَعَ في الْقَلْب صدْقُ الْمُخْبر ضَرُورَةً منْ غَيْر أَنْ يَنْسُبَهُ إِلَيْهِ اخْتِيَارًا لَمْ يَكُنْ ذَلكَ تَصْديقًا ، وَنَحْنُ إِذَا قَطَعْنَا النَّظَرَ عَنْ فعْل اللِّسَان لَا نَفْهَمُ منْ نسْبَة الصِّدْق إِلَى الْمُتَكَلِّم إِلَّا قَوْلٌ حُكْمُهُ الْإِذْعَانُ لَهُ ، وَبِالْجُمْلَةِ الْمَعْنَى الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْفَارِسِيَّةِ بكرويدن تَصْدِيقٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِلْقَلْبِ احْتِيَارٌ في نَفْس ذَلكَ الْمَعْنَى ، فَإِنْ قيلَ لمَ جُعلَ الْإِقْرَارُ الَّذي هُوَ عَمَلُ اللِّسَان دَاخلًا في الْإِيمَان بخلَاف أَعْمَال سَائر الْأَرْكَان فَجَوَابُهُ أَنَّ الْإِيمَانَ وَصْفُ لِلْإِنْسَانِ الْمُرَكَّبِ مِنْ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، وَالتَّصْدِيقُ عَمَلُ الرُّوحِ فَجُعِلَ عَمَلُ شَيْءِ مِنْ الْجَسَدِ أَيْضًا دَاخِلًا فِيهِ تَحْقِيقًا لِكَمَالِ اتِّصَالِ الْإِنْسَانِ بِالْإِيمَانِ وَتَعَيَّنَ فِعْلُ اللِّسَانِ لِأَنَّهُ الْمُتَعَيِّنُ لِلْبَيَانِ ، وَإِظْهَارِ مَا فِي الْبَاطِنِ بِحَسَبِ الْوَضْعِ ، وَلِهَذَا جُعِلَ الْحَمْدُ الَّذِي هُوَ فِعْلُ اللِّسَانِ رَأْسَ الشُّكْرِ ، وَفِي التَّمْثِيلِ بِالْإِيمَانِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ الْحَسَنَ أَعَمُّ منْ أَنْ يَتَوَقَّفَ إِدْرَاكُ الْفعْل حُسْنَهُ عَلَى وُرُود الْأَمْر به أَوْ لَمْ يَتَوَقَّفْ ، فَإِنَّ حُسْنَ الْإِيمَان ثَابِتٌ قَبْلَ الْأَمْر به مُدْرَكٌ بِالْعَقْلِ نَفْسه .

قَوْلُهُ : كَالزَّكَاة ) يُريدُ أَنَّ أَعْلَى دَرَجَات الْحُسْن في التَّصْديق الَّذي لَا يَسْقُطُ بحَال ، ثُمَّ في الْإِقْرَار الَّذي هُوَ رُكْنٌ منْ الْإِيمَان لَكَنَّهُ يَحْتَملُ السُّقُوطَ ، ثُمَّ في الصَّلَاة الَّتي تَحْتَملُ السُّقُوطَ وَلَيْسَتْ برُكْن لَكنَّهَا حَسَنَةٌ لعَيْنها بحَيْثُ لَا تُشْبه الْحَسَنَ لِغَيْرِهِ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ ، فَإِنَّهَا مَعَ احْتِمَالِ سُقُوطِهَا وَعَدَمِ رُكْنِيَّتِهَا تُشْبِهُ الْحَسَنَ لِغَيْرِهِ ، فَالصَّلَاةُ حَسَنَةٌ لعَيْنهَا لكَوْنهَا تَعْظيمًا للْبَارِي وَشُكْرًا للْمُنْعم وَعَبَادَةً لمَنْ يَسْتَحقُّهَا لَا يُقَالُ حُسْنُهَا بوَاسطَة اسْتحْقَاق الْمَعْبُود الّذي لَا تَحْسُنُ لَغَيْرِه لَأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يُنَافِي الْحُسْنَ لَعَيْنِهَا بَلْ يُؤَكِّدُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِيمَانَ بَاللَّه تَعَالَى حَسَنٌّ لَعَيْنه بخلَاف غَيْره ، وَالْكُفْرُ بَاللَّه تَعَالَى قَبيحٌ لعَيْنه وَبِالْحِبْت وَالطَّاغُوت حَسَنٌ لعَيْنه فَالْمُتَّصِفُ بِالْحُسْنِ هُوَ الْأَفْعَالُ الْمُضَافَةُ الَّتي وَرَدَ الْأَمْرُ بِهَا إِلَّا أَنَّ مِنْهَا مَا يَحْسُنُ بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسِ الْفِعْلِ الْمُضَافِ كَالْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بِهِمَا ، وَمِنْهَا مَا يَحْسُنُ لِغَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ الْأَصْليُّ بالْأَمْرِ هُوَ ذَلكَ الْغَيْرُ لَا نَفْسُ الْفعْل الْمُضَاف كَالْوُضُوء وَالْجهَاد ، وَأَمَّا الزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ فَكُلِّ مِنْهَا حَسَنٌ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ يُشْبِهُ الْحَسَنَ بِالْغَيْرِ ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ بِالْغَيْرِ إِلَّا أَنَّهُ الاعْتَبَارُ بِحُسْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ حَتَّى إِنَّهُ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ ، فَصَارَ كُلٌّ مِنْهَا كَأَنَّهُ حَسَنٌ لَا بِوَاسِطَةِ أَمْرِ فَجُعِلَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسه فَهَاهُنَا مَقَامَان : أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذِه الْأَفْعَالَ لَيْسَتْ حَسَنَةً بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسِهَا بَلْ بِوَاسِطَةٍ أُمُورٍ يَعْرِفُ الْعَقْلُ أَنَّهَا الْمَطْلُوبَةُ بِالْأَمْرِ وَالْمُتَّصِفَةُ بِالْحُسْنِ ، وَتَانِيهِمَا

أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذِهِ الْوَسَائِطِ ، وَأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْعَدَمِ حَتَّى كَانَ الْمَقْصُودَ بِالْأَمْرِ هُوَ نَفْسُ الْأَفْعَالِ الَّتِي وَرَدَ الْأَمْرُ بِهَا ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي نَفْسِهَا تَنْقِيصٌ لِلْمَالِ إِنَّمَا تَحْسُنُ بِوَاسِطَة حُسْنِ دَفْع حَاجَةِ الْفَقِير ، وَالصَّوْمُ فِي نَفْسِهِ إضْرَارٌ بالنَّفْس وَمَنْعٌ لَهَا عَمَّا أَبَاحَ لَهَا مَالكُهَا منْ النِّعَم ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ بواسطَة حُسْن قَهْر النَّفْس الْأَمَّارَة بالسُّوء الَّتي هي أَعْدَى أَعْدَاءِ الْإِنْسَانِ زَجْرًا لَهَا عَنْ ارْتِكَابِ الْمَنْهِيَّاتِ وَاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ ، وَالْحَجُّ فِي نَفْسِهِ قَطْعٌ لِلْمَسَافَةِ إِلَى أَمْكِنَةِ مَخْصُوصَةِ وَزِيَارَةٌ لَهَا بِمَنْزِلَة السَّفَر للتِّجَارَة وَزِيَارَة الْبُلْدَان وَالْأَمَاكن ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ بواسطَة زِيَارَة الْبَيْت الشَّريف الْمُكَرَّم بتَكْريم اللّه تَعَالَى إِيَّاهُ وَإِضَافَتِهِ إِلَيْهِ فَفِيهِ تَعْظِيمٌ لَهُ ، وَأَمَّا النَّانِي فَلَأَنَّ الْفَقيرَ وَالْبَيْتَ وَإِنْ كَانَ يَسْتَحِقَّانِ الْإِحْسَانَ وَالزِّيَارَةَ وَالْحَجَّ إِذْ الْعِبَادَةُ حَقُّ اللّهِ تَعَالَى حَاصَّةً ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ الْفَقْرِ وَالشَّرَفِ لَكَنَّهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ الْإِحْسَانَ مَنْ جَهَةَ مَوْلَاهُ ، وَهُو اللّهُ تَعَالَى لَا مِنْ جَهَةَ الْعِبَادِ ، وَالْبَيْتُ لَا يَسْتَحِقُّ الزِّيَارَةَ وَالتَّعْظِيمَ الْفَقْقِيرُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِحْسَانَ مَنْ جَهَةً مَوْلَاهُ ، وَهُو اللّهُ تَعَالَى لَا مِنْ جَهَةَ الْعِبَادِ ، وَالنَّيْتُ لَا يَسْتَحِقُّ الزِّيَارَةَ وَالتَّعْظِيمَ لَلْفَقْيَرِ وَالشَّرِ الْبُيُوتِ ، وَالتَّفْسُ وَإِنْ كَانَتْ بِحَسَبِ الْفِطْرَةِ مَحَلًا لِلْخَيْرِ وَالشَّرِ اللهُ اللَّهَا لِلْمَعَاصِي أَقْبَلُ وَإِلَى لَنَفْسِهِ لَأَنَّهُ بَيْتُ كَسَائِرِ الْبُيُوتِ ، وَالتَّفْسُ وَإِنْ كَانَتْ بِحَسَبِ الْفِطْرَةِ مَحَلًا لِلْخَيْرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ اللهُ عَلَى الْمُعَاصِي أَقْبَلُ وَإِلَى الشَّهَوَاتِ أَمْيلُ حَتَّى كَأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَمْرٍ جَبِلِيٍّ لَهَا فَكَأَنَّهَا مَجْبُولَةٌ عَلَى الْمَعَاصِي بِمَنْزِلَةِ النَّارِ عَلَى الْإِحْرَاقِ ، فَبِالنَّظُرِ إِلَى الشَّهُواتِ أَمْيلُ حَتَّى كَأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَمْ حَبِلِيٍّ لَهَا فَكَأَنَّهَا مَحْبُولَةٌ عَلَى الْمَعَاصِي بِمَنْزِلَةِ النَّارِ عَلَى الْإِحْرَاقِ ، فَبِالنَّظُرِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا يَحْسُنُ قَهْرُهَا فَسَقَطَ حُسْنُ دَفْعِ الْحَاجَةِ وَزِيَارَةِ الْبَيْتِ وَقَهْرِ النَّفْسِ عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ ، وَصَارَ كُلِّ مِنْ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمُ وَالْحَجِّ حَسَنًا

لِمَعْثَى فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَة وَعَبَادَةً خَالَصَةً بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ هَذِهِ الْوَسَائِطَ لَمْ تُعْبَرُ لِأَنَّهُ لَا دَخْلَ فِيها لَقُدْرَةِ الْعَبْدِ وَاخْتِيَارِهِ فَلَمْ يُجْعَلُ الْحُسْنُ بِاعْتَبَارِهَا ، وَاعْتُرضَ بِأَنَّ الْوَسَائِطَ هِي دَفْعُ الْحَاجَةِ ، وَقَهْرُ النَّفْسِ وَزِيَارَةُ النَّيْتِ نَفْسَ الْحَاجَةِ وَشَهْوَةَ النَّفْسِ وَشَرَفَ الْأَمْكُنَةِ مِمَّا لَا دَخْلَ فِيهِ لِقُدْرَةِ الْعَبْدِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ دَفْعَ الْحَاجَةِ وَقَهْرُ النَّفْسِ وَزِيَارَةَ الْبَيْتِ نَفْسُ الرَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ فَكَيْفَ تَكُونُ وَسَائِطَ حُسْنَهَا ، وَإِنَّمَا الْوَسَائِطُ هِي الْحَاجَةِ وَالْعَرْ أَلْقَالِ وَالْحَجِّ فَكَيْفَ تَكُونُ وَسَائِطَ حُسْنَهَا ، وَإِنَّمَا الْوَسَائِطُ هِي الْحَاجَة وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ فَكَيْفَ تَكُونُ وَسَائِطَ حُسْنَهَا ، وَإِنَّمَا الْوَسَائِطُ هِي الْحَاجَة وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ فَكَيْفَ تَكُونُ وَسَائِطَ حُسْنَهَا ، وَإِنَّمَا الْوَسَائِطُ هِي الْمُعَلِقِ الْمُعْلِ الْحَلِقَ وَلَقَهْرِ وَالزِّيَارَةِ الْمُعَرِقِ وَشَرَفُ النَّهُ وَالسَّوْمَ وَالْحَجِّ وَلَيْعَلِ الْمُعْومَةِ وَالْمَامِ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ الْوَسَائِطَ هِي لَكُونَ النَّهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ الْوَسَائِطَ هِي قَهْرُ النَّهُ سَتَ كَذَلِكَ فَلْهِذَا صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ الْوَسَائِطَ هِي قَهْرُ النَّفْسِ وَحَاجَةُ الْفَقِيرِ وَشَرَفُ الْمَكَانِ ، وَالْمَقْصُودُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى .

### قوله: يرد عليه

قَدْ خَرَّجَ بِمَا ذَكَرْنَا الْجَوَابَ عَنْ هَذَا الْإِيرَاد ، وَهُو أَنَّ حُسْنَ هَذه الْعَبَادَاتِ الثَّلَاث ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهَا بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ إِلَّا أَنَّ ذَكَرْنَا فَصَارَتْ كَأَنَّهَا حَسَنَةٌ لَا بِوَاسِطَة أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِهَا ، فَأُلْحِقَتْ بِمَا هُو ذَلكَ الْغَيْرَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَصَارَتْ كَأَنَّهَا حَسَنَةٌ لَا بِوَاسِطَة أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِهَا ، فَأُلْحِقَتْ بِمَا هُو حَسَنُ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ لَا بِمُجَرَّدٍ كَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ كَمَا هُو رَأْيُ الْأَشْعَرِيِّ ، وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ أَجَابَ بِوَجْهَيْنِ حَاصِلُ الْأَوَّلِ أَنَّا لَا

نَجْعَلُ جِهَةَ حُسْنِهَا كَوْنَهَا مَأْمُورًا بِهَا بَلْ نَسْتَدلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا حَسَنَةٌ فِي نَفْسِها ، وَإِنْ لَمْ نُدْرِكْ جَهَةَ حُسْنِها كَوْنَهَا مَأْمُورِ بِهِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِه ، وَحَاصِلُ الثَّانِي أَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ فَالْإِثْيَانُ بِهِ حَسَنٌ لِذَاتِهِ بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِأَنَّ طَاعَةَ اللَّه تَعَالَى وَامْتَثَالَ أَمْرِهِ حَسَنٌ لِذَاتِه فَيَحْسُنُ الْإِثْيَانُ بِالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ لِكَوْنِهِ إِثْيَانًا بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِأَنَّ طَاعَةَ اللَّه تَعَالَى وَامْتَثَالَ أَمْرِهِ حَسَنٌ لِذَاتِه فَيَحْسُنُ الْإِثْيَانُ بِالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ لِكَوْنِهِ إِثْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ لَا يَحْسُنُ ذَلِكَ عَقْلًا بَلْ الشَّرْعُ هُو اللَّذِي يَحْكُمُ بِوُجُوبِ الطَّاعَةِ وَحُسْنِهَا ، فَالْحَسَنُ لِمَعْنَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ لَا يَحْسُنُ ذَلِكَ عَقْلًا بَلْ الشَّرْعُ هُو اللَّذِي يَحْكُمُ بِوُجُوبِ الطَّاعَةِ وَحُسْنِهَا ، فَالْحَسَنُ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ نَوْعَانِ : نَوْعٌ يَكُونُ حُسْنُهُ لِعَيْنِهِ أَوْ لِجُزْئِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ إِثْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ كَالْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ ، وَنَوْعٌ فِي نَفْسِهِ نَوْعَانٍ : نَوْعٌ يَكُونُ حُسْنُهُ لِعَيْنِهِ أَوْ لِجُزْئِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ إِثْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ كَالْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ ، وَنَوْعُ

يَكُونُ حُسْنُهُ لِكَوْنِهِ إِنْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ كَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا ، وَيُشْتَرَطُ فِي حُسْنِ هَذَا النَّوْعِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْيَانُ بِهِ لِأَجْلِ كَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ لُزُومُ حُسْنِ جَمِيعٍ مَا أَمَرَ بِهِ لِجَوَازِ أَنْ يُونَى إِنْيَانًا يُونَى بِهِ لَا عَلَى قَصْد الله مِتْنَال كَالْوُضُوء لِلتَّبَرُّدُ فَيَحْسُنُ لِغَيْرِه لَا لَعَيْنِه ، وَبِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَيْد قَطْعِ النَّقْرِ عَنْ كُونِه إِنْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ صَارَ النَّوْعُ النَّانِي مُغَايِرًا لِلنَّوْعِ الْأَوْل ، وَإِلَّا فَالْإِنْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ أَيْضًا حَسَنُ لِغَيْنِه ، ثُمَّ النَّوْعَانِ وَإِنَّ تَبَايَنَا بِالْمَأْمُورِ بِهِ أَيْضًا حَسَنُ لِغَيْنِه ، ثُمَّ النَّوْعَانِ وَإِنَّ تَبَايَنا بِالْمَأْمُورِ بِهِ أَيْضًا حَسَنُ لِذَاتِهِ وَلِكُونِهِ إِنْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، وَالْمَعْبُولِ لَأَمْرٍ وَاحِد كَالْلِكَانَ يَحْسُنُ لِذَاتِهِ وَلِكُونِهِ إِنْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، وَالْمَثْنُ لِنَا بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، وَالْمَعْبَارِ فَلَا تَبَايُنَ بَيْنَهُمَا فِي الْحُصُولِ لِأَمْرُ وَاحِد كَالْلِكَانَ يَحْسُنُ لِذَاتِهِ وَلِغَيْرِهِ فِي شَيْءٍ وَاحِد كَالْوُضُوءِ الْمَنْوِي عَلَى هَذَا لَا يَمْتَنَعُ اجْتِمَاعُ الْخَسَنِ لِذَاتِهِ وَلِغَيْرِهِ فِي شَيْءٍ وَاحِد كَالُوضُوءِ الْمَنْوي عَلَى هَذَا لَا يَمْتَنَعُ اجْتِمَاعُ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ بِاعْتِبَارِ كُونِهِ إِنْيَانًا

بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَلِغَيْرِهِ بِاعْتَبَارِ كَوْنِهِ شَرْطًا لِلصَّلَاةِ ، فَإِنْ قِيلَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهِمَا هُوَ الْإِنْيَانُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذْ الْعَبْدُ إِنَّمَا هُو مَأْمُورٌ بِإِيقَاعَ الْفِعْلِ وَإِحْدَاثِهِ فَمَا مَعْنَى الْإِنْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَالْإِنْيَانُ هُوَ الْإِيقَاعُ ، وَالثَّانِي هُوَ الْهَيْئَةُ الْمُوقِعَةُ ، فَأَرَادُوا ؟ قُلْنَا قَدْ سَبَقَ أَنَّ هَاهُنَا مَعْنَى مَصْدَرِيًّا وَمَعْنَى حَاصلًا بِالْمَصْدَرِ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْإِيقَاعُ ، وَالثَّانِي هُوَ الْهَيْئَةُ الْمُوقِعَةُ ، فَأَرادُوا بِالْمَأْمُورِ بِهِ الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ كَالْحَرَكَة بِمَعْنَى الْحَالَةِ الْمَخْصُوصَة وَبِالْإِنْيَانِ بِهِ إِيقَاعَهُ وَإِحْدَاثَهُ ، فَإِنْ قِيلَ فَحِينَئذ لَا بِالْمَأْمُورِ بِهِ الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ كَالْحَرَكَة بِمَعْنَى الْحَالَةِ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ هُوَ الْإِيقَاعُ وَالْإِحْدَاثُ فَحُسْنَهُ حُسْنُ الْمَأْمُورِ بِهِ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ هُوَ الْإِيقَاعُ وَالْإِحْدَاثُ فَحُسْنَهُ حُسْنُ الْمَأْمُورِ بِهِ الْمَالَمُورِ بَهِ الْمَالَمُورِ بِهِ الْمَامُورِ بِهِ الْمَالَمُورِ بِهِ الْمَامُورِ بِهِ الْمَامُورِ بِهِ الْمَالَةُ وَالصَّوْمِ وَالْحَرِّ عَبَادَةً وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ عِبَادَةً مَخْصُوصَةً وَ الْقَالَمُ وَلِهُ بَعْهَا فَيَالَا وَالْمَامُورِ بِهِ فَا لَيْتَعْهَا فَيَكُونُ كُلِّ مِنْ التَّكُلُونَ الْمَامُورِ اللَّومَادَةً وَلَا مَنْهُ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهُ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا ذُكِرَ مِنْ التَّكُلُّفَاتَ قُلْنَا كُونُهُ عَبَادَةً وَلَو مَنْ عَلْهُومِ شَيْء مِنْهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ .

## قوله: يقتضي كونه عدلا وإحسانا

لَا نِزَاعَ لِلْأَشْعَرِيِّ فِي كَوْنِ الْعَدْلِ عَدْلًا وَالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا قَبْلَ الشَّرْعِ ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي كَوْنِهِ مَنَاطًا لِلْمَدْحِ عَاجِلًا وَالتَّوَابِ آجلًا .

# قوله : فالأمر بالزكاة وأمثالها دال على حسنها لمعنى في نفسها

لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَمْرٌ مُطْلَقٌ بَلْ الْعَقْلُ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ وَنَحْوِهِ .

( وَأَمَّا النَّانِي ) وَهُوَ الْحَسَنُ لغَيْرِه .

( فَذَلِكَ الْغَيْرُ إِمَّا مُنْفَصِلٌ عَنْ هَذَا الْمَأْمُورِ بِهِ ) كَأَدَاءِ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ السَّعْي ، وَفِي هَذهِ الْعَبَارَةِ تَغْييرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ قَبْلَ النَّغْييرِ هَكَذَا فَذَلِكَ الْغَيْرُ إِمَّا قَائِمٌ بِنَفْسِهِ مُنْفَصِلٌ عَنْ هَذَا الْمَأْمُورِ بِهِ ، فَأَسْقَطْتُ قَوْلِي إِمَّا قَائِمٌ ؟ لِأَنَّ الْأَعْرَاضَ

لًا تَقُومُ بِنَفْسِهَا فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَائمًا بِهَذَا الْمَأْمُورِ بِهِ فَقَوْلُهُ: مُنْفَصِلٌ يَكُونُ مُكَرَّرًا .

(كَالْسَّعْيِ إِلَى الْجُمُّعَةِ حَسَنٌ لِأَدَاءِ الْجُمُّعَةِ فَالْوُضُوءُ حَسَنٌ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً حَيْثُ يَسْقُطُ بِسُقُوطَهَا فَلَا يَحْتَاجُ فِي كَوْنِهِ وَسِيلَةً لَهَا إِلَى النِّيَّةِ ، وَإِمَّا قَائِمٌ بِهَذَا الْمَأْمُورِ بِهِ كَالْجَهَادَ لِإعْلَاءِ كَلَمَة اللَّه تَعَالَى وَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِقَضَاءِ حَقِّ الْمَيِّتِ عَلَى وَسَلَلَةً لَهَا إِلَى النِّيَّةِ ، وَإِمَّا قَائِمٌ بِهَذَا الْمَأْمُورِ بِهِ كَالْجَهَادُ ، وَإِنْ قَضَى الْبَعْضُ حَقَّ الْمَيِّتِ يَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ ، وَلَمَّا كَانَ الْمَيْتِ عَيْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَانَ هَذَا الضَّرْبُ ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْغَيْرُ قَائِمًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ .

( لَا الضَّرْبُ الْأُوَّلُ ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْغَيْرُ مُنْفَصِلًا عَنْ الْمَأْمُورِ بِهِ .

( شَبِيهَا بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْحَسَنُ لِمَعْنَى فِي نَفْسهِ ، وَحْهُ الْمُشَابَهَةِ أَنَّ مَفْهُومَ الْجِهَادِ وَهُوَ الْقَتْلُ وَالضَّرْبُ وَأَمْثَالُهُمَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ مَفْهُومَ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنْ فِي الْخَارِجِ صَارَ هَذَا الْقَتْلُ وَالضَّرْبُ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا أَنَّ الْحَيَوَانَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَفْهُومِ غَيْرُ النَّاطِقِ وَالْكَاتِبِ لَكِنْ فِي الْخَارِجِ عَيْنُهُ ، وَكَمَا أَنَّ الْحَيَوَانَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَفْهُومِ غَيْرُ النَّاطِقِ وَالْكَاتِبِ لَكِنْ فِي الْخَارِجِ هُوَ عَيْنُ الْإِعْلَاءِ كَلِمَةً ، وَهِيَ الْقَتْلُ لَيْسَتْ حَسَنَةً لِمَعْنَى فِي نَفْسِهَا لَكِنْ فِي الْخَارِجِ ، وَهُوَ عَيْنُ الْإِعْلَاءِ

وَالْإِعْلَاءُ حَسَنٌ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ فَشَابَهَ هَذَا الضَّرْبُ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ لَا الضَّرْبَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ غَيْرُ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ فِي الْمُفْهُومِ ، وَفِي الْخَارِجِ .

( وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ قَرِينَة تَدُلُّ عَلَى الْحُسْنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ . ( يَتَنَاوَلُ الضَّرْبَ الْأَوَّلَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَيُصْرَفُ عَنْهُ إِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ ) أَيْ الَّذِي لَا يَقْبَلُ سُقُوطَ التَّكْلِيفِ مِنْ الْحَسَنِ بمَعْنَى في نَفْسه .

لَّأَنَّ كَمَالُ الْأَمْرُ يَقْتَضِي كَمَالَ صِفَة الْمَأْمُورِ بِهِ لَمَّا عُلِمَ أَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلِ لَزِمَ أَنَّ الْمُطْلَقَ يَكُونُ أَمْرًا الْمُطْلَقَ يَكُونُ أَلْمُ اللَّهُ يَكُونُ اللَّهِ عَلَمَ أَنَّ الْحُسْنَ مُقْتَضَى الْأَمْرُ الْلَابِجَابِ ، فَأَمَّا الْأَمْرُ اللَّهُ يَكُنْ الشَّيْءُ حَسَنًا لَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ﴿ فَيَكُونُ الْأَمْرُ الْكَامِلُ ﴾ أَيْ الْأَمْرُ اللَّذِي هُوَ للْإِيجَابِ مُفَسَدَةً عَظيمةٌ لَمَا مُقْتَضِيًا لِلْحُسْنِ الْكَامِلِ ﴾ ؛ لأنَّ الشَّيْءَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِحَيْثُ يَكُونُ فِي فِعْلِهِ مَصْلَحَةٌ عَظيمةٌ ، وَفِي تَرْكِهِ مَفْسَدَةٌ عَظيمةٌ لَمَا أَوْجَبُ اللَّهُ تَعَالَى فِعْلَهُ لِيَكُونَ الْإِيجَابُ مُحَصِّلًا لِفِعْلَهِ ، وَمَانِعًا مِنْ تَرْكُه فَالْإِيجَابُ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الْعَنَايَة بِوُجُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ حُسْنِه ، وَكَمَالُ الْحُسْنِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ ، وَهُو لَا يَقْبَلُ سُقُوطَ التَّكُلُيف .

( وَكُونُهُ عَبَادَةً يُوحَبُ ذَلِكَ أَيْضًا ) وَقَوْلُهُ : ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِنْيَانٌ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، وَإِنَّمَا اخْتَرْت فِي الْأَوَّلِ لَفْظَ يَقْتَضِي ، وَفِي التَّانِي يُوحِبُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ مُقْتَضَى الْأَمْرِ ، وَالثَّانِي مُوجِبُ الْأَمْرِ ، وَالْفَرْقُ بَالْمُعْنَى الْأَوَّلَ مُقْتَضَى الْأَمْرِ ، وَالثَّانِي مُوجِبُ الْأَمْرِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ التَّحْصيل .

( فَقَالَ

الشَّافِعيُّ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَمْرُ بِالْجُمُعَةِ يُوجِبُ صِفَةَ حُسْنِهَا ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمَشْرُوعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا هِيَ فَلَا يَجُوزُ طُهُرُ غَيْرِ الْمَعْذُورِ إِذَا لَمْ تَفُتْ الْجُمُعَةُ ، وَلَمَّا لَمْ يُخَاطَبْ الْمَعْذُورُ بِالْجُمُعَةِ ) فَإِذَا أَدَّى الظَّهْرَ ( لَمْ يَنْتَقِضْ بِالْجُمُعَةِ قُلْنَا لَمُ الْجُمُعَةِ عَلَمْنَا أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الظَّهْرُ لَكِنَّا أُمِرْنَا بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ مُقَامَةُ فِي الْوَقْتَ فَصَارَتْ مُقَرِّرَةً لَكُ لَا الْجُمُعَةِ مُقَامَةُ وَي الْوَقْتَ فَصَارَتُ مُقَرِّرَةً لَهُ لَا الْجُمُعَةِ مُقَامَةُ وَي الْوَقْتَ فَصَارَتُ مُعَلِّرُهِ لِعُمُومِ { فَاسْعَوْا } لَكِنْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ رُحْصَةً فَإِذَا أَتَى بِالْعَزِيمَةِ صَارَكَعَيْرِ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ لِعُمُومٍ { فَاسْعَوْا } لَكِنْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ رُحْصَةً فَإِذَا أَتَى بِالْعَزِيمَةِ صَارَكَعَيْرِ الْمَعْذُورِ فَانْتَقَضَ الظَّهْرُ ) .

هَذه الْمَسْأَلَةُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ ، وَالْحَلَافُ هُنَا فِي أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ غَيْرَ الْمُعْذُورِ إِذَا أَدَّى الظَّهْرَ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ ، وَيَجُوزُ عِنْدَنَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْيُومِ الْجُمُعَةُ عَنْدَهُ ، وَالظَّهْرَ هِلْ يَنْتَقِضُ إِذَا حَضَرَ الْجُمُعَةَ أَمْ لَا فَعِنْدَهُ وَالظَّهْرُ عِنْدَنَا ، وَدَلِيلُنَا فِي الْمَتْنِ مَذْكُورٌ ، وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْمَعْذُورِ إِذَا أَدَّى الظَّهْرَ هَلْ يَنْتَقِضُ إِذَا حَضَرَ الْجُمُعَةِ مَقَامَ الظَّهْرِ الَّذِي لَا ، وَعَنْدَنَا يَنْتَقِضُ ؟ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالسَّعْيِ يَعُمُّ الْمَعْذُورِ وَغَيْرَ الْمَعْذُورِ فَالْعَزِيمَةُ فِي هَذَا الْيَوْمِ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ مَقَامَ الظَّهْرِ الَّذِي هُو الْأَصْلُ لَكِنَّ هَذَا الْيَوْمِ الْمَعْذُورِ فَانْتَقَضَ الظَّهْرُ اللَّهُمْ وَالْمَعْدُورِ فَالْعَزِيمَةُ فَي هَذَا الْيَوْمِ الْمَعْذُورِ فَانْتَقَضَ الظَّهْرُ اللَّهُمْ وَالْقَامِةُ الْمَعْذُورِ فَانْتَقَضَ الظَّهْرُ

# الشَّرْ حُ

### قوله: فذلك الغير إما منفصل

عبَارَةُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَضَرْبٌ مِنْهُ مَا هُوَ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ ، وَذَلِكَ الْغَيْرُ عَنْهُ مَا هُوَ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ ، وَضَرْبٌ مِنْهُ مَا هُوَ حَسَنٌ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ لَكَنَّهُ أَيْ : ذَلِكَ الْغَيْرُ يَتَأَدَّى بِنَفْسِ قَبْلُهُ مَا هُوَ حَسَنٌ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ لَكَنَّهُ أَيْ : ذَلِكَ الْغَيْرُ يَتَأَدَّى بِالْإِثْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ بَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى إِثْيَانَ بِهِ عَلَى حَدَة ، وَهَذَا مَعْنَى كُونِهِ الْمَأْمُورِ بِه ، وَالْمُرَادُ بِالْقَائِمِ بِنَفْسِهِ أَنْ لَا يَتَأَدَّى بِالْإِثْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ بَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى النَّبَعَيَّةِ لِلْعَيْرِ وَالْإِشَارَة إِلَى النَّبَعِيَّةِ لِلْعَيْرِ كَالْجَوَاهِرِ لِأَنَّ مَثْلًا عَرْفِ مُعْنِياً عَنْ ذَكْرِهِ ، وَظَاهِرٌ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَائِمِ بِنَفْسِهِ مَا لَا يَفْتَقِرُ فِي التَّكَيُّزِ وَالْإِشَارَة إِلَى التَّبَعِيَّة لِلْغَيْرِ كَالْجَوَاهِرِ لِأَنَّ مِثْلًا عَرْفِ مُ يَفْسِهُ ، وَكَانَ حَقُّ الْعِبَارَة أَنْ يَقُولُ : إِمَّا مُنْفَصِلٌ ، وَإِمَّا قَائِمٌ بِهَذَا الْمَأْمُورِ بِهِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَائِمِ بِنَفْسِهِ وَبِالْمَأْمُورِ بِهِ الْمُنْفُصِلُ كَتَّهُ وَعَلْمُ بَعْلُولَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَائِمِ بِنَفْسِهِ وَبِالْمَأْمُورِ بِهِ الْمُنْفَصِلُ كَتَّهُ وَغَيْرُ الْمُنْفَصِلُ كَتَّهُ وَعَلَى أَنَّ الْمُزَادَ بِالْقَائِمِ بِنَفْسِهِ وَبِالْمَأْمُورِ بِهِ الْمُنْفَصِلُ عَنْهُ وَغَيْرُ الْمُنْفَصِلُ كَتَّهُ وَعَلَى .

# قوله: فلا يحتاج

أَيْ الْوُضُوءُ فِي كَوْنِهِ وَسِيلَةً لِلصَّلَاةِ إِلَى النِّيَّةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَفْتَقِرُ إِلَى الْوُضُوءِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ طَهَارَةً لَا بِاعْتِبَارِ وَالْهُ عَبِادَةً ، وَالْمُفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ هُوَ وَصْفُهُ لَا ذَاتُهُ .

#### قوله: كالجهاد

ُ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ بِوَاسِطَةِ الْغَيْرِ الَّذِي هُوَ إعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ ، وَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ تَحْسُنُ بِوَاسِطَةِ الْغَيْرِ الَّذِي هُوَ قَضَاءُ حَقِّ الْمَيِّتِ ، فَالْغَيْرَانِ أَمْرَانِ حَسَنَانِ حَاصَلَانِ بِنَفْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْنِي الْجَهَادَ وَالصَّلَاةَ لَا يَنْفَصِلَانِ عَنْهُمَا ، وَعَبَارَةُ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْهُمَا إِنَّمَا صَارَا حَسَنَيْنِ لِمَعْنَى كُفْرِ الْكَافِرِ وَإِسْلَامِ الْمَيِّتِ ، وَذَلِكَ مَعْنَى مُنْفَصِلٌ عَنْ الْجِهَادِ

وَالصَّلَاةِ ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنْ لَيْسَ كُفْرُ الْكَافِرِ وَإِسْلَامُ الْمَيِّتِ مِمَّا يَتَأَدَّى بِنَفْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْنِي الْجِهَادَ وَالصَّلَاةَ ، وَأَنْ لَا مَعْنَى لِبَيَانِ اللِّنْفِصَالِ فِي هَذَا الْمَقَامِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ عَدَمَ اللَّهْصَالِ بِمَعْنَى تَأَدِّيهِ بِنَفْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَعَدَمِ قِيَامِهِ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِاللَّهْصَالِ التَّعَايُرَ ، وَالتَّبَايُنَ تَحْقِيقًا لِكُوْنِ حُسْنِ الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِالْغَيْرِ .

### قوله: ولما كان المقصود

يَعْنِي أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ الْحَسَنَ لِغَيْرِهِ ، لَا شَكَّ أَنَّهُ مُغَايِرٌ لِذَلِكَ الْغَيْرِ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ ، فَإِنْ كَانَ مُغَايِرًا لَهُ بِحَسَبِ الْخَارِجِ كَالْجَهَادِ أَيْضًا كَأَدَاءِ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْي فَلَا شَبَهَ لَهُ بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ مِنْ جَهَةٍ كَوْنِهِ فِي الْخَارِجِ عَيْنَ ذَلِكَ الْغَيْرِ الْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ مِنْ جَهَةٍ كَوْنِهِ فِي الْخَارِجِ عَيْنَ ذَلِكَ الْغَيْرِ الْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ مِنْ جَهَةٍ كَوْنِهِ فِي الْخَارِجِ عَيْنَ ذَلِكَ الْغَيْرِ الْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ مَنْ عَلِي الْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ مَنْ عَلِي الْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ مَنْ عَلِي الْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ دُونَ الْعَكْسِ كَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمُ وَالْحَبِّ وَالصَّوْمُ وَالْحَبِّ مَا الْعَلْمِ وَالْحَسِنِ لِعَيْرِهِ الشَّبِيهِ بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ دُونَ الْعَكْسِ كَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمُ وَالْحَبِّ وَالْحَبِّ وَالْحَبِّ مِ الْعَلْمِ وَالْحَبْرِ وَالْعَبْرِهِ الشَّبِيهِ بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ دُونَ الْعَكْسِ كَالزَّكَاةِ وَالطَسَّوْمُ وَالْحَبِّ وَالْحَبِّ مِ الْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي الْفَالِمُ وَالْحَبِّ فِي الْمُعْمِلِ الْمَعْلِي الْمَعْمُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ الشَّبِيهِ بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ دُونَ الْعَكْسِ كَالزَّكَاةِ وَالطَسَّوْمُ وَالْحَبِّ مُ وَالْحَبِّ مِ الْمَنْ الْعَلَى الْمَعْنَى فِي الْمَعْمِلِ الْمَعْمَ الْعَلَاءِ عَلَى الْمَعْمَى الْمَلْكَالِ الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلِي الْمَلْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلِي الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَاءِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَولَ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلْمِ الْعَلَمْ الْعَلِي الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَمِ الْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَمِ الْعَ

؟ قُلْتُ : لِأَنَّهُ لَا جَهَةَ هُنَا لِارْتَفَاعِ الْوَسَائِطِ وَصَيْرُورَتِهَا فِي الْحُكْمِ الْعَدَمَ بِخِلَافِهَا ثَمَّةَ ، وَقَدْ يُقَالُ لِأَنَّ الْوَاسِطَةَ هَاهُنَا كُفْرُ الْكَافِرِ ، وَإِسْلَامُ الْمَيِّتِ ، وَهُمَا اخْتِيَارُ الْعَبْدِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِيهِ .

### قوله: والأمر المطلق

عِبَارَةُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ فِي اقْتضاءِ صِفَة الْحُسْنِ يَتَنَاوَلُ الضَّرْبَ الْأُوَّلَ مِنْ الْقِسْمِ الْأُوَّلِ ؟ لِأَنَّ كَمَالَ النَّامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّانِيَ بِدَلِيلٍ لِلَّانَّ كَوْنُهُ عَبَادَةً يَقْتَضِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَيَحْتَمِلُ الضَّرْبَ النَّانِيَ بِدَلِيلٍ فَكَذَلِكَ كَوْنُهُ عَبَادَةً يَقْتَضِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَيَحْتَمِلُ الضَّرْبَ النَّانِيَ بِدَلِيلٍ فَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ الْقِسْمَ الْأُوَّلَ عَلَى الْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ ،

وَالضَّرْبَ الْأُوَّلَ مِنْهُ عَلَى مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِحَالَ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ : وَيَحْتَمِلُ الضَّرْبُ الثَّانِي إِلَى قَوْلِهِ : وَيُصْرُفُ عَنْهُ لَيَشْمَلَ الْحَسَنَ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ كَالْحَهَادِ ، وَمَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ أَوْ يُشْبِهُ الْحَسَنَ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ كَالْصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَغِي الْجَهَادِ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِهِ حَسَنًا لَغَيْرِهِ ، وَفِي الصَّلَاة عَلَى احْتَمَالُ سُقُوطِ التَّكْلِيفِ ، وَفِي الرَّكَاةِ فَغِي الْمَشْبِهَةً بِالْحَسَنِ لِعَيْرِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ اسْتَلْلَلَهُ الثَّانِي ، وَهُو أَنَّ كُونَ الْمَأْمُورِ بِهِ لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ عِبَادَةً يُوحِبُ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى عَدَم احْتَمَالُه سُقُوطَ التَّكُلِيف به ، وَلِذَا صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى عَلَى عَدَم احْتَمَالُه سُقُوطَ التَّكُلِيف به ، وَلِذَا صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى عَلَى الْحَسْنِ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ إِلَّا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي سَائِرِ الْكُتُبِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي حُسْنَ الْمَأْمُورِ به لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ وَكَالَةِ عَلَى عَدَم احْتَمَالُه سُقُوطَ التَّكُلِيف به ، وَلِذَا صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَشْمِ الْمُولِ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمُرادَ بِالضَّرْبِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ كَالرَّكَة بِهِ حُكْمًا ، وَهُوَ الشَّبِيهُ بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ كَالرَّكَاةِ فَي وَنَعْ وَنَعْ أَلُولُ هُو مَا يَحْسُنُ لِعَيْنَهِ حَقِيقَةً لَا مَا أَلْحِقَ بِهِ حُكْمًا ، وَهُوَ الشَّبِيهُ بِالْحَسَنِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ كَالرَّكَاةِ فَي كَلُولُ هُو مَا يَحْسُنُ لِعَيْنَهُ مَا يَعُمْ الْهُولِ الْمُؤْلُقِ الْمُؤْلُولُ هُو مَا يَحْسُنُ لِلْهَ عَلَى الْقَسْمَ اللَّؤُولُ الْمَالَمُ مَرَحِهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لُلُهُ تَعَالَى مَا لُلُهُ لَكُولُ الْمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَالَمُ مَرَعَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْرِقِ مَا يَحْدُولُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْعَلْمَ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُو

# قوله: والفرق بينهما

هُوَ أَنَّ الْمُقْتَضِيَ مُتَقَدِّمٌ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّيْءَ يَكُونُ حَسنًا ، ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، الْأَمْرُ ضَرُورَةَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَتَعَلَّقُ إِلَا بِمَا هُوَ حَسَنٌ ، وَالْمُورِ بِهِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ وُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ وَالْمُوحِبُ مُتَأَخِّرٌ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَمْرَ يُوجِبُ حُسْنَهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ إِنْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ وُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ وُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ ، وَهَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ وُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ وُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ ، وَهَا مُنَا مُنَا مُورِ بِهِ ، وَلَا يُتَصَوِّرُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ وُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ ، وَهَا يُتَصَوِّرُ فَلَا يَتَعَلَقُ إِلَّا بَعْدَ وَرُودِ الْأَمْرِ بِهِ ، وَلَا يُتَصَوِّرُ فَا إِلَا بَعْدَ وَرُودِ الْأَمْرِ بِهِ ، وَلَا يُتَصَوِّرُ فَا اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللْفَاللَّلِي الللللْمُ الللْمُولِ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمِ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللللللللللللْ

يُقَالُ : إِنَّا حُسْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ عِنْدَنَا مِنْ مَدْلُولَاتِ الْأَمْرِ ، وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ مِنْ مُوجِبَاتِهِ .

### قوله: ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة

مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ عَيْنًا بَلْ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظُّهْرِ فَإِذَا أَدَّى أَحَدَهُمَا انْدَفَعَ الْآخَرُ

فصل التكليف بما لا يطاق غير جائز خلافا للأشعري ؛ لأنه لا يليق من الحكيم ولقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } إلى غير ذلك من الآيات ، وهو غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا واقع عنده في غيره

أَيْ وَاقِعٌ عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ فِي غَيْرِ الْمُمْتَنِعِ لِذَاتِهِ .

(كَإِيمَانِ أَبِي جَهْلٍ ، وَعَنْدَنَا لَيْسَ هَذَا تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَقُدْرَةِ الْعَبْدِ تَأْثِيرًا فِي أَفْعَالِهِ تَوَسُّطًا بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ) ، وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ ، فَإِنْ قِيلَ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لَازِمْ عَلَى تَقْدِيرِ التَّوَسُّطِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ قَصْدُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى إِيجَادِ الْفَعْلِ بَلْ يُوجَدُ بِخَلْقِ اللَّهِ فَيَكُونُ التَّكْلِيفُ بِالْفِعْلِ تَكْلِيفًا بِالْمُحَالِ قُلْنَا : نَعَمْ ، لَكِنْ لِلْعَبْدَ قَصْدُ اخْتَيَارِيُّ فَالْمُرَادُ بِالتَّكْلِيف بِالْحَرَكَةِ التَّكْلِيفُ بِالْقَصْدِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ بَعْدَ الْقَصْد الْمَوصل الْجَازِمِ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَرَكَة أَيْ : الْحَالَةَ الْمُدَادِ عَادَتَه أَوْ التَّكْلِيفُ بِالْحَرَكَة بَنَاءً عَلَى قُدْرَته عَلَى سَبَبِهَا الْمُوصل إلَيْهَا غَالِبًا وَهُوَ الْقَصْدُ .

(عَلَى أَنَّ عَلْمُهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِاَحْتِيَارِهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حَيِّزِ الْإِمْكَانَ) هَذَا جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَمْ اللَّهِ جَهْلًا ، وَهُوَ مُحَالٌ فَإِيمَانُهُ مُحَالٌ فَالْأَمْرُ بِالْإِيمَانِ تَعَالَى عَلَمْ اللَّهِ جَهْلًا ، وَهُوَ مُحَالٌ فَإِيمَانُهُ مُحَالٌ فَالْأَمْرُ بِالْإِيمَانِ يَعْالَى عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ كُلُّ شَيْء عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه ، وَالْعِلْمُ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ فَعِلْمُهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بَالْإِيمَانِ اللَّهُ عَلَمَ كُلُّ شَيْء عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه ، وَالْعِلْمُ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ فَعِلْمُهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِن بَعْدَورًا وَمُخْتَارًا لَهُ .

( وَعِنْدَهُ لَا تَأْثِيرَ لَهَا ) أَيْ لِقُدْرَةِ الْعَبْدِ في أَفْعَالِهِ .

)

بَلْ هُوَ مَحْبُورٌ ، ثُمَّ عنْدَنَا عَدَمُ جَوَازه ) أَيْ : عَدَمُ جَوَاز التَّكْليف بمَا لَا يُطَاقُ .

( لَيْسَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَحَ وَاحِبٌ عَلَى اللَّهِ حِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ بَلْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِحُكْمِهِ وَفَضْلِهِ ، ثُمَّ الْقُدْرَةُ شَرْطٌ لوُجُوبِ الْأَدَاءِ لَا لِنَفْسِ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَكُ عَنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْقُدْرَةِ ) وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَ نَفْسِ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الْأَدَاء في الْفَصْل الْمُتَأَخِّر .

( بَلْ هُوَ يَثْبُتُ ) أَيْ : نَفْسُ الْوُجُوبِ ( بِالسَّبَبِ وَالْأَهْلِيَّةِ عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ : فِي فَصْلِ الْأَهْلِيَّةِ .

( وَالْقُدْرَةُ نَوْعَانِ مُمَكِّنَةٌ وَمُيسِّرَةٌ فَالْمُمَكِّنَةُ أَدْنَىَ مَا يَتَمَكَّنُهُ أَدْنَىَ مَا يَتَمَكَّنُهُ الْمَأْمُورُ عَلَى أَدَاءَ الْمَأْمُورِ بِهِ ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ ( غَالِبًا ) وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِهَذَا ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ فِي الْحَجِّ مِنْ قَبيلِ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ .

( وَهِيَ شَرْطٌ لِأَدَاءِ كُلِّ وَاحِبٍ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بَدَنِيًّا كَانَ أَوْ مَالِيًّا فَلِهَذَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ مَعَ الْعَجْزِ وَالصَّلَاةُ قَاعِدًا أَوْ مُومِيًا مَعَهُ ) أَيْ : مَعَ الْعَجْزِ .

( وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ إِذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ اتِّفَاقًا فَعَلَى هَذَا ) يَتَّصِلُ بِقَوْلِه : وَهِيَ شَرْطٌ لِأَدَاءِ كُلِّ وَاجِب . ( قَالَ زُفَرُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ صَارَ أَهْلًا لِلصَّلَاةِ فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَدَاءُ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ قُلْنَا إِنَّمَا يُشْتَرَطُ حَقِيقَةُ الْقُدْرَةِ لِلْأَدَاءِ إِذَا كَانَ هُوَ الْفَرْضَ ، وَأَمَّا هَاهُنَا فَالْفَرْضُ الْقَضَاءُ ، وَقَدْ وُجِدَ السَّبَبُ فَإِمْكَانُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ بِإِمْكَانِ امْتِدَادِ الْوَقْتِ كَافِ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ كَمَسْأَلَةِ الْحَلفِ بِمَسِّ السَّمَاءِ) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ الْيَمِينُ لِإِمْكَانِ الْبِرِّ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِمْكَانُ الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْبِرُّ كَافِ لِوُجُوبِ

الْخَلَف ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ عَلَى أَنَّ الْقُدْرَةَ الَّتِي شَرَطْنَاهَا مُتَقَدِّمَةً هِيَ سَلَامَةُ الْآلَاتِ وَالْأَسْبَابِ فَقَطْ ، وَقَدْ وُجِدَتْ هُنَا ، ( فَأَمَّا الْقُدْرَةُ عَلَى الْأَدَاءِ غَيْرُ كَاف لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ بَلْ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْقَدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ فَوُجُودُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ فَوُجُودُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ فَوُجُودُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ فَا اللَّهُ اللْمُعُلُولُ اللَّهُ اللْمُعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْم

( أَوْ نَقُولُ الْقَضَاءُ يُبْتَنَى عَلَى نَفْسِ الْوُجُوبِ لَا عَلَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ كَمَا فِي قَضَاءِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ الْصَّوْمَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ ) أَيْ : الْمُمَكِّنَة ( لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ إِذْ التَّمَكُّنُ عَلَى الْأَدَاءِ يَسْتَغْنِي عَنْ بَقَاتُهَا ) أَيْ : اسْتَمْرَارِهَا فَلَهَذَا لَا تُشَرَّطُ لَلْقَضَاءِ فَلَهَذَا إِذَا مَلَكَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ فَلَمْ يَحُجَّ فَهَلَكَ الْمَالُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ وَجَبَ بِالْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ لَتُسْتَرَطُ لَلْقَضَاء فَلَهُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَة مِنْ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَة فَقَطْ ؛ لَأَنَّ الزَّادَ وَالرَّاحِلَة مِنْ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَة لِيَامًا ) اعْلَمْ أَنَّ جَعْلَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مِنْ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ لَيُعَاقِضُ قَوْلَهُ : لِأَنَّ الْقُدْرَةَ اللَّهُ مُنَقَدِّمَةً إِلَحْ .

﴿ وَالْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ مَا يُوحِبُ الْيُسْرَ عَلَى الْأَدَاءِ كَالنَّمَاءِ فِي الزَّكَاةِ ، وَيُشْتَرَطُ بَقَاؤُهَا لِبَقَاءِ الْوَاحِبِ لِتَلَّا يَنْقَلِبَ إِلَى الْعُسْرِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي هَلَاكِ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ بِخِلَافِ الِاسْتِهْلَاكِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَدِّ ، فَإِنْ قِيلَ لَمَّا

شَرَطْتُمْ بَقَاءَهَا لِبَقَاءِ الْوَاحِبِ يَحِبُ أَنْ يُشْتَرَطَ بَقَاءُ النِّصَابِ لِلْوُجُوبِ فِي الْبَعْضِ فَلَا تَجِبُ بَعْدَ هَلَاكَ بَعْضِهِ فِي الْبَاقِي ) تَوْجِيهُ السُّوَالِ أَنَّكُمْ شَرَطْتُمْ بَقَاءَ الْقُدْرَةِ الْمُيَسِِّرَةِ لِبَقَاءِ الْوَاحِبِ ، وَالنِّصَابُ شَرْطُ لِلْيُسْرِ فَيَحِبُ أَنْ يُشْتَرَطَ بَقَاءُ النِّصَابِ لَلْوُجُوبِ فِي الْبَعْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَحِبَ الزَّكَاةُ فِي الْبَاقِي إِذَا هَلَكَ بَعْضُ النِّصَابِ .

فَنُجيبُ بِأَنَّ النِّصَابَ مَا شُرطَ للْيُسْرِ بَلْ للتَّمَكُّن وَفي هَذَا الْكَلَامِ مَا فيه .

( قُلْنَا النَّصَابُ مَا شُرِطَ لِلْيُسْرِ ؛ لِأَنَّ الْوَاحِبَ رُبْعُ الْعُشْرِ ، وَنِسْبَتُهُ إِلَى كُلِّ الْمَقَادِيرِ سَوَاءٌ بَلْ لِيَصِيرَ غَنِيًّا فَيَصِيرَ أَهْلًا للْإِغْنَاءِ لَقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنِّى } وَلَا حَدَّ لَهُ فَقَدَّرَهُ الشَّرْعُ بِالنِّصَابِ ، وَكَذَا الْكَفَّارَةُ وَجَبَتْ بِهَذِهِ الْقُدْرَةِ لِدَلَالَةِ التَّحْيِيرِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْعَجْزَ فِي الْعُمْرِ ؛ لِأَنَّ ذَا يُبْطِلُ أَذَاهُ الصَّوْمِ فَالْمُرَادُ الْعَجْزُ الْحَالِيُّ مَعَ احْتِمَالِ الْقُدْرَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ) أَيْ : تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ الْمُقَارِنَةُ لِلْأَدَاءِ .

( كَالاسْتَطَاعَة مَعَ الْفعْلِ ) أَيْ : الْقُدْرَةُ التَّامَّةُ الْحَقيقَيَّةُ الَّتِي تُقَارِنُ الْفِعْلَ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا فَالْقُدْرَةُ الْمَشْرُوطَةُ فِي الْكَفَّارَةِ قُدْرَةٌ كَذَلكَ أَيْ : مُقَارِنَةٌ لأَدَاء الْكَفَّارَة لَا سَابِقَةٌ وَلَا لَاحَقَةٌ .

( وَذَا دَلِيلُ الْيُسْرِ ) أَيْ : اشْتِرَاطُ بَقَاءِ الْقُدْرَةِ الْمُقَارِنَةِ دَلِيلُ الْيُسْرِ .

﴿ فَيُشْتَرَطُ بَقَاؤُهَا لِبَقَاءِ الْوَاحِبِ ﴾ أَيْ : يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْقُدْرَةِ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ لِبَقَاءِ الْوَاحِبِ حَتَّى إِنْ تَحَقَّقَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى

الْإِعْتَاقِ فَوَجَبَ الْإِعْتَاقُ ، ثُمَّ إِنْ لَمْ تَبْقَ الْقُدْرَةُ يَسْقُطُ الْإِعْتَاقُ ؛ لِأَنْهَا لَمَّ تَتَّصِلْ بِالْأَدَاءِ عُلِمَ أَنَّ الْقُدْرَةَ الْمُقَارِنَةَ لِلْأَدَاءِ

تُوجَدْ ، وَهُوَ الشَّرْطُ لَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَة بِالْقُدْرَة الْمُيسِّرَة فَيُشْتَرَطُ بَقَاؤُهَا .

﴿ إِلَّا أَنَّ الْمَالَ هَاهُنَا غَيْرُ عَيْنِ فَلَا يَكُونُ اللَّهْ لَكُ تَعَدِّيًا فَيَكُونُ كَالْهَلَاكِ ﴾ جَوَابُ سُؤَالِ مَقْدُورٍ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا سَوَّى بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي أَنَّهُمَا وَاجْبَتَانِ بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَسْقُطَ الْكَفَّارَةُ بِالْمَالِ إِذَا ٱسْتُهْلِلُكَ الْمَالُ كَمَا لَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ ، فَأَجَابَ بأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُعَيَّن في الْكَفَّارَة فَلَا يَكُونُ الاسْتهْلَاكُ تَعَدِّيًا ، وَهُوَ في الزَّكَاة مُعَيَّنٌ ؛ لأَنَّ الْوَاحِبَ جُزْءٌ منْ النِّصَابِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْوَاحِبَ منْ هَذَا الْمَالِ ، فَإِذَا اسْتَهْلَكَ الْمَالَ كُلَّهُ اسْتَهْلَكَ الْوَاحِبَ فَيَضْمَنُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ في قَوْلهمْ إِنَّ بَقَاءَ الْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ شَرْطٌ لَبَقَاءِ الْوَاحِبِ ، وَإِلَّا انْقَلَبَ الْيُسْرُ عُسْرًا نَوْعُ نَظَرٍ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا أَمْرًا لَا يَلْزَمُ منْ ذَلكَ أَنْ يَثْبُتَ يُسْرٌ آخَرُ ، وَهُوَ بَقَاءُ النِّصَابِ أَبدًا ، فَإِنَّ اشْترَاطَ هَذَا الْيُسْر يُؤَدِّي إِلَى فَوَات أَدَاء الزَّكَاة ، فَإِنَّهُ إِنْ أُخَّرَ أَدَاءَ الزَّكَاةِ خَمْسِينَ سَنَةً ، ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَأَيْضًا لَا يَنْقَلِبُ الْيُسْرُ عُسْرًا ، فَإِنَّ الْيُسْرَ الَّذِي حَصَلَ باشْترَاط الْحَوْل لَا يَنْقَلبُ عُسْرًا بَلْ غَايَتُهُ أَنْ لَا يُثْبِتَ يُسْرًا آخَرَ أَنَّهُ الْمُيَسِّرُ للصَّوَاب

# الشَّرْ حُ

## قوله: { لا صدقة إلا عن ظهر غنى }

أَيْ : إِلَّا صَادرَةً عَنْ غنَّى ، وَالظَّهْرُ مُقْحَمٌ كَمَا في ظَهْرِ الْغَيْبِ وَظَهْرِ الْقَلْبِ أَوْ هُوَ كَنَايَةٌ عَنْ الْقُوَّة إِذْ الْمَالُ للْغَنيّ بِمَنْزِلَةِ الظَّهْرِ الَّذِي عَلَيْهِ اعْتَمَادُهُ ، وَإِلَيْهِ اسْتَنَادُهُ ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْغِنَى لِأَهْلِيَّةِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ تَارَةً بِهَذَا الْحَديث ، فَإِنَّهُ لَنَفْي الْوُجُوب لَا لَنَفْي الْوُجُود إِذْ كَثيرًا مَا تُوجَدُ الصَّدَقَةُ عَنْ الْفَقير ، وَتَارَةً بالْمَعْقُول ، وَهُوَ أَنَّ الزَّكَاةَ إغْنَاءٌ للْفَقير ، وَلَا يَصيرُ الْمَرْءُ أَهْلًا للْإغْنَاء إلَّا بالْغنَى كَمَا لَا يَصيرُ أَهْلًا للتَّمْليك إلَّا بالْملْك وَعَلَيْه اعْترَاضٌ ظَاهرٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الزَّكَاةَ لَيْسَ هُوَ الْإِغْنَاءَ الشَّرْعِيَّ بَلْ الْإِغْنَاءُ عَنْ السُّؤَالِ ، وَيَدْفَعُ حَاجَةَ الْفَقِيرِ ، وَهَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْغِنَى الشَّرْعيِّ فَلذَا جَمَعَ الْمُصَنِّفُ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ، وَجَعَلَ الْحَديثَ دَليلًا عَلَى تَوَقُّف أَهْليَّة إغْنَاء الْفَقير عَلَى الْغنَى ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الاعْترَاضِ بأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْإِغْنَاءَ بصفَة الْحُسْنِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْغنَى الشَّرْعيِّ لأَنَّ الْغَالبَ منْ حَال الْفَقير عَدَمُ الصَّبْرِ عَلَى شَدَائِدِ الْفَقْرِ وَالْجَزَعُ عَلَى مَكَايِدِ الْحَاجَةِ فَلَا بُدَّ فِي أَهْلَيَّة الْإغْنَاء الْمَأْمُور به منْ الْغنَى الشَّرْعيِّ لئلًّا يُؤَدِّي إِلَى الْجَزَعِ الْمَذْمُومِ فِي الْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ، فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ التَّوْفيقُ بَيْنَ هَذَا الْحَديث وَبَيْنَ قَوْله عَلَيْه السَّلَامُ { أَفْضَلُ الصَّدَقَة جُهْدُ الْمُقلِّ } قُلْت إنْ جَعَلْت هَذَا الْحَدِيثَ نَفْيًا لِلْوُجُوبِ ، فَظَاهِرٌ إِذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ إِلَّا عَلَى الْغَنيِّ ، وَبَيْنَ كَوْن صَدَقَة الْفَقير عَلَى سَبيل التَّطَوُّع أَكْثَرَ ثَوَابًا منْهُ باعْتبَار كَوْنهَا أَشَقَّ ، فَإنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَال أَحْمَزُهَا ، وَإنْ

جَعَلْتَهُ نَفْيًا لِلْفَضِيلَة ، وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُلَائِمُ لِقَوْلِه : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا يَكُونُ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى } فَوَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ الْمُرَادَ تَفْضِيلُ صَدَقَة الْغَنِيِّ عَلَى صَدَقَة الْفَقِيرِ الَّذِي لَا يَصْبِرُ عَلَى شَدَّةِ الْفَقْرِ ، وَيَجْزَعُ لَدَى الْحَاجَةِ عَلَى مَا هُوَ الْجَمْعُ أَنَّ الْمُرَادُ ، وَتَفْضِيلُ صَدَقَة الْفَقيرِ الَّذِي أُخْتُصَّ بِتَأْيِيد وَتَوْفِيقِ إِلَهِيٍّ فِي الصَّبْرِ عَلَى شَدَّة الْفَقْرِ ، وَيَشْرِ مُرَادِ الْغَيْرِ عَلَى مُرَادِه ، وَلَوْ كَانَ بِهِ حَصَاصَةٌ ، وَقَدْ يُقَالُ : الْمُرَادُ بِالْغِنَى غِنِي الْقَلْبِ حَتَّى يَصْبِرَ عَلَى فَقْرِه ، وَيَتَشَبَّتَ عَنْ التَّكَفُّفِ عَلَى مُرَادِه ، وَلَوْ كَانَ بِهِ حَصَاصَةٌ ، وَقَدْ يُقَالُ : الْمُرَادُ بِالْغِنَى غِنِي الْقَلْبِ حَتَّى يَصْبِرَ عَلَى فَقْرِه ، وَيَتَشَبَتَ عَنْ التَّكَفُّفِ عَلَى مُرَادِه ، وَلَوْ كَانَ بَه حَصَاصَةٌ ، وَقَدْ يُقَالُ : الْمُرَادُ بِالْغِنَى غِنِي الْقَلْبِ حَتَّى يَصْبِرَ عَلَى فَقْرِه ، وَيَتَشَبَّتَ عَنْ التَّكَفُّفِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا ، وَلَا يَبْقَى لَهُ تَعَلَّقُ قَلْبٍ بِمَا تَصَدَّقَ بِهِ بِحَيْثُ يُفْضِي إِلَى إِبْطَالِهِ بِالْمَنِ ، وَالِاسْتِكُثَارِ إِنْ كَانَ غَنِيًّا ، وَعَلَى هَذَا لَا يَبْقَى التَّمَسُّكُ الْمَذْكُورُ .

#### قوله: ولا حد له

أَيْ : لِلْغِنَى لِأَنَّهُ بِكُثْرَةِ الْمَالِ ، وَذَلِكَ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ فَقَدَّرَهُ الشَّارِعُ بِالنِّصَابِ فَصَارَ الْغَنِيُّ مَنْ لَهُ النِّصَابُ لَهُ ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْفَقِيرِ الْمُقَابِلِ لِلْمِسْكِينِ بِمَعْنَى مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ . الْغَنِيُّ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ .

### قوله: لدلالة التخيير

يَعْنِي أَنَّ التَّحْيِيرَ الْكَامِلَ ، وَهُوَ التَّحْيِيرُ فِي الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ أُمُورٍ مُتَفَاوِتَة بَعْضُهَا أَسْهَلُ مِنْ الْبَعْضِ كَحْصَالِ الْكَفَّارَةِ دَلِيلُ التَّيْسِيرِ بِحِلَافِ التَّحْيِيرِ صُورَةً فَقَطْ بِأَنْ تَكُونَ الْأُمُورُ مُتَمَاثِلَةً فِي الْمَالِيَّةِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ كَخْصَالِ الْكَفَّارَةِ دَلِيلُ التَّالُى مِنْ الْأَمُورُ مُتَمَاثِلَةً فِي الْمَالِيَّةِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ نِصْف صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ دَلِيلُ التَّالَى يَدِ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْأَدَاءِ أَلْبَتَّةَ .

### قوله: لأن ذا

أَيْ : كَوْنَ الْمُرَادِ بِعَدَمِ وِحْدَانِ الْمَالِ هُوَ الْعَجْزُ فِي الْعُمْرِ يُبْطِلُ أَدَاءَ الصَّوْمِ لِأَنَّ هَذَا الْعَجْزَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي آخِرِ الْعُمْرِ ، وَبَعْدَهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَدَاءُ الصَّوْمِ فَلَا يَصِحُّ تَرَثُّبُ الصَّوْمِ عَلَى عَدَمِ الْوِجْدَانِ بِهَذَا الْمَعْنَى فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعَجْزُ فِي اللَّهُورَةُ فِي اللَّاسِتُقْبَالِ .

## قوله: حتى إن تحقق القدرة

أَرَادَ بِهَا مِلْكَ الرَّقَبَةِ أَوْ ثَمَنِهَا الْقُدْرَةُ الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَجْمِعَةُ لِجَمِيعِ شَرَائِطِ التَّأْثِيرِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ بِدُونِ الْإِعْتَاقِ فَلَا مَعْنَى لِزَوَالِهَا وَسَقُوطِ الْإِعْتَاقِ .

### قوله: إلا أن المال هاهنا غير عين

فَبِهَذَا يَخْرُجُ الْجَوَابُ عَنْ إشْكَالِ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ الْوَاحِبَ فِي الْكَفَّارَةِ يَعُودُ بِهِ هَلَاكُ الْمَالِ بِإِصَابَةِ مَالٍ آخَرَ قَبْلَ الْأَدَاءِ ، وَلَا يَعُودُ فِي الزَّكَاة فَيَكُونُ دُونَ الزَّكَاةِ .

### قوله: واعلم

أُعْتُرِضَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْقُدْرَةِ الْمُيسِّرَةِ الْبَقَاءِ الْوَاجِبِ لِتَلَّا يَنْقَلَبَ الْيُسْرُ عُسْرًا أَوْلًا بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ ، وَثَانِيًا بِأَنَّا ثُسَلِّمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاء الْقُدْرَةِ الْقُدْرَةِ الْقَلْابُ الْيُسْرِ عُسْرًا بَلْ إِنَّمَا يَلْزَمُ ثُبُوتُ أَحَد الْيُسْرِيْنِ ، وَهُو النَّمَاءُ مَثلًا دُونَ الْآخِرِ ، وَهُو الْبَقَاءُ ، فَإِنَّ حُصُولَ الْقُدْرَةِ الْمُيسِّرَة يُسْرُ وَبَقَاوُهَا يُسْرُ آخِرُ ، وَالْجَوَابُ عَنْ الْأُوَّلِ الْبَرَامُ الْفَوَاتِ فِي صُورَةِ هَلَكُ الْمَالِ ، وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ الْقُدْرَةِ الْمُيسِّرَةِ يُسْرُ وَبَقَاوُهُا يُسْرُ آخِرُ ، وَالْجَوَابُ عَنْ الْأُوَّلِ الْآزَامُ الْفَوَاتِ فِي صُورَةِ هَلَكُ الْمَالِ ، وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ الْقُورَةِ الْمُيسِّرَةِ يُسْرُ وَبَقَاوُهَا يُسْرُ آخِرُ ، وَالْجَوَابُ عَنْ الْأُوَّلِ الْآزَامُ الْفَوَاتِ فِي صُورَةِ هَلَكُ الْمَالِ ، وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ لَلْهُ وَلِعَمْ وَبَقَاوُهُا يُسْرُ وَبَقَاوُهُا يُسْرُ مَحَلً الْمَالُ مَعَلَّا الْمَالُ مَعَلَّا الْمَوْلِ الْمَالُ مَعَلَّا اللَّهُ عِنَى مَحَلًا اللَّهُ وَلِعَا لِيَعْ الْمُعَلِينِ فِي النَّهُ مِعَ حَتَّى صَارَ بَحْرًا ، وَمَنْعَ الْمُشَتَرِي اللَّالَوَ عَنْ الشَّفِيعِ حَتَّى صَارَ بَحْرًا ، وَمَنْعَ

الْمَوْلَى الْعَبْدَ الْمَدْيُونَ عَنْ الْبَيْعِ أَوْ الْعَبْدَ الْجَانِي عَنْ أَوْلِيَاءِ الْجَنايَةِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْأَرْشِ حَتَّى هَلَكَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ ، وَعَنْ النَّانِي أَنَّ مَعْنَى انْقَلَابِ الْيُسْرِ إِلَى الْعُسْرِ أَنَّهُ وَجَبَ بِطَرِيقِ إِيجَابِ الْقَلِيلِ مِنْ الْكَثِيرِ يُسْرًا أَوْ سُهُولَةً فَلَوْ أَوْجَبْنَاهُ عَلَى وَعَنْ النَّانِي أَنَّ مَعْنَى انْقِلَابِ الْيُسْرِ يَصِيرُ عُسْرًا ، فَإِنَّهُ مُحَالٌ عَقْلًا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ نَفْسَ الْيُسْرِ يَصِيرُ عُسْرًا ، فَإِنَّهُ مُحَالٌ عَقْلًا ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْهَلَاكِ لَوَجَبَ بِطَرِيقِ الْعَكْسِ فَلْيُتَأَمَّلُ إِنَّهُ الْمُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ

#### قوله: فصل

ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ مِنْ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ ضَرَبًا ثَالِثًا يُسَمَّى الْجَامِعَ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ حَسَنًا لِحُسْنِ شَرْطِهِ بَعْدَمَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنَى فِي نَفْسِه ، وَهِيَ الْقُدْرَةُ النَّيَ بِهَا يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ ، وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ وُجُوبِ السَّعْيَ عَلَى وُجُوبِ النَّجُمُعَة فَصَارَ حَسَنًا لِغَيْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ حَسَنًا لِذَاتِه ، ثُمَّ أَوْرَدَ مَبَاحِثَ الْقُدْرَةِ وَقُفْ وَجُوبِ السَّعْيَ عَلَى وُجُوبِ النَّجُمُعَة فَصَارَ حَسَنًا لِغَيْرِهِ مَعْ كَوْنِهِ حَسَنًا لِذَاتِه ، ثُمَّ أَوْرَدَ مَبَاحِثَ الْقُدْرَةِ وَقُفْلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِيهِ نَوْعَ تَكَلُّف ، وَأَنَّ جَعْلَهُ مِنْ أَقْسَامٍ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ لَيْسَ أَوْلَى مَنْ جَعْلِهِ مِنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ لَغَيْرِهِ لَيْسَ أَوْلَى مَنْ جَعْلِهِ مِنْ أَقْسَامٍ الْحَسَنِ لَعَيْرِهِ لَيْسَ أَوْلَى مَنْ جَعْلِهِ مِنْ أَقْسَامٍ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ لَيْسَ أَوْلَى مَنْ جَعْلِهِ مِنْ أَقْسَامٍ الْحَسَنِ لَعْيَرِهِ لَيْسَ أَوْلَى مَنْ جَعْلِهِ مِنْ أَقْسَامٍ الْحَسَنِ وَالْقَبْعِ الْعَقْلِيقِينِ ، وَالنَّانِي أَنَّهُ مِمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَدَم وُقُوعِه فِي آيَات كَثِيرَة كَقُولِهِ تَعَالَى إِلَى اللَّهُ تَعْلَى أَنْ التَّكُلِيفِ الْمَعْهَا } وَ { مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وَكُلُّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَدَم وَقُوعِه فِي آيَات كَثِيرَة كَقُولِهِ تَعَالَى إِلَى اللَّهُ تَعْلَى الْمُعَلِقِ الْمَوْلِقِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْلِقِ اللَّهُ يَعْلَى الْمُحَلِقِ الْفَرِيقِ مِنْ الْمَالِيقِ مِلْ اللَّهُ تَعَالَى الْمُحَواذِ ، وَإِلَّا لَوْلُو عَلَى اللَّهُ تَعَالَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُحَلِقِ الْفَوْلُو عَلَى عَلَم اللَّهُ عَلَى الْمُحَلِقِ اللَّهِ وَالْمُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلَى الْمُحَلِقَة لِلّهِ تَعَالَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى عَلَم الْمُحَلِقِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى مَا سَيَحِيء ، وَأَنْفِيهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَة لِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَة لِلَهُ اللَّهُ الْم

وَالتَّكْلِيفُ قَبْلَ الْفِعْلِ لَا مَعَهُ لِأَنَّ اسْتِدْعَاءَ الْفِعْلِ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَهُوَ حَالَ التَّكْلِيفِ مُسْتَطِيعٌ.

## قوله: وهو غير واقع

مَا لَا يُطْلَقُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُمْتَنَعًا لِذَاتِهِ كَإِعْدَامِ الْقَدِيمِ وَقَلْبِ الْحَقَائِقِ ، فَالْإِحْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ التَّكْليف به ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُمْتَنعًا لَغَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا فِي نَفْسه لَكِنْ لَا يَجُوزُ وَقُوعُهُ عَنْ الْمُكَلَّفِ لِائْتَفَاءِ شَرْط أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ التَّكْليفَ به غَيْرُ وَاقعِ حَلَافًا للْأَشْعَرِيِّ ، وَلَا يَجُوزُ وَقُوعِ التَّكْليف به غَيْرُ وَاقع حَلَافًا للْأَشْعَرِيٍّ ، وَلَا يَجُوزُ وَقُوعِ التَّكْليف بَمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَقَعَ أَوْ أَحْبَرَ بِذَلكَ كَبَعْضِ تَكَاليف الْعُصَاة وَالْكُفَّارِ ، فَصَارَ حَاصِلُ لَنْزَاعٍ أَنَّ مَثْلَ ذَلِكَ هَلْ هُو مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يُطَاقُ حَتَّى يَكُونَ التَّكْليفُ الْوَاقعُ به تَكْليفَ مَا لَا يُطَاقُ أَمْ لَا ، فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ النِّيْعِ النَّوْعَ مُعَلِي اللَّهُ الْفَعْلِ عَقِيبَ قَصْده ، وَلَا مَعْنَى النَّوْمُ اللَّهُ الْفَعْلَ عَقِيبَ قَصْده ، وَلَا مَعْنَى التَّوْسُط بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ ، وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ هُوَ مُحَالٌ لاسْتُلزَامِهِ فَي الْمُجَدِّ فَى الْعَبْدِ فِي أَفْعَالِهِ إِلَّا هَذَا عَلَى مَا سَبَقَ فِي تَحْقيقِ التَّوْشُط بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ ، وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ هُو مُحَالٌ لاسْتُلزَامِهِ فَي الْمُحَالِ ، وَهُو انْقَلَابُ أَنْ عُلْمَ اللَّه تَعَالَى جَهْلًا أَوْ وُقُوعُ الْكَذَبِ فِي اخْتِيَارِهِ فَلِيَانُ أَبِي جَهْلٍ مُحَالٌ ، وهُو مُكَلَّقُ به وَلَا لَايُطاقُ وَاقِعْ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ عِلْمَ اللَّه تَعَالَى بِعَدَمَ إِيمَانِهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِمْكَانِ أَيْ ! عَنْ كَوْنِهِ مَقْدُورًا لِأَبِي فَالتَكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ وَاقِعْ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ عَلْمَ اللَّه تَعَالَى بِعَدَمَ إِيمَانِهِ لَلْ يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِمْكَانِ أَيْ يَعْ وَقِعْ ، وَأُومُ اللَّه تَعَلَى يَعْمَمُ إِيمُ اللَّه لَا يُعْرَفِهُ مَا لَا يُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاقُ لَوْ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ الْإِمْكَانُ أَقُ وَقُو عَلَى الْعَلْمُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللْعَ

جَهْلِ وَمُخْتَارًا لَهُ بِمَعْنَى صِحَّةِ تَعَلُّقِ قُدْرَتِهِ بِالْقَصْدِ إلَيْهِ غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحْدِثُهُ عَقِيبَ قَصْدِهِ ، وَإِنَّمَا فُسِّرَ الْإِمْكَانُ بِذَلِكَ لَأَنَّ الْبَقَاءَ عَلَى

الْإِمْكَانِ الذَّاتِيِّ غَيْرُ مُفيد لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحَلِّ النِّرَاعِ ، وَقَوْلُهُ : الْعِلْمُ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ إِلَّا أَنَّهُ دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ وَلَمَّ مَرُورَةَ أَنَّ عِلْمَ اللَّه تَعَالَى إِمَّا مُتَعَلِّقٌ بِوُجُود الْفَعْلِ فَيَجِبُ أَوْ بِعَدَمِه فَيَمْتَنغُ ، وَلَا شَيْءَ مَنْ الْوَاجَبِ وَالْمُمْتَنعِ بِمُسْتَطَاعِ وَمُقَدِّ ، وَلِقَائِلِ أَنْ يَمْنعَ كُونَ الْعِلْمِ تَابِعًا لِلْمَعْلُومِ أَنَّ لَيْكُونُ ، وَحِيتَئذ يَلْزَمُ الْوُجُوبُ أَوْ المَامِّنتَاعُ ، وَلَهَذَا صَرَّحَ الْمُحَقِّقُونَ بِأَنَّ مَعْنَى كُونِ عِلْمَه تَابِعًا لِلْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُطَابَقَة تُعْتَبُرُ مِنْ جَهَة الْعِلْمِ بِأَنْ يَكُونَ هُو عَلَى طَبْقِ الْمَعْلُومِ وَقُوعً ، وَيَكْفِي فِي الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُطَابَقَة تُعْتَبُرُ مِنْ حَهَة الْعِلْمِ بِأَنْ يَكُونَ هُو عَلَى طَبْقِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُطَابَقَة تُعْتَبُرُ مِنْ وَفَيْ اللَّهُ تَعَلَى يَعْلَمُ أَنَّ الْمُحُوبَ أَوْ المَاعْتَاعُ بِواسِطَةَ عَلْمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ الْمُعَلِمِ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ الْمُعْدِي إِنَّ الْمُعْمِعِ مَا عُلْمَ مُعْتَى إِلَى اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَى يَعْلَمُ أَوْ لَا يُؤْمِنُ أَوْ اللَّهُ بَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلِيقِهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَوْ لَا يُوْمِنُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ لَا يُومِن عُلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا يُومِنُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْتَالِمُ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ بَوْ وَلَى اللَّهُ لَا يُصَدِّقُ اللَّيْمَ الْمُونِ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِقِ مَا أَنْ فَلَ اللَّهُ لَا يُصَلِّقُ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ الْقَلَى اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ الْمُلْقُلُولُ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

## قوله:

وَعِنْدَهُ )

أَيْ : لَوْ كَانَ التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُوجَدُ بِقُدْرَةِ الْعَبْدِ تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَشْعَرِيُّ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ التَّكَالِيفِ تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ فِي أَنَّ الْعَبْدَ مَجْبُورٌ فِي أَفْعَالِهِ لَا تَأْثِيرَ لِقُدْرَتِهِ أَصْلًا ، وَهَذَا بَاطِلُّ التَّكَالِيفِ تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ فِي أَنْ الْعَبْدَ مَجْبُورٌ فِي أَفْعَالِهِ لَا تَأْثِيرَ لِقُدْرَتِهِ أَصْلًا ، وَهَذَا بَاطِلُّ بِالْإِجْمَاعِ إِذْ الْأَشْعَرِيُّ وَإِنْ قَالَ بِالْوُقُوعِ لَمْ يَقُلُ بِالْعُمُومِ .

### قوله: ثم عندنا

يَعْنِي أَنَّ عَدَمَ حَوَازِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا هُوَ أَصْلَحُ لِعِبَادِهِ وَلَا حَفَاءَ فِي أَنَّ عَدَمَ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ أَصْلَحُ فَيَكُونُ وَاحِبًا فَيكُونُ التَّكْلِيفُ مُمْتَنِعًا ، وَعِنْدَنَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْحَكْمَةِ وَالْفَضْلِ أَنْ يُكَلِّفَ عِبَادَهُ بِمَا لَا يُطِيقُونَهُ أَصْلًا فَيَلْزَمُ التَّرْكُ بِالضَّرُورَةِ وَيَسْتَحِقُّوا الْعَذَابَ وَمَا لَا يَلِيقُ بِالْحَكْمَةِ وَالْفَضْلِ سَفَهٌ ، وَتَرْكُ إِحْسَانَ إِلَى مَنْ يَسْتَحَقُّهُ ، وَهُو قَبِيحٌ لَا يَجُوزُ صُدُورُهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ مَعْنَى الْوُجُوبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اسْتَحْقَاقَ الْعَقَابِ عَلَى التَّرْكِ بَلْ اللَّزُومُ وَعَدَمُ جَوَازِ التَّرْكِ ، فَالْقَوْلُ بِعَدَم جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ بِنَاءً عَلَى اللَّهُ يَعْبُ اللَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ تَفَضُّلًا عَلَى الْعِبَادِ وَإِحْسَانًا ، وَهَذَا قَوْلُ بِعُدَم بُوجُوبِ الْأَصْلَح ، فَإِنْ قِيلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْكُ لَكِنَّهُ يَتْرُكُ تَفَضُّلًا وَإِحْسَانًا قُلْنَا فَحِينَئِذَ لَا يَثْبُتُ عَدَمُ الْجَوَازِ وَهُو الْمُدَّعِي بَوْ يُشَونُ عَدَمُ الْوَقُوعِ .

## قوله: ثم القدرة شرط لوجوب الأداء

ُ فَإِنْ قِيلَ نَفْسُ الْوُجُوبِ لَا يَنْفَكُ عَنْ التَّكْلِيفِ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْأَمْرِ ، وَالتَّكْلِيفُ مَشْرُوطٌ بِالْقُدْرَةِ فَكَيْفَ يَنْفَكُ نَفْسُ الْوُجُوبِ عَنْ الْقُدْرَةِ . الْوُجُوبِ عَنْ الْقُدْرَةِ .

بوَحْهَيْنِ : الْأُوَّلُ أَنَّ التَّكْلِيفَ هُوَ طَلَبُ إِيقَاعِ الْفعْلِ مِنْ الْعَبْد ، وَنَفْسُ الْوُجُوبِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا سَتَعْرِفُ مِنْ أَنَّ نَفْسَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ هُوَ لُزُومُ وَقُوعِ هَيْئَةٍ مَحْصُوصَةٍ مَوْضُوعَة لِلْعِبَادَة عِنْدَ حُضُورِ الْوَقْتِ الشَّرِيفِ وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ ، وَهُوَ لُزُومُ إِيقَاعٍ تِلْكَ الْهَيْئَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَحَقَّقُ التَّكْلِيفُ أَلًا يَرَى أَنَّ صَوْمَ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَاحِبٌ ، وَلَا تَكْليفَ عَلَيْهِمَا ، وَكَذَا الوَّكَاةُ قَبْلَ الْحَوْلُ النَّانِي ، إِنَّ مَعْنَى اشْتَرَاطِ التَّكْليف بِالْقُدْرَةِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ التَّكْليفُ إِلَّا بِمَا يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ إِيقَاعَهُ وَاحِدًا الزَّكَاةُ عَنْدَ وَرُودِ الْأَمْرِ ، وَعِنْدَ تَحَقَّقِ سَبَبِ الْوُجُودِ قَبْلَ الْمُبَاشِرَةَ لَوَ الْمَدْهَبَ أَنَّ الْمَدْهَبَ أَنَّ التَّكْليفَ قَبْلَ الْهُعْلَ وَالْقُدْرَةَ مَعَهُ .

#### قوله: لأنه قد ينفك

أَيْ : قَدْ يُوجَدُ نَفْسُ الْوُجُوبِ بِدُونِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فَحِينَئِذَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقُدْرَةِ الَّتِي مَنْشَأُ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا هُوَ الْأَدَاءُ ، وَهُوَ مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ إِذْ لَيْسَ الْمُدَّعَى ، إلَّا أَنَّ الْمُحَتَّاجَ إِلَى الْقُدْرَةِ هُوَ وُجُوبُ الْأَدَاءِ لَا نَفْسُ الْوُجُوبِ .

## قوله: من غير حرج غالبا

قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ بِدُونِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ نَادِرًا ، وَبِدُونِ الرَّاحِلَةِ كَثِيرًا لَكِنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ بِدُونِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ نَادِرًا ، وَبِدُونِ الرَّاحِلَةِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ بِدُونِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ نَادِرًا ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا لَيْسَ بِغَالِبٍ نَادِرًا بَلْ قَدْ بِحَرَجٍ عَظِيمٍ فِي الْغَالِبِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْغَالِبِ وَالْكَثِيرِ بِأَنَّ كُلُّ مَا لَيْسَ بِكَثِيرٍ نَادِرًا ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا لَيْسَ بِغَالِبٍ نَادِرًا بَلْ قَدْ

يَكُونُ كَثِيرًا ، وَاعْتُبِرَ بِالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَالْجُذَامِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ غَالِبٌ ، وَالثَّانِيَ كَثِيرٌ ، وَالثَّالِثَ نَادِرٌ .

### قوله: وهي

أَيْ : الْقُدْرَةُ الْمُمَكِّنَةُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ أَدَاءِ كُلِّ وَاحِبٍ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ ؛ لِأَنّ

الْقُدْرَةَ الَّتِي يَمْتَنِعُ التَّكْلِيفُ بِدُونِهَا هِيَ مَا تَكُونُ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ فَاشْتِرَاطُ سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ قَبْلَ الْفِعْلِ يَكُونُ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَمِنَّةً .

# قوله : فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت

كَمَا كَانَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَافِ لِلْقَضَاءِ ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ إِمْكَانُ الْقُدْرَةِ فِي الْحَجِّ بِدُونِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، وَإِمْكَانُ قَدْرَةِ السَّيْخِ الْفَانِي عَلَى الصَّوْمِ ، وَالْمُقْعَدِ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَزَوَالِ عَمَى الْأَعْمَى مَعَ أَنَّ هَذَا أَقْرَبُ مِنْ امْتِدَادِ الْوَقْتِ لِأَنْ الْقَضَاءَ أَيْضًا مُتَعَذِّرٌ فِي هَذِهِ الصُّورِ .

## قوله: كما في مسألة الحلف بمس السماء

هَذَا بِحَلَافِ يَمِينِ الْغَمُوسِ لِأَنَّهُ قَدْ يَمْتَنِعُ إِمْكَانُ إِعَادَةِ الزَّمَانِ الْمَاضِي ، وَلَوْ سُلِّمَ فَصِدْقُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مُحَالٌ إِذْ بِإِعَادَةِ الزَّمَانِ الْمَاضِي لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ الْفِعْلِ مِنْ الشَّخْصِ بِدُونِ أَنْ النَّمَانِ الْمَاضِي لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ الْفِعْلِ مِنْ الشَّخْصِ بِدُونِ أَنْ يَفْعَلَ .

### قوله: فأما القدرة الحقيقية

قَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْقُدْرَةَ مَعَ الْفِعْلِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْقُدْرَةِ الْقُوَّةُ النَّهُ الْقُوَّةُ الْمُسْتَجْمَعَةُ لِجَمِيعِ الشَّرَائِطِ فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ الْفِعْلِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ ، وَإِنْ أُرِيدَ الْقُوَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ الْمُسْتَجْمَعَةُ لِجَمِيعِ الشَّرَائِطِ فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ اللَّهْلِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤَلِّمُ اللَّهُ الل

الْمُسْتَجْمِعةُ لِجَمِيعِ شَرَائِطِ التَّاثِيرِ ، فَإِنْ قِيلَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّكْلِيفُ مَشْرُوطًا بِالْقُدْرَةِ بِمَعْنَى الْقُوَّةِ الْمُسْتَجْمِعة لِحَمِيعِ السَّرَائِطِ صَرُورَةَ أَنَّ الْفَعْلَ بِدُونِهَا مُمْتَنِعٌ ، وَلَا تَكْلِيفَ بِالْمُمْتَنِع قُلْنَا : مُعَارَضٌ بَأَنَّ الْفَعْلَ عِنْدَ حَمِيعِ شَرَائِطِ التَّأْثِيرِ وَالتَّحْمِ التَّحْرُقِ اللَّهُ عَيْرُ مَقْدُورِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّرْكِ وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّكْلِيفُ مَشْرُوطًا وَالمُنتَاعُ المُنتَاعُ النَّمَ لَمَ التَّكْلِيف بِدُونِ الْمُبَاشِرَةِ ، وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَعْصِى بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعَدَمِ التَّكْلِيف بِدُونِ الْمُبَاشِرَةِ ، وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَعْصِى بَتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعَدَمِ التَّكْلِيف بِدُونِ الْمُبَاشِرَةِ ، وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَعْصِى بَتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَعَدَمِ التَّكْلِيف بِدُونِ الْمُبَاشِرَةِ ، وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَعْصِى بَتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعَدَمِ التَّكْلِيف بِدُونِ الْمُبَاشِرَةِ ، وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَعْفِى بِعَرْكِ الْمُسْتَعْمِ التَّعْلِ فِي هَذَهِ الْبَعْلِ فِي الزَّمَا الْمُسْتَقْبَلِ ، وَامْتِنَاعُ الْفِعْلِ فِي هَذَه الْحَالَة بِيلَاء عَلَى عَدَم علَيهِ التَّامَّة فَيْلَ الْمُبَاشِرَة مُكَلِيف بَاللَّهُ اللْمُسْتَعْ وَمَعَهَا وَاحِبٌ فَلَا تَكْلِيفَ إِلَا بِالْمُحَالِ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ تَكْلِيفًا بِالْمَشْرُوطِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرُط ، وَفِي النَّامَة مُمْتَنَعٌ وَمَعَهَا وَاحِبٌ فَلَا تَكْلِيفَ إِلَا بِالْمُحَالِ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوْلِ تَكْلِيفًا بِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ .

### قوله: أو نقول

جَوَابٌ ثَالِثٌ عَنْ دَلِيلِ زُفَرَ حَاصِلُهُ مَنْعُ الْمُقَدِّمَةِ الْمَطْوِيَّةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّ مَا لَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَالسَّنَدُ هُوَ وُجُوبُ قَضَاءِ صَوْمِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ مَعَ عَدَمٍ وُجُوبِ الْأَدَاءِ .

## قوله: ولا يشترط

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا آخَرَ عَنْ دَلِيلِ زُفَرَ وَأَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءَ كَلَامٍ يَعْنِي أَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يَجِبُ لِبَقَاءِ الْوَاحِبِ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوطٍ

بِيَقَاءِ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ لِأَنَّ الْمُفْتَقِرَ إِلَى حَقيقَةِ هَذِهِ الْقُدْرَةِ وَبَقَائِهَا هُوَ حَقِيقَةُ الْأَدَاءِ ، وَأَمَّا التَّمَكُّنُ مِنْ الْأَدَاءِ فَمُسْتَغْنِ عَنْ بَقَاءِهَا بَلُ يَكُونُ شَرْطًا لِلْقَضَاءِ بَلُ لِلْأَدَاءِ فَقَطْ ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ ، وَلَا يَلْزَمُ تَكْليفُ مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ ابْتِدَاءَ تَكْليف بَلْ يَكُونُ شَرْطًا لِلْقَضَاءِ بَلُ لِلْأَدَاءِ فَقَطْ ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ ، وَلَا يَلْزَمُ تَكْليف مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ ابْتِدَاء تَكُليف بَلْ بَعَلَاء مَنْ الْمَحْتَارُ مِنْ أَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا هُوَ بِالسَّبِ الْأُوّلِ لَا بِنَصِّ جَدِيد ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْعَضَاءَ إِنَّمَا هُو بِالسَّبِ الْأُوّلِ لَا بِنَصِّ جَدِيد ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْعَضَاء التَّكْلِيف بَلْ الْفَوْرَةِ بِاللَّهِ الْمَعْرَاقُ وَالْمَوْمُ مَعْ عَلَى النَّفَسِ الْأَحْيرِ مِنْ الْعُمْرِ قَضَاء جَمِيعِ الْمَتْرُوكَاتِ مَنْ الصَّلَة وَالصَّوْمِ مَعَ عَدَمِ الْقُدْرَة بِالْأَدَاء بَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي النَّفَسِ الْأَحْيرِ مِنْ الْعُمْرِ قَضَاء جَمِيعِ الْمَتْرُوكَاتِ مَنْ الصَّلَة وَالصَّوْمِ مَعَ عَدَمِ الْقُدْرَة ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِيَظْهَرَ أَثُونُهُ فِي الْخَلِف كَمَا فِي الْجَرَة وَ الْلَحْرَة عَلَى اللَّصَاء فِي الْمَوْتَ عَمْ بَقَ الْمُوابِعُونِ الْمَوْتَ عَجْزَ لِيَظْهَرَ أَثِونُهُ فِي الْمُوابِعِلَ لِنَفْسِ الْفِعْلِ الْمَوْلَ عَلَى الْمَوْلِ بَاللَّصَاء فِي أَنَّ كُلًا مِنْهُمَا إِنْ كَانَ مَطْلُوبًا لِنَفْسِ الْفِعْلِ كُلِّي يَسْقُطُ مَعَهُ الْفَعْلُ وَمُنْ هَاهُنَا قِيلَ لَلْ فَرْقَ بَيْنَ الْأَدَاء ، وَالْقَضَاء فِي أَنَّ كُلًا مِنْهُمَا إِنْ كَانَ مَطْلُوبًا لِنَفْسِ الْفَعْلِ

فَلَا بُدَّ مِنْ بَقَاءِ الْقُدْرَةِ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْفِعْلُ بِدُونِهَا ، وَإِنْ كَانَ مَطْلُوبًا لِأَمْرٍ آخَرَ يَكْفِي تَوَهُّمُ الْقُدْرَةِ فَفِي النَّفَسِ الْأَخِيرِ تَبْقَى الْفَدَرَةِ بَتْقَى فِي النَّفَسِ الْأَخِيرِ تَبْقَى الْمُؤَاخَذَةِ ، وَكَذَا الصَّلَاةُ بَعْدَ فَوَاتِ الْقُدْرَةِ تَبْقَى فِي الذِّمَّةِ لِتَوَهُّمِ حُدُوثِ الْقُدْرَة .

### قوله: لأن الزاد والراحلة

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ حَتَّى لَا يَشْتَرِطُ بَقَاءَهُمَا وُجُوبُ الْحَجِّ ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا مِنْ قَبِيلِ الْآلَاتِ

الَّتِي هِيَ وَسَائِطُ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ فَجَعْلُهُمَا مِنْ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ لَا يُنَاقِضُ تَفْسِيرَهَا بِسَلَامَةِ الْآلَاتِ وَالْأَسْبَابِ عَلَى مَا زَعَمَ الْمُصَنِّفُ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

## قوله: والقدرة الميسرة ما توجب اليسر على الأداء

أَيْ : يُسْرَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ يَسَّرَ الْأَدَاءَ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ مَا ثَبِتَ الْإِمْكَانُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ ، وَلِهِذَا الشَّرْطَتْ فِي أَكْثِرِ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ الَّتِي أَدَاوُهَا أَشَقُ عَلَى النَّفُسِ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، وَذَلِكَ كَالنَّمَاءَ فِي الرَّكَاة ، فَإِنَّ الْأَدَاءَ مُمْكُنُّ بِدُونِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ أَيْسَرَ حَيْثُ يُنْتَقَصُ أَصْلُ النَّمَاءَ ، وَذَلِكَ كَالنَّمَاءَ فِي الرَّكَاة ، فَإِنَّ الْلَادَاءَ مُمْكُنُّ بِدُونِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ أَيْسَرَ حَيْثُ يُنْتَقَصُ أَصْلُ النَّمَاء ، وَذَلِكَ كَالنَّمَاء فِي الرَّكَة وَلَمْ اللَّمَكَةُ لَمَّا كَانَتْ شَرْطًا لِلتَّمَكُنِ بَدُونِهِ إِلَّا اللَّهُ عُلَى يَعْشَى الْعَلَيَّةِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاؤُهَا لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ إِذْ الْبَقَاءُ غَيْرُ الْوُحُودِ ، وَشَرْطُ الْوَجُودَ لَل يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحْرَطًا للْبَقَاء كَالشَّهُودِ فِي النِّكَاحِ شَرْطٌ لللاَعْقَاد دُونَ الْبَقَاء بخلَافِ الْمُيَسِّرَة ، فَإِنَّهَا شَرْطُ اللهُعَلَة ، لَأَنْهَا غَيَرَتْ صَفَةَ الْعُسْرِ الْمَعَلَّةِ الْمُعَلِّةِ لَكُنْ بِصِفَة الْعُسْرِ الْمَعْلَةِ الْمُعَلِّة عَلَى الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ فِيُسْتَرَطْ بَعْفَ الْقُدْرَة الْمُمَلِّة مَعْنَى الْعِلَيَّة لَكُنْ بِصِفَة الْعُسْرِ ، فَأَشَرَتُ الْمُكَنِّة مَعَ أَنَّ طَاهِرَ النَّفَرَ وَالْمُهَا نَظُرًا إِلَى مَعْنَى الْعَلَيَّة لَكُنْ بِشَوْعَ إِلَّا بِيَلْكَ الصَّفَة فَلِهَذَا الشَّقُوطَ بَقَاء الْمُمَكِنَة مَع أَنَّ ظَاهِرَ النَّطَرِ

يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ إِذْ الْفِعْلُ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْإِمْكَانِ وَيُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْيُسْرِ .

#### قوله: فلا بجب

يَعْنِي بَعْدَمَا تَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ ، وَلَمْ يُؤَدِّ حَتَّى هَلَكَ الْمَالُ لَمْ يَبْقَ الْوُجُوبُ لِعَدَمِ بَقَاءِ الْقُدْرَةِ الْمُيسِّرَةِ عَلَى ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ بِأَنْ هَلَكَ الْمَالُ كَمَا تَمَّ الْحُوْلُ فَلَا ضَمَانَ بِاللَّقْفَاقِ ، فَإِنْ قِيلَ فَفِي حَلُورَةً اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ بِأَنْ هَلَكَ الْمَالُ كَمَا تَمَّ الْحُوْلُ فَلَا ضَمَانَ بِاللَّقْفَقِ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ بِأَنْ هَلَكَ الْمَالُ فِي حَاجَتِه أَوْ يُلْقِيَهُ فِي الْبَحْرِ فَقَدْ انْتَفَتْ الْقُدْرَةُ الْمُيسِرَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الضَّمَانُ ، فَعَد اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## قوله: وفي هذا الكلام ما فيه

يَعْنِي أَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ أَدَاءِ الرَّكَاةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ملْكِ النِّصَابِ بَلْ يَكْفِي ملْكُ قَدْرِ الْمُؤَدَّى ، فَكَيْفَ يَكُونُ وُجُودُ النِّصَابِ مِنْ شَرَائِطِ التَّمَكُّنَةِ بَسَلَامَةِ الْأُسْبَابِ وَالْآلَاتِ ، وَالنِّصَابُ لَيْسَ مِنْهَا ، وَهَذَا لَا يَرِدُ عَلَى كَلَامِ الْقَوْمِ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا النِّصَابَ مِنْ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ بَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ النِّصَابُ لَيْسَ مِنْهَا ، وَهَذَا لَا يَرِدُ عَلَى كَلَامِ الْقَوْمِ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا النِّصَابَ مِنْ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ بَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ النِّسَابِ وَاللَّهُ لَلْ يُعَلِّمُ الْوَاحِبَ مِنْ الْعُسْرِ الْوَاحِبَ مِنْ الْعُسْرِ الْوَاحِبَ مِنْ الْعُسْرِ الْعُسْرِ بَنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ الْوَاحِبَ مِنْ الْعُسْرِ إِلَى الْمُعَلِّقَةِ بِأَنْ يَكُونَ غَنِيًّا فَيَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِغْنَاءِ لَا مِنْ شَرَائِطِ الْيُسْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ الْوَاحِبَ مِنْ الْعُسْرِ ؛ لِأَنَّ إِيتَاءَ الْحَرْسَةِ مِنْ الْمِاتَتَيْنِ وَإِيتَاءَ الدِّرْهَمِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ سَوَاةً فِي الْيُسْرِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : وَنِسْبَةُ رُبُعِ

الْعُشْرِ إِلَى كُلِّ الْمَقَادِيرِ سَوَاءٌ بَلْ رُبَّمَا يَكُونُ إِيتَاءُ الدِّرْهَمِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ أَيْسَرَ مِنْ إِيتَاءِ الْخَمْسَةِ مِنْ الْمَاتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ شَرْطَ الْوُجُوبِ فِي وَاحِب لَا شَرْطَ الْيُسْرِ لَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاوُهُ لِبَقَاءِ الْوُجُوبِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ النِّصَابِ عَنْدَ هَلَاكِ الْبَعْضِ لِأَنَّ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ ال

## فصل المأمور به نوعان مطلق ومؤقت

هَذَا الْفَصْلُ هُوَ أَصْلُ الشَّرَائِعِ قَدْ تَأْسَّسَ عَلَيْهِ مَبَانِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ ، فَإِنْ طَالَعْت هَذَا الْمَوْضِعَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ عَلَيْهِ مَبَانِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ ، فَإِنْ طَالَعْت هَذَا الْمَوْضَعَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ عَلَيْهُ الْمُوَادُ بِالْمُطْلَقِ غَيْرُ الْمُؤَقَّتِ كَالْكَفَّارَاتِ وَالنَّذُورِ الْمُطْلَقَةِ وَالزَّكَاةِ . ( أَمَّا الْمُطْلَقُ فَعَلَى التَّرَاحي لَأَنَّهُ ) أَيْ الْأَمْرَ .

( حَاءَ لِلْفَوْرِ وَحَاءَ لِلتَّرَاخِي فَلَا يَثْبُتُ الْفَوْرُ إِلَّا بِالْقَرِينَة ، وَحَيْثُ عُدَمَتْ يَثْبُتُ التَّرَاخِي لَا أَنَّ الْأَمْرَ يَدُلُّ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَوْرِ الْوُجُوبُ فِي الْحَالِ ، وَالْمُرَادَ بِالتَّرَاخِي عَدَمُ التَّقْبِيدِ بِالْحَالِ لَا التَّقْبِيدُ بِالْمُسْتَقْبَلِ حَتَّى لَوْ أَدَّاهُ فِي الْحَالِ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَة ، فَالْفَوْرُ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَرِينَة لَا التَّرَاخِي .

( وَأَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَإِمَّا أَنْ يَتَضَيَّقَ الْوَقْتُ عَنْ الْوَاحِبِ ، وَهَذَا غَيْرُ وَاقِعِ ؛ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ إِلَّا لِغَرَضِ الْقَضَاءِ كَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ آخِرَ الْوَقْتِ إِمَّا أَنْ يَفْضُلَ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُسَاوِيَ ، وَحِينَئِذ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ سَبَبًا للوُجُوبِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ لَا يَكُونَ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ ، وقَسَّمٌ آخِرُ كَالْحَجِّ مُشْكِلٌ فِي أَنْ يَفْضُلَ أَوْ يُسَاوِيَ كَالْحَجِّ ) للوُجُوبِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ لَا يَكُونَ كَقَضَاء رَمَضَانَ ، وقَسَّمٌ آخِرُ كَالْحَجِّ مُشْكِلٌ فِي أَنْ يَفْضُلَ أَوْ يُسَاوِيَ كَالْحَجِّ ) لَلوُقْتُ الطَّلَاةِ فَهُو ظَرْفُ لِلْمُؤَدَّيُ وَشَرْطُ لَلْأَدَاءِ إِذْ الْأَدَاءُ يَفُوتُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الْأَدَاء تَسْلِيمُ عَيْنِ النَّابِتِ بِالْأَمْرِ ، وَالنَّابِتُ بِالْأَمْرِ ، وَالسَّلَامُ فِي الْوَقْتِ أَمَّا الصَّلَاةُ خَارِجَ الْوَقْتِ فَتَسْلِيمُ مِثْلَ النَّابِتَ بِالْأَمْرِ .

( وَسَبَبُ ۚ لِلْوُجُوبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكَ الشَّمْسِ } وَلَإِضَافَةِ الصَّلَاةِ اللَّافِةِ الْإِضَافَةُ تَدُلُّ عَلَى احْتِصَاصِ فَمُطْلَقُهَا يَنْصَرِفُ إِلَى اللَّحْتِصَاصِ الْكَامِلِ أَنْ يُرَى أَنَّ قَوْلَهُ الْمَالُ لِزَيْدٍ يَنْصَرِفُ إِلَى اللِحْتِصَاصِ بِطَرِيقِ

الْمِلْكِ ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ يَنْصَرِفُ إِلَى مَا دُونَهُ أَمَّا الْإِضَافَةُ بِأَدْنَى مُلَابَسَةِ فَمَجَازٌ فَالِاحْتِصَاصُ الْكَامِلُ فِي مِثْلِ قَوْلِنَا صَلَاةُ الْمَلْكِ ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ يَنْصَرِفُ إِلَى مَا دُونَهُ أَمَّا الْإِضَافَةِ إِلَى آخِرِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يُوجِبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِالسَّبَبِيَّةِ لَكِنَّ الْفَحْرِ إِنَّمَا هُوَ بِالسَّبَبِيَّةِ فَالْأُمُورُ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ الْإِضَافَةِ إِلَى آخِرِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يُوجِبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِالسَّبَبِيَّةِ لَكِنَّ مَحْمُوعَهَا يُفيدُ الْقَطْعَ .

( وَلِتَغَيُّرِهَا بِتَغَيُّرِهِ صِحَّةً وَكَرَاهَةً وَفَسَادًا وَلِتَحَدُّد الْوُجُوب بِتَحَدُّده وَلِبُطْلَانِ التَّقْدِيمِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ النَّقْدِيمَ عَلَى شَرْط وُجُوب الْأَدَاءِ صَحِيحٌ ( كَالزَّكَاة قَبْلَ الْحَوْلِ يُحَقِّقُهُ ) أَيْ يُحَقِّقُ كَوْنَ الْوَقْتِ سَبَبًا لِلْوُجُوب . ( إِنَّ الْوَقْتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤثِّرًا فِي ذَاتِه بَلْ بِجَعْلِ اللَّه تَعَالَى بِمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى رَثَّبَ الْأَحْكَامَ عَلَى أَمُورِ ظَاهِرَة تَيْسِيرًا كَالْمُلْكُ عَلَى الشِّرَاءِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَتَكُونُ الْأَحْكَامُ بِالنِّسْبَة إِلَيْنَا مُضَافَةً إِلَى هَذِه الْأُمُورِ فَهَذِه الْأُمُورُ مُوَثِّرًة فِي الْأَحْكَامُ بِالنِّسْبَة إِلَيْنَا مُضَافَةً إِلَى هَذِه الْأَمُورِ فَهَذِه الْأُمُورُ مُوَثِّرَةٌ فِي الْأَحْكَامُ بِالنِّسْبَة إِلَيْنَا مُضَافَةً إِلَى هَذِه الْأَمُورُ فَهَذِه الْأُمُورُ مُوَثِّرَةً فِي الْأَحْكَامُ بِالنِّسْبَة إِلَيْنَا مُضَافَةً إِلَى هَذِه الْأَمُورُ فَهَذِه الْأَمُورُ مُوَثِّرَةً فِي الْأَوْفِقِ بَعْ الْمُعْرَاقِ عَنْدَ أَهْلِ السَّنَّة ، فَإِنْ قَيلَ الْحُكْمُ قَلِيمٌ فَلَا يُومَدُ وَهُو اللَّكُوبُ وَهُو الْحُكْمُ الْمُصْطَلَحُ ) أَيْ الْوُجُوبُ ( حَادِثٌ ، فَإِنَّهُ مُضَافٌ لَكُوبُ اللَّهُ بَعَالَى عَلَى الْأَوْلُ أَنَّهُ إِنَّا الْوَقْتُ لَكُ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْمُورَادَ بِالْوُجُوبِ اللَّهُ وَلَا وَكُوبُ الْأَوْقُ فَي الْمُورِ الْمُعَلِ اللَّه وَعُوبَ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْمُورَادَ بِالْوُجُوبِ الْمُؤْولِ اللَّهُ وَلَا وَلُومُوبِ لَا وُجُوبُ الْأَوْلَة . اللَّهُ وَلَولَ اللَّهُ الْمُؤْمَالُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِونِ الْمُضَافِقُ الْمُؤْمُوبِ اللَّهُ وَلَا وَلُومُونِ الْوَقْتَ سَبَابً لِلْوَقْتَ سَبَابً لِلْوُقَتَ الْمُؤَامِ الْوَقْتَ سَبَالِ الْوَقْتَ سَبَالِهُ الْوَقْتَ الْمُؤْمِ الْوَقْتَ الْمُؤَامِ الْمُؤْمِ الْوَقْتَ سَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُونِ الْوَقْتُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِولِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِو

﴿ سَبَبٌ لِنَفْسِ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا الْحَقِيقِيَّ الْإِيجَابُ الْقَدِيمُ وَهُوَ رَتَّبَ الْحُكْمَ عَلَى شَيْءٍ ظَاهِرِ فَكَانَ هَذَا ﴾ أيْ الشَّيْءُ

الظَّاهِرُ ، وَهُوَ الْوَقْتُ ( سَبَبًا لَهَا ) أَيْ لِنَفْسِ الْوُجُوبِ ( بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا ، ثُمَّ لَفْظُ الْأَمْرِ لِمُطَالَبَةِ مَا وَحَبَ بِالْإِيجَابِ الْمُرَتِّبِ الْحُكْمَ عَلَى ذَلكَ

الشَّيْءِ) وَهُوَ الْوَقْتُ ( فَيَكُونُ ) أَيْ لَفْظُ الْأَمْرِ ( سَبَبًا لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَفْسِ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ أَنَّ الشَّيْءِ ) وَهُوَ الْوَجُوبِ الْأَدَاءِ أَنَّ اللَّهُ عَمَّا تَعَلَّقَ بِهَا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبْقِ حَقٍّ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا النَّمَّةِ عَمَّا تَعَلَّقَ بِهَا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبْقِ حَقٍّ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا الشَّمَنُ في الذِّمَّة ) فَثُبُوتُ الشَّمَن في الذِّمَّة نَفْسُ الْوُجُوبِ .

( أَمَّا لُزُومُ الْأَدَاءِ فَعِنْدَ الْمُطَالَبَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ ، وَأَيْضًا وَاحِبٌ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمِ وَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَلَا أَمَّا فِي الْأَوَّلَيْنِ فَلِأَنَّ عِطَابَ مَنْ لَا يَفْهَمُ لَغْوٌ ، وَأَمَّا فِي الْأَحِيرَيْنِ فَلِأَنَّهُمَا مُخَاطَبَانِ بِالصَّوْمِ فِي أَدَاءَ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ الْحِطَابِ ) أَمَّا فِي الْأَوَّلَيْنِ فَلِأَنَّ خِطَابَ مَنْ لَا يَفْهَمُ لَغُو ٌ ، وَأَمَّا فِي الْأَحْرَرِ . أَمَّا فِي الْأَوَّلَيْنِ فَلِأَنَّهُمَا مُخَاطَبَانِ بِالصَّوْمِ فِي أَنَّامُ أُخْرَ .

( وَلَا بُدَّ لِلْقَضَاءِ مِنْ وُجُوبِ الْأَصْلِ فَيَكُونُ نَفْسُ الْوُجُوبِ ثَابِتًا وَيَكُونُ سَبَبُهُ ) أَيْ سَبَبُ نَفْسِ الْوُجُوبِ ( شَيْئًا غَيْرَ الْوَقْتِ ، وَالْخِطَابُ يَصْلُحُ لِلسَّبَبِيَّةُ فَالسَّبَبِيَّةُ فَالْوَجُوبِ وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ ، وَيَقُولُونَ إِنَّ الْوُجُوبِ لَا يَنْصَرِفُ إِلَّا إِلَى الْفَعْلِ ، وَهُو الْأَدَاءُ فَبِالضَّرُورَة يَكُونُ نَفْسُ الْوُجُوبِ هِي نَفْسُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فَلَا يَبْقَى فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ أَبْدَعَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَمَا أَدَقَ نَظَرَهُ ، وَمَا أَمْتَنَ الْوُجُوبِ الطَّلَاةِ كَانَ الْوَقْتُ سَبَبًا لُوجُوبِ الصَّلَاةِ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَ وَقْتُ شَرِيفٌ كَانَ الْوَقْتُ سَبَبًا لُوجُوبِ الصَّلَاة كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَ وَقْتُ شَرِيفٌ كَانَ لَازِمًا أَنْ لُوجُوبِ الصَّلَاة كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ سَبَبًا لُوجُوبِ الصَّلَاة كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَ وَقْتُ شَرِيفٌ كَانَ لَازِمًا أَنْ لَوْمَ وَجُودِ تِلْكَ الْهَيْئَةِ عَقِيبَ السَّبِ هُو نَفْسُ

الْوُجُوبِ ، ثُمَّ الْأَدَاءُ هُوَ إِيقَاعُ تِلْكَ الْهَيْقَة فَوُجُوبُ الْأَدَاءِ هُوَ لُرُومُ إِيقَاعِ تِلْكَ الْهَيْقَة ، وَذَلِكَ مَبْنِيٌ عَلَى الْأَوْلِ ؛ لِأَنَّ السَبَبِ الدَّاعِي ، ثُمَّ بِوَاسطَة هَذَا الْوُجُوبِ يَجِبُ إِيقَاعُ السَبَبَ الدَّاعِي ، ثُمَّ بِوَاسطَة هَذَا الْوُجُوبِ يَجِبُ إِيقَاعُ اللَّيْقَاعُ اللَّهِيَّةِ فَالُوجُوبُ الْأَوْلُ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةً ، وَهِي الْهَيْقَةُ ، وَالتَّانِي بِأَدَاتُهَا حَتَّى لَوْ كَالَ الْمِيقَاعِ فَلُزُومُ ذَلِكَ الْإِيقَاعِ يَكُونُ نَفْسَ الْوُجُوبِ فَإِذَا تَصَوَّرُهُ الْمُعَلَّلُ الْإِيقَاعِ فَلُرُومُ ذَلِكَ الْإِيقَاعِ يَكُونُ نَفْسَ الْوُجُوبِ فَإِذَا تَصَوَّرُهُ الْمُعَلِّ اللَّهِ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُوبُوبِ اللَّادَاءِ ، وَقَدْ يُوجَدُ نَفْسُ الْوُجُوبِ اللَّادَاءِ ، وَقَدْ يُوجَدُ نَفْسُ الْوُجُوبِ اللَّوَاءِ بَمُورَةُ الْمَلِيقِ الْمُولِيقِ عَلَى الْمُولِيقِ عَلَى الْمُولِيقِ عَلَى الْمُولِيقِ عَلَى اللَّهُ اللَّوهُ مُ حَاصلٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اللَّهُ وَالْمَولِيقِ عَلَى الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُولِيقِ وَجُوبُ الْلَوقُوعِ لَا السَبَبُ اللَّيْفِ مُبْوَلِكُ اللَّوْوَمُ الْمَالِ الْوَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُولِيقِ الْمُوبُوبِ ، فَإِنْ يُعْلَى السَبَبُ لَيْسَ كُلَّ الْوَقْتَ بَلْ السَبَبُ لَيْسَ الْوَلَى الْمُعَلِقُ الْمَالِ الْوَاحِي الْمَالِ الْوَاحِي الْمَالِي الْمُعَلِقُ الْمَالِ الْوَاحِي الْمَالِقِ الْمُولِي الْمَلْولِ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْوَاحِي الْمَالِي الْمَالِ الْوَاحِي الْمَلْكِ الْمَلْعِلَقُ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُوبُوبِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْ

فَمَا لَمْ يَنْقَصِ كُلُّ الْوَقْتِ لَا يُوحَدُ السَّبِ إِنْ وَحَبَتْ بَعْدَ الْوَقْتِ لَزِمَ الْأَدَاءُ بَعْدَ الْوَقْتِ ، وَكُلِّ مِنْهُمَا بَاطِلٌ فَلَا يَكُونُ الْكُلُّ سَبَبًا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ( لَأَنَّهُ إِنْ وَحَبَتْ فِي الْوَقْتِ تَقَدَّمَ الْأَدَاءُ عَلَى السَّبِ ، وَإِنْ لَمْ تَجَبُ فِيهِ تَأْخَر الْمُوالُ بِيلِلِ الْوَجُوبِ عَلَى مَنْ صَارَ أَهْلًا فِي الْآخِرِ إِجْمَاعًا وَلَا الْآخِرُ ، وَإِلَّا لَمَّا صَحَّ النَّقْدِيمُ عَلَيْهِ فَالْجُزْءُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ فَهَذَا الْجُزْءُ إِنْ كَانَ كَامَلًا فَي الْآخِر الْجَمَاعًا وَلَا الْآخِرُ ، وَإِلَّا لَمَّا صَحَّ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ اللَّهُ الْفَسَادُ اللَّهُ الْفَسَادُ اللَّهُ الْفَسَادُ اللَّهُ وَجَبَ الْقَلُوعِ الشَّمْسِ يَفْسَدُ ، وَإِنْ كَانَ نَاقِطًا كَوَقْتِ الْأَحْمَرِ يَجِبُ كَذَلِكَ فَإِذَا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْفَسَادُ بِالْغُرُوبِ لَا يَفْسَدُ التَحَقُّقِ الْمُسَادُ اللَّهُ شَرَعَ فِي الْوَقْتِ الْمُلْوَعِ الشَّمْسِ وَقْتُ كَامِلٌ لَا نَقْصًا ، وَقَدْ أَدَّى كَمَا وَجَبَ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأُولُو ؟ لَأَنَّهُ شَرَعَ فِي الْوَقْتَ الْكَامِلُ ؟ لِأَنَّ مَا فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقْتُ كَامِلٌ لَا نَقْصًا ، وَقَدْ أَدَّى كُمَا وَجَبَ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأُوقَاتِ بَالطُّلُوعِ يَكُونُ الْكَامِلُ ؟ لِأَنَّ مَا فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقْتُ كَامِلٌ لَا نَقْصًانَ فِيهِ قَطْعًا فَوَجَبَ عَلَيْهِ كَامِلًا فَإِذَا فَسَدَ الْوَقْتَ بَالطُلُوعِ وَقَبْلَ اللَّهُ وَعَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ وَقَلَ الْعَلُوعِ وَقَتْ كَامِلُ اللَّهُ وَقَاتِ فَالْعَبُودَةُ الشَّمْسِ لِقَامَ الطَّلُوعِ وَقَبْلَ اللَّهُ وَعَلَى الْقُلُوعِ وَقَتْ كَامِلُ الْعُرُوبِ فَقَبْلَ اللَّهُ وَقَاتِ مَالْمَالِهُ فَي عَنْ الطَّلُوعِ وَقَتْ كَامِلُ وَلَا كَمَالُ وَلَا كَمَالُ وَلَا كَمَالُ وَلَا كَذَلُكَ قَبْلَ الْغُرُوبِ . وَقَتْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّلُوعِ وَاللَّهُ وَاللَيْهُ الْفَلُوعِ وَقَتْ كَامُلُوعُ وَاللَّهُ وَالْمُوعِ وَقَبْلَ اللَّهُ وَلَا الْعَلُوعِ وَقَتْ الْمُلُوعِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْفَالِقُولَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالَا كَلَافُ اللَّهُ الْفَالَو الْمَاقُولُ اللْفَالُوعِ الْوَقَاتِ اللْفَاقِ الْفَالِع

( فَإِنْ قَيلَ يَلْزَمُ أَنْ يَفْسُدَ الْعَصْرُ إِذَا شَرَعَ فِيهَ فِي الْجُزْءِ الصَّحيحِ وَمَدَّهَا إِلَى أَنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ قُلْنَا لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا جَازَ لَهُ شَعْلُ كُلِّ الْوَقْتِ فَيُعْفَى الْفَسَادُ الَّذِي يَتَّصِلُ بِالْبِنَاءِ ﴾ الْبِنَاءُ هُنَا ضِدُّ الِابْتِدَاءِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْكَامِلِ ، وَالْفَسَادُ الَّذِي اعْتَرَضَ فِي

حَالَة الْبَقَاءِ جُعلَ عُذْرًا ؛ لِأَنَّ الاحْترَازَ عَنْهُ مَعَ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاة مُتَعَذَّرٌ لَكِنَّ هَذَا يُشْكُلُ بِالْفَجْرِ ، يَعْنِي مِنْ شَرْعِ فِي الْفَجْرِ وَمَدُّهُمَا إِلَى أَنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ يَبْبَعِي أَنْ لَا يَفْسُدُ كَمَا فِي الْعَصْرِ إِذَا شَرَعَ فِي الْوَقْتِ الْكَامِلِ ، وَمَدُهَا إِلَى أَنْ كَا يَفْسُدُ ، فَإِنَّ الصَّوْرَ فِي الْعَلْمِ عَنْوا الْعَلَّةِ هَذَا إِشْكَالٌ الحَتْلَجَ فِي خَاطِرِي ، وَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ جَوَابًا فِي الْمَثْنِ فَيَخْطِرُ بِبَالِي عَنْهُ حَوَابٌ ، وَهُوَ أَنَّ عَفْوًا بِعَيْنِ تِلْكَ الْعِلَّةِ هَذَا إِشْكَالٌ اخْتَلَجَ فِي خَاطِرِي ، وَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ جَوَابًا فِي الْمَثْنِ فَيَخْطِرُ بِبَالِي عَنْهُ حَوَابٌ ، وَهُوَ وَقْتُ عَفْوا بِعَيْنِ تِلْكَ الْعِلَّةِ هَذَا إِشْكَالٌ اخْتَلَجَ فِي خَاطِرِي ، وَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ جَوَابًا فِي الْمَثْنِ فَيَخْطِرُ بِبَالِي عَنْهُ حَوَابٌ ، وَهُوَ وَقْتُ فِي الْعَصْرِ لَمَّا كَفْسُهُ بِهُ الْوَقْتِ الْكَامِلِ وَالْبَعْضَ فِي الْوَقْتِ عَلَى الْمُؤْدِو وَقَلْهُ وَمُو وَقْتُ الْكَامِلِ ، فَإِنْ شَغَلَ كُلَّ الْوَقْتِ يَجِبُ أَنْ يَشْغَلُهُ عَلَى وَجُه لَا يَعْشَرُضُ الْفَسَادُ بِالطُّلُوعِ عَلَى الْكَامِلِ . وَلَوْ الْمَعْرُونَ وَقَدْ النَّعَلَ عَلَى الْمَالِقُ وَلَى الْمَالُوعِ عَلَى الْكَامِلِ . وَلَوْ الْمَالُوعُ عَلَى الْكَوْءِ لَمْ يُودُو لَمْ يُؤَدِّ فِي الْوَقْتِ سَبَبِ فِي فَى الْمَعْرُونَ وَقَدْ الْتَفَعْمُ وَى الْوَقْتِ الْمَالِ الْمَالُومُ عَلَى الْمَالُومُ عَلَى السَّبِيةِ الْبَعْضَ لِعَرُورَة ، وَهُو الْوَقْتَ فَي الْمَوْدِ وَالْمَالُومُ وَلَى النَّولُولُ الْمَالُومُ وَى الْوَقْتِ الْمَالَمُ وَلَا الْمَالُومُ وَالْمَالُومُ الْمَالُولُ الْمَالُولُومُ الْمَالُومُ وَلَى الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ وَلَامَاعُ وَلَامُ الْمَالُولُومُ وَلَاللَالِكُولُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُولُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالِمُ الْمَاءُ وَالْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَال

إِلَى آخرِه فَاسْتَقَرَّتْ السَّبِيَّةُ عَلَيْه فِي حَقِّ الْقَضَاءِ حَتَّى يَجِبَ الْقَضَاءُ نَاقِصًا فِي الْعَصْرِ فَيَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي وَقْتِ الْغُرُوبِ بَلْ نَقُولُ الْكُلُّ سَبَبٌ للْقَضَاء فَيَجبُ كَاملًا . ﴿ ثُمَّ وُجُوبُ الْأَدَاء يَشُبُتُ آخرَ الْوَقْت إِذْ هُنَا تَوَجَّهَ الْخطَابُ حَقيقَةً ؛ لأَنَّهُ الْآنَ يَأْثَمُ بالتَّرْك لَا قَبْلَهُ حَتَّى إِذَا مَاتَ في الْوَقْت لَا شَيْءَ عَلَيْه ، وَمنْ حُكْم هَذَا الْقسْم أَنَّ الْوَقْتَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيَّنًا شَرْعًا ، وَالاخْتَيَارُ في الْأَدَاء إِلَى الْعَبْد لَمْ يَتَعَيَّنْ بَتَعْيينه نَصًّا إِذْ لَيْسَ لَهُ ، وَضْعُ الشَّرَائِع ، وَإِنَّمَا لَهُ اللرْتَفَاقُ فعْلًا فَيَتَعَيَّنُ فعْلًا كَالْخيَار في الْكَفَّارَات ، وَمنْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا شُرِعَ فِيهِ غَيْرُ هَذَا الْوَاحِبِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ النِّيَّةِ ، وَلَا يَسْقُطُ التَّعْيِينُ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ إِلَّا لَهَذَا الْوَاحِبِ ﴾ هَذَا حَوَابُ إشْكَالٍ ، وَهُوَ أَنَّ التَّعْيِينَ إِنَّمَا وَحَبَ لِاتِّسَاعِ الْوَقْتِ فَإِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ التَّعْيينُ فَقَالَ

﴿ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ حُكْمًا أَصْلِيًّا ﴾ وَهُوَ وُجُوبُ التَّعْيِينِ بِالنِّيَّةِ ، وَقَوْلُهُ حُكْمًا مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ ﴿ بِنَاءً عَلَى سَعَةِ الْوَقْتِ لَا يَسْقُطُ بِالْعُوَاضِ وَتَقْصِيرِ الْعَبَادِ ﴾ .

الشَّرْ حُ

## قوله والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء

اعْلَمْ أَنَّ الْوُجُوبَ في عُرْف الْفُقَهَاء عَلَى اخْتلَاف عَبَارَتهمْ في تَفْسيره يَرْجعُ إِلَى كَوْن الْفعْل بحَيْثُ يَسْتَحقُّ تَاركُهُ الذَّمَّ في الْعَاجل وَالْعَقَابَ في الْآجل ، فَمنْ هَاهُنَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الشَّافعيَّة إِلَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا لُزُومُ الْإِتْيَانِ بِالْفعْلِ وَأَنَّهُ لَا مَعْنَى للْوُجُوبِ بدُون وُجُوبِ الْأَدَاءِ بمَعْنَى الْإِنْيَانِ بالْفعْلِ الْأَعَمِّ منْ الْأَدَاء وَالْقَضَاء وَالْإِعَادَة ، فَإِذَا تَحَقَّقَ السَّبَبُ وَوُجدَ الْمَحَلُّ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ تَحَقَّقَ وُجُوبُ الْأَدَاءِ حَتَّى يَأْثُمَ تَارِكُهُ ، وَيَجِبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ وُجِدَ فِي الْوَقْتِ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَالْوُجُوبُ يَتَأَخَّرُ إِلَى زَمَانِ ارْتِفَاعِ الْمَانِع ، وَحِينَئِذِ افْتَرَقُوا ثَلَاثَ فِرَقِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْفعْلَ في الزَّمَان التَّاني قَضَاءٌ بنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ في وُجُوبِ الْقَضَاء سَبْقُ الْوُجُوبِ في الْجُمْلَة لَا سَبْقُ الْوُجُوبِ عَلَى ذَلِكَ الشَّحْصِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فعْلُ النَّائِم وَالْحَائِضِ وَنَحْوهمَا قَضَاءً وَبَعْضُهُمْ يَعْتَبرُ الْوُجُوبِ عَلَيْه حَتَّى لَا يَكُونَ فِعْلُ النَّائِمِ وَالْحَائِضِ وَنَحْوِهِمَا قَضَاءً لِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلِ الْإِحْمَاعِ عَلَى جَوَازِ التَّرْكِ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ بِمَعْنَى انْعِقَادِ السَّبَبِ وَصَلَاحِيَّةِ الْمَحَلِّ وَتَحَقُّقِ اللُّزُومِ لَوْلَا الْمَانِعُ وَيُسَمِّيهِ وُجُوبًا بِدُونِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ ، وَلَيْسَ هَذَا إِنَّا تَغْيِيرَ عِبَارَةِ ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ حَتَّى إِنَّ الشَّيْخَ الْمُحَقِّقَ أَبَا الْمُعين بَالَغَ في رَدِّه وَإِنْكَارِه ، وَادَّعَى أَنَّ اسْتحَالَتَهُ غَنيَّةٌ عَنْ الْبَيَان ، فَإِنَّ الصَّوْمَ مَثَلًا إِنَّمَا هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ قَضَاء

الشَّهْوَتَيْن نَهَارًا للَّه تَعَالَى ، وَالْإِمْسَاكُ فَعْلُ الْعَبْد فَإِذَا حَصَلَ حَصَلَ الْأَدَاءُ ، وَلَوْ كَانَا مُتَغَايِرَيْن لَكَانَ الصَّائمُ فَاعلًا فَعْلَيْن الْإِمْسَاكَ وَأَدَاءَ الْإِمْسَاكِ ، وَكَذَا كُلُّ فَاعِلٍ كَالْآكِلِ وَالشَّارِبِ كَانَ فَاعِلًا فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ الْفِعْلُ ، وَالْآخِرُ أَدَاؤُهُ ، وَهَذه مُكَابَرَةٌ عَظِيمةٌ ، ثُمُّ قَالَ إِنَّ جَعْلَ أَصْلِ الْوُجُوبِ غَيْرَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى مَدْهَبِ أَبِي الْهَذَيْلِ الْمُعَانِي مِنْ شَيَاطِينِ الْقَدَرِيَّةِ ، وَهُو أَنَّ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةَ وَالْحَجَّ لَيْسَتْ عِبَارَةٌ عَنْ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ الْمَخْصُوصَةِ بَلْ مَنْ مَعَالَى الْمُعَانِي بِهَا أَوْ مَعَهَا فَيَكُونُ التَّحَرُّكُ وَالسُّكُونُ مِنْ الْعَبْدِ أَدَاءً لَهَا وَتَحْصِيلًا ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَالسَّكَنَاتِ الْبَعْبِ أَدَاءً لَهَا وَتَحْصِيلًا ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ مَضَى عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَهُو نَائِمٌ مَثَلًا بَعْدَ زَوَالِ النَّوْمِ مَا كَانَ يُوجَبُهُ فِي الْوَقْتِ لَوْلَا النَّوْمُ بِشَرَائِطَ الشَّارِعَ أَوْجَبُ عَلَى مَنْ مَضَى عَلَيْهِ الْوَقْتَ وَهُو نَائِمٌ مَثَلًا بَعْدَ زَوَالِ النَّوْمِ مَا كَانَ يُوجَبُهُ فِي الْوَقْتِ لَوْلَا النَّوْمُ بِشَرَائِطَ الشَّرِعَ أَوْجَبُ عَلَى مَنْ مَعْمَى عَلَيْهِ الْوَقْتَ وَهُو نَائِمٌ مَثَلًا بَعْدَ زَوَالِ النَّوْمِ مَا كَانَ يُوجَبُهُ فِي الْوَقْتِ لَوْلَا النَّوْمُ بَشَرَائِطَ الْمَالُ وَالْمَالُ عَيْ الْمَالُ وَاللَّهُ اللَّوْمُ بَشَرَائِطَ السَّوْمُ عَلَى السَّوْمُ عَلَى الْمَالُ وَالْمَالُونُ وَاحِبًا بَعْدَهُمَا ، بَحِلَافِ الْوَاجِبِ الْمَالِيِّ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ هُو الْمَالُ وَالْمَادُ وَعَلَى فَيْ فَي وَالْمَا وَالْمَالُ وَالْمَادُ وَعَلَى السَّعِيِّ مَالُو وَضَعَ فِي بَيْتِ الصَّبِيِّ مَلَ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُو الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ الْمَالُ وَالْمَالُو وَضَعَ فِي بَيْتِ الصَّبِيِّ مَالُ مُعَيَّلَ .

اشْتَغَالِ الذَّمَّةِ بِوُجُودِ الْفَعْلِ الذَّهْنِيِّ ، وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ عَبَارَةٌ عَنْ إِخْرَاجِ ذَلِكَ الْفَعْلِ مِنْ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ ، وَلَا النَّمَّةِ ، وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ إِخْرَاجُهُ مِنْ الْعَدَمِ بَلْ يَثْقَى عَلَى حَالهِ ، وَكَذَا فِي الْمَالِ أَصُّلُ الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ بِالْعَدَمِ بَلْ يَثَيْقَى عَلَى حَالهِ ، وَكَذَا فِي الْمَالُ وَصُعْهِ ذَلِكَ أَقْيَمَ مَالٌ آخَدُ مِنْ جُنسه مَقَامَهُ فِي حَقِّ صِحَّة الْأَدَاءِ إِخْرَاجُهُ مِنْ الْعُهْدَة وَجُعلَ كَأَنَّهُ ذَلِكَ الْمَالُ الْوَاجِبُ ، وَهَدُ أَنْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤُلِّ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤُلِّ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ

فِي كُلِّ مِنْهُمَا صِفَةٌ لِشَيْءِ آخَرَ فَهَذَا وَحْهُ افْتِرَاقِهِمَا فِي الْمَعْنَى ، ثُمَّ إِنَّهُمَا ( يَفْتَرِقَانِ فِي ) الْوُجُودِ أَمَّا فِي الْبَدَنِيِّ فَكَمَا فِي صَلَاةِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي وَصَوْمِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ فَإِنَّ وُقُوعَ الْحَالَةِ الْمَحْصُوصَةِ الَّتِي هِيَ الصَّلَاةُ أَوْ الصَّوْمُ لَازِمُ نَظَرًا إِلَى وَلَيْقَاعُهَا مِنْ هَوُلَاءِ غَيْرُ لَازِمِ لِعَدَمِ الْخِطَابِ وَقِيَامِ الْمَانِعِ ، وَأَهْلِيَّةِ الْمَحَلِّ ، وَإِيقَاعُهَا مِنْ هَوُلَاءِ غَيْرُ لَازِمِ لِعَدَمِ الْخِطَابِ وَقِيَامِ الْمَانِعِ ، وَأَهْلِيِّ فَكَمَا فِي النَّمْنِ وَجُودِ السَّبَبِ وَأَهْلِيَّةِ الْمَحَلِّ ، وَإِيقَاعُهَا مِنْ هَوُلَاءِ غَيْرُ لَازِمِ لِعَدَمِ الْخِطَابِ وَقِيَامِ الْمَانِعِ ، وَأَمَّا فِي الْمَالِيِّ فَكَمَا فِي الثَّمْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمِ لَعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إِلَّا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِ وَفِيهِ نَظُرٌ ؟ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِلُزُومِ وُجُودِ الْحَالَةِ الْمَخْصُوصَةِ عَقِيبَ السَّبَبِ لُزُومُ وُجُودِهَا مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ كَالنَّائِمِ وَالْمَرِيضِ مَثَلًا فَلُزُومُ وُقُوعِ الْفَعْلِ اللَّتْيَارِيِّ مِنْ الشَّخْصِ بِدُونَ لُزُومُ إِيقَاعِهِ إِيَّاهُ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ وَبَعْدَهَا كَمَا يَلْزَمُ الْوُقُوعُ يَلْزَمُ الْإِيقَاعُ ، وَإِنْ أُرِيدَ لُزُومُ وُجُودِ تلْكَ الْحَالَةِ فِي الْحُمْلَةِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ وَبَعْدَهَا كَمَا يَلْزَمُ الْوُقُوعُ يَلْزَمُ الْإِيقَاعُ ، وَإِنْ أُرِيدَ لُزُومُ وُجُودِ تلْكَ النَّخَصِ ، في الْجُمْلَة بَأَنْ يَلْزَمَ وُقُوعُ الْفَعْلِ مِنْ شَخْصِ بَايِقَاعَهِ إِيَّاهُ فَلَمْ يَثْبُتْ وُجُوبِ فِي الْجُمْلَة بَأَنْ يَلْزَمَ وُقُوعُ الْفَعْلِ مِنْ شَخْصِ بَايِقَاعَهِ إِيَّاهُ فَلَمْ يَثْبُتْ وُجُوبِ فِي الْجُمْلَة بَأَنْ يَلْزَمَ وُقُوعُ الْفَعْلِ مِنْ شَخْصِ بَايِقَاعَهِ إِيَّاهُ فَلَمْ يَثْبُتْ وُجُوبِ بَدُونِ وُجُوبِ الْمُطَالَبَةِ أَنْ يُلْزَمَ وَقُوعُ الْفَعْلِ مِنْ شَخْصِ بَايِقَاعَهِ إِيَّاهُ فَلَمْ يَثْبُتْ وُجُوبِ فِي الْجُمْلَة بَأَنْ يَلْزَمَ وَقُوعُ الْفَعْلِ مِنْ شَخْصِ بَايِقَاعَهِ إِيَّاهُ فَلَمْ يَثْبُتُ وَجُوبِ فِي الْجُمْلَة وَاللَّهُ فَي حَالٍ قِيَامِ الْعَلْونِ الْمُعْلَ بَوْقِعَ الْفَعْلَ بَعْدَ زَوَالِ الْعُلْونِ وَجُوبِ الْمُطَالَبَةِ أَنْ يُؤْمِلُ الْمُطَالَبَةِ أَنْ يُؤْمُ وَلَا يَلْزَمُهُمَا الْإِيقَاعُ وَالْأَدَاءُ فِي الْحَالِ فَلَوْ قُلْنَا إِنَّ الْمُطَالَةِ ، وَكَأَنَ الْمُعْلِ أَوْ أَدَاءِ الْمَالِ فِي

زَمَانِ مَا بَعْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ ، وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ لُزُومُهُ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا .

# قوله ولا أداء عليهم لعدم الخطاب

ُ فَإِنْ قِيلَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ صَوْمُ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ أَدَاءً لِلْوَاجِبِ وَإِثْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ قُلْنَا بَعْدَ الشُّرُوعِ بِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ ، وَيَلْزَمُ أَدَاءٌ كَمَا فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ عَلَى الرَّأْيِ الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبِ وَاحِدٌ لَا عَلَى التَّعْيِينِ .

#### قوله ولا بد للقضاء من وجوب الأصل

؛ لَأَنَّهُ إِنْيَانٌ بِمثْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَكْفِي نَفْسُ الْوُجُوبِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ إِلَّا أَنَّ الْمَطْلُوبَ قَدْ يَكُونُ نَفْسَ الْفِعْلِ فَيَأْتُمُ بِتَرْكِهِ وَيَفْتَقِرُ إِلَى الْقُدْرَةِ بِمَعْنَى سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ ، وَقَدْ يَكُونُ ثَبُوتُ خَلْفِهِ ، وَيَكْفِي فِيهِ تَوَهُّمُ ثُبُوتِ الْقُدْرَةِ فَفِي مِثْلِ النَّائِمِ يَتَحَقَّقُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ عَلَى وَجْهِ يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِتَوَهُّمِ حُدُوثِ النَّتِبَاهِ ، صَرَّحَ بِذَلِكَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْحِ الْمَبْسُوطِ .

### قوله لما ذكرنا من عدم الخطاب

تَعْلِيلٌ لِكَوْنِ السَّبَبِ غَيْرَ الْحِطَابِ ، وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُ الْوَقْتِ ، وَالْخطَابُ تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهِ هُوَ الْوَقْتُ يَعْنِي أَنَّ السَّبَيَّةَ مُنْ سَبَبِ وَلَا شَيْءَ غَيْرُهُمَا يَصْلُحُ لِلسَّبَيَّةِ ، وَإِمَّا لِانْعِقَادِ الْإِحْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمَشْبَيَّةِ ، وَإِمَّا لِانْعِقَادِ الْإِحْمَاعِ عَلَى أَنَّ السَّبَيَّةِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ عَدَمَ الْخِطَابِ ، الخِطَابُ تَعَيَّنَ الْوَقْتُ لِلسَّبَيَّةِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ عَدَمَ الْخِطَابِ ،

وَإِنَّمَا يَلْزَمُ اللَّغْوُ لَوْ كَانَ مُخَاطَبًا بِأَنْ يَفْعَلَ فِي حَالَةِ النَّوْمِ مَثَلًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِأَنْ يَفْعَلَ بِعْدَ الِانْتِبَاهِ ، وَالْمَرِيضُ مُخَاطَبٌ بِأَنْ يَفْعَلَ فِي

الْوَقْتِ أَوْ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ كَمَا فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ جَوَّزُوا خِطَابَ الْمَعْدُومِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمَطْلُوبَ صُدُورُ الْفَعْلِ حَالَةَ الْوُجُودِ جَتَّى قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شُرُوطَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ الْقُدْرَةُ الَّتِي بِهَا يَتَمَكَّنُ الْمَأْمُورُ مِنْ الْأَدَاءِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُشْرَطُ وَجُودُهَا عِنْدَ الْأَمْرِ بَلْ عِنْدَ الْأَدَاءِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى النَّاسِ كَافَةً ، وَنَا اللَّهُ يَعَالَى كَالْمَرِيضِ وَصَحَّ أَمْرُهُ فِي حَقِّ مَنْ وُجِدَ بَعْدَهُ ، وَيَلْزَمُهُمْ الْأَدَاءُ بِشَرْطٍ أَنْ يَبْلُغَهُمْ وَيَتَمَكَّنُوا مِنْ الْأَدَاءِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ كَالْمَرِيضِ يُؤْمَرُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا بَرَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ } أَيْ إِذَا أَمِنْتُمْ مِنْ الْخَوْفِ فَصَلُّوا بِلَا إِيمَاءٍ .

### قوله فإن المراد بالسبب الداعى

لَا الْمُوجِدُ الْمُؤَثِّرُ فِي خُصُولِ الشَّيْءِ حَتَّى يَمْنَعَ صَلَاحِيَّةَ الْوَقْتِ لِلسَّبَيَّةِ.

### قوله حتى لو كان السبب بذاته

يَعْنِي أَنَّ الْوُجُوبَ هُوَ لُزُومُ مَا كَانَ السَّبَبُ دَاعِيًا إلَيْهِ ، وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ لُزُومُ إيقَاعِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي يَسْتَدْعِيهِ السَّبَبُ إيقَاعًا أَوْ غَيْرَ إيقَاعٍ حَتَّى لَوْ كَانَ إيقَاعًا فَنَفْسُ الْوُجُوبِ هُوَ لُزُومُ إيقَاعِ الْإِيقَاعِ ، وَفِي هَذَا دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ إِنَّ الْوَاحِبَ رُبَّمَا يَكُونُ الْفِعْلَ بِمَعْنَى الْإِيقَاعِ فَيَكُونُ لُزُومُ الْإِيقَاعِ نَفْسَ الْوُجُوبِ لَا وُجُوبَ الْأَدَاءِ .

# قوله: ثم إذا كان الوقت

لَا حَفَاءَ فِي أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْجُزْءُ الْأُوَّلُ مِنْ الْوَقْتِ وَالظَّرْفِ هُوَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ حَتَّى يَقَعَ أَدَاءٌ فِي أَيٍّ جُزْء مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ أَوْقَعَهُ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُؤَدِّي بِنِيَّةِ الْفَرْضِ وَالْأَدَاءِ وَلَا يَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أُوَّلِ الْوَقْتِ ، الْوَقْتِ أَوْقَلَ الْوَقْتِ أَوْلَ الْوَقْتِ مَنْ الْمَذْهَبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُؤَدِّي بِنِيَّةِ الْفَرْضِ وَالْأَدَاءِ وَلَا يَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أُوَّلِ الْوَقْتِ ،

وَأَمَّا السَّبَبُ فَكُلُّ الْوَقْتِ إِنْ أَخْرَجَ الْفَرْضَ عَنْ وَقْتِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي ، وَإِلَّا فَالْبَعْضُ إِذْ لَوْ كَانَ هُوَ الْكُلُّ لَزِمَ تَقَدُّمُ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ أَوْ وُجُوبُ الْأَدْاءِ بَعْدَ وَقْتِهِ ، وَكَلَاهُمَا بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ ، أَمَّا لُزُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَلَأَنَّ الصَّلَاةَ إِنْ وَجَبَتْ بَعْدَ الْوَقْتِ لَزِمَ تَقَدُّمُ وُجُوبِهَا عَلَى السَّبَ الَّذِي هُو جَمِيعُ الْوَقْتِ فَي الْوَقْتِ لَزِمَ تَقَدُّمُ وُجُوبِهَا عَلَى السَّبَ الَّذِي هُو جَمِيعُ الْوَقْتِ فَسَرُورَةً أَنَّ الْكُلُّ لَا يُوجَدُ إِلَّا بِوُجُودِ جَمِيعٍ أَجْزَائِهِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ بَيْنَ ظَرْفِيَّةٍ كُلِّ الْوَقْتِ وَسَبَبِيَّتِهِ مُنَافَاةَ ضَرُورَةٍ أَنَّ طَرُورَةً أَنَّ الْكُلُّ لَا يُوجَدُ إِلَّا بِوُجُودِ جَمِيعٍ أَجْزَائِهِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ بَيْنَ ظَرْفِيَّةٍ كُلِّ الْوَقْتِ وَسَبَبِيَّتِهِ مُنَافَاةَ ضَرُورَةٍ أَنَّ

الظَّرْفِيَّةَ تَقْتَضِي الْإِحَاطَةَ وَالسَّبَيَّةَ التَّقَدُّمَ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأُوَّلُ فَانْتَفَى الثَّانِي، ثُمَّ ذَلِكَ الْبَعْضُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أُوَّلَ الْوَقْتِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَإِلَّا لَمَا وَجَبَتْ عَلَى مَنْ صَارَ أَهْلًا للصَّلَاة فِي آخِرِ الْوَقْتِ بقَدْرِ مَا يَسَعُهَا، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالْإِحْمَاعِ وَلَا آخِرَ الْوَقْتِ عَلَى السَّبَ فَإِنْ قِيلَ هُوَ سَبَبُ لَنَفْسِ الْوَخُوبِ الْأَدَاء قُلْنَا لَا حَلَافَ فِي أَنَّ وُجُوبِ الْأَدَاء فِي أَوَّلِ الْأَوَاء فَي السَّبِ هُوَ الْوُجُوبِ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنُ الْأُوَّلُ وَلَا الْآخِرُ الْوَخُوبِ لَا لُوجُوبِ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنُ اللَّوَلُ وَلَا الْآخِرُ الْوَقْتِ لَا اللَّكُورُ وَلَا الْأَحْرُ وَلَا الْآخِرُ الْوَخُوبِ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنُ اللَّوَلُ وَلَا الْآخِرُ فَعُوبِ اللَّهُ وَلَا اللَّالَّامِ اللَّهُ وَلَا اللَّاكِمُ اللَّوْمُوبُ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنُ اللَّوْلُ وَلَا الْآخِرُ وَلَا اللَّوْمُ وَلَا اللَّوْمُ وَلَا اللَّالَّالَ اللَّوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّوْمُ وَلَا اللَّوْمُ وَلَا اللَّكُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّوْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَا أَنْ الْوُجُوبِ لَى الْمُعَلِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا أَنْ اللَّوْمُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّمُ اللَّهُ وَاللَّوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّوْمُ اللَّهُ وَاللَّالَٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

إِلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَلِيهِ ، وَهَكَذَا إِلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَتَّصِلُ بِالْأَدَاءِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ حِينَقَدْ هُوَ جَمِيعُ الْأَجْزَاءِ مِنْ الْأَوَّلِ إِلَى الْكَثِيرِ بِلَا دَلِيلٍ ، وَأَيْضًا فِيه جَعْلُ السَّبَيَّةُ مِنْ عَيْرِ الْأَجْزَاءِ ، وَهُوَ الْجُزْءُ الْقَائِمُ الْمُتَّصِلُ فَإِنْ قِيلَ : إِنْ اتَّصَلَ الْأَدَاءُ بِالْجُزْءُ الْأَوَّلِ فَقَدْ تَقَرَّرَتْ عَلَيْهِ السَّبَيَّةُ مِنْ غَيْرِ الْتَقَالُ ، وَإِلَّا فَلَا سَبَبِيَّةَ لَهُ حَتَّى يَنْتَقلَ عَنْهُ ، وَأَيًّا مَا كَانَ فَلَا انْتِقَالَ الْأَدَاءُ بِالْخُرْء الْأَوَّلِ فَقَدْ تَقرَّرُ السَّبَيَّة مَوْقُوفَ عَلَى اتَّصَالُ الْأَدَاء ، وَبَهَذَا يَنْذَقل عَلَى النَّقَالُ ، وَإِلَّا فَلَا الْتَقَالُ أَنْ كُلَّ جُزْء اللَّوْرُ السَّبَيَّة مَوْقُوفَ عَلَى النَّسَلِيَّة ، وَهَذَا لَا يُنتَقل عَلَى الْوَيْمُ اللَّوْرُ السَّبَيَّة عَلَى الْآدَاء ، وَهِهَذَا يَنْذَفُعُ مَا يُقَالُ أَوْ تَوَقَفُ السَّبَيَّة عَلَى الْأَدَاء ، وَهُو السَّبَيَّة عَلَى الْآدَاء ، وَهُو اللَّوْرُ أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ الْوُحُوبِ الْمَوْقُوفَ عَلَى السَّبَيَّةِ يَلْزَمُ الدَّوْرُ ، وَكَذَا مَا يُقَالُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ الْوُحُوبُ مَا لَمُ مُنْ يَقَلَ الْمُعْتَقِقَ الْوَحُوبُ مَا لَمُ الْمَوْقُوفَ عَلَى السَّبَيَّةِ يَلْزَمُ الدَّوْرُ ، وَكَذَا مَا يُقَالُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ الْوُجُوبُ مَا لَمْ يَشَرَعُ لِعَدَمِ لَلْ الْمَادُهُ بَيِّنٌ .

## قوله ومدها

أَيْ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَيْ قَبْلَ فَرَاغِه مِنْهَا عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِيَتَحَقَّقَ الْغَرُوبِ لَمْ يَكُنْ فَسَادًا .

#### قوله قلنا لما كان الوقت

كَلَمَةُ لَمَّا لَيْسَتْ فِي مَوْقِعِهَا إِذْ لَا مَعْنَى لِسَبَبِيَّةِ الْأُوَّلِ لِلثَّانِي ، وَعَبَارَةُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْوَقْتَ بِالْأَدَاءِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَسَادَ الَّذِي يَعْتَرِضُ عَلَى مَا وَجَبَ بِسَبَبٍ كَامِلٍ كَمَا فِي الْفَحْرِ أَوْ

نَاقَصِ كَمَا فِي الْعَصْرِ ، وَيَتَعَدُّرُ الاحْترَازُ عَنْهُ مَعَ الْإِنْيَانِ بِالْعَزِيَةَ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي حَمِيعِ الْوَقْتِ هُوَ وَقُوعُ بَعْضِ الْأَدَاءِ حَارِجَ الْوَقْتِ عَلَى مُقتَّضَى كَلَامِ الْمُصَنَّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ صَرَّحَ بِاعْترَاضِ الْفَسَادِ بِالْغُرُوبِ عَلَى مَا ابْتَدَأَ فِي وَسُعِ الْعَبْدِ أَنْ يَقَعَ فَرَاغُهُ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ تَمَامِ الْوَقْتِ مُقَارِنًا بَلْ لَا يَعْشُونُ اللَّهُ تَعَلَى مُقتَّضَى كَلَامِ الْمُقَوْمِ فَهُو وَقُتِ اللَّحَرَاذِ عَنْهُ أَنْ لَيْسَ فِي وُسُعِ الْعَبْدِ أَنْ يَقَعَ فَرَاغُهُ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ تَمَامِ الْوَقْتِ مُقَارِنًا بَلْ لَا يَعْشُونُ اللَّهُ عَلَى النَّيْقُنِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَأَمَّا عَلَى مُقتَّضَى كَلَامِ الْقَوْمِ فَهُو وَقُقِ الْوَقْتِ ، إِلَّا بِامْتِدَادِ الْلَّادَاءِ لِلَى النَّيْقُنِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَأَمَّا عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ الْقَوْمِ فَهُو وَقُوعُ بَعْدَ الْوَقْتِ ، إِذْ لَا فَسَادَ فِيهِ لِمَا وَقُوعُ بَعْضُ اللَّهُ الْمَعْرِ أَوْ الْعَصْرِ أَوْ الْعَشَاءِ فَاتَمَّ وَقُلُ الْمُعْرِبِ أَنْ الْمَدْهِ بَعْنَ الْمُؤْمِ فَهُو الْمَاقُونِ عَلَى الْعَلَى فَقَتَ الْكَاوِلُومُ الْفَصْرِ أَوْ الْعَشَاءِ فَيَالَةِ فِي الْعَصْرِ فَي الْعَصْرِ وَقَتْ الطَّهُورِ وَالْعَسَادِ مُمْتَنَعٌ فِي الْعَصْرِ فَوْنَ الْمُولِ مُعْتَلِقُ وَقِي الْعُصُرِ أَنَّ الْمُعَرِّ مُونَ الْمُعْرِبِ اللَّهُ لِعَالَمُ اللَّهُ تَعَلَى فَقَي الْعُرُوبِ الْمَعْرِفِ الْمُؤْمِقِ وَقَتْ الطَّهُ وَيَ الْعُلُومِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى مَا مُونَ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُولُ فِي الْمُعْرِفِ الْمُلْوقِ عَلَى مَا مُونَ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ فِي الْمُؤْمِ اللَّهُ تَعَلَى فَقَي سَيَبِيَّةِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْوَقِي الْمُؤْمُ الْمُنْمُولِ الْمُعَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُولِ مُعْتَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

أَنَّهُ إِذَا شَرَعَ فَكُلُّ جُزْءِ إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الْجُزْءِ الَّذِي يُلَاقِيهِ وَمَحَلٌّ لِأَدَائِهِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَرِدُ أَصْلُ السُّوَالِ فِي الْعَصْرِ الْمُمْتَدِّ ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي طَرَأً عَلَيْهِ الْفَسَادُ بِالْغُرُوبِ وَجَبَ بِسَبَبٍ نَاقِصٍ .

# قوله ولو لم يؤد

فَالسَّبَبُ كُلُّ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْقَضَاءِ إِذْ فِي حَقِّ الْأَدَاءِ السَّبَبُ هُوَ الْجُزْءُ الْمُلَاصِقُ وَاحِدًا فَوَاحِدًا ، إِذْ لَوْ كَانَ السَّبَبُ فِي حَقِّ الْأَدَاءِ أَلْسَبَبُ فِي الْوَقْتِ ، وَلَمْ يَأْتُمْ الْمُكَلَّفُ بِالتَّرْكِ عَلَى مَا مَرَّ .

### قوله فوجب القضاء بصفة الكمال

حَتَّى لَا يَجُوزَ قَضَاءُ الْعَصْرِ الْفَائِتِ بِحَيْثُ يَقَعُ شَيْءٌ مِنْهُ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فَإِنْ قِيلَ السَّبَبُ ، وَهُوَ كُلُّ الْوَقْتِ نَاقِصُّ بِنُقْصَانِ الْبَعْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ قُلْنَا : لَمَّا صَارَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ثَبَتَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْوَقْتِ لَيْسَ بِاعْتَبَارِ بَنُقْصَانِ الْبَعْضِ فَيْنَبَغِي أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ قُلْنَا : لَمَّا صَارَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ثَبَتَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْوَقْتِ لَيْسَ بِاعْتَبَارِ كَوْنَ الْعِبَادَةِ فِيهِ تَشَبُّهُا بِالْكَفَرَةِ ، فَإِذَا مَضَى خَالِيًا عَنْ الْفَعْلِ زَالَتَ مُخْلِيتُهُ ، وَبَقِيَتْ سَبَبَيَّتُهُ فَكَانَ الْوُجُوبُ ثَامِلًا عَلَى مَنْ صَارَ أَهْلًا فِي آخِرِ الْعَصْرِ كَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُ اللّهُ

تَعَالَى ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْأَحْزَاءَ الصَّحِيحَةَ أَكْثَرُ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ كَامِلًا تَرْجِيحًا لِلْأَكْثَرِ الصَّحِيحِ عَلَى الْأَقَلِّ الْفَاسِدِ .

## قوله ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت

، وَهُوَ مَا إِذَا تَضَيَّقَ عَلَيْهِ الْوَاحِبُ بِحَيْثُ لَا يَفْضُلُ عَنْهُ جُزْءٌ مِنْ الْوَقْتِ إِذْ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا يُقَالُ فَالْمُؤَدَّى فِي أُوَّلِ الْوَقْتِ لَا يَكُونُ إِثْيَانًا بِالْأَدَاءِ الْوَاحِبِ وَبِالْمَأْمُورِ بِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَعْدَ الشُّرُوعِ يَجِبُ الْأَدَاءُ ، وَيُتَوَجَّهُ الْخِطَابُ عَلَى مَا مَرَّ .

# قوله ومن حكم هذا القسم

وَهُوَ مَا يَكُونُ الْوَقْتُ فَاضِلًا عَنْ الْوَاحِبِ ، وَيُسَمَّى الْوَاحِبِ ، الْمُوسَّعَ أَنْ لَا يَتَعَيَّنَ بَعْضُ أَخْزَاءِ الْوَقْتِ بَعْيِينِ الْعَبْدِ نَصَّا الْمَبْدِ ذَلِكَ ، وَهَذَا يُعْلَمُ بِطَرِيقِ الْأُولَى ، وَذَلِكَ لَأَنَّ تَعْيِينَ الْأَسْبَابِ وَالشَّرُوطِ مِنْ وَضْعِ الشَّرَائِعِ ، وَلَيْسَ للْعَبْد ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا لِلْعَبْد الله تَقَاقُ فَعْلًا أَيْ اخْتِيَارُ فَعْلِ فِيهِ رِفْقٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ الْعَبْد ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا لِلْعَبْد الله وَاللهُ الله وَلَمْ الله وَلَا اللهُونُ وَقَتّا لفِعْله كَمَا فِي حصالِ الْكَفَّارَةَ فَإِنَّ الْوَاحِبَ أَحَدُ الْأُمُورِ مِنْ الْإِعْتَاقَ وَالْكَسْوَةَ وَالْإِطْعَامِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ فَيْكَ بَعْيِينِ الْمُكَلَّفَ وَقْتَا لفِعْله كَمَا فِي حصالِ الْكَفَّارَةَ فَإِنَّ الْوَاحِبَ أَحَدُ الْأُمُورِ مِنْ الْإِعْتَاقَ وَالْكَسْوَةَ وَالْإِطْعَامِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مُنْهَا بِتَعْيِينِ الْمُكَلَّفَ قَصْدًا وَلَا نَصَّا بَلْ يَخْتَارُ أَيَّهَا شَاءَ فَيَغْعُلُهُ فَيَصِيرُ هُو الْوَاحِبُ بِالنِّسْبَةَ إِلَيْهِ ، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مَا هُو الْمُخْتَارُ مِنْ أَنَّ الْوَاحِبُ بِالنِّسْبَة إِلَيْهِ ، وَفِي الْمُوسَعِ هُوَ الْأَوَاءُ فِي جُولُ الْوَقْتَ ، وَيَتَعَيَّنُ بِفِعْلهِ وَفِي الْمُخَيَّرِ هُو الْمُوسَعِ عَلَى الْمُوسِعِ هُو الْأَوْلَ فَي الْمُوسَعِ إِنَّهُ لَلْ يَجْتُ فِي الْمُوسَعِ إِنَّهُ لَلْ يَحْتَارُ أَيَّهَا شَاءَ فَيَغْعُلُ وَاحِدٍ قَضَاءً أَوْ يُوعِي الْمُخَيِّرِ هُو الْمُوسِعِ إِنَّهُ لَلْهُ وَلَا لَوْاحِبُ فِي الْمُحْتَاءَ ، وَفِي الْمُخَيِّرِ أَنْ الْوَاحِبُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلَّ وَاحِدْ شَيْءً آخَوْ يَوْعِلُ الْمُؤْوِدِ الْوَاحِبُ بِالنِسْبَةِ إِلَى كُلَّ وَاحِدْ شَيْءً آخَرُ الْوَاحِبُ فَي الْمُوسَعِ أَنَّهُ لَنْ الْوَاحِبُ فِي الْمُوسِولِ وَيَتَعَيِّنُ الْمُوسِولِ وَيَعَلَى الْمُوسِولِ وَيَعْلُ وَاحِدِ أَوْ الْوَاحِبُ بِالنِسْبَةِ إِلَى كُلُّ وَاحِدْ شَيْ وَالْمُعَالُ وَاحِدُ أَوْ الْوَاحِبُ بُولِكُولَ الْمُؤَلِقُ وَلَمُ الْمُوسِولِ وَلَاحَرِ الْمُؤْمِلُ وَاحِدُ أَوْ الْوَاحِبُ بِي اللَّهُ فَي الْمُؤْمِ وَالْمَواحِبُ الللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَاحِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمُ و

#### قوله فصل

فِي تَقْسِيمِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِاعْتَبَارِ أَمْرٍ غَيْرِ قَائِمٍ بِهِ وَهُوَ الْوَقْتُ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ مِنْ التَّقْسِيمِ إِلَى الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْحُسْنِ لِعَيْنِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ بَاعْتِبَارِ حَالَةً لِلْمَأْمُورِ بِهِ فِي نَفْسِهِ فَلِذَا جَعَلَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى ، وَقَالَ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ لَا بُدَّ مِنْ تَرْتِيبِهِ عَلَى الدَّرَجَةِ الْأُولَى أَيْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ هَذَا التَّقْسِيمِ وَإِيرَادِهِ عَقِيبَ التَّقْسِيمِ الَّذِي وَرَدَ فِي

الدَّرَجَةِ الْأُولَى ، وَهَذَا الْفَصْلُ أَصْلُ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ يَبْتَنِي عَلَيْهِ أَدِلَّهُ عَامَّةِ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ فِي الْفِقْهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَبَاحِثِ الْمُؤَقَّتِ وَغَيْرِ الْمُؤَقَّتِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مِنْ الْأَفْسَامِ وَالْأَحْكَامِ ، وَذَلِكَ مُعْظَمُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ .

## قوله مطلق ومؤقت

الْمُرَادُ بِالْمُوَقَّتِ مَا يَتَعَلَّقُ بِوَقْتِ مَحْدُود بِحَيْثُ لَا يَكُونُ الْإِثْيَانُ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَدَاءً بَلْ يَكُونُ قَضَاءً كَالصَّلَةِ خَارِجَ الْوَقْتِ أَوْ لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا أَصْلًا كَالصَّوْمِ فِي غَيْرِ النَّهَارِ وَبِالْمُطْلَقِ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا فِي وَقْتٍ لَا مَحَالَةً .

## قوله أما المطلق فعلى التراخي

اخْتَلَفُوا فِي مُوحَبِ الْأَمْرِ فَذَهَبَ كَثِيرٌ إِلَى أَنَّ حَقَّهُ الْفَوْرُ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا عَلَى التَّرَاحِي بَلْ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْقَرِينَةِ ، وَهَوُلَاء يَعْنُونَ بِالْفَوْرِ امْتَثَالَ الْمَأْجُورِ بِهِ عَقِيبَ وُرُودِ الْأَمْرِ ، وَبِالتَّرَاحِي الْإِثْيَانَ بِهِ مُتَأَخِّرًا عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ مَنْهُمَا بِالْقَرِينَةِ ، وَهَوُلَاء يَعْنُونَ بِالْفَوْرِ امْتَثَالَ الْمَأْجُورِ بِهِ عَقِيبَ وُرُودِ الْأَمْرِ ، وَبِالتَّرَاحِي الْإِثْيَانَ بِهِ مُتَأْخِرًا عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، الصَّحيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ الْحَلَقِ أَنَّهُ لِلتَّرَاحِي إِلَّا أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالتَّرَاحِي عَدَمُ التَّقْيِيدَ بِالْحَالِ لَا التَّقْيِيدَ بِالْاسْتِقْبَالِ فَالتَّرَاحِي عِنْدَهُ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْرِ بِالْاسْتِقْبَالِ فَالتَّرَاحِي عِنْدَهُ

أَعَمُّ مِنْ الْفَوْرِ وَغَيْرِه ، وَذَلِكَ لَأَنَّهُ لَمَّا أُسْتُدِلَّ عَلَى كَوْنِ مُطْلَقِ الْأَمْرِ لِلتَّرَاحِي بِأَنَّ الْأَمْرِ حَاءَ لِلْفَوْرِ وَجَاءَ لِلْتَرَاحِي فَلَا يَشْبُتُ الْفَوْرُ إِلَّا بِالْقَرِينَة ، فَعِنْدَ الْإَطْلَاقِ وَعَدَمِ الْقَرِينَة يَشْبُتُ التَّرَاحِي لِضَرُورَة عَدَمِ قَرِينَة الْفَوْرِ لَا بِدَلَالَة الْأَمْرِ كَانَ لِمُعَارِضٍ أَنْ يَقُولَ جَاءَ لِلْفَوْرِ التَّرَاحِي فَلَا يَشْبُتُ التَّرَاحِي إِلَّا بِقَرِينَة فَعِنْدَ عَدَمِهَا يَشْبُتُ الْفَوْرُ ، فَدَفَعَهَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ يَقُولَ جَاءَ لِلْفَوْرِ التَّرَاحِي فَلَا يَشْبُتُ التَّرَاحِي إِلَّا بِقَرِينَة ، بِخلَاف التَّرَاحِي فَإِنَّهُ عَدَمُ أَصْلِيٍّ فَصَارَ مَا ذَكَرَهُ مُوافِقًا لَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ أَنَّ الْفَوْرِ وَلَا عَلَى الْقَرِينَة ، بِخلَاف التَّرَاحِي فَإِنَّهُ عَدَمُ أَصْلِيٍّ فَصَارَ مَا ذَكَرَهُ مُوافِقًا لَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ أَنَّ الْفَوْرِ وَلَا عَلَى الْقَرِينَة ، بِخلَاف التَّرَاحِي بَالْمَعْنَى الْمَشْهُورِ فَلَا دَلَالَةَ لِلْأَمْرِ عَلَى أَحَدِهِمَا بَلْ كُلُّ مِنْهُمَا بِالْقَرِينَة .

# قوله أو لا يكون كقضاء رمضان

جَعَلُوا صِيَامَ الْكَفَّارَاتِ وَالنَّذُورِ الْمُطْلَقَةِ وَقَضَاءَ رَمَضَانَ مِنْ الْوَقْتِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَكُونُ إِنَّا بِالنَّهَارِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْمُطْلَقِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمِيزَانِ ؛ لِأَنَّ التَّعَلَّقَ بِالنَّهَارِ ذَاحِلُ فِي مَفْهُومِ الصَّوْمِ لَا قَيْدٌ لَهُ ، ثُمَّ الْقَضَاءُ وَاحِبٌ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ ، وَصَوْمُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ بِالنَّذْرِ وَالْحِنْثِ وَلَحِنْثِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَكُونُ النَّهَارُ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ .

## قوله وقسم آخر مشكل

حَقُّ التَّقْسِيمِ أَنْ يُقَالَ الْمُؤَقَّتُ إِمَّا أَنْ يَتَضَيَّقَ وَقْتُهُ أَوْ لَا ، وَالثَّانِي إِمَّا أَنْ يُعْلَمَ فَضْلُهُ كَالصَّلَاةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُعْلَمُ مُسَاوَاتُهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْلَمَ فَضْلُهُ وَلَا مُسَاوَاتُهُ كَالْحَجِّ أَوْ وَحِينَئِذَ إِمَّا أَنْ لَا يُعْلَمَ فَضْلُهُ وَلَا مُسَاوَاتُهُ كَالْحَجِّ أَوْ يُقَالَ الْوُجُوبِ معْيَارًا للْأَدَاءِ هَذَا وَلَا ذَاكَ أَوْ سَبَبًا لَل

مِعْيَارًا أَوْ بِالْعَكْسِ.

## قوله أما وقت الصلاة

الْمُؤدَّى مِنْ الصَّلَاةِ هِيَ الْهَيْقُةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ الْأَرْكَانِ الْمَحْصُوصَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْوَقْتِ ، وَالْأَدَاءُ إِخْرَاجُهَا مِنْ الْعُدَمِ إِلَى الْوَجُودِ ، وَالْوُجُوبُ لُزُومُ وُقُوعَهَا فِي ذَلَكَ الْوَقْتِ لَيَشَرَفُ فِيه فَوَقْتُ الصَّلَاةِ ظَرْفَ الْمُوَقَّى أَيْ الْمُوَقِّقِي الْأَدَاءُ بِلَوْفِهِ مَعْ أَلَّهُ غَيْرُ دَاحِلِ فِي مَفْهُومِ الْلَدَاء ، وَلَا مُؤَثِّرُ فِي وُجُودِه ، وَلَيْسَ شَرْطًا للْمُؤَدَّيْ ؛ لَأَنَّ الْمُخْتَلَفَ بِاخْتَلَافِ الْوَقْتِ هُو صَفَةُ الْأَدَاء وَالْقَضَاء لَا نَفْسُ الْهَيْقَة فَإِنْ قُلْت ظَرْفِيَّةُ الْوَقْت لَلْمُؤَدَّى شَرْطِيَّةَ الْأَوَاءِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذَكْرِهَا قُلْتَ لَوْ سُلَّمَ فَلَآنَا نُسَلِّمُ أَلَّهُ لُوهُمْ بِيَّنَ حَتَّى يُسْتَغَنِى عَنْ ذَكْرِهِ ، وَأَيْضَا الْمُؤَمِّدُومُ بِيَانُ الشَّوْمُ فِي شَرْطِيَّة الْأَوْقِت مَ وَالْقَوْتِ الْمُؤَمِّلُ الْمُؤَمِّلُومُ بَيْنَ حَتَّى كَانَّهُ الْمُؤَمِّرُ بِالنَّظُرِ الْكَيْنَا تَيْسِيرًا مِنْ اللّه تَعَالَى عَلَى الْهِيَّةَ مُرَتَّبَ عَلَيْهِ مَنْ أَنَّ النَّعَمَ مُتَرَادَفَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ وَالْعَبَادَةُ شَكْرٌ فَأَقِيمَ الْمُحَلُّ مَقَامَ الْمُؤَلِّ وَالْمَوْمُ فِي اللَّهُ تَعْمَ اللّه تَعَالَى عَلَى الْمُحَلُّ مَقَامَ الْمُولُونُ يَتَوْلَكُ الْمُؤْنِ يَتَلِكُ الْمُؤْنِ يَتَلَى وَالْتَعْمَ مُتَرَادَفَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ وَالْعَبَودُ اللّهَ تَعَالَى عَلَى عَلَى الْمُحَلُّ مَقَامَ الْحَالِ ، وَالْمُتَقَدِّمُ وَلَا الْقَلْعَ عَلَى الْمُونُ عَلَى اللّه تَعَالَى عَلَى مَنْ اللّه تَعَالَى عَلَى الْمُحَلُّ مَقَامَ الْمَالَو فَتَ بِسِيَّةِ الْوَقْتِ بِسَيَّة الْوَقْتِ بِسَيَّة الْوَقْتِ الْمَعْمُ مُنَاقِشَةً لَلْ وَلُعْتَ بِعَمُ اللّهُ تَعَالَى عَلْمَ عَلْهُ وَمُؤُونِ عَلَى الْقَلْعَ كَشَجَاعَةَ عَلَى اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ وَجُودٍ حَاتِمِ ، وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ لَا تَحْفَى . .

#### قوله ولتغيرها

أيْ

لِتَغَيُّرِ الصَّلَاةِ بِتَغَيُّرِ الْوَقْتِ حَيْثُ تَصِحُّ فِي وَقْتِهِ الْكَامِلِ ، وَتُكْرَهُ فِي أَوْقَاتِ مَحْصُوصَةٍ ، وَتَفْسُدُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ، وَالْأَصْلُ فِي اخْتِلَافِ الْحُكْمِ أَنْ يَكُونَ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ ، وَإِنْ حَازَ أَنْ يَكُونَ بِاخْتِلَافِ الظَّرْفِ أَوْ الشَّرْطِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي كَوْنِهِ أَمَارَةَ السَّبَيَّةِ نَعَمْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَغَيِّرَ هُوَ الْمُؤَدَّى أَوْ الْأَدَاءُ وَالْمُدَّعِي سَبَبِيَّتُهُ لِنَفْسِ الْوُجُوبِ.

#### قوله ولتجدد الوجوب بتجدد الوقت

هَذَا أَيْضًا يُفِيدُ الظَّنَّ ؛ لِأَنَّ دَوَرَانَ الشَّيْءِ مَعَ الشَّيْءِ أَمَارَةُ كَوْنِ الْمُدَارِ عِلَّةً لِلدَّائِرِ .

## قوله فإن التقديم على الشرط صحيح

دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ إِنَّ بُطْلَانَ تَقْدِيمٍ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى الْوَقْتِ لَا تَدُلُّ عَلَى سَبَيْتِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لَهُ ، وَتَقْدِيمُ الْحُكْمِ عَلَى الْشَرْطِ أَيْضًا بَاطِلٌ فَأَجَابَ بِالْمَنْعِ مُسْتَنِدًا بِصِحَّة تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى الْشَرْطِ فَلَا يَحْصُلُ قَبْلَهُ ، وَفِي الزَّكَاةَ الْحَوْلُ لَيْسَ ؟ لَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الشَّرْطِ فَلَا يَحْصُلُ قَبْلَهُ ، وَفِي الزَّكَاةَ الْحَوْلُ لَيْسَ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ أَوْ لِلْأَدَاءِ بَلْ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ ، بِخَلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ شَرْطٌ لِلْأَدَاءِ فَيَجُوزُ أَنْ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ أَوْ لِللَّادَاءِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ شَرْطُقَتِهِ لَنَهْسِ الْوُجُوبِ عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى ، وَالْحَقُّ أَنْ بُطْلَانَ يَكُونَ بُطْلَانُ تَقْدِيمِ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُو الْمُدَّعَى ، وَالْحَقُّ أَنَّ بُطْلَانَ يَكُونَ بُطْلَانُ التَّقْدِيمِ لَا يَعْبَارِ سَبَيَّتِهِ لِنَفْسِ الْوُجُوبِ عَلَى مَا هُو الْمُدَّعَى ، وَالْحَقُّ أَنَّ بُطْلَانَ يَقُدِيمِ الشَّيْءِ عَلَى شَرْطُهِ أَظُهَرُ مِنْ بُطْلَانَ تَقْدَيمِ لَا السَّبِيَّةِ لِلسَّابِيقَة تُرَجِّحُ جَانِبَ السَّبِيَّةِ كَالْمُشْتَرَكِ يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى السَّبِيَّةِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ احْتِمَالَ الشَّرْطِيَّةِ قَائِمٌ إِلَّا أَنَّ الْأَدَاقَةَ السَّابِقَةَ تُرَجِّحُ جَانِبَ السَّبِيَّةِ كَالْمُشْتَرَكِ يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى السَّبِيَّةِ كَالْمُشْتَرَكِ يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى السَّبِيَةِ كَالْمُشْتَرَكِ يَصَلُحُ دَلِيلًا عَلَى السَّبِيَةِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الشَّرْطِيةِ قَائِمُ إِلَّا أَنَّ الْأَدُلَةُ السَّابِقَةَ تُرَجِّحُ جَانِبَ السَّبَيَةِ كَالْمُشْتَرَكِ يَصَلُحُ دَلِيلًا عَلَى الْمُونَ الْمُؤْمِلُولِيهِ

بِمَعُونَةِ الْقَرِينَةِ .

#### قوله ثم هو سبب لنفس الوجوب

يُرِيدُ أَنَّ هَاهُنَا وُجُوبًا وَوُجُوبَ أَدَاءً وَوُجُودَ أَدَاءً وَلَكُلِّ مِنْهَا سَبَبُ حَقِيقِيُّ وَسَبَبُ ظَاهِرِيٌّ فَالْوُجُوبُ سَبَبُهُ الْحَقيقِيُّ هُوَ الْوَقْتُ ، وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ سَبَبُهُ الْحَقيقِيُّ تَعَلَّقُ الطَّلَبَ بِالْفِعْلِ وَسَبَبُهُ الظَّاهِرِيُّ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِرَادَتُهُ وَسَبَبُهُ الظَّاهِرِيُّ وَاسْتَطَاعَةُ الْعَبْدِ أَيْ قُدْرَتُهُ الْمُؤتِّرَةُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ ، وَوُجُودُ الْأَدَاءِ سَبَبُهُ الْحَقيقِيُّ خَلْقُ اللَّه تَعَالَى وَإِرَادَتُهُ وَسَبَبُهُ الظَّاهِرِيُّ وَاسْتَطَاعَةُ الْعَبْدِ أَيْ قُدْرَتُهُ الْمُؤتِّرَةُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُجُودُ الْأَدَاءِ سَبَبُهُ الْحَقيقِيُّ خَلْقُ اللَّه تَعَالَى بِالزَّمَانِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَهُذَا أَيْ وَلِكَوْنَ الْوُجُوبِ جَبْرًا مِنْ اللَّه تَعَالَى بِالْإِيجَابِ لَا بالْخِطَابِ كَانَتْ الاسْتَطَاعَةُ مُقَارِنَةً لِلْفَعْلِ ، إِذْ لَوْ كَانَتْ قَبْلَهُ لَكَانَتْ إِلَّا مَعَ الْفَعْلِ ، إَوْ مَعَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ صَحَّةُ الْأَسْبَابِ وَسَلَامَةُ الْآلَاتَ فَتَعَيَّنَ أَنْ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ صَحَّةُ الْأَسْبَابِ وَسَلَامَةُ الْآلَاتَ فَتَعَيَّنَ أَنْ الْمُعْلَ ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ صَحَّةُ الْأَسْبَابِ وَسَلَامَةُ الْآلَاتَ فَتَعَيَّنَ أَنْ الْمُعْلَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بذَلكَ في بَعْضَ تَصَانيفه حَيْثُ قَالَ إِنَّ السَّبَبَ مُوجِبٌ ، وَهُو

جَبْرِيٌّ لَا يَعْتَمِدُ الْقُدْرَةَ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَشْتَرِطْ الْقُدْرَةَ سَابِقَةً عَلَى الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ نَفْسُ الْوُجُوبِ وَهُوَ جَبْرُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ ، وَأَنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ الْقُدْرَةَ الْحَقِيقِيَّةَ ، أَمَّا فِعْلُ الْأَدَاءِ فَيَعْتَمِدُ الْقُدْرَةَ فَلِذَلِكَ كَانَتْ الِاسْتِطَاعَةُ مَعَ الْفِعْلِ .

( وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مُسَاوِيًا لِلْوَاحِبِ ، وَيَكُونُ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ .

( فَوَقْتُ اَلصَّوْمِ وَهُوَ رَمَضَانُ ) أَيْ نَهَارُ رَمَضَانَ ( شَرْطٌ لِلْأَدَاءِ وَمِعْيَارٌ لِلْمُؤَدَّيْ ؛ لِأَنَّهُ أُقدِّرَ وَعُرِفَ بِهِ ) ، فَإِنَّ الصَّوْمَ مُقَدَّرٌ بِالْوَقْتِ ، فَإِنَّهُ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفطِرَاتِ الشَّلَاثِ مِنْ الصَّبْحِ إِلَى الْغُرُوبِ مَعَ النَّيَّةِ فَالْوَقْتُ دَاخِلٌ فِي تَعْرِيفِ الصَّوْمِ .

( وَسَبَبُّ لِلْوُجُوبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ لِلتَّعْلِيلِ ) وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ خَبَرَا لِلْاَسْمِ الْمُوْصُولِ ، فَإِنَّ الصِّلَةَ عِلَّةٌ لِلْخَبَرِ ، وَقَدْ ذُكِرَ غَيْرُ مَرَّةٍ أَنَّهُ إِذَا حُكِمَ عَلَى الْمُشْتَقَّ ، فَإِنَّ الْمُشْتَقَّ ، فَإِنَّ الْمُشْتَقَّ ، فَإِنَّ الْمُشْتَقَّ ، مَعْنَاهُ شَاهَدَ الشَّهْرَ فَالشُّهُودُ علَّةٌ .

( وَلِنَسْبَةِ الصَّوْمِ إِلَيْهُ وَلِتَكَرُّرِهِ بِهِ وَلِصِحَّةِ الْأَدَاءِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مَعَ عَدَمِ الْحِطَابِ ، وَمِنْ حُكْمِهِ أَنْ لَا يُشْرَعَ فِيهِ غَيْرُهُ فَلَهَذَا يَقَعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَمَضَانَ إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ وَاحِبًا آخَرَ ؟ لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي هَذَا الْيَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ هَذَا لَا غَيْرُ ) إِشَارَةٌ إِلَى الصَّوْم الْمَحْصُوصِ برَمَضَانَ .

( فِي حَقِّ الْجَمِيعِ وَلِهَذَا يَصِحُّ الْأَدَاءُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُسَافِرِ .

( لَكَنَّهُ رَخَّصَ بِالْفِطْرِ ، وَذَا لَا يَجْعَلُ غَيْرَهُ مَشْرُوعًا فِيهِ قُلْنَا لَمَّا رُخِّصَ فِيهِ لِمَصَالِحِ بَدَنِهِ فَمَصَالِحُ دِينِهِ ، وَهُوَ قَضَاءُ دِينِهِ أَوْلَى ، وَإِنَّمَا لَمْ يُشْرَعْ لِلْمُسَافِرِ غَيْرُهُ إِنْ أَتَى بِالْعَزِيمَةَ ، وَهُنَا لَمْ يَأْتِ إِذْ صَامَ وَاجَبًا آخَرَ ) جَوَابٌ عَمَّا قَالَا إِنَّ الْمَشْرُوعَ فِي مَقِ الْمُسَافِرِ هَذَا فِي هَذَا الْيَوْمِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ هَذَا

لَا غَيْرُ مُطْلَقًا بَلْ إِنْ أَتَى الْمُسَافِرُ بِالْعَزِيمَةِ أَمَّا إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَا نُسَلِّمُ ذَلكَ .

( وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ سَاقِطٌ عَنْهُ فَصَارَ هَذَا الْوَقْتُ فِي حَقِّهِ كَشَعْبَانَ فَعَلَى الدَّلِيلِ الْأُوَّلِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ فَمَصَالِحُ دِينِهِ وَهُوَ قَضَاءُ دينه أَوْلَى .

( إِنْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ ) ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِي وَاجِبِ آخِرَ إِنَّمَا يَقَعُ عَنْهُ لِمَصَالِحِ دينِهِ ، فَإِنَّ قَضَاءَ مَا فَاتَ أُوْلَى لِلْمُسَافِرِ مِنْ أَدَاءِ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ قَبْلَ إِدْرَاكِ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَعَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَإِذَا كَانَ الْوُقُوعُ عَنْ وَاجِبٍ آخِرَ لِمَصَالِحٍ دينِهِ فَفِيمَا إِذَا نَوَى النَّفَلَ فَمَصَالِحُ دينِهِ إِنَّمَا هِيَ أَدَاءُ رَمَضَانَ لَا النَّفْل .

( وَعَلَى الثَّانِي ) أَيْ وَعَلَى الدَّلِيلِ الثَّانِي وَهُو أَنَّ الْوَقْتَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَشَعْبَانَ ( يَقَعُ عَنْ النَّفْلِ وَهُنَا رِوَايَتَانِ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى هَذَيْنِ الدَّلِيلَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ .

( وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُعْرِضْ عَنْ الْعَزِيمَةِ ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ إِذَا نَوَى وَاجبًا آخَرَ يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ لِنَعَلَّقِ النَّعُ عَنْ رَمَضَانَ لِتَعَلَّقِ الرُّخْصَةِ فِيهِ فَصَارَ كَالصَّحِيحِ ، وَفِي الْمُسَافِرِ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِدَلِيلِ لِتَعَلَّقِ الرُّخْصَةِ فِيهِ فَصَارَ كَالصَّحِيحِ ، وَفِي الْمُسَافِرِ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِدَلِيلِ لِتَعَلَّقِ الرُّخْصَةِ بِحَقِيقَةِ الْعَجْزِ فَإِذَا صَامَ ظَهَرَ فَوَاتُ شَرْطِ الرُّخْصَةِ فِيهِ فَصَارَ كَالصَّحِيحِ ، وَفِي الْمُسَافِرِ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِدَلِيلِ التَّوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

الْعَجْزِ وَهُوَ السَّفَرُ فَشَرْطُ الرُّحْصَةِ ثَابِتٌ هُنَا) قَوْلُهُ ظَهَرَ فَوَاتُ شَرْطِ الرُّحْصَةِ فِيهِ ، وَفِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرَخِّصَ هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يَزْدَادُ بِالصَّوْمِ لَا الْمَرَضِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الصَّوْمِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا صَامَ ظَهَرَ فَوَاتُ شَرْطِ الرُّحْصَةِ فَصَارَ كَالصَّحيح .

( وَقَالَ زُفَرُ ) َهَذَهِ مَسْأَلَةٌ ابْتِدَائِيَّةٌ لَا تَعَلَّقَ لَهَا بِالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ، وَهِيَ أَنَّهُ ( لَمَّا صَارَ الْوَقْتُ مُتَعَيَّنًا لَهُ فَكُلُّ إِمْسَاكٍ يَقَعُ فيه يَكُونُ مُسْتَحَقًّا

عَلَى الْفَاعل ) .

أَيْ يَكُونُ حَقًّا مُسْتَحَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْفَاعِلِ كَالْأَجِيرِ الْخَاصِّ ، فَإِنَّ مَنَافِعَهُ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ .

( فَيَقَعُ الْفَرْضُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَهِبَةِ كُلِّ النِّصَابِ مِنْ الْفَقِيرِ بِغَيْرِ النِّيَّةِ قُلْنَا هَذَا يَكُونُ جَبْرًا ، وَالشَّرْعُ عَيَّنَ الْإِمْسَاكَ الَّذِي هُوَ قُرْبَةٌ لهَذَا ) أَيْ لصَوْم رَمَضَانَ .

( وَلَا قُرْبَةَ بِدُونِ الْقَصْدِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا كَانَ مَنَافِعُهُ عَلَى مِلْكِهِ ) لَا أَنَّ مَنَافِعَهُ صَارَتْ حَقًّا لِلَّهِ جَبْرًا لَا لَكُ تَسْلِيمُ لَكُنَّ الْإِطْلَاقَ فِي الْمُتَعَيَّنِ تَعْيِينٌ هَذَا قَوْلٌ بِمُوجَبِ الْعِلَّةِ أَيْ تَسْلِيمُ لَكِنَّ الْإِطْلَاقَ فِي الْمُتَعَيَّنِ تَعْيِينٌ هَذَا قَوْلٌ بِمُوجَبِ الْعِلَّةِ أَيْ تَسْلِيمُ وَلِيلِ الْمُعَلَّلِ مَعَ بَقَاءِ الْخِلَافِ عَلَى مَا يَأْتِي فَحَاصِلُهُ أَنَّا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّعْيِينَ وَاحِبٌ لَكِنْ نَقُولُ الْإِطْلَاقُ فِي الْمُتَعَيَّنِ تَعْيِينٌ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ فِي اللَّارِ زَيْدٌ وَحْدَهُ فَقَالَ آخِرُ يَا إِنْسَانُ فَالْمُرَادُ بِهِ زَيْدٌ .

( وَلَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي الْوَصْف ) بِأَنْ نَوَى النَّفَلَ أَوْ وَاجِبًا آخَرَ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقيمٌ ( لِأَنَّ الْوَصْفَ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا يَبْطُلُ فَبَقِي الْإطْلَاقُ وَهُوَ تَغِينٌ وَقَالَ ) أَيْ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( لَمَّا وَجَبَ التَّغْيِينُ وَجَبَ مِنْ أُوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْء يَفْتُقِرُ إِلَى النَّيَّة فَإِذَا عُدَمَتْ فِي الْبَعْضِ فَسَدَ ذَلِكَ فَيَفْسُدُ الْكُلُّ لِعَدَمِ التَّجَزِّي ) أَيْ لِعَدَمِ تَجَزِّي الصَّوْمَ صَحَقَّ وَفَسَادًا ، فَإِنَّهُ إِذَا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأُوَّلُ مَنْ الصَّوْم شَاعَ وَفَسَدَ الْكُلُّ .

( وَالنَّيَّةُ الْمُعْتَرِضَةُ لَا تَقْبَلُ التَّقَدُّمَ قُلْنَا لَمَّا صَحَّ بِالنَّيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْمُنْفَصِلَةِ عَنْ الْكُلِّ فَلَأَنْ يَصِحَّ بِالْمُتَّصِلَةِ بِالْبُعْضِ أَوْلَى ) جَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ أَنَّ النِّيَّةَ الْمُعْتَرِضَةَ لَا تَقْبَلُ التَّقَدُّمَ وَاعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ الِاسْتِنَادَ هُو أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي الزَّمَانِ

الْمُتَأَخِّرِ ، وَيَرْجِعِ الْقَهْقَرَى حَتَّى يُحْكَمَ بِثُبُوتِه فِي الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ كَالْمَعْصُوبِ فَإِنَّهُ يَمْلَكُهُ الْعَاصِبُ بَأَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتَندًا إِلَى وَقْتِ الْغَصْبِ حَتَّى إِذَا اسْتَوْلَدَ الْغَاصِبُ الْمَعْصُوبَةَ فَهَلَكَتْ فَأَدَّى الضَّمَانَ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْغَاصِبِ فَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : إِذَا اعْتَرَضَ النِّيَّةَ فِي النَّهَارِ لَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُهُ إِلَى الْفَجْرِ بِطَرِيقِ اللسْتَنادِ ؛ لِأَنَّ اللسْتَنادَ إِنَّمَا يُمْكِنُ فِي اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : إِذَا اعْتَرَضَ النِّيَّةَ فِي النَّهَارِ لَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُهُ إِلَى الْفَجْرِ بِطَرِيقِ اللسَّتَنادُ ؛ لِأَنَّ اللسَّتَنَادُ أَنَّ اللسَّتَنَادُ ، وَهُنَا صَحَّةُ الصَّوْمِ مُتَعَلِّقَةُ اللَّهُ وَالْعَقْلَيَّةِ فَلَا يُمْكِنُ اللسَّتَنَادُ ، وَهُنَا صَحَّةُ الصَّوْمِ مُتَعَلِّقَةُ اللَّهُ بَعْدَ النَّيَّةَ وَهِي أَمْرٌ وِجْدَانِيُّ فَإِذَا كَانَ حَاصِلًا فِي وَقْتَ لَا يَكُونُ حَاصِلًا قَبْلُ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَلَا يُرَى أَنَّهَا لَا تَسْتَنِدُ إِذَا الْقَضَاءَ فَإِذَا كُمْ تَسْتَنَدُ بَقِي الْبَعْضُ بَلَا نَيَّة .

فَنُجِيبُ بِأَنَّا لَا نَقُولُ إِنَّ النَّيَّةَ الْمُعْتَرِضَةَ تَثْبُتُ فِي الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ بِطَرِيقِ اللسْتِنَادَ بَلْ َنَقُولُ إِنَّ النِّيَّةَ فِي الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ مِعَرَضَةً مُّ اللَّمْنِ اللَّمْنَةِ فَإِذَا نَوَى فِي أُوَّلِ اللَّيْلِ فَجَعَلَهَا الشَّرْعُ مُقَارِنَةً لِلْعَمَلِ تَقْدِيرًا فَكَذَا هُنَا

، وَأَيْضًا إِذَا كَانَ الْأَكْثَرُ مَقْرُونًا بِالنَّيَّة ، وَلِلْأَكْثِرِ حُكْمُ الْكُلِّ يَكُونُ الْكُلُّ مُقَارِنًا بِالنِّيَّة تَقْدِيرِيَّةً لَا مُسْتَنِدَةً وَالطَّاعَةُ قَاصِرَةٌ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ عَلَيْتَةُ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّيَّةُ النَّاسِ فَيَكْفِيهَا النَّيَّةُ النَّاسِ فَيَكُفِيهَا النَّيَّةُ النَّاسِ فَيَكُونُ النَّيَّةُ الْأَوْلُ إِنَّ الْحُزْءَ الْأُوَّلَ مِنْ الصَّوْمِ إِذَا خَلَا عَنْ النِّيَّةِ فَسَدَ ، وَيَشِيعُ ذَلِكَ الْفَسَادُ ، وَلَا يَعُودُ صَحِيحًا بِاعْتِرَاضِ النَّيَّةِ بَلْ نَقُولُ إِنَّ الْحُزْءَ الْأُوَّلَ لَمْ يَفْسُدُ بَلْ مَوْقُوفَةٌ ، فَإِنْ وُجِدَتْ

النَّيَّةُ فِي الْأَكْثَرِ عُلِمَ أَنَّ النِّيَّةَ التَّقْدِيرِيَّةَ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْأُوَّلِ ، وَالنِّيَّةُ التَّقْدِيرِيَّةُ كَافِيَةٌ فِي الْأُوَّلِ لِقُصُورِ الْعِبَادَةِ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي الْأَوَّلِ .

(عَلَى أَنَا نُرَجِّحُ بِالْكَثْرَة ؟ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ ، وَهَذَا التَّرْجِيحُ الَّذِي بِالذَّاتِ أَوْلَى مِنْ تَرْجِيحِه بِالْوَصْف عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ التَّرْجِيحِ ) اعْلَمْ أَنَّا نُرَجِّحُ الْبُعْضَ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ النَّيَّةُ عَلَى الْبَعْضَ الَّذِي لَمْ تُوجَدُ فِيهِ النَّيَّةُ عَلَى الْبَعْضَ الْفَسَادُ وَاللَّيَّةَ فَيَفْسُدُ ذَلِكَ الْبَعْضُ فَيَشِيعُ الْفَسَادُ إِلَى الْبَعْضِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ النَّيَّةُ فَيَرْجِعُ الْبَعْضُ الْفَاسَدُ عَلَى الْبَعْضِ الصَّجِيحِ بوصْف الْعَبَادَة ، وَنَحْنُ نُرَجِّحُ الْبَعْضَ الْفَسَادُ اللَّهُ تَعْالَى يُرَجِّعُ الْبَعْضُ الْفَاسَدُ عَلَى الْبَعْضَ الْفَسَادُ اللَّهُ بَوْ وَحُدُ فِيهِ النَّيَّةُ بِالْكَثْرَة ، وَتَرْجِيحُنَا تَرْجِيحُ بَاللَّاتِيِّ ؛ لِأَنَّا نُرَجِّحُ الْبُعْضَ الْفَاسَدِ الَّذِي لَمْ تُوجَدُ فِيهِ النَّيَّةُ بِالْكَثْرَة ، وَتَرْجِيحُنَا تَرْجِيحُ بَاللَّاتِيَّ ؛ لِأَنَّا نُرَجِّحُ الْبُعْضَ وَتَرْجِيحُهُ بِالْوَصْف غَيْرُ الذَّاتِيِّ ، وَهُوَ وَصْفُ الْعَبَادَة ، فَإِنْ قِيلَ فِي التَّقْدِيمِ طَرُورَةٌ كَمَا فِي يَوْمِ الشَّكَ أَيْعَلَى الْبُعْضَ اللَّيْحِيرِ أَيْضَا ضَرُورَةٌ ، فَإِنْ مُحَافظَةَ وَقْتَ الصَّبْحِ مُتَعَذَّرَةٌ عَلَى اللَّهُ الْمَنْافِي كَالِآتُصَالَ قُلْنَا : وَفِي التَّافِيرِ أَيْضًا ضَرُورَةٌ كَمَا فِي يَوْمِ الشَّكَ أَيْضًا إِذَا نَسِي النَّيَّةَ فِي اللَّالِ أَوْ فَامَ أَوْ أُغْمِي عَلَيْهِ الْمُنَافِي كَالِآلِقُونَ اللَّذِي لَا دَرَكَ لَهُ أَصْلًا وَاجِبَةٌ حَتَى أَنَّ الْأَدَاءَ مَعَ النَّقُصَانِ أَفْضَلُ مِنْ الْقَضَاءِ الْفَرْفَ وَعَلَى عَيْرِ عَلْ الْفَرَادَ وَعَ التَّقُومَ السَّلِكُ أَيْفَا إِنَّ الْفَرَادِ مَنَ الْقَطَاءِ الْمَالَعُ الْوَقْتِ اللَّيْوَةُ وَالْفَاقِي عَيْرِ يَوْمُ السَّلُكُ أَيْفَا إِنْ الْفَرَاقِ مَنَ الْقَضَاءِ وَعَلَى الْمَافِي وَلَوْلَ الْمَالَقُونُ الْمَلَعُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَا أَوْ أَعْمَ النَّقُومَ اللَّالَةُ مَنْ الْمَافِي وَلَيْكُونَ أَنْ إِلَا اللَّوْمَ الْمَالُولُ الْمَاعِلُ الْمَافِق عَلْمَ الْمَاعِقُ الْمَاعِقُومُ اللَّوْمَ اللَّهُ وَالْمَعْلُ الْمَاعُولُ الْمَاءَ وَالَو اللَّقُومُ اللَّوْمَ اللَّهُ الْمَاءُ وَالْمَاعُ الْمَاعِقُ الْمَاعِلُ الْ

اللَّهُ تَعَالَى اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا أَقَامَ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى صِحَّةِ الصَّوْمِ الْمَنْوِيِّ نَهَارًا أُوَّلُهُمَا قَوْلُهُ لَمَا صَحَّ بِالنَّيَّةِ الْمُنْفَصِلَةِ ، وَثَانِيهِمَا قَوْلُهُ ، وَلِلَّالِيلُ النَّانِي يُشْعِرُ بِأَنَّ الصَّوْمَ الْمَنْوِيُّ نَهَارًا إِنَّمَا يَصِحُّ ضَرُورَةَ أَنَّ الصَّيَانَةَ وَاحِبَةٌ فَعَلَى هَذَا الدَّلِيلَ لَا تَحِبُ الْكَفَّارَةُ إِذَا أَفْسَدَهُ .

( وَمِنْ حُكْمِهِ ) أَيْ مِنْ حُكْمِ هَذَا الْقِسْمِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مِغْيَارًا لِلْمُؤَدَّى .

( أَنَّ الصَّوْمَ مُّفَقَدَّرٌ بِكُلِّ الْيَوْمِ فَلَا يُقَدَّرُ النَّفَلُ بِبَعْضِهِ ) أَيْ بِبَعْضِ النَّهَارِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَإِنَّ عِنْدَهُ إِذَا نَوَى النَّفَلَ مِنْ النَّهَارِ يَكُونُ صَوْمُهُ مِنْ زَمَانِ النَّيَّةِ ، وَإِنَّ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ .

( وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ ) أَيْ مِنْ جِنْسِ صَوْم رَمَضَانَ .

( الْمَنْذُورُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ الْمُطْلَقَةِ ، وَنِيَّةِ النَّفْلِ لَكِنْ إِنْ صَامَ عَنْ ، وَاجب آخرَ يَصِحُّ عِنْهُ ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَهُ مُؤَثِّرٌ فِي حَقِّهِ وَهُوَ النَّفَلُ لَا فِي حَقِّهِ الشَّارِعِ ) ، فَإِنَّ الْوَقْتَ صَارَ مُتَعَيَّنَا بِتَعْيِينِ النَّاذِرِ فَتَعْيِينَهُ صَّارَ مُؤَثِّرٌ فِي حَقِّهِ ، وَهُوَ النَّفَلُ عَيْ عَنْ الْمَنْذُورِ بِسَبَبِ أَنَّ الْوَقْتَ مُتَعَيَّنُ لِلْمَنْذُورِ بِتَعْيِينِهِ لَكِنْ لَا يُؤَثِّرُ فِي حَقِّ الشَّارِعِ أَيْ إِنْ نَوَى وَاحِبًا آخَرَ لَا يَقَعُ عَنْ الْمَنْذُورِ بِسَبَبِ أَنَّ الْوَقْتَ مُتَعَيَّنُ لِلْمَنْذُورِ بِتَعْيِينِهِ لَكِنْ لَا يُؤَثِّرُ فِي حَقِّ الشَّارِعِ أَيْ إِنْ نَوَى وَاحِبًا آخَرَ لَا يَقَعُ

# قوله لأنه

أَيْ الصَّوْمَ قُدِّرَ بِالْوَقْتِ ، وَلِهَذَا يَزْدَادُ بِازْدَيَادِهِ وَيَنْتَقِصُ بِانْتِقَاصِهِ وَعُرِفَ بِهِ أَيْ عُلِمَ مِقْدَارُ الصَّوْمِ بِهِ كَمَا يُعْلَمُ مَقَادِيرُ الْلَّهُ تَعَالَى فَلَا دَخْلَ اللَّهُ عَيَارِ ، وَأَمَّا التَّعْرِيفُ بِهِ بِمَعْنَى دُخُولِهِ فِي تَعْرِيفِ الصَّوْمِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا دَخْلَ لَهُ فِي الْمَعْيَارِ بِهِ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ .

### قوله ومثل هذا الكلام للتعليل

أَيْ الْإِخْبَارِ عَنْ الْمَوْصُولِ مُشْعِرٌ بعِلِيَّةِ الصِّلَةِ للْخَبَرِ عَنْ صَلَاحِهَا لِذَلِكَ ، بِخِلَافِ قَوْلِنَا الَّذِي فِي الدَّارِ رَجُلٌ عَالِمٌ عَلَى أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّ مَنْ هَاهُنَا شَرْطيَّةُ فَتَكُونُ عَلَى السَّبَبِيَّة أَدَلَّ .

### قوله ولنسبة الصوم

إِلَى الشَّهْرِ كَقَوْلِنَا صَوْمُ رَمَضَانَ ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِضَافَةِ اللخْتصَاصُ الْأَكْمَلُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِه ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الثُّبُوتِ بِالسَّبَبِ سَابِقٌ عَلَى سَائِرِ وُجُوهِ اللخْتصَاصِ إِلَّا أَنَّ وُجُودَ الْفَعْلِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِالْوَقْتِ لِتَوَقَّفِهِ عَلَى اخْتِيَارِ الْعَبْدِ فَأَقِيمَ الْوُجُودِ الْحِسِّيِّ مَقَامَهُ .

#### قوله ولصحة الأداء فيه

يَعْنِي أَنَّ السَّبَبَ إِمَّا الْوَقْتُ وَإِمَّا الْخِطَابُ لِلْإِجْمَاعِ أَوْ لِعَدَمِ النَّالِثِ ، وَلَيْسَ هُوَ الْخِطَابُ بِدَلِيلِ صِحَّة صَوْمِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ فِي الشَّهْرِ مَعَ عَدَمِ الْخِطَابِ فِي حَقِّهِمَا فَتَعَيَّنَ الْوَقْتُ ، ثُمَّ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِبَادَةً عَلَى حِدَة مُنْفَرِدَة بِاللارْتِفَاعِ عِنْدَ طَرَيَانِ النَّاقِضِ كَالصَّلُواتِ فِي أَوْقَاتِهَا فَيَتَعَلَّقُ سَبَبٌ لِصَوْمِهِ ؛ لَأَنَّ صَوْمَ كُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ عَلَى حِدَة مُنْفَرِدَة بِاللارْتِفَاعِ عِنْدَ طَرَيَانِ النَّاقِضِ كَالصَّلُواتِ فِي أَوْقَاتِهَا فَيَتَعَلَّقُ كُلِّ بِسَبِبٌ لِصَوْمِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ يُنَافِي الصَّوْمَ فَلَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ السَّبَ مُطْلَقُ شُهُودِ الشَّهْرِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ

مِنْ النَّصِّ وَالْإِضَافَة فَإِنَّ الشَّهْرَ اسْمٌ لِلْمَحْمُوعِ إِلَّا أَنَّ السَّبَ هُوَ الْجُزْءُ الْأُوَّلُ مِنْهُ لِعَلَا يَلْزَمَ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى سَبَبه ، وَلَهَذَا يَجُورُ نَيَّةُ أَدَاءِ الْفَرْضِ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى مَعَ عَدَمِ جَوَازِ النِّيَّةَ قَبْلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ كَمَا إِذَا نَوَى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَلَهَذَا يَجُوزُ نَيَّةُ أَدَاءِ الْفَرْضِ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى مَعَ عَدَمِ جَوَازِ النِّيَّةَ قَبْلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ كَمَا إِذَا نَوَى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَسَبَبِيَّةُ اللَّيْلِ لَا تَقْتَضِي جَوَازَ الْأَدَاءِ فِيهِ كَمَنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَأَيْضًا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { صُومُوا لَرُوْيَتِهِ } وَسَبَبِيَّةُ اللَّيْلِ لَا تَقْتَضِي جَوَازَ الْأَوْلَى مَنْ هَذِهِ الْوَقْيَةِ إِحْمَاعًا بَلْ مَا يَثْبُتُ بِهَا وَهُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ وَلَا لَا جَهَةَ لِلتَّعْبِيرِ بِالرُّوْيَةِ عَنْ الْجُزْءِ الْأَوَّلَ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ ، وَكُلِّ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ إِلَّا أَنَّهَا أَمَارَاتُ تُفِيدُ بِمَحْمُوعِهَا رُجْحَافَ سَبَبِيَّة شُهُودِ الشَّهْرِ مُطْلَقًا .

## قوله ولأن وجوب الأداء

عَطْفُ عَلَى مَضْمُونِ الْكَلَامِ السَّابِقِ كَأَنَّهُ قَالَ إِذَا نَوَى وَاحِبًا آخَرَ يَقَعُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَخَّصَ إِلَخْ ، وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ سَاقِطٌ عَنْهُ فَصَارَ رَمَضَانُ فِي حَقِّهِ أَيْ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ بَلْ فِي حَقِّ أَدَائِهِ وَتَسْلِيمِ مَا عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ شَعْبَانَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي حَقِّ أَدَائِهِ فِي حَقِّ نَفْسِ الْوُجُوبِ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ شَعْبَانَ لِتَحَقُّقِ سَبَبِ الْوُجُوبِ فِيهِ دُونَ شَعْبَانَ .

# قوله وهنا روايتان

رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ النَّفْلِ هَذَا إِذَا نَوَى النَّفَلَ ، وَإِنْ أَطْلَقَ النَّيَّةَ فَقِيلَ يَقَعُ عَنْ النَّفْلِ عَلَى مُقْتَضَى رِوَايَةِ الْوَاسَحُ أَنَّهُ فَقِي نِيَّةِ النَّفْلِ وَعَنْ النَّفْلِ عَلَى مُقْتَضَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ عَلَى جَمِيعٍ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ عَلَى جَمِيعٍ

الرِّوَايَاتِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعْرِضْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ بِصَرِيحِ نِيَّةِ النَّفْلِ فَانْصَرَفَ إطْلَاقُ النِّيَّةِ مِنْهُ إِلَى صَوْمِ الْوَقْتِ كَالْمُقِيمِ ، فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ جَازَ تَرْكُ الدَّلِيلِ النَّانِي بِالْكُلِّيَّةِ قُلْنَا ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ إِنَّمَا يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ شَعْبَانَ إِذَا تَحَقَّقَ مِنْهُ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْعَزِيمَةِ ، وَذَلِكَ بِنِيَّةٍ صَرِيحِ النَّفْلِ أَوْ وَاحِبٍ آخَرَ .

# قوله وفي هذا الكلام نظر

جَوَابُهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ ، وَتَتَعَلَّقُ الرُّحْصَةُ بِحَقِيقَةِ الْعَجْزِ ، وَأَمَّا الَّذِي يَخَافُ فِيهِ ازْدِيَادَ الْمَرَضِ فَهُوَ كَالْمُسَافِرِ بِلَا حِلَافٍ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ فِي الْمَبْسُوطِ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْكَرْخِيِّ بِعَدَمِ الْفَرْقِ الْمَرْضِ فَهُوَ كَالْمُسَافِرِ بِلَا خِلَافٍ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ فِي الْمَبْسُوطِ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْكَرْخِيِّ بِعَدَمِ الْفَرْقِ

بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ سَهْوٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِالْمَرِيضِ الَّذِي يُطِيقُ الصَّوْمَ وَيَخَافُ مِنْهُ ازْدِيَادَ الْمَرَضِ .

### قوله وقال زفر

عَطْفٌ عَلَى قَوْلِه يَقَعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَهَذَا ابْتِدَاءُ تَفْرِيعِ آخَرَ عَلَى تَعْيِينِ الْوَقْتِ فِي الصَّوْمِ ، وَمَحَلُ الْحَلَافِ مَا إِذَا أَمْسَكَ الصَّحِيحُ الْمُقِيمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ فَعِنْدَ زُفَرَ يَكُونُ صَوْمًا وَاقِعًا عَنْ الْفَوْشِ ؛ لِأَنَّ اللَّمْرَ الْمُتَعَلِّقَ بِالْفَعْلِ فِي مَحَلٍ مُعَيَّنِ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا بِاعْتِبَارِ ذَاتِه بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ إِيجَادُهُ لَكِنَّهُ أَخِذَ خُكْمَ الْمُعَيَّنِ الْمُسْتَحَقِّ بِاعْتِبَارِ اللَّهُ عَلَى أَيِّ وَصُف وَجِدَ يَقَعُ عَنْ الْمَأْمُورِ بِهِ كَرَدِّ الْوَدِيعَة وَالْغَصْبِ ، وَهَذَا كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَحْيَطَ لَهُ ثَوْبًا اللَّهِ عَنْ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ قَصَدَ بِهِ النَّبَرُ عَ أَوْ أَدَاءَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ ، وَقَيَّدَ الْأَجِيرِ بِالْخَاصِّ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ قَصَدَ بِهِ النَّبَرُ عَ أَوْ أَدَاءَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ ، وَقَيَّدَ الْأَجِيرِ لِلْمُشْتَرَكِ هُوَ الْوَصْفُ الَّذِي يَحْدُثُ فِي النَّوْبِ لَا مَنَافِعُ الْأَجِيرِ ، وَكَمَا إِذَا وُهِبَ كُلُّ النِّصَابِ مِنْ الْمُسْتَحَقَّ فِي الْأَجِيرِ لِلْمُشْتَرَكِ هُوَ الْوَصْفُ الَّذِي يَحْدُثُ فِي النَّوْبِ لَا مَنَافِعُ الْأَجِيرِ ، وَكَمَا إِذَا وُهِبَ كُلُّ النِّصَابِ مِنْ

الْفَقيرِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الرَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَة فِإِنْ قِيلَ : إِيتَاءُ مائتَيْ دِرْهَم إِلَى الْفَقيرِ بِنِيَّة الرَّكَاة لَا يَصِحُّ عِنْدَ زُفَرَ فَكَيْفَ بِالْهِبَة فَلْنَا الْمَرَادُ الْهِبَة مُتَفَرِّقَةً أَوْ الْفَقيرُ الْمَدْيُونُ أَوْ الْكَلَامُ إِلْزَامِيِّ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ تَغِيرَ الْوَقْتِ لِلصَّوْمِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّبُحْقَاقًا لَمَنافِع الْعَبْدِ فِي صَرْفِهَا فَلَا يَصُلُحُ عَبَادَة وَلَا الْمَعْدُ اللَّهُ عَيَالُمُ عَيْدَ الْعَدَة إِلَى الْعَبْدَة فِي صَرْفِهَا فَلَا يَصِلُحُ عَبَادَة وَهُوبَة ؛ اللَّهُ عَنَالَى وَيَصُرْفُهُ عَنْ الْعَدَة إِلَى الْعَبْدَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِصَوْمٍ رَمَضَانَ قُلْنَا : مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَيَّنَ إِمْسَاكُهُ اللَّذِي يَكُونُ قُورَبَةً ؛ اللَّهُ عَلَى مَعْنَى تَعْيِينِ السَّرْعَ إِمْسَاكُ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِصَوْمٍ رَمَضَانَ قُلْنَا : مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَيَّنَ إِمْسَاكُهُ اللَّذِي يَكُونُ قُورَبَةً ؛ لَأَنْ يَكُونَ صَوْمَ الشَّرْعِ إِمْسَاكُ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِصَوْمٍ رَمَضَانَ قُلْنَا : مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَيَّنَ إِمْسَاكُهُ اللَّذِي يَكُونُ قُولَةً ؛ لَأَنْ يَكُونَ صَوْمَ الْقَرْبَةِ لَا قُرْبَةً بِلُونِ الْقَصَادِ فَإِنَّ قَيلَ : فَإِنَّ يَعَلِي اللَّهُ عَلَى مَعْنَى الْكُونَ عَلَى أَنَّ الْمُنْعَى عِبَاقَهُ لَلَهُ اللَّهُ تَعَلَى فَا عَلَى مَعْرَو اللَّهُ عَلَى أَنْ الْمُبْتَعَى بِهَا وَجُهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا عَوَضٌ مِنْ الْفَقِيرِ ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ السَّرَحْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى أَنْ الْمُتَعَلِي الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْعَوْلِ النَّوْلِ بِيمُحَرَّدِ الْهِبَةِ مِنْ الْفَقَيْرِ ، وَلَهُدَا لَلَ الْعَنَارِيُّ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْقُولِ الْقُولِ الْقُولِ الْمُولِ النَّوْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُقَيْرِ ، وَمَعْنَى الْقُرْبَة بِحَاجَة الْمُحَلُّ لِحُصُولِ النَّوامِ بِهِمَ وَمَلَ بِالْحَبَيَارِ الْمُحَلِّ ، وَمَعْنَى الْقُرْبَة بِحَاجَة الْمُحَلِّ لِعُصُولِ النَّوابِ بِمُحَرَّدِ الْهِبَةِ مِنْ الْفَقِيرِ ، وَلِهَذَا لَا لَلُهُ تَعَلَى اللَّهُ الْمُولِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْعُقِيرِ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ ع

### قوله وقال

الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى )

لَمَّا كَانَتْ مَنَافِعُ الْعَبْدِ عَلَى مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَصِيرَ مُسْتَحَقَّةً لِلَه تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ لَزِم تَعْيِنُ نَيَّةِ الْفَرْضِ لِعَلَا يَلْزَمَ الْجُبْنُ فِي صِغَةَ الْعَبَادَةَ بَانَ يَكُونَ إِمْسَاكُهُ عَلَى قَصِدَ الْقُرْبَةِ لَلْعِبَادَة الْمَفْرُوضَة شَاءَ الْعَبْدُ أَوْ أَبِي ، وَتَعْيَنُ وَرَقَ الْفَرْبَةِ وَرَضَا أَوْ يَفْلَا مِنْهَا عَبَادَةٌ ، وَلَهَذَا يَخْتَلفُ ثَوْابًا فَكَمَا لَا بُدَّ لِصَيْرُورَة الْفَعْلِ قُرْبَةً مِنْ النَّيَّة كَذَلك لَا بُدَّ لِصَيْرُورَة الْفَعْلِ عَرِبَا الْعَبْدِ وَ الْمُعْلِ عَرْبَاتُ الْفَعْلِ عَرْبَاتُ الْفَعْلِ عَرْبَاتُ الْفَعْلِ عَلَيْهِ الْمَعْرِ وَاثْبَاتِ الْقَوْسِ ، وَتَعْيِنُ الْمَحَلِّ إِنَّمَا يَكْفِي لِلتَّمْيِيزِ لَا لَنَفْي الْجَبْرِ وَإِنْبَاتِ الْفَصْدِ ، وَأَمَّا تَأَدِّي فَرْضِ الْحَجِّ بِدُونِ التَّعْيِينَ الْمَعْرَ وَاجْبَاتِ الْفَعْلِ عَلَى حَلْلَ الْمَعْرَادُ وَيَلْتَ مُولِكُ وَلَا لَكُونَ التَّعْيِينَ اللهَ الْعَبْوِينَ الْمَعْرَادُ وَلَوْ فِي السَّعْنِ اللَّهُ عَلَى عَلْمَا التَّعْيِينَ عَلَى حَلْمَا التَّعْيِينَ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ الْمَعْمِينَ عَلَيْتُهُ الْمُؤْمِ وَلَوْ فِي السَّعْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالْمَ النَّعْيِينَ عَلَيْنَ هُو لِلْمِحْضَلُ اللَّعْمِينَ عَيْنَ عَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَعْرُورَة وَالْمَالُ الْمُعْرُورَة وَلَمْلُولُ الْمَامُولُ وَلَيْقَ لَكُنْ وَلَاللَاقُ اللَّهُ وَكُلْ الْمُولُ وَلَيْلَ الْمَوْمُ وَالْمَالُ وَلَا الْمَالُولُ الْمَلْولُ الْمَالُولُ الْمَوْمُ وَلَاللَاقُ الْمَوْمُ وَلَا الْمَعْرُورَة وَلَمْ اللَّهُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمَوْمُ اللَّلُولُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَلُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمَالُولُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا الْمَالُولُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمَالُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَلِ

وَلَمْ يُوجَدُ هَاهُنَا سِوَى النَّفُلِ فَبُطْلَانُهُ يَقْتُضِي بُطْلَانَ الْأَصْلِ ضَرُورَةَ اثْتَفَاء الْمَلْزُومِ بِانْتَفَاء اللَّازِمِ بَلْ الْأَصْلُ وَالْحَوْدِ فَبُطْلَانُ الْآحَرِهِ مَا يَعْلَيَ اللَّازِمُ أَحَدُ اللَّوْمُ أَحَدُ اللَّوْمُ أَحَدُ اللَّوْصَافَ لَا عَلَى التَّغِينِ فَبُطْلَانُ وَصَفْ مَعْنَى الْبَعْلَى وَصَفْ آخَرَ كَالْفَرْضِ هَاهُنَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَوْصَافَ لَا عَلَى التَّغِينِ فَبُطُلَانُ وَصَفْ الْمَعْنَى الْبَعْنَى النِّفَاء وَصَفْ آخُرَ كَالْفَرْضِ هَاهُنَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَوْصَافَ اللَّيْء وَمَافَ اللَّهُ يَتَنْفِي الشَّيْءُ اللَّهُ إِلَى اعْنَبَارِ الشَّارِعِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُم بَبُطْلَانِ الْوَصَفْ بِمَعْنَى الْبَقَاء وَصْفْ النِّفَايَة عَنْ الصَّوْمِ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَنْتَفِي الشَّيْءُ اللَّهُ يَعْلَى هُو يَلْوَلُ إِعْرَاضٌ عَنْ الْفَوْضِ لَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُنَافَاة فَيصِيرُ بِمَنْزِلَة تَرْكِ النَّيَّة وَاللَّهُ اللَّهُ إِعْرَاضٌ عَنْ الْفَرْضِ لَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُنَافَاة فَيصِيرُ بِمَنْزِلَة تَرْكِ النَّيَّة وَلَا اللَّهُ بَعَادَة فَيصِيرُ بِمَنْزِلَة تَرْكِ النَّيَّة وَلَا اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ الْعَبَادَة يَكُونُ اللَّهُ تَعَالَى وَحُدَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلِي سَبِيلِ الْإِخْلَاصِ لِلَّه تَعَالَى وَخُلِكَ بِالنَّيَّة بِأَنْ يَقْصَدَ بَقَلِه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْدًا وَحِدًا الْمَقْرُونُ بِالنَّيَّة كَانَ عَبَادَةً فَي نَفْسَ الْعَلَى أَوْلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَاكَ بِالنَّيَة بِأَنْ يَقْصَدَ بَقَلْهِ الْعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى فَيْلُهُ اللَّهُ وَاحِبًا آخَرُ لَا يُسْقَطُ الْفُرْضَيَّة اللَّابُونَ عَلَى أَنْ أَمُهُ لَمْ اللَّهُ مَوْلُودُ الْفُالِ أَوْ وَاحِبًا آخَرُ لَا يُسْقَطُ الْفُرْضَيَّة اللَّهُ عَلَى أَنْ أَمُهُ لَمْ اللَّهُ مَوْلُودًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### قوله فيفسد

الْكُلُّ لِعَدَمِ التَّجَزِّي)

لَا يُقَالُ صَحَّ الْبَعْضُ فَيصِحُّ الْكُلُّ لِعَدَمِ التَّجَزِّي ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الصِّحَّةِ وُجُودِيٍّ فَنَفْتَقِرُ إِلَى صِحَّةِ جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ ، بِخِلَافِ الْفَسَادِ ، وَأَيْضًا تَرْجِيحُ الْفَسَادِ فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ أَحْوَطُ .

### قوله والنية المعترضة

يَعْنِي أَنَّ اقْتِرَانَ النَّيَّةِ بِجَمِيعِ الْأَجْزَاءِ مُتَعَذِّرٌ وَبِأُوَّلِ الْأَجْزَاءِ مُتَعَسِّرٌ وَحَرِجٌ فَلَا بُدَّ مِنْ النَّيْةِ بِجَمِيعِ الْأَجْزَاءِ مُتَعَدِّرٌ وَبَأُوَّلِ الْمُجْرَاءِ مُتَعَدِّمٌ عَلَى التَّرْكِ فَيُعْتَبَرُ اسْتِدَامَتُهُ كَالنَّيَّة فِي أُوَّلِ الصَّلَاة تُجْعَلُ بَاقِيَةً إِلَى آخِرِهَا ، وَأَمَّا النَّيَّةُ الْمُعْتَرِضَةُ فِي حَلَالِ الصَّوْمُ فَلَا تَقْبَلُ التَّقْدِيمَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْإِمْسَاكَات ؛ لأَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ مُتَعَدِّمَةً بَلَ النَّيَّةَ الْمُعْتَرِضَةُ فِي حَلَالِ الصَّلَاة لَا تُعْبَرُ مُتَعَدِّمَةً ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّا لَا يَجْعَلُ النَّيَّة الْمُتَقَدِّمَ الْمُقَارِغَةَ لَبَعْضِ أَجْزَاءِ الْيَوْمِ مُتَحَقِّقَةً تَقْدِيرًا كَمَا أَنَّ النَّيَّةَ الْمُتَقَدِّمَ الْمُقَارِغَة لَبَعْضِ أَجْزَاءِ الْيَوْمِ مُتَحَقِّقَةً تَقْدِيرًا كَمَا أَنَّ النَّيَّةَ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَقَدِّمَ الْمُقَارِغَة لَبَعْضِ أَجْزَاءِ الْيَوْمِ مُتَحَقِّقَةً تَقْدِيرًا كَمَا أَنَّ النَّيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةَ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَقِدِهُ وَلَى النَّيَّةِ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمُ اللَّيْقِ بِاللَيْلِ أَفْضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ اللَّيْقِ الْمُسَارَعَة إِلَى اللمَّتَقَلِ ، فَإِنْ قَيلَ النَّيَّةِ الْمُتَقَلِقُ مَ اللَّيْقِ بَاللَيْلِ أَفْضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ اللَّيْقِ بَاللَيْلِ أَنْ يُعْلَى الْمَعْفُولَ وَلَى الْمَالَعُومِ عَلْمَ اللَّيْقِ الْمُتَوْلُ مَنْ عُلَى اللَّيْقِ الْمُعَلِقُ مُ أَلْقَدَّمَةُ اللْمُتَقَالَى ، فَإِنْ مَنْ عَرَمَ عَلَى فَعْلِ يُجْعَلُ وَالْمُعُولُ وَحُودُهُ فِي حُكْمَ الْبَاقِي بَلْلَالًى ، فَإِنْ مَنْ عَرَمَ عَلَى فَعْلِ يُجْعَلُ وَالْمُعْدُومُ الْمَعْدُومُ الْمُقَدِّمَةُ بِاللَيْلِ ، فَإِنْ مَنْ عَرَمَ عَلَى فِعْلٍ يُجْعَلُ عَازِمًا عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْرُهُ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَعْرِمْ عَلَى تَرْحُهِ ، وَأَمَّ الْمُعَلِقُ مُ أَلَى الْمُعَلِقُ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَعْرُعُ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَعْرُمُ عَلَى تَرْعُ عَلَى تَرْعُ عَلَى الْمَالَالُولَ ، وَأَنَّ الْمُعْدُومُ اللَّهُ الْمُعْدُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَعْرُمُ عَلَى اللَّهُ لَكُومُ اللَّهُ الْمُعْدُومُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعْدُومُ اللْمُعْدُوم

بِالْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِ تَحَقَّقِهِ قُلْنَا كَمَا أَنَّ الْمُنْقَضِي يُجْعَلُ كَائنًا تَقْدِيرًا فَكَذَلِكَ الْآتِي ؛ لَأَنَّهُ بِصَدَدِ الْكُوْنِ ، وَأَيْضًا يُجْعَلُ اللَّوْتَرَانُ بِبَعْضِ الْلَّجْزَاء بِمَنْزِلَة اللقْترَان بِالْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ صَوْمًا جُمْلَةُ الْإِمْسَاكَاتِ فِي الْيَوْمِ شَيْءٌ وَالْيُضَّ الْلَّكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَيُجْعَلُ اقْترَانُ اللَّكُثِرِ عَلَيْهُ مِنْ الْأَحْكَامِ فَيُجْعَلُ اقْترَانُ الْأَكُلِ جُكْمًا ، وَأَيْضًا لللَّكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَيُجْعَلُ الْأَكْثَرِ بِالْكُلِّ بَهِا فَإِنْ قِيلَ : الْبَعْضُ الْأُوَّلُ يَفْسُدُ قَبْلَ أَنْ تَقْتَرِنَ بِهِ النِّيَّةُ ، وَبَعْدَ الْفَسَاد لَا يَعُودُ صَحِيحًا قُلْنَا لَا بَالنَّيَّة بِمَنْزِلَة اقْترَان الْكُلِّ بِهَا فَإِنْ قِيلَ : الْبَعْضُ الْلُوَّلُ يَفْسُدُ قَبْلَ أَنْ تَقْتَرِنَ بِهِ النِّيَّةُ مِنْ الْأَحْدَى اللَّعْضِ عَافِيلًا فَسَدَتْ ، فَإِنْ قِيلَ لَوْ عَلَا لَوْ اللَّعْضُ مِمَّا لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ مِنْ اللَّعْضُ مِمَّا لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ مِنْ اللَّهُمِ وَمُعْلَ الْبَعْضُ مِمَّا لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّعْرَانُ بِالْبَعْضِ كَافِيا لَصَعَ الصَّوْمُ بِنِيَّةَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ قُلْنَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مِمَّا لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ مِنْ وَحُدْ لَكَ الْبَعْضُ مِمَّا لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ مِنْ

# قوله والطاعة قاصرة في أول النهار

لَقِلَّةِ مُخَالَفَةِ الْهَوَى بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اعْتِيَادِ الْأَكْلِ فِيهِ فَتَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِ خَارِجٌ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ ، وَالْبَتِدَاءُ كَمَالِ الطَّاعَةِ مِنْ الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى .

## قوله وفى التأخير أيضا ضرورة

فَإِنْ قِيلَ ضَرُورَةُ التَّقْدِيمِ عَامَّةٌ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ ، وَضَرُورَةُ التَّأْحِيرِ مُخْتَصَّةٌ بِالْبَعْضِ وَفِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ ، وَبِنَاءُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْأَعْمِ الْأَعْلَبِ دُونَ الْقَلِيلِ النَّادِرِ قُلْنَا : إِنَّمَا سَوَّيْنَا فِي أَصْلِ الْحَاجَةِ لَا فِي قَدْرِهَا ، وَالْخَاصُّ فِي مَوَاضِعِهِ كَالْعَامِّ فِي عَلَى النَّادِرِ الَّذِي لَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ بَلْ هِيَ كَثِيرَةٌ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً مِوَاضِعِهِ ، وَضَرُورَةُ التَّأْحِيرِ لَيْسَتْ مِنْ النَّادِرِ الَّذِي لَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ بَلْ هِيَ كَثِيرَةٌ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً بِالْإِضَافَةِ

إِلَى ضَرُورَةِ التَّقْدِيمِ ، فَإِنْ قِيلَ ضَرُورَةُ التَّأْحِيرِ لَا تَخْتَصُّ بِمَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ قُلْنَا نَعَمْ إِلَّا أَنَّ فِيمَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ يُتْرَكُ الْكُلُّ إِلَى خَلْفَ وَهُوَ الْأَكْثَرُ ، وَفِيمَا بَعْدَهُ يَفُوتُ الْأَصْلُ ، وَالْخَلْفُ جَمِيعًا فَيَفُوتُ الصَّوْمُ ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَ بِمُقَابَلَةِ الْأَكْثَرِ فِي الْكُلْرِ إِلَى خُلُو ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِنِصْفِ النَّهَارِ هَاهُنَا هُوَ الضَّحْوَةُ الْكُبْرَى ؛ لِأَنَّهَا نِصْفُ النَّهَارِ الصَّوْمِيِّ أَعْنِي مِنْ طُلُوعِ الْفَحْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَأَمَّا الزَّوَالُ فَهُو نِصْفُ النَّهَارِ بِاعْتِبَارِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا ، وَالْمُحْتَارُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى فُلُو الضَّوْمِيِّ النَّهَارِ الصَّوْمِيِّ .

### قوله خلافا للشافعي

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُخْتَارُ مِنْ مَذْهَبِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَسْطُورُ فِي الْكُتُبِ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّفَلُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ بِشَرْطِ الْإِمْسَاكِ وَالْأَهْلِيَّةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَيْضًا ، وَأَنَّهُ يَكُونُ صَائِمًا مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ وَيَنَالُ ثَوَابَ صَوْمِ الْجَمِيعِ كَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ

#### قوله ومن هذا الجنس

يَعْنِي لَوْ نَذَرَ صَوْمَ رَجَبٍ أَوْ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ مَثْلًا فَهَذَا الصَّوْمُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْقَسْمِ الثَّالِثِ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الْوَقْتَ مِعْيَارٌ لَلَا الْمَثْنَ مِنْ جَنْسِ صَوْمٍ رَمَضَانَ فِي تَعْيِينِ الْوَقْتِ لِذَلِكَ الصَّوْمِ حَتَّى يَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النَّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ لَكِنْ لَا يَتَأَدَّى بِنَيَّةٍ وَاجِبِ آخَرَ ؟ لِأَنَّ تَعْيِينَ وَقْتِ الْمَنْذُورِ إِنَّمَا حَصَلَ بَتَعْيِينِ مِنْ النَّاذِرِ لَا بِتَعْيِينِ الشَّارِعِ فَيُوَثِّرُ فِيمَا هُو حَقُّ النَّاذِرِ كَا يَتَعْيِينِ الشَّارِعِ ، وَهُوَ الْوَاجِبُ الْآخَرُ فَلَا يَنْصَرِفُ إِلَى مَا تَعَيَّنَ لَهُ الْوَقْتُ ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيمَا هُوَ حَقُّ الشَّارِعِ ، وَهُوَ الْوَاجِبُ الْآخَرُ فَلَا يَنْصَرِفُ إِلَى مَا تَعَيَّنَ لَهُ الْوَقْتُ ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيمَا هُوَ حَقُّ الشَّارِعِ ، وَهُوَ الْوَاجِبُ الْآخَرُ فَلَا يَنْصَرِفُ إِلَى اللَّهُ الْمَنْذُورِ بَلْ يَقَعُ عَمَّا نَوَى ، فَإِنْ قُلْت قَدْ قَيْدُوا ،

النَّذْرَ فِي أَمْثَلَة الْقَسْمِ النَّالِثِ بَأَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا غَيْرَ مُعَيَّنِ ، وَجَعَلُوا حُكْمَ الْقَسْمِ النَّالِثِ أَنَّ الْوَقْتَ لَمَّا الْمَثْنَدُورَ الْمُعَيَّنَ لَيْسَ مِنْ الْقَسْمِ النَّالِثَ وَلَا حَفَاءَ فِي أَنَّ الْوَقْتَ فِيه لَيْسَ بَسَبَب ، وَإِتَّمَا السَّبَّبُ هُوَ النَّذُرُ فَلَا يَكُونُ مِنْ الْقَسْمِ النَّانِي أَيْضًا بَلْ قَسْمًا بِرَأْسِه فَلَا تَنْحَصِرُ الْأَقْسَمُ النَّالِثِ فِي الْأَرْبَعَة قُلْنَا : لَيْسَ مِنْ الْقَسْمِ النَّالِثِ إِلَّا مَا يَكُونُ الْوَقْتُ فِيهِ مَعْيَارًا لَا سَبَبًا ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَنْذُورَ الْمُعَيَّنَ كَذَلِكَ لَكَنَّهُ لَمَّا كَانَ شَبِيهًا بِالْقَسْمِ النَّالِثِي فِي تَعْيِينَ الْوَقْتِ ، وَقَدْ بَيَّنُوا حُكْمَهُ اقْتَصَرُوا فِي أَمْنَلَة الْقِسْمِ النَّالِثِ وَأَحْكَامِهِ عَلَى مَا لَا يَكُونُ لَهُ شَبَهُ بِالْقَسْمِ الثَّالِثِي فَي تَعْيِينَ الْوَقْتِ ، وقَدْ بَيَّنُوا حُكْمَهُ اقْتَصَرُوا فِي أَمْنَلَة الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَأَحْكَامِهِ عَلَى مَا لَا يَكُونُ لَهُ شَبَهُ بِالْقَسْمِ الثَّانِي فَي تَغْيِينَ الْوَقْتِ ، وقَدْ بَيَّنُوا أَلُوقْتُ فِي الْمَنْذُورِ الْمُعَيَّنُ عَرْضَ إِلَّا الْمَالِقِ وَلَا النَّذُر بِالْمُطْلَقِ إِلَا يَكُونُ شَرْطًا ، وَالنَّهَارُ الْمُعَيَّنُ عَلَيْ الْقَسْمِ الثَّالِثِ عَلَى مَا مَلَّ وَلَا يَكُونُ الْمُعَيِّنُ عَيْرَ وَي الْقَسْمِ الثَّالِثِ عَلَى مَا مَلَّ مَنْ اللَّهُ عَبَارَةٌ عَمَّا يَكُونُ شَرْطًا فِيه دُونَ الْمُطْلَقِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ عَدَمُ شَرْطَيَّة الْوقْت لَيْسَ بِمُعْتَبَرَ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَكُونُ الْمُؤْلِقِ عَلَى مَا مَرَّ مَنْ أَنَّهُ عَبَارَةٌ عَمَّا يَكُونُ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمَشَارًا لَا سَبَبًا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِكَوْنِهِ شَرْطًا أَوْ غَيْرَ شَرْطٍ .

( وَأَمَّا الْقَسْمُ التَّالِثُ فَالْوَقْتُ مَعْيَارٌ لَا سَبَّ كَالْكَفَّارَات ، وَالنَّذُورِ الْمُطْلَقَة ، وَالْقَضَاء ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ الْوَقْتُ مُتَعَيَّنًا لَهَا كَانَ الصَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْوَقْتَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّبْيِيت ) أَيْ مِنْ النِّيَّة فِي اللَّيْلِ بِحَلَاف صَوْمٍ رَمَضَانَ وَالنَّذُرِ الْمُعَيَّنِ ، فَإِنَّ الْوَقْتَ مُتَعَيَّنُ فَتَكُفِي النَّيَّةُ الْحَاصِلَةُ فِي الْأَكْثَرِ ، وَتَكُونُ النِّيَّةُ التَّقْديرِيَّةُ حَاصِلَةً فِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِنَاءً عَلَى تَعْيينِ الْوَقْتَ ، فَإِنَّ الْوَقْتَ مُتَعَيِّنُ الْوَقْتَ مُتَعَيِّنُ الْوَقْتَ مُتَعَيِّنُ الْوَقْتَ مُو مَنَا لَمْ يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ فَوَجَبَتُ النِّيَّةُ الْحَقيقِيَّةُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَأَمَّا النَّفَلُ فَهُو الْمَشْرُوعُ النَّيَّةُ فِي الْأَكْثَرِ .

## الشَّرْ حُ

#### قوله وأما النفل

جَوَابُ سُؤَال تَقْرِيرُهُ أَنَّ عَدَمَ تَعَيُّنِ الْوَقْتِ لَوْ كَانَ مُوجِبًا لِلتَّبْيِتِ لَمَا صَحَّ النَّفَلُ بِنَيَّة مِنْ النَّهَارِ ، فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَشْرُوعَ الْفَيْرِ رَمَضَانَ هُوَ صَوْمُ النَّفْلِ كَالْفَرْضِ فِي رَمَضَانَ فَيكُفِي اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِالْلَّيَّةِ بِالْلَّيَّةِ بَالْلَيَّةِ بَكُونُ مَوْقُوفَةً لِأَجْلِ مَا هُوَ مَشْرُوعُ الْوَقْتِ ، وَهُوَ الْفَرْضُ فِي رَمَضَانَ وَالنَّذُرُ فِي يَوْمِ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ، وَالنَّفَلُ الْمُعْتَرِنَةَ بِالنِّيَّةِ تَكُونُ مَوْقُوفَةً لِأَجْلِ مَا هُوَ مَشْرُوعُ الْوَقْتِ ، وَهُو الْفَرْضُ فِي رَمَضَانَ وَالنَّذُرُ فِي يَوْمِ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ، وَالنَّفَلُ فِي عَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ الْأُخِرُ فَإِنَّمَا هِي مِنْ الْمُحْتَمَلَات ، فَإِذَا صَادَفَتْ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ نَيَّةَ مَا هُوَ مِنْ مَشْرُوعَاتِ الْوَقْتِ وَمُتَمِّنَاتِهِ انْصَرَفَتْ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُ الْفَرْضُ وَالنَّذُرُ الْمُعَيَّنُ وَالنَّفَلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ الْوَاجِبَاتِ الْوَاجِبَاتِ الْوَاجِبَاتِ الْفَرْضُ وَالنَّذُرُ الْمُعَيَّنُ وَالنَّفَلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ الْفَرْضُ وَالنَّذُرُ اللَّمَةِ فَوْلَا فَلَا يَصِحُ الْفَرْضُ وَالنَّذُرُ اللَّهُ فَلَ الْقَرْفُ وَالنَّهُ لِلْا فَلَا يَصِحُ النَّهَا فَا لَعُولُ وَالنَّوْلُ وَالنَّفَلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ

وَأَمَّا الْقَسْمُ الرَّابِعُ وَهُوَ الْحَجُّ فَيُشْبِهُ الظَّرْفَ ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَهُ لَا تَسْتَغْرِقُ أَوْقَاتَهُ ، وَيُشْبِهُ الْمعْيَارَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي عَامٍّ وَاحِد إِلَّا حَجُّ وَاحِدٌ ، وَلِأَنَّ وَقْتَهُ الْعُمْرُ فَيَكُونُ ظَرْفًا حَتَّى إِنْ أَتَى بِهِ بَعْدَ الْعَامِ الْأَوَّلِ يَكُونُ أَدَاءً بِاللِّقْفَاقِ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ مُضَيَّقًا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ الْعَامِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ لَا يَسَعُ إِلَّا حَجَّا وَاحِدًا فَيُشْبِهُ الْمعْيَارَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّد رَحِمهُ اللّهُ تَعَالَى يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَفُوتَهُ قَالَ الْكَرْحِيُّ هَذَا بِنَاءً عَلَى الْحِلَافِ الَّذِي بَيْنَهُمَا فِي أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقِ لَا يُوجِبُ الْفَوْرَ اتِّفَاقًا بَيْنَنَا فَمَسْأَلَةُ الْحَجِّ مُبْتَدَأَةٌ فَقَالَ الْفَوْرَ أَمْ لَا ، وَعِنْدَ عَامَّةَ مَشَايِحِنَا رَحِمَهُم اللّهُ تَعَالَى أَنْ الْإِثْيَانُ بِهِ فِي الْعُمْرِ أَدَاءً إِجْمَاعًا عُلَمَ أَنَّ كُلَّ الْعُمْرِ وَقَتُهُ كَفَضَاءِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى لَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يُؤَخِّرُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَيَاةَ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ مَشْكُوكَةٌ حَتَّى إِذَا الْمَلْوَلِ بِحِلَافَ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، فَإِنَّ الْحَيَاةَ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ مَشْكُوكَةٌ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَ الْقَابِلِ مَلْكُوكَةً عَالَمَ اللَّهُ تَعَالَى لَمَا مَقَامَ اللَّوْلُ بِحِلَافَ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، فَإِنَّ الْحَيَاةَ إِلَى الْيُولِ مِ التَّانِي غَالِبَةً فَاسْتُوتُ أَدْرَكَ الْقَابِلُ وَاللَّ وَلِكَ الشَّانِي عَالَبَةً فَاسْتُوتُ الْلَّالَةُ وَالْوَلُ بَعِلَا الْعَلَمُ اللَّوْلُ بَعِلَافَ قَالْمَامُ اللَّهُ مَا عَيَّنَا احْتِيَاطِيًّا احْتِيَاطِيًّا احْتِيَاطً لِعَامُ اللَّوْلُ الْمَالُ لَكُلُونَ الْعَامُ الْأَوْلُ بَعَلَى الْيَقُوتِ فَيْعَلِى لَا أَوْلَ لَ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْنَ الْعَامُ الْلُولُ الْعَلَمُ الْأَوْلُ بَعْ الْعَامِ الْقَالِ لَقُلُولُ الْمَالِ لَكُلُونَ وَيَظُهُمُ أَثَولُ هَوْلَ التَّقَيِينِ فِي الْإِثْمِ فَقَطْ أَيْ إِنْ أَخِرَ عَنْ الْعَامِ الْأَوْلِ ، وَإِنَّمَا عَيَّنَا احْتِيَاطً لِللَّا لَيْفُوتَ وَيَظُهُمُ أَثَولُ هَذَا التَّعْيِينِ فِي الْإِثْمِ فَقَطْ أَيْ إِنْ أَخْرَ عَنْ الْعَامِ الْأَوْلِ ، وَإِنَّمَا عَيَّنَا احْتِيَاطًا لِعَلَا لَيْفُوتَ وَيَظُهُمُ أَثَولُ عَلَى الْإِنْمِ فَقَطْ أَيْ إِنْ أَخْرَ عَنْ الْعَامِ الْأُولُ الْعَامِ الْأَوْلُ الْمَالِ الْقَالِيَعْمِ اللْعَامِ الْقَالِقُ الْعَلَا لَلْعُولُ الْعَلَا لَيْقُولُ الْعَلَمُ الْمَالِقُولُ الْعَامِ الْقَالِقُ الْعَلَمُ الْعَامِ الْقَالِقُولُ الْعَلَا لَالْقَالَ الْمُلْعَامِ الْقَالِقُولُ الْعَلَا الْعَلَا لَيْفُوتَ وَيَعْلُولُ الْعَلَا لَيْ الْعَامِ ا

ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُدْرِكْ الْحَجَّ كَانَ آثِمًا لَكِنْ لَا يَظْهَرُ أَثَرُ التَّعْيِينِ فِي بُطْلَانِ اخْتِيَارِهِ لَمَّا اخْتَارَ جِهَةَ التَّقْصِيرِ وَالْإِثْمِ بِأَنْ أَدْرَكَ الْوَقْفَةَ وَلَمْ يَنْوِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ بَلْ نَوَى النَّفَلَ .

( وَإِذَا كَانَ هَذَا الْوَقْتُ يُشْبِهُ الْمعْيَارَ ، وَلَكَنَّهُ لَيْسَ بِمعْيَارِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَأَنَّ أَفْعَالَهُ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ بِالْوَقْتِ ) بِحِلَافِ الصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالْوَقْتِ ، فَإِنَّ الْمِعْيَارَ هُوَ مَا يُقَدَّرُ الشَّيْءُ بِهِ كَالْمِكْيَالِ وَنَحْوِهِ .

( فَإِنْ تَطَوَّعَ ) هَذَا جَوَابُ إِذَا فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا كَانَ هَذَا الْوَقْتُ ( وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ يَصِحُّ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ إِشْفَاقًا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ هَذَا ) أَيْ التَّطَوُّعَ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ( مِنْ السَّفَهِ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ ) أَيْ إِذَا نَوَى التَّطَوُّعَ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ( مِنْ السَّفَهِ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ ) أَيْ إِذَا نَوَى التَّطَوُّعَ وَبَطَلَتْ نَيَّةُ فَبَقَيَتْ النَّيَّةُ الْمُطْلَقَةُ ، وَهِيَ كَافِيَةٌ .

(عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ بِإِطْلَاقَ النِّيَّةَ ، وَبِلَا نِيَّة كَمَنْ أَحْرَمَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ قُلْنَا : الْحَجْرُ يُفَوِّتُ الاخْتيَارَ ، وَلَا عِبَادَةَ بِدُونِهِ أَمَّا الْإِطْلَاقُ فَفِيهِ دَلَالَةُ التَّغْيِينِ إِذْ الظَّاهِرُ أَنْ لَا يَقْصِدَ النَّفَلَ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَالْإِحْرَامُ غَيْرُ مَقْصُودٍ ) جَوَابٌ عَنْ قَوْله كَمَنْ أَحْرَمَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ .

( بَلْ هُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا كَالْوُضُوءِ فَيصِحُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِدَلَالَةِ الْأَمْرِ ) ، فَإِنَّ عَقْدَ الرَّفَاقَةِ دَلِيلُ الْأَمْرِ بِالْمُعَاوَنَةِ .

الشَّرْ حُ

# قوله وأما القسم الرابع

مِنْ الْمُوقَّتِ فَهُوَ الْحَجُّ ، فَإِنَّ وَقْتَهُ مُشْكِلٌ فِي الزِّيَادَةِ وَالْمُسَاوَاةِ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ مِنْ وَحْهَيْنِ أَحَدهِمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَةِ الْحَجِّ ، وَيُشْبِهُ الطَّرْفَ مِنْ حِهَةٍ أَنَّ أَرْكَانَ الْحَجِّ لَا تَسْتَغْرِقُ حَمِيعَ أَحْزَاءِ وَقْتِ الْحَجِّ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ ، ويُشْبِهُ الطَّرْفَ مِنْ حِهَةٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي عَامٍ وَاحِدٍ إِلَّا حَجُّ وَاحِدٌ كَالنَّهَارِ لِلصَّوْمِ ، وَثَانِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِنِي الْعُمْرِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّعَيْرَ مِنْ حِهَةٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ إِلَّا حَجُّ وَاحِدٌ كَالنَّهَارِ لِلصَّوْمِ ، وَثَانِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِنِي الْعُمْرِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّعَيْرَ مِنْ حِهَةٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ إِلَّا حَجُّ وَاحِدٌ كَالنَّهَارِ لِلصَّوْمِ ، وَثَانِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِنِي الْعُمْرِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَارِ لِلصَّوْمِ ، وَثَانِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِنِي الْعُمْرِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَارِ لِلصَّوْمِ ، وَثَانِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِنِي الْعُمْرِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ لَا يَصِحُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ بِنَ تَاجِ الشَرِيعة

وَقْتُهُ الْعُمْرُ وَهُو فَاضِلٌ عَلَى الْوَاجِبِ حَتَّى لَوْ أَتَى بِهِ فِي الْعَامِ النَّانِي كَانَ أَدَاءً بِاللِّقْفَاقِ لَوُقُوعِهِ فِي الْوَقْتِ إِلَّا أَنَّهُ عَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ مُضَيَّقًا حَتَّى لَا يَجُوزَ تَأْخِيرُهُ عَنْ الْعَامِ الْلَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ الْعَامِ الْلَوَقْتِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنْ مَاتَ تَعَيَّنَتُ الْمُهُرَا مِنْ ، فَإِنْ عَامِ صَالِحَةً لِلْأَدَاءِ كَإِجْزَاءِ الْوَقْتِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنْ مَاتَ تَعَيَّنَتُ الْمُشْهُرُ ، فَإِنْ عَامِ صَالَحَةً لِلْأَدَاءِ كَإِجْزَاءِ الْوَقْتِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنْ مَاتَ تَعَيَّنَتُ الْمُشْهُرُ الْحَجِّ ، لَأَنَّهُ لَمَّا مِنْ الْعَامِ اللَّهُ تَعَلَى مَنْ وَقْتِ الْحَجِّ ؛ لَأَنَّهُ لَمَّا مِنْ الْعَامِ اللَّهُ تَعَلَى مَنْ وَقْتِ الْحَجِّ ؛ لَأَنَّهُ لَمَّا عَنْ الْعَامِ اللَّوْ وَتَهُ الْعَامِ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى قَوْلُ أَبِي يُوسَفَ تَعَيَّنَ أَنَّ وَقْتَهُ الْعَامُ اللَّهُ تَعَالَى تَعَيَّنَ أَنَّ وَقْتَهُ الْعَمْ اللَّهُ تَعَالَى تَعَيَّنَ أَنَّ وَقْتَهُ الْعَامِ اللَّهُ تَعَالَى تَعَيْنَ أَنَّ وَقَتْهُ الْعَامِ النَّانِي أَذَاءً ، وَلَمَّا ثَبَتَ التَّوَسُعُ وَجَازَ التَّاْخِيرُ عَلَى قَوْلُ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّصْيِقِ لِللْمُوتِ فِي الْعَامِ التَّانِي قُلْتَ حَكَمَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّصْيِقِ لِللْمُوتِ فِي الْعَامِ التَّانِي قُلْتَ حَكَمَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّصْيِقِ لِللْمُوتِ فِي الْعَامِ التَّانِي قُلْتَ حَكَمَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْتَصْيِقِ لِللْمُوتِ فِي الْعَامِ التَّانِي قُلْتَ حَكَمَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمَوْتِ فِي الْعَامِ لَا لَا لِنْفِطَاعِ التَّوسَةِ بِالْكُولِةِ الْعَامِ اللَّالَةِ عَلَى الْمُؤْتِلُ لِلْمُولَةِ الْعَلَى الْمُؤَالَ اللَّهُ الْعَلَقِ لَلْ الْقُولُولُ لَا لَالْقُولُولُ الْعَلَى الْقُولُولُ الْعَلَامِ لَلَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ وَقُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَا عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْ

جَازَ أَدَاؤُهُ فِي الْعَامِ النَّانِي ، وَحَكَمَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّوَسُّعِ لِظَاهِرِ الْحَالِ فِي بَقَاءِ الْإِنْسَانِ لَا لِانْقطَاعِ التَّضْيِيقِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلِهَذَا يَأْثُمُ بِالتَّأْخِيرِ لَوْ مَاتَ الْعَامَ النَّانِي فَثَبَتَ أَنَّ وَقْتَهُ يُشْبِهُ كُلَّا مِنْ الظَّرْفَ وَالْمَعْيَارِ عَنْدَهُمَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنَّ الْأَظْهَرَ الرَّاجِحَ فِي الِاعْتِبَارِ هُوَ الْمِعْيَارِيَّةُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالظَّرْفِيَّةُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

#### قوله احترازا عن الفوت

يَعْنِي أَنَّ التَّعْيِينَ هُنَا ثَبَتَ بِعَارِضِ حَوْفِ الْمَوْتِ لَا أَنَّهُ أَمْرٌ أَصْلِيٌّ فَأَثَرُ التَّعْيِينِ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي حُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَحُصُولِ الْإِثْمِ لَا فِي انْتِفَاءِ شَرْعِيَّةِ النَّفْلِ ، بِخِلَافِ تَعَيُّنِ رَمَضَانَ لِلْفَرْدِ ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ أَصْلِيٌّ ثَبَتَ بِتَعْيِينِ الشَّارِعِ فَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الِاسْمِ وَعَدَمِ حَوَازِ النَّفْلِ حَمِيعًا .

#### قوله لكنه ليس بمعيار

لَمَا ذَكُرْنَا مِنْ أَنَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ لَا تَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ أَجْزَاء وَقْتِهِ ، وَلَأَنَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ غَيْرُ مُقَدَّرَة بِالْوَقْتِ يَعْنِي أَنَّ كُلُ وَاحِد مِنْ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالرَّمْيِ لَمْ يُقَدَّرْ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ وَقْتِ كَذَا إِلَى وَقْتِ كَذَا كَمَا قُدِّرَ الْصَّوْمُ بِكَوْنِهِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَإِذَا لَمْ يُقَدَّرْ بِالْوَقْتَ لَمْ يَكُنْ الْوَقْتُ مَعْيَارًا ، فَإِنْ قُلْتَ أَيُّ فَرْق بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ قُلْتَ الْأَوْلُ الْفَعْدِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَإِذَا لَمْ يُقَدَّرْ بِالْوَقْتَ لَمْ يَكُنْ الْوَقْتُ مَعْيَارًا ، فَإِنْ قُلْتَ أَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ قُلْتَ الْأَوْلُ الْمَعْدَمِ الْحَدِّ عَلَى عَدَمِ اللَّاذِمِ عَلَى عَدَمِ الْمَلْزُومِ ، وَالثَّانِي اسْتَدْلَالُ بِعَدَمِ الْحَدِّ عَلَى عَدَمِ الْمَحْدُودِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَسْأَلَةَ صِحَّةِ التَّطُوعُ عَبْنِيَّةٌ عَلَى عَدَمِ اللْوَقْتَ لَيْسَ بِمِعْيَارٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ لِشَبَهِهِ بِالْمِعْيَارِ مَدْخَلُ فِي ذَلِكَ فَذِكُرُهُ فِي مَضْمُونِ الشَّرْطِ لَيْسَ بَمِعْيَارٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ لِشَبَهِهِ بِالْمِعْيَارِ مَدْخُلُ فِي ذَلِكَ فَذِكُرُهُ فِي مَضْمُونِ الشَّرْطِ لَيْسَ كُمَا يَنْبَغي .

#### فصل

هَذَا الْفَصْلُ فِي أَنَّ الْكُفَّارَ هَلْ يُحَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ أَمْ لَا ، وَهُوَ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي أُصُولِ الْإِمَامِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَمَّا كَانَ مَهْمَا نَقَلْتُهُ مِنْ أُصُولِ الْإِمَامِ شَمْسِ الْأَئمَّة .

( ذَكَرَ الْإِمَامُ السَّرَحْسِيُّ لَا حَلَافَ فِي أَنَّ الْكُفَّارِ يُخَاطَبُونَ بِالْإِمَانِ ، وَالْمُعَامَلَاتِ ، وَبِالْعِبَادَاتِ فِي حَقِّ الْمُؤَاخَذَة فِي الْآخِرَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ } ) الْآيَة اعْلَمْ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالنَّلَاثَة الْأُولِ مُطْلَقًا إِجْمَاعًا أَمَّا بِالْعِبَادَاتِ فَهُمْ مُخَاطَبُونَ بِهَا فِي حَقِّ الْمُؤَاخَذَة فِي الْآخِرَة اتِّفَاقًا أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مَنْ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسْكِينَ } وَأَمَّا فِي حَقِّ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الدُّنْيَا فَمُخْتَلَفٌ فِيه كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَتْنِ ، وَهُو مَنْ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسْكِينَ } وَأَمَّا فِي حَقِّ وُجُوبِ الْأَدَاء فِي الدُّنْيَا فَمُخْتَلَفٌ فِيه كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَتْنِ ، وَهُو قَوْلُهُ ( أَمَّا فِي حَقِّ وُجُوبِ الْأَدَاء ) فَكَذَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى ؟ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَا يُؤَاخَذُونَ عَلَى الْكُفْرِ لَى يَصُلُّ مُ مُخَلِقًا ، وَلَا يَضُرُّ كُونُهَا غَيْرُ مُعْتَدِّ بِهَا مَعَ الْكُفْر .

( حَوَابُ إِشْكَالُ وَهُو أَنَّ الْعِبَادَاتِ لَمَّا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدًّا بِهَا مَعَ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ فَائِدَةٌ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ فَكَذَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بِشَرْطِ الْإِيمَانِ كَالْجُنُبِ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِشَرْطِ الطَّهَارَةِ لَا عِنْدَ مَشَايِخِ دَيَارِنَا ) يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ فَكَذَا عَنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ ( لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْجُنُهِ الْمَسَلَامُ أَلَى شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ عَنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ ( لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْوَهُ مُنْهُ أَنَّ فَرْضِيَّةَ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ مُخْتَصَّةٌ بِتَقْدِيرِ الْإِجَابَةِ فَعَلَى تَقْدِيمِ عَدَمِ الْإِجَابَةِ لَل عَنْدَ الْقَائِينَ الْقَائِلِينَ

بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَلِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ لَا أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَم الْفَرْضيَّة عَلَى مَا مَرَّ في فَصْل مَفْهُوم الْمُخَالَفَة .

( وَلَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَبَادَةِ لِنَيْلِ الثَّوَابِ ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ ، وَلَيْسَ فِي سُقُوطِ الْعَبَادَةِ عَنْهُمْ تَخْفِيفٌ بَلْ تَغْلِيظٌ ، وَنَظِيرُهُ أَنَّ الطَّبِيبَ لَا يَأْمُرُ الْعَلِيلَ بِشُرْبِ الدَّوَاءِ عِنْدَ الْيَأْسِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ فَكَذَا هَاهُنَا ، وَقَدْ ذَكَرَ ) أَيْ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

( أَنَّ عُلَمَاءَنَا لَمْ يَنْصُّوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَكِنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ اسْتَدَلُّوا مِنْ مَسَائِلهِمْ عَلَى هَذَا ، وَعَلَى الْخِلَافِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَاسْتَدَلَّ الْبَعْضُ بِأَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا أَسْلَمَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ صَلَاةً الرِّدَّةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ غَيْرُ مُخَاطَبِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُخَاطَبُ بِهَا .

( وَالْبَعْضُ بِأَنَّهُ إِذَا صَلَّى فِي أُوَّلِ الْوَقْتَ ثُمَّ اَرْتَدَّ ثُمَّ اَسْلَمَ وَالْوَقْتَ بَاقِ فَعَلَيْهِ الْأَدَاءُ حِلَافًا لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْخِطَابَ يَنْعَدُمُ بِالرِّدَّةِ ، وَصِحَّةُ مَا مَضَى كَانَتْ بِنَاءً عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْخِطَابِ فَإِذَا عُلَمَ الْخِطَابُ عُدَمَ صِحَّةُ مَا مَضَى ( فَبَطَلَ ذَلِكَ الْأَدَاءُ فَإِذَا عُلَمَ الْخِطَابُ بَاقٍ فَلَا يَبْطُلُ الْأَدَاءُ ، وَالْبَعْضُ فَرَّعُوهُ عَلَى أَنَ الشَّرَائِعَ لَيْسَتْ مِنْ فَإِذَا أَسْلَمَ فِي الْوَقْتِ ، وَجَبَ البَّدَاءً ، وَعَنْدَهُ الْخِطَابُ بَاقٍ فَلَا يَبْطُلُ الْأَدَاءُ ، وَالْبَعْضُ فَرَّعُوهُ عَلَى أَنَ الشَّرَائِعَ لَيْسَتْ مِنْ

الْإِيمَانِ عِنْدَنَا حِلَافًا لَهُ ، وَهُمْ يُخَاطَبُونَ بِالْإِيمَانِ فَقَطْ ) فَلَا يُخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ دَاحِلَةٍ فِي الْإِيمَانِ ، وَهُمْ يُخَاطَبُونَ عِنْدَهُ لَكُو ْنِهَا مِنْ الْإِيمَانِ عِنْدَهُ .

( وَالْكُلُّ ضَعِيفٌ ) فَاحْتَجَّ عَلَى ضَعْفِ اللسِّتِدْلَالِ الْأُوَّلِ بِقَوْلِهِ

( لَأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْقُطُ الْقَضَاءُ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } ) فَسُقُوطُ الْقَضَاءِ عِنْدَنَا لَا يَدُلُّ عَلَى ظَعَن الْمُرْتَدَّ غَيْرُ مُخَاطَب بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُخَاطَبًا لَكِنْ سَقَطَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنْ يَنْتَهُوا } الْآيَةَ ، وَاحْتَجَّ عَلَى ضَعْف الْمُرْتَدَّ غَيْرُ مُخَاطَب بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُخَاطَبًا لَكِنْ سَقَطَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يَكُفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه } فَإِذَا أَسْلَمَ فِي الْوَقْت بَاقٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا ، وَاحْتَجَّ عَلَى ضَعْفِ التَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ يَعْولُه . 
بَقُولُه .

( وَلَأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ لِلْعُقُوبَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ عِنْدَنَا مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَعَ الْإِيمَانِ) فَقَوْلُهُمْ إِنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْإِيمَانِ فَقَطْ مَمْنُوعُ ، ثُمَّ لَمَّا أَبْطَلَ الِاسْتِدُلَالَاتِ الْمَذْكُورَةَ قَالَ ( وَاللسْتِدْلَالُ الصَّحِيحُ عَلَى مَذْهَبِنَا أَنَّ مَنْ نَذَرَ بِصَوْمِ شَهْرٍ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ) فَعُلِمَ أَنَّ الرِّدَّةَ تُبْطِلُ وُجُوبَ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ .

# الشَّرْ حُ

#### قوله فصل

في أَنَّ الْكُفَّارَ هَلْ يُخَاطُبُونَ بِالشَّرَائِعِ أَمْ لَا ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي آخِرِ أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَيَانِ الْأَهْلِيَّةِ حَيْثُ قَالَ : الْكَافِرُ أَهْلُ الْمُرْحُوبِ لَهُ وَعَلَيْهِ ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلُوْحُوبِ شَيْء مِنْ الشَّرَائِعِ الَّتِي هِي طَاعَةُ اللَّه تَعَالَى فَكَانَ الْخِطَابُ بِهَا مَوْضُوعًا عَنْهُ أَهْلًا لِفُوابِ الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لُوحُوبِ شَيْء مِنْ الشَّرَائِعِ الَّتِي هِي طَاعَةُ اللَّه تَعَالَى فَكَانَ الْخِطَابُ بِهَا مَوْضُوعًا عَنْهُ عَنْدَنَا ، وَلَوْمُ مُنَالِي فَكَانَ الْخِولِ فَلَا لَهُ يَعَالَى لَمَّا كَانَ أَهْلًا لَأَدَائِه وَوُجُوبِ حُكْمِه ، وَلَمْ يُجْعَلْ مُخَاطِبًا بِالشَّرَائِعِ بشَرُط تَقْدَمِ الْإِيمَانِ ؟ لَاللَّهُ تَعَالَى لَمَّا كَانَ أَهْلًا لَأَدَائِه وَوُجُوبِ حُكْمِه ، وَلَمْ يُجْعَلْ مُخَاطِبًا بِالشَّرَائِعِ بشَرُط تَقْدَمِ الْآخِرَةِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يُحْعَلَ شَرْطًا مُقْتَضَى ، وقيل إِنَّ تَرْجَمَةَ الْفَصْلِ بِمَا ذَكَرَ خَطَلًا ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ صَحِيحَة مِنْ الْكَافِرِ ، وَهُو مَنْهِيٌّ عَنْهَا فَكَيْفَ يَكُونُ مُخَاطِبًا بِهَا بَلْ التَّرْجَمَةُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ الْكُفَارِ هَلْ يُعَالَ لَكُفُونَ عَنْهَا فَكَيْفَ يَكُونُ مُخَاطِبًا بِهَا بَلَ التَّرْحَمَةُ الصَّخِيحَةُ أَنَّ الْكُفَارِ هَلُ يَعْمَلُ الْمُنَافِقِ بِوجُوبِ أَدَائِهِ أَمْ لَلَ ، ثُمَّ صَوَّرُوا الْمَسْأَلَةَ فِي جُزْئِيًّ مِنْ الْعَلَالُ الْمُنَافِرَةِ لِي عَلَى اللَّهُ مُلَا اللَّهُ فِي حُرْئِيً مَنْ الْكُلْفِ بِوجُوبِ أَذَائِهِ أَمْ لَا ، ثُمَّ صَوَّرُوا الْمَسَالَةَ فِي جُزْئِيًّ مَنْ الْكَانِ لِصَدِّةُ الْعَلَاقُ أَنْ الْكَالِفُهِ الْعَلَالُةَ فِي جُزْئِيً مَنْ الْكَافِورِ ، وَهُو تَكُلْيفُ بِالْفُومُ وَهُ لَكُولُومُ تَكُلْيفُ الْمُنَافِلَةِ فَي التَّذَيْفِ بِوجُوبِ أَدَائِهِ أَمْ لَلَ ، ثُمَّ صَوَّرُوا الْمَسَالَة فِي حُرْئِيٍ مَنْ الْمُنَافِلُ الْعَلَاقُولُ الْمُؤْمُونَ اللْمُعَالِقُ فِي التَّكُلِيفِ بِوجُوبِ أَدَائِهِ أَنْ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمَنْعُونَ اللَّهُ الْمُعَمَّةُ الْمُؤَافِقُ الْمُؤَافِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُلْوِقُ اللَّهُ الْمُؤَافِقُولُ الْمُؤَافِقُولُومُ الْمُؤَافِقُولُ الْمُؤْمِ الْ

# قوله في حق المؤاخذة في الآخرة

مُتَعَلِّقٌ بِالْعَبَادَاتِ حَاصَّةً ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُؤَاخَذُونَ بِتَرْكِ الاعْتقَادِ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْأَمْرِ اعْتِقَادُ اللَّزُومِ وَالْأَدَاءِ ، وَأَمَّا فِي حَقِّ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الدُّنْيَا فَمَذْهَبُ الْعَرَاقِيِّينَ أَنَّ الْخِطَابَ يَتَنَاوَلُهُمْ وَأَنَّ الْأَدَاءَ وَاحِبٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحُوبِ الْأَدَاءِ فِي الدُّنْيَا فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعِنْدَ عَامَّةٍ مَشَايِخٍ دِيَارِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ أَنَّهُمْ لَا

يُخَاطَبُونَ بِأَدَاء مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو زَيْد وَالْإِمَامُ السَّرَحْسِيُّ وَفَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُتَأْخِرِينَ ، وَلَا حِلَافَ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْأَدَاءِ حَالً الْكُفْرِ وَلَا فِي عَدَمٍ وُجُوبِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، وَإِنَّمَا الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُتَأْخِرِينَ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمْ هَلْ يُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَة بِتَرْكِ الْعَبَادَاتِ زِيَادَةً عَلَى عُقُوبَة الْكُفْرِ كَمَا يُعَاقَبُونَ بِتَرْكِ الاعْتَقَادِ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُوافِقُ لِمَا ذَكَرَ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَنَّ تَكْلِيفَهُمْ بِالْفُرُوعِ إِنَّمَا هُوَ لَتَعْذيبِهِمْ بَتَرْكِهَا كَمَا كَدَا ذَكَرَهُ فِي الْمُوافِقُ لِمَا ذَكَرَ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّة مِنْ أَنَّ تَكْلِيفَهُمْ بِالْفُرُوعِ إِنَّمَا هُوَ لَتَعْذيبِهِمْ بَتَرْكَهَا كَمَا يُعَدِّبُهِمْ بَتَرْكِ الْأَعْمَالِ بَعْدَ اللِّقَفَاقِ عَلَى عَلَى الْمُؤَاخِدَةَ بِتَرْكِ الْأَعْمَالِ بَعْدَ اللِّقَفَاقِ عَلَى الْمُؤَاخَذَة بِتَرْكِ الْأَعْمَالِ بَعْدَ اللِّقَفَاقِ عَلَى الْمُؤَاخَذَة بِتَرْكِ الْأَعْمَالِ بَعْدَ اللِّقَفَاقِ عَلَى الْمُؤَاخِذَة بِتَرْكِ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ .

# قوله لقوله تعالى { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين }

أَوْرَدَ الْآيَةَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْعَادَاتِ فِي حَقِّ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْه ، وَقَدْ نَبَّهْنَاكَ عَلَى أَوْ وَلَا الْعَمَالِ بَلْ عَلَى تَرْكِ الْآعْمَالِ بَلْ عَلَى تَرْكِ الْآعْمَالُ بَلْ عَلَى تَرْكِ الْآعْمَالُ الْمُعْتَقَدِينَ بِالْوُجُوبِ فِي حَقِّ الْمُؤَاخَذَة عَلَى تَرْكِ الْآعْمَالُ أَيْضًا ، وَلذَا أَجَابَ عَنْهُ الْفَرِيقُ الثَّانِي بِأَنَّ الْمُرَادَ لَمْ نَكُنْ مِنْ الْمُعْتَقَدِينَ بِالْوُجُوبِ فِي حَقِّ الْمُؤَاخَذَة عَلَى تَرْكِ الْآعْمَالُ أَيْضًا ، وَلذَا أَجَابَ عَنْهُ الْفَرِيقُ الثَّانِي بِأَنَّ الْمُرَادَ لَمْ نَكُنْ مِنْ الْمُعْتَقَدِينَ فَي حَقِّ الْمُؤَاخَذَة عَلَى تَرْكِ اللَّعْتَقَاد ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَجَازٌ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ ، فَإِنْ قِيلَ لَا حُجَّةَ فِي الْآيَةِ لَجَوَازِ أَنْ فَيْكُونُ الْعَذَابُ عَلَى تَرْكِ الْعَتَقَاد ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَجَازٌ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ ، فَإِنْ قِيلَ لَا حُجَّةَ فِي الْآيَةِ لَجَوَازِ أَنْ يَكُونُوا كَاذِينَ فِي إضَافَةِ الْعَذَابِ إِلَى تَرْكِ الْصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى تَكُذِيبُهُمْ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { وَ { مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ } وَنَحْوِ

ذَلِكَ ، أَوْ يَكُونُ الْإِخْبَارُ عَنْ الْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ حَالَ رِدَّتِهِمْ قُلْنَا : الْإِحْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ تَصْديقُهُمْ فِيمَا قَالُوا وَتَخْذِيرُ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ الْعَقْلُ مُسْتَقِلًا بِكَذِبِهِ كَمَا فِي الْآيَةِ فَائِدَةٌ ، وَتَرْكُ التَّكُذيبِ إِنَّمَا يَحْسُنُ إِذَا كَانَ الْعَقْلُ مُسْتَقِلًا بِكَذِبِهِ كَمَا فِي الْآيَاتِ الْمُذْكُورَةِ ، وَهَاهُنَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْمُجْرِمُونَ عَامٌ لَا مُحَصِّصَ لَهُ بِالْمُرْتَدِّينَ .

## قوله وأما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية

مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةَ فِي حَقِّ فَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ دَلِيلٌ عَلَيْهَا مَعَ أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ هُوَ الْأَمْرُ بِالْإِعْلَامِ لَا نَفْسُ الْفَرْضِيَّة .

### قوله ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب

أُجيبَ بِأَنَّهُ لِنَيْلِ النَّوَابِ عَلَى تَقْديرِ الْإِثْيَانِ بِهِ وَلَاسْتحْقَاقِ الْعِقَابِ عَلَى تَقْديرِ التَّرْكِ فَالْكُفَّارُ إِنْ تَوَصَّلُوا إِلَى الْمَأْمُورِ بِهِ بِتَحْصِيلِ شَرَائِطِهِ فَالثَّوَابُ وَإِلَّا فَالْعِقَابُ وَعَدَمُ الْأَهْلِيَّةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْديرِ عَدَمِ تَحْصِيلِ الشَّرْطِ أَعْنِي الْإِيمَانَ ، وَأَيْضًا مَنْقُوضٌ بِالْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ ، فَإِنَّهُ أَيْضًا لِنَيْلِ الثَّوَابِ ، فَإِنَّ قِيلَ الْإِيمَانُ رَأْسُ الطَّاعَاتِ وَأَسَاسُ الْعِبَادَاتِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ شَرْطًا وَتَبَعًا لِوَجُوبِ الْفُرُوعِ أَلَا يُرَى أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجُ أَرْبَعًا لَا تُثْبِتُ الْحُرِّيَّةَ بِذَلِكَ .

؟ قُلْنَا : لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَثْبُتُ وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِالْأَوَامِرِ الْمُسْتَقِلَّةِ الْوَارِدَةِ فِيهِ لَا أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي ضِمْنِ الْأَمْرِ بِالْفُرُوعِ .

# قوله وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف

جَوَابٌ عَنْ التَّمَسُّكِ الثَّانِي لِلْفَرِيقِ الْأَوَّلِ يَعْنِي أَنَّ سُقُوطَ الْخِطَابِ بِالْأَدَاءِ عَنْ الْكَفَّارَةِ لَيْسَ لِلتَّخْفِيفِ بَلْ لِتَحْقِيقِ مَعْنَى الْعُفُوبَةِ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ أَهْلِيَّةٍ ثَوَابِ الْعِبَادَةِ ، وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ تَمَسُّكِهِمْ

الْأُوَّلِ فَهُوَ أَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْخِطَابَ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الدُّنْيَا أَوْ لَا تُسَلَّمُ الْمُؤَاخَذَةُ عَلَى تَرْكِ الْعِبَادَةِ بَلْ هُوَ عَيْنُ النِّزَاعِ ، وَإِنَّمَا الْمُؤَاخَذَةُ عَلَى تَرْكِ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ عَلَى مَا مَرَّ .

### قوله وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب

ضَعيفٌ إذْ الصِّحَّةُ إِنَّمَا تُبْتَنَى عَلَى وُرُودِ الْخِطَابِ وَتَعَلَّقِهِ لَا عَلَى بَقَاءِ تَعَلَّقِهِ كَيْفَ وَالْأَدَاءُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا هُوَ لسُقُوط تَعَلَّق الْخِطَابِ في حَقِّ الْمُؤَدِّي .

### قوله لقوله تعالى { ومن يكفر بالإيمان }

الْآيَةَ ، هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ } الْآيَةَ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ .

#### قوله عندنا

لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَا يُخَاطِّبُونَ بِالْعُقُوبَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بَلْ هُوَ لِتَحْقِيقِ أَنَّ الْخِلَافَ لَيْسَ مَبْنيًّا عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْإِيمَانِ .

## قوله والاستدلال الصحيح

لَا يُقَالُ إِنَّهُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا فِي السَّيِّئَاتِ ، وَنَذْرُ الصَّوْمِ مِنْ الْأَعْمَالِ فَيَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ . الْحَسَنَاتِ ، وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ النَّذْرَ مِنْ الْأَعْمَالِ فَيَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ .

# الشَّرْحُ

فصل اختلفوا في الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا ، والصحيح أنه إن فوت المقصود بالأمر يحرم ، وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب ، وإن لم يفوت فالأمر يقتضي كراهته ، والنهي كونه سنة مؤكدة

يَعْنِي إِذَا أُمِرَ بِالشَّيْءِ فَضِدُّ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِنْ فَوَّتَ الْمَقْصُودَ بِالْأَمْرِ فَفَعْلُ الضِّدِّ يَكُونُ حَرَامًا ، وَإِنْ لَمْ يُفَوِّنْهُ فَفِعْلُهُ مَكْرُوهًا ، وَإِذَا نُهِيَ عَنْ اَلشَّيْءِ فَعَدَمُ ضَدِّهِ إِنْ فَوَّتَ الْمَقْصُودَ بِالنَّهْي فَفَعْلُ الضِّدِّ يَكُونُ وَاحِبًا ، وَإِنْ لَمْ يُفَوِّنْهُ فَفِعْلُهُ مَكُونُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ شَرَائِطُ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ فَوُجُوبُ أَحَدهِمَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْآخرِ ، وحُرْمَةُ الْعَدر مَقَ الْعَرر ( لَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقْصِدُ الضِّدَّ لَا يُعْتَبَرُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ فَيَكُونُ هَذَا الْقَدْرُ مُقْتَضَى الْأَمْرِ وَالنَّهْي ، وَإِذَا لَمْ يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ نَقُولُ بِكَرَاهَتِهِ وَكُونِهِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مُلَاحَظَةً لِظَاهِرِ الْأَمْرِ وَالنَّهْي ) ، فَإِنَّ مُشَابِهَةَ الْمَأْمُور به تُوجبُ النَّذْبَ وَكُونَهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مُلَاحَظَةً لِظَاهِرِ الْأَمْرِ وَالنَّهْي ) ، فَإِنَّ مُشَابِهَةَ الْمَنْهِي عَنْهُ تُوجِبُ الْكَرَاهَة ، وَمُشَابِهَةُ الْمَأْمُور به تُوجِبُ النَّذْبَ وَكُونَهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مُلَاحَظَةً لِظَاهِرِ الْأَمْرِ وَالنَّهْي ) ، فَإِنَّ مُشَابِهَةَ الْمَامُور به تُوجبُ النَّذْبَ وَكُونَهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مُ فَوَى الْمَقْصُودَ بَالْعَلَامِ وَالنَّهُمَ وَلَا لَكُونُ الْمَامُور به تُوجبُ النَّذُبَ وَكُونَهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مُؤَكَّدَةً .

﴿ فَقَوْلُهُ تَعَالَى ۚ ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ } ) ، وَهُوَ فِي مَعْنَى النَّهْيِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْإِظْهَارِ ، وَالْأَمْرُ بِالتَّرَبُّصِ يَقْتَضِي

حُرْمَةَ التَّزَوُّجِ وَقَوْله تَعَالَى { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ } يَقْتَضِي الْأَمْرَ بِالْكَفِّ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَيَجْرِي التَّدَاخُلُ فِي الْعِدَّةِ بخلَاف الصَّوْم ، فَإِنَّ الْكَفَّ رُكْنُهُ ، وَهُوَ مَقْصُودٌ .

( وَأَمَّا الْمَأْمُورُ بِالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا قَعَدَ ثُمَّ قَامَ لَا يُبْطِلُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ ، وَالْمُحْرِمُ لَمَّا نُهِيَ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ كَانَ لُبْسُ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ سُنَّةً ، وَالسُّجُودُ عَلَى النَّحِسِ لَا يُفْسِدُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛

لِأَنَّهُ لَا يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ حَتَّى إِذَا أَعَادَهُ عَلَى الطَّاهِرِ يَجُوزُ وَعِنْدَهُمَا يُفْسِدُ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمِلًا لِلنَّجِسِ فِي عَمَلِ هُوَ فَرْضٌ ، وَالتَّطْهِيرُ عَنْ النَّجَاسَة فِي الْأَرْكَانِ فَرْضٌ دَائِمٌ فَيَصِيرُ ضِدُّهُ مُفَوِّتًا ) فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ تَفْرِيعَاتٌ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَصْلِ ، وَبَعْدَ مَعْرِفَةٍ أَحْكَامِ الْأَصْلِ مَعْرِفَةُ هَذِهِ الْفُرُوعِ تَكُونُ سَهْلَةً إِنَّهُ الْمُسَهِّلُ لِكُلِّ عَسِيرٍ .

## الشَّرْحُ

#### قوله فصل اختلفوا

في أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءَ هَلْ هُو نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَبِالْعَكْسِ ، وَلَيْسَ الْحَلَافُ فِي الْمَفْهُومِيْنِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَفْهُومَ النَّهْيِ عَنْ ضِدَّه ، وَلَا فِي اللَّفْظَيْنِ لِلْقَطْعِ بَأَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ افْعَلْ وَصِيغَةَ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّه ، وَلَا هُو نَهْيٌ عَنْ الشَّيْءَ الْمُضَادِّ لَهُ فَقِيلَ إِنَّهُ لَيْسَ نَفْسَ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّه ، وَلَا مُتَضَمِّنًا لَهُ عَقْلًا ، وَقِيلَ نَفْسُهُ وقِيلَ يَتَضَمَّنُهُ ، ثُمَّ اقْتُصَرَ قَوْمٌ عَلَى هَذَا ، وقالَ آخَرُونَ إِنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ نَفْسُ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّه ، وَلَا أَمْرِ بِضِدِّه ، وَقِيلَ يَتَضَمَّنُهُ ، ثُمَّ اقْتُصَرَ قَوْمٌ عَلَى هَذَا ، وقالَ آخَرُونَ إِنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ نَفْسُ اللَّهْيِ عَنْ ضِدِّه ، وَقِيلَ يَتَضَمَّنُهُ ، ثُمَّ اقْتُصَرَ قَوْمٌ عَلَى هَذَا ، وقالَ آخَرُونَ إِنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ نَفْسُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءَ نَهْيًا عَنْ ضِدَّه ، وَقِيلَ يَتَضَمَّنُهُ ، ثُمَّ الْقَوْلِ عَلَى مَا اللَّهُ مَنْ خَصَّصَ أَمْرَ الْوُجُوبِ فَحَيْعَلَهُ مَنْ الْقَالِقُ لَقَ وَاللَّهُ مَنْ الْقَالِقُ لِ عَلَى مَا بَيْنَ فِي الْكَتُبِ الْمُنْسُوطَة وَالْمُحْتَارِ ، عَنْدَ الْمُصَنِّعِ عَنْهُ مَثْلًا إِذَا التَّحَدَ الضِّدُ كَالْحَرَكَة وَالسُّكُونِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ عَنْدَ النَّعَدُدِ يَكُونُ نَقِياعِ عَلَى مَا بَيْنَ فِي الْكَتُب الْمُنْسُوطَة وَالْمُحْتَارِ ، عَنْدَ الْمُصَنِّقِ مَنْ اللَّهُ تَعَلَى أَنْ حُرْمَة كُلُّ مَنْهُمُ مَنْ الْقَيَامِ وَالْفَعُودِ وَالطَعْمُ عَلَى مَا بَيْنَ فِي الْكَتُب الْمُنْسُوطَة وَالْمُحْتَارِ ، عَنْدَ الْمُصَنِّقِ مَرْعُ مَنْ اللَّهُ تَعَلَى أَنْ مُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ بِهِ فَالضَّدُ الْمُفَوّتُ لُكُ مُنْ الْقَيَامِ وَالْفَعُودِ وَالطَعْمُ عَلَى الْكَارِ يَكُونُ حَرَامًا فِي الْكَارِ يَكُونُ كَرَامًا فِي الْكَارِ يَكُونُ مُزَالِكُ الْمُؤْمِوبِ بِهِ فَالطَدُّ الْمُعَوْتُ اللَّهُ عَلَى أَنْ مُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

بِهِ ، وَهُوَ السُّكُونُ فِي الدَّارِ كَالْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ يُوحِبُ حُرْمَةَ النِّفَاقِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة لِكَوْنِهَا مِنْ أَفْرَادِ الْكُفْرِ ، وَفِي النَّهْيِ عَنْ الشَّيْءِ لَا يَجِبُ إِلَّا ضِدُّ وَاحِدٌ إِذْ تَرْكُ الْقِيَامِ مَثَلًا يَحْصُلُ بِكُلِّ مِنْ الْقُعُودِ وَالِاضْطِجَاعِ ، وَحَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ وُجُوبَ الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ تَرْكِهِ وَحُرْمَةَ الشَّيْءِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَرْكِهِ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ نِزَاعٌ .

# قوله وهو في معنى النهي

يَعْنِي أَنَّ قَوْلُهُ { وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُثُمْنَ } وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ إِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ حِلِّ الْكَثْمَانِ إِلَّا أَنَهُ فِي الْمَعْنَى نَهِيَّ عَنْ الْكَثْمَانِ فَيَقَتْضِي وُجُوبَ الْإِظْهَارِ لِتَلَّا يُفَوِّتَ عَدَمَ الْكَثْمَانِ الْمُقْصُودَ بِالنَّهْيِ وَقَوْلُه تَعَالَى { وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ } فِي مَفُوتًا مَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ لِيَتَرَبَّصْنَ أَيْ لِيَتَرَبَّصْنَ أَيْ لِيَتَرَبَّصْنَ أَيْ لِيَتَرَبَّصْنَ أَيْ لَيُعَرَبِّ عُفْدَة النِّكَاحِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْكَفَّ عَنْ الشَّيْءِ لَكُونُهِ مُفُوتًا للتَّرَبُّصِ ، وَالنَّهْيَ عَنْ عَزْمٍ عُقْدَة النِّكَاحِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْكَفَّ عَنْ التَّيْوَقُ ج ، وَهَذَا أَيْضًا تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْكَفَّ عَنْ الشَّيْءِ وَهُولَا أَيْفُ لِيَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى أَنَّ النَّهُمَ عَنْ الشَّيْءِ وَهُولَا أَيْفُ لَكُالُولُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ بَحْثًا ، وَهُو أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إِذَا تَرَوَّحَتْ بِرَوْجِ آخَرَ وَوَطَعُهَا وَفَرَّقَ الْقَاضِي يَقْبُهُمُ عَلَيْهُمَا عَدَّةً أَخْرَى وَتَحْتَسِبُ مَا تَرَى مَنْ الْإِقْرَاءِ مِنْ الْعَدَّيْنِ ، وَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ عَلَيْهَا اللَّهُ يَعَالَى يَجِبُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ لِيَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ الْمُعْتَدَةً وَقُولُوا اللَّهُ عَلَقَالَ لَكُفَّ كَتَقْدِيرٌ لِلللَّكُنِ اللَّيْ لِلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَّ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ إِللَّا اللَّهُ اللَّ

وَالْخُرُوجِ وَالْجَمَاعِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ ثَابِتَةً حَالَ النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقُ شُرِّعَ لِإِزَالَتِهَا إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَخَرَ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بَعْدَ انْعَقَادِ السَّبَبِ إِلَى انْقَضَاءِ الْمُدَّةِ إِذْ لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْكَفُّ لَمَّا كَانَ الْخُرُوجِ أَوْ النِّكَاحُ حَرَامًا فِي نَفْسِهِ فَلَوْ تَحَقَّقَ يَنْبَغِي السَّبَبِ إِلَى انْقَضَاءِ الْمُدَّةِ إِذْ لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْحُرُوجِ وَالْجَمَاعِ ، وَلَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْحُرُمَاتُ وَالتُّرُوكُ تَدَاخَلَتْ الْعِدَّتَانِ إِذْ لَا الْمُقْصُودُ فَي الْتُمُونُ اللَّهُ الْمُقْصَلُودُ اللَّهُ الْمُقْصَلُودُ الْمُقْصَلُودُ اللَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْأَمْرِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ اتِّصَافُ الشَّيْءِ فِي زَمَانٍ وَاحِد بِفِعْلَيْنِ مُتَجَانِسَيْنِ كَجُلُوسَيْنِ .

### قوله والمأمور بالقيام

تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ ضِدَّ الْمَأْمُورِ بِهِ إِذَا لَمْ يُفَوِّتُهُ كَانَ مَكْرُوهًا لَا حَرَامًا ، فَإِنَّ قُعُودَ الْمُصَلِّي لَا يُفَوِّتُ الْقَيَامَ الْمَأْمُورَ بِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الزَّمَانِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْقِيَامُ مَأْمُورًا بِهِ فِي زَمَان بِعَيْنهِ حُرِّمَ الْقُعُودُ فِيهِ ، وَقَوْلُهُ لَا يَبْطُلُ مَعْنَاهُ لَا يَفْسُدُ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْبُطْلَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْوَاحِبِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُبْطِلُهَا .

### قوله والمحرم

تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ عَدَمَ ضِدِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُفَوِّنْهُ كَانَ مَنْدُوبًا لَا وَاحِبًا ، فإِنَّ الْمُحْرِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ لُبْسِ الْمَخيطِ مُدَّةَ إِحْرَامِهِ ، وَعَدَمُ ضِدِّهِ أَعْنِي عَدَمَ لُبْسِ الرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ لَيْسَ بِمُفَوِّتٍ لِلْمَقْصُودِ بِالنَّهْيِ أَعْنِي تَرْكَ لُبْسِ الْمَخيطِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَلْبَسَ الْمَخيطَ وَلَا شَيْئًا مِنْ الرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ

فَيكُونُ لُبْسُ الرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ سُنَّةً لَا وَاحِبًا لَا يُقَالُ ضِدُّ لُبْسِ الْمَخيطِ تَرْكُهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا آخِرَ ، أَوْ لَا عَدَمُ التَّرْكِ مُفَوِّتٌ لِلْمَقْصُودِ بِالنَّهْيِ ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مَبْنِيُّ عَلَى اعْتِبَارَاتِهِمْ مِنْ أَنَّ ضِدَّ الْقِيَامِ هُوَ الْقُعُودُ وَاللضْطَجَاعُ وَنَحْوُهُمَا لَا تَرْكُ الْقِيَامِ فَضِدُّ لُبْسِ الْمَخِيطِ ، هُوَ لُبْسِ غَيْرِ الْمَخِيطِ وَهُوَ الْمُوافِقُ لِإِصْلَاحِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَنَّ الضِّدَّ يَكُونُ وُجُودِيًّا .

#### قوله والسجود

تَفْرِيعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ مِمَّا سَبَقَ ، وَذَلِكَ أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الطَّاهِرِ مَأْمُورٌ بِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَلَى النَّجُسِ لَا يَكُونُ مُفَوَّتًا لِلْمَأْمُورِ بِهِ لَجَوَازِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الطَّاهِرِ فَتَجُوزُ ، وَلَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ عَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا تَفْسُدُ بَنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ بِدَوَامِ التَّطْهِيرِ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ ، فَاسْتَعْمَالُ النَّجِسِ فِي عَمَلٍ هُو فَرْضٌ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْيَدَيْنِ أَوْ الرُّكُبَيْنِ عَلَى مَوْضِع نَجِسِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ خَلَافًا لِزُفَرَ ، وَذَلِكَ لَأَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ لَيْسَ بِفَرْضِ فَيَكُونُ وَضْعُهُمَا عَلَى النَّجِسِ بِمَنْزِلَة تَرْكُ الْوَضْعِ وَهُو صَلَاتُهُ خَلَافًا لِزُفَرَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ فِي عَمَلٍ هُو فَرْضٌ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْيَدَيْنِ أَوْ الرُّكْبَيْنِ لَيْسَ بِفَرْضِ فَيَكُونُ وَضْعُهُمَا عَلَى النَّجِسِ بِمَنْزِلَة تَرْكُ الْوَضْعِ وَهُو لَلْكُونُ وَضْعُهُمَا عَلَى النَّجسِ بِمَنْزِلَة تَرْكُ الْوَضْعِ وَهُو لَلْ يُفْورَ مَا فَلَكَ أَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ مِنَّ الْوَجْهِ بَعَالَمُ لِلْعَرْفِ وَلَى النَّجُوسُ لَا لَيْعَالَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَو وَلَى اللَّهُ لَلْ اللَّهُ مَا الْوَجْهِ بَعْتَبَارِ أَنَّ النَّوْمَ وَلَوْ اللَّهُ لَلُ الْمُسَعِّلُ الْمَعْمِ وَهُو لَوْ اللَّهُ لَا يَعْوَى هَذِهِ الْقُوَّةَ ، ثُمَّ لَا يَخْفَى لُطْفُ اللَّهُ لَا يَعْوَلُو اللَّهُ الْمُسَعِّلُ لِكُلُ عَسِيرٍ .

( الرُّكْنُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ وَهِيَ تُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى فِعْلِهِ ، وَالْحَدِيثُ مُخْتَصُّ بِقَوْلِهِ : وَالْأَقْسَامُ الَّتِي ذَكَرَتْ فِي كَتَابٍ ) كَالْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِ وَالنَّهْيِ ثَابِتَةٌ هَهُنَا أَيْضًا فَلَا نَشْتَغِلُ بِهَا ، وَإِنَّمَا بَحْثُنَا فِي نَكِيْفِ فِي كَيْفِيَّةِ اللَّهُ فَنَبْحَثُ فِي أُمُورٍ : فِي كَيْفِيَّةِ اللَّصَالِ ، وَفِي اللَّقَطَاعِ ، وَفِي مَحَلِّ الْخَبَرِ ، وَفِي كَيْفِيَّةِ اللَّسَمَاع وَالضَّبْط وَالتَّبْلِيغ ، وَفِي الطَّعْن .

#### فصل

فِي الاَتِّصَالِ الْخَبَرُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ رُوَاتُهُ فِي كُلِّ عَهْدِ قَوْمًا لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ ، وَلَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لِكَثْرَتَهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَتَبَايُنِ أَمَاكِنِهِمْ أَوْ تَصِيرُ كَذَلِكَ بَعْدَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا تَصِيرُ كَذَلِكَ بَلْ رُوَاتُهُ آحَادُ . وَالْأَوَّلُ مُتَوَاتِرٌ وَالنَّانِي مَشْهُورٌ وَالنَّالَثُ حَبَرُ الْوَاحِدِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْعَدَدُ إِذَا لَمْ يَصِلْ حَدَّ التَّوَاتُرِ .

وَالْأُوَّلُ: يُوجَبُ عِلْمَ الْيَقِينِ ؟ لِأَنَّ اَلِاتِّفَاقَ عَلَى شَيْء مُخْتَرَع مَعَ تَبَايُنِ هُمُومُهِمْ وَطَبَائِعِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ مِمَّا يَسْتَحِيلُ عَقْلًا. وَالنَّانِي يُوجِبُ عِلْمَ طُمَأْنِينَة وَهُوَ عِلْمٌ تَطْمَئنُ بِهِ النَّفْسُ ، وَتَظُنُّهُ يَقِينًا لَكِنْ لَوْ تَأَمَّلَ جَقَّ التَّأَمُّلِ عَلَمَ النَّهُ لَيْسَ بِيقِينِ كَمَا إِذَا رَأَى قَوْمًا جَلَسُوا لِلْمَأْتُمِ يَقَعُ لَهُ عِلْمٌ عَنْ غَفْلَة عَنْ التَّأَمُّلِ ؟ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْمُواضَعَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ آحَادُ الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا يُوجِبُ أَيْ وَعِبُ المَّسُوا لِلْمَأْتُمِ يَقَعُ لَهُ عِلْمٌ عَنْ غَفْلَة عَنْ التَّأَمُّلِ ؟ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْمُواضَعَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ آحَادُ الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا يُوجِبُ أَيْ اللَّالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ عَنْ عَلْمَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ خَبَرُ وَاحِد ، لَكِنَّ أَصْحَابَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنزَّهُوا عَنْ وَصَمْمَةِ الْكَذِبِ .

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَ فِي حَدِّ التَّوَاتُرِ فَأُوْجَبَ مَا ذَكَرْنَا ، وَالثَّالِثُ يُوجِبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِذَا اجْتَمَعَ الشَّرَائِطُ الَّتِي

نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهِيَ كَافِيَةٌ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ ، وَعَنْدَ الْبَعْضِ لَا يُوجِبُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } وَعَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَديثِ يُوجِبُ الْعِلْمَ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ ، وَلَا عَمْلَ الْعَمْلَ ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } وَعَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَديثِ يُوجِبُ الْعِلْمَ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ ، وَلَا تَقَوْلِهِ تَعَالَى } فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْفَة مِنْهُمْ طَاتْفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } الطَّائِفَةُ تَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ فَصَاعِدًا وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبِلَ خَبَرَ بَرِيرَةَ وَسَلَمَانَ فِي إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } الطَّائِفَةُ تَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ فَصَاعِدًا وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبِلَ خَبَرَ بَرِيرَةَ وَسَلَمَانَ فِي الْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَأَرْسَلَ الْأَفْرَادَ إِلَى الْآفَاقِ وَالْأَخْبَارُ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَة لَا يُوجِبُ إِلَّا الاعْتَقَادَ ، وهِيَ مَقْبُولَةٌ ؛ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْصَدْقَ وَالْكَذَبَ وَبِالْعَدَالَةِ يَتَرَجَّحُ الصَّدُقُ ، وَلَنَا هَذِهِ الدَّلَائِلُ لَكِنْ لَا تُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا عَمَلَ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ قَطْعِيٍّ ، وَالْعَقْلُ يَشْهَدُ الْعَمَلَ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ قَطْعِيٍّ ، وَالْعَقْلُ يَشْهَدُ الْعَدِنَ .

وَالْأَحَادِيثُ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ مِنْهَا مَا اشْتَهَرَ ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَكُلُّ ذَلِكَ يُوجِبُ مَا ذَكَرْنَا ؛ وَلِأَنَّهَا تُوجِبُ عَقْدَ الْقَلْبِ ، وَهُوَ عَمَلُ فَيَكُفِي لَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَخْتَصَّ هَذَا بِأَحْكَامِ الْآخِرَةِ بَلْ يَكُونُ كُلُّ اللَّاعْتَقَادِيّاتِ كَذَلِكَ .

# الشَّرْ حُ

قَوْلُهُ: ( الرُّكْنُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ وَهِيَ ) فِي اللَّغَةِ: الطَّرِيقَةُ وَالْعَادَةُ ، وَفِي اللصْطِلَاحِ فِي الْعَبَادَاتِ النَّافِلَةِ وَهِي الْأَدلَّةِ وَهُو الْأَدلَّةِ وَهُو اللَّهَ وَالْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ الْمُرَادُ هَاهُنَا مَا صَدَرَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرُ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْل وَيُسمَّى الْحَديثَ أَوْ فِعْلِ أَوْ فَعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ ، وَالْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ الْمُرَادُ هَاهُنَا بَيَانُ اتِّصَالِ السَّنَّةِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ كَيْفِيَّةِ اللَّصَالِ بِأَنَّهُ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ أَوْ غَيْرِهِ وَعَنْ حَالِ الرَّاوِي هَوْ مَحَلُّ الْخَبَرِ ، وَعَنْ وُصُولِهِ مِنْ الْأَعْلَى إِلَى اللَّالِي هُو مَحَلُّ الْخَبَرِ ، وَعَنْ وُصُولِهِ مِنْ الْأَعْلَى إِلَى الْمَالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَنْ مُتَعَلِّقِهِ اللَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخَبَرِ ، وَعَنْ وُصُولِهِ مِنْ الْأَعْلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ إِلَّالَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّالَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَعَنْ ضَالِولِهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الْعَلَيْمِ وَعَنْ وَلَا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْعَلَقُولُولُولِهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولَةُ الْعَلَقُولُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَقُ

الْأَدْنَى فِي الْمَبْدَأَ وَهُوَ السَّمَاعُ ، أَوْ الْمُنْتَهَى ، وَهُوَ التَّبْلِيغُ ، أَوْ الْوَسَطِ ، وَهُوَ الضَّبْطُ عَنْ قَدْحِ الْقَادِحِ فِيهِ ، وَهُوَ الطَّعْنُ وَعَمَّا يَخُصُّ نَوْعًا خَاصًّا مِنْ السُّنَةِ ، وَهُوَ الْفِعْلُ وَعَنْ مَبْدَأَ السُّنَّةِ ، وَهُوَ الْوَحْيُ ، وَعَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا تَعَلَّقُ بِهَا تَعَلَّقُ السَّوَابِقِ كَشَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا أَوْ تَعَلَّقَ اللَّوَاحِقِ كَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَأُوْرَدَ هَذِهِ الْمَبَاحِثَ فِي أَحَدَ عَشَرَ فَصْلًا .

## قوله: فصل في الاتصال

فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ جَعَلَ مَوْرِدَ الْقِسْمَة الْحَبَرَ ، وَفِي السُّنَّةِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ بَلْ الْفعْلُ أَيْضًا يُنْقَلُ بِالطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ قُلْتُ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُمْرِ وَالنَّهْي بِهِ أَنَّ الْإِحْبَارَ بِكَوْنِهِ كَلَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاتِرٌ وَمَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِهِ مَا يَكُونُ رُوَاتُهُ فِي كُلِّ عَهْد قَوْمًا لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ ، وَلَا يُمْكِنُ وَسَلَّمَ مُتَوَاتِرٌ وَمَعْنَى الْمُشْهُورِ وَقَوْلُهُ : فِي كُلِّ عَهْد قَوْمًا لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ ، وَلَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذَبِ لِكَثْرَتِهِمْ ، وَعَدَالَتِهِمْ وَتَبَايُنِ أَمَاكِنِهِمْ فَقَوْلُهُ : فِي كُلِّ عَهْد احْتِرَازٌ عَنْ الْمَشْهُورِ وَقَوْلُهُ : لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ مَعْنَاهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الضَبْطِ ، وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ

خَبَرِ قَوْمٍ مَحْصُورِ ، وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّوَاتُرِ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ مِنْ اشْتِرَاطِ حَمْسَةٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ عِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ حَمْسِينَ قَوْلًا مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ .

وَقُولُهُ : وَلَا يُمْكُنُ تَوَاطُؤُهُمْ أَيْ : تَوَافُقُهُمْ عَلَى الْكَذَب ، عنْدَ الْمُحَقِّقِينَ تَفْسِيرٌ لِلْكَثْرَةِ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَثْرَةِ الْمُحْبِرِينَ بُلُوعُهُمْ حَدًّا يَمْتَنَعُ عِنْدَ الْعَقْلِ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذَب حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ جَمْعٌ غَيْرُ مَحْصُورِ بِمَا يَجُوزُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذَب ، الْكَذَب فِيه لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ لَا يَكُونُ مُتَوَاتِرًا وَأَمَّا ذِكْرُ الْعَدَالَةِ وَتَبَايُنُ الْأَمَاكِنِ فَتَأْكِيدٌ لِعَدَم تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذَب فِيه لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ لَا يَكُونُ مُتَوَاتِرًا وَأَمَّا ذِكْرُ الْعَدَالَة وَتَبَايُنُ الْأَمَاكِنِ فَتَأْكِيدٌ لِعَدَم تَوَاطُؤهُمْ عَلَى الْكَذَب وَلَيْسَ بِشَرْطَ فِي التَّوَاتُر حَتَّى لَوْ أَخْبَر جَمْعٌ غَيْرُ مَحْصُورٍ بِمَا يَجُوزُ تَوَاطُؤهُمْ عَلَى الْكَذَب فِيه لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ لَا يَكُونُ مُتَوَاتِرًا وَأَمَّا ذِكْرُ الْعِدَالَة وَتَبَايُنُ الْأَمَاكِنِ فَتَأْكِيدٌ لِعَدَم تَوَاطُئهِمْ عَلَى الْكَذَب وَلَيْسَ بِشَرْطَ فِي التَّوَاتُو ، حَتَّى لَوْ أَخْبَر مَحْصُور مِنْ كُفَّارِ بَلْدَة بِمَوْت مَلكِهِمْ حَصَلَ لَنَا الْيَقِينُ وَأَمَّا مثلُ حَبَر الْيَهُودِ بِقَتْلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَأْبِيد حَمْعٌ غَيْرُ مُوسَى عَلَيْه السَّلَامُ فَلَا نُسلَلُمُ تَوَاتُونَهُ وَحُصُولَ شَرَائِطِه فِي كُلِّ عَهْد ثُمَّ الْمُتُواتِرُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحِسِّ سَمْعًا أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى لَوْ اتَّفَقَ أَهْلُ إِقْلِيم عَلَى مَسْأَلَة عَقْلَيَّةٍ لَمْ يَحْصُلُ لَنَا الْيَقِينُ حَتَّى يَقُومَ الْبُرُهُونَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحِسَ

قَوْلُهُ : ( وَالْأَوَّلُ ) أَيْ : الْمُتَوَاتِرُ يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ لِأَنَّ اتِّفَاقَ الْجَمْعِ الْغَيْرِ الْمَحْصُورِ عَلَى شَيْء مُخْتَرَعِ لَا ثُبُوتَ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ تَبَايُنِ آرَائِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَأُوْطَانِهِمْ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ حُكْمًا قَطْعِيَّا بِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَوَاطَئُوا عَلَى الْكَذِبِ وَأَنَّ مَا

اتَّفَقُوا عَلَيْهِ حَقُّ ثَابِتٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ غَيْرُ مُحْتَملٍ لِلنَّقِيضِ لَا بِمَعْنَى سَلْبِ الْإِمْكَانِ الْعَقْلِيِّ عَلَى تَوَاطُّعُهِمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّا نَجِدُ مِنْ أَنْفُسِنَا الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ بِالْبِلَادِ النَّائِيَةِ كَمَكَّةً وَبَغْدَادَ وَالْأُمْمِ الْخَالِيَةِ كَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأُوْلِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضُ أَصْلًا وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِالْأَخْبَارِ ثُمَّ حُصُولُ الْعِلْمِ مِنْ التَّوَاتُرِ ضَرُورِيُّ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى عَلَيْهِمْ السَّلَامُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضُ أَصْلًا وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِالْأَخْبَارِ ثُمَّ حُصُولُ الْعِلْمِ مِنْ التَّوَاتُرِ ضَرُورِيُّ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى

تُرْكِيبِ الْحُجَّةِ حَتَّى إِنَّهُ يَحْصُلُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَالصَّبْيَانِ وَحَوَازُ تَرْتِيبِ الْمُقَدِّمَاتِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ كَمَا فِي بَعْضِ الضَّرُورِيَّاتِ فَإِنْ قِيلَ جَوَازُ كَذِبِ كُلِّ وَاحِد يُوجِبُ جَوَازَ كَذِبِ الْآخِرِينَ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ مَعَ أَنَّ الْمَحْمُوعَ لَيْسَ إِلَّا نَفْسَ الْآحَادِ فَجَوَازُ كَذَبِ كُلِّ وَاحِد يُوجِبُ جَوَازَ كَذَبِ الْمَحْمُوعَ وَأَيْضًا يَلْزَمُ الْقَطْعُ بِالنَّقِيضَيْنِ عِنْدَ تَوَاتُرِهِمَا ، وَأَيْضًا إِذَا عَرَضْنَا عَلَى أَنْفُسْنَا وَحُودَ إِسْكَنَّدَرَ وَكَوْنَ الْوَاحِد نَصْفَ اللَّنْيْنِ نَجِدُ الثَّانِيَ أَقْوَى بِالضَّرُورَةِ فَلَوْ كَانَا ضَرُورِيَّيْنِ لَمَا كَانَ عَرَضْنَا فَرْقُ ، وَأَيْضًا الضَّرُورِةَ فَلَوْ كَانَا ضَرُورِيَّيْنِ لَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، وَأَيْضًا الضَّرُورِيُّ يَسْتَلْزُمُ الْوَفَاقَ ، وَهُوَ مُنْتَفَ فِي الْمُتَوَاتِرِ لَمُخَالَفَة السُّمَنَيَّة وَالْبَرَاهِمَة .

وَأُحِيبَ إِحْمَالًا بِأَنَّهُ تَشْكِيكٌ فِي الضَّرُورِيِّ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْجَواَبَ كَشُبَهُ السُّوفُسْطَائيَّة وَتَفْصِيلًا بِأَنَّ حُكْمَ الْجُمْلَةِ قَدْ يُخَالِفُ حُكْمَ الْآَحَادِ كَالْعَسْكَرِ الَّذِي يَفْتَحُ الْبِلَادَ ، وَتَوَاثُرُ النَّقِيضَيْنِ مُحَالٌ عَادَةً ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الضَّرُورِيِّ يَخْتَلُ الْمَقَادِةِ وَكَثْرَة الْمُمَارَسَةِ وَالْأَحْطَارِ بِالْبَالِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مَعَ الِاشْتِرَاكِ فِي عَدَمِ بِحَسْبِ السُّرْعَةِ وَالْوُضُوحِ بِوَاسِطَةِ الْإِلْفِ وَالْعَادَةِ وَكَثْرَة الْمُمَارَسَةِ وَالْأَحْطَارِ بِالْبَالِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مَعَ الِاشْتِرَاكِ فِي عَدَمِ احْتِمَالِ النَّقِيضِ ، وَالضَّرُورِيُّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوِفَاقَ لِجَوَازِ الْمُكَابَرَةِ وَالْعِنَادِ كَمَا لِلسُّوفِسْطَائِيَّةِ .

قَوْلُهُ : ( وَالنَّانِي ) أَيْ : الْمَشْهُورُ يُفيدُ عِلْمَ طُمَأْنِينَة ، وَالطُّمَأْنِينَة أَرْيَادَةُ تُوْطِين وَتَسْكِين يَحْصُلُ لِلنَّفْسِ عَلَى مَا أَدْرَكَتْهُ فَإِنْ كَانَ الْمُدْرَكُ يَقِينِيًّا فَاطْمِثْنَانَهَا زِيَادَةُ الْيَقِينِ وَكَمَالُهُ كَمَا يَحْصُلُ لِلْمُثَيِّنِ بِوُجُودِ مَكَّة بَعْدَ مَا يُشَاهِدُهَا ، وَإِيْهِ الْإِشَارَةُ لِمَقْوَلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً } ( وَلَكِنَ لِيَظْمَئِنَ قَلْبِي } ، وَإِنْ كَانَ طَنَيًّا فَاطْمِئْنَانَهَا رُحْحَانُ جَانِهِ الظَّنِّ بِحَيْثُ يَكَادُ يَدْحُلُ فِي حَدِّ الْيَقْسِ عَنْ النَّفْسِ عَنْ النَصْطِراب بِشُبْهَة إِلَّا عَنْهُ مُلَاحَظَةً كَوْنِهِ آحَادَ الْأَصْلِ ، فَالْمُتُواتِرُ لَا مَعْنَى ، وَحَبَرُ الْوَاحِد فِي اتَّصَالَهِ شُبْهَة فِي الْقَمْلِ وَالْمَشْهُورُ فِي التَّعْسُلِ الْمُقْولِ فَأَقَاهُ اللَّمَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُنْ وَقُوقَ أَصْلِ الظَّنِّ فَيلِ الْقَبُولِ فَأَقَادَ حُكُمًا دُونَ الْمُقْولِةِ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوْلُونَ وَالْمَعْنَا وَصَمْعَة الْكَذِب أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ فَلُولَةً لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُنْ وَقُوقَ أَصْلِ الطَّنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُولِولُ فَيُوجِبُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ الْمُقْلِقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعْولِ وَلَهُ وَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْمُعَلِقُولُ الْمُقْولُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بَعْدَ الْقُرُونِ النَّلَاثَةِ فَأَكْثَرُ أَخْبَارِ الْآحَادِ نُقِلَتْ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ لِتَوَفَّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِ الْأَحَادِيثِ وَتَدْوِينِهَا فِي الْكُتُبِ، وَفِي كَلَامِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَاوِيهِ الْأَوَّلُ مُتَنَزِّهًا عَنْ وَصْمَةِ الْكَذِبِ لَا يُفِيدُ عَلْمَ الطَّمَأْنِينَةِ ، وَإِنْ دَحَلَ بَعْدَ ذَلكَ فِي حَدِّ التَّوَاتُر كَمَا يَشْتَهِرُ مِنْ الْأَحْبَارِ الْكَاذَبة في الْبلَاد .

قَوْلُهُ : ﴿ وَالثَّالِثُ ، وَهُوَ خَبَرُ الْوَاحِدِ ﴾ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ عِلْمِ الْيَقِينِ وَقِيلَ لَا يُوجِبُ شَيْئًا مِنْهُمَا وَقِيلَ يُوجِبُهُمَا جَمِيعًا وَوَحْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْجُمْهُورَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ وَقَدْ دَلَّ ظَاهِرُ قَوْلَه تَعَالَى { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ } عَلَى اسْتِلْزَامِ الْعَمَلِ الْعِلْمَ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ أَيْضًا احْتِجَاجًا بِوُجُودِ الْمَلْزُومِ عَلَى وُجُودِ اللَّازِمِ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنَعَ اللَّزُومَ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّض لِدَفْعِ الدَّلِيلِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُوجَّهُ إِلَّا أَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى ظُهُورِهِ . وَهُو أَنَّ اللَّرُومَ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّض لِدَفْعِ الدَّلِيلِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُوجَّهُ إِلَّا أَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى ظُهُورِهِ . وَهُو أَنَّ النَّذُومَ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّض لِدَفْعِ الدَّلِيلِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُوجَّهُ إِلَّا أَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى ظُهُورِهِ . وَالْمُونَ فَي الْإِدْرَاكِ وَهُو أَنَّ النِّبُوعَ اللَّايَتَيْنِ فِي الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِدْرَاكِ وَهُو أَنَّ النَّامَ فَا لَا عُمُومَ لِلْآيَتَيْنِ فِي الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِدْرَاكِ عَلَى كَوْنَ خَبَرِ الْوَاحِدِ مُوجِبًا لِلْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ . وَالطَّنُّ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْوَهْمِ وَاسْتُدلَ عَلَى كَوْنِ خَبَرِ الْوَاحِدِ مُوجِبًا لِلْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ .

أَمَّا الْكَتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى { فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة } الْآيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ لَوْلَا هَهُنَا لِلطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ لِامْتِنَاعِ التَّرَجِّي عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالطَّائِفَةُ بَعْضٌ مِنْ الْفِرْقَةِ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ إِذْ الْفِرْقَةُ هِيَ الثَّلَاثَةُ فَصَاعِدًا وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَبْلُغَ حَدَّ

التَّوَاتُرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْآحَاد يُوجِبُ الْحَذَرَ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْفَتْوَى فِي الْفُرُوعِ بِقَرِينَةِ النَّفَقُّةِ وَيَلْزَمُهُ وُجُوبُ الْحَذَرِ بِخَبَرِ الْوَاحِد ؛ لِأَنَّهُ ظَنِّيٌّ ، وَلِللَّجْتهادَ فِيهِ مَسَاغٌ وَمَحَالٌّ الْقَوْمِ بِغَيْرِ الْمُحْتَهِدِينَ بِقَرِينَةِ أَنَّ الْمُحْتَهِدَ لَا يَلْزَمُهُ وُجُوبُ الْحَذَرِ بِخَبَرِ الْوَاحِد ؛ لِأَنَّهُ ظَنِّيٌ ، وَلِللَّجْتِهادَ فِيهِ مَسَاغٌ وَمَحَالٌ ؛ عَلَى إِنَّ كُونَ لَوْلَ لَلْإِيجَابَ وَالطَّلَبِ مَحَلُّ نَظَرَ ثُمَّ قَوْله تَعَالَى { كُلِّ فِرْقَة } ، وَإِنْ كَانَ عَامًّا اللَّائَةُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيلَ حَبَرَ بَرِيرَةَ فِي الْهَدَايَا وَحَبَرَ سَلَمانَ فِي عَلَى عَدَم خُرُوجِ وَاحِد مِنْ كُلِّ ثَلَاثَة ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيلَ حَبَرَ بَرِيرَةَ فِي الْهَدَايَا وَحَبَرَ سَلَمانَ فِي الْهَدَيَّةِ وَالصَّدَقَة حِينَ أُتِّي بِطَبَقِ رُطَبَ فَقَالَ هَذَا صَدَقَةٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْأَكُلِ ، ثُمَّ أَتِي بِطَبِقِ رُطَب وَقَالَ هَذَا صَدَقَةٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْأَكُلِ ، ثُمَّ أَتِي بَطَبِقِ رُطَب وَقَالَ هَذَا صَدَقَةٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ إِلَى الْآفَاقِ لِتَبْلِيغِ وَالسَّلَامُ كَانَ يُرْسِلُ الْأَقْرَادَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْآفَاقِ لِتَبْلِيغِ الْقَلْولِ لِجَوَازِ أَنْ يَحْصُلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمْ بِصِدْقِهِمَا عَلَى الْقُبُولِ دُونَ الْوُجُوبِ .

فَإِنْ قِيلَ هَذهِ أَخْبَارُ آحَاد فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِهَا كُونُ خَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةً ، وَهُوَ مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ ؟ قُلْنَا : تَفَاصِيلُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ آحَادًا إِلَّا أَنَّ جُمْلَتَهَا بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ كَشَجَاعَةٍ عَلِيٍّ وَجُودِ حَاتِمٍ ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ التَّوَاتُرُ فَلَا أَقَلَ مِنْ الشُّهْرَةِ وَرُبَّمَا يُسْتَدَلُّ بِالْإِحْمَاعِ ، وَهُو أَنَّهُ نُقِلَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ اللسِّتِدْلَالَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَعَمَلُهُمْ بِهِ فِي الْوَقَائِعِ الْمُخْتَلِفَةِ وَرُبَّمَا يُسَتَدَلُّ بِالْإِحْمَاعِ ، وَهُو أَنَّهُ نُقِلَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ اللسِّتِدْلَالَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَعَمَلُهُمْ بِهِ فِي الْوَقَائِعِ الْمُخْتَلِفَةِ اللَّهُ تُعْلَى مَنْ عَيْر نَكِير .

وَذَٰلِكَ يُوحِبُ الْعِلْمَ عَادَةً بِإِحْمَاعِهِمْ كَالْقَوْلَ الصَّرْيحِ ۚ، ۚ وَقَدْ دَلَّ

سِيَاقُ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ فِي تِلْكَ الْوَقَاتِعِ كَانَ بِنَفْسِ حَبَرِ الْوَاحِدِ وَمَا نُقِلَ مِنْ إِنْكَارِهِمْ بَعْضَ أَخْبَارِ الْآحَادِ إِنَّمَا كَانَ عِنْدَ قُصُورِ فِي إِفَادَةِ الظَّنِّ وَوُقُوعٍ رِيبَةٍ فِي الصِّدْقِ .

# قوله : والإخبار في أحكام الآخرة ولأنه يحتمل

دَلِيلَانِ مُسْتَقِلَّانِ عَلَى كَوْنِ حَبَرِ الْوَاحِدِ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ تَقْرِيرُ الْأُوَّلِ أَنَّ حَبَرَ الْوَاحِدِ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَتَفَاصِيلِ الْحَشْرِ وَالصِّرَاطِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَقْبُولٌ بِالْإِحْمَاعِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الِاعْتِقَادَ إِذْ لَا يَشْبُتُ بِهِ عَمَلٌ مَنْ الْفُرُوعِ .

وَتَقْرِيرُ النَّانِي أَنَّ حَبَرَ الْوَاحِدِ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ وَبِالْعَدَالَةِ تَرَجَّحَ جَانِبُ الصِّدْقِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى احْتِمَالُ الْكَذِبِ ، وَهُوَ مَعْنَى الْعِلْمِ وَجَوَابِهِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ تَرَجُّحَ جَانِبِ الصِّدْقِ إِلَى حَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ الْكَذِبُ أَصْلًا بَلْ الْعَقْلُ شَاهِدٌ بِأَنَّ حَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ لَا يُوجِبُ الْيَقِينَ ، وَأَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ قَائِمٌ ، وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا وَإِلَّا لَزِمَ الْقَطْعُ بِالنَّقِيضَيْنِ عِنْدَ إِخْبَارِ الْعَدْلُ لِلَا يُوجِبُ الْيَقِينَ ، وَأَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ قَائِمٌ ، وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا وَإِلَّا لَزِمَ الْقَطْعُ بِالنَّقِيضَيْنِ عِنْدَ إِخْبَارِ الْعَدْلَيْنَ بِهِمَا .

وَجَوَابُ الْأُوَّلِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَحَادِيثَ فِي بَابِ الْآخِرَةِ مِنْهَا مَا اُشْتُهِرَ فَيُوجِبُ عِلْمَ الطَّمَأْنِينَةِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ خَبَرُ الْوَاحِدِ فَيُفِيدُ الظَّنَّ وَذَلِكَ فِي التَّفَاصِيلِ وَالْفُرُوعِ ، وَمِنْهَا مَا تَوَاتَرَ وَاعْتُضِدَ بِالْكِتَابِ وَهُوَ فِي الْجُمَلِ وَالْأُصُولِ فَيُفِيدُ الْقَطْعَ .

وَثَانِيهِمَا : أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ أَحْكَامِ الْآحِرَةِ عَقْدُ الْقَلْبِ ، وَهُوَ عَمَلٌ فَيَكْفِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَقْدُ الْقَلْبِ فِي غَيْرِ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ ، وَهُوَ مَعْنَى الْعِلْمِ ، وَقَدْ بُيِّنَ فَسَادُهُ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْأَحَادِيثَ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ إِنَّمَا وَرَدَتْ لِعَقْدِ الْقَلْبِ وَالْجَزْمِ بِالْحُكْمِ ، وَفِي غَيْرِهَا لِلْعَمَلِ دُونَ الِاعْتِقَادِ

فَوَجَبَ الْإِثْيَانُ بِمَا كُلِّفْنَا بِهِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا

#### الشَّرْ حُ

وَأَمَّا الْمَحْهُولُ فَإِنْ رَوَى عَنْهُ السَّلُف وَشَهِدُوا لَهُ بِصِحَّة الْحَديث صَارَ مثْلَ الْمَعْرُوف بِالرِّوايَةِ ، وَإِنْ سَكَثُوا عَنْ الطَّعْنِ بَعْدَ النَّقْلِ فَكَذَا ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانَ بَيَانٌ ، وَإِنْ قَبِلَ الْبَعْضُ وَرَدَّ الْبَعْضُ مَعَ نَقْلِ النَّقَاتِ عَنْهُ يُقْبَلُ إِنْ وَافَقَ قَيَاسًا { كَحَديث مَعْقِلِ بْنِ سَنَان فِي بِرْوَعَ مَاتَ عَنْهَا هلَالُ بْنُ مُرَّةَ ، وَمَا سَمَّى لَهَا مَهْرًا ، وَمَا دَخَلَ بِهَا ( فَقَضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهَا بِمَهْرِ مَثْلِ نِسَائِهَا } فَقَيْلَهُ ابْنُ مَسْعُود وَرَدَّهُ عَلَيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ) وَقَالَ مَا نَصْنَعُ بِقَوْلُ أَعْرَابِيٍّ بَوَّالَ عَلَى عَقَبَيْهِ ، وَهَذَا بَوْلُ عَلَى عَقبَيْهِ ، وَهَذَا لِللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( وَقَالَ مَا نَصْنَعُ بِقَوْلُ أَعْرَابِي بُولُ لَعْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( وَقَالَ مَا نَصْنَعُ بِقَوْلُ أَعْرَابِي بُولُ لَعْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الثَّقَاتُ لِيَانً قِلَة احْتَيَاطُ الْأَعْرَابِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَنْزِهُوا الْبُولُ ) ، وَهَذَا طَعْنُ مِنْ عَلَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الثَقَاتُ لَاللَهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّقَاتُ لَكُونَ مَسْعُود وَعَلْقَمَة ، وَمَسْرُوق وَغَيْرِهِمْ فَعَمْلُنَا بِهِ لَمَّا وَافَقَ الْقَيَاسَ عَنْدَنَا فَإِنَّ الْمَوْتَ كَالدُّحُولِ ) بِدَلِيلٍ وُجُوبِ الْعِدَّةِ فَي الْمَوْتَ ( وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ) لَمَّا خَالَفَ الْقَيَاسَ عَنْدَهُ .

﴿ وَإِنْ رَدَّهُ الْكُلُّ فَهُوَ مُسْتَنْكُرٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ { كَحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً ، وَلَا سُكْنَى ،

وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا } فَرَدَّهُ عُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ ) وَقَالَ عُمَرُ لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةً لَا يَدَعُ كِتَابَ وَالسَّنَّةِ الْقِيَاسَ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ بِهِمَا نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ أَحْفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ قَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ فِيهِ : أَرَادَ بِالْكَتَابِ وَالسَّنَّةِ الْقِيَاسَ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ بِهِمَا حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَاعْتَبِرُوا } وَحَديثُ مُعَاذِ فِي الْقِيَاسِ مَشْهُورٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَرَادَ بِالْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى {

أَسْكُنُوهُنَّ } ، وَأَرَادَ بِالسُّنَّةِ مَا قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى مَا دَامَتْ في الْعدَّة } .

( وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَدِيثُهُ فِي السَّلَف كَانَ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ فِي زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا وَافَقَ الْقِيَاسَ ؟ لَأَنَّ الصِّدْقَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانَ غَالِبٌ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي الَّذِينَ أَنَا فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّهِمُ ثُمَّ اللَّالِمُ إِنَّالَامُ لَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَعْدَابَهُ وَالتَّابِعُونَ وَالتَّالِثُ تَبَعُ التَّابِعِينَ ) أَمَّا بَعْدَ الْقَرْنِ التَّالِثِ فَلَا لِغَلَبَةِ الْكَذِبِ فَلَهُ وَعَنْدَهُمَا لَا فَهَذَا لِلخَتِلَافِ الْعَهْدِ .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: وأما المجهول

ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ هَذَا كَنَايَةٌ عَنْ كَوْنِهِ مَجْهُولَ الْعَدَالَة ، وَالضَّبْطِ إِذْ مَعْلُومُ الْعَدَالَة ، وَالضَّبْط لَا بَأْسَ بِكَوْنِهِ مُنْفَرِدًا بِحَدِيثِ أَوْ حَدِيثَيْنِ ، فَإِنْ قِيلَ عَدَالَةُ حَمِيعِ الصَّحَابَةِ ثَابِتَةٌ بِالْآيَاتِ ، وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضَائِلَهِمْ قُلْنَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الصَّحَابِي السَّبُ لَهُ ، وَالْأَحْذِ مَنْهُ وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ السَّمُ الصَّحَابِي السَّبُ لَمَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى طَرِيقِ التَّبُعِ لَهُ ، وَالْأَحْذِ مَنْهُ وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ السَّمُ اللَّهُ السَّلَامُ سَوَاءٌ طَالَت صُحْبَتُهُ أَمْ لَا إِلَّا أَنَّ الْجَزْمَ بِالْعَدَالَةِ مُخْتَصُّ بِمَنْ الشَّهِرَ بِذَلِكَ ، وَالْبَاقُونَ كَسَائِرِ النَّاسَ فيهمْ عُدُولٌ وَغَيْرُ عُدُول .

# قوله: في بروع

بِفَتْحِ الْبَاءِ ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَكْسِرُونَهَا .

#### قوله: لما خالف القياس عنده

وَذَلِكَ أَنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالْفَرْضِ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَإِذَا عَادَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا سَالِمًا لَمْ يَسْتَوْجِبْ بِمُقَابَلَتِهِ عَوْضًا كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَكَهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ .

## قوله: كحديث فاطمة بنت قيس

وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ : هُوَ مِمَّا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ بِهِ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَأَحْمَدُ فَكَيْفَ يَكُونُ مِمَّا رَدَّهُ الْكُلُّ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ مَعَ كَوْنِهِ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ .

## قوله : قال عليه السلام { خير القرون } الحديث

فَإِنْ قِيلَ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أُوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ } فَكَيْفَ التَّوْفِيقُ قُلْنَا الْخَيْرِيَّةُ تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَاتِ ، وَالِاعْتِبَارَاتِ فَالْقُرُونُ السَّابِقَةُ خَيْرٌ بِنَيْلِ شَرَفِ قُرْبِ الْعَهْدِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلُزُومِ سِيرَةِ

الْعَدْلِ ، وَالصِّدْقِ وَاحْتِنَابِ الْمَعَاصِي وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ { قَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذَبُ } ، وَأَمَّا بِاعْتَبَارِ كَثْرَةِ الصَّوَابِ وَنَيْلِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ فَلَا يُدْرَى إِنَّ اللَّوَّلَ خَيْرٌ لِكَثْرَةِ طَاعَتِهِ ، وَقَلَّةِ مَعْصِيَتِهِ أَمْ الْآخِرُ لِإِيمَانِهِ بِالْعَيْبِ طَوْعًا وَرَغْبَةً مَعَ انْقِضَاءِ زَمَنِ مُشَاهَدَةٍ آثَارِ الْوَحْيِ وَظُهُورِ الْمُعْجِزَاتِ بِالْتِزَامِهِ طَرِيقَ السُّنَّةِ مَعَ فَسَادِ الزَّمَانِ

# فصل في شرائط الراوي ، وهي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام

أَمَّا الْعَقْلُ فَيُعْتَبَرُ هُنَا كَمَالُهُ ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِالْبُلُوغِ عَلَى مَا يَأْتِي فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُ الصَّبيِّ وَالْمَعْتُوه .

وَأَمَّا الضَّبْطُ فَهُوَ سَمَاعُ الْكَلَامِ كَمَا يَحِقُّ سَمَاعُهُ ثُمَّ فَهْمُ مَعْنَاهُ ثُمَّ حِفْظُ لَفْظِهِ ثُمَّ الثَّباتُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُرَاقَبَةِ إِلَى حِينِ الْأَدَاءِ ، وَكَمَالُهُ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى هَذَا الْوُقُوفُ عَلَى مَعَانيه الشَّرْعيَّة .

وَشَرَطْنَا حَقَّ السَّمَاعِ احْتِرَازًا عَنْ أَنْ يَحْضُرَ رَجُلٌ مَحْلِسًا ، وَقَدْ مَضَى صَدْرٌ مِنْ الْكَلَامِ وَيَخْفَى عَلَى الْمُتَكَلِّمِ هُجُومُهُ لِيُعيدَهُ ، وَهُوَ يَزْدَرِي نَفْسَهُ فَلَا يَسْتَعِيدُهُ .

( وَفَهْمَ الْمَعْنَى ) بِالنَّصْبِ عَطْفُ عَلَى حَقِّ السَّمَاعِ فِي قَوْلِهِ: وَشَرَطْنَا حَقَّ السَّمَاعِ ( هُنَا لَا فِي الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي نَقْلِهِ نَظْمُهُ فَلِهَذَا يُبَالَغُ فِي حِفْظِهِ عَادَةً بِحِلَافِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُنْقَلُ بِالْمَعْنَى حَتَّى وَلَوْ بُولِغَ فِي حِفْظِهِ كَانَتْ كَافِيَةً ؛

وَلَأَنَّهُ مَحْفُوظٌ لقَوْله تَعَالَى { وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ } .

وَالْمُرَاقَبَةَ ) بِالنَّصْبُ عَطْفٌ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ ( احْتَرَازًا عَمَّا لَا يَرَى نَفْسَهُ أَهْلًا لِلتَّبْلِيغِ فَيُقَصِّرُ فِي مُرَاقَبَةِ بَعْضِ مَا أُلْقِيَ إِلَيْهِ ، وَهُوَ أَنْ الْعَدَالَةُ فَهِيَ اللَّسْتَقَامَةُ ، وَهِيَ اللَّزِجَارُ عَنْ مَحْظُورَاتِ دينِه ، وَهِيَ مُتَفَاوِتَةٌ ، وَأَقْصَاهَا أَنْ يَسْتَقَيَمَ كَمَا أُمِرَ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِفًا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاعْتُبِرَ مَا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجُ ، وَهُوَ رُجْحَانُ جِهَةِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ عَلَى دَاعِي الْهَوَى لَا يَكُونَ مُخَالِفًا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاعْتُبِرَ مَا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجُ ، وَهُو رُجْحَانُ جِهَةِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ عَلَى دَاعِي الْهَوَى وَالشَّهْوَة فَقِيلَ إِنَّ مَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ ، وَإِذَا أَصَرَّ عَلَى الصَّغِيرَة فَكَذَا .

أُمَّا مَنْ ٱبْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ َ إِصْرَارٍ فَتَامُّ الْعَدَالَةِ فَشَهَادَةُ الْمَسْتُورِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَرْدُودَةً لَكِنَّ حَبَرَ الْمَجْهُولِ يُقْبَلُ عِنْدَنَا لِشَهَادَةِ

النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى ذَلكَ الْقَرْنِ بِالْعَدَالَةِ .

وَأُمَّا الْإِسْلَامُ فَإِنَّمَا شَرَطْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَ الْكَذَبُ حَرَامًا فِي كُلِّ دِينِ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَسْعَى فِي هَدْمِ دِينِ الْإِسْلَامُ تَعَالَى قَوْلَهُ ، فِي أُمُورِهِ ، وَهُوَ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ ، وَهُو نَوْعَانَ ظَاهِرٌ بَنْشُوئِه بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَثَابِتٌ بِالْبَيَانِ بَأَنْ يَصِفَ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا هُوَ إِلَّا أَنَّ فِي اعْتَبَارِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ حَرَجًا فَيَكُفِي الْإِحْمَالُ بَأَنْ يُصَدِّقَ بَكُلِّ مَا أَتَى بِهِ النَّبَيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَهَذَا فَيُكُفِي الْإِحْمَالُ بَأَنْ يُصِدِّ أَنْ يُسْتَوْصَفَ فَيُقَالُ أَهُو كَذَا ، وكذا فَإِذَا قَالَ نَعَمْ يَكُمُلُ إِيَمَانُهُ ) أَيْ : لأَجْلِ أَنَّ الْإَحْمَالُ كَافَ بِنَاءً عَلَى أَنْ الْوَاحِبَ السَّيصَافُ ، وكَذَا فَإِذَا قَالَ نَعَمْ يَكُمُلُ إِيمَانُهُ ) أَيْ : لأَجْلِ أَنْ الْإَحْمَالُ كَافَ بِنَاءً عَلَى أَنْ الْوَاحِبَ السَّيصَافُ ، وكَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّيصَاف أَنْ نَسْأَلُهُ عَنْ صَفَاتِ اللَّه تَعَالَى أَوْ لَوَاحِبَ السَّيصَافُ ، ولَيْسَ الْمُورَادُ باللسَّيصَاف أَنْ نَسَأَلُهُ عَنْ الْإِيمَانُ مَا هُو ، ومَا صِفَتُهُ فَإِنَّ هَذَا بَحْرٌ عَمِيقٌ تَغْرَقُ فِيهِ الْعُقُولُ وَالْأَفْهَامُ ، ولَلَا يَكَادُ الْعُلَمَاءُ يَعْلَمُونَ صِفَاتِ اللّهِ مَوْمُوفٌ نَاللَهُ مَوْمُونَ مَا اللّهَ مَوْمُونَ مَ اللّهَ اللّهُ مَوْمُونَ ، ونَسْأَلُهُ أَهُو كَذَلِكَ أَيْ : أَتَشْهَدُ أَنَّ اللّهَ مَوْصُوفٌ بَلُ الْمُرَادُ أَنْ نَذْكُورَة فَيَقُولُ : نَعَمْ فَيَكُمُلُ إِيمَانُهُ .

﴿ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ فَإِذَا ثَبَتَ ْهَذِهِ الشَّرَائِطُ يُقْبَلُ حَدِيثُهُ سَوَاءٌ كَانَ أَعْمَى أَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْف تَائِبًا بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَإِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى تَمْيِيزٍ زَائِدٍ يَنْعَدِمُ بِالْعَمَى ، وَإِلَى ولَايَة كَامِلَة تَنْعَدمُ بِالرِّقِّ وَتَقْصُرُ بِالْأُنُوثَة ﴾ .

فَإِنَّ الشَّهَادَةَ وَالْقَضَاءَ وِلَايَةٌ لِلشَّاهِدِ وَالْقَاضِي عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ أَلَا يُرَى أَنَّ الشَّاهِدَ يُلْزِمُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ شَيْئًا ، ( وَهَذَا

) أَيْ : الْإِخْبَارُ بِالْحَدِيثِ ( لَيْسَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّ الْمُخْبِرَ لَا يُلْزِمُهُ ) أَيْ : النَّاقِلَ لَا يُلْزِمُ الْمَنْقُولَ إِلَيْهِ شَيْئًا ( بَلْ يَلْزَمُهُ ) أَيْ : يَلْزَمُهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَعَدَّى مِنْهُ إِلَى الْغَيْرِ ) أَيْ : يَلْزَمُهُ النَّوَامِهِ ) أَيْ : يَلْزَمُهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَعَدَّى مِنْهُ إِلَى الْغَيْرِ ) أَيْ : يَلْزَمُهُ النَّاقُولُ إِلَيْهِ . الْحُكْمُ النَّاقِلَ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَعَدَّى مِنْهُ إِلَى الْغَيْرِ ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ .

( وَلَا تُشْتَرَطُ لِمِثْلِهِ الْوِلَايَةُ ) أَيْ : لِمِثْلِ الْحُكْمِ الَّذِي يَلْزَمُ عَلَى الْغَيْرِ بِتَبَعِيَّة لُزُومِهِ أَوَّلًا عَلَى الشَّاهِدِ عَلَيْهِ شَيْئًا كَمَا فِي الشَّاهِدَ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَعَدَّى مِنْهُ إِلَى الْغَيْرِ تَبَعًا فَلَا يَكُونُ وَلَايَةً عَلَى الْغَيْرِ شَيْئًا كَمَا فِي الشَّهِادَةَ بِهِلَالِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الصَّوْمَ يَلْزَمُ الشَّاهِدَ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَعَدَّى مِنْهُ إِلَى الْغَيْرِ تَبَعًا فَلَا يَكُونُ وَلَايَةً عَلَى الْغَيْرِ إِذْ لَيْسَ هُوَ إِلْزَامًا عَلَى الْغَيْرِ قَصْدًا فَلِهَذَا يُقْبَلُ مِنْ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ الشَّهَادَةُ بِهِلَالِ مَنْ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ الشَّهَادَةُ بِهِلَالِ

رَمَضَانَ ( وَرَدُّ الشَّهَادَةِ أَبدًا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ ) هَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ قَبُولِ الْحَديثِ مِنْ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ إِذَا تَابَ ، وَبَيْنَ عَدَمِ قَبُولِ الْحَديثِ مِنْ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ إِذَا تَابَ ، وَبَيْنَ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مِنْ تَمَامِ حَدِّيَهُ مَقْبُولٌ وَشَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فَإِنَّ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ مِنْ تَمَامٍ حَدِّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا } .

فَبَعْدَ التَّوْبَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا عُدُولًا لَكِنْ يُقْبَلُ حَدِيثُهُمْ بِنَاءً عَلَى عَدَالَتِهِمْ ( وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبُولُ الْحَدِيثِ عَنْ الْأَعْمَى وَالْمَرْأَةِ كَعَائِشَةَ ، وَهُو عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبِلَ خَبَرَ بَرِيرَةً وَسَلْمَانَ ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا .

## الشَّرْ حُ

## قوله: فصل في شرائط الراوي

لَمْ يَكْتَف بِذَكْرِ الضَّبْطِ ، وَالْعَدَالَة ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْكَامِلَ التَّمْييزِ رُبَّمَا يَكُونُ ضَابِطًا لَكِنْ لَا يَحْتَنَبُ الْكَذِبَ لِعِلْمه بِأَنْ لَا الْقَاضِي عَنْ عَدَالَة الْكَافِرِ إِذَا شَهِدَ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ إِثْمَ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا يَسْأَلُ الْقَاضِي عَنْ عَدَالَة الْكَافِرِ إِذَا شَهِدَ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ طَعْنِ الْخَصْمِ نَعَمْ لَوْ فَسَّرَ الْعَدَالَة بِمُحَافَظَة دِينِهِ يُحْمَلُ عَلَى مُلَازَمَة التَّقْوَى ، وَالْمُرُوءَة مِنْ غَيْرِ بِدْعَة وَجَعَلَ عَلَامَتَهَا طَعْنِ الْخَصْمِ نَعَمْ لَوْ فَسَّرَ الْعَدَالَة بِمُحَافَظَة دِينِهِ يُحْمَلُ عَلَى مُلَازَمَة التَّقْوَى ، وَالْمُرُوءَة مِنْ غَيْرٍ بِدْعَة وَجَعَلَ عَلَامَتَهَا الْجَتَنَابَ الْكَبَائِرِ ، وَتَرْكَ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ ، وَتَرْكَ بَعْضِ الصَّغَائِرِ وَالْمُبَاحَاتِ الَّتِي مِمَّا يَدُلُّ عَلَى خِسَّةِ النَّفْسِ وَدَنَاءَةِ الْهِمَّة كَسَرَقَة لُقْمَة ، وَالتَّطْفيف في .

الْوَزْنَ بِحَبَّةَ ، وَاللَّمْتِمَاعِ مَعَ الْأَرْذَالِ ، وَاللَّمْتِغَالِ بِالْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ ، فَلَا حَفَاءَ فِي شُمُولِهَا الْإِسْلَامَ ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ أَعْظَمُ الْكَبَائِرِ فَيَخْرُجُ بِقَيْدِ الْعَدَالَةِ الْكَافِرُ كَمَا يَخْرُجُ الْمُبْتَدِعُ ، وَالْفَاسِقُ .

#### قوله: وأما الضبط

لَا يَخْفَى أَنَّ الضَّبْطَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْبَلُونَ أَخْبَارَ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ كَانُوا يَقْبَلُونَ أَخْبَارَ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمْ اللَّهُ عَيْرِ نَكِيرٍ إِلَّا أَنَّ هَذَا يُفِيدُ الرُّجْحَانَ عَلَى مَا صُرِّحَ بِهِ فِي سَائِرِ كُتُبِ الْأُصُولِ ، وَإِلَيْهِ التَّرْجِيحِ أَلْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ ، وَهُوَ مَذْهُبُنَا فِي التَّرْجِيحِ

## فصل في الانقطاع

أَيْ : انْقطَاعِ الْحَدِيثِ عَنْ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( وَهُو ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ أَمَّا الظَّاهِرُ فَكَالْإِرْسَالَ ) الْإِرْسَالُ عَدَمُ الْإِسْنَادُ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرْسَلُ مُنْقَطِعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ فَلَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرْسَلُ مُنْقَطِعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ لِلدَّلَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَثْنِ الدَّالَةِ عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ . الظَّاهِرُ لِعَدَمِ الْإِسْنَادُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمَاعِ ، وَمُرْسَلُ الْقَرْنِ النَّانِي وَالنَّالِثُ لَا يُقْبَلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَقْبُولٌ بِالْإِحْمَاعِ وَيُحْمَلُ عَلَى السَّمَاعِ ، وَمُرْسَلُ الْقَرْنِ النَّانِي وَالنَّالِثُ لَا يُقْبَلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَيُقْبَلُ عَلَى السَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَقْبُلُ عَلَى الرَّوايَةُ ) ، وهَذَا دَليلٌ عَلَى قَوْلِهِ : لَا يُقْبَلُ عَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَيُقْبَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُقَاتِ وَعَنْدَ مَالِكُ وَهُونَ قَوْقَ الْمُسْتَدَ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَرْسَلُوا ، وقَالَ الْبَرَاءُ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُهُ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَعُ عَنْهُ لَكَنَّا كَا نَكُذُبُ . . .

وَلَأَنَّ كَلَامَنَا فِي إِرْسَالِ مَنْ لَوْ أَسْنَدَ لَا يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ فَلَأَنْ لَا يُظَنَّ الْكَذِبُ عَلَى الرَّسُولِ أَوْلَى ، وَالْمُعْتَادُ أَنَّهُ إِذَا وَضَحَ لَهُ الْأَمْرُ طَوَى الْإِسْنَادَ وَجَزَمَ ، وَإِذَا لَمْ يَتَّضِحْ نَسَبُهُ إِلَى الْغَيْرِ لِيُحَمِّلَهُ مَا حَمَلَهُ ) هَذَا جَوَابُ فِي دَلِيلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ قَالَ لِلْجَهْلِ بِصِفَاتِ الرَّاوِي ( وَلَا بَأْسَ بِالْجَهَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُرْسِلَ إِذَا كَانَ ثِقَةً لَا يُتَّهَمُ بِالْغَفْلَةِ عَلَى حَالِ

مَنْ سَكَتَ عَنْهُ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَقَةٌ يُقْبَلُ مَعَ الْجَهْلِ ، وَلَا يَعْزِمُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الثِّقَةِ . وَمُرْسَلُ مَنْ دُونَ هَؤُلَاءِ يُقْبَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لِمَا ذَكَرْنَا وَيُرَدُّ عِنْدَ الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ زَمَانُ الْفِسْقِ وَالْكَذِبِ إِلَّا أَنْ يَرْوِيَ

التُّقَاتُ مُرْسَلَهُ كَمَا رَوَوْا مُسْنَدَهُ مِثْلَ إِرْسَالِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَأَمْثَالِهِ .

وَأُمَّا اللَّقُطَاعُ الْبَاطِنُ فَإِمَّا بِالْمُعَارَضَة أَوْ بِنُقْصَان فِي النَّاقِلِ أَمَّا الْأُوَّلُ فَإِمَّا بِمُعَارَضَة الْمُعَارَضَة أَوْ بِنُقْصَان فِي النَّاقِلِ أَمَّا اللَّوَّلُه تَعَالَى فَنُصِبَ قَوْلُه تَعَالَى لَكُوْنِهُ مَفْعُولَ الْمُعَارَضَة ( { قَوْلُه تَعَالَى فَنُصِبَ قَوْلُه تَعَالَى لَكُوْنِهُ مَفْعُولَ الْمُعَارَضَة ( { مَسْكُنُوهُنَّ } أَمَّا فِي السُّكُنَى فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِي النَّفَقَةِ فَلَأَنَّ قَوْلُه تَعَالَى } ( ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ الْآيَة ، وَعَنْدَ عَدَمِ الرَّجُلَيْنِ أَوْجَبَ رَجُلًا الْمَعْنَى ، وَهَكَذَا الْأَمْشَلَةُ الَّتِي تَأْتِي ( ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ الْآيَة ، وَعِنْدَ عَدَمِ الرَّجُلَيْنِ أَوْجَبَ رَجُلًا الْمَعْنَى ، وَهَكَذَا الْأَمْشَلَةُ الِّتِي تَأْتِي ( ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ الْآيَة ، وَعِنْدَ عَدَمِ الرَّجُلَيْنِ أَوْجَبَ رَجُلًا الْمَعْنَى ، وَهَكَذَا الْأَمْشَلَةُ اللّهِ مَا لَيْسَ بِمَعْهُود فِي مَجَالِسِ الْحُكُمْ وَلَا عَلَى عَدَمِ قَبُولِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ الْيَمِينِ ) فَإِنَّ حُضُورَ النَّسَاء لَا يُعْهَدُ فِي مَجَالِسِ الْحُكُم ، وَلَوْ كَانَتُ الْيَمِينُ كَافِيَةً مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِد مَقَامَ الْمَرْأَتَيْنِ لَمَا أَوْجَبَ حُضُورَ هُمَا النَّسَاء كَا يُعْمَلُور عَوْلُ السَّاهِدِ وَيَمِينِ بِدُعَة ، وَعَمَا وَيَهُ مَنْ الْخُرُوجِ وَحُضُورِ مَجَالِسِ الرِّجَالِ وَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ الْقَضَاءَ بِشَاهِدِ وَيَمِينِ بِدُعَة ، وَأَقَلُ مَنْ قَضَى بِه مُعَاوِيَةً .

( وَكَحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ قَوْله تَعَالَى فَاعْتَدُوا ، وَإِنَّمَا يُرَدُّ لِتَقَدُّمِ الْكِتَابِ حَتَّى يَكُونَ عَامُّ الْكِتَابِ وَظَاهِرُهُ أَوْلَى مِنْ حَاصِّ حَبَرِ الْوَاحد وَنَصِّه ، وَلَا يُنْسَخُ ذَلكَ بهَذَا

، وَلَا يُزَادُ به عَلَيْه .

وَإِمَّا بِمُعَارَضَةِ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ كَحَديثِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } وَكَحَديثِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ { فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ الرُّطَبُ هُوَ التَّمْرُ يُعَارِضُ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ } ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعَارِضُ قَوْلَهُ { إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شَيْتُمْ } ) تَحْقيقُهُ : أَنَّ الرُّطَبَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ تَمْرًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ كَانَ تَمْرًا فَإِنْ لَمْ يَجُونُ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ يَكُونُ مُعَارِضًا لَقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { التَّمْرُ الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ مَثْلًا بِمِثْلِ يَكُونَ تَمْرًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ كَانَ تَمْرًا فَإِنْ لَمْ يَحُنْ الرُّطَبُ وَالتَّمْرِ يَكُونُ مُعَارِضًا لَقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { التَّمْرُ الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ مَثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَد وَالْفَضْلُ رِبًا } ، وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ تَمْرُّ لَكِنْ الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ مُخْتَلِفَانِ فِي الصَّفَة ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا اعْتِبَارَ لَكَنْ الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ مَثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَد وَالْفَضْلُ رِبًا } ، وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ تَمْرُّ لَكِنْ الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ مُثْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { جَيِّدُهَا سَوَاءً } وَلِدَفْعِ هَذِهِ الشَّامُ فَي الْعَلَوهُ فِي الْبَلُوى الْعَامِّ كَحَدِيثِ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيَةِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ فَخَفَاؤُهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ مُنْ يُحِيلُهُ الْعَقْلُ ) .

فَإِنْ قِيلَ جَعَلَ هَذَا النَّوْعَ مِنْ أَقْسَامِ الْمُعَارَضَة ، وَلَا مُعَارَضَةَ فِيهِ قُلْتُ أَمْثَالُ هَذَا الْحَديثِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمٍ وُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ عَلَى تَرْكِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ التَّبْلِيغَ الْوَاحِبَ عَلَيْهِمْ فَتَكُونُ مُعَارِضَةً لِدَلَائِلِ وُجُوبِ التَّبْلِيغِ أَوْ لِدَلَائِلَ تَدُلُّ عَلَى عَدَالَتِهِمْ أَوْ تَكُونُ مُعَارِضَةً لِلْقَضِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ، وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ لَاشْتَهَرَ ، وَفِي الْمَثْنِ إشَارَةٌ إِلَى هَذَا ﴿ وَإِمَّا بِإِعْرَاضِ الصَّحَابَةِ عَنْهُ نَحْوَ { الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ } فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ ،

وَلَمْ يَرْجعُوا إِلَيْه .

وَأَمَّا الثَّانِي ) : وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ الِانْقِطَاعُ بِنُقْصَانٍ فِي النَّاقِلِ فَصَارَ الِانْقِطَاعُ الْبَاطِنُ عَلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا بسبَب كُوْنه مُعَارَضًا .

وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الِانْقِطَاعُ بِنُقْصَانِ فِي النَّاقِلِ ، وَالْأَوَّلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُه : إمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لِلْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ بِكَوْنِهِ شَاذًا فِي الْبَلْوَى الْعَامِّ أَوْ بِإِعْرَاضِ الصَّحَابَةِ عَنْهُ فَإِنَّهُ مُعَارِضٌ لِإِحْمَاعِ الصَّحَابَةِ .

فَلَمَّا ذَكَرَ الْوُجُوهَ الْأَرْبَعَةَ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ التَّانِي مِنْ الِانْقِطَاعِ الْبَاطِنِ ، وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ ، وَإِنْ كَانَا مُتَّصِلَيْنِ ظَاهِرًا لِوُجُودِ الْإِسْنَاد لَكَنَّهُمَا مُنْقَطِعَان بَاطنًا وَحَقيقَةً .

أَمَّا الْقَسْمُ الْأُوَّلُ فَلِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { يَكْثُرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كَتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا وَافَقَ كَتَابَ اللَّهِ فَاقْبُلُوهُ ، وَمَا حَالَفَ فَرُدُّوهُ } فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ كُلَّ حَدِيثُ يُخَالِفُ كَتَابَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُفْتَرًى ، وَكَذَلِكَ كُلُّ حَدِيث يُعَارِضُ دَلِيلًا أَقُوى مِنْهُ فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّ الْأَدِلَةُ الشَّرْعِيَّةَ لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَإِنَّمَا اللَّنَاقُضُ مِنْ الْجَهْلِ الْمَحْضِ .

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي فَلَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اللِّتِّصَالُ بِوُجُودِ الشَّرَائِطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الرَّاوِي فَحَيْثُ عُدِمَ بَعْضِهَا لَا يَثْبُتُ اللِّتِصَالُ ( فَكَخَبَرِ الْمَسْتُورِ إِلَّا فِي الصَّدْرِ الْأُوَّلِ كَمَا قُلْنَا فِي الْمَجْهُولِ وَخَبَرِ الْفَاسِقِ ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ خَبَرِ الْمَسْتُورِ (

وَالْمَعْتُوه ﴾ وَسَيَأْتي مَعْنَاهُ في فَصْل الْعَوَارض .

( وَالصَّبِيِّ الْعَاقِلِ وَالْمُغَفَّلِ الشَّدِيدِ الْغَفْلَةِ لَا مَنْ غَالِبُ حَالِهِ التَّيَقُّظُ وَالْمُسَاهِلِ ) أَيْ: الْمُجَازِفِ الَّذِي

لَا يُبَالِي مِنْ السَّهْوِ وَالْحَطَأِ وَالتَّزْوِيرِ وَصَاحِبِ الْهَوَى ﴿ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُمْ لِلشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ ﴾ أَيْ : لِاشْتِرَاطِ الشَّرَاطِ السَّرَاطِ الشَّرَاطِ الشَّرَاطِ الشَّرَاطِ السَّرَاطِ السَّرَاطِ الشَّرَاطِ الشَّرَاطِ السَّرَاطِ السَاطِ السَاطِ السَاطِ السَاطِ السَّرَاطِ السَّرَاطِ السَّر

الشَّرْ حُ

# قوله: فصل في الانقطاع

وَهُوَ قِسْمَانِ ظَاهِرٌ كَالْإِرْسَالِ وَبَاطِنٌ وَذَلِكَ إِمَّا ؛ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْخَبَرِ بِكُوْنِهِ مُعَارِضًا لِلْكَتَابِ أَوْ لِلْخَبَرِ الْمُتُواتِرِ أَوْ الصَّبِيِّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ الْمُعَثُوهِ وَالصَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالْمَسْتُورِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ كَخَبَرِ الْمُتَقَلِ أَوْ فِي الْعَدَالَةِ كَخَبَرِ الْفَاسِقِ ، وَالْمَسْتُورِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ كَخَبَرِ الْمُبْتَدِعِ ، وَإِمَّا لِأَمْرٍ غَيْرِ ذَلِكَ كَاعِرُاضِ الصَّحَابَةِ عَنْهُ ، وَفِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ إِنْ ذَكَرَ الرَّاوِي الَّذِي لَيْسَ بِصَحَابِيٍّ جَمِيعَ الْوَسَائِطِ فَالْخَبَرُ مُسْنَدٌ ، وَإِنْ تَرَكَ وَاسِطَةً فَوْقَ الْوَاحِدِ فَمُعْضَلٌ بِفَتْحِ الضَّادِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْوَاسِطَةَ أَصْلًا فَمُرْسَلٌ .

# قوله: ومرسل القرن الثاني، والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالى

إِلَّا بِأَحَدِ أُمُورٍ خَمْسَة أَنْ يُسْنِدَهُ غَيْرُهُ أَوْ أَنْ يُرْسِلَهُ آخَرُ ، وَعُلِمَ أَنَّ شُيُوخَهُمَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ أَنْ يَعْضُدَهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ أَوْ أَنْ يَعْضُدَهُ قَوْلُ صَحَابِيًّ أَوْ أَنْ يَعْضُدَهُ قَوْلُ صَحَابِيًّ أَوْ أَنْ يَعْضُدَهُ قَوْلُ صَحَابِيً أَوْ أَنْ يَعْضُدَهُ قَوْلُ صَحَابِيً

أَوْ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا بِرِوَايَتِهِ عَنْ عَدْل فَإِنْ قِيلَ : اشْتَرَاطُ إِسْنَادِ غَيْرِهِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ حينَفذ بِالْمُسْنَد ، وَالْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا بِدَلِيلٍ وَانْضَمَامُ غَيْرِ الْمَقْبُولِ إِلَى غَيْرِ الْمَقْبُولِ لَل يُصَيِّرُهُ مَقْبُولًا قُلْنَا الْمُسْنَدُ قَدْ لَا يَشْبُتُ عَدَالَةُ رُوَاتِهِ فَيُقْبَلُ الْمُرْسَلُ وَيُعْمَلُ بِهِ وَبِالْضَمَامِ أَمْرٍ إِلَى أَمْرٍ قَدْ يَحْصُلُ الظَّنُّ أَوْ يَقْوَى فَيَجِبُ الْعَمَلُ ، وَعِنْدَنَا يُقْبَلُ بَلْ عَدَالَةُ رُواتِهِ فَيُقْبَلُ المُسْنَدِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ قَبُولَ الرِّوايَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعِلْمِ بِكَوْنِ الرَّاوِي مُتَّصِفًا بِالْعَقْلِ يُقَدِّمُ عَلَى الْمُسْنَدِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ قَبُولَ الرِّوايَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْمُسْنَدِ اسْتَدَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ قَبُولَ الرِّوايَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْمُسْنَدِ اسْتَدَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ قَبُولَ الرِّوايَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْمُسْنَدِ اسْتَدَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ قَبُولَ الرِّوايَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْمُسْنَدِ السَّدَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ قَبُولَ الرِّوايَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعَلْمِ بِكَوْنِ الرَّاوِي مُتَّصِفًا بِالْعَقْلِ

، وَالْعَدَالَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الرُّوَاةِ ، وَعِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الرَّاوِي لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْقَبُولِ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَوْقَ الْمُسْنَدِ الْأَوَّلُ إِرْسَالُ الصَّحَابَةِ ، وَقَبُولُهُ مَعَ وُجُودِ الْوَاسِطَةِ فِي الْبَعْضِ الثَّانِي أَوْ كَلَامُنَا فِي إِرْسَالِ الْعَدْلِ الَّذِي لَوْ أَسْنَدَهُ لَا يُظَنُّ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَى مَنْ رَوَى عَنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يُظَنَّ بِهِ الْكَذِبُ عَلَى مَنْ يَجُوزُ أَنْ يَكْذِبَ فَعَدَمُ ظَنِّ كَذِبِهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهُوَ مَعْصُومٌ أَوْلَى .

> وَقَدْ عَرَفْت أَنْ لَيْسَ النِّزَاعُ فِي مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ وَمُرْسَلِ مَنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا بِرِوَايَتِهِ عَنْ عَدْلٍ . الثَّالثُ أَنَّ الْعَادَةَ حَارِيَةٌ بَأَنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ وَاضِحًا للنَّاقل جَزَمَ بَنَقْله مِنْ غَيْر إِسْنَاد .

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاضِحًا نَسَبَهُ إِلَى الْغَيْرِ لِيُحَمِّلَ النَّاقِلُ ذَلِكَ الْغَيْرَ النَّقِلُ الْغَيْرَ النَّقِلُ عَلَى أَنَّهُ وَاضِحٌ لِلنَّاقِلِ بِحَلَافِ النَّاقِلُ فَالْمُرْسَلُ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ وَاضِحٌ لِلنَّاقِلِ بِحَلَافِ الْمُسْنَدِ ، وَقَدْ يُمْنَعُ حَرْيُ الْعَادَةِ بِذَلِكَ بَلْ رُبَّمَا يُرْسِلُ ؛ لِعَدَمِ إِحَاطَتِهِ بِالرُّوَاةِ ، وَكَيْفِيَّةِ الِاتِّصَالِ وَاضِحٌ لِلنَّاقِلِ بِحَلَافِ الْمُعَدُولِ تَحْقيقًا للْحَالَ ، وَأَنَّهُ عَلَى ثُقَة في ذَلِكَ الْمَقَالَ .

## قوله: ولا بأس

جَوَابٌ عَنْ اسْتَدْلَالِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي أَنَّ جَهْلَ السَّامِعِ بِصِفَاتِ الرَّاوِي لَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ أَنَّ النَّاقِلَ عَدْلٌ ضَابِطٌ ، فَلَا يُتَّهَمُ بِالْغَفْلَةِ عَنْ حَالِ الرُّوَاةِ ، وَلَا يَجْزِمُ بِنَقْلِ الْحَدِيثِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَدْلٍ ، وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ أَمْرَ الْعَدَالَة عَلَى الظَّنِّ وَالاجْتَهَاد ، فَرُبَّمَا يَظُنُّ غَيْرَ الْعَدْل عَدْلًا .

# قوله: ألا يرى أنه إذا قال أخبرني ثقة يقبل

كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَثِيرًا

مَا يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُهُ إِلَّا أَنَّ مُرَادَهُ بِالثِّقَةِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَبِمَنْ لَا يَتَّهِمُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَذَلكَ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ .

#### قوله: كحديث فاطمة بنت قيس

فيه بَحْثُ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي خَبَرِ الْعَدْلِ ، وَهَذَا مُسْتَنْكَرٌ مُتَّهَمٌ رُوَاتُهُ بِالْكَذِبِ ، وَالْغَفْلَةِ ، وَالنِّسْيَانِ لَا لِكَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ عُمُومِ الْكِتَابِ ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ : أَحَفِظْت أَمْ نَسِيتَ وَصَدَقْت أَمْ كَذَبْتَ مَعْنَى ، وَأَيْضًا لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ ، وَلَا مُفِيدَةٌ لِلْقَطْعِ فَكَيْفَ يُرَدُّ الْحَدِيثُ لِمُعَارَضَتِهَا ؟ وَكَيْفَ يُقْبِلُ مِنْ الرَّاوِي أَنَّ هَذَا كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا يُقْبَلُ أَنَّ ذَاكَ كَلَامُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَرْأًى مِنْهُ وَمَسْمَعِ ؟

#### قوله: وكحديث القضاء بشاهد ويمين

هُوَ مَا رُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَضَى بِشَاهِدِ وَيَمِينِ الطَّالِبِ } ، وَهُو مَا رُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ } الْآيَةَ ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْأُوَّلُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاسْتَشْهَادِ مُجْمَلٌ فِي حَقِّ مَا هُو شَعَارَةُ فَفَسَّرَهُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأْتَيْنِ وَتَفْسِيرُ الْمُجْمَلِ يَكُونُ بَيَانًا لِجَمِيعِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّهُظُ الثَّانِي أَنْ قَوْله تَعَالَى { شَهَادَةٌ وَأَدْنَى أَنْ لَا تَرْتَابُوا } نصَّ عَلَى أَنَّ أَدْنَى مَا يَنْتَفِي بِهِ الرِّيهَ هُو هَذَانِ النَّوْعَانِ ، وَلَيْسَ بَعْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَنْ لَا تَرْتَابُوا } نصَّ عَلَى أَنَّ أَدْنَى مَا يَنْتَفِي بِهِ الرِّيهَ هُو هَذَانِ النَّوْعَانِ ، وَلَيْسَ بَعْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَنْ لَا تُرْتَابُوا } نصَّ عَلَى أَنَّ أَدْنَى مَا يَنْتَفِي بِهِ الرِّيهَ هُو هَذَانِ النَّوْعَانِ ، وَلَيْسَ بَعْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُمْنَعُ الْإَحْمَالُ ، وَالْحَصْرُ فِيمَا ذُكُو بَلُ لَلْكُمْ إِلْسَارَةٌ إِلَى أَنْ يَكْتُبُوهُ ، وَأَدْنَاهُ مَعْنَاهُ لِلشَّارِعِ أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ الْأُمُورِ إِلَى الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ قَوْلُه تَعَالَى ذَلِكُمْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ تَكْتُبُوهُ ، وَأَدْنَاهُ مَعْنَاهُ الشَّورَ أَلَى الْمُورِ إِلَى الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ قَوْلُه تَعَالَى ذَلِكُمْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ تَكْتُبُوهُ ، وَأَدْنَاهُ مَعْنَاهُ اللَّهُ مَنْ

انْتِفَاءِ الرِّيبِ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي التَّفْسِيرِ

## قوله: وذكر في المبسوط

لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ ابْتَدَعَهُ مُعَاوِيَةُ فِي الدِّينِ بِنَاءً عَلَى حَطَبُه كَالْبُغْي فِي الْإِسْلَامِ ، وَمُحَارَبَة الْإِمَامِ ، وَقَتْلِ الصَّحَابَة ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ الْحَدَيثُ الصَّحَيحُ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ بِهِ إِلَى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لَكِنَّ الْمَرُويَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَضَى بِشَهَادَة شَاهِد وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ } وَرُويَ عَنْهُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَة الشَّاهِد الْوَاحِد وَيَمِينِ الْمُدَّعِي } ، أَيْضًا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَة الشَّاهِدِ الْوَاحِد وَيَمِينِ الْمُدَّعِي } ، وَالْيَمِينِ فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ مُبْتَدَعَاتِ مُعَاوِيَة .

## قوله: وكحديث المصراة

صَرِيحٌ فِي كُوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ لَا لِمُجَرَّدِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ .

#### قوله: وإنما يرد

أَيْ : خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي مُعَارَضَةِ الْكَتَابِ ؛ لِأَنَّ الْكَتَابَ مُقَدَّمٌ ؛ لكَوْنِهِ قَطْعِيًّا مُتَوَاتِرَ النَّظْمِ لَا شُبْهَةَ فِي مَثْنِهِ ، وَلَا فِي سَنَدهِ لَكِنَّ الْخِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِي عُمُومَاتِ الْكَتَابِ وَظُوَاهِرِهِ فَمَنْ يَجْعَلُهَا ظَنِّيَّةً يَعْتَبرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ عَلَى شَرَائِطِهِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ وَمَنْ يَجْعَلُ الْعَامَّ قَطْعِيًّا ، فَلَا يَعْمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي مُعَارِضَتِهِ ضَرُورَةَ أَنَّ الظَّنِّيَّ يَضْمَحِلُّ بِالْقَطْعِيِّ ، فَلَا يُعْمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي مُعَارِضَتِهِ ضَرُورَةَ أَنَّ الظَّنِّيَّ يَضْمَحِلُّ بِالْقَطْعِيِّ ، فَلَا يُعْمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي مُعَارِضَتِهِ ضَرُورَةَ أَنَّ الظَّنِّيَّ يَضْمَحِلُّ بِالْقَطْعِيِّ ، فَلَا يُعْمَلُ الْكِتَابُ بِهِ ، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسْخِ ، وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { يَكْثُرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ

فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا حَالَفَهُ فَرُدُّوهُ } وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ حَبَرُ وَاحِد ، وَقَدْ حُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ أَعْنِي : الْمُتَوَاتِرَ وَالْمَشْهُورَ ، فَلَا يَكُونُ قَعْظِيًّا فَكَيْفَ يُشْبِتُ بِهِ مَسْأَلَةَ الْأُصُولِ عَلَى أَنَّهُ يُخَالَفُ عُمُومَ قَوْله تَعَالَى { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ } ، وَقَدْ طَعَنَ فِيهِ الْمُحَدِّثُونَ بِأَنَّ فِي رُوَاتِهِ يَزِيدَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَهُو مَحْهُولٌ ، وَتَرَكَ فِي إِسْنَادِهِ وَاسطَةً بَيْنَ الْأَشْعَثِ وَتُوبَانَ فَيكُونُ مُنْقَطِعًا الْمُحَدِّثُونَ بِأَنَّ فِي رُواتِهِ يَزِيدَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَهُو مَحْهُولٌ ، وَتَرَكَ فِي إِسْنَادِهِ وَاسطَةً بَيْنَ الْأَشْعَثِ وَتُوبَانَ فَيكُونُ مُنْقَطِعًا وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَّهُ حَديثٌ وَضَعَتْهُ الزَّنَادِقَةُ ، وَإِيرَادُ الْبُخَارِيِّ إِيَّاهُ فِي صَحَيحِهِ لَا يُنَافِي الْانْقطَاعَ أَوْ كَوْنَ أَحَد رُواتِهِ غَيْرَ مَعْرُوفَ بِالرِّوايَةِ فَإِنْ قِيلَ الْمَشْهُورُ أَيْضًا لَا يُفِيدُ عِلْمَ الْيُقِينِ فَكَيْفَ يُعْتَبَرُ فِي مُعَارَضَةٍ عُمُومٍ الْكَتَابِ ، وَهُو قَطْعِيُّ غَيْرَ مَعْرُوف بِالرِّوايَةِ فَإِنْ قِيلَ الْمَشْهُورُ أَيْضًا لَا يُفِيدُ عِلْمَ الْيَقِينِ فَكَيْفَ يُعْتَبَرُ فِي مُعَارَضَةٍ عُمُومَ الْكَتَابِ ، وَهُو قَطْعِيُّ غَيْرَ مَعْرُوف بِالرِّوايَةِ فَإِنْ قِيلَ الْمَشْهُورُ أَيْضًا لَا يُفِيدُ عِلْمَ الْيَقِينِ فَكَيْفَ يُغْتَبَرُ فِي مُعَارَضَةٍ عُمُومَ الْكَتَابِ ، وَهُو قَطْعِيُّ أَحْبِبَ عَنْهُ بَأَنَّهُ يُفِيدُ عَلْمَ طُمُأنينَة .

وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْيَقِينِ ، وَالْعَامُّ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ بِحَيْثُ يَكْفُرُ حَاحِدُهُ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الظَّنِّ ، وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ } ، وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ } ، وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتَهَا } وَغَيْر ذَلِكَ .

# قوله: { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر }

حَصَرَ جِنْسَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي وَجِنْسَ الْيَمِينِ عَلَى الْمُنْكِرِ ، فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الشَّاهِدِ ، وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي بِخَبَرِ الْوَاحد .

## قوله: وكحديث بيع الرطب بالتمر

هُوَ مَا رُوِيَ عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إِذَا حَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ قَالَ ، فَلَا إِذَنْ } إلَّا أَنَّهُ لَمَّا أُورِدَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَحَابَ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دَارَ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ،

وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ وَاسْتَحْسَنَ أَهْلُ الْحَديثِ مِنْهُ هَذَا الطَّعْنَ حَتَّى قَالَ ابْنُ الْمُبَارِكِ كَيْفَ يُقَالُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَعْرِفُ الْحَديثُ ، وَهُو يَقُولُ زَيْدُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ حَديثُهُ ؟ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ، فَلَا يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ رَدِّ خَبَرِ الْمَشْهُورِ ، وَذَكَرَ فِي الْأَسْرَارِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ الرُّطَبُ تَمْرًا مُطْلَقًا ؟ خَبَرِ الْمَشْهُورِ ، وَذَكَرَ فِي الْأَسْرَارِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ الرُّطَبُ تَمْرًا مُطْلَقًا ؟ لِفُواتِ وَصْفَ الْيُبُوسَةِ ، وَلَا نَوْعًا آخَرَ لِبَقَاءِ أَجْزَائِهِ عِنْدَ صَيْرُورَتِهِ تَمْرًا كَالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ لَيْسَتْ حِنْطَةً عَلَى الْإطْلَاقِ

لِفُوَاتِ وَصْفِ الْإِنْبَاتِ ، وَلَا نَوْعًا آخَرَ لِوُجُودِ أَجْزَاءِ الْحِنْطَةِ فِيهَا ، وَكَذَا الْحِنْطَةُ مَعَ الدَّقِيقِ .

## قوله: لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله: عليه السلام { جيدها ورديئها سواء }

أُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتَبَارِ الاحْتَلَافِ بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ عَدَمُ اعْتَبَارِ الاحْتَلَافِ بِالْوَصْفِ أَصْلًا ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَبَرُ بَعْضَ احْتَلَافَ الْأَوْصَافَ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ مُوجَبًا لِتَبَدُّلِ اللسْمِ ، وَالْحَقِيقَة فِي الْعُرْفِ حَتَّى إِنَّ الْإِثْيَانَ بِالتَّمْرِ لَلُ يُعَدُّ الْمُعْتَبَرُ بَعْضَ احْتَلَافَ الْأُوصَافَ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ مُوجَبًا لِتَبَدُّلِ اللسْمِ ، وَالْحَقِيقَة فِي الْعُرْفُ مَلْمَ ، فَلَا عَبْرَةَ بِالْقِيَاسِ فِي مُقَابَلَةِ الْحَبَرِ . لَا يُعَدُّ الْمُثْوَعُ بَلُ الْعِلَّةُ عَدَمُ تَبَدُّلِ اللسْمِ وَالْحَقِيقَة فِي الْعُرْفَ وَلَوْ سُلِّمَ ، فَلَا عِبْرَةَ بِالْقِيَاسِ فِي مُقَابَلَةِ الْحَبَرِ .

## قوله: وأما بكونه شاذا

عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَأَمَّا بِمُعَارَضَةِ الْحَبَرِ الْمَشْهُورِ وَكَذَا قَوْلُهُ : وَإِمَّا بِإِعْرَاضِ الصَّحَابَةِ عَنْهُ ، وَكَلَاهُمَا مِنْ أَقْسَامِ اللَّقَطَاعِ بِالْمُعَارَضَةِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْحَبَرَ الشَّاذَّ مَعَ عُمُومِ الْبَلُوك يُعَارِضُ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى وُجُوبِ تَبْلِيغِ

الْأَحْكَامِ وَتَأْدِيَةِ مَقَالَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ التَّبْلِيغِ إِنْ كَانَ تَرْكًا للْوَاجب لَزمَ عَدَمُ عَدَالَتَهِمْ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرْكًا لِلْوَاحِبِ لَزِمَ عَدَمُ وُجُوبِ التَّبْلِيغِ فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قِسْمًا آخَرَ بَلْ مِنْ النَّقِطَاعِ بِوَاسِطَةٍ مُعَارَضَةٍ الْعَقْلِيَّةِ الْعَقْلِيَةِ الْعَقْلِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الْعَقْلِيَةِ الْعَقْلِيَّةِ الْعَقْلِيَةِ الْعَلْمَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ لَوَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

الدَّواَعِي ، وَعُمُومَ حَاجَة الْكُلِّ الِيْهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً حَثَّى يُرَدَّ الْخَبَرُ بِمُعَارَضَتِهَا نَعَمْ الْأَصْلُ هُوَ اللَّهْ عَلَى الْمَشْهُورِ حَتَّى الْاَشْتَهَارُ لَكِنْ رُبَّ أَصْلٍ قَلَعَهُ الْحَديثُ ، وَأَيْضًا لَيْسَ وَجُوبُ التَّبْلِيغِ أَنْ يُبَلِّغَ كُلُّ وَاحِد كُلَّ جَديث إِلَى كُلِّ أَحَد بَلْ عَدَمُ الْإِخْفَاءِ وَلِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ } ، وَأَمَّا حَديثُ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيَة فَهُو عَنْدَهُمْ مِنْ قَبِيلِ الْمَشْهُورِ حَتَّى الْإِخْفَاءِ وَلِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ } ، وَأَمَّا حَديثُ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيَة ، وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَعَنْ أَنسَ إِنَّ أَهْلَ اللَّهُ عَلَى مِثْلِ مُعَاوِيَة وَرَدُّوهُ عَنْ تَرْكُ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيَة ، وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَعَنْ أَنسَ إَنْ عَليًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُبالِغُ فِي الْجَهْرِ وَحَاوَلَ مُعَاوِيَةُ وَبَنُو أُمَيَّةَ مَحْوَ آثَارِهِ الْتَسْمَعُةُ اللَّاوِي لَا سَيَّمَا مِثْلُ أَنس وَابْنِ الزَّيْيْرِ وَغَيْرِهِمْ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَن تَرْكَ الْجَهْرِ فَعَلَى أَنْهُ رُويَ يَلَا سَيَّمَا مَثْلُ أَنس ، وقَدْ كَانَ يَقِفُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبْعَدَ مِنْ قَشَى الْتَبَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبْعَدَ مِنْ هَوْلًاء ، وَهَذَا لَا يُنَافِي سَمَاعَهُ الْفَاتِحَةَ عَلَى أَنَّهُ رُويَ عَنْ أَنس } { أَنَّ النَبِيَّ

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } ، وَأَيْضًا رُوِيَ أَنَّ أَنسًا سُئِلَ عَنْ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ فَقَالَ : لَا أَدْرِي هَذْهُ الْمَسْأَلَةَ ، وَالسَّبَبُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ انْقطَاعُ الْخَبَرِ بِالْمُعَارَضَة بِسَبَبِ إعْرَاضِ الصَّحَابَةِ ؛ فَلِأَنَّهُ يُعَارِضُ إِجْمَاعَهُمْ عَلَى عَدَمِ قُبُولِهِ ، وَعَلَى تَرْك الْعَمَل به فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ سَهُو ٌ أَوْ مَنْسُوخٌ .

لَا يُقَالُ لَا إَخْمَاعَ مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ كَيْفَ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ يُعْتَبَرُ بِحَالِ الرِّحَالِ مِمَّا ذَهَبَ إلَيْهِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَاوِي الْحَدِيثِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِحْمَاعَ عَلَى تَرْكِ الْحُكْمِ بَلْ عَدَمَ التَّمَسُّك بذَلكَ الْحَديث .

وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ اتِّفَاقُ غَيْرِ هَذَا الرَّاوِي ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَمَسِّكٌ بِهِ لَا مَحَالَةَ .

# قوله: إلا في الصدر الأول

يَعْنِي : الْقَرْنَ الْأُوَّلَ ، وَالثَّانِي ، وَالثَّالِثَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ فِيهَا أَصْلٌ بِشَهَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَفِي غَيْرِ الصَّدْرِ الْعَلَىٰ الْقَرْنَ الْعَدَالَةِ الْمُرَجِّحَةِ جَانِبَ الصِّدْقِ . الْأَوَّلِ الْمَسْتُورُ بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِقِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْفِسْقِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ غَالِبٌ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَدَالَةِ الْمُرَجِّحَةِ جَانِبَ الصِّدْقِ .

#### قوله: وصاحب الهوى

وَهُوَ الْمَيْلُ إِلَى الشَّهُوَاتِ ، وَالْمُسْتَلَذَّاتِ مِنْ غَيْرِ دَاعِيَةِ الشَّرْعِ ، وَالْمُرَادُ الْمُبْتَدِعُ الْمَائِلُ إِلَى مَا يَهْوَاهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ فَإِنْ تَأَدَّى إِلَى الشَّهُوَاتِ ، وَالْمُسْتَلَذَّاتِ مِنْ غَيْرِ دَاعِيَةِ الشَّرْعِ ، وَالْمُحَسِّمَةِ ، وَالْحَوَارِجِ ، فَلَا خَفَاءَ فِي عَدَمِ قَبُولِ الرِّوَايَةِ ؛ لِانْتِفَاءِ الْإِسْلَامِ ، وَإِلَّا فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُقْبَلُ رِوَايَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ وَضْعَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا إِذَا كَانَ دَاعِيًا إِلَى هَوَاهُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ فَقُولُهُ : لِلشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ

الْمُرَادَ بِالْهَوَى مَا يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ أَوْ الْفِسْقِ

## فصل في محل الخبر

أَيْ : الْحَادِثَةِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْخَبَرُ ( وَهُوَ إِمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ إِمَّا الْعِبَادَاتُ أَوْ الْعُقُوبَاتُ . وَالْأُولَى تَشْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ الدِّيَانَاتِ كَالْإِخْبَارِ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ فَكَذَا ) أَيْ : يَشْبُتُ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ : إِذَا أَخْبَرَ الْوَاحِدُ الْعَدْلُ أَنَّ هَذَا الْمَاءَ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ يُقْبَلُ خَبَرُهُ ثُمَّ اسْتَدْرَكَ عَنْ قَوْلِهِ : فَكَذَا بِقَوْلِهِ : ( لَكِنْ إِنْ أَحْبَرَ بِهَا الْفَاسِقُ أَوْ الْمَسْتُورُ يُتَحَرَّى ؛ لِأَنَّ هَذَا ) إِشَارَةٌ إِلَى الْإِحْبَارِ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتُهِ ( أَمْرٌ لَا يَسْتَقِيمُ تَلَقِّيهُ مِنْ جَهَةِ الْعُدُولِ بَحِلَافِ أَمْرِ الْحَديثِ ) فَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْوَالِ لَا يَكُونُ الْعَدْلُ حَاضِرًا عَنْدَ الْمَاءِ فَاشْتِرَاطُ الْعَدَالَة بِمَعْرِفَةِ الْمَاءَ حَرَجٌ ، فَلَا يَكُونُ حَبَرُ الْفَاسِقِ وَالْمَسْتُورِ سَاقِطَ الاعْتَبَارِ فَأُو جَبْنَا انْضِمَامَ التَّحَرِّي عِنْدَ الْمَاءَ وَالْمَسْتُورِ سَاقِطَ الاعْتَبَارِ فَأُو جَبْنَا انْضِمَامَ التَّحَرِّي عِنْدَ الْمَاءَ وَرَجَ إِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُ الْفَسَقَةِ وَالْمَسْتُورِينَ فِي الْكَامَاءُ الْأَتْقِيَاءُ ، فَلَا حَرَجَ إِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُ الْفَسَقَةِ وَالْمَسْتُورِينَ فِي الْكَامَاءُ الْأَتْقِيَاءُ ، فَلَا حَرَجَ إِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُ الْفَسَقَةِ وَالْمَسْتُورِينَ فِي الْكَامَاءُ الْأَتْقِيَاءُ ، فَلَا حَرَجَ إِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُ الْفَسَقَةِ وَالْمَسْتُورِينَ فِي الْكَامَاءُ الْأَتْقِياءُ ، فَلَا عَرْجَ إِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ وَوْلُ الْفَسَقَةِ وَالْمَسْتُورِينَ فِي الْكَامَاءُ الْأَتْقِياءُ ، فَلَا اعْتَبَارَ ؛ لَأَحَادِيثِهِمْ أَصْلًا .

( وَأَمَّا أَخْبَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَغْثُوهِ وَالْكَافِرِ ، فَلَا يُقْبَلُ فِيهَا أَصْلًا ) أَيْ : لَا يُقْبَلُ فِي الدِّيانَاتِ كَالْإِحْبَارِ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِه أَصْلًا أَيْ : لَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِهِ : فَلَا يَجِبُ التَّحَرِّي بِخِلَافِ أَخْبَارِ الْفَاسِقِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ التَّحَرِّي . ( وَالثَّانِيَةُ ) أَيْ : الْعُقُوبَاتُ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( أَيْ : تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ مِنْ الْعَلَمِ مَا يَصِحُ بِهِ الْعَمَلُ فِي الْحُدُودِ كَالْبَيِّنَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ يُشْتِ الْعُقُوبَاتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ . ) وَالثَّابِ ؛ وَلِأَنَّهُ يُشْتِ الْعُقُوبَاتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ .

الْعُقُوبَاتِ تُشْبُتُ بِدَلِيلٍ فِيه شُبْهُةٌ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ الثَّابِتَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ قَطْعِيٌّ بِمَعْنَى قَطْعِ الاحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلٍ كَحُرْمَة الضَّرْبِ مِنْ قَوْله تَعَالَى ۚ { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ } وَالشَّابِتُ بِخَبِرِ الْوَاحِد لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ ( وَعِنْبَنَا لَا لِتَمَكُّنِ الشَّبْهَةِ فِي الدَّلِيلِ وَالْحَدُّ يُنْدَرِئُ بِهَا ، وَإِنَّمَا تُثَبُّتُ بِالنِّيَّةِ بِالنَّصِّ ) أَيْ: كَانَ الْقَيَاسُ أَنْ الْقَيَاسُ أَنْ لَا تَشْبَتَ الْعُقُوبَاتُ كَالْحُدُودِ وَالْقَصَاصِ بِالْبَيَّنَةِ بِالنَّصَّ عَلَى حَلَافِ الْقَيَاسِ ، فَلَا يُقَلَّسُ بَبُونَهُ الْمَدْكُونُ الْبَيِّنَةُ دَلِيلًا فِيهِ شُبُهَةٌ وَالْحَدُ يُنْدَرِئُ بِهَا لَكِنْ إِنَّمَا تَشْبَتُ بَالْبَيْنَةِ بِالنَّصَّ عَلَى حَلَافِ الْقَيَاسِ ، فَلَا يُقَلَّسُ بَبُوتُهَا بِحَديث يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ عَلَى ثُبُوتُهَا بِالْبَيْنَةِ . لَأَنْهُ اللَّمَاتُ مَعْنَى السَّهَادَةِ فَمَا الْمَقْوَةِ الْعَبَادِ فَيَشُوبُ بُعِدَدُ عَلَى اللَّهُ الْمَائِلُونُ الْمَقْوَلَةُ اللَّهُ الْمُعْرَدُ فَي مَعْنَى السَّهَادَة فَمَا كَشَهَادَةُ الْقَالِمُ الْمَقْوَلَةُ الْقَالَمُ الْمُعْمَلِيقُ وَالْعَلَادُ وَالْعَدَدُ فِي مُعْنَى السَّهَهَادَة وَالْولِلَية ) ، فَلَا تُقْبُلُ شَهَادَةُ الصَّيِيِّ وَالْعَلَادُ وَالْعَدَدُ عِنْدَ الْإِلْوَامِ كَشَهَادَةُ الْقَسْمِ الْمَالَوْلَهُ مَنْ الْمُقْلِقُ اللَّوسَمِ ) أَيْ : لَهُ حُكْمُ هَذَا الْقَسْمِ لَمَا يُسَعِقُ وَ النَّوْمِ وَالتَّلْمِيسِ ( وَمَا لَيْسَ فِي الْهِلْزَامِ كَالُوكَالُولُ الْفُطْرِ مِنْ هَذَا الْقَسْمِ الْمَالَاتِ فِي الْهَدَارُ فَي وَالنَّامِ وَالْمُولُولَامِ وَالْمُعْلَودَ وَالنَّالُولُولُ الْفُطْرِ مِنْ هَذَا الْقَسْمِ وَالْمُولُ النَّولُولُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ فَي الْهُولَامِ وَاللَّالَ الْفُطْرِ مِنْ هَذَا الْقَسْمِ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَالَتَ فَي الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَلَامُ اللَّالِينَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّوْمُ وَالْمُؤَامِ اللَّولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

فَإِنَّ فِي

فِيهِ وَلِلضَّرُورَةِ اللَّازِمَةِ هُنَا ) .

اشْترَاطِ الْعَدَالَةِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ غَايَةَ الْحَرَجِ عَلَى أَنَّ الْمُتَعَارَفَ بَعْثُ الصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ بِهَذِهِ الْأَشْغَالِ. وَالْعُدُولُ الثِّقَاتُ لَا يَنْتَصِبُونَ دَائِمًا لِلْمُعَامَلَاتِ الْخَسيسَةِ لَا سِيَّمَا ؛ لِأَجْلِ الْغَيْرِ ( بِخِلَافَ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ فَإِنَّ ضَرُورَتَهُمَا غَيْرُ لَازِمَة ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْأَصْلِ مُمْكِنٌ ) فَإِنَّهُ قَدْ سَبَقَ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ لَا يَسْتَقِيمُ تَلَقِيهِ مِنْ جِهَةِ الْعُدُولِ . فَهَذَا بَيَانُ أَنَّ الضَّرُورَةَ حَاصِلَةٌ فِي قَبُولِ حَبَرِ غَيْرِ الْعُدُولِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَة لَكِنْ نَذْكُرُ هُنَا أَنَّ الضَّرُورَةَ فِيهِمَا غَيْرُ لَازِمَةً فَلَمْ يُقْبَلُ حَبَرُ الْعُدُولِ ثَمَّةَ مُطْلَقًا بَلْ مَعَ انْضِمَامِ لَازِمَةً فَلَمْ يُقْبَلُ خَبَرُ الْعُدُولِ ثَمَّةَ مُطْلَقًا بَلْ مَعَ انْضِمَامِ التَّحَرِّي ، وَقَبِلَ هُنَا مُطْلَقًا ( وَمَا فِيه إِلْزَامٌ مِنْ وَجْه دُونَ وَجْه كَعَزْلِ الْوَكِيلِ ) فَإِنَّهُ إِلْزَامٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَيْطِلُ عَمَلَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلَيْسَ بِإِلْزَامٍ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمُوكِلِ يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّهِ ( وَحَجْرُ الْمَأْذُونِ ، وَفَسَّخِ الشَّرِكَة ) لِمَا ذَكَرْنَا فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ ( وَإِنْكَاحِ الْوَلِيِّ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ ) فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِهِذَا التَّزَوُّجِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى تَقْدِيرِ نَفَاذِ هَذَا الْإِنْكَاحِ الْوَلِيِّ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ ) فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِهِذَا التَّزَوُّجِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ عَلَى تَقْدِيرِ نَفَاذِ هَذَا الْإِنْكَاحِ الْوَلِيِّ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ ) فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَلْ يُمْكِنُ لِهِذَا التَّزَوُّجِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى تَقْدِيرِ نَفَاذِ هَذَا الْإِنْكَاحِ الْوَالِي الْمُلْقَالِ وَ وَانْكَاحِ مَنْ مَنْ حَيْثُ إِلَّهُ لَلْ يُعْدَالِ الْقَرْدُ وَ الْعَدَالَةُ بَعْدَ وَهُودِ سَائِر الشَّرَائِطُ ) . وَمِنْ حَيْثُ لَعُمُولِيًّا يُشْتَرَطُ إِلَّا الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ بَعْدَ وَهُودِ سَائِر الشَّرَائِط ) .

إِنَّمَا فَرَّقُوا بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ وَبَيْنَ الْفُضُولِيِّ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ وَالرَّسُولَ يَقُومَانَ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ وَالْمُرْسِلِ فَيَنْتَقِلُ عِبَارَتُهُمَا إِلَيْهِمَا ، فَلَا يُشْتَرَطُ شَرَائِطُ الْأَحْبَارِ مِنْ الْعَدَالَةِ وَنَحْوِهَا فِي الْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ

بِحِلَافِ الْفُصُولِيِّ وَأَيْضًا قَلَّمَا يَتَطَرَّقُ الْكَذِبُ فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ بِأَنْ يَقُولَ كَاذِبًا وَكَلَنِي فُلَانٌ أَوْ أَرْسَلَنِي إَلَيْكَ ، وَيَقُولَ : كَذَا وَكَذَا .

وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الْكَاذِبَةُ مِنْ غَيْرِ رِسَالَةٍ وَوَكَالَةٍ فَكَثِيرَةُ الْوُقُوعِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَخَافَةَ ظُهُورِ الْكَذِبِ وَلُزُومِ الضَّرَرِ فِي الْأَوَّلَيْنِ أَشَدُّ .

وَقَوْلُهُ : ( رِعَايَةً لِلشَّبَهَيْنِ ) أَيْ : شَبَهِ الْإِلْزَامِ وَعَدَمِ الْإِلْزَامِ .

## الشَّرْ حُ

# قوله: فصل في محل الخبر

سَوَاءٌ كَانَ خَبَرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَالْمُرَادُ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَلِذَا حَصَرَ الْمَحَلَّ فِي الْفُرُوعِ وَالْأَعْمَالِ إِذْ الِاعْتِقَادِيَّاتِ لَا تُثْبُتُ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ ؛ لِابْتَنَائِهَا عَلَى الْيَقِينِ .

#### قوله: وأما أخبار الصبي

ُ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَ أَهْلَ قُبَاءَ بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَدَارُوا كَهَيْثَتِهِمْ وَكَانَ صَبِيًّا قُلْنَا لَوْ سُلِّمَ كَوْنُهُ صَبِيًّا فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ أَنسُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا جَاءًا بِهِ جَمِيعًا فَأَخْبَرَاهُمْ

## قوله: لتمكن الشبهة

قَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلشُّبْهَةِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ كَوْنُهُ خَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةً عَلَى الْإِطْلَاقِ بِالدَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ وَمَعَ الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةً ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ تَجِبُ مُقَدَّرَةً بِالْجِنَايَاتِ ، وَلَا مَدْحَلَ لِلرَّأْيِ فِي إثْبَاتِ ذَلِكَ .

## قوله: مع سائر شرائط الرواية

يُخْرِجُ الْفَاسِقَ ، وَالْمُغَفَّلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَقَيْدُ الْوِلَايَةِ يُخْرِجُ الْعَبْدَ ، وَمِثْلُ الصَّبِيِّ يَخْرُجُ بِكُلٍّ مِنْ الْقَيْدَيْنِ بَعْدَ تَفَرُّدِ كُلِّ مِنْهُمَا بِفَائِدَةِ .

## قوله: صيانة لحقوق العباد

يَعْنِي تُشْتَرَطُ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ لِئَلًا تَشْبُتَ الْحُقُوقُ الْمَعْصُومَةُ بِمُجَرَّدِ إِخْبَارِ عَدْلٍ أَوْ هُوَ تَعْلِيلٌ لِثُبُوتِ حُقُوقِ الْعِبَادِ بِخَبَرٍ يَكُونُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ .

# قوله: ولأن فيه معنى الإلزام

تَعْلِيلٌ لِاشْتِرَاطِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا يَشْبُتُ إِلَّا بِكَذَا يَتَضَمَّنُ الْأَمْرَيْنِ حَمِيعًا .

# قوله: فيحتاج إلى زيادة توكيد

أَمَّا لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ فَلِأَنَّهَا تُنْبِئُ عَنْ كَمَالِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ هِيَ الْمُعَايَنَةُ ، وَالْعِلْمُ شَرْطٌ فِي الشَّهَادَةِ لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ لصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ { إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ ، وَإِلَّا فَدَعْ } ، وَأَمَّا الْوِلَايَةُ فَلَأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ كَوْنَ الْمُخْبِرِ حُرَّا عَاقلًا بَالِغًا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَنْفِيذِ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى وَذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ الصِّدْقِ ، وَأَمَّا الْعَدَدُ فَلِأَنَّ اطْمِئْنَانَ الْقَلْبِ بِقَوْلِ اللَّنْيُنِ أَكْثَرُ مِنْهُ بِقُولِ اللَّنْيُنِ أَكْثَرُ مِنْهُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ يُعَارِضُهُ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُ الصِّدْقِ بِانْضِمَامِ شَاهِدٍ آخَرَ إِلَيْهِ .

## قوله: والشهادة بهلال الفطر

يُشْتَرَطُ لَهَا لَفْظُ الشَّهَادَةِ ، وَالْوِلَايَةِ ، وَالْعَدَدِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ ، الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الْإِلْزَامِ ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ مِمَّا يُخَافُ فيه التَّلْبِيسُ وَالتَّزْوِيرُ دَفْعًا للْمَشَقَّة بِخلَافِ الصَّوْمِ .

وَهَذَا أَظْهَرُ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبَادَ يَنْتَفِعُونَ بِالْفِطْرِ فَهُوَ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَيَلْزَمُهُمْ الْقِسْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبَادَ يَنْتَفِعُونَ بِالْفِطْرِ فَهُوَ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَيَلْزَمُهُمْ الْإِلْزَامِ ؟ إِذْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْتِفَاعَهُمْ بِالصَّوْمِ أَكْثَرُ ، وَإِلْزَامَهُمْ فِيهِ أَظْهَرُ مَعَ أَنَّهُ يَكُفِي فِيهِ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ .

## قوله: وما ليس فيه إلزام

ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِ مِنْ كَتَابِهِ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُمَيِّزِ يُقْبَلُ فِي مِثْلِ الْوَكَالَةِ ، وَالْهَدَايَا مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ التَّحَرِّي ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمُحَمَّدُ ذَكَرَ الْتَحَرِّي ، وَهُو الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمُحَمَّدُ ذَكَرَ الْقَيْدَ فِي كَتَابِ السَّيْحُسَانِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ فِي كَتَابِ السَّيْحُسَانِ اللَّسَيْحُسَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتَانِ . وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْسَانًا ، وَلَا يُشْتَرَطُ رُخْصَةً وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ رَوَايَتَانِ .

# قوله: على أن المتعارف

لَا يُشْتَرَطُ فِي الْخَبَرِ بِالْوَكَالَةِ ، وَالْإِذْنِ وَنَحْوِهِمَا الْعَدَالَةُ ، وَالتَّكْلِيفُ ، وَالْحُرِّيَّةُ سَوَاءٌ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ وَكِيلُ فُلَان أَوْ مَأْذُونًا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَجِدُ الْمُسْتَجْمِعَ لِلشَّرَائِطِ يَبْعَثُهُ لِهَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ أَوْ لِخْبَرَ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ فِي ذَلِكَ وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْبَعْضِ مُشْعِرٌ بِالْقِسْمِ التَّانِي حَيْثُ يَقُولُونَ الْإِنْسَانُ قَلَّمَا يَجِدُ الْمُسْتَجْمِعَ لِلشَّرَائِطِ يَبْعَثُهُ إِلَى وَكِيلٌ فِي ذَلِكَ وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْبَعْضِ مُشْعِرٌ بِالْقِسْمِ التَّانِي حَيْثُ يَقُولُونَ الْإِنْسَانُ قَلَّمَا يَجِدُ الْمُسْتَجْمِعَ لِلشَّرَائِطِ يَبْعَثُهُ إِلَى وَكِيلٌ فِي ذَلِكَ وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْبَعْضِ مُشْعِرٌ بِالْقِسْمِ التَّانِي حَيْثُ يَقُولُونَ الْإِنْسَانُ قَلَّمَا يَجِدُ الْمُسْتَجْمِعَ لِلشَّرَائِطِ يَبْعَثُهُ إِلَى وَكِيلِهِ أَوْ غُلَامِهِ .

#### قوله: وإن كان

أَيْ : الْمُخْبِرُ بِمَا فِيهِ إِلْزَامٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ فُضُولِيًّا يُشْتَرَطُ إِمَّا الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ الْعَدَالَةِ . وَاللَّخَتْلَافُ إِنَّمَا وَقَعَ مِنْ لَفْظِ الْمَبْسُوطِ حَيْثُ قَالَ إِذَا حَجَرَ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ ، وَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يُرْسِلْهُ مَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ حَجْرًا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُخْبِرَهُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ يَعْرِفُهُ الْعَبْدُ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ الْعَدَالَةَ يَكُنْ حَجْرًا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُخْبِرَهُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ يَعْرِفُهُ الْعَبْدُ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ الْعَدَالَةَ

للْمَحْمُوعِ وَبَعْضُهُمْ لِلرَّجُلِ فَقَطْ ، وَهُوَ الْأَصَحُ ؛ لِأَنَّ لِلْعَدَدِ تَأْثِيرًا فِي الطْمِئْنَانِ وَلَأَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِطَ فِي الرَّجُلِينِ الْعَدَالَةُ كَانَ ذَكُرُهُ ضَائِعًا ، وَيَكْفِي أَنْ يُقَالَ حَتَّى يُحْبِرَهُ رَجُلٌ عَدْلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَبْسُوطَ اشْتِرَاطَ وُجُودِ سَائِرِ الشَّرَائِطِ أَعْنِي : الذَّكُورَةَ ، وَالْجُرِّيَّةَ ، وَالْبُلُوعَ لَا نَفْيًا ، وَلَا إِنْبَاتًا فَلِذَا قَالَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرُهُ إِنَّهُ يَحْتَمَلُ أَنْ يُشْتَرَطَ سَائِرُ الْتُلْوَعَ لَا نَفْيًا ، وَلَا إِنْبَاتًا فَلِذَا قَالَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرُهُ إِنَّا الْمُنْتَرَطَ سَائِرُ الْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْكُلُّ سَوَاةً شَرَائِطُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى لَا يَقْبِلَ حَبَرَ الْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْكُلُّ سَوَاةً أَيْ يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى حَتَّى لَا يَقْبِلَ خَبَرَ الْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْكُلُّ سَوَاةً أَيْ يَعْوَلُ كُلُّ مُمَيِّزٍ كَمَا فِي الْقِسْمِ الَّذِي لَا إِلْزَامَ فِيهِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ

وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ سَائِرِ الشَّرَائِطِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ قُصُورٌ فِي رِعَايَةِ شَبَهِ عَدَمِ الْإِلْزَامِ فَقَوْلُهُ : رِعَايَةً لِلشَّبَهَيْنِ تَعْلِيلٌ لِلاكْتِفَاءِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ

[ فَصْلٌ ] فِي كَيْفيَّة السَّمَاعِ وَالضَّبْطِ وَالتَّبْلِيغِ أَمَّا السَّمَاعُ فَهُو الْعَزِيمَةُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُو إِمَّا بِأَنْ يَقْرَأَ الْمُحَدِّثِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَالَ أَوْ بِأَنْ تَقْرَأً عَلَيْهِ فَتَقُولُ : أَهُو كَمَا قَرَأْتُ فَيَقُولُ نَعَمْ وَالْأُوَّلُ أَعْلَى عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ فَإِنَّهُ طَرِيقَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ كَانَ مَأْمُونًا عَنْ السَّهْوِ أَمَّا فِي غَيْرِهِ ، فَلَا عَلَى أَنْ رِعَايَةَ الطَّالَبِ أَشَدُّ عَادَةً وَطَبِيعَةً ، وَأَيْضًا إِذَا قَرَأَ التِّلْمِيدُ فَالْمُحَافَظَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، وَإِذَا قَرَأَ اللَّمُحَافَظَةُ إِلَّا مِنْهُ . الطَّالَبُ أَشَدُ وَالْإِرْسَالُ أَيْضًا وَالْمُحْتَارُ فِي وَأَمَّا الْكَتَابُ وَالْإِرْسَالُ أَيْضًا وَالْمُحْتَارُ فِي الْأَوْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بِالْكِتَابِ وَالْإِرْسَالِ أَيْضًا وَالْمُحْتَارُ فِي الْأَوْلُ اللَّهُ لَيْهُ السَّلَامُ كَانَ بِالْكِتَابِ وَالْإِرْسَالِ أَيْضًا وَالْمُحْتَارُ فِي الْأَوْلُيْنَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا ، وَفِي الْأَحِيرَيْنَ أَخْبَرَنَا .

وَأَمَّا الرُّحْصَةُ فَهِيَ الْإِجَازَةُ وَالْمُنَاوَلَةُ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: أَجَازَ ، وَيَجُوزُ أَيْضًا اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي كِتَابِ الْقُاضِي . الْقَاضِي .

لَهُمَا أَنَّ أَمْرَ السُّنَّةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ مِمَّا لَا يُتَسَاهَلُ فِيهِ وَتَصْحِيحُ الْإِجَازَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فِيهِ مِنْ الْفَسَادِ مَا فِيهِ ، وَفِيهِ فَتْحٌ لِبَابِ التَّقْصِيرِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، وَهَذَا أَمْرٌ يُتَبَرَّكُ بِهِ لَا أَمْرٌ يَقَعُ بِهِ اللاحْتِجَاجُ .

ُ وَأَمَّا الْصَّبْطُ فَالْعَزِيمَةُ فِيهِ الْحِفْظُ إِلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ ، وَأَمَّا الْكَتَابَةُ فَقَدْ كَانَتْ رُخْصَةً فَانْقَلَبَتْ عَزِيمَةً فِي هَذَا الزَّمَانِ صِيَانَةً للْعلْم .

وَالْكَتَابَةُ نَوْعَانِ مُذَكِّرٌ أَيْ : إِذَا رَأَى الْحَطَّ تَذَكَّرَ الْحَادِثَةَ هَذَا هُوَ الَّذِي انْقَلَبَ عَزِيمَةً ، وَأَمَامٌ ، وَهُو لَا يُفِيدُ التَّذَكَّرَ ، وَالْأَوَّلُ

حُجَّةٌ سَوَاءٌ خَطَّهُ هُوَ أَوْ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ أَوْ مَحْهُولٌ .

وَالثَّانِي : لَا يُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَصْلًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ يُقْبَلُ فِي اللَّهُ تَعَالَى إِنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ كَمْ يَكُنْ فِي يَدِه لَا يُقْبَلُ فِي ديوَانِ الْقَضَاءِ ، وَيُقْبَلُ فِي اللَّحَادِيثِ إِذَا كَانَ فِي يَدِ الشَّاهِدِ كَانَ خَطَّا مَعْرُوفًا لَا يُحَافُ عَلَيْهِ التَّبْدِيلُ عَادَةً ، وَلَا يُقْبَلُ فِي الصُّكُوكِ ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ الْخَصْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي يَدِ الشَّاهِدِ

يُغْبُلُ وَعَنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُقْبُلُ أَيْضًا فِي الصُّكُوكِ إِذَا عُلِمَ بِلَا شَكُّ أَنَهُ حَطُّهُ ؛ لَأَنَّ الْغَلَطَ فِيه نَادرٌ ، وَمَا يَجِدُهُ بِخَطِّ رَجُلٍ مَعْرُوفَ فِي كَتَابٍ مَعْرُوفَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : وَجَدْت بِخَطِّ فَلَان كَذَا وَكَذَا ، وَأَمَّا الْخَطُّ الْمَحْهُولُ فَإِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ خَطُّ جَمَاعَة لَا يُتَوَهَّمُ التَّرُويرُ فِي مِثْلِهِ وَالنِّسْبَةُ تَامَّةٌ يُقْبُلُ وَغَيْرُ مَضْمُومٍ لَا الْمُرَادُ مِنْ النِّسْبَةِ التَّامَّةِ أَنْ يَذْكُرَ الْأَبَ وَالْجَدَّ إِلَيْهُ مَحْصُوصٌ بَحَوامِعِ النَّقُلُ بِالْمَعْنَى { لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً أَيْ : نَعَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَمُ وَاللَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

مُتَشَابِهَا أَوْ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ لَا يَجُوزُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ `` فِي الْأُوَّلِ ) أَيْ : الْمُشْتَرَكِ ( إِنْ أَمْكَنَ التَّأُويِلُهُ لَا يَصِيرُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ وَالثَّالِثِ ) أَيْ : الْمُحْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ ( لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُمَا بِالْمَعْنَى ، وَفِي الْأَخِيرِ ) أَيْ : مَا كَانَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ ( لَا يُؤْمَنُ الْغَلَطُ فِيهِ لِإِحَاطَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَعَانٍ تَقْصُرُ عَنْهَا عُقُولُ غَيْرِهِ ) .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: فصل

في كَيْفِيَّةِ السَّمَاعِ، وَهُو الْإِحَازَةُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ أَحَزْتُ لَك أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي هَذَا الْكَتَابَ أَوْ مَجْمُوعَ مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَجْمُوعَ مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَخْمُوعَ مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَخْمُوعَ مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَخْمُوعَ وَلَكَ ، وَالْمُنَاوَلَةُ أَنْ يُعْطِيهُ الْمُحَدِّثُ كَتَابَ سَمَاعِه بِيَدِه وَيَقُولَ : أَحَرْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي هَذَا الْكَتَابَ ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ طَرِيقُ الْإِحَازَةِ ضَرُورَةً أَنَّ كُلَّ مُحَدِّثُ لَا يَجِدُ رَاغِبًا إِلَى سَمَاعٍ جَمِيعٍ مَا صَحَّ عَنْدَهُ فَيَلْزَمُ تَعْطِيلُ السُّنَنَ وَانْقَطَاعُهَا فَلذَا كَانَتْ رُخْصَةً .

#### قوله: وهذا أمر يتبرك به

جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَعْتَبِرُونَ الْإِحَازَةَ ، وَالْمُنَاوَلَةَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الْمُحَازِ لَهُ بِمَا فِيهِ .

## قوله: وإمام

يَعْنِي أَنَّ الرَّاوِيَ لَمْ يَسْتَفِدْ مِنْهُ التَّذَكُّرَ بَلْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ اعْتِمَادَ الْمُقْتَدِي عَلَى إمَامِهِ.

# قوله: والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى

؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ النَّظَرِ فِي الْكَتَابِ عِنْدَهُ التَّذَكُّرُ ، وَالْعَوْدُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْحِفْظِ حَتَّى تَكُونَ الرِّوايَةُ عَنْ حِفْظِ تَامٍّ إِذْ الْحِفْظُ الدَّائِمُ مِمَّا يَتَعَسَّرُ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا سِيَّمَا فِي زَمَانِ اللشَّتِغَالِ بِأَنْوَاعِ الْعُلُومِ ، وَفُرُوعٍ تَامً إِذْ الْحِفْظُ الدَّائِمُ مِمَّا يَتَعَسَّرُ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا سِيَّمَا فِي زَمَانِ اللشَّتِغَالِ بِأَنْوَاعِ الْعُلُومِ ، وَفُرُوعِ اللَّكَتَابِ ، اللَّحْكَامِ وَذَكَرَ فِي الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ الْحِلَافِ هُوَ مَا إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ سَمَاعَةُ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَفِي قِرَاءَتِهِ وَلَكِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ .

#### قوله: وديوان القضاء

هُوَ الْمَحْمُوعَةُ مِنْ قِطَعِ الْقَرَاطِيسِ يُقَالُ دَوَّنْتِ الْكُتُبَ جَمَعْتِهَا ، وَقَدْ يُقَالُ الدِّيوَانُ لِمَحْمَعِ الْحَاكِمِ .

## قوله: عليه السلام { نضر الله امرأ }

لْحَديثَ .

أُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْلَ بِالْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ أَدَاءٌ كَمَا سَمِعَ وَلَوْ سُلِّمَ ، فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى عَدَم

الْجَوَازِ غَايَٰتُهُ أَنَّهُ دُعَاءٌ لِلنَّاقِلِ بِاللَّفْظِ ؛ لِكُوْنِهِ أَفْضَلَ .

# قوله: ولأنه مخصوص بجوامع الكلم

يَعْنِي : يُوجَدُ فِي الْحَدِيثِ أَلْفَاظٌ يَسِيرَةٌ جَامِعَةٌ لِمَعَانِ كَثِيرَةٍ لَا يَقْدِرُ غَيْرُهُ عَلَى تَأْدِيَةِ تِلْكَ الْمَعَانِي بِعِبَارَتِهِ وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } وَ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } .

وَفِيَ { الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ } ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ جَوَامِعِ الْكَلِمِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ مَعْنَى الْحَديثِ لِمَعْرِفَةِ النَّاقِلِ بِمَوَاقِعِ الْأَلْفَاظِ ، وَالْعُمْدَةُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِكَذَا وَنَهَى عَنْ كَذَا وَرَحُّصَ فِي كَذَا وَشَاعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرِ فَكَانَ اتِّفَاقًا .

#### قوله: فما كان محكما

أَيْ : مُتَّضِحَ الْمَعْنَى بِحَيْثُ لَا يَشْتَبِهُ مَعْنَاهُ ، وَلَا يَحْتَمِلُ وُجُوهًا مُتَعَدِّدَةً عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ لَا مَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ عَلَى مَا هُوَ الْمُصْطَلَحُ فِي أَقْسَامِ الْكِتَابِ

#### فصل

في الطَّعْنِ ، وَهُوَ إِمَّا مِنْ الرَّاوِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَالْأُوّلُ إِمَّا بِأَنْ يَعْمَلَ بِخِلَافِه بَعْدَ الرِّوَايَة فَيصِيرُ مَحْرُوحًا كَحَديث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { أَيُّمَا امْرَأَة نَكَحَتْ بَعَيْرِ إِذْنَ وَلِيَّهَا فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ } ثُمَّ زَوَّجَتْ بَعْدَهَا ابْنَة أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهَا فَي الرَّكُوعِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ صَحِبْت ابْنَ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فِي رَفْعِ الْيُدَيْنِ فِي الرَّكُوعِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ صَحِبْت ابْنَ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فِي رَفْعِ الْيُدَيْنِ فِي الرَّكُوعِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ صَحِبْت ابْنَ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم التَّارِيخُ لَا يُحَرَّحُ ، وَإِنْ عَمِلَ بِخِلَفِه قَبْلَهَا أَوْ لَا يُعْلَمُ التَّارِيخُ لَا يُحَرَّعُ ، وَأَمَّا بِأَنْ يَعْمَلَ بِيعْضِ مُحْتَمَلَاتِه ؛ فَإِنَّهُ رَدٌّ مِنْهُ لِلْبَاقِي بِطَرِيقِ التَّأُويلِ لَا جَرْحٌ كَحَديثَ ابْنِ عَبَّسٍ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ، وَأَمَّا بِأَنْ أَنْكُرَهَا صَرِيحًا ﴿ كَحَديثَ عَائِشَةَ { أَيُّهَا الْمُرَاّة نَكَحَتْ } الْمَرْتَدَةُ مُ وَأَمَّا بِأَنْ أَنْكُرَهَا صَرِيحًا ﴿ كَحَديثِ عَائِشَةَ { أَيُمَا الْمُرَاّة نَكَحَتْ } الْمُرَقِقَ مَا رُوعِيَ إِلَّا اللَّهُ عَنْهَا أَوْمُ اللَّهُ عَنْهَا أَوْمُ اللَّهُ عَنْهَا الْمُؤَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَلْ أَنْكُورَ الرُّهُ وَعَمْرُ فَقَالَ عَنْدَ الْعَشَاءُونِ فَسَلَمَ عَلَى رَأُسٍ رَكَعَتَيْنِ فَقَامَ فَصَلًى وَيَعْ أَيْكُونَ عَلَى مَا يُقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالًا : نَعَمْ فَقَامَ فَصَلًى فَقَالَ وَبَعْضُ ذَلِكَ قَبْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَايَتَهُمَا عَنْهُ مَعَ إِنْكَارِهِ .

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ كَلَامَ النَّاسِي يُبْطِلُ الصَّلَاةَ زَعَمَ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ نُسِخَ ﴿ وَلِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى

نسْيَانه أَوْلَى مِنْ تَكْذيب النَّقَة الَّذي يَرْوِي عَنْهُ ، وَيَكُونُ جَرْحًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لَأَنَّ { عَمَّارًا قَالَ لَعُمَرَ أَمَا تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي إِبِلِ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَقْبُلُهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي إِبِلِ الْعَمَرَ أَمَا كَانَ يَكْفِيكَ ضَرْبَتَانِ فَلَمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ : أَمَا كَانَ يَكْفِيكَ ضَرْبَتَانِ فَلَمْ يَقْبُلُهُ عُمَرُ فَلَمْ يَقْبَلُ قَوْلَ عَمَّارٍ } يَعَقَالُ : تَمَعَّكَتْ الدَّابَّةُ فِي التُّرَابِ أَيْ : تَمَرَّغَتْ .

وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهَذَا أَنَّ عَمَّارًا لَوْ لَمْ يَحْكِ حُضُورَ عُمَرَ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ لَقَبِلَهُ عُمَرُ لِعَدَالَةِ عَمَّارٍ فَالْمَانِعُ مِنْ الْقَبُولِ أَنَّ عَمَّارًا حَكَى خُضُورَ عُمَرَ وَعُمَرُ لَمْ يَتَذَكَّرْ ذَاكَ فَبِالْأُوْلَى إِذَا نُقِلَ عَنْ رَجُلٍ حَدِيثٌ ، وَهُوَ لَا يَتَذَكَّرُهُ لَا يَكُونُ مَقْبُولًا . وَنَقَلَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سُفْيَانَ { عَنْ شَقِيقِ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَعَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَاَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ الصَّعِيدَ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ الصَّعِيدَ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّه أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْل عَمَّارٍ ؟ } .

( وَهَذَا فَرْعُ حِلَافِهِمَا فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى قَاضٍ أَنَّهُ قَضَى بِهَذَا ، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ الْقَاضِي ، وَالتَّانِي أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّحَابِيِّ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْخَفَاءَ يَكُونُ جَرْحًا نَحْوَ { الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَة وَتَغْرِيبُ عَامٍ } ) وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ الصَّحَابِيِّ فِيمَا لَا يُحْتَمِلُ الْخَفَاءَ لَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلَا يُمْكِنُ خَفَاءُ مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ عَنْهُمَا ، وَفِيمَا يَحْتَمِلُ الْخَفَاءَ لَا

يَكُونُ جَرْحًا كَمَا لَمْ يَعْمَلْ أَبُو مُوسَى بِحَديثِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ ؛ لَأَنَّهُ مِنْ الْحَوَادِثِ النَّادِرَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْخَفَاءِ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَديثِ فَإِنْ كَانَ الطَّعْنُ مُحْمَلًا لَا يُقْبَلُ ، وَإِنْ كَانَ مُفْسَرًا ، فَإِنْ فَسَرَ بِمَا هُوَ جَرْحٌ شَرْعًا شَرْعًا مُتَّفَقَ عَلَيْهِ ، وَالطَّعِنُ مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ لَا مِنْ أَهْلِ الْعَدَاوَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ يَكُونُ جَرْحًا وَإِلَّا ، فَلَا ، وَمَا لَيْسَ بِطَعْنٍ شَرْعًا فَمَذْكُورٌ فِي أَصُولِ الْبَرْدَوِيِّ فَإِنْ أَرَدْت فَعَلَيْكَ بِالْمُطَالَعَةِ فِيهِ .

# الشَّرْ حُ

## قوله: فصل في الطعن

كَحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ يُقَالُ : إنَّ غَيْبَةَ الْأَبِ لَا تُوجِبُ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ بِلَا وَلِيٍّ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ تَنْتَقِلُ إِلَى الْأَبْعَدِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْأَقْرَبِ .

#### قوله: وإن عمل

أَيْ : الرَّاوِي بِخِلَافِ مَا رَوَى قَبْلَ الرِّوَايَةِ لَا يُجَرَّحُ لِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ مَذْهَبَهُ فَتَرَكَهُ بِالْحَدِيثِ وَكَذَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ التَّارِيخُ ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ بِيَقِينٍ ، فَلَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ .

## قوله: عن الزهري عن عائشة رضى الله عنهما

تَرَكَ بَيْنَهُمَا ذَكْرَ عُرْوَةَ ، وَهُوَ الرَّاوِي عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

## قوله: لقصة ذي اليدين

هُو عَمْرُو بْنُ عَبْد وُدِّ سُمِّي بِذَلِك ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ بِكُلْتَا يَدَيْهِ ، وَقِيلَ لِطُولِ يَدَيْهِ اسْتَدَلَّ بِالْقَصَّةِ عَلَى أَنَّهُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ لَا يَكُونُ جَرْحًا وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبِلَ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَأْسِ عَنْهُ لَا يَكُونُ جَرْحًا وَذَلِكَ أَنَّهُ أَنْكُ رَذَلِكَ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ سَيَاقَ الْقَصَّة يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا عَملَ بقولِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ آخَرَ . الرَّكْعَتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ أَنْكُو ذَلِكَ أَوْلًا ؟ لِأَنَّ سَيَاقَ الْقُصَّة يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا عَملَ بقولِهِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ آخَرَ . وَكَلَامُ النَّاسِي لَا يُيْطِلُ وَكَلَامُ النَّاسِي لَا يُبْطِلُ وَكَلَامُ النَّاسِي لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، وَالْقَوْلُ بَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاة تَأْوِيلٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاة كَانَ بِمَكَّة الصَّلَاةَ ، وَالْقَوْلُ بَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاة تَأْوِيلٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاة كَانَ بِمَكَّة وَحُدُوثَ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّمَا كَانَ بِالْمَدِينَة ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ أَبُو هُرَيْرَةً ، وَهُو مُتَأْخِرُ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، وَهُو مُتَأْخِرُةُ مُتَأَخِّرَةٌ كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَة .

# قوله: ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروي عنه

فَإِنْ قِيلَ : إِنْ أُرِيدَ بِالتَّكْذِيبِ النِّسْبَةُ إِلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ فَلَيْسَ

بِلَازِمٍ ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ سَهُواً أَوْ نِسْيَانًا ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا أُولُوِيَّةَ ؛ لِأَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْهُ أَيْضًا ثَقَةٌ قُلْنَا تَعَارَضَا فَبَقِيَ أَصْلُ الْخَبَرِ مَعْمُولًا بِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامٍ الْمُصَنِّفَ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحِلَافَ فِيمَا إِذَا صَرَّحَ الْمَرُويُّ عَنْهُ بِالْإِنْكَارِ وَالتَّكُذيبِ ، وَلَا يُشْعِرُ بِالْحُكْمِ فِيمَا إِذَا تَوَقَّفَ ، وَقَالَ : لَا أَتَذَكَّرُ ذَلِكَ . وقيلَ الْخِلَافُ فِي الثَّانِي ، وَفِي الْأُوَّلِ يَسْقُطُ بِلَا خِلَافٍ ، وَقِيلَ إِنْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي الْجَرْمِ فَهُو الْمُعْتَبَرُ ، وَإِنْ تَسَاقَطَا ، فَلَا يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ .

## قوله: ويكون جرحا عند أبي يوسف

لِقِصَّة عَمَّارٍ ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الاِنْقِطَاعُ ، وَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مُغَفَّلًا وَجَوَابُهُ أَنَّ عَدَمَ التَّذَكُّرِ فِي حَادِثَة لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مُغَفَّلًا بِحَيْثُ يُرَدُّ حَبَرُهُ ، وَقَلَّمَا يَسْلَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ النِّسْيَانِ ، وَلَا حَفَاءَ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ عُمَرَ ، وَعَمَّارٍ عَدْلُ ضَابِطٌ ، وَأَيْضًا

عَدَالَةُ كُلِّ مِنْهُمَا وَضَبْطُهُ يَقِينٌ ، فَلَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ .

## قوله: ولم يعمل به عمر

، ، وعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنْ قِيلَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَفَى رَجُلًا فَلَحِقَ بِالرُّومِ مُرْتَدًّا فَحَلَفَ ، وَاللَّهِ لَا أَنْفِي أَبَدًا أُجِيبَ بِأَنَّهُ كَانَ سِيَاسَةً إِذْ لَوْ كَانَ حَدًّا لَمَا حَلَفَ إِذْ الْحَدُّ لَا يُتْرَكُ بِاللرْتِدَادِ ، وَفِيه بَحْثُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْجَهَادَيَّةُ لَا قَطْعَ بِهَا فَيَحُوزُ أَنْ يَكُونَ تَغَيَّرَ احْتِهَادُهُ بِذَلِكَ ، وَالْإِنْصَافُ أَنَّ قِصَّةً أَعْرَابِيٍّ وَقَعَ فِي كُوَّة فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَهْقَهَتْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بِإِعَادَةِ الْوَضُوءِ وَالصَّلَاةِ لِيسَتْ أَخْفَى مِنْ حَدِيثٍ فِي تَغْرِيبِ

الْعَامِ فِي زِنَا الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ ذَكَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَرَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

# قوله: فإن كان الطعن مجملا

بِأَنْ يَقُولَ : هَذَا الْحَديثُ غَيْرُ ثَابِت أَوْ مُنْكُرٌ أَوْ مَجْرُوحٌ أَوْ رَاوِيهِ مَثْرُوكِ الْحَديثِ أَوْ غَيْرُ الْعَدْلِ لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ أَصْلٌ فِي كُلِّ مُسْلِمٍ نَظَرًا إِلَى الْعَقْلِ وَالدِّينِ لَا سِيَّمَا الصَّدْرُ الْأَوَّلُ ، فَلَا يُتْرَكُ بِالْجَرْحِ الْمُبْهَمِ لِجَوَازِ أَنْ يَعْتَقَدَ الْجَارِحُ مَا لَيْسَ تَجْرِيحًا ، وَقِيلَ يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ الْعَالِبَ مِنْ حَالِ الْجَارِحِ الصِّدْقُ ، وَالْبَصَارَةُ بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ وَمَوَاقِعِ الْجَلَافِ . وَالْحَقُ أَنَّ الْجَارِحَ إِنْ كَانَ ثِقَةً بَصِيرًا بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ وَمَوَاقِعِ الْجَلَافِ ضَابِطًا لِذَلِكَ يُقْبَلُ جَرْحُهُ الْمُبْهَمُ ، وَإِلَّا ، فَلَا .

#### قوله: ما ليس بطعن شرعا

مِثْلُ رَكْضِ الْخَيْلِ ، وَالْمُزَاحِ وَتَحَمُّلِ الْحَدِيثِ فِي الصِّغَرِ وَمِثْلُ الْإِرْسَالِ ، وَالِاسْتِكْسَارِ مِنْ فُرُوعِ الْفِقْهِ ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ

#### فصل

فِي أَفْعَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَمِنْهَا مَا يُقْتَدَى بِهِ وَهُوَ مُبَاحٌ وَمُسْتَحَبُّ وَوَاجِبٌ ، وَفَرْضٌ وَغَيْرُ الْمُقْتَدَى بِهِ ، وَهُوَ إِمَّا مَخْصُوصٌ بِهِ أَوْ زَلَّةٌ ، وَهِيَ فَعْلُهُ مِنْ الصَّغَائِرِ يَفْعَلُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْد ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُنَبَّهَ عَلَيْهَا لِتَلَّا يُقْتَدَى بِهَا فَفِعْلُهُ الْمُطْلَقُ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ عِنْدَ الْبَعْضِ لِلْجَهْلِ بِصِفَتِهِ ، وَلَا تَحْصُلُ الْمُتَابَعَةُ إِلَّا بِإِثْيَانِهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَلْزَمُنَا اتِّبَاعُهُ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ عِنْدَ الْبَعْضِ لِلْجَهْلِ بِصِفَتِهِ ، وَلَا تَحْصُلُ الْمُتَابَعَةُ إِلَّا بِإِثْيَانِهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَلْزَمُنَا اتَّبَاعُهُ

لقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } أَيْ : فعْله وَطَرِيقَته وَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ يَشُبتُ الْمُتَيَقَّنُ ، وَهُوَ الْإِبَاحَةُ ، وَلَا يَكُونَ لَنَا اتَّبَاعُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِهِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا الْإِبَاحَةُ لَكِنْ يَكُونُ لَنَا اتِّبَاعُهُ ؛ لِأَنَّهُ بُعِثَ لِيُقْتَدَى يَكُونُ لَنَا اتِّبَاعُهُ ؛ لِأَنَّهُ بُعِثَ لِيُقْتَدَى يَكُونُ لَنَا اللَّهُ تَعَالَى لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا } وَذَلِكَ بِسَبَبِ النُّبُوَّةِ وَالْمَخْصُوصُ بِهِ نَادِرٌ .

## الشَّر حُ

# قوله: فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام

يَعْنِي أَنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي لَمْ يَتَّضِحْ فِيهَا أَمْرُ الْجِبِلَّةِ كَالْقِيَامِ ، وَالْقُعُودِ ، وَالْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُبَاحُ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ بِلَا خِلَافَ فَيَكُونُ خَارِجًا عَنْ الْأَقْسَامِ أَوْ يَدْخُلُ فِي الْمُبَاحِ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُبَاحُ لَنَا أَيْضًا فِعْلُهُ فَعَلَى هَذَا يَصِحُ خَلَافَ فَيَكُونُ خَارِجًا عَنْ الْأَقْسَامِ أَوْ يَدْخُلُ فِي الْمُبَاحِ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُبَاحُ لَنَا أَيْضًا فِعْلُهُ فَعَلَى هَذَا يَصِحُ حَصْرُ عَيْرِ الْمُقْتَدَى بِهِ فِي الْمَخْصُوصِ ، وَالرَّلَّةِ إِذْ لَا يَجُوزُ مِنْهُ الْكَبَائِرُ ، وَلَا الصَّغَائِرُ .

## قوله: وواجب ، وفرض

يَعْنِي أَنَّ فِعْلَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا يَتَّصِفُ بِذَلِكَ بِأَنْ يُجْعَلَ الْوَتْرَ وَاحِبًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسْتَحَبَّا أَوْ فَرْضًا ، وَإِلَّا فَالتَّابِتُ عِنْدَهُ بِدَلِيلٍ يَكُونُ قَطْعِيًّا لَا مُحَالَةً حَتَّى إِنَّ قِيَاسَهُ وَاجْتِهَادَهُ أَيْضًا قَطْعِيٌّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَرَّرُ عَنْ الْخَطَأِ عَلَى مَا سَيَأْتِي .

#### قوله: وهو فعله من الصغائر

رَدُّ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ أَنَّ زَلَّةَ الْأَنْبِيَاءِ هِيَ الزَّلَلُ مِنْ الْأَفْضَلِ إِلَى الْفَاضِلِ وَمِنْ الْأَصْوَبِ إِلَى الصَّوَابِ لَا عَنْ الْخَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ ، وَعَنْ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ لَكِنْ يُعَاتَبُونَ لِجَلَالَةِ قَدْرِهِمْ وَلِأَنَّ تَرْكَ الْأَفْضَلِ عَنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ تَرْكِ الْوَاحِبِ عَنْ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ لَكِنْ يُعَاتَبُونَ لِجَلَالَةِ قَدْرِهِمْ وَلِأَنَّ تَرْكَ الْأَفْضَلِ عَنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ تَرْكِ الْوَاحِبِ عَنْ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ لَكِنْ يُعَاتَبُونَ لِجَلَالَةِ قَدْرِهِمْ وَلِأَنَّ تَرْكَ الْأَفْضَلِ عَنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ تَرْكِ الْوَاحِبِ عَنْ الطَّعْرِ .

#### قوله: من غير قصد

قَالَ الْإِمَامُ السَّرَحْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا الزَّلَةُ ، فَلَا يُوجَدُ فِيهَا الْقَصْدُ إلَى عَيْنِهَا وَلَكِنْ يُوجَدُ الْفَعْلِ ؟ لِأَنَّهَا أُخِذَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ زَلَّ الرَّجُلُ فِي الطِّينِ إِذَا لَمْ يُوجَدُ الْقَصْدُ إلَى الْوُقُوعِ ، وَلَا إلَى الثَّبَاتِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَلَكِنْ وُجِدَ الْقَصْدُ إلَى الْوَقُوعِ ، وَلَا إلَى الثَّبَاتِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَلَكِنْ وُجِدَ الْقَصْدُ إلَى الْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنَّمَا يُؤَاخَذُ عَلَيْهَا ؟ لأَنَّهَا لَا تَحْلُو عَنْ نَوْعِ تَقْصِيرٍ يُمْكِنُ لِلْمُكَلَّفِ اللَّرِيقِ ، وَإِنَّمَا يُؤَاخَذُ عَلَيْهَا ؟ لأَنَّهَا لَا تَحْلُو عَنْ نَوْعِ تَقْصِيرٍ يُمْكِنُ لِلْمُكَلَّفِ اللَّوْرَارُ عَنْهُ عِنْدَ الْتَشْبُتِ ، وَأَمَّا الْمَعْصِيةُ حَقِيقَةً فَهِيَ فِعْلُ حَرَامٍ يُقْصَدُ إِلَى نَفْسِهِ

مَعَ الْعِلْمِ بِحُرْمَتِهِ .

#### قوله: ففعله المطلق

أَيْ : الْخَالِي عَنْ قَرِينَةِ الْفَرْضِيَّةِ وَالْوُجُوبِ ، وَاللسْتحْبَابِ ، وَالْإِبَاحَةِ وَكَوْنِهِ زِلَّةً أَوْ سَهْوًا أَوْ مَخْصُوصًا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ حَاصِلَا الْأَوَّلَيْنِ اللِّتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِ الْجَرْمِ بِحُكْمِ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَالاحْتَلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَلْزَمُنَا اللَّبَاعُ أَوْ يُتَوَقَّفُ فِي اللِّبَاعِ أَيْضًا ، وَحَاصِلُ الْأَخِيرَيْنِ اللِّيْفَاقُ عَلَى أَنَ حُكْمَهُ الْإِبَاحَةُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّنَامُ وَاللَّنَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ لَنَا اللَّبَاعُ أَمْ لَا ؟ .

وَاعْتُرِضُ عَلَى مَذْهَبِ التَّوَقُّفِ بِأَنَّا إِمَّا أَنْ نَمْنَعُ الْأُمَّةَ مِنْ الْفِعْلِ ، وَنَذُمَّهُمْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ حَرَامًا أَوْ لَا فَيَكُونُ مُبَاحًا ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الْقَوْلُ بِالْوَقْفَ ، وَالْجَوَابُ أَنَّا لَا نَمْنَعُهُمْ ، وَلَا نَذُمُّهُمْ لِعَدَمِ عِلْمِنَا بِالْجُكْمِ فِي حَقِّهِمْ لَا لِتَحَقِّقِ الْإِبَاحَة ، وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْأُولُونِ : إِنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَابَعَة مُجَرَّدُ الْإِنْيَانِ بِالْفِعْلِ ، وَهَذَا لَا يَتَوَقَّفَ عَلَى الْعِلْمِ بِصِفَة ، وَعَلَى الثَّانِي أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ لَيْسَتْ مُجَرَّدُ حَوَازِ الْأَمْرَ فِي الْآلِيَةِ بِمَعْنَى الْفِعْلِ وَالطَّرِيقَة بَلْ هُو حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَعَلَى النَّالِثُ أَنَّ الْإِبَاحَة لَيْسَتْ مُجَرَّدَ جَوَازِ الْفَعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ ، وَأَيْضًا فِيهِ إِثْبَاتُ الْحُرْمَةِ بِلَا دَلِيلٍ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشِيَاءِ الْإِبَاحَة . وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ ، وَأَيْضًا فِيهِ إِثْبَاتُ الْحُرْمَة بِلَا دَلِيلٍ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشِيَاءِ الْإِبَاحَة مُوازُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ النَّوْلِ عَلَى مَا هُو الْمُصْطَلِحُ وَتَثْبُتُ بِعُلْمَ الْمَعْنَى الْمُصْطَلِحُ وَتَثْبُتُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ وَلِ الْمَعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَعِ مَ وَلَوْلِ الْمُعْلِى مَعَ جَوَازِ الْفِعْلِ مَع جَوَازِ الْفِعْلِ مَع جَوَازِ الْفِعْلِ مَع جَوازُ الْفِعْلِ عَلَى مَا هُو الْمُصْطَلَحُ وَتَثْبُتُ بِحُكْمٍ الْأَصْلِ وَيَشْبَ بِرَاعَ لِلْوَاقِفِيَّة ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ الْإِبَاحَةُ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ وَتَشْبَتُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ

#### فصل

في الْوَحْي ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ أَمَّا الظَّاهِرُ فَتَلَاثَةٌ .

الْأُوَّلُ: مَا ثَبَتَ بِلِسَانِ الْمَلَكِ فَوَقَعَ فِي سَمْعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْمُبَلِّغِ بِآيَة قَاطِعَة وَالْقُرْآنُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. وَالثَّانِي: مَا وَضَحَ لَهُ بِإِشَارَةِ الْمَلَكِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ بِالْكَلَامِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فِي

رَوْعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ - الْحَدِيثَ - حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَأَحْمِلُوا فِي الطَّلَبِ } . الرَّوْعُ الْقَلْبُ ( وَهَذَا يُسَمَّى خَاطِرَ الْمَلَكِ وَالنَّالِثُ مَا تَبَدَّى لَقَلْبِهِ بِلَا شُبْهَة بِإِلْهَامِ اللَّه تَعَالَى إِيَّاهُ بِأَنْ أَرَاهُ بِنُورٍ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكِ اللَّهُ } وَكُلُّ ذَلِكَ حُجَّةٌ مُطْلَقًا بِخَلَفِ الْإِلَهَامِ لِللَّوْلِيَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً مُطَلَقًا بِخَلَفِ الْإِلَهَامِ لِللَّوْلِيَاء فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ( وَأَمَّا الْبُاطِنُ فَمَا يُنَالُ بِالرَّانِي وَالاجْتِهَاد ) وَفِيه حَلَافٌ فَعْنَد الْبُعْضِ حَظَّهُ الْوَحْيُ الظَّاهِرُ لَا غَيْرُ ، وَإِنَّمَا الرَّأْي وَهُو اللَّهُ عَلَى إِلَّالُولِي اللَّهُ عَلَى غَيْرِهِ لَعَجْزِهِ عَنْ الْأَوَّلِ لَقُولُهِ تَعَالَى { إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } وَعَنْدَ الْبُعْضِ لَهُ الْعَمْلُ بِهِمَا وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِانْتَظَارِ الْوَحْيُ ثُمَّ الْعَمْلُ بِالرَّأْي فِي نَفْشِ غَنَمِ الْقَوْمِ ) يُقَالُ لِعُمُومٍ { فَاعْتَبُرُوا يَا أُولِي الْمُكَلِّ بَالرَّأْي فِي نَفْشِ غَنَمِ الْقَوْمِ ) يُقَالُ لِعُمُومٍ { فَاعْتَبُرُوا يَا أُولِي الْمُعْنَارِ } وَلِحُكْمِ وَاوُدَ وَسُلْيَمَانَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالرَّأَي فِي نَفْشَ غَنَمِ الْقَوْمِ ) يُقَالُ لَعْمَوم عَلَى السَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهُو َ ابْنُ إِلَّ عَنْكَ وَافُد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهُو َ ابْنُ إِنْ الْحَدَى عَشْرَةَ سَنَةً غَيْرُ هَذَا أَرْفَقُ

أَرَى أَنْ تُلْفَعَ الْغَنَمُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْثِ يَنْتَفِعُونَ بِأَلْبَانِهَا ، وَأَوْلَاهِا ، وَأَصُوافِهَا ، وَالْحَرْثَ إِلَى أَرْبَابِ الشَّاةِ يَقُومُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ كَهَيْثَتِهِ يَوْمَ أَفْسَدَتْهُ ثُمَّ يَتَرَادُونَ فَقَالَ دَاوُد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْقَضَاءُ مَا قَضَيْت ، وَأَمْضَى الْحُكْمَ بِذَلِكَ . أَمَّا وَحُهُ حُكُومَةِ دَاوُد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ الضَّرَرَ وَقَعَ بِالْغَنَمِ فَسُلِّمَتْ إِلَى الْمَحْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْعَبْدِ الْجَانِي ، وَأَمَّا وَحُهُ حُكُومَة سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ جَعَلَ النائِتَفَاعَ بِالْغَنَمِ بِإِزَاءِ مَا فَاتَ مِنْ النَّيْفَاعِ بِالْحَرْثِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرُولَ مَلْ الْمَالِكِ عَنْ الْغَنَمِ وَأُو جَبَ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ يَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ حَتَّى يَزُولَ الضَّرَرُ وَالنَّقْصَانُ .

( وَلِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ } الْحَديثُ ) رُوِيَ { أَنَّ الْخَثْعَميَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَيُحْزِينِي أَنْ أَخُجَّ عَنْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُقْبَلُ مِنْكَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْبَلَ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُقْبَلُ مِنْكَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْبَلَ }

( وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ ثُمَّ مَجَجْتَهُ } الْحَدِيثَ ) رُوِيَ { أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاء ثُمَّ مَجَجْتَهُ أَكَانَ يَضُرُّكَ ؟ } .

( لَكِنْ يُحْتَمَلُ فِي الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَهُ بِالْوَحْيِ لَكِنْ بَيَّنَهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ لِمَا كَانَ مُوافِقًا لَهُ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى فَهْمِ السَّامِعِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَسْبَقُ النَّاسِ فِي الْعِلْمِ ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُتَشَابِهَ وَالْمُحْمَلَ ، فَمُحَالٌ

أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ مَعَانِي النَّصِّ ) الْمُرَادُ بِهَا الْعِلَلُ .

( فَإِذَا وَضَحَ لَهُ لَزِمَهُ الْعَمَلُ ؛ وَلِأَنَّهُ شَاوَرَ أَصْحَابَهُ فِي سَائِرِ الْحَوَادِثِ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ فَأَخَذَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ بِرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) رُوِيَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَوْمَ بَدْرٍ بِسَبْعِينَ أَسِيرًا فِيهِمْ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَقِيلُ ابْنُ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ فَاسْتَشَارَ أَبَا بَكْرٍ فِيهِمْ فَقَالَ : قَوْمُكَ وَأَهْلُكَ فَاسْتَبْقَهِمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، وَخُذْ مِنْهُمْ

فِدْيَةً يَقْوَى بِهَا أَصْحَابُكَ ، وَقَالَ عُمَرُ كَذَّبُوكَ ، وَأَخْرَجُوكَ فَقَدِّمْهُمْ وَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَإِنَّ هَوُلَاء أَتَمَةُ الْكُفْرِ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ الْفِدَاءِ مَكِّنْ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلِ وَحَمْزَةً مِنْ عَبَّاسٍ ، وَمَكَنِّي مِنْ فُلَان لِنَسيب لَهُ فَلْنَصْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيَ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ هُوَ الرَّأْيُ عِنْدَهُ فَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى نَزَلَ قَوْله تَعَالَى { لَوْلَا كُتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } } أيْ : لَوْلَا حُكْمُ اللَّهِ سَبَقَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ، وَهُو آئَتُهُ لَا كَتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } } أيْ : لَوْلَا حُكْمُ اللَّهِ سَبَقَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ، وَهُو آئَتُهُ لَا يُعَاقَبُ أَحَدٌ بِالْخَطَأَ ، فَكَانَ هَذَا خَطَأَ فِي اللَّرْتِهَا إِللَّهُ مُ نَظُرُوا فِي أَنَّ اسْتَبْقَاءَهُمْ رُبَّمَا كَانَ سَبَبًا لِإِسْلَامِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ أَعَرُ لِلْإِسْلَامِ ، وَأَهْيَبُ لِمِنْ وَرَاءَهُمْ ، وَأَقَلُ لَا عُمَرُ اللَّهُ مَا نَتَعَا لَلْهُ مَا نَتَعَالَى اللَّهُ تَعَلَى الْجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَخَفِي عَلَيْهِمْ أَنَّ قَتْلَهُمْ أَعَرُ لِلْإِسْلَامِ ، وأَهْيَبُ لِمَنْ وَرَاءَهُمْ ، وأَقَلُ لِي السَّلَامِ فَي مَلْ اللَّهُ تَعَلَى .

( وَمِثْلُ ذَلِكَ كَثِيرٌ ) أَيْ : مِثْلُ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِ أَصْحَابِهِ كَثِيرٌ ،

وَبَعْضُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي أُصُولِ الْبَرْدَوِيِّ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ أَنْ يُعْطِي الْمُشْرِكِينَ شَطْرَ ثِمَارِ الْمَدينَة لِيَنْصَرِفُوا فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذ فَقَالَا إِنْ كَانَ هَذَا عَنْ وَحْي فَسَمْعًا وَطَاعَةً ، وَإِنْ كَانَ عَنْ رَأْي ، فَلَا نُعْطِيهِمْ إلَّا السَّيْفَ قَدْ كُتّا نَحْنُ ، وَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يَكُنْ لَنَا وَلَهُمْ دِينٌ كَانُوا لَا يَطْعَمُونَ مِنْ ثِمَارِ الْمَدينَة إلَّا بشرَاء أَوْ قَرَى فَإِذَا أَعَزَّنَا اللَّهُ تَعَالَى بِالدِّينِ أَنْعُطِيهِمْ ثِمَارَ الْمَدينَة لَا نُعْطِيهِمْ إلَّا السَّيْفَ ، وَقُلْ عَالَى بِالدِّينِ أَنْعُطِيهِمْ ثَمَارَ الْمَدينَة لَا نُعْطِيهِمْ إلَّا السَّيْفَ ، وَقُوسٍ وَاحِدَة فَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَهُمْ عَنْكُمْ فَإِذَا أَبَيْتُمْ فَذَاكَ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّذِينَ جَاءُوا للصَّلْحِ اذْهُبُوا ، فَلَا نُعْطِيهِمْ إلَّا السَّيْفَ } .

( وَاحْتِهَادُهُ لَا يَحْتَمِلُ الْقَرَارَ عَلَى الْخَطَأَ لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ الْوَحْيُ الظَّاهِرُ أَوْلَى ؛ لَأَنَّهُ أَعْلَى ؛ وَلَأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ لَا الْبَتِدَاءِ لَكِنْ لَا يَحْتَمِلُ الْبَعَدَاءِ لَكِنْ لَا يَحْتَمِلُ الْبَعَدَاءِ لَكِنْ لَا يَحْتَمِلُ الْفَوْتَ فِي الْفَرَارَ عَلَى الْخَطَأَ لَا الْبَتَدَاءً ، وَلَا بَقَاءً وَالْوَحْيُ الظَّاهِرُ لَا يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ أَصْلًا لَا ابْتِدَاءً ، وَلَا بَقَاءً فَكَانَ أَقْوَى . الْقَرَارَ عَلَى الْخَطَأَ أَصْلًا لَا ابْتِدَاءً ، وَلَا بَقَاءً فَكَانَ أَقْوَى . ( وَمُدَّةُ اللهٰ يَظُورُ مَا يَرْجُو نُرُولَهُ فَإِذَا خَافَ الْفَوْتَ فِي الْحَادِثَة يَعْمَلُ بِالرَّأْيِ ) لَمَّا ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْتِظَارِ الْوَحْيِ لِلْعَمَلِ بِالرَّأْيِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ اللهٰ لِنَظَارِ ، وَهِيَ مَا يَرْجُو نُرُولَهُ .

( وَاَللَّهُ تَعَالَى إِذَا سَوَّغَ لَهُ الِاحْتِهَادَ ، كَانَ الِاحْتِهَادُ ، وَمَا يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ ) ، وَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ بِالِاحْتِهَادِ ( وَحْيًا لَا نُطْقًا عَنْ الْهَوَى ) ، وَهَذَا

جَوَابُ التَّمَسُّكِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } .

# الشَّرْحُ

## قوله: فعند البعض حظه الوحى الظاهر لا الاجتهاد

الْخَثْعَمِيَّةِ وَحَوَازُ قُبْلَةِ الصَّائِمِ الرَّابِعُ : أَنَّهُ عَالِمٌ بِعِلَلِ النُّصُوصِ وَكُلُّ مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِهَا يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ فِي صُورَةِ الْفَرْعِ الَّذِي يُوجَدُ فيه الْعلَّةُ وَذَلَكَ بالاَجْتهَاد .

الْخَامِسُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ الْوَرَ أَصْحَابَهُ في كَثير مِنْ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحُرُوبِ وَغَيْرِهَا ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لَا يَعْمِلُ بِرَأْيِهِمْ كَانَ ذَلِكَ إِيذَاءً وَاسْتِهْزَاءً لَا تَطْيِيبًا وَإِنْ لَتَقْرِيبِ الْوُجُوهِ وَلِتَحْيِيرِ الرَّأْيِ إِذْ لَوْ كَانَ لِتَطْيِيبِ قُلُوبِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِرَأْيِهِمْ كَانَ ذَلِكَ إِيذَاءً وَاسْتِهْزَاءً لَا تَطْيِيبًا وَإِنْ عَمِلُ بَرَأْيِهِمْ عَنْدَ عَدَمِ النَّصِّ فَبِرَأْيِهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى عَلَا مَا لَهُ الْعَمَلُ بِرَأْيِهِمْ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ فَبِرَأْيِهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى

فصل في شرائع من قبلنا ، وهي تلزمنا حتى يقوم الدليل على النسخ عند البعض لقوله تعالى { فبهداهم اقتده } قوله تعالى { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } ؛ ولأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص إلا بدليل كما كان في المكان

أَيْ : كَانَ فِي الْقُرُونِ الْأُولَى لِكُلِّ قَوْمٍ نَبِيٌّ ، وَيَتْبَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَبِيَّهُمْ دُونَ الْآخِرِ وَكُلِّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مَخْصُوصٌ لِمُعَيَّنٍ

﴿ وَمَا ذَكَرُوا ﴾ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ } وقَوْله تَعَالَى { مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ } ﴿ فَذَلِكَ فِي أُصُولِ الدِّينِ ﴾

وَعِنْدَ الْبَعْضِ تَلْزَمُنَا عَلَى أَنَّهَا شَرِيعَةٌ لَنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ثُمَّ أُوْرَنُنَا الْكَتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا } الْآيَةَ ، وَالْإِرْثُ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْوَارِثِ مَخْصُوصًا بِهِ فَنَعْمَلُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ شَرِيعَةٌ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَوْ كَانَ مُوسَى لِلْوَارِثِ مَخْصُوصًا بِهِ فَنَعْمَلُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ شَرِيعَةٌ لِنَبِينَا مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسَعَهُ إِلَّا النِّبَاعِي } ، وَمَا ذَكَرُوا غَيْرُ مُخْتَصِّ بِالْأُصُولِ بَلْ فِي الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ النَّسْخَ لَيْسَ تَغْيِيرًا بَلْ هُو بَيَانٌ لِمُدَّ وَالْمَدْهَبُ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا هَذَا لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَبْقَ الِاعْتِمَادُ عَلَى كُتُبِهِمْ لِلتَّحْرِيفِ شَرَطْنَا أَنْ يَقُصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِ الْكَارِ .

# الشَّرْحُ

## قوله: ولأن الأصل في الشرائع

أَيْ : شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا الْخُصُوصُ بِزَمَانِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ تَبَعُ لِلْأُوَّلِ فِي الزَّمَانِ وَدَاعِ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ كَلُوطِ لِإِبْرَاهِيمَ ، وَهَارُونَ لِمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَمَا كَانَ الْأَصْلُ فِيهَا الْخُصُوصَ بِمَكَانِ كَشُعَيْبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لِإِبْرَاهِيمَ ، وَهَارُونَ لِمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيمَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ، وَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ هُوَ الْخُصُوصُ ، فَلَا يَشْبُتُ الْعُمُومُ فِي الْأَمْكِيَةِ ، وَالْأَرْمِنَةِ وَالْأَمَمِ .

## قوله : وما ذكروا غير مختص بالأصول

دَفْعٌ لِمَا أَوْرَدَهُ الْفَرِيقُ الثَّانِي مِنْ اخْتَصَاصِ الْآيَتَيْنِ بِالْأُصُولِ دُونَ الْفُرُوعِ وَلِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ أَحْكَامِهِمْ مِمَّا لَحِقَهُ النَّسْخُ ، فَلَا يُقْتَدَى بِهِ ، وَيَكُونُ مُغَيِّرًا لَهُ لَا مُصَدِّقًا أَجَابَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَيْسَ تَغْيِيرًا بَلْ بَيَانًا لِمُدَّتِهِ فَمَا انْتَهَتَ مُدَّتُهُ ارْتَفَعَ وَلَمْ يَتْقَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُو فَمَا الْقَبَاعُ عَلَى أَنَّهُ شَرِيعَةٌ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# فصل في تقليد الصحابي يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ، ولا يجب إجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم ، واختلف في غيرهما

، وَهُوَ مَا لَمْ يُعْلَمْ اتِّفَاقُهُمْ ، وَلَا اخْتِلَافُهُمْ .

( فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَرْفَعْهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى السَّمَاعِ ، وَفِي الِاجْتِهَادِ هُمْ وَسَائِرُ الْمُخْتَهِدِينَ سَوَاءٌ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدِ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ .

( وَعَنْدَ أَبِي سَعِيدَ الْبَرْدَعِيِّ يَجِبُ لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّهِمْ إِنْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ } { اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي } ) تَمَامُ الْحَديثُ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ .

( وَلِأَنَّ أَكَثَرَ أَقْوَالِهِمْ مَسْمُوعٌ مِنْ حَضْرَةِ الرِّسَالَةِ ، وَإِنْ اجْتَهَدُوا فَرَأْيُهُمْ أَصْوَبُ ؛ لِأَنَّهُمْ شَاهَدُوا مَوَارِدَ النُّصُوصِ وَلِتَقَدُّمِهِمْ فِي الدِّينِ ، وَبَرَكَةِ صُحْبَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَوْنِهِمْ فِي خَيْرِ الْقُرُونِ ، وَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ يَجِبُ فِيمَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا السَّمَاعُ أَوْ الْكَذِبُ .

وَالثَّانِي مُنْتَفَ لَا فِيمَا يُدْرَكُ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالرَّأْيِ مِنْهُمْ مَشْهُورٌ ، وَالْمُحْتَهِدُ يُخْطِئُ ، وَيُصِيبُ ، وَالاَقْتِدَاءُ فِي الْبَعْضِ بِمَا ذَكَرْنَا ) أَيْ : اللَّقْتِدَاءُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِأَنْ نُقَلِّدَهُمْ ، وَنَاْخُذَ بِقَوْلِهِمْ ( وَفِي الْبَعْضِ ) أَيْ : فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِأَنْ نُقَلِّدَهُمْ ، وَنَاْخُذَ بِقَوْلِهِمْ ( وَفِي الْبَعْضِ ) أَيْ : فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِأَنْ نُقَلِّدَهُمْ ، وَنَاْخُذَ بِقَوْلِهِمْ ( وَفِي الْبَعْضِ ) أَيْ : فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِأَنْ نُقَلِّدَهُمْ ، وَنَاخُذَ بِقَوْلِهِمْ ( وَفِي الْبَعْضِ ) أَيْ : فِي اللَّعْضِ الْمُواضِعِ بِأَنْ نُقَلِّدُهُمْ ، وَنَاخُذَ بَقَوْلِهِمْ ( وَهِي الْبَعْضِ ) أَيْ : فِي اللَّوْتَهِمْ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَهُو جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُحَامِي كَالنَّجُومِ } .

( وَأَيْضًا كُلُّ مَا ثَبَتَ فِيهِ اتِّفَاقُ الشَّيْخَيْنِ يَجِبُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ، وَأَمَّا التَّابِعِيُّ فَإِنْ ظَهَرَ فَتْوَاهُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ كَالصَّحَابِيِّ عِنْدَ الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّهُمْ بِتَسْلِيمِهِمْ إِيَّاهُ

دَخَلَ فِي جُمْلَتِهِمْ كَشُرَيْحٍ خَالَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْحَسَنِ لَهُ ) وَكَانَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ قَبُولَ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لوَالده .

﴿ وَاۚبَٰنُ عَبَّاسٍ رَجَعَ إِلَى فَتْوَى مَسْرُوقٍ فِي النَّذْرِ بِذَبْحِ الْوَلَدِ ﴾ وَكَانَ مَذْهَبُهُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ إِذْ هِيَ الدِّيَةُ فَرَجَعَ إِلَى فَتْوَى مَسْرُوقٍ ، وَهِيَ أَنْ يَجِبَ ذَبْحُ شَاةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الشَّرْ حُ

# قوله: واختلف في غيرهما

مَحَلُّ الْخِلَافِ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُحْتَهِدِ هَلْ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى مُحْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ دَلِيلٌ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ .

# قوله: وأما التابعي

مَا ذَكَرَهُ رِوَايَةُ النَّوَادِرِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تَقْلِيدَ إِذْ هُمْ رِجَالٌ ، وَنَحْنُ رِجَالٌ بِخلَافِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فَإِنَّهُ جُعِلَ حُجَّةً لِاحْتِمَالِ السَّمَاعِ وَزِيَادَةِ الْإِصَابَةِ فِي الرَّأْيِ بِبَرَكَةٍ صُحْبَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَذَكَرَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ الْقِيَاسُ بِقَوْلِ التَّابِعِيِّ . وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي إِحْمَاعِ الصَّحَابِيِّ حَتَّى لَا يَتِمَّ إِحْمَاعُهُمْ مَعَ خِلَافِهِ فَعِنْدَنَا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُعْتَدُّ بِهِ

( بَابُ الْبَيَانِ ، وَيَلْحَقُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْبَيَانُ ، وَهُوَ إِظْهَارُ الْمُرَادِ ، وَهُوَ إِمَّا بِالْمَنْطُوقِ أَوْ غَيْرِهِ الثَّانِي بَيَانُ ضَرُورَةٍ وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ أَوْ اللَّازِمِ لَهُ كَالْمُدَّةِ .

الثَّاني بَيَانُ تَبْديل.

وَالْأُوَّالُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِلَا تَغْيِيرِ أَوْ مَعَهُ .

الثَّانِي بَيَانُ تَغْيير كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالصِّفَة وَالْغَايَة .

وَالْأُوَّلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْكَلَامِ مَعْلُومًا لَكِنَّ الثَّانِيَ أَكَدَهُ بِمَا قَطَعَ الاحْتِمَالَ أَوْ مَجْهُولًا كَالْمُشْتَرَكِ وَالْمُجْمَلِ. الثَّانِي بَيَانُ تَفْسِيرٍ وَالنَّفْسِيرِ يَجُوزُ لِلْكَتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدَ دُونَ التَّغْيِيرِ ؟ لِأَنَّهُ دُونَهُ ، فَلَا يُعَيِّرُهُ ، فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدَ عِنْدَنَا عَلَى مَا سَبَقَ ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَة ؛ لَأَنَّهُ تَكْليفٌ بِمَا لَا يُطَقُ ، وَهَلْ يَجُوزُ مَوْصُولًا ، وَمُترَاخِيًا اتَّفَاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ثُمَّ الْعَلَى إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ } وَبَيَانُ التَّغْيِيرِ لَا يَصِحُّ مُتَرَاخِيًا إِلّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه } الْحَديثَ ) . حَلَيْ التَّغْيِيرِ الْعَلْمَ إِلَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه ثُمَّ لِيَالَتُهُ } وَبَيَانُ التَّغْيِيرِ الْعَلْمَ وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مَنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه ثُمَّ لِيَأْتُ بِاللَّذَي هُو خَيْرٌ ثُمَّ لَيُكَفِّر عَنْ يَمِينِه أَو وَالتَّفْسِيلِ لَقُولُهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه } الْحَديثَ ) . حَلَيْ النَّهُمُ الْوَحَلِ أَنْ النَّيْقِ إِلْعَلْمُ الْمُعْولِ أَنْ النَّيْعَ عَلَى اللَّمَ الْمُعَلِّ وَالسَّلَامُ أَوْجَبَ الْكَفَارَة وَالسَّلَامُ أَوْجَبَ الْكَفَارَة وَالسَّلَامُ أَوْجَبَ الْكَفَارَة وَالْمَالَةُ مَا الْكَفَارَة وَالْمَلُولُ يَمِينُه ، وَلَا الْكَفَارَة . مُتَرَاحِيًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَبْطُلُ يَمِينُه ، وَلَا تَعَلَى فَيَبْطُلُ يَمِينُه ، وَلَا الْكَفَارَة .

﴿ وَطَرِيقُهُ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَلْزَمُ

التَّنَاقُضُ فَقُلْنَا الْكَلَامُ إِذَا تَعَقَّبُهُ مُغَيِّرٌ تَوَقَّفَ عَلَى الْآخِرِ فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ كَلَامًا وَاحِدًا كَمَا ذُكِرَ فِي الشَّرْطِ ) أَيْ : فِي فَصْلِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ أَنَّ الشَّرْطَ وَالْجَزَاءَ كَلَامٌ وَاحِدٌ أَوْجَبَ الْحُكْمَ عَلَى تَقْدِيرٍ ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْ غَيْرِهِ . ( وَاخْتُلفَ فِي التَّخْصِيصِ بِالْكَلَامِ الْمُسْتَقِلِّ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِحُّ مُتَرَاخِيًا ، وَعِنْدَنَا لَا بَلْ يَكُونُ نَسْخًا ) أَيْ : الْمُتَرَاخِي لَا يَكُونُ تَخْصِيصًا بَلْ يَكُونُ نَسْخًا .

( لَهُ قَصَّةُ الْبَقَرَةَ ) أَيْ : قَوْله تَعَالَى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } يَعُمُّ الصَّفْرَاءَ وَغَيْرَهَا ثُمَّ حُصَّ مُتَرَاحِيًا وَعُلِمَ أَنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } الْمُرَادَ بَقَرَةٌ مَخْصُوصَةٌ ( وقَوْله تَعَالَى { وَأَهْلَكَ } ) فِي قَوْله تَعَالَى لِنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ { فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ النَّيْنِ وَأَهْلَكَ } { وقَوْله تَعَالَى { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ } نُقِلَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَنْتَ قُلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الْيَهُودُ عَبَدُوا عُزَيْرًا وَالنَّصَارَى عَبَدُوا الزِّبَعْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَنْتَ قُلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الْيَهُودُ عَبَدُوا عُزَيْرًا وَالنَّصَارَى عَبَدُوا الْمَلَاعُ وَالنَّكَامُ وَاللَّكَامُ لَا بَلْ هُمْ عَبَدُوا الشَّيَاطِينَ الَّتِي أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ مَنَّا الْحُسْنَى أُولَئكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } } يَعْنِي عُزَيْرًا وَعِيسَى وَالْمَلَائكَةَ .

( حُصَّتَا مُتَرَاحِيًا ) أَيْ : حُصَّتْ الْآيَتَانِ تَخْصِيصًا مُتَرَاحِيًا ، وَهُمَا قَوْله تَعَالَى { وَأَهْلَكَ } وَقَوْله تَعَالَى { وَأَهْلَكَ } وَبَقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ هُلُكَ مُوَاللَّهُ كُيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ } ( بِقَوْلِهِ : { إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ } ) قُلْنَا فِي قِصَّةِ الْبَقَرَةِ نُسِخَ الْإِطْلَاقُ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ يَجُوزُ ذَبْحُ أَيِّ بَقَرَةٍ شَاءُوا

ثُمَّ نُسخَ هَذَا ، وَالْأَهْلُ لَمْ يَكُنْ مُتَنَاوِلًا لِللابْنِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَتَبِعُ الرَّسُولَ لَا يَكُونُ أَهْلًا لَهُ ، وَلَوْ سَلَّمْنَا تَنَاوُلُهُ لَكِنْ اسْتَثْنَى } بقَوْله تَعَالَى { إِلَّا مَنْ سَبَقَ } فَإِنْ أُرِيدَ بَالْأَهْلِ الْأَهْلُ قَرَابَةً حَتَّى يَشْمَلَ الابْنَ فَالاسْتَثْنَاءُ مُتَّصَلٌ ، وَقُولُهُ : { لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } أَيْ يَتَنَاوُلُ الابْنَ ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ فَالاسْتَثْنَاءُ ، وَهُو قَوْله تَعَالَى { إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْأَهْلُ لِيَتَنَاوُلُ الابْنَ ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ فَالاسْتَثْنَاءُ ، وَهُو قَوْله تَعَالَى { إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْأَوْلُ لَا يَتَنَاوُلُ الابْنَ ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ فَالاسْتَثْنَاءُ ، وَهُو قَوْله تَعَالَى { إِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ الْابْنَ الْكَافِرَ . الْقَوْلُ } عَلَى هَذَا مُنْقَطِعٌ وقَوْله تَعَالَى ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } لَا يَكُونُ تَخْصِيصًا لِعَدَمِ تَنَاوُل الْابْنَ الْكَافِرَ . وَإِنْ أُرِيدَ التَّانِي أَيْ اللَّهُ لِلْ اللهِ اللهُ مُنَاوِلُ اللهُ الْفَوْلُ } فَرَابَةً يَتَنَاوُلُ اللهُ اللهُ لَكُنْ أُسْتَثُنَاء لَا بِالتَّخْصِيصِ الْمُتَرَاحِي لِقُوله : { إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } أَيْ : مِنْ الْأَهْلِ الذِي لَمْ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ } ، وَالْمُرَادُ النَّاسُ وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِهْلَكُ إِلَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } أَيْ أَيْ ذَا مُنْ الْقُولُ لَ مَا وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِهْلَكُ إِلَّوْلُهُ عَلَى الْعَوْلُ مَا وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِهْلَكُ إِلَّا مَنْ الْقَوْلُ مَا وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِهْلَكُ أَوْلُ مَا وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِهْلَكُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( وقَوْله تَعَالَى { وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ } لَمْ يَتَنَاوَلْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَقِيقَةً ) ؛ لِأَنَّ مَا لِغَيْرِ الْعُقَلَاءِ ( وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ تَعَنَّتُنَا بِالْمَجَازِ أَوْ التَّغْلِيبِ فَقَالَ { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ } لِلَفْعِ هَذَا الِاحْتِمَالِ ، وَأَصْحَابُنَا قَالُوا كُلُّ مَا هُوَ تَفْسِيرٌ يَصِحُّ مُتَرَاحِيًا اتِّفَاقًا ، وَمَا هُوَ تَغْيِيرٌ لَا يَصِحُ إِلَّا مَوْصُولًا اتِّفَاقًا كَالاسْتَثْنَاء .

وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي التَّحْصِيصِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عِنْدَنَا بَيَانُ تَغْيِيرٍ ، وَعِنْدَهُ بَيَانُ تَفْسِيرٍ لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْعَامَّ عِنْدَهُ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ ، فَيَحْتَملُ الْكُلَّ

وَالْبَعْضَ فَبَيَانُ إِرَادَةِ الْبَعْضِ يَكُونُ تَفْسِيرًا فَيَصِحُّ مُتَرَاخِيًا كَبَيَانِ الْمُجْمَلِ وَعِنْدَنَا قَطْعِيٌّ فِي الْكُلِّ فَيَكُونُ التَّخْصِيصُ تَغْيِيرَ مُوجَبه ) .

أَقُولُ لَا فَرْقَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالِاسْتَثْنَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامَّ مُحْتَمِلٌ عِنْدَهُ فَعَلَى هَذَا كَلَاهُمَا يَكُونَانِ تَفْسِيرًا عِنْدَهُ لَكِنَّ اللَّسْتُثْنَاءَ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِلٍ لَا بُدَّ مِنْ اتِّصَالِهِ وَالتَّخْصِيصَ مُسْتَقِلٌ فَيَجُوزُ فِيهِ التَّرَاحِي وَعِنْدَنَا كَلَاهُمَا تَغْيِرٌ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَوْصُولًا .

# الشَّرْ حُ

### قوله: باب البيان ، ويلحق بالكتاب والسنة البيان

وَهُو يُشَارِكُ الْعَامَّ ، وَالْخَاصَّ وَالْمُشْتَرَكَ وَنَحْوَهَا مِنْ جَهَة جَرَيَانِهَا فِي الْكَتَابِ وَالسَّنَة إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ ذَكُرَهَا ، وَأَلْكَلَمِ ، وَالْكَلَمِ ، وَعَلَى مَا حَصَلَ بِهِ التَّبْيِينُ كَالدَّلِيلِ ، وَعَلَى مُتَعَلِّقِ التَّبْيِينِ وَمَحَلِّهِ ، وَهُوَ الْعِلْمُ وَبِالنَّظِرِ إِلَى هَذَه الْإطْلَاقَاتِ قِيلَ هُوَ : إيضَاحُ الْمَقْصُودِ ، وقيلَ الدَّلِيلُ ، وقيلَ الدَّلِيلِ ، وَإِلَى الْأَوَّلِ ذَهَبَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى وَحَصَرَهُ فِي بَيَانِ الضَّرُورَةِ وَبَيَانِ التَّبْدِيلِ ، وَبِيَانِ التَّفْسِيرِ الْعَلْمُ وَبَالَى اللَّوْلِ فَهُ وَحْهَ ضَبْطُ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ اللسَّشْنَاءَ بَيَانَ تَعْيير ، وَالتَّعْلِيقَ بَيَانَ التَّغْيير ، وَالتَعْلِيقَ بَيَانَ التَّغْيير ، وَالتَّعْلِيقَ بَيَانَ التَّغْيير ، وَالتَّعْلِيقَ بَيَانَ التَّغْير عَنْ اللَّهُ تَعَالَى الْعَنْمُ اللهُ تَعْالَى الْعَلْمُ وَمَعْمُ اللهُ تَعْالَى الْعَلْمُ وَمَعْمُ الله تَعْير عَنْ اللَّهُ تَعَالَى الْعَلْمُ وَمَعْمُ اللَّهُ تَعَالَى الْعَلْمُ وَمِعْمُ اللّهُ تَعَالَى الْعَلْمُ وَلَوْلَ الْمَقْصُودِ فَالنَسْخُ بَيَانُ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ النَّصُوطِ النَّسْخُ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى الْتَعْمُ اللّهُ تَعَالَى الْتَعْمُ اللّهُ تَعَالَى الْتَعْلَقِ اللّهُ عَيْرُهُ مِنْ النَّصُومِ اللّهُ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ النَّصُوطِ الْوَارِدَة لَبَيْانِ الْأَحْكُمِ الشَّرْعِيِّ ، وَلَا يَحْفَى أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْبَيَانِ مُحَرَّدُ إِلْهَارِ الْمَقْصُودِ فَالنَسْخُ بَيَانٌ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ النُّصُوصِ الْوَارِدَة لَبَيْانِ الْأَحْكُمِ الْشَرْعِيِّ ، وَلَا يَحْفَى أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْبَيْانِ مُحَرَّدُ إِلْهَارِ الْمَقْصُودِ فَالنَسْخُ بَيَانٌ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ النُّصُوصِ الْوَارِدَة لَبَيْانِ الْأَحْكُمُ الْتُلْعَلِي الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وَإِنْ أُرِيدَ إِظْهَارُ مَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ سَابِقِ فَلَيْسَ بَيَانًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ إِظْهَارُ الْمُرَادِ بَعْدَ سَبْقِ كَلَامٍ لَهُ تَعَلَّقُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ لِيَشْمَلَ النَّسْخَ دُونَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ لَبَيَانِ الْأَحْكَامِ ابْتِدَاءً مِثْلَ { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } ثُمَّ التَّخْصِيصُ أَيْضًا مِنْ بَيَانِ النَّغْيِيرِ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ ذَكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْبُحْثِ وَالتَّفْصِيلِ وَلَمْ يَعُدَّهُ مَعَ اللسْتِثْنَاءِ ، وَالشَّرْطِ ، وَالصِّفَةِ ، وَالْغَايَةِ فَإِنْ قِيلَ الْغَايَةُ أَيْثُ لِلْمُدَّةِ فَكَيْفَ جَعَلَهَا بَيَانًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ إِلَّا

لِلَازِمِهِ قُلْنَا النَّسْخُ بَيَانٌ لِمُدَّة بَقَاءِ الْحُكْمِ لَا لِشَيْءِ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ وَمُرَادِهِ بِهِ بِحِلَافِ الْغَايَةِ فَإِنَّهَا بَيَانٌ لِمُدَّةِ مَعْنَى هُوَ مَنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ وَمُرَادِهِ بِهِ بِحِلَافِ الْغَايَةِ فَإِنَّهَا بَيَانًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ مَدْلُولَ الْكَلَامِ حَتَّى لَا يَتَمَّ الْكَلَامُ بِدُونِ اعْتِبَارِهِ مِثْلَ { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } فَلْهِذَا جَعَلَ الْغَايَةَ بَيَانًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ دُونَ مُدَّةِ بَقَاءِ الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْكَلَامِ ثُمَّ كُونُ النَّسْخِ تَبْدِيلًا إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا حَيْثُ نَفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْحُكْمِ النَّسْبَةِ الْمُنْكَامِ اللَّالِيَّ الْمُعْنَى الْكَلَامِ اللَّالَةِ النَّسْبَةِ اللَّيْنَا حَيْثُ نَفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْحُكْمِ التَّالِيدَ .

### قوله: فلا يجوز التخصيص

أَيْ: تَخْصِيصُ الْكَتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِد ؛ لِأَنَّ حَبَرَ الْوَاحِد دُونَ الْكَتَابِ ؛ لِأَنَّهُ ظَنِّيٌ ، وَالْكَتَابُ قَطْعِيٌ ، فَلَا يُخَصِّعُهُ ؛ لَأَنَّ التَّخْصِيصَ تَغْيِرٌ وَتَغْيِرُ الشَّيْءِ لَل يَكُونُ إلَّا بِمَا يُسَاوِيه أَوْ يَكُونُ بِمَا فَوْقَهُ ، وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى أَنَّ الْعَامَّ قَطْعِيٌّ فِيمَا يَتَنَاوُلُهُ ، وَإِلَّا فَقَدْ يُحَابُ بِأَنَّ عَامَّ الْكَتَابِ قَطْعِيُّ الْمَثْنِ لَا الدَّلَالَةِ ، وَالتَّخْصِيصُ إِنَّمَا يَقَعُ فِي الدَّلَالَةِ لِأَنَّهُ رَفْعُ الدَّلَالَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ فَيَكُونُ تَرْكُ ظَنِّيٍّ بِظَنِيٍّ وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْكَتَابُ قَطْعِيُّ الْمَثْنِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَة ، وَالنَّخْبُرُ بِالْكُلِّة ، وَقَدْ السَّلَالَة ، وَالْخَبَرُ بِالْكُلِّة ، وَقَدْ السَّحَابَة كَانُوا يُخَصِّصُونَ الْكَتَابَ بِخَبَرِ بِالْكُلِّة ، وَقَدْ السَّحَابَة كَانُوا يُخَصِّصُونَ الْكَتَابَ بِخَبَرِ الْوَاحِد فَطْعِيٌّ عِنْدَ الصَّحَابِيِّ بِمَنْزِلَة الْمُتَواتِرِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ السَّلَمُ مَعَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يُخَصِّصُونَ الْكِتَابَ بِالْخَبَرِ بَعْدَ مَا ثَبْتَ تَخْصِيصُهُ بِقَطْعِيٍّ مِنْ إِجْمَاعًا عَلَى حَوَازِهِ ، وَحَوَابُهُ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِد قَطْعِيٌّ عِنْدَ الصَّحَابِيِّ بِمَنْزِلَة الْمُتَواتِرِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ سَوْعَهُ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يُخَصِّصُونَ الْكِتَابَ بِالْخَبَرِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ تَخْصِيصُهُ بِقَطْعِيٍّ مِنْ إِجْمَاعً أَوْ

غَيْرِهِ ، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْعَامَّ الَّذِي خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ يَصِيرُ ظَنَّيًّا ، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَالْقِيَاسِ .

#### قوله:

وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ )

إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ ، وَلَا اعْتِدَادَ بِهِ ، وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيضُ مِنْ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ } وَلَمْ يَنْزِلْ { مِنْ الْفَحْرِ } فَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ وَضَعَ عِقَالَيْنِ أَبْيَضَ ، وَأَسْوَدَ وَكَانَ يَأْكُلُ ، وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الصَّنِيعَ كَانَ فِي غَيْرِ الْفَرْضِ مِنْ الصَّوْمِ ، وَوَقْتُ الْحَاجَةِ إِنَّمَا هُوَ الصَّوْمُ الْفَرْضُ مِنْ الصَّوْمِ ، وَوَقْتُ الْحَاجَةِ إِنَّمَا هُوَ الصَّوْمُ الْفَرْضُ .

### قوله : فبيان التقرير ، والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا

أَيْ : بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِلَّا فَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ بَيَانِ الْمُحْمَلِ عَنْ وَقْتِ الْخَطَابِ .

فَإِنْ قُلْتَ فَمَا فَائِدَةُ الْخَطَابَ عَلَى تَقْديرِ تَأْخيرِ الْبَيَانِ ؟ قُلْتُ فَائِدَتُهُ الْعَزْمُ عَلَى الْفَعْلِ ، وَالتَّهَيُّوُ لَهُ عَنْدَ وُرُودِ الْبَيَانِ فَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ مَا أَصْلًا وَاسْتَدَلَّ عَلَى جَوَازِ تَرَاحِي بَيَانِ يُعْلَمُ مِنْهُ أَحَدُ الْمَدْلُولَاتِ بِخَلَافِ الْخَطَابِ بِقَوْلهِ تَعَالَى { ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ } أَيْ : فَإِذَا قَرَأْنَاهُ بِلسَانِ جبْرِيلَ عَلَيْكَ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ فَتُكَرِّرُ فيهِ التَّفْسِيرِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِقَوْلهِ تَعَالَى { ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْكَ مِنْ مَعَانِيه ، وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى بَيَانِ التَّفْسِيرِ ؛ لَأَنَّ مَعْنَاهُ اللَّعُويَّ حَتَّى يَتَرَسَّخَ فِي ذَهْنِكَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْكَ مِنْ مَعَانِيه ، وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى بَيَانِ التَّفْسِيرِ ؛ لَأَنَّ مَعْنَاهُ اللَّعُويَّ حَتَّى يَتَرَسَّخَ فِي ذَهْنِكَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْكَ مِنْ مَعَانِيه ، وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى بَيَانِ التَّفْسِيرِ ؛ لَأَنَّ مَعْنَاهُ اللَّعْوِيَّ هُو الْإِيضَاحُ وَرَفْعُ اللشَّبَاهِ ، وَأَمَّا تَسْمِيَةُ التَّغْيِيرِ بَيَانًا فَاصْطُلَاحًا وَلَوْ سُلِّمَ فَبَيَانُ التَّغْييرِ مُولَوْ سُلِمَ أَنَّ اللَّهْطَ عَامٌ ، وَلَوْ سُلُمَ أَنَّ اللَّفْظَ عَامٌ ، وَلَيْسَ بِمُشْتَرَكِ فَبَيَانُ التَّغْيِيرِ ، وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ بِالْإِحْمَاعِ .

### قوله: وبيان التغيير

إِنْ كَانَ

بِمُسْتَقِلِّ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ كَالاسْتشْنَاءِ وَنَحْوِهِ ، فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مَوْصُولًا بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ مُنْفَصِلًا حَتَّى لَا يَضُرَّ قَطْعُهُ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ، وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَجُوزُ مُتَرَاحِيًا تَمَسَّكَ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ } الْحَدِيثَ وَحْهُ التَّمَسُّكِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ اللاَفْصَالُ لَمَا أَوْجَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّكَفْيِرَ مُعَيِّنًا بَلْ قَالَ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ } الْحَدِيثَ وَحْهُ التَّمَسُّكِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ اللاَفْصَالُ لَمَا أَوْجَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّكَفْيِرَ مُعَيِّنًا بَلْ قَالَ

فَلْيَسْتَشْنِ أَوْ يُكَفِّرْ فَأَوْجَبَ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ إِذْ لَا حِنْثَ مَعَ اللسَّتْنَاءِ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى التَّعْيِينِ بَلْ الْوَاجِبُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ . وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّرَاخِي لَمَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ أَصْلًا لَا مُعَيِّنًا ، وَلَا مُخْبِرًا فَإِنْ قِيلَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ { لَأَغْرُونَ قُرَيْشًا وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى } ، وَلَا مُخْبِرًا فَإِنْ قِيلَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ { لَأَغْرُونَ قُرَيْشًا وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى } ، وَلَا مُخْبِرًا فَإِنْ قِيلَ قَدْ رُويَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ { لَأَغْرُونَ قُرَيْشًا وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى } ، وَلَا مُشَافًة اللَّهُ الْيَهُودُ عَنْ مُدَّة لُبْثِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ فِي كَهْفِهِمْ فَقَالَ أَخْرُونَ قُرَيْشًا وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِلْ عَمْ اللَّهُ كَنَا عَلَى الْكَهُ الْيَهُ عَلَى السَّتُنْنَاءِ عَنْ قَوْلِهِ : نَوْلَ لَا يَشُولُونَ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ } فَقَدْ صَحَ انْفِصَالُ اللسَّتِنْنَاءِ عَنْ قَوْلِهِ : { أَحِيبُكُمْ غَدًا } بَايَّامُ .

فَالْجَوَابُ عَنْ الْأُوَّلِ أَنَّ السُّكُوتَ الْعَارِضَ يُحْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ نَحْوِ تَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَةِ ، وَعَنْ الثَّانِي أَنَّ قَوْلَهِ : { غَدًا أُجِيبُكُمْ } بَلْ مَعْنَاهُ أَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْ : أُعَلِّقُ كُلَّ أَنْ يَعُودَ إِلَى قَوْلِهِ : { غَدًا أُجِيبُكُمْ } بَلْ مَعْنَاهُ أَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْ : أُعَلِّقُ كُلَّ مَا أَقُولُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلَى مَا أَقُولُ لَهُ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا يُقَالُ لَكَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَتَقُولُ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَ

مُرَادَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ دَعْوَى نيَّة الاسْتَثْنَاء منْهُ .

وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْضُ مِنْ جَوَازِ اتِّصَالِ الاسْتَثْنَائِيَّة وَإِنْ لَمْ تَقَعْ تَلَفُّظًا ، فَإِنْ قِيلَ بَيَانُ التَّغْيِيرِ عَلَى تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّقَصَالِ مُشْتَمِلٌ عَلَى إِثْبَاتِ شَيْء وَنَفْيِه فِي زَمَان وَاحد ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ تَغْيِيرًا فَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ فِي كَلَامِ اللَّه تَعَالَى اللَّمَانَ مَنْهُ ذَلِكَ التَّنَافِي وَذَلِكَ لَأَنَّا لَا نَجْعَلُ الْمَجْمُوعَ كَلَامًا وَاحِدًا مُوجِبًا لِلْحُكْمِ عَلَى تَقْديرِ الشَّرْطِ أَوْ الصَّفَة مَثَلًا وَسَاكِتًا عَنْ ثُبُوتِه وَنَفْيِهِ عَلَى تَقْديرِ عَدَمِهِ حَتَّى لَوْ ثَبَتَ بِدَلِيلِهِ ثَبَتَ ، وَلَوْ انْتَفَى انْتَفَى انْتَفَى بِنَاءً عَلَى عَدَمِ دَلِيلِ الشَّرْطِ أَوْ النَّنُونِ فِي فَصْلُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ .

فَإِنْ قُلْتَ فَمَا مَعْنَى التَّغْيِيرِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ قُلْتُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُفْهَمُ الْإطْلَاقُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ دَكُرِ الْمُغَيِّرِ فَلْتَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُفْهَمُ الْإطْلَاقُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ جَمِيعُ مُتَعَلِّقَاتَ الْفعْلِ مِنْ الْمُغَيِّرِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ جَمِيعُ مُتَعَلِّقَاتَ الْفعْلِ مِنْ الْمُعَيِّرِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَيْنِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَصِحُ فِي قَبِيلِ بَيَانِ التَّغْيِيرِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ كَانَ أَوَّلًا لِلْإِيجَابِ وَبَعْدَ الْبَيَانِ صَارَ تَصَرُّفَ يَمِينٍ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَصِحُ فِي عَلَى مَوْدِ الشَّرْطِ لَا غَيْرُ .

# قوله: واختلف في التخصيص بالكلام المستقل

أَنَّهُ هَلْ يَصِحُّ مُتَرَاحِيًا أَمْ لَا وَذَكَرَ الْمُسْتَقِلَّ لِلتَّحْقِيقِ وَالتَّوْضِيحِ دُونَ التَّقْيِيدِ لِأَنَّ التَّحْصِيصَ بِالْكَلَامِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْمُسْتَقِلِّ، وَلِيْسَ الْحِلَافُ فِي جَوَازِ قَصْرِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بِكَلَامٍ مُتَرَاحٍ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْحِلَافُ فِي أَنَّهُ تَحْصِيصٌ حَتَّى يَصِيرَ الْعَامُّ عَلَى بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بِكَلَامٍ مُتَرَاحٍ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْحِلَافُ فِي أَنَّهُ تَحْصِيصٌ حَتَّى يَصِيرَ الْعَامُّ فِي الْبَاقِي ظَنَيًّا أَوْ نَسْخُ حَتَّى يَيْقَى قَطْعِيًّا بِنَاءً عَلَى أَنَّ دَلِيلَ النَّسْخِ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ ، وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَى

أَنَّ اشْتَرَاطَ الاسْتَقْلَالِ ، وَالْمُقَارَنَةِ فِي التَّخْصِيصِ مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ مَعَ أَنَّ الْعُمْدَةَ فِي التَّخْصِيصِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِنَّمَا هِيَ السَّتَشْنَاءُ ، وَالشَّرْطُ ، وَالصِّفَةُ ، وَالْغَايَةُ ، وَيَدُلُّ الْبَعْضُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَمرُّ لَهُمْ الْجَرْيُ عَلَى هَذَا الاصْطِلَاحِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْعَامَ مُسْتَقِلِّ الْعَامَ إِذَا خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ صَارَ ظَنَّيًا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِد ، وَالْقِيَاسِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّخْصِيصَ بِكَلَامٍ مُسْتَقِلً أَفَامَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّخْصِيصَ بِكَلَامٍ مُسْتَقِلً مُقَارِن فِي غَايَةِ النَّدْرَةِ ثُمَّ الْجَلَافُ فِي جَوازِ التَّرَاحِي جَارٍ فِي كُلِّ ظَاهِرٍ يُسْتَعْمَلُ فِي حِلَافِهِ كَالْمُطْلَقِ فِي الْمُقَيَّدِ ، وَالنَّكَرَةِ فِي الْمُعَيِّدِ ، وَالنَّكَرَةِ فِي الْمُعَيِّدِ ، وَالْقَالُ الشَّافِعِيَّةِ بِقِصَّةِ الْبَقَرَةِ ، وَإِلَّا فَلَفْطُ بَقَرَةٍ نَكُرَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ ، فَلَا يَكُونُ مِنْ الْعُمُومِ فِي شَيْءٍ فِي الْمُعَيَّدِ ، وَإِلَّا فَلَفْطُ بَقَرَةٍ نَكَرَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ ، فَلَا يَكُونُ مِنْ الْعُمُومِ فِي شَيْءٍ فِي الْمُعَيِّدِ وَلِهَذَا صَحَ اسْتِدُلَالُ الشَّافِعِيَّةِ بِقِصَّةِ الْبَقَرَةِ ، وَإِلَّا فَلَفْطُ بَقَرَةٍ نَكَرَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ ، فَلَا يَكُونُ مِنْ الْعُمُومِ فِي شَيْءٍ

وَحْهُ الاسْتَدْلَالِ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِذَبْحِ بَقَرَةً مُعَيَّنَةً مَعَ أَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ وَرَدَ بَيَانُهُ مُتَرَاحِيًا ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُمْ أُمرُوا بِذَبْحِ بَقَرَةً صَفْرًاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا } لِلْبَقَرَةِ الْمَأْمُورِ بِذَبْحِهَا وَلِلْقَطْعِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا تَانِيًا بَعْتَحَدِّد وَبِأَنَّ المَتْفَالَ إِنَّمَا حَصَلَ بِذَبْحِ الْبَقَرَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَالْجَوَابُ مَنْعُ ذَلِكَ بَلْ الْمَأْمُورُ بِذَبْحِهَا كَانَتْ بَقَرَةً مُطْلَقَةً عَلَى بَمُتَحَدِّد وَبِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا حَصَلَ بِذَبْحِ الْبَقَرَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَالْجَوَابُ مَنْعُ ذَلِكَ بَلْ الْمَأْمُورُ بِذَبْحِهَا كَانَتْ بَقَرَةً مُطْلَقَةً عَلَى مَا هُو ظَاهِرُ اللَّهُ فَطَ ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُو رَئِيسُ الْمُفَسِّرِينَ لَوْ ذَبَحُوا أَدْنَى بَقَرَةٍ لَأَجْزَأَتْهُمْ ، وَلَكَنَّهُمْ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسُمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ .

وَقَدْ دَلَّ قَوْله تَعَالَى { وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ } عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى الْفَعْلِ ، وَأَنَّ السُّؤَالَ عَنْ التَّعْيِينِ كَانَ تَعَنَّتُا وَتَعَلَّلًا ثُمَّ نَسَخَ الْأَمْرَ بِالْمُطْلَقِ ، وَأَمَرَ بِالْمُعَيَّنِ ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النَّسْخِ قَبْلَ الِاعْتِقَادِ ، وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ

جَمِيعًا إِذْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ الْعِلْمُ بِالْوَاحِبِ قَبْلَ السُّؤَالِ وَالْبَيَانِ ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ الْوَاحِبَ بَقَرَةٌ مُطْلَقَةٌ ، وَإِطْلَاقُ اللَّفْظِ كَافٍ فِي الْعِلْمِ بِذَلِكَ ، وَالتَّرَدُّدُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي التَّفْصِيلِ ، وَالتَّعْيِينِ .

### قوله: في قوله تعالى لنوح عليه السلام فاسلك

أَيْ : أَدْخِلْ فِي السَّفِينَةِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ الْحَيَوَانِ ذَكَرًا وَأُنْثَى ، وَأَدْخِلْ فِيهَا نِسَاءَكَ ، وَأَوْلَادَك ثُمَّ خَصَّ ابْنَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلَكَ } .

#### قوله: لأن ما لغير العقلاء

فَذَهَبَ الْبَعْضُ وَجُمْهُورُ أَئِمَّةِ اللَّغَةِ عَلَى أَنَّهَا تَعُمُّ الْعُقَلَاءَ وَغَيْرَهُمْ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ مَا لِغَيْرِ الْعُقَلَاءِ لَمَا أُوْرَدَ ابْنُ الزِّبَعْرَى هَذَا السُّؤَالَ ، وَهُوَ مِنْ الْفُصَحَاءِ الْعَارِفِينَ بِاللَّغَةِ وَلَمَا سَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَخْطَئِتِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا هَذَا السُّؤَالَ ، وَهُو مِنْ الْفُصَرَاءِ الْعَلْمِينِ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَخْطَئِتِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِنَّا يَخْفَى أَوْرَدَهُ تَعَنَّتُا بِطَرِيقِ الْمُعَلِّ فَعْلَبَ جَانِبَ الْكَثْرَةِ ، وَلَا يَخْفَى أَوْرَدَهُ تَعَنَّتُا بِطَرِيقِ الْمُجَازِ أَوْ التَّغْلِيبِ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَعْبُودَاتِهِمْ الْبَاطِلَةِ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ فَغَلَّبَ جَانِبَ الْكَثْرَةِ ، وَلَا يَخْفَى أَنْ التَّغْلِيبَ أَيْضًا نَوْعٌ مِنْ الْمَجَازِ .

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ { مَا أَحْهَلَكَ بِلُغَةِ قَوْمِكَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا لِمَا لَا يَعْقِلُ } فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْله تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ } لِدَفْعِ احْتِمَالِ الْمَجَازِ لَا لِتَخْصِيصِ الْعَامِّ .

### قوله: وأصحابنا قالوا

إِنَّ الْحِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّحْصِيصَ بِالْمُسْتَقِلِّ بَيَانُ تَغْيِيرٍ عِنْدَنا وَبَيَانُ تَفْسِيرٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ رَدُّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ التَّحْصِيصِ بِالْمُسْتَقِلِّ وَبَيْنَ الِاسْتِقْنَاءِ فِي أَنَّ كُلًا مِنْهُمَا بَيَانُ تَفْسِيرٍ ، وَإِنَّمَا افْتَرَقَا فِي جَوَازِ التَّرَاحِي بِنَاءً عَلَى الِاسْتِقْلَالِ ، وَعَدَمِهِ ، وَأَقْوَالُ

الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَانُ تَغْيِيرٍ بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ الْمُسْتَقِلِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مَجْمُوعُ الْأَفْرَادِ .

لَكِنْ لَا يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ إِلَّا بَعْدَ إِخْرَاجِ الْبَعْضِ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ التَّخْصِيصِ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ بَيَانٌ وَدَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْبَعْضُ

## فصل في الاستثناء

، وَهُوَ مُشْتَقٌ مِنْ النَّنْيِ يُقَالُ : ثَنَى عَنَانَ فَرَسِه إِذَا مَنَعَهُ عَنْ الْمُضِيِّ فِي الصَّوْبِ الَّذِي هُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَيْهِ اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَسَّمُوا الباسْتِثْنَاءَ عَلَى الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ ثُمَّ عَرَّفُوا كُلَّا مِنْهُمَا بِمَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ بِهِ لَكَنِّي لَمْ أَفْعَلْ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الباسْتِثْنَاءَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ الْمُتَّصِلُ ، وَإِنَّمَا الْمُنْقَطِعُ يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً بِطَرِيقِ الْمَجَازِ فَلَمْ أَجْعَلْ الْمُنْقَطِعَ قِسْمًا مِنْهُ لَكِنْ أَوْرَدْتُهُ فِي ذُنَابَةِ ( الْمَتْشَاءِ الْحَقِيقِيِّ ، وَهُو الْمَنْعُ عَنْ دُحُولِ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ فِي حُكْمِهِ ) .

أَيْ : فِي حُكُم صَدْرِ الْكَلَام ، وَفِي مُتَعَلِّقَ بِالدُّخُولِ ، وَقَوْلُهُ : بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ لِيُخْرِجَ الِاسْتُشْنَاءَ الْمُسْتَغْرُقَ . ( بِإِلَّا ، وَأَخَوَاتِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَنْع ، وَفِيه احْتَرَازٌ عَنْ سَائِرِ التَّخْصِيصَات ، وَهَذَا تَعْرِيفٌ تَفَرَّدْتُ بِه ، وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ سَائِرِ التَّخْصيصَات ؛ وَهَدَا تَعْرِيفٌ تَفَرَّدَ بَهِ ، وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ سَائِرِ التَّعْرِيفَات ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ هُوَ إِخْرَاجٌ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا إِنْ أَرَادَ حَقيقَةَ الْإِخْرَاجِ فَمُمْتَنَعٌ ؛ لَأَنَّ الْإِخْرَاجَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْحُكُم وَحَقيقَةُ الْإِخْرَاجِ لَلْ تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ اللَّخُولِ وَالْمُسْتَشْنَى عَنْ الْحُكُم وَحَقيقَةُ الْإِخْرَاجِ لَلْ تَكُونُ إِلّا بَعْدَ اللَّخُولِ وَالْمُسْتَشْنَى غَيْرُ مُوادَة عَلَى أَنَّهُمْ صَدْرِ الْكَلَامِ مِنْ حَيْثُ التَّنَاوُلُ بَعْدَ اللسِّشْنَاءِ وَعَيْمَ أَنَّ الْمُسْتَشْنَى مِنْ صَدْرِ الْكَلَامِ مِنْ حَيْثُ التَّنَاوُلُ ؛ لِأَنَّ التَّنَاوُلُ بَعْدَ اللسِّشْنَاء فَي عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُولِ مَحَارً الْمُسْتَشْنَى دَاحِلٌ فِي حَدْثُ التَنَاوُلُ ؛ لِأَنَّ السَّنْوَلُ بَعْدَ اللسِّشْنَاء فَعُلَى أَنَّهُ مِنْ الدُّحُولِ مَحَارًا ، وَهُو غَيْرُ مُسْتَعْمَلِ فِي الْحُدُودِ فَعَلَى أَنَّهُ مُنَ الدُّحُولِ مَجَازًا ، وَهُو غَيْرُ مُسْتَعْمَلِ فِي الْحُدُلُ .

فَالتَّعْرِيفُ الَّذِي ذَكَرْتُهُ أَوْلَى ﴿ قَالُوا هُوَ بَيَانُ تَغْيِيرٍ ؛ لِأَنَّهُ يُغَيَّرُ مُوجَبُ صَدْرِ الْكَلَامِ إِذْ لَوْلَاهُ لَشَمِلَ الْكُلَّ ، وَمَعَ ذَلِكَ إِنَّهُ بَيَانٌ لِمَعْنَى الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّهُ يُبِيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْبَعْضُ بِحِلَافِ النَّسْخِ فَإِنَّهُ تَغْيِيرٌ مَحْضٌ لِمَعْنَى الْكَلَامِ ) .

الشَّرْحُ

## قوله: فصل في الاستثناء

قَدْ أُشْتُهِرَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ السَّتْنَاءَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُتَّصِلِ مَجَازٌ فِي الْمُنْقَطِعِ وَالْمُرَادُ بِالسَّتْنَاء صِيَعُ السَّتْنَاء ، وَأَمَّا لَفْظُ اللسَّتْنَاء فَحَقِيقَةٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ فِي الْقَسْمَيْنِ بِلَا نِزَاعِ فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَسَّمَ أَوَّلًا إِلَى الْقَسْمَيْنِ ثُمَّ يُعَرَّفَ كُلِّ عَلَى حدَة وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَهَبَ إِلَى أَنَّ لَفْظَ اللسَّتْنَاء مَجَازٌ فِي الْمُنْقَطِعِ فَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ أَقْسَامِ اللسَّتْنَاء ثُمَّ الْمُتَعَارَفُ فِي عَبَارَة الْقُومِ أَنَّ اللسَّتْنَاء هُو الْإِخْرَاجُ مِنْ مُتَعَدِّد بِإِلَّا ، وَأَخْوَاتِهَا ، وَعَدَلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْمَنْعِ عَنْ اللَّحُولِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ الْإِخْرَاجُ عَنْ الْحُكُم فَالْبَعْضُ غَيْرُ دَاخِلِ فِيه حَتَّى يَخْرُجَ ، وَإِنْ أُرِيدَ الْإِخْرَاجُ عَنْ الْحُكُم فَالْبَعْضُ غَيْرُ دَاخِلِ فِيه حَتَّى يَخْرُجَ ، وَإِنْ أُرِيدَ الْإِخْرَاجُ عَنْ الْحُكْم فَالْبَعْضُ غَيْرُ دَاخِلِ فِيه حَتَّى يَخْرُجَ ، وَإِنْ أُرِيدَ الْإِخْرَاجُ عَنْ النَّنُولِ اللَّفْظِ إِلَى السَّقَلُقُ السَّوْلِ اللَّفْظِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عُلَى السَّقَاوُلِ اللَّفْظِ وَالْفَعْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عُولَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّوْمَ الْمَعْرَاجَ ؛ لِأَنَّ التَّنَاوُلَ بَاقَ بَعْدُ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِالْإِخْرَاجِ الْمَنْعُ عَنْ اللَّهُ وَمَحَارُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عُنَ اللَّهُ وَالْفَعْلَ مَجَارٌ عَلَى أَنَّ الدُّخُولَ هُو الْحَرُوبَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْرُوبَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَعْرُوبَ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرُوبَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْرُوبَ عَلَى اللَّالِعُلُولَ الْمُولِ الْمُولِ الْمَالْمُ الْمُعْرُوبَ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرُوبَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ اللَّهُ وَالْمَوالِ الْمُؤْلِعِ الْمَعْرُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُونِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# قوله: بإلا، وأخواتها

احْتِرَازٌ عَنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ التَّحْصِيصِ أَعَنَى الشَّرْطَ ، وَالصِّفَةَ ، وَالْغَايَةَ وَبَدَلَ الْبَعْضِ ، وَالتَّخْصِيصَ بِالْمُسْتَقْبُلِ ، وَإِطْلَاقَ التَّعْرِيفِ التَّعْرِيفِ عَلَى مَا هُوَ مُصْطَلَحُ الشَّافِعِيَّةَ فَإِنْ قِيلَ يَدْخُلُ فِي التَّعْرِيفِ التَّعْرِيفِ التَّعْرِيفِ عَلَى الْجُمُومِ وَنَقْضٌ لِلشَّيُّوعِ عَلَى مَا هُوَ مُصْطَلَحُ الشَّافِعِيَّةَ فَإِنْ قِيلَ يَدْخُلُ فِي التَّعْرِيفِ التَّعْرِيفِ الْوَصْفُ بِإِلَّا وَغَيْرِ وَسِوَى ، وَنَحْوِ ذَلِكَ قُلْنَا إِنْ تَحَقَّقَ تَنَاوُلُ صَدْرِ الْكَلَامِ ، وَعُمُومِهِ فَهُو اسْتِشْنَاةً ، وَإِلَا ، فَلَا انْتِقَاضَ لِعَدَمِ التَّنَاوُلِ .

## قوله: قالوا

تَحْقِيقُ كُوْنِ اللسّْتْشَاءِ بَيَانَ

تَغْيِرٍ أَمَّا التَّغْيِرُ فَبِالنَّظَرِ إِلَى شُمُولِ الْحُكْمِ لِلْجَمِيعِ عَلَى تَقْديرِ عَدَمِ الاسْتشْنَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيَانُ فَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ إِظْهَارُ أَنَّ الْمُتَكِلِّمَ أَرَادَ الْبَعْضَ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَ مُخْتَارًا عَنْدَهُ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ : مُوجَبُ الْكَلَامِ بِدُونِ الْمُتَنْنَاءِ هُوَ النَّبُوتُ لِلْكُلِّ فَغُيِّرَ إِلَى النَّبُوتِ لِلْبَعْضِ وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْمُرَادَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ لِلْبَعْضِ ، وَقَالَ فِي النَّقُومِمِ هُو تَغْيِيرُ مَنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَرَّرَ الْبَاقِي

( وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفَيَّة عَمَلِه فَفِي قَوْلِه : عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ أَطْلَقَ الْعَشَرَةَ عَلَى السَّبْعَة فَحينَذ قَوْلُه : إلَّا قَلَاتُهُ مِنْهَا فَيَكُونُ كَالتَّخْصِيصِ بِالْمُسْتَقِلِّ) فِي أَنَّ كُلًا مِنْهُمَا يُبِيِّنُ أَنَّ الْمُثَنَّ مَنْهَا فَيَكُونُ كَالتَّخْصِيصِ بِالْمُسْتَقِلِّ) فِي أَنَّ كُلًا مِنْهُمَا يُبِيِّنُ أَنَّ الْمُحْمُمِ فِي الْبُعْضِ الْأُوَّلِ ، الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ وَارِدٌ عَلَى بَعْضِ أَفْرَاده ، وَالْحُكْمُ فِي الْبُعْضِ الْآخَوِ مُخَالِفٌ لِلْحُكْمِ فِي الْبُعْضِ الْأُوَّلِ ، وَاللَّحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ وَارِدٌ عَلَى بَعْضِ أَفْرَاده ، وَالْحُكْمُ فِي الْبُعْضِ الْآوَلِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ إِلَّا أَنَّ الاسْتَشْنَاءَ كَلَامٌ عَيْرُ مُسْتَقِلٌ ، وَالتَّخْصِيصُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌ وَعِنْدَنَا هَذَا الْفَرْقُ ثَابِتٌ بَيْنَهُمَا مَعَ فَرْق آخَرَ ، وَهُو أَنَّ الاسْتَشْنَاءَ لَا يُشْبِتُ حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِ الصَّدْرِ بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَهُو أَنَّ الاسْتَشْنَاءَ لَلَهُ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَة أَنْ يُشِتَ حُكُمًا مُخَالِفًا لَحُكْم صَدْر الْكَلَام .

وَإِنَّمَا قُلْتُ : إِنَّ مُرَادَهُمْ بِالْمَنْعِ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ هَذَا الْمَذْهَبُ ؟ لِأَنَّهُمْ ذَّكَرُوا فِي الْجَوابِ عَنْهُ أَنَّ الْأَلْفَ اسْمُ عَلَمِ لِلْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ لَا يَقَعُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى تَسْعُمائَة أَلْفًا بِخلَافَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ ؟ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ إِذَا خُصَّ مِنْهُمْ نَوْعٌ كَانَ اللَّمْمُ وَاقِعًا عَلَى الْبَاقِي بِلَا حَلَلٍ ، وَهَذَا الْكَلَّامُ نَصُّ عَلَى أَنَّهُ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُرَادَ بَعْدَ الْحُكْمِ ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ ، وَإِنْكَارٌ بَعْدَ الْعُشَرَةِ هُوَ السَّبْعَةُ أَوْ أَطْلَقَ الْعَشَرَةَ عَلَى عَشْرَةَ أَوْ أَلْ الْبَاقِي أَوْ أَطْلَقَ عَشْرَةً أَوْ أَطْلَقَ عَشْرَةً إِلَّا ثَلَاثَةً بَعْدَ الْحُكْمِ ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ ، وَإِنْكَارٌ بَعْدَ الْحُكْمِ ، وَلَا أَظْنَةُ مَذْهَبَ أَحَدٍ أَوْ قَبْلَهُ ثُمَّ حَكَمَ عَلَى الْبَاقِي أَوْ أَطْلَقَ عَشْرَةً إِلّا ثَلَاثَةً عَلَى

السَّبْعَة فَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَيَّ سَبْعَةٌ فَحَصَلَ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ ( فَعَلَى هَذَيْنِ ) أَيْ : عَلَى الْمَدْهَبَيْنِ الْأَخيرَيْنِ ( يَكُونُ ) أَيْ : الْمُسْتَشْنَى فَفِي قَوْلِهِ : لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً صَدْرُ الْكَلَامِ ( بَعْدَ الثَّنْيَا ) أَيْ : الْمُسْتَشْنَى فَفِي قَوْلِهِ : لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً مَوْضُوعَةٌ اللَّهَ عَلَيَّ سَبْعَةٌ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّهُ عَلَى وَالنَّنْيَا ثَلَاثَةٌ ، وَالْبَاقِي فِي صَدْرِ الْكَلَامِ بَعْدَ الْمُسْتَشْنَى سَبْعَةٌ فَكَأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالسَّبْعَةِ ، وَقَالَ لَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّهُ عَلَى الْأَخيرِ فَلَأَنَّهُ بَكَلَّمُ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثَّنْيَا أَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ اللَّخيرِ فَلَأَنَّ عَشْرَةً إِلَّا ثَلَاثَةً مَوْضُوعَةٌ لِلسَّبْعَة فَيَكُونُ تَكَلَّمُ بِالسَّبْعَة ، وَلَا بَالسَّبْعَة ، وَالْسَبْعَة أَيْ بَالسَّبْعَة فَلَكُونُ تَكَلَّمُ بِالسَّبْعَة ، وَقَالَ لَهُ عَلَى السَّبْعَة فَلَكُونُ تَكَلَّمُ بِالسَّبْعَة فَلَكُونُ تَكَلَّمُ بِالسَّبْعَة أَلُقُهُ أَخْرَجَ التَّلَاثَةَ قَبْلَ الْحُكْمِ مِنْ أَفْرَادِ الْعَشَرَة ثُمَّ حَكَمَ عَلَى السَّبْعَة فَالتَّكُلُّمُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَي لَكُونُ بَالسَّبْعَة أَيْ بَالْبَاثِينَ فَلَأَنَّهُ أَوْرَادِ الْعَشَرَة ثُمَّ حَكَمَ عَلَى السَّبْعَة فَالتَكُلُّمُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ مِنْ أَفْرَادِ الْعَشَرَة ثُمَّ حَكَمَ عَلَى السَّبْعَة فَالتَكُلُّمُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ يَكُونُ بَالسَّبْعَة أَيْ : يَكُونُ الْخُكُمُ عَلَى السَّبْعَة فَقَطْ لَا عَلَى النَّلَاثَة لَا بالتَّفِي ، وَلَا بالْإِثْبَات .

( إِلَّا أَنَّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَحِيرِ يَكُونُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَدَدِيًّا كَالتَّخْصِيصِ بِالْعَلَمِ ، وَفِي غَيْرِ الْعَدَدِيِّ كَلَيْهِمَا تَكَلُّمُ كَالتَّخْصِيصِ بِالْوَصْفَ كَأَنَّهُ قَالَ جَاءَنِي زَيْدٌ ) لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فِي أَنَّ اللَسْتِثْنَاءَ عَلَى كَلَيْهِمَا تَكَلُّمُ بِالْبَاقِي أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ الْفَرْقَ الَّذِي بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَنَّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَحِيرِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إِذَا كَانَ عَدَديًّا كَقُولِهِ : لَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَثْنَى مُخَالِفًا لِحُكْمِ الصَّدْرِ كَالَتِهُ عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَثْنَى مُخَالِفًا لِحُكْمِ الصَّدْرِ كَالتَّةِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مُخَالِفًا لِحُكْمِ الصَّدْرِ كَالَّتِهِ عَلَى كُونِ الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَثْنَى مُخَالِفًا لِحُكْمِ الصَّدْرِ كَالَتِهِ عَلَى كُونِ الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَثْنَى مُخَالِفًا لِحُكْمِ الصَّدُرِ كَالَتِهِ عَلَى كُونِ الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَثْنَى مُخَالِفًا لِحُكْمِ الصَّدُرِ كَالَّةِ خُصِيصِ بِالْعَلَمِ فِي نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ .

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدَدِيٍّ كَجَاءَنِي الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا فَهُوَ كَقَوْلِهِ : جَاءَنِي مِنْ الْقَوْمِ غَيْرُ زَيْدٍ فَيَكُونُ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ في الْمُسْتَثْنَى

مُخَالِفًا لِحُكْمِ الصَّدْرِ كَالتَّحْصِيصِ بِالْوَصْفِ فِي نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ فَإِنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ زَيْدِ صِفَةٌ ، فَلَا فَرْقَ عَلَى هَذَا الْمَدْهَبَ إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرَ عَدَديٍّ بَيْنَ إِلَّا وَغَيْرِ صِفَةً .

( وَعَلَى الْمَذْهَبِ الثَّانِي آكَدُ مِنْ هَذَا ) أَيْ : الْمَذْهَبِ الثَّانِي هُو أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَشَرَةِ عَشَرَةُ أَفْرَادٌ ، وَالْإِخْرَاجُ قَبْلَ الْحُكْمِ فَي الْمُسْتَثْنَاءُ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ آكَدُ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَثْنَى مُخَالِفًا لِحُكْمِ الصَّدْرِ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْعَلَمِ وَالْوَصْف في نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَاهُمَا .

( لِأَنَّ ذِكْرَ الْمَحْمُوعِ أُوَّلًا ثُمَّ إِخْرَاجَ الْبَعْضِ ثُمَّ الْإِسْنَادَ إِلَى الْبَاقِي يُشِيرُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَشْنَى حِلَافَ حُكْمَ الْمُسْتَشْنَى حِلَافَ جَاءَنِي غَيْرُ زَيْد وَعَلَى الْأُوَّلِ ) أَيْ : عَلَى الْمَذْهَبِ الْأُوَّلِ ( يَكُونُ إِنَّبَاتًا وَنَفْيًا بِالْمَنْطُوقِ ) أَيْ : يَكُونُ الْمُسْتَشْنَى مِنْهُ جُمْلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مُثْبَتَةٌ ، وَالْأُخْرَى مَنْفِيَّةٌ ، وَالْإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ يَكُونَانَ بِطَرِيقِ الْمَنْطُوقِ لَا الْمَفْهُومِ ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ الْأَخِيرِ يَكُونُ كَالتَّحْصِيصِ بِالْعَلَمِ أَوْ الْوَصْفَ ، فَلَا دَلَالَةَ لَهُمَا عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُمَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الْمَسْتَشْنَى الْبَعْضِ يَكُونُ دَلَالَتُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ التَّانِي يَكُونُ آكَدَ مِنْ هَذَا فَدَلَالَتُهُ عَلَى الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَشْنَى الْمُعْرَقُ لَا مَنْطُوقًا .

( حُجَّتُهُ ) أَيْ : حُجَّةُ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ ( أَنَّ وُجُودَ التَّكَلُّمِ مَعَ عَدَمِ حُكْمِهِ فِي الْبَعْضِ شَائِعٌ كَالتَّخْصِيصِ فَأَمَّا إعْدَامُ التَّكَلُّمِ الْمَوْجُودِ ، فَلَا ، وَإِحْمَاعُهُمْ ) أَيْ : إِحْمَاعُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : أَنَّ وُجُودَ التَّكَلُّمِ مَعَ عَدَمِ حُكْمِهِ فِي الْبَعْضِ شَائِعٌ .

( عَلَى ۚ أَنَّهُ مِنْ النَّفْيِ إِنَّبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ ، وَأَيْضًا لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ تَوْحِيدًا تَامًّا فَإِنْ

قيلَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْبَعْضَ يَلْزَمُ اسْتَثْنَاءُ النِّصْفِ مِنْ النِّصْفِ فِي اشْتَرَيْتِ الْجَارِيَةَ إِلَّا النِّصْفَ أَوْ التَّسَلْسُلَ) هَذَا دَلِيلُ أَوْرَدَهُ عَلَى ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى نَفْيِ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ ، وَإِثْبَاتِ الْمَذْهَبِ النَّانِي ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُ وَلَمَّا وَجَدْتُهُ زَيْفًا أَوْرَدَتُهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِشْكَالِ وَبَيَّنْتَ فَسَادَهُ وَتَوْجِيهُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ الْعَشَرَةِ سَبْعَةً كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ اللَّوَّلُ فَإِذَا قُلْتِ اشْتَرَيْتِ طَلْمَ الْمُرَادُ بِالنِّصْفَ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالنِّصْفِ الْمُسْتَثْنَى نَصْفَ الْمُرَادُ بِالْجَارِيَةِ النِّصْفَ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى نِصْفَ الْمُرَادُ بِالْجَارِيَةِ فَقَدْ اسْتَثْنَيْتِ نَصْفَ الْمُرَادُ بِالنِّصْفَ الْمُرَادُ بِالنَّصْفَ الْمُرَادُ بِالنِّصْفَ الْمُرَادُ بِالنِّصْفَ الْمُرَادُ بِالنِّصْفَ الْمُرَادُ بِالنَّصْفَ مُسْتَثُنِي مِنْ النِّصْفَ مُسْتَثَنِي مِنْ النِّصْفَ مُسْتَثُنِي مِنْ النِّصْفَ .

فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِيَةِ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا بَلْ رُبْعًا وَالْمَفْرُوضُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى نِصْفُ مَا هُوَ الْمُرَادُ فَيَكُونُ نِصْفُ الرُّبْعِ مُسْتَثْنًى فَعُلِمَ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى نِصْفُ مَا هُوَ الْمُرَادُ فَيَكُونُ نِصْفُ الرُّبْعِ مُسْتَثَنَّى فَعُلَمَ بِبَالِي هُوَ قَوْلُهُ : .

الْمُتَنَاوِلِ إِلَّا مِنْ الْمُرَادِ فَيَكُونُ اسْتَثْنَاءُ النِّصْف مِنْ الْكُلِّ .

( وَالْجَوَابُ ) أَيْ : عَنْ الدَّلِيلِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأُوَّلِ ( أَنَّ الْعَشَرَةَ ) هَذَا جَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ : أَنَّ وُجُودَ التَّكَلَّمِ مَعَ عَدَمِ حُكْمه في الْبَعْض شَائعٌ .

( لَفْظُ خَاصٌ لِلْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ لَا عَامٌ كَالْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَجُوزُ إِرَادَةُ الْبَعْضِ بِالِاسْتِثْنَاءِ كَمَا لَا

يَحُوزُ بِالتَّحْصِيصِ ، وَلَوْ صَحَّتْ مَجَازًا فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَقَوْلُهُمْ هُوَ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَبِالْعَكْسِ مَجَازٌ وَالْمُرَاهُ أَنَّهُ لَمْ عَلَيْهِ بَحْكُمِ الصَّدْرِ وَقَوْلُهُ ، وَقَوْلُهُمْ هُوَ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ الْحَلَمْ صَلَاةً بِعَيْرِ طُهُورٍ } وَلَوْ كَانَ نَفْيًا ، وَإِثْبَاتًا يَلْزُمُ صَلَاةٌ طَهُورٌ ثَابِعَةٌ فَيَصِحُ كُلُّ صَلَاةً بِعَيْرِ طُهُورٍ } وَلَوْ كَانَ نَفْيًا ، وَقَوْلُهُمْ هُو مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ إِلَحْ حَوَابٌ عَنْ قَوْلِهٍ : وَإِحْمَاعُهُمْ ، وَقَوْلُهُ : لَمْ الْمُسْتَثْنَى ، وَإِنْمَا فَهُمْ ، وَقَوْلُهُمْ هُو مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ إِلَىٰ لَمْ الْمُسْتَثْنَى ، وَإِنْمَا فَوْلَهُمْ عَلَى الْمَحَوْرِ ؛ لَأَنَّ لَمَّا أَبْطُلْنَا الْمَدْهَبَ الْمُسْتَثْنَى عَيْرُ مَحْكُومِ عَلَيْهِ لَا بِالنَّفْي ، وَلَا بِالْإِنْبَاتِ وَوَحْهُ الْمَحَازِ إِطْلَاقُ الْمُحْمَ عَلَي الْمُعْمَ ، وَلَا عَلَيْهُ لَا بِالنَّفْي ، وَلَا بِالْبُقْبَ عَنْهُ وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ { لَا صَلَاةً الْمَدْهُورِ } بَعْتِي الْمُسْتَثَنِي عَيْرُ مَحْكُومِ عَلَيْهِ لَا بِالنَّفْي ، وَلَا بِالْإِنْبَاتِ وَوَحْهُ الْمَحَازِ إِطْلَاقُ الْأَخْصَ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمِورِ عَلَيْهِ الْمَعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ وَلَى الْمُورِ مُنْتُونَ عَلَى مَا مَلْمَقَةٌ بِطَهُورٍ فَلَوْ كُلُو عَلَيْهُ الْمَعْمُ وَلَعْمُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُومُ وَلَوْمُ مَوْمُوفَةٌ ، وَعَلَاةً عَلَى مَا دَلِّلْنَا عَلَيْهِ فِي فَصُلْ الْعَلَقَ الْمَلَاةُ ، وَالْمَالِمُ الْمُعْمُورِ الْمَلَاقُ الْمَدُرُ الْكَنَامِ يُوجِبُ السَّلَمُ الْمُعْورِ عَلَيْهُ وَمِلُولَ الْمُعْرَا الْمُلْكُولُ الْمُلْمُولُ الْمُعُورُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمَعْمُولُومُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُعْمُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّلْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْرَا اللَّلُولُ الْمُلْمُولُومُ الْمُؤُمِولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِ اللْمُلْمُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤُمِلُومُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُعْلِقُومُ اللْمُعْمُولُومُ الْمُؤْمُومُ ا

أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْتُمْ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ كُلُّ صَلَاةٍ بِطَهُورٍ جَائِزَةً .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ السَّتْنَاءُ مِنْ النَّفْي ، إِنَّبَاتًا ، وَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ ، وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْنَا لِأَنَّ النَّكْرَةَ الْمَوْصُوفَةَ لَا تَعُمُّ عِنْدَنَا فَإِنْ كَانَ السَّتْنَاءُ مِنْ النَّفْي إِنْبَاتًا يَصِيرُ كَقَوْلِهِ : بَعْضُ صَلَاة بِطَهُورٍ جَائِزَةٌ ، وَهَذَا حَقٌّ قُلْت الْمُسْتَثْنَى فِي كُلْتَا الصُّورَتَيْنِ أَيْ : فِي قَوْلِهِ : لَا أُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا ، عَالِمًا وَقَوْلُهُ : { لَا صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ } عَامٌ عِنْدَنَا ، وَالسَّتَشْنَاءُ لَيْسَ مِنْ النَّفْيِ إِنْبَاتًا فِي كُلْتَيْهِمَا لَكِنْ فِي قَوْلِهِ : لَا أُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا لَا يَدْخُلُ فِي الْخُلْفِ شَيْءٌ مِنْ أَفْرَادِ الْعَالِمِ ، وَمِنْ النَّفْيِ إِنْبَاتًا فِي كُلْتَيْهِمَا لَكِنْ فِي قَوْلِهِ : لَا أُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا لَا يَدْخُلُ فِي الْخُلْفِ شَيْءٌ مِنْ أَفْرَادِ الْعَالِمِ ، وَمِنْ

ضَرُورَةِ هَذَا أَنْ يَكُونَ لَهُ مُجَالَسَةُ كُلِّ عَالِمٍ فَإِبَاحَةُ الْمُجَالَسَةِ لِكُلِّ عَالِمٍ لِهَذَا الْمَعْنَى لَا ، لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ ، وَأُمَّا فِي قَوْله : { لَا صَلَاةَ إِلَّا

بطُهُورٍ } كُلُّ صَلَاة بطُهُورٍ غَيْرُ مَحْكُومٍ عَلَيْه بِعَدَمِ الْجَوَازِ إِلَّا أَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْه بِالْجَوَازِ عِنْدَنَا ، فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ الْغَنْيِ إِثْبَاتٌ ، وَأَيْضًا يَجِيءُ فِي بَابِ الْقِيَاسِ أَنَّ الْفَرْقَ بِطَرِيقِ الاسْتِثْنَاءِ يَلُ السَّتِثْنَاءِ يَدُلُّ عَلَى عَلَيْةِ الْمُسْتَثْنَى فَتَكُونُ الصَّلَاةُ الْحَالَيَةُ عَنْ الطَّهُورِ عِلَّةً ؛ لِعَدَمِ جَوَازِهَا فَكُلَّمَا خَلَتْ عَنْهُ لَا تَجُوزُ فَلَوْ كَانَ يَدُلُّ عَلَى عِلَيَّةِ الْمُسْتَثْنَى فَتَكُونُ كَوْنُهَا مُقَارِنَةً لِلطَّهُورِ عِلَّةً لِلْجُمْلَةِ الْإِثْبَاتِيَّةِ فَتَعُمُّ لِعُمُومِ الْعِلَّةِ .

( وقُوْله تَعَالَى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَأً } هُو كَقُوْله : وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا عَمْدًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ خَطَأً ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ إِذْنَ الشَّرْعِ بِه ) ، وَلَا يَجُوزُ إِذْنُ الشَّرْعِ بِالْقَتْلِ الْخَطَأ ؛ لِأَنَّ جَهَةَ الْحُرْمَة ثَابِتَةٌ فِيه بِنَاءً عَلَى أَنْ يُعْتُلُ مَعْلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَعَذَا الْمَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ .

وَالشَّافِعِيَّةُ حَمَلُوا الِاسْتَثْنَاءَ فِي قَوْلِهِ : { إِلَّا حَطَأً } عَلَى الْمُنْقَطِعِ فِرَارًا عَنْ هَذَا لَكِنَّ الْأَصْلَ هُو الْمُتَّصِلُ ( وَأَمَّا كَلَمَةُ التَّوْحِيدَ ) حَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ وَأَيْضًا لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ كَلَمَةُ التَّوْحِيدَ تَوْحِيدًا تَامًّا ( فَلَأَنَّ مُعْظَمَ الْكُفَّارِ كَانُوا أَشْرَكُوا ، التَّانِي وَفِي عُقُولِهِمْ وُجُودُ الْإِلَهِ ثَابِتٌ فَسِيقَ لِنَفْي الْغَيْرِ ثُمَّ يَلْزَمُ مِنْهُ وَجُودُهُ تَعَالَى إِشَارَةً عَلَى الثَّانِي ) أَيْ : عَلَى الْمَذْهَبِ الثَّانِي ، وَهِي عُقُولِهِمْ وُجُودُ الْإِلَهِ ثَابِتُ فَسِيقَ لِنَفْي الْغَيْرِ ثُمَّ يَلْزَمُ مِنْهُ وَجُودُهُ تَعَالَى إِشَارَةً عَلَى الثَّانِي ) أَيْ : عَلَى الْمَذْهَبِ الثَّانِي ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ وَجُودَهُ تَعَالَى يَثْبُتُ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ بِطَرِيقِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ وُجُودَهُ تَعَالَى يَثْبُتُ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ بِطَرِيقِ الْإِلْسَارَةِ ؟ لِلَّالَة ثُمَّ أَحْرَجَ اللَّهَ

تَعَالَى ثُمَّ حَكَمَ عَلَى الْبَاقِي بِالنَّفْيِ يَكُونُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمُسْتَثْنَى خَلَافُ حُكْمِ الصَّدْرِ ، وَإِلَّا لَمَا أُخْرِجَ مِنْهُ . ( وَضَرُورَةً عَلَى الْأَخيرِ ) أَيْ : عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَخيرِ ، وَهُوَ أَنَّ الْعَشَرَةَ إِلَّا ثَلَاثَةً مَوْضُوعَةٌ لِلسَّبْعَة فَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ الْأَخيرِ ، وَهُو أَنَّ الْعَشَرَةَ إِلَّا ثَلَاثَةً مَوْضُوعَةٌ لِلسَّبْعَة فَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ الْأَخْرِجَ مَنْهُ وَحُودُ الْإِلَهِ لَمَّا كَانَ ثَابِتًا فِي عُقُولِهِمْ يَلْزَمُ مِنْ نَفْي غَيْرِهِ وُجُودُهُ ضَرُورَةً ؟ وَخُودُهُ ضَرُورَةً ؟ وَذَلكَ لَأَنَّ تَقْدِيرَهُ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ لَا إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ مَوْجُودٌ فَيَكُونَ كَالتَّخْصِيصِ بِالْوَصْف ، وَلَيْسَ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَى نَفْي وَذَلكَ لَأَنَّ تَقْدِيرَهُ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ لَلَا وَلَالَةً لِلْكَلَامِ عَلَى وُجُودٍهِ تَعَالَى مَنْطُوقًا ، وَمَفْهُومًا بَلْ ضَرُورَةً فَقَطْ .

( وَمَا قِيلَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَخِيرِ هَذَا دَلِيلٌ حَاوَلَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ نَفْيَ الْمَذْهَبِ الْأَخيرِ ( إِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعَرَبِيَّةِ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَاثَة ) أَيْ : الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَأَدَاةِ اللسَّتَثْنَاءِ وَالْمُسْتَثْنَى بَلْ عُهِدَ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَاثَة ) أَيْ : الْمُسْتَثُنَى مِنْهُ أَلُونُ مُوْضُوعٌ مِثْلَ بَعْلَبَكَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مَوْضُوعٌ مِثْلَ بَعْلَبَكَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ مُعَنَاهُ مُطَابِقٌ لِمَعْنَى السَّبْعَةِ مَثْلًا فَيَكُونُ هُنَاكَ وَضْعٌ كُلِّيُّ ) أَيْ : وَضْعُ الْوَاضِعِ اللَّفْظَ الَّذِي السَّتْشِي مِنْهُ الْبَاقِي وَضْعًا كُرِّيًّا . السَّبْعَة مَثَلًا فَيَكُونُ هُنَاكَ وَضْعٌ كُلِّيُّ ) أَيْ : وَضْعُ اللَّهٰطَ الَّذِي السَّيْثَةِ مِنْهُ الْبَاقِي وَضْعًا كُرِّيًّا . وَاعْمُ أَنَّ الْوَضِعِ اللَّفْظَ الَّذِي السَّيْثَةِ وَالنَّصْرِيفِيَّةِ وَالنَّحْوِيَّةِ فَفِي الْأَوْضَاعِ اللَّعْرَبِ وَضْعٌ اللَّوْضَاعِ اللَّعْرَبِ وَصْعُ اللَّعْاتِ وَوَضْعٌ كُلِّيٌّ كَالْأَوْضَاعِ التَّصْرِيفِيَّةِ وَالنَّحْوِيَّةِ فَفِي الْأَوْضَاعِ اللَّهْ فِي حَيِّزِ الْمَنْعُ نَحْوَ شَابَ قَرْنَاهَا ، وَبَرَقَ الْمُرْكِبُ فِي الْأَوْضَاعِ النَّوْضَاعِ النَّمْ لَكُنِّ فِي الْأَوْضَاعِ النَّمْ وَسَعْ الْمَالَةِ الْعَبْدِ وَاللَّامِ وَرَحْمَنِ لَكِنْ فِي الْأَوْضَاعِ الْكُلِّيَّةِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَمْ

يُعْهَدُ فِي الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ فِي مَعْنَى الْمُرَكَّبِ مِنْ ثَلَاثِ كَلَمَات يُطَابِقُ مَعْنَى الْكَلَمَة الْوَاحِدَة فَإِنَّ مَنْ لَهُ يَدُّ فِي الْإِيجَازِ وَالْإِطْنَابِ يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يُفِيدَ مَعْنَى الْكَلَمَات الْكَثْيَرَة بِكَلَمَة وَاحِدَة وَيُفِيدَ مَعْنَى كَلَمَة وَاحِدَة بِكَلَمَات كَثِيرَة فَإِنَّ لَفُظَ إِنْسَانُ وَحَيَوَان ذَي صَهِيلٍ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ . وَحَيَوَان ذَي صُهِيلٍ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ . (وَأَيْضًا مَنْقُوضٌ بِنَحْوِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ) فَإِنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَاثَة وَالْإِعْرَابُ فِي وَسَطِهِ ( وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُو الْمَشْهُورُ بَيْنَ عُلَمَاتِنَا ، وَبَعْضُهُمْ ) أَيْ : بَعْضُ مَشَايِخَنَا كَالْقَاضِي الْإِمَامِ أَبِي زَيْد وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَشَمْسِ الْأَثِمَّةِ السَّرَحْسِيِّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ عَلَى السَّتُنَاء الْغَيْرِ الْعَدَدِيِّ إِلَى النَّانِي بِحُكْمِ الْعُرْفِ ) أَيْ : إِلَى الْمَذْهَبِ النَّانِي ، وَهُو أَنَّهُ إِنْكُ الْتَانِي بِحُكْمِ الْعُرْف ) أَيْ : إِلَى الْمَذْهَبِ النَّانِي ، وَهُو أَنَّهُ إِخْرَاجٌ قَبْلَ الْحُكْم ثُمَّ حُكُمْ عَلَى الْبَاقي .

( وَقَدْ فُهِمَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي كَلَمَةِ التَّوْحِيدِ : أَنَّ إِثْبَاتَ الْإِلَهِ بِالْإِشَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْأَحِيرِ كَالتَّحْصِيصِ بِالْوَصْفِ ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ به بَلْ شَبَّهُوا اللَّسْتَثْنَاءَ بِالْغَايَة ) .

اعْلَمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِذَا الْمَذْهَبُ لَكِنْ قَالُوا فِي كَلَمَة التَّوْحِيد إِنَّ إِثْبَاتَ الْإِلَه بِطَرِيقِ الْإِشَارَة فَفَهِمْت مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ هَوَ النَّالِثَ ، وَهُو َأَنَّ الْعَشَرَةَ إِلَّا ثَلَاتُةً مَوْضُوعَةٌ لِلسَّبْعَة ، وَقَدْ بَيَّنَا أَنَّ اللسْتَشْنَاءَ الْغَيْرَ الْعَدَدِيِّ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ كَالتَّحْصِيصِ بِالْوَصْف فَصَارَ كَقَوْلِه : لَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرُ اللَّه مَوْجُودٌ ، وَالتَّحْصِيصُ بِالْوَصْف عَنْدَ الْعَدَدِيِّ عَلَى هَذَا الْمَذْهِ بَعُلَمَ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ لَيْسَ هَذَا الْعَلَامَ لَنَ عَلَى نَفْيِ الْحِكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ، فَلَا دَلَالَة لَهُ عَلَى وُجُودِهِ تَعَالَى بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ فَعُلِمَ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ لَيْسَ هَذَا الثَّالِثَ ، وَأَنَّهُمْ

شَبَّهُوا الاسْتْثْنَاءَ بِالْغَايَةِ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ حُكْمَ مَا بَعْدِ الْغَايَةِ يُخَالِفُ حُكْمَ مَا قَبْلَ الْغَايَةِ ، وَلَيْسَ مَذْهَبُهُمْ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ عَلَى الْأَوَّلَ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ بِطَرِيقِ الْمَنْطُوقِ لَا بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ .

فَعُلِمَ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ فِي الاسْتْثَنَاءَ الْغَيْرِ الْعَدَدِيِّ هُوَ التَّانِي بِحُكْمِ الْعُرْفِ ( وَهَذَا مُنَاسِبًا لِمَا قَالَ عُلَمَاءُ الْبَيَانِ : إِنَّ الاسْتَثْنَاءَ وَطَعَ لِنَفْيِ النَّسَوْمِ لَيْ الْبَاقِي ، وَمِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ وَضَعَ لِنَفْيِ النَّسْرِيكِ ، وَالنَّخْصِيصُ يُفْهَمُ مِنْهُ ، وَلِمَا قَالَ أَهْلُ اللَّغَةَ : إِنَّهُ إِخْرَاجٌ وَتَكَلُّمْ بِالْبَاقِي ، وَمِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ فَيكُونُ إِخْرَاجًا مِنْ الْأَفْرَادِ وَتَكَلُّمًا بِالْبَاقِي فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَنَفْيًا ، وَإِثْبَاتًا بِالْإِشَارَةِ ، وَفِي الْعَدَدِيِّ ذَهَبُوا إِلَى وَبِالْعَكْسِ فَيكُونُ إِخْرَاجًا مِنْ الْأَفْرَادِ وَتَكَلُّمًا بِالْبَاقِي فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَنَفْيًا ، وَإِثْبَاتًا بِالْإِشَارَةِ ، وَفِي الْعَدَدِيِّ ذَهَبُوا إِلَى النَّالِثِ هُو كَقَوْلِهِ : إِنَّ النَّالِثِ هُو كَقَوْلِهِ : إِنْ كَانَ لِي إِلَّا مِائَةٌ فَكَذَا وَلَمْ يَمْلِكُ إِلَّا حَمْسِينَ لَا يَحْنَثُ ) فَعَلَى الْمَذَهُ اللَّولِ هُو كَقَوْلِهِ : إِنْ كَانَ لِي إِلَّا مِائَةٌ فَكَذَا وَلَمْ يَمْلِكُ إِلَّا حَمْسِينَ لَا يَحْنَثُ ) فَعَلَى الْمَذَهُ بِ التَّالِثِ هُو كَقُولِهِ : إِنْ كَانَ لِي إِلَّا مِائَةً ، فَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَائَة .

( وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ ) .

## الشَّرْ حُ

### قوله: فإن قيل تقرير السؤال

ظَاهِرٌ مِنْ الْكَتَابِ وَتَوْحِيهِ الْجَوَابِ مَنْعُ الْمُلَازَمَة ، وَهِي قَوْلُهُ : إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالنَّصْفُ الْمُسْتَثْنَى نصْفُ الْحَارِيَة مِنْ نصْف الْجَارِيَة ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ النَّصْفُ مُسْتَثْنَى مِنْ الْمُرَاد ، وَلَيْسَ كَذَلِكُ بَلْ هُو مُسْتَثْنَى مَنْ الْمُسَتَثْنَى مِنْ الْمُسَتَثْنَى مِنْ الْمُسَتَثْنَى مِنْ اللَّمْتَثَاوِلَ أَيْ : مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ ، وَهُو الْجَارِيَة بِكَمَالِهَا عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ اللَّفْظُ بَاعْتِبَارِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بِحَسَبِ الْوَضْعِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّتَثْنَى مِنْهُ هُوَ اللَّفْظُ بَاعْتِبَارِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بِحَسَبِ الْوَضْعِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّتَثْنَى مِنْهُ هُوَ اللَّفْظُ بِاعْتِبَارِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بِحَسَبِ مَعْنَاهُ الْمُسَتَعْمَلِ فِي اللَّفْظِ الْمُسَتَعْمَلِ فِي اللَّفْظُ الْمُسَتَعْمَلِ فِي اللَّفْظِ الْمُسَتَعْمَلِ فِي اللَّسْفَقِي إِذَا كَانَ اسْتَشْنَاء مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَذَا الْقَيْلِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِعِ الْكَاصَابِعِ الْأَنْولُ أَنْ اللَّهُ تَعَلَى مِنْ هَذَا الْقَيْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَلَامِلُ مِ الْمُسَتَعْمَلِ فِي اللَّهُ عَلَى الْفَلْ الْمُسْتَعْمَلِ الْمُسْتَعْمَلُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْ فِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَولُ الْمُلْفَعِلُ ؛ لِللَّهُ عَلَى مَنْ هَلَا الْعَلَى مِنْ هَلَولُ الْمَلْعُولِ الْمُعْتَى الْمُولِ الْمَالِعُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعَلِ الْمُعْلَى الْمَالِقُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْفُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

### النِّهَايَة .

وَأَيْضًا إِنَّا قَاطِعُونَ بِأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ إِلَى الْجَارِيَةِ بِكَمَالِهَا لَا إِلَى نِصْفِهَا مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ مَدْلُولَ الْجَارِيَةِ وَضَميرَهَا وَاحِدٌ ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَلْزَمُ أَنْ يُرَادَ بِالْجَارِيَةِ مَعْنَاهَا الْمَجَازِيُّ وَبِضَمِيرِهَا مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ عَلَى عَكْسِ مَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي صَنْعَةِ اللَّسْتِحْدَامِ .

### قوله: والجواب

أَحَابَ عَنْ الْحُجَّةِ الْأُولَى بِأَنَّ الْقَوْلَ بَلْ اللسَّتْنَاءَ يَعْمَلُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ الْبَعْضُ مِمَّا لَا يَصِحُّ فِي بَعْضِ الصَّوْوِ ، وَهُوَ إِذَا كَانَ اسْمَ عَدَد فَإِنَّهُ لَفْظُ حَاصٌ فِي مَدْلُولِه بِمَنْزِلَةِ الْعَلَمِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ حَقيقَةً ، وَلَا مَجَازًا وَلَمَّا كَانَ هَذَا ضَعِيفًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ بِاعْتَبَارِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ شَائِعٌ حَتَّى يَجْرِيَ فِي الْأَعْلَامِ بِأَنْ مُحَازًا وَلَمَّا كَانَ هَذَا ضَعِيفًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُجَازَ بِاعْتَبَارِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ شَائِعٌ حَتَّى يَجْرِيَ فِي الْأَعْلَامِ بِأَنْ يُطِلَقَ زَيْدٌ وَيُرَادَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ قَالَ وَلَوْ صَحَّتْ الْإِرَادَةُ مَجَازًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَجَازِ لَا يُصارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ ، وَهَاهُنَا يَصِحُ يُطْلَقَ زَيْدٌ وَيُرَادَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ قَالَ وَلَوْ صَحَّتْ الْإِرَادَةُ مَجَازًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَجَازِ لَا يُصارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ ، وَهَاهُنَا يَصِحُ أَنْ يُرَادَ الْكُلُّ ، وَيَكُونَ تَعَلَّقُ الْمُحَمِّ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْبَعْضِ ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌ عَلَى نَفْيِ الْمَذْهَبِ الْأُولِ ، وَلَا يُخْفِ جَوَابًا عَنْ الْحُجَّةِ الْأُولَى مِنْ تَكَلَّفِ .

وَأَجَابَ عَنْ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ قَوْلَ أَهْلِ اللُّغَةِ : أَنَّ الْاسْتِشْنَاءَ مِنْ الْإِنْبَاتِ نَفْيٌ وَبِالْعَكْسِ مَجَازٌ لِوُجُوهٍ .

الْأُوَّلُ: أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ اسْتِخْرَاجٌ وَتَكَلَّمُ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثَّنْيَا أَيْ: يُسْتَخْرَجُ بِالِاسْتِثْنَاءِ بَعْضُ الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِخْرَاجٌ وَتَكَلَّمُ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثَّنْيَا أَيْ: يُسْتَخْرَجُ بِالِاسْتِثْنَاءِ بَعْضُ الْكَلَامُ عِبَارَةً عَمَّا وَرَاء الْمُسْتَثْنَى فَظَاهِرُ الْإِجْمَاعَيْنِ مُتَنَافٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأُوَّلِ عَلَى الْمُحَازِ ، وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ هَذَا الْوَجْهِ لِضَعْفِهِ ؟

لِأَنَّ الْإِحْمَاعَ الثَّانِي مَمْنُوعٌ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ تَكَلَّمٌ بِالْبَاقِي بِحَسْبِ وَضْعِهِ وَحَقِيقَتِهِ ، وَإِثْبَاتٌ وَنَفْيٌ بِحَسْبِ إِشَارَتِهِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ كُونْهُ نَفْيًا ، وَإِثْبَاتًا ثَابِتٌ بِدَلَالَةَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ كُونْهُ نَفْيًا ، وَإِثْبَاتًا ثَابِتٌ بِدَلَالَةَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ كُونْهُ نَفْيًا ، وَإِثْبَاتًا ثَابِتٌ إِشَارَةً ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الثَّابِتَ بِالْإِشَارَةِ ثَابِتٌ إِللَّاسِتُونَ وَكُونُ الِاسْتِثْنَاءِ نَفْيًا ، وَإِثْبَاتًا ثَابِتٌ إِشَارَةً ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الثَّابِتَ بِالْإِشَارَةِ ثَابِتٌ بِنَالِ شَارَةً ، وَلَا شَكَ أَنَّ الشَّوْقُ لَأَجْلِه .

النَّانِي : أَنَّ الْقَوْلَ بِكَوْنِ اللسَّتْنَاءِ مِنْ النَّفِي إِنْبَاتًا وَبِالْعَكْسِ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ بِمَا سَبَقَ مِنْ الدَّلِيلِ فَبَطَلَ صِحَّةُ كَوْنِ اللسَّتْنَاءِ مِنْ النَّفِي إِنْبَاتًا وَبِالْعَكْسِ لَا يَصِحُّ فِي كَثيرِ مِنْ الصُّورِ كَقَوْله : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا صَلَاةَ النَّالِثُ : أَنَّ الْقَوْلَ بِكَوْنِهِ مِنْ النَّفْيِ إِنْبَاتًا وَبِالْعَكْسِ لَا يَصِحُّ فِي كَثيرِ مِنْ الصُّورِ كَقَوْله : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا صَلَاةَ النَّالِثُ : أَنَّ الْقَوْلَ بِكَوْنِهِ مِنْ النَّفْيِ إِنْبَاتًا وَبِالْعَكْسِ لَا يَصِحُّ فِي كَثيرِ مِنْ الصُّورِ كَقَوْله : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا صَلَاةَ اللَّهُ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِكَوْنِ اللسَّتْنَاءِ مِنْ النَّفْي إِنْبَاتًا وَبِالْعَكْسِ لِللَّهُ مِنْ النَّهُ مَا سَيَأْتِي وَاعْلَمْ أَنْ كَلَامَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْفَوْلَ بِكُونِ اللسَّتْنَاءِ مِنْ النَّفِي إِنْبَاتًا وَبِالْعَكْسِ إِنَّمَا يَصِحُ عَلَى الْمَدْهَبِ الْأَوَّلِ بَلْ هُوَ عَيْنُهُ ، وَأَمَّا عَلَى الْمَدْهَبَيْنِ الْمُخْرَبِ ، فَلَا حُكْمَ عَلَى الْمُسْتَثْنَى أَنْهُ أَوْلُ بَلُ اللهُ عَلَى الْمَسْتَثْنَى أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### قوله: ووجه المجاز

أَيْ : طَرِيقُ هَذَا الْمَجَازِ إطْلَاقُ الْأَحَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ ،

وَالْمَلْزُومِ عَلَى اللَّازِمِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْتَفَاءَ حُكْمِ الصَّدْرِ لَازِمٌ لِلْحُكْمِ بِحِلَافِ حُكْمِ الصَّدْرِ الْتَفَى حُكْمُ الصَّدْرِ الْتَفَى عَنْ الصَّلَاةِ بِطُهُورٍ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْحُكْمُ بِنَقيضِهِ ، وَهُوَ الْحُكْمُ بِصِحَّةٍ كُلِّ صَلَاة بِطُهُورٍ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْحُكْمُ بِنَقيضِهِ ، وَهُوَ الْحُكْمُ بِصِحَّةٍ كُلِّ صَلَاة بِطُهُورٍ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْحُكْمُ بِنَقيضٍ حُكْمِ الصَّدْرِ بَالْمَلْزُومِ فَقَالُوا : هُوَ مِنْ التَّفَى إِنْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ قَالَ فِي حُكْمِ الصَّدْرِ بِالْحُكْمُ اللَّهُ فَوْ مَنْ التَّفَى إِنْبَاتٌ وَمِنْ الْإِنْبَاتِ نَفْيٌ إِطْلَاقٌ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مَجَازًا ؛ لِأَنْكَ إِذَا قُلْت لِفُلَان عَلَى الْمُقْرِ لَيْسَ بِنَصَّ نَافِ لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِ بَلْ لِعَدَمِ الْعَشَرَةً كَمَا لَوْ نَفَيْتُهَا ، وَلَكِنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ عَلَى الْمُقِرِّ لَيْسَ بِنَصَّ نَافِ لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِ بَلْ لِعَدَمِ ذَلِيلَ الْوُجُوبِ عَلَى الْمُقرِّ لَيْسَ بِنَصَّ نَافِ لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِ بَلْ لِعَدَمِ ذَلِيلَ الْوُجُوبِ . .

### قوله: وليس نفيا أو إثباتا

أَوْرَدَ دَلِيلَيْنِ عَلَى الاسْتَثْنَاءِ فِي مَثْلِ { لَا صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ ۚ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِثْبَاتًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ النَّفْي . الْأُوَّلُ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِثْبَاتًا لَكَانَ مَعْنَاهُ صَلَاةً بِطُهُورٍ ثَابِتَةٌ أَيْ : صَحِيحَةٌ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ النَّكِرَةَ الْمَوْصُوفَةَ تَعُمُّ بِعُمُومِ الصَّفَة فَيُكُونُ الْمَعْنَى كُلُّ صَلَاةً بِطُهُورٍ صَحِيحَةٌ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لأَنَّ بَعْضَ الصَّلَاةِ الْمُلْصَقَة بِالطَّهُورِ بَاطِلَةٌ كَالصَّلَاةِ إِلَى غَيْرِ حِهَةِ الْقَبْلَةِ وَبَدُونِ النَّيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ قَوْلِنَا أَكْرَمْتَ رَجُلًا عَالِمًا لَا يَدُلُّ عَلَى إِكْرَامٍ كُلِّ الْقَبْلَةِ وَبَدُونِ النَّيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ قَوْلِنَا أَكْرَمْتَ رَجُلًا عَالِمًا لَا يَدُلُّ عَلَى إِكْرَامٍ كُلِّ عَلَي الْمُوسُونَةِ فَيْ الْمُوسُونَةِ مِثَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ غَيْرَ مُسَلَّمٍ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّورِ فَضْلًا عَنْ جَمِيعِ الصَّورِ ، وَالْقَوْلُ بِعُمُومِ النَّكِرَةِ الْمَوْصُوفَةِ مِمَّا قَدَحَ

فيه كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ فَضْلًا عَنْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ ، وَلَا نِزَاعَ لِأَحَدِ فِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَأُكُرِمَنَّ رَجُلًا عَالِمًا يَيرُّ بإكْرَام عَالِم وَاحِد .

وَأُمَّا مَنْ حَلَفَ لَا أَجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا فَإِنَّمَا لَا يَحْنَثُ بِمُجَالَسَة عَالِمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُسْتَثْنَى هُو مِ النَّكُرَةِ الْمَوْصُوفَة لَا يَشْتَرِطُونَ فِي الْعُمُومِ هُوَ النَّوْعُ لَا الْفَرْدُ بِخلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَا أُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَلَى أَنَ الْقَائِلِينَ بِعُمُومِ النَّكُرَةِ الْمَوْصُوفَة لَا يَشْتَرِطُونَ فِي الْعُمُومِ اللَّاسِّيْعَ اللَّاسِّيْعَ اللَّاسِّيْعَ اللَّيْعِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا صَلَاةَ سَلْبٌ كُلِّيٌّ بِمَعْنَى لَا شَيْءَ مِنْ الصَّلَاةِ بِجَائِزَة ، وَالسَّلْبُ الْكُلِّيِ عَلْدَ وَلَا الْمَعْدُولِ الْمَعْمُولِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى : كُلُّ وَاحد مِنْ أَفْرَاد الصَّلَاةِ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا فِي بَعْضِ السَّلْبُ الْكُلِّي الْمَعْدُولِ الْمَعْدَى اللَّهُولِ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَعْدُولِ الْمَعْدُولِ الْمَعْدُولِ الْمَعْدُولِ الْمَعْدُولِ الْمَعْدُولِ الْمَعْدُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّولُولُ الْمَعْلَاةِ وَلَولِهُ الْمَعْدُولُ الْمَعْدُولُ الْمَعْدُولُ الْمُعْلَى وَلَولِ الللَّلَةُ وَلَا لَلْمَعْلَى وَلَاللَّالَةُ وَلَاللَامُ وَلَا اللَّلَاقُ وَلَاللَامُ وَلَاللَاللَّالَةُ وَلَاللَّالَةُ وَلَاللَّالَةُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِلْ لَمَا مَرَّ الْمُولُولُ الْمَا مَرَّ .

فَإِنْ قُلْتَ مَعْنَى تَعَلَّقِ الاسْتْنَاءِ بِكُلِّ وَاحِد أَنَّ الْبَعْضَ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَثَنَى قَدْ أُخْرِجَ مِنْ الْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِكُلِّ وَاحِد ، وَهُوَ عَلَى عَدَمُ الْجَوَازُ ) فَلَا يَلْزَمُ جَوَازُ كُلِّ صَلَاةٍ مُلْتَصِقَةٍ بِالطَّهُورِ قُلْتُ الْمُخْرَجُ عَلَى عَدَمُ الْجَوَازِ ) فَلَا يَلْزَمُ جَوَازُ كُلِّ صَلَاةٍ مُلْتَصِقَةٍ بِالطَّهُورِ قُلْتُ الْمُخْرَجُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ بَعْضُ الْأَحْوَالِ لَا بَعْضُ أَفْرَادِ الصَّلَاةِ إِذْ الدَّلِيلُ الثَّانِي مَبْنِيُّ

عَلَى أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: إِنَّا بِطُهُورِ حَالًا ، وَالْمَعْنَى لَا صَلَاةَ حَائِزَةً فِي حَالِ مِنْ الْأَحْوَالِ إِلَّا فِي حَالِ اقْتِرَانِهَا بِالطَّهُورِ بِمَعْنَى جَاءُوا أَنَّ كُلَّ صَلَاةً فَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةً إِلَّا فِي تلْكَ الْحَالِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ حِينَئِذَ كَمَا تَقُولُ: مَا جَاءَنِي الْقَوْمُ إِلَّا رَاكِبِينَ بِمَعْنَى جَاءُوا أَنَّ كُلُّ صَلَاةً فَهِي غَيْرُ جَهَةً أَنَّ الْحُكْمَ الْمُثْبَتَ عَلَى الْحَالَة الْمُسْتَثْنَاةً يَكُونُ بِعَيْنِهِ هُوَ الْمَنْفَيَّ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ وَبِالْعَكْسِ لَا مَنْ جَهَةً أَنَّ اللَّحُكْمَ الْمُثَنَّاء بِالْبَعْضِ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ بَعْضِ الصَّلَاة بِلَا طُهُورٍ فَإِنَّهُ مَمَّا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَنْ جَهَةً أَنَّ الْمُشْرُوطَ بِالطَّهُورِ هُوَ جَوَازَ بَعْضِ الصَّلَاة بِلَا طُهُورٍ فَإِنَّهُ مَمَّا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَنْ حَجَةً كَيْفَ ، وَالْحُكْمُ الْكُلِّيُ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ ، وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوطَ بِالطَّهُورِ هُوَ جَوَازُ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ .

وَالدَّلِيلُ الْأُوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنْ يَكُونَ خَبَرًا ، وَالْمَعْنَى لَا صَلَاةً إِلَّا صَلَاةٌ مُلْتَصِقَةٌ بِالطَّهُورِ نَعَمْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ الْمَوْضُوعَ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ نَكِرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى فَرْدِ مَا ، وَإِنَّمَا جَاءَ عُمُومُهَا مِنْ ضَرُورَةٍ وَقُوعِهَا فِي سَيَاقَ النَّفْي فَفِي جَانِبِ اللسْتِثْنَاءِ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ نَكِرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى فَرْدِ مَا ، وَإِنَّمَا جَاءَ عُمُومُهَا مِنْ ضَرُورَةٍ وَقُوعِهَا فِي سَيَاقَ النَّفْي فَفِي جَانِبِ اللسْتِثْنَاءِ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ نَكِرَةٌ دَاللَّةٌ عَلَى فَرْدِ مَا ، وَإِنَّمَا جَاءَ عُمُومُهُا مِنْ ضَرُورَةٍ وَقُوعِهَا فِي سَيَاقَ النَّقْ فِي جَانِبِ اللسَّتْنَاءِ في صَدْرِ الْكَلَامِ نَكِرَةٌ دَاللَّ اللَّهُ وَلَا يَعُمُّ لِكُوْنِهِ فِي الْإِثْبَاتِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى لَا صَلَاةً جَائِزَةٌ إِلَّا فِي حَالِ اللقَّتِرَانَ بِالطَّهُورِ فَإِنَّ يُوعِي الْإِثْبَاتِ فَيَكُونَ الْمَعْنَى لَا صَلَاةً جَائِزَةٌ إِلَّا فِي حَالِ اللقَّتِرَانَ بِالطَّهُورِ فَإِنَّ فَي فَي عَذَا الْحُكْمُ ، وَيَثْبُتُ مَقِيضُهُ ، وَهُوَ جَوَازُ شَيْءٍ مِنْ الصَّلُواتِ إِذْ نَقِيضُ السَّلْبِ الْكُلِّيِّ إِيَّابَ بُحُونُ فَي كَمَا يُقَالُ : مَا جَاءِنِي أَحَدٌ إِلًا رَاكِبًا .

## قوله: فإن قيل

حَاصِلُ السُّوَالِ أَنَّكُمْ قَائِلُونَ بِعُمُومِ النَّكَرَةِ الْمَوْصُوفَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُمْ فِي مِثْلِ لَا أُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا أَنَّ لَهُ أَنْ يُجَالِسَ كُلَّ عَالِمٍ فَيَلْزَمُ هَاهُنَا أَيْضًا أَنْ تَصِحَّ كُلُّ صَلَاةٍ بِطُهُورٍ ، وَهَذَا قَوْلٌ بِكُوْنِ اللسْتِثْنَاءِ مِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتًا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّا

قَائِلُونَ بِالْعُمُومِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُنَا الْحُكْمُ بِجَوَازِ كُلِّ صَلَاة بِطُهُورِ بَلْ يَلْزَمُنَا عَدَمُ الْحُكْمِ بِعَدَمِ جَوَازِ كُلِّ صَلَاة بِطُهُورٍ ، وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ الْحُكْمِ بِالْجَوَازِ ، وَالْعَامُّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْحَاصُّ ، وَأَمَّا جَوَازُ مُجَالَسَة كُلِّ عَامٍّ فَإِنَّمَا هِيَ بِالْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ لَا بِدَلَالَةِ اللَّسْتِثْنَاءِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ بِالْيَمِينِ إِنَّمَا حَرَّمَ مُجَالَسَةَ غَيْرِ الْعَالِمِ فَبِالِاسْتِثْنَاءِ أَخْرَجَ الْعَالِمَ عَنْ تَحْرِيمِ الْمُجَالَسَةِ فَبَقِيَ مُبَاحَ الْمُجَالَسَةِ بِحُكْمِ الْأُصْلِ .

### قوله: وأيضا

لَمَّا لَمْ يُسَلِّمْ الْخَصْمُ قَاعِدَةَ عُمُومِ النَّكِرَةِ الْمَوْصُوفَةِ أَنْبَتَ لُزُومَ الْعُمُومِ فِي مِثْلِ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورِ بِطَرِيقِ الْإِرَامِيِّ ، وَهُو أَنَّهُ سَلَّمَ فِي بَابِ الْقِيَاسِ ، أَنَّ مِنْ مَرَاتِبِ إِنْبَاتِ الْعَلِيَّةِ بِطَرِيقِ الْإِيمَاءِ أَنْ يُفَوَّقَ بَيْنَ حُكْمَيْنِ بِوَصْفَيْنِ بِطَرِيقِ اللسَّتْنَاء كَمَا فَي صَالَى { فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ } فَإِنَّ الْعَفْوَ عَلَّةٌ لِسُقُوطِ الْمَفْرُوضِ فَهَاهُنَا لَوْ كَانَ السَّتْنَاءُ إِنْبَاتًا لَكَانَ اللَّقَتْرَانُ بِالطَّهُورِ عَلَّةَ الْجَوَازِ ، وَالْخُلُو عَنْهُ عَلَّةَ عَدَمِ الْجَوَازِ فَيَلْزَمُ جَوَازُ كُلِّ صَلَاة مُقْتَرِنَة بِالطَّهُورِ ضَرُورَةَ وَجُودِ الْحُكْمِ الْاقْتَرَانُ بِالطَّهُورِ عَلَّةَ الْجَوَازِ ، وَالْخُلُو عَنْهُ عَلَّةَ عَدَمِ الْجَوَازِ فَيَلْزَمُ جَوَازُ كُلِّ صَلَاة مُقْتَرِنَة بِالطَّهُورِ ضَرُورَةَ وَجُودِ الْحُكْمِ عَنْدَ وَجُودِ الْعَلَقُ وَعَيْهِ نَظَرٌ ؛ لَأَنَّهُ طَرِيقٌ ظَنِّيَةٌ لَمْ يَضُرَّ لِجَوَازِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودٍ مَانِعٍ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ جَوَازِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودٍ مَانِعٍ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ جَوَازِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودٍ مَانِعٍ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ جَوَازِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ جَوَازِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودٍ مَانِعٍ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ جَوَازِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودٍ مَانِعٍ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ جَوَازِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودٍ مَانِعٍ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ جَوَازِ انْتِفَاء الْحُكُمْ لِعَدَم شَرُطُ أَوْ وُجُودٍ مَانِعٍ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ مَوالَا الْعَلَامُ الْعَلَمُ وَلَا الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَولُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْفَاء الْعُولُومِ الْعَلَمْ الْعَلَقُ الْعُولِ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ ال

وَالْحَاصِلُ ٱَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِأَنَّ مِثْلَ قَوْلِنَا مَا كَتَبْت إِلَّا بِالْقَلَمِ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْكِتَابَةِ بِالْقَلَمِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ الْكَتَابَةُ عَلَى شَيْء آخَرَ .

### قوله: : وهذا أقوى دليل

لِلْخَصْمِ أَنْ يَمْنَعَ

كُوْنَهُ دَلِيلًا إِذْ لَا دَلَالَةَ مَعَ احْتَمَالِ الانْقطَاعِ وَكُوْنُ الْأَصْلِ فِي الاسْتشْنَاءِ هُوَ الاَتِّصَالُ لَا يُفيدُ لِجَوَازِ أَنْ يَعْدلَ عَنْ الْأَصْلِ فِي الاسْتشْنَاءِ هُوَ الاَتِّصَالُ لَا يُفيدُ لِجَوَازِ أَنْ يَعْدلَ عَنْ الْأَصْلِ فِي السَّتشْنَاءِ مُحَدُوفِ بِقَرِينَةِ عَدَمِ ظُهُورِ مَا يَصْلُحُ اَسْتشْنَاءُ الْمُفَرَّغُ مُتَّصِلٌ ؛ لِأَنَّهُ مُعْرَبٌ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ فَيكُونُ مِنْ تَمَامِ الْكَلَامِ ، ويَفْتَقِرُ إِلَى تَقْديرِ مُسْتشْنَى مِنْهُ عَامٍّ مُنَاسِبِ لَهُ فِي جِنْسِهِ وَوَصْفِهِ .

### قوله: وأما كلمة التوحيد

جَوَابٌ عَنْ الْحُجَّةِ النَّالِثَةِ وَتَقْرِيرُهُ ظَاهِرٌ فَإِنْ قِيلَ لُزُومُ وُجُودِهِ تَعَالَى بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ اعْتِرَافٌ بِمَذْهَبِ الْخَصْمِ فَإِنَّهُ لَا يَدَّعِي أَنَّهُ يُفِيدُ الْإِنْبَاتَ بِطَرِيقِ الْعَبَارَةِ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ السَّوْقُ لِأَجْلِهِ بَلْ يَدَّعِي أَنَّهُ مَدْلُولُ اللَّفْظُ وَلُزُومُ وُجُودِهِ تَعَالَى يَدَّعِي أَنَّهُ مَدْلُولُ اللَّفْظُ وَلُزُومُ وُجُودِهِ تَعَالَى يَدَّعِي أَنَّهُ يُفِيدُ الْإِنْبَاتَ بَطَرِيقِ الْعَبَارَةِ بِمَعْنَى أَنْ لَا يَصِيرَ الدَّهْرِيُّ النَّافِي لِلصَّانِعِ مُؤْمِنًا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ ، وَهُو خِلَافُ الْإِجْمَاع .

أُجيبَ عَلَى الْأُوَّلِ بِأَنَّ مَحَلَّ الْحِلَافِ هُوَ اطِّرَادُ هَذَا الْحُكْمِ أَعْنِي كَوْنَ اللَّسْتَثْنَاءِ مِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتًا ، وَتُبُوتُهُ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ فِي مَثْلِ { لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ } ، وَعَنْ النَّانِي بِأَنَّ مَبْنَى الْأَمْرِ عَلَى الْأَعَمِّ الْأَعْمَّ الْأَعْلَمُ وَعُولُوا لَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ } الْأَعْلَبُ وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِ عَمَلًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } الْحَديثَ .

#### قوله: وما قيل

حَاوَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ الْمَذْهَبُ الثَّالثُ بوُجُوه .

الْأُوَّلُ : أَنَّا قَاطِعُونَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ كُلِّ مِنْ الْمُسْتَثْنَى ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَآلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مَعْنَاهُ الْإِفْرَادِيِّ ، وَالْمُفْرُدُ لَا يُقْصَدُ بِجُزْءٍ مِنْهُ الدَّلَالَةُ

عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ التَّانِي أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ قَانُونِ لُغَةِ الْعَرَبِ إِذْ لَمْ يُعْهَدْ مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ ، وَلَا مُرَكَّبٌ أُعْرِبَ جُزْؤُهُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُضَافٍ .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَلْزَمُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَى جُزْءِ الِاسْمِ فِي مِثْلِ اشْتَرَيْت الْجَارِيَةَ إِلَّا نِصْفَهَا .

الرَّابِعُ: أَنَّ أَهْلَ اللَّغَةِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الاسْتْثَنَاءَ إِخْرَاجُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ عَشْرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً اسْمًا للسَّبْعَةِ لَا يَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَعْنَى فَأْشَارَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَنْعِ الْوَجْهِ الثَّانِي وَنَقْضِهِ وَحَلِّهِ عَلَى وَجْه يَنْدَفِعُ بِهِ الْوُجُوهُ النَّارِبَعَةُ أَمَّا الْمَنْعُ فَهُو آئنًا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَعْلَامِ كَذَلكَ مثلَ شَابَ قَرْنَاهَا وَبَرَقَ نَحْرُهُ ، وَأَمْثَالَ ذَلكَ .

وَأُمَّا النَّقْضُ فَهُو أَنَّ مِثْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَمٌ مُرَكَّبُ مِنْ ثَلَاث كَلمَات مَعَ أَنَّ الْإِعْرَابَ فِي وَسَطِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِنَا جَاءَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَمَرَرْتَ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْحَلَّ فَهُو أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي لَغَةَ الْعَرَبِ تَرَكَّبُ الْمَوْضُوعِ الشَّخْصِيِّ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ كَلمَتَيْنِ فَمُسَلَّمٌ لَكِنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَالْمُسْتَثْنَى ، وَأَدَاةَ اللسَّتَثْنَاءِ عَبَارَةٌ عَنْ الْبَاقِي لَمْ الشَّخْصِيِّ مِنْ كَلمَتَيْنِ فَمُسَلَّمٌ لَكِنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَالْمُسْتَثْنَى ، وَأَدَاةَ اللسَّتَثْنَاءِ عَبَارَةٌ عَنْ الْبَاقِي لَمْ يُرِيدُوا أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ بِالشَّخْصِ بِمَنْزِلَة بَعْلَبَكَ وَمَعْدِي كَرِبَ بَلْ أَرَادُوا أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ بِالنَّوْعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ ثَبَتَ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا خَيَرَ صِيغَةَ فَعَلَ بِالْفَتْحِ إِلَى فُعِلَ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ فَهِمَ مَنْهُ الْبَاقِي كَمَا ثَبَتَ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا غَيَّرَ صِيغَةَ فَعَلَ بِالْفَتْحِ إِلَى فُعِلَ بِضَمِّ الْفَيْوِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ يُفْهِمُ مِنْهُ الْمَوْعِ الْمَاعِقِي كَمَا ثَبُتَ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا مَعْ وَعَيْنِ فُهِمَ مِنْهُ الْمُؤْمِ وَ الْقَيَامِ لِزَيْدِ

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الصَّرْفِيَّةِ ، وَالنَّحْوِيَّةِ فَإِنَّهَا أَوْضَاعٌ كُلِّيَّةٌ .

وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّغَة تَرَكُّبُ الْمَوْضُوعُ النَّوْعِيِّ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ كَلَمَتَيْنِ فَظَاهِرُ الْفَسَادِ فَإِنَّ جَمِيعَ الْمُرَكَّبَاتِ مَوْضُوعَةً بِالنَّوْعِ سَوَاءٌ تَرَكَّبَ مِنْ كَلَمَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِثْلَ قَوْلِنَا حَيَوَانٌ ذُو نُطَق ، وَقَوْلِنَا حِسْمٌ نَامٍ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالْإِرَادَةَ وَنُطْقٌ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْإِنْسَانِ بِالنَّوْعِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ الْوَاضِعِ أَنَّهُ إِذَا ذُكِرَ اسْمُ جنْس وَوُصِفَ بِمَا يَخُصُّ بَعْضَ أَنُواعِهِ فَهِمَ مَنْهُ ذَكِرَ السَّمُ جنْس وَوُصِف بِمَا يَخُصُّ بَعْضَ أَنُواعِهِ فَهِمَ مَنْهُ ذَكِرَ السَّمُ جنْس وَوُصِف بِمَا يَخُصُّ بَعْضَ أَنُواعِهِ فَهِمَ مَنْهُ لَوَاضِعِ أَنَّهُ إِذَا ذُكْرَ اسْمُ جنْس وَوُصِف بِمَا يَخُصُّ بَعْضَ أَنُواعِهِ فَهِمَ مَنْهُ لِلْاَنْسَانِ بِالنَّوْعِيُّ كَثِيرًا مَا يَتَرَكَّبُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ كَلَمَتَيْنِ ، وَيَكُونُ الْإِعْرَابُ فِي وَسَطِهِ كَمَا تَرَى ، وَيَكُونُ الْإِعْرَابُ فِي وَسَطِهِ كَمَا تَرَى ، وَيَكُونُ الْإَعْرَابُ فِي وَسَطِهِ كَمَا تَرَى ، وَيَكُونُ الْعَرَابُ فِي وَسَطِهِ كَمَا تَرَى ، وَيَكُونُ الْإِعْرَابُ فِي وَسَطِهِ كَمَا تَرَى ، وَيَكُونُ الْمُعْرَابِ وَلَا يَصِيمُ الْمَوْمَ عَلَى مَعَانِيهَا الْإِفْرَادِيَّةَ ؟ لِأَنْهَا كَلِمَاتَ ، وَلَا يَصِيرُ الْمَاسَتُشْنَى مِنْهُ بِمَنْزِلَةٍ عَوْدِهِ إِلَى الْمُسْتَشْنَى مِنْهُ بِمَنْزِلَةٍ عَوْدِهِ إِلَى الْمُشَعْرَ إِلَى الْمُسْتَشْنَى مِنْهُ بِمَنْزِلَةٍ عَوْدِهِ إِلَى الْمُؤْمَوعِ بِالنَّوْعِ .

غَيْرُ مُرَكَّبَةِ مَنْثُورَةٌ نَشْرَ أَسْمَاءِ الْعَدَدِ ، فَلَا اسْتَنْكَارَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّسْمِيَةِ بِمَا حَقُّهُ أَنْ يُحْكَى حِكَايَةً كَمَا سُمُّوا بِتَأَبَّطَ شَرَّاً وَبَرَقَ نَحْرُهُ وَشَابَ قَرْنَاهَا وَكَمَا لَوْ سُمِّيَ بِزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَبِبَيْتٍ مِنْ الشِّعْرِ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ مِثْلَ عَشْرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً لَيْسَ مَحْكَيًّا بَلْ مُعْرَبًا بِحَسْبِ الْعَوَامِلِ .

وَأَمَّا النَّقْضُ بِمِثْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ أُعْرِبَ فِي وَسَطِهِ فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ قَدْ احْتَرَزَ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ ، التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة وَلَا يُعْرَبُ الْجُزْءُ الْأُوَّلُ ، وَهُو غَيْرُ مُضَاف ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ خَفِي هَذَا عَلَى الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَأَمَّا الْحَلُّ فَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ التَّنَاقُضِ الْمُتَوَهَّمِ فِي الاسْتشْنَاءِ حَيْثُ أُسْنَدَ الْحُكْمُ إِلَى الْكُلِّ وَأُخْرِجَ الْبَعْضُ فَالْقَوْلُ بِكُونَ الْمُرَكِّبِ مَوْضُوعًا لِلْبَاقِي وَضْعًا كُلِيًّا لَيْسَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى أَحَد أَوْ يَقَعُ فِيهِ اخْتَلَافٌ أَوْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُقَابِلًا لِلْمَذْهَبَيْنِ الْأُولَادِيَّةِ فَإِمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْعَشَرَةِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَعَانِيهَا الْإِفْرَادِيَّةِ فَإِمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْعَشَرَةِ فَي عَشْرَةً إِلَّا ثَلَاثَةً عَشْرَةً أَفْرَادٍ وَيُحْكَمَ بِإِثْبَاتِهَا ، وَهُوَ النَّنَاقُضُ أَوْ يُرَادَ سَبْعَةُ أَفْرَادٍ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ النَّاقِي فَي الْمَذْهَبُ النَّاقَ وَهُو الْمَذْهَبُ النَّانِي .

فَمُجَرَّدُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَحْمُوعَ مَوْضُوعٌ لِلسَّبْعَة بِالنَّوْعِ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا بَلْ التَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ ، وَهُوَ أَنَّ عَشْرَةً أُخْرِجَتْ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ مَجَازٌ لِلسَّبْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّتِي أُخْرِجَتْ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ عَشْرَةٌ ، وَلَا شَيْءَ مِنْ السَّبْعَة بَعَشْرَة ، وَالْعَشَرَة بَعْدَ إِخْرَاجِ النَّلَاثَة

وَقَبْلَهُ مَفْهُومٌ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَتْ السَّبْعَةُ بِعَشْرَة عَلَى حَالِ أَطْلَقْتَهَا أَوْ قَيَّدْهَا إِنَّمَا هِيَ الْبَاقِي مِنْ الْعَشَرَةِ بَعْدَ إِخْرَاجِ الثَّلَاثَةِ كَمَا يُقَالُ : إِنَّهَا أَرْبَعَةٌ ضُمَّتْ إِلَيْهَا ثَلَاثَةٌ وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بأَرْبَعَة أَصْلًا .

وَإِنَّمَا هِيَ الْحَاصِلُ مِنْ ضَمِّ الْأَرْبَعَةِ إِلَى النَّلَاتَةِ ثُمَّ إِنَّ السَّبْعَةَ مُرَادَةً فِي مثْلِ عَشْرَةً بِالْمَلْقَبُ الْأَوْبَ الْمَلْقَةَ ، فَكَانَ مَجَازًا فِي السَّبْعَة ، وَهُوَ الْمَلْهَبُ الْأُولُ ، وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ مَوْضُوعٌ لِلْبَاقِي مِنْ الْعَشَرَة بَعْدَ إِحْرَاجِ الثَّلَاثَة ، وَلَا يُفْهَمُ مِنْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِلَّا ذَلِكَ ، وَلَيْسَ مَدْلُولُهَا عَشْرَةً مُقَيَّدَةً فَهُو مَوْضُوعٌ للسَّبْعَة لَا عَلَى أَنَّهُ وَضَعَ لَهُ وَضَعَ لَهُ وَضَعًا وَاحِدًا كَمَا يُتَصَوَّرُ بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِلَازِمٍ مُرَكَب ، وَالشَّيْءُ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَدَد ظَاهِرٌ فَإِنَّكَ قَدْ تَنْقُضُ عَدَدًا مِنْ عَدَد حَتَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدَد ظَاهِرٌ فَإِنَّكَ قَدْ تَنْقُضُ عَدَدًا مِنْ عَدَد حَتَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدَد ظَاهِرٌ فَإِنَّكَ قَدْ تَنْقُضُ عَدَدًا مِنْ عَدَد حَتَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَقْعُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَقَاقِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ بِنْتُ أَرْبَعِ وَلَكَ عَنْهُ بِعَيْرِهِمَا كَمَا اللَّالَافِ هِيَ الْعَشَرَةُ وَضَعْ لَلْ الْمَدُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَنْهُ الْعَلَى الْمُلْولِ اللَّالَ اللَّهُ الْمَدْ هَا الْمَدْهُ اللَّهُ الْعَلَدُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمَدْهُ الْعَلَى الْوَحُوهِ الَّتِي أَنْعُلُوا اللَّا الْمَدْهِبُ الْمُذَافِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَدُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَدْ اللَّهُ الْمَدُولُ اللَّهُ الْمُدَالُكُ عَبِيرٌ بِمَا يَرِدُ عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي أَبْطُلُوا اللَّالَمُ الْمُنْفَى . الْعَلَولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُذَافِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

# قوله: شبهوا الاستثناء بالغاية

حَيْثُ قَالُوا : إِنَّ مُوجَبَ صَدْرِ الْكَلَامِ يَنْتَهِي بِالِاسْتِثْنَاءِ انْتِهَاءَ الْإِثْبَاتِ بِالْعَدَمِ ، وَالنَّفْي بِالْوُجُودِ كَمَا

يَنْتَهِي بِالْغَايَةِ أَصْلُ الْكَلَامِ وَلَزِمَ مِنْ انْتِهَاءِ الْأُوَّلِ إِثْبَاتُ الْغَايَةِ فَصَارَ كُلٌّ مِنْ الْإِثْبَاتِ ، وَالنَّفْي فِي الْمُسْتَثْنَى قَابِتًا بِدَلَالَةِ اللَّغَةِ كَالصَّدْرِ إِلَّا أَنَّ حُكْمَ الصَّدْرِ قَابِتُ قَصْدًا ، وَعَبَارَةً ، وَحُكْمُ الْمُسْتَثْنَى ضِمْنًا وَإِشَارَةً ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ فِي كَالصَّدْرِ إلَّا أَنَّ حُكْمَ الصَّدْرِ قَابِتُ قَصَدًا ، وَعَبَارَةً ، وَمَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ مَسُوقٌ لِإِثْبَاتِ مَجِيءِ زَيْدٍ وَقِيَامِهِ بِأَبْلَغِ وَجْهِ غَيْرِ اللسَّتَثْنَاءِ الْمُفَرَّغِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ مَا جَاءَنِي إلَّا زَيْدٌ ، وَمَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ مَسُوقٌ لِإِثْبَاتِ مَجِيءِ زَيْدٍ وَقِيَامِهِ بِأَبْلَغِ وَجْهِ التوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

وَأُوْكَده حَتَّى قَالُوا : إِنَّهُ تَأْكِيدٌ عَلَى تَأْكِيد .

### قوله: بحكم العرف

يَعْنِي : أَنَّ الْعُرْفَ شَاهِدُ عَلَى أَنَّ اللسَّتْنَاءَ يُفِيدُ إِثْبَاتَ حُكْمٍ مُخَالِف لِلصَّدْرِ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ وُونَ الْعَبَارَةِ وَدُونَ النَّالُثُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ أَصْلًا إِلَّا أَنَّ الْكَلَامَ فِي ثُبُوتِ هَذَا عَلَى الْمَذْهَبِ النَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُهُ بِطَرِيقِ الْعِبَارَةِ وَدُونَ النَّالُثِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ أَصْلًا إِلَّا أَنَّ الْكَلَامَ فِي ثُبُوتِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ كُونَ اللسَّتْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتًا ، وَبِالْعَكْسِ مَنْطُوقٌ الْعُرْفِ ، وَأَيْضًا مَبْنَى هَذَا الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ كُونَ اللسَّتْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتًا ، وَبِالْعَكْسِ مَنْطُوقٌ عَلَى الْمَذْهَبِينِ .

### قوله: وهذا مناسب

يَعْنِي فِي الْقَوْلِ بِأَنَّ الاسْتْثْنَاءَ الْغَيْرَ الْعَدَدِيِّ يُفِيدُ النَّفْيَ ، وَالْإِثْبَاتَ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ تَوْفِيقٌ بَيْنَ الْإِحْمَاعَاتِ الْأَرْبَعَةِ ، الْأُوَّلُ مَا قَالَ عُلَمَاءُ الْبَيَانَ فِي إِفَادَةٍ مَا ، وَإِلَّا لِلْقَصْرِ مِثْلَ مَا جَاءَنِي إِلَّا زَيْدٌ إِنَّ اللسْتِثْنَاءَ مَوْضُوعٌ لِنَفْيِ التَّشْرِيكِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْمُسْتَثْنَى فِي الْحُكْمِ غَيْرُهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ التَّخْصِيصُ أَيْ : إِثْبَاتُ الْحُكْمِ لِلْمُسْتَثْنَى وَنَفْيُهُ عَمَّا سِواهُ ، وَهُوَ مَعْنَى الْقَصْرِ الثَّانِي ، إحْمَاعُ أَهْلِ اللَّغَةِ عَلَى أَنَّهُ إِخْرَاجٌ أَيْ : لِلْمُسْتَثْنَى

مِنْ حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ .

الرَّابِعُ : إِحْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ النَّفْيِ إِنّْبَاتٌ وَمِنْ الْإِنْبَاتِ نَفْيٌ أَيْ : ضِمْنًا ، وَإِشَارَةً لَا قَصْدًا ، وَعِبَارَةً

## قوله: واختلفوا في كيفية عمله

قَدْ سَبَقَ إِلَى الْفَهْمِ أَنَّ فِي الاسْتَثْنَاءِ الْمُتَصلِ تَنَاقُضًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ قَوْلَكَ لِزَيْدِ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً إِنَّبَاتُ لِلشَّلَاثَة فِي ضَمْنِ الْعَشَرَةِ وَنَفْيٌ لَهَا صَرِيحًا فَاضْطُرُّوا إِلَى بَيَانَ كَيْفَيَّةِ عَمَلِ الاسْتَثْنَاءِ عَلَى وَجْه لَا يَرِدُ ذَلِكَ ، وَحَاصِلُ أَقْوَالِهِمْ فِيهَا ثَلَاثَةٌ اللَّوَّلُ الْمُرَادَ بِعَشْرَة مَعْنَاهَا أَيْ: عَشْرَةُ أَفْرَاد فَيَتَنَاوَلُ السَّبْعَة ، وَإِلَّا ثَلَاثَةً قَرِينَةٌ الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِعَشْرَةٍ مَعْنَاهَا أَيْ: عَشْرَةُ أَفْرَاد فَيَتَنَاوَلُ السَّبْعَة ، وَالتَّلَاثَة مَعْنَاهُ الْعَشَرَةِ الْمُحْرَجِ مِنْهَا التَّلَاثَةُ فَلَمْ يَقَعْ الْإِسْنَادُ إِلَّا عَلَى سَبْعَةٍ مَعًا الْمُخرَجِ مِنْهَا التَّلَاثَةُ فَلَمْ يَقَعْ الْإِسْنَادُ إِلَّا عَلَى سَبْعَةٍ مَعًا الْمُحْرَجِ مِنْهَا التَّلَاثَةُ فَلَمْ يَقَعْ الْإِسْنَادُ إِلَّا عَلَى سَبْعَةٍ

الثَّالِثُ : أَنَّ الْمَحْمُوعَ أَعْنِي عَشْرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً مَوْضُوعٌ بِإِزَاءِ سَبْعَةٍ حَتَّى كَأَنَّهُ وُضِعَ لَهَا اسْمَانِ مُفْرَدٌ هُوَ سَبْعَةٌ وَمُرَكَّبٌ هُوَ عَشْرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً .

## قوله: مع فرق آخر

هَذه مَسْأَلَةُ اخْتَلَافِهِمْ في أَنَّ الاسْتَثْنَاءَ مِنْ الْإِثْبَاتِ هَلْ هُو َنَفْيٌ أَمْ لَا فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَعْنَى إِلَّا ثَلَاثَةً أَنَّهَا لَيْسَتَ عَلَيَّ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا حَتَّى يَكُونُ مَعْنَاهُ عَدَمَ الْحُكْمِ بِثُبُوتِ الثَّلَاثَةِ ، وَجَعْلُهَا فِي حُكْمِ الْمُسْتَقِلِّ ، فَإِنَّهُ يُثْبِتُ حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِ صَدْرِ الْكَلَامِ حُكْمِ الْمُسْتَقِلِّ ، فَإِنَّهُ يُثْبِتُ حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِ صَدْرِ الْكَلَامِ التَّفَاقًا .

### قوله: وهذا المذهب

ذَكَرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّ الِاسْتَشْنَاءَ يَعْمَلُ عِنْدَنَا بِطَرِيقِ الْبَيَانِ بِمَعْنَى الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْبَعْضَ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ الْأَصْلِ حَتَّى كَأَنَّهُ قِيلَ : عَلَيَّ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ النَّكَلُّمُ بِالْعَشَرَةِ فِي حَقِّ لُزُومِ النَّلَاتَةِ فَالِاسْتِشْنَاءُ تَصَرُّفُ فِي الْكَلَامِ بِجَعْلِهِ عَبَارَةً عَمَّا وَرَاءَ الْمُسْتَشْنَى ، وَعِنْدَ

الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ بِمَعْنَى أَنَّ أَوَّلَ الْكَلَامِ إِيقَاعٌ لِلْكُلِّ لَكَنَّهُ لَا يَقَعُ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ ، وَهُوَ السَّتْشَاءُ الدَّالُ عَلَى النَّفِي عَنْ الْبَعْضِ حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ إِلَّا ثَلَاتَةً فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّ ، فَلَا يَلْزَمُهُ الثَّلَاثَةُ لِلدَّلِيلِ الْمُعَارِضِ لَأُوَّلِ اللَّهُ اللَّلِيلِ الْمُعَارِضِ لَأُوَّلِ اللَّهُ اللَّيْلِ الْمُعَارِضِ لَأُوَّلِ اللَّهُ اللَّيْلِ الْمُعَارِضِ لَأُوَّلِ اللَّهُ اللَّيْلِ الْمُعَارِضِ لَأُولِ اللَّهُ اللَّيْلِ الْمُعَارِضِ لَأُولِ اللَّهُ اللَّيْلِ الْمُعَارِضِ لَأُولِ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَدْ لَا يَنْعَقَدُ بَحُكْمَهِ كَمَا فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، وَالْمَحْنُونِ إِلَّا أَنَّ إِلْحَاقَ اللسَّشْنَاءِ بِالثَّانِي أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْعَقَدَ الْكَلَامُ فِي نَفْسِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُوحَبُ الْعَشَرَةَ بَلْ السَّبْعَةَ فَقَطْ لَزِمَ إِنْبَاتُ مَا لَيْسَ مِنْ مُحْتَمَلَاتَ اللَّفْظِ إِذْ السَّبْعَةُ لَا تَصْلُحُ مُسَمَّى لِلَفْظِ الْعَشَرَةِ لَا يَوحَبُ الْعَشَرَةَ بَلْ السَّبْعَةَ فَقَطْ لَزِمَ إِنْبَاتُ مَا لَيْسَ مِنْ مُحْتَمَلَاتَ اللَّفْظِ إِذْ السَّبْعَةُ لَا تَصْلُحُ مُسَمَّى لِلَفْظِ الْعَمَارَةِ لَلْ السَّمْ الْعَدَدِ نَصُّ فِي مَدْلُولِهِ لَا يُحْتَمَلُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمَجَازُ اللَّا أَنَّ اسْمَ الْعَدَدِ نَصُّ فِي مَدْلُولِهِ لَا يُحْتَمَلُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمَجَازُ اللَّا أَنَّ اسْمَ الْعَدَدِ نَصُّ فِي مَدْلُولِهِ لَا يُحْتَمَلُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمَجَازُ اللَّا أَنَّ اسْمَ الْعَدَدِ نَصُّ فِي مَدْلُولِهِ لَا يُحْتَمَلُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمَجَازُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمَجَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْولِهِ لَا يَعْدَدِ لَتَقَاقُ اللَّامُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامَ فَي كُونُ مُرْجُوحًا .

فَاَسْتَدَلَ الْمُصَّنِّفُ بِهَذَا الْجَوَابِ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُمْ بِكَوْنِهِ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ هُوَ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْقَدْرِ الْبَاقِي مَجَازًا ، وَالاسْتَشْنَاءُ قَرِينَةٌ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمَفْتَاحِ حَيْثُ قَالَ : إِنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُتَكَلِّمِ لِلْعَشْرَةِ فِي التِّسْعَةِ مَجَازٌ ، وَإِلّا وَاحِدًا قَرِينَةُ الْمَجَازِ .

### قوله: أو قبله

عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ : بَعْدَ الْحُكْمِ أَيْ : أَطْلَقَ الْعَشَرَةَ عَلَى عَشْرَةِ أَفْرَادٍ ثُمَّ أَخْرَجَ ثَلَاثَةً قَبْلَ الْحُكْمِ ثُمَّ حَكَمَ عَلَى الْبَاقِي مِنْ الْعَشَرَة ، وَهُوَ السَّبْعَةُ .

#### قوله: حجته

قَدْ احْتَجَّ الذَّاهِبُونَ إِلَى الْمَذْهَبِ الْأُوَّلِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ بِعَشْرَةٍ كَمَالُهَا أَوْ سَبْعَةٌ إِذْ لَا ثَالِثَ ، وَالْأُوَّلُ بَاطِلُ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ إِلَّا بِسَبْعَةٍ فَتَعَيَّنَ

الثَّانِي ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ عَشْرَةً بِكَمَالِهَا لَامْتَنَعَ مِنْ الصَّادِقِ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى { فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلَّا حَمْسِينَ عَامًا } لَمُرَادَ بِاللَّفْظِ الْكُلُّ ، وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْبَعْضِ إِذْ الْمُرَادَ بِاللَّفْظِ الْكُلُّ ، وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْبَعْضِ إِذْ الْكَلَامُ يَتِمُّ بِآخِرِهِ ، فَلَا فَسَادَ ، وَقَدْ أُوْرَدَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثَ حُجَجٍ مِنْ قِبَلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَعْمَلُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ دُونَ الْبَيَانِ .

وَلَمَّا ذَهَبَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ مَعْنَاهُ الْقَوْلُ بِالْمَذْهَبِ الْأُوَّلِ جَعَلَهَا حُجَجًا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُوَّلَ .

تَقْرِيرُ الْأُولَى أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى جَعْلِ الْمُسْتَثْنَى فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ إعْدَامَ التَّكَلَّمِ أَيْ : الْقَوْلُ بِعَدَمِ التَّكَلَّمِ النَّكَلَّمِ النَّكَلَّمِ النَّكَلَّمِ النَّكَلَّمِ مَعْ عَدَمِ حُكْمِهِ أَيْ : الْأَثْرِ النَّابِت به بناءً عَلَى الْمَوْجُودِ حَقِيقَةً غَيْرُ مَعْقُول بَلْ هُوَ إِنْكَارٌ لِلْحَقَائِقِ بِحِلَاف وَجُودِ التَّكَلَّمِ مَعَ عَدَمِ حُكْمِهِ أَيْ : الْأَثْرِ النَّابِت به بناءً عَلَى مَانِعُ فَإِنَّهُ شَائِعٌ مُسْتَفِيضٌ كَالْعَامِ النَّذِي خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ يَمْتَنعُ حُكْمُهُ فِي الْقَدْرِ الْمُعَارِضِ ، وَهُوَ اللسَّتِثْنَاءُ .

وَتَقْرِيرُ الثَّانِيَةِ أَنَّ أَهْلَ اَللَّغَةِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللَّسْتَشْنَاءَ مَنْ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ وَمَنْ الْإِثْبَاتَ نَفْيٌ ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ اللَسْتَشْنَاءَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَشْنَى مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الصَّدْرِ فَيَكُونُ مُعَارِضًا لَهُ لَا فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَتَقْرِيرُ النَّالِيَّةِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَوْلَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ تَوْحِيدٍ أَيْ: إِقْرَارٍ بِوُجُودِ الْبَارِي تَعَالَى وَوَحْدَانِيِّتِهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَمَلُ اللَّسَتْنَاءِ بِطَرِيقِ عَلَى أَنَّ اللَّهُ كَلِمَةً تَوْحِيدٍ أَيْ : إِقْرَارٍ بِوُجُودِ الْبَارِي تَعَالَى وَوَحْدَانِيِّتِهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَمَلُ اللَّاسَتِثْنَاءِ بِطَرِيقِ النَّهُ وَاللَّهُ لَكُونَ عَمَلُ اللَّهُ كَلِمَةً تَوْحِيدٍ أَيْ اللَّهُ كَلِمَةً اللَّهُ لَكُونَ عَمَلُ اللَّهُ لِللَّالِيْ اللَّهُ لَكُونَ عَمَلُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُونَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً لَوْ عَلَى إِلَى اللَّهُ لَكُونَ عَمَلُ اللَّهُ لِللَّهُ لَكُونَ عَمَلُ اللَّهُ لِيَةً إِلَا اللَّهُ لِلْعَالَ لَهُ اللَّهُ لَكُونَ عَمَلُ اللَّهُ لَا إِلَى اللَّهُ لِلْهَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُونُ عَمَلُ اللَّهُ لِيَّ إِلَى اللَّهُ لَتُنَا لَا إِلَى اللَّهُ لَكُونُ عَمَلُ اللَّهُ لَكُنْ عَمَلُ اللَّهُ لِلْعَلَى إِلَيْكُونُ مُعَارِضَةٍ ،

وَإِثْبَاتِهِ حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِ الصَّدْرِ لَمَا لَزِمَ الْإِقْرَارُ بِوُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ بِنَفْيِ الْأَلُوهِيَّةِ عَنْ مَا سَوَاهُ ، وَالتَّوْحِيدُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِأَنْهُ لَوْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ دَهْرِيُّ ، مُنْكَرٌ لُوجُودِ الصَّانِعِ يُحْكَمُ بِإِثْبَاتِ الْأَلُوهِيَّةِ لِلّهِ تَعَالَى وَنَفْيِهَا عَمَّا سَوَاهُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ دَهْرِيُّ ، مُنْكِرٌ لوجُودِ الصَّانِعِ يُحْكَمُ بِإِثْبَاتِ النَّالُوهِيَّةِ لِلْهِ تَعَالَى وَنَفْيِهَا عَلَى وَفْقِ مَا بِالسَّتِشْنَاءَ يَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتٍ حُكْمٍ مُخَالِفَ لِلصَّدْرِ هَذَا تَقْرِيرُ الْحُجَجِ عَلَى وَفْقِ مَا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ احْتِجَاجًا بِهَا عَلَى أَنْ عَمَلَ اللسَّتِشْنَاءَ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ ، وَأَنَّهُ مِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ .

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ الْمَذْهَبِ الْأُوَّلِ فَيَكُونُ حُجَجًا عَلَى إثْبَاتِه ، وَأَيْضًا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الْمَذْهَبِيْنِ الْأُحِيرَيْنِ حُكْمَانَ أَحَدُهُمَا نَفْيٌ ، وَالْآخَرُ إِثْبَاتٌ بَلْ حُكْمٌ وَاحِدٌ فَقَطْ فَتَعَيَّنَ الْأُوَّلُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ عَلَى الْمَذْهَبِيْنِ الْأَخِيرَيْنِ حُكْمَانَ أَحَدُهُمَا نَفْيٌ ، وَالْآخَرُ إِثْبَاتٌ بَلْ حُكْمٌ وَاحِدٌ فَقَطْ أَمَّا عَلَى الْبَاقِي . أَمَّا عَلَى الْبَاقِي . وَأَمَّا عَلَى الْبَاقِي ، وَلَا حُكْمَ إِلَى الْمُشْتَشْنَى مِنْهُ ، وَالْمُسْتَشْنَى وَآلَةِ اللسَّتَشْنَاءِ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَاقِي ، وَلَا حُكْمَ إِلَا عَلَيْهِ وَأَمَّا عَلَى الْمُشْتُشْنَى مِنْهُ ، وَالْمُسْتَشْنَى وَآلَةِ اللسَّتَشْنَاءِ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَاقِي ، وَلَا حُكْمَ إِلَّا عَلَيْهِ وَأَمَّا عَلَى الْمَدْهَبِ الثَّالِثَ إِلَى الْعَدُولُ عَنْ النَّوْلَى لَا تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْمَذْهَبِ الثَّالِثَ إِلْا الْعُدُولُ عَنْ التَّكُلُّمِ بِالْأَحْصَرِ إِلَى التَّكُلُّمِ بِالْأَطُولِ .

( مَسْأَلَةٌ ) شَرْطُ الاسْتَثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا أَوْجَبَهُ الصِّيغَةُ قَصْدًا لَا مِمَّا يَثْبُتُ بِهَا ضِمْنَا ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي اللَّفْظ فَلهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ : ( لَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالْخُصُومَةِ غَيْرَ جَائِزِ الْإِقْرَارِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْرَارُ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ لَا لِأَنَّهُ مِنْ الْخُصُومَةِ فَيَكُونُ ثَابِتًا بِالْوَكَالَةِ ضِمْنًا ، فَلَا يُسْتَثْنَى إِلَّا أَنْ يَنْقُضَ الْوَكَالَةَ ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ : لَكِنْ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْوَكَالَة

( وَيَصِحُّ عِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُصُومَةِ الْجَوَابُ مَجَازًا فَيَتَنَاوَلُ الْإِقْرَارَ وَالْإِنْكَارَ فَيَصِحُّ الاسْتَثْنَاءُ مَوْصُولًا ؛ لَأَنَّهُ بَيَانُ تَقْرِيرٍ نَظَرًا إِلَى الْحَقِيقَةِ اللَّغَوِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُسَالَمَةٌ لَا مُخَاصَمَةٌ فَعَلَى هَذَا يَصِحُ مَفْصُولًا ، وَلَوْ قَالَ غَيْرُ جَائِزِ الْإِنْكَارِ فَأَيْضًا عَلَى الْحَلَافِ بِنَاءً عَلَى الدَّلِيلُ الْأُوَّلُ لَمُحَمَّد ) .

وَهُو أَنَّ الْخُصُومَةَ تَشْتَمِلُ الْإِقْرَارَ وَالْإِنْكَارَ فَيَصِحُّ عِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَثْنَاءُ الْإِنْكَارِ الْمَاتُّقَى ذَلِكَ عَلَى الدَّلِيلِ النَّانِي لِمُحَمَّد ، وَهُو أَنَّ اسْتَثْنَاءَ الْإِقْرَارِ بَيَانُ تَقْرِيرِ نَظَرًا إِلَى الْحَقِيقَةِ اللَّغَوِيَّةِ ؛ لَأَنَّ اسْتَثْنَاءَ الْإِنْكَارِ لَيْسَ تَقْرِيرُ لَلْحَقِيقَةِ اللَّغَوِيَّةِ ؛ لَأَنَّ اللَّالِيلِ الَّذِي ذَكَرَ فِي اسْتَثْنَاء الْإِقْرَارِ بَيَانُ تَقْرِير نَظَرًا إِلَى الْحَقِيقَةِ اللَّغُويَّةِ بَلْ إِبْطَالُ لَهَا أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَلَا يَصِحُ هَذَا السَّتَثْنَاءُ لَل لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرَ فِي اسْتَثْنَاء الْإِقْرَارِ بَيْلَ بَلَا يُصِحُ هَذَا السَّتَثْنَاءُ لَل لِللَّالِيلِ اللَّذِي ذَكَرَ فِي اسْتَثْنَاء الْإِقْرَارِ بَيْلَ فَلَا يُصِحُ هَذَا السَّتَثْنَاءُ لَلْ لِلدَّلِيلِ اللَّذِي ذَكَرَ فِي اسْتَثْنَاء الْإِقْرَارِ بَيْلَ فَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَلَا يُصِحُ هُذَا اللَّاسَتَثْنَاء لَلْكُلِ مِنْ الْخُصُومَة هِي الْإِنْكَارُ فَقَطْ ، فَلَا يُمْكِنُ السَّتُنَاءُ الْإِنْكَارُ مِنْهَا هَذَا مَا خَطَرَ بَبَالِي .

الشَّرْ حُ

# قوله: مسألة شرط الاستثناء أن يكون

الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِحَيْثُ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى قَصْدًا وَحَقِيقَةً عَلَى تَقْديرِ السُّكُوتِ عَنْ الاسْتَثْنَاء لَا تَبَعًا ، وَحُكْمًا ؛ لَأَنَّ اللَّهْ اللَّهْ عَلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّهْطُ ، وَلَا يَعْمَلُ فِيمَا يَشُبَتُ حُكْمًا فَلَوْ وَكُلْ رَجُلًا بِالْخُصُومَة ، اللسْتَثْنَاء تَصَرُّفُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لَأَنَّ الْإِقْرَارَ ثَبَتَ ضَمْنًا بِوَاسِطَة أَنَّ الْوَكيلَ قَاتُمٌ مَقَامَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لَأَنَّ الْإِقْرَارَ ثَبَتَ ضَمْنًا بِوَاسِطَة أَنَّ الْوَكيلَ قَاتُمٌ مَقَامَ اللَّهُ وَكُلِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لَأَنَّ الْإِقْرَارَ ثَبَتَ ضَمْنًا بواسِطَة أَنَّ الْإِقْرَارَ يَدْخُلُ فِيهَا قَصْدًا حَتَّى يَصِحَ الْحُرَاجُهُ مِنْهَا ، فَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَلَا إَبْطَالُهُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَة إِلَّا لِنَا اللَّهُ لَا يَعْفَا مَا اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ اللَّ

بنَقْضِ الْوَكَالَة ، ويَصِحُّ عنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لوَجْهَيْن .

الْأُوَّلُ : أَنَّ الْخُصُومَةَ لَمَّا كَانَتْ مَهْجُورَةً شَرْعًا صَارَ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَة تَوْكِيلًا بِالْجَوَابِ عَمَلًا بِالْمَجَازِ فَدَخَلَ فِيهَا الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ قَصْدًا فَصَحَّ اسْتشْنَاءُ الْإِقْرَارِ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا ؟ لِأَنَّهُ بَيَانُ تَغْيير .

الثَّانِي أَنَّهُ بَيَانُ تَقْرِيرٍ ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْخُصُومَةِ مَعْنَاهَا اللَّغَوِيَّ الَّذِي هُوَ الْخُصُومَةُ لَا الشَّرْعِيَّ الَّذِي هُوَ الْخُصُومَةُ وَاسْتَثْنَى الْإِنْكَارَ قِيلَ لَا يَصِحُّ بِاللِّفَاقِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ اللَّفْظِ عَنْ فَيَصِحُّ مَوْصُولًا وَمَفْصُولًا ، وَلَوْ وَكَلَهُ بِالْخُصُومَةِ وَاسْتَثْنَى الْإِنْكَارَ قِيلَ لَا يَصِحُّ بِاللِّفَاقِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ اللَّفْظِ عَنْ حَقِيقَةً أَعْنِي الْمُنَازَعَةَ ، وَالْإِنْكَارَ وَمَجَازِهِ أَعْنِي مُطْلَقَ الْجَوابِ ، وَالْإِنْكَارِ فَيَجُوزُ اللَّهُ تَعْلَى الْخِلَافَ بَنَاءً عَلَى الْوَجْهِ اللَّهُ لَعْطِيلُ اللَّفْظِ ؛ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعْالَى ، وَهُو آئَهُ مَجَازٌ عَنْ الْجَوابِ شَامِلُ لِلْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ فَيَجُوزُ اسْتَثْنَاءً أَيِّهِمَا كَانَ ، وَلَا يَلْزَمُ تَعْطِيلُ اللَّفْظِ ؛ لِلْقُور اللَّهُ فَصَدَ مَجَازَهُ ، وَاسْتَثْنَى بَعْضَ أَفْرَادِ الْمَجَازِ كَمَا يُقَالُ : رَأَيْتُ فِي الْحَمَّامِ الْأَسُودَ إِلَّا هَذَا الْأَسَدَ

وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ دُخُولَ الْإِنْكَارِ فِيهِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ لَمَّا عَنْ مَطْلَقِ الْجَوَابِ دَحَلَ كُلِّ مِنْهُمَا فِيهِ عُمُومِ الْمَجَازِ ، وَالْإِقْرَارُ وَإِنْ كَانَ ضِمَنًا ، وَتَبَعًا لِلْإِنْكَارِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا صَارَ مَجَازًا عَنْ مُطْلَقِ الْجَوَابِ دَحَلَ كُلِّ مِنْهُمَا فِيهِ بِحَسَبِ الْأَصَالَة .

وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَلَا يَصِحُّ اسْتُثْنَاءُ الْإِنْكَارِ لَكِنْ لَا لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي عَدَمِ صِحَّةِ اسْتُثْنَاءِ . الْإِقْرَارُ إِذْ الْإِنْكَارِ فَيَكُونُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الْإِنْكَارُ ثَبَتَ بِالْخُصُومَةِ قَصْدًا لَا ضِمْنًا بَلْ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ وَكَالَةٌ بِالْإِنْكَارِ فَيَكُونُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ السَّتْنَاءِ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ .

وَلَقَائِلَ أَنْ يَقُوَلَ : الْإِقْرَارُ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ قَصْدًا وَحينَئِذ لَا يَتَعَذَّرُ إِخْرَاجُ الْإِنْكَارِ وَلَا يَلْزَمُ إِبْطَالُ الصِّيغَةِ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ الْإِقْرَارُ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَتَبَعًا لِلْإِنْكَارِ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَثْنَى الْإِنْكَارَ لَزِمَ اسْتِثْنَاءُ الْإِقْرَارِ أَيْضًا فَيَلْزَمُ اسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ

( مَسْأَلَةٌ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ ، وَمُنْقَطِعٌ وَالتَّانِي مَجَازٌ ) فَإِنْ قِيلَ قَسَّمْت اللسْتِثْنَاءَ عَلَى الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ فَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُكَ ، وَالتَّانِي مَجَازٌ قُلْتُ لَيْسَ هَذَا قِسْمَةً حَقِيقَةً بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، وَالثَّانِي بطَريق الْمَجَازِ .

( وَقَدْ أَوْرَدَ أَصْحَابُنَا قَوْله تَعَالَى { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا } ) مِنْ أَمْثِلَة اللسَّتْثَنَاءِ الْمُنْقَطِع ، وَوَجْهُهُ أَنَّ اللسَّتَثَنَاءَ الْمُتَّصِلَ هُوَ إِخْرَاجٌ عَنْ حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ، وَهُنَا لَيْسَ كَذَلكَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الصَّدْرِ أَنَّ مَنْ قَذَفَ فَهُوَ فَاسِقٌ ، ( وَهُنَا لَيْسَ كَذَلكَ ؛ لِأَنَّ حُكْمُ الصَّدْرِ أَنَّ مَنْ قَذَفَ فَهُوَ فَاسِقٌ ، ( وَهُنَا لَا يَخْدُ التَّوْبَةِ فَهَذَا كُورُ ، وَهُنَا لَا يَعْدَ التَّوْبَةِ فَهَذَا حُكْمٌ آخَرُ ) أَوْرَدَهُ أَصْحَابُنَا مِنْ أَمْثِلَةِ اللسَّشْنَاءِ اللَّسْتِشْنَاءِ اللَّسْقُطَع .

وَالْوَحْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُوْنِهِ مُنْقَطِعًا هُوَ أَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ الْفَاسِقُونَ ، وَالْقَائِبُونَ لَيْسُ مُسْتَثْنَى مِنْهُ بَلْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ قَوْلُهُ : وَأُولَئِكَ أَيْ : الَّذِينَ يَرْمُونَ ، وَالْفَاسِقُونَ وَالْفَاسِقُونَ مَنْهُ ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْفَاسِقِينَ لَيْسَ مُسْتَثْنَى مِنْهُ بَلْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ أُولَئِكَ غَيْرُ دَاحِلِينَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَلَا شَكَ أَنَّ الرُّمَاةَ التَّائِينَ دَاحِلُونَ فِي الْمُسْتَثْنَى مَنْهُ وَهُوَ أُولَئِكَ غَيْرُ دَاحِلِينَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْقُومُ مُنْطَلِقُونَ إِلَّا زَيْدًا فَزَيْدٌ دَاحِلٌ فِي الْقَوْمِ وَغَيْرُ دَاحِلٍ فِي مُنْطَلِقُونَ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي التوضِح فِي حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

التَّقْوِيمِ وَحْةٌ حَسَنٌ لِكَوْنِهِ مُنْقَطِعًا فَأُوْرَدْت ذَلِكَ فِي الْمَتْنِ ، وَهُوَ أَنَّ اللسَّتْشَاءَ الْمُتَّصِلَ إِخْرَاجٌ عَنْ حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ . بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَالْمَعْنَى الْمَذْكُورُ أَنَّ مَعْنَى الْإِخْرَاجِ هُوَ الْمَنْعُ عَنْ اللَّخُولِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَدِّ الِاسْتِشْنَاءِ وَالِاسْتِشْنَاءُ الْمُنْقَطِعُ هُوَ أَنْ يُذْكَرَ شَيْءٌ بَعْدَ إِلَّا

وَأَخُواتِهَا غَيْرُ مُخْرَجِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فَقُولُنَا غَيْرُ مُخْرَجِ يَتَنَاوَلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ دَاحِلًا فِيهِ لَكِنْ لَا يَخْرُجُ عَنْ عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَحُكْمُ صَدْرِ الْكَلَامِ أَنَّ مَنْ قَذَفَ صَارَ فَاسَقًا وقَوْله وَالنَّانِي أَنْ يَكُونَ دَاحِلًا فِيهِ لَكِنْ لَا يَخْرُجُ عَنْ عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ تَابَ لَا يَبْقَى فَاسَقًا بَعْدَ التَّوْبَةِ فَهَذَا حُكْمٌ آخَرُ وَنَظَائِرُهُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا وقَوْله تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } فَإِنَّ قُولُهُ { إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } وَقُوله بَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُخْرَجٍ مِنْ حُكْمِ صَدْرِ الْكَلَامِ ، وَهُو الْحُرْمَةُ وَلَا لَا الْحُرْمَةُ وَلَا لَكَنَّهُ عَيْنَ الْلُحْمَعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُخْرَجٍ مِنْ حُكْمِ صَدْرِ الْكَلَامِ ، وَهُو اللّهُ مَعْفُورٌ .

# الشَّرْحُ

# قوله: مسألة

الْمُسْتَشْنَى إِنْ كَانَ بَعْضَ الْمُسْتَشْنَى مِنْهُ فَالِاسْتَشْنَاءُ مُتَّصِلٌ ، وَإِلَّا فَمُنْقَطِعٌ وَلَفْظُ الِاسْتَثْنَاء ، وَالْمُسْتَثْنَى حَقِيقَةٌ فِي الْمُتَّصِلِ مَجَازٌ فِي الْمُتَّصِلِ عَكَى سَبِيلِ الاَسْتَرَاكِ ، وَأَمَّا صِيغَةُ اللَاسْتَثْنَاء ، فَحَقِيقَةٌ فِي الْمُتَّصِلِ مَجَازٌ فِي الْمُنْقَطِع ؛ لَأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَلْإِخْرَاج ، وَلَا إِخْرَاج فِي الْمُنْقَطِعِ فَكَلَامُ الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ اللسَّتَثْنَاء أَيْ : الصِّيغَة الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا هَذَا اللَّهُ عَلَى فَعْلِ الْمُتَكَلِّمِ ، وَعَلَى الْمُسْتَثْنَى ، وَعَلَى نَفْسِ الصِّيغَة . اللَّفْظُ مَجَازٌ فِي الْمُنْقَطِعِ فَإِنَّ لَفْظَ اللِسْتِثْنَاء يُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ الْمُتَكَلِّمِ ، وَعَلَى الْمُسْتَثْنَى ، وَعَلَى نَفْسِ الصِّيغَة .

## قوله: وقد أورد أصحابنا

الظَّاهِرُ أَنَّ الاسْتَثْنَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى { وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا } مُتَّصِلٌ أَيْ : أُولَئِكَ الَّذِينَ يَرْمُونَ مَحْكُومٍ عَلَيْهِمْ بِالْفِسْقِ ؛ لِأَنَّ التَّائِبَ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ، وَالْفِسْقُ هُو الْمَحْصَيةُ ، وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةَ اللَّه ، وَقَدْ جَعَلَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرُهُ مُنْقَطِعًا وَبَيَّنُوهُ بِوُجُوه . هُوَ الْمَدْكُورُ فِي التَّقْوِيمِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى ، وَإِنْ دَحَلَ فِي الصَّدْرِ الْأَوْلُ : مَا اخْتَارَهُ الْمُسْتَثْنَى ، وَإِنْ دَحَلَ فِي الصَّدْرِ لَكُورُ فِي التَّقْوِيمِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى ، وَإِنْ دَحَلَ فِي الصَّدْرِ لَكُورُ لَيْ لَمْ يُقْصَدُ إِخْرَاجُهُ مِنْ حُكْمِهِ عَلَى مَا هُوَ مَعْنَى الاسْتَثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ بِهِ قَصْدُ إِثْبَاتٍ حُكْمٍ آخَرَ لَهُ ، وَهُو أَنَّ التَّائِبَ لَا لَكُورُ لَمْ يُكُنْ مَعْنَى { هُمُ الْفَاسِقُونَ } الثَبَّاتُ عَلَى الْفِسْقِ ، وَالدَّوامُ وَإِلًا ، فَلَا تَعَذَّرَ لَمْ يَتُمُ وَلَا يَخْفَى إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْنَى { هُمُ الْفَاسِقُونَ } الشَّبَاتُ عَلَى الْفِسْقِ ، وَالدَّوامُ وَإِلًا ، فَلَا تَعَذَّرَ

للاتِّصَال ، فَلَا وَجْهَ للانْقطَاع .

اَلْتَّانِي : َمَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى غَيْرُ دَاخِلٍ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّ التَّائِبَ لَيْسَ بِفَاسِقٍ

ضَرُورَةَ أَنَّهُ عَبَارَةٌ عَمَّا قَامَ بِهِ الْفِسْقُ ، وَالتَّائِبُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِزَوَالِ الْفِسْقِ بِالتَّوْبَةِ ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَقِيقَةِ السِّمِ الْفَاعِلِ بَقَاءُ مَعْنَى الْفِعْلِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ فَيَتَحَقَّقُ التَّنَاوُلُ لَكِنْ لَا يَصِحُّ الْإِخْرَاجُ ؛ لِأَنَّ التَّائِبَ لَيْسَ بِمُخْرَجٍ السِّمِ الْفَاعِلِ بَقَاءُ مَعْنَى الْفِعْلِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ فَيَتَحَقَّقُ التَّنَاوُلُ لَكِنْ لَا يَصِحُّ الْإِخْرَاجُ ؛ لِأَنَّ التَّائِبَ لَيْسَ بِمُخْرَجٍ مَمَّنْ كَانَ فَاسقًا في الزَّمَانِ الْمَاضِي ، وَهَذَا حَاصِلُ .

الْوَحْهِ النَّالِثُ ، وَهُوَ أَنَّ التَّائِبَ قَاذَفٌ ، وَالْقَاذِفُ فَاسِقٌ لَأَنَّ الْفَسْقَ لَازِمُ الْقَذْف ، وَبِالتَّوْبَة لَمْ يَحُرُجْ عَنْ كَوْبه قَاذَفًا فَلَمْ يَخُرُجُ عَنْ لَازِمِه وَهُوَ الْفِسْقُ فِي الْجُمْلَة ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا فِي الْحَالِ وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ اتِّصَالِ الاسْتَثْنَاء لَيْسَ هُمْ الْفَاسِقِينَ بَلْ الَّذِينَ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ ، وَهُمْ النَّهُ اللَهُ بِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلَهِ : عَلَى تَقْدِيرِ اتِّصَالِ الاسْتَثْنَاء لَيْسَ هُمْ الْفَاسِقِينَ بَلْ الَّذِينَ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ ، وَهُمْ النَّهُ قِيلَ جَمِيعُ الْقَاذِفِينَ فَاسِقُونَ إلَّا وَيُولِهِ : وَأُولِئَ فِيهِمْ مُحْرَجُونَ عَنْ حُكْمِهِمْ ، وَهُو الْفَسْقُ كَأَنَّهُ قِيلَ جَمِيعُ الْقَاذِفِينَ فَاسِقُونَ إلَّا وَيُعْمَ اللَّهُ بِعَلَى الْمُسْتَقُونَ اللَّا الْمُسْتَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ بَعُولِهِ اللَّهُ عَلَى أَنَّ وَلَا مُنْعَلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ بَعْرَجُونَ عَنْ حُكْمِهِمْ ، وَهُو الْفَسْقُ أَوْ الضَّمِيرُ الْمُسْتَقُر فِي مُنْطَلِقُونَ اللَّانُ اللَّاسِقِينَ الْمُسْتَقِرُ فِي مُنْطَلِقُونَ اللَّهُ بَعْرَجُونَ عَنْ جُعَلَى أَنَهُ أَوْرُهُمُ أَوْ الضَّمِيرُ الْمُسْتَقِرُ فِي مُنْطَلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ الضَّمِيرُ الْمُسْتَقُونَ فَي الْمُسْتَقُنَى أَنَّهُ أَوْ الضَّمِيرُ الْمُسْتَقُنَى أَنَّهُ أَقُومُ الْقُومُ أَوْ الضَّمِيرُ الْمُسْتَقُنَى أَطْهَوْ .

ُوَكَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَفْظًا هُوَ لَفْظُ الْقَوْمِ أَلْبَتَّةَ ، وَإِذَا جُعِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ضَمِيرَ مُنْطَلِقُونَ فَمَعْنَى الْكَلَامِ أَنَّ زَيْدًا دَاخِلٌ فِي الذَّوَاتِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِاللَّطْلَاقِ فَخَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللَّلْطِلَاقِ كَمَا فِي قَوْلِنَا : انْطَلَقَ الْقَوْمُ إلَّا زَيْدًا وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الْآيَةِ ، وَأَحَابَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا عَنْ هَذَا اللَّاعْتِرَاضِ بِكَلَامٍ

تَحْقيقُهُ أَنَّ الْفَاسِقَ هَاهُنَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْفَاسِقِ عَلَى قَصْد الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ أَوْ بِمَعْنَى مَنْ صَدَرَ عَنْهُ الْفَسْقُ فِي الْجُمْلَةِ مَاضِيًا كَانَ أَوْ حَالًا فَإِنْ أُرِيدَ الْأُوَّلُ فَالتَّائِبُ لَيْسَ بِفَاسِقِ ضَرُورَةَ قَضَاءِ الشَّرْعِ الْمَاسَتُنْءِ الْمُتَّصِلِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مُتَنَاوِلًا الْمُسْتَثْنَى عَلَى تَقْديرِ السُّكُوتِ عَنْ اللَّاسِّتُنَاء ، وَمِنْ شَرْطِ اللسِّتُنَاء الْمُتَّصِلِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مُتَنَاوِلًا الْمُسْتَثْنَى عَلَى تَقْديرِ السُّكُوتِ عَنْ اللَّاسِّتُنَاء ، وَهَذَا مُرَادُ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ تَنَاوُلِ الْفَاسِقِينَ التَّائِينَ بِخلَافِ مُنْطَلِقُونَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ زَيْدُ عَلَى الْسَتْنَاء ، وَهِذَا مُرَادُ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ تَنَاوُلِ الْفَاسِقِينَ التَّائِينَ بِخلَافِ مُنْطَلِقُونَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ زَيْدُ عَلَى الْسَعْنَ التَّائِينَ بَعْدَ اللَّاسِيْنَ بِخلَافِ مُنْطِلَقُونَ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى صُدُورِ تَقَديرِ عَدَمِ اللسَّتَنَاء ، وَإِنْ أُرِيدَ الثَّانِي أَوْ التَّالِثُ ، فَلَا صِحَّةَ لِإِحْرَاجِ التَّائِبِ عَنْ الْفَاسِقِينَ ؛ لِأَنَّهُ فَاسِقُ بِمَعْنَى صُدُورِ الْفَسْقِ عَنْهُ فِي الْجُمْلُة ضَرُورَةَ أَنَّهُ قَاذَفُ ، وَالْقَذْفُ فَسْقُ .

وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَنْعَ دُخُولِ التَّائِينَ فِي الْفَاسِقِينَ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَمَنْعَ عَدَم صِحَّة إِخْرَاجِهِمْ عَنْ الْفَاسِقِينَ بِالْمَعْنَى الَّذِينَ يَرْمُونَ ، وَهُو الْآخِرِ لَيْسَ بِمُوجَّه ، وَأَنَّ الاسْتَدْلَالَ عَلَى دُخُولِهِمْ بِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِالْفَسْقِ عَلَى أُولَئِكَ الْمُشَارِ بِهُ إِلَى الَّذِينَ يَرْمُونَ ، وَهُو عَامَّ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِلْإِحْمَاعَ الْقَاصِلِ أَنَّهُ لَا فِسْقَ مَعَ التَّوْبَةِ ، وَكَفَى بِهِ مُخَصِّصًا ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ أَنَّ دُخُولَ عَامٌ النَّوْبَةِ يَنُولُ الْمُسْتَشْنَى فِي الْمُسْتَشْنَى فِي الْمُسْتَشْنَى فِي الْمُسْتَشْنَى مِنْهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ تَنَاوُلِ الْمُسْتَشْنَى مِنْهُ ، وَشُمُولِهِ إِيَّاهُ لَا بِحَسَبِ ثُبُوتِهِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ كَيْفَ وَلَوْ الْمُسْتَشْنَى فِي الْمُسْتَشْنَى فِي الْمُسْتَشْنَى فِي الْمَسْتَشْنَى مِنْهُ إِلَّهُ لَلْ اللَّاتِبَيْنِ مِنْهُمْ ، فَلَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ اللَّسْتِثْنَاءَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا

بفَاسقينَ في الْوَاقع .

وَأَنَّ النَّوْبَةَ تُنَافِي ثُبُوتَ الْفِسْقِ كَمَا إِذَا لَمْ يَدُلَّ زَيْدٌ فِي الِانْطِلَاقِ فَإِنَّهُ يَصِحُ اسْتِثْنَاؤُهُ بِاعْتِبَارِ دُخُولِهِ

فِي الْقَوْمِ مِثْلَ انْطَلَقَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا ، وَالْحَاصِلُ آنَّهُ يَكْفِي فِي الاسْتِثْنَاء دُحُولُ الْمُسْتَثْنَى فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِحَسَبِ دَلِيلٍ خَارِجٍ كَمَا يُقَالُ : خَلَقَ اللَّهُ كُلُ شَيْء إِلَّا ذَاتَهُ وَصَفَاتَهُ ، وَيُمْكُنُ الْحَوَابُ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلاَسْتِثْنَاء الْمُشَتْثِي مِنْ مُكُم الْمُسْتَثْنَى مِنْ مُكُم الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَعْلُومٌ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُنْقَطِع الْمُفَيَّد لِفَائِدَة جَدِيدَة ، وَهَذَا مُرَادُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعَدَم دُحُولِ التَّاثِينَ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ وَحِيتَنذ لَا السَّشْنَاء الْمُصَنَّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُقَالُ : لِمَ لَا يَحُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَشْنَى مِنْهُ هُوَ الْفَاسِقُونَ ، وَيَكُونَ الاسْتَشْنَاء مُنْهُمْ فِي الْحُكْمِ اللّذِي هُو الْحَمْلُ عَلَى أُولِئِكَ الْقَاذِينَ ، وَالْإِثْبَاتُ لَهُمْ فَإِنَّ الاسْتَشْنَاء كَمَا يُقَالُ : كَرَامُ بَلْدَتِنا أَغْنِياوُهُمْ إِلَّا زَيْدًا ، بِمَعْنَى أَنْهُمْ فَإِنَّ السَّتْشَاء كَمَا يَعُونُ مِنْ الْقَاذِينَ ، وَالْإِثْبَاتُ لَهُمْ فَإِنَّ السَّتُشَاء مُنْقَطِع عَلَى مُعْنَى أَنْهُمْ فَاسِقُونَ مِنْ الْفَاسِقِينَ ، وَلَا يَكُونُونَ مِنْ الْقَاذِفِينَ ، وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ . الْحَمْلُ عَلَى مُعْنَى أَنَّهُمْ فَاسِقُونَ فِي جَمِيعِ الْأَخُوالِ إِلَّا حَالَ التَّوْبَة ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ السَاسَتُثَنَاء مُنْقَطِع عَلَى مُعْنَى أَنَّهُمْ فَاسِقُونَ فِي جَمِيعِ الْأَخْوالِ إِلَّا حَالَ التَّوْبَة ، وَلَا يَحُونُ اللسَّشَنَاء مُفَرَعًا مُقَولًا وَضَمِيرُ تَابُوا عَائِدٌ إِلَى أَيْفِالْ وَبَعْدَ اللَّيَقِ ، وَلَا يَكُونُ اللسَّقَنَاء مُفَوْلًا وَصَمَيرُ تَابُوا عَائِدٌ إِلَى أُولِيكَ وَبَعْدَ اللَّيَقَا ، وَلَقَى يَكُونُ اللسَّشَنَاء مُفَرَعًا مُقَولًا وَصَعَمِرُ تَابُوا عَائِدٌ إِلَى أُولِكُ وَبُعْدَ اللَّيَقِ ، وَقُتَ تَوْبَقِهُ مَلَى الْمُقَاعِعًا الْذِينَ عَلَى اللَّهُ فَاللَّالَالُونَ الْمُؤْمَا أَنْ السَمَّا مُؤْمُولًا وَضَمَيرُ تَابُوا عَائِدٌ إِلَى أُولِكُ وَيُعَلِّى اللَّيَقِ الْمَعْمَالُوهُ اللَّهُ الْمَالِمُولَ الْمَاسِقُولَ الْمَالِقُونَ الْمَالِمُ اللْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ

( مَسْأَلَةٌ الِاسْتَثْنَاءُ الْمُسْتَغْرَقُ بَاطِلٌ ) ، وَأَصْحَابُنَا قَيَّدُوهُ بِلَفْظِهِ أَوْ بِمَا يُسَاوِيهِ نَحْوَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ إِلَّا عَبِيدِي أَوْ إِلَّا مَمَالِيكِي لَكِنْ إِنْ اسْتَثْنَى بِلَفْظٍ يَكُونُ أَخَصَّ مِنْهُ فِي الْمَفْهُومِ لَكِنْ فِي الْوُجُودِ يُسَاوِيهِ يَصِحُّ نَحْوَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ إِلَّا هَؤُلَاءِ ، وَلَا عَبِيدَ لَكُنْ إِنْ اسْتَثْنَى بِلَفْظٍ يَكُونُ أَخَصَّ مِنْهُ فِي الْمَفْهُومِ لَكِنْ فِي الْوُجُودِ يُسَاوِيهِ يَصِحُّ نَحْوَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ إِلَّا هَؤُلَاءِ ، وَلَا عَبِيدَ لَكُنْ اللهِ اللهُ سَوَاهُمْ .

مَسْأَلَةٌ ( إِذَا تَعَقَّبَ الاسْتَنْنَاءُ الْجُمَلَ الْمَعْطُوفَةَ كَآيَةِ الْقَذْفِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْكُلِّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْدَنَا إِلَى الْكُلِّ فِي الْجُمَلِ الْمُخْتَلِفَةِ كَآيَةِ الْقَذْفِ فِي عَلَيْ أَنَّهُ لَا شَرِكَةَ فِي عَطَفِ الْجُمَلِ الْمُخْتَلِفَةِ كَآيَةِ الْقَذْفِ فِي عَلَيْةِ الْبُعْدِ ؛ فِي عَطَفِ الْجُمَلِ الْمُخْتَلِفَةِ كَآيَةِ الْقَذْفِ فِي عَلَيْةِ الْبُعْدِ ؛ لَأَنَّ قَوْله تَعَالَى { فَاجْلِدُوا } { وَلَا تَقْبُلُوا } رَدًّا عَلَى سَبِيلِ الْجَزَاءِ بِلَفْظِ الْإِنْشَاء ثُمَّ } وَصُرَفْهُ اللهُ تَعَالَى السَّتْنَاءَ إِلَى الْكُلِّ فِي الْجُمَلِ الْمُخْتَلِفَة كَآيَةِ الْقَدْفِ فِي عَلَيْهِ الْبُعْدِ ؛ لَأَنْ قَوْله تَعَالَى } رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَى السَّتْنَاءَ إِلَى الْكُلِّ فَفِي آيَةِ الْقَدْفِ قَطْعَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى السَّتْنَاءَ إِلَى الْكُلِّ فَفِي آيَةِ الْقَدْفِ قَطْعَ الشَّافِعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى السَّتْنَاءَ إِلَى الْكُلِّ فَفِي آيَةِ الْقَدْفِ قَطْعَ الشَّافِعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَوْله تَعَالَى ، وَلَا تَقْبُلُوا عَنْ قَوْله : فَاجْلِدُوهُمْ حَتَّى لَمْ يَجْعَلْ رَدَّ الشَّهَادَة مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ وَجَعَلَ { وَأُولِئِكَ لَا إِلَى قَوْلِهِ : وَلَا تَقْبُلُوا عَنْ قَوْلِهِ : وَلَا تَقْبُلُوا ثُمَّ جَعَلَ الاسْتَشْنَاءَ مَصْرُوفًا إِلَى قَوْلِهِ : وَلَا تَقْبُلُوا كَ لَا إِلَى قَوْلِهِ : وَلَا تَقْبُلُوا كَلَا اللَّهُ تَعَلَى الْكُولُونِ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى قَوْلِهِ : وَلَا تَقْبُلُوا ، وَقَوْلِهِ : وَلَا تَقْبُلُوا كَلَا اللّهُ عَلَى الْكُولُونِ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُعْتَى الْمُؤْلُولُولِهِ : وَلَا تَقْبُلُوا كَا اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ الللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤُلُولُولُولُولُولُ الللهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وَعَدَمَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَالْفِسْقَ يَسْقُطَانُ بِالتَّوْبَةِ عِنْدَهُ ، وَالْجُمَلُ الْمُخْتَلِفَةُ فِي آيَةِ الْقَذْفِ هِيَ قَوْلُهُ : فَاحْلِدُوا ، وَقَوْلُهُ : وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ } وَنَحْنُ جَعَلْنَا الْأَوَّلَيْنِ جَزَاءً ؛ لِأَنَّهُمَا أُخْرِجَا بِلَفْظِ الطَّلَبِ مُفَوَّضَيْنِ إلَى

الْأَئِمَّةِ وَجَعَلْنَا " وَأُولَئِكَ " مُسْتَأْنَفًا ؛ لِأَنَّهَا بِطَرِيقِ الْإِخْبَارِ ، وَاللَّشْتَنْاءَ مَصْرُوفًا إِلَى أُولَئِكَ .

## الشَّرْحُ

### قوله: مسألة إذا

وَرَدَ الِاسْتَثْنَاءُ عَقِيبَ جُمَلٍ مَعْطُوفَة بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ بِالْوَاوِ ، فَلَا حِلَافَ فِي جَوَازِ رَدِّهِ إِلَى الْجَمِيعِ ، وَإِلَى الْأَحِيرِةِ خَاصَةً ، وَإِنَّمَا الْخَلَافُ فِي الظُّهُورِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْعَوْدِ إِلَى الْجَمِيعِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى التَّوْقُفُ وَبَعْضُهُمْ إِلَى التَّقْصَيلِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْعَوْدِ إِلَى الْأَحِيرِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى التَّقْصَيلِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْعَوْدِ إِلَى الْأَحِيرِ وَوَمَذْهَبُ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْعَوْدِ إِلَى الْأَحِيرِ وَوَمَذْهَبُ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَوْدِ إِلَى الْأَحِيرِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَرْدِ عَمَّا سَبَقَ دَلِيلًا آخِرَ . الشَّارَة عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ

الثَّانِي أَنَّ عَوْدَ اللَّسْتُنَاءً إِلَى مَا قَبْلَهُ إِنَّمَا هُوَ لَضَرُورَةَ عَدَمِ اسْتَقْلَالِهِ ، وَالضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِالْعَوْدِ إِلَى وَاحِدَة ، وَقَدْ عَادَ إِلَى الْأُحِيرَةِ بِاللَّفَاقِ ، فَلَا ضَرُورَةَ فِي الْعَوْدِ إِلَى غَيْرِهَا وَالْمُصَنِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَثْبَتَ الضَّرُورَةَ فِي جَانِب صَدْرِ الْكَلَامِ وَلَوْمَتَفْ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَثْبَتَ الضَّرُورَةَ فِي جَانِب صَدْرِ الْكَلَامِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُغَيِّرٍ ، وَالضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِتَوَقَّفِ جُمْلَة وَاحِدَة ، فَلَا تَتَجَاوَزُ إِلَى الْأَكْثُورِ ، وَلَمَّا كَانَ هَاهُنَا مَظَنَّةُ أَنْ يُقَالَ الْوَاوُ لِلْعَطْفِ وَالتَّشْرِيكُ فَيُفِيدُ اشْتِرَاكَ الْجُمَلِ فِي اللسَّتُثْنَاءِ ، فَلَا تَتَجَاوَزُ إِلَى الْأَكْثُورِ ، وَلَمَّا كَانَ هَاهُنَا مَظَنَّةُ أَنْ يُقَالَ الْوَاوُ لِلْعَطْفِ وَالتَّشْرِيكُ فَيُفِيدُ اشْتِرَاكَ الْجُمَلِ فِي اللسَّتُثْنَاءِ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْقَرَانَ فِي

النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ مَعَ أَنَّ وَضْعَ الْعَاطِفِ لِلتَّشْرِيكِ فِي الْإِعْرَابِ ، وَالْحُكْمِ فَلَأَنْ لَا يُفِيدَ التَّشْرِيكَ فِي الْإعْرَابِ ، وَالْحُكْمِ فَلَأَنْ لَا يُفِيدَ التَّشْرِيكَ فِي الْاسْتِشْنَاءِ ، وَهُوَ تَغْيِيرٌ لِكَلَامٍ لَا حُكْمَ لَهُ أَوْلَى .

### قوله: وصرفه إلى الكل

تَنَزُّلُ بَعْدَ إِثْبَاتِ الْمَطْلُوبِ إِلَى صُورَةِ جُزْئِيَّةٍ وَقَعَ فِيهَا النِّزَاعُ وَكَثُرَ فِيهَا الْكَلَامُ ، وَهِيَ آيَةُ الْقَذْفِ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى جُمَلٍ ثَلَاثٍ هِيَ فَاجْلِدُوا ، وَلَا تَقْبَلُوا { وَأُولَئِكَ هُمَّ الْفَاسَقُونَ } وَاسْتُدلَّ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَحْكَامِ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ جُمْلَة ، وَلَا تَقْبَلُوا مُنْقَطِعَةً عَنْ جُمْلَة فَاجْلِدُوا مَعَ أَنَّ كُونْنَهَا مَعْطُوفَةً عَلَيْهَا أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْفَى وَجَعَلَ جُمْلَة } عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الْقَاذِفِينَ وَجَرِيمَتِهِمْ غَيْرُ صَالِحَة أَنْ تَكُونَ جَزَاءً لِلْقَذْفِ وَتَتْمِيمًا لِلْحَدِّ، وَلَا تَقْبَلُوا فِعْلِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ مَسُوقَةٌ جَزَاءً لِلْقَذْفِ بَعْدَ التَّوْبَةَ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الْفَسْقِ وَلَمْ يُسْقَطْ عَنْهُ الْجَلْدَ فَلَزِمَ مِنْ وَوَجَّهُ السَّتِذْلَالِ أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَةً الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الْفَسْقِ وَلَمْ يُسْقَطْ عَنْهُ الْجَلْدُ فَلَا عَنْهُ التَّوْبَةِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الْفَسْقِ وَلَمْ يُسْقَطْ عَنْهُ الْجَلْدُ عَنْ التَّابِ عَلَى مَا ذَلِكَ تَعَلَّقُ السَّتُنْنَاءِ بِاللَّاحِيرَتَيْنِ، وَقَطَعَ ، وَلَا تَقْبَلُوا عَنْ فَاجْلِدُوا إِذْ لَوْ كَانَ عَطْفًا عَلَيْه لَسَقَطَ الْجَلْدُ عَنْ التَّابِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ عَنْدَهُ مِنْ صَرْفَ اللسَّتُنْنَاءِ إِلَى الْكُلِّ ، وفِيهِ بَحْثُ إِذْ لَا نِزَاعَ لِأَحَد فِي أَنَّ قَوْله تَعَالَى وَلَا تَقْبَلُوا عَطْفُ عَلَى هُو الْأَصْلُ عَنْدَهُ مِنْ قَمَامِ الْحَدِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْحَدَّ ؛ لَأَنَّ الْحَدِّ فِعْلُ يَلْوَمُ عَلَى الْكُولُ عَلَى الْكُولُ عَلَى الْمَعْنَ الْعَبْدِ ، وَلِهِذَا أَسْقَطَهُ بِعَفْوِ الْمَقْدُوفِ الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ لَا حُرْمَةً فِعْلٍ ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْجَلْدُ بِالتَّوْبَةِ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ ، ولِهِذَا أَسْقَطَهُ بِعَفْوِ الْمَقْذُوفِ

وَصَرْفُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْكُلِّ عِنْدَهُ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ يُعْدَلُ عَنْهُ عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ وَظُهُورِ الْمَانِعِ مَعَ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى هُوَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ وَظُهُورِ الْمَانِعُ مَعَ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى هُو اللَّهَ عَنْوِ الْمَقَّذُوفِ ، وَعِنْدَ وُقُوعٍ ذَلِكَ يَسْقُطُ الْجَلْدُ أَيْضًا وَطَلَبُ عَفْوِ الْمَقَّذُوفِ ، وَعِنْدَ وُقُوعٍ ذَلِكَ يَسْقُطُ الْجَلْدُ أَيْضًا فَيَصِحُّ صَرْفُ اللَّسِتِثْنَاءِ إِلَى الْكُلِّ .

### قوله: ثم وأولئك هم الفاسقون جملة مستأنفة

مُبْتَدَأَةٌ غَيْرُ وَاقِعَة مَوْقِعَ الْجَزَاءِ بَلْ هِيَ إِزَالَةٌ لَمَا عَسَى أَنْ يُسْتَبْعَدَ مِنْ صَيْرُورَةِ الْقَذْف سَبَبًا لُو جُوبِ الْعُقُوبَةِ الَّتِي تَنْدَرِئُ بِالشَّبُهَاتِ مَعَ أَنَّ الْقَذْفَ حَبَرٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ ، وَالْكَذب ، وَرُبَّمَا يَكُونُ حَسْبَةً يَعْنِي اَنَّهُمْ الْفَاسِقُونَ الْعَاصُونَ بِهَتْك سِتْ بِالشَّبُهَاتِ مَعَ أَنَّ الْقَدْق حِينَ عَجَزُوا عَنْ إِقَامَة أَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَلَهَذَا اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَة ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْرِضِ التَّعْلِلِ الْعَفَّةِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَة حِينَ عَجَزُوا عَنْ إِقَامَة أَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَلْهَذَا اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَة ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْرِضِ التَّعْلِلِ لَكَ لَكُونَ وَيُ الشَّهَادَة حَتَى يَكُونَ وَي مَعْرِضِ التَّعْلِلِ لَكَ الشَّهَادَة حَتَى يَكُونَ رَدُّ الشَّهَادَة بَسَبَبِ الْفَسْقِ فَتُقْبَلُ بَعْدَ التَّوْبَة لِزَوَالِ الْفَسْقِ ؛ لِأَنَّ الْعَلَّة لَل تُعْطَفُ عَلَى الْحَكْمِ بِالْوَاوِ لَمُجَرَّدِ بَلْ رُبَّمَا يَذْكُنُ الْفَاءَ كَذَا قِيلَ ، وَفِيه نَظَرٌ ؛ لَأَنَّهُ يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرَ جَعْلِهَا عَلَةً لِاسْتَحْقَاقِ الْعُقُوبَة فَإِنْ قِيلَ الْوَاوُ لِمُجَرَّدِ النَّسَقِ ، وَالنَّظْمِ دُونَ الْعَطْفِ عَلَى حُكْمٍ قُلْنَا فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ إِذَا جَعَلْنَاهَا فِي مَعْرِضِ الْعَلَّةِ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ مَعَ أَنَّهُ أَقُرَبُ

﴿ وَمِنْ أَقْسَامٍ بَيَانِ التَّغْيِيرِ الشَّرْطُ ، وَقَدْ مَرَّ ﴾ أيْ : فِي فَصْلِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ .

( وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاسْتَثْنَاءِ يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ : بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ إِلَّا نِصْفَ الْعَبْدِ أَنَّهُ يَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى النِّصْفِ بِأَلْفٍ ) ؟ لأَنَّ الاسْتَثْنَاءَ تَكَلُّمُ بِالْبَاقِي فَكَأَنَّهُ قَالَ : بَعْتَ نصْفَ الْعَبْد بأَلْف .

( وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِيَ نِصَّفَهُ يَقَعُ عَلَى النِّصَْف بِخَمْسِمِائَة ۚ فَكَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لِفَائِدَةِ تَقْسِيمِ الثَّمَٰنِ ثُمَّ يَخْرُجُ ، وَلَا يَفْسُدُ بِهَذَا الشَّرْطِ ) ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ شَيْئَيْنِ

## الشَّرْ حُ

### قوله: ومن أقسام بيان التغيير الشرط

أَمَّا أَنَّهُ تَغْيِيرٌ فَلِأَنَّهُ غَيَّرَ الصِّيغَةَ عَنْ أَنْ تَصِيرَ إِيقَاعًا ، وَيَثْبُتُ مُوجَبُهَا ، وَأَمَّا أَنَّهُ بَيَانٌ فَلَأَنَّ الْكَلَامَ كَانَ يَحْتَملُ عَدَمَ الْإِيجَابِ فِي الْحَالِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّكَلَّمِ بِالْعِلَّةِ مَعَ تَرَاحِي الْحُكْمِ كَبَيْعِ الْحِيَارِ ، وَبِالشَّرْطِ ظَهَرَ أَنَّ هَذَا الْمُحْتَملَ مُرَادٌ ، وَذَهبَ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى أَنَّهُ بَيَانُ تَبْدِيلٍ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى أَنْتَ حُرُّ نُزُولُ الْعِنْقِ فِي الْمَحَلِّ وَاسْتِقْرَارُهُ فِيهِ ، وَأَنْ يَكُونَ عِلَّةً تَامَّة ، وَلَا إِيجَابَ لِلْعِنْقِ بَلْ يَمِينٌ بِحِلَافِ وَأَنْ يَكُونَ إِخْبَارًا بِالْوَاجِبِ .

وَقَدْ ۚ ذَكَرَ فَحْرُ ٱلْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ۚ أَنَّ كُلًّا مَنْهُمَا يَمْنَعُ انْعَقَادَ الْإَيَجَابِ ۚ إِلَّا أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ يَمْنَعُ الانْعَقَادَ فِي بَعْضِ الْجُمْلَةِ حَتَّى لَا يَيْقَى مُوجَبًا فِيه لَا فِي الْحَالِ ، وَلَا فِي الْمَآلِ ، وَالتَّعْلِيقُ يَمْنَعُ الِانْعَقَادَ فِي الْحَالِ لَا فِي الْمَآلِ .

#### قوله: ولا يفسد

أَيْ : الْبَيْعُ الْوَاقِعُ بِقَبُولِهِ بِعْتِ هَذَا الْعَبْدَ مِنْكَ بِأَلْفَ عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ بِهَذَا الشَّرْطِ ، وَهُوَ كُوْنُ نِصْفِهِ لَهُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ كَلِمَةَ عَلَى تُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرْطِ مَعَ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِالتَّحْقِيقِ لَيْسَ بَيْعًا بِالشَّرْطِ بَلْ هُو بَيْعُ أَنَّ كَلِمَةَ عَلَى تُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرْطِ بَلْ هُو بَيْعُ شَيْءُ مِنْ شَيْئَيْنِ أَيْ : أَحَدِ النِّصْفَيْنِ مِنْ نِصْفَى ْ الْعَبْدِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ جِهَةٍ فَأَفَادَ تَوْزِيعَ الشَّمَنِ ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ حَقِيقَةً فَلَمْ يَفْسُدُ الْبَيْعُ

#### فصل

فِي بَيَانِ النَّبْدِيلِ ، وَهُوَ النَّسْخُ وَالْبَحْثُ هُنَا فِي تَعْرِيفِهِ وَجَوَازِهِ ، وَمَحَلِّهِ وَشَرْطِهِ . وَالْمَنْسُوخِ : وَهُوَ أَنْ يَرِدَ دَلِيلٌ شَرْعِيُّ مُتَرَاحِيًا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُقْتَضِيًا حِلَافَ حُكْمِهِ وَلَمَّا كَانَ الشَّارِعُ عَالِمًا بِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَوَّلُ مُؤَقِّتٌ إِلَى وَقْتِ كَذَا كَانَ دَلِيلُ الثَّانِي بَيَانًا مَحْضًا لِمُدَّةِ الْحُكْمِ فِي حَقِّهِ ، وَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ مُطْلَقًا كَانَ الْبَقَاءُ فِيهِ أَصْلًا عِنْدَنَا لِجَهْلِنَا عَنْ مُدَّتِهِ فَالثَّانِي يَكُونُ تَبْدِيلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عِلْمِنَا كَالْقَتْلِ بَيَانٌ لِلْأَجَلِ فِي حَقِّهِ مُقَالًى ؟ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتُ بِأَجَلِهِ ، وَفِي حَقِّنَا تَبْدِيلُ .

## الشَّرْ حُ

#### قوله: فصل

النَّسْخُ فِي اللَّغَةِ الْإِزَالَةُ يُقَالُ : نَسَحَتُ الشَّيْسُ الظَّلَّ أَيْ : أَزَالَتُهُ ، وَالنَّقْلُ يُقَالُ : نَسَخْت الْكَتَابَ أَيْ : نَقَلْت مَا فِيهِ إِلَى الْحَرْوَ وَمِنْهُ الْمُنَاسَخَاتُ فِي الْمَوَارِيثِ النَّتَقَالِ الْمَالِ مِنْ وَارِثِ إِلَى وَوْضِعِ إِلَى مَوْضِعِ إِلَى مَوْرُوهُ وَلَيْلِ الشَّرْعِيِّ مُقْتَضِيًا حِلَافَ حُكْمِ الْعَقْلِ مِنْ الْإِبَاحَةِ النَّمْوَيُّ مَا يَكُونُ مُتَرَاحِيًا وَحُرُوجُ وَوُرُوهُ اللَّالِيلِ الشَّرْعِيِّ مُقْتَضِيًا حَلَافَ حُكْمِ الْعَقْلِ مِنْ الْهَبُولِ الشَّرْعِي الْإِنسَاءِ ، وَالْإِذْهَابِ عَنْ الْقُلُوبِ مِنْ غَيْرِ أَنَّ يَرَدُ دَلِيلَ وَحَرَجَ مَا يَكُونُ بِطَرِيقِ الْإِنسَاءِ ، وَالْإِذْهَابِ عَنْ الْقُلُوبِ مِنْ غَيْرِ أَنَّ يَرَدُ دَلِيلَ وَحَرَجَ مَا يَكُونُ بِطَرِيقِ الْإِنسَاءِ ، وَالْإِذْهَابِ عَنْ الْقُلُوبِ مِنْ الْقَلُوبِ مِنْ الْقَلُوبِ الْإِنسَاءِ ، وَهُو النَّاسِخِيَّةُ لِلللَّالِ الشَّيْقِ إِلْالْمُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَرْ الْمُتَعَلِّ وَهُو النَّاسِخِيَّةُ لِلللَّ الْمَعْمَى الْمُعْولِ ، وَهُو الْمُسْتَقَلِ بِ الْمُعْقِ الللَّالِ السَّيْقِ إِلْمُ اللَّالِيلِ مَعْنَى النَّاسِخِ . وَهُو النَّاسِخِ . وَهُو النَّاسِخِيَّةُ لِلللَّالِ شَوْمَ وَلَوْ اللَّالَوقُ وَلَوْلُ اللَّولِ اللَّولِ اللَّولِ اللَّولِ اللَّولِ اللَّيْقِ الْمُسْتَقَالِ اللَّيْ وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّيْقُ عِلْ السَّنَّ وَ اللَّيْ الْمُسْتَقَانِ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّيْلِ اللَّيْقِ اللَّيْلُ الْمُولِقُولُ اللَّولُ اللَّولُ اللَّيْلِ اللَّيْقُولُ اللَّولُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّيْقُولُ اللَّلَولُ اللَّهُ اللَّيْقُولُ اللَّيْلُ اللَّيْقِ اللَّيْسُولُ اللَّيْلُولُ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّيْقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

أَنَّهُ لَوْلَا النَّاسِخُ لَكَانَ فِي عُقُولِنَا ظَنُّ التَّعَلُّقِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَبِالنَّاسِخِ زَالَ ذَلِكَ التَّعَلُّقُ الْمَظْنُونُ.

#### قوله: ولما كان الشارع

يَعْنِي أَنَّ النَّسْخَ بَيَانٌ لِلْمُدَّةِ بِالنَّظَرِ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ وَتَبْدِيلٌ بِالنَّظَرِ إِلَى عِلْمِنَا حَيْثُ ارْتَفَعَ بَقَاءُ مَا كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَهُ عِنْدَنَا

( وَهُوَ جَائِزٌ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ عِنْدَنَا حِلَافًا لِلْيَهُودِ عَلَيْهِمْ اللَّعْنَةُ فَعِنْدَ بَعْضِهِمْ بَاطلٌ نَقْلًا ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ عَقْلًا ، وَعَنْدَ بَعْضِهِمْ عَقْلًا ، وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ مُسْلَمٍ ) إِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الشَّرَائِعَ الْمَاضِيَةَ لَمْ تَرْتَفِعْ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتِلْكَ الشَّرَائِعُ بَاقِيَةٌ كَمَا كَانَتْ لَكَنَّ الْمُسْلَمِينَ الَّذِينَ لَمْ يُحَوِّزُوا النَّسْخَ لَمْ يَرَوْا هَذَا الْمَعْنَى بَلْ مُرَادُهُمْ أَنَّ الشَّرِيعَةِ الْمُتَقَدِّمَةَ مُؤَقَّتَةٌ إِلَى وَقْتَ وُرُودِ الشَّرِيعَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ إِذْ تَبَتَ فِي الْقُرْآنِ أَنَ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشَّرَا بِشَرِيعَةِ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَأَوْجَبَا الرُّجُوعَ إِلَيْهِ عِنْدَ ظُهُورِهِ ، وَإِذَا كَانَ مُؤَقَّتًا الْأُوَّلُ لَا يُسَمَّى الثَّانِي الشَّرِيعَةِ مِنْ آيَةٍ } اللَّهُ تَعَالَى سَمَّاهُ نَسْخًا بِقَوْلِهِ : { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ } الْلَّيَةَ } الْلَّوَلُ لَا يُسَمَّى الثَّانِي السَحًا وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى سَمَّاهُ نَسْخًا بِقَوْلِهِ : { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ } الْلَّيَةَ .

( أَمَّا النَّقْلُ فَفِي التَّوْرَاةِ تَمَسَّكُوا بِالسَّبْتِ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَادَّعَوْا نَقْلَهُ تَوَاتُرًا ، وَيَدَّعُونَ النَّقْلَ عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ لَا نَسْخَ لِشَرِيعَتِهِ ) قُلْنَا هَذِهِ الدَّعْوَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِوُجُودِ التَّحْرِيفِ .

الاسْتِصْحَابَ لَيْسَ بِحُجَّة عِنْدَهُمْ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ نَصُّ مَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُجَّةً إِلَّا فِي وَقْتِ نُزُوله فَأَمَّا بَعْدَهُ ، فَلَا .

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا إِمَّا بِالْتِرَامِ الاحْتِجَاجِ بِمثْلِ هَذَا اللسْتصْحَابِ أَيْ: فِي كُلِّ صُورَة عُلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُغَيَّرْ ، وَإِمَّا بِأَنَّ النَّسَخِ فَبَهِذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ الْمَذْكُورُ ) اعْلَمْ أَنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَدُلُّ عَلَى شَرْعِيَّة مُوجَبَة قَطْعًا إِلَى زَمَانَ نُزُولِ النَّاسِخِ فَبَهِذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ الْمَذْكُورُ ) اعْلَمْ أَنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَدُلُ عَنْ فَوْلِهِمْ : أَنَّهُ يُوجِبُ كَوْنَ الشَّيْءِ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، وَمَأْمُورًا بِهِ بِقَوْلِهِ : إِلَّا أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ لَا لِلْبَقَاءِ ، إِنَّمَا الْبَقَاءُ بِاللسِّتَصْحَابِ ، فَلَا يَلْزَمُ كُونُ الشَّيْءِ مَأْمُورًا بِهِ وَمَنْهِيًّا عَنْهُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظُرٌ ، وَهُو أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْبَقَاءُ بَاللسْتَصْحَابِ ، فَلَا يَلْزَمُ كُونُ الشَّيْءِ مَأْمُورًا بِهِ وَمَنْهِيًّا عَنْهُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظُرٌ ، وَهُو أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْبَقَاءُ بَاللسْتَصْحَابِ ، فَلَا يَلْزَمُ كُونُ الشَّيْءِ مَأْمُورًا بِهِ وَمَنْهِيًّا عَنْهُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظُرٌ ، وَهُو أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْبَقَاءُ بَاللسْتَصْحَابِ .

وَالاسْتصْحَابُ لَيْسَ بِحُجَّة عِنْدَ عُلَمَائِنَا فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ نَصُّ مَا فِي زَمَنِ حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لِأَنَّ بِوَفَاتِهِ عَلَيْهِ حَالَةِ نُزُولِهِ ، وَلَا يَكُونَ حُجَّةً بَعْدَهَا ، وَهَذَا قَوْلُ بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِزَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لِأَنَّ بِوَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ النَّسْخِ وَبَقِيَ الشَّرَائِعُ الَّتِي قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهَا حُجَّةً قَطْعِيَّةً مُؤَبَّدَةً .

وَقَدْ خَطَرَ بِبَالِي عَنْ هَذَا النَّظَرِ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَلْتَزِمَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا اللَّسْتصْحَابِ حُجَّةٌ أَيْ: كُلُّ اسْتصْحَابِ يَكُونُ فِيهِ عَدَمُ التَّغْيِيرِ مَعْلُومًا فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُكُمٌ فَثُبُوتُهُ بِالنَّصِّ وَبَقَاؤُهُ بِاللَّسْتصْحَابِ ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ مُغَيِّرٌ إِلَّ فَمِثْلُ اللستصْحَابِ يَكُونُ حُجَّةً . إِذْ لَوْ نَزَلَ لَبَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ فَمِثْلُ اللستصْحَابِ يَكُونُ حُجَّةً .

# وَ ثَانِيهِمَا :

أَنَّا لَا نَقُولُ: إِنَّ الْبَقَاءَ بِالسِّتصْحَابِ بَلْ النَّصُّ يَدُلُّ عَلَى شَرْعِيَّة مُوجَبة قَطْعًا إِلَى زَمَانِ نُزُولِ النَّاسِخِ ، وَبِهَذَا يَنْدَفعُ التَّعَارُضُ الْمَذْكُورُ ، وَهُوَ كُونُ الشَّيْءِ مَأْمُورًا بِهِ ، وَمَنْهِيًّا عَنْهُ فِي زَمَانَ وَاحِد ؛ لِأَنَّ النَّصَّ الْأَوَّلَ حُكْمُهُ مُؤَقَّتُ إِلَى زَمَانِ لَتَعَارُضِ الْمَذْكُورِ إِلَى أَنْ لَوَ النَّاسِخِ فَإِذَا نَزَلَ النَّاسِخُ فَلَمْ يَبْقَ مُوجَبُ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا عَيْنُ مَا ذُكِرَ فِي أُوَّلِ الْفَصْلِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشَّارِعُ عَالِمًا بِأَنَّ لَنُولِ النَّاسِخِ فَإِذَا نَزَلَ النَّاسِخُ فَلَمْ يَبْقَ مُوجَبُ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا عَيْنُ مَا ذُكُرَ فِي أُوَّلِ الْفَصْلِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشَّارِعُ عَالِمًا بِأَنَّ الْمُذَكُورِ إِلَى أَنْ نَقُولَ : إِنَّ الْبَقَاءَ بِالسِّتِصْحَابِ ( وَفِي هَذَا حِكْمَةٌ الْحُكْمَ النَّوَلَ مُؤَوِّتُ إِلَى أَنْ نَقُولَ : إِنَّ الْبَقَاءَ بِالسِّتِصْحَابِ ( وَفِي هَذَا حِكْمَةٌ الْخُورِ الْمَاتَةُ ، وَهُذَا حِكْمَةً فِي زَمَانَيْنِ ) .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: ونحن نقول

فيه بَحْثُ ؛ لأنَّ النَّرَاعَ لَيْسَ فِي إطْلَاقِ لَفْظ النَّسْخِ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْلَمِ ، وَقَدْ وَرَدَ بِهِ التَّنْزِيلُ ، وَإِنَّمَا النِّرَاعُ فِي وُرُودِ نَصِّ يَقْتَضِي حُكْمًا مُخَالِفًا لِمَا يَقْتَضِيهِ نَصَّ سَابِقٌ غَيْرُ دَالًّ عَلَى تَوْقِيت بَلْ جَارِ عَلَى الْإَطْلَاقِ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ التَّالِيدُ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنْ قَوْله تَعَالَى { مَا نَسْخَ مِنْ آيَة } الْآيَة لَل يُنافِي النَّابِيدُ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنْ قَوْله تَعَالَى { مَا نَسْخَ مِنْ آيَة } الْآيَة لَا يُنافِي النَّابِيدُ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنْ قَوْله تَعَالَى } ( مَا نَسْخَ مِنْ آيَة } الْآيَة لَا يُنافِي النَّابِية عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَل مُطْلَقة يُفْهَمُ مِنْهُ التَّابِيدُ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنْ قَوْله تَعَالَى } ( مَا نَسْخَ مِنْ آيَة } الْآيَة لَا يُنافِي النَّابِيةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَشَرْعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَشَرْعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَشَرْعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، مُؤْلِقَة يُغْهَمُ مِنْهُ التَّوْقِيتَ أَحْكَامِ التَّوْرَاةِ ، وَالْإِنْجِيلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ بَاعْبَارِ كَوْنِهِ مُفَسِّرًا أَوْ وَالسَّلَامُ مِنْهُ التَّالِيدُ فَتَبْدِيلُهَا يَكُونُ نَسْخًا ، وَلَوْ سُلُمَ أَوْقِيتَ أَحْكَامِ التَّوْقِيتُ بَلْ هِي مُطْلَقَةً يُفْهَمُ مِنْهَا التَّابِيدُ فَتَبْدِيلُهَا يَكُونُ نَسْخًا ، وَلَوْ سُلُمَ فَضْلُ التَّوْقِيةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ كَانَ مُطْلَقَةً فَرُفِعَ .

## قوله: أما النقل:

الْقَائِلُونَ بِبُطْلَانِ نَسْخِ شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَقْلًا تَمَسَّكُوا بِكَتَابِهِمْ ، وَقَوْلِ نَبِيِّهِمْ وَادَّعَوْا فِي كُلِّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مُتُواتِرٌ أَمَّا الْكَتَابُ فَمَا نَقَلُوا أَنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ تَمَسَّكُوا بِالسَّبْتِ أَيْ : بِالْعِبَادَةِ فِيهِ ، وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهَا مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ مُتَوَاتِرٌ أَمَّا الْكَتَابُ فَمَا نَقَلُوا أَنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ تَمَسَّكُوا بِالسَّبْتِ أَيْ إِللَّهِ أَيْ فَي السَّمَاوَاتُ وَاللَّرْضُ ، وَلَا قَائِلَ بِالْفَصْلِ بَيْنَ السَّبْتِ وَغَيْرِهِ .

وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَا نَقَلُوا عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ هَذِهِ شَرِيعَةٌ مُؤَبَّدَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَفِي لَفْظِ

اللدِّعَاءِ إِشَارَةٌ إِلَى الْجَوَابِ ، وَهُو مَنْعُ التَّوَاتُرِ ، وَالْوُثُوقُ عَلَى كَتَابِهِمْ لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ التَّحْرِيفِ وَاخْتَلَافِ النَّسَخِ وَتَنَاقُضِ الْأَحْكَامِ كَيْفَ وَلَمْ يَبْقَ فِي زَمَنِ بُخْتُ نَصَّرَ مِنْ الْيَهُودِ عَدَدٌ يَكُونُ إِخْبَارُهُمْ مُتَوَاتِرًا وَخَبَرُ تَأْبِيدِ شَرِيعَةِ مُوسَى مِمَّا افْتَرَاهُ النَّاوَ لَا يَعْارِضَ بِهِ دَعْوَى الرِّسَالَةِ مِنْ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَاشْتَهَرَ مُعَارَضَتُهُمْ بِهِ مَعَ حِرْصِهِمْ عَلَى دَفْعِ رِسَالَة مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالْقَائِلُونَ بَبُطْلَانَ النَّسْخِ عَقْلًا تَمَسَّكُوا بوَجْهَيْن .

الْأُوَّالُ : أَنَّهُ يُوجِبُ كَوْنَ الشَّيْءِ مَأْمُورًا بِهِ وَمَنْهِيًّا عَنْهُ فَيَلْزَمُ حُسْنُهُ ، وَقُبْحُهُ لِذَاتِهِ ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ .

الثَّانِي : أَنَّ النَّسْخَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِدُونَ مَصْلُحَة لِامْتَنَاعِ الْعَبَثِ عَلَى الْحَكِيمِ تَعَالَى بَلْ يَكُونُ لِحِكْمَة حَفَيَتْ أَوَّلَا فَظَهَرَتْ ثَانِيًا ، وَهَذَا رُجُوعٌ عَنْ الْمَصْلَحَة الْأُولَى بِاللَّلِلَاعُ عَلَى مَصْلَحَة أُخْرَى فَيَلْزَمُ الْبَدَاءُ وَالْجَهْلُ وَكَلاهُمَا مُحَالَانِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى السَّدَلُ أَوَّلًا عَلَى ثَبُوتِ النَّسْخِ بِمَا يَنْتَهِضُ حُجَّةً عَلَى الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُو عَلَى اللَّهُ تَعَالَى السَّدَلُ أَوَّلًا عَلَى ثَبُوتِ النَّسْخِ بِمَا يَنْتَهِضُ حُجَّةً عَلَى الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُو عَلَى اللَّهُ تَعَالَى السَّدَلُ أَوَّلًا عَلَى أَنْ يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ الْقَوْلُ بَتَأْبِيدِ شَرِيعَة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ الْقَوْلُ بَتَأْبِيدِ شَرِيعَة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَدُفْعُ الْقَوْلُ بَتَأْبِيدِ شَرِيعَة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِنْ لَا يَحْفَى أَنَّهُ لَا يَدُفْعُ الْقَوْلُ بَتَأْبِيدِ شَرِيعَة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِنْ لَا يَحْفَى أَنَّهُ لَا يَدُفْعُ الْقَوْلُ بَتَأْبِيدِ شَرِيعَة فَرَفْعُهَا لَا يَكُونُ نَسْخًا وَلَوْ بِنَا لِيَالِ لَقُلِي لَا يُقَلِي لَا يُقَلِي لَو يَقُولُ لَا يُقَالُ : الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ كَانَتْ جَائِزَةً بِالْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ دُونَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَرَفْعُهَا لَا يَكُونُ نَسْخًا ولَوْ

سُلِّمَ كَانَتْ فِي حَقِّ أُمَّة مَخْصُوصَة أَوْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً إِلَى ظُهُورِ شَرِيعَة ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: قَدْ ثَبَتَ الْإِطْلَاقُ وَاحْتِمَالُ التَّقْبِيدِ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلِيلٍ ، فَلَا يُعْبَأُ بِهِ ، وَالْإِبَاحَةُ الْأَصْلِيَّةُ عِنْدَنَا بِالشَّرِيعَةِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يُتْرَكُوا سُدًى فِي زَمَانٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ فَرَفْعُهَا يَكُونُ نَسْخًا لَا مَحَالَةً .

وَأَجَابَ ثَانِيًا عَنْ دَلِيلِ الْقَائِلِينَ بِبُطْلَانِ النَّسْخِ عَقْلًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ ، وَأَشَارَ ثَالِثًا إِلَى بُطْلَانِ دَلِيلِهِمْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ تَبَدُّلُ الْأَفْعَالِ حُسْنًا ، وَقُبْحًا بِحَسْبِ تَبَدُّلِ الْأَزْمَانِ ، وَالْأَحْوَالِ ، وَالْأَشْخَاصِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ الْحُسْنِ ، وَالْقُبْحِ .

## قوله: وقد خطر ببالي

لَقَائِلِ أَنْ يَقُولَ البَاعْتِرَاضُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ قَائِلٌ بِأَنَّ البَسْتِصْحَابَ لَيْسَ بِحُجَّة أَصْلًا ، وَكُونُهُ حُجَّةً فِي صُورَة مَا يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ مَذْهَبِهِ ، فَلَا يَتِمُّ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ ، وَكَذَا النَّانِيَ ؛ لِأَنَّهُ قَائِلٌ بِأَنَّ الْبَقَاءَ بِاللسِّتِصْحَابِ يَكُونُ دَفْعًا لِكَلَامِهِ لَا تَوْجِيهًا لَهُ

( وَأَمَّا مَحَلَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ إِمَّا أَنْ لَا يَحْتَمِلَ النَّسْخَ فِي نَفْسِهِ كَالْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ ) مِثْلَ وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ ، وَأَمْثَالِهَا ( وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا ) كَالْأُمُورِ الْحَسِيَّةِ وَالْإِخْبَارَاتِ عَنْ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ أَوْ الْحَاضِرَةِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةِ نَحْوَ { فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ } . ( وَإِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ كَالْأُحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ثُمَّ هَذَا إِمَّا إِنْ لَحِقَهُ تَأْبِيدٌ نَصًّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ } الْآيَةَ ، وقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْجَهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ } أَوْ دَلَالَةً كَالشَّرَاتِعِ الَّتِي قُبِضَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهَا مُؤَبَّدَةٌ بِدَلَالَةٍ . : عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهَا مُؤَبَّدَةٌ بِدَلَالَةِ مَاتَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوْلِهِ : قَوْلِهِ : قَوْلِهِ : قَوْلِهِ : قَالِهِ : قَوْلِهِ : قَالِهِ : قَالِهِ : قَالِهِ : قَالَمَة عَلَى قَوْلِهِ : قَالَمَة عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعَيْمَةِ عَلَيْهِ الْعَيْمَةِ عَلَيْهِ الْمَامُ الْعَيْمَةِ عَلَيْهِ الْعَلَامِةِ عَلَيْهُ الْمُتَقِبَلُهُ عَلَيْهِ الْعَيْمَةِ عَلَيْهِ الْعَلَامِةِ عَلَيْهِ الْعَيْمَةِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَيْمَةِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ الْعَلَهُ عَلَيْهِ الْعَلَامَةُ عَلَى الْعَلَامِةُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمَ الْعَلَامُ الْعَلَقَةُ عَلَوْلِهِ : قَالْهِ عَلَيْهِ الْعَلَامِةُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَةِ الْعَلَامِ الْتَعْلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَ الْعَلَامُ الْعَلَيْمَ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْع

( فَإِنَّ النَّسْخُ قَبْلَ تَمَامُ الْوَقْتِ بَدَاءٌ ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا عَنْهُمَا ) أَيْ : عِنْدَ التَّأْبِيدِ وَالتَّوْقِيتِ .

( فَٱلَّذِي يَجْرِي فِيهِ النَّسْخُ هَذَا فَقَطْ ، وَأَمَّا شَرْطُهُ فَالتَّمَكُّنُ مِنْ الاعْتقَادِ كَافَ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَصِحُّ قَبْلَ الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْفِعْلُ فَقَبْلَ حُصُولِه يَكُونُ بَدْءًا ، وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْرَ لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ بِخَمْسِينَ صَلَاةً ثُمَّ نُسِخَ الزَّائِدُ عَلَى الْخَمْسِ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ هُوَ بِخَمْسِينَ صَلَاةً ثُمَّ نُسِخَ الزَّائِدُ عَلَى الْخَمْسِ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ هُوَ اللَّاعِتِقَادَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا ، وَهُنَا ) أَيْ : فِي صُورَةٍ يَكُونُ الْمَقْصُودُ اللَّعْتِقَادَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا ، وَهُنَا ) أَيْ : فِي صُورَةٍ يَكُونُ الْمَقْصُودُ النَّعْتِقَادَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا .

( اللَّعْتِقَادُ أَقْوَى فَإِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً كَمَا فِي الْمُتَشَابِهِ ، وَهُو ) أَيْ : اللَّعْتَقَادُ ( لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِخِلَافِ الْعُمَلِ ) فَإِنَّ الْعَمَلَ يُمْكِنُ أَنْ يَسْقُطَ بِعُذْرٍ كَالْإِقْرَارِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهَا ( فَذَبْحُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ) أَيْ: مِنْ قَبِيلِ النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ عِنْدَ الْبَعْضِ.

( وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَيْسَ بَنَسْخِ فَإِنَّ الِاسْتَخْلَافَ لَا يَكُونُ نَسْخًا ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِخْلَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ تَقْرِيرِ الْأَصْلِ عَلَى مَا كَانَ ( وَإِنَّمَا أُمِرَ بِذَبْحِ الْوَلَدِ ابْتِلَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فَإِنْ قِيلَ الْأَمْرُ بِالْفِدَاءِ حَرَّمَ الْأَصْلَ فَيَكُونُ نَسْخًا ) هَذَا إِشْكَالٌ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ ذَبْحَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ بِنَسْخٍ ( قُلْنَا لَمَّا قَامَ الْغَيْرُ مَقَامَهُ عَادَ الْحُرْمَةُ الْأَصْلِيَّةُ ) .

# الشَّرْحُ

## قوله: وأما محله

أَيْ : مَحَلُّ النَّسْخِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَرْعِيٌّ لَمْ يَلْحَقْهُ تَأْبِيدٌ ، وَلَا تَوْقِيتٌ فَخَرَجَ الْأَحْكَامُ الْعَقْلِيَّةُ ، وَالْحِسِيَّةُ ، وَالْإِخْبَارُ عَنْ الْأَمُورِ الْمَاضِيَةِ أَوْ الْوَاقِعَةِ فِي الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ مِمَّا يُؤَدِّي نَسْخُهُ إِلَى كَذِبٍ أَوْ جَهْلٍ بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ عَنْ حِلِّ الشَّيْءِ أَوْ حُرْمَته مثْلَ هَذَا حَلَالٌ ، وَذَاكَ حَرَامٌ .

وَالْمُرَادُ بِالتَّأْبِيدِ دَوَامُ الْحُكْمِ مَا دَامَتْ دَارُ التَّكْلِيفِ ، وَلِهَذَا كَانَ التَّقْييدُ بِقَوْلِهِ : إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَأْبِيدًا لَا تَوْقِيتًا فَإِنْ قِيلَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ صِيَغُ التَّأْبِيدُ فِي الْمُكْثِ الطَّوِيلِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَلْحَقَ الْحُكْمَ تَأْبِيدٌ يُفْهَمُ مِنْهُ الدَّوَامُ ، وَيَكُونُ مُرَادُ اللَّهِ تَعَالَى طُولَ الزَّمَان ، فَيَردُ دَلِيلٌ يُبَيِّنُ انْتَهَاءَهُ فَيَكُونُ نَسْحًا في حَقِّنَا .

قُلْنَا حَقيقَةُ التَّأْبِيدِ هُوَ الدَّوَامُ وَاسْتِمْرَارُ جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ ، وَإِرَادَةُ الْبَعْضِ مَجَازٌ لَا مَسَاغَ لَهُ بِدُونِ الْقَرِينَةِ وَبَعْدَ الدَّلَالَةِ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي جَميعِ الْأَزْمِنَة كَانَ رَفْعُهُ فِي بَعْضَ الْأَزْمِنَة منْ بَابِ الْبَدَاءِ ، وَهُوَ عَلَى اللَّه تَعَالَى مُحَالٌ .

هَذَا إِذَا كَانَ التَّأْبِيدُ قَيْدًا لِلْحُكْمِ كَالْوُجُوبَ مَثَلًا أَمَّا إِذَا كَانَ قَيْدًا لِلْوَاحِبَ مِثْلَ صُومُوا أَبَدًا فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَهُ يَجُوزُ نَسْخُهُ إِذْ لَا يَزِيدُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى جُزِئيَّاتِ الزَّمَانِ عَلَى دَلَالَة قَوْلِنَا صُمْ غَدًا عَلَى صَوْمِ غَد ، وَهُو قَابِلٌ لِلنَّسْخِ فَإِنْ قِيلَ التَّانِيدُ يُفِيدُ الدَّوَامَ ، وَالنَّسْخُ يَنْفِيهِ فَيَلْزَمُ التَّنَاقُضُ قُلْنَا لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ إِيجَابِ فِعْلٍ مُقَيَّد بِالْأَبَدُ ، وَعَدَمِ أَبَدَيَّة التَّكْلِيف به كَمَا لَا مُنَافَاة بَيْنَ إِيجَابِ ضَوْمٍ مُقَيَّد بِزَمَان ، وَأَنْ لَا يُوجَدَ التَّكْلِيف به فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَمَا يُقَالُ : صُمْ غَدًا ثُمَّ يُنْسَخُ قَبْلَهُ ، وَذَلِكَ الزَّمَانِ كَمَا يُقَالُ : صُمْ غَدًا ثُمَّ يُنْسَخُ قَبْلَهُ ، وَذَلِكَ كَمَا يُكَلِّف بِصَوْمٍ غَدِ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ غَدِ ، فَلَا يُوجَدَ

التَّكْليفُ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ قَوْلَهُ صُمْ أَبدًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ شُهُورِ رَمَضَانَ إِلَى الْأَبَدِ وَاحِبٌ فِي الْجُمْلَة مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدَ لِلْوُجُوبِ بِالِاسْتِمْرَارِ إِلَى الْأَبْدِ فَلَمْ يَكُنْ رَفْعُ الْوُجُوبِ بِمَعْنَى عَدَمِ اسْتِمْرَارِهِ مُنَاقِضًا لَهُ ، وَذَلِكَ كَمَا تَقُولُ : صُمْ كُلَّ رَمَضَانَ .

فَإِنَّ جَمِيعَ الرَّمَضَانَاتِ دَاحِلَةٌ فِي هَذَا الْخِطَابِ ، وَإِذَا مَاتَ انْقَطَعَ الْوُجُوبُ قَطْعًا وَلَمْ يَكُنْ نَفْيًا ؛ لِتَعَلَّقِ الْوُجُوبِ بِشَيْءِ مِنْ الرَّمَضَانَاتِ وَتَنَاوُلَ الْخِطَابَاتِ لَهُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَمَانُ الْوَاحِبِ غَيْرَ زَمَانِ الْوُجُوبِ فَقَدْ يَتَقَيَّدُ الْأَوَّلُ مِنْ الرَّمَضَانَاتِ وَتَنَاوُلَ الْخِطَابَاتِ لَهُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَمَانُ الْوَاحِبِ غَيْرَ زَمَانِ الْوُجُوبِ فَقَدْ يَتَقَيَّدُ الْأَوَّلُ بِالْأَبَدِ دُونَ الثَّانِي فَإِنْ قُلْتَ قَوْلُه تَعَالَى { وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ } مِنْ قَبِيلِ الْإِخْبَارِ فَكَيْفَ جَعَلَهُ مِنْ أَمْثِلَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعَيَّة .

قُلْتَ : مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ حُكْمُ وُجُوبِ تَقَدُّمِ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْكَافِرِ فِي بَابِ الشَّرَفِ ، وَالْكَرَامَةِ كَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا .

## قوله : فذبح إبراهيم عليه السلام

ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمِرَ بِذَبْحِ الْوَلَدِ ثُمَّ نُسِخَ بِوُرُودِ الْفَدَاءِ بِذَبْحِ الشَّاةِ أَمَّا الْأُوَّلُ فَلَقُوْلِهِ تَعَالَى حَكَايَةً { يَا أَبْتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ } فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ } ، وَلُوْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ مُقَدِّمَاتِ الذَّبْحِ لَمَا أُحْتِيجَ إِلَى الْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِهَا . وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَكُنْ الذَّبْحُ مَأْمُورًا بِهِ لَامْتَنَعَ شَرْعًا وَعَادَةً اشْتِغَالُهُ بِذَلِكَ ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى التَّرْوِيعِ ، وَإِمْرَارُهُ الْمُدْيَةَ عَلَى حَلْقِ الْوَلَد وَتَلَّهُ لَلْجَبِين .

وَأَمَّا الثَّانِي ؟ فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُنْسَخْ لَكَانَ تَرْكُهُ مَعْصِيَةً فَإِنْ قِيلَ قَدْ وُجِدَ الذَّبْحُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ذَبِحَ وَكَانَ كُلَّمَا قَطَعَ شَيْئًا

يَلْتَحِمُ عَقِيبَ الْقَطْعِ قُلْنَا هَذَا حِلَافُ الْعَادَةِ ، وَالظَّاهِرِ وَلَمْ يُنْقَلْ نَقْلًا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَلَوْ كَانَ لَمَا أُحْتِيجَ إِلَى الْفِدَاءِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا النَّسْخَ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ كَمَا فِي نَسْخِ الصَّلَوَاتِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ الذَّبْحِ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ لِمَانِعِ مِنْ الْخَارِجِ .

وَأُمَّا كَوْنُهُ قَبْلَ الْفعْلُ فَالنَّسُخُ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلكَ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ نَسْخُ مَا مَضَى.

وَلِذَا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ نَسْخِ وَاقِعِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَا كَانَ يُقَدَّرُ وُقُوعُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّ النَّسْخَ لَا يَنْعَطِفُ عَلَى مُقَدَّمِ سِيَاقَ بَلْ الْغَرَضُ أَنَّهُ إِذَا فُرِضَ وُرُودُ الْأَمْرِ بِشَيْءٍ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ وَقْتِ اتِّصَالِ النَّامُ بِهِ مَا يَتَّسِعُ لِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِفِعْلِ ظَاهِرِ فِي الاسْتِمْرَارِ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِشَيْءٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ كَمَا لَوْ قَالَ : خُجُّوا هَذِهِ السَّنَةَ وَصُومُوا عَدًا ثُمَّ قَالَ قَبْلَ مَجِيءِ وَقْتِ الْحَجِّ وَالْغَدِ : لَا تَحُجُّوا أَوْ لَا تَصُومُوا ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ إِذْ لَا رَفْعَ هُنَا ، وَلَا بَيَانَ لِلاانْتِهَاءِ ، وَإِنَّمَا اسْتِخْلَافٌ ، وَجَعَلَ ذَبْحَ الشَّاةِ بَدَلًا عَنْ ذَبْحِ الْولَدِ إِذْ الْفِدَاءُ السَّمْ لِمَا يَتُوجَهُ إَلَيْهِ مِنْ الْمَكْرُوهِ يَقَالُ : فَدَيْتُكَ نَفْسِي أَيْ : قَبِلْت مَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْكَ مِنْ الْمَكْرُوهِ يَقَالُ : فَدَيْتُكَ نَفْسِي أَيْ : قَبِلْت مَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْكَ مِنْ الْمَكْرُوهِ يَقَالُ : فَدَيْتُكَ نَفْسِي أَيْ : قَبِلْت مَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْكَ مِنْ الْمَكْرُوهِ يَقَالُ : فَدَيْتُكَ نَفْسِي أَيْ : قَبِلْت مَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْكَ مِنْ الْمَكْرُوهِ يَقَالُ : فَدَيْتُكَ نَفْسِي أَيْ : قَبِلْت مَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْكَ مِنْ الْمَكْرُوهِ يَقَالُ : فَدَيْتُكَ نَفْسِي أَيْ : قَبِلْت مَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْكَ مِنْ الْمَكْرُوهِ يَقَالُ : فَدَيْتُكَ نَفْسِي أَيْ : قَبِلْت مَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْكَ مِنْ الْمَكْرُوهِ لَيْقَالُ : فَدَيْتُكَ نَفْسِي أَيْ

وَلَوْ كَانَ ذَبْحُ الْوَلَدِ مُرْتَفِعًا لَمْ يَحْتَجْ إِلَى قِيَامِ شَيْءِ مَقَامَهُ وَحَيْثُ قَامَ الْخَلَفُ مَقَامَ الْأَصْلِ لَمْ يَتَحَقَّقْ تَرْكُ الْمَأْمُورِ بِهِ حَتَّى يَلْزَمَ الْإِثْمُ فَإِنْ قِيلَ هَبْ أَنَّ الْخَلَفَ قَامَ مَقَامَ الْأَصْلِ لَكِنَّهُ اسْتَلْزَمَ حُرْمَةَ الْأَصْلِ أَعْنِي ذَبْحَ الْوَلَدِ ، وَتَحْرِيمُ الشَّيْءِ بَعْدَ وُجُوبِهِ يَسْخُ لَا

مَحَالَةً .

فَحَوَابُهُ : أَنَّا لَا نُسَلِّمُ كَوْنَهُ نَسْخًا ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ حُرْمَةَ ذَبْحِ الْوَلَدِ ثَابِتَةٌ فِي الْأَصْلِ فَزَالَتْ بِالْوُجُوبِ ثُمَّ عَادَتْ بِقِيَامِ الشَّاةِ مَقَامَ الْوَلَدِ ، فَلَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا حَتَّى يَكُونَ ثُبُوتُهَا نَسْخًا لِلْوُجُوبِ

( وقُوْله تَعَالَى { قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِي } وَلِقَوْله : عَلَيْهِ السَّلَامُ { إِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كَتَابِ اللَّهِ } الْحَدِيثَ ) أَوَّلُهُ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { يَكْثُرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَديثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كَتَابِ اللَّه فَإِنْ وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ } .

( وَلَاَنَّهُ إِنْ نُسِخَ الْكَتَابُ بِالسَّنَةِ يَقُولُ الطَّاعِنُ حَالَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّهِ ، وَإِنْ نُسِخَ السُّنَةُ بِالْكَتَابِ يَقُولُ كَذَّبَهُ رَبُّهُ ، فَلَا نُصَدِّقُهُ فَالتَّعَاوُنُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ) أَيْ : عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْكَتَابِ بِالسَّنَّةَ ( بِأَنَّهُ نُسِخَ قَوْله تَعَالَى { الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } ) أَوَّلُ الْآيَةِ قَوْلُهُ : { كُتبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفَ } ( بِقَوْله : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِث } ، وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى { خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفَ } ( بِقَوْله : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِث } ، وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ

شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } نُسِخَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الثَّيْبُ بِالثَيِّبِ الثَّيْبُ بِالثَيِّبِ عَلَى فَسَادِ حَلْدُ مَاتَة وَرَحْمٌ بِالْحَجَارَة } وَلَكِنَّ هَذَا فَاسِدٌ ( أَيْ : مَا مَرَّ مِنْ اللَّعْتَجَاجُ الْأُوّلِ بَقُولِهِ ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ نُسِخَتْ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ إِذْ فِي الْأُوّلِ فَوَّضَهَا إِلَيْنَا ثُمَّ تَوَلِّي بِنَفْسِهِ بَيَانَ حَقِّ حَقَّهُ كُلِّ مِنْهُمْ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ : { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ } ، فَلَا وَصِيَّةَ لُوارِثٍ } ، فَلَا وَصِيَّةُ لِوَارِثَ أَلْسُخَتْ بِآلِيَةِ الْمَوَارِيثِ إِذَ فِي اللَّهُ عَمَرَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ وَلِهِ : ) : وَلِأَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ دَي حَقِّ حَقَّهُ وَلِهِ وَصِيَّةَ لُوارِثٍ } ، فَلَا وَصِيَّةَ لُوارِثٍ } ( ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى فَسَادِ اللَّيْتِجَاجِ النَّانِي بِقَوْلِهِ : ) : وَلَأَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ اللَّهُ أَعْطَى كُلَّ مَمَّا يُتْلَى فِي كَتَابِ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ السَّيْخُ وَالشَّيْبِ } بَلْ نُستخ بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { النَّيِّبُ بِالنَّيِّبِ } بَلْ نُستخ بِالْكَتَابِ اللَّهُ تَعَالَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا ، وَكَانَ هَذَا مَمَّا يُتْلَى فِي كَتَابِ اللَّهُ تَعَالَى فَنُسخَ اللَّالِهُ تَعَالَى الشَيْقِ وَاللَّهُ تَعَالَى الشَّيْبِ أَنْمَ السَّلَامُ لَوْسُهُ السَّلَامُ وَالسَّيَّةِ وَالسَّيَّةِ وَالسَّيَّةِ وَالسَّيَّةِ وَالسَّيَّةِ وَالسَّيَّةِ وَالسُنَّةَ وَالسَّيَّةِ وَالسَّيَّةِ وَالسَّيَّةِ وَالسَّيَّةِ وَالْسُونَ وَالْسُولُولِ فَقَالَ .

( وَالْحُجَّةُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي إلَى الْكَعْبَةِ وَبَعْدَمَا قَدِمَ إلَى الْمَدِينَةِ كَانَ يُصَلِّي إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَالْأَوَّلُ إِنْ كَانَ بِالْكِتَابِ نُسِخَ بِالسُّنَّةِ ، وَالثَّانِي كَانَ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ نُسِخَ بِالْكِتَابِ ) . وَاعْلَمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا كَانَ بِمَكَّةَ كَانَ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَلَا يُدْرَى أَنَّهُ كَانَ بِالْكِتَابِ أَوْ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَلَا يُدْرَى أَنَّهُ كَانَ بِالْكِتَابِ أَوْ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ إِلَى الْمَعْبَةِ ، وَلَا يُدْرَى أَنَّهُ كَانَ بِالْكِتَابِ أَوْ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ إِلَى الْمُدينَةِ تَوَجَّهَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَلَيْسَ هَذَا

بِالْكِتَابِ بَلْ بِالسُّنَةِ ثُمَّ نُسِخَ هَذَا بِالْكِتَابِ ، وَهُو قَوْله تَعَالَى { فَوَلِّ وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } فَنَسْخُ السُّنَةِ بِالسُّنَةِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَمَشْكُوكُ فِيهِ وَحَديثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ الْكَتَابِ بِالسُّنَّةِ ، وَهُو قَوْلُهُ : ( ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ مَنْ النِّسَاء مَا شَاءَ ) فَتَكُونُ السُّنَّةُ نَاسِخَةً لَقَوْله : { لَا يَحلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } .

( وَلْأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثَ مُبَيِّنًا فَحَازَ لَهُ بَيَانُ مُدَّة حُكْمِ الْكَتَابِ بِوَحْي غَيْرِ مَتْلُوِّ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُبَيِّنَ اللَّهُ بِوَحْي مَتْلُوِّ مُدَّا حُكْمٍ أَنَّ بِخَيْرٍ } أَيْ: فيما يَرْجِعُ إلَى مَصَالِحِ الْعَبَادِ دُونَ النَّظْمِ ، وَإِنْ سُلِّمَ هَذَا كَنَّهَا إِنَّمَا نُسِخَ حُكْمُهُ لَا نَظْمُهُ ، وَهُمَا فِي الْحُكْمِ مِثْلَانِ ) أَيْ: إِنْ سُلِّمَ: أَنْ الْمُرَادَ الْخَيْرِيَّةُ مِنْ حَيْثِ النَّظْمُ فَالسُّنَّةُ لَا لَكَتَابِ فَإِنَّ اللَّهُ حُكْمَهُ وَالسُّنَّةُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ مَثْلَان ) أَيْ : إِنْ سُلِّمَ حُكْمَهُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ مَثْلَان ) وَإِنَّ اللَّهُ حُكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالنَّظْمِ بَاقِيَةٌ كَمَا كَانَتْ بَلْ تَنْسَخُ حُكْمَهُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ مَثْلَان ، وَإِنَّ الْكَتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي النَّظْمِ بَاقِيَةٌ كَمَا كَانَتْ بَلْ تَنْسَخُ حُكْمَهُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ مَثْلَان ، وَإِنَّ الْكَتَابَ وَالسُّنَةُ فِي النَّطْمِ بَأَنَّ نَظْمَهُ مُعْجَزٌ وتَثْبُتُ بِنَظْمِه أَحْكَامُ آلْكَتَابَ وَالسُّنَة فِي السَّلَاةِ وَنَحْوها .

(َ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ۚ { إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } ) أَيْ : لَيْسَ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ، وَهَذَا حَوَابٌ عَنْ قَوْلِه تَعَالَى ۚ { قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي } .

﴿ وَقَوْلُهُ :َ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ﴾ إذا أَشْكَلَ تَارِيخُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصِّحَّةِ بِحَيْثُ يُنْسَخُ بِهِ الْكِتَابُ بِدَلِيلِ سِيَاقِ الْحَدِيثِ ) ، وَهُوَ

قُولُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { يَكُثُّرُ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي } ( وَمَا ذُكِرَ مِنْ الطَّعْنِ فَإِنَّهُ فِي نَسْخِ الْكَتَابِ بِالْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَةِ وَفَيْمَا وَالسُّنَةِ بَالسُّنَةِ وَمَنْ هُو مُكَذِّبٌ يَطْعَنُ فِي الْكُلِّ ، وَلَا اعْتَبَارَ بِالطَّعْنِ الْبَاطِلِ ، وَفِيمَا وَكُرْنَا إعْلَاءُ مَنْزِلَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَعْظِيمُ سُنَّتِهِ وَنَظَائِرُ نَسْخِ الْكَتَابِ بِالْكَتَابِ كَثِيرَةٌ ) كَنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالدَيْنِ بِآيةِ الْمَوَارِيثِ وَنَسْخُ الْكَتَابِ بِالسُّنَةِ مَا رَوَت عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا قَبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ مَنْ الْمَوْرِيثِ وَنَسْخُ الْكَتَابِ بِالسُّنَةِ مَا رَوَت عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا قَبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ مَنْ النِّسَاءُ مَا شَاءَ فَيكُونُ قَوْلَه تَعَالَى { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } مَنْسُوحًا بِالسُّنَّةِ وِنَسْخُ السُّنَةِ بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { كُنْتُ النِّسَاءُ مَا رُورُوهَا } .

الْحَديثَ ) .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: لا القياس

؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ التَّعَدِّي إِلَى فَرْعٍ لَا نَصَّ فِيهِ .

## قوله: فلا نسخ حينئذ

أَيْ : بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ صَارَتْ مُؤَبَّدَةً بِالْقَطَاعِ الْوَحْيِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مُخْتَصُّ بِالْأَحْكَامِ الْمَنْصُوصَةِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ سَقَطَ نَصِيبُ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ بِالْإِحْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَثَبَتَ حَجْبُ الْأُمِّ عَنْ النُّلُثِ إِلَى السُّدُس بالْأَخَوَيْنِ بالْإِحْمَاعِ مَعَ دَلَالَة النَّصِّ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا تُحْجَبُ بِالْإِحْوَة دُونَ الْأَخَوَيْنَ .

قُلْنَا نَصِيبُ الْمُؤَلَّفَة سَقَطَ لِسُقُوطِ سَبَبِهِ لَا لِوُرُودِ دَلِيلِ شَرْعِيٍّ عَلَى ارْتِفَاعِهِ ، وَدَلَالَةُ النَّصِّ عَلَى عَدَمِ الْحَجْبِ بِالْأَخْوَيْنِ تُبْتَنَى عَلَى كَوْنِ الْمَفْهُومِ حُجَّةً وَكَوْنِ أَقَلِّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةً ، وَلَا قَطْعَ بِذَلَكَ وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ بَالْإِجْمَاعِ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الْإِجْمَاعِ لَا يَتْعَقِدُ أَلْبَتَّةً بِحْلَافِ الْكَتَابِ ، وَالسُّنَّة ، فَلَا يُتَصَوَّرُ الْإِجْمَاعِ أَنْ يَنْعَقِدَ إِجْمَاعُ لَمُ الْإِجْمَاعِ بَالْإِجْمَاعِ مَا يَتَعَقِدُ إِجْمَاعٌ لِمَصْلَحَة ثُمَّ تَتَبَدَّلُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فَيَنْعَقِدُ إِجْمَاعُ لَهُ ، وَالْجُمْهُورُ أَنْ يَنْعَقِدُ الْجَمَاعِ بَالْإِجْمَاعُ لَلْهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ حُدُوثُهُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ولَلَا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ حُدُوثُهُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ولَا عُنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ حُدُوثُهُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ولَل عَلْ عَلَى الْخُطَأ مَعَ لُزُومٍ كَوْنِهِ عَلَى جِلَافِ النَّصِّ ، وَهُو غَيْرُ مُنْعَقِدِ .

فَإِنْ قِيلَ لَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَنَدُ الْإِحْمَاعَ الثَّانِي قِيَاسًا قُلْنَا ؛ لأَنَّ شَرَّطَ صِحَّة الْقِيَاسِ عَدَمُ مُخَالَفَة الْإِحْمَاعِ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسُوخُ بِالْإِحْمَاعِ هُوَ الْقِيَاسُ ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الشَّيْءِ بِالْتِفَاءِ شَرْطِهِ لَيْسَ مِنْ بَابِ النَّسْخِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِحْمَاعَ

الْمُخَالِفَ لِلنَّصِّ خَطَأٌ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا إِلَى نَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى النَّصِّ الْأَوَّلِ الَّذِي نَجْعَلُهُ مَنْسُوحًا بِهِ لَا يُقَالُ : فَحِينَئِذِ يَكُونُ النَّاسِخُ هُوَ النَّصُّ الرَّاجِحُ لَا الْإِجْمَاعُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَجُوزُ أَنْ لَا يُعْلَمَ تَرَاحِي ذَلِكَ النَّصِّ ، فَلَا يَصِحُّ كَا يُصِحُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَرَاحِيًا لَا مَحَالَةَ فَيَصْلُحُ نَاسِخًا .

#### قوله: وإلى هذا

يَعْنِي أَشَارَ بِقَوْلِهِ : تَعَالَى { يُوصِيكُمْ اللَّهُ } إلَى أَنَّ الْإِيصَاءَ الَّذِي فَوَّضَ إلَى الْعبَادِ قَدْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ لِعلْمِهِ بِجَهْلِ الْعبَادِ ، وَكَذَا الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ } ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ وَعَجْزِهِمْ عَنْ مَعْرِفَة مَقَادِيرِهِ فَصَارَ بَيَانُ الْمَوَارِيثِ كَأَنَّهُ الْإِيصَاءُ ، وَكَذَا الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي كُلَّ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذَي اللَّهَ أَعْطَى كُلًّ ذِي حَقِّهُ ، فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ } مُشْعِرٌ بِأَنَّ ارْتِفَاعَ وَصِيَّةِ الْوَارِثِ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ شَرْعِيَّةٍ الْمِيرَاثِ كَمَا يُقَالُ : زَارَنِي فَأَكُرُمْتُهُ .

وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ الثَّابِتَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ وُجُوبُ حَقِّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ ، وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ حَقِّ آخِرَ بِطَرِيقِ آخِرَ ، فَلَا رَافِعَ لَلُوصِيَّةِ إِلَّا السُّنَّةُ ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ الْمَنْفِيَّ بَآيَةِ الْمَوَارِيثِ إِنَّمَا هُوَ وُجُوبُ الْوَصِيَّةِ لَا جَوَازُهَا ، وَالْجَوَازُ إِنَّمَا الْوَصِيَّةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ جَوَازَهَا لَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا النَّنَةَ يَوْرِبُ } ضَرُورَةَ نَفْيِ أَصْلِ الْوَصِيَّةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ جَوَازَهَا لَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا بَلْ إِبَاحَةٌ أَصْلِقَةٌ ، وَالثَّابِتُ بِالْكَتَابِ إِلْسُئَنَةً . وَالثَّابِتُ بِالْكَتَابِ إِلْكَتَابِ بِالسُّنَّةِ .

# قوله: وكان هذا مما يتلى في كتاب الله تعالى

يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ قَوْله تَعَالَى { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } قَدْ نُسِخَ بِقَوْلِهِ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ فَهَذَا

مَنْسُوخُ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ ، وَقَوْلُهُ : { فَأَمْسِكُوهُنَّ } بِالْعَكْسِ وَمَنْسُوخُ التِّلَاوَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا مُتَوَاتِرًا مَتْلُوًّا مَثْلُوًّا مَثْلُوًّا مَثْلُوًا فِي الْمَصَاحِفِ لَكِنَّهُ يُجْعَلُ مِنْ قِسْمِ الْكَتَابِ لَا السُّنَّةِ ، وَلِذَا قَالَ عُمَرُ لَوْلَا أَنَّنِي أَخْشَى أَنْ يُقَالَ زَادَ عُمَرُ فِي الْمُصْحَفِ . الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَأَلْحَقْت الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ اللَّعْ بِالْمُصْحَفِ .

# قوله: فنسخ السنة بالكتاب

مُتَيَقَّنُ فِيه بَحْثُ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى كُوْنِ التَّوَجُّه إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَابِتًا بِالسُّنَّةِ سِوَى أَنَّهُ غَيْرُ مَثْلُوِّ فِي الْقُرْآنِ ، وَهُو لَا يُوجِبُ الْيَقِينَ كَالتَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة قَبْلَ التَّوَجُّه إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ كُوْنُهُ ثَابِتًا بِالْكَتَابِ أَوْ السُّنَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُتْلَى فِي الْقُرْآنِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ آيَةَ التَّوَجُّه إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنَّمَا نَزَلَتْ بَعْدَ التَّوَجُّه إلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ بِالْمَدينَةِ فَإِنْ قِيلَ التَّوَجُّهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنَّمَا نَزَلَتْ بَعْدَ التَّوَجُّه إلَى بَيْتِ الْمَدينَةِ فَإِنْ قِيلَ التَّوَجُّهُ إِلَى السُّنَّةِ حَيْثُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ } قَلْنَا قَدْ ظَهَرَ الْتَسَاخُهُ بِالسُّنَّةِ حَيْثُ كَانَ النَّيْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتُوجَهُ بِمَكَّةً إِلَى الْكَعْبَة .

# قوله: وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على نسخ الكتاب بالسنة

فيه بَحْثٌ لِعَدَمِ النِّزَاعِ فِي أَنَّ الْكِتَابَ لَا يُنْسَخُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَكَيْفَ بِمُجَرَّدِ إِخْبَارِ الرَّاوِي مِنْ غَيْرِ نَقْلِ حَديث فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي عَلَى أَنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي عَلَى أَنَّ عُولُهُ تَعَالَى { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } وَأَشَارَ الشَّيْخُ أَبُو الْيُسْرِ إِلَى أَنَّ حُرْمَةَ الزِّيَادَةِ عَلَى التِّسْعِ حُكْمٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ ؛ لِأَنَّ قَوْلُه تَعَالَى { مِنْ

بَعْدُ } بِمَنْزِلَةِ التَّأْبِيدِ إِذْ الْبَعْدِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ تَتَنَاوَلُ الْأَبَدَ .

#### قوله:

وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ )

ُ فَإِنْ قُلْت : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالِاحْتِهَادِ قُلْتُ هُوَ رَاحِعٌ إِلَى الْوَحْيِ حَيْثُ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِالِاجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقِرَّهُ عَلَى الْخَطَأ .

#### قوله: بدليل سياق الحديث

ُ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ خَبَرٌ لَا يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ مِنِّي ، وَقِيلَ : هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى الدَّالَّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا .

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَشَقَّ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ الصِّيَامُ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْفِدْيَةِ ثُمَّ صَارَ الصَّوْمُ حَتْمًا وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْمِثْلِ أَوْ الْأَحَفِّ لِقَوْلِه تَعَالَى { نَأْت بِخَيْرٍ مِنْهَا } الْآيَةَ . فَلْنَا النَّشَقُ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَضْلَ الثَّوَابِ مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْمُتَوَاتِرُ بِالْآحَادِ وَيُنْسَخُ بِالْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَحَبْرِ الْآحَادِ بَيْنَ الْمُتَوَاتِر وَخَبَرِ الْآحَادِ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَبْدِيلٌ يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فَيَجُوزُ بِمَا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا أَيْ : بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَخَبَرِ الْآحَادِ وَهُو الْمَشْهُورُ .

( وَأَمَّا الْمَنْسُوخُ فَهُوَ إِمَّا الْحُكْمُ وَالتَّلَاوَةُ مَعًا قَالُوا وَقَدْ يُرْفَعَانَ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ أَوْ بِالْإِنْسَاءِ كَصُحُفَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۚ { سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ } فَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا لِقُولُهِ تَعَالَى { إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } وَإِمَّا الْحُكْمُ فَقَطْ وَإِمَّا التِّلَاوَةُ فَقَطْ وَمَنَعُهُ الْبَعْضُ ؛ لِأَنَّ النَّكُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } وَإِمَّا الْحُكْمُ فَقَطْ وَإِمَّا التِّلَاوَةُ فَقَطْ وَمَنَعُهُ الْبَعْضُ ؛ لِأَنَّ النَّكَ لِيَنْهُمَا وَلَنَا قَوْله تَعَالَى { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ تِلَاوَتُهُ وَنَعْوَلُونَ وَنَحْوِهِمَا ( وَنَسْخُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ تِلَاوَتُهُ وَنَعْقَلُ بِمَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ مَعَ وَنَظُائِرُهُ كَثِيرَةٌ ) كَوَصِيَّةِ الْوَالِدَيْنِ وَسُورَةِ الْكَافِرِينَ وَنَحْوِهِمَا ( وَنَسْخُ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُود ) وَهِي ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ مَعَ وَنَظُائِرُهُ كَثِيرَةٌ ) كَوَصِيَّة الْوَالِدَيْنِ وَسُورَةِ النَّكَ فِينَ وَنَحْوِهِمَا ( وَنَسْخُ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُود ) وَهِي ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ مَعَ بَقَاقً بِمَعْنَاةً .

وَالْآخَرِ : بِنَظْمِهِ كَالْإِعْجَازِ وَجَوَازِ الصَّلَاةِ وَحُرْمَتِهِ لِلْجُنُبِ ، وَالْحَائِضِ فَيَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ أَحَدُهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ ( وَإِمَّا وَصُفُ الْحُكْمُ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْله وَإِمَّا النَّحَكُمُ فَقَطْ ، وَإِمَّا التِّلَاوَةُ فَقَطْ ( فَقَدْ اخْتَلَفُوا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ نَسْخُ أَمْ لَا

وَذَكُرُوا أَنَّهَا إِمَّا بِزِيَادَةِ جُزْءِ كَزِيَادَةِ رَكْعَة عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ شَرْط كَالْإِيمَانِ فِي الْكَفَّارَةِ . وَهِيَ نَسْخُ عِنْدَنَا ) أَيْ : وَإِمَّا بِرَفْعِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ كَمَا لَوْ قَالَ فِي { الْعَلُوفَةِ زَكَاةٌ } بَعْدَ قُوْلِهِ { فِي السَّائِمَة زَكَاةٌ } وَهِيَ نَسْخُ عِنْدَنَا ) أَيْ : الزَّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخُ عِنْدَنَا ( وَيَجِبُ اسْتِثْنَاءُ التَّالِثِ إِذْ لَا نَقُولُ بِالْمَفْهُومِ ) أَيْ : بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ . النَّيْ وَالْمَخْوَلُ وَأَصُولِ ابْنِ الْحَاجِبُ ذَكَرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ إِمَّا بِزِيَادَةِ الْجُزْءِ ، أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّرْطِ أَوْ بِزِيَادَةٍ مَا يَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ . يَوْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ . يَوْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ . الشَّرْطِ أَنْ الزِيَادَةِ عَلَى النَّصِّ إِمَّا بِزِيَادَةِ الشَّرُطُ أَنْ بِرِيَادَةً عَلَى النَّعُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ . الشَّوْرُ وَأَصُولِ ابْنِ الْحَاجِبُ ذَكَرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ إِمَا بِزِيَادَةِ الشَّرُ عَلَى النَّعَلَ الْعَلَوْمَ الْمُخَوْمِ الْمُخَالَفَةِ . المَالِمُ اللْمُ الْمُ الْعَلْفَةِ مُنْهُ وَمَ الْمُخَالَفَةِ . الْمُخَلِّفَةِ مَا الْمُخَالَفَةِ الْمُعْدَالَةُ الْمُعْدَالَقَةِ الْمُعْمَلِ الْمَلْ الْمُعَالِقَةِ الْمُعَالِقُةِ الْمُنْعُلِقِهُ الْمُ الْمُنْ الْقُولُ اللْمُفَامِ مُ الْمُعْذِي الْفَهُومِ الْمُخَالِقَةِ الْمُنْعِلِهُ الْمُعْلِقِ الْمُلْفِي الْمُعْامِ الْمُعْرَاقِةُ الْمُعْامِ الْمُعْلِقُومَ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُومَ الْمُعْلِقِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِي الْمُؤْمِ الْمُعْمِومُ الْمُعْلَقِهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْم

وَذَكَرَ الْخَلَافَ فِي كُلِّ وَاحد مِنْ هَذِهِ النَّلَاثَةِ ، وَهُوَ أَنَّ الزَّيَادَةَ نَسْخٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَقُولُ يَجِبُ اسْتَشْنَاءُ النَّالِثِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ بِمَا يَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَلَفَةَ لَا تَكُونُ نَسْخًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا مُطْلَقًا ، وقيلَ : نَسْخٌ فِي الثَّالِثُ ، وقيلَ : نَسْخٌ إِنْ غَيَرَتْ الْأَصْلَ حَتَّى لَوْ الْمُخَلَفَةِ ( وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا مُطْلَقًا ، وقيلَ : نَسْخٌ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ الشَّافِعِيِّ وَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَا مُطْلَقًا ، وقيلَ : نَسْخٌ فِي الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الشَّافِعِيِّ إِنْ عَيْرَتْ الْأَصْلَ حَتَّى لَوْ الشَّافِعِيُّ أَيْنَ اللَّيْكِذَةِ وَكُولُ وَالْمُؤَلِّلُ التَّغْيِيرِ فِي الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الشَّافِعِيُّ الْمُثَالِينَ اللَّيْفِي وَمُلَالُولُ اللَّهُ وَيَمِينُ الْمُتَعْمِينَ الْمُعْلَعِي لَكِنَّ الْلَّقَةِ أَمْنُلَةً : فَالْأُولُ : هُو زِيَادَةُ رَكُعَة فِي الْفَخْرِ مَثَلًا ، وَهَذَا النَّفْسِيرِ . الثَّيْلَاقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِيمِ الْمُقَلِقُ أَنْ الْمُعْلَقُ وَهُمَا اللَّهُ مَعْلَا النَّيْفِيقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَا يَسْتَقِيمَانَ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ ؛ لَأَنَ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَةُ فِي الْمُعْلَقُ وَلَمُ اللَّيَادَةُ لَا عَلَى اللَّهُ ا

الْمُخْتَارَ قَوْلُ أَبِي الْحُسَيْنِ ، وَهُوَ : أَنَّهُ ( لَا شَكَّ أَنَّ الزِّيَادَةَ تُبَدِّلُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ) أَيْ : الشَّيْءُ الْمُبَدَّلُ ( حُكْمًا شَرْعِيًّا تَكُونُ نَسْخًا وَإِلَّا نَحْوَ أَنْ يَكُونَ عَدَمًا أَصْليًّا فَلَا .

وَلَنَا أَنَّ زِيَادَةَ الْجُزْءِ إِمَّا بِالتَّخْيِيرِ فِي اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاتَة بَعْدَ مَا كَانَ الْوَاحِبُ وَاحِدًا أَوْ وَاحِدَ اثْنَيْنِ فَتَرْفَعُ أَجْزَاءِ الْأَصْلِ كَزِيَادَةِ الشَّرْطِ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةُ نَسْخٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنيفَةَ ، بِيْجَابِ شَيْء زَائِد فَتَرْفَعُ أَجْزَاء الْأَصْلِ كَزِيَادَةِ الشَّرْطِ ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ الزِّيَادَةُ الْجُزْء وَزِيَادَةُ الشَّرْطِ ، أَمَّا زِيَادَةُ الْجُزْء فَإِنَّمَا تَكُونُ بِعْلَمَا كَانَ الْوَاحِبُ وَاحِدًا فَالزِّيَادَةُ هُنَا تَرْفَعُ حُرْمَةَ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاحِبِ الْوَاحِبِ الْوَاحِبِ وَالثَّالِثَ بِعْلَمَا كَانَ الْوَاحِبُ وَاحِدًا فَالزِّيَادَةُ هُنَا تَرْفَعُ حُرْمَة تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاحِبِ اللَّالَّذِي بِالتَّخْيِيرِ فِي النَّلَاثَةَ بَعْدَ مَا كَانَ الْوَاحِبُ أَحَدَ اثْنَيْنِ فَالزِّيَادَةُ هُنَا تَرْفَعُ حُرْمَةَ تَرْكِ أَحَد هَذَيْنِ الاَثْنَيْنِ ، وَالتَّالِثَ : إِللَّيْرِ فِي النَّلَاثَةَ بَعْدَ مَا كَانَ الْوَاحِبُ أَحَدَ اثْنَيْنِ فَالزِّيَادَةُ الشَّرْطِ فَإِنَّهَا تَرْفَعُ أَجْزَاءَ الْأَصْلِ ، وَأَمَّا زِيَادَةُ الشَّرْطِ فَإِنَّهَا تَرْفَعُ أَجْزَاءَ الْأَصْلِ ، وَأَمَّا زِيَادَةُ الشَّرْطِ فَإِنَّهَا تَرْفَعُ أَجْزَاءَ الْأَصْلِ ، وَهَذَا مَا قَالَ فِي الْمَثْنِ

( وَالْكُلُّ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُسْتَفَادٌ مِنْ النَّصِّ ، وَأَيْضًا الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا ذَكَرْنَا ) أَيْ : حُرْمَةَ تَرْكِ الْوَاحِبِ التوضيح في حل غوامض التنقيح–عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الْوَاحِد ، وَحُرْمَةَ تَرْك أَحَد اثْنَيْن وَأَجْزَاء الْأَصْل أَحْكَامٌ شَرْعَيَّةٌ .

( قَالُوا : حُرْمَةُ التَّرْكِ الَّتِي يَرْفَعُهَا التَّخْيِرُ لَيْسَتْ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ التَّرْكِ لِهَذَا الْوَاجِبِ الْوَاحِدِ إِنَّمَا كَانَتْ ثَابِتَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ آخَرُ خَلَفًا عَنْهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ التَّخْيِيرَ يَرْفَعُ حُرْمَةَ التَّرْكِ ، وَهِيَ حُكْمٌ شَرْعِيُّ وَهُمْ يَقُولُونَ حُرْمَةُ التَّرْكِ الَّتِي يَرْفَعُهَا حُرْمَةُ التَّرْكِ الَّتِي يَرْفَعُهَا

التَّخْيِيرُ لَيْسَتْ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ التَّرْكِ لِهِذَا الْوَاجِبِ إِنَّمَا كَانَتْ ثَابِتَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ آخِرُ خَلَفًا عَنْ ذَلِكَ الْوَاجِبِ الْوَاجِدِ لَا يَكُونُ تَرْكُهُ حَرَامًا فَعُلِمَ أَنَّ حُرْمَةَ تَرْكِهِ مَبْنَيَّةٌ الْوَاجِدِ الْوَاجِدِ لَا يَكُونُ تَرْكُهُ حَرَامًا فَعُلِمَ أَنَّ حُرْمَةَ تَرْكِهِ مَبْنَيَّةٌ عَلَى عَدَمٍ الْوَاجِدِ لَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، فَحُرْمَةُ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاجِدِ لَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، فَحُرْمَةُ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاجِدِ لَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، فَحُرْمَةُ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاجِدِ لَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، فَحُرْمَةُ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاجِدِ لَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، فَحُرْمَةُ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاجِدِ لَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَمُعُهَا لَا يَكُونُ نَسْخًا .

( فَلهَذَا ) أَيْ : لِأَحْلِ أَنَّ حُرْمَةَ التَّرْكِ الَّتِي تَرَى فِيهَا التَّخْيِيرَ لَيْسَتْ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ( يَثْبُتُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ غَسْلِ الرِّحْلِ وَمَسْحِ الْخُفِّ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَكَذَا بَيْنَ التَّيَشُمِ وَالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ لَمْ الْخُفِّ بِخَبَرِ الْوُاحِدِ ، وَكَذَا بَيْنَ التَّغْيِينِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَشُبُتَ يَكُونَا رَجُلَيْنِ عَلَى التَّغْيِينِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَشُبُتَ التَّغْيِيرُ بَيْنَ غَسْلِ الرِّحْلَيْنِ وَمَسْحِ الْخُفِّ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ .

وَأَيْضًا أَوْحَبَ النَّصُّ التَّيَمُّمَ عَلَى التَّعْيِينِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَثْبُتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ ، وَالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ، وَأَيْضًا النَّصُّ أَوْجَبَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الرَّجُلَيْنِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَشْبُتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْن ، وَبَيْنَ الْيَمِين وَالشَّاهِد .

( قُلْنَا حُرْمَةَ التَّرْكِ تَشْبُتُ بِلَفْظَ النَّصِّ عِنْدَ عَدَمِ الْخَلَفِ لَا بِهِ ) أَيْ : لَا بِعَدَمِ الْخَلَفِ يَعْنِي : عَدَمَ الْخَلَفِ لَيْسَ عِلَّةً لِحُرْمَةِ التَّرْكِ عَلْمَ الْخَلَفِ فَيَكُونُ حُرْمَةُ التَّرْكِ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَوَهَّمَ لَمْ الْخَلَفِ فَيكُونُ حُرْمَةُ التَّرْكِ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَوَهَّمَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْوَاجِبَةِ حُكْمًا

شَرْعيًّا إذْ يُمْكنُ أَنْ يُقَالَ حُرْمَةُ تَرْك الصَّلَاة وَالصَّوْم وَغَيْرهمَا مَبْنيَّةٌ عَلَى عَدَم الْخَلَف وَأَيْضًا وُجُوبُهُمَا .

( وَأَيْضًا التَّحْيِيرُ لَيْسَ بِاسْتَحْلَاف إِذْ فِي الْأُوَّلِ الْوَاحَبُ أَحَدُهُمَا ۚ، وَفِي الثَّانِيَ الْأَصْلُ لَكِنَّ الْحَلَفَ كَأَنَّهُ هُوَ فَلَا يَكُونُ ﴾ أَيْ : وَإِنْ كَانَ اللسْتِحْلَافُ نَسْحًا فَفِي مَسْأَلَةٍ اللَّسِيْحِ وَالنَّبِيذَ ثَبَتَ بِحَبَرٍ مَشْهُورٍ ﴾ أَيْ : وَإِنْ كَانَ اللسْتِحْلَافُ نَسْحًا فَفِي مَسْأَلَةٍ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ ثَبَتَ بِحَبَرٍ مَشْهُورٍ وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ جَائِزٌ عِنْدَنَا .

( وقَوْلُه تَعَالَى { فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانَ } أَيْ : فَالْوَاجِبُ هَذَا فَيَكُونُ الشَّاهِدُ وَالْيَميَنُ نَاسِخًا ) ثُمَّ أَوْرَدَ الْفُرُوعَ عَلَى أَنْ الزِّيَادَةَ النَّيْرِيبُ عَلَى الْجَلْد ، وَالنَّيْةُ ، وَالتَّرْتِيبُ وَالْوَلَاءُ عَلَى الْوُضُوء ، وَهُوَ ) أَيْ : الْوُضُوء ( عَلَى السُخُ عِنْدَنَا وَقَالَ : ( فَلَا يُزَادُ التَّغْرِيبُ عَلَى الْجَلْد ، وَالنَّيْةُ ، وَالتَّرْتِيبُ وَالْوَلَاءُ عَلَى الْوُضُوء ، وَهُوَ ) أَيْ : الْوُضُوء ( عَلَى السُخُ عِنْدَنَا وَقَالَ : ( فَلَا يُرَادُ وَلَالِيمَانُ عَلَى الرَّقَبَةِ بِالْقِيَاسِ ) الطَّوَافَ ، وَالْفَاتِحَةُ وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِيَّة بِخَبَرِ الْوَاحِد ) يَرْجِعُ إِلَى الْكُلِّ ( وَالْإِيمَانُ عَلَى الرَّقَبَة بِالْقِيَاسِ ) أَيْ يَرَادُ قَيْدُ الْإِيمَانِ عَلَى الرَّقَبَة فِي كَفَّارَةِ الْقَيْاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ .

( يَرِدُ هُنَا أَنَّكُمْ زِدْتُمْ الْفَاتِحَةَ وَالتَّعْدِيلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ حَتَّى وَجَبَا ، وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة عِنْدَكُمْ ) فَإِنَّ الْفَرْضَ عِنْدَكُمْ مَا ثَبَتَ لُزُومُهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ وَالْوَاحِبُ مَا ثَبَتَ لُزُومُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ فَقَدْ زِدْتُمْ عَلَى الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ بِهِ وَهُوَ الْوُجُوبُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّا لَمْ نَزِدْ الْفَاتِحَةُ وَالتَّعْدِيلَ عَلَى وَجُه يَلْزَمُ مِنْهُ نَسْخُ الْكَتَابِ ؛ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ بِعَدَمِ إِحْزَاءِ الْأَصْلِ لَوْلَا الْفَاتِحَةُ وَالتَّعْدِيلُ حَتَّى يَلْزَمَ النَّسْخُ حِينَئِذ بَلْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ فَقَطْ . بِمَعْنَى أَنَّهُ يَأْثَمُ

تَارِكُهُمَا ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى لَا يَلْزَمُ نَسْخُ الْكَتَابِ أَصْلًا وَلَا يُمْكِنُ مَثْلُ هَذَا فِي الْوُضُوءِ حَتَّى تَكُونَ النَّيَّةُ ، وَالتَّرْتِيبُ وَاحِبًا وَاجَبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَبَادَةً مَقْصُودَةً بَلْ هُوَ شَرْطُ لِلصَّلَاةِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَاتِهِ وَاحِبًا لَعَيْنَهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ فَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ فَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا لَكُ تَعْلَى لَكُوبُ الصَّلَاةُ إِلَا بِهِمَا فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِهِمَا عَدَمُ إِحْزَاءِ الصَّلَاةِ التِي هِيَ الْأَصْلُ ، وَهَذَا سِرُّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْلَ فِي الْوَضُوءِ فَلِلَّهِ دَرُّهُ مَا أَدَقَّ نَظَرَهُ فِي الْحَكَامِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ ، وَهُو الَّذِي أَصْلُهُ عَلَى السَّمَاءِ . وَهُو الَّذِي أَصْلُهُ عَلَى السَّمَاءِ . .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: وأما المنسوخ

لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إِنَّمَا هُوَ فِي مَنْسُوخِ الْكَتَابِ إِذْ الْحَدِيثُ لَيْسَ الْوَحْيَ الْمَتْلُوَّ حَتَّى يَكُونَ مَنْسُوخَ التِّلَاوَةِ بَلْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إِنَّا فِي حُكْمِهِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هَاهُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَى الْكِتَابِ لَا بِنَظْمِهِ .

## قوله قالوا وقد يرفعان

بَحْثُ اسْتَطْرَادِيُّ يَعْنِي : كَمَا يُرْفَعُ الْحُكْمُ وَالتِّلَاوَةُ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ حَتَّى يَكُونَ نَسْخًا وَقَدْ يُرْفَعَانِ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْعِلْمَ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْوُجُوبِ وَنَحْوِهِ ، وَلَا خَفَاءَ فِي ارْتِفَاعِ ذَلِكَ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ أَوْ بِإِذْهَابِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ الْعِلْمَ الْعِلْمُ فَيْرُ الْعِلْمِ ، وَالْعِلْمُ إِنَّمَا يَقُومُ بِالرُّوحِ وَهُوَ لَا يَفْنَى بِالْمَوْتِ فَلِذَا أَحَالَ هَذَا الْبَحْثَ عَلَى غَيْرِهِ .

## قوله { سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله }

يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ النِّسْيَانِ فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ اللسْتْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ إِشَارَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عِبَارَةً ، وَذَلِكَ مِثْلُ مَا رُوِيَ أَنَّ سُورَةَ الْبَقَرَةِ .

# قوله : فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا

يَعْنِي : أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنْ كَانَتْ عِبَادَةً مُسْتَقِلَةً كَزِيَادَةِ صَلَاة سَادِسَة مَثَلًا فَلَا نِزَاعَ بَيْنَ الْجُمْهُورِ فِي أَنَّهَا لَا تَكُونُ نَسْخًا ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ ، وَمَثَّلُوا لَهُ بِزِيَادَةٍ جُزْء أَوْ شَرْطٍ أَوْ زِيَادَةٍ مَا يَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ ، وَاحْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى سِتَّةِ مَذَاهِبَ : ( الْأَوَّلِ ) أَنَّهُ نَسْخُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عُلَمَاءُ الْحَنَفِيَّة .

( الثَّانِي ) أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ .

( الثَّالَث ) إِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ تَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُحَالَفَةِ فَنَسْخٌ ، وَإِلَّا فَلَا .

( الرَّابِعِ ) إِنْ غَيَّرَتْ الزِّيَادَةُ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ

صَارَ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ شَرْعًا فَنَسْخُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ .

( الْحَامِسِ ) إِنْ اتَّحَدَتْ الزِّيَادَةُ مَعَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَرْتَفِعُ التَّعَدُّدُ وَالِانْفِصَالُ بَيْنَهُمَا ، وَإِلَّا فَلَا .

( السَّادِسِ ) أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنْ رَفَعَتْ حُكْمًا شَرْعَيًّا بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَنَسْخُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُمْ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ) ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِزِيَادَةِ الْبَيَانِ ، وَالتَّأْكِيدِ سَوَاءُ تَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ رَفَعَتْ أَوْ بِثُبُوتِهِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ الرَّافِعَةَ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَا تَكُونُ إِلَّا بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ .

وَكَذَا ثُبُوتُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الزِّيَادَةُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصْلُحُ نَاسِخًا هَذَا تَفْصِيلُ الْمَذَاهِبِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ ، وَلِلْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُؤَاخَذَتَانِ : إَحْدَاهُمَا : أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُ الْمَخَالَفَةِ عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ رَفْعُهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا مَوْاخَذَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ لِمَا عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ فِي الاحْتَصَارِ بِالسُّكُوتِ عَمَّا هُوَ مَعْلُومٌ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ أَوْرَدَ الزِّيَادَةِ الْبَيَّ تُغَيِّرُ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَصِيرُ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ بِثَلَاثَةِ أَمْثِلَةٍ : الْأُولِ : زِيَادَةِ رَكْعَة في صَلَاة الْفَجْر .

وَالثَّانِي : زِيَادَةِ عِشْرِينَ جَلْدَةً عَلَى ثَمَانِينَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ .

هُوَ قَبْلَ الزِّيَادَة تَجبُ الْإعَادَةُ وَاللَّاسْتَنْنَافُ .

وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ فِي الْمِثَالِ الْأُوَّلِ إِذْ لَوْ فَرَضْنَا كَوْنَ الْفَجْرِ ثَلَاثَ رَكَعَات فَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ بِرَكَعَاتِهَا النَّلَاثِ بِخَلَافَ الْمَثَالَيْنِ الْأُخِيرَيْنِ إِذْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى ثَمَانِينَ جَلْدَةً لَا تَجِبُ إِلَّا زِيَادَةُ عِشْرِينَ مِنْ عَيْرِ الْمَثَالَيْنِ الْأُوَّلَيْنِ أَعْنِي : الصَّوْمَ ، أَوْ الْإِعْنَاقَ كَانَ كَافِيًا مِنْ غَيْرِ وُجُوبِ شَيْءٍ آخَرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اقْتَصَرَ فِي تَفْسِيرِ تَغْيِيرِ الْأَصْلِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُو أَنْ يَصِيرَ وُجُودُ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ فِي أَنْهُ لَا يَحْصُلُ بِهَا إِقَامَةُ الْحَدِّ .

وَيَيْقَى الْإِشْكَالُ فِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ ؛ لَأَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ لَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ عَلَى تَقْديرِ التَّخْييرِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورِ بَلْ يَحْصُلُ الْإِثْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى تَقْديرِ الْإِثْيَانَ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَغَايَةُ تَوْجيهِهِ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ ، وَهُوَ أَنَّ تَرْكَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَغَايَةُ تَوْجيهِهِ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ ، وَهُوَ أَنَّ تَرْكَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَغَايَةُ تَوْجيهِهِ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ ، وَهُوَ أَنَّ تَرْكَ الْأَوْلَيْنِ مَعَ فِعْلِ النَّالِثِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَقَدْ كَانَ مُحَرَّمًا قَبْلَ الزِّيَادَةِ فَهُو كَالْعَدَمِ فِي انْتِفَاءِ الْحُرْمَةِ عَنْهَا .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَثَالَ الثَّانِيَ أَعْنِي : زِيَّادَةَ عِشْرِينَ عَلَى الثَّمَانِينَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ النَّسْخِ عَنْدَ الْقَاضِي فَإِنَّ الْمَثَالَ الثَّالِثَ نَسْخُ عِنْدَهُ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ وَنُو فَي ضَابِط تَغْيِيرِ الْأَصْلِ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَذْهَبَهُ هُوَ أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنْ غَيَّرَتْ الْمَزِيدَ عَلَيْه بِحَيْثُ يَصِيرُ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ وَيُكُونُ لَا مِنْ حَيْثُ النِّيَادَةُ اللَّهُ عَيْرَ الْأَصْلِ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْفِعْلَيْنِ فَنَسْخٌ ، وَإِلَّا فَلَا كَزِيَادَةً عِشْرِينَ عَلَى وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ وَيَلْزَمُ اسْتَثْنَافُهُ ، أَوْ كَانَتْ زِيَادَةً فِعْلٍ ثَالِثٍ بَعْدَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ فَنَسْخٌ ، وَإِلَّا فَلَا كَزِيَادَةً عِشْرِينَ عَلَى وَخُودُهُ كَالْعَدَمِ وَيَلْزَمُ السَّتَعْنَافُهُ ، أَوْ كَانَتْ زِيَادَةً فِعْلٍ ثَالِثٍ بَعْدَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ فَنَسْخٌ ، وَإِلَّا فَلَا كَزِيَادَةً عِشْرِينَ عَلَى وَمُرَّ بَذَلِكَ الْمَمِدِيُّ فِي

الْأَحْكَامِ حَيْثُ قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ قَدْ غَيَّرَتْ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ تَغْيِيرًا شَرْعِيًّا بِحَيْثُ صَارَ الْمَزِيدُ عَلَيْهِ لَوْ فُعِلَ بَعْدَ النِّيَادَةِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ يُفْعَلُ قَبْلَهَا كَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَوَجَبَ اسْتِثْنَافُهُ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ كَانَ ذَلِكَ نَسْخًا .

أَوْ كَانَ قَدْ حُيِّرَ بَيْنَ فِعْلَيْنِ فَزِيدَ فِعْلُ ثَالتُ فَإِنَّهُ يَكُونُ نَسْخًا لِتَحْرِيمِ تَرْكِ الْفَعْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ ، وَإِلَّا فَلَا وَذَلِكَ كَزِيَادَةِ التَّعْرِيبِ عَلَى الْجَلْدِ وَزِيَادَةِ عِشْرِينَ جَلْدَةً عَلَى حَدِّ الْقَاذِفِ وَزِيَادَةِ شَرْط مُنْفَصلٍ فِي شَرَائِط الصَّلَاةِ كَاشْتِرَاط الْوُضُوءِ التَّعْرِيبِ عَلَى الْجَلَّدِ وَزِيَادَةٍ عَشْرِينَ جَلْدَةً عَلَى الْمُولِ اللَّهُ قَالَ قَاضِي الْقُضَاةِ : إِنَّ الزِّيَادَةَ إِذَا وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْقَضَاةِ : إِنَّ الزِّيَادَةَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيه بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَدِ عَلَيْهِ بَعْيِيرًا شَرْعَيَّا بِحَيْثُ لَوْ فَعَلَ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَدِ عَلَيْهِ بَعْدَ الزِّيادَةِ عَلَى الْحَدِ عَلَيْهِ بَعْيَيرًا شَرْعَيَّا بِحَيْثُ لَوْ فَعَلَ الْمُزِيدَ عَلَيْهِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَدِ عَلَيْهِ بَعْيَرًا شَرْعَيْ بَعْدَ الزِّيَادَةِ يَصِحُ وَلَمْ يَلْزَمْ السَّتَمْنَافُهُ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ ضَمُّ شَيْء آخَو إَلَيْهِ لَمْ يُخْرِهِ ، وَلَوْ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ وَاحِبَيْنِ لَكَانَتُ وَيَادَةُ ثَالِثٍ نَسْخًا لِقُبْحِ تَرْكِهِمَا فَظَهَرَ أَنَّ فِي نَقُلِ ابْنِ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ وَاحِبَيْنِ لَكَانَتُ وَيَادَةُ ثَالِثٍ نَسْخًا لِقُبْحِ تَرْكِهِمَا فَظَهَرَ أَنَّ فِي نَقُلُ ابْنِ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ وَاحِبَيْنِ لَكَانَتُ وَيَادَةُ ثَالِثٍ نَسْخًا لِقُبْحِ تَرْكِهِمَا فَظَهَرَ أَنَّ فِي نَقُلُ ابْنِ

#### قوله: فإنه فسر

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ .

# قوله: فترفع أجزاء الأصل

قِيلَ : مَعْنَى الْإِحْزَاءِ امْتِثَالُ الْأُوَامِرِ ، وَالْخُرُوجُ عَنْ الْعُهْدَةِ ، وَدَفْعُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَذَلِكَ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَاللَّمْتَثَالُ بِفِعْلِ الْأَصْلِ لَمْ يَرْتَفِعْ ، وَمَا ارْتَفَعَ وَهُوَ عَدَمُ تَوَقُّفِهِ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ لَيْسَ بِنَسْخٍ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَالْأَوْلَى

أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ نَسْخٌ لِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ مَثَلًا ، وَأَيْضًا قِيلَ : إِنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ النَّنْيْنِ مَعْنَاهُ وُجُوبُ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ وَهُوَ لَيْسَ بِمُرْتَفِعٍ ، وَالْمُرْتَفِعُ وَهُوَ عَدَمُ قِيَامٍ غَيْرِهِمَا مَقَامَهُمَا ثَابِتٌ لِحُكْمِ النَّفْيِ النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ فَلَا يَكُونُ رَفْعُهُ نَسْخًا .

## قوله: وأيضا المطلق

يَعْنِي : أَنَّ الْإِطْلَاقَ مَعْنَى مَقْصُودٌ لَهُ حُكْمٌ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْجَوَازُ بِمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اللسْمُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَيَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْجَوَازِ بِدُونِهِ فَثُبُوتُ حُكْمٍ أَحَدِهِمَا يُوجِبُ انْتَفَاءَ حُكْمِ الْآخِرِ الْمُقَيَّدِ ، وَيَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْجَوَازِ بِدُونِهِ فَثُبُوتُ حُكْمٍ أَحَدِهِمَا يُوجِبُ انْتَفَاءَ حُكْمِ الْآخِرِ فَيَكُونُ نَسْخًا ، وَفِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنَّ الْمُقَيَّدَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْجَوَازِ بِدُونِ الْقَيْدِ بِحَسَبِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ فَهُو قَوْلٌ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِحَسَبِ الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَهُو لَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا .

## قوله: ولو كان الأمر كما توهم

أَيْ : لَوْ كَانَ التَّوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ الْخَلَفِ مُوجِبًا لِكَوْنِ الْحُكْمِ غَيْرَ شَرْعِيٍّ لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ شَرْعِيًّا ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَحُرْمَةَ تَرْكِهِ يُبْتَنَى عَلَى عَدَمِ الْخَلَف ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخَلَف لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ غَايَةً مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفَعَانِ مَعًا فِي شَخْصٍ وَاحِد ، فَيكُونُ فَرْضَيَّةُ الصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ مَثَلًا ثَابِتَةً بِالنَّصِّ ، وَحُرْمَةُ الْبَابِ أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفَعَانِ مَعًا فِي شَخْصٍ وَاحِد ، فَيكُونُ فَرْضَيَّةُ الصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ مَثَلًا ثَابِتَةً بِالنَّصِّ ، وَحُرْمَةُ تَرْكِهِ مَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى عَدَمِ الْخَلَف ، وَأَيْضًا لَا مَعْنَى لِتَوَقُّفَ حُرْمَةِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْخَلَفِ فَمِنْ أَيْنَ يَرْمُ نَفْيُ الْخَلُفِ عَدَمِ الْخَلَفِ فَمِنْ أَيْنَ

#### قوله: وأيضا التخيير

لَمَّا جَعَلَ الْخَصْمُ التَّخْيِيرَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِخْلَافِ حَتَّى سَوَّى بَيْنَ

التَّخْيِيرِ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَشَاهِد مَعَ يَمِينِ ، وَالتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ ، وَبَيْنَ النَّيَمُّمِ وَالْوُضُوءِ بِالنَّبِيدِ أَبْطَلَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّخْيِيرِ أَحْدُ الْأَمْرَيْنِ أَوْ الْأُمُورِ لَا عَلَى التَّغْيِينِ فِي الاسْتِخْلَافِ وَاحِدُ مُعَيَّنٌ هُوَ الْأَصْلُ الَّحْلُفُ جَمِلَ كَأَنَّهُ عَيْنُ ذَلِكَ الْأَصْلِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَفِعْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَيْنُ ذَلِكَ الْأَصْلِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَفِعْ فَلَهُ اللَّهُ يَكُنْ الاسْتِخْلَافُ نَسْخًا بِخِلَافِ التَّعْيِيرِ فَإِنَّهُ نَسْخُ لِحُرْمَةِ تَرْكِ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ أَوَّلًا عَلَى التَّعْيِينِ .

# قوله : وقوله تعالى { فرجل وامرأتان }

خَبَرُ مُبْتَدَأً مَحْذُوفِ أَيْ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَانِ ، فَالْوَاجِبُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحُكْمُ بِالشَّاهِدُ وَالْيَمِينِ رَفْعًا لِلْكَ الْوُجُوبِ ، وَفِيه بَحْثٌ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الاسْتَشْهَادِ لَيْسَ بِوَاجِبِ ، وَإِنَّمَا التَّقْدِيرُ فَلْيَشْهَدُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ فَالْمُسْتَشْهَدُ وَيَدْ نَقَلَ السَّتَشْهَدُ وَيَ النَّوْعَيْنِ لَا يَنْفِي صِحَّةَ الْحُكْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ . وَهُلُ وَامْرَأَتَانَ ، وَهَذَا عَلَى تَقْديرِ إِفَادَتِهِ انْحَصَارَ اللسَّتَشْهَادِ فِي النَّوْعَيْنِ لَا يَنْفِي صِحَّةَ الْحُكْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ . وَالْيَمِينِ . وَالْيَمِينِ . وَالْيَمْ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمْ اللَّهُ وَلَا يَقْوَلُه تَعَالَى { فَاسْتَشْهِدُوا } كُمُجْمَلٌ فِي حَقِّ الشَّاهِدِ وَقَدْ فُسِّرَ بِالنَّوْعَيْنِ فَيَلْزَمُ الانْحَصَارُ ؟ لَأَنَّ التَّفْسِيرَ بَيَانُ لَحَميعِ مَا أُرِيدَ بِالْمُحْمَلِ ، وَأَيْضًا قَدْ نَقَلَ الْحُكْمَ عَنْ الْمُعْتَادِ إِذْ مَا لَيْسَ بِمُعْتَادِ مِنْ حُضُورِ النِّسَاءِ مَجَالِسَ الْقَضَاءِ ، وَهَذَا لِيَقْ عَيْنِ ، وَعَدَى أَنْ غَيْرَهُ لِللَّ عَلَى الْجَصَارِ اللسَّتِشْهَادِ فِي النَّوْعَيْنِ ، وَعَلَى أَنَّ غَيْرَهُمَا لَكُنَّ عَلَى الْتَكُ اللَّكُونُ عَنْدِ ذَلِكَ . لَكُنَّهُ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ الْقَضَاءِ بِغَيْرِ ذَلِكَ .

## قوله: فلا يزاد التغريب

بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ

عَامٍ } ، وَالنَّيَّةُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ } ، وَالتَّرْتِيبُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةَ الْمِرِئُ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ ثُمَّ يَغْسِلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ } ، وَالْوَلَاءُ فِي غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكُ بِمَا رُوِي { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ } كَانُهُ السَّلَامُ { هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ } . وَالْوَلَاءُ فِي غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكُ بِمَا رُوِي } أَوْ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ } . وَالطُّوافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً إِلَّا بِهِ } . وَالطُّوافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً إِلَّا أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَبُاحَ فِيهِ الْكَلَامَ وَوْرُو عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ ، وَالطُّوافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ } وَوْرُضِيَّةُ الْفَاتِحَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ } وَوَرْضِيَّةُ الْفَاتِحَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ } وَوَرْضِيَّةُ الْفَاتِحَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ } وَوَرْضِيَّةُ الْفَاتِحَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ } إلَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ } وَوَرْضِيَّةُ الْفَاتِحَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ } إلَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةٍ الْكَتَابِ } وَفَرْضِيَّةُ الْفَاتِحَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا بِفَاتِحَةٍ وَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيْ الْعَوْلَةِ عَلَيْلُ الْلَّهُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَوْلِ الْفَاتِعْ إِلَى الْفَاتِ اللَّهُ الْعَلَيْقِ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَوْلُولُومُ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَرْمُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّه

السَّلَامُ لِأَعْرَابِيٍّ حَفَّفَ فِي صَلَاتِهِ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ } فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ زِيدَ وُجُوبُ الْفَاتِحَةِ وَالتَّعْديلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ قُلْنَا الزِّيَادَةَ بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ لَا تَرْفَعُ أَجْزَاءَ الْأَصْلِ فَلَا تَكُونُ نَسْخًا فَلَا تَمْتَنِعُ بِخلَافِ الزِّيَادَة بِطَرِيقِ الْفَرْضَيَّة بِمَعْنَى عَدَمِ الصِّحَّة بِدُونِهَا فَإِنَّهَا تَرْفَعُ حُكْمَ الْكَتَابِ ، وَرُبَّمَا يُجَابُ بِأَنَّ خَبَرَ الْفَاتِحَة ، وَالتَّعْديلَ مَشْهُورٌ ، وَالْمَقْصُودُ بِالْفَرْضِيَّة وَعَدَمُهَا إِذْ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَكُفُرُ جَاحِدُهُ فَإِنْ قُلْت فَهَلًا زِيدَ تَعْرِيبُ الْعَامِ وَالْوُجُوبِ هَاهُنَا وَوَاتُ الصِّحَّة وَعَدَمُهَا إِذْ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَكُفُرُ جَاحِدُهُ فَإِنْ قُلْت فَهَلًا زِيدَ تَعْرِيبُ الْعَامِ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ قُلْنَا ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ فِيهِ غَرِيبُ مَعَ عُمُومِ الْبَلُوكَى وَلَأَنَّهُ تَحْرِيضٌ عَلَى الْفَسَادِ عَلَى مَا مَرَّ . عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ قُلْنَا ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ فِيهِ غَرِيبُ مَعَ عُمُومِ الْبَلُوكَى وَلَأَنَّهُ تَحْرِيضٌ عَلَى الْفَسَادِ عَلَى مَا مَرَّ . فَإِنْ قُلْتَ إِذَا اقْتَصَرَ الْمُصَلِّي عَلَى الْفَاتِحَة تَكُونُ فَرْضًا لَا مَحَالَةَ فَتَكُونُ فَرْضًا عَلَى الْإِطْلَاقِ

# إِذْ لَا قَائِلَ بِالْفَصْل

قُلْتُ النِّزَاعُ فِيمَا شُرِعَ فَرْضًا لَا فِيمَا يَقَعُ فَرْضًا كَمَا إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فَرْضًا ، وَلَمْ تُشْرَعْ فَرْضًا ، وَوَاحِبًا مَعَ أَنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْفَرْضَ مَا تَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ ، بِالْإِحْمَاعِ فَإِنْ قُلْتَ فَحِينَئذ تَكُونُ الْفَاتِحَةُ فَرْضًا ، وَوَاحِبًا مَعَ أَنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْفَرْضَ مَا تَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ ، وَعَنْدَ تَعَايُرِ وَالْوَاحِبُ مِنْ حَيْثُ حَيْثُ خُصُوصِيَّةُ الْفَاتِحَةِ ، وَعَنْدَ تَعَايُرِ الْحَيْثِيَتَيْنِ لَا مُنَافَاةً .

#### قوله: بل هو شرط للصلاة

يَعْنِي : أَنَّ الْكَلَامَ فِي كَوْنِ الْوُضُوءِ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ قُرْبَةً فَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ بِلَا حِلَاف إِذْ بِهَا تَتَمَيَّزُ الْعِبَادَةُ عَنْ الْعَادَةِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ ، وَالتَّرْتِيبُ وَاحِبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى قَصْدِ الْقُرْبَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَكُونَ قُرْبَةً بِدُونِهِمَا .

## قوله: بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به

لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِبًا بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي آثِمًا بِاعْتِبَارِ تَرْكِهِ النِّيَّةَ ، أَوْ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ مَعَ صِحَّةٍ صَلَاتِهِ كَمَا فِي تَرْكِ الْفَاتِحَةِ وَحِينَئِذِ لَا يَلْزَمُ النَّسْخُ .

# قوله : فيلزم من وجوبهما عدم إجزاء الصلاة التي هي الأصل

الْأَنْسَبُ أَنْ يُفَسِّرَ الْأَصْلَ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاتَةِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ، وَمَعْنَى عَدَمِ إِحْزَائِهِ كَوْنُهُ غَيْرُ كَافٍ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَدَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْلِ فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ الْمَزِيدُ عَلَيْهِ الَّذِي تَرْفَعُ الزِّيَادَةُ أَحْزَاءَهُ .

#### قوله: ولم يجعل تلك

أَيْ : الْوَاحِبَاتِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَأْتُمُ تَارِكُهَا فِي الْوُضُوءِ ، وَإِلَّا فَلَا حَفَاءَ فِي أَنَّ غَسْلَ الْمِرْفَقِ ، وَمِقْدَارَ الرُّبُعِ فِي الْمَسْحِ وَاحِبٌ بِمَعْنَى اللَّازِمِ بِدَلِيلِ ظَنِّيٍّ بِحَيْثُ لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ .

#### قوله:

أَصْلُهُ ثَابِتٌ )

اقْتِبَاسٌ لَطِيفٌ بَتَغْيِيرٍ يَسَيرٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ لُطْفِ الْإِبْهَامِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اسْمُ أَبِيهِ ثَابِتٌ كَمَا أَنَّ قَوَاعِدَ فِقْهِهِ ، وَأَصُولِهِ ثَابِتَةٌ مُحْكَمَةٌ وَنَتَاتِجُ فِكْرِهِ عَالِيَةٌ مُشْتَهِرَةٌ كَفُرُوعٍ فِقْهِهِ .

# فصل في بيان الضرورة ، وهو أربعة أنواع : الأول : ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث } يدل على أن الباقي للأب ، وكذا نصيب المضارب

أَيْ : إِذَا بَيَّنَ تَعَيَّنَ الْبَاقِي لرَبِّ الْمَالِ قَيَاسًا وَاسْتَحْسَانًا .

( و كَذَا نَصِيبُ رَبِّ الْمَالُ اسْتَحْسَانًا لَلشَّرِكَة في صَدْرِ الْكَلَامِ ) أَيْ : إِذَا بَيْنَ تَعَيَّنَ الْبَاقِي لِلْمُضَارِبِ اسْتَحْسَانًا لَل قَيَاسًا ؟ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الرَّبْحَ بِالشَّرْطَ ، وَلَمْ يُوجَدْ بِحِلَافَ رَبِّ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِدُونِه ؟ لِأَنَّ الرِّبْحَ نَلْمَالِ فَيَكُونُ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ ، وَلِلْمُضَارِبَ أَجْرُ عَمَلَهُ هَذَا هُوَ وَجْهُ الْقِيَاسِ . وَأَلنَّانِي : مَا ثَبَتَ بِدَلَالَةِ حَالَ الْمُتَكَلِّمِ كَسُكُوت صَاحِبِ الشَّرْعِ عَنْ تَغْيِيرِ وَالنَّانِي : مَا ثَبَتَ بِدَلَالَةِ حَالَ الْمُتَكَلِّمِ كَسُكُوت صَاحِبِ الشَّرْعِ عَنْ تَغْيِيرِ وَوَهُ اللَّهُ عَنْ الْمَثْنِ ، ( وَالنَّانِي : مَا ثَبَتَ بَدَلَالَةِ حَالَ اللَّمُتُوتِ صَاحِبِ الشَّرْعِ عَنْ تَغْيِيرِ وَالنَّانِي يَتُكُلِمُ كُوت الصَّحَابَة عَنْ يَقُومِ مَنْفَعَة الْبَدَنَ فِي وَلَد الْمَغْرُورِ أَمْ يُعَايِنُهُ يَدُلُ عَلَى حَقِيَّتِهِ وَكَذَا السَّكُوتُ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَة كَسُكُوت الصَّحَابَة عَنْ يَقُومِ مَنْفَعَة الْبَدَنِ فِي وَلَد الْمُغْرُورِ وَيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَكَمَ فِيمَنْ اشَيْرَى جَارِيَةً فَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ السَّتُحقَّتْ برَدِّ الْجَارِيَة عَلَى الْمُسْتَحِقِّ ، وَرَقِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَكَمَ فِيمَنَ اللَّهُ عَنْهُ وَاشْتُهِمَ فِي الصَّحَابَة وَلَمْ يَرُدُّ الْمَولَى عَلَى الْمُسْتَحِقِ ، وَرَقِي الْمَالِعَ وَلَمْ يَوْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَاشْتُهِمَ فِي الصَّحَابَة وَلَمْ يَوْمَ الْمَولَى عَلَيْهِ بَوْمَ اللَّهُ عَلَى الْمَولَى عَلَيْهُ مَا الْمَولَى عَلَيْهُ الْقَضَاء بِمَا لِلْمَولَى عَلَيْهِ . ( وَكَذَا النَّكُولُ وَطَلَبَ مَعْ الْقُضَاء بِمَا لِلْمَولَى جُعلَى الْمَولَى عَنْ أَذَاء مَا لَزِمَهُ ، وَهُو الْيُمِينُ مَعَ الْقُضَاء بِمَا لِلْمُولَى عَلَى الْمُولَى الْمَالِقُ فِي النَّاكِلَ فِي النَّاكِلَ فِي النَّاكِلَ فِي النَّاكِلَ فِي النَّعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمَالَقِ فَي النَّاكِلَ فِي النَّعَلَى الْمُعَلَى الْمَالِقَ فَي النَّاكِلَ فَي النَّاكِلَ فَي النَّعِ الْمُعَلَى الْمُؤْمِقُ الْيَعْمَلُ مَعْ الْقَصَاء اللَّهُ الْمَالِعَة عَلَى الْمُولَى الْمُؤْمِقُ الْمُعَلَى الْمَلَاقِ الْمُعَلَى الْمُعَ

عَلَيْهَا فَيَدُلُّ ذَلِكَ الِامْتِنَاعُ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالْمُدَّعَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يُظَنُّ بِالْمُسْلِمِ الِامْتِنَاعُ عَمَّا هُوَ لَازِمٌ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُحِقًّا فِي الِامْتِنَاعِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ كَاذِبَةً إِنْ حَلَفَ وَلَا تَكُونُ كَاذِبَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مُحِقًّا فِي دَعْوَاهُ . ( وَالثَّالِثُ مَا جُعِلَ بَيَانًا لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْغُرُورِ كَالْمَوْلَى يَسْكُتُ حِينَ يَرَى عَبْدَهُ يَبِيعُ ، وَيَشْتَرِي يَكُونُ إِذْنًا ) دَفْعًا لِلْغُرُورِ عَنْ النَّاس .

( وَكَذَا سُكُوتُ الشَّفيعِ ) جُعلَ تَسْليمًا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُجْعَلْ تَسْليمٌ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي عَنْ التَّصَرُّفِ يَكُونُ ذَلِكَ ضَرَرًا لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَمْتَنعْ وَتَصَرَّفَ ثُمَّ يَنْقُضُ الشَّفيعُ تَصَرُّفَهُ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا .

( وَالرَّابِعُ مَا ثَبَتَ لِضَرُورَةِ الْكَلَامِ نَحْوَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدَرْهَمٌ وَمِائَةٌ ، وَدينَارٌ وَمِائَةٌ وَقَفِيزُ حِنْطَة يَكُونُ الْآخَرُ بَيَانًا لِلْأُوَّلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمِائَةُ مُحْمَلَةٌ عَلَيْهِ بَيَانُهَا كَمَا فِي مائَةَ وَتُوْبُ وَمِائَة وَمَائَة وَعَشَرَةٍ دَرَاهِم ، وَنَظَائِرُهَا فَيُحْمَلُ عَلَى ذَٰلِكَ فِيمَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِحِلَافِ الْعَبْدِ وَالتَّوْبِ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَشْبَتَان في الذِّمَّة ) .

فَقُونُكُهُ فَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ: حَذْفُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا ذُكِرَ بَعْدَ الْمائَة عَدَدٌ مُضَافِّ نَحْوَ مائَة ، وَتَلَاتَة أَتُوابٍ فَإِنَّ الْأَحِيرَ بَيَانُ الْمائَة بِاللِّفَاقِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمائَة شَيْءٌ مِنْ الْمُقَدَّرَاتِ كَالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ وَالْقَفِيزِ نَجْعَلُهُ بَيَانًا لَمُعَلَّوُهُمَ عَلَيْ مَنْ الْمُقَدَّرَاتِ كَالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ وَالْقَفِيزِ نَجْعَلُهُ بَيَانًا لَلْمائَة قَيْاسًا عَلَى قَوْلِهِ لِلْمائَة قَيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الْمَائَة مُنْ الدَّرَاهِمِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدَرْهَمُ قُلْنَا الْمائَةُ مِنْ الدَّرَاهِمِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ عَلَيَ مَائَةٌ وَتَوْلَهُ مَا الْمَائَة شَيْءً

مِمَّا هُوَ غَيْرُ مُقَدَّرِ كَالْعَبْدِ وَالتَّوْبِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَتَوْبٌ وَمِائَةٌ وَعَبْدٌ لَا نَجْعَلُهُ بَيَانًا لِلْمِائَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

## الشَّرْ حُ

# قوله للشركة في صدر الكلام

وَهُوَ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ تَنْصِيصٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ وَبَيَانُ نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيَانٌ لِنَصِيبِ اللَّهِ وَلَكَ مَا بَقِيَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ. الْآخَرِ فَإِذَا قَالَ عَلَيَّ إِنَّ لِي نِصْفَ الرِّبْحِ فَكَأَنَّهُ قَالَ ، وَلَكَ مَا بَقِي فَهُو فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ. ( وَقَوْلُهُ : بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ ) أَيْ : الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ التَّكَلُّمُ فِي الْحَادِثَةِ كَالشَّارِعِ ، وَالْمُحْتَهِدِ ، وَصَاحِبِ الْحَادِثَةِ .

# قوله: وكذا السكوت في موضع الحاجة

كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَدِّمَ ذَلِكَ وَيَجْعَلَ سُكُوتَ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَسُكُوتَ الصَّحَابَةِ وَسُكُوتَ الْبِكْرِ مِنْ أَمْثِلَتِهِ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي يُعَايِنُهُ الشَّارِعُ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا لَاحْتِيجَ إِلَى تَغْيِيرِهِ ضَرُورَةَ أَنَّ الشَّارِعَ لَا يَسْكُتُ عَنْ تَغْيِيرِ الْبَاطِلِ .

# قوله: وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء

وَهِيَ الْإِجَازَةُ الْمُنْبِئَةُ عَنْ الرَّعْبَةِ فِي الرِّجَالِ ، وَعَبَارَةُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ جُعِلَ بَيَانًا لِحَالِهَا الَّتِي تُوجِبُ ذَلِكَ أَيْ : السُّكُوتَ وَهِيَ أَيْ : تلْكَ الْحَالَةُ هِيَ الْحَيَاءُ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ السُّكُوتَ جُعِلَ بَيَانًا لِحَالِهَا اللَّيَ كُلُّمِ بِمَا حَصَلَ لَهَا مِنْ الرِّضَا ، وَالْإِجَازَةِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ جُعِلَ بَيَانًا لِحَالٍ يُوجِبُ ذَلِكَ أَيْ : كَوْنَهُ بَيَانًا لِلْحَيَاءُ فَجُعِلَ سُكُوتُهَا دَلِيلًا عَلَى مَا يَمْنَعُ الْحَيَاءَ مِنْ التَّكَلَّمِ بِهِ وَهُو الْإِجَازَةُ ، وَالصَّوَابُ أَنَّ اللَّازِمَ فِي قَوْلِهِ لِحَالِهَا وَهِيَ الْحَيَاءُ فَجُعِلَ سُكُوتُهَا دَلِيلًا عَلَى مَا يَمْنَعُ الْحَيَاءَ مِنْ التَّكَلَّمِ بِهِ وَهُو الْإِجَازَةُ ، وَالصَّوَابُ أَنَّ اللَّازِمَ فِي قَوْلِهِ لِحَالِهَا لَيْسَتْ صِلَةً لِلْبَيَانِ ، وَإِنَّمَا هُو تَعْلِيلٌ إِذْ الْمَعْنَى جُعلَ السُّكُوتُ بَيَانًا لِلرِّضَا ؛ لِأَجْلِ حَالِ فِي الْبِكْرِ يُوجِبُ السُّكُوتَ وَهِي الْحَيَاءُ عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ فِي الرِّجَالِ وَمَعْنَى عَبَارَةِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ جُعِلَ بَيَانًا لِلْإِجَازَةِ ؛ لِأَجْلِ حَالِهَا الْمُومَنِي عَبَارَةِ الْمُعْنَى عَبَارَةِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ جُعِلَ بَيَانًا لِلْإِجَازَةِ ؛ لِأَجْلِ حَالِهَا اللَّهُ عَنَالَى أَنَّهُ جُعِلَ بَيَانًا لِلْإِجَازَةِ ؛ لِأَجْلِ حَالِهَا اللَّهُ عَنَالَى أَنَّهُ جُعِلَ بَيَانًا لِلْإِجَازَةِ ؛ لِأَجْلِ حَالِهَا اللْمُوجَةِ لِلْحَيَاءِ ، وَهِيَ الرَّغْبَةُ فِي الرِّجَالِ .

#### قوله: وكذا النكول

جُعِلَ بَيَانًا لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ ، وَإِقْرَارِهِ بِهِ ؛ لِأَحْلِ حَالٍ فِي النَّاكِلِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنْ أَنَّ الْبَيَانَ يَثْبُتُ بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ .

## قوله : كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا

فَإِنْ قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سُكُوتُهُ لِفَرْطِ الْغَيْظِ ، وَعَدَمِ اللَّاتِفَاتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ مَحْجُورٌ شَرْعًا قُلْتُ : يَتَرَجَّحُ جَانِبُ الرِّضَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ مَحْجُورٌ شَرْعًا قُلْتُ : يَتَرَجَّحُ جَانِبُ الرِّضَا بِدَلَالَةِ الْعُرْفِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ مُنْدَرِجٌ الرَّضَا بِدَلَالَةِ عَالَ الْمُتَكَلِّمِ . في الْقِسْمِ النَّانِي أَعْنِي : ثُبُوتَ الْبَيَانِ بِدَلَالَةِ حَالَ الْمُتَكَلِّمِ .

## قوله: وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة مجملة

يَعْنِي : أَنَّ عَطْفَ الدِّرْهَمِ عَلَيْهَا لَيْسَ بَيَانًا وَتَفْسِيرًا لَهَا ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْعَطْفِ عَلَى التَّعَايُرِ وَمَبْنَى التَّفْسِيرِ عَلَى الِاتِّحَادِ .

#### قوله: لنا

اسْتَدَلَّ عَلَى كَوْنِ الْمَعْطُوف بَيَانًا لِلْمَعْطُوف عَلَيْه في مثْلِ لَهُ عَلَيَّ مائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَاب حَتَّى إِنَّ ذَكْرَهُ يُسْتَهْجَنُ فِي الْعَرَبِيَّةِ تَمْيِيزِهِ وَتَفْسِيرِهِ مُتَعَارَفٌ فِي الْعَدَد إِذَا عُطِفَ عَلَيْه عَدَدٌ مَفْسِرٌ مثْلُ مائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَاب حَتَّى إِنَّ ذَكْرَهُ يُسْتَهْجَنُ فِي الْعَرَبِيَّةِ فَيُعِدُّ مَعْلُوف فَيُعَدُّ تَكْرَارًا ، فَصُورَةُ عَطْف غَيْرِ الْعَدَد أَيْضًا يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ : عَلَى حَذْف مُفَسِّرِ الْمَعْطُوف عَلَيْه بِقَرِينَةِ الْمَعْطُوف فَيُعَدُّ مَثْلَ مائَةٌ وَدِرْهَمُ أَوْ بِالْوَرْنِ مثلَ مائَةٌ وَقَفِيزُ حِنْطَة لِمُشَابِهَتِهِ الْعَدَد مَثْلَ مائَةٌ وَدِرْهَمُ أَوْ بِالْوَرْنِ مثلَ مائَةٌ وَقَفِيزُ حِنْطَة لِمُشَابِهَتِهِ الْعَدَد . 
بِخِلَافِ نَحْوِ لَهُ عَلَى مَائَةٌ وَعَبْدٌ أَوْ ثَوْبُ فَإِنَّ الشَّانِيَ لَا يَكُونَ بَيَانًا لِلْأَوَّلِ ؟ لِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ الْعَدَد حَتَّى يَصْلُحَ قِيَاسَهُ عَلَى مِثْلِ بِخِلَاف نَحْوِ لَهُ عَلَى مَائَةً وَعَبْدُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْطُوف أَوْ بَوْبُ فَإِنَّ الشَّانِيَ لَا يَكُونُ بَيَانًا لِلْأَوَّلَ ؟ لِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ الْعَدَد حَتَّى يَصْلُحَ قِيَاسَهُ عَلَى مِثْلِ

وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مَعَ مَانِعِ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ تَفْسِيرَ الْمَائَة بِالْعَبْدِ أَوْ التَّوْبِ لَا يُلَائِمُ لَفْظَ عَلَيَّ ؛ لِأَنَّ مُوجَبَهُ التَّبُوتُ فِي الذِّمَّة إِلَّا فِي السَّلَمِ لِلطَّرُورَةَ فَلَا يُرْتَكَبُ إِلَّا فِيمَا صُرِّحَ بِهِ كَالْمَعْطُوفَ دُونَ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ مَعَ الْعَبْدِ وَالتَّوْبِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّة إِلَّا فِي السَّلَمِ لِلطَّرُورَةَ فَلَا يُرْتَكَبُ إِلَّا فِيمَا صُرِّحَ بِهِ كَالْمَعْطُوفَ دُونَ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ مَعَ الْعَبْدِ وَالتَّوْبُ لَا يَكُثُرُ كُثْرَةَ الْعَدَدِ حَتَّى يَسْتَحَقَّ التَّخْفِيفَ ، فَإِنْ قَيلَ : الْقِيَاسُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ؛ لَأَنَّ الْمُفَسِّرَ فِي مِثْلِ مِائَة وَتُلَاثَة دَرَاهِمَ هُو مُمَيِّزُ الْمَعْطُوف أَعْنِي : الْمُضَافَ إِلَيْهِ لَا نَفْسَ الْمَعْطُوفَ عَلَى مَا زَعَمْتُمْ فِي مِائَةَ وَدرْهَمٍ قُلْنَا مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُفَسِّرُ هُو الْمُعَلِّوفَ عَلَى مَا زَعَمْتُمْ فِي مِائَةَ وَدرْهَمٍ قُلْنَا مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُفَسِّرُ هُو الْمَعْطُوفَ عَلَى مَا زَعَمْتُمْ فِي مِائَةَ وَدرْهَمٍ قُلْنَا مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُفَسِّرُ هُو اللَّي الْمُعْطُوفَ عَلَيْهِ يَكُونُ مَنْ جنس الْمَعْطُوف دَرْهَمًا كَانَ أَوْ دَينَارًا أَوْ غَيْرَهُمَا .

وَقَدْ يُحَابُ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ فِي اللَّغَةِ ، وَإِنْ أُرِيدَ ابْتَنَاءُ الْحُكْمِ عَلَى الْقَيَاسِ الشَّرْعِيِّ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الْبَيَانِ ، وَأَيْضًا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَطُوفُ الْعَطُوفُ مَقْتَضِيًا لِلشَّرِكَةِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَعْطُوفُ ، وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ الْمَعْطُوفُ ، وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ كَالْجَزَاءِ ، وَالشَّرْطِ فَكَذَا التَّفْسِيرُ فِي مِائَةٍ وَثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِخِلَافِ مِائَةٍ وَدِرْهَمْ إِذْ لَا إِبْهَامَ فِي الْمَعْطُوفِ فَلَا احْتِيَاجَ إِلَى التَّفْسِير

( الرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي الْإِحْمَاعِ ، وَهُو اتِّفَاقُ الْمُحْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي عَصْرٍ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ) بَعْضُهُمْ قَالُوا عَلَى أُمْرٍ حَتَّى يَعُمَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ وَغَيْرَهُ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْسَّقَمُونَيَا مُسَهِّلٌ فَإِنْ وَقَعَ الاَتِّفَاقُ عَلَى مِثْلِ هَذَا أَوْ لَمْ يَقَعْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَحْكُمِ الشَّرْعِيَّ وَعَيْرَهُ . وَإِمَّا غَيْرُ دِينِيَّةَ كَالْحُكْمِ بِأَنَّ السَّقَمُونَيَا مُسَهِّلٌ فَإِنْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى مِثْلِ هَذَا أَوْ لَمْ يَقَعْ فَهُمَا سَوَاءٌ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ أَوْ لَمْ يَقَعْ ، أَمَّا الْأَحْكَامُ اللَّهُ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ كُفْرًا بَلْ يَكُونُ جَهْلًا بِهَذَا الْحُكْمِ سَوَاءٌ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ أَوْ لَمْ يَقَعْ ، أَمَّا الْأَحْكَامُ اللَّيْنَيَّةُ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ شَرْعَيَّةً ، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّة .

وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مَا ذَكَرْتُ فِي أُوَّلِ الْكَتَابِ أَنَّهُ مَا لَا يُدْرَكُ لَوْلَا خِطَابُ الشَّارِعِ وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِدْرَاكُهُ إِمَّا بِالْحَسِّ أَوْ بِالْعَقْلِ ، وَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا يُفِيدُ الْيَقِينَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَمْرًا حِسِّيًّا مَاضِيًا فَالْإِحْمَاعُ عَلَيْهِ يَكُونُ إِخْبَارًا فَلَا يَكُونُ مِنْ قِسْمِ الْإِحْمَاعِ الْمَخْصُوصِ بِأُمَّةٍ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ اللِجْتَهَادُ بَلْ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْإِخْبَارَاتِ ، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا حِسِّيًّا مُسْتَقْبَلًا كَأْمُورِ الْآخِرَةِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مَثَلًا فَمَعْرِفَتُهُ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِالنَّقْلِ عَنْ مُخْبِرٍ صَادِقٍ يُوقَفُ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ كَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَثَلًا فَإِحْمَاعُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِحْمَاعٌ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمُسْتَقْبَلِ لَا يُعْتَبَرُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ لَكِنْ يُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَنْقُولٌ عَمَّنْ يُولِدُ يُوفِقُ أَنْ يَكُونَ مَحْسُوسًا مَاضِيًا ، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ فَالْعَقْلُ يُفِيدُ الْيَقِينَ ، فَالدَّلِيلُ هُوَ الْعَقْلُ لَا الْإِحْمَاعُ بِخِلَافِ الشَّرْعِيَّاتِ فَإِنَّ الْيَقِينَ ، فَالدَّلِيلُ هُوَ الْعَقْلُ لَا الْإِحْمَاعُ بِخِلَافِ الشَّرْعِيَّاتِ فَإِنَّ

مُسْتَنَدَ الْإِحْمَاعِ لَا يَكُونُ قَطْعيًّا ثُمَّ الْإِحْمَاعُ يُفيدُهَا قَطْعيَّةً .

( فَالْبَحْثُ هُنَا فِي أُمُورِ : الْأُوَّلِ : فِي رُكْنه ، وَهُوَ اللَّفَاقُ ، وَالْعَزِيَمَةُ فِيهِ أَنْ يَثُبُتَ ذَلِكَ إِمَّا بِالتَّكَلَّمِ مِنْهُمْ أَوْ يَعْمَلَ بِهِ ، وَيَسْكُتَ الْبَاقِي بَعْدَ بُلُوغِ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ وَمُضِيِّ مُدَّةَ التَّأَمُّلِ ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَشُتُ وَالرُّحْصَةُ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْبَعْضُ أَوْ يَعْمَلَ بِهِ ، وَيَسْكُتَ الْبَاقِي بَعْدَ بُلُوغِ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ وَمُضِيِّ مُدَّةً التَّأَمُّلِ ، وَعِنْدَ الْبَعْضُ لَا يَشُتُ بِالسَّكُوتِ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَاوَرَ الصَّحَابَةَ فِي مَال فَضَلَ عِنْدَهُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَاكِتٌ حَتَّى سَأَلَهُ فَوَى مَال فَضَلَ عَنْهُ الصَّحَابَة فِي ذَلِكَ أَشَارَ بَعْضُ الصَّحَابَة بِتَأْخِيرِ الْقَسْمَة وَالْمَوْ وَالْمَالُونَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَاكِتٌ حَتَّى سَأَلَهُ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُقْسَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَوَى فِي ذَلِكَ عَنْهُ السَّكُوتَ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ وَلَاكَ أَمْوافَقَةٍ حَتَّى شَافَهَهُ وَحَوَّزَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّكُوتَ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ عَدَدُهُ عَلَى سُكُوتَهُ دَلِيلَ الْمُوافَقَةِ حَتَّى شَافَهَهُ وَحَوَّزَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّكُوتَ مَعَ أَنَّ الْحَقَ عَدَدُهُ حَلَقُهُ مُ عَمَّلُ عُمَرُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخْعُلُ سُكُوتَهُ دَلِيلَ الْمُوافَقَةِ حَتَّى شَافَهَهُ وَحَوَّزَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّكُوتَ مَعَ أَنَّ الْحَقَ عَدَدُهُ حَلَقُهُ مُ حَلَافًة عُمْ كَالُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ السَّكُوتَ مَعَ أَنَّ الْحَوْقَةُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ السَّكُوتَ مَعَ أَنَّ الْحَقَى اللَّهُ عَنْهُ السَّكُوتَ مَعَ أَنَّ الْحَوْقَةُ وَلَوْلَ عَلَى الْمُوافَقَةِ حَتَّى شَافَهُ وَحَوَّزَ عَلِي اللَّهُ عَنْهُ السَّكُوتَ مَعَ أَنَّ الْحَلَى الْمُوافَقَةُ وَلَوْلَ عَلَى الْمُولِ الْعَقَلُ الْمُوافَقَةُ وَلَوْلَ الْمُولُ عَلَى الللَّهُ عَنْهُ السَّكُونَ مَعَ أَنَّ الْحَوْلُ الْمَوافَقَةُ وَلَمْ الْعَلَى الْمُعْرَالُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُوافَقَةُ وَلَا الْفَقَالُ الْمُوافَقَةُ وَلَوْلَ الْعَلَى الْمَعَلَى الْمُوافَقَةُ السَالَوْلُولُولُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْعَقَالُ الْ

( وَشَاوَرَهُمْ فِي إِسْقَاطِ الْجَنِينِ فَأَشَارُوا بِأَنْ لَا غُرْمَ عَلَيْكَ وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَاكِتٌ فَلَمَّا سَأَلَهُ قَالَ أَرَى عَلَيْكَ الْغُرْمَ فَلَمْ يَكُنْ سُكُوتُهُ تَسْلِيمًا ) رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ امْرَأَةً لِجِنَايَة فَأَسْقَطَتْ الْجَنِينَ فَشَاوَرَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كُنْ شُكُوتُهُ تَسْلِيمًا ) رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ الْمُؤَدِّبُ وَمَا أَرَدْتِ إِلَّا الْجَيْرَ وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَاكِتٌ فَلَمَّا سَأَلَهُ قَالَ أَرَى عَلَيْكَ الْغُرْمَ ؛ وَلَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْمَهَابَة كَمَا قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَ عُمَرَ بِقَوْلِكَ فِي الْعَوْلِ فَقَالَ رَدِّتُهُ ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ سِرَاجُ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْحِهِ لِلْفَرَائِضِ أَنَّ الْعَوْلَ ثَابِتٌ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَاطِلٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَهُوَ يُدْخِلُ النَّقْصَ عَلَى الْبَنَاتَ وَبَنَاتَ اللِبْنِ ، وَالْأَخَوَاتِ لِأَب وَأُمِّ أَوْ لِأَب مِثَالُهُ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمَّا وَأُخْتًا لِأَب وَأُمِّ فَعِنْدَ الْبَاقِي النَّلُونَ فَي اللَّهُ عَنْهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ النُّلُثُ اثْنَانِ الْعَامَّةِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سَتَّة وَتَعُولُ إِلَى النَّمَانِيَةِ وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ النَّلُةُ النَّلُةُ النَّلُةُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَنْ يَقْسِمَ وَلِلْأُخْتِ الْبَاقِي ، وَهَذَه أَوَّلُ حَادِثَة وَقَعَتْ فِي نَوْبَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَشَارَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَنْ يَقْسِمَ الْمَالُ عَلَى سَهَامِهِمْ فَقَبَلُوا مِنْهُ ، وَلَمْ يُنكُرْهُ أَحَدٌ .

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَبِيًّا فَلَمَّا بَلَغَ خَالَفَ وَقَالَ مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ نِصْفَيْنِ وَثُلُثًا ، فَقِيلَ : هَلَّا قُلْت ذَلِكَ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْت صَبِيًّا وَكَانَ عُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَجُلًا مَهِيبًا فَهِبْته .

( وَقَدْ يَكُونُ لِلتَّأَمُّلِ وَغَيْرِهِ ) أَيْ : يَكُونُ السُّكُوتُ لِلتَّأَمُّلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ لِلْإِظْهَارِ . ( وَلَنَا أَنَّ شَرْطَ التَّكَلَّمِ مِنْ الْكُلِّ مُتَعَسِّرٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ وَالْمُعْتَادُ أَنْ يَتَولَّى الْكِبَارُ الْفَتْوَى وَيُسَلِّمَ سَاثِرُهُمْ ، وَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ عنْدَهُ مُخَالفًا فَالسُّكُوتُ حَرَامٌ وَالصَّحَابَةُ لَا يُتَّهَمُونَ بِذَلكَ . وَأَمَّا سُكُوتُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ مَا أَفْتَوْا بِهِ مِنْ إِمْسَاكِ الْمَالِ ) أَيْ : مَالٍ فَضَلَ عِنْدَهُ ، ( وَعَدَمِ الْغُرْم عَلَيْه ) أَيْ : في مَسْأَلَة الْإِسْقَاط .

( كَانَ حَسَنًا إِلَّا أَنَّ تَعْجِيلَ أَدَاءِ الصَّدَقَةِ ، وَالْتِزَامَ الْغُرْمِ صَيَانَةً عَنْ الْقِيلِ وَالْقَالِ وَرِعَايَةً لِحُسْنِ النَّنَاءِ وَالْعَدْلِ كَانَ أَحْسَنَ وَبَعْدَ التَّسْليم ) أَيْ : بَعْدَ تَسْليم مَا أَفْتَوْا به لَمْ يَكُنْ حَسَنًا وَكَانَ خَطَأً .

﴿ فَالسُّكُوتُ بِشَرْطِ الصِّيَانَةِ عَنْ الْفَوْتِ جَائِزٌ وَذَلِكَ

إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ تَعْظِيمًا لِلْفُتْيَا وَحَديثُ الدِّرَّةِ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْحِلَافَ وَالْمُنَاظَرَةَ بَيْنَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَوْلِ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تَخْفَى عَلَى عُمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَانَ عُمَرُ أَلْيَنَ لِلْحَقِّ ، وَإِنْ صَحَّ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اعْتَذَرَ عَنْ الْكُفِّ عَنْ الْمُنَاظَرَةِ مَعَهُ لَا عَنْ بَيَانِ مَذْهَبِهِ ) فَإِنَّ الْوَاحِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ مَذْهَبَهُ وَمَا هُوَ حَقُّ عِنْدَهُ لِئَلًا يَكُونُ شَيْطَانًا أَخْرَسَ ؛ لِسُكُوتِهِ عَنْ الْحَقِّ . الْحَقِّ .

لَكِنَّ الْمُنَاظَرَةَ غَيْرُ وَاحِبَةٍ عَلَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا اعْتَذَرَ عَنْ الْكَفِّ عَنْ الْمُنَاظَرَةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ وَاحِبَةً عَلَيْه .

﴿ وَلَمَّا شَرَطْنَا مُضِيَّ مُدَّةِ التَّأَمُّلِ لَمْ تَرِدْ الشُّبْهَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ ﴾ ، وَهِيَ أَنَّ السُّكُوتَ قَدْ يَكُونُ لِلتَّأَمُّلِ وَغَيْرِهِ .

الشَّرْ حُ

## قوله: الركن الثالث في الإجماع

هُوَ فِي اللَّغَةِ الْعَزْمُ يُقَالُ: أَجْمَعَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا أَيْ: عَزَمَ ، وَاللِّلِّفَاقُ يُقَالُ أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا أَيْ: اتَّفَقُوا ، وَفِي اللَّغَةِ الْعَزْمُ يُقَالُ : أَجْمَعَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا أَيْ : عَزَمَ ، وَاللَّمَامُ فِي عَصْرٍ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَالْمُرَادُ بِاللِّقْفَاقِ اللصَّطَلَاحِ : اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّة مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَامُ فِي عَصْرٍ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَالْمُرَادُ بِاللِّقْفَاقِ الْعَوْامِ ، وَعُرِّفَ فَاللَّامُ اللسَّغُرَاقِ احْترَازًا اللَّشَرَاكُ فِي اللَّعْقَادِ أَوْ الْفَوْلِ أَوْ الْفَعْلِ ، وَقُيَّدَ بِالْمُجْتَهِدِينَ إِذْ لَا عَبْرَةَ بِالشَّالُهُ وَالسَّلَامُ عَنْ اتِّفَاقِ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مِنْ أُمَّةً مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ اتِّفَاقِ مُجْتَهِدِي الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ ، وَقَوْلُهُ فِي عَصْرٍ حَالٌ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ مَعْنَاهُ زَمَانُ مَا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ .

وَفَائِدَتُهُ الْاحْتَرَازُ عَمَّا يَرِدُ عَلَى مَنْ تَرَكَ هَذَا الْقَيْدَ مِنْ لُزُومِ عَدَمِ انْعَقَادِ الْإِحْمَاعِ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ إِذْ لَا يَتَحَقَّقُ اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ إِلَّا حِينَئِذ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَنْ تَرَكَهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِوُضُوحِهِ لَكِنَّ التَّصْرِيحَ بِهِ أَنْسَبُ بِالتَّعْرِيفَاتِ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ الْأَمْرَ لِيَعُمَّ الشَّرْعِيَّ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَجِبُ اتَّبَاعُ إِحْمَاعٍ آرَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي أَمْرِ الْحُرُوبِ وَنَحْوِهَا ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنْ تَارِكَ اللَّهُمَّ لِيَعُمَّ الشَّرْعِيُّ ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَصَّهُ بِالشَّرْعِيُّ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَصَّهُ بِالشَّرْعِيُّ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَصَّهُ بِالشَّرْعِيُّ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَصَّهُ بِالشَّرْعِيُّ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَصَّهُ بِالشَّرْعِيُّ وَيْعَا فَيَا فَائِدَةَ لِلْإِحْمَاعِ فِي الْأُمُورِ الدُّنِيُويَةِ ، وَالدِّينَةِ الْغَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ وَفِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْبَيَانِ نَظَرُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلِيَّ قَدْ يَكُونُ

ظَنَّيًّا فَبِالْإِحْمَاعِ يَصِيرُ قَطْعِيًّا كَمَا فِي تَفْضِيلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَكَثِيرٍ مِنْ الِاعْتِقَادِيَّات ، وَأَيْضًا الْحِسِّيُّ الِاسْتِقْبَالِيُّ قَدْ يَكُونُ مِمَّا لَمْ يُصَرِِّحْ بِهِ الْمُخْبِرُ الصَّادِقُ بَلْ اسْتَنْبَطَهُ

الْمُحْتَهِدُونَ مِنْ نُصُوصِهِ فَيُفِيدُ الْإِحْمَاعُ قَطْعِيَّتُهُ .

# قوله: فالبحث هنا في أمور

رُكْنِهِ ، وَأَهْلِهِ وَشَرْطِهِ ، وَحُكْمِهِ ، وَسَبَبِهِ أَعْنِي : السَّنَدَ ، وَالنَّاقِلَ وَعَلَى هَذَا كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ الْأَوَّلُ رُكْنُهُ إِلَّا أَنَّهُ أَرُادَ بِالْبَحْثِ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْعَنِسِيَّ فَكَأَنَّهُ قَالَ ، وَالْأَبْحَاثُ هَاهُنَا فِي أُمُورٍ فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ صَعَّ قَوْلُهُ الْأُوَّلُ فِي رُكْنِهِ .

# قوله ضرب امرأة لجناية

رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَبَلَغَ عُمَرَ أَنَّهَا تُجَالِسُ الرِّجَالَ وَتُحَدِّثُهُمْ فَأَشْخَصَ إِلَيْهَا لِيَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ فَأَمْلَصَتْ مِنْ هَيْبَته أَيْ : أَزْلَفَتْ الْجَنينَ وَأَسْقَطَتْهُ .

#### قوله: وقد يكون

أَيْ : سُكُوتُ الْمُحْتَهِدِ لِلتَّأَمُّلِ وَغَيْرِهِ كَاعْتَقَادِ حَقِيقَةِ اجْتَهَادِ كُلِّ مُحْتَهِدِ أَوْ كَوْنِ الْقَائِلِ أَكْبَرَ سِنَّا مِنْهُ أَوْ أَعْظَمَ قَدْرًا أَوْ أَوْفَى الْمُعَتَهِدِ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ تَكَلَّمَ أَحَدُهُمْ بِمَا يُوَافِقُ أَوْفَلَ عِلْمًا أَوْ اسْتِقْرَارِ الْخِلَافِ حَتَّى لَوْ حَضَرَ مُحْتَهِدٌ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ تَكَلَّمَ أَحَدُهُمْ بِمَا يُوافِقُ مَذْهَبَهُ ، وَسَكَتَ الْآخَرُونَ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعًا وَلَا يَحْصُلُ سُكُوتُهُمْ عَلَى الرِّضَا لِتَقَرُّرِ الْخِلَافِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ اشْتِرَاطَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّآمُّلِ إِنَّمَا يَدْفَعُ احْتِمَالَ كَوْنِ السُّكُوتِ لِلتَّآمُّلِ .

وَلَا يَدْفَعُ احْتِمَالَ كَوْنِهِ لِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ أَوْ اسْتِقْرَارِ الْحِلَافِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ عَلِمَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْإِحْمَاعِ يُسَمَّى الْإَحْمَاعَ السُّكُوتِيَّ لَا يَكُونُ جَاحِدُهُ كَافِرًا ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مِنْ الْأَدِلَةِ الْقَطْعِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِّ مِنْ النَّصُوصِ .

( مَسْأَلَةٌ إِذَا اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي قَوْلَيْنِ يَكُونُ إِجْمَاعًا عَلَى نَفْيِ قَوْلِ ثَالِث عِنْدَنَا وَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّحَابَةِ فَكَذَا عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا ، وَبَعْضُهُمْ خَصُّوا ذَلِكَ بِالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ الْجَهْلُ أَصْلًا ) نَظيَرُهُ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي عَدَّة حَامِلٍ تُوفِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِنْدَ الْبَعْضِ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَالِاكْتِفَاءُ بِالْأَشْهُرِ قَبْلَ وَضْعَ الْحَمْلِ قَوْلٌ ثَالتٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدُ .

وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ فَعِنْدَ الْبَعْضِ كُلُّ الْمَالِ لِلْجَدِّ ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْمُقَاسَمَةُ فَحِرْمَانُ الْجَدِّ قَوْلٌ ثَالِثُ لَمْ يَقُلْ بِهِ

أَحَدُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي عِلَّةِ الرِّبَا فَعِنْدَنَا الْعِلَّةُ هِيَ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الطُّعْمُ مَعَ الْجِنْسِ فَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ غَيْرُ ذَلِكَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدُ .

وَاَخْتَلَفُواَ فِي الزَّوْجِ مَعَ الْأَبُوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ مَعَ الْأَبُوَيْنِ فَعِنْدَ الْبَعْضِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْبَعْضِ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْبَاقِي الْمُسْأَلَتَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَالْقَوْلُ بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي إِحْدَاهُمَا وَثُلُثِ الْبَاقِي فِي الْأَحْرَى قَوْلُ ثَالِثٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمُسْأَلَتَيْنِ فَالْقَوْلُ بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي إِحْدَاهُمَا وَثُلُثِ الْبَاقِي فِي الْأَحْرَى قَوْلُ ثَالِثٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ .

وَاحْتَلَفُوا فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ فَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا فَسْخَ فِي شَيْءِ مِنْهَا ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ حَقُّ الْفَسْخِ ثَابِتُ فِي كُلِّ مِنْهَا فَالْفَسْخُ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ ، وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا بِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ . وَاحْتَلَفُوا فِي الْبَعْضِ غَسْلُ الْمَعْضِ غَسْلُ الْمَحْرَجِ فَقَطْ وَاحِبٌ ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَاحْبٌ فَقَطْ فَشُمُولُ الْعَدَمِ أَوْ شُمُولُ الْوُجُودِ قَوْلٌ

تَالَثُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ .

وَأَيْضًا الْخُرُوجُ مَنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ نَاقِضٌ عِنْدَنَا لَا مَسُّ الْمَرْأَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَسُّ نَاقِضٌ لَا الْخُرُوجُ فَشُمُولُ الْوُجُودَ أَوْ شُمُولُ الْعَدَمِ ثَالَتُ لَمْ يَقُلْ به أَحَدٌ .

( وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : الْحَقُّ هُوَ التَّفْصِيلُ ) ، وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ إِنْ اسْتَلْزَمَ إِبْطَالَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاتُهُ ، وَإِلَّا جَازَ مِثَالُ الْأُولَ الصُّورَتَانِ الْأُولَيَانِ فَإِنَّ اللَّعْتَفَاءَ بِالْأَشْهُرِ قَبْلَ الْوَضْعِ مُنْتَف بِالْإِحْمَاعِ إِمَّا ؛ لِأَنَّ الْوَاحِبَ وَضْعُ الْحَمْلِ فَهَذَا يُسَمَّى إِحْمَاعًا مُرَكَبًا ، فَمَا بِهِ اللَّشْتِرَاكُ ، وَهُو عَدَمُ اللَّتَفَاء بِالْأَشْهُرِ اللَّهُ وَالْعَثَى عَدَمِ حَرْمَانِ الْجَدِّ ، وَمَثَالُ الثَّانِي الْأَمْثِلَةُ اللَّحِيرَةُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُحْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَفِي الْجَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ اتِّفَاقُ الْفَرِيقَيْنِ وَاقِعٌ عَلَى عَدَمِ حَرْمَانِ الْجَدِّ ، وَمَثَالُ الثَّانِي الْأَمْثِلَةُ اللَّحِيرَةُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُحْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَفِي الْجَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ اتِّفَاقُ الْفَرِيقَيْنِ وَاقِعٌ عَلَى عَدَمِ حَرْمَانِ الْجَدِّ ، وَمَثَالُ الثَّانِي الْأَمْثِلَةُ اللَّحِيرَةُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُحْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَفِي الْجَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ اتِّفَاقُ الْفَرِيقَيْنِ وَاقِعٌ عَلَى عَدَمِ حَرْمَانِ الْجَدِّ مَوْلُ الثَّانِي الْأَمْثِلَةُ اللَّهُ لَيْسَ الْجَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ اتِّفَاقُ الْفَرِيقَيْنِ وَاقِعٌ عَلَى عَدَمِ حَرْمَانِ الْجَدَا مَرْدُودًا يَلْزُمُ أَنَّ كُلَّ مُحْتَهِدًا فِي مَسْأَلَة يَلْزَمُهُ أَنْ يُوافِقَهُ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ إِحْمَاعًا .

فَإِنَّ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُود رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَافَقَهُ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدُ بِأَنَّ الْمَحْمُوعَ الْمُرَكَّبَ مِنْ كَوْنِ وَافَقَهُ فِي أَنَّ الْمَحْمُوعَ الْمُرَكَّبَ مِنْ كَوْنِ عِنْدَهُ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدُ بِأَنَّ الْمُحَمُّوعَ الْمُرَكَّبَ مِنْ كَوْنِ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ مَعَ النَّفَاءِ الْحَجْبِ مُنْتَف إِجْمَاعًا ، أَمَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُود رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَثْبُوتِ النَّانِي ، وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ فَلَائْتِفَاءِ الْكَهُ تَعَالَى فَلْتُبُوتِ النَّانِي ، وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهُ فَلَائْتِفَاءِ الْأَوْلِ وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فَإِنَّ الْمُحْتَهِدِينَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَافَقُوا بَعْضَ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ مَعَ أَنَّهُمْ خَالَفُوا ذَلِكَ الْبُعْضَ فِي

مَسْأَلَةٍ أُخْرَى ، أَقُولُ التَّمَسُّكُ بِالْإِحْمَاعِ الْمُرَكَّبِ وَبِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ مَشْهُورٌ فِي الْمُنَاظَرَاتِ ، وَإِبْطَالُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نَقَلْتِه عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَيْسَ بِحَقٍّ .

بَلْ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْغَرَضُ إِلْزَامَ الْحَصْمِ يَكُونُ مَقْبُولًا فِي هَذَا الْغَرَضِ كَمَا يُقَالُ فِي الْوُجُوبِ فِي الْحُلِيِّ قِيَاسًا، الْحُلِيِّ أَنَّ الْوُجُوبَ فِي الضِّمَارِ لَكُونُ ثَابِتًا فِي الْحُلِيِّ قِيَاسًا،

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي الضِّمَارِ يَكُونُ ثَابِتًا فِي الْحُلِيِّ إِذْ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْحُلِيِّ يَلْزَمُ الْعَدَمُ فِي الضِّمَارِ مَعَ الْعَدَمِ فِي الْحُلِيِّ الْحُلِيِّ الْحُلِيِّ لَكِنْ يُفِيدُ نَفْيَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ وَهُوَ مُنْتَف عِنْدَ الشَّافِعيِّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

أُمَّا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ الْزَامَ الْخَصْمِ بَلْ إِظْهَارُ مَا هُوَ الْحَقُّ ، فَاعْلَمْ أَنَّ التَّفْصِيلَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ ، وَهُو أَنُ اللَّالُانَ اللَّالُانَ اللَّالَانَ اللَّالُانَ مَوْدُودًا ، وَالْخَصْمُ يُسَلِّمُ هَذَا الْمَعْنَى لَكِنْ يَدَّعِي أَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ مُسْتَلْزِمٌ لِإِبْطَالِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ كَانَ مَوْدُودًا ، وَالْخَصْمُ يُسَلِّمُ هَذَا الْمَعْنَى لَكِنْ يَدَّعِي أَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ مُسْتَلْزِمٌ لِإِبْطَالِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ كَانَ مَوْدُودًا ، وَالْخَصْمُ يُسَلِّمُ هَذَا الْمَعْنَى لَكِنْ يَدَّعِي أَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ مُسْتَلْزِمٌ لِإِبْطَالِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَي حَمِيعِ الصَّوْرَ إِمَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَةً كَمَا فِي مَسْأَلَة الْعِدَّةِ وَحِرْمَانِ الْجَدِّ وَإِمَّا فِي مَجْمُوعِ الْمَسَأَلَتِيْنِ فَفِي مَسْأَلَةِ الْعَدَّةِ وَحِرْمَانِ الْجَدِّ وَإِمَّا فِي مَجْمُوعِ الْمَسَأَلَتِيْنِ فَفِي مَسْأَلَة الْعَدَّةِ وَحَرْمَانِ الْجَدِّ وَإِمَّا فِي مَجْمُوعِ الْمَسَأَلَتِيْنِ فَفِي مَسْأَلَةِ الْعَرْقِ بَلُكُلِ فِي كَلَيْهِمَا فَالْقَوْلُ بِثُلُنَ الْبَاقِي فِي كَلَيْهِمَا فَالْقَوْلُ بِثُلُنَ الْكُلِّ فِي أَحْدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ ،

وَكَذَا فِي الْفَسْخِ بِالْعُيُوبِ ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ إِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ وَاجَبَةٌ إِجْمَاعًا فَالْقَوْلُ بِأَنْ لَا شَيْءَ مِنْهَا وَاجَبُ مُبْطِلٌ لِلْإِجْمَاعِ ، وَكَذَا فِي الْحُلِيِّ وَالضِّمَارِ وَكَذَا الْقَوْلُ بِأَنَّ الْعِدَّةَ الْمَذْكُورَةَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ مَعَ انْتَفَاءِ الْحَجْبِ الْمَذْكُورِ مُبْطِلٌ لِلْإِجْمَاعِ ، فَالشَّأْنُ فِي تَمْييزِ صُورَة يَلْزَمُ فِيهَا بُطْلَانُ الْإِجْمَاعِ عَنْ صُورَة لَا يَلْزَمُ فِيهَا ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مَنْ الْمَذْكُورِ مُبْطِلٌ لِلْإِجْمَاعِ ، فَالشَّأْنُ فِي تَمْييزِ صُورَة يَلْزَمُ فِيهَا بُطْلَانُ الْإِجْمَاعِ عَنْ صُورَة لَا يَلْوَمُ فِيهَا ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مَنْ اللَّوْمُ فِيهَا وَالْكَ فَلَا بُدَّ مَنْ اللَّوْمُ فِيهَا السَّرْعِيَّة فَحِينَئِذَ يَكُونُ مَنْ اللَّوْمُ فِيهَا اللَّالِثُ مُسْتَلْزِمًا لِإِبْطَالِ الْإِحْمَاعِ ، وَإِلَّا فَلَا فَعِنْدَ ذَلِكَ نَقُولُ : إِنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ إِمَّا حُكْمُ مُتَعَلِقٌ بِمَحَلٍّ وَاحِد ، أَوْ الْمَالُ الْإِحْمَاعِ ، وَإِلَّا فَلَا فَعِنْدَ ذَلِكَ نَقُولُ : إِنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ إِمَّا حُكْمٌ مُتَعَلِقٌ بِمَحَلٍّ وَاحِد . أَوْ وَاحِد . أَوْ مُنْ مُحَلِّ وَاحِد .

أَمَّا الْأُوَّلُ فَكُمَسْأَلَةَ الْعِدَّةِ وَالْجَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ فَإِنَّ الْقَوْلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي بِالْأَشْهُرِ وَحْدَهَا ، وَأَنَّ الْجَنْسِ لَا يُحْرَمُ وَكُلِّ مِنْهُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ ، وَهُو حُكْمٌ شَرْعِيُّ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الرِّبَا فَعِلَتُهُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ ، أَوْ الطُّعْمُ مَعَ الْجِنْسِ لَا يُحْرَمُ وَكُلِّ مِنْهُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ هُوَ حُكْمٌ شَرْعِيُّ وَلَوْ جُعِلَ مَفْهُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ أَحَدِ الْأَمُورِ أَمْرًا وَاحِدًا فَذَلِكَ لَيْسَ بِأَمْرٍ هُو فِي يَشْتَرِكَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٌ هُوَ حُكْمٌ شَرْعِيُّ وَلَوْ جُعِلَ مَفْهُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ أَحَدِ الْأَمْورِ أَمْرًا وَاحِدًا فَذَلِكَ لَيْسَ بِأَمْرٍ هُو فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ بَلُ وَاحِدٌ اعْتِبَارِيُّ ، وَلَوْ كَانَ أَمْرًا وَاحِدًا فَلَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فَإِنَّ الْوَاحِبَ أَحُدُ الْغُسْلَيْنَ .

إِمَّا الْوُضُوءُ أَوْ غَسْلُ الْمَخْرَجِ فَهُمَا يَشْتَرِكَان فِي أَمْرٍ وَاحِد ، وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، وَهُوَ وُجُوبُ التَّطْهِيرِ ، فَالتَّطْهِيرِ وَاحِبٌ بِالْإِحْمَاعِ فَذَلِكَ التَّطْهِيرُ الْوَاحِبُ هُوَ الْوُضُوءُ عِنْدَنَا ، وَغَسَّلُ الْمَخْرَجِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْقَوْلُ بِأَنْ لَا شَيْءَ مَنْ

التَّطْهير بوَاجب خلَافُ الْإجْمَاعِ .

أُمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِد وَاحِبٌ لَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْإِحْمَاعِ وَلَوْ قِيلَ اللَّقْتِرَاقُ ثَابِتٌ بِالْإِحْمَاعِ فَشُمُولُ الْوُجُودِ مُخَالِفٌ لِلْإِحْمَاعِ وَلَوْ قِيلَ اللَّقْرَاقُ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ عَدَمِ لِلْإِحْمَاعِ فَنَقُولُ اللَّفْتِرَاقُ هُنَا لَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا أَيْ : لَمْ يَحْكُمَ الشَّرْعُ بِأَنَّ الْمُنَافَاةَ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ عَدَمِ للْإِحْمَاعِ فَنَوَقَحَدُ الْقَابِبَ مَاتَ فَتَرَوَّجَتُ أَحَدِهِمَا وُجُودُ الْآَحَرِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ اللِفْتِرَاقُ حُكْمًا شَرْعِيًّا كَمَا إِذَا أَحْبَرَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْغَائِبَ مَاتَ فَتَرَوَّجَتْ

، وَوَلَدَتْ فَجَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ فَعِنْدَنَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْأَحِيرِ فَتُنْبُوتُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا ، أَوْ عَدَمُ الثُّبُوتِ مِنْ أَحَدِهِمَا مُنْتَفِ إِجْمَاعًا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ الِافْتِرَاقُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّابِتُ عِنْدَ الْبَعْضِ الْوُجُودَ فِي صُورَةٍ مَعَ الْعَدَمِ فِي الْأُخْرَى ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ عَكْسُ ذَلِكَ كَمَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ وَالْمَسِّ ، فَالْقَوْلُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نَاقِضٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُمَا نَاقِضًا لَا يَكُونُ خِلَافَ الْإِحْمَاعِ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِالْتِقَاضِ كُلِّ مِنْهُمَا مُخَالفٌ لقَوْل أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في مَسْأَلَة الْمَسِّ ، وَلقَوْل الشَّافعيِّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في مَسْأَلَة الْخُرُوج وَلَيْسَ في شَيْء منْهُمَا مُخَالَفَةُ الْإِحْمَاع وَلَوْ جُعلَ الْحُكْمَان حُكْمًا وَاحدًا كَمَا يُقَالُ الائتقَاضُ في الْخُرُوج مَعَ عَدَمه في الْمَسِّ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَكْسُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهُمَا لَا يَشْتَرِكَانِ فِي أَمْرِ وَاحِدِ ، وَلَوْ جَعَلَ أَحَدَ اللَّفْتِرَاقَيْنِ مُشْتَرَكًا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَلَوْ قِيلَ : يَشْتَرِكَانِ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ مَنْ احْتَجَمَ وَمَسَّ الْمَرْأَةَ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ بِالْإِحْمَاعِ.

عِنْدَنَا فَلِلِاحْتِجَامِ ، وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِلْمَسِّ فَٱلَّذِي يَخْطُرُ بِبَالِي أَنْ لَا يُقَالَ : إنَّ هَذِه الصَّلَاةَ بَاطلَةٌ إِحْمَاعًا ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ عنْدَنَا أَنُّهَا لَا تَجُوزُ لِلاحْتِجَامِ ، وَالْحُكْمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ لِلْمَسِّ وَكُلٌّ مِنْ الْحُكْمَيْنِ مُنْفَصِلُ عَنْ الْآخَر لَا تَعَلُّقَ لأَحَدهمَا بالْآخَر .

فَيُمْكِنُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَكُونُ مُخْطِئًا فِي الْخُرُوجِ مُصِيبًا فِي الْمَسِّ ، وَالشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَكُونُ مُخْطئًا في الْمَسِّ مُصيبًا في الْخُرُوج إذْ لَيْسَ منْ ضَرُورَة كَوْنه مُخْطئًا في أَحَدهمَا أَنْ يَكُونَ مُخْطئًا في الْآخَر ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّابِتُ عِنْدَ الْبَعْضِ الْوُجُودَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْعَدَمَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَيُسَمَّى هَذَا عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ ، وَأَمَّا الْإِحْمَاعُ الْمُرَكَّبُ فَأَعَمُّ مِنْ هَذَا كَمَسْأَلَةِ الزَّوْجِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ ، وَالزَّوْجَةِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ ، وَمَسْأَلَةِ الْفُسْخِ بِالْغُيُوبِ ، فَإِنَّ التَّابِتَ شُمُولُ الْوُجُودِ ، أَوْ شُمُولُ الْعَدَمِ فَيَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ أَنَّ شُمُولَ الْوُجُودِ وَشُمُولَ الْعَدَمِ إِنْ كَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِي حُكْمِ وَاحِدِ شَرْعِيٌّ ، فَحِينَئِذِ يَكُونُ الِافْتِرَاقُ إِبْطَالًا لِلْإِحْمَاعِ نَظِيرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ إِحْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وِلَايَةُ الْإِحْبَارِ فَالْقَوْلُ بِوِلَايَةِ الْأَبِ دُونَ الْحَدِّ حَلَافُ الْإِحْمَاعِ ؛ لَأَنَّ شُمُولَ الْوُجُودِ ، وَشُمُولَ الْعَدَمِ يَشْتَرِكَانِ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْمُسَاوَاةِ فَإِنَّ الْجَدَّ كَالْأَبِ شَرْعًا عِنْدَ عَدَم الْأَب فَالْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ بِحِلَافِ الزَّوْجِ مَعَ الْأَبُويْنِ وَالزَّوْجَةِ مَعَ الْأَبُويْنِ فَإِنَّ مُسَاوَاةَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فِي أَنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَ الْكُلِّ ، أَوْ ثُلُثَ الْبَاقِي لَمْ يُعْهَدْ حُكْمًا

شَرْعيًّا ، فَكَذَا في الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا لَمْ تُعْهَدْ حُكْمًا شَرْعيًّا .

وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ التَّابِتُ عِنْدَ الْبَعْضِ الْوُجُودَ فِي أَحَدِهِمَا مَعَ الْعَدَمِ فِي الْأُخْرَى ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْوُجُودَ فِي كِلَيْهِمَا أَوْ الْعَدَمَ فِي كِلَيْهِمَا كَجَوَازِ النَّفْلِ دُونَ الْفَرْضِ فِي الْكَعْبَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَجَوَازَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَجَوَازُ النَّفْلِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ بِعَدَمِ جَوَازِهِمَا أَوْ جَوَازِ الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ حِلَافُ الْإِحْمَاعِ وَكَبَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْبَيْعِ بشَرْط فَإِنَّ الثَّانِيَ يُفِيدُ الْملْكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ دُونَ الْأَوَّلِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا لَا يُفِيدُ الْمَلْكَ فَالْقَوْلُ بِإِفَادَتِهِمَا الْمِلْكَ أَوْ إِفَادَةٍ الْمَلَاقِيحِ لَا الْبَيْعِ بِالشَّرْطِ خِلَافُ الْإِحْمَاعِ ، وَهَذَا غَايَةُ التَّحْقيق في هَذه الْمَسْأَلَة .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: بالعيوب الخمسة

هِيَ الْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْجُنُونُ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَالْجَبُّ ، وَالْعُنَّةُ فِي الزَّوْجِ ، وَالرَّتَقُ ، وَالْقَرَنُ فِي الزَّوْجَةِ .

## قوله: فشمول العدم

هُوَ فِي حُكْمِ الْغَسْلِ أَنْ لَا يَجِبَ غَسْلُ الْمَحْرَجِ وَلَا غَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَشُمُولُ الْوُجُودِ أَنْ يَجِبَ غَسْلُهُمَا جَمِيعًا ، وَشُمُولُ وَفِي حُكْمِ النَّقْضِ شُمُولُ الْوُجُودِ أَنْ تُنْتَقَضَ الطَّهَارَةُ بِكُلِّ مِنْ خُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ وَبِمَسِّ الْمَرْأَةِ ، وَشُمُولُ الْعُدَمِ أَنْ لَا يُنْتَقَضَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا .

## قوله: وقال بعض المتأخرين

ذَكرَ الْآمِديُّ فِي الْأَحْكَامِ أَنَّ الْمُخْتَارَ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِنَّمَا هُوَ التَّفْصِيلُ ، وَهُو أَنَّ الْقُوْلَانِ فَهُو مُمْتَنِعٌ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَة الْإَجْمَاعِ ، وَإِلَّا فَلَا إِذْ لَيْسَ فِيهِ خَرْقُ الْإِجْمَاعِ حَيْثُ وَافَقَ كُلًّا مِنْ الْقُوْلَيْنِ مِنْ وَجُه وَبَيَّنَ كَثيرًا مِنْ أَمْثُلَة الْقَسْمَيْنِ ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : كُلِّ مِنْ الْقُوْلَيْنِ غَيْرُ قَائِلِ بِالتَّفْصِيلِ فَهُو وَإِنَّ خَالَفَة مِنْ وَجُه وَبَيَّنَ كَثيرًا مِنْ أَمْثُلَة الْقَسْمَيْنِ ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ بَاطلًا قُلْنَا عَدَمُ الْقَوْلَ بِهِ لَا يُوجِبُ بُطلَانَ الْقَوْلُ بِه ، وَإِلَّا لَمَا حَازَ الْحُكُمُ فِي وَاقِعَة مُتَجَدِّدَة وَلَا لَمْ يَشُولُ بِهِ قَائِلٌ بِالتَّفْصِيلِ خَرْقُ للْإِجْمَاعِ قُلْنَا عَدَمُ الْقَوْلُ بِهِ لَا يُوجِبُ بُطلَانَ الْقَوْلُ بِهِ ، وَإِلَّا لَمَا حَازَ الْحُكُمُ فِي وَاقِعَة مُتَجَدِّدَة لَمْ يَسْبَقُ فِيهَا قَوْلُ بِلِا يَعْدَمُ الْقُولُ لِ بِعَدَمِ التَّفْصِيلِ ، وَالْأَعَمُّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ نَعَمْ لُوْ صَرَّحَ الْقُولُان بَنَفْي التَّفْصِيلِ لَمَا عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ لَمَا عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَلِي التَّفْصِيلِ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هِي تَخْطِئَةٌ لِلْأُمَّةِ فِيمَا اللَّفُولِ بِعَدَمِ التَّفْصِيلِ فَي مَعْضِ فِيمَا لَلْ اللَّهُ هِي تَخْطِئَةٌ لِلْأُمَّةِ فِيمَا الَّفَوْلُ بِهِ فَإِنْ قِيلَ فَيْمًا اللَّهُ فِيمَا الَّهُ فَيْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِيمًا لَا

اتِّفَاقَ عَلَيْهِ ، فَعُلِمَ أَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ بِالْفَصْلِ ، وَإِنْ أُشْتُهِرَ فِي الْمُنَاظَرَاتِ لَكَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا وَقَعَ الاَتِّفَاقُ عَلَى قَبُولِهِ . وَإِنَّ أُشْتُهِرَ فِي الْمُنَاظَرَاتِ لَكَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا وَقَعَ الاَتِّفَاقُ عَلَى قَبُولِهِ . وَإِنَّمَا يُقْبَلُ حَيْثُ يَصْلُ الْذَي اخْتَارَهُ صَاحَبُ الْأَحْكَامِ وَإِنَّمَا يُقْضِيلِ بُطْلَانُ مَذَهْبِهِ ، ثُمَّ التَّفْصِيلُ الْذَي اخْتَارَهُ صَاحَبُ الْأَحْكَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ أَصْلُ كُلِّيُّ يُفِيدُ مَعْرِفَةً أَحْكَامِ الْجُزْئِيَّاتِ إِذْ لَا يَخْفَى عَلَى النَّاظِرِ الْمُتَأَمِّلِ أَنَّ الْقَوْلَ النَّالِثَ هَلْ يَشْتَمِلُ عَلَى رَفْعِ مَا النَّافِي النَّافِقُولَ النَّالِثَ هَلْ يَشْتَمِلُ عَلَى رَفْعِ مَا النَّافِقُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ النَّالِثَ هَلْ يَشْتَمِلُ عَلَى النَّافِي التَّعَرُّضُ لتَفَاصِيلَ الْجُزْئِيَّاتِ .

وَمَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ مُسْتَلْزِمٌ لِبُطْلَانِ الْإِحْمَاعِ فِي جَميعِ الصُّورِ غَيْرُ مُعْتَدِّ بِهِ ؟ لِأَنَّهُ ادِّعَاءٌ بَاطِلٌ ؟ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ ثُبُوتَ أَحَدِ الشُّمُولَيْنِ بِالْإِحْمَاعِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ مَعَ الْأَبُويْنِ كَيْفَ وَقَدْ يَصْدُقُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ الشُّمُولَيْنِ بِمُحْمَعِ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْبَعْضِ ؟ وَلِهَذَا أَحْدَثَ التَّابِعُونَ قَوْلًا ثَالِتًا فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي زَوْجٍ ، وَأَبُويْنِ دُونَ وَوْلًا ثَالِتًا فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي زَوْجٍ ، وَأَبُويْنِ دُونَ وَوْلًا ثَالِتًا فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي زَوْجٍ ، وَأَبُويْنِ دُونَ وَوْلًا ثَالِتًا فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي زَوْجٍ ، وَأَبُويْنِ دُونَ وَوْلًا ثَالِتًا فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي زَوْجٍ ، وَأَبُويْنِ

وَقَالَ تَابِعِيُّ آخَرُ بِالْعَكْسِ ، وَكَذَا فِي الْعُيُوبِ الْحَمْسَةِ لَيْسَ شُمُولُ الْوُجُودِ ، وَلَا شُمُولُ الْعَدَمِ بِمُجْمَعِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا فِي الْعُيُوبِ الْحَمْسَةِ لَيْسَ شُمُولُ الْوُجُودِ ، وَلَا شُمُولُ الْعَدَمِ بِمُجْمَعِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا فِي الْعُيُوبِ الْحَمْسَةِ لَيْسَ شُمُولُ الْوُجُودِ ، وَلَا عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْبُوَاقِي مَثَلًا لَا إِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الْمَخْرَجِ لِمُخَالَفَةِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِمُخَالَفَةِ الشَّافِعيِّ .

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا صَدَقَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ وَلَا وَاحِدَ مِنْ الطَّهَارَتَيْنِ مِمَّا يَجِبُ إِحْمَاعًا فَكَيْفَ يَصْدُقُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ وَلَا وَاحِدَ مِنْ الطَّهَارَتَيْنِ مِمَّا يَجِبُ إِحْمَاعًا ؟ غَايَةُ مَا فِي الْأَمْرِ أَنَّهُ رُكِّبَتْ مُغَلَّظَةً بِحَسَبِ التَّعْبِيرِ عَنْ الْأَمْرَيْنِ بِمَفْهُومٍ يَشْمَلُهَا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ ، وَيَكُونُ تَعَلَّقُ الْحُكْمِ بِهِ فِي كُلِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ بِاعْتِبَارِ فَرْدٍ

آخرَ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِحْمَاعُ عَلَى الْحُكْمِ فِي شَيْءِ مِنْ الْإِفْرَادِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ ، وَالْجَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ لِاتِّفَاقِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ اللَّاكْتَفَاءِ بِالْأَشْهُرِ قَبْلَ الْوَضْعِ ، وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ حَرْمَانِ الْجَدِّ . وَاللَّهُ عَلَمَ مَسْأَلَةُ عِلَّةِ الرِّبَا فَلَا يَخْفَى أَنَّ الْقَوْلَ التَّالِثَ إِنْ كَانَ قَوْلًا بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْجَنْسِ فِي الْعِلَيَّةِ كَانَ مُخَالِفًا لِلْإِحْمَاعِ ، وَإِلَّا فَلَا إِذْ لَمْ يَقَعْ النَّفَاقُ النَّقُولَ التَّالِثَ إِلَّا عَلَى اعْتِبَارِ الْجِنْسِ فِي الْعِلَيَّةِ .

## قوله: أما عند ابن مسعود رحمه الله تعالى

دَاحِلٌ فِي حَيِّزِ قَوْلِهِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ يَعْنِي لَا قَائِلَ بِأَنَّ الْمَحْمُوعَ الْمُرَكَّبَ مِنْ كَوْنِ عِدَّةِ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَمِنْ انْتِفَاءِ حَجْبِ الْمَحْرُومِ مُنْتَف بِإِجْمَاعَ ابْنِ مَسْعُود رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرِهِ أَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّ الْجُزْءَ الثَّانِيَ أَعْنِي : انْتِفَاءَ الْحَجْبِ مُنْتَف بِإِجْمَاعَ ابْنِ مَسْعُود رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرِهِ أَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّ الْجُزْءَ اللَّوَّلَ أَعْنِي : كَوْنَ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ مُنْتَف لِكُونِهَا بَعْدَ مُنْتَف بِكُونِهَا بَعْدَ اللَّهَ لَا اللَّهُ لَكُونِهَا بَعْدَ اللَّهَ الْجَلْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ أَوْلَالًا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْعَلَى وَعَلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### قوله: في الضمار

هُوَ الْمَالُ الْغَائِبُ الَّذِي لَا يُرْجَى فَإِنْ رُجِيَ فَلَيْسَ بِضِمَارٍ ، وَقِيلَ هُوَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ .

#### قوله: فلا بد من ضابط

تَقْرِيرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ إِنْ اشْتَرَكَا فِي أَمْرٍ وَاحِد هُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَإِحْدَاثُ الْقَوْلِ النَّالِثِ يَكُونُ إِبْطَالًا لِلْإِحْمَاعِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِي ذَلِكَ بَأَنْ لَا يَكُونَ الْمُشْتَرَكُ فِيهِ وَاحِدًا بِالْحَقيقَةِ أَوْ كَانَ وَاحِدًا لَكِنْ لَا يَكُونُ لَا يَكُونَ الْمُشْتَرَكُ فِيهِ وَاحِدًا بِالْحَقيقَةِ أَوْ كَانَ وَاحِدًا لَكِنْ لَا يَكُونُ لِبْطَالًا لِلْإِحْمَاعِ وَعَنْدَ تَقْرِيرِ هَذَا الضَّابِطِ لَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ فِي أَنَّ أَيَّ مَوْضِعٍ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي

حُكْمٍ وَاحِد شَرْعِيٍّ وَأَيَّ مَوْضِعِ لَا يَشْتَرِكَانَ فيهِ فِي ذَلِكَ فَنَقُولُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ قَدْ يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا مُتَعَلِّقًا بِمَحَلٍّ وَاحِد ، وَقَدْ يَكُونُ حُكْمًا مُتَعَلِّقًا بِأَكْثَرَ مِنْ مَحَلٍّ وَاحِد .

أَمَّا الْأُوَّلُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا مُتَعَلِّقًا بِمَحَلٍ وَاَحِد فَالْقَوْلَانِ فِيه قَدْ يَظْهَرُ اشْتِرَاكَهِمَا فِي حُكْمٍ وَاحِد شَرْعِيٍّ فَيَبْطُلُ النَّالِثُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ ، وَالْحَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ ، وَقَدْ يَظْهَرُ عَدَمُ اشْتِرَاكِهِمَا فِي ذَلِكَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرَّبَا فَلَا يَبْطُلُ النَّالِثُ ، وَقَدْ يَكُونَانَ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَحْرُجَ مِنْهُمَا اشْتِرَاكُ فِي حُكْمٍ وَاحِد شَرْعِيٍّ وَافْتِرَاقٌ بَيْنَ أَمْرِيْنِ ، وَحييَتند إنْ كَانَ النَّالِثُ مَمَّا حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ كَمَا فِي مَسْأَلَة ذَاتِ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّ الْقَوْلِيْنِ يَشْتَرُكَانَ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ الْوَلَد مِنْ أَحَدَهُمَا . النَّوْجُوبَ مَنْ أَلَة ذَات الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّ الشَّرْعِ ، فَإِحْدَاتُ الْقَوْلِ النَّالِثَ بَاطِلٌ سَوَاةً كَانَ قَوْلًا بِشُمُولِ الْفَترَاقُ مَمَّا حَكَمَ بِهِ النَّرِّعُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ حَيْثُ النَّفُقَ الْقَوْلُ النَّالِثَ بَاطِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النُّرَاقُ مَمَّا حَكَمَ بِهِ النَّرِّعُ كُمَا فِي مَسْأَلَةِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ حَيْثُ النَّفُولُ النَّالِثُ بَاللَّهُ وَعُمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِلُ اللَّولِ الْعَدَمُ أَعْنِي عَدَى أَنُوقِهِ مَنْ المَّوْلَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنَالَة الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ حَيْثُ اللَّوْلَ اللَّهُ مَ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَعْنِي كُونَ الْوَاحِبِ أَحْدُهُمَا فَعَطْ لَكِنْ لَمْ يَحْكُمُ الشَّرْعُ بَأَنَّ وَحُوبَ أَحْدِهِمَا الْمَدَوْلُ اللَّهُ وَمُولِ الْعَدَمِ أَعْنِي : عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ مِنْهُمَا كَانَ بَاطِلًا وَمُبْطِلًا وَمُنْظِلًا وَمُنْطِلًا وَمُنْطِلًا وَمُنْطِلًا الْعَدَمَ وَحُوبِ شَيْءٍ مِنْهُمَا كَانَ بَاطِلًا وَمُنْطِلًا وَمُنْطِلًا اللَّهُ وَاللَّا وَمُؤْمِلًا اللَّاسُ وَاللَّالُولُ اللَّالِقُ اللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ الْعَلَلُ اللَّهُ الْمَالِكُ وَاللَّهُ وَلُولُولُ الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ الْمُلْلُلُ وَلَا اللَّالِ وَالْمِ السَّرِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّوالِ اللَّالِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَ اللَّالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَإِنْ كَانَ قَوْلًا بِشُمُولِ الْوُجُودِ أَعْنِي : وُجُوبَهُمَا جَمِيعًا لَمْ يَكُنْ بَاطِلًا لِعَدَمِ اسْتِلْزَامِهِ إِبْطَالَ الْإِحْمَاعِ ، وَلَزِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ

الْقَوْلَان فِي حُكْمٍ وَاحِد شَرْعِيِّ كَانَ الْقَوْلُ التَّالِثُ مُسْتَلْزِمًا لِإِبْطَالِ الْإِحْمَاعِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ . وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ حُكْمًا مُتَعَلِّقًا بِأَكْثَرَ مِنْ مَحَلِّ وَاحِد فَاحْتِلَافَ الْقَوْلَيْنِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بِثَلَاثَة أَوْجُهِ : الْأَوَّلِ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَاتِلًا بِثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُحْرَى ، وَالْآخِرُ قَاتِلًا بِالْعَكْسِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالاِنْتَقَاضِ بِالْخُرُوجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا بِمَسِّ الْمَرْأَةِ وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِالاِنْتِقَاضِ بِلَكُلِّ مِنْهُمَا أَوْ بِعَدَمِ الِانْتِقَاضِ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا لَا يَكُونُ إِبْطَالًا يَكُونُ إِبْطَالًا لِيكُونَ إِبْطَالًا لِيكُونَ إِبْطَالًا لِيكُمْ شَرْعِيٍّ مُحْمَعِ عَلَيْهِ .

الثَّانِيَ : أَنْ يَكُونَ أَحَّدُهُمَا قَائِلًا بِالثُّبُوتِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَهُوَ مَعْنَى شُمُولِ الْوُجُودِ ، وَالْآخِرُ بِالْعَدَمِ فِيهِمَا ، وَهُوَ مَعْنَى شُمُولِ الْوُجُودِ ، وَالْآخِرُ بِالْعَدَمِ فِيهِمَا ، وَهُوَ مَعْنَى شُمُولِ الْعَدَمِ فَإِنْ اتَّفَقَ الشُّمُولَانَ عَلَى حُكْمٍ وَاحِد شَرْعِيٍّ كَتَسْوِيَةِ الْأَبِ ، وَالْجَدِّ فِي الْوِلَايَةِ كَانَ الْقَوْلُ بِاللَّفْتِرَاقِ مُبْطِلًا لِلْإَجْمَاعِ ، وَإِلَّا فَلَا كَالْقَوْلِ بِجَوَازِ الْفَسْخِ بِبَعْضِ الْعُيُوبِ دُونَ الْبَعْضِ .

النَّالِثِ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَائِلًا بِالثُّبُوتِ فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ بِعَيْنِهَا وَالْعَدَمِ فِي الْأَحْرَى ، وَالْآخَرُ قَائِلًا بِالثُّبُوتِ فِي كُلْتَا الصُّورَتَيْنِ فِيكُونُ اتِّفَاقًا عَلَى الْعَدَمِ فَلَا صُورَةَ بِعَيْنِهَا ، أَوْ بِالْعَدَمِ فِيهِمَا فَيَكُونُ اتِّفَاقًا عَلَى الْعَدَمِ فَلَا صُورَةَ بِعَيْنِهَا فَيكُونُ اللَّهُوتِ فِي الْكَعْبَةِ نَفْلًا وَفَرْضًا وَيَجْعَلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَمَسْأَلَةَ مُسَاوَاةِ الْأَوْلِ أَنْ يَشْتَرِكَ الْقَوْلَانِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ شَرْعِيٍّ ، وَبِالنَّانِي أَنْ لَا

يَشْتَركَا فيه .

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ ، وَالْبَيْعِ بِالشَّرْطِ فَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الْمَبْحَثِ ، فَإِنَّ بُطْلَانَ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ مَسْأَلَةٌ مُحْمَعٌ عَلَيْهَا ، وَالْبَيْعُ بِالشَّرْطِ مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا لَا تَعَلُّقَ لِإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى .

وَالْمَبْحَثُ هُوَ أَنَّهُ إِذَا سَبَقَ فِيَ مَسْأَلَةِ اخْتِلَافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ ، فَإِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ هَلْ يَكُونُ إِبْطَالًا لِلْإِحْمَاعِ أَمْ لَا .

## قوله: وأما مسألة الربا

أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِيهَا عِلِيَّةُ الْقَدْرِ مَعَ الْجِنْسِ ، وَالْآخَرُ الطُّعْمُ مَعَ الْجِنْسِ أَوْ الِادِّخَارُ مَعَ الْجِنْسِ ، وَهُمَا لَا يَشْتَرِكَانِ فِي وَاحِدَّ حَقِيقِيٍّ هُو حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، فَإِنَّ مَفْهُومَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَاحِدٌ بِحَسَبِ اللاعْتَبَارِ بَلْ بِحَسَبِ الْعَبَارَةِ دُونَ الْحَقيقَة ، وَمَعَ ذَلِكَ عَقِيقً هُو حُكْمٌ شَرْعِيٌّ اللهَ يُدْرَكُ لَوْلَا خِطَابُ الشَّارِعِ بَلْ قَدْ يُسْتَنْبَطُ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْقَوْلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا وَبَا فِي غَيْرِ الْجِنْسِ ، وَهَذَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَالْقَوْلُ بِعَدَمٍ دُخُولِ الْجِنْسِ فِي الْعِلِيَّةِ رَفْعٌ لِذَلِكَ .

# قوله: فالتطهير واجب بالإجماع

قَدْ عَرَفْت أَنَّهُ يَصْدُقُ لَا شَيْءَ مِنْ التَّطْهِيرَيْنِ بِمُحْمَعِ عَلَى وُجُوبِهِ أَمَّا غَسْلُ الْمَحْرَجِ فَلِمُخَالَفَةِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَمَّا غَسْلُ الْأَعْضَاءِ فَلِمُخَالَفَةِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَصْدُقُ أَنَّ أَحَدَهُمَا وَاحِبٌ بِالْإِحْمَاعِ .

#### قوله: ولو جعل الحكمان

يَعْنِي : لَوْ اُعْتُبِرَ التَّرْكِيبُ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ فِي كُلِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ لِيَصِيرَ حُكْمًا وَاحِدًا بِأَنْ يُقَالَ الِانْتِقَاضُ بِالْخُرُوجِ مَعَ عَدَمِ اللَّهُ تَعَالَى ، وَاللَّنْتِقَاضُ بِالْمَسِّ مَعَ عَدَمِ اللَّتْتِقَاضِ بِالْخُرُوجِ حُكْمٌ وَاحِدٌ لِلَّبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَاللَّنْتِقَاضُ بِالْمَسِّ مَعَ عَدَمِ اللَّتْتِقَاضِ بِالْخُرُوجِ حُكْمٌ وَاحِدٌ لِلسَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَذَانِ لَا يَشْتَرِكَانِ فِي

أَمْرٍ وَاحِد وَقَعَ اللِّتْفَاقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ مُخَالَفَتُهُ إِبْطَالًا لِلْإِحْمَاعِ ، فَإِنْ قِيلَ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِ الِافْتِرَاقَيْنِ أَعْنِي : انْتِقَاضَ الْخُرُوجِ دُونَ الْمَسِّ أَوْ بِالْعَكْسِ .

فَالْجَوَابُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهُ وَاحِدًا اعْتَبَارِيًّا لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ بِشُمُولِ الْعَدَمِ مُبْطِلًا لِلْإِحْمَاعِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ هُوَ بُطْلَانُ صَلَاةٍ مَنْ احْتَجَمَ وَمَسَّ .

فَالْجَوَابُ أَنَّ بُطْلَانَهَا لَيْسَ بِمُحْمَعِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا قَالَ فَٱلَّذِي يَخْطِرُ بِبَالِي ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا حِلَافَ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا الْحَلَانِ فَالْحُكْمَانِ مُتَّحِدَانِ لَا تَغَايُرَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا ، وَإِنَّمَا التَّغَايُرُ فِي الْعِلَّةِ .

# قوله: وأما الإجماع المركب فأعم من هذا

أَيْ : مِمَّا يُسَمَّى عَدَمَ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ ؛ لِلَّنَّهُ يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا قَائِلًا بِالثُّبُوتِ فِي إحْدَى الصُّورَتَيْنِ فَقَطْ ، وَالْآخَرُ بِالثُّبُوتِ فِيهِمَا أَوْ بِالْعَدَمِ فِيهِمَا

( وَأَمَّا الثَّانِي فَفِي أَهْلِيَّة مَنْ يَنْعَقَدُ بِهِ الْإِحْمَاعُ ، وَهِيَ لَكُلِّ مُحْتَهِد لَيْسَ فِيه فِسْقُ وَلَا بِدْعَةٌ فَإِنَّ الْفَسْقَ فِيه يُورِثُ التَّهْمَةَ ، وَصَاحِبُ الْبِدْعَة يَدْعُو النَّاسَ إلَيْهَا وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْأُمَّة عَلَى الْإِطْلَاق ، وَسَقَطَت الْعَدَالَةُ بِالتَّعَصُّبِ أَوْ السَّفَهُ وَكَذَا الْمُجُونُ ) اعْلَمْ أَنَّ الْبِدْعَة لَا تَحْلُو مِنْ أَحَد الْأَمْرَيْنِ إِمَّا تَعَصُّبُ ، وَإِمَّا سَفَةٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَافِرَ الْعَقْلِ عَالِمًا بِقُبْحِ مَا يَعْتَقِدُهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ يُعَانِدُ الْحَقَّ وَيُكَابِرُهُ فَهُو الْمُتَعَصِّبُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَافِرَ الْعَقْلِ كَانَ سَفِيهَا إِذْ السَّفَهُ حَقَّةٌ ، وَاضْطِرَابٌ يَحْمُلُهُ عَلَى فِعْلٍ مُخَالِفٍ لِلْعَقْلِ لِقِلَّةِ التَّأَمُّلِ وَأَمَّا الْمُجُونُ فَهُو عَدَمُ الْمُبَالَاةِ فَالْمُفْتِي الْمَاجِنُ هُو الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَيَلَ .

( وَأَمَّا عَامَّةُ النَّاسِ فَفِيمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى الرَّأْيِ كَنَقْلِ الْقُرْآنِ ، وَأُمَّهَاتُ الشَّرَائِعِ دَاحِلُونَ فِي الْإِحْمَاعِ كَالْمُجْتَهِدِينَ وَفِيمَا يَحْتَاجُ لَا عِبْرَةَ بِهِمْ ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِحْمَاعَ عَلَى نَوْعَيْنِ أَحَدِهِمَا : إِحْمَاعٌ يُفِيدُ قَطْعِيَّةَ الْحُكْمِ أَيْ : سَنَدُ الْإِحْمَاعِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلْقَطْعِيَّةَ .

وَالثَّانِي : إحْمَاعٌ لَا يُفِيدُ قَطْعِيَّةَ الْحُكْمِ بِأَنْ يَكُونَ سَنَدَ الْإِحْمَاعِ مُوحِبًا لِلْقَطْعِ ثُمَّ الْإِحْمَاعُ يُفِيدُ زِيَادَةَ تَوْكِيدٍ ، فَنَقْلُ الْقُرْآنِ وَأُمَّهَاتِ الشَّرَائِعِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ . وَالْإِحْمَاعُ الْأُوَّلُ لَا يَنْعَقِدُ مَا بَقِيَ مُخَالِفٌ وَاحِدٌ ، وَذَلِكَ الْمُخَالِفُ أَوْ مُخَالِفٌ آخِرُ فِي عَهْدِ آخِرَ لَا يَكْفُرُ بِالْمُخَالَفَةِ ، وَأَلِّكَ الْمُخَالِفُ أَوْ مُخَالِفٌ آخِرُ فِي عَهْدِ آخِرَ لَا يَكْفُرُ الْإِحْمَاعُ وَأَمَّا الْإِحْمَاعُ النَّانِي فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ قَطْعِيٌّ بِدُونِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوافِقْ جَمِيعَ الْعَوَامِّ لَمْ يَنْعَقِدْ الْإِحْمَاعُ حَتَّى لَا يَكْفُرُ الْجَاحِدُ بَلْ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدِ مِنْ الْحَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ الْمُخَالَفَةُ حَتَّى

لَوْ خَالَفَ أَحَدُ يَكْفُرُ .

( وَبَعْضُ النَّاسِ حَصُّوا الْإِحْمَاعَ بِالصَّحَابَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ هُمْ الْأُصُولُ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالْبَعْضُ بِعِثْرَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنَّ الْمَدِينَةَ طَيِّبَةٌ تَنْفِي خَبَثَهَا } ، وَإِنَّ الْخَطَأَ لِطَهَارَتِهِمْ عَنْ الرِّحْسِ وَالْبَعْضُ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنَّ الْمَدِينَةَ طَيِّبَةٌ تَنْفِي خَبَثَهَا } ، وَإِنَّ الْخَطَأَ خَنَثُ .

( إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ زَائِدَةٌ عَلَى الْأَهْلِيَّةِ ، وَمَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةً لَا يُوجِبُ الاخْتِصَاصَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ الْكُلِّ بَلْ الْأَكْثِرُ كَافَ لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ } ) وَعِنْدَنَا يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ إِجْمَاعُ الشَّرَطُ النَّعْظَمِ أَلَا يُكُونُ إَجْمَاعًا وَرُبَّمَا كَانَ اخْتَلَافُ الصَّحَابَةِ وَالْمُخَالِفُ وَاحِدٌ فِي مُقَابَلَةِ الْجَمْعِ الْكَثيرِ النُّمَّةِ فَمَا بَقِي أَحَدُ مِنْ أَهْلِهِ لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا وَرُبَّمَا كَانَ اخْتَلَافُ الصَّحَابَةِ وَالْمُخَالِفُ وَاحِدٌ فِي مُقَابَلَةِ الْجَمْعِ الْكَثيرِ وَالسَّوَادُ الْأَعْظَمُ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ هُوَ أُمَّةً مُطْلَقَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْأُمَّةِ الْمُطْلَقَةِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَهُمْ الَّذِينَ طَرِيقَتُهُمْ طَرِيقَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ .

# الشَّرْحُ

#### قوله: وليس هو

أَيْ: صَاحِبُ الْبِدْعَةِ الَّذِي يَدْعُو النَّاسَ إلَيْهَا لَيْسَ مِنْ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَهُوَ مِنْ أُمَّةِ الدَّعْوَةِ دُونَ الْمُتَابَعَةِ كَالْكُفَّارِ ، وَمُطْلَقُ الاسْمِ لِأُمَّةِ الْمُتَابَعَةَ الْمَشْهُودِ لَهَا بِالْعَصْمَة . قالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ صَاحِبُ الْبِدْعَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَدْعُو إلَيْهَا وَلَكَنَّهُ مَشْهُورٌ بِهَا فَقيلَ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَضِلُّ فِيهِ ، وَأَمَّا فِيمَا سَوَاهُ فَيُعْتَدُّ بِهَ وَالْأَصَحُ أُنَّهُ إِنْ كَانَ مُظْهِرًا لَهَا فَلَا يُعْتَدُ بِقَوْلِهِ أَصْلًا ، وَإِلَّا فَالْحُكُمْ كَمَا ذَكَرَ .

#### قوله: بالتعصب

هُوَ عَدَمُ قَبُولِ الْحَقِّ عِنْدَ ظُهُورِ الدَّلِيلِ بِنَاءً عَلَى مَيْلٍ إِلَى جَانِبٍ.

#### قوله: لا يكفر بالمخالفة

يَعْنِي : فِي صُورَةِ عَدَمِ تَمَامِ الْإِحْمَاعِ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ مُخَالِفٍ وَاحِدٍ

( وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِي شُرُوطِهِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُشْتَرَطُ أَنْ يَمُوتُوا عَلَى ذَلِكَ الْإِحْمَاعُ فَلَا يُعْتَبَرُ تَوَهُّمُ رُجُوعِ الْبُعْضِ حَتَّى لَوْ رَجَعَ لَا يُعْتَبَرُ عِنْدَنَا . الْإِحْمَاعُ فَلَا يُعْتَبَرُ تَوَهُّمُ رُجُوعِ الْبُعْضِ حَتَّى لَوْ رَجَعَ لَا يُعْتَبَرُ عِنْدَنَا . مَسْأَلَةُ شَرَطَ الْبُعْضُ كَوْنَهُ فِي مَسْأَلَة غَيْرِ مُجْتَهَد فِيهَا فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ فَجَعَلُوا الْحِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ مَانِعًا مِنْ الْإِحْمَاعِ الْمُتَافَةُ شَرَطَ الْبُعْضُ كَوْنَهُ فِي مَسْأَلَة عَيْرِ مُجْتَهَد فِيهَا فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ فَجَعَلُوا الْحَلَافَ الْمُتَقَدِّمَ مَانِعًا مِنْ الْإِحْمَاعِ الْمُنَافَةُ لِلْمُعْتَهِ وَلَا لَكَنْهُ لَمْ يَنْقَ كَمَا عَنْهُ لَلْ لَكِيْنَهُ ، وَدَلِيلُهُ بَاق ؛ وَلَأَنَّ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْإِحْمَاعِ تَضْلِيلَ بَعْضِ الصَّحَابَة وَالْمُحْتَارُ عَدَمُ اشْتِرَاطِه ؛ لَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعَصْرِ وَقَدْ وُجِدً وَدَلِيلُهُ كَانَ دَلِيلًا لَكَنَّهُ لَمْ يَنْقَ كَمَا إِذَا نَزَلَ الصَّحَابَة وَالْمُحْتَارُ عَدَمُ الثَّيْسَ فَلَا يَلْزَمُ التَّضُلِيلُ الَّذِي ذُكرَ ) .

اعْلَمْ أَنَّ الضَّلَالَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِلِ أَيْ : لَا يَكُونُ الدَّلِلُ مَقْرُونًا بِشَرَائِطِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُوَصِّلًا إِلَى الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ حَقُّ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَا بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلِ مَقْرُونًا بِشَرَائِطِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُوَصِّلًا إِلَى الْحُكْمِ الَّذِي هُو حَقُّ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ أَرَادَ بِتَضْلِيلِ الصَّحَابَةِ الْمَعْنَى الْأُوَّلَ فَلَا نُسَلِّمُ لَرُومَهُ ؟ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ إِذَا اخْتَلَفُوا وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ الدَّلِيلَ مَقْرُونًا بِشَرَائِطِهِ لَل الصَّحَابَةِ الْمَعْنَى الْأُوَّلَ فَلَا مُخْطِئًا بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ ثُمَّ إِذَا انْعَقَدَ الْإِحْمَاعُ بَعْدَهُمْ عَلَى أَحَد الطَّرَفَيْنِ فَدَلِيلُ السَّلِمُ الْوَلِيلُ فَي اللَّيلِ لَمْ يَكُنُ قَبْلُ اللَّهُ لَلْ يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَالًا وَلَا مُخْطِئًا بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ ثُمَّ إِذَا انْعَقَدَ الْإِحْمَاعُ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ الطَّرَفَيْنِ فَدَلِيلُ الْمُعْنَى الْنَافِيلُ لَمْ يَكُنُ قَبْلَ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ اللَّهِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللَّهُ لَيلً لَمْ يَكُنُ قَبْلَ وَلَكَ مَقْرُونًا بِشَرَائِطِهِ فَلَا يُكُونُ تَضْلِيلًا بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ ، وَإِنْ أَرَادَ الْمَعْنَى الثَّانِي فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَصْلِيلً

بَعْضِ الصَّحَابَة بِالنَّظَرِ إِلَى الْحُكْمِ مُمْتَنِعٌ بَلْ تَضْلِيلُ كُلِّهِمْ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحُكْمِ مُمْتَنِعٌ ، فَإِنَّهُ إِلَى الْحُكْمِ مُمْتَنِعٌ ، فَإِنَّهُ أَحَدَهُمْ مُخْطِئٌ نَظَرًا إِلَى الْحُكْمِ ؛ لَأَنَّ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ عِنْدَنَا . الْحَقِّ لَا تَعْدُوهُمْ أِنْ أَرَادُوا بِالتَّصْلِيلِ التَّصْلِيلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدَّلِيلِ فَالتَّصْلِيلُ غَيْرُ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّ دَلِيلَهُمْ كَانَ دَلِيلًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَالتَّصْلِيلِ التَّصْلِيلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدَّلِيلِ فَالتَّصْلِيلُ عِالنِّسْبَةِ إِلَى الدَّلِيلِ فَالتَّصْلِيلُ عَيْرُ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّ دَلِيلَهُمْ كَانَ دَلِيلًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ التَّصْلِيلِ التَّصْلِيلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدَّلِيلِ فَالتَّصْلِيلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَاقِعِ فَلَا نُسَلِّمُ امْتَنَاعَةُ ؛ لَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَكَ لَكُ يَتُقُ دَلِيلًا فِي زَمَانِ حُدُوثِ الْإِحْمَاعِ ، وَإِنْ أَرَادُوا التَّصْلِيلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَاقِعِ فَلَا نُسَلِّمُ الْمُعْتَعِدُ لَكُنَّ لُكُمْ يَتْقَ دَلِيلًا فِي زَمَانِ حُدُوثِ الْإِحْمَاعِ ، وَإِنْ أَرَادُوا التَّصْلِيلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَاقِعِ ، وَإِلَى عِلْمَ اللّهِ تَعَالَى مُحْطِئُ وَصَالٌ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ فَإِذَا وَقَعَ الْحِلَافُ فِي مَسْأَلَةٍ فَلَا شَكَ أَنَّ أَحَدَهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَاقِعِ ، وَإِلَى عِلْمَ اللّهِ تَعَالَى مُحْطِئُ وَضَالٌ

# الشَّرْحُ

#### قوله: انقراض العصر

عَبَارَةٌ عَنْ مَوْتِ جَمِيعِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ اللَّهْتِهَادِ فِي وَقْتِ نُزُولِ الْحَادَّقَةِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى حُكْمٍ فِيهَا ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ جَوَازُ الرُّجُوعِ ، وَدُخُولُ مَنْ أَدْرَكَ عَصْرَهُمْ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ جَوَازُ الرُّجُوعِ ، وَدُخُولُ مَنْ أَدْرَكَ عَصْرَهُمْ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فِي إَجْمَاعِهِمْ أَيْضًا ، وَعِنْدَ الْقَائِلِينَ بِاللِاشْتِرَاطِ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ لَكِنْ لَا يَبْقَى حُجَّةً بَعْدَ الرُّجُوعِ وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ احْتِمَالِ الرُّجُوعِ . الرُّجُوعِ .

#### قوله : فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا

يَعْنِي : إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقِ الْبَحْثِ عَنْ الْمَأْخَذِ كَمَا هُوَ دَأْبُ الْمُنَاظَرَةِ بَلْ عَلَى أَنْ يَعْتَقِدَ كُلِّ حَقِيَّةً مَا ذَهَبَ إَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْحَديثِ ، وَالشَّافِعِيَّة وَقَدْ صَحَّ عَنْ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَانِعًا وَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا يُشْعِرُ بِالْمَنْعِ وَذَلِكَ كَبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ كَانَ مُخْتَلَفًا بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَلَوْ اللَّهُ تَعَالَى مَا يُشْعِرُ بِالْمَنْعِ وَذَلِكَ كَبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ كَانَ مُخْتَلَفًا بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَلَوْ اللَّهُ تَعَالَى مَا يُشْعِرُ بِالْمَنْعِ وَذَلِكَ كَبَيْعٍ أُمَّهَاتِ اللَّهُ تَعَالَى وَرَوَى الْكَرْحِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ فَقِيلَ : قَضٍ لَا يَنْفُذُ عِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَوَى الْكَرْحِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ . هَذَا مَبْنِيُّ عَلَى أَنَّ الْإِحْمَاعَ لَمْ يَنْعُقِدُ ، وقِيلَ : عَلَى أَنَّ فِيهِ شُبْهَةً حَيْثُ ذَهِبَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِإِحْمَاعٍ .

#### قوله: لكنه لم يبق

أَيْ : لَمْ يَبْقَ دَلِيلًا يُعْتَدُّ بِهِ وَيُعْمَلُ بِهِ وَعَبَارَةُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ نَسْخٌ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا نَسْخَ بَعْدَ الْقَطَاعِ الْوَحْيِ ، وَأُجِيبُ بِجَوَازِهِ فِيمَا يَثْبُتُ بِاللَّجْتِهَادِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى ذَلِكَ الْحُكْمُ بِانْتِهَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَفَّقَ اللَّهُ تَعَالَى لِللَّقَاقِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، وَرَفْعِ الْخِلَافِ ، وَإِنْ يَتَعَالَى لِللَّقَاقِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، وَرَفْعِ الْخِلَافِ ، وَإِنْ

لَمْ يَعْرِفُوا مُدَّةَ الْحُكْمِ ، وَتَبَدُّلَ الْمَصْلَحَةِ .

( وَأَمَّا الرَّابِعُ فَفِي حُكْمِهِ ، وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ يَقِينًا حَتَّى يَكْفُرَ حَاحِدُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } فَإِنْ قِيلَ الْوَعِيدُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَحَمُّمُوعِ ، وَهُوَ الْمُشَاقَةُ وَاللَّبَاعُ قُلْنَا بَلْ بِكُلِّ وَاحِد ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي ضَمِّهِ إِلَى الْمُشَاقَة فَائِدَةٌ ) قَيلَ الْوَعِيدُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَحَوْمُوعِ ، وَهُو الْمُشَاقَةُ وَاللَّبَاعُ قُلْنَا بَلْ بِكُلِّ وَاحِد ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي ضَمِّهِ إِلَى الْمُشَاقَةِ فَائِدَةٌ ) أَوَّلُ الْآيَةِ { وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } أَيْ: نَجْعَلُهُ وَاليًا لَمَا تَوَلَّى مِنْ الضَّلَالَة .

وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ ، وَاتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْوَعِيدِ وَلَا شَكَّ أَنَّ مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ ، وَاتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْوَعِيدِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْكَلَامُ حِينَئِذٍ رَكِيكًا كَمَا تَسْتَوْجِبُ الْوَعِيدَ فَلَوْلَ أَنَّ الْكَلَامُ حِينَئِذٍ رَكِيكًا كَمَا تَسْتَوْجِبُ الْوَعِيدَ فَلَوْلَ أَنَّ اللَّلَبَاعَ الْمَذْكُورَ حَرَامٌ لَمْ يَكُنْ فِي ضَمِّهِ إِلَى الْمُشَاقَّةِ فَائِدَةً ، فَكَانَ الْكَلَامُ حِينَئِذٍ رَكِيكًا كَمَا

لَوْ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ وَيَأْكُلْ الْخُبْزَ ، وَإِذَا كَانَ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَامًا ، وَلَا شَكُ أَنَ النَّبَاعَ سَبِيلِ مِنْ السُّبُلِ وَاحِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي } الْآيَةَ فَيَكُونُ الْوَاحِبُ اتِّبَاعَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُمْكُنُ أَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لَأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَاتِّبَاعُ غَيْرِهِ يَكُونُ مُخَالَفَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لَأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَاتِّبَاعُ غَيْرِهِ يَكُونُ مُخَالَفَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَكُونَ الْمُعْطُوفَ عَلَيْهِ ، وَهُو الْمُشَاقَةُ ، وَلَا يُمْكُنُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْكَ كُونُ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُؤْمِنِينَ فَيكُونُ النَّبَيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُؤْمِنِينَ مَحْمُوعًا مُرَكَبًا مِمَّا أَتَى بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْوَعِيدِ فَيكُونُ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ مَحْمُوعًا مُرَكَبًا مِمَّا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْوَعِيدِ فَيكُونُ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ مَحْمُوعًا مُرَكَبًا مِمَّا أَتَى بِهِ النَّبِيُ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَهَذَا الْغَيْرُ يَكُونُ وَاحِبَ اللِّبَّاعِ ، فَإِنْ شَرَطَ لَكَوْنِهِ وَاجِبَ اللِّبَّاعِ ، فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فَمَعَ عَدَمِ اللِّنِّفَاقِ إِذَا كَانَ وَاجَبَ اللِّبَاعِ فَمَعَ تَحَقَّقِ اللَّفَاقِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ وَاجَبَ اللَّبَاعِ . المَّسَلُمُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَكُونُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَاتِّبَاعُهُ يَكُونُ دَاحِلًا فِي الْوَعِيدِ قُلْنَا لَا يَكُونُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاتَّبُاعُهُ يَكُونُ دَاحِلًا فِي الْوَعِيدِ قُلْنَا لَا يَكُونُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاتَّبُاعُهُ يَكُونُ ذَاحِلًا فِي الْوَعِيدِ قُلْنَا لَا يَكُونُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاتَبُاعُهُ يَكُونُ دَاحِلًا فِي الْوَعِيدِ قُلْنَا لَا يَكُونُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْتَلَاقُ مَنْ وَمِنْ عَيْرِهِ فَمَا لَتُى اللَّهُ عَيْرُهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَيْنُهُ ؟ لِأَنَّ مَنْ لَهُ عَشَرَةُ ذَرَاهِمَ مَعَ أَنَّهُ يَمْلُكُ أَعْرَاهُ لَا يَصَدُّقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَيْنُهُ ؟ لِأَنَّ مَنْ لَهُ عَشَرَةً لَا يَعْشَرَةً .

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الاَسْتِدْلَالَ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْرُ عَيْنَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَعْطُوفُ عَيْنَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ مُشَاقَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْرُ مَعْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَعْطُوفُ عَيْنَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ مُشَاقَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْرُ مَعْ أَنَّ مَعْ أَنَّ مَعْ أَنَّهُ مَعْ أَنَّ مَعْ أَنَّ الْمَعْوُا الرَّسُولَ } مَعَ أَنَّ طَعْ الرَّسُولَ عَيْنَ إِطَاعَةِ اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } مَعْ أَنَّ طَعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } لَكِنَّةُ غَيْرُهُ لَا عَنْ الْمُخُودِ الْخَارِحِيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } لَكِنَّةُ غَيْرُهُ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ .

﴿ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ } الْآيَةَ وَالْخَيْرِيَّةُ ثُوجِبُ الْحَقِّيَّةَ فِيمَا اجْتَمَعُوا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا كَانَ ضَلَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ } وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأُمَّةَ الضَّالِّينَ لَا يَكُونُونَ خَيْرَ الْأُمَم عَلَى أَنَّهُ قَدْ

وصَفَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ } فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الْأَمْرِ بِشَيْء يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُنْكَرًا ، فَيَكُونُ إَجْمَاعُهُمْ حُجَّةً وقوله تَعَالَى { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ } ) وَالْوَسَاطَةُ الْعَدَالَةُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { قَالَ أَوْسَطُهُمْ } وَكُلُّ الْفَضَائِلِ مُنْحَصِرَةٌ فِي التَّوَسُّط يَيْنَ الْفَرَيط ، فَإِنَّ رُءُوسَ الْفَضَائِلِ الْحَكْمَةُ ، وَالْعَفَّةُ وَالشَّجَاعَةُ ، وَالْعَدَالَةُ فَالْحِكْمَةُ تَكْمِيلِ الْقُوَّةِ الْعَقْلَيَّة ، الْفُورَاط وَالتَّفْرِيط ، فَإِنَّ رُءُوسَ الْفَضَائِلِ الْحَكْمَةُ ، وَالْعَفَّةُ وَالشَّجَاعَةُ ، وَالْعَدَالَةُ فَالْحِكْمَةُ تَتَيْجَةً تَكْمِيلِ الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّة ، وَالْعَدَالَةُ فَالْحِكْمَةُ تَتِيجَةً تَكْمِيلِ الْقُورَةِ الْعَقْلِيَّةُ إِلَى حَدِّ يُمْكُنُ لِلْعَقْلِ الْوُصُولُ إِلَيْه ، وَلَا يَتَحَوَّورُ عَنْ الْحَدِّ الْخَوْقَةُ وَالشَّعَاتِ ، وَالْقَفْتِيشِ فِي مَسْأَلَة الْحَدِّ الْذِي وَجَبَ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَتَعَمَّقُ فِيمَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ التَّعَمُّقُ كَالتَّهُكُو فِي الْمُتَشَابِهَاتِ ، وَالْقَنْيِشُ فِي مَسْأَلةِ الْفَقْلِ الْوَصُولُ الْعَقْلِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ ، وَالْقَدْرِ ، وَالشَّرُوع بِمُحَرَّدِ الْعَقْلِ فِي الْمُبْدَأُ وَالْمُعَادِ كَمَا هُو دَأْبُ الْفَلَاسِفَة .

وَالْعِفَّةُ هِيَ نَتِيجَةُ تَهْذِيبِ الْقُوَّةِ الشَّهْوَانِيَّةِ ، وَهِيَ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْخَلَاعَةِ وَالْجُمُودِ .

وَالشَّجَاعَةُ نَتِيجَةُ تَهْذَيبِ الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ ، وَهِيَ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ التَّهَوُّرِ وَالْجُبْنِ ، وَإِنَّمَا يُحْمَدُ فِيهَا التَّوَسُّطُ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ الْحَيَوَانِيَّةَ هِيَ مَرْكَبُ لِلرُّوحِ الْإِنْسَانِيَّةَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَوَسُّطِهَا لِئَلَّا تَضْعُفَ عَنْ السَّيْرِ وَلَا تَحْمَحَ بَلْ تَنْقَادُ لِلرُّوحِ ، ثُمَّ التَّوَسُّطُ الْعَدَالَةُ فَلِهَذَا الْمَحْمُوعِ أَيْ : الْحَكْمَةِ وَالْعَفَّةِ وَالشَّجَاعَةِ هِيَ الْعَدَالَةُ فَلِهَذَا فَسَّرَ الْوَسَاطَةَ بِالْعَدَالَةِ فَالْعَدَالَةُ تَقْتَضِي الرُّسُوخَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَتَنْفِي الزَّيْغَ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ .

( وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

} وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ } ) هَذِهِ هِيَ الْأَدِلَّةُ الْمَشْهُورَةُ عَلَى أَنَّ الْإِحْمَاعَ حُجَّةٌ فَقَوْلُهُ تَعَالَى { وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ } فَقَدْ عَرَفْت مَا عَلَيْه .

وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ الْآيَاتِ فَلَلَالَتُهُ عَلَى أَنَّ الِّمْالَ وَالْإِحْمَاعُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ يَكُفُرُ جَاحِدُهُ فَيَحِبُ أَنْ تَكُونَ الدَّلَاتِلُ الدَّالَةُ عَلَى أَنَّهُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ يَكُفُرُ جَاحِدُهُ فَيَحِبُ أَنْ تَكُونَ الدَّلَاتِلُ الدَّالَةُ عَلَى هَذَا الْمَدْلُولِ الْمَطْلُوبِ فَأَنَا أَذْكُرُ مَا سَنَحَ لِخَاطِي فَأَقُولُ الْقَضَايَا الْمُتَّقَقُ عَلَيْهَا نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا قَاطِعٌ قَطْعِيَّةُ اللَّالَالَةِ عَلَى هَذَا الْمَدْلُولِ الْمَطْلُوبِ فَأَنَّ أَذْكُرُ مَا سَنَحَ لِخَاطِي فَأَقُولُ الْقَضَايَا الْمُتَّقِقُ عَلَيْهَا نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا وَالطِّنَّ فَقَقَ عَلَيْهُ مَسِعُ النَّاسِ نَحْوَ الْعَدُلُ حَسَنٌ ، وَالظُّلْمُ قَبِيحٌ فَهَذَا النَّوْعُ يَحِبُ أَنْ يَكُونَ يَقِينِيًّا يُضَاهِي الْمُتَواتِرَات وَالْمُهُمُ عَلَى الْمُتَواتِرَات ، وَإِنْ كَانَتُ ثَابِتَةً عِنْدَهُمْ فَحُكُمُ الْعَقْلِ بِهَا إِنْ لَمْ يَتَوَقَّفُ عَلَى السَّمْعِ فَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْعَقْلِ بِهَا إِنْ لَمْ يَتَوقَقَفُ عَلَى السَّمْعِ فَإِنْ كَانَ حُكْمًا وَاحِبًا عَلَى تَقْدِيرِ تَصَوُّرِ الطَّرَفِينِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بَدِيهَةً ، أَوْ كَسَبًا فَهُو الْمَطْلُوبُ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِبًا فِي اعْتَقَادِهِمْ إِلَّا أَنَّهُ مَا يَعْقَادِهِمْ إِلَّا أَنَّهُ وَالْحَبُومُ الْعَقْلُ بِعَلَى الْفَلَقُ وَالْوَلِ الْمَعْمَ فَإِنْ كَانَ وَاحِبًا فِي الْعُقُولِ ، وَإِنْ كَانَ وَلَا ذَلِكَ لَلْقِرُ وَيَوْلُ الْفَلُولِ وَيَ الْمُعَلِّ بَهُ وَالْمَعَامُ وَالِهُ مَا يَقَعُ فِي الْعَقُلِ ، وَإِنْ لَمْ الْقَدُومُ فِي الْمُحَرِّبُونَ وَاجِبًا أَصْلًا اللَّهُ مَا يَقَعُ فِي الْعَقُولِ ، وَإِنْ لَمْ الْمُحَرِّبُونَ وَاجِبًا أَصْلًا اللَّهُ مَا يَقَعُ فِي الْعَقُولِ ، وَإِنْ لَمْ الْعَلُولِ الْمُلْولِ لَلْ فَلِكَ لَلْوَلَمُ وَلِولًا ذَلِكَ لَلْوَ لَلْ وَلِكَ لَلْ وَلِكَ لَلْ أَلْمُونَ عُلَى الْمُحَرِّبُونَ ، وَإِنْ لَمُ الْمُعَرِقِينَ عَلَى السَّمْعِ الْمُعَولُ ، وَإِنْ لَمُ الْمُؤَولُ الْعَلْولُ الْمَلْولُ عُلَى الْمُعَرِّبُونَ الْمُعَمِ الْمُؤْمُ عَلَى السَّمْعِ الْمُعَولُ ، وَإِنْ لَلْمُ الْفَالُولُ الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُولُولُ الْمُؤْمِ عُلُولُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِ

فَإِنْ حَكَمَ الْعَقْلُ بِوُجُوبِ عَلَى قَبُولِهِ بِأَنْ يَحْكُمَ بِامْتِنَاعِ الْكَذِبِ مِنْ قَائِلِهِ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ فَاتَّفَاقُ الْجُمْهُورِ عَلَى قَبُوله منْ غَيْرِ وُجُوبِ بَاطلٌ لَمَا مَرَّ .

فَإِنْ قُلْت لِمَ لَا يَجُوزُ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الشَّوْكَةِ حَكَمَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مُتَابِعُوهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اتَّبَعَهُمْ النَّاسُ كَمَا نُشَاهِدُهُ مِنْ اللَّهِ فَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَأَهْلَ الْحَقِّ الرُّسُومِ وَالْعَادَاتِ ؟ قُلْت : كَلَامُنَا فِيمَا يَعْتَقِدُهُ النَّاسُ أَنَّهُ حَسَنٌ أَوْ قَبِيحٌ عِنْدَ اللَّهِ فَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَأَهْلَ الْحَقِّ لَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَنَّاسُ عَلَى تَرْكُ الرُّسُومِ بَلْ رَفَضُوهَا وَهُمْ قَدْ اعْتَقَدُوا مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ ، وَأَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ اللَّيْعَالَ اللَّهُ فَلَا عَتَهَدُهُ النَّاسُ عَلَى تَرْكُ الرُّسُومِ بَلْ رَفَضُوهَا وَهُمْ قَدْ اعْتَقَدُوا مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ ، وَأَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّاسُ عَلَى تَرْكُ الرُّسُومِ بَلْ رَفَضُوهَا وَهُمْ قَدْ اعْتَقَدُوا مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ ، وَأَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّلْلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَالثَّانِي : مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي عَصْرٍ عَلَى أُمْرٍ فَهَذَا مِنْ حَوَاصِّ أُمَّةِ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُ حَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَلَا وَحْيَ بَعْدَهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى إِللَّهُ تَعَالَى أَلْوَقَعَة قَلَيْلَةٌ غَايَةَ الْقِلَّةِ فَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَحْكَامُ تِلْكَ الْحَوَادِثِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى الْمُجْتَهِدِينَ وِلَايَةُ اسْتَنْبَاطٍ أَحْكَامُهَا مُهْمَلَةً لَا يَكُونُ الدِّينُ كَامِلًا فَلَا أَبُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الدِّينَ كَامِلًا فَلَا أَبُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ الْمُجْتَهِدِينَ وِلَايَةُ اسْتَنْبَاطٍ أَحْكَامُهَا مُنْ مَالَةً لَا يَكُونُ الدِّينُ كَامِلًا فَلَا أَبُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ اللَّمُحْتَهِدِينَ وَلَايَةُ اسْتَنْبَاطٍ أَحْكَامُهَا مِنْ

الْوَحْيِ ، فَإِنْ اسْتَنْبَطَ الْمُجْتَهِدُونَ فِي عَصْرٍ حُكْمًا ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ قَبُولُهُ فَاتَّفَاقُهُمْ صَارَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ مُخَالَفَتُهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ } وقَوْله تَعَالَى { وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ }

وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى { فَلَوْلَا نَفَرَ منْ كُلِّ فرْقَة منْهُمْ طَائِفَةٌ } الْآيَةَ .

يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ كُلِّ قَوْمٍ طَائِفَتَهُ الْمُتَفَقِّهَةَ فَإِنَّ اتَّفَقَ الطَّوَائِفُ عَلَى حُكْمٍ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ وَحْيُّ صَرِيحٌ وَأَمَرُوا أَقْوَامَهُمْ به يَجِبُ قَبُولُهُ فَاتِّفَاقُهُمْ صَارَ بَيِّنَةً عَلَى الْحُكْمِ فَلَا يَجُوزُ الْمُخَالَفَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .

وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى { أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } فَأُولُوا الْأَمْرِ اِنْ كَانُوا هُمْ الْمُونَ وَالْمَ الْمُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُحْتَهِدِينَ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا عَلَى أَمْرِ لَمْ يُكُونُوا مُحْتَهِدِينَ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ السُّؤَالُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالاَجْتِهَادِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } فَإِذَا سَأَلُوهُمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى الْجَوَابِ يَجِبُ الْقَبُولُ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي السُّؤَالِ فَائِذَةٌ فَيَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْإِطَاعَةُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ وَكَذَا بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ } يَدُلُ عَلَى النَّاسِ الْإِطَاعَةُ فِي قُلُوبِ الْعَصْرِ وَكَذَا بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ } يَدُلُ عَلَى النَّاسِ الْإِطَاعَةُ فِي قُلُوبِ الْعَصْرِ وَكَذَا بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصَلِّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ } يَدُلُ عَلَى النَّاسُ الْفَوْلهِ بَعَالَى إِنْ فَاللهُ الْعَلْمُ وَاللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمَ وَاللهَ الْعَلْمُ وَاللهُ الْعَدْلُولُ عَلَى أَنَّ النَّفُسَ الْمُزَكَّاةَ يُلْهِمُهَا اللَّهُ الْحَيْرَ لَا الشَّرَافَةُ بِالْعَلْمِ وَالْعَمَل .

وَأَيْضًا الْعُلَمَاءُ إِذَا َقَالُوا : أَنَّ الْإِحْمَاعَ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ مَعَ اتِّفَاقَهِمٌ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَكُونُ قَطْعِيًّا إِلَّا وَأَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَيْهِ قَطْعِيًّا فَإِحْبَارُهُمْ الْإِحْمَاعَ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ إِحْبَارٌ بِأَنْ قَدْ وَصَلُوا إِلَى

دَليلٍ دَالٌ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ إِذْ لَوْلَا ذَلكَ لَا يَكُونُ كَلَامُهُمْ إِلَّا كَاذَبًا ، وَالْقَاتِلُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْكَثِيرُونَ عَايَةَ الْكَثْرَة بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ ، وَذَلكَ الدَّليلُ لَا يَكُونُ قِيَاسًا ؛ لَأَتَّهُ لَا يُفيدُ الْقَطْعِيَّةَ عِنْدَهُمْ وَلَا الْإِحْمَاعَ لِلدُّورِ بَقِيَ الدَّليلُ الَّذِي هُو الْوحْيُ فَصَارَ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدَ قَالَ الْهِوْمَاعَ لِلدُّورِ بَقِي الدَّليلُ الْذِي اللَّيلُ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ وَصَلَ إِلَي مَنْ الْكَتَابِ أَوْ السَّلَةُ وَاللَّهُ وَحَيَّةٌ وَحَيْلُ وَصَلَ إِلَي مَنْ الْكَثَابِ أَوْ اللَّهُ لِللَّا عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ وَقَوْمًا قَالُوا ؛ إِحْمَاعَ اللَّهُ مُعَلِّ الْمُحْتَهِدِينَ حَتَّى يَدُخُلُ فِيهِمْ الْعَثْرَةُ وَأَهْلُ الْمَدينَة فَأَدلَتُهُمْ تَدُلُّ عَلَى اللَّيْفِ اللَّهُ مَعَ الْحَمَاعُ الْعَثْرَةُ وَأَهْلُ الْمَدينَة فَأَدلَتُهُمْ تَدُلُ عَلَى النَّيْ وَالْمَالِيَة فَالْوا ؛ إِحْمَاعُ الْعِثْرَةُ وَلَوْمَا قَالُوا ؛ إِحْمَاعُ الْعِثْرَة حُجَّةٌ وَقَوْمًا قَالُوا ؛ إِحْمَاعُ الْعِثْرَةُ وَقُولُومًا الْمُعْتَةِ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ مَعَ الْمُعْمَاعَة } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { يَدُلُ اللّهِ مَعَ الْحَمَاعَة } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِعْلَى الْفَوْمِ الْمُعْتَقِمِ } فَالْعَرْضُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْأَدِلَة وَلَاعَلَمُ الْمُعْتَامِ الْمُعْتَمَاعَة وَلَا عَلَيْهِ السَّلَامُ إِعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْرَافُ مِنْ هَذَا أَلُو الْعَلَمَاء بحَيْثُ ثُو حَبُ الْعَلَمُ الْيُقِينِيَ .

## قوله وهو أن يثبت الحكم

َفَإِنْ قِيلَ لَفْظُ الْغَيْرِ مُفْرَدُ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ فَلَا يَلْزَمُ حُرْمَةُ اتَّبَاعِ كُلِّ مَا يُغَايِرُ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ الْكُفْرُ وَالتَّكْذِيبُ قُلْنَا بَلْ هُوَ عَامٌّ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْجِنْسِ

بدَلِيلِ صِحَّةِ اللسَّتْنَاءِ قَطْعًا ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيَكُفِي الْإِطْلَاقُ فَإِنْ قِيلَ : السَّبِيلُ حَقِيقَةٌ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي يَمْشِي فِيهِ ، وَهُو غَيْرُ مُرَادِ اتِّفَاقًا ، وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ مِنْ قَوْلِ أَوْ فِعْلِ أَوْ اعْتِقَادِ أُولَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الدَّلِيلِ الَّذِي النَّكِيلِ الَّذِي النَّكِيلِ الَّذِي النَّكُوهُ وَ الْقِيَاسُ دَاحِلٌ فِي مُشَاقَةِ الرَّسُولِ أَيْ: مُخَالَفَة حُكْمِه إِذْ الْقَيَاسُ أَيْضًا مُسْتَنِدٌ إِلَى نَصِّ وَحِينَئِذ يَلْزَمُ التَّكُرَارُ ، فَإِنْ قِيلَ لَوْ عَمَّ لَزِمَ النِّبَاعُ الْمُبَاحَاتِ ، وَإِسْنَادُ الْحُكْمِ إِلَى الدَّلِيلِ الَّذِي أَسْنَدَ الْمُؤْمِنُونَ إِحْمَاعَهُمْ إِلَيْهُ قُلْنَا خُصَّ ذَلِكَ لَلْقَطْع بَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُتَابَعَةُ فِي الْمُبَاحِ .

وَأَنَّ الاَتِّبَاعَ هُوَ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِ فِعْلِ الْغَيْرِ لَكُوْنِهِ فِعْلَ الْغَيْرِ لَا لَكُوْنِهِ مَمَّا سَاقَ إِلَيْهِ الدَّلِيلُ مَثَلًا إِيمَانُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَنُبُوَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَا لُمُحَتَّهِدِينَ الْمُوْمُنِينَ فِي عَصْرٍ فَإِنْ قِيلَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، أَوْ مُنَاصَرَتِهِ وَالاَقْتِدَاءِ بِهِ ، أَوْ فِيمَا صَارُوا بِهِ يَحُوزُ أَنْ يُرَادَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مُتَابَعَة الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، أَوْ مُنَاصَرَتِهِ وَالاَقْتِدَاءِ بِهِ ، أَوْ فِيمَا صَارُوا بِهِ مَوْمِنِينَ ، وَهُو الْإِيمَانُ بِهِ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَتُ الْآيَةُ فِي طَعْمَةَ بْنِ تَصْحَابَ حِينَ سَرَقَ دَرْعًا وَارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ . مُؤْمِنِينَ ، وَهُو الْإِيمَانُ بِهِ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَتُ الْآيَةُ فِي طَعْمَةَ بْنِ تَصْحَابَ حِينَ سَرَقَ دَرْعًا وَارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ . أَخْيَبُ بِأَنَّ الْعَبْرَةَ لِلْعُمُومَاتِ وَالْإِطْلَاقَاتِ دُونَ خُصُوصِيَّاتِ الْأَسْبَابِ وَالاَحْتِمَالَاتِ ، وَالتَّابِثُ بِالنَّصُوصِ مَا دَلَّتُ عَلَيْهِ طَعْمَةً بَاللَّوْوَاهِرٍ ، وَوَجُوبَ الْعَمَلِ بِهَا إِنَّمَا بَهِا إِنَّمَا لَبُعْمَو مَاتِ وَالْإِطْلَاقَاتِ دُونَ خُصُوصِيَّاتِ الْأَسْبَابِ وَالاَحْتِمَالَاتِ ، وَالتَّابِثُ بِالنَّوْمِ مَا وَلُولَاهُ فَوَا لَوْلَاهُ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ لِيعَمَلِ بِهَا إِنَّمَا لَلْهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُكُونَ الْمَانِعَة عَنْ اتَبَاعِ الظَّنِ ، وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّقُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ يَعَالَى بِأَنَّهُ يَعُونُ أَنْ يُكُونَ الْمُعْمَلِ بِهَا لِلْكَالِ الْمُانِعَة عَنْ اتِبَاعِ الظَّنِ ، وَاعْتَرَضَ الْمُصَافِقُ مَالُ اللَّهُ يَعَالَى بِأَنَّهُ يَعَالَى بِأَنَهُ يَعْوَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَانِعَة عَنْ اتِبَاعِ الطَّنَ ، وَاعْتَرَضَ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ لَعُمَلِ بِهِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ بِهِ الللَّهُ عَالَى اللَّهُ الْمُعَالِ الْمُؤْمِقُولَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالِ الْمُؤْمِنِينَ مَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّ

سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَكْفِي فِي صِحَّةِ الْعَطْفِ تَغَايُرُ الْمَفْهُومَيْنِ ، وَجَوَابُهُ أَنَّا لَا نَمْنَعُ فَلِكَ مِنْ جَهَةِ أَنَّهُ لَا يُصِحُّ الْعَطْفُ بَلْ مِنْ جَهَةٍ أَنَّ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ عَامٌّ لَا مُخَصِّصَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ إِنْيَانُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ أَنَّ حَمْلَ الْكَلَامِ عَلَى الْفَائِدَةِ الْجَديدةِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى النَّكْرَارِ ، وَتَغَايُرُ الْمَفْهُومَيْنِ لَا يَدْفَعُ التَّكْرَارَ كَمَا فِي قَوْلِنَا اتَّبِعُوا الْقُرْآنَ ، وَكِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالتَّنْزِيلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ .

# قوله ولا يمكن أيضا أن يكون سبيل المؤمنين أحكاما لا يدخل فيها ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام

هَذَا مَمَّا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ فِي السَّدُلَالِ إِذْ عَلَى تَقْديرِ كَوْنِهِ غَيْرَ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْخُلُ اتَّبَاعُ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَا الْوَعِيدِ ؛ لِأَنَّ عَطْفَ اتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمنِينَ عَلَى مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَإِلْ عَلَيْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَإِلْ كَانَ غَيْرَ سَبِيلِ وَإِلْحَاقِ الْوَعِيدِ ، وَإِلْ كَانَ غَيْرَ سَبِيلِ وَإِلْحَاقِ الْوَعِيدِ ، وَإِلْ كَانَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمنِينَ وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ إِلَى مَا الْتَزَمَةُ مِنْ أَنَّ جُزْءَ الشَّيْءِ لَيْسَ غَيْرَهُ مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ اتَّفَقَ عَلَى بُطْلَانِهِ جُمْهُورُ الْمُتَمَسِّكِينَ اللَّهُ عَلَى جُحَيَّةِ الْإِحْمَاعِ .

# قوله وقوله تعالى { وكذلك جعلناكم أمة وسطا }

أَثْبَتَ لِمَحْمُوعِ الْأُمَّةِ الْعَدَالَةَ وَهِيَ تَقْتَضِي الثَّبَاتَ عَلَى الْحَقِّ، وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ الْحَقِيقَةَ الثَّابِتَةَ بِتَعْدِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ثُنَافِي الْكَذِبَ وَالْمَيْلَ إِلَى جَانِبِ الْبَاطِلِ، وَلَا حَفَاءَ فِي أَنَّهَا لَيْسَتْ ثَابِتَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُمَّةِ فَتَعَيَّنَ الْمَحْمُوعُ،

وَأَيْضًا الشَّاهِدُ حَقِيقَةً هُوَ الْمُخْبِرُ بِالصِّدْقِ ، وَاللَّفْظُ مُطْلَقٌ يَتَنَاوَلُ الشَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَالْآخِرَةِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْأُمَّةِ حَقًّا وَصِدْقًا لِيَخْتَارَهُمْ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ لِلشَّهَادَةِ عَلَى النَّاسِ .

# قوله: وكل الفضائل منحصرة في التوسط

تَقْدِيرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْخَالِقَ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ قَدْ رَكَّبَ فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثَ قُوًى .

إحْدَاهَا مَبْدَأُ إِدْرَاكِ الْحَقَائِقِ وَالسَّوْقِ إِلَى النَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْقُوَّةِ النُّطْقِيَّةِ وَالْعَقْلَيَّة ، وَالْمَلَكِيَّة .

وَالثَّانِيَةُ : مَبْدَأُ جَذْبِ الْمَنَافِعِ وَطَلَبِ الْمَلَاذِ مِنْ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتُسَمَّى الْقُوَّةُ الشَّهْوَانِيَّةُ وَالْبَهِيمِيَّةُ ، وَالنَّفْسُ الْأَمَّارَةُ . وَالتَّالِثَةُ : مَبْدَأُ الْإِقْدَامِ عَلَى الْأَهْوَالِ وَالشَّوْقِ إِلَى التَّسَلُّطِ وَالتَّرَفُّعِ وَهِيَ الْقُوَّةُ الْغَضَبِيَّةُ وَالسَّبُعِيَّةُ ، وَالنَّفْسُ اللَّوَّامَةُ وَتَحْدُثُ مِنْ اعْتِدَالِ الْحَرَكَةِ لِلْأُولَى الْحِكْمَةُ ، وَلِلثَّانِيَةِ الْعِفَّةُ ، وَلِلثَّالِثَةِ الشَّجَاعَةُ ، فَأُمَّهَاتُ الْفَضَائِلِ هِيَ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ تَفْرِيعَاتِهَا وَتَرْكِيبَاتِهَا ، وَكُلَّ مِنْهَا مُحْتَوِشٌ بِطَرَفَيْ إِفْرَاطِ وَتَفْرِيطٍ هُمَا رَذِيلَتَانِ .

أَمَّا الْحكْمَةُ فَهِيَ مَعْرِفَةُ الْحَقَائِقِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ اللاسْتَطَاعَة ، وَهِيَ الْعُلْمُ النَّافِعُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِمَعْرِفَة النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهِ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ۚ ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثَيْرًا ﴾ ، وَإِفْرَاطُهَا الْجَرْبَزَةُ وَهِيَ اسْتعْمَالُ الْفكْرِ عَلَيْهَا الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَتَفْرِيطُهَا الْغَبَاوَةُ فِي اللّهِ تَعَالَى مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَتَفْرِيطُهَا الْغَبَاوَةُ النّبَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ تَعَالَى مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَتَفْرِيطُهَا الْغَبَاوَةُ النّبَا فِي تَعْطِيلُ الْقُوَّةِ الْفَكْرِيَّةِ

بِالْإِرَادَةِ وَالْوُقُوفِ عَنْ اكْتِسَابِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ .

وَأَمَّا الشَّجَاعَةُ فَهِيَ انْقِيَادُ السَّبُعِيَّةِ لِلنَّاطَقِيَّةَ فِي الْأُمُورِ لِيَكُونَ إِقْدَامُهَا عَلَى حَسَبِ الرَّوِيَّةِ مِنْ غَيْرِ اضْطَرَابِ فِي الْأُمُورِ المَكُونَ إِقْدَامُهَا عَلَى حَسَبِ الرَّوِيَّةِ مِنْ غَيْرِ اضْطَرَابِ فِي الْأُمُورِ المَكُونَ الْهَائِلَةِ حَتَّى يَكُونَ فِعْلُهَا جَمِيلًا ، وَصَبْرُهَا مَحْمُودًا ، وَإِفْرَاطُهَا التَّهَوُّرُ أَيْ : الْإِقْدَامُ عَلَى مَا لَا يَنْبَغِي ، وَتَقْرِيطُهَا الْجُبْنُ أَيْ : الْهَائِقَةِ لِيَسْلَمَ الْعَلْقَةِ لِيَسْلَمَ الْعَقِيَةِ لِيَسْلَمَ الْعَقِيَةِ لِيَسْلَمَ اللَّاقَاقِيَّةِ لِيَسْلَمَ الْهَوَى إِيَّاهَا وَاسْتَحْدَام اللَّذَات .

وَإِفْرَاطُهَا الْخَلَاعَةُ ، وَالْفُجُورُ أَيْ : الْوُقُوعُ فِي ازْدِيَادِ اللَّذَّاتِ عَلَى مَا يَجِبُ ، وَتَفْرِيطُهَا الْخُمُودُ أَيْ : السُّكُوتُ عَنْ طَلَبِ اللَّذَّاتِ بِقَدْرِ مَا رَحَّصَ فِيهِ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ إِيَّنَارًا لَا حِلْقَةً فَالْأَوْسَاطُ فَضَائِلُ ، وَالْأَطْرَافُ رَذَائِلُ ، وَإِذَا امْتَزَجَتْ الْفَضَائِلُ الثَّلَاثَةُ حَصَلَتْ مِنْ امْتِزَاجِهَا حَالَةٌ مُتَشَابِهَةٌ هِيَ الْعَدَالَةُ ، فَبِهَذَا الاعْتِبَارِ عَبَّرَ عَنْ الْعَدَالَةِ بِالْوَسَاطَةِ ، وَإِلَيْهِ أُشِيرَ الْفَضَائِلُ الثَّلَاثَةُ وَالسَّلَامُ { خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا } ، وَالْحِكْمَةُ فِي النَّفْسِ الْبَهِيمِيَّةِ بَقَاءُ الْبَدَنِ الَّذِي هُوَ مَرْكَبُ النَّفْسِ النَّاطَقَة لتَصَلَ بذَلكَ إِلَى كَمَالِهَا اللَّائِق بِهَا وَمَقْصُودِهَا الْمُتَوَجِّهَة إِلَيْهِ .

وَفِي السَّبُعِيَّةِ كَسْرُ الْبَهِيمِيَّةِ وَقَهْرُهَا وَدَفْعُ الْفَسَادِ الْمُتَوَقَّعِ مِنْ اسْتَيلَائِهَا، وَاشْتُرِطَ التَّوَسُّطَ فِي أَفْعَالِهِمَا لِئَلَا تَسْتَبْعِدَ النَّاطِقَةُ فِي هَوَاهُمَا ، وَتَصَرُّفَاهَمَا عَنْ كَمَالِهَا وَمَقْصِدِهَا وَقَدْ مَثَّلَ ذَلِكَ بِفَارِسِ اسْتَرْدَفَ سَبُعًا وَبَهِيمَةً لِلاصْطِيَادِ فَإِنْ انْقَادَ السَّبُعُ ، وَالْبَهِيمَةُ لِلْفَارِسِ وَاسْتَعْمَلَهُمَا عَلَى مَا يَنْبَغِي حَصَلَ مَقْصُودُ الْكُلِّ بِوُصُولِ الْفَارِسِ إِلَى الصَّيْدِ ، وَالسَّبُعِ إِلَى الطُّعْمَةِ ،

وَالْبَهِيمَةِ إِلَى الْعَلَفِ، وَإِلَّا هَلَكَ الْكُلُّ، فَقَوْلُهُ: النَّفْسُ الْحَيَوانِيَّةُ أَرَادَ بِهَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْبَهِيمِيَّةِ وَالسَّبُعِيَّةِ. وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ نُفُوسٌ مُتَعَدِّدَةٌ أَمْ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ مُخْتَلِفَةٌ بِالِاعْتِبَارَاتِ أَمْ قُوَّى، وَكَيْفِيَّاتٌ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ فَمَوْضِعُهُ عِلْمٌ آخَرُ.

### قوله: وأما غيره من الآيات فدلالته على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة

قَطْعَيَّةٌ لَيْسَتْ بِقَوِيَّة أَمَّا قَوْله تَعَالَى { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة } الْآيَةَ ؛ فَلَأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْخَطَابَ لِلصَّحَابَةِ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْله تَعَالَى { لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى } ، وَأَنَّ الضَّلَالَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ بِنَاءً عَلَى الْخَطَأَ فِي اللَّجْتِهَادِ بَعْدَ بَذْلِ الْوُسْعِ لَا يُنَافِي كَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَامِلِينَ بِالشَّرَائِعِ الْمُمْتَثِلِينَ لِلْأَوَامِ خَيْرَ الْأُمَمِ ؛ وَلَأَنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ لَيْسَا عَلَى الْعُمُومِ إِذْ رُبَّ مُنْكَرٍ لَمْ يُنْهَوْا عَنْهُ لِعَدَمِ اللَّهَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ بِحَسَبِ الرَّأْيِ ، وَاللَّمْتِهَادِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَا كَذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ ، وَبَعْدَ تَسْلِيم جَميع ذَلكَ لَا دَلَالَةَ لَهُ قَطْعًا عَلَى قَطْعِيَّة إِحْمَاعِ الْمُحْتَهدينَ مِنْ عَصْر .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى ۚ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ الْآيَةَ فَلِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تُنَافِي الْحَطَأَ فِي الاَحْتِهَادِ إِذْ لَا فِسْقَ فِيهِ بَلْ هُوَ مَأْجُورٌ ؛ وَلِأَنَّ الْمُحْدُورُ ؛ وَلِأَنَّ الْمُحْدُوعِ بَعْدَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ عَدَالَةِ كُلِّ مَا عُرَى الْأَحَادِ ، وَبَعْدَ النَّسْلِيمِ لَا دَلَالَةَ عَلَى قَطْعِيَّة إِحْمَاعِ الْمُحْتَهِدِينَ فِي عَصْرِ قَوْلُهُ : ﴿ وَمَا ذَكَرَ مِنْ الْأَحْبَارِ ﴾ قَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى حُجِّيَّةِ الْإَحْمَاعِ الْخَطَأِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعِبَارَاتِ ، وَكَوْنِ كُلِّ عَصْمَةٍ الْأُمَّةِ عَنْ الْخَطَأِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعِبَارَاتِ ، وَكَوْنِ كُلِّ

مِنْهَا خَبَرًا وَاحِدًا قَدْ تَظَاهَرَتْ حَتَّى صَارَتْ مُتَوَاتِرَةَ الْمَعْنَى بِمَنْزِلَةِ شَجَاعَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجُودِ حَاتِمٍ فَأَجَابَ بِأَنَّ بُلُوغَ مَجْمُوعِهَا حَدَّ التَّوَاتُرِ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا يَرِدُ عَلَى كُلِّ مَا اُدُّعِيَ تَوَاتُرُ مَعْنَاهُ .

### قوله فأنا أذكر

قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحمَهُ اللَّهُ ممَّا سَنَحَ لَهُ قَطْعيَّةَ الْإِجْمَاعِ سَتَّةَ أَوْجُه .

حَاصِلُ الْأُوَّلِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِإِكْمَالِه دِينَ الْإِسْلَامِ ، فَيَجِبُ أَنْ لَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِه مُهْمَلًا وَلَا شَكُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْحَوَادِثَ مِمَّا لَمْ يُبَيِّنْ بِصَرِيحِ الْوَحْيِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُنْدَرِجًا تَحْتَ الْوَحْيِ بِحَيْثُ لَا يَصَلُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَد ، وحينئذ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنْدَرِجًا تَحْتَ الْوَحْيِ بِحَيْثُ لَل الْمُجْتَهِدِينَ مِنْهُمْ خَاصَّةً ، وَهُو بَاطِلٌ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِدْرَاجِ أَوْ يُمْكُنُ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْهُمْ خَاصَّةً ، وَهُو بَاطِلٌ اللهُ يَعْرِ اللهُ مُحْتَهِدِ وَهُو أَيْضًا بَاطِلٌ لِمَا بَيْنَهُمْ مِنْ بِالضَّرُورَةِ فَتَعَيَّنَ اسْتَنْبَاطُهُ لَلْمُجْتَهِدِينَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَّامَة ، وَهُو أَيْضًا بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْفَائِدَة فَتَعَيَّنَ اسْتَنْبَاطُ جَمْعٍ مِنْ جَمِيعِ اللهُ جَمَيعِ الْمُجْتَهِدِينَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَّامَة ، وَهُو أَيْضًا بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْفَائِدَة فَتَعَيَّنَ اسْتَنْبَاطُ جَمْعٍ مِنْ جَمِيعِ اللهُجْتَهِدِينَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة ، وَهُو أَيْضًا بَاطِلٌ لِعَدَم الْفَائِدَة فَتَعَيَّنَ اسْتَنْبَاطُ جَمْعِ مِنْ جَمِيعِ اللمُجْتَهِدِينَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة ، وَهُو أَيْضًا بَاطِلٌ لِعَدَم الْفَائِدَة فَتَعَيَّنَ اسْتَنْبَاطُ جَمْعِ مِنْ جَمِيعِ اللمُجْتَهِدِينَ إِلَى يَعْمِ وَاحِدُ فَيَكُونُ اتَّفَاقُهُمْ بَيَانًا لِلْحُكُمْ وَبَيِّنَةً عَلَيْهِ فَيَجِبُ اتَبَاعُهُ لِلْآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى وَجُوبِ اتِبَاعُ وَالْبَيِّنَةَ هَذَا غَايَةُ تَقْرِيرَ هَذَا الْكُلَام . "

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : ۗ وُجُوبُ الِاتِّبَاعِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقَطْعَ ، وَأَيْضًا مَا ذَكَرَ لَا يَدُلُّ عَلَى حُجِّيَّةِ إِجْمَاعِ مُجْتَهِدِي كُلِّ عَصْرٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمُنْدَرِجُ فِي الْوَحْيِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَاحِدُ أَوْ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحْتَهِدِينَ فِي عَصْرِ آخَرَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ، وَأَيْضًا إِكْمَالُ الدِّينِ هُوَ التَّنْصِيصُ عَلَى قَوَاعِد الْعَقَائِد ، وَالتَّوْقِيفُ عَلَى أُصُولِ الشَّرَائِعِ ، وَقَوَانِينِ اللَّحْتِهَادِ لِإِدْرَاجِ حُكْمِ كُلِّ حَادِثَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ النَّاسِ . الْقَضَايَا الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا نَوْعَيْنِ : أَحَدَهُمَا : مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ النَّاسِ .

وَالثَّانِيَ : مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُونَ مِنْ أُمَّة مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي عَصْرٍ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَا تَنْحَصِرُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا لَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهَا جَمِيعُ النَّاسِ بَلْ بَعْضُهُمْ أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي النَّوْعِ النَّوْعِ الْأُوَّلِ تَطْوِيلًا وَتَفْصِيلًا لَا دَخُلَ لَهُ فِي النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّاسِ بَلْ بَعْضُهُمْ أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّاسِ بَلْ بَعْضُهُمْ أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ ثُمَّ ذَلِكَ الْعَصْرِ قَبُولُهُ كَمَا أَنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُتَواتِرَاتِ وَالْمُجَرَّبَاتِ . وَلُكَ الْعَصْرِ قَبُولُهَا ، وَثُبُوتُهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَاتِرَاتِ وَالْمُجَرَّبَاتٍ .

# قوله: وأيضا قوله تعالى { فلولا نفر }

الْآيَةَ لَقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : هَذَا لَا يُفِيدُ إِلَّا كَوْنُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ طَوَائِفُ الْفُقَهَاءِ حُجَّةً عَلَى غَيْرِ الْفُقَهَاءِ ، وَالْكَلَامُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً عَلَى الْمُحْتَهِدِينَ حَتَّى لَا يَسَعُهُمْ مُخَالَفَتُهُ ، وَأَيْضًا وُجُوبُ الْعَمَلِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقَطْعَ ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي قَوْله تَعَالَى { أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مُحْتَهِدٍ وَاحِدٍ فِي عَصْرٍ لَا مُحْتَهِدَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ .

# قوله: وأيضا قوله تعالى { وما كان الله ليضل قوما }

الْآيَةَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْمُرَادُ عَدَمُ الْإِضْلَالِ بِالْإِلْجَاءِ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْهِدَايَةِ إِلَى الْإِيمَانِ إِذْ كَثِيرًا مَا

يَقَعُ الْخَطَأُ لِجَمَاعَاتِ الْعُلَمَاءِ ، وَأَيْضًا هَذَا لَا يَنْفِي وُقُوعَ الضَّلَالِ وَالذَّهَابِ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ مِنْ النَّفْسِ أَوْ مِنْ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّمَا يَنْفِي وُقُوعَ الْإِضْلَالِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَيْضًا لَوْ أُجْرِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَ أَنْ لَا يَخْطَأَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَطُّ وَلَا دَلَالَةَ عَلَى تَعْيِينِ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي عَصْرٍ .

# قوله: وأيضا قوله تعالى { ونفس وما سواها }

الْآيَةَ الْوَاوُ لِلْقَسَمِ ، وَمَعْنَى تَنْكِيرِ نَفْسِ التَّكْثِيرُ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ نَفْسُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَعْنَى إلْهَامِ الْفُجُورِ وَالتَّقْوَى إِفْهَامُهَا ، وَتَعْرِيفُ حَالِهَا وَالتَّمْكِينُ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِمَا ، وَمَعْنَى تَزْكَيْتِهَا إِنْمَاؤُهَا بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، وَمَعْنَى تَدْسِيَتِهَا نَقْضُهَا ، وَإِخْفَاؤُهَا بِالْحَلَمِ وَالْعَمَلِ ، وَمَعْنَى تَدْسِيتِهَا نَقْضُهَا ، وَإِخْفَاؤُهَا بِالْحَهَالَةِ وَالْفُسُوقِ وَلَيْسَ مَعْنَى إِلْهَامِ الْفُجُورِ وَالتَّقْوَى أَنْ يَعْلَمَ كُلَّ خَيْرٍ وَشَرِّ وَلَا اخْتِصَاصَ لِذَلِكَ بِالنَّفْسِ

الْمُزَكَّاةِ فَكَيْفَ بِجَمِيعِ الْمُحْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي عَصْرٍ . وَالْعَجَبُ مِنْ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ رَدَّ اسْتَدْلَالَاتِ الْقَوْمِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ قَطْعِيَّةَ الدَّلَالَةِ عَلَى كَوْنِ الْإِحْمَاعِ حُجَّةً وَالْعَبَةَ ، وَأَوْرَدَ مِمَّا سَنَحَ لَهُ مَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ ، وَإِلْحَاقُ هَذِهِ الْوُجُوهِ بِالْكَتَابِ مِمَّا اتَّفَقَ لَهُ قَطْعِيَّةً ، وَأَوْرَدَ مِمَّا سَنَحَ لَهُ مَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ ، وَإِلْحَاقُ هَذِهِ الْوُجُوهِ بِالْكَتَابِ مِمَّا اتَّفَقَ لَهُ فَي النَّسَخِ الْقَدِيمَةِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ مُرَادَهُ اللسَّدُلُالَ بِمَجْمُوعِ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ لَا بِكُلِّ وَاحِدٍ فِي النَّسَخِ الْقَدِيمَةِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ مُرَادَهُ اللسَّدُلُالَ بِمَجْمُوعِ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ لَا بَكُلِّ وَاحِدٍ وَذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ حِلَافُ ظَاهِرٍ كَلَامِهِ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ إِذْ لَا دَلَالَة لِلْمَحْمُوعِ أَيْضًا قَطْعًا .

# قوله: وأيضا العلماء

اسْتِدْلَالٌ جَيِّدٌ إِلَّا أَنَّ حَاصِلَهُ رَاجِعٌ إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الدَّالَةَ عَلَى حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ مُتَوَاتِرَةُ الْمَعْنَى وَالْمُصنِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ مَنَعَ ذَلِكَ ثُمَّ

لَمَّا كَانَ هَذَا مَظِنَّةَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَتَّفقُوا عَلَى ذَلِكَ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِب ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ حَالَف ، وَزَعَمَ أَنَّ الْحُجَّةَ إِنَّمَا هُوَ إِحْمَاعُ أَهْلِ الْمَدينَةِ أَوْ إِحْمَاعُ الْعِتْرَةِ أَجَابَ بِأَنَّ مَا نَدَّعِي كُونَهُ حُجَّةً أَخْصُ الْإِحْمَاعَاتِ ؛ لِأَنَّهُ إِحْمَاعُ أَهْلِ الْمَدينَة ، وَالْعَثْرَة بِخلَاف إِحْمَاعُ أَهْلِ الْمَدينَة إِحْمَاعُ أَهْلِ الْمَدينَة أَوْ الْعَثْرَة فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ إِحْمَاعَ الْكُلِّ ، وَفِيهِ نَظُرٌ ؛ لَأَنَّهُ قَدْ لَا يُوجَدُ فِي الْعَصْرِ مُجْتَهِدٌ مِنْ الْعَثْرَة أَوْ لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْعَرْزَة فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ إِحْمَاعَ الْكُلِّ ، وَفِيهِ نَظُرٌ ؛ لَأَنَّهُ قَدْ لَا يُوجَدُ فِي الْعَصْرِ مُجْتَهِدٌ مِنْ الْعَثْرَة أَوْ لَا يَطْلِعُ عَلَيْه كَمَا فِي الْعَرْزَة فَإِنَّهُ لَا يَعْدَهُ فَلَا يَكُونُ أَخَصَّ ، وَلَا تَدُلُّ أَدِلَتُهُمْ عَلَى مَطْلُوبِنَا ؛ لِأَنَّ دَلِيلَهُمْ هُوَ اشْتَمَالُ إِحْمَاعِ الْعَثْرَة عَلَى الْقَرْنِ الثَّالِث ، وَمَا بَعْدَهُ فَلَا يَكُونُ أَخْصَ أَوْلَ الْهُوبِنَا ؛ لِأَنَّ دَلِيلَهُمْ هُوَ اشْتَمَالُ إِحْمَاعِ الْعَثْرَةِ عَلَى الْمُوبَادِ النَّالِمُ الْمُوبَاءِ اللَّهُ وَلَا الْهُوبَاءِ أَنْ الْمُرَادَ اتَّفَاقُ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ ، وَالْحَمَاعَة ، وَإِلَّا فَقَدْ خَالَفَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْهُوبَا ، وَالْبَعَرُومِ بَلْ الْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ اتَّفَاقُ عُلَمَاءِ السُّنَةِ ، وَالْحَمَاعَة ، وَإِلَّا فَقَدْ خَالَفَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْهُوبَاء وَالْمُ الْهُولِي الْمُعْلَاقِ الْهِ فَقَدْ خَالَفَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْهُولِي الْمِامِ الْهُولِ الْمُولِي الْمُولِي الْمَامِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُؤَلِّ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِّ الْمُولِي الْمُؤْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

ثُمَّ الْإِحْمَاعُ عَلَى مَرَاتِبَ : إِحْمَاعُ الصَّحَابَةِ ثُمَّ إِحْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ فِيمَا لَمْ يُرْوَ فِيهِ حِلَافُ الصَّحَابَةِ ثُمَّ إِحْمَاعُهُمْ فِيمَا رُوِيَ حِلَافُهُمْ فَهَذَا إِحْمَاعُ مَحْتَلَفٌ فِيهِ وَفِي مِثْلِ هَذَا الْإِحْمَاعِ يَجُوزُ التَّبْدِيلُ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَفِي عَصْرَيْنِ وَالْإِحْمَاعُ رُوِيَ حِلَافُهُمْ فَهَذَا إِحْمَاعُ مُحْتَلَفٌ فِيهِ وَفِي مَثْلِ هَذَا الْإِحْمَاعِ يَجُوزُ التَّبْدِيلُ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَفِي عَصْرَيْنِ وَالْإِحْمَاعُ اللَّهِ مَاعَ اللَّهُ مَا عُنْمُ الْمُعَامُ مُحْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا .

# الشَّرْحُ

### قوله: ثم الإجماع على مراتب

فَالْأُولَى بِمَنْزِلَةِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ . وَالثَّانِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ يُضَلَّلُ جَاحِدُهُ . وَالثَّانِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ يُضَلَّلُ جَاحِدُهُ . وَالثَّالَثَةُ : لَا يُضَلَّلُ جَاحِدُهُ لَمَا فيه منْ اللخَتلَاف .

### قوله: وفي مثل هذا الإجماع يجوز التبديل

ذَهَبَ فَخُرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْإِحْمَاعِ بِالْإِحْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا حَتَّى لُوْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى حُكْمٍ ثُمَّ أَحْمَعُوا عَلَى خِلَافِهِ جَازَ ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ التَّفْصِيلُ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَنَّ الْإِحْمَاعَ الْقَطْعِيَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ تَبْديلُهُ وَهُو الْمُرَادُ بِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْإِحْمَاعَ لَا يُنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ يَجُوزُ تَبْديلُهُ كَمَا إِذَا أَحْمَعَ الْقَرْنُ التَّانِي عَلَى حُكْمٍ يُرُوكَ فِيهِ حِلَافَ مِنْ الصَّحَابَة ثُمَّ أَجْمَعُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُحْتَلَفُ فِيهِ يَجُوزُ تَبْديلُهُ كَمَا إِذَا أَحْمَعَ الْقَرْنُ التَّانِي عَلَى حُكْمٍ يُرُوكَى فِيهِ حِلَافَ مِنْ الصَّحَابَة ثُمَّ أَجْمَعُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُحْتَلَفُ فِيهِ يَجُوزُ تَبْديلُهُ كَمَا إِذَا أَجْمَعَ الْقَرْنُ التَّانِي عَلَى حُكْمٍ يُرُوكَى فِيهِ حِلَافِ مِنْ الصَّحَابَة ثُمَّ أَجْمَعُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُحْتَلَفُ فِيهِ يَجُوزُ تَبْديلُهُ وَهُو أَنْ الْإِحْمَاعِ فَيُوفَقُ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْإِحْمَاعِ فَيُوفَقُ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْإِحْمَاعِ فَيُوفَقُ لَاللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْإِحْمَاعِ عَلَى خَلَافِهِ فَإِنَّهُ يَعُولُ لِجَوازِ أَنْ تَنْتَهِيَ مُدَّةُ الْحُكْمِ التَّابِتِ بِالْإِحْمَاعِ فَيُوفَقُ لَاللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْإِحْمَاعِ عَلَى خَلَافِه .

وَمَا يُقَالُ إِنَّ انْقِطَاعَ الْوَحْيِ يُوجِبُ امْتِنَاعَ النَّسْخِ فَمُخْتَصُّ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَحْيِ ، وَالْإِحْمَاعُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَحَاشَى عَنْ إطْلَاقِ لَفْظِ النَّسْخِ إِلَى لَفْظِ التَّبْدِيلِ مُحَافَظَةً عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْقَوْمِ عَلَى أَنَّ الْإِحْمَاعَ لَا يُنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ به

وَأَمَّا الْحَامِسُ فَفِي السَّنَدِ وَالنَّاقِلِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَنَدُ الْإِحْمَاعِ خَبَرَ الْوَاحِدِ أَوْ الْقِيَاسَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِيٍّ قُلْنَا يَكُونُ الْإِحْمَاعُ لَغْوًا حِينَئِذٍ وَكُوثُنُهُ حُجَّةً لَيْسَ مِنْ قِبَلِ دَلِيلٍ بَلْ لِعَيْنِهِ كَرَامَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَأَمَّا النَّاقِلُ فَكَمَا ذَكَرْنَا فِي نَقْلِ السُّنَّة .

الشَّرْحُ

### قوله: وأما الخامس ففي السند والناقل

جَمَعَهُمَا فِي بَحْثِ وَاحِد ؛ لِأَنَّهُمَا سَبَبُ . فَالْأُوَّلُ سَبَبُ ثُبُوتِ الْإِحْمَاعِ .

وَالثَّانِي سَبَبُ ظُهُورِهِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِحْمَاعُ إِلَّا عَنْ سَنَد مِنْ دَلِيلٍ أَوْ أَمَارَة ؛ لِأَنَّ عَدَمَ السَّنَدِ يَسْتَلْزِمُ الْخَطَأَ إِذْ الْحُكْمُ فِي الدِّينِ بِلَا دَلِيلٍ خَطَأْ وَيَمْتَنِعُ إِحْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى الْخَطَأَ ، وَأَيْضًا اتِّفَاقُ الْكُلِّ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ يَسْتَحِيلُ عَادَةً كَالْإِحْمَاعِ عَلَى أَكْلِ طَعَامٍ وَاحِدِ .

وَفَائِدَةُ الْإِحْمَاعِ بَعْدَ وَجُودِ السَّنَدِ سُقُوطُ الْبَحْثِ ، وَحُرْمَةُ الْمُخَالَفَةِ ، وَصَيْرُورَةُ الْحُكْمِ قَطْعِيًّا ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي السَّندِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّ يَكُونَ قِيَاسًا ، وَأَنَّهُ وَقَعَ كَالْإِحْمَاعِ عَلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ قِيَاسًا عَلَى إِمَامَتِهِ فِي الصَّلَاةِ خَلَى خَلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ قِيَاسًا عَلَى إِمَامَتِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى قِيلَ رَضِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمْرِ دِينِنَا أَفَلَا نَرْضَاهُ لِأَمْرٍ دُنْيَانَا .

وَذَهَبَ الشِّيعَةُ وَدَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ إِلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ .

وَأَمَّا جَوَازُ كَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدُ فَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ كَذَا فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ وَقَدْ وَقَعْ فِي الْميزَانِ ، وَأُصُولِ شَمْسِ الْأَتْمَةِ أَنَّ الْمَذْكُورِينَ خَالَفُوا فِي الظَّنِّيِّ قِيَاسًا كَانَ أَوْ خَبَرَ وَاحِدٍ وَلَمْ يُجَوِّزُوا الْإِحْمَاعَ إِلَّا عَلَى قَطْعِيٍّ ؛ لِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ فَلَا يُبْتَنَى إِلَّا عَلَى قَطْعِيٍّ ؛ لِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ فَلَا يُبْتَنَى إِلَّا عَلَى قَطْعِيٍّ ؛ لَأَنَّهُ قَطْعِيٌّ فَلَا يُبْتَنَى إِلَّا عَلَى قَطْعِيٍّ ؛ لِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ فَلَا يُبْتَنَى إِلَّا عَلَى قَطْعِيًّ ؛ لَأَنَّهُ لَا يُشْتِدُ الْقَطْعَ .

وَجَوَابُهُ أَنَّ كَوْنَ الْإِحْمَاعِ حُجَّةً لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى دَلِيلٍ أَيْ : سَنَدهِ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ لِذَاتِهِ كَرَامَةً لِهَذهِ الْأُمَّةِ ، وَاسْتِدَامَةً لِأَحْكَامِ الشَّرْعِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ مَذْهَبِهِمْ أَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِطَ كَوْنُ السَّنَدِ قَطْعِيًّا لَوَقَعَ الْإِحْمَاعُ لَغُوًا ضَرُورَةَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ قَطْعًا بالدَّليل الْقَطْعِيِّ .

فَإِنْ قِيلَ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجُوزَ الْإِحْمَاعُ عَنْ قَطْعِيٍّ أَصْلًا لِوُقُوعِهِ

#### لَغْوًا

قُلْنَا الْمُرَادُ أَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِطَ كَوْنُ السَّنَد قَطْعِيًّا لَكَانَ الْإِحْمَاعُ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأَدَلَة لَغْوًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُشْتِ حُكْمًا وَلَا يُوجِبُ أَمْرًا مَقْصُودًا فِي شَيْء مِنْ الصُّورِ إِذْ التَّأْكِيدُ لَيْسَ بِمَقْصُود أَصْلِيٍّ بِحِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ ، فَإِنَّ السَّنَدَ إِذَا كَانَ ظَلَيًّا فَهُو يَفِيدُ التَّأْكِيدَ كَمَا فِي النُّصُوصِ الْمُتَعَاضِدَة عَلَى حُكْمٍ واحِد ، فَلَا يُفِيدُ إِنْبَاتَ الْحُكْمِ بِطَرِيقِ الْقَطْع ، وَإِذَا كَانَ قَطْعِيًّا فَهُو يُفِيدُ التَّأْكِيدَ كَمَا فِي النُّصُوصِ الْمُتَعَاضِدَة عَلَى حُكْمٍ واحِد ، فَلَا يَكُونُ لَغْوًا بَيْنَ الْأَدَلَة ، وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلنِّرَاعِ فِي جَوَازِ كَوْنِ السَّنَدَ قَطْعِيًّا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ اتِّفَاقُ مُحْتَهِدِي عَصْرُ عَلَى حُكْمٍ ثَابِت بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ فَظَاهِرٌ الْبُطْلَانَ ، وكَذَا إِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى إِحْمَاعًا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ صَادِقٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَصْرُ عَلَى حُكْمٍ ثَابِت بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ فَظَاهِرٌ الْبُطْلَانَ ، وكَذَا إِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى إِحْمَاعًا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ صَادِقٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرْيِدَ أَنَّهُ لَا يُشِبِثُ الْخُكُمُ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ نِزَاعٌ ؛ لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّابِتِ مُحَالٌ .

### قوله: وأما الناقل

نَقْلُ الْإِحْمَاعِ اِلَيْنَا قَدْ يَكُونُ بِالتَّوَاتُرِ فَيُفِيدُ الْقَطْعَ وَقَدْ يَكُونُ بِالشُّهْرَةِ فَيَقْرُبُ مِنْهُ وَقَدْ يَكُونُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَيُفِيدُ الظَّنَّ ، وَيُوجِبُ الْعَمَلَ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ بِالدَّلَائِلِ الْمَذْكُورَةِ .

قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ : وُجُوبُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ثَبَتَ إَحْمَاعًا وَذَلِكَ فِيمَا نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَأَمَّا فِيمَا

نُقِلَ عَنْ الْأُمَّةِ مِنْ الْإِحْمَاعِ فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ نَصُّ ، وَلَا إِحْمَاعٌ ، وَلَمْ يَشُبُتْ صِحَّةُ الْقِيَاسِ فِي إثْبَاتِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ وَلَسْنَا نَقْطَعُ بِبُطْلَانِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِهِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ ، وَاسْتُدلَّ بِأَنَّ نَقْلَ الظَّنِيِّ مَعَ تَخَلُّلِ الْوَاسِطَةِ الشَّرِيعَةِ هَذَا هُوَ النَّاقِلِ وَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُوحِبُ الْعَمَلَ فَنَقْلُ الْقَطْعِ أَوْلَى ، وَأُحِيبُ بِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِنَّمَا يَكُونُ ظَنَيًّا

بِوَاسطَةِ شُبْهَةٍ فِي النَّاقِلِ ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي الْأَصْلِ قَطْعِيُّ كَالْإِجْمَاعِ بَلْ أُوْلَى إِذْ لَا شُبْهَةَ لِأَحَدِ فِي أَنَّ الْخَبَرَ الْمَسْمُوعَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حُجَّةٌ قَطْعًا

( الرُّكُنُ الرَّابِعُ) فِي الْقِيَاسِ ، وَهُوَ ( تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنْ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّة مُتَّحِدَة لَا تُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ اللَّغَةِ ) أَيْ : إِنْبَاتُ حُكْمٍ مِثْلِ حُكْمٍ مِثْلِ حُكْمٍ مِثْلِ حُكْمٍ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ وَالْفَرْعِ الْمَقيسُ ، وَقَدْ قِيلَ عَلَيْهِ إِنَّ التَّعْدِيةَ تُوجِبُ أَنْ لَا يَثْقَى الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ التَّعْدية فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَأَيْضًا لَا تُشْعِرُ بِعَدَمِ بَقَائِهِ فِي الْمُعْدِي بَعَدَم بَقَائِهِ فِي الْفَاعِلِ بَلْ تُشْعِرُ بِبَقَائِهِ فِي الْأَصْلِ فِي وَضْعِهَا اللَّغُويِّ أَلَا يَرَى أَنَّ تَعْدِيَةَ الْفِعْلِ هِي أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى التَّعَلُّقِ بِالْفَاعِلِ بَلْ يَتَعْدُلُ هِي أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى التَّعَلُّقِ بِالْفَاعِلِ بَلْ يَتَعْدِي اللَّعْوِيِّ أَلَا يَرَى أَنَّ تَعْدِيَةَ الْفِعْلِ هِي أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى التَّعَلُّقِ بِالْفَاعِلِ بَلْ يَتَعْدِي لَا اللَّعُولِي أَلُو يَلْ مَلْ عُولِ اللَّهُ عُولِ أَيْضًا كَمَا هُو مُتَعَلِّقُ بِالْفَاعِلِ .

فَالْمُرَادُ هُنَا أَنْ لَا يَقْتَصِرَ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنْ الْحُكْمِ عَلَى الْأَصْلِ بَلْ يَثْبُتُ فِي الْفَرْعِ أَيْضًا ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ يُقَالَ تَعْدِيَةُ الْمُرَادُ هُنَا أَنْ لَا يَقْتَصِرَ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنْ الْحُكْمِ مُتَّحِدًا مِنْ حَيْثُ النَّوْعُ ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ الْمُحَكِّمِ الْمُحَلِّ .

وَقَوْلُهُ لَا تُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ اللَّغَةِ احْتِرَازٌ عَنْ دَلَالَةِ النَّصِّ ، وَذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ وَاحِبُ لِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ دَلَالَةِ النَّصِّ وَالْقَيَاسِ .

( وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا جَعَلُوا الْعِلَّةَ رُكْنَ الْقِيَاسِ وَالتَّعْدِيَةَ حُكْمَهُ فَالْقِيَاسُ تَبْيِينُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ هَذَا لِيَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ ) .

ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْعِلَّةَ رُكْنُ الْقِيَاسِ وَالتَّعْدِيَةَ حُكْمُهُ فَالرُّكْنُ مَا يَتَقَوَّمُ بِهِ الشَّيْءُ وَالْحُكْمُ هُوَ الْأَثَرُ الْقِيَاسِ الثَّابِتُ بِالشَّيْءِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يَتَقَوَّمُ بِهِ وَيَتَحَقَّقُ بِهِ الْقِيَاسُ هُوَ الْعِلَّةُ أَيْ : الْعِلْمُ بِالْعِلَّةِ ثُمَّ التَّعْدِيَةُ هِيَ أَثَرُ الْقِيَاسِ ، فَالْقِيَاسُ هُو تَبْيِينُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ هَذَا الشَّيْءُ لِيَثْبُتَ

الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ فَإِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ وَهُوَ التَّعْدِيَةُ نَتِيجَةُ الْقِيَاسِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ .

وَإِنَّمَا قُلْنَا لِيَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعَ حَتَّى لَوْ عُلِّلَ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ اَلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَكُونُ هَذَا التَّعْلِيلُ قِيَاسًا ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ جَعْلِ الْقَيَاسِ تَعْدِيَةً ، وَإِثْبَاتًا لِلْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ ؛ لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ مُعَلَّلٌ بِالْقَيَاسِ ، وَعَلَّدُ بِالْقَيَاسِ ، وَعَلَّهُ إِثْبَاتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ لَيْسَتْ إِلَّا الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ لَيْسَتْ إِلَّا الْحُكْمُ بِالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْفَرْعِ لَيْسَتْ إِلَّا الْحُكْمُ بِالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْفَرْعِ لَيْسَتْ إِلَّا الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ فِي الْفَرْعِ فِي الْفَرْعِ فَي الْفَرْعِ لَيْسَتْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْعِ فَي الْفَرْعِ فَي الْفَرْعِ فِي الْفَرْعِ فِي الْفَرْعِ فِي الْفَرْعِ فِي الْفَرْعِ فَي الْفَرْعِ فِي الْفَرْعِ فَي الْفَرْعِ فِي الْفَلْمَ فِي الْفَرْعِ فِي الْفَرْعِ فَي الْفَلْقِيلِ الْعَلَيْقِ لِتُثْبُتُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ .

# قوله: الركن الرابع في القياس

هُوَ فِي اللَّغَة : التَّقْديرُ وَالْمُسَاوَاةُ يُقَالُ قِسْتِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ أَيْ : قَدَّرْتَهَا بِهَا وَفُلَانٌ لَا يُقَاسُ بِفُلَان أَيْ : لَا يُسَاوَى وَقَدْ تَعَدَّى بِعَلَى بِتَضْمِينِ مَعْنَى اللَّبْنَاء كَقَوْلِهِمْ قَاسَ الشَّيْءَ عَلَى الشَّيْء ، وَفِي الشَّرْع : مُسَاوَاةُ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ فِي علَّة حُكْمِه ، وَذَلكَ أَنَّهُ مِنْ أَدَلَّةِ الْأَحْكَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ مَطْلُوب به ، وَلَهُ مَحَلُّ ضَرُورَة ، وَالْمَقْصُودُ إِثْبَاتُ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي ذَلكَ الْمَحَلِّ لِثُبُوتِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ يُقَاسُ هَذَا به ، فَكَانَ هَذَا فَرْعًا وَذَلكَ أَصْلًا لِاحْتِيَاجِهِ إِلَيْه ، وَابْتَنَائِه عَلَيْه ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلكَ الْمَحَلِّ لَيُنْهُمَا أَمْرٌ مُشْتَرَكٌ يُوجِبُ اللشَّرَاكَ فِي الْحُكْمِ ، وَيُسَمَّى عَلَّة الْحُكْمِ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوت مَثْلَهَا فِي مُحَالً ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الشَّخْصِيَّ لَا يَقُومُ بِمَحَلَّيْنِ ، وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الظَّنُّ مِثْلَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ إِذْ ثُبُوتُ عَيْبَهَا فِيهِ مُحَالٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الشَّخْصِيَّ لَا يَقُومُ بِمَحَلَيْنِ ، وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الظَّنُّ مِثْلَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ إِذْ ثُبُوتُ عَيْبَهَا فِيهِ مُحَالٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الشَّخْصِيَّ لَا يَقُومُ بِمَحَلَيْنِ ، وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الظَّنُّ مِثْلَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ إِذْ نُبُوتُ عَيْبَهَا فِيهِ مُحَالٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الشَّخْصِيَّ لَا يَقُومُ بِمَحَلَيْنِ ، وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الظَّنُّ مِثْلَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ

وَقَدْ وَقَعَ فِي عَبَارَةِ الْقَوْمِ أَنَّهُ تَعْدَيَةُ الْحُكْمِ مِنْ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّة مُتَّحِدَة وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِدَلَالَةِ النَّصِّ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لَتَعْدَيَةِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ لِائْتَقَالِ عَلَى الْأَوْصَافِ وَلَوْ سُلِّمَ فَيَلْزَمُ عَدَمُ بَقَاءِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ لِائْتَقَالِهِ عَنْهُ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالنَّابِتُ فِي الْفَرْعِ لَا يَكُونُ حُكْمَ الْأَصْلِ بَلْ مِثْلَهُ ضَرُورَةَ تَعَدُّدِ الْأَوْصَافِ بِتَعَدُّدِ الْمَحَالِ فَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سُلِّمَ فَالنَّابِتُ فِي الْفَرْعِ لَا يَكُونُ حُكْمَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَدَّدِ الْمُحَرِّدِ اللَّهَ احْتِرَازًا عَنْ دَلَالَةِ النَّصِّ وَفَسَّرَ تَعْدِيَةَ حُكْمِ الْأَصْلِ بِإِثْبَاتٍ حُكْمٍ مِثْلَ حُكْمِ الْأَصْلِ فِلْ أَنْهُ تَعَرَّضَ لِبَعْضِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ عَلَى مَا سَيُشِيرُ إِلَيْهِ . في الْفَرْعِ ، وَبِهَذَا خَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ اللَّعْتِرَاضَاتِ الْمَذْكُورَةِ إِلَّا أَنَّهُ تَعَرَّضَ لِبَعْضِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ عَلَى مَا سَيُشِيرُ إِلَيْهِ .

قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ) فَإِنْ قُلْت تَفْسِيرُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِالْمَقِيسِ عَلَيْهِ، وَالْمَقِيسُ يَسْتَلْزِمُ الدَّوْرَ لَتَوَقُّفِ مَعْرِفَتِهِ مَا عَلَى مَعْرِفَتِهِ مَا عَلَى مَعْرِفَة الْقِيَاسِ قُلْتُ لَيْسَ هَذَا تَفْسِيرًا لِلْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بَلْ بَيَانًا لِمَا صَلَقَا عَلَيْهِ أَيْ: الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْمَحَلُّ اللَّاسُلِ الْمَحَلُّ اللَّهُ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اصْطِلَاحُ الْبَعْضِ، وَكَذَا فِي الْفَرْعِ مَثَلًا إِذَا قَسْنَا الذَّرَةَ عَلَى الْبُرِّ فِي حُرْمَةِ الرِّبَا فَالْأَصْلُ هُو الْبُرُّ، وَالْفَرْعُ هُو الذَّرَةُ لِابْتَنَائِهَا عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ، لَا يُقالُ فَيَخْرُجُ عَنْ التَّعْرِيفِ الذَّرَةَ عَلَى الْبُرِّ فِي الْمَعْدُومِ عَلَى الْمَعْدُومِ ؟ لِأَنَّ الْأَصْلُ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَالْفَرْعُ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَالْفَرْعُ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَالْفَرْعُ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ بَعْنِ اللهَ عَيْرِهِ ، وَالْمَعْدُومِ ؟ لِأَنَّ الْأَصْلُ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَالْفَرْعُ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَالْفَرْعُ مَا يُبْتَنَى عَلَى غَيْرِه ، وَالْمَعْدُومُ فِي الذَّهُنِ كَافِ فِي الشَّيْئِيَّةِ وَلَوْ سُلِّمَ فَالُوجُودُ فِي الذَّهُنِ كَافَ فِي الشَّيْئِيَّةِ الْمُعْدُومُ وَلَوْ سُلِّمَ فَالُوجُودُ فِي الذَّهُنِ كَافَ فِي الشَّيْئِيَةِ الْمُعْدُومُ وَلَوْ سُلِّمَ فَالُوجُودُ فِي الذَّهُنِ كَافَ فِي الشَّيْئِيَةِ

# قوله: بل تشعر ببقائه في الأصل

فيه بَحْثٌ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّعْدِيَةِ في اللَّغَةِ جَعْلُ الشَّيْءِ مُتَجَاوِزًا عَنْ الشَّيْءِ وَمُتَبَاعِدًا عَنْهُ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّعْدِيَةَ فِي اصْطِلَاحِ التَّصْرِيفِ مَجَازٌ أَوْ مَنْقُولٌ ، وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا اللَّعْتَذَارِ بَعْدَ تَفْسيرِ التَّعْدِيَةِ بِإِثْبَاتِ مِثْلِ الْحُكْمِ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَلَا إِلَى اللَّهُ وَهُذَا اللَّهُ مَنْ تَعْدِيلُهُ اللَّهُ مَنْ تَوْكُ وَ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنْ تَكُونَ التَّعْدِيَةُ فِي الْأَحْكَامِ ، وَاللَّنْتَقَالُ عَلَى الْأَوْصَافِ .

### قوله: وبعض أصحابنا

ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ رُكْنَ الْقِيَاسِ مَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُكْمِ النَّصِّ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّصُّ ، وَجُعِلَ الْفَرْعُ

نَظِيرًا لَهُ فِي حُكْمِهِ ؛ لِوُجُودِهِ فِيهِ وَقَالَ : أَمَّا الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِتَعْلِيلِ النُّصُوصِ فَتَعْدَيَةُ حُكْمِ النَّصِّ اللَّي مَا لَا نَصَّ فِيهِ لِيَشْبَتَ فِيهِ النَّصُوطِ فَتَعْدَيَةً حُكْمٌ ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقِيَاسَ هُوَ فِيهِ بِعَالِبِ الرَّأْيِ عَلَى احْتَمَالِ الْخَطَأِ وَهَذَا لِيَشْبَتَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ فَذَهَبَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْعِلَّةِ رُكُنُ الْقِيَاسِ أَيْ : مَا يَتَقَوَّمُ بِهِ وَيَتَحَصَّلُ .

وَهَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدَهُمَا : أَنْ يُرَادَ بِالرُّكْنِ نَفْسُ مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَنَّ رُكْنَ الْقِيَاسِ هُوَ الْوَصْفُ الصَّالِحُ الْمُؤَثِّرُ ، وَمَا سَوَاهُ ممَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْه إِثْبَاتُ الْحُكْمِ شَرَائِطُ لَا أَرْكَانُ .

وَثَانِيَهُمَا : وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنْ يُرَادَ بِالرُّكْنِ جُزْءُ الشَّيْءِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّ أَرْكَانَ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةُ : الْأَصْلُ ، وَالْفَرْعُ وَحُكْمُ الْأَصْلِ ، وَالْوَصْفُ الْجَامِعُ .

وَأُمَّا حُكْمُ الْفَرْعِ فَتُمَرَةُ الْقِيَاسِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إِلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلَةِ وَلَا يَنَوَقُفِهِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَحَقَّقُ الْقِيَاسِ وَوُجُودُهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ : قَدْ ذَكَرَ فَخُرُ الْعِلْمُ بِالْعِلَة ؛ لِأَنَّ نَفْسَ هَذَهِ الْأُمُورِ الْأَمُورِ الْأَرْبَعَةِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَحَقَّقُ الْقِيَاسِ تَعَدِّي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعٍ هُو نَظِيرُهُ ، ولَا الْإِسْلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مِنْ جُمْلَة شُرُوطَ الْقِيَاسِ تَعَدِّي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعٍ هُو نَظِيرُهُ ، ولَا الْإِسْلَامُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مِنْ جُمْلَة شُرُوطَ الْقِيَاسِ تَعَدِّي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعٍ هُو نَظِيرُهُ ، ولَا يَصَّ فِيه وَشَرْطُ الشَّيْءِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَكُونُ أَثَرًا لَهُ ؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ التَّعْدِيَةُ حُكْمَ الْقِيَاسِ ، وَأَثَرُهُ شَرْطُ الشَّيْءِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ فَكَيْفِ يَكُونُ أَثَرًا لَهُ ؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ التَّعْدِيَة شَرْطُ لِلْعِلْمِ بِصِحَّةِ الْقِيَاسِ لَا لِلْقِيَاسِ نَفْسِه .

#### قوله: وهذا أحسن من جعل

الْقِيَاسِ تَعْدِيَةً)

هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى تَفْسيرِهِ التَّعْدِيَةَ بِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ إِذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ دَلِيلُ إِثْبَاتِ حُرْمَةِ الرِّبَا فِي الذُّرَةِ هُوَ الْقِيَاسُ وَلَا يَصحُّ أَنْ يُقَالَ هُوَ إِثْبَاتُ حُرْمَة الرِّبَا فيه

( وَهُوَ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِأَنَّ الْحُكْمَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ مُثْبَتٌ لَهُ ابْتِدَاءً ) أَيْ : الْقِيَاسُ يُفِيدُ غَلَبَةَ ظَنِّنَا بِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ فِي صُورَةِ الْفَرْعِ هَذَا فَمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِثْبَاتِ الْحُكْمِ ، فَالْمُرَادُ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى لَا أَنَّ الْقِيَاسَ مُثْبِتٌ لِلْحُكْمِ الْبِتَدَاءً ؛ لِأَنَّ مُثْبِتَ الْحُكْمِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهَذَا مَا قَالُوا : إِنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ للْحُكْم لَا مُثْبِتٌ .

( وَأَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ نَفَوْهُ فَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنْ لَا عِبْرَةَ لَلْعَقْلِ أَصْلًا ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنْ لَا عِبْرَةَ لَهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ لَهُمْ قَوْله تَعَالَى { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } ) وَلَمَّا كَانَ الْكِتَابُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ يَكُونُ كُلُّ الْأَحْكَامِ مُسْتَفَادَةً مِنْ الْكَتَاب ، وَالْقَيَاسُ إِنَّمَا يَكُونُ حُبَّةً فِيمَا لَا يُوجَدُ فِي الْكَتَاب .

( وَقَوْلُهُ تَعَالَى ۚ { وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كَتَابُ مُبِينَ ۚ } ) ۚ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ فَلَا تَمَسُّكَ لَهُمْ حَينَتَذَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْقُرْآنَ فَالتَّمَسُّكُ بِهِ كَمَا ۚ ذَكَرْنَا فِي قَوْله تَعَالَى { تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } .

(َ وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { فَقَاسُوا مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا } ) لَفْظُ الْحَدِيثِ هَكَذَا { لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسْتَقَيِمًا حَتَّى كَثُرَتْ فيهمْ أَوْلَادُ السَّبَايَا فَقَاسُوا } إلَخْ .

( وَلَأُنَّ الْعَمَلَ بِالْأَصْلِ مُمْكَنٌ وَقَدْ دُعِينَا إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا }) أَيْ: دُعِينَا إلَيه اللَّهُ تَعَالَى { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ ، وَهُوَ الْإِبَاحَةُ ، وَالْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ ، وَإِنَّمَا دُعِينَا إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا } الْآيَةَ ، وَكُلُّ مَا لَا يُوجَدُ فِي كَتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَرَّمًا لَا يَكُونُ مُكَرَّمًا لَا يَكُونُ مُحَرَّمًا لَا يَكُونُ مُكَرَّمًا لَا يَكُونُ مُكَرَّمًا لَا يَكُونُ مُوحِيًا إِلَيْهِ بَعَوْلَ مَا لَا يَكُونُ مُعَرَّمًا لَا يَكُونُ مُولَالًا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا } الْآيَةَ ، وَكُلُّ مَا لَا يُوجَدُ فِي كَتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَرَّمًا لَا يَكُونُ مُوحِيَّا إِلَى أَنْ يَكُونُ مُولَا عَلَى الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَة

( وَلِأَنَّ الْحُكْمَ حَقُّ الشَّارِعِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْبَيَانِ الْقَطْعِيِّ فَلَمْ يَجُزْ إِثْبَاتُهُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ ، وَهُوَ تَصَرُّفٌ ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى الْإِثْبَاتِ أَيْ : إِثْبَاتُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ .

( فِي حَقِّهِ تَعَالَى ؛ وَلِأَنَّهُ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى ) أَيْ : الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ طَاعَةُ اللَّهِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هُنَا الْمَحْكُومُ بهِ . ( وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِي دَرْكِهَا ) كَالْمُقَدَّرَاتِ مِثْلَ أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ ، وَسَائِرِ الْمَقَادِيرِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِي دَرْكَهَا .

( بِخِلَافِ أَمْرِ الْحَرْبِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّ الْعَمَلَ بِالْأَصْلِ لَا يُمْكِنُ هُنَا ، وَهِيَ مِنْ حُقُوقِ الْعَبَادِ وَهِيَ تُدْرَكُ بِالْحَسِّ أَوْ الْعَقْلِ ) فَقَوْلُهُ بِخِلَافِ أَمْرِ الْحَرْبِ جَوَابٌ عَنْ سُؤال مُقَدَّرِ هُوَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ يَصِحُّ فِيهَا الْقِيَاسُ وَالْعَمَلُ بِالرَّأْيِ اتِّفَاقًا فَصَحَّ ثُبُوتُ بَعْضِ الْأَحْكَامِ بِالْقِيَاسِ فَأَجَابَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ .

( وَكَذَا أَمْرُ الْقِبْلَةِ ) أَيْ : يُدْرَكُ بِالْحِسِّ أَوْ الْعَقْلِ أَوْ بِالسَّفَرِ أَوْ بِمُحَاذَاةِ الْكَوَاكِبِ وَنَحْوِهِمَا ، ( وَالِاعْتِبَارُ مَحْمُولٌ عَلَى اللَّعَاظِ بِالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ ) اعْلَمْ أَنَّ النَّصَّ التَّمَسُّكُ بِهِ لِلْقَائِسِينَ هُوَ قَوْله تَعَالَى { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } وَالْمُرَادُ

بالاعْتبَارِ الاتِّعَاظُ بِالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ .

( وقَوْله تَعَالَى { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } مَحْمُولٌ عَلَى الْحَرْبِ ) أَيْ : إِنْ تَمَسَّكَ بِهَا أَحَدُ عَلَى صِحَّةِ الْعَمَلِ بِالرَّأْيِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعَيَّة نَقُولُ إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَمْرِ الْحَرْبِ .

( وَلَنَا قَوْله تَعَالَى { فَاعْتَبِرُوا } ) الْآيَةَ فَإِنَّ اللَّعْتَبَارَ رَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظيرِهِ وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَاللَّفْظُ عَامٌّ يَشْمَلُ اللِّتِّعَاظَ ، وَكُلَّ مَا هُوَ رَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظِيرِهِ أَيْ : الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا هُوَ ثَابِتٌ

لِنَظيرِهِ ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ الْعُبُورِ وَالتَّرْكِيبِ يَدُلُّ عَلَى التَّجَاوُزِ وَالتَّعَدِّي .

﴿ فَيَدُلُّ عَلَى اللَّغَاظُ عِبَارَةً وَعَلَى الْقَيَاسِ إِشَارَةً ﴾ ؛ لِأَنَّ اللَّغَاظَ يَكُونُ ثَابِتًا بِطَرِيقِ الْمَنْطُوقِ مَعَ أَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ لَهُ ، وَالْقَيَاسَ يَكُونُ ثَابِتًا بِطَرِيقِ الْمَنْطُوقَ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ سَيَاقُ الْكَلَامِ لَهُ .

( سَلَمْنَا أَنَّ الِاعْتِبَارَ هُوَ اللَّتِعَاظُ لَكِنْ يَشُبُتُ الْقِيَاسُ دَلَالَةً ﴾ أَيْ : مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْقِيَاسِ إِشَارَةً كَانَ عَلَى تَقْديرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّعْتِبَارِ اللِّتْعَاظُ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْقِيَاسِ بِطَرِيقِ دَلَالَةِ الْمُرَادَ بِاللَّعْتِبَارِ اللِّتْعَاظُ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْقِيَاسِ بِطَرِيقِ دَلَالَةِ النَّصِّ الَّتَي تُسَمَّى فَحْوَى الْحَطَابِ .

( وَطَرِيقُهَا ) أَيْ : طَرِيقُ دَلَالَةِ النَّصِّ فِي هَذِهِ أَنَّ الصُّورَةَ ( فِي النَّصِّ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلَاكُ قَوْمٍ بِنَاءً عَلَى سَبَب ، وَهُوَ اغْتَرَارُهُمْ بِالْقُوَّةِ وَالشَّوْكَة ثُمَّ أَمَرَ بِاللَعْتَبَارِ لِيَكُفَّ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ السَّبِ لِئَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْجَرَاءِ ) ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَلْمَ بِالْقِلَمَ بِحُكْمِهِ ، فَكَذَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعَيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُت ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُفْهِمُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادِ الْعَلْمَ بِالْقِيَاسِ بِالْقِيَاسِ بِالْقِيَاسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْحَشْرِ { هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَوَنَ إِنْبَاتُ الْقِيَاسِ بِالْقِيَاسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْحَشْرِ { هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَآتَاهُمْ اللَّهُ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّه فَآتَاهُمْ اللَّهُ مَنْ أَلْهُ عَنْهُ مَ عَنْهُ أَوْلِي الْبُعْمُ مِنْ اللَّهُ فَآتَاهُمْ اللَّهُ مَنْ لَمُ وَاللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } مَنْ كَثْدَيرِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِاللَاعْتِبَارِ اللَّعْعَاظُ مَعْنَاهُ احْتَنْبُوا عَنْ مِثْلِ هَذَا السَّبِ ؛ لِأَنْكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ بِمِثْلِهِ

يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ الْجَزَاءِ فَلَمَّا أَدْخَلَ فَاءَ التَّعْلِيلِ عَلَى قَوْلِهِ { فَاعْتَبِرُوا } جَعَلَ الْقِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ عِلَّةً لِوُجُوبِ اللَّتِّعَاظ .

وَإِنَّمَا تَكُونُ عِلَّةً لِوُجُوبِ اللِّعَاظِ بِاعْتَبَارِ قَضِيَّةً كُلِّيَّةً ، وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَلَمَ بِوُجُودِ السَّبَبِ عَتَى لَوْ لَمْ ثُقَدَّرْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ الْكُلِّيَةُ لَا يَصْدُقُ التَّعْلِيلُ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ إِنَّمَا يَكُونُ صَادَقًا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْكُلِّيُّ الْكُلِّيُّ الْكُلِّيُّ اللَّمُعْلَى اللَّهُ عَلَيلَ اللَّهُ اللَّكُلِّيةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيلِ اللَّهُ عَلَيلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيلٍ فَيَكُونُ مَفْهُومًا بِطَرِيقِ اللَّغَةِ فَيَكُونُ دَلَالَةً نَصَّا لَا قِيَاسًا فَلَا يَلْزَمُ الدَّوْرُ ، وَهُو إِنْبَاتُ الْقَياسِ بَالْقَياسِ ، وَدَلَالَةُ النَّصِّ مَقْبُولَةُ اتِّقَاقًا .

وَإِنَّمَا الْحِلَافُ فِي الْقَيَاسِ الَّذِي يُعْرَفُ فِيهِ الْعِلَّةُ اسْتِنْبَاطًا وَاحْتِهَادًا ( وَنَظِيرِهِ ) أَيْ : نَظِيرُ الْقِيَاسِ ، وَإِنَّمَا أُوْرَدَ هَذَا النَّظِيرَ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْقِيَاسَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ اعْتِبَارٌ حَسَبَ الِاعْتِبَارِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَتَّعِظُ بِهَا أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ كَيْفِيَّةَ ---

# قوله: عليه الصلاة والسلام { الحنطة بالحنطة } بالنصب أي: بيعوا الحنطة ، ولما كان الأمر للإيجاب ، والبيع مباح يصرف إلى قوله { مثلا بمثل }

أَيْ : يُصْرَفُ الْإِيجَابُ إِلَى قَوْلِهِ { مِثْلًا بِمِثْلٍ } كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } يُصْرَفُ الْإِيجَابُ إِلَى الْقَبْضِ حَتَّى يَصِيرَ الْقَبْضُ شَرْطًا للرَّهْنَ .

﴿ فَتَكُونُ هَذِهِ الْحَالَةُ شَرْطًا وَالْمُرَادُ بِالْمِثْلِ الْقَدْرُ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَيْضًا { كَيْلًا بِكَيْلٍ } ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ { وَالْفَضْلُ رِبًا } أَيْ : الْفَضْلُ عَلَى الْقَدْرِ بِأَنَّهُ فَضْلٌ حَالَ عَنْ عَوَضٍ فَحُكْمُ النَّصِّ وُجُوبُ الْمُسَاوَاةِ ثُمَّ الْحُرْمَةُ بِنَاءً عَلَى فَوْتِهَا وَالدَّاعِي إِلَى هَذَا الْحُكْمِ الْقَدْرُ وَالْجَنْسُ إِذْ بِهِمَا يُثْبِتُ الْمُسَاوَاةَ صُورَةً وَمَعْنَى ، فَإِذَا وَجَدْنَا هَذِهِ الْعلَّةَ فِي سَائِرِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْحِنْطَة ، وَأَيْضًا حَدِيثُ مُعَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ فَاعْتَبِرُوا وَحَدِيثُهُ } لَا اللَّهُ عَنْهُ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ فَاعْتَبِرُوا وَحَدِيثُهُ } { أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ بِمَ تَقْضِي ؟ قَالَ بِمَا فِي كَتَابِ اللَّهِ .

قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ قَالَ أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ بِرَأْبِي .

قَالَ : عَلَيْه السَّلَامُ الْحَمْدُ للَّه الَّذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُوله بِمَا يَرْضَى به رَسُولُهُ } .

( وَقَدْ رَوَيْنَا مَا هُوَ قِيَاسٌ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) فِي آخِرِ رُكْنِ السُّنَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى الْوَيْنَ } الْحَديثُ وَحَديثُ قُبْلَة الصَّائم .

( وَعَمَلُ الصَّحَابَةِ وَمُنَاظَرَّتُهُمْ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْقِيَاسِ ( أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْفَى ) ثُمَّ شَرَعَ فِي حَوَابِ الدَّلَائِلِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى نَفْيِ الْقِيَاسِ فَقَالَ : ( وَيَكُونُ الْكَتَابُ تِبْيَانًا بِمَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّ التِّبْيَانَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى ، وَالْبَيَانَ بِاللَّفْظِ ) وَلَمَّا كَانَ الثَّابِتُ بِالْقِيَاسِ فَقَالَ : ( وَيَكُونُ النَّصُّ دَالًا عَلَى حُكْمِ الْمَقِيسِ بِطَرِيقِ التِّبْيَانِ .

( وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى { وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ } الْآيَةُ .

فَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِي كَتَابِ اللَّهِ بَعْضُهُ لَفَّظًا وَبَعْضُهُ مَعْنَى ) فَالْحُكْمُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ يَكُونُ مَوْجُودًا فِي الْكِتَابِ لَفْظًا ، وَالْحُكْمُ فَي الْمَقيسَ يَكُونُ مَوْجُودًا

#### نيه مَعْنَّى .

( وَفِي ذَلِكَ تَعْظِيمُ شَأْنِ الْكِتَابِ ، وَالْعَمَلُ لَفْظًا وَمَعْنَى ) أَيْ : فِي الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ تَعْظِيمُ شَأْنِ الْكِتَابِ وَاعْتِبَارُ نَظْمِهِ فِي الْمَقيس عَلَيْه ، وَاعْتِبَارُ مَعْنَاهُ فِي الْمَقيس .

وَأَمَّا مُنْكِرُو الْقِيَاسِ فَإِنَّهُمْ عَمِلُوا بِنَظْمِ الْكِتَابِ فَقَطْ وَأَعْرَضُوا عَنْ اعْتِبَارَ فَحْوَاهُ ، وَإِخْرَاجِ الدُّرَرِ الْمَكْنُونَةِ مِنْ بِحَارٍ مَعْنَاهُ

وَجَهِلُوا أَنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا ، وَأَنَّ لِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعًا وَقَدْ وَفَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعُلَمَاءَ الرَّاسِحِينَ الْعَارِفِينَ دَفَائِقَ التَّأْوِيلِ لَكُشْفِ قَنَاعِ الْأَسْتَارِ عَنْ جَمَالِ مَعَانِي التَّنْزِيلِ ، وَإِنْكَارُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لقياسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنَاءً عَلَى جَهْلِهِمْ وَتَعَصَّبِهِمْ لَا يَقْدَحُ فِي قِيَاسِنَا ( وَالْعَمَلُ بِالْأَصْلِ ) أَيْ : فِي اللَّسْتِصْحَابِ ( عَمَلُ بَلَا دَلِيلٍ ) ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الشَّيْءِ أَيْ : غِي اللَّسْتِصْحَابِ ( عَمَلُ بَلَا دَلِيلٍ ) ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الشَّيْءِ أَيْ : غِي اللَّسْتِصْحَابِ ( عَمَلُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ وَالْعَمَلُ بِالْأَصْلِ ) أَيْ تُوجَدُ بَعْدَ الْعَدَمِ وَتُعْدَمُ بَعْدَ الْوُجُودِ .

( وَ { فَلْ لَا أَجِدُ } لَيْسَ أَمْرًا بِهُ ) أَيْ : بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ ( بَلْ الْعَمَلُ بِالنَّصِّ ) أَيْ : بَلْ هُوَ أَمْرٌ بِالْعَمَلِ بِالنَّصِّ ( وَهُوَ { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } ) فَكُلُّ مَا لَمْ يُوجَدْ حُرْمَتُهُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَكُونُ حَلَالًا بِقَوْلِهِ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } ) فَكُلُّ مَا لَمْ يُوجَدْ حُرْمَتُهُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَكُونُ حَلَالًا بِقَوْلِهِ إِخْلَقَ لَكُمْ } الْآيَةَ ، وَنَحْنُ نَقُولُ أَيْضًا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُحَرِّمَ شَيْئًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ فَإِنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابِلَةِ النَّصِّ .

( وَالظَّنُّ كَافَ لِلْعَمَلِ ) حَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ فَلَمْ يَجُزْ إِثْبَاتُهُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ ( وَهُوَ تَصَرُّفُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى بِإِذْنِهِ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ ) أَيْ : بِالْقِيَاسِ ( فِيمَا لَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ ) ، وَهُوَ حَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِي دَرْكِهَا .

# الشَّرْ حُ

# قوله : لأن مثبت الحكم هو الله تعالى

غَيْرُ وَافَ بِالْمَقْصُودِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي عَلَى هَذَا التَّقْديرِ أَنْ يُجْعَلَ شَيْءٌ مِنْ الْأَدَّةِ مُثْبِتًا لِلْحُكْمِ بَلْ يُجْعَلَ مُظْهِرًا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَنَّ مَرْجِعَ الْكُلِّ إِلَى الْكَلَامِ التَّفْسِيِّ وَالْأَوْجَهُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ حُكْمَ الْفَرْعِ يَثْبُتُ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ الْوَارِدِ فِي الْأَصْلِ ، وَهَذَا أَوْضَحُ ثُمَّ الْأَظْهَرُ أَنْ تُفَسَّرَ الْوَارِدِ فِي الْأَصْلِ ، وَهَذَا أَوْضَحُ ثُمَّ الْأَظْهَرُ أَنْ تُفَسَّرَ التَّعْدِيَةُ بِالْإِبَانَةِ وَالْإِظْهَارِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْقِيَاسَ إِبَانَةُ مِثْلِ حُكْمٍ أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ بِمِثْلِ عِلَيهِ فِي الْآنَعَ فِي الْآنَةُ فِي الْآنَةُ فِي الْآنَةُ وَالْإِظْهَارِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْقِيَاسَ إِبَانَةُ مِثْلِ حُكْمٍ أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ بِمِثْلِ عِلَيهِ فِي الْآنَة فِي الْآنَةُ فِي الْآنَةِ فِي الْآنَةِ فِي الْآنَةِ فِي الْآنَةُ فِي الْآنَةُ فِي الْآنَةُ فِي الْآنَةُ فِي الْآنَةُ فِي الْآنَةُ فِي الْآنَةِ فِي الْآنَةُ مَا الْآنَةُ فِي الْآنَافُ الْوَلَاقِيَاسَ الْمَاتِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَانِيْقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَانِهُ الْمَانِهُ الْمَانَاقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَائِلُونَ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

### قوله: وأصحاب الظواهر نفوه

أَيْ : الْقِيَاسَ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَقْلِ حَمْلُ النَّظِيرِ عَلَى النَّظِيرِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنْ الْعَقْلِيَّاتِ وَالْأَصُولِ اللَّيْنِيَّةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْخَوَارِجِ أَوْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَقْلِ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ خَاصَّةً إِمَّا لِامْتنَاعِهِ عَقْلًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُدِ الْأَصْفَهَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْكَتَابِ ذَهَبَ بَعْضُ الشِّيعَةِ وَالنَّظَامُ ، وَإِمَّا لِلمُتنَاعِهِ سَمْعًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُدِ الْأَصْفَهَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْكَتَابِ أَدْلُهُ الشَّارِعَ لَوْ قَالَ : إذَا وَجَدْت مُسَاوَاةَ فَرْعِ لِأَصْلٍ فِي عِلَّةِ أَدِلُهُ الْمَذْهَبِ الْأَحِيرِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأُوَّلَيْنِ ؛ لِأَنَّا قَاطِعُونَ بِأَنَّ الشَّارِعَ لَوْ قَالَ : إذَا وَجَدْت مُسَاوَاةَ فَرْعِ لِأَصْلٍ فِي عِلَّةِ

حُكْمهِ ، فَأَثْبِتْ فِيهِ مِثْلَ حُكْمهِ ، وَاعْمَلْ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ مُحَالٌ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ امْتِنَاعِ الْقَيَاسِ فَقِيلَ هُوَ وَاحِبُ عَقْلًا لِئَلَّا تَخْلُو الْوُقَائِعُ عَنْ الْأَحْكَامِ إِذْ النَّصُّ لَا يَفِي بِالْحَوَادِثِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ . وَكُلِّيَاتِهَا مُتَنَاهِيَةً يَجُوزُ التَّنْصِيصُ عَلَيْهَا وَجُوابُهُ : أَنَّ أَحْنَاسَ الْأَحْكَامِ ، وَكُلِّيَّاتِهَا مُتَنَاهِيَةً يَجُوزُ التَّنْصِيصُ عَلَيْهَا

بِالْعُمُومَاتِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ ثُمَّ احْتَلَفُوا فَذَهَبَ النَّهْرَوَانِيُّ وَالْقَاشَانِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاقِعٍ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ وَاقِعٌ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِهِ .

فَقيلَ : بالْعَقْل .

وَقٰيلَ : بِالسَّمْعِ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَاتِلُونَ بِالسَّمْعِ فَقِيلَ بِدَلِيلِ ظُنِّيٍّ ، وَقِيلَ قَطْعِيٍّ وَبِهِ يُشْعِرُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ اسْتَدَلَّ عَلَيْه بِدَلَالَةِ نَصِّ الْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَبِالْإِحْمَاعِ .

### قوله المراد بالكتاب اللوح

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ لَوْحٌ مِنْ دِرَّةٍ بَيْضَاءَ طُولُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعَرْضُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَعِنْدَ الْحُكَمَاءِ هُوَ الْعَقْلُ الْفَعَّالُ الْمُنْتَقِشُ بِصُورَةِ الْكَائِنَاتِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ تَنْطَبِعُ الْعُلُومُ فِي عُقُولِ النَّاسِ ، وَقِيلَ : هُوَ عِلْمُ اللَّه تَعَالَى .

وَعَلَى هَذَا لَا اسْتَدْلَالَ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ هُوَ الْقُرْآنُ فَلَا اسْتَدْلَالَ أَيْضًا عَلَى الْقَرَاءَةِ الْمَشْهُورَة ؛ لَأَنْ قُولُه تَعَالَى { وَلَا حَبَّةَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ } الْآيَةَ مَجْرُورٌ مَعْطُوفٌ عَلَى وَرَقَة فِي قَوْله تَعَالَى } وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَفَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمُنْبِتٍ وَغَيْرِ مُنْبِتٍ وَلَا مَنْ وَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَفَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمُنْبِت وَغَيْرِ مُنْبِت وَلَا مَعْمَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمُنْبِت وَغَيْرِ مُنْبِت وَلَا يَابِسٍ وَفَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمُنْبِت وَغَيْرٍ مُنْبِت وَلَا يَابِسٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا جَمَعَهُ نَعَمْ لَوْ حَمَلَ قِرَاءَةَ الرَّفْعِ عَلَى مَعْدَلُ مِنْ وَرَقَة لَكَانَ فِيهِ تَمَسُّكُ يَحْتَاجُ إِلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوَابِ .

وَهُوَ أَنَّ كُلَّ شَيْء فُرِضَ فَهُوَ كَائِنٌ فِي الْقُرْآنِ مَعْنًى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَفْظًا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي قَوْله تَعَالَى { تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } فَحُكْمُ الْمَقِيسِ مَذْكُورٌ فِيهِ مَعْنًى ، وَهُوَ لَا يُنَافِي كَوْنَ الْقِيَاسِ

مُظْهِرًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ تَمَسُّكُ لُزُومِ أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُ الْقُرْآنِ حُجَّةً فَإِنْ قِيلَ الْكُلُّ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ أَهْلُ الْإِحْمَاعِ قُلْنَا فَلْيَكُنْ فِيهِ حُكْمُ الْقِيَاسِ وَيَعْرِفُهُ الْمُحْتَهِدُ .

# قوله أولاد السبايا

جَمْعُ سَبِيَّةٍ بِمَعْنَى مَسْبِيَّةٍ يَعْنِي : أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا الْجَوَارِيَ سُرِّيَّاتٍ فَوَلَدْنَ لَهُمْ أُوْلَادًا غَيْرَ نُجَبَاءَ

### قوله : فلم يجز إثباته بما فيه شبهة

احْتِرَازُ عَنْ الْإِحْمَاعِ إِذْ لَا شُبْهَةَ فِيهِ ، وَأَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ فَهُوَ بَيَانٌ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ قَطْعِيٌّ فِي الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ فِي طَرِيقِ اللِّنْتِقَالِ إِلَيْنَا ، وَهَذَا يُخَالِفُ حُقُوقَ الْعِبَادَةِ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ كَالشَّهَادَاتِ ؛ لِعَجْزِهِمْ عَنْ الْإِثْبَاتِ بِقَطْعِيٍّ .

# قوله بخلاف أمر الحرب

حَاصِلُهُ أَنَّا نَمْنَعُ الْعَمَلَ بِالرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ وَيَكُونُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَكُونُ مُدْرَكَةً بِالْحِسِّ وَلَا بِالْعَقْلِ إِذْ لَوْ أُدْرِكَ بِهِ صَارَ قَطْعِيًّا .

# قوله: ولنا قوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار }

فَإِنَّ النَّتَهَارَ رَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظِيرِهِ بِأَنْ يَحْكُم عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْأَصْلُ الَّذِي يُرَدُّ إلَيْهِ النَّظَائِرُ عِبْرَةً وَهَذَا يَشْمَلُ اللَّتِعَاظَ وَالْقَيَاسَ الْعَقْلِيَّ وَالشَّرْعِيَّ وَلَا شَكَّ أَنَّ سَوْقَ الْآيَةَ لِللَّعْبَاطُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ وَعَلَى الْقَيَاسِ إِشَارَةً فَإِنْ قِيلَ : الاعْتِبَارُ هُوَ اللَّغَاشُ وَعَلَى الْقَيَاسِ إِشَارَةً فَإِنْ قِيلَ : العَيْبَارُ هُوَ اللَّهَ عَلَى مَا يَشْهَدُ بِهُ اللسَّعْمَالُ ، وَنَقْلُ أَئِمَةِ اللَّغَةِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَيَاسِ فِي الْقَيَاسِ فِي الْقَيَاسِ فِي الْقَيَاسِ فِي الْقَيْمِ وَلَا يَفْهَمُ أَحَدُ الْعُقْلِيَّةِ كَمَا يُقَلِّ فِي إِنْبَاتِ الصَّانِعِ اعْتَبِرْ بِالدَّارِ وَهَلَ يُمْكِنُ حُدُوثُهَا بِغَيْرِ صَانِعٍ فَمَا ظُنُّكَ بِالْعَالَمِ ، وَلَا يَفْهَمُ أَحَدُ مَنْ

مِثْلِ اعْتَبِرْ قِسْ الذَّرَةَ بِالْحِنْطَةِ قُلْنَا لَوْ سُلِّمَ فَيَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ بِطَرِيقِ دَلَالَةِ النَّصِّ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ فَاءُ التَّعْلِيلِ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالِاعْتِبَارِ عِلَّةٌ لِوُجُوبِ اللَّتِّعَاظِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِوُجُودِ السَّبَبِ يُوجَبُ الْحُكْمَ الْدَّالَةُ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِوُجُودِ الْمُسَبَّبِ وَهُوَ مَعْنَى الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ .

وَفِيه نَظَرٌ ؛ لَأَنَّ الْفَاءَ بَلْ صَرِيحَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ لَا يَقْتَضِي الْعَلَيَّةَ التَّامَّةَ حَتَّى يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ عَلَمْ وَجُودِ السَّبِ هَذَهِ الْقَصَّةُ السَّابِقَةُ ، غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنْ يَكُونَ لَهَا دَحْلٌ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ عَلَمَ وَجُودَ السَّبِ عَلَى أَنْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّحْقِيقِ مِمَّا يَشُكُ فِيهِ الْأَفْرَادُ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ مِنْ دَلَالَةِ النَّعْرَفَ يُعَرِفُ اللَّغَةَ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ لَا عُمُومَ فِي الْآيَةِ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَقَدْ النَّصِّ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَعْرِفُهُ كُلُّ مَنْ يَعْرِفُ اللَّغَة ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ لَا عُمُومَ فِي الْآيَةِ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَقَدْ خُصَّ مِنْهُ مَا يَنْتَفِي فِيهِ شَرَائِطُ الْقِيَاسِ وَمَا تَعَارَضَتْ فِيهِ الْأَقْيِسَةُ ، وَصيغَةُ الْأَمْرِ تَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَغَيْرَهُ ، وَالْمَرَّةَ وَالتَّكُرَارَ وَالْأَزْمِنَةِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَجُوبُ الْعُمَلِ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ بِكُلِّ قِيَاسٍ صَعَ الْحَاضِرِينَ فَقَطْ وَالتَّقْبِيدَ بَبَعْضِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَجُوبُ الْعَمَلِ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ بِكُلِّ قَيَاسٍ صَعَ الْحَاضِرِينَ فَقَطْ وَالتَّقْبِيدَ بَبَعْضِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَجُوبُ الْعُمَلِ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ بِكُلِّ قَيَاسٍ صَحِيحٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ ؟ .

وَجَوَابُهُ أَنَّ اعْتَبِرُوا فِي مَعْنَى افْعَلُوا الِاعْتِبَارَ وَهُوَ عَامٌّ وَتَخْصِيصُ الْبَعْضِ بِالْفِعْلِ لَا يَقْدَحُ فِي كَوْنِهِ قَطْعِيًّا ، وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْعُمُومِ فَالْإِطْلَاقُ كَافٍ وَلَفْظُ { أُولِي الْأَبْصَارِ } يَعُمُّ الْمُحْتَهِدِينَ بِلَا نِزَاعٍ وَلَا عِبْرَةَ بِبَاقِي اللَّحْيَمَالَاتِ ، وَإِلَّا لَمَا صَحَّ التَّمَسُّكُ بِشَيْءٍ مِنْ التُّصُوصِ .

### قوله: ولما كان الأمر للإيجاب

الظَّاهِرُ: أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِبَاحَةِ ، وَالتَّقْييدُ

بِالصِّفَةِ الْمَدْكُورَةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْتَفَائِهَا لَكَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقُلْ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ فَلَمْ يُمْكُنْهُ أَنْ الْأَصْلِ إِذْ الْأَصْلِ إِذْ الْأَصْلُ إِذْ الْأَصْلُ الْمَوَازُ لَزِمَهُ الْمَصِيرُ إِلَى أَنَّ الْمُمْ لِلْإِيجَابِ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ بِمَعْنَى أَنَّ بَيْعَ الْحِنْطَةِ مُبَاحٌ إِلَّا أَنَّ رِعَايَةَ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ وَاحِبَةٌ كَمَا أَنَّ أَخْذَ الرَّهْنِ جَائِزٌ وَالْقَبْضَ فِيهِ وَاحِبٌ . فَإِنْ قُلْت مَعْنَى كُونَ الْأَمْرِ للْإِيجَابِ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ وَاحِبٌ ، وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ إِذْ لَا وَجُوبَ لِبَيْعِ الْحِنْطَة بَوَاحِبٌ أَنَّ الْمُمَاثَلَةِ ، وَلَا لِأَحْدِ الرَّهْنِ بِوَصْفِ الْقَبْضِ قُلْتُ مُرَادُهُ أَنَّ الْمُمَاثَلَةِ ، وَلَا لَأَحْدُ الرَّهْنِ بِوَصْفِ الْقَبْضِ قُلْتُ مُرَادُهُ أَنَّ الْمُمَاثَلَة ، وَلَا لَأَحْدُ الرَّهْنِ بِوَصْفِ الْقَبْضِ قَلْتَ مُرَادُهُ أَنَّ الْمُمَاثَلَة ، وَلَا لَمُعَاثِقَةً فَرَاعُوا الْمُمَاثَلَة ، وَإِذَا أَحَذْتُمْ الرَّهْنَ فَاقْبضُوا .

### قوله: وأيضا حديث معاذ

فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ يَثْبُتُ بِهِ الْأُصُولُ فَإِنْ قُلْتِ الباحْتِهَادُ قَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَالباسْتِنْبَاطِ مِنْ النَّصُوصِ الْخَفَيَّةِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ الْمَنْصُوصِ الْعِلَّةِ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا دَلَالَةَ عَلَى الْجَوَازِ لِغَيْرِ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الْآيَة .

فَبَقِيَ الْقَيَاسُ وَهُوَ مُطْلَقٌ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَنْصُوصِ الْعلَّةِ لَمَا سَكَتَ الشَّارِعُ لِبَقَاءِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وَهِيَ الَّتِي تُبْتَنَى عَلَى قِيَاسٍ غَيْرٍ مَنْصُوصِ الْعِلَّةِ وَحَوَازُ ذَلِكَ لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ احْتِهَادِهِ فَثَبَتَ فِي غَيْرِهِ بِلَـلَالَةِ النَّصِّ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ .

### قوله: وقد روينا

في آخرِ بَابِ السُّنَّة أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ في بَعْضِ الْأَحْكَامِ بِالْقِيَاسِ وَهِيَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَخْبَارُ آحَادِ إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ الْأَمْرِ بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَهِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ فَيَكُونَ حُجَّةً رُبَّمَا يَجْعَلُ وَجْهَ السَّنَدُلَالَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَذْكُرُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ بِعِلَهِا ، وَلَوْ لَمْ يُجزْ الْحَاقَ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَذْكُرُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ بِعِلَلِهَا ، وَلَوْ لَمْ يُجزْ الْحَاقَ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَاسْتَدُلَالَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَذْكُرُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ بِعِلَلَهَا ، وَلَوْ لَمْ يُجزْ الْحَاقَ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَلْ السَّلَامُ كَانَ يَذْكُرُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ بِعِلَلَهَا لَا يُوجِبُ صِحَّةَ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ بَلْ فَائِدَتُهَا مَعْرِفَةُ لَمُ عَلَيْهِ الْمَنْ مَا وَلَوْ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَقِ فَا لِللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ لَا يُوبِ عَلَيْهِ الْمُ وَالْعَلُولُ فَائِدَةُ ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ ذَكْرَ الْأَحْرَامِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُكُونَ دَلِيلًا لِصِحَّةَ الْقِيَاسِ بَلْ فَائِلَتُهُا مَعْرِفَة الْعَلَاقِ الْقَيَاسِ بَلْ فَاللَا لَمُعْتَ الْعَلَوْمِ لَا يَلْوَلُولُ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِصِحَةِ الْقِيَاسِ .

### قوله وعمل الصحابة

إشَارَةُ إِلَى دَلِيلٍ عَلَى حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ عَنْ جَمْعِ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ عِنْدَ عَلَمَ النَّصِّ، وَإِنْ كَانَتْ تَفَاصِيلُ ذَلِكَ آحَادًا، وَالْعَادَةُ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ قَاطِعِ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةً ، وَإِنْ لَمْ مَنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَتَانِيهِمَا: أَنَّ عَمَلَهُمْ بِالْقِيَاسِ وَمُبَاحَثَتَهُمْ فِيهِ بِتَرْجِيحِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ تَكَرَّرُ وَشَاعَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَهَذَا وِفَاقٌ ، وَإِحْمَاعٌ عَلَى حُجَيَّةِ الْقِيَاسِ وَمَا نُقِلَ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ وَهَذَا وِفَاقٌ ، وَإِحْمَاعٌ عَلَى حُجَيَّةِ الْقِيَاسِ وَمَا نُقِلَ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ وَهَذَا وَفَاقٌ ، وَإِحْمَاعٌ عَلَى حُجَيَّةِ الْقِيَاسِ وَمَا نُقِلَ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ فِي الْبَعْضِ لِكَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ أَوْ لِعَدَمٍ شَرَائِطِ الْقِيَاسِ ، وَشُيُوعُ الْأَقْيِسَةِ الْكَثِيرَةِ بِلَا إِنْكَارٍ مَعْفُوعُ بِهِ مَعَ الْجَرْمِ بِأَنَّ الْعَمَلَ كَانَ بِهَا لِظُهُورِهَا لَا لِخُصُوصِيَّاتِهَا .

### قوله: لأن وجود الشيء أو

عَدَمَهُ فِي زَمَانٍ لَا يَدُلُّ عَلَى بَقَائِهِ )

فيه نَظَرٌ ؛ لِأَنَّا نَقْطَعُ بِكَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ كَوُجُودِ مَكَّةَ وَوُجُودِ بَغْدَادَ وَعَدَمِ جَبَلٍ مِنْ الْيَاقُوتِ وَبَحْرٍ مِنْ الزِّنْبَقِ مَعَ أَنَّهُ لَا دَلِيلُ الْعَدَمِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْمَعْدُومِ هُوَ الْوُجُودُ حَتَّى يَظْهَرَ دَلِيلُ الْعَدَمِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْمَعْدُومِ هُوَ الْعَدَمُ حَتَّى يَظْهَرَ دَلِيلُ الْعَدَمِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْمَعْدُومِ هُو الْعَدَمُ حَتَّى يَظْهَرَ دَلِيلُ الْعَدَمِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْمَعْدُومِ هُو اللَّهُ مُنْهُومِ الشَّرْطِ الْوُجُودِ وَبِالْجُمْلَةِ الْحُكْمُ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ شَائِعٌ ، فِيمَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ بِحَيْثُ لَا يَصِحُ إِنْكَارُهُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَالصِّفَة

### فصل في شرطه

أَيْ : شَرْط الْقيَاس .

اعْلَمْ أَنَّ لِلْقَيَاسِ أَرْبَعَةَ شَرَائِطَ أَوَّلَهَا : ( أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ ) أَيْ : الْمقيسِ عَلَيْهِ ( مَخْصُوصًا به ) أَيْ : بِالْأُصْلِ بَنُصِّ آخَرَ ( كَشَهَادَةِ ) خُزَيْمَةَ ( وَالْأَحْكَامِ الْمَخْصُوصَة بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَتَحْلِيلِ تِسْعِ زَوْجَاتِ وَأَنْ لَا يَكُونَ ) أَيْ : حُكْمُ الْأَصْلِ ( مَعْدُولًا عَنْ الْقِيَاسِ ) هَذَا هُوَ الشَّرْطُ الثَّانِي ( وَهُو إِمَّا بِأَنْ لَا يُدْرِكَهُ الْعَقْلُ كَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ ، أَوْ يَكُونَ مُسْتَثَنِّى عَنْ سُنَنِهِ كَأَكْلِ النَّاسِي فَإِنَّهُ يُنافِي رُكْنَ الصَّوْمِ ) أَيْ : الْعُدُولُ عَنْ الْقِيَاسِ بِأَحَدِ الْأَمْرِيْنِ إِمَّا بِأَنْ لَا يُدْرِكَ عَلَيْهِ وَحِكْمَتَهُ كَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ أَوْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ مُسْتَشَقَى عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ بَاعَدْ الرَّكَعَاتِ أَوْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ مُسْتَشَقَى عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ أَيْ : الْعَدُونِ حُكْمُ الْأَصْلِ مُسْتَشَقَى عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ أَيْ : الْعَدَودِ الْمَدْودِ فَي الْمَعْرُونَ مُكْمُ اللَّاسِي الْقِيَاسِ أَيْ : الْعَلَمْ وَمُو تَحَقُّقُ الْفَطْرِ مِنْ كُلِّ مَا الْعَلَى الْمَالَوْ فَي الْمَعْرُونَ مُكْمُ اللَّعْلَمِ وَيَاعِدَتِهِ الْمُسْتَشَقَى عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ وَالْمَ يَعْمُ وَيَاعِدَتِهِ الْمَسْتُونَ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ ( لِأَنَّهُ مُسْتَشَى عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ : التَقَوَّمُ ( يَعْتَمِدُ الْإِحْرَازَ ، وَالْإِحْرَازُ يَعْتَمِدُ الْبَقَاءَ وَلَى الْمَقَاعُ مُولَى الْمُعَلِي فَلِي الْمُعْرَافِ فِي الْإِحْرَازَ ، وَالْإِحْرَازُ يَعْتَمِدُ الْبُقَاءَ وَلَا كَالِ اللَّهُ اللَّاسُولُ وَلَا الْمُعْرَافِ فَي الْمُولِ عَلَى الْأَعْرَافِ فَي الْمُعْرَاقِ ) فَإِنَّهُ مُسْتَشَى عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ : التَقَوَّمُ ( يَعْتَمِدُ الْإِحْرَازَ ، وَالْإِحْرَازُ يَعْتَمِدُ الْبُقَاءَ وَلَا عَرَانَ ، وَالْإِحْرَازُ يَعْتَمِدُ الْبُقَاءَ وَلَا عَرَانَ الْمُ الْمُقَاءَ وَلَا اللْعَلْوَلِ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ الْمُسْتُونِ الْقَيْلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُقَلِقُولُولُ مُنْ الْمُلْمِلِ

وَإِنْ مُنِعَ اسْتَحَالَةُ بَقَاءِ الْأَعْرَاضِ فَمثْلُ هَذِهِ الْأَعْرَاضِ أَيْ : الْمَنَافِعِ لَا شَكَّ فِي اسْتَحَالَة بَقَائِهَا فَالْقَيَاسُ يَقْتَضِي عَدَمَ تَقَوُّمُ كُلِّ مَا لَا يَيْقَى فَإِذَا كَانَ تَقَوُّمُهَا مُسْتَثْنًى عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ لَا يُقَاسُ تَقَوُّمُ الْمَنَافِعِ فِي الْغَصْبِ عَلَى تَقَوُّمِهَا فِي الْإِجَارَةِ . ( وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَدَّى حُكْمًا شَرْعِيًّا ) هَذَا هُوَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ ، وَهُوَ وَاحِدٌ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ كَثِيرَةٍ ، وَهِيَ هَذِهِ ( ثَابِتًا بِأَحَدِ النُّالُقَةَ ) أَيْ :

الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِحْمَاعِ ( مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِ إِلَى فَرْعٍ ) مُتَعَلِّقِ بِالْمُعَدَّى ( هُو نَظِيرُهُ ) أَيْ : الْفَرْعُ يَكُونُ نَظِيرًا لِلْأَصْلِ فِي الْحُكْمِ ( وَلَا نَصَّ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْفَرْعِ وَالْمُرَادُ نَصُّ دَالِّ عَلَى الْحُكْمِ الْمُعَدَّى أَوْ عَدَمِهِ لَا مُطْلَقُ النَّصِّ ( فَلَا تَثْبُتُ اللَّغَةُ بِالْقِيَاسِ لِمَا بَيَّنَا فِي الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازِ أَنَّ فِي الْوَضْعِ قَدْ لَا بِالْقِيَاسِ ) هَذَا تَفْرِيعُ قَوْلِهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَإِنَّمَا لَا تَثْبُتُ اللَّغَةُ بِالْقِيَاسِ لِمَا بَيَّنَا فِي الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازِ أَنَّ فِي الْوَضْعِ قَدْ لَا بِالْقِياسِ ) هَذَا تَفْرِيعُ قَوْلِهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَإِنَّمَا لَا تَثْبُتُ اللَّغَةُ بِالْقِيَاسِ لِمَا بَيَّنَا فِي الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازِ أَنَّ فِي الْوَضْعِ قَدْ لَا يُعْفَى الْمَعْنَى كُومَا فِي الْمَعْنَى كَوَضْعِ الْفَرَسِ وَالْإِبلِ وَنَحْوِهِمَا ، وَقَدْ يُرَاعَى الْمَعْنَى كَمَا فِي الْقَارُورَةَ وَالْخَمْرِ لَكَنَّ رِعَايَةَ الْمَعْنَى لِأَوْلُويَّةٍ وَضْعِ هَذَا اللَّفْظِ لِهَذَا لِلْوَضْعِ لَلْ لِصِحَةِ الْإِطْلَاقِ حَتَّى لَا تُطْلَقُ الْقَارُورَةَ عَلَى الدَّنِّ لِقَرَارِ الْمَاءِ فِيهِ ، فَرِعَايَةُ الْمَعْنَى لِأُولُولَةٍ وَضْعِ هَذَا اللَّفْظِ لِهَذَا الْمُعْنَى مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَلْفَاظِ .

(كَالْخَمْرِ وُضِعَ لِشَرَابِ مَخْصُوصِ بِمَعْنَى ، وَهُوَ الْمُحَامَرَةُ فَلَا يُطْلَقُ عَلَى سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ لِأَنَّهُ إِنْ أُطْلِقَ مَجَازًا فَلَا نِزَاعَ فِيهِ لَكِنْ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَعَ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ أُطْلِقَ حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ مِنْ وَضْعِ الْعَرَبِ ، وَكَذَا الزِّنَا عَلَى اللَّواطَةِ وَلَا يُقَالُ الذِّمِّيُّ أَهْلُ لِلطَّلَاقِ فَيَكُونُ أَهْلًا لِلطَّهَارِ كَالْمُسْلِمِ ) هَذَا تَفْرِيعُ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيرٍ ( لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ ( كُومَةٌ تَنتَهِي بِهَا لِعَدَم صِحَّةِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ؟ لِعَدَم أَهْلِيَّتِهِ لَهَا .

وَكَذَا تَعْلِيَلُ الرِّبَا بِالطُّعْمِ فَإِنَّهُ يُوجِّبُ فِي الْعَدَدَيَّاتَ ِحُرْمَةً مُطْلَقَةً ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مُقَيَّدَةٌ بَعَدَمِ التَّسَاوِي ) حَتَّى لَوْ رُوعِيَ

التَّسَاوِي لَا تَبْقَى الْحُرْمَةُ فِي الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ ، وَلَا يُمْكِنُ رِعَايَةُ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِيَّاتِ ؛ لِأَنَّ التَّسَاوِيَ فِي الْأَصْلِ إِنَّمَا هُوَ

بِالْكَيْلِ، وَالْعَدَدِيَّاتُ لَيْسَتْ بِمَكِيلَةِ وَالتَّسَاوِي بِالْعَدَدِ غَيْرُ مُعْتَبَرِ شَرْعًا.

﴿ وَلَا يَصِحُ قِيَاسُ الْخَطَأِ عَلَى النِّسْيَانِ فِي عَدَمِ الْإِفْطَارِ ﴾ هَذَا تَفْرِيعُ قَوْلِهِ إِلَى فَرْعِ هُوَ نَظِيرُهُ .

( لَأَنَّهُ لَيْسَ نَظِيرُهُ ؛ لَأَنَّ عُذْرَهُ دُونَ عُذَرَ النِّسْيَانَ وَلَا يَصِحُّ إِنْ كَانَ فِي الْفَرْعِ نَصُّ ) هَذَا بَيَانُ تَفْرِيعِ قَوْلِهِ وَلَا فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ يَيْطُلُ ) وَالضَّمَائِرُ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ وَفِي قَوْلِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ يَيْطُلُ ) وَالضَّمَائِرُ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ وَفِي قَوْلِهِ فَلَا حَاجَة إِلَى الْقِيَاسِ ( وَأَنْ لَا يُغَيِّرَ ) أَيْ : الْقِيَاسُ ( حُكْمَ النَّصِّ ) هَذَا هُوَ الشَّرْطُ الرَّابِعُ ( فَلَا يَصِحُّ شَرْطَيَّةُ النَّمْلِيكَ فِي طَعَامِ الْكَفَّارَةِ قِيَاسًا عَلَى الْكَسْوَة ؛ لَأَنَّهَا تُغَيِّرُ حُكْمَ قَوْله تَعَالَى { فَكَفَّارَتَهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ } شَرْطُيَّةُ النَّمْلِيكَ فِي طَعَامِ الْكَفَّارَة قِيَاسًا عَلَى كَفَّارَة الْقَتْلِ يُخَالِفُ إِطْلَاقَ النَّصِّ ، وَكَذَا السَّلَمُ الْحَالُّ قِيَاسًا عَلَى كَفَّارَة الْقَتْلِ يُخَالِفُ إِطْلَاقَ النَّصِّ ، وَكَذَا السَّلَمُ الْحَالُ قَيَاسًا عَلَى الْمُؤَجَّلِ فَسَادَيْنِ : الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( كَمَا هُوَ فِي الْمُؤَجَّلِ يُحَالِفُ وَيَاسًا جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالُ عَلَى الْمُؤَجَّلِ فَسَادَيْنِ : أَحَدَهُمَا : أَنَّهُ مُغَيِّرٌ لِلنَّصِّ .

وَالثَّانِيَ : أَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يُعَدَّ كَمَا هُو َفِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بَلْ عُدِّيَ بَنُوْعِ تَغْيِير وَقَدْ بَيَّنَا فِي الشَّرْطِ التَّالِثِ بُطْلَانَ هَذَا ( إِذْ فِي الْأَصْلِ جُعِلَ الْأَحَلُ خَلَفًا عَنْ وُجُودِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِيُمْكِنَ تَحْصِيلُهُ فِيهِ ، وَهُنَا أَسْقِطَ فَإِنْ قِيلَ : أَنْتُمْ غَيَّرْتُمْ أَيْضًا قَوْلَهُ عَلَيْهِ النَّصِّ الطَّعَلَمِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ } فَإِنَّهُ يَعُمُّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ فَخَصَّصْتُمْ الْقَلِيلَ ) مِنْ هَذَا النَّصِّ الْعَامِّ فَجَوَّزْتُمْ بَيْعَ

الْقَلِيلِ بِالْقَلِيلِ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي ( بِالتَّعْلِيلِ بِالْقَدْرِ ) أَيْ : قُلْتُمْ إِنَّ عِلَّةَ الرِّبَا هِيَ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ ، وَالْقَدْرُ أَيْ : الْكَيْلُ غَيْرُ مَوْجُودِ فِي بَيْعِ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَتَيْنِ فَلَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا فَهَذَا التَّعْلِيلُ مُغَيِّرٌ لِلنَّصِّ .

( وَكَذَا فِي دَفْعِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ ) أَيْ : غَيَّرْتُمْ النَّصَّ ، وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فِي حَمْسٍ مِنْ الْإِبلِ السَّائِمَةِ شَاةً } وَغَيْرُهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى دَفْعِ عَيْنِ ذَلِكَ الشَّيْءِ دُونَ الْقِيمَة ( وَفِي صَرْفِهَا إِلَى صِنْف وَاحِد ) أَيْ : غَيَّرُثُمْ النَّصَّ الدَّالَ عَلَى صَرْفِهَا إِلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ ، وَهُو قَوْله تَعَالَى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ } الْآيَةَ ( بِالتَّعْلِيلِ بِالْحَاجَة ) أَيْ : قُلْتُمْ : إِنَّ الْعَلَّةَ وُجُوبُ دَفْعِ الْقَيْمِ بَلْ أَكْمَلُ ؛ لَأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَلَيْهِ الْحَاجَة عَنْ الْفَقِيرِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودُ فِي دَفْعِ الْقِيَمِ بَلْ أَكْمَلُ ؛ لَأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ خَلَقَتَا لِتَحْصِيلِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَمَسُّ بِهَا الْحَاجَةُ إِلَى دَفْعِ عَيْنِ الْوَاجِبِ تَنْدَفِعُ الْحَاجَة الْوَاحِدَةُ ، وَرُبَّمَا لَا يَحْتَاجُ لَكَ الشَّيْءِ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ وَقَدْ قُلْتُمْ : عَدُّ الْأَصْنَافِ لِبَيَانِ مَوَاقِعِ الْحَاجَة وَالْعَلَّةُ هِي دَفْعُ الْحَاجَة فَيَجُوزُ الْصَّرُقُ لَكَ الشَّيْءِ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ وَقَدْ قُلْتُمْ : عَدُّ الْأَصْنَافِ لِبَيَانِ مَوَاقِعِ الْحَاجَة وَالْعَلَّةُ هِي دَفْعُ الْحَاجَة فَيَجُوزُ الْصَرْفُ وَاحِد تُوجَدُ فِيهِ الْحَاجَة ، فَالتَّعْلِيلُ بِالْحَاجَة فِي الصَّورَتَيْنِ مُغَيِّرٌ لِحُكُمْ النَّصَ .

( وَفِي جَوَازِ غَيْرِ لَفْظِ تَكْبِيرَةِ اللِفْتِتَاحِ ) أَيْ : غَيَّرْتُمْ النَّصَّ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ } بِالتَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَجُوزُ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ نَحْوَ اللَّهُ أَجَلُّ وَنَحْوَهُ ( وَفِي إِزَالَةِ الْخَبَثِ بِغَيْرِ الْمَاءِ ) أَيْ : غَيَّرْتُمْ النَّصَّ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْمَاءُ طَهُورٌ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ } . ( قُلْنَا الْمُرَادُ

التَّسْوِيَةُ بِالْكَيْلِ ، وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْكَثِيرِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّسْوِيَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءِ ، وَالتَّسْوِيَةُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا فِي الْمَطْعُومَاتِ التَّسْوِيَةُ بِالْكَيْلِ ، وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْكَثِيرِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَعُمُّ الْقَلِيلَ ، وَالتَّسْوِيَةُ وَالتَّسْوِيَةُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا فِي الْمَطْعُومَاتِ التَّسْوِيَةُ بِالْكَيْلِ ، وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْمَعْتَبِرَةُ شَرْعًا فِي الْمَطْعُومَاتِ التَّسْوِيَةُ الْكَيْلِ ، وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْمُعْتَبِرَةُ شَرْعًا فِي الْمَطْعُومَاتِ التَّسْوِيَةُ بِالْكَيْلِ ، وَهِي لَا تُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْمُعْتَبِرَةُ شَرْعًا فِي السَّكِينِ اللَّهُ لِيَا بِالسِّكِينِ فَقَتْلُ وَالْكَيْنِ كَالْقَمْلُةِ وَالْبُرْغُوثِ لَا يَعْتُلُ بَعْتِ اللَّهُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُقْتَلُ بِالسِّكِينِ كَالْقَمْلَةِ وَالْبُرْغُوثِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّهِي .

( وَإِنَّمَا كَانَ تَغْيِيرًا إِذَا كَانَ الْأَصْلُ وَاحِبًا لَعَيْنه ، وَلَيْسَ كَذَلكَ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ حَلَّ مَعَ وَسَحِهَا ضَرُورَةَ دَفْعِ الْقَيَمِ ) أَيْ : إِنَّمَا كَانَ التَّعْليلُ في دَفْعِ الْقيَمِ تَغْييرًا لِلنَّصِّ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ وَهُوَ الشَّاةُ مَثَلًا وَاحِبًا لِلْفَقيرِ لِعَيْنه وَلَيْسَ كَذَلكَ ، فَإِنَّ الرَّكَاةَ عَبَادَةٌ مَحْضَةٌ لَا حَقَّ للْعَبَاد فيها ، وَإِنَّمَا هِي حَقُّ اللَّه تَعَالَى لَكنْ سَقَطَ حَقَّهُ وَاجِبًا لِلْفَقيرِ لِعَيْنه وَلَيْسَ كَذَلكَ ، فَإِنَّ الرَّكَاةَ عَبَادَةٌ مَحْضَةٌ لَا حَقَّ للْعَبَاد فيها ، وَإِنَّمَا هِي حَقُّ اللَّه تَعَالَى لَكنْ سَقَطَ حَقَّهُ وَاجِبًا لِلْفَقيرِ لِعَيْنه وَلَيْسَ كَذَلكَ ، فَإِنَّ الرَّكَاةَ عَبَادَةٌ مَحْضَةٌ لَا حَقَّ للْعَبَاد فيها ، وَإِنَّمَا هِي حَقُ اللَّه رَوْقُهَا } ثُمَّ أُو جَبَ عَلَى الله وَرَوْقَها } ثُمَّ أُو جَبَ عَلَى وَعَدَ أَرْزَاقَ الْفُقَرَاء بقوله ﴿ إِلَّا عَلَى الله وَرَوْقَهَا } ثُمَّ أُو جَبَ عَلَى الله وَوَعِد وَهِي الْأَرْزَاقُ الْمُخْتَلِفَةُ مِنْ ذَلِكَ الْمُسَمَّى ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ الْأَواء إلَّا مُعَيْنِ اللسَّنَبْدَالِ كَالسُّلْطَانِ يَعِدُ مَوَاعِيدَ مُخْتَلِفَةً ، ثُمَّ يَأْمُو بَعْضَ وُكَلَائِه بِأَدَائِهَا مِنْ مَالٍ مُعَيَّنٍ عِلْكَ أَلْولَ اللَّاسِيْبُدَالِ فَيَكُونُ مُتَضَمِّنًا لِلْأَمْرِ بِاللسَّبْدَالِ كَالسُّلْطَانِ يَعِدُ مَوَاعِيدَ مُخْتَلِفَةً ، ثُمَّ يَأْمُو بَعْضَ وُكَلَائِه بِأَدَائِهَا مِنْ مَالٍ مُعَيَّنٍ عَلَى الله مِيْ ذَلُكَ اللسَّلْطَانِ يَعِدُ مَوَاعِيدَ مُخْتَلِفَةً ، ثُمَّ يَأُمُو بُغضَ وُكَلَائِه بِأَدَائِهَا مِنْ مَالٍ مُعَيَّنٍ عَنْ الْمُنْ يَكُونُ إِنْ إِنْ السَّنْبُدَالَ .

فَكَذَا هَاهُنَا مُثْبِتٌ هُنَاكَ حُكْمَانِ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ ، وَصَلَاحِيَةُ عَيْنِ الشَّاةِ لَأَنْ تَكُونَ مَصْرُوفَةً إِلَى الْفَقِيرِ ، فَالْحُكْمُ الْأُوَّلُ يَثْبُتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ .

وَأَمَّا الْحُكْمُ

الثَّانِي الْمُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فِي حَمْسِ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ } فَقَدْ عَلَّانَاهُ بِالْحَاجَةِ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ مَعَ وَسَخِهَا حَلَّتْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ لِأَحْلِ الْحَاجَةِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ فِي الْأُمَمِ الْمَاضِيَةَ فَإِذَا كَانَتْ عَيْنُ الشَّاةَ صَالِحَةً لِلصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ قِيمَتُهَا صَالِحَةً أَيْضًا بِهَذِهِ الْعِلَّةِ فَالتَّعْلِيلُ وَقَعَ فِي هَذَا الْحُكْمِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَغْيِيرُ النَّصِّ بَلْ يَكُونُ التَّغْييرُ فِي النَّصِّ بَالنَّصِّ بَالنَّصِّ مَحْتَمِعًا مَعَ التَّعْلِيلِ فِي حُكْمِ آخَرَ لَيْسَ فِيه تَغْييرُ النَّصِّ بَالنَّصِّ بَالنَّصِّ بَالنَّصِّ بَالنَّصِّ مَعْتَمِعًا مَعَ التَّعْلِيلِ فِي حُكْمِ آخَرَ لَيْسَ فِيه تَغْييرُ النَّصِّ بَالنَّصِّ بَالنَّصِّ مَعْتَمِعًا مَعَ التَّعْلِيلِ فِي حُكْمِ آخَرَ لَيْسَ فِيه تَغْييرُ النَّصِّ بَالنَّصِّ بَالنَّصِّ مَ اللَّهُ فَصَارَ التَّغْييرُ مُجَامِعًا لِلتَّعْلِيلِ بِالنَّصِّ لَا بِالتَّعْلِيلِ وَقَدْ قَالَ : أَيْضًا فَصَارَ التَّغْييرُ مُجَامِعًا لِلتَّعْلِيلِ بِالنَّصِّ لَا بِالتَّعْلِيلِ وَقَدْ قَالَ : أَيْضًا فَصَارَ التَّغْييرُ مُجَامِعًا لِلتَّعْلِيلِ بِالنَّصِّ لَا بِالتَّعْلِيلِ وَقَدْ قَالَ : أَيْضًا فَصَارَ التَّغْييرُ مُجَامَعًا لِلتَّعْلِيلِ بِالنَّصِّ لَا بِالتَّعْلِيلِ وَقَدْ قَالَ : أَيْضًا فَصَارَ التَّغْييرُ مُجَامِعًا لِلتَّعْلِيلِ بِالنَّصِّ لِلْ الْعَقِيرِ بَعْدَ الْوَقُوعِ لِلَّه بَابْتِدَاءِ الْيَد لِيصِيرَ مَصْرُوفًا إِلَى الْفَقِيرِ بِدُوامِ يَدِهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا فِي الشَّاةِ فَعَلَّلْنَاهُ بِالتَّقُومِ عِلَهُ لِي الشَّاقِ فَعَلَى بِابْتِدَاءِ يَدِ الْفَقِيرِ .

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الصَّدَقَةُ تَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي كَفِّ الْفَقِيرِ } .

فَفِي حَالِ ابْتِدَاءِ يَدِ الْفَقِيرِ تَقَعُ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَفِي حَالِ بَقَاءِ يَدِ الْفَقِيرِ تَصِيرُ لِلْفَقِيرِ ، فَقَوْلُهُ صَلَاحُ الصَّرْفِ أَيْ : صَلَاحُ الصَّرْفِ أَيْ الْفَقِيرِ ، وَقَوْلُهُ لِيَصِيرَ مَصْرُوفًا عِلَّةٌ غَاثِيَّةٌ لِلصَّلَاحِ أَيْ : صَلَاحِيَةُ الشَّاةِ لِلصَّرْفِ الْمَحَلِّ ، وَهُو تَعْنُ الشَّاةِ مَثْلًا لِلصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ ، وَقَوْلُهُ لِيَصِيرَ مَصْرُوفًا عِلَّةٌ غَاثِيَّةٌ لِلصَّلَاحِ أَيْ : صَلَاحِيةُ الشَّاةِ لِلصَّرْفِ

إِلَى الْفَقِيرِ لِيَصِيرَ مَصْرُوفًا إِلَيْهِ بِدَوَامِ يَدِهِ فَقَوْلُهُ إِلَى الْفَقِيرِ يَتَعَلَّقُ بِالصَّرْفِ ، وَبِابْتِدَاءِ الْيَدِ يَتَعَلَّقُ بِالْوُقُوعِ ، وَلِيَصِيرَ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاحِ ، وَبِدَوَامِ يَدِهِ يَتَعَلَّقُ بِقُوْلِهِ مَصْرُوفًا ، وَقَوْلُهُ حُكْمًا شَرْعِيًّا خَبَرُ صَارَ فَهَذَا الْحُكْمُ

هُوَ الْحُكْمُ الثَّانِي الْمَذْكُورُ وَفِي قَوْلِهِ إِنَّ الصَّدَقَةَ وَاقِعَةٌ فِي الابْتِدَاءِ لِلَّهِ ، وَفِي الْبَقَاءِ مَصْرُوفٌ إِلَى الْفَقِيرِ بَيَانُ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَيْسَتْ فِي اللِبْتِدَاءِ حَقَّ الْفَقِيرِ حَتَّى يَلْزَمَ تَغْيِيرُ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مِنْ مُشْكِلَاتِ كُتُبِ أَصْحَابِنَا فِي الْأُصُولِ .

( وَذِكْرُ الْأَصْنَافِ لِعَدِّ الْمَصَارِفِ ) فَإِنَّ قَوْله تَعَالَى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ } الْآيَةَ ذَكَرُوا أَنَّ اللَّامَ لِلْعَاقِبَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ تَغْيِيرُ النَّصِّ لَوْ كَانَ اللَّامُ لِلتَّمَلَّكِ فَيَلْزَمُ حِينَذِ دَفْعُ مِلْكِ شَخْصٍ إلَى شَخْصِ آخَرَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّ اللَّامَ لَيْسَتْ لِيَّمْلِيكِ ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَاتِ وَالْفُقَرَاءَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَاد بِهِمَا الْجَمِيعُ لِمَا عَرَفْتِ أَنَّ حَرْفَ التَّعْرِيفِ إِذَا دَحَلَ عَلَى الْجَمِيعِ لَنَّا الْجَمْعَيَّةُ وَيُرَادُ بِهِ الْجنْسُ .

وَأَيْضًا فِي هَذَا الْمَوْضَعِ لَوْ أُرِيدَ الْجَمْعُ لَكَانَ الْمُرَادُ جَمْعًا مُسْتَغْرِقًا فَمَعْنَاهُ أَنَّ جَمِيعِ الصَّدَقَاتِ عَلَى جَمِيعِ الْفُقَرَاءِ بَحَيْثُ لَا يُحْرَمُ وَاحِدُ عَلَى ، وَهَذَا غَيْرُ مُرَاد إِجْمَاعًا إِذْ لَيْسَ فِي وُسْعِ أَحَد أَنْ يُوزِّعَ جَمِيعَ الصَّدَقَاتِ عَلَى جَمِيعِ الْفُقَرَاءِ بَحَيْثُ لَا يُحْرَمُ وَاحِدُ عَلَى أَرُيدَ هَذَا يَبْطُلُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْجَمْعُ مُرَادًا كَانَ الْمُرَادُ الْجِنْسَ فَيُرَادُ أَنْ جُنْسَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَادَ الْإِفْرَادُ فَتَكُونُ اللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ الَّذِي يُوجِبُ التَّوْزِيعَ عَلَى الْأَفْرَادِ فَتَكُونُ اللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ الَّذِي يُوجِبُ التَّوْزِيعَ عَلَى الْأَفْرَادِ فَتَكُونُ اللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ الَّذِي يُوجِبُ التَّوْزِيعَ عَلَى الْأَفْرَادِ فَتَكُونُ اللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ الَّذِي يُوجِبُ التَّوْزِيعَ عَلَى الْأَفْرَادِ فَتَكُونُ اللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ الَّذِي يُوجِبُ التَّوْزِيعَ عَلَى الْأَفْرَادِ فَتَكُونُ اللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ الَّذِي يُوجِبُ التَّوْزِيعَ عَلَى الْأَفْرَادِ فَتَكُونُ لَعَدِّ الْعَقِيمِ وَالْمِسْكِينِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَادَ الْإِفْرَادُ فَتَكُونُ اللَّهُ لِلْعَاقِبَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ النَّذِي يُوجِبُ التَّوْزِيعَ عَلَى الْأَنْطُلُولُ الْمَامُ لِلْعَقِيمِ وَالْمَسْكِينِ مِنْ عَلَى الْمَالِي لِلْعَاقِبَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ اللَّهُ لِلْعُلَولِي الْمَامُ لِلْعَالَى الْسَلَاقِ الْمَامُ لِلْعَاقِينِ الْمَعْرِيقِ الْمُؤْادِ الْمُؤْرِادِ الْمُؤْرِدِ اللَّهُ لِلْعُلِي الْمَالَةِ لَالِيكُ اللَّهُ الْمُؤْرِادِ الْمُؤْرِقِيقِ الْمَالَولَ الْمُؤْرِقِ الْمَالَولُولِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُومِ الْمُؤْمِلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِيقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولِ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِل

﴿ وَالتَّكْبِيرَ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَدَاءُ الْقِيمَةِ ، وَذَكْرُ لَفْظ آخَرَ يَكُونَانِ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ ) اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ فَرَّقُوا بَيْنَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ فَإِنَّهُ جَاءَ عَنْ الْأَحَادِيثِ الْإِلَهِيَّةِ ۚ { الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي } فَالْكِبْرِيَاءُ

صفةٌ هي لِلّه تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ لِلْإِنْسَانِ ، وَالْعَظَمَةُ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ فَالْأُوَّلُ أَدَلُّ عَلَى الظُّهُورِ ، وَالنَّانِي عَلَى الْبُطُونِ فَلَا يَكُونُ اللَّهُ أَعْظَمَ وَأَجَلَّ بِمَعْنَى أَكْبَرُ لَكِنَّا نَقُولُ قَوْله تَعَالَى ۚ { وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ } لَا يُرَادُ بِهِ قُلْ اللَّهُ أَكْبُرُ ؟ لَا يُولِدُ وَيلَ وَرَبَّكَ فَعَظِّمْ أَيْ : قُلْ أَوْ افْعَلْ مَا فِيهِ تَعْظِيمُ اللَّه ، وَالْفَرْقُ الَّذِي ذَكَرُوا بَيْنَ الْكِبْرِيَاءِ قُلْ اللَّهُ أَكْبُرُ لَا يُفِيدُ مَعْنَى فَمَعْنَاهُ وَرَبَّكَ فَعَظِّمْ أَيْ : قُلْ أَوْ افْعَلْ مَا فِيهِ تَعْظِيمُ اللّه ، وَالْفَرْقُ الَّذِي ذَكَرُ وا بَيْنَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ لَا يُفِيدُ ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِ الْعَبْدِ إِثْبَاتُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بَلْ فِي وَسْعِهِ ذَكْرُ اللّه بِالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ ، وَإِثْبَاتُ الْمَعْنَى بَلْ فِي وَسْعِهِ ذَكْرُ اللّه بِالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ ، وَإِثْبَاتُ الْمَعْنَى بَلْ فِي وَسْعِهِ ذَكْرُ اللّه بِالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِبَعْضِ صِفَاتَ اللّه تَعَالَى مَزِيَّةٌ عَلَى الْبَعْضِ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمُشْتَرَكَ بَيْنِ التَّكْبِيرِ وَالتَّعْظِيمَ وَالْإِجْلَالَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِبَعْضِ صِفَاتَ اللّه تَعَالَى مَزِيَّةٌ عَلَى الْبَعْضِ لَا سَيَّمَا إِذَا كَانَتْ مِنْ عَلَى اللّهُ أَكْبُلُ .

وَقَوْلُهُ فَأَدَاءُ الْقِيمَةِ رَاحِعٌ إِلَى مَسْأَلَةِ دَفْعِ الْقِيَمِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَفِي مَسْأَلَةِ التَّكْبِيرِ مَعْنَى مُشْتَرَكًا ، وَهُوَ كَوْنُهُمَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ فَلِذَلِكَ حَمَعَهُمَا فِي سِلْكِ وَاحِدٍ .

( وَاسْتِعْمَالُ الْمَاءِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَيَجُوزُ بِكُلِّ مَا يَصْلُحُ لَهَا ) اعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ أُورِدَ الْإِشْكَالُ عَلَى قَوْله تَعَالَى { وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْمَاءُ طَهُورٌ } فَغَيْرُ وَارِدٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَاءِ لَيْسَ بِطَهُورٍ ، وَإِنْ أُلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } فَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ { حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ } فَوَارِدٌ .

وَالْجَوَابُ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَلْقَى التَّوْبَ النَّجِسَ أَوْ قَطَعَ مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ بِالْمِقْرَاضِ سَقَطَ عَنْهُ اسْتعْمَالُ الْمَاء ، وَلَوْ كَانَ اسْتعْمَالُهُ

مَقْصُودًا بِالذَّاتِ لَمْ يَسْقُطْ بِدُونِ الْعُذْرِ لَكِنَّ الْوَاحِبَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ النَّجِسَةِ .

( وَإِنَّمَا لَا يَزُولُ الْحَدَثُ ) بِسَائِرِ الْمَائِعَاتُ لِكَوْنِهُ غَيْرَ مَعْقُولِ فَي الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْمَاءُ بِحَلَافِ الْحَبَثِ فَإِنَّ إِزَالَتُهُ مَعْقُولَةٌ وَلَا يَضُرُّ أَنْ يَلْزَمَهَا أَمْرٌ غَيْرُ مَعْقُولِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ ، وَهُو أَنْ لَا يَتَنَجَّسَ كُلُّ مَا يَصِلُ إِلَيْهُ ؛ وَلِأَنَّ الْمَاءَ مُطَهِّرٌ طَبْعًا فَيَزُولُ بِهِ وَلَا يَضُرُ مَعْقُولَةٍ وَجَبَتْ النَّيَّةُ كَلَاهُمَا وَغَيْرُهُ كَالْخَلِّ مَثَلًا قَالِعٌ يَزُولُ بِهِ الْخَبَثُ لَا الْحَدَثُ ، فَإِنْ قِيلَ لَمَّا كَانَ إِزَالَةُ الْحَدَثِ غَيْرَ مَعْقُولَةٍ وَجَبَتْ النَّيَّةُ كَا الْحَدَثُ ، فَإِنْ قِيلَ لَمَّا كَانَ إِزَالَةُ الْحَدَثِ غَيْرَ مَعْقُولَةٍ وَجَبَتْ النَّيَّةُ كَا الْحَدَثُ عَلَى اللَّسَيْمُ وَلُلْنَا يَأْتِي الْجَوَابُ فِي فَصْلِ الْمُنَاقَضَةِ .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: فصل

في شَرَائِط الْقِيَاسُ عِبَارَةُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الشَّرْطِ الْأَوَّلِ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَصْلُ مَخْصُوصًا بِحُكْمِهِ بِنَصِّ آخَرَ وَالَّ عَلَى اللَّحْتِصَاصِ ، وَذَلِكَ كَمَا أُخْتُصَّ خُزَيْمَةُ مِنْ بَيْنِ أَيْ يَكُونَ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ مُنْفَرِدًا بِحُكْمِهِ بِسَبَبِ نَصِّ آخَرَ دَالِّ عَلَى اللِخْتِصَاصِ ، وَذَلِكَ كَمَا أُخْتُصَّ خُزَيْمَةُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَحْدَهُ ، يُقَالُ خُصَّ زَيْدٌ بِالذِّكْرِ إِذَا ذُكِرَ هُوَ دُونَ غَيْرِهِ ، وَفِي عَبَارَةِ الْفُقَهَاءِ خُصَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَفِي الْكَشَّافِ { إِيَّاكَ نَعْبُدُ } مَعْنَاهُ نَخُصُّكَ بِالْعَبَادَةِ لَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ .

وَأُمَّا اسْتَعْمَالُ الْبَاءِ فِي الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ فَقَلِيلٌ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ فِي مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ أَنَّهُ لِتَخْصِيصِ زَيْد بِالْقِيَامِ لَكَنَّهُ ممَّا يَتَبَادَرُ إِلَيْهِ الْوَهْمُ كَثِيرًا حَتَّى إِنَّهُ يَحْمِلُ الِاسْتَعْمَالَ الشَّائِعَ عَلَى الْقَلْبِ فَلذَا غَيَّرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَبَارَةَ فَخْرِ الْإِسْلَامِ إِلَيْهِ الْوَهْمَ كَثِيرًا حَتَّى إِنَّهُ يَحْمِلُ اللسَّعْمَالَ الشَّائِعَ عَلَى الْقَلْبِ فَلذَا غَيْرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُلَامِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِلَى قَوْلِهِ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ مَحْصُوصًا بِهِ كَاخْتَصَاصِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْوَاحِد بِخُزَيْمَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ أَدَّى الْأَعْرَابِيَّ ثَمَنَ نَاقَتِهِ أَوْ أَنَّهُ شَهِدَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ أَدَّى الْأَعْرَابِيَّ ثَمَنَ نَاقَتِهِ أَوْ أَنَّهُ بَاعَ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ أَدَّى الْأَعْرَابِيَّ ثَمَنَ نَاقَتِهِ أَوْ أَنَّهُ بَاعَ الْتَعْرَابِيَّ ثَمَنَ نَاقَتِهِ أَوْ أَنَّهُ بَاعَ الْمَالُولُ الْمُ أَنَّهُ الْكُولُ الْمُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ إِلَى الْمُ الْتُهُ أَلَّهُ الْمَالِ مَعْدَلِكُ أَنَّهُ شَهِدَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ أَدَّى الْأَعْرَابِيَّ ثَمَنَ نَاقَتِهِ أَوْ أَنَّهُ بَاعَ الْمَالَةُ عَلَى اخْتَلَف الرِّوايَتَيْن

وَذَلِكَ التَّخْصِيصُ ثَبَتَ بِطَرِيقِ الْكَرَامَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ بَيْنِ الْحَاضِرِينَ جَوَازَ الشَّهَادَةِ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ خَبَرَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُعَايَنَةِ .

### قوله: وأن لا يكون إلخ

أَيْ : مَعْدُولًا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعُدُولِ وَهُوَ لَازِمٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ الْعَدْلِ وَهُوَ الصَّرْفُ فَيَكُونُ مُعْتَدِيًا .

# قوله: فإنه ينفي ركن الصوم

فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ صَحَّ قِيَاسُ الْوِقَاعِ نَاسِيًا عَلَى الْآكِلِ فِي عَدَمِ فَسَادِ

الصَّوْمِ قُلْنَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ بَلْ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ بَقَاءَ صَوْمِ النَّاسِي فِي الْأَكْلِ إِنَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ غَيْرُ جَانٍ لَا بِاعْتِبَارِ خُصُوصِيَّةِ الْأَكْلِ .

### قوله: وكتقوم المنافع

جَعَلَهُ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَعْدُولِ عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ عَدَمُ تَقَوُّمِ الْمَعْدُومِ إِذْ الْقِيمَةُ تُنْبِئُ عَنْ التَّعَادُلِ ، وَلَا تَعَادُلَ بَيْنَ مَا لَا يَنْقَى لَكَنَّهُ ثَبَتَ فِي الْإِجَارَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ } وقَوْله تَعَالَى إخْبَارًا { عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي يَثْقَى ، وَبَيْنَ مَا لَا يَنْقَى لَكَنَّهُ ثَبَتَ فِي الْإِجَارَةَ بِقَوْلهِ تَعَالَى { وَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ } وَقَوْلهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَعْطُوا الْأَجِيرَ حَقَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ } وَجَعَلَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَمْنِلَةَ كُونِ الْأَصْلِ مَحْصُوصًا بِحُكْمِهِ ، وَهُو أَيْضًا مُسْتَقِيمٌ بَلْ التَّحْقِيقُ أَنَّ الشَّرْطَ النَّانِيَ يُعْنِي عَنْ الْأُول لِكُونِهِ مِنْ أَقْسَامِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ مِنْ أَنَّ الْمَعْدُولَ بِهِ عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ ضَرَبْانِ : أَحَدُهُمَا : مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ ، وَهُو آيَّفَا اللهَ عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ ، وَهُو آيَّفَ الشَّعْدُولَ بِهِ عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ ، وَهُو آيَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَثَنِي مِنْ قَاعِدَة عَامَّة كَقَبُولِ شَهَادَة خُزَيْمَة وَحْدَهُ أَوْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ مُشَتَدًا بِهِ كَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ ، وَنُصُبِ الزَّكُواتِ وَمَقَادِيرِ الْحُدُودِ وَالْكَفَارَاتِ .

وَتَانِيهِمَا : مَا شُرِعَ ابْتِدَاءً وَلَا نَظِيرَ لَهُ فَلَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ لِعَدَمِ النَّظِيرِ سَوَاءٌ عُقِلَ مَعْنَاهُ كَرُخَصِ السَّفَرِ أَوْ لَا كَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ .

### قوله: وأن يكون المعدى

فيه إشْعَارٌ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ مَنْسُوحًا إِذْ لَا تَعْدَيَةَ لِمَا لَيْسَ بِثَابِت قَوْلُهُ . ( بِأَحَدِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ ؟ لِأَنَّهُ إِنْ اتَّحَدَتْ الْعِلَّةُ فِي الْقِيَاسَيْنِ ، فَذِكْرُ الْوَاسِطَةِ ضَائِعٌ ، وَإِنْ لَمْ تَتَّحِدْ بَطَلَ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ لِابْتَنَائِهِ عَلَى غَيْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ فِي الْحُكْمِ مَثَلًا إِذَا قِيسَ الذَّرَةُ عَلَى الْحِنْطَةِ فِي حُرْمَةِ الرِّبَا بِعِلَّةِ الْكَيْلِ وَالْجِنْسَ ثُمَّ أُرِيدَ قِيَاسُ شَيْءَ آخَرَ عَلَى الذَّرَةِ ، فَإِنْ وُجِدَتْ فِيهِ الْعِلَّةُ أَعْنِي : الْكَيْلَ وَالْجِنْسَ كَانَ ذِكْرُ الذَّرَةِ مَا الذَّرَةِ فَيَاسُهُ عَلَى الذَّرَةِ لِائْتِفَاءِ عِلَّةِ الْحُكْمِ .

#### قوله: من غير تغيير

أَيْ : لَا يُغَيَّرُ فِي الْفَرْعِ حُكْمُ الْأَصْلِ مِنْ إطْلَاقِهِ أَوْ تَقْيِيدِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْحُكْمِ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ التَّغْيِيرُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَبِاعْتِبَارِ صَيْرُورَتِهِ ظَنَيَّا فِي الْفَرْعِ .

### قوله: إلا فرع

مُتَعَلِّقُ بِمَحْذُوفٍ أَيْ : وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَدَّى حُكْمًا مَوْصُوفًا بِمَا ذُكِرَ مُعَدَّى إلَى فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيمُ تَعَلُّقُهُ بالْمُعَدَّى الْمَذْكُورَ .

أُمَّا لَفْظًا فَللْفَصْلِ بَالْأَحْنَبِيِّ ، وَأَمَّا مَعْنَى فَلَأَنَّهُ لَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ كَوْنِ الْفَرْعِ نَظِيرَ الْأَصْلِ ، وَالاشْتِرَاطُ كَوْنُ الْأَصْلِ حُكْمًا مَوْصُوفًا بِمَا ذُكِرَ فِي جَمِيعِ الصُّورِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمُعَدَّى إِلَى فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ حُكْمًا شَرْعَيًّا ثَابِتًا بِأَحَد الْأُصُولِ الثَّلَاثَة .

### قوله: فلا تثبت اللغة بالقياس

يَعْنِي : إِذَا وُضِعَ لَفْظُ لِمُسَمَّى مَحْصُوصِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ لَنَا أَنْ نُطْلِقَ ذَلِكَ اللَّفْظَ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ حَقِيقَةً سَوَاءٌ كَانَ الْوَضْعُ لُغَوِيًّا أَوْ شَرْعِيًّا أَوْ عُرْفِيًّا ، وَذَلِكَ كَإِطْلَاقِ الْخَمْرِ عَلَى الْعَقَارِ مِنْ الْمُسْكِرَاتِ . احْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِالدَّوْرَانِ ، وَالْإِلْحَاقِ بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الدَّوْرَانِ صُلُوحُ الْعِلِيَّةِ وَهُو مَمْنُوعٌ هَاهُنَا فَإِلَّ عَلَى الْمُغَنَى

حَقِيقَةً هُوَ الْوَضْعُ لَا غَيْرُ ، وَبِأَنَّ الْعُمْدَةَ فِي حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ هُوَ الْإِحْمَاعُ وَلَا إِحْمَاعَ هَاهُنَا وَيَرُدُّ عَلَى الْمُتَمَسِّكِينَ بِقُولِهِ تَعَالَى { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } عَلَى مَا حَقَّقَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ دَلَالَةِ النَّصِّ . وَجَوَابُهُ إِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ رِعَايَةَ الْمَعْنَى سَبَبُ لِلْإِطْلَاقِ بَلْ هِي سَبَبُ لِلْوَضْعِ وَتَرْجِيحُ الِاسْمِ عَلَى الْغَيْرِ عَلَى مَا سَبَقَ وَلَا نِزَاعَ فِي صِحَّةِ الْإِطْلَاقِ مَحَازًا عِنْدَ وُجُودِ الْعَلَاقَةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ اسْتِعْمَالِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ فِي في صِحَّةِ الْإِطْلَاقِ مَنْ اسْتِعْمَالِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ فِي

الْعَتَاقِ وَبِالْعَكْسِ لاشْتمَالِهِمَا عَلَى إِزَالَةِ الْملْكِ .

وَمَا ذَكُرَهُ مِنْ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَى اللَّائِطُ قِيَاسًا عَلَى الزَّانِي فَإِنَّمَا هُوَ بِقِيَاسٍ فِي الشَّرْعِ دُونَ اللَّغَة ، أَوْ هُوَ قَوْلٌ بِدَلَالَة النَّصَّ ، وَكَذَا إِيجَابُ الْحَدِّ بِغَيْرِ الْحَمْرِ مِنْ الْمُسْكَرَاتِ وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ أَمْثَالَ ذَلِكَ قَوْلٌ بِجَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي اللَّغَة وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهَاهُنَا بَحْثٌ ، وَهُوَ أَنَّ اشْتَرَاطَ كَوْنِ حُكْمِ الْأَصْلِ شَرْعِيًّا إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي مُطْلَقِ الْقِيَاسِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ قِيَاسَ كَثِيرِ مِنْ الْأَعْذِيَة عَلَى الْبَيْتِ فِي الْحَرَارَة بِجَامِعِ الْحَلَاوِة . السَّمَاء عَلَى الْبَيْتِ فِي الْحَدُوثِ بِجَامِعِ التَّالِيفِ وَقِيَاسَ كَثِيرِ مِنْ الْأَعْذِيَة عَلَى الْعَسَلِ فِي الْحَرَارَة بِجَامِعِ الْحَلَاوَة . السَّمَاء عَلَى الْبَيْتِ فِي الْحَرَارَة بِجَامِعِ الْحَلَاوِة . وَأَمْنَالَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَتْ بِأَقْيِسَةَ شَرْعِيَّة لَا يَتَوَقَفَ عَلَى كَوْنَ حُكْمِ اللَّصْلِ شَرْعِيًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنْ هَذَا شَرْطُ اللَّيَّاسِ الشَّرْعِيِّ ، وَحِينَذِ لَا مَعْنَى لَتَفْرِيعِ عَدَمِ جَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي اللَّعَةِ عَلَى ذَلِكَ وَهُو أَيْضًا ظَاهِرٌ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا شَرْطُ لِلْقَيَاسِ الشَّرْعِيِّ عَلَى مَعْنَى الْقَوْلِي عَدَمُ مِرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي اللَّعَةِ عَلَى ذَلِكَ وَهُو آيُضًا ظَاهِرٌ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا شَرْطُ لِلْقَيَاسِ الشَّرْعِيِّ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ كُونُ حُكْمَ الْأَصْلِ حُكْمًا شَرْعِيَّا إِذْ لَوْ كَانَ حِسِيًّا أَوْ لُغَوِيًّا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنْ الْمَسَاوَاةِ فِي عِلَةٍ ، وَلَا

يُتَصَوَّرُ إِلَّا بِذَلِكَ فَلَوْ قَالَ : النَّبِيذُ شَرَابٌ مُشْتَدٌ فَيُوجِبُ الْحَدَّ كَمَا يُوجِبُ الْإِسْكَارَ أَوْ كَمَا يُسَمَّى خَمْرًا كَانَ بَاطلًا مِنْ الْقَوْلِ خَارِجًا عَنْ النَّنْظَامِ ، وَهَذَا مَبْنِيُّ عَلَى أَنَّ الْقَيَاسَ لَا يَجْرِي فِي اللَّغَةِ وَلَا فِي الْعَقْلِيَّاتِ مِنْ الصِّفَاتِ ، وَالْأَفْعَالِ . وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا قَاسَ النَّفْيَ بِالنَّفْي فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُقْتَضِي ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ كَانَ نَفْيًا أَصْلِيًّا ، وَالنَّفْيُ الْأَصْلِيُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ النَّفْيُ الطَّارِئُ وَهُو حُكْمٌ شَرْعِيُّ ، وَلَا النَّفْيُ الْأَصْلِيُّ لِثُبُوتِهِ بِدُونِ الْقَيَاسِ وَبِالْإِحْمَاعِ وَقَدْ يُذْكَرُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ عَلَيْهِ النَّفْيُ الطَّارِئُ وَهُو حُكْمٌ شَرْعِيُّ ، وَلَا النَّفْيُ الْأَصْلِي لَيُمُونِ الْقَيَاسِ وَبِالْإِحْمَاعِ وَقَدْ يُذَكِّرُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ ، وَلَذَلِكَ يَقُولُ الْمُنْاظِرُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُقْتَضِي فِي الْأَصْلِ ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِيكُونَ النَّفْيُ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَقَدْ سَبَقَ نُبَذُ مِنْ الْمَسَائِلِ ، وَلَا النَّفْيُ فَصْلُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّد .

### قوله: لكن لا يحمل

أَيْ : لَفْظُ الْخَمْرِ عَلَى سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ مَجَازًا عِنْدَ إِرَادَةِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ فِي ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ لِئَلًا يَلْزَمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَحَازِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُطْلَقَ مَجَازًا عَلَى شَرَابٍ يُخَامِرُ الْعَقْلَ فَيَشْمَلُ الْعَقَارَ وَغَيْرَهُ بِطَرِيقِ عُمُومِ الْمَجَازِ .

# قوله: وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي

يَعْنِي : أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ حُرْمَةٌ تَنْتَهِي بِالتَّسَاوِي بِالْكَيْلِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ أَثْبَتَ الْحُرْمَةَ فِي بَيْعِ الْمَقْلِيِّ بِغَيْرِهِ وَبَيْعِ الدَّقِيقِ بالْحنْطَة مَعَ أَنَّهَا لَا تَنْتَهِي بالْكَيْلِ .

قُلْنَا بُطْلَانُ الِانْتِهَاءِ بِالْكَيْلِ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ صُنْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقَلْيُ ، والطَّحْنُ لَا بِإِنّْبَاتِ الشَّرْعِ ، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا أَثْبَتَهَا مُتَنَاهِيَةً

بِالْمُسَاوَاةِ كَيْلًا أَعْنِي : قَبْلَ الْقَلْيِ وَالطَّحْنِ .

### قوله: والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا

قِيلَ عَلَيْهِ : أَنَّ التَّسَاوِيَ بِالْوَزْنِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا وَهُوَ كَافٍ فِي انْتِهَاءِ الْحُرْمَةِ

#### قوله ؛ لأن عذره

أَيْ : عُذْرَ الْخَطَأِ دُونَ عُذْرِ النِّسْيَانِ لِإِمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْخَطَأِ بِالتَّثَبُّتِ وَالِاحْتِيَاطِ بِخِلَافِ النِّسْيَانِ فَإِنَّهُ سَمَاوِيٌّ مَحْضُّ جُبلَ عَلَيْه الْإِنْسَانُ .

# قوله: لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه

أُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ عَدَمَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الْقِيَاسِ لَا يُنَافِي صِحَّتَهُ وَالِاسْتِدْلَالَ بِهِ قَصْدًا إِلَى تَعَاضُدِ الْأَدِلَةِ كَالْإِحْمَاعِ عَنْ قَاطِعٍ ، وَكُثُرَ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ اللسْتِدْلَالَ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِالنَّصِّ ، وَالْإِحْمَاعِ ، وَالْقِيَاسِ .

# قوله: وإن كان قياسا مخالفا له يبطل

كَقِيَاسِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ عَلَى الْخَطَأِ ، وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ عَلَى الْمُنْعَقِدَةِ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْعَمُوسَ وَقَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ { خَمْسٌ مِنْ الْكَبَائِرِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِنَ } وَعَدَّ مِنْهَا الْغَمُوسَ وَقَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ ،

# قوله: وأن لا يغير حكم النص

فَالْإِطْعَامُ هُوَ جَعْلُ الْغَيْرِ طَاعِمًا سَوَاءٌ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ أَوْ التَّمْلِيكِ فَاشْتِرَاطُ التَّمْلِيكِ قَيَاسًا عَلَى الْكَسْوَةِ تَغْيِيرٌ لِلْإِطْلَاقِ الْمَفْهُومِ مِنْ النَّصِّ ، وَهَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ تَغْيِيرُ لِلْإِطْلَاقِ الْمَفْهُومِ مِنْ النَّصِّ ، وَهَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ تَغْيِيرُ لِلْإِطْلَاقِ الْمَفْهُومِ مِنْ النَّصِّ ، وَهَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ تَغْيِيرُ لِلْإِطْلَاقِ الْمَفْهُومِ مِنْ النَّصِّ ، وَهَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ تَغْيِيرُ لَكُومِ الْفَرْعِ فَعَلَى { فَوَله تَعَالَى { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ } وقوْله تَعَالَى { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ } وقوْله تَعَالَى { أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } ، لَيْسَ لِبَيَانِ حُكْمِ الْأَصْلِ بَلْ حُكْمِ الْفَرْعِ فَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا الْقَيْدِ ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ تَعَالَى { أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } ، لَيْسَ لِبَيَانِ حُكْمِ الْأَصْلِ بَلْ حُكْمِ الْفَرْعِ فَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا الْقَيْدِ ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ

النَّصِّ فِي الْفَرْعِ مُغْنِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ عَدَمُ نَصِّ دَالٍّ عَلَى الْحُكْمِ الْمُعَدَّى أَوْ عَدَمِهِ وَهَاهُنَا النَّصُّ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ الْمُعَدَّى في الْفَرْعِ ؛ لِأَنَّ

الْإِطْلَاقَ يَدُلُّ عَلَى إِحْزَاءِ مُجَرَّدِ الْإِطْعَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبَاحَة ، وَعَلَى إِحْزَاءِ الرَّقَبَة الْكَافِرَة ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّمْلِيكُ وَالْإِيمَانُ ، وَقَدْ يُقَالُ يَجُوزُ أَنْ يُغَيِّرَ الْقِيَاسُ حُكْمَ نَصِّ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ وَلَا عَلَى عَدَمِه . وَفِيه نَظُرٌ ؛ لَأَنَّهُ مُحَالٌ عَلَى ذَٰلِكَ التَّقْديرِ وَعَبَّرَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ هَذَا الشَّرْط بَأَنْ يَبْقَى الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَهُ ثُمَّ قَالَ : وَإِنَّمَا أُشْتُرِطَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَغْيِيرَ حُكْمِ النَّصِّ فِي نَفْسِهِ بِالرَّأْي بَاطِلٌ ثُمَّ مَثَلَ بِهِذِهِ الْأَمْثِلَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ التَّعْلِيلِ ، قَعْمِ النَّصِّ بِالرَّأْي فَفَهِمَ الشَّارِحُونَ أَنَّهَا أَمْثِلَةٌ لِعَدَمِ بَقَاءِ حُكْمٍ النَّصِّ الْمُعَلَّلِ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ التَّعْلِيلِ ، فَعْهِمَ الشَّارِحُونَ أَنَّهَا أَمْثِلَةً لِعَدَمِ بَقَاءِ حُكْمٍ النَّصِّ الْمُعَلَّلِ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ التَّعْلِيلِ ، فَاعْتَرَضُوا بِأَنَّ الْمُغَيَّرَ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي حُكْمِ النَّصِّ فِي الْفَرْعِ لَا فِي الْفَرْعِ لَا فِي الْقَرْعِ لَا فِي الْقَرْفِ .

### قوله: وكذا السلم الحال

في الْحَديث { مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُسْلِمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنَ مَعْلُومٍ إِلَى أَحَلِ مَعْلُومٍ } وَجَوَّزَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى السَّلَمَ الْحَالَّ قِيَاسًا عَلَى الْمُؤَجَّلِ بِجَامِعِ دَفْعِ الْحَرَجِ بِإِحْضَارِ الْمَبِيعِ مَكَانَ الْعَقْدِ ، وَرَدَّ هَذَا الْقِيَاسَ بِوَجْهَيْنِ : أَنَّ النَّصَّ يَدُلُّ عَلَى عَدَمٍ مَشْرُوعِيَّةِ السَّلَمِ الْحَالِّ بِحُكْمٍ مَفْهُومِ الْغَايَةِ اتِّفَاقًا أَوْ إِلْزَامًا وَلَا عِبْرَةَ بِالْقِيَاسِ الْمُغَيِّرِ الْحَكْمِ النَّصِّ إِلَّا أَنَّ مُخَالَفَةَ الْمَفْهُومِ سَيَّمَا فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ غَيْرُ قَادِحَة فِي صِحَّةِ الْقَيَاسِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَحُكْمِ النَّصِّ إِلَّا أَنَّ مُخَالَفَةَ الْمَفْهُومِ سَيَّمَا فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ غَيْرُ قَادِحَة فِي صِحَّةِ الْقَيَاسِ عَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحَمَةُ اللَّهُ تَعَالَى لَحُرَا اللَّهُ تَعَالَى وَتُالِيهِمَا : أَنَّ مُحَلَّ الْبَيْعِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِكُونِهِ غَيْرَ مَوْجُودٍ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ رَحَّصَ فِيه بِإِقَامَة مَا هُو سَبَبُ الْقُدْرَة عَلَى التَسْلِيمِ وَهُو

الْأَجَلُ مُقَامَ حَقِيقَة الْقُدْرَةِ ، وَجَعْلِهِ حَلَفًا عَنْهَا ، فَحُكْمُ الْأَصْلِ أَعْنِي : السَّلَمَ الْمُؤَجَّلَ يَشْتَمِلُ عَلَى جَعْلِ الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ حَلَفًا عَنْ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَعَنْ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، وَفِي قِيَاسِ السَّلَمِ الْحَالِّ عَلَيْهِ تَغْيِيرٌ لِهَذَا الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ جَعْلُ الْأَجَلِ حَلَفًا عَنْ الْوُجُودِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ تَعْدِيَةَ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرٍ تَغْيِيرٍ .

وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ مَعْنَى إِقَامَةِ الْخَلَفِ مَقَامَ الْأَصْلِ هُوَ جَعْلُ الْخَلَفِ كَأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فَبِاعْتِبَارِ حَقِيقَةِ الْأَصْلِ يَكُونُ تَحْقِيقًا لِذَلِكَ لَا تَغْيِيرًا أَوْ يَكُونَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ لِكَوْنِهِ مَصِيرًا إِلَى الْأَصْلِ دُونَ الْخَلَفِ وَعُدُولًا عَمَّا هُوَ حِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدَ أَعْنِي لِذَلِكَ لَا تَغْيِيرًا أَوْ يَكُونُ بِكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ الْأَصْلُ مَا عِنْدَهُ مُسْتَحَقُّ لِحَاجَةٍ أُخْرَى فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَحَقُّ لِحَاجَةٍ أُخْرَى فَيكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَحَقِّ لِلشُّرْبِ في جَوَازِ التَّيَمُّم .

وَفِيهِ نَظُرٌ إِذْ رُبَّمَا يَكُونُ لِدَفْعِ الْحَرَجِ فِي إَحْضَارِ الْمَبِيعِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْرَاضِ فَلَا تَتَعَيَّنُ الْحَاجَةُ الضَّرُورِيَّةُ .

#### قوله: وإنما كان تغييرا

وَحْهُ السُّوَالِ أَنَّكُمْ حَوَّزْتُمْ دَفْعَ قِيمَةِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ قِيَاسًا عَلَى الْعَيْنِ بِعِلَة دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقيرِ وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ تَغْيِيرٌ لَهُ النَّصِّ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى وُجُوبِ عَيْنِ الشَّاةِ ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ تَغْيِيرَ هَذَا النَّصِّ لَيْسَ بِالتَّعْلِيلِ بَلَ اللَّهِ النَّصُوصِ لِحُكْمِ النَّصِّ الدَّالِ عَلَى وُجُوبِ عَيْنِ الشَّاةِ ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ تَغْيِيرَ هَذَا النَّصِّ لَيْسَ بِالتَّعْلِيلِ بَلْ بِدَلَالَةِ النَّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي ضَمَانِ أَرْزَاقِ الْعَبَادِ ، وَإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَصَرْفِهَا إِلَى الْفُقَرَاءِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةً ، وَالْعَبَادَةُ خَالِصُ حَقِّ اللَّه تَعَالَى فَلَا تَجبُ للْفُقَرَاء ابْتِدَاءً .

وَإِنَّمَا تُصْرَفُ إِلَيْهِمْ إِيفَاءً لِحُقُوقِهِمْ ، وَإِنْجَازًا لِعِدَةِ أَرْزَاقِهِمْ وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ حَوَائِحَهُمْ مُخْتَلِفَةٌ لَا تَنْدَفِعُ بِنَفْسِ

الشَّاةِ مَثَلًا ، وَإِنَّمَا تَنْدَفِعُ بِمُطْلَقِ الْمَالِيَّةِ فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالصَّرْفِ إِلَيْهِمْ مَعَ أَنَّ حَقَّهُمْ فِي مُطْلَقِ الْمَالِيَّةِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ اللَّسْتِبْدَالِ ، وَإِلْغَاءِ اسْمِ الشَّاةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بِالتَّعْلِيلِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ ذَكْرَ اسْمِ الشَّاةِ إِنَّمَا هُو لِكُوْنِهَا أَيْسَرَ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ الْإِيتَاءَ مِنْ جَنْسِ النِّصَابِ أَسْهَلُ وَيَدُهُ إِلَيْهِ أَوْصَلُ ؛ وَلِكَوْنِهَا مِعْيَارًا لِمِقْدَارِ الْوَاجِبِ إِذْ بِهَا تُعْرَفُ الْقيمَةُ فَإِنَّ قِيلَ : إِذَا تَبَتَ وُجُوبُ الشَّاةِ بِعِبَارَةِ النَّصِّ، وَجَوَازُ السَّبْدَالِ بِدَلَالَتِهِ فَمَا مَعْنَى التَّعْلَيلِ بِالْحَاجَة ؟ أُجيبُ بأَنَّ التَّعْلَيلَ إِنَّمَا وَقَعَ بِحُكْمٍ آخَرَ وَهُو كَوْنُ الشَّاةِ صَالِحَةً للصَّرْفِ اللَّسَّةِ بَعْدَمَا كَانِتَ بأَصْلِ الْحَلْقَةِ حَتَّى يَمْتَنِعَ تَعْلِيلُهُ بَلْ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ثَابِتُ بِالنَّصِّ الدَّالِ عَلَى وُجُوبِ الشَّالِة ؛ لَأَنْ الْمُرَادَ بِهِ صَلَاحِيَةٌ حَدَثَتْ بَعْدَمَا كَانَتْ بَاطلَةً فِي الْأُمَمِ السَّالِفَة بِاعْتِبَارِ كَوْنَ الصَّدَقَة مِنْ الْأَوْسَاخِ وَلِهَذَا كَانَ تَقَبُّلُ الْقَرَابِينَ بِالْإِحْرَاقِ ، وَأَيْضًا مَحَالُ التَّصَرُّفَاتِ إِنَّمَا تُعْرَفُ شَرْعًا كَصَلَاحِيَةِ الْخَلِّ مَحَلًا لِلْبَيْعِ دُونَ الْخَمْرِ .

وَلَمَّا كَانَ هَذَا حُكْمًا شَرْعِيًّا عَلَّلْنَاهُ بِالْحَاجَةِ أَيْ : بِحَاجَة الْفَقيرِ إِلَى الشَّاةِ أَوْ بِكَوْنِهَا دَافِعَةً لِحَاجَةِ لِنُعَدِّيَ الْحُكْمَ إِلَى الْقَيمَةِ أَشَدُّ وَهِيَ لِلْحَاجَةِ أَدْفَعُ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ قِيمَةِ الشَّاةِ ، وَنَجْعَلَهَا صَالِحَةً لِلصَّرْفِ إِلَى الْفَقيرِ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْقِيمَةِ أَشَدُّ وَهِيَ لِلْحَاجَةِ أَدْفَعُ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ هَوَ وَجُوبُ الشَّاةَ ، وَآخَرَ هُوَ جَوَازُ الاسْتَبْدَال .

وَتَالِثًا هُوَ صَلَاحِيَةُ الشَّاةِ لِلصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ ، وَالتَّعْلِيلُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَيْ : صَلَاحِيَةِ الشَّاةِ لِلصَّرْفِ وَلَيْسَ فِيهِ أَيْ : فِي هَذَا الْحُكْمِ تَغْيِيرٌ بَلْ تَغْيِيرُ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى وُجُوبِ

الشَّاةِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالنَّصِّ أَيْ: بِدَلَالَةِ النَّصِّ الْآمرِ بإِيفَاءِ حَقِّ الْفَقيرِ وَهَذَا التَّغْييرُ مُقَارِنٌ لِلتَّعْلِيلِ فِي حُكْمٍ آخَرَ هُوَ صَلَاحِيةُ الشَّاةِ الشَّاةِ لِلصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ وَلَيْسَ فِيهِ أَيْ: فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْآخَرِ تَغْيِيرُ النَّصِّ أَصْلًا إِذْ لَا نَصَّ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صَلَاحِيةِ الشَّاةِ للصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ وَلَيْسَ فِيهِ أَيْ: فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْآخَرِ تَغْيِيرُ النَّصِّ أَصْلًا إِذْ لَا نَصَّ يَدُلُ عَلَى عَدَمِ صَلَاحِيةِ الشَّاةِ لِلصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ فَصَارَ التَّغْييرُ مَعَ التَّعْلِيلِ لَا بِالتَّعْلِيلِ .

وَالْمُمْتَنِعُ هُوَ التَّغْيِيرُ بِالتَّعْلِيلِ لَا مَعَهُ فَقُولُهُ بِالنَّصِّ خَبَرُ صَارَ ، وَمُجَامِعًا حَالُ أَوْ هُو خَبَرُ صَارَ وَبِالنَّصِّ خَبَرُ بَعْدَ خَبَرِ فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى صَارَ الْأَصْلُ هُو الشَّاةُ ، وَالْفَرْعُ الْقِيمَةُ ، وَالْحُكْمُ الصَّلَاحِيَةُ ، وَالْعِلَّةُ الْحَاجَةُ وَلَمَّا كَانَ هَذَا مُخَالِفًا لِظَاهِرِ عِبَارَة فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ جَعَلَ الْفَرْعَ هُو سَائِرُ الْأَمْوَالِ ، وَالْعِلَّةُ وَالتَّقَوُّمُ أَوْرَدَهَا وَشَرَحَهَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْعَلَّةَ قَدْ تُعْتَبَرُ مِنْ جَانِبِ الْمَصْرِف وَهِيَ الْحَاجَةُ ، وَقَدْ تُعْتَبَرُ مَنْ جَانِبِ الْوَاحِب ، وَهِيَ التَّقَوُّمُ ،

وَأَنَّ الْمُسْتَبْدَلَ به يَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَ بنَفْس الْقيمَة وَحينَئذ لَا مَعْنَى للتَّعْليل بالتَّقَوُّم.

وَأَنْ يُعْتَبَرَ مَالَهُ الْقَيِمَةُ فَتَعَلَّلَ بِالتَّقَوُّمِ وَالْمَقْصُودُ وَاحَدُّ ، وَهُو صَلَاحُ صَرْف الشَّاةِ وَغَيْرِهَا ، فَإِنْ قُلْت كَمَا أَنَّ النَّصُّ الدَّالُ عَلَى جَوَازِ الاسْتِبْدَالِ دَالٌ عَلَى صَلَاحٍ غَيْرِ الشَّاةِ عَلَى صَلَاحٍ غَيْرِ الشَّاةِ عَلَى وُجُوبِ الشَّاةِ دَلَّ عَلَى صَلَاحٍ غَيْرِ الشَّاةِ للصَّرْف فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّعْلِيلِ قُلْتُ لَا مَعْنَى لِجَوَازِ الاسْتِبْدَالِ إِلَّا سُقُوطُ اعْتِبَارِ اسْمِ الشَّاةِ وَجَوَازُ إيفَاءِ حَقِّ الْفَقيرِ مِنْ كُلِّ لَكُولُ مُتَقَوِّمٌ لِلصَّرْفِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّعْلِيلِ قُلْت لَكُلُّ عَلَى صَلَاحِيَةِ الْقِيمَةِ وَكُلِّ مُتَقَوِّمٌ لِلصَّرْفِ بَعْدَمَا كَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاحِيَةُ بَاطِلَةً فِي النَّمَ السَّالِفَة بِخَلَاف إِيجَابِ الشَّاة

بِعَيْنِهَا فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْأَمْرُ بِصَرْفِهَا إِلَى الْفَقِيرِ .

وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى الصَّلَاحِيةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ كَوْن الْقيمةِ أَوْ كُلِّ مُتَقَوِّمٍ صَالِحًا لِلصَّرْفِ وَذَلِكَ بِالتَّعْلِيلِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْإِشْعَارِ بِأَنَّ السَّتَبْدَالَ إِنَّمَا يَجُوزُ بِمَا يُعْتَدُّ بِهَ فِي دَفْعِ الْحَاجَةِ حَتَّى لَوْ أَسْكَنَ الْفَقيرَ دَارِهِ مُدَّةً بِنيَّةَ الرَّكَاةِ لَمْ يُجْزِهِ الْإِشْعَارِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ لِلَّهِ تَعَالَى ابْتَدَاءً وَلِلْفَقيرِ بَقَاءً فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهَا حَقًا لِلَّه تَعَالَى أَوَّلًا وَمِنَ صُلُوحِهَا لِلصَّرْفَ إِلَى فَالْحُورُ بِمَا الْمُورُيْنِ بِالنَّصِّ ، وَفِي الْقيمَة ثَبَتَ الْأَوْلُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ ، وَالثَّانِي بِالتَّعْلِيلِ وَالْقياسِ عَلَى الشَّاةِ ، وَقَدْ اعْتَرَضَ عَلَى ثُبُوتِ جَوَازِ اللسَّبْدَالِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي جِنْسِ الْوَاجِبِ مَا يَصْلُحُ لِإِيفَاءِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ وَهُو الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَخْلُوقَةُ ثَمَنًا لِلْأَشْيَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَوَسِيلَةً إِلَى الْأَرْزَاقِ .

### قوله وذكر الأصناف

وَجْهُ السُّوَالِ إِنَّكُمْ جَوَّزْتُمْ صَرْفَ الزَّكَاةِ إِلَى صِنْفِ وَاحِد قِيَاسًا عَلَى صَرْفِهَا إِلَى الْكُلِّ بِعِلَّةِ الْحَاجَةِ ، وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ تَغْيِيرٌ لِلنَّصِّ الدَّالِّ عَلَى كَوْنِ الزَّكَاةِ حَقًّا لِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ .

وَالْجَوَابُ أَنَّ اسْتَحْقَاقَ الْكُلِّ إِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ كَانَ اللَّامُ لِلتَّمْلِيكِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ خَالِصُ حَقِّ اللَّه تَعَالَى ابْتَدَاءً ، وَإِنَّمَا تَصَيرُ لِلْفُقَرَاءِ بَقَاءً بِدَوَامِ الْيَدِ فَتَكُونُ اللَّامُ لِلْعَاقِبَة دُونَ التَّمْلِيكِ ، وَإِنَّمَا أَحَالَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ كُونَ النَّامِ لِلْعَاقِبَةِ مَجَازُ بَعِيدُ لَا يُصَارُ إَلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ ظُهُورِ الْقَرَائِنِ ، وَقَدْ أَمْكَنَ عَلَى حَمْلِ اللَّامِ الِاحْتِصَاصُ وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الْمُصَارِفَ إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ

لَا غَيْرُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَى غَيْرِهِمْ ، وَأَنَّهُمْ هُمْ الصَّالِحُونَ لِلصَّرْفِ إِلَيْهِمْ سَوَاءٌ صَرَفَ أَوْ لَمْ يَصْرِفْ فَبِالصَّرْفِ إِلَيْهِمْ الصَّالِقُونَ لِلصَّرْفِ إِلَيْهِمْ سَوَاءٌ صَرَفَ أَوْ لَمْ يَصْرِفْ فَبِالصَّرْفِ إِلَى الْبَعْض لَا يَتَغَيَّرُ كَوْنُ الْكُلِّ مَصَارِفَ .

وَإِنَّمَا يَلْزَمُ التَّغْيِيرُ لَوْ كَانَ اللَّامُ لِلتَّمْلِيكِ فَيُفِيدُ أَنَّ الرَّكَاةَ مِلْكُ لِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ فَيَكُونُ صَرْفُهَا إِلَى الْبَعْضِ صَرْفَ مِلْكِ الشَّخْصِ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ تَقْرِيرُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَخْلُو عَنْ ضَعْف ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّ بُطْلَانَ الْجَمْعِيَّةِ وَثُبُوتَ الشَّخْصِ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ يَقْرِيرُ الْمُصَنِّقِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَعَذَّرِ اللسَّغْرَاقِ فَلَا مَعْنَى لِتَعْلِيلِ عَدَمٍ إِمْكَانِ أَنْ يُرَادَ بِالْفُقَرَاءِ الْجَمِيعُ بِبُطْلَانِ الْجَمْعِيَّةِ الْحَمْلِ عَلَى الْجَمْعِيَّةِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَعَذَّرِ اللسَّغْرَاقِ فَلَا مَعْنَى لِتَعْلِيلِ عَدَمٍ إِمْكَانِ أَنْ يُرَادَ بِالْفُقَرَاءِ الْجَمِيعُ بِبُطْلَانِ الْجَمْعِيَّةِ

أُوَّلًا وَبِتَعَذُّرِ اللسْتغْرَاقِ ثَانِيًا فَفِي الْعِبَارَةِ تَسَامُحٌ ، وأَيْضًا الْمَطْلُوبُ هَاهُنَا جَوازُ الصَّرْفِ إِلَى بَعْضِ الْأَصْنَافِ وَهَذَا لَا يَتَفَاوَتُ بِكَوْنَ الْفُقَرَاءَ لِلْجَسْفِيَّةِ أَوْ لِلْجَنْسِيَّةِ فَلَا مَدْخَلَ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْفُقَرَاءَ لِلْجَنْسِ فِي إِنْبَاتِ كَوْنِ اللَّامِ لِلْعَاقِبَةِ دُونَ التَّمْلِيكِ لِجَوَازِ أَنْ يَلْتَزِمَ الْخَصْمُ بُطْلَانَ الْجَمْعِيَّةِ لِلْجِنْسِ ، وَيَدَّعِيَ كَوْنَ الزَّكَاةِ مِلْكًا لِلْأَجْنَاسِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا مَدْفَعَ لَهُ إِلَّا مَا ذَكَوْنَ الزَّكَاةِ مِلْكًا لِلْأَجْنَاسِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا مَدْفَعَ لَهُ إِلَّا مَا ذَكَوْنَ الزَّكَاةِ مَلْكًا لِلْأَجْنَاسِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا مَدْفَعَ لَهُ إِلَّا

### قوله على أنه إن أريد هذا

أَيْ: تَوْزِيعُ جَمِيعِ الصَّدَقَاتِ عَلَى جَمِيعِ الْفُقَرَاءِ يَلْزَمُ بُطْلَانُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؟ لَأَنَّهُ لَا يَقُولُ بُوجُوبِ الصَّرْفِ إِلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ كُلِّ صِنْفِ بَلْ إِلَى جَمْعِ مِنْهَا فَإِنْ قُلْتِ إِذَا كَانَ لِلَاسْتِغْرَاقِ كَانَ الْمَعْنَى كُلَّ صَدَقَة لِكُلِّ فَقِيرٍ ، وَهَذَا أَظْهَرُ بُطْلَانًا فَلِمَ عَدَلَ إِلَى تَوْزِيعِ الْجَمْعِ عَلَى الْجَمْعِ قُلْتُ ؟ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَدَّعِي أَنَّ مَعْنَى السَّغْرَاقِ الشُّمُولُ وَالْإِحَاطَةُ بِمَعْنَى الْمَحْمُوعِ فَإِنَّ مُقَابَلَةَ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ تَقْتَضِي انْقِسَامَ الْآحَادِ إِلَى الْآحَادِ فَأَبْطَلَ ذَلِكَ أَيْضًا

وَسَكَتَ عَمَّا هُوَ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ .

### قوله واستعمال الماء لإزالة النجاسة

يَعْنِي: أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَة لَا السَّعْمَالُ بِدَلِيلِ جَوَازِ الاَقْتَصَارِ عَلَى قَطْعِ مَوْضِعِ النَّجَاسَة أَوْ حَرْقِه ، وَكُوْنُ الْمَاءِ آلَةً صَالِحَةً لِلْإِزَالَة حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُعَلَّلٌ بِكَوْنِه مُزِيلًا فَيُعَدَّى إِلَى كُلِّ مَائِعٍ يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ ، وَكَوْنُهُ مُزِيلًا يَتَضَمَّنُ الْمَاءِ آلَةُ مِلْ اللَّهَ بِالْمُلَاقَاة ، وَإِلَّا لَمَا وُجِدَتْ وَالْإِزَالَة بَلْ الزِّيَادَةُ ، فَإِنْ قِيلَ بَلْ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ أَمْرُيْنِ : طَهَارَة لِي وَعَدَمَ تَنَجُّسِ الْآلَة بِالْمُلَاقَاة ، وَإِلَّا لَمَا وُجِدَتْ وَالْإِزَالَةُ بَلْ الزِّيَادَةُ ، فَإِنْ قِيلَ بَلْ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ الْمُحَلِّ لِخَاصِيَّة فِي الْمَاءِ إِذْ لَوْ كَانَ لِإِزَالَتِهِ لَوَجَبَ أَنْ يُشَارِكَهُ جَمِيعُ الْمَائِعَاتِ الْمُزِيلَة فِي رَفْعِ الْحَدَثِ . وَمِنْ الْمَحَلِّ لِخَاصِيَّة فِي الْمَاءِ إِذْ لَوْ كَانَ لِإِزَالَتِهِ لَوَجَبَ أَنْ يُشَارِكَهُ جَمِيعُ الْمَائِعَاتِ الْمُزيلَة فِي رَفْعِ الْحَدَثِ . وَمِنْ الْمَحَلِّ لِخَاصِيَّة فِي الْمَاءِ إِذْ لَوْ كَانَ لِإِزَالَتِهِ لَوَجَبَ أَنْ يُشَارِكَهُ جَمِيعُ الْمَاعِقِلِ إِذْ الْعُضُولُ طَاهِرٌ لَا يَنْجُسُ بِهِ شَيْءٌ ، وَمِنْ قُلْنَا الْحُكُمُ بِالطَّهَارَة عَنْ الْحَدَثِ بِمَعْتُولُ اللهِ الشَّرْعِي لَيْسَ بِمَعْقُولُ الْعَلْمَ وَلَا الْمُاءِ الْمُعْنَى مَعْقُولًا قِيلَ ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ مَعْقُولٌ فَالْمَاءُ يُوجَدُهُ مُبَاحًا لَا يُبَالَى بِخَبَيْهِ وَلَا يَلْحَقُ بِهِ حَرَجٌ بِخِلَافِ

وَفِيهُ نَظُرٌ أُمَّا أُوَّلًا فَلَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْفَرْقِ بَعْدَ تَحَقُّوِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الْإِزَالَةُ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَأَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِرَفْعِ الْخَبَثِ فَإِنْ قُلْت قَدْ ذَكَرَ فِي بَحْثِ الْمُنَاقَضَةِ أَنَّ التَّطْهِيرَ بِالْمَاءِ مَعْقُولٌ وَفِي الْهِدَايَةِ أَنَّ غَيْرَ الْمَعْقُولِ هُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، وَأَمَّا إِزَالَةُ الْحَدَث فَمَعْقُولٌ .

قُلْتُ يَأْتِي جَوَائِهُ فِي بَحْثِ الْمُنَاقَضَةِ وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَاءَ مُطَهِّرٌ بِطَبْعِهِ لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ مَعْنَى لَا يُعْقَلُ فَلَا

يَحْتَاجُ فِي صَيْرُورَتِهِ مُطَهِّرًا إِلَى النَّيَّةِ بِحَلَافِ التُّرَابِ فَإِنَّهُ مُلَوِّثٌ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ مُطَهِّرًا عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ ، فَيَفْتَقِرُ إِلَى النَّيَّة فَإِنْ قِيلَ هَبْ أَنَّ قَلْعَ الْخَبَثِ وَإِزَالَتَهُ بِالْمَاءِ

مَعْقُولٌ إِلَّا أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ أَمْرًا غَيْرَ مَعْقُولٍ ، وَهُوَ عَدَمُ تَنَجُّسِ الْمَاءِ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بَعْدَ كَوْنِ الْمَعْنَى مَعْقُولًا لِلَّنَهُ مُلْتَزَمٌ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْحَرَجِ .

### قوله: وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه

لِنَفْيِ الشُّمُولِ لَا لِشُمُولِ النَّفْيِ .

### قوله ولأن الماء مطهر طبعا

تَعْلِيلٌ لِمَعْقُولِيَّةِ إِزَالَةِ الْمَاءِ لِلْخَبَثِ ، وَذَلِكَ لِفَرْطِ لَطَافَتِهِ وَقُوَّةِ إِزَالَتِهِ وَسُرْعَةِ نُفُوذِهِ ، وَسُهُولَةِ خُرُوجِهِ فَيَزُولُ بِهِ الْحَدَثُ وَالْإِزَالَةِ فَيَزُولُ بِهِ الْخَبَثُ جَمِيعًا بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ فَإِنَّهُ مُطَهِّرٌ بِاعْتِبَارِ الْقَلْعِ وَالْإِزَالَةِ فَيَزُولُ بِهِ الْخَبَثُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الرَّفْعِ ، وَالْقَلْعِ دُونَ الْحَدَثِ ؛ لِعَدَمِ مَعْقُولِيَّتِهِ ثُبُوتًا وَزَوَالًا

### فصل العلة قيل المعرف ويشكل بالعلامة

اخْتَلَفُوا فِي تَعْرِيفِ الْعِلَّةِ فَقَالَ الْبَعْضُ هِيَ الْمُعَرِّفُ أَيْ: مَا يَكُونُ دَالًا عَلَى وُجُودِ الْحُكْمِ وَقَالُوا الْعِلَلُ الشَّرْعِيَّةُ كُلُّهَا مُعَرِّفُ أَيْ وَمُورِ اللَّهُ تَعَالَى قُلْنَا تَدْخُلُ الْعَلَامَةُ فِي تَعْرِيفِ الْعِلَّةِ ، وَلَا يَبْقَى الْفَرْقُ مُعَرِّفَاتٌ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ إلَيْنَا مُضَافَةٌ إلَى الْعَلَلِ كَالْمِلْكِ إلَى الشِّرَاءِ وَالْقِصَاصِ إلَى الْقَتْلِ ، وَلَيْسَتْ النَّهُ عَكَامُ مُضَافَةً إلَى الْعَلَلِ كَالْمِلْكِ إلَى الشِّرَاءِ وَالْقِصَاصِ إلَى الْقَتْلِ ، وَلَيْسَتْ النَّهُ مُضَافَةً إلَى الْعَلَمِ عَلَامَةٍ وَالْعَلَامَةِ .

( وَقِيلَ : الْمُؤَثِّرُ ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ بِمُؤَثِّرَة ) اعْلَمْ أَنَّ الْبَعْضَ عَرَّفُوا الْعِلَّةَ بِالْمُؤَثِّرِ ، وَالْمُرَادُ بِالْمُؤَثِّرِ مَا بِهِ وُجُودُ الشَّيْءِ كَالشَّمْسِ لِلضَّوْءِ وَالنَّارِ لِلْإِحْرَاقِ ، وَالْبَعْضُ أَبْطَلُوا تَعْرِيفَ الْعِلَّةِ بِالْمُؤَثِّرِ بِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ بِمُؤَثَّرَةٍ بَلْ الْعِلَلُ الْعِلَلُ الْعِلَلُ الْعَلَلُ الْعَلَلُ الشَّرْعَيَّةُ كُلُّهَا مُعَرِّفَاتٌ ؛ لَأَنَّ الْحُكْمَ قَدَيمٌ فَلَا يُؤَثِّرُ فيه الْحَادِثُ .

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنَّا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحُكْمَ الْمُصْطَلَحَ هُوَ أَثَرُ حُكْمِ اللَّهِ الْقَدِيمُ فَإِنَّ إِيجَابَ اللَّهِ قَدِيمٌ ، وَالْوُجُوبَ حَادِثٌ فَالْمُرَادُ مِنْ الْمُؤَثِّرِ فِي الْحُكْمِ لَيْسَ أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْإِيجَابِ الْقَدِيمِ بَلْ فِي الْوُجُوبِ الْحَادِثِ بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَتَّبَ فَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مُؤَثِّرًا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ الْأَثَرِ بِالْإِيجَابِ الْقَدِيمِ الْوُجُوبِ خَلِكَ اللَّالَةِ لَكَ اللَّا اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ اللَّاثَرِ

بِذَلِكَ الْأَمْرِ كَالْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ وَالْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ فَكُلُّ مَنْ حَعَلَ الْعِلَلَ الْعَقْلِيَّةِ مُؤَثِّرَةً بِذَوَاتِهَا يَجْعَلُ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ كَذَلِكَ ، وَهُمْ الْمُعْتَزِلَةُ

فَكَمَا أَنَّ النَّارَ عِلَّةٌ لِلاحْتِرَاقِ عِنْدَهُمْ بِالذَّاتِ بِلَا حَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى الِاحْتِرَاقَ ؛ فَإِنَّ الْقَتْلَ الْعَمْدَ بِغَيْرِ حَقِّ عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الْقصاص أَيْضًا عَقْلًا .

وَكُلُّ مَنْ جَعَلَ الْعَلَّةَ الْعَقْالِيَّةَ مُؤَثِّرَةً بِمَعْنَى أَنَّهُ جَرَتْ الْعَادَةُ الْإِلَهِيَّةُ بِخَلْقِ الْأَثَرِ عَقِيبَ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَيَخْلُقُ الاحْترَاقَ عَقِيبَ مُمَاسَّةِ النَّارِ لَا أَنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ بِذَاتِهَا بِجَعْلِ الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ كَذَلِكَ بِأَنَّهُ تَعَالَى حَكَمَ أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يُوجَدُ عَقِيبَهُ مُمَاسَّةِ النَّارِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّدَاتِ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ أَهْلِ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَا الْوُجُوبُ حَسَبَ وُجُودِ اللَّحِيرَاقِ عَقِيبَ مُمَاسَّةِ النَّارِ فَإِنَّ الْمُتَولِّدَاتِ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ أَهْلِ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَا عُرْفَ في علْم الْكَلَام .

( إَلَّا أَنْ يُقَالَ بِالنِّسْبَةَ الْيْنَا فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تُضَافُ إِلَى الْأَسْبَابِ فِي حَقِّنَا ) فَإِنَّا مُبْتَلُونَ بِنِسْبَة الْأَحْكَامِ الطَّاهِرَةِ فَيَجِبُ الْقَصَاصُ بِالْقَتْلِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ الْمَقْتُولُ مَيِّتٌ بِأَجَلِهِ فَفِي ظَاهِرِ الشَّرَّعِ الْأَحْكَامُ مُضَافَةٌ إِلَى الْأَسْبَابِ فَهَذَا مَعْنَى كَوْنَهَا مُؤَثِّرَةً .

( وَقِيلَ : الْبَاعِثُ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ ) بَعْضُ النَّاسِ عَرَّفُوا الْعَلَّةَ بِالْبَاعِثِ يَعْنِي : مَا يَكُونُ بَاعِثًا لِلشَّارِعِ عَلَى شَرْعِ الْقَصَاصِ الْحُكْمِ كَمَا فِي قَوْلِكَ حِثْتُكَ لِإِكْرَامِكَ ؛ الْإِكْرَامُ بَاعِثُ عَلَى الْمَحَيِّءِ وَالْقَتْلُ الْعَمْدُ بَاعِثُ لِلشَّارِعِ عَلَى شَرْعِ الْقِصَاصِ صَيَانَةً لِلنَّفُوسِ وَقَوْلُهُ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ احْتِرَازٌ عَنْ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الْعَلَّةَ تُوجِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى شَرْعَ الْحُكْمِ عَنْدَهُمْ عَلَى مَا عُرِفَ أَنَّ الْأَصْلَحَ لِلْعَبَادِ وَاحِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْدَهُمْ ( أَيْ : الْمُشْتَمِلُ عَلَى حَكْمَة مَقْصُودَة للشَّارِع في عَنْدَهُمْ عَلَى مَا عُرِفَ أَنَّ الْأَصْلَحَة لِلْعَبَادِ وَاحِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْدَهُمْ ( أَيْ : الْمُشْتَمِلُ عَلَى حَكْمَة مَقْصُودَة للشَّارِع في شَرْعِهِ الْحُكْمَ ) هَذَا تَفْسِيرُ الْبَاعِثِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ ، فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْحِكْمَةِ الْمَصْلَحَةُ ، وَالْمُرَادَ مِنْ كُونِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَمِلُ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُثَلِّي الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْتُهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى

الْحكْمة أَنَّ تَرَثُّبَ الْحُكْمِ عَلَى هَذِهِ الْعلَّة مُحَصِّلٌ لِلْحكْمة ، فَإِنَّ الْعلَّة لوُجُوبِ الْقصاصِ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ وَلَا يُتَصَوَّرُ اشْتَمَالُهُ عَلَى الْحكْمة إِلَّا بِهَذَا الْمَعْنَى ( مَنْ حَلْبِ نَفْعٍ ) أَيْ : إِلَى الْعِبَادِ ( أَوْ دَفْعِ ضَرِّ ) أَيْ : عَنْ الْعبَادِ . اشْتَمَالُهُ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ اللَّه تَعَالَى مُعَلَّلَةٌ بِمَصَالِح الْعبَادِ عندئا مَعَ أَنَّ الْأَصْلَحَ لَا يَكُونُ وَاحِبًا عَلَيْهِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَة ، وَمَا أَبْعَدَ عَنْ الْحَقِّ قَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا غَيْرُ مُعَلَّلَة بِهَا فَإِنَّ بَعْثَةَ الْأَنْبِياءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِاهْتَدَاءِ الْخَلْقِ ، وَإِظْهَارَ النَّعْلِلَ فَقَدْ أَنْكُرَ النَّعْلِلَ فَقَدْ أَنْكُرَ النَّبُوّةَ وقوْله تَعَالَى { وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّه } وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ ، وَدَالَّةٌ عَلَى مَا قُلْنَا ، وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لِغَرَضٍ أَصْلًا يَعْبُدُوا اللّهَ } وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ ، وَدَالَّةٌ عَلَى مَا قُلْنَا ، وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لِغَرَضٍ أَصْلًا يَعْبُدُوا اللّهَ } وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ ، وَدَالَّةٌ عَلَى مَا قُلْنَا ، وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لِغَرَضٍ أَصْلًا يَعْبُدُوا اللّهَ } وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ ، وَدَالَّةٌ عَلَى مَا قُلْنَا ، وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لِغَرَضٍ أَصْلًا يَعْبُدُوا اللّهَ }

وَدَلِيلُهُمْ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ لِغَرَضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُصُولُ ذَلِكَ الْغَرَضِ أُولَى بِهِ مِنْ عَدَمِهِ امْتَنَعَ مِنْهُ فِعْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ أُولَى بِهِ كَانَ مُسْتَكُملًا بِهِ فَيَكُونُ نَاقِصًا فِي ذَاتِهِ ، وَقَدْ قِيلَ عَلَيْهِ : إِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ مُسْتَكُملًا بِهِ لَوْ كَانَ الْغَرَضُ رَاحِعًا إلَيْهِ ، وَهُنَا رَاحِعٌ إِلَى الْعَبْدِ وَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ أَنَّ تَحْصِيلَ مَصْلَحَةِ الْعَبْدِ ، وَعَدَمَهُ إِنْ اسْتَوَيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ غَرَضًا وَدَاعِيًا لَهُ إِلَى الْفِعْلِ إِلَى الْفَعْلِ مَصْلَحَةِ الْعَبْدِ ، وَعَدَمَهُ إِنْ اسْتَوَيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ غَرَضًا وَدَاعِيًا لَهُ إِلَى الْفِعْلِ

؛ لِأَنَّهُ حِينَئذ يَلْزَمُ التَّرْحِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَحِّح ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ يَكُونُ فِعْلُهُ أَوْلَى فَيَلْزَمُ الِاسْتِكْمَالُ ، أَقُولُ : هَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِنْ اسْتَوَيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ غَرَضًا وَدَاعِيًا ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّرْحِيحَ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّح .

لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ

الْأُوْلُويَّةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَبَادِ مُرَجِّحًا .

( وَكُوْنُ الْعِلَّةِ هَكَذَا تُسَمَّى مُنَاسِبَةً ) أَيْ : كَوْنُهَا بِحَيْثُ تَجْلُبُ النَّفْعَ إِلَى الْعِبَادِ وَتَدْفَعُ الضَّرَرَ عَنْهُمْ يُسَمَّى مُنَاسِبَةً ، وَالْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ مَا يَجْلُبُ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زَيْدِ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ مَا لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ تَلَقَّتُهُ بِالْقَبُولِ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُنَاسِبَ إِمَّا حَقِيقِيٌّ وَإِمَّا إِقْنَاعِيٌّ ، فَالْحَقِيقِيُّ إِمَّا لِمَصْلُحَة دينيَّة كَرِيَاضَة النَّفْسِ وَقَهْدُ بَالْقَبُولِ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُنَاسِبَ كَالدُّلُوكِ وَشُهُودِ الشَّهْرِ ، وَالْحُكْمُ وُجُوبُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ . وَالْحُكْمُ وَجُوبُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ . وَالْجَكْمَةُ رِيَاضَةُ النَّفْسِ وَقَهْرُهَا ، أَوْ دُنْيَوِيَّةً وَهِيَ إِمَّا ضَرُورِيَّةٌ ، وَهِيَ حَمْسَةٌ حِفْظُ النَّفْسِ ، وَالْمَالِ وَالنَّسَبِ ، وَالدِّينِ ،

وَالحَكَمَة رِيَاضَة النَّفَسِ وَقَهْرُهَا ، أَوْ دُنْيُويَّة وَهِيَ إِمَّا ضَرُورِيَّة ، وَهِيَ خَمْسَة حِفظ النَّفُسِ ، وَالمَالِ وَالنَّسَب ، وَاللَّينِ ، وَالْعَقْلِ فَهَذَه الْخَمْسَةُ هِيَ الْحِكْمَةُ وَالْمَصْلَحَةُ فِي شَرْعِيَّة الْقَصَاصِ وَالضَّمَانِ وَحَرْبِيَّةُ النَّالَ وَالْجَهَاد وَحُرْمَة الْمُسْكَرَات ، وَالْوَصْفُ الْمُناسِبُ هُوَ الْعُدُوانُ وَالسَّرِقَةُ وَالْغَصْبُ مَثَلًا وَالزِّنَا وَحَرْبِيَّةُ الْكَافِرِ وَالْإِسْكَارِ ، وَإِمَّا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا وَالْوَصْفُ الْمُناسِبُ هُوَ الصَّغِيرَةِ فَالْوَصْفُ الْمُناسِبُ هُوَ الصَّغِيرُ ، وَالْحُكْمُ شَرْعِيَّةُ التَّزْوِيجِ وَالْحِكْمَةُ وَالْمَصْلَحَةُ كَوْنُ الْمُولِّيَةِ كَوْنُ الْمُولِيَةِ كَمَا فِي تَرْوِيجِ الصَّغِيرَةِ فَالْوَصْفُ الْمُناسِبُ هُوَ الصَّغِرُ ، وَالْحُكْمُ شَرْعِيَّةُ التَّزْوِيجِ وَالْحِكْمَةُ وَالْمَصْلَحَةُ كَوْنُ الْمُولِيَةِ كَمْ وَالْمُعَلِّ وَعَلَقِ مَعْلَ الْحَاجَة ؛ لِأَنَّهُ يُمْكُنُ أَنْ يَفُوتَ الْكُفْءُ لَا إِلَى بَدَل . وَإِمَّا أَنْ لَا تَكُونَ ضَرُورِيَّةً وَلَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا بَلْ لِلتَّحْسِينَ كَحُرْمَة الْقَاذُورَاتَ فَإِنَّهَا حُرِّمَتُ لِنَجَاسَةِ الْخَمْرِ لِبُطْلَانِ بَيْعِهَا فَمِنْ حَيْثُ إِنَّا لَكُونَ وَلِهُ مُنَاسِبٌ ثُمَّ إِذَا تُؤُمِّلَ يَظْهَرُ حِلَافُهُ كَنَجَاسَةِ الْخَمْرِ لِبُطْلَانِ بَيْعِهَا فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ الْمَالِ بَيْعِهَا فَمِنْ حَيْثُ إِنَّا لَكُونَ وَلَالُكَ ، وَالْبَيْعُ يَقْتَضِي الْإِعْزَازَ لَكِنَّ مَعْنَى النَّجَاسَةِ لَيْتَاسِ الْإِذْلَالَ ، وَالْبَيْعُ يَقْتَضِي الْإِعْزَازَ لَكِنَّ مَعْنَى النَّجَاسَةِ

كَوْنُهَا مَانِعَةً منْ صحَّة الصَّلَاة ، وَهَذَا لَا يُنَاسِبُ بُطْلَانَ الْبَيْع .

( وَالْحِكْمَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تُعْتَبَرُ فِي كُلِّ فَرْد لِخَفَائِهَا ، وَعَدَمِ انْضِبَاطِهَا بَلْ فِي الْجِنْسِ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى وَصْف ظَاهِرٍ مُنْضَبطَ يَدُورُ مَعَهَا ) أَيْ : يَدُورُ الْوَصْفُ مَعَ الْحَكْمَة .

( أَوْ يَغْلِبُ وَجُودُهَا ) أَيْ : وُجُودُ الْحِكْمَة ( عِنْدَهُ ) أَيْ : عِنْدَ الْوَصْفِ وَالْمُرَادُ أَنَّ تَرَثُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يَكُونُ مُحَصِّلًا لِلْحِكْمَة دَائِمًا ، وَفِي الْأَغْلَبِ ( كَالسَّفَرِ مَعَ الْمَشَقَّة ) أَيْ : لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَشَقَّة هِيَ الْحَكْمَةُ هِيَ الْحَكْمَةُ هِيَ الْحَكْمَةُ هِيَ الْحَكْمَةُ هَيَ دَفْعُ الضَّرَرِ وَدَفْعُ الضَّرَرِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَشَقَّةُ مَوْجُودَةً ثُمَّ الْمَشَقَّةُ عَالِبَةُ الْوُجُودِ فِي السَّفَرِ فَتَرَثُّبُ الْحُكْمِ وَهُو الرُّحْصَةُ عَلَى الْوَصْفِ وَهُو السَّفَرُ يَكُونُ مُحَصِّلًا لِلْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ الْمَشَقَرُ فِي السَّفَرِ فَتَرَثُّبُ الْحُكْمِ وَهُو الرُّحْصَةُ عَلَى الْوَصْفِ وَهُو السَّفَرُ يَكُونُ مُحَصِّلًا لِلْحِكْمَةِ الَّتِي هِي دَفْعُ الضَّرَرَ فِي اللَّفَرُ فَي السَّفَرِ فَتَرَثُّبُ الْحُكْمِ وَهُو الرُّحْصَةُ عَلَى الْوَصْفِ وَهُو السَّفَرُ يَكُونُ مُحَصِّلًا لِلْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ دَفْعُ الضَّرَرَ فِي اللَّفَرُ فَي السَّفَرِ فَتَرَثُّبُ الْحُكْمِ وَهُو الرُّحْصَةُ عَلَى الْوَصْفِ وَهُو السَّفَرُ يَكُونُ مُحَصِّلًا لِلْحِكْمَةِ التِي هِيَ الضَّرَرَ فِي الْمَاثُونُ فَي اللَّهُ الْفَرْدِ فِي النَّاعُلُهُ الْمُشَاقِدُ فَي الضَّرَرَ فِي الْمَالِسُقَالَ اللَّهُ الْفَرْدُ فِي النَّهُ الْمُسَلِّةُ الْمُ الْمُشَقِّةُ عَلَى الْمَسَاقَةُ الْمَاسُونَ وَهُو اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَلِّي الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَاسُونَ وَلَا الْمَعْلَى الْمَالِقُولُ الْمُولِ الْمَقْلَ الْمُعْلَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمُ الْمُحُمْ

# الشَّرْ حُ

#### قوله: ويشكل بالعلامة

وَهِيَ مَا يُعْرَفُ بِهِ وُجُودُ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ وُجُودُهُ وَلَا وُجُوبُهُ كَالْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ ، وَالْإِحْصَانِ لِلرَّحْمِ يَعْنِي : أَنَّ تَعْرِيفَ الْعَلَّةِ بِالْمُعَرِّفِ لِلْحُكْمِ لَيْسَ بِمَانِعِ لِدُجُولِ الْعَلَاقَةِ فِيهِ قِيلَ وَلَا جَامِعَ لِخُرُوجِ الْمُسْتَنْبَطَةِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا عُرِفَتْ بِالْحُكْمِ تَعْرِيفَ الْعُلَّةِ بِالْمُعَرِّفِ الْمُتَأْخِرَةِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فَلَوْ عُرِفَ الْحُكْمُ بِهَا لَكَانَ الْعِلْمُ بِهَا سَابِقًا عَلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فَلُوْ عُرِفَ الْحُكْم فَلُوْ عُرِفَ الْحُكْم فَلُو عُرِفَ الْحُكْم فَيْلَزَمُ الدَّوْرُ .

وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُعَرِّفَ لِلْعِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَ عَلَيْهَا هُوَ حُكْمُ الْأَصْلِ ، وَالْمُعَرَّفَ بِالْعِلَّةِ الْمُتَأَخِّرَ عَنْهَا هُوَ حُكْمُ الْفَرْعِ فَلَا دَوْرَ ، فَإِنْ قِيلَ هُمَا مِثْلَانِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْمَاهِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا قُلْنَا لَا يُنَافِي كَوْنَ أَحَدِهِمَا أَجْلَى مِنْ الْآخَرِ بِعَارِضٍ .

### قوله بل في الوجوب الحادث

لِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ الْوُجُوبُ الْحَادِثُ عَلَى مَا زَعَمْتُمْ أَثَرٌ لِلْخِطَابِ الْقَديمِ وَثَابِتٌ بِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ أَثَرًا لِشَيْء آخَرَ ، وَهُوَ فِعْلٌ حَادِثٌ كَالْقَتْلِ مَثَلًا ، وَجَوَابُهُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ مَعْنَى تَأْثِيرِ الْخِطَابِ الْقَديمِ فِيهِ أَنَّهُ حُكْمٌ بِتَرَثُّبِهِ عَلَى الْعِلَّةِ وَثُبُوتِهِ عَقيبَهَا ، وَعَوَابُهُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ مَعْنَى تَأْثِيرِ الْخِطَابِ الْقَديمُ ، وَيَكُونُ مَعْنَى تَأْثِيرِ الْعِلَّةِ تَأْثِيرُهَا فِي تَعَلَّقِ الْخِطَابِ بَأَفْعَالِ الْعِبَادِ .

# قوله: وكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك

َ فَإِنْ قُلْتَ كَوْنُ الْوَقْتِ مُوحِدًا لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالْقَتْلِ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَذْهَبُ إَلَيْهِ عَاقِلٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ أَعْرَاضٌ وَأَفْعَالٌ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا إِيجَادٌ وَتَأْثِيرٌ .

قُلْتُ : مَعْنَى تَأْثِيرِهَا بِذَوَاتِهَا أَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ

بِمُجَرَّدِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إيجَابٍ مِنْ مُوجِبٍ ، وَكَذَا فِي كُلِّ مَا تَحَقَّقَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ عِلَّةٌ .

### قوله : كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب

فَإِنْ قُلْت كَثِيرٌ مِنْ الْعَلَلِ الشَّرْعِيَّةِ مِمَّا كَانَتْ مُتَحَقِّقَةً قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَدَ عَقِيبَهَا الْوُجُوبُ كَالْوَقْتِ مَثَلًا قُلْتُ مَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّ كُلَّمَا يُوجَدُ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِشَرَائِطِهِ قُلْتُ مَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّهُ كُلَّمَا يُوجَدُ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِشَرَائِطِهِ

يُوجَدُ الْحُكْمُ عَقِيبَهُ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقِيلَ وُرُودُ الشَّرْعِ لَا حُكْمَ بِالْعِلِّيَّةِ فَلَا وُجُوبَ عَقِيبَ وُجُودِ ذَلِكَ الشَّيْءِ .

### قوله إلا أن يقال بالنسبة إلينا

يَعْنِي : أَنَّ الْمُوجِبَ لِلْأَحْكَامِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا أَنَّ الْإِيجَابَ لَمَّا كَانَ غَيْبًا عَنَّا وَنَحْنُ عَاجِزُونَ عَنْ دَرْكِهَا شَرَعَ الْعِلَلَ مُوجِبَاتٍ لِلْأَحْكَامِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ وَنَسَبَ الْوُجُوبَ إِلَيْهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ .

### قوله فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة

؛ لِأَنَّ تَعْلِيلَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِاهْتِدَاءِ الْحَلْقِ لَازِمٌ لَهَا ، وَكَذَا تَعْلِيلُ إِظْهَارِ الْمُعْجِزَاتِ عَلَى يَدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِتَصْدِيقِ الْحَلْقِ ، وَإِنْكَارُ اللَّازِمِ إِنْكَارُ لِلْمَلْزُومِ لِانْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ بِانْتِفَاءِ اللَّازِمِ .

### قوله: والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا

قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّهُ الْوَصْفُ الَّذِي يُفْضِي إِلَى مَا يَجْلُبُ لِلْإِنْسَانِ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرًا وَفَسَّرَ النَّفْعَ بِاللَّذَةِ أَوْ مَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَيْهَا ، وَالضَّرَرَ بِالْأَلَمِ أَوْ مَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَيْهِ .

وَقَدْ يُفَسِّرُ الْمُنَاسِبَ بِالْوَصْفِ اللَّائِمِ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ فِي الْعَادَاتِ ، الْأُوْلَى قَوْلُ مَنْ يَجْعَلُ الْأَحْكَامَ التَّابِتَةَ بِالنَّصُوصِ

# مُتَعَلِّقَةً بِالْحُكْمِ وَالْمَصَالِحِ .

وَالنَّانِي : قَوْلُ مَنْ يَأْبَى ذَلِكَ وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زَيْد : الْمُنَاسِبُ مَا لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ تَلَقَّتُهُ بِالْقَبُولِ يَعْنِي : إِذَا عَرَضَ عَلَى الْعَقْلِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا شُرِعَ لِأَجْلِ هَذِهِ الْمَصْلَحَة يَكُونُ ذَلِكَ الْحُكْمُ مُوصِلًا إِلَى تِلْكَ الْمَصْلَحَة عَقْلًا وَتَكُونُ تِلْكَ الْمُصْلَحَةُ أَمْرًا مَقْصُودًا عَقْلًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّ الْقَتْلَ الْعُمْدَ الْعُدُوانَ وَصْفَ مُنَاسِبٌ لِوُجُوبِ الْقَصَاصِ ، وَالْإِسْكَارَ لِحُرْمَةِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى هَذِهِ التَّقَاسِيرِ إِذْ لَيْسَ الْقَتْلُ مَثَلًا مِمَّا يَحْلُبُ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا وَلَا هُوَ مُلَائِمٌ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ وَلَا هُوَ مَقْصُودٌ مِنْ وُجُوبِ الْقَصَاصِ .

فَلذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُنَاسِبَ إِمَّا حَقِيقِيٌّ ، وَإِمَّا إِقْنَاعِيُّ ، وَأَحَالَهُ عَلَى الْغَيْرِ لِمَا أَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى تَفْسِيرِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ بَلْ عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ وَهُوَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ عِبَارَةٌ عَنْ وَصْف ظَاهِرٍ مُنْضَبِط يَلْزَمُ مِنْ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ حُصُولُ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا مِنْ شَرْعِ ذَلِكَ الْحُكْمِ سَوَاةً

كَانَ الْمَقْصُودُ جَلْبَ مَنْفَعَة أَوْ دَفْعَ مَفْسَدَة فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَرَثُّبِ وُجُوبِ الْقصاصِ عَلَى الْقَتْلِ ، حُصُولُ مَا هُوَ مَقْصُودٌ مِنْ شَرْعِيَّةِ الْقِصَاصِ ، وَهُوَ بَقَاءُ النُّفُوسِ عَلَى مَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } . وَيُمْكُنُ أَنْ يُفَسِّرَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو زَيْدِ بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْ : الْمُنَاسِبُ هُوَ الَّذِي إِذَا عُرِضَ عَلَى الْعَقْلِ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ تَرَثُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ حُصُولُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ يَقْبَلُهُ ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ الْآمِدِيُّ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصْلُحُ لِلنَّاظِرِ لَا

لْلْمُنَاظِرِ إِذْ رُبَّمَا يَقُولُ الْحَصْمُ هَذَا مِمَّا لَا يَتَلَقَّاهُ عَقْلِي بِالْقَبُولِ فَلَا يَكُونُ مُنَاسِبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيَّ ، وَلَيْسَ الِاحْتِجَاجُ بِقَبُولِ الْغَيْرِ عَلَيَّ أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ عَامَّةُ الْعُقُولِ وَلِذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ

( وَهُنَا ٱبْحَاتُ : الْأُوَّلُ الْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ عَدَمُ التَّعْلِيلِ ) عِنْدَ الْبَعْضِ إِلَّا بِدَلِيلِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةً ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ } فَتَعْلِيلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَلَّ عَلَي أَنَّ هَذَا النَّصَّ مُعَلَّلٌ ، وَأَنَّ عَدَمَ نَجَاسَتِهَا مُعَلَّلٌ بِالطَّوَافِ ( لِأَنَّ النَّصَّ مُوجِبٌ بِصِيغَتِهِ لَا بِالْعِلَّةِ ؛ وَلِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِكُلِّ الْأُوْصَافِ مُحَالٌ ، وَبِالْبَعْضِ مَعَلَلٌ بَالطَّوَافِ ( لِأَنَّ النَّصَّ مُوجِبٌ بِصِيغَتِهِ لَا بِالْعِلَّةِ ؛ وَلِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِكُلِّ وَصْف مُحَالٌ ، وَبِالْبَعْضِ مِي مُعَلَّلَةٌ بِكُلِّ وَصْف إِلَّا لِمَانِعٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَصْف صَالِحٌ لِهَذَا ) أَيْ : لِلتَّعْلِيلِ .

( وَالنَّصُّ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ وَالْعِلَّةُ دَاعِيَةٌ ) حَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ أَنَّ النَّصَّ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِصِيغَتِهِ إِلَّا بِالْعِلَّةِ أَيْ : نَعَمْ أَنَّ النَّصَّ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِصَيغَتِهِ إِلَى النَّاصَّ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ بِصِيغَتِهِ لَا أَنَّهُ دَاعٍ بَلْ الدَّاعِي إِلَى الْحُكْمِ هُوَ الْعِلَّةُ .

( وَالْتَعْلِيلُ لِإِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ ) حَوَابُ آخَرُ عَنْ قَوْلِهِ : أَنَّ النَّصَّ مُوجِبٌ بِصِيغَتِهِ أَيْ : نَعَمْ أَنَّ النَّصَّ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِسَبَبِ الْعِلَّةِ ، وَنَحْنُ إِنَّمَا نُعَلِّلُ لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بَلْ فِي الْفَرْعِ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِسَبَبِ الْعِلَّةِ ، وَنَحْنُ إِنَّمَا نُعَلِّلُ لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ لَا فَي الْأَصْلُ .

( وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُعَلَّلَةٌ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ مُمَيِّزٍ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَوْصَافِ مُتَعَدِّ ، وَبَعْضَهَا قَاصِرٌ فَلَوْ عَلَلَ بِكُلِّ وَصْف يَلْزَمُ التَّعْدِيَةُ وَعَدَمُهَا وَعِنْدَنَا لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : مَعَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّصَ مُعَلَّلُ وَصْف يَلْزَمُ التَّعْدِيةُ وَعَدَمُهَا وَعِنْدَنَا لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : مَعَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّكُونَ مِنْ النَّصُوصِ الْغَيْرِ الْمُعَلَّلَةِ نَظِيرُهُ فِي حَدِيثِ الرِّبَا أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ يَكُونَ مِنْ النَّصُوصِ الْغَيْرِ الْمُعَلَّلَةِ نَظِيرُهُ فِي حَدِيثِ الرِّبَا أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } { يَوجِبُ التَّعْيِنَ .

وَذَلِكَ مِنْ بَابِ الرِّبَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَطَ تَعْيِينَ أَحَدِ

الْبَدَلَيْنِ احْتِرَازًا عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ) فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ( شَرَطَ تَعْيِينَ الْآخِرِ احْتِرَازًا عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ( شَرَطَ تَعْيِينَ الْآخِرِ احْتِرَازًا عَنْ شُبْهَة الْفَضْل ) فَإِنَّ للنَّقْد مَزِيَّةً عَلَى النَّسيئة .

( وَقَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْحُكْمَ مُتَعَدِّيًا حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِعَيْنِهَا بِشَعِيرِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ إِجْمَاعًا ، وَشَرَطَ الشَّافَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى التَّقَابُضَ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ فِإِذَا وَجَدْنَاهُ مُعَلَّلًا فِي رِبَا النَّسِيئَةِ نُعَلِّلُهُ فِي رَبَا الْفَضْلِ أَيْفَ الْفَضْلِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتُ مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْحَالِي مِنْ الْعُوَضِ ، وَهُو مَوْجُودٌ حَقِيقَةً فِي رِبَا الْفَضْلِ كَبَيْعِ قَفِيزٍ مِنْ الْحِنْطَةِ بِعَيْنِهَا بِشَعِيرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ نَسِيئَةً فَشُبْهَةُ الْفَضْلِ قَائِمَةٌ لَا حَقِيقَةُ الْفَضْلِ هَذَا مَا قَالُوا . أَمَّا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ، وَهُو بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِعَيْنِهَا بِشَعِيرٍ بِغَيْرٍ عَيْنِهِ نَسِيئَةً فَشُبْهَةُ الْفَضْلُ قَائِمَةٌ لَا حَقِيقَةُ الْفَضْلِ هَذَا مَا قَالُوا .

وَاعْلَمْ أَنَّ اشْتَرَاطَ هَذَا الشَّرْطِ ، وَهُو كَوْنُ هَذَا النَّصِّ مُعَلَّلًا فِي الْجُمْلَة فِي غَايَةِ الصُّعُوبَة ؛ لَأَنَّ التَّعْلِيلَ إِنْ تَوَقَّفَ عَلَي تَعْلِيلٍ آخَرَ يَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفَ يَثْبُتُ أَنَّ بَعْضَ التَّعْلِيلَاتِ لَمْ يَتَوَقَّفُ عَلَي الْعَلِي الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إِنْ تَوَقَّفَ عَلَى تَعْلِيلٍ آخَرَ يَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفُ عَلَى هَذَا ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا بِأَنَّا لَمَّا شَرَطْنَا فِي الْعِلَّة التَّاثِيرَ ، وَهُو أَنْ يَثْبُتَ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِحْمَاعِ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ جِنْسَ هَذَا الْوَصْف أَوْ نَوْعِه لَا يَثْبُتُ التَّاثِيرُ اللَّ وَأَنْ يَثْبُتَ كَوْنُ هَذَا النَّصِّ مِنْ النَّصُوصِ الْمُعَلَّلَة ؛ لَأَنَّهُ كُلَّمَا ثَبَتَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ جِنْسَ هَذَا الْوَصْف أَوْ نَوْعَهُ فِي جِنْسِ هَذَا الْوَصْف أَوْ نَوْعَه فِي جِنْسَ هَذَا الْوَصْف أَوْ نَوْعَه فِي جَنْسَ هَذَا الْوَصْف أَوْ نَوْعَه فِي جِنْسِ هَذَا الْحُكْم أَوْ نَوْعِه ثَبَتَ أَنَّ هَذَا النَّصُّ مِنْ النُّصُوصِ الْمُعَلِّلَة ؛ لَأَنَّهُ كُلَّمَا ثَبَتَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ جِنْسَ هَذَا الْوَصْف أَوْ نَوْعَه فِي جِنْسِ هَذَا الْحُكْم أَوْ نَوْعِه ثَبَتَ أَنَّ هَذَا النَّصُوصِ الْمُعَلِّلَة ؛ لَأَنَّهُ كُلَّمَا ثَبَتَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ جِنْسَ هَذَا الْوَصْف أَوْ نَوْعَه فِي جِنْسِ هَذَا الْمُعَلِّلَة .

### الشَّرْ حُ

## قوله: الأصل في النصوص عدم التعليل

اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ فَقِيلَ: الْأَصْلُ عَدَمُ التَّعْلِيلِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ التَّعْلِيلِ وَقِيلَ: الْأَصْلُ التَّعْلِيلُ بِكُلِّ وَصْف صَالِحٍ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ حَتَّى يُوجَدَ مَانِعٌ عَنْ الْبَعْضِ وَقِيلَ الْأَصْلُ التَّعْلِيلُ بِوَصْف لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلِ يُمَيِّزُهُ مِنْ بَيْنِ الْأَوْصَافِ ، وَنَسَبَ ذَلِكَ إلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ اشْتَهَرَ فِيمَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ هُوَ التَّعَبُّدُ دُونَ التَّعْلِيل .

وَالْمُخْتَارُ : أَنَّ الْأَصْلَ فِي النُّصُوصِ التَّعْلِيلُ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ يُمَيِّزُ الْوَصْفَ الَّذِي هُوَ عَلَّةٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ قَبْلَ التَّعْلِيلِ وَالْمُخْتَارُ : أَنَّ الْأَصْلُ فِي وَالْمُخْتَارُ : أَنَّ الْأَصْلُ فِي وَالْمُخْتَارُ : وَهُو أَنَّ الْأَصْلُ فِي وَالنَّمْيِيزِ مِنْ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى هَذَا النَّصِّ النَّكِ يُرَادُ اسْتِخْرَاجُ عِلَّتِهِ مُعَلَّلُ فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ ، وَهُو أَنَّ الْأَصْلُ فِي النَّصُوصِ التَّعْلِيلُ إِنَّمَا يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ دُونَ الْلِلْزَامِ وَفِي الْمَذْهَبِ النَّالِثِ لَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ بَلْ يَكُفِي أَنَّ الْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ التَّعْلِيلُ .

وَحْهُ الْأُوَّلِ أَنَّ النَّصَّ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِصِيغَتِهِ لَا بِعلَّتِهِ إِذْ الْعِلَلُ الشَّرْعِيَّةُ لَيْسَتْ مِنْ مَدْلُولَاتِ النَّصِّ ، وَبِالتَّعْلِيلِ يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ مِنْ الصِّيغَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَجَازِ مِنْ الْحَقيقَةِ فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ ، وَأَيْضًا التَّعْلِيلُ إِمَّا بِحَمِيعِ مِنْ الصِّيغَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَازِ مِنْ الْحَقيقَةِ فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ ، وَأَيْضًا التَّعْلِيلُ إِمَّا بِحَمِيعِ مِنْ الصِّيغَةِ بِمَنْزِلَةِ النَّعْدَيَةُ ، وَيَمْتَنِعُ وَجُودُ جَمِيعِ أَوْصَافِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ ضَرُورَةُ التَّعْلِيلِ وَالتَّمَايُزِ وَالتَّمَايِّ وَهُو أَيْضًا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَصْف عَيَّنَهُ الْمُجْتَهِدُ مُحْتَمِلٌ لِلْعِلِّيَةِ وَعَدَمِهَا ، وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ اللَّعْلِيلُ فَلَا بُدَّ مَنْ دَلِيل يُرَجِّحُ الْبُعْضَ وَهُو أَيْضًا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَصْف عَيَّنَهُ الْمُجْتَهِدُ مُحْتَمِلٌ لِلْعِلِيَّةِ وَعَدَمِهَا ، وَالْحُكْمُ لَا يَثُبُتُ اللَّمُ الْمُؤْتِ مَنْ ذَلِيل يُرَجِّحُ الْبُعْضَ .

فَإِنْ قِيَلَ هَاهُنَا قِسْمُ آخَرُ هُوَ التَّعْلِيلُ بِكُلِّ وَصْفٍ قُلْنَا إِمَّا أَنْ

يُرَادَ كُلُّ وَصْفَ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَيَسْتَلْزِمُ تَعْدَيَةَ الْحُكْمِ إِلَى جَمِيعِ الْمَحَالِّ إِذْ مَا مِنْ شَيْئَيْنِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا مُشَارَكَةٌ مَا فِي وَصْفَ مَا ، أَوْ يُرَادَ كُلُّ وَصْفٍ صَالِحٍ لِلْعِلِّيَّةِ ، وَإِضَافَةِ الْحُكْمِ فَيُفْضِي إِلَى التَّنَاقُضِ أَيْ : التَّعْدِيَةِ وَعَدَمِهَا ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَوْصَافِ التوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة مُتَعَدٍّ وَبَعْضَهَا قَاصرٌ عَلَى مَا سَيَجيءُ ؛ فَلذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ هَاهُنَا لهَذَا الْقسْم .

وَوَحْهُ النَّانِي أَنَّ الْأَدِلَةَ قَائِمَةٌ عَلَى حُجِّيَّة الْقيَاسِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَة اَيْنَ نَصِّ وَنَصٍّ ، فَيَكُونُ التَّعْلِيلُ هُوَ الْأَصْلُ ، وَلَا يُمْكِنُ التَّعْلِيلُ بِكُلِّ وَصَّف إِلَّا أَنْ يَقُومَ مَانِعٌ كَمُخَالَفَة نَصِّ أَوْ إِحْمَاعٍ أَوْ مُعَارَضَة بِالْكُلِّ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْلِيلُ بِجَمِيعِ الْأَوْصَافِ لِمَا مَرَّ وَلَا بِكُلِّ وَاحِد ؛ لِأَنَّ مَنْهَا مَا هُو قَاصِرٌ يُوجِبُ حَجْرَ الْقَيْسِ وَقَصْرَ الْحُكُم عَلَى الْأَصْلِ ، وَمِنْهَا مَا هُو مُتَعَدِّ يُوجِبُ التَّعْدِيَةَ إِلَى الْفَرْعِ ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ فَتَعَيَّنَ الْبُعْضُ ، وَأَيْضًا الْقَيَاسِ وَقَصْرَ الْحُكُم عَلَى الْأُصْلِ ، وَمِنْهَا مَا هُو مُتَعَدِّ يُوجِبُ التَّعْدِيةَ إِلَى الْفَرْعِ ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ فَتَعَيَّنَ الْبُعْضُ ، وَأَيْضًا الْقَيَاسِ وَقَصْرَ الْحُكُم عَلَى الْفُونُ وَعِللَاهُ إِلَى الْقَوْلُ الْقَانِي عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِ هُوَ البَّعْضُ دُونَ الْمَجْمُوعِ أَوْ الْتَعْلِيلُ اللَّانِي عَلَى الْقَوْلِ النَّانِي عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَلِهَذَا الْقُتَصَرَ الْمُصَنِّقُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَوَابِ الدَّلِيلِ النَّانِي عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَلِهَذَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَوَابِ الدَّلِيلِ الثَّانِي عَلَى حَوَابِ الدَّلِيلِ اللَّالَةِ لِللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَوَابِ الدَّلِيلِ النَّانِي عَلَى الْلَوْلُ اللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤَالُولُ الْعَلَى الْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ

وَوَحْهُ الرَّابِعِ ظَاهِرٌ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ التَّعْلِيلَ بِالْقَاصِرَةِ يُوحِبُ عَدَمَ التَّعْدِيَةِ بَلْ غَايَتُهُ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ التَّعْدِيَةَ ، وَلَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْمَنْصُوصِ فَعَلَى تَقْدِيرِ التَّعْلِيل بِكُلِّ وَصْفٍ ثَبَتَ التَّعْدِيةُ بِالْمُتَعَدِّيَةِ ، وَتَكُونُ

الْقَاصِرَةُ لِتَأْكِيدِ الثُّبُوتِ فِي الْأَصْلِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ادَّعَيْتُمْ مِنْ أَنَّ نَصَّ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ مُعَلَّلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِالشَّمَنِيَّةِ مَعَ تَعَدِّيَ وُجُوبِ التَّعْيِينِ إِلَى الْمَطْعُومِ .

#### قوله: نظيره

أَيْ : نَظِيرُ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةُ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيد } يُوجِبُ التَّعْيِينَ ؛ لَأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّعْيِينِ كَالْإِشَارَةِ ، وَالْإِحْضَارِ وَذَلِكَ مِنْ بَابِ الرِّبَا أَيْضًا أَيْ : وَجُوبُ التَّعْيِينِ مِنْ بَابِ مَنْعِ الرَّبَا ، وَالاحْتِرَازُ عَنْهُ كَوُجُوبِ الْمُمَاثَلَة ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَطَ فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ تَعْيِينَ أَحَد الْبَدَلَيْنِ وَجُوبُ التَّعْيِينِ مِنْ بَابِ مُعْلِلَ الْنَدِينِ اللَّذَيْنِ شَرَطَ فِي بَاللَّيْنِ شَرَطَ الْمُمَاثَلَة فِي الْقَدْرِ احْتِرَازًا عَنْ حَقيقَة الْفَصْلِ وَقَدْ وَجَدْنَا وُجُوبَ التَّعْيِينِ مُتَعِيدٍ مَنْ بَيْعِ النَّقَدِينِ إلَى غَيْرِ وَحَدْنَا وُجُوبَ التَّعْيِينِ مُتَعِيدًا عَنْ بَيْعِ النَّقْدِينِ إلَى غَيْرِ الشَّعْيرِ مَنْ بَيْعِ الْمُعَلِقِ اللَّهُ تَعَلَى التَّقَابُضَ فِي الْمُحَلِسِ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ لِيَحْصُلَ وَحَرَّ التَّعْيِينِ إِلَى غَيْرِ النَّقْدَيْنِ أَنَّ بَعْ الطَّعَامِ سَوَاءٌ الْجَنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ لِيَحْصُلُ التَّعْيِينِ إِلَى غَيْرِ النَّقْدَيْنِ أَنَّ بَعْ اللَّهُ تَعَلَى التَّعْيِينِ إِلَى غَيْرِ النَّقْدَيْنِ أَنَّ السَّعْيِ مَعْ الْجَمْدِ فَي اللَّهُ عَلَى التَّعْيِينِ إِلَى غَيْرِ النَّقْدَيْنِ أَنَّ اللَّهُ الْعَلَى التَّعْيِينِ إِلَى غَيْرِ النَّقْدَيْنِ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى التَعْيِينِ إِلَى عَيْرِ النَّقْدَيْنِ أَنَّ اللَّهُ الْمُعَلِّ فِي حَقَّ وُجُوبِ الْمُمَاثَلَة أَشَدُ ثُونًا وَتَحَقَّقًا مِنْ رَبَا النَّسِيئَة وَهُو مَبْنَى

تَعْدَيَة وُجُوبِ التَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّ فِيه شُبْهَةَ الْفَضْلِ بِاعْتِبَارِ مَزِيَّةِ النَّقْدِ عَلَى النَّسِيئَةِ ، وَحَقِيقَةُ الشَّيْءِ أَوْلَى بِالشُّبُوتِ مِنْ شُبْهَتِهِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَعْلِيلَ هَذَا النَّصِّ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ مُعَلَّلًا فِي رِبَا الْفَضْلِ ، وَكَوْنُهُ مُعَلَّلًا فِي رِبَا النَّسِيئَةِ مُسْتَنَدُ إِلَى الْإِحْمَاعِ أَوْ النَّصِّ ، وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ } ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { يَنْعِ النَّقْد بِالنَّسِيئَةِ أَنْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } عَنْ بَيْعِ النَّقْد بَالنَّسِيئَة شُبْهَةُ الرِّبَا .

فَالدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِ النَّصِّ مُعَلَّلًا فِي الْجُمْلَةَ قَدْ يَكُونُ نَصَّا أَوْ إَجْمَاعًا ، وَقَدْ يَكُونُ تَعْلِيلًا آخَرَ وَيَنْتَهِي بِالْآخِرَةِ إِلَى نَصِّ أَوْ إَجْمَاعًا وَقَدْ يَكُونُ تَعْلِيلً آخِرَ حَتَّى يُتَوَهَّمَ وُرُودُ الْإِشْكَالِ إِحْمَاعًا لِلتَّسَلْسُلِ ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُوهِمُ أَنَّ كُلَّ تَعْلِيلٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَعْلِيلٍ آخَرَ حَتَّى يُتَوَهَّمَ وُرُودُ الْإِشْكَالِ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لُرُومِ التَّسَلْسُلِ أَوْ اسْتغْنَاء بَعْضِ التَّعْلِيلَاتِ عَنْ كَوْنِ النَّصِّ مُعَلِّلًا .

وَتَقْرِيرُ حَوَابِهِ أَنَّا نَشْتَرِطُ فِي الْعِلَّةِ التَّأْثِيرَ أَيْ: اعْتَبَارَ الشَّارِعِ حِنْسَهُ أَوْ نَوْعَهُ فِي حِنْسِ الْحُكْمِ أَوْ نَوْعِهِ فَكُلَّمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْوَصْفُ ثَبَتَ تَأْثِيرُهُ ، وَكُلَّمَا ثَبَتَ تَأْثِيرُهُ ثَبَتَ كَوْنُ النَّصِّ مُعَلَّلًا فِي الْجُمْلَةِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ اَعْثِبرَ عَلَّةً لِنَوْعَ الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهُ ، أَوْ لِجِنْسِهِ وَعَلَّةُ الْجَنْسِ عِلَّةٌ لِلنَّوْعِ ، وَرُبَّمَا يُقَالُ إِنَّ اسْتِخْرَاجَ الْعِلَّةِ وَاعْتِبَارَ كَوْنِهَا مُؤَثِّرَةً أَوْ غَيْرَ مُؤثِّرَةٍ مَوْقُوفٌ عَلَى كُوْنِ النَّصِّ مُعَلَّلًا فَإِثْبَاتُ ذَلِكَ بِه دَوْرٌ .

#### قوله هذا ما قالوا

إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِمَا تَوَهَّمَ مِنْ وُرُودِ الْإِشْكَالِ ؟ وَلِأَنَّ إِنْبَاتَ التَّعْلِيلِ فِي رِبَا النَّسِيئةِ كَافٍ وَكَوْنِ النَّصِّ مِنْ النُّصُوصِ

الْمُعَلَّلَةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى بَاقِي الْمُقَدِّمَاتِ ؛ وَلِأَنَّ وُجُوبَ التَّعْيِينِ وَالْمُمَاثَلَةِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِيهَا ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ التَّعْلِيلِ ، وَالتَّعْدِيةِ عَدَمَ النَّصِّ فِي الْفَرْعِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ مَبْنِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْوَارِدِ فِيها ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مُنْ شَرْطِ التَّعْلِيلِ ، وَالتَّعْدِيةِ عَدَمَ النَّصِّ فِي الْفَرْضُ وَالتَّقْدِيرُ مَنْ فَكُونَ عَلَى الْمُقَالِ وَيَكُفِي فِيهِ الْفَرْضُ وَالتَّقْدِيرُ

( النَّانِي يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا لَازِمًا كَالنَّمَنيَّة لِلزَّكَاة فِي الْمَضْرُوبِ عِنْدَنَا ) فَإِنَّ اللَّهَبَ وَالْفِضَّة خُلِقا تَمنًا ، وَهَذَا الْوَصْفُ لَا يَنْفَكُ عَنْهُمَا أَصْلًا ( حَتَّى تَجِبَ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ وَلِلرِّبَا عِنْدَهُ وَعَارِضًا كَالْكَيْلِ لِلرِّبَا ) فَإِنَّ الْكَيْلَ لَيْسَ بِلَازِمٍ الْوَصْفُ لَا يَنْفَكُ عَنْهُمَا قَدْ يُيَاعَانِ وَزْنَا ( وَجَلِيًّا وَخَفِيًّا عَلَى مَا يَأْتِي وَاسْمًا ) أَيْ : اَسْمَ جنس واللَّفِحَارُ وَصْفَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْمُسْتَحَاضَة أَنَّهُ دَمُ عَرْق انْفَجَرَ } ، وَهَذَا اسْمٌ مَعَ وَصْفَ عَارِضٍ ) الدَّمُ اسْمُ جنس واللَّفِحَارُ وَصْفَ عَارِضٌ ، ( وَحُكْمًا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ } ) قاسَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعَبَادِ عَنْ اللَّبِ وَالْعِلَّةُ كَوْنُهُمَا دَيْنًا ، وَهُو حُكْمٌ شَرْعِيُّ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْجُزَاءِ قَضَاءِ دَيْنِ الْعِبَادِ عَنْ اللَّبِ وَالْعِلَّةُ كَوْنُهُمَا دَيْنًا ، وَهُو حُكْمٌ شَرْعِيُّ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الدَّيْنَ الذَّمَة .

( وَكَقَوْلِنَا ۚ فِي الْمُدَّبَّرِ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ تَعَلَّقَ عَتْقُهُ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى فَلَا يُبَاعُ كَأُمِّ الْوَلَدِ ) فِيهِ قِيَاسُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَّبَرِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْعِلَّةُ كَوْنُهُمَا مَمْلُوكَيْنِ تَعَلَّقَ عِتْقُهُمَا بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى ، وَهَذَا حُكْمٌ شَرْعِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى احْتِرَازًا عَنْ الْمُدَبَّرِ الْمُقَيَّدِ كَقَوْلِهِ إِنْ مِتُّ فِي هَذَا الْمَرَضِ فَأَنْتَ حُرُّ ( وَمُرَكَبًا كَالْكَيْلِ وَالْجِنْسِ وَغَيْرَ مُرَكَّبٍ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ وَمَنْصُوصَةٌ وَغَيْرُ مَنْصُوصَةٍ كَمَا يَأْتِي ) .

الشَّرْحُ

#### قوله: الثاني

إِشَارَةٌ إِلَى نَفْيِ شَرَائِطَ اعْتَبَرَهَا بَعْضُهُمْ فِي الْعِلَّةِ ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ وَصْفًا لَازِمًا جَلِيًّا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ لَيْسَ بِمُرَكَّبٍ وَلَا حُكْمٍ شَرْعِيٍّ حَتَّى لَا يَجُوزَ التَّعْلِيلُ بِالْعَارِضِ ؟ لِأَنَّ انْفِكَاكَهُ يُوجِبُ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ .

وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ صَلَاحِيَةُ الْمَحَلِّ لِلِاتِّصَافُ بِه وَلَا بِالْخَفِيِّ كَرِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْبَيْعِ وَجَوَابُهُ يَأْتِي فِي فَصْلِ اللسَّحْسَانِ وَهُوَ أَنَّ الْخَفِيَّ قَدْ يَكُونُ أَقْوَى ، وَالاعْتَبَارُ بِالْقُوَّةِ أَوْلَى ، وَلَا بِغَيْرِ الْمَنْصُوصِ لَمَا سَيَأْتِي مَعَ حَوَابِهِ وَلَا بِلْمُركَّبِ مَنْ وَصَفْقَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَإِلَّا لَكَانَتْ الْعَلَّةُ صَفَةً زَائِدَةً عَلَى الْمَجْمُوعِ ضَرُورَةَ أَنَّا يَعْقِلُ الْمَجْمُوعَ ، وَنَجْهَلُ كَوْنَهُ عِلَّةً بِنَاءً عَلَى الذَّهُولِ أَوْ الْمَجْمُوعِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ صَفَةَ الْمَجْهُولُ غَيْرُ الْمَعْلُومِ وَاللَّازِمُ وَهُو كَوْنُ الْعِلَّة صَفَةَ الْمَجْمُوعِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ صَفَةَ الْكُلِّ إِنْ لَمْ تَقُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ لَمْ تَكُنْ صِفَةً لَهُ ، وَإِنْ قَامَتْ فَإِمَّا بِكُلِّ جُزْءٍ فَيَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ عِلَّةً ، وَالْمُقَدَّرُ حَلَى اللَّهُ وَإِمَّا بِكُلِّ جُزْءٍ فَيَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ عِلَّةً ، وَالْمَقْدَرُ اللَّهُ وَإِمَّا بِكُلِّ جُزْءٍ وَاحِدَ فَيَكُونُ هُوَ الْعَلَّةُ ، وَلَا مَدْحَلَ لِسَائِرِ الْأَجْزَاءِ وَإِمَّا بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُو الْمَحْمُوع ، وَحِينَتُه إِلَى كَيْفِيَّةٍ قِيَامِهَا بِالْمَجْمُوعِ وَيَتَسَلْسَلُ .

وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِكَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً إِلَّا قَضَاءَ الشَّارِعِ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ عِنْدَهَا رِعَايَةً لِمَصْلَحَة ، وَلَيْسَ ذَلِكَ صِفَةً لَهُ بَلْ جَعَلَهُ الشَّارِعُ مُتَعَلِّقًا بِهِ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالْعَلِّيَّةُ وِجْهَةُ ، الْوِحْدَةِ مِنْ الاعْتِبَارَاتِ مَتَى يَنْقَطِعُ التَّسَلْسُلُ فِيهَا بِانْقِطَاعِ الاعْتِبَارِ وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا مُتَقَدِّمٌ بِالزَّمَانِ عَلَى مَا فُرِضَ مَعْلُولًا فَيَلْزَمُ تَخَلُّفُ

الْمَعْلُولِ ، أَوْ مُتَأَخِّرٌ فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الْمَعْلُولِ أَوْ مُقَارِنٌ فَيَلْزَمُ التَّحَكُّمُ إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالْعِلَيَّةِ .

وَالْجَوَابُ أَنَّ تَأْثِيرَ الْعَلَلِ الشَّرْعِيَّةِ لَيْسَ بِمَعْنَى الْإِيجَادِ وَالتَّحْصِيلِ حَتَّى يَمْتَنِعَ التَّقَدُّمُ أَوْ التَّحَلُّفُ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثَّابِتُ بِالدَّلِيلِ عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخِرِ فَلَا يَلْزَمُ التَّحَكُّمُ فَظَهَرَ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ صَالِحًا لِلْعَلِيَّةِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ أَوْ يَكُونَ الثَّابِتُ بِالدَّلِيلِ عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخِرِ فَلَا يَلْزَمُ التَّحَكُّمُ فَظَهَرَ بُطُلَانُ الْأَدِلَةِ عَلَى اشْتِرَاطَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ ثَبَتَ بِالْأَدِلَةِ السَّابِقَةِ حُجَيَّةُ الْقَيَاسِ وَصِحَّةُ التَّعْلِيلِ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ بَيْنَ اللَّازِمِ وَالْعَلِيقِ مِنْ عَيْرِ ذَلِكَ فَثَبَتَ الْمَطْلُوبُ ، وَالْمُرَادُ بِكُونَ الْعَلَّةِ اَسْمَ حَنْسٍ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْحُكُمُ بِمَعْنَاهُ اللَّازِمِ وَالْعَارِضِ أَوْ الْحَلِيِّ وَالْحَفِيِّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَثَبَتَ الْمَطْلُوبُ ، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْعَلَّةِ اَسْمَ حَنْسٍ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْحُكُمُ بِمَعْنَاهُ اللَّازِمِ وَالْعَارِضِ أَوْ الْحَلِيِّ وَالْحَفِيِّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَثَبَتَ الْمَطْلُوبُ ، وَالْمُرَادُ بِكُونِ الْعَلَّةِ اَسْمَ حَنْسٍ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْحُكُمُ بِمَعْنَاهُ اللَّاعِ بِنَفْسِهِ مِثْلَ كُونِ الْخَارِجِ مِنْ الْمُسْتَحَاضَةِ دَمَ عَرْقِ مُنْفَجِرٍ لَا أَنْ يَتَعَلَّقَ بَنَفْسِ اللَّاسُمِ الْمُخْتَلَفِ بِاخْتِلَافِ اللَّعَاتِ

( مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ عِنْدَنَا ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ فَإِنَّهُ جَعَلَ عِلَّةَ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفضَّة الثَّمَنيَّةَ فَهِيَ مُقْتَصِرَةٌ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفضَّة غَيْرَ مُتَعَدِّيَة عَنْهُمَا إِذْ غَيْرُ الْحَجَرَيْنِ لَمْ يُخْلَقْ ثَمَنًا .

وَالْحَلَافَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ مُسْتَنْبَطَةً أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَنْصُوصَةً فَيَجُوزُ عَلِّيَتُهَا اتِّفَاقًا ﴿ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ ﴾ سَوَاءٌ كَانَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى أَوْ لَا ﴿ وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ لِلِاعْتِبَارِ إِذْ لَيْسَ لِلْعَبْدِ بَيَانُ عِلِّيَةٍ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا قَالُوا أَنَّ فَائدَةَ التَّعْلِيلِ لَا تَنْحَصِرُ فِي هَذَا ﴾ أَيْ : في الاعْتَبَار .

( وَفَائِدَتُهُ أَنْ يَصِيرَ الْحُكْمُ أَقْرَبَ إِلَى الْقَبُولِ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِذْ الْفَائِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ لَيْسَتْ إِلَّا إِنْبَاتُ الْحُكْمِ ، فَإِنْ قِيلَ التَّعْدِيَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى التَّعْلِيل فَتَوَقَّفُهُ عَلَيْهَا دَوْرٌ .

قُلْنَا: يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ بِأَنَّ الْوَصْفَ حَاصِلٌ فِي الْغَيْرِ) أَيْ: التَّعْلِيلُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّعْدِيَةِ بَلْ يَتَوَقَّفُ التَّعْلِيلُ عَلَى الْعِلْمِ بأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ حَاصِلٌ فِي غَيْرِ مَوْرِدِ النَّصِّ .

وَاعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاءِ قَدْ تَحَيَّرُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاسْتَبْعَدُوا مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا تَوَهُّمًا مِنْهُمْ أَنَّ الْعَلَّةَ فِي الْأَصْلِ مَا هِيَ فَإِذَا حَصَلَ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِالْعِلَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَعَدِّيَةً مِنْ الْأَصْلِ مَا هِي فَإِذَا حَصَلَ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِالْعِلَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَعَدِّيَةً مِنْ الْأَصْلِ يَتَعَدَّى الْحُكْمُ ، وَإِلَّا فَلَا بَلْ يَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ ، أَوْ مَوْرِدِ النَّصِّ ، أَوْ مَوْرِدِ النَّصِّ ، أَوْ مَوْرِدِ الْإِحْمَاعِ فَيَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ ، أَوْ مَوْرِدِ الْإِحْمَاعِ فَيَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ ، أَوْ مَوْرِدِ

أُمَّا تَوَقُّفُ التَّعْلِيلِ عَلَى التَّعْدِيةِ أَوْ عَلَى الْعِلْمِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ حَاصِلَةٌ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ فَلَا مَعْنَى لَهُ ، فَأَقُولُ هَذِهِ

الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اشْتَرَاطِ التَّأْثِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّاتِفَاءِ بِالْإِخَالَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَعْنَى التَّأْثِيرِ الْتَصْفَ مُوْرِدِ النَّصِّ غَيْرَ حَاصِلِ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ جِنْسَ الْوَصْفُ مُقْتَصِرًا عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ غَيْرَ حَاصِلِ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ جِنْسَ الْوَصْفُ مُقْتَصِرًا عَلَى مَوْرَةٍ أُخْرَى لَا يُدْرَى أَنْ فِي صُورَةٍ أُخْرَى لَا يُدْرَى لَا يُدْرَى أَنْ الْعِلَّةِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ نَوْعَ الْعِلَّةِ أَوْ جِنْسَهَا لَمَّا لَمْ يُوجَدُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى لَا يُدْرَى أَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَهُ أَوْ لَمْ يَعْتَبِرْهُ .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا كَانَ مُجَرَّهُ الْإِخَالَة كَافِيًا يَحْصُلُ الْوُقُوفُ عَلَى الْعِلَّة مَعَ الاَقْتَصَارِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ أَوْ الْإِحْمَاعِ يَمْتَنِعُ الْوُقُوفُ بِطَرِيقِ الاسْتِنْبَاطِ عَلَى كَوْنِهِ عِلَّةً عِنْدَنَا الْحَلَافُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَصْف الْقَاصِرِ عِنْدَنَا وَصِحَّتَهُ عِنْدَهُ ، وَتَمَرَةُ حِلَافًا لَهُ ، فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ مَبْنَى الْحَلَاف أَفَادَ عَدَمَ صِحَّة التَّعْلِيلِ بِالْوَصْف الْقَاصِرِ عِنْدَنَا وَصِحَّتَهُ عِنْدَهُ ، وَتَمَرَةُ الْحَلَاف أَفَادَ عَدَمَ صِحَّة التَّعْلِيلِ بِالْوَصْف الْقَاصِرِ عَنْدَنَا وَصِحَّتَهُ عَنْدَهُ ، وَتَعَمَّ التَّعْلِيلَ الْحَلَاف أَنَهُ لَا اعْتَبَارَ لِعَلَيق اللَّوَسُف الْفَاصِرِ فَإِنَّهَا مُجَرَّدُ وَهُمٍ لَا غَلَبَةَ الطَّنِّ بِعِلِيةٍ الْوَصْف الْقَاصِرِ فَإِنَّهَا مُجَرَّدُ وَهُمٍ لَا غَلَبَةَ ظُنِّ فَلَا الْعَبَارَ لِعَلَبَةِ الظَّنِّ بِعِلِيّةِ الْوَصْف الْقَاصِرِ فَإِنَّهَا مُجَرَّدُ وَهُمٍ لَا غَلَبَةَ ظُنِّ فَلَا الْعَالَ بَعَلَيْهِ الْوَصْف الْقَاصِرِ فَإِنَّهَا مُجَرَّدُ وَهُمٍ لَا غَلَبَةَ ظُنِّ فَلَا اللَّوْسُ بِعِلَيْةِ الْوَصْف الْقَاصِرِ فَإِنَّهَا مُجَرَّدُ وَهُمٍ لَا غَلَبَة ظُنِّ فَلَا الْمُتَعَدِّي الْمُؤَنِّ .

كَمَا أَنَّ تَوَهُّمَ أَنَّ لِخُصُوصِيَّةِ الْأَصْلِ تَأْثِيرًا فِي الْحُكْمِ فَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَمْنَعُ التَّعْلِيلَ بِالْوَصْفِ الْمُتَعَدِّي الْمُؤَثِّرِ فَكَذَا هَاهُنَا إلَّا إِلَّا الْمَعْنَى لَا يَمْنَعُ التَّعْلِيلَ بِالْوَصْفِ الْمُتَعَدِّي الْمُؤَثِّرِ فَكَذَا هَاهُنَا إلَّا إِنَّا كَانَ الْوَصْفُ الْعَيْنِهَا } فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ عِلِّيَّتُهُ ، إِنَّا عَلْيُهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { حُرِّمَتُ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا } فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ عِلِيَّتُهُ ، وَيَكُونُ مَانِعًا مِنْ عِلِيَّةٍ وَصْفُ آخَرَ فَإِنْ قِيلَ تَعْلِيلُكُمْ

بِالتَّمَنيَّةِ لِلزَّكَاةِ فِي الْمَضْرُوبِ تَعْليلٌ بِالْوَصْفِ الْقَاصِرِ قُلْنَا : لَا بَلْ مُتَعَدِّ إِلَى الْحُلِيِّ فَإِنْ قِيلَ : تَعْدِيَتُهُ إِلَى الْحُلِيِّ لَا تَدُلُّ عَلَى كَوْنه وَصْفًا مُؤَثِّرًا وَقَدْ جَعَلْتُمْ هَذه الْمَسْأَلَةَ مَبْنيَّةً عَلَى التَّأْثير .

قُلْنَا مَعْنَى ُ قَوْلِنَا : أَنَّ الشَّمَنيَّةَ عَلَّةٌ لِلزَّكَاةَ فِي الْمَضْرُوبِ هُوَ أَنَّ كُوْنَ الذَّهَبِ وَالْفضَّةِ خُلِقَا ثَمَنَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ مَصْرُوفَيْنِ إِلَى الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ بَلَ هُمَا مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَة حلْقَةً فَيَكُونَانِ مِنْ الْمَالِ النَّامِي ، وَتَأْثِيرُ الْمَالِ النَّامِي فِي وُجُوبِ مَصْرُوفَيْنِ إِلَى الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ بَلَ هُمَا مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَة حلْقَةً فَيَكُونَانِ مِنْ الْمَالِ النَّامِي ، وَتَأْثِيرُ الْمَالِ النَّامِي فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ بَا التَّمَنِيَّةَ مِنْ جُزْئِيَّاتِ كَوْنِ الْمَالِ نَامِيًا فَتَكُونُ عِلَّةً مُؤَثِّرَةً بِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّمَنِيَّةَ مِنْ جُزْئِيَّاتِ كَوْنِ النَّمَانِيَةُ مُؤَثِّرَةً بِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّمَنِيَّةُ اللَّهُ مَا عَبْرَ جَنْسَهُ فِي حُكْمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَالْعِلَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ النَّمَاءُ لَا الشَّمَنِيَّةُ

# الشَّرْحُ

## قوله: لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص

إِشَارَةٌ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْخَصْمِ ، وَهُو َأَنَّ النَّصَّ إِذَا كَانَ مَعْقُولًا فَالْحُكْمُ ثَابِتُ الْعِلَّةِ ذُونَ النَّصِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْعِلَّةِ إِلَّا مَا ثَبَتَ بِهِ الشَّيْءُ وَلَا شَيْءَ هَاهُنَا يَثْبُتُ بِهَا سوَى الْحُكْمِ ، وَلِذَا يُعَدَّى إِلَى الْفَرْعِ بِأَنْ يُقَالَ ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ بِالْعِلَّةِ لَلْعِلَّةِ إِلَّا مَا ثَبَتَ بِهِ الشَّيْءُ وَلَا شَيْءَ هَاهُنَا يَثْبُتُ بِهَا سوَى الْحُكْمِ ، وَلِذَا يُعَدَّى إِلَى الْفَرْعِ بِأَنْ يُقَالَ ثَبَتَ فِي الْفَرْعِ فَيَشْبُتُ فِيهِ أَيْضًا وَعَدَمُ التَّعَدِّي لَا يَصْلُحُ مَانِعًا لِلْإِحْمَاعِ عَلَى جَوَازِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ الْمَنْصُوصَةِ فَلَ اللهِ مُعْدَلًا اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا شَيْعُ اللهُ وَلَى اللهُ وَعَدَمُ التَّعْلِيلُ لَوْ فَالْمَعْنَى ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عُلِّلَ أَوْ لَمْ يُعَلِّلُ فَيُعَدُّ التَّعْلِيلُ لَوْ أَصَالِ بَالْعَلَّ لَوْ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَمَعْنَى عِلِيَّةِ الْوَصْفِ كَوْنُهُ بَاعِثًا لِلشَّارِعِ عَلَى شَرْعِ الْحُكْمِ ، وَإِنَّمَا جَازَتْ التَّعْدِيَةُ إِلَى الْفَرْعِ لِمَا فِي التَّعْلِيلِ مِنْ تَعْمِيمِ النَّصِّ وَشُمُولِهِ لِلْفَرْعِ ، وَبَيَانِ كَوْنِهِ مُثْبِتًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ وَقِيلَ : حُكْمُ الْأَصْلِ مُضَافُ إِلَى النَّصِّ فِي نَفْسِهِ ، وَإِلَى الْعِلَّةِ فِي حَقِّ الْفَرْعِ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ اللَّشِرَاكِ كَافٍ فِي الْقِيَاسِ .

#### قوله: وإنما يجوز التعليل

احْتِجَاجٌ عَلَى امْتنَاعِ النَّعْلِيلِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ أَيْ : وَإِنَّمَا جَازَ النَّعْلِيلُ بِغَيْرِ الْمَنْصُوصَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا أَمَرَ بِاللعْتِبَارِ الْمَنْعُوصَةِ عَلَى النَّعْلِيلِ مَعَ نُدْرَةِ الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ كَانَ ذَلِكَ إِذْنَا لِبَيَانِ عِلِيَّةِ الْأَحْكَامِ ؛ لِأَجْلِ الْقِيَاسِ فَيَبْقَى بَيَانُ الْعِلَّةِ بِالْقَاصِرَةِ عَلَى النَّعْلِيلِ مَعَ نُدْرَةِ الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ كَانَ ذَلِكَ إِذْنَا لِبَيَانِ عِلِيَّةِ الْأَحْكَامِ ؛ لِأَجْلِ الْقِيَاسِ فَيَبْقَى بَيَانُ الْعَلَّةِ بِالْقَاصِرَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ بِاللعَتِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

### قوله إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم

لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنْ أُرِيدَ بِالْفَائِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ مَا يَكُونُ لَهُ تَعَلَّقٌ بِالْفِقْهِ وَنِسْبَةٌ إِلَيْهِ فَلَا نُسَلِّمُ انْحِصَارَهَا فِي إِثْبَاتِ

الْحُكْمِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ سُرْعَةُ الْإِذْعَانِ ، وَزِيَادَةُ اللطْمئنانِ بِالْأَحْكَامِ ، وَاللطِّلَاعِ عَلَى حِكْمَةِ الشَّارِعِ فِي شَرْعَيَّتِهَا . وَإِنْ أُرِيدَ الْمَسْأَلَةُ الْفَقْهِيَّةُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّعْلِيلَ لَا يَكُونَ إِلَّا لِأَجْلِهَا ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِفَائِدَة أُخْرَى مُتَعَلِّقَة بِالشَّرْعِ فَلَا يَلْزَمُ الْعَبْثُ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ دَلِيلَ الشَّرْعِ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُوجِبَ عَلْمًا أَوْ عَمَلًا ، وَالتَّعْلِيلُ بِالْقَاصِرَةِ لَا يُوجِبُ الْعُلْمَ ، وَهُو ظَاهِرٌ الْعَبْثُ مِنْ أَنْ يُوجِبَ عَلْمًا أَوْ عَمَلًا ، وَالتَّعْلِيلُ بِالْقَاصِرَةِ لَا يُوجِبُ الْعُلْمَ ، وَهُو ظَاهِرٌ وَلَا الْعَمَلُ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ بِالنَّصِّ ، وَاللطِّلَاعُ عَلَى الْحِكْمَةِ مِنْ بَابِ الْعِلْمِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ التَّعَلَّلُ الْمُفِيدُ لِلظَّنِّ .

وَجَوَابُهُ : أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْقَاصِرَةَ لَيْسَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ سُلِّمَ فَيُفِيدُ الظَّنَّ بِالْحِكْمَةِ ، وَالْمَصْلَحَةِ وَهُوَ يُوجِبُ سُرْعَةَ الْإِذْعَانَ وَشَدَّةَ اللَّطْمُثْنَانَ ، وَأَيْضًا مَنْقُوضٌ بَالتَّعْلِيلَ بِالْعَلَّةِ الْقَاصِرَةِ الْمَنْصُوصَةَ بَنَصٍّ ظَنِّيٍّ .

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلنِّزَاعَ فِي التَّعْلِيلِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصَرَةِ الْغَيْرِ الْمَنْصُوصَة ؛ لَأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ عَدَمُ الْجَزْمِ بِذَلِكَ فَلَا نِزَاعَ ، وَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ الظَّنِّ فَبَعْدَمَا غَلَبَ عَلَى رَأْيِ الْمُحْتَهِدِ عَلَيْهِ الْوَصْفُ الْقَاصِرُ ، وَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ ذَلِكَ بِأَمَارَةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي اسْتِنْبَاطِ الْعِلَلِ لَمْ يَصِحَّ نَفْيُ الظَّنِّ ذَهَابًا إِلَى أَنَّهُ مُحَرَّدُ وَهُمْ عَلَى مَا زَعَمَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ رُجْحَانِ ذَلِكَ أَوْ عِنْدَ يَعارُض الْقَاصِر وَالْمُتَعَدِّي فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْعِلَّة هُوَ الْوَصْفُ الْمُتَعَدِّي .

### قوله: فإن قيل

تَقْرِيرُ السُّؤَالِ لَوْ كَانَتْ صِحَّةُ التَّعْلِيلِ مَوْقُوفَةً عَلَى تَعْدِيَةِ الْعلَّةِ لَمْ تَكُنْ تَعْدِيَتُهَا مَوْقُوفَةً عَلَى صِحَّتِهَا لِامْتِنَاعِ الدَّوْرِ ، وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ لِلِاَتِّفَاقِ عَلَى تَوَقُّفِ التَّعْدِيَةِ عَلَى ثُبُوتِ الْعِلِّيَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَى صِحَّتِهَا وَتَقْرِيرُ

الْجَوَابِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَى التَّعْلِيلِ هُوَ التَّعْدِيَةُ بِمَعْنَى إثْبَاتِ حُكْمٍ مِثْلِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ ، وَالتَّعْلِيلُ مَوْقُوفٌ عَلَى النَّعْدِيَةُ الْعِلَّةُ لِمَعْنَى الْبَاتِ حُكْمٍ مِثْلِ حُكْمٍ الْأَصْلُ فِي الْفَرْعِ ، وَالتَّعْلِيلُ مَوْرُدِ النَّصِّ فَلَا دَوْرَ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ دَوْرُ مَعِيَّةٍ لَا دَوْرُ تَقَدُّمٍ إِذْ الْعِلَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مُتَعَدِّيَةً يَثْبُتُ أَوَّلًا ثَمَّ تَكُونُ علَّةً

## قوله هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير

فيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ اقْتِصَارَ الْوَصْفِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ وَعَدَمَ حُصُولِهِ فِي صُورَةٍ أُخْرَى مَعَ عَدَمِ النَّصِّ عَلَى علَّيَةِ الْوَصْفِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ لَا يُنَافِي وُجُودَ جِنْسِ الْوَصْفِ فِي صُورَةٍ أُخْرَى وَاعْتِبَارُ الشَّارِعِ إِيَّاهُ جِنْسَ الْحُكْمِ بِأَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ

#### قوله: ويكون مانعا من علية وصف آخر

قِيلَ : عِلِّيَّةٌ لَا تَزَاحُمَ فِي الْعِلَلِ فَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِالنَّصِّ أَوْ غَيْرِهِ لِلْحُكْمِ عِلَّةٌ قَاصِرَةٌ ، وَأُخْرَى مُتَعَدِّيَةٌ ، وَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَدِّيَةِ دُونَ الْقَاصِرَةِ .

( مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِعِلَّة اُحْتُلِفَ فِي وُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ أَوْ فِي الْأَصْلِ كَفَوْلِهِ فِي الْأَخِ أَنَّهُ شَخْصٌ يَصِحُّ التَّكْفيرُ الْعَمِّ وَإِنْ أَرَادَ عِثْقَهُ إِذَا مَلَكَهُ لَا يُفِيدُهُ ) ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ غَيْرُ مَوْجُودِ فِي ابْنِ الْعَمِّ وَإِنْ أَرَادَ إِعْتَاقَهُ بَعْدَمَا مَلَكَهُ فَلَا يُسَلِّمُ ذَلِكَ فِي الْأَخِ وَكَقَوْلِهِ إِنْ تَزَوَّجْت زَيْنَبَ فَكَذَا تَعْلِيقٌ فَلَا يَصِحُّ بِلَا نَكَاحٍ . كَمَا لَوْ قَالَ زَيْنَبُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ وُجُودَ التَّعَلَّقِ فِي الْأَصْلِ ، أَوْ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ بَالْإِحْمَاعِ مَعَ اللَّعْدِيلُ فَي قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ إِنَّهُ عَبْدٌ فَلَا يُقْتَلُ بِالْحُرِّ كَالْمُكَاتِبِ ) أَيْ : مُكَاتَبٌ قُتِلَ وَلَهُ مَالٌ يَفِي بِبَدَلِ اللَّعْبَدِ إِنَّهُ عَبْدٌ فَلَا يُقْتَلُ بِالْحُرِّ كَالْمُكَاتِبِ ) أَيْ : مُكَاتَبٌ قُتِلَ وَلَهُ مَالٌ يَفِي بِبَدَلِ اللَّعْبَدِ إِنَّهُ عَبْدٌ فَلَا يُقْتَلُ بِالْحُرِّ كَالْمُكَاتِبِ ) أَيْ : مُكَاتَبٌ قُتِلَ وَلَهُ مَالٌ يَفِي بِبَدَلِ اللَّكْوَبِ فَي الْعَلْمُ بِوَصْف يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ كَقُولِهِ مُكَاتَبٌ فَلَا يَصِحُ التَّكُفِيرُ بِإِعْتَاقِهِ كَمَا إِذَا أَدَّى بَعْضَ الْبَدَلِ فَنَقُولُ الْبَعْلِلُ بُوصْف يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ كَقَوْلِهِ مُكَاتَبٌ فَلَا يَصِحُ التَّكُفِيرُ بِإِعْتَاقِهِ كَمَا إِذَا أَدًى بَعْضَ الْبَدَلِ فَنَقُولُ أَنَا فَالَعُ بُعَضْ الْبَدَل عَوَضٌ مَانِعٌ ) .

### الشَّرْ حُ

#### قوله: وإن أراد إعتاقه

يَعْنِي : إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَصِيرُ مِلْكًا لَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِإِعْتَاقٍ قَصْدِيٍّ وَاقِعٍ بَعْدَ الْمِلْكِ فَلَا نُسَلِّمُ وُجُودَ هَذَا الْوَصْفِ فِي الْفَرْعِ أَعْنِي : الْأَخَ بَلْ هُوَ يُعْتَقُ بِمُجَرَّد الْملْك .

#### قوله أو ثبت

عَطْفٌ عَلَى ٱخْتُلِفَ أَيْ : لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِعِلَّة ٱخْتُلِفَ فِي عِلِّيَّتِهَا مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ كَالِاخْتَلَافِ فِي عِلِيَّتِهَا مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ كَالِاخْتَلَافِ فِي أَنَّ عِلَّة عَدَمِ قَتْلِ الْحُرِّ بِالْمُكَاتَبِ هُوَ كَوْنُهُ عَبْدًا أَوْ الْجَهْلُ بِأَنَّ مُسْتَحِقَّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ هُوَ السَّيِّدُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْوَرَثَةِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ هَلْ يَفِي بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ أَمْ لَا ؟

#### قوله أداء بعض البدل عوض

، وَالْعُوَضُ مَانِعٌ مِنْ جَوَازِ التَّكْفِيرِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَصْلِ دُونَ الْفَرْعِ . فَإِنْ قُلْتَ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ التَّعْلِيلِ بِوَصْف يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ إِذْ أَدَاءُ بَعْضِ الْبَدَلِ لَا يُوجَدُ فِي الْفَرْعِ ، وَهُوَ الْمُكَاتَب الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً ؟ قُلْتُ مَعْنَى الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِعِلَّةٍ مَعَ وَصْفٍ يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ فَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِوَصْفٍ لَيْسَتْ صِلَةً لِلتَّعْلِيلِ بَلْ هِيَ بَاءُ الْمُصَاحَبَةِ وَحِينَئِذٍ لَا إشْكَالَ .

في الْحُكْمِ فَقُهِمَ الْحُكْمَان فَيَرْجِعُ الضَّمِيرُ إِلَيْهِمَا أَوْ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ إِلَى الشَّيْفَيْنِ ( أَوْ ذَكَرَ أَحَدَهُمَا ) أَيْ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ أَوْ السَّيْفَيْنِ ( نَحْوُ : { الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ } ) فَإِنَّ تَخْصِيصَ الْقَاتِلِ بِالْمَنْعِ مِنْ الْإِرْثِ مَعَ سَابِقَةِ الْإِرْثِ يُشْعِرُ بِأَنَّ علَّةَ الْمَنْعِ الْقَتْلُ ( أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِ السَّتْفَاء نَحْوُ : { إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ } وَالْعَفُو يَكُونُ عِلَةً لِسَقُوطِ الْمَفْرُوضِ ( أَوْ بِطَرِيقِ الشَّرُطُ نَحْوُ : { هِثْلًا بِمثْلُ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْجَنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شُتُمْ } ) فَاحْتَلَفَ الْعَلِيّةُ نِحُو نَعِيقَةً لِسَقُوطِ الْمَفْرُوضِ ( أَوْ بِطَرِيقِ الشَّرُطُ نَحْوُ : { هِثْلًا بِمثْلُ فَإِنْ الْحَثَلُفَ الْجَنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شُتُمْ } ) فَاحْتَلَفُ الْجَنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شُتُمْ } ) فَاحْتَلَفُ الْجَنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شُتُمْ } ) فَاحْتَلَفُ الْجَنْسَ يَكُونُ عِلَةً لِجَوَازِ الْبَيْعِ ( وَاعْلَمْ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمُوَاضِعَ إِنَّ سُلّمَ الْعَلِّيَةُ ) إِنَّمَا قَالَ إِنْ سُلّمَ الْعَلِيَّةُ ) إِنَّمَا قَالَ إِنْ سُلّمَ الْعَلِيَّةُ فِي الْمَوْوَفَعَةِ كَهُونَ الْعَلِيَّةُ فِي الْمَوْوَفَعَة لَكِنْ يُمْكُنُ أَنْ تُكُونَ الْعَلَيْةُ وَإِنْ نَسَبَ الْحُكْمَ إِلَى الْمُواقَعَة لَكِنْ يُمْكُنُ أَنْ تَكُونَ الْعَلَيْة وَالسَّارِقَة لِكَنَّ الْمَوْاقَعَة لَكِنْ يُمْكُنُ بِهَا الْقَيَاسُ أَصْلًا نَحْوُ : السَّارِقُ والسَّارِقَة لِأَنَّ السَرِقَة لِأَنَّ السَرِقَة إِنْ كَانَتْ عَلَة فَكُلَّمَا وُجِدَتْ يَثْبُ الْحُكْمُ الْقَطْعِيُّ نَصَّا لَا قَيَاسًا ، وَكَذَا فِي زَنَى مَاعِزُ وَنَحُوهُ والسَّارِقَة لِأَنَّ السَّرِقَة لِأَنَّ السَرِقَة لِأَنَّ السَرِقَة إِنْ كَانَتْ عَلَة فَكُلَّمَا وُجِدَتْ يَثْبُتُ الْحُكُمُ الْقَطْعِيُّ نَصَّا لَا قَيَاسًا ، وَكَذَا فِي زَنَى مَاعِزٌ وَنَحُوهُ الْمُؤْوَةُ وَلَالَ السَرَقَة لِأَنَّ السَرَقَة لِأَنَّ السَرَقَة لِأَنَّ السَرِقَة لِأَنَّ السَرَقَة لِأَنَّ السَرَقَة لِكُنَ الْعَلَى الْمُؤْوَقِةُ لَكُونَ الْعَلْمِ لَا قَيَاسَانَ وَيَعْمَ الْقَوْدَ فَوْمَا الْعَلْمُ الْمُؤْوَلَةُ وَالْمَا وَالْعَلَامُ الْمُؤْلُونَ الْعَلَيْقُولُونَ إِلَا الْعَلَال

فَاسْتَخْرَجَهُ وَأَيْضًا النَّصُّ يَدُلُّ عَلَى تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى تِلْكَ الْقَضِيَّةِ فِي " وَاقَعْتُ امْرَأَتِي " وَنَحْوِهَا لَا عَلَى كَوْنِهَا مَنَاطًا فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَتَكَ حُرْمَةَ الصَّوْمِ وَأَيْضًا الْغَايَةُ وَالِاسْتِشْنَاءُ لَا يَدُلَّانِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ وَثَانِيهَا الْإِحْمَاعُ كَإِحْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الصِّغْرَ عِلَّةٌ لِثُبُوتِ الْوِلَايَة عَلَيْهِ فِي الْمَالِ).

## الشَّرْحُ

#### قوله الثالث

لَا شَكَ أَنَّ كُوْنَ الْوَصْف الْجَامِع عَلَةَ حُكْمٍ خَبَرِيٍّ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ ، فَلَا بُدَّ فِي إِثْبَاتِه مِنْ دَلِيلٍ وَلَهُ مَسَالِكُ صَحِيحةٌ ، وَمَسَالِكُ يُتَوَهَّمُ صَحَيْتُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُمَا وَلِمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ، وَالْمَسَالِكُ الصَّحِيحَةُ ثَلَاثَةٌ : النَّصُّ وَالْإِحْمَاعُ وَالْمُمْنَاسَبَةُ ثُمَّ النَّصُّ إِمَّا صَرِيحٌ وَهُو مَا دَلَّ بوَضْعِه وَإِمَّا إِيمَاءٌ وَهُو أَنَّ يَلُومَ مِنْ مَذْلُولِ اللَّفْظ ، فَالصَّرِيحُ لَهُ مَرَاتِبُ : مِنْهَا مَا صَرِيحٌ وَهُو مَا دَلَّ بوَضْعِه وَإِمَّا إِيمَاءٌ وَهُو أَنَ يَلُومَ مِنْ مَذْلُولِ اللَّفْظ ، فَالصَّرِيحُ لَهُ مَرَاتِبُ : مِنْهَا مَا صَرِيحٌ وَهُو مَا دَلَّ بوَضْعِه وَإِمَّا لِيمَاءٌ وَهُو أَنَّ يَلُومَ مِنْ مَذْلُولِ اللَّفْظ ، فَالصَّرِيحُ لَهُ مُولُوفَ قَدْ تَجِيءُ لَغَيْرِ الْعَلِيّةِ كَلَامِ الشَّارِعَ وَابَّهُ مَا وَرَدَ فِيهِ حَرْفَ ظَاهِرٌ فِي التَعْلِيلِ مِثْلُ لِكَذَا أَوْ مَعْهُمْ مَكُدُهُ فِي التَعْلِيلِ مِثْلُ لِكَذَا وَإِنَّ مَا وَمَنْهُمُ مَا مُكُلُومِهِمْ مُحَرَّدِ الشَّرُطُ وَالسَّتِصْحَابَ ، وَمِنْهَا مَا دَحَلَ فِيهِ الْفَاءُ فِي كُلَامِ الشَّارِعَ إِمَّا فِي الْوَصْف مِثْلُ { زَمَّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَمُولَةُ فِي عَنْ النَّعْلِيلِ مَنْ اللَّعْمُ فَي التَّعْلِيلِ مَنْ عَلَى الْعَلَيْةِ اسْتَدْلِالِيَّةُ مَا اللَّاوِي وَمَنْهُ اللَّامُ وَمَ الْعَلَمُ اللَّامُ وَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَمَ اللَّامُ اللَّامُ وَمَ وَهُذَا دُونَ مَا قَلْهُ وَلَى الْفَاءَ لِلتَعْقِيبُ وَدَلُومُ عَلَى النَّعْلِيلِ دَفْعًا لِلسَّبْعُادِ كَمَا فِي الْعَمْقِ الْكُومِ الْمُولُومَةِ وَاللَّهُ وَوَلَى مَا قَرْنُى مَاعِزٌ فَرُحُمَ وَهُولَ النَّاعُ عَلَى النَّعْلِيلِ دَفْعًا لِلسَّيْمَادِ كَمَا فِي الْعَلْمِ الْمُولُومَةِ وَلَوْلُ مَا وَلَامُ وَلَعُهُ وَلَالُكُومُ مَا لَوْ لَمْ مُؤْولًا اللَّامُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُوافَعَةِ بَيَالُ مُولَا اللَّهُ لِلَيْعَامُ وَلَا اللَّالِهُ الْفَاءَ لِلْعَلْمَ اللَّهُ الْفَاعِلُولُ الْفَاعُولُ الْفَاعُولُ الْفَاعُولُ الْفَاعُولُ الْمُعَلِيلُ وَلَامُ عَلَى النَّعْلِيلُ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَقَاءُ لِلْعَلْمَ اللَّهُ الْمَاءَ لَوْلَكُمُ الْفَاء

الْحُكُم حَوَابٌ لَهُ لِيَحْصُلُ غَرَضُهُ لِئلًا يَلْزَمَ إِخْلَاءُ السُّؤَالِ عَنْ الْجَوَابِ وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ فَيَكُونَ السُّؤَالُ مَنْ الْحَوَابِ وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ فَيَكُونَ السُّؤَالُ مَعْ الْعَثَاقِ إِلَّا أَنَّ الْفَاءَ لَيْسَتْ مُحَقَّقَةً لِيَكُونَ صَرِيحًا بَلْ مُقَدَّرًةً فَيكُونُ إِيمَاءً مَعَ احْتَمَالِ عَدَمِ قَصْدِ الْجَوَابِ كَمَا يُقَالُ الْعَبْدُ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَيَقُولُ السَّيِّدُ اسْقِنِي مَاءً وَكَحَديثِ الْخَثْعَمِيَّة فَإِنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَذَكَرَ نَظِيرَهُ وَهُو دَيْنُ الْآدَمِيِّ فَنَبَّهَ عَلَى كَوْنِهِ عَلَّةً للنَّفْعِ وَإِلَّا لَزَمَ الْعَبَثُ .

وَالْإِيمَاءُ لَهُ أَيْضًا مَرَاتِبُ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مِثْلَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فَإِنَّهُ يُحْشَرُ مُلَبِيًا } مِنْ قَبِيلِ التَّصْرِيحِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى دُونَ الْإِيمَاءِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي الْمَحْصُولِ ، وَأَمَّا كَلِمَةُ إِنَّ بِدُونِ الْفَاءِ مِثْلُ { إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ } فَالْمَذْكُورُ فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الصَّرِيحِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِ وَتُغْنِي غَنَاءَهَا وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ مِنْ قَبِيلِ الْإِيمَاءِ نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا لَمْ تُوضَعْ لِلتَّعْلِيلِ وَإِنَّمَا وَقَعَتْ فِي هَذَهِ الْمَوَاقِعِ تَقَعُ مَوْقَعَ الْفَاء وَتُغْنِي غَنَاءَهَا وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ مِنْ قَبِيلِ الْإِيمَاءِ نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا لَمْ تُوضَعْ لِلتَّعْلِيلِ وَإِنَّمَا وَقَعَتْ فِي هَذَهِ الْمَوَاقِعِ لَتَقْوِيَةِ الْجُمْلَةِ اللَّيَّةِ إِيمَاءً لَا مُحَلِيبٌ وَيَتَرَدَّدُ فِيهَا وَيَسْأَلُ عَنْهَا ، وَدَلَالَةُ الْجَوَابِ عَلَى الْعَلِيقِ إِيمَاءً لَا صَرِيحٌ وَبَالْجُمْلَةِ كَلَمَةُ إِنَّ مَعَ الْفَاءَ أَوْ بِدُونِهَا قَدْ تُورَدُ فِي أَمْثِلَةِ الصَّرِيحِ ، وقَدْ تُورَدُ فِي أَمْثِلَة الْإِيمَاءِ وَيُعْتَذَرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ وَرَدُ فِي أَمْثِلَة الصَّرِيحِ ، وقَدْ تُورَدُ فِي أَمْثِلَة الْإِيمَاءِ وَيُعْتَذَرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ بِاغْتِبَارِ أَنَّ وَالْفَاءَ وَإِيمَاءً بِاعْتِبَارِ تَرَثُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْف ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَعْلِيلِهِ أَنَّ مِنْ الْفَاءَ وَإِيمَاءً بَاعْتِبَارِ تَرَثُبُ اللّهِ فَبَعِيدٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي أَنَّ بِالْفَتْحِ .

### قوله واعلم أن في هذه المواضع

فيه سُوءُ تَرْتِيبٌ ؛ لَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ الْمَنْعَ ثُمَّ يَتَكَلَّمَ عَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ ثُمَّ الْمُتَمَسِّكُونَ بِمَسْلَكِ الْإِيمَاءِ لَا يَدَّعُونَ الْعِلَّةُ شَيْئًا آخَرَ فَادِحًا فِي كَلَامِهِمْ بَلْ يَدَّعُونَ فِيهِ الطَّنَّ وَظُهُورَ الْعَلِّيَةِ مَنْعُ اللَّاسِّبْعَاد ، وَالْغَايَةُ وَاللَّسْتُنْاءُ وَغَيْرُهُمَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا التَّعْلِيلُ بِالْعِلَّة الْقَاصِرَةِ الَّتِي لَا يُمْكُنُ بِهَا الْقِيَاسُ الْعِلَّةِ وَاللَّسْتُنْاءُ وَغَيْرُهُمَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا التَّعْلِيلُ بِالْعِلَّة الْقَاصِرَةِ الَّتِي لَا يُمْكُنُ بِهَا الْقِيَاسُ فَي الْمَنْصُوصَة أَيْ النَّي يَدُلُّ عَلَيْهَا النَّصُّ صَرِيحًا أَوْ إِيمَاءً مِثْلُ { أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ السَّارِقُ وَالسَّارِقُ لَا يَرِثُ ﴾ { وَلَلْفَارِسِ سَهْمَانِ } فَمَقْصُودُهُمْ بَيَانُ وُجُوهِ دَلَالَةِ النَّصِّ عَلَى الْعِلَّةِ الْقَيَاسُ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ فَعُوهُ الْقِيَاسُ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ

( وَثَالِثُهُا الْمُنَاسَبَةُ وَشُرْطُهَا الْمُلَاءَمَةُ وَهِي أَنْ تَكُونَ عَلَى وَفْقِ الْعَلَلِ الشَّرْعَيَة وَأَظُنُّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَ جنْسَ هَذَا الْوَصْف في جنْسِ هَذَا الْحُكْمِ وَيَكُفَى الْجنْسُ الْبَعِيدُ هَنَا لِمَصْلَحَة ( لَكِنْ كُلُمَا كَانَ الْجَنْسُ الْقَيَاسُ أَقْوَى ) مُرْسَلٌ لَا يُقْبَلُ التَّفَاقُ ) وَكَلِمَةُ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى كَوْنِهِ مُتَضَمَّنَا لِمَصْلَحَة ( لَكِنْ كُلُمَا كَانَ الْجَنْسُ الْبَعِيدُ هَنَا ( وَالْمُلَاثِمُ كَالصَّغَرِ فَإِنَّهُ عَلَّةٌ لِثُبُوتِ الْوِلَايَة عَلَيْهِ لِمَا فيه مِنْ الْعَجْرِ وَهَذَا السَّوْرَةُ وَهُمَا الْجَيْدُ هَنَا ( وَالْمُلَاثِمُ كَالصَّغَرِ فَإِنَّهُ عَلَّةٌ لِثُبُوتِ الْوِلَايَة عَلَيْهِ لِمَا فيه مِنْ الْعَجْرِ وَهَذَا الصَّورَتَيْنِ الْوِلَايَةُ وَفِي الْلَّوْوَلَ فَ فَالْعِلْيَانِ وَإِنْ الْحَتَلَفَةَا لَكَنَّهُمَا مُثْلَرِجَتَانَ تَحْتَ جَنْسٍ وَاحِد وَهُو الضَّرُورَةُ وَالْحُكُمُ فِي إِحْدَى الطَّوْرَةُ فِي الْلُحْرَى الطَّهَارَةُ وَهُمَا مُخْتَلَفَانِ لَكِنَّهُمَا مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ جَنْسٍ وَاحِد وَهُو الْصَرُورَةُ وَهُمَا الْحُكُمُ اللَّهُ عِلَا الْعَلَقُ بِهِ الْطَوْرَةُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرُورَةُ وَهُمَا مُخْتَلَفَانِ لَكِنَّهُمَا مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ جَنْسُ وَاحِد وَهُو الْطُهَارَةُ فِي الْمُنْعَلِيلُهُ عَلَيْ الْعَمْرِ وَالْعَلَقُ بَعِلَى الْعَمْورِ وَالْعَلَقُ اللَّوْرَةُ أَيْ الْمَتَّوْوَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْونَ وَالْمَالُونَ لَكَنَّمُ اللَّهُ وَحْمَةً فِي الْعَلَمُ وَمُعَامَ الْمَدْعُولُ الْمُعْورِ الْمَلْونَ وَلَا لَلْعَلَمُ اللَّهُ وَحْمَةً فِي الْمُؤْمِورَةُ الْمُعْتَلِ الْحَمْرِ وَالْعَلَقُ اللَّهُ وَحْمَةً فِي النَّوْرَةُ فِي الْمُلْعُونَ الْمُلْونَ وَلَولَا عَلَيْ اللَّهُ وَحْمَةً فِي حَدًّ الشَّرْبُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَحْهَةً فِي حَدًّ الشَّرْبُ الْمَلْعُونَ الْمُعْولِ الْحَمْرِ وَالْعَلَقُ اللَّهُ وَالْمَاعِقُ فَي الْمُلْعُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ وَحْمَةً فِي حَدَّا الللَّوْمَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَالْمَلْولُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّولُولُولُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلُولُولُ وَاللَّهُ الل

الشَّافِعَيَّة يَصِحُّ الْعَمَلُ وَلَا يَجِبُ عِنْدَنَا بَلْ يَجِبُ إِذَا كَانَتْ مُؤَثِّرَةً فَالْمُلَاءَمَةُ كَأَهْلِيَّة الشَّهَادَة وَالتَّأْثِيرُ كَالْعَدَالَة وَعِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعَيَّة يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْمُلَامِ بِشَرْطِ شَهَادَة الْأُصْلِ ) وَهِيَ أَنْ يَكُونَ لِلْحُكْمِ أَصْلًا مُعَيَّنَ مَنْ نَوْعِه يُوحَدُ فِهِ جَنْسُ الْوَصَفَ أَوْ نَوْعُهُ ( وَعِنْدَ الْبُعْضِ بِمُحَرَّد كَوْنِه مُخَيَّلًا ) أَيْ يُقَعُ فِي الْخَاطِ أَنْ هَذَا الْوَصْفَ عَلَّةٌ لَذَلِكَ الْحُكُم ( وَهَذَا الْوَصْفَ عَلَّةٌ اللَّمُ سَلَة ) أَيْ الْمُوصَافِ النِّي تُعْرِفُ عَلَيْتُهَا بِمُحَرَّد كَوْنِه مُخَيَّلًا تُسَمَّى بِالْمَصَالِح الْمُرْسَلَة ( وَتُقْبُلُ عِنْدَ الْبُوسَلَة ) أَيْ الْمُصَالِح الْمُرْسَلَة ( وَتُقْبُلُ عِنْدَ الْغَرَالِيِّ وَهُوَ كَوْنُهُ مُتَصَمِّنَا لَمَصْلَحَة فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ وَنَوْعٌ يُقْبُلُ عِنْدَ الْغَرَالِيِّ وَهُوَ أَنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَر اللَّوْمِ اللَّهُ مَعْنَدَ ( إِذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ ضَرُورِيَّةً فَطْعَيَّةً كُلِّيَّةً كَلَيْقُ كَمَّ اللَّهُ عَلَيْ الْمُسْلِمِينَ وَهُو أَنَّ الشَّرْعَ الْعَبْسُ الْقَرِيبِ لَهُدَا الْوَصْف فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ لِهَذَا الْمُكْمِ إِذْ لَمُ الْمَعْدَ فِي الْمَعْدَ وَهُو كَوْنُهُ مُتُصَمِّنَا لِمَصْلَحَة فِي إثْبَاتِ الْمُصْلَحَةُ ضَرُورِيَّةً فَطْعَيَّةً كُلِيقً كَنَتُوسُ الْقَرِيبِ لَهُمَالُونُ الشَّرْعَ اعْتَبَارُ الشَّارِعِ الْجَنْسُ الْقَرْبِ الْمُولِيقة فَلَعْيَةً كُلِيقة كُلِيقة كُلِيقة لَمْ اللَّيْسِ الْقَرْبِ لَهُ اللَّيْسُ وَتَكُونُ الْمُصْلَحَة مَنْ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَمُ أَنَّا لَوْ تَرَكُنَا اللَّرُسُ وَتَكُونُ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْلَمُ أَنَّا لَوْ تَرَكُنَا الْمُسْلِمِينَ وَتَعْلَمُ أَنَّا لَوْمُ وَلَوْ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْلَمُ اللَّوسُ وَلَكُونُ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْلَمُ أَنَّا لَوْ تَرَكُنَا الْمُسْلِمِينَ وَتَعْلَمُ اللَّيْسُ وَلَكُونُ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْلَمُ الْمُ الْمُونَ الْمُعْتِقة ؟

لَأَنَّ حُصُولَ الْمَصْلَحَة وَهِيَ صَيَانَةُ الدَّينِ وَلْفُوسِ عَامَّة الْمُسْلِمِينَ بِرَمْيِ التَّرْسِ تَكُونُ قَطْعِيَّةً لَا طَنَيْقَ كَحُصُولِ الْمَصْلَحَة فِي السَّفَرِ فَإِنَّ السَّفَرِ مَظْنَةُ الْمَشْفَةِ وَتَكُونُ كُلِيَّةً ؟ لَأَنَّ اسْتَخْلَصَ عَامَّة الْمُسْلَمِينَ مَصْلَحَة كُلِيَّةً فَخَرَجَ بِقَيْدِ الضَّرُورَةِ مَا لَوْ تَتَرَّسُ الْكَافِرُونَ فِي قَلْعَة بِمُسْلِمٍ لَا يَحِلُّ رَمْيُ التَّرْسِ وَبِالْقَطْعِيَّةِ مَا الْمُ تَكُنُ الْمَصْلَحَة كُلِيَّةً كُمَّا إِذَا كَانَتْ جَمَاعَة فِي سَفِينَة وَتَقَلَّتُ السَّفِينَة فَإِنْ طَرَحْنَا الْبَعْضَ فِي النَّيَرُّسِ وَبِالْكُلِيَّةِ وَلَا لَمُعْلَكَةً ؛ لِللَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِ الطَّرْحِ لَا تَعْلِكُ إِلّا جَمَاعَةٌ مَحْصُوصَةٌ وَفِي النَّتَرُّسِ لَوْ يَجُونُ طُرْحُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَة غَيْرُ كُلِيَّة ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِ الطَرْحِ لَا تَعْلِكُ إِلَّا جَمَاعَةٌ مَحْصُوصَةٌ وَفِي النَّتَرُّسِ لَوْ يَعْفِى النَّتَرُّسِ لَوْ يَعْفِى النَّتَرُّسِ لَوْ يَعْفِي النَّيْرُ لِلْ وَاللَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِ الطَّرْحِ لَا تَعْلِيرُ الْمَصْلَحَة عَيْرُ كُلِيعِهِ إِلَّا لَهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِ الطَّرْحِ لَى تَعْفِي النَّيْسِ فَي النَّقِومِ أَنْ عَنْمَ اللَّهُ عَلَى النَّيْنِ الْمَصْلَعَة وَعِي النَّيْسِ وَلَا لَوْمَ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى السَّلَمُ { : أُرَأَيْتَ لَوْ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى النَّيْسِ الْمَعْمَ وَعِهِ الْمُعْرَادِ الْمَعْفِي وَلَمْ عَلَى النَّيْسِ الْمَعْمُ وَعَلَى النَّيْسِ الْعَيْرِ الْمَعْفِي وَلَى الْمَعْمُ وَ كَلَيْقُ الْمُعْمَلِ الْوَلَعْمُ وَالْمَعْفِي وَلَيْ الْمَقْعُرِة وَلَعْلِيمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُونُ وَلَامِنُونُ وَلَا الْمُلْكِعُلُولُ وَلَوْ عَلَى الْمُعْمَلِقُولُ الْمَقْعُرِقُ الْمُعْمَلِقُ وَلَامِلُومُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَصْلُومُ وَقَلْ الْتَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُ فَى الْمُعْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِ

كَالصِّغَرِ مَثَلًا فَإِنَّ لِنَوْعِهِ اعْتَبَارًا فِي جنْسِ الْوِلَايَةِ وَلِجنْسِهِ اعْتَبَارًا فِي جنْسِهَا فَإِنَّ جنْسَهُ الْعَجْزُ وَالْوِلَايَةُ ثَابِتَةٌ عَلَى الْعَاجِزِ كَالْمَجْنُونِ مَثَلًا وَقَسْ عَلَيْهِ الْبَوَاقِي وَالْمُرَكِّبُ يَنْقَسِمُ بِالتَّقْسِيمِ الْعَقْلِيِّ أَحَدَ عَشَرَ قِسْمًا وَاحِدٌ مِنْهَا مُرَكَّبُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْمُرَكِّبُ مِنْ الْأَرْبَعَةُ وَالْمُرَكِّبُ مِنْ الْأَرْبَعَةُ وَالْمُرَكِّبُ مِنْ الْنَيْنِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَكِّبَ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَقْوَى الْجَمِيعِ ثُمَّ الْمُرَكِّبَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ وَأَرْبَعَةً مِنْهَا مُرَكِّبُةً مِنْ ثَلَاثَةً ثُمَّ الْمُرَكِّبُ مِنْ ثَلَاثَةً ثُمَّ

الْمُرَكَّبُ منْ اثْنَيْن ثُمَّ مَا لَا يَكُونُ مُرَكَّبًا ﴿ قَدْ سَمَّى الْبَعْضُ أَوَّلَ الْأَرْبَعَة غَريبًا وَالثَّلَاثَةُ مُلَائِمَةٌ ثُمَّ لَا يَخُلُو منْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ مِنْ نَوْعِه يُوجَدُ فيه جنْسُ الْوَصْف أَوْ نَوْعُهُ وَيُسَمَّى شَهَادَةَ الْأَصْل وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أُولَى الْأَرْبَعَة مُطْلَقًا ) أَيْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ أَعَمُّ منْ اعْتَبَار نَوْعِ الْوَصْف في نَوْعِ الْحُكْم وَمنْ اعْتَبَار جنْس الْوَصْف في نَوْع الْحُكْم ؛ لأَنَّهُ كُلَّمَا وُجدَ اعْتَبَارُ نَوْعِ الْوَصْفِ أَوْ جنْسه في نَوْعِ الْحُكْم فَقَدْ وُجدَ للْحُكْم أَصْلٌ مُعَيَّنٌ منْ نَوْعه يُوجَدُ فيه جنْسُ الْوَصْف أَوْ نَوْعُهُ لَكَنْ لَا يَلْزَمُ أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ مِنْ نَوْعِه يُوجَدُ فيه جنْسُ الْوَصْف أَوْ نَوْعُهُ فَقَدْ وُجِدَ اعْتَبَارُ نَوْعِ الْوَصْف أَوْ حنْسه في نَوْع الْحُكْم ( وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ أَحيرَيْ الْأَرْبَعَة عُمُومٌ وَخُصُوصٌ منْ وَجْه ) أَيْ قَدْ يُوجَدُ شَهَادَةُ الْأَصْل بدُون وَاحد مِنْ أَحِيرَيْ الْأَرْبَعَةِ وَقَدْ يُوجَدُ وَاحِدٌ مِنْ أَحِيرَيْ الْأَرْبَعَةِ بِدُونِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَقَدْ يُوجَدَانِ مَعًا ﴿ فَالتَّعْلِيلُ بِهِمَا بِدُونِ الشَّهَادَة حُجَّةٌ وَيُسمَّى عنْدَ الْبَعْض تَعْليلًا لَا قيَاسًا وَعنْدَ الْبَعْض هُوَ قيَاسٌ أَيْضًا وَإِذَا وُجدَ شَهَادَةُ الْأَصْل بدُون التَّأْثير لَا يَكُونُ حُجَّةً عنْدَنَا وَيُسَمَّى غَريبًا أَيْضًا ) اعْلَمْ أَنَّ التَّعْليلَ بأَوْلَى

الْأَرْبَعَة لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ شَهَادَة الْأَصْل لَمَا قُلْنَا إِنَّهَا أَعَمُّ فَيَكُونُ التَّعْليلُ بكُلِّ منْهُمَا قيَاسًا اتِّفَاقًا وَالتَّعْليلُ بأَحيرَيْ الْأَرْبَعَة إذَا وُجدَ مَعَ شَهَادَة الْأَصْل يَكُونُ قَيَاسًا اتِّفَاقًا وَإِذَا وُجدَ بدُون شَهَادَة الْأَصْل فَعنْدَ الْبَعْض قَيَاسٌ وَعنْدَ الْبَعْض لَا وَيُسَمَّى تَعْليلًا لَكَنَّهُ مَقْبُولٌ اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا الْحَلَافُ في تَسْميَته قيَاسًا وَشَهَادَةُ الْأَصْلِ قَدْ تُوجَدُ بدُونِ الْأَوَّلِينَ ؛ لأَنَّهَا أَعَمُّ منْ كُلِّ منْهُمَا مُطْلَقًا وَقَدْ تُوجَدُ بِدُونِ أَحِيرَيْ الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ وَحْه فَإِذَا وُجِدْت بِدُونِ التَّأْثِيرِ لَا يُقْبَلُ عَنْدَنَا وَيُسَمَّى غَرِيبًا أَيْ يُسَمَّى الْوَصْفُ الَّذي يُوجَدُ في صُورَة يُوجَدُ فيهَا نَوْعُ الْحُكْم منْ غَيْر تَأْثير غَريبًا فَالْغَريبُ نَوْعَان أَحَدُهُمَا مَقْبُولٌ وَهُوَ الْوَصْفُ الَّذي اُعْتُبرَ نَوْعُهُ في نَوْع الْحُكْم وَالثَّاني مَرْدُودٌ وَهُوَ الْوَصْفُ الَّذي يُوجَدُ جنْسُهُ أَوْ نَوْعُهُ في نَوْع ذَلكَ الْحُكْم لَكنْ لَا نَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ هَذَا الْوَصْفَ أَوْ لَا ﴿ وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا التَّأْثِيرَ ؛ لأَنَّهُ ﴾ أَيْ الْقيَاسَ ﴿ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ ﴾ أَيْ فِي الْقِيَاسِ ( اعْتِبَارُ الشَّارِعِ ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ بِوَصْف اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ أَوْ اعْتَبَرَ جنْسَهُ ( وَلَأَنَّ الْعِلَلَ الْمَنْقُولَةَ لَيْسَتْ إِلَّا مُؤَثِّرَةً كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ } وَقَوْلُهُ فِي الْمُسْتَحَاضَة { إِنَّهُ دَمُ عِرْقِ انْفَجَرَ } وَلِانْفِجَارِ الدَّم مِنْ الْعِرْقِ وَهُوَ النَّجَاسَةُ تَأْثِيرٌ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ وَفي عَدَمٍ كَوْنِهِ حَيْضًا وَفي كَوْنه مَرَضًا لَازِمًا فَيَكُونُ لَهُ تَأْثيرٌ في التَّخْفيف وَقَوْلُهُ عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بمَاء } الْحَدِيثَ وَغَيْرُهَا مِنْ أَقْيِسَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّحَابَةِ رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا مَسْحُ الرَّأْسِ مَسْحٌ فَلَا يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَمَسْحِ الْخُفِّ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مَسْحًا مُؤَثِّرٌ في التَّخْفيف حَتَّى لَمْ يَسْتَوْعَبْ مَحَلَّهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ رُكُنٌ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَرْكَانِ فَغَيْرُ مَعْقُولِ وَكَذَا جَعَلْنَا الصِّغَرَ عِلَّةً لِلْوِلَايَةِ بِحِلَافِ الْبَكَارَةِ وَأَيْضًا قُلْنَا صَوْمُ رَمَضَانَ مُتَعَيَّنُ فَلَا يَجِبُ التَّعْيِينُ وَقَدْ ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ ﴾ أيْ تَأْثِيرُ الْمُتَعَيَّنِ فِي عَدَم التَّعْيينِ ﴿ فِي الْوَدَائِعِ وَالْمَغْصُوبِ ) فَإِنَّ رَدَّ الْوَدِيعَة وَالْمَغْصُوبِ وَاحِبٌ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ وَغَيْرُ هَذَا وَلَمَّا كَانَ هَذَا الرَّدُّ مُتَعَيَّنًا لَا يَحبُ عَلَيْه تَعْيينُهُ بَأَنْ يَقُولَ هَذَا الرَّدُّ هُوَ رَدُّ الْوَديعَة فَإِنَّ رَدَّهَا مُطْلَقًا يُصْرَفُ إِلَى الْوَاحِب عَلَيْه وَهُوَ رَدُّ الْوَديعَة ( وَفي النَّقْل ) فَإِنَّهُ إِذَا نَوَى في غَيْر رَمَضَانَ صَوْمًا مُطْلَقًا يَنْصَرفُ إِلَى النَّقْل لَتَعَيُّنه فَفي رَمَضَانَ يَنْصَرفُ إِلَى صَوْم رَمَضَانَ لتَعَيُّنه ( فَإِنَّ فَرْضَ رَمَضَانَ فِيهِ كَالنَّقْلِ فِي غَيْرِهِ وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ احْتَجُّوا بِالتَّقْسِيمِ فِيهِ ) أَيْ عَلَى الْعَلَّيَّةِ فِي الْقِيَاسِ ( وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْعَلَّةُ إِمَّا هَذَا أَوْ هَذَا وَالْأَحِيرَانِ بَاطِلَانِ فَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاصِرًا لَا يُقْبَلُ وَإِنْ كَانَ حَاصِرًا بِأَنْ يُشْبِتَ عَدَمَ عليَّةِ الْغَيْرِ عليَّةِ الْغَيْرِ ) أَيْ غَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي رَدَّدَ فِيهَا ( بِالْإِحْمَاعِ مَثَلًا ) إِنَّمَا قَالَ مَثَلًا ؛ لِأَنَّهُ يُمْكُنُ أَنْ يُشْبِتَ عَدَمَ عليَّةِ الْغَيْرِ عليَّةٍ الْغَيْرِ بَالنَّصِّ ( بَعْدَمَا ثَبَت تَعْلَيلُ هَذَا النَّصِّ يُقْبَلُ كَإِحْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ عِلَةً الْوِلَايَةِ ، إِمَّا الصِّغَرُ أَوْ الْبَكَارَةُ فَهَذَا إِحْمَاعُ عَلَى نَفْي بِالنَّصِّ ( بَعْدَمَا عَهُمْ عَلَى أَنَّ عِلَى أَنَّ عَلَى اللهِ عَلَى الْفَارِقِ لِيُشْبِتَ عَلَى الْمُشْتَرَكِ ) الْفَارِقُ هُو الْوَصْفُ الَّذِي يُوحَدُ فِي الْأَصْلِ دُونَ الْفَرْعَ

وَالْمُشْتُرَكُ هُوَ الْوَصْفُ الَّذِي يُوحَدُ فِيهِمَا ( وَعُلَمَاوُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِهَذَيْنِ فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ قَبُولِهِمَا يَكُونُ مَرْجِعُهُمَا إِلَى النَّصِّ أَوْ الْإِحْمَاعِ أَوْ الْمُنَاسَبَةِ وَبِالدَّوَرَانِ وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا فَفَسَرَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ وُجُودُ الْحُكُم فِي كُلِّ صُورِ وُجُودِ الْوَصْفِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ الْغَدَمُ عِنْدَ الْعَدَمِ وَضُودِ الْوَصْفِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ الْعُدَمُ عَلَى الصَّلَاةِ وَهُو مُتَوَضِّى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَإِذَا قَعَدَ وَهُو مُحْدِثٌ يَجِبُ وَعَدَمُ لَهُ تَظِيرُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُو مُتَوَضِّى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ وَإِذَا قَعَدَ وَهُو مُحْدِثٌ يَجِبُ وَعَدَمُ الْ وَجُودِ الْحَدَثِ وَجُودًا الْوَصُوءُ وَإِنَا قَعَدَ وَهُو مُحْدِثٌ يَجِبُ الْمُحْوِدِ الْحَدَثُ عَلَى الصَّلَاةِ وَهُو مَنْ الْوَصُلُوءُ وَكُلُمَا لَمْ يُوجُودًا لَعَيَمُ الْمُحَدِّلُ فَعُلِمُ أَنَّ الْمُعْمُومِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَنْدَنَا فَلَأَنَّ الْفَالِمُ الْمُعَلِمُ أَنَّ الْمُعَلِمُ وَعَدَدُ فَي الْحَدَثُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْحَدَثُ فَالُولُ النَّصَّ يُوجِبُ النَّعَلَمُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْحَدَثُ فَالَانَ الْمُعَلَمُ اللَّهُ الْمَعْلُمُ وَالْمُومُ وَالْمُولُوءُ وَعُودِ الْحَدَثُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى مَا مَرَّ فَعَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُومُ وَلَا مُكُمْ مُو مَكْمَ النَّصَ مَوَالًا فَعُلِمَ بِهَذَا عَلَانً عَلَمَ الْعَلَمُ عَلَى الصَّلَاةُ مَعَ وُجُودِ الْحَدَثُ لَا لَعَلَمُ الْمُعْلَمُ وَالْمَالَعُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلُمُ وَلَالَعُلُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمَ الْمَعْلَمُ الْمُعْدُلُ وَلُودِ الْمَعْدَلُو الْمُعْلَمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الصَلَاقُ الْمُعْمُ النَّصَ مَعَلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْمُ النَّصَ مَعَلَمُ النَّصَ مَحْدًا الْفَعَلَمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَ النَّصَ مُحَلَّا فَعُلِمَ بِهَذَا عَلَى الْعَلَمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولُولُ النَّصَ مَا النَصَّ مَعْوَالُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ النَّصَ مَعَلَمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ النَصَ مَا النَصَ مَالَا الْمُعْلَمُ الْمُعْمَ النَصَ الْمُعْمُ اللَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمُ اللَّمُ الْمُعْمُ اللَّمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ ا

## قوله عليه الصلاة والسلام { لا يقضي القاضي وهو غضبان }

فَإِنَّهُ يَحِلُّ الْقَضَاءُ وَهُوَ عَضْبَانُ عِنْدَ فَرَاعِ الْقُلْبِ وَلَا يَحِلُّ عِنْدَ شَغْلِهِ بِغَيْرِ الْغَضَبِ ، لَهُمْ أَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ أَمَارَاتُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى مُعْنَّى يُعْقَلُ قُلْنَا نَعَمْ فِي حَقِّهِ تَعَالَى أَمَّا فِي حَقِّ الْعَبَادِ فَإِنَّهُمْ مُبْتَلُونَ بِنِسْبَةِ الْأَحْكَامِ إِلَى الْعَلَلِ كَنِسْبَةِ الْمِلْكِ إِلَى الْبَيْعِ إِلَى الْعَلْلِ كَنِسْبَةِ الْمِلْكِ إِلَى الْبَيْعِ وَالْوَجُودُ وَالْقَصَاصُ مَعَ أَنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتُ بِأَجَلِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْعِلَلِ وَالشُّرُوطِ ، وَالْوُجُودُ عَنْدَ الْوُجُودِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعِلِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقَعُ اتِّفَاقًا وَقَدْ يَقَعُ فِي الْعَلَامَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا أَيْضًا )

أَيْ لَا يُشْتَرَطُ الْوُجُودُ عِنْدَ الْوُجُودِ لِلْعَلِّيَّةِ ( ؛ لِأَنَّ التَّخَلُّفَ لِمَانِعٍ لَا يَقْدَحُ فِيهَا ثُمَّ الْعَلَّةُ عَيْنُ ذَلِكَ الْوَصْفِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِتَخْصِيصِهَا ، وَذَلِكَ الْوَصْفُ مَعَ عَدَمٍ الْمَانِعِ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ ) اعْلَمْ أَنَّ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ عَنْ الْعِلَّةِ لِمَانِعِ لَا يَقْدَحُ فِي الْعِلَّةِ أَمَّا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً وَالْحُكْمُ تَخَلَّفَ عَنْهُ لِمَانِعٍ وَهَذَا التَّخَلُّفُ لَا يَقْدَحُ الْعِلَّةِ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً وَالْحُكْمُ تَخَلَّفَ عَنْهُ لِمَانِعٍ وَهَذَا التَّخَلُّفُ لَا يَقْدَحُ

في الْعلَّية وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِتَخْصِيصِ الْعلَّة فَإِنَّ الْعلَّة مَجْمُوعُ ذَلِكَ الْوَصْف مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ فَالْوَصْفُ يَكُونُ جُزْءًا لِلْعلَّة (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْعلَّة وَهُ فَيَ كُونِ الْوَصْف جُزْءًا لِلْعلَّة (وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَلَّة (وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَمِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ بِعلَّة أُخْرَى وَقِيَامُ النَّصِّ فِي الْحَالَيْنِ وَلَا حُكْمَ لَهُ أَمْرٌ لَا يُوجَدُ إِلَّا نَادرًا فَكَيْفَ يُجْعَلُ أَصْلًا فِي بَابِ الْقَيَاسِ وَأَيْضًا هُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِي آيَة الْوُضُوءِ ؟ لِأَنَّهُ ثَبَتَ الْحَدَثُ بِالنَّصِّ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ فِي الْخَلَف ذِكْرٌ فِي الْأَصْلِ وَلِأَنَّ الْمَعْنَى إِذَا قُمْتُمْ مِنْ مَضَاجِعِكُمْ ، وَالنَّوْمُ

ذَلِيلُ الْحَدَثُ وَلَمَّا كَانَ الْمَاءُ مُطَهِّرًا دَلَّ عَلَى قِيَامِ النَّحَاسَةِ فَاكْتَفَى فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَاءِ يَعْنِي فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ ( بِدَلَالَةِ النَّصِّ ) أَيْ بِوُجُودِ الْحَدَثُ وَهُوَ قَوْلَه تَعَالَى } ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ النَّصْرِيحَ ) أَيْ بِوُجُودِ الْحَدَثُ وَهُوَ قَوْلَه تَعَالَى } ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ } إِلَى قَوْلِه : ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ ﴿ وَأَيْضًا فِيه إِيمَاءٌ ﴾ أَيْ فِي النَّصْ بِسُنَّة لِكُلِّ صَلَاة ﴾ وَهَذَا وَجُهٌ آخَرُ لِتَرْكُ لِكُونِهِ اثْتَمَارًا لِظَاهِرِ الْلَمْرِ وَعِنْدَ الْحَدَثُ وَاحِبٌ بِخَلَافِ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّة لِكُلِّ صَلَاة ﴾ وهذَا وَجُهٌ آخَرُ لِتَرْكُ لَكُونِهِ اثْتَمَارًا لِظَاهِرِ الْلَمْرِ وَعِنْدَ الْحَدَثِ وَالتَصْرِيحَ بِهِ فِي النَّيَّمُّمِ ﴿ وَالْغَضَبُ لَا يُوحِدُ بِلُونِ شَغْلِ الْقَلْبِ وَلَا يَحِلُّ الْقَضَاءُ وَهُو غَضْبَانُ عِنْدَ فَرَاغِ الْقَلْبِ فَمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّصَّ قَاتِمٌ فِي الْحَلَيْنِ وَلَا حُكُمَ اللَّهُ لَيْ يَعْدَلُونَ النَّفْسِ عَنْ الْغَضَبِ كَمَا وَكُو فِي الْمَثَلُونِ وَاللَّعْمَلِ عَلْمَ اللَّهُ لِللَّومِ عَلَى عَدَمِ الْحُكُمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفُ وَكَذَا لَا يَصُلُ لَا يَعْلَلُ اللَّقَ لِلنَّصِّ عَلْى عَدَمِ الْحُكُمِ عِنْدَ عَدَمُ الْوَصْفُ وَكُذَا لَا يَعْدَلَنَا لَا دَلَالَةَ لِلنَّصِّ عَلَى عَدَمِ الْحُكُمِ عِنْدَ عَدَمَ الْوَصْفُ وَكُونُ اللَّهُ لِللَّصَ عَنْدَ عَدَمَ الْوَصْفُ وَكُولُهُ وَالْمَسْكُوتِ وَقَدْ وَلَاكُمْ لُولُ الْمَالُ وَلَالَ اللَّصَّ قَاتِمٌ فِي الْحَالَيْنِ وَلَا حُكُمْ لَكُونَ النَّصُ عَيْدَ عَلَمُ الْعَضَاءَ لَلَا يَشِعُلُ الْمُعْصَلِ عَنْدَ دَالًا عَلَى عَدَمِ الْمُخَالِفَةِ فَلَا لَكُونُ النَّصَ قَاتِمٌ فِي الْحَلَيْنِ وَلَا حُكُمْ لَهُ . إِنَّ النَّصَ قَاتِمٌ فِي الْحَالَيْنِ وَلَا حُكُمْ لَهُ .

الشَّرْ حُ

#### قوله وثالثها المناسبة

وَهِيَ كَوْنُ الْوَصْف بِحَيْثُ يَكُونُ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مُتَضَمِّنًا لَجَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّرْعِ كَمَا يُقَالُ الصَّوْمُ شُرِعَ لِكَسْرِ الْقُوَّةِ الْحَيَوَانِيَّةِ فَإِنَّهُ نَفْعٌ بِحَسَبِ الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ ضَرَرًا بِحَسَبِ الطِّبِّ .

وَقَدْ اضْطَرَبَ كَلَامُ الْقَوْمَ فَي بَحْثِ الْمُنَاسَبَةَ وَأَقْسَامُهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَلِلْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في تَحْقيقِ هَذَا الْمَقَامِ تَعْلِيقٌ أَوْرَدَ فِيهِ غَايَةَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ نَظَرُهُ فَنَحْنُ نُورِدُهُ وَنَزِيدُ عَلَيْهِ نُبَذًا مِنْ كَلَامِ الْقَوْمِ يُطْلِعُك عَلَى اخْتَلَاف كَلَمَتهِمْ في هَذَا الْمَقَامِ عَسَى أَنْ تَفُوزَ فِي أَثْنَاتِهِ بِالْمُرَامِ ، فَالْمَذْكُورُ فِي كَلَامٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ الْهُ تَعَالَى وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ الْهُ لَكُورُ فِي كَلَامٍ مَعْنَى يُعْقَلُ بِأَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلْحُكْمِ ثُمَّ يَكُونَ مُعَدَّلًا عَلَى أَنْ الْهُ كُلُولُ مُعَدَّلًا عَلَى أَنْ الْهُ الْمُكَامِ الْمَوْرَادِ بَلْ لَا لُكَ لَكُ مِنْ مَعْنَى يُعْقَلُ بِأَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلْحُكْمِ ثُمَّ يَكُونَ مُعَدَّلًا

بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتَبَارِ صَلَاحِهِ لِلشَّهَادَةِ بِالْعَقْلِ وَالْبُلُوعِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ثُمَّ اعْتَبَارِ عَدَالَتِه بِاللجْتنَابِ عَنْ مَحْظُورَاتِ الدِّينِ فَكَذَا لَا بُدَّ لِجَعْلِ الْوَصْف علَّةً مِنْ صَلَاحِه لِلْحُكْمِ بِوُجُوبِ الْمُلَاءَمَةِ وَمِنْ عَدَالَتِه بِوُجُودِ التَّأْثِيرِ فَالتَّعْلِيلُ لَا يُقْبُلُ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِ الْوَصْف مُلَائِمًا ، وَبَعْدَ الْمُلَاءَمَة لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ كَوْنِهُ مُؤَثِّرًا عِنْدَنَا وَمُخَيَّلًا عَنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْمُلَاءَمَة شَرْطُ لِجَوَازِ الْعَمَلِ بِالْعِلَلِ وَالتَّأْثِيرِ ، أَوْ الْإِحَالَةُ شَرْطُ لُوحُوبِ الْعَمَلِ عَنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْمُلَاءَمَة شَرْطُ لِجَوَازِ الْعَمَلِ بِالْعَلَلِ وَالتَّأْثِيرِ ، أَوْ الْإِحَالَةُ شَرْطُ لُوحُوبِ الْعَمَلِ وَلَتَأْثِيرِ ، أَوْ الْمُوافِقَةُ وَالْمُنَاسَبَةُ لِلْحُكْمِ بِأَنْ يَصِحَ دُونَ الْجُوازِ الْتَعْمَلِ الْمُلَاءَمَة الْمُوافَقَةُ وَالْمُنَاسَبَةُ لِلْحُكْمِ بِأَنْ يَصِحَ الْعَمَلِ وَالتَّائِيهِ ، وَلَا يَكُونَ نَائِبًا عَنْهُ إِلَيْهُ مَا وَلَعْ اللّهُ مَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمِلَ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْوَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

كَإِضَافَة ثُبُوت الْفُرْقَة فِي إِسْلَامِ أَحَد الزَّوْجَيْنِ إِلَى إِبَاءِ الْآخَرِ عَنْ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ يُنَاسِبُهُ لَا إِلَى وَصْف الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ نَابَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ عُرِفَ عَاصِمًا لِلْحُقُوقِ لَا قَاطِعًا لَهَا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ : الْمُلَاءَمَةُ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ مِنْ السَّلَفِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّلُونَ بِالْأَوْصَافِ الْمُلَاثِمَة لِلْأَحْكَامِ لَا النَّائِيةِ عَنْهَا فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَعْنَى الْمُلَاءَمَةِ هُوَ الْمُنَاسَبَةُ وَأَنَّهَا السَّلَفِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّلُونَ بِالْأَوْصَافِ الْمُلَاثِمَة لِلْأَحْكَامِ لَا النَّائِيةِ عَنْهَا فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَعْنَى الْمُلَاءَمَةِ هُو الْمُنَاسَبَةُ وَلُهُمْ كَانُوا يُعَلِّلُونَ بِالْأَوْصَافِ الْمُلَاثِمَة لِلْأَحْكَامِ لَا النَّائِيةِ عَنْهَا فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَعْنَى الْمُلَاءَمَة هُو الْمُنَاسَبَةُ وَلُهُمْ كَانُوا يُعلِّلُونَ بِالْأَوْصَافِ الْمُلَاثِمَة لِلْأَحْكَامِ لَا النَّائِيةِ عَنْهَا فَظَهَرَا مِنْ هَذَا أَنْ مَعْنَى الْمُلَاءَمَة هُو الْمُنَاسَبَةُ وَاللَّا الْمُلَاءَمَة لِلْأَحْدَامِهِ وَعَلَى الْمُلَاءَمَةُ أَوْ تُأْثِيرٍ أَوْ وُجُودِهِ عِنْدَ وَجُودِ الْوَصْف مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ مُلَاءَمَةٍ أَوْ تَأْثِيرٍ أَوْ وُجُودِهِ عِنْدَ وَجُودِهِ الْوَصْف مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ مُلَاءَمَةٍ أَوْ تَأْثِيرٍ أَوْ وُجُودِهِ عِنْدَ وَجُودِهِ الْوَصْف مِنْ عَيْرَ الْمُعَلَّمُ عَلَى اخْتِلَافِ الرَّأْيُنِينِ .

وَالْمَذْكُورُ فِي أَصْلِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ هُو كَوْنُ الْوَصْف بِحَيْثُ يَجْلِبُ لِلْإِنْسَانِ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعُ حَنْهُ ضَرَرًا وَهُو كَوْنُ الْوَصْف عَلَى مِنْهَاج الْمَصَالَح بِحَيْثُ لَوْ أُضِيفَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ انْتَظَمَ كَالْإِسْكَارِ لِحُرْمَةِ الْخَمْرِ بِحْلَاف كَوْنِهَا مَائعًا يَقْذَفُ بِالزَّبَدِ وَيُحْفَظُ فِي الدَّنِ ، وَأَنَّ مِنْ الْمُنَاسِبَ مُلَائمًا وَغَيْرَ مُلَائِمًا وَغَيْرَ مُلَائِمًا وَغَيْرَ مُلَائمًا وَغَيْرَ مُلَائمًا وَغَيْرَ مُلَائمًا وَالدِّينِ وَالنَّسَبِ وَالْعَقْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا إِلَى أَنَّ الْمُنَاسِبَ مَا يَكُونُ مُتَضَمِّنًا لِمَصْلَحَة اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ كَحُفْظِ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالدِّينِ وَالنَّسَبِ وَالْعَقْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا إِلَى أَنَّ الْمُنَاسِبَ مَا يَكُونُ مُتَضَمِّنًا لِمَصْلَحَة اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ كَحُفْظ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالدِّينِ وَالنَّسَبِ وَالْعَقْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا الشَّرْعُ كَوْنَ مَنَّ الْمُصَلِّعَ بَعَلَى الْفَوْمُ بِكُونَ الْمُكَاءَمُةُ شَرُطٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُفَسَّرَ بِمَا يُغَلِيرُهَا وَيَكُونَ أَخَصَّ مِنْهَا ، وَقَدْ فَسَّرَهَا الْقَوْمُ بِكُونِ الْوَصْف عَلَى وَقْقِ الْعِلْلِ الشَّرْعَيَّة ، وَظَنَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ اعْتَبَارُ الشَّرْعُ حَنْسَ هَذَا الْوَصْف فِي الْعَلْلِ الشَّرْعُ عَلَى الْقَرْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَى أَنْ الْمُرَادَ الْحُكْمِ ، فَالْمُرَادُ الْجَنْسُ الَّذِي هُو أَحُصُّ مِنْ كُونِهِ مُتَضَمِّنًا لِمَصْلَحَةٍ اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ حَنْسَ هَذَا الْوَصْف بَعْلَ النَّوْمُ الْفَوْمُ كُونَ أَخْصَ الْفَالُولُ الْمُرَادُ اللَّهُ يَحِمُ أَنْ يَكُونَ أَخْصَالَ عَلْ الْمُرَادُ الْفَعْلُ وَنَ أَخْصَ

مِنْ مَصْلَحَة حِفْظِ النَّفْسِ وَكَذَا مِنْ مَصْلَحَة حِفْظِ الدِّينِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَا يَكُفٰي كَوْنُهُ أَخَصَّ مِنْ الْمُتَضَمِّنِ لِمَصْلَحَة مَا وَلَيْسَ بِمُلَاثِم ، حَثَّى لَوْ قِيلَ شُرِعَ هَذَا الْحُكُمُ الْمُعَلَّمَ اللَّهُ الْمُتَضَمِّنِ لِمَصْلَحَة مَا وَلَيْسَ بِمُلَاثِم ، حَثَّى لَوْ قِيلَ شُرِعَ هَذَا الْحُكُمُ لَمَصْلَحَة حِفْظِ النَّفْسِ لَمْ يَصِحَ ؟ ؟ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ بِالْمُنَاسِبِ دُونَ الْمُلَاثِمِ وَمُجَرَّدُ حَفْظِ النَّفْسِ قَدْ لَا يَكُونُ مَصْلَحَة كَمَا فِي الْحَهِ الْجَهَاد بَلْ لَا بُدَّ مِنْ خُصُوصِيَّة اغْتَبَرَهَا الشَّارِعُ ثُمَّ الْجَنْسُ الَّذِي اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي جَنْسِ الْحُكْمِ قَدْ يَكُونُ قَرِيبًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَثِنَ نَوْعِ الْوَصْفَ ، وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا واسَطَةٌ أَوْ أَكْثَرُ وَهَذَا مُتَصَاعِدٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْجِنْسَ الَّذِي هُو أَعَمُّ مِنْ الْمُتَضَمِّنِ لِحَفْظِ مَصْلَحَة النَّفْسِ مَثَلًا ، وَكُلَّمَا كَانَ الْجِنْسُ أَقْرَبَ إِلَى الْوَصْفَ أَيْ أَقَلَ وَاسِطَةً وَأَشَدَّ الْحَنْسُ أَقْوَى وَبِالْقَبُولِ أَحْرَى لِكَوْنِهِ بِالتَّاثِيرِ أَنْسَبَ وَإِلَى اعْتَبَارِ الشَّرْعِ أَقْرَبَ ، قَالَ الْآمَدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ : إِنْ لِكُلُّ مِنْ الْمُكَمِ الْحُكْمِ أَجْنَاسًا عَالِيَةً وَقَرِيبَةً وَأَمْتَوَسِّطَةً فَالْجِنْسُ الْعَالِي لِلْحُكْمِ الْخَاصِّ هُوَ الْحُكْمُ أَخْنَاسًا عَالِيةً وَقَرِيبَةً وَمُتَوَسِّطَةً فَالْجِنْسُ الْعَالِي لِلْحُكْمِ الْخَاصِّ هُوَ الْحُكْمُ أَخْنَاسًا عَالِيةً وَقَرِيبَةً وَقَرِيبَةً فَالْجِنْسُ الْعَالِي لِلْحُكْمِ الْخَاصِّ هُوَ الْحُكُمُ أَخْتَاسًا عَالِيةً وَقَرِيبَةً وَالْجِنْسُ الْعَالِي لِلْحُكْمِ الْخَاصِّ هُوَ الْحُكْمُ أَوْطُولُ الْحُنَاسًا عَالِيةً وَقَرِيبَةً وَقُرَيبَةً فَالْجِنْسُ الْعَالِي لِلْحُكْمِ الْخَاصِّ هُوَ الْحُكْمُ أَلْحَنْسُ الْعُولُ الْمُعْمَ الْمُعَلِّ وَالْمَعْمُ الْمُعَلِّ وَلَالْعَلَالَ الْمُعَلِي الْعُلْمِ لَا الْعَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعَلِّ عَمَلَ الْعَلَقُولُ الْعَلَى الْمُكُلِّمُ الْعَلَى الْعُلْمَ عَلَى الْمُعْلَقِيْفَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمَلْعُلُولُ الْمُؤْمِ لَالْعَلْقُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْعَلَقُولُ الْعَلْسُ الْعَلَ

الْوُجُوبُ مَثْلًا ثُمَّ الْعَبَادَةُ ثُمَّ الصَّلَاةُ ثُمَّ الْمَكْتُوبَةُ ، وَالْجِنْسُ الْعَالِي لِلْوَصْفِ الْجَاصِّ كَوْنُهُ وَصْفًا تُنَاطُ الْأَحْكَامُ بِهِ وَأَحَصُّ مِنْهُ الْمُنَاسِبُ ثُمَّ الْمَصْلَحَةُ الضَّرُورِيَّةُ ثُمَّ حِفْظُ النَّفْسِ وَهَكَذَا ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلِ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِ الْوَصْفِ فِي خُصُوصِ الْوَصْفِ فِي خُصُوصِ الْحَكْمِ لِكَثْرَةِ مَا بِهِ اللشِّرَاكُ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ الْحَاصِلِ مِنْ اعْتِبَارِ الْعُمُومِ فِي الْعُمُومِ ، فَمَا كَانَ اللشِّرَاكُ فِيهِ خُصُوصِ الْجَنْسِ السَّافِلِ فَهُو أَعْلَى السَّافِلِ فَهُو أَعْلَى الطَّنِّ ، وَمَا كَانَ بِالْعَالِي فَهُو أَبْعَدُ وَمَا كَانَ الْمُتَوسِطِ فَمُتَوسِطِ فَمُتَوسِطِ فَمُتَوسِطُ فَمُتَوسِطُ فَمُتَوسِطُ فَمُتَوسِطُ فَمُتَوسِطُ فَمُتَوسِطُ عَلَى

التَّرْتيب في الصُّعُود وَالنُّزُول .

ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مِنْ الْقَيَاسِ مُؤَثِّرًا تَكُونُ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةً أَوْ مُحْمَعًا عَلَيْهَا أَوْ أَثَرَ عَيْنُ الْوَصْف في عَيْنِ الْحُكْمِ ، وَمِنْهُ مُلَائِمًا أَثَرَ حِنْسُ الْوَصْف في حِنْسِ الْحُكْمِ كَمَا سَبَقَ تَحْقَيْقُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْمُرَادِ بِالْمُلَاثَمِ كَأَنَّهُ يُنَاسِبُ هَذَا الاصْطلَاحَ لَوْلَا إِطْلَاقُ الْحِنْسِ هَاهُنَا ، ثُمَّ قَالَ : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ مَا أَثَرً كَيْنُ الْمُكَاثِمِ كَأَنَّهُ يُنَاسِبُ هَذَا الاصْطلَاحَ لَوْلَا إِطْلَاقُ الْحِنْسِ هَاهُنَا ، ثُمَّ قَالَ : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ مَا أَثَر عَيْنُ الْحُكْمِ مُوثَرًّا وَمَا سَوَاهُ مِنْ الْأَقْسَامِ النَّلَاثَةِ مُلَائِمًا وَقَالَ أَيْضًا : الْمُلَائِمُ مَا أَثَر عَيْنُ الْوَصْف في عَيْنِ الْحُكْمِ وَالْمَذْكُورُ مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ شَارِحِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْمُلَائِمَ هُو لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْجِنْسِ أَوْ الْجِنْسِ فِي الْعَيْنِ الْوَصْفَ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَعَلَى هَذَا لَا وَهَلْ هَذَا إِلَّا تَهَافُتُ ؟ قُلْتُ : مَعْنَى اللَّعْتِبَارِ شَرْعًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُوَ اعْتِبَارُ عَيْنِ الْوَصْفَ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَعَلَى هَذَا لَا إِشْكَالَ ، وَبِالْجُمْلَةِ لَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ الْفُرِيقَيْنِ مَا يُوافِقُ التَّفْسِيرَ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . (قَوْلَهُ وَالْمُلَائِمُ كَالْصِّغِرِ ) فِي ثُبُوتِ وِلَايَة

النِّكَاحِ فَإِنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ جنْسَ ذَلِكَ الْوَصْفِ وَهُوَ الضَّرُورَةُ فِي جنْسِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْحَكُمُ الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةِ وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ يَجِبُ فِي الْمُلَائِمِ أَنْ يَكُونَ جنْسُ الْوَصْفِ أَخَصَّ مِنْ مُطْلَقِ الضَّرُورَةِ بَلْ مِنْ ضَرُورَةِ حِفْظِ النَّفْسِ وَنَحْوِهِ أَيْضًا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ الْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى تَطْهِيرِ الْأَعْضَاءِ عَنْ النَّجَاسَة بِالْمَاءِ وَإِلَى تَطْهِيرِ الْعُرْضِ عَنْ النِّيْسَبَةِ إِلَى الْفَاحَشَةِ بِالنِّكَاحِ ، وَنَجَاسَةُ سُؤْرِ الطَّوَّافِينَ مَانِعٌ يَتَعَذَّرُ الاَحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ تَطْهِيرِ الْعُضُو كَالصِّغَرِ عَنْ النِّيْسِ وَالْحُكُمُ الَّذِي هُو جِنْسٌ تَطْهِيرِ الْعُرْضِ ، فَالْوَصْفُ الشَّامِلُ لِلصُّورَتَيْنِ دَفْعُ الْحَرَجِ الْمَانِعِ عَنْ التَّطْهِيرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ ، وَالْحُكُمُ الَّذِي هُو جِنْسٌ الطَّهَارَة وَالُولَايَة هُو الْحُكُمُ الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ الْحَرَجُ الْمَذْكُورُ .

#### قوله: وعند بعض الشافعية

يَعْنِي أَنَّ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْمُلَائِمِ فِرْقَتَانِ فِرْقَةٌ تُوجِبُ الْعَمَلَ بِالْمُلَائِمِ بِشَرْطِ شَهَادَةِ الْأُصُولِ بِمَعْنَى أَنْ يُقَابَلَ بِقَوَانِينِ الشَّرْعَ فَيُطَابِقَهَا سَالِمًا عَنْ الْمُنَاقَضَة أَعْنِي إِبْطَالَ نَفْسِهِ بِأَثَرِ أَوْ نَصِّ أَوْ جَبَهُ ذَلِكَ الْوَصْفُ مَنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِنَفْسِ الْوَصْفُ فِي صُورَة أُخْرَى وَعَنْ الْمُعَارَضَة أَعْنِي إِيرَادَ وَصْف يُوجِبُ حِلَافَ مَا أَوْجَبَهُ ذَلِكَ الْوَصْفُ مَنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِنَفْسِ الْوَصْفُ كَمَا يُقَالُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي نَفْسِ ذَكُورِ الْخَيْلِ فَلًا تَجَبُ فِي إِنَاتِهَا بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ عَلَى النَّسُويَةِ بَيْنَ الذَّكُورِ الْخَيْلِ فَلَا تَجِبُ لَقَ النَّصُولِ عَلَى النَّصُولِ عَلَى النَّصُولِ عَلَى النَّعُونِ الْمُكَورِ وَالْمُعَانِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُنَاسِبَ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِد ، وَالْعَرْضُ عَلَى الْأُصُولِ تَزْكَةٌ بِمَنْزِلَة الشَّاهِد ، وَالْعَرْضُ عَلَى الْأُصُولِ تَزْكَةٌ بِمَنْزِلَة الشَّاهِ مِنْ عَلَى الْمُنَاسِبَ بِمَنْزِلَة الشَّاهِ يَعْضُ فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُتَعَلِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ وَالْمُصَنِّفُ الْعَرْضُ عَلَى الْمُنَاسِةِ عَلَى الْمُزَكِّينَ وَأَمَّا الْعَرْضُ عَلَى جَمِيعِ الْأُصُولِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْضُ فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُتَعَلِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ وَالْمُصَنِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

فَسَّرَ شَهَادَةَ الْأَصْلِ بِأَنْ يَكُونَ لِلْحُكْمِ أَصْلُ مُعَيَّنٌ مِنْ نَوْعِهِ يُوجَدُ فِيهِ جِنْسُ الْوَصْفِ أَوْ نَوْعُهُ ، وَفِرْقَةٌ تُوجِبُ الْعَمَلَ بِالْمُلَائِمِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ مُخَيَّلًا أَيْ مَوْقِعًا فِي الْقَلْبِ خَيَالَ الْعِلِيَّةِ وَالصِّحَّةِ وَالْأَوْصَافِ الَّتِي تُعْرَفُ عِلِيَّتُهَا بِمُجَرَّدِ الْإِخَالَةِ لَيُسَمَّى بِالْمُصَالَحِ الْمُرْسَلَة .

وَالْمَدْكُورُ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُنَاسِبَ هُو الْمُخَيَّلُ وَمَعْنَاهُ تَعْيِينُ الْعَلَّة فِي الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِ إِبْدَاءِ الْمُنَاسِبَةِ بَيْنَهَا وَبَلْمُناسِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُؤثِّر وَمُلَاثِم وَغَرِيب وَمُرْسَلٍ ؟ لَأَنَّهُ إِمَّا مُعْتَبَرٌ الْحُكْمِ مِنْ ذَاتِ الْأَصْلِ لَا بَنِصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ وَهُو الْمُؤثِّرُ أَوْ لَا بَلْ يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِهِ فَقَطْ فَذَلِكَ لَا شَرْعًا أَوْ يَلْبَتَ بَيْصٍ أَوْ إِجْمَاعٍ اعْتِبَارُ عَيْنِهِ فِي حِنْسِ الْحُكْمِ أَوْ اعْتَبَارُ حَسْمِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَاعْتَبَارُ حَسْمِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَاعْتَبَارُ حَسْمِ فِي حَسْ الْحُكْمِ أَوْ اعْتَبَارُ حَسْمِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَاعْتَبَارُ حَسْمِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَاعْتَبَارُ حَسْمِ فِي حَسْ الْحُكْمِ أَوْ اعْتَبَارُ حَسْمِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَالْمُلْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَثْبَتُ فَهُو الْمُلْكُمُ وَإِنْ لَمْ يَثْبَتُ فَهُو الْمُؤْلِقُهُ وَإِلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ إِلْعَاوُهُ وَإِلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ إِلْعَاوُهُ وَ إِلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ الْعَاوُهُ وَالْفَانِي يَنْقَسِمُ إِلَى مَا عُلَمَ الْعُرِيبُ وَأَمَّى عَلَى وَفْقِهِ فَهُو الْمُرْسَلُ ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى مَا عُلَمَ الْعُرَيبُ وَأَلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ إِلْعَاوُهُ وَ إِلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ الْعَلَوْمُ وَالْفَوْدُ وَالْمَامُ الْعَرَابُ عَيْنِهِ فِي حَسْسِ الْحُكْمِ أَوْ حَسْمِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ فِي حَسْمِ وَإِلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُو الْفَرِيبُ فَإِنْ كَانَ مُلَائِمً وَقَلْو فِي حَسْمِ وَإِلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُو الْفَرِيبُ فَإِنْ كَانَ مُلَائِمً وَقَلْعُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَامُ الْغَزَالِيُّ وَيَقَوْلِهِ وَسُرُورِيَّةً لَا حَاجِيَّةً وَعَلْمَ اللَّهُ بَعْلَامٌ اللَّهُ بَعْلَمْ وَلَالِمُ وَلَوْلِهِ فَي فَبُولِهِ شُولِهِ شُرُولِهِ شُولِهِ شُرُولِ اللَّهُ الْمُؤْولِةِ وَلَمْ وَلَاللَّهُ وَلَا حَاجِيَّةً وَقَطْعَيَّةً لَا حَاجَيَّةً وَلَا عَلَيْهَ لَا عَلَيْهَ لَلْ مُؤْتِلُقَ أَيْ وَلَوْلِهِ وَلَوْلِهِ وَلَا الْمَالَمُ الْعَلَقَةُ أَيْ وَلَوْلِهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَالْمَامُ الْعَلَقَةُ وَلَوْلِهِ وَلَمُعَلِمُ وَلَى الْمُلْعَلِقُولُوا وَالْمَامُ الْ

لَيْسَ فِي مَحَلِّ الضَّرُورَةِ ، وَحَوْفُ الِاسْتِيلَاءِ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ لَا يُجَوِّزُ الرَّمْيَ لِكَوْنِهِ ظُنَّيًّا ، وَإِلْقَاءُ بَعْضِ أَهْلِ السَّفِينَةِ لِنَجَاةِ الْبُعْضِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ جُزْبَيَّةٌ فَالْمُلَائِمُ كَعَيْنِ الصِّغَرِ الْمُعْتَبَرِ فِي جَنْسِ الْوِلَايَةِ إِجْمَاعًا وَكَجِنْسِ الْحَرْجَ الْمُعْتَبَرِ فِي عَنْسِ الْقِصَاصِ وَالْغَرِيبُ كَمَا يُعَارَضُ بِنَقيضٍ مَقْصُودِ عَيْنِ رُخْصَةِ الْجَمْعِ وَكَجِنْسِ الْجَنايَةِ الْعَمْدِ الْعُدُوانُ الْمُعْتَبَرُ فِي جَنْسِ الْقِصَاصِ وَالْغَرِيبُ كَمَا يُعَارَضُ بِنَقيضٍ مَقْصُودِ الْفَارِّ فَي جَنْسِ الْقِصَاصِ وَالْغَرِيبُ كَمَا يُعَارَضُ بِنَقيضٍ مَقْصُودِ الْفَلْرِيبُ كَمَا يُعَلَمَ إِرْثُهِ ، فَهَذَا لَهُ وَجُهُ الْفَارِّ فَيُحْكَمُ بِإِرْثِ وَوْجَتِهِ قِيَاسًا عَلَى الْقَاتِلِ حَيْثُ عُورِضَ بِنَقيضٍ مَقْصُودِهِ وَهُوَ الْإِرْثِ فَحُكِمَ بِعَدَمِ إِرْثُهِ ، فَهَذَا لَهُ وَجُهُ مُنَاسَبَةٍ .

وَفِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ مَصْلَحَة هِي نَهْيُهُ عَنْ الْفِعْلِ الْحَرَامِ لَكِنْ لَمْ يُشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ بِالِاعْتِبَارِ بِنَصِّ أَوْ إِحْمَاعٍ وَمَا عُلْمِ الْحَوَامِ لَكِنْ لَمْ يُشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ بِالِاعْتِبَارِ بِنَصِّ أَوْ إِحْمَاعٍ وَمَا عُلْمِ الْإِعْتَاقُ كَالْمَلِكِ فَإِنَّهُ مُنَاسِبٌ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الزَّجْرِ عُلْمَ الْغَاوُهُ كَتَعْيِينِ إِيجَابِ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ الْإِعْتَاقُ كَالْمَلِكِ فَإِنَّهُ مُنَاسِبٌ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الزَّجْرِ لَكُنْ عُلْمَ عَدَمُ اعْتَبَارِ الشَّارِعِ لَهُ .

قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْمَصَالِحِ مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ وَهِيَ أَصْلٌ فِي الْقِيَاسِ وَحُجَّةٌ ، وَمِنْهَا مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ وَهِيَ أَصْلٌ فِي الْقِيَاسِ وَحُجَّةٌ ، وَمِنْهَا مَا لَمْ يُشْهَدُ لَهُ لَا بِالاعْتِبَارِ ، وَلَا بِالْإِبْطَالِ وَهَذَا فِي مَحَلِّ بِبُطْلَانِهِ كَتَعْيِينِ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْمُلَكِ وَهُو بَاطِلٌ ، وَمِنْهَا مَا لَمْ يُشْهَدُ لَهُ لَا بِالاعْتِبَارِ ، وَلَا بِالْإِبْطَالِ وَهَذَا فِي مَحَلِّ النَّظَرِ ، وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْخَمْسَةِ الضَّرُورِيَّةِ ، وَكُلُّ مَا يُقَوِّيهَا فَهِيَ مَصْلَحَةٌ وَدَفْعُهَا مَفْسَدَةٌ وَإِذَا أَطْلَقْنَا الْمَعْنَى الْمُحَقِّلَ أَوْ الْمُنَاسِبَ فِي بَابِ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الضَّرُورِيَّةِ ، وَكُلُّ مَا يُقَوِّيهَا فَهِيَ مَصْلَحَةٌ وَدَفْعُهَا مَفْسَدَةٌ وَإِذَا أَطْلَقْنَا الْمَعْنَى الْمُحَقِّلَ أَوْ الْمُنَاسِبَ فِي بَابِ الْقِيَاسِ أَرَدْنَا بِهِ هَذَا الْجَنْسَ وَالْمَصَالِحُ الْحَاجِيَّةُ أَوْ التَّحْسِينِيَّةُ لَا يَجُوزُ الْحُكُمُ مِ بِمُجَرَّدِهَا مَا لَمْ تُعَضَّدُ بِشَهَادَةً الْأَصُولِ ؟ الْقَيَاسِ أَرَدْنَا بِهِ هَذَا الْجَنْسَ وَالْمَصَالِحُ الْحَاجِيَّةُ أَوْ التَّحْسِينِيَّةُ لَا يَجُوزُ الْحُكُمُ مُ بِمُجَرَّدِهَا مَا لَمْ تُعَضَّدُ بِشَهَادَةً الْأَصُولِ ؟ وَضْعِ الشَّرْعِ

بِالرَّأْيِ وَإِذَا اعْتَضَدَ بِأَصْلٍ فَهُو قِيَاسٌ ، وأَمَّا الْمَصْلَحَةُ الضَّرُورِيَّةُ فَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يُؤدِّيَ إِلَيْهَا رَأْيُ مُحْتَهِد وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلُ مُعَيَّنٌ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ التَّتَرُّسِ فَإِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا بأَدلَة حَارِجَة عَنْ الْحَصْرِ أَنَّ تَقْلِيلَ الْقَطْعِ أَوْ ظَنِّ قَرِيبَ مِنْ الْقُطْعِ وَبِهِذَا لَكَنَّ لِكَنَّارِ نُحَصِّصُ هَذَا الْحُكْمَ مِنْ الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَنْعِ عَنْ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقِّ لِمَا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الشَّرْعَ يُؤثرُ الْحُكْمَ اللَّعْتَبَارِ نُحَصِّصُ هَذَا الْحُكْمَ مِنْ الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَنْعِ عَنْ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقِّ لِمَا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الشَّرْعَ يُؤثرُ الْحُكْمَ الْعَثْبَارِ نُحَصِّصُ هَذَا الْحُكْمَ مِنْ الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَنْعِ عَنْ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقِّ لِمَا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الشَّرْعَ يُؤثرُ الْحُكْمَ الْعَثْبَارِ نُحَقِّ لَمَا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الشَّرْعَ يُؤثرُ الْحُكْمَ الْعَثَالِ وَعَلَى الْفُولِ الْإِسْلَامُ أَهْلَمُ مَنْ حَفْظَ دَمِ مُسْلَمٍ وَاحِد وَهَذَا وَإِنْ سَعَيْنَاهُ مَصْلَحَةً مُوسَلَةً لَكَثَهَا الْمُعْرَفِقَة بِالْكَتَابِ وَالسَّنَةُ وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَتَفَارِيقِ رَاحَعُ لَكُ اللَّهُ الْمَعْلَى وَالْعَالَ الْمُعْلَى الْمُعْوِلِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمَعْلَى وَهُو السَّنَةُ وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَتَفَارِيقِ وَلَوْنَ هَالِمَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُحْتَى الْمُنَاسِبَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَقِلَ وَمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ وَلَا يَشْهُدُ لَهُ أَصْلً مُعَيِّنَ وَهُو السَّعْذَلَ اللَّهُ فَلَى الْمُوسِلُونَ الْقَاتِلِ لَوْ مُلَامِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُولِقِ الْمُؤْمِلُ وَهُو الْمَعْتَى الْمُنَاسِبُ الْمُنَامِقِ الْمُؤْمِلُ وَلَمُ الْمُؤْمِلُ وَلَمُ الْمُعَلِي وَالْمَعُلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُولِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُولِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ وَلَوْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ فِي وَمُلَامِ الْمُعَلِّى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِيْمُ الْ

#### قوله لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص وفي استباحة

الْمُحَرَّمَاتِ)

أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الاعْتِرَاضَ السَّابِقَ وَهُوَ أَنَّ هَذَا اعْتِبَارٌ لِلْجِنْسِ الْأَبْعَدِ وَهُوَ غَيْرُ كَاف فِي الْمُلَاءَمَةِ فَالْأُوْلَى أَنْ يُقَالَ اعْتَبَرَ الشَّرْعُ حُصُولَ النَّفْعِ الْكَثِيرِ فِي تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْيَسِيرِ وَجَمِيعُ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى ذَلِكَ .

#### قوله والتأثير عندنا

إِنَّمَا قَالَ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ يَشْبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعِ اعْتَبَارُ عَيْنِ الْوَصْف فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَلِذَا قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْمُؤَثِّرُ مَقْبُولٌ بِاتِّفَاقِ الْقَايِسِينَ ، وَقَصَرَ أَبُو زَيْدِ الْوَصْف فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَلِذَا قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ قَبِيلِ الْمُلَائِمِ لَكَنَّهُ سَمَّاهُ أَيْضًا مُؤَثِّرًا فَالْقياسُ يَنْقَسِمُ بِاعْتَبَارِ الدَّبُوسِيُّ الْقيَاسَ عَلَيْهِ لَكَنَّهُ أَوْرَدَ لِلْمُؤَثِّرِ أَمْتِلَةً عَرَّفَ بِهَا أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُلَائِمِ لَكَنَّهُ سَمَّاهُ أَيْضًا مُؤَثِّرًا فَالْقياسُ يَنْقَسِمُ بِاعْتَبَارِ عَيْنِ الْعَلَة وَحَنْسَهَا وَعَيْنِ الْحُكْمِ وَهُو الَّذِي يُقَالُ عَيْنِ الْعَلَة وَحَنْسَهَا وَعَيْنِ الْحُكْمِ وَهُو الَّذِي يُقَالُ اللَّهُ عَيْنِ الْعَلَة وَحَنْسَهَا وَعَيْنِ الْحُكْمِ وَهُو اللَّذِي رُبَّمَا يُقِرُّ بِهِ مُنْكِرُو الْقِيَاسِ إِذْ لَا فَرْقَ إِلَّا بِتَعَدُّدِ الْمَحَلِّ . الْمَحَلِّ . النَّانِي أَنْ يَظْهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِه في حَنْسَ الْحُكُم .

الثَّالَثُ أَنْ يَظْهَرَ تَأْثِيرُ جَنْسَهُ فِي عَيْنِهِ وَهُوَ الَّذِي حَصَّصْنَاهُ بِاسْمِ الْمُلَائِمِ وَحَصَّصْنَا اسْمَ الْمُؤَثِّرِ بِمَا يَظْهَرُ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ . الرَّابِعُ أَنْ يَظْهَرَ تَأْثِيرُ الْجَنْسَ فِي الْجَنْسِ وَهُوَ الَّذِي سَمَّيْنَاهُ الْمُنَاسِبَ الْغَرِيبَ ثُمَّ لِلْجِنْسِيَّةِ مَرَاتِبُ عُمُومًا وَخُصُوصًا فَمِنْ الرَّابِعُ أَنْ يَظْهَرَ تَأْثِيرُ الْجَنْسِ فِي الْجَنْسِ وَهُوَ الَّذِي سَمَّيْنَاهُ الْمُنَاسِبَ الْغُرِيبَ ثُمَّ لِلْجِنْسِيَّةِ مَرَاتِبُ عُمُومًا وَخُصُوصًا فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُ الظَّنِّ وَالْأَعْلَى مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَسْفَلِ وَالْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَسْفَلِ وَالْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَبْعَدِ فِي الْجِنْسِيَةِ فَالْمُصَنِّفُ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى أَخَذَ مِنْ كَلَامِهِمْ تَفْسِيرَ الْمُؤَثِّرِ وَقَيَّدَ الْجِنْسَ بِالْقَرِيبِ لِيَتَمَيَّزَ عَنْ الْمُلَائِمِ

عَلَى مَا سَبَقَ وَأُوْرَدَ بَدَلَ الْعَيْنِ النَّوْعَ لِتَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْوَصْفُ ، وَالْحُكُمُ مَعَ حُصُوصِيَّةِ الْمُحَلُّمِ وَالْحُرْمِ وَالْحُرْمَةِ الْمَحْصُوصَةِ بِهَا فَيُوهِمُ أَنَّ للْحُصُوصِيَّةِ مَا الْعَيْقِ الْعَلَيْةِ فَالْمُرَادُ بِالْوَصْفُ الَّذِي يُحْعَلُ عِلَّةً لَا مُطْلَقُ الْوَصْفُ ، وَكَذَا الْمُرَادُ بِالْحُكُمِ الْحُكُمُ الْمُطْلُوبَ بِالْقِيَاسِ لَا مُطْلَقُ الْحُرْمَةِ وَعَلَيَّةِ السَّكُو لِلْحُرْمَةِ وَعَلَيَّةِ الضَّرُورَةِ لِلتَّخْفِيفِ وَالْلَّحْكَامِ حَتَّى الْأَحْنَاسِ أَنْوَاعُ لِمُطْلَقِ الْوَصْفُ وَالْحُكُمِ فَلَا يَيْقَى فَرْقَ آيَيْنَ عَلَيَّةِ السَّكُو لِلْحُرْمَةِ وَعَلَيَّةِ الضَّرُورَةِ لِلتَّخْفِيفِ وَالْحُكُمُ بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانَةِ أَيْ النَّوْعَ اللَّهِ الْوَصْفُ وَالْحُكُمُ بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانَةِ أَيْ النَّوْعَ اللَّهِ الْوَصْفُ أَوْ الْحُكُمُ الْمُطْلُوبُ فَهُو يَوْعَ لِللَّمُوسَفِ وَالْحُكُمُ الْمُطَلُوبُ فَهُو يَوْعَ لِللَّهِ الْوَصْفُ أَوْ الْحُكُمُ الْمُطْلُوبُ فَهُو يَوْعَ لِللَّهِ وَالْمُوسُونِ وَالْحُكُمُ الْمُطْلُوبُ وَعَلَيْ الْمُوسُونَ وَالْحُكُم الْمُطْلُوبُ الْمُولِقِيقِ النَّعْيِنُ وَالْحُكُمُ الْمُطَلُوبُ الْمُوسُونَ وَالْحُكُم الْمُعْلُوبُ الْمُوسُونَ وَالْحُكُم الْمُعْلَقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَصْفُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدَم الْحُكُم الْمُطَلِقِ وَالْمُوسَ اللَّهُ عَلَى عَدَم الْحَلُوبُ وَالْحُكُم وَلَعْقَلُ اللَّهُ عَلَى عَدَم الْحَلُوبُ وَالْمُولَةِ الْمُوسَى اللَّهُ عَلَى عَدَم الْحَلُو الْوَصْفُ الْوَلُونَةُ الْمُولِقُ وَقَعُ الْحَسْرُ الْمُولِقُ وَلَعُ النَّاشِي مُ مِنْ الْفَاعِلُ وَعَ عَدَمُ الْعَجْزُ النَّاشِي مَنْ الْفَاعِلُ وَعَ عَدَمُ الْعَجْزُ النَّاشِي مَنْ الْفَاعِلُ وَلَا الْمُولِقُ الْمُحْرُ النَّاشِي مَنْ الْفَاعِلُ وَقَوْقَةُ الْحِسُولُ الْمُولِقَ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْمُريضَ الْمُعَرِّقُ النَّاسُولُ مَنْ الْفَاعِلُ وَقُو الْعَمْزُ النَّاشِي عَلَى الْمُولُولُ الْمُحْرُولُ النَّاشِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُو

عَلَى مَا يَشْمَلْ الْمُسَافِرَ أَيْضًا ، وَفَوْقَهُ مُطْلَقُ الْعَجْرِ الشَّامِلُ لِمَا يَشْمَأْ عَنْ الْفَاعلِ وَعَنْ مَحَلِّ الْفَعْلِ وَعَنْ الْخَارِجِ وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الْأَوْصَاف وَ الْأَحْكَامِ وَإِلَّا فَتَحْقِيقُ الْأَنْوَاعِ وَالْأَحْنَاسِ بِأَقْسَامِهَا مِمَّا يَعْسُرُ فِي الْمَاهِيَّاتِ الْحَقِيقَيَّةِ فَضْلًا عَنْ اللَّعْبَارِيَّاتِ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَصْفَ الْمُؤَثِّرَ هُوَ الَّذِي ثَبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ عَلَيَّةُ ذَلِكَ النَّوْعِ مِنْ الْحُكَمْ كَالْعَجْزِ بِسَبَبِ عَدَمِ الْعَقْلِ لِسُقُوطِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّيَّةِ أَوْ عَلِيَّة جَنْسِ ذَلِكَ الْوَصْفَ لَكَوْعِ مِنْ الْحُكَمْ كَلَعْجْزِ بِسَبَبِ عَدَمٍ الْعَقْلِ لِسُقُوطِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّيَّةِ أَوْ عَلِيَّة جَنْسِ ذَلِكَ الْوَصْفَ لَحِنْسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ كَمَا فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَمَّنْ لَا عَقْلَ لَهُ فَإِنَّ الْعَجْزِ بِوَاسِطَةِ عَدَمِ الْعَقْلِ مُؤَثِّرٌ فِي سُقُوطِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّيَّةِ وَهُو جَنْسٌ لَكُمُ مَعْفَ لِحِنْسِ الْحُكْمِ كَمَا فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَمَّنْ لَا عَقْلَ لَهُ فَإِنَّ الْعَجْزِ بُواسِطَةِ عَدَمِ الْعَقْلِ مُؤَثِّرٌ فِي سُقُوطِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى النَيَّةِ وَهُو جَنْسٌ لِمُعَلِ مُؤَلِّلًا عَنْ الصَّيِيِّ بَتَأْثِيرِ الْعَجْزِ بِسَبَبِ عَدَمِ الْعَقْلِ مُؤَلِّلًا عَنْ الصَّيِّيِ بِتَأْثِي وَلَالِكَ بَلُ الْمُولِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى النَيَّةِ ، وَأَمَّا أَمْثَلُ الْمُولِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّيَّةِ ، وَأَمَّا أَمْقُلُ الْمُوافِ لَيْسَتْ كَذَالِكَ بَلْ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُلَامِ فَضْلًا عَنْ الْمُعَلِّ مَنْ أَنَّ السُّكُورُ وَالصَّغِرَ مِنْ أَلِي الْمُولِ الْمَوْلُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤَلِّ لَى اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤَلِّ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤَلِّ مَنْ أَلُولُ اللَّوْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْلِقُ عَرَفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْفُولُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

#### قوله وقد يتركب بعض الأربعة

لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ أَقْسَامَ الْمُفْرَدِ أَرْبَعَةٌ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ الاِثْنَيْنِ فِي الاِثْنَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي جَانِبِ الْوَصْفِ هُوَ اللَّوْعُ أَوْ اللَّوْعُ أَمَّا اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ ا

النَّلَاثِيُّ فَأَرْبَعَةً ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ ثُلَاثِيًّا بِنُقْصَانِ وَاحِد مِنْ الرُّبَاعِيِّ وَذَلِكَ الْوَاحِدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارَ الْجِنْسِ فِي النَّوْعِ أَوْ فِي الْجِنْسِ ، وَأَمَّا النَّنَائِيُّ فَسَتَّةٌ ؛ لَأَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةَ لِلْأَفْرَادِ وَيَتَرَكَّبُ مَعَ اعْتِبَارِ الْجَنْسِ فِي النَّوْعِ أَوْ مَعَ اعْتِبَارِ الْجَنْسِ فِي النَّوْعِ أَوْ مَعَ اعْتِبَارِ الْجَنْسِ فِي النَّوْعِ أَوْ مَعَ اعْتِبَارِ الْجَنْسِ فِي النَّوْعِ فِي الْجَنْسِ أَوْ مَعَ اعْتِبَارِ الْجَنْسِ فِي النَّوْعِ فِي الْجَنْسِ فَي النَّوْعِ إِمَّا أَنْ يَتَرَكَّبَ مَعَ اعْتِبَارِ الْجَنْسِ فِي النَّوْعِ فِي الْجَنْسِ أَوْ مَعَ اعْتِبَارِ الْجَنْسِ فَي النَّوْعِ فِي الْجَنْسِ أَوْ مَعَ اعْتِبَارِ الْجَنْسِ فَي الْجَنْسِ فَي الْجَنْسِ فِي الْجَنْسِ فَي الْجَنْسِ فَي الْجَنْسِ فَي الْجَنْسِ فَي الْجَنْسِ فَي الْجَنْسِ فَي الْجَنْسِ فِي الْجَنْسِ فَي الْجَنْسِ فَلَكُ اللَّوْعِ بِلُونَ الْجَنْسِ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْإِفْرَادُ إِلَّا فِي اعْتِبَارِ الْجَنْسِ فِي الْجَنْسِ ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ النَّوْعِ فِي الْجَنْسِ فَلَا الْتَوْعِ فِي الْجَنْسِ فَلَالَةُ وَكِيبَ النَّنَاتِيُّ . وَاعْتِبَارُ النَّوْعِ فِي الْجَنْسُ فَلَا الْتَوْعِ فِي الْجَنْسِ فَلَا الْتَوْعِ فِي الْجَنْسِ فَي الْجَنْسِ فَلَا اللَّوْعِ فِي الْجَنْسِ فَلَا الْقَوْعِ فِي الْجَنْسِ فَلَا الْتَوْعِ فِي اللَّوْعِ فِي اللَّوْعِ فِي الْقَوْمِ لَا الْتَوْعِ فِي الْعَبْارُ اللَّوْعِ فِي الْمَعْتِلْزِمُ التَّوْمِ الْمَالِقُومِ الْمَالِي الْمَالِقُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّوْمِ عَلَى اللَّوْمِ فَي الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّوْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُولُول

قُلْتُ الْمُرَادُ الاعْتِبَارُ قَصْدًا لَا صَمْنًا حَتَّى إِنَّ الرَّبَاعَيَّ مَا يَكُونُ كُلَّ مِنْ الاَعْتِبَارَاتِ الْأَرْبَعَةِ مَقْصُودًا عَلَى حدَة فَالْمُرَكَّبُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ كَالسُّكْرِ فَإِنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْحُرْمَةِ ، وَكَذَا جِنْسُهُ الَّذِي هُوَ إِيقَاعُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ مُؤَثِّرٌ فِي الْحُرْمَةِ ثُمَّ السُّكْرُ يُؤَثِّرُ

فِي وُجُوبِ الزَّاحِرِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ أُخْرُوِيًّا كَالْحُرْمَةِ أَوْ دُنْيَوِيًّا كَالْحَدِّ ثُمَّ لَمَّا كَانَ السُّكْرُ مَظِنَّةً لِلْقَذْفِ صَارَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ إِيقَاعُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ مُؤَثِّرًا فِي

وُجُوبِ الرَّاجِرِ ، وَأَمَّا الْمُرَكِّبُ مِنْ النَّلَانَةِ فَالْمُرَكِّبُ مِمَّا سَوَى اعْتَبَارِ النَّوْعِ فِي النَّوْعِ كَالتَّيْمُم عِنْدَ خَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ الْعِيدَ فَإِنَّ الْجَنْسِ وَهُوَ الْعَجْزُ الْحُكُميُ بِحَسَبِ الْمَحَلُّ يَحْتَاجُ إِلَيْ شَرْعًا مُؤَثِّرٌ فِي الْجَنْسِ وَهُوَ عَدَمُ وَجُدَانِ الْمَاءِ وَهُو النَّوْعُ مُؤَثِّرٌ فِي الْجَنْسِ وَهُو عَدَمُ وَجُوبِ اسْتَعْمَالِهِ لَكِنَّ النَّوْعِ وَهُو النَّوْعُ مُؤثِّرٌ فِي النَّوْعِ أَيْ فِي النَّوْعِ أَيْ فِي النَّوْعِ وَهُو النَّوْعُ مُؤثِّرٌ فِي الْجَنْسِ وَهُو عَدَمُ وَجُدانِ الْمَاءِ وَهُو النَّوْعُ مُؤثِّرٌ فِي الْجَنْسِ وَهُو عَدَمُ وَجُدانِ الْمَاءُ وَهُو النَّوْعُ مُؤثِّرٌ فِي النَّوْعِ السَّعْمَالِهِ لَكِنَّ النَّوْعِ وَهُو النَّوْعُ مُؤثِّرٌ فِي النَّوْعِ الْمَحْلُ عَنْ اسْتَعْمَالِهِ لَكِنَّ النَّوْعِ مَوْقُولِ النَّوْعِ أَيْ فِي النَّوْعِ أَيْ الْعَنْسِ فِي النَّوْعُ مُؤثِّرٌ فِي النَّوْعِ اللَّوْعِ اللَّهُ تَعِدُوا مَاءً عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَنْسِ فَي النَّوْعُ مُؤثِّرٌ فِي النَّوْعِ اللَّوْعِ اللَّوْعِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْوَلِ اللَّوْعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْعِ اللَّيْعُمُ إِذَا لَمْ يَجِدُ الْمَاءُ وَهُو النَّوْعُ فِي الْجَنْسِ فِي النَّوْعِ مُؤْتُر فِي النَّوْعِ اللَّوْعِ اللَّهُ عَلَى الْمَلْعُولِ الْمَلْعُولِ الْمَعْمَ الْمَعْمَلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى الْمُؤْتُولِ فِي النَّوْعِ فَي اللَّهُ وَلَمُ الْمُؤْلِونُ فَهُوا الْمَوْسُولِ الْمَالَعُ الْعَلَامُ الْمَوسُلُونَ وَلِي النَّوْعِ فِي النَّوْعِ فِي النَّوْعِ فِي النَّوْعِ فَي الْمَلْعُولُ الْمَالِمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُو

وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ تَأْثِيرٌ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْجنْسِ فِي الْقَرْعِ كَمَا فِي طَهَارَةِ سُؤْرِ الْهَرَّةَ فَإِنَّ الطَّوَافَ عَلَةٌ مِنْ الطَّهَارَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنَّهَا مِنْ الطَّوَافِينَ } وَجنْسُهُ هُوَ مُخَالَطَةُ نَجَاسَة يَشُقُّ الاَحْتِرَازُ عَنْهَا عِلَةً لِلطَّهَارَةِ لَلطَّهَارَةِ لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنَّهَا مِنْ الطَّوَافِينَ } وَجنْسُهُ هُوَ مُخَالَطَةُ نَجَاسَة يَشُقُّ الاَحْتِرَازُ عَنْهَا عِلَةً لِلطَّهَارَةِ لَلطَّهَارَةِ الْفَلُواتَ وَالْمُركَّبُ مِنْ اعْتَبَارِ النَّوْعِ فِي النَّوْعِ مَعَ النَّوْعِ فِي الْجَنْسِ فِي الْجَنْسِ فِي الْجَنْسِ فِي الْجَنْسِ فِي الْجَنْسِ فِي الْجَنْسِ فِي الْعَلْوِ الْوَلَايَةِ النِّكَاحِ فِي الْمَعْلُو مُؤَنِّرٌ فِي مُطْلَقِ الْوِلَايَةِ النِّكَاحِ فِي الْمَعْرِ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَاكَعَرِ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَامِ الْعَقْلِ مُؤْتُلُ الْمُولَاقِ الْوَلَايَةِ النِّكَاحِ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ الصَّغِرِ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُولِلِيَةِ النِّكَاحِ الْوَلَايَةِ النِّكَامِ الْمَالِقِ النَّيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتُلُ مَا يُولِلُهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُ مَا يُعَلِّلُ عَلَولَا عَلَقِ الْمُولِيَةِ النِّكَاحِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْتُلُومِ الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُلُ عَلَيْهِ الْمُؤْتِلُ وَالْمَالِقُ الْمُؤْتُلُومُ الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُلُومُ الْمُؤْتُلُ عَلَامُ الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُلُومُ الْمُؤْتُلُ عَلَيْهِ الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُلُومُ الْمُؤْتُلُومُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُلُومُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُلُومُ

وَالْمُرَكَّبُ مِنْ اعْتِبَارِ الْجِنْسِ فِي النَّوْعِ مَعَ الْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ كَالْوِلَايَةِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ فَإِنَّ الْعَجْزَ لِعَدَمِ الْعَقْلِ مُؤَثِّرٌ فِي الْمَالِ لِلْحَاجَةِ إِلَى بَقَاءِ النَّفْسِ ، وَالْمُرَكَّبُ مِنْ اعْتِبَارِ الْجِنْسِ فِي النَّوْعِ مَعَ النَّوْعِ مَعَ النَّوْعِ مَعَ النَّوْعِ فِي الْمَالِ لِلْحَاجَةِ إِلَى بَقَاءِ النَّفْسِ ، وَالْمُرَكَّبُ مِنْ اعْتِبَارِ الْجِنْسِ فِي النَّوْعِ مَعَ النَّوْعِ فِي الْمَالِ لِلْحَاجَةِ إِلَى بَقَاءِ النَّفْسِ ، وَالْمُرَكِّبُ مِنْ الْجَنْسِ فِي النَّوْعِ مَعَ النَّوْعِ فِي الْجَنْسِ مَعَ الْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ كَمَا فِي الْمَلِ لِلْكَابِهُ الْمُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ ثُمَّ خُرُوجُهَا مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ كَمَا فِي الْيَدِ وَهِيَ آلَةُ التَّطْهِيرِ مُؤَثِّرٌ فِي وُجُوبِ الْوَضُوءِ ثُمَّ خُرُوجُهَا مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ كَمَا فِي الْيَدِ وَهِيَ آلَةُ التَّطْهِيرِ مُؤَثِّرٌ فِي وَلَيْ النَّوْعِ فِي الْجِنْسِ مَعَ الْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ كَمَا فِي عَدَمِ الصَّوْمِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرَكِّ الْعَلْلِ مُؤَثِّرٌ فِي سُقُوطِ الْعِبَادَةِ

لِلاحْتِيَاجِ إِلَى النِّيَّةِ ثُمَّ الْجِنْسُ وَهُوَ الْعَجْزُ لِخَلَلٍ فِي الْقُوَى مُؤَثِّرٌ فِي سُقُوطِ الْعِبَادَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

## قوله ولا شك أن المركب من أربعة أقوى الجميع

يَعْنِي أَنَّ قُوَّةَ الْوَصْف إِنَّمَا هِيَ بِحَسَبِ التَّأْثِيرِ وَالتَّأْثِيرِ وَالتَّأْثِيرِ وَالتَّأْثِيرِ وَالتَّأْثِيرُ بِحَسَبِ اعْتَبَارِ الشَّارِعِ وَكُلَّمَا كَثُرَ البَّعْبَارُ قَوِيَ الْآثَارُ فَيكُونُ الْمُرَكَّبُ مِنْ أَجْزَاء أَقُلَ وَالْمُرَكَّبُ مِنْ أَجْزَاء أَقُلَ وَالْمُرَكَّبُ مِنْ أَجْزَاء أَقُلَ يَسْتَقِيمُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْمُرَكِّبِ مِنْ أَجْزَاء أَقُلَ اللَّهُ عَبِيرٌ بِأَنَّهُ أَقْوَى الْكُلِّ لِكُونِهِ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ حَتَّى يَكَادَ يُقِرُّ بِهِ مُنْكِرُو الْقِيَاسِ إِذْ لَا فَرْقَ إِلَّا بِتَعَدُّدِ الْمَحَلِّ فَالْمُرَكِّبُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْهُ .

#### قوله: وقد سمى البعض

ذُكِرَ فِي بَعْضِ أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمُنَاسِبَ الْغَرِيبَ مَا يُؤَثِّرُ نَوْعُهُ فِي نَوْعِ الْحُكْمِ وَلَمْ يُؤَثِّرْ جِنْسُهُ فِي جَنْسُهُ كَالطَّعْمِ فِي الرِّبَا فَإِنَّ نَوْعَ الطَّعْمِ وَهُوَ الِاقْتِيَاتُ مُؤَثِّرٌ فِي رِبَوِيَّةِ الْبُرِّ وَلَمْ يُؤَثِّرْ جِنْسُ الطَّعْمِ فِي رِبَوِيَّةِ سَائِرِ الْمَطَّعُومَاتِ كَالْخَصْرَاوَاتِ وَالْمُلَائِمُ هُوَ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ .

#### قوله ثم لا يخلو

أَيْ الْحُكْمُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَقْرُونًا بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ أَوْ لَا يَكُونَ فَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ وَالْمُرَادُ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ أَوْ لَا يَكُونَ لِلْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ مِنْ نَوْعِهِ يُوجَدُ فِيهِ جِنْسُ الْوَصْفِ أَوْ نَوْعُهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ لِلْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ مِنْ نَوْعِهِ يُوجَدُ فِيهِ جِنْسُ الْوَصْفِ أَوْ نَوْعُهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ الْمُعَلِّلِ أَصْلُ مُعَيَّنٌ مِنْ اعْتِبَارِ النَّوْعِ فِي الْجِنْسِ وَاعْتِبَارِ الْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ قِي الْجِنْسِ قَدْ يُوجَدُ بِدُونِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنْ كُلًّا مِنْ اعْتِبَارِ النَّوْعِ فِي النَّوْعِ وَاعْتِبَارِ الْجِنْسِ

في النَّوْعِ يَسْتَلْزِمُ شَهَادَةَ الْأَصْلِ وَهُوَ مَعْنَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ الْمُطْلَقِ ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ النَّوْعِ فِي الْجِنْسِ فَي الْجُنْسِ فَي الْجُنْسِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ شَهَادَةَ الْأَصْلِ بَلْ قَدْ يَجْتَمِعَانَ ، وَقَدْ يَفْتَرِقَانِ وَهَذَا مَعْنَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مِنْ وَجْه فَالتَّعْلِيلُ بِالْوَصْفِ اللَّهَ فِي نَوْعِ الْحُكْمِ يَكُونُ قِيَاسًا لَا مَحَالَةَ ؛ لَأَنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّلَ مَقِيسٌ ، وَالْأَصْلُ الشَّاهِدُ بِالْوَصْفِ الَّذِي أَعْتَبِرَ نَوْعُهُ فِي جَنْسِ الْحُكْمِ أَوْ جَنْسُهُ فِي جَنْسِ الْحُكْمِ أَوْ جَنْسُهُ فِي جَنْسِهِ إِذَا كَانَ مَعَ شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، وَكَذَا التَّعْلِيلُ بِالْوَصْفِ الَّذِي أَعْتُبِرَ نَوْعُهُ فِي جَنْسِ الْحُكْمِ أَوْ جَنْسُهُ فِي جَنْسِهِ إِذَا كَانَ مَعَ شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، وَكَذَا التَّعْلِيلُ بِالْوَصْفِ الَّذِي أَعْتُبِرَ نَوْعُهُ فِي جَنْسِ الْحُكْمِ أَوْ جَنْسُهُ فِي جَنْسِهِ إِذَا كَانَ مَعَ شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، وَكَذَا التَّعْلِيلُ بِالْوَصْفِ الَّذِي أَعْتُبِرَ نَوْعُهُ فِي جَنْسِ الْحُكْمِ أَوْ جَنْسُهُ فِي جَنْسِهِ إِذَا كَانَ مَعَ شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، وَكَذَا التَّعْلِيلُ بَالْوَصْفِ اللَّهُ مَعْنَهِ لَلْ بِالتِّفَاقِ لَكِنْ عَنْدَ بَعْضِهِمْ يُسَمَّى قِيَاسًا وَعَنْدَ بَعْضِهِمْ يَكُونُ السَّتَدُلَالًا بِعلَّة مُنْ وَيَاسًا وَبِالْعِلَةِ الْقَاصِرَةِ لَا يَكُونُ اللَّا يَعْلَقُ الْمُعَلِّقِ اللَّهُ بِالرَّأْيِ بِمَنْزِلَةِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ التَّعْلِيلَ بِالْعَلَةِ الْمُعَدِّيَّةِ يَكُونُ قَيَاسًا وَبِالْعِلَةِ الْقَاصِرَةِ لَا يَكُونُ

قِيَاسًا بَلْ يَكُونُ بَيَانَ عِلَّة شَرْعِيَّة لِلْحُكْمِ ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَتُمَّة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَصَحُّ عِنْدِي أَنَّهُ قِيَاسٌ عَلَى كُلِّ حَالَ فَإِنَّ مَثْلَ هَذَا الْوَصْفِ يَكُونُ لَهُ أَصْلٌ فَي الشَّوْعِ لَا مَحَالَةَ وَلَكِنْ يُسْتَغْنَى عَنْ ذكْرِهِ لوُضُوحِه وَرُبَّمَا لَا يَقَعُ اللسْتغْنَاءُ عَنْهُ فَيُذْكُرُ وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ الْحَلَافُ فِي مُجَرَّد تَسْميَته قِيَاسًا عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ عَنْدَ الْبَعْضِ يَكُونُ الْتَعْلِلُ بِالْوَصْفِ الْمُؤَثِّرِ مُسْتَلْزِمًا لِشَهَادَةِ الْأَصَلِ لَكِنَّهُ قَدْ يُذْكِرُ ، وقَدْ لَا يُذْكَرُ وَحِينَتِذ يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ عَلَى ظَاهِرِهِ .

### قوله : وإذا وجد شهادة الأصل بدون التأثير

يَعْنِي أَنَّ شَهَادَةَ الْأَصْلِ قَدْ تُوجَدُ بِدُونِ كُلِّ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ لِلتَّأْثِيرِ وَحِينَئِذِ يُسَمَّى

الْوَصْفُ غَرِيبًا لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فَلَا يُقْبَلُ عِنْدَنَا أَيْ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ ؛ لَأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْقَبُولِ هُوَ التَّأْثِيرُ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مَا لَمْ لَا يُكُونُ مُلَائِمًا فَإِنْ قُلْتَ الْمُلَائِمُ يَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ جَنْسُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ فَهُوَ أَحَدُ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ فَالْغَرِيبُ لَا يَكُونُ مُلَائِمًا قُلْتُ أَخَدُ الْأَنْوَاعِ هُوَ اعْتِبَارُ الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ عَلَى مَا مَرَّ فِي تَفْسِيرِ الْمُؤَثِّرِ . وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْمُلَائِمِ هُوَ الْجِنْسُ الْبَعِيدُ فَالْغَرِيبُ بِمَعْنَى غَيْرِ الْمُؤَثِّرِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُلَائِمًا فَظَهَرَ أَنَّ اسْمَ الْغَرِيبِ يُطْلَقُ عَلَى وَالْمُعَتَبَرُ فِي الْمُلَائِمُ هُوَ الْجِنْسُ الْبَعِيدُ فَالْغَرِيبُ بِمَعْنَى غَيْرِ الْمُؤَثِّرِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُلَائِمًا فَظَهَرَ أَنَّ اسْمَ الْغَرِيبِ يُطْلَقُ عَلَى

#### قوله:

وَإِنَّمَا اعْتَبِرْنَا التَّأْثِيرَ )

فِي الْعِلَّةِ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْقِيَاسَ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ. وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْأَقْيِسَةَ الْمَنْقُولَةَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعَلَلِ الْمُؤَثِّرَةِ.

وَأُجِيبَ عَنْ الْأُوَّلِ أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ أَمْرًا شَرْعِيًّا لَا يَقْتَضِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ ، وَأَمَّا لُزُومُ أَنْ يَثْبُتَ بِنَصٍّ أَوْ الْحَمْاعِ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ نَوْعَ الْوَصْفِ أَوْ جَنْسِهِ الْقَرِيبِ فِي نَوْعِ الْحُكْمِ أَوْ جَنْسِهِ الْقَرِيبِ عَلَى مَا فَسَّرْتُمْ بِهِ التَّأْثِيرَ فَمَمْنُوعٌ ، وَلِمَ لَا يَكُفِي الْجَنْسُ الْبَعِيدُ وَحُصُولُ الظَّنِّ بِوُجُوهِ أُخَرَ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ ؟ كَيْفَ وَقَدْ جَوَّرْتُمْ الْعَمَلَ بِغَيْرِ الْمُؤَثِّرِ أَيْضًا وَعَنْ النَّانِي بِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى أَنَّ الْأَقْيِسَةَ الْمَنْقُولَة عَلَى عَلَلِ مَعْقُولَة مُنَاسِبَة ، وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي ذَلِكَ بَلْ فِي وَعَنْ النَّانِي بِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى أَنَّ الْأَقْيِسَةَ الْمَنْقُولَة عَلَى عَلَلٍ مَعْقُولَة مُنَاسِبَة ، وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي ذَلِكَ بَلْ فِي التَّاثِيرِ بِالْمَعْنَى الْمَدْكُورِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَقْيِسَةَ الْمَنْقُولَة قَدْ أُعْتُبِرَتُ النَّاجِيرَتُ النَّاجِيدَةُ وَلَمْ يَثْبُتْ اعْتِبَارُ الْقَيْسَةِ الْمَنْقُولَة قَدْ أُعْتُبِرَتْ النَّاجِيدَةُ وَلَمْ يَثْبُتْ اعْتَبَارُ الْوَصْفُ بَنَصٍ أَوْ إِجْمَاعِ بَلْ بُوجُوه أُخَرَ .

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالتَّأْثِيرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا يُقَابِلُ الطَّرْدَ فَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُنَاسِبًا مُلَاثِمًا لِإِضَافَة الْحُكْمِ إلَيْهِ سَوَاةً كَانَ مُؤَثِّرًا بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ لَا وَحِينَئِذ يَتِمُّ اللسَّدْلَالِ وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنْ النَّظَرِ فِي كَلَامِهِمْ فِي هَذَا الْمُقَامِ وَمِنْ تَقْرِيرِهِمْ التَّأْثِيرَ فِي الْأَمْنِلَةِ الْمَذْكُورَةِ ، فَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ } لِجِنْسِ الطَّوْفِ وَهُو الضَّرُورَةُ لَهُ أَثَرٌ فِي الشَّرْعِ فِي التَّخْفِيفِ وَإِثْبَاتِ الطَّهَارَةِ وَرَفْعِ النَّجَاسَةِ كَمَنْ أَكُلَ الْمَيْتَةَ فِي

الْمَخْمَصة فَإِنَّهُ لَا يَحِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الْيَد وَالْفَمِ لِلضَّرُورَةِ وَأَيْضًا لَمَّا كَانَتْ الْهِرَّةُ مِنْ الطَّوَافِينَ لَمْ يُمْكِنْ الاحْتِرَازُ عَنْ سُوْرِهَا إِلَّا بِحَرَجٍ عَظِيمٍ فَسَقَطَ اعْبَبَارُ النَّجَاسَة دَفَعًا لِلْحَرَجِ كَمَا فِي حِلِّ الْمَيَّتَة فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنَّهَا دَمُ عَرْفَ انْفَجَارِ الدَّمِ حَيْضًا وَفِي كَوْنِهِ مَرْضًا لَازِمًا مُؤثِّرًا فِي التَّخْفِيف ، أمَّا فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ فَلَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَصْلُحُ لِلْقِيَامِ كَوْنُهُ مَرْضًا لَازِمًا مُؤثِّرًا فِي التَّخْفِيف ، أمَّا فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ فَلَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَصُلُحُ لِلْقِيمَا وَفِي كَوْنِهِ مَرْضًا لَازِمًا مُؤثِّرًا فِي التَّخْفِيف ، أمَّا فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ فَلَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَصْلُحُ لِلْقِيمَامِ بَيْنَ يَدَيْ النَّهِ عَلَى الطَّهَارَةِ فَلَا يَكُونُ حَيْضًا فَلَأَنَّ الْحَيْفِ وَانْفَجَارِ اللَّمَ وَالْفُومُ وَالْوَصُوء ، وَأَمَّا فِي الْمَعْفَ السَّلَكُ وَرَدُّهُ فَيكُونُ لَكَ تَأْثِيرٌ فِي التَّخْفِيف بِأَنْ يُحْكَمَ مَعَ وُجُودِه بِقِيمامِ الطَّهَارَة فِي كُونَ مَوْ السَّلَعُ وَرَدُّهُ فَيكُونُ لَكُ تَأْثِيرٌ فِي التَّخْفِيف بِأَنْ يُرْعَى مَعْ وَجُودِه بَقِيمامِ الطَّهَارَة فِي وَوْلُومُوء ، وَأَمَّا فِي وَوْلُومُوء ، وَأَمَّا فِي الْحَرَجِ الْمُومِقِيقُ فِي الْعَلَى فَوْلَ عَلَيْهِ الطَّهَارَة وَالْوَصُوء ، وَأَمَّا فِي الْحَرَجُ الْمُؤْمِق وَوْلِه عَلَيْهِ الصَلَّاةُ وَالسَّلَامُ { أَرَاؤُيتَ لَوْ تَمَضْمَضَت بِمَاء ثُمَّ مَعَجَّتُهُ أَكَانَ يَضُرُّكَ } ، لعَدَم الْعَنْمُ الطَّهَارَة فَلَعْ فَوْ أَنْ فِي مَعْنَى الْفَرْولِ فَي وَلْعَلَى اللَّامُ فِي عَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَق فِي الْمُعْلَقِ الْمُؤْمِ وَلِيْسَتْ فِي مَعْنَى الْعَنْمِ الْقَوْمِ أَوْ الْحِسْ الْقَرِيبِ أَنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمَ أَنْ الْمُعْمَاعِلُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِ وَلُومُ وَلُومُ وَلَعْ الْمُعْلَقِ فَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ وَلُومُ وَلَعْمَ الْأَنْولُولُ فَعَى الْمُؤْمِ وَلَولُومُ وَلَعْ فَى الْمُؤْمِ وَلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّومُ اللَّيْلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْ

#### قوله وغيرها

أَیْ

وَكَغَيْرِ الْمَنْكُورَاتِ مِنْ أَقْيِسَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَقْيِسَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْمَدُونُ وَحَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِعْنَى مُؤَثِّرِ وَهُوَ أَنَّ الصَّدَقَةَ مُطَهِّرَةُ الْأَوْرَارِ وَالْآثَامِ فَكَانَتْ وَسَخًا الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَايَةُ تَقْرِيهِ أَنَّ المُتنَاعَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَكَمَا أَنَّ المُتنَاعَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ أَخْذَ بِمَعَالِي الْلُمُورِ فَكَذَلِكَ حُرْمَةُ الصَّلَقَة عَلَى بَنِي بِمَنْوِلَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَكَمَا أَنَّ المُتنَاعَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ أَخْذَ بِمَعَالِي الْأَمُورِ وَكَمَا اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْحَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ وَلَا لَمُرَابَةُ مِنْ الْحَانِيْنِ أَوْ اللَّصَلَ بِلَمَا مَثُلُ الْحَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ مَثْلُ الْحَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ مَثْلُ الْحَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ مَثْلُ الْحَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ مَثْلُ الْحَدِّ مَعَ الْإِحْوَةِ وَالْقَرْبُ بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْأَصْلِ وَالطَقَةً بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْمُورِ وَالْقَرْبُ بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْأَصْلِ وَاسِطَةً بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْأَصْلِ وَاسِطَةً بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْأَصْلِ وَالْقَرْبُ بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْأَصْلِ وَاسِطَةً بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْمَالِ وَاسِطَةً بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْقَرْبُ بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْمُ لَلْمَاعِلَ وَاسِطَةً بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْفَالِ مَعْنَى اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ مَثْلُ الْحَدِّ مَعَ الْلَهُ وَمُثَلُ الْمُكَنِّمُ وَلَالَ وَاسِطَةً بَيْنَ الْفُرْعَيْنِ وَالْفَرْ مِنْ الْوَادِي وَالْعَلْ وَالْمَلِ الْمَوْدِي وَالْمُلُولُ وَمُثَلُ اللَّهُ وَعَلَى عَنْهُ مَثْلُ الْحَدِّ مَعَ الْلَهُ وَيْنِ كَمَثُلِ نَهُ وَلَاللَهُ مِنْ وَالْمَ لَلْمُ وَيُونَ اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَلْ وَالْمُولِ وَالْفَالُولُولُ وَاللَّوْلُ وَاللَّهُ وَالْمَلْ وَالْمُولِ وَالْمَلْ وَلَالَمُورِ وَلَاللَمُ وَالْمُولِ وَالْمَلْ وَالْمُولِ وَالْمَالُ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمَلْ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالِ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِ وَلَالْمُول

وَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَلَا يَتَّقِي اللَّهَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت يَجْعَلُ ابْنَ الِابْنِ ابْنًا ، وَلَا يَجْعَلُ أَبَ الْأَبِ أَبًا اعْتَبَرَ أَحَدَ طَرَفَيْ الْقَرَابَةِ وَهُوَ طَرَفُ الْأَصَالَةِ بِالطَّرْفِ الْآخَرِ وَهُوَ الْجُزْئِيَّةُ فِي الْقُرْبِ .

#### قوله وعلى هذا

الْأُصْلِ وَهُوَ اعْتَبَارُ التَّأْثِيرِ جُزْئِيًّا فِي أَقْيِسَتِنَا فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فَعَلَلْنَا بِالْعِلَلِ الْمُؤَثِّرَةِ فَإِنَّ لِلْمَسْحِ أَثَرًا فِي التَّحْفيفِ فَإِنَّهُ أَيْسَرُ مِنْ الْغَسْلِ وَيَتَأَدَّى بِهِ الْفَرْضُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اسْتِيعَابُ الْمَحَلِّ كَمَا فِي الْمَغْسُولَاتِ بِخَلَافِ الرُّكْنِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا أَثْرَ لَهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الرُّكْنِيَّةَ تُنْبِئَ عَنْ الْقُوَّةِ وَالْحَصَانَةِ وَوُجُوبِ لَلَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الرُّكْنِيَّةَ تُنْبِئَ عَنْ الْقُوَّةِ وَالْحَصَانَةِ وَوُجُوبِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الرُّكْنِيَّةَ تُنْبِئَ عَنْ الْقُوَّةِ وَالْحَصَانَةِ وَوُجُوبِ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْقُورَةِ وَالْحَصَانَةِ وَوُجُوبِ اللَّكُونَ التَّكُرُارِ لِيَحْصُلُ بِالْيَقِينَ أَوْ بِظُنِّ قَرِيبٍ مِنْهُ .

وَكَذَا الصِّغَرُ مُؤَثِّرٌ فِي إِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّ وِلَايَةَ النِّكَاحِ لَمْ تُشْرَعُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لِلْمُولِّى عَلَيْهِ بِاعْتَبَارِ عَجْزِهِ عَنْ مُبَاشَرَةِ النِّكَاحِ بَنَفْسِهِ وَذَلِكَ فِي الصِّغَرِ دُونَ الْبَكَارَةِ ، وَكَذَا تَعْيِينُ الصَّوْمِ الْفَرْضِ فِي رَمَضَانَ مُؤَثِّرٌ فِي إِسْقَاطٍ وُجُوبِ التَّعْيِينِ ؛ النَّكَاحِ بِنَفْسِهِ وَذَلِكَ فِي الصِّغَرِ دُونَ الْبَكَارَةِ ، وَكَذَا تَعْيِينُ الصَّوْمِ الْفَرْضِ فِي رَمَضَانَ مُؤَثِّرٌ فِي إِسْقَاطٍ وُجُوبِ التَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُعْيِينَ الْعِبَادَةِ وَالْعَادَةِ ، وَتَعْيِينُهَا إِنَّمَا هُوَ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْعَبَادَاتِ إِنَّمَا هُو لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْعَبَادَةِ وَالْعَادَةِ ، وَتَعْيِينُهَا إِنَّمَا هُوَ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْجَهَاتِ الْمُتَرَاحِمَةِ فَحَيْثُ لَا يُعْقَلُ تَأْثِيرُهَا فِي إِيجَابِ التَّعْيِينِ .

#### قوله: وبعض العلماء

قَدْ اشْتَهَرَ فِيمَا بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ وَهُوَ حَصْرُ الْأَوْصَافِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْأَصْلِ الصَّالِحَةِ لِللَّهِ الصَّالِحَةِ لِللَّهُ الْبَاقِي فَيكُونَ هُنَاكَ مَقَامَانِ أَحَدُهُمَا بَيَانُ الْحَصْرِ وَيَكْفِي لِلْعِلِّيَّةِ بِعْضِهَا لِتَثْبُتَ عِلِيَّةُ الْبَاقِي فَيكُونَ هُنَاكَ مَقَامَانِ أَحَدُهُمَا بَيَانُ الْحَصْرِ وَيَكْفِي

فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ سِوَى هَذِهِ الْأَوْصَافِ وَيُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّ عَدَالَتَهُ وَتَدَيُّنَهُ مِمَّا يُعَلِّبُ ظَنَّ عَدَمٍ غَيْرِهِ إِذْ لَوْ وَحِينَةِدٍ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُبَيِّنَ وَصْفًا آخَرَ وَعَلَى الْمُسْتَدِلِّ أَنْ يُبْطِلَ عِلِيَّتُهُ وَإِلَّا وَحِينَةِدٍ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُبَيِّنَ وَصْفًا آخَرَ وَعَلَى الْمُسْتَدِلِّ أَنْ يُبْطِلَ عِلِيَّتُهُ وَإِلَّا لَمُعَتَرِضٍ أَنْ يُبَيِّنَ وَصْفًا آخَرَ وَعَلَى الْمُسْتَدِلِّ أَنْ يُبْطِلَ عِلِيَّتُهُ وَإِلَّا لَمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يُبْطِلُ عَلَيْتُهُ وَإِلَّا لَمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَدِلِ لَا الْعَلَى الْمُسْتَدِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّمِ فَعَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُسْتَدِلً

وَتَانِيهِمَا إِبْطَالُ عِلَّيَّةَ بَعْضِ الْأُوْصَافِ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ أَيْضًا الظَّنُّ وَذَلِكَ بِوُجُوهِ: الْأُوَّلُ وُجُودُ الْحُكْمِ بِدُونِهِ فِي صُورَةٍ فَلَوْ اسْتَقَلَّ بِالْعَلِيَّةَ لَانْتَفَى الْحُكْمُ بِالْتَفَائِهِ .

الثَّانِي كَوْنُ الْوَصْفِ مِمَّا عُلِمَ إِلْغَاؤُهُ فِيَ الشَّرْعِ إِمَّا مُطْلَقًا كَاحْتِلَافٍ بِالطُّولِ وَالْقِصَرِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ الْمَبْحُوثِ فِيهِ كَاللَّخْتَلَافَ بِالذَّكُورَةَ وَالْأَثُوثَة فِي الْعَثْقِ .

التَّالَّثُ عَدَمُ ظُهُورِ الْمُنَاسَبَةِ فَيَكُفِي للْمُسْتَدلِّ أَنْ يَقُولَ بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مُنَاسَبَةً ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِنْبَاتِ ظُهُورِ عَدَمِ الْمُنَاسَبَة ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ أَنَّهُ عَدْلُ أَخْبَرَ عَمَّا لَا طَرِيقَ إِلَى مَعْرِفَته إِلَّا حَبَرُهُ وَحينَئذ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يَدَّعِي ذَلِكَ فِي الْوَصْفِ اللَّهُ عَدْلُ أَنَّهُ عَلَّةٌ يَحْتَاجُ إِلَى التَّرْجَيحِ وَالْمُتَمَسِّكُونَ بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسَيمِ لَا يَشْتَرِطُونَ إِنْبَاتَ التَّعْلِيلِ فِي كُلِّ نَصِّ اللَّهُ يَكْفِي عِنْدَهُمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّصُوصِ التَّعْلِيلُ وَأَنَّ الْأَحْكَامَ مَبْنَيَّةٌ عَلَى الْحِكَم وَالْمَصَالِح إِمَّا وُجُوبًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ عَيْرِهِمْ وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ الْكُلِّيَة فَالتَّعْلِيلُ هُو الْغَالِبُ فِي الْأَحْكَامِ وَإِلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالْأَعَمِّ الْمُعْتَزِلَة وَإِمَّا تَفْضِيلًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ عَيْرِهِمْ وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ الْكُلِّيَّةَ فَالتَّعْلِيلُ هُو الْغَالِبُ فِي الْأَحْكَامِ وَإِلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالْأَعَمِّ الْمُعْتَزِلَة وَإِمَّا تَفْضِيلًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ عَيْرِهِمْ وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ الْكُلِّيَة فَالتَّعْلِيلُ هُو الْغَالِبُ فِي الْأَحْكَامِ وَإِلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالْأَعَمِّ الْمُعْتَزِلَة وَإِمَّا تَفْضِيلًا كَمَا هُو مَذْهُ فِي بَيَانِ الْحَصْرِ إِثْبَاتَ عَدَمِ الْغَيْرِ بِنَصِّ أَوْ إِحْمَاعٍ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِدُونِ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ

اللَّهُ تَعَالَى فَيَكُونُ هَذَا مِنْ الْمَسَالِكِ الْقَطْعِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ وَالْإِحْمَاعِ وَيَكُونُ مَرْجِعُهُ إِلَيْهِمَا ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ إِنَّ الْإِخَالَةَ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ وَهِيَ الْمُسَمَّى بِتَحْرِيجِ الْمَنَاطُ أَيْ تَنْقيحِ مَا عَلَّقَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِهِ وَمَآلُهُ إِلَى التَّقْسِمِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ عَلَّة وَهِيَ إِمَّا الْوَصْفُ الْفَارِقُ أَوْ الْمُشْتَرَكُ لَكِنَّ الْفَارِقَ مُلْغَى فَيَتَعَيَّنُ الْمُشْتَرَكُ فَيَثَبُتُ الْحُكْمُ أَيْ عَلَّتِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي تَحْقيقه لِثَبُوتِ عَلَّتِه وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّظَرَ وَالاجْتِهَادَ فِي مَعْرِفَة وُجُودِ الْعِلَّة فِي آحَادَ الصُّورِ بَعْدَ مَعْرِفَتِها بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ ، وَلَا يُعْرَفُ حَلَافٌ فِي صَحَّة اللَّجْتَجَاجِ بِهِ إِذَا كَانَتْ الْعَلَّةُ مَعْلُومَةً بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ ، وَأَمَّا تَنْقِيحُ الْمَنَاطُ فَهُو النَّظُرُ وَالاجْتِهَاجِ بِهِ إِذَا كَانَتْ الْعَلَّةُ مَعْلُومَةً بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ ، وَأَمَّا تَنْقَيحُ الْمَنَاطُ فَهُو النَّظُرُ فِي عَيْنِ مَا دَلَّ النَّصُّ عَلَى كَوْنِهِ عَلَّةً مَنْ غَيْرِ تَعْيِينِ بِحَلَافِ الْأَوْصَافِ النَّعْرَابِ إِلَى عَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى الْمَوْنِهِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى كَوْنِهِ فَلَاكُ وَلَكُ الشَّخْصِ أَوْ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى كَوْنِهِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى كَوْنِهِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى كَوْنِهِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى كَوْنِهِ وَلَاكُ الشَّعْطِ الْعَلَى الْتَطَوْلَ الْعَيْمَا فِي الْعَنْبَارِ وَالْمَالَوْلُولُ الْمَافِ الْمَوْلُولُ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَالِقُ فَي الْمَلْوِلُ فَي تَعْيِنِ مَا ذَلَ الْمَدْحَلَ فِي وُجُوبِ الْكَفَافِ الْكَوْنِهِ ذَلِكَ الشَّعْرِفِ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَلْعُولُ الْمَافِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمَلْوَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْهُ الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْفِ الْمُوالِلَا الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْ

يَتَعَيَّنَ وَطْءُ الْمُكَلَّفِ الصَّائِمِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا وَهَذَا النَّوْعُ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَكْثَرُ مُنْكَرِي الْقِيَاسِ فَهُوَ دُونَ الْأُوَّلِ ، وَأَمَّا تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ فَهُوَ النَّظَرُ فِي إِنْبَاتِ عِلَّةِ الْحُكْمِ الَّذِي دَلَّ النَّصُّ أَوْ الْإِحْمَاعُ عَلَيْهِ دُونَ عِلَّتِهِ كَالنَّظَرِ فِي إِنْبَاتِ كَوْنِ السَّكْرِ عِلَّةً لِحُرْمَةِ الْخَمْرِ وَهَذَا فِي الرُّنْبَةِ دُونَ النَّوْعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَلِهَذَا أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ .

#### قوله بالدوران

احْتَجَّ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ بِدَوَرَانِ

الْحُكْمِ مَعَهُ أَيْ تَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ وُجُودًا وَيُسَمَّى الطَّرَدُ وَبَعْضُهُمْ وُجُودًا وَعَدَمًا وَيُسَمَّى الطَّرَدُ وَالْعَكْسُ كَالتَّحْرِيمِ مَعَ السُّكْرِ فَإِنَّ الْخَمْرَ يُحَرَّمُ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا وَتَزُولُ حُرْمَتُهُ إِذَا زَالَ إِسْكَارُهُ بِصَيْرُورَتِهِ خَلًّا وَشَرَطَ الْبَعْضُ وُجُودَ النَّصِّ فِي حَالَتَيْ وُجُودِ النَّصِّ وَدَلِكَ لِنَقْعِ احْتَمَالِ إِضَافَةِ الْجُكْمِ إِلَى اللسْمِ وَتَعَيُّنِ إِضَافَتِهِ إِلَى مَعْنَى الْوَصْفِ وَعَدَمِهِ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ أَيْ لِلنَّصِّ وَذَلِكَ لَدَفْعِ احْتَمَالِ إِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى اللسْمِ وَتَعَيُّنِ إِضَافَتِهِ إِلَى مَعْنَى الْوَصْفَ فَإِنَّ الْحُكْمِ اللَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ أَيْ لِلنَّصِّ حَمْرًا وَتَرُولُ عَنْدَ زَوَالِ الشِّلَّةِ وَاللسْمِ ، فَإِذَا كَانَ اللسْمُ قَائِمًا فِي الْحَالَيْنِ وَدَارَ الْحُكْمُ مَعَ الْوَصْفِ زَالَ شُبْهَةُ عِلِيَّةِ اللسْمِ وَتَعَيَّنَ عِلَيَّةِ الْوَصْفَ وَإِلَّا لَمَا تَحَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْ النَّصِّ .

## قوله لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا

جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إِنَّ هَذَا الاشْتِرَاطَ لَا يَصِحُّ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَة إِذْ لَا يَكُونُ النَّصُّ قَائِمًا عِنْدَ الْوَصْفِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ حِينَفِذِ مُوجِبٌ لَا نَفْيًا ، وَلَا إِثْبَاتًا ، وَلَا يَتَنَاوَلُ أَصْلًا مَثَلًا إِذَا لَمْ يَقُمْ إِلَى الصَّلَاةِ بَلْ قَعَدَ لَمْ يَتَنَاوَلُهُ النَّصُّ إِلَّا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ ، وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَيَكُونُ عَدَمُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مَبْنِيًّا عَلَى عَدَمِ دَلِيلِ الْوُجُودِ يَتَنَاوَلُهُ النَّصُّ النَّصِّ عَنْ مُطْلَقِ عَدَمِ الْوُجُوبِ . فَيُحْعَلُ مِنْ حُكْمِ النَّصِّ عَنْ مُطْلَقِ عَدَمِ الْوُجُوبِ .

### قوله فإنه يحل القضاء وهو غضبان

يَعْنِي أَنَّ النَّصَّ قَائِمٌ فِي حَالِ الْعَضَبِ بِدُونِ شَعْلِ الْقَلْبِ مَعَ عَدَمِ حُكْمِهِ الَّذِي هُوَ حُرْمَةُ الْقَضَاءِ عِنْدَ الْغَضَبِ وَأَيْضًا النَّصُّ قَائِمٌ فِي حَالِ عَدَمِ الْغَضَبِ وَشَغْلِ الْقَلْبِ بِنَحْوِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ مَعَ عَدَمٍ حُكْمِهِ الَّذِي هُوَ إَبَاحَةُ الْقَضَاءِ عِنْدَ عَدَمِ النَّصَ قَائِمٌ فِي حَالِ عَدَمِ الْغَضَبِ إِمَّا بِطَرِيقِ الْفَضَاءِ عَنْدَ عَدَمِ الْغَضَبِ إِمَّا بِطَرِيقِ

مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ أَوْ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ بِالنُّصُوصِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْقَضَاءِ وَيُجْعَلُ مِنْ حُكْمِ النَّصِّ الْمَذْكُورِ مَجَازًا .

#### قوله: والوجود عند الوجود

كَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ الْوُجُودُ عِنْدَ الْوُجُود وَالْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَمِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَلَيَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَجُودُ عِنْدَ الْوَجُودِ وَالْعَدَمُ عِنْدَ الْعَلَيَّةِ مِنْ الْعَلَيَّةِ لَا يُقِيَّدُ ظَنَّ الْعَلَيَّةِ } لَأَنْهَا احْتَمَالٌ وَاحَدَ الدَّوْرَانُ مَعَ غَيْرِ مَانِعِ مِنْ الْعِلَيَّةِ مِنْ مَعِيَّة كَمَا فِي الْمُتَطَايِفَيْنِ أَوْ تَأْخُرِ كَمَا فِي اللَّعَلَيَّةِ مَنْ الْعَلَيَّةِ مَنْ الْمُسَاوِي فَالْعَادَةُ فَاضَيَةٌ بِحُصُولِ الظَنِّ بَلْ الْقَطْعُ بِالْعَلَيَّةِ كَمَا فِي آلِسَانُ الْمَعْلُولِ وَالْعِلَّةِ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا فِي شَرْطِ الْمُسَاوِي فَالْعَادَةُ فَاضَيَةٌ بِحُصُولِ الظَنِّ بَلْ الْقَطْعُ بِالْعَلَيَّةِ كَمَا فِي آلِسَانُ اللَّهُ بَعْضَبَ ثُمَّ تُوكَ فَلَمْ يَعْضَبَ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى عُلَمَ بِالضَّرُورَةِ آلَّهُ سَبَبُ الْعَقْلُمِ بَالْعَلَيَّة كَمَا الْقَلْ عَلَمُونَ ذَلِكَ وَيَتَّبِعُونَهُ فِي الطَّرُقِ وَيَدْعُونَهُ بِذَلِكَ السَّمِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّوْاعَ إِنَّا مَنْ لَل مَعْشَوعٌ إِذْ لَوْلَا النِقَاءُ ظُهُورٍ غَيْرِ ذَلِكَ إِمَّا الْقَلْ بَعْدَ عَلَى وَلَكَ وَيَتَبَعُونَهُ فِي الطَّرُقِ وَيَهُ بِذَلِكَ السَّمِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّوْمَ وَي مَعْمَ التَّوْرِيقِ آلَهُ اللَّوْقَ وَيَدَ لَقُويَةَ الظُنِّ الْحَاصِلِ مِنْ غَيْرِهُ وَوَلَى النَّوْمَ وَاللَّهُ بَعْدَ اللَّهُ الْمَوْلِ الْعَلَى الْتَفَاءُ فَلَهُ وَاللَّوْلُ الْمَعْلَ اللَّوْمَ وَلَى الْمَقَالُ إِنَّ هَذَلَكَ اللَّالِ بَمَا ذَكُونُ الْمَدَارِ عِلَّةُ لِللَّائِو وَيُحَالُ السَّوْمُ وَالْعَلَى الْمَقَلِ اللَّالَ عَلْمَ وَالْمَلُولُ النَّقَلِ الْنَاقُولُ السَّوْمُ وَالْمَالُ عَلَمُ النَّولَ وَلَو الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَوالِ وَالْمَالُولُ عَلَمُ اللَّولُ وَلَالَ الْمَالُولُ الْمَقَالِقُ الْمَالُولُ وَلَوْ الْمَالُولُ الْمَقَالِقُ الْمَلْولُ الْمَقَالِقُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالَولُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَولُولُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمَعْلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمَالِولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالِولُولُ الْمُعَلِّقُ اللْم

بِاحْتَلَافِ الْأَحْوَالِ بِحْلَافِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَبْنَيَّةِ عَلَى الْمَصَالِحِ فَلَا بُدَّ فِي بَيَانِ عَلَلهَا مِنْ مُنَاسَبَة أَوْ اعْبَبَارٍ مِنْ الشَّارِعَ إِذْ فِي الْقَوْلِ بِالطَّرَدِ فَتْحُ لَبَابِ الْجَهْلِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الشَّرْعِ ( قَوْلُهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا أَيْضًا ) زِيَادَةُ تَنْبِيهِ عَلَى بُعْدِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الدَّوْرَانِ وَالْعَلَيَّةِ يَعْنِي أَنَّ الْوُجُودَ عَنْدَ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ عَنْدَ الْعَدَمِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَلْزُومِ لِلْعَلِّيَّةِ فَكَذَلِكَ لَيْسَ بِلَازِمٍ لَهَا بَيْنَ الدَّوْرَانِ وَالْعَلَيَّةِ يَعْنِي أَنَّ الْوُجُودَ الْعِلَّةِ الظَّهْرَةِ بِنَاءً عَلَى مَانِعِ أَوْ عَلَى عَدَمِ تَمَامِهَا حَقيقة وَأَنْ لَا يَنْعَدمَ عِنْدَ عَدَمِهَا لِجَوْدَ وَالْعَدَمَ عِنْدَ الْعَدَمِ كَالْحَدِيثَ يَثْبُتُ بِخُرُوجِ النَّحَاسَةِ وَالنَّوْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَدْ يُقَالُ فِي تَقْرِيرٍ هَذَا الْكَلَامِ إِنَّ الْوُجُودَ وَالْعُدَمَ عِنْدَ الْعَدَمِ لَا يَدُلُّ عَلَى صَحَّة الْعَلَيَّةِ كَمَا أَنَّ الْعَدَمَ عِنْدَ الْوُجُودَ وَالْوُجُودَ وَالْوُجُودَ وَالْوُجُودَ وَالْوُجُودَ وَالْوُجُودَ عِنْدَ الْعَدَمِ لَا يَدُلُ عَلَى الْمَوَافَقَة بِحَالَةِ الْمُخَالَفَة فِي الصَّحَّةِ وَالْفَسَادِ

### قوله: وقيام النص

إشَارَةُ إِلَى بُطْلَانِ كَلَامِ الْفَرِيقِ النَّالِثِ وَذَلِكَ أَنَّ مَا اشْتَرَطُوا مِنْ قِيَامِ النَّصِّ فِي الْحَالَيْنِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ أَمْرٌ لَا يُوجَدُ إِلَّا نَادِرًا ، وَلَا عِبْرَةَ بِالنَّادِرِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعَ فَكَيْفَ يُجْعَلُ أَصْلًا فِيمَا هُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ بِأَنْ يُبْتَنَى عَلَيْهِ ثُبُوتُ الْعِلِّيَّةِ عَلَى أَنَّ وَحُودَهُ بِطَرِيقِ النَّلَارَةِ أَيْضًا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ فِي الْمَثَالَيْنِ الْمَذْكُورِينَ قِيَامَ النَّصِّ فِي الْحَالَيْنِ مَعَ عَدَمِ حُكْمِهِ وَجُودَهُ بِطَرِيقِ النَّكُمُ قِيَامَ النَّصِّ بِدُونِ الْحُكْمِ حَالَ انْتِفَاءِ الْحَدَثِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ النَّصُّ مُقَيَّدًا بِالْحَدَثِ وَمُقَيَّدًا لِوُحُودِ الْحَدَثِ وَبَيَانِهِ وَمُقَيَّدًا لِوُحُودِ الْحَدَثِ وَبَيَانِهِ

مِنْ وَحْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اشْتِرَاطَ الْحَدَثِ فِي وُجُوبِ الْبَدَلِ وَهُوَ النَّيَمُّمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ حَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ } اشْتِرَاطٌ لَهُ فِي وُجُوبِ الْأَصْلُ وَبِالْحُمْلَةِ لَمَّا رَثَّبَ وُجُوبِ النَّيْمُّم عَلَى وُجُودِ الْحَدَثِ عَنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ فَهِمَ أَنَّ وُجُوبِ النَّوضُّةِ بِالْمَاءِ يَجِبُ فِيهَا الْأَصْلُ وَبِالْحُمْلَةِ لَمَّا رَثَّبَ وُجُوبِ النَّيْمُ عَلَى وُجُودِ الْحَدَثِ عَنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ فَهِمَ أَنَّ وُجُوبِ التَّوضُّو عِنْدَ كُلُّ فَيَامٍ وَفِي كُلِّ رَكُعة فَلَا يُحَبَّ عَلَى الْحَدَثِ ، وَتَانِيهِمَا أَنَّ الْعَمَلِ بِظَاهِرِ النَّصِّ مُتَعَذِّرٌ لِاقْتِضَائِهِ وُجُوبِ التَّوْضُو عِنْدَ كُلِّ فَيَامٍ وَفِي كُلِّ رَكُعة فَلَا يُتَصَوِّرُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ فَلَا بُكَومُ مِنْ النَّقِمُ مِنْ النَّقَوْمُ دَلِيلُ الْحَدَثِ مِطَرِيقِ دَلَالَةِ النَّصَّ عَلَى الْأَوْلَ يَكُونُ ذِكْرُ الْحَدَثِ بِطَرِيقِ دَلَالَةِ النَّصَّ ، وَأَمَّا عَلَى الْمُضْحَعِ كَتَايَةٌ عَنْ التَّبَّةِ مِنْ النَّصَّ مِنْ الْمَصْعَعِ كَنَايَةٌ عَنْ التَّبَّةِ مِنْ النَّعْمِ وَإِطْلَاقُ دَلَالُةِ النَّصَّ عَلَى اللَّوْمِ وَلَالَةُ لَلْ يَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ النَّصَّ أَوْ هُو مِنْ قَبِيلِ الْمُضَاحِيقِ وَلَالَةُ النَّصَّ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّصَّ وَمِلَاقً وَلَالَةُ النَّصَ عَلَى النَّوْمِ وَلَالَةً لَوْ الْعَلَمِ مَنْ النَّصَ فَيلِ اللَّلَةِ اللَّهُ مِنْ النَّصَلَ فَى مُنْ النَصَّ وَمِكُوبِ الْوَصُوءِ وَيُكْتَفَى بِالدَّلَلَة فِي وُجُوبِ التَيَمُّمِ فَلَمَّا اللَّيْرِ الْمَاءَ مُطَمِّ إِنْفُسُهُ وَ إِلْكَلَا عَلَى وَجُودِ النَّحَاسَةَ الْحُكْمَيَّةِ الْمُفْتَقَرَة إلَى الْمُعْمَلِ وَلَيْ لَمُ وَمُودِ النَّحَاسَةِ الْمُعْتَقِرَة إلَى الْمُعْمَلِ الْمُومُوءِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمُقَامِ وَيْ لَكُمُ صَلَاةً وَإِنْ لَمْ الْحَدَثِ النَّانِي أَنَّ الْمُعْمَ إِلْمُ لُوكُ وَلَا لَكُمْ الْمُعْمَلِ وَلَى اللَّهُ وَيَنْ لَمْ الْمَعْمَلِ النَّولِ الْمَعْلَقِ وَإِنْ لَمْ الْمُؤْولُ اللَّانِي أَنَّ الْمَاءَ وَيَنْ لَمْ وَالْمَا اللَّومُ الْمُعَلِقُ الْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَيْنَ لَمْ الْمَعْمَلُومُ اللَّالَةُ فَيْ الْمُؤَلِقُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمَعْمُ ا

يَكُنْ مُحْدِثًا نَظَرًا إِلَى ظَاهِرِ إطْلَاقِ الْأَمْرِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ قَدْ عُلَمَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَالْإِحْمَاعِ عَدَمُ وَجُوبِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ بِدُونِ الْحَدَثِ غَيْمُ الْعَيْدَ عَمَلًا بِعَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَعَلَى النَّدْبِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَدَثِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الصَّلَاةِ بِدُونِ الْحَدَثِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدَثِ عَمَلًا بِظَاهِمِ الْطُلَاقِهِ وَتَرَكَ هَذَا الْإِيمَاءَ فِي الْغُسْلِ ؛ لَأَنَّهُ لَا يُسَنُّ لِكُلِّ صَلَاة بَلْ لِلْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ فَصَرَّحَ مَعَهُ بِذِكْرِ الْحَدَثِ وَهَذَا مَبْنِيُّ عَلَى أَنْ يَتَنَاوَلَ الْأَمْرَ لِلْمُحْدَثِ إِيجَابًا وَلِغَيْرِهِ نَدْبَا ؛ لَأَنَّهُ لَا يُرَادُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُرَادُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّه

قُلْتُ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّقْدِيرِ أَيْ لُوْ سُلِّمَ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْحَدَثُ فَهِيَ لَمْ تَثْبُتْ بِالدَّورَانِ عَلَى مَا ذَكَرْثُمْ ، وَأَمَّا فِي الْحَدَيثِ فَلَا نُسَلِّمُ النَّصِّ وَهُو حُرْمَةُ الْقَضَاءِ مَعَ وُجُودِ الْوَصْف وَهُو الْغَضَبُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ لَوْ وُجِدَ الْغَضَبُ فَلَا نُتَصَوَّرُ لَهُ بَدُونِ شَغْلِ الْقَلْبِ وَهُو مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَالْغَضْبَانُ صَيغَةُ مُبَالَغَة بَمَعْنَى الْمُمْتَلِعِ غَضَبًا عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الزَّجَّاجِ فَلَا يُتَصَوَّرُ لَهُ فَرَاغُ الْقَلْبِ مَا دَامَ غَضْبَانَ وَبِهِذَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَهُو مَنْعٌ قَيَامِ النَّصِّ فِي الْحَالَيْنِ مَعَ عَدَمِ حُكْمِهِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ يَنْتَفِي بَانْتَفَاءِ النَّعَلِ الْقَلْبِ مَا دَامَ غَضْبَانَ وَبِهِذَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَهُو مَنْعُ قَيَامِ النَّصِّ فِي الْحَالِيْنِ مَعَ عَدَمِ حُكْمِهِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ الْبَعْضِ إِلَّا أَنَّهُ تَعَرَّضَ فِي الشَّرْحِ لِحَالِ الْعَدَمِ أَيْضًا زِيَادَةً لِتَحْقِيقِ الْمَقْصُودِ يَعْنِي أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَنْ حُكْمِ هَذَا النَّصِّ عِلْا الْقَضَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الْغَضَبِ وَإِنَّمَا يَكُونَ كَذَلِكَ لَوْ تَحَقَّقَ شَرَائِطُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةَ وَهُو مَمْنُوعٌ .

#### فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك

أَيْ لَا يَحُوزُ بِالْقَيَاسِ إِحْدَاتُ تَصَرُّف يَكُونُ عَلَّةً لِثُبُوتِ الْملْك ( وَقَوْلُنَا الْجِنْسُ بِالْفَرَادِه يُحَرِّمُ النَّسَاءَ بِالنَّصِّ وَهُو لَيْ بِدُونِ عَنْ الرَّبَا وَاللَّهِ الْفَيَاسِ شَيْئًا هُوَ عَلَّةٌ لِحُرْمَةِ النَّسَاءَ وَهُو الْجِنْسُ بِالْفَرَادِه أَيْ بِدُونِ الْكَيْلِ وَالْوَرْنُ فَأَحَابَ بِأَنَّ هَذَا النَّصَّ وَهُو قَوْلُ الرَّاوِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرِّبَا وَاللَّيْمَةُ الرَّبَا ثَابِقَةٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْجِنْسُ بِالْفَرَادِه مَوْجُودًا أَوْ قَدْ بَاعَ نَسِيئَةً ، وَاللِّيهَ أَن النَّقُلَا مَرَيَّةً وَلَيْسُ الْمُنْفَقِلُ مَرَيَّةً عَلَى النَّسَيْقَة ( وَكَوْنُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مُوجِبًا لِلْكَفَّارَة بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَكَذَا الْقَصَاصُ فِي الْقَيْلِ بِالْمُثْقَلِ عِنْدَهُمَا ) أَيْ ثَابِتَ بِكَالَة النَّصِّ لَل بِالْقِيلِسُ الْمُسْتَنَبَط فَلَا يَرِدُ حَيْنَذَ إِشْكَالً ( وَصَفَتَهَا ) بالْحَرِّ أَيْ لَا يَجُوزُ النَّعْلِلُ لِإثْبَاتِ صَفَةَ الْوَتْمِ وَكَوْنُهُ الْمَالِقُولُ وَالشَّرُطُ ( وَلِإَنْبَاتِ الْمُكَمِّ وَكُونُ الْمُعَلِّ وَاللَّشَرُطُ ( وَلِإِنْبَاتِ الْمُقَلِّ مِ بَلْفَوالِ اللَّقِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَلَا لَكُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُعْتَى اللَّهُ وَلَا لَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُ الْوَلَالُولُولُ النَّقَابُضِ عَنْدَانًا أَوْلَ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَالُهُ وَالْمَلْوَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَلْولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْقَلْمُ وَالِمُقَالُولُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ وَلَالَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَلَولُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤَلِّلُهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ ا

سَائِرِ السِّلَعِ ) فَالْحَاصِلُ أَنَّ اشْتِرَاطَ التَّقَابُضِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ إِثْبَاتَ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يُوجَدُ لَهُ أَصْلٌ وَهُوَ بَيْعُ سَائِرِ السِّلَعِ ( فَالتَّعْلِيلُ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِلتَّعْدِيَةِ هَذَا مَا قَالُوا ) إِنَّمَا قُلْتُ هَذَا ؛ لِأَنِّي نَقَلْتَ هَذَا الْفَصْلَ عَنْ أَصُولِ الْإِمَامِ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا مُرَادُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْقَيَاسَ لَا يَصِحُّ ، وَقَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْبَابِ وَإِنَّمَا أَنْكُرْنَا هَذِهِ الْمُحْلَةَ إِذَا لَمْ يُوجَدُ لَهُ فَي الشَّرِيعَةِ السَّلَامُ وَهُولَ الْإِمَامِ فَحْرِ الْبَابِ وَإِنَّمَا أَنْكُرْنَا هَذِهِ الْمُحْلَةَ إِذَا لَمْ يُوجَدُ لَهُ فَي الشَّرِيعَةِ أَصْلًا فَهَذَا الْمَعْنَى وَلِنَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ فِي هَذِهِ الْأَمُورِ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهَا أَصْلُ فَهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا إِذَا كَانَ لَهُ أَصْلُ وَهَذَا لَتَعْلِيلُهُ وَأَمَّا إِذَا كُوحُدُ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ فِي هَذِهِ الْقَيَاسُ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ أَصْلُ وَهَذَا لَتَحْصِيصِ هَذِهِ الْقُيَاسُ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ أَصْلُ وَهَذَا لَتَحْصِيصِ هَذِهِ الْقُيَاسُ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ أَصْلُ وَهَذَا لَتَعْلِيلُ فَي الشَّرِيعَةِ الْمُوسِ الْقَيْلُ وَلَا الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يُشَعِلُهُ إِلَى الْمُعْنَى وَ إِنْ لَمْ يَثُولُولَ الْمُعْنَى وَإِنْ لَمْ يُثَمُ وَلَاكَ الْمُعْنَى الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يُثَبَعْ ذَلِكَ الْمَعْنَى يُعْلِيلًا بِالْفَيْلِ وَهُذَا لَكَ الْمُعْتَلِقُ فِي الْحَقِيقَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يُنْكُونُ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يُنْكُونُ فَي الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يُثَمِّي فَالْ الْمُعْنَى وَإِنْ لَمْ يُلُكُ الْمُؤْتِلُ وَا يُكُونُ لَلْ يَكُونُ لَلْ الْمُؤْتِ لَهُ الْمُؤْتِلُ وَالْمَعْنَى وَاللَّا لَالَعْنَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْتِلُولُ وَلَالًا وَاللَّهُ وَلَلْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَالَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْهُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

#### الشَّرْ حُ

#### قوله: فصل

ذَكَرَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ التَّعْدِيَةَ حُكْمٌ لَازِمٌ لِلتَّعْلِيلِ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَعَنْدَنَا لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ إِلَّا لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ مِنْ الْمَحَلِّ الْمَنْصُوصِ إِلَى مَحَلِّ آخَرَ فَيَكُونُ التَّعْلِيلُ وَالْقِيَاسُ وَاحِدًا وَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ لِزِيَادَةِ الْقَبُولِ وَسُرْعَةِ الْوُصُولِ وَاللَّلَاعِ عَلَى حَكْمَةِ الشَّارِعِ فَيُوحَدُ التَّعْلِيلُ بِدُونِ الْقِيَاسِ ، وَالْكَلَامُ فِي النَّعْلِيلِ الْغَيْرِ الْمَنْصُوصِ ثُمَّ جُمْلَةُ مَا يَقَعُ التَّعْلِيلُ لِأَجْلِهِ أَرْبَعَةٌ : الْأَوَّلُ إِثْبَاتُ السَّبَبِ أَوْ وَصْفُهُ .

التَّانِي إِثْبَاتُ الشَّرْطِ أَوْ وَصْفِهِ .

الثَّالَثُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ أَوْ وَصْفُهُ .

الرَّابِعُ تَعْدَيَةُ حُكْمٍ مَشْرُوعٍ مَعْلُومٍ بِصِفَتِه إلَى مَحَلِّ آخَرَ يُمَاثِلُهُ فِي التَّعْلِيلِ فَالتَّعْلِيلُ مُخْتَصٌّ بِالتَّعْدَيةِ لَا يَجُوزُ لِأَجْلِ إِنْبَاتِ شَرْطَ لَحُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ صِفَتِه بِحَيْثُ لَا يَثْبَتُ الْحُكْمُ بِدُونِه ؟ لِأَنَّ الشَّرْعِيِّ وَنَسْخٌ لَهُ بِالرَّأْيِ ، وَلَا لِإِنْبَاتِ شَرْطَ لَوْ صَفَتِه ابْتِدَاءً ؟ لِلَّآتُهُ نَصْبُ أَحْكُم الشَّرْعِيِّ وَنَسْخٌ لَهُ بِالرَّأْيِ ، وَلَا لِإِنْبَاتِ حُكْمَ أَوْ صَفَتِه ابْتِدَاءً ؟ لِلَّآتُهُ نَصْبُ أَحْكُم الشَّرْعِيِّ وَنَسْخٌ لَهُ بِالرَّأْيِ ، وَلَا لِإِنْبَاتِ حُكْمَ أَوْ صَفَتِه ابْتِدَاءً ؟ لِلَّآتُهُ نَصْبُ أَحْكُم الشَّرْعِيِّ وَنَسْخٌ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ أَصْلُ صَالِحٌ لِلتَّعْلِيلِ فَيُعَلَّلُ وَيَتَعَدَّى حُكْمُهُ إِلَى مَحَلِّ آخَرَ سَوَاءٌ كَانَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وُجِدَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ أَصْلُ صَالِحٌ لِلتَّعْلِيلِ فَيُعَلَّلُ وَيَتَعَدَّى حُكْمُهُ إِلَى مَحَلِّ آخِرَ سَوَاءٌ كَانَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وُجِدَ لَهُ فِي الشَّرِيعِةِ أَصْلُ صَالِحٌ لِلتَّعْلِيلِ فَيُعَلِّلُ فَيُعَلِّلُ وَيَتَعَدَّى حُكْمُهُ إِلَى مَحَلِّ آخِرَ سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيلَ اللَّهُ لِيَعْمَلُ أَوْ وَصَفْهِمَا أَوْ إِنْبَاتَ حُكُم آخَرَ مِثْلُ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ وَغَيْرِهِمَا فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ التَعْلِيلَ لَلْهُ بُلِقَ أَوْ الشَّرُ طِ أَوْ الْحُرْمَةِ بِطَرِيقِ التَعْدِيةِ مِنْ اللَّهُ مُو مُودٍ فِي الشَّرْعِ ثَابِتِ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ حَائِزٍ بِاللِّلْقَاقِ . .

وَاخْتَلَفُوا فِي التَّعْلِيلِ لِإِثْبَاتِ السَّبَبِيَّةِ أَوْ الشَّرْطِيَّةِ

بطَرِيقِ التَّعْديَة مِنْ أَصْلِ ثَابِت فِي الشَّرْعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ بِنَصِّ أَوْ إِحْمَاعٍ كَوْنُ الشَّيْءِ سَبَبًا أَوْ شَرْطًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٌ فَهَا لَشَّيْءِ الْأُوَّلِ عِنْدَ تَحْقِيقِ شَرَائِط الْقِيَاسِ مِثْلُ أَنْ تُحْوَلُ النَّيَّةُ فِي النَّيْقُ فِي النَّيْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَّمَيْنِ إِلَى الْمَتَاعِه ، وَبَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِهِ وَهُوَ احْتِيَارُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَثْبَاعِهِ فَلَهَذَا اخْتَاجُوا إِلَى التَّسْوِيةِ بَيْنَ الْحُكْمِ وَالسَّبِ وَالشَّرْطِ فِي أَنَّهَا يَحُوزُ أَنْ تَشْبَتَ بِالتَّعْلِيلِ إِنْ وَجُدَلَ لَهَا السَّبِ وَالشَّرْعِ وَتَمْتَنِعُ إِنْ لَمْ يُوجَدُ وَقَالَ صَاحِبُ الْمِيزَانِ لَا مَعْنَى لَقُولُ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْقَيَاسَ حُجَّةٌ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ وَالسَّبِ وَالشَّرْطِ فِي النَّيْسَ بِمُثْبَعَ بَيْنَ الْمُولُو وَالْفَرْعِ لَكَ يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْحُكْمِ بِالرَّأَي وَالاَجْتِهَادَ فَذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُعْرِفَةَ لَلَ الْمَعْرِفَةَ لَلَّ وَلَى السَّبِ أَوْ الشَّرْطِ وَالْفَرْعِ لَ اللَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنَّ الْجَمْعِ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْجَمْعِ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُصْلِ وَالْفَرْعِ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْحُكْمِ وَلَا السَّافِيَةِ وَمَقْصُودُ هَذَا الْفَصَلِ مَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ الْمَعْرِفُ فِي الْسَبَبُ وَمَعْمُودُ هَذَا الْفَصْلِ مَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ وَالْتَهُمْ مَسْطُورٌ فِي كُتُبَهِمْ .

#### قوله: وقولنا الجنس قد توهم

وُرُودُ الْإِشْكَالِ بِأَنْكُمْ أَثْبَتُمْ بِالْقِيَاسِ عِلِّيَّةَ مُجَرَّدِ الْجِنْسِ لِحُرْمَةِ الرِّبَا وَعِلِّيَّةَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَعِلِّيَّةَ الْقَتْلِ

بِالْمُثْقُلِ لِوُجُوبِ الْقصَاصِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَأَجَابَ بِأَنَّا لَمْ نُثْبِتْ ذَلِكَ بِالْقَيَاسِ بَلْ بِالنَّصِّ عِبَارَةً فِي الْأَخْرِيْنِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي بَحْثِ ذَلَاتِهَ النَّصِّ وَلَمْ يُورِدْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي هَذَا الْمُقَامِ مَسْأَلَةَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ بِالْمُثْقَلِ ؛ لَأَنَّ جَعْلَهُمَا مِنْ قَبِلِ ذَلَالَة النَّصَّ وَلَهُ وَالشَّرُوطِ ؛ لِأَنَّ وَلَقْيَاسِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَحْرِي فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ لَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرِي فِي الْشَرُوطِ ؛ لِأَنَّ وَوَلَمْ اللَّهُ أَنَّهُ يَصِحُ إِنْبَاتِ وَالشَّرُطِ بِالرَّأَى وَالْقَيَاسِ إِذَا وُجِدَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَهَاهُمَنَا وَالشَّرُعِ وَهَاهُمَا اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَصِحُ إِنْبَاتُ السَّبِ وَالشَّرُعِ وَلَاقْيَاسِ إِذَا وُجِدَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَهَاهُمَا اللَّهُ عَلْمَ وَالْقَيْلِ فِيمَا لَلْ يُوجِدُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ الْقَيْلِ فِيمَا لَا يُورِدَ هَذَا إِنْسَلَمْ وَإِنْمَا وَقَعَ ذَلِكَ لِلْمُصَنَّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ الْمَعْدُ الْعَمْلُ بِالسَّيْفِ أَيْ أَنْ الْعَيْاسِ فَلَى الْمَنْقَلِ فِيمَا لَا يُورِعِلُونَ الْقَيْلِ بِالسَّيْفِ وَالْمَالِ فِيمَا لَا يُورِدَ هَذَا إِلْسَلَمْ رَحِمَهُ اللَّهُ مِثَالًا لَا إِنْفَى أَلْهُ مِنْ أَصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ الْعَلَى بِالسَّيْفِ أَوْلِ الْمَالِقُولِ الْمَالِمُ وَيَعْ فَلَى الْمَالِقِيلُ بِالسَّيْفِ وَلَى الْمُؤْورِدِ الْقَعْلُ بِالسَّيْفِ أَوْلُولُ الْمُؤْورِدِ الْقَعْلُ بِالسَّيْفِ أَلَى الْمُؤَالِ فَلَالُ الْمُؤْلِقِ فَيَالُ أَلَّالُو اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ فَيَالُولُ الْمُؤْلِقِ فَيَالُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُو وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

بِالنَّصِّ عِبَارَةً أَوْ إِشَارَةً أَوْ دَلَالَةً أَوْ اقْتِضَاءً وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبِتَ بِالنَّصِّ وَالْإِحْمَاعِ حُرْمَةُ الْفَصْلِ الْحَالِي عَنْ الْعُوضِ ، وَقَدْ بَيَّنَا أَنَ الْعَلَّةَ هِيَ الْقَدْرُ وَالْحِنْسُ وَوَجَدْنَا حُرْمَةَ الرَّبَا حُكْمًا يَسْتَوِي فيه شُبْهَتَهُ بِحَقيقَتِه لِمَا رُوِي { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ الْبَيْعِ مُجَازَفَةً كَبَيْعِ صُبْرَةً حَنْظَةً بِصَبْرَة بِاعْتِبَارِ تَسَاوِيهِمَا فِي رَأْيِ الْمُتَبَايِعِيْنِ وَوَجَدْنَا فِي النَّسِيئَةِ شُبْهَةَ الْفَصْلِ وَهِيَ الْحُلُولُ إِذْ النَّقَدُ حَيْرٌ مِنْ النَّسِيئَة وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فَصْلًا مِنْ جَهَة الْوَصْف لَكِنَّهُ ثَبَتَ بِصُنْعِ الْعَنْدِ وَالْمَعْلِيَّةِ لِإِمْكَانِ اللَّحْتِرَازِ عَنْهُ بِحَلَافِ الْفَصْلِ مِنْ جَهَةِ الْحَوْدَةِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِصُنْعِ الْعَنْدِ اللَّهِ الْعَلْقِيقِ الْمَعْلِيَّةِ لِإِمْكَانِ اللَّحْتِرَازِ عَنْهُ بِحَلَافِ الْفَصْلِ مِنْ جَهَةِ الْجَوْدَة فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِصُلْعَ الْعَلْقِ الْمَعْلِيَّة لِإِمْكَانِ اللَّصِّرَازِ عَنْهُ بِحَلَافِ الْفَصْلِ مِنْ جَهَةِ الْجَوْدَة فَإِنَّهُ ثَبَتَ اللهِ تَعَالَى فَجَعَلَ عَفْوَ التَّعَذُّرِ اللَّعْلَةِ الْمَالِيَةِ الْمِقْلِيَة لِإِمْكَانِ اللَّهِ الْمَعْلِيَة بِكَلَافِ النَّصِ الْمُولِي الْمَعْلِية الْمَالِيَةِ الْمُعْلِقِ الْمَعْلِية الْمُهُمَّ الْمَعْلِيَة الْمَوْمِ اللَّهُ اللَّهِ النَّصِ الْمُولِي الْمَعْقَ اللَّهِ الْمَالِيَةِ الْمُؤْمِ الْمَعْقَةَ الْقَدْرِ .

### قوله والحق

في مَسْأَلَة إِثْبَاتِ الْعِلَّة أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ عِلِيَّةُ شَيْءٌ لحُكْمِ بِنَاءِ عَلَى مَعْنَى صَالِحٍ لتَعْلِيلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِهِ بَأَنْ يَكُونَ مُؤَثِّرًا أَوْ مُلَائِمُ فَهُوَ عِلَّةٌ لِذَلِكَ الْحُكْمِ بِلَا حَلَاف ، وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْ إِثْبَاتِ مُلَائِمًا فَكُلَّ شَيْءَ يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُؤَثِّرُ أَوْ الْمُلَائِمُ فَهُوَ عِلَّةٌ لِذَلِكَ الْحُكْمِ بِلَا حَلَاف ، وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِالْحَقِيقَةِ هُوَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، وَقَدْ ثَبَتَ عِلِّيَّتُهُ بِمَا هُوَ مِنْ مُسَالِكِ الْعِلَّةِ فَتَكُونُ الْعَلَّةِ وَاحِدَةً تَتَعَدَّذُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ مَثَلًا إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْوِقَاعَ عِلَّةٌ

لوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُوجَدُ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَة صَوْمِ رَمَضَانَ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْعَلَّة هِيَ هَتْكُ الْحُرْمَة وَهُوَ مَوْجُودُ فِي الْأَكْلِ فَيَحْكُمُ بِأَنَّهُ عِلَّة لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْبَ أَنَّ عِلِيَّة ذَلِكَ الشَّيْءِ لِلْحُكْمِ مَبْنِيُّ عَلَى اشْتَمَالِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ قِيَاسًا بَلْ وَجَدَ مُجَرَّدَ مُنَاسَبَة ذَلِكَ الْمَعْنَى لِعلِيَّة الْحُكْمِ لَمْ يَصِحُ الْحُكْمُ بِعلِيَّة شَيْءَ آخَرَ يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ قِيَاسًا عَلَى مَا ثَبَتَ عَلِيلٌ بِالْمُرْسَلِ إِذْ لَمْ يَشْبَتُ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ قَولُ بِصِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِالْمُرْسَلِ ، وَلَا مُلَاثَمَتُهُ وَهَذَا هُو الْمُلَاءَمَة .

## الشَّرْ حُ

وَقُولُهُ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَيْهِ الْأَفْهَامُ تَفْسِيرٌ لِلْقِيَاسِ الْحَلِيِّ ( وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَنَا ؛ لَأَنَّ ثَبُوتَهُ بِالدَّلَائِلِ الَّتِي هِيَ حُجَّةٌ إِحْمَاعًا ضَمِيرٌ وَهُو رَاجَعٌ إِلَى السَّنَحْسَانِ ) وَقَدْ أَلْكُرُوهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَبَاطِلٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّا نَعْنِي بِهِ دَلِيلًا مِنْ الْأَدَلَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا يَقَعُ فِي مُقَابَلَة فِي اللصَّطُلَاحَاتَ وَإِنْ الْنَكُرُوهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَبَاطِلٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّا نَعْنِي بِهِ دَلِيلًا مِنْ الْأَدَلَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا يَقَعُ فِي مُقَابَلَة الْقَيَاسِ الْجَلِيِّ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهِ ( ؟ لِأَنَّهُ إِمَّا بِالْإَجْمَاعِ كَاللَّسْتُونَاعُ وَإِمَّا بِالْقِياسِ الْجَلِيِّ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهِ ( أَ لِلْأَنَّالِ وَإِمَّا بِالْقِياسِ الْحَفِيِّ فِي مُقَابَلَة الصَّوْمِورَةِ كَطَهَارَةِ الْحَيَاضِ وَالْآبَارِ وَإِمَّا بِالْقِياسِ الْحَفِيِّ ، وَذَكَرُوا لَهُ السَّوْمِ فِي النَّسْيَانِ وَإِمَّا بِالْإِحْمَاعِ كَاللَّسْتَصْنَاعُ وَإِمَّا بِالْقِياسِ الْحَفِيِّ ، وَذَكَرُوا لَهُ إِلَيْقِياسِ الْحَفِي ( وَسَمْيْنِ : الْأَوَّلُ مَا عَلَى أَوْلُ وَالْقَانِي مَا ظَهَرَ صَحَيَّةُ وَعَلَى الْقَياسِ الْحَلِي وَهُو مَا قَوِي أَثُورُهُ ( وَالنَّانِي مَا ظَهَرَ صَحَيَّةُ وَعَلَى الْقَياسِ الْحَلِي وَهُو مَا طَهُرَ فَاسَدٌ ( وَلِلْقَياسِ الْمُعْلِي وَلَا لَيْسَ هَذَا عَلَى الْقَياسِ الْحَلِي وَهُو مَا قَوِي أَثُورُهُ وَعَلَمْ اللَّاسِيْحُسَانَ وَهُو مَا قَوِي أَثُورُهُ وَمَا السَّيْحُسَانُ وَهُو مَا لَقَيْسَ الْمُعْتَرَامُ هُو نَعْنَى الْقَسْمُ النَّانِي مِنْ اللسَّيْحُسَانَ وَهُو مَا ظَهَرَ فَعَلَى أَوْلُهُ الْفَلْ الْمُعْتَبِرَ هُو الْأَنُولُ لَا الطَّهُورُ وَثَانِي هَذَا عَلَى ثَانِي الْمُعْرَفِي الْقَسْمُ النَّانِي مِنْ اللَّسْتِحْسَانِ وَهُو مَا ظَهَرَ وَالْمُؤَلِّ وَهُو مَا ظَهَرَ وَالْمَالِ وَمُو أَنْ الْمُعْتَرَامُ هُو خَفَى قَلْمَ اللَّالِمُ الْمُعْرَفِي وَلَوْلَ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُؤْمَلُولُ الْمُعْتَقِي عَلَى الْقَسْمُ النَّانِي مِنْ اللَّسُونِ وَهُو أَنْ الْمُعْرَافِقُولُ الْمُعْرَافِي الْمُعَلَى الْمُعْرَافِلَا الْفَلْمُ الْمُعَلِي الْقَسْمُ النَّالِقُولُ الْمَالِقُلُولُ الْ

يَقَعَ الْقِسْمُ الْأُوَّلُ مِنْ الِاسْتِحْسَانِ فِي مُقَابَلَةِ الْقِسْمِ الْأُوَّلِ مِنْ الْقِيَاسِ كَسُؤْرِ سِبَاعِ الطَّيْرِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ قِيَاسًا عَلَى سُؤْرِ سِبَاعِ الطَّيْرِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ قِيَاسًا عَلَى سُؤْرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ ، طَاهرٌ اسْتحْسَانًا لَأَنَّهَا تَشْرَبُ بمِنْقَارِهَا وَهُوَ عَظْمٌ طَاهِرٌ .

وَالثَّانِي وَهُوَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ الثَّانِي مِنْ اللسْتحْسَانِ فِي مُقَابَلَةِ الْقَسْمِ الثَّانِي مِنْ الْقِيَاسِ (كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ تُؤَدَّى بِالرُّكُوعِ قَيَامًا ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الرُّكُوعَ مَقَامَ السَّجْدَةِ فِي قَوْلِهِ : { وَخَرَّ رَاكِعًا } اسْتِحْسَانًا ؛ لِأَنْ الشَّرْعَ أَمَرَ بِالسُّجُودِ فَلَا تُؤَدَّى بِالرُّكُوعِ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ فَعَمِلْنَا بِالصِّحَّةِ الْبَاطِنَةِ فِي الْقِيَاسِ وَهِي أَنَّ السُّجُودَ غَيْرُ مَقْصُودٍ هُنَا وَإِنَّمَا الْغَرَضُ مَا يَصْلُحُ تَوَاضُعًا مُخَالَفَةً لِلْمُتَكَبِّرِينَ ) .

وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَوْنَ السُّجُودِ يُؤَدَّى بِالرُّكُوعِ حُكْمًا ثَابِتًا بِالْهَيَاسِ وَالثَّانِي بِالاسْتَحْسَانِ فَلَهَذَا أَوْرَدْتُ مِثَالًا آخَرَ وَهُوَ قَوْلُهُ ( وَكَمَا إِذَا اَخْتَلَفَا فِي ذَرَاعِ وَلَا أَدْرِي خُصُوصِيَّةَ الْأَوَّلِ بِالْقِيَاسِ وَالثَّانِي بِالاسْتَحْسَانِ فَلَهَذَا أَوْرَدْتُ مِثَالًا آخَرَ وَهُو قَوْلُهُ ( وَكَمَا إِذَا اَخْتَلَفَا فِي الْمُسْتَحَقِّ بِعَقْدِ السَّلَمِ فَيُوجِبُ التَّحَالُفَ وَفِي الاسْتحْسَانِ لَا ؟ لِأَنَّهُمَا الْحَتْلَافَ فِي وَصُفِهِ وَذَا لَا يُوجِبُ التَّحَالُفَ لَكِنْ عَمِلْنَا بِالصِّحَةِ الْبَاطِنَة لِلْقِيَاسِ وَهِيَ أَنَّ الاَحْتِلَافَ فِي الْمُسْتَحَقِّ بِعَقْدِ السَّلَمِ فَيُوجِبُ التَّحَالُفَ وَفِي الاسْتحْسَانِ لَا ؟ لِأَنَّهُمَا الْحَتْلَافَ فِي الْمُسْتَحِقِ بَعَقْدِ السَّلَمِ فَيُوجِبُ التَّحَالُفَ وَي الْمُسْلَمِ فَي وَصُفِهِ وَذَا لَا يُوجِبُ التَّحَالُفَ لَكِنْ عَمِلْنَا بِالصِّحَةِ الْبَلَمِ فَي الْمُسْلَمِ فَي الْعَيَاسِ يَتَحَالَفَانِ الْمُسْلَمِ فَي وَصُفِهِ وَمَا الْمُعْتَلَقِلُونَ عَمْلَنَا اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُسْلَمِ فَي وَصُفِهِ ؟ لِأَنْهُمَا الْحَتَلَفَا فِي الْمُسْتَحْسَانِ لَا ، وَذَلِكَ لَأَنَّهُمَا الْحَتَلَفَا فِي الْمُسْتَحَقِّ بِعَقْدِ السَّلَمِ فَيُو وَصِبُ النَّعَلِي وَصُفِهِ ؟ لِأَنْهُمَا مُوسَلِقُ إِلَى الْمُسْتَحْقِ بِعَقْدِ السَّلَمِ فَيُوحِبُ التَّحَالُفَ كَمَا فِي وَصُفِهِ ؟ لِأَنْهُمَا فَي الْمُسْتَعْ بَلْ فِي وَصْفِهِ ؟ لِأَنْهُمَا

اخْتَلَفَا فِي الذِّرَاعِ ، وَالذِّرَاعُ وَصْفُ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الذِّرَاعِ تُوجِبُ جَوْدَةً فِي الثَّوْبِ بِخِلَافِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَإِذَا كَانَ الذِّرَاعُ وَصُفًا وَاللَاحْتِلَافُ فِي النَّوصْفُ إِلَا يُوجِبُ التَّحَالُفَ فَهَذَا الْمَعْنَى أَحْفَى مِنْ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ هَذَا اسْتِحْسَانًا وَالْأَوَّلُ قِيَاسًا هَذَا مَا ذَكَرُوهُ .

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى انْحصَارِ الْقِيَاسِ وَالاسْتحْسَانِ فِي هَذَيْنِ الْقَسْمَيْنِ وَعَلَى انْحصَارِ التَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَيْنِ الْقَسْمِ الْعَقْلِيِّ يَنْقَسِمُ كُلِّ إِلَى ضَعِيفِ الْأَثْرِ وَقَوِيِّه وَعِنْدَ الْوَجْهَيْنِ فَلَهَذَا أَوْرَدْتِ الْأَقْسِامَ الْمُمْكَنَةَ عَقْلًا وَقُلْتُ ( وَبِالتَّقْسِمِ الْعَقْلِيِّ يَنْقَسِمُ كُلِّ إِلَى ضَعِيفِ الْأَثْرِ وَالاسْتحْسَانُ قَوْرِيَّ الْأَثْرِ وَالاسْتحْسَانُ فَوَوَاضِحٌ الصُّورِ الثَّلَاثِ الْأَثْمِ وَاللَّسْتِحْسَانُ لَا يَرْجُحُ عَلَى اللَّسْتحْسَانُ أَمَّا إِذَا كَانَا ضَعِيفَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُسْقَطَ أَوْ يُعْمَلَ بِالْقِيَاسِ لِظُهُورِهِ فَلَهَذَا أُورْدْتُ وَأَمَّا إِذَا كَانَا ضَعِيفَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُسْقَطَ أَوْ يُعْمَلَ بِالْقِيَاسِ لِظُهُورِهِ فَلَهَذَا أُورْدْتُ الْمُحْرَمُ الْمُتَعْرِبِ وَالْمَاطِنِ وَهُو أَنَّ اللسِّيَحْسَانَ لَا يَرْجُحُ عَلَى الْقِيَاسِ فِي هَذَهِ الصُّورِ النَّلَاثُ وَيَرْجُحُ فِي صُورَةَ وَاحِدَةً ( وَإِلَى صَحِيحِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَهُو أَنَّ اللسِّيحْسَانَ لَا يَرْجُحُ عَلَى الْقِيَاسِ فِي هَذَهِ الصَّورِ النَّلَاقِلُ مِنْ الْقِيَاسِ يُرَجَّحُ عَلَى كُلُّ اسْتحْسَانِ وَمُو فَاسِدُ الْبَاطِنِ وَالْبَطِنِ وَالْبَاطِنِ يُرَجَّحُ عَلَى عَلَى كُلُّ اسْتحْسَانِ وَهُو فَاسِدُ الْبَاطِنِ وَالْمَاطِنِ يُرَجَّحُ عَلَى عَلَى قَيَاسٍ صَحِيحِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَعَكْسُهُ وَالْمَالِقِ وَيَعْ مَعَ عَلَى عَلَى عَلَى السَّعْطِيقِ اللَّهُ وَاسِدُ النَّاطِنِ وَهُو فَاسِدُ النَّاطِنِ وَهُو فَاسِدُ الْبَاطِنِ وَعَكْسَانِ وَهُو فَاسِدُ الْبَاطِنِ وَعَكْسُهُ وَالْمَالِولِ وَعَكْسُولُ الْمَاعِلُولُ وَلَالَعْ الْقَيَاسِ إِنْ وَقَعَ مَعَ حَلَافِ اللسَّعْخُولُ الْمَالِقُ وَلَوْ الْمَالِولُولُ وَلَالْمَالِ وَالْمَالِقَ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ اللْمُعْتَ وَلَالَعُلُولُ الْقَيْسُ وَالْمُولِ وَالْمَالِقَ وَلَالَتُ وَلَالِمُ الْمُعْتَلِقَ اللْمُعْتَى الْمُولِقِ وَالْمَالِقُ الْمُولُولُ الْمُعْتَلِقَ الْقَاهِ وَلَالَهُ الْمُعْتِولُ الْمُلْولِ وَالْمُعْتِي الْمُولِقِ

التُّوع فَمَا ظَهَرَ فَسَادُهُ بَادِئَ النَّظَرِ لَكِنْ إِذَا تُؤُمَّلَ تَبَيْنَ صِحَّهُ أَفْوَى مِمَّا كَانَ عَلَى الْعَكْسِ ) اعْلَمْ أَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَ كُلِّ وَاحِد مِنْ أَلْحَيْرَيْ الْقَيَاسِ إِنْ الْقَيْسِ إِنْ الْقَيَاسِ وَثَانِيَّهُمَا أَنْ يُعَارِضَ فَاسِدُ الْبَاطِنِ وَعَكْسِه وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِد مِنْ أَلْحَيْسُ فَاسِدَ الظَّاهِرِ فَاسِدَ الْبَاطِنِ مِنْ اللَّسْخُسَانَ صَحِيحَ الظَّاهِرِ فَاسِدَ الْبَاطِنِ مِنْ الْقَيَاسِ وَثَانِيَّهُمَا أَنْ يُعَارِضَ فَاسِدُ الظَّاهِرِ صَحِيحَ الْبَاطِنِ مِنْ اللسَّحْسَانَ صَحِيحَ الظَّاهِرِ فَاسِدَ الظَّاهِرِ مَعَيحَ النَّوْمَ وَهُو أَنْ الْبَاسِخُسَانَ وَمَعَ التَّحَدِهِ إِنْ أَمْكَنَ فَالْقَيَاسُ أَوْلَى ) أَيْ إِنْ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا مَعَ اتَّحَدِه إِنْ أَمْكَنَ فَالْقِيَاسُ أَوْلَى ) أَيْ إِنْ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا مَعَ اتَّحَدِه إِنْ أَمْكَنَ فَالْقِيَاسُ أَوْلَى ) أَيْ إِنْ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا مَعَ اتَّحَدِه إِنْ أَمْكَنَ فَالْقِيَاسُ أَوْلَى ) أَيْ إِنْ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا مَعَ اتَّحَدِه إِنْ أَمْكَنَ فَالْقِيَاسُ أَوْلَى ) أَيْ إِنْ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا مَعَ التَّحَدِ اللَّوْعِ وَهُو أَنْ لِيَاسًا أَوْ اسْتَحْسَانَ وَمَع التَّحَدِه إِنْ أَمْكَنَ فَالْقِيَاسُ أَوْ يُعَارِضَ اسْتَحْسَانُ فَقِياسُ وَالسَّتِحْسَانُ عَلَى صَفَة كَانَ الْقَيَاسُ مَعْنَى الْفَيَاسُ وَالسَّعُسَانَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلِقُ وَالظَّهُرُ أَلَّهُ إِذَا كَانَ الْسَتَحْسَانُ عَلَى صَفَة كَانَ الْقَيَاسُ مُعْمَى أَنَّهُ كُلُكَ الْمُعَقِقَ ؟ لِلْكَ الْمُقَعِيْنِ الْمَدُّ كُورَتَيْنِ فِي الْفَرْعِ فَيُوحَدُ وَلِكَ الْوَصْفُ بِلِكَ الْوَصْفُ بِلَا مَانِع يُوجِدُ ذَلِكَ الْحَمِّهُ فِيَاسُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ جَلِكَ الْوَصْفُ بِلَكَ الْمَعْمَلُقَ الْ يُعْمَلُهُ أَنْ يُعْمَلُونَ أَنْ يُعَارِضَا فِي الْفَرْعِ فَيُوحَدُ وَلِكَ الْوَسَعُمُ وَالْ كَالُهُمُ لَا يُعْمَلُونَ أَنْ يُعَارِضُهُ فَيَاسُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ الْقَيَاسُ بِهَذِهُ الْصَعْفُومَ لَلْكَ الْمُعَلِقُ أَلَى الْمُعْمَلُقَا أَوْ عَلَى الْفَرَعُ فَيُومَلُولَعُ الْمُولُولُهُ الْمَالُولُ الْمُعَلِقُولُ لَا يُعْمَلُقُوا أَلُو مُعَلِقًا وَالْمُولُولُولُ

عِلَّةُ لِنَقيضِ ذَلِكَ الْحُكُمِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ثُمَّ يُوحَدُ ذَلِكَ الْوَصْفُ فِي الْفَرْعِ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ يَلْزَمُ حُكُمُ الشَّرْعِ بِالتَّنَاقَضِ وَهَذَا مُحَالٌ عَلَى الشَّارِع تَعَالَى وَتَقَدَّسَ فَعُلِمَ أَنْ تَعَارُضَ قَيَاسَيْنِ صَحِيحَيْنِ فِي الْوَاقِعِ مُمْتَنِعٌ وَإِنَّمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ لَا يَقَعُ بَيْنَ قِيَاسٍ قَوِيَّ الْأَثْرِ وَاسْتَحْسَان كَذَلِكَ وَكَذَا لَا يَقَعُ بَيْنَ قِيَاسٍ فَاسِدِ الظَّهِرِ وَصَحِيحٌ الْبَاطِنِ وَبَيْنَ اسْتَحْسَان كَذَلِكَ وَكَذَا لَا يَقَعُ بَيْنَ قِيَاسٍ فَاسِدِ الظَّهِرِ وَصَحِيحٌ الْبَاطِنِ وَبَيْنَ اسْتَحْسَان كَذَلِكَ وَكَذَا لَا يَقَعُ بَيْنَ قِيَاسٍ فَاسِدِ الظَّهِرِ صَحِيحٌ الْبَاطِنِ وَبَيْنَ اسْتَحْسَان كَذَلِكَ ( وَمَا ذَكَرُوا وَالْبَاطِنِ وَبَيْنَ اسْتَحْسَان كَذَلِكَ ( وَمَا ذَكَرُوا وَالْبَاطِنِ وَبَيْنَ اسْتَحْسَان كَذَلِكَ ( وَمَا ذَكَرُوا وَالْبَاطِنِ وَبَيْنَ السَّحْسَان كَذَلِكَ ( وَمَا ذَكَرُوا وَالْمَاهِرِ أَوْ فَعَنْدَ التَّحْقِيقِ دَاحِلٌ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ أَيْضًا ) ؟ لَاتَهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنَّهُ إِذَا تُؤَمِّلُ حَقَّ التَّأَمُّلِ يَبَيَّنُ صَحَيَّهُ أَوْ يَبَيَّنُ فَسَادُهُ وَإِذَا كَانَتْ الْقَسْمَةُ مُنْ اللَّقَوْمَ وَعَلَى كُلِّ مِنْ التَّقُدِيرَيْنِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنَّهُ إِذَا تُؤَمَّلَ حَقَ التَّأَمُّلِ يَبَيَّنُ صَحَيَّهُ أَوْ يَبَيَّنَ فَسَادُهُ وَإِذَا كَانَتْ الْقَسْمَةُ الْمَعْتَوْنَ فَي النَّمْ يَعْفِى الْمَنْتَوْمِ وَعَلَى الْمُلْعَ يَعْدُولُ الْمُعْتَوْمِ الْمُعْتُولِ الْمُسْتَحُسْنُ بِعَيْرُهُ وَلَوْمَ الْمُنْتَرِي وَقَلَو اللْمُعْتَوى وَالْمَا يَعْفِى اللْمُسْتَوْمِ الْمُعْتَوى وَالْمَالِ الْمُنْتَوى وَالْمَالُومُ وَلَا لَالْمُنْتَرِي وَلَوْمُ الْمُعْتَوى وَالْمَا يُعْلِقُ الْمُشْتَرِي ؟ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ وَحُوبَ تَسْلِيمِ الْمَنْتَرِي وَلَوْمُ الْمُسْتَولِ فَي النَّمُ الْمُنْ عَلَى الْمُعْتَوى وَالْمُولُ الْمُنْ الْمُعْتَوى وَالْمَعْ الْمُنْ الْمُعْتَوى وَالْمُولُ الْمُعْتَوى وَالْمَالُومُ الْمُعْتَوى وَالْمَالُومُ الْمُعْتَلُومُ الْمُعْتَوى الْمَالِقُومُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ لَالُهُ الْمُعْتَولُ الْمَا لَلْمُولُومُ اللَّهُ الْمُعْتَوى الْمُؤْمُ الْمُعْتَوى

وَلَمَّا كَانَ هَذَا ظَاهِرًا لَمْ يَذْكُرُهُ فِي الْمَتْنِ ( فَيُعَدَّى إِلَى الْوَارِثِينَ ) أَيْ إِذَا الخَتَلَفَ وَارِثَا الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ تَحَالَفَ الْوَارِثَانَ .

( وَإِلَى الْإِجَارَةِ ) أَيْ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ

اسْتيفَاء الْمَنْفَعَة تَحَالَفَا.

( وَأَمَّا َبَعْدَ الْقَبْضِ فَثُبُوتُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : إِذَا احْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادًا } فَلَا يُعدَّى إِلَى الْوَارِثِ وَإِلَى حَالِ هَلَاكِ السِّلْعَةَ وَاللَّسْتِحْسَانُ لَيْسَ مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ عَلَى مَا يَأْتِي ) بَعْضُ النَّاسِ زَعَمُوا أَنَّ اللَّاسْتِحْسَانَ مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ عَلَى مَا يَأْتِي لِيَ الْعَلَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي فِي تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ أَنَّ تَرْكَ الْقِيَاسِ بِدَلِيلٍ أَقْوَى لَا يَكُونُ تَخْصِيصًا .

## الشَّرْ حُ

وَبَعْدَمَا اسْتَقَرَّتْ الْآرَاءُ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ لِدَلِيلٍ مُتَّفَقِ عَلَيْهِ نَصَّا كَانَ أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا خَفِيًّا إِذَا وَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ قَيَاسٍ تَسْبِقُ إِلَيْهِ الْأَفْهَامُ حَتَّى لَا يُطْلَقَ عَلَى نَفْسِ الدَّلِيلِ مِنْ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ فَهُو حُجَّةٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ تَصَوُّرِ حِلَاف ثُمَّ إِنَّهُ غَلَبَ فِي النَّقِ اللَّهُ عَلَى الْقَيَاسِ الْجَلِيِّ تَمْيِزًا بَيْنَ الْقِيَاسِيْنِ ، وأَمَّا فِي الْفَيَاسِ الْجَفِيِّ جَاصَّةً كَمَا غَلَبَ اسْمُ الْقِيَاسِ عَلَى الْقِياسِ الْجَلِيِّ شَائِعٌ ويُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ الْفُرُوعِ فَإِطْلَاقُ السَّتَحْسَانِ عَلَى النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ عِنْدَ وُقُوعِهِمَا فِي مُقَابَلَةِ الْقِياسِ الْجَلِيِّ شَائِعٌ ويُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ الْفَيَاسِ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ بِالِاتِّفَاقِ فَكَيْفَ يَصِحُ التَّمَسُّكُ بِهِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يُتَمَسَّكُ بِهِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ النَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ بِالِاتِّفَاقِ فَكَيْفَ يَصِحُ التَّمَسُّكُ بِهِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يُتَمَسَّكُ بِهِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ النَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ بِالِاتِّفَاقِ فَكَيْفَ يَصِحُ التَّمَسُّكُ بِهِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يُتَمَسَّكُ بِهِ إِلَا عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ النَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ .

### قوله: وذكروا له

قسْمَيْنِ الصِّحَّةُ تُقَارِبُ الْأَثَرَ وَالضَّعْفُ يُقَارِبُ الْفَسَادَ وَبِهَذَا الاعْتِبَارِ يَتَحَقَّقُ تَقَابُلُ الْقِسْمَيْنِ فِي كُلِّ مِنْ الاسْتحْسَانِ طُهُورُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى فَسَادِ الْخَفِيِّ وَهُو لَا يُنَافِي خَفَاءَهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا وَالْمُرَادُ بِظُهُورِ الصِّحَةِ فِي السِّتحْسَانِ ظُهُورُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى فَسَادِ الْخَفِيِّ وَهُو لَا يُنَافِي خَفَاءَهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يُقَاسِ وَالْمُرَادُ بِخَفَاءَ الصِّحَةَ فِي الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ خَفَاؤُهَا بِأَنْ يَنْضَمَّ إِلَى وَجْهِ الْقِيَاسِ مَعْنَى دَقِيقٌ يُورِثُهُ قُوَّةً وَرُجُحَانَ هَاهُنَا تَعَيُّنُ الْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِالْمَرْجُوحِ ، وَرُجْحَانَ هَاهُنَا تَعَيُّنُ الْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِالْمَرْجُوحِ ، وَظَاهِرُ كَلَامٍ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ الْأُولُولِيَّةُ حَتَّى يَجُوزَ الْعَمَلُ بِالْمَرْجُوحِ .

#### قوله: فالأول

يَعْنِي أَنَّ سُؤْرَ سِبَاعِ الطَّيْرِ مِنْ الْبَازِي وَالصَّقْرِ وَنَحْوِهِمَا نَجِسٌ قِيَاسًا عَلَى سُؤْرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْفَهْدِ وَالذِّنْبِ لِمُحَالَطَتِهِ بِاللَّعَابِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ لَحْمٍ نَجِسٍ .

فَإِنَّ

الحُتيَارَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ لَحْمَ سَبَاعِ الْبَهَائِمِ نَحِسٌ لَا يَطْهُرُ بِالرَّكَاةِ ؛ لَأَنَّ الْحُرْمَةَ فِيمَا يَصْلُحُ لِلْغَذَاءِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الِاحْتِرَامِ آيَةُ النَّحَاسَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا احْتَمَعَ فِي السَّبُعِ مَا لَا يُؤْكُلُ وَهُوَ طَاهِرٌ كَالْحِلْدِ وَالْعَظْمِ وَالشَّعْمِ وَالسَّيْعِ وَالسَّيَّعْمِ وَالشَّعْمِ وَالسَّيَّعْمِ وَالسَّيْعِ وَالسَّيْعِ وَالسَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالسَّيْعِ وَالسَّيْعِ وَاللَّيْعَاعُ بِهِ وَلَمْ تُحْعَلْ نَجَاسَةُ سَبَاعِ الطَّيْرِ أَيْضًا بِهَذَا الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّ الرِّوايَاتِ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي سَبَاعِ الْبَهَائِمِ دُونَ الطُّيُورِ فَاحْتِيجَ فِيهَا إِلَى الْقَيَاسِ وَهَذَا قِيَاسٌ ضَعيفُ الْأَثْرِ قَلِيلُ الصِّحَة لِقُصُورِ علَّةِ التَنَجُّسِ وَرَدَتْ فِي سَبَاعِ الْبَهَائِمِ دُونَ الطُّيُورِ فَاحْتِيجَ فِيهَا إِلَى الْقَيَاسِ وَهَذَا قِيَاسٌ ضَعيفُ الْأَثْرِ قَلِيلُ الصِّحَة لِقُصُورِ علَّةِ التَنَجُّسِ وَرَدَتْ فِي سَبَاعِ الْبَهَاعُ مَوْدُ الطَّيُورِ فَاجْتَيجَ فِيهَا إِلَى الْقَيَاسِ وَهَذَا قَيَاسٌ ضَعيفُ الْأَثْرِ قَلِيلُ الصَّحَة لِقُصُورِ علَّةِ التَنْجُسِ وَرَدَتْ فِي الْفَرْعِ أَعْتِي الْمُعَلِّ وَالْمَنْقَارِ عَلَى سَبِيلِ فِي الْفَرْعِ أَعْنَى الْمُعَلِّمِ اللَّهِ السَّارِبَةِ إِلَا الْفَاءُ بِمُلَاقَاتِهِ فَيكُونَ اللَّهُ لِيَعْمَامُ الْمُعَلِّمُ اللَّالَةِ الشَّارِبَةِ إِلَّا اللَّهُ يُكُونُ لِمَا أَلَّهُ سَبَاعَ الطُّيورِ اللَّيَعَلَامِ الْعَلَا عَلَامَ وَالْمَعْرَامُ الْعَلَامِ الْعَلَةِ الشَّارِبَةِ إِلَّالَةِ الشَّارِبَةِ إِلَّا اللَّهُ يُكُونُ لِمَا أَنَّ سَبَاعَ الطُّيورِ اللَّهُ الْمَعْمَلُومَ وَالْمَعْولِ لِالْعَمَامِ الْعَلَامِ الْعَلَةِ الْمُوحِيَةُ الْمُحَلِّيةِ الْمُعَلِّيةِ الْمُوحِيقَ الْمُعَلِّيةِ الْمُعَلِّيةِ الْمُعَلِّيةِ الْمُعَلِيقِ الْمَالُقَاتِهِ فَيَعَلِيقُومِ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمَعْمِيقِ الْمَلْولِ الْمُعَلِيقِ الْمَائِقُومِ اللْمُعَلِيقِ الْمَائِقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمَائِقَ

#### قوله والثاني

لَمَّا كَانَ عَدَمُ تَأَدِّي الْمَأْمُورِ بِهِ بِالْإِثْيَانِ بِغَيْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَمْرًا جَلِيًّا وَعَكْسُهُ أَمْرًا خَفِيًّا اشْتَبَهَ عَلَى الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جِهَةُ جَعْلِ تَأَدِّي السَّجْدَةِ بِالرُّكُوعِ قِيَاسًا وَعَدَمِ تَأْدِيهَا بِهِ اسْتِحْسَانًا وَنُقِلَ عَنْهُ فِي تَوْجِيهِ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا جَازَ إِقَامَةُ الرُّكُوعِ مَقَامَ السَّجْدَةِ ذِكْرًا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُنَاسَبَةِ أَعْنِي اشْتِمَالُهَا عَلَى التَّعْظِيمِ

وَالانْحَنَاءِ فَجَازَ إِقَامَتُهُ مُقَامَهُ فِعْلًا لِتلْكَ الْمُنَاسَبَةِ وَهَذَا أَمْرٌ جَلِيٌّ تَسْبِقُ إلَيْهِ الْأَفْهَامُ فَيَكُونُ قِيَاسًا إِلَّا أَنَّ السَّتِحْسَانَا أَ، وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَا يَحْفَى أَنَّ عَدَمَ تَأَدِّي الْمَأْمُورِ بِهِ بِغَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَى جَوَازِ إِقَامَةِ اسْمِ الشَّيْءِ مَقَامَ اسْمِ غَيْرِهِ وَالْلُقُوبُ أَنْ يَقَالُولَ بَعَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَى جَوَازِ إِقَامَةِ اسْمِ الشَّيْءِ مَقَامَ اسْمِ غَيْرِهِ وَاللَّقُوبُ أَنْ يَقَالُولَ لَكُوعُ كَمَا يَتَأَدَّى الْمَأْمُورِ بِهِ بِغَيْرِهِ قَيَاسًا عَلَى جَوَازِ إِقَامَةِ اسْمِ الشَّيْءِ مَقَامَ اسْمِ غَيْرِهِ وَاللَّقُوبُ أَنْ يَقَالُلُ لَمَّا الْمَعْلَمِ كَانَ الْقِيَاسُ فِيما وَجَبَ بِالتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَتَأَدَّى بِالرُّكُوعِ كَمَا يَتَأَدَّى السَّجُودِ لَمَا يَشَدَّمُ مَنْ الْمُنَاسَةِ الظَاهِرَةِ وَلَهَذَا عَيَاسٌ جَلَيِّ فِيهِ فَسَادٌ ظَاهِرَ هُو الْعَمَلُ بِالْمُحَازِ مِنْ غَيْرِ تَعَذَّرِ الْحَقِيقَةِ ، وَصَحَّةٌ حَقَيَّةٌ هِيَ أَنْ سَجْدَةَ التَّلَاوَةِ لَمْ السَّجُودِ لَمَا يَيْنَهُمَا مِنْ الْمُنَاسَةِ الظَّهرَةِ وَلَهَذَا فَيَاسٌ جَلَيْ التَّعَلِي وَمَعَدًا فَهَدُو الْمَعْمَلِ بِالسَّحُودِةِ فَي الصَّلَاةِ وَلَهُذَا لَيْنَامُ بِالنَّذِرِ كَالطَّهَارَةَ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُو التَّوَاضُعُ وَمُحَالَفَةُ الْمُتَكِيرِينَ وَمُوافَقَةُ الْمُطَعِينَ السَّجُودِةُ وَهُو مُعَايِرٌ لِلرُّكُوعِ فَيَلَيْغِي أَنْ لَا يُنُوبُ اللَّكُوعِ عَنْهُ كَمَا لَا يُثُوبُ عَنْ السَّجُدَة وَلَهُ لَمْ السَّعُرَة مَعَ قُرْبِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا لِكُوعُ وَهُو مُعَايِرٌ لِلرُّكُوعِ فَي السَّلَاقِ وَهَدُا قَيَاسٌ التَّوَالَ السَّعُرِيَة وَهُو مُعَايِرٌ السَّلَاقِةِ مَعَ قُرْبِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا لِكُوعُ عَنْ السَّجُورَةِ فَي السَّلَةِ وَلَو السَّلَاةِ وَهُو مَعَايِلُ الْمُنَاسِبَةِ بَيْنَهُمَا لِنَامُ السَّجُورَةِ فَي السَّعُولَةِ وَلَولَا فَيَاسَ السَّلَمَ وَلَهُ الْمُنْكُونِ فَي السَّلُومُ عَلَى السَّجُورَةِ فَي السَّلَاقِ عَنْ السَّجُورَةِ فَي السَّلَاقِ وَقَي السَّالِقُولَ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُلْعَاقِ الْمَالُولَةُ وَلَا قَيْلُ الْمُعَلِقُ الْمُلْعُولِ الْفَالْمَ وَالْمَا لَوْلُولُولُولُ الْ

خَفِيٌّ يُسَمَّى اسْتَحْسَانًا وَفِيهِ أَثَرٌ ظَاهِرٌ هُوَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ وَعَدَمِ تَأْدِيَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِغَيْرِهِ وَفَسَادٌ خَفِيٌّ هُوَ جَعْلُ غَيْرِ الْمَقْصُودِ مُسَاوِيًا لِلْمَقْصُودِ مُسَاوِيًا لِلْمَقْصُودِ مُسَاوِيًا لِلْمَقْصُودِ مُسَاوِيًا لِلْمَقْصُودِ مُسَاوِيًا لِلْمَقْصُودِ مُسَاوِيًا لِلْمَقْصُودِ فَعَملْنَا بِالصِّحَةِ الْبَاطِنَةِ فِي الْقِيَاسِ وَجَعَلْنَا سَجْدَةَ التَّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ مِلَا لَالْمَعُودِ وَعَملْنَا بِالطَّهَارَةِ لِغَيْرِهَا بِحَلَافِ السَّجْدَةِ كَمَا تَسْقُطُ الطَّهَارَةُ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ عِبَادَةً وَبِحِلَافِ السَّجْدَةِ الصَّلَاتِيَّةِ فَإِنَّهَا مَقْصُودَةٌ بِنَفْسِهَا كَالرُّكُوعِ بِدَلِيلِ قَوْلُه تَعَالَى : { وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } .

### قوله: بالتقسيم العقلى ينقسم

الْقَيَاسُ وَالِاسْتَحْسَانُ تَارَةً بِاعْتَبَارِ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ وَتَارَةً بِاعْتَبَارِ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ أَمَّا بِالْاعْتَبَارِ الْلُوَّقَ وَالضَّعْفِ وَتَارَةً بِاعْتَبَارِ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ أَمَّ اللَّائِمِ يَتَرَجَّحُ اللَّسْتحْسَانُ فَوَيًا وَالسَّتحْسَانُ ضَعِيفًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَفِي الرَّابِعِ يَتَرَجَّحُ اللَّسْتحْسَانُ قَوِيًّا وَالسَّتحْسَانِ ، وَأَمَّا تَرْجِيحُ الْقَيَاسِ فَفِي الْأَوَّلِ وَالتَّالِثُ مُتَيَقِّنُ كَا فِي النَّانِي فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ سُقُوطَ الْبَاقِيَةِ يُتَيَقَّنُ عَدَمُ تَرْجِيحِ اللَّسْتحْسَانِ ، وَأَمَّا تَرْجِيحُ الْقَيَاسِ فَفِي الْأَوْلِ وَالتَّالِثِ مُتَيَقِّنٌ لَا فِي النَّانِي فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ سُقُوطَ اللَّسْتَحْسَانِ وَالْقِيَاسِ لَصَعْفِهِمَا وَتَسْمَيةُ اللسَّتحْسَانِ فِي جَمِيعِ الْأَقْسَامِ تَكُونُ بِاعْتَبَارِ خَفَائِهِ إِلَّا أَنَّهُ يُشْكِلُ بِمَا ذَكْرَهُ فَخُرُ الْاسْتَحْسَانِ وَالْقِيَاسِ فِي النَّالِقِيَاسِ فَعِي أَثَرُهُ السِّيَحْسَانًا ، وَأَمَّا بِالاعْتَبَارِ النَّانِي فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ وَمِي الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْقَوْمُ وَاللَّعْتِفِ اللَّهُ مَعْفَ أَثَرُهُ وَيَقَعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسِّوْنِ أَوْ فَاسِدَهُمَا أَوْ صَحِيحَ الظَّاهِرِ فَاسِدَهُمَا وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَقَعُ التَّعَارُضُ عَلَى سَتَّةَ عَشَرَ وَجُهًا حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ حَلَيْ بِمَعْنَى سَبْقِ الْقَيَاسِ فِي الْأَوْمَامِ الْأَوْسَامِ الْأَرْبَعَةِ لِلْقِيَاسِ فِي الْأَوْسَامِ اللَّاسِةِ فَي الْقَيَاسِ فِي الْأَوْسَامِ الْأَوْسَامِ الْقَالِقِيَاسِ فِي الْأَوْسَامِ الْأَوْسَامِ الْأَوْسَامِ الْمَالِقِيَاسِ فِي الْكُونُ الْفَاسِلِيَ الْفَالِقُولُ وَالْفَاقِيَاسِ فَي الْمَالِقِيَاسِ فَي الْفَالِقُولُ وَالْمَالِقِيَاسِ فَي الْفَالِقُولُ وَالْمَالَوْلُولُ وَالْمَالِقِيَاسِ فَي اللَّالِمِ الْمَالِقِيَاسِ فَي اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِقِيَالِ وَالْمَالِمُ الْمَالِقِيَالِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ

للاستحسان فالقياس الصَّحيح الظَّهرِ وَالْبَاطنِ يَتَرَجَّحُ عَلَى جَمِيعِ أَفْسَامِ الاسْتحْسَانِ ، وَالْقِيَاسُ الْفَاسِدُ الظَّهرِ وَالْبَاطِنِ يَرَجُّحُ عَلَى جَمِيعِ أَفْسَامِ الاسْتحْسَانِ في أَحيرَيْ الْقِيَاسِ فَالْأُوَّلُ مَنْ عَرْبِ الْفَسَادِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالنَّانِي يُرَدُّ مُطْلَقًا لِفَسَادِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بَقِيَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ السَّتحْسَانِ يَرْجُحُ عَلَيْهَا لِصِحَّتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالنَّالِي وَالْقَالِمُ تَعَارُضُ الاستحْسَانِ الصَّحيحِ الظَّهرِ الْفَاسِدِ الْبَاطِنِ وَالْقَيَاسُ الْفَاسِدِ الظَّهرِ الْفَاسِدِ الظَّهرِ الْفَاسِدِ الظَّهرِ وَقِيَاسٌ كَذَلِكَ وَسُمِّي النَّفَاقُ الْقِيَاسِ وَالسَّلْطِنِ وَالْقَانِي بِالْعَكْسِ وَالنَّالِثُ تَعَارُضُ اسْتحْسَانِ صحيح الظَّهرِ فَقياسٌ كَذَلِكَ وَالرَّابِعُ تَعَارُضُ الشَّحْسَانِ في صحيحة الظَّهرِ وَقِيَاسٌ كَذَلِكَ وَسُمِّي النَّفَاقُ الْقِيَاسِ وَالسَّتحْسَانِ في صحيح الظَّهرِ وَقِيَاسٌ كَذَلِكَ وَصُحَّة الظَّهرِ وَقِيَاسٌ كَذَلِكَ وَسُمِّي النَّفَاقُ الْقِيَاسِ وَالسَّتحْسَانِ في صحيحة الظَّهرِ وَقِيَاسٌ كَذَلِكَ وَسُمِّي التَّعَارُضَ بَيْنَ قِيَاسٍ وَالسَّتحْسَانَ في صحيحة الظَّهرِ وَقِيَاسٌ عَلَيْ الطَّهرِ الْمُتَافِي التَعَارُضَ بَيْنَ قِيَاسٍ وَاسْتحْسَانَ في الثَّانِي مِنْ هَذَهِ الْأَنْرِ أَوْ صحيحة الْبَاطِنِ مَالِنَّ فَي النَّالَةِ الْقَاهِمِ الْقَاهِمِ أَوْ بِدُونِهُ وَبَعْدَ إِقَامَة الدَّلِيلِ حَزَمَ بِهِذَا الْحُكُم ، وَقَدْ عُلَمَ مِنْ اللسَّتدُلللِ أَوْ الطَّهرِ وَالْسَتدُسَانُ عَلَى عَلَاقَ الْمُ عَلَى اللَّلُونِ أَوْ الطَّهرِ وَالْسَتدُلللِ السَّتحْسَانَ عَلَى اللَّلْمَ الْولَاهُ وَلَهُ إِنْ الطَّهرِ وَالْسَتدُسَانُ عَلَى الطَّاهِرِ وَالْسَاسِةُ اللَّهُ الْمُلْوَقِيقِ وَلَوْ الطَّهرِ أَوْ الطَّهرِ أَوْ الطَّهرِ وَالْسَتدُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَلَه السَلَامِ بِالْتَعْرَةِ إِلَى الْمُلْعَلِقُ الْمُ الْمُورِ وَالْبُاهِرِ وَلَوْ الْفَاهِرِ وَالْمُلْولِ أَوْلَاهُ وَلَكُ الْقَاهِرِ وَالْمَاهِرِ وَلْمُ الْمُؤْهِ وَلَوْلُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْهِ وَلَوْلُولُ وَالْمِلْ الْمُعْرَاقُ وَلَهُ الْمُؤَاقُولُ وَلَوْلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْوِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ وَلَيْعُ الْمُؤْمُ الْ

### قوله بالمعنى المذكور

أَيْ بِمَعْنَى أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَ ذَلِكَ الْوَصْفُ مُطْلَقًا أَوْ

بِلَا مَانِعٍ يُوجَدُ ذَلِكَ الْحُكْمُ .

### قوله: وما ذكروا

هَذَا كَلَامٌ قَلِيلُ الْجَدْوَى ؛ لِأَنَّ تَدَاحُلَ الْأَقْسَامِ ضَرُورِيٌّ فِيمَا إِذَا قَسَّمَ الشَّيْءَ تَقْسِيمَات مُتَعَدِّدَةً بِاعْتَبَارَات مُخْتَلِفَة يُقَالُ اللَّفْظُ ثُلَاثِيٌّ أَوْ رُبَاعِيٌّ أَوْ خُمَاسِيٌّ وَبِاعْتَبَارِ آخَرَ اسْمٌ أَوْ فَعْلٌ أَوْ حَرْفُ وَبِاعْتِبَارِ آخَرَ مُعْرَبٌ أَوْ مَبْنِيٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ نَعَمْ لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّعْفُ وَالْفَسَادِ وَاحِدٌ ، وَكَذَا بِالْقُوَّةِ وَالصِّحَّةِ لَكَانَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ مُسْتَدْرَكًا

#### قوله والمستحسن

قَدْ سَبَقَ أَنَّ اللَّسْتَحْسَانَ دَلِيلٌ يُقَابِلُ قِيَاسًا جَلِيًّا سَوَاءٌ كَانَ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ ضَرُورَةً أَوْ قِيَاسًا حَفِيًّا فَهَاهُنَا يُرِيدُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَحْسَنِ بِغَيْرِهِ فِي أَنَّ الْأَوَّلَ تَعَدَّى إِلَى صُورَة أُخْرَى ؟ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْقِيَاسِ التَّعْديَة وَالنَّانِي لَا يَقْبَلُ النَّعْديَة ؟ لِأَنَّهُ مَعْدُولٌ بِهِ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ مَثلًا إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانَ فِي مِقْدَارِ النَّمَنِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يُكُونَ النَّابِيَعَانَ فِي مِقْدَارِ النَّمَنِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي فَقَطْ ؟ لِأَنَّهُ الْمُنْكِرُ وَحْدَهُ ؟ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي شَيْئًا حَتَّى يَكُونَ الْبَائِعُ أَيْضًا مُنْكِرًا . فَهَذَا فِيَاسٌ التَّعَلَى مَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ بِالِاسْتِحْسَانِ التَّحَالُفُ أَيْ وُجُوبُ الْيَمِينِ عَلَى كُلِّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَهَا لَيْ مَنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

فَهَذَا قِيَاسٌ حَلِيٌّ عَلَى سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ بِالاسْتحْسَانِ التَّحَالُفُ أَيْ وُجُوبُ الْيَمِينِ عَلَى كُلٍّ مِنْ النَّائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَمَّا قَبْلَ وَجُوبَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ الشَّمَنِ كَمَا أَنَّ الْبَائِعَ يُنْكُرُ وُجُوبَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ الشَّمَنِ كَمَا أَنَّ الْبَائِعَ يُنْكُرُ وُجُوبَ تَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي يُنْكُرُ وُجُوبَ وَهُو فَيْتَوَجَّهُ الْيُمِينُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا كَمَا فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ فَإِنَّ الْيُمِينَ تَكُونُ عَلَى الْمُنْكِرِ الشَّمَةِ وَالسَّلَامُ وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِذَا احْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا

وَتَرَادًا } فَوُجُوبُ التَّحَالُفِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَتَعَدَّى إِلَى وَارِثَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إِذَا اخْتَلَفَا فِي الشَّمَنِ بَعْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُورِثِ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ وَالْحُكْمُ مَعْقُولٌ ، وَكَذَا يَتَعَدَّى إِلَى الْإِجَارَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ حَتَّى لَوْ اخْتَلَفَ الْقَصَّارُ وَرَبُّ النَّوْبِ فِي مَقْدَارِ الْأُحْرَةِ قَبْلَ أَخْذِ الْقَصَّارِ فِي الْعَمَلِ تَحَالُفَ بُمَّ الْفَسْخُ دَفْعٌ لِلضَّرَرِ عَنْ كُلِّ مِنْهُمَا وَأَمَّا وُجُوبُ التَّحَالُف بَعْدَ الْقَبْضِ وَمُنْكِرًا وَالْإِجَارَةُ تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَهُو فِي التَّحَالُف ثُمَّ الْفَسْخُ دَفْعٌ لِلضَّرَرِ عَنْ كُلِّ مِنْهُمَا وَأَمَّا وُجُوبُ التَّحَالُف بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا يَتَعَدَّى إِلَى الْوَارِثِ وَلَا إِلَى حَالٍ هَلَاكِ السِّلْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى إِذْ الْبَائِعُ لَا يُنْكِرُ شَيْعًا فَيَقْتُصِرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصَّ

وَهُوَ تَحَالُفُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ حَالَ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا } فَهُوَ أَيْضًا يُفِيدُ التَّقْيِيدَ بِقِيَامِ السِّلْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ رَدُّ الْمَأْخُوذِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ أُرِيدَ رَدُّ الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ إِذَ الْفَسْخُ لَا يَرِدُ إلَّا عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ .

فَإِنْ قُلْت قَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ التَّعْدِيَةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْحُكْمُ ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ فَكَيْفَ يَصِحُّ تَعْدَيَةُ الْمُسْتَحْسَن بالْقيَاس الْخَفيِّ ؟ .

قُلْتُ الْمُعَدَّى بِالْحَقِيقَةِ هُوَ حُكْمُ أَصْلِ الاسْتحْسَانِ كَوُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُنْكِرِ فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ إِلَّا أَنَّ صُورَةَ التَّحَالُفِ وَجَرَيَانَ الْيَمِينِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَمَّا كَانَتْ حُكْمَ الِاسْتَحْسَانِ الَّذِي هُوَ الْقَيَاسُ الْخَفِيُّ أُضِيفَتْ التَّعْدِيَةُ إِلَيْهِ إِذْ لَا يُوجَدُ فِي الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ يَمِينُ الْمُنْكِرِ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ ، وَهُوَ أَنْ يَتَوَجَّهَ عَلَى الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ (

قَوْلَهُ: وَالِاسْتَحْسَانُ لَيْسَ مِنْ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ) هُوَ مَا تَوَهَّمَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّ الْقِيَاسَ ثَابِتُ فِي صُورَةِ اللسِّتحْسَانِ لِمَانِعِ وَعَمِلَ بِهِ فِي غَيْرِهَا لَعَدَمِ الْمَانِعِ فَيَكُونُ بَاطِلًا لِمَا سَيَأْتِي مِنْ الصُّورِ ، وَقَدْ تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ فِي صُورَةِ اللسِّتحْسَانِ لِمَانِعِ وَعَمِلَ بِهِ فِي غَيْرِهَا لَعَدَمِ الْمَانِعِ فَيكُونُ بَاطِلًا لِمَا سَيَأْتِي مِنْ إِبْطَالُ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَخْصِيصِ الْعِلَّة ؛ لِأَنَّ انْعَدَامَ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ اللسَّتحْسَانِ إِنَّمَا هُوَ لانْعَدَامِ الْعِلَّةِ مَثَلًا مُوجِبُ نَجَاسَةٍ سُؤْرِ سَبَاعِ الْوَحْشِ هُوَ الرُّطُوبَةُ النَّجَسَةُ فِي الْآلَةِ الشَّارِبَةِ وَلَمْ يُوجَدُّ ذَلِكَ فِي سَبَاعِ الطَّيْرِ فَانْتَفَى الْعَلَّةِ مِيَّالًا مُوجِبُ نَجَاسَةِ سُؤْرِ سَبَاعِ الْوَحْشِ هُوَ الرُّطُوبَةُ النَّجَسَةُ فِي الْآلَةِ الشَّارِبَةِ وَلَمْ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي سَبَاعِ الطَّيْرِ فَانْتَفَى الْعَلِي قَوِيُّ الْأَثَرِ بِدَلِيلٍ قَوِيٍّ هُوَ قِيَاسٌ خَفِيٌّ قَوِيُّ الْأَثَرِ فَلَا يَكُونَ مِنْ تَخْصِيصِ الْعَلَّةِ فِي شَيْءٍ . الْقَيَاسِ الْجَلِيِّ الضَّعِيفِ الْأَثَرِ بِدَلِيلٍ قَوِيٍّ هُوَ قِيَاسٌ خَفِيٌّ قَوِيُّ الْأَثَرِ فَلَا يَكُونَ مِنْ تَخْصِيصِ الْعَلَةِ فِي شَيْءٍ .

# فصل في دفع العلل المؤثرة

أَيْ الاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْعِلَلِ الْمُؤَثِّرَةِ مِنْهُ النَّقْضُ وَهُو وُجُودُ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ التَّقْضِ نَحْوٌ : حُرُوجُ النَّجَاسَةِ عَلَّةُ الانْتِقَاضِ أَيْ الْجَوَابُ عَنْهُ يَكُونُ بَأْرْبُعِ طُرُق ( الْأُوَّلُ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّة فِي صُورَةِ النَّقْضِ نَحْوٌ : حُرُوجُ النَّيَجَاسَةِ عِلَّةُ الائتقاضِ فَنُوقِضَ بِالْقَلِيلِ فَيُمنْعُ الْخُرُوجُ فِيهِ وَكَذَا وُجُودُ مِلْكَ بَدَلِ الْمُعْصُوبِ يُوجِبُ مِلْكَهُ ) أَوْ مِلْكَ الْمَعْصُوبِ عَلَّةً لِمَلْكَ الْمَعْصُوبِ اللَّانِقَالِ مَنْ مِلْكَ الْمَعْصُوبِ عِلَّةً لَمِلْكَ الْمَعْصُوبِ عَلَّةً لِمَلْكَ الْمَعْصُوبِ عَلَيْ الْمُدَيَّرِ يَكُونُ كَذَلِكَ لَكَنَّ الْحُكْمَ مُتَخَلِّفٌ ؛ لَأَنَّ الْمُدَبَّرَ عَيْرُ قَابِلِ لِلائِتقَالِ مِنْ مِلْكَ إِلَى مَلْكَ عَنْدَكُمْ ( فَيَمْنَعُ فِي الْمُدَبَّرِ كَوْنُ بَدَلِ اللَّيْقَالِ مِنْ مِلْكَ إِلَى مَلْكَ عَنْدَكُمْ ( فَيَمْنَعُ فِي الْمُدَبَّرِ كَوْنُ بَدَلِهِ بَدَلَ الْمُغَصُوبِ عَلَيْ لَكُ الْمَعْصُوبِ بَأَنْ يُمْنَعُ فِي الْمُدَبَّرِ كَوْنُ بَدَلِهِ بَدَلَ الْمُغْصُوبِ فَإِنَّهُ لِيَسَ بَدَلَ الْمُعَصُوبِ بَأَنْ يُمْنَعُ فِي الْمُدَبَّرِ كَوْنُ بَدَلِهِ بَدَلَ الْمُعْصُوبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَدَلَ الْمُعَوْفِ فَي الْمُدَبِّرِ كَوْنُ بَدَلِهِ بَدَلَ الْمُعَلِّقِ وَالنَّانِي مَنْعُ مَعْنَى الْعِلَةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ ) أَيْ مُلْكَ بَدَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْكِيدِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ مُعْقُولٍ وَلِأَجْلِهِ ) أَيْ لَأَحْلِ أَنَّهُ لَتَوْكِيدِ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَلِ وَلَا لَاسْتَنْجُوا الْمُعْمُولِ وَلَا أَلَٰ اللَّهُ لِلْوَالِ وَلَا الْمُعْنَى اللَّهُ لِلْوَلِ اللْمُعْلَى الْمُلْقِقُولِ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُعْمُولِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا وَلَا اللَّهُ اللَّ

التَّطْهِيرِ الْمَعْقُودِ فَلَا يُفِيدُ ) أَيْ التَّثْلِيثُ ( فِي الْمَسْحِ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ وَيُفِيدُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَالثَّالِثُ قَالُوا هُوَ الدَّفْعُ بِالْحُكْمِ ) وَهُوَ أَنْ يَمْنَعَ تَلَفَ الْحُكْمِ عَنْ الْعِلَّةِ فِي

صُورَةِ النَّقْضِ ( وَذَكَرُوا لَهُ أَمْثِلَةً حُرُوجُ النَّحَاسَة عَلَّةٌ لِلاَنْتَقَاضِ وَمِلْكُ بَدَلِ الْمَغْصُوبِ عَلَّةٌ لِملْكِ الْمُعْصُوبِ وَحِلُّ الْإِثْلَافَ لِإِحْيَاءِ الْمُهْجَة لَا يُنَافِي عِصْمَةَ الْمَالِ كَمَا فِي الْمَخْمَصة فَيضْمَنُ الْجَمَلُ الصَّاتِلَ فَنُوقِضَ بِالْمُسْتَحَاضَة وَالْمُدَبَّرِ وَمَالِ الْبَاغِي فَأَجُرُوا فِي النَّالَّةِ عَلَى النَّمَانِعِ لَكِنَّ هَذَا تَخْصِيصُ الْعِلَّةَ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِهِ وَفِي النَّالَفِ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ حَلَّ الْإِثْلَافِ وَمَالِ الْبَاغِي فَأَجُوا فِي الْلَوْقِيقِ بَالْمُكْمِ وَلَيْقِ الْمُسْتَحَاضَة وَالْمُدَبَّرِ فَأَجَابُ وَعَي النَّالَةُ تَعَالَى لِللَّفْعِ بِالْحُكْمِ ثَلَاثَةَ أَمْثُلَة : وَكُومُ النَّعْلَى بَلُ اللَّهُ تَعَالَى لِللَّفْعِ بِالْحُكْمِ ثَلَاثَةَ أَمْثُلَة : مُلْكَ بَدَلِ الْمُعْصُوبِ عَلَّةٌ لِللَّتِقَاضِ فَنُوقِضَ بِالْمُدَبَّرِ فَأَجَابَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِللَّفْعِ بِالْحُكْمِ ثَلْقَالَ الْمُعْصُوبِ عَلَّةٌ لِمَلْكَ الْمُعْصُوبِ فَنُوقِضَ بِالْمُدَبَّرِ فَأَجَابَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الصُّورَتِيْنِ بِأَنَّةَ أَمْثُلَة : وَتُحْرَبُ بِالْمُعْمُوبِ عَلَّةُ لِللَّيْقِ الْنَّقَ الْمُنْتَعَامِلُهُ وَلَكُ الْمُعْمَودِ فَي الْمُعْرَالِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَودِ عَلَيْ الْمُعْرَالِ الْمُعْمِودِ عَلَيْ الْمُعْمِودِ عَلَيْ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَودِ فَي الْمُعْمَودِ بَالْمُعْمَلُوبِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِودِ وَلَيْ الْمُؤْمِودُ لَالْمُولُ الْمُؤْمِقُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقِ وَلَعْمَامُ الْمُعْلِقِ وَلَى الْمُعْمَ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقِ وَلَوْ الطَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى وَلِمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَالُ وَلَعْمَامُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ وَلَوْلُ الطَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْمَ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى وَلَالِمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ وَلَالْمُعُمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُل

الصُّورَةُ تَظِيرًا لِللَّفْعِ بِالْحُكْمِ بَلْ حَاصِلُ هَذَا الْمِثَالَ أَنَّ الْمُعَلَّلَ ادَّعَى حُكْمًا أَصْلَيًّا وَهُوَ الْعَصْمَةُ وَهِيَ لَا تَرْتَفِعُ إِلَّا بِعَارِضِ وَلَيْسَ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيه وَهُوَ الْحَمَلُ الصَّائِلُ إِلَّا عَارِضٌ وَاحِدٌ وَهُوَ حَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْعِصْمَةُ وَهِيَ لَا تَرْتَفِعُ إِلَّا بِعَارِضٍ وَلَيْسَ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيه وَهُوَ الْحَصْمَة فِي مَالِ الْمُعَلِّلِ الصَّمَانُ فَنُوقِضَ بِمَالِ الْبَاغِي أَنَّ حلَّ الْإِثْلَافِ رَافِعٌ الْعَصْمَة فِي مَالِ الْبَاغِي فَأَحَابَ بِأَنَّ رَافِعَ الْعِصْمَة فِي مَالِ الْبَاغِي لَيْسَ حلَّ الْإِثْلَافَ بَلْ الرَّافِعُ هُوَ الْبُغِي فَهَدَا لَا يَكُونُ دَفْعًا بِالْحُكْمِ بَلْ بَيَانُ أَنْ عَلَةَ الْحُكْمِ وَهُو ارْتِفَاعُ الْعِصْمَة فِي صُرَرَة النَّعْفِي لَيْسَ حلَّ الْإِثْلَافَ بَلْ الرَّافِعُ هُوَ الْبُغِي فَهَدَا لَا يَكُونُ دَفْعًا بِالْحُكْمِ بَلْ بَيَانُ أَنْ عَلَةَ الْحَكْمِ وَهُو الْبَغِي الْعَصْمَة فِي الْمُتَنَازَعِ فِيه إِلَّا عَارِضٌ وَاحَدٌ وَهُوَ حلُّ الْإِثْلَافَ وَأُنْبِتَ بِالْقِياسِ أَنَّ هَذَا الْعَلَي اللَّهُ عِلَى الْمَعْلَلِ الْمُعْمِلِ الْمَعْمِلُورَةُ كُمَا أَصْلِيًا لَا يَرْتَفِعُ لِي الْمَعْمَ فَي وَلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِقِ الْمَعْمِلِ الْمَعْمِلِ الْمُولِقِي الْمَعْمِلِ الْمُعْلِلُ اللَّهُ عِلْمَ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِقِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْافِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُع

الْإِثْلَافِ بَلْ إِنَّمَا انْتَفَتْ للْبَغْيِ هَذَا غَايَةُ التَّكَلُّفِ وَمَعَ هَذَا لَا يُوجَدُ النَّقْضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ؟ لِأَنَّ النَّقْضَ وُجُودُ الْعلَّةِ مَعَ الْمُخْمِ ، وَحِلُّ الْإِثْلَافِ لِإِحْيَاءِ الْمُهْجَةَ لَيْسَ عِلَّةً لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ الْعَصْمَةَ لِثُبُوتِ حِلِّ الْإِثْلَافِ فِي مَالِ الْبَاغِي مَعَ الْمُنْافَاةِ النَّلَاثَةَ الْقَلَاثَةَ الْقَلَاثَةَ أَوْرَدَ مَثْلًا آخَرَ فِي الْمَثْنِ فَقَالَ ( وَأَنَا أُورِدُ لِلدَّفْعِ بِالْحُكْمِ الْمُنَافَاةِ فَلَا يَكُونُ نَقْضًا فَلَأَجْلِ هَذِهِ الْفَسَادَاتِ فِي الْأَمْثَلَةَ النَّلَاثَةَ أَوْرَدَ مَثْلًا آخَرَ فِي الْمَثْنِ فَقَالَ ( وَأَنَا أُورِدُ لِلدَّفْعِ بِالْحُكْمِ مِثَالًا وَهُو الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ مَعَ خُرُوجِ النَّكَاثَةَ أُورُوبَ الْوُصُوءِ فَي عَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فَنُوقِضَ بِالتَّيْمُمِ ) أَيْ فِي صُورَةٍ عَدَمُ الْقَدْرَةِ عَلَى الْمُاءِ يُوجَدُ الْقَيَامُ إِلَى الصَّلَاةَ مَعَ خُرُوجِ النَّجَاسَة وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْوُصُوءَ ( فَيُمْتَعُ عَدَمُ صُورَةِ عَدَمِ الْوُضُوءِ فِيهِ بَلْ الْوُصُوءَ وَاحِبُّ لَكِنَّ التَّيَمُّمَ خَلَفٌ عَنْهُ ) مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ وُجُوبِ الْوُصُوء فِيهِ بَلْ الْوُصُوء فِيهِ بَلْ الْوُصُوء فِيهِ بَلْ الْوَصُوء فِيهِ بَلْ الْوُصُوء فِيهِ بَلْ الْوَصُلَةِ عَنْهُ الرَّابِعُ : الدَّفْعُ بِالْعَرَضِ نَحْوُ : خَارِجٍ نَحِسٍ فَيَكُونُ نَاقِضًا فَنُوقِضَ اللَّسُويَةُ بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ وَغَيْرهمَا فَإِنَّهُ حَدَثَ ثَمَّةَ لَكَنْ إِذَا اسْتَمَرَّ يَصِيرُ عَفُوا فَكَذَلِكَ هُمَا .

# الشَّرْ حُ

# قوله: فصل في دفع العلل المؤثرة

أَيْ النَّوْرَاضَاتُ الَّتِي تُورِدُ عَلَيْهَا وَفِي دَفْعِ تِلْكَ النَّعْتَرَاضَاتِ أَيْ الْجَوَابُ عَنْهَا ، وَالْمَذْكُورُ هَاهُنَا سَتَّةٌ وَهِيَ النَّقْضُ وَالْمُمَانَعَةُ وَالْمُعَارَضَةُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُنَاقَضَةَ اعْتَرَاضُ صَحِيحٌ عَلَى كُلِّ تَعْلِيلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ دَفْعِهِ وَيَذْكُرُ فِيهِ أَرْبَعَةَ طُرُق : الْأُوَّلُ الدَّفْعُ بِالْوَصْف وَهُو مَنْعُ وُجُودِ الْعلَّة فِي صُورَةِ النَّقْضِ وَالتَّانِي الدَّفْعُ بِالْوَصْف بَعْ وَجُودِ الْعلَّة فِي صُورَةِ النَّقْضِ وَالتَّانِي الدَّفْعُ بِالْحُكْمِ عَنْ بَمَعْنَى الَّذِي صَارَت الْعلَّةُ عَلَّةً لِأَجْلَهِ وَالتَّالِثُ الدَّفْعُ بِالْحُكْمِ وَهُو مَنْعُ وَجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي صَارَت الْعلَّةُ عَلَّةً لِأَجْلَهِ وَالتَّالِثُ الدَّفْعُ بِالْحُكْمِ وَهُو مَنْعُ تَحَلَّف الْحُكْمِ عَنْ الْعَلَّة فِي صُورَةَ التَّقْضِ وَالرَّابِعُ الدَّفْعُ بِالْغَرَضِ وَهُو أَنْ يَقُولَ الْغَرَضُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَكَمَا أَنَ الْعَلَّةَ مِوْجُودَةٌ فِي الصَّورَةِ النَّعْشِ وَالرَّابِعُ الدَّفْعُ بِالْخُرْضِ وَهُو أَنْ يَقُولَ الْغَرَضُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْقَرْعِ فَكَمَا أَنَ الْعَلَةَ مِنْ حَلَقَ الْحُكْمُ وَكَمَا أَنَ الْحُكْمِ قَدْ يَتَأَخَّرُ فِي الْفَرْعِ فَكَذَا فِي الْأَصْلِ فَالتَّسْوِيَةُ حَاصِلَةٌ بِكُلِّ حَالٍ .

### قوله فنوقض بالقليل

يَعْنِي لَوْ كَانَ النَّجَسُ الْخَارِجُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ حَدَثًا لَكَانَ الْقَلِيلُ الَّذِي لَمْ يَسِلْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ حَدَثًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَيُجَابُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَإِنَّ الْخُرُوجَ هُوَ الِائْتِقَالُ مِنْ مَكَان بَاطِنِ إِلَى مَكَان ظَاهِرٍ وَلَمْ يُوجَدُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ فَيُجَابُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَإِنَّ الْخُرُوجِ . السَّيكانِ بَلْ ظَهَرَتْ النَّجَاسَةُ لِزَوَالِ الْجِلْدَةِ السَّاتِرَةِ لَهَا بِخِلَافِ السَّبِيلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ظُهُورُ الْقَلِيلِ إِلَّا بِالْخُرُوجِ .

#### قوله هو

أَيْ الْمَعْنَى الَّذِي صَارَتْ الْعِلَّةُ عِلَّةً لِأَجْلِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِلَّةِ كَالثَّابِتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَنْصُوصِ بِمَعْنَى أَنَّ الْوَصْفَ بِوَاسِطَةٍ مَعْنَاهُ اللَّغُوِيِّ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى آخَرَ هُوَ مُؤَثِّرٌ فِي الْحُكَمِ فَإِنَّ كَوْنَ الْمَسْحِ تَطْهِيرًا حُكْمِيًّا عَيْرُ مَعْقُولِ الْوَصْفَ بِوَاسِطَةٍ مَعْنَاهُ اللَّغُويِّ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى آخِرَ هُو مُؤَثِّرٌ فِي الْحُكَمِ فَإِنَّ كَوْنَ الْمَسْحِ تَطْهِيرًا حُكْمِيًّا عَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى ثَابِتٌ بِاسْمِ

الْمَسْحِ لُغَةً ؛ لِأَنَّهُ الْإِصَابَةُ وَهِيَ تُنْبِئُ عَنْ التَّحْفيف دُونَ التَّطْهِيرِ الْحَقيقِيِّ فَلَا يُسَنُّ فِيهِ التَّثْلِيثُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شُرِعَ لِتَوْكِيدِ تَطْهِيرِ مَعْقُولٌ كَالْغُسْلِ فَلَا يُفِيدُ فِي الْمَسْحِ وَيُفِيدُ فِي اللسْتنْجَاءِ ؛ لِأَنَّ التَّطْهِيرَ فِيهِ مَعْقُولٌ إِذْ هُو إِزَالَةُ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَلِهَذَا كَانَ النَّعْسِلُ فِيهِ أَفْضَلَ وَفِي التَّنْلِيثِ تَوْكِيدٌ لِذَلِكَ وَمَبْنَى هَذَا الْكَلَامِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ سُنَيَّةِ التَّنْلِيثِ كَرَاهِيَتَهُ لِيَكُونَ وَمُبْنَى هَذَا الْكَلَامِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ سُنَيَّةِ التَّنْلِيثِ كَرَاهِيَتَهُ لِيَكُونَ وَمُبْنَى هَذَا الْكَلَامِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ سُنَيَّةِ التَّنْلِيثِ كَرَاهِيَتَهُ لِيَكُونَ وَمُبْنَى هَذَا الْكَلَامِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ سُنَيَّةِ التَّنْلِيثِ كَرَاهِيَتَهُ لِيَكُونَ وَيُعِيلُونَ حُكُمًا شَرْعِيًّا فَيُعَلِّلُ .

# قوله: فأجاب في الأولين بالمانع

وَهُوَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الْعُذْرُ وَدَفْعُ الْحَرَجِ وَفِي الْمُدَبَّرِ النَّظَرُ لَهُ وَعَدَمُ قَابِلَيَّتِه لِلْمَمْلُوكِيَّة بَقِيَ أَنَّ حُرُوجَ الْوَقْتَ بَأَنَّهُ بِذَلِكَ حَدَثٌ إِنَّا أَنَّهُ تَأْخَرَى بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتَ بِأَنَّهُ بِذَلِكَ الْمَعْصُوبِ سَبَبٌ لِملْكِ الْمَعْصُوبِ أَعْنِي الْمُدَبَّرَ كَمَا فِي الْحَدَثِ إِجْمَاعًا ، وَكَذَا مِلْكُ بَدَلِ الْمَعْصُوبِ سَبَبٌ لِملْكِ الْمَعْصُوبِ أَعْنِي الْمُدَبَّرَ كَمَا فِي الْبَيْعِ بَيْنَ قِنِّ وَمُدَبَّرٍ صَحَّ فِي الْقِنِّ بِحصَّتِه مِنْ الشَّمَنِ بِحَلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ قِنِّ وَحُرٍّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَشُبت الْبَيْعِ بَيْنَ قِنِّ وَمُدَبَّرٍ صَحَّ فِي الْقِنِّ بِحصَّتِه مِنْ الشَّمَنِ بِحَلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ قِنِّ وَحُرٍّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَشُبت فِي الْمُدَبِّ لِلْمَانِعِ أَوْرَدَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَيْنِ الْمَثَالَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اقْتِدَاءً بِصَاحِبِ التَقْوِيمِ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ إِنَّ هَذَا الْوَجْهِ الْآوَدُة لَا يَسْلَمُ عَنْ الْقَوْلِ بِتَخْصِيصِ الْعِلَةِ .

# قوله: والضابط

حَاصِلُ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُدَعَّى وُجُوبُ الضَّمَانِ وَالْعِلَّةُ حِلُّ الْإِثْلَافِ وَالْأَصْلُ صُورَةُ الْمَخْمَصَةِ وَالْفَرْعُ صُورَةُ الْمَخْمَصَةِ وَالْفَرْعُ صُورَةُ الْمَخْمَلِ الصَّائِلِ وَالنَّقْضُ هُوَ مَالُ الْبَاغِي وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا جِهَةَ لِمَنْعِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ فِيهِ إِذْ لَا نِزَاعَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الضَّمَانِ فِيهِ الْحَكْمِ فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الصَّورَةُ نَظِيرًا لِلدَّفْعِ بِالْحُكْمِ

وَأَيْضًا حِلُّ الْإِتْلَافِ لَا يُلَائِمُ وُجُوبَ الضَّمَانِ فَضْلًا عَنْ التَّأْثِيرِ وَحَاصِلُ التَّقْرِيرِ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ نَظِيرًا لِدَفْعِ الْحُكْمِ أَنَّ الْحُكْمِ أَنَّ الْعُصْمَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ عِصْمَةُ الْجَمَلِ الصَّائِلِ بِإِبَاحَةِ قَتْلِهِ لِإِبْقَاءِ رُوحِ الْحُكْمَ هُو عَدَمُ مُنَافَاةٍ حِلِّ الْإِتْلَافِ لِبَقَاءِ الْعِصْمَة بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ عِصْمَةُ الْجَمْلِ الصَّائِلِ بِإِبَاحَةٍ قَتْلِهِ لِإِبْقَاءِ رُوحِ الْمُحَدِّمَ فَي الْمَحْمَطَةِ ، وَالْعِلَّةُ حِلُّ الْإِتْلَافِ فَنُوقِضَ بِمَالِ الْبَاغِي حَيْثُ وُجِدَتُ الْعِلَّةُ وَهِيَ حِلُّ الْإِتْلَافِ مَعَ

عَدَمِ الْحُكُمِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْمُنَافَاةِ ضَرُورَةَ تَحَقُّقِ الْمُنَافَاةِ إِذْ قَدْ سَقَطَتْ الْعِصْمَةُ وَلَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ عَلَى الْمُتَلِفِ فَأَجَابَ بِمَنْعِ انْتَفَاءِ الْحِصْمَةَ فِي مَالِ الْبَاغِي بَلْ عَدَمُ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الشَّيْءَيْنِ لَا يُوجِبُ التَّلَازُمَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَمْتَنَعَ مَعَ وُجُود أَحَدهِمَا مُتَحَقِّقٌ إِلَّا أَنَّ الْعِصْمَةَ انْتَفَتْ بِالْبَغِي وَعَدَمُ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الشَّيْءَيْنِ لَا يُوجِبُ التَّلَازُمَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَمْتَنَعَ مَعَ وُجُود أَحَدهِمَا الْتَفَاءُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ حِلَّ الْإِنْلَافِ لَيْسَ عِلَّةً لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ حَتَّى الشَّيْعَيْنِ لَا يُوجِبُ التَّلَازُمُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَمْتَنِعَ مَعَ وُجُود أَحَدهِمَا الْتَفَاءُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ حِلَّ الْإِنْلَافِ لَيْسَ عِلَّةً لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ حَتَّى الشَّيْعَ مَعَ الْمُنَافَاةِ فَقَرْمَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ حِلَّ الْإِنْلَافِ لَيْسَ عِلَّةً لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَعَدَمَ الْمُنَافَاةِ وَعَدَمَ الْمُنَافَاةِ وَعَدَمَ الْمُنَافَاةِ وَقَوْمَ الْمُعَلِقِ اللَّهُ لَا يُلَائِمُ عَدَمَ الْمُنَافَاةِ وَعَدَمَ الْمُنَافَاةِ وَقَلْلَ عَنْ اللَّهُ لَا يُلَائِمُ عَدَمَ الْمُنَافَاةِ وَعَدَمَ الْفُوطُ الْعَصْمَةِ فَضْلًا عَنْ تَأْثِيرِهِ فِي مَالًا الْبَاغِي مَعَ الشَّمْقِلُ الْمُنَافَاةِ مَتَّى اللَّهُ لَا يُلَائِمُ عَدَمَ الْمُنَافَاةِ وَيَكُونِ وَالْتَعْوِلُ الْإِلْقَافِ فَي عَلَامِ الْمُعَلِّ الْمُنَافَاةِ وَلَى اللَّيْفَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ وَيَكُونِ وَالْمَوالُولُ الْمُنَافَاةِ وَلَا لَكُولُولُولُ الْمُلْافِقِ وَلَاكُ عَلْسُلُواللَّهُ وَلَا اللَّمُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُنْفَاقِ اللَّهُ ا

#### قوله: فإنه

أَيْ الْحَارِجَ النَّجِسَ حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ لَكِنْ إِذَا اسْتَمَرَّ الْخَارِجُ كَمَا فِي الاسْتِحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ صَارَ عَفْوًا وَسَقَطَ حُكْمُ الْحَدَثِ فِي تَلْكَ الْحَالَةِ ضَرُورَةَ تَوَجُّهُ الْخِطَابِ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فَكَذَا هَاهُنَا أَيْ فِي غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ يَكُونُ حَدَثًا وَيَصِيرُ عَثْمُ الْحَدَثِ فِي تَلْكَ الْحَالَةِ ضَرُورَةَ تَوَجُّهُ الْخِطَابِ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فَكَذَا هَاهُنَا أَيْ فِي غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ يَكُونُ حَدَثًا وَيَصِيرُ عِنْدَ الِاسْتِمْرَارِ عَفْوًا كَمَا فِي الرُّعَافِ الدَّائِمِ وَهَذَا رَاحِعٌ إِلَى

مَنْعِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّاقِضَ يَدَّعِي أَمْرَيْنِ ثُبُوتَ الْعِلَّةِ وَانْتِفَاءَ الْحُكْمِ فَلَا يَصِحُّ دَفْعُهُ إِلَّا بِمَنْعِ أَحَدِهِمَا .

(ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ تَيَسَّرَ اللَّفْعُ) أَيْ دَفْعُ النَّقْضِ ( بَهَذِهِ الطُّرُق فِيهَا وَإِنَّا فَإِنْ لَمْ يُوحَدُ فِي صُورَةِ النَّقْضِ مَانِعٌ فَقَدْ بَطَلَتْ الْعِلَة وَإِنْ وُجِدَ الْمَانِعُ فَلَا لَكِنْ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ الْعِلَّةُ تُوجِبُ هَذَا لَكَنْ تَخَلُّفُ الْحُكُمْ لِمَانِع جُزُءًا لِلْعِلَّةِ أَوْ شَرْطًا لَهَا لَهُمُ وَيَحْوَلُونَ لَا نَقُولُ بِعَ بَلْ نَقُولُ إِنَّمَا عَدَمُ الْحُكُمْ لِعَدَم مَا هُوَ وَالْعِلَّةُ حَقِيقَةٌ فَنَجْعَلُ عَدَمَ الْمَانِعِ جُزَّءًا لِلْعَلَّةِ أَوْ شَرْطًا لَهَا لَهُمُ فَي حَوَازِ تَخْصِيصِ الْقِيَاسِ عَلَى الْأَدلَّةِ اللَّفْظِيَّةِ وَالنَّابِتِ بِاللسَّتَحْسَانِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْأَدلَّةِ اللَّفْظِيَّة وَالنَّابِتِ بِاللسَّتَحْسَانِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْأَدلَّةِ اللَّفْظِيَّة وَالنَّابِتِ بِاللسَّتَحْسَانِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْأَدلَّةِ اللَّفْظِيَّة وَالنَّابِتِ بِاللسَّتَحْسَانِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْأَدلَةِ اللَّفْظِيَّة ) فَإِنَّهُ وَعَلَى الْفَظِيَّة وَلَا الْقَطْقِيقِ وَالْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْقَعَلِمِ الْعَلَقِ اللَّهُ وَيَعَلِمُ اللَّفْظِيَّة ) فَإِنَّهُ وَعَلَى الْفَلْقِيقِ وَكَحْبَارِ السَّعْمُ فَلَيْعَهُ الدِّرْعُ وَكَخِيَارِ الشَّوْمِ الْعَلَتُ عَلَى السَّعْمُ فَلَفَعَهُ الدِّرْعُ وَكَخِيَارِ الشَّوْرَ الْعَلْقِ الْمَالِي الْعَلْقِ فَيَى عَدَلْتُ عَنْ هَذِهِ يَصَامُ السَّعْمُ اللَّهُ عَدَى اللَّهُ وَيَعَدَى السَّعْمُ اللَّهُ وَيَعَدَى السَّعْمُ اللَّهُ وَيَعَدَى الْعَلَقَ الْمُحُكْمُ وَلَا لَكُونُ الْعَلَقَ الْمُحُلِي الْمَالَعُ اللَّهُ وَلَيْعَالُولُ الْعَلْقَ الْمَعْمُ اللَّهُ وَلَيْعَالِهُ الْعَلَقَ فَنِي الْفُلُولُ الْعَنْعُولُ الْعَمْسِ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟ لِأَنَّ الْعَلَّةُ لَمْ الْمُحَدِّ وَلِعُمَا لَهُ وَأُمِنَ الْمُعَلِقُ الْمُنَافِ الْفُلُولُ الْعَالِقُ الْعَلَقَ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقَ الْمَاتِ الْفُلُولُ الْعَلْقَ الْمَالِقُ فَقَى الْقُلُولُ الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِقَ الْمَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُلْعَلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمَالِقُ الْ

فَتَخْصِيصُ الْعلَّة مَقْصُورٌ عَلَى الثَّلَاثِ الْأُخَر فَلهَذَا لَمْ يَقُلْ في الْمَتْنِ إِنَّ الْمَوَانِعَ خَمْسَةٌ بَلْ قَالَ مَا يُوجبُ عَدَمَ الْحُكْم حَمْسَةٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِيَارَاتِ أَنَّ في حيَارِ الشَّرْط قَدْ وُجدَ السَّبَبُ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْحِيَارُ دَاحِلٌ عَلَى الْحُكْم وَهُوَ الْملْكُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي فَصْلِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ أَنَّ الْحِيَارَ يَثْبُتُ بِالضَّرُورَةِ فَدُخُولُهُ عَلَى الْحُكْمِ أَسْهَلُ مِنْ دُحُولِهِ عَلَى السَّبَبِ ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ عَلَى السَّبَبِ يُوجِبُ الدُّخُولَ عَلَى الْمُسَبِّبِ وَالْحُكْمِ فَإِذَا كَانَ دَاخِلًا عَلَى الْحُكْمِ لَمْ يَكُنْ الْمِلْكُ ثَابِتًا ، وَأَمَّا حِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَدَرَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَأُوْجَبَ الْحُكْمَ وَهُوَ الْمِلْكُ لَكِنَّ الْمِلْكَ لَكِنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَتِمَّ لِعَدَمِ الرِّضَا بِالْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ وَأَمَّا خِيَارُ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ حَصَلَ السَّبِ وَالْحُكْمُ بِتَمَامِهِ لِتَمَامِ الرِّضَا بِالْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَدَ الرُّؤْيَةَ لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَيْبِ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي فَقُلْنَا بِعَدَمِ اللُّزُومِ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَيْبِ فَلَا حِيَارَ الْعَيْبِ يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ رَدِّ الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ وَهُوَ بَعْدَ التَّمَامِ حَائِزٌ وَفِي حِيَارِ الرُّؤْيَةِ لَا يَتَمَكَّنُ ؛ لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ قَبْلَ التَّمَامِ وَذَا لَا يَجُوزُ وَلَنَا أَنَّ التَّحْصِيصَ فِي الْأَلْفَاظِ مَجَازٌ فَيُخَصُّ بِهَا ، وَتَرْكُ الْقِيَاسِ بِدَلِيلِ أَقْوَى لَا يَكُونُ تَخْصِيصًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِلَّةِ حِينَئِذِ وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْقِيَاسِ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ الْحُكْمِ لِإِحْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى وُجُوبِ التَّعْدِيَةِ إذَا عُلِمَ وُجُودُ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ مِنْ غَيْرِ تَقْييدهِمْ بِعَدَمِ الْمَانِعِ مَعَ أَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ وَاحِبٌ فَعُلِمَ أَنَّ عَدَمَ الْمَانِعِ حَاصِلٌ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلَّةِ فَهُوَ إِمَّا رُكْنُهَا أَوْ شَرْطُهَا أَيْ عَدَمُ الْمَانِعِ إِمَّا رُكْنُ الْعِلَّةِ أَوْ شَرْطُهَا ﴿ فَإِذَا وُجِدَ الْمَانِعُ فَقَدْ عُدِمَ

الْعلَّةُ ثُمَّ عَدَمُهَا قَدْ يَكُونُ لزيَادَة وَصْف كَمَا أَنَّ الْبَيْعَ الْمُطْلَقَ علَّةٌ للْملْك فَإذَا زيدَ الْخيَارُ فَقَدْ عَدمَتْ أَوْ لنُقْصَانه كَالْحَارِجِ النَّجِسِ مَعَ عَدَمِ الْحَرَجِ عِلَّةٌ لِلِائْتِقَاضِ ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي الْمَعْذُورِ وَمِنْهُ فَسَادُ الْوَضْعِ وَهُوَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى الْعِلَّةِ نَقيضُ مَا تَقْتَضيه ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا تَبَتَ تَأْثيرُهُ شَرْعًا لَا يُمْكنُ فيه فَسَادُ الْوَضْع وَمَا تَبَتَ فَسَادُ وَضْعه عَلَى عَدَم تَأْثيره شَرْعًا وَسَيَأْتِي مِثَالُهُ وَمِنْهُ عَدَمُ الْعلَّة مَعَ وُجُود الْحُكْم وَهَذَا لَا يُقْدَحُ لاحْتمَال وُجُوده بعلَّة أُخْرَى وَمِنْهُ الْفَرْقُ قَالُوا هُوَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ غَصَبَ مَنْصِبَ الْمُعَلِّلِ وَهَذَا نِزَاعٌ جَدَلِيٌّ وَلِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ عِلِّيَّةُ الْمُشْتَرَكِ لَا يَضُرُّهُ الْفَارِقُ لَكِنْ إِذَا أَثْبُتَ فِي الْفَرْعِ مَانِعًا يَضُرُّهُ وَكُلُّ كَلَامٍ صَحِيحٍ فِي الْأَصْلِ إِذَا أُورِدَ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْقِ لَا يُقْبَلُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُورَدَ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَة حَتَّى يُقْبَلَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إعْتَاقُ الرَّاهِنِ تَصَرُّفُ يُبْطِلُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ ) هَذَا تَعْلِيمٌ يَنْفَعُ فِي الْمُنَاظَرَاتِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ كُلَّامٍ يَكُونُ فِي نَفْسه صَحيحًا أَيْ يَكُونُ فِي الْحَقيقَة مَنَعَا للْعلَّة الْمُؤَثِّرة فَإِنَّهُ إِذَا أُورِدَ عَلَى سَبيل الْفَرْق يَمْنَعُ الْجَدَلِيُّ تَوْجِيهَهُ فَيَجِبُ أَنْ يُورَدَ عَلَى سَبِيلِ الْمَنْعِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْفَرْقِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْجَدَلِيُّ مِنْ رَدِّهِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إعْتَاقُ الرَّاهِنِ تَصَرُّفُ يُبْطِلُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ ﴿ فَيُرَدُّ كَالْبَيْعِ فَإِنْ قُلْنَا بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ لَا الْعِتْقَ يَمْنَعُ تَوْجِيهَ هَذَا الْكَلَامِ فَيَنْبَغِي أَنْ نُورِدَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ إِنْ كَانَ هُوَ الْبُطْلَانَ فَلَا نُسَلِّمُ ) الْأَصْلَ هُنَا بَيْعُ الرَّاهِنِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ الْبُطْلَانُ فَهَذَا

مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الرَّاهِنِ التَّوَقُّفُ ﴿ وَإِنْ كَانَ التَّوَقُّفَ ﴾ أَيْ إِنْ كَانَ حُكْمُ الْأَصْلِ التَّوَقُّفَ ﴿ فَفِي الْفَرْعِ إِنْ ادَّعَيْتُمْ الْبُطْلَانَ لَا يَكُونُ الْحُكْمَانِ مُتَمَاتِلَيْنِ وَإِنْ ادَّعَيْتُمْ التَّوَقُّفَ لَا يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَكَقَوْلِهِ فِي الْعَمْدِ: قَتْلُ آدَمِيٍّ مَضْمُونِ فَيُوجِبُ الْمَالَ كَالْخَطَأِ فَنَقُولُ لَيْسَ كَالْخَطَأِ إِذْ لَا قُدْرَةَ فِيهِ عَلَى الْمِثْلِ) أَيْ فِي الْخَطَأِ عَلَى الْمَثْلِ ؛ لَأَنَّ الْمَثْلَ جَزَاءٌ كَامِلٌ فَلَا يَجِبُ مَعَ قُصُورِ الْجَنَايَةِ وَهُوَ الْخَطَأُ فَإِنْ أُورِدَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ رُبَّمَا لَا يَقْبَلُهُ الْجَدَلِيُّ فَنُورِدُهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ ( أَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ ) وَهُوَ الْخَطَأُ ( فَنُورِدُهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ ( أَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ ) وَهُوَ الْخَطَأُ ( شَرْعُ الْمَالِ خَلَفًا عَنْ الْقَوَدِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ وُجُوبُ شَرْعُ الْمَالِ خَلَفًا عَنْ الْقَوَدِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ وُجُوبُ الْقَوَدِ لَكِنْ لَمْ يَجِبْ لِمَا قُلْنَا فَوَجَبَ خَلَفُهُ وَفِي الْفَرْعِ وَهُوَ الْعَمْدُ الْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُزَاحَمَةُ الْمَالِ الْقَوَدِ لَكِنْ لَمْ يَجِبْ لِمَا قُلْنَا فَوَجَبَ خَلَفُهُ وَفِي الْفَرْعِ وَهُوَ الْعَمْدُ الْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُزَاحَمَةُ الْمَالِ الْقَوَدَ فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ عَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُزَاحَمَةُ الْمَالِ الْقَوَدَ فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ اللَّهُ تَعَالَى مُزَاحَمَةُ الْمَالِ الْمَلِ الْمَالِ مُتَمَاثِلَيْنِ .

# الشَّرْحُ

### قوله: ثم اعلم

ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ النَّقْضَ غَيْرُ مَسْمُوعِ عَلَى الْعَلَلِ الْمُؤَثِّرَةِ ؛ لَأَنَّ التَّأْثِيرَ لَا يَشْبَتُ إِلَّا الْمَوْتُونَ فَلَكُ بَالنَّقْضِ وَحِيْتُدُ إِنَّ الْنَافَعِ بَاحْدَ الطَّرُقِ الْمَدُّكُورَةِ الْمُحَلِّمُ فَيَهُ بَالنَّعْلِيلُ وَإِلَّا فَإِمَّا أَنْ يُوحَدَ فَي صُورَة النَّقْضِ مَانِعٌ مِنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ عَنْ الدَّلِلِ مِنْ غَيْرِ مَانِعِ وَإِنْ وُجِدَ مَانِعٌ لَمْ يَيْطُلُ التَّعْلِيلُ إِمَّا فَوْلًا بَتَخْصِيصِ الْعلَّة كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَخَلَكَ بَأَنْ تُوصَفُ الْعَلَّة بِالْعُمُومِ بِاعْتِبَارِ تَعَدَّد الْمُحَالِ ثُمَّ يَيْطُلُ التَّعْلِيلُ إِمَّا فَوْلًا بَأَنْ عَدَمَ الْمَانِعِ حَزْةً لِلْعلَّة أَوْ شَرْطُ لَهَا فَيْكُونُ النَّعْلَةِ بَالْعُمُومِ بِاعْتِبَارِ تَعَدَّد الْمُحَالِ ثُمَّ يَخْرُجُ بَعْضُ الْمُحَالِ عَنْ تَأْثِيرِ الْعَلَّة فِيهَ وَيَيْقَى التَأْثِيرُ مُقْتَصِرًا عَلَى وَلِيعَهُ اللَّهُ تَعَلَى وَبَعِمُ المُصَلِّقُ فَوْلًا بِأَنْ عَدَمُ الْمَانِعِ حُزْةً لِلْعلَّة أَوْ شَرْطُ لَهَا فَيْكُونُ النَّعْلَة بِالْعُهُورِ النَّقْضِ مَبْنِينَا عَلَى وَتَبِعَهُ اللَّهُ تَعَلَى وَبَعِمُ المُصَلِّقُ وَمُولِ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّة فِعَدَمُ الْمَانِعِ عِنْدَهُمْ شَرْطُ لِعلَيِّة الْوَصْفُ وَعِنْدَ الْلَّهُ تَعَلَى وَبَعِمُ اللَّهُ تَعَلَى وَبَعِمُ اللَّهُ تَعَلَى وَبَعِمُ اللَّهُ تَعَلَى وَبَعِمُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَعِمُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَعِمُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَعِمُ اللَّهُ تَعَلَى وَبَعِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْقِ وَالْعَلَقِ فَيْقُولُ مِنْ الْعَلَقِ فَا لَلْهُ تَعَلَى وَالْمَالُونُ مِنْ الْقَوْلِ بَتَخْصِيصِ الْعِلَّة فَعَدَمُ الْمَالِي عَدَمُ الْعَلَقِ فَانِيقًا فَى كُونُ الْعَلَقِ فَالْكُونَ الْعَلَقِ فَالْتُعَلِّ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ فَولَا الْعَلَقِ وَلَا الْعَلَقِ فَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَالْعَلَقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

نِسْبَهَ الْعَامِّ إِلَى أَفْرَادِهِ كَنِسْبَةِ الْعِلَّةِ إِلَى مَوَارِدِهِ وَالنَّقْضُ لِمَانِعٍ مُعَارِضٍ لِلْعِلَّةِ يُشْبِهُ التَّخْصِيصَ بِمُخَصِّصٍ مَانِعٍ عَنْ ثُبُوتِ الْحُكْم في الْبَعْض .

الثَّانِي أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْقِيَاسِ الْحَلِيِّ شَامِلَةٌ لِصُورَةِ الاسْتحْسَانِ ، وَقَدْ انْعَدَمَ الْحُكْمُ فِيهَا لِمَانِعِ هُوَ دَلِيلُ الاسْتحْسَانِ ، وَلَا التَّانِي أَنَّ الْعِلَّةِ فِي الْعِلَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمَانِعِ الْعَلَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمَانِعِ فَيَجِبُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّهُ بَيَانُ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ فَإِنَّ الْحُكْمَ مِنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَالْمُعَلِّلِ قَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ لِمَانِعٍ فَيَجِبُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّهُ بَيَانُ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ فَإِنَّ الْحُكْمَ

قَدْ يَخْتَلِفُ عَنْهَا لِمَانِعِ كَالْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ عَنْ الْحَشَبِ الْمُلَطَّخِ بِالطَّلْقِ الْمَحْلُولِ.

### قوله: ذكر القائلون بتخصيص العلة

في هَذَا الْمَقَامِ أَقْسَامَ الْمَانِعِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ لَكِنَّهُمْ لَمَا أَحَذُوا فِي تَعْدَادِ الْمَوَانِعِ أَوْرَدُوا فِيهَا الْمَانِعِ الْمُعَتَبَرِ فِي تَخْصِيصِ الْعلَّة وَهُوَ مَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ بَعْدَ تَحَقَّقِ الْعلَّة وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ غَيَّرَ عَبَارَتَهُمْ وَعَنْ الْعلَّة وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ غَيْرَ عَبَارَتَهُمْ وَعَنْ الْعلَّة انْعِقَادًا أَوْ تَمَامًا ، وَالْعُمْدَةُ فِي أَقْسَامِ الْمَانِعِ هُوَ اللسِّتِقْرَاءُ وَالْمَذْكُورُ فِي التَّقْوِيمِ أَرْبَعَةٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَحْدُثُ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ اللَّوْرَاءِ وَالْمَذْكُورُ فِي التَّقُومِ أَرْبَعَةٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَحْدُثُ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْزَاءِ فَهُوَ الْمَانِعُ مِنْ التَّمَامِ وَكُلِّ مِنْهُمَا فِي الْعِلَّةِ أَوْ الْحُكْمِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ قِسْمًا حَامِسًا فَهُو الْمَانِعُ مِنْ التَّمَامُ وَكُلِّ مِنْهُمَا فِي الْعَلَّةِ بَلْ التَّمَامُ كَافَ كَخُرُوجِ النَّحَاسَةِ لِلْحَدَثُ ثُمَّ الْعَلَاقُ أَوْ الْمُحَدِّمِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ قِسْمًا حَامِسًا نَظَرًا إِلَى أَنَّ لِلْحُكْمِ الْبَيْدَاءُ وَتَمَامًا وَدَوَامًا ، وَلَا عِبْرَةَ بِالدَّوَامِ فِي الْعَلَّةِ بَلْ التَّمَامُ كَافٍ كَخُرُوجِ النَّحَاسَةِ لِلْحَدَثُ ثُمَّ

الْمَقْصُودُ هُوَ الْعَلَةُ وَالْحُكُمُ الشَّرْعِيَّانِ ، وَقَدْ أَضَافُوا إلَيْهَا الْحِسِّيَيْنِ لِزِيَادَةِ التَّوْضِيحِ وَفِي كُوْنِ امْتِدَادِ الْجُرْحِ وَصَيْرُورَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الطَّبْعِ مَانِعًا مِنْ لُزُومِ الْحُكُمِ نَظَرًا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ الْقَتْلُ وَهُو غَيْرُ ثَابِتَ وَإِنْ أُرِيدَ الْجَرْحُ عَلَى وَجْه يُفْضِي إِلَى الْقَتْلِ لِعَدَمِ مُقَاوَمَةِ الْمُرْمَى تَقْديرِ صَيْرُورَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الطَّبْعِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحُكْمَ هُوَ الْجَرْحُ عَلَى وَجْه يُفْضِي إِلَى الْقَتْلِ لِعَدَمِ مُقَاوَمَةِ الْمُرْمَى فَاللَّدَمَالُ مَانِعٌ مِنْ تَمَامِ الْحُكْمِ لِحُصُولِ الْمُقَاوَمَةِ ، وَأَمَّا بَقَاءُ الْجُرْحِ وَكُونُ الْمَحْرُوحِ صَاحِبَ فِرَاشِ فَلَا يَمْنَعُهُ لِتَحَقَّقِ فَاللَّذَمَالُ مَانِعًا مُنْ تَمَامِ الْحُكْمِ لِحُصُولِ الْمُقَاوَمَةِ ، وَأَمَّا بَقَاءُ الْجُرْحِ وَكُونُ الْمَحْرُوحِ صَاحِبَ فِرَاشٍ فَلَا يَمْنَعُهُ لِتَحَقَّقِ عَدَمُ اللَّهُ مَا ذَامَ حَيًّا يَحْتَمَلُ أَنْ يَزُولَ عَدَمُ الْمُقَاوَمَة بِاللَّذَمَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِيرَ لَازِمًا بِإِفْضَاءَهُ إِلَى الْقَتْلِ وَكَانَ مَانِعًا لُزُومَ الْحُكْمِ ثُمَّ لَا يَحْفَى النَّهُ تَمْثِلُ مَنْ اللَّعَ وَالْمُوسَى وَالْمُونَ اللَّهُ عَلَى التَّسَامُحِ وَإِلَّا فَالرَّمْيُ وَهُو لِرُهُوقِ الرُّهُوقِ الرَّهُوقِ الرُّوحِ .

#### قوله: ولنا أن التخصيص

أَجَابَ عَنْ اللَّحْتِجَاجِ الْأُوَّلِ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ تَعْديَتُهَا مِنْ الْأَصْلِ أَعْنِي الْأَدْلَة اللَّفْظِيَّة إلَى الْفَرْعِ أَعْنِي الْعَلَلَ ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ مَلْزُومٌ لِلْمَجَازِ وَالْمَجَازُ مِنْ خَوَاصِّ اللَّفْظِ وَاخْتِصَاصِ اللَّازِمِ بِالشَّيْءِ يُوجِبُ اخْتِصَاصَ الْمَلْزُومِ بِدُونِ اللَّازِمِ وَهُوَ مُحَالٌ ، وَرُبَّمَا يُغْتَرَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّخْصِيصَ مُطْلَقًا مَلْزُومٌ لِلْمَجَازِ بَلُ اللَّازِمِ وَهُو مُحَالٌ ، وَرُبَّمَا يُغْتَرَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّخْصِيصَ مُطْلَقًا مَلْزُومٌ لِلْمَجَازِ بَلُ التَّخْصِيصَ في الْأَلْفَاظِ كَذَلِكَ وَمَعْنَى تَعْديَةِ الْحُكْمِ إِثْبَاتُ مِثْلِهِ فِي صُورَةِ الْفَرْعِ فَيَثْبُتُ فِي الْعِلَلِ تَخْصِيصٌ لِلْمَخَلِ الْعَلْلِ تَحْصِيصَ الْمَافْرَادِ وَيَتَّصِفُ

اللَّفْظُ بِالْمَجَازِ ضَرُورَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ وَيَمْتَنِعُ اتِّصَافُ الْعِلَّةِ بِهِ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا الِاتِّصَافُ بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ . وَعَنْ اللاحْتَجَاجِ النَّانِي بَأَنَّ إِثْبَاتَ الْحُكُم بِطَرِيقِ اللستحْسَانِ تَرْكُ للْقيَاسِ بِدَليلِ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ تَحَقُّقِ الْعِلَّةِ لَوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْقَيَاسَ بَلَ الْوَصْفُ فِيهَ لَيْسَ بِعلَّة عِنْدَ وُجُود الْمُعَارِضِ بِمَعْنَى انْتَفَاءِ الْحُكُم فِي صُورَةِ الْقَيَاسِ مَنْبِيُّ عَلَى عَدَمِ الْعلَّةِ الْمُعَارِضُ الْفَقْقِ الْمُانِعِ مِنَ وَجُودِ الْعَلَّةِ وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْقِيَاسِ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِه وُجُودُه الْجُكُم بِدَليلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى عَلَى وَجُودِ الْعَلَّة وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْعلَّةُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيد بِعَدَمِ الْمَانِعِ مَعَ وُجُودِ الْعَلَّة وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْعِلَّةُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيد بِعَدَمِ الْمَانِعِ فَكُلُّ مَا لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِه وُجُودُ الْحُكْمِ بِلَكِيلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى وَجُودُ الْحُكْمِ اللَّعْلَة وَلَوْ لِمَانِعِ يَكُونُ عِلَّةً ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْوَجْهُ صَالِحًا ؟ لَأَنْ يُجْعَلَ دَليلًا مُسْتَقِلًا عَلَى بُطُلَانِ تَخْصِيصِ الْعلَّة وَلُو لِمَانِعِ يَكُونُ علَّةً ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْوَجْهُ صَالِحًا ؟ لَأَنْ يُجْعَلَ دَليلًا مُسْتَقِلًا عَلَى بُطِلَانِ تَخْصِيصِ الْعلَة وَلَوْ لِمَانِعِ يَكُونُ عَلَّةً ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْفَرَجْهُ صَالِحًا ؟ لَلْنَا يُعْدَعُ وَلَوْ لِمَانِعِ مَعَ أَنَّ هُمَعْلُومٌ فَقَلْعًا أَنْ لَا تَعْدِيَةَ عِنْدَ وُجُودِ الْمَانِعِ مَعَ أَنَّ هُمَا التَقْيِيدَ أَنْ لَا تَعْدِيَةً عِنْدَ وُجُودِ الْمَانِعِ مَعْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ التَّعْدِيَةُ عَلَمُ مَانِع وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ شَطْرٌ لَلْعَلَةِ أَوْ شَرُطٌ لَهَا فَعَنْدَ وُجُودِ الْمَانِعِ مَعْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ التَّعْدِيَةُ وَلَا عَلَى الْعَلَقَ مَعْ الْعُلَقِ مَعْ مَا يَسَتَعْمُ مَا يَتَوقَقُفُ عَلَيْهِ التَعْدِيَةُ وَلَوْ وَهُو اللَّهُ مَعْمُولُومُ وَلَا اللَّولِي الْعَلَةِ مَا يَسْتَعْمُ مَعْ مَا يَتُوفَى عَلَى عَلَمْ مَنْ الْعَلِقَ قَوْمُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَمُ مَنْ وَلَا عَلَى الْعَلَةُ وَلَا عَلَامُ مَا اللَّوْمُ مَنْ الْعَلِي وَالْعَلَامُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْعَلَامُ مَنْ الْعَلَقِهُ الْقَلْمُ مَنْ الْعَلَقُومُ الْعَلَاقُومُ الْعَلَامُ اللَّهُ

الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ التَّعْدِيَةِ مُطْلَقًا بَلْ بِشَرَائِطَ وَقُيُودٍ كَثِيرَةٍ ، وَمِنْهَا عَدَمُ الْمَانِعِ وَأَيْضًا كَثِيرًا مَا يَقَعُ الْإِطْلَاقُ اعْتِمَادًا عَلَى الْعِلْمِ بِالتَّقْيِيدِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ وَاحِبٌ وَالْمُرَادُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُخَصَّصِ .

# قوله ثم عدمها

أَيْ عَدَمُ الْعلَّة قَدْ يَكُونُ لِزِيَادَة وَصْف عَلَى مَا جُعلَ علَّة بِأَنْ تَكُونَ عَلِيَّتُهُ مَشْرُوطَةً بِعَدَمِ ذَلِكَ الْوَصْف فَيْنْتَفِي بِوُجُودِهِ كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ أَيْ غَيْرِ الْمُقَيَّدَ بِشَرْطِ عِلَّة لِلْملْكِ فَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِ الْحِيَارُ لَمْ يَبْقَ مُطْلَقًا فَلَمْ يَكُنْ عِلَّة وَالْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ هَاهُنَا مَا يُوجَدُ إِلَّا فِي مَا يُقَابِلُ الْمُقَيَّدَ بِالشَّرْطِ وَنَحْوِهِ لَا الْمَشْرُوطَ بِالْإِطْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا وُجُودَ لَهُ أَصْلًا ، وَلَا الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ الَّذِي لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي مَا يُقَابِلُ الْمُقَيَّدَ بِالشَّرْطِ وَنَحْوِهِ لَا الْمُشَرُوطَ بِالْإِطْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا وُجُودَ لَهُ أَصْلًا ، وَلَا الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ الَّذِي لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي ضَمْنِ الْجُزْئِيَّاتِ فَإِنَّهُ صَادِقٌ عَلَى الْبَيْعِ بِالْحِيَارِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِنُقْصَانِ وَصْف هُوَ مِنْ جُمْلَة أَرْكَانِ الْعَلَّة أَوْ شَرَائِطَهَا فَيْنَتَفِي الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْبُعْ بِالْحِيَارِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِنُقْصَانِ وَصْف هُوَ مِنْ جُمْلَة أَرْكَانِ الْعَلَّة أَوْ شَرَائِطِهَا فَيُنْتَفِي الْكُلِّ بِانْتِفَاءِ جُزْئِيَّاتِ فَإِنَّهُ صَادِقٌ عَلَى الْبَيْعِ بِالْحِيَارِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِنُقْصَانِ وَصْف هُو مِنْ جُمْلَة أَرْكَانِ الْعَلَة أَوْ شَرَائِطِهَا فَيُنْتَفِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْقَالَ الْمُعْنِدَ وُجُودِ الْحَرَجِ لَا يَكُونُ عِلَّة لِائْتِقَاضِ الْوُضُوءِ فَعِنْدَ وُجُودِ الْحَرَجِ لَا يَكُونُ عِلَةً لِائْتِقَاضِ الْوُضُوءَ فَعِنْدَ وُجُودِ الْحَرَجِ لَا يَكُونُ عِلَّة لِلْهُ الْمُسْتَحَاضَة .

#### قوله: ومنه

أَيْ وَمِنْ دَفْعِ الْعَلَلِ الْمُؤَثِّرَةِ فَسَادُ الْوَضْعِ كَمَا يُقَالُ التَّيَمُّمُ مَسْحٌ فَيُسَنُّ فِيهِ التَّنْلِيثُ كَالِاسْتَنْجَاءِ فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ السَّارِعِ اعْتِبَارُ الْمَسْحِ فِي كَرَاهَةِ التَّكْرَارِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ وَهَذَا إِنَّمَا يُسْمَعُ قَبْلَ ثُبُوتِ تَأْثِيرِ الْعِلَّةِ وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ مِنْ الشَّارِعِ اعْتِبَارُ الْوَصْفِ فِي الشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ

#### قوله: ومنه

أَيْ وَمِنْ دَفْعِ الْعِلَلِ الْمُؤَثِّرَةِ عَدَمُ الِالْعِكَاسِ وَهُوَ أَنْ يُوحَدَ الْحُكْمُ ، وَلَا تُوحَدُ الْعِلَّةُ وَهَذَا لَا يَقْدَحُ فِي الْعِلَّيَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِعِلَلٍ شَتَّى كَالْمِلْكِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْهِبَةِ وَالْإِرْثِ كَمَا فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ فَإِنَّ

نَوْعَ الْحَرَارَةِ يَحْصُلُ بِالنَّارِ وَالشَّمْسِ وَالْحَرَكَةِ نَعَمْ يَمْتَنِعُ تَوَارُدُ الْعَلَلِ الْمُسْتَقلَة عَلَى مَعْلُولِ وَاحد بِالشَّخْصِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلِّ مِنْهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَلَّةٌ وَمُسْتَغَنَّى عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْآخَرَ عَلَّةٌ مُسْتَقلَّةٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي الْعَلَلِ الشَّرْعِيَّةِ إِذْ لَيْسَ مَعْنَى تَأْثِيرِهَا الْإِيجَادَ ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُتَوَضِّى إِذَا حَصَلَ مِنْهُ الْبَوْلُ وَالْعَائِطُ وَالرُّعَافُ وَنَحْوُ الْقَالِكَ حَصَلَ مِنْهُ الْبَوْلُ وَالْعَائِطُ وَالرُّعَافُ وَنَحْوُ ذَلِكَ حَصَلَ مَنْهُ الْبَوْلُ وَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ .

# قوله ومنه الفرق

وَهُو أَنْ يَتَبَّنَ فِي الْأَصْلِ وَصْفُ لَهُ مُدْحَلٌ فِي الْعلِيَّة لَا يُوجَدُ فِي الْفَرْعِ فَيَكُونَ حَاصِلُهُ مَنْعَ علَيِّة الْوَصْف وَادِّعَاءَ أَنَّ الْعلَّة عَصَب هِيَ الْوَصْفُ مَعَ شَيْء آخَرَ وَهُوَ مَقْبُولٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَيْ شَيْءٌ آخُرُ وَقَفَ مَوْقِفَ اللَّعُوى ، وَهَذَا مَنْصِبُ الْمُعَلَّلِ إِذْ السَّائِلُ جَاهِلٌ مُسْتُرْشِدٌ فِي مَوْقِفَ الْإِنْكَارِ فَإِذَا أُدُّعِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخُرُ وَقَفَ مَوْقِفَ الدَّيْوَ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُعَارِضَةِ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الدَّلِيلِ فَالْمُعَارِضُ حِينَقَد لَا يَبْقَى سَائِلًا بَلْ يَصِيرُ مُدَّعِيًّا ابْتِدَاءً ، وَلَا يَخْفَى اللَّهُ يَوْنَ الْمُعْتَرِضَ فَيْرُ نَافِعٍ فِي إظْهَارِ الصَّوَابِ . وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ وَتَنْ الْمُعَلِّلُ بَعْدَمَ وَقُوع الْخَبْطِ فِي الْبُحْثِ وَإِلَّا فَهُو عَيْرُ نُافِعٍ فِي إظْهَارِ الصَّوَابِ . وَمَا الْمُشَرِّضَ الْمُشَيِّرَكِ عَلَّة لُوهِم ثَبُوتِ الْمُحْثِ وَإِلَّا فَهُو عَيْرُ نُونِ الْمُعْرَضَ أَنْ الْمُعَلِّلُ بَعْدَمَا أَنْ الْمُعَلِّقَ وَعَلَى الْمُقَالِقُ عَلَى وَجُهُ فِي الْفُرْعِ ضَرُورَةَ ثُبُوتِ الْعَلَّة فِيهِ سَوَاءٌ وَحَدَ الْفَارِقُ أَوْ لَمْ يُوجَدُ فِي الْفَرْعِ وَهَذَا لَا يُعْوِي الْمُولِ عَلَيْهُ الْمُولِ عَلَيْهُ اللَّعْدِيةِ نَعَمْ لَوْ أُنْبِتَ الْفَارِقُ عَلَى وَجُه يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمُحُدْمِ فِي الْفَرْعِ كَانَ قَادِحًا إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوعِقُ الْمُوجِبِ لِلتَعْدِيَةِ نَعَمْ لَوْ أُنْبِتَ الْفَارِقُ عَلَى وَجُه يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمُحُدْمِ فِي الْفَرْعِ كَانَ قَادِحًا إِلَّا أَنَّهُ لَا مُعْتَرِضَ الْمُحَرِقُ وَلَا لَكُولُ وَالْمُعْرَاقِ الْمُعْرَقِ وَالْقَلُ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُوجِبِ لِلْتَعْدِيَةِ نَعَمْ لَوْ أُنْبِتَ الْفَارِقُ عَلَى وَجُه يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمُحْرَدِ فَي الْفَرْعِ كَانَ قَادِحًا إِلَّا أَنَّهُ لَا أَنْ الْمُعْولِ الْمُؤْمِ عَلَوْ الْمُعْمِولِ عَلَى وَجُهُ يَمْنَعُ أَنُو وَالْمَالِ عَلَيْهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِ عَلَوالْمَالِولَ عَلَى وَالْمُومِ اللْمُعْمِولَ الْمُؤْمِ عَلَوا الْمُؤْمِ عَلَوا الْمُؤْمِ عَلَوْ اللَّهُ الْمُعْمَلِ عَلَوا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

الْفَرْقِ بَلْ بَيَانَ عَدَمِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةِ هِيَ الْوَصْفُ الْمَفْرُوضُ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ

# قوله لكن لم يجب

أَيْ الْقَوَدُ لِمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ قُصُورَ الْجَنَايَةِ بِالْخَطَأَ لَا يُوجِبُ الْمِثْلَ الْكَامِلَ فَوَجَبَ الْمَالُ خَلَفًا عَنْهُ فَإِيجَابُ الْمَالِ فِي الْعَمْدِ بِأَنْ يَكُونَ مُمَاثِلًا لَهُ ؟ لِأَنَّهُ بِطَرِيقِ الْمُزَاحَمَةِ دُونَ الْخَلْفِيَّةِ إِذْ الْخَلَفُ لَا يُكُونُ مُمَاثِلًا لَهُ ؟ لِأَنَّهُ بِطَرِيقِ الْمُزَاحَمَةِ دُونَ الْخَلْفِيَّةِ إِذْ الْخَلَفُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا عِنْدَ تَعَذَّرِهِ .

فَالْحَاصِلُ أَنَّ قَضِيَّةَ الْقِيَاسِ إِثْبَاتُ مِثْلِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ وَهُوَ مَفْقُودٌ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الْخَطَأُ إيجَابُ خَلْفِيَّةِ الْمَالِ عَنْ الْقِصَاصِ وَفِي الْفَرْعِ وَهُوَ الْعَمْدُ إيجَابُ مُزَاحِمَتِهِ لَهُ .

( وَمَنْهُ الْمُمَانَعَةُ فَهِيَ إِمَّا فِي نَفْسِ الْحُجَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُتَمَسِّكًا بِمَا لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا كَالطَّرْدِ وَالتَّعْلِيلِ بِالْعَدَمِ وَلاحْتِمَالِ أَنْ لَا تَكُونَ الْعِلَّةُ هَذَا بَلْ غَيْرَهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ وَأَمَّا فِي وُجُودِهَا فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي الْفَرْعِ كَمَا مَرُّوا فِي شُرُوطِ التَّعْلِيلِ وَأَوْصَافِ الْعِلَّةِ كَكَوْنِهَا مُؤَثِّرَةً )

# الشَّرْ حُ

## قوله: ومنه الممانعة

وَهِيَ مَنْعُ مُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ إِمَّا مَعَ السَّنَد أَوْ بِلُونِهِ وَالسَّنَدُ مَا يَكُونُ الْمَنْعُ مَنْيًّا عَلَيْهِ وَلَمَّا كَانَ الْقَيَاسُ مَبْيًّا عَلَى مُقَدِّمَاتُ هِيَ كَوْنُ الْوَصْفُ عَلَةً وَوُجُودُهَا فِي الْأَصْلُ وَفِي الْفَرْعِ وَتَحَقُّقُ شَرَائِط التَّقْلِيلِ بِأَنْ لَل يُغَيِّر حُكُمَ النَّصِ ، وَلَا يَكُونُ الْأَصْلُ مَعْشُرِضِ أَنْ يَمْنَعُ كُلًا مِنْ ذَلِكَ بَأَنْ يَقُولَ لَا مُعَلِّمُ أَنَّ مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْوَصْف عِلَةٌ أَوْ صَالَحٌ لِلْعَلَيَّةِ ، وَهَذَا مُمَانَعَة فِي نَفْسِ الْحُجَّة وَلَوْ سُلّمَ فَلَا تُسَلِّمُ وَحُودَهَا فِي الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ أَوْ لَلَ أَسُلَمُ تَحَقُّقَ شَرَائِط التَّعْلِيلِ أَوْ تَحَقَّقَ أَوْصَاف الْعَلَة وَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ الْمُمَانَعَة فِي تَفْسِ الْحُجَّة الْنَعْلِيلُ أَوْ تَحَقَّقَ أَوْصَاف الْعَلَة وَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ الْمُمَانَعَة فِي نَفْسِ الْحُجَّة الْفَيْلُ وَالْفَيْلُ وَالْفَيْلُ وَالْفَيْلُ وَالْمَنَاظُرَةُ عَبْنًا مَثْلُ الْمُحَلِّقَ مَنْ الْوَحَلُقُ وَعَلَى اللَّعِبُ فَي الْمَعْرَفِ الْعَلَة وَاخْتُلِفَ فَي قَبُولِ الْمُمَانَعَة فِي نَفْسِ الْحُجَّة الْمَعْرَفِي الْمُمَانِعَة فِي الْمُعَلِيلُ وَالْفَيْلُ وَالْفَيْقُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّعْمَ مِنْ طَنَّ الْمُعَلِقُ وَالْمَعَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْهُ السَّعَلَ الْعَلَقُ وَلِهُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُنَاظُرَةُ عَبْلًا مَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَ وَلِهُ السَّيْلُ بِالْعَدَمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ السَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِقُ الْمُكَاتِ فَي مَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِ

الْمُمَانَعَةَ فِي نَفْسِ الْحُجَّةِ هِيَ أَسَاسُ الْمُنَاظَرَةِ لِعُمُومِ وُرُودِهَا عَلَى الْقِيَاسِ إِذْ قَلَّمَا تَكُونُ الْعِلَّةُ وَعَيْدَ إِيرَادِهَا يَرْجِعُ الْمُعَلَّلُ فِي التَّقَصِّي عَنْهَا إِلَى مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَعَلَى كُلِّ مِنْهَا أَبْحَاثٌ فَيُطَوِّلُ الْقِيلَ وَالْقَالَ وَيُكْثِرُ الْجَوَابَ الْعُلَّةِ وَهِي الْإِنْكَارِ وَطَلَبِ الدَّلِيلِ لَا عَلَى وَجْهِ الدَّعْوَى وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ ، وَلَا يَخْفَى وَالسُّوَالَ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْمَانِعَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ وَطَلَبِ الدَّلِيلِ لَا عَلَى وَجْهِ الدَّعْوَى وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ ، وَلَا يَخْفَى وَالسُّوَالَ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْمَانِعَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ وَطَلَبِ الدَّلِيلِ لَا عَلَى وَجْهِ الدَّيْوَى وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ ، وَلَا يَخْفَى النَّهُ الْحُجَوِّةِ أَنْ يَثْبُتِ بَالنَّصَّ أَوْ الْإِجْمَاعِ تَأْثِيرُ الْوَصْف بَمَعْنَى اعْتِبَارِ نَوْعِهِ أَوْ جَنْسِهِ وَتَكُونُ عَلَّةُ الْحُكْمِ غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ مُقْتَصِرًا عَلَى الْأَصْلِ بِحِلَافَ فَسَادِ الْوَضْعِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ بَعْدَ الْعَلَى الْمُواتِي وَلَيْمُ الْعَلَو الْمُواتِ وَلَيْهُ لَلَ يَعْمَلُ وَلَوْدُ النَّقُضَ وَفَسَاد الْوَضْعِ عَلَى الْعِلَلِ الْمُؤَثِّرَةِ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْمُواتِ وَبَيَانِ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ .

( وَمِنْهُ الْمُعَارَضَةُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَرِضَ إِمَّا أَنْ يُيْطِلَ دَلِيلَ الْمُعَلِّلِ وَيُسَمَّى مُعَارَضَةً وَالْخُمْ وَلَى الْمُعَلَّلُ وَلَيلَ الْمُعَلَّلُ وَيُسَمَّى مُعَارَضَةً فِي الْحُكْمِ وَالْغَانِيَةُ فِي الْحُكْمِ وَفِي علَّيه وَالْأُولَى تُسَمَّى مُعَارَضَةً فِي الْحُكْمِ وَالنَّانِيَةُ فِي الْمُعَلَّلُ فَلِلْمُعَتَرِضِ أَنْ وَعَلَمْ أَنَّ الْمُعَتَرِضَ هَذَا عَلَلَ الْمُعَلَّلُ فَلِلْمُعَتَرِضِ أَنْ الْمُعَتَرِضَ هَذَا عُلَلُ اللَّهُ وَيُسَمَّى هَذَا مُمَانَعَةً فَإِذَا ذَكَرَ لَمَنْعِهِ سَنَدًا يُسَمَّى مُنَاقَضَةً كَمَا يَهُولُ مَا ذَكُوت مِنْ الدَّلِلِ وَإِنْ ذَلَّ عَلَى مَا يَشْعِي الْمُعَلِّلُ وَاللَّهُ وَيُسَمَّى هَذَا اللَّهُ وَالْمُعَرَضَ هَذَا اللَّهُ وَيُسَمَّى هَذَا الْمُعَلِّلُ وَالْنَ دَلِكُ الْمُعَلِّلُ وَاللَّهُ وَلِيلًا عَلَى مَا يَنْفِي ذَلِكَ الْمُعَلُّولَ وَيُقِيمُ دَلِيلًا عَلَى نَفْي مَنْلُولِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعَلَّلُ وَالْ ذَلَّ عَلَى مَا يَنْفِي ذَلِكَ الْمُعَلِّلُولَ وَيُقِيمُ دَلِيلًا عَلَى نَفْي مَعْارَضَةً فِي الْمُقَدِّمَةِ كَمَا إِذَا أَقَامَ الْمُعَلِّلُ وَالْكُ يُسَمَّى مُعَارَضَةً فِي الْمُعَلِّلُ وَالْ يُسَعَى مُعَارَضَةً فِي الْمُعَلِّلُ وَلِيلًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهِي الْمُعَلِّلُ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهِي الْمُعَلِّلُ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهِي الْمُعَلِّلُ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهِي الْمُعَلِّلُ وَلِلْ السَّرُوعِ فَى اللَّهُ عَلَى السَّرَعَةُ فَى اللَّهُ اللَّهُ وَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُعَلِّلُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُعَلِّلُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَعْيِينٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ بِتَعْيِينِ اللَّهِ وَفِي الْقَضَاءِ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ ( وَكَقَوْلِهِ : مَسْحُ الرَّأْسِ رُكْنٌ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ بَعْدَ إِكْمَالِهِ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ الِاسْتِيعَابُ كَغَسْلِ الْوَجْهِ وَإِنْ ذَلَّ عَلَى حُكْمٍ آخَرَ يَلْزَمُ مِنْهُ ذَلِكَ النَّقِيضُ يُسَمَّى عَكْسًا كَقَوْلِهِ : فِي صَلَاةِ النَّفْلِ عِبَادَةٌ لَا تَمْضِي فِي فَاسِدِهَا فَلَا تَلْزَمُ بِالشَّرُوعِ كَالْوُضُوءِ ) اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةً تَحِبُ بِالشَّرُوعِ كَالْوُضُوءِ فَتَقُولُ لَمَّا كَانَ كَذَلِكَ وَحَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ النَّذْرُ وَالشُّرُوعُ كَالْوُضُوءَ ) اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةً تَحِبُ الشَّرُعِ لَا اللَّهُ وَعَلَى الْمُضِيُّ فِيهَا إِذَا فَسَدَتْ كَمَا فِي الْحَجِّ فَيَلْزَمُ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ إِذَا فَسَدَتْ لَا يَحِبُ الْمُضِيُّ فِيهَا إِذَا فَسَدَتْ كَمَا فِي الْحَجِّ فَيَلْزَمُ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ إِذَا فَسَدَتْ لَا يَحِبُ الْمُضِيُّ فِيهَا إِذَا فَسَدَتْ كَمَا فِي الْحَجِّ فَيَلْزَمُ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ إِذَا فَسَدَتْ لَا يَحِبُ الْمُضِيُّ فِيهَا إِذَا فَسَدَتْ كَمَا فِي الْحَجِّ فَيَلْزَمُ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ إِذَا فَسَدَتْ لَا يُجِبُ الْمُضِيُّ فِيهَا إِذَا فَسَدَتْ كَمَا فِي الْحَجِ فَيَلْزَمُ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ إِذَا فَسَدَتْ لَا يُحِبُ الْمُضِيُ

تَجبُ بِالشُّرُوعِ فَنَقُولُ لَوْ كَانَ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي الْفَاسِدِ عِلَّةً لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِالشُّرُوعِ وَالنَّذْرِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لَا يُمْضَى فِي فَاسِدِهِ فَلَا يَجَبُ بِالشُّرُوعِ وَالنَّذْرِ فَيَلْزَمُ اسْتَوَاءُ النَّذْرِ وَالشُّرُوعِ فِي بِالشُّرُوعِ وَالنَّذْرِ فَيلْزَمُ اسْتَوَاءُ النَّذْرِ وَالشُّرُوعِ فِي الْقَلْبُ أَقْوَى مِنْ هَذَا ) أَيْ الْقَلْبُ أَقْوَى مِنْ الْعَكْسِ ( لَأَنَّهُ جَاءَ بِحُكْمٍ آخَرَ وَفِي الْقَلْبِ جَاءَ بِنَقِيضٍ حُكْمٍ يَدَّعِيهِ الْمُعَلِّلُ فَالْقَلْبِ أَقْوَى ؟ لِأَنَّهُ فِي الْعَكْسِ بِحُكْمٍ آخِرَ وَفِي الْقَلْبِ جَاءَ بِنَقِيضٍ حُكْمٍ يَدَّعِيهِ الْمُعَلِّلُ فَالْقَلْبِ أَقْوَى ؟ لِأَنَّهُ فِي الْعَكْسِ الْعَكْسِ بِحُكْمٍ الْحَكْمِ الْآخِرِ ، وَفِي الْقَلْبِ جَاءَ بِنَقِيضٍ حُكْمٍ يَدَّعِيهِ الْمُعَلِّلُ فَالْقَلْبِ أَقُوى ؟ لِأَنَّهُ فِي الْعَكْسِ الْعَكْسِ بِحُكْمٍ الْحَكْمِ الْآخِرِ ، وَفِي الْقَلْبِ لَمْ يُشْعَلْ بِذَلِكَ ، وَأَيْضًا جَاءَ بِحُكْمٍ مُحْمَلٍ وَهُوَ النَّاسَةِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّلُ بِذَلِكَ ، وَأَيْضًا جَاءَ بِحُكْمٍ الْحُكْمِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْمِ وَهُو وَ إِنْبَاتُ الْحُكْمِ اللَّهُومِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ لَمْ يُشْعَلُ بِذَلِكَ ، وَأَيْضًا جَاءَ بِحُكْمٍ مُحْمَلٍ وَهُو اللَّهُ مُخْتَلِفٌ فِي الْمُعَلِّ وَهُذَا هُوَ قَوْلُهُ ( وَلِأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ فِي الْمُعَلِّ وَهَذَا هُو قَوْلُهُ ( وَلِأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ فِي الْمُحَدِّمِ اللْمُورَاءِ وَالْمُولُ وَهَذَا هُو قَوْلُهُ ( وَلِأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ فِي

الصُّورَتَيْنِ فَفِي الْوُضُوءِ بِطَرِيقِ شُمُولِ الْعُدَمِ وَفِي الْفَرْعِ بِطَرِيقِ شُمُولِ الْوُجُودِ وَإِمَّا بِدَلِيلِ آخَرَ) عَطْفَ عَلَى فَوْلِهِ : فَأَمَّا بِلِيلِ الْمُعَلَلِ ( وَهُوَ مُعَارَضَةٌ خَالِصَةٌ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يُثْبِتَ نَقِيضَ حُكْمِ الْمُعَلَلِ بَعِيْنِهِ أَوْ بَعَيْيِمُ أَوْ جُكُمًا يَلْرَمُ مِنْهُ ذَلكَ النَّقِيضُ كَقَوْلُهُ الْمُعَلَلِ ( وَهُو مُعَارَضَةٌ خَالصَةٌ وَهُو إِمَّا أَنْ يُثْبِتَ نَقْيِضَ حُكْمِ الْمُعَلَلِ مَنْ الْمُعَارَضَةِ ( أَقُوى الْوُجُوهِ ) فَقُولُهُ الْمَسْحُ رُكُن فَظِيرُ الْوَجُهِ النَّالَاثَة مِنْ الْمُعَارَضَة ( أَقُوى الْوُجُوهِ ) فَقُولُهُ الْمَسْحُ رُكُن فَظِيرُ الْوَجُهِ النَّالَةُ مِنْ الْمُعَارَضَة ( أَقُوى الْوُجُوهِ ) فَقُولُهُ الْمَسْحُ رُكُن فَظِيرُ الْوَجْهِ النَّالَوَ اللَّهُ مَنْ الْمُعَارَضَة ( وَكَالَتِي الْمُعَارَضَة ( وَكَالَتِي الْمُعَارَضَة ( وَكَالَتِي الْمُعَارَضَة ( وَكَالَتِي ) نَظِيرُ الْوَجْهِ النَّانِي مِنْ الْمُعَارَضَة ( وَكَالَتِي ) نَظِيرُ الْوَجْهِ النَّانِي صَاحِبُ فِرَاشِ صَحِيحٍ فَيُقَالُ النَّيْ عَلَيْهُ الْوَجْهِ النَّانِي صَاحِبُ فِرَاشِ صَحِيحٍ فَيُقَالُ النَّانِي صَاحِبُ فِرَاشٍ فَاسِد فَيَسَتَحِقُ النَّسَبَ كَمَنْ تُبُوتِهِ لِلنَّانِي نَفْيُهُ مِنْ الْمُعَارِضَة فَالْمُعَارَضَة فَاللَمُ النَّانِي مَنْ الْمُعَارِضَة فَاللَمُعَارَضَة وَالْمُولُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَارِضَة فَاللَمُعَارِضَة فَاللَمُعَارِضَة وَلَمُولَ اللَّانِي مَنْ النَّانِي مَنْ النَّوْدِ وَلَوْلَ فَالْمُعَلِلُ الْمُعَارِضَة وَلُولَ الْمُعَلِلُ الْمُعْلَلِ الْمُعْلَلِ الْمُعْلِلُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِلُ اللَّهُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِلُ وَالْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ اللَّالِي الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْعَلِلَ الْمُعْلِلُ ال

يَرِدُ هَذَا إِذَا (كَانَتْ الْعِلَّةُ حُكْمًا لَا وَصْفًا) ؟ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ وَصْفًا لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ مَعْلُولًا وَالْحُكْمَ عِلَّةً ( نَحْوُ : الْكُفَّارُ جَنْسٌ يُحْلَدُ بِكُرُهُمْ مِائَةً فَيُرْجَمُ ثَيِّبُهُمْ كَالْمُسْلَمِينَ) ؟ لِأَنَّ جَلْدَ الْمِائَة غَايَةُ حَدِّ الْبِكْرِ وَالرَّحْمُ غَايَةُ وَجَبَ فِي الثَّيِّبِ غَايَتُهُ أَيْضًا فَإِنَّ النَّعْمَةَ كُلَّهَا كَانَتْ أَكْمَلَ فَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ أَفْحَشَ فَجَرَاؤُهَا يَكُونُ أَغْمَلُ فَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ أَفْحَشَ فَجَرَاؤُهَا يَكُونُ أَغْمَلُ فَإِذَا وَجَبَ فِي النَّيِّبِ غَايَتُهُ أَيْضًا فَإِنَّ النَّعْمَةَ كُلَّهَا كَانَتْ أَكْمَلَ فَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ الشَّرْعَ مَا أَوْجَبَ فَوْقَ جَلْدِ أَغُلُطَ فَإِذَا وَجَبَ فِي الْبِكْرِ الْمَاثَةُ يَجَبُ فِي النَّيِّبِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا الرَّحْمَ فَإِنَّ الشَّرْعَ مَا أَوْجَبَ فَوْقَ جَلْدِ الْمُعَلِّلُ وَلَيْنِ فَكَانَتْ فَوْضًا فِي الْأُولِينِ فَكَانَتْ فَوْضًا فِي الْأُخْرَيَيْنِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَنَقُولُ الْمُسلَمُونَ الْمُعَلِّلُ بَكْرُ عَلَقْ لِرَحْمِ الثَيِّبِ ، فَنَقُولُ الْمُسلَمُونَ إِنَّا الرَّحْمَ الثَيِّبِ عَلَيْهُ إِلَا لَكُونَ عَلَى الْمُعَلِّلُ جَلَا الْمُعَلِّلُ بَكُرُ مُ اللَّهُ لِي مُومَ اللَّهُ يُومَ مُنَا فَي اللَّولَ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ هَذَا الْقَلْبُ ( أَنْ لَا يُذَكّرَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيلِ بَلْ يُسْتَدَلُ الْ يُوحُودِ أَحَدِهِمَا عَلَى وُجُودِ عَلَى عَلَى وَجُودِ أَعَالَهُ فَي اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ بَوْحُودِ أَعَلَى الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

الْآخَرِ إِذَا ثَبَتَ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا نَحْوُ: مَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ إِذَا صَحَّ كَالْحَجِّ ) فَتَجِبُ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ بِالشُّرُوعِ الْمَتَدْلَال تَطُوَّعًا وَفِيهِ حِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالُوا الْحَجُّ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فَنَقُولُ الْغَرَضُ اللسَّدُلَال مِنْ لُزُومٍ الْمَنْذُورِ عَلَى لُزُومٍ مَا شَرَعَ لِثُبُوتِ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا بَلْ الشُّرُوعُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ رِعَايَةُ مَا هُوَ سَبَبُ الْقُرْبَةِ وَهُوَ النَّذْرُ ( فَلَأَنْ يَجِبَ رِعَايَةُ مَا هُوَ

بِأَنَّ الْعِلَّةَ الطَّعْمُ وَالِادِّخَارُ ، وَهُوَ مُتَعَدِّ إِلَى الْأُرْزِ وَغَيْرِهِ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ إِلَّا نَفْيَ الْحُكْمِ فِي الْجَصِّ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ وَهِيَ لَا تُفيدُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ ثَبَتَ بِعِلَلٍ شَتَّى وَإِنْ تَعَدَّى إِلَى مُخْتَلَفَ فِيهِ يُقْبَلُ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ لِلْإِحْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَإِذَا ثَبَتَ أَحَدُهُمَا انْتَفَى الْآحَرُ لَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِصِحَّةٍ أَحَدِهِمَا تَأْثِيرٌ فِي فَسَادِ الْآحَرِ .

الشَّرْ حُ

# قوله: واعلم أن المعترض

تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَرْجِعَ جَمِيعِ الِاعْتِرَاضَاتِ إِلَى الْمَنْعِ وَالْمُعَارَضَةِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُسْتَدِلِّ الْإِلْزَامُ بِإِثْبَاتِ مُدَّعَاهُ بِدَلِيلِ الْمُعْتَرِضِ ، عَدَمُ الِالْتِرَامِ بِمَنْعِهِ عَنْ إِثْبَاتِهِ بِدَلِيلِهِ ، وَالْإِثْبَاتُ يَكُونُ بِصِحَّةٍ مُقَدِّمَاتِهِ لِيَصْلُحَ لِلشَّهَادَةِ وَبِسَلَامَتِهِ عَنْ الْمُعَارِضِ لِتَنْفُذَ شَهَادَتُهُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ ، وَالدَّفْعُ يَكُونُ بِهَدْمِ أَحَدِهِمَا فَهَاهُمُ شَهَادَتِه فِي الْمُعَارَضَة بِمَا يُقَابِلُهَا وَبِمَنْع ثُبُوتَ حُكْمِهَا فَمَا لَا يَكُونُ بِهَدْمُ سَلَامَتِه يَكُونُ بِفَسَادِ شَهَادَتِه فِي الْمُعَارَضَة بِمَا يُقَابِلُهَا وَبِمَنْع ثُبُوتَ حُكْمِهَا فَمَا لَا يَكُونُ مِنْ الْقَبِيلِيْنِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَقْصُودِ الاعْتِرَاضِ فَالنَّقْضُ وَفَسَادُ الْوَضْعِ مِنْ قَبِيلِ الْمُنْعِ وَالْقَلْبُ وَالْعَكْسُ وَالْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ مِنْ قَبِيلِ الْمُعَارَضَة وَمَا ذَكْرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ تَحْصِيصِ الْمُنَاقَضَة بِالْمُنْعِ مَعْ السَّنَد يُبطِلُ حَصْرَ الاعْتِراضِ فِي الْمُعَارَضَة وَمَا ذَكْرُهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ تَحْصِيصِ الْمُنَاقَضَة بِالْمُنَاقَضَة عَبَارَةٌ عَنْ مَنْعِ مُقَدِّمَة اللَّيلِيلِ سَوَاءً كَانَ مَعَ السَّنَد أَوْ بِلُونِهِ وَعِنْدَ الْأَصُولِيِّينَ هِي عَبَارَةٌ عَنْ النَّقْضِ وَمَرْجِعُهَا إِلَى الْمُمَانِعَة ؛ لِأَنَّهَا امْتِنَاعٌ عَنْ مَنْعِ مُقَدِّمَة اللَّيلِ سَوَاءً كَانَ مَعَ السَّنَد أَوْ بِلُونِهِ وَعِنْدَ الْأَصُولِيِّينَ هِي عَبَارَةٌ عَنْ النَّقْضِ وَمَرْجِعُهَا إِلَى الْمُمَانِعَة ؛ لِأَنَّهَا امْتِنَاعٌ عَنْ تَسْلِيمِ بَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ السَّنَد أَوْ بِلُونِهِ وَعِنْدَ الْمُعْرَاضَةُ مِنْ الشَّامِ اللَّيلِ وَنَفَاذِ شَهَادَتِهِ عَلَى الْمُعَلِوبِ حَيْثُ قُوبِلَ بِمَا يَمْنَعُ ثَبُوتَ النَّيْلِ وَنَفَاذِ شَهَادَتِه عَلَى الْمُقْلُوبِ حَيْثُ قُوبِلَ بِمَا يَمْنَعُ ثَبُونَ الشَّولُ فَذُ قَامَ عَنْ مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ إِلَى مَنْ أَلُولِهِ وَلَمَّا كَانَ الشَّائِلُ فَذَ قَامَ عَنْ مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ إِلَى الْمُعْلَولِ وَلَمَّا كَانَ الشَّائِلُ فَذَ قَامَ عَنْ مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ إِلَى الْمُعْلَولِ وَلَمَا كَانَ الشَّائِلُ فَذُ قَامَ عَنْ مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ إِلَى السَّائِلُ فَذَ قَامَ عَنْ مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ إِلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَولِ الْمَعْلَى الْمُعْلَولِ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى السَّائِلُ فَذَ قَامَ عَنْ مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ إِلَى الْقَالِ السَّائِلُ فَلَا السَّائِلُ فَذَ قَامَ عَنْ مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ إِلَى السَّائِلُ السَّائِلُ السَّائِلُ السَّائِلُ السَّائِلُ

الاستدنالل فالحاصل أنَّ قَدْحَ الْمُعْتَرِضِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَالْقَصْد فِي الدَّلِيلِ أَوْ فِي الْمَدْلُولِ وَالْوَالُولُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَنْعِ شَيْءَ مَعْ دُخْرِ السَّنَد أَوْ بِدُونِه وَيُسَمَّى مُنَاقَضَةً ، وَإِمَّا مُقَدِّمَةٌ لَا بِعَيْنَهَا وَهُوَ النَّقُلُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الدَّلِيلِ وَخَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إِقَامَة الْمُعَلَّلِ وَلَيلًا عَلَى الْمُعَارَضَة وَي الْمُعَارَضَة مِنْ مُقَدِّمَاتِ الدَّلِيلِ وَخَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إِقَامَة الْمُعَلِّلِ وَلَيلًا عَلَى الْمُعَارَضَة وَي الْمُعَارَضَة فِي الْمُعَلِّلِ وَالسَّائِلِ عَمَّا كَانًا فِيهِ وَضَلَالُهُمَا عَمَّا هُوَ الْفَعْرُ فِي السَّنْوَامِهِ الْخَيْطُ الْمُعَارَضَة وَي الْمُعَلِّلِ وَالسَّائِلِ عَمَّا كَانًا فِيهِ وَضَلَالُهُمَا عَمَّا هُوَ طَرِيقُ النَّوْجِيهِ وَالْمَقْصُودِ بِنَاءً عَلَى الْمُعَلِّلِ وَالسَّائِلِ عَمَّا كَانًا فِيهِ وَضَلَالُهُمَا عَمَّا هُوَ طَرِيقُ النَّعْرُ اللَّمُعَلِ وَالسَّائِلِ عَمَّا كَانًا فِيهِ وَضَلَالُهُمَا عَمَّا هُوَ طَرِيقُ النَّوْمِ وَالْمَقُلُولِ وَهُو الْفَعْرُ وَسَطَة بَعْدَ كُلُّ مِنْ الْمُعَلِّلِ وَالسَّائِلِ عَمَّا كَانًا فِيهِ وَضَلَالُهُمَا عَمَّا هُولَ الْمُعَلِقِ وَالْمَقْفَةُ وَلَامُولُ وَهُو الْقَوْمُ وَلَمْعَلُولِ وَهُو الْمَعْرَضَةُ وَي الْمُعَلِّلِ إِمْنَ الْمُعَلِّلِ إِلَى اللَّيلِ الْمُعَلِّلِ عَلَى حَلَقَهُ وَهُو الْقَوْمُ وَالْمُعَارَضَةُ فِي الْمُحَمِّمِ الْمُعَلِّلِ إِمْا اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيلِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَارِضَةُ فِي الْمُعَلِّ وَمُو مُعَارَضَةٌ فِي الْمُعَلِّلِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالُ إِذْ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ وَلُهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّلِ إِذْ اللَّهُ ال

الصَّحيحُ لَا يَقُومُ عَلَى النَّقيضَيْنِ فَإِنْ قُلْت فِي الْمُعَارَضَة تَسْلِيمُ دَلِلِ الْخَصْمِ وَفِي الْمُنَاقَضَة إِنْكَارُهُ فَكَيْفَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ يَكُفِي فِي الْمُعَارَضَة التَّسْلِيمُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ بِأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِلْإِنْكَارِ قَصْدًا فَإِنْ قُلْتَ فَفِي كُلِّ مُعَارَضَةٍ مَعْنَى قُلْتُ يَكُفِي فِي الْمُعَارَضَة التَّسْلِيمُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ بِأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِلْإِنْكَارِ قَصْدًا فَإِنْ قُلْتُ وَلِيلَةِ الْمُسْتَلْزِمِ لَهُ ضَرُورَةَ انْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ بِانْتِفَاءِ اللَّازِمِ . قُلْتُ عِنْدَ تَعَايُرِ الدَّلِيلَيْنِ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ اللحَتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الْبَاطِلُ دَلِيلَ الْمُعَارِضِ بِخلَافِ مَا إِذَا اتَّحَدَ الدَّلِيلُ ثُمَّ دَلِيلُ الْمُعَارِضِ بِخلَافِ مَا إِذَا اتَّحَدَ الدَّلِيلُ ثُمَّ دَلِيلُ الْمُعَارِضُ بِخلَافِ مَا إِذَا اتَّحَدَ الدَّلِيلُ أَثُمَ ذَلِلُ الْمُعَارِضُ بِخلَافِ مَا إِذَا آتَّحَدَ الدَّلِيلُ أَحُرَ وَهِي الْمُنَاقَضَةُ اللهُ عَلَى نَقِيضِ الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ فَقَلْبٌ وَإِنْ كَانَ مَا يَسْتَلْزِمُهُ فَعَكْسٌ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَهِي الْمُنَاقَضَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ بن مسعود بن تاج الشريعة

الْخَالِصَةُ وَإِنْبَاتُهُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِتَغْيِيرِ مَا وُكِّلَ مِنْهُمَا صَرِيعًا أَوْ الْتِزَامًا وَالْمُعَارِضَةُ فِي الْمُقَدِّمِةِ إِنَّ الْمُناقَضَةِ وَإِلَّا فَمُعَارَضَةٌ خَالِصَةٌ وَهِي قَدْ تَكُونُ لِنَفْي عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفَ فَيهَ عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفَ فَيهِ عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفَ فَيهِ عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفَ فَيه عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفَ فَيه وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مَرْدُودٌ وَأَمْثَلَتُهَا مَذْكُونَ لَإِنْبَاتِ عَلَيْهِ قُلْتُ بَعْدَ مَا ظَهْرَ تَأْثِيرُ الْعِلَّة كَيْفَ يَصِحُ مُعَارَضَتُهَا خُصُوصًا وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مَرْدُودٌ وَأَمْثَلَتُهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْكَتَابَ فَإِنْ قُلْت بَعْدَ مَا ظَهْرَ تَأْثِيرُ الْعِلَّة كَيْفَ يَصِحُ مُعَارَضَتُهَا خُصُّوصًا بِطَرِيقِ الْقَلْبِ الَّذِي هُو جَعْلُ الْعَلَّة بِعَيْنِهَا عَلَةً لِنَقِيضِ الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ قُلْتُ رُبَّمَا يُظَنُّ ظُهُورُ التَّأْثِيرِ ، وَلَا تَأْثِيرَ وَرُبَّمَا يُورَدُ عَلَى الْمُونَّ أَنَّهُ مُعَارَضَةٌ أَوْ قَلْبٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْمُنَافَاةُ إِنَّمَا هِيَ بَيْنَ تَأْثِيرٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتَمَامِ الْمُعَارَضَةِ عَلَى الْمُونَ أَنْهُ مُعَارَضَةٌ أَوْ قَلْبٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْمُنَافَاةُ إِنَّمَا هِيَ بَيْنَ تَأْثِيرٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتَمَامِ الْمُعَارَضَةِ عَلَى الْمُؤَلِّرِ مِنَا فَائِلَ بِذَلِكَ وَهَكَذَا حُكْمُ فَسَادِ الْوَضْعِ

فَتَخْصِيصُهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بَعْدَ ثُبُوتِ التَّأْثِيرِ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ .

### قوله : وإن كان بزيادة شيء عليه

يَعْنِي زِيَادَةً تُفيدُ تَقْرِيرًا وَتَفْسِيرًا لَا تَبْدِيلًا وَتَغْيِيرًا لِيَكُونَ قَلْبًا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَلْبِ الشَّيْءِ ظَهْرًا لِبَطْنِ كَقَلْبِ الْجِرَابِ يُسَمَّى بِذَلِكَ ؟ لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ جَعَلَ الْعِلَّة شَاهِدًا لَهُ بَعْدَ مَا كَانَ شَاهِدًا عَلَيْهِ أَوْ عَكْسًا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ عَكَسْتُ الشَّيْءَ وَدَدْته إِلَى وَرَائِهِ عَلَى طَرِيقَة الْأَوَّلِ وَقِيلَ رَدُّ أُوَّلِ الشَّيْءِ إِلَى آخِرِهِ وَآخِرِه إِلَى أَوَّلِهِ نَظِيرُ الْعَكْسِ مَا إِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةُ النَّفْلِ عِبَادَةٌ لَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهَا إِذَا فَسَدَتْ فَلَا يَلْزَمُ بِالشَّرُوعِ كَالُوضُوءِ وَخَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ النَّذُرُ وَالشَّرُوعُ كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَذَلِكَ إِمَّا بِشُمُولِ الْعَدَمِ أَوْ بِشُمُولِ صَلَاةُ النَّفْلِ مِثْلَ الْوُضُوءِ وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ النَّذُرُ وَالشَّرُوعُ كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَذَلِكَ إِمَّا بِشُمُولِ الْعَدَمِ أَوْ بِشُمُولِ الْوُجُودِ وَالْأُوَّلِ بَاطِلٌ ؟ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالنَّذُرِ إِجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ الثَّانِي وَهُوَ الْوُجُوبُ بِالنَّذُرِ وَالشُّرُوعِ وَهُو نَقِيضُ مَا أَنْبَتُهُ اللَّهُ لِلْ فَالْمُعْتَرِضُ أَثْبَتَ بِدَلِيلِ الْمُعَلِّلِ وُجُوبَ اللسَّوَاءِ الَّذِي لَزِمَ مِنْهُ وَجُوبُ صَلَاةِ النَّفْلِ بِالشَّرُوعَ وَهُو نَقِيضُ مَا أَنْبَتَهُ اللَّهُ مُو مُؤْهِ وَلُولُ مِنْهُ وَجُوبُ صَلَاةِ النَّفْلِ بِالشَّرُوعَ وَهُو نَقِيضُ مَا أَنْبَتَهُ اللَّهُ لُولُ مَا مَنْهُ وَجُوبُ صَلَاةً النَّفُلِ بِالشَّرُوعَ وَهُو نَقِيضُ مَا أَنْبَتَهُ اللَّهُ لِيَاللَّهُ وَجُوبِهَا بِالشَّرُوعِ وَهُو نَقِيضُ مَا أَلْبَتَهُ

# قوله اعلم أن كل عبادة

يَعْنِي ادَّعَى الْمُعَلِّلُ أَنَّ كُلَّ عَبَادَة تَجِبُ بِالشُّرُوعِ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهَا عِنْدَ الْفَسَادِ وَيَلْزَمُهَا بِحُكْمِ عَكْسِ النَّقيضِ أَنَّ كُلَّ عِبَادَة لَا يَحِبُ اللشُّرُوعِ وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي الْفَاسِدِ عَلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ عِبَادَة لَا يَجِبُ الشُّرُوعِ وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي الْفَاسِدِ عَلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِالشُّرُوعِ وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ عَلَمَ الْوُجُوبِ بِالشَّرُوعِ لَكَانَ عِلَّةً لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِالشَّرُوعِ لَكَانَ عِلَّةً لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِالشَّرُوعِ لَكَانَ عَلَّةً لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِالشَّرُوعِ لَكَانَ عَلَّةً لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِالشَّرُوعِ وَهَذَا يَعْدَمُ الْوَضُوءِ لِمَا ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ

الشُّرُوعَ مَعَ النَّذْرِ فِي الْإِيجَابِ بِمَنْزِلَة تَوْأَمَيْنِ لَا يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ النَّاذِرَ عَهِدَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ تَعَالَى ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ ، وَكَذَا الشَّارِعُ عَزَمَ عَلَى الْإِيقَاعِ فَلَزِمَهُ الْإِثْمَامُ صِيَانَةً لِمَا أَدَّى إِلَى الْبُطْلَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَ اسْتَوَاءُ النَّذْرِ وَالشُّرُوعُ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَعْنِي فِي عَدَمِ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَ اسْتَوَاءُ النَّذْرِ وَالشُّرُوعُ فِي هَذَا النَّقْرِيرَ غَيْرُ وَافَ بِالْمَقْصُودِ وَهُو كَوْنُ وَجُوبِهَا بِالنَّذْرِ إِجْمَاعًا ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّقْرِيرَ غَيْرُ وَافَ بِالْمَقْصُودِ وَهُو كَوْنُ الْاعْتِرَاضِ مِنْ قَبِيلِ الْعَكْمِ اللَّالَ مُ بُلطِلُ لُوجُوبِهَا بِالنَّذْرِ إِجْمَاعًا ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّقْرِيرَ غَيْرُ وَافَ بِالْمَقْصُودِ وَهُو كُونُ لَا الْعَتْرَاضِ مِنْ قَبِيلِ الْعَكْمِ اللَّا أَنَّ فِيهِ تَقْرِيبًا إِلَى أَنَّ هَذَه مُعَارَضَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْمُنَاقَضَة لِتَضَمَّتُهَا إِبْطَالَ عَلَى الْهُ لِعَدَمِ الْوَجُوبِ بِالشَّرُوعِ لَكَانَ عَلَمُ الْوَجُوبِ بِالسَّرُوعِ لَكَانَ عَلَمَ الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ .

# قوله والأول

يَعْنِي أَنَّ الْقَلْبَ أَقْوَى مِنْ الْعَكْسِ بِوُجُوهِ الْأُوَّلُ أَنَّ الْمُعْتَرِضَ بِالْقَلْبِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِئْ إِلَّا بِنَقِيضِ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ التَّانِي أَنَّ الْعَاكِسَ جَاءَ بِحُكْمٍ مُحْمَلٍ اشْتَغَالُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ بِحَلَافِ الْمُعْتَرِضِ بِالْقَلْبِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِئْ إِلَّا بِنَقِيضِ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ التَّانِي أَنَّ الْعَاكِسَ جَاءَ بِحُكْمٍ مُحْمَلٍ وَهُو اللَّسْتِوَاءُ الْمُعَتِّرِضِ بِالْقَلْبُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِئْ إِلَّا بِنَقِيضٍ حُكْمٍ الْمُعَلِّلِ التَّانِي أَنَّ الْعَاكِسَ جَاءَ بِحُكْمٍ وَالْقَالِثُ أَنَّ مِنْ وَهُو اللَّسْتِواءُ الْمُعَلِّلُ التَّالِثُ أَنَّ مِنْ مَنْ لَوَحُودِ وَشُمُولِ الْعَدَمِ وَالْقَالِبُ جَاءَ بِحُكْمٍ مُفَسِّرٍ هُو نَفْيُ دَعْوَى ، الْمُعَلِّلُ التَّالِثُ أَنَّ مِنْ مَنْ لَلْ السَّتُواءَ فِي الْفَرْعِ وَلَمْ يُرَاعٍ هَذَا فِي الْعَكْسِ إِلَّا مِنْ جَهَةِ الصُّورَةِ وَاللَّفْظِ ؛ لِأَنَّ اللسَّتُواءَ فِي الْفَرْعِ وَلَمْ يُرَاعٍ هَذَا فِي الْعَكْسِ إِلَّا مِنْ جَهَةِ الصُّورَةِ وَاللَّفْظ ؛ لِأَنَّ اللسَّتُواءَ فِي الْفَرْعِ عَلَمَ الْوُحُوبِ بِالنَّذْرِ ، وَلَا بِالشُّرُوعِ ، وَفِي الْفَرْعِ أَعْنِي صَلَاةَ النَّوْلِ إِنَّمَا هُو بِطَرِيقِ شُمُولِ الْوُجُودِ أَعْنِي الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ ، وَلَا بِالشُّرُوعِ ، وَفِي الْفَرْعِ أَعْنِي الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ ، وَلَا بِالشُّرُوعِ ، وَفِي الْفَرْعِ أَعْنِي الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ ، وَلَا بِالشَّرُوعِ ، وَفِي الْفَرْعِ أَعْنِي الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ

والشُّرُوعِ جَمِيعًا فَلَا مُمَاثَلَة هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِ الْمُمَنَّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِيه بَعْضُ الْمُخَارَضَةٌ خَالَصَةٌ أَمَّا اللَّهُ عَالَى لَمَا فَيهُ مِنْ الاضْطَرَابِ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ الْمُعَارَضَةُ نَوْعَانِ مُعَارَضَةٌ فِيهَا مُنَاقِضَةٌ وَمُعَارَضَةٌ وَمُعَارَضَةٌ وَمُعَارَضَةٌ وَمُعَلَى وَالْقَلْبُ الْعَكْسُ وَالْقَلْبُ وَوْعَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَجْعَلَ الْمُعَلُولَ عَلَّةً وَالْعِلَّةَ مَعْلُولًا مِنْ قَلَبْ الشَّيْءِ طَهْرًا لِبَطْنِ ، وَأَمَّا الْعَكْسُ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ وَيُعْتَى الْوَصْف شَاهِدًا لَكَ بَعْدَ مَا كَانَ شَاهِدًا عَلَيْك مِنْ قَلَبَ الشَّيْءِ ظَهْرًا لِبَطْنِ ، وَأَمَّا الْعَكْسُ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ اللَّمُّ وَلَقَلْ لَكَ بَعْدَ مَا كَانَ شَاهِدًا عَلَيْك مِنْ قَلَبَ الشَّيْءِ ظَهْرًا لِبَطْنِ ، وَأَمَّا الْعَكْسُ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ اللَّمُونَ وَمُعْوَ لَوْعَانِ أَحْدَهُمَا الْعَلْقِ لِلْعَلْقِ لِلْمُعْمَلِ وَعَلَى أَنَّ مَا لَا يَلْزُمُ بِالشَّرُوعِ وَتَلْفَقِهُ وَنَلْقَعَ لَكَ وَمُعَى الْمُعْلَى وَلَك كَقُولُونَ الْمُعْلَى وَلَكُ كَقُولُنَا مَا يَلْزَمُ بِالشَّرُوعِ كَالُوضُوء وَهَذَا الْوَعْمُ وَلَا لَكُنَامُ لِللَّالَ لِللَاللَّهُ لَمَّا لِلْعَلْمُ اللَّهُ لَوْمُ عَلَى الْفَرْمُ بِالشَّرُوعِ وَلَاللَّو لَمُعْمَلُ وَلَامُعُنَى وَلَا لَعْمُولُ وَلَالَعُلُولُ لَعَلَى الْفَرْمُ وَلَاللَعُلُومُ وَكَالُومُ وَكَاللَعُ وَلَاللَعُ لِلْ اللَّهُ لِلْعُلُولُ اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَيْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْفَوْمُ وَلَلْكُ لِلْعُلُولُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَالَعُنِي اللَّهُ عَلَى الْفُومُ وَلَلْكُ لَمْ وَلَاللَعُلُومُ وَلَاللَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْفَرْعُ وَلَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَعُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَعُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْمُعَارَضَةَ بِزِيَادَةِ هِيَ تَفْسِيرٌ لِلْأُوَّلِ وَتَقْرِيرٌ لَهُ كَمَا يُقَالُ الْمَسْحُ رُكُنٌ فَيُسَنُّ تَغْلِيتُهُ كَالْغُسْلِ فَيُقَالُ رُكُنُ فَلَا يُسَنُّ تَغْلِيتُهُ كَالْغُسْلِ فَيُعَالَ بَعْدَ وَجْهَيْ الْقَلْبِ فَأُورِدُهُ تَارَةً فِي الْمُعَارَضَةِ الَّتِي إِكْمَالِهِ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ اللسْتِيعَابُ كَالْغُسْلِ وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْ الْقَلْبِ فَأُورِدُهُ تَارَةً فِي الْمُعَارَضَةَ النِّيَادَةَ عَلْمَ اللَّهُ وَتَارَةً فِي فَيْكُونَ مَنْ قَبِيلِ جَعْلِ دَلِيلِ الْمُسْتَدلِّ دَلِيلًا عَلَى نَقِيضٍ مُدَّعَاهُ فَيَلْزَمُ إِبْطَالُهُ وَتَارَةً فِي الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةَ نَظَرًا إِلَى الظَّاهِرِ وَهُو آئَهُ مَعَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ لَيْسَ دَلِيلَ الْمُسْتَدلِلِّ بِعَيْنِهِ وَأَيْضًا جَعَلَ أَحَدَ الْأَنْوَاعِ الْخَمْسَةِ الْمُعَارِضَةِ الْخَالِصَة نَظَرًا إِلَى الظَّاهِرِ وَهُو آئَهُ مَعَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ لَيْسَ دَلِيلَ الْمُسْتَدِلِّ بِعَيْنِهِ وَأَيْضًا جَعَلَ أَحَدَ الْأَنْوَاعِ الْخَمْسَةِ الْتَعْرِفُومُ النَّانِي مِنْ قِسْمَيْ الْعَكْسِ .

### قوله: وهذا أقوى الوجوه

لِدَلَالَتِهِ صَرِيحًا عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْمُعَارَضَةِ وَهُوَ إِثْبَاتُ نَقِيضٍ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ بِعَيْنِهِ .

# قوله وكقولنا في صغيرة

يَعْنِي مِثَالَ الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ الَّتِي تُثْبِتُ نَقيضَ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ بِتَغَيُّرِ مَا ، قَوْلُنَا فِي إِثْبَاتِ وِلَايَةِ تَرْوِيجِ الصَّغِيرَةُ اللَّهِ لَكَا وَلَايَةُ النِّكَاحِ كَالَّتِي لَهَا أَبُ بِعِلَّةِ الصِّغَرِ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ صَغِيرَةٌ فَلَا يُولَيَةً لِلْأَخِ عَلَى مَالِ الصَّغِيرَة لَقُصُورِ الشَّفَقَة فَالْعِلَّةُ هِي قُصُورُ الشَّفَقَة لَا الصَّغِيرَة لَقُصُورِ الشَّفَقَة فَالْعِلَّةُ هِي قُصُورُ الشَّفَقَة لَا الصَّغِيرَة لَوَلَيَة لِلْأَخِ عَلَى مَالِ الصَّغِيرَة لِقُصُورِ الشَّفَقَة فَالْعِلَّةُ هِي قُصُورُ الشَّفَقَة لَا الصَّغِرِ عَلَى عَلَيْهَا بَلْ عَلَى مَالُ الصَّغِيرَة لَقُولُ الشَّفَقَة وَالْمُعَارِضُ لَمْ يَكُنْ مُعَارَضَةً خَالِصَةً بَلْ قَلْبًا فَالْمُعَلِّلُ أَثْبَتَ مُطْلَقَ الْوِلَايَةِ وَالْمُعَارِضُ لَمْ يَنْفِهَا بَلْ عَلَى مَا يُفْهَمْ مِنْ ظَاهِرِ الْعَبَارَةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُعَارَضَةً خَالِصَةً بَلْ قَلْبًا فَالْمُعَلِّلُ أَثْبَتَ مُطْلَقَ الْوِلَايَةِ وَالْمُعَارِضُ لَمْ يَنْفِهَا بَلْ نَفَى وَلَايَة الْعَمِّ وَلَيَة الْفَرَابُ الْمُعَلِّلُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الْأَخِ وَلَوْمَ نَفْيُ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الْأَخَ أَقْرَبُ الْقَرَابُ الْقَرَابُ الْقَورَابُ الْقَرَابُ الْمُعَلِّلُ مِنْ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ وَلَايَةِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ وَبِهَذَا

الِاعْتِبَارِ يَصِيرُ لِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمُعَارَضَةِ وَجْهُ صِحَّةٍ .

### قوله: وهو

أَيْ كَوْنُ الْأَوَّلِ صَاحِبَ فِرَاشٍ صَحِيحٍ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ كَوْنِ الثَّانِي حَاضِرًا مَعَ فَسَادِ الْفَرَاشِ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْفَرَاشِ تُوجِبُ حَقِيقَةَ النَّسَبِ وَالْفَاسِدُ شُبْهَتُهُ وَحَقِيقَةُ الشَّيْءِ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ شُبْهَتِهِ وَرُبَّمَا يُقَالُ بَلْ فِي الْحُضُورِ حَقِيقَةُ النَّسَبِ ؛ لأَنَّ الْوَلَدَ منْ مَائه

## قوله: وهي قلب أيضا

مِنْ إِذَا قَلَبْتِ الْإِنَاءَ وَجَعَلْتِ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ؛ لَأَنَّ الْعِلَّةَ أَصْلُ وَهُو أَعْلَى وَالْمَعْلُولُ فَرْعٌ وَهُو أَسْفَلُ فَتَبْدِيلُهُمَا بِمَنْزِلَة جَعْلِ الْكُوزِ مَنْكُوسًا لَكِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مُعَارَضَةً إِذَا أَقَامَ الْمُعْتَرِضُ دَلِيلًا عَلَى نَفْي عِلِيَّةٍ مَا ادَّعَاهُ الْمُعَلِّلُ عَلَةً وَإِلَّا فَهُو مُمانَعَةٌ مَعَ السَّنَد عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَعَمْ لَوْ أَثْبَتَ كَوْنَ الْعَلَّةِ مَعْلُولًا لَزِمَ نَفْيُ عَلِيتِهِ ؟ لِأَنَّ مَعْلُولَ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ لَهُ عِلَّة وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَّهُ مُعَارَضَةٌ فِي الْحُكْمِ مِنْ جَهَةٍ أَنَّ السَّائِلَ عَارَضَ تَعْلِيلَ الْمُسْتَدلِلِّ بَتَعْلِيلٍ آخَرَ لَزِمَ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ لَهُ عَلَيْ الْمُسْتَدلِلِّ بَتَعْلِيلٍ آخَرَ لَزِمَ مَنْ جَهَةٍ أَنَّ السَّائِلَ عَارَضَ تَعْلِيلَ الْمُسْتَدلِلِّ بَتَعْلِيلٍ آخَرَ لَزِمَ مَنْ جَهَةٍ أَنَّ السَّائِلَ عَارَضَ تَعْلِيلَ الْمُسَتَدلِلِّ بَتَعْلِيلٍ آخَرَ لَزِمَ مَنْ جَهَةٍ أَنَّ السَّائِلَ عَارَضَ تَعْلِيلُ الْمُكَمِّ لِجَوَازِ أَنْ يَشُلِلُ لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِجَوَازِ أَنْ يَشُتُ

# قوله والمخلص

لَا يُرِيدُ بِالْمُحْلِصِ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا الْقَلْبِ وَدَفَعَهُ بَلْ اللحْترَازُ عَنْ وُرُودِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يُورِدَ الْحُكْمَيْنِ بِطَرِيقِ تَعْلِيلِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ بَلْ بِطَرِيقِ اللسِّتِدْلَالِ بَثُبُوتَ أَحَدِهِمَا عَلَى ثُبُوتِ الْآخِرِ إِذْ لَا امْتِنَاعَ فِي جَعْلِ الْمَعْلُولِ دَلِيلًا عَلَى الْعِلَّةِ بِأَنْ يُفِيدَ النَّاحُدِ النَّامُ ؛ لِأَنَّهَا مُحْترِقَةٌ وَهَذَا الشَّحْصُ مُتَعَفِّنُ الْأَحْلَاطِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُومٌ وَهَذَا الشَّحْصُ مُتَعَفِّنُ الْأَحْلَاطِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُومٌ وَهَذَا

الْمُخلِّصُ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَسَاوِي الْحُكْمَيْنِ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُ كُلِّ مِنْهُمَا مُسْتَلْزِمًا لِثُبُوتِ الْآخِرِ لِيَصِحَّ الاسْتِدْلَال كَمَا فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ بِخلَافِ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ وَبِخلَافَ الْقَرَاءَةِ فِي النُّولَيَيْنِ وَالْأَخْرَيَيْنِ فَإِنْ قَيلَ إِنْ أُرِيدَ بِالْمُسَاوَاةِ مِنْ كُلِّ وَجْهَ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ كَيْفَ وَالْمَالُ مُبْتَذَلٌ وَالنَّفْسُ مُكَرَّمَةٌ وَإِنْ أُرِيدَ الْمُسَاوَاةَ مِنْ كُلِّ وَجْهَ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ كَيْفَ وَالْمَالُ مُبْتَذَلٌ وَالنَّفْسُ مُكَرَّمَةٌ وَإِنْ أُرِيدَ الْمُسَاوَاةُ مِنْ وَجْهَ فَالْفَرْقُ لَلْ يَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ مُبْتَذَلُ وَالنَّفْسُ مَكَرَّمَةٌ وَإِنْ أُرِيدَ الْمُسَاوَاةُ مِنْ وَجْهِ فَالْفَرْقُ لَلْ يَعْمُونُ وَعَلَيْهِ كَالْحَاجَةِ إِلَى التَّصَرُّفِ فِي الْوَلَايَةِ فَإِنْ قِيلَ قَيلً قَدْ لَكَ الْمُعَلِي وَعَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَعْنَى اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ السَّلَو عَلَى اللَّهُ الْمَالُ وَلَا يَعْدَ اللهُ الْمَالُ كَنْ اللهُ الْمَعْنَى اللَّهُ الْمُكُونُ بِالْعَكْسِ فَيُحْتَاجُ فِي النَّفْسِ لِعَدَمِ الْكُفْءِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَا يُخْتَاجُ فِي الْمَالُ لِكَثْرَتِهِ فَتَسَاوَيَا .

#### قوله فإن كانت قاصرة لا يقبل

لَمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ التَّعْلِيلَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلتَّعْدِيَة وَذَلِكَ كَمَا إِذَا قُلْنَا الْحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ مَوْزُونٌ مُقَابَلٌ بِالْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا كَالذَّهَبِ وَالْفَضَّة فَيُعَارَضُ بِأَنَّ الْعَلَّةَ فِي الْأَصْلَ هِيَ الثَّمَنِيَّةُ دُونَ الْوَزْنَ وَيُقْبَلُ عَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؟ لَأَنَّ مَتْفَاضِلًا كَالذَّهَبِ وَالْفَضَّة فَيُعَارَضُ بِأَنَّ الْعَلَّةِ فَي الْأَصْلَ هِيَ الثَّمَنِيَّةُ دُونَ الْوَرْنَ وَيُقْبَلُ عَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؟ لَأَنَّ مَقْصُودَ الْمُعْتَرِضَ إِبْطَالُ عَلَيَّةٍ وَصْف الْمُعَلِّلِ فَإِذَا بَيَّنَ عَلِيَّةً وَصْف آخَرَ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كُلِّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلًا بِالْعِلِيَّةِ فَلَا يُقْبَلُ وَأَنْ يَكُونَ كُلِّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلًا بِالْعِلِيَّةِ فَلَا يُقْبَلُ وَأَنْ يَكُونَ كُلِّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلًا بِالْعِلِيَّةِ فَلَا يُقِمَّلُ وَالْفَا الْعَلَيْةِ فَلَا يُقِمَّلُ وَالْمَالِ عَلَيْهَ وَصْف آلُوا إِنَّ الْوَصْفَ الَّذِي ادَّعَى الْمُعْتَرِضُ عِلَيْتَهُ لَوْ كَانَت

مُتَعَدِّيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُعْتَرِضِ إِثْبَاتُهُ فِي مَحَلٍّ آخَر وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا ذَكَرَهُ فِي بُطْلَانِ الْمُعَارَضَةِ بِإِثْبَاتِ عِلَّةٍ مُتَعَدِّيَةٍ إلَى مُحْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ

يَشُبَتَ الْحُكْمُ بِعِلَلٍ شَتَّى وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْمُعَلِّلِ حِينَئذ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُزْءَ عِلَّة وَهَذَا كَاف فِي غَرَضِ الْمُعْتَرِضِ أَعْنِي الْقَدْحَ فِي عِلِّيَّة وَصْفَ الْمُعَلِّلِ لَا يُقَالُ الْكَلَامُ فِيمَا إَذًا ثَبَتَ عِلِيَّةُ الْوَصْف وَظَهَرَ تَأْثِيرُهُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ نَعَمْ وَلَكِنْ لَا قَطْعًا بَلْ ظَنَّا وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيَانُ عِلِيَّةٍ وَصْفٍ آخَرَ مُوجِبًا لِزَوَالِ الظَّنِّ بِعِلِيَّةٍ وَصْفِ الْمُعَلِّلِ اسْتِقْلَالًا .

#### قوله: وإن تعدى

أَيْ الشَّيْءُ الْآخِرُ الَّذِي ادَّعَى الْمُعْتَرِضُ عَلِيَّتُهُ إِلَى فَرْعٍ مُخْتَلَف فِيه كَمَا إِذَا قِيلَ الْجَصُّ مَكِيلٌ قُوبِلَ بِجنْسه فَيَحْرُمُ مُتَفَاضلًا كَالْحِنْطَة فَيُعَارِضُ بِأَنَّ الْعُلَةَ هِيَ الطَّعْمُ فَيْتَعَدَّى إِلَى الْفَوْاكَه وَمَا دُونِ الْكَيْلِ كَبَيْعِ الْحَفْنَة بِالْحَفْنَةُ بِالْحَفْنَيْنِ وَجَرَيَانِ الرِّبَا فِيهِمَا مُخْتَلَفُ فِيه فَمِثْلُ هَذَا يُقْبَلُ عَنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلِّلَ وَالْمُعَتِّرِضَ قَدْ النَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْعِلَّة إِنَّمَا هِي َأَحَدُ الْوَصْفَيْنِ فَقَطْ إِذْ لَوْ اسْتَقَلَّ كُلِّ بِالْعِلَيَّة لَمَا وَقَعَ نِزَاعٌ فِي الْفَرْعِ الْمُخْتَلِف فِيه فَإِنَّبُ عَلَيْهِ فَإِنْكُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلْتَزِمَ الْمُعَلِّلُ عَلَيْهِ وَصْفَ الْمُعَتَرِضِ أَيْضًا ؛ قَوْلًا بِتَعَدُّدِ الْعِلَّة كَمَا بِخَلَافُ مَا وَقَعَ بِزَاعٌ فِي الْفَرْعِ الْمُخْتَلِف فِيه فَإِنَّبُكُ عَلَيْهِ وَصْفَ الْمُعَلِّ وَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلْتَزِمَ اللَّمُعَلِّلُ عَلَيْهِ وَصْفَ الْمُعَتَرِضِ أَيْضًا ؛ قَوْلًا بِتَعَدُّدِهِ الْعَلَق كَمَا إِذَا تَعَدَّى إِلَى الْأَرُزِّ لَكِنْ لَا يُمْكَنُهُ أَنْ اللَّعْيَاتِ وَاللَّهُ يَنْسُهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصْفَ الْمُعَلِّ وَتَلْقَلُهُ أَلُونُ لُكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مَنْ الْعَكْسِ قُلْتُ الْمُكَامُ فِيمَا إِذَا تَبَتَ عَلِيَّةً وَصْفَ الْمُعْتَرِضِ لَيْسَ أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ قُلْتُ : الْمُرَادُ أَنَّ ثُبُوتَ عَلِيَّةً كُلِّ مِنْهُمَا يَسْتَلْزِمُ النِفَاءَ عَلِيَّةً وَصَفْ الْمُعْتَرِضِ لَيْسَ الْوَلَى مِنْ الْعَكْسِ قُلْتُ : الْمُرَادُ أَنَّ ثَبُوتَ عَلِيَّةً كُلِّ مِنْهُمَا يَسْتَلْزِمُ الْتِهَاءَ عَلِيَةً وَصَفْ الْمُعْتَرِضِ لِيْسَ أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ قُلْتُ : الْمُرَادُ أَنَّ ثُبُوتَ عَلِيَّةً كُلُّ مِنْهُمَا يَسْتَلْزِمُ الْتُفَاءَ عَلَيْهُ وَلَى الْمُولُونَ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَيَعَالَ وَعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ وَتَأْتُونُ الْمُعْتَرِضَ الْفَاعَامِ وَالْمُؤْتُونَ الْمُؤْتِولُ وَلَا الْمُعْتَرِضَ الْمُعْتَرِضَ الْمُعَلِّلُ وَالْفَاءَ الْمُعْتَرِقُ الْمُؤْتُولُ الْمُعْتَرِقُ الْمُعْتَرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَرِقُ الْمُؤْتِل

الْآخرِ بناءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ ، وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِعلِيَّة أَحَدِهِمَا مَا لَمْ يُرَجَّحْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَبْطِلُ عِلَيَّةَ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ لِمُجَرَّدِ الْمُعَارَضَة ، وَأَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَلَا يُقْبَلُ مِثْلُ هَذِهِ الْمُعَارَضَة ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُعَلَّقِ وَصْفِ الْمُعَتَرِضِ لِمُجَرَّدِ الْمُعَارَضَة ، وَأَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَلَا يُقْبَلُ مِثْلُ هَذِهِ الْمُعَارَضَة ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَصَحَّة عَلِيَّةً وَالْفَسَادِ عَلَيْة وَالْفَسَادِ عَلَيْة وَالْفَسَادِ عَلَيْة وَالْفَسَادِ يَفْتَقُرُ إِلَى مَعْنَى يُوجِبُهُ وَفِيهِ نَظُرٌ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ فَسَاد أَحَدِهِمَا عَنْدَ صِحَّة الْآخِرَ لَل يُقَالُ كُلِّ مِنْ هُمَا يَحْتَمِلُ الصِّحَّة وَالْفَسَاد يَفْتَولُ إِلَى مَعْنَى يُوجِبُهُ وَفِيهِ نَظُرٌ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَعَتَّةُ وَالْفَسَاد يَفْتَولُ اللَّهُ لَكُلِّ مِنْ الصِّحَة وَالْفَسَاد يَفْتُولُ لَا يُقَالُ كُلِّ مِنْهُمَا يَحْتَمِلُ الصِّحَّة وَالْفَسَاد الْعَلِيَّةِ إِلَى هَذَا وَهُو أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الظُنُّ بِالْعِلِيَّةِ مَا لَمْ يُرَجَّحُ وَالْفَسَاد الْعَلِيَّةِ إِلَى هَذَا وَهُو أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الظُنُّ بِالْعِلِيَّةِ مَا لَمْ يُرَجَّحُ لَا الْعَلَيْةِ مَا لَمْ يُرَجَّحُ وَالْفَسَاد الْعَلِيَّةِ إِلَى هَذَا وَهُو أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الظُنُّ بِالْعِلِيَّةِ مَا لَمْ يُرَجَّحْ .

## فصل في دفع العلل الطردية

لَمَّا عُرِفَ أَنَّ الْعَلَةَ نَوْعَانِ إِمَّا عَلَةٌ مُؤَثِّرَةٌ وَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ عَنْدَنَا وَإِمَّا عَلَةٌ تَثْبُتُ عَلَيْتُهَا بِالدَّورَانِ دُونَ التَّأْثِيرِ وَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ عَنْدَ الْبَعْضِ وَلَيْسَتْ بِمُعْتَبَرَةُ عَنْدَنَا وَتُسَمَّى عَلَّةً طَرْدَيَّةً فَفِي هَذَا الْفَصْلِ تُذْكُرُ الْاعْترَاضَاتُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقَيَاسِ بِالْعِلَةِ الطَّرْدِيَّةِ ( وَهُوَ أَرْبَعَةٌ الْأُوَّلُ الْمُوجَى الْمُعَلَّلُ مُضْطَرًّا إِلَى الْقَوْلِ بِمَعْنَى مُؤَثِّر يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَا يَتَمَكَّنُ الْخَصْمُ مِنْ تَسْلِيمِه مَعَ بَقَاء الْخِلَافِ الْمُوبَّ الْمَعَلُلُ مُضْطَرًّا إِلَى الْقَوْلِ بِمَعْنَى مُؤَثِّر يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَا يَتَمَكَّنُ الْخَصْمُ مِنْ تَسْلِيمِه مَعَ بَقَاء الْخِلَافِ اللَّهُولِي : الْمَسْحُ رُكُنُ فِي الْوُضُوءِ فَيُسَنُ تَنْلِيثُهُ كَعَسْلِ الْوَجْهِ فَتَقُولُ يُسَنُّ عِنْدَنَا أَيْضًا لَكِنَّ الْفَرْضَ الْبَعْضُ لِقَوْلِهِ بَعَلَى ﴿ كَفَوْلِ بَمُعْنَى مُؤَوِّلَ بَمُعْنَى أَوْ الْعَلَّ الْمَعْنَى الْقَوْلِ بَمَعْنَى مُؤَوِّلَ بَعْنَدَا أَيْضًا لَكِنَّ الْقَكْرِيلُ وَهُو إِمَّا رُبُعٌ أَوْ أَقَلُّ فَاللَّسْتِيعَابُ تَنْلِيثٌ وَزِيَادَةٌ وَإِنْ غَيْرَ فَقَالَ يُسَنُّ تَكْرَارُهُ يُمِنَّ فَي الْمُعَلِّ اللَّهُ مُولَا اللَّيْقِ لَيْسَلِ الْمُعَلِّ لَهُ مَلَى اللَّسْمِيقِ الْمُعَلِّ فَي الْمُعَلِقِ وَيُولَ اللَّهُ الْمُولِ اللَّوْلِ الْمُعَلِقُ وَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَيُولُ اللَّوْمِ اللَّوْلِ فَوْلُ بَمُوجِ الْعَلَقِ وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّكُورَارِ ( عَلَى أَنَ التَّكُورَارَ وَلَيْلُونَ بَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَيْلُونَ بَعْ إِلَى اللَّمُ الْمُعْلِقُ وَيْوَلَ الْمُعْمَلُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ فَي الْمُعْرَامِ وَيَالُونَ اللَّكُونِ اللَّكُونِ التَّكْونَ التَّكُونَ الْمُعْمِلُ الْمُولِ اللَّوْمِ الْمُعْلِقُ وَعَلَى اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ فَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تُوجِبُ الْإِكْمَالَ كَمَا فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَالاعْتِرَاضُ عَلَى تَقْديرِ أَنْ يُرَادَ بِالتَّنْلِيثِ جَعْلُهُ ثَلَاثَ أَمْنَالِ الْفَرْضِ يَكُونُ قُولًا بِمُوجِبِ الْعِلَّة وَعَلَى تَقْديرِ التَّغْييرِ وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بِالتَّنْلِيثِ التَّكْرَارُ فَالاعْتِرَاضُ مُمَانَعَةٌ ( وَكَفَوْله : صَوْمُ رَمَضَانَ صَوْمُ فَرْضِ بِمُوجِبَ الْعَلَة وَعَلَى تَقْديرِ التَّغْييرِ وَهُو أَنْ يُرَادَ بِالتَّنْلِيثِ التَّغْيِينِ النَّيَّةَ فَي الْمُعَلِّمُ مُوجِبَهُ لَكِنَّ الْمِطْلَاقَ تَغْيِينَ النَّانِي الْمُمَانَعَةُ وَهِي إِمَّا فِي الْوَصْف ) أَيْ تَمْنَعُ وُجُودَ الْمُعَلَّمُ اللَّذِي يَدَّعِي الْمُعَلِّلُ عَلَيْتَهُ فِي الْفَرْعِ ( كَفَوْله فِي مَسْأَلَة الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ : عُقُوبَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَمَاعِ فَلَا تَجِبُ الْوَصْف الَّذِي يَدَّعِي الْمُعَلِّمُ عَلَيْتَهُ فِي الْفَرْعِ ( كَفَوْله فِي مَسْأَلَة الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ : عُقُوبَةٌ مُتَعلِقَةٌ بِالْجَمَاعِ فَلَا تَجِبُ مَطْعُومُ مُحَازِفَةً فَيَحْرُمُ كَالصَّبَرِ بِالصَّبَرِ فَتَقُولُ إِنْ أَرَادَ الْمُحَازِفَةَ بِالْوَصْف أَوْ بِالذَّاتِ بِحَسَبِ الْأَحْزَاءِ فَهِي جَائِرَةً لَي كُولُونَ الْمُحَازِفَة بِالْوَصْف ( وَلِلْحَوَازِ الْمُعَيَّارِ فَتَحْتَصُّ بَمَا اللَّمْزَاء فَهِي عَلَى جَوَازِ الْمُحَازِفَة بِالْوَصْف ( وَلِلْحَوَازِ الْمَعْيَارِ فَتَحْتَصُّ بَمَا لَعُلَى عَلَى عَلَى عَوْلِ : وَهِي إِلَّى الْمُحَازِفَة بِالْوَصْف ( وَلِلْحَوَازِ الْمَعْيَارِ فَتَحْتَصُّ بَمَا يَدْحُلُ فِيه ) أَيْ عَلَى جَوازِ الْمُحَازِفَة بالْذَات بِحَسَبِ الْأَحْرَاء فَهِي عَلَى عَلَى عَوْلِ الْمُعْرَاء فِي هَذَه الْمَسْأَلَة إِنْ ادَّعَيْتُ مُ الْمُعَلَى وَلَا اللْمُونَ الْمَعْيَارِ فَتَحْتَصُّ بَعَلَى الْفَلْمُ إِنِهُ أَنْ يَمْنَعُ عَلَى الْفَوْلُ أَنْ الْمُعَلِي عَلَى عَلْولِهِ : وَوْلِي أَوْالُهُ فِي الْمُعْلَى الْمُعْرَاء فِي هَذَه الْمَسْأَلَة إِنْ ادَّعَيْتُهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاء فَى الْفَوْلُهُ وَيُولُه عَلَى الْعُولُ الْمُعْرَاء وَالْقُولُ أَنْ يَقَوْلُهُ كَمَا فِي هَذِهِ الْمُعَلَّة إِلَى مَنْ اللَّهُ بَعْ الْمُلْعُولُ الْمُعْرَاء فَى الْفُرْعِ وَإِنْ الْمُعْمَ أَنْ يَمْنَعُ الْمُ الْمُعَلِقَة الْمَالُمُ الْمُعْرَاء والْمُؤَمِ اللَّهُ الْمُ

ثُبُوتَ الْحُكْمِ الَّذي يَكُونُ الْوَصْفُ عِلَّةً لَهُ فِي الْفَرْعِ قَوْلُهُ لَا نُسَلِّمُ إِمْكَانَهَا فِي الْفَرْعِ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا ( وَكَقَوْلِهِ : صَوْمُ فَرْضٍ فَلَا الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُعَلِّلُ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ لَا نُسَلِّمُ فِي الصُّبْرَةِ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا ( وَكَقَوْلِهِ : صَوْمُ فَرْضٍ فَلَا

يَصِحُّ إِلَّا بِتَعْيِينِ النَّيَّةِ كَالْقَضَاءِ فَنَقُولُ أَبْعَدَ التَّعَيُّنِ فَلَا نُسَلِّمُ فِي الْأَصْلِ أَوْ قَبْلِهِ فَلَا نُسَلِّمُ فِي الْقَضَاءِ وَإِنْ الْآَعَيُّنِ النَّيَّةِ قَبْلَ اللَّهُ بَعْيِينِ النَّيَّةِ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ مُتَعَيَّنًا فَلَا نُسَلِّمُ هَذَا فِي الْقَضَاءِ وَإِنْ الْآعَيُّنَا مُمْتَنَعٌ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ } لَأَنَّ تَعْيِينَ النَّيَّةَ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ مُتَعَيَّنًا مُمْتَنعٌ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ } لَأَنَّ تَعْيِينَ النَّيَّةَ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ مُتَعَيَّنًا مُمْتَنعٌ فِي الْمُتَنازَعِ فِيهِ } لَأَنَّ الصَّوْمَ مَن النَّيَّةِ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ مُتَعَيِّنًا مُمْتَنعٌ فِي الْمُتَنازَعِ فِيهِ } لَأَنَّ الصَّوْمَ فِي الْمُتَنازَعِ مِوْقُوفَةً عَلَى تَعْيِينِ النَّيَّةِ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ مُتَعَيِّنًا } لَأَنَّ الصَّوْمَ وَمَضَانَ مُمْتنعَةً وَهَذَا بَاطِلٌ ( وَأَمَّا فِي صَلَاحٍ الْوَصْف لِلْحُكْمِ فَإِنَّ الطَّرْدَ بَاطِلٌ عَنْدَنَا } لَأَنَّهُ وَيَعْفِينَ النَّيَّةِ الْمُعْرِينِ النَّيَّةِ وَهُذَا عَلَى أَعِيْقُ الْمُعْرَبِ الْمَعْمِ وَمُونَانَ مُمْتنعَةً وَهَذَا بَاطِلٌ ( وَأَمَّا فِي صَلَاحٍ الْوَصْف لِلْحُكْمِ فَإِنَّ الطَّرْدَ بَاطِلٌ عَنْدَنَا كَمَا مَرَّ وَمَعْنِي اللَّيْةِ الْمُعْرِيقِ لِلْمُعْنِقِ لِمَوْلِهِ فِي الْأَنْفِيقِ لِمَالَ مُنْ الْعَمِّ لِعَنْقِ لِمَوالِ عَلَمُ الْبُعْضِيَّةَ فَإِنْ عَدَم عِنْقِ الْبُولِ الْعَمْ لِعَنْقِ لِمَوْلِ إِنْ الْعَمِّ لِعَنْقِ لِمَوْلِ إِلَّالَهُ لَلْمُولَ هِذَا ) أَيْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عَلَمُ الْمُعْرَقِ لِمَوْلِ إِلَّهُ لَيْسَ بِمَالً كَالْمُ لَلْمُ الْمُعْرَقِ لِمَوْلِ الْمُعْرَاقِ أَنْ الْمُعْرَاقِ أَلْ الْمُعْرَاقِ فِي الْمُعْرَاقِ أَنْ الْعَلْولِ الْمُعْلَقِ لِمَالًا عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ أَنْ الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرَاقِ أَلْ الْمَلَاقِ وَلَا الْمُلَاقِيقِ لِمَوْلِ الْمُعْرَاقِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ أَلْمُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُلْلِلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُولُ الْفُلْلُولُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرَاقِ وَلَالَاقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَ

الْعَدَمِ ) فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ عَدَمُ تِلْكَ الْعِلَّة لَا يُوجِبُ عَدَمَ الْحُكْمِ فَإِنَّ الْحُكْمِ يَانِّ الْحُكْمِ وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُ وَهُو فَوْقَ الْمُنَاقَضَةَ إِذْ يُمْكِنُ اللاحْتِرَازُ عَنْهَا بَتَغْيِيرِ الْكَلَامِ أَمَّا هُوَ فَيْطِلُ الْعَلَّة أَصْلًا ) فَإِنَّ الْمُعَلَّلُ إِذَا الْوَضْعِ وَقَدْ مَوَّ تَقْ الْمُنَاقَضَة وَيَ وَلَيْهَا مُنَاقَضَة فَرُبَّمَا يُغَيِّرُ الْكَلَامَ وَيَجْعِلُ عَلَّتَهُ مُؤْثِرَةً فَحينَذ تَذَنَفِعُ النَّمْوَةُ وَالتَّيْمُ مُ طَهَارَتَانَ أَمَّا فُسَادُ الْوَضْعِ فَإِنَّهُ يُيْطِلُ الْعَلَّة بِكُلِيَّتِهَا الْذُ لَلَ يَنْدَفعُ بَتَغْيِيرِ الْكَلَامِ (كَتَعْلِيلِهِ الْمُمْوَةُ وَالتَيْمُمُ طَهَارَتَانَ أَمَّا فَسَادُ الْوَضْعِ فَإِنَّهُ يُيْطِلُ الْعَلَّة بِكُلِيلَةِ الطَّرْدِيَّة بِإِسْلَامٍ أَحَد الزَّوْحَيْنِ ) أَيْ أَحَد الزَّوْحَيْنِ الذِّمِيْنِ الذِّمِيْنِ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلُ اللَّخُولِ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي الْحَالُ وَبَعْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ فَوْلُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

حَمَلُوا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَأَمَّا هَذَا فَحَمَلَ الْمُقَيَّدَ عَلَى الْمُطْلَقِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَكَقَوْلِهِ : الْمَطْعُومُ شَيْءٌ ذُو حَطَرٍ فَيُشْتَرَطُ لِتَمَلُّكِهِ شَرْطٌ زَائِدٌ ) وَهُوَ التَّقَابُضُ ( كَالنِّكَاحِ ) فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ الشُّهُودُ ( فَيُقَالُ مَا كَانَ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَكْثَرُ جَعَلَهُ اللَّهُ أَوْسَعَ

الرَّابِعُ الْمُنَاقَضَةُ وَهِيَ تُلْجِئُ أَهْلَ الطَّرْدِ إِلَى الْمُؤَثِّرَةِ كَقُوْلِهِ: الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ طَهَارَتَانَ فَيَسْتَوِيَانَ فِي النَّيَّةَ فَيُنْتَقَضُ بِتَطْهِيرِ الْخَبَثِ فَيُضْطَرُّ إِلَى أَنْ يَقُولَ الْوُضُوءُ تَطْهِيرٌ حُكْمِيُّ كَالتَّيَمُّمِ بِخِلَافَ تَطْهِيرِ الْخَبَثِ فَنَقُولُ نَعَمْ) أَيْ الْوُضُوءُ تَطْهِيرٌ حُكْمِيُّ كَالتَّيَمُّمِ بِخِلَافَ تَطْهِيرِ الْخَبَثِ فَنَقُولُ نَعَمْ) أَيْ الْوُضُوءُ تَطْهِيرٌ حُكْمِيَّةٌ ، أَيْ حَكَمَ الشَّرْعُ بِالنَّجَاسَةِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ فَجَعَلَهَا كَالْحَقيقَةِ فَيْزِيلُهَا الْمَاءُ كَمَا يُرْبِعُ إِلَى النَّجَاسَةِ وَهَذَا الْجَوَابُ هُو الَّذِي أَحَالَهُ فِي فَصْلِ شَرَائِطِ الْقِيَاسِ إِلَى التَّجَاسَةِ وَهَذَا الْجَوَابُ هُو الَّذِي أَحَالَهُ فِي فَصْلِ شَرَائِطِ الْقِيَاسِ إِلَى التَّرْبِيعة فَهِيَ عَيْرُ مَعْقُولَةٍ ) الضَّمِيرُ بن تاج الشريعة

فَصْلِ الْمُنَاقَضَة ( لَكَنَّ تَطْهِيرَهَا بِالْمَاءِ مَعْقُولٌ بِحَلَافِ التُّرَابِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ فِي خَلُكَ ) أَيْ فِي التَّطْهِيرِ فَيَحْصُلُ الطَّهَارَةُ سَوَاءٌ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ( بَلْ فِي صَيْرُورَتِه قُرْبَةً ) أَيْ يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ فِي صَيْرُورَةِ الْوُضُوءِ قُرْبَةً كَمَا فِي سَائِرِ شَرَائِط الصَّلَاة بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى كَوْنِ الْوُضُوءِ طَهَارَةً وَأَمَّا الْمَسْحُ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ صَيْرُورَةِ الْوُضُوءِ قُرْبَةً كَمَا فِي سَائِرِ شَرَائِط الصَّلَاة بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى كَوْنِ الْوُضُوءِ طَهَارَةً وَأَمَّا الْمَسْحُ فَمُلْحَقٌ بِالْغَسْلِ تَيْسِيرًا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالِ مُقَدَّرٍ هُو أَنْكُمْ قُلْتُمْ إِنَّ الْغَسْلَ تَطْهِيرٌ مَعْقُولٌ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ كَالتَّيَشُم فَأَجَابَ بِأَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مُلْحَقٌ بِالْغَسْلِ وَوَظِيفَةُ الرَّأْسِ كَانَتْ الْعَسْلُ فَاعْشِر فِيهِ الْعَسْلُ لَكِنْ لِمَعْعُ الْحَرَجِ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْحِ فَيكُونُ حَلَفًا عَنْ الْغَسْلِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ

أَحْكَامُ الْأَصْلِ ( فَإِنْ قِيلَ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَة غَيْرُ مَعْقُولَ ) هَذَا إِشْكَالٌ عَلَى قَوْله : لَكِنَّ تَطْهِيرَهَا بِالْمَاءِ مَعْقُولٌ ( قُلْنَا لَمَّا التَّصَفَ الْبُدَنُ بِهَا اقْتُصَرَ عَلَى غَسْلِ الْأَطْرَافَ فِي الْمُعْتَادِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَأَقَرَّ عَلَى الْلَّصْلِ فِي غَيْرِ الْمُعْتَاد كَالْمَنِيِّ وَالْحَيْضِ ) أَيْ لَمَّا التَّصَفَ الْبُدَنُ بِالنَّحَاسَة بِحُكْمَ الشَّرْعِ وَجَبَ غَسْلُ جَمِيعِ الْبُدَن ؛ لَأَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا حَكَمَ بِسِرَايَة النَّجَاسَة وَلَيْسَ بَعْضُ الْأَعْضَاء أُولَى بِالسِّرَايَة مِنْ الْبُعْضِ وَجَبَ غَسْلُ جَمِيعِ الْبُدَن كَكُنْ سَقَطَ الْبُعْضُ فِي الْمُعْتَاد دُفْعًا لَلْحَرَج وَبَقِي غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَة عَيْرَ مَعْقُول فَلَا تَحِبُ النَّيَّةُ لِلْحَرَج وَبَقِي عَسْلُ الْأَعْرَافِ الْأَرْبَعَة اللّهِ هِي أَمَّهَاتُ الْأَعْضَاءِ فَلَا يَكُونُ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعة غَيْرَ مَعْقُول فَلَا تَحِبُ النَّيَّةُ وَاعْلَى مَعْمُول وَقُولُهُ وَاعْلَى مَعْقُول فَلَا تَحِبُ النَّيَّةُ فِي السِّبِيلَيْنِ عَلَى السَّبِيلَيْنِ عَلَى الْسَبِيلَيْنِ عَلَى السَّبِيلَيْنِ عَلَى السَّبِيلَيْنِ عَلَى الْمُعْمَاء أَنَّ الْمُؤْلِق فَعَلَى تَقْدُيرِ الْهِدَايَة لَا يَرِدُ وَهُو أَنَّهُ لَمَّا كَانَ هَذَا الْإِشْكَالُ لَكِنْ يَرِدُ عَلَى الْمُؤَلِّ فَعَلَى تَقْدِيرِ الْهِكَايَة لَا يَرِدُ عَلَى الْمَاتِعَاتِ عَلَى الْمَاتِعاتِ عَلَى الْمَاتِعاتِ عَلَى الْمُعْمَلِ الْعَلَيْقِ الْمُؤْلُلُ الْمَاتِعاتِ عَلَى الْمَاتِعَاتِ عَلَى الْمَاتِعاتِ عَلَى الْمُؤْلِلُهُ وَلَوْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَاتِعَاتِ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِي الْمَاتِعُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

وَجَوَابُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا قِيسَ فِي الْخَبَثِ بَاعْتِبَارِ أَنَّهَا قَالِعَةٌ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مُطَهِّرَةٌ فَلَا يُقَاسُ فِي الْحَدَثِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ قَوْلِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ أَنَّ مُرَادَ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكَوْنِهِ غَيْرَ مَعْقُولٍ أَنَّ الْعَقْلَ لَا

يَسْتَقِلُّ بِدَرْكِهِ ، وَمُرَادَ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ بِكُوْنِهِ مَعْقُولًا أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ قَدْ وُجِدَ وَأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ حَكَمَ بِهَذَا الْمَعْنَى الْحُكْمِ يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمِ الْقَوْلُ بِهَذَا الْوَصْفَ ، وَشَرْطُ صِحَّةِ الْقِيَاسِ كَوْنُ الْحُكْمِ مَعْقُولًا بِهَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْأَوَّلِ فَانْدَفَعَ عَنْ قَوْلِ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْإِشْكَالِ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ قِيَاسُ عَيْرِ السَّبِيلَيْنِ وَفِي هَذَا الْفَصْلِ فُرُوعٌ أَخَرُ طَوَيْتِهَا مَخَافَةَ التَّطْوِيلِ ) .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: فصل

في الاعْترَاضَات الَّتي تُورَدُ عَلَى الْقيَاسَات الَّتي لَا يَظْهَرُ تَأْثِيرُ عَلَلَهَا بَلْ يُكْتَفَى فِيهَا بِمُجَرَّدِ دَوْرَانِ الْحُكْمِ مَعَ الْعلَّة إمَّا وُجُودًا وَعَدَمًا وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالطَّرْدِيَّة هَاهُنَا مَا لَيْسَتْ بِمُؤَثِّرَة لِتَعُمَّ الْمُنَاسِبَ وَالْمُلَائِمَ فَيصِحُ الْحَصْرُ فِي الْمُوَثِّرَة وَالطَّرْدِيَّة وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ إيرَادِ الْفَصْلَيْنِ اخْتِصَاصَ كُلِّ مِنْ الْفَصْلَيْنِ بَنُوعٍ مِنْ الْعلَلِ فَإِنَّ الْكَلَامَ صَرِيحٌ فِي الْمُوجِمَا فِي الْمُمَانَعَة وَالْمُنَاقَضَة وَفَسَادِ الْوَضْع ، وَلَا يَخْفَى جَرَيَانُ الْمُعَارِضَة فِي الطَّرْدِيَّة بَلْ هِي أَظْهَرُ وَأَسْهَلُ نَعَمْ الْشَوْلُ بِالْمُوجِبِ بِالْعِلَلِ الطَّرْدِيَّة كَيْثُ قَالَ وَهُوَ يُلْجِئُ الْمُعَلِّلَ إِلَى الْعلَّة لَكَامُ اللَّوْلِ بِالْمُوجِبِ دَعْوَى الْمُعْتَرِضِ أَنَّ الْمُعَلِّلَ نَصَبَ الدَّلِيلَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَهَذَا مِمَّالَ الطَّرْدِيَّة .

#### قوله: وهو

أَيْ الْقَوْلُ بِمُوجِبِ الْعِلَّةِ الْتِزَامُ السَّائِلِ مَا يَلْزَمُهُ الْمُعَلِّلُ بِتَعْلِيلِهِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ فِي الْحُكْمِ الْمُقْصُودِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ هُو تَسْلِيمُ مَا اتَّخَذَهُ الْمُسْتَدَلَّ حُكْمًا لِدَلِيلِهِ عَلَى وَجْهِ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْحُكْمِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَيَقَعُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ الْأَوَّلُ أَنْ يَلْزَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ بَعْلِيلِهِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ مُلَازِمُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَحَلُّ النِّزَاعِ ، وَلَا مُلَازِمَهُ إِمَّا بِصَرِيحٍ عِبَارَةِ الْمُعَلِّلِ كَمَا إِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدَمِ الْمُنَافِقِ وَ الْمُعَلِّلِ كَمَا إِلَى اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّ

تَثْلِيثِ الْمَسْحِ وَتَعْيِينِ النَّيَّةِ فَإِنَّ الْمُعَلِّلَ يُرِيدُ بِالتَّثْلِيثِ إِصَابَةَ الْمَاءِ مَحَلَّ الْفَرْضِ ثَلَاثَ مَرْات وَبِالتَّعْيِينِ تَعْيِينَ النَّيْ فَإِنَّ الْمُعَلِّلَ يُرِيدُ بِالتَّثْلِيثِ إِصَابَةَ الْمَاءِ مَحَلَّ الْفَرْضِ وَالتَّعْيِينُ أَعْمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِقَصْد الصَّائِمِ أَوْ مُعَيَّنًا بِتَعْيِينِ الشَّارِعِ حَتَّى لَوْ صَرَّحَ الْمُعَلِّلُ بِمُرَادِهِ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ بَلْ تَتَعَيَّنُ الْمُمَانِعَةُ وَالتَّانِي أَنْ يَلْزَمَ الْمُعَلِّلُ بِمُرَادِهِ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ بَلْ تَتَعَيَّنُ الْمُمَانِعَةُ وَالتَّانِي أَنْ يَلْزَمَ الْمُعَلِّلُ بِمُرَادِهِ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ بَلْ تَتَعَيَّنُ الْمُمَانِعَةُ وَالتَّانِي أَنْ يَلْزَمَ الْمُعَلِّلُ بِمُرَادِهِ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ بَلْ تَتَعَيَّنُ الْمُمَانِعَةُ وَالتَّانِي أَنْ يَلْزَمَ الْمُعَلِّلُ بِتَعْلِيلَةِ إِبْطَالَ مَا يُتَوَعَلَى اللَّهِ الْمُعَلِّلُ بِمَرَادِهِ لَيْ السَّرِقَة : أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ بِلَا اعْتِقَادِ إِبَاحَةٍ وَتَأُولِلٍ فَيُوجِبُ الضَّمَانَ كَالْغَصْبِ فَيُعَلِقُهُ إِلَا أَنَّ اسْتَيْفَاءَ الْحَدِّ بِمَنْزِلَة الْإِبْرَاء في إِسْقَاطِ الضَّمَان .

وَالثَّالِثُ أَنْ يَسْكُتَ الْمُعَلِّلُ عَنْ بَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ لِشُهْرَتِهِ فَالسَّائِلُ يُسَلِّمُ الْمُقَدِّمَةَ الْمَلُوبِ للنِّرَاعُ فِي الْمَقْدِّمَةِ الْمُفَدِّمَةِ الْمُعَلِّلُ عَنْ بَعْضِ الْمُقَدِّمَةَ الْمُطُويَّةَ عَلَى مَا يُنْتَجُ مَعَ الْمُقَدِّمَةِ الْمَذْكُورَةِ نَقِيضَ حُكْمَ الْمُعَلِّلِ فَيَصِيرُ لِللَّهِ الْمُعَلِّلِ فَيَعِيرُ الْمُعَلِّلِ يُرِيدُ أَنَّ الْغَايَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْاَيَةِ غَايَةٌ لِلْغَسْلِ وَالْعَايَةُ لَا يُرِيدُ أَنَّ الْغَايَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْإِسْقَاطِ فَتَايَّةً لِلْإِسْقَاطِ فَلَا تَدْخُلُ فِي الْإِسْقَاطِ فَتَبْقَى دَاحِلَةً فِي الْغُسْلِ فَلَوْ صَرَّحَ الْمُقَدِّمَةِ الْمُؤْمِقُ وَلِيهِ تَنْبِيةُ وَلِيهِ تَنْبِيةً وَفِيهِ تَنْبِيةً وَلَاللَّالُولُ لَكُونُ الْعَلَقُ طَرْدِيَّةً وَفِيهِ تَنْبِيةً وَلَالِيّةً وَلَالِمُ لَيْتُ مَنْ عَنْ أَنْ تَكُونَ الْعِلَةُ وَلِيهِ تَنْبِيةً وَلَيْلِ الْقَيَاسِ فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ الْعِلَةِ لَوَيا لَا عَلَيْهُ اللْمُقَالِقِيَا لَلْهَالُولُ لَيْسَالِ الْقَيَاسِ فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ الْعِلَا لَولَالِهُ لَيْنَا لَالْمَالُولِيةً لِللْهِ الْقَالُولُ لَيْسَالِ الْقَيَاسِ فَالْعَلَالَ عَنْ أَنْ تَكُونَ الْعَلَقَةً وَلِيهِ وَلِيهِ اللْعَلَاقِيةُ لَتَعْمَا لَهُ اللْهَالِمُ لَالْمُ لَلْهُ مِنْ الْعَلَالُ فَالْمَالُولُ الْعَلَالُ فَي الْمُعْلِقُ الْعَلَالِ فَي الْمَالِقُولُ الْعَلَالِ فَي الْمُعْلِقِيقُ وَالْمَالِقُولُ الْعَلَالِ فَي الْمَالِقُولُ الْعَلَاقِ الْمَالُولُ وَالْمُلْعِلُولُ الْمَالِقُولُ الْعَلِيلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ لَالْمُعْلِقُولُ الْعَلِقُ الْمَالِعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْ

عَنْ أَنَّ الِاعْتِرَاضَاتِ لَا تَخُصُّ الْقِيَاسَ بَلْ تَعُمُّ الْأَدِلَةَ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْمِثَالُ مِنْ الْقَوْلِ بِالْمُوحِبِ وَالْمُعَلِّلُ إِنَّمَا يَلْزُمُ عَدَمُ دُخُولِ الْمَرْفَقِ تَحْتَ الْغَسْلِ وَالسَّائِلُ لَا يَلْتَزِمُ

ذَلِكَ؟ قُلْتُ : الْمُعْتَبَرُ فِي الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ الْتِزَامُ مَا يَلْزَمُهُ الْمُعَلِّلُ بِتَعْلِيلِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُعَلِّلٌ ، وَهُوَ هَاهُنَا لَا يَلْزَمُهُ اللَّاعِلُ فَظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ أَوْرَدَ مَكَانَ دُخُولِ الْمِرْفَقِ تَحْتَ مَا هُوَ غَايَةٌ لَهُ ، وَقَدْ الْتَزَمَهُ السَّائِلُ فَظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ أَوْرَدَ مَكَانَ مَسْأَلَةً تَعْيِينِ النَّيَّةِ مَسْأَلَةً ضَمَانِ السَّرِقَةِ أَوْ نَحْوِهَا لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَى الْأَقْسَامِ النَّلَاثَةِ لَكَانَ أَنْسَبَ .

### قوله فالاستيعاب تثليث وزيادة

لأَنَّ التَّنْلِيثَ ضَمُّ الْمِثْلَيْنِ وَفِي اللسْتِيعَابِ ضَمُّ ثَلَاثَةِ الْأَمْثَالِ إِنْ قَدَّرَ مَحَلَّ الْفَرْضِ بِالرُّبْعِ أَوْ أَكْثَرَ إِنْ قَدَّرَ بِأَقَلَ مِنْ الرُّبْعِ وَالنَّصُّ الْوَارِدُ فِي الرُّكْنِ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ الْإِكْمَالِ وَاتَّحَادُ الْمَحَلِّ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ التَّنْلِيثِ بَلْ مِنْ ضَرُورَةِ التَّكْرَارِ وَالنَّصُّ الْوَارِدُ فِي الرُّكْوِ عَ وَالسُّجُودِ بِحَلَافِ الْغَسْلِ فَإِنَّ تَكْمِيلُهُ بِالْإِطَالَةِ كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِحَلَافِ الْغَسْلِ فَإِنَّ تَكْمِيلُهُ بِالْإِطَالَةِ يَقَعُ فِي غَيْرِ مَحْلُ الْفَرْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّكْرَارِ ، وَأَمَّا الْمَسْحُ فَمَحَلَّهُ الرَّأْسُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ وَهُوَ مُتَّسَعٌ يَزِيدُ عَلَى مَحْلً الْفَرْضِ فِيلُواللَّةِ وَاللَّشِيعَابِ

# قوله: على أن التكرار بما يصير غسلا

زِيَادَةُ تَوْضِيحٍ وَتَحْقِيقٍ لِكَوْنِ الْمَسْنُونِ هُوَ التَّكْمِيلَ بِالْإِطَالَةِ دُونَ التَّكْرَارِ وَلَيْسَ بِاعْتِرَاضٍ آخَرَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ؛ لِأَلَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْمَقَامُ .

# قوله: الثاني الممانعة

وَهِيَ مَنْعُ ثُبُوتِ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ أَوْ مَنْعُ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ أَوْ مَنْعُ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ أَوْ مَنْعُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ أَوْ مَنْعُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَمَنْعُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَمَنْعُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَمَنْعُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ يَكُونُ مَنْعًا لِلْمَدْلُولِ نِسْبَةِ الْحُكْمِ الْمَ

مِنْ غَيْرِ قَدْحٍ فِي الدَّلِيلِ فَلَا يَكُونُ مُوحَقَّهًا قُلْنَا الْمُرَادُ مَنْعُ إِمْكَانِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ الْمَوْافِ الْمُرَادُ مَنْعُ إِمْكَانَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ أَمَّا مَنْعُ ثُبُوتِ الْوَصْف فِي الْأَصْلِ فَكَمَا يُقَالُ مَسْحُ الرَّأْسِ الْهَارَةُ مَسْحٍ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَالِاسْتَنْجَاءِ فَيُعْتَرَضُ بَأَنَّ الِاسْتَنْجَاءَ لَيْسَ طَهَارَةَ مَسْحٍ بَلْ طَهَارَةٌ عَنْ النَّجَاسَةِ الْحَقيقيَّة ، وَأَمَّا فِي الْفَرْعِ فَكُمَا يُقَالُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا عَقُوبَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَمَاعِ فَلَا تَجِبُ بِالْأَكْلِ كَحَدِّ الزِّنَا فَيُقَالُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا عَقُوبَةٌ مُتَعَلِّقَةً بِالْجَمَاعِ فَلَا تَجِبُ بِالْأَكْلِ كَحَدِّ الزِّنَا فَيُقَالُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا عَقُوبَةٌ مُتَعَلِّقَةً بِالْجَمَاعِ فَلَا تَجِبُ بِالْأَكْلِ كَحَدِّ الزِّنَا فَيُقَالُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا عَقُوبَةٌ مُتَعَلِّقَةً بِالْجَمَاعِ فَلَا تَجِبُ بِالْأَكُلِ كَحَدِّ الزِّنَا فَيُقالُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا عَقُوبَةً مُتَعَلِّقَةً بِالْجَمَاعِ فَلَا تَجِبُ بِالْفَرْعُ كَاكُونُ كَوَارَةُ الْإِفْطَارِ عَلَى وَحْهٍ يَكُونُ جَنَايَةً مُتَكَامِلَةً فَالْأَصْلُ حَدُّ الزِّنَا ، وَالْفَرْعُ كَفَّارَةُ الصَّوْمِ ، وَالْحُكُمُ عَدَمُ بِالْجِمَاعِ بَلْ بِنَفْسِ الْإِفْطَارِ عَلَى وَحْهٍ يَكُونُ جَنَايَةً مُتَكَامِلَةً فَالْأَصْلُ حَدُّ الزِّنَا ، وَالْفَرْعُ كَفَّارَةُ الصَّوْمِ ، وَالْحُكُمُ عَدَمُ

الْوجُوبِ بِالْأَكْلِ ، وَالْوَصْفُ الْعُقُوبَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِمَاعِ ، وَقَدْ مَنَعَ السَّائِلُ صَدَقَةً عَلَى كَفَارَةِ الصَّوْمِ فَظَهَرَ فَسَادُ مَا يُقَالُ اللَّهُ التَّفَّاحَةِ إِنَّ هَذَا مَنْعُ لِنِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَى الْوَصْف بِمَعْنَى أَنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ بَلْ بِالْإِفْطَارِ وَكَمَا يُقَالُ بَيْعُ التُّفَّاحَةِ بِالتُّفَّاحَتَيْنِ بَيْعُ مَطْعُومٍ بِمَطْعُومٍ مُجَازَفَةً فَيَحْرُمُ كَبَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصَّبْرِ مُجَازَفَةً فَيُقَالُ إِنْ أَرَدْتُمْ الْمُجَازَفَة مُطْلَقًا أَوْ فِي الصَّفَة بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللللْعُومِ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### قوله: وإن ادعيتها

أَيْ وَإِنْ

ادَّعَيْت حُرْمَةً غَيْرَ مُتَنَاهِيَة بِالْمُسَاوَاةِ فَلَا نُسَلِّمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرِ مُجَازَفَةً فَإِنَّهُمَا إِذَا كِيلَا وَلَمْ يَفْضُلْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عَادَ الْعُقْدُ إِلَى الْجَوَازِ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ مُطْلَقُ الْحُرْمَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ التَّنَاهِي وَعَدَمِهِ أُجِيبُ بِأَنَّ شَرْطَ الْعَيَاسِ تَمَاثُلُ الْحُكْمَيْنِ وَالتَّابِتُ فِي الْأَصْلِ هُوَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْحُرْمَةِ الْمُطْلَقَةِ أَعْنِي الْمُتَنَاهِيَ بِالْمُسَاوَاةِ وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي الْفَرْع .

### قوله: الثالث فساد الوضع

وَهُو أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى الْعِلَّة نَقِيضُ مَا تَقْتَضِيه وَهُو يُبْطِلُ الْعِلَّة بِالْكُلِّيَّة بِمَنْزِلَة فَسَادِ الْأَدَاء فِي الشَّهَادَة إِذْ الشَّيْءُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ النَّقِيضَانِ فَلَا يُمْكِنُ الْاحْتِرَازُ عَنْهُ بِتَغْيِيرِ الْكَلَامِ بِحَلَافَ الْمُنَاقَضَة فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَرَزُ عَنْ وُرُودِهَا بِأَنْ يُفَسِّرِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ النَّقِيمِ عَمَا يُقَالُ الْوُضُوءُ طَهَارَةٌ كَالتَّيَمُّمِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ فَيْنَقَضُ بِتَطْهِيرِ الْحَبَثِ فَيُحَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْهُ مَا تَطْهِيرِ الْحَبَثِ وَالْمُرَادُ بِاللَّرْتِرَازِ عَنْ وُرُودِ الْمُنَاقَضَة أَنْ يُسِلَقَ الْكَلَامُ بِحَيْثُ لَا يُومُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُرَادُ بِاللَّوْتِرَازِ عَنْ وُرُودِ الْمُنَاقَضَة أَنْ يُسَاقَ الْكَلَامُ بِحَيْثُ لَا يَصِدُ أَنْ يُومُ وَاللَّهُ مِنْ يُومُوهُ أَخْرَ سِوَى تَغْيِيرِ الْكَلَامِ عَلَى مَا سَبَقَ .

### قوله: ولا بقاء النكاح

عَطْفٌ عَلَى قَوْلِه لِإِيجَابِ الْفُرْقَة وَعَدَلَ عَنْ الْبَاءِ إِلَى لَفْظ مَعَ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ ارْتِدَادَ أَحَدِهِمَا لِظُهُورِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَقُولُ بِأَنَّ عَلَمْ النِّكَاحَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَعَدَمُ كُوْنِ تَعَالَى لَا يَقُولُ إِنَّ اللاِتِدَادَ لَا يَقُطَعُ النِّكَاحَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَعَدَمُ كُوْنِ الشَّيْءِ قَاطِعًا لِلشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ كُوْنَهُ عِلَّةً لِبَقَائِهِ وَحِينَ صَرَّحَ فِي الشَّرْحِ بِأَنَّ

الشَّافعِيَّ رَحِمهُ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الرِّدَّةَ عِلَةً لِبَقَاءِ النِّكَاحِ فَسَّرَهُ بِمِعْنَى أَنَّهُ لَا يَجْعَلُهَا قَاطِعَةً لِللَّيْكَاحِ ، وَلَا بَقَاءَ للشَّيْءِ حِينَاذَ فَلَا فَسَادَ وَضْعِ نَعَمْ لَوْ قِيلَ النِّكَاحُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعِصْمة ، وَالرِّدَّةُ قَاطِعَةٌ لَهَا فَتَكُونُ مُنَافِيَةً لِلنَّكَاحِ ، وَلَا بَقَاءَ للشَّيْءِ مَعَ الْمُنَافِي ، لَكَانَ اسْتِدْاللَّا برَأْسِهِ عَلَى بُطْلَان بَقَاء النِّكَاحِ مَعَ الرَّتِدَاد لَكِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بَهِمَقْصُودِ الْمُقَامِ إِذْ لَيْسَ هَاهُمَنَا بَيَانُ مَعْ الْمُقَتَّفِيهِ ، وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْحَجِّ بِنِيَّةَ النَّقُلِ فَإِنَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَهَبَ إِلَى النَّفُلِ الْمُوسِّوِقُ إِلَى الْفَوْضِ وَالنَّفُلِ لَنَّ مُطْلَق النَّيَّةِ الْعِبَادَةُ النِّيَّةِ الْعَبَادَةُ النَّوْعُ إِلَى الْفَوْضِ وَالنَّفُلِ النَّفُلِ اللَّهُ يَعَلَى الْمُقَلِّ وَصُومٍ غَيْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا اسْتُحَقَّ الْمُطْلَق لِلْفَرْضِ دَلَّ عَلَى السَّحْقَاقِ نَيَّة النَّفُلِ لِلْفَرْضِ وَالنَّفُلِ اللَّهُ وَعَلَى النَّفُلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّعْقِق فِي الصَّلَق اللَّهُ وَصُومٍ غَيْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا اسْتُحَقَّ الْمُطْلَق لِلْفَرْضِ دَلَّ عَلَى السَّعْقِق فِيَّة التَّفُلِ لِلْفَرْضِ وَلَيْسَ فِي هَذَا فَسَادُ الْوَصْفِ عِمَعْنَى الْمُقَلِّدَ عَلَى الْمُطْلَق لِلْفَرْضِ ذَلَ عَلَى الْمُقَلِّد عَلَى الْمُقَلِّد عَمْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ فَسَادَ الْوَضْع بَعْنَى الْمُطْلَق وَهِ الْمَعْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَلِّد عَمْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ فَسَادَ الْوَضْع بَوْمَا وَلَق الْمُقَلِّد عَلَى الْمُقَلِّد عَمْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ فَسَادَ الْوَضْع بَوْمَانَ الْمُقَالِق وَقَعَ الْحِلَافَ الْمُعْرَا بِحِلَافَ الْمُعْرَا الْمُعْمَلِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُقَالِ فَي أَنْ الْمُثَالَيْنِ الْمَذَى وَمُنَا اللَّهُ عَلَى الْمُقَالِقُ فِي رَوْمُ النَّوْعِ الْأُعَلِى وَالْمِعْمُ عَلَى الْمُقَالَقِلُ الْمَعْرَا الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُضَالَقُ وَالْمُعْتُ وَالْمُولَقِ وَالْمُعْرَقِ وَلُو الْمَقَاءُ فِي أَنْ الْمَقَادُ فِي أَنْ الْمَقَالَ فِي أَنْ الْمَقَالِقُ فَا الْمُعَلِقُ وَلُو اللَّهُ عَلَى الْمُقَالِقُ الْمُقَامِ الْمُ

# قوله: المطعوم شيء ذو خطر

إِذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ قِوَامُ النَّفْسِ وَبَقَاءُ الشَّحْصِ كَالنِّكَاحِ يَتَعَلَّقُ بِهِ بَقَاءُ النَّوْعِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ خَطَرَ الْمَطْعُومِ بِمَعْنَى كَثْرَةٍ

اللَّتْيَاجِ إِلَيْهِ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّوْسِعَةِ أَنْسَبُ مِنْهُ بِالتَّحْرِيمِ وَالتَّضْيِيقِ ، وَلِهَذَا كَانَ طَرِيقُ الْوُصُولِ إِلَى الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ أَيْسَرَ لِكُوْنِ الْحَاجَةِ إَلَيْهِمَا أَكْثَرَ فَفِي تَرْتِيبِ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي تَمْلِيكِ الْمَطْعُومِ عَلَى كَوْنِهِ ذَا خَطَرٍ فَسَادُ الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّهُ نَقِيضُ مَا يَقْتَضِيهِ مِنْ التَّوْسِعَةِ وَالتَّيْسِيرِ .

## قوله الوضوء والتيمم طهارتان

نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ أَنَّ الْوُضُوءَ وَالتَّيَمُّمَ طَهَارَتَا صَلَاةً فَكَيْفَ افْتَرَقَتَا وَلَمَّا كَانَ وَاضِحًا بَيَّنَا أَنَّ مُرَادَهُ بِإِنْكَارِ اللِفْتِرَاقِ وُجُوبُ اسْتِوَائِهِمَا فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنُوقِضَ بِتَطْهِيرِ الْبَدَنِ وَالتَّوْبِ عَنْ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ فَلَا بُدَّ فِي التَّقَصِّي عَنْ الْمُنَاقَضَةِ بِأَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِهِمَا تَطْهِيرٌ حُكْمِيٌّ أَيْ تَعَبُّدِيٌّ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّطْهِيرِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَلَيْسَ عَلَى أَعْضَاءِ الْمُتَوَضِّئِ نَجَاسَةٌ تُزَالُ وَلَهَذَا لَا يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ بِمُلَاقَاتِهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَمْرٌ مُقَدَّرٌ اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ مَانِعًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ وَحَكَمَ بِأَنَّ الْوُضُوءَ يَرْفَعُهُ فَتُشْتَرَطُ النَّيَّةُ تَحْقيقًا لِمَعْنَى التَّعَبُّد بِحلَاف تَطْهِيرِ الْحَبَثَ فَإِنَّهُ حَقيقيٌّ لِمَا فيه مِنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ سَواةً وَلَى فَمُنُوعَ يَوْفَعُهُ فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ تَحْقيقيًّا لِمَعْنَى التَّعَبُّد بِحلَاف تَطْهِيرِ أَيْ رُفْعَ الْحَدَثِ وَإِزَالَتَهُ بِالْمَاءِ حُكْمِيٌّ غَيْرُ مَعْقُولَ فَمَمْنُوعٌ نَوْى الْوَلَمَةُ وَلَا فَمَمْنُوعٌ وَالْمَاءَ مُكُومِي عَيْرُ مَعْقُولَ فَمَمْنُوعٌ كَنْ اللَّهُ ال

يَصِيرُ مُطَهِّرًا إِلَّا بِالْقَصِدُ وَالنَّيَّةَ وَإِنْ أَرِدُثُمْ أَنَّ الْوُصُوءَ تَطْهِيرٌ حُكْمِيٌّ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِزَالُهُ نَحَاسَة حُكْمِيَّةٍ فَي رَفْعِهَا وَإِزَالَتِهَا بِالْمَاءِ حَوَازِ الصَّلَاةِ المَعْنَى أَنَهُا مَانِعَةٌ لَهُ كَالتَّحَاسَة الْحَقِيقِيَّةَ فَمُسلَّمٌ لُكِنَّهُ لَكَيَّهُ لَا يُوجبُ اشْتَرَاط النَيَّة طَرِيقةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْوُضُوءَ قُرْبَةٌ أَيْ عَبَادَةٌ لَمَا فِيهِ النَّيَّةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْوُضُوءَ قُرْبَةٌ لَيْ عَبَادَةٌ لَمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الرَّبِّ بِامْتِتَالِ الْأَمْرِ وَمِنْ اسْتَحْقَاقِ النَّوَابِ بِدَلَالَة قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْوُضُوءَ عُلَى الْوُضُوءَ وُورٌ عَلَى الْوَضُوءَ عُلَى الْوَضُوءَ عَلَى الْوَضُوءَ عَلَى الْعُونَ عَلَى الْعَادَةِ عَسْلِ أَنْ الْوَضُوءَ عَلَى الْعَقْولُ بَعْضُ فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى النَّيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ الْوَضُوءَ مَا الْعَنَاقِ النَّيْقِ فَإِنَّهُ مَنْ الْوَضُوءَ مَا الْعَيْرَا لِلْعَاوَة عَلَى الْعَوْنَ النَّيْقِ لَكَنَّ صَحَّةً اللَّهُ الْوَسُوءَ عَلَى وُضُوء هُو قُرْبَةٌ بَلْ عَلَى تَطْهِيرِ الْأَعْضَاء الْمَحْصُوصَة عَنْ الْحَدَثَ لِيصِيرُ قُرْبَةً بِلَى الْمَعْضُ فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى النَّيَّةِ فَإِنَّ الْوَضُوءَ مَا الْعَيْمَ مِينَا لَالْمَعْقَلَ لَ بِالْقَيْمَ مِينَا لَكَنَامَ فِي مُنْ الْوَسُوءَ عَلَى الْمُعْرَاقِ النَّيَّةِ فَيْنَ الْوَالْوَقُ وَاللَّهُ الْوَلُومُ وَ الْمَعْرَافِقَ الْمُعْرَافِقَ بِالْقَصْدُ فَلَا الْمَعْنَاقُ لَا يَصُورُ اللَّهُ فَيَكُونُ مَعْنَى الْأَيْقِ إِلَيْ الْعَلَامُ لِلْ الْعَلَامَ لِي مَا اللَّهُ وَاللَّحْقَاقُ عَلَيْهِ } لَكَنَامَ فِي أَنَّ الْإِنْفِقَامَ الْمُورِ بِهِ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ النَّيَّةِ لَكِنَّ صَحَّةَ الصَّلَاةِ لَا تَتَوقَفُ عَلَيْهِ } لَكَنَامَ فِي أَنَّ الْإِنْفِيلَمَ إِلْفُومُوء الْمَامُورِ بِهِ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ النَّيَّةِ لَكَنَّ مَعْمَلُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَافِقَ الْمَامُورِ بِهِ لَلْ يَحْصُلُ بِلَافُومُ وَاللَّهُ لَكَنَا مُؤَلِقُومُ وَاللَّالَةُ لَا الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ اللَّهُ الْمَامُورِ بِهِ لَا يَحْصُلُومُ لَا اللَّهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْ

وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ حُصُولُ الطَّهَارَةِ وَهِي تَحْصُلُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَغَيْرِهِ ؛ لَأَنَّ الْمَاءَ مُطَهِّرٌ بِالطَّبْعِ بِحَلَافِ التُّرَابِ فَلَا يَصِيرُ مُطَهِّرًا اللَّهُ عَالَمَ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَهُو كَوْنُهُ لِلصَّلَاةِ كَذَا فِي مَبْسُوطَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ فِي الْأَسْرَارِ إِنَّ كَثِيرًا مِنْ مَشَايِخِنَا يَظُنُّونَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ الْوُضُوءُ يَتَأَدَّى بِغَيْرِ نَيَّة وَذَلَكَ غَلَطٌ فَإِنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ عَبَادَةٌ وَالْوُضُوءُ بَغَيْرِ النَّيَّة لَيْسَ كَثِيرًا مِنْ مَشَايِخِنَا يَظُنُّونَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ الْوُضُوءُ يَتَأَدَّى بِغَيْرِ نَيَّة وَذَلَكَ غَلَطٌ فَإِنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ عَبَادَةٌ وَالْوُضُوءُ بَغَيْرِ النَّيَّة لَيْسَ كَثِيرً النَّيَّة لَيْسَ بِعَبَادَة كَالسَّعْيَ إِلَى الْحُمُعَة فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هُو النَّيَّةُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ ؛ لَأَنَّ التَّطْهِيرَ بِمُحَرَّد الْإِصَابَةِ التَّمَكُنُّ مِنْ الْحُمُولِ فِي الْمَسْجِد فَإِنْ قَيلَ فَيَنَبْغِي أَنْ تُشْتَرَطَ النَّيَّةُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ ؛ لَأَنَّ التَّطْهِيرَ بِمُحَرَّد الْإِصَابَةِ الْتُمَنِّ مَعْوَلُ أُحِيبُ مِنْ وُجُوهٍ : الْأُوّلُ أَنَّ الطَّهَارَةَ طَهَارَةُ غَسْلٍ فَأَلْحِقَ الْجُزْءُ بِالْكُلِّ وَالْقَلِيلُ بِالْكَثِيرِ وَحُصَّ الرَّأْسُ بِذَلِكَ عَسْلُو فَالْخِقَ الْجُزْءُ بِالْكُلِّ وَالْقَلِيلُ بِالْكَثِيرِ وَحُصَّ الرَّأْسُ بِذَلِكَ لَمَا فَي غَسْلُه مَنْ الْحَرَجِ .

اَلثَّانِيَ أَنَّ الْمَسْعَ خَلَفُ عَنْ الْغَسْلِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ حُكْمُ الْأَصْلِ وَهُوَ الِاسْتَغْنَاءُ عَنْ النِّيَّة . الثَّالِثُ أَنَّ الْإِصَابَةَ جُعِلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْإِسَالَةِ فِي إِزَالَةِ الْحَدَثِ وَإِفَادَةِ التَّطْهِيرِ لِمَا فِي الْمُزِيلِ مِنْ الْقُوَّةِ لِكُوْنِهِ مُطَهِّرًا طَبْعًا وَفِي التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة النَّجَاسَةِ مِنْ الضَّعْف لِكُوْنِهَا حُكْميَّةً بِحِلَاف الْخَبَث فَإِنَّهُ نَجَاسَةٌ حَقِيقيَّةٌ عَيْنيَّةٌ وَخَصَّ الرَّأْسَ بِذَلِكَ تَيْسيرًا وَدَفْعًا للْحَرَجِ . فَإِنْ قِيلَ هَبْ أَنَّ تَطْهِيرَ النَّجَاسَةِ الْحُكْميَّةِ بِالْمَاءِ مَعْقُولَ لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ اسْتغْنَاءَ الْوُضُوءِ عَنْ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ عَبَارَةٌ عَنْ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ مَعَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى طَرِيقَةِ التَّغْلِيبِ ، وَهَذَا غَيْرُ مَعْقُولٍ ؛ لَأَنَّ الْمُتَّصِفَ

بِالنَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ أَعْنِي بِالْحَدَثِ جَمِيعُ الْبَدَن بِحُكْمِ الشَّرْعِ فَإِزَالَتُهَا وَالتَّطَهُّرُ مَنْهَا بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الَّذِي هُو غَيْرُ مَا تَحْرُجُ عَنْهُ النَّجَاسَةُ الْحَقيقيَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ فِي ثُبُوتِ النَّجَاسَة الْحُكْمِيَّةِ لَيْسَتْ بِمَعْقُولَة فَيَجِبُ أَنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَة غَيْرُ مَعْقُولَ فَإِنَّ دَفْعَ الْحَرَجِ إِسْقَاطُ بَاقِي تَحْصُلَ بِدُونِ النِّيَّةِ كَالتَّيَمُّمِ أُحِيبُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَعْضَاءِ النَّتِي هِي بِمَنْزِلَة حُدُودِ الْأَعْضَاء وَنِهَايَتِهَا طُولًا الْأَعْضَاء فِي الْحَوْلَةِ الْمُعْتَادُ تَكَرُّرُهُ وَيَكُثْرُ وَقُوعُهُ وَاللَّيْقَاءُ بِالْأَعْضَاءِ الَّتِي هِي بِمَنْزِلَة حُدُودِ الْأَعْضَاء وَنِهَايَتِهَا طُولًا وَعَرْضًا أَوْ بِمَنْزِلَة أُصُولِهَا وَأُمَّهَاتِهَا لِكَوْنِهَا مَحْمَعَ الْحَواسِّ وَمَظْهَرَ الْأَفْعَالِ مَعَ أَنَّهَا مَظَنَّةٌ لِإِصَابَةِ النَّحَسِ وَمَثَنَّةٌ لِسُهُولَة وَعَرْضًا أَوْ بِمَنْزِلَة أُصُولِهَا وَأُمَّهَاتِهَا لِكَوْنِهَا مَحْمَعَ الْحَواسِّ وَمَظْهَرَ الْأَفْعَالِ مَعَ أُنَّهَا مَظَنَّةٌ لِإِصَابَةِ النَّحَسِ وَمَثَنَّةٌ لِسُهُولَة الْغُسُلِ أَمْرٌ مَعْقُولُ الشَّأْنِ مَقْبُولُ الْأَذْهَانَ فَيُسْتَغْنَى عَنْ النَّيَّة وَاحْتِرَازٌ بِالْمُعْتَادِ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسُلَ كَالْمَنِيِّ وَالْحَيْضَ فَإِلَّهُ الْمُعْتَادِ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسُلَ كَالْمَنِيِّ وَالْحَيْضَ فَإِلَّهُ الْمُعْتَادِ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسُلَ كَالْمَنِيِّ وَالْمَثِلُ عَلَيْنَ اللَّالَةُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْمَا لَكُونُ فَعْضَاء وَلَوْ الْمَعْتَادِ عَمَّا يُوجِبُ الْغُضُلَ كَالْمَنِيِّ وَالْحَرَاقِ الْمُعْتَادِ عَمَّا يُوجِبُ الْنَعْشِ عَلَى مَا هُو الْأَصْلُ فَلَا يُكَالْمَانِي فَاللَاعُولُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِ مَا لَعَلَا حَرَجَ فِي غَسُلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى مَا هُو الْأَصْلُولُ فَلَا يُولِعُ فَلَا حَرَجَ فِي غَسُلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى مَا هُو الْأَصْلُولُ فَلَا يُعْتَلِهُ الْفَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَقِ فَالْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِقُولُ اللَّوسُولُهُ الْمُؤْلُولُ الْ

### قوله: واعلم

حَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ بَيَانُ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ كَلَامَيْ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ في هَذَا الْمُقَامِ وَإِيرَادُ الْإِشْكَالِ عَلَى كُلِّ مِنْ الْكَلَامَيْنِ ثُمَّ دَفْعُ الْمُنَافَاةِ وَحَلُّ الْإِشْكَالِ ، أَمَّا الْمُنَافَاةُ فَلَأَنَّهُ ذَكَرَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ تَعْلَى أَنَّ تَعْلَى أَنَّ تَعْلَى أَنَّ تَعْلَى أَنَّ تَعْلَى أَنَّ تَعْلَى أَنْ الْمُنَافَاةِ وَحَلُّ الْإِشْكَالِ ، أَمَّا الْمُنَافَاةُ فَلَأَنَّهُ ذَكَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَنَّ تَأْثِيرَ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ في تَعْيُر وَصْف مَحَلِّ الْغُسُلِ وَانْتِقَالَهُ مِنْ الطَّهَارَةِ إِلَى الْخَبَثِ غَيْرُ مَعْقُولِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَنَّ تَأْثِيرَ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ في زَوَالِ الطَّهَارَةِ مَعْقُولٌ ، وَأَمَّا وُرُودُ الْإِشْكَالِ عَلَى كَلَامٍ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلِأَنَّهُ يُوجِبُ أَنْ لَا يَصِحُ قِيَاسُ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فِي الْحُكْمِ بِكُونِ الْخَارِجِ النَّجَسِ

مِنْهُ سَبَبًا لِلْحَدَثِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى ، وَأَمَّا عَلَى كَلَامِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ فَلَا يُوجِبُ صَحَّةً قِيَاسُ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ عَلَى الْمَاءِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ كَمَا يَصِحُ قِيَاسُهَا عَلَيْهِ فِي رَفْعِ الْخَبَثِ إِذْ لَا مَانِعَ سِوَى عَدَمَ مَعْقُولِيَّةِ النَّصِّ ، وَأَمَّا وَجُهُ الْحَمْعِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَدَفْعُ الْمُنَافَاةِ فَهُو أَنَّ مَرَادَ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِعَدَمِ مَعْقُولِيَّةِ زَوَالِ الطَّهَارَةِ عَنْ مَحَلِّ الْغُسْلِ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَسْتَقِلُّ بِإِذْرَاكِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وُرُودِ الشَّرْعِ إِذَا لَا يُعْقَلُ أَنَّ الْمَعْتَمِ أَوْ الْمَعْقُولِيَّةِ أَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا وَحُهُ بِخُرُوجِ النَّجَاسَةِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ ، وَمُرَادُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ بِمَعْقُولِيَّةِ أَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا حَكَمَ بِزَوَالِ الطَّهَارَةِ عَنْ الْبَدَنِ عَنْ الْبَدَنِ عَنْ السَّبِيلَيْنِ أَدْرَكَ الْعَقْلُ أَنَّ الْمُعْتَبِرَ فِي الْقِيَاسِ هُو الْمَعْقُولِيَّةً بِمَعْنَى أَنْ يُدَولَكَ الْعَقْلُ بَرَبُكِ شَيْءٍ وَبَعْدُ وَرُودِهِ ، وَأَمَّا وَالْعَقْلُ عَنْ الْمَعْتَبَرَ فِي الْقِيَاسِ هُو الْمَعْقُولِيَّةُ بِمَعْنَى أَنْ يُدَرِّكَ الْعَقْلُ بَرَبُّ بَاللَّهُ مُعْتَلِ الْعُقْلُ اللَّعْقُلِ بِلَوْكُ شَيْءٍ فِي الْقَيَاسِ هُو الْمَعْقُولِيَّةُ بِمَعْنَى أَنْ يُدَرِّكُ الْعَقْلُ بَرَقُ الْمَعْتَبِرَ فِي الْقَيَاسِ هُو الْمَعْقُولِيَّةُ بِمَعْنَى أَنْ يُدُولِكَ الْعُقَلُ ثَرَبُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْف أَعَمَّ الْمَعْتَبَرَ فِي الْقَيَاسِ هُو الْمَعْقُولِيَّةُ بِمَعْنَى أَنْ يُدَرِّكُ الْعُقْلُ ثَرَاتُ الْمَعْتَمِ الْمُومِ عَلَى الْوَصْف أَعَمُ وَلَو مُنْ السَّوْلَ الْمَعْتَبَرَ فِي الْقَيَاسِ هُو الْمَعْقُولِيَّةُ بِمَعْنَى أَنْ يُدُولِكَ الْعُقُلُ تَرَقُبُ الْمُعْتَبَرَ فِي الْقَوْلِيَّةُ بِي الْمَعْرَادِ فَالْمَاعِقِيقُ الْمَعْتَى الْوَصْف وَالْمَاعِقُولِ الْمَعْتَلِ الْمَعْولِيَّةُ الْمَاعِقُولُ الْمَعْتَلِ الْمَعْتَى الْوَصْف الْمَعْتَلُ الْمَعْتَلُ الْعَلْمُ الْمَعْتَلُ الْمَعْتَلِ الْمَعْتَلُ الْمَاعُولُولُ الْمَالُولُولُولُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُولُولُ الْمُعْتَلُ الْ

مِنْ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِذَلِكَ أَوْ يَتَوَقَّفَ عَلَى وُرُودِ الشَّرْعِ وَهَذَا حَاصِلٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ بِخُرُوجِ النَّجَسِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ فَيصِحُّ قِيَاسُ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ وَفِي الثَّانِي أَنَّ قِيَاسَ الْمَائِعَاتِ عَلَى الْمَاءِ فِي رَفْعِ الْخَبَثِ إِنَّمَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا قَالِعَةٌ مُزِيلَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ قَلْعُهُ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مُطَهِّرَةٌ لِلْمَحَلِّ أَيْ مُغَيِّرَةٌ لَهُ مِنْ النَّجَاسَةِ إِلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يَصِحَّ قِيَاسُ الْمَائِعَاتِ عَلَى الْمَاءِ فِي

تَطْهِيرِ الْمَحَلِّ عَنْ النَّجَاسَة الْحُكُميَّةِ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ النَّصَّ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ مُطَهِّرًا عَنْ الْحَدَثِ غَيْرُ مَعْقُولَ إِذْ لَيْسَ فِي أَعْضَاءِ الْوَضُوءِ عَيْنُ النَّجَاسَة لِتُرَالَ ، وَإِذْ لَا إِزَالَةَ حَقِيقَةً وَعَقْلًا فَلَا تَعْدَيَّةً إِلَى سَائِرِ الْمَاتِعَات بِجَلَّفِ الْقَلْعُ وَالْإِزَالَة الْحَسَيَّةِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يُبَاقِضُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْمُاءِ مَعْقُولٌ وَلِهَذَا لَمْ يَحْتَجُ إِلَى النَّيَّةِ لَا يُقَالُ تَعْلَيْهِ النَّحَاسَة الْحُكْمِيَّةِ وَإِزَالَتَهَا بَالْمَاءِ مَعْقُولٌ وَلِهَذَا لَمْ يَحْتَجُ إِلَى النَّيَّةِ لَا يُقَالُ تَطْهِيرُ النَّعَلَقِيرُ الْمَاءِ وَمُعْقُولٌ وَلِهَا النَّطْهِيرُ وَهُو فِي الْمَاءِ وَعَيْرُ اللَّمَاءِ وَالْمَاءِ وَلَيْ النَّعْلَةِ فِي الْحَدَثِ إِلَى النَّيْقِ لَلْ يُعْقَلُ الْمَوْجُودُ فِي الْمَاءِ وَهُولُ النَّطْهِيرُ وَهُو الْمُعْتَى فَي الْمَاءِ وَهُولُ التَّطْهِيرُ وَهُولُ التَّطْهِيرُ وَهُو الْحُكْمُ لَا الْعَلَّةُ تَطْهِيرُ الْحَدَثِ إِلَا ثَانَّ الْمُعْتَى فَوْلُ النَّعْلِي وَهُولُ التَّطْهِيرُ وَهُو الْمُعْتَى فَي الْمَاءِ وَلَى النَّعْلِقُولُ الْمَعْتَى فَيْولُ النَّعْلِقِيرَ الْمُعْتَى هُو كَوْنُ الْمَاءَ وَمُولًا الْمَاعِيرَ الْمُعْتَى اللَّعْلِقِيلُ بِالْعَلَةِ الْقَاصِرَة ، ثُمَّ هَاهُمَا نَظُرٌ أَمَّا وَلَا اللَّعْلِقِيلُ بِالْعَلَة الْقَاصِرَة ، ثُمَّ هَاهُمَا وَعَلَى النَّعْلَقِ لَلْ الْمُعْتَى الْمُولُ الْمُعَلَى الْمُعَلِّ وَمُعَلَى الْمُعْقُولِ الْمُعْقُولُ إِلَى الْمُعْقُولِ الْمُعْقُولِ الْمُعْقُولُ إِلَى الْمُعْقُلُ لِعَلَى النَّيْسُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْمُلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّه

بَابِ الْوُضُوءِ هُوَ النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى تَغَيُّرِ الْمَحَلِّ مِنْ الطَّهَارَةِ إِلَى النَّجَاسَةِ لَا النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى حُصُولِ الطَّهَارَةِ بِاسْتَعْمَالِ الْمَاءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَإِنَّمَا يُغَيَّرُ بِالنَّصِّ أَيْ أَنَّ الثَّابِ بِالنَّصِّ الْغَيْرِ الْمَعْقُولِ هُو تَغَيُّرُ الْمَحَلِّ مِنْ الطَّهَارَةِ إِلَى النَّجَاسَةِ وَالْمَقْصُودُ وَاحِدٌ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْقِيَاسِ هُوَ الْمَعْقُولِيَّةُ بِمَعْنَى أَنْ يُدْرِكَ الْعَقْلُ مَعْنَى الْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ وَعَلَّتِه وَأَنَّهُ لَا مَعْنَى في الْمَقَام لذكر اسْتَقْلَال الْعَقْلُ بدَرْك الْحُكْمِ .

وَأَمَّا ثَانِيَا فَلَأَنَّ عِبَارَةَ الْهِدَايَةِ هَٰيَ أَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ أَيْ السَّبِيلَيْنِ مَعْقُولُ وَالنَّتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَة غَيْرُ مَعْقُولِ لَكَنَّهُ يَتَعَدَّى ضَرُورَةَ تَعَدِّي الْأَوَّلِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ اتِّصَافُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِالنَّجَاسَةِ غَيْرُ مَعْقُولِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَهَذَا الْقَدْرُ إشَارَةً إلَى الْوَضَوَةِ بِالنَّجَاسَةِ غَيْرُ مَعْقُولَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَهَذَا الْقَدْرُ إشَارَةً إلَى اللَّهَوْلَ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ لَا يَنْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَهَذَا الْقَدْرُ إشَارَةً إلَى اللَّهَ الْمَعْقُولَ هَاهُنَا هُو مُجَرَّدُ تَأْثِيرِ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ فِي زَوَالِ الطَّهَارَة لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّنَافِي لَا سَرَايَةِ النَّجَاسَةِ إلَى جَمِيعِ الْبَكَانِ الطَّهَارَة لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّنَافِي لَا سَرَايَةِ النَّجَاسَةِ إلَى جَمِيعِ الْبَكَانِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَعْضُ مَنْ أَنَّ اتَّصَافَ جَمِيعِ الْبَدَنَ بِالنَّجَاسَةِ مَعْقُولٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّفَةَ إِذَا ثَبَتَتْ فِي ذَات كَانَ الْمُتَّصِفُ بِهَا جَمِيعَ الذَّاتِ كَمَا فِي السَّمِيعِ وَالْبَصِيرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْجَسْ الْمَاءُ بِمُلَاقَاةِ الْجُنُبِ أَوْ الْمُحُدِنِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ الْمُتَعْوِلُ بَهَا جَمِيعَ الذَّاتِ كَمَا فِي السَّمِيعِ وَالْبَصِيرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْجَسْ الْمَاءُ بِمُلَاقَاةِ الْجُنُبِ أَوْ الْمُحُدِنِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ

وَالْحَاجَةِ بَلْ السَّرَيَانُ إِلَى حَمِيعِ الْبَدَنِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُكْمِ الشَّارِعِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْقِلَ مَعْنَاهُ وَلِهَذَا لَمْ يَتَّصِفْ بِالنَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ حَمِيعُ الْبَدَنِ حَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ الشَّارِعُ بِذَلِكَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ اتَّصَفَ الْبَدَنُ الْحَقِيقِيَّةِ حَمِيعُ البَّدَنِ حَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ الشَّارِعُ بِذَلِكَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ اتَّصَفَ الْبَدَن

بِالنَّجَاسَةِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ.

وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنْ مِنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ تَمَاثُلَ الْحُكْمَيْنِ ، وَقَدْ ثَبَتَ بِخُرُوجِ النَّجَسِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ حَدَثُ يَرْتَفِعْ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَة فَيَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ بِالْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ حُكِمَ كَذَلِكَ تَحْقِيقًا لِلْمُمَاثَلَة وَيَرِدُ كَلَا الْإِشْكَالَيْنِ عَلَى الْمُصنِّفِ الْأَرْبَعَة مَعْقُولُ وَأَنْ تَطْهِيرَهَا بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ ذَهَبَ إِلَى أَنْ تَغْيِيرَ مَحَلِّ الْغَسْلِ مِنْ الطَّهَارَة إِلَى النَّجَاسَة غَيْرُ مَعْقُولُ وَأَنَّ تَطْهِيرَهَا بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ لَكَ يُقَالُ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْمَعْقُولِيَّةِ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَسْتَقِلُّ بِدَرْكِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ الْقِيَاسِ ؛ لَأَنَّا نَقُولُ حِينَتِذَ لَا الْمُعْتَبَرَ فِي اللَّهُ تَيَاجٍ إِلَى النَّيَّةِ أَوْ اللسَّتِغْنَاءِ عَنْهَا هُو كُونُ الْحُكَمِ التَّابِتِ بِالنَّصَّ يَنْطَبِقُ الْهِ مَعْقُولًا بِمَعْنَى

أَلَّا يُدْرِكَ الْعَقْلُ مَعْنَاهُ أَيْ عِلَّتُهُ أَوْ يُدْرِكَ لَا بِمَعْنَى أَنْ لَا يَسْتَقِلَّ الْعَقْلُ بِإِدْرَاكِ الْحُكْمِ أَوْ يَسْتَقِلَّ وَأَيْضًا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَكِنَّ تَطْهِيرَهَا بِالْمَاءِ مَعْقُولٌ أَنَّ الْحُكْمَ بِتَطْهِيرِ الْحَدَثِ بِالْمَاءِ مِمَّا يَسْتَقِلُّ الْعَقْلُ بِإِدْرَاكِهِ ، وَلَا خَفَاءَ فِي فَسَادِ ذَلِكَ

# قوله وفي هذا الفصل

أَيْ فِي فَصْلِ دَفْعِ الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ فُرُوعٌ أُخَرُ مَذْكُورَةٌ فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَخَافَةَ التَّطُويلِ أَيْ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَقْصُودِ لَا لِفَائِدَةٍ فَإِنَّ مَقْصُودَ الْأُصُولِ لَيْسَ مَعْرِفَةَ فُرُوعِ الْأَحْكَامِ وَيَكْفِي فِي اللَّهُ تَعَالَى مَخَافَةَ التَّطُويلِ أَيْ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَقْصُودِ لَا لِفَائِدَةٍ فَإِنَّ مَقْصُودَ الْأُصُولِ لَيْسَ مَعْرِفَةَ فُرُوعِ الْأَحْكَامِ وَيَكُفِي فِي تَوْضِيحِ الْمَطْلُوبِ إِيرَادُ مِثَالٍ أَوْ مِثَالَيْنِ .

## فصل في الانتقال

أَيْ النَّيْقَالُ مِنْ كَلَامٍ إِلَى آخَرَ ( وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ فَبْلَ أَنْ يَتِمَّ إِنْبَاتُ الْحُكْمِ الْأُوّلِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَنْقَلَ إِلَى عَلَّهُ أَخْرَى لَا لِأَبْبَاتِ عَلَيْهِ الْحُكْمُ الْأُوّلُ وَالنَّبْقَالُ مُنْحَصِرٌ فِي هذه الْأَرْبَعَة ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا فِي الْعَلَّة فَقَطْ وَهُوَ عَلَى قَسْمَيْنِ لِإِنْبَاتِ علَيْهِ وَهُوَ النَّانِي حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنُ لِشَيْءَ مَنْهُمَا كَانَ كَلَامًا حَشْوًا وَأَمَّا فِي الْحُكْمُ الْأُوّلُ وَإِلَّا لَكَانَ كَلَامًا حَشْوًا وَأَمَّا فِي الْعَلَّة فَقَطْ وَهُوَ النَّالِي عَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنُ لِشَيْءَ مَنْهُمَا كَانَ كَلَامًا حَشْوًا وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ الْقَلْولُ وَإِلَّا لَكَانَ كَلَامًا حَشْوًا وَأَمَّا فِيهِمَا وَهُوَ النَّالِكُ ( فَيَثْبَتُ الْحُكْمُ بِالْعِلَةِ وَلَا لَكِي الْمُكْمِ الْقَوْلُ وَإِلَّا لَكَانَ كَلَامًا حَشُوا وَأَمَّا فِيهِمَا وَهُوَ النَّالِكُ ( فَيَثْبَتُ الْحُكْمُ بِالْعِلَةِ الْمُكْمِ الْقَلْ وَإِلَّا لَكَانَ كَلَامًا حَشْوًا وَأَمَّا فِيهِمَا وَهُوَ النَّالِكُ ( فَيَثْبَتُ الْحُكْمِ بِالْعِلَةِ الْمُكْبِ وَلَى الْمُعْلِقِ عَلْمَ الْمُؤْلُ وَإِلَّا لَكَانَ كَلَامًا عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ عَلَى السَّلَامُ وَإِنَّمَا أَلْقَ اللَّهُ الْمُعْرِبِ كَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى هَذَا النَّالِي الْعَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى هَذَا الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِبِ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِلِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ فَلَا لَكُمْ الْمُعْلِقِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْلِعِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ الْمُعْرِقِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْرِلِ عَلَيْ الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِلِ ال

يُحْيِي وَيُمِيتُ } (كَانَتْ مَلْرُومَةً وَاللَّعِينُ عَارَضَهُ بَأَمْرِ بَاطِلِ) وَهُوَ قَوْلُه تَعَالَى { أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ } ( فَالْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَافَ الاشْبَاةَ وَالتَّلْبِسَ عَلَى الْقَوْمِ انْتَقَلَ إِلَى الْعِلَّةِ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا اشْبَاةٌ أَصْلًا وَالثَّالِثُ كَقَوْلِنَا الْكَتَابَةُ عَقْدٌ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بِالْإِقَالَةَ فَلَا تَمْنَعُ الصَّرْفَ إِلَى الْكَفَّارَةِ ) أَيْ إِنْ أَعْتَقَ الْمُكَاتِبَ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ يَجُوزُ ( كَالْبَيْعِ بِالْحَيَارِ يَجُوزُ إِعْتَاقُهُ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ ، وَكَذَا إِذَا آجَرَ عَبْدًا ثُمَّ أَعْتَقَهُ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ ( فَإِنْ قَيلُ وَهِي قَوْلُهُ الرَّقِّ يَمْنَعُ الصَّرْفَ إِلَى الْكَفَّارَةِ ( فَإِنْ قَيلُ عَنْدَي ( فَنَقُولُ الرِّقُ لَمْ يَنْقُصْ وَتُنْفِي لَا يَمْنَعُ هَذَا الْعَقْدُ بَلْ نُقْصَانُ الرِّقِ لَ بُعِلَة أُخْرَى ) وَهِي قَوْلُهُ الْكَتَابَةُ عَقْدٌ يَحْتَمِل الْفَسْخَ فَيَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَى الْكَفَّارَةِ كَمَا نَقُولُ الرِّقُ لَمْ يَنْقُصْ وَتُعْبَي عَدَمَ مُ فَوْ الرِّقِ لَ الْمَقْدُ بَعْقُولُ الرَّقِ لَ الْمَقْدَ يَحْتَمِل الْفَسْخَ فَيَحْتَمِلُ الْفَسْخَ عَلَامُ الرَّابِعِ كَمَا نَقُولُ الرَّقُ لَمْ يَنْقُصْ وَكُنَا وَهِي قَوْلُهُ الْكَتَابَةُ عَقْدٌ يَحْتَمِل الْفَسْخَ فَيَحْوَثُ صَرَّفُهُ إِلَى الْكَفَارَةِ كَمَا لَقُولُ احْتَمَالُهُ فِي الرَّقُ لَا الْكَتَابَةُ عَقْدُ اللَّي الْعَلَة الْأَولَى فَهُو نَظِيرُ الرَّابِعِ كَمَا نَقُولُ احْتَمَالُهُ فِي قَوْلُ الْكَتَابَةُ وَلَا الْعَلَة الْإِنْفِادِ الْقَلَ الْمُولَى عَلَيْهُ الْعَلَة الْمُولَى عَلَيْهُ الْمُولَى عَلَقَ لِلْكُونُ تَامَّةً فِي قَطْعِ الشَّبُهَاتَ بِلَا احْتِيَاجٍ إِلَى شَيْءً وَكُولُ الْتَقُلَ إِلَى حُكُمْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى عَلَيْقُ لِإِلَى عَلَقَ لِلْفَا لَوَلَالُكُ فَهُو بَاطِلْ ) .

# الشَّرْ حُ

### قوله: فصل في الانتقال

أَيْ فِي انْتِقَالِ الْقَائِسِ فِي قِيَاسِهِ مِنْ كَلَامٍ إِلَى كَلَامٍ آخِرَ وَالْكَلَامُ الْمُنْتَقَلُ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ علَّه أَوْ حُمْمٍ فَهُو حَشُوّ فِي الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ فَقَطْ أَوْ الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ فَقَطْ أَوْ الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ خَمِيعًا ، وَالاَنْتقَالُ فِي الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ فَقَطْ إِنَّ يَكُونَ لِإِثْبَاتِ عَلَّة الْقِيَاسِ أَوْ لِإِثْبَاتَ حُكْمِهُ إِذْ لَوْ كَانَ لِإِثْبَاتَ حُكْمُ الْقِيَاسِ فَهُوَ حَشُو فِي الْعِلَّة وَالْحُكْمِ خَمِيعًا وَالاِنْتقَالُ فِي الْعَيَّامِ فَلَا يُكَونَ إِثْبَاتُهُ بِعِلَّة الْقِيَاسِ خَارِجٌ عَنْ الْمُقَالُ فِي الْعَلَّةِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا وَالاِنْتقَالُ فِي الْعَلَقِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ إِنْبَاتُهُ بِعِلَّة الْقِيَاسِ وَإِلَّا لَكَانَ انْتقَالًا فِي الْعِلَّة وَالْحُكْمِ جَمِيعًا وَالاَنْتقَالُ فِي الْعَلَقِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ إِنْبَاتُهُ بِعِلَّة الْقِيَاسِ وَإِلَّا لَكَانَ حَشُوا الْعَلَقِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا وَالنَّقَالُ فِي الْمُعَتَّاجُ إِلَيْهِ حُكْمُ الْقَيَاسِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِنْبَاتُهُ بِعِلَة الْقِيَاسِ وَاللَّانِقَالُ فِي الْمُعَتَّرَةُ وَي الْمُنَاظِرَةِ أَرْبَعَةً : الْأَوَّلُ اللِنْتقَالُ إِلَى عَلَّة أَنْجُرَى لِإِنْبَاتِ حُكْمُ الْقَيَاسِ التَّالِي النَّقَالُ إِلَى عَلَّة أَحْرَى لِإِنْبَاتِ حُكْمُ الْقَيَاسِ التَّانِي النَّقَالُ إِلَى عَلَّة أَخْرَى لِإِنْبَاتِ حُكْمُ الْقَيَاسِ التَّالِي النَّقَالُ إِلَى عَلَّة الْقِيَاسِ التَّالِي لَكَانَ يَتُعَالُ إِلَى عَلَّة الْقِيَاسِ التَّانِي عَلَّة الْقِيَاسِ التَّالِي عَلَّة الْقِيَاسِ التَّالِي الْتَقَالُ إِلَى عَلَّة وَالْمُعَيَّامِ النَّقِيَاسِ التَّالِي عَلَيْقَالُ إِلَى عَلَّة الْقِيَاسِ التَّالِي عَلَّة الْقِيَاسِ التَّالِي عَلَّة الْقِيَاسِ التَّالِي عَلَيْهِ الْقِيَاسِ الْمَاتِقَالُ إِلَى عَلَيْهِ الْفَيَاسِ التَّالِي الْمُعَلِقُولُ الْمَاتِقُولُ الْمَاتِعَالُ الْمَعْتَى وَالْمَاتِهُ عَلَيْهُ الْفَيَاسِ التَّقِيَاسِ التَّالِي الْمَاتِعُ الْمَاتِعَالُ الْمَاتِعَالِ الْمَاتِقَالُ الْمَلْعَلَى الْمَاتِقَالُ الْمَاتِقَالُ الْمَاتِعَالَ الْمَقَالِقُولُ الْمَاتِعُولُ الْمَاتِعُولُ الْمَاتِع

# قوله يعد انقطاعا في عرف النظار

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُصْطَلَحَاتِ أَهْلِ الْمُنَاظَرَةِ وَآدَابِهِمْ فِي الْبَحْثِ كَيْ لَا يَطُولَ الْكَلَامُ بِالاِنْتِقَالِ مِنْ دَلِيلٍ إِلَى دَلِيلٍ وَإِلَّا فَالِانْتِقَالُ مِنْ عِلَّةً إِلَى عِلَّة لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِمَنْزِلَةِ انْتِقَالٍ مِنْ بَيِّنَةٍ إِلَى بَيِّنَةٍ أُخْرَى لِإِثْبَاتِ حُقُوقِ النَّاسِ وَهُوَ مَقْبُولٌ بِالْإِحْمَاعِ صِيَانَةً لِلْحُقُوقِ ، وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْغَرَضَ

مِنْ الْمُنَاظَرَةِ إِظْهَارُ الصَّوَابِ فَلُوْ حَوَّزْنَا الانْتَقَالَ لَطَالَتْ الْمُنَاظَرَةُ بِانْتَقَالِ الْمُعَلِّلِ مِنْ دَلِيلٍ إِلَى دَلِيلٍ وَلَمْ يَظْهَرْ الصَّوَابُ . وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ لَمَّا كَانَ الْغَرَضُ إِظْهَارَ الصَّوَابِ لَزِمَ حَوَازُ اللائتقَالِ ؟ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِظْهَارُ الْحَقِّ بِأَيِّ دَلِيلِ كَانَ وَلَيْسَ فِي وُسْعِ الْمُعَلِّلِ اللائتقَالُ مِنْ دَلِيلٍ إِلَى آخَرَ لَا إِلَى نِهَايَةٍ نَعَمْ لَوْ انْتَقَلَ فِي مَعْرِضِ اللسِّتِلْلَالِ إِلَى مَا لَا يُنَاسِبُ الْمَطْلُوبَ دَفْعًا لظُهُورِ إِفْحَامِهُ فَهُو َ يَكُونُ انْقَطَاعًا .

#### قوله: وأما قصة الخليل

جَوَابٌ عَنْ تَمَسُّكِ الْفَرِيقِ الْأُوَّلِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ كَلَامَنَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا بَانَ بُطْلَانُ دَلِيلِ الْمُعَلِّلِ وَانْتَقَلَ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ أَمَّا إِذَا عَلَى تَلْبِيسٍ رُبَّمَا يَشْتَبِهُ عَلَى بَعْضِ السَّامِعِينَ فَلَا نزاعَ فِي جَوَازِ صَحَ دَلِيلُهُ وَكَانَ قَدْحُ الْمُعْتَرِضِ فَاسِدًا إِلَّا أَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى تَلْبِيسٍ رُبَّمَا يَشْتَبِهُ عَلَى بَعْضِ السَّامِعِينَ فَلَا نزاعَ فِي جَوَازِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فَإِنَّ مُعَارَضَةَ اللَّعِينِ كَانَتْ بَاطِلَةً ؛ لِأَنَّ إِطْلَاقَ الْمَسْجُونِ وَتَرْكَ اللَّا أَنْ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَسْجُونِ وَتَرْكَ إِلَا أَنَّهُ الْجَمَادِ حَيًّا إِلَّا أَنَّ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْتَقَلَ إِلَى دَلِيلٍ أَوْضَحَ إِزَالَةٍ حَيَاتِهِ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِعْطَاءُ الْحَيَاةِ وَجَعْلُ الْجَمَادِ حَيًّا إِلَّا أَنَّ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْتَقَلَ إِلَى دَلِيلٍ أَوْضَحَ

وَحُجَّةِ أَبْهَرَ لِيَكُونَ نُورًا عَلَى نُورٍ وَإِضَاءَةً غِبَّ إِضَاءَةٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُجْعَلْ انْتِقَالُهُ خُلُوًّا عَنْ تَأْكِيد لِلْأُوَّلِ وَتَوْضِيحٍ وَتَبْكِيتٍ لِلْخَصْمِ وَتَفْضِيحٍ كَأَنَّهُ قَالَ الْمُرَادُ بِالْإِحْيَاءِ إِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْبَدَنِ فَالشَّمْسُ بِمَنْزِلَةِ رُوحِ الْعَالَمِ لِإِضَاءَتِهِ بِهَا وَإِظْلَامِهِ بِغُرُوبِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَقْدِرُ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى فَأَعِدْ رُوحَ الْعَالَمِ إِلَيْهِ بِأَنْ تَأْتِيَ الشَّمْسُ مِنْ جَانِبِ الْمَغْرِبِ .

### فصل في الحجج الفاسدة

الاسْتصْحَابُ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ شَيْءَ ثَبَتَ وُجُودُهُ بِدَلِيلٍ ثُمَّ وَقَعَ الشَّكُّ فِي بَقَائِهِ وَعِنْدَنَا حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ لَا لِلْإِنْبَاتِ لَهُ أَنَّ بَقَاءَ الشَّرَائِعِ بِالِاسْتِصْحَابِ وَلِأَنَّهُ إِذَا تَيَقَّنَ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ يَحْكُمُ بِالْوُضُوءِ وَفِي الْعَكْس بالْحَدَث .

إِذَا شَهِدُوا أَنّهُ كَانَ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي فَإِنّهُ حُجَّةٌ عِنْدُهُ وَلَنَا أَنَّ الدَّلِيلَ الْمُوجِبَ لَا يَدُلُ عَلَى الْبَقَاء وَهَذَا ظَاهِرٌ فَبَقَاءُ الشَّرَائِعِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ بِالاسْتصْحَابِ بَلْ ؛ لَأَنَّهُ لَا نَسْخَ لشَرِيعَتِه وَفِي حَيَاتِه فَقَدْ مَرَّ حَوَابُهُ فِي النَّسْخِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ ، وَنَحْوُهَا يُوجِبُ حُكْمًا مُمْتَدًّا إِلَى زَمَانِ ظُهُورِ مُنَاقِضٍ فَيَكُونُ الْبَقَاءُ للدَّلِيلِ وَكَالمُنَا فِيمَا لَا كَلِيلَ عَلَى الْبَقَاء كَحَيَاة الْمَفْقُودِ فَيَرِثُ عَنْدَهُ لَا عَنْدَنَا ؛ لَأَنَّ الْإِرْثَ مَنْ بَابِ الْإِثْبَاتُ فِلَا يَثْبَتُ بِهِ وَالصَّلُحُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُ فَجَعَلَ بَرَاءَةَ الذَّمَّة وَهِي الْأَثْبَاتِ فَلَا يَثْبَتُ بِهِ وَالصَّلُحُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُ فَجَعَلَ بَرَاءَةَ الذَّمَّة وَهِي الْأَثْبَاتِ فَلَا يَكُونُ بَرَاءَةُ الذَّمَّةِ عَلَى الْمُشَعْوِعِ بِهِ الْمَثْنُوعِ فَيَصِحُ الصَّلُحُ وَ ( تَجَبُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الشَّفيعِ عَنْدَهَ وَ الْمَشْفُوعِ بِهِ الْمَشْفُوعِ بِهِ الْمُشْتَرِي فَتَحِبُ الْبَيْنَةُ عَلَى الشَّفيعِ عَلَى الْمُشْفُوعِ بِهِ النَّالِ السَّفيعِ عَلَى الشَّفيعِ اللَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرِّ وَالْ يَدُولُ الْمَوْلُقُولُ لَعَوْلُ المَوْلُ اللَّالُ النَّالُ النَّالُ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرِّ وَلَا يَدُرِي أَنَّهُ ذَخَلَ أَمْ لَا فَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُشَنْوعِ بِهِ الْمَا الْمَعْدَا ) فَإِنَّ الْعَبْدَ

تَمَسَّكَ بِالْأَصْلِ وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدُّخُولِ فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِاسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ عَلَى الْمَوْلَى .

## الشَّرْحُ

#### قوله: فصل

عَقَّبَ مَبَاحِثَ الْأُدَلَةِ الصَّحِيحَةِ بِالْأُدَلَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا الْبَعْضُ فِي إثباتِ الْأَحْكَامِ لِيَبَيَّنَ فَسَادُهَا لِيَظْهَرَ الْحَصَارُ الْفَاسِدَةِ وَهَدَا غَيْرُ التَّمَسُكَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلَيْ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ لَكِنْ بِطَرِيقِ فَاسِدَة غَيْرِ صَالِحَة لِلسَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي كُلِّ شَيْء أَيْ كُلِّ أَمْرِ نَفْيًا كَانَ أَوْ إِثْبَاتًا ثَبَتَ وُجُودُهُ أَيْ تَحَقَّقُهُ بِدَلِيلٍ شَرْعِيُّ ثُمَّ وَعَدْدَا حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ دُونَ الْإِثْبَاتِ فَإِنْ قِيلَ إِنْ قَامَ دَلِيلٍ عَلَى كُونِهِ حُجَّةً لَيْمَ وَعَنْ لَكَ حُجَّةً لِلدَّفْعِ دُونَ الْإِثْبَاتِ فَإِنْ لَوْمُودِ وَدَوَدَ وَمَ عَلَى الشَّافِعَيَّةُ وَاللَّا لَمْ مُعَلِّ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِقِيقِ وَاللَّا لَوْمُ شُمُولُ الْعَدَمِ وَعَدْمُ أُحِيبُ مَا السَّنَعْرَارُ حَتَّى يَظْهَرَ دَلِيلُ الْوَجُودِ وَذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعَيَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ مَا السَّعْمُ وَاللَّا لَهُ مَعْلَى مُعَلِي الْمُعْتَاء أَهَالِيهِمْ مُسْتَنَدٌ إِلَى عَدَمِ دَلِيلِه فَالْأَصْلُ فِي الْعَدَمِ السَّنَعْرَارُ حَتَّى يَظْهَرَ دَلِيلُ الْوُجُودِ وَذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ مَا الْمُعْتَاء أَهَالِيهِمْ وَاللَّذِمُ وَلَعَلَى أَنْ مَا لَوْمُ وَلَى الْمُعْتَاء أَهْ اللِهِمْ وَلَكُونُ وَلَعْ وَالْقَدُونِ وَالْمَدَايَا وَلَعْمَ وَاللَّيْونِ الْمَنْعَلُوهُ وَلَكُونَ الْمَالَعُونَ بَعْنَ أَعْلَى أَنْ السَّنَعْمُوا دَعْوَى الضَّرُورَة فِي مَحَلِّ الْجَلَافِ فَتَمَسَّكُوا بِوَجُهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ السَّيْعَلُوا دَعْوَى الضَّرُورَة فِي مَحَلِّ الْجَلَافِ فَتَمَسَّكُوا بِوَجُهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ السَّيْعَلُوا وَعُونَ الشَّرَائِعِ لِاحْتِمَالِ طَرَيَانِ النَّاسِحُ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلَ لِلْقَطْعِ بِيقَاءِ شَرْعَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَا لَعْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّالَ فَي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَلَامُ عَلَاهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَلَّاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَل

# وَسَلَّمَ وَبَقَاءِ شَرْعِهِ أَبَدًا.

وَتَنْهِهِمَا الْإِحْمَاعُ عَلَى اغْتِبَارِ الاستصحابِ في كثير مِنْ الْفُرُوعِ مِثْلُ بَقَاءِ الْوُضُوءِ وَالْحَدَثِ وَالْمَلْكِيَّةِ وَالرَّوْجَةُ فِيمَا إِذَا لَبَتَ ذَلِكَ وَوَقَعَ الشَّكُ فِي طَرَيَانَ الضَّلَةِ وَأَحْيِبُ عَنْ الْأُوَّلِ بِأَنَّا لَا يُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْلَا الاستصحابُ لَمَا حَصَلَ الْحَرَّمُ بِبَقَاتِهَا وَالْقَطْعُ بِعَدَمِ نَسْجِهَا بِدَلِيلِ آخَرَ وَهُوَ فِي شَرِيعَة عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَاتُو نَقْلِهَا الشَّلَامُ وَفِي شَرِيعَة نَبِينًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَوْ السَّلَامُ وَفِي شَرِيعَة نَبِينًا عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّوَيْثُ مِنْ اللَّيْلُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا إِلَى زَمَنِ نَبِينًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِي شَرِيعَة نَبِينًا عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللَّلِلُ عَلَى بَقَاء الدُّكُمِ وَتَوَاطُو حَمِيع قَوْمِهِ عَلَى الْعَلَى اللَّيلُ عَلَى بَقَاء الحَكَمْ وَعَدَم النَّسَاعِهِ فِي حَالَ حَيَاتَهَ فَهُو اللسَّعَصْحَابُ لَا غَيْرُ قَلْنَا قَدْ سَبَقَ فِي بَحْثِ النَّسَعِ وَلِيلًا عَلَى عَدَم بُولِهِ إِذْ لَوْ نَوَلَ لَبَيْنَعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النَّاسِخِ وَعَدَم بُولِهِ إِذْ لَوْ نَوَلَ لَبَيْنَهُ قَطْعًا وَعَدَم التَبْلِيغِ وَالتَبْيِينِ عَلَيْهِ وَعَنْ النَّانِي بَعْنَهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ لِلتَّاسِخِ ذَلِيلٌ عَلَى عَدَم بُولُوهِ إِللَّاسِخِ وَعَدَم التَبْلِيغِ وَالتَبْيِينِ عَلَيْهِ وَعَنْ النَّانِي بَعْلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ لِلتَّاسِخِ ذَلِيلٌ عَلَى عَدَم بُولُولِه إِذْ لَوْ نَوَلَ لَبَيْنَه قَطْعًا وَلَكَ وَلَكَ السَّعَصْحَابِ بَلْ عَلَى أَنْ الْوُضُوءَ وَالْبَيْعَ وَالْمَلِ وَالتَّكِينِ عَلَيْه وَالتَبْيِع وَالتَبْيِع وَالتَبْيِع وَالتَبْينِ عَلَيْه وَالسَّامِ اللَّاسِونَ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّيْقَ عَلَى مَا هُو قَضِيَّة اللَّاسُولِ وَقَعْ هَذَه اللَّيْوَة عَلَى السَّعَصْحَابَ عَنَاء مَا لَمْ يَظُهُرُ الْمُزْيِلُ وَالْمُنَافِي عَلَى مَا هُو قَضِيَّة اللسَّامُ وَالْمُنَافِي عَلَى اللَّاسُولِ وَعَنْ اللَّامِ الْمَلْولِ الْمَعْولِ الْمُعْتَاء مَا لَمْ يَظُهُرُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمَالِقُولُ اللَّه الْمُؤَلِقُولَ الْمَالِقُولُ عَلَى مَا هُو قَضِيَّة اللسَّامِ وَالْمَالِقُ وَالْمُنَافِي عَلَى اللَّامِ

يَكُنْ ، وَلَا لِلْإِلْزَامِ عَلَى الْغَيْرِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ الاسْتصْحَابَ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلْإِثْبَاتِ بِأَنَّ اللَّيْلِ الْوَجُودِ بَعْدَ الْحُدُوثِ وَلَا يُمْدَلُونَ وَرَبَّمَا يَكُونُ عَلَى الْبَقَاءِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ضَرُورَةَ أَنَّ بَقَاءَ الشَّيْءَ غَيْرُ وُجُودِه ؛ لَأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ اسْتَمْرَارِ الْوُجُودِ بَعْدَ الْحُدُوثِ الشَّيْءِ دُونَ اسْتَمْرَارِهِ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ عَدَمُ الدَّلَالَةِ بَطَرِيقِ الْقَطْعِ فَلَا نِزَاعَ وَإِنْ أُرِيدَ بَطَرِيقِ الشَّيْءُ مُوجِبًا لِحُدُوثِ الشَّيْءِ دُونَ اسْتَمْرَارِهِ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ عَدَمُ الدَّلَالَةِ بَطَرِيقِ الْقَطْعِ فَلَا نِزَاعَ وَإِنْ أُرِيدَ بَطَرِيقِ الطَّنِّ فَمَمْنُوعٌ وَدَعْوَى الضَّرُورَة وَالظُّهُورِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ غَيْرُ مَسْمُوعِ خُصُوصًا فِيمَا يَدَّعِي الْخَصْمُ بَدَاهَةً نَقِيضَهُ وَأَيْضًا لَلْظَنِّ فَمَمْنُوعِ الْمَدَافِعِ يَدُلُّ عَلَى الْبَقَاءِ بَلْ إِنَّ سَبْقَ الْوُجُودِ مَعَ عَدَمٍ ظَنِّ الْمُنَافِي الْمَدَافِعِ يَدُلُّ عَلَى الْبَقَاء بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُقَاء وَالظُّنُ وَاحِبُ اللِّبَاعِ وَبِهِذَا يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَلَامُنَا فِيمَا لَا دَلِيلَ عَلَى الْبَقَاء عَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لَأَنَّ كَلَامَ الْخَصْمِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ وَكَيْفَ يَحُكُمُ بِالشَّيْءِ بِدُونِ دَلِيلٍ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَنَّ سَبْقَ الْوُجُودِ مَعَ عَدَمِ ظَنِّ الْمُنَافِي وَالْمُدَافِعِ هَا لَا عَلَى الْبَقَاء .

#### قوله: والصلح على الإنكار

أَيْ مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْأَصْلِ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ حُجَّةٌ عَلَى الْمُدَّعِي وَإِثْبَاتِ بَرَاءَةِ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا حُجَّةٌ لَدَفْعِ حَقِّ الْمُدَّعِي فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَسْمُوعًا بِالِآتِفَاقِ قُلْنَا بَلْ لِإِلْزَامِ الْمُدَّعِي وَإِثْبَاتِ بَرَاءَةِ بِمَنْزِلَةِ الْيُمِينِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا حُجَّةٌ لَدَفْعِ حَقِّ الْمُدَّعِي فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَسْمُوعًا بِالِآتِفَاقِ قُلْنَا بَلْ لِإِلْزَامِ الْمُدَّعِي وَإِثْبَاتِ بَرَاءَةِ فَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ .

( وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْحُجَجِ الْفَاسِدَةِ ( التَّعْلِيلُ بِالنَّفْيِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ ) أَيْ فِي الْمُمَانَعَةِ فِي دَفْعِ الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ وَالْحَدَةُ فَقَطْ كَقَوْلِ مُحَمَّد فِي وَلَدِ الْغَصْبِ إِنَّهُ غَيْرُ وَالْأَخُ فَإِنَّهُ يُمْكُنُ الْوُجُودُ بِعِلَّةٍ أُخْرَى إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِالْإِحْمَاعِ أَنَّ لَهُ عَلَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ كَقَوْلِ مُحَمَّد فِي وَلَدِ الْغَصْبِ إِنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونَ ؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْصِبْ الْوَلَدَ وَمِنْهَا اللَّيْجَاجُ بِتَعَارُضِ الْأَشْبَاهِ كَقَوْلِ زُفَرَ إِنَّ غَسْلَ الْمَرَافِقِ لَيْسَ بِفَرْضٍ ؟ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَسْمَيْنِ . الْغَايَاتِ مَا يَدْخُلُ فَلَا يَدْخُلُ فَلَا يَدْخُلُ بِالشَّكِّ فَإِنَّ هَذَا جَهْلُ مَحْضٌ ؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ مِنْ أَيِّ الْقِسْمَيْنِ .

### الشَّرْ حُ

### قوله: ومنها التعليل بالنفي

كَمَا يُقَالُ لَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّحَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ كَالْحَدِّ وَكَمَا يُقَالُ الْأَخُ لَا يُعْتِقُ عَلَى أَحِيهِ عِنْدَ الدُّحُولِ فِي مِلْكِه لِعَدَمِ الْبَعْضِيَّةِ كَابْنِ الْعَمِّ فَإِنَّ عَدَمَ الْمَالِيَّةِ لَا يُوحِبُ الْحُكْمَ بِعَدَمِ الثُّبُوتِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّحَالِ ، وَكَذَا عَدَمُ الْبَعْضَيَّةَ لَا يُوحِبُ الْحُكْمَ بِعَدَمِ الْعِنْقِ لِحَوَازِ أَنْ يَتَحَقَّقَ كُلِّ مِنْهُمَا بِعِلَّة أُخْرَى اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ بِالْإِحْمَاعِ أَنَّ الْعِلْةَ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فَحِينَتِذِ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهَا عَدَمُ الْحُكْمِ كَمَا يُقَالُ وَلَدُ الْمَغْصُوبِ لَا يُضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَغْصُوبٍ إِذْ لَا الْعِلَّةَ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فَحِينَتِذِ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهَا عَدَمُ الْحُكْمِ كَمَا يُقَالُ وَلَدُ الْمَغْصُوبِ لَا يُضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَغْصُوبٍ إِذْ لَا

يَصِحُ أَنْ يَثْبُتَ الضَّمَانُ بعلَّة أُخْرَى للْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ علَّةَ الضَّمَان هَاهُنَا هُوَ الْغَصْبُ لَا غَيْرُ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِالنَّفْيِ اَحْدَى الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ السَّتصْحَابِ حَتَّى يُعَدَّ فِي هَذَا الْفَصْلِ بَلْ هُو تَمَسُّكُ بِقِيَاسٍ فَاسِد بِمَنْزِلَةِ الْأَقْيِسَةِ الطَّرْدِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَبِمَنْزِلَةِ التَّمَسُّكَاتِ الْفَاسِدَةَ بِالْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَمَّا إِذَا ثَبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ بِقَيَاسٍ فَاسِد بِمَنْزِلَةِ الْأَقْيسَةِ الطَّرْدِيَّةَ وَغَيْرِهَا وَبِمَنْزِلَةِ التَّمَسُّكَاتِ الْفَاسِدةَ بِالْكَتَابِ وَالسُّنَةِ ، وَأَمَّا إِذَا ثَبَتَ بِنَصٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ الْإِجْمَاعِ كَمَا إِذَا ثَبَتَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ تَلَازُمٌ أَوْ تَنَافَ فَيُسْتَدَلُّ مِنْ وَخُودِ اللَّازِمِ أَوْ مِنْ انْتِفَاءِ اللَّازِمِ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ أَوْ مِنْ ثُبُوتِ أَحَدِ الْمُتَنَافِيَيْنِ عَلَى انْتِفَاءِ الْآخَرِ ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي تَعَارُضِ الْأَشْبَاهِ فَإِنَّهُ تَرْجِيحٌ فَاسِدُ لِأَحَدِ الْقِيَاسِيْنِ لَا حُجَّةٌ بِرَأْسِهَا .

( بَابُ ) الْمُعَارَضَة وَالتَّرْجِيحِ إِذَا وَرَدَ دَلِيلَانِ يَقْتَضِي أَحَدُهُمْ عَدَمَ مَا يَقْتَضِيهِ الْآخَرُ فِي مَحَلٍّ وَاحد فِي زَمَان وَاحد فَإِنْ تَسَاوَيَا قُوَّةً ، أَوْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَقْوَى بِوَصْفَ هُو تَابِعٌ فَبَيْنَهُمَا الْمُعَارَضَةُ وَالْقُوَّةُ الْمَذْكُورَةُ رُجْحَانًا ، وَإِنْ كَانَ أَقُوَى بِوَصْفَ هُو تَابِعٌ فَبَيْنَهُمَا الْمُعَارَضَةُ وَالْقُوَّةُ الْمَذْكُورَةُ رُجْحَانًا ، فَلَا يُقَالُ النَّصُّ رَاجِحٌ عَلَى الْقِيَاسِ مِنْ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { زِنْ وَأَرْجِحْ } . هُو عَيْرُ تَابِعِ لَا يُسَمَّى رُجْحَانًا ، فَلَا يُقَالُ النَّصُّ رَاجِحٌ عَلَى الْقَيَاسِ مِنْ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { زِنْ وَأَرْجِحْ } . ( وَالْمُرَادُ الْفَضْلُ الْقَلِيلُ لِتَلَّا يَلْزَمَ الرِّبَا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ عَفُوًا ) ؛ لِأَنَّهُ لِقِلَتِهِ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُقَابِلُ لِيَلًا يَلْزَمَ الرِّبَا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ عَفُواً ) ؛ لِأَنَّهُ لِقِلَتِهِ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُقَابِلُ .

( وَالْعَمَلُ بِالْأَقْوَى وَتَرْكُ الْآخَرِ وَاحِبٌ فِي الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى بِوَصْف هُوَ تَابِعٌ وَفِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى بِوَصْف هُوَ تَابِعٌ وَفِيمَا إِذَا كَانَ أَعْوَى مِنْ أَحَدُهُمَا أَقْوَى بِمَا هُوَ غَيْرُ تَابِعِ ( وَإِذَا تَسَاوَيَا قُوَّةً ) وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ : الْأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ أَقْوَى مِنْ الْقَيْسِ . الْآخِرِ بِمَا هُوَ غَيْرُ تَابِعِ كَالنَّصِّ مَعَ الْقِيَاسِ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى يُوصَفُ بِمَا هُوَ تَابِعٌ كَمَا فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَدْلٌ فَقِيةٌ مَعَ خَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَرْوِيهَ عَدْلٌ غَيْرُ فَقيه .

وَالثَّالَثُ : أَنْ يَكُونَا مُتَسَاوِيَيْنِ قُوَّةً فَفِي الْقَسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ الْعَمَلُ بِالْأَقْوَى وَتَرْكُ الْآخِرِ وَاحِبٌ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَيَأْتِي حُكْمُهُ هُنَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ : فِي الْمَثْنِ ، وَإِذَا تَسَاوِيَا قُوَّةً فَالْمُعَارَضَةُ تَخْتَصُّ بِالْقَسْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ أَمَّا الْأُوَّلُ فَبِمَعْزِلِ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْأَقْوَى وَاجَبًا لَكِنْ لَا يُسَمَّى هَذَا تَرْجِيحًا فَالتَّرْجِيحُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمُعَارَضَةِ فَيَخْتَصُّ بِالْقَسْمِ الثَّانِي . ( فَفِي الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةَ ( يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى فَسْخِ أَحَدِهِمَا الْآخِرَ إِذْ لَا تَنْاقُضَ بَيْنَ

أُدلَّة الشَّرْع ؛ لأَنَّهُ دَليلُ الْجَهْلِ ) .

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ حَقِيقَةَ التَّعَارُضِ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ التَّعَارُضُ إِذَا اتَّحَدَ زَمَانُ وُرُودِهِمَا ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الشَّارِعَ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ مُنَزَّهُ عَنْ تَنْزِيلِ دَلِيلَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ فِي زَمَان وَاحِد بَلْ يُنَزِّلُ أَحَدَهُمَا سَابِقًا وَالْآخَرَ مُتَأَخِّرًا نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ لَكَنَّا لَمَّا جَهِلْنَا الْمُتَقَدِّمَ وَالْمُتَأَخِّرَ تَوَهَّمْنَا التَّعَارُضَ لَكِنْ فِي الْوَاقِعِ لَا تَعَارُضَ .

فَقَوْلُهُ : يُحْمَلُ ذَلِكَ الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ إِلَى التَّعَارُضِ وَالْمُرَادُ صُورَةُ التَّعَارُضِ وَهِيَ وُرُودُ دَلِيلَيْنِ يَقْتَضِي أَحَدُهُمَا عَدَمَ مَا يَقْتَضيه الْآخَرُ .

﴿ فَإِنْ عُلَمَ التَّارِيخُ ﴾ حَوَابٌ لِشَرْطِ مَحْذُوفِ أَيْ يَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ ﴿ وَإِلَّا يُطْلَبْ الْمُحَلِّصُ ﴾ أَيْ يَدْفَعُ الْمُعَارَضَةَ ﴿ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَا أَمْكَنَ وَيُسَمَّى عَمَلًا بالشَّبَهَيْنِ فَإِنْ تَيَسَّرَ فيهَا وَإِلَّا يُتْرَكُ وَيُصَارُ مِنْ الْكَتَابِ إِلَى السُّنَّة وَمَنْهَا إِلَى الْقَيَاسِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَإِلَّا يَجِبُ تَقْرِيرُ الْأَصْلِ عَلَى مَا كَانَ فِي سُؤْرِ الْحِمَارِ عِنْدَ تَعَارُضِ الْآثَارِ ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ نَجِسٌ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَاهِرٌ ، وَأَيْضًا قَدْ تَعَارَضَتْ الْأَدَلَةُ في حُرْمَة لَحْمه وَحلِّه ، فَلَمَّا تَعَارَضَتْ الْأَدلَّةُ يَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ طَاهِرًا فَيَكُونُ طَاهِرًا ، وَلَا يُزِيلُ الْحَدَثَ لَوُقُوعِ الشَّكِّ فِي زَوَالِ الْحَدَثِ ، فَلَا يَزُولُ بالشَّكِّ .

﴿ وَهُوَ ﴾ أَيْ التَّعَارُضُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ﴿ إِمَّا بَيْنَ آيَتَيْنِ ، أَوْ قِرَاءَتَيْنِ ، أَوْ سُنَّتَيْنِ ، أَوْ آيَةٍ ، أَوْ سُنَّةٍ مَشْهُورَةٍ وَالْمُخَلِّصُ إمَّا منْ قَبَلِ الْحُكْمِ وَالْمَحَلِّ ، أَوْ الزَّمَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِمَّا أَنْ يُوزَّعَ الْحُكْمُ

كَقِسْمَةِ الْمُدَّعَى بَيْنَ الْمُدَّعِينَ ، أَوْ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَغَايُرِ الْحُكْمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: { لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ : { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ } الْآيَةَ اللَّغْوُ في الْأُولَى ضدُّ كَسْبِ الْقَلْبِ ) أَيْ السَّهْوُ .

( بدَليل اقْترَانه به ) أَيْ بكَسْب الْقَلْب حَيْثُ قَالَ : { لَا يُؤَاحِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكَنْ يُؤَاحِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } ( وَفِي الثَّانِيَةِ ضِدُّ الْعَقْدِ ) أَيْ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ : قَوْله تَعَالَى : { لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ } باللَّغُو ضدِّ الْعَقْد بدَليل اقْترَانه بالْعَقْد .

﴿ وَالْعَقْدُ قَوْلٌ يَكُونُ لَهُ حُكْمٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } فَاللَّغْوُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَخْلُو عَنْ الْفَائِدَةِ وَقَدْ جَاءَ اللَّغْوُ بِهَذَا الْمَعْنَى كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ فَاللَّغْوُ يَكُونُ شَامِلًا لِلْغَمُوسِ فِي هَذِهِ الْآيَة فَتَقْتَضِي هَذِهِ الْآيَةُ عَدَمَ الْمُؤَاحَذَةِ فِي الْغَمُوسِ وَالْآيَةُ الْأُولَى تَقْتَضِي الْمُؤَاحَذَةَ فِي الْغَمُوسِ ؟ لِأَنَّ الْغَمُوسَ مِنْ كَسْبِ الْقَلْبِ وَالْمُؤَاخِذَةُ ثَابِتَةٌ في كَسْبِ الْقَلْبِ فَوَقَعَ التَّعَارُضُ في الْغَمُوسِ ، وَهَذَا مَا قَالَهُ في الْمَتْنِ .

﴿ فَاللَّغْوُ فِي الْآيَةِ النَّانِيَةِ يَشْمَلُ الْغَمُوسَ إِذْ هُوَ مَا يَخْلُو عَنْ الْفَائدَة كَقَوْله : تَعَالَى : { لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا } : وقَوْله تَعَالَى : { وَإِذَا سَمعُوا اللَّغْوَ } فَأُوْجَبَ عَدَمَ الْمُؤَاخَذَة فَوَقَعَ التَّعَارُضُ فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا بأَنَّ الْمُرَادَ منْ الْمُؤَاخَذَة في الْأُولَى فِي الْآخِرَةِ بِدَلِيلِ اقْتِرَانِهِ بِكَسْبِ الْقَلْبِ وَفِي الثَّانِيَةِ فِي الدُّنْيَا أَيْ بِالْكَفَّارَةِ فَقَالَ فَكَفَّارَتُهُ .

وَالشَّافعيُّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْملُ الْمُؤَاخَذَةَ في الْآيَة الْأُولَى عَلَى الْمُؤَاخَذَة في الثَّانيَة أيْ في اللُّنيَّا ﴾ أيْ يَحْملُ الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْآيَة الْأُولَى عَلَى الْمُؤَاحَذَةِ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الْمُؤَاخَذَةُ فِي الدُّنْيَا حَتَّى أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ فِي الْغَمُوسِ. ( وَالْعَقْدَ فِي الثَّانِيَة عَلَى كَسْبِ الْقَلْبِ الَّذِي ذُكرَ فِي الْأُولَى ) أَيْ يَحْملُ الشَّافعيُّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْعَقْدَ فِي الْآية الثَّانيَة عَلَى كَسْبِ الْقَلْبِ حَتَّى يَكُونَ اللَّغْوُ هُوَ عَيْنُ اللَّغْوِ الْمَذْكُورِ في الْآيَة الْأُولَى ، وَهُوَ السَّهْوُ ، فَلَا يَكُونُ التَّعَارُضُ وَاقعًا لَكَنْ مَا قُلْنَا أُوْلَى منْ هَذَا ؛ لأَنَّ عَلَى مَذْهَبه يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَقْدُ مُجْرًى عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقيقيِّ وَأَيْضًا الدَّليلُ دَالٌّ عَلَى أَنّ الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى هِيَ الْمُؤَاخَذَةُ الْأُخْرَوِيَّةُ بِدَلِيلِ اقْتِرَانِهَا بِكَسْبِ الْقَلْبِ ، وَهُوَ يَحْمِلُهَا عَلَى الدُّنْيُويَّةِ ، وَأُمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا فَإِنَّ اللَّغْوَ حَاءَ لِمَعْنَيْنِ فَيُحْمَلُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى مَا هُوَ ٱلْيَقُ بِهِ وَتُحْمَلُ الْمُؤَاخَذَةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى مَا هُوَ ٱلْيَقُ بِهِ وَتُحْمَلُ الْمُؤَاخَذَةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى مَا هُوَ ٱلْيَقُ بِهِ مِنْ الدُّنْيُويَّة ، أَوْ الْأُخْرَويَّة .

( وَأَقُولُ لَا تَعَارُضَ هُنَا وَاللَّغُو فِي الصُّورَتَيْنِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ ضِدُّ الْكَسْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ مِنْ الشَّارِعِ أَنْ يَقُولَ : لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِالْغَمُوسِ وَالْمُؤَاخَذَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي الْآخِرَةِ لَكِنْ فِي الثَّانِيَةِ سَكَتَ عَنْ الْغَمُوسِ وَذَكَرَ الْمُنْعَقِدَةَ وَاللَّغُو وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْغَمُوسِ وَالْمُؤَاخَذَةُ فِي اللَّائِيَّا وَهِيَ الْكَفَّارَةُ ) هَذَا وَجْهٌ وَقَعَ فِي حَاطِرِي لِدَفْعِ النَّائِيَّا وَهِيَ الْكَفَّارَةُ ) هَذَا وَجْهٌ وَقَعَ فِي حَاطِرِي لِدَفْعِ التَّعَارُضَ .

وَاللَّغْوُ فِي الْآيَتَيْنِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ السَّهْوُ أَمَّا فِي الْآيَةِ الْأُولَى فَبِدَلِيلِ اقْتِرَانِهِ بِكَسْبِ الْقَلْبِ ، وَأَمَّا فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ منْ

الشَّارِعِ أَنْ يَقُولَ: لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الْخَالِي عَنْ الْفَائِدَةِ الَّذِي يَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ أَعْنِي الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ بَلْ اللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ: لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِالسَّهْوِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وَالْمُوَاخَذَةِ اللَّهُ بَالسَّهْوِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: . الْمُؤَاخَذَةُ الْأُخْرُويَّةُ ؛ لَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْجَزَاءِ وَالْمُؤَاخَذَة .

وَقَوْلُهُ: { فَكَفَّارَتُهُ } لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمُؤَاخَذَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْكَفَّارَةِ السِّتَارَةُ أَيْ الْإِثْمُ الْحَاصِلُ بِالْمُنْعَقِدَةِ وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَنْ يُسْتَرُ بِالْكَفَّارَةِ وَالْآيَةُ التَّانِيَةُ دَلَّتْ عَلَى عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْيَمِينِ السَّهُو وَعَلَى الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْمُنعَقِدَةِ وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَنْ يُسْتَرُ بِالْكَفَّارَةِ فِي الْمُنعَقِدَةِ وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَنْ الْغَمُوسَ فَانْدَفَعَ التَّعَارُضُ وَتَبَتَ الْحُكُمُ عَلَى وَفْق مَذْهَبَنَا ، وَهُوَ عَدَمُ الْكَفَّارَة فِي الْغَمُوسَ .

( وَأَمَّا النَّانِي ) وَهُوَ الْمُخَلِّصُ مِنْ قَبَلِ الْمَحَلِّ ( فَبَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَغَايُرِ الْمَحَلِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } بالتَّشْديد وَالتَّحْفيف فَبالتَّخْفيف يُوجِبُ الْحِلَّ بَعْدَ الطَّهْرِ قَبْلَ الاغْتسَالِ وَبَالتَّشْديد يُوجِبُ الْحُرْمَةَ قَبْلَ الاغْتسَالِ فَعَلَى الْعَشْريد يُوجِبُ الْحُرْمَةُ قَبْلَ الاغْتسَالِ فَعَلَى الْعَشْرية وَالْمُشَدَّدَ عَلَى الْأَقَلِّ ) وَإِنَّمَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْعَكْسِ ؟ لِأَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ لِعَشَرَة أَيَّامٍ حَصَلَتْ الطَّهَارَةُ الْكَامِلَةُ لِعَدَمِ احْتِمَالِ الْعَوْدِ ، وَإِذَا طَهُرَتْ لِأَقَلَّ مِنْهَا يُحْتَمَلُ الْعَوْدُ ، فَلَمْ تَحْصُلْ الطَّهَارَةُ الْكَامِلَةُ فَاحْتِيجَ إِلَى النَّتَأَكَّدَ الطَّهَارَةُ الْكَامِلَةُ فَاحْتِيجَ إِلَى

(َ وَأَمَّا الثَّالَثُ ) أَيْ الْمُحَلِّصُ مِنْ قِبَلِ الزَّمَانِ ( فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ صَرِيحَ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ يَكُونُ الثَّانِي نَاسِحًا لِلْأَوَّلِ فَكَذَا إِنْ كَانَ دَلَالَتُهُ كَنَصَّيْنِ أَحَدُهُمَا مُحَرِّمٌ وَالْآخَرُ مُبِيثٌ يُجْعَلُ الْمُحَرِّمُ نَاسِحًا ؟ لِأَنَّ قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَانَ الْأَصْلُ الْإِبَاحَةَ

وَالْمُبِيحُ وَرَدَ لِإِبْقَائِهِ ثُمَّ الْمُحَرِّمُ نَسَخَهُ ، وَلَوْ جَعَلْنَا عَلَى الْعَكْسِ يَتَكَرَّرُ النَّسْخُ ) أَيْ لَوْ قُلْنَا إِنَّ الْمُحَرِِّمُ كَانَ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ ثُمَّ الْمُبِيحُ يَكُونُ نَاسِخًا لِلْمُحَرِّمِ فَيَتَكَرَّرُ النَّسْخُ ، فَلَا يَثْبُتُ التَّكْرَارُ بِالشَّكِّ الْمُبِيحِ فَالْمُجَرِّمُ فَيَتَكَرَّرُ النَّسْخُ ، فَلَا يَثْبُتُ التَّكْرَارُ بِالشَّكِّ وَفِيه نَظَرٌ ( لَأَنَّ الْإِبَاحَةَ الْأَصْلِيَّةَ لَيْسَتُ حُكُمًا شَرْعيًّا ، فَلَا تَكُونُ الْحُرْمَةُ بَعْدَهُ نَسْخًا ) .

وَبَيَانَهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُحَرِِّمَ لَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا لَكَانَ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ نَاسِخًا لِلْأَسْفِ وَرَدَ الدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ دَلِيلٌ شَرْعِيُّ دَالٌّ عَلَى إِبَاحَةٍ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فَيَلْزَمُ حِينَئِذَ كَوْنُ الْمُحَرِّمِ نَاسِخًا لِذَلِكَ الْمَذْكُورِ عَلَى وَجْهٍ لَا مُسَلَّمٍ ، فَلَا يَكُونُ الْمُحَرِّمُ نَاسِخًا لِذَلِكَ الْمُبِيحِ لِمَا عَرَفْت مِنْ تَعْرِيفِ النَّسْخِ وَيُمْكِنُ إِثْمَامُ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ هَذَا النَّظَرُ ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا انْتَفَعَ الْمُكَلَّفُ بِشَيْءٍ قَبْلَ وُرُودِ مَا يُحَرِّمُهُ ، أَوْ يُبِيحُهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَاقَبُ بِالانْتِفَاعِ بِهِ لَقَوْلِهِ تَعَالَى : { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } فَإِنَّ هَذَا الْإِخْبَارَ يَدُلُّ عَلَى الْإِنْسَانَ إِنْ انْتَفَعَ بِمَا فِي الْأَرْضِ قَبْلَ وُرُودِ مُحَرِّمِهِ ، أَوْ مُبِيحِه لَا يُعَاقَبُ ثُمَّ لَا شَكَّ أَنَّهُ إِذَا وَرَدَ الْمُحَرِّمُ فَقَدْ غَيَّرَ الْمُبِيحُ فَقَدْ نَسَخَ ذَلِكَ الْمُحَرِّمَ فَيَلْزَمُ مِنَّا تَغْيِيرَانِ وَأَمَّا عَلَى النَّنْفَاعِ ثُمَّ إِذَا وَرَدَ الْمُبِيحُ فَقَدْ نَسَخَ ذَلِكَ الْمُحَرِّمَ فَيَلْزَمُ مِنَّا تَغْيِيرَانِ وَأَمَّا عَلَى النَّنْفَاعِ ثُمَّ إِذَا وَرَدَ الْمُبِيحُ فَقَدْ نَسَخَ ذَلِكَ الْمُحَرِّمَ فَيَلْزَمُ مِنَّا تَغْيِيرَانِ وَأَمَّا عَلَى النَّقُولِ بِهَذَا التَّقْرِيرِ فَتَقَرَّرَ الدَّلِيلُ بِهَذَا الطَّرِيقِ ، أَوْ نَقُولُ عَنَيْنَا بِتَكَرُّرِ النَّسْخِ هَذَا الْمَعْنَى لَا النَّسْخَ بِالتَّفْسِيرِ الَّذِي

### ذَكَرْتُمْ.

وَقَدْ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا أَيْ تَكَرُّرَ النَّسْخِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْإِبَاحَةِ أَصْلًا وَلَسْنَا نَقُولُ بِهِذَا فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْبَشَرَ لَمْ يُتْرَكُوا سُدًى فِي شَيْءِ مِنْ الزَّمَانِ وَإِنَّمَا هَذَا أَيْ كُونُ الْإِبَاحَةِ أَصْلًا بِنَاءً عَلَى زَمَانِ الْفَتْرَةِ قَبْلَ الْأَسْرَ لَمْ يُتْرَكُوا سُدًى فِي شَيْءِ مِنْ الزَّمَانِ وَإِنَّمَا هَذَا أَيْ كُونُ الْإِبَاحَةِ أَصْلًا بِنَاءً عَلَى زَمَانِ الْفَتْرَةِ وَذَلِكَ ثَابِتٌ إِلَى أَنْ يُوجَدَ الْمُحَرِّمُ وَإِنَّمَا شَرِيعَتِنَا فَإِنَّ الْإِبَاحَةِ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَانِ الْفَتْرَةِ وَذَلِكَ ثَابِتٌ إِلَى أَنْ يُوجَدَ الْمُحَرِّمُ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ الزَّمَانِ وَوُقُوعِ التَّحْرِيفَاتِ فِي التَّوْرَاةِ ، فَلَمْ يَنْقَ البَاعْتِمَادُ وَالْوُثُوقُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَوُقُوعِ التَّحْرِيفَاتِ فِي التَّوْرَاةِ ، فَلَمْ يَنْقَ البَاعْتِمَادُ وَالْوُثُوقُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ فَي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَوُقُوعِ التَّحْرِيفَاتِ فِي التَّوْرَاةِ ، فَلَمْ يَنْقَ البَاعْتِمَادُ وَالْوُثُوقُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ فَظَهَرَتْ الْإِبَاحَةُ بِالْمَعْنَى الْمَدْكُورِ ، وَهُو عَدَمُ الْعِقَابِ عَلَى الْإِثْيَانِ بِهِ مَا لَمْ يُوجَدُّ لَهُ مُحَرِّمٌ ، وَلَا مُبِيحٌ .

## الشَّرْ حُ

#### قوله: باب المعارضة والترجيح

لَمَّا كَانَتْ الْأُدَلَّةُ الطَّنَيَّةُ قَدْ تَتَعَارَضُ ، فَلَا يُمْكِنُ إِنْبَاتُ الْأَحْكَامِ بِهَا إِلَّا بِالتَّرْجِيحِ ذَلِكَ بِمَعْ فَة جَهَاتِه عَقبَ مَبَاحِثِ الْأُولَةِ بِمَبَاحِثِ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ تَثْمِيمًا لِلْمَقْصُودِ ، وتَعَارُضُ الدَّلِيلَيْنِ كَوْنُهُمَا بِحَيْثُ يَقْتُضِي أَحَدُهُمَا بُبُوتَ أَمْرٍ وَالْآخَرُ وَالْتَحَرُ التَّقَاءُهُ فِي مَحَلً وَاحد فِي زَمَانَ وَاحد بِشَرْطَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْفُوَّةِ ، أَوْ زِيَادَةَ أَحَدهِما بِوَصْف هُوَ تَابِعٌ . وَاحْتَمَةُ وَحُرْمَةُ أُمِّهَا وَبِاتِّخَداد الْمَحَلُّ عَمَّا يَقْتُضِي حَلَّ الْمُنْكُوحَة وَحُرْمَة أُمِّهَا وَبِالنَّاتَ كَالنَّصَ وَالْقَيْدِ الْلَحْيرِ عَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى بِالذَّاتَ كَالنَّصَ وَالْقَيْلِ إِذْ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا . وَلَقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إِنْ أُرِيدَ اقْتَضَاءُ أَحَدِهِمَا عَدَمَ مَا يَقْتُضِيهِ الْآخَرُ بِعَيْنِهِ حَتَّى يَكُونَ الْإِيجَابُ وَارِدًا عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ التَّغْيُ وَلَا الْحَيْثِ وَلَا الْمَعْلُ وَالْمَالُ أَنْ أَيْكُونَ الْإِيجَابُ وَارِدًا عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ التَّغْيُ وَلَى الْسَاتُ الْعَرْضِ وَالْقَيْدِ الْمَحَلِّ وَالزَّمَان لِتَعَايُرِ حَلَّ الْمَنْكُوحَة وَحِلِّ أُمِّهَا ، وَكَذَا الْحِلُّ قَبْلَ الْحَيْضِ ، وَعِنْدَهُ وَإِلَّ وَلَقَالِ أَنْ يَعْرُطُ اللَّهُ اللَّهُ فِي تَحَقُّونِ النَّيْعَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُورِ أَنْحُرَى مَثْلُ التَّحَدُ الْمَكَانُ وَالشَّرُطُ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَحَقُّوا التَنَاقُضِ ، وَعِنْدَهُ وَإِلَّا مَنْ الشَّرَاطُ الْمُحَلِّ وَالزَّمَان زِيَادَةُ تَوْضِيحٍ وَتَنْصِيصٍ عَلَى مَا هُوَ مِلَاكُ النَّمْرُ فِي بَابِ التَنَاقُضِ ، فَإِنَّ يُعَرَّونَ التَّرْونِ الْمُعَلِقُ الْمُحَلِّ وَالزَّمَان زِيَادَةُ تَوْضِيحٍ وَتَنْصِيصٍ عَلَى مَا هُو مَلَاكُ اللَّهُ مِ فِي بَابِ التَنَاقُونِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ التَّرْجِيحُ الْمُعَلِقُ وَالْمُ الْمُعَلِّ وَالرَّمَان زِيَادُهُ وَالْمُورُ لَيْنَ الْمُقَلِق عَلَى الْمُعَلِق وَالْمُعُومُ الْمُعَلِقُ وَالْمُعُولُ الْمُؤْمِ الْمُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَالْمُولِ الْمُعَلِقُ وَالْمُولِ الْمُعَلِقُ وَالْمُورِ اللَّهُ الْمُعْولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْول

؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ التَّفَاوُتِ فِي احْتَمَالِ النَّقِيضِ ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الظَّنَّيْنِ . وَفِي قَوْلِهِ : فَإِنْ تَسَاوَيَا قُوَّةً إِشَارَةٌ إِلَى جَوَازِ تَحَقُّقِ التَّعَارُضِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ إِذْ لَا

مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَالْحُكْمُ حِينَفِذ هُوَ التَّوَقُّفُ وَجَعْلُ الدَّلِيلَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ لَا يُلْزِمُ احْتِمَاعَ النَّقِيضَيْنِ ، أَوْ ارْتِفَاعَهُمَا ، أَوْ التَّوَكُمُ كَمَا لَا يَلْزَمُ شَيْءً مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ شَيْءٍ مِنْ الدَّلِيلَيْنِ .

وَالتَّرْجِيحُ فِي اللُّغَةِ جَعْلُ الشَّيْءِ رَاجِحًا أَيْ فَاضِلًا زَائِدًا وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى اعْتِقَادِ الرُّجْحَانِ.

وَفِي الْاصْطَلَاحِ بَيَانُ الرُّحْحَانِ أَيْ الْقُوَّةِ الَّتِي لِأَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ : هُو اقْتَرَانُ الدَّلِلِ الظَّنِّيِ بِأَمْرِ يَقُوَى بِهِ عَلَى مُعَارِضِهِ وَاشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا حَتَّى لَوْ قَوِيَ أَحَدُهُمَا بِمَا هُو غَيْرُ تَابِعٍ لَهُ لَا يَكُونُ رُجْحَانًا ، فَلَا يُقَالُ : النَّصُّ رَاجِحٌ عَلَى الْقَيَاسِ لِعَدَمِ التَّعَارُضِ ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَعْنَاهُ اللَّغُوِيِّ ، وَهُوَ إِظْهَارُ زِيَادَةِ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى يُقَالُ : النَّصُّ رَاجِحٌ عَلَى الْقَيَاسِ لِعَدَمِ التَّعَارُضِ ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَعْنَاهُ اللَّغُويِ ، وَهُوَ إِظْهَارُ زِيَادَةِ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْاَعْرَقِيِّ ، وَهُو إِظْهَارُ زِيَادَةِ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْآعَوْقِ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ وَصُفًا لَا أَصْلًا مِنْ قَوْلِكَ رَجَّحْت الْوَزْنَ إِذَا زِدْت جَانِبَ الْمُوزُونِ حَتَّى مَالَتْ كَفَّتُهُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَيَامِ التَّمَاثُلِ أَوَّلًا ، وَصُفًا لَا أَصْلًا مِنْ قَوْلِكَ رَجَّحْت الْوَرْنَ إِذَا زِدْت جَانِبَ الْمُمَاثَلَةُ ابْتِدَاءً ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ مُنْفَرِدًا عَنْ الْمَوْزُونِ مَنْ قَيْامِ التَّابِعِ وَالْوَصْفِ بِحَيْثُ لَا تَقُومُ بِهِ الْمُمَاثَلَةُ ابْتِدَاءً ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ مُنْفَرِدًا عَنْ الْمَرْيِد عَلَيْه قَصْدًا في الْعَادَة .

قَالَ الْإِمَامُ السَّرَحْسَيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا تُسَمَّى زِيَادَةُ دِرْهَمٍ عَلَى الْعَشَرَةِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ رُجْحَانًا ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تَقُومُ بِهَا عَادَةً ، وَهَذَا مِنْ { قَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْوَزَّانِ حِينَ اشْتَرَى سَرَاوِيلَ بِدِرْهَمَيْنِ : زِنْ وَأَرْجِحْ ، فَإِنَّا مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ هَكَذَا نَزِنُ } فَمَعْنَى أَرْجِحْ زِدْ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ لِلْوَزَّانِ حِينَ اشْتَرَى سَرَاوِيلَ بِدِرْهَمَيْنِ : زِنْ وَأَرْجِحْ ، فَإِنَّا مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ هَكَذَا نَزِنُ } فَمَعْنَى أَرْجِحْ زِدْ عَلَيْهِ فَضَاءِ الدُّيُونِ فَضَاءً الدُّيُونِ

إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هِبَةً لِبُطْلَانِ هِبَةِ الْمُشَاعِ فَظَهَرَ أَنَّ جَعْلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْجَوْدَةِ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَّهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؟ لِأَنَّهُ أَوْفَى بِتَحْقِيقِ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ .

#### قوله: والعمل بالأقوى

يَعْنِي إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ شَيْءِ وَالْآخَرُ عَلَى انْتَفَائِهِ فَإِمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْقُوَّةِ ، أَوْ لَا وَعَلَى الثَّانِي إِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَةُ أَحَدِهِمَا بِمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّابِعِ ، أَوْ لَا فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى مُعَارَضَةٌ ، وَلَا تَرْجِيحَ .

وَفي الثَّانيَة مُعَارَضَةٌ مَعَ تَرْجيح .

وَفِي الثَّالِيَةُ لَا مُعَارَضَةَ حَقِيقَةً ، فَلَا تَرْجِيحَ لِابْتَنَائِهِ عَلَى التَّعَارُضِ الْمُنْبِئِ عَنْ التَّمَاثُلِ ، وَحُكْمُ الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنْ يُعْمَلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَقْوَى ، وَأَمَّا الصُّورَةُ الْأُولَى أَعْنِي تَعَارُضَ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقُوتَةِ سَوَاءٌ تَسَاوَيَا فِي الْعَدَدِ كَالتَّعَارُضِ بَيْنَ آيَة وَآيَة ، أَوْ لَا كَالتَّعَارُضِ بَيْنَ آيَة وَآيَة ، أَوْ لَا كَالتَّعَارُضِ بَيْنَ آيَة وَسَاوَيَا فِي الْعَدَدِ كَالتَّعَارُضِ بَيْنَ آيَة وَآيَة ، أَوْ لَا كَالتَّعَارُضِ بَيْنَ آيَة وَآيَةُ وَسُنَتَيْنِ ، أَوْ سُنَّة وَسُنَتَيْنِ ، أَوْ سُنَّة وَسُنَتَيْنِ ، أَوْ سُنَة وَسُنَتَيْنِ ، وَقِيَاسَيْنِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ قَبِيلِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ إِذْ لَا تَرْجِيحَ ، وَلَا قُوَّةَ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَةِ حَتَّى لَا يُتْرَكَ الدَّلِيلُ الْوَاحِدُ

بِالدَّلِيلَيْنِ فَحُكْمُهَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ التَّعَارُضُ بَيْنَ قِيَاسَيْنِ يُعْمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ آيَتَيْنِ ، أَوْ قَرَاءَتَيْنِ ، أَوْ سُنَتَيْنِ ، أَوْ فَعْلِيَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، أَوْ آيَةٍ وَسُنَّةً فِي قُوَّتِهَا كَالْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ ، فَإِنْ عَمَّ الْمُتَأْخِّرُ مِنْهُمَا فَنَاسِخٌ إِذْ لَوْ لَمْ يَصْلُحْ الْمُتَأْخِّرُ نَاسِخًا كَخَبَرِ الْوَاحِدِ الْمُتَأْخِّرِ عَنْ الْكِتَابِ ، أَوْ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ ، فَهُوَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ تَعَارُضِ التَّسَاوِي بَلْ الْمُتَقَدِّمُ رَاحِحٌ وَإِلَّا فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِاعْتَبَارِ

مُخلِّصٍ مِنْ الْحُكْمِ ، أَوْ الْمَحَلِّ ، أَوْ الزَّمَانِ فَذَاكَ وَإِلَّا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِالدَّلِيلَيْنِ وَحِينَئِذَ إِنْ أَمْكَنَ الْمَصِيرُ مِنْ الْكَتَابِ ، إلَى السُّنَّةِ ، وَمِنْهَا إلَى الْقِيَاسِ وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ يُصَارُ إلَيْهِ وَإِلَّا تَقَرَّرَ الْحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ وُرُودِ الدَّلِيلَيْنِ ، وَهَذَا مَعْنَى السُّنَّةِ ، وَمِنْهَا إلَى الْقِيَاسِ وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ يُصَارُ إلَيْهِ وَإِلَّا تَقَرَّرَ الْحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ وُرُودِ الدَّلِيلَيْنِ ، وَهَذَا مَعْنَى تَقْرِيرِ الْأُصُولِ .

وَفِي الْكَلَامِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَجْرِي بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِمَا التَّقَدُّمُ وَالتَّأْخُرُ ، وَأَنَّهُ لَا يَقْعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسِ الْإِجْمَاعِ وَبَيْنَ دَلِيلِ آخَرَ قَطْعِيٍّ مِنْ نَصٍّ ، أَوْ إِجْمَاعٍ إِذْ لَا يَنْعَقَدُ إِجْمَاعٌ مُخَالِفٌ لِقَطْعِيٍّ ، وَأَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ بَلْ هُمَا فِي مَرْتَبَة وَاحِدَة يُعْمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَرْطِ التَّحَرِّي كَمَا فِي الْقِيَاسَيْنِ ، وَعِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ الصَّحَابِيِّ ، وَلَوْ لَمْ يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، أَوَّلَا ، ثُمَّ إِلَى الْقِيَاسِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّحَابِيِّ ، وَلَوْ لَمْ يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، أَوَّلًا ، ثُمَّ إِلَى الْقِيَاسِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْحِ التَّقْوِيمِ مِنْ أَنَّهُ إِنْ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ سُنَتَيْنِ فَالْمَيْلُ إِلَى أَقُوالِ الصَّحَابِيِّ ، وَإِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فَالْمَيْلُ إِلَى الْقِيَاسِ وَبَيْنَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ . وَإِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فَالْمَيْلُ إِلَى الْقَيَاسِ وَبَيْنَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ .

مِثَالُ الْمَصِيرِ إِلَى السُّنَّةَ عِنْدَ تَعَارُضِ الْآيَتَيْنِ قَوْله تَعَالَى : { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } وقَوْله تَعَالَى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } تَعَارَضَا فَصِرْنَا إِلَى قَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ }

وَمثَالُ الْمَصِيرِ إِلَى الْقِيَاسِ عِنْدَ تَعَارُضِ السُّنَتَيْنِ مَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ كَمَا تُصَلُّونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّاهَا

رَكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ } تَعَارَضَا فَصِرْنَا إِلَى الْقِيَاسِ عَلَى سَائِرِ الصَّلُوَاتِ وَهَاهُنَا بَحْثٌ ، وَهُو أَنَّهُمْ وَمَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِكُثْرَةِ الْأَدلَّةِ بَلْ بِقُوَّتِهَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ فِي جَانِبِ آيَةٌ وَفِي جَانِبِ آيَتُانِ ، أَوْ فِي جَانِبِ حَديثٌ وَفِي الْآيَةُ الْوَاحِدَةُ ، أَوْ الْحَديثُ الْوَاحِدُ بَلْ يُصَارُ مِنْ الْكَتَابِ إِلَى السُّنَّةِ ، وَمِنْ السُّنَةِ إِلَى السُّنَةِ الْوَاحِدَةُ ، أَوْ الْحَديثُ الْوَاحِدُ بَلْ يُصَارُ مِنْ الْكَتَابِ إِلَى السُّنَة ، وَمِنْ السُّنَة إلَى السُّنَة عَلَى الْآيَةِ وَالسَّنَة عَلَى الْآيَتِيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْحَديثُ مُوافِقًا لِلْآيَةِ الْوَاحِدَة ، وَكَذَا تَرْجِيحُ اللَّيَةِ وَالسَّنَّة عَلَى الْآيَتِيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْحَديثُ مُوافِقًا لِلْآيَةِ الْوَاحِدَة ، وَكَذَا تَرْجِيحُ اللَّيَةِ وَالسَّنَّة عَلَى الْآيَتِيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْحَديثُ مُوافِقًا لِلْآيَةِ الْوَاحِدَة ، وَكَذَا تَرْجِيحُ اللَّيَةُ وَالْقِيَاسِ ، فَإِذَا لَكُونَ السُّنَّة وَالْقِيَاسِ ، فَإِذَا لَكَنَ بِاعْتَبَارِ تَصَوِّي الْلَيْقَ بِالسَّنَة ، أَوْ تَقَوِّي السُّنَة وَالْقِيَاسِ ، فَإِذَا تَوْقِي السُّنَة وَالْقِيَاسِ ، فَإِذَا تَوْقِي اللَّيْ إِلْمَ اللَّهُ وَمُونُ وَلَهُ فَلِمَ لَا يَجُوزُ تَقَوِيهِ بِمَا هُو مِثْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِاعْتَبَارِ تَسَاقُطُ الْمُتَعَارِضِيْنِ وَوُقُوعِ الْعَمَلِ بِالْآيَةِ السَّالِمَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ تَسَاقُطُ الْآيَتِيْنِ وَوُقُوعُ الْعَمَلِ بِالْآيَةِ السَّالِمَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ تَسَاقُطُ الْآيَتِيْنِ وَوُقُوعُ الْعَمَلِ بِالْآيَةِ السَّالِمَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ تَسَاقُطُ الْآيَتِيْنِ وَوُقُوعُ الْعَمَلِ بِالْآيَةِ السَّالِمَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ ، وَكَذَا

وَغَايَةُ مَا يُمْكِنُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْأَدْنَى يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ بِمَنْزِلَةِ التَّابِعِ لِلْأَقْوَى فَيُرَجِّحُهُ بِخِلَافِ الْمُمَاثِلِ ، أَوْ التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة يُقَالَ : إِنَّ الْقِيَاسَ يُعْتَبَرُ مُتَأَخِّرًا عَنْ السُّنَّةِ وَالسُّنَّةَ عَنْ الْكِتَابِ فَالْمُتَعَارَضَانِ يَتَسَاقَطَانِ وَيَقَعُ الْعَمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ كَلَامُ السَّرَحْسيِّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

### قوله: لأنه إنما يتحقق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما

لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ تَعَارُضَ الدَّلِيلَيْنِ وَتَنَاقُضَ الْقَضِيَّتَيْنِ مَوْقُوفٌ عَلَى اتِّحَادِ زَمَانِ وُرُودِهِمَا وَالتَّكَلُّمِ بِهِمَا عَلَى مَا سَبَقَ إلَى بَعْضِ الْأَوْهَامِ الْعَامِّيَّةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِاتِّحَادِ الزَّمَانِ فِي

التَّنَاقُضِ زَمَانُ التَّكَلُّمِ بِالْقَضِيَّتَيْنِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ زَمَانُ نِسْبَةِ الْقَضِيَّتَيْنِ حَتَّى لَوْ قِيلَ فِي زَمَان وَاحِد : زَيْدٌ قَائِمٌ الْآنَ زَيْدٌ لَيْتَ الْوَقْتِ لَيْسَ بِقَائِمٍ غَدًا لَمْ يَكُنْ تَنَاقُضًا ، وَلَوْ قِيلَ : زَيْدٌ قَائِمٌ وَقْتَ كَذَا ، ثُمَّ قِيلَ : بَعْدَ سَنَة : إِنَّهُ لَيْسَ بِقَائِمٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ تَنَاقُضًا بَلْ الْمَقْصُودُ أَنَّ الدَّلِيلَيْنِ إِنَّمَا يَتَعَارَضَانِ بِحَيْثُ يُحْتَاجُ إِلَى مُحَلِّصٍ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ تَقَدُّمُ أَحَدُهِمَا عَلَى الْآخَرِ إِذْ لَوْ عُلِمَ لَكَانَ الْمُتَقَدِّمُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَدَافِعَيْنِ لَا يَصْدُرَانِ مِنْ الشَّارِعِ إِلَّا كَذَلِكَ .

# قوله: كما في سؤر الحمار

قيلَ : الشَّكُ فِي الطَّهَارَة لِتَعَارُضِ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْكَبَارِ كَمَا رُوِيَ عَنْ جَابِر { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُئِلَ أَنْتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتْ الْحُمُرُ ؟ قَالَ لَعَ وَرَوَى أَنسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَبِمَا أَفْضَلَتْ السِّبَاعُ ؟ } قَالَ لَا وَرَوَى أَنسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْمُعَلِّةِ ، فَإِنَّهُ السِّبَاعُ ؟ } وَهَذَا يُوحِبُ نَجَاسَةَ السُّوْرِ لِمُخَالَطَة اللَّعَابِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ اللَّحْمِ النَّحِسِ ، فَإِنْ أُوثِرَتْ الطَّهَارَةُ وَيَاسَا عَلَى اللَّبَنِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَقِيلَ : الشَّكُ فِي الطَّهُورِيَّة وَيَاسًا عَلَى اللَّبَنِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَقِيلَ : الشَّكُ فِي الطَّهُورِيَّة لَالْحُبَارِ فِي حُرْمَة لَحْمِ الْحِمَارِ وَإِبَاحَتِهِ وَالاَشْتَبَاهُ فِي اللَّمْ فِي الصَّبِّهِ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّعْبَاهِ فِي السُّوْرِ لِمُخَالَطَة اللَّعَابَ الْمُتُولِدَ وَهَذَا ضَعِيفٌ ؛ لَأَنَّ أَدِلَةَ الْإِبَاحَة لَا لَتَسَاوِي أَدُلُهُ الْحُرْمَة فِي الْقُوّةِ حَتَّى أَنَّ خُرْمَتَهُ مِمَّا يَكَادُ يُعْلَى عَلَيْهِ ، كَيْفَ وَلَوْ تَقَالَى الْتَعْرَافِ الْنَعْبَالَ لَكَانَ وَلِيلُ التَّعْرِمِ مَرَاحِحًا كُمَا فِي الضَّبُعِ حَيْثُ

يُحْكُمُ بِنَجَاسَةِ سُؤْرِهِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ لَا حِلَافَ فِي الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الطَّهُورِيَّةِ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ اخْتَلَافِ الْآثَارِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ فَالرُّجُوعُ إِلَى الْأَصْلِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ هُوَ أَنْ يُحْكَمَ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ وَعَدَمِ طَهُورِيَّتِه ؛ لِأَنَّهُ كَانَ طَاهِرًا بِيقِينِ وَالْمُتُوضِّيِّ مُحْدِثٌ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ طَهَارَةُ الْمَاءِ وَلَا حَدَثُ الْمُتَوَضِّيْ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُحْكَمْ بِبَقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ ؛ لَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْحُكْمُ بِزَوَالِ الْحَدَثِ بِالشَّكِّ إِلَّ مَعْنَى لِلطَّهُورِيَّةِ إِلَّا هَذَا فَيكُونُ إِهْدَارًا لِأَحَد الدَّلِيلَيْنِ بِالْكُلِّيَةِ لَا تَقْرِيرًا لِلْأَصُولِ ، وَإِذَا لَمُ عَنَى لِلطَّهُورِيَّةِ إِلَّا هَذَا فَيكُونُ إِهْدَارًا لِأَحَد الدَّلِيلَيْنِ بِالْكُلِّيَةِ لَا تَقْرِيرًا لِلْأَصُولِ ، وَإِذَا لَمُ عَنَى لِلطَّهُورِيَّةِ إِلَّا هَذَا فَيكُونُ إِهْدَارًا لِأَحَد الدَّلِيلَيْنِ بِالْكُلِّيَةِ لَا تَقْرِيرًا لِلْأَصُولِ ، وَإِذَا لَمُ عَنَى لِلطَّهُورِيَّةِ إِلَّا هَذَا فَيكُونُ إِهْدَارًا لِأَحَد الدَّلِيلَيْنِ بِالْكُلِّيَةِ لَا تَقْرِيرًا لِلْأَصُولِ مَرُورَةَ امْتِنَاعِ الْحُكْمِ بِبَقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ فِي الْمَاءِ وَالْحَدَثُ فِي الْمُتَوضِّ عَنْ الْأَصْلِ ضَرُورَةَ امْتِنَاعِ الْحُكْمِ بِبَقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ فِي الْمَاءِ وَالْحَدَثُ فِي الْمُتَوَضِّ عَنُ الْأَصْلِ ضَرُورَة امْتِنَاعِ الْحُكْمِ بِبَقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ فِي الْمَاءِ وَالْحَدَثُ فِي الْمُتَوفَقِي عَنْ الْأَصْلُ ضَرُورَة الْمُتَوافِقُ الْحَدُولِ عَنْ الْأَصْلُ ضَرُورَة الْحَدُى الْمُتَوافِلَا عَلْمَا اللْعَلَالِي الْمُعَالِقِي الْمُؤْمِلُ اللْعَلْمُ الْمُعَلِّ فَي الْمُعَالَّ الْمَالِي ضَرَالْمِ الْمُكُلِّيةِ الْمَاعِيلِ الْمُلْولِ عَنْ الْمُعَالِقُولِ الْمَاعِلَةُ الْمَالُولُ الْعَلَالَةُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعَلْمُ الْمُلْعُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُعَلِّ اللْفَالِقُولُ الْمَائِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَاعِلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلْمُ الْمُلْكِلُولِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

وَالْتُزِمَ الْحُكْمُ بِسَلْبِ الطَّهُورِيَّةِ إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِهْدَارُ أَحَدِ اللَّالِيلَيْنِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا حُكِمَ بِبَقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَقَارُبِ الشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّحَاسَةِ ، أَوْ الطَّهُورِيَّةِ وَعَدَمِهَا يُشِيرُ كَلَامُ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ صَرَّحَ أَوَّلًا بِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَف فِي الطَّهُورِيَّةِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُزِيلُ الْحَدَثَ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي بَأَنَّ اللَّهُ فَي الطَّهُورِيَّةِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُزِيلُ الْحَدَثَ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي الطَّهُورِيَّةِ عَيْثُ قَالَ وَلَا يُزِيلُ الْحَدَثِ فَظَهَرَ أَنَّ لَيْسَ مَعْنَى الشَّكِّ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَلَا مَظْنُونَ بَلْ مَعْنَاهُ تَعَارُضُ الْأَدلَةِ وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ بَسُؤْرِ الْحِمَارِ حَيْثُ لَا مَاءَ سَوَاهُ ، ثُمَّ ضَمَّ التَّيَمُّمَ إلَيْهِ ، وَهَذَا حُكْمٌ مَعْلُولٌ ، وَكَذَا الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهِ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ حَيْثُ لَا مَاءَ سَوَاهُ ، ثُمَّ ضَمَّ التَّيَمُّمَ إلَيْهِ ، وَهَذَا حُكْمٌ مَعْلُولٌ ، وَكَذَا الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهِ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ النَّخِلَافَ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّحَاسَةِ لَا يُورِثُ النَّشَيْبَاهَ كَمَا إِنْ أَخْبَرَ عَدْلُ بِطَهَارَتِهِ وَآخَرُ بِنَجَاسَتِهِ ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ ، وَلَا إِشْكَالَ فِي حُرْمَةِ لَحْمِهِ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْحُرْمَةِ

إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْجُسْ الْمَاءُ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرُورَةِ وَالْبَلُوَى إِذْ الْحَمَارُ يُرْبَطُ فِي الدُّورِ وَالْأَفْنِيَة فَيَشْرَبُ مِنْ الْأَوَانِي إِلَّا أَنَّ الْهِرَّةَ تَدْخُلُ الْمَضَايِقَ فَتَكُونُ الضَّرُورَةُ فِيهَا أَشَدَّ فَالْحِمَارُ لَمْ يَبْلُغُ فِي الضَّرُورَةِ حَدَّ الْهِرَّةِ حَتَّى يُحْكَمَ بِطَهَارَةِ سُؤْرِهِ ، وَلَا فِي عَدَمِ الضَّرُورَةِ حَدَّ الْهِرَّةِ حَدَّ الْكُلْبِ حَتَّى يُحْكَمَ بِنَجَاسَةِ سُؤْرِهِ فَبَقِيَ أَمْرُهُ مُشْكِلًا ، وَهَذَا أَحْوَطُ مِنْ الْحُكْمِ بِالنَّجَاسَةِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذَ لَا يُضَمَّ إِلَى التَّيَشُم فَعَ وُجُودِ الْمَاءِ الطَّهُورِ احْتِمَالًا .

# قوله : وهو إما بين آيتين ، أو قراءتين

يَعْنِي فِي آيَةٍ وَاحِدَة كَقِرَاءَتَيْ الْجَرِّ وَالنَّصْبِ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ } ، فَإِنَّ الْأُولَى تَقْتَضِي مَسْحَ الرِّجْلُ وَالثَّانِيَةً غَسْلَهَا عَلَى مَا هُوَ الْمَذْهَبُ .

فَإِنْ قِيلَ : الْجَرُّ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ ، وَإِنْ كَانَ عَطْفًا عَلَى الْمَغْسُولِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْقَرَاءَتَيْنِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ : جُحْرُ ضَبِّ خَرِبَ وَمَاءُ شَنِّ بَارِدٍ وَقَوْلِ زُهَيْرٍ : لَعِبَ الرِّيَاحُ بِهَا وَغَيْرَهَا بَعْدِي سَوَافِي الْمَوْرِ وَالْقَطْرِ ، فَإِنَّ الْقَطْرَ مَعْطُوفٌ عَلَى سَوَافِي وَالْجَرُّ بِالْجَوَارِ وَقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ : فَهَلْ أَنْتَ إِنْ مَاتَتْ أَتَانُكَ رَاكِبٌ إِلَى آلِ بِسْطَامٍ بْنِ قَيْسٍ فَحَاطِب بِحَفْضِ سَوَافِي وَالْجَرُّ بِالْجَوَارِ مَعَ عَطْفِهِ عَلَى رَاكِب عُورِضَ بِأَنَّ النَّصْبَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَطْفِ عَلَى الْمَحَلِّ جَمْعًا بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ خَاطِب عَلَى الْمَحَلِّ جَمْعًا بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ كَمَا قَوْلُهُ : يَذْهَبْنَ فِي نَجْد وَغَوْرًا غَائِرًا عَلَى مَا هُوَ اخْتِيَارُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ النَّحَاةِ ، وَهُوَ إِعْرَابٌ شَائِعٌ مُسْتَفِيضٌ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ النَّحَادِ الْعَطْفِ عَلَى الْأَقْرَب وَعَدَمٍ وَقُوعِ الْفَصْلِ بِالْأَجْنَبِيِّ .

وَالْوَجْهُ أَنَّهُ فِي الْقِرَاءَتَيْنِ مَعْطُوفٌ عَلَى رُءُو سِكُمْ إِلَّا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْحِ فِي الرِّجْلِ هُوَ الْغَسْلُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ : { إِلَى الْكَعْبَيْنِ } إِذْ

الْمَسْحُ يُضْرَبُ لَهُ غَايَةٌ فِي الشَّرْعِ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمُشَاكَلَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ : قُلْت أُطْبُخُوا لِي جُبَّةً وَقَمِيصًا . وَفَائِدَتُهُ التَّحْذِيرُ عَنْ الْإِسْرَافِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إِذْ الْأَرْجُلُ مَظَنَّةُ الْإِسْرَافَ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا فَعُطِفَتْ عَلَى الْمَمْسُوحِ لَا لِتُمْسَحَ لَكُنْ لِيُنَبِّهُ عَلَى وُجُوبِ الِاقْتِصَارِ كَأَنَّهُ قِيلَ : وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ غَسْلًا خَفِيفًا شَبِيهًا بِالْمَسْحِ فَالْمَسْحُ الْمُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْغَسْلِ التوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

هُوَ الْمُقَدَّرُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْوَاوُ ، فَلَا يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فِي لَفْظ وَاحِد ، وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ لِمَا الْشَهْرِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَغْسَلُونَ أَرْجُلَهُمْ فِي الْوُضُوءِ مَعَ أَنَّ فِي الْغَسْلِ مَسْحًا وَزِيَادَةً إِذْ لَا إِسَالَةَ بِدُونِ الْإِصَابَةِ ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوُضُوءِ هُوَ التَّطْهِيرُ وَذَلِكَ فِي الْغَسْلِ ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ خَلَفٌ عَنْهُ تَحْفِيفًا فَفِي إِيثَارِ الْغَسْلِ ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ خَلَفٌ عَنْهُ تَحْفِيفًا فَفِي إِيثَارِ الْغَسْلِ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَمُوافَقَةٌ لِلْجَمَاعَةِ وَتَحْصِيلٌ لِلطَّهَارَةِ وَحُرُوجٌ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيقِينِ .

### قوله: والمخلص

يَعْنِي قَدْ أَعْتُبِرَ فِي التَّعَارُضِ اتِّحَادُ الْحُكْمِ وَالْمَحَلِّ وَالزَّمَانِ ، فَإِذَا تَسَاوَى الْمُتَعَارِضَانِ ، وَلَمْ يُمْكِنْ تَقْوِيَةُ أَحَدِهِمَا يُطْلَبُ الْمُخَلِّصُ مِنْ قِبَلِ الْحُكْمِ ، أَوْ الْمَحَلِّ ، أَوْ الزَّمَانِ بِأَنْ يُدْفَعَ اتِّحَادُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ أَيْ الْمُخَلِّصُ مِنْ قِبَلِ الْحُكْمِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ الْمُخَلِّمِ اللَّهِ الْمُكَلِّمِ اللَّهُ لِلَيْنِ وَبَعْضَهَا مَنْفِيًّا بِالْآخِرِ كَقِسْمَةِ الْمُدَّعَى بَيْنَ الْمُدَّعَى بَيْنَ الْمُدَّعَيِيْنِ بِحُجَّتَيْهِمَا .

وَثَانِيهِمَا ۚ: التَّغَايُرُ بِأَنْ يُبَيِّنَ مُغَايَرَةَ مَا ثَبَتَ بِأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ لِمَا انْتَفَى بِالْآخِرِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { لَا يُؤَاحِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } ، وَفِي

مَوْضِعِ آخَرَ : { وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ } فَالْأُولَى تُوجِبُ الْمُوَاحَذَةَ عَلَيْهَا ؟ لِأَنْهَا مِنْ اللَّغُوِ ، وَهُو مَا لَا يَكُونُ لَهُ حُكُمٌ وَفَائِدَةٌ إِذْ فَائدَةُ الْيَمِينِ الْفَمُوسِ وَالْمُحَلِّصُ أَنْ يُقَالَ : الْمُوَاحَذَةُ لِتَى تُوجِبُهَا الْآلَيَةُ الْأَولَى الْمَشْرُوعَة تَحْقِيقُ الْبِرِّ وَالصِّدْقَ وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْغُمُوسِ وَالْمُحَلِّصُ أَنْ يُقَالَ : الْمُوَاحِذَةُ فِي الْآلَيَةُ الْآلُولَى عَلَى الْغُمُوسِ وَالْمُحَلِّصُ أَنْ يُقَالَ : الْمُوَاحِذَةُ فِي الْآلَيَةُ الْآلُولَى عَلَى الْمُعَمُومَ فِي الْمُعَلِّرَةُ فِي الْآلَكِةُ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّلْوِ وَاللَّيْقَ الْكَفَارَةَ بِقَوْلِه تَعَالَى : { فَكُفَّارَثُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ } الْآلَةَ ، وَلَمَّا تَغَايَى تَعْفِي الْمُقَارِةُ فِي اللَّهُ يَعَالَى يَحْمَلُ الْعُقْدُ عَلَى كَسْبِ الْقَلْبِ مِنْ عَقَدْت عَلَى كَذَا الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُحْمَلُ الْعُقْدُ عَلَى كَسْبِ الْقَلْبِ مِنْ عَقَدْت عَلَى كَذَا الشَّافِعِي وَاحِدًا ، وَهُو نَفْيُ الْكَفَّارَةُ عَلَى كَسْبِ الْقَلْبِ مِنْ عَقَدْت عَلَى الْمُقُومِ وَاحِدًا اللَّهُ تَعَالَى يُحْمَلُ الْعُقْدُ عَلَى كَسْبِ الْقَلْمُ عَلَى الْمُعَمُّومِ وَاحِدًا اللَّهُ عَلَى الْمُفَسِّرِ وَيُثَكِّقُومِ وَالْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَمُّومِ وَالْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِّ وَالْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَلِمُ وَالْمَالَ عَلَى الْمُعَلِّ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَلِمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَامِلُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بِمَعْنَى الرَّبْطِ إِنَّمَا يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْأَعْيَانِ دُونَ الْمَعَانِي ، فَهُوَ فِي الْآيَةِ مَجَازٌ لَا مَحَالَةَ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْقَلْبِ وَاعْتِقَادَهُ بِمَعْنَى رَبْطِهِ بِالشَّيْءِ وَجَعْلِهِ ثَابِتًا عَلَيْهِ أَشْهَرُ فِي اللَّغَةِ مِنْ الْعَقْدِ الْمُصْطَلَحِ فِي

الْفقه ، فَإِنَّهُ منْ مُخْتَرَعَاتِ الْفُقَهَاءِ .

الثَّانِي: أَنَّ اقْتِرَانَ الْكَسْبِ بِالْمُوَاحَذَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمُوَاخَذَةُ الْأُخْرُوِيَّةُ إِذْ لَا عِبْرَةَ بِالْقَصْدِ وَعَدَمِهِ فِي الْمُوَاخَذَةِ اللَّهُ وَاخَذَةً اللَّاخِرُويَّةُ إِذْ لَا عِبْرَةَ بِالْقَصْدِ وَعَدَمِهِ فِي الْمُوَاخَذَةِ اللهُ وَعَدَمِهِ فِي الْمُوَاخَذَةُ اللَّاخِرُويَّةُ إِذْ لَا عِبْرَةَ بِالْقَصْدِ وَعَدَمِهِ فِي الْمُوَاخَذَةِ اللهُ وَعَدَمِهِ فِي الْمُوَاخِدَةُ اللهُ وَاصْلَ التَّافِيةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمُؤَاخِذَةُ اللهُ وَعَدَمِهِ فِي الْمُوَاخِدَةُ اللهُ وَعَدَمِهِ فِي الْمُؤَاخِدَةُ اللهُ وَاصْلُ اللهُ وَاصْلُ اللهُ وَاصْلُ اللهُ وَاصْلُ اللهُ وَالْمُؤَاخِدَةُ اللهُ وَاللّهُ وَاصْلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاصْلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَا عَلّمُ وَاللّهُ وَلّا لَا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّ

الدُّنْيَوِيَّةِ وَرُدَّ بِمَنْعِ ذَلِكَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لَا سَيَّمَا فِي الْحُقُوقِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ . الثَّالِثُ : أَنَّ الْآيَةَ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ تَكُرَّارٌ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِفَادَةَ خَيْرٌ مِنْ الْإِعَادَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ سَوْقَ الثَّانِيَةِ لِبَيَانِ النَّالِثَ بَكُرَارٌ .

## قوله: وأقول لا تعارض هذا

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي دَفْعِ التَّعَارُضِ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّغْوِ فِي الْآيَتَيْنِ هُوَ الْخَالِي عَنْ الْقَصْدِ وَبِالْمُؤَاخَذَةَ عَلَى الْمُؤَاخَذَةُ فِي الْآيَةُ الْأُولَى أَوْجَبَتْ الْمُؤَاخَذَةَ عَلَى الْمُؤَاخَذَةُ فِي الْآيَةِ اللَّهُ وَلَا إِنْبَاتًا ، فَلَا تَعَارُضَ لَهَا أَصْلًا ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورِ رَحِمَهُ الْغُمُوسِ وَالنَّانِيَةُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا لَا نَفْيًا ، ولَا إِنْبَاتًا ، فَلَا تَعَارُضَ لَهَا أَصْلًا ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ قَالَ نَفَى الْمُؤَاخَذَةَ عَنْ اللَّغُو فِي الْآيَةِ الْأُولَى وَأَثْبَتَهَا فِي الْعَمُوسِ وَالْمُرَادُ مِنْهَا الْإِثْمُ وَنَفَى الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى وَأَثْبَتَهَا فِي الْعَمُوسِ وَالْمُرَادُ مِنْهَا الْإِثْمُ وَنَفَى الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى وَأَثْبَتَهَا فِي الْعَمُوسِ وَالْمُؤَاخَذَةَ فِي الْمُعَقُودَةِ وَفَسَّرَ الْمُؤَاخَذَةَ هَاهُنَا بِالْكَفَّارَةِ فَذَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْمَعْقُودَة وَفَسَّرَ الْمُؤَاخَذَةَ هَاهُنَا بِالْكَفَّارَةِ فَذَلًّ عَلَى حَمَلَ الْمُؤَاخَذَةَ الثَّانِيَةَ أَيْضًا عَلَى الْإِثْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ دَارَ الْمُؤَاخَذَةَ إِنَّمَا هِي دَارُ الْآخِرَة .

فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُهُ : { فَكَفَّارَتُهُ } تَفْسِيرٌ لِلْمُؤَاخَذَةِ وَالْمُؤَاخَذَةُ الَّتِي هِيَ الْكَفَّارَةُ إِنَّمَا هِيَ فِي الدُّنْيَا وَالْمُخْتَصُّ بِالْآخِرَةِ إِنَّمَا هِيَ الْمُؤَاخَذَةُ الَّتِي هِيَ

الْعِقَابُ وَجَزَاءُ الْإِثْمِ أُجِيبَ بِالْمَنْعِ بَلْ هُوَ تَنْبِيهُ عَلَى طَرِيقِ دَفْعِ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ أَيْ إِذَا حَصَلَ الْإِثْمُ بِالْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ فَوَحْهُ دَفْعِهِ وَسَتْرِهِ اطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ إِلَى آخِرِهِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّائِقَ بَنَظْمِ الْكَلَامِ عَنْدَ قَوْلِنَا لَا يُؤَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِكَذَا وَلَكِنْ يُؤَاحِدُكُمْ بِكَذَا أَنْ يَكُونَ الثَّانِي مُقَابِلًا لِلْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَة بَيْنَهُمَا فَلِهَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى إِدْرَاكِ الْغَمُوسِ فِي اللَّغْوِ ، أَوْ فِيمَا عَقَدْتُمْ ، وَلَا وَحْهَ لِجَعْلِ الْكَلَامِ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ حِلْوًا عَنْ التَّعَرُّضِ لِلْغَمُوسِ .

فَإِنْ قِيلَ : قَدْ عُلِمَ حُكْمُهَا فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ اللَّغْوُ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ إِطْلَاقَ الْمُؤَاخِذَةِ عَلَى الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرُويَّةِ لَيْسَ بِحَسَبِ اللَّشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ إِذْ لَا اخْتَلَافَ فِي الْمَفْهُومِ بَلْ فِي الْأَفْرَادِ بِاعْتَبَارِ التَّعَلَّقِ فَعِنْدَ الْقَائِلِينَ بِعُمُومِ الْفَعْلِ الْمَنْفِيِّ لَيْسَ بِحَسَبِ اللَّشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ إِذْ لَا اخْتَلَافَ فِي الْمُفْهُومِ بَلْ فِي الْأَفْرَادِ بِاعْتَبَارِ التَّعَلَّقِ فَعِنْدَ الْقَائِلِينَ بِعُمُومِ الْفَعْلِ الْمَنْفِيِّ لَيْسَ بَعِمُومِ الْفَعْلِ الْمَنْفِيِّ يَكُونُ الْمَعْنَى لَا يُؤَاخِذُكُمْ شَيْئًا مِنْ الْمُؤَاخِذَةِ عُقُوبَةً كَانَتْ ، أَوْ كَفَّارَةً فِي اللَّعْوِ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِهِمَا ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا فِي الْمَكْسُوبَة وَالْمَعْقُودَة عَنْدَ الْحَنْثَ .

#### قوله: فبالتخفيف

أَيْ قِرَاءَةُ : { يَطْهُرُونَ } بِتَخْفِيفِ التَّاءِ وَالْهَاءِ تُوجِبُ حِلَّ الْقُرْبَانِ بَعْدَ حُصُولِ الطُّهْرِ سَوَاءٌ حَصَلَ الاغْتِسَالُ ، أَوْ لَمْ يَحْصُلْ وَظَاهِرُ هَذِهِ الْعَبَارَةِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْحِلَّ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى : { حَتَّى يَطْهُرُنَ } قَوْلًا بِمَفْهُومِ الْغَايَةِ ، فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلْمُ وَغُيْرَ عَنْ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنْ الْحِلَّ كَانَ ثَابِتًا وَالنَّهْيَ قَدْ انْقَضَى بِالطُّهْرِ فَبَقِيَ الْحِلُّ التَّابِتُ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ النَّهْيِ إِيَّاهُ فَعَبَّرَ عَنْ عَدْم رَفْعِ الْآيةِ الْحِلُّ بِإِيجَابِهَا إِيَّاهُ تَحَوُّزًا .

فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِقِرَاءَةِ التَّحْفِيفِ حَقِيقَةَ الطُّهْرِ لَكَانَ الْمُنَاسِبُ " فَإِذَا طَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ "

فَاتِّفَاقُ الْقُرَّاءِ عَلَى : { يَطْهُرْنَ } أَيْ اغْتَسَلْنَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : حَتَّى يَطْهُرْنَ يَغْتَسِلْنَ أَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ التَّشْديدِ فَحَقِيقَةٌ ، وَأَمَّا عَلَى التَّحْفِيفِ فَمَجَازٌ بِإِطْلَاقِ الْمَلْزُومِ عَلَى اللَّازِمِ ضَرُورَةَ لُزُومِ الْغُسْلِ عِنْدَ اللَّافِطَاعِ فَيَكُونَ حُرْمَةُ الْقُرْبَانِ عِنْدَ الدَّمِ مَعْلُومَةً مِنْ قَوْله تَعَالَى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } وَيَكُونُ قَوْله تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ } .

الْآيَةَ لِبَيَانِ انْتِهَاءِ الْحُرْمَةِ وَعَوْدِ الْحلِّ بِهِ أُجِيبَ بِأَنْ تَفَعَّلَ قَدْ يَجِيءُ بِمَعْنَى فَعَّلَ كَتَكَبَّرَ وَتَعَظَّمَ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَةِ التَّحْفِيفِ إِذْ فِي الِانْقِطَاعِ عَلَى الْعَشَرَةِ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ حَقِّ الزَّوْجِ إِلَى الِاغْتِسَالِ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَوَضَّأْنَ أَيْ صَرْنَ أَهْلًا لِلصَّلَاة .

وَفِي شَرْحِ التَّأُويِلَاتِ أَنَّ الْآيَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا دُونَ الْعَشَرَةِ صَرْفًا لِلْحِطَابِ إِلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ وَالْتِهَاءُ الْحُرْمَةِ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ إِنَّمَا يَكُونُ الْاَغْتِسَالُ فَقُولُهُ تَعَالَى : { حَتَّى يَطْهُرْنَ } بِالتَّخْفِيفِ أَيْضًا مَعْنَاهُ يَعْتَسِلْنَ مَجَازًا ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي الْعَشَرَةِ إِنَّمَا يَكُونُ الظَّاهِرِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ .

# قوله: لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا

فَإِنْ قِيلَ : هِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } قُلْنَا إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَ تَقَدُّمُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى النَّصَّيْنِ الْمُفرُوضَيْنِ أَعْنِي الْمُحَرِّمَ وَالْمُبِيحَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ : فَإِنَّهُ أَيْ الْمُحَرِّمَ إِنَّمَا يَكُونُ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ إِنْ قَدْ وَرَدَ أَيْ إِنْ كَانَ قَدْ وَرَدَ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي أَيْ الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى زَمَانِ وُرُودِ النَّصِّ الْمُحَرِّمِ وَالْمُبِيحِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ دَالٌّ عَلَى إِبَاحَةٍ جَمِيعٍ

الْأَشْيَاءِ لَكِنَّ وُرُودَ هَذَا الدَّلِيلِ مُتَقَدِّمًا عَلَى وُرُودِ النَّصَّيْنِ الْمُبِيحِ وَالْمُحَرِّمِ لَيْسَ بِمُسَلَّمٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَفِي جَمِيعِ الصُّورِ بَلْ قَدْ ، وَقَدْ . وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ تَقْرِيرَ الدَّلِيلِ بِوَجْهِ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ النَّظُرُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ بِتَمَامٍ ؛ لَأَنَّ عَدَمَ الْعَقَابِ عَلَى الاِنْتِفَاءِ إِنَّمَا يَصِيرُ حُكْمًا شَرْعِيًّا بَعْدَ وُرُودِ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةٍ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فَتَغْيِيرُهُ بِالنَّصِّ الْمُحَرِّمِ لَا يَكُونُ نَسْخًا بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ إِلَّا إِذَا تَأَخَّرَ الْمُحَرِّمُ عَنْ دَليلِ إِبَاحَةِ الْأَشْيَاءِ ، وَهُو لَيْسَ بِلَازِمٍ وَبِالْجُمْلَةِ الْمُعْتَبَرُ فِي النَّسْخِ كَوْنُ الْمُحُرِّمُ عَنْ دَليلِ إِبَاحَةِ الْأَشْيَاءِ عَلَى دَلِيلِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ النَّسْخِ كَوْنُ الْمُحُرِّمُ وَلَا يَشْبُتُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا تَقَدَّمَ دَلِيلُ إِبَاحَةِ الْأَشْيَاءِ عَلَى دَلِيلِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ النَّاسِخِ ، وَلَا يَشْبُتُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا تَقَدَّمَ دَلِيلُ إِبَاحَةِ الْأَشْيَاءِ عَلَى دَلِيلِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ شَرْعِيًّا عِنْدَ وُرُودِ النَّاسِخِ ، وَلَا يَشْبُتُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا تَقَدَّمَ دَلِيلُ إِبَاحَةِ الْأَشْيَاءِ عَلَى دَلِيلِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ الشَّيْء

## قوله : عنينا بتكرر النسخ هذا المعنى

أَيْ تَكَرُّرِ التَّغْيِيرِ سَوَاءُ كَانَ تَغْيِيرَ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، أَوْ لَا ، فَإِنَّ تَكْرَارَ التَّغْيِيرِ زِيَادَةٌ عَلَى نَفْسِ التَّغْيِيرِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ

وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لَا يُوحَدُ لَهُ مُحَرِّمٌ ، وَلَا مُبِيحٌ فَإِنْ كَانَ الانْتَفَاعُ بِهِ ضَرُورِيًّا كَالتَّنَفُسِ وَنَحْوِهِ فَغَيْرُ مَمْنُوعِ اتِّفَاقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرُورِيًّا كَأَكْلِ الْفَوَاكِهِ فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْإِبَاحَةِ فَإِنْ أَرَادُوا بِالْإِبَاحَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِإِبَاحَتِهِ فِي الْأَزَلِ فَهَذَا غَيْرُ مَعْلُوم وَإِنْ أَرَادُوا عَدَمَ الْعَقَابِ عَلَى الِائْتِفَاعِ بِه فَحَقٌّ .

وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى الْحَظْرِ فَإِنْ أَرَادُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِحَظْرِهِ فَغَيْرُ مَعْلُومٍ وَإِنْ أَرَادُوا الْعَقَابَ عَلَى الانْتَفَاعِ بِهِ فَبَاطِلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { حَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } . فَبَاطِلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { حَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } . وَعَنْدَ الْأَشْعَرِيِّ عَلَى الْوَقْفِ فَفَسَّرَ الْوَقْفَ تَارَةً بِعَدَمِ الْحُكْمِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا مَمْنُوعٌ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّانِقَاعِ بِهِ ، أَوْ لَيْسَ بِمَمْنُوعٍ وَالْأَوَّلُ حَظْرٌ وَالتَّانِي إِبَاحَةٌ ، وَلَا خُرُوجَ عَنْ النَّقِيضَيْنِ .

وَأَجَابَ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْمُبَاحَ هُوَ الَّذِي أَعْلَمَ الشَّارِعُ فَاعِلَهُ أَوْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الْفَعْلِ ، وَهَذَا الْجَوَابُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْحِلَافَ فِي شَيْءَ لَمْ يُعْلِمْ الشَّارِعُ بِالْحَرَجِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَعَدَمِهِ فَمَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّ الشَّارِعُ بَعْلَمْ الشَّارِعُ بِعَدَم الْحَرَجِ لَمْ يُعْلِمْ الشَّارِعُ بِعَدَم الْحَرَجِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَعَدَمِ الْحَرَجِ لَمْ يُعْلِمْ الشَّارِعُ بِعَدَم الْحَرَجِ فِي فَعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَعَدَمِ الْحَرَجِ لَمْ يُعْلِمْ الشَّارِعُ بِعَدَم الْحَرَجِ فِي فَعْلِهِ وَتَرْكُهِ وَعَدَمِ الْحَرَجِ لَمْ يُعْلِمْ الشَّارِعُ بِعَدَم الْحَرَجِ فَيه

وَهَذَا كَلَامٌ حَشْوٌ وَلَا حِلَافَ فِي هَذَا ، وَقَدْ فُسِّرَ الْوَقْفُ تَارَةً بِعَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّ هُنَاكَ حُكْمًا أَمْ لَا وَإِنَّ كَانَ حُكْمٌ ، فَلَا نَعْلَمُ الَّهُ عَنْدَ اللَّهِ تَعَالَى حُكْمًا لَازِمًا إِمَّا بِالْمَنْعِ ، أَوْ اِبَاحَةٌ أَمَّا عَدَمُ الْعِلْمِ بِأَنَّ هُنَاكَ حُكْمًا أَمْ لَا فَبَاطِلٌ ؛ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى حُكْمًا لَازِمًا إِمَّا بِالْمَنْعِ ، أَوْ بِعَدَمِهِ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ حَظْرٌ ، أَوْ

إِبَاحَةٌ فَحَقٌ فَالْحَقُ عِنْدَنَا أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى الْحَظْرُ ، أَوْ الْإِبَاحَةُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا عِقَابَ عَلَى فَعْلَه وَتَرْكِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ : إِنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَظْرُ ، أَوْ الْإِبَاحَةُ وَبَيْنَ مَنْ يَقُولُ بِالْإِبَاحَةِ إِذْ لَا مَعْنَى فَعُلِم أَنَّهُ لَا يُعَلِقُ الْفَعْلِ وَالتَّرْكِ ، وَهَذَا حَاصِلٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ أَنَّهُ لَا يُعَلِقُ الْعَلَقُ الْمُعَلِقُ وَالتَّرْكِ ، وَهَذَا حَاصِلٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ أَنَّ الْحُكْمَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ } الْحَديثَ { إِلَّا وَقَدْ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ } .

﴿ وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُثْبِتًا وَالْآحَرُ نَافِيًا فَإِنْ كَانَ النَّفْيُ يُعْرَفُ بِالدَّلِيلِ كَانَ مِثْلَ الْإِثْبَاتِ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ بِهِ بَلْ بِنَاءً

عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَالْمُثْبِتُ ، أَوْلَى لِمَا قُلْنَا فِي الْمُحَرِّمِ وَالْمُبِيحِ وَإِنْ احْتَمَلَ الْوَجْهَيْنِ يُنْظَرُ فِيهِ ) أَيْ إِنْ احْتَمَلَ النَّفْيُ أَنْ يُعْرَفَ بِدَلِيلٍ وَأَنْ يُعْرَفَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ بِنَاءً عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ يُنْظُرُ فِي ذَلِكَ النَّفْيِ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يُعْرَفُ بِالدَّلِيلِ يَكُونُ كَالْإِثْبَاتِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بِنَاءً عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَالْإِثْبَاتُ أَوْلَى .

( فَمَا رُوِيَ ۚ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُو حَلَالٌ } مُثْبِتٌ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ مُحْرِمٌ نَاف فَإِنَّهُ أَتُفِقَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْحِلِّ الْأَصْلِيِّ وَالْإِحْرَامُ حَالَةٌ مَحْصُوصَةٌ تُدْرَكُ عِيَانًا فَكِلَاهُمَا سَوَاءٌ فَرُجِّحَ بِالرَّاوِي وَرُوِيَ أَنَّهُ الْمُحْرِمُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاس وَلَا يَعْدَلُهُ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ وَنَحْوُهُ ) هَذَا نَظِيرُ النَّفْي الَّذِي يُعْرَفُ بالدَّليل .

اعْلَمْ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ جَائِزٌ عِنْدَنَا تَمَسُّكًا بِمَا رُوِي { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ } وتَمَسَّكَ الْخَصْمُ بَمَا رُويَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ ، وَهُو حَلَالٌ } وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْحِلِّ الْأَصْلِيِّ فَالْحِلَافُ فِي أَنَّهُ كَانَ فِي الْإِحْرَامِ ، أَوْ فِي الْحِلِّ الْإِحْرَامِ اللَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي الْإِحْرَامِ أَنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْإِحْرَامُ بَعْدُ وَمَعْنَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي الْحِلِّ اللَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي الْحِلِّ اللَّهُ يَتَعَيَّرُ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ بَعْدُ وَمَعْنَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي الْإِحْرَامِ أَنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرُ الْإِحْرَامُ بَعْدُ وَمَعْنَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي الْحِلِّ اللَّهُ عَلَيْ الْلَهُ عَلَيْ الْإِحْرَامِ أَنْ الْإِحْرَامُ اللَّهُ عَنْهُمَا .

( وَنَحْوُ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ مُثْبِتٌ وَأُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ نَافٍ ، وَهَذَا النَّفْيُ مِمَّا يُعْرَفُ بِظَاهِرِ الْحَالِ فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى ) هَذَا نَظِيرُ النَّفْيِ الَّذِي لَا يَكُونُ بِالدَّلِيلِ .

اعْلَمْ أَنَّ الْأَمَةَ الَّتِي زَوْجُهَا حُرٌّ إِذَا أُعْتِقَتْ يَثْبُتُ لَهَا حِيَارُ الْعَتْقِ عِنْدَنَا حِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَنَا أَنَّهَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ فَالْأَوَّلُ مُثْبِتٌ وَالثَّانِي نَافٍ ؟ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ رِقِيَّتُهُ لَمْ تَتَغَيَّرْ بَعْدُ ، وَهَذَا بَرِيَةُ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ فَالْأَوَّلُ مُثْبِتٌ وَالثَّانِي نَافٍ ؟ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ رِقِيَّتُهُ لَمْ تَتَغَيَّرْ بَعْدُ ، وَهَذَا نَفُيْ لَا يُدْرَكُ عَيَانًا بَلْ بَقَاءً عَلَى مَا كَانَ فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى .

( وَإِذَا أَخْبَرَ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ فَالطَّهَارَةُ وَإِنْ كَانَتْ نَفْيًا لَكَنَّهُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْمَعْرِفَةُ بِالدَّلِيلِ فَيُسْأَلُ فَإِنْ بَيَّنَ وَجْهَ دَلِيلهِ كَانَ كَالْإِثْبَاتِ وَإِنْ لَمْ يُبِيِّنْ فَالنَّجَاسَةُ أَوْلَى ) هَذَا نَظِيرُ النَّفْيِ الَّذِي يُحْتَمَلُ مَعْرِفَتُهُ بِالدَّلِيلِ وَتُحْتَمَلُ بِنَاءً عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْمَاءِ قَدْ تُدْرَكُ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَقَدْ تُدْرَكُ عِيَانًا بِأَنْ غَسَلَ الْإِنَاء بِمَاءِ السَّمَاءِ ، أَوْ بِالْمَاءِ الْجَارِي وَمَلَأَهُ بِأَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَغِبْ عَنْهُ أَصْلًا ، وَلَمْ يُلَاقِهِ شَيْءٌ نَجِسٌ ، فَإِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ

> وَالْآخَرُ بِطَهَارَتِهِ فَإِنْ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ الْحَالِ فَإِخْبَارُ النَّجَاسَةِ أُوْلَى وَإِنْ تَمَسَّكَ بِالدَّلِيلِ كَانَ مِثْلَ الْإِثْبَاتِ . ( وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَتَفَرَّ عُ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ ) .

# الشَّرْحُ

## قوله: واعلم أن الشيء الذي لا يوجد له محرم، ولا مبيح

إِشَارَةٌ إِلَى مَسْأَلَةٍ حُكْمِ الْأَفْعَالِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ .

فَإِنْ قُلْت : مَا لَا يُوجَدُ لَهُ مُحَرِّمٌ ، وَلَا مُبيحٌ قَدْ يَكُونُ وَاحبًا ، أَوْ مَنْدُوبًا ، أَوْ مَكْرُوهًا .

قُلْت: الْمُرَادُ بِالْمُبِيحِ مَا يُقَابِلُ الْمُحَرِّمَ ، فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى عَدَمِ الْمَنْعِ عَنْ الْفَعْلِ سَوَاةً كَانَ بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّذَبِ أَوْ الْكَرَاهَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: الشَّيْءُ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ لَهُ دَلِيلُ الْمَنْعِ ، وَلَا دَلِيلُ عَدَمِهِ أَيْ لَمْ يُعْلَمْ تَعَلَّقُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِهِ النَّدَةُ وَالْ الْمَنْعِ ، وَلَا دَلِيلُ عَدَمِ وُرُودِ الشَّرْعِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إِنَّمَا هِيَ لِبَيَانِ حُكْمِ الْأَفْعَالِ قَبْلَ الْبُعْثَةِ ، فَإِنْ كَانَ اضْطِرَارِيًّا كَالتَّنَفُّسِ بَنَاءً عَلَى مَنْوعِ إِلَّا عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ وَإِنْ كَانَ اخْتِيَارِيًّا كَأَكُلِ الْفُواكِةِ فَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَالْحُرْمَةُ عِنْدَ الْمُعَتَزِلَةِ الْبَعْدَادِيَّةِ وَبَعْضِ الشِّيعَةِ وَالتَّوقُفُ عِنْدَ الْمُعَتَزِلَةِ الْبَعْدَادِيَّةِ وَبَعْضِ الشِّيعَةِ وَالتَّوقُفُ عِنْدَ الْمُعَتَزِلَةِ الْبَعْدَادِيَّةٍ وَبَعْضِ الشِّيعَةِ وَالشَّافِعِيَّةٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَالْحُرْمَةُ عِنْدَ الْمُعَتَزِلَةِ الْبَعْدَادِيَّةٍ وَبَعْضِ الْشَيعَةِ وَالتَّوقُفُ عَنْدَ الْمُعَتْزِلَةِ الْبَعْدَادِيَّةٍ وَبَعْضِ الشَّيعَةِ وَالتَّوقُفُ عَنْدَ الْمُعَتَزِلَةِ وَالصَّيْرَفِي وَالصَّيْرَفِي وَالسَّيْعَةِ وَالتَّوقُفُ عَنْدَ الْمُعَتَزِلَةِ وَالصَّيْرَفِي وَالصَّيْرَفِي .

وَمَحَلُّ الْحَلَافِ هِيَ الْأَفْعَالُ الاخْتِيَارِيَّةُ الَّتِي لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهَا بِحُسْنِ ، وَلَا قُبْحِ ، وَأَمَّا الَّتِي يَقْضِي فِيهَا الْعَقْلُ فَهِيَ عِنْدَهُمْ تَنْقَسِمُ إَلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمَحْظُورِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اَشْتَمَلَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى مَفْسَدَة ، فَأَمَّا فِعْلُهُ فَمَنْدُوبِ ، أَوْ تَرْكُهُ فَعُلَمُ فَوَاجِبٌ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ اَشْتَمَلَ عَلَى مَصْلَحَة ، فَأَمَّا فِعْلُهُ فَمَنْدُوبٌ ، أَوْ تَرْكُهُ فَوَاجِبٌ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ اَشْتَمَلَ عَلَى مَصْلَحَة ، فَأَمَّا فِعْلُهُ فَمَنْدُوبٌ ، أَوْ تَرْكُهُ فَمَاعَتَ النَّنَزُّلِ إِلَى فَالْمَعْتَزِلَةِ فِي أَنْ لَمْ يَشْتَمِلْ حُكْمًا بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَإِلَّا فَالْفَعْلُ

قَبْلَ الْبَعْثَةِ لَا يُوصَفُ عِنْدَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَيُقَالُ: عَلَى الْمُبِيحِ إِنْ أَرَدْت بِالْإِبَاحَةِ أَنْ لَا حَرَجَ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ ، فَلَا نِزَاعَ ، وَإِنْ أَرَدْت حِطَابَ الشَّارِعِ فِي الْأَزَلِ بِذَلِكَ فَلَيْسَ بِمَعْلُومٍ بَلْ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَا حُكْمَ فِيهِ لِلْعَقْلِ بِحُسْنِ ، وَلَا قُبْحِ فِي حُكْمِ الشَّارِع .

فَإِنْ ٱسْتُدَلَّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَلَقَ الْعَبْدَ وَمَا يَنْتَفِعُ فَالُحَكْمَةُ تَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ لَهُ تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ حَلْقِهِمَا وَإِلَّا لَكَانَ عَبَثًا حَالِيًا عَنْ الْحَكْمَة ، وَهُو نَقْضُ فَحَوَابُهُ الْمُعَارَضَةُ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ فَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَالْحَلُّ بِأَنَّهُ رَبَّمَا حَلَقَهُمَا لِيَشْتَهِيهُ فَتَصِيرَ عَنْهُ فَيُثَابَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِبَاحَة عَبَثٌ وَيُقَالُ : عَلَى الْمُحَرِّمِ إِنْ أَرَدْت حُكْمَ الشَّارِعِ بِالْحُرْمَةِ فِي الْأَزَلِ فَغَيْرُ مَعْلُومٍ إِذْ التَّقْدِيرُ أَنَّهُ لَا مُحَرِّمَ ، وَلَا مُبِيحَ بَلْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لَأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهُ لَمْ يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ حُسْنُهُ ، وَلَا مُبَيحَ بَلْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لَأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَهُ لَمْ يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ حُسْنُهُ ، وَلَا مُبِيحَ بَلْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لَأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهُ لَمْ يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ حُسْنُهُ ، وَلَا مُبَيحَ بَلْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لَأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهُ لَمْ يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ حُسْنُهُ ، وَلَا مُبَيحَ بَلْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لَأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهُ لَمْ يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ حُسْنُهُ ، وَلَا مُبَيحً بَلْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لَأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهُ لَمْ يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ حُسْنُهُ ، وَلَا قُبْحُهُ فِي عَدَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّيْعَقَابَ عَلَى اللَّيْفَة عَلَى اللَّهُ يَدُلُ عَلَى عَلَى مَا صَدَرَ قَبْلَ الْبُعْثَة .

فَإِنْ قُلْت : الْحُكْمُ بِالْحَظْرِ وَالْعِقَابُ عَلَى اللَّتِفَاعِ مُتَلَازِمَانِ فَكَيْفَ جَزَمَ بِبُطْلَانِ التَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ .

قُلْت : الْحُكْمُ بِالْحَظْرِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعِقَابَ لِجَوَازِ الْعَفْوِ ، وَقَدْ يُقَالُ : عَلَى الْمُحَرِّمِ إِنَّ عَدَمَ الْحُرْمَةَ مَعْلُومٌ قَطْعًا ، فَإِنَّ مَنْ مَلُكَ بَحْرًا لَا يُنْزَفُ ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْجُودِ وَأَحْذُ مَمْلُوكِهِ قَطْرَةً مِنْ ذَلِكَ الْبَحْرِ لَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ تَحْرِيمُهَا ، فَإِنْ أُسْتُدِلَّ بِأَنَّهُ تَصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ الْفَيْرِ بِغَيْرِ الْفَيْرِ بِغَيْرِ الْذَنِهِ فَتَحْرُمُ أُجِيبَ بِأَنَّ حُرْمَةَ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ

إِذْنِهِ عَقْلًا مَمْنُوعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُبْتَنَى عَلَى السَّمْعِ ، وَلَوْ سَلِمَ فَذَلِكَ فِيمَنْ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ مَا بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ وَالْمَالِكُ فِيمَا نَحْنُ فِيه مُنَزَّةٌ عَنْ الضَّرَر .

فَإِنْ قِيلَ : إِذَا كَانَ الْخِلَافُ فِيمَا لَمْ يُدْرَكْ بِالْعَقْلِ حُسْنُهُ ، وَلَا قُبْحُهُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْقَوْلُ بِحُرْمَتِهِ ، أَوْ إِبَاحَتِه .

قُلْت : الْمُرَادُ بِالْإِبَاحَة حَوَازُ الانْتَفَاعِ حَالِيًا عَنْ أَمَارَةِ الْمَفْسَدَةِ وَبِالْحُرْمَةِ عَدَمُهُ ، وَهَذَا لَا يُنَافِي عَدَمَ إِدْرَاكِ الْعَقْلِ فِيهِ بِخُصُوصِهِ صِفَةً مُحَسِّنَةً ، أَوْ مُقَبِّحَةً ، وَأَمَّا التَّوَقُفُ ، فَقَدْ فُسِّرَ تَارَةً بِعَدَمِ الْحُكْمِ وَتَارَةً بِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ أَمَّا بِمَعْنَى نَفْيِ التَّصْدِيقِ بَشُبُوتِ الْحُكْمِ أَيْ لَا يُدْرَكُ أَنَّ هُنَاكَ حُكْمًا أَمْ لَا ، وَأَمَّا بِمَعْنَى نَفْي تَصَوُّرِ الْحُكْمِ عَلَى التَّعْيِينِ مَعَ التَّصْدِيقِ بَشُبُوت الْحُكْمِ فِي الْجُمْلَة أَيْ لَا يُدْرَكُ أَنَّ الْحُكْمَ حَظْرٌ أَوْ إِبَاحَةً ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا الْأَوَّلُ ، وَهُوَ اللَّهُ عَنْدَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ يَعَالَى تَوَقُّفُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُسَمَّى تَوَقُّفًا الْقُولُ بَعْدَمِ الْحُكْمِ فَعْلَى الْتَعْقِي بَعْدَمِ الْحُكْمِ فَاطُلُ مِنْ وُجُوهِ أَحَدُهَا أَنَّهُ جَزْمٌ بِعَدَمِ الْحُكْمِ لَا تَوَقُّفُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُسَمَّى تَوَقُّفًا الْعَمَل بِالْفَعْلِ تَكَلُّقُ .

وَتَانِيهَا أَنَّ الْحُكْمَ قَدِيمٌ عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ ، فَلَا لَيَتَصَوَّرُ عَدَمُهُ وَالتَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ جَائِزٌ عِنْدَهُ ، فَلَا يَتَوَقَّفُ تَعَلَّقُ الْحُكْمِ بِالْفَعْلِ عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ وَرُدَّ بِأَنَّ تَجْوِيزَ تَكْلِيفِ الْمُحَالِ يَسْتَلْزِمُ الْقَوْلَ بِوُقُوعِهِ عَلَى الْبُعْثَةِ إِذْ لَا مُوحَبِ لِلتَّوَقُّفِ سَوَى التَّحَرُّزِ عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ وَرُدَّ بِأَنَّ تَجْوِيزَ تَكْلِيفِ الْمُحَالِ يَسْتَلْزِمُ الْقَوْلُ بَوُقُوعِهِ ، وَلَوْ سَلِمَ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ تَعَلَّقِ الْحُكْمِ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الْبُعْثَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَمْتَنِعَ بِسَبَبِ آخَرَ ، وَتَجْوِيزُ التَّكْلِيفِ قَبْلَ الْبُعْثَةِ لَحَوَازِ أَنْ يَمْتَنِعَ بِسَبَبِ آخَرَ ، وَتَجْوِيزُ التَّكْلِيفِ قَبْلَ الْبُعْثَةِ لَكَوْدَالِ الْمُحَالِ اللَّهُ عَلَى الْبُعْثَةِ لِعَوْالِ أَنْ يَمْتَنِعَ بِسَبَبِ آخَرَ ، وَتَجْوِيزُ التَّكْلِيفِ قَبْلَ الْبُعْثَةِ لَكُونُ مَالْهُ عَلَى الْبُعْثَةِ لَعَوْلَ اللَّهُ الْمُعَلِّ قَبْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ قَبْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ قَبْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى اللْهُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُعْلِقِيلُ اللْمُعْلِقِ الْمُ

# يَصْلُحُ إِلْزَامًا لَهُ

وَثَالِثُهَا أَنَّ الْفِعْلَ إِمَّا مَمْنُوعٌ فِي حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَحْرُمُ ، أَوْ غَيْرُ مَمْنُوعٍ فَيُبَاحُ وَأَجَابَ الْإِمَامُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ فِي خُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى يَسْتَلْزِمُ الْإِبَاحَةَ ، فَإِنَّ الْمُبَاحَ مَا أَذِنَ الشَّارِعُ فِي فِعْلَهِ وَتَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ رُجْحَانٍ ، وَهَذَا مَعْنَى إعْلَامِ الشَّارِعِ نَصَّا ، أَوْ دَلَالَةً بِأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى فَاعِلِهِ فِي الْفَعْلِ وَالتَّرْكُ وَعَدَمُ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا فِي أَفْعَالِ الْبَهَائِمِ . وَاعْتَرَاضُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ظَاهِرٌ وَتَحْقيقُهُ أَنَّ هَذَا اللختلافَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ التَّنَوُّلِ إِلَى أَنَّ لِلْعَقْلِ حُكْمًا فِي الْفَعْلِ وَالتَّرْكِ فِي الْفَعْلِ وَالتَّرْكِ بَلْ مَعْنَاهَا جَوَازُ اللنَّقَاعِ خَالِيًا عَنْ فِي الْفَعْلِ وَالتَّرْكِ بَلْ مَعْنَاهَا جَوَازُ اللنَّيْعَ عَلَيْهِ خَالِيًا عَنْ فِي الْفَعْلِ وَالتَّرْكِ بَلْ مَعْنَاهَا جَوَازُ اللنَّيْعَ عَلِي عَلْمَ وَالتَّرْكِ بَلْ مَعْنَاهَا جَوَازُ اللنَّيْعَ عَنْ خَالِيًا عَنْ أَمَارَةِ الْمَفْسَدَةِ ، وَأَمَّا عَدَمُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ قَبْلَ الْبَعْثَةِ فَمِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ خِلَافٌ .

وَمَنْشَأُ هَذَا النَّعْتِرَاضِ مَعَ أَنَّهُ كَلَامٌ عَلَى السَّنَدِ عَدَمُ تَحْرِيرِ مَحَلِّ النِّرَاعِ وَتَحْقِيقِ مُرَادِ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ مَحَلَّ النِّرَاعِ هُوَ أَنَّ الْفَعْلَ الَّذِي لَمْ يَرِدْ فيه حُكْمٌ مِنْ الشَّارِعِ لِعَدَمِ الْبَعْثَة ، وَلَمْ يُدْرِكْ فيه الْعَقْلُ جَهَةَ حُسْنٍ ، وَلَا قُبْحٍ كَأَكُلِ الْفَوَاكِهِ مَثلًا الْفَعْلَ الَّذِي لَمْ يَرِدْ فيه حُكْمًا عَامًّا بِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الشَّارِعِ مَأْذُونٌ فيه ، أَوْ مَمْنُوعٌ عَنْهُ وَمُرَادُ الْإِمَامِ أَنَّ مَا لَمْ يُمْنَعُ عَنْهُ أَيْ مَا لَمْ يُمْنَعُ عَنْهُ أَيْ مَا لَمْ يُمْنَعُ عَنْهُ فَي حُكْمِ الشَّارِعِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا أَيْ مَأْذُونًا فيه مِنْ الشَّارِعِ إعْلَامًا بِأَنْ يَرِدَ مَا لَمْ يُعْلَمُ الشَّارِعِ إعْلَامًا بِأَنْ يُرْشِدَ الشَّارِعُ الْعَبْدَ بِعَقْلِهِ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ ذَلِكَ ، فَلَا يَكُونُ مَعْنَى كَلُونُ مَعْنَى أَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي فَعْلَمُ وَتَرْكِهِ ، أَوْ دَلَالَةً بِأَنْ يُرْشِدَ الشَّارِعُ الْعَبْدَ بِعَقْلِهِ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ ذَلِكَ ، فَلَا يَكُونُ مَعْنَى كَلَامَةُ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لَمْ يُعْلَمُ الشَّارِعُ بَالْحَرَجِ في

فعْله وَتَرْكِه وَعَدَمِ الْحَرَجِلَمْ يُعْلِمْ الشَّارِعُ بِعَدَمِ الْحَرَجِ فِيه لِيَكُونَ حَشْوًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصنِّفُ رَحِمهُ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ عَقْله ، يَكُلُّ الشَّارِعُ فَاعِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْه فِي الْفعْلِ وَالتَّرْكِ بَأَنْ يُدْرِكَ ذَلِكَ بِعَقْله ، وَهُوَ التَّوَقَّفُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْفعْلِ حُكْمًا لِلَّه تَعَالَى أَمْ لَا فَبَاطِلٌ ؟ وَهَذَا كَلَامٌ لَا فَبُاطِلٌ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ فِعْلِ حُكْمًا إِمَّا بِالْمَنْعِ عَنْهُ ، أَوْ بِعَدَمِ الْمَنْعِ وَللْحَصْمِ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ ، وَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالْمَنْعِ وَالْحُكْمِ بِعَدَمِ الْمَنْعِ حَتَّى يَمْتَنعَ ارْتِفَاعُهُمَا وَإِنَّمَا التَّنَاقُضُ بَيْنَ الْحُكْمِ وَعَدَمِ الْحُكْمِ ، وَهُو لَا يُوجِبُ الْمَنْعِ وَالْحُكْمِ بِعَدَمِ الْمَنْعِ حَتَّى يَمْتَنعَ ارْتِفَاعُهُمَا وَإِنَّمَا التَّنَاقُضُ بَيْنَ الْحُكْمِ وَعَدَمِ الْحُكْمِ ، وَهُو لَا يُوجِبُ الْمُنعِ حَتَّى يَمْتَنعَ ارْتِفَاعُهُمَا وَإِنَّمَا التَّنَاقُضُ بَيْنَ الْحُكْمِ وَعَدَمِ الْحُكْمِ ، وَهُو لَا يُوجِبُ الشَّارِعِ الْقَوْلُ بِالْإِبَاحَةُ أَوْ الْحَظْرُ فَحَقَّ إِذْ التَّقَدِيرُ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ مِنْ الشَّارِع ، وَأَمَّا الثَّالُثُ وَهُو التَّوَقُقُ لُ بِالْإِبَاحَة مِنْ جِهَةِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَا عِقَابَ عَلَى الْفَعْلِ ، وَلَا عَلَى الشَّوْكِ ، وَلَا عَلَى الْقَوْلُ بِالْإِبَاحَة مِنْ جِهَةِ اتَّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَا عَلَى الْفَعْلِ ، وَلَا عَلَى الشَّوْكِ ، وَلَا عَلَى الشَّوْكِ ، وَلَا مَحَلَى الْمَعْنَى .

وَفيه نَظَرٌ ؛ لأَنَّ مَذْهَبَ الْمُتَوَقِّف هُوَ أَنَّهُ لَا عَلْمَ بالْعَقَابِ وَعَدَمه .

وَعَدَمُ الْقَوْلِ بِالْعَقَابِ أَعَمُّ مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْعَقَابِ فَكَيْفَ يَتَسَاوَيَانِ ؟ فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ : وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا عِقَابَ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ؛ لأَنَّ الْقَوْلَ بَعَدَم الْعَقَابِ قَوْلٌ بِالْإِبَاحَة ؛ لأَنَّهُ مَعْنَاهَا عَلَى مَا فَسَّرَهَا ، فَلَا تَوَقُّفَ .

#### قوله: ولقوله: عليه الصلاة والسلام

دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى جَعْلِ الْمُحَرِّمِ نَاسِخًا لِلْمُبِيحِ ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : لِأَنَّ قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَانَ الْأَصْلُ الْإِبَاحَةَ .

#### قوله: فالمثبت أولى

إِذْ لَوْ جَعَلَ الْبَاقِيَ أُوْلَى يَلْزَمُ تَكَرُّرُ

النَّسْخ بِتغْيِيرِ الْمُثْبِتِ لِلنَّفْيِ الْأَصْلِيِّ ، ثُمَّ النَّافِي لِلْإِثْبَاتِ وَأَيْضًا الْمُثْبِتُ يَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَة عِلْمٍ كَمَا فِي تَعَارُضِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ بِجَعْلِ الْجَرْحِ أُوْلَى ؛ وَلَأَنَّ الْمُثْبِتَ مُؤَسِّسٌ وَالنَّافِي مُؤَكِّدٌ وَالتَّأْسِسُ خَيْرٌ مِنْ التَّوْكِيدِ وَعَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ أَنَّ النَّافِي كَالْمُثْبِتِ ، وَإِنَّمَا يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ مِنْ وَجُه آخَرَ ، وَقَدْ دَلَّ بَعْضُ الْمَسَائِلِ عَلَى تَقْدِيمِ الْمُثْبِتِ وَبَعْضُهَا عَلَى تَقْدِيمِ النَّافِي فَلِذَا احْتَاجَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى بَيَانِ ضَابِط فِي تَسَاوِيهِمَا وَتَرْجِيحِ أَحَدَهِمَا عَلَى الْآخِرِ ، وَهُو أَنَّ النَّفْيَ النَّافِي فَلْدُا احْتَاجَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى بَيَانِ ضَابِط فِي تَسَاوِيهِمَا وَتَرْجِيحِ أَحَدَهِمَا عَلَى الْآخِرِ ، وَهُو أَنَّ النَّفْيَ الْنَافِي فَلْدُا احْتَاجَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى بَيَانِ ضَابِط فِي تَسَاوِيهِمَا وَتَرْجِيحِ أَحَدَهِمَا عَلَى الْآخْرِ ، وَهُو أَنَّ النَّفْيَ إِلَا فَإِنْ عَلَى النَّافِي وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ وَإِلَّا فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ بِالدَّلِيلِ تَسَاوَيَا ، وَإِنْ احْتَمَلَ الْأَمْرُ لِيُبَيِّنَ الْأَمْرُ لِيُتَبَيَّنَ الْمُعْرِ النَّافِي وَالْمُثْبِتُ إِنْ عُلِمَ أَنَّ النَّفْيَ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَإِلَّا يُنْظُرُ فِيهِ لِيُتَبَيَّنَ .

# قوله: واتفقوا على أنه لم يكن في الحل الأصلي

كَأَنَّهُ يُرِيدُ اتِّفَاقَ الْفَرِيقَيْنِ ، وَإِلَّا فَقَدْ رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَزَوَّحَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ } . كَذَا فِي مَعْرِفَةَ الصَّحَابَةِ لِلْمُسْتَغْفِرَيَّ

( وَأَمَّا فِي الْقِيَاسِ ) عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ : فَفِي الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَعْنَاهُ إِذَا تَعَارَضَ قِيَاسَانِ ( فَلَا يُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ . وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ فِيمَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ كَالْقِيَاسِ فَيَأْخُذُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ) مِنْ الْقِيَاسِيْنِ ، وَكَذَا يَأْخُذُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَالْقِيَاسِ ( بَعْدَ شَهَادَة قَلْبِهِ ، وَلَا يَسْقُطَان بِالتَّعَارُضِ كَمَا يَسْقُطُ النَّصَّانِ حَتَّى يُعْمَلَ بَعْدَهُ بِظَاهِرِ الْحَالِ إِذْ فِي الطَّحَارُ فِي الْقَيَاسِ ( بَعْدَ شَهَادَة وَ قُلْبِهِ ، وَلَا يَسْقُطُ التَّعَارُ فَ لِلْجَهْلِ الْمَحْضِ بِالنَّاسِخِ مِنْهُمَا ، فَلَا يَصِحُ عَمَلُهُ بِأَحَدهِمَا مَعَ الْجَهْلِ الْمَحْضِ بِالنَّاسِخِ مِنْهُمَا ، فَلَا يَصِحُ عَمَلُهُ بِأَحَدهِمَا مَعَ الْجَهْلِ وَهُنَا ) أَيْ فِي الْقِيَاسَيْنِ ( لَيْسَ ) أَيْ التَّعَارُ فَلُ الجَهْلِ مَحْضٍ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُحْتَهِدَ ، وَهُو لَمْ يُذْكُرْ لَفْظًا بَلْ دَلَالَةً ( فِي وَهُنَا ) أَيْ فِي الْقِيَاسَيْنِ ( لَيْسَ ) أَيْ التَّعَارُ فَلُ ( لِجَهْلٍ مَحْضٍ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُدْلُولِ عَلَى مَا يَأْتِي فَكُلُّ وَاحِد دَلِيلٌ وَاحِد مِنْ اللَّحْتِهَادَيْنِ مُصِيبٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصِيبًا بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَدْلُولِ عَلَى مَا يَأْتِي فَكُلُّ وَاحِد دَلِيلٌ فَي حَقِّ الْعَمَل ) .

## الشَّرْ حُ

# قوله : وأما في القياس ، فلا يحمل على النسخ

إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِي بَيَانِ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ .

#### قوله: بعد شهادة قلبه

أَيْ قَلْبِ طَالِبِ الْحُكْمِ ، وَمَنْ هُوَ بِصَدَدِ مَعْرِفَتِهِ ، وَإِنَّمَا أُشْتُرِطَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ فَالْمُتَعَارَضَانِ لَا يَبْغِيَانِ حُجَّةً فِي حَقِّ إصَابَةِ الْحَقِّ وَلِقَلْبِ الْمُؤْمِنِ نُورٌ يُدْرِكُ بِهِ مَا هُوَ بَاطِنٌ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ .

## قوله: فكل واحد

يَعْنِي لَمَّا كَانَ الْمُجْتَهِدُ فِي كُلِّ وَاحِد مِنْ اللجْتِهَادَيْنِ مُصِيبًا بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّليلِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْعَنَلِ إِلَى الدَّليلِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ كَانَ كُلُّ وَاحِد مِنْ الْقِيَاسَيْنِ دَلِيلًا فِي الشَّارِعُ لِلْعَمَلِ بِهِ غَيْرَ مُصِيب بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَدْلُولِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ كَانَ كُلُّ وَاحِد مِنْ الْقِيَاسَيْنِ دَلِيلًا فِي حَقِّ الْعِلْمِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ النَّصَيْنِ ، فَإِنَّ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ فِي الْعَمَلِ وَالْعِلْمِ جَمِيعًا لِحَوَازِ النَّسْخِ

# فصل ما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا وسندا

أمَّا الْمَثْنُ فَكَتَرْجِيحِ النَّصِّ عَلَى الظَّاهِرِ وَالْمُفَسَّرِ عَلَى النَّصِّ وَالْمُحْكَمِ عَلَى الْمُفَسَّرِ وَالْحَنايَةِ وَالْعِبَارَةِ عَلَى الْإِشَارَةِ وَالْإِشَارَةِ عَلَى الدَّلَالَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الاقْتضاءِ ، وَأَمَّا السَّنَدُ فَكَتَرْجِيحِ الْمَشْهُورِ عَلَى خَبَرِ الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ فَمَا عُرِفَ عِلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالتَّرْجِيحِ بِفِقْهِ الرَّاوِي وَبِكُونِهِ مَعْرُوفًا بِالرِّوايَةِ ( وَالْقِيَاسِ ) عَطْفُ عَلَى الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ فَمَا عُرِفَ عِلَيْتُهُ نَصَّا طُواحِد وَالتَّرْجِيحِ بِفِقْهِ الرَّاوِي وَبِكُونِهِ مَعْرُوفًا بِالرِّوايَةِ ( وَالْقِيَاسِ ) عَطْفُ عَلَى الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ فَمَا عُرِفَ عِلَيْتُهُ نَصًّا صَرِيعًا أَوْلَى مِمَّا عُرِفَ إِيَّامُ اللَّعْضِ ثُمَّ مَا عُرِفَ إِيَّا مُعَلِّمُ الْمُنَاسَبَةِ وَأَيْضًا مَا عُرِفَ بِالْإِحْمَاعِ تَأْثِيرُ الْجَنْسِ فِي النَّوْعِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ وَكُلُّ عُرِفَ بِالْإِحْمَاعِ تَأْثِيرُ الْجَنْسِ فِي النَّوْعِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ وَكُلُّ عَلَى الْمُرَكِبُاتِ بَعْضُهُ الْوَلِي مِنْ الْعَرْبِ الْقَرِيبِ ثُمَّ الْمُرَكِبُاتِ بَعْضُهُ الْولَى مِنْ بَعْضٍ ، وَمَنْ أَثْقَنَ الْمَبَاحِثَ السَّابِقَةَ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْمُولِي عَنْ الْمُرَكِبُاتِ بَعْضُهُ الْولَى مِنْ بَعْضٍ ، وَمَنْ أَثْقَنَ الْمَبَاحِثَ السَّابِقَةَ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءً مِنْ الْمُرَكِبُاتِ بَعْضُهُ الْولَى مِنْ بَعْضٍ ، وَمَنْ أَثْقَنَ الْمَبَاحِثَ السَّابِقَةَ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءً مِنْ الْمُلَادِ . .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: فصل

مَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ كَثِيرٌ يُعْرَفُ بَعْضُهَا مِمَّا سَلَفَ لَا سِيَّمَا وُجُوهُ التَّرْجِيحِ فِي النَّصِّ وَالْإِحْمَاعِ أَمَّا تَرْجِيحُ النُّصُوصِ فَيَقَعُ بِالْمَتْنِ وَالسَّنَةُ وَالْإِحْمَاعُ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْعَامِّ وَالْعَامِ وَلْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَ

وَبِالسَّنَدِ الْإِحْبَارُ عَنْ طَرِيقِ الْمَتْنِ مِنْ تَوَاتُرٍ وَمَشْهُورٍ وَآحَادٍ مَقْبُولٍ أَوْ مَرْدُودٍ فَالْأَوَّلُ كَتَرْجِيحِ النَّصِّ عَلَى الظَّاهِرِ وَالْمُفَسَّرِ عَلَى الْمُجْمَل وَنَحْو ذَلكَ .

وَالثَّانِي يَقَعُ فِي الرَّاوِي كَالتَّرْحِيحِ بِفِقْهِ الرَّاوِي ، وَفِي الرِّوَايَةِ كَتَرْحِيحِ الْمَشْهُورِ عَلَى الْآحَادِ ، وَفِي الْمَرْوِيِّ كَتَرْحِيحِ الْمَسْمُوعِ منْ النَّبِيِّ عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَا يَحْتَملُ السَّمَاعَ كَمَا إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا سَمعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخِرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَرْوِيِّ عَنْهُ كَتَرْجِيحِ مَا لَمْ يَثْبُتْ إِنْكَارٌ لِرِوَايَتِهِ عَلَى مَا ثَبَتَ

وَالثَّالثُ كَتَرْجيح الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَة .

وَالرَّابِعُ كَتَرْجِيحِ مَا يُوافِقُ الْقِيَاسَ عَلَى مَا لَا يُوافِقُهُ وَلِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ تَفَاصِيلُ مَذْكُورَةٌ فِي مَوْضِعِهَا

﴿ وَٱلَّذِي ذَكَرُوا فِي تَرْجِيحِ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ : الْأَوَّلُ قُوَّةٌ لَا أَثَرٌ ﴾ أَيْ قُوَّةُ التَّأْثِيرِ كَمَا مَرَّ فِي الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ وَكَمَا في مَسْأَلَة طَوْل الْحُرَّة فَإِنَّ الشَّافعيَّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : يَرقُّ مَاؤُهُ مَعَ غُنْيَة عَنْهُ ، فَلَا يَجُوزُ كَالَّذي تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَقُلْنَا هَذَا نِكَاحٌ يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَهْرًا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ وَلِلْأَمَةِ ﴿ وَقَالَ تَزَوَّجْ مَنْ شَئْت فَيَمْلَكُهُ الْحُرُّ ، وَهَذَا أَقْوَى أَثَرًا ﴾ أَيْ قِيَاسُنَا أَقْوَى تَأْثِيرًا مِنْ قِيَاسِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِذْ زِيَادَةُ مَحَلِّ حِلِّ الْعَبْدِ عَلَى حِلِّ الْحُرِّ قَلْبُ الْمَشْرُوع ) وَتَضْيِيعُ الْمَاء بِالْعَزْل بإِذْن الْحُرَّة يَجُوزُ فَالْإِرْقَاقُ دُونَهُ ؛ لأَنَّ في الْأُوَّل تَضْيِيعَ الْأَصْل وَفي الثَّاني تَضْييعَ الْوَصْفِ ، وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ وَنِكَاحُ الْأُمَةِ لِمَنْ لَهُ سُرِّيَّةٌ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعِلَّةِ وَكَمَا فِي نِكَاحِ الْأُمَةِ الْكِتَابِيَّةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ : الرِّقُّ منْ الْمَوَانِع ، وَكَذَا الْكُفْرُ ، فَإِذَا احْتَمَعَا يَصِيرُ كَالْكُفْر بِلَا كتَابِ ، فَلَا يَجُوزُ للْمُسْلِم وَلَأَنَّ الضَّرُورَةَ تَرْتَفْعُ بإحْلَال الْأَمَة الْمُسْلَمَة وَقُلْنَا هُوَ نَكَاحٌ يَمْلَكُهُ الْعَبْدُ الْمُسْلَمُ فَكَذَا الْحُرُّ الْمُسْلَمُ عَلَى مَا مَرَّ .

وَأَيْضًا هُوَ دينٌ يَصِحُ مَعَهُ للْحُرِّ الْمُسْلِم نكَاحُ الْحُرَّة ( فَكَذَا يَصِحُّ للْحُرِّ نكَاحُ الْأَمَة ) أَيْ دينُ الْكَتَابيَّة دينٌ يَصِحُّ مَعَهُ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الَّتِي هِيَ عَلَى هَذَا الدِّينِ فَكَذَا يَصِحُّ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأُمَةِ الَّتِي هِيَ عَلَى هَذَا الدِّينِ فَكَذَا يَصِحُّ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأُمَةِ الَّتِي هِيَ عَلَى هَذَا الدِّينِ ( فَهَذَا أَقْوَى أَثَرًا ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ لَا مُحَرِّمٌ ﴾ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ وَالْقَسَمِ وَالْحُدُودِ ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَهُ شَبَةٌ بِالْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ بِوَاسطَةِ الْكُفْرِ ، فَمنْ هَذَا الشَّبَهِ قُلْنَا إِنَّهُ مَالٌ ثُمَّ لَهُ

شَبَهُ بالْحُرِّ منْ حَيْثُ الذَّات فَأَوْحَبَ هَذَان الشَّبَهَان التَّنْصيفَ في اسْتحْقَاق النِّعَم الَّتي تَخْتَصُّ بالْإنْسَان . ﴿ فَطَرَفُ الرِّجَالِ يَقْبَلُ الْعَدَدَ بِأَنْ يَحِلَّ لِلْحُرِّ أَرْبَعٌ وَلِلْعَبْدِ ثِنْتَانِ لَا طَرَفُ النِّسَاءِ فَيَنْتَصِفُ بِاعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ فَتَحِلُّ الْأَمَةُ مُقَدَّمَةً عَلَى الْحُرَّةِ لَا مُؤَخَّرَةً ، فَأَمَّا فِي الْمُقَارَنَةِ فَقَدْ غَلَبَتْ الْحُرْمَةُ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْقُرْءِ ) أَيْ لَمَّا كَانَ الرِّقُ مُنَصِّفًا وَطَرَفُ الرِّجَال يَقْبَلُ التَّنْصيفَ بالْعَدَد في حلِّ النِّكَاحِ بأَنْ يَحلَّ للْعَبْد ثَنْتَان وَللْحُرِّ أَرْبَعُ أَمَّا طَرَفُ النِّسَاء، فَلَا يَقْبَلُ التَّنْصيفَ بالْعَدَد ؛ لأَنَّ الْحُرَّةَ لَا يَحلُّ لَهَا إلَّا زَوْجٌ وَاحدٌ ، فَلَا يُمْكنُ تَنْصيفُ الزَّوْج الْوَاحد فَاعْتَبَرْنَا التَّنْصيفَ بالْأَحْوَال بأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الْحُرَّةِ يَصِحُ نِكَاحُهَا وَإِنْ كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً لَا يَصِحُ وَإِنْ كَانَتْ مُقَارِنَةً لَا يَصِحُ أَيْضًا تَعْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْأَقْرَاءِ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يَصِحُ لِلْحُرَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُ لِلْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَأْخِّرَةً عَنْ الْحُرَّةِ ، أَوْ مُقَارِنَةً لَهَا فَيَصِحُ للْحُرِّ الْمُسْلِم نكَاحُ الْأَمَة الْكَتَابِيَّة إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْحُرَّة.

وَقَوْلُهُ : كَمَا فِي الطَّلَاقِ فِيه نَظَرٌ فَإِنَّ كَوْنَ طَلَاقِ الْأُمَةِ اثْنَيْنِ لَيْسَ تَغْلِيبَ الْحُرْمَةِ بَلْ تَغْلِيبَ الْحُرْمَةِ بَلْ تَغْلِيبَ الْحِلِّ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ

مَالكًا لِلطَّلْقَتَيْنِ عَلَيْهَا فَإِنَّ الْحِلِّ يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ مَالكًا لِلطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ عَطَفَ عَلَى قَوْلهِ: وَكَمَا فِي نَكَاحِ الْأَمَةِ الْكَتَابِيَّةَ قَوْلَهُ: ( وَكَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ إِنَّ الْمَسْحَ فِي التَّخْفِيفِ أَقُوَى أَثَرًا مِنْ الرُّكْنِ فِي التَّنْلِيثِ وَالثَّانِي قُوَّةُ ثَبَاتِهِ عَلَى الْكَتَابِيَّةَ قَوْلَهُ : ( وَكَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ إِنَّ الْمَسْحَ فِي التَّخْفِيفِ أَقُوَى أَثَرًا مِنْ الرُّكْنِ فِي التَّنْلِيثِ وَالثَّانِي قُوَّةُ ثَبَاتِهِ عَلَى الْحَكْمِ كَالْمَسْحِ فِي الْمُرَادُ مِنْهُ كَثْرَةُ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ هَذَا الْوَصْفَ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالْمَسْحِ فِي

التَّحْفيف فِي كُلِّ تَطْهِيرٍ غَيْرٍ مَعْقُول كَالتَّيَمُّمِ وَمَسْحِ الْخُفِّ وَالْجَبِيرَةِ وَالْجَوْرَبِ بِخِلَافِ الرُّكْنِ فَإِنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تُوجِبُ التَّكْرَارَ كَمَا فِي أَرْكَانَ الصَّلَاة بَلْ الْإِكْمَالَ وَنَحْنُ نَقُولُ به ) أَيْ بِالْإِكْمَال ، وَهُوَ اللسْتيعَابُ .

( وَكَقَوْلِنَا فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ إِنَّهُ مُتَعَيِّنٌ ، فَلَا يَجِبُ التَّعْيِنُ ، وَهَذَا الْوَصْفُ اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي الْوَدَائِعِ وَالْمَعْصُوبِ وَرَدِّ الْمَدِيعَةِ الْمَعْصُوبِ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يُعَيَّنَ أَنْ هَذَا الرَّدَّ الْوَدِيعَةِ الْمَعْصُوبِ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يُعَيَّنَ أَنْ هَذَا الرَّدَّ الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا ، وَكَذَا فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ الْبِرَّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُتَعَيِّنًا ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُتَعَيِّنًا ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُتَعَيِّنًا ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ أَنَّهُ فَعَلَهُ لَأَجْلِ الْبِرِّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُتَعَيِّنًا ، فَلَا يَجِبُ

( وَ كَمَنَافِعِ الْغَصْبِ فَإِنَّهُ يَقُولُ : مَا يُضْمَنُ بِالْعَقْد يُضْمَنُ بِالْإِثْلَاف تَحْقيقًا لِلْجَبْرِ بِالْمثْلِ تَقْرِيبًا وَإِنْ كَانَ الْمثْلُوبُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُعْتَدِي ) أَيْ إِنْ كَانَ الْمثْلُ التَّقْرِيبِيُّ أَفْضَلَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَافِعِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ الْبَاقِيَة خَيْرٌ مِنْ الْأَعْرَاضِ الْغَيْرِ بَاقِيَة ، وَهَذَا مُمَاتِلًا فِي الْحَقيقَة يَكُونُ الْمثْلُ التَّقْرِيبِيُّ أَفْضَلَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَافِعِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ الْبَاقِية خَيْرٌ مِنْ الْأَعْرَاضِ الْغَيْر بَاقِيَة ، وَهَذَا الْفَضْلُ عَلَى الْمُمَاتِلًا فِي الْمَعْدِي عَلَى الْمُعَلِّمُ وَلَيْ الْمَثْلُ الْقَوْمِ اللَّارِمِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ وُجُوبِ الضَّمَانِ ( وَلِأَنَّ إِهْدَارَ الْوَصْفُ أَسْهَلُ مَنْ إِهْدَارِ حَقِّ الْمَظْلُومِ اللَّازِمِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ وُجُوبِ الضَّمَانِ ( وَلِأَنَّ إِهْدَارَ الْوَصْفُ أَسْهَلُ مَنْ إِهْدَارِ حَقِّ الْمَظْلُومِ اللَّازِمِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ وُجُوبِ الضَّمَانَ إِنْ أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ لَا يَلْزَمُ إِلَّا إِهْدَارُ كَوْنَ الْمُمَاثَلَة تَامَّةً وَإِنْ لَمْ نُوجِبْ الضَّمَانَ يَلْزَمُ إِهْدَارُ حَقِّ الْمُعْلُ مِنْ الْمُعْلُ مَنْ الْمَثَلُ بَالْكُلِّيَة فِي الْمُثَلُ بَالْكُلِّيَة فِي الْمُعْلُ وَالْوَصْف فَالْأُوّلُ أَسْهَلُ مَنْ هَذَا .

﴿ قُلْنَا التَّقْيِيدُ بِالْمِثْلِ وَاحِبٌ فِي كُلِّ بَابٍ كَالْأَمْوَالِ كُلِّهَا وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا

وَوَضْعُ الضَّمَانِ عَنْ الْمَعْصُومِ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ ) أَيْ عَدَمُ إِيجَابِ الضَّمَانِ فِي إِثْلَافِ الْمَالِ الْمَعْصُومِ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ ) وَالْخَمْلَةِ ) أَيْ عَدَمُ إِيجَابِ الضَّمَانِ فِي إِثْلَافِ الْمَالِ الْمَعْصُومِ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ ) كَإِثْلَافِ الْعَادِلِ مَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَاعْتَدُوا عَلَى الْمُتَعَدِّي غَيْرُ مَشْرُوعٍ أَصْلًا ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ مِشْلُ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } .

( وَيَلْزَمُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ إِيجَابِ الْفَضْلِ عَلَى الْمُتَعَدِّي ( نِسْبَةُ الْجَوْرِ ابْتِدَاءً إِلَى صَاحِبِ الشَّرْعِ ) الْمُرَادُ مِنْ الابْتِدَاءِ أَنْ يَكُونَ بِلَا وَاسَطَة فِعْلِ الْعَبْدِ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ إِيجَابِ الْقِيمَة فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ ؟ لِأَنَّ الْوَاحِبَ فِيهِ قِيمَةُ عَدْل ، وَهُو مَعْلُومٌ عَنْدَ اللّهِ بَلَا وَاسَطَة فِعْلِ الْعَبْدِ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَعْرِفَة ذَلِكَ الْوَاحِبِ فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ جَوْرٌ ، فَهُو مَنْسُوبٌ إِلَى الْعَبْدِ أَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا فِي التَّفَاوُتُ مِنْ اللَّهُ الْمَالَ الْمُتَقَوِّمَ لَا يُمَا ثِلُ الْمَنْفَعَةَ ، فَلُو وَجَبَ يَكُونُ التَّفَاوُتُ مُضَافًا إِلَى الشَّارِعِ وَذَا لَا يَحُوزُ .

( أَمَّا عَدَمُ الضَّمَانِ فَمُضَافُ إِلَى عَجْزِنَا عَنْ الدَّرْكِ ) أَيْ إِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الضَّمَانِ فَإِنَّمَا نَقُولُ بِهِ لِعَجْزِنَا عَنْ دَرْكِ الْمَثْلِ فَإِنْ وَقَعَ جَوْرٌ يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْنَا لَا إِلَى الشَّارِعِ فَهَذَا أَوْلَى ثُمَّ أَجَابَ عَنْ قَوْلِهِ : وَلِأَنَّ إِهْدَارَ الْوَصْف أَسْهَلُ إِلَحْ بِقَوْلِهِ : ( وَلِئَانَ الْوَصْف وَإِنْ قَلْ اللَّهَ اللَّهُ وَإِنْ عَظُمَ فَاثِتٌ إِلَى ضَمَانٍ فِي دَارِ الْجَزَاءِ فَكَانَ هَذَا تَأْخِيرًا وَالْأَوْلُ وَ لِأَنْ الْوَصْف وَإِنْ قَلَ فَاثِتٌ أَصْلًا بِلَا بَدَلٍ وَالْأَصْلُ وَإِنْ عَظُمَ فَاثِتٌ إِلَى ضَمَانٍ فِي دَارِ الْجَزَاءِ فَكَانَ هَذَا تَأْخِيرًا وَالْأَوْلُ

إِبْطَالًا ﴾ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْوَصْفَ ، وَهُوَ كَوْنُ الْمُمَاثَلَةِ تَامَّةً يَفُوتُ عَلَى تَقْديرِ وُجُوبِ الضَّمَانَ بِلَا بَدَل ، وَالْأَصْلُ وَهُوَ حَقُّ الْمَعْصُوبِ مِنْهُ فِي الْمِثْلِ يَفُوتُ الْوَصْفِ إِبْطَالٌ فَالْمَعْصُوبِ مِنْهُ فِي الْمِثْلِ يَفُوتُ الْوَصْفِ إِبْطَالٌ فَالتَّأْحِيرُ أَوْلُكَ .

﴿ وَضَمَانُ الْعَقْدِ قَدْ يَثْبُتُ بِالتَّرَاضِي مَعَ

عَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ ) جَوَابٌ عَنْ قِيَاسِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ قَوْلُهُ : مَا يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ يُضْمَنُ بِالْإِثْلَافِ فَالْأَمْثَلَةُ النَّلَاثَةُ النَّلَاثَةُ الْمَدْكُورَةُ وَهِي قَوْلُهُ : كَالْمَسْحِ فِي التَّخْفِيفَ وَكَقَوْلِنَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَكَمَنَافِعِ الْغَصْبِ ، أَوْرُدْنَاهَا لَتَرْجَيحِ الْقِيَاسِ عَلَى الْقِيَاسِ بَكَثْرُةِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ الْوَصْفَ فِي الْحُكْمِ الْمَدْكُورِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقِيَاسُنَا ، وَهُو قَوْلُهَ تَعَالَى ، وَهُو قَوْلُهُ : رُكُنْ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ لَكُثْرَةِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ الْمَسْحَ فِي التَّخْفِيف ، وَأَمَّا النَّانِي فَقِيَاسُنَا ، وَهُو قَوْلُهَ عَعَلَى ، وَهُو قَوْلُهُ : رُكُنْ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ لَكُثْرَةِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ الْمَسْحَ فِي التَّغْفِينِ ، وَأَمَّا النَّانِي فَقِيَاسُنَا ، وَهُو قَوْلُهَا صَوْمُ وَرْضِ فَيَجِبُ تَعْيِينُهُ كَالْقَضَاءِ لَكُثْرَةِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ النَّمَثِينَ فِي سَائِرِ الْمُتَعَيِّنَاتِ رَاحِحُ عَلَى التَّغْيِينِ ، وَهُو قَوْلُهُ : صَوْمُ وَمُضَانَ صَوْمُ وَرْضِ فَيَجِبُ تَعْيِينُهُ كَالْقَضَاءِ لَكُثْرَةِ اعْتَبَارِ الشَّارِعِ النَّعَيِّنَ فِي سُقُوطِ التَّعْيِينِ ، وَأُمَّ النَّالِثُ فَقِيَاسُنَا ، وَهُو أَنَ التَقْيِيدَ بِالْمِثْلِ وَاحِبٌ فِي غَصْبِ الْمَنَافِع كَمَا فِي سَائِرِ الشَّارِعِ الْمُمَانَ لَيْ فِي سَائِو الْمُعْلِ وَاعْتَهَ الْمُمْ فَي عَصْبِ الْمَنَافِع كَمَا فِي سَائِرِ الشَّارِعِ الْمُمَاثُلُو فِي الْمُعْلِ عَيْدِهِ فَوْلُهُ : مَا يُضْمَّمَنُ بِالْعَقْدِ إِلَخْ لِكُثْرَةِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ الْمُمَاثُلُقَ فِي عَصْبُ الْمَنَافِع كَمَا فِي سَائِو الْعَنْونِ ، فَلَا يَجِبُ رَاحِحٌ عَلَى قَيَاسِهِ ، وَهُو قَوْلُهُ : مَا يُضْمَّمُنُ بِالْعَقْدِ إِلَحْ لِكُثْرَةِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ الْمُمَاثُلُهُ فِي وَلُولُ الْتَالِقُ مِنْ وَلَعُولُ وَالْمَافِعِ ، فَلَا يَجِبُ رَاحِهُ وَلَوسُومُ وَنَحْوِهِمَا وَجَمِيعِ الْعُدُوانَاتِ .

﴿ وَالنَّالِثُ كَثْرَةُ الْأُصُولِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ النَّانِي .

وَالرَّابِعُ وَهُوَ الْعَكْسُ أَيْ الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَمِ ) أَيْ عَدَمُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ صُورِ عَدَمِ الْوَصْفِ ( كَقَوْلِنَا مَسْحٌ ) أَيْ مَسْحُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ صُورِ عَدَمِ الْوَصْفِ ( كَقَوْلِنَا مَسْحٌ ) أَيْ مَسْحُ الرَّأْسِ مَسْحٌ ( فَلَا يُسَنُّ تَكْرَارُهُ ) كَمَسْحِ الْخُفِّ ( فَإِنَّهُ يَنْعَكِسُ ) فَإِنَّ كُلَّ مَا لَيْسَ بِمَسْحٍ فَإِنَّهُ يُسَنُّ تَكْرَارُهُ . ( بِخِلَافِ قَوْلِهِ : رُكْنٌ ؛ لِأَنَّ الْمَضْمَضَةَ مُتَكَرِّرَةٌ وَلَيْسَتْ بِرُكْنِ ) أَيْ مَسْحُ الرَّأْسِ رُكْنٌ وَكُلُّ مَا هُوَ رُكْنٌ يُسَنُّ تَكْرَارُهُ

كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ ؛ لِأَنَّ عَكْسَهُ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ لَيْسَ بِرُكْنٍ لَا يُسَنُّ تَكْرَارُهُ ، وَهَذَا غَيْرُ صَادِقٍ ؛ لِأَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَاللَسْتَشْنَاقَ لَيْسَ بَرُكْنَيْنِ وَمَعَ ذَلكَ يُسَنُّ تَكْرَارُهُمَا .

وَاعْلَمْ أَنَهُ إِنَّمَا جَعَلَ عَدَمَ الْحُكْمِ فِي جَمِيع صُورِ عَدَمِ الْوَصْفِ عَكْسًا ؛ لأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَكْسِ مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ بَيْنَ النَّاسِ ، وَهُوَ جَعْلُ الْمَحْكُوم به مَحْكُومًا عَلَيْه مَعَ رَعَايَة الْكُلِّيَّة إِذَا كَانَ الْأَصْلُ كُلِّيًّا .

يُقَالُ: كُلُّ إِنْسَانِ حَيَوَانٌ ، وَلَا يَنْعَكِسُ أَيْ لَا يَصْدُقُ كُلُّ حَيَوَانٍ إِنْسَانٌ ، وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَعَدَمُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ صُورِ عَدَمِ الْوَصْفِ لَازِمٌ لِهَذَا الْعَكْسِ فَسَمَّاهُ عَكْسًا لِهَذَا .

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ لَازِمْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ، وَهُوَ قَوْلُنَا كُلَّمَا وُجِدَ الْوَصْفُ وُجِدَ الْحُكْمُ وَعَكْسُهُ كُلَّمَا وُجِدَ الْوَصْفُ ، وَمَنْ لَوَازِم هَذَا كُلَّمَا لَمْ يُوجَدْ الْوَصْفُ لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْحُكْمُ فَسُمِّيَ هَذَا عَكْسًا .

( وَكَقَوْلِنَا فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مَبِيعُ عَيْنٍ ، فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ ) أَيْ كُلُّ مَبِيعٍ مُتَعَيِّنٍ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْمَبِيعَاتِ الْمُعَيَّنَة . ( وَيَنْعَكِسُ بَدَلُ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ) فَإِنَّ كُلَّ مَبِيعٍ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ كَمَا فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ( فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ : كُلِّ مِنْ الطَّعَامَيْنِ مَالٌ لَوْ قُوبِلَ بِجِنْسِهِ حَرُمَ رِبَا الْفَضْلِ فَكُلُّ مَالٍ فَكُلُّ مَالً لَوْ قُوبِلَ بِجِنْسِهِ حَرُمَ رِبَا الْفَضْلِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ فِيهِ ( فَإِنَّهُ لَا يَنْعَكِسُ لِاشْتَرَاطَ قَبْضَ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ فِي غَيْرِ الرِّبُوِيِّ لَوْ قُوبِلَ بِجِنْسِهِ كَرُمُ رِبَا الْفَضْلِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ فِيهِ ( فَإِنَّهُ لَا يَنْعَكِسُ لِاشْتِرَاطَ قَبْضَ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ فِي غَيْرِ الرِّبُويِّ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ عَكْسَ الْقَضْلِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ ، وَهَذَا غَيْرُ مِنَالًا : كُلُّ مَالً لَوْ قُوبِلَ بِجِنْسِهِ لَا يَحْرُمُ رِبَا الْفَضْلِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فَبْضُهُ ، وَهَذَا غَيْرُ مَحْيِحٍ ؛ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِ

السَّلَمِ يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ وَإِنْ كَانَ مَالًا لَوْ قُوبِلَ بِجنْسِهِ لَا يَحْرُمُ رِبَا الْفَضْلِ فَالْمُرَادُ بِغَيْرِ الرِّبُوِيِّ فِي الْمَتْنِ هَذَا الْمَالُ كَالثِّيابِ مَثَلًا ، وَهَذَا الْعَكْسُ هُوَ أَضْعَفُ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ أَمَّا كَوْنُهُ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ فَللَّنَّهُ إِذَا وُجِدَ وَصْفَانِ مُؤَثِّرَانِ أَحَدُهُمَا بِحَيْثُ يُعْدَمُ الْحُكْمُ عِنْدَ عَدَمِهِ فَإِنَّ الظَّنَّ بِعلِيَّتِهِ أَعْلَبُ مِنْ الظَّنِّ بِعلِيَّةٍ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ أَضْعَفَ فَلأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْعَلْمِ مُنْ الْعَلَمِ عَنْدَ عَدَمِهِ فَإِنَّ الظَّنَّ بِعلَيْتِهِ الْقَلْقُ بِعِلْمِ شَتَّى فَمَا يَرْجِعُ إِلَى تَأْثِيرِ الْعِلَلِ ، وَهُو الثَّلَاثَةُ الْعَلَيْ مَنْ الْعَدَمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفَ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ بِعِلَلٍ شَتَّى فَمَا يَرْجِعُ إِلَى تَأْثِيرِ الْعِلَلِ ، وَهُو الثَّلَاثَةُ الْعَلَمِ مِنْ الْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ عَنْدَ الْعَدَمِ .

### الشَّرْ حُ

وأَمَّا الْقِيَاسُ فَيَقَعُ فِيهِ التَّرْحِيحُ بِحَسَبِ أَصْلهِ ، أَوْ فَرْعِهِ ، أَوْ عَلَيْهِ ، أَوْ أَمْرِ حَارِجِ عَنْهُ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ يُطْلَبُ مِنْ أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ ، وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَاهُنَا إِلَى بَغْضِ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ الْعِلَّة كَثَرْجِيحِ قَيَاسِ عُرِفَ عِلَيْهُ اللَّهُ تَعَالَى هَا عُرِفَ عِلَيْتُهُ بِالْلِيمَاءِ ثُمَّ فِي الْإِيمَاءِ يُرَجَّحُ مَا يُفِيدُ ظَنَّا أَغْلَبَ وَأَقْرَبَ إِلَى الْقَطْعِ عَلَى عَلَي عَلَي مَا عُرِفَ عِلَي الْمُنَاسَبَة لِمَا فِيها مِنْ اللَّعْتِافِ وَلِأَنَّ الشَّارِعَ أُولِي بَعْلِيلِ الْأَحْكَامِ ، غَيْرِهِ وَمَا عُرِفَ بِالْلِيمَاءِ مُطْلَقًا يُرَجَّحُ عَلَى مَا عُرِفَ بِالْمُنَاسَبَة لِمَا فِيها مِنْ اللَّعْتِافِ وَلِأَنَّ الشَّارِعَ أُولِي بِتَعْلِيلِ الْأَحْكَامِ ، غَيْرِهِ وَمَا عُرِفَ بِالْيَهَاءِ مُطْلَقًا يُورَجَّحُ عَلَى مَا عُرِفَ بِالْمُنَاسَبَة لِمَا فِيها مِنْ اللَّعْتِافِ وَاللَّهُ الْعَيْدِ وَالْعَيْقِ النَّوْعِ ، ثُمَّ الْمُؤْمِ ، ثُمَّ الْمُوكِ ، ثُمَّ الْمُوكِ فَي اللَّوْعِ عَلَى الْمُرَعِ عَلَى الْمُرَكِّبِ مِنْ مَرْجُوحَيْنِ ، أَوْ مُسَاوٍ وَمَرْجُوحِ كَتَقْدَيمِ الْقَرِيبِ فِي النَّوْعِ عَلَى الْمُركِب مِنْ مَرْجُوحَيْنِ ، أَوْ مُسَاوٍ وَمَرْجُوحِ كَتَقْدَيمِ الْقَرِيبِ فِي النَّوْعِ عَلَى الْمُركِب مِنْ مَوْجِيْنِ ، أَوْ مُسَاوٍ وَمَرْجُوحِ كَتَقْدَيمِ الْقَرِيبِ فِي النَّوْعِ عَلَى النَّوْعِ عَلَى الْمُركِب مِنْ مَا الْتَوْعِ عَلَى النَّوْعِ عَلَى اللَّوْعِ فِي الْجَنْسِ الْقَرِيبِ فِي النَّوْعِ عَلَى النَّوْعِ عَلَى اللَّوْعِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فِي النَّوْعِ عَلَى الْمُركِب مِنْ مَا الْمُولِيبِ فِي النَّوْعِ فِي النَّوْعِ وَالْجِنْسِ الْقَرِيبِ فِي النَّوْعِ عَلَى الْمُوكِ عَلَى الْمُركِبِ مِنْ مَا الْمُولِي وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولِ الْمُؤَلِقِيلُ اللَّوْعِ فِي الْجَنْسِ الْقَرِيب فِي اللَّوْعِ عَلَى الْمُركِب مِنْ مَا أَيْمِ اللَّوْعِ فِي الْجَنْسِ الْقَرِيب فِي الْمُولِ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَفِي الْمُرَكَّبَيْنِ اللَّذَيْنِ يَشْتَمِلُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى رَاجِحٍ وَمَرْجُوحٍ يُقَدَّمُ مَا يَكُونُ الرَّاجِحُ مِنْهُ فِي جَانِبِ الْحُكْمِ عَلَى مَا يَكُونُ فِي جَانِبِ الْعُلَّةِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : وَأَقْسَامُ الْمُرَكَّبَاتِ بَعْضُهَا أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ فِي الْمَبَاحِثِ السَّابِقَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْقَوْمِ بِذِكْرِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ مِمَّا يَقَعُ بِهِ فِي تَرْجِيحِ الْقِيَاسِ وَهِيَ قُوَّةُ الْأَثْرِ وَقُوَّةُ الشَّبَاتِ عَلَى الْحُكْمِ وَكَثْرَةُ الْأَصُولِ وَالْعَكْسُ .

#### قوله: كما

# مَرَّ فِي الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ)

مِنْ أَنَّ الاسْتحْسَانَ لِقُوَّةِ أَثَرِهِ يُقَدَّمُ عَلَى الْقيَاسِ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ التَّأْثِيرِ إِذْ الْعِبْرَةُ لِلتَّأْثِيرِ وَقُوَّتِهِ دُونَ الْوُضُوحِ ، أَوْ الْحَفَاءِ ، لَأَنَّ الْقَيَاسَ إِنَّمَا صَارَ حُجَّةً بِالتَّأْثِيرِ فَالتَّفَاوُتُ فِيهِ يُوجِبُ التَّفَاوُتَ فِي الْقِيَاسِ ، وَهَذَا بِحِلَافَ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهَا لَمْ تَصِرْ حُجَّةً بِالْعَدَالَةِ لِتَخْتَلِفَ بِالْوِلَايَةِ التَّابِتَةِ بِالْحُرِّيَّةِ وَهِيَ مِمَّا لَا يَتَفَاوَتُ ، وَإِنَّمَا أُشْتُرِطَ الْعَدَالَةُ لِطُهُورِ جَانِبِ حُجَّةً بِالْعَدَالَةِ لِتَخْتَلِفُ بِالشَّدَّةِ وَالضَّعْفِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ انْزَجَرَ عَنْ جَمِيعِ مَا يَعْتَقِدُ فِيهِ الْحُرْمَةَ فَعَدْلُ السَّدَّةِ وَالضَّعْفِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ انْزَجَرَ عَنْ جَمِيعِ مَا يَعْتَقِدُ فِيهِ الْحُرْمَةَ فَعَدْلُ وَإِلَّا فَلَا .

## قوله: وكما في مسألة طول الحرة

أَيْ الْغَنَى وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَزَوُّجِ الْحُرَّةِ وَالْأَصْلُ الطَّوْلُ عَلَى الْحُرَّةِ أَيْ الْفَضْلُ فَاتَّسَعَ فِيه بِحَذْف حَرْف الصَّلَة ، ثُمَّ أُضيف إضَافَة الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُولِ فَالْحُرُّ الَّذِي لَهُ طَوْلُ الْحُرَّة لَا يَجُوزُ لَهُ تَزَوُّجُ الْأَمَة عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قياسًا عَلَى الَّذِي تَحْتَهُ حُرَّةٌ بِجَامِع إِرْقَاقِ الْمَاءِ مَعَ الِاسْتُغْنَاءِ وَالْإِرْقَاقُ بِمَنْزِلَةِ الْإِهْلَاكُ بِخِلَافَ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَوْلُ الْحُرَّة وَحَشِي النَّنَا ، فَإِنَّهُ لَا غُنْيَةَ عَنْ الْإِرْقَاقِ فَيَجُوزُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا قَدَرَ الْعَبْدُ عَلَى نكاحِ الْحُرَّة فَتَزَوَّجَ أَمَةً ، فَإِنَّهُ لَيْمَ بِإِرْقَاقِ الْمُعَبِدِ صِفَة الْحُرِّيَّة ، وَهُو لَيْسَ بِحَرَامٍ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَوَّ جَحَرَّةً عَلَى أَمَة فَإِنَّهُ يَتْقَى أَنِهُ لَيْمَ الْإِسْلَامِ إِذْ لَيْسَ لِلْبَقَاءِ هَاهُنَا حُكُمُ اللابَتِدَاءِ وَالْإِسْلَامِ إِذْ لَيْسَ لِلْبَقَاءِ هَاهُنَا حُكُمُ اللابَتِدَاءِ وَلَا يَحْرُمُ كَالرِّقِ يَيْقَى مَعَ الْإِسْلَامِ إِذْ لَيْسَ لِلْبَقَاءِ هَاهُنَا حُكُمُ اللابَتِدَاءِ وَقُلُولُ الْحُرَّة نكاحُ يَمْلَكُهُ الْعَبْدُ

فَيَمْلِكُهُ الْحُرُّ كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا الْعَبْدُ ، وَهَذَا أَقْوَى تَأْثِيرًا مِنْ الْإِرْقَاقِ مَعَ الاسْتغْنَاء ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَثَرُهُ فِي الْمِظْلَاقِ وَاللَّسَاعِ فِي بَابِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ مِنْ اللَّذِي هُوَ مِنْ اللَّغِيمِ وَالرِّقُ مِنْ أَوْصَافَ النُّقْصَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَثَرُهُ فِي الْمَنْعِ وَالتَّضْييقِ فَاتِّسَاعُ الْحَلِّ الَّذِي هُو مِنْ بَابِ الْكَرَامَة لِلْعَبْدِ وَتَضْييقُهُ عَلَى الْحُرِّ بِأَنْ لَا يَجُوزَ لَقَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَثَرُهُ فِي الْمَنْعِ وَالتَّضْييقِ فَاتِّسَاعُ الْحَلِّ الَّذِي هُو مِنْ بَابِ الْكَرَامَة لِلْعَبْدِ وَتَضْييقُهُ عَلَى الْحُرِّ بِأَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ نَكَاحُ اللَّمَ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ قَلَبَ الْمَشْرُوعَ وَعَكَسَ الْمَعْقُولَ ؛ لَأَنَّ مَا ثَبَتَ بِطَرِيقِ الْكَرَامَة يَزْدَادُ بِزِيَادَةِ الشَّرَفِ وَلَهَذَا لَيْتَضِيقَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَة حَيْثُ مَنَعَ الشَّرِيفَ مِنْ تَزَوُّ جِحَابُ بِأَنَّ هَذَا التَّضْييقَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَة حَيْثُ مَنَعَ الشَّرِيفَ مِنْ تَزَوُّ جِ وَرُبَّمَا يُحَابُ بِأَنَّ هَذَا التَّضْييقَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَة حَيْثُ مَنَعَ الشَّرِيفَ مِنْ تَزَوُّ بَعِ وَرُبَّمَا يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا التَّصْييقَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَة حَيْثُ مَنَعَ الشَّرِيفَ وَرُبَّمَا يُحَابُ الْمَحُوسِيَّة للْكَافِر دُونَ الْمُسْلَم .

#### قوله: وتضييع الماء

إِشَارَةٌ إِلَى وَجْهَيْ ضَعْف فِي قِيَاسِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْأُوَّلُ أَنَّ الْإِرْقَاقَ الَّذِي هُوَ إِهْلَاكٌ حُكْمًا دُونَ تَضْيِيعِ الْمَاءِ بِالْعَرْلِ ؛ لِأَنَّهُ إِثْلَافٌ حَقِيقَةً إِذْ فِي الْلِرْقَاقِ إِنَّمَا تَزُولُ صِفَةُ الْحُرِّيَّةِ مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ رُبَّمَا يُرْجَى زَوَالُهُ بِالْعِتْقِ ، وَفِي الْعَرْلِ الْمَاءِ بِالْعَرْلِ ؛ لِأَنَّهُ إِثْلَافٌ حَقِيقَةً إِذْ فِي الْلِرْقَاقُ إَنَّمَا تَزُولُ صِفَةُ الْحُرِّيَّةِ مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ رُبَّمَا يُرْجَى زَوَالُهُ بِالْعِتْقِ ، وَفِي الْعَرْلِ يَفُوتُ أَصْلُ الْوَلَد ، فَإِذَا جَازَ هَذَا فَالْإِرْقَاقُ أَوْلَى .

فَإِنْ قِيلَ : هَذَا امْتَنَاعٌ عَنْ اكْتِسَابِ سَبَبِ الْوُجُودِ ، وَفِي الْإِرْقَاقِ مُبَاشَرَةُ السَّبَبِ عَلَى وَحْه يُفْضِي إِلَى الْإِهْلَاكِ قُلْنَا فِي الْتَرَوُّجِ أَيْضًا امْتَنَاعٌ عَنْ إِيجَابِ صِفَةِ الْحُرِّيَّةِ إِذْ الْمَاءُ لَا يُوصَفُ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ بَلْ هُوَ قَابِلٌ لَأَنْ يُوحَدَ مِنْهُ الرَّقِيقُ وَالْحُرُّ وَالْحُرُّيَّةِ وَالْحُرُّيَّةِ وَالْحُرِّيَةِ وَمَعْنَى الْتُعَوِّرُ الْحُرِّيَّةِ وَلَى الرِّقِيَّةِ وَمَعْنَى الْعُقُوبَةِ اللَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ الْحُرِّيَةِ إِلَى الرِّقِيَّةِ وَمَعْنَى الْعُقُوبَةِ

وَالْإِهْلَاكَ إِنَّمَا هُوَ في إِرْقَاقِ الْحُرِّ .

الثَّانِي : َ إِنَّ وَصْفَ إِرْقَاقِ الْمَاءِ مَعَ الِاسْتغْنَاءِ غَيْرُ مُطَّرِد لِوُجُودِه فِيمَنْ لَهُ سُرِّيَّةٌ ، أَوْ أُمُّ وَلَد مَعَ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ لَهُ . وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ أَمَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَكَيْفَ إِذَا كَانَ لَهُ سُرِّيَّةٌ ، أَوْ أُمُّ وَلَد .

# قوله: وكما في نكاح الأمة الكتابية

، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قِيَاسًا عَلَى نِكَاحِ الْمَجُوسِيَّةِ وَعَلَى مَا إِذَا كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ أَمَّا الْأُوَّلُ فَلِمَّ لَلِمِّ أَثَرًا فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَكَذَا لِلْكُفْرِ كَمَا فِي نِكَاحِ الْحَرْبِيَّةِ فَلَامُ اللَّانِي فَلَمَا مَرَّ مِنْ إِرْقَاقِ لِلْمُسْلِمِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الرِّقُ وَالْكُفْرُ يَقُوى الْمَنْعُ كَكُفْرِ الْمَجُوسِيَّة ، فَلَمْ يَحِلَّ لِلْمُسْلِمِ ، وَأَمَّا النَّانِي فَلَمَا مَرَّ مِنْ إِرْقَاقِ الْمُسْلِمِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الرِّقُ وَالْكُفْرُ يَقُوى الْمَنْعُ كَكُفْرِ الْمَجُوسِيَّة ، فَلَمْ يَحِلَّ لِلْمُسْلِمِ ، وَأَمَّا النَّانِي فَلَمَا مَرَّ مِنْ الْكَافِرَة ، وَعِنْدَنَا يَجُوزُ قِيَاسًا الْمَاءِ مَعَ السَّعْغَنَاءِ إِذْ الضَّرُورَةُ قَدْ ارْتَفَعَتْ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي هِيَ أَطْهَرُ مِنْ الْكَافِرَة ، وَعِنْدَنَا يَجُوزُ قِيَاسًا عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَعَلَى الْحُرَّةِ الْكَتَابِيَّةِ ، وَهَذَانِ الْقِيَاسَانِ قَوِيَّانِ تَأْثِيرًا أَمَّا الْأُوَّلُ فَلِمَا سَبَقَ ، وَأَمَّا النَّانِي فَلَأَنَّ أَثَرَ الرِّقَ الْمَا اللَّانِي فَلَأَنَّ الرَّقَ اللَّافِي فَلَا النَّانِي فَلَأَنَّ النَّافِي النَّذَى الْمَالِمَة الْتَوْمِينِ فَلَا النَّافِي فَلَأَنَّ النَّافِي فَلَا النَّافِي فَلَانَ التَّامِ فِي التَنْصِيفِ دُونَ التَّحْرِيمَ .

فَإِنْ قُلْت : هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ فِي الْمَرْأَةِ ، فَإِنَّ حِلَّهَا مَبْنِيُّ عَلَى الْمَمْلُو كِيَّةِ وَالرِّقُّ يَزِيدُ فِيهَا أَلَا يُرَى أَنَّهَا قَبْلَ الِاسْتِرْقَاقِ لَمْ تَحلَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ وَبَعْدَهُ حَلَّتْ بِملْكِ النِّكَاحِ وَملْكِ الْيَمِينِ جَمِيعًا .

قُلْتَ : حَلَّ النِّكَاحِ نِعْمَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَيَنْتَصَّفُ بَرِقِّهَا كَمَا يَنْتَصَفُ بِرِقِّهِ وَحِلَّ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ إِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ دُونَ الْكَرَامَةِ وَلِهَذَا لَا تُطَالِبُهُ بِالْوَطْءِ ، وَلَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ

## قوله: فأما في المقارنة، فقد غلبت الحرمة

فَإِنْ قِيلَ : لَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ لِإِمْكَانِ حَقِيقَة التَّنْصِيفِ بِأَنْ يُقَالَ : لِنِكَاحِ الْأَمَة حَالَتَانِ : حَالَةُ اللَّفْضِمَامِ وَذَلِكَ بِالْمُقَارِنَةِ ، أَوْ التَّأْخُرِ فَحَلَّتْ فِي إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ فَقَطْ تَحْقِيقًا للتَّنْصِيفَ قُلْنَا الْمُقَارِنَة ، السَّبْقِ وَحَالَة اللَّنْصَمَامِ وَذَلِكَ بِالْمُقَارِنَة ، التَّنْ بُو وَاحِدَة بِمُحَرَّدِ التَّعْبِرِ عَنْهُمَا بِاللَّضْمَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ بِالتَّنْلِيثِ ، وَالتَّاعُرُ حَالَتَانَ مُخْتَلِفَتَانَ مُخْتَلِفَتَانَ مُتَعَلِّدُونَانَ حَقِيقَةً لَا تَصِيرَانِ وَاحِدَة بِمُحَرَّدِ التَّعْبِرِ عَنْهُمَا بِاللَّانِضَمَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ بِالتَّنْلِيثِ ، وَالتَّالُونَ وَاحِدًا مُتَكَامِلًا حَيْثُ جَعَلَ طَلَاقَ الْأَمَة ثَنْتَيْنِ لَا لَكُومُ مُقَا الْمُقَارِنَة بِالتَّاعُرِ تَعْلِيبًا لِلْحُرْمَة احْتِيَاطًا كَمَا جَعَلَ نِصْفَ الطَّلَاقَ وَاحِدًا مُتَكَامِلًا حَيْثُ جَعَلَ طَلَاقَ الْأَمَة ثَنْتَيْنِ دُونَ وَاحِدَة وَجَعَلَ نِصْفَ التَّطْلِيقَاتَ الثَّلَاثَةِ الْتَيْنُ لَلَ فِي مَعْلِ طَلَاقِ اللَّمَة وَنَكُنْ فَا لِللَّهُ اللَّيْقُ فِي النَّتَيْنِ وَلَوْلَ إِلَّا بَعْدَ التَّيْقُونِ بِنِصْفَ التَّقُلِيقِ اللَّنْيَانِ لَلْ عَلَى اللَّنْتَيْنِ وَعَلَى اللَّنْيَقِ لَا لَكُومُ وَلَ الْمُولَاقِ إِنَّمَا هُو فِي مُحَرَّدٍ تَكْمِيلِ النِّصْفِ بِالْوَاحِدَة وَجَعَلَ نَصْفَ النَّلَاثَةِ الْمُسْأَلَةِ زِيَادَة تَحْقِيقٍ فِي فَصْلِ النَّولِ لَا لَكُومُ مَة وَسَيَجِيءُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة زِيَادَة تَحْقِيقٍ فِي فَصْلِ الْعَوَارِضِ .

# قوله: وكما في مسح الرأس

يَعْنِي عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمٍ تَأْثِيرِ الرُّكْنِيَّةِ فِي التَّثْلِيثِ فَتَأْثِيرُ الْمَسْحِ فِي التَّخْفِيفِ أَقْوَى مِنْهُ ؛ لِأَنَّ اللَّاتِهَاءَ بِالْمَسْحِ خُصُوصًا مَسْحَ بَعْضِ الْمَحَلِّ مَعَ إِمْكَانِ الْغَسْلِ ، أَوْ مَسْحَ الْكُلِّ لَيْسَ إِلَّا لِلتَّخْفِيفِ ، وَأَمَّا التَّثْلِيثُ ، فَقَدْ يُوجَدُ بِدُونِ الرُّكْنِيَّةِ كَمَا فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَبِالْعَكْسِ كَمَا فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ .

#### قوله: والإيمان

هُوَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ يَعْنِي لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّعْيِينِ فِي

الْإِيمَانَ بِاَللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ يُعَيِّنَ أَنَّهُ يُؤدِّي الْفَرْضَ مَعَ أَنَّهُ أَقْوَى الْفُرُوضِ بَلْ عَلَى أَيْ وَجْه يَأْتِي بِهِ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ لِكَوْنِهِ مُتَعَيِّنًا عَيْرَ مُتَنَوِّعٍ إِلَى فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَتَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَعَ عَلَى الْأَيْمَانِ بِالْفَتْحِ جَمْعِ يَمِينٍ.

#### قوله: ونحوها

كَتَصَدُّقِ النِّصَابِ عَلَى الْفَقِيرِ بِدُونِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ وَكَإِطْلَاقِ النِّيَّةِ فِي الْحَجِّ .

## قوله: تحقيقا للجبر وبالمثل تقريبا

وَذَلِكَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ كَالْعَيْنِ وَالتَّفَاوُتُ الْحَاصِلُ بِالْعَيْنِيَّةِ وَالْعَرَضِيَّةِ مَحْبُورٌ بِكَثْرَةِ الْأَحْزَاءِ فِي جَانِبِ الْمَنْفَعَةِ لِظُهُورِ أَنَّ مَنْفَعَةَ لِظُهُورِ أَنَّ مَنْفَعَةَ لِطُهُورِ أَنَّ مَنْفَعَةَ لِطُهُورِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ بِمَنْزِلَةِ التَّفَاوُتِ فِي الْحِنْطَةِ مَنْ حَيْثُ الْحِنْظَةِ مِنْ دَرْهَمِ وَاحِد فَاسْتَوَيَا قِيمَةً وَبَقِيَ التَّفَاوُتُ فِيمَا وَرَاءَ الْقِيمَةَ بِمَنْزِلَةِ التَّفَاوُتِ فِي الْحِنْطَةِ مِنْ حَيْثُ الْحَبَّاتُ وَاللَّوْنُ ، وَهَذَا مَعْنَى الْمِثْلِ تَقْرِيبًا .

### قوله: ويلزم منه نسبة الجور ابتداء إلى صاحب الشرع

لِلَّنَّهُ الَّذِي يُوجِبُ الْأَحْكَامَ حَقِيقَةً ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، وَهُوَ نَائِبُ الشَّارِعِ .

### قوله: والثالث

التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الْأُصُولِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا جِنْسُ الْوَصْفِ ، أَوْ نَوْعُهُ كَتَأْثِيرِ وَصْفِ الْمَسْحِ فِي التَّخْفِيفِ يُوجَدُ فِيها الْوَصْفِ ، أَوْ نَوْعُهُ كَتَأْثِيرِ وَصْفِ الْمَسْحِ الْخُفِي وَالْجَبِيرَةِ فَيُرَجَّحُ عَلَى تَأْثِيرِ وَصْفِ الرُّكْنِيَّةِ فِي التَّثْلِيثِ ؛ لَأَنَّهُ فِي الْغُسْلِ فَقَطْ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ النُّولِ وَمَسْحِ الْخُونِ وَالْجَبِيرَةِ فَيُرَجَّحُ عَلَى تَأْثِيرِ وَصْفِ الرُّكِنِيَّةِ فِي التَّثْلِيثِ ؛ لِأَنَّهُ فِي النَّعْسِلِ فَقَطْ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ اللُّواةِ قُوَّةٌ مُرَجِّحَةٌ كَمَا يَحْصُلُ لِلْحَبَرِ بِكَثْرَةِ الرُّواةِ قُوَّةٌ وَزِيَادَةُ الْوَصْفِ الْحَبَرُ لَا كَثْرَةُ الرُّواةِ .

### قوله: وهو قريب من الثاني

أَيْ قُوَّةُ تَبَاتِ الْوَصْفِ عَلَى الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بِلُزُومِ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ بِأَنْ

يُوجَدَ فِي صُورِ كَثِيرَةَ بَلْ التَّحْقيقُ أَنَّ الثَّلَاثَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى قُوَّةِ التَّأْثِيرِ لَكِنَّ شِدَّةَ الْأَثِرِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْوَصْفِ وَقُوَّةَ الثَّباتِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَصْلِ ، فَلَا احْتِلَافَ إِلَّا بِحَسَبِ الاَعْتِبَارِ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ السَّرَحْسِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ لَكَ الْمُصَنِّفُ تَعَالَى مَا مِنْ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ إِذَا قَرَّرْتِه فِي مَسْأَلَةً إِلَّا وَتَبَيَّنَ بِهِ إِمْكَانُ تَقْرِيرِ النَّوْعَيْنِ الْآخَرَيْنِ فِيهِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَاشِيَةِ إِذَا كَانَ التَّأْثِيرُ بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ جِنْسَ الْوَصْفِ ، أَوْ نَوْعَهُ فِي نَوْعِ الْحُكْمِ ، فَهُو

مُسْتَلْزِمٌ لِشَهَادَةِ الْأَصْلِ فَقُوَّةُ الثَّبَاتِ حِينَئِذ يَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، وَإِذَا كَانَ بِحَسَبِ اعْتِبَارِ جِنْسِ الْوَصْفِ ، أَوْ نَوْعِهِ فَأَحَدُهُمَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ فَبَيْنَهَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ وَلِذَا قَالَ هُوَ قَرِيبٌ مِنْ الثَّانِي .

# قوله: والرابع العكس

مَعْنَى الاطِّرَادِ فِي الْعَلَّةِ أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَتْ الْعَلَّةُ وُجِدَ الْحُكْمُ وَمَعْنَى الاانْعِكَاسِ أَنَّهُ كُلَّمَا انْتَفَتْ الْعَلَّةُ انْتَفَى الْحُكْمُ كَمَا فِي الْحَدِّ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيَّنَ الْمُنَاسَبَةَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلْعَكْسِ الْمُتَفَاهَمِ الْحَدِّ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيَّنَ الْمُنَاسَبَةَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلْعَكْسِ الْمُتَفَاهَمِ الْمُتَفَاهَمِ الْمُتَفَاهَ بِحَسَبِ الْعُرْفِ الْعَامِّ حَيْثُ يَقُولُونَ : كُلُّ إنْسَان ضَاحِكُ وَبِالْعَكْسِ أَيْ كُلُّ ضَاحِكَ إنْسَانُ فَقَوْلُنَا كُلَّمَا انْتَفَى الْوَصْفُ الْوَصْفُ الْأَنْ انْتَفَاءَ اللَّازِمِ مُسْتَلْزِمٌ لِّانْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ وَهُو عَكْسٌ عُرْفِيُّ الْتَفَى الْوَصْفُ لَأَنَّ الْتَفَاءَ اللَّازِمِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْانْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ وَهُو عَكْسٌ عُرْفِيُّ لِقَوْلِنَا كُلَّمَا وُجِدَ الْحُكْمُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَكْسًا مَنْطِقِيًّا .

## قوله: مبيع عين

أَيْ مُتَعَيِّنِ ، فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ .

الْوَصْفُ هُوَ تَعَيُّنُ الْمَبِيعِ وَالْحُكْمُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ ،

وَهُوَ مُنْتَفَ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْوَصْفِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ ، وَفِي السَّلَمِ لِتَلَّا يَلْزَمَ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّرْفِ هُوَ النَّقُودُ وَهِيَ لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ فَكَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ

وَفِي السَّلَمِ الْمُسْلَمُ فِيهِ دَيْنٌ حَقِيقَةً وَرَأْسُ الْمَالِ مِنْ النُّقُودِ غَالِبًا فَيَكُونُ دَيْنًا.

فَإِنْ قِيلَ : قَدْ يَتَعَيَّنُ الْمَبِيعُ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ كَبَيْعِ إِنَاء مِنْ فِضَّة بِإِنَاء مِنْ فِضَّة وَكَالسَّلَمِ فِي الْحِنْطَة عَلَى ثَوْب بِعَيْنِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَشْتَرِطَ الْقَبْضَ قُلْنَا نَعَمْ إِلَّا أَنَّ مَعْرِفَةَ مَا يَتَعَيَّنُ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ أَمْرٌ خَفِيٌّ عِنْدَ التُّجَّارِ فَأُدِيرَ الْحُكْمُ مَعَ مَا أُقِيمَ مَقَامَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَهُوَ اسْمُ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ فَاشْتُرِطَ الْقَبْضُ فِيهِمَا عَلَى الْإِطْلَاقِ .

فَإِنْ قِيلَ : الْمَبِيعُ فِي السَّلَمِ هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ ، وَهُو َلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ وَالْمَقْبُوضُ هُو رَأْسُ الْمَالِ ، وَهُو لَيْسَ بِمَبِيعٍ أُجِيبَ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ كُلَّ مَبِيعٍ مُتَعَيِّنٍ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ بَدَلِهِ وَيَنْعَكِسُ إِلَى قَوْلِنَا كُلُّ مَبِيعٍ لَا يَكُونُ مُتَعَيِّنًا يُشْتَرَطُ قَبْضُ بَدَلِهِ وَالنَّمَنُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَبِيعُ وَالنَّمَنُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَبِيعُ وَالنَّمَنُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ أَصْلًا وَيَنْعَكِسُ إِلَى قَوْلِنَا كُلُّ بَيْعٍ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمَبِيعُ وَالنَّمَنَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ فَي الْجُمْلَةِ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ التَّقَابُضَ شَرَّطُ صَحَّةِ الْعَقْدِ ، أَوْ شَرْطُ بَقَائِمَ اللَّهُ تَعَلَى الْحَمْلَةِ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ التَّقَابُضَ شَرَّطُ صَحَّةِ الْعَقْدِ ، أَوْ شَرْطُ بَقَائِمِ عَلَى الْصَحَّةِ وَإِلَى كُلِّ أَشَارَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

وَيَتَوَجَّهُ عَلَى الْأُوَّلِ سُؤَالٌ ، وَهُوَ أَنَّ شَرْطَ الْجَوَازِ يَكُونُ مُقَارِنًا كَالشُّهُودِ فِي النِّكَاحِ لَا مُتَأْخِّرًا لِمَا فِيهِ مِنْ وُجُودِ

الْمَشْرُوط قَبْلَ الشَّرْط .

وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هَاهُنَا الْمُقَارَنَةُ مِنْ غَيْرِ تَرَاضٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ

الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ أُقِيمَ مَجْلِسُ الْعَقْدِ مَقَامَ حَالَةِ الْعَقْدِ وَجُعِلَ الْقَبْضُ الْوَاقِعُ فِيهِ وَاقِعًا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ حُكْمًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ

( مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَارَضَ وُجُوهُ التَّرْجِيحِ فَمَا كَانَ بِالذَّاتِ أَوْلَى مِمَّا كَانَ بِالْحَالِ أَيْ التَّرْجِيحُ بِالْوَصْفِ الذَّاتِيِّ أَوْلَى مِنْ اللَّيْلِ التَّرْجِيحِ بِالْوَصْفِ الْعَارِضِ كَمَا إِذَا تَعَارَضَ جَهَتَا الْفَسَادِ وَالصَّحَّةِ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ لَمْ يُبَيِّنُهُ ) أَيْ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ فَإِلَّهُ لَا يَصِحُ الصَّوْمُ عَنْدَ الشَّافِعيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَصِحُ عَنْدَنَا .

( هُو يُرحَّعُ الْفَسَادَ بِكُونِهِ عَبَادَةً وَنَحْنُ نُرَجِّ الصِّحَّةَ بِكُونَ اللَّيَّةِ فِي أَكْثِرِ الْيُومِ فَالتَّرْجِيحُ بِالْكَثْرَةِ وَلَكَ لَأَنَّ بَعْضَ الصَّوْمِ وَقَعَ فَاسِدًا لَعَدَمِ النَّيَّةِ فَإِنَّهُ لَا عَبَادَةَ بِدُونِ النَّيَّةِ وَالْبَعْضُ وَقَعَ صَحِيحًا لُوجُودِ النَّيَّةِ لَكِنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَحَرَّأُ فَإِمَّا أَنْ يَفْسُدَ الْكُلُّ وَإِمَّا أَنْ يَصِحَّ الْكُلُّ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَرْجَيحٍ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخِرِ فَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يُرَجِّحُ الْفَاسِدَ عَلَى الصَّحِيحِ بِوصْفِ الْعَبَادَة فَإِنَّ وَصْفَ الْعَبَادَة يُوجِبُ الْفَسَادُ ، وَهُو وَصْفَ عَارِضِيٌّ ؛ لَأَنَّ الْإِمْسَاكَ عَلَى الصَّحِيحِ بِوصْفِ الْعَبَادَة فَإِنَّ وَصْفَ الْعَبَادَة بَلْ صَارَ عِبَادَة بَوْ عَلِ اللَّه تَعَالَى ، وَهُو وَصْفَ عَارِضِيٌّ ؛ لَأَنَّ الْإِمْسَاكَ عَارِضِيٌّ ؛ لَأَنَّ الْإِمْسَاكَ عَارِضِيٌّ ؛ لَأَنَّ الْإِمْسَاكَ عَلَى الْفَاسِد بِكُونَ النَّيَّةَ وَاقَعَةً فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ وَالتَّرْجِيحُ بِالْكُثْرَة وَصْفَ عَلَى ، وَهُو أَمْرٌ خَارِجٌ عَلَى الْفَاسِد بِكُونَ النَّيَّةَ وَاقَعَةً فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ وَالتَّرْجِيحُ بِالْكُثْرَة وَصْفَ الْمَاكِي وَصْفَ يَقُومُ بِالشَّيْءِ وَالْوَصْفَ الْعَارِضِيُّ وَصَفْ يَقُومُ بِالشَّيْءِ بِحَسَبِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ ، ( وَذَكَرُوا لَكُ الشَّيْءِ بِحَسَبِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ ، ( وَذَكَرُوا لَهُ أَنْحُرَى وَفِيمَا ذَاتِيًا إِذْ الْمُرَادُ بِالْوَصْفَ الذَاتِكَ أَنْ كَوْلَا لَا لَكُونَ الْعَارِضِيُّ وَصِفْ يَقُومُ بِالشَّيْءِ بِحَسَبِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ ، ( وَذَكَرُوا لَهُ الْمُرَادُ وَيَعَلَى الْعَرَابُ فَيْهُ مُ وَصْفَ يَقُومُ بِالشَّيْءِ بِحَسَبِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ ، ( وَذَكَرُوا لَلُهُ أَنْحُرَى وَفِيمَا ذَكَرُنَا كَفَايَةٌ ) . .

# الشَّرْحُ

#### قوله: مسألة

التَّعَارُضُ كَمَا يَقَعُ بَيْنَ الْأَقْيِسَةِ فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّرْجِيحِ كَذَلِكَ يَقَعُ بَيْنَ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ بِأَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنْ الْقَيَاسَيْنِ تَرْجِيحٌ مِنْ وَجْهِ فَيُقَدَّمُ التَّرْجِيحُ بِالْغَيْرِ وَمَا يَقُومُ بِالْغَيْرِ فَلَهُ مِنْ وَجْهِ فَيُقَدَّمُ التَّرْجِيحُ بِالْغَيْرِ فَلَهُ أَكُومُ التَّرْجِيحِ بِالْحَالِ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْحَالَ يَقُومُ بِالْغَيْرِ وَمَا يَقُومُ بِالْغَيْرِ فَلَهُ حُكُمُ الْعَدَم بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَقُومُ بِنَفْسه .

وَتَانِيهِمَا : أَنَّ الذَّاتَ أَسْبَقُ وُجُودًا مِنَ الْحَالِ فَيَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ أَوَّلًا ، فَلَا يَتَغَيَّرُ بِمَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ كَاجْتِهَادِ أُمْضِيَ حُكْمُهُ . فَإِنْ قُلْت : هَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ فِي ذَاتِ الشَّيْءِ وَحَالِهِ لَا فِي مُطْلَقِ الذَّاتِ وَالْحَالِ إِذْ يَتَقَدَّمُ حَالُ الشَّيْءِ عَلَى ذَاتِ شَيْءٍ آخرَ

كَحَال الْأُب وَذَات الابْن .

قُلْت : الْكَلَامُ فيمَا إِذَا تَرَجَّحَ أَحَدُ الْقيَاسَيْن بِمَا يَرْجِعُ إِلَى وَصْف يَقُومُ بِه بحَسَب ذَاتِه ، أَوْ أَجْزَائِه وَالْآخِرُ بِمَا يَرْجِعُ إِلَى وَصْفٍ يَقُومُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ بِحَسَبِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ كَوَصْفَيْ الْكَثْرَةِ وَالْعِبَادَةِ لِلْإِمْسَاكِ ، فَإِنَّ الْأُوَّلَ بِحَسَبِ الْأَجْزَاءِ وَالثَّانِي بِجَعْلِ الشَّارِعِ وَلِهَذَا قَالَ : إنَّ التَّرْحِيحَ بِالْوَصْفِ الذَّاتِيِّ أَوْلَى مِنْ التَّرْحِيحِ بِالْوَصْفِ الْعَارِضِيِّ وَإِلَّا فَكَمَا أَنَّ الْعِبَادَةَ حَالٌ للْإمْسَاك فَكَذَلكَ الْكَثْرَةُ.

### قوله: وذكروا له

أَيْ لِلتَّرَجُّحِ بِالْوَصْفِ الذَّاتِيِّ أَمْثِلَةً أُخْرَى مِنْهَا مَسْأَلَةُ انْقِطَاعِ حَقِّ الْمَالِكِ مِنْ الْعَيْنِ إِلَى الْقِيمَةِ بِصَنْعَتِهِ فِي الْمَغْصُوبِ مِنْ حِيَاطَةٍ ، أَوْ صِبَاغَةٍ ، أَوْ طَبْحٍ بِحَيْثُ يَزْدَادُ بِهَا قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْوَصْفِ الْحَادِثِ وَالْأَصْلِ مُتَقَوِّمٌ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِبْطَالِ أَحَدِ الْحَقَّيْنِ ، وَلَا إِلَى إِثْبَاتِ الشَّرِكَةِ لِاحْتِلَافِ الْجِنْسَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمَلُّكِ أَحَدِهِمَا بِالْقِيمَةِ فَرَجَّحْنَا حَقَّ الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ ، وَهُوَ مَعْنَى رَاجِعٌ إِلَى الذَّاتِ وَحَقَّ

الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ الصَّنْعَةِ بِالْمَغْصُوبِ وَالْبَقَاءُ حَالٌ بَعْدَ الْوُجُودِ وَتَحْقيقُ ذَلكَ أَنَّ الصَّنْعَةَ قَائمَةٌ منْ كُلِّ وَحْه وَمُضَافَةٌ إِلَى فَعْلِ الْغَاصِبِ لَمْ يَلْحَقْ حُدُوثَهَا تَغَيُّرٌ وَلَا إِضَافَةٌ إِلَى الْمَغْصُوبِ منْهُ بخلَاف الْمَغْصُوبِ ، فَإِنَّهُ ثَابِتٌ منْ وَجْه هَالك منْ وَحْهِ حَيْثُ انْعِدَامُ صُورَتِهِ وَبَعْضِ مَعَانِيهِ أَعْنِي الْمَنَافِعَ الْقَائِمَةَ بِهِ وَصَارَ وُجُودُهُ مُضَافًا إِلَى الْغَاصِبِ مِنْ وَحْهٍ ، وَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِي بِهِ صَارَ هَالِكًا بِمَعْنَى أَنَّ لِفِعْلِ الْغَاصِبِ مَدْخَلًا فِي وُجُودِ الثَّوْبِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مَثَلًا ، وَمِنْهَا تَرْجِيحُ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ عَلَى الْعَمِّ فِي الْعُصُوبَةِ ؛ لِأَنَّ رُجْحَانَهُ فِي ذَاتِ الْقَرَابَةِ ؛ لِأَنَّهَا قَرَابَةُ أُخُوَّةٍ وَرُجْحَانُ الْعَمِّ فِي حَالِ الْقَرَابَةِ وَهِيَ زِيَادَةُ الْقُرْبِ ؛ لَأَنَّهُ يَتَّصِلُ بوَاسطَة وَاحدَة ، وَهُوَ الْأَبُ وَمثْلُ هَذَا كَثيرٌ في بَابِ الْميرَاث

# فصل ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه كقوله

أَيْ كَقَوْل الشَّافعيِّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في أَنَّ الْأَخَ الْمُشْتَرَى لَا يَعْتقُ عَنْدَهُ : ﴿ الْأَخُ يُشْبُهُ الْوَلَدَ بِوَجْه ، وَهُوَ الْمَحْرَميَّةُ وَابْنَ الْعَمِّ بِوُجُوهِ كَحِلِّ الزَّكَاةِ وَحِلِّ زَوْجَتِهِ وَقَبُولِ الشَّهَادَةِ وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ مُؤَثِّرٍ فِي الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ أَقْوَى مِنْهَا ﴾ أيْ مِنْ الْمُشَابَهَةِ ﴿ فِي أَلْفِ وَصْفِ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ .

وَمِنْهَا التَّرْجِيحُ بِكَوْنِ الْوَصْفِ أَعَمَّ كَالطَّعْمِ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ ، وَلَا اعْتِبَارَ لِهَذَا إِذْ التَّرْجِيحُ بِالْقُوَّةِ ، وَهُوَ التَّأْثِيرُ لَا

وَمِنْهَا التَّرْجِيحُ بِقِلَّةِ الْأَحْزَاءِ فَإِنَّ عِلَّةً ذَاتَ جُزْءٍ أَوْلَى مِنْ ذَاتٍ جُزْأَيْنِ ، وَلَا أَثَرَ لِهَذَا الْمَسْأَلَةِ يُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الدَّلِيلِ عِنْدَ التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

الْبَعْض لغَلَبَة الظَّنِّ بهَا ﴾ أيْ لأَجْل حُصُول غَلَبَة الظَّنِّ بالْحُكْم بسَبَب كَثْرَة الدَّليل.

( وَلَأَنَّ تَرْكَ الْأَقَلِّ أَسْهَلُ منْ تَرْك الْكُلِّ ، أَوْ الْأَكْثَر ) أَيْ إِذَا تَعَارَضَ الْأَدلَّةُ الْكَثيرَةُ وَالْقَليلَةُ ، وَلَا يُمْكنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ الضِّدَّيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُتْرَكَ الْجَمِيعُ ، أَوْ الْأَكْثَرُ ، أَوْ الْأَقَلُّ وَتَرْكُ الدَّلِيلِ حِلَافُ الْأَصْلِ فَتَرْكُ الْأَقَلِّ أَسْهَلُ مِنْ تَرْك الْكُلِّ ، أَوْ الْأَكْثَر .

﴿ لَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَبِي يُوسُفَ لَهُمَا أَنَّ كُلَّ دَلِيلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ مُؤَثِّرٌ فَوُجُودُ الْغَيْرِ وَعَدَمُهُ سَوَاةُ وَأَيْضًا الْقِيَاسُ عَلَى الشَّهَادَةِ ) فَإِنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الشُّهُودِ إجْمَاعًا فَقَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْقِيَاسِ قَوْلَهُ : ﴿ وَالْإِحْمَاعُ عَلَى عَدَمِ تَرْجِيحِ ابْنِ عَمٍّ هُوَ زَوْجٌ ، أَوْ أَخٌ لِأُمٍّ فِي التَّعْصِيبِ ﴾ فَإِنَّهُ لَا يُرَجَّحُ

يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمَالِ ( عَلَى ابْنِ عَمِّ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَسْتَحِقُّ بِكُلِّ سَبَبِ عَلَى انْفِرَادِهِ ) ، وَلَوْ كَانَ التَّرْجِيحُ بِكُثْرَةِ الدَّلِيلِ ثَابِتًا كَانَ التَّرْحِيحُ بِكَثْرَةِ دَلِيلِ الْإِرْثِ ثَابِتًا وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ .

( حِلَاقًا لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَحِيرِ ) أَيْ فِي ابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخْ لِأُمٍّ فَإِنَّهُ رَاجِحٌ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ابْن عَمِّ لَيْسَ كَذَلكَ أَيْ يَسْتَحقُّ جَمِيعَ الْميرَاتِ وَيَحْجُبُ الْآخَرَ .

( بِحِلَافِ الْأَخِ لِأَبِ وَأُمٍّ فَإِنَّهُ يُرَجَّحُ عَلَى الْأَخِ لِأَبِ بِالْأُخُوَّةِ لِأُمٍّ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجِهَةَ ) أَيْ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ لِأُمٍّ ( تَابِعَةٌ لِلْأُولَى ) أَيْ للْإِخْوَة لأَبِ ( وَالْحَيِّزُ مُتَّحِدٌ ) أَيْ حَيِّزُ الْقَرَابَة مُتَّحِدٌ ؛ لأَنَّ الْأُخُوَّةَ لأَب وَالْأُخُوَّةَ لأُمِّ كُلُّ منْهُمَا أُخُوَّةٌ ( فَيَحْصُلُ بهمَا ) أَيْ بِأُخُوَّة لَأَبِ وَالْأُخُوَّة لَأُمِّ ( هَيْئَةٌ اجْتَمَاعيَّةٌ بِخلَاف الْأُولَيَيْن ) فَيَصيرُ مَجْمُوعُ الْأُخُوَّتَيْن قَرَابَةً وَاحدَةً قَويَّةً فَيَتَرَجَّحُ عَلَى الْأَضْعَف ( فَلَا يُرَجَّحُ بِكَثْرَة الرُّوَاة مَا لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشُّهْرَة فَإِنَّهُ يَحْصُلُ حينَفذ هَيْئَةٌ احْتَمَاعَيَّةٌ ) .

هَذِهِ تَفْرِيعَاتٌ عَلَى عَدَمِ التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الدَّلِيلِ فَالرُّواةُ إِذَا لَمْ يَيْلُغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ لَمْ تَحْصُلْ هَيْئَةٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ أَمَّا إِذَا بَلَغُوا فَقَدْ حَصَلَ هَيْئَةٌ احْتَمَاعَيَّةٌ تَمْنَعُ التَّوَافُقَ عَلَى الْكَذب وَقَبْلَ بُلُوغ هَذَا الْحَدِّ يُحْتَمَلُ كَذبُ كُلِّ وَاحد منْهُمْ .

وَاعْلَمْ أَنَّا نُرَجِّحُ بِالْكَثْرَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ كَالتَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأُصُولِ وَكَتَرْجِيحِ الصِّحَّةِ عَلَى الْفَسَادِ بِالْكَثْرَةِ فِي صَوْم غَيْر مُبَيَّتٍ ، وَلَا نُرَجِّحُ بِالْكَثْرَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ كَمَا لَمْ نُرَجِّحْ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَلَنَا فِي ذَلِكَ فَرْقُ دَقِيقٌ .

وَهُوَ أَنَّ الْكَثْرَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَحْصُلُ بِهَا هَيْئَةٌ احْتِمَاعِيَّةٌ وَيَكُونُ

الْحُكْمُ مَنُوطًا بالْمَحْمُوعِ منْ حَيْثُ هُوَ الْمَحْمُوعُ وَأَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَة في كُلِّ مَوْضع لَا يَحْصُلُ بالْكَثْرَة هَيْئَةٌ احْتمَاعيَّةٌ وَيَكُونُ الْحُكْمُ مَنُوطًا بِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهَا لَا بِالْمَجْمُوعِ وَاعْتُبِرَ هَذَا بِالشَّاهِدِ فَإِنَّ كُلَّ أَمْرٍ مَنُوطٍ بِالْكَثْرَةِ كَحَمْلِ الْأَثْقَالِ وَالْحُرُوبِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّ الْأَكْثَرَ فِيهِ رَاجِحٌ عَلَى الْأَقَلِّ وَكُلُّ أَمْرِ مَنُوطٍ بِكُلِّ وَاحِدْ وَاحِدْ كَالْمُصَارَعَةِ مَثَلًا فَإِنَّ الْكَثِيرَ لَا يَغْلَبُ الْقَلِيلَ فِيهَا بَلْ رُبَّ وَاحد قَويٍّ يَغْلَبُ الْآلَافَ منْ الضِّعَاف فَكَثْرَةُ الْأُصُول منْ قَبِيل الْأَوَّل ؟ لأَنَّهَا دَليلُ قُوَّة تَأْثير الْوَصْفِ فَهِيَ رَاحِعَةٌ إِلَى الْقُوَّةِ فَتُعْتَبَرُ وَكَثْرَةُ الْأَدِلَّةِ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدِ دَلِيلٌ هُوَ مُؤَثِّرٌ بِنَفْسِهِ بِلَا مَدْخَلٍ لِوُجُودِ الْآخَر أَصْلًا فَإِنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بكُلِّ وَاحد لَا بالْمَجْمُوع منْ حَيْثُ هُوَ الْمَجْمُوعُ بخلَاف الْكَثْرَة الَّتي هيَ في الصَّوْم فَإنَّ التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة هَذَا الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِالْأَكْثَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ الْأَكْثَرُ لَا بِكُلِّ وَاحِدٍ ، مِنْ الْأَجْزَاءِ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فَأَحْكِمْهُ وَفَرِّعْ عَلَيْهِ الْفُرُوعَ .

وَقُوْلُهُ: ( وَلَا الْقِيَاسُ بِقِيَاسِ آخَرَ ) عَطْفٌ عَلَى الضَّميرِ الْمَرْفُوعِ فِي قَوْلِهِ: فَلَا يُرَجَّحُ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ الْعَلَّةُ فِي أَحَدِهِمَا مُغَايِرَةً لَلْعَلَّةِ فِي الْآخِرِ لَكَنَّهُمَا أَدَّيَا إِلَى حُكْمٍ وَاحد كَمَا أَنَّ عَلَّةَ الرِّبَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الطُّعْمُ ، وَعَنْدَ مَالِكُ الطُّعْمُ وَاللَّهُ بَعْفَتَيْنِ مِنْهَا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْعَلَّيْنِ يُوجِبُ حُرْمَةَ بَيْعِ الْحَفْنَةِ مِنْ الْحِنْطَةِ بِحَفْنَتَيْنِ مِنْهَا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْعَلَّةُ فِيهِمَا شَيْئًا وَاحِدًا لَكِنَّ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّدٌ فَإِنَّهُ حِينَيْدٍ لَا يَكُونُ قِيَاسَانِ بَلْ قِيَاسُ وَاحِدٌ مَعَ كَثْرَةِ الْأُصُولِ ، وَهَذَا يَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ .

( وَلَا الْحَديثُ بحَديث

آخَرَ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا يَصْلُحُ عِلَّةً لَا يَصْلُحُ مُرَجِّحًا ، وَكَذَا إِذَا جُرِحَ أَحَدُهُمَا جِرَاحَةً وَالْآخَرُ عَشْرَ جِرَاحَاتٍ فَالدِّيَةُ نصْفَان ، وَكَذَا الشَّفيعَان بشقْصَيْن مُتَفَاوِتَيْن .

وَالشَّافَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُرَجِّحُ صَاحِبَ الْكَثيرِ أَيْضًا ) بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ هُو الْمُسْتَحِقَّ دُونَ الْآخِرِ ( وَلَكِنْ يُقْسَمُ بِقَدْرِ الْمَلْكِ ؟ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْملْكِ كَالتَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ فَنَقُولُ : حُكْمُ الْعلَّةِ لَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا ، وَلَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا ) الْمُرادُ بالْعلَّة هَاهُنَا الْعلَّة الْفَاعِلَيَّةُ وَهِيَ الَّتِي يَحْصُلُ الْمَعْلُولُ بِهَا فَإِنَّ الْمَعْلُولُ عَيْرُ مُتُولِّد مِنْهَا وَغَيْرُ مُتُولِّد مِنْهَا وَغَيْرُ مُنْقَسِم عَلَيْهَا بِحَلَافِ الْعلَّةِ الْمَعْلُولُ مَنْهَا وَيَنْقَسِمُ عَلَيْهَا كَالْوَلَدِ وَالشَّمَرِ فَاسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ غَيْرُ مُتَولِّد مِنْهَا وَيَنْقَسِمُ عَلَيْهَا كَالْولَد وَالشَّمَرِ فَاسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ غَيْرُ مُتَولِّد مِنْها وَيُنْقَسِمُ عَلَيْهَا كَالْولَد وَالشَّمَرِ فَاسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ غَيْرُ مُتُولِّد مِنْها وَيُنْقَسِمُ عَلَيْهَا كَالْولَد وَالشَّمَرِ فَاسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ غَيْرُ مُتُولِد مِنْها وَيُنْقَسِمُ عَلَيْهَا كَالْولَد وَالشَّمَرِ فَاسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ غَيْرُ مُتُولِد مِنْها وَيُنْقَسِمُ عَلَيْها .

الشَّرْ حُ

#### قوله: فصل

كَمَا حَتَمَ مَبَاحِثَ الْأَدِلَة الصَّحِيحَة بِالْأُدلَة الْفَاسِدَة تَكْمِيلًا لِلْمَقْصُودِ كَذَلِكَ حَتَمَ بَحْثَ التَّرْجِيحَ الْمَدْوُودَةَ وَالْمَذْكُورَةَ مَنْهَا هَاهُنَا ثَلَاثَةٌ : الْأُوّلُ : التَّرْجِيحُ بِغَلَبَةِ الْأَشْيَاء لِإِفَادَتِهَا زِيَادَةَ الظَّنِّ بِكَثْرَةَ الْأَصُولِ وَالتَّانِي التَّرْجِيحُ بِعَمُومَ الْوَصْف لِزِيَادَة فَائِدَتِه وَالتَّالِثُ التَّرْجِيحُ بِبَسَاطَة الْوَصْف لِسُهُولَة إِنْبَاتِه وَالتَّفَاق عَلَى صَحَّتِه وَالْكُلُّ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي بَابِ الْقِياسِ بِمَعْنَى الْوَصْف مُسْتَنْبَط مَن النَّصِّ فَيكُونُ فَرْعًا لَهُ وَقلَّةُ الْأَجْزَاء فِيه بِمَنْزِلَة الْإِيجَازِ فِي النَّصِّ ، وَهُو قُوَّتُهُ وَتَأْثِيرُهُ لَا بِصُورَتِه بِأَنْ يَتَكَثَّرَ الْوَصْف أَوْ يَتَكَثَّرَ مَحَالُ الْوَصْف ، أَوْ تَقلَّ أَجْزَاوُهُ وَأَيْضًا الْوَصْف مُسْتَنْبَطُ مِنْ النَّصِّ فَيكُونُ فَرْعًا لَهُ وَقلَّةُ الْأَجْزَاء فِيه بِمَنْزِلَة الْإِيجَازِ فِي النَّصِّ ، وَلَا الْوَصْف فَي عَدَم تَوْجِيحِ النَّصِّ الْمُوجَزِ عَلَى الْمُطْنَب ، وَلَا الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ بَلْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُقَدَّمُ الْحَاصُ عَلَى الْعَامِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : الْكَلَامُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ تَسَاوِي الْوَصْفَيْنِ فِي التَّاثِيرِ أَوْ الْمُلَاءَمَةِ وَحِينَئِذٍ لِمَ لَا الْعَامُ عَلَى الْوَصْفَيْنِ فِي التَّاثِيرِ أَوْ الْمُلَاءَمَة وَحِينَئِذٍ لِمَ لَا الْعَامُ عَلَى الْوَصْفَيْنِ فِي التَّاثِيرِ أَوْ الْمُلَاءَمَة وَحِينَئِذِ لِمَ لَا

يَجُوزُ تَرْجيحُ أَحَدِهِمَا بِمَا يُفيدُ زِيَادَةَ ظَنِّ ، أَوْ يَكُونُ بَعِيدًا عَنْ الْحَلَافِ ؟ وَأَمَّا عِنْدَ تَأْثِيرِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَلَا نزاعَ فِي تَقْدِيمِ الْمُؤَثِّرِ ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَكْثَرَ ، أَوْ أَعَمَّ ، أَوْ أَبْسَطَ ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ فِي قَوْلِهِ : عِلَّةً ذَاتَ جُزْءٍ تَسَامُحًا إِذْ لَا تَرْكِيبَ مِنْ أَقَلَّ مِنْ جُزْأَيْنِ فَكَأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُشَاكَلَةِ وَالْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى وَاحِدًا لَا جُزْءَ لَهُ .

### قوله: لهما أن كل دليل

يَعْنِي أَنَّ التَّرْحِيحَ بِقُوَّةِ الْأَثَرِ وَذَلِكَ بِمَا يَصْلُحُ وَصْفًا وَتَبَعًا لِلدَّلِيلِ لَا بِمَا هُوَ مُسْتَقِلٌّ بِالتَّأْثِيرِ إِذْ تَقَوِّي الشَّيْءِ إِنَّمَا يَكُونُ بصفَة تُوجَدُ في ذَاته وَيَكُونُ تَبَعًا

لَهُ ، وَأَمَّا مَا يَسْتَقِلُ ، فَلَا يَحْصُلُ لِلْغَيْرِ قُوَّةُ بِانْضِمَامِهِ إلَيْهِ بَلْ يَكُونُ : كُلِّ مِنْهُمَا مُعَارِضًا لِلدَّلِيلِ الْمُوجِبِ لِلْحُكْمِ عَلَى خِلَافِهِ فَيَتَسَاقَطُ الْكُلِّ بِالتَّعَارُضِ ، وَهَذَا مَعْنَى تَسَاوِيَ وُجُودِ الْغَيْرِ وَعَدَمِهِ وَرُبَّمَا يُقَالُ : سَلَّمْنَا أَنَّ التَّرْجِيحَ بِالْقُوَّةِ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلدَّلِيلِ بِانْضِمَامِ الْغَيْرِ إلَيْهِ وَصْفَ يَتَقَوَّى بِهِ ، وَهُو كُونُهُ مُوافِقًا لِلدَّلِيلِ الْآخِرِ وَمُوجِبًا لِزِيَادَةِ الظَّنِّ .

# قوله : خلافا لابن مسعود رضي الله عنه

في الْأَخِيرِ ، وَهُو مَا إِذَا تَرَكَ ابْنَيْ عَمِّ أَحَدَهُمَا أَخُ لَهُ مِنْ أُمِّ بِأَنْ تَزَوَّجَ عَمُّهُ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَا فَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُود الْمَالُ كُلَّهُ لِلْأَخِ لِأُمِّ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي قَرَابَة الْأَبِ ، وَقَدْ تَرَجَّحَتْ قَرَابَةُ الْأَخِ لِأُمِّ بِالْضَمَامِ قَرَابَة الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي قَرَابَة الْأَبِ ، وَقَدْ تَرَجَّحَتْ قَرَابَةُ الْأَخِ لِأُمِّ بِالنِّيَادَة مِنْ عَيْسِ الْعُمُومَة بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا قَرَابَةً مَثْلُهَا لَكَنَّهَا لَا تَسْتَبَدُّ بِالتَّعْصِيبِ فَيكُونُ مِثْلَ الْأَخِ لَأَبِ وَأُمِّ مَعَ الْأَخِ لَأَبِ بِخِلَافِ الزَّوْجَيَّة ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جَنْسِ الْقَرَابَة ، فَلَا تَصْلُحُ لِلتَرْجيحِ بِالتَّعْصِيبِ فَيكُونُ مِثْلَ الْمُؤْنِقَة وَالْمُونِية وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَة فَيصِحُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَبْعَةٌ لِابْنِ عَمِّ هُو اَلْحُولُ أَلْ لِللَّوْرِ سُدُسُ الْمَالُ لِلْلَّخِ لِأُمِّ بِالْفَرْضَيَّة وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَة فَيصِحُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَبْعَةٌ لِابْنِ عَمِّ هُو الْحَ لَأُمِّ بِالْفَرْضَيَّة وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَة فَيصِحُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَبْعَةٌ لِابْنِ عَمِّ هُو الْحُولُ أَنْ الْمُومَة وَعَمْ الْمُؤْونَ وَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لِلْلُ أَوْلُونَ لَمْ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُونَة وَلَابُ مِنْ الْمُؤَوّة وَاللَّهُ الْمَوْمَة الْمُؤَوّة الْمُولُونَ تَبَعًا لَهَا ، فَلَا يَصَلُحُ مُرَجِّكًا بِخَلَافِ الْلُخُوقَة ، فَإِنَّهَا جِنْسُ وَاحِدُ تَأَكَدَ بِانْضِمَامِ أُخُوقَة الْأَمْ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَة وَلَا لَوَعُمُ اللَّهُ وَلَوْلُ الْمُؤْلِلَة وَلَا لَكُونَ لُكُونَ لَكُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقِ الْمُؤَقِّ لِلْمُ وَالْمُؤَة لِلْهُ وَالْمُؤَوّة لِلْمُ وَلَا لَكُونَ الْمُؤَلِّة لِلْمُولُولُ اللْمُؤَلِّة وَلَا لَكُولُ اللَّهُ لَوْ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَعُولُوا اللَّهُ الْمُؤَوّة لِلْمُ اللْمُؤَوّة لِلَا اللَّهُ الْمُؤَوّة لِلْمُ اللَّهُ الْفُولُونُ اللَّهُ الْمُؤَوّة لِلْمُ اللَّهُ الْمُؤَوّة لَلْمُ اللْمُؤَوّة لَلْمُ اللَّلُولُولُوا اللَّهُ الْمُؤَوّة لِلْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْ

الْأُمِّ سَبَبًا لِللسَّتحْقَاقِ بِالْفَرْضِيَّةِ .

### قوله: ما لم تبلغ حد الشهرة

تُعْرَضُ الشُّهْرَةُ ؛ لِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُرَجِّحَةً فَالتَّوَاتُرُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْلُغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشُّهْرَةِ وَلِتَقَارُبِ أَمْرِهِمَا بَلْ لِكَوْنِ الْمَشْهُورِ أَحَدَ قِسْمَيْ الْمُتَوَاتِرِ عَلَى رَأْيِ تَعَرَّضَ فِي الشَّرْحِ لِلتَّوَاتُرِ .

وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْكَثْرَةَ إِنْ تَأَدَّتْ إِلَى حُصُولِ هَيْئَة اجْتَمَاعِيَّة هِيَ وَصْفٌ وَاحِدٌ قَوِيُّ الْأَثَرِ كَانَتْ صَالِحَةً لِلتَّرْجِيَحِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَجِّحَ هُوَ الْقُوَّةُ لَا الْكَثْرَةُ غَايْتُهُ أَنَّ الْقُوَّةَ حَصَلَتْ بِالْكَثْرَةِ وَإِلَّا فَلَا ، فَكَثْرَةُ أَجْزَاءِ الْعلَّة تُوجِبُ الْقُوَّةَ كَمَا فِي الْمُصَارَعَة إِذْ الْمُقَاوِمُ وَاحِدٌ ، وَأَمَّا الرُّجُوعُ إِلَى السُّنَّةِ ، أَوْ الْقِيَاسِ عِنْدَ وَيَ النَّوْجِيحِ . تَعَارُضِ النَّصَيْنِ ، أَوْ الْحَدِيثَيْنِ ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ التَّرْجِيحِ .

### قوله: ولا القياس بقياس آخر

يَعْنِي قِيَاسًا يُوَافِقُهُ فِي الْحُكْمِ دُونَ الْعِلَة لِيَكُونَ مِنْ كَثْرَةِ الْأَدِلَة إِذْ لَوْ وَافَقَهُ فِي الْعِلَّةِ كَانَ مِنْ كَثْرَةِ الْأَصُولِ لَا مِنْ كَثْرَةِ الْعِلَّةِ إِذْ لَوْ وَافَقَهُ فِي الْعِلَّةِ كَانَ مِنْ كَثْرَةِ الْعِلَّةِ إِذْ لَا يَتَحَقَّقُ تَعَدُّدُ الْقِيَاسِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي بِهِ يَصِيرُ حُجَّةً هِيَ الْعِلَّةُ لَا الْعَلَّةُ لَا يَتَحَقَّقُ تَعَدُّدُ الْقِيَاسِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي بِهِ يَصِيرُ حُجَّةً هِيَ الْعِلَّةُ لَا الْعَلَّةُ لَا اللَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ تَعَدُّدُ الْقِيَاسِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي بِهِ يَصِيرُ حُجَّةً هِيَ الْعِلَّةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ لَتَعَدُّدُ الْقِيَاسَيْنِ حَقِيقَةً إِلَّا عِنْدَ تَعَدُّدِ الْعِلَّةَ لِلْ اللَّهُ الل

### قوله: وعلى هذا

يَعْنِي كَمَا أَنَّ كُلَّ مَا يَصْلُحُ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا عَلَى الْأَحْكَامِ لَا يَصْلُحُ مُرَجِّحًا لِأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ كَذَلِكَ كُلُّ مَا يَصْلُحُ عِلَّةً لَا يَصْلُحُ مُرَجِّحًا ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِقْلَالِهِ لَا يَنْضَمُّ إِلَى الْآخِرِ ، وَلَا يَتَّحِدُ بِهِ لِيُفِيدَ الْقُوَّةَ ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْعِلَلِ الْحِسِّيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ اللَّمْوَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْأَحْدَ ، وَلَا يَتَّحِدُ بِهِ لَيُفِيدَ الْقُوَّةَ ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْعِلَلِ الْحِسِّيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ اللَّمْوَلُولَ السَّرِعِ الْعَلْمِ الْعَلِيقِ الْعِلَّةِ بِمَعْنَى أَنْ يَسْقُطَ الْآخِرُ ،

بِالْكُلِّيَّةِ وَذَلِكَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ عَدَدِ جِرَاحَاتِ الْجَانِينَ عَلَى مَجْرُوحٍ وَاحِدٍ مَاتَ مِنْ جَمِيعِهَا ، فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَيْهِمَا نَصْفَان .

فَإِنْ قِيلَ : هَبْ أَنَّهُ لَمْ تُعْتَبَرْ الْكَثْرَةُ مُرَجِّحَةً حَتَّى يَلْزَمَ الْإِسْقَاطُ لَكِنْ لِمَ لَمْ تُعْتَبَرْ مُوجِبَةً لِتَوْزِيعِ الدِّيَةِ عَلَى الْجِرَاحَاتِ كَمَا تَعَدَّدَ في الْجنايَات .

قُلْنَا: لَأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَمُوتُ مِنْ جِرَاحَة وَاحِدَة ، وَلَا يَمُوتُ مِنْ جِرَاحَاتِ كَثِيرَة ، فَلَمْ يَتَعَدَّ بِعَدَدِهَا وَجَعَلَ الْجَمِيعَ بِمَنْزِلَةَ جِرَاحَة وَاحِدَة ، وكَمَا فِي مَسْأَلَة الشُّفْعَة وَهِي دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَة لِأَحَدِهِمْ نَصْفُهَا وَلِلْآخِرِ ثُلُثُهَا وَلِلْآخِرِ ثُلُثُهَا وَلِلْآخِرِ ثُلُثُهَا وَلِلنَّالِثِ سُدُسُهَا فَبَاعَ مِمَا لَهُ مَسْتُقِلَة وَهِي دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَة لِأَعْدِدُ بِاللَّهُ فَعَلَا لِللَّهُ فَعَة وَيَسْقُطُ صَاحِبُ النِّكُ بِحَيْثُ يَنْفَرِدُ بِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَة وَيَسْقُطُ صَاحِبُ النِّلُسُ بِعَيْثُ يَنْفَرِدُ بِاسْتِحْقَاقِ الشَّفْعَة وَيَسْقُطُ صَاحِبُ السُّدُسِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ سَهْمَيْهِمَا عِلَّة مُسْتَقِلَة فِي اسْتِحْقَاقِ شُفْعَة جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَلَيْسَ فِي جَانِب

صَاحِبِ التُّلُثِ إِلَّا كَثْرَةُ الْعِلَّةِ وَهِيَ لَا تَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ فَعِنْدَنَا يَكُونُ نِصْفُ الْمَبِيعِ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا لِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُتَحَقِّقَة فِي كُلِّ جَانِبٍ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَثْلَاثًا ثُلُثُهُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَثُلُثُ لَصَاحِبِ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّغَةِ مِنْ مَرَافِقِ الْملْكُ أَيْ مَنَافِعِهِ وَثَمَرَاتِهِ كَالشَّمَرَة للشَّجَرَة وَالْولَدِ للْحَيَوانِ الْمُشْتَرَكِ فَيُقْسَمُ بِقَدْرِ الْمَلْكِ . وَالْجَوابُ أَنَّ الدَّارِ الْمَشْفُوعَة عِلَّةٌ فَاعِلِيَّةٌ تَثُبُتُ بِهَا الشَّفْعَة لَا عَلَّةٌ مَاذَيَّةٌ يَتَولَدُ مِنْهَا الْمَعْلُولُ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَرِ وَالْحَيَوانِ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ أَنَّ تَأْثِيرَ الْعَلَّة الْفَاعِلِيَّة فِي الْمَعْلُولِ لَيْسَ بِطَرِيقِ التَّوْلِيدِ بَلْ بَإِيجَادِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ عَقِيبَهُ ، فَلَا يَكُونُ تَرْتُبُ اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ عَلَى الْمَلْكِ

كَتَرَتُّبِ النَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ وَالْوَلَدِ عَلَى الْحَيَوَانِ ، ثُمَّ الشَّارِعُ قَدْ جَعَلَ مَمْنُوعَ الْمِلْكِ عِلَّةً لِلْحُكْمِ فَتَقْسِيمُ الْحُكْمِ عَلَى الْخُرْءِ مِنْ الْمَعْلُولِ نَصْبُ لِلشَّرْعِ بِالرَّأْيِ ، وَهُوَ فَاسِدُ

( بَابُ الِاحْتِهَادِ شَرْطُهُ أَنْ يَحْوِيَ عِلْمَ الْكَتَابِ بِمَعَانِيهِ لُغَةً وَشَرْعًا وَأَقْسَامَهُ الْمَذْكُورَةَ ، وَعِلْمَ السُّنَّةِ مَتْنًا وَسَنَدًا ، وَوُجُوهَ الْقيَاس كَمَا ذَكَرْنَا .

وَحُكْمُهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ عَلَى احْتِمَالِ الْخَطَأَ فَالْمُحْتَهِدُ عِنْدَنَا يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ كُلُّ مُحْتَهِد مُصِيبٌ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَادِثَةٍ حُكْمًا مُعَيَّنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَعِنْدَهُمْ لَا بَلْ الْحُكْمُ مَا أَدَّى إلَيْهِ احْتِهَادُ كُلِّ مُحْتَهِدٍ ، فَإِذَا احْتَهَدُوا فِي حَادثَة فَالْحُكْمُ عَنْدَ اللَّه تَعَالَى فِي حَقِّ كُلِّ وَاحد مُحْتَهَدُهُ .

لَهُمْ أَنَّ الْمُحْتَهِدِينَ كُلِّفُوا بِإِصَابَةِ الْحَقِّ، وَلَوْلَا تَعَدُّدُ الْحُقُوقِ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ بِمَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِمْ، وَهَذَا كَالاحْتِهَادِ فِي الْقَبْلَة فَإِنَّ الْقَبْلَةَ جَهَةُ التَّحَرِّي حَتَّى أَنَّ الْمُحْطئَ يَحْرُجُ عَنْ عُهْدَة الصَّلَاة .

وَاحْتَلَافُ الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَوْمَيْنِ حَائِزٌ كَمَا كَانَ فِي إِرْسَالِ رَسُولَيْنِ عَلَى قَوْمَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِتَسَاوِي الْحُقُوقِ ؛ لِأَنَّ وَلِيلَ التَّعَدُّدِ لَا يُوحِبُ التَّفَاوُتَ ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ وَاحِدٌ مِنْهَا أَحَقُّ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ اسْتَوَتْ لَأُصِيبَتْ بِمُحَرَّدِ اللَّحْتِيَارِ وَلَسَقَطَ اللَّمْتِهَادُ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ اللَّيْهَادِ لَا يُعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ اللَّمْتِهَادَاتِ تَتَّفِقُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٌ فَيَكُونَ الْحَقُّ وَاحِدًا ، أَوْ تَخْتَلَفُ فَيَكُونَ حَينَتَذَ مُتَعَدِّدًا .

وَلَنَا قَوْلُه تَعَالَى : { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ } وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٌ } وَفِي حَدِيثَ آخَرَ { جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُصِيبِ أَجْرَيْنِ وَلِلْمُخْطِئِ وَاحِدًا } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ أَصَبْت فَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ أَصَبْت فَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ لِلْمُصِيبِ أَجْرَيْنِ وَلِلْمُخْطِئِ وَاحِدًا } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ أَصَبْت فَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ أَصَبْت فَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ اللَّهُ لِلْمُصِيبِ أَجْرَيْنِ وَلِللَّهُ لِلْمُعَلِيقِ وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَلِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْقِيَاسِ ثَابِتٌ بِمَعْنَى النَّصِّ وَإِنْ وَرَدَ نَصَّانِ صِيغَةً

فِي حَادِثَة لَا يَتَعَدَّدُ الْحَقُّ اتِّفَاقًا فَكَيْفَ إِذَا وَرَدَا مَعْنَى ) أَيْ كَيْفَ يَتَعَدَّدُ الْحَقُّ إِذَا وَرَدَا مَعْنَى . نَظِيرُهُ حُلِيُّ النِّسَاءِ فَإِنَّا نَقُولُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا قِيَاسًا عَلَى الْمَضْرُوبِ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِعَدَمٍ وُجُوبِ الزَّكَاةِ قِيَاسًا عَلَى الثِّيَابِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَصْرُوفُ لِحَاجَتِهِ فَمَعْنَى الْقِيَاسِ أَنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ فِي الْمَقيسِ عَلَيْهِ وَارِدٌ فِي الْمَقيسِ مَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِدًا صَرِيحًا ، فَلَوْ كَانَ النَّصَّانِ وَارِدَيْنِ فِيهِ صَرِيحًا كَانَ الْحَقُّ وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ فِي أَدِلَةِ الشَّرْعِ فَيكُونُ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخًا وَالْآخِرُ نَاسِخًا ، فَإِذَا كَانَ النَّصَّانِ وَهُمَا النَّصُّ الْوَارِدُ فِي الْمَضْرُوبِ وَالنَّصُّ الْوَارِدُ فِي النَّيْلِ وَارِدَيْنِ فِي الْحُلِيِّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا يَدُلَانَ عَلَى حَقِيقَةِ مَدْلُولَيْ كُلِّ مِنْهُمَا إِذْ دَلَالتُهُمَا مَعْنَى لَا تَزِيدُ عَلَى دَلَاتِهِمَا صَرِيعًا وَلَا يَكُونُ مَدْلُولُ كُلِّ مِنْهُمَا حَقًا فَكَذَا إِذَا وُجِدَتْ دَلَالتُهُمَا مَعْنَى بِالطَّرِيقِ الْأُولُ يَ ( وَلِأَنَّ الْحَمْعَ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَة مُمْتَنِعٌ ، وكذَا بِالنِّسْبَة إِلَى قَوْمَيْنِ فِي شَرِيعَتَنَا وَالتَّكْلِيفُ بِالاجْتِهَادِ يُفِيدُ ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَة مُمْتَنِعٌ ، وكذَا بِالنِّسْبَة إِلَى قَوْمَيْنِ فِي شَرِيعَتَنَا وَالتَّكْلِيفُ بِالاجْتِهَادِ يُفِيدُ ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الْمُعْتَولَة أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ كُلُّفُوا ( لِأَنَّهُ إِنْ أَحْطَأَ ، فَهُو مُصِيبٌ نَظَرًا إِلَى الدَّلِيلِ وَلَهُ اللَّجْرُ ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْقَبْلَةِ فَإِنَّ فَسَادَ صَلَاةً مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ عَالِمًا يَدُلُّ عَلَى مَذْهُبَنَا ، فَأَمَّا عَدَمُ إِعَادَةِ الْمُخْطِئِ لِلْكُعْبَةِ فَلِأَنُهَا غَيْرُ مَقْصُودَة لَكِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهَا وَسِيلَةً إِلَى الْمُعْتَهِ لِي النَّعْرِ إِلَى الدَّلِيلِ وَبِالنَّظَرِ إِلَى الْحُكْمِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ مُخْطَئً ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً أَيْ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ وَبِالنَّظُرِ إِلَى الْحُكْمِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ

إطْلَاقِ الْخَطَأِ فِي الْحَدِيثِ { وَلِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي أُسَارَى بَدْرِ حِينَ نَزَلَ : { لَوْلَا كَتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ } الْآيَةَ لَوْ نَزَلَ بِنَا عَذَابٌ مَا نَجَا مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ } ) هَذَا هُوَ الْمَقُولُ لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَدَلَّ هَوَ نَزَلَ بِنَا عَذَابٌ مَا نَجَا مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ } ) هَذَا الْمُحْتَهِدَ لَوْ كَانَ مُصَيِبًا مِنْ وَجْهٍ لَمَا كَانُوا هُنَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَهِدَ الْمُحْتَهِدَ الْمُحْتَهِدَ الْمُحْتَهِدَ الْمُحْتِهِ لَوْ كَانَ مُصَيِبًا مِنْ وَجْهٍ لَمَا كَانُوا مُسْتَحَقِّينَ لِنُزُولِ الْعَذَابِ وَقَدْ مَرَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَقِصَّتُهُ فِي اللَّانِي فِي السَّنَّةِ .

( وَعِنْدُ الْبَعْضِ مُصِيبٌ ابْتِدَاءً مُحْطِئٌ انْتِهَاءً وَهَذَا مَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ مُحْتَهِد مُصِيبٌ وَالْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدًا لَا يُرَادُ أَنَّ كُلَّ مُحْتَهِد مُصِيبٌ بِالنَّظِرِ إلَى الْحُكْمِ بَلْ بِالنَّظَرِ إلَى الدَّلِيلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَاحِدًا لَا يُرَادُ أَنَّ كُلَّ مُحْتَهِد مُصِيبٌ بِالنَّظِرِ إلَى الْحُكْمِ بَلْ بِالنَّظَرِ إلَى الدَّلِيلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَاحِدًا لَا يُرَادُ أَنَّ كُلَّ مُحْتَهِد مُصِيبٌ بِالنَّظِرِ إلَى الْحُكْمِ بَلْ بِالنَّظَرِ إلَى الدَّلِيلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَالْمَلْ اللَّهِ وَاحْدًا لَل يُرَادُ أَنَّ كُلًا مُحْتَهِ وَقَامَةُ اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ عَلَى عَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالسَّلَامُ خُصَّ بِإِصَابَةَ الْحَقِّ الْمَطْلُوبِ وَتَنْصِيفُ الْأَحْرِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا كَلُهُ عَلَى اللَّهُ مُصِيبٌ مِنْ وَجْه دُونَ وَجْه آخَرَ .

( وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى َ: { لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ } فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي الْأُسَارَى مِنْ قَبْلُ كَانَ إِمَّا الْقَتْلُ ، أَوْ الْمَنُّ وَرَخَّصَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْفِدَاءِ أَيْضًا ، فَلَوْلَا الْكِتَابُ السَّابِقُ بِإِبَاحَةِ الْفِدَاءِ ، وَهُوَ الرُّحْصَةُ لَمَسَّكُمْ الْعَذَابُ عَلَى تَوْدِيرِ عَدَمِ سَبْقِ الْكِتَابِ لَكِنْ

سَبْقُ الْكَتَابِ كَانَ وَاقِعًا ، فَلَا يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ وَاقِعًا بِسَبَبِ الْخَطَأ فِي الاحْتِهَادِ بَعْدَ سَبْقِ الْكِتَابِ . ( وَالْمُخْطِئُ فِي الِاحْتِهَادِ لَا يُعَاقَبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ الصَّوَابِ بَيِّنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) .

## الشَّرْحُ

#### قوله: باب الاجتهاد

لَمَّا كَانَ بَحْثُ الْأُصُولِ عَنْ الْأَدِلَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُسْتَنْبَطُ مِنْهَا الْأَحْكَامُ وَطَرِيقُ ذَلِكَ هُوَ الِاجْتِهَادُ خَتَمَ مَبَاحِثَ الْأَدِلَةِ بِبَابِ اللَّغَةِ تَحَمُّلُ الْجَهْد أَيْ الْمَشَقَة .

وَفِي اللصْطِلَاحِ اسْتَفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنِّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ : بَذْلُ الْمَحْهُودِ لِنَيْلِ الْمَقْصُودِ وَمَعْنَى اسْتَفْرَاغِ الْوُسْعِ بَذْلُ تَمَامِ الطَّاقَةِ بِحَيْثُ يَحُسُّ مِنْ نَفْسِهِ الْعَجْزَ عَنْ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ فَخَرَجَ اسْتَفْرَاغُ غَيْرِ الْمَقْيِهِ وُسْعَهُ فِي مَعْرِفَةٍ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ قَطْعِيٍّ ، أَوْ فِي الطَّنِّ بِحُكْمٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ لَيْسَ بَاحْتَهَاد .

وَشَرْطُ اللَّهُمَّ إِلَّا اللَّهُ مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ وَالْمُرَكَبَاتِ وَخُصُوسَهَا فِي الْإِفَادَةِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى اللَّغَةِ وَالصَّرْفِ وَالنَّحْوِ وَالْمُعَانِي وَالْبَيَانِ لُغَةً فَيَأَنْ يَعْرِفَ مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ وَالْمُرَكَبَاتِ وَخُصُوسَهَا فِي الْإِفَادَةِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى اللَّغَة وَالصَّرْفِ وَالنَّحْوِ وَالْمُعَانِي وَالْبَيَانِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ بِحَسَبِ السَّلِيقَة ، وَأَمَّا شَرِيعَةً فَبَأَنْ يَعْرِفَ الْمُعَانِي الْمُؤَثِّرَةَ فِي الْأَحْكَم خُرُوجُ النَّحَاسَةِ عَنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ : { أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ } } أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَائِطِ الْحَدَثُ ، وَأَنَّ عَلَيْ الْمُوَلِّقِي وَالْمُسَتَرَكِ وَالْمُحْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ ذَكْرُهُ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ هَذَا حَاصُّ وَالْمُعَانِي وَالْمُولَةِ إِلَى عَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ هَذَا مُغَيْرِ لَكِ مَا الْمُعَانِي وَالْمُرَادُ بِالْكَتَابِ قَدْرُ مَا الْمُعَانِي وَالْمُرَادُ بِالْكَتَابِ قَدْرُ مَا عَلَيْ بَعَوْفَةِ الْمُعَانِي وَالْمُرَادُ بِالْكَتَابِ قَدْرُ مَا يَتَعَلَقُ بِمَعْرِفَةِ الْمُعَانِي وَالْمُرَادُ بِالْكَتَابِ قَدْرُ مَا يَتَعَلَقُ بِمَعْرِفَةِ الْمُعَانِي وَالْمُولَةِ الْمُعَتَبَرُهُ هُوَ الْعِلْمُ بِمَواقِعِهَا بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الرَّجُوعَ الْيُهَا عِنْدَ

طَلَب الْحُكْم لَا الْحفْظُ عَنْ ظَهْر الْقَلْب.

الثَّانِيَ : السُّنَّةُ قَدْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ بِأَنْ يَعْرِفَهَا بِمَتْنِهَا وَهُوَ نَفْسُ الْحَدِيثِ وَسَنَدِهَا ، وَهُوَ طَرِيقُ وُصُولِهَا إلَيْنَا مِنْ تَوَاتُرٍ ، أَوْ شُهْرَةٍ ، أَوْ آحَادٍ .

وَفِي ذَلِكَ مَعْرِفَةُ حَالِ الرُّوَاةِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ إِلَّا أَنَّ الْبَحْثَ عَنْ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ فِي زَمَانِنَا هَذَا كَالْمُتَعَذِّرِ لِطُولِ الْمُدَّةِ وَكَثْرَةَ الْوَسَائِطِ فَالْأُوْلَى اللَّتَقَاءُ بِتَعْدِيلِ الْأَئِمَّةِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ فِي عِلْمِ الْحَدِيثُ كَالْبُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالْبَغُويِ فَ وَالصَّغَانِيِّ وَكَالْبُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالْبَغُويِ وَالصَّغَانِيِّ وَعَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ مَعْرِفَةُ مَثْنِ السُّنَّةِ بِمَعَانِيهِ لُغَةً وَشَرِيعَةً وَبِأَقْسَامِهِ مِنْ الْحَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِّ وَالْعَامِ

الثَّالَثُ : وُجُوهُ الْقِيَاسِ بِشَرَائِطِهَا وَأَحْكَامِهَا وَأَقْسَامِهَا وَالْمَقْبُولِ مِنْهَا وَالْمَرْدُودِ وَكُلُّ ذَٰلِكَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الاسْتَنْبَاطِ الصَّحِيحِ وَكَانَ الْأُوْلَى ذِكْرُ الْإِحْمَاعِ أَيْضًا إِذْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَمَعْرِفَة مَوَاقَعِه لِئَلًا يُخَالِفَهُ فِي احْتِهَادِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْكَلَامِ لَكَلَامِ لَحَوَازِ الاسْتَدْلَالِ بِالْأَدَلَّةِ السَّمْعِيَّةِ لِلْجَازِمِ بِالْإِسْلَامِ تَقْلَيدًا ، وَلَا عِلْمُ الْفَقْهِ ؛ لِأَنَّهُ نَتِيجَةُ اللَّجْتِهَادِ وَثَمَرَتُهُ ، فَلَا يَتَقَدَّمُهُ إِلَّا أَنَّ لَكَلَم لَحَوَازِ الاسْتَدْلَالِ بِالْأَدَلَةِ السَّمْعِيَّةِ لِلْجَازِمِ بِالْإِسْلَامِ تَقْلَيدًا ، وَلَا عِلْمُ الْفَقْهِ ؛ لِأَنَّهُ نَتِيجَةُ اللَّحْتِهَادِ وَثَمَرَتُهُ ، فَلَا يَتَقَدَّمُهُ إِلَّا أَنَّ مَنْ الطَّرِيقَ فِي مَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ذَلِكَ وَيُمْكِنُ الْآنَ سُلُوكُ طَرِيقِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .

ثُمَّ هَذِهِ الشَّرَائِطُ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ الْمُحْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، وَأَمَّا الْمُحْتَهِدُ فِي حُكْمٍ دُونَ حُكْمٍ

فَعَلَيْهِ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ الْحُكْمِ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ . فَعَلَيْهِ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ الْعَرَالِيُّ . فَإِنْ قُلْت : لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةٍ حَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ

بِالْأَحْكَامِ لِتَلَّا يَقَعَ احْتِهَادُهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ مُخَالِفًا لِنَصٍّ ، أَوْ إِحْمَاع .

قُلْت : بَعْدَ مَعْرِفَة حَمَيعِ مَا َيَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ الْحُكْمِ لَا يُتَصَوَّرُ الذَّهُولُ عَمَّا يَقْتَضِي حِلَافَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ الْحُكْمِ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْبَاقِي .

مَثَلًا الِاجْتِهَادُ فِي حُكْمٍ مُتَعَلِّقٍ بِالصَّلَاةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ النِّكَاحِ.

### قوله: وحكمه

أَيْ الْأَثَرِ النَّابِتِ بِالاَجْتِهَادِ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِالْحُكْمِ مَعَ احْتِمَالِ الْخَطَأ ، فَلَا يَجْرِي الاَجْتِهَادُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ وَفِيمَا يَجِبُ فِيهِ النَّاعِتَقَادُ الْجَازِمُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ ، وَهَذَا مَبْنِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ عِنْدَ اخْتَلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ وَاحِدٌ ، وَقَدْ اَخْتَلَفُوا فِي ذَلَكَ بِنَاءً عَلَى اخْتَلَافِ الْمُجْتَهِدِ فَعَلَى الْمُحَتَّهِدِ فَعَلَى اللهِ اَحْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِ فَعَلَى النَّانِي يَكُونُ كُلِّ صُورَةٍ مِنْ الْحَوَادِثِ حُكْمًا مُعَيَّنًا أَمْ الْحُكْمُ مَا أَدَّى إلَيْهِ اَجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِ فَعَلَى النَّانِي يَكُونُ كُلُّ مُجْتَهِد مُصِيبًا .

وَتَحْقَيقُ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الاجْتهادَيَّةَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّه تَعَالَى فيها حُكْمٌ مُعَيَّنٌ قَبْلَ اجْتهاد الْمُجْتهد ، أَوْ لَا يَكُونُ لَا يَكُونُ وَذَلِكَ الدَّلِيلُ إِمَّا قَطْعِيٌّ ، أَوْ ظَنِّيٌ فَذَهَبَ إِلَى كُلِّ احْتمال جَماعَةٌ فَحَصَلَ وَحِينَئذ إِمَّا أَنْ لَا يَدُلُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ، أَوْ يَدُلُ الدَّلِيلُ إِمَّا قَطْعِيٌّ ، أَوْ ظَنِّيٌ فَذَهَبَ إِلَى كُلِّ احْتمال جَماعَةٌ فَحَصَلَ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ : الْأُوَّلُ : أَنْ لَا حُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ الاجْتهادِ بَلْ الْحُكْمُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ الْمُجْتَهِد وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَامَّةُ الْمُعْتَزِلَة ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى اسْتواء الْحُكْمَيْنِ فِي الْحَقِّيَة وَبَعْضُهُمْ إِلَى كُوْنِ أَحَدهِمَا أَحَقَّ ، وقَدْ يُنْسَبُ الْمُحْتَزِلَة ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى اسْتواء الْحُكْمَيْنِ فِي الْحَقِّيَة وَبَعْضُهُمْ إِلَى كُوْنِ أَحَدهِمَا أَحَقَّ ، وقَدْ يُنْسَبُ ذَلِكَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِالْمَسْأَلَةِ قَبْلَ اللاجْتِهَادِ وَإِلّا فَالْحُكْمُ قَدِيمٌ عَنْدَهُ .

بَلْ الْعُثُورُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْعُثُورِ عَلَى دَفِينٍ فَلِمَنْ أَصَابَ أَجْرَانِ وَلِمَنْ أَحْطَأَ أَجْرُ الْكَدِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ .

الثَّالِثُ : أَنَّ الْحُكْمَ مُعَيَّنٌ وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ قَطْعِيُّ وَالْمُحْتَهِدُ مَأْمُورٌ بِطَلَبِهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُحْتَهِدُ مَأْمُورٌ بِطَلَبِهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ حُكْمَ الْقَاضِي بِالْخَطَأَ هَلْ يُنْقَضُ .

الرَّابِعُ: أَنَّ الْحُكْمَ مُعَيَّنٌ وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَنِّيُّ إِنْ وَجَدَهُ أَصَابَ ، وَإِنْ فَقَدَهُ أَخْطَأَ وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ مُكَلَّف بِإِصَابَتِهَا لِغُمُوضِهَا وَخَفَائِهَا فَلِذَا كَانَ الْمُخْطِئُ ابْتِدَاءً وَالْنِبَهَاءً مَعًا ، أَوْ الْنِبَهَاءً فَوَلَاءِ فِي أَنَّ الْمُخْطِئُ مُخْطِئُ ابْتِدَاءً وَالْنِبَهَاءً مَعًا ، أَوْ الْنِبَهَاءً فَقَطْ ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

#### قوله: لهم

احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِتَعَدُّدِ الْحَقِّ فِي الْمَسَائِلِ الاجْتهَادِيَّةِ وَإِصَابَة كُلِّ مُجْتَهِد بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ يَتَعَدَّدُ الْحَقُّ لَزِمَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ ، وَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا مَرَّ بَيَانُ الْمُلَازَمَة أَنَّ الْمُجْتَهِدينَ مُكَلَّفُونَ بِنَيْلِ الْحَقِّ وَإِصَابَة الصَّوَابِ إِذْ لَا فَائِدَةَ لَلْحَتِهَادِ سَوَى ذَلِكَ ، فَلَوْ كَانَ الْحَقُّ وَاحِدًا لَكَانَ الْمُجْتَهِدُ مَأْمُورًا بِإِصَابَتِهِ بِعَيْنه ، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ للاَجْتِهَادِ سَوَى ذَلِكَ ، فَلَوْ كَانَ الْحَقُّ وَاحِدًا لَكَانَ الْمُجْتَهِدُ مَأْمُورًا بِإِصَابَتِه بِعَيْنه ، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ لَللَّحْتِهَادُ مَلَّ مُحْتَهِدُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اَجْتَهَادُهُ . لَكَانَ الْحَقُّ بِالنِّسْبَةَ إِلَى كُلِّ مُجْتَهِدُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اَجْتَهَادُهُ . .

وَالثَّانِي : أَنَّ احْتِهَادَ الْمُحْتَهِدِ فِي الْحُكْمِ كَاحْتِهَادِ الْمُصَلِّي فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ وَالْحَقُّ فِيهِ مُتَعَدِّدٌ اتِّفَاقًا فَكَذَا هَاهُنَا لِعَدَمِ الْفَرْقِ

وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ الْحَقَّ فِيهِ مُتَعَدِّدٌ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ مَأْمُورٌ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَمِيعُ الْجِهَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُصَلِّينَ الْمُصَلِّينَ إِلَى جِهَاتٍ

مُخْتَلَفَةٍ قِبْلَةً لَمَا تَأَدَّى فَرْضُ مَنْ أَخْطَأَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ ؛ لِلَّنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ .

فَإِنْ قِيلَ : تَعَدُّدُ الْحَقِّ يَسْتَلْزِمُ اتِّصَافَ فِعْلِ وَاحِدِ بِالْمُتَنَافِيَيْنِ كَالْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ ، وَهُوَ مُحَالٌ .

أُحيبَ بِانَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصٍ واَحد فِي زَمَان واحد فَاللَّزُومُ مَمْنُوعٌ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصَيْنِ فَالَاسْتَحَالَةُ مَمْنُوعَةٌ لَجَوَازِ أَنْ يَجِبَ شَيْءٌ عَلَى زَيْد ، وَلَا يَجِبُ عَلَى عُمَرَ وَكَمَا عِنْدَ اخْتَلَف الرُّسُلِ بِأَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَيْنِ إِلَى قَوْمَيْنِ مَعَ اخْتَصَاصِ كُلِّ مِنْهُمَا بِأَحْكَامٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ وَاجبًا عَلَى مُجْتَهِد وَعَلَى مَنْ الْتَزَمَ تَقْلِيدَهُ ، وَمَ عَلَى آخَرَ وَعَلَى مَنْ الْتَزَمَ تَقْلِيدَهُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ وَاجبًا عَلَى مُجْتَهِد وَعَلَى مَنْ الْتَزَمَ تَقْلِيدَهُ ، فَيُجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ وَاجبًا عَلَى مُجْتَهِد وَعَلَى مَنْ الْتَزَمَ تَقْلِيدَهُ ، وَمَعْنَى الْقَائِلُونَ بِحَقِيَّةِ الْجَمِيعِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَسَاوِي الْجَمِيعِ فِي الْحَقِيّةِ وَبَعْضُهُمْ إِلَى تَسَاوِي الْجَمِيعِ فِي الْحَقِيّةِ وَبَعْضُهُمْ إِلَى كُونِ الْبُعْضِ أَحَقَّ أَيْ أَكْثَرَ ثَوَابًا بِمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى وَجُوبِ الشَّيْءِ ، فَهُو أَكْثُر ثَوَابًا مِمَنْ أَدَّى اجْتَهَادُهُ إِلَى عَدَمٍ وَجُوبِ الشَّيْءِ ، فَهُو أَكْثُر ثَوَابًا مِمَنْ أَدَّى الْبَعْضِ أَحَقَ فِي الْمَسَائِلِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّذَلِ الدَّالَ عَلَى تَعَدُّدِ الْحَقِيّةِ ، وَهُو لُوبُ الْبُعْضِ مَا لَا يُطَاقُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ التَّعَدُّدِ لَا يُوجِبُ التَّهَاوُتَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ فِي الْأَحْقَيَّةِ .

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوحِبُ التَّسَاوِيَ فَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ التَّفَاوُتُ بِنَاءً عَلَى دَلِيلٍ آخَرَ .

وَاسْتَدَلَّ الْآخَرُونَ بِأَنَّهُ لَوْ تَسَاوَتْ الْأَحْكَامُ الاجْتِهَادِيَّةُ فِي الْحَقِّيَّةِ لَجَازَ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَخْتَارَ أَيَّهَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ فِي بَذْلِ الْمَجْهُود وَطَلَب لنَيْل الْمَقْصُود ، وَهَذَا مَعْنَى سُقُوط الاجْتِهَاد .

وَفِيهِ نَظَرُ ۚ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ التَّقْدِيرَ أَنْ لَا حُكْمَ قَبْلَ الِاحْتِهَادِ ، وَإِنَّمَا يَحْدُثُ عَقِيبَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الِاحْتِهَادِ لِيَتَحَقَّقَ

الْحُكُمُ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَأَنَهَا ، وَإِنْ تَسَاوَتْ فِي الْحَقِّيَةِ إِلَّا أَنَّ الْمُتَعَيَّنَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مُجْتَهِد مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ لَا غَيْرُ حَقَّى لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ غَيْرَهُ ، وَلَا أَنْ يَتْرُكَ الِاجْتِهَادَ وَيُقَلِّدَ مُجْتَهِدًا آخَرَ ، وَأَمَّا ثَالِثًا فَلَأَنَهُ عَلَى تَقْديرِ تَحَقَّقِ الْحُكْمِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ غَيْرَهُ ، وَلَا أَنْ يَتْرُكَ الِاجْتِهَادَ وَيُقَلِّدَ مُجْتَهِدًا آخَرَ ، وَأَمَّا ثَالِثًا فَلَأَنَهُ عَلَى عَدُّدَ الْحَقِّ فَيَتَمَكَّنَ مِنْ اخْتِيَارِ أَحَدِ الْحَقَّيْنِ إِذْ قَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ وَلَا أَنْ يَتَعَدَّدُ فِيهِ الْحَقُّ بَلْ قَدْ تَجْتَمِعُ الْآرَاءُ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ الْحَقُّ وَاحِدًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعَدُّدَ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ اخْتَلَافِ آرَاءِ الْمُحْتَهِدِينَ ، وَهُوَ بِدُونِ الاَحْتِهَادِ لَا يُتَصَوَّرُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ الْمُسْتَدِلِّ هُوَ أَنَّهُ لَوْ تَسَاوَتُ الْحُقُوقُ لَثَبَتَ الْحَقُّ بِمُجَرَّدِ اخْتِيَارِ الْحُكْمِ بِأَدْنَى دَلِيلٍ يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَة فِي الطَّلَبِ وَالاَحْتِهَادِ لَكُو تَسَاوَتُ الْحُقُوقُ لَثَبَتَ الْطَلَبِ وَمَا يُنَالُ بِأَدْنَى الطَّلَبِ ، وَهَذَا مَعْنَى سُقُوطِ الاَحْتِهَادِ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ذُكِرَ فِي التَّقُومِ إِنَّهُ لَتَسَاوِي مَا يُنَالُ بِغَايَةِ الطَّلَبِ وَمَا يُنَالُ بِأَدْنَى الطَّلَبِ ، وَهَذَا مَعْنَى سُقُوطِ الاَحْتِهَادِ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ذُكِرَ فِي التَّقُومِ أَنَّهُ لَوَ تَسَاوِي مَا يُنَالُ بِغَايَةِ الطَّلَبِ وَمَا يُنَالُ بَعَايَةِ الطَّلَبِ وَمَا يُنَالُ بَعَلَيْهِ وَتَسَاوَى الْبَاذِلُ كُلَّ جَهْدِهِ فِي الطَّلَبِ الْمُبْلَى عُذْرُهُ بِأَدْنَى طَلَبٍ وَعَلَى هَذَا لَا يُو الطَّلَبِ الْمُبْلَى عُذْرُهُ بِأَدْنَى طَلَبٍ وَعَلَى هَذَا لَا عَيْرَاضُ .

#### قوله: ولنا

احْتَجَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَالْمُجْتَهِدُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْأَثَرِ وَدَلَالَةِ الْإِحْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ } وَالضَّمِيرُ لِلْحُكُومَةِ أَوْ الْفَتْوَى وَوَجْهُ الاسْتِدْلَالِ أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَكَمَ بِالْغَنَمِ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ وَبِالْحَرْثِ لِصَاحِبِ الْغَنَمِ وَسُلَيْمَانَ حَكَمَ بِأَنْ تَكُونَ الْغَنَمُ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ يَنْتَفِعُ بِهَا وَيَقُومُ أَصْحَابُ

الْغَنَمِ عَلَى الْحَرْثِ حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا كَانَ فَيَرُدُّ كُلِّ إِلَى صَاحِبِهِ مِلْكُهُ وَكَانَ حُكْمُ دَاوُد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالاجْتِهَادَيْنِ حَقَّا الْوَحْيِ وَإِنَّا لَمَا جَازَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِلَافُهُ ، وَلَا يَكُنْ لِتَخْصِيصِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالذِّكْرِ جَهَةٌ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ لَكَانَ كُلِّ مِنْهُمَا قَدْ أَصَابَ الْحُكْمَ وَفَهِمَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالذِّكْرِ جَهَةٌ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالذِّكْرِ جَهَةٌ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمَ عَلَى مَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِه ، وَقَدْ يُحَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فَفَهَّمْنَا مَبْنِيِّ عَلَى مَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِه ، وَقَدْ يُحَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فَفَهَّمْنَا مُبْنِيِّ عَلَى مَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِه ، وَقَدْ يُحَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فَفَهَّمْنَا مُنْيَّ عَلَى مَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِه ، وَقَدْ يُحَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فَفَهَّمْنَا مُنْيِّ عَلَى مَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِه ، وَقَدْ يُحَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فَفَهَّمْنَا مُنْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَكُومَ هَ الْتَقِلَ الْمَعْنَى فَقَهُمْنَا عَلَى عَلَى مَا ثَبَتَ عَلَى مَا أَوْفَى الْفَعْلَى عَلَى مَنْ الْفَعْلَى مَنْ الْفَعْلَى عَلَى مَا الْعَلَامُ وَالسَّلَامُ مَنْ الْمُورِ الدِّينِ وَيُؤَمِّلُ الْمَعْلَى عَلَى الْمَعْلَى عَلَى الْفَهِلَ الْمَعْلَى عَلَى الْتَعْمَلُ وَعَلَى الْمَعْلَى عَلَى الْمَعْلَى عَلَى الْمَعْلَى عَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى عَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْمَلِ الْحُصُومُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِ الْمُعْلِقُلُ الْمُؤْمِ اللْمَعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِقُلُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُلُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْحُقُولُ الْمَعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمَعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَأَمَّا السُّنَّةُ وَالْأَثْرُ فَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ الدَّالَّةُ عَلَى تَرْدِيدِ الاجْتِهَادِ بَيْنَ الصَّوَابِ وَالْخَطَأِ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ الْآحَادِ إِلَّا أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ منْ جَهَةَ الْمَعْنَى وَإِلَّا لَمْ تَصْلُحْ للاسْتَدْلَالَ عَلَى الْأُصُولِ .

وَأَمَّا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعُ ، فَهُوَ أَنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ فَالثَّابِتُ بِالْقِيَاسِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ مَعْنَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا بِهِ صَرِيحًا ، وَقَدْ

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ.

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَ الْحَصَّمِ مُثْبِتٌ لَا مُظْهِرٌ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ الِاحْتِهَادِيَّ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ ، أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الْأَدِلَةِ الظَّنِّيَّةِ كَمَفْهُومِ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْخِلَافُ فِي اتِّحَادِ الْحَقِّ، أَوْ تَعَدُّدِهِ جَارٍ فِي الْجَمِيعِ، فَلَا إِجْمَاعَ عَلَى اتِّحَاد الْحَقِّ الْفَيْمَا لَمْ يَقَعْ فيه حَلَافٌ .

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّ كَوْنَ الْفِعْلِ مَحْظُورًا وَمُبَاحًا ، أَوْ صَحِيحًا وَفَاسِدًا ، أَوْ وَاحِبًا وَغَيْرَ وَاحِبٍ مُمْتَنِعٌ لِاسْتِلْزَامِهِ اتِّصَافَ الشَّيْء بالنَّقيضَيْن وَالْمُمْتَنعُ لَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعيًّا .

فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصَيْنِ ، فَإِنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ .

أُجيبَ بِأَنَّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَنَافِيَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصَيْنِ أَيْضًا مُمْتَنِعٌ فِي شَرِيعَة نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى النَّاسِ كَافَةً دَاعٍ لَهُمْ إِلَى الْحَقِّ بِصَرِيحِ النَّصُوصِ ، أَوْ مَعْنَاهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَة بَيْنَ الْأَشْخَاصِ لِلُخُولِهِمْ فِي الْعُمُومَاتِ عَلَى السَّواءِ ، وَلَا يَخْفَى ابْتِنَاءُ هَذَا الْجَوَابِ عَلَى أَنَّ النَّابِتَ بِالْقِيَاسِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ ، وَأَنَّ الْحَقَ فِي البَّحْقَادِيَّاتِ النَّابِتَة بِالنُّصُوصِ وَاحِدٌ ، وَلَا يَخْفَى ابْتِنَاءُ هَذَا الْجَوَابِ عَلَى أَنَّ النَّابِتَ بِالْقِيَاسِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ ، وَأَنَّ الْحَقَ فِي البَحْتَهَ وَاللَّهِ بَالنَّصَةُ بِالنَّصَةُ ، وَأَنَّ الْحَقُ فِي البَحْتَهَ عَلَى أَنْ يُقَالَ : يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَنَافِيْنِ بِالنِّسَبَةِ إِلَى شَخْصِ وَاحِدٌ فِيمَا إِذَا اسْتَفْتَى عَامِّيٌ لَمْ يَلْتَزِمْ تَقْلِيدَ إِلَى شَخْصِ وَاحِدٌ فِيمَا إِذَا اسْتَفْتَى عَامِّيٌ لَمْ يَلْتَزِمْ تَقْلِيدَ مَنْ الْمُتَنَافِيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصِ وَاحِدٌ فِيمَا إِذَا اسْتَفْتَى عَامِي لَى مُخْتَهِدَى عَامِي لَكُومُ الْمَتَنَافِيْنِ بِالنِسْبَةِ إِلَى مَعْتَى مُحْتَهِدَى مُعَيِّنِ مُحْتَهِدَى مَعْقَى مُعْتَى مُحْتَهِدَى مَنْ الْمُتَنَافِيْنِ بِالنِسْبَةِ إِلَى قَعْلَادُ الْمُحْتَهِدِ ، فَإِنَّ فِي الْأَوَّلِ حَقًا لَزِمَ احْتِمَاعُ الْمُتَنَافِيْنِ بِالنِسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِلَّا كُومَ الْمَتَنَافِيْنِ بِالنِسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِلَّا كُنِهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا وَأَيْضًا إِذَا تَغَيَّرَ احْتِهَادُ الْمُجَتَهِدِ ، فَإِنَّ فِي الْأَوَّلِ حَقًا لَزِمَ احْتِمَاعُ الْمُتَنَافِيْنِ بِالنِسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِلَى النَّاسِةِ إِلَى الْمَالِي الْمُعْتَعَلِقِي الْمُعَلِي فِي الْمُؤْتِلُونِ مَقَالَ لَوْمَ احْتَمَاعُ الْمُتَنَافِيْنِ بِالنِسْبَةِ إِلَى الْمَاعِيْنِ بِاللَّهُ الْمُؤْنَاهُ الْمُنَافِيْنِ بِالنِسْبَةِ إِلَى الْمَ

، وَكَذَا الْمُقَلِّدُ إِذَا صَارَ مُحْتَهِدًا .

#### قوله: والتكليف

جَوَابٌ عَنْ تَمَسُّكِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ اتَّحَدَ الْحَقُّ لَزِمَ التَّكْليفُ بِمَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ مُكَلَّفٌ بِاللَّهِ تَهَادُ حَقُّ نَظَرًا إِلَى رِعَايَةِ شَرَائِطهِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ بِإِصَابَةِ الْحَقِّ بَلْ هُوَ مُكَلَّفٌ بِاللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ خَطَأْ وَالتَّكْليفُ بِهِ يَفِيدُ الْأَجْرَ وَوُجُوبَ الْعَمَلِ بِمُوجَبِهِ ، فَلَا يَلْزَمُ الْعَبَثُ . سَوَاءٌ أَدَّى إِلَى مَا هُوَ حَقٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ خَطَأْ وَالتَّكْليفُ بِهِ يَفِيدُ الْأَجْرَ وَوُجُوبَ الْعَمَلِ بِمُوجَبِهِ ، فَلَا يَلْزَمُ الْعَبَثُ . فَإِنْ قِيلَ : الْمُحْتَهِدُ مَأْمُورٌ بَمَا أَدَّى إِلَيْهِ احْتَهَادُهُ وَكُلُّ مَا أَمَرَ بِه ، فَهُو حَقٌ .

أُحيبَ بِأَنَّهُ يَكُفِي فِي الْمَأْمُورِ بِهِ أَنْ يَكُونَ حَقًا بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلْيَلِ وَبِحَسَبِ ظَنِّ الْمُحْتَهِد ، وَإِنْ كَانَ حَطَأً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا إِذَا قَامَ نَصُّ عَلَى حَلَاف رَأْيِ الْمُحْتَهِدِ لَكِنَّهُ لَمْ يَطَّلعْ عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الْجَهْدِ فِي الطَّلَبِ ، فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ خَمَّا إِذَا قَامَ نَصُّ عَلَى خَلَاف رَأَي الْمُحْتَهِدِ لَكَنَّهُ لَمْ يَطَلعْ عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الْجَهْدِ فِي الطَّلَب ، فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ ظُنُّهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً لِقِيَامِ النَّصِّ عَلَى حَلَافِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ : إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَهِدِ الْعَمَلُ بِاحْتِهَادِهِ وَيَحْرُمُ تَقْليدُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ حَطَأً لِقِيَامِ النَّصِّ عَلَى حَلَافهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ : إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَهِدِ الْعَمَلُ بِاحْتِهَادُهُ وَيَحْرُمُ تَقْليدُ عَلَيْ وَاعْتِهَادُهُ وَيَحْرُمُ تَقْليدُ عَلَيْهِ وَاعْتِهَادُهُ وَيَعْرَبُمُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِالْخَطَأَ وَاحِبًا وَبِالصَّوَابِ حَرَامًا ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ .

### قوله: يدل على مذهبنا

، وَهُوَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ إِذْ لَوْ كَانَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا لَصَحَّ صَلَاةُ مَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ عَالِمًا بِحَالِهِ لِإِصَابَتِهِمَا جَمِيعًا فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ .

### قوله: وهو وجه الله تعالى

أَيْ الْمَقْصُودُ هِيَ الْجِهَةُ الَّتِي رَضِيَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَرَ بِهَا ، وَعِنْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ لَا بَأْسَ بِفَوَاتِ الْوَسِيلَةِ .

#### قوله: وعند البعض مصيب ابتداء

أَيْ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ مُخْطِئٌ انْتِهَاءً أَيْ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحُكْمِ ،

فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ فِي الْأَقْيِسَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْأَدَلَةِ الظَّنَيَّةِ أَنْ يَتَنَاقَضَ الْمَطَالِبُ وَالْأَحْكَامُ مَعَ رِعَايَةِ الشَّرَائِطِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ وَلِذَلِكَ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى احْتِهَادَ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْحُكْمِ وَالْعِلْمِ فِي مَقَامِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالْمُتنَانِ مَعَ كُوْنِهِ خَطَأً بِلَكُلُمْ وَالْعِلْمِ فِي مَقَامِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ بِالْحُكْمِ وَالْعِلْمِ فِي مَقَامِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ بِالْحُكْمِ وَالْعِلْمِ فِي مَقَامِ الثَّنَاءِ وَالسَّلَامُ بَالْحُكُم وَالْعِلْمِ فِي مَقَامِ الثَّنَاءِ مَعْ كُوْنِهِ خَطَأً بِلَامُتَنَانِ مَعَ كُونِهِ خَطَأً مِنْ كُلِّ وَحْهِ لَمَا كَانَ جَلَالًا مَ الْكَلَامِ ، وَفِي تَخْصِيصِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِإِصَابَةِ الْحَقِّ ، فَلَوْ كَانَ خَطَأً مِنْ كُلِّ وَحْهِ لَمَا كَانَ حُكْمًا وَعَلْمًا بَلْ جَهْلًا وَخَطَأً مَنْ كُلِّ وَحْهِ لَمَا كَانَ

وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي إِيتَاءِ الْحُكْمِ وَالْعِلْمِ عَلَى أَنَّ احْتَهَادَهُ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ حُكْمٌ وَعِلْمٌ فَيُحَابُ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ اجْتِهَادُهُ فِي تَلْكَ الْحَلَقَةِ حُكْمٌ وَعِلْمٌ فَيُحَابُ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ اجْتِهَادُهُ فِيهَا حُكْمًا وَعِلْمًا لَمَا كَانَ لِذِكْرِهِمَا فِي هَذَا الْمَقَامِ فَائِدَةٌ إِذْ لَا يُشْتَبَهُ عَلَى أَحَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ أُوتِيَ عِلْمًا وَحُكْمًا فِي الْحُمْلَةِ .

#### قوله: وتنصيف الأجر

أَيْ تَنْصِيفُ أَجْرِ الْمُخْطِئِ فِي اللَّمْتِهَادِ بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ } يَدُلُّ عَلَى النَّهَ مُخْطِئٌ انْتِهَاءً لَا ابْتَدَاءً ، فَإِنَّ الْأَجْرَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الصَّوَابِ ، فَلَمَّا كَانَ ثَوَابُهُ نَصْفَ ثَوَابِ الْمُصِيبِ كَانَ صَوَابُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ تَوْزِيعًا لِلْأَجْرِ عَلَى اللسِّحْقَاقِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ أَجْرَ الْمُخْطِئِ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى كَدِّهِ فِي كَانَ صَوَابُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ تَوْزِيعًا لِلْأَجْرِ عَلَى اللسِّحْقَاقِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ أَجْرَ الْمُخْطِئِ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى كَدِّهِ فِي اللَّهُ وَالْمَابُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَالَامُ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَلَالُهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ وَالْمَلَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّالَةُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَلَاللَّامُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَلَوْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّلُولُ اللَّولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللللْمُولُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمُولُ

### قوله: وأما قوله: عليه الصلاة والسلام

الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُخْطِئَ مُخْطِئُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً تَمَسَّكُوا بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : إطْلَاقُ الْخَطَأُ فِي قَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ ، وَمِنْ حُكْمِ الْمُطْلَقِ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى الْكَامِلِ ، وَهُوَ الْخَطَأُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً . وَثَانِيهِمَا : قَوْله تَعَالَى : { لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ

اللّه سَبَقَ } الْآيَةَ أَيْ لَوْلَا مَا كُتِبَ فِي اللَّوْحِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ أَهْلَ بَدْرِ ، أَوْ أَنْ يُحِلَّ لَهُمْ الْغَنَائِمَ ، أَوْ أَنْ لَا يُعَذِّبَ قَوْمًا إلَّا بَعْدَ تَأْكِيدِ الْحُجَّةِ وَتَقْدَيمِ النَّهْيِ لَمَسَّكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي اتَّبَاعِ اللَّمْتِهَادِ الْخَطَّ الَّذِي هُو أَخْدُ الْفَلْيَةِ ، فَلَوْ كَانَ صَوَابًا الْمُسْوَدُ وَهُ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَنْقَلَ الْفَرْقِي الْحُمْلَةِ وَلَمَا اسْتَحَقُّوا بِاتَّبَاعِهِ الْعَذَابَ الْعَظِيمِ لُوجُودِ امْتَثَالِ الْأُمْرِ فِي الْحُمْلَةِ وَلَمَا كَانَ ضَعْفُ الْوَحْهِ الْأَوَّلِ بَيِّنَا إِذْ الْسَيْدَالَ بِالْإِطْلَاقِ عَلَى الْكَمَّالِ مِمَّا لَا يُعْتَدُّ بِه فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِحَوَابِهِ وَأَجَابَ عَنْ النَّانِي بَأَنَّ الْعَزِيمَة فِي كُمْ الْلُسْرَى كَانَ هُو الْمَنَّ ، أَوْ الْقَتْلَ ، وَقَلَا رُخِصَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْفِدَاءِ وَالرُّحْصَةِ فِيهِ لَمَسَّكُمْ الْعَذَابُ فِي تَرْكِ الْعَرِيمَةِ فَوْجُوبُ الْعَذَابِ مُعَلِقٌ بِعَدَمِ سَبْقِ الْكَتَابِ لَكِنَّ الْمُعَلِقَ وَلُو الْعَرْبَ الْعَرَابُ فِي تَرْكِ الْعَرْبَعَةِ فَوْجُوبُ الْعَذَابِ مُعَلِقٌ بَعَدَمِ سَبْقِ الْكَتَابِ لَكِنَّ الْمُعَلِقَ وَهُوبُ الْعَزَابِ بَسَبَبِ الْخَطِلَ فِي اللَّيْعَلَاءِ وَاللَّ لَاتَنْفَاءِ الشَّيْءَ وَلُوجُودِ غَيْرِهِ فَيَدْخُلُ عَلَى أَنَّ الْعَذَابِ عَلَى الْحَطْلَ فِي اللَّعْتِهَادِ هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِهِ . وَهُو سَبْقِ الْكَتَابِ بَإِبَاحَةِ الْفَدَاءِ وَقَدَا لِللَّيْعَامِ الْعَلَامَ عَلَى عَوْمُ سَبْقِ الْكَتَابِ الْمَالِقُ فِي اللَّعْتَهَ وَلُوكُ لَكَانَ لُوجُودِ الْمَانِعُ ، وَهُو سَبْقُ الْكَتَابُ ، وَهُذَا يَلُولُ الْعَذَابِ لَلْ لَكُنَافِهُ ؟ لِلْأَلْ لَائِنْفَاء الشَّيْءَ الْوَلَافِي ؟ لِأَنَّهُ مَنْنِيٌ عَلَى وُجُودِ الْمَانِعِ ، وَهُو سَبْقُ الْكَتَابِ ، وَهُو عَالْفَدَابِ لَلْكَانِهُ عَلَى أَنْ لُوكُودِ الْمَانِعِ ، وَهُو سَبْقِ الْكَتَابِ ، وَهُو الْمَانِعُ وَالْمَلْعُلُولُ الْفَالَقِي عَلَى الْعَلَالُهُ فَيَسْتُكُمُ الْعَلَالُومِ الْمُؤْلِقِي الْعَلْمَ الْمُؤْلِقِي الْمَافِقِ ؟ لِلْكَافِهُ الْقَافِي عَلَى الْعَلْمُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي ا

## قوله: والمخطئ في الاجتهاد لا يعاقب

، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الضَّلَالِ بَلْ يَكُونُ مَعْذُورًا وَمَأْجُورًا إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا بَذْلُ الْوُسْعِ ، وَقَدْ فَعَلَ ، فَلَمْ يَنَلْ الْحَقَّ لِحَفَاءِ دَلِيلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ الْمُوَصِّلُ إِلَى الصَّوَابِ بَيِّنًا فَأَخْطَأً

الْمُجْتَهِدُ لِتَقْصِيرِ مِنْهُ وَتَرْكِ مُبَالَغَة فِي الاجْتِهَادِ ، فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ وَمَا نُقِلَ مِنْ طَغْنِ السَّلُف بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ فِي مَسَائِلِهِمْ الطَّعِنِ ، وَإِنَّمَا قَالَ الْمُخْطِئُ فِي الاجْتِهَادِ ؛ لِأَنَّ الْمُخْطِئُ فِي اللَّهِمْ الطَّعِنِ ، وَإِنَّمَا قَالَ الْمُخْطِئُ فِي اللَّهِمَاءُ وَلَا مُخْطِئُ فِي اللَّهُ عَلَى أَنَّ الْمُخْطِئُ الْمُخْطِئُ الْمُخْطِئُ الْمُخْطِئُ اللَّهُ الْمُخْطِئُ اللَّهُ الْمُخْطِئُ اللَّهُ الْمُخْطِئُ اللَّهُ الْمُخْطِئُ الْمُخْطِئُ الْمُخْطِئُ الْمُخَلِقِ الْمُعْضِهِمْ إِذْ لَمْ يُوجِبْ تَكْفِيرَ الْمُخَالِف كَمَسْأَلَة حَلْقِ الْقُرْآنِ وَمَسْأَلَةِ الرُّوْيَةِ وَمَسْأَلَةِ التَّكْلِيفِ لَا حَقِيقَةُ كُلِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ حَمْنَاهُ الْمُخْرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ لَا حَقِيقَةُ كُلِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ

الْقسْمُ النَّانِي مِنْ الْكَتَابِ فِي الْحُكْمِ وَيَفْتَقِرُ إِلَى الْحَاكِمِ ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى لَا الْعَقْلُ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِ الْأَمْرِ . وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُكَلَّفُ وَنُورِدُ الْأَبْحَاثَ فِي ثَلَاثَة أَبُواب : ( بَابُ فِي الْحُكْمِ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُكَلَّفُ وَنُورِدُ الْأَبْحَاثَ فِي ثَلَاثَة أَبُواب : ( بَابُ فِي الْحُكْمِ ) اعْلَمْ أَنِّي احْتَرَعْت تَقْسِيمًا حَاصِرًا عَلَى وَفْقِ مَذْهَبِنَا وَعَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِنَا مِنْ الْأَقْسَامِ الْمُتَفَرِّقَة ( وَهُوَ قِسْمَانِ ) اعْلَمْ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا بِتَعَلَّقِ شَيْء بِشَيْء آخَرَ ، أَوْ يَكُونَ كَالْحُكْمِ بِأَنَّ لِهَذَا رُكْنَ ذَلِكَ ، أَوْ سَبَبَهُ ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ ) . اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَلُقِ تَعَلَّقِ تَعَلَّقِ مَلَى التَّعَلُقِ بِالْحُكْمِ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَالْمَحْكُومِ بِهِ كَكُونِ الشَّيْء رُكُنًا لِشَيْء ، أَوْ عِلَة الْمُرَادَ بِالتَّعَلُقِ تَعَلَّقُ بَالْحُكْمِ وَنَحْوِهِ حَاصِلٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْكُم . .

( أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَفِفَةً لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ ) كَالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ وَأَمْثَالِهِمَا فَإِنَّهَا صِفَاتٌ لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ ، ( أَوْ أَثَرًا لَهُ .

الثَّانِي كَالْمِلْكِ ) فَإِنَّ الْمِلْكَ هُوَ أَثَرٌ لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ ( وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ) كَمِلْكِ الْمُتْعَةِ وَمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ وَثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ

( وَالْأُوَّلُ إِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ الْمَقَاصِدُ الدُّنْيَوِيَّةُ اعْتِبَارًا أُوَّلِيًّا ، أَوْ الْأُخْرَوِيَّةُ ) فَإِنَّ صِحَّةَ الْعِبَادَةِ كَوْنُهَا بِحَيْثُ تُوجِبُ تَفْرِيغَ الذِّمَّةِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي مَفْهُومَهَا اعْتِبَارًا أُوَّلِيًّا إِنَّمَا هُوَ الْمَقْصُودُ الدُّنْيُويُّ ، وَهُوَ تَفْرِيغُ الذِّمَّةِ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُهَا الثَّوَابُ مَثَلًا ، وَهُوَ الذِّمَّةِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي مَفْهُومِهِ اعْتِبَارًا أُوَّلِيًّا وَالْوُجُوبُ كُوْنُ الْفِعْلِ بِحَيْثُ لَوْ أَتَى بِهِ يُثَابُ ، وَلَوْ تَرَكَهُ الْمَقْصُودُ اللَّعْرَوِيُّ وَإِنْ كَانَ يَعْبَارًا أُوَّلِيًّا هُوَ الْمَقْصُودُ الْأُخْرُويُّ وَإِنْ كَانَ

يَتْبَعُهُ الْمَقْصُودُ الدُّنْيَوِيُّ كَتَفْرِيغِ الذِّمَّةِ وَنَحْوِهِ .

( أَمَّا الْأُوَّالُ ) أَيْ الَّذي يُعْتَبَرُ فيه الْمَقَاصِدُ الدُّنْيَوِيَّةُ .

( فَالْمَقْصُودُ الدُّنْيُوِيُّ فِي الْعَبَادَاتَ تَفْرِيغُ الذِّمَّةَ وَفِي الْمُعَامَلَاتِ الاخْتصَاصَاتُ الشَّرْعِيَّةُ ) فَكُوْنُ الْفِعْلِ مُوَصِّلًا إِلَى الْمُعَامَلَاتِ الاخْتصَاصَاتُ الشَّرْعِيَّةُ ) فَكُوْنُ الْفِعْلِ مُوَصِّلًا إِلَى اللَّهِ أَصْلًا يُسَمَّى بُطْلَانًا وَكُوْنُهُ بِحَيْثُ يَقْتَضِي أَرْكَانُهُ وَشَرَائِطُهُ الْمُعَامَلَاتِ إَكْهِ بُطْلَانًا وَكُوْنُهُ بِحَيْثُ يَقْتَضِي أَرْكَانُهُ وَشَرَائِطُهُ الْمُعَامَلَاتِ أَحْكَامٌ أَخَرُ مِنْهَا اللَّانْعِقَادُ ، وَهُوَ ارْتَبَاطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ الْإِيصَالَ إِلَيْهِ لَا أَوْصَافُهُ الْخَارِجِيَّةُ يُسَمَّى فَسَادًا ، ثُمَّ فِي الْمُعَامَلَاتِ أَحْكُم أُلْخَرُ مِنْهَا اللَّانْعِقَادُ ، وَهُو تَرَتُّبُ الْأَثَرِ عَلَيْهِ كَالْمِلْكِ فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ مُنْعَقِدٌ لَا نَافِذُ ، ثُمَّ اللَّذُومُ كَوْنُهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكُنُ رَفْعُهُ .

### الشَّرْ حُ

### قوله: القسم الثاني من الكتاب

، وَقَدْ وَقَعَ الْفَرَاغُ مِنْ مَبَاحِثِ الْأَدَلَةِ ، وَهَذَا شُرُوعٌ فِي مَبَاحِثِ الْأَحْكَامِ ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُ الْحُكُمِ وَمَبَاحِثِ الْحَكُمِ عَلَيْهِ وَمَبَاحِثِ الْمَحْكُومِ بِه وَمَبَاحِثِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَابْتَذَأَ بِالْحُكُمِ ؛ لَأَنَّ الْخَصَابَ يَتَعَلَقُ بِهِ أَوَّلًا وَبِواسِطَةَ أَنَّهُ مُضَافٌ إِلَى بِالْحُكُمِ ؛ لَأَنَّ الْخَصَابَ يَتَعَلَقُ بِهِ أَوَّلًا وَبِواسِطَةَ أَنَّهُ مُضَافٌ إِلَى مُكَلِّفُ وَعَبِارَةٌ عَنْ فَعْلِه يَصِيرُ الْمُكَلَّفُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَحَاوَلَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ اخْتِرَاعَ تَقْسِيمٍ حَاصِرٍ أَيْ ضَابِط لَمَا الْمُكَلِّفُ وَعَبِارَةٌ عَنْ فَعْلِه يَصِيرُ الْمُكَلَّفُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَحَاوَلَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ اخْتِرَاعَ تَقْسِيمٍ حَاصِرٍ أَيْ ضَابِط لَمَا المُمَلِيقُ مَنْ الْفُصِيرُ الْمُكَلِّفِ وَعَلِيلًا اللَّهُ الْمُكَلِّفُ وَعَلِيلًا اللَّمُ سِيمِ اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيلُ اللَّهُ عَلَيلُ اللَّهُ عَلَيلُ اللَّهُ عَلَى مَا يَحْتَمُلُهُ مَنْ النَّقْسِمُ الْمُتَقَابِلَة ، فَلَا يَصِحُ فِي هَذَا الْمُقَامِ ؛ لَأَنَّ مَنْ هَذَه الْأَقْسَامِ الْمُتَقَابِلَة ، فَلَا يَصِحُ فِي هَذَا الْمُقَامِ ؛ لَأَنَّ مَنْ هَذَه الْأَقْسَامِ مَا هِيَ مُتَمَلِهُ مَنْ النَّفُونِ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَزِيمَة وَالرُّحْصَة ، وَمِنْهَا مَا لَيْسَ بِدَائِرِ بَيْنَ التَّفُى وَالْإِثْبَاتِ كَالَقَقَسِمِ إِلَى مَا يَكُونُ صَقَةً لِغَعِلِ كَاللَّهُ عَلَى الْعَزِيمَة وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَرِعِ وَالْمُ لُوعِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُولِ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّيْ الْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُ وَالْمُ لَلُ الْمُعَلِّ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَالْمُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمُعَلِقُ وَاللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وَالثَّانِي إِمَّا أَصْلِيٌّ ، أَوْ غَيْرُ أَصْلِيٍّ فَالْأَصْلِيُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ ، أَوْ التَّرْكِ أَوْ لَكَ أَوْ لَكَ عَنْرُ أَصْلِيًّ فَالْأَصْلِيُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوْلِي مِنْ التَّرْكِ بِقَطْعِيٍّ فَفَرْضٌ ، أَوْ بِظَنِّيٍّ فَوَاجِبٌ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ طَرِيقَةً مَسْلُوكَةً فَي الدِّينِ فَسُنَّةٌ وَإِلَّا فَنَفْلٌ وَنَدْبٌ .

وَالثَّانِي : إِنْ كَانَ مَعَ مَنْعِ الْفِعْلِ فَحَرَامٌ وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ .

وَالثَّالثُ : مُبَاحٌ .

وَغَيْرُ الْأَصْلِيِّ رُخْصَةٌ وَهِيَ إِمَّا حَقِيقَةٌ ، أَوْ مَجَازٌ وَالْحَقِيقَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِمَعْنَى الرُّخْصَةِ ، أَوْ لَا وَالْمَجَازُ وَالْحَقِيقَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِمَعْنَى الرُّخْصَةِ ، أَوْ لَا فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ ، وَإِنْ كَانَ حُكْمًا بِتَعَلَّقِ شَيْءَ بِشَيْءٍ فَالْمُتَعَلِّقُ إِنْ كَانَ دَاحِلًا فِي الشَّيْءِ فَلُومُ مَعَلَقُ الشَّيْءُ عَلَيْهِ فَشَرْطُ الشَّيْءِ فَوَلَّا فَإِنْ كَانَ مُوصَلًا إلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ فَسَبَبٌ وَإِلَّا فَإِنْ تَوَقَّفَ الشَّيْءُ عَلَيْهِ فَشَرْطُ وَإِلَّا فَعْلَامَةٌ .

#### قوله: وهو

أَيْ الْحَاكُمُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى .

فَإِنْ قُلْت : الْحُكْمُ يَتَنَاوَلُ الْقِيَاسَ الْمُحْتَمِلَ لِلْخَطَأِ فَكَيْفَ يُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .

قُلْت : الْحَاكِمُ فِي الْمَسْأَلَةِ الاجْتهَادِيَّةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ إِلَّا بِالصَّوَابِ فَالْحُكْمُ الْمَنْسُوبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْحَقُّ الْذِي لَا يَحُومُ حَوْلَهُ الْبَاطِلُ وَمَا وَقَعَ مِنْ الْخَطَأِ لِلْمُجْتَهِدِ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ حَقِيقَةً بَلْ ظَاهِرًا ، وَهُوَ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ . فَإِنْ قُلْتَ : إِذَا قَالَ الشَّارِعُ الصَّلَاةُ وَاحِبَةٌ فَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ ، هُوَ الصَّلَاةُ لَا الْمُكَلَّفُ وَالْمَحْكُومُ بِهِ هُو الْوُجُوبُ لَا فِعْلُ الْمُكَلَّفُ . الْمُكَلَّف .

قُلْت : لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَالْمَحْكُومِ بِهِ طَرَفَيْ الْحُكْمِ عَلَى مَا هُوَ مُصْطَلَحُ الْمَنْطِقِ بَلْ الْمُرَادُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مَنْ وَقَعَ الْخِطَابُ لَهُ وَبِالْمَحْكُومِ بِهِ مَا تَعَلَّقَ

الْحِطَابُ بِهِ كَمَا يُقَالُ: حَكَمَ الْأَمِيرُ عَلَى زَيْد بِكَذَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا هُوَ صِفَةُ فِعْلِ الْمُكَلَّفَ كَالْوُجُوبِ وَنَحْوِهِ . وَقَدْوهِ . وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا هُوَ صِفَةُ فِعْلِ الْمُكَلَّفَ كَالسَّبَيَّةِ وَنَحْوِهَا ، فَإِنَّهُ حَاطَبَ الْمُكَلَّفَ بِأَنَّ فِعْلَهُ سَبَبٌ لِشَيْء ، أَوْ شَرْطُ لَهُ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا فِيمَا هُوَ أَثَرٌ لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ كَمَلْكِ الرَّقَبَةِ ، أَوْ الْمُتْعَةِ ، أَوْ الْمُثْفَعَةِ وَثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي الذَّمَّةِ فَكُوْنُ الْمَحْكُومِ بِهِ فِعْلَ فَيْمَا هُوَ الْمُثَعَةِ ، أَوْ الْمُثَعَةِ وَتُبُوتِ الدَّيْنِ فِي الذَّمَّةِ فَكُوْنُ الْمَحْكُومِ بِهِ فِعْلَ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ هَاهُنَا مَا يَصْلُحُ مَحْكُومًا بِهِ .

فَإِنْ قُلْت : قَدْ ذَكَرَ فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الْحُكْمَ إِمَّا تَكْلِيفِيُّ كَالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ وَنَحْوِهِمَا وَإِمَّا وَضْعِيٌّ كَالسَّبَيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ وَالشَّرْطَيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ وَالشَّرْطَيَّةِ وَالشَّرْطَيَّةِ وَالشَّرْطَيِّةِ وَالشَّرْطَةِ وَالْوَالْفَا وَإِنْ أَرَادَ مِاللَّالْفَالِ اللَّوْمُ وَالْوَضْعِيُّ أَيْضًا كَذَلِكَ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ هَاهُنَا ، وَإِنْ أَرَادَ مَا لَوَطْعِيُّ أَيْضًا كَذَلِكَ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ هَاهُنَا ، وَإِنْ أَرَادَ مَا لَاتَكُلْيَفُ فِي السَّبَعِيْقُ أَيْضًا كَذَلِكَ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ هَاهُنَا ، وَإِنْ أَرَادَ مِلْ اللَّكُلْيِفُ إِللْالْمُولَةُ وَلَوْمُ مَا وَلَالْمَالِمُعُولُ اللَّالِمِيْةِ وَالشَّرْطِيْقِ اللْمَالِقُولُ اللَّالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَالْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مِلْمَالِ اللْمُعَلِقِيلُ اللْمُعَلِّقِيلُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيلُ الللْمُلِيلُولُ الللْمُعَلِيلُ الللْمُعَلِيلُولُ اللْمُؤْلِمِلْمُ الللْمُعَلِيلُ الللْمُعَلِيلُولُ اللْمُعَلِيلُولُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعَلِّلِ اللْمُؤْلِمِ لَلْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُ

قُلْتَ : أَرَادَ مَا وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ وَعَدَّ الْإِبَاحَةَ مِنْهُ تَغْلِيبًا لِكَوْنِهِ أَحَدَ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الْمَشْهُورَةِ لِلْحُكْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا مُشَاحَّةَ في الاصْطلَاح .

فَإِنْ قُلْت : الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ إِمَّا الْخِطَابُ وَإِمَّا الْأَثْرُ التَّابِتُ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ وَأَيَّا مَا كَانَ لَيْسَ الْمِلْكُ وَنَحْوُهُ حُكْمًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ لَا الْخِطَابِ .

قُلْت : لَمَّا كَانَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ بِالْبَيْعِ مَثَلًا بِحَسَبِ وَضْعِ الشَّارِعِ جُعلَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى الثَّابِتَ بِخِطَابِهِ . عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحُكْمُ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمًا بِتَعَلَّقِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ ، أَوْ يَكُونَ مُشْعِرًا بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْحُكْمِ إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَى آخَرَ مَصْدَرُ قَوْلِك حَكَمْت بِكَذَا لَا الْخِطَابُ ، وَلَا أَثَرُ الْخِطَابِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَوْرِدُ

الْقِسْمَةِ الْحُكْمَ بِمَعْنَى إِسْنَادِ

الشَّارِعِ أَمْرًا إِلَى آخَرَ فِيمَا لَهُ تَعَلُّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُكَلَّفٌ صَرِيحًا كَالنَّصِّ ، أَوْ دَلَالَةً كَالْإِحْمَاعِ وَالْقِيَاسِ فَفِي جَعْلِ الْوُجُوبِ وَالْمِلْكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَقْسَامًا لِلْحُكْمِ بِهَذَا الْمَعْنَى تَسَامُحُ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ إِطْلَاقَ الْحُكْمِ عَلَى حَطَّابِ الشَّارِعِ وَعَلَى أَثَرِهِ وَعَلَى الْأَثْرِ الْمُتَرَقِّبِ عَلَى الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ إِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَقْصُودُ هَاهُنَا بَيَانُ عَطَابِ الشَّارِعِ وَعَلَى أَثْرِهِ وَعَلَى الْأَثْرِ الْمُتَرَقِّبِ عَلَى الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ إِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَقْصُودُ هَاهُنَا بَيَانُ أَقْسَامٍ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْحُكْمِ فِي الشَّرْعِ .

#### قوله: والأول

أَيْ مَا هُوَ صِفَةُ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ إِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ أَيْ فِي مَفْهُومِهِ وَتَعْرِيفِهِ الْمَقَاصِدُ الدُّنْيُويَّةُ أَيْ الْحَاصِلَةُ فِي الْآخِرَةِ كَالَئُواَبِ عَلَى الْفِعْلِ وَالْعَقَابِ عَلَى التَّرْكِ فِي الذِّمَّةِ الْمُعْتَبَرَةَ فِي مَفْهُومِ صِحَّة الْعِبَادَة أَوْ الْأَخْرُويَّةُ أَيْ الْحَاصَلَةُ فِي الْآخِرَة كَالنَّوَابُ وَفِي نَحْوِ الْوَجُوبِ تَفْرِيخُ الذِّمَّةَ لَكِنْ لَا أَوَّلِيَّا مَفْهُومِ الْوُجُوبِ وَقَيَّدَ بِاعْتَبَارِ الْمَقْصُودِ الدُّنْيُويِّ ، أَوْ الْأَخْرُويِ الْبَتَاءَ الْحُكْمِ عَلَى حُكْمَ وَأَغْرَاضٍ مُتَعَلِّقَة بِالدُّنْيَا ، أَوْ الْأَخْرَوِيِ الْبَتَعَادِ الْمُعَلِّقَة بِالدُّنْيَوِيَّة وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ عَلَى حَكْمَة أَخْرُويَّة ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ التَّقْسِيمَ إِلَى مَا الْبَعِيدِ يُقَالُ : صِحَّةُ الصَّلَاة مَبْنَيَّةُ عَلَى حَكْمَة دُنْيُويَّة وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ عَلَى حَكْمَة أُخْرُويَّة ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ التَقْسِيمَ إِلَى مَا الْبَعِيدِ يُقَالُ : صِحَّةُ الصَّلَاة مَبْنَيَّةُ عَلَى حَكْمَة دُنْيُويَّة وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ عَلَى حَكْمَة أُخْرُويَّة ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ التَقْسِيمَ إِلَى مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مَقْصُودٌ دُنْيُويِّ ، أَوْ أُخْرُويُ اعْتَبَارًا أَوَّلِيَّا لَيْسَ حَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَمَلِ بِعْمَالُ بِأَدَاتُهَا تَفْرِيغُ الذَّمَة ، وَأَمَّا عِبَادَةُ الصَبِيِّ فَفِي فَإِنْ قِيلَ الْمُسَتَثَنِى لِمَا سَيَجِيءُ ذَكْرُهُ فِي بَحْثِ الْعَوَارِضِ فَالْكَلَامُ هَاهُنَا فِي فِعْلِ الْمُكَلَّفِ لَا عَيْرُ .

#### قوله: وفي

## الْمُعَامَلَاتِ الاخْتِصَاصَاتُ )

أَيْ الْأَغْرَاضُ الْمُتَرَقِّبَةُ عَلَى الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ كَملْكِ الرَّقَبَةِ فِي الْبَيْعِ وَملْكِ الْمُتْعَةِ فِي النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَالْفُسُوخِ كَملْكِ الرَّقَبَةِ فِي الْبَيْعِ وَملْكِ الْمُتْعَةِ فِي النَّهَادَةِ تَرَثُّبُ لُزُومِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا وَالْبَيْنُونَةِ فِي الطَّلَاقِ ، وَكَذَا مَعْنَى صِحَّةِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا وَالْبَيْنُونَةِ فِي الطَّلَاقِ ، وَكَذَا مَعْنَى صِحَّةِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا فَمَوْدِ دُنْيَوِيٍّ إِنْ وَقَعَ بِحَيْثُ يُوصِّلُ إِلَيْهِ فَصَحِيحٌ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ عَدَمُ فَمَرْجِعُ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى الْمُعَامِلَاتِ فَالْفِعْلُ الْمُتَعَلِّقُ بِمَقْصُودِ دُنْيَوِيٍّ إِنْ وَقَعَ بِحَيْثُ يُوصِّلُ إِلَيْهِ فَصَحِيحٌ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ عَدَمُ إِيكَ الْمُعَامِلَاتِ فَالْفِعْلُ لَا نَفْسُ إِيكَا فَفَاسِدٌ فَالْمُتَّصِفُ بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ حَقِيقَةً هُوَ الْفِعْلُ لَا نَفْسُ الْحُكْمَ .

نَعَمْ يُطْلَقُ لَفْظُ الْحُكْمِ عَلَى الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ بِمَعْنَى أَنَّهُمَا ثَبَتَا بِحِطَابِ الشَّارِعِ ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الاَنْعِقَادِ وَالنَّفَاذِ وَاللَّزُومِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ أَمْثَالَ ذَلِكَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ ، فَإِنَّ مَعْنَى صِحَّةِ الْبَيْعِ إِبَاحَةُ اللَّيْعِ إِبَاحَةُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى اللَّمْ عَلَى أَنَّهَا مِنْ حِطَابِ الْوَضْعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ حُكْمٌ بِتَعَلَّقِ شَيْءٍ بَشَيْءٍ تَعَلَّقًا زَائِدًا عَلَى التَّعَلَّقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهَا أَحْكَامٌ عَقْلِيَّةٌ لَا شَرْعِيَّةٌ ، فَإِنَّ الشَّارِعَ إِذَا شَرَّعَ الْبَيْعَ لِحُصُولِ الْمِلْكِ وَبَنَى شَرَائِطَهُ وَأَرْكَانَهُ فَالْعَقْلُ يَحْكُمُ بِكَوْنِهِ مُوَصِّلًا إلَيْهِ عِنْدَ تَحَقُّقِهَا وَغَيْرَ مُوَصِّلٍ عِنْدَ عَدَمِ تَحَقُّقِهَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ بِكَوْنِ الشَّخْصُ مُصَلِّيًا ، أَوْ غَيْرَ مُصَلِّ .

فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا الصِّحَّةُ وَالْبُطْلَانُ وَالْفَسَادُ مَعَانٍ مُتَقَابِلَةٌ حَاصِلُهَا أَنَّ: الصَّحِيحَ مَا يَكُونُ

مَشْرُوعًا بأَصْله وَوَصْفه .

وَالْبَاطَلَ مَا لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بأَصْله ، وَلَا بوَصْفه .

وَالْفَاسَدَ مَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ ذُونَ وَصُفِهِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ : الصَّحِيحُ مَا ٱسْتُجْمِعَ أَرْكَانُهُ وَشَرَائِطُهُ بِحَيْثُ يَكُونُ مُعْتَبَرًا شَرْعًا في حَقِّ الْحُكْم .

وَالْفَاسِدُ مَا كَانَ مَشْرُوعًا فِي نَفْسِهِ فَائِتَ الْمَعْنَى مِنْ وَجْهِ لِمُلَازَمَةِ مَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ إِيَّاهُ بِحُكْمِ الْحَالِ مَعَ تَصَوُّرِ النَّفَصَال في الْجُمْلَة.

وَالْبَاطِلُ مَا كَانَ فَاثِتَ الْمَعْنَى مِنْ كُلِّ وَجْه مَعَ وُجُودِ الصُّورَةِ إِمَّا لِانْعِدَامِ مَعْنَى التَّصَرُّفِ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ، أَوْ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الْمُتَصَرِّفِ كَبَيْعِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَقَدْ يُطْلَقُ الْفَاسِدُ عَلَى الْبَاطِلِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْبَاطِلُ وَالْفَاسِدُ عَلَى الْبَاطِلُ وَالْمَانِ مُتَرَادِفَانِ لِمَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَهَذَا اصْطِلَاحٌ لَا مَعْنَى لِلاحْتِجَاجِ عَلَيْهِ نَفْيًا وَإِنْبَاتًا .

وَلَقَائِلَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا كَانَتْ الصِّحَّةُ عِبَارَةً عَنْ كَوْنِ الْفَعْلِ مُوَصِّلًا إِلَى الْمَقْصُودِ لَمْ تَكُنْ مُقَابِلَةً لِلْفَسَادِ بَلْ أَعَمَّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْفَاسِدَةَ تُوجِبُ تَفْرِيغَ الذِّمَّةِ بِحَيْثُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُوجِبُ الْمِلْكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا بَلْ نَافِذً لِتَرَثُّبِ الْأَثْرِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ النَّافِذُ أَعَمُّ مِنْ اللَّازِمِ وَالْمُنْعَقِدُ أَعَمُّ مِنْ النَّافِذِ ، وَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالنَّافِذَ

( وَأَمَّا الثَّانِي ) أَيْ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَقَاصِدُ الْأُحْرَوِيَّةُ ( فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمًا أَصْلِيًّا ) أَيْ غَيْرَ مَبْنِيٍّ عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ ( أَوْ لَا يَكُونَ : أَمَّا الْأُوَّلُ ) ، وَهُوَ الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ ( فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ مَعَ مَنْعِ التَّرْكِ ( فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ مَعَ مَنْعِ التَّرْكِ ( بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ ) فَالْفَعْلُ فَرْضٌ وَبِظَنِيٍّ وَاحِبٌ ، وَبِلَا مَنْعِهِ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ طَرِيقَةً مَسْلُوكَةً فِي الدِّينِ فَسُنَّةٌ وَإِلَّا فَنَفْلٌ ، وَمَنْدُوبٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ أَيْ إِنْ كَانَ النَّوْكُ أَوْلُى مِنْ الْفَعْلِ ( مَعَ مَنْعِ النَّوْكُ ( مَعَ مَنْعِ الْعَكْسِ أَيْ إِنْ كَانَ النَّوْكُ أَوْلُى مِنْ الْفَعْلِ ( مَعَ مَنْعِ الْفَعْلِ ( مَعَ مَنْعِ الْفَعْلِ فَحَرَامٌ وَبِلَا مَنْعِهِ فَمَكْرُوهُ وَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُبَاحٌ .

فَالْفَرْضُ لَازِمٌ عِلْمًا وَعَمَلًا حَتَّى يُكَفَّرَ جَاحِدُهُ وَالْوَاجِبُ لَازِمٌ عَمَلًا لَا عِلْمًا ، فَلَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ وَالْوَاجِبُ لَازِمٌ عَمَلًا لَا عِلْمًا ، فَلَا يُكَفَّرُ الْمُؤَوَّلَةِ ، وَأَمَّا مُؤَوِّلًا ، فَلَا وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُمَا ) أَيْ تَارِكُ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ ( إِلَّا أَنْ يَعْفُو اللَّهُ . وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَتَابِ وَحَبَرِ الْوَاحِدِ ) فِي أَنَّ الْكَتَابُ ثُقِلَ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ وَحَبَرِ الْوَاحِدِ لَمْ يُنْقَلْ كَذَلِكَ ( يُوجِبُ التَّفَاوُتَ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا ) فَيَكُونُ الْحُكْمُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مُحْكَمُ اللَّهُ يَعَلَى يَلْ مَدْلُولَيْهِمَا ) فَيَكُونُ الْحُكْمُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مُحْكَمُ الْوَاحِدِ لَمْ يُنْقَلْ كَذَلِكَ ( يُوجِبُ التَّفَاوُتَ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا ) فَيَكُونُ الْحُكْمُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مُحْكَمُ خَبَر الْوَاحِد ثَابِتًا بِعَلَبَةِ الظَّنِّ .

( وَقَدْ يُطْلَقُ الْوَاحِبُ عِنْدَنَا عَلَى الْمَعْنَى الْأَعَمِّ أَيْضًا ) أَيْ أَعَمَّ مِنْ الْفَرْضِ وَالْوَاحِبِ بِالتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْفَعْلُ أَوْلَى مِنْ النَّوْكِ مَعَ مَنْعِ التَّرْكِ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى الْقَطْعِيِّ ، أَوْ الظَّنِّيِّ ( فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ صَلَاةُ الْفَعْرُ وَاحِبَةٌ ) .

## قوله: فالفعل فرض

فيه إشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُتَّصِفَ بِالْحُرْمَةِ وَالْوُجُوبِ وَنَحْوِهِمَا هُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ وَالْحُكْمُ الَّذِي بِمَعْنَى الْخطَابِ إِنَّمَا هُوَ الْوَجُوبُ وَالْحُرْمَةُ وَنَحْوُهُمَا ، وَالَّذِي هُوَ بِمَعْنَى أَثَرِ الْحَطَابِ هُوَ الْوُجُوبُ وَالْحُرْمَةُ وَنَحْوُهُمَا ، وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَقَعَ لِلْفِعْلِ الْمَوْنِ وَالْوَاجِبِ وَالْحُرْمِ وَالْحَرَامِ وَنَحْوِهَا وَمَعْنَى الْحُكْمِ ، وَكَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ تَعْرِيفُ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالْحَرَامِ وَنَحْوِهَا وَمَعْنَى أَوْلُويَّةِ الْفِعْلِ ، أَوْ التَّرْكِ أَوْلُويَّتُهُ عِنْدَ الشَّارِعِ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى دَلِيلِهِ . وَالْمُرَادُ بِاسْتُواءِ الْفَعْلِ وَلَيْ إِطْلَاقِ الْأَوْلُويَّةِ عَلَى مَا هُو لَازِمٌ يَمْتَنِعُ نَقِيضُهُ كَالْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالْحَرَامِ نَوْعُ تَسَامُح ، وَالْمُرَادُ بِاسْتُواءِ الْفَعْلِ وَالْتَرْكِ فِي الْمُبَاحِ اسْتُواؤُهُمَا فِي نَظِرِ الشَّارِعِ بِأَنْ يُحْكَمَ بِذَلِكَ صَرِيحًا ، أَوْ دَلَالَةً بِقَرِينَةِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مُتَعَلِّقِ الْحُكْمِ وَالْتَرْمُ عَيْقُ الْمُحَانِينَ وَنَحْو ذَلِكَ . وَالشَرْعِيَّ فَيَحْرُجُ فَعْلُ الْبُهَائِم وَالصَّبِيَانَ وَالْمَجَانِينَ وَنَحْو ذَلِكَ .

فَإِنْ قُلْت : حَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ أَقْسَامِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَقَاصِدُ الْأُخْرُوِيَّةُ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ التَّعْرِيفَاتِ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ . قُلْت : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ التَّعْرِيفَاتُ الْمَذْكُورَةُ رُسُومًا لَا حُدُودًا ، وَلَوْ سَلِمَ فَفِي الْأُوْلُوِيَّةِ وَالِاسْتِوَاءِ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْنَى الثَّوَابِ وَالْعَقَابِ .

َفَإِنْ قُلْتَ : قَدْ يَكُونُ الْوُجُوبُ وَالْحُرْمَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أَقْسَامِ مَا هُوَ أَثَرٌ لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ لَا صِفَةٌ لَهُ كَإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ الثَّابِتَةِ بِالْبَيْعِ وَحُرْمَة الْوَطْءِ الثَّابِتَة بِالطَّلَاق .

قُلْت َ: هِيَ مَنْ صِفَاتِه أَيْضًا ۚ إِذْ الِانْتَفَاعُ وَالْوَطْءُ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِ الْحُكْمِ صِفَةً لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ وَأَثَرًا لَهُ ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْحُكْمَ الْغَيْرَ الْأَصْلِيِّ أَعْنِي الَّذِي يُبْتَنَى عَلَى أَعْذَارِ

الْعِبَادِ أَيْضًا يَتَّصِفُ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ كَالرُّحْصَةِ الْوَاحِبَةِ ، أَوْ الْمَنْدُوبَةِ ، أَوْ الْمُبَاحَةِ ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّحْصِيصِ بِالْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ .

## قوله: فالفرض لازم علما

أَيْ يَلْزَمُ اعْتَقَادُ حَقِّيَتِهِ وَالْعَمَلُ بِمُوجَبِهِ لِثُبُوتِهِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ حَتَّى لَوْ أَنْكَرَهُ قَوْلًا ، أَوْ اعْتَقَادً كَانَ كَافِرًا وَالْوَاجِبُ لَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِمُوجَبِهِ لِلدَّلَائِلِ الدَّالَةِ عَلَى وُجُوبِ اتَّبَاعِ الظَّنِّ الْعَتَقَادُ حَقِّيَتِهِ لِثُبُوتِهِ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ وَمَبْنَى اللَّاعْتِقَادُ عَلَى الْيَقِينِ لَكِنْ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِمُوجَبِهِ لِلدَّلَائِلِ الدَّالَةِ عَلَى وُجُوبِ اتَّبَاعِ الظَّنِّ وَمَبْنَى اللَّاعْتِقَادُ عَلَى الْيَقِينِ لَكِنْ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِمُوجَبِهِ لِلدَّلَائِلِ الدَّالَةِ عَلَى وُجُوبِ اتَّبَاعِ الظَّنِّ وَعَالِ اللَّالَةِ عَلَى وَجُوبِ اتَّبَاعِ الظَّنِّ وَمَبْنَى مُؤوِلًا لَا يُفَسَّقُ ، وَلَا يُضَلَّلُ ؟ لِأَنَّ التَّأُولِلَ فِي مَظَانِّهِ مِنْ سِيرَةِ السَّلَفَ وَإِلَّا فَإِنْ فَصَالَ بَهِ إِنْ كَمْ يَكُنْ مُؤولًا ، وَلَا مُسْتَحِفًا يُفَسَّقُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الطَّاعَةِ كَانَ مُسْتَحِفًا يُفَسَّقُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الطَّاعَةِ

بتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ : وَيُعَاقَبُ تَارِكُ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ لِلْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى وَعِيدِ الْعُصَاةِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ ، أَوْ بِتَوْبَةِ الْعَاصِي وَنَدَمِهِ لِلنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعَفْوِ وَالْمَغْفَرَةِ وَلَأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ ، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا عَفْوَ ، وَلَا غُفْرَانَ بِدُونِ التَّوْبَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ وُجُوبِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى .

### قوله: والشافعي رحمه الله تعالى لم يفرق بين الفرض والواجب

لَا نِزَاعَ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَفَاوُتِ مَفْهُومَيْ الْفَرْضِ وَالْوَاحِبِ فِي اللَّغَةِ ، وَلَا فِي تَفَاوُتِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ كَمُحْكَمِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الشَّرْعِ ، فَإِنَّ جَاحِدَ الْأَوَّلِ كَافِرٌ ذُونَ النَّانِي وَتَارِكَ كَمُحْكَمِ الْوَاحِدِ فِي الشَّرْعِ ، فَإِنَّ جَاحِدَ الْأَوَّلِ كَافِرٌ ذُونَ النَّانِي وَتَارِكَ الْعَمَلِ بِالْأَوَّلِ مُؤُوِّلًا فَاسِقٌ دُونَ النَّانِي ، وَإِنَّمَا

يَزْعُمُ أَنَّ الْفَرْضَ وَالْوَاحِبَ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ مَنْقُولَانِ مِنْ مَعْنَاهُمَا اللَّغَوِيِّ إِلَى مَعْنَى وَاحِد هُوَ مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ وَيُذَّ عُرَّدُ اصْطِلَاحٍ ، فَلَا مَعْنَى لِلاحْتَجَاجِ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْكَتَابِ شَرْعًا سَوَاءٌ ثَبَتَ ذَلِكَ بَدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ ، أَوْ ظَنِّيٍّ ، وَهَذَا مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ ، فَلَا مَعْنَى لِلاحْتَجَاجِ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْكَتَابِ وَخَبَرِ الْوَاحِبُ التَّفَاوُتَ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا ، أَوْ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي اللَّغَةِ التَّقْدِيرُ ، وَالْوُجُوبَ هُوَ السُّقُوطُ . وَخَبَرِ الْوَاحِدِ يُوحِبُ التَّفَاوُتَ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا ، أَوْ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي اللَّغَةِ التَّقْدِيرُ ، وَالْوُجُوبَ هُوَ السُّقُوطُ . فَالْفَرْضُ مَا عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ مُقَدَّرٌ عَلَيْنَا وَالْوَاحِبُ مَا سَقَطَ عَلَيْنَا بِطَرِيقِ الطَّنِّ ، فَلَا يَكُونُ الْمَظْنُونُ مُقَدَّرًا ، وَلَا مَعْلُومُ الْقَطْعِيِّ سَاقطًا عَلَيْنَا .

عَلَى أَنَّ لِلْخَصْم أَنْ يَقُولَ : لَوْ سَلَمَ مُلَاحَظَةُ الْمَفْهُومِ اللَّغَوِيِّ ، فَلَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ أَنْ يَثْبُتَ كَوْنُ الشَّيْءِ مُقَدَّرًا عَلَيْنَا بِدَلِيلٍ فَطْعِيِّ أَلَا يُرَى إِلَى قَوْلِهِمْ : الْفُرْضُ أَيْ الْمَفْرُوضُ الْمُقَدَّرُ فِي الْمَسْحِ هُوَ الرُّبُعُ وَأَيْضًا الْحَقُّ أَنَّ الْوُجُوبَ فِي اللَّغَةَ هُوَ النُّبُوتُ ، وَأَمَّا مَصْدَرُ الْوَاحِبِ بِمَعْنَى السَّاقِطِ وَالْمُضْطَرِبِ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْوَجْبَةُ وَالْوَحِيبُ ، الْحَقْقَ أَنْ الْوُجُوبَ فِي اللَّغَةِ هُوَ النُّبُوتُ ، وَأَمَّا مَصْدَرُ الْوَاحِبِ فِيمَا ثَبَتَ بِقَطْعِيِّ شَائِعٌ مُسْتَفِيضٌ كَقَوْلِهِمْ : الْوَبْدِ فَرْضُ وَيَمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ وَالْوَاحِبِ فِيمَا ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ شَائِعٌ مُسْتَفِيضٌ كَقَوْلِهِمْ : الْوِبْرُ فَرْضُ وَيَعْدِيلُ اللَّهُ وَنَصْ وَيَمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّي وَالْوَاحِبِ فِيمَا ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ شَائِعٌ مُسْتَفِيضٌ كَقَوْلِهِمْ : الصَّلَاةُ وَاحِبَةٌ وَالزَّكَاةُ وَاحِبَةٌ وَالْوَبْرِ وَلَكَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ ، الْمُعْنَى الْأَعْمَ أَيْضًا فَلَقْطُ الْوَاحِبِ يَقَعُ عَلَى مَا هُوَ فَرْضُ عِلْمَا وَعَمَلًا كَصَلَاةِ الْفَحْرِ وَعَلَى الْمُعْنَى الْلُعُمْ وَعَلَى الْمُعْنَى الْلُعُمْ وَعَلَى الْمُعْنَى الْفَاتِعِ عَلَى عَلَى اللَّهُ حَتَّى يَمْتَنِعَ تَذَكُّرُهُ صَحِّةَ الْفَحْرِ كَتَذَكُرِ الْعِشَاءِ ، وَقَدْ يُطَلِقُ أَلْفُرْضِ فِي الْعَمَلِ كَالُونُ وَ السُّنَّةِ كَتَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ

# حَتَّى لَا تَفْسُدَ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا لَكِنْ يَجِبُ سَجْدَةُ السَّهْوِ

( وَالسُّنَّةُ نَوْعَانِ سُنَّةُ الْهُدَى وَتَرْكُهَا يُوجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهِيَةً كَالْجَمَاعَةِ وَالْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَنَحْوِهَا وَسُنَّةُ الزَّوَائِدِ وَتَرْكُهَا لَا يُوجِبُ إِسَاءَةً وَالسَّلَامُ فِي لِبَاسِهِ وَقِيَامِهِ وَقَعُودِهِ وَالسُّنَّةُ الْمُطْلَقَةُ تُطْلَقُ عَلَى طَرِيقَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يُوجِبُ ذَلِكَ كَسُنَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي لِبَاسِهِ وَقِيَامِهِ وَقَعُودِهِ وَالسَّنَّةُ الْمُطْلَقَةُ تُطْلَقُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعَنْدَنَا تَقَعُ عَلَى غَيْرِهِ أَيْضًا فَإِنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَقُولُونَ : سُنَّةُ الْعُمَرَيْنِ

وَالنَّفَلُ مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ ، وَلَا يُسِيءُ تَارِكُهُ ، وَهُو دُونَ سُنَنِ الزَّوَائِد ، وَهُوَ ) الضَّميرُ يَرْجِعُ إِلَى النَّفْلِ ( لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيمَا لَمْ يَفْعَلْهُ بَعْدُ فَلَهُ إَبْطَالُ مَا أَدَّاهُ ثَبَعًا ، وَعِنْدَنَا يَلْزَمُ ) أَيْ النَّفُلُ بِالشُّرُوعِ ( لَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } وَلَأَنَّ مَا أَدَّاهُ صَارَ لِلَّه تَعَالَى فَوَجَبَ صِيَانَتُهُ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهَا ) أَيْ إلى صَيانَة مَا أَدَّاهُ ( إِلَّا بِلُزُومِ الْبَاقِي فَالتَّرْجِيحُ بِالْمُؤَدَّى أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ ؛ لَأَنَّ الْعِبَادَةَ مِمَّا يُحْتَاطُ فِيهَا ، وَلَمَّا وَجَبَ صِيَانَةُ مَا صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى تَعْمَلَكُ يَعْلُ أَوْلَى عَنْ النَّذُرُ فَمَا صَارَ فِعْلًا أَوْلَى ) أَيْ صِيَانَةُ مَا صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِعْلًا أَوْلَى بِالْوُجُوبِ . وَكَذَا قَوْلُهُ : تَسْمِيَةً وَيَجُوزُ أَنْ يُنْصَبَ تَسْمِيَةً وَفِعْلًا عَلَى الْحَالِ تَقْدِيرُهُ حَالَ كَوْنِهِ مُسَمَّى وَخَالَ كَوْنِه مَفْعُولًا .

## الشَّرْ حُ

## قوله: والسنة المطلقة

كَمَا إِذَا قَالَ الرَّاوِي مِنْ السُّنَة كَذَا : يُحْمَلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَثيرِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَييفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَعِنْدَ حَمْعِ مِنْ الْمُثَاَّخِرِينَ ، وَهُو اَخْتِيَارُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تُطْلَقُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَعَنْدَ حَمْعِ مِنْ الْمُثَاَّخِرِينَ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ غَيْرِهَا ، وَلَا تَنْصَرِفُ إِلَى سُنَّة النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِدُونِ قَرِينَة بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ سَنَّ سُنَّةً كَمَّدَةً وَبِهِذَا يَخْرُجُ الْحَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً } الْحَديثَ ، فإنَّ فَوْلَهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ سَنَّ سُنَّةً وَبِهَذَا يَخْرُجُ الْحَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَا نِزَاعَ فِي صَحَّة إِطْلَاقِ السُّنَة وَقُولُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مَا هُوَ الْمَدْلُولُ اللَّعُويُّ ، وَلَا حَفَاءَ فِي أَنَّ الْمُجَرَّدَ عَنْ الْقَرَائِنِ يَنْصَرِفُ فِي الشَّرْعِ إِلَى سُنَّة النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْعُرْفُ الطَّرِيقَةَ عَلَى مَا هُوَ الْمَدْلُولُ اللَّعُويُ ، وَلَا حَفَاءَ فِي أَنَّ الْمُجَرَّدَ عَنْ الْقَرَائِنِ يَنْصَرِفُ فِي الشَّرْعِ إِلَى سُنَّة النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْعُرْفُ الطَّارِئِ كَالطَّاعَة تَنْصَرِفُ إِلَى طَاعَة اللَّه تَعَالَى وَطَاعَة رَسُولِهِ ، وَقَدْ يُرَادُ بِالسَّنَة مَا ثَبَتَ بِالسَّنَة كَمَا رُويَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَتْرَ سُنَّة وَعَلَيْهِ يُحْمَلَ قَوْلُهُمْ : عِيدَانِ اجْتَمَعَا أَحَدُهُمَا فَرْضٌ وَالْآخَرُ سُئَةٌ أَيْ وَاجِبٌ بِالسَّنَة .

#### قوله: والنفل يثاب فاعله

أَيْ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ ، وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ جَعَلَهُ حُكْمَ النَّفْلِ وَبَعْضُهُمْ تَعْرِيفَهُ وَأُوْرَدَ عَلَيْهِ صَوْمَ الْمُسَافِرِ وَالزِّيَادَةَ عَلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ فِي قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقَعُ فَرْضًا ، وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ .

وَأُحِيبَ عَنْ الْأُوَّلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ التَّرْكُ مُطْلَقًا ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ قَبْلَ تَحَقُّقِهَا كَانَتْ نَفْلًا فَانْقَلَبَتْ فَرْضًا بَعْدَ التَّحَقُّقِ لدُخُولهَا تَحْتَ قَوْلَه تَعَالَى :

{ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ } كَالنَّافِلَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ تَصِيرُ فَرْضًا حَتَّى لَوْ أَفْسَدَهَا يَجِبُ الْقَضَاءُ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا ذَكَرَهُ أَبُو الْيُسْرِ وَالنَّفَلُ دُونَ سُنَنِ الزَّوَائِدِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ طَرِيقَةً مَسْلُوكَةً فِي الدِّينِ وَسِيرَةً لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخِلَافِ النَّفْلِ .

## قوله: وهو أي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه الله تعالى

حَتَّى لَوْ لَمْ يَمْضِ فِيهِ لَا يُؤَاحَذُ بِالْقَضَاءِ ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّفْلِ التَّخْيِرُ فِيهِ فَإِذَا كَانَ مُخَيَّرًا فِيمَا لَمْ يَأْتَ فَلَهُ تَرْكُهُ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى التَّخْيِرِ وَحِينَئِذَ يَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُؤدَّى ضَمْنًا وَبَبْعًا لَا بِعُذْرِ الطَّيَّافَةَ ، وَإِذَا كَانَ مُخَيَّرًا فِيمَا لَمْ يَأْتَ فَلَهُ تَرْكُهُ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى التَّخْيِرِ وَحِينَئِذَ يَلْزَمُ بُطْلَانُ المُحْلُوهِ عَنْ الْقَصْد كَمَنْ سَقَى زَرْعَهُ فَفَسَدَ زَرْعُ الْغَيْرِ بِالنَّزِّ ، فَإِنَّهُ لَا يُجْعَلُ إِثْلَافًا وَجَوابُهُ مَنْعُ التَّخْيِرِ فِي النَّفُلِ بَعْدَ الشَّرُوعِ ، فَإِنَّهُ عَيْنُ النِّزَاعِ ، وَعِنْدَنَا النَّفَلُ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ حَتَّى يَجِبَ الْمُضِيُّ فِيهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ لَا يَخْمِو اللَّهُ لَوْ عَلَى يَرْكِهِ اللَّهُ وَيَعْلَقُوا بَعْمَالُكُمْ } وَعِنْدَنَا النَّفُلُ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ حَتَّى يَجِبَ الْمُضِيُّ فِيهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ التَّغْلُ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ حَتَّى يَجِبَ الْمُضِيُّ فِيهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهُ النَّفُلِ قُلْنَا لَا مَعْنَى لِلْإِنْطَالَ هَاهُنَا لَا مَعْنَى الْإِنْطَالُ هَاهُو الْعَبَادَة إِذْ لَمْ يُوحَدُ شَى يَ فَيْ اللَّهُ لَوْ عَلَى الْقَيْلِ بَعْدَ الشَّوْلُ فَيْلَانَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ النَّفُلِ إِنَّمَا لَمْ عَلَى الْإِنْطَالَ هَاهُنَا لَا مَعْنَى الْإِنْطَالَ هَاهُ الْمُنَاقِضِ لِلْعَبَادَة إِذْ لَمْ يُوحِدُ شَيْءٌ سَوَاهُ بِحِلَاف مَعْلَى الْمُعْلِقِ الْمَعْلِي الْعَبَادَة إِذْ لَمْ يُوحِدُ شَيْءٌ سَوَاهُ بِحِلَاف مَعْلَى الْمُعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُنَاقِلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْعَبَادَة إِذْ لَمْ يُوحِدُ شَيْءٌ سَوَاهُ بِحِلَاف إِلَيْ اللَّذَى عَلَى الْلِيقِلُ اللَّهُ اللَّذَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَالِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْفَلِ الْمُعْلِقِ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللْمُؤْمِقُولُ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِقُولُ اللْمُعْلَى اللْهُ الْ

الثَّانِي: أَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي أَدَّاهُ صَارَ عَبَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى حَقًّا لَهُ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ ؛ لِأَنَّ التَّعَرُّضَ لَحَقِّ الْغَيْرِ بِالْإِفْسَادِ حَرَامٌ ، وَلَا طَرِيقَ إِلَى صِيَانَةِ الْمُؤَدَّى سِوَى لُزُومِ الْبَاقِيَ إِذْ لَا صِحَّةَ لَهُ بِدُونِ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ بِتَمَامِهَا يَتَحَقَّقُ اسْتِحْقَاقُ التَّوَابِ .

فَإِنْ قِيلَ : بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْجُزْءِ التَّانِي لَمْ يَبْقَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ نَفْسُهُ فَضْلًا عَنْ وَصْفِ الصِّحَّةِ وَالْعِبَادَةِ .

قُلْنَا : هَذهِ اعْتَبَارَاتٌ شَرْعَيَّةٌ حَيْثُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِحْمَاعِ الْحُكْمُ بِالْبَقَاءِ وَالْإِحْبَاطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَإِنْ قِيلَ : فَمَنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُثَابَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْطِ بَقَاءِ الْمُؤَدَّى عِبَادَةً قُلْنَا الْمَوْتُ مُنْهٍ لَا مُبْطِلٌ فَجَعْلُ الْعَبَادَة كَأَنَّهَا هَذَا الْقَدْرُ

بِمَنْزِلَة تَمَام عَبَادَة الْحَيِّ للدَّلَائِل الدَّالَّة عَلَى كَوْنه عَبَادَةً .

فَإِنْ قِيلَ : هَبْ أَنَّ صِيَانَةُ الْمُؤَدَّى تَقْتَضِي لُزُومَ الْبَاقِي لَكِنَّ كَوْنَ الْبَاقِي نَفْلًا مُخَيَّرًا فِيهِ يَقْتَضِي جَوَازَ إِبْطَالِ الْمُؤَدَّى فَيْكَارَضَا فَالْجَوَابُ أَنَّ التَّرْجِيحَ بِالْمُؤَدَّى أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ أَيْ صِيَانَةُ الْمُؤَدَّى أَوْلَى مِنْ الْعَبَادَاتِ وَصَوْنًا فَالْجَوَابُ أَنَّ التَّرْجِيحَ بِالْمُؤَدَّى قَائِمٌ حُكْمًا بِدَلِيلِ احْتِمَالِ الْبُقَاءِ وَالْبُطْلَانِ فَيَتَرَجَّحُ عَلَى مَا هُوَ مُنْعَدِمٌ حَقِيقَةً وَصَوْنًا لَهَا عَنْ الْبُطْلَانِ فَيَتَرَجَّحُ عَلَى مَا هُوَ مُنْعَدِمٌ حَقِيقَةً وَحُكْمًا ، وَهُو غَيْرُ الْمُؤَدَّى .

الثَّالِثُ : أَنَّ الْمُنْذِرَ قَدْ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى تَسْمِيَةً بِمَنْزِلَةِ الْوَعْدِ فَيَكُونُ أَدْنَى حَالًا مِمَّا صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِعْلًا ، وَهُو الْمُؤَدَّى ، ثُمَّ إِبْقَاءُ الشَّيْءِ وَصِيَانَتُهُ عَنْ الْبُطْلَانِ أَسْهَلُ مِنْ ابْتِدَاءِ وُجُودِهِ ، وَإِذَا وَجَبَ أَقْوَى الْأَمْرَيْنِ ، وَهُو ابْقَاءُ الْفِعْلِ لِصِيَانَة أَقْوَى الشَّيْئَيْنِ ، وَهُو مَا الشَّيْئَيْنِ ، وَهُو مَا صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى تَسْمِيَةً ، فَلَأَنْ يَجِبَ أَسْهَلُ الْأَمْرَيْنِ ، وَهُو إِبْقَاءُ الْفِعْلِ لِصِيَانَةِ أَقْوَى الشَّيْئَيْنِ ، وَهُو مَا صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى تَسْمِيَةً ، فَلَأَنْ يَجِبَ أَسْهَلُ الْأَمْرَيْنِ ، وَهُو إِبْقَاءُ الْفِعْلِ لِصِيَانَةٍ أَقْوَى الشَّيْئَيْنِ ، وَهُو مَا صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى تَسْمِيَةً ، فَلَأَنْ يَجِبَ أَسْهَلُ الْأَمْرَيْنِ ، وَهُو إِبْقَاءُ الْفِعْلِ لِصِيَانَةٍ أَقْوَى الشَّيْئَيْنِ ، وَهُو مَا صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى تَسْمِيَةً ، فَلَأَنْ يَجِبَ أَسُهُلُ الْأَمْرَيْنِ ، وَهُو إِبْقَاءُ الْفِعْلِ لِصِيَانَةٍ أَقُوى الشَّيْئَيْنِ ، وَهُو مَا صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى تَسْمِيَةً ، فَلَأَنْ يَجِبَ أَسُهُلُ الْأَمْرَيْنِ ، وَهُو إِبْقَاءُ الْفِعْلِ لِصِيَانَةٍ أَقُوى الشَّيْئُيْنِ ، وَهُو مَا صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِعْلًا أَوْلَى

( وَالْحَرَامُ يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَهُوَ إِمَّا حَرَامٌ لِعَيْنِهِ ) أَيْ مَنْشَأُ الْحُرْمَةِ عَيْنُ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالْحَرَامُ يُعَلِّهِ ، وَهُوَ إِمَّا حَرَامٌ لِعَيْنِهِ ) أَيْ مَنْشَأُ الْحُرْمَةِ عَيْنُ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوهما .

﴿ وَإِمَّا حَرَامٌ لِغَيْرِه كَأَكُل مَالِ الْغَيْرِ وَالْحُرْمَةُ هُنَا مُلَاقِيَةٌ لِنَفْسِ الْفعْل لَكنَّ الْمَحَلَّ قَابِلٌ لَهُ .

وَفِيَ الْأُوَّلِ ) أَيْ فِي الْحَرَامِ لِعَيْنِهِ ( قَدْ حَرَجَ الْمَحَلُّ عَنْ قَبُولَ الْفَعْلَ فَعَدَمُ الْفِعْلِ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ فَيَكُونُ الْمَحَلُّ هُنَاكَ ) أَيْ فِي الْحَرَامِ لِعَيْنِهِ ( أَصْلًا وَالْفَعْلُ تَبَعًا فَتُنْسَبُ الْحُرْمَةُ إِلَى الْمَحَلِّ لِتَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْفَعْلِ لَا أَنَّهُ أَطْلَقَ الْمَحَلُّ وَيَقْصِدُ بِهِ الْحَالَ كَمَا فِي الْحَرَامِ لِغَيْرِهِ إِذَا قِيلَ : هَذَا الْخُبْزُ حَرَامٌ يَكُونُ مَجَازًا بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالُ أَيْ أَيْهُ مَعْنَاهُ أَنَّهَا مَنْشَأُ الْحُرْمَةِ لَا أَنَّهَا ذَكَرَ الْمَحَلُّ وَقَصَدَ بِهِ الْحَالَ فَالْمَجَازُ ثَمَّةَ الْمُوسَدِدُ إِلَيْهِ وَهُنَا فِي الْمُسْتَدِ ، وَهُو قَوْلُهُ : حَرَامٌ إِذَا أَرِيدَ بِهِ مَنْشَأُ الْحُرْمَةِ .

## الشَّرْ حُ

#### قوله: والحرام

قَدْ يُضَافُ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ إِلَى الْأَعْيَانِ كَحُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ وَالْأُمَّهَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّهَا مَجَازُ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ الْحِلِّ عَلَى الْحَالِ ، أَوْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ خُرِّمَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَنِكَاحُ الْأُمَّهَات لدَلَالَة الْعَقْلِ عَلَى الْحَذْف .

وَالْمَقْصُودُ أَظْهَرُ عَلَى تَعْيِينِ الْمَحْذُوفِ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ وَالْمَقْصُودُ الْأَظْهَرُ مِنْ اللَّحُومِ أَكْلُهَا ، وَمِنْ الْأَشْرِبَة شُرْبُهَا ، وَمِنْ النِّسَاء نكَاحُهُنَّ .

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ مَعْنَى الْحُرْمَةِ هُوَ الْمَنْعُ ، وَمِنْهُ حَرَّمُ مَكَّةَ وَحَرِيمُ الْبِعْرِ فَمَعْنَى حُرْمَةِ الْعَيْنِ أَنَّهَا مُنِعَتْ مِنْ الْعَبْدِ تَصَرُّفَاتُهُ فِيهَا الْفَعْلِ كَوْنُهُ مَمْنُوعًا بِمَعْنَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ مُنعَ عَنْ اكْتِسَابِهِ وَتَحْصِيلهِ وَمَعْنَى حُرْمَةِ الْعَيْنِ أَنَّهَا مُنِعَتْ مِنْ الْعَبْدِ تَصَرُّفَاتُهُ فِيهَا فَحُرْمَةُ الْفَعْلِ مِنْ قَبِيلِ مَنْعِ الرَّحُلِ عَنْ الشَّيْءِ كَمَا نَقُولُ لِلْغُلَامِ لَا تَشْرَبْ هَذَا الْمَاءَ وَمَعْنَى حُرْمَةِ الْعَيْنِ مَنْعُ الشَّيْءِ عَنْ الشَّيْءِ عَنْ الشَّيْءِ عَنْ اللَّكُوبُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُاءِ اللَّهُ اللَّ

وَثَانِيهِمَا : أَنَّ مَعْنَى حُرْمَةِ الْعَيْنِ خُرُوجُهَا عَنْ أَنْ تَكُونَ مَحَلًا لِلْفعْلِ شَرْعًا كَمَا أَنَّ مَعْنَى حُرْمَةِ الْفعْلِ خُرُوجُهَا عَنْ أَنْ تَكُونَ مَحَلًا لِلْفعْلِ شَرْعًا كَمَا أَنَّ لَلْفعْلِ يَسْتَلْزِمُ مَنْعَ شَرْعًا فَالْخُرُوجُ الْعَيْنِ عَنْ أَنْ تَكُونَ مَحَلًا لِلْفعْلِ يَسْتَلْزِمُ مَنْعَ الْفَعْلِ يَسْتَلْزِمُ مَنْعَ الْفَعْلِ بَطَرِيقٍ أَوْكَدَ وَأَلْزَمَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى احْتَمَالُ الْفعْلِ أَصْلًا فَنَفْيُ الْفعْلِ فيه ، وَإِنْ كَانَ تَبَعًا أَقْوَى مِنْ نَفْيَهِ إِذَا كَانَ مَقْصُودًا ، وَلَمَّا لَاحَ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ أَثَرُ الضَّعْفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ فِي الشَّرْعِ قَدْ نُقِلَتْ عَنْ مَعْنَاهَا اللَّغُويِيِّ إِلَى كَوْنِ الْفِعْلِ مَمْنُوعًا اللَّعُويِيِّ إِلَى كَوْنِ الْفِعْلِ مَمْنُوعًا اللَّعُوكِيِّ إِلَى كَوْنِ الْفَعْلِ مَمْنُوعًا

عَنَهُ شَرْعًا ، أَوْ كَوْنِه بِحَيْثُ يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ إِضَافَةُ الْحُرْمَةِ إِلَى بَعْضِ الْأَعْيَانِ مُسْتَحْسَنَةً جدًّا كَحُرْمَة الْمَيْتَة وَالْحَمْرِ دُونَ الْبَعْضِ كَحُرْمَة خُبْزِ الْغَيْرِ سَلَكَ الْمُصَنَّفُ رَحِمهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ طَرِيقَةً وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَيُستَعَى حَرَامًا لَعْيْنه . وَالنَّانِي : مَا يَكُونُ مَنْشَأُ الْحُرْمَة غَيْرَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ كَحُرْمَة أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتُ لِنَفْسِ ذَلِكَ الْمَحَلُّ كَحُرْمَة أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتُ لِنَفْسِ ذَلِكَ الْمَالِ بَلْ لَكُونُهِ مِلْكَ الْعَمْلِ وَمُنِعَ عَيْرَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ كَحُرْمَة أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتُ لِنَفْسِ ذَلِكَ الْمَحَلُّ قَابِلُ لِلْأَكُلِ فِي الْجَمْلَة بَأَنْ يَأَكُلُهُ مَالِكُهُ بِخلَافَ الْأَوْلُ ، فَإِنَّ الْمَحَلُّ قَابِلُ لِلْأَكُلِ فِي الْجَمْلَة بَأَنْ يَأْكُلُهُ مَالِكُهُ بِخلَافَ الْأَوْلُ ، فَإِنَّ الْمُحَلُّ قَدْ خَرَجَ عَنْ قَالِلَةً الْفَعْلِ وَمُنعَ ، ثُمَّ صَارَ الْفَعْلِ ضَرُورَةَ عَدَم مَحَلَّه فَنِي الْحَرَامِ لِعَيْنِهِ الْمَحَلُّ أَصْلُ وَالْفِعْلُ بَبِعْ بِمَعْنَى أَنَ الْمَحَلُ الْعَلْلُ وَلَاكُ مِنْ وَالْعَلْ وَمُنعَ ، ثُمَّ صَارَ الْفَعْلِ ضَرُورَة عَدَم مَحْلُهُ فَنِي الْمَحَلِ عَنْ مَالَكُهُ بَعْلَ الْحَرَامِ لِعَيْنِهِ الْمَحَلُّ عَنْ والْمَحْلُ وَالْمَعْلِ شَرْعًا حَتَّى كَأَنَّهُ الْحَرَامُ لَعْيَبُو مَنْ الْمَعْلِ الْحَرَامِ لَعَيْدِهِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ إِلْفَعْلِ بِخَلَفَ الْمَوْلِ الْفَعْلِ الْحَرَامُ لَعْيْرِهِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقِ الْمَحَلِّ وَإِرَادَة الْفَعْلِ الْحَرَامِ لِغَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ عَلَى الْمُعَلِ الْحَرَامُ لَعْيُوهِ ، وَلَا يَكُونُ كَنْ الْمَعْلِ الْعَلَى الْمَعَلِ الْحَرَامُ لَقَيْلُ الْمَعْلِ الْمَولَةُ الْمُعْلِ الْعَلَى الْمَعَلِ الْعَلَى الْمُكُلِّ عَلَى الْمُعَلِ الْعَلَى الْمَعَلِ الْمَولِ الْفَعْلِ الْعَلَى الْمَعْلِ الْعَلَى الْمُولُ الْمُكُلِّ عَلَى الْمُعَلِ الْمَالَعَ الْمُعَلِ الْمُعَلِقُ الْمُولُونَ الْمُولُولُ الْمُعَلِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْفَعْلِ الْمُولُولُ الْمُعَلِّ الْمَعْلِ الْعَلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُول

أُوْ عَلَى حَذْف الْمُضَاف كَمَا في قَوْله تَعَالَى : { وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ }

يُحْمَلُ تَارَةً عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَتَارَةً عَلَى أَنَّ الْقَرْيَةَ مَجَازٌ عَنْ الْأَهْلِ إِطْلَاقًا لِلْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ وَذَكَرَ فِي الْأَسْرَارِ أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ صِفَتَا فِعْلِ لَا صِفَتَا مَحَلِّ الْفِعْلِ لَكِنْ مَتَى ثَبَتَ الْحِلُّ ، أَوْ الْحُرْمَةُ لَمَعْنَى فِي الْقَالُ : حُرَى النَّهْرُ ؛ لِأَنَّهُ سَبِيلُ الْجَرَيَانِ وَطَرِيقٌ يُجْرَى فِيهِ فَيُقَالُ : حُرِّمَتْ الْمَيْتَةُ ؛ الْعَيْنِ أُضِيفَ إِلَيْهَا لِلْمَالِكِ لَالْمَالِكِ الْمَالِكِ لَا لَهُ الْمَالِكِ اللّهُ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللّهَ الْمَالِكِ اللّهَ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللّهُ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللّهُ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللّهُ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمُنْ الْمُ اللّهُ الْمَالِكِ اللّهُ اللّهُ الْمَالِكِ الْمُلْهَ الْمَالِكِ الْمُلْفِلِ الْمُلْلَالِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُرْمُ الْمُقَالُ اللّهُ الْمُفْتَالَ اللّهُ الْمُلْكِ الْمُلْمَالِي الْمَالِكِ الْمُلْكِ الْمُرْمُةُ الْمُعْلِى الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلِلِي الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِلْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِلْكِ الْمُلْكِلَالِل

( وَالْمَكْرُوهُ نَوْعَانِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيه ، وَهُوَ إِلَى الْحِلِّ أَقْرَبُ وَمَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ ، وَهُوَ إِلَى الْحُرْمَةِ أَقْرَبُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا بَلْ هَذَا ) الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ إِلَى الْمَكْرُوهِ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ ( حَرَامٌ لَكِنْ بِغَيْرِ الْقَطْعِيِّ كَالْوَاحِبِ مَعَ الْفَرْضِ ) .

الشَّرْ حُ

## قوله: وهو إلى الحل أقرب

بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ أَصْلًا لَكِنْ يُثَابُ تَارِكُهُ أَدْنَى ثُوَابٍ وَمَعْنَى الْقُرْبِ إِلَى الْحُرْمَةِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَحْذُورٌ دُونَ السَّتَحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ كَحُرْمَةِ الشَّفَاعَةِ فَتَرْكُ الْوَاجِبِ حَرَامٌ يَسْتَحِقُ الْعُقُوبَةَ بِالنَّارِ وَتَرْكُ السَّنَةِ الْمُؤَكَدَة قَرِيبٌ مِنْ الْحَرَامِ يَسْتَحِقُ الْعُقُوبَةَ بِالنَّارِ وَتَرْكُ السَّنَةِ الْمُؤَكَدَة قَرِيبٌ مِنْ الْحَرَامِ يَسْتَحِقُ حَرْمَانَ الشَّفَاعَةِ لقَوْلِه : عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ تَرَكَ سُتَّتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي } وَعَنْ مُحَمَّد لَيْسَ الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ بَلْ هُو حَرَامٌ ثَبَتَ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ فَعِنْدَهُ مَا لَزِمَ تَرْكُهُ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ يُسَمَّى فَرْضًا وَإِلَّا يُسَمَّى حَرَامًا وَإِلَّا يُسَمَّى فَرْضًا وَإِلَّا يُسَمَّى وَرَامًا وَإِلَّا يُسَمَّى فَرْضًا وَإِلَّا يُسَمَّى فَرْضًا وَإِلَّا يُسَمَّى فَرْضًا وَإِلَّا يُسَمَّى فَرْضًا وَإِلَّا يُسَمَّى مَكْرُوهًا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ كَمَا أَنَّ مَا لَزِمَ الْإِثْيَانُ بِهِ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِيهِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ يُسَمَّى فَرْضًا وَإِلَّا يُسَمَّى وَرَامًا وَإِلَّا يُسَمَّى مَكْرُوهًا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ كَمَا أَنَّ مَا لَزِمَ الْإِثْيَانُ بِهِ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِيهِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ يُسَمَّى فَرْضًا وَإِلَّا يُسَمَّى وَاجَبًا

( وَأَمَّا الثَّانِي ) الْمُرَادُ بِالثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمًا أَصْلِيًّا أَيْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ ( فَيُسَمَّى رُخْصَةً وَهَيَ إِمَّا فَرْضٌ ) الضَّمِيرُ الْقَسْمِ الْأُوَّلِ ) أَيْ الَّذِي هُوَ حُكْمٌ أَصْلِيُّ ( فِي مُقَابَلَتِهَا ) أَيْ فِي مُقَابَلَةِ الرُّخْصَةِ ( يُسَمَّى عَزِيمَةً وَهِيَ إِمَّا فَرْضٌ ) الضَّمِيرُ يَرْجعُ إِلَى الْعَزِيمَة ( أَوْ وَاحِبُ ، أَوْ سُنَّةٌ ، أَوْ نَفْلُ لَا غَيْرُ .

وَالرُّحْصَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعِ نَوْعَانِ مِنْ الْحَقِيقَةِ أَحَدُهُمَا أَحَقُّ بِكَوْنِهِ رُحْصَةً مِنْ الْآخِرِ وَنَوْعَانِ مِنْ الْمَجَازِ أَيْ الْمَجَازِ أَيْ فَي الْمَجَازِيَّةِ مِنْ الْآخِرِ ) أَيْ نَوْعَانِ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا الرُّحْصَةُ حَقِيقَةً ، ثُمَّ أَحَدُهُمَا أَحَقُ بِكَوْنِهِ رُحْصَةً مِنْ الْآخِرِ وَنَوْعَانِ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا الرُّحْصَةُ مَقِيقَة الرُّحْصَة مِنْ الْآخِرِ . عَلَيْهِمَا السُّمُ الرُّحْصَة مَجَازًا لَكنَّ أَحَدَهُمَا أَتُمُّ في الْمَجَازِيَّة أَيْ أَبْعَدُ منْ حَقيقَة الرُّحْصَة مِنْ الْآخِر .

( أَمَّا الْأُوَّلُ ) أَيْ الَّذِي هُوَ رُخْصَةٌ حَقيقَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِكَوْنِهِ رُخْصَةً مَنْ الْآخَرِ ( فَمَا اُسَتُبَيحَ مَعَ قَيَامِ الْمُحَرِّمِ وَالْحُرْمَةِ كَإِخْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مُكْرَهًا ) أَيْ بِالْقَتْلِ ، أَوْ الْقَطْعِ ( فَإِنَّ حُرْمَةَ الْكُفْرِ قَائِمَةٌ أَبَدًا ) ؛ لِأَنَّ الْمُحَرِّمَ لِلْكُفْرِ ، وَهُوَ الدَّلَائِلُ الدَّالَةُ عَلَى وُجُوبِ الْإِيمَانِ قَائِمَةٌ فَتَكُونُ حُرْمَةُ الْكُفْرِ قَائِمَةً أَبَدًا أَيْضًا ( لَكِنَّ حَقَّهُ ) أَيْ حَقَّ الْعَبْد ( يَفُوتُ صُورَةً لَهُ اللَّالَةُ عَلَى وَحَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَفُوتُ مَعْنَى ؛ لِأَنَّ قَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ فَلَهُ أَنْ يُجْرِيَ عَلَى لِسَانِهِ وَإِنْ أَخَذَ ) بِالْعَزِيمَةِ وَبَذَلَ نَفْسَهُ

حِسْبَةً فِي دِينِهِ فَأُوْلَى ، وَكَذَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَكْلُ مَالِ الْغَيْرِ وَالْإِفْطَارُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْعَبَادَاتِ أَيْ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ وَالْإِفْطَارُ وَنَحْوُهُا فَفِي هَذِهِ الصَّوَرِ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالرُّحْصَةِ حَقِيقَةً الْغَيْرِ ، أَوْ عَلَى الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ ، أَوْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا فَفِي هَذِهِ الصَّوَرِ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالرُّحْصَةِ حَقِيقَةً لَكِنْ إِنْ أَخَذَ بِالْعَزِيمَةِ

## وَبَذَلَ نَفْسَهُ فَأُوْلَى .

( وَالتَّانِي ) أَيْ الَّذِي هُوَ رُحْصَةٌ حَقِيقَةً لَكِنَّ الْأُوَّلَ أَحَقُّ مِنْهُ بِكُوْنِهِ رُحْصَةً ( مَا أُسْتُبِيحَ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ دُونَ الْحُرْمَةِ كَافَظَارِ الْمُسَافِرِ ) فَإِنَّ الْمُحَرِّمَ لِلْإِفْطَارِ ، وَهُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ قَائِمٌ لَكِنَّ حُرْمَةَ الْإِفْطَارِ غَيْرُ قَائِمَة ( رُحِّصَ بِنَاءً عَلَى سَبَبِ كَافُطَارِ الْمُسَافِرِ ) فَإِنَّ الْمُحَرِّمَ لِلْإِفْطَارِ ، وَهُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ وَالْحُكْمُ وُجُوبُ الصَّوْمِ وَقَدْ تَرَاحَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( وَالْعَزِيمَةُ وَلُهُ يَسُولِ لَمُوافَقَةِ الْمُسْلِمِينَ ) .

هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى أَنَّ الْعَزِيمَةَ أَوْلَى وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْعَمَلَ بِالرُّخْصَةِ وَتَرْكَ الْعَزِيمَةِ إِنَّمَا شُرِعَ لِلْيُسْرِ وَالْيُسْرُ حَاصِلٌ فِي الْعَزِيمَةِ أَيْضًا فَالْأَحْذُ بِالْعَزِيمَةِ مُوَصِّلٌ إِلَى ثَوَابِ يَخْتَصُّ بِالْعَزِيمَةِ وَمُتَضَمِّنٌ لَيْسَ يَخْتَصُّ بِالرُّخْصَةِ فَالْأَحْذُ بِهَا أَوْلَى ﴿ إِلَّا أَنْ يُضْعِفَهُ الصَّوْمُ الصَّائِمَ ، وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ الصَّوْمُ فَلَيْسَ لَهُ بَذْلُ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَاتِلَ نَفْسِهِ بِحِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ﴾ أَيْ إِلَّا أَنْ يُضْعِفَ الصَّوْمُ الصَّائِمَ ، وَهُو اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْله : وَالْعَزِيمَةُ أُولَى .

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الْأُوَّلَ أَحَقُّ بِكُوْنِهِ رُحْصَةً مِنْ التَّانِي ؛ لَأَنَّ فِي الثَّانِي وُجدَ السَّبَبُ لِلصَّوْمِ لَكِنَّ حُكْمَهُ مُتَرَاحِ فَصَارَ رَمَضَانَ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ بِحَلَافِ الْأُوَّلِ فَإِنَّ الْمُحَرِّمُ وَالْحُرْمَةَ قَائمَانِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ بِحَلَافِ الْأُوَّلِ فَإِنَّ الْمُحَرِّمُ وَالْحُرْمَةَ قَائمَانِ فَي حَقِّ الْمُسَافِرِ بِحَلَافِ الْأُوَّلُ فَإِنَّ الْمُحَرِّمُ وَالْحُرْمَةَ وَالْمُونَ فِيهِ شُبْهَةُ كَوْنِ اسْتَبَاحَةِ الْكُفْرِ حُكْمًا أَصْلِيًّا فَيكُونُ الْأُوَّلُ أَحَقَّ بِكُونِهِ رُحْصَةً ( وَالتَّالِثُ فَالْحُرْمِ مُنَا الْمُحَرِّمَةُ وَلَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ كَوْنِ اسْتَبَاحَةِ الْكُفْرِ حُكْمًا أَصْلِيًّا فَيكُونُ الْأَوَّلُ أَحَقَ بِكُونِهِ رُحْصَةً ( وَالتَّالِثُ ) أَيْ النَّحَرِ .

( مَا وُضِعَ عَنَّا مِنْ الْإِصْرِ وَالْأَغْلَالِ يُسَمَّى رُخْصَةً مَجَازًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يَبْقَ

#### مَشْرُوعًا أَصْلًا .

وَالرَّابِعُ) أَيْ الَّذِي هُوَ رُحْصَةٌ مَجَازًا لَكِنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ حَقِيقَة الرُّحْصَة مِنْ الثَّالِثِ ( مَا سَقَطَ مَعَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَة كَانَ شَبِيهًا بِحَقِيقَة الرُّحْصَة بِحلَاف الْفَصْلِ الثَّالِثِ كَقَوْلِ الرَّاوِي رُحِّصَ فِي السَّلَمِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ أَنْ يُلَاقِي عَيْنًا ، وَهَذَا حُكُمٌ مَشْرُوعٌ لَكَنَّهُ سَقَطَ فِي السَّلَمِ النَّلِمِ أَنْ يُلَقِي عَيْنًا ، وَهَذَا حُكُمٌ مَشْرُوعًا ، وَكَذَا أَكُلُ الْمَيْتَة وَشُرْبُ الْحَمْرِ ضَرُورَةً فَإِنَّ حُرْمَتَهُمَا سَاقِطَة هَنَا ) أَيْ فِي السَّلَمِ وَلَي الشَّلَمِ فَإِنَّهُ السَّقَطَة فِي السَّلَمِ فَإِنَّ الْمُعْتَة وَشُرْبُ الْحَمْرِ ضَرُورَةً فَإِنَّهُ اسْتَثْنَاة مِنْ الْحُرْمَة ) فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَرُورَة ( مَعَ كَوْنِها ثَابِتَةً فِي الْحُمْلَة لِقَوْلِه تَعَالَى : { إِلَّا مَا أُضْطُرِرْتُمْ } فَإِنَّهُ اسْتَثْنَاة مِنْ الْحُرْمَة ) فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَرُبَعْ أَلُقُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَوَيَ النَّانِي أَنْ الْمُحَرَّمَ قَائِمٌ وَفِي النَّانِي ، وَأَمَّا هَاهُنَا فَالْمُحَرَّمُ غَيْرُ فَاتِمْ حَالَ الضَّرُورَة ( وَلِأَنَّ الْحُرْمَة لِصَيَانَة عَقْلٍ ، وَلَا صِيَانَة عَنْدَ فَوْتِ حَلَى الثَّيْسُ بَمُحَرِّمٍ فِي حَالِ الضَّرُورَة ( وَلِأَنَّ الْحُرْمَة لِصَيَانَة عَقْلٍ ، وَلَا صِيَانَة عَنْدَ فَوْتِ حَلَمَ النَّفُسِ ، وَكَذَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رُحْصَةُ إِسْقَاطَ لَقَوْلِه : عَلَيْهِ السَّلَامُ { إِنَّ هَذِه صَدَقَةٌ } الْحَدَيثَ ) رُويَ } { عَنْ عُمَرَ رَضِيَ النَّلُهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبُلُوا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبُلُوا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبُلُوا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبُلُوا

صَدَقَتُهُ } وَإِنَّمَا سَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَنَّ الْقَصْرَ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَوْفِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ } وَهَذهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَمِ عِنْدَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ } وَهَذهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى السَّرْطِ ، وَكَذَا سُؤالُ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ دَالًا عَلَى

عَدَمِ الْحُكْمِ لَمَا سَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكَانَ عَالَمًا بِهِذَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ وَأَرْبَابِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ . ( وَالتَّصَدُّقُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ إِسْقَاطٌ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ وَإِنْ كَانَ ) أَيْ التَّصَدُّقُ ( مِمَّنْ لَا يَلْزَمُ طَاعَتُهُ كَولِيِّ الْقِصَاصِ فَهَاهُنَا أَوْلَى ) أَيْ فِي صُورَة يَكُونُ التَّصَدُّقُ مِمَّنْ يَلْزَمُ طَاعَتُهُ ، وَهُوَ اللَّهُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ إِسْقَاطًا لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ ( وَلِأَنَّ الْخَيَارَ إِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْعَبْدِ إِذَا تَضَمَّنَ رِفْقًا كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ ) هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ رُحْصَةُ إِسْقَاطً ، وَهُو اللَّهُ عَلَى قَوْلِهِ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( وَالرِّفْقُ هُنَا مُتَعَيِّنٌ فِي الْقَصْرِ ، فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ ) فَتَكُونُ الرُّحْصَةُ رُحْصَةً إِسْقَاط . وَهُو

( أَمَّا صَوْمُ الْمُسَافِرِ وَإِفْطَارُهُ فَكُلِّ مِنْهُمَا يَتَضَمَّنُ رِفْقًا وَمَشَقَّةً فَإِنَّ الصَّوْمَ عَلَى سَبِيلِ مُوَافَقَةِ الْمُسْلِمِينَ أَسْهَلُ وَفِي غَيْرِ رَمْضَانَ أَشَقُ فَالتَّخْيِيرُ يُفِيدُ التَّخْيِيرُ قُلْنَا الثَّوَابُ النَّوَابُ النَّوَابُ النَّوَابُ اللَّيَ يَكُونُ بِمَضَانَ أَشَقُ فَالتَّخْيِيرُ فَيْفِيدُ التَّخْيِيرَ قُلْنَا النَّوَابُ اللَّوَابُ النَّوَابُ اللَّهِ يَكُونُ بِمَضَانَ أَشَقُ فَالتَّخْيِيرُ فَيْفِيدُ التَّخْيِيرَ قُلْنَا النَّوَابُ اللَّوَابُ اللَّهِ يَكُونُ بِمَا إِلَا كَانَ أَشَقُ فَنَوابُهُ أَكْمَلُ فَيْفِيدُ التَّخْيِيرَ قُلْنَا النَّوَابُ اللَّهِ يَكُونُ بِمَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

### الشَّرْ حُ

### قوله: وأما الثاني

مِنْ قِسْمَيْ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ أَوَّلَا الْمَقَاصِدُ الْأُخْرَوِيَّةُ فَيُسَمَّى رُخْصَةً ويُقَابِلُهَا الْعَزِيمَةُ فَحُرْمَةُ إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ عَزِيمَةٌ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ أَصْلِيٌّ وَإِبَاحَتُهَا لِلْمُكْرَهِ رُخْصَةٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَصْلِيٍّ بَلْ مَبْنيٌّ عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ .

فَإِنْ قِيلَ َ: الرُّحْصَةُ قَدْ تَتَّصَفُ بِالْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ وَهِيَ مَنْ أَقْسَامٍ الْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ فَيَلْزَمُ كَوْنُهَا حُكْمًا أَصْلِيًّا وَغَيْرَ أَصْلِيًّا ، وَلَا مَجَالَ لتَغَايُر اللَّعْتِبَارِ ؟ لَأَنَّ الرُّحْصَةَ لَيْسَتْ حُكْمًا أَصْليًّا بشَيْء منْ اللَّعْتِبَارَات .

أُجيبُ بِأَنَّ تَخْصِيصَ الْوُجُوبَ وَالْحُرْمَة وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَكُونُ حُكْمًا أَصْلَيًا إِنَّمَا هُو َفِيمَا يَكُونُ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِمَّا تَفَوَّهِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِيهِ اخْتِرَاعُ التَّقْسِيمِ الْحَاصِرِ ، وَأَمَّا كُونُ الرُّخْصَةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقْصُودٌ أُخْرُويٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي مَفْهُومِهِ اعْتِبَارًا أَوَّلِيَّا فَيَظْهِرُ بِالتَّأَمُّلِ فِي عَبَارَاتِ كُونُ الرُّخْصَةِ مِمَّا يَتَعَلَقُ بِهِ مَقْصُودٌ أُخْرُويٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي مَفْهُومِهِ اعْتِبَارًا أَوَّلِيَّا فَيَظْهِرُ بِالتَّأَمُّلِ فِي عَبَارَاتِ الْقَوْمِ فِي تَفْسِيرِهَا فَفِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّة : إِنَّ الرُّخْصَةَ مَا شُرِعَ مِنْ الْأَحْكَامِ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ لَوْلَا الْعُذْرُ لَثَبَتَتْ الْحُرْمَةُ وَاللَّهُ لَثَبَتَتْ الْحُرْمَةُ إِنَّا الْعُذْرُ لَتَبَتَى الْعُورِيَّ الْمُحَرِّمِ لَوْلَا الْعُذَرُ لَقَيْتَ الْمُحَرِّمِ لَوْلَا الْعُذْرُ لَتَبَتَى الْعَوْمِ السَّافِيَةِ : إِنَّ الرُّحْصَةَ مَا شُرِعَ مِنْ النَّحْكَلُفُ عَنْهُ لِمَانِعِ طَارِئَ فِي حَقِّ الْمُحَرِّمِ لَوْلَا الْعُذْرُ لَثَبَتَتْ الْحُرْمَةُ إِنَّا الْعُرْبَعَ لَوْلَا اللَّهُ اللَّيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَمَالِي عَلَيْهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ دَلِيلَ الْحُرْمَةِ إِذَا بَقِي مَعْمُولًا بِهِ وَكَانَ التَّخَلُّفُ عَنْهُ لَمَانِعِ طَارِئَ فِي حَقِّ الْمُحَرِّمِ الْكُولُ اللَّهُ لَلْمَاهُ أَنْ ذَلِيلَ الْمُحَرِّمَ الْحُرْمَةُ الْمَوْلِ اللَّهُ لَمَانِهُ لِلْعُولِ اللَّهُ الْمَعْرَجِ الْمُعْرَجِ الْمُحْرِمَ الْحُولِ اللَّهُ لَعُنْهُ لِلْعَلِي اللْعَرْمُ فَي عَلَيْهِ فَي حَقِي الْمُعْرَجِ الْمُعْرَجِ الْمُعْرَجِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَجِ الْمُعْرَامِ اللَّهُ مُولِ السَّاعِ عَلَى اللَّوامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعَمِّ الْمُعْرَامِ الْمُ الْمُعَلِي الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ اللْعُولُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللْمُعْرَامِ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ اللْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ اللْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ اللْمُعْرَامِ اللْمُعُولُ اللَّولُولُ الْمُعْرَامِ الْمُعُلُولُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ اللْمُعُولُ الل

وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْعَزِيمَةَ اسْمٌ لِمَا هُوَ أَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِالْعَوَارِضِ . وَالرُّخْصَةُ اسْمٌ لَمَا بُنِيَ عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ ، وَهُوَ مَا يُسْتَبَاحُ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ وَذَكَرَ أَبُو

الْيُسْرِ أَنَّ الرُّحْصَةَ تَرْكُ الْمُؤَاحَذَةِ بِالْفِعْلِ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ ، وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ وَتَرْكُ الْمُؤَاحَذَةِ بِتَرْكِ الْفِعْلِ مَعَ وَيَامِ الْمُحَرِّمِ ، وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ وَتَرْكُ الْمُؤَاخَذَةِ بِتَرْكِ الْفِعْلِ مَعَ وَيَامِ الْمُحَرِّمِ ، وَحُرْمَةُ الْفَعْلِ وَتَرْكُ الْمُؤَاخَذَةِ بِتَرْكُ الْفَعْلِ مَعَ وَيَامِ الْمُحَابِ وَالْوَجْفَةُ مَا وَسِعَ لِلْمُكَلَّفِ فِعْلُهُ بِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ . اللَّهِ تَعَالَى وَالرُّحْصَةُ مَا وَسِعَ لِلْمُكَلَّفِ فِعْلُهُ بِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ .

## قوله: وهي إما فرض

حَصَرَ الْعَزِيمَةَ فِي الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّفَلِ يَعْنِي قَبْلَ وُرُودِ الرُّحْصَة ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَقَدْ تَكُونُ الْعَزِيمَةُ فَيْلَ وُرُودِ الرُّحْصَة مُبَاحًا ، وَلَا حَرَامًا ، وَلَا الْمَرِيضِ إِذَا حَافَ الْهَلَاكَ ، فَإِنَّ تَرْكَهُ وَاجَبٌ فَعَلَى هَذَا لَا تَكُونُ الْعَزِيمَةُ قَبْلَ وُرُودِ الرُّحْصَة مُبَاحًا لَكَانَتْ الرُّحْصَة أَيْضًا مُبَاحًا وَحِينَقذ لَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالنَّاخِرُ مَبْنِيًّا عَلَى مَكْرُوهًا وَالنَّافِي وَالنَّالِثُ فَلَانَ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ لَوْ كَانَ حُرْمَةً ، أَوْ كَرَاهَةً لَكَانَ الطَّرَفُ الْمُقَابِلُ فِي أَصْله وُجُوبًا أَعْذَارِ الْعَبَادِ إِذْ الْمُنَاسِبُ لِلْعُذْرِ ، هُوَ التَّرْفِيهُ وَالتَّوْسِعَةُ لَا التَّصْيِيقُ ، فَلَا يَكُونُ رُحْصَة أَوْ الْكَرَاهَةُ عَزِيمَة ؟ لَأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ فِي مُقَابَلَة الرُّحْصَة فَالْحَاصِلُ أَنَّ الطَّرَفَ الْحُرْمَة ، أَوْ الْكَرَاهَةُ عَزِيمَة ؟ لَأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ فِي مُقَابَلَة الرُّحْصَة فَالْحَاصِلُ أَنَّ الطَّرَفَ اللَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّوْمِ وَالنَّوْمِ وَالْمَوْفُ الْمُعَلِق بَهُ اللَّعْرَامِ الْعُرَعِة وَالتَّوْمِ وَاللَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّوْمَ اللَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّهُ لَكُونَ وَالْعَرِفُ وَالْمَالُولِ الْكَرَاهُ اللَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّهُ تَعَلَقُ بِهِ الرُّحْصَة لَا لَكُونَ وَمُو اللَّوْمِ اللَّهُ تَعَلَق بِهِ الْعُرَامُ اللَّهُ لَكُونَ وَاجِبٌ ، أَوْ سُلَقَة ، أَوْ سُقَة ، أَوْ سُلَق يَلكُونَ وَمَا وَالرَّاجِحُ إِمَّا فَوْضٌ ، أَوْ وَاجِبٌ ، أَوْ سُلَّةٌ ، أَوْ سُلَق يَلكُونَ وَمَامُ اللَّهُ مَعْلَى .

وَفِيهِ نَظَرٌ أُمَّا أُوَّلًا: فَلِأَنَّا لَا

نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَزِيمَةَ لَوْ كَانَتْ إِبَاحَةً لَكَانَتْ الرُّحْصَةُ أَيْضًا كَذَلكَ لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ وَجُوبًا ، أَوْ كَرَاهَةً لَكَانَ الطَّرَفُ الْإِيجَابُ كَأَكُلْ مَالِهِ عِنْدَ حَوْف تَلَف نَفْسِهِ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَزِيمَةَ لَوْ كَانَتْ حُرْمَةً ، أَوْ كَرَاهَ كَوَانَ أَنْ يَكُونَ إِبَاحَةً كَمَا فِي إِجْرَاء كَلِمَة الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَيُبَاحُ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ . الْآخَرُ وُجُوبًا ، أَوْ نَدْبَ الْمَعْزَاذِ أَنْ يَكُونَ إِبَاحَةً كَمَا فِي إِجْرَاء كَلِمَة الْكُفْرِ عَلَى اللَّسَانِ ، فَإِنَّهُ مَرَامٌ وَيُبَاحُ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ . وَكُو سَلِمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوُجُوبَ ، أَوْ النَّذْبَ لَا يُنَاسِبُ اللَّهْتِنَاءَ عَلَى الْأَعْذَارِ كَوُجُوبِ وَكُوبُ الْمَرْيَقَ عَنْدَ بَعْضِ الْأَصْرَارِ لَا يُقَالُ : الْعَزِيمَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ تُرْجِعُ الْوُجُوبَ وَكُوبُ الْمَريَضِ عَنْدَ بَعْضِ الْأَصْرَارِ لَا يُقَالُ : الْعَزِيمَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ تُرْجِعُ الْوُجُوبَ كَوْجُوبَ اللَّمْ وَوَحُوبَ تَرْكُ إِحْرَاء كَلْمَة الْكُفْرِ وَأَكُلِ الْمَيْتَة وَ وَلَكَ ، فَإِنَّ الْفَرْضَ قَدْ يَكُونُ هُو الْفَعْلُ كَالصَّوْمِ ، وقَدْ يَكُونُ هُو التَّرْكُ إِجْرَاء كَلَمَة الْكُفْرِ وَأَكُلِ الْمَيْتَة ، وَلَا شَكَ أَنَّهُ الْحُرْمَةُ لَا الْوُجُوبُ وَاسْتِلْزَامُهُ لِوَجُوبِ التَّوْكُ لَا يَنْفِي كَوْنَهُ هُو اللَّهُ الْمُوبُوبُ وَاسْتِلْزَامُهُ لُو جُوبِ التَّوْكِ لَا يَنْفِي

وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَزِيمَةَ تَشْتَمِلُ الْأَحْكَامَ كُلَّهَا عَلَى مَا قَالَ صَاحِبُ الْميزَانِ بَعْدَ تَقْسِيمِ الْأَحْكَامِ إِلَى الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّفَلِ وَالْمُبَاحِ وَالْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ وَغَيْرِهَا إِنَّ الْعَزِيمَةَ اسْمٌّ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ فِي الشَّرْعِ عَلَى الْأَقْسَامِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَالْمَكْرُوهِ وَغَيْرِهَا إِنَّ الْعَزِيمَةَ اسْمٌّ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ فِي الشَّرْعِ عَلَى الْأَقْسَامِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَلَحْوِهَا .

## قوله : أما الأول فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة

كَلَامُهُ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ مُشْعِرٌ

بِالْحَصَارِ حَقِيقَةِ الرُّحْصَةِ فِي الْإِبَاحَةِ وَيَلْزَمُهُ الْحَصَارُ الْعَزِيمَةِ فِي الْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُقَابِلُهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ بِالْاَسْتِبَاحَةِ هَاهُنَا مُحَرَّدُ تَحْوِيزِ الْفِعْلِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ التَّسَاوِي ، أَوْ بِدُونِهِ فَيَشْمَلُ الْوَاحِبَ وَالْمُنْدُوبَ وَالْمُبَاحَ وَالْمُبَاحَ وَالْمُبَاحَ وَالْمُرَادُ بِالْحُرْمَةِ وَالتَّحْرِيمِ فِي الرُّحْصَةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِ الْفِعْلِ ، أَوْ فِي جَانِبِ التَّرْكِ فَيَشْمَلُ الْفَرْضَ وَالْوَاحِبِ فِي قَوْلِهِ : وَهِي فَرْضٌ وَوَاحِبٌ وَسُنَّةٌ وَنَفْلٌ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي طَرَفِ الْفَعْلِ ، أَوْ طَرَفِ التَّرْكِ لِيَشْمَلَ الْحَرَامَ ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ مُنَافَاةٌ .

نَعَمْ يَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ: يَلْزَمُ انْحِصَارُ الْعَزِيمَةِ فِي الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالْحَرَامِ ، وَهَذَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سُنَّةً ، أَوْ سُنَّةً كَوْنَهَا مَنْدُوبَةً ، فَإِذَا عَرَضَتْ حَالَةٌ لَمْ تَبْقَ تِلْكَ الصَّلَاةُ مَعَهَا أَوْ سُنَّةً كَوْنَهَا مَنْدُوبَةً ، فَإِذَا عَرَضَتْ حَالَةٌ لَمْ تَبْقَ تِلْكَ الصَّلَاةُ مَعَهَا مَنْدُوبَةً كَحَالَةِ الْخَوْفِ مَثْلًا فَيَكُونُ تَرْكُهَا رُخْصَةً ، أَوْ حُكْمًا مَبْنِيًّا عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُرْمَةِ الْمَنْعُ أَعَمُ مَنْ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ اللَّرُوم ، أَوْ الرُّجْحَانِ وَحِيتَنذ لَا يَرِدُ الْإِشْكَالُ .

فَإِنْ قِيلَ : الِاسْتِبَاحَةُ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ وَالْحُرْمَةِ تُوجِبُ احْتِمَاعَ الضِّدَّيْنِ وَهُمَا الْحُرْمَةُ وَالْإِبَاحَةُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ . أُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى الِاسْتِبَاحَةِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَنْ يُعَامَلَ مُعَامَلَةَ الْمُبَاحِ بِتَرْكِ الْمُؤَاخَذَةِ .

وَتَرْكُ الْمُؤَاخَذَة لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْحُرْمَة كَمَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً فَعُفيَ عَنْهُ .

َفَإِنْ قِيلَ : الْمُحَرِّمُ قَائِمٌ فِي الْقِسْمَيْنِ جَمِيعًا فَكَيْفَ اقْتَضَى تَأْيِيدَ الْحُرْمَةِ فِي الْأُوَّلِ دُونَ الثَّانِي قُلْنَا الْعِلَلُ الشَّرْعِيَّةُ أَمَارَاتٌ جَازَ

تَرَاحِي الْحُكْمِ عَنْهَا ، وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِذَلِكَ فَيَحْتَمِلُهُ بِحِلَافِ أَدِلَّةٍ وُجُوبِ الْإِيمَانِ ، فَإِنَّهَا عَقْلِيَّةٌ قَطْعِيَّةٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا التَّرَاحِي عَقْلًا ، وَلَا شَرْعًا فَتَقُومُ الْحُرْمَةُ بِقِيَامِهَا وَتَدُومُ بِدَوَامِهَا .

## قوله: لكن حقه أي حق العبد يفوت صورة

بِخَرَابِ الْبِنْيَةِ وَمَعْنَى بِزُهُوقِ الرُّوحِ أَيْ خُرُوجِهِ مِنْ الْبَدَنِ .

#### قوله: حسبة

أَيْ طَلَبًا لِلنَّوَابِ وَهِيَ اسْمُ مِنْ الباحْتسابِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْأَحْدُ بِالْعَزِيمَةِ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ رِعَايَةِ حَقِّ اللَّهِ صُورَةً وَمَعَنَّى وَلِمَا رُوِيَ { أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ أَخَذَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ لَأَحَدِهِمَا : مَا تَقُولُ فِي قَالَ : أَنْتَ أَيْضًا فَخَلَّاهُ . وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي قَالَ : أَنْتَ أَيْضًا فَخَلَّاهُ . وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي قَالَ : أَنَا أَصَمَّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي قَالَ : أَنَا أَصَمَّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي قَالَ : أَنَا أَصَمَّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي قَالَ : أَنَا أَصَمَّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا الْأُوّلُ ، فَقَدْ أَخَذَ بِرُحْصَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَمَّا النَّانِي ، فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيئًا لَهُ } .

#### قوله: وكذا الأمر بالمعروف

نَبَّهَ بِهَذَا الْمِثَالِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ الْمُحَرِّمِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تُرَجَّحَ الْحُرْمَةُ إِلَى الْفِعْلِ كَإِحْرَاءِ كَلَمَةِ الْكُفْرِ ، أَوْ إِلَى التَّرْكِ كَمَا فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنَّهُ فَرْضُ بِالدَّلَائِلِ الدَّالَةِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ تَرْكُهُ حَرَامًا وَيُسْتَبَاحُ لَهُ التَّرْكُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ ؟ كَمَا فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنَّهُ فَرْضُ بِالدَّلَائِلِ الدَّالَةِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ تَرْكُهُ حَرَامًا وَيُسْتَبَاحُ لَهُ التَّرْكُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ ؟ لَلَّا مَعْنَى لِبَقَاء اعْتَقَاد الْفَرْضَيَّة .

وَفِي أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ الْمُحَرِّمُ ، وَهُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ قَائِمٌ وَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لَكِنَّ حَقَّ الْغَيْرِ لَا يَفُوتُ إِلَّا صُورَةً

لَانْجِبَارِهِ بِالضَّمَانِ فَيُسْتَبَاحُ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ .

وَفِي التَّمْثِيلِ بِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّصُوصَ الدَّالَّةَ عَلَى أُوْلُويَّةِ الْأَحْذِ بِالْعَزِيمَة ، وَإِنْ وَرَدَتْ فِي الْعِبَادَاتِ وَفِيمَا يَرْجِعُ إِلَى إِعْزَازِ الدِّينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ كَانَ مَأْجُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَكَذَا فِي الْإِفْطَارِ ، وَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لِقِيَامِ الْمُحَرَّمِ ، وَهُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ مِنْ غَيْرِ سَفَر وَمَرَضِ فَتَوَجَّهَ الْجِطَابُ .

أُمَّا لَوْ كَانَ مَرِيضًا ، أَوْ مُسَافِرًا فَأُكْرِهَ عَلَى الْإِفْطَارِ فَامْتَنَعَ حَتَّى قُتِلَ كَانَ آثِمًا ؛ لِأَنَّهُ إِكْرَاهُ عَلَى الْمُبَاحِ كَالْمُضْطَرِّ إِذَا تَرَكَ أَكْلَ الْمَيْتَة حَتَّى مَاتَ .

### قوله: والعزيمة أولى عندنا

إشَارَةٌ إِلَى مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْعَمَلَ بِالرُّخْصَةِ أَوْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَيَّدَهُ صَاحِبُ الْكَشْف بأَّحَد الْقَوْلَيْن .

وَالْحَقُّ أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ عِنْدَهُ قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ عَدَمِ التَّضَرُّرِ حَتَّى أَنَّهُ وَقَعَ فِي مِنْهَاجِ الْأُصُولِ أَنَّ الْإِفْطَارَ مُبَاحٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُسَاوٍ لِلصَّوْمِ فَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَظْفَرَ بِرِوَايَةٍ تَدُلُّ عَلَى تَسَاوِيهِمَا بَلْ الْإِفْطَارُ أَفْضَلُ إِنْ تَضَرَّرَ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافَ رِوَايَةٍ .

### قوله: بخلاف الفصل الأول

أَيْ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِفْطَارِ ، فَإِنَّ الْمُكْرَة إِذَا لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى قُتِلَ لَمْ يَكُنْ قَاتِلَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ صَدَرَ مِنْ الْمُكْرِهِ الظَّالِمِ ، وَالْمُكْرَةُ الْمَظْلُومُ فِي صَبْرِهِ مُسْتَقِيمٌ لِلْعِبَادَةِ مُسْتَقِيمٌ عَلَى الطَّاعَةِ فَيُؤْجَرُ .

#### قوله: من الإصر

هُوَ النِّقْلُ الَّذِي يَأْصِرُ صَاحِبَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ مِنْ الْحَرَاكِ إِنَّمَا جُعِلَ مَثَلًا

لِثِقْلِ تَكْلِيفِهِمْ وَصُعُوبَتِهِ .

مِثْلُ اشْتِرَاطِ قَتْلِ النَّفْسِ فِي صِحَّةِ تَوْبَتِهِمْ ، وَكَذَا الْأَغْلَالُ مَثَلُّ لِمَا كَانَتْ فِي شَرَائِعِهِمْ مِنْ الْأَشْيَاءِ الشَّاقَة كَجَزْمِ الْحُكْمِ بِالْقَصَاصِ عَمْدًا كَانَ الْقَتْلُ أَوْ خَطَأً ، وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ ، أَوْ قَرْضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ وَنَحْفِيفًا شَابَهَتْ الرُّخْصَةَ فَسُمِّيَتْ الشَّرَائِعِ السَّالِفَة ، فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهَا كَانَتْ وَاجَبَةً عَلَى غَيْرِنَا ، وَلَمْ تَجِبْ عَلَيْنَا تَوْسِعَةً وَتَخْفِيفًا شَابَهَتْ الرُّخْصَةَ فَسُمِّيَتْ بِهَا لَكِنْ لَمَّا كَانَ السَّبَبُ مَعْدُومًا فِي حَقِّنَا وَالْحُكْمُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ أَصْلًا لَمْ تَكُنْ حَقِيقَةً بَلْ مَجَازًا فَقَوْلُهُ : لَأَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يَثِقَ مَشْرُوعًا أَصْلًا لَمْ تَكُنْ حَقِيقَةً ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَانَّةُ كَانَ مَشْرُوعًا ، يَثْقَ مَشْرُوعًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَد بِخَلَفِ النَّوْعَ الْأَحِيرِ ، فَإِنَّ الْعَزِيمَة فِيهَا بَقَيَتْ مَشْرُوعًا فِي حَقِّهِ لَا عَيْرُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى النَّوْعَ اللَّيْوَعَ اللَّوْعَ الْأَحِيرِ ، فَإِنَّ الْعَزِيمَة فِيهَا بَقَيتْ مَشْرُوعًا فِي حَقِّهِ لَا النَّسْبَةِ إِلَى أَحَد بِخَلَفِ النَّوْعَ الْأَحِيرِ ، فَإِنَّ الْعَزِيمَة فِيهَا بَقَيتْ مَشْرُوعَا اللَّاسِةِ إِلَى الْحَدِيرِ ، فَإِنَّ الْعَزِيمَة فِيهَا بَقَيتْ مَشْرُوعَا فِي النِّيْوِ وَالْتَعْرِفَ اللَّهُ وَالْعَوْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْمِ فَلَى الْمَريضِ الَّذِي يَخَافُ التَّلُفَ ، فَإِنَّهُ صَارَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ فِي حَقِّهِ لَا غَيْرُ .

### قوله : فمن حيث إنه سقط كان مجازا

فَإِنْ قُلْت : فَفِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَيْضًا سَقَطَ الْحُكْمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَجَازًا .

قُلْت : لَا تَرَاحَيَ بِعُذْرٍ فَالْمُوجِبُ قَائِمٌ وَالْحُكْمُ مُتَرَاخٍ وَهَاهُنَا الْحُكْمُ سَاقِطٌ بِسُقُوطِ السَّبَ الْمُوجِبِ مَحَلَّ الرُّحْصَةِ إلَّا أَنُهُ بَقِيَ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ أَيْ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَنْقَ مَشْرُوعًا أَتُهُ بَقِيَ مَشْرُوعًا أَصْلًا فَكَانَ كَامِلًا فِي الْمَجَازِيَّةِ بَعِيدًا عَنْ الْحَقِيقَةِ .

#### قوله: كقول الراوي

{ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ } ، فَمِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَيْنِيَّةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِي

السَّلَمِ حَتَّى يَفْسُدَ السَّلَمُ فِي الْمُعَيَّنِ كَانَتْ الرُّحْصَةُ مَجَازًا ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَيْنِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ لَهُ شَبَهٌ بحقيقَة الرُّحْصَة .

### قوله : فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا

لَتَتَحَقَّقَ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ { وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ } وَعَنْ { بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ } فَفِي هَذَا بَيَانٌ لِكَوْنِهِ السَّلَمِ مَشْرُوعًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا بَيَانٌ لِكَوْنِهِ السَّلَمِ مَشْرُوعًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْعَجْزِ عَنْ التَّعْيِينُ فِي السَّلَمِ مَشْرُوعًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْعَجْزِ عَنْ التَّعْيِينِ وَإِلَّا لَبَاعَهُ مُسَاوَمَةً مِنْ غَيْرٍ وَكُسٍ فِي الثَّمَنِ .

#### قوله: وكذا أكل الميتة وشرب الخمر

حَالَ الناصْطِرَارِ ، فَإِنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَالْحُرْمَةُ سَاقِطَةٌ إِلَّا أَنَّهُ حَرَامٌ رُخِّصَ فِيه بِمَعْنَى تَرْكِ الْمُؤَاخَدَةِ إِبْقَاءً لِلْمُهْجَةَ كَمَا فِي إَجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَأَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى مَا ذَهَبَ إَلَيْهِ الْبَعْضُ أَمَّا فِي أَكْلِ الْمَيْتَةَ فَلَأَنَّ النَّصَّ الْمُحَرِّمَ لَمْ لَلْمُهْجَةَ كَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا يَتَنَاوُلْهَا حَالَ الناصْطِرَارِ لِكُونِهَا مُسْتَثْنَاةً فَبَقِيَتْ مُبَاحَةً بِحُكْمِ الْأَصْلِ وَبِمِثْلِ قَوْله تَعَالَى : { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } بَلْ عِنْدَ الْوَاصْطُرَارِ لِكُونَهِا مُسْتَثْنَاةً فَيْ يَكُونُ النَّصُّ دَالًا عَلَى عَدَمٍ حُرْمَتِهَا عِنْدَ الناضْطِرَارِ وَذَلِكَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى : } بَلْ عِنْدَ الْفَائِلِينَ بِأَنَّ الْلَسْتَثْنَاءُ وَإِخْرَاجٌ عَنْ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْحُرْمَةُ ؟ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ الضَّمِيرُ الْمُسْتَثِرُ فِي حَرَّمَ أَيْ

قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ الْأَشْيَاءَ الَّتِي حَرَّمَ أَكْلَهَا إِنَّا مَا أُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحَرَّمْ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُفَرَّغًا عَلَى أَنَّ " مَا " فِي " مَا أُضْطُرِرْتُمْ " مَصْدَرِيَّةٌ وَضَمِيرُ إِلَيْهِ عَائِدٌ إِلَى مَا حَرَّمَ أَيْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ في جَميع

الْأَحْوَالِ إِلَّا فِي حَالِ اضْطِرَارِكُمْ إِلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا حَرَّمَ لِيَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ إِخْرَاجًا عَنْ حُكْمِ التَّفْصِيلِ لَا عَنْ حُكْمِ التَّحْرِيمِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ الْأَحْكَامِ لَا الْإِخْبَارُ عَنْ عَدَمِ الْبَيَانِ .

لَا يُقَالُ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إَحْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ أَيْضًا مُبَاحًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ إِلْزَامِ الْغَضَبِ لَا مِنْ التَّحْرِيمِ فَغَايَتُهُ أَنْ يُفِيدَ نَفْيَ الْغَضَبِ عَلَى الْمُكْرَهِ لَا عَدَمَ الْحُرْمَةِ .

فَإِنْ قُلْتَ : ذَكْرُ الْمَغْفِرَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : ۚ ﴿ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ۖ رَحِيمٌ } مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ بَاقِيَةٌ ، وَأَنَّ الْمَنْفَيَّ هُوَ الْإِثْمُ وَالْمُؤَاخَذَةُ .

قُلْت : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَكُرُ الْمَغْفَرَة بِاعْتِبَارِ مَا يَقَعُ مِنْ تَنَاوُلِ الْقَدْرِ الزَّائِد عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ إِبْقَاءُ الْمُهْجَة إِذْ يُعْتَبَرُ عَلَى الْمُضْطَرِّ رِعَايَةُ قَدْرِ الْإِبَاحَةِ ، وَأَمَّا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ فَلَانَّ حُرْمَتَهَا لصِيانَةَ الْعَقْلِ أَيْ الْقُوَةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَة ، وَلَا يَيْقَى ذَلِكَ عَنْدَ فَوَاتِ النَّفْسِ أَيْ الْبِنْيَةِ الْإِنْسَانِيَّة لَفُواتِ النَّفْسِ عَنْ الْبُنْيَةِ الْإِنْسَانِيَّة لَفُواتِ النَّفْسِ عَنْ وَإِنْ كَانَتْ النَّفْسُ النَّاطَقَةُ الَّتِي هِيَ الرُّوحُ بَاقِيَةً وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ حُرْمَةَ الْمَيْتَة لِصِيانَة النَّفْسِ عَنْ وَإِنْ كَانَتْ النَّفْسِ الْمَيْتَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائِثَ } ، فَإِذَا خَافَ بِاللمْتَنَاعِ فَوَاتَ النَّفْسِ لَمْ يَسْتَقَمْ صِيانَةُ النَّفْسِ أَوْلًا الْبَدُنَ وَثَانِيًا الْمَحْمُوعَ الْمُرَكِّبَ مَنْ الْبَدَنِ الْبَعْضِ بِفُواتِ الْكُلِّ أَوْ فِي فَوَاتِ الْكُلِّ فَوَاتُ الْبُعْضِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّفْسِ أَوَّلًا الْبَدَنَ وَثَانِيًا الْمَحْمُوعَ الْمُرَكِّبَ مَنْ الْبَدَنِ وَالَيْ الْمُحْمُوعَ الْمُرَكِّبَ مَنْ الْبَدَنِ وَالَوْ الْمُاوَةُ الرُّوحِ وَانْحَلَالَ

تَرْكِيبِ الْبَدَنِ .

## قوله : روي عن عمر رضي الله تعالى عنه

الرَّاوِي هُو عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيُّ قَالَ سَأَلْت عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا بَالْنَا نَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، وَلَا نَخَافُ شَيْعًا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ { إِنَّ حَفْتُمْ } فَقَالَ أَشْكُلَ عَلَيْكُ مَا أَشْكُلَ عَلَيْكُ فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ { إِنَّ هَذَهِ مِسَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبُلُوا صَدَقَتَهُ } فَقَوْلُهُ : هَذِه إِشَارَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَقْصُورَةِ ، أَوْ إِلَى قَصْرِ الصَّلَاةِ وَاللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبُلُوا صَدَقَتَهُ } فَقَوْلُهُ : هَذِه إِشَارَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَقْصُورَةِ ، أَوْ إِلَى قَصْرِ الصَّلَاةِ وَاللَّهُ بَعْنَا وَاللَّهُ بَعْلَى اللَّهُ بَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَ إِقْصَارُ النَّاسِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْوَاحِدِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْت لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَ إِقْصَارُ النَّاسِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَ إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ الْيُومَ ، وَإِثَّنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِنْ حَفْتُهُ مَ أَنْ يَفْتَنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيُومَ ؟ ، فَقَالَ عَجِبْت مِنْهُ فَذَكُرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ { هَذِهِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبُلُوا صَدَقَتَهُ } ، ثُمَّ التوضيح في حل غوامض التنقيح حبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

إِنَّ سُؤَالَ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَعَجُّبُهُ وَإِشْكَالَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ عنْدَ انْتِفَاء الشَّرْط ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَ لَكُوْنِ الْعَمَلِ وَاقِعًا عَلَى خِلَافِ مَا فَهِمَهُ .

وَأُجِيبَ بِأَنَّ السُّؤَالَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ اسْتصْحَابَ وُجُوبِ الْإِثْمَامِ لَا عَلَى أَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ التَّقْييد بِالشَّرْطِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الْقِصَّةِ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ رَأْسًا بِرَأْسٍ حَتَّى جَعَلَ سُؤَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ

التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ إِذْ لَوْ كَانَ دَالًا عَلَيْهِ لَفَهِمَهُ ، وَلَمْ يَسْأَلُهُ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ التَّعْلِيقَ بِالشَّوْالِ بِنَاءً عَلَى وُقُوعِ الْعَمَلِ عَلَى حِلَافِ مَا فَهِمَهُ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ سِيَاقُ الْقَصَّةِ ، وَكَذَا اسْتِدْلَالُهُ بِالْآيَةِ أَيْضًا ضَعِيفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ أُخْرَى مِثْلُ الْخُرُوجِ مَخْرَجَ الْغَالِبِ كَمَا في هَذه الْآيَة ، فَإِنَّ الْغَالِبَ مَنْ أَحْوَالَهِمْ في ذَلَكَ الْوَقْت كَانَ الْخَوْفُ .

وَكَذَا قُوْله تَعَالَى : { فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ حَيْرًا } ، فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُكَاتِبُ الْعَبْدَ إِذَا عَلَمَ فِيهِ خَيْرًا وَدَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ عَنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطَ لَازِمٌ ٱلْبَتَّةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْلُولُ اللَّفْظِ وَإِلَّا لَكَانَ التَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ لَغُوًا ، وَأَنَّ فِي آيَةِ الْكَتَابَةِ الْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ هُوَ اسْتحْبَابُ الْكَتَابَةِ ، وَهُو مُنْتَف عِنْدَ عَدَمِ الْخَيْرِ فِي الْمُكَاتَبِ ، وَفِي آيَةً لِقَصْرِ الْمُرَاد قَصْرُ الْأَحْوَالِ كَالْإِيجَازِ فِي الْقَرَاءَة وَالتَّخْفِيفِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَاللَّيْمَاءِ بِالْإِيمَاءِ ، وَلَا يَتَفَاءَ بِالْإِيمَاءِ بِالْإِيمَاءِ ، وَلَا يُعَلِّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ فِي قَصْرِ أَجْزَاءِ الْصَّلَاةِ .

#### قوله: والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد

احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ عَنْ التَّصَدُّقِ بِالْعَيْنِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلتَّمْلِيكِ وَعَنْ التَّصَدُّقِ بِالدَّيْنِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ .

#### قوله: ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا

لَا يَرِدُ عَلَيْهِ تَخْيِيرُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ مِنْهُمَا رِفْقًا مِنْ

وَحْهُ أَمَّا فِي الْجُمُعَةَ فَبِاعْتِبَارِ قَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَأَمَّا فِي الظُّهْرِ فَبِاعْتِبَارِ عَدَمِ الْخُطْبَةِ وَالسَّعْيِ وَلَا يَرِدُ تَخْيِيرُ مَنْ قَالَ إِنْ دَخُلْت الدَّارَ فَعَلَيَّ صَوْمُ سَنَةَ فَدَحَلَ ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ صَوْمِ السَّنَةِ وَفَاءً بِالنَّذْرِ وَبَيْنَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَفَّارَةً ؛ لأَنَّ الصَّوْمَيْنِ مُخْتَلِفَانِ مَعْنَى ؛ لأَنَّ صَوْمَ السَّنَةِ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ خَالِيَةٌ عَنْ مَعْنَى الزَّجْرِ وَالْعُقُوبَةِ وَصَوْمُ الثَّلَاثَةَ كَفَّارَةٌ مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ وَاللَّهُ وَلَا لَكُعْتُونِ أَلَاثَةً عَنْ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ وَاللَّهُ وَلَا لَلْأَرْفَقِ ، وَلَا يَرِدُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ ؛ لِأَنَّ الثَّنْتَيْنِ أَخَفُ

عَمَلًا وَالْأَرْبَعَ أَكْثُرُ ثَوَابًا بِحَلَافِ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ ، فَإِنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي النَّوَابِ الْحَاصِلِ بِأَدَاءِ الْفَرْضِ وَالْقَصْرُ مُتَعَيِّنُ لِلرِّفْقِ ، فَلَا فَاتِدَةَ فِي التَّخْيِيرِ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ التَّوَابَ بِمَا يَكُونُ بِأَدَاءِ الْفَرْضِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْإِتْمَامُ أَكْثَرَ ثَوَابًا بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْقَراءَة وَالْأَذْكَارِ كَمَا إِذَا طَوَّلَ إِحْدَى الْفَحْرَيْنِ وَأَكْثَرَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ وَالْأَذْكَارِ وَكَلَامُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي أَدَاءِ الْفَرْضِ

( وَأَمَّا الْقِسْمُ التَّانِي مِنْ الْحُكْمِ ) ، وَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي يَكُونُ حُكْمًا بِتَعَلَّقِ شَيْء بِشَيْء بِشَيْء آخَرَ ( فَالشَّيْءُ الْمُتَعَلِّقُ إِنْ كَانَ مُؤَثِّرًا فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْقِيَاسِ فَعِلَّةٌ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُؤَثِّرًا فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْقِيَاسِ فَعِلَّةٌ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُؤصِّلًا إلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ فَسَرَّطُ وَإِلَّا فَلَا أَقَلَ مِنْ أَنْ يَدُلُّ عَلَى وُجُوده فَعَلَامَةٌ .

وَأَمَّا الرُّكْنُ فَمَا يَقُومُ بِهِ الشَّيْءُ وَقَدْ شَنَّعَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَصْحَابِنَا فِيمَا قَالُوا : الْإِقْرَارُ رُكْنٌ زَائِدٌ وَالتَّصْدِيقُ رُكْنٌ أَصْلِيٌّ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ) أَيْ الْإِقْرَارُ ( رُكْنًا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ انْتَفَاءُ الْمُرَكَّبِ كَمَا تَنْتَفِي الْعَشَرَةُ بِانْتِفَاءِ الْوَاحِدِ فَنَقُولُ الرُّكْنُ الزَّائِدُ شَيْءٌ اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي وُجُودِ الْمُرَكِّبِ لَكِنْ إِنَّ عُدِمَ بِنَاءً عَلَى ضَرُورَةٍ جَعَلَ الشَّارِعُ عَدَمَهُ عَفُواً وَاعْتَبَرَ الْمُرَكَّبَ مَوْجُودِ الْمُرَكِّبِ لَكِنْ إِنَّ عُدِمَ بِنَاءً عَلَى ضَرُورَةٍ جَعَلَ الشَّارِعُ عَدَمَهُ عَفُواً وَاعْتَبَرَ الْمُرَكِّبِ مَنْ الْمُرَكِّبِ مَا اللَّهُ الْفَادُ وَالْعَبْرَ الْمُرَكِّبَ مَا اللَّهُ الْمُؤْمَا اللَّهُ الْمُؤْمَةُ عَلَى اللَّكُونُ إِنَّا عَلَى ضَرُورَةٍ جَعَلَ الشَّارِعُ عَدَمَهُ عَفُواً وَاعْتَبَرَ الْمُرَكِّبَ مَنْ الْمُؤْمَدِ وَالْمُومَا وَاعْتَبَرَ الْمُرَكِّبِ لَكُونُ إِنَّا عُلِمَ عَلَى ضَرُورَةٍ جَعَلَ الشَّارِعُ عَدَمَهُ عَفُواً وَاعْتَبَرَ الْمُرَكِّبَ مَنْ الْمُؤْمَةُ عَلَى ضَرُورَةٍ جَعَلَ الشَّارِعُ عَدَمَهُ عَلْوا وَاعْتَبَرَ الْمُرَكِّبُ فَرَامُ وَيَوْلُ وَالْمُ اللَّهُ لِيَقُولُونَ وَالْلِيْ فَالْمُولُونَ الْمُؤْمَ وَيْ الْفُولُولُ إِلَيْنَا عَلَيْمُ مِنْ الْتَفَامُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَيَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمَالُولَ عَلَالِيْتُهُ إِلْمُ الْمُؤْمَالُولُ إِلْمُولَ اللَّهُ الْمُولُ وَيَقِي وَلَامُ اللَّهُ عَلَى مُودِ اللْمُولِ اللَّكُونُ إِنْ عُلْمَ اللْمُ اللَّهُ الْوَرَامُ عَلَى السَّالِ عَلَيْمَ اللْمُولِ الْعَلَامُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمَا وَلَا مُعْلَى الْمُؤْمَالِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْفُولُولُ الْمُؤْمِلِيْلِ الْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ ال

وَقَوْلُهُمْ : لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، وَهَذَا نَظِيرُ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ فَالرَّأْسُ رُكْنٌ يَنْتَفِي الْإِنْسَانُ بِانْتِفَائِهِ وَالْيَدُ رُكْنٌ لَا يَنْتَفَى بانْتَفَائِه وَلَكَنْ يَنْقُصُ .

وَأَمَّا الْعِلَّةُ فَإِمَّا عِلَّةٌ اسْمًا وَمَعْنَى وَحُكْمًا أَيْ يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَيْهَا ) هَذَا تَفْسِيرُ الْعِلَّةِ اسْمًا ، ( وَهِيَ مُؤَثِّرَةٌ فِيهِ ) هَذَا تَفْسِيرُ الْعلَّة حُكْمًا . الْعلَّة مَعْنَى ، ( وَلَا يَتَرَاخَى الْحُكْمُ عَنْهَا ) هَذَا تَفْسِيرُ الْعلَّة حُكْمًا .

( كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لِلْملْك وَالنِّكَاحِ لِلْحلِّ وَالْقَتْلِ لِلْقُصَاصِ فَعِنْدَنَا هِيَ مُقَارِنَةٌ لِلْمَعْلُولِ كَالْعَقْلِيَّةِ وَفَرَّقَ بَعْضُ مَشَايِحِنَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الشَّرْعِيَّةَ وَالْعَقْلِيَّةِ فَقَالُوا : الْمَعْلُولُ يُقَارِنُ الْعِلَلَ الْعَقْلِيَّةَ وَيَتَأَخَّرُ عَنْ الشَّرْعِيَّة .

﴿ وَإِمَّا اسْمًا فَقَطْ كَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ عَلَى مَا يَأْتِي .

وَإِمَّا اسْمًا وَمَعْنَى كَالْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَالْبَيْعِ بِالْخِيَارِ

) ، فَمنْ حَيْثُ إِنَّ الْمِلْكَ يُضَافُ إِلَيْهِ عَلَةٌ اسْمًا ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْمِلْكِ عَلَّةً مَعْنَى لَكِنَّ الْمِلْكَ يَتَرَاحَى عَنْهُ ، فَلَا يَكُونُ عَلَّهَ الْمُخَلَمُ عَلَى الْحُكْمِ فَقَطْ ) فِي آخِرِ فَصْلِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَة . ( وَدَلَالَةُ كَوْنِهِ عِلَّةً لَا سَبَبًا أَنَّ الْمَانِعَ إِذَا زَالَ وَجَبَ الْحُكْمُ بِهِ مِنْ حِينِ الْإِيجَابِ وَكَالْإِجَارَةٍ حَتَّى صَعَّ تَعْجِيلُ الْأُحْرَةِ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ : إِنَّهُ عِلَّةٌ مَعْنَى حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا صَحَّ التَّعْجِيلُ كَالتَّكْفِيرِ قَبْلَ الْحِنْثِ عِنْدَنَا . ( وَلَيْسَتْ عَلَّةً حُكْمًا ؛ لَأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْدُومَةٌ ) فَيكُونُ الْحُكْمُ ، وَهُو مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ مُتْرَاحِيًا عَنْ الْعَقْد ، فَلَا يَكُونُ علَّةً كُمَّا ( لَكَنَّهَا ) أَيْ الْإِجَارَةَ ( تُشْبِهُ الْأَسْبَابَ لَمَا فِيهَا مِنْ الْإِضَافَة إِلَى وَقْتِ مُسْتَقْبَلٍ ) كَمَا إِذَا قَالَ فِي رَجَبِ أَجَرْت حُكْمًا ( لَكَنَّهَا ) أَيْ الْإِجَارَةَ ( تُشْبِهُ الْأَسْبَابَ لَمَا فِيهَا مِنْ الْإِضَافَة إِلَى وَقْتِ مُسْتَقْبَلٍ ) كَمَا إِذَا قَالَ فِي رَجَبِ أَجَرْت الدَّارَ مِنْ غُرَّة رَمَضَانَ يَثْبُتُ الْحُكُمُ مِنْ غُرَّة وَمَانَ التَوقُفُ لَلْمُشْتَرِي ، فَهُو عَلَّةٌ غَيْرُ مُشَابِهَة بِالْأَسْبَابِ بخلَاف الْبَيْعِ عَلَى قَوْلُو فَا فَإِنَّهُ إِذَا زَالَ الْمَانِعُ يَثَبُتُ حُكْمُهُ مَنْ وَقْت الْمَعْ عَلَى تَكُونَ الزَّوَائِدُ الْحَاصَلَةُ فِي زَمَانَ التَّوقُفُ لَلْمُشْتَرِي ، فَهُو عَلَةٌ غَيْرُهُ مُشَابِهَة بالْأَسْبَابِ بخلَاف الْإَحَارَة وَإِنَّمَا

تُشْبهُ الْأَسْبَابَ ؛ لأَنَّ السَّبَبَ الْحَقيقيَّ لَا بُدَّ أَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْم الْعلَّةُ .

فَالْعِلَّةُ الَّتِي يَتَرَاحَى عَنْهَا الْحُكْمُ لَكِنْ إِذَا ثَبَتَ لَا يَشْبَتُ مِنْ حِينِ الْعِلَّةِ تَكُونُ مُشَابِهَةً لِلسَّبَبِ لِوُقُوعِ تَحَلَّلِ الزَّمَانِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحُكْمِ وَالَّتِي إِذَا ثَبَتَ حُكْمُهَا يَشْبَتُ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَلَمْ يَتَخَلَّلْ الزَّمَانُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحُكْمِ ، فَلَا تَكُونُ مُشَابِهَةً لِلسَّبَبِ . ( وَكَذَا كُلُّ إِيجَابِ مُضَافِ نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ) فَإِنَّهُ عِلَّةٌ اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكْمًا لَكِنَّهُ يُشْبِهُ الْأَسْبَابَ . ( وَكَذَا النِّصَابُ حَتَّى يُوجِبَ صِحَّةَ الْأَدَاءِ فَيَتَبَيَّنَ

بَعْدَ الْحَوْلُ آئَهُ كَانَ زَكَاةً )؛ لِأَنَّهُ فِي أَوَّلِ الْحَوْلُ عِلَّةٌ اسْمًا للْإِضَافَة إِلَيْه وَمَعْنَى لِكَوْنِهِ مُؤَمِّرًا ؛ لِأَنَّ الْغَنَى يُوجِبُ مُواسَاةَ الْفَقَرَاءِ وَلَيْسَ عِلَّةً حُكْمًا لِتَرَاحِيَ الْحَكْمِ عَنْهُ لَكَنَّهُ مُشَابِهَةً بِالْأَسْبَابِ ، وَلَوْ كَانَ مَتْرَاحِيًا إِلَى مَا هُوَ عِلَّةٌ حَقيقَةٌ لَكَانَ النِّصَابُ سَبَبًا حَقيقيًّا لَكَنَّ النَّمَاءَ لَيْسَ بعلَّة حَقيقَةً ؛ لَأَنَّ النَّمَاءَ لَلَ يَسَنَقِلُّ بِنَفْسِهِ بَلْ هُو وَصْفَ قَائِمٌ بِالْمَالِ ، فَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ النَّمَاءُ لَكَ يَمَامُ الْمُؤَثِّرِ بَلْ تَمَامُ الْمُؤَثِّرِ بَلْ تَمَامُ الْمُؤَثِّرِ الْمَالُ النَّمِي ، وَلَوْ كَانَ مَثَرَاحِيًا إِلَى شَيْهُ الْعَلَيَّةِ لِتَرْتُب الْحَوْلُهُ بِالنَّصَابِ لَكَنَ النِّصَابِ عَلَة الْعلَة وَاللَّمَ اللَّمَالُ النَّمَاءُ وَصَفْ قَائِمٌ بِالْمَالِ لَكَنَّ النَّمَاءُ وَصَفْ قَائِمٌ بِالْمَالِ لَكَنَّ النَّمَاءُ مَسَبَعًا المَوْتُ وَالْتُرْكِيَّةُ عَلَيْهِ ، وَهُو عِلَّةٌ حَقيقَةً لَكَانَ النَّصَابُ سَبَبًا حَقيقيًّا ، فَإِذَا كَانَ لَلْتَمَاءُ شَبَهُ الْعَلَيْةِ تَرَثُّبِ الْحَكْمِ وَلَوْ كَانَ النَّمَاءُ سَبَبًا مَشَهُ الْعَلَيْةِ وَتُولُولُ اللَّمَالِ لَكَنَّ النَّمَاءُ وَصَفْ قَائِمٌ بِالْمَالِ لَكَنَّ النَّمَاءُ سَبَبًا الْمَوْتُ وَالْمُونُ عَلَيْهِ السَّبَيَةِ . وَكَذَا الرَّمْيُ وَالتَزْكِيَةُ عَنْدُ أَبِي حَقِيقَةً لَكَانَ النَّصَابُ سَبَبًا حَقيقيًا ، فَإِذَا كَانَ لَلْتَمَاءُ سَبَهُ الْعَلَيْقِ مَنْ الْمُولُولُ عَلَى السَّبَيَةِ . وَكَذَا الرَّمْيُ وَالتَزْكِيَةُ عَنْدُ أَبِي عَيْفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَ وَعَلَى السَّبَعِ السَّبِيقِ الْمُولُولُ وَلَكَ عَلَقَ الْمُولُولُولُ وَلَاللَهُ تَعَلَى الْمُولُولُ وَلَاللَهُ تَعَالَى أَوْرُدَ لِلْعِلَةِ اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكْمًا عِلَّةَ أَمْثِلَةً مِنْهُ الْبَيْعُ الْمُوقُوفُ وَالْبُيْعُ الْمُؤْفُوفُ وَالْبُيْعُ الْمُولُولُ وَالْمَلْعُ وَلَا مُؤْمُولُ وَالْمُؤَلِقُ وَلَا الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤَلِقُ وَلَا لَلَالَعُ عَلَى أَوْرُدَ لِلْعِلَةِ اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكُمًا عِلَةً أَمْولُهُ وَلَا الْمَنْهُ وَلَا الْمُؤْمُوفُوفُ وَالْبُعُمُ الْمُؤَلِقُ وَلَا الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ

وَهُمَا لَا يُشَابِهَانِ الْأَسْبَابِ ، وَمِنْهَا الْإِجَارَةُ وَكُلُّ إِيجَابِ مُضَافِ وَالنِّصَابُ وَمَرَضُ الْمَوْتِ وَالْجُرْحِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ أَنَّهَا عَلَّةُ السَّبَابِ ، وَمَنْهَا عَلَّةُ الْعَلَّةِ كَشَرَاءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّ الشِّرَاءَ عَلَّةُ الْمَلْكِ وَالْمُلْكِ عَلَّةُ الْعَنْقِ وَقَدْ صَرَّحَ فِيهَا أَنَّهَا عَلَّةٌ تُشْبِهُ الْأَسْبَابِ لَكِنْ لَمْ يُصَرِّحْ أَنَّهَا عَلَّةٌ اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكْمًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مُتَرَاخٍ عَنْهُ وَإِنَّمَا يُشَابِهُ الْأَسْبَابِ لَتَوسُطِ الْعِلَّة ، وَهُو شَرَاءَ الْقَرِيبِ لَيْسَ عِلَّةً اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكْمًا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مُتَرَاخٍ عَنْهُ وَإِنَّمَا يُشَابِهُ الْأَسْبَابِ لَتَوسُطِ الْعِلَّة ، وَهُو الْمَلْكُ وَقَدْ جَعَلَ الْإِمَامُ فَخْرُ الْإِسْلَمِ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى الْعِلَّةَ الْمُشَابِهَةَ بِالسَّبَبِ قَسْمًا آخِرَ لَكُنِّي لَمْ أَحْعَلُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَ إِنْ الْمُشَابِهَةَ بِالسَّبَبِ قَسْمًا آخِرَ لَكُنِّي لَمْ أَحْعَلُ كَذَلِكَ ؛ لَأَنَّهُ إِنْ لَمْ تُوجَدُ الْإِضَافَةُ ، وَلَا التَّاثِيرُ مِنْهَا فَتَلَى الْعَلَّةُ وَهِمَا وَذَلِكَ ؛ لَأَنَّهُ إِنْ لَمُ تُوحِدُ الْإِضَافَةُ ، وَلَا التَّاثِيرُ مِنْهَا فَتَلَامُ أَنْهُ أَقْسَامٍ السَّبْعَةِ التِي تَعْصَورُ الْعَلَّةُ وَيْهَا وَذَلِكَ ؛ لَأَنَّهُ إِنْ لَمْ تُوجَدُ الْإِضَافَةُ ، وَلَا التَّاثُيرُ مِنْهَا فَتَلَاقً أَقْسَامٍ أُخَرَ وَإِنْ وُجِدَ اللَّعْتِمَاعُ بَيْنَ النَّلَاثَةِ فَقَسْمُ آخَرُ فَحُملَ سَبْعَةً .

وَقَدْ عُلِمَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الْمَدْ كُورَةِ أَنَّ الْعِلَّةَ اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكْمًا قَدْ تُوجَدُ مَعَ مُشَابَهَتِهَا السَّبَبَ كَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا وَقَدْ تُوجَدُ مُشَابَهَةُ السَّبَبِ بِدُونِهَا أَيْ بِدُونِ الْعِلَّةِ اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكْمًا كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ تُوجَدُ مُشَابَهَةُ السَّبَبِ بِدُونِهَا أَيْ بِدُونِ الْعِلَّةِ اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكْمًا كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ عَكُونُ حُكْمًا لَكِنَّةُ يُشَابِهُ السَّبَبَ .

( وَأَمَّا مَا لَهُ شَبَهُ الْعِلَّيَّةِ كَجُزْءِ الْعِلَّةِ فَيَثْبُتُ بِهِ مَا يَثْبُتُ بِالشَّبْهَةِ كَرِبَا النَّسِيئَةِ يَثْبُتُ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ ) ، وَهُوَ إِمَّا الْقَدْرُ ، أَوْ الْجنْسُ .

## ﴿ وَإِمَّا مَعْنَى وَحُكْمًا

كَالْجُزْءِ الْأَحِيرِ مِنْ الْعِلَّةِ كَالْقَرَابَةِ وَالْملْكِ للْعَتْقِ ، فَإِذَا تَأْخَّرَ الْملْكُ يَشُبَ الْحُكْمُ بِهِ ) أَيْ الْعَتْقُ بِالْملْكِ فَإِنَّهُ الْجُزْءُ الْأَلْحِيرُ لِلْعَلَّةِ فَيَشْبَتُ الْمُوْتَى الْمُلْكِ فَإِنَّهُ الْجُزْءُ الْأَلِّهِ وَالْملْكِ فَإِنَّهُ الْجُزْءُ الْأَلِّهُ وَالْمَلْكُ يَشْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَلْكِ فَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ، وَلَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَلَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَلَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

وَالْحَلَافُ فِيمَا إِذَا اشْتَرَيَاهُ مَعًا أَمَّا إِذَا اشْتَرَى الْأَحْنَبِيُّ نِصْفَهُ ، ثُمَّ الْقَرِيبِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ جَهْلُهُ وَفِي النَّانِي لَمْ يَرْضَ . تَعَلَى أَنَّ فِي الْأَوَّلِ رَضِيَ الْأَحْنَبِيُّ بِفَسَادِ نَصِيبِهِ حَيْثُ اَشْتَرَكَ مَعَ الْقَرِيبِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ جَهْلُهُ وَفِي النَّانِي لَمْ يَرْضَ . ( وَأَنَّ تَأَخُّرَ الْقَرَابَةِ يَشْبُتُ بِهَا ) أَيْ يَشْبُتُ الْعَثْقُ بِالْقَرَابَةِ حَتَّى يَضْمَنَ مُدَّعِي الْقَرَابَةِ ، وَلَوْ كَانَتُ الْقَرَابَةُ مَعْلُومَةً لَمْ يَضْمَنْ . ( كَمَا إِذَا وَرِثَا عَبْدًا ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَرِيبُهُ بِحَلَافِ الشَّهَادَة ) أَيْ إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ ، ثُمَّ وَاحِدٌ لَا يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى الشَّهَادَة النَّ عِيمَ الْفَاهِ وَرَثَا عَبْدًا ، ثُمَّ الْمَحْمُوعِ فَأَيُّهُمَا رَجَعَ يَضْمَنُ النِّصْفَ ( فَإِنَّ الْحُكْمَ يَثُبُتُ بِالْمَحْمُوعِ ؛ لَأَنَهَا إِنَّمَا تَعْمَلُ بِالْقَضَاءِ ، وَهُو يَقَعُ بِهِمَا وَإِمَّا اسْمًا وَحُكْمًا لَا مَعْنَى وَهِيَ إِمَّا بِإِقَامَةِ السَّبِ الدَّاعِي مَقَامَ الْمَدْعُو إِلَيْهِ كَالسَّقَرِ وَالْمَرَضِ ) فَإِنَّهُمَا بِالْقَضَاءِ ، وَهُو يَقَعُ بِهِمَا وَإِمَّا اسْمًا وَحُكْمًا لَا مَعْنَى وَهِيَ إِمَّا بِإِقَامَةِ السَّبِ الدَّاعِي مَقَامَ الْمَدْعُو إِلَيْهِ كَالسَّفُرِ وَالْمَرْضِ ) فَإِنَّهُمَا اللَّهُ فَي الْقَلَاقَةِ الْأُولِ فَلَمْ يَذَكُو فِي الْمَثْوِ الْمَدُعُو إِلَيْهِ لِلظَّهُورِ ( أَوْ بِإِقَامَةِ النَّهِ الْوَطْءِ فِي ثُبُوتِ النَّسِبِ وَحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ ، أَمَّا فِي النَّلَاثَةِ الْأُولِ فَلَمْ يَذْكُو فِي الْمَدُّولِ الْمَدُولِ إِلَيْهِ لِلظَّهُورِ ( أَوْ بِإِقَامَةِ السَّهِ مَقَامَ الْمَدُّولِ الْمَدُولِ السَّهِ وَحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ ، أَمَّا فِي النَّلَاثَةِ الْأُولِ فَلَمْ يَذْكُو فِي الْمَثْوِ الْمَالُولِ

كَالْخَبَرِ عَنْ الْمَحَبَّةِ أُقِيمَ مَقَامَهَا فِي قَوْلِهِ: إِنْ أَحْبَبْتنِي فَأَنْتَ كَذَا وَالطَّهْرُ مَقَامَ الْحَاجَةِ فِي إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ وَاسْتِحْدَاثُ الْمُلْكِ مَقَامَ الشُّغْلِ فِي اللسِّبْرَاءِ وَالدَّاعِي إِلَى ذَلِكَ ) أَيْ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِإِقَامَةِ الدَّاعِي مَقَامَ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ وَالدَّلِيلِ مَقَامَ الْمَدُلُولِ أَحَدُ الثَّامُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ .

( إمَّا دَفْعُ الضَّرُورَةِ كَمَا فِي إِنْ أَحْبَبْتنِي وَكَمَا فِي الباسْتبْرَاءِ ، وَإِمَّا الباحْتيَاطُ كَمَا فِي تَحْرِيمِ الدَّوَاعِي فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَالْعَبَادَاتِ ، وَإِمَّا دَفْعُ الْحَرَجِ وَدَفْعِ الضَّرُورَةِ أَنَّ فِي دَفْعِ وَالْعَبَادَاتِ ، وَإِمَّا دَفْعُ الْحَرَجِ وَدَفْعِ الضَّرُورَةِ أَنَّ فِي دَفْعِ الضَّرُورَةِ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ كَالْمَحَبَّةِ فَإِنَّ وُقُوفَ الْغَيْرِ عَلَيْهَا مُحَالُّ فَالضَّرُورَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى إِقَامَةِ الْخَبَرِ عَنْ الْمُحَبَّة مَقَامَ الْمُحَبَّة .

أَمَّا الْمَشَقَّةُ فِي السَّفَرِ وَالْإِنْزَالُ فِي الْتِقَاءِ الْحِتَانَيْنِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عَلَيْهِمَا مُمْكُنُّ لَكِنْ فِي إِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِمَا حَرَجٌ لِخَفَائِهِمَا ﴿ وَبِالتَّقْسِيمِ الْعَقْلِيِّ بَقِيَ قِسْمَانِ عَلَّةٌ مَعْنَى فَقَطْ وَعلَّةٌ حُكْمًا فَقَطْ ، وَلَمَّا جَعَلُوا الْجُزْءَ الْأَحِيرَ مِنْ الْعِلَّةِ عِلَّةً مَعْنَى وَحُكْمًا لَا اسْمًا يَكُونُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ عِلَّةً مَعْنَى لَا اسْمًا ، وَلَا حُكْمًا ) فَالْقِسْمُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَهُوَ مَا لَهُ شُبْهَةُ الْعِلَيَّةِ كَجُزْء الْعِلَّة يَكُونُ هَذَا الْقِسْمُ بِعَيْنِهِ . ( وَالْعِلَّةُ اسْمًا وَحُكْمًا إِنْ كَانَتْ مُرَكَّبَةً فَالْجُزْءُ الْأَخِيرُ عِلَّةٌ حُكْمًا فَقَطْ ) كَالدَّاعِي مَثْلًا وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا مِنْ جُزْأَيْنِ فَالْجُزْءُ الْأَخِيرُ عِلَّةٌ حُكْمًا لَا اسْمًا وَمَعْنَى أَيْضًا لَمَّا أَرَادُوا بِالْعِلَّةِ حُكْمًا مَا يُقَارِنُهُ الْحُكْمُ فَالشَّرْطُ كَدُخُولِ الدَّارِ مَثَلًا عِلَّةٌ حُكْمًا .

الشَّرْحُ

### قوله: على ما ذكرنا في باب القياس

إشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِتَأْثِيرِ الشَّيْءِ هَاهُنَا هُوَ اعْتَبَارُ الشَّارِعِ إِيَّاهُ بِحَسَبِ نَوْعِهِ ، أَوْ حَنْسِهِ الْقَرِيبِ فِي الشَّيْءِ الْآخْرِ لَا الْعَفْلِيَّةِ ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْعُمْدَةَ فِي مَثْلِ هَذَهِ التَّقْسَيمَاتَ هُوَ اللَّسْتَقْرَاءُ وَالْمَذْكُورُ فِي بَيَانِ وَجْهِ الْإِيجَادِ كَمَا فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيقِ بِوُجُوهِ أَخَرَ مِثْلَ اللَّيْحِصَارِ إِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ الضَّبْطِ وَإِلَّا فَالْمَنْعُ وَارِدٌ عَلَى قَوْلَهِ : وَإِلَّا فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَدُلُ عَلَيْهِ لِجَوَازِ التَّعْلِيقِ بِوُجُوهِ أُخِرَ مِثْلَ اللَّيْعِيقِ بَعْدَمَا فَسَرَ رُكُنَ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ لَا مَعْنَى لِتَفْسِيرِهِ بِمَا يَقُومُ بِهِ الشَّيْء بَمَا هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ لَا مَعْنَى لِتَفْسِيرِهِ بِمَا يَقُومُ بِهِ الشَّيْء ؛ لَأَنَّهُ تَفْسِيرَةً بِمَا يَقُومُ بِهِ الشَّيْء بَعْدَمَا فَسَرَ رُكُنَ الشَّيْء بِمَا هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ لَا مَعْنَى لِتَفْسِيرِهِ بِمَا يَقُومُ بِهِ الشَّيْء بَاللَّهُ عَنَى الْمَحْلُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْحَالُ كَالْجَوْهِ لِلْعَرَضِ .

### قوله: وقد شنع بعض الناس

وَحْهُ التَّشْنِيعِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ ؛ لَأَنَّ قَوْلَنَا رُكْنٌ زَائِدٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِنَا رُكُنٌ لَيْسَ بِرُكْنٍ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الرَّائِدِ مَا يَكُونُ حَارِجًا عَنْهُ وَوَجْهُ التَّقَصِّي أَنَّا لَا نَعْنِي بِالزَّائِدِ مَا يَكُونُ حَارِجًا عَنْ الشَّيْءِ بِحَيْثُ لَا يَنْتَفِي النَّقَائِهِ جَكْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَمَعْنَى الرُّكْنِ الزَّائِد الْجُزْءُ الَّذِي إِذَا انْتَفَى كَانَ حُكْمُ الْمُرَكِّبِ بَافِيَّا بَحَسَبِ اعْتَبَارِ الشَّارِعَ وَذَلِكَ أَنَّ الْجُزْءَ إِذَا كَانَ مِنْ الضَّعْف بِحَيْثُ لَا يَنْتَفِي حُكْمُ الْمُركِّبِ بِالنِّقَائِهِ جَكْمُ الْمُركِّبِ بِالنِّقَائِهِ بَلْ الشَّيْءِ بَالْمُونَ عَنْ الْمُركِّبِ فَسُمِّيَ زَائِدًا بِهَذَا اللَّعْتِبَارِ ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ كَالْإِقْرَارِ فِي الْإِيمَانِ ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ كَالْإِقْرَارِ فِي الْإِيمَانِ ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ بَاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ كَالْإِقْرَارِ فِي الْإِيمَانِ ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ بَاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ كَالْإِقْرَارِ فِي الْإِيمَانِ ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ بَاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ كَالْإِقْرَارِ فِي الْإِيمَانِ ، وَهَذَا الْكَيْقِ حُكْمُ الْكُلِّ مُ وَاللَّاقَلِ فِي الْمُرَكِّبِ مِنْهُ ، وَمِنْ الْأَكْثَرِ حَيْثُ يُقَالُ : لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ، وَأَمَّا جَعْلُ

الْأَعْمَالِ دَاحِلَةً فِي الْإِيمَانِ كَمَا نُقلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ؛ لَأَنَّهُ إِنَّمَا يَجْعَلُهَا دَاحِلَةً فِي الْإِيمَانِ عَلْمَ الْمُعْتَزِلَةِ فَهِيَ دَاحِلَةٌ فِي حَقيقَتِهِ حَتَّى أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا . عَلَى وَجُهِ الْكَمَالُ لَا فِي حَقيقَةِ الْإِيمَانِ ، وَأَمَّا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ فَهِي دَاحِلَةٌ فِي حَقيقَتِهِ حَتَّى أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا . فَإِنْ قُلْتُ : تَمْثِيلُهُ فِي ذَلِكَ بِالْإِنْسَانِ وَأَعْضَائِهِ لَيْسَ بِسَدِيدً ؛ لِأَنَّ الْمَحْمُوعَ الْمُشَخَّصَ الَّذِي يَكُونُ الْيَدُ جُزْءًا مِنْهُ لَا شَكَّ فَإِنْ الْمُحَمُّوعِ الْمُشَانِيَّةِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُضِرِّ إِذْ التَّحْقِيقُ أَنَّ لَكَ الشَّحْصَ لَا يَمُوتُ ، وَلَا يُسْلَبُ عَنْهُ اسْمُ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُضِرِّ إِذْ التَّحْقِيقُ أَنَّ

شَيْئًا منْ الْأَعْضَاء لَيْسَ بجُزْء منْ حَقيقَة الْإِنْسَان .

قُلْت : الْمَقْصُودُ بِالتَّمْثِيلِ أَنَّ الرَّأْسَ مَثَلًا جُزْءٌ يَنْتَفِي بِانْتَفَائِه حُكْمُ الْمُرَكَّبِ مِنْ الْحَيَاةِ وَتَعَلَّقُ الْحَطَابِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَالْيَدُ رُكُنْ لَيْسَ كَذَلِكَ لِبَقَاءِ الْحَيَاةِ وَمَا يَتْبَعُهَا عِنْدَ فَوَاتِ الْيَدَ مَعَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُرَكَّبِ الْمُشَخَّصِ تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ كُلِّ مَنْهُمَا ، وَقَدْ يُقَالُ : فِي تَوْجِيهِ الرُّكْنِ الزَّائِد إِنَّ بَعْضَ الشَّرَائِطِ وَالْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ قَدْ يَكُونُ لَهُ زِيَادَةُ تَعَلَّقِ وَاعْتَبَارٍ فِي الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةٍ جُزْءٍ لَهُ فَيُسَمَّى رُكْنًا مَجَازًا فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَفْظَ الزَّائِدِ ، أَوْ لَفْظَ الرُّكْنِ مَجَازٌ وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ بِكَلَامِ الْقَوْمِ

### قوله: وأما العلة

قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْعِلَّةِ هِيَ الْخَارِجُ الْمُؤَثِّرُ إِلَّا أَنَّ لَفْظَ الْعِلَّةِ لَمَّا كَانَ يُطْلَقُ عَلَى مَعَان أُخَرَ بِحَسَبِ الاَشْتِرَاكِ ، أَوْ الْمَجَازِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَاوِلُوا فِي هَذَا الْمَقَامِ تَقْسِيمَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْعِلَّةِ إِلَى أَقْسَامِهِ كَمَا نُقَسِّمُ الْعَيْنَ إِلَى الْجَارِيَةِ وَالْبُاصِرَةِ وَغَيْرِهِمَا ، أَوْ الْأَسَدَ إِلَى السَّبُعِ وَالشُّجَاعِ . وَحَاصِلُ الْأَمْرِ

أَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا فِي حَقِيقَةِ الْعِلَّةِ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ وَهِيَ إِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَيْهَا وَتَأْثِيرُهَا فِيهِ وَحُصُولُهُ مَعَهَا فِي الزَّمَانِ ، وَسَمَّوْهَا بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ الْعِلَّةَ اسْمًا ، وَبِالنَّانِي الْعَلَّةَ مَعْنَى وَبِالنَّالِثِ الْعَلَّةَ حُكْمًا .

وَمَعْنَى إَضَافَة الْحُكْمُ إِلَى الْعِلَّةَ مَا يُفْهَمُ مَنْ قَوْلِنَا فَتَلَهُ بِالرَّمْي وَعَتَقَ بِالشِّرَاءِ وَهَلَكَ بِالْجُرْحِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَتَفْسِيرُ الْعِلَة اسْمًا بِمَا تَكُونُ مَوْضُوعَةً فِي الشَّرْعِ لِأَجْلِ الْحُكْمِ وَمَشْرُوعَةً لَهُ إِنَّمَا يَصِحُّ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّة لَا فِي مِثْلِ الرَّمْي وَالْجُرْحِ . وَتَتَكَهُ بِالرَّمْي وَالْجُرْمِ وَقَتَلُهُ بِالرَّمْي مَعَ تَحَقِّقِ الْوَسَاطَة فِي الْوَاقِعِ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ : هَلَكَ بِالْجُرْحِ وَقَتَلَهُ بِالرَّمْي مَعَ تَحَقِّقِ الْوَسَاطَة فِي الْوَاقِعِ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ : هَلَكَ بِالْجُرْحِ وَقَتَلَهُ بِالرَّمْي مَعَ تَحَقِّقِ الْوَسَاطَة فَي الْوَاقِعِ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ : هَلَكَ بَالْجُرْحِ وَقَتَلَهُ بِالرَّمْي مَعَ تَحَقِّقِ الْوَسَاطَة فِي الْوَاقِع ، فَإِنَّهُ يُقَالُ : هَلَكَ بَالْجُرْحِ وَقَتَلَهُ بِالرَّمْي مَعَ تَحَقِّقِ الْوَسَاطَة فَيالُولَ وَالْفَافَة بِنَا اللَّهُ وَالْمَالُولَ وَالْفَلَاثَة أَيْضًا اللَّهُ وَالْمَعْنَى وَمُكُمَّا كُلَّهَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْفَلَاثَةُ أَيْضًا ؛ لَأَنَّ الْعَلْقَ وَالْمَعْنَى وَمُكُمَّا وَمُعْنَى وَالْحُكْمُ وَإِمَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَقَةً أَيْضًا ؛ لَأَنَّ الْعَلْقَة وَاللَّهُ فَإِلَا فَإِنْ الْعَلَقَ وَاللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَوَاحِدٌ وَإِلَّا فَإِلَا فَإِلَّ فَلِلْ فَإِنْ تَوَكِبُ مِنْ النَّيْقِ فَعَلَا وَالْعَلَة مُعْنَى وَعُرْمُ الْإِلْمُ اللَّهُ تَعَالَى النَّهُ اللَّهُ تَعَالَى النَّعْلَ وَالْعِلَة وَالْعَلَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَلَى الْأَقْسَامَ السَّبْعَة هِيَ الْعَلَّة السَمًا وَمُعْنَى فَقَطْ وَالْعِلَة اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْعَلَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَةُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

وَالْعِلَّةُ اسْمًا وَحُكْمًا لَا مَعْنَى ، وَلَمَّا كَانَتْ الْعِلَّةُ الَّتِي تُشْبِهُ السَّبَبَ دَاخِلَةً فِي الْأَقْسَامِ الْأَخْرِ لَا مُقَابِلَةً لَهَا أَسْقَطَهَا الْمُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ وَأُوْرَدَ فِي الْأَقْسَامِ الْعِلَّةَ حُكْمًا فَقَطْ وَنَبَّهَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَصْفِ التوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الَّذِي يُشْبِهُ الْعِلَلَ هُوَ الْعِلَّةُ مَعْنَى فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ الْعِلَّةِ لِتَحَقُّقِ التَّأْثِيرِ مَعَ عَدَمِ إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ ، وَلَا تَرَثُّبِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ هَاهُنَا لِلْعِلَّةِ حُكْمًا فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي بَابِ تَقْسِيمِ الشُّرُوطِ وَهُوَ الشَّرْطُ الَّذِي يُشْبِهُ الْعِلَلَ .

# قوله: فعندنا هي مقارنة

لَا نِزَاعَ فِي تَقَدُّمِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ بِمَعْنَى احْتِيَاجِهِ إِلَيْهَا وَيُسَمَّى التَّقَدُّمُ بِالْعِلَّيَّةِ وَبِالذَّاتِ ، وَلَا فِي مُقَارَنَةَ الْعِلَّةِ التَّامَّةِ الْعَلُولِ الشَّرْعِيَّةِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الْمُقَارَنَةُ بِالزَّمَانِ إِذْ لَوْ الْعَلُولِ الشَّرْعِيَّةِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الْمُقَارِنَةُ بِالزَّمَانِ إِذْ لَوْ الْعَلَلِ الشَّرْعِيَّةِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الْمُقَارِنَةُ بِالزَّمَانِ إِذْ لَوْ جَازَ التَّخَلُفُ لَمَا صَحَ اللسَّدُلُال بِثُبُوتِ الْعِلَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَحِينَئِذ يَبْطُلُ غَرَضُ الشَّارِعِ مِنْ وَضْعِ الْعِلَلِ لِلْأَحْكَامِ ، وَقَدْ يُتَمَسَّكُ فِي ذَلِكَ بَأَنَّ الْأَصْلَ النَّسَرُع وَالْعَقْل وَلَا يَخْفَى ضَعْفَهُ .

وَفَرَّقَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ كَأَبِي بَكْرِ مُحَمَّد بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ بَيْنَ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ فَجَوَّزَ فِي الشَّرْعِيَّةِ تَأْخُرَ الْحُكْمِ عَنْهَا وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْإِمَامَيْنِ أَيْ أَبِي الْيُسْرِ وَفَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الْمُقَارِنَةِ أَنْ يَعْفُ الْعَلَّةِ وَيَتَّصِلَ بِهَا ، فَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْيُسْرِ أَنَّهُ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ حُكْمُ الْعِلَّةِ يَشْبُتُ بَعْدَهَا بِلَا فَصْلٍ وَذَكَرَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى

أَنَّ مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ فَرَّقَ وَقَالَ مِنْ صِفَةِ الْعِلَّةِ تَقَدُّمُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَالْحُكْمُ يَعْقُبُهَا ، وَلَا يُقَارِنُهَا بِحِلَافِ السَّنطَاعَةِ مَعَ الْفَعْلِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي الْيُسْرِ أَنَّ الْعِلَّةَ لَا تُوجِبُ الْحُكْمِ إِلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا فَبِالضَّرُورَةِ يَكُونُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ عَقَيبَهَا فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الْعِلَّةِ بِزَمَانَ ، وَإِذَا جَازَ بِزَمَانَ جَازَ بِزَمَانَ بِخَلَافِ السَّتطَاعَةِ ، فَإِنَّهَا عَرَضٌ لَا تَبْقَى زَمَانَيْنِ ، فَلُوْ لَمْ عَقَيبَهَا فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الْعِلَّةِ بِزَمَانَ ، وَإِذَا جَازَ بِزَمَانَ جَازُ الْعِلَّةِ عَنْ الْمَعْلُولِ السَّتطَاعَةِ ، فَإِنَّهُمْ ذَلِكَ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا فِي يَكُونُ الْفِعْلُ مَعَهَا لَزِمَ وَجُودُ الْمَعْلُولِ بِلَا عِلَّةٍ ، أَوْ خُلُو الْعِلَّةِ عَنْ الْمَعْلُولِ ، وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا فِي يَكُنْ الْفِعْلُ مَعَهَا لَزِمَ وَجُودُ الْمَعْلُولِ بِلَا عِلَّة ، أَوْ خُلُو الْعلَّةِ عَنْ الْمَعْلُولِ ، وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا فِي نَفْسِهَا بَمَنْزِلَةِ الْأَعْيَانِ بِدَلِيلَ قَبُولِهَا الْفَسْخَ بَعْدَ أَزْمَنَة مُتَطَاوِلَة كَفَسْخِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَة مَقَلًا .

وَالْحَوَابُ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بَقُولُهُ : الْعَلَّةُ لَا تُوجِبُ الْحُكَمُّ إِلَّا بَعْدَ وَجُودِهَا بَعْدَيَّةً زَمَانِيَّةً ، فَهُوَ لَلْمُتَعَى ، وَلَوْ سَلَمَ فَيَجُوزُ اشْتَرَاطُ الرَّاتِّ اللَّهُ اللَّهُ مَا هُوَ الْمُدَّعَى ، وَلَوْ سَلَمَ فَيَجُوزُ اشْتَرَاطُ اللَّصَالَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ حَتَّى لَا يَجُوزَ التَّاتَّخُرُ بِزَمَانَيْنِ ، وَإِنْ جَازَ بِزَمَان ، ثُمَّ لَوْ سَلَمَ صِحَّةُ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ اللَسْتَطَاعَةِ اللَّسِّالَ الْعَقْلِيَّةِ إِذَا كَانَتْ أَعْيَانًا لَا أَعْرَاضًا ، وَأَمَّا بَقَاءُ الْعَلْلِ الشَّرْعِيَّةَ حَقِيقَةً كَالْعُقُودِ مَثَلًا ، فَلَا حَفَاءَ فِي الْكَلْلِ السَّرْعِيَّةَ وَلَاللَّهُ مَنْقُوضٌ بِالْعِلْلِ الْعَقْلِيَّةِ إِذَا كَانَتْ أَعْيَانًا لَا أَعْرَاضًا ، وَأَمَّا بَقَاءُ الْعَلْلِ الشَّرْعِيَّةَ حَقِيقَةً كَالْعُقُودِ مَثَلًا ، فَلَا حَفَاءَ فِي اللَّكُونُ الْعَقْدِ ، فَإِنَّهُا كَلْمَاتُ لَا يُتَصَوَّرُ حُدُوثُ حَرْف مِنْهَا حَالَ قِيَامٍ حَرْف آخَرَ وَالنَّسْخُ إِنَّمَا يَرِدُ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ الْعَقْدِ ، وَلَوْ سَلَمَ فَالْحُكْمُ بِبَقَائِهَا ضَرُورِيُّ ثَبَتَ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ إِلَى الْفَسْخِ ، فَلَا يَثُبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْفَسْخِ .

# قوله: كالمعلق بالشرط على ما يأتي

فِي أَقْسَامِ الشُّرْطِ مِنْ أَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ دُحُولِ

الدَّارِ ثَابِتُ بِالتَّطْلِيقِ السَّابِقِ وَمُضَافُ إلَيْهِ فَيَكُونُ عِلَّةً لَهُ اسْمًا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ بَلْ الْحُكْمُ مُتَرَاخٍ عَنْهُ ، فَلَا يَكُونُ عِلَّةً مَعْنَى وَحُكْمًا .

## قوله: على ما ذكرنا

في آخرِ فَصْلِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ مِنْ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا يَجُوزَ شَرْطُ الْحِيَارِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْلِيقِ التَّمْلِيكِ بِالْحَطَرِ إِلَّا أَنَّ الشَّارِعَ جَوَّزَهُ لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِدُخُولِهِ فِي الْحُكْمِ دُونَ السَّبِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ خَطَرًا . فَيلزَمُ الْقَوْلُ بَتَخْصِيصِ الْعِلَلِ إِنَّمَا هُوَ فِي فَإِنْ قِيلَ : فَيلزَمُ الْقَوْلُ بَتَخْصِيصِ الْعِلَلِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَلْقِ الْعَلَلِ الَّتِي هِيَ أَحْكُم عَنْهَا لِمَانِعِ قُلْنَا الْحِلَافُ فِي تَخْصِيصِ الْعِلَلِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْقَوْلُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْفَسْخِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحِلَافَ إِنَّمَا هُوَ الْقَوْلُ اللَّهِ هِي أَحْكُمُ مَا وَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ التَّرَاحِي فِيمَا هُوَ عِلَّةٌ حُكْمًا فَكَيْفَ يَقَعُ فِيهِ النِّزَاعُ .

### قوله: ودلالة كونه علة

لَمَّا كَانَتْ الْعِلَّةُ اسْمًا وَمَعْنَى يَتَرَاحَى عَنْهَا حُكْمُهَا كَمَا فِي السَّبَبِ اُحْتِيجَ إِلَى وَجْهِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا وَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ الْمَوْقُوفَ ، أَوْ الْبَيْعَ بِالْحِيَارِ عِلَّةٌ لَا سَبَبٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا زَالَ الْمَانِعُ بِأَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَبِمُضِيٍّ مُدَّةِ الْمَوْقُوفَ ، أَوْ يُجْبَرَ مَنْ لَهُ الْحِيَارُ فِي بَيْعِ الْحِيَارِ يَشْبُتُ الْمِلْكُ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْعَقْدِ أَيْ يَشْبُتُ الْمِلْكُ مِنْ حِينِ الْإِيجَابِ حَتَّى يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِزَوَائِدِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ .

# قوله: لأن المنفعة معدومة

فَإِنْ قُلْت : لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً حُكْمًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مِلْكِ الْأُجْرَةِ ؟ . قُلْت : مِنْ ضَرُورَةٍ عَدَمٍ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْحَالِ عَدَمُ مِلْكِ بَدَلِهَا ،

وَهُوَ الْأُجْرَةُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي النُّبُوتِ كَالنَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ .

### قوله: لكنها أي الإجارة تشبه الأسباب

وَهَذَا اسْتِدْرَاكُ مِنْ كَوْنِهَا عِلَةً وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَنَى مُشَابَهَةَ الْعلَّة لِلسَّبِ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّلَ بَيْنَ الْعلَة وَالْحُكْمِ مُسْتَنِدًا إِلَى حَينِ وُجُودِ الْعلَّة كَمَا إِذَا قَالَ فِي رَجَبُ أَجَرْتُك الدَّارَ مِنْ غُرَّة وَمَضَانَ بِخِلَافَ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفَ ، فَإِنَّ الْمَلْكَ يَشْبَتُ مُنْ حِينِ اللَّكَلَّمِ بَلْ فِي غُرَّةً وَمَضَانَ بِخِلَافَ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفَ ، فَإِنَّ الْمَلْكَ يَشْبَتُ مِلْ الْمَيْعِ بِرَوَائِدِهِ فَكَآلَهُ لَيْسَ هُنَاكَ تَخَلُّلُ زَمَانَ ، وَأَمَّا فَجُورُ الْإِسْلَمَ مِرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَقَدْ بَنَى ذَلِك عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُحِدَ رُكُنُ الْعَلَة وَتَرَاخَى عَنْهُ وَصُفْهُ فَيَتَرَاخَى الْحُكْمُ إِلَى وُجُودِ الْوَصْف ، فَمِنْ حَيْثُ وُجُودُ الْأَصْلِ يَكُونُ الْعَلَة وَتَرَاخَى عَنْهُ وَصُفْهُ فَيَتَرَاخَى الْحُكْمُ إِلَى وُجُودِ الْوَصْف ، فَمِنْ حَيْثُ وُجُودُ الْأَصْلُ بَعَدَهُ اللَّمُ وَجُودُ الْوَصْف عَلَى الْمُوسُلِ يَكُونُ الْمَعْقِ اللَّوصِف عَلَى الْمُحُكُمُ إِذَا الْوَصْف عَلَى الْوَصْف عَلَى الْوَصْف عَلَى الْمُوسُولِ إِلَى الْحُكْمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الرَّمْي مِنْ أَنَّ الْحُكْمُ لَمْ الْمُعْقِق الْوَصْف عَلَى وَالْمُعْقِ اللَّهُ وَعُلُولُ الْعَلَامِ وَعُلُولُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْوَصْف عَلَى الْمُعْقِقِ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمُعْلِق اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ اللَّمْ وَمُولُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّعْتِبَارِ لَا يُقَالُ : إِنَّ مَا ذَكُورُهُ فَخُرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الرَّمْقِ مَنْ أَنَّ الْحُكْمَ لَمَا تَرَاخَى عَنَّهُ أَشْبَهُ السَّابِعِ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلَولُ الْمُعْلَى وَمُولُ الْمُعْلَقِ السَّابِعِ الْمُعْوَى وَلَا لَعْفُودُ فِي حَمِيعِ الْأَصْفِى وَيَتَو الْمُعْولُ الْمُ الْمُعْرُوحِ وَالنَّفُوذِ فِيهُ وَعَيْرِ الْمُعْلَى الْمُعْرَوحِ وَالنَّفُوذُ فِي وَاللَّهُ وَلَعُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْرَافِ الْمُولِ الْمُعْلُومِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِوحِ وَاللَّهُ وَلَى الْمُعْرَوحِ وَاللَّهُ الْمُعْرَوحِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْرَوعِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِ الْمُعْلَولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُع

ذَلكَ كَانَ الرَّمْيُ علَّةً تُشْبِهُ الْأَسْبَابَ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ مَا يُفْضِي إِلَى الْحُكْمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَاسطَةٌ ، فَهُو علَّةٌ مَسْتَقلَّة ، فَهُو سَبَبٌ مَحْضٌ وَإِلّا فَهُو علَّةٌ تُشْبِهُ الْأَسْبَابَ وَذَلكَ بِأَنْ تَكُونَ الْوَاسطَةُ وَإِلّا فَهُو علَّةٌ تُشْبِهُ الْأَسْبَابَ وَذَلكَ بِأَنْ تَكُونَ الْوَاسطَةُ أَمْرًا مُسْتَقلًا غَيْرَ علَّة حقيقيَّة ، أَوْ يَكُونَ علَّة حقيقيَّة عَيْرَ مُسْتَقلَّة بَلْ حَاصِلَةً بِالْأُوّل كَالْمَعْنَى فِي الْهُوَاءِ الْحَاصِلِ بِالرَّمْي ، أَمْرًا مُسْتَقلًا غَيْرَ علَة حقيقيَّة عَيْرَ مُسْتَقلَّة بَلْ حَاصِلَةً بِالْأُوّل كَالْمَعْنَى فِي الْهُوَاءِ الْحَاصِلِ بِالرَّمْي ، ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّق رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنْ كَوْنَ الْإِجَارَة مُتَضَمِّنَةً لِإضَافَة الْحُكْمِ إِلَى الْمُسْتَقْبُلِ إِنَّهَا يَكُونُ إِذَا صَلَّ مَ بَذَكُ مَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَة يَثْبُتُ مِنْ غُرَّة وَمَضَانَ ، وَأَنَّ الْحُكْمَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَة يَثْبُتُ مِنْ غُرَّة وَمَضَانَ ، وَأَنَّ الْحُكْمَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصَّورَة يَثْبُتُ مِنْ هَذِهِ السَّاعَة يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الْحَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِضَافَةٌ إِلَى الْمُسْتَقْبُلِ وَيَلْزَمُ أَنْ لَو يَلْ يَحْوَلُ اللَّالْبَهِ الْأُسْبَابِ .

وَالَّذِيَ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ هُوَ أَنَّ فِي الْإِحَارَةِ مَعْنَى الْإِضَافَةِ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَوْ لَا وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ ، وَإِنْ صَحَّتْ فِي الْحَالِ بِإِقَامَةِ الْعَيْنِ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ إِلَّا أَنْهَا فِي حَقِّ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ مُضَافَةٌ إِلَى زَمَانِ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ لِيَقْتَرِنَ الِانْعِقَادُ بِالِاسْتِيفَاءِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ : الْإِجَارَةُ عُقُودٌ مُتَفَرِّقَةٌ يَتَجَدَّدُ الْمَنْفَعَة مَنْ الْمَنْفَعَة .

#### قوله: وكذا كل إيجاب

أَيْ كُلُّ إِيجَابٍ يُصَرَّحُ فِيهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، مِثْلُ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، فَإِنَّهُ عَلَّةُ اسْمًا وَمَعْنَى لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ وَتَأْثِيرِهِ فِيهِ لَا حُكْمًا لِتَرَاحِي الْحُكْمِ عَنْهُ إِلَى الْغَدِ فَيُشْبِهُ الْأَسْبَابَ ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ التَّقَدِيرِيَّةَ

كَمَا فِي الْإِحَارَةِ تُوحِبُ شِبْهَ السَّبَبِيَّةِ فَالْإِضَافَةُ الْحَقِيقِيَّةُ أَوْلَى فَلِهَذَا يَقْتَصِرُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى مَجِيءِ الْغَدِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى زَمَانِ الْإِيجَابِ.

### قوله: وكذا النصاب

أَيْ النِّصَابُ عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ اسْمًا وَمَعْنَى لِتَحَقِّقِ الْإِضَافَة وَالتَّأْثِيرِ لَا حُكْمًا لِعَلَمِ الْمُقَارِنَة ، فَإِنَّ الْحُكُمُ يَتَرَاحَى إِلَى وُجُودِ النَّمَاءِ الَّذِي أَقِيمَ حَوَلَانُ الْحَوْلِ مَقَامَهُ مِثْلَ إِقَامَة السَّفَرِ مَقَامَ الْمَشْقَة لِقَوْلِهُ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا زَكَاةً في مَال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } ، ثُمَّ النِّصَابُ عَلَّة تُنْسِهُ الْأَسْبَابِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَيْ الْحُكْمُ مُتَرَاحِيَا إِلَيْهِ أَيْ إِلَى وُجُودِ النَّمَاء كَانَ النَّصَابُ عَلَةً مِنْ غَيْرِ مُشَابِهَة بِالْأَسْبَابِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَيْ الْحُكْمُ مُتَرَاحِيًا إِلَيْهِ أَيْ إِلَى وُجُودِ النَّمَاء كَانَ النَّصَابُ عَلَةً مَنْ غَيْرِ مُشَابِهَة بِالْأَسْبَابِ وَلَيْسَ أَيْضًا سَبَبًا حَقِيقيًّا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ النَّمَاء عَلَةً مُسْتَقِلَةً مُسْتَقِلَةً مُسْتَقِلَةً مُسْتَقِلَةً مَنْ عَيْرِ مُشَابِهَة بِالْأَسْبَابِ وَلَيْسَ أَيْضًا سَبَبًا حَقِيقيًّا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ النَّمَاء عَلَةً مَسْتَقِلَةً مُسْتَقِلَة مُسْتَقِلَة مَنْ عَيْرِ مُشَابِهَة بِالْأَسْبَابِ وَلَيْسَ أَيْضًا سَبَبًا حَقِيقًا وَلَيْسَ أَيْضًا عَلَة الْعَلَة بِمَنْوَلَة شَرِعا الْقَمَاء وَلَيْسَ النَّهُ وَلَالِهُ وَلَيْسَ أَيْضًا عَلَهُ الْعَلَالَ لَهُ أَصَالُ لَا السَّعَلَى اللَّعَمَالِ التَّعَلَالَ لَهُ أَلَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ وَلَهُ إِللَّالُولُ لَهُ اللَّمَاء الْعَوْلِهِ : وَلَوْ كَانَ مُتَرَاحِيًا إِلَى شَيْءٍ يَجِبُ حُصُولُهُ إِللَّهُ النَّصَابِ بَسَوْمٍ النِّصَابِ عَلَى اللَّمَابُ عَلَى التَّعَلَى اللَّهُ اللَّاسُونِ فَي التَّحَارَة وَانْعُيْرِ الْأَسْفَارِ وَنَحُو ذَلِكَ ، وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِ : وَلَوْ كَانَ مُتَرَاحِيًا إِلَى شَيْء يَجِبُ حُصُولُهُ بِالنِصَابِ اللَّهُ اللَّاسُفُورِ وَنَعْيُر الْأَسْفَارِ وَنَعْرُولَ وَلَكَ مَا وَلُولُهِ : وَلَوْ كَانَ مُتَرَاحِيًا إِلَى شَعَيْ يَعِيلُ اللَّهُ اللَّقَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّه

الْعلَّة فَتَبَتَ أَنَّ النَّمَاءَ الَّذِي يَتَرَاخَى إلَيْهِ الْحُكْمُ لَيْسَ بِعلَّة مُسْتَقلَّة ، وَلَا بِعلَّة حَاصِلَة بِالنِّصَابِ لَكِنَّهُ شَبِيةٌ بِالْعلَّة مِنْ جَهَة تَرْجَيَّ الْحُكْمِ عَلَيْه بِمَعْنَى أَنَّ النَّمَاءَ الَّذِي هُوَ بِالْحَقيقَةَ فَضْلُ عَلَى الْعَنِيِّ يُوجِبُ مُواسَاةَ الْفَقير بِمَنْزِلَة أَصْلِ الْعَنَى إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ وَصْفًا قَائِمًا بِالْمَالِ تَابِعًا لَهُ لَمْ يُجْعَلْ جُزْءَ عِلَّة بَلْ جُعلَ شَبِية عِلَّة تَرْجيحًا لِلْأَصْلِ عَلَى الْوَصْفَ حَتَى جَازَ تَعْجِيلُ كَانَ وَصْفًا قَائِمًا بِالْمَالِ تَابِعًا لَهُ لَمْ يُجْعَلْ جُزْءَ عِلَّة بَلْ جُعلَ شَبِية علَّة تَرْجيحًا لِلْأَصْلِ عَلَى الْوَصْفَ حَتَى جَازَ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْقِ لَ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَنَقُولُ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ لِلنَّمَاءَ حَقيقَةَ الْعَلَّة الْمُسْتَقلَّة الْمُسْتَقلَّة الْمُسْتَقلَّة الْمُسْتَقلَّة الْمُسْتَقلَّة الْمُسْتَقلَة الْمُسْتَقلَة وَتُوسُطُ شَبَهِ الْعَلَّة الْعَلَّة السَّبَبِيَّة ، وَلَوْ كَانَ النَّمَاءُ شَيْعًا مُسْتَقلَّة يُوجِبُ حَقيقَة السَّبَيَّة وَسُطُ حَقيقة الْعلَّة الْمُسْتَقلَّة يُوجِبُ حَقيقَة السَّبَيَّة فَتَوَسُّطُ شَبَهِ الْعَلَّة يُوجِبُ شَبَهُ السَّبِيَّة ، وَلَوْ كَانَ النَّمَاءُ شَيْعًا مُسْتَقلًة إَلَى شَيْعًا مُسْتَقلًة أَيْ مُسْتَقلًة أَيْ مُسْتَقلًا أَيْ غَيْرَ حَاصِلٍ بِالنِّصَابِ ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ كُونِهِ فَوْلِهِ : وَلَوْ كَانَ النَّمَاءُ شَيْعًا مُسْتَقلًا إلَخْ ، وَإِنَّمَا قَالَ شَيْعًا مُسْتَقلًا أَيْ مُسْتَقلًا أَيْعُ مُعَرَد حَاصِلٍ بِالنِّصَابِ ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ كُونِهِ

علَّةً حَقِيقَيَّةً لَا يَلْزَمُ كَوْنُ النِّصَابِ سَبَبًا حَقيقيًّا كَمَا في علَّة الْعلَّة ، فَإِنَّ حَقيقَةَ الْعلَّيَّةِ فِي الْملْكِ لَا تُوجِبُ كَوْنَ الشِّرَاءِ سَبَبًا حَقيقيًّا وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ لَوْ كَانَ مُتَرَاحِيًا إِلَى مَا هُوَ علَّةٌ حَقيقيَّةٌ لَكَانَ النِّصَابُ سَبَبًا حَقيقيًّا إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا أُرِيدَ بِالْعلَّة حَقيقَةً مَا تَكُونُ مُسْتَقلَةً بِنَفْسِهَا وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قيلَ : إِنَّهُ لَمَّا انْتَفَى عَنْ النَّمَاءِ حَقيقَةُ الْعلَّيَّةِ انْتَفَى عَنْ النِّصَابِ كَوْنُهُ مَسْبَا حَقيقيًّا ، فَلَا حَاجَةً إِلَى نَفْيِهِ بِقَوْلِهِ : وَلَوْ كَانَ مُتَرَاحِيًا النِّصَابِ كَوْنُهُ سَبَبًا حَقيقيًّا ، فَلَا حَاجَةً إِلَى نَفْيِهِ بِقَوْلِهِ : وَلَوْ كَانَ مُتَرَاحِيًا

فَإِنْ قُلْت : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّرْطِيَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لَكِنَّ النَّمَاءَ لَيْسَ بِعِلَّةٍ

حَقِيقِيَّة وَالنَّمَاءُ لَا يَجِبُ حُصُولُهُ بِالْمَالِ نَفْيٌ لِلْمَلْزُومِ ، وَهُوَ لَا يُوجِبُ نَفْيَ اللَّازِمِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ أَعَمَّ . قُلْت : بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ فِي الشَّرْطِيَّتَيْنِ تَلَازُمٌ مُسَاوٍ عَلَى مَا لَا يَخْفَى فَنَفْيُ كُلِّ مِنْهُمَا يُوجِبُ نَفْيَ الْآخِرِ .

# قوله: حتى يوجب صحة الأداء

يَعْنِي لِكُوْنِ النِّصَابِ هُوَ الْعِلَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِلنَّمَاءِ دَخْلٌ فِي الْعِلَّيَّةِ صَحَّ الْأَدَاءُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَلِكَوْنِهِ عِلَّةً شَبِيهَةً بِالْأَسْبَابِ لَمْ يَتَبَيَّنْ كَوْنُ الْمُوَدَّى زَكَاةً إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لِعَدَمِ وَصَفْ الْعِلَّةِ فِي الْحَالِ ، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ كَامِلٌ ، فَقَدْ صَارَ الْمُؤَدَّى زَكَاةً لِإِسْنَادِ الْوَصْفِ إِلَى أَوَّلِ الْحَوْلُ ، وَهَذَا مَا يُقَالُ : إِنَّ الْأَدَاءَ بَعْدَ الْأَصْلِ قَبْلَ تَمَامِ الْوَصْفِ يَقَعُ مَوْقُوفًا وَبَعْدَ تَمَامِ الْوَصْفِ يَقَعُ مَوْقُوفًا وَبَعْدَ تَمَامِ الْوَصْفِ يَسْتَنِدُ الْوُجُوبُ إِلَى مَا قَبْلَ الْأَدَاءِ .

#### قوله: وكذا مرض الموت

يَعْنِي أَنَّ الْأُمُورَ الْمَذْكُورَةَ عِلَّةٌ اسْمًا وَمَعْنَى لِوُجُودِ الْإِضَافَة وَالتَّأْثِيرِ لَا حُكْمًا لِتَحَقُّقِ التَّرَاحِي فَمَرَضُ الْمَوْتِ عِلَّةٌ للْحَجْرِ عَنْ الْهُبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمُحَابَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيَتَرَاحَى الْحُكْمُ إِلَى وَصْفِ الْصَّلَهِ بِالْمَوْتِ وَيَتَرَاحَى الْحُكْمُ إِلَى وَصْفِ السِّرَايَةِ وَالرَّمْيُ عِلَّةٌ لِلْمَوْتِ وَيَتَرَاحَى الْحُكْمُ إِلَى وَصْفِ السِّرَايَةِ وَالرَّمْيُ عِلَّةٌ لِلْمَوْتِ وَيَتَرَاحَى الْحُكْمُ اللَّهُ بَعَ الْمَرْمِيِّ وَالْحَدْرُ عَلَّةٌ لِلْمَوْتِ وَيَتَرَاحَى الْحُكْمِ بِالرَّحْمِ لَكِنْ بِتَوَسُّطِ شَهَادَةِ الشَّهُودِ عَنْدَ أَبِي حَنيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى إِذَا رَحَعَ الْمُزَكُّونَ وَقَالُوا : تَعَمَّدْنَا الْكَذَبَ ضَمَنُوا الدِّيَةَ حِلَافًا لَهُمَا ، وَلَمَّا كَانَتْ هَذَهِ الْأَمْثِلَةُ مِنْ قَبِيلِ عِلَّةِ الْعِلَّةِ عَلَى مَا لَا يَحْفَى عَمَّمُ الْحُكْمُ فَقَالَ ، وَكَذَا كُلُّ مَا هُوَ عِلَّةُ الْعِلَّةِ كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ ، فَإِنَّهُ عِلَّةٌ لِلْمَلْكِ ، وَهُو

للْعَتْقِ فَالْعَلَةُ فِي حَمِيعِ ذَلِكَ تُشْبِهُ الْأَسْبَابَ مِنْ جِهَة تَرَاحِي الْحُكْمِ ، وَمِنْ جَهَة تَخَلُّلِ الْوَاسِطَة الَّتِي لَيْسَتْ بِعلَّة مُسْتَقلَّة بِالْأَوْلِ سُوَى شَرَاءِ الْقَرِيبِ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ التَّرَاحِي فَشْبَهُهُ بِالْأَسْبَابِ مِنْ جَهَة تَخَلُّلِ الْوَاسِطَة لَا عَيْرُهُ وَذَهَبَ فَلَهَذَا لَمْ يُصَرِّحْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِأَنَّهُ عَلَّةُ اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكْمًا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِهِ وَذَهَبَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ الْعِلَّةِ اسْمًا وَمَعْنَى وَحُكُمًا لُوجُودِ الْإِضَافَة وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ الْعِلَّةِ اسْمًا وَمَعْنَى وَحُكُمًا لُوجُودِ الْإِضَافَة وَاللَّا أَيْبِلُ بَلْ مُنْ الْعَلَّةِ اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكْمًا وَبَيْنَ الْعِلَّةِ اللَّا الْعَلَقِ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُومٌ مِنْ وَحُهُ لِصَدْقِهِمَا مَعًا فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ وَصِدُقِ الْأُولِ فَقَطْ فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَصِدْقِ النَّانِي فَقَطْ فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَصِدْقِ النَّانِي فَقَطْ في مثل شرَاء الْقَريب .

### قوله: وإما ما له شبهة العلية

بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ لِكُوْنِهِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ : وَإِمَّا اسْمًا وَمَعْنَى ، وَهَذَا هُوَ الْعِلَّةُ مَعْنَى لُوجُودِ التَّأْثِيرِ لِجُزْءِ الْعِلَّةِ لَا اسْمًا لَعَدَمِ الْأَضَافَةِ إِلَيْهِ ، وَلَا حُكُمُ الْجُزْءِ الْعَيْرِ الْمُرَادُ هُوَ الْجُزْءُ الْغَيْرُ الْأَخِيرِ ، أَوْ أَحَدُ الْجُزْأَيْنِ الْغَيْرِ الْمُرَاتُبِ عَلَيْهِ إِذْ الْمُرَادُ هُوَ الْجُزْءُ الْغَيْرُ الْأَخِيرِ ، أَوْ أَحَدُ الْجُزْأَيْنِ الْغَيْرِ الْمُرَاتُ اللّهُ تَعَالَى سَبَبٌ مَحْضٌ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْجُزْأَيْنِ طَرِيقٌ يُفْضِي إِلَى الْمَقْصُودِ ، وَلَا تَأْيَرَ لَهُ مَا لَمْ يَنْضَمَ ۗ إِلَيْهِ الْجُزْءُ الْآخَرُ .

وَذَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى أَنَّهُ وَصْفٌ لَهُ شَبَهُ الْعِلِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مُؤَثِّرٌ وَالسَّبَبُ الْمَحْضُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِأَجْزَاءِ الْعِلَّةِ

في أَجْزَاءِ الْمَعْلُولِ ، وَإِنَّمَا الْمُؤَثِّرُ هُو تَمَامُ الْعلَّة في تَمَامِ الْمَعْلُولِ فَعَلَى مَا ذَكَرَ هَاهُنَا لَمَّا كَانَ عِلَّةُ الرِّبَا هي الْقَدْرُ مَعَ الْمَزِيَّة ، الْجَنْسِ كَانَ لِكُلِّ مِنْ الْفَضْلِ لَمَا فِي النَّقْدِ مِنْ الْمَزِيَّة ، الْجَنْسِ كَانَ لِكُلِّ مِنْ الْفَضْلِ ، فَإِنَّهُ أَقُوَى الْحُرْمَتَيْنِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِشُبْهَةِ الْعِلَّةِ بَلْ يَتَوَقَّفُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ حِنْطَةً فِي شَعِيرٍ ، وَهَذَا بِحِلَافِ رِبَا الْفَضْلِ ، فَإِنَّهُ أَقْوَى الْحُرْمَتَيْنِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِشُبْهَةِ الْعِلَّةِ بَلْ يَتَوَقَّفُ

ثُبُوتُهُ عَلَى حَقِيقَةِ الْعِلَّةِ أَعْنِي الْقَدْرَ وَالْجِنْسَ كَيْفَ وَالنَّصُّ قَائِمٌ ؟ وَهُوَ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدِ } .

### قوله: وأما معنى وحكما

يَعْنِي إِذَا كَانَتْ الْعَلَّةُ ذَاتَ وَصْفَيْنِ مُؤَثِّرَيْنِ مُتَرَتِّبَيْنِ فِي الْوُجُودِ فَالْمُتَأْخِّرُ وُجُودًا عِلَّةً مَعْنَى وَحُكْمًا لَوُجُودِ التَّأْثِيرِ وَاللَّتَصَالَ لَا اسْمًا لَعَدَمِ الْإِضَافَة إلَيْهِ بِدُونِ وَاسطَة بَلْ إِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الْمَحْمُوعِ وَذَلِكَ كَالْقَرَابَةِ ، ثُمَّ الْملْك ، فَإِنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا لَأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَثَرًا فِي إيجَابِ الصِّلَاتِ وَلَهَذَا يَجِبُ صِلَةُ الْقَرَابَاتِ وَنَفَقَةُ الْعَبِيدَ إِلَّا أَنَّ لِللَّحِيرِ مِنْهُمَا نَوْعَ تَاثِيرِ فِي الْعِتْقِ لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَثَرًا فِي إيجَابِ الصِّلَاتِ وَلَهَذَا يَجِبُ صِلَةُ الْقَرَابَاتِ وَنَفَقَةُ الْعَبِيدَ إِلَّا أَنَّ لِللَّحِيرِ مِنْهُمَا لَهُ شُبْهَةُ الْعِلِيَّةِ فِي كَوْنِ الْمِلْكِ عِلَّةً مَعْنَى وَحُكْمًا وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الْعَلَيْةِ فِي كَوْنِ الْمِلْكِ عِلَّةً مَعْنَى وَحُكْمًا وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الْعَلَيْةِ . في حَوْنِ الْمِلْكِ عِلَّةً مَعْنَى وَحُكْمًا وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الْعَلَيْةِ .

وَفِي كَوْنِ الْمُلْكِ عَلَّةً مَعْنَى وَحُكْمًا لَا اسْمًا نَظَرٌ ؛ لَأَنَّ إِضَافَةَ الْحُكْمِ إِلَى الْمِلْكِ وَثُبُوتَهُ بِهِ أَمْرٌ ظَاهِرٌ شَاتِعٌ فِي عِبَارَةِ الْقَوْمِ وَلَفْظُ الْمُصَنِّفَ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى صَريحٌ فيه فَكَيْفَ لَا يَكُونُ علَّةً اسْمًا .

وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّ الْجُزْءَ الْأُوَّلَ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ فِي حَقِّ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَيَصِيرُ الْحُكْمُ

مُضَافًا إِلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ كَالْمَنِّ الْأَخِيرِ فِي أَثْقَالِ السَّفينَة وَالْقَدَحِ الْأَخِيرِ فِي السُّكْرِ وَذَكَرَ فِي التَّقْوِيمِ أَنَّ الْأُوَّلَ إِنَّمَا يَصِيرُ مُوجَبًا بِالْأُخِيرِ ، ثُمَّ الْحُكْمُ يَجِبُ بِالْكُلِّ فَيَصِيرُ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ كَعِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيكُونُ لَهُ حُكْمُ الْعِلَّةِ ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ عِلَّةَ الْعِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيكُونُ لَهُ حُكْمُ الْعِلَّةِ ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ عَلَيْ الْعَلَّةِ الْعِلَّةِ الْعِلَّةِ الْعَلَّةِ الْعَلَّةِ مَوْضُوعًا لِلْحُكْمِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرُهُ وَالْمِلْكُ لَمْ يُوضَعْ فِي الشَّرْعِ لِلْعِتْقِ ، وَإِنَّمَا الْمَوْضُوعُ لَهُ مِلْكُ الْقَرَابَةِ وَشِرَاءُ الْقَرِيبِ . السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرُهُ وَالْمِلْكُ لَمْ يُوضَعْ فِي الشَّرْعِ لِلْعِتْقِ ، وَإِنَّمَا الْمَوْضُوعُ لَهُ مِلْكُ الْقَرَابَةِ وَشِرَاءُ الْقَرِيبِ .

### قوله : حتى تصبح نية الكفارة عند الشراء

فَإِنْ قُلْت : الْجُزْءُ الْأَحيرُ هُوَ الْملْكُ دُونَ الشِّرَاء فَكَيْفَ يَصحُّ هَذَا التَّفْريعُ .

قُلْت : عِلَّهُ الشِّرَاءِ عِلَّةٌ لِلْمِلْكِ وَعِلَّهُ الْعِلَّةِ بِمَنْزِلَةُ الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ غَيْرُ مُتَرَاحٍ هَاهُنَا فَالنِّيَّةُ عِنْدَ الشِّرَاءِ نِيَّةٌ عِنْدَ إيجَادِ الْعِلَّةِ التَّامَّةِ لِلْإِعْتَاقِ إِذْ لَا إِضَافَةَ إِلَى الْقَرَابَةِ الَّتِي هِيَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ .

### قوله: ويضمن

أَيْ لَوْ اشْتَرَى رَجُلَانِ قَرِيبًا مَحْرَمًا لِأَحَدِهِمَا ، فَإِنْ اشْتَرَى الْأَجْنَبِيُّ شَقْصًا ، ثُمَّ الْقَرِيبُ بَعْدَهُ ضَمِنَ الْقَرِيبُ نَصِيبَ اللَّقَفَاقِ مُوسِرًا كَانَ الْقَرِيبُ أَوْ مُعْسِرًا ؛ لَأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ نَصِيبَهُ بِمَا هُوَ عِلَّةٌ ، وَهُوَ الشِّرَاءُ ، وَإِنْ اشْتَرَيَاهُ مَعًا فَعِنْدَ أَبِي حَنيفَة مَعًا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا يَضْمَنُ لِمَا مَرَّ سَوَاءٌ عَلَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنيفَة بَعْلَمْ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا يَضْمَنُ لِمَا مَرَّ سَوَاءٌ عَلَمَ الْقَرِيبَ شَرِيكًا لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْقَرَابَة ، وَاللَّهُ تَعْلَمُ الْقَرَابَة ، وَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعْلَمُ الْقَرَابَة بَعْلَمُ اللَّهُ تَعْلَمُ الْقَرَابَةِ مَعْلَ الْقَرِيبَ شَرِيكًا لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْقَرَابَة ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِذَا عَبْرَةَ بِالْجَهْلِ ؛ لِأَنَّهُ تَقْصِيرٌ مِنْهُ بِخِلَافٍ مَا إِذَا

اشْتَرَى الْأَحْنَبِيُّ نَصِيبَهُ ، أُوَّلًا ، فَإِنَّهُ لَا رِضَا مِنْهُ بِالْفَسَادِ .

فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ وُجُودَ الرِّضَا فِي صُورَةِ الْجَهَٰلِ بِالْقَرَابَةِ كَيْفَ ، وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِهَا ؟ أُجِيبَ بِأَنَّ الرِّضَا أَمْرٌ بَاطِنٌ فَأْدِيرَ الْحُكْمُ مَعَ السَّبَبِ الظَّاهِرِ الَّذِي هُوَ الِاشْتِرَاكُ وَمُبَاشَرَةُ الشِّرَاءِ وَأَيْضًا لَمَّا لَمْ يُعْتَبَرْ جَهْلُهُ وَجُعِلَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ صَارَ كَأَنَّ الْعَلْمَ حَاصِلٌ .

وَفِي قَوْلِهِ : وَلَا يُعْتَبَرُ جَهْلُهُ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا .

## قوله: حتى يضمن مدعي القرابة

يَعْنِي إِذَا اشْتَرَى اثْنَانِ عَبْدًا مَجْهُولَ النَّسَبِ ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ غَرِمَ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْأَحِيرَ مِنْ الْعَلَّةَ ، وَلَوْ كَانَتْ الْقَرَابَةُ مَعْلُومَةً قَبْلَ الشِّرَاءِ لَمْ يَضْمَنْ مُدَّعِي الْقَرَابَةِ ؛ لَمْ تَحْصُلْ بِصُنْعِهِ ، وَقَدْ رَضِيَ الْأَحْنَبِيُّ بِفَسَادِ نَصِيبِهِ فَقَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْ .

قَوْلُ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُخَصُّ بَصُورَةِ الشِّرَاءِ مَعًا حَتَّى لَوْ اشْتَرَى الْأَهْنَبِيُّ ، أُوَّلَا ضَمنَ الْقَرِيبُ حصَّتَهُ لِعَدَمِ الرِّضَا ، وَأُمَّا إِذَا وَرِثَا عَبْدًا مَجْهُولَ النَّسَبِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَرِيبُهُ يَضْمَنُ الْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ بِصُنْعِهِ ، فَلَوْ كَانَتْ الْقَرَابَةُ مَعْلُومَةً لَمْ يَضْمَنْ بِاللِّقْفَاقِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بِالْإِرْثِ لَيْسَ مِنْ صُنْعِهِ .

### قوله: أو بإقامة الدليل

السَّبَبُ الدَّاعِي هُوَ الَّذِي يُفْضِي إِلَى الشَّيْءِ فِي الْوُجُودِ فَلَا بُدَّ مَنْ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ وَالدَّلِيلُ هُوَ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِهَ الْوُجُودِ كَالْإِحْبَارِ عَنْ الْمَحَبَّةِ وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَيَقْتَصِرُ عَلَى عَلْمَ الْمَحْبَةِ اللّهُ عَلَى الْمُحَبِّةِ إِلّا بِإِحْبَارِهَا بِمَنْزِلَةِ تَحَيُّرِهَا ، وَهُو مُقْتَصِرٌ عَلَى

### قوله: والطهر مقام الحاجة

يَعْنِي أَنَّ الطَّلَاقَ أَمْرٌ مَحْظُورٌ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ الْمَسْنُونِ إِلَّا أَنَّهُ شُرِعَ ضَرُورَةَ أَنَّهُ قَدْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ حُقُوقِ النِّكَاحِ وَالْحَاجَةُ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَأُقِيمَ دَلِيلُهَا ، وَهُوَ زَمَانٌ تَتَجَدَّدُ فِيهِ الرَّغْبَةُ أَعْنِي الطَّهْرَ الْخَالِيَ عَنْ الطَّهْرَ الْخَالِي عَنْ الطَّهْرَ الْخَالِي عَنْ الطَّهْرَ الْخَالِي عَنْ الطَّهْرِ لَا الطَّهْرُ نَفْسُهُ . الْجِمَاعِ مَقَامَ الْحَاجَةِ تَيْسِيرًا ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ دَلِيلَ الْحَاجَةِ هُو الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي الطَّهْرِ لَا الطَّهْرُ نَفْسُهُ .

#### قوله: واستحداث الملك

يَعْنِي أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي وُجُوبِ السَّبْرَاءِ ، وَهُوَ الاحْتِرَازُ عَنْ الْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ فِي الْأَمَة عِنْدَ حُدُوثِ الْملْكِ فِيهَا إِلَى انْقضَاءِ حَيْضَة ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا هُوَ كَوْنُ الرَّحِمِ مَشْغُولًا بِمَاءِ الْغَيْرِ احْتِرَازًا عَنْ حَلْطِ الْمَاءِ بِالْمَاءِ وَسَقْي الْمَاءِ وَسَقْي اللَّهُ الْغَيْرِ إِلَّا اللَّهُ مَنْ الْوَاطِئِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ مَقَامَهُ ، فَإِنَّ اللسَّحْدَاثَ يَدُلُّ عَلَى مَلْكِ مَنْ الْوَاطِئِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ مَقَامَهُ ، فَإِنَّ اللسَّحْدَاثَ يَدُلُّ عَلَى مِلْكِ مَنْ الْوَطْءِ الْمُؤدِّي إِلَى الشَّغْلِ فَالِسَتِحْدَاثُ يَدُلُّ بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ عَلَى الشَّغْلِ السَّعْدَاثُ يَدُلُّ بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ عَلَى الشَّغْلِ اللسَّعْدِ وَمُلْكُهُ يُمَكِّنَهُ مِنْ الْوَطْءِ الْمُؤدِّي إِلَى الشَّغْلِ فَالِاسْتِحْدَاثُ يَدُلُّ بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ عَلَى الشَّغْلِ اللَّيْمِينِ هُو عَلَّهُ اللسَّعْرَاءُ .

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مِنْ إِقَامَةِ السَّبِ إِذْ الشُّغْلُ إِنَّمَا هُوَ بِالْوَطْءِ وَالْمِلْكُ مُمَكِّنٌ مِنْ وَطْءِ الْمُشْتَرِي وَالْأَظْهَرُ مَا فِي التَّقْوِيمِ أَنَّ عِلَةَ الِاسْتِبْرَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الشُّعْلَ إِنَّمَا هُوَ بِوَطْءِ الْبَائِعِ وَالْمِلْكُ مُمَكِّنٌ مِنْ وَطْءِ الْمُشْتَرِي وَالْأَظْهَرُ مَا فِي التَّقْوِيمِ أَنَّ عِلَّةَ الاسْتِبْرَاءِ صِيَانَةُ الْمَاءِ عَنْ اللاحْتِلَاطِ بِمَاء قَدْ وُجِدَ وَاسْتِحْدَاثُ مِلْكِ الْوَاطِئِ بِمَلْكِ الْيَمِينِ سَبَبٌ مُؤَدِّ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ هَذَا اللسَّيحْدَاثَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا عَنْ مَائِهِ ، فَلَوْ أَبَحْنَا الْوَطْءَ لِلثَّانِي بِنَفْسِ

الْمِلْكِ لَأَدَّى إِلَى الْخَلْطِ فَكَانَ الْإِطْلَاقُ بِنَفْسِ الْمِلْكِ سَبَبًا مُؤَدِّيًا إِلَيْهِ فَظَهَرَ أَنَّهُ دَلِيلٌ بِاعْتِبَارِ سَبَبٍ وَلِهَذَا سَمَّاهُ الْإِمَامُ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى السَّبَبَ الظَّاهِرَ وَالدَّلِيلَ عَلَى الْعِلَّةِ .

# قوله: كما في تحريم الدواعي

أَيْ دَوَاعِي الْحِمَاعِ مِنْ الْمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ وَالنَّظِرِ بِشَهْوَة حَيْثُ أُقِيمَتْ مَقَامَ الزِّنَا فِي الْحُرْمَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْأَدْنَبِيَّةِ وَأُقِيمَتْ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي الْحُرْمَةِ حَالَتَيْ الِاعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ إِذَا كَانَتْ مَعَ الزَّوْجَةِ ، أَوْ الْأَمَةِ .

### قوله: ولما جعلوا الجزء الأخير

يَعْنِي أَنَّ الْقَوْمَ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِالْعِلَّةِ مَعْنَى فَقَطْ وَالْعِلَّةِ حُكْمًا فَقَطْ إِلَّا أَنَّ التَّقْسِيمَ الْعَقْلِيَّ يَقْتَضِيهِمَا وَالْأَحْكَامُ تَدُلُّ عَلَيْ فَيُ فَي فَي فَي فَي فَقَطْ وَالْعِلَّةِ فَا يُضَافَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَعَ تَأْثِيرِهِ فَيه فِي الْجُمْلَةِ فَيكُونُ عَلَى ثُبُوتِهِمَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَأَنَّ الْجُرْءَ الْأَوَّلُ مِنْ الْعِلَّةِ لَا يُضَافَةٍ وَالْمُقَارَنَةِ فَمَا لَهُ شُبْهَةُ الْعِلَّةِ ، وَهُوَ الْجُزْءُ الْغَيْرُ الْأَحِيرِ مِنْ الْعِلَّةِ يَكُونُ عَنْدَه .

وَأَمَّا الثَّانِي فَلْأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْعِلَّةِ حُكْمًا فَقَطْ إِلَّا مَا يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَيْه وَيَتَّصِلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِضَافَة وَلَا تَأْثِيرِ فَالْجُزْءُ الْأَخِيرِ مِنْ السَّبَ الدَّاعِي إِلَى الْحُكْمُ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَتَّصِلُ بِهِ الْحُكْمُ يَكُونُ عَلَّةً حُكْمًا لَوُجُودِ الْمُقَارَنَةً لَا اسْمًا لِعَدَمِ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِ ، وَكَذَا الشَّرْطُ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ كَدُخُولِ الدَّارِ فِيمَا إِذَا قَالْتِيرِ إِذْ لَا تَأْثِيرِ إِذْ لَا تَأْثِيرِ إِذْ لَا تَأْثِيرِ الْمُنْتِ طَالِقٌ يَتَّصِلُ بِهِ الْحُكْمُ مِنْ غَيْرٍ إِضَافَةٍ ، وَلَا تَأْثِيرٍ فَيكُونُ عِلَّةً حُكْمًا فَقَطْ

( وَأَمَّا السَّبَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ عِلَّةٌ فَإِنْ كَانَتْ مُضَافَةً إِلَى سَوْقِهَا ، وَهُوَ السَّبَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ السَّبَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ السَّبَ كَوَطْءِ الدَّابَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُ عِلَّةٌ لِهَلَاكِهِ ، وَهَذه الْعِلَّةُ مُضَافَةٌ إِلَى سَوْقِهَا ، وَهُوَ السَّبَ ( فَالسَّبَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ السَّبَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ فَيُضَافَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ فَتَحِبُ الدِّيَةُ بِسَوْقَ الدَّابَّةِ وَقَوْدِهَا وَبِالشَّهَادَة بِالْقِصَاصِ إِذَا رَحَعَ لَا الْقِصَاصُ عِنْدَنَا ) أَيْ لَا يَجِبُ الْقَصَاصُ عِنْدَنَا عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شَهِدَ أَنَّ زَيْدًا قَتَلَ عَمْرًا فَاقْتُصَّ ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ ( لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْمُبَاشِرَةِ وَشَهَادَتُهُ إِنَّمَا صَارَتْ قَتْلًا بِحُكْمِ الْقَاضِي وَاخْتِيَارِ الْوَلِيِّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُضَافَةً إِلَيْهِ ) أَيْ الْعِلَّةُ مُضَافَةً إِلَى السَّبِ .

( نَحْوُ أَنْ تَكُونَ ) أَيْ الْعِلَّةُ ( فِعْلَا اخْتَيَارِيًّا فَسَبَبُّ حَقِيقِيٌّ ) لَا يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَيْهِ ( فَلَا يَضْمَنُ ، وَلَا يَشْتَرِكُ فِي الْعَنيمَةِ الدَّالُّ عَلَى مَالِ السَّرِقَةِ وَعَلَى حَصْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ) أَيْ لَا يَضْمَنُ الدَّالُّ عَلَى مَالٍ يَسْرِقَهُ السَّارِقُ ، وَلَا يَشْتَرِكُ فِي النَّنَالُةُ عَلَى حَصْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّهُ تَوسَّطَ بَيْنَ السَّبِ وَالْحُكْمِ عِلَّةٌ هِيَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ وَهُوَ السَّارِقُ فِي الْغَنيمَةِ الدَّالُّ عَلَى حَصْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّهُ تَوسَّطَ بَيْنَ السَّبِ وَالْحُكْمِ عِلَّةٌ هِي فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ وَهُوَ السَّارِقُ فِي الْفَالِقَ عَلَى الْحَصْنِ فَتَقْطَعُ هَذِهِ الْعَلَّةُ نِسْبَةَ الْحُكْمِ إِلَى السَّبِ ( وَلَا أَجْنَبِيُّ ) أَيْ ، وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ ) ( قَيْمَةَ الْوَلَدِ أَجْنَبِيُّ ( قَالَ لَآخَرَ تَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَإِنَّهَا حُرَّةٌ فَقَعَلَ وَاسْتَوْلَدَهَا ، فَإِذَا هِي أَمَةٌ لَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ ) ( بَخَلَافَ مَا إِذَا زَوَّجَهَا الْوَكِيلُ ، أَوْ الْوَلِيُّ عَلَى هَذَا الشَّرْطُ .

وَلَا يَلْزَمُ أَنَّ الْمُودَعَ ، أَوْ الْمُحْرِمَ إِذَا دَلَّا عَلَى الْوَدِيعَةِ وَالصَّيْدِ يَضْمَنَانِ مَعَ أَنَّهُمَا سَبَبَانِ ؛ لِأَنَّ الْمُودَعَ إِنَّمَا يَضْمَنُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ الَّذِي الْتَزَمَ وَالْمُحْرِمُ بِإِزَالَةِ

الْأَمْنِ إِذَا تَقَرَّرَتْ بِإِفْضَائِهَا إِلَى الْقَتْلِ ) أَيْ إِذَا تَقَرَّرَتْ إِزَالَةُ الْأَمْنِ وَإِنَّمَا قَالَ هَذِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِنَّمَا يَضْمَنُ بِإِزَالَةِ الْأَمْنِ الْأَمْنِ .

وَّرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ بِمُجَرَّدِ الدَّلَالَة ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ إِزَالَةُ الْأَمْنِ بِمُجَرَّدِ الدَّلَالَة فَقَالَ إِنَّالَة الْأَمْنِ إِذَا لَهُ الْأَمْنِ إِذَا اللَّالَالَةِ وَلِيَا اللَّهُ اللَّامِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سَبَبُ لِلضَّمَانِ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّ الصَّيْدَ مَحْفُوظٌ بِالْبُعْدِ عَنْ النَّاسِ بِحِلَافِ مَالِ الْمُسْلِمِ ﴾ أَيْ إِذْ دَلَّ رَجُلٌ سَارِقًا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ لَا يَضْمَنُ فَإِنَّ كَوْنَهُ مَحْفُوظًا لَيْسَ لِأَجْلِ الْبُعْدِ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ فَدَلَالَتُهُ لَا تَكُونُ إِزَالَةَ الْأَمْنِ.

( وَصَّيْدِ الْحَرَمِ ) أَيْ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ ؟ لِأَنَّ كَوْنَهُ مَحْفُوظًا لَيْسَ لِلْبُعْدِ عَنْ النَّاسِ بَلْ لِكَوْنِهِ فِي الْحَرَم .

( وَمَنْ دَفَعَ إِلَى صَبِيٍّ سِكِّينًا لِيَمْسِكَهُ لِلدَّافِعِ فَوَجَأَ بِهِ نَفْسَهُ لَا يَضْمَنُ الدَّافِعُ ) ؛ لِأَنَّهُ تَخلَلَ بَيْنَ السَّبَبِ ، وَهُوَ دَفْعُ السِّكِّينِ إِلَى الصَّبِيِّ وَبَيْنَ الْحُكْمِ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ ، وَهُوَ قَصْدُ الصَّبِيِّ قَتْلَ نَفْسِهِ .

( وَإِنْ سَقَطَ عَنْ يَدِهِ السِّكِّينُ فَجَرَحَهُ ضَمَٰ ِنَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّلْ هُنَاكَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى السَّبَبِ ، وَهُوَ الدَّفْعُ .

( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ السَّبَبِ ( مَا هُوَ سَبَبٌ مَجَازًا كَالتَّطْلِيقِ وَالْإِعْتَاقِ وَالنَّذْرِ الْمُعَلَّقَةُ ) فَالْمُعَلَّقَةُ صِفَةٌ لِلتَّطْلِيقِ وَالْإِعْتَاقِ وَالنَّذْرِ الْمُعَلَّقَةُ ) فَالْمُعَلَّقَةُ صِفَةٌ لِلتَّطْلِيقِ وَالْإِعْتَاقِ وَالنَّذُرِ نَحُلْت فَعَبْدُهُ خُرٌّ وَإِنْ دَحَلْت فَلِلّهِ عَلَيَّ كَذَا ( لِلْجَزَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : مَا هُوَ سَبَبٌ فَالْجَزَاءُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَلُزُومُ الْمَنْذُورِ ( لِأَنَّهَا رُبَّمَا لَا تُوصِّلُ اللَّهِ ؛

لِأَنَّ الشَّرْطَ مَعْدُومٌ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ) أَيْ ؟ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الْمُعَلَّقَةَ رُبَّمَا لَا تُوَصِّلُ إِلَى الْجَزَاءِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهَا سَبَبًا مَجَازًا.

( وَكَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ لِلْكَفَّارَةِ ) أَيْ سَبَبِ لِلْكَفَّارَةِ مَجَازًا ( لِأَنَّهَا ) أَيْ الْيَمِينَ ( لِلْبِرِّ ، فَلَا تُوصِّلُ إِلَى الْكَفَّارَةِ ) إِذْ الْكَفَّارَة تَجبُ عَنْدَ الْحِنْثَ ، فَلَا يَكُونُ الْيَمِينُ مُوصِّلَةً إِلَى الْكَفَّارَة ، فَلَا تَكُونُ سَبَبًا لَهَا حَقيقَةً بَلْ مَجَازًا .

(ثُمَّ إِذَا وَجِدَ الشَّرْطُ) أَيْ فِي صُورَةِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالنَّذْرِ بِالشَّرْطِ ( يَصِيرُ الْإِيجَابُ السَّابِقُ عِلَّةَ جَقِيقَةً بِخلَافِ الْيَمِينِ لِلْكَفَّارَةِ فَإِنَّ الْحِنْثَ عَلَّتُهَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هِي أَسْبَابٌ فِي مَعْنَى الْعِلَلِ حَتَّى أَبْطَلَ التَّعْلِيقَ بِالْملْكِ) أَيْ إِنْ قَالَ لِلْحَنْبَيَّةِ إِنْ نَكَحْتُكَ فَأَنْتَ طَالِقٌ ، أَوْ لِعَبْد إِنْ مَلَكُتُكَ فَأَنْتَ حُرُّ يَكُونُ بَاطلًا لِعَدَمِ الْملْكِ عِنْدَ وُجُودِ الْعَلَّةِ . ( وَجُوِّزَ التَّكُفِيرُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ التَّعْجِيلِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ إِذَا وُجِدَ السَّبَبُ كَالرَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إِذَا وَجُدَ السَّبَبُ كَالرَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إِذَا وَجُدَ السَّبَبُ كَالرَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إِذَا وَجُدَ السَّبَبُ ، وَهُوَ النِّصَابُ .

(ثُمَّ عِنْدَنَا لِهَذَا الْمَجَازِ شُبْهَةُ الْحَقِيقَةِ) هَذَا الْكَلَامُ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ: وَمِنْهُ مَا هُوَ سَبَبٌ مَجَازًا ( وَهَذَا يَتَبَيَّنُ فِي أَنَّ التَّنْجِيزَ هَلْ يُنْطِلُ التَّعْلِيقَ أَمْ لَا ؟ فَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا ؟ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ الْمِلْكُ وَالْحِلُّ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَحُودِ الشَّرْطِ فَكَمَا لَا يُبْطِلُهُ زَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُهُ لَا يُبْطِلُهُ وَالْحِلِّ لِيَتَرَجَّحَ حَانِبُ الْوُجُودِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَكَمَا لَا يُبْطِلُهُ زَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُهُ زَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُهُ وَالْعَلَى لَا يُنْطِلُهُ وَالْعَلَى لَا يُنْطِلُهُ وَالْعَلَى لَا يُبْطِلُهُ وَالْعَلَى لَا يُبْطِلُهُ وَاللَّهُ الْمَلْكِ لَا يُبْطِلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا يُنْطِلُهُ لَا يُنْطِلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَعِنْدَنَا يَبْطُلُ التَّعْلِيقُ حَتَّى إِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ التَّحْلِيلِ ، ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَبْطُلُ التَّعْلِيقِ فَيَقَعُ الطَّلَاقَ هُوَ يَقُولُ : شَرْطُ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ وَحُودُ الْمَلْكِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَلَ عِنْدَ وُجُودِ التَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ زَمَانَ وُجُودِ الشَّرْطِ هُوَ زَمَانُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ يَفْتَقُرُ إِلَى الْملْكِ عَنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ فَلَا افْتَقَارَ لَهُ إِلَى الْملْكِ حَالَ التَّعْلِيقِ ، فَإِذَا عَلَّقَ بِالْملْكِ نَحْوَ إِنْ تَزَوَّجْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَشَرْطُ فَاللَّمَلْكُ تَطْعِيُّ الْوَجُودِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيَصِحُّ التَّعْلِيقِ وَإِنْ عَلَقَ بَعْيْرِ الْملَكِ عَنْدَ وَجُودِ الشَّرْطُ وَعَيْرُ ذَلِكَ مَعْلُومٌ فَيُسْتَدَلُّ بِالْملْكِ حَالَ التَّعْلِيقِ عَلَى الْملْكِ حَالَ التَّعْلِيقِ وَجُودُ الْملْكِ حَالَ التَّعْلِيقِ وَجُودُ الْملْكِ حَالَ التَّعْلِيقِ وَجُودُ الْمَلْكِ حَالَ التَّعْلِيقِ مَعْوَى الْمَلْكِ حَالَ اللَّعْلِيقِ عَلَى الْملْكِ حَالَ اللَّعْلِيقِ وَجُودُ الْمَلْكِ حَالَ التَّعْلِيقِ عَلَى الْملْكِ حَالَ التَّعْلِيقِ عَلَى الْمَلْكِ حَالَ اللَّعْلِيقِ عَلَى الْمَلْكِ عَلْمَ اللَّلْ الْمَلْكِ عَلَى الْمَلْكِ عَلْمَ اللَّهُ وَوَالُ الْمِلْكِ عَلَى الْمَلْكِ فَعَلَى : { فَإِنْ طَلَقَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ الْمُلْكِ عَنْدُ وَوْلُهُ تَعَالَى : { فَإِنْ طَلَقَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ الْتَعْلَقِ اللَّلَاقِ اللَّالِقِ فَي قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَإِنْ طَلَقَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَا الْمُلْكِ وَاللَّهُ الْمَلْكِ عَلَى الْمُلْكِ وَاللَّهُ الْكَالِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ وَالْمُ الْمُلْكِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْكُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْعُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

( قُلْنَا الْيَمْينُ شُرِعَتْ لِلْبِرِّ ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْبِرُّ مَضْمُونًا بِالْجَزَاءِ فَيَكُونُ لِلْجَزَاءِ شُبْهَةُ الشُّبُوتِ فِي الْحَالِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُولِ الْمَرَلِ ) فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقُ فَالْغَرَضُ أَنْ لَا تَدْخُلَ الدَّارَ ؛ لِأَنَّهَا إِنْ دَخَلَتْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ هَذَا الْأَمْرُ الْمَحُوفُ أَيْ : الْجَزَاءُ فَيَكُونُ الْجَزَاءُ ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مَانِعًا مِنْ تَفْوِيتِ الْبِرِّ كَالضَّمَانِ يَكُونُ مِنْ الْغَصْبِ فَالْمُرَادُ الْمَخُوفُ أَيْ : الْجَزَاءُ فَيَكُونُ الْجَزَاءُ ، وَهُو وَقُوعُ الطَّلَاقِ مَانِعًا مِنْ تَفْوِيتِ الْبِرِّ كَالضَّمَانِ يَكُونُ مِنْ الْغَصْبِ فَالْمُرَادُ الْمَحْوَقُ الْبَرِّ مَضْمُونًا ( هَذَا فَيُبْطِلُهُ زَوَالُ الْحِلِّ لَا زَوَالُ الْمِلْكِ ) أَيْ يُبْطِلُ التَّعْلِيقَ زَوَالُ الْحِلِّ ، وَهُو أَنْ يَقَعَ النَّلَاثُ لَا زَوَالُ الْمِلْكِ ) أَيْ يُبْطِلُ التَّعْلِيقَ زَوَالُ الْحِلِّ ، وَهُو أَنْ يَقَعَ النَّلَاثُ لَا زَوَالُ الْمِلْكِ ) وَهُو أَنْ يَقَعَ النَّلَاثُ لَا زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَهُو أَنْ يَقَعَ مَا دُونَ النَّلَاثِ ؟

لأَنَّهُ يُمْكنُ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا .

فَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ : إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ عَلَى وُجُودِ النِّكَاحِ فَيكُونُ مُقْتَصِرًا عَلَى الطَّلَقَاتِ النِّي يَمْلِكُهَا بِالنِّكَاحِ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَالْمَرْأَةُ أَحْنَبِيَّةٌ عَنْ الزَّوْجِ فِي تِلْكَ الطَّلَقَاتِ الطَّلَقَاتِ الطَّلَقَاتِ .

( فَأَمَّا التَّعَلَّقُ بِالتَّزَوُّجِ فَإِنَّ الْبِرَّ فِيهِ مَضْمُونٌ بِوُجُودِ الْمِلْكِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ) فَإِنَّ الشَّرْطَ فِيهِ بِمَعْنَى الْعِلَّةِ وَلَيْسَ لِلْجَزَاءِ شُبْهَةُ الثُّبُوت قَبْلَهَا ( فَلَا حَاجَةَ إِلَى إثْبَات تلْكَ الشُّبْهَة لِيَكُونَ الْبرُّ مَضْمُونًا ) .

الْمُرَادُ بِتِلْكَ الشُّبْهَةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ شُبْهَةِ الْحَقِيقَةِ لِيَكُونَ لِلْجَزَاءِ شُبْهَةُ الثُّبُوتِ فِي الْحَالِ لِيَكُونَ الْبِرُّ مَضْمُونًا .

( وَاعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ مِنْ الْأَحْكَامِ سَبَبًا ظَاهِرًا يَتَرَّتَّبُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي فَصْلِ الْأَمْرِ فَسَبَبُ وُجُودِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى حُدُوثُ الْعَالَمِ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا السَّبَبُ فِي الْآفَاقِ وَالْأَنْفُسِ مَوْجُودًا دَائِمًا يَصِحُ إِيمَانُ الصَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يُخَاطَبُ بِهِ وَلِلصَّلَاةِ الْوَقْتُ عَلَى مَا مَرَّ وَللزَّكَاة ملْكُ الْمَال).

اعْلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى سَبَبِيَّةِ النِّصَابِ لِلزَّكَاةِ إِشْكَالٌ ، وَهُو أَنَّ تَكَرُّرَ الْوُجُوبِ بَتَكَرُّرِ وَصْف يَدُلُّ عَلَى سَبَبَيَّةِ ذَلِكَ الْوَصْف وَهُوَ أَنَّ تَكَرُّرَ الْوُجُوبِ بَتَكَرُّرُ وَصْف يَدُلُّ عَلَى سَبَبَيَّةٍ ذَلِكَ الْوَصْف وَهُنَا الْوُجُوبُ يَتَكَرَّرُ بِالْحَوْلِ فَيَتَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَوْلُ سَبَبًا لَا النِّصَابُ فَلِدَفْعِ هَذَا الْإِشْكَالِ قَالَ : ﴿ إِلَّا أَنَّ الْغِنَى لَا يَكُمُلُ اللَّهُ عَلَا يَكُمُلُ اللَّهُ وَالنَّمَاءُ النَّمَاءِ فَيَتَجَدَّدُ الْمَالُ تَقْدِيرًا بِتَحَدُّدِ الْحَوْلِ فَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ بِتَكَرُّرُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالُ تَقْدِيرًا بِتَجَدُّدِ الْحَوْلِ فَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ بِتَكَرُّرُ الْمَالِ

ئقديرًا .

وَلِلْصَّوْمِ أَيَّامُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلُّ يَوْمٍ لِصَوْمِهِ وَلِصَدَقَةِ الْفِطْرِ رَأْسٌ يُمَوِّنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْفِطْرُ شَرْطٌ لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ { أَدُّوا عَمَّنْ تَمُونُونَ } " وَعَنْ " إمَّا لِانْتِزَاعِ الْحُكْمِ عَنْ السَّبَبِ ، أَوْ لَأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ فَيُؤَدِّيَ عَنْهُ كَمَا فِي الْعَاقِلَةِ وَالسَّلَامُ { أَدُّوا عَمَّنْ تَمُونُونَ } " وَعَنْ " إمَّا لِانْتِزَاعِ الْحُكْمِ عَنْ السَّبَبِ ، أَوْ لَأَوْقَ لِ وَأَيْضًا يَتَضَاعَفُ الْوَاجِبُ بِتَضَاعُفِ الرَّأْسِ وَهِيَ تَحْتَمِلُ اللَّسْتِعَارَةَ أَيْضًا بِخِلَافِ تَضَاعُفِ الْوُجُوبِ ) .

هَذَا جَوَابُ إِشْكَالٌ ، وَهُو َأَنَّ الْإِضَافَةَ آيَةُ السَّبَبِيَّةِ وَالصَّدَقَةُ تُضَافُ إِلَى الْفِطْرِ فَيَدُلُّ عَلَى سَبَبِيَّةِ الْفِطْرِ فَأَحَابَ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ تُضَافُ إِلَى الْفِطْرِ فَيَدُلُ عَلَى سَبَبِيَّةٍ الْفِطْرِ فَأَحَابَ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ تُضَافُ إِلَى الرَّأْسِ أَيْضًا ، فَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا .

وَنَحْنُ نَتَمَسَّكُ عَلَى سَبَبِيَّةِ الْرَّأْسِ بِالتَّضَاعُفِ فَهَذَا الدَّلِيلُ أَقْوَى مِنْ الْإِضَافَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ يُضَافُ إِلَى غَيْرِ السَّبَبِ مَجَازًا ، وَهَذَا الْمَجَازُ لَا يَجْرِي فِي التَّضَاعُفِ ( وَأَيْضًا وَصْفُ الْمُؤْنَةِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَدُّوا عَمَّنْ تَمُونُونَ } ( يُرَجِّحُ سَبَبَيَّةَ الرَّأْس .

وَللْحَجِّ الْبَيْتُ ، وَأَمَّا الْوَقْتُ وَالاسْتَطَاعَةُ فَشَرْطٌ .

وَلْلُعُشْرِ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ بِحَقِيقَةِ الْخَارِجِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ هُوَ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ وَبِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ ، وَهُوَ تَبَعُ الْأَرْضِ ) . قَوْلُهُ : " وَهُوَ تَبَعُ " حَالٌ مِنْ الْخَارِج .

( عِبَادَةٌ ) أَيْ الْعُشْرُ عِبَادَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ جُزْءٌ مِنْ الْحَارِجِ فَأَشْبَهَ الزَّكَاةَ فَإِنَّهَا جُزْءٌ مِنْ النِّصَابِ.

( وَكَذَا الْخَرَاجُ ) أَيْ سَبَبَيَّةُ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ .

( إِلَّا أَنَّ النَّمَاءَ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَقَّدِيرًا بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الزِّرَاعَةِ فَصَارَ مُؤْنَةً بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ) ، وَهُوَ الْأَرْضُ ( عُقُوبَةً بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ ) ، وَهُوَ النَّمَكُّنُ مِنْ الزِّرَاعَةِ ؛ لِأَنَّ الزِّرَاعَةَ عِمَارَةُ الدُّنْيَا وَإِعْرَاضٌ عَنْ الْجِهَادِ فَصَارَ سَبَبًا لِلْمَذَلَّةِ .

( وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْتَمِعَا عِنْدَنَا ) أَيْ لِأَجْلِ ثُبُوتِ وَصْفِ الْعِبَادَةِ

فِي الْعُشْرِ وَتُبُوتِ وَصْفِ الْعُقُوبَةِ فِي الْحَرَاجِ ، لَمْ يَجْتَمِعْ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ عِنْدَنَا حِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَلِلطَّهَارَةِ إِرَادَةُ الصَّلَاةِ وَالْحَدَثُ شَرْطٌ وَلِلْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ مَا نُسبَتْ إلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ دَاثِرٍ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ( وَلِشَرْعِيَّةِ الْمُعَامَلَاتِ الْبُقَاءُ الْمُقَدَّرُ ) أَيْ لِلْعَالَمِ ( وَلِللَّحْتِصَاصَاتِ الشَّرْعِيَّةِ التَّصَرُّفَاتُ الْمَشْرُوعَةُ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِمَا ) .

( وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ إِنْ كَانَ شَيْئًا لَا يُدْرِكُ الْعَقْلُ تَأْثِيرَهُ ، وَلَا يَكُونُ بِصُنْعِ الْمُكَلَّفِ كَالْوَقْتِ لِلصَّلَاةِ يُخَصُّ بِاسْمِ السَّبِ وَإِنْ كَانَ بِصُنْعِهِ فَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ وَضْعِهِ ذَلِكَ الْحُكْمَ كَالْبَيْعِ لِلْمِلْكِ ، فَهُو عِلَّةٌ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّبَ السَّبَ وَإِنْ كَانَ بَصُنْعِهِ فَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ وَضْعِهِ ذَلِكَ الْحُكْمَ كَالْبَيْعِ لِلْمِلْكِ ، فَهُو عِلَّةٌ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّبَ الْعَقْلَ اللَّعَلْمَ الْعَقْلَ لَا يُدْرِكُ تَأْثِيرَ لَفْظِ اشْتَرَيْت فِي هَذَا الْحُكْمِ ، وَهُو بَصُنْعِ الْمُكَلَّفِ وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ الشِّرَاءِ مِلْكَ الْمُثْعَةِ بَلْ مِلْكَ الرَّقَبَةِ ( فَهُو سَبَبٌ وَإِنْ أَدْرَكَ الْعَقْلُ تَأْثِيرَهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْقِيلِسِ يُخَصُّ بِاسْمِ الْعِلَّةِ ) .

### قوله: وأما السبب

هُوَ لُغَةً مَا يَتَّصِلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ .

وَاصْطِلَاحًا مَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَى الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ .

وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنْ يُذْكَرَ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَقْسَامُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّبَبِ حَقِيقَةً ، أَوْ مَجَازًا وَيَعْتَبِرُ تَعَدُّدُ الْأَقْسَامُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ الْجَهَاتِ وَالِاعْتِبَارَاتِ ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْأَقْسَامُ بِحَسَبِ الذَّوَاتِ وَلِذَا ذَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى أَنَّ أَقْسَامُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى أَنَّ أَقْسَامُ السَّبَبِ أَرْبَعَةٌ سَبَبٌ مَحْضٌ كَدَلَالَةِ السَّارِقِ وَسَبَبٌ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ كَسَوْقِ الدَّابَةِ لِمَا يَتْلَفُ بِهَا وَسَبَبٌ مَحَازِيٌّ كَالْمَامِ وَسَبَبٌ لَهُ شُبْهَةُ الْعلَّة كَالطَّلَاق الْمُعَلَّق بالشَّرْط .

وَلَمَّا رَأَى الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الرَّابِعَ هُوَ بِعَيْنِهِ السَّبَبُ الْمَجَازِيُّ كَمَا اعْتَرُفَ بِهِ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَنَّ عَدَّ الْمَجَازِيِّ مِنْ الْأَقْسَامِ لَيْسَ بِمُسْتَحْسَنِ قَسَّمَ السَّبَ إلَى مَا فِيهِ مَعْنَى الْعِلَّةِ وَإِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَيُسَمَّى التَّانِي سَبَبًا حَقِيقيًّا ، ثُمَّ قَالَ : وَمِنْ السَّبَبِ مَا هُوَ سَبَبُ مَجَازِيٌّ أَيْ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّبَبِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلسَّبَ الَّذِي فِيهِ شُبْهَةُ الْعِلَل .

## قوله: فاعلم أنه

اعْتِرَاضٌ بَيْنَ أَمَّا وَجَوَابِهِ ، وَتَمْهِيدٌ لِتَقْسِيمِ السَّبَ إِلَى مَا يُضَافُ إِلَيْهِ الْعِلَّةُ وَإِلَى مَا لَا يُضَافُ يَعْنِي أَنَّ السَّبَ مُفْضِ إِلَى الْحُكْمِ وَطَرِيقٌ إِلَيْهِ لَا مُؤَثِّرٌ فِيهِ فَلَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ عَلَّة مُؤثِّرة فِيهِ مَوْضُوعَة لَهُ فَالسَّبَ إِمَّا أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ الْعِلَّة ، أَوْ لَا . فَالْأُوّلُ : السَّبَ الَّذِي فِي مَعْنَى الْعِلَّة كَسَوْقِ الدَّابَّةِ ، فَإِنْ لَمْ يُوضَعْ لِلتَّلَفِ ، وَلَمْ يُؤثِّر فِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ طَرِيقٌ لِلْوصُولِ إِلَيْهِ فَالْعَلَّة فِيمَا وَالْعِلَّة فِيمَا الْعَلَّة فِيمَا فَوَ وَحَادِثٌ بِهِ فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْعِلَّة فِيمَا

يَرْجِعُ إِلَى بَدَلِ الْمَحَلِّ لَا فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى جَزَاءِ الْمُبَاشَرَةِ فَيَجِبُ عَلَى السَّائِقِ الدِّيَةُ لَا الْحِرْمَانُ مِنْ الْمِيرَاثِ ، وَلَا الْكَفَّارَةُ ، وَلَمْ تُوضَعْ لَهُ ، وَلَمْ تُوَثِّرْ فِيهِ ، وَإِنَّمَا هِي طَرِيقٌ إِلَيْهِ وَالْعِلَّةُ مَا تَوَسَّطُ مِنْ فِعْلِ الْقَصَاصُ وَ فَإِنَّهَا لَمْ تُوضَعْ لَهُ ، وَلَمْ تُوَثِّرْ فِيهِ ، وَإِنَّمَا هِي طَرِيقٌ إِلَيْهِ وَالْعِلَّةُ مَا تَوسَطُ مِنْ فِعْلِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ الَّذِي هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْقَتْلِ إِلَّا أَنَّهُ سَبَبُ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ ؟ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْقَاتِلِ مُضَافَةٌ إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ الْمُبَاشِرُ لِلْقَصَاصِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ فَيَصْلُحُ لِإِيجَابِ ضَمَانِ الْمَحَلِّ دُونَ جَزَاءِ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى الشَّهِ لَهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ اسْتِيفَاءُ الْقُصَاصِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ فَيَصْلُحُ لِإِيجَابِ ضَمَانِ الْمَحَلِّ دُونَ جَزَاءِ الْمُبَاشَرَةِ وَيَصْلُحُ لِإِيجَابِ ضَمَانِ الْمَحَلِّ دُونَ جَزَاءِ الْمُبَاشَرَةِ وَيَعْلِ الْشَاهِدِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ إِنَّهُ مَعْ اللَّيَّةُ لَكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الشَّاهِدِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ إِنَّمَا صَارَتُ فَيَعْلَى الشَّاهِدِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ إِنَّهُ مَا صَارَتُ عَلَى الشَّاهِدِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ إِنَّهُ مَا اللَّهُ مَا صَارَتُ عَلَى الشَّاهِدِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ إِنَّهُ مَا صَارَتُ مُنَ

قَتْلًا أَيْ مُؤَدِّيَّةً بِوَاسِطَةٍ قَضَاءِ الْقَاضِي وَاخْتِيَارِ الْوَلِيِّ الْقِصَاصَ عَلَى الْعَفْوِ .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُبُ عَلَى الشُّهُودِ الْقُصَاصُ إِذَا قَالُوا : عِنْدَ الرُّجُوعِ تَعَمَّدْنَا الْكَذَبَ وَعُلِمَ مِنْ حَالِهِمْ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ السَّبَبَ الْقَوِيَّ الْمُؤَكَّدَ بِالْقَصْدِ الْكَامِلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَاشَرَةِ فِي إِيجَابِ الْقِصَاصِ تَحْقِيقًا لِلزَّحْرِ .

وَحَوَابُهُ أَنَّ مَبْنَى الْقَصَاصِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ ، وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ وَالسَّبَ ، وَإِنْ قَوِيَ وَتَأَكَّدَ . وَالنَّانِي السَّبِ الْحَقيقِيُّ بِأَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ عِلَّةٌ هِيَ فِعْلُ اخْتيَارِيُّ غَيْرُ مُضَافِ إِلَى السَّبِ كَفَعْلِ السَّارِقِ بَيْنَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَالِ وَبَيْنَ سَرِقَتِهِ ، وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَرَّدُ كُوْنِ الْعَلَّةِ فَعْلًا اخْتيَارِيًّا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ بِالْقِصَاصِ . وَقَوْلُهُ : فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ فَالسَّبَ سُبَبُ حَقِيقِيٌّ لَمْ يَقَعْ مَوْقِعَهُ عَلَى مَا لَا يَخْفَى .

### قوله: بخلاف ما إذا

زَوَّجَهَا )

يَعْنِي لَوْ زَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَكِيلُهَا ، أَوْ وَلِيُّهَا عَلَى شَرْطِ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَإِذَا هِي أَمَةٌ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ ، أَوْ الْوَلِيُّ لِلْمُتَزَوِّجِ قِيمَةَ الْوَلَدِ ؟ لِأَنَّ التَّرْوِيجَ مَوْضُوعٌ لِلَاسْتِيلَادِ وَطَلَبِ النَّسْلِ فَيَكُونُ الْمُزَوِّجُ صَاحِبَ الْعِلَّةِ وَأَيْضًا الِاسْتِيلَادُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّرْوِيجِ الْمَشْرُوطِ بِالْحُرِّيَّةِ وَصْفًا لَازِمًا لَهُ فَيَصِيرُ وَصْفُ الْحُرِّيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْعِلَّةِ كَالتَّرْوِيجِ فَيكُونُ الشَّارِطُ صَاحِبَ عِلَّةٍ .

## قوله: إزالة الأمن سبب للضمان

أَيْ إِزَالَةُ الْمُحْرِمِ إِلَّا مِنْ الْمُلْتَزِمِ بِعَقْدِ الْإِحْرَامِ إِذَا تَقَرَّرَتْ حَالَ كَوْنِهِ مُحْرِمًا عِلَّةٌ لِلضَّمَانِ وَمُوجِبَةٌ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الدَّالُّ مُحْرِمًا حِينَ قَتَلَ الْمَدْلُولُ الصَّيْدَ لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ وَحَقِيقَةُ الدَّلَالَةِ الْإِعْلَامُ أَيْ إِحْدَاثُ الْعِلْمِ فِي الْغَيْرِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدُّلُولُ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَّيْدِ وَأَنْ لَا يَكُذِبَ الدَّالُّ فِي ذَلِكَ .

### قوله: وصيد الحرم

أَيْ بِحَلَافِ صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمُحْرِمِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَإِنَّ الدَّالَّ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ سَبَبٌ مَحْضٌ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ صَيْدِ الْحَرَمِ مَحْفُوظً بَكُونَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ إِزَالَةً لِلْأَمْنِ وَمُوجِبَةً لِلضَّمَانِ بَلْ هُوَ مَحْفُوظٌ بِكُونِهِ صَيْدَ الْحَرَمِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى آمِنًا لِيَبْقَى مُدَّةً بَقَاءِ الدُّنْيَا فَتَعَرُّضُ الصَّيْدِ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ إِثْلَافِ الْأَمْوَالِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ صَيْدَ الْحَرَمِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى آمِنًا لِيَبْقَى مُدَّةً بَقَاءِ الدُّنْيَا فَتَعَرُّضُ الصَّيْدِ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ إِثْلَافِ الْأَمْوَالِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ

وَلِهَذَا يَكُونُ ضَمَانُهُ ضَمَانَ الْمَحَلِّ حَتَّى لَا يَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِ الْجَانِي بِخِلَافِ الضَّمَانِ الْوَاجِبِ بِالْإِحْرَامِ ، فَلَوْ دَلَّ الْمُحْرِمُ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ كَانَ الضَّمَانُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ لَا بِإِزَالَةِ الْأَمْنِ . صَيْدِ الْحَرَمِ كَانَ الضَّمَانُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ لَا بِإِزَالَةِ الْأَمْنِ . فَإِنْ قُلْت : السِّعَايَةُ إِلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ سَبَبٌ مَحْضٌ ، وَقَدْ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى السَّاعِي .

اجْتِهَادِيَّةٌ أَفْتَوْا فِيهَا بِغَيْرِ الْقِيَاسِ اسْتِحْسَانًا لِغَلَبَةِ السِّعَايَةِ.

# قوله: فوجأ به

هُوَ مِنْ الْوَجْءِ ، وَهُوَ الضَّرْبُ بِالْيَدِ ، أَوْ السِّكِّينِ .

#### قوله: كالتطليق

أَيْ كَالصَّيْعِ الدَّالَةِ عَلَى تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ ، أَوْ الْعَتَاقِ ، أَوْ النَّذْرِ شَيْءٌ ، فَإِنَّهَا قَبْلَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَسْبَابٌ مَجَازِيَّةٌ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ الْحَوْزَاءِ ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ ، أَوْ الْعَتَاقِ ، أَوْ لُزُومُ الْمَنْدُورِ بِه لِإِفْضَائِهَا اللَّهِ فِي الْحُمْلَةِ لَا أَسْبَابٌ حَقِيقيَّةٌ إِذْ رُبَّمَا لَا تُفْضَى إِلَيْهِ بِأَنْ لَا يَقَعَ الْمُعَلِّقُ عَلَيْهِ فَقُولُهُ : لِلْجَزَاءِ حَالٌ مِنْ التَّطْلِيقِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْ كَالتَّطْلِيقِ وَنَحْوِهِ حَالً كُونِهَا أَسْبَابًا للْحَزَاء ، وَلَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِقَولِهِ مَا هُو سَبَبٌ عَلَى مَا زَعَمَ اللَّمُصَيِّفُ رُحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَانَ الْمَعْنَى ، وَمَنْهُ مَا هُو سَبَبٌ مَجَازًا لِلْحَزَاء كَإِطْلَاقِ الْمُعَلَّقِ وَنَحْوِهِ وَالْيَمِينِ لِلْكَفَّارَة ، وَفَسَادُهُ وَاضِحٌ ، ثُمُّ تَسْمِيةُ هَذِهِ الصَّيْعِ سَبَبًا مَجَازِيًّا فَوَ عَلَيْهِ كَدُحُولِ الدَّارِ مَثَلًا ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَتَصِيرُ تَلْكَ الْإِيقَاعَاتُ عَلَيْ كَفُوعِ الْمُعَلِّقِ عَلَيْهِ كَدُحُولِ الدَّارِ مَثَلًا ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَتَصِيرُ تِلْكَ الْإِيقَاعَاتُ عَلَيْ لَمُعَلِّقِ عَلَيْهِ كَدُحُولِ الدَّارِ مَثَلًا ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَتَصِيرُ تَلْكَ الْإِيقَاعَاتُ عَلَيْهَ الْمُعَلِّقِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقِ عَلَيْهِ الْمُنْولِةِ الْبَيْعِ لِلْمَلْكِ وَذَلِكَ أَنَّ الشَّرُطَ كَانَ مَانِعًا للْعَلَّةِ عَنْ اللَّعَقَادِ ، فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ الْعَقَدَةُ إِلَيْهِ الْمُؤْتِقُ فِي الْمُعَلِّقِ عَلْهُ لِنَهُ عَلْهُ لَيْهُ الْمُونِةُ وَلِيكَ أَنَّ الشَّوْلُ وَاللَّهُ لَا أَدْخُلُ هَذَهِ النَّالُ الْمُوتِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ فَيْهَا الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ وَلَا تُعْمِلُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ وَلَا الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ وَالْمُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُولُ اللَّالُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِقُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ اللَّالُولُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُول

وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي بَحْثِ الشَّرْطِ .

فَإِنْ قُلْت : قَدْ أُعْتُبِرَ فِي حَقِيقَةِ السَّبَبِ الْإِفْضَاءُ وَعَدَمُ التَّأْثِيرِ فَكَمَا أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ جُعِلَ مَجَازًا لِعَدَمِ الْإِفْضَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ السَّبَبَ الَّذي فيه مَعْنَى الْعلَّة أَيْضًا مَجَازًا لوُجُود التَّأْثِير .

قُلْت : نَعَمْ إِلَّا أَنَّ عَدَمَ التَّأْثِيرِ لَمَّا كَانَ قَيْدًا عَدَميًّا وَكَانَ حَقَيَقَةُ السَّبَبِ فِي اللَّغَةِ مَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ وَمُوَصِّلًا إلَيْهِ حَصُّوا هَذَا الْقِسْمَ الَّذِي يَنْتَفِي فِيهِ الْإِيصَالُ وَالْإِفْضَاءُ بِاسْمِ الْمَجَازِ وَنَبَّهُوا عَلَى مَجَازِيَّةٍ مَا فِيهِ مَعْنَى الْعِلَّةِ بِأَنْ سَمَّوْا السَّبَبَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْعِلَّةِ سَبَبًا حَقِيقيًّا وَأَيْضًا هَذَا الْقِسْمُ مَجَازٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْوَضْعِ اللَّعَوِيِّ فَحَصُّوهُ بِاسْمِ الْمَجَازِ وَالْعَلَاقَةُ أَنَّهُ يُؤَوَّلُ إِلَى السَّبِيَّةِ بِأَنْ يَصِيرَ طَرِيقًا لِلْوُصُولِ إِلَى الْحُكْمِ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ . وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَآلِ لَا يَصِيرُ سَبَبًا حَقِيقِيًّا بَلْ عِلَّةً عَلَى مَا سَبَقَ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ السَّبَبُ بِحَسَبِ اللَّغَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ

يُقَالَ : الْعَلَاقَةُ هِيَ مُشَابَهَةُ السَّبَبِ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ لَهُ نَوْعَ إِفْضَاءِ إِلَى الْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَوْ بَعْدَ حِينِ .

# قوله: ثم عندنا لهذا المجاز

أَيْ لِلْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ الَّذِي سَمَّيْنَاهُ سَبَبًا مَجَازًا يُشْبِهُ الْحَقيقَةَ أَيْ جِهَةَ كَوْنِهِ عِلَّةً حَقيقيَّةً مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ ، وَعَنْدَ زُفَرَ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى هُو مَجَازٌ مَحْضٌ ، وَهَذَا الْحِلَافُ يَظْهَرُ فِي مَسْأَلَة إِبْطَالَ تَنْجَيزِ الطَّلَاقِ وَتَعْلِيقِهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْكَتَابِ اسْتِدْلَالَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَدَمِ الْإِبْطَالِ أَوَّلًا وَدَلِيلَهُمْ عَلَى الْإِبْطَالَ ثَانِيًا وَجَوَابَهُمْ عَنْ اسْتِدْلَالِ زُفَرَ ثَالِتًا ، وَأَمَّا وَحُهُ اسْتِدْلَالِهِ ، فَهُو أَنَّ الْمُعْتَبَرَ وُجُودُ الْمِلْكِ حَالَ وُجُودِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَا

يَفْتَقُرُ إِلَى الْملْك حَالَةَ التَّعْليق بدَليل صحَّة التَّعْليق بالتَّرَوُّج.

مِثْلُ : إِنْ نَكَحْتُكَ فَأَنْتَ طَالِقٌ بَلَ إِنَّمَا يَفْتَقَرُ إِلَيْهِ حَالَ وُجُود الشَّرْطِ لِيَظْهَرَ فَائِدَةُ الْيَمِينِ إِذْ الْمَقْصُودُ مِنْ الْيُمِينِ تَأْكِيدُ الْبِرِّ عَلَى الْمُحْوَاء فِي مُقَابَلَتِه فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ غَالِبَ الْوُجُودَ ، أَوْ مُتَحَقِّقَهُ عِنْدَ فَوَاتِ الْبِرِّ وَذَلِكَ بِقِيَامِ الْمُلْكِ حَالَ وُجُودَ الشَّرْط ، فَإِنْ عَلَقَهُ بِالْمَلْكَ كَمَا فِي إِنْ تَزَوَّجْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ كَانَ الْمُلْكِ حَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُمْلُكِ كَمَا فِي إِنْ عَلَقَهُ بِالْمَلْكَ كَمَا فِي إِنْ تَزَوَّجْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ كَانَ الْمُلْكِ وَعَنْدَ وُقُوعَ الشَّرْطِ وَفَوَاتَ الْبِرِّ غَيْرُهُ مَعْلُومِ التَّحَقَّقِ فَاشْتُرطَ الْمَلْكُ حَالَ التَّعْلِيقِ لِيَتَرَجَّعَ جَانِبُ وُجُودِ الْمَلْكِ وَعَدَمُهُ عِنْدَ وُقُوع الشَّرْط وَفَوَاتُ الْبِرِّ غَيْرُ مَعْلُومِ التَّحَقَّقِ فَاشْتُرطَ الْمَلْكُ حَالَ التَّعْلِيقِ لِيَتَرَجَّعَ جَانِبُ وُجُودِ الْمَلْكِ عَنْدَ وُقُوع الشَّرْط وَفَوَاتُ الْبِرِ غَيْرُ مَعْلُومِ التَّحَقَّقِ فَاشْتُرطَ الْمَلْكُ حَالَ التَعْلِيقِ لِيَتَرَجَّعَ جَانِبُ وُجُودِ الْمَلْكِ عَنْدَ وُجُودِ الشَّرْط بِحُكُم اللسَّتُ مُعْلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيقُ بِينَا وَبَعْدَمَا صَحَ التَّعْلِيقُ بِنَاءً عَلَى نَصْب ذَلِلِ وُجُودِ الشَّرْطِ التَّعْلِيق لِيَتَرَقَعَدُ الْكَلَامُ مَتَحَدُ النَّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْلِيق بِنَاءً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُو

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي ابْتِدَاءِ التَّعْلِيقِ بَقَاءُ الْحِلِّ كَمَا إِذَا قَالَ لِلْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ إِنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْت طَالِقٌ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجْهَا بَعْدَ الزَّوْجِ الثَّانِي يَقَعُ الطَّلَاقُ فَلَأَنْ لَا يُشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي بَقَاءِ التَّعْلِيقِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ . وَأَمَّا دَلِيلُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّنْجِيزَ يُيْطِلُ التَّعْلِيقَ فَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْيُمِينَ

سَوَاةٌ كَانَتْ بَاللَّه ، أَوْ بِغَيْرِهِ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِلْبِرِّ أَيْ تَحْقيقِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الْفِعْلِ ، أَوْ التَّرْكِ وَتَقْوِيَة جَانِبِهِ عَلَى جَانِبِ عَلَى عَانِبِ نَقِيضِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ مَضْمُونًا بِالْجَزَاءِ أَيْ بِلُزُومِ الْمَحْلُوفِ بِهِ مِنْ الطَّلَاقِ ، أَوْ الْعَتَاقِ ، أَوْ نَحْوِهِ كَمَا أَنَّ الْيَمِينَ مِنْ الطَّلَاقِ ، أَوْ الْعَتَاقِ ، أَوْ الْمَثْعِ ، وَإِذَا كَانَ الْبِرُ لَكُمَا أَنَّ الْيَمِينِ مِنْ الْحَمْلِ ، أَوْ الْمَنْعِ ، وَإِذَا كَانَ الْبِرُ اللَّهِ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالْكَفَّارَةِ تَحْقِيقًا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْيَمِينِ مِنْ الْحَمْلِ ، أَوْ الْمَنْعِ ، وَإِذَا كَانَ الْبِرُ

مَضْمُونًا بِالْجَزَاء كَانَ للْجَزَاء شُبْهَةُ النُّبُوت في الْحَال أَيْ قَبْلَ فَوَات الْبرِّ إِذْ للضَّمَان شُبْهَةُ النُّبُوت قَبْلَ فَوَات الْمَضْمُون كَمَا في الْمَغْصُوب ، فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بالْقيمَة بَعْدَ الْفَوَات فَيَكُونُ للْغَصْب شُبْهَةُ إيجَاب الْقيمَة قَبْلَ الْفَوَات حَتَّى يَصحَّ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْقِيمَةِ وَالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْكَفَالَةِ حَالَ قِيَامِ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَصِحُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ قَبْلَ الْغَصْبِ وَلَأَنَّ الْبرَّ في التَّعْليق إِنَّمَا وَجَبَ لخَوْف لُزُوم الْجَزَاء ، وَالْوَاحِبُ لغَيْره يَكُونُ ثَابتًا منْ وَحْه دُونَ وَحْه فَيَكُونُ لَهُ عَرَضيَّةُ الْفَوَات في حَقِّ نَفْسه وَالْجَزَاءُ حُكْمٌ يَلْزَمُ عَنْدَ فَوَات الْبرِّ فَيَلْزَمُ عَنْدَ عَرَضيَّة الْفَوَات للْبرِّ عَرَضيَّة الْفَوَات للْبرِّ عَرَضيَّةُ الْوُجُود للْجَزَاء يُلْزمُ عَرَضيَّةَ الْوُجُود لسَبَبه ليَكُونَ الْمُسَبَّبُ ثَابتًا عَلَى قَدْر السَّبَب، وَهَذَا مَعْنَى شُبْهَة الثُّبُوت في الْحَال وَكَمَا لَا بُدَّ لحَقيقَة الشَّيْءِ مِنْ الْمَحَلِّ كَذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِشُبْهَتِهِ وَلِهَذَا لَا تَثْبُتُ شُبْهَةُ النِّكَاحِ فِي غَيْرِ النِّسَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَى الشُّبْهَةِ قِيَامُ الدَّلِيلِ مَعَ تَخَلُّفِ الْمَدْلُولِ لِمَانِعِ وَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ فَيُبْطِلُ التَّعْلِيقُ زَوَالَ الْحلِّ بأَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاتًا لفَوَات مَحَلِّ الْجَزَاء كَمَا يُبْطِلُهُ بُطْلَانُ مَحَلِّ الشَّرْط بِأَنْ يَجْعَلَ الدَّارَ

> بُسْتَانًا ، وَلَا يُبْطُلُهُ زَوَالُ الْملْكِ بَأَنْ يُطَلِّقَهَا مَا دُونَ الثَّلَاثِ لِقِيَامِ الْمَحَلِّ مِنْ وَجْهِ بِإِمْكَانِ الرُّجُوعِ إِلَيْهَا . فَإِنْ قُلْت : فَلْيُعْتَبَرْ إِمْكَانُ الرُّجُوعِ فيمَا إِذَا فَاتَ الْمَحَلُّ .

قُلْت : لَمَّا فَاتَ مَا لَا بُدَّ منْهُ تَحَقَّقَ الْبُطْلَانُ وَالْملْكُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الابْتِدَاءِ لِيَتَحَقَّقَ بِفَوَاتِهِ الْبُطْلَانُ ، وَإِنَّمَا لَا يَكُونُ مَنْهُ بُدٌّ عَنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ ، وَقَدْ أَمْكَنَ عَوْدُهُ حينَتَذ ، فَلَا جهَةَ للْبُطْلَان .

وَفي الطَّريقَة الْبُرْعَرِيَّة إِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاءُ الْملْك لبَقَاء التَّعْليق كَمَا شُرطَ الْمَحَلُّ ؛ لأَنَّ مَحَلِّيَّةَ الطَّلَاق تَثْبُتُ بمَحَلِّيَّة النُّكَاحِ وَهِيَ تَفْتَقِرُ إِلَى بَقَاءِ الْمَحَلِّ لَا إِلَى بَقَاءِ الْمِلْكِ فَحَاصِلُ هَذَا الطَّرِيقِ هُوَ أَنَّ الْمَحَلِّيَّةَ شَرْطٌ لِلْيَمِينِ انْعِقَادًا وَبَقَاءً فَتَبْطُلُ بِفُواتِهَا بِالتَّطْلِيقَاتِ النَّلَاثِ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى منْ أَنَّ طَلَقَاتِ هَذَا الْملْك مُتَعَيِّنٌ للْجَزَاء فَتَبْطُلُ الْيَمِينُ بِفَوَاتِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ حَاصِلُ طَرِيقِ آخَرَ لِلْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ إِنَّمَا تَصِحُّ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ الْقَائِمِ وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا تَلَاثُ تَطْلِيقَاتِ ، فَإِذَا اسْتَوْفَاهَا كُلَّهَا بَطَلَ الْجَزَاءُ فَيَبْطُلُ الْيَمِينُ كَمَا إِذَا فَاتَ الشَّرْطُ بأَنْ جَعَلَ الدَّارَ بُسْتَانًا ، أَوْ حَمَّامًا إِذْ الْيَمينُ لَا تَنْعَقَدُ إِلَّا بالشَّرْط وَالْجَزَاء بَلْ افْتقَارُهَا إِلَى الْجَزَاء أَكْثُرُ ؛ لأَنْهَا به تُعْرَفُ كَيَمين الطَّلَاقِ وَيَمِينِ الْعَتَاقِ وَنُوقِضَ هَذَا الطَّرِيقُ بِمَا إِذَا عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِالشَّرْطِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجِ آخَرَ وَوَقَعَ الشَّرْطُ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ عَنْدَ أَبِي حَنيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ، فَلَوْ تَعَيَّنَ طَلَقَاتُ هَذَا الْملْكُ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةً ، فَإِنَّهَا

الْبَاقِيَةُ فَقَطْ وَلِذَا صَرَّحَ الْإِمَامُ السَّرَحْسِيُّ وَفَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ بُطْلَانَ التَّعْلِيقِ بِانْعِدَامِ الْمَحَلِّ لَا بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بالشَّرْط تَطْليقَاتُ ذَلكَ الْعَقْد .

وَأُمَّا الْجَوَابُ عَنْ اسْتِدْلَالِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَطَ فِي التَّعْلِيقِ بِغَيْرِ الْمِلْكِ شُبْهَةَ الْحَقِيقَةِ فِي السَّبَبِ لِيَلْزَمَ مِنْهُ شُبْهَةُ النُّبُوتِ لِلْجَزَاءِ فِي الْحَالِ فَيَلْزَمَ اشْتِرَاطُ الْمَحَلِّ فِي الْحَالِ لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى ثُبُوتِهِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِحُكْم الِاسْتِصْحَابِ فَيَتَحَقَّقُ كَوْنُ الْبِرِّ مَضْمُونًا بِالْجَزَاءِ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ بِالتَّرَوُّجِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمِلْكِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ مُتَحَقِّقٌ ضَرُورَةَ أَنَّ الشَّرْطَ إِنَّمَا هُوَ عَيْنُ تَحَقَّقِ الْملْكِ فَيكُونُ الْبرُّ مَضْمُونًا بِالْجَزَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَة إِلَى إِثْبَاتِ الشَّبْهَةِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ مُسْتَغْنِ عَمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَنَّ الشَّرْطَ فِيه أَيْ فِي هَذَا التَّعْلِيقِ بِمَعْنَى لِعْقَة وَلَيْسَ لِلْجَزَاءِ شُبْهَةُ الثُّبُوتِ قَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ الْعلَّة ، وَإِنَّمَا هُوَ جَوَابٌ آخَرُ تَقْرِيرُهُ أَنَّ الشَّرْطَ هَاهُنَا أَعْنِي فِي صَوْرَة التَّعْلِيقِ بِالتَّرَوُّ جِ بِمَعْنَى الْعلَّة ؛ لَأَنَّ ملْكَ الطَّلَاقِ إِنَّمَا يُسْتَفَادُ بِالنِّكَاحِ وَلَيْسَ لِلْجَزَاءِ شُبْهَةُ الثَّيُوتِ قَبْلَ الْعلَّة لِلَّانَّ مَلْكَ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَكَيْسَ لِلْجَزَاءِ شُبْهَةُ الشَّيْءَ وَلِلَّا الْعَلَّة لِللَّهُ عَنْ الْعَلَّة لِللَّهُ عَنْ الْوَطْءِ وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ ، وَهُو قَائِمٌ لَمْ يَتَجَدَّدُ وَلِأَنَّ عَمَلَهُ لَيْسَ إِبْطَالَ حِلْ الطَّلَقَ تَ الشَّاعَ عَنْ الْوَطْءِ وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ ، وَهُو قَائِمٌ لَمْ يَتَجَدَّدُ وَلِأَنَّ عَمَلَهُ لَيْسَ إِبْطَالَ حِلِّ الْمَكَلَةِ الشَّعَ عَنْ الْوَطْءِ وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ ، وَهُو قَائِمٌ لَمْ يَتَجَدَّدُ وَلِأَنَّ عَمَلَهُ لَيْسَ إِبْطَالَ حِلِّ الْمَحَلِيَّة

حَتَّى يَنْعَدَمَ بِانْعِدَامِ الْمَحَلِّ بَلْ فِي مَنْعِ الزَّوْجِ عَنْ الْوَطْءِ الْحَلَالِ إِلَى وَقْتِ التَّكْفِيرِ وَالْمَنْعُ ثَابِتٌ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ فَيَشْبُتُ الظِّهَارُ إِلَّا أَنَّ ابْتِدَاءَ الظِّهَارِ لَا يُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ تَشْبِيهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ .

# قوله: واعلم أن لكل من الأحكام

قَدْ حَرَتْ عَادَةُ الْقَوْمِ بِأَنْ يُورِدُوا فِي آخِرِ مَبَاحِثِ أَفْسَامِ النَّظْمِ بِالْبَيَانِ أَسْبَابِ الشَّرَائِعِ أَيْ الْأَحْكَامَ الْمَشْرُطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، أَوْرَدَ الْإِحْمَالِ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا ضَبَطَ مَا تَفْرَقَ مِنْ الْمَبَاحِثِ الْمُتَعَلِّقَة بِالْعِلَّة وَالسَّبِ وَصَدَّرَهُ بِكَلَمَة اعْلَمْ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ بَابٌ جَلِيلُ الْقَدْرِ فِي فَنِ الْأَصُولِ يَجِبُ ضَبْطُهُ وَعِلْمُهُ لَا عَبْرَةَ بِالْأَسْبَابِ أَصْلًا وَالْأَحْكَامُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِإِيجَابِ اللَّه تَعَالَى صَرِيحًا ، وَدَلَكَ لَلْقَطْعِ بِأَنَّهَا مُضَافَةٌ إِلَى إِيجَابِ اللَّه تَعَالَى ؟ لِأَنَّهُ شَارِعُ الشَّرَائِعِ إِحْمَاعًا ، فَلَوْ وَالْعِلْمُ لَنَا إِنَّمَ تَشِيبُ أَلْعَلَى الْمُسْتَقلَّة عَلَى مَعْلُولِ وَاحِدَ وَأَيْضًا لَوْ كَانَتُ الْمَدْكُورَاتُ عَلَلًا وَأُسْبَابًا لَمَا الْفَكُمُ وَالُكُ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهَا مُضَافَةٌ إِلَى إِيجَابِ اللَّه تَعَالَى ؟ لِأَنَّهُ شَارِعُ الشَّرَائِعِ إِحْمَاعًا ، فَلَوْ أَنْعَلَى الْمُسْتَقلَّة عَلَى مَعْلُولِ وَاحِدَ وَأَيْضًا لَوْ كَانَتُ الْمَدْكُورَاتُ عَلَلًا وَأُسْبَابًا لَمَا الْفَكُمُ وَالُكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَمْ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَمْ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدَاتِ عَاصَّةً إِذْ الْمَقْصُودُ فِيهَا الْفَعْلُ فَقَطْ وَوُجُوبُهُ بِالْحِطَابِ وَلَمْ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَمْ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعَامِلِ الْمُعْلَى وَحُدُهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُ مَا اللَّهُ تَعَالَى وَحُدُهُ وَاللَّهُ وَلَاكُ الْعَلْمِ اللَّهُ عَولَ النَّهُ لَا كَلَامَ فِي أَنْ اللَّهُ الْعَلْ الْعَلْمِ وَكُوبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَعَالَى وَحُدُهُ وَاللَّهُ الْعَالِ الْتَمْولُولُ وَلَعْلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى وَحُدُهُ وَاللَّهُ الْعَلَى وَحُدُهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمِ فَعُلُولُ وَالْعُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى الْبُالِ الْمُعْلَى الْمُعْولِ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْفَالَالَ وَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ فِي الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَ

الْمُنْفَرِدُ بِإِيجَابِ الْأَحْكَامِ إِلَّا أَتَّا نُضِيفُ ذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ سَبَبٌ فِي الظَّاهِرِ بِجَعْلِ اللَّه تَعَالَى الْأَحْكَامِ مُتَرَقِّبَةً عَلَيْهَا تَيْسيرًا وَتَسْهِيلًا عَلَى الْعِبَادِ لِيَتَوَصَّلُوا بِذَلِكَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ بِمَعْرِفَةِ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ عَلَى أَنَّهَا أَمَارَاتٌ وَعَلَامَاتٌ لَا مُؤَثِّرَاتٌ وَبَعْضُ ذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِحْمَاعِ كَالْبَيْعِ لِلْمِلْكِ وَالْقَتْلِ لِلْقِصَاصِ وَالزِّنَا لِلْحَدِّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا أَشَارَ

بِقَوْلِهِ: سَبَبًا ظَاهِرًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ عَلَى مَا مَرَّ فِي فَصْلِ الْأَمْرِ.

### قوله: فسبب وجوب الإيمان بالله تعالى

أَيْ التَّصْدِيقِ وَالْإِقْرَارِ بِوُجُودِهِ وَوَحْدَانِيِّتِهِ وَسَائِرِ صِفَاتِهِ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّقْلُ وَشَهِدَ بِهِ الْعَقْلُ هُوَ حُدُوثُ الْعَالَمِ أَيْ كُوْنُ جَمِيعِ مَا سَوَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْرَاضِ مَسْبُوقًا بِالْعَدَمِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ عَالَمًا ؟ لِأَنَّهُ عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ بِهِ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ وُجُوبَ الْإِيمَانِ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنَّهُ نُسبَ إلَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ تَيْسِيرًا عَلَى الْعِبَادِ وَقَطْعًا لحُجَجِ الْمُعَانِدِينَ وَإِلْزَامًا لَهُمْ لَعَلَّا يَكُونَ لَهُمْ تَشَبُّثُ بَعَدَم ظُهُورِ السَّبَبِ .

وَمَعْنَى سَبَبِيَّةٍ كُدُوثِ الْعَالَمِ أَنَّهُ سَبَبُ لِوُجُوبِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ فعْلُ الْعَبْدِ لَا لِوُجُودِ الصَّانِعِ ، أَوْ وَحْدَانِيِّتِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ أَزَلِيُّ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَادِثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ مُحْدِثًا صَانِعًا قَدِيمًا غَنِيًّا عَمَّا سَوَاهُ وَاحِبًا لِذَاتِهِ قَطْعًا لِلتَّسَلْسُلِ ، غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُو أَزَلِيُّ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَادِثَ يَدُلُ عَلَى أَنَّ لَهُ مُحْدِثًا صَانِعًا قَدِيمًا غَنِيًّا عَمَّا سَوَاهُ وَاحِبًا لِذَاتِهِ قَطْعًا لِلتَّسَلْسُلِ ، ثُمَّ وُجُوبِ الْلَّاسِ وَيَنْفِي جَمِيعَ النَّقْصَانَاتِ لَا يُقَالُ : لَوْ كَانَ السَّبَبُ هُوَ الْحُدُوثُ الزَّمَانِيُ عَلَى مَا فَسَرَثُمْ لَمَ الْمَسْبُوقِيَّةٍ بِالْغَيْرِ عَلَى الْمَسْبُوقِيَّة بِالْغَيْرِ

وَالنَّاحَ إِلَيْهِ قَائِلِينَ بُوجُوبِ الْلِمَانِ بِاللَّه تَعَالَى ؛ لِأَنَّا نَهُولُ مِنْ جُمْلَة الْلِمَانِ بَاللَّه الْلِمَانِ بَاللَّه تَعَالَى ؛ لِأَنَّا نَهُولُ مِنْ جُمْلَة الْلِمَانَ بَاللَّه الْلِمَانَ بَاللَّه تَعَالَى بَعُونَ ذَلِكَ ، وَلَوْ سَلَمَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ السَّبَبَ بِالنَّظَرِ إِلَى كُلِّ وَاحِدَ هُو َخُدُوثُ الْعَالَمِ فَقَطْ بَلْ مَرَاتِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ مُتَفَاوِئَةٌ عَلَى مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُه تَعَالَى : { سَنْرِيهِمْ آيَاتَنَا فِي الْآفَاقِ وَالْمُنْفُسِهُمْ } الْمَايِنَ اللَّانَاقِ وَالْمُنْفُسِ هُو أَشَدُّ الْمَرَاتِ وَضُوحًا وَأَكْثَرُهَا وُقُوعًا وَأَثْبَتُهَا دَوَامًا إِذْ كُلُّ أَحَد مِنْ أَهْلِ الْلِمَانِ فَلْذَا صَحَّ لِمَانَى الصَّبِيِّ الْمُمْتَزِلِ لِتَحَقَّقِ سَبَيهِ ، وَهُو التَّصَديقُ وَالْمُؤْرَادُ الصَّادُرُ عَنْ النَّقَلَ وَالتَّامُّلِ إِذْ الْكَلَامُ فِي الصَّبِيِّ الْعَقلِ ، وَهُو التَصَديقُ وَالْمُؤَلِّ الْمَنْفَ وَالتَّامُّلُ إِذْ الْكَلَامُ فِي الصَّبِيِّ الْعَقلِ ، وَهُو الْقَصَديقُ وَالْمُؤْدُادُ الصَّادِرُ عَنْ النَّقَلَ وَالتَّامُّلُ إِذَا لُكَلَامُ فِي الصَّبِيِّ الْعَقلِ ، وَهُو اللَّهُ اللَّهُونُ وَالْمَانِيقِ اللَّهُ وَالْمَالِقِ الْمُنْتَعَ صِحَتُهُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِحُجَجِ شَرْعِيَّةُ وَفَلِكَ فِي الْلِمَانِ مُحَالً ؛ لَكَلَامُ فِي الصَّبِيِّ الْعَلَولِ الْمَنْدُونَ الْمَنْ يَعْمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكَ فِي الْمُعْتَلِ الْمُعَلِّ بَعْضِهِمْ وَعَيْلُ الْمَعْلَولِ الْمَنْ عَلَى الْمُعْتَلِ فِي الْمُعْتَبِ فِي الْمُعْتَبِ فِي الْمُعْتَالِ فَي الْمُعْرَفِقُ فَي الْمُعْتَلِ الْمَعْفِقِ مَنْ الْمُعْتَلِقُ فَى الْمُعْتَلُ الْمُؤْلِ الْمُعْتَلِقُ فَلَ الْمُؤْلُولُ الْمُثَلِعِةُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُنْتَلِعِ الْمُعْلِقِلِ الْمُعْتَلِ أَنْ الْمُعْتَلِعِ الْمُؤْلُولُ الْمُثَالِعِ فَلَ الْمُعْلِ الْمُعْتِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْفِقِ الْمُنْتُولِ الْمُؤْلُولُ الْمَنْلُولُ الْمُنْفِيقِ الْمُعْلِقِلَقِلَ الْمُؤْلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِي الْمُؤْلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْفُولُولُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ

وُجُوبَ الْأَدَاءِ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحِطَابُ إِذَا كَانَ فِي حُكْمٍ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَالرَّفْعَ وَالْإِيمَانُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إِنَّمَا يُبْتَنَى صِحَّةُ الْأَدَاءِ عَلَى كَوْنِهِ مَشْرُوعًا فِي حَقِّ الْمُؤَدِّي كَمَا فِي جُمُعَةِ الْمُسَافِرِ .

#### قوله: للصلاة

أَيْ سَبَبُ الْوُجُوبِ لِلصَّلَاةِ هُوَ الْوَقْتُ عَلَى مَا مَرَّ تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِبَيَانِ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ وَمُؤَقَّتٌ .

#### قوله: وللزكاة

أَيْ سَبَبُ الْوُجُوبِ لِلزَّكَاةِ مِلْكُ الْمَالِ الَّذِي هُو نِصَابُ وُجُوبِ الرَّكَاةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ لِإِضَافَتِهَا إِلَيْهِ . مثلُ قَوْلِه : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { هَاتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ } وَلَتَضَاعُفَ الْوُجُوبِ بِتَضَاعُفَ النَّصَابِ فِي وَقْت وَاحِد وَاعْتَبَرَ الْغَنِيَ ؛ لِأَنَّهُ { لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنِي } وَأَحْوَالُ النَّاسِ فِي الْغِنَى مُحْتَلِفَةٌ فَقَدَرَهُ الشَّارِعُ بِالنِّصَابِ إلَّا أَنَّ النَّمَاء اللَّهُ عَلَيْ عَلَى يَكُونُ بِالنَّمَاء لِيُصْرَفَ إِلَى الْحَاجَة الْمُتَحَدِّدَة فَيَبْقَى أَصْلُ الْمَالِ فَيَحْصُلُ الْغِنَى وَيَتَيَسَّرُ الْأَدَاء فَصَارَ النَّمَاء شَرْطًا لَوْجُوبِ الْأَدَاء تَحْقَيقًا لِلْغِنَى وَالْيُسْ إِلَّا أَنَّ النَّمَاء بِالدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَبَزِيَادَة القيمة بِقَاوُتِ الرَّغَبَاتِ فِي كُلِّ فَصْلِ إِلَى مَا يُتَاسِبُهُ فَصَارَ النَّمَاء لِلْهُ وَدِي النَّهَاء بِالدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَبَزِيَادَة القيمة بِتَفَاوُتِ الرَّغَبَاتِ فِي كُلِّ فَصْلٍ إِلَى مَا يُتَاسِبُهُ فَصَارَ الْمُولُولُ شَرْطًا ، وَتَحَدُّدُهُ تَحَدُّدُ لِلنَّمَاء وَتَحَدُّدُ النَّمَاء تَحَدُّدُ للْمَالِ الَّذِي هُو السَّبَبُ ؛ لَأَنَ السَّبَ هُو الْمَالُ بِوَصْف النَّمَاء فَيْرُهُ بِذَلِكَ ( 7 ) النَّمَاء فَيكُونُ تَكَرُّرُ الْوَجُوبِ بِتَكَرُّرِ الْحَوْلِ وَتَكَرُّرُ الْحُولِ وَتَكَرُّرُ الْحُولِ وَتَكَرُّرُ الْحُولُ وَتَكَرُّرُ الْحُكْمِ بِتَكَرُّرِ السَّبِ لَا بَتَكُرُّرِ السَّبِ لَا بَتَكَرُّرِ السَّبَ فَي السَّبَ لَى السَّبَ لَلَا التَمَاء غَيْرُهُ بِذَلِكَ ( 7 ) النَّمَاء فَيكُونُ تَكَرُّرُ الْوَجُوبِ بِتَكَرُّرِ الْحَوْلِ وَتَكَرُّرُ الْحُولِ وَتَكَرُّرُ الْحُولُ وَتَكَرُّرُ الْحُولُ وَتَكَرُّرُ الْحُوبِ السَّبِ لَلَ الْمَالُ الْمَالِ السَّبَ فَاللَّهُ الْقَيْمُ الْعَلَى السَّبِ لَلَى السَّبَ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَولِ الْمَوْلِ وَتَكَرُّرُ الْحُولِ وَتَكَرُّرُ الْمُؤْمِ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَالِ اللْمَالُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللَ

### قوله: وللصوم

اتَّفَقَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانِ هُوَ الشَّهْرُ ؛ لِأَنَّهُ

يُضَافُ إلَيْهِ وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرُهِ إِلَّا أَنَّ الْإِمَامَ السَّرَحْسِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَهَبَ إِلَى أَنَّ السَّبَبَ هُوَ مُطْلَقُ شُهُودِ الشَّهْرِ أَعْنِي الْلَيْالِيهَا ؛ لَأَنَّ الشَّهْرَ اسْمُ لِلْمَجْمُوعِ وَسَبَبِيَّتُهُ بِاعْتَبَارِ إِظْهَارِ شَرَفِ الْوَقْتِ وَذَلِكَ فِي الْلَيْالِي جَمِيعًا وَلِهَذَا لَزِمَ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ كَانَ أَهْلًا فِي اللَّيْلِ ، ثُمَّ جُنَّ وَأَفَاقَ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ وَلِهَذَا صَحَّ نِيَّةُ الْأَدَاء بَعْدَ تَحَقُّقِ جُزْء مِنْ اللَّيْلِ ، وَلَمْ يَصِحَّ قَبْلَهُ وَلَيْسَ مِنْ حُكْمِ السَّبَبِ جَوَازُ الْأَدَاء فِيه بَلْ فِي وَقْتِ الْوَاجِبِ وَوَقْتُ الصَّوْمِ هُوَ النَّهَارُ لَا غَيْرُ وَذَهَبَ الْلَكْثَرُونَ ، وَهُوَ الْمُحْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ سَبَبُ لِصَوْمِه بِمَعْنَى أَنَّ الْجُزْءَ الْلُولُ وَوَجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ ، فَقَدْ بِطَرَيَانِ نَوَاقِضِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَة ، وَأَمَّا جَوَازُ النَّيَّةِ بِاللَّيْلِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ ، فَقَدْ بِطَرَيَانِ نَوَاقِضِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَة ، وَأَمَّا جَوَازُ النَّيَّةِ بِاللَيْلِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ ، فَقَدْ

## قوله: " وعن " إما لانتزاع الحكم

يَعْنِي أَنَّ كَلِمَةَ عَنْ تَدُلُّ عَلَى انْتِزَاعِ الشَّيْءِ عَنْ الشَّيْءِ وَانْفِصَالِهِ عَنْهُ ؛ لَأَنَّهَا لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ ، فَإِذَا وَقَعَتْ صِلَةً لِلْأَدَاءِ فَهِيَ بِحُكْمِ الِاسْتِقْرَارِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لِانْتِزَاعِ الْحُكْمِ عَنْ السَّبِ كَمَا يُقَالُ : أَدَّى الزَّكَاةَ عَنْ مَالِهِ وَالْخَرَاجَ عَنْ أَرْضِهِ ، أَوْ تَكُونُ لِلنَّزَاعِ الْحُكْمِ عَنْ السَّبِ كَمَا يُقَالُ : أَدَّى الزَّكَاةَ عَنْ مَالِهِ وَالْخَرَاجَ عَنْ الْقَاتِلِ تَكُونُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَحَلٍّ قَدْ أَدَّاهُ عَنْهُ غَيْرُهُ كَأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ كَمَا يُقَالُ : أَدَّى الْعَاقِلَةُ الدِّيةَ عَنْ الْقَاتِلِ وَحَمْلُ الْحَدِيثِ عَنْ الْمَعْنَى الثَّانِي بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ وَالْفَقِيرِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي مُؤْنَةٍ وَحَمْلُ الْحَدِيثِ عَنْ الْمَعْنَى الثَّانِي بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ وَالْفَقِيرِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي مُؤْنَةٍ

الْمُكَلَّف ضَرُورَةَ دُخُولِهِمْ فِيمَنْ تَمُونُونَ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلكُ شَيْعًا ، فَلَا يُكَلَّف بِوُجُوبِ مَالِيٍّ ، وَالْفَقيرُ مِمَّنْ يَجِبُ لَهُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْه وَيُصْرَفُ إَلَيْه ، فَلَا يُصْرَفُ عَنْهُ ، إِذْ لَا خَرَاجَ عَلَى الْخَرَابِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ ، وَالْفَقيرُ مِمَّنْ يَجِبُ لَهُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْه وَيُصْرَفُ إِلَيْه ، فَلَا يُصِرَفُ عَنْهُ ، إِذْ لَا خَرَاجَ عَلَى الْخَرَابِ وَذَكَرَ فِي الْأَسْرَارِ مَا يَصْلُحُ جَوَابًا عَنْ هَذَا ، وَهُو أَنَّ الْعَبْدَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِنْسَانٌ مُخَاطَبٌ ، وَهَذِه صَدَقَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عَلَيْه كَالتَّهُ عَلَيْه كَاللَّهُ النَّعَوْمَ فَي الْطَاهِرُ النَّهَ الْعَبْدَ وَعَلَى أَصْلُ الْخِلْقَةِ وَالْمَوْلَى يَنُوبُ عَنْهُ وَلَكِنْ فِي الْحَقِيقَة لَا وُجُوبَ عَلَيْه ؛ لَأَنَّهُ النَّحَق بِالْبَهِيمَة فِيمَا مُلكَ عَلَيْه فَعَلَى أَصْلِ الْخِلْقَةِ الْوَجُوبُ عَلَى الْمَوْلَى فَوَقَعَتْ كَلَمَةُ " عَنْ " إِشَارَةً إِلَى الْمَعْنَى الْوَجُوبُ عَلَى الْمَوْلَى فَوَقَعَتْ كَلَمَةً " عَنْ " إِشَارَةً إِلَى الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الصَّبِيِّ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَخَارِجٌ عَقْلًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ .

#### قوله: بخلاف تضاعف الوجوب

، فَإِنَّهُ أَمْرٌ حَقِّيٌّ لَا يَحْتَمِلُ اللسْتِعَارَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ أَوْصَافِ اللَّفْظِ كَذَا قِيلَ: وَلَيْسَ بِسَدِيد؛ لِأَنَّ مُرَادَ السَّائِلِ بِاللسْتِعَارَةِ السَّبِ بِاللسْتِعَارَةِ السَّبِ بِاللَّهْ يُشْبِهُ السَّبَبِ فِي اللَّهْ عَيْرِ السَّبَبِ مِجَازًا فَلْيَجُزْ تَضَاعُفُ الْوُجُوبِ بِتَضَاعُفِ غَيْرِ السَّبَبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُشْبِهُ السَّبَبَ فِي السَّبَ فِي السَّبَبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُشْبِهُ السَّبَبِ فَي السَّبَبِ مَجَازًا فَلْيَجُزْ تَضَاعُفُ الْوُجُوبِ بِتَضَاعُفِ غَيْرِ السَّبَبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُشْبِهُ السَّبَبِ فِي السَّبَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّبَبِ مَجَازًا فَلْيَجُزْ تَضَاعُفُ الْوُجُوبِ بِتَضَاعُفِ غَيْرِ السَّبَبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُشْبِهُ السَّبَبِ مَحْدَارًا فَلْمَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

فَالْجَوَابُ أَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى غَيْرِ السَّبَبِ وَارِدٌ فِي الشَّرْعِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَتَضَاعُفُ الْوُجُوبِ بِتَضَاعُفَ غَيْرِ السَّبَبِ لَيْسَ بِوَارِدِ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ تَضَاعُفًا لِلسَّبَبِ كَالْحَوْلِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَأَمَّا تَكَرُّرُ الْوَاحِبِ بِتَكَرُّرِ الْوَقْتِ فَتَكَرُّرُ بِتَكَرُّرُ السَّبَبِ السَّبَبِ السَّبَبِ اللَّهُوْنَةِ وَالْمُؤْنَةِ وَالْمُؤْنَةُ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهَا بِتَكَرُّرِ الْحَاجَةِ ، وَالشَّرْعُ جَعَلَ مِثْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَقْتَ الْحَاجَة فَتَجَدُّدُهُ مُتَجَدِّدُ للْحَاجَة .

### قوله: فهذا الدليل

أَقْوَى )

إِشَارَةٌ إِلَى دَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ التَّرْحِيحَ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ ، وَهُوَ أَنَّ دَلِيلَ سَبَبِيَّةِ الْفِطْرِ هُوَ الْإِضَافَةُ فَقَطْ وَدَلِيلَ سَبَبِيَّةِ الرَّأْسِ هُوَ الْإِضَافَةُ وَغَيْرُهَا فَصَرَّحَ بَأَنَّهُ تَرْحِيحٌ بِالْقُوَّة .

# قوله: وأيضا وصف المؤنة يرجح سببية الرأس

لَأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِوَصْفِ الْمُؤْنَةِ فِي قَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَدُّوا عَمَّنْ تَمُونُونَ } يُشْعِرُ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ تَجِبُ وُجُوبَ الْمُؤْنَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْبَهَائِمِ فَفِيهِ تَنْبِيةٌ أَيْضًا عَلَى اعْتِبَارِ الْمُؤْنَةِ وَالْوِلَايَةِ . الْمُؤَنِ وَالْمُؤَنَ وَأُلُسُ يَلِي عَلَيْهِ كَمَا فِي الْعَبِيدِ وَالْبَهَائِمِ فَفِيهِ تَنْبِيةٌ أَيْضًا عَلَى اعْتِبَارِ الْمُؤْنَةِ وَالْوِلَايَةِ .

## قوله: وللحج

أَيْ سَبَبُ الْوُجُوبِ لِلْحَجِّ هُوَ الْبَيْتُ بِدَليلِ الْإِضَافَةِ لَا الْوَقْتُ أَوْ اللسْتطَاعَةُ إِذْ لَا إِضَافَةَ إِلَيْهِ ، وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرَّرُهِ مَعَ صِحَّةِ الْأَدَاءِ بِدُونِ اللسْتِطَاعَةُ لِوُجُوبِهِ إِذْ لَا جَوَازَ بِدُونِ الْوَقْتِ ، وَلَا الْأَدَاءِ وَاللسْتِطَاعَةُ لِوُجُوبِهِ إِذْ لَا جَوَازَ بِدُونِ الْوَقْتِ ، وَلَا وُجُوبَ بِدُونِ السَّتِطَاعَةِ .

#### قوله: وللعشر

يَعْنِي أَنَّ سَبَبَ كُلِّ مِنْ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ هُوَ الْأَرْضُ النَّامِيةُ إِلَّا أَنَّهَا سَبَبُ لِلْعُشْرِ بِالنَّمَاءِ الْحَقِيقِيِّ وَلِلْخَرَاجِ بِالنَّمَاءِ التَّقْدِيِيِّ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُشْرَ مُقَدَّرٌ بِجنْسِ الْخَارِجِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَقِيقَتِهِ وَالْخَرَاجُ مُقَدَّرٌ بِاللَّرَاهِمِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُشْرَ مُقَدَّرٌ بِجنْسِ الْخَارِجِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَقِيقَتِهِ وَالْخَرَاجُ مُقَدَّرٌ بِاللَّرَاهِمِ فَيَكُفِي النَّمَاءُ التَّقْدِيرِيُّ فَقَوْلُهُ : بِحَقيقةِ الْخَارِجِ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّامِية ، ثُمَّ كُلِّ مِنْ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ مُؤْنَةٌ لِلْأَرْضِ حَتَّى لَا يُعْتَبَرَ فِيهِ النَّمَاءُ التَقَديرِيُّ فَقَوْلُهُ : بِحَقيقةِ الْخَارِجِ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّامِية ، ثُمَّ كُلِّ مِنْ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ مُؤْنَةٌ لِلْأَرْضِ حَتَّى لَا يُعْتَبَرَ فِيهِ النَّمَاءُ النَّقَلَةُ الْكَامِلَةُ ؛ لَأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى حَكَمَ بَبَقَاءِ الْعَالَمِ إِلَى الْحِينِ الْمَوْعُودِ وَذَلِكَ بِالْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَتَجِبُ عِمَارَتُهَا وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا كَالْعَبِيدِ وَالدَّوَابِ فَيَلْزَمُ الْخَرَاجُ لِلْمُقَاتِلَةِ الذَّابِينَ عَنْ الدَّارِ الْحَامِينَ لَهَا عَنْ

الْأَعْدَاءِ وَالْعُشْرُ لِلْمُحْتَاجِينَ وَالضُّعَفَاءِ الَّذِينَ بِهِمْ يُسْتَنْزَلُ النَّصْرُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُسْتَمْطُرُ فِي السَّنَةِ الشَّهْبَاءِ فَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَوْضِ تَقْدِيرًا ، ثُمَّ بِاعْتِبَارِ النَّمَاءِ الْحَقِيقِيِّ الْعُشْرُ عَبَادَةٌ ؛ لَأَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ النَّمَاءِ أَعْنِي عَلَى الْفَرْيَقَيْنِ نَفَقَةً عَلَى الْأَرْضِ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرِ بِمَنْزِلَةِ الزَّكَاةِ مِنْ الْمَالِ النَّامِي وَبِاعْتِبَارِ النَّمَاءِ النَّقَدِيرِيِّ الْحَرَاجُ عُقُوبَةٌ لِمَا فِي الاَشْتِغَالِ الْخَارِجَ مِنْ الْمَالِ النَّامِي وَبِاعْتِبَارِ النَّمَاءِ التَّقْدِيرِيِّ الْحَرَاجُ عُقُوبَةٌ لِمَا فِي الاَشْتِغَالِ

بِالزِّرَاعَةِ مِنْ الْإِعْرَاضِ عَنْ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْمَبْغُوضِ الْمَذْمُومِ بِلْسَانِ الشَّرْعِ وَالدُّنُوِّ مِنْ رَأْسِ الْخَطِينَاتِ ، أَوْ هَذَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِلذَّلَّةِ وَالصَّغَارِ وَضَرْبِ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجِزْيَةِ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْأَرْضَ أَصْلُ وَالنَّمَاءَ وَصَفْ وَصَفْ الْعُشْرُ عَبَادَةٌ وَالْخَرَاجُ عُقُوبَةٌ فَيَتَنَافَيَانِ بِاعْتِبَارِ الْوَصْف ، وَصَفْ وَتَبَعْ فَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ مِنْهُمَا مُؤْنَةً وَبِاعْتِبَارِ الْوَصْف الْعُشْرُ عَبَادَةٌ وَالْخَرَاجُ عُقُوبَةٌ فَيَتَنَافَيَانِ بِاعْتِبَارِ الْوَصْف ، فَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي سَبَب وَاحِد هُو الْأَرْضُ النَّامِيَةُ ، وَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ الْعُشْرُ مِنْ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ ، وَإِنْ لَكَ لَأَنْ سَبَبَ الْخَرَاجِ عِنْدَهُ الْأَرْضُ وَسَبَبَ الْعُشْرِ الْخَرَاجُ مِنْ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ الْخَرَاجِ عِنْدَهُ الْأَرْضُ وَسَبَبَ الْعُشْرِ الْخَرَاجُ مِنْ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ الْخَرَاجِ عِنْدَهُ الْأَرْضُ وَسَبَبَ الْعُشْرِ الْخَارِجُ مِنْ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ الْخَرَاجِ عِنْدَهُ الْأَرْضُ وَسَبَبَ الْعُشْرِ الْخَارِجُ مِنْ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ الْخَرَاجِ عِنْدَهُ الْأَرْضُ وَسَبَبَ الْعُشْرِ الْخَارِجُ مِنْ الْأَرْضِ

### قوله: وللطهارة إرادة الصلاة

لِتَرَثُّبِهَا عَلَيْهَا فِي قَوْله تَعَالَى: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا } أَيْ إِذَا أَرَدْتُمْ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمِثْلُ هَذَا مُشْعِرٌ بِالسَّبِيَّةِ
، وَأَمَّا إِضَافَتُهَا إِلَى الصَّلَاةِ وَتُبُوتُهَا بِثُبُوتِهَا وَسُقُوطُهَا بِسُقُوطِهَا ، فَإِنَّمَا يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى سَبَبِيَّةِ الصَّلَاةِ دُونَ إِرَادَتِهَا
وَالْحَدَثُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الطَّهَارَةِ أَنْ يَكُونَ الْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْ الرَّبِّ بِصِفَةِ الطَّهَارَةِ ، فَلَا يَجِبُ
تَحْصِيلُهَا إِلَّا عَلَى تَقْدِيرٍ عَدَمِهَا

وَذَلِكَ بِالْحَدَثِ فَيَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الطَّهَارَةِ عَلَى الْحَدَثِ فَيَكُونُ شَرْطًا وَلِهَذَا لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ غَيْرِ وُجُوبِ كَمَا لَوْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَاسْتَدَامَ إِلَى الْوَقْتِ جَازَتْ الصَّلَاةُ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الشَّرْطِ هُوَ الْوُجُودُ قَصَدَ أَوْ لَمْ يَقْصِدٌ وَلَيْسَ الْحَدَثُ بِسَبَبِ ؛ لَأَنَّ سَبَبَ الشَّيْءَ مَا يُفْضِي إلَيْهِ وَيُلَائِمُهُ وَالْحَدَثُ يُزِيلُ الطَّهَارَةَ وَيُنَافِيهَا .

وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يُجْعَلُ سَبَبًا لِنَفْسِ الطَّهَارَةِ بَلْ لِوُجُوبِهَا ، وَهُو لَا يُنَافِيه بَلْ يُفْضِي إِلَيْه ، لَا يُقَالُ : لَوْ كَانَ الْحَدَثُ شَرْطًا لِلصَّلَاةِ ﴾ لَأَنَّ شَرْطً الصَّلَاةُ مَشْرُوطَةٌ شَرْطً الصَّلَاةُ مَشْرُوطَةٌ بَالْ شَرْطَ الشَّرْطِ شَرْطٌ وَأَيْضًا الصَّلَاةُ مَشْرُوطَةٌ بِالطَّهَارَةِ فَيَتَأَخَّرُ عَنْهَا ، فَلَوْ كَانَتْ سَبَبًا لِلطَّهَارَةِ لَتَقَدَّمَتْ عَلَيْهَا ، وَهَذَا مُحَالٌ ؛ لِأَنَّا نُجِيبُ عَنْ الْأُوَّلِ بِأَنَّ شَرْطَ الصَّلَاةِ وَجُودُهُ الطَّهَارَة لَعَدَّمَتْ وَجُوبُهَا لَا وُجُودُها .

وَعَنْ النَّانِي بِأَنَّ الْمَشْرُوطَ هُوَ صِحَّةُ الصَّلَاةِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا وَالشَّرْطُ وُجُودُ الطَّهَارَةِ وَالسَّبَبُ هُوَ إِرَادَةُ الصَّلَاةِ لَا نَفْسُهَا وَالْمُسَبَّبُ هُوَ وُجُوبُ الطَّهَارَة لَا وُجُودُهَا فَالْمُتَقَدِّمُ غَيْرُ الْمُتَأَخِّر .

### قوله: وللحدود والعقوبات

يُرِيدُ أَنَّ السَّبَبَ يَكُونُ عَلَى وَفْقِ الْحُكْمِ فَأَسْبَابُ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ الْمَحْضَةِ تَكُونُ مَحْظُورَاتِ مَحْضَةً كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْعُقُوبَةِ تَكُونُ أُمُورًا دَائِرَةً بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ .

مَثَلًا الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُلَاقِي فِعْلَ نَفْسِهِ الَّذِي هُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ مُبَاحٌ ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى الْعَبَادَةِ مَحْظُورٌ ، وَكَذَا الظِّهَارُ وَالْقَتْلُ الْخَطَأُ وَصَيْدُ الْحَرَمِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ فِيهَا كُلِّهَا جِهَةً مِنْ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بِخِلَافِ مِثْلِ

الشُّرْب وَالزِّنَا ، فَإِنَّهُ يُلَاقِي حَرَامًا مَحْضًا .

فَإِنْ قِيلَ : ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ سَبَبَ كَفَّارَة الْيَمِينِ هُوَ الْيَمِينُ ، وَأَنَّهَا دَائِرَةٌ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَة ، وَقَدْ سَبَقَ أَنْ الْحَقَيقَيَّ هُوَ الْحِنْثُ وَالْيَمِينُ سَبَبُ مَجَازًا قُلْنَا : بَنَى الْكَلَامَ هَاهُنَا عَلَى السَّبَيَّةِ الْمَجَازِيَّة ؛ لَأَنَّهَا أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ حَتَّى لَا لَسَّبَ الْحَقْودة ، لِأَنَّهَا الْسَبَبُ بصِفَة كَوْنِهَا مَعْقُودة ، لِأَنَّهَا اللَّائِرَةُ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَة لَا الْغَمُوسُ ، وَشَرْطُ وَجُوبِهَا فَوَاتُ الْبِرِّ ؛ لَأَنَّ الْوَاحِبَ فِي الْيَمِينِ هُوَ الْبِرُّ احْتِرَازًا عَنْ هَتْكِ حُرْمَة اسْمِ اللّه تَعَالَى وَالْكَفَّارَةُ حَلَفٌ عَنْ الْبِرِّ لِيَصِيرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ فَيُشْتَرَطُ فَوَاتُ الْبِرِّ لِئَلًا يَلْزَمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَلَفِ وَاللَّاسِبُ فِي الْأَصْلِ أَعْنِي الْبِرَّ لَكَنَّهَا قَائِمَةٌ فِي حَقِّ الْحَلْفِ وَالسَّبَبُ فِي الْأَصْلِ أَعْنِي الْبِرَّ لَكَنَّهَا قَائِمَةٌ فِي حَقِّ الْحَلْفِ وَالسَّبَبُ فِي الْأَصْلِ أَعْنِي الْبِرَّ لَكَنَّهَا قَائِمَةٌ فِي حَقِّ الْحَلَف وَالسَّبَبُ فِي الْأَصْلِ أَعْنِي الْبِرَّ لَكَنَّهَا قَائِمَةٌ فِي حَقِّ الْحَلْف وَالسَّبَبُ فِي الْأَصْلِ وَالْحَلَف وَاحَدٌ .

# قوله: ولشرعية المعاملات

يَعْنِي أَنَّ إِرَادَةَ اللَّه تَعَالَى بَقَاءَ الْعَالَمِ إِلَى حِينِ عَلَمَهُ وَزَمَانِ قَدَّرَهُ سَبَبُ لِشَرْعِيَّةِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَدَّرَ لِهِذَا النِّظَامِ الْمَنُوطِ بِنَوْعِ الْإِنْسَانِ بَقَاءً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى حفْظِ الْأَشْحَاصِ إِذْ بِهَا بَقَاءُ النَّوْعِ وَالْإِنْسَانُ لِهَرُطِ اعْتِدَالِ مِزَاحِهِ يَفْتَقِرُ فِي الْبَقَاءِ إِلَى أُمُورٍ صِنَاعِيَّة فِي الْغِذَاءِ وَاللِّبَاسِ وَالْمَسْكَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَذَلِكَ يَفْتَقَرُ إِلَى مُعَاوِنَة وَمُشَارَكَة بَيْنَ أَفْرَادِ النَّوْعِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ لِلتَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُلِ إِلَى ازْدُواجٍ بَيْنَ الذَّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَقِيَامٍ بِالْمَصَالِحِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إِلَى أَنْعَالًا فَيَعْدُ اللَّا يَعْدَالِ مَوْالِمَ الْعَلَى الْفَعْدُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ إِلَى الْمُعَالِحِ وَكُلُّ مُعَالِحٍ وَكُلُّ وَلَا إِنَانَ فَوَاجٍ بَيْنَ الذَّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَقِيَامٍ بِالْمَصَالِحِ وَكُلُّ وَلَا يَقَالُمُ اللَّالَٰ الْعَلَامِ اللَّهُ الْمَعْدِي وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا إِنَانَ فَ وَقَلَامٍ بِالْمَصَالِحِ وَكُلُلُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلُهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الل

الْعَدْلُ فِي النِّظَامِ بَيْنَهُمْ فِي بَابِ الْمُنَاكَحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبَقَاءِ النَّوْعِ وَالْمُبَايَعَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبَقَاءِ الشَّحْصِ إِذْ كُلُّ أَحَدٍ يَشْتَهِي مَا يُلَائِمُهُ وَيَغْضَبُ عَلَى مَنْ يُزَاحِمُهُ فَيَقَعُ الْجَوْرُ وَيَخْتَلُّ أَمْرُ النِّظَامِ فَلِهَذَا السَّبَبِ شُرِعَتْ الْمُعَامَلَاتُ .

#### قوله: وللاختصاصات

قَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا هُو أَثَرُ لِأَفْعَالِ الْعِبَادِ كَالْمِلْكِ فِي الْبَيْعِ وَالْحِلِّ فِي النِّكَاحِ وَالْحُرْمَةِ فِي الطَّلَاقِ ، وَهَذِهِ تُسَمَّى اللَّحْتِصَاصَاتِ الشَّرْعِيَّةَ فَسَبَبُهَا الْأَفْعَالُ الَّتِي هِيَ آثَارُهَا وَهِيَ التَّصَرُّفَاتُ الْمَشْرُوعَةُ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَثْلًا فَالْحَاصِلُ أَنَّ اللَّانَيَ اللَّهُ اللَّانَيَ وَهِيَ النَّامُ وَهُيَ النَّامُ وَهُيَ الْمَعْلَقَةِ عَلَى مَا مَرَّ فَهِيَ إِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ وَهِيَ الْعَبَادَاتُ ، أَوْ بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَهِيَ الْمُعَامِلَاتُ ، أَوْ بِبَقَاءِ النَّوْعِ بِاعْتِبَارِ الْمَنْزِلِ وَهِيَ الْمُنَاكَحَاتُ ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَدَنِيَّةِ وَهِيَ الْمُنَاكِ وَالْمَلُولُ وَهِيَ الْمُنَاكِ مَا مَلَ اللَّهُ وَهِيَ الْمَنْوَلِ وَهِيَ الْمُنَاكَحَاتُ ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَدَنِيَّةِ وَهِيَ

الْعُقُوبَاتُ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَالتَّرْتِيبِ جَعَلَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْفَقْهَ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ فَأَسْبَابُ كُلِّ مِنْ ذَلِكَ مَا يُنَاسِبُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ .

### قوله: واعلم

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُتَعَارَفُ فِي الْعِلَّةِ وَالسَّبَ مَا يَكُونُ لَهُ نَوْعُ تَأْثِيرٍ ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ مَا جُعِلَ عِلَّةً وَسَبَبًا لِلْأَحْكَامِ وَكَانَ الْمُصْطَلَحُ فِيمَا سَبَقَ أَنَّ لِلْعِلَّةِ تَأْثِيرًا دُونَ السَّبَ وَكَانَ بَعْضُ مَا سَمَّاهُ هَاهُنَا سَبَبًا قَدْ جَعَلَهُ فِيمَا سَبَقَ عِلَّةً وَنَفَى كَوْنَهُ سَبَبًا أَشَارَ هَاهُنَا إِلَى اخْتَلَافَ اللَّصْطِلَاحَاتِ إِزَالَةً لِلاسْتِبْعَادِ وَنَفْيًا لِوَهْمِ اللَّعْتِرَاضِ ، وَهَذِهِ اللَّصْطِلَاحَاتُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ إطْلَاقَاتِ الْقَوْمِ ، وَلَا مُشَاحَّةً فِيهَا

( وَأَمَّا الشَّرْطُ ، فَهُوَ إِمَّا شَرْطٌ مَحْضٌ ، وَهُوَ حَقِيقِيٌّ ) كَالشَّهَادَةِ لِلنِّكَاحِ وَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ أَوْ جَعْلِيٌّ ، وَهُوَ بِكَلِمَةِ الشَّرْط ، أَوْ دَلَالَتهَا .

نَحْوُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ أَثَرَ التَّعْلِيقِ عِنْدَنَا مَنْعُ الْعِلَّةِ ، وَعِنْدَهُ مَنْعُ الْحُكْمِ وَإِمَّا شَرْطٌ فِي حُكْمِ الْعِلَةِ ، وَعِنْدَهُ مَنْعُ الْحُكْمِ وَإِمَّا شَرْطُ وَحْدَهُمْ ضَمَنُوا وَإِنْ وَهُوَ شَرْطٌ لَا يُعَارِضُهُ عِلَّةٌ تَصْلُحُ أَنْ يُضَافَ الْحُكْمُ إلَيْهَا فَيُضَافُ إلَيْهِ كَمَا إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْعَلَّةُ ( كَشُهُودِ التَّخْييرِ وَاللَّخْتِيَارِ ) كَمَا إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْعَلَّةُ ( كَشُهُودِ التَّخْييرِ وَاللَّخْتِيَارِ ) كَمَا إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْعَلَّةُ ( كَشُهُودِ التَّخْييرِ وَاللَّخْتِيَارِ ) كَمَا إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْعَلَّةُ ( كَشُهُودِ التَّخْييرِ وَاللَّوْتَ عَلَى أَنَّ الزَّوْ جَ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ وَآخَرَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَضَى الْقَاضِي بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، ثُمَّ رَجَعَ الْفَرِيقَانِ يَضْمَنُ شُهُودُ اللَّخْتِيَارِ فَشُهُودُ التَّخْييرِ سَبَبُ وَشُهُودُ اللَّخْتَيَارِ عَلَى أَنْ الْعَرْأَةُ وَآخَرَانِ بِأَنَّ اللَّهُودُ اللَّعْتَيَارِ فَلْسُهُودُ اللَّخْتِيَارِ فَلْسُهُودُ اللَّعْتِيَارِ عَلَيْ أَنَّ الْعَرْقُومُ وَالْمَاتِ مَنْ شُهُودُ اللَّعْتِيَارِ عَلَى أَنْ الْمُؤْودُ اللَّعْتِيَارِ عَلَى أَنْ الرَّوْ فَعَلَى أَنْ الْوَلَهُ فَيْمَا الْقَاضِي بُولُومُ اللَّكُونِ الْعَنْمُ وَلُهُ اللَّهُ فَلَى أَنْ اللَّهُ وَلُمُ اللَّهُ الْعَلْمَاقِ مَا اللَّمَالَةُ الْمَعْمَلُومُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْمَثُهُ وَلُومُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْمُ الْمُعَلِقُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُثُهُ وَلُومُ اللَّهُ الْمُعْتَيَارِ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَقِ مِنْ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُومُ اللَّهُ

( فَإِنْ قَالَ إِنْ كَانَ قَيْدُ عَبْدِهِ عَشَرَةَ أَرْطَالِ ، فَهُوَ حُرٌ ، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ حَلَّهُ آخَرُ ، فَهُوَ حُرٌ ، فَهُو حُرٌ ، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ حَلَّهُ آخَرُ ، فَهُو حُرٌ ، فَهُو حُرٌ ، ثُمَّ عَشَرَةُ أَرْطَالِ فَقَضَى الْقَاضِي بِعِثْقِهِ ، ثُمَّ حَلَّهُ ، فَإِذَا هُو تَمَانِيَةٌ يَضْمَنَانِ قِيمَتَهُ عِنْدَ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؟ لَأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْعِثْقِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَنْدَهُ فَالْعِلَّةُ لَا تَصْلُحُ لِضَمَانِ الْعِثْقِ ) ؟ لِأَنَّ الْعِلَّةَ قَضَاءُ الْقَاضِي وَإِنَّمَا لَا تَصْلُحُ لِلْضَّمَانِ لِكَوْنِهِ بِالْعِثْقِ ) ؟ لِأَنَّ الْعِلَّةَ قَضَاءُ الْقَاضِي وَإِنَّمَا لَا تَصْلُحُ لِلْضَّمَانِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَعَدِّ فَإِنَّهُ قَضَى بِنَاءً عَلَى شَهَادَة شَاهِدَيْن .

﴿ بِحِلَافٍ رُجُوعِ الْفَرِيقَيْنِ ﴾ أَيْ شُهُودِ الْشَّرْطِ وَشُهُودِ الْيَمِينِ فَإِنَّ الْعِلَّةَ تَصْلُحُ لِلضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهَا أَثْبَتَ الْعِتْقَ بِطَرِيقِ التَّعَدِّي

( وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنَانَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَنْفُذُ فِي الْبَاطِنِ فَيَعْتِقُ بِحَلِّ الْقَيْدِ . وَكَذَا حَافِرُ الْبِئْرِ ) عَطْفٌ عَلَى الْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُمَا رُجُوعُ شُهُودِ الشَّرْطِ وَمَسْأَلَةُ الْقَيْدِ

وَالتَّشْبِيهُ فِي أَنَّ هُنَاكَ شَرْطًا لَا تُعَارِضُهُ علَّةٌ تَصْلُحُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهَا وَالشَّرْطُ هُوَ الْحَفْرُ ؛ لَأَنَّ علَّةَ السُّقُوطِ هُوَ الثَّقَلُ لَكِنَّ الْأَرْضَ مَانِعَةٌ عَنْ السُّقُوطَ فَبِإِزَالَةِ الْمَانِعِ صَارَتْ شَرْطًا لِلسُّقُوطِ ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ الْعِلَّةَ لَا تَصْلُحُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ ، وَهُوَ الْمَشْيُ مُبَاحٌ ، فَلَا يَصْلُحَانِ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ فَيُضَافُ الضَّمَانُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ : ﴿ فَإِنَّ الثِّقَلَ عِلَّةُ السُّقُوطِ ، وَهُوَ أَمْرٌ طَبِيعِيُّ وَالْمَشْيُ مُبَاحٌ ، فَلَا يَصْلُحَانِ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ فَيُضَافُ

إِلَى الشَّرْطِ) ؛ لَأَنَّ صَاحِبَ الشَّرْطِ مُتَعَدِّ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ فِيمَا إِذَا حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ . ( بِخْلَافَ مَا إِذَا أُوْقَعَ نَفْسَهُ .

وَأُمَّا وَضْعُ الْحَجَرِ وَإِشْرَاعُ الْجَنَاحِ وَالْحَائِطِ الْمَائِلِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ ، فَمِنْ قِسْمِ الْأَسْبَابِ .

وَأَمَّا شَرْطٌ فِي حُكْمٍ السَّبَبِ ، وَهُوَ شَرْطٌ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِعْلُ فَاعِلِ مُخْتَارً غَيْرٍ مَنْسُوبَ إِلَيْهِ كَمَا إِذَا حَلَّ قَيْدَ عَبْدِ الْغَيْرِ فَأَبَقَ الْعَبْدُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَنَا فَإِنَّ الْحَلَّ لَمَّا سَبَقَ الْإِبَاقَ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ التَّلَفِ صَارَ كَالسَّبَ فَإِنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَى صُورَةِ الْعِلَّةِ وَالشَّرْطُ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا ، وَكَذَا إِذَا فَتَحَ بَابَ قَفَصِ ، أَوْ إصْطَبْلِ .

خِلَافًا لِمُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَنَّ فِعْلَ الطَّيْرِ وَالْبَهِيمَةِ هَدَرٌ ، فَإِذَا خَرَجَا عَلَى فَوْرِ الْفَتْحِ يَجِبُ الضَّمَانُ كَمَا فِي سَيْلَانِ مَاءِ الرِّقِ اللَّهِ عَلَى فَوْرِ الْفَتْحِ يَجِبُ الضَّمَانُ كَمَا فِي سَيْلَانِ مَعِلُ مَاءِ وَلَهُمَا أَنَّهُ هَدَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ لَا فِي قَطْعِهِ عَنْ الْغَيْرِ كَالْكَلْبِ يَمِيلُ عَنْ سُنَنِ الْإِرْسَالِ ، وَإِذَا قَالَ الْوَلِيُّ سَقَطَ وَقَالَ الْحَافِرُ أَسْقَطَ نَفْسَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ ) أَيْ لِلْحَافِرِ ( لَأَنَّهُ يَدَّعِي صَلَاحِيَّةَ الْعِلَّةِ عَنْ الشَّرْطِ ، فَهُو مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ بِخِلَافِ الْجَارِحِ إِذَا ادَّعَى الْمَوْتَ بِسَبَبٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ عَلَّة .

وَأُمًّا شَرْطٌ اسْمًا لَا حُكْمًا إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ

بِشَرْطَيْنِ فَأُوَّلُهُمَا وُجُودًا شَرْطٌ اسْمًا لَا حُكْمًا حَتَّى إِذَا وُجِدَ الْأُوَّلُ فِي الْمِلْكِ لَا الثَّانِي لَا تُطْلَقُ وَبِالْعَكْسِ تُطْلَقُ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى).

صُورتُهُ أَنْ يَقُولَ: لِامْرَأَتِه إِنْ دَخَلْت هَذهِ الدَّارَ، وَهَذهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبَانَهَا فَدَخَلَت ْ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَت ْ الثَّانِي لَا الْمُحْرَى يَقَعُ الطَّلَاقُ ، عَنْدَنَا ( لَأَنَّ الْملْكَ شَرْطٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطَ لِصَحَّة الْجَزَاءِ لَا لِصِحَّة الشَّرْطُ فَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الثَّانِي لَا الْمُحْرَى يَقَعُ الطَّلَامَةُ فَقَدْ ذَكَرُوا فِي نَظِيرِهَا الْإِحْصَانَ لِلرَّجْمَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ مَا يَمْنَعُ الْعَقَادَ الْعَلَّة إِلَى أَنْ يُوجَدَ هُو وَوُجُودُهُ اللَّارِ مَثَلًا وَهُنَا عَلِيَّةُ الزِّنَا لَا تَتَوَقَّفَ عَلَى إِحْصَانَ يَحْدُرُفُ مُتَأْخِرً عَنْ وُجُودِ صُورَة الْعلَّة كَدُخُولِ الدَّارِ مَثَلًا وَهُنَا عَلِيَّةُ الزِّنَا لَا تَتَوَقَّفَ عَلَى إِحْصَانَ يَحْدُرُفُ مُتَأْخِرًا أَقُولُ مَا ذَكَرُوا ) وَهُو حُودِ صُورَة الْعلَّة وَيَمْنَعُ الْعَقَادَ الْعِلَّة إِلَى أَنْ يُوجَدَ هُو ( هُو تَفْسِيرُ الشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ لَا الشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ لَا الشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ كَالشَّهُادَةِ لِلنَّكَاحِ وَالْعَقْلِ لِلتَّصَرُّفَاتِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَطَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ لَهَا الشَّرْطُ التَّعْلِيقِيُّ كَالشَّهُادَةِ لِللَّكَاحِ وَالْعَقْلِ لِلتَّصَرُّفَاتِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَطَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ لَهَا لَلْتَرْطُ التَّعْلِيقِيُّ مُاللَّا لِيَعْلَقِيُّ مُنَا عَنْ صُورَة الْعَلَّة .

أَمَّا الشَّرْطُ الْحَقِيقِيُّ ، فَلَا يَجِبُ تَأَخُّرُهُ عَنْ وُجُودِ الْعِلَّةِ كَالْعَقْلِ وَالْوُضُوءِ وَغَيْرِهِمَا فَكَوْنُ الْإِحْصَانِ مُتَقَدِّمًا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بشَرْط .

( وَهَذَا الْإِشْكَالُ اخْتَلَجَ في خَاطري .

وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الشَّرْطَ إِمَّا تَعْلِيقِيُّ وَإِمَّا حَقِيقِيُّ وَالْحَقِيقِيُّ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْعِلَّةِ كَحَفْرِ الْبَيْرِ وَقَطْعِ حَبْلِ الْقَنْدِيلِ وَالْآخِرُ أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِّمًا كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ ) وَالْعَقْلِ لِلتَّصَرُّفَاتِ ، فَأَمَّا مَا هُوَ مُتَأَخِّرٌ أَقُوى مِمَّا هُوَ مُتَقَدِّمٌ ؛ لِأَنَّ الْحَكْمَ يُقَارِنُ الشَّرْطَ الَّذِي هُوَ مُتَقَدِّمٌ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُقَارِنُ الشَّرْطَ الَّذِي هُو

مُتَأَخِّرٌ عَنْ صُورَةِ الْعِلَّةِ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إِلَيْهِ ، فَهُوَ شَرْطٌ فِي مَعْنَى الْعِلَّة بِحِلَافِ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ مُتَقَدِّمٌ فَالْإِحْصَانُ هُوَ الشَّرْطُ الَّذِي يَكُونُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْعِلَّة وَيُسَمَّى هَذَا الشَّرْطُ عَلَامَةً ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ مُضَافًا إِلَيْهِ لَا يَكُونُ فِي حُكْمِ الْعَلَّة فَيُمْكُنُ أَنْ يَثْبُتَ بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْبِتُ الْعِلَّة وَهِيَ الزِّنَا بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ ، وَلَمَّا كَانَ لِي نَظَرٌ فِي كُونَ الْإِحْصَانِ عَلَامَةً لَا شَرْطًا ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ عَلَامَةً لَا شَرْطًا فِي مَعْنَى الْعِلَّة قُلْت : ( ثُمَّ إِنْ كَانَ الْإِحْصَانُ عَلَامَةً لَا شَرْطًا ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ عَلَامَةً لَا شَرْطًا فِي مَعْنَى الْعِلَّة قُلْت : ( ثُمَّ إِنْ كَانَ الْإِحْصَانُ عَلَامَةً لَا شَرْطًا ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ عَلَامَةً لَا شَرْطًا في مَعْنَى الْعِلَّة ( يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاء .

فَإِنْ قِيلَ : فَيَجِبُ أَنْ يَشُبُتَ أَيْضًا بِشَهَادَةٍ كَافِرَيْنِ شَهِدَا عَلَى عَبْد مُسْلَمٍ زَنَى وَمَوْلَاهُ كَافِرٌ أَنَهُ أَعْتَقَهُ ) أَيْ لَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ اللِّنَا لَا يُشْبِتُ الْإِحْصَانَ بِشَهَادَةِ الْكَافِرَيْنِ أَيْضًا إِذَا شَهِدَا عَلَى عَبْد مُسْلَمٍ الْإِحْصَانَ يَشْبَتُ اللَّإِحْسَانَ بِشَهَادَةِ الْكَافِرَيْنِ أَيْضًا إِذَا شَهِدَا عَلَى عَبْد مُسْلَمٍ وَزَنَى بِأَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَالْحَالُ أَنَّ مَوْلَاهُ كَافِرٌ فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمَوْلَى الْكَافِرِ فَتُقْبَلُ فَيْشُبَتُ عِثْقُهُ وَالْحُرِّيَّةُ مِنْ شَرَائِطِ الْإَحْصَانَ فَيَشْبَتُ إِحْصَانُهُ بِشَهَادَةِ الْكَافِرِ .

( قُلْنَا لِشَهَادَةِ النِّسَاءِ حُصُوصٌ بِالْمَشْهُودِ بِهِ دُونَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ) أَيْ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ فَإِنَّ الْعُقُوبَاتِ لَا تَشْبُتُ بِشَهَادَةٍ اللِّحْصَانَ لَيْسَ إِلَّا عَلَامَةً لَكِنْ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الرِّحَالِ مَعَ النِّسَاءِ ( فَإِنَّهَا لَا تُشْبِتُ الْعُقُوبَةَ وَهُنَا لَا تُشْبُتُهَا ؛ لَأَنَّ الْإِحْصَانَ لَيْسَ إِلَّا عَلَامَةً لَكِنْ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ) ، وَهُو تَكْذيبُهُ وَرَفْعُ إِنْكَارِهِ بِمَنْزِلَةِ الْكَافِرِ ( وَهِيَ تَصْلُحُ لِلذَلِكَ ) أَيْ شَهَادَةُ الرِّحَالِ مَعَ النِّسَاءِ تَصْلُحُ لِلضَّرَرِ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْه ، وَهُو الْمُسْلَمُ .

( وَشَهَادَةُ الْكُفَّارِ بِالْعَكْسِ ) فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ عَلَى

الْمُسْلِمِ وَهِيَ تَتَضَمَّنُ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِ أَيْ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَتَضَمَّنُ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِ ، وَهُوَ الْعَبْدُ الَّذِي أَثْبَتُوا حُرِّيَّتَهُ لِيَثْبُتَ عَلَيْهِ الرَّحْمُ ( فَلَا تَصْلُحُ لِذَلِكَ ) أَيْ لَا تَصْلُحُ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ لِلْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ ، وَهُوَ مَا ذُكِرَ مِنْ تَكُذيبِهِ وَرَفْع إِنْكَارِه بِمَنْزِلَة الْكَافر .

( وَعَلَى هَذَا ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَلَامَةَ لَيْسَتْ فِي حُكْمِ الْعِلَّةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ الْعِلَّةُ .

( قَالَا إِنَّ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ تُقْبَلُ مِنْ غَيْرٍ فِرَاشٍ ) أَيْ فِي الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ( وَلَا حَبَلِ ظَاهِرٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ، وَلَا حَبَلِ أَيْ بِلَا إِقْرَارِ الزَّوْجِ بِالْحَبَلِ ( لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ، وَلَا حَبَلِ أَيْ بِلَا إِقْرَارِ الزَّوْجِ بِالْحَبَلِ ( لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ ) هُنَا ( أَيْ فِي شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ ) إِلَّا تَعْيِينُ الْوَلَد وَهِيَ مَقْبُولَةٌ فِيهِ أَيْ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ مَقْبُولَةٌ فِي تَعْيِينِ الْوَلَدِ ، ( فَأَمَّا النَّسَبُ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَامَةً لِلْعُلُوقِ السَّابِقِ .

وَعَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا ثُقَبْلُ ؛ لَأَنَهُ إِذَا لَمْ يُوَجَدْ سَبَبٌ ظَاهِرٌ كَانَ النَّسَبُ مُضَافًا إِلَى الْوِلَادَةِ فَشَرَطَ لِإِثْبَاتِهَا كَمَالَ الْحُجَّةِ بِخِلَافَ مَا إِذَا وُجِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ ) ، وَهُوَ إِمَّا الْفَرَاشُ وَإِمَّا الْحَبَلُ الظَّاهِرُ وَإِمَّا إِقْرَارُ الزَّوْجِ بِالْحَبَلِ . ( وَإِذَا عُلِّقَ بِالْوِلَادَةِ طَلَاقٌ تُقْبَلُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَلَيْهَا فِي حَقِّهِ ) أَيْ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ ( عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ الْوِلَادَةُ بِهَا يَثُبُتُ مَا كَانَ تَبَعًا لَهَا . لَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ شَرْطٌ لِلطَّلَاقِ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا الْوُجُودُ فَيُشْتَرَطُ لِإِثْبَاتِهِ ) أَيْ لِإِثْبَاتِ الشَّرْطِ ( مَا يُشْتَرَطُ لِإِثْبَاتِ حُكْمِهِ ) ، وَهُوَ الطَّلَاقُ ( كَمَا فِي الْعِلَّةِ )

فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ مَا يُشْتَرَطُ لِإِثْبَاتِ حُكْمِهَا .

( عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْحُجَّةَ ضَرُورِيَّةٌ ، فَلَا تَتَعَدَّى ) أَيْ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ لَا تُقْبَلُ إِلَّا فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، فَلَا تَتَعَدَّى عَنْهُ إِلَى مَا لَا ضَرُورَةَ فِيهِ ، وَهُوَ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، فَلَا يُقْبَلُ فِيه شَهَادَةُ الْوَاحِدَة .

( كَمَا فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى ثَيَابَةِ أَمَة بِيعَتْ عَلَى أَنَّهَا بِكُرٌ ) فِي حَقِّ الرَّدِّ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ الرَّدِّ وَإِنْ كَانَتْ مَقْبُولَةً فِي حَقِّ الْبُكَارَة وَالنِّيَابَةَ فَكَذَا هُنَا ( بَلْ يُحَلَّفُ الْبَائِعُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْأَصْلُ فِي الْمُسْلَمِ الْعِفَّةُ وَالْقَذْفُ كَبِيرَةٌ ، ثُمَّ الْعَجْزُ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَنَّ الْقَذْفَ حِينَ وُجِدَ كَانَ كَبِيرَةً ( لَا أَنَّهُ يَصِيرُ كَبِيرَةً عَنْ الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَنَّ الْقَذْفَ حِينَ وُجِدَ كَانَ كَبِيرَةً ( لَا أَنَّهُ يَصِيرُ كَبِيرَةً عِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَيَكُونُ الْعَجْزُ عَلَى الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَنَّ الْقَذْفَ حِينَ وُجِدَ كَانَ كَبِيرَةً ( لَا أَنَّهُ يَصِيرُ كَبِيرَةً عِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَمُحَرَّدُ الْعَجْزُ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَمُحَرَّدُ الْقَذْفِ بَلْ إِنَّا لَمْ يُحِلِّذُ ، وَعِنْدَنَا لَا تَسْقُطُ شَهَادَتُهُ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ بَلْ إِنَّمَا الشَّهَادَةُ وَعَنْ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ .

( بخلَاف الْجَلْد إِذْ هُوَ فعْلٌ حسِّيٌّ ) أَيْ لَا يُمْكُنُ إِقَامَةُ الْجَلْد سَابِقًا عَنْ الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَة الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ فعْلٌ حسِّيٌّ لَا مَرَدَّ لَهُ فَإِنْ أُقِيمَ الْجَلْدُ قَبْلَ الْعَجْزِ فَرُبَّمَا يَكُونُ بِغَيْرِ حَقِّ أَمَّا عَدَمُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يُمْكِنُ سَبْقُهُ فَإِنْ تَحَقَّقَ الْعَجْزُ يَظْهَرُ أَنَّ عَدَمَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ كَانَ ثَابِتًا حِينَ الْقَذْفِ

وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْعَجْزُ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ مَقْبُولَ الشَّهَادَة وَكَانَ صَادقًا في ذَلكَ الْقَذْف.

( قُلْنَا الْقَذْفُ فِي نَفْسه لَيْسَ كَبِيرَةً فَإِنَّ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ حِسْبَةً ) أَيْ حِسْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى ، ( وَهُوَ ) أَيْ الْقَذْفُ ( لَا يَحِلُّ إِلَّيْ الْقَدْفُ ( لَا يَحِلُّ اللَّهُ وَلَمْ يُحْضِرْهُمْ صَارَ كَبِيرَةً فَيَكُونُ الْعَجْزُ شَرْطًا ) أَيْ لِرَدِّ اللَّهُ عَلَى شَهَادَةَ الشَّهُودُ وَ الْعِقَّةُ أَصْلُ لَكِنْ لَا تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ رَدِّ الشَّهَادَةِ ) لِمَا عَرَفْت أَنَّ الْأَصْلَ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلْإِثْبَاتِ بَلْ للتَّفْعَ فَقَطْ .

( ثُمَّ إِنْ أَتَى بِالْبَيِّنَةِ ) عَلَى الزِّنَا مِنْ غَيْرِ تَقَادُمِ الْعَهْدِ ( بَعْدَمَا جُلِدَ يَيْطُلُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَيُحَدُّ الزَّانِي وَإِنْ تَقَادَمَ الْعَهْدُ ) أَيْ إِنْ أَتَى بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الزِّنَا بَعْدَمَا جُلِدَ الرَّامِي لَكِنْ بَعْدَ تَقَادُمِ الْعَهْدِ ( يُبْطِلُ الرَّدَّ ) أَيْ رَدَّ شَهَادَةِ الرَّامِي ( وَلَا يُشِبِتُ الْحَدُّ ) أَيْ حَدَّ الزِّنَا عَلَى الْمَقْذُوفِ ؛ لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ صَارَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ .

# الشَّرْ حُ

# قوله: وأما الشرط، فهو

عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعَةٌ: شَرْطٌ مَحْضٌ وَشَرْطٌ فِيهِ مَعْنَى الْعِلَّةِ وَشَرْطٌ فِيهِ مَعْنَى السَّبَيَّةِ وَشَرْطٌ مَحْضُ وَشَرْطٌ فِيهِ مَعْنَى الْعَبَيَّةِ وَشَرْطٌ مَحَازًا أَيْ اسْمًا وَمَعْنَى لَا حُكْمًا .

وَوَجْهُ الضَّبْطِ أَنَّ وُجُودَ الْحُكْمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُضَافًا إِلَيْهِ ، فَهُوَ الرَّابِعُ كَأُوَّلِ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ عُلِّقَ بِهِمَا الْحُكْمُ ، وَإِنْ كَانَ فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ فَعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارِ غَيْرِ مَنْسُوبِ إِلَيْهِ وَكَانَ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِالْحُكْمِ ، فَهُوَ النَّالِثُ كَحَلِّ قَيْدِ الْعَبْدِ ، وَإِنْ عَارَضَتْهُ ، فَهُوَ النَّالِثُ لِلْمُكُمِ إِلَيْهَا ، فَهُوَ الثَّانِي كَشَقِّ الرِّقِّ ، وَإِنْ عَارَضَتْهُ ، فَهُوَ الْأَوَّلُ كَدُخُولِ الدَّارِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ .

وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَسْمًا خَامِسًا سَمَّاهُ شَرْطًا فِي مَعْنَى الْعَلَامَةِ ، وَهُوَ الْعَلَامَةُ نَفْسُهَا لِمَا أَنَّ الْعَلَامَةَ عَنْدَهُمْ مِنْ أَقْسَامِ الشَّرْطِ وَلِذَا سَمَّى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ الْإِحْصَانَ شَرْطًا مَحْضًا بِمَعْنَى أَنَّهُ عَلَامَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْعَلَيَّةِ عَنْدَهُمْ مِنْ أَقْسَامِ الشَّرْطُ وَلِذَا سَمَّى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ الْإِحْصَانَ شَرْطًا مَحْضًا بِمَعْنَى أَنَّهُ عَلَامَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْعَلَّةِ ، وَإِنْ عَارَضَتْهُ ، فَإِنْ كَانَ سَابِقًا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ ، وَإِنْ عَارَضَتْهُ ، فَإِنْ كَانَ سَابِقًا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ ، وَإِنْ عَارَضَتْهُ ، فَإِنْ كَانَ سَابِقًا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ ، وَإِنْ عَارَضَتْهُ ، فَإِنْ كَانَ سَابِقًا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُقَارِئًا ، أَوْ مُتَرَاحِيًا ، فَهُو الشَّرْطُ الْمَحْضُ .

وَفِيهِ نَظُرٌ .

### قوله: وهو

أَيْ الشَّرْطُ الْمَحْضُ إِمَّا حَقِيقِيٌّ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الْوَاقِعِ ، أَوْ بِحُكْمِ الشَّارِعِ حَتَّى لَا يَصِحَّ الْحُكْمُ بِدُونِهِ أَصْلًا كَالشَّهُودِ لِلنِّكَاحِ ، أَوْ يَصِحَّ إِلَّا عِنْدَ تَعَذَّرِهِ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ وَإِمَّا جَعْلِيٌّ يَعْتَبِرُهُ الْمُكَلَّفُ وَيُعَلِّقُ عَلَيْهِ تَصَرُّفَاتِهِ إِمَّا بِكَلِمَةِ الشَّرْط .

مِثْلُ: أِنْ تَزَوَّ حْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ بِدَلَالَةِ كَلِمَةِ الشَّرْطِ بِأَنْ يَدُلَّ الْكَلَامُ عَلَى التَّعْلِيقِ دَلَالَةَ كَلِمَةِ الشَّرْطِ عَلَيْهِ .

مِثْلُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى إِنْ تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ تَعْلِيقٌ لَهُ بِهِ كَالشَّرْطِ .

### قوله: وقد مر

إِشَارَةٌ إِلَى بَيَانِ الشَّرْطِ الْجَعْلِيِّ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ الْحَقِيقِيِّ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِدُونِهِ .

#### قوله: فيضاف

أَيْ إِذَا لَمْ يُعَارِضْ الشَّرْطَ عَلَةٌ صَالِحَةٌ لِإِضَافَة الْحُكُم إلَيْهَا فَالْحُكُم يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ ؛ لَأَنَهُ يُشَابِهُ الْعِلَةَ فِي تَوَقَّفِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِخَلَافِ مَا إِذَا وُجِدَتْ حَقِيقَةُ الْعِلَّةِ الصَّالِحَةِ ، فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ حِينَئذ بِالشَّبِهِ وَالْحَلَف ، فَلُو شَهِدَ قُومٌ بِأَنَّ رَجُلًا عَلَيْ الْمَدْخُولَ الدَّارِ وَحَدَهُمْ ضَمَنُوا لِلزَّوْجِ مَا أَدَّاهُ إِلَى الْمَرْأَةِ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُمْ شَهُودُ السَّرُو وَحْدَهُمْ ضَمَنُوا لِلزَّوْجِ مَا أَدَّاهُ إِلَى الْمَرْأَةِ مِنْ نِصْف الْمَهْرِ ؛ لِأَنَهُمْ شَهُودُ السَّرُطِ اللَّارِ وَحْدَهُمْ ضَمَنُوا لِلزَّوْجِ مَا أَدَّاهُ إِلَى الْمَرْأَةِ مِنْ نِصْف الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُمْ شَهُودُ السَّرُطِ اللَّالِ وَحَدَهُمْ ضَمَنُوا لِلزَّوْجِ مَا أَدَّاهُ إِلَى الْمَرْأَةِ مِنْ نِصْف الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُمْ شَهُودُ السَّرُوطِ اللَّالِ وَشُهُودُ الْيَعْلِقِ جَمِيعًا السَّالِمِ عَنْ مُعَارَضَةَ الْعِلَّةِ الصَّالِحَة لِإِضَافَةِ الْحُكُم إَلَيْهَا ، وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ دُخُولَ الدَّارِ وَشُهُودُ الْيَعْلِقِ جَمِيعًا السَّالِمِ عَنْ مُعَارَضَة الْعَلِيقِ ؛ لَأَنَّهُمْ شُهُودُ الْعِلَّة إِمَّا بِعْتِبَارِ أَنَّ الْعِلَّة وَمَعَ وُجُودِ الْعِلَّة إِمَّا بِعْتِبَارِ أَنَّ الْعِلَّة وَمَعَ وُجُودِ الْعَلَّة إِلَى الشَّرْطِ . السَّبِيَّةِ ، أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ بَعْدَ شَهَادَة الْهَرِيقَيْنِ وَقَضَاءِ الْقَاضِي اتَّصَلَ الْحُكْمُ بِالْعِلَّةِ فَكَمَّلَ الْعِلَّةَ وَمَعَ وُجُودٍ الْعِلَّةِ الصَّالِحَةِ الْفَافَةِ الْمُؤْدِةِ الْحَكُمُ إِلَيْهَا لَا جَهَةَ لِلْإِضَافَةِ إِلَى الشَّرْطِ .

فَإِنْ قِيلَ : لَوْ شَهِدَ قَوْمٌ بِأَنَّهُ تَزَوَّجَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ بِأَلْفٍ وَآخَرُونَ بِأَنَّهُ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ الْفَرِيقَانِ فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الدُّخُولِ مَعَ أَنَّهُ شَرْطٌ وَالتَّزَوُّجُ عِلَّةٌ .

قُلْنَا: هَذَا مَبْنيٌّ عَلَى أَنَّ شُهُودَ

الدُّخُولِ أَبْرَءُوا شُهُودَ النِّكَاحِ عَنْ الضَّمَانِ حَيْثُ أَدْخَلُوا فِي مِلْكِ الزَّوْجِ عِوَضَ مَا غَرِمَ مِنْ الْمَهْرِ ، وَهُوَ اسْتِيفَاءُ مَنَافِعِ الْبُضْعِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ .

#### قوله: كشهود التخيير

، فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِكَوْنِهِ مُفْضِيًا إِلَى الْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ وَالِاحْتِيَارُ عِلَّةٌ يَحْصُلُ بِهَا لُزُومُ الْمَهْرِ فَالْحُكْمُ يُضَافُ إِلَى الْعِلَّةِ دُونَ السَّبب .

#### قوله: فإن قال

لَمَّا شَرَطَ فِي إضَافَة الْحُكُم إِلَى الشَّرْطِ أَنْ لَا تُعَارِضَهُ عَلَّةٌ صَالِحَةٌ لِإِضَافَة الْحُكُم إِلَيْهَا ، أَوْرُدَ مِثَالًا لَيْسَ فِيهِ مُعَارَضَةُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَبِي الْيُسْرِ فَهُوَ أَنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ شَيْئًا ، وَهُوَ تَعَالَى ، وَأَمَّا الْمَذْكُورُ فِي أُصُولِ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَبِي الْيُسْرِ فَهُوَ أَنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ شَيْئًا ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْحَامِعِ الصَّغِيرِ ، ثُمَّ أَوْرُدَ مِثَالًا يُوجِبُ فِيهِ مُعَارَضَةَ الْعِلَّةِ الصَّالِحَةِ لِإِضَافَةِ الْحُكُم إِلَيْهَا ، وَهُوَ مَا إِذَا رَجَعَ شُهُودُ الشَّرْطِ وَالْيَمِينَ جَمِيعًا ثُمَّ مَثَالًا يُوجِبُ فِيهِ مُعَارَضَةَ الْعِلَّةِ الصَّالِحَةِ لِإِضَافَةِ الْحُكُم إِلَيْهَا وَهُوَ مَا إِذَا وَالْ رَجُلُّ شَهُودُ الشَّرْطُ وَالْيَمِينَ جَمِيعًا ثُمَّ مَثَالًا يُوجَدُ فِيهِ مُعَارَضَةُ الْعِلَّة لَكَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِإِضَافَةِ الْحُكُم إِلَيْهَا وَهُو مَا إِذَا وَالَ رَجُلُّ الْمُولَى قَيْدَ الْعِلَّةِ لَكَنَّهَا لَا يُعَلِّى يَضَمُّونَ أَوْطُولُ الْعَبْدُ ، فَهُوَ حُرُّ فَشَهِدَ شَاهِدَانَ بَأَنَّ الْقَيْدَ عَشَرَةً أَرْطَالُ فَعَيْدَ أَيِي جَنْقِ عَبْدُهِ فَحَلُّ الْمَوْلَى قَيْدَ الْعَبْدَ ، فَإِذَا هُو تَمَانِيَةُ أَرْطَالُ فَعِيْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَضَمَّنُ الشَّاهِدَانَ قِيمَةَ الْعَبْدَ ؛ لَأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي نَافَذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لَا بُنتَائِهُ عَلَى دَلِيلٍ شَرْعَيٍّ وَاجِبِ الْعَمَلِ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ صَيَانَتِهِ عَنْ الْبُطْلَانَ بِإِنْبَاتِ التَّصَرُفِ الْمَشْهُودِ بِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْقَضَاءَ بِطَرِيقَ الاقْتِضَاء بِخِلَافٍ مَا إِذَا بَانَ الشَّهُودُ عَبِيدًا ، أَوْ صَيانَتِهِ عَنْ الْبُعْلَانَ بِإِنْبَاتِ التَّصَرُفُ الْمَشْهُودِ بِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْقَضَاء بِطَرِيقَ الاقْتِضَاء بِخِلَافٍ مَا إِذَا بَانَ الشَّهُودُ عَبِيدًا ، أَوْ

كُفَّارًا ، فَإِنَّهُ لَا عَبْرَةَ بِالْقَضَاءِ حَيْنَفَد لإمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقيقَة الرِّقِّ وَالْكُفْرِ .

وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ قَدْ سَقَطَ حَقَيْقَةُ مَعْرِفَةَ وَزْنَ الْقَيْد ؛ لَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِحَلِّ الْقَيْد ، وَإِذَا حَلَّهُ يَعْتَقُ الْعَبْدُ ، وَإِذَا نَفَذَ الْقَضَاءُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا تَحَقَّقَ الْعِتْقُ قَبْلَ الْحِلِّ ، فَلَمْ يُمْكِنْ إِضَافَتُهُ إِلَيْهِ وَالْعِلَّةُ أَعْنِي التَّعْلِيقَ غَيْرُ صَالِحَة لَلْإِضَافَة إِلَيْهَا ؟ لَأَنَّهَا تَصَرُّفُ مَنْ الْمَعْنَ الْإِضَافَة إِلَيْهَا ؟ لَأَنَّهَا تَصَرُّفٌ مِنْ الْمَالِكَ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّ ، وَلَا حِنَايَة كَمَا إِذَا بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ ، أَوْ أَكُلَ طَعَامَ نَفْسِهِ فَتَعَيَّنَ الْإِضَافَةُ إِلَى الشَّرْطِ ، وَهُو كَوْنُ الْقَيْد عَشَرَةً أَرْطَال وَالشَّهُودُ قَدْ تَعَدَّوْا بِالْكَذِبِ الْمَحْضَ فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ .

وَعَنْدَهُمَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا ؛ لَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْحُجَّة الْبَاطِلَة إِلَّا أَنَّ الْعَدَالَة الظَّاهِرَةَ دَلِيلُ الصِّدْق ظَاهِرًا لَا يَضْمَنُ الشُّهُودُ. حُجَّةً فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ ، وَإِذَا لَمْ يَنْفُذْ بَاطِنًا كَانَ الْعَبْدُ رَقِيقًا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَيَعْتِقُ بِحَلِّ الْمَوْلَى قَيْدَهُ ، فَلَا يَضْمَنُ الشُّهُودُ. وَمَا ذَكُونُ فِي أُصُولَ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ ، وَهُو وَمَا ذَكُونُ فِي أُصُولَ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ ، وَهُو الْمُوافِقُ لِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ عَلَلَ اللَّحْتَصَاصَات الشَّرْعِيَّة هِي التَّصَرُّفَاتُ الْمَشْرُوعَةُ حَتَّى لَوْ ادَّعَى شِرَاءَ الدَّارِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَضَى الْقَاضِي كَانَتْ عِلَةُ الْمَلْكِ هِي الشِّرَاءُ دُونَ الْقَضَاءِ فَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَ الْعِلَّة هِي السَّرَاءُ الْعَلْقَ مَحَلُّ نَظَر .

وَالْعَجَبُ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي مَسْأَلَةِ رُجُوعً الْفَرِيقَيْنِ أَعْنِي شُهُودَ التَّعْلِيقِ وَشُهُودَ الشَّرْطِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ شُهُودُ التَّعْلِيقِ وَهِيَ صَالحَةٌ لإضَافَة الضَّمَان إلَيْهَا ؟ لأَنَّهَا أَثْبَتَتْ الْعَنْقَ بطَريق

التَّعَدِّي حَيْثُ ظَهَرَ كَذِبُهُمْ بِالرُّجُوعِ فَلِمَ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي مَسْأَلَةِ حَلِّ الْقَيْدِ هِيَ قَضَاءُ الْقَاضِي دُونَ تَعْلِيقِ الْمَالِكِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ بَانَ فِي الصُّورَتَيْنِ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَكُنْ مُتَحَقِّقًا فِي الْوَاقِعِ ، وَإِنَّمَا لَزِمَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي الْمَبْنِيِّ عَلَى الشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ ، وَهُوَ حُكْمٌ يُؤَدِّي إِلَى هَلَاكِ الْمَالِ فَفِي صُورَةِ رُجُوعِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودِ التَّعْلِيقِ عِلَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ صَالِحَةٌ لِإِضَافَةِ الضَّمَانِ إلَيْهَا ، فَلَا

يُضَافُ إِلَى شُهُود الشَّرْط أَعْني وُقُوعَ الْمُعَلَّق عَلَيْه .

وَفِي مَسْأَلَةِ حَلِّ الْقَيْدِ الْعِلَّةُ عَيْرُ صَالِحَة لِإِضَافَةِ الضَّمَانِ إِلَيْهَا لِخُلُوِّهَا عَنْ مَعْنَى التَّعَدِّي فَيُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ ، وَهُوَ شُهُودُ كُوْنِ الْقَيْدِ عَشَرَةَ أَرْطَالَ لَتَعَدِّيهِمْ بِالْكَذِّبِ الْمَحْضِ إِذْ لَا مُسَاغَ لِلْإِضَافَةِ إِلَى الْحَلِّ لِتَحَقُّقِ الْعِتْقِ قَبْلَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مَعَ أَنَّ شُهُودَ الشَّرْطِ هَاهُنَا بِمَنْزِلَةِ شُهُودِ الْعِلَّةِ مِنْ وَجُهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ وَزْنَ الْقَيْدِ مُتَحَقِّقُ الْوُجُودِ وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ عَلَى خَطَر الْوُجُود .

وَثَانِيهِمَا : أَنَّ التَّعْلِيقَ لَمَّا كَانَ مُقَدَّرًا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَالِكُ ، وَالشُّهُودُ قَدْ شَهِدُوا بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَة بِالتَّنْجِيزِ فَكَانُوا شُهُودَ الْعِلَّة لِإِثْبَاتِهِمْ الْعِثْقَ فِي الْحَقِيقَةِ .

فَإِنْ قِيلَ : نَحْنُ لَا نُثْبِتُ الضَّمَانَ حَتَّى يُضَافَ إِلَى الْعِلَّةِ أَوْ الشَّرْطِ بَلْ نُثْبِتُ الْعِتْقَ بِلَا شَيْءٍ .

أُجِيبَ بِأَنَّ الْعِتْقَ حُكْمٌ يُؤَدِّي إِلَى هَلَاكِ الْمَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ الضَّمَانِ ، وَالْعِتْقُ بِلَا شَيْءٍ بِمَنْزِلَةً الضَّمَانِ عَلَى السَّيِّدِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْضَّمَانِ ، وَالْعِتْقُ بِلَا شَيْءٍ بِمَنْزِلَةً الضَّمَانِ عَلَى السَّيِّدِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِضَافَة .

# قوله: والمشي مباح

يَعْنِي أَنَّ الْمَشْيَ ، وَإِنْ كَانَ سَبَبًا ، وَهُوَ يُشَارِكُ الْعِلَّةَ فِي الْإِفْضَاءِ إِلَى الْحُكْمِ وَالِاتِّصَالِ بِهِ فَعِنْدَ تَعَذَّرِ الْإِضَافَةِ إِلَى الْعِلَّةِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ الْحُكْمُ إِلَيْه دُونَ

الشَّرْطِ إِلَّا أَنَّ الضَّمَانَ ضَمَانُ عُدُوانِ فَلَا بُدَّ فِيمَا يُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ صِفَةِ التَّعَدِّي، وَلَا تَعَدِّيَ فِي السَّبَ أَعْنِي الْمَشْي ؛ لَأَنَّهُ مُبَاحٌ مَحْضٌ ، وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاشِي أَيْضًا مُتَعَدِّيًا كَمَا إِذَا كَانَ الْحَفْرُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَسَقَطَ الْمَاشِي بِغَيْرِ إِذَنِ مُبَاحٌ مَى الْحَافِرِ ، وَلَا رِوَايَةَ فِي ذَلِكَ بَلْ الرِّوايَةُ مُطْلَقَةٌ فِي ضَمَانِ الْحَافِرِ الْمُتَعَدِّي . الْمَاشِي بَعْشِ الْعَيْرِ فِي بَعْضِ الصُّورِ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : لَا يُقَالُ : مُرَادُهُ أَنَّ الْمَشْي مُبَاحٌ فِي نَفْسِهِ ، وَإِنْ حَرُمَ بِالْغِيْرِ فِي بَعْضِ الصُّورِ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : الْحَفْرُ أَيْضًا كَذَلِكَ وَالظَّهِرُ أَنَّ تَقْيِيدَ الْمَشْي بِالْإِبَاحَةِ احْتِرَازٌ عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَفِي بَعْضِ الْوُجُوهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ الْمَشْي بَعْضِ الْوَجُوهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ عَنْدَ تَعَدِّي الْمَشْي .

# قوله: بخلاف ما إذا أوقع نفسه

فِي بِئْرِ الْعُدْوَانِ ، فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ عِلَّةٌ مُتَعَدِّيّةٌ صَالِحَةٌ لِلْإِضَافَةِ ، فَلَا يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ .

### قوله: وأما وضع الحجر

يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ طُرُقٌ مُفْضِيَةٌ إِلَى التَّلَفِ فَتَكُونُ أَسْبَابًا لَهَا حُكْمُ الْعِلَلِ بِخِلَافِ الْحَفْرِ ، فَإِنَّهُ إِزَالَةٌ لِلْمَانِعِ أَعْنِي إِمْسَاكَ الْأَرْضِ فَيَكُونَ شَرْطًا وَهَاهُنَا نَظَرٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلسَّبَبِيَّةِ إِلَّا الْإِفْضَاءُ إِلَى الْحَكْمِ وَالتَّأَدِّي إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ ، وَهَوَ حَاصِلٌ فِي الْحَفْرِ وَحَلِّ الْقَيْدِ وَفَتْحِ الْبَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

#### قوله: وهو

أَيْ الشَّرْطُ الَّذِي فِي حُكْمِ السَّبَ ِ شَرْطٌ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ أَيْ حَصَلَ بَعْدَ حُصُولِهِ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ غَيْرِ مَنْسُوبٍ ذَلِكَ الْفِعْلُ إِلَى الشَّرْط فَخَرَجَ الشَّرْطُ الْمَحْضُ .

مِثْلُ : إِنْ دَٰحَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِذْ التَّعْلِيقُ ، وَهُوَ فِعْلُ الْمُخْتَارِ لَمْ يَعْتَرِضْ عَلَى الشَّرْطِ بَلْ بِالْعَكْسِ وَحَرَجَ مَا إِذَا

اعْتَرَضَ عَلَى الشَّرْطِ فَعْلُ فَاعِلِ غَيْرِ مُخْتَارِ بَلْ طَبِيعِيٍّ كَمَا إِذَا شَقَّ زِقَّ الْغَيْرِ فَسَالَ الْمَائِعُ فَتَلِفَ ، وَحَرَجَ مَا إِذَا كَانَ فِعْلُ الْمُخْتَارِ مَنْسُوبًا إِلَى الشَّرْطِ كَمَا إِذَا فَتَحَ الْبَابَ عَلَى وَجْه يَفِرُّ الطَّائِرُ فَحَرَجَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى السَّبَ بَلْ فِي مَعْنَى الْمُبا إِلَى الشَّبِ بَلْ فِي مَعْنَى السَّبِ بَلْ فِي مَعْنَى السَّبِ بَلْ فِي مَعْنَى الْعُلَةِ وَلِهَذَا يَضْمَنُ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الضَّمَانِ عِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ فِي صُورَة فَتْحَ بَابِ الْقَفَصِ فَلَيْسَ مَبْنَيًّا عَلَى أَنَّ طَيرَانَ الْعَلَقِ وَلَهَذَا يَضْمَنُ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الضَّمَانِ عِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ فِي صُورَة فَتْحَ بَابِ الْقَفَصِ فَلَيْسَ مَبْنَيًّا عَلَى أَنَّ طَيرَانَ الطَّائِرِ هَذَلُ الطَّائِرِ هَذَلُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللهُ عَيْرِ اللَّهُ عَلَى الْفَوْمِ فَلَيْسَ مَبْنَيًّا عَلَى أَنَّ فِعْلَ الطَّائِرِ هَدَرٌ فَيْلُحَقُ بِالْأَفْعَالِ الْغَيْرِ اللَّهُ وَي كَسَيَلَانِ الْمَائِعِ .

### قوله: لا يضمن عندنا

مُشْعِرٌ بالْخلَافِ وَلَيْسَ كَذَلكَ .

### قوله: فإن الحل

بَيَانٌ لِكَوْنِ حَلِّ الْقَيْدِ فِي حُكْمِ السَّبَ لَا تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الضَّمَانِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الشَّرْطَ الْمَحْضَ يَتَأَخَّرُ عَنْ صُورَةَ الْعلَّة وَالسَّبَ يَتَقَدَّمُهَا ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى الْحُكْمِ وَمُفْضٍ إِلَيْهِ بِأَنْ تَتَوَسَّطَ الْعلَّةُ بَيْنَهُمَا فَيَكُونَ مُتَقَدِّمًا لَا مَحَالَةَ ، وَإِنَّمَا قَالَ صُورَةُ الْعلَّة ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمَحْضَ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَقَادِهَا علَّةً لَمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ التَّعْلِيقَ يَمْنَعُ الْعلِّيَةَ إِلَى وُجُودِ الشَّرْطِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ التَّعْلِيقَ يَمْنَعُ الْعلِيّةَ إِلَى وُجُودِ الشَّرْطِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ النَّعْلِيقَ يَمْنَعُ الْعلَّةَ وَعَلَى الْعِقَادِهَا عَلَى الْإِبَاقِ اللَّذِي هُوَ عَلَّةُ التَّلَف كَانَ شَرْطًا فِي مَعْنَى السَّبَبِ لَا يَشْرُطُ الْعَلَّة ؛ لِأَنَّ الْعَلَّة ؛ لَأَنَّ الْعَلَّة هَاهُنَا مُسْتَقَلَّةٌ غَيْرُ مُضَافَة إِلَى السَّبَب ، وَلَا حَادَثَة بِه بِحَلَافِ سَوْقِ الدَّابَةِ . فَا إِذَا اسْتَحْلَمَهُ وَأَمَّا إِذَا اسْتَحْلَمُهُ الْأَلِبَاقِ الْقَيْدِ ، وَهُوَ غَصْبٌ بِمَنْزِلَةٍ مَا إِذَا اسْتَحْلَمُهُ لَعُلَى أَلْ الْعَبْدِ ، وَهُوَ غَصْبٌ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا اسْتَحْلَمَهُ لَقُورَ الْعَلَّةِ عَلَى أَنَ الْعَيْرِ بِالْإِبَاقِ فَأَبِقَ ، فَإِنَّمَا يَضْمَنُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْعَبْدِ ، وَهُو غَصْبٌ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا اسْتَحْلَمَهُ لَا أَمْرَ وَالْعَلْقُ إِلَا الْعَيْرِ بِالْإِبَاقِ فَأَبْقَ ، فَإِنَّ مَا يَضْمَنُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْعَبْدِ ، وَهُو غَصْبُ بِمَنْزِلَةٍ مَا إِذَا اسْتَحْلَمَهُ

فُخَدَمَهُ

وَمَا يُقَالُ : فِي بَيَانِ تَقَدُّمِ السَّبَبِ عَلَى صُورَةِ الْعِلَّةِ أَنَّ مَا هُوَ مُفْضٍ إِلَى الشَّيْءِ وَوَسِيلَةٌ إِلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ

سَابِقًا عَلَيْهِ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّهُ مُفْضٍ إلَى الْحُكْمِ وَالْمَطْلُوبُ تَقَدُّمُهُ عَلَى صُورَةِ الْعِلَّةِ وَهَاهُنَا نَظَرٌ ، وَهُوَ أَنَّ وُجُوبَ تَأَخُّرِ الشَّرْطِ عَنْ صُورَةِ الْعِلَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ لَا الْحَقِيقِيِّ كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّهَارَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْعَقْلِ فِي التَّصَرُّفَاتِ عَلَى مَا سَيَجِيءُ .

#### قوله: له

أَيْ لَمُحَمَّد أَنَّ فَعْلَ الطَّيْرِ وَالْبَهِيمَة هَدَرٌ شَرْعًا ، فَلَا يَصْلُحُ لِإِضَافَة التَّلَف إلَيْه فَيُضَافُ إِلَى الشَّرْط وَأَيْضًا هُمَا لَا يَصْبِرَان عَنْ الْخُرُوجَ عَادَةً فَفَعْلُهُمَا يَلْتَحِقُ بِالْأَفْعَالِ الطَّبِعِيَّة بِمَنْزِلَة سَيَلَانِ الْمَائِعِ فَظَهَرَ أَنَّ كُلًا مِنْ كَوْن فِعْلَهِمَا هَدَرًا وكوْنِه بِمَنْزِلَة اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي وَلَأَبِي حَنِيفَةَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي وَلَأَبِي حَنِيفَة وَلَئِي الطَّيْرِ وَالْبَهِيمَة هَدَرٌ مُطْلَقًا حَتَّى لَا يُعْتَبَرَ فِي إَضَافَة الْحُكْمِ عَنْ الْعَيْرِ فَمَمَنَّهُ لَا يُنافِي اعْبَرَاهُ فِي قَطْعِ الْحُكْمِ عَنْ الشَّرْط ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ هَدَرٌ مُطْلَقًا حَتَّى لَا يُعْتَبَرَ فِي قَطْعِ الْحُكْمِ عَنْ الْفَيْرِ فَمَمَنْوعٌ كَمَا إِذَا الْعَيْرِ وَالْبَهِيمَة هَدَرٌ مُطْلَقًا حَتَّى لَا يُعْتَبَرَ فِي قَطْعِ الْحُكْمِ عَنْ الْفَيْرِ فَمَمَنْوعٌ كَمَا إِذَا أَرْسِكَ شَعْرِ فَمَالَعُ عَنْ السَّيْرِ وَالْبَهِيمَة اللَّهُ عَلَى عَنْ السَّيْرِ فَمَمَنْوعٌ كَمَا إِذَا الْعَيْرِ فَمَالَعُ عَنْ السَّيْرِ هَمَالَةً الْفَعْلِ عَنْ الْمُرْسِلِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا جَوَابٌ عَنْ السَّيْنِ هَدَرٌ الْفَوْدِ الْمَالُ عَنْ السَّيْنِ هَدَوْ الْمُعْلِ عَنْ الْمُوسُلُقُ الْمُؤْلِ عَنْ الْمُرْسِلِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا جَوَابٌ عَنْ الْوَجْهِ الْأَوْلِ فَقَطْ مَنْ السَّدُلُالُ مُحَمَّد بَنَاءً عَلَى مَا سَاقَ كَلَامَهُ مِنْ أَنَّهُ اسْتَذَلَالٌ وَاحَدٌ .

فَإِنْ قِيلَ : هَبْ أَنَّ فَتْحَ الْبَابِ شَرْطٌ لَا عَلَّةٌ لَكِنْ سَبَقَ أَنَّ الشَّرْطَ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ عِلَّةٌ صَالِحَةٌ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهَا فَالْحُكْمُ يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ وَهَاهُنَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْبَهِيمَةِ

> لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِلضَّمَانِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِلضَّمَانِ عَلَى الْمَالِكِ. وَقَدْ يُقَالُ : الْحُكْمُ هَاهُنَا هُوَ التَّلَفُ لَا الضَّمَانُ ، وَلَا نِزَاعَ فِي صِحَّةِ إِضَافَتِهِ إِلَى فِعْلِ الْبَهِيمَةِ . قُلْنَا : وَكَذَلِكَ إِلَى الْفِعْلِ الطَّبِيعِيِّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ فِي صُورَةٍ شَقِّ الزِّقِّ .

# قوله: وإذا قال الولي

فَإِنْ عُورِضَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُلْقِي نَفْسَهُ فِي الْبِئرِ.

أُجِيبَ بِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْظَّاهِرِ إِنَّمَا يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ وَالْوَلِيُّ مُحْتَاجٌ إِلَى اسْتِحْقَاقِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى

### قوله: وأما شرط اسما لا حكما

كَمَا إِذَا قَالَ إِنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ وَهَذِهِ الدَّارَ فَأَنْت طَالَقٌ فَأُوّلُ الشَّرْطَيْنِ بِحَسَبِ الْوُجُودِ شَرْطٌ اسْمًا لِتَوَقَّفِ الْحُكْمِ عِنْدَهُ ، فَإِنْ دَخَلَت الدَّارَيْنِ وَهِيَ فِي نَكَاحِه طَلُقَت اتِّفَاقًا ، وَإِنْ أَبَانَهَا فَدَخَلَت الدَّارَيْنِ ، أَوْ دَخَلَت إَحْدَاهُمَا فَأَبَانَهَا فَدَخَلَت الْأُخْرَى لَمْ تَطْلُقُ اتِّفَاقًا وَإِنْ أَبَانَهَا فَدَخَلَت إَحْدَاهُمَا فَأَبَانَهَا فَدَخَلَت الْأُخْرَى لَمْ تَطْلُق اتِّفَاقًا وَإِنْ أَبَانَهَا فَدَخَلَت إِحْدَاهُمَا ثُمَّ تَرَوَّجَهَا فَدَخَلَت اللَّارِيْنِ ، وَلَى الشَّرْط إِنَّمَا هُوَ لَصِحَّة وُجُودِ الشَّرْط بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ دَخَلَت الدَّارِيْنِ فِي غَيْرِ الْمَلْكِ انْحَلَّت الْيَمِينُ ، وَلَا لَبَقَاءِ الْيَمِينِ ؛ لَأَنْ مَحَلَّ الْيَمِينِ هِي الذِّمَّةُ فَيَبْقَى الشَّرْط بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ دَخَلَت الشَّرْط الثَّانِي ؛ لَأَنَّهُ حَالَ نُرُولِ الْجَزَاءِ الْمُفْتَقِرِ إِلَى الْمَلْك وَبِهِذَا يَحْرُجُ الْجَوَابُ عَنْ وَجْهِ بَعَلْمَ اللَّانِي ؛ لَأَنَّهُ حَالَ نُرُولِ الْجَزَاءِ الْمُفْتَقِرِ إِلَى الْمَلْك وَبِهِذَا يَخْرُجُ الْجَوَابُ عَنْ وَجْه بَعَلْ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الشَّرْطُ النَّانِي بَقَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الشَّرْطُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الشَّرْطُ فِي وُجُودِ الْجَزَاءِ ، وَفِي أَحَدِهِمَا يُشْتَرَطُ الْمِلْكُ ، وَكَذَا فِي الْآخَرِ .

### قوله: وأما العلامة

هي

عَلَى مُقْتَضَى تَفْسِيرِ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا تَعَلَّقَ بِالشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِير فِيه ، وَلَا تَوَقَّف لَهُ عَلَيْهِ بَلْ مِنْ جَهَة أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُودٍ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَيُبَايِنُ الشَّرْطَ وَالسَّبَ وَالْعِلَّةَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا مَا يَكُونُ عَلَمًا عَلَى الْوُجُودِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ وَجُوبٌ وَلَا وَيُه بِالْإِحْصَانِ مَعَ أَنَّ وُجُوبَ الرَّحْمِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ شَرْطًا فِيه بِالْإِحْصَانِ مَعَ أَنَّ وُجُوبَ الرَّحْمِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ شَرْطًا فِيه بَالْإِحْصَانِ مَعَ أَنَّ وُجُوبَ الرَّحْمِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا تَقَدُّمُهُ عَلَى وُجُودِ الزِّنَا ، فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْعَلَامَة وَبَعْضُهُمْ شَرْطًا عَلَى الْإِطْلَاقِ لِتَوَقَّف وُجُوبِ الرَّحْمِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا تَقَدُّمُهُ عَلَى وُجُودِ الزِّنَا ، فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْعَلَامَة وَبَعْضُهُمْ شَرْطًا عَلَى الْإِطْلَاقِ لِتَوَقَّف وُجُوبِ الرَّحْمِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا تَقَدُّمُهُ عَلَى وُجُودِ الزِّنَا ، فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ وَهُو بَعْضُهُمْ شَرْطًا عَلَى الْإِطْلَاقِ لَيْسَ بِلَازِمِ بَلْ مِنْ الشَّرُوطِ مَا يَتَقَدَّمُهَا كَشُرُوطِ الصَّلَاةِ وَشُهُودِ النِّنَا فِي الْكَشْفِ ، وَهُو حَاصِلُ الْإِشْكَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ لُزُومَ التَّأَخُّرِ عَنْ صُورَةِ الْعلَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ ، وَأَمَّا الْحَقِيقِيُّ أَعْنِي مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ عَنْ وُجُودِ عَقْلًا ، أَوْ شَرْعًا ، فَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى صُورَةِ الْعلَّةِ كَشُرُوطِ الصَّلَاةِ وَشُهُودِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ كَالْحَفْرِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ وُجُودِ ثَقْلِ الْقِنْدِيلِ ، وَالْمُتَأَخِّرُ لِكُونِهِ أَقْوَى بِوَاسِطَةِ اتِّصَالِهِ بِالْحُكْمِ يُسَمَّى شَرْطًا فِي ثَعْنَى الْعلَّة ، وَالْمُتَقَدِّمُ لَعَدَم مُقَارَنَة الْحُكْم يُسَمَّى عَلَامَةً .

وَحَاصِلُ هَٰذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِحْصَانَ شَرْطٌ إِلَّا أَنَّهُ سُمِّيَ عَلَامَةً لِمُشَابَهَتِهِ الْعَلَامَةَ فِي عَدَمِ الِاتِّصَالِ بِالْحُكْمِ ، ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ

الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَحَلُّ نَظَرٍ : أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ الشَّرْطَ التَّعْلِيقَيَّ قَدْ يَكُونُ مُتَقَدِّمًا ، وَإِنَّمَا الْمُتَأَخِّرُ ظُهُورُهُ وَالْعِلْمُ بِهِ كَمَا فِي تَعْلِيقِ عِتْقِ الْعَبْدِ بِكُوْنِ قَيْدِهِ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ

وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَهُ لَيْسَ كُلُّ شَرْطٍ مُتَقَدِّمٍ يُسَمَّى عَلَامَةً كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ ، وَلَا كُلُّ شَرْطٍ مُتَأَخِّرٍ يَكُونُ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ كَشُهُودِ الْيَمين عَلَى مَا سَبَقَ .

وَأَمَّا ثَالِثًا فَلِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ قَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى صُورَةِ الْعِلَّةِ كَمَا إِذَا كَانَ وِلَادَةُ مَنْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ بَعْدَ حَفْرِ الْبِئْرِ بَعْدَ حَفْرِ الْبِئْرِ بَعْدَ الشَّرْطِ أَعْنِي إِزَالَةَ الْإِمْسَاكِ عَنْ الْأَرْضِ .

# قوله: ولما كان لي نظر في كون الإحصان علامة لا شرطا في معنى العلة

لقَائِلِ أَنْ يَقُولَ : كَوْنُهُ عَلَامَةً ، وَإِنْ صَلَحَ مَحَلًّا لِلنَّظَرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا حَفَاءَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا فِي مَعْنَى الْعلَّةِ . إِذْ النَّشَّرْطُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْعلَّةِ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ علَّةٌ صَالِحَةٌ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهَا كَالزِّنَا هَاهُنَا مَعَ أَنَّ الْإِحْصَانَ عِبَارَةٌ عَنْ حِصَالٍ حَمِيدَةٍ بَعْضُهَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَبَعْضُهَا مَأْمُورٌ بِهِ ، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ الْمُوحِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ الْمَحْضَةِ

#### قوله: فإن قيل:

مَبْنَى هَذَا السُّؤَالِ عَلَى الرِّواَيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَسْرَارِ وَهِيَ أَنَّ عِثْقَ هَذَا الْعَبْدِ لَا يَشْبَتُ بِشَهَادَةِ الْكَافِرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا حُجَّةً عَلَى هَذَا الْعِتْقِ لَوْلَا الزِّنَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَبُولَ الشَّهَادَةِ فِي الْإِعْتَاقِ قَبْلَ : الزِّنَا يَسْتَلْزِمُ إِيجَابَ الرَّحْمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ضَرُورَةَ تَحَقُّقِ الْإِحْصَانِ ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْهِدَايَةِ وَأَكْثَرِ الْكُتُبِ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْعِتْقُ تَضَرُّرًا عَلَى الْمَوْلَى الْكَافِرِ ، وَلَا الْمُسْلِمِ بَوْجُوبِ الرَّحْمِ عَلَيْهِ . وَالْمَدْتَهُمَا تَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ الْعِتْقِ وَتَقَدَّمُهُ عَلَى الزِّنَا وَضَرَرُ الْأُوّلِ يَرْجِعُ إِلَى الْكَافِرِ فَتُقْبَلُ وَالثَّانِي إِلَى الْمُسْلِمِ ، وَالْمَدْتُهُمَا تَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ الْعَتْقِ وَتَقَدَّمُهُ عَلَى الزِّنَا وَضَرَرُ الْأَوَّلِ يَرْجِعُ إِلَى الْكَافِرِ فَتُقْبَلُ وَالثَّانِي إلَى الْمُسْلِمِ ، وَالْمَدْتُهُمَا تَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ الْعَتْقِ وَتَقَدَّمُهُ عَلَى الزِّنَا وَضَرَرُ الْأَوَّلِ يَرْجِعُ إِلَى الْكَافِرِ فَتُقْبَلُ وَالثَّانِي إلَى الْمُسْلِمِ ، وَالْمَدْتُهُمَا تَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ الْعَتْقِ وَتَقَدَّمُهُ عَلَى الزِّنَا وَضَرَرُ الْأَوَّلِ يَرْجِعُ إِلَى الْكَافِرِ فَتُقْبَلُ وَالتَّانِي إلَى الْمُسْلِمِ ، وَلَا تُقْتَلُلُ وَالْتَقَاقِ فَي الْمُعْتَقِ وَتَقَدَّمُهُ عَلَى الزِّنَا وَضَرَرُ الْأَوَّلُ يَرْجِعُ إِلَى الْكَافِرِ فَتُقْبَلُ وَالتَّانِي إلَى الْمُسْلِمِ ، وَلَا تُقْتَلُلُ وَالْتَانِي إِلَى الْمُسْلِمِ ، وَلَيْتُ الْعِنْقُ وَلَى الْمُعْتَلِمُ الْمُؤْلِقُولُ لَكُولُولُ لَكُولُولُ الْمَالَامُ الْمَقْلِقُ عَلَى الْمُعْتَقِ الْمُؤْلِقُولُ مَنْ الْمُؤْلِقُ لَقُولُ لَقَلْمُ الْمُقَالَقُ مَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ الْمَالَاقِ الْمِقْتُقُولُ وَالْتَالِقُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُقَالِقُ وَالْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِ الْمُقَالَقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ ا

## قوله: وهنا لا يثبتها

أَيْ فِي صُورَةِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ لَا تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ الْعُقُوبَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ عَلَامَةٌ لَا عِلَّةٌ ، أَوْ سَبَبٌ ، أَوْ شَرْطٌ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ لِيَكُونَ إِثْبَاتُهُ إِثْبَاتَ الْعُقُوبَةِ .

قَوْلُهُ: " وَهُوَ " يَصْلُحُ الضَّمِيرُ لِلشَّهَادَةِ تَذْكِيرُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَصْدَرَ فِي مَعْنَى أَنْ مَعَ الْفِعْلِ.

#### قوله: وهو ما ذكر

أَيْ إضْرَارُ الْمُسْلِمِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكْذيبُهُ فِي ادِّعَائِهِ الرِّقَّ وَدَفْعُ إِنْكَارِهِ لِاسْتحْقَاقِهِ الرَّجْمَ وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ امْتِنَاعَ قَبُولِ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ لِخُصُوصِيَّة فِي الْمَشْهُودِ بِهِ ، وَهُوَ الْحَدُّ وَذَلِكَ مُنْتَفَ فِي الْإِحْصَانِ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ لَا مُوجِبٌ وَامْتِنَاعُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ لِخُصُوصِيَّة فِي الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مُسْلِمًا ، فَلَا يُقْبَلُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لِتَضَرُّرِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، فَإِنَّ الرَّقَ مَعَ الرَّحْمِ .

# قوله: وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل

شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ فِي حَقِّنَا لَيْسَتْ بِعَلَامَة بَلْ بِمَنْزِلَةِ الْعِلَّةِ الْمُثْبِتَةِ لِلنَّسَبِ ضَرُورَةَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ ثُبُوتَ النَّسَبِ إِلَّا بِهَا فَيُشْتَرَطُ لِإِنْبَاتِهَا كَمَالُ الْحُجَّةِ رَجُلًا ، أَوْ رَجُلُّ وَامْرَأَتَانَ بَخِلَافَ مَا إِذَا وُجِدَ الْفرَاشُ الْقَائِمُ ، أَوْ الْحَبَلُ الْقَائِمُ ، أَوْ الْوَلَادَةُ عَلَامَةَ الْحَبَلُ الظَّاهِرُ ، أَوْ إِقْرَارُ الزَّوْجِ بِالْحَبَلِ ، فَإِنَّ كُلًا مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ يُسْتَدَلِّ إَلَيْهِ ثُبُوتُ النَّسَبِ فَتَكُونُ الْوِلَادَةُ عَلَامَةَ مَعْرِفَةٍ .

#### قوله: وإذا علق بالولادة طلاق

يَعْنِي فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْحَبَلُ ظَاهِرًا ، وَلَا الزَّوْجُ مُقِرَّا بِهِ إِذْ لَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ إِقْرَارِهَا بِالْوِلَادَةِ كَمَا فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَيْضِ

وَوَجْهُ إِيرَادِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَاهُنَا أَنَّ الْوِلَادَةَ عَلَامَةٌ لِثُبُوتِ النَّسَبِ ، وَإِنْ جُعلَتْ شَرْطًا تَعْلَيقًا فَيُعْتَبَرُ عِنْدَهُمَا جَانِبُ كَوْنِهِ عَلَامَةً حَتَّى يَثْبُتَ بِشَهَادَةَ امْرَأَة فَيَثْبُتَ مَا يَتْبَعُهَا مِنْ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ ، وَعِنْدَهُ يُعْتَبَرُ جَانِبُ الشَّرْطِيَّةِ حَتَّى لَا يَثْبُتَ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ إِلَّا بِشَهَادَة رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي ثُبُوتِ الْوِلَادَة فِي حَقِّ نَفْسِهَا لَا فِي حَقِّ وَقُوعِ الطَّلَاقِ كَمَا الطَّلَاقِ كَمَا أَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ فِي ثُبُوتِ إِلَّا بِشَهَادَة الشَّرَى أَمَةً فِي نَفْسِهَا لَا فِي حَقِّ اسْتِحْقَاقِ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى أَمَةً عَلَى أَنَّهَا بِكُرُّ فَادَّعَى

الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّهَا تَيِّبٌ وَشَهدَتْ امْرَأَةٌ بذَلكَ .

وَتَحْقِيَقُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْوِلَادَةِ أَصْلًا وَوَصْفًا ، وَهُو كَوْنُهَا شَرْطًا وَالتَّابِتُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدَةِ هُوَ الْأَوَّلُ دُونَ التَّانِي ، وَأَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ ، فَإِنَّمَا يَكُونُ بِالْفِرَاشِ الْقَائِمِ وَبِالْوِلَادَةِ يَظْهَرُ أَنَّ النَّسَبَ كَانَ ثَابِتًا بِالْفِرَاشِ الْقَائِمِ وَقْتَ الْعُلُوقِ كَذَا فِي شَرْحِ التَّقْوِيمِ .

#### قوله: بخلاف الجلد

جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: إِنَّ الْجَلْدَ وَرَدَّ الشَّهَادَةِ قَدْ رُتِّبَا عَلَى الرَّمْيِ وَالْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } الْآيَةَ ، فَإِذَا كَانَ الْعَجْزُ عَلَامَةً فِي حَقِّ رَدِّ الشَّهَادَةِ فَكَذَا فِي حَقِّ الْجَلْدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ الْجَلْدُ عَلَى الْعَجْزِ لَا الشَّهَادَةِ فَكَذَا فِي حَقِّ الْجَلْدُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ الْجَلْدُ عَلَى الْعَجْزِ الشَّافَعيِّ . لَا سَيَّمَا أَنَّ الْقَرَانَ فِي الْحُكْمِ عَنْدَ الشَّافَعيِّ .

فَإِنْ قَيلَ : إِنَّ قُوْله تَعَالَى : ۚ { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا } عَطْفٌ عَلَى : { يَرْمُونَ } فَيَكُونُ شَرْطًا مِثْلَهُ كَمَا إِذَا قِيلَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ ، فَلَوْ جَعَلَ ، ثُمَّ كَلَّمُ رَيْدٍ شَرْطًا لِلطَّلَاقِ وَالْعِنْقِ جَمِيعًا مِثْلَ الدُّخُولِ فِي الدَّارِ ، فَلَوْ جَعَلَ مُجَرَّدَ الدُّحُولِ شَرْطًا فِي حَقِّ الْعِنْقِ مُحَدَّدَ الدُّحُولِ شَرْطًا فِي حَقِّ الْعِنْقِ

لَزِمَ إِلْغَاءُ الشَّرْطِ الثَّانِي فِي حَقِّهِ قُلْنَا لَوْ سَلَمَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى : وَلَا تَقْبَلُوا عَطْفٌ عَلَى : فَاجْلِدُوهُمْ لَا عَلَى مَجْمُوعِ الْجُمْلَةِ اللَّسْمِيَّة ، فَإِنَّمَا جَعَلْنَا الْعَجْزَ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَغْوًا فِي حَقِّ رَدِّ الشَّهَادَةِ لِمَا لَاحَ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ فِي حَقِّهِ عَلَامَةٌ لَا شَرْطُّ لَا شَرْطُّ لَا عَلَامَةٌ ، وَهُو أَنَّ الْقَذْفَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرَةٌ فَيَكُفِي فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ . وَتَقَدُّمُ الْجَلْدِ عَلَى الْعَجْزِ لَيْسَ بِمُمْكِنِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَيكُونُ شَرْطًا .

#### قوله: قلنا

يَعْنِي لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَدْفَ فِي نَفْسِه كَبِيرَةٌ مُوجِبَةٌ لِرَدِّ الشَّهَادَة بَلْ هُو مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَنَايَةً فَيَكُونَ فَسْقًا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَسْبَةً لِلَه تَعَالَى مَنْعًا لِلْفَاحِشَة ، وَلَوْ كَانَ فِي نَفْسِه كَبِيرَةً وَفَاحِشَةً لَمْ تَكُنْ الشَّهَادَةُ عَلَيْه مَقْبُولَةً أَصْلًا . فَإِنْ قِيلَ : لَمَّا احْتَمَلَ الْحِسْبَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ جَنَايَةً مَحْضَةً كَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ الْحَدُّ وَرَدُّ الشَّهَادَة . فَإِنْ قِيلَ : هُوَ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حَسْبَةً إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْإِقْدَامُ عَلَيْه ، وَإِنْ كَانَ صَادَقًا إِلَّا أَنْ يُوجَدَ الشَّهُودُ فِي الْبَلَد ، فَإِذَا مَضَى زَمَانُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِحْضَارِ الشَّهُودُ ، وَهُوَ إِلَى آخِرِ الْمَجْلَسِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَة وَإِلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ ، وَهُو الْمَجْلَسُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَة وَإِلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ ، وَهُو الْمَجْلَسُ النَّانِي فِي رَوَايَة عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَمْ يُحْضَرُهُمْ صَارَ الْقَذْفُ كَبِيرَةً مُقَنَّصَرَةً عَلَى الْحَالِ لَا مُسْتَنِدَةً إِلَى الْأَوْلِ كَانَ الْتَوْدَةُ وَلَا كَانَ الْتَعْمَالِ أَنَّهُ قَذْفُ وَلَهُ بَيِّنَةً عَادِلَةٌ إِلَّا أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ إِحْضَارِهِمْ لِمَوْتِهِمْ ، أَوْ غَيْبَتِهِمْ ، أَوْ امْتِنَاعِهِمْ عَنْ الْأَدَاءِ ، وَإِذَا كَانَ الْعَثَيْمَالِ أَنَّهُ قَذْفُ وَلَهُ بَيِّنَةً عَادِلَةٌ إِلَّا أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ إِحْضَارِهِمْ لِمَوْتِهِمْ ، أَوْ غَيْبَهِمْ ، أَوْ امْتِنَاعِهِمْ عَنْ الْأَدَاءِ ، وَإِذَا كَانَ

ثُبُوتُ الْفِسْقِ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ مُقْتَصِرًا عَلَى حَالِ الْعَجْزِ كَانَ الْعَجْزُ شَرْطًا لَا عَلَامَةً. فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ الْقَذْفُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْحِسْبَةِ وَالْجِنَايَةِ

فَكَمَا اُعْتُبِرَ جِهَةُ الْجِنَايَةِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْمَقْذُوفِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ جِهَةُ الْحِسْبَةِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْمَقْذُوفِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِف يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ جِهَةُ الْحِسْبَةِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْمَقْذُوفِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِف يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ جِهَةُ الْحِسْبَةِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْمَقْذُوف بِإِلَّامَةِ الْعَرْبَ عَلَى الْقَاذِف يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ جِهَةُ الْحِسْبَةِ رِعَايَةً لِجَانِب

قُلْنَا : قَدْ أُعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي أَنَّهُ إِنْ أَتَى بِالْبَيِّنَةِ عَلَى زِنَا الْمَقْذُوفِ قَبْلَ تَقَادُمِ الْعَهْدِ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَتَى بِهَا بَعْدَهُ بَطَلَ رَدُّ شَهُو الْعَهْدِ أَقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الْمَقْذُوفِ ؛ لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ وَاخْتَلَفُوا شَهَادَةِ الْقَدْفُ وَاحْتَلَفُوا فِي الْمَقْدُوفِ ؛ لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ التَّقَادُمِ فَأَشَارَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَفَوَّضَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى رَأْيِ الْقَاضِي فِي كُلِّ عَصْرٍ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِشَهْرٍ .

( بَابُ الْمَحْكُومُ بِهِ وَهُوَ قِسْمَانِ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا وُجُودٌ حِسِّيٌّ وَمَا لَهُ وُجُودٌ آخِرُ شَرْعِيٌّ فَالْأُولُ بَغِدَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا لِحُكْمٍ وَمَوَ سَبَبُ لِحُكْمٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَالزِّنَا فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَهُوَ سَبَبُ لِوُجُوبِ الْحَدِّ، وَكَالْآكُلِ ، وَتَحْوِه ، وَمَا لَهُ وَجُودٌ شَرْعِيٌّ مَعَ الْوُجُودِ الْحِسِّيَّ فَالْمُحْكُومُ بِهِ ، وَهُوَ فَعْلُ الْمُكَلَّفِ قَسْمَانِ : مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا وُجُودٌ حِسِّيٌّ كَالزِّنَا ، وَالْأَكْلِ ، وَنَحْوِه ، وَمَا لَهُ وَجُودٌ شَرْعِيٌّ مَعَ الْوُجُودِ الْحِسِّيَّ فَالْمَحْكُومُ بِهِ قَسْمَانِ : مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا وُجُودٌ حِسِّيٌّ كَالزِّنَا ، وَالْأَكْلِ ، وَنَحْوِه ، وَمَا لَهُ وَجُودٌ شَرْعِيٌّ مَعَ الْوُجُودِ الْحِسِّيَّ فَالْمَحْكُومُ بِهِ فَعْدَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ آخَرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلَقًا بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ آخَرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَقَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ آخَرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَسَبَبٌ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَهُو مُتَعَلِقٌ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَهُو وُجُوبُ الْحَدِّ ، وَالتَّانِي مَا لَيْسَ لَهُ إِلّا وُجُودٌ حِسِّيٌّ وَهُو مُتَعَلِقٌ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَسَبَبٌ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَسَبَبٌ لِلْمُلْكُ وَالْوَابِعُ مَا لَهُ وَجُودٌ لَيْسَ فَلَا الْحُودُ وَلَا لِشَرْعِيٍّ ، وَمُتَعَلِقٌ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَسَبَبٌ لِلْمُلْكُ وَالْوَلِي عَلَالِكُ مَا لَلْهُ وَجُودٌ لَيْسَ مَعَهَا الْأَوْمُودُ الشَّرْعِيُّ ، وَمُتَعَلِقٌ بِحُصَلَ مَعَهَا الْأَوْمُودُ السَّرَعِيِّ ، وَمُتَعَلِقٌ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُ وَلَوْلَاكُ وَاللَّهُ اللَّوْمُودُ الشَّرْعِيُّ بَعَسَبُ أَرْكُونُ وَ الْمُعْتَرَةُ وَلَوْ لَكُومُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُودُ الشَّرْعِيُّ بَعْمَا الْمُعْرَاقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَالُكُولُ وَالْمُعَلِقُ وَلَوْلُو اللَّهُ وَلَالُكُولُ أَلَّ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُونَ وَلَالُولُولُ الْمُعْمَلِقُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُ اللَّلُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّعُلُقُ الْم

وَالْفَاسِدُ صَحِيحٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ فَأَمَّا الصَّحِيحُ الْمُطْلَقُ فَيُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ ) أَيْ مَا وُجِدَتْ الْأَرْكَانُ ، وَالشَّرَائِطُ ، وَحَصَلَتْ الْأَوْصَافُ الْمَذْكُورَةُ .

( ثُمَّ الْمَحْكُومُ بِهِ إِمَّا حُقُوقُ اللَّهِ أَوْ حُقُوقُ الْعِبَادِ أَوْ مَا اجْتَمَعَا فِيهِ وَالْأَوَّلُ غَالِبٌ أَوْ مَا اجْتَمَعَا فِيهِ ، وَالنَّانِي غَالِبٌ أَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ فَتَمَانِيَةُ عِبَادَاتِ خَالِصَة كَالْإِيمَانِ ، وَفُرُوعِهِ ، وَكُلِّ مُشْتَملٍ عَلَى الْأَصْلِ ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ ، وَالزَّوَائِدِ فَالْإِيمَانُ أَصْلُهُ التَّصْدِيقُ ، وَالْإِقْرَارُ مُلْحَقٌ بِهِ حَتَّى إِنَّ مَنْ تَرَكَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَعِنْدَ النَّاسِ ، وَهَذَا عِنْدَ النَّاسِ ، وَهَذَا عِنْدَ النَّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَعِنْدَ النَّاسِ ، وَهَذَا عِنْدَ النَّهِ عَلْهِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَعِنْدَ النَّاسِ ، وَهَذَا عِنْدَ النَّه عِنْدَ الْبُعْضِ فَالْإِيمَانُ هُو التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ شَرْطٌ لِإِحْرَاءِ الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَهُوَ أَصْلُ فِي حَقِّهَا ) أَيْ المَعْضِ فَالْإِيمَانُ هُو التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ شَرْطٌ لِإِحْرَاءِ الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَهُوَ أَصْلُ فِي حَقِّهَا ) أَيْ

الْإِقْرَارُ أَصْلٌ في حَقِّ الْأَحْكَام الدُّنْيَويَّة ( اتِّفَاقًا حَتَّى صَحَّ إِيمَانُ الْمَكْرُوه في حَقِّ الدُّنْيَا ، وَلَا يَصحُّ ردَّتُهُ لأَنَّ الْأَدَاءَ دَليلٌ مَحْضُ لَا رُكْنُ ، وَزَوَائِدُ الْإِيمَانِ الْأَعْمَالُ ، وَعَبَادَةٌ فِيهَا مُؤْنَةٌ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهَا كَمَالُ الْأَهْلِيَّةِ ، وَمُؤْنَةٌ فِيهَا عُقُوبَةٌ كَالْخَرَاجِ فَلَا يُبْتَدَأُ عَلَى الْمُسْلِمِ لَكِنَّهُ يَبْقَى لِأَنَّهُ ﴾ أَيْ لِأَنَّ الْخَرَاجَ ( لَمَّا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ) أَيْ بَيْنَ الْعُقُوبَةِ وَالْمُؤْنَةِ ﴿ لَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ الْأَوَّلَ ﴾ ، وَهُوَ الْمُؤْنَةُ ﴿ غَالبٌ ﴾ عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ مُؤْنَةٌ باعْتَبَارِ الْأَصْل ، وَهُوَ الْأَرْضُ عُقُوبَةً بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ ﴿ وَمُؤْنَةٌ فِيهَا عِبَادَةٌ كَالْغُشْرِ فَلَا يُبْتَدَأُ عَلَى الْكَافِرِ لَكِنْ يَبْقَى عِنْدَ مُحَمَّدِ كَالْخَرَاجِ عَلَى السَّلَمِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُضَاعَفُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ﴾ أَيْ فِي الْعُشْرِ ﴿ مَعْنَى الْعِبَادَةِ ، وَالْكُفْرُ يُنَافِيهَا مِنْ كُلِّ وَجْهِ فَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا يُنَافِي الْعُقُوبَةَ منْ كُلِّ وَجْه

فَيُضَاعَفُ ) أَيْ الْعُشْرُ ( إِذْ هِيَ ) أَيْ الْمُضَاعَفَةُ ( أَسْهَلُ منْ الْإِبْطَال أَصْلًا ) اعْلَمْ أَنَّ مُحَمَّدًا قَاسَ إِبْقَاءَ الْعُشْرِ عَلَى الْكَافِرِ عَلَى إِبْقَاءِ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ فِي الْعُشْرِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْكُفْرُ يُنَافِيهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَيَجِبُ تَغْييرُ الْعُشْرِ أَمَّا الْخَرَاجُ فَإِنَّ فِيهِ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ ، وَالْإِسْلَامُ لَا يُنَافِي الْعُقُوبَةَ مِنْ كُلِّ وَحْهِ فَيَبْقَى الْخَرَاجُ عَلَى الْمُسْلِمِ قَوْلُهُ فَيُضَاعَفُ كَلَمَةُ التَّعْقيب ، وَهِيَ الْفَاءُ تَرْجعُ إِلَى قَوْله ، وَالْكُفْرُ يُنَافِيهَا فَلَا بُدَّ منْ تَغْيير الْعُشْر ، وَالْمُضَاعَفَةُ أَسْهَلُ منْ الْإِبْطَالِ فَيُضَاعَفُ إِذْ هِيَ فِي حَقِّهِ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ ﴿ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَنْقَلِبُ خَرَاجًا إِذْ التَّضْعِيفُ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ الْأَصْلِ) ، وَهُوَ الْخَرَاجُ ؛ لِأَنَّ التَّضْعِيفَ ثَبَتَ بِإِحْمَاعِ الصَّحَابَةِ بِحِلَافِ الْقِيَاسِ فِي قَوْمٍ بَأَعْيَانَهُمْ ؛ لَأَنَّ تَلْكَ الطَّائِفَةَ كُفَّارٌ لَا يُؤْحَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْكُفَّارِ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ فَلَا يَكُونُونَ فِي حُكْمِهِمْ ( وَحَقُّ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ ) أَيْ لَا يَجِبُ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ ( كَخُمْسِ الْغَنَائِمِ ، وَالْمَعَادِنِ ، وَعُقُوبَاتٌ كَامِلَةٌ كَالْحُدُودِ ، وَقَاصِرَةٌ كَحِرْمَانِ الْمِيرَاثِ بِالْقَتْلِ فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالتَّقْصِيرِ وَالْبَالِغُ الْحَاطِئُ مُقَصِّرٌ فَلَزِمَهُ الْجَزَاءُ الْقَاصِرُ وَلَا فِي الْقَتْلِ بِسَبَبِ ) أَيْ لَا يَثْبُتُ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ فِي الْقَتْلِ بِسَبَبِ كَحَفْرِ الْبِعْرِ ، وَنَحْوِه . ﴿ وَالشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ ﴾ أَيْ شَهِدَ عَلَى مُورِّثِهِ بِالْقَتْلِ فَقُتِلَ ثُمَّ رَجَعَ هُوَ عَنْ شَهَادَتِهِ لَمْ يُحْرَمْ مِيرَاثَهُ ﴿ لِأَنَّهُ ﴾ أَيْ حِرْمَانَ الْإِرْثِ ﴿ حَزَاءُ الْمُبَاشَرَةِ ، وَحُقُوقٌ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْعِبَادَةِ ، وَالْعُقُوبَةُ كَالْكَفَّارَاتِ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَبِّبِ ﴾

كَحَافِرِ الْبِثْرِ ( لِأَنَّهَا ) أَيْ الْكَفَّارَاتِ ( جَزَاءُ الْفِعْلِ ، وَالصَّبِيِّ ) أَيْ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَاتُ عَلَى الصَّبِيِّ ( لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالتَّقْصِيرِ حِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا ) أَيْ فِي السَّبَ ِ وَالصَّبِيِّ ( لِأَنَّهَا عِنْدَهُ ضَمَانُ الْمُتْلَفِ ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ فِي حُقُوق اللَّه تَعَالَى ، وَلَا الْكَافر ) أَيْ لَا تَجبُ الْكَفَارَاتُ عَلَى الْكَافر ( لوَصْف الْعبَادَة ، وَهيَ ) أَيْ الْعبَادَةُ ( فيهَا غَالبَةٌ ) أَيْ فِيَ الْكَفَّارَاتِ ﴿ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ﴾ فَإِنَّ وَصْفَ الْعُقُوبَةِ فِيهَا غَالِبَةٌ ﴿ لِأَنَّهُ ﴾ أَيْ الظِّهَارَ ﴿ مُنْكَرٌّ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٌ ، وَكَذَا كَفَّارَةُ الْفِطْرِ ) أَيْ وَصْفُ الْعُقُوبَة غَالِبَةٌ فِيهَا ﴿ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ } ) ، وَلِإِحْمَاعِهِمْ عَلَى أَنُّهَا لَا تَجبُ عَلَى الْخَاطئ ، وَلَأَنَّ الْإِفْطَارَ عَمْدًا لَيْسَ فيه شُبْهَةُ الْإِبَاحَة ثُمَّ وَرَدَ عَلَى هَذَا أَنَّ الْإِفْطَارَ عَمْدًا لَمَّا لَمْ يَكُنْ فيه شُبْهَةُ الْإِبَاحَة يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ كَفَّارَةُ الْفطْر عُقُوبَةً مَحْضَةً فَلدَفْع هَذَا الْإشْكَال قَالَ : ( لَكنَّ الصَّوْمَ لَمَّا كَانَ حَقًّا لَيْسَ مُسَلَّمًا إِلَى صَاحِبِهِ مَا دَامَ فِيهِ ) فَلَا يَكُونُ الْإِفْطَارُ إِبْطَالَ حَقِّ ثَابِتِ بَلْ هُوَ مَنْعٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ فَأُوْجَبْنَا الزَّاجِرَ بِالْوَصْفَيْنِ أَيْ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ ( وَهِيَ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ ( عُقُوبَةٌ وُجُوبًا ، وَعِبَادَةٌ أَدَاءً ووَقَدْ وَجَدْنَا فِي الشَّرْعِ مَا هَذَا شَأَنْهُ ) أَيْ مَا يَكُونُ عُقُوبَةٌ وُجُوبًا وَعَبَادَةً أَدَاءً ( كَإِقَامَةِ الْحُدُودِ ، وَلَمْ نَجِدْ عَلَى الْعَكْسِ أَيْ لَمْ نَجِدْ فِي الشَّرْعَ مَا هُوَ عُقُوبَةٌ أَدُاءً ، وَعَبَادَةً وُجُوبًا ) ، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا جَوَابًا لِمَنْ يَقُولُ لِمَ يُعْكَسُ ( حَتَّى تَسْقُطَ بِالشُّبْهَةِ كَالْحُدُودِ ) تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ كَفَّارَةَ الْفِطْرِ عُقُوبَةٌ ( وَبِشُبْهَةٍ قَضَاءِ الْقَاضِي فِي الْمُنْفَرِدِ ) أَيْ الْمُنْفَرِدِ بِرُؤْيَةٍ

هِلَال رَمَضَانَ إِذَا رَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ وَقَضَى أَنَّ الْيُوْمَ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطَرَ بِالْوِقَاعِ عَامِدًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَيْدَنَا حِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( فَتَسْقُطُ إِذَا أَفْطَرَتُ ثُمَّ حَاضَتُ أَوْ مَرِضَتْ ، وَكَذَا إِذَا أَصْبَحَ صَاتِمًا ثُمَّ سَافَرَ فَأَفْطَرَ ، وَأَمَّا لَلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْدَنَا وَهَذِهِ الْحُقُوقُ تَنْقَسِمُ إِلَى أَصْلُ ، وَعَلَى غَلِبُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْدَنَا وَهَذِهِ الْحُقُوقُ تَنْقَسِمُ إِلَى أَصْلٍ ، وَحَلَفَ فَفِي الْإِيمَانِ أَصْلُهُ التَّسَمُ وَأَمَّا قَاطِعُ الطَّرِيقِ فَخَالِصُ حَقِّ اللَّه تَعَالَى عَنْدَنَا وَهَذِهِ الْحُقُوقُ تَنْقَسِمُ إِلَى أَصْلٍ ، وَخَلَف فَفِي الْإِيمَانِ أَصْلُهُ اللَّهُ عَلَى عَنْدَالُ اللَّهُ عَلَى عَنْدَالُ النَّبَعِيَّةُ إِذَا وُجِدَ أَدَاوُهُ أَصْلًا ، وَهُوَ أَذَاءُ الصَّغِيرِ خَلَفًا عَنْ أَدَاهُ وَحَدَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْبُو التَّبَعِيَّةُ فَيُحْكَمُ بِإِيمَانِهِ أَصَالَةً لَا بِكُفْرِهِ تَبَعِيَّةً ( ثُمَّ تَبَعِيَّةً أَهُلِ الدَّارِ ، وَكَذَا الطَّهَارَةُ وَالتَيَمُّمُ لَكَفُوهُ أَنْهُمُ اللَّهُ تَعَيَّ الْ اللَّهُ تَعَلَى عَنْدَ النَّعَمَّ اللَّهُ تَعَلَى عَنْدَ النَّاعِقِيلُ لَا تُعْمَلُ اللَّهُ تَعَلَى عَنْدَا بِالنَّصِّ أَيْ إِذَا عَمْ اللَّهُ تَعَلَى عَنْدَ النَّالَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى عَلْدَ اللَّهُ تَعَلَى عَلْدَ السَّافِعِيُّ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَلَى عَلْدَ الْعَدِرُ وَعَنُوهِ وَاحِد ( وَعِنْدَهُ خَلَفَ ضَرُوهِ بِيَالِكُ عَنْ الْمَاءِ عَنْدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلْدَ الْعَجْرِ بَقَدْرِ وَالْعَارَةُ وَالْعَلَى عَلَى عَلْدَ السَّافِعِيُّ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلْفَ الْعَرْوَلُ فِي إِلَا لَاللَّهُ تَعَالَى عَلْمَ اللَّهُ لَعَلَى عَلْوَلَ الْمَاءِ عَنْدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَالَى عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى عَلْمَ اللَّهُ اللَّه

يَتَيَمَّمُ ) فَيَتَوَضَّأُ بِمَا يَعْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ طَهَارَتُهُ ، وَلَا يَتَيَمَّمُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ حَلَفٌ ضَرُورِيٌّ وَلَا ضَرُورِيٌّ وَلَا ضَرُورِيٌّ . يَتَيَمَّمُ إِذَا تَبَتَ الْعَجْزُ بِالتَّعَارُضِ ) أَيْ بَيْنَ النَّجِسِ ، وَالطَّاهِرِ ، وَلَا احْتِيَاجَ إِلَى الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ حَلَفٌ مُطْلَقٌ لَا ضَرُورِيٌّ . (ثُمَّ عِنْدَنَا التُّرَابُ حَلَفٌ عَنْ الْمَاءِ ) فَبَعْدَ حُصُولِ الطَّهَارَةِ كَانَ شَرْطُ الصَّلَاةِ مَوْجُودًا فِي كُلِّ ، وَاحِد مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ ( فَيَحُوزُ إِمَامَةُ الْمُتَوَضِّيُ ) كَإِمَامَةِ الْمَاسِحِ لِلْغَاسِلِ ( وَعِنْدَ مُحَمَّد وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى التَّيَمُّمُ خَلَفٌ عَنْ النَّيَوَضِّ عَنْ النَّاسِحِ لِلْغَاسِلِ ( وَعِنْدَ مُحَمَّد وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى التَّيَمُّمُ خَلَفٌ عَنْ التَّوضُّ وَ فَلَا يَبْنِي صَاحِبُ الْأَصْلِ الْقَوِيِّ صَلَاتُهُ عَلَى التَّوضَّ عَلَى النَّوضِ عَلَى النَّوضَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّوصَ عَلَى النَّورِيِّ صَلَابِهُ عَلَى الْخَلَفِ الضَّعِيفِ كَمَا لَا يَبْنِي الْمُصَلِّى بِرُكُوعٍ ، وَسُجُودٍ عَلَى الْمُومِعِ .

( وَشَرْطُ الْحَلَفِيَّةِ إِمْكَانُ الْأَصْلِ لِيَصْيِرَ السَّبَ مُنْعَقِدًا لَّهُ ثُمَّ عَدَمُهُ بِعَارِضٍ ) كَمَا فِي مَسْأَلَةِ مَسِّ السَّمَاءِ بِخِلَافِ الْغَمُوسِ

## الشَّرْ حُ

#### قوله باب المحكوم به وهو

بِلَا شُهُودِ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَكَثِيرًا مَا يُطْلَقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ كَمَا قَالُوا : بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَثَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فَاسِدٌ أَيْ بَاطِلٌ وَأَطْلَقُوا عَلَى الْبَيْعِ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ تَارَةً لَفْظَ الْفَاسِدِ وَأُخْرَى لَفْظَ الْبَاطِلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُمَا لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ وَلَا مُشَاحَّةً فِي الِاصْطِلَاحِ

# قوله ثم المحكوم به إما حقوق الله تعالى

الْمُرَادُ بِحَقِّ اللَّهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّفْعُ الْعَامُّ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصِ بِأَحَد فَيُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِعِظَمِ خَطَرِهِ وَشُمُولَ نَفْعِهِ وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ التَّخْلِيقِ الْكُلُّ سَوَاءٌ فِي الْإِضَافَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى { لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } وَبِاعْتِبَارِ التَّضَرُّرِ أَوْ الْائْتِفَاعِ هُوَ مُتَعَالٍ عَنْ الْكُلِّ وَمَعْنَى حَقِّ الْعَبْدِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةٌ خَاصَّةٌ كَحُرْمَةٍ مَالِ الْغَيْرِ فَظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ اللَّهُ تَعَالَى وَحَقُّ الْعَبْدِ عَلَى التَّسَاوِي فِي اعْتِبَارِ الشَّارِعِ

# قوله أما حقوق الله تعالى فثمانية : عبادات خالصة كالإيمان

وَعُقُوبَاتٌ خَالِصَةٌ كَالْحُدُودِ وَقَاصِرَةٌ كَحِرْمَانِ الْميرَاثِ وَحُقُوقٌ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ كَالْكَفَّارَاتِ وَعَبَادَاتٌ فِيهَا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ كَالْحُراجِ وَحَقُّ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ كَخُمْسِ الْمُؤْنَةِ كَصَدَقَةِ الْفُطْرِ وَمُؤْنَةٌ فِيهَا شُبْهَةُ الْعُقُوبَةِ كَالْحَرَاجِ وَحَقُّ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ كَخُمْسِ

## قوله وكل

أَيْ كُلُّ وَاحِد مِنْ الْإِيمَانِ وَفُرُوعِهِ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْأَصْلِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ وَالزَّوَائِد بِمَعْنَى أَنَّ فِي جُمْلَةِ الْفُرُوعِ أَصْلًا وَمُلْحَقًا بِهِ وَزَوَائِدَ لَا بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْفُرُوعِ مُشْتَمِلٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالْمُرَادُ بِالْفُرُوعِ مَا سِوَى الْإِيمَانِ مِنْ الْعِبَادَاتِ لِابْتِنَائِهَا عَلَى الْإِيمَانِ وَاحْتِيَاجِهَا

إِلَيْهِ ضَرُورَةً أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَدِّقُ بِاللَّهِ لَمْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ التَّقُرُّ بُ إِلَيْهِ وَكُونُ الطَّاعَاتِ مِنْ فُرُوعِ الْإِيمَانِ وَوَوَائِدِهِ لَا يُمَافِي كُونَهَا فِي نَفْسِهَا مِمَّا لَهُ أَصْلٌ ، وَمُلْحَقٌ بِه ، وَرَوائِدُ ، فَأَصْلُ الْإِيمَانِ هُوَ التَّصْدِيقُ بِمَعْنَى إِنْفَانِ الْقَلْبَ ، وَمَلَائِكَة ، وَنَبُوّةً مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَجَمِيعِ مَا عُلَمَ مَجِينُهُ بِهِ بِالضَّرُورَةِ عَلَى مَا هُوَ مَعْنَى الْإِيمَانِ فِي اللَّهَةَ إِلَّا أَلَّهُ فَيْدَ بِأَشْيَاءَ مَخْصُوصَة ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : الْإِيمَانُ أَنْ ثُومِنَ بِاللَّهُ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُثِيهِ وَرُسُلِه } الْحَديثُ فَنَيَّة بِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْلِيمَانِ مَعْنَاهُ اللَّغُويُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمُؤْمِنِ بِهِ فَمَعْنَى التَّصْدِيقِ هُوَ اللَّذِي يُعَيِّرُ عَنْهُ السَّلَامُ بِالْعُنْوَلَ وَمُومَلُونَ وَالْمَعْرِفَةِ مَعَ النَّصَدِيقِ الْمُؤْمِنِ بِهِ فَمَعْنَى التَّصْدِيقِ هُوَ الْذِي يُعِيَّرُ عَنْهُ السَّلَامُ بِالْفَارِسِيَّة بِكُو يُومَنَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى مَا صَرَّحَ بَعْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعَلْمِ مَا عَلَى مَا صَرَّحَ بَعْمُ الْمُؤْمُونُ الْمَؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ النَّبِي عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

الْإِيَّانُ هُوَ التَّصْدِيقُ وَحْدَهُ ، وَالْإِقْرَارُ شَرْطُ لِإِحْرَاءِ الْأَحْكَامِ فِي اللَّانْيَا حَتَّى لَوْ صَدَّقَ بِالْقَلْبِ ، وَلَمْ يُقِرَّ بِاللَّهِ الَّذِي هُوَ الْإِعْرَاءِ الْأَحْكَامِ اللَّهُ الَّذِي هُوَ الْإِعْرَاءِ الْأَعْرَاءِ الْأَحْكَامِ اللَّانْيَا وَهُوَ الْلَهِ عَالَى ، وَهَذَا أَوْفَقُ بِاللَّغَةَ وَالْعُرْفِ إِلَّا أَنَّ فِي عَمَلِ الْقَلْبِ حَفَاءً فَنِيطَتْ الْأَحْكَامُ بِدَلِيلهِ الَّذِي هُوَ الْإِقْرَارُ ، وَلِهَذَا اللَّه تَعَالَى ، وَهَدَا أَوْفَقُ بِاللَّغَةَ وَالْعُرْفِ إِلَّا أَنَّ اللَّهُ عَلَى الْلَّهُ فِي عَلَمِ اللَّهُ اللَّهُ فَي عَلَمِ اللَّهُ فَي عَلَمُ اللَّهُ فَي عَلَمُ اللَّهُ فَي عَدَمِ التَّصْدِيقِ ، وَلَوْ أَكْرُهَ الْمُؤْمِنُ عَلَى الرَّدَّةَ أَيْ التَّكَلَّمِ بِكَلَمَة الْكُفْرِ وَلِيلُ الْكُفْرِ وَلِيلُ الْكُفْرِ وَلِيلُ الْكُفْرِ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ مَعَ قِيَامِ اللَّهُ فِي اللَّكُلْمَ بِكَلَمَة الْكُفْرِ وَلِيلُ الْكُفْرِ وَلِيلُ الْكُفْرِ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ مَعَ قِيَامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَالْمُلْحَقُ بِهِ الصَّوْمُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ خَالِصَةٌ فِيهَا تَطْوِيعُ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ لِحِدْمَةِ خَالِقِهَا ، لَا مَقْصُودَةٌ بِالذَّاتِ وَزَوَائِدُهَا مِثْلُ الِاعْتِكَافِ الْمُؤَدِّي إِلَى تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ ، وَتَكْثِيرِ الصَّلَاةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِالِانْتِظَارِ عَلَى شَرِيطَةِ الِاسْتِعْدَادِ .

#### قوله وعبادة فيها مؤنة كصدقة الفطر

، وَسُمِّيت ْ بِذَلِكَ لِأَنَّ حِهَةَ الْمُؤْنَةِ فِيهَا هِيَ وُجُوبُهَا عَلَى الْإِنْسَانِ بِسَبَبِ رَأْسِ الْغَيْرِ

كَالنَّفَقَةِ ، وَجِهَاتُ الْعِبَادَةِ كَثِيرَةٌ مِثْلُ تَسْمِيَتِهَا صَدَقَةً وَكُوْنِهَا طُهْرَةً لِلصَّائِمِ ، وَاشْتِرَاطِ النَّيَّةِ فِي أَدَاثِهَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَنْ أَمَارَاتِ الْعَبَادَةِ وَلِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهَا كَمَالُ الْأَهْلِيَّةِ الْمَشْرُوطَة فِي الْعِبَادَاتِ الْخَالِصَةِ فَوَجَبَتْ فَوَجَبَتْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَحْنُونِ اعْتِبَارًا لِجَانِبِ الْمُؤْنَةِ حِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ حَانِبَ الْعِبَادَةِ لِكَوْنِهَا أَرْجَحَ .

## قوله ومؤنة فيها عقوبة

لَمَّا كَانَتْ الْمُؤْنَةُ فِي الْعُشْرِ ، وَالْحَرَاجُ بِاعْتَبَارِ الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْأَرْضُ عَلَى مَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ فِي بَحْثِ السَّبَبِ ، وَالْعُبَادَةُ وَالْعُقُوبَةِ وَالْعُقُوبَةِ بَاعْتَبَارِ الْوَصْف ، وَهُوَ النَّمَاءُ فِي الْعُشْرِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْ الزِّرَاعَة فِي الْخَرَاجِ سُمُّيًا مُؤْنَةً فِيهَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ ، وَالذَّلِّ ، وَالْمُسْلِمُ أَهْلُ لِلْكَرَامَةِ ، وَالْعِزِّ لَمْ يَصِحَّ ابْتِدَاءُ الْخَرَاجِ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ ، وَالذَّلِّ ، وَالْمُسْلِمُ أَهْلُ لِلْكَرَامَةِ ، وَالْعِزِّ لَمْ يَصِحَّ ابْتَدَاءُ الْخَرَاجِ عَلَيْهِمْ لَكِنْ صَحَّ إِبْقَاءُ الْخَرَاجِ عَلَيْهِ مَنْ الْمُسْلَمِينَ لَمْ يَصِحَّ وَضْعُ الْخَرَاجِ عَلَيْهِمْ لَكِنْ صَحَّ إِبْقَاءُ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلَمِ وَالْمُؤْمَةِ الْعُقْرَاجَ مَلَى الْمُسْلَمِ وَالْمُؤْمِةِ الْعُقْرَاجِ لَكُونِ الْمُسْلِمِ وَالْمُؤْمَةُ اللَّائِقَةِ بِهِ لَمْ يَصِحَّ إِبْطَالُهُ بِالشَّكِّ ، وَلِأَنَّ حِهَةَ الْمُؤْنَة رَاحِحَةٌ فِيهِ لَكُونِهَا بِاعْتَبَارِ الْأَصْلِ أَعْنِي الْأَرْضَ ، بِالْمُسْلِمِ وَالْمُؤْمِةُ اللَّائِقَةَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ إِبْطَالُهُ بِالشَّكِ ، وَلِأَنَّ حَهَةَ الْمُؤْنَة وَالْمُؤْمِنُ مِنْ أَهْلِ الْمُؤْنَة فِيهِ لَكُونِهَ الْمُؤْنَة وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ مَنَ الْعُشْرِ ضَرْبَ كَوَامَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ ابْتِدَاءً ، وَلِأَنَّ خِيَا الْمُؤْنَةِ فِيهِ لَكُونِهِ الْمُؤْنَةِ لَلْمُونَةِ فَي الْعُشْرِ ضَرْبَ كَوالِمَ الْمُؤْمَةُ مَا يَعْتَبَارِ الْلُوسُلُومُ الْتَاوَةُ وَالْمُؤْمِةُ مَنْ الْعُشْرِ ضَرْبَ كَلَامِ الللَّالُمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ مَا يَعْتَبَارِ الْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤُمُونَ الْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤُمُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ الْمُؤْمِقُ وَلِلْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ اللْمُؤْمُومُ

مَانِعٌ عَنْهُ مَعَ إِمْكَانِ الْعُشْرِ ، وَأَمَّا بَقَاءً كَمَا إِذَا مَلَكَ ذِمِّيُّ أَرْضًا عُشْرِيَّةً فَعِنْدَ مُحَمَّد تَبْقَى عَلَى الْعُشْرِ الْعُشْرِ الْعُشْرِ ، وَالتَّضْعِيفُ تَغْيِيرُ لِلْوَصْفِ فَقَطْ فَي حَقِّه ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُضَاعَفُ الْعُشْرُ وَوُضِعَ الْحُرَاجُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الْعُشْرِ ، وَالتَّضْعِيفُ تَغْيِيرُ لِلْوَصْفِ فَقَطْ فَيكُونُ أَسْهَلَ مِنْ إِبْطَالِ الْعُشْرِ وَوُضِعَ الْحَرَاجُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الْعُشْرِ ، وَالتَّضْعِيفُ تَغْيِيرُ للْوَصْفِ فَقَطْ فَيكُونُ أَسْهَلَ مِنْ إِبْطَالِ الْعُشْرِ وَوُضِعَ الْحَرَاجُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْييرِ الْمُصْفِ حَمِيعًا ، وَالتَّضْعِيفُ فِي حَقِّ الْكَافِرِ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ كَصَدَقَات بَنِي تَغْلِبَ ، وَمَا يَمُرُّ بِهِ الذِّمِّيُّ عَلَى الْمُوسُلِ ، وَالْوَصْفِ جَمِيعًا ، وَالنَّضْعِيفُ فِي حَقِّ الْكَافِرِ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ كَصَدَقَات بَنِي تَغْلِبَ ، وَمَا يَمُرُّ بِهِ الذِّمِّيُّ عَلَى الْعُشْرِ لَا يُقالُ فِيهِ تَضْعِيفُ لِلْقُرْبَة ، وَالْكُفْرُ يُنَافِيهَا لِأَنَّا نَقُولُ : بَعْدَ التَّضْعِيفِ صَارَ فِي حُكْمِ الْخَرَاجِ الَّذِي هُو مِنْ حَوَاصِّ الْعُشْرِ لَا يُقَالُ فِيهِ تَضْعِيفٌ لِلْقُرْبَةِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَنْقَلِبُ الْعُشْرُ حَرَاجًا لِأَنَّ الْعُشْرُ فَرَاجًا لِأَنَّ الْعُشْرُ عَرَاجًا لِأَنَّ الْعُشْرَ لَمْ يُشَولُ اللَّهُ تَعَالَى يَنْقَلِبُ الْعُشْرُ خَرَاجًا لِأَنَّ الْعُشْرَ لَمْ يُشْرَعُ إِلَّا

بِوَصْفِ الْقُرْبَةِ ، وَالْكُفْرُ يُنَافِيهِ فَيَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ ، وَالتَّضْعِيفُ أَمْرٌ ثَبَتَ بِالْإِحْمَاعِ عَلَى حِلَافِ الْقِيَاسِ فِي قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ تَعَذَّرَ إِيهِمْ الْفَرْيَةِ أَوْ الْخَرَاجِ عَلَيْهِمْ خَوْفًا مِنْ الْفِتْنَةِ لِكَثْرَتِهِمْ ، وَقُرْبِهِمْ مِنْ الرُّومِ فَلَا يُصَارُ إَلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ مَا هُوَ أَصْلُ فِي الْكَافِرِ ، وَهُوَ الْخَرَاجُ .

## قوله: وحق قائم بنفسه

أَيْ ثَابِتُ بِذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِذَمَّة عَبْد يُؤَدِّيهِ بِطَرِيقِ الطَّاعَة كَخُمْسِ الْغَنَائِمِ وَالْمَعَادِن فَإِنَّ الْجَهَادَ حَقُّ اللَّه تَعَالَى إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ لَلْغَانِمِينَ اَمْتِنَانًا وَاسْتَبْقَى الْخُمْسَ إِعْزَازًا لِدِينِهِ ، وَإِعْلَاءً لِكَلَمَتِه فَالْمُصَابُ بِهِ كُلُّهُ حَقُّ اللَّه تَعَالَى إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ للْغَانِمِينَ اَمْتِنَانًا وَاسْتَبْقَى الْخُمْسَ حَقًّا لَذِمْنَا أَدَاوُهُ طَاعَةً ، وكذا الْمَعَادِنُ ، ولِهَذَا حَازَ صَرْفُ خُمْسِ الْمَغْنَمِ إلى الْغَانِمِينَ ، وَإِلَى آبَائِهِمْ ، وأَوْلَادِهِمْ

وَخُمْسِ الْمَعْدِنِ إِلَى الْوَاجِدِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

## قوله: وقاصرة كحرمان الميراث

فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّه تَعَالَى إِذْ لَا نَفْعَ فِيهِ لِلْمَقْتُولِ ثُمَّ إِنَّهُ عُقُوبَةٌ لِلْقَاتِلِ لِكَوْنِهِ غُرْمًا لَحقَهُ بِجنَايَتِهِ حَيْثُ حُرِّمَ مَعَ علَّة الاسْتِحْقَاقِ ، وَهَيَ الْقُرَابَةُ لَكَنَّهَا قَاصِرَةٌ مِنْ جَهَةَ أَنَّ الْقَاثِلَ لَمْ يَلْحَقْهُ أَلَمْ فِي بَدُنِهِ وَلَا نُقْصَانٌ فِي مَالَهِ بَلْ امْتَنَعَ ثُبُوتُ مِلْكَهُ فِي تَرِكَة الْمَقْتُولِ ، وَلَمَّا كَانَ الْحَرْمَانُ عُقُوبَةً ، وَجَزَاءً لِلْقَتْلِ أَيْ لِمُبَاشَرَةِ الْفَعْلِ نَفْسِه بَأَنْ يَتَّصِلَ فَعْلُهُ بِالْمَقْتُولِ ، وَلَمَّ عَلَى الْفَعْلِ حَيْثُ قَالَ : لَا مَيرَاتُ لِلْقَاتِلِ لَمْ يَشُبَتْ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ إِذَا قَتَلَ مُورَّنَهُ عَمْدًا أَوْ عَلَى الْسَبِبِ عَلَى الْفَعْلِ حَيْثُ قَالَ : لَا مَيرَاتُ لِلْقَاتِلِ لَمْ يَشُبَتْ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ إِذَا قَتَلَ مُورَّنَهُ عَمْدًا أَوْ عَلَا السَّبِ خَطَأً لِأَنَّ فِعْلُهُ لَا يُوصَفُ بِالْحَظْرِ ، وَالتَقْصِيرِ لِعَدَمِ الْخَطَابِ ، وَالْجَزَاءُ يَسْتَدْعِي ارْتَكَابَ مَحْظُورٍ ، وَلَا فِي الْفَتْلِ بِالسَّبِ خَطَأً لِأَنَّ فِعْلُهُ لَل يُوصَفُ بِالْحَظِرِ ، وَالتَقْصِيرِ لَعَدَمِ الْخَطَابِ ، وَالْجَزَاءُ يَسْتَدْعِي ارْتَكَابَ مَحْظُورٍ ، وَلَا فِي الْقَتْلِ بِالسَّبِ خَطَلًا لَئَنَّ فِعْلُهُ لِلْقَتْلِ فِقَتَلَ ثُمَّ رَجَعَ هُو عَنْ شَهَادَتِه فَإِنَّ بِالسَّبِ لِلْعَقْلِ بِالسَّبِ لَيْسَ بَقَتُلْ خَقْرَا فَي الْمَقَالِ بَالسَّبِ عَلَى مُورَّتُهُ خَطَا فَالْحَوَابُ أَنَّ الْبَالِغَ الْخَاطِئَ فِي الْقَتْلِ لِعِظَم خَطَرَ التَّهُ صَعْرَ التَّقْصِيرِ لِكُونِهِ مَلَى الْمَواضِع تَفَضَّلًا مِنْهُ ، وَلَمْ يَوْفَعُ فِي الْفَتْلِ لِعِظَم خَطَرَ التَّقْصِيرِ لَكُونَهِ مَحْلُ الْحَوْمَابِ إِلَّا أَنَّ الْمَواضِع تَفَضُّلًا مِنْهُ ، وَلَمْ يَوْفَعُ فِي الْفَتْلِ لِعِظَم حَطَرَ الدَّمِ الْمَواضِع تَفَضَّلًا مِنْهُ ، وَلَمْ يَوْفَعُ فِي الْفَتْلِ لِعِظَم حَطَر الدَّمَ .

#### قوله: لأنها

أَيْ الْكَفَّارَاتِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ضَمَانُ الْمُتْلَفِ ، وَلَا فَرْقَ فِي التَّلَفِ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ ، وَالتَّسَبُّبِ ، وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ ضَمَانَ الْمُتْلَفِ لَا يَصِحُّ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ مُنَزَّةٌ عَنْ أَنْ يَلْحَقَهُ خُسْرَانٌ مُحْتَاجٌ إِلَى

جَبْرِهِ بَلْ الضَّمَانُ فِي حُقُوقِهِ جَزَاءٌ لِلْفِعْلِ قَتْلُ الْمُرَادِ بِالْمُتْلَفِ هُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ الْفَائِتِ بِفِعْلِ يُضَادُهُ كَالِاسْتِعْبَادِ الْفَائِتِ بِالْقَتْلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُتْلَفِ هُوَ الْمَحَلُّ أَمَّا فِي الْقَتْلِ فَلِأَنَّ ضَمَانَهُ الدِّيَةُ أَوْ الْقِصَاصُ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَظَاهِرٌ .

## قوله: وهي

أَيْ الْعَبَادَةُ عَالِبَةٌ فِي الْكَفَّارَاتِ لِأَنْهَا صَوْمٌ أَوْ إِعْتَاقٌ أَوْ صَدَقَةٌ يُؤْمَرُ بِهَا بِطَرِيقِ الْفَتْوَى دُونَ الْجَبْرِ ، وَاسْتَثْنَى الْقَوْمُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ كَفَّارَةَ الْفَطْرِ فَإِنَّ جَهَةَ الْعُقُوبَةِ فِيهَا غَالِبَةٌ مُتَمَسِّكِينَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُطَاهِرِ } فَذَهَبَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّهُمْ لَمَّا جَعَلُوا التَّشْبِيةِ بِكَفَّارَةِ الظَّهَارِ دَلِيلًا عَلَى كُونَ فَعَ مَزَائِهَا جَهَةُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّهُمْ لَمَّا جَعَلُوا التَّشْبِيةِ بِكَفَّارَةِ الظَّهَارِ أَيْضًا كَذَلِكَ ثُمَّ السَّلَفَ قَدْ صَرَّحُوا بَأَنْ جَهَةَ الْعَبَادَةَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ غَالِبَةً ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَأَنَّ مِنْ حُكْمِ مَا تَكُونُ الْعَقُوبَةُ فِيهِ غَالِبَةً أَنْ الطَّهَارَةِ الطَّهَارِ عَلْلَكَ مُوارَة الظَّهَارِ عَلْلَكَ أَلِكُ أَلْ الطَّهَارِ مَعْتَلَا فَي مَعْدَلِ الْمَشَايِخِ ، وَلَا تَدْخُلُ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ الظَّهَارِ مُثَى الْفَوْلِ وَزُورًا إِنَّمَا يُولُ فَي مَعْلَقِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُشَايِخِ ، وَلَا تَدْخُلُ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ الظَّهَارِ مُثَى الْفَوْلِ وَزُورًا إِنَّمَا يَصْلُحُ جَهَةً لِكُونِهِ جَلَاسً مُتَعَلَقُ مَلَ اللَّهُ فِي مَعْلَقُ وَا عَلَى مَا لَكُونُ الْمُشَايِخِ ، وَلَا تَدْخُلُ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ مَوْتُونِ وَزُورًا إِنَّمَهُ بِكُلِّ إِظْهَارٍ كَفَّارَةً الظَّهَارِ حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مَنْ الظَّهُارِ مُثَكَرَ الْقَوْلِ وَزُورًا إِنَّمَا يَصْلُكُمُ جَهَةً لِكُونِهِ جَنَايَةً عَلَى مَا هُولَورًا إِنَّمَا يَكُلُو أَنْ الظَّهُ فِي مَعْلَمِ الْمَالِقُ فَي مَا يَعْلَى الْمُعَلِقُ وَلَو وَلُولُ وَزُورًا إِنَّمَا يَصَلُكُونَ الْعَهُولَ وَلُومَةً فَرَامَةً الْمَالِقُ فَي مَا الطَّهُ الْمُعَلِقُ وَالْمَالِقُ فَلَاقًا لَو اللَّهُ إِلَا لَا اللَّهُ الْمَالِقُولُ وَلُولُو وَلُولُولُ وَلُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ الْفَولُولُ وَلُولُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقَلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمَالِقُولُ

الْكَفَّارَةِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ لِلطَّلَاقِ ، وَيَحْتَمِلُ التَّشْبِيةَ لِلْكَرَامَةِ ، وَلِهَذَا يَدْخُلُ قُصُورٌ فِي الْجَنَايَةِ فَيَصْلُحُ لِإِيجَابِ الْحُقُوقِ الدَّائِرَةِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ جَزَاؤُهُ عُقُوبَةً مَحْضَةً وَأَيْضًا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الظِّهَارِ ثُمَّ رَثَّبَ الْحُكْمَ مَحْضَةٌ ، وَالْعَوْدُ الَّذِي هُوَ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ وَنَقْضٌ لِلْقَوْلِ الزُّورِ لِأَنَّهُ تَعَالَى عَطَفَ الْعَوْدُ عَلَى الظِّهَارِ ثُمَّ رَثَّبَ الْحُكْمَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ جُوِّزَ أَدَاؤُهَا قَبْلَ الْعَوْدُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا شُرِعَتَ إِنْهَاءً لِلْحُرْمَة الثَّابِيَة بِالظِّهَارِ فَيَجُورُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْفَعْلِ لِتَنْتَهِي عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ جُوِّزَ أَدَاؤُهَا قَبْلَ الْعَبَادَةَ النَّيَةِ الْمُوصِلَةِ بِالظِّهَارِ فَيَجُورُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْفَعْلِ لِتَنْتَهِي الْحُرْمَةُ بِهَا فَيَقَعَ الْفَعْلِ المَعْسَدِةِ سَبَبًا لِلْعَبَادَةِ التَّيَ حُكْمُهَا الْمُوصِلَةِ إِلَى الْمُحَالَةُ فِي جَعْلِ الْمُحَالُ أَنْ تُحْعَلَ سَبَبًا لِلْعَبَادَةِ اللَّهِ لِلْعَلَاقِ إِلَى الْمُوصِلَةِ إِلَى الْجَنَّةِ لِلْكُهَا أَنْهَا مَعَ حُكْمِهَا الَّذِي هُو التُوابُ الْمُوصِلُ إِلَى الْجَنَّةِ تَصِيرُ مِنْ أَحْكَامِ الْمُعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمَعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمَعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمُعْصِية فَتَصِيرُ الْمُعْصِية إِلَى الْجَنَّةِ لِلْكَهَا مَعَ حُكْمَهَا الَّذِي هُو التُوابُ الْمُوصِلُ إِلَى الْجَنَّةِ تَصِيرُ مِنْ أَحْكَامِ الْمَعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمَعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمَعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمُعْصِية فَتَصِيرُ الْمُعْصِية فَتَصِيرُ الْمَعْصِية فَتَصِيرُ الْمُوصِلَةِ إِلَى الْجَنَّةِ لِلْكَاهُ الْمُؤْمِلُ الْمَعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمُعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمُعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمُعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمَعْصِيةِ فَتَصِيرُ الْمُعْصِيةِ فَلَا الْعَلَامِ الْمُعْصِيةِ فَلَوالِي الْمُعْمِلِيقِ فَيَعِلَى الْمُعْمِلِيقِ فَلَا الْمُعْصِلِ الْمَعْمِلِيقِ فَلَوالِي الْمُعْمِلِيقِ فَلَالَقَ الْمُعْمِلِيقِ فَلَعِلَا الْمُعْمِلِيقِ فَتَصِيرُ الْمُعْمِلِيقِ فَلَعُلُولِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْعَلَاقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِ

بواسطة حُكْمها سَبَبًا لِلْوُصُولِ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَهُوَ مُحَالٌ ، وَذَكَرَ الْمُحَقِّقُونَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ كَفَّارَةِ الْفطْرِ ، وَغَيْرِهَا أَنَّ دَاعِيَةَ الْجَنَايَةِ عَلَى الصَّوْمِ لَمَّا كَانَتْ قَوِيَّةً بِاعْتَبَارِ أَنَّ شَهْوَةَ الْبَطْنِ أَمْرٌ مُعَوَّدٌ لِلنَّفْسِ اُحْتِيجَ فِيهَا إِلَى زَاجَرٍ فَوْقَ مَا فِي سَائِرِ الْجَنَايَاتِ فَصَارَ الزَّحْرُ فِيهَا أَصْلًا ، وَالْعَبَادَةُ تَبَعًا فَإِنْ دَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَى الْإِفْطَارِ طَلَبًا لِلرَّاحَةِ فَتَأَمَّلَ فِيمَا يَحِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْجَنَايَاتِ فَصَارَ الزَّحْرُ فِيها أَصْلًا ، وَالْعَبَادَةُ تَبَعًا فَإِنْ دَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَى الْإِفْطَارِ طَلَبًا لِلرَّاحَةِ فَتَأَمَّلَ فِيمَا يَحِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْبَعْرِ شَوْرَةً الظَّهَارِ شُرِعَتْ الْفَتْلِ الْخَطَأَ ، وَأَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ شُرِعَتْ الْنَقْدِلَ الْحَطَلُ الْحَطِلُ الْحَطَلُ الْحَلَقَ الْفَلْمَ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْنَى لِلزَّحْرِ عَنْ الْفَتْلِ الْحَطَلُ ، وَأَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ شُرِعَتْ فِيمَا يُنْدَبُ إِلَى عَرْفَقِ مَا لَهُ عَلَى الْكَفَّارَةُ بِهِ تَعَلَّقَ وَلِي مَا قِي الْكَفَّارَةُ بِهِ تَعَلَّقَ

الْأَحْكَامِ بِالْعِلَلِ ، وَهُوَ الْعَوْدُ ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ شُرِعَتْ فِيمَا يَجِبُ تَحْصِيلُ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ تَعَلَّقَ الْأَحْكَامِ بِالشُّرُوطِ كَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَبَاهُ ، وَشُرِعَ الزَّاجِرُ فِيمَا يُنْدَبُ أَوْ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ لَا يَلِيقُ بِالْحِكْمَةِ .

#### قوله: وكذا كفارة الفطر

يَعْنِي أَنَّ الْعُقُوبَةَ غَالِبَةٌ فِيهِ لِوُجُوهِ: الْأَوَّلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ } فَعَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ كَوْنَ الْعُقُوبَةِ غَالِبَةً فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَجْهُ الاسْتَدْلَالِ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى مَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَقِيلَ : وَجْهُهُ أَنَّهُ قَيَّدَ الْإِفْطَارَ بَصِفَةِ التَّعَمُّدِ الَّذِي بِهِ تَتَكَامَلُ الْجَنَايَةُ ثُمَّ رَتَّبَ عَلَيْهِ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْمُقُوبَة كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَمَال الْجَنَايَة .

الثَّانِي الْإِحْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ حَطَأً بِأَنْ سَبَقَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فِي الْمَضْمَضَةِ فَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي سَبَبِهَا كَمَالُ الْجَنَايَة لَمَا سَقَطَتْ بِالْخَطَأ كَكَفَّارَة الْخَطَأ ، وَفي كَمَال الْجَنَايَة كَمَالُ الْعُقُوبَة .

الثَّالِثُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِفْطَارِ عَمْدًا شُبْهَةُ الْإِبَاحَة بِوَجْه ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جنَايَتَهُ كَامِلَةً حَتَّى كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَفَّارَتُهُ عُقُوبَةً مَحْضَةً إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَنْعًا عَنْ تَسْلِيمِ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ لَا إِبْطَالًا لِلْحَقِّ الثَّابِتِ إِذْ لَا تُتَصَوَّرُ الْجَنَايَةُ بِالْإِفْطَارِ بَعْدَ التَّمَامِ تَحَقَّقَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ قُصُورُ مَا فِي الْجَنَايَةِ فَلَمْ يُجْعَلْ الزَّاجِرُ عُقُوبَةً مَحْضَةً ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهَ الثَّلَاثَةَ مُتَقَارِبَةٌ جدًّا .

## قوله: وهي: أي الكفارات عقوبة وجوبا

بِمَعْنَى أَنَّهَا وَجَبَتْ أَجِزْيَةً لِأَفْعَالٍ يُوجَدُ فِيهَا مَعْنَى الْخَطَرِ كَالْعُقُوبَاتِ ، وَعِبَادَةٍ

أَدَاءً بِمَعْنَى أَنَّهَا تَتَأَدَّى بِالصَّوْمِ ، وَالْإِعْتَاقِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَهِيَ قُرَبُ ، وَتُؤَدَّى بِطَرِيقِ الْفَتْوَى كَالْعِبَادَاتِ دُونَ اللسَّيفَاءِ كَالْعُقُوبَاتِ ، وَهَذَا الْكَلَامُ مِمَّا أَوْرَدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي كَفَّارَةِ الْفِطْرِ خَاصَّةً يَعْنِي أَنَّهَا وَجَبَتْ قَصْدًا إِلَى الْعُقُوبَةِ وَالزَّحْرِ بِحِلَافِ سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ فِيهَا تَبَعُّ إِذْ لَا مَعْنَى لِلزَّحْرِ عَنْ الْقَتْلِ الْخَطَأِ مَثَلًا ، وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى ذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ .

#### قوله كإقامة الحدود

ُ فَإِنَّ الْحُدُودَ وَاحِبَةٌ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ ، وَيُؤَدِّيهَا الْإِمَامُ عِبَادَةً لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِقَامَتِهَا ، وَأَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ يَجِبَ الشَّيْءُ عِبَادَةً ، وَقُرْبَةً ، وَيَكُونَ أَدَاؤُهُ عُقُوبَةً لِلْمُكَلَّفِ ، وَزَجْرًا فَلَا يُوجَدُ فِي الشَّرْعِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ .

## قوله فتسقط

هَذهِ تَفْرِيعَاتُ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَةَ غَالِبَةٌ فِي كَفَّارَةِ الْفَطْرِ إِلَّا أَنَّ تَوَسُّطَ قَوْلِهِ وَهِيَ عُقُوبَةٌ وُجُوبًا عِبَادَةٌ أَدَاءً مُخْرِجٌ لِلنَّظْمِ عَنْ نظَامَهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الضَّميرَ فِي قَوْلِهِ ، وَهِي عُقُوبَةٌ لِلْكَفَّارَاتِ لَكَنَّا نَجْعَلُهُ لِكَفَّارَةَ الْفِطْرِ فَي عَوْلِهِ ، وَهَي عُقُوبَةٌ لِلْكَفَّارَاتِ لَكَنَّا نَجْعَلُهُ لِكَفَّارَةَ الْفِطْرِ فَي عَوْلِهِ ، وَهَي عُقُوبَةٌ لِلْكَفَّارَاتِ لَكَنَّا نَجْعَلُهُ لِكَفَّارَةَ الْفِطْرِ فَي عَلَى اللَّهُ فَي مَحَلُّ الْجَنَايَةِ وَيَمَا هُوَ مَحَلُّ الْجَنَايَةِ كَمَا إِذَا جَامَعَ عَلَى ظَنِّ عَدَمِ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وقَدْ بَانَ خَلَافُ سِخَلَف سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ فَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَفُ بَيْنَ مَحَلٍّ وَمَحَلٍّ وَمَحَلٍ بَانَ خَمَاعُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَكُلُ طَعَامِهِ فَلَا يُورِثُ شُبُهَةً فِي إَبَاحَةِ الْإِفْطَارِ كَمَنْ قُتِلَ بِسَيْفِهِ أَوْ شُرِبَ خَمْرُهُ أَيْنَ كَمْنُ

الثَّانِي أَنَّهَا تَسْقُطُ بِشُبْهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي كَمَا إِذَا رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ فَشَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي فَرَدَّ شَهَادَتَهُ لِتَفَرُّدِهِ أَوْ لِفِسْقِهِ فَصَامَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { صُومُوا

لِرُوْيَتِهِ } ثُمَّ أَفْطَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، وَلَوْ بِالْحِمَاعِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ لَأَنَّ الْقَضَاءَ هَاهُنَا نَافِذٌ ظَاهِرًا فَيُورِثُ شُبْهَةَ حِلِّ الْإِفْطَارِ إِذْ لَوْ كَانَ نَافِذًا ظَاهِرًا ، وَبَاطِنًا لَأَوْرَثَ حَقِيقَةَ الْحِلِّ ، وَزَعْمُهُ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يَرُدُّ شَهَادَتَهُ خَطَأً لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ شُبْهَةً كَمَا إِذَا شَهِدُوا بِالْقِصَاصِ عَلَى رَجُلٍ فَقَضَى الْقَاضِي بِهِ فَقَتَلَهُ الْوَلِيُّ ، وَهُوَ عَالِمٌ بِكَذَبِ الشُّهُودِ ثُمَّ جَاءَ الْمَشْهُودُ بِقَتْله حَيًّا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْوَلِيِّ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ هَذَا الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ فِي بِقَتْله حَيًّا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْوَلِيِّ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ هَذَا الْيُومَ مِنْ رَمَضَانَ فِي بَقَتْله حَيًّا لَا يَجِبُ الْقَصَاصُ عَلَى الْوَلِيِّ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ هَذَا الْيُومَ مِنْ رَمَضَانَ فِي حَقِّهِ كَمَا إِذَا شَرِبَ جَمَاعَةٌ عَلَى مَائِدَةٍ ، وَعَلِمَ بِهِ الْبُعْضُ دُونَ الْبُعْضِ حَقِّهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ ، وَجَهْلُ الْغَيْرِ لَا يُورِثُ شُبُهَةً فِي حَقِّهِ كَمَا إِذَا شَرِبَ جَمَاعَةٌ عَلَى مَائِدَةٍ ، وَعَلِمَ بِهِ الْبُعْضُ دُونَ الْبُعْضِ

الثَّالِثُ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَفْطَرَتْ عَمْدًا حَتَّى لَزِمَهَا الْكَفَّارَةُ ثُمَّ حَاضَتْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ مَرِضَتْ سَقَطَتْ عَنْهَا الْكَفَّارَةُ ، وَكَذَا الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ ثُمَّ مَرِضَ أَمَّا الْحَيْضُ فَلِأَنَّهُ يُعْدِمُ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَأَمَّا الْمَرَضُ فَلِأَنَّهُ يُزِيلُ اسْتِحْقَاقَ الصَّوْمِ فَيَتَحَقَّقُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْهُ مِنْ أَوْ السِّحْقَاقَهُ فَيكُونُ شُبْهَةً .

الرَّابِعُ أَنَّهُ لَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ فَأَفْطَرَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ لَمْ يُبَحْ لَهُ الْإِفْطَارُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَنَّ السَّفَرَ الْمُبِيحَ فِي

نَفْسِهِ يُورِثُ شُبْهَةً ، وَأَمَّا إِذَا أَنَشَأَ السَّفَرَ بَعْدَ الْإِفْطَارِ فَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ مِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ اخْتَيَارًا بِخَلَافِ الْحَيْضِ أَوْ الْمَرَضِ فَإِنَّهُ مِنْ قَبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ .

قَوْلُهُ ( وَمَا احْتَمَعَا ) أَيْ وَمَا احْتَمَعَ فِيهِ الْحَقَّانِ وَحَقُّ اللَّهِ تَعَالَى غَالِبٌ حَدَّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ زَاجِرٌ يَعُودُ نَفْعُهُ إِلَى عَامَّةِ الْعِبَادِ ، وَفِيهِ دَفْعُ الْعَارِ عَنْ الْمَقْذُوفِ ،

وَلَغَلَبَةِ الْمَعْنَى الْأُوَّلِ يَجْرِي فِيهِ التَّدَاحُلُ حَتَّى لَوْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلَمَة أَوْ بِكَلَمَات مُتَفَرِّقَةً لَا يُقَامُ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدُ ، وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْإِمْامِ ، وَمَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْحَقَّانِ يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ ، وَلَا يَسْقُطُ بِعَفُو الْمَقْذُوفِ ، وَيَتَنصَّفُ بِالرِّقِّ ، وَيُفَوَّضُ اسْتِيفَاؤُهُ إِلَى الْإِمَامِ ، وَمَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْحَقَّانِ وَحَقُّ الْعَبْدِ حَقَّ اللسِّيمْتَاعِ فَفِي شَرْعِيَّة الْقصاصِ فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي نَفْسِ الْعَبْدِ حَقَّ اللسِّعْبَاد ، وَلِلْعَبْدِ حَقَّ اللسِّيمْتَاعِ فَفِي شَرْعِيَّة الْقصاصِ إِبْقَاءُ لِلْعَالِمِ عَنْ الْفَسَادِ إِلَّا أَنَّ وُجُوبَهُ بِطَرِيقِ الْمُمَاثَلَةِ ، وَالْمُنْبِعَةَ عَنْ مَعْنَى الْجَبْرِ وَفِيهِ مَعْنَى الْمُقَابِلَةِ إِللْمَالِ .

# قوله: وأما حد قاطع الطريق فخالص حق الله تعالى

قَطْعًا كَانَ أَوْ قَتْلًا لِأَنَّ سَبَبَهُ مُحَارَبَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى جَزَاءً ، وَالْجَزَاءُ الْمُطْلَقُ بِمَا يَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى بِمُقَابَلَةِ الْفَعْلِ ، وَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا كَانَ الْحَدُّ قَتْلًا فَفيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ حَدُّ يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ دُونَ الْوَلِيِّ ، وَلَا يَسْقُطُ بِالْعَفْوِ ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْقَصَاصِ حَيْثُ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالْقَتْلِ .

# قوله: ثم تبعية أهل الدار

أَيْ بَعْدَ مَا صَارَ أَدَاءُ أَحَدِ أَبَوَيْ الصَّغيرِ خَلَفًا عَلَى أَدَائِهِ صَارَ تَبَعِيَّةُ أَهْلِ الدَّارِ خَلَفًا عَنْ أَدَاءُ أَحَدِهُمَا أَيْ أَحَدِ الْأَبُويْنِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ تَبَعِيَّةُ أَهْلِ الدَّارِ صَارَتْ تَبَعِيَّةُ الْغَانِمِينَ خَلَفًا مَثَلًا إِذَا سُبِيَ صَبِيٌّ فَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ بِنَفْسِهِ مَعَ كَوْنِهِ عَاقِلًا فَهُوَ النَّاصِ الْأَصْلُ وَإِلَّا فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبُويْهِ فَهُوَ تَبَعٌ لَهُ وَإِلَّا فَإِنْ أُخْرِجَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ

مُسْلِمٌ بَتَبِعَيَّةِ الدَّارِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بَلْ قُسِمَ أَوْ بِيعَ مِنْ مُسْلِمٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ تَبَعُ لِمَنْ سَبَاهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلَوْ مَاتَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ التَّحْقِيقُ أَنَّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبُويْنِ لَيْسَتْ التَّبَعِيَّةُ خَلَفًا عَنْ أَدَاءِ أَحَدِ الْأَبُويْنِ بَلْ عَنْ أَدَاءِ الصَّبِيِّ نَفْسِهِ كَابْنِ الْمَيِّتِ خَلَفٌ عَنْهُ فِي الْمِيرَاتِ ، وَعِنْدَ عَدَمِهِ يَكُونُ ابْنِ الْبَنِ خَلَفًا عَنْ الْمَيِّتِ لَا عَنْ ابْنِهِ لِتَلَّا يَلْزَمَ أَدُاءِ الصَّبِيِّ نَفْسِهِ كَابْنِ الْمَيِّتِ خَلَفًا وَأَصْلًا ، وَقَدْ يُقَالُ : لَا امْتِنَاعَ فِي كَوْنِ الشَّيْءِ أَصْلًا مِنْ وَجْهٍ وَخَلَفًا مِنْ وَجْهٍ .

## قوله: لكنه أي التيمم خلف مطلق

يَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ إِلَى غَايَة وُجُودِ الْمَاءِ بِالنَّصِّ ، وَهُو قَوْله تَعَالَى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَّبًا } نَقَلَ الْحُكْمَ فَي حَالَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَاءِ إِلَى النَّيَمُّمِ مُطْلَقًا عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ فَيكُونُ حُكْمُهُ الْمَاءِ فِي تَأْدِيَةِ الْفَرَائِضِ بِهِ ، وتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ جَعَلَ التَّيَمُّمُ خَلَفًا عَنْ الْمَاءِ فَحُكُمُ الْأَصْلِ إِفَادَةُ الطَّهَارَةِ وَإِزَالَةُ الْحَدَثِ فَكَذَا التَّيَوُشُو فَحُكُمُ التَّوَضُّو فِي الصَّلَاةِ خَكْمُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ خَكُمُ التَّوَضُّو فِي الصَّلَاةِ خَكْمُ التَّوَضُّو فَحُكُمُ التَّوَصُّو فَحُكُمُ التَّيَمُّمَ خَلَفًا عَنْ المَّعَ الْحَدَثِ كَلَا التَّيَمُّمَ خَلَفًا عَنْ التَّيَوْتُ وَ فَحُكُمُ التَّوَضُّو فِي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَةِ وَعَنْدَ التَّيَمُّمُ إِذْ لَوْ كَانَ خَلَفًا فِي حَقِّ الْإِبَاحَةِ مَعَ الْحَدَثِ لَكَانَ لَهُ بُواسِطَةً رَفْعَ الْجَدَثِ بَطَهَارَة حَصَلَتْ بِهُ لَا مَعَ الْحَدَثِ فَكَذَا التَّيَمُّمُ إِذْ لَوْ كَانَ خَلَفًا فِي حَقِّ الْإِبَاحَةِ مَعَ الْحَدَثِ لَكَانَ لَهُ عَلَى هُو خَلَفٌ فَي الصَّلَةِ مَعْ الْحَدَثِ لَكَانَ لَهُ عَلَى هُو خَلَفٌ ضَرُورِيٌّ بِمَعْنَى اللَّهُ تَعَالَى هُو خَلَفٌ ضَرُورِيٌّ بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَى المَّيْتَحَاصَةِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ خَلَقًا أَلُونُ لَكُ وَلَكَ كَلَقَى اللَّهُ تَعَالَى هُو وَلَقَلَ بَيْمُ وَاحِدَ أَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُو خَلَفٌ حَلَقَ اللَّهُ الْحَدَثِ كَلَفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَعَالَى اللَّهُ الْمُسْتَحَاصَةِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْتَحَاصَةٍ حَتَّى لَمْ يَكُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَحَاصَة حَتَّى لَمْ يَكُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوَ الْمُسْتَحَاصَة وَتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتَعَالَى الْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُولُونِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْم

قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَانَّ الضَّرُورَةَ لَمْ تَبِنْ ، وَأَمَّا بَعْدَ أَدَاء فَرْضِ وَاحِد فَلَأَنَّ الضَّرُورَةَ قَدْ انْعَدَمَتْ ، وَحَتَّى قَالَ فِيمَنْ لَهُ إِنَّا عَدُمُ مَا "الْمَاء أَحَدُهُمَا طَاهِرٌ وَالْآخِرُ تَجَسَّ ، وَقَدْ اشْتَبَهَا عَلَيْه إِنَّهُ يَجَبُ عَلَيْه التَّحَرِّي فَلَا ضَرُورَةَ حَيَئَد ، وَالاَحْتِهَادُ ، وَلَا يَجُوزُ التَّحَرِّي لَأَنَّ الطَّرَ بِيقِينِ يَقْدُرُ عَلَى الشَّرْعِ ، وَهُو التَّحَرِّي فَلَا ضَرُورَةَ حَيْدَا لَا يَعُوزُ التَّحَرِّي لَأَنَّ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا هُو إِذَا لَمْ يُوجِد لِلتَّسَاقُط حَتَّى كَانَ الْإِنَاءَانِ فِي حُكْمِ التَّكَرِّي عَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا هُو إِذَا لَمْ يُوجَدُ مَاءً آخَرُ طَاهِرٌ بِيقِينِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُوجِد فَالتَّحَرِّي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عِبَارَةٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثَ وَعَلَى الشَّرَقِيقِ وَعِنْ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عِبَارَةٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عِبَارَةٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى مَاءَ عَدَم التَّيَمُ فِي عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى الْتَكَمَّمِ بِدُونَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَاء سَوَاءٌ كَانَ حَلَقا السَّفُو عَلَى مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَرْضِ لَيْسَ كَمَا يَتَبَعِي وَإِنْ أُرِيدَ بِكُونِهِ ضَرُورَةً إِسْقَاطَ الْفَرْضِ لَيْسَ كَمَا يَتَبَعِي وَإِنْ أُرِيدَ بِكُونِهِ ضَرُورِيًّا أَنْهُ لَا عَنْدَ صَرُورَةَ الْعَمْورَةِ الْقَيْمُ فَيْمَا الْفَرْضِ لَيْسَ كَمَا يَتَبَعِي وَإِنْ أُرِيدَ بِكُونِ التَّيَمُ مِ كَانَ التَّيْمُ فَي وَلِا أَنْهُ لَا عَنْدَ ضَرُورَة الْعَمْورَة الْعَمْورَة الْعَمْورَة فَيه نَرَاعٌ .

## قوله ثم عندنا

أَيْ بَعْدَ مَا اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى كُوْنِ الْخَلَفِ خَلَفًا مُطْلَقًا اخْتَلَفُوا فِي

تَعْيِينِ الْحَلَفِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْحَلَفَيَّةُ فِي الْآلَةِ بِمَعْنَى أَنَّ التُّرَابَ حَلَفٌ عَنْ الْمَاءِ لَأَنَّهُ تَعَالَى الْحَلَفَيَّةُ فِي الْآلَةِ بِمَعْنَى أَنَّ التُّرَابِ مُلَوَّثًا فِي نَفْسِهِ لَا يُوجِبُ الْعُدُولَ عَنْ ظَاهِرِ النَّصِّ لِأَنَّ

نَجَاسَة الْمَحَلِّ حُكْمِيَّةٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَطْهِيرُ الْآلَة أَيْضًا كَذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { التُّرَابُ طَهُورُ الْمُسْلَمِ ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ } يُؤيِّدُ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَتْ الْحَلَفِيَّةُ فِي الْآلَة لَافْتَقَرَتْ إِلَى الْإِصَابَة كَالْمَاءِ إِذْ مِنْ شَرْطِ الْحَكَمَ الْخَلَفَ أَنْ لَا يَرِيدَ عَلَى الْأُصْلِ فَلَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ بِالْحَجَرِ الْمُلْسَاءِ قُلْنَا : لَيْسَ هَذَا مِنْ الزِّيَادَة فِي شَيْءٍ لَنَّ الْمُعْتَاهَا الزِّيَادَةُ فِي الْحُكُم ، وَتَرَتُّبِ الْآثَارِ ، أَلَا يُرَى أَنَّ اسْتِغْنَاءُ التَّيَمُّمِ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالرِّحْلِ لَا يُوحِبُ زِيَادَتُهُ عَلَى الْوُصُوءِ فَعَنْدَهُمَا يَجُوزُ إِمَامَةُ الْمُتَوَضِّيُ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُتَوضِّيُّ مَاءً لَأَنَّ شَرْطُ الصَّلَاة فِي حَقِّ كُلِّ مَنْهُمَا مَوْجُودٌ بِكَمَالِهِ فَعَنْدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ كَالْغُسلِ عَلَى الْمَاسِحِ مَعَ أَنَّ الْحَلَفَ بَدَلِّ مِنْ الرِّحْلِ فِي قَبُولِ الْحَدَث ، وَرَفْعَه ، وَأَمَّا إِذَا وَحَدُ الْمُتَوضِيِّ عَلَى الْمَاسِحِ مَعَ أَنَّ الْحَلَفَ بَدَلِّ مِنْ الرِّحْلِ فِي قَبُولِ الْحَدَث ، وَرَفْعَه ، وَأَمَّا إِذَا وَحَدَ الْمُتَوضِيِّ مُ مَاءً فَإِنْ كَانَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ شَرْطَ الصَّلَاة لَمْ يُوجَدُدْ فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، وَأَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ فَلَا يَصِحُّ افَتِدَاوُهُ بِهِ وَحَدَ الْمُتُوضِيِّ بِالْمُومِيِ بِالْمُومِيْ بِالْمُومِيْ بِالْمُومِيْ بِالْمُتُومِ ، وَمَا ذُكِرَ أَنَّ زُفَرَ مَعَ

مُحَمَّد فِي هَذهِ الْمَسْأَلَةِ يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الْمَبْسُوطِ إِلَّا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ أَنَّهُ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمُتَوَضِّيِّ بِالْمُتَيَمِّمِ عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ وَجَدَ الْمُتَوَضِّئُ مَاءً .

#### قوله وشرط الخلفية

أَيْ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْخَلَفِ عَنْ إِمْكَانِ الْأَصْلِ لِيَصِيرَ السَّبَبُ مُنْعَقِدًا لِلْأَصْلِ ثُمَّ مَنْ عَدِمَ الْأَصْلَ فِي الْحَالِ لِعَارِضٍ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْمَصِيرِ إِلَى الْخَلَفِ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِ مَثَلًا إِرَادَةُ الصَّلَاةِ انْعَقَدَتْ سَبَبًا لِلْوُضُوءِ لِإِمْكَانِ حُصُولِ الْمَاءِ بِطَرِيقِ الْكَرَامَةِ ثُمَّ لِظُهُورِ الْعَجْزِ يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ إِلَى التَّيَمُّمِ ، وَهَذَا كَمَا إِذَا حَلَفَ لَيَمَسَّنَّ السَّمَاءَ فَإِنَّ الْيُمِينَ قَدْ انْعَقَدَتْ مُوجِبَةً لِلْبِرِّ ثُمَّ لِظُهُورِ الْعَجْزِ يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ إِلَى التَّيَمُّمِ ، وَهَذَا كَمَا إِذَا حَلَفَ لَيَمَسَّنَّ السَّمَاءَ فَإِنَّ الْيُمِينَ قَدْ انْعَقَدَتْ مُوجِبَةً لِلْبِرِّ لِللَّهُ وَعُدَةً وَانْتَقَلَ الْحُكْمُ إِلَى الْخَلْفِ ، وَهُو الْكَفَّارَةُ بِخلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّهُ مَعْدُومٌ عُرْفًا وَعَادَةً فَائْتَقَلَ الْحُكْمُ إِلَى الْخَلْفِ ، وَهُو الْكَفَّارَةُ بِخلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ عَلَى السَّمَاءِ فِي الْجُمْلِقُ الْمَاضِي فَإِنَّهُ لَا يُثْبِتُ الْكَفَّارَةَ لِعَدَمَ إِمْكَانِ الْبِرِّ عَلَى مَا سَبَقَ تَحْقِيقُ ذَلِكَ عَلَى الْمَاضِي فَإِنَّهُ لَا يُثْبِتُ الْكَفَّارَةَ لِعَدَمَ إِمْكَانِ الْبِرِّ عَلَى مَا سَبَقَ تَحْقِيقُ ذَلِكَ

( بَابُّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَهْلِيَّتِه لِلْحُكْمِ ، وَهِيَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْعَقْلِ قَالُوا : هُوَ نُورٌ يُضِيءُ بِه طَرِيقٌ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ دَرْكُ الْحَوَاسِ فَيَتَبَدَّى الْمَطْلُوبُ لِلْقَلْبِ أَيْ نُورٌ يَحْصُلُ بِإِشْرَاقِ الْعَقْلِ الَّذِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَهُ مِنْ أَوَائِلِ الْمَحْلُوقَاتِ فَكَمَا أَنَّ الْعَيْنَ مُدْرِكَةٌ بِالْقُوَّةِ فَإِذَا وُجِدَ النُّورُ الْحِسِيُّ يَخْرُجُ إِدْرَاكُهَا إِلَى الْفِعْلِ فَكَذَا الْقَلْبُ ) أَيْ الْنَقْسُ الْإِنْسَانِيَّةُ مَعَ هَذَا النُّورِ الْعَقْلِيِّ وَقَوْلُهُ ( طَرِيقٌ يُبْتَدَأُ بِهِ فَابْتِدَاءُ دَرْكَ الْحَوَاسِّ ارْتِسَامُ الْمَحْسُوسِ فِي الْحَاسَّةِ الظَّاهِرَةِ وَنِهَا يَتُهُ النَّاطِنَة ، وَحِينَفِذ بِدَايَةُ تَصَرُّفَ الْقَلْبِ فِيهِ بِوَاسِطَةِ الْعَقْلِ بِأَنْ يُدْرِكَ مِنْ الشَّاهِدِ أَوْ يُنْتَزِعَ وَنَهُ النَّاعِرَةِ مَعْ مَا النَّورِ الْمَحْسُوسِ فِي الْجَواسِ الْبَاطِنَة ، وَحِينَفِذ بِدَايَةُ تَصَرُّفَ الْقَلْبِ فِيهِ بِوَاسِطَةِ الْعَقْلِ بِأَنْ يُدْرِكَ مِنْ الشَّاهِدِ أَوْ يُنْتَزِعَ الْكُلِّيَاتِ الْمُحْسُوسِ فَي الْمَحْسُوسِ فَي الْمَحْسُوسِ فَي الْمَوْمَةُ فَي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي بَالْقُورِ الْمَعْشُوسَةِ ، وَلِهَذَا التَّصَرُّفِ مَرَاتِبُ : اسْتَعْدَادُهُ لِهَذَا اللَّيْرَاعِ ثُمَّ عِلْمُ الْبَدِيهِيَّاتِ عَلَى وَجْهِ الْمُعْدُ اللَّالِيْرَاعِ ثُمَّ عَلَمُ الْبَدِيهِيَّاتِ عَلَى وَحْهِ الْمَالِيْقِي الْمُولِيَّةُ اللْفَوْدَ اللَّالِولَائِقَ عَلَى وَجُهِ الْمُعَالِي الْمُؤْوسَةِ ، وَلَهُ اللْمُعْدِ أَوْدُ اللَّيْرَاعِ ثُمَّ عَلْمُ الْبَدِيهِيَّاتِ عَلَى وَجُهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَوْدِ الْمُؤْمِولِ الْمُعْدُ اللْهِ الْتَلْمَاتِ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُعَالِي الْمُعْرِسُولِ الْمُؤَالِقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْفَالِهُ اللْمُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُولِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِقُلُولُومِ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُعَلِّلُهُ اللْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُومِ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِي الْمُؤَالِقُومُ الْمُؤَ

يُوصِلُ إِلَى النَّظَرِيَّاتِ ثُمَّ عِلْمُ النَّظَرِيَّاتِ مِنْهَا ثُمَّ اسْتحْضَارُهَا بِحَيْثُ لَا تَغِيبُ وَهَذَا نِهَايَتُهُ ، وَيُسَمَّى الْعَقْلَ الْمُسْتَفَادَ وَالْمَرْتَبَةُ النَّانِيَةُ هِيَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ ) اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَغْرِيفِ الْعَقْلِ أَوْرَدَهُ مَشَايِخُنَا فِي كُتُبِهِمْ ، وَمَثَّلُوهُ بِالشَّمْسِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَثْنِ ، وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِمَا قَالَهُ الْحُكَمَاءُ ، وَالتَّمْثِيلُ بِعَيْنِهِ مَسْطُورٌ فِي كُتُبِ الْحِكْمَة ، وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ أَطْلَقُوا الْعَقْلَ عَلَى جَوْهَرِ مُجَرَّد غَيْرِ مُتَعَلِّقِ بِالْبَدَنِ تَعَلَّقَ التَّدْبِيرِ وَالصَّرْفَ ، وَقَدْ الْتَعْرِيفِ هَذَا الْجَوْهُرُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْجَوْهُرُ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : أُوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَقْلُ } فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهَذَا التَّعْرِيفِ هَذَا الْجَوْهَرُ اللَّهِ يَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ تَعَالَى الْعَقْلُ } فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهَذَا التَّعْرِيفِ هَذَا الْجَوْهُرُ الَّذِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : أُوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَقْلُ } فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهَذَا التَّعْرِيفِ هَذَا الْجَوْهُرُ الَّذِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَى مَنْ السَّلَامُ أَنَّهُ مَنْ

أُوَائِلِ الْمُخْلُوفَات فَيكُونُ الْمُرَادُ بِالنُّورِ الْمُنَوَّرِ كَمَا فُسِّرَ فِي قَوْله تَعَالَى { اللَّهُ ثُورُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ } وَآيَائُهُ أَنَّ النَّفْسَ الْإِنْسَانِ فَيُمْكُنُ أَنْ يُرَادَ بِهِذَا التَّعْرِيفِ هَذَا الْمَعْنَى ، وَبَيَائُهُ أَنَّ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّة مُرَاكَة بِلَقُومُ وَلَيْ الْمُعْنَوِيُ الْمُعْنَوِيُّ اللَّهُ مِنْ الْقُورُ وَكَرَاكُهَا منْ الْقُورُ إِلَى الْفُعْلِ مِنْوِلَة الشَّمْسِ إِذَا الشَّورُ وَكَرَاكُهَا منْ الْقُورُ الْمَعْنَوِيُّ الَّذِي حَصَلَ بِإِشْرَاق ذَلِكَ الْجَوْهُرِ ، وَقَدْ يُطْلَقُ الْعَقْلُ الْمَعْنِو مِنْ الْقُورُ وَلَى الْفُعْلِ فَالْمُرَادُ بِالْمُقْلِ هَذَا النُّورُ الْمَعْنَوِيُّ الَّذِي حَصَلَ بِإِشْرَاق ذَلِكَ الْجَوْهُر ، وَقَدْ يُطْلَقُ الْمُقْلُ الْمُعْنَوِي وَلَوْ الْمَعْنَوِي الْفَعْلِ وَالرَّابِعُ الْعُقْلَ الْمُعْنَوِي وَلَوْ الْمَعْنَوِي وَلَوْ الْمَعْنَوِي وَلَوْ الْمَعْنَوِي وَلَوْ الْمَعْنَوِي وَلَّ الْمَعْنَوِي وَلَوْ الْمَعْنَوِي وَلَوْ الْمَعْنَوِي وَلَوْ الْمَعْنَوِي وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّامِ وَهُولَ الْمُعْلَولُ وَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْنَوِي وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْلُهُ لِيَتَعْلَ الْمُعْنَوِي وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْلُ الْمُعَلِّلُومُ فَقِيلَ : عِلْمٌ بُوجُوبِ الْوَاحْبَاتِ ، وَالْمَالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ لِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَ

الْمُفَكِّرَةُ فِي وَسَطِ الدِّمَاغِ تَأْخُدُ الْمُدْرَكَاتِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَتَتَصَرَّفُ فِيهَا ، وَتُرَكِّبُ بَيْنَهَا تَرْكِيًا ، وَتُسَمَّى مُخَيِّلَةً أَيْضًا الْإِنْسَانِيَّةُ مِنْ الْمُفَكِّرَةِ عُلُومًا فَهَذَا بِدَايَةٌ تَصَرُّفِ النَّفْسِ بِوَاسطَة إِشْرَاقِ الْعَقْلِ ، وَلَهُ أَرْبُعُ مَرَاتِبَ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّه تَعَالَى ( ثُمَّ مَعْلُومَاتُ النَّفْسِ إِمَّا أَنْ لَا يَتَعَلَّى بَهَا الْعَمَلُ كَمَعْرِفَةِ السَّانِيَةُ مَوْاللَّهُ بَعَالَى ، وَتُسَمَّى عُلُومًا نَظَرِيَّةً وَإِمَّا أَنْ يَتَعَلَّى ، وَتُسَمَّى علْمَيَّةً فَإِذَا التَّعْرِيكَ عَلَى وَجُودِ تِلْكَ الْقُوَّةِ وَعَدَمِهَا ) أَيْ يُستَدَلُّ بِهَذَا التَّحْرِيكَ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْقُوَّةِ وَعَدَمِهَا ) أَيْ يُستَدَلُّ بِهَذَا التَّعْرِيكَ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْقُوَّةِ وَعَدَمِهَا ) أَيْ يُستَدَلُّ بِهَذَا التَعْرِيكَ عَلَى وُجُودٍ تِلْكَ الْقُوَّةِ وَعَدَمِهَا ) أَيْ يُستَدَلُّ بِهَذَا التَّعْرِيكَ عَلَى وُجُودٍ تِلْكَ الْقُوَّةِ وَعَدَمِهَا ) أَيْ يُستَدَلُ بِهَذَا التَّعْرِيكَ عَلَى وُجُودٍ تِلْكَ الْقُوَّةِ وَعَدَمِها ) أَيْ يُستَدَلُ بِهَذَا التَّعْرِيكَ عَلَى وُجُودٍ تِلْكَ الْقُوَّةِ ، وَهِي قَابِلَيَّةُ النَّفْسِ لِإِشْرَاقِ ذَلِكَ الْجَوْهِرَ ، وَإِنَّمَا يُستَدَلُ ؛ لَأَنَّ النَّفْسِ لِلْ الْمَرْفَقِ عَلْمَ مَعْرِفَتُهَا بِالْخَيْرِ وَالشَّرِ عَنْدَهَا ، وَالْجَوْهُرَ اللَّهُ بِلِيتَ الْمُلَّ عَلَى الْعَرْمُ وَالْمَلَى الْمُؤْلُقِ وَالشَّرِّ إِذْ لَوْ كَانَتْ قَابِلَةً وَقَدْ قُلْنَا : إِنَّ ذَلِكَ الْجَوْهُرَ دَائِمُ الْإِشْرَاقِ لَكَانَتْ عَارِفَةً عَلَى الشَّرِّ عُلْمَ مَعْرِفَتُهَا بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِنْ ذَلِكَ الْجَوْهُرَ دَائِمُ الْإِشْرَاقِ لَكَانَتْ عَارِفَةً عَلَى الْتَرْعِقُولَ وَالْمَالِيقِ لَكَ الْمُوهُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقُ لَكَ الْمَوْمُ وَالِمُ الْمُؤْمِولُ لَكَ الْمَوْمُ وَلَوْمُ اللَّولُ الْمَالِقُ لَكَ الْمَوْمُ وَالْمَالِقُولُولُ الْمَلْعُولُولُ الْمَالِقُولُ لَا اللَّوْلُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُولُ الْمَالِقُ لَكَ الْمَالِمُ الْمَالِلُ الْمَوْمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ لَلْمَالِقُولُولُ الْمُولُومُ اللْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمَالِقُ الْ

فَعُلِمَ أَنَّ وُجُودَ الْعَقْلِ، وَعَدَمَهُ يُعْرَفَانِ بِالْأَفْعَالِ ( ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْعَقْلُ مُتَفَاوِتًا فِي أَفْرَادِ النَّاسِ)، وَذَلِكَ التَّفَاوُتُ إِنَّمَا يَكُونُ لِزِيَادَةِ قَابِلَيَّةِ بَعْضِ النُّفُوسِ ذَلِكَ الْفَيْضَ وَالْإِشْرَاقَ لِشِدَّةِ صَفَائِهَا وَلَطَافَتِهَا فِي مَبْدَأِ الْفَطْرَةِ، وَنُقْصَانِ قَابِلِيَّةِ بَعْضِهَا لِكُدُورَتِهَا ، وَكَثَافَتِهَا

في أَصْلِ الْخِلْقَةِ ( مُتَدَرِّجًا مِنْ النُّقْصَانِ إِلَى الْكَمَالِ ) بِوَاسِطَةِ كَثْرَةِ الْعُلُومِ ، وَرُسُوخِ الْمَلَكَاتِ الْمَحْمُودَةِ فِيهَا فَتَصِيرُ أَشَدَّ تَنَاسُبًا بِذَلِكَ الْجَوْهَرِ ، وَيَزْدَادُ اسْتِضَاءُتُهَا بِأَنْوَارِهِ ، وَاسْتِفَادَتِهَا مَغَانِمَ آثَارِهِ فَالْقَابِلِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ سَبَبٌ لِحُصُولِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ثُمَّ حُصُولُ الْعلْمِ وَالْعَمَلِ سَبَبٌ لِزِيَادَة تلْكَ الْقَابِلِيَّة .

( واللطَّلَاعُ عَلَى حُصُولَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ مَنَاطُ التَّكْليف مُتَعَذَّرٌ قَدَّرَهُ الشَّرْعُ بِالْبُلُوغِ إِذْ عِنْدَهُ يَتِمُّ التَّجَارِبُ بِتَكَامُلِ الْقُوَى الْعَقْلَيَة ، وَمُسَخَّرَةٌ لَهَا بإِذْنِ اللَّه تَعَالَى ، وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْأَمْرِ الْحَلَافُ فِي إيجابِهِ الْحُسْنَ ، وَالْقُبْحَ الْمَعْتَزِلَةِ الْحِطَابُ مُتَوَجَّةٌ بِنَفْسِ الْعَقْلِ ) هَذَا فَرْعُ مَسْأَلَةِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الْمَدْكُورَةِ فِي بَابِ الْمُمْرِ ( الْحُسْنَ ، وَالْقُبْحِ الْمَدْكُورَة فِي بَابِ الْأَمْرِ ( فَالصَّبِيُّ الْعُاقِلُ ، وَشَاهِقُ الْحَبَلِ مُكَلَّفُانِ بِالْإِيمَانِ حَتَّى إِنْ لَمْ يَعْتَقَدَا كُفْرًا ، وَلَا إِيمَانَ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَة ، وَعَنْدَ الْأَمْرِ فَالصَّبِيُّ الْعُقْلِ بَالْعُقْلِ ، وَلَا يَعْفَلُ بَالْشَرْعُ ، وَهُو مَبْنِيٌّ عَلَيْه ) أَيْ الشَّرْعُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُقْلِ لِلْأَنَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْعِلْمِ بَأَنَّ الْمُعْتَزِلَة ، وَهُو مَبْنِيٌّ عَلَيْه ) أَيْ الشَّرْعُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُقْلِ لِلْأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَعْرِفَة اللَّه تَعَالَى ، وَالْعلْمِ بِأَنَّ الْمُعْجَزَةَ دَالَّةٌ عَلَى النَّبُوّة ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ لَا تُعْرَفُ شَرْعًا بَلْ عَقْلَ الْوَهْمِيَّة ، وَالْعَلْمِ الْعَقْلِ الْمُعْرَقُ اللَّهُ الْعَلْمِ بَأَنَّ الْمُعْجِزَة دَالَّةٌ عَلَى النَّبُوّة ، وَهَذَهِ اللَّهُ مَنْ الْعَقْلِي الْوَهُمْ لَكُولُ الْوَهْمَةِ ، وَالْعَقْلَيْةِ الْحَوَاسُ فَيْقَعُ اللَّالْبَاسُ بَيْنَ الْقَضَايَا الْوَهْمِيَّة ، وَالْعَقْلِيَّة فَيَتَطَرَّقُ الْعَلْطُ فِي مُعْرَفَ الْعَلْطُ فِي الْعَقْلَيْقِ فَي الْعَقْلَيْقِ فَيَتَطَرَّقُ الْعَلْطُ فَي مُعْوَلِ الْقَامِ الْوَهُمْولِ الْأَنْتَاسُ الْفَالَةِ فَي الْعَقْلَيْقِ فَيَتَطَرَّقُ الْعَلْطُ فِي الْعَقْلَيْقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْعَقْلَةِ فَيَتَطَرَّقُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْعَقْلَيْة الْمُؤْمِ الْعَقْلَقِيقِ الْعَقْلَة عَلَى النَّوْمُ الْمُؤْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْع

في زَمَانَيْنِ فَصَارَ دَلِيلُنَا عَلَى التَّوسُط بَيْنَ مَذْهَب الْأَشْعَرِيَّة ، وَالْمُعْتَزِلَة أَمْرَيْنِ : أَحَدهِمَا التَّوسُطُ الْمَذْكُورُ في مَسْأَلَة الْحَسْنِ وَالْقَبْحَ ، وَثَانِيهِمَا مُعَارَضَةُ الْوَهْمِ الْعُقْلَ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الْعَقْلَيَّة وَتَطَرُّقِ الْخَطَأ فِيهَا ( فَهُو وَحْدَهُ غَيْرُ كَافَ فِيمَا يَحْتَاجُ الْإِنْسَانُ إِلَى مَعْرِفَتِه بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَمْرَيْنِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ انْضَمَامِ شَيْءً آخَرَ إِمَّا إِرْشَادٌ أَوْ تَنْبِيةٌ لِيَتَوجَّةَ الْعَقْلُ إِلَى الاسْتَدْلَالِ أَوْ إِدْرَاكَ زَمَان يَحْصُلُ لَهُ التَّحْرِبَةُ فِيه فَتَعِينَهُ عَلَى مِنْ انْضَمَامِ شَيْءً آخَرَ إِمَّا اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا لِحُصُولِ التَّحَارِب ، وَكَمَالِ الْمَثْنَى وَهِيَ قَوْلُهُ ( فَالصَّبِيُّ الْعَقْلُ الْ الْمُعْتَرِقَة وَشَرَطُنَا اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا لِحُصُولِ التَّجَارِب ، وَكَمَالِ الْعَقْلِ ( وَلَكِنْ يَصِحُّ مِنْهُ ) اعْتَبَارًا للَّصْلِ الْعَقْلَ ، وَرَعَايَةً لِلتَّوسُطُ فَي النَّمَ مَرَّدَ الْعَقْلِ كَافِيًا لِلْصِّحَة وَشَرَطُنَا اللَّيْصَمَامَ الْمَدْكُورَ لِلْوُجُوب ( وَالْمُرَاهِقَةُ إِنْ غَفَلَتْ عَنْ وَرَعَايَةً لِلتَّوسُطُ فَي التَّورَا للْوَحُولِ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا لِحَصُولِ التَّجَارِب ، وَكَمَالِ الْعَقْلِ ( وَلَكِنْ يَصِحُّ مِنْهُ ) اعْتَبَارًا للَّوسُلِ الْعَقْلَ ، وَلَي اللَّهُ مَوْدَة عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلْمَ كَاللَا لَكُنْ اللَّهُ مَعْرَد الْمَالِ الْعَقْلِ ( وَلَكِنْ يَصِحُ مُنْهُ ) الْمَدْكُورَةَ لَمْ يُحْعَلْ مُجَرَّد الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمَلْ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُلْمُ اللَّولِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمَؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّوْمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُ

( وَكَذَا الشَّاهِقُ ) أَيْ لَا يُكَلَّفُ ( قَبْلَ مُضِيِّ زَمَان يَحْصُلُ فِيهِ التَّحْرِبَةُ ) ، وَبَعْدَهُ يُكَلَّفُ فَلَا يَضْمَنُ قَاتِلُ الشَّاهِقِ ، وَلَوْ قَبْلَ مُدَّةِ التَّحْرِبَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْجِبْ عِصْمَةً بِدُونِ دَّارِ الْإِسْلَامِ

## قوله باب المحكوم عليه

، وَهُو الْمُكَلَّفُ أَيْ الَّذِي تَعَلَّقَ الْخِطَابُ بِفِعْلِهِ ، وَأَهْلِيَّتِه لِذَلِكَ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَقْلِ إِذْ لَا تَكْلِيفَ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَقَدْ أَلْمَحَرَّدُ فِي ذَاتِه وَفِعْلِه بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ جَسْمًا ، وَلَا الْحَوَمَرُ الْمُجَرَّدُ فِي ذَاتِه وَفِعْلِه بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ جَسْمًا ، وَلَا تَتَوَقَّفُ أَفْعَالُهُ عَلَى تَعَلَّقِه بِجَسْمٍ لَكَانَ أَنْسَبَ لِيُخْرِجَ النَّفُوسَ الْفَلَكِيَّةَ إِذْ الْبَدَنُ إِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى بِنَية الْحَيْوَانِ وَالتَّصَرُّف ، وَلَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُتَعَلِّقِ بِالْجَسْمِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِيُخْرِجَ النَّفُوسَ الْفَلَكِيَّةَ إِذْ الْبَدَنُ إِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى بِنَية الْحَيْوانِ وَالتَّصَرُّف ، وَلَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُعْنَى أَوْلُ مَا صَدَرَ عَنْ الْوَاجِب سُبْحَانَهُ ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { وَالتَّصَرُّفِ مَا اللَّهُ تَعَلَق اللَّهُ تَعَلَى الْعُقْلَ بِهِذَا الْمَعْنَى الْأَوَّلِ ، وَهَذَا لَأَتُهُمْ اسْتَدَلُّوا عَلَى فَلَكَ بَدَلَالُ وَاهِية مَبْنَيَّةً عَلَى مُقَدِّمُاتُ فَالَ الْوَاحِدُ ، وَيَحْوُ ذَلِكَ وَمِنْهَا قُوَّةٌ للتَفْسِ الْإِنْسَانَيَّة بِهَا يَتَمَكَّنُ مَنْ إِدْرَاكِ الْحَقَائِقُ ، وَهَذَا اللَّهُ عَلَى مُالْمَعْنَى الْأَولِ ، وَمَنْهَا مُوْتِي النَّفْسِ الْإِنْسَانَيَّة بِهَا يَتَمَكَّنُ مَنْ إِدْرَاكِ الْحَقَائِقُ ، وَهَذَا الْمَعْنَى الْأَوْلِ ، وَمَنْهَا هُوَةٌ للتَفْسِ الْإِنْسَانِ فِي حَرَكَاتِهُ الْمُسْتَحِيلَات ، وَمَنْهَا هَيْقَةً مَوْمَ النَّهُ مِنَ الْمُعْنَى الْعَقْلِ بِالْمَعْنَى الْالْوَاحِلُ مَ وَهَذَا الْوَاحِبَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِعُولُونَ عُلَى الْعَوْلِقِ بَى الْمُعْلَقِيقُ مَلْ الْمُعْلَى الْعَوْلِقِ الْمُقَالِقُ الْمُولِ الْمُعَلَى الْمُعْوِلِ الْمُقَالِقُ الْمُؤْولِ الْمُعْلَقِ الْمُعْتَقِيقَ ، وَمُنَا مَعْنَى الْعُولُونَ عَلَى الْعُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

الْمَعَانِي الْمُتَفَاوِتَة ، وَالْمُقَارِبَة فَاحْتُجَ فِي هَذَا الْمَقَامِ إِلَى تَفْسِيرِ الْعَقْلِ فَقَالُوا : هُوَ نُورٌ يُضِيءُ بِه طَرِيقٌ يُبْتَدَأُ بِه مِنْ حَيْثُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ دَرْكُ الْمَعَلُوبُ لِلْقَلْبِ فَيُدْرِكُهُ الْقَلْبُ بِتَأَمُّلِهِ ، وَبِتَوْفِيقِ اللَّه تَعَالَى ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَا قُوَّةٌ للنَّفْسِ بِهَا يَنْتَقِلُ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ إِلَى النَّظَرِيَّاتِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَخْفَى مِنْ الْمُعَلِّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَوْضَيحِهِ ، وَتَبْيِنِ الْمُرَادِ مِنْهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُوادَ بِالْعَقْلِ هَاهُنَا ذَلِكَ الْحَوْهُرُ الْمُعَوِّدُ اللَّهُ مَعْلَوا الْعَقْلَ مِنْ المُحَوْدُ اللَّهُ لَمَا اللَّهُ اللَّهُ لَمَا اللَّعْمَالُ عَنْ الصَّوَابِ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا الْعَقْلَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهُ لَمَا اللَّهُ فَسَرُّوهُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ ، وَلَا يَحْقَى بَعْدَ هَذَا اللَّعْمَالِ عَنْ الصَّوَابِ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا الْعَقْلَ مِنْ صَفَاتِ اللَّهُ لَكُمَا أَنْ يَكُونَ النَّوْرُ وَ بَهَذَا التَّفْسِيرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَثَرُ الْفَائِضُ مِنْ هَذَا الْجَوْهُمِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَان كَمَا الرَّوْدِي ، وَالْمُكَلِّفِ ثُمَّ فَسَرُّوهُ بِهَذَا النَّغْسِيرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَثَورُ الْفَائِقُ مِنْ هَذَا الْجَوْمَ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَان كَمَا أَنْ بِإِنْسَانِ كَمَا أَنْ الْعَقْلَ الْفَعْلَ الْمُعْمَلُ الْإِذْرَاكَ الْمَحْسُوسَاتُ كَذَلِكَ بِإِفَاضَةَ لَوْمِ فَكُمَا أَنْ بِإِفَاضَةَ إِلَى السَّعْمُ لَا اللَّهُ الْمُعْتُولَاتُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتُولَاتُ الْهُ وَلَا لَيْ وَلَا لَهُ الْمُعْتُولَاتُ الْمَالَالُهُ الْوَالَ فَي قُونَةٌ شَبِيهَةٌ بِالنَّورِ فِي أَنَّهُ بَهَا يُورُولُ الْمَحْسُوسَاتُ كَذَلِكَ بِإِلْمَامَةَ لُورُو فَي أَنَّهُ بَهَا يُعْفَلُ الْمُؤْدُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعَلِّ فَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّ فَلَا اللَّالَتُعْلِي الْمَعْلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ الْمُؤَالِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعْمُولُ الْمُعَلِلُكُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ

يُضِيءُ أَيْ يَصِيرُ ذَا ضَوْء بِهِ أَيْ بِذَلِكَ النُّورِ.

طَرِيقٌ يُنْتَدَأُ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الطَّرِيقِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَفْكَارُ ، وَتَرْتِيبُ الْمَبَادِئِ الْمُوصِلَةِ إِلَى الْمَطَالِبِ ، وَمَعْنَى إضَاءَتِهَا صَيْرُورَتُهَا بِحَيْثُ يَهْتَدِي الْقَلْبُ إِلَيْهَا ، وَيَتَمَكَّنُ مِنْ تَرْتِيبِهَا وَسُلُو كَهَا تَوْصِيلًا إِلَى الْمَطْلُوبِ ، وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ يَنْتَهِي إلَيْهِ مُتَعَلِّقُ يُبْتَدَأُ ، والضَّمِيرُ فِي إلَيْهِ عَائِدٌ إِلَى حَيْثُ أَيْ مِنْ مَحَلٍّ يَنْتَهِي إلَيْهِ إِدْرَاكُ

الْحَوَاسِّ فَيَتَبَدَّى أَيْ يَظْهَرُ الْمَطْلُوبُ لِلْقَلْبِ أَيْ الرُّوحُ الْمُسَمَّى بِالْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ ، وَالنَّفْسِ النَّاطَقَة فَيُدْرِكُهُ الْقَلْبُ بِتَأْمُّلِهِ أَيْ اللَّهُ تَعَالَى وَإِلْهَامِهِ لَا بِتَأْثِيرِ النَّفْسِ أَوْ تَوْلِيدَهَا فَإِنَّ الْأَفْكَارَ مُعِدَّاتٌ لِلنَّفْسِ ، وَفَيَضَانُ الْتَفَاتِهِ إِلَيْهِ ، وَالتَّوَجُّهِ نَحْوَهُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَقْلَ الَّذِي يَحْصُلُ الْإِدْرَاكُ بِإِشْرَاقِهِ ، وَإِفَاضَة نُورِهِ ، وَيَكُونُ نِسْبَتُهُ إِلَى الْمُطْلُوبِ إِنَّهَا هُوَ بِإِلْهَامِ اللَّهُ تَعَالَى ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَقْلَ الَّذِي يَحْصُلُ الْإِدْرَاكُ بِإِشْرَاقِهِ ، وَإِفَاضَة نُورِهِ ، وَيَكُونُ نِسْبَتُهُ إِلَى الْنَّهُ عَلَى مَا ذَكْرَهُ الْحُكَمَاءُ هُوَ الْعَقْلُ الْعَاشِرُ الْمُسَمَّى بِالْعَقْلِ الْفَعَالَ لَلَ الْعَقْلِ اللَّهُ تَعَالَى تَسَامُحٌ .

## قوله: وقد يطلق العقل على قوة للنفس بها تكسب العلوم

إشَارةٌ إِلَى مَعْنَى آخَرَ لِلْعَقْلِ بِاعْتَبَارِه يُحَصِّلُ لِلنَّفْسِ مَرَاتِبَهَا الْأَرْبَعَ فَعَلَى مَا سَبَقَ كَانَ حَاصِلُ مَعْنَاهُ حُصُولَ شَرَاتِهَا الْمُطَالِبِ ، وَالتَّهَدِّي إِلَى طَرِيقِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْمَقَاصِدَ ، وَأَمَّا الْوُصُولِ إِلَى الْمَطْلُوبِ ، وَانْكَشَافَ الْحُجُبِ عَنْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَطَالِبِ ، وَالتَّهَدِّي إِلَى طَرِيقِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْمَقَاصِدَ ، وَأَمَّا عَلَى هَذَا فَمَعْنَاهُ قَابِلَيَّةُ النَّفْسِ بَهَذِه الْمَعَانِي فَإِنْ قِيلَ : مِنْ شَأْنِ الْقُوَّةُ التَّاثِيرُ وَالْعَقْلُ ، وَمَعْنَى الْقَابِلَيَّةِ التَّأَثِرُ وَاللَّفَعَالُ عَلَيْهَ وَلَا لِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِلَّ لَهُ مَوْتَةُ بِاعْتِبَارِ تَرْتِيبَ الْمَبَادِئُ وَتَهْيِئَةَ الْمُعَدَّاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ فِيهَا وَقَابِلِيَّةٌ مَنْ حَيْثُ إِنَّ حُصُولَ فَكَيْفَ يُفَسَّرُ بِهَا قُلْتُ هِي قُوَّةٌ بِاعْتِلِيَّةُ الْمَرْتِيقِ الْمَلْكِ الْعَلَامِ فَإِنْ قُلْتَ : الْقُوَّةُ التَّتِي بِهَا تَكْتَسِبُ النَّفُسُ الْعُلُومِ وَبَتَوْفِيقِ الْمَرَاقِ الْمَوْلَةِ إِلَى أَنْ فَلْتَ : الْفُولَةِ بَالْإِلْهَامِ وَبَتَوْفِيقِ الْمَرَاقِ الْمَوْلَةِ فَلْتُ : الْفُولَةِ فَيْقِ الْمُرَاقِ اللَّهُ الْمُولُونِ فَيْقَ الْمُولِيَةُ الْإِشْرَاقِ اللَّي الْمُولُونِ فَي الْمَرَادُ قَابِلِيَّةُ الْإِشْرَاقِ الْمَولِيَةُ الْإِشْرَاقِ الْمَولِيَةُ الْإِشْرَاقِ الْمُولِيَةُ الْإِشْرَاقِ الْمَولَةِ الْمَولِيَّةُ الْإِشْرَاقِ إِلَى أَنْ يَكُمُلُ جَمِيعُ الْآثَارِ ، وَيَحْصُلُ عَايَةً

الْمَطْلُوبِ ، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْمَرَاتِبُ تَصَرُّفِ الْقَلْبِ بِوَاسِطَة الْعَقْلِ فِيمَا ارْتَسَمَ فِي الْحَوَاسِّ ؟ قُلْتُ : حَاصِلُهُمَا وَاحِدٌ فَإِنَّ هَذِهِ للْإِشْرَاقِ ، وَفِي الْمَثْنِ مَرَاتِبُ تَصَرُّفِ الْقَلْبِ بِوَاسِطَة الْعَقْلِ فِيمَا ارْتَسَمَ فِي الْحَوَاسِّ ؟ قُلْتُ : حَاصِلُهُمَا وَاحِدٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْمِسْرَاتِ مَرَاتِبُ لِلنَّفْسِ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهَا فِي اكْتَسَابِ الْعُلُومِ ، وَتَصَرُّفِهَا فِي الْمَبَادِئِ لِحُصُولِ الْمَطَالِبِ فَيُحْعَلُ تَارَةً مَرَاتِبَ اللَّهُولِ الْمَطَالِبِ فَيُحْعَلُ تَارَةً مَرَاتِبَ النَّفْرِيَّةِ أَيْ الَّتِي بِهَا يُتَمَكَّنُ مِنْ اكْتَسَابِ الْعُلُومِ ، وَتَارَةً مَرَاتِبَ تَصَرُّفُوا النَّطْرِيَّةِ أَيْ النَّي بِهَا يُتَمَكَّنُ مِنْ اكْتَسَابِ الْعُلُومِ ، وَتَارَةً مَرَاتِبَ تَصَرُّفَاتِهَا فِي الْمَبَادِئِ وَمَعْنَى النَّقَلْمِ ، وَتَارَةً مَرَاتِبَ تَصَرُّفَ النَّقَالِمِ مَنْ الْمَبَادِئِ وَمَا النَّطَرِيَّةِ أَيْ اللَّي بِهَا يُتَمَكَّنُ مِنْ الشَّاهِدَ أَيْ يَسْتَدَلُّ مِنْ النَّارَ وَاللُوازِمِ عَلَى الْمُؤَنِّرَاتِ ، وَمَعْنَى الْمُؤَنِّمَ وَاللَّوَارِمِ عَلَى الْمُؤَنِّرَاتِهِ عَلَى أَنْ لَهُ صَانِعًا قَدَيمًا غَينًا عَمَّنْ سَواهُ بَرِيئًا عَنْ النَّقَافِصِ وَأَنْ يُنْتَزِعَ مِنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ الْعُولِمِ وَأَنْ يَنْتَزِعَ مِنْ الْمُسَاسِ بِحَرَارَة هَذِهِ النَّارِ أَنَّ كُلَّ نَارٍ حَارَّةٌ ، وَكَذَا فِي حَانِبِ التَّصَوَّرَاتِ مَثْلًا وَلَوْمَ الْمُكُنِّيَةِ وَالْمَوارِضِ الْمُشَخِصَةِ وَاللَّواحِقِ الْخَارِحِيَّةِ حَقَائِقَهَا الْكُلِّيَّةَ وَأَمَّا تَحْقِيقُ الْمَرَاتِبِ الْأَوْبَعِ فَهُو لَيَتَعَاتُونَعُ مَنْ الْجُزْئِيَّاتِ الْمُكْتَنِفَةِ بِالْعُوارِضِ الْمُشَخِصَةِ وَاللَّواحِقِ الْخَارِجِيَّةِ حَقَائِقَهَا الْكُلِّيَّةَ وَأَمَّا تَحْقِيقُ الْمُرَاتِبِ الْأَوْبُعِ فَهُو

أَنَّ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ قُوَّتَيْنِ: إحْدَاهُمَا مَبْدَأُ الْإِدْرَاكِ ، وَهِيَ بِاعْتَبَارِ تَأْثُرِهَا عَمَّا فَوْقَهَا مُسْتَكْمَلَةٌ فِي ذَاتِهَا ، وتُسَمَّى عَقْلًا عَمَلِيًّا نَظَرِيًّا ، وَالثَّانِيَةُ مَبْدَأُ الْفَعْلِ ، وَهِيَ بِاعْتَبَارِ تَأْثِيرِهَا فِي الْبَدَنِ الْمَوْضُوعِ مُكَمِّلَةٌ إِيَّاهُ تَأْثِيرًا اخْتِيَارِيًّا ، وتُسَمَّى عَقْلًا عَمَلِيًّا وَلُشُوعَ وَلَكُ أَنَّ النَّفْسَ مَبْدَأَ الْفَطْرَةِ وَلِكُ أَنَّ النَّفْسَ مَبْدَأَ الْفَطْرَةِ عَنْ الْعُلُومِ مُسْتَعِدَّةٌ لَهَا ،

وَالْعَقْلُ بَالْمَلَكَةِ عِلْمُ الْبَدِيهَاتِ عَلَى وَجْهِ يُوصِلُ إِلَى النَّظَرِيَّاتِ أَيْ مُتَرَتِّبَةٌ لِلتَّأَدِّي إِلَى الْمَجْهُولَاتِ النَّظَرِيَّةِ ، وَأَمَّا جَعْلُ الْمُسْتَفَادُ نِهَايَةً ، وَمَرْتَبَةً رَابِعَةً فَإِنَّمَا هُوَ بَاعْتِبَارِ الْغَايَةِ ، وَكَوْنِهِ الرَّئِيسَ الْمُطْلَقَ الَّذِي يَخْدُمُهُ سَائِرُ الْقُوَى ، وَإِلَّا فَالْمُسْتَفَادُ مُقَدَّمٌ بِحَسَبِ الْوُجُودِ عَلَى الْعَقْلِ بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ التَّحْصِيلِ ، وَالْإِحْضَارِ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ ثُمَّ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ

اسْتِعْدَادَاتٌ لِلنَّفْسِ مُخْتَلَفَةٌ بِالشِّدَةِ وَالضَّعْفِ كَالتَّلَاثِ الْأُولِ أَوْ كَمَالٌ لَهَا كَالرَّابِعَةِ وَتُطْلَقُ عَلَى النَّفْسِ بِحَسَبِ مَا لَهَا مِنْ هَذَهِ الْأَحْوَالِ قُوَّةً لَمْ تَكُنْ قَبْلُ فَيُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ الْقُوى أَيْضًا ، وَنَعْنِي هَذَهِ الْأَحْوَالِ قُوَّةً لَمْ تَكُنْ قَبْلُ فَيُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ الْقُوى أَيْضًا ، وَنَعْنِي بِالْقُوَّةِ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يَصِيرُ الشَّيْءُ فَاعِلًا أَوْ مُنْفَعِلًا ، وَجَعَلُوا الْمَرْتَبَةَ الثَّانِيَة ، وَهِي أَنْ تُدْرِكَ الْبَدِيهَاتِ مُرَتَّبَةً عَلَى وَحْهِ بِالْقُوَةِ الْمَعْنَى الدَّيْ بِهِ يَصِيرُ الشَّيْءُ فَاعِلًا أَوْ مُنْفَعِلًا ، وَجَعَلُوا الْمَرْتَبَةَ النَّانِيَة ، وَهِي أَنْ تُدْرِكَ الْبَديهَاتِ مُرَتَّبَةً عَلَى وَحْهِ بُولِي النَّظَرِيَّاتِ مَنَاطَ التَّكْلِيفِ إِذْ بِهَا يَرْتَفِعُ الْإِنْسَانُ عَنْ دَرَجَةِ الْبَهَائِمِ ، وَيُشْرِقُ عَلَيْهَا نُورُ الْعَقْلِ بِحَيْثُ يَتَجَاوِزُ الْمَدْسُوسَاتَ .

#### قوله: فاعلم أن بداية درك الحواس

يَعْنِي لَمَّا ذَكَرَ فِي تَعْرِيفِ الْعَقْلِ لِدَرْكِ الْحَوَاسِّ نِهَايَةً لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِدَايَةٌ وَلَمَّا ذَكَرَ لِطَرِيقِ إِدْرَاكِ الْعَقْلِ بِدَايَةً لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِدَايَةٌ وَلَمَّا خَعَلَ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ مُتَعَلِّقًا بِيُبْتَدَأُ ، وَالضَّمِيرُ فِي إلَيْهِ عَائِدٌ إلَى يَكُونَ لَهُ نِهَايَةٌ لِأَنَّ بِيَبْتَدَأُ بِهِ مِنْ الْمَقَامِ الَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ إِدْرَاكُ الْحَوَاسِّ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ نِهَايَةَ دَرْكِ الْحَوَاسِّ بِدَايَةَ دَرْكِ الْعَقْلِ حَيْثُ أَيْ يَكُونَ نِهَايَةَ دَرْكِ الْحَوَاسِّ بِدَايَةَ دَرْكِ الْعَقْلِ

فَذَكَرَ أَنَّ بِدَايَةَ دَرْكِ الْحَوَاسِّ هُوَ ارْتَسَامُ الْمَحْسُوسِ فِي إحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ الظَّهْرَةِ ، وَهِيَ اللَّمْسُ أَعْنِي قُوَّةً سَارِيَةً فِي الْبَدَنِ كُلِّهِ بِهَا يُدْرَكُ الْحَارُ ، وَالْبَارِدُ وَالرَّطْبُ ، وَالْيَابِسُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَالذَّوْقُ وَهِيَ قُوَّةٌ مُنْبَقَّةٌ فِي الْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى جُرْمِ اللِّسَانِ يُدْرَكُ بِهَا الطَّعُومُ ، وَالشَّمُّ وَهُوَ قُوَّةٌ مَرْتَبَةٌ فِي زَائِدَتَيْ مُقَدَّمِ الدِّمَاغِ الشَّبِيهَتَيْنِ بِحَلَمَتَيْ التَّدْيِ النَّمَةُ وَهُو قُوَّةٌ مَرْتَبَةٌ فِي الْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى سَطْحِ بَاطِنِ الصِّمَاخِ يُدْرَكُ بِهَا الْأَصْوَاتُ ، وَالْبَصَرُ

هُو قُوَّةٌ مَرْتَبَةٌ فِي الْعَصْبَتَيْنِ الْمُحَوَّقَيْنِ اللَّيْنِ تَتَلَاقَيَانِ فِي مُقَدَّمِ الدِّمَاغِ فَيفَتْرِقَانِ إِلَى الْعَيْنِيْنِ يُدْرِكُ بِهَا الْأَلُوانُ ، وَالْمَضُوو وَلَّ وَلَا حَفَاءَ فِي أَنَّ الْمُرْتَسِمِ فِي الْبَاصِرة بَلْ صُورَتُهُ كَمَا أَنَّ الْمَعْلُومَ هُو ذَلِكَ الْمَوْجُودُ ، وَالْحَاصِلُ فِي النَّفْسِ صُورِتُهُ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا وَمَعْنِي وَهُو يَقْوَقَ مُرَتَّبَةٌ فِي النَّحْوِيفِ الْلُولِ مِنْ الدِّمَاعُ الْمَحْسُوسِ فِي الْحَواسِّ الْبَاطِنَة ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا أَيْضًا حَمْسُ الْحِسُّ الْمُشْتَرِكُ وَهِي قُوَّةٌ مُرَتَّبَةٌ فِي التَّحْوِيفِ الْأَوَّلِ مِنْ الدِّمَاعُ الْمَحْسُوسِ فِي الْحَواسِّ الْبَاطِنَة ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا وَلَحْمَا وَالْحَيَالُ هُو قُوَّةٌ مُرَتَّبَةٌ فِي التَّحْوِيفِ الْأَوَّلِ مِنْ الدِّمَاعُ الْمَحْسُوسِات ، وَسَلَّ الْمُشْتَرِكُ وَهُي وَقَوَّةٌ مُرَتَّبَةٌ فِي آخِرِ التَّحْوِيفِ الْمُقَدَّمِ يَجْتَمعُ فِيهَا مِثْلُ الْمَحْسُوسَات ، وَتَبْقَى مُعْلَوا اللَّهُ تَعَلَى بِهَا يُدْرِكُ الْمَعْانِي الْحُرْبِيَّةُ الْغَيْرُ الْمَحْسُوسَات ، وَتَلْقَلَعْ مِنْ اللَّمَاعِ فَي عَمَى حَزَائَتُهُ ، وَالْوَهُمُ وَهِي قُوَّةٌ مُرَتَّبَةٌ فِي آخِرِ التَّحْوِيفِ الْمُوسَلِقَةُ عَمْرُو ، وَالْمَعْمُوسَات أَعْدِي الْمُشْرَكِ فَهِي حَزَائَةُ ، وَالْوَهُمُ وَهِي قُوَّةٌ مُرَتَّبَةٌ فِي الْمَحْسُوسَات ، وَإِنْ كَانَتْ مُوْجُودَةً فِي الْمَحْسُوسَات كَعَدَاوَة زَيْد ، وَصَدَاقَة عَمْرُو ، وَالْحَقْمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا يُعَلِى الْمُدْرِكَةَ الْعَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْتَرَكِ وَالْمُونَوِقَةُ وَهِي الْمُدْرِكَةَ الْمُشْرَكِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُوسُلُ بَيْنَ الصَّورِ اللَّمُونِ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرَكِ وَ الْمُعْرِي اللَّهُ عَلَى الْمُورِ وَالْمُعْرِقِ عَلَى الْمُؤْمِ كَإِنْسَانَ وَالْمَامُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَوْةِ عَنْ الْمُحْرَاقُ عَلَى الْمُدَرِقُ عَلَى الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمَعْلَى الْمُؤْمِ وَالْمَعَانِي الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمُ وَالْمَامُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُوسُولُ الْمَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ

لَهُ رَأْسَانِ ، وَإِنْسَانِ عَدِيمِ الرَّأْسِ ، وَهَذَا مَعْنَى أَخْذِ الْمُدْرَكَاتِ عَنْ الطَّرَفَيْنِ ، وَهَذِهِ الْقُوَّةُ تَسْتَعْمَلُهَا النَّفْسُ عَلَى أَيِّ نِظَامٍ ثُرِيدُ فَإِنْ اسْتَعْمَلُتُهَا بُواسِطَةِ الْقُوَّةِ الْوَهْمِيَّةِ وَحْدَهَا سُمِّيتْ مُتَخَلِّيةً ، وَإِنْ اسْتَعْمَلُتُهَا بُواسِطَةِ الْقُوَّةِ الْوَهْمِيَّةِ وَحْدَهَا سُمِّيتْ مُتَخَلِّيةً ، وَإِنْ اسْتَعْمَلُتُهَا بُواسِطَةِ الْقُوَّةِ الْوَهْمِيَّةِ وَحْدَهَا سُمِّيتْ مُتَخَلِّيةً ، وَإِنْ اسْتَعْمَلُتُهَا بُواسِطَةِ الْقُوَّةِ الْوَهْمِيَّةِ وَحْدَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَلْقُوى هُو الْمُوافِقُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ عُلَمَاءِ التَّشْرِيعِ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِأَنَّ الْآفَة فِي فَعْلِ تِلْكَ الْقُوّةِ وَلَفْظُ ثُمَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّف رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لِتَرْتِيبِ عَصَرُّفَاتِهَا ، وَأَفْعَالِهَا فَإِنَّهُ يَرْتُسِمُ أَوَّلًا صُورَةُ الْمَحْسُوسِ ثُمَّ تُحْزَنُ ثُمَّ تَرْتُسِمُ مَا التَّرْكِيبُ وَالتَّفْصِيلُ فَلِذَا قَالَ : ثُمَّ بَعْدَهُ الْحَافِظَةُ فَأَشَارَ بِلَفْظِ بَعْدَ إِلَى أَنْ مَحَلَّهَا بَعْدَ الْوَهُمِ . مُحَلِّ الْوَهْمِ .

## قوله فإذا تم هذا

أَيْ ارْتِسَامُ الصُّورِ وَالْمَعَانِي وَأَخَذُ الْمُفَكِّرَةِ إِيَّاهُمَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ تَنْتَزِعُ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ مِنْ الْمُفَكِّرَةِ عُلُومًا أَيْ صُورَةِ الْمَفَكِّرةِ وَيَاللَّهُ مَعَانِي كُلِّيَّةً لِأَنَّهَا بِالتَّصَرُّفِ وَالتَّفَكُّرِ فِي الْأَشْخَاصِ الْجُزْثِيَّةِ تَكْتَسِبُ اسْتعْدَادًا نَحْوُ قَبُولِ صُورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ مَثْلًا ، وَصُورَةِ الْمَقْلَ الْمُتَنَفَّسِ بِهِمَا لِمُنَاسَبَةِ مَا بَيْنَ كُلِّ كُلِّيٍّ وَجُزْثِيَّاتِهِ الصَّدَاقَةِ الْكُلِّيَتِيْنِ الْمُجَرَّدَتَيْنِ عَنْ الْعَوَارِضِ الْمَادِّيَّةِ قَبُولًا عَنْ الْعَقْلِ الْفَعَّلِ الْمُتَنَفَّسِ بِهِمَا لِمُنَاسَبَةِ مَا بَيْنَ كُلِّ كُلِّيِّ وَجُزْثِيَّاتِهِ الصَّدَاقَةِ الْكُلِّيَيْنِ الْمُجَرَّدَتَيْنِ عَنْ الْعَوَارِضِ الْمَادِيَّةِ قَبُولًا عَنْ الْعَقْلِ الْفَعَلْ الْمُقَالِ الْمُتَنَفَّسِ بِهِمَا لِمُنَاسَبَةِ مَا بَيْنَ كُلِّ كُلِّي وَجُرْثِيَّاتِهِ ، وَهَذَا هُو تَمَامُ التَّقْرِيبِ فِي أَنَّ نِهَايَةَ دَرْكَ الْحَوَاسِّ هُو بِدَايَةُ إِدْرَاكِ الْعَقْلِ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ لِلْعَقْلِ ، وَهَذَا هُو تَمَامُ التَّقْرِيبِ فِي أَنَّ نِهَايَةَ دَرْكَ الْحَوَاسِّ هُو بِدَايَةُ إِذْرَاكِ الْعَقْلِ عَلَى مَا يُشَعْرُ بِهِ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ لِلْعَقْلِ ، وَهَذَا هُو لَنَّ الْمَادِثُ فَو مُنَا لَا يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورُ لِيْسَ

مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَغَيْرُهُ مِنْ الشَّارِحِينَ ، وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا التَّطْوِيلِ ، وَأَنَّ عُودُ الضَّمِيرِ إِلَى حَيْثُ ، وَهُو لَازِمُ الظَّرْفِيَّة مِمَّا لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعَرَبِيَّة بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْعَقْلَ نُورٌ يُضِيءُ بِهِ الطَّرِيقُ الَّذِي يُبْتَدَأُ بِهِ فِي الْإِدْرَاكَ الصَّرِيقِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا مَجَالَ فِيهِ لِدَرْكِ الْحَوَاسِّ ، وَهُو طَرِيقُ إِدْرَاكَ الْكُلِيَّاتِ مِنْ الْمُشَاهِدَاتَ فَإِنَّ طَرِيقَ إِدْرَاكِ الْمَحْسُوسَاتِ مِمَّا يَسْلُكُهُ الْعُقْلَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْمَجَانِينُ بَلْ الْبَهَاتِمُ الْمُشَاهِدَاتَ فَإِنَّ طَرِيقَ إِدْرَاكِ الْمَحْسُوسَاتِ مِمَّا يَسْلُكُهُ الْعُقْلَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْمَجَانِينُ بَلْ الْبَهَاتِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ بَمُعَنِينَ بَلْ الْبَهَاتِيمُ الْمُكُلِيقِ بَعْوَدُو لَكَ الطَّرِيقِ وَالْمَبْيَانُ وَالْمَجَانِينُ بَلْ الْبَهَاتِمُ لَلْ اللَّهُ الْعَقْلَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْمَجَانِينُ بَلْ الْبَهَاتُ الطَّرِيقِ وَالْمَعْتَاعُ وَالصِّبْيَانُ وَالْمَجَانِينُ بَلْ الْبَهَاتُ لَمْ الْنَهَالَ وَالْمَعْتَاتُ وَاللَّاسِّيْقِ الْمُعَلِيقِ وَالْمُ الْمُفَلِقِ الْمُولِقِ الْمُولِقُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ وَالْمَعْتَلِقُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَالُ الْمُلْكِ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَالْمُولِيقِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَالُ الْمُلْكِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْمُولِ الْمُؤْمُولِ اللْمُؤْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الللَّالُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ

#### قوله: ثم معلومات النفس

يُرِيدُ بِهَذَا الْكَلَامِ الْإِشَارَةَ إِلَى طَرِيقِ مَعْرِفَة حُصُولِ ذَلِكَ النُّورِ فِي الْإِنْسَانِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَوْجُودَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِاحْتَيَارِنَا أَثَرٌ فِي وُجُودِهِ يُسَمَّى الْعَلْمُ بِهِ نَظَرِيًّا ، وَإِلَّا فَعَلْمِيًّا لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ عَمَلٌ بَلْ بِمَعْنَى أَنَّهُ عَلْمٌ بِأَشْيَاءَ تَتَعَلَّقُ بِالْعَمَلِ وَبِهَذَا الِاعْتَبَارِ فِي وُجُودِهِ يُسَمَّى الْعَلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ ، وَيَحْصُلُ لِلنَّفْسِ الْقُوَّةُ النَّظْرِيَّةُ وَالْقُوَّةُ الْعَمَلِيَّةُ ، وَاللُّولَى مُكَمِّلَةٌ لِلنَّفْسِ وَالتَّانِيَةُ مُكَمِّلَةٌ لِلنَّفْسِ وَالتَّانِيَةُ مُكَمِّلَةٌ لِلنَّفْسِ وَالنَّانِيَةُ ، وَيَحْرِيكِ الْبَدَنِ عَنْ الشُّرُورِ إِلَى الْخَيْرَاتِ ، وَهَذَا

التَّحْرِيكُ يَسْتَلْزِمُ الْمَعْرِفَةَ بِالْخَيْرِ ، وَالشَّرِّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا خَيْرٌ وَشَرٌّ ، وَبِالْعَكْسِ أَمَّا الْأُوَّلُ فَلَأَنَّ الشُّرُورَ مُسْتَلَذَّاتُ الْبَدَنِ ، وَالْعَضَبُ وَالْخَيْرَاتُ مَشَاقٌ وَتَكَالِيفُ وَمُخَالِفَاتٌ لِلْهَوَى فَلَا يُتَصَوَّرُ الْمَيْلُ عَنْ الْمُلَائِمِ إِلَى الْمُنَافِرِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَة أَنَّ الْأُوَّلُ شَرٌّ وَالنَّانِي خَيْرٌ وَأَمَّا النَّانِي فَلَأَنَّ الْخَيْرَ وَالْكَمَالَ مَحْبُوبٌ بِالذَّاتِ ، وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إِلَى الْكَمَالَ مَهَيَّأَةٌ لِمَ الْفَانِي الْمَنْورِ الْمَقْلُ مَعْرِفَة أَنَّ الْأُولُ شَرٌّ وَالثَّرِ مَ اللَّانِي الْمَعْرُ وَالشَّرِّ ، وَعَرَفَتْهُمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا خَيْرٌ وَالشَّرِّ مَ وَالشَّرِ ، وَعَرَفَتْهُمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا خَيْرٌ وَالشَّرُ مَ وَاللَّالُ اللَّولُولِ اللَّولُ وَاللَّرِ مُ قَابِلَيَّةَ النَّفْسِ لِإِشْرَاقِ نُورِ الْعَقْلِ عَلَيْهَا بِمَعْنَى حُصُولِ الشَّرَائِ وَالشَّرُ وَرَ تَسْتَلْزِمُ قَابِلَيَّةَ النَّفْسِ لِإِشْرَاقِ نُورِ الْعَقْلِ عَلَيْهَا بِمَعْنَى حُصُولِ الشَّرَائِطِ ،

وَارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ مِنْ جَانِبِهِا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ، وَالْقَابِلِيَّةُ تَسْتَلْزِمُ الْمَعْرِفَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْجَوْهَرَ الْمُفيضَ دَائِمُ الْإِشْرَاقِ لَا انْقطاعَ لَفَيْضِهِ ، وَلَا ضَنَّةً مِنْ جَانِبِهِ بِمَنْزِلَةِ الشَّمْسِ فِي الْإِضَاءَةِ فَيَكُونُ بَيْنَ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الشُّرُورِ وَبَيْنَ الْقَابِلِيَّةَ الْمُسَمَّاةِ بِالْعَقْلِ اللَّهَ فَلُ الْخَيْرَاتِ عَلَى وُجُودِ الْعَقْلِ اسْتِدْلَالًا بِوُجُودِ الْمَلْزُومِ عَلَى وُجُودِ الْعَقْلِ اسْتِدْلَالًا بِوُجُودِ الْمَلْزُومِ عَلَى وُجُودِ الْمَلْزُومِ . الْخَيْرَاتِ عَلَى عَدَمِ اللَّازِمِ عَلَى عَدَمِ الْمَلْزُومِ .

## قوله ثم لما كان

يَعْنِي أَنَّ الْعَقْلَ مُتَفَاوِتٌ فِي أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ حُدُوثًا ، وَبَقَاءً أَمَّا حُدُوثًا فَلَأَنَّ النُّفُوسَ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ الْفِطْرَةِ فِي الْكَمَالِ وَالنُّقْصَانِ بِاعْتِبَارِ زِيَادَةِ اعْتِدَالِ الْبَدَنِ وَنُقْصَانِهِ فَكُلَّمَا كَانَ الْبَدَنُ أَعْدَلَ ، وَبِالْوَاحِدِ الْحَقِيقِيِّ أَشْبَهَ كَانَتْ النَّفْسُ الْفَائِضَةُ عَلَيْهِ أَكْمَلَ ، وَإِلَى الْحَيْرَاتِ أَمْيَلَ ، وَلِلْكِمَالَاتِ أَقْبَلَ

وَهَذَا مَعْنَى صِفَاتِهَا ، وَلِطَاقَتِهَا بِمَنْزِلَةِ الْمِرْآةِ فِي قَبُولِ النُّورِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِالْعَكْسِ فَبِالْعَكْسِ ، وَهَذَا مَعْنَى كُدُورَتِهَا ، وَكَثَافَتِهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْآةِ فِي قَبُولِ النُّورِ ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ النَّفْسَ كُلَّمَا كَانَتْ أَكْمَلَ ، وَأَقْبَلَ كَانَ النُّورُ الْفَائِضُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْجَوْهَرِ الْمُسَمَّى بِالْعَقْلِ الْفَعَّلِ الْفَعَّالِ أَكْثَرَ .

وَأُمَّا بَقَاءً وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ مُتَدَرِّجًا مِنْ النَّقْصَانِ إِلَى الْكَمَالِ فَلَأَنَّ النَّفْسَ كُلَّمَا ازْدَادَتْ تَنَاسُبًا بِالْعَقْلِ الْفَقْلِ الْفَعَلِ الْمُلكَاتِ الْمَحْمُودَة بِتَكْمِيلِ الْقُوَّةِ الْعَمَليَّةِ ازْدَادَتْ تَنَاسُبًا بِالْعَقْلِ الْفَقْلِ الْفَعَالِ الْكَامِلِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ فَازْدَادَتْ إِنَّاصَةُ لُورِهِ عَلَيْهَا لَازْدِيَادِ اللَّسِيْفَاضَة بِازْدِيَادِ الْمُناسَبَة ، وَلَمَّا تَفَاوَتَتْ الْعُقُولُ فِي الْأَشْخَاصِ تَعَذَّرَ الْعُلْمُ بِأَنَّ عَقْلً كُلُ وَكُمْ كُلً اللّهَ بَلغَ الْمُرْتَبَةَ اليَّيْ الْمَثْفَة ، وَذَلك لِحُصُولِ شَرَائِط كَمَالُ الْعُقْل وَأَسْبَابِه فِي ذَلك الْوَقْتِ بِنَاءً عَلَى تَمَامِ التَّحَارِبِ حُكْمِه كَمَا فِي السَّفَرِ ، وَالْمَشْقَة ، وَذَلك لِحُصُولِ شَرَائِط كَمَالُ الْعُقْل وَأَسْبَابِه فِي ذَلِك الْوَقْت بِنَاءً عَلَى تَمَامِ التَّحَارِبِ حُكْمِه كَمَا فِي السَّفَرِ ، وَالْمَشْقَة ، وَذَلك لِحُصُولِ شَرَائِط كَمَالُ الْعُقْلُ وَأُسْبَابِهِ فِي ذَلك الْوَقْت بِنَاءً عَلَى تَمَامِ التَّحَارِبِ الْحَاصَلة بِالْإِحْسَاسَاتِ الْجُرْتِيَة وَالْإِدْرَاكَاتِ الضَّرُورِيَّة ، وَتَكَامُلُ الْقُورَى الْمُعْمَلِيَة مِنْ الْمُدْرَكَة ، وَالْمُشَعِقة بَالْمُعَلِيَّة بِمَعْنَى أَنْهَا بُواسِطَتِهَا تَسْتَفِيدُ الْعُلُومَ الْبَتَاءُ ، وَتَصلُ إِلَى الْمُقَاصِد ، وَبِمَعُونَتِهَا يَظْهُرُ آثَارُ الْإِدْرَاكِ ، وَالْعِطْءَ ، وَالْإِعْطَاءِ ، وَالْمِقَاقِة الْعَقْلَيَة بِيَعْفَى اللّه تَعَلَى فَهِي تَأْمُومُ الْلَهُ مَالِكَ فَي وَلَالله تَعَلَيْه اللّهُ الْمُقَامِ اللّه تَعَلَى الْمُقادِ ، وَالْإِعْطَاءِ ، وَاسْتِيفَاءِ اللّهُ اللّهُ اللّه الْمُقَامِلُومَ اللّه الْمُقَامِ اللّه تَعَلَى اللّه تَعَلَى الله وَلَالَه عُلْكُومُ اللّه وَلَالَة عُلْكَ اللّه وَالْمَالِي الْمُعَلِي الْمُقَامِد ، وَالْإِعْطَاءِ ، وَالْمِعْلَةِ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُقَامِدِ اللّه وَالْمُ الْوَلَقُ اللّه وَعَلَى الْمُعَلِق اللّه وَالْمُعْمَلُومُ اللّه الْمُقَامِلُ الْمُقَامِ اللّه الْمُقَامِلِ اللّه وَالْمَالُومُ اللّه الْمُعْلِي الْمُعْلَقِ الْمُعْتَلِق اللّه وَلَا اللّه الْمُعْلَاقِ الللّهُ الْمُعْلِومُ الْمُعْلَاقِ اللّهُ الْمُلْومُ الْمَالِمُ الْمُو

# قوله ، وقد سبق في باب الأمر

اعْلَمْ أَنَّ الْمُهِمَّ فِي هَذَا

الْمَقَامِ تَحْرِيرُ الْمَبْحَثِ ، وَتَلْخِيصُ مَحَلِّ النِّزَاعِ لِيَتَأَثَّى النَّظَرُ فِي أَدِلَةِ الْجَانِيْنِ ، وَيَظْهِرَ صِحَّةُ الْمَطْلُوبِ ، وَلَا نِزَاعَ لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي أَنَّ الْعَقْلِ الْمَعْتَزِلَةِ فِي أَنَّ الْعَقْلِ الْمَعْتَزِلَةِ فِي أَنَّ الْعَقْلِ مِنْ الْأَحْكَامِ عَلَى تَفَاصِيلَهَا مِثْلَ وَجُوبِ الصَّوْمِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ ، وَحُرْمَتِهِ فِي أَنَّ الشَّرْعَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْعَقْلِ وَأَنَّ للْعَقْلِ مَدْخَلًا فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ حَتَّى صَرَّحُوا بِأَنَّ اللَّالِيلَ إِمَّا عَقْلِيٌّ صِرْفٌ ، وَإِمَّا مُرَكَبٌ مِنْ عَقْلِيٍّ ، وَسَمْعِيٍّ ، وَيَمْتَنِعُ كُونُهُ سَمْعِيًّا صِرْفًا لِأَنَّ صَدْقَ الشَّارِعِ بَلْ وُجُودُهُ ، اللَّالِيلَ إِمَّا عَقْلِي مَعْرِفَةِ النَّارِعِ بَلْ فَعُلِي مَنْ عَقْلِي ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَنَّ الْعَاقِلَ إِذَا لَمْ تَبْلُغُهُ اللَّعْوَةُ ، وَخَطَابُ الشَّارِعِ إِمَّا لِعَدَمِ وَرَامَّا لِعَدَمِ وَإِمَّا لِعَدَمِ وَكَلَامُهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْعَقْلِ ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَنَّ الْعَاقِلَ إِذَا لَمْ تَبْلُغُهُ اللَّعْوَةُ ، وَخَطَابُ الشَّارِعِ إِمَّا لِعَدَمِ وَإِمَّا لِعَدَمِ وَإِمَّا لِعَدَم وَإِمَّا لِعَدَم وَاللَّهُ الْمُعْتَزِلَةِ فَهَلْ يَجِبُ عَلْهُ بَعْضُ الْأَفْعَالِ ، وَيَحْرُمُ بَعْضُهَا بِمَعْنَى اسْتَحْقَاقِ النَّوَابِ وَالْعَقَابِ فِي الْآلِخِيَةِ ، وَقَدْ سَبَقَ اللْمُعْتَزِلَة نَعَمْ بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَعِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ لَا إِذْ لَا حُكْمَ لِلْعَقْلِ ، وَلَا تَعْذِيبَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ ، وَقَدْ سَبَقَ مَعْقَقُ ذَلكَ .

#### قوله قطعا للدور

يَعْنِي أَنَّ ثُبُوتَ الشَّرْعِ مَوْقُوفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَلَامِهِ ، وَبَعْثَةِ الْأَنْبِيَاءِ بِدَلَالَةِ الْمُعْجِزَاتِ فَلَوْ تَوَقَّفَتْ مَعْرِفَةُ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى الشَّرْعِ لَزِمَ الدَّوْرُ .

## قوله: وثانيهما معارضة الوهم العقل

فَإِنْ قِيلَ : الْوَهْمُ لَا يُدْرِكُ إِلَّا الْمَعَانِيَ الْجُزْئِيَّةَ ، وَالْعَقْلُ لَا يُدْرِكُ إِلَّا الْكُلِّيَّاتِ فَكَيْفَ الْمُعَارَضَةُ بَيْنَهُمَا ؟ أُجيبَ بِأَنَّ مُدْرِكَ الْكُلِّيَاتِ بِالْقُوَّةِ الْعَاقلَةِ وَالْجُزْئِيَّاتِ بِالْحَوَاسِّ ، وَمَعْنَى الْمُعَارَضَةِ انْجِذَابُ النَّفْسِ إِلَى آلَةِ الْكُلِّيَاتِ بِالْقُوَّةِ الْعَاقلَةِ وَالْجُزْئِيَّاتِ بِالْحَوَاسِّ ، وَمَعْنَى الْمُعَارَضَةِ انْجِذَابُ النَّفْسِ إِلَى آلَةِ الْكُلِّيَاتِ بِالْقُوَّةِ الْعَقْلُ ، الْوَهْمِ دُونَ الْعَقْلِ فِيمَا مَنْ حَقُّهُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْعَقْلُ ،

وَذَلِكَ لِأَنَّ إِلْفَهَا بِالْحِسِّ ، وَالْوَهْمِ ، وَمُدْرَكَاتُهُمَا أَكْثَرُ .

#### قوله: فهو

أَيْ الْعَقْلُ وَحْدَهُ غَيْرُ كَافِ فِي جَمِيعِ مَا يَحْصُلُ بِهِ كَمَالُ النَّفْسِ ، وَوَرَدَ بِهِ أَمْرُ الشَّارِعِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَطَرُّقِ الْخَطَأِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَسْتَقِلُّ فِي إِذْرَاكِ شَيْءٍ ، وَاكْتِسَابِ حُكْمٍ أَلْبَتَّةَ عَلَى مَا هُوَ رَأْيُ الْإِسْمَاعِيلِيَّة فِي إِثْبَاتِ الْحَاجَةِ إِلَيْ الْمُعَلِّمِ .

## قوله فالصبى العاقل لا يكلف بالإيمان

، وَهُوَ الصَّحِيحُ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ حَتَّى الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الْعَاقِلَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهَا بِكَمَالِ الْعَقْلِ ، وَالْبَالِغُ وَالصَّبِيُّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عُذِرَ فِي عَمَلِ الْجَوَارِحِ لِضَعْفِ الْبِنْيَةِ بِحِلَافِ عَمَلِ الْقَلْبِ ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ كَمَالَ الْعَقْلِ مُعَرِّفُ لُلُوجُوبِ ، وَالْمُوجِبُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى بِحِلَافِ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الْعَقْلَ عِنْدَهُمْ مُوجِبٌ بِذَاتِهِ كَمَا أَنَّ الْعَبْدَ مُوجِدٌ لِأَفْعَالِهِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ .

#### قوله وإن كفرت

أَيْ الْمُرَاهِقَةُ تَبِينُ عَنْ الزَّوْجِ لِأَنَّا إِنَّمَا ، وَضَعْنَا الْبُلُوغَ مَوْضِعَ كَمَالِ الْعَقْلِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ إِذَا لَمْ تَعْرِفْ ذَلِكَ حَقِيقَةً أَمَّا إِذَا تَحَقَّقَ التَّوَجُّهُ إِلَى الاسْتِدْلَالِ وَالْكُفْرِ فَلَا عُذْرَ فَإِنْ قِيلَ : إِذَا نِيطَ الْحُكْمُ بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ دَارَ مَعَهُ وُجُودًا ، وَعَدَمًا ، وَلَمْ يُعْتَدَّ بِحَقِيقَةِ السَّبَبِ فَيْنَبَغِي أَنْ تُعْذَرَ الْمُرَاهِقَةُ الَّتِي كَفَرَتْ كَالْمُسَافِرِ سَفَرًا عَلِمَ أَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ أَصْلًا فَإِنَّهُ وَعَدَمًا ، وَلَمْ يُعْتَدَّ بِحَقِيقَةِ السَّبَبُ الْحَقِيقِيُّ أَوْ دَلِيلُهُ تَبْعَى اللَّهُ وَعِ ، وَأَمَّا فِي الْأُصُولِ لَا سِيَّمَا فِي الْإِيمَانِ فَيَجِبُ إِذَا وُجِدَ السَّبَبُ الْحَقِيقِيُّ أَوْ دَلِيلُهُ لَعْظَم خَطَرِه .

## قوله: وكذا

أَيْ مِثْلُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الشَّاهِقُ فِي الْجَبَلِ إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ

فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ بِالْإِيَمَانَ بِمُجَرَّدِ عَقْلِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَصِفْ إِيمَانًا ، وَلَا كُفْرًا ، وَلَمْ يَعْتَقِدْهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ وُجِدَ زَمَانَ التَّجْرِبَةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الباسْتِدْلَالِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ إِيمَانُهُ ، وَلَوْ وَصَفَ الْكُفُو كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِلدَّلَالَة عَلَى أَنَّهُ وُجِدَ زَمَانَ التَّجْرِبَةِ ، وَالتَّمَكُّنِ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ ، وَإِلَّا فَمَعْذُورٌ ، وَلَيْسَ فِي تَقْديرِ الرَّمَانَ دَلَالَةٌ عَقْليَّةٌ أَوْ يَعْمَيُّةٌ بَلْ ذَلِكَ فِي عَلْمِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ فَإِنْ تَحَقَّقَ يُعْذَرُ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا مُرَادُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ قَالَ : لَا عُذْرَ لَأَحَد فِي الْجَهْلِ يُخَالِفُهُ لِمَا يَرَى فِي الْآفَاقِ وَالْأَنْفُسِ وَأَمَّا فِي الشَّرَائِعِ فَيُعْذَرُ إِلَى قَيَامِ الْحُجَّةِ فَإِنْ قِيلَ : الشَّاهِقُ لَمَّا عُذْرَ لَأَحَد فِي الْجَهْلِ يُخَالِفُهُ لِمَا يَرَى فِي الْآفَاقِ وَالْأَنْفُسِ وَأَمَّا فِي الشَّرَائِعِ فَيُعْذَرُ إِلَى قَيَامِ الْحُجَّةِ فَإِنْ قِيلَ : الشَّاهِقُ لَمَّا لَمْ يُكَلِّفُ بَالْإِيمَانِ كَانَ يَبْبَغِي أَنْ لَا يُهْدَرَ دَمُهُ بَلْ يَضْمَنُ قَاتِلُهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْعِصْمَةَ لَا تَثْبُتُ بِدُونِ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا فَقُتِلَ لَمْ يَضْمَنْ قَاتِلُهُ ، وَكَذَا الصَّبِيُّ ، وَالْمَجْتُونُ إِذَا قُتِلَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ يُولِ أَنْ الْحَرْبِ ، وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا فَقُتِلَ لَمْ يَضْمَنْ قَاتِلُهُ ، وَكَذَا الصَّبِيُّ ، وَالْمَجْتُونُ أَوْلَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ يُولِ أَنْ الْعُلْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ يُهْاجِرْ إِلْيُنَا فَقُتِلَ لَمْ يَضْمَنْ قَاتِلُهُ ، وَكَذَا الصَّبِي ، وَالْمَجْتُونُ أَوا أَنْهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ الْعَلْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ فَلَ الْمَالِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ الْسُلَقُ لَلْ الْعَلْمُ لَوْلَا الْعَلْمُ فِي دَارِ الْحَرْبُ وَلَا الْعَلْمَ فِي وَالْمَالُولُ الْعَلْمَا فِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُولِ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ ال

لَمَا عَلَيْهِ وَقَدْ فَسَّرَ الذِّمَّةَ بِوَصْف يَصِيرُ هُوَ بِهِ أَهْلًا لِمَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ ، وَلَا دَلِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ عَلَى وَصْف يَصِيرُ بِهِ أَهْلًا لَمَا لَهُ ءَ وَلَكِنَّ الْمَقْصُودِ ، وَأَمَّا الدَّلَائِلُ الدَّالَةُ عَلَى لَمُ اللَّهُ مَ وَلَكِنَّ الْمَقْصُودِ ، وَأَمَّا الدَّلَائِلُ الدَّالَةُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ فَيكُونُ هَذَا كَافِيًا فِي إِثْبَاتَ الْمَقْصُودِ ، وَأَمَّا الدَّلَائِلُ الدَّالَةُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ فَلَا إِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ فَهَا } وقوله تَعَالَى { ، وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ مِزْقُهَا } وقوله تَعَالَى { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } ، وَنَحْوهمَا .

( فَقَبْلَ الْوِلَادَة لَهُ ذَمَّةُ مِنْ وَجْه يَصْلُحُ لِيَجِبَ لَهُ الْحَقُّ لَا لِيَجِبَ عَلَيْهِ فَإِذَا وُلِدَ تَصِيرُ ذَمَّتُهُ مُطْلَقَةً لَكِنَّ الْوُجُوبَ غَيْرُ مَقْصُودِ بِنَفْسِهِ بَلْ الْمَقْصُودَ خُكْمُهُ ، وَهُوَ الْأَدَاءُ فَكُلُّ مَا يُمْكِنُ أَدَاؤُهُ يَجِبُ وَمَا لَا يُمْكِنُ فَلَا فَحُقُوقُ الْعِبَادِ مَا كَانَ مِنْهَا غُرْمًا ، وَعَرَضًا يَجِبُ ) أَيْ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَهَذَا فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِذَا وُلِدَ ( لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْمَالُ وَأَدَاؤُهُ يَحْتَمِلُ النِّيَابَةَ ، وَكَذَا مَا كَانَ صِلَةً تُشْبِهُ الْمُؤَنَ أَوْ الْأَعْوَاضَ كَنَفَقَة الْقَرِيبِ ) نَظِيرُ الصِّلَة الَّتِي تُشْبِهُ الْمُؤَنَ ( وَالزَّوْجَة ) نَظِيرُ الصَّلَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْمُؤَنَ ( لَا صَلَةً تُشْبُهُ الْأَحْزِيَةَ ) أَيْ لَا يَحِبُ ( فَلَا يَتَحَمَّلُ الْعَقْلَ ) أَيْ لَا يَتَحَمَّلُ الصَّبِقُ اللَّيْةَ .

( وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا ) فِي َهَذَا الْكَلَامِ إِبْهَامٌ ( لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ جَزَاءَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ عَمَّا فَعَلَ ، وَلَا الْعُقُوبَةَ ) أَيْ لَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ الْعُقُوبَةُ ( كَالْقِصَاصِ ، وَلَا الْأَجْزِيَةَ كَحِرْمَانِ الْميرَاثِ عَلَى مَا مَرَّ ) فِي بَابِ الْمَحْكُومِ بِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ كَحرْمَانِ الْميرَاثِ بِالْقَتْلِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ لَأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالتَّقْصِيرِ .

( وَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْعَبَادَاتُ لَا تَجَبُ عَلَيْه أَمَّا الْبَدَنيَّةُ فَظَاهَرَةٌ ) ؛ لأَنَّ الصِّبَا سَبَبُ الْعَجْز

( وَأَمَّا الْمَالِيَّةُ فَلَأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْأَدَاءُ لَا الْمَالُ فَلَا يَحْتَمِلُ النِّيَابَةَ ) فَصَارَتْ كَالْبَدَنِيَّةِ ( وَلَا الْعُقُوبَاتُ كَالْحُدُودِ وَلَا عَبَادَةً فِيهَا مُؤْنَةٌ كَصَدَقَةِ الْفَطْرِ عِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِرُجْحَانِ مَعْنَى الْعَبَادَةِ ، وَيَجَبُ عِنْدَهُمَا اجْتزَاءً ) أَيْ اكْتَفَاءً ( بَالْأَهْلِيَّةِ الْقَاصِرَةِ ، وَمَا كَانَ مُؤْنَةً مَحْضَةً كَالْعُشْرِ ، وَالْخَرَاجِ يَجِبُ ، وَعَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ ) وَهُو أَنَّ مَا يُمْكِنُ أَدَاؤُهُ يَجبُ ، وَعَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ ) وَهُو أَنَّ مَا يُمْكِنُ أَدَاؤُهُ يَجبُ ، وَمَا لَا الْمَالَ فَلَا .

( قُلْنَا لَوْ وَجَبَ أَدَاءُ الصَّلَاةَ عَلَى الْحَائِضِ وَالْحَيْضُ يُنَافِيهَا لِظُهُورِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْقَضَاءِ ، وَفِي قَضَائِهَا حَرَجٌ فَيَسْقُطُ أَصْلُ الْوُجُوبِ بِحِلَافِ الصَّوْمِ إِذْ لَيْسَ فِي الْقَضَاءِ حَرَجٌ ، وَالْأَدَاءُ مُحْتَمَلٌ ) أَيْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ الصَّوْمِ مِنْ الْحَائِضِ وَاجِبًا ( لِأَنَّ الْحُدَثَ لَا يُنَافِي الصَّوْمُ ، وَعَدَمُ جَوَازِهِ مِنْهَا ) أَيْ عَدَمُ جَوَازِ الصَّوْمِ مِنْ الْحَائِضِ ( حِلَافُ الْقِيَاسِ فَيَنْتَقِلُ إِلَى الْخَلَفِ ، وَهُوَ الْقَضَاءُ ( وَالْجُنُونُ الْمُمْتَدُّ بِوجُوبِ الْحَرَجِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، وَكَذَا الْخَلَفِ ، وَهُوَ الْقَضَاءُ ( وَالْجُنُونُ الْمُمْتَدُّ بِوجُوبِ الْحَرَجِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، وَكَذَا الْغَلَفُ ) أَيْ الْإِغْمَاءُ ( يَنْدُرُ مُسْتَوْعِبًا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ ) أَيْ أَلْإِغْمَاءُ ( يَنْدُرُ مُسْتَوْعِبًا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ ) أَيْ أَلْإِغْمَاءُ ( يَنْدُرُ مُسْتَوْعِبًا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ ) أَيْ أَهْلِيَّةُ الْأَدَاءِ ( فَقَاصِرَةً وَ وَالْعَلِيَةُ الْأَدَاءِ الْقَاصِرَةِ وَلَاقِيَةُ الْأَدَاءِ الْقَاصِرَةِ وَكُلِّ تَثَبُّتُ بِقُدْرَةٍ وَالْمَلَةُ وَالْمَلَةِ تَثَبُّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَامِرَةِ تَتُمُّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَامِلَةِ تَثَبُتُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( وَالْقُدْرَةُ الْقَاصِرَةُ تَثْبُتُ بِالْعَقْلِ الْقَاصِرِ ، وَهُوَ عَقْلُ الصَّبِيِّ ، وَالْمَعْتُوهِ وَالْكَامِلَةُ بِالْعَقْلِ الْكَامِلِ ، وَهُوَ عَقْلُ الْبَالِغِ غَيْرِ الْمَعْتُوهِ وَالْكَامِلَةُ بِالْعَقْلِ الْكَامِلِ ، وَهُوَ عَقْلُ الْبَالِغِ غَيْرِ الْمَعْتُوهِ فَمَا يَثْبُتُ بِالْقَاصِرَةِ أَقْسَامٌ فَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى كَالْإِيمَانِ وَفُرُوعِهِ تَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مُرُوا صِبْيَانَكُمْ ) بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا

وَاضْرِ بُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا } ( وَإِنَّمَا الضَّرْبُ لِلتَّأْدِيبِ ) حَوَابُ إِشْكَالَ ، وَهُو أَنْ يُقَالَ : كَيْفَ يُضْرَبُ ، وَالصَّرْبُ وَلَهِ عُقُوبَةٌ ، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلَهَا ؟ فَأَحَابَ بِأَنَّ هَذَا الصَّرْبَ لِلتَّأْدِيبِ ، وَالصَّبِيُّ آهلٌ لِلتَّأْدِيبِ ( وَالْأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا وُحِدَ لَا يَنْعَدُمُ شَرْعًا إِلَّا بِحَجْرِهِ ) أَيْ بِحَجَرِ الشَّرْعِ ، وَهُوَ لَقُولِهِ بَطَلَّ فِيمَا هُوَ حَسَنٌ ، وَفِيهِ نَفْعٌ مَحْضٌ وَلَا ضَرَرَ إِلَّا فِي لُزُومٍ أَدَاءِ الْإِسْلَامِ لَمَّا كَانَ مَوْضُوعًا عَنْ الصَّبِيِّ لِكُونِهِ ضَرَرًا يَلْزَمُ أَنْ فَيْعَلَمُ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مَوْضُوعًا عَنْ الصَّبِيِّ لِكُونِهِ ضَرَرًا يَلْزَمُ أَنْ لَلْهُ وَهُو اللَّيْعَاءُ وَلَا الْفَرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ الْوَثَنِيَّةَ ؛ لَأَنَّ كُلًا مِنْهُمَا ضَرَرٌ فَأَحَابَ الْمُنْفَقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ الْوَثَنِيَّةِ ؛ لَأَنَّ كُلًا مِنْهُمَا ضَرَرٌ فَأَحَابَ بَاللَّهُ وَهُو سَعَادَةُ الدَّارِيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا يَهُبَتُوا بَيْعًا ، وَلَمْ يُعَدَّا ضَرَرًا حَتَى لَوْ كَانَ ضَرَرًا لَا يَعْرَمُ اللَّذِي الْمَعْمَافَانَ إِلَى كُفْرِ الْلَّحْوِلَ الْمُرَالِقُ وَمُونَ سَعَادَةُ الدَّارِيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا يَثُبَتُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْولِ الشَّوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَا اللَّهُ اللَّهُ

كَانَتْ ضَرَرًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ قَصْدًا مَا هُوَ ضَرَرٌ دُنْيُوِيٌّ ( عَلَى أَنَّهَا تَلْزَمُ تَبَعًا أَيْضًا ) أَيْ الْأَحْكَامُ الدُّنْيُويَّةُ بِسَبَبِ الْكُفْرِ تَلْزَمُ الصَّبِيَّ تَبَعًا للْأَبُويْنِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهُ تَصَرُّفَاتُهُمَا الضَّارَّةُ قَصْدًا .

(، وَأَمَّا حُقُوقُ الْعِبَادِ فَمَا كَانَ نَفْعًا مَحْضًا كَقَبُولِ الْهِبَةِ ، وَنَحْوِهِ يَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ ، وَلَيُهُ فَإِنْ آجَرَ الْمَحْجُورُ ) أَيْ الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ أَوْ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ ( نَفْسَهُ وَعَملَ يَجِبُ الْأَجْرُ اسْتِحْسَانًا ) ، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ ، وَجُهُ اللسِّحْسَان أَنْ عَدَمَ الصَّحَةِ كَانَ لِحَقِّ الْمَحْجُورِ حَتَّى لِا يَلزَمَهُ ضَرَرٌ فَإِذَا عَملَ فَوْجُوبُ الْأَجْرُ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ ، وَإِنَّا الْمَعْجُورُ فِي ذَلِكَ الضَّرَرُ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ لَكِنْ فِي الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ فِي ذَلِكَ الْعَمْلِ يَضْمَنُ أَيْ إِنْ تَلِفَ فِيهِ يَضْمَنُ أَيْ إِنْ تَلِفَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ فِي ذَلِكَ الْعَمْلِ يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ ( بِخلَافِ الصَّبِيِّ ؛ لَأَنَّ الْغَصْبَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْحُرِّ ، وَإِذَا قَاتِلًا لَا يَسْتَحقَّانِ الرَّضْحَ ) الضَّمِيرُ الْعَمْلِ يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ ( بِخلَافِ الصَّبِيِّ ؛ لَأَنَّ الْغَصْبَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْحَرِّ ، وَإِذَا قَاتِلًا لَا يَسْتَحقَّانِ الرَّضْحَ ) الضَّمِيرُ الْعَمْلِ يَضْمَنُ أَيْ الْمُضَارِّ وَالْمَسَاتُ إِنْ الْمُؤْمُونَ إِنَّ الْمُعَلِّ وَالْمَسَاقُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَحْمُورَيْنِ ، وَالرَّضْخُ عَطَاءٌ لَا يَكُونُ كَثِيرًا أَيْ لَا يُثِلُغُ سَهْمَ الْغَنِيمَةِ ( وَيَصِحُ تَصَرُّفُهُمَا وَكِيلَيْنِ بِلَا عُهْدَةً ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنَ الْوَلِي الْمَلْقَ عَلَى الْمَقَارِ وَالْمَنَافِعِ ، وَاهْتِلُوا الْيَتَمْ فَي الصَّبِي لِلْقَاضِي عَلَى قُولُهِ فَمَا كَانَ فَعْ الْ كَالْمَاقِعَ ، وَالْهَبَةَ ، وَالْهَبَةَ ، وَالْهَبَةَ ، وَالْهَبَةِ وَتُوسُلُ الْعَلَى وَوْلِهِ فَمَا كَانَ فَعْعَلَ ( كَالْمُنَافِع ، وَالْهَبَةَ مِنَ الْمُولِي الْمُنْ الْوَلِي اللَّلُولُ الْمَافِعِ ، وَالْهَبَةَ ، وَالْهَبَةُ مَن مَنْ الْقَرْضَ لِلْقَاضِي ) ، وَإِنَّمَا يَصِحُ مِنْهُ وَلَا مُبَاشَرَةُ الْوَلِي عَلَى الْولِي عَلْمَ الْولَاقِ اللَّالَقَ مَ وَالْهُونِي الْقَاضِي عَلَى الْمَلْولِي الْقَاضِي عَلَى الْفَافِي عَلَى الْمَالِ الْقَاضِي وَلَا الْمَعْمَلِ الْعَلَاقِ اللَّالَةُ الْقَاضِي عَلَى الْمُعْولِ الْمَوْمَ الْمَالِقَ الْمَالِ الْقَاضِي عَلَى الْمُعْمِلُو

عَلَى اسْتِيفَائه ( فَإِنَّ عَلَيْهِ صِيَانَةَ الْحُقُوقِ ، وَالْعَيْنُ لَا يُؤْمَنُ هَلَاكُهَا ) جُمْلَةٌ حَاليَّةٌ أَيْ لَمَّا كَانَ صِيَانَةُ الْحُقُوقِ عَلَى الْقَاضِي ، وَالْحَالُ أَنَّ الْعَيْنَ رُبَّمَا تَهْلَكُ فَيُقْرضُهَا الْقَاضِي لتَلْزَمَ في ذمَّة الْمُسْتَقْرض ، وَيَأْمَنَ هَلَاكَهَا .

( وَمَا كَانَ مُتَرَدِّدًا يَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ التَّفْعِ وَالصَّرَرِ كَالْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ ، وَنَحْوِهِمَا فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَخْرُجُ الْبَدَلُ مِنْ مِلْكِهِ ضَرَرٌ ( يَصِحُّ شَرْطُ رَأْيِ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ ) أَيْ الصَّبِيَّ ( أَهْلُ لِحُكْمَهِ إِذَا بَاشَرَ بِنَفْسِهِ بِرَأْيِ الْوَلِيِّ ، وَيَحْصُلُ بِهَذَا ) أَيْ بِمُبَاشَرَةِ الصَّبِيِّ بِرَأْيِ الْوَلِيِّ ( مَا يَحْصُلُ بِذَلك ) أَيْ بِمُبَاشِرَةِ الْوَلِيِّ ( مَعَ فَضْلِ تَصْحَيحِ عِبَارِتَهِ ، وَتَوْسِيعِ طَرِيقٍ حُصُولِ الْمَقْصُودِ ثُمَّ هَذَا ) أَيْ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ بِرَأْيِ الْوَلِيِّ ، وَيَوْسِيعِ طَرِيقٍ حُصُولِ الْمَقْصُودِ ثُمَّ هَذَا ) أَيْ تَصَرُّفِ الصَّبِيِّ بَرَأْيِ الْوَلِيِّ فَعَنْ الْوَلِيِّ مَنْ الْوَلِيِّ فَعَنْ النَّفْعِ ، وَالضَّرَرِ ( عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِطَرِيقِ أَنَّ احْتَمَالَ الفَشَرِ فِي تَصَرُّفِهِ يَزُولُ لَبِرَأْيِ الْوَلِيِّ فَي فَعْنِ الْوَلِيِّ فَاعْلَى بِعَلْمِ الْمَلْكُهُ الْوَلِيِّ فَأَمَّا مِنْ الْوَلِيِّ ) أَيْ بَيْعُ الصَّبِيِّ مِنْ الْوَلِيِّ مَعْ غَيْنِ الْمَلْكُهُ الْوَلِيِّ ) أَيْ الْوَلِيِّ مَنْ الْوَلِيِّ مِنْ الْوَلِيِّ مِنْ الْوَلِيِّ مَا عَنْهُ اللَّهُ وَلَى الْوَلِيِّ الْمَلْعُ ( وَفِي رَوَايَةً لَا لِلْفَلُ الْوَلِيِّ الْمَلْفَ الْوَلِيِّ الْمَلْفَالُ وَقَعْلِ فَعَنْ وَعَنْ اللَّهُ مَا الْوَلِيِّ الْوَلِيِّ الْوَلِيِّ الْوَلِيِّ الْمَلْوِلُ فَيَعْرَفُونَ وَصَعْهِ إِذْ لَيْسَ لَهُ كَمَالُ الْعَقْبِرَتُ ) أَيْ شَبْهَةُ النَّيَابَةِ ( وَنِي رَوْلَهُ وَلَ وَلَوْقِ وَلَى الْمَلْوِلِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْوِلِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمُلْلِ الْمَالِي الْمُؤْنِ وَلَا الْمَلِلُ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَوْلِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمُلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَنْ الْولِلْمُ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمُولِ الْمَلْمُولُول

مَوْضِعِهَا) أَيْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ، وَهُوَ مَا إِذَا بَاعَ مِنْ الْأَجَانِبِ ( وَعِنْدَهُمَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ثُمَّ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( بِطَرِيقِ أَنَّهُ ) أَيْ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ ( يَصِيرُ بِرَأْيِهِ ) أَيْ بِرَأْيِ الْوَلِيِّ ( كَمُبَاشَرَتِهِ ) أَيْ الْوَالِي ( فَلَا يَصِحُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ أَصْلًا ) أَيْ لَا مِنْ الْوَلِيِّ ، وَلَا مِنْ الْأَجَانِبِ ، ( وَأَمَّا ، وَصِيَّتُهُ ) أَيْ ، وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ ( فَبَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ أَصْلًا ) أَيْ لَا مِنْ الْوَلِيِّ ، وَلَا مِنْ الْأَجَانِبِ ، ( وَأَمَّا ، وَصِيَّتُهُ ) أَيْ ، وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ ( فَبَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ

شُرِعَ نَفْعًا لِلْمُورِّتِ ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : لَأَنْ تَدَعَ وَرَنَتَكَ أَغْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ } أَيْ يَمُدُّونَ أَكُفَّهُمْ سَائِلِينَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْوَصِيَّةَ لِأَنْهَا ثُرَادُ إِشْكَالًا ، وَهُوَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ نَفْعٌ لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِثَوَابِ الْآخِرَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَزُولُ الْمُوصَى به مَا دَامَ حَيًّا مِنْ مِلْكِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَصِيَّتُهُ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْإِرْثَ شُرِعَ نَفْعًا لِلْمُورَّثِ وَفِي الْوَصِيَّة إِبْطَالُ الْإِرْثِ (حَتَّى شُرِعَ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ ) فَرْعٌ عَلَى أَنَّ الْإِرْثَ شَرِعَ نَفْعًا لِلْمُورَّثِ حَتَّى لَوْ كَانَ ضَرَرًا لَكَوْنِهَا إِبْطَالًا حَقِّ الصَّبِيِّ ( إِلَّا أَنَّهَا شُرِعَتْ فِي حَقِّ الْبَالِغِ كَالطَّلَاقِ ) حَوَابُ إِشْكَال ، وَهُوَ أَنَ الْوَصِيَّةَ لَمَّا كَانَتْ ضَرَرًا لِكَوْنِهَا إِبْطَالًا لِلْإِرْثِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ مِنْ الْبَالِغِ فَأَجَابَ بِأَنَّهَا شُرِعَتْ مِنْ الْبَالِغِ وَإِنْ كَانَ ضَرَرًا كَالطَّلَاقِ

الشَّرْ حُ

## قوله فصل ثم الأهلية

يَعْنِي بَعْدَ مَا ثَبَتَ أَنَهُ لَا بُدَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلَيْتِهِ لِلْحُكْمِ ، وَالنَّانِيَةُ الْمُلْكُونِ أَيْ مِلَاحَيَّةُ لُوجُوبِ أَيْ صَلَاحِيَّةُ لُوجُوبِ الْجُقُوقِ الْمَشْرُوعَةَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ، وَالنَّانِيَةُ الْمُلْكِةُ الْأَدَاءِ أَيْ صَلَاحِيَّةُ لُوجُوبِ الْجُقُوقِ الْمَشْرُوعَةَ لَهُ ، وَالنَّانِيَةُ الْمُلْكِلَةُ الْأَكْرَاءِ أَيْ صَلَاحِيَّةُ لُوجُوبِ الْجُكُمِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِثَبُوتِه فِي ذَمَّتِهِ عَلَى الْمُصَنِّفُ رَحِمهُ اللَّهُ الشَّرْعِ ، وَآلَهُ مِنْ مُخْتَرَعَاتِ الْفُقَهَاءِ يُعَبِّرُونَ عَنْ وُجُوبِ الْحُكْمِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِثَبُوتِه فِي ذَمَّتِهِ حَوْلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُخْتَرَعَاتِ الْفُقَهَاءِ يُعَبِّرُونَ عَنْ وُجُوبِ الْحُكْمِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِثَبُوتِهِ فِي ذَمَّتِهِ مَا لَلْعَهُ الْمُعَلِّقِ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى الْوَيَعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُلْلِ الْعَلَمُ فِي وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

ابْتَلَاءً لِنُوْمِنَ بِالْغَيْبِ ، وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الاسْتِدْلَالِ بِالْآيَاتِ أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ حُصَّ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ بِوَجُوبِ أَشْيَاءَ لَهُ وَعَلَيْهِ ، وَتَكَالِيفَ يُؤَاخَذُ بِهَا فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ خُصُوصِيَّة بِهَا يَصِيرُ أَهْلًا لِذَلِكَ ، وَهُوَ الْمُرَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا صَادَقٌ عَلَى الْعَقْلِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيمَا بِالذِّمَّةِ فَهِيَ وَصْفٌ يَصِيرُ بِهِ الْإِنْسَانُ أَهْلًا لِمَا لَهُ ، وَمَا عَلَيْهِ ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا صَادَقٌ عَلَى الْعَقْلِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيمَا سَبَقَ وَأَنَّ الْأَوْلَ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بَلْ الْعَقْلُ إِلَيْعَلَ إِلَيْعَلْ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَقْلَ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بَلْ الْعَقْلُ إِلَيْعَلْ إِلَيْعَلْ لِي الْعَقْلِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَقْلَ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بَلْ الْعَقْلُ إِلَّاعَامُ إِلَّا عَلَى الْعَقْلُ إِلَّاعَالًا إِلَيْعَالًا لِمَا لَيْعَالًا لِمَا لَيْعَالًا لِمَا لَكُلُولِ الْمَعْلَ عَلَى الْعَقْلُ الْعَقْلُ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَقْلَ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَةِ بَلْ الْعَقْلُ إِلَاعَالًا لِمَا لَلْهُ الْمَالُولُ الْعَلَى الْعَقْلُ الْمَالِولَةُ لَا تَدُلُلُ عَلَيْ لِي الْعَقْلُ مُ الْعَلَالُ الْعَلْ لِلْعَالَ لِلْكَالِ الْعَلْلُ لِمُلْولِ الْعَلَالِي الْعَالَةُ لِلْمَا لَقَالَ الْمُعَلِّقُ لَى الْعَقْلُ اللَّهُ الْمَالَالُولُولِ الْمَالِمُ الْمَا الْمُهَا لِلْعُلْ لِي الْعَقْلُ الْسَالُ الْعَلَالِ الْمَالُولُ الْمَالِيْلُولُ الْعَلْمُ لَا الْعَالَ الْمَالِقُ عَلَى الْعَقْلُ اللْعَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِّلِ الْمَالِيْقِ الْمَالِمُ الْمَالِيْلِ الْمِلْعُلُولُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُلْولِيْعِلَى الْمَالِمُ الْمَالِيْمِ الْمَالِمُ الْمُعَلِّلِ الْمَ

بِمُجرَّد فَهْمِ الْخِطَابِ ، وَالْوُجُوبُ مَبْنِيُّ عَلَى الْوَصْفِ الْمُسَمَّى بِالذِّمَّة حَتَّى لَوْ فُرِضَ ثُبُوتُ الْعَقْلِ بِدُونِ ذَلِكَ الْوَصْفِ بِمَنْزِلَةِ السَّبِ لِكَوْنِ كَمَا لَوْ رُكِّبَ الْعَقْلُ فِي حَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ لَمْ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ لَهُ وَعَلَيْهِ ، وَالْعَقْلُ بِمَنْزِلَة الشَّرْط فَإِنْ قُلْتَ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ وَجَبَ أَوْ ثَبَتَ فِي ذَمَّتِه كَذَا قُلْتُ مَعْنَاهُ الْوُجُوبُ عَلَى نَفْسِهِ بِاعْتَبَارٍ ذَلِكَ الْوَصْفَ فَلَمَّا كَانَ الْوُجُوبُ مُتَعَلِقًا بِهِ جَعَلُوهُ بِمَنْزِلَة ظَرْفَ يَسْتَقَرُّ فِيهَ الْوُجُوبُ مَعْنَاهُ الْوُجُوبُ مُتَعَلِقًا بِهِ جَعَلُوهُ بِمَنْزِلَة ظَرْفَ يَسْتَقَرُّ فِيهَ الْوُجُوبُ مَعْنَاهُ اللَّهُ عَلَى كَمَالِ التَّعَلَّقِ ، وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ هَذَا الْوُجُوبَ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْعَهْد ، وَالْمِيثَاقِ الْمَاضِي كَمَا يُقَالُ وَجَبَ فِي الشَّرْعِ الْعَهْد وَالْمُرُوءَةِ أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا ، وَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذَّمَّة فِي الشَّرْعِ الْعَهْد وَالْمُرُوءَةِ أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا ، وَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ الْمُولَادَ بِالذَّمَّة فِي الشَّرْعِ وَلَيْهُ لِللَّهُ لِلَا لِلْكَا الْفَوْدِ فَاللَّهُ عَلَى الشَّرْعِ الْمَالِلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِ وَحَبًا لِلْلَكَ الْعَهْدِ فَالرَّقَبَةُ تَفْسِيرٌ لِلذَّمَة فِي الشَّرْعِ وَالْعَهْدُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَحَلُ بِاسْمِ وَالْعَهْدُ لَقُالِكَ الْفَعْدِ فَالرَّقَبَةُ تَفْسِيرٌ لِلذَّهُ فِي الشَّرْعِ الْمَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعَلَ الْمَعَلِقُ مِنْ اللَّهُ الْمَحَلُ بِاسْمِ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُولَا لِلْكَالِكَ الْعَهْدِ فَالرَّقَبَةُ اللَّهُ الْمُعَلَ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْقَالْمُ الْمُ لَلْكَالِكَ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

الْحَالِ ، وَالْمَقْصُودُ وَاضِحٌ .

# قوله قال الله تعالى { وإذ أخذ ربك من بني آدم }

ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى آلَهُ تَمْثِيلٌ وَالْمُرَادُ نَصْبُ الْأَدَلَةِ الدَّالَةِ عَلَى الرُّبُوبِيَّةِ وَالْوَحْدَائِيَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الضَّلَالِ ، وَالْهُدَى وَكُذَا فَوْله تَعَالَى { وَكُلُّ إِنْسَانَ أُلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ } الْآيَةُ تَمْثِيلٌ لِلْزُومِ الْعَبَلِ لَهُ لُزُومَ الْقَلَادَةِ لِلْعُنْقِ مِنْ غَيْرِ اعْتَبَارِ اسْتَعَارَةِ فِي الْعُنْقِ عَلَى الْفُرَادُ مِلَا لُقِصَاءُ فِي عُنْقِهِ لَا يُرادَّهُ وَصَفْتُ بِهِ صَارَ أَهْلًا لذَلكَ ، وَإَنْمَا الْمُرَادُ مُحَرَّدُ الْلِأَزَامِ ، وَاللَّيْزَامِ ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ إِلَى عُلَمَاءِ الْبَيَانِ ، وَأَمَّا قَوْلهُ تَعَالَى { وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ } فَالْمُرَادُ بِالْأَمَانَةِ الطَّاعَةُ الْوَاحِبَةُ اللَّالِيْزَامِ ، وَالْمُعْنَى أَنَّهَا لِعِظَمِهَا بِحَيْثُ لَوْ عُرِضَتْ عَلَى هذه الْأَحْرَامِ الْعِظَمِ ، وَكَانَتُ ذَاتَ شُعُورٍ وَإِدْرَاكُ لَأَيْنَ أَنْ يَحْمَلْنَهَا الْإِنْسَانُ مَعَ ضَعْف بَيْنَة ، وَرَخَوة قُوتِه لَا جَرَمَ فَإِذَا الرَّاعِي لَهَا ، وَالْقَائِمُ بِحُقُوقِهَا بِخَيْرِ الدَّارِيْنِ أَنَّهُ كَانَ طُلُومًا وَصَفْلُ لِلْحِنْسِ بِاعْتِبَارِ الْلَالْمَانِينَ أَنَّهُ كَانَ ظُلُومًا حَلَقَ اللّهُ الْمُوسَانُ مَعَ ضَعْف بَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَ إِنِّي فَوَضَتُ فَويَقِيمَ وَكُولُهُ اللَّامُومَ لِلْعَلْمَ وَلَعْمَ عَلَى هَذِهِ الْمُلْومَا لِنَعْمِ وَلَامُ لَكُومُ الْمُعَلِّي وَلَمَا فَهُ الْمُعَلِي وَلَاسْتَعْدَالِ وَلَكَ فَحَمَلَهُ الْمُعَلِّى وَلَكُومُ وَلَوْلَهُ الْمُومُ الْفُقَامِ وَلَكُومُ وَلَعُلُومُ وَلَاسُتَعْدَالُومُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالسَّيْعَلُومُ الْمُؤْلِقُ وَلَى الللَّهُ مَا يَلْمُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُومُ الْفُومُ الْفُولُومُ النَّافَة وَالسُلْمُ الْمُؤْلُومُ الْوَلُومُ الْمُؤْلُومُ الْوَلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْفُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْفُولُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قَابِلَيْتُهُ وَاسْتَعْدَادُهُ ، وَكُوْنُهُ ظَلُومًا جَهُولًا لِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ ، وَالشَّهَوِيَّةِ ، وَعَلَى هَذَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ ، وَالشَّهَوِيَّةِ ، وَعَلَى هَذَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ مُهَيْمِنًا عَلَى الْقُوَّتِيْنِ حَافِظًا لَهُمَا عَنْ التَّعَدِّي ، وَمُجَاوِزَةِ الْحَدِّ ، وَالْعِظَمِ . للْحَمْلِ عَلَيْهِ فَإِنَّ مِنْ فَوَائِدِ الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ مُهَيْمِنًا عَلَى الْقُوَّتِيْنِ حَافِظًا لَهُمَا عَنْ التَّعَدِّي ، وَمُجَاوِزَةِ الْحَدِّ ، وَالْعِظَمِ . مَقَاصِدُ التَّكُلِيفَ تَعْديلُهُمَا ، وَكَسْرُ سَوْرَتِهِمَا فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ عَلَى أَنَ لَلْإِنْسَانِ وَصْفًا بِهِ يَصِيرُ أَهْلًا لِمَا عَلَى الْقُوْتَ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْكَلَامِ ، وَأَيْتُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَيُّ حَاجَةً إِلَى اعْتِبَارِ السِّيْعَارَةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْكَلَامِ ، وَأَيْتُ

لَمَّا كَانَ مَبْنَى هَذِهِ الاسْتَدْلَالَاتِ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَلْزَمُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ وَصْف بِهِ يَصِيرُ أَهْلًا لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ إِلَى هَذَهِ التَّكَالِيفِ بَلْ دَلَالَةُ قَوْلَه تَعَالَى { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَظْهَرُ ، وَكَذَا ثُبُوتُ يَكُنْ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا اللَّهَ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَيْرُ مُحْتَصً الْحُقُوقِ لَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهِ عَلَى أَنَّ اللَّهُ وَاللَّالُولُ مَا يُكُونَ ذَلِكَ لِذَاتِ الْإِنْسَانِ عَلَى أَنَّ اللَّيْمَةُ لَكُولَ عَيْرُ مُحْتَصً إِلْإِنْسَانَ عَلَى أَنَّ اللَّهُ لَكُولَ وَلَا لَكُولُ لَا يَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْسَانَ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّيْعَالَ اللَّهُ اللَّالِيْ عَلَى أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِذَالَ لَهُ لَكُولُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَلَ عَلَى أَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلَ اللَّهُ اللَّالِ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْلُولُولُولُولُ

#### قوله فإن مر سانحا

السَّانِحُ مَا وَلَّاكَ مَيَامِنَهُ أَيْ يَمُرُّ مِنْ مَيَاسِرِكَ إِلَى مَيَامِنكَ وَالْبَارِحُ بِالْعَكْسِ ، وَالْعَرَبُ تَنَطَيَّرُ بِالْبَارِحِ ، وَتَتَفَاءَلُ بِالسَّانِحِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكُنُكَ أَنْ تَرْمِيهُ حَتَّى يَنْحَرِفَ فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ أَسْتُعِيرَ الطَّائِرُ لِمَا هُوَ سَبَبُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدَرِهِ لَأَنَّهُ لَا يُمْكُنُكَ أَنْ تَرْمِيهُ حَتَّى يَنْحَرِفَ فَبِهَذَا اللَّعْتِبَارِ أَسْتُعِيرَ الطَّائِرُ لِمَا هُوَ سَبَبُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ التَّسَامُحِ حَيْثُ جَعَلَ الطَّائِرَ اسْتِعَارَةً لِسَبَبِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَيْ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى

وَقَدَرِهِ ، وَأَعْمَالِ الْعِبَادِ ، ثُمَّ قَالَ فَالْمَعْنَى ٱلْزَمْنَاهُ مَا قُضِيَ لَهُ مِنْ خَيْرِ ، وَشَرِّ فَجُعلَ الطَّائِرُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِ الْخَيْرِ ، وَاللَّهْ عَبَارَةً عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْأَمْرُ أَوَّلَا ، وَالْقَدَّرُ هُوَ التَّقْدِيرُ ، وَالتَّقْصِيلُ بِالْإِظْهَارِ ، وَالْإِيجَادُ ثَانِيًا ، وَفِي كَلَامِ الْحُكَمَاءِ أَنَّ الْقَضَاءَ عَبَارَةٌ عَنْ وُجُودِ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ فِي الْكَتَابِ الْمُبِينِ ، وَاللَّوْحِ الْمَخْفُوظِ مُجْتَمِعةً مُخْمَلةً عَلَى سَبِيلِ الْإِبْدَاعِ ، وَالْقَدَرُ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِهَا مُفَصَّلَةً مُنَزَّلَةً فِي الْكَتَابِ الْمُبِينِ ، وَاللَّوْحِ الشَّرَائِط كَمَا قَالَ عَزَ وَحَلَّ مُخْمَلةً عَلَى سَبِيلِ الْإِبْدَاعِ ، وَالْقَدرُ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِهَا مُفَصَّلَةً مُنَزَّلَةً فِي الْأَعْيَانِ بَعْدَ حُصُولِ الشَّرَائِط كَمَا قَالَ عَزَ وَحَلَّ وَحَلَّ الْإِبْدَاعِ ، وَالْقَدرُ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِهَا مُفَصَّلَةً مُنَزَّلَةً فِي الْكَثَابِ الْمُبِينِ ، وَاللَّوْحَ الْمَخْفُوظ مُجْتَمِعةً وَحَلَّ اللَّهُ تَعْدَلَا خَزَائِنَهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ } وقريبٌ مِنْهُ مَا يُقَالُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ فَهُنَاكَ شَيْئَانِ : الْإِرَادَةُ وَالْقَوْلُ فَالْإِرَادَةُ قَضَاءً ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ فَهُنَاكَ شَيْئَانِ : الْإِرَادَةُ وَالْقَوْلُ فَالْإِرَادَةُ قَضَاءً ، وَالْقَوْلُ قَدَرٌ .

## قوله: فقبل الولادة

يَعْنِي أَنَّ الْجَنِينَ قَبْلَ الانْفِصَالِ عَنْ الْأُمِّ جُزْءٌ مِنْهَا مِنْ جَهَة أَنَّهُ يَنْتَقِلُ بِانْتِقَالِهَا ، وَيَقِرُّ بِقَرَارِهَا وَمُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ مِنْ جَهَة التَّفَرُدِ بِالْحَيَاةَ وَالتَّهَيُّؤِ لِلاَنْفِصَالَ فَيَكُونُ لَهُ ذَمَّةٌ مِنْ وِجْهَة حَتَّى يَصِلَ وَجُوبُ الْحُقُوقَ لَهُ كَالْإِرْثُ ، وَالْوَصِيَّةَ وَالنَّسَبِ لَا لُوجُوبِهَا عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ الشَّمَٰ وَأَمَّا بَعْدَ اللَّفْصَالِ عَنْ الْأُمِّ فَيَصِيرُ ذَمَّتُهُ مُطْلَقَةً لِصَيْرُورَتِهِ لَوُجُوبِ لَهُ وَعَلَيْهِ حَتَّى كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ كُلُّ حَقٍّ يَجِبُ عَلَى الْبَالِغِ إِلَّا أَنَّهُ لَمُسْتَقِلَةً مِنْ كُلِّ وَجْه فَيَصِيرُ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ لَهُ وَعَلَيْهِ حَتَّى كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ كُلُّ حَقٍّ يَجِبُ عَلَى الْبَالِغِ إِلَّا أَنَّهُ لَمُا لِلْوُجُوبِ هُو الْأَدَاءُ اخْتَصَّ وَاجَبَاتِهِ بِمَا يُمْكِنُ أَدَاوُهُ عَنْهُ

فَلِهَذَا أُحْتِيجَ إِلَى تَفْصِيلِ الْوَاحِبَاتِ ، وَتَمَيُّزِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَمَّا لَا يَجِبُ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ الْكِتَابِ .

#### قوله كنفقة القرب

فَإِنَّهَا صِلَةٌ تُشْبِهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ كِفَايَةً لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَقَارِبُهُ بِمَنْزِلَةِ النَّفَقَةِ عَلَى نَفْسِهِ بِخلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُ الْأَعْرَاضَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا وَجَبَتْ جَزَاءً لِلاَحْتِبَاسِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَإِنَّمَا جُعلَتْ صِلَةً لَا عَوَضًا الزَّوْجِ فَإِنَّهَا لَمْ تَجَبْ بِعَقْد الْمُعَاوَضَةِ بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْأَعْوَاضِ فَلِكُوْنِهَا صِلَةً تَسْقُطُ بِمَعْنَى الْمُدَّةِ إِذَا لَمْ يُوجَدُ الْتِزَامُ كَنْفَقَةِ الْأَقَارِبِ ، وَلِشَبَهِهَا بِالْأَعْوَاضِ تَصِيرُ دِينًا بِالِالْتِزَامِ .

#### قوله وإن كان عاقلا

أَيْ الصَّبِيُّ لَا يَتَحَمَّلُ الدِّيَةَ وَإِنْ كَانَ ذَا عَقْلٍ ، وَتَمْيِيزِ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَإِنْ كَانَتْ صِلَةً إِلَّا أَنَّهَا تُشْبِهُ حَزَاءَ التَّقْصِيرِ في حفْظِ الْقَاتِلِ عَنْ فِعْلِهِ ، وَالصَّبِيُّ لَا يُوصَفُ بِذَلِكَ ، وَلِهَذَا لَا تَجبُ عَلَى النِّسَاءِ ، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا إِيهَامُ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا إِيهَامُ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَاقِلَةِ فَلَا مَعْنَى لِلتَّأْكِيدِ بِقَوْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَاقِلَةِ .

#### قوله فالعبادات لا تجب عليه

أَيْ عَلَى الصَّبِيِّ فَإِنْ قُلْتَ : مِنْ جُمْلَة الْعِبَادَاتِ الْإِيمَانُ ، وَهُوَ لَيْسَ بِبَدَنِيٍّ ، وَلَا مَالِيٍّ لَكُونِهِ عَمَلُ الْقَلْبِ قُلْتُ : جَعَلَهُ مِنْ الْبَدَنِيَّةِ تَعْلِيبًا أَوْ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ عَمَلُ اللِّسَانِ ، وَذَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمَبَيِّ الْمَبَابِهِ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ لِأَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ يَثْبُتُ بِأَسْبَابِهِ عَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ إِذَا لَمْ يَحْلُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ لِأَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ يَثْبُتُ بِأَسْبَابِهِ عَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ إِذَا لَمْ يَحْلُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ لِأَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ يَثْبُتُ بِأَسْبَابِهِ عَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ إِذَا لَمْ يَحْلُ

فَائِدَة ، وَحُدُوثُ الْعَالَمِ وَهُوَ السَّبَ مُتَقَرِّرٌ فِي حَقِّه ، وأَمَّا الْخطَابُ فَإِنَّمَا هُوَ لُوجُوبِ الْأَذَاءِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِأَهْلِ لَهُ فَلَوْ أَدَّى الْإِيمَانَ بِالْإِقْرَارِ مَعَ التَّصْدِيقِ وَقَعَ فَرْضًا لِأَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَحْتَمِلُ النَّفَلَ أَصْلًا ، وَلِهِذَا لَا يَلْزَمُهُ تَحْديدُ الْإِيمَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِنَّ السَّقُوطَ وَجُوبِ الْأَدَاءِ لَأَنَّهُ مِمَّا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِعُذْرِ النَّوْمِ ، وَالْإِغْمَاءِ بِحَلَافِ نَفْسِ الْوَجُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِحَالَ ، وَالصَّبَا لَا يُنَافِيهِ فَيَبْقَى نَفْسُ الْوُجُوبِ وَلِهِذَا لَوْ أَسْلَمَتْ امْرَأَةُ الصَّبِيِّ ، وَهُو يَالْبَاهُ السُّوَحُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ السَّقُوطَ بَعْدَ اللَّهُ تَعَالَى إلَى أَنَّهُ لَا وُجُوبِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَبْلُغْ ، وَالصَّبَا لَا يُنَافِيهِ فَيْنَقِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى أَنَّهُ لَا وُجُوبِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَبْلُغْ ، وَهُو الْأَدَاءُ لَكِنْ إِذَا أَدَّى يَكُونُ الْإِيمَانُ الْمُؤَدَّى فَرْضًا لِأَنَّ عَلَمَ الْوُجُوبِ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ حُكْمِهِ ، وَهُو الْأَذَاءُ لَكِنْ إِذَا أَدَّى يَكُونُ الْإِيمَانُ الْمُؤَدَّى فَرْضًا لِأَنَّ عَلَمَ الْوَجُوبِ لَا يَشَعْبُ بَا يَشَعْبُ بِدُونِ حُكْمِهِ ، وهُو الْأَذَاءُ لَكِنْ إِذَا أَدَّى يَكُونُ الْإِيمَانُ الْمُؤَدَّى فَرْضًا لِأَنَّ عَلَمَ الْوَجُوبِ لَا يَشَعْبُ بَا يَشَعْبُ بِدُونِ حُكْمِهِ ، وهُو الْأَذَاءُ لَكِنْ إِذَا أَدًى يَكُونُ الْإِيمَانُ الْمُؤَدَّى فَرْضًا لِأَنَّ عَلَى الْمَالِمُ الْعَمَانُ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْإِيمَانُ الْمُؤَدِّى فَلَا لَالْعَلَاقِ الْمَالَ الْمُؤْونِ الْمَالَقِيمُ الْمَامُ الْمُؤْونِ الْمُؤْتِ الْمَالَالْوَالَعْلَمَ الْمُؤْمَةُ الْمُؤَالُونُ الْمُؤْمِونِ الْمُؤَدِّى الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْم

إِنَّمَا كَانَ بِسَبَبِ عَدَمِ الْحُكْمِ فَقَطْ ، وَإِلَّا فَالسَّبَبُ وَالْمَحَلُّ قَائِمٌ فَإِذَا وُجِدَ وُجِدَ كَالْمُسَافِرِ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَعُ فَرْضًا .

# قوله وأما المالية فلأن المقصود هو الأداء

يَعْنِي أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ شَرْعِيَّة الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّة كَالزَّكَاة مَثْلًا هُوَ الْأَدَاءُ لِيَظْهَرَ الْمُطِيعُ عَنْ الْعَاصِي لَا الْمَالُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالَى أَرَادَ الْأَدَاءَ مِنْ كُلِّ مُكَلَّف حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ عَدَمِ أَدَاءِ الْبَعْضِ حِلَافُ مُرَادِ اللَّهِ عَنْ الْعَالَمِينَ ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ الْأَدَاءَ مِنْ كُلِّ مُكَلَّف حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ عَدَمِ مَعْرِفَةِ الْبَعْضِ حِلَافُ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مُحَالُ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِمَعْرِفَتِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ مَعْرِفَةِ الْبَعْضِ حِلَافُ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَى هَذِهِ الْإِحَابَةُ إِلَى مَا قِيلَ : إِنَّ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ هُو الْأَدَاءُ فِي حَقِّ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ الِائْتِمَارَ ،

وَأَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَالْمَقْصُودُ الاِبْتَلَاءُ ، وَإِلْزَامُ الْحُجَّةِ فَإِنْ قِيلَ : قَدْ تَحْرِي النِّيَابَةُ فِي الْمَالِيَّةِ كَمَا إِذَا وَكُلَ غَيْرَهُ بِأَدَاءِ زَكَاتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَى الصَّبِيِّ وَيُؤَدِّيَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أُجِيبَ بِأَنَّ فِعْلَ النَّائِبِ فِي النِّيَابَةِ اللَّخْتِيَارِيَّةِ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُنُوبِ عَنْهُ فَيَصْلُحُ عِبَادَةً بِخِلَافِ النِّيَابَةِ الْجَبْرِيَّةِ كَنِيَابَةِ الْوَلِيِّ .

## قوله: مؤنة محضة كالعشر والخراج

يَعْنِي بِالْمَحْضِ أَنَّهُ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَالْقَصْدُ لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ مَعْنَى الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فِي الْعُشْرِ وَالْعُقُوبَةِ فِي الْخَرَاجِ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْوَصْفِ ، وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ .

#### قوله والكاملة

أَيْ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ تَكُونُ بِالْعَقْلِ الْكَامِلِ أَيْ الْمَقْرُونُ بِقُوَّةِ الْبَدَنِ ، وَذَلكَ لأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ لَيْسَ مُجَرَّدَ فَهْمِ الْخَطَابِ بَلْ مَعَ قُدْرَةِ الْعَمَلِ بِهِ ، وَهُوَ بِالْبَدَنِ فَإِذَا كَانَتْ كُلْتَا الْقُدْرَتَيْنِ مُنْحَطَّةً عَنْ دَرَجَةِ الْكَمَالِ كَمَا فِي الصَّبِيِّ الْغَيْرِ الْعَاقِلِ أَوْ الْمَعْتُوهِ الْبَالِغِ كَانَتْ الْأَهْلِيَّةُ نَاقِصَةً .

#### قوله فما يثبت

بِالْقُدْرَةِ النَّاقِصَةِ أَقْسَامٌ لِأَنَّهَا إِمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حُقُوقُ الْعِبَادِ ، وَالْأُوَّلُ إِمَّا حَسَنٌ لَا يَحْتَمِلُ الْقُبْحَ ، وَإِمَّا قَبِيحٌ لَا يَحْتَمِلُ الْقُبْحَ ، وَإِمَّا فَبِيحٌ لَا يَحْتَمِلُ الْقُبْحَ مَحْضٌ أَوْ ضَرَرٌ مَحْضٌ أَوْ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا صَارَتْ سِتَّةً وَأَحْكَامُهَا

## قوله وهو باطل فيما هو حسن ، وفيه نفع محض

يَعْنِي أَنَّ الْإِيمَانَ وَفُرُوعَهُ حَسَنٌ ، وَفِيهِ نَفْعٌ مَحْضٌ فَلَا يَلِيقُ بِالشَّارِعِ الْحَكِيمِ الْحَجْرُ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ : هُوَ يَحْتَمِلُ الضَّرَرَ بِالِالْتِرَامِ ، وَالْعُهْدَةِ حَيْثُ يَأْتُمُ بِتَرْكِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ

لَا ضَرَرَ فِيه إِلَّا مِنْ حِهَة لُزُومِ الْأَدَاءِ ، وَلُزُومُ الْأَدَاءِ هُو مَوْضُوعٌ عَنْ الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ مِمَّا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بَعْدَ الْبُلُوعِ بِعُذْرِ النَّوْمِ وَالْإِغْمَاءَ وَالْإِغْمَاءَ وَالْإِغْمَاءَ وَالْإِغْمَاءَ وَالْإِغْمَاءَ وَالْإِعْمَاءَ وَالْأَوْءَ بَيْنَهُ ، وَيَيْنَ زَوْجَتِهِ الْمُشْرِكَةِ فَالْجَوَابُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمَا أَحْكَم الدُّنْيَا كَحَرْمَانِ الْمِيرَاثِ عَنْ مُورِّنَهِ الْكَافِرِ ، وَالْفُرْقَة بَيْنَهُ ، وَيَيْنَ زَوْجَتِهِ الْمُشْرِكَة فَالْجَوَابُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمَا أَحْكَم الدُّنْيَا كَحَرْمَانِ الْمَيْرَاثِ عَنْ مُورِّنَهِ الْكَافِرِ ، وَالْفُرْقَة بَيْنَهُ ، وَيَيْنَ زَوْجَتِهِ الْمُشْرِكَة فَالْجَوَابُ أَنَّا لَا لَسُلَمْ أَلَّهُ ضَمَّا اللَّارِمَةُ مِنْ مُورِّنَهُ وَالزَّوْجَة ، وَلَوْ سُلِّمَ فَهُمَا مِنْ ثَمَرَاتِ إِسْلَامِهِ وَأَحْكَامُهُ اللَّازِمَةُ مِنْ مُنْ عَنْ الْمَعْوَرِ أَنَّ الْإِيمَانَ إِنَّمَا وُضِعَ لِسَعَادَةِ الدَّارِيْنِ ، وَصَحَّةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا تُعْرَفُ مِنْ عَنْ الْمَعْفِورِ أَنَّ الْإِيمَانَ إِنَّمَا وُضِعَ لِسَعَادَةِ الدَّارِيْنِ ، وَصَحَّةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا لَعْوَفُ مِنْ الْمَعْفَ اللَّهُ وَلَعِ اللَّهُ وَلَوْ وَرِثَ قَرِيمَةُ أَوْ وُهِبَ مُنْ مُنْ مَوْمَ لَهُ لَا مَمَّا يَلْزَمُهُ مَنْ حَيْثُ إِلَّهُ مِنْ ثَمَرَاتِهَ ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ الصَّيِّ لَوْ وَرِثَ قَوْيَلُهُ يَعْتَقُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْلِقَ لِلْإِرْثِ ، وَالْهِبَةِ هُوَ الْمِلْكُ بِلَا عِوضٍ لَا الْعِنْقُ الَّذِي

#### قوله: ألا ترى أنهما

أَيْ حِرْمَانُ الْإِرْثِ عَنْ الْمُوَرَّثِ الْكَافِرِ ، وَالْفُرْقَةُ عَنْ الزَّوْحَةِ الْوَثَنَيَّةِ يَثْبَتَانِ فِيمَا إِذَا ثَبَتَ إِيمَانُ الصَّبِيِّ تَبَعًا بِأَنْ أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبُويْنِ ، وَلَمْ يُعَدَّ إِضْرَارًا يَمْنَعُ صِحَّةَ ثُبُوتِ الْإِيمَانِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ النَّمَرَاتِ وَاللَّوَازِمِ لَا مِنْ الْمَقَاصِدِ وَالْأَحْكَامِ الْأَصْلِيَّةِ لِلْإِيمَانِ .

#### قوله: وأما الكفر فيعتبر

مِنْ الصَّبِيِّ أَيْضًا كَمَا يُعْتَبَرُ مِنْهُ الْإِيمَانُ إِذْ لَوْ عُفِيَ عَنْهُ الْكُفْرُ ، وَجُعِلَ مُؤْمِنًا لَصَارَ الْجَهْلُ بِاَللَّهِ تَعَالَى عِلْمًا بِهِ لِأَنَّ الْكُفْرُ . وَجُعِلَ مُؤْمِنًا لَصَارَ الْجَهْلُ بِاَللَّهِ تَعَالَى عِلْمًا بِهِ لِأَنَّ الْكُفْرُ . وَجُعِلَ مُؤْمِنًا لَصَارَ الْجَهْلُ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَصِفَاتِهِ ، وَأَحْكَامِهِ عَلَى مَا هِيَ

عَلَيْهِ ، وَالْجَهْلُ لَا يُجْعَلُ عِلْمًا فِي حَقِّ الْعَبَادِ فَكَيْفَ فِي حَقِّ رَبِّ الْأَرْبَابِ فَيَصِحُّ ارْتِدَادُ الصَّبِيِّ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْكُفْرِ ، وَدُخُولَ الْجَنَّةِ مَعَ الشِّرْكِ مِمَّا لَمْ يَرِدُ بِهِ شَرْعٌ ، وَلَا حَكَمَ بِهِ عَقْلٌ كَذَا فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ الْمُسْلِمَةُ ، وَيَحْرُمَ الْمِيرَاثُ مِنْ مُورِّتِهِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ فِي حَقِّ الرِّدَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغِ لِأَنَّ الْكُفْرَ مَحْظُورٌ لَا يَحْتَمِلُ الْمَشْرُوعِيَّةَ بِحَالٍ ، وَلَا يَسْقُطُ بِعُذْرٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَلْ لِأَنَّ الْكُفْرَ مَحْظُورٌ لَا يَحْتَمِلُ الْمَشْرُوعِيَّةَ بِحَالٍ ، وَلَا يَسْقُطُ بِعُذْرٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَلْ لِأَنَّ الْكُفْرِ مَحْظُورٌ لَا يَحْتَمِلُ الْمَشْرُوعِيَّةَ بِحَالٍ ، وَلَا يَسْقُطُ بِعُذَرٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَلْ لِمُّالِمِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمَ الْعُلَمَاءِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِمِ الْقَتْلِ .

#### قوله بلا عهدة

أَيْ لَا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ ، وَالْعَبْدَ بِتَصَرُّفَاتِهِمَا بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عُهْدَةٌ لِأَنَّ مَا فِيهِ احْتِمَالَ الضَّرَرِ لَا يَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْوَلِيُّ فَيَنْدَفِعَ قُصُورُ رَأْيِهِ بِانْضِمَامِ رَأْيِ الْوَلِيِّ فَيَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ .

## قوله: ولا مباشرته

لَأَنَّ وِلَايَةَ الْوَلِيِّ نَظَرِيَّةٌ ، وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ إِثْبَاتُ الْوِلَايَةِ فِيمَا هُوَ ضَرَرٌ مَحْضٌ ، وَقَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَقُّ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي إِثْبَاتِ أَصْلِ الْحُكْمِ حَتَّى يَمْلِكَ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ الزَّوْجَةُ ، وَأَبَى الزَّوْجُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا إِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجُ وَحْدَهُ

#### قوله: إلا القرض

أَيْ الْإِقْرَاضَ إِذْ اسْتِقْرَاضُ مَالِ الصَّبِيِّ يَجُوزُ لِلْأَبِ دُونَ الْقَاضِي ، وَأَمَّا الْإِقْرَاضُ فَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ فَطْعُ الْمِلْكِ عَنْ الْعَيْنِ بِبَدَلِهِ فِي ذِمَّةٍ مَنْ هُوَ غَيْرُ مَلِيٍّ فِي الْغَالِبِ

فَيُشْبِهُ التَّبَرُّعَ فَلَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَطْلُبَ مَلِيًّا ، وَيُقْرِضَهُ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَيَكُونَ الْبَدَلُ مَأْمُونَ التَّلَفِ بِاعْتِبَارِ الْمُلَاءَةِ ، وَعَلْمِ الْقَاضِي وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّحْصِيلِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى وَبَيِّنَةٍ وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِ الْقَاضِي أَقْدَرَ عَلَى اسْتِيفَائِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ لِلْأَبِ أَيْضًا .

#### قوله وما كان مترددا بينهما

أَيْ مُحْتَمِلًا لِلنَّفْعِ وَالضَّرَرِ كَالْبَيْعِ ، وَيَحْتَمِلُ الرِّبْحَ ، وَالْخُسْرَانَ ، وَكَذَا الشِّرَاءُ وَالْإِحَارَةُ ، وَالنِّكَاحُ وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ احْتِمَالَ الضَّرَرِ بِاعْتِبَارِ خُرُوجِ الْبَدَلِ عَنْ الْمِلْكِ حَتَّى لَوْ بَاعَ الشَّيْءَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ كَانَ ضَرَرًا وَنَفْعًا ،

وَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَنْدَفِعَ الضَّرَرُ بِحَالٍ قَطُّ وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ احْتِمَالَ الضَّرَرِ يَنْدَفِعُ بِانْضِمَامِ رَأْيِ الْوَلِيِّ .

## قوله لأنه أي الصبي أهل لحكمه

أَيْ حُكْمٍ مَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ إِذَا بَاشَرَهُ الْوَلِيُّ بِنَفْسِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَمْلِكُ النَّمَنَ إِذَا بَاعَ الْوَلِيُّ مَالَهُ ، وَيَمْلِكُ النَّمْوَ الْوَلِيُّ مَالَهُ ، وَيَمْلِكُ الْأُجْرَةَ إِذَا أَجَّرَ عَيْنًا لَهُ .

## قوله وتوسيع طريق حصول المقصود

حَيْثُ يَثْبُتُ بِمُبَاشَرَةِ الْوَلِيِّ، وَمُبَاشَرَةِ الصَّبِيِّ.

#### قوله وعندهما

أَيْ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ فِيمَا يَحْتَمِلُ النَّفْعَ وَالضَّرَرَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ أَنَّهُ يُجْعَلُ بِمَنْزِلَةٍ مُبَاشَرَةٍ الْوَلِيِّ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ حَتَّى كَانَ الصَّبِيُّ آلَةً فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَقْتَصَرُ عَلَيْهِ تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ ، وَعِبَارَةُ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ رَأْيَ الْوَلِيِّ شَرْطٌ لِلْجَوَازِ ، وَعُمُومُ رَأْيِهِ كَحُصُوصِهِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْوَلِيَّ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ يَعْنِي أَنَّ رَأْيَ الْوَلِيِّ شَرْطٌ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ

إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِالصَّبِيِّ ، وَرَأْيَهُ فِيمَا إِذَا تَصَرَّفَ الصَّبِيُّ عَامٌّ حَيْثُ جَاوَزَ تَصَرُّفَهُ إِلَى تَصَرُّفَ الْغَيْرِ ، وَفِيمَا إِذَا تَصَرَّفَ الصَّبِيُّ عَامٌّ حَيْثُ جَاوَزَ تَصَرُّفَهُ إِلَى تَصَرُّفَ الْغَيْرِ ، وَفِيمَا إِذَا بَاشَرَ بِنَفْسِهِ خَاصٌ لَا يَتَجَاوَزُهُ فَيُجْعَلُ عُمُومُ رَأْيِهِ بِأَنْ عَمِلَ بِيَدِ الْغَيْرِ كَخُصُوصِهِ بِأَنْ يَعْمَلَ بِيَدِ نَفْسِهِ فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْوَلِيَّ بَاشَرَ بِنَفْسِهِ .

### قوله: وأما وصيته فباطلة

حَوَابُ سُؤَالَ يُمْكِنُ تَقْرِيرُهُ بِوَحْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ نَفْعٌ مَحْضٌ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا النَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ بَعْدَ الاسْتغْنَاءِ عَنْ الْمَالِ بِالْمَوْتِ بِحْلَافِ الْهِبَة وَالصَّدَقَةِ فَإِنَّ فِيهِمَا تَضَرُّرُ زَوَالِ الْملْكِ فِي الْحَيَاةِ فَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ هَذَا عَقِيبَ الْحُكْمِ بِأَنَّ مَا فِيهِ نَفْعٌ مَحْضٌ يَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ ، وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ مِمَّا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ النَّفْعِ ، وَالضَّرَرِ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ فِي جَهَةِ الْخَيْرِ لِحُصُولِ التَّوَابِ فِي الْآخِرَةِ مَعَ تَضَرُّرِ إِبْطَالِ الْإِرْثِ الَّذِي هُو نَفْعٌ لِلْمُورَّثِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَتِمَّ حَوَابُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ عَايَتَهُ بَيَانُ التَّضَرُّرِ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ صِحَتُهَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، وَلَا رِوَايَة فِي ذَلِكَ حَوَابُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ عَايَتَهُ بَيَانُ التَّصَرُّرِ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ صِحَتُهَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، وَلَا رِوَايَة فِي ذَلِكَ

بَلْ طَرِيقُ الْجَوَابِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ نَفْعًا يُعْتَدُّ بِهِ بَلْ هِي ضَرَرُ مَحْضُ ، وَالنَّفْعُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ إِنَّمَا وَقَعَ بِاتِّفَاقِ الْمُعْسِرَةَ الْمُعْسِرَةَ الْحَالِ ، وَهُو آنَّهُ حَالَةُ الْمُوْتِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ مَالَهُ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَكَمَا لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْمُعْسِرَةَ الْحَسْنَاءَ ، وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ ، وَيُمْكِنُ تَطْبِيقُ جَوَابِ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الشَّوْهَاءَ لِيَتَزَوَّ جَ أُخْتَهَا الْمُوسِرَةَ الْحَسْنَاءَ ، وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ ، ويُمْكِنُ تَطْبِيقُ جَوَابِ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الشَّوْهِ النَّانِي بِأَنْ يُقَالَ : مُرَادُهُ أَنَّ ضَرَرَهَا أَكْثَرُ لِأَنَّ نَقْلَ الْمِلْكِ إِلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ عَقْلًا ، وَشَرْعًا لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ التَّقْرِيرِ النَّانِي بِأَنْ يُقَالَ : مُرَادُهُ أَنَّ ضَرَرَهَا أَكْثَرُ لِأَنَّ نَقْلَ الْمِلْكِ إِلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ عَقْلًا ، وَشَرْعًا لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ النَّانِي بِأَنْ يُقَالَ : مُرَادُهُ أَنَّ ضَرَرَهَا أَكْثَرُ لِأَنَّ نَقْلَ الْمِلْكِ إِلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ عَقْلًا ، وَشَرْعًا لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ النَّانِ يَوْلُكُ إِلَا يَتُولُونَ تَرْكَ

الْوَرَثَةِ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِمْ فُقَرَاءَ بِالنَّصِّ، وَتَرْكُ الْأَفْضَلِ فِي حُكْمِ الضَّرَرِ الْمَحْضِ، وَبِهَذَا يُشْعِرُ قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهَا شُرِعَتْ فِي حَقِّ الْبَالِغِ كَالطَّلَاقِ يَعْنِي أَنَّ الضَّرَرَ الْمَحْضَ قَدْ يُشْرَعُ لِلْبَالِغِ لِكَمَالِ أَهْلِيَّتِهِ كَالطَّلَاقِ، وَفِي كَوْنِهِ ضَرَرًا مَحْضًا نَظَرٌ

## فصل الأمور المعترضة على الأهلية سماوية ، ومكتسبة أو السماوية فمنها الجنون

وهُو اخْتَلَالُ الْعَقْلِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ حَرَيَانَ الْأَفْعَالِ ، وَالْأَقْوَالِ عَلَى نَهْجِ الْعَقْلِ إِلَّا نَادِرًا ( وَهُوَ فِي الْقِيَاسِ مُسْقَطٌ لِكُلِّ الْعَبَادَاتَ لِمُنَافَاتِهِ الْقُدْرَةَ ؛ وَلِهِذَا عُصِمَ الْأَثْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْهُ ، وَحَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ يَسْقُطُ الْوُجُوبُ لِعَدَمِ الْحَرَجِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُنَافِي أَهْلِيَةَ الْوُجُوبَ فَإِنَّهُ يَرِثُ ، وَيَمْلِكُ لِبَقَاء ذَمَّتِه ، وَهُو أَهْلٌ لِلنَّوَابِ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا ) إشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ إِذَا لَمْ يَمْتَدُ الْجُنُونُ ( إِذَا الْمَثَوْنُ وَهُو أَهْلُ لِلنَّوَابِ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا ) إشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْوَجُوبُ إِنَّا الْمُثَوْنُ وَ إِنَا الْمُعْتَدُ مُسْقِطٌ ، وَغَيْرُ الْمُمْتَدُ مُسْقَطٌ عَلَى يَوْمُ وَلَيْلَةٍ بِسَاعَةً ، وَعِنْدَ مُحَمَّد بِصَلَاةٍ فَتَصِيرُ الصَّلَاةُ مَتْ الْمُمْتَدُ غَيْرُ الْمُمْتَدُ عَيْرُ الْمُعْتَلِقُ مُعْقُونًا فَالْمُمْتَدُ مُسْقِطٌ ، وَغَيْرُ الْمُمْتَدُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِسَاعَةً ، وَعِنْدَ مُحَمَّد بِصَلَاةٍ فَتَصَيرُ الصَّلَاةُ مَنْ الْمُمْتَدُ غَيْرُ الْمُمْتَدُ غَيْرُ الْمُعْتِلَةُ فَيْ الصَّلَاةُ مِنْ الْمُعْتَدُ فِي الصَّلَاةُ بِأَنْ يَسِتَعْرِ فَى الْحَدْرُ وَلَكَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعِنْدَ أَبِي الْمُعْتَلَةُ مُسْقِطُ عَنْدُ وَيَ الصَّوْرَ إِنَّا لَا الْمُؤْولُ وَلَا عَنْكُ عَرْمُ وَلَيْكُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ مُعْتَلَةً وَلَا يُصِحِّ الْإِسْلَامِ مِنْ الْمُعْتَلَةُ وَلَا عَلَمَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعَلْدَ أَبِي الْعَلْونَ إِنْ الْمُعْوَلِ إِنَّا لَا لَكُونُ عِلْمَ الْمُعْونِ إِذَا تَكَلَّمُ اللَّهُ عَلَا يَصَحِرُ الْمُعْتَلِ ، وَلَكَ لَكُ الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَا يَصِحَ الْمُولُ وَالْمُ عَلَى الْفُولُ الْفَالَعُلُومُ الْعَقْلُ ، وَلَكَ لَا يَكُونُ لَا الْمُعْرَالُ الْعَلْمُ وَلَا تَطَرِ الْمَالَمُ مِنْ الْمُحَرِّولُ وَلَاكُم اللَّالَةُ الْمَاتِمُ وَلَا تَطَلَى اللَّهُ الْمَالَمُ مِنْ الْمُحَرِّولُ الْمُعْرَافِ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمَامِ وَلِكُ لَا الْمُعْرَاقُ الْفَالِمُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَو

في الْحَجْرِ عَنْ الْإِسْلَامِ ؟ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ فَلَا يَصِحُّ الْحَجْرُ عَنْهُ ، فَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ صِحَّتِهِ لَيْسَ بِطَرِيقِ الْحَجْرِ ( وَيَصِحُّ تَبَعًا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يَصِحُّ ( وَإِذَا أَسْلَمَتْ امْرَأَتُهُ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى وَلِيَّهِ ، وَيَصِيرُ مُرْتَدَّا تَبَعًا لَأَبُويْهِ ، وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَإِلَّهُ يُوَاحَذُ بِضَمَانِ الْأَفْعَالِ فِي الْأَمْوَالِ لِمَا قُلْنَا فِي الصَّبِيِّ ) فِي أُوَّلِ فَصْلِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَهُو قَوْلُهُ : فَحُقُوقُ الْعَبَادِ الْمُعَامَلَاتُ فَإِنَّهُ يُؤَاحَذُ بِضَمَانِ الْأَفْعَالِ فِي الْأَمْوَالِ لِمَا قُلْنَا فِي الصَّبِيِّ ) فِي أُوَّلِ فَصْلِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَهُو قَوْلُهُ : فَحُقُوقُ الْعَبَادِ مَا كَانَ مِنْهَا غُرْمًا وَعُوضًا يَجِبُ ( وَلِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ أَهْلُ لَكِنَّ هَذَا الْعَارِضَ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ وَأَمَّا مَا هُوَ مِنْ الْأَقْوَالِ فَتَفْسَدُ عَبَارَاتُهُ ) .

#### قوله: فصل

لَمَّا ذَكَرَ الْأَهْلِيَّةَ بَنَوْعَيْهَا شَرَعَ فِيمَا يَعْتَرِضُ عَلَيْهِمَا فَيْزِيلُهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ يُوجِبُ تَغْيِرًا فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِمَا ، وَيُسَمَّى الْعُوَارِضُ حَمْعُ عَارِضٍ عَلَى أَنَّهُ جُعلَ اسْمًا بِمَنْزِلَة كَاتِب ، وكَاهِلٍ مِنْ عَرَضَ لَهُ كَذَا أَيْ ظَهَرَ ، وتَبَدَّى ، ومَعْنَى كَوْنِهَا عَوَارِضَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ كَمَا يُقَالُ : الْبَيَاضُ مِنْ عَوَارِضِ النَّلْجِ ، ولَوْ أُرِيدَ بِالْعُرُوضِ الطَّرَيَانُ ، والْحُدُوثُ بَعْدَ الْعَدَمِ لَمْ يَصَحَّ فِي الصَّغَرِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيبِ ثُمَّ الْعُوارِضُ نَوْعَانِ : سَمَاوِيَّةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ فيهَا اخْتَيَارٌ ، والْحُدُوثُ وَالْحَبِّرَةِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيبِ ثُمَّ الْعُورِضُ نَوْعَانِ : سَمَاوِيَّةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ فيهَا اخْتَيَارٌ ، والْحُدُوثُ وَالْحَبُونُ وَالْحَبِّرُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيبِ ثُمَّ الْعُورِضُ نَوْعَانِ : سَمَاوِيَّةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ فيهَا اخْتَيَارٌ ، والْحُدُوثُ وَالْحَبُونُ والصِّغَرُ وَالْعَبْدُ فِيهَا وَمُنْ الْعَبْدِ فَيها وَمُنَا اللَّهُونَ وَالْمَعْرُ وَالْعَبْدُ فَي اللَّهُونُ وَالْمَعْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَعْمُ وَالْعَبْدُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْرُ وَالْعَبْدُ وَالْمَعْمُ وَالْمَالِهُ إِمَّا لِلْعَرْمُ مِنْ عَنْ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْلِعُ أَوْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُولِ الْعُمْلِ الْعُمْلِ الْعُمْلِ الْمُعْرَافِ وَالْمَعْمُ وَالْمَالِهِ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْمُ وَى الْمُعْرَافِ وَالْمَعْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ الْعُمْلِ الْعُلُومُ وَالْمُ الْمُعْرَافِ وَالْمُعْرَاعُ مَنْ عَنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعْرَامُ وَالْمُ الْمُولِ الْمُعْرَاقِ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُولِ الْمُعْرَامُ وَالْمُولِ الْمُعْرَامُ وَالْمُولِ الْمُعْمِلُ الْمُعْرَامُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُ الْمُعْرِقُومُ الْمُعْرَامُ وَالْمُولِ الْمُعْرَامُ وَالْمُولِ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُومُ الْمُعْرَامُ وَ

### قوله: لمنافاته

أَيْ : لِمُنَافَاةِ الْجُنُونِ الْقُدْرَةَ الَّتِي بِهَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِنْشَاءِ الْعِبَادَاتِ عَلَى النَّهْجِ الَّذِي اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ ، وَبِانْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ تَنْتَفِي الْأَهْلِلَّةُ ، فَيَنْتَفِي وُجُوبُ الْأَدَاءِ فَيَنْتَفِي نَفْسُ الْوُجُوبِ

### قوله: لكنهم

قَالُوا الْجُنُونُ إِمَّا مُمْتَدٌّ أَوْ غَيْرُ مُمْتَدٍّ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا إِمَّا أَصْلِيٌّ بِأَنْ يَبْلُغَ مَجْنُونًا أَوْ طَارِئٌ بَعْدَ الْبُلُوغِ ،

فَالْمُمْتَدُّ مُطْلَقًا مُسْقِطٌ لِلْعَبَادَاتِ ، وَغَيْرُ الْمُمْتَدِّ إِنْ كَانَ طَارِئًا فَلَيْسَ بِمُسْقِط اسْتِحْسَانًا لِوُجُوهِ : الْأُوَّلُ الْإِلْحَاقُ بِالنَّوْمِ ، وَالْإِغْمَاءِ بَجَامِعِ كَوْنِهِ عُذْرًا عَارِضًا زَالَ قَبْلَ الِامْتِدَادِ مَعَ عَدَمِ الْحَرَجِ فِي إِيجَابِ الْقَضَاءِ .

الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ نَفْسِ الْوُجُوبِ لِبَقَاءِ الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَرِثُ ، وَيَمْلِكُ ، وَالْإِرْثُ ، وَالْمِلْكُ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ ، وَلَا وَلَيْهَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَرِثُ ، وَيَمْلِكُ ، وَالْمِلْكُ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ ، وَلَا وَلَيْهَ بِدُولِ الْخَرَجِ فِي الْقَضَاءِ يَنْعَدِمُ الْوُجُوبُ .

الْتَّالِثُ : أَنَّ الْمَجْنُونَ أَهْلُ لِلثَّوَابِ ؛ لِأَنَّهُ يَيْقَى مُسْلِمًا بَعْدَ الْجُنُونِ ، وَالْمُسْلِمُ يُثَابُ ، وَالثَّوَابُ مِنْ أَحْكَامِ الْوُجُوبِ ،

فَيكُونُ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ فِي الْجُمْلَة ، وَلَا حَرَجَ فِي إِيجَابِ الْقَضَاءِ ، فَيكُونُ الْأَدَاءُ ثَابِتًا تَقْدِيرًا بِتَوَهُّمِهِ فِي الْوَقْتِ ، وَرَجَائِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ هَذَا إِذَا كَانَ الْجُنُونُ الْغَيْرُ الْمُمْتَدِّ طَارِئًا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَصْلِيًّا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ بِمُسْقِط بِنَاءً لِلْإِسْقَاطِ عَلَى اللَّمْتِدَادِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ بِمُسْقِط بِنَاءً لِلْإِسْقَاط عَلَى اللَّمْتِدَاد فَقَطْ ، لَلْإِسْقَاط عَلَى الْأَصْلُ فِي الْخَيْرُ الْكُتُبِ مَذْكُورٌ عَلَى عَكْسٍ ذَلِكَ ، وَجْهُ التَّسْوِيَة بَيْنَ الْأَصْلُ ، وَالطَّارِئَ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْأَصْلُ فِي الْجِبِلَةِ ، فَيكُونُ أَصَالَةُ الْجُنُونِ الْمُثَونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُولِي الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ اللَّورِي الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤُونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ ا

جَانِبَ الْعُرُوضِ فَجُعِلَ عَفْوًا عِنْدَ عَدَمِ المَّتِدَادِ إِلْحَاقًا بِسَائِرِ الْعَوَارِضِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَلَغَ مَجْنُونًا فَزَالَ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الصِّغَرِ فَلَا يُوجِبُ قَضَاءَ مَا مَضَى ، وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْأَصْلِيَّ يَكُونُ لِآفَة فِي الدِّمَاغَ مَانِعَة عَنْ قَبُولِ الْكَمَالِ ، فَيَكُونُ أَمْرًا أَصْلِيًّا لَلَّمَاغَ مَا نَعْبَلُ اللَّحَاقَ بِالْعَدَمِ ، وَالطَّارِئُ قَدْ اعْتَرَضَ عَلَى مَحَلٍّ كَامِلٍ لِلُحُوقِ آفَةٍ ، فَيَلْحَقُ بِالْعَدَمِ .

## قوله: ثم الامتداد في الصلاة

يَعْنِي : أَنَّ المَعْتَدَادَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعَاقُبِ الْأَزْمِنَة ، وَلَيْسَ لَهُ حَدُّ مُعَيَّنٌ فَقَدَّرُوهُ بِالْأَدْنَى ، وَهُوَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْجُنُونُ وَظِيفَةَ الْوَقْت ، وَهُو الْشَوْمِ فِي الصَّوْمِ حَتَّى لَوْ أَفَاقَ بَعْضَ لَيْلَة الْوَقْت ، وَهُو الْشَوْمُ فَالْجُنُونُ ، وَالْإِفَاقَةُ فِيهِ سَوَاءٌ ، ثُمَّ اشْتَرَطُوا فِي يَحِبُ الْقَضَاءُ ، وَقِيلَ : الصَّحَيِحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِذْ اللَّيْلُ لَيْسَ بِمَحَلًّ لِلصَّوْمُ فَالْجُنُونُ ، وَالْإِفَاقَةُ فِيهِ سَوَاءٌ ، ثُمَّ اشْتَرَطُوا فِي الصَّلَاةِ التَّكُرُارَ لِيَتَأَكِّدَ الْكَثْرَة ، فَيَتَحَقِّقُ الْحَرَجُ إِلَّا أَنَّ مُحَمَّلًا اعْتَبَرَ نَفْسَ الْوَقْت إِقَامَةً لِلسَّبِ الظَّهْرِ أَعْنِي : الْوَقْت مَقَامَ الْحُكْمِ تَيْسِيرًا عَلَى وَذَلِكَ بِأَنْ تَصِيرَ الصَّلَوة فَقَوْ جُنَّ بَعْدَ الطَّلُوعِ ، وَأَفَاقَ فِي الْيُوْمَ النَّانِي قَبْلَ الظَّهْرِ أَعْنِي : الْوَقْت الْحَمْرَ بَيْسِيرًا عَلَى الْعَشِولُونَ مُ سَتَّا وَهُمَا اعْتَبَرَا نَفْسَ الْوَقْت إِقَامَةً لِلسَّبِ الظَّهْرِ أَعْنِي : الْوَقْتَ مَقَامَ الْحُكْمِ تَيْسِيرًا عَلَى الْعَبُودِ فِي سُقُوطِ الْقَضَاءُ عَنْدَ مُحَمَّد رَحِمَةُ اللَّهُ الْعَبُودِ فِي سُقُوطِ الْقَضَاءُ فَلَوْ جُنَّ بَعْدَ الطَّلُوعِ ، وَأَقَاقَ فِي الْيُومُ النَّانِي قَبْلَ الظَّهْرِ يَجِبُ لِتَكُورُ الْوَقْت بِزِيَادَتِه عَلَى الْيُومِ اللَّالَةُ بِعَمْ اللَّهُ بِعَمْ لِللَّهُ بِحَسَبِ السَّاعَات ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ بِحَسَبِ الْوَاجِبَات ، وَلَمْ يَشْتَرُطُوا فِي الصَّوْمُ التَّكُورُارَ ؟ لِأَنَّ مَنْ شَرْطِ الْمَصِيرِ إِلَى التَّكُرُارِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى الْلُهُ لِمُعَلِي الْمَالِقُ فِي الْمَثْورُ وَلَيْ لَلْ يَرْعِدُ عَلَى الْلُولُونَ فِي الْمَقْولُ الْمَالِقُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُولُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَعْدِرِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ فِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ عَلَمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْ

شَهْرًا ، فَيَصِيرَ التَّبَعُ أَضْعَافَ الْأَصْلِ ، وَلَا يَلْزَمُنَا زِيَادَةُ الْمَرَّتَيْنِ فِي غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ تَأْكِيدًا لِلْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ ، وَإِنْ كَثْرُتْ لَا تُمَاثِلُ الْفَرِيضَةَ ، وَإِنْ قَلَتْ فَضْلًا عَلَى أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا ، وَاللَّمْتَدَادُ فِي الزَّكَاةِ بِاَسْتِيعَابِ الْحَوْلِ ؛ لِأَنَّهُ كَثِيرٌ فِي كَثُرُتُ مَا اللَّهُ تَعَالَى فِي رِوَايَةٍ هِشَامٍ عَنْهُ يُقَامُ الْأَكْثَرُ مَقَامَ الْكُلِّ تَيْسِيرًا ، وَتَحْفِيفًا فِي سُقُوطِ الْوَاجَبِ . الْوَاجَبِ . الْوَاجَبِ . الْوَاجَبِ .

### قوله: وذلك لا يكون حجرا

؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ هُوَ أَنْ يَتِمَّ الْفِعْلُ بِرُكْنِهِ ، وَيَقَعَ فِي مَحَلِّهِ ، وَيَصْدُرَ عَنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ لَا يُعْتَبَرُ حُكْمُهُ نَظَرًا لِلصَّبِيِّ أَوْ الْوَلِيِّ ، وَلَهُوَ اللَّعْتِقَادُ بِحِلَافَ إِيَمَانُهِ تَبَعًا لِأَحَد أَبُوَيْنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ اللَّعْتِقَادَ وَإِيمَانُ الْمَحْنُونِ اسْتِقْلَالًا إِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرُ لِعَدَمِ رُكْنِهِ ، وَهُوَ اللَّعْتِقَادُ بِحِلَافَ إِيمَانِهِ تَبَعًا لِأَحَد أَبُوَيْنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ اللَّعْتِقَادَ لَيْسَ رُكْنًا لَهُ ، وَلَا شَرْطًا ، وَبِهِذَا يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَمَّا يُقَالُ : إِنَّ غَايَةَ أَمْرِ التَّبَعَ أَنْ يُجْعَلَ بِمَنْزِلَةِ الْأَصْلِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ بِفِعْلِ لَكُومُ الْجَوَابُ عَمَّا يُقَالُ : إِنَّ غَايَةَ أَمْرِ التَّبَعَ أَنْ يُجْعَلَ بِمَنْزِلَةِ الْأَصْلِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ بِفِعْلِ نَفِيهِ لَعَدَمِ صُلُوحِهِ لِذَلِكَ فَبِفِعْلِ غَيْرِهِ أَوْلَى .

## قوله: وإذا أسلمت امرأته

لُوْ ذُكِرَ بِالْفَاءِ عَلَى أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى صِحَّة إِيمَانِهِ تَبَعًا لَكَانَ أَنْسَبَ يَعْنِي : لَوْ أَسْلَمَتْ كَتَابِيَّةٌ تَحْتَ مَحْنُونَ كَتَابِيٍّ ، لَهُ وَلِيٌّ كَتَابِيٌّ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْوَلِيِّ فَإِنْ أَسْلَمَ صَارَ الْمَحْنُونُ مُسْلِمًا تَبَعًا لَهُ ، وَبَقِيَ النِّكَاحُ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ الْقِيَاسُ التَّا خِيرِ ضَرَرٌ التَّا خِيرِ ضَرَرٌ التَّا خِيرِ اللَّ أَنَّ هَذَا اسْتِحْسَانٌ ؛ لِأَنَّ لِلصِّغَرِ حَدًّا مَعْلُومًا بِخِلَافِ الْجُنُونِ فَفِي التَّا خِيرِ ضَرَرٌ للرَّوْجَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْفَسَادِ لِقُدْرَةِ الْمَحْنُونِ عَلَى الْوَطْءِ

## قوله: ويصير مرتدا تبعا لأبويه

فِيمَا إِذَا بَلَغَ مَجْنُونًا ، وَأَبُواهُ مُسْلِمَانِ فَارْتَدًّا ، وَلَحِقَا مَعَهُ

بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ بِاَللَّهِ تَعَالَى قَبِيحٌ لَا يَحْتَمِلُ الْعَفْوَ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ بِوَاسِطَةٍ تَبَعِيَّةِ الْأَبُويْنِ بِحَلَافِ مَا إِذَا تَرَكَاهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِلدَّارِ ، وَكَذَا إِذَا بَلَغَ مُسْلِمًا ، ثُمَّ جُنَّ أَوْ أَسْلَمَ عَاقِلًا فَجُنَّ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ صَارَ أَهْلًا لِلْإِيمَانِ بِتَقَرُّرِ رُكْنِهِ فَلَا يَنْعَدِمُ بِالتَّبَعِيَّةِ أَوْ عُرُوضِ الْجُنُونِ .

### قوله: فإنه

أَيْ : الْمَجْنُونُ يُؤَاحَذُ بِضَمَانِ الْأَفْعَالِ فِي الْأَمْوَالِ كَمَا إِذَا أَتْلَفَ مَالَ إِنْسَانِ لِتَحَقُّقِ الْفَعْلِ حِسًّا مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْمَالُ ، وَأَدَاؤُهُ يَحْتَمِلُ النَّيَابَةَ بِخِلَافِ أَقْوَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا لِانْتِفَاءِ تَعَقُّلِ الْمَعَانِي فَلَا تَصِحُّ أَقَارِيرُهُ ، وَعُقُودُهُ ، وَإِنْ أَخَازَهَا الْوَلِيُّ أَلَا يَعْتَدُ بَهَا شَرْعًا لِانْتِفَاءِ تَعَقُّلُ الْمُعَانِي فَلَا تَصِحُّ أَقَارِيرُهُ ، وَعُقُودُهُ ، وَإِنْ أَجَازَهَا الْوَلِيُ

وَمِنْهَا الصِّغَرُ إِنَّمَا حَعَلَ الصِّغَرَ مِنْ الْعَوَارِضِ مَعَ أَنَّهُ حَالَةٌ أَصْلِيَّةٌ لِلْإِنْسَانِ فِي مَبْدَأِ الْفَطْرَةِ ؛ لِأَنَّ الصِّغَرَ لَيْسَ لَازِمًا لِمَاهِيَّةِ الْإِنْسَانِ إِذْ مَاهِيَّةُ الْإِنْسَانِ لَا تَقْتَضِي الصِّغَرَ فَنَعْنِي بِالْعَوَارِضِ عَلَى الْأَهْلِيَّةِ هَذَا الْمَعْنَى أَيْ : حَالَةً لَا تَكُونُ لَازِمَةً لِلْإِنْسَانِ ، الْإِنْسَانِ إِنْ

وَتَكُونُ مُنَافِيَةً لِلْأَهْلِيَّةِ ، وَلِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِحَمْلِ أَعْبَاءِ التَّكَالِيف ، وَلِمَعْ فِق اللَّه تَعَالَى ، فَالْأَصْلُ أَنْ يَخْلُقَهُ عَلَى عَلَقَ الْإَقْلَوَ وَالْعَهْدَةُ مِنْ خَلْقِه ، وَهُو أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبْدَأُ الْفَطْرَةِ وَافْرَ الْغَقْلِ تَامَّ الْقُدْرَةِ كَامِلَ الْقُورِ فَتَكُونُ مِنْ الْعَوَارِضِ ( فَقَبْلَ أَنْ يَعْقِلَ كَالْمَحْنُونَ أَمَّا بَعْدَهُ ، فَيَحْدُثُ لَهُ ضَرْبٌ مِنْ الْعُوارِ فَتَكُونُ مِنْ الْعُوارِضِ ( فَقَبْلَ أَنْ يَعْقِلَ كَالْمَحْنُونَ أَمَّا بَعْدَهُ ، فَيَحْدُثُ لَهُ ضَرْبٌ مِنْ أَهْلِيَّة اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لَكِنَّ التَّكْلِيف وَ الْعُهْدَة عَنْهُ سَاقِطَانِ فَلَا يَحِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لَكِنَّ التَّكْلِيف وَ الْعُهْدَة عَنْهُ سَاقِطَانِ فَلَا يَحِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لَكِنَّ التَّكْلِيف وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيق وَالْعُهُدَة عَنْهُ سَاقِطَانِ بِالْقَتْلِ ( وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْحِرْمَانُ بِالْقُتْلِ ) وَالْعَهْدِ فَعَلَى الْمُولِقِ وَالْعُهُدَةُ عَنْهُ سَاقِطَانِ فَلَا يَحِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لَكُنَّ التَّكُلِيف وَالرِّقِ إِلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيقِ الْعُقْلُ إِلَى اللَّهُ الْعَلْمِ الْمُولِقِ الْعَلَمُ الْعَلَقِ الْعَمْ الْيُعْمَلُ الْعُمْ الْعُلْلِ إِلَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَتْلِ الْعَمْ الْقِلَ الْعَمْ الْوَلَا لَكُونُ اللَّهُ الْعَلَى الْوَالْعَلَى الْعَلَى الْوَلَى الْعَلَى الْ

الشَّرْحُ

## قوله: ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر، والرق

كَمَا إِذَا ارْتَدَّ الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ أَوْ اُسْتُرِقَّ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ أَمَّا الْكَافِرُ ؛ فَلَأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ ، وَهِيَ السَّبَبُ للْإِرْثِ عَلَى مَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ حَالِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي } ، وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ

( وَمَنْهَا الْعَتَهُ ) وَهُوَ اخْتَلَالٌ فِي الْعَقْلِ بِحَيْثُ يَخْتَلِطُ كَلَامُهُ فَيُشْبِهُ مَرَّةً كَلَامَ الْعُقَلَاءِ ، وَمَرَّةً كَلَامَ الْمُحَانِينِ ( وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّبِيِّ مَعَ الْعَقْلِ فِيمَا ذَكَرْنَا إِلَّا أَنَّ امْرَأَةَ الْمَعْتُوهِ إِذَا أَسْلَمَتْ لَا يُؤَخَّرُ عَرْضُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُؤَخَّرُ عَرْضُهُ عَلَى وَلِيِّ الْمَحْنُونِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُمَا ) أَيْ : الْجُنُونَ وَالْعَبَةَ ( غَيْرُ مُقَدَّرَيْنِ وَالصَّبِا مُقَدَّرٌ ) .

## الشَّرْحُ

### قوله: وحكمه

أَيْ : حُكْمُ الْعَقُلِ فَأَلْحِقَ بِهِ الْمَعْتُوهُ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَوْلِ ، وَالْفِعْلِ حَتَّى يَصِحَّ إِسْلَامُهُ ، وَتَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ ، وَالشِّرَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ فَأَلْحِقَ بِهِ الْمَعْتُوهُ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَوْلِ ، وَالْفِعْلِ حَتَّى يَصِحَّ إِسْلَامُهُ ، وَتَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ ، وَالشِّرَاءِ لَهُ ، وَفِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، وَإِعْتَاقِ عَبْدِهِ ، وَيَمْنَعُ مَا يُوجِبُ إِلْزَامَ شَيْء يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ ، وَإِعْتَاقَ عَبْدِهِ ، وَيَمْنَعُ مَا يُوجِبُ إِلْزَامَ شَيْء يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ ، وَلَا شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ بَدُونِ إِذْنِ الْوَلِيِّ ، وَيُطَالَبُ بِالْحُقُوقِ الْوَاحِبَةِ بِالْإِثْلَافَ ، لَا بِالْعُقُودِ عَبْدِهِ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ بَدُونِ إِذْنِ الْوَلِيِّ ، وَيُطَالَبُ بِالْحُقُوقِ الْوَاحِبَةِ بِالْإِثْلَافَ ، لَا بِالْعُقُودِ كَثَمْنِ الْمُشْتَرَى ، وَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَاتُ ، وَالْعِبَادَاتُ ، وَفِي التَّقُومِمِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَبَادَاتُ ، وَفِي التَقْوِمِمِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ ، وَالْعَبَادَاتُ ، وَفِي التَقْوِمِمِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ ، وَالْعِبَادَاتُ ، وَفِي التَقُومِمِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَبَادَاتُ ، وَفِي التَقْوِمِمِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَبَادَاتُ ، وَفِي التَقْوِمِمِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَبَادَاتُ الْعَبَادَاتُ ، وَفِي التَقُومِمِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَبَادَاتُ الْقَالَابُ ، وَالْعَبَادَاتُ مُومِ الْعَنْهُ مِنْ الْعَلَالَ الْمَاسَالِ الْعَلَالَ السَّقُومِ الْمَالَقُومِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْوَلِي الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْوَاحِيْمِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَولَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَوْلَ

## قوله: إلا أن امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام

عَلَى الْمَعْتُوهِ إِلَى كَمَالِ الْعَقْلِ هَذَا الِاسْتِدْرَاكَ لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَعْتُوهِ ، وَالصَّبِيِّ الْعَاقِلِ فِي عَدَمِ تَأْخِيرِ عَرْضِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَهُمَا صَحِيحٌ فَصَحَّ حِطَابُهُمَا ، وَإِلْزَامُهُمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ الْعَبْد ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ ، وَإِنَّمَا سَقَطَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَهُمَا صَحِيحٌ فَصَحَّ خِطَابُهُمَا ، وَإِلْزَامُهُمَا التَّأْخِيرُ فِي حَقِّ الْعَبْد ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ ، وَإِنَّمَا التَّأْخِيرُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ خَاصَّةً كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ ، وَعَيْرِهِ

( وَمِنْهَا النِّسْيَانُ وَهُو لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ لَكَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الشَّرْعِ يَكُونُ عُذْرًا فِي حَقِّهِ ) أَيْ : فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ ( فِيمَا يَقَعُ فِيهِ غَالِبًا لَا فِي حَقِّ الْعَبَادِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَقَعَ فِيهِ الْمَرْءُ بَتَقْصِيرِهِ كَالْأَكْلِ فِي الصَّلَاةِ مَثَلًا فَإِنَّ حَالَهَا مُذَكِّرَةٌ ، وَإِمَّا لَا بَقَصْيرِهِ إِمَّا بِأَنْ يَدْعُو إِلَيْهِ الطَّبْعُ كَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ أَوْ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ مَرْكُوز فِي الْإِنْسَانِ كَمَا هُو فِي حَالَهَا مُذَكِّرَةٌ ، وَإِمَّا لَا بَتَقْصِيرِهِ إِمَّا بِأَنْ يَدْعُو إِلَيْهِ الطَّبْعُ كَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ أَوْ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ مَرْكُوز فِي الْإِنْسَانِ كَمَا هُو فِي تَسْمِيةِ الذَّبِيحَةِ ، وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِعُذْرٍ بِحِلَافِ الْأَحِيرَيْنِ فَسَلَامُ النَّاسِي يَكُونُ عُذْرًا ؛ لِأَنَّهُ غَالِبُ الْوُجُودِ ) .

### الشَّرْ حُ

#### قوله: ومنها النسيان

، وَهُوَ عَدَمُ مَا فِي الصُّورَةِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَ الْعَقْلِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْمُلَاحَظَةُ فِي الْجُمْلَةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ مُلَاحَظَتِهَا أَيَّ وَتُسَمَّى هَذَا ذُهُولًا ، وَسَهْوًا أَوْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُلَاحَظَتِهَا إِلَّا بَعْدَ تَجَشُّمِ كَسْبٍ مُلَاحَظَتِهَا أَيَّ وَقُت شَاءَ ، وَيُسَمَّى هَذَا ذُهُولًا ، وَسَهْوًا أَوْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ لِبَقَاءِ الْقُدْرَةِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ ، وَيَكُونُ عُذْرًا فِي جَدِيدٍ ، وَهَذَا هُو النِّسْيَانُ فِي عُرْفِ الْحُكَمَاءِ ، وَالنِّسْيَانُ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ لِبَقَاءِ الْقُدْرَةِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ ، وَيَكُونُ عُذْرًا فِي

حُقُوقِ الْعبَاد ؛ لَأَنْهَا مُحْتَرَمَةٌ لِحَاجَتِهِمْ لَا لِلاابْتِلَاء ، وَبِالنِّسْيَان لَا يَفُوتُ هَذَا الاحْتِرَامُ فَلَوْ أَثْلَفَ مَالَ إِنْسَان نَاسِيًا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، وَأَمَّا فِي حُقُوقِ اللَّه تَعَالَى ، فَإِمَّا أَنْ يَقَعَ الْمَرْءُ فِي النِّسْيَان بِتَقْصِيرِ مِنْهُ كَالْأَكْلِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا ، وَإِمَّا لَا بِتَقْصِيرِ مِنْهُ ، فَيَكُونُ عُذْرًا سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ مَا يَكُونُ دَاعِيًا اللَّهُ مَعُ وَهُو هَيْئَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا ، وَإِمَّا لَا بِتَقْصِيرِ مِنْهُ ، فَيَكُونُ عُذْرًا سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ مَا يَكُونُ دَاعِيًا إِلَى النِّسْيَان ، وَمُنَافِيًا لِلتَّذَكُّرِ كَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ لِمَا فِي الطَّبِيعَة مِنْ النَّرُوعِ إِلَى الْأَكْلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَتَرْك التَّسْمِية عِنْدَ النَّسْيَان ، وَمُنَافِيًا لِلتَّذَكُّرِ كَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ لِمَا فِي الطَّبِيعَة مِنْ النَّرُوعِ إِلَى الْأَكْلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَتَرْك التَّسْمِية عِنْدَ النَّاسِي فِي الْقَعْدَة الذَّبْحِ فَإِنَّهُ لَا دَاعِيَ إِلَى تَرْكِهَا لَكِنْ لَيْسَ هُنَاكَ مَا يَذْكُرُ إِخْطَارَهَا بِالْبَالِ ، وَإِخْرَاءَهَا عَلَى اللِّسَانِ فَسَلَامُ النَّاسِي فِي الْقَعْدَة يَكُونُ عُذْرًا حَتَّى لَا تَبْطُلَ صَلَاتُهُ إِذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْ حِهَتِهِ ، وَالنِّسْيَانُ غَالِبٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِكَثْرَة تَسْلِيمِ الْمُصَلِّي فِي الْقَعْدَة فِي دَاعِيَةٌ إِلَى السَّلَامِ

( وَمِنْهَا النَّوْمُ ، وَهُوَ لَمَّا كَانَ عَجْزًا عَنْ الْإِدْرَاكَاتِ وَالْحَرَكَاتِ الْإِرَادِيَّةِ أَوْجَبَ تَأْخِيرَ الْخِطَابِ لَا الْوُجُوبِ ) أَيْ : نَفْسَ الْوُجُوبِ ( لِاحْتِمَالِ الْأَدَاءِ بَعْدَهُ بِلَا حَرَجٍ لِعَدَمِ امْتَدَادِهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ } الْحَديث ، وَأَبْطَلَ اللهُ عَبَارَاتِ النَّائِمِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْجَبَ تَأْخِيرَ الْخِطَابِ ( لِعَدَمِ اللخَتِيَارِ فَإِذَا قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ عَبَارَاتِ النَّائِمِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْجَبَ تَأْخِيرَ الْخِطَابِ ( لِعَدَمِ اللخَتِيَارِ فَإِذَا قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْمَالِهُ الْوَضُوءُ وَلَا الصَّلَاةُ ) .

## الشَّرْحُ

#### قوله: وهو

أَيْ: النَّوْمُ لَمَّا كَانَ عَجْزًا عَنْ الْإِدْرَاكَاتِ أَيْ: الْإِحْسَاسَاتِ الظَّاهِرَةِ إِذْ الْحَوَاسُّ الْبَاطِنَةُ لَا تَسْكُنُ فِي النَّوْمِ ، وَعَنْ قَصْد ، وَاحْتِيَارِ بِحَلَافَ الْحَرَكَاتِ الطَّبِيعِيَّة كَالتَّنَفُّسِ ، وَنَحْوِهَا أَوْجَبَ تَأْحِيرَ الْحَطَابِ بِالْأَدَاءِ إِلَى وَقْتِ الاِئْتَبَاهِ لَامْتِنَاعِ الْفَهْمِ ، وَإِيجَادِ الْفَعْلِ حَالَةَ النَّوْمِ ، وَلَمْ يُوجِبْ تَأْحِيرَ نَفْسِ الْوُجُوبِ ، وَأَسْقَطَهَا النَّوْمِ بِاللَّنَبَاهِ لَامْتِنَاعِ الْفَهْمِ ، وَلِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ حَقِيقَةً بِالاِئْتِبَاهِ أَوْ حَلَفًا بِالْقَضَاءِ ، وَالْعِحْزِ عَنْ الْأَدَاءِ ، وَالْمِسْكَامُ ، وَلَإِمْكَانِ الْأَدَاءِ حَقِيقَةً بِالاِئْتِبَاهِ أَوْ حَلَفًا بِالْقَضَاءِ ، وَالْعَجْزِ عَنْ الْأَدَاءِ ، وَالْمِسْكَالُ النَّوْمِ بِالذَّمَّةِ ، وَالْإِسْلَامِ ، وَلِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ حَقِيقَةً بِالاِئْتِبَاهِ أَوْ خَلَفًا بِالْقَضَاءِ ، وَالْعِجْزِ عَنْ الْأَدَاءِ ، وَالمَّتَدَلُ عَلَى النَّوْمُ لِعَدَمِ الْوَجُوبِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةً أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا لَمَا كَانَ نَائِمًا عَنْ الصَّلَاة . وَفِي لَفُظِ " عَنْ " إِشَارَةُ إِلَى وُجُوبِهَا حَالَ النَّوْمِ ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ نَائِمًا عَنْ الصَّلَاة .

#### قوله وأبطل

أَيْ : النَّوْمَ عِبَارَاتُ النَّائِمِ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الاخْتِيَارُ كَالْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ ، وَالْإِسْلَامِ ، وَالرِّدَّةِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ لِانْتَفَاءِ الْإِرَادَةِ وَاللاخْتِيَارِ فِي النَّوْمِ حَتَّى أَنَّ كَلَامَهُ بِمَنْزِلَةٍ أَلْحَانِ الطَّيُورِ ، وَلِهَذَا ذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِخَبَرٍ ، وَلَا إِنْشَاءٍ ، وَلَا يَتَّصِفُ بِصِدْقِ ، وَلَا كَذِبِ .

# قوله : فإذا قرأ في صلاته نائما لا تصح

هَذَا هُوَ مُخْتَارُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ قِرَاءَةَ النَّائِمِ تَنُوبُ عَنْ الْفَرْضِ ، وَفِي النَّوَازِلِ إِنْ تَكَلَّمَ النَّائِمُ يُفْسِدُ صَلَاتَهُ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ النَّائِمَ كَالْمُسْتَيْقِظِ فِي حَقِّ

الصَّلَاة ، وَذُكِرَ فِي الْمُغْنِي أَنَّ عَامَّةَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى أَنَّ قَهْقَهَةَ النَّائِمِ فِي الصَّلَاة تُبْطِلُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاة جَمِيعًا أَمَّا الْوُضُوءُ فَبِالنَّصِّ الْغَيْرِ الْفَارِقِ بَيْنَ النَّوْمِ ، وَالْيَقِظَة ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَأَنَّ النَّائِمَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَيْقِظ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ فَبِالنَّصِّ الْغَيْرِ الْفَارِقِ بَيْنَ النَّوْمِ ، وَالْيَقِظَة ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَأَنَّ النَّائِمَ فِيهَا بِمَنْزِلَة الْمُسْتَيْقِظ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى أَنَّ عَلَى النَّاقِمِ وَعَلَى الْكَلَامِ ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِزَوَالِ اللَّخْتِيَارِ فِي النَّوْمِ بِحَلَافِ الْحَدَثُ فَإِنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى اللَّخْتِيَارِ ، وَقِيلَ : عَلَى الْعَلَى إِنْكَلَامٍ ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِزَوَالِ اللَّخْتِيَارِ فِي النَّوْمِ بِحَلَافِ الْحَدَثُ فَإِنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى اللَّخْتِيَارِ ، وقِيلَ : عَلَى الْعَبْمَ الْكَلَامِ ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِزَوَالِ اللَّخْتِيَارِ فِي النَّوْمِ بِحَلَافِ الْحَدَثُ فَإِنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى اللَّخْتِيَارِ ، وقِيلَ : عَلَى إِبْطَالِ الْعَبْارَاتِ صَحَّ تَفْرِيعُ مَسْأَلَةِ الْقَهْقَهَةِ عَلَى إِبْطَالِ النَّوْمِ عِبَارَاتُ النَّائِمِ

( وَمِنْهَا الْإِغْمَاءُ ) وَهُو تَعَطُّلُ الْقُوى الْمُدْرِكَة ، وَالْمُحَرِّكَة حَرَكَةً إِرَادِيَّةً بِسَبَبِ مَرَضِ يَعْرِضُ لِلدِّمَاغِ أَوْ الْقَلْبِ ( وَهُو ضَرْبٌ مِنْ الْمَرَضِ ) حَتَّى لَمْ يُعْصَمْ مِنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُو فَوْقَ النَّوْمُ خَالَةً طَبِيعِيَّةً كَثِيرَةَ الْوُقُوعِ ، وَسَبَبُهُ شَيْءٌ لَطَيْفَ الْقُومِ الْمُدْرِكَةُ بِسَبَبِ تَرَقِّي الْبُخَارَاتِ إِلَى الدِّمَاغِ ، وَلَمَّا كَانَ النَّوْمُ خَالَةُ طَبِيعِيَّةً كَثِيرَةَ الْوُقُوعِ ، وَسَبَبُهُ شَيْءٌ لَلْهُ وَالْإَغْمَاءُ عَلَى حَلَافِهِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَمُورِ كَانَ الْإِغْمَاءُ فَوْقَ النَّوْمُ أَلَا تَرَى أَنَ النَّيْمِ وَاللَّيْبَةِ وَاللَّيْبَةِ وَاللَّيْبَةِ وَاللَّيْبَةِ وَاللَّيْبَةِ وَاللَّيْبَةِ وَاللَّيْبَةِ وَاللَّيْبَةِ وَاللَّيْبَةُ مِنْ الْإِغْمَاءُ عَلَى حَلَافَ إِنَّ مُمْكُنَ ( ) فَيُبْطِلُ الْعَبَادَاتِ وَيُوحِبُ الْحَدَثَ فِي كُلِّ حَالَ ) أَيْ : شَوَاةً كَانَ قَاتِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ مَتَكِمًا أَوْ مُشَكِّنَا أَوْ مُسْتَنَدًا بِحِلَافِ النَّوْمِ ، وَإِنَّمَا خَعَلْنَاهُ كَذَرَةُ وَقُوعِ النَّوْمِ وَقُلَّةُ الْإِغْمَاءَ تُعَمَّاءُ الْمُعْمَاء تَعَمَّلُكُ الْمُقَلِقَةُ أَشَلَةُ مِنْ مُنْفَاقَةَ النَّوْمِ وَلَقُلَةُ الْإِغْمَاء تُعَمِّلُكُ الْمَقَلِقُ أَسْتَعِلُ الْمَعْمَاء عَلَى اللَّوْمِ وَقُلَّةُ الْإِغْمَاء تُوجِبُ ذَلِكَ ذَفْعًا لِلْحَرَجِ ( وَلَمَّا كَانَ نَادِرًا فِي الصَّلَاةَ يَمْنَعُ الْبُعَمَاء وَسُولُ اللَّوْمُ وَقِي الصَّوْمُ وَالنَّوْمِ وَقِلَّةُ الْإِغْمَاء تُوجِبُ ذُلِكَ ذَفْعًا لَيْحَرَجِ ( وَلَمَّا كَانَ نَادِرًا فِي الصَّلَاة يَمْنَعُ الْبُعَاء وَهُو فِي الصَّلَاة بَانَعُ مُو وَقُلُهُ الْمُعْرَجُودُهُ شَهْرًا أَوْ سَنَةً مَا وَلَوْ فِي الصَّوْمُ وَالْقَاقُ الْمُعْرَبِ وَلَى السَّلَةُ الْمُعْرَبِ وَلَوْلَا اللَّوْمُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقُ وَلَالَتُومُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومُ وَلَوْلُولُومُ الْمُولِقُومِ النَّوْمُ وَقِلُهُ الْمُؤْمُ وَلَعُلُومُ الْمُولِقُومُ اللَّوْمُ وَلَمُ اللَّولُومُ اللَّوْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّوْمُ وَلَى اللَّوْمُ وَلَوْلُومُ الْمُعَلِيْنُ الْمُعَلِّ الْمُولُومُ الْمُولُومُ اللَّهُ الْم

#### قوله: ومنها الإغماء

اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَعِثُ عَنْ الْقَلْبِ بُخَارٌ لَطِيفٌ يَتَكُوَّنُ مِنْ أَلْطَف أَجْزَاءِ الْأَغْذية يُسمَّى رُوحًا حَيَوَاتِيًّا ، وَقَدْ أَفِيضَتْ عَلَيْهِ فُوقٌ تَسْرِي بِسَرَيَانِهِ فِي الْأَعْضَاءَ بِسَرَيَانِهِ فِي الْمُعْشَاءَ بَمَّدُ بِهَا مَنَافِعُهُ ، وَهِي تَشْقَسُمُ إِلَى مُدْرَكَة ، وَمُحَرِّكَة ، أَمَّا الْمُحَرِّكَة فَهِي الْمُنْسِطَ إِلَى الْمَطْلُوبِ أَوْ يَنْقَبِضَ عَنْ الْمُنَافِي فَمِنْهَا مَا هِي مَبْدَأُ الْحَرَكَة إِلَى الْمَطْلُوبِ أَوْ يَنْقَبِضَ عَنْ الْمُنَافِي فَمِنْهَا مَا هِي مَبْدَأُ الْحَرَكَة إِلَى الْمَطْلُوبِ أَوْ يَنْقَبِضَ عَنْ الْمُنَافِي فَمِنْهَا مَا هِي مَبْدَأُ الْحَرَكَة إِلَى الْمَطْلُوبِ أَوْ يَنْقَبِضَ عَنْ الْمُنَافِي فَمِنْهَا مَا هِي مَبْدَأُ الْحَرَكَة إِلَى وَفْعِ الْمَضَارِ ، وَيُسَمَّى فُوّةً غَضَبِيَّةً ، وَأَكْثِرُ تَعَلَّقِ حَلْبِ الْمَنَافِع ، وَيُسَمَّى فُوَّةً شَهُوانِيَّةً ، وَمُنْهَا مَا هِي مَبْدَأُ الْحَرَكَة إِلَى دَفْعِ الْمَضَارِ ، ويُسمَّى فُوّةً غَضَبِيَّة ، وَأَكْثِرُ تَعَلَّقِ الْمُعْلَوبَ أَلْ الْعَقْلِ كَالْجُنُونَ ، وَإِلَّا لَعُصَمَ مِنْهُ الْأَنْبِياءُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ ، الْمُعْلَوبَ أَوْ وَعَعْتُ فِي الْقَلْبِ الْمَنَافِع ، وَإِلَّا لَعُصِمَ مِنْهُ الْأَنْبِياءُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ ، الْمُعْلَوبَ أَوْفُوعِ حَتَّى عَدُّى الْمُعْلَوبُ الْمُعْلَوبُ الْعَلَمُ وَقَ النَّوْمَ فِي إِيجَابِ تَأْثِيرِ الْخِطَابِ ، وَإِلْمَالُو الْعَبَادُ فِي الْعَلَوبُ عَلَيْهُ وَقُوعِ الْوَقُوعِ حَتَّى عَدُّهُ الْأَطِبَاءُ وَقَ النَّوْمَ فِي إِيجَابٍ تَأْثِيرِ الْحِيطَة بَطِيقِهُ بَطِيئَةُ النَّعْمَاءُ لَيْسَ فَيْ وَاللَّومَ عَلَيْهِمْ وَلَوْلَا الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَقِلُ الْعَلَامُ اللَّولَ الْعَلَقُومُ الْمُنْعُ فِي الْعَلَوبُ الْمُؤْلِ عَلَالِ الْعَلَى الْقُومِ فَإِلَى اللَّمَاعُ فَوْقَ اللَّومُ عَلَى اللَّعْمَاءُ وَالْقَالِ الْعَلَقُلُ كَالُولُ الْعَلَقِلُ وَلَولُومُ الْمَلَعُ فَوْقَ اللَّولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمَاعُولُ الْعَلَولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْلُولُ اللَّعْمَاءُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْمُ

سيَّمَا فِي الصَّلَاةِ كَانَ مَانِعًا لِلْبِنَاءِ حَتَّى لَوْ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْإِغْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا بِخَلَافِ مَا إِذَا انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالنَّوْمِ مُضْطَجِعًا مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ ؟ لِأَنَّ النَّصَّ بِجَوَازِ الْبِنَاءِ إِنَّانَ مَنْ الْمُقُوعِ إِلَّنَامَ وَرَدَ فِي الْحَدَثِ الْغَالِبِ الْوُقُوعِ

( وَمِنْهَا الرِّقُ وَهُو عَجْزُ حُكْمِيٌ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ جَزَاءً عَنْ الْكُفْرِ ، فَيَكُونُ حَقَّ اللَّه تَعَالَى لَكَنَّهُ فِي الْبَقَاءِ أَمْرُ حُكْمِيٌّ بِهِ يَصِيرُ الْمَرْءُ عُرْضَةً لِلتَّمَلُّكِ فَحَينَئذ يَكُونُ حَقَّ الْعَبْد وَهُو لَا يَحْتَمِلُ التَّجَزِّيَ حَتَّى إِنْ أَقَرَّ مَجْهُولُ النَّسَبِ أَنَ نصْفَهُ مَلْكُ فَلَانَ يُجْعَلُ عَبْدًا فِي شَهَادَتِه ، وَجَميع أَحْكَامِه وَكَذَا الْعِتْقُ الَّذِي هُو ضِدُّهُ ) أَيْ: لَا يَحْتَملُ التَّجَزِّي ( لَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ فَلَانَ يُجْعَلُ عَبْدًا فِي شَهَادَتِه ، وَكَذَا الْعِتْقُ الدِي هُو ضِدُّهُ ) أَيْ: لَا يَحْتَملُ التَّجَزِّي ( لَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْخَيْقُ الْذِي هُو ضَدُّهُ ) أَيْ: لَا يَحْتَملُ التَّجَزِّي ( لَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْخَيْقُ مَنْ الْعَبْدَ أَبِي حَيْفَة وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى مُتَحَزِّئُ إِذْ الْإِعْتَاقُ إِزَالَةُ الْمَلْكِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إَنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّهِ ثُمَّ يَلْزَمُ مِنْ إِزَالَةٍ كُلِّهِ زَوَالُ الرِّقِّ ، وَكَذَا الْعِنْقُ الْكُوبُ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى مُ وَفِي الْبَعْضِ إِيجَادُ شَطْرِ الْعِلَّة ، فَفِي اللَّبْتَدَاء ثُبُوتُ حَقِّ الْعَبْدِ يَتْبَعُ ثُبُوتَ حَقِّ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي الْبَقَاءِ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى ، وَفِي الْبَقَاءِ عَلَى الْمَعْضِ إِيجَادُ شَطْرِ الْعِلَّة ، فَفِي اللَّبْتَدَاء ثُبُوتُ حَقِّ الْعَبْدِ يَتْبَعُ ثُبُوتَ حَقِّ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي الْبَقَاءِ عَلَى

الْعَكْسِ حَتَّى أَنَّ زَوَالَهُ يَتْبَعُ زَوَالَ حَقِّ الْعَبْدِ) أَيْ : زَوَالَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى يَتْبَعُ زَوَالَ حَقِّ الْعَبْدِ ( فَمُعْتَقُ الْبَعْضِ مُكَاتَبُ عَنْدَهُ إِلَّا فِي الرَّدِّ إِلَى الرِّقِيقِ وَالرِّقُ يُبْطِلُ مَالكَيَّةَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكُ مَالًا فَلَا يَمْلكُ الْمُكَاتَبُ التَّسَرِّيَ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا الْحَجُّ عَلَيْهِمَا لَا يَقَعُ الْمُؤَدَّى قَبْلَ الْعَتْقِ مِنْ الْوَاحِب بِحَلَافَ الْفَقيرِ ( ) أَيْ : مِنْ الرَّقِيقِ وَالْمُكَاتَب حَتَّى إِذَا أَعْتَقَا وَوَجَبَ الْحَجُّ عَلَيْهِمَا لَا يَقَعُ الْمُؤَدَّى قَبْلَ الْعَتْقِ مِنْ الْوَاحِب بِحَلَافَ الْفَقيرِ ( ) أَيْ : مِنْ الرَّقَيقِ وَالْمُكَاتَب حَتَّى إِذَا أَعْتَقَا وَوَجَبَ الْحَجُّ عَلَيْهِمَا لَا يَقَعُ الْمُؤَدَّى قَبْلَ الْعَتْقِ مِنْ الْوَاحِب بِحَلَافَ الْفَقيرِ ( لَأَنَاقُ مَنْ الْفَقيرِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْقُدْرَةِ ثَابِتُ لَهُ ، وَإِنَّمَا الزَّادُ لَأَنَّ الزَّادُ الْمَوْلَى الْمَوْلَى اللَّهُ مَا السَّتُشَى مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَيَصِحُّ مِنْ الْفَقيرِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْقُدْرَةِ ثَابِتُ لَهُ ، وَإِنَّمَا الزَّادُ ) لَلْ اللَّهُ الْمَالِ كَالنِّكَاحِ وَالدَّمِ وَالْحَيَاةِ ، فَيَصِحُ إِقْرَارُهُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، وَاللَّرَقِةِ الْمُسْتَهُ لِكَةً ) سَوَاءً كَانَ أَقَرَّ

بِهَا الْمَأْذُونُ أَوْ الْمَحْجُورُ إِذْ لَيْسَ فِيهَا إِلّا الْقَطْعُ ( وَبِالْقَائِمَةِ الْمَأْذُونُ ، وَأَمَّا مِنْ الْمَحْجُورِ ، فَيَصِحُّ عِنْدَ أَبِي جَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُطْلَقًا ) أَيْ : فِي الْقَطْعِ وَرَدِّ الْمَالِ ( وَعِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا وَعَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِحُّ مُطْلَقًا وَعَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِحُّ مُطْلَقًا ) أَيْ : فِي الْقَطْعِ وَرَدِّ الْمَالِ ، وَيُنَافِي كَمَالَ أَهْلَيَةَ الرَّقَبَةِ وَالْكَسْبِ فَيْبَاعُ فِي دَيْنِ لَا تُهْمَةَ فِي ثُبُوتِه كَدَيْنِ الاسْتِهْلَاكِ ) أَيْ : كَتَى لَا يَحْتَمُلُ الإِنْسَانِ ( وَالتِّحَارَةَ لَا فِيمَا كَانَ فِي تُبُوتِه تُهْمَةٌ كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمَحْوَلُ أَوْ تَزَوَّجَ بَغَيْرٍ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، وَدَحَلَ بَلْ السَّهْلِلَكِ كَالَ الْإِنْسَانِ ( وَالتِّحَارَةَ لَا فِيمَا كَانَ فِي تُبُوتِه تُهْمَةٌ كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمَحْوِلُ أَوْ تَزَوَّجَ بَغَيْرٍ إِذْنُ مَوْلَاهُ ، وَدَحَلَ بَلْ السَّهْلِلَكِ مَالَ الْإِنْسَانِ ( وَالتِّحَارَةَ لَا فِيمَا كَانَ فِي تُهُومَة كُمَا إِذَا أَقَرَّ الْمَحُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْقَ مَ عَلَى الْعَرْقَ عَلَى الْحَوْقَ مَلَا اللَّهُ اللَّه

الْمَالِ نَاقِصًا غَيْرَ مُنْتَفَ بِالْكُلِّيَّةِ ؟ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْيَدَ لَا الرَّقَبَةَ أَوْجَبَ ذَلِكَ نُقْصَانًا فِي قِيمَتِه فَانْتَقَصَتْ دَيْتُهُ عَنْ دَيْتُهُ عَنْ دَيْتُهُ عَنْ دَيْتُهَا ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَلْكَ نَوْعَانِ : مَلْكُ الْمَالِ وَمُلْكُ مَا لَيْسَ بِمَالِ ، وَهُوَ مِلْكُ الْمَالُ وُولَ الْآخِرِ فَتَتَصَفَّ دَيْتُهَا ) اعْلَمْ أَنَّ الْملْكَ نَوْعَانِ : مَلْكُ الْمَالِ وَمِلْكُ مَا لَيْسَ بِمَالِ ، وَهُوَ مِلْكُ الْمَالُ وَمِلْكُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ ، وَهُوَ مِلْكُ الْمَثْقَةَ كَالنَّكَاحِ ، وَالتَّانِي ثَابِتٌ لَلْعَبْد ، وَالْأَوَّلُ نَاقِصٌ ؟ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَلْكُ الْيَلَدُ لَا مِلْكَ الرَّقَبَةِ فَتَكُونُ قِيمَتُهُ نَاقِصَةً عَنْ قِيمَةِ الْحُرِّ أَيْ : عَنْ دَيَتِه لَا نَصْفُهَا أَيْ . إِنَّالَهُ يَنْقُصُ عَنْ قِيمَةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْخَرَّةُ فَإِنَّ مِلْكَ الْمَعْبُونِ فَي حَاطِرِي : إِذَا بَلَغَ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ حَطَأً عَشَرَةَ آلَافَ دَرْهَمٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ عَنْ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ ذَرَاهِمَ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْكَوْلِيقِ فَإِلَّهُ يَنْقُصُ عَنْ قِيمَة عَشَرَةُ ذَرَاهِمَ ، وَأَمَّا الْمَوْتُولِ عَطَالَ عَشَرَةً آلَافَ دَويَةِ الرَّجُلِ هَذَا مَا ذَكَرُوا ، وَقَعَ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ فِي حَاطِرِي الْمَلْكَ النَّكُ اللَّكَ اللَّكُ مَالَ فَيمَالُ فَيمَا هُو مِنْ بَالِ اللَّهُ وَعَلَى عَلَى اللَّيْقَ لَلْ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّعَلَى اللَّكُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّيْقِ مِنْ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ مُكَامِ بَلْ يُوجِبُ أَنْ فَعَانًا ، وَالْوَاقِعُ خِلَافُ هَذَا النَّكُونُ الرَّقُ مُنْصَقًا لَتَا لِشَيْءً مِنْ اللَّهُ مُنَصَلًا اللَّهُ فَي مَنْ اللَّهُ فَكُولُ اللَّهُ الْكُولُ الرَّقَ مُنْ مُنْصَلًا لَتَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ وَلَعْمَا لَمَّا لَكُولُوا أَنَّ أَعْدَا الْمُؤْمِولُ اللَّولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَثَولُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالُ

ثَّابِتٌ لِلرَّقِيقِ ، وَهُوَ الِازْدُواَجُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا هُوَ مِنْ بَابِ الاِزْدُوَاجِ كَاملًا فِي الْأَرِقَاءِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْعِلَّةَ لِنُقْصَانِ دِيَتِهِ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ لَيْسَتْ مَا ذَكرُوا أَرَدْتَ أَنْ أُبَيِّنَ مَا هُوَ الْعِلَّةُ لِثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ فَقُلْت ( وَإِنَّمَا انْتَقَصَ دِيْتُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْعَبْدِ ( الْمَالِيَّةُ فَلَا

تُنْصَفُ لَكِنْ فِي الْإِكْمَالِ شُبْهَةُ الْمُسَاوَاةِ بِالْحُرِّ فَيْنَتْقَصُ وَهُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ حَتَّى أَنْ الْمَاذُونَ يَتَصَرَّفُ لِنَا اللَّهُ عَالَى لَا بَلْ هُو كَالْوَكِيلِ ) وَثَمَرَةُ الْحِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا أُونَ الْعَبْدُ فِي نَوْعٍ مَنْ التَّجَارَةَ فَعِنْدَنَا يَعُمُّ إِذْنُهُ لِسَاتِرِ الْأَتُواعِ ، وَعِنْدَهُ لَا بَلْ يَخْتَصُّ الْإِذْنُ بِمَا أُونَ فِيه كَمَا فِي الْوَكَالَةِ ( لَأَنَّهُ لَسَاتِرِ الْأَتُواعِ ، وَعِنْدَهُ لَا بَلْ يَخْتَصُ الْإِذْنُ بِمَا أُونَ فِيه كَمَا فِي الْوَكَالَةِ ( لَلَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا للمَسْبَهِ ، وَقُلْنَا هُوَ أَهْلُ لِلتَّكَلِّمِ وَالذَّمَّةِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ مَا يَجَبُ فِي ذَمَّتِهِ وَأَذَى طُرُقِهِ الْيَدُ عَلَى لِلْمُلْكِ الْمَالِ الْمَوْلِ الْمَالِ لَكُونِهِ مَمْلُوكًا حَالَ كُونِهِ مَالًا الْمَلْكِ الْمَالِ الْكَوْنِهِ فِي التَّصَرُّفَات ) أَيْ : الْيُدَ فَي التَّصَرُّفَات ) أَيْ : الْيُد فَي التَّصَرُّفَات كَالشِّرَاء وَنَحْوهِ لَحُصُولِ مِلْكُ الْيَدَ ثُمَّ مَلُكُ النَّفَعَ عِبَا لَمَالُكُ النَّهُ الْمَالِي فَي التَّصَرُّفَات ) أَيْ : الْيُد فَي يَده فَشَرَعَ التَّصَرُّفَات كَالشِّرَاء وَنَحْوه لِحُصُولِ مِلْكُ الْيَد ثُمَّ مَلْكُ السَّبِ البَقْلَةِ وَلَا يُمُمْكُنُ الْعَنْفَعِ لِمَا يَشَعَرُ فَا اللَّهُ الْمَعْنَ الْمَالِكُ بِالشَّيْء ، فَيَقُطَعُ طَمَع الطَامِعِينَ الرَّفَيَة وَلَا يَسَعَنَ الْمَعْدِنَ الْمَلْكُ السَبَهِ ؛ لِأَنْ مُبَاشَرَة وَي الْمَلْكُ السَّالَ فَي الْمَلْكُ وَلُومِهُ الْمُعْدُنَ وَسُولُو اللَّهُ الْمَعْدُنَ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمَلْكُ وَلُ السَّبِهُ ؛ لَأَنَّ الْمَقْصُودَ الْوَلَا لَلْمَلْكُ وَلُومُ الْمُلْكُ وَلُومُ الْمُلْكُ وَلَا الْمَقْصُودَ الْأَلْفُلُولُ الْمَلْكُ الْمُؤْلِقَ وَلَالْمُلُكُ الْمُقْولُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْكُ وَلَاللَّ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْكُ وَلُومُ وَلَا لَولَا اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُلْكُ وَلَا لَلْمَلِكُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْكُ الْمُؤْلُومُ الْمُلْكُ الْمُؤْلُومُ الْمُلْكُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْكُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْكُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْكُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُومُ

مَقْصُودًا لِذَاتِهِ ، وَإِنَّمَا يَشْبَ ضَرُورَةَ أَنْ يَشْبَ شَيْءٌ آخَرُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَدَمُ أَهْلَيَّتِهِ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْغَيْرِ فَلَا يُوجِبُ عَدَمَ أَهْلَيَّتِهِ لِمَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ لَا سَيَّمَا إِذَا كَانَ أَهْلَا لَلْمَوْلَى وَلَيْقَةً لِمَا عُو الْمَقْصُودُ بِالْغَيْرِ فَلَا يُوجِبُ عَدَمَ أَهْلَيْتُهِ لِمَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ لَا سَيَّمَا إِذَا لَمُ لَكُ الْمُولَى وَالْمَلْكُ لِلْمُولِي فَي الْمِلْكُ لِلْمُولِي فِي الْمِلْكُ لِلْمُولَى عَلَوْ كَالُوكِيلِ فِي الْمِلْكُ ) أَيْ : الْمَأْذُونُ فِي الْمِلْكِ بَعْبُ الْمُؤْلَى وَعَامَّةً مَسَائِلِ الْمَأْذُونَ ) أَيْ : إِذَا الشَّرَى شَيْعًا يَقَعُ الْمِلْكُ لِلْمُؤْلَى كَمَا يَقَعُ الْمِلْكُ لِلْمُؤْلَى وَكَالِ فِي الْمِلْكُ وَلَا الْمَؤْلَى وَعَامَّةً مَسَائِلِ الْمَأْذُونَ ) أَيْ : إِذَا لَمْ يَعْبُ الْمُؤْلَى وَعَامَّةُ مَسَائِلِ الْمَأْذُونَ ) أَيْ : الْمَأْذُونَ فِي حَالَ بَقَاء الْإِذْنُ بَمَنْزِلَة الْوَكِيلِ فِي الْمِلْكُ وَلَامَسْأَلَةُ بِحَالَهِا يُعْبَرُ وَهُو مَا الْمَوْلَى وَعَامَّةً مَسَائِلِ الْمَأْذُونَ إِنَّ مَنْ الْمُؤْلَى وَعَلَى الْمُولَى وَعَامَّةً مَسَائِلِ الْمَأْذُونَ أَيْ يَقْعُ الْمُلُكُ لِلْمُؤْلِى وَالْمَالُونُ وَعَلَى الْمُولَى وَعَلَى الْمُولَى وَعَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى وَكَالَى الْمُؤْلِى وَالْمَعْلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَيْ الْمَوْلَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُؤْلِ وَ فَكُمَا إِذَا الْمَولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى اللَّهُ وَعَى حَالِ الْمَولَى الْمُؤْلِقُ الْوَكِيلِ وَاللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُولُ وَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

الْمَأْذُونُ الْأُوَّلُ لَا يَنْحَجُ النَّانِي كَالُوَكِيلِ إِذَا مَاتَ ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي بَقَاءِ الْإِذْن ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالَ الْبَتْدَاءِ الْإِذْن كَيْسَ كَالُوكِيلِ وَهُوَ عَنْدَنَا ، فَإِنَّ الْوَكِيلَ لَا يَغْبُتُ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا فِيمَا وُكُلَّ به بِخلَاف الْمَأْذُونَ لَكِنْ فِي بَقَاء الْإِذْنَ هُوَ (كَالُوكِيلِ وَهُو مَعْصُومُ الدَّمِ ( بِنَاءً عَلَى الْإِسْلَامِ وَدَارِهِ فَيُقْتُلُ الْحُرُّ عَلَيْهَ النَّمْ وَالْحَبُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْلَى اللَّهُ الْمَوْلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالُولُ فَي عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالُ فِي الْجَهَادِ عَلَى مَا قُلْنَا فِي الْحَجْ ) إِنَّ مَنَافِعَهُ مِلْكُ الْمَوْلَى إِلَّا مَا السَّنْمَ ، فَلَا يَسْتَحِقُ السَّهُمَ الْكَامِلَ ( وَيُتَنَافِي الْولَايَة ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُ أُوَّلَ فِي حَقِّه إِذْ هُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَحْجُورِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ عَلَى النَّاسِ الْبِتَاء وَأَمَّا أَمَانُ الْمَأْذُونَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْولِلَيَة ؛ لِأَنَّهُ لَل يَصِحُ أُوَّلَ فِي حَقِّه إِذْ هُو شَرِيكٌ فِي الْعَنِيمَة ثُمَّ يَتَعَدَّى كَمَا فِي شَهَادَتِه بِهِلَالِ رَمَضَانَ ) فَإِنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ يَثْبُتُ أُولًا فِي حَقِّهِ أُولًا فِي حَقَّةِ النَّاسِ ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْولَايَةُ لِمثلِ هَذَا ( وَيُتَنَافِي ضَمَانَ مَا لَيْسَ بِمَال مِنْ اللَّهِ لَكَ يَصِبُ اللَّهُ فَي حَنَايَة الْعَبْد بَلْ السَّمَانَ مَا لَيْسَ بِمَال اللَّهُ فِي حَنَايَة الْعَبْد ، وَلَعْهُ جَزَاء ) أَيْ : لَا يَحِبُ عَلَى الْعَبْد عَلَى الْمَوْلَى النَّالِي النَّالِي الْمَوْلَى الْفَالَة عَلَى الْعَبْد ، وَكُونُ الدَّمْ مِمَّا لَلْ يَنْفِي الْوُلُوكِ إِلَّا أَنْ يُخْتَارَ الْمَوْلَى الْفَيْدَاء ، فَيَصِيرَ وَكُونُ اللَّهُ مِ اللَّه الْمَوْلَى الْفَلَاء اللَّه الْفَلَاء اللَّه الْفَلَاء ، فَيَصَالَ عَلَيْ الْمَولَى الْفَالَة عَلَى الْعَبْد ، وَكُونُ الدَّمْ مِنَا يُولِلُولُ اللَّهُ الْمَولَى الْفَالَة عَلَى الْعَبْد ، وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْفَالَا الْقَلَا إِلَى الْفَالَا الْفَالَة عَلَى الْفَلَاء اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَا

يَبْطُلَ بِالْإِفْلَاسِ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ كَالْحَوَالَةِ) أَيْ: الْأَرْشُ أَصْلٌ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ خَطَأً لَكِنْ الْعَبْدُ لَيْسَ أَهْلًا لَأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ لَا يُمْكِنُ تَحَمُّلُ الْعَاقِلَةِ عَنْهُ فَصَارَتْ رَقَبَتُهُ جَزَاءً لَكِنْ لَمَّا اخْتَارَ الْمَوْلَى الْأَرْشُ لَمَا قُلْنَا أَنَّهُ صِلَةٌ وَلَمَّا لَمُ يُجِبْ عَلَيْهِ الْأَرْشُ لَا يُمْكِنُ تَحَمُّلُ الْعَاقِلَةِ عَنْهُ فَصَارَتْ رَقَبَتُهُ جَزَاءً لَكِنْ لَمَّا اخْتَارَ الْمَوْلَى بَعْدَ اخْتِيَارِ الْأَرْشَ فَدَاءً عَنْ الْعَبْدَ لِتَلًا يُفَوِّتُهُ الْعَبْدُ صَارَ وُجُوبُ الْفَدَاءِ عَائِدًا إِلَى الْأَصْلِ لَا كَالْحَوَالَةِ حَتَّى إِذَا أَفْلَسَ الْمَوْلَى بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ عَالَدًا إِلَى الْأَصْلِ لَا كَالْحَوَالَةِ حَتَّى يَعُودَ حَقُّ وَلِيَّ الْجَنَايَةِ فِي الدَّفْعِ . الْفِذَاءِ كَالْحَوَالَةِ حَتَّى يَعُودَ حَقُّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فِي الدَّفْعِ .

# الشَّرْحُ

#### قوله: ومنها الرق

هُوَ فِي اللَّغَةِ الضَّعْفُ ، وَمَنْهُ رِقَّةُ الْقَلْبِ ، وَتُوْبُ رَقِيقٌ ضَعِيفُ النَّسْجِ ، وَفِي الشَّرْعِ عَجْزٌ حُكْمِيٌّ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجْعَلْهُ أَهْلًا لَكَثِيرِ مِمَّا يَمْلِكُهُ الْحُرُّ مِثْلَ الشَّهَادَةِ ، وَالْقَضَاءِ ، وَالْوِلَايَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ابْتِدَاءً بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجْعَلْهُ أَهْلًا لَكَثِيرِ مِمَّا يَمْلِكُهُ الْحُرُّ مِثْلَ الشَّهَادَةِ ، وَالْقَضَاءِ ، وَالْوِلَايَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهُو حَقُّ اللَّه تَعَالَى ابْتِدَاءً بِمَعْنَى أَنَّهُ ثَبَتَ جَزَاءً لِلْكُفُوا عَنْ عَبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَلْحَقُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْبَهَائِمِ فِي عَدَمِ النَّظَرِ ، وَالتَّأَمُّلِ فِي ثَبَتَ جَزَاءً لِلْكُفُوا عَنْ عَبِيدِهِ مُتَمَلِّكِينَ مُبْتَذَلِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَهَائِمِ ، وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ الرِّقُ عَلَى الْمُسْلِمِ آيَاتُ التَّوْحِيدِ جَازَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِجَعْلِهِمْ عَبِيدَةٍ مُتَمَلِّكِينَ مُبْتَذَلِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَهَائِمِ ، وَلِهَذَا لَا يَثُبُتُ الرِّقُ عَلَى الْمُسْلِمِ .

ابْتِدَاءً ، ثُمَّ صَارَ حَقًّا لِلْعَبْدِ بَقَاءً بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ الرَّقِيقَ مِلْكًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى مَعْنَى الْجَزَاءِ ، وَجِهَةِ الْعُقُوبَةِ حَتَّى إِنَّهُ يَبْقَى رَقِيقًا ، وَإِنْ أَسْلَمَ ، وَاتَّقَى .

#### قوله: وهو

أَيْ: الرِّقُ لَا يَحْتَمِلُ التَّجَزِّي بِأَنْ يَصِيرَ الْمَوْءُ بَعْضُهُ رَقِيقًا ، وَيَيْقَى الْبَعْضُ حُرًّا ؛ لَأَنَّهُ أَثُرُ الْكُفْرِ ، وَنَتِيجَةُ الْقَهْرِ ، وَلَا يَتَصَوَّرُ إِيجَابُ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْبَعْضِ مَشَاعًا وَكَذَا الْعَثْقُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الرِّقِ لَا يَحْتَمِلُ التَّجَزِّي بِأَنْ يُعْتَقَ بَعْضُ الْعَبْد ، وَيَبْقَى بَعْضُهُ رَقِيقًا ؛ لَأَنَّ فِيه تَجَزِّي الرِّقِّ ضَرُورَةً ، وَقَدْ يُقَالُ : سَلَّمْنَا امْتَنَاعَ تَجَزِّي الرِّقِ الرَّقِ الْعَبْد ، وَيَبْقَى بَعْضُ الْعَبْد ، وَيَنْقَى بَعْضُهُ رَقِيقًا ؛ لَأَنَّ فِيهِ تَجَزِّي الرِّقِ ضَرُورَةً ، وَقَدْ يُقَالُ : سَلَّمْنَا امْتَنَاعَ تَجَزِّي الرِّقِ الْعَبْد الشَّمْ الْعَبْد مُ الْمَوْلَى حَقَّ الْحِدْمَة فِي الْبَعْضِ الْآخِرِ مُشَاعًا ، وَلَا يُثِبْتُ الشَّهَادَة ، وَالْوِلَايَة ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّجَزِّي ، وَلِأَنَّهَا مَا الْمَعْضِ فَإِنْ قِيلَ الرَّقُ ، وَالْوِلَايَة ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّجَزِّي ، وَلِأَنَّهَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَمَالِ الْأَهْلِيَّةِ فَتَنْعَدِمُ بِرِقِ الْبُعْضِ فَإِنْ قِيلَ الرِّقُ ،

وَالْحُرِّيَّةُ مُتَضَادًانَ فَلَا يَجْتَمِعَانِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْصُوفُ بِالْحُرِّيَّةِ بِعَيْنِهِ مَوْصُوفًا بِالرِّقِّ ، وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ بَلْ الْمَحَلُّ مُتَّصَفِّ بِهِمَا مُشَاعًا كَمَا إِذَا مَلَكَ زَيْدٌ نِصْفَ الْعَبْدِ مُشَاعًا فَإِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ مِلْكِيَّةُ زَيْدٍ ، وَعَدَمُ مِلْكَيَّتِهِ بِاعْتِبَارِ النِّصْفَيْنِ .

### قوله: وكذا الإعتاق

اخْتُلَفَ الْقَائُلُونَ بِعَدَمٍ تَجَرِّي الْعِنْقِ فِي تَجَرِِّي الْإِعْتَاقِ فَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عَدَمٍ تَجَرِّيهِ بِمَعْنَى أَنَّ إِعْتَاقَ الْبَعْضِ إِعْتَاقَ لِلْكُلِّ ؟ لِأَنَّ الْعِنْقَ لَازِمُ الْإِعْتَاقِ ؟ لِأَنَّهُ مُطَاوَعَةٌ يُقَالُ أَعْتَقَّتُهُ فَعَتَقَ مِثْلُ كَسَرْتُهُ فَالْكَسَرَ ، وَالْمُطَاوَعَةُ هِي حُصُولُ الْأَثْرِ مِنْ تَعَلَّقِ الْفَعْلِ الْمُتَعَدِّي بِمَفْعُولِهِ ، وَأَثَرُ الشَّيْءَ لَازِمٌ لَهُ ، وَالْعِنْقُ لَيْسَ بِمُنْجَزِ اتَّفَاقًا بَيْنَ عُلَمَ اللَّا فَكَذَا الْإِعْتَاقَ اإِذْ لَوْ تَجَزَّ الْإِعْتَاقُ بَأَنْ يَقَعْ مِنْ الْمَحَلِّ عَلَى جُزْء دُونَ جُزْء لَزِمَ تَجَزِّي الْعِنْقِ ضَرُورَةً ، وَالْحَاصِلُ عُلَمَا الْإِعْتَاقَ ، وَالْعِنْقِ هُوَ الْعَبْدُ ، وَتَجَزِّيهُمَا إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ فَتَجَزِّي أَحَدَهِمَا تَجَزِّي الْعِنْقِ هُو الْعَبْدِ الْحُرِيَّة فِي أَنَّ الْإِعْتَاقَ مُتَجَزِّي ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعِنْقَ حَتَّى لَوْ أُعْتِقَ الْبَعْضُ لَا يَثَبُتُ لِلْعَبْدِ الْحُرِّيَّة فِي الْمُعْقِ فِي الشَّهَادَة ، وَسَائِرِ الْمَحَلِّ فَتَجَرِّي أَلْعِقْقُ لَبَبَتِ فِي الْكُلُّ لِعَدْم اللَّهُ الْمُؤْلِي وَلَا فِي اللَّعْقُ لَكُولُ الْمَوْلَى فِي الشَّهَادَة ، وَسَائِرِ الْأَعْقَ وَيَ السِّعَايَة ، ويَسْقُطُ الْمِلْكُ بِالْمُولِي ، وَلَا فَي الرَّاقِيق هُو الْمَعْلُ الْمَوْلَى فِي حَقِّق إِلَى أَنْ يُؤْتِق هُو الْمُولِي فَي مَعْ تَوْلِ الْمَوْلَى ، وَلَوْ مُنَعَرِّي الْمَعْلَى الْمَالُكُ ، وَهُو مُتَجَرِّي ثُلُكُ ، وَهُو مُتَجَرِّي ثُلُكُ ، وَهُو مُتَجَرِّي ثُلُولُ كَا إِلَاقً الْمَالُكُ ، وَالْمَولُ لَى الْمَالِكُ ، وَهُو مُتَحَرِّي أَلَى الْمَالِكُ بُولِ الْمَالِكُ بَالْمُولُ فَي الْمُولُلِي فِي حَقَيْق الْمَوْلَى الْمُؤْلِق فِي الرَّقِيق هُو الْمَالِك بُو الْمُلْكُ ، وَهُو مُتَحَرِّي ثُلُ

فَكَذَا إِزَالَتُهُ كَمَا إِذَا بَاعَ نِصْفَ الْعَبْدِ ثُمَّ زَوَالُ الْملْكِ بِالْكُلِّيَةِ يَسْتَلْزِمُ زَوَالَ الرَّقِ ؟ لِأَنْ الْملْكَ لَا لَهُوْلِ لَلَّ الْمَلْكِ لَا يَسْقُلْ مُ اللَّازِمِ يُوجِبُ الْتَفَاءَ الْمَلْكِ اَلَمْكُ كِنَ الْمِسْكِ الْمَوْلَى ، وَانْتَفَاءُ اللَّازِمِ يُوجِبُ الْتَفَاءَ الْمَلْكِ الْمِسْكِ الْمُولِ لَكَ يَسْتَلْزِمُ الْعَثْقَ اَبَقَاءِ الْمَمْلُوكِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ بَلُ وَوَالُ بَعْضِ الْملْكِ مِنْ عَيْرِ نَقْلَهِ إِلَى مَالِكِ آخِرَ يَكُونُ إِيَجَادًا للْبَعْضِ مِنْ علَّة يُستَقْ مَ الْعَثْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ : أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُمْتَنَعَ لِلْعَبْدِ إِزَالَةُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَصْدًا ، وأَصْلًا لَا ضَمَنّا ، وَتَبَعًا ، وأَصْلًا لَا ضَمَنّا ، وتَبَعًا ، وأَنْ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَ أَصْلًا لَا ضَمَنّا ، وتَبَعًا ، وأَصْلًا لَا ضَمَنّا ، وتَبَعًا ، وأَنْ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَ أَصْلًا فَنِي الْبَعْبُ وَلَكَ أَلُمُ مَنْ الْمُمْتَنِعَ لِلْعَبْدِ إِزَالَةُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَصْدًا ، وأَصْلًا لَا ضَمَنّا ، وتَبَعًا ، وكَنْ الْمُمْتَقِ الْبَعْفِ وَعَلَى الْمُعْفِي الْعَبْدِ يَتَبَعُ لُلُومِ عَلَى الْمُعْفِقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَ أَلْمُعْفِى الْإِعْنَاقِ إِزَالَةُ حَقِّ الْمُهُ وَلَكُهُ مَنْ وَاللَّهُ مَعْنَقِ الْبُعِثِ مَعْمُولُ ، وأَنْ يَثْبُعُ بُكُومِ عَلَى الْمُلَا لَا يَتُولُ لِلْعَلْمِ اللَّهِ عَلَى الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُعْفِقِ الْعَبْدِ يَتَبْعُ بُهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُلَاعُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْفِقِ الْعَلْمُ وَلَا الْمُعْفِقِ الْمُلْلُومُ وَلَا الْمُلْكِ وَلَا الْمُعْفَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُلْكُ أَلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ فِي الْمُعْفِى الْمُعَلِقِ الْمُلَلِقُ الْمُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّالَ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّ الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُعْفِقِ الْمُلْلُولُ الْمُلَالُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِقُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِقِ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

الْمِلْكِ لَا إِلَى أَحَد ، وَهِيَ لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَمُعْتَقُ الْبَعْضِ مُكَاتَبٌ عِنْدَهُ أَيْ : عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا فِي الرَّدِّ إِلَى الرِّقِّ .

#### قوله: ، والرق يبطل مالكية المال

؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ مَمْلُوكٌ مَالًا فَلَا يَكُونُ مَالكًا ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكِيَّةَ ، وَالْمَاليَّةَ تُنْبِئُ عَنْ الْعَجْزِ ، وَالابْتذَالِ ، وَالْمَالكِيَّةِ عَنْ الْقُدْرَةِ ، وَالْمَالُوكُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ فَلَا يَصِيرُ مَالكًا لِمَال حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ مُبْتَذَلٌ ، وَمَالكًا مِنْ جَهَة أَنَّهُ مَالٌ مُبْتَذَلٌ ، وَمَالكًا مِنْ جَهَة أَنَّهُ مَالُ مُبْتَذَلٌ ، وَمَالكًا مِنْ جَهَة أَنَّهُ مَالُ مُبْتَذَلٌ ، وَمَالكًا مِنْ جَهَة أَنَّهُ مَالُ مُبْتَذَلٌ ، وَمَالكًا مَنْ جَهَة أَنَّهُ مَالكَ مُنْ مَمْلُوكِيَّة مُثْعَة ، وَالْمَمْلُوكِيَّة مِاللَّا يَمْلكُ الْمُكاتِية وَالْعَكْسِ فَالرَّقِيقُ ، وَإِنْ كَانَ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتِبًا لَا يَمْلكُ شَيْعًا مِنْ أَحْكَامِ مَلْكُ الْمُكاتِبُ التَّسَرِّي لِابْتَنَائِهِ عَلَى مَلْكِ الرَّقَةِ دُونَ الْمُتُعَة ، وَخُصَّ الْمُكَاتَبُ التَّسَرِّي لِابْتَنَائِهِ عَلَى ملكِ الرَّقَة دُونَ الْمُتُعَة ، وَخُصَّ الْمُكَاتَبُ التَّسَرِّي لِابْتَنَائِه عَلَى ملكِ الرَّقَ نَاقِصٌ حَتَّى إِنَّهُ أَحِقُ بِمَكَاسِهِ ، وَفِي وَالتَّسَرِّي بَالذَّكْرِ لِيُعْلَمَ الْحُكْمُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأُولَى ؛ لَأَنَّ فِي الْمُكَاتَبُ الرِّقَ نَاقِصٌ حَتَّى إِنَّهُ أَحَقُ بِمَكَاسِهِ ، وَفِي النَّيَّرَ مِنْ الْمُكَاتِبُ الرَّقَ مَالكُ الْمُكَاتِبُ الرِّقَ مَالكَ الْمُتَعَة كَالنِّكَاح ، ولَهَذَا صَحَّ عَنْدَ مَالك .

#### قوله: ، ولا يبطل

أَيْ: الرِّقُ مَالكِيَّةَ النِّكَاحِ، وَالْحَيَاةِ، وَالدَّمِ؛ لأَنَّ الرَّقِيقَ لَيْسَ بِمَمْلُوكَ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَلْ بِمَنْزِلَةِ الْمُبْقَى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ إلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي النِّكَاحِ إلَى إِذْنِ الْمَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ نُقْصَانِ الْمَالِيَّةِ بِوُجُوبِ الْمَهْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ، وَيَصِحُ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ، وَالسَّرِقَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَيَاةَ، وَالدَّمَ حَقُّهُ لِاحْتِيَاحِهِ

إِلَيْهِمَا فِي الْبَقَاءِ ، وَلِهَذَا لَا يُمْلِكُ الْمَوْلَى إِثْلَافَهُمَا ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِالسَّرِقَةِ الْقَائِمَةِ الْمُوحِبَةِ لِلْقَطْعِ دُونَ الْمَالُ الْمَوْلَى إِثْلَافَهُمَا ، وَعُيْرَدُّ الْمَالُ لِوُجُودِ الْإِذْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا فَعِنْدَ أَبِي حَيفَةَ يَصِحُّ فِي حَقِّ الْقَطْعِ ، وَرَدِّ الْمَالِ جَمِيعًا ، وَعِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَصِحُّ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَصِحُّ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَقَرَّ بِشَيْئِيْنِ الْقَطْعِ ، وَهُو عَلَى نَفْسِهِ ؟ لِأَنَّهُ مَالِكٌ دَمَهُ ، وَالْمَالُ بَاطِلٌ لِكُونَهِ عَلَى الْمَوْلَى ، وَلَا قَطْع عَلَى الْمَوْلَى الْعَبْدِ فِي سَرِقَةٍ مَالُ مَوْلَكُهُ ، وَأَيْضًا الْمَالُ أَصْلٌ ، وَالْقَطْع بَعْدَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ إِقْرَارُهُ بِالْقَطْعِ حَتَّى الْمَوْلَى ، وَلَا قَطْع عَلَى الْعَبْدِ فِي سَرِقَةٍ مَالً مَوْلَكُ ، وَأَيْضًا الْمَالُ أَصْلٌ ، وَالْقَطْع مَعَى الْمَالُ بِنَاءً عَلَى الْمَوْلَى ، وَلَا قَطْع عَلَى الْعَبْدِ فِي سَرِقَةٍ مَالً مَوْلَوه ، وَأَيْضًا الْمَالُ أَصْلٌ ، وَالْقَطْع مَتَى الْمَالُ بِنَاءً عَلَى الْمَوْلَ عَلَى الْمَوْلَى ، وَالْقَطْع حَتَى الْمَالُ بِنَاءً عَلَيْهِ ؟ لِأَنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُى ، وَالْمَالُ بِعَتِبَارِه ، وَالْمَالُ عِصْمَةُ الْمَالُ بِعَتِبَارِه ، وَلَيْه إِلَى الْمَالُ عَمْهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَوْلَى ، وَالْمَالُ بِعْتَبَارِه ، وَلَالًا عَلْمُ عَلَى الْمَوْلَى ، وَالْمَالُ بِعْتَبَارِه ، وَالْمَالُ عَلْمَالُ بِعْتَبَارِه ، وَلَيْقُو عَلَى الْمَالُ بِعْتَبَارِه ، وَلَيْقُولُو عَلَى الْمُولُولِ كُلَّهُ الْمَالُ بِعَتِبَارِه ، وَقَالَ : الْمَالُ مَالِي ، وَإِنْ صَدَّقُهُ يُقَطْعُ فِي الْفُصُولِ كُلَّهَا .

## قوله: وينافي

يَعْنِي : أَنَّ الرِّقَّ يُنْبِئُ عَنْ الْعَجْزِ ، وَالْمَذَلَّةِ فَيُنَافِي كَمَالَ أَهْلِيَّةِ الْكَرَامَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِنْ الذِّمَّةِ ، وَالْحِلِّ ، وَالْوَلَايَةِ الْكَرَامَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِنْ الذِّمَّةِ ، وَالْحِلِّ ، وَالْوَلَايَّةِ الْكَرَامَاتِ الْبَشَرِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَأَمَّا الْحِلُّ ؛ فَلِأَنَّ اسْتِفْرَاشَ النَّقُرَاشَ الْحَرَائِرِ ، وَالسَّكَنَ ، وَاللَّارْدِوَاجَ الْحَرَائِرِ ، وَالسَّكَنَ ، وَاللَّارْدِوَاجَ

، وَالْمَحَبَّةَ ، وَتَحْصِينَ النَّفْسِ ، وَالتَّوْسِعَةَ فِي تَكْثيرِ النَّسْلِ عَلَى وَجْه لَا يَلْحَقُهُ إِنْمٌ مِنْ بَابِ الْكَرَامَة ، وَلَهَذَا زَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى التِّسْعِ ، وَحَازَ لَهُ مَا فَوْقَهَا ، وَأَمَّا الْوِلَايَةُ فَلَأَنَّ تَنْفَيذَ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ لَمْ يَشَأْ غَايَةُ الْكَرَامَة ، وَإِذَا انْتَفَى كَمَالُ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ ضَعُفَتْ ذَمَّةُ الرَّقِيقِ عَنْ احْتِمَالِ الدَّيْنِ حَتَّى لَا يُطَالَبَ بِهِ إِلَّا إِذَا انْضَمَّ إِلَى الذِّمَّةُ مَالِيَّةُ الرَّقَبَة ، وَالْكَسْبِ جَمِيعًا فَحِينَفَذَ يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِهَا فَيُسْتَوْفَى مِنْ الرَّقَبَة ، وَالْكَسْبِ بِأَنْ يُصْرَفَ أُوَّ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَمْ يَف يُصْرَفُ إِلَيْهِ مَالِيَّةُ الرَّقَبَة بِأَنْ يُبَاعَ إِنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا ، فَيَسْتَسْعِي الدَّيْنِ الْكَسْبُ الْمَوْجُودُ فِي يَدِه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَمْ يَف يُصْرَفُ إِلَيْهِ مَالِيَّةُ الرَّقَبَة بِأَنْ يُبَاعَ إِنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا ، فَيَسْتَسْعِي الدَّيْنِ الْكَسْبُ الْمَوْجُودُ فِي يَدِه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثُبُوتِ الدَّيْنِ تُهْمَة ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ كَالدَّيْنِ الذِي أَلَيْهِ مَاليَّةُ الرَّقِيق ، وَلَا يُعْمَدُ الْفَاسِدِ فِيمَا إِذَا تَزَوَّ جَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى فَلَا يُبَاعُ فِيهِ الرَّقِيق ، وَلَا يُصْرَفُ إِلَيْه كَسَبُهُ بَلْ يُؤَخِّرُ الْمَوْلَى فَلَا يُبَاعُ فِيهِ الرَّقِيقَ ، وَلَا يُصْرَفُ إِلَيْه كَسَبُهُ بَلْ يُؤَخِّرُ

أَدَاوُهُ إِلَى أَنْ يُعْتَقَ ، وَيَحْصُلَ لَهُ مَالٌ أَمَّا الدَّيْنُ فَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا الْعُقْرُ فَلِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ بِشُبْهَةِ الْعَقْدِ ، وَلَا شُبْهَةَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لِعَدَمِ رِضَاهُ فَلَا يَظْهَرُ ثُبُوتُ الْعُقْرِ فِي حَقِّهِ فَلَا يُسْتَوْفَى مِنْ مَالِيَّةِ الرَّقَبَةِ ، وَلَا مِنْ الْكَسْبِ ؛ لِأَنَّهُمَا حَقُّ الْمَوْلَى .

#### قوله: وينصف الحد

؛ لِأَنَّ تَغْلِيظَ الْعُقُوبَةِ بِتَغْلِيظِ الْجَنَايَةِ عَلَى حَقِّ الْمُنْعِمِ ، وَذَلِكَ بِتَوَافُرِ النِّعَمِ ، وَكَمَالِ الْكَرَامَةِ ، وَهِيَ نَاقِصَةٌ فِي حَقِّ الْعَبْدِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْحُرِّ فَيُنَصَّفُ حَدُّهُ الْقَابِلُ لِلتَّنْصِيفِ كَالْجَلْدِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَكَذَا

الْعدَّةُ تَعْظِيمٌ لِملْكِ النِّكَاحِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، فَتُنَصَّفُ ، وَتَكُونُ عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَيَّنِ ؛ لِأَنَ الْوَاحِدَةَ لَا تَنْتَصِفُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّكَامُلِ احْتِيَاطِيًّا ، وَكَذَا فِي الْقَسَمِ يَكُونُ لِلْأَمَةِ نِصْفُ الْحُرَّةِ ، وَفِي الطَّلَاقِ يَكُونُ طَلَاقُ الْأَمَةَ ثِنْتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمكنْ تَنْصِيفُ الثَّلَاثَةِ عَلَى السَّوَاءِ فَجُعلَ نِصْفُ الثَّلَاثَةِ ثِنْتَيْنِ اعْتِبَارًا لِجَانِبِ الْوُجُودِ ، وَذَهَابًا إِلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ مِنْ بَقَاءِ الْحِلِّ ، وَالْمُعْتَبَرُ عَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَنْصَيفِ الطَّلَاقِ رَقُّ الزَّوْجِ حَتَّى كَأَنَّ طَلَاقَ الْعَبْدِ ثِنْتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَ حَتَّى كَأَنَّ طَلَاقَ الْعَبْدِ ثِنْتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ الرَّوْجَ حَتَّى كَأَنَّ طَلَاقَ الْعَبْدِ ثِنْتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ الرَّوْجَ حَتَّى كَأَنَّ طَلَاقَ الْعَبْدِ ثِنْتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ الرَّوْجَ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ كَالنِّكُ الطَّلَاقِ كَالنِّكُ إِللَّهُ الْمَالِكُ لِلطَّلَاقِ كَالنِّكَ إِلْعَلَقِ عَلَيْهِ الْعَلَقُ لَالْعَلَاقِ كَالنِّيْنِ الْعَلَاقِ كَالنِّكُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ الْمَالِكُ لِلطَّلَاقِ عَلَيْهُ الْمَالِكُ لِلْعَلَاقِ عَلَيْهِ الْمَالِكُ لِلْطَلَاقِ عَلَيْهِ الْمَالِكُ لِلْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ الْعَلَقِ عَلَيْهِ الْمَالِكُ لِلْعَلَاقِ عَلَيْتُهِ الْمَوْالِقُ لَاسَاعُ الْعَلَاقُ لِلْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَيْهِ الْمَالِكُ لِلْعَالَةِ فَيَعْتَبَرُ عَلَى الْعَلَقَ لِعَلَاقً الْتَعْفِي الْعَلَقُ الْعَلَقِ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلِقُ الْعَلِقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلِيْتُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَقَ الْعَلَقُ ا

وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كَوْنِ الْمُعْتَبِرِ رِقَّ الزَّوْجَة بِأَنَّ عَدَدَ الطَّلَاقَ عَبَارَةٌ عَنْ اتَّسَاعِ الْمَمْلُوكِيَّة فَمَتَى كَانَ حِلُّ الْمَرْأَة بِهِ مَحَلًا لِلنِّكَاحِ فَمَحَلُّ التَّصَرُّفَ حِلُّ الْمَحَلِّية فَمَتَى كَانَ حِلُّ الْمَرْأَة الطَّلَاقَ مَشْرُوعٌ لِتَغُويتِ الْحِلِّ الَّذِي صَارَتُ الْمَرْأَةُ بِهِ مَحَلًا لِلنِّكَاحِ فَمَحَلُّ التَّصَرُّفَ حِلِّ الْمُحَلِّية فَا الْعَبْدِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْمَرْأَة وَلَا الْمَرْأَة وَلَيْدَ كَانَ مَحَلِيَّةُ الطَّلَاقَ فِي حَقِّهَا أَوْسَعَ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ حلَّ الْأَمَة أَنْقَصُ مِنْ حلِّ الْحُرَّة ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنْ لَيْسَ عَدَدُ الطَّلَاقِ الْمُعْتَرِقُ بَهُ حِلُّ مَحَلِيَّة الْحُرَّة ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنْ لَيْسَ عَدَدُ الطَّلَاقِ عَنْدَ اتِّسَاعِ الْمَمْلُوكِيَّة بَلْ مُعْنَاهُ أَنَّ تَعَدُّدُ الطَّلَاقِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عَنْدَ اتِّسَاعِ الْمَمْلُوكِيَّة بَلْ مُعْنَاهُ أَنَّ تَعَدُّدُ الطَّلَاقِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عَنْدَ اتِّسَاعِ الْمَمْلُوكِيَّة بَلُ مُمْلُوكِيَّة بَلُ الْمَالِكِيَّة بَلْ الْمَالِكَة لِلْكُلُّ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي عَدَدِه رِعَلَيْهُ حَلَيْه كَانِبِ الْمَمْلُوكِيَّة لَا الْمَالِكِيَّة بَا الْمَالِكِيَّة بَلَ الْمَالِكِيَّة بَلْ الْمَالِكِيَّة بَعْلَى الْمَمْلُوكِيَّة هَاهُنَا حِلُّ الْمَالِكِيَّة بَا الْمَالِكِيَّة بَا الْمَالِكِيَّة بَعْلَو الْمُعْتَبَرُ فِي عَدَدِه رِعَلَيْهُ حَانِبِ الْمَمْلُوكِيَّة لَا الْمَالِكِيَّة بَالْمَالُوكِيَّة هَاهُنَا حِلُّ

الْمَرْأَةِ الَّتِي هُوَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ ، وَالْأَمَةُ نَاقِصَةٌ فِيهِ لَا الْمَمْلُوكِيَّةُ الْمَالِكَيَّةُ الْمَالُكِيَّةُ الْمَالُكِيَّةُ الْمَالُكِيَّةُ وَالْمَالُكِيَّةَ فَإِنَّ الْمَالُكِيَّةَ فَإِنَّ مَالُكِيَّةَ فَلِاللَّمَا وَالْمَالُكِيَّةَ وَلَا الْمَالُكِيَّةَ وَلَا الْمَالُكِيَّةِ وَلَا الْمَالُكِيَّةِ وَلَا الْمَالُكِيَّةَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

زَوْجَاتٍ ، فَيَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ الْعَبْدُ سِتَّ طَلَقَاتٍ يُوقِعُهَا عَلَى زَوْجَتَيْنِ تَحْقِيقًا لِلتَّنْصِيفِ ، وَلَوْ تَنَصَّفَ الطَّلَاقُ فِي حَقِّهِ أَيْضًا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَمْلِكَ إِلَّا أَرْبَعَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَهَذَا أَقَلُّ مِنْ السِّتِّ الَّتِي هِيَ نِصْفُ اثْنَيْ عَشَرَ .

### قوله: ولما كان أحد الملكين

يُريدُ أَنَّهُ يَتَفَرَّغَ عَلَى مُنَافَاة الرِّقِّ لكَمَال الْكَرَامَات نُقْصَانُ ديَة الرَّقيق حَتَّى ، لَوْ قُتلَ خَطَأً يَجبُ عَلَى عَاقلَة الْجَاني قيمَتُهُ لِلْمَوْلَى بِشَرْطِ أَنْ تَنْقُصَ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَضْعَافَ ذَلِكَ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَجِبُ الْقِيمَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِي الرَّقِيقِ جِهَةَ الْمَالِيَّةِ ، وَجِهَةَ النَّفْسِيَّةِ ؛ فَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جِهَةَ الْمَالِيَّةِ ؛ لأَنَّ الْمَالَ يَجِبُ

للْمَوْلَى ، وَملْكُهُ في الْعَبْد ملْكُ مَال ، وَلأَنَّ الْوَاحِبَ فيه النُّقُودُ دُونَ الْإبل ، وَلأَنَّهُ يَخْتَلفُ باخْتَلَاف الصِّفَات منْ الْحُسْن ، وَالْأَحْلَاقِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَالصِّفَاتُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ في ضَمَانِ الْأَمْوَالِ دُونَ النُّفُوسِ ، وَاعْتَبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جِهَةَ النَّفْسيَّة ؛ لأَنَّهَا أَصْلُ ، وَالْمَاليَّةُ تَبَعٌ يَزُولُ بزَوَال النَّفْسيَّة كَمَا إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ دُونَ الْعَكْس كَمَا إِذَا أُعْتَقَ ، وَضَمَانُ النَّفْسيَّة إنَّمَا هُوَ باعْتبَار خَطَرِهَا ، وَذَلكَ بالْمَالكيَّة ، فَإِنَّهَا كَمَالُ حَال الْإِنْسَان ، وَالْمَالكيَّةُ نَوْعَان مَالكيَّةُ الْمَال ، وَكَمَالُهَا بالْحُرِيَّة ، وَمَالكيَّةُ النِّكَاح ، وَتُبُوتُهَا بالذُّكُورَة فَالْمَرْأَةُ قَدْ انْتَفَتْ فيهَا إحْدَى الْمَالكيَّتَيْن ، وَتَبَتَتْ الْأُحْرَى بكَمَالهَا فَانْتَقَصَتْ دَيْتُهَا بِالتَّنْصِيفِ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ مَالكَيَّةُ النِّكَاحِ بِكَمَالهَا ، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَتْ عَلَى إِذْنِ الْمَوْلَى دَفْعًا للضَّرَر في مَاله لَا لنُقْصَان في مَالكيَّة الْعَبْد ، وَلَمْ يَنْتَف فيه مَالكيَّةُ الْمَال بالْكُلِّيَّة حَتَّى يُنَاسبَ تَنْصيفَ ديَته بَلْ إِنَّمَا يَتَمَكَّنُ فيهَا نُقْصَانٌ ؛ لِأَنَّهَا بِشَيْئَيْنِ : مِلْكِ الرَّقَبَةِ ، وَهُوَ مُنْتَفِ لِلْعَبْدِ ، وَمِلْكُ الْيَدِ أَعْنِي : التَّصَرُّفَ ، وَهُوَ ثَابِتٌ لَهُ فَلَزِمَ بِوَاسِطَةٍ نُقْصَان ملْك الْيَد نُقْصَانُ شَيْء منْ قيمَته فَقَدَّرْنَاهُ بعَشَرَة دَرَاهمَ ؛ لأَنَّهُ قَدْ اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ في أَقَلَّ مَا يُسْتَوْلَى به عَلَى الْحُرَّة اسْتَمْتَاعًا ، وَهُوَ الْمَهْرُ ، وَفي أَقَلَّ مَا يُقْطَعُ به الْيَدُ الَّتي هيَ بمَنْزِلَة نصْف الْبَدَن .

وَقَدْ نُقلَ عَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُبْلَغُ بقيمَة الْعَبْد ديَةُ الْحُرِّ ، وَيُنْقَصُ منْهَا عَشَرَةُ دَرَاهمَ فَإِنْ قيلَ : الْمُنْتَفَى فِي الْعَبْدِ هُوَ أَحَدُ شِقَّيْ مَالِكَيَّةِ الْمَالِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُنْقَصَ مِنْ

قِيمَتِهِ الرُّبُعُ تَوْزِيعًا عَلَى مَا بِهِ خَطَرُ الْمَحَلِّ أَعْنِي: مَالكَيَّةَ النِّكَاحِ، وَمَالكَيَّةَ الْمَال رَقَبَةً، وَيَدًا قُلْنَا: مَالكَيَّةُ الْيَد أَقْوَى منْ مَالكَيَّة الرَّقَبَة إذْ الانْتَفَاعُ وَالتَّصَرُّفُ هُوَ الْمَقْصُودُ ، وَملْكُ الرَّقَبَة ، وَسيلَةٌ إلَيْه بخلَاف ملْك الْمَال ، وَملْك النِّكَاح فَإنَّ كُلًّا منْهُمَا أَمْرٌ مُسْتَقلٌ ، فَكَانَا عَلَى التَّنَاصُف هَذَا تَقْريرُ كَلَامهمْ ، وَاعْتَرَضَ عَلَيْه الْمُصَنِّفُ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بوَجْهَيْن : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرْتُمْ لَزِمَ أَنْ لَا يَجْرِيَ التَّنْصيفُ في شَيْء منْ أَحْكَام الْعَبْد إذْ لَمْ يَتَمَكَّنْ في كَمَاله إلَّا نُقْصَانُ مَا أَقَلُّ منْ النِّصْف بَلْ منْ الرُّبْع عَلَى مَا مَرَّ ، فَيَجبُ أَنْ يَكُونَ نُقْصَانُهُ في النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاق ، وَغَيْر ذَلكَ بأَقَلَّ منْ النِّصْف ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ إِجْمَاعًا : وَثَانِيهِمَا أَنَّ مَالِكِيَّةَ النِّكَاحِ لَوْ كَانَتْ ثَابِتَةً لِلرَّقِيقِ بِكَمَالِهَا لَزِمَ ، أَنْ لَا يَجْرِيَ النُّقْصَانُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ ، وَالبَارْدُوَاجِ كَعَدَدِ الرَّوْجَاتِ ، وَالْعَدَّةِ ، وَالْقَسَمِ ، وَالطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَالكِيَّةِ النِّكَاحِ ، وَهِي كَامِلَةٌ ، وَاللَّازِمُ بَاطلٌ ، وَالْجَوَابُ عَنْ الْأُوَّلِ : أَنَّ تَنْصِيفَ عَدَدِ الزَّوْجَاتِ لَيْسَ بِاعْتَبَارِ الْحَلِّ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْكَرَامَة ، وَالرَّقِيقُ الْمَالكِيَّةَ حَتَّى يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ النَّقْصَانُ بِأَقَلَ مِنْ النِّصْفَ كَمَا فِي الدِّية بَلْ بَاعْتِبَارِ الْحِلِّ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْكَرَامَة ، وَالرَّقِيقُ الْمَالكِيَّةَ عَلَى الْكَرَامَة ، وَالرَّقِيقُ الْمَالكِيَّةِ عَلَى اللَّيْهَ فَالنَّقْصَانُ النَّقْصَانُ فِي النِّصْف إجْمَاعًا بِحَلَافِ الدِّيَةِ فَإِنَّهَا بِاعْتِبَارِ خَطَرِ النَّفْسِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْكَيْةَ فَإِنَّهَا بِاعْتِبَارِ خَطَرِ النَّفْسِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمَالكِيَّةِ ، وَنُقْصَانُ الرَّقِيقِ فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ النِّصْف ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّقْصَانَ فِي الشَّيْءَ يُوجِبُ النَّقْصَانَ فِي الْحُكْمِ النَّقْصَانَ فِي الْمَالكِيَّةِ يُوجِبُ النَّقْصَانَ فِي الْمَالكِيَّةِ يُوجِبُ الشَّيْءَ يُوجِبُ النَّقْصَانَ فِي الْمَالكِيَّةِ يُوجِبُ اللَّافِمُهُ فَالنُّقْصَانُ فِي الْمَالكِيَّةِ يُوجِبُ

النُّقْصَانَ فِي الدِّيَةِ لَا فِي عَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ ، وَالنُّقْصَانُ فِي الْحِلِّ بِالْعَكْسِ ، وَعَنْ الثَّانِي أَنَّ تَنْصِيفَ عَدَدِ الزَّوْجَاتِ لَيْسَ لِنُقْصَانِ الْحِلِّ ، وَكَمَالُ مَالِكَيَّةِ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ نُقْصَانَ عَدَدِ الزَّوْجَاتِ لَكَنَّهُ لَا يُنَافِي أَنْ يُلُوتَ كُمَالُ مَالِكَيَّةِ النِّكَاحِ فِي الرَّقِيقِ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا هُوَ يُوجِبُ أَمْرُ الْحَلِّ ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ ثُبُوتَ كَمَالُ مَالِكَيَّةِ النِّكَاحِ فِي الرَّقِيقِ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا هُوَ يُوجِبُ أَمْرُ الْحَلِّ ، وَالْقَسَمِ إِنَّمَا يَكُونَ كُلُّ مَا هُو مَنْ بَالْإِدْدِوَاجِ كَامِلًا فِي الْأَرِقَاءِ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ كَالطَّلَاقِ ، وَالْعِدَّةِ ، وَالْقَسَمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ مِنْ ذَلِكَ كَالطَّلَاقِ ، وَالْعَدَّةِ ، وَالْقَسَمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الزَّوْجَةِ ، وَالْقَسَمِ إِنَّمَا فَضْلًا عَنْ كَمَالِ الْمَالِكِيَّةِ .

## قوله: وإنما انتقص

يُرِيدُ أَنَّ الْعَلَّةَ فِي نُقْصَانِ دِيَةِ الْعَبْدِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ جَانِبُ الْمَالِيَّةِ فَلَا يَلْزَمُ التَّنْصِيفُ بَلْ الْقِيمَةُ لَكَنَّهَا إِذَا بَلَغَتْ دِيةَ الْحُرِّ أَوْ زَادَتْ عَلَيْهَا يُنْتَقَصُ مِنْهَا شَيْءٌ اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ فِي صُورَة أُخْرَى كَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ احْتِرَازًا عَنْ شُبْهَةِ مُسَاوَاةِ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ أَوْ زَادَعَيْقَتِهِ ، وَكَمَا أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُسَاوَاةِ مُنْتَفِيَةٌ فَكَذَلِكَ شُبْهَةُهَا ، وَإِنَّمَا جُعلَ ذَلِكَ شُبْهَةَ الْمُسَاوَاةِ لَكَ شُبْهَةَ الْمُسَاوَاةِ لَكَ شُبْهَةَ الْمُسَاوَاةِ لَكَ شُبُهَةً وَالْكَرَامَة ، وَالْكَرَامَة ، وَالْكَرَامَة ، وَالْكَرَامَة ، وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ صُورَةً فَلَا مُسَاوَاةً حَقِيقَةً ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ الْوَاحِبَ فِي نَفْسِهِ ضَمَانُ النَّفْسِ ، وَلَكِنْ فِي حَانِبِ الْمُسْتَحِقِّ هُو ضَمَانُ النَّفْسِ ، وَلَكِنْ فِي حَقِ السَّيِّدِ وَإِلَّا فَنَفْسُ

الْعَبْدِ مَعْصُومَةٌ مَصُونَةٌ عَنْ الْهَدَرِ مُعْتَبَرَةٌ فِي إِيجَابِ الضَّمَان بِالْقصَاصِ ، وَالْكَفَّارَةُ حَقُّ اللَّه تَعَالَى ، وَالْمَالَيَّةُ قَائِمَةٌ بِهَا تَابِعَةٌ لَهَا تَزُولُ بِزَوَالِهَا كَمَا فِي الْمَوْتِ دُونَ الْعَكْسِ كَمَا فِي الْعَتْقِ ، وَأَيْضًا الْمَقْصُودُ فِي الْإِتْلَاف فِي الْقَتْلِ هُوَ النَّفْسِيَّةُ عَادَةً لَا الْمَقْسَمانُ لِلْمُتْلَف ، وَأَيْضًا الضَّمَانُ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ دُونَ الْجَانِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَ الْمُعْتَبَرَ هُوَ النَّفْسِيَّةُ ، وَالضَّمَانُ لِلْمُتْلَف ، وَأَيْضًا الضَّمَانُ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ دُونَ الْجَانِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَ الْمُعْتَبَرَ هُو النَّفْسِيَّةُ ، وَالضَّمَانُ لِلْمُتَلَف ، وَأَيْضًا الضَّمَانُ يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى ، وَالْمَالُ يَجِبُ لِلْعَبْدِ ، وَلِهَذَا تُقْضَى دُيُونُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنَّ الْمَوْلَى اللَّهُ اللَّ

#### قوله: وهو أهل للتصرف

يَعْنِي : أَنَّ الرِّقَّ لَا يُنَافِيهِ مَالكِيَّةُ الْيَد ، وَالتَّصَرُّفُ حَتَّى إِنَّ الْمَأْذُونَ يَتَصَرَّفُ لَنَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ ، وَيَشْبَتُ لَهُ الْيَدُ فَي كَسْبِهِ الْحَارِةِ يَكُونُ إِذْنًا فِي الْكُلِّ ، وَلَا يَصِحُّ الْحَجْرُ فِي الْبَعْضِ بَعْدَ الْإِذْنَ الْعَامِّ أَوْ الْعَامِّ أَوْ الْحَاصِّ ، وَلَا يَصِحُّ الْحَجْرُ فِي الْبَعْضِ بَعْدَ الْإِذْنَ الْعَامِّ أَوْ الْحَاصِّ ، وَلَا يَصِحُّ الْحَجْرُ فِي الْبَعْضِ بَعْدَ الْإِذْنَ الْعَامِّ أَوْ الْحَاصِّ ، وَلَا يَصِحُّ الْحَجْرُ فِي الْبَعْضِ بَعْدَ الْإِذْنَ الْعَامِّ أَوْ الْحَاصِّ ، وَلَا يَصِحُّ الْحَجْرُ فِي الْبَعْضِ بَعْدَ الْإِذْنَ الْعَامِّ أَوْ الْحَاصِّ ، وَلَا يَصِحُّ الْحَجْرُ فِي الْبَعْضِ بَعْدَ الْعَامِّ أَوْ الْحَاصِّ ، وَلَا يَقْبَلُ الْإِذْنُ التَّاقِيَتَ ؛ لَأَنَّهُ إِسْقَاطُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ تَصَرُّفُهُ لَنَفْسِهِ بَأَهْلِيَّتِهِ بَلْ بَطَرِيقِ الْحَاصِّ ، وَلَا يَقْبَلُ الْإِذْنُ التَّاقِيَتَ ؛ لَأَنَّهُ إِسْقَاطُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ تَصَرُّفُهُ لَنَفْسِهِ بَأَهْلِيَّتِهِ بَلْ الْمُولِيقِ الْكَاسَةُ الْقَصِرُّفَ كَالَّ الشَّصَرُّفَ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْفِ مُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلسَّعِمُ اللَّهُ الْقَالَ الْمَالَلُولُ اللَّهُ الْمَالِلُولُ اللَّهُ اللَ

الرَّقَيَةِ أَوْ التَّصَرُّف ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ التَّصَرُّفَ تَمْلِيكٌ ، وَحَاصِلُ الْحَوَابِ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنْ التَّصَرُّفَاتَ مَلْكُ الْيَدِ ، وَكَا مِلْكَ إِلَّا لِلْمَوْلَى ، وَحَاصِلُ الْحَوَابِ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنْ التَّصَرُّفَاتَ مَلْكُ الْيُد ، وَمِلْكُ الْيَعْرِ ، وَلَا مِلْكَ إِلَّا لِلْمَوْلَى ، وَعَدَمُ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوَسِيلَةَ لَا يُوحِبُ عَدَمَ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوَسِيلَة إِلَيْ بَعْلُكَ الْوَسِيلَة ، وَهُو مَمْنُوعٌ ، وَاللَّلْيلُ عَلَى أَنَّ الرَّقِيقَ أَهْلَ للتَّصَرُّف ، وَمِلْكِ الْيُد أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاقِلٌ تُقْبَلُ رَوايَاتُهُ فِي الْأَحْبَارِ ، وَالدَّيَانَات ، وَشَهَادَتُهُ فِي هَلَال رَمَضَانَ ، وَيَحُوزُ اللَّهُ لِللَّكُلُمِ ، وَالدَّيْنِ ، وَلَا يَمْلُكُ الْمُونَى فَاللَّهُ مَاللُو اللَّهُ عَاقِلٌ تُقْبَلُ رَوايَاتُهُ فِي الْأَحْبَارِ ، وَالدَّيَانَات ، وَشَهَادَتُهُ فِي هَاللَو رَمَضَانَ ، وَيَحُوزُ اللَّهُ اللَّيْكُلُمِ ، وَالدَّيْنِ وَإِذَا كَالَ يَمُلُكُ الْمُونَى فَوَلَّقُهُ أَلَقُ الْمُونَى فَوْقَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالدَّيْنِ وَإِذَا كَالَ يَمُولُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَقْوَلُ فَلَا لِللَّكُلُمِ ، وَالدَّيْنِ وَإِذَا كَانَ الشَّعْرَ وَإِذَا كَانَ الشَّعْرَ فِي فَرَارُهُ عَلَى اللَّعْمَالُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنِ وَإِذَا كَانَ الشَّعْرَ وَالْاللَّ اللَّهُ اللَّهُ

عَقْد الْكَتَابَة ، وَمِثْلُهُ فِي النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ فَلَا يَثْبُتُ بِمُقَابَلَة الْمَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِنْ قِيلَ : مَلْكُ الرَّقَبَة حُكْمٌ لِلتَّصَرُّفِ ، وَالطَّلَاقِ فَلَا يَثْبُتُ بِمُقَابَلَة الْمَالُ الرَّقَبَة لِلْمَوْلَى ؟ أُحِيبَ بِأَنَّ التَّصَرُّفَ الْعَبْد ، وَهَدَ للْعَبْد ، فَيَعْ مُلْكُ الرَّقَبَة لَلْمَوْلَى إَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَنْقَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ بَعْدَمَا أُوقِعَ الْمَلْكُ لَهُ اسْتَحَقَّهُ الْمَوْلَى بَطَرِيقِ الْحِلَافَة فَيَكُونُ حُكْمُهُ لَهُ ؛ لَأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَالِكَ رَقَبَتِهِ فَالْمَوْلَى إَنَّمَا يَتَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْ جَهَة الْعَبْد كَالْوَارِث مَعَ الْمُورِّتُ فَلِذَا عَنْ الْعَبْد ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَالِكَ رَقَبَتِهِ فَالْمَوْلَى إِنَّمَا يَتَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْ جَهَة الْعَبْد كَالُوارِث مَعَ الْمُورِّتُ فَلِذَا عَنْ الْعَبْد وَلِكَ يَعْمُ مُلْكَ الْمَوْلَى فِي كَسْبِهِ ، وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ الْإِذْنَ فَكُ الْحَرْدِ ، وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَظْهَرُ مَالِكَيَّةُ الْعَبْد بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ غَيْرِهِ ، فَيَشْبُتُ لَهُ الْولِلَيَةُ الْعَبْد بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ غَيْرِه ، فَيَشْبُتُ لَهُ الْولِلَيَةُ الْعَبْد بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ غَيْرِه ، فَيَشْبُتُ لَهُ الْولِلَيَةُ الْعَبْد بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ غَيْرِه ، فَيَشْبُتُ لَهُ الْولِلَيَةُ الْعَبْد بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ غَيْرِه ، فَيَشْبُتُ لَهُ الْولَايَةُ

مِنْ جَهَتِه ، وَحُكْمُ التَّصَرُّف ، وَهُوَ الْمِلْكُ وَاقِعٌ لِلْعَبْدِ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ ، وَالنَّفَقَة ، وَمَا اسْتَغْنَى عَنْهُ يَخْلُفُهُ الْمَالِكُ فِيه ، وَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ الْمَالُكُ فِيه ، وَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُوكِلِ فِي : أَنَّ الْمَلْكَ يَقَعُ لِلْمُوكِلِ فِي كَمَا يَقَعُ لِلْمُوكِلِ فِي اللَّهُ وَكُلِ يَعْنِي : أَنَّ الْمِلْكَ يَقَعُ لِلْمَولَكِ لِلْمُوكِلِ فِي مَالًا كَمَا يَقَعُ لِلْمُوكِلِ فِي جَلَا الْبَدَاء . وَأَمَّا قَوْلُهُ : فِي بَقَاءِ الْإِذْنِ فَمَعْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَأْذُونَ كَالُوكِيلِ فِي حَالِ بَقَاءِ الْإِذْنِ فِي مَا اللَّهُ يَعْلَى أَنَّ الْمَأْذُونَ كَالُوكِيلِ فِي حَالٍ بَقَاء الْإِذْنِ فَمَعْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَأْذُونَ كَالُوكِيلِ فِي حَالٍ بَقَاء الْإِذْنِ فِي الْمُولَكِيلُ فِيمَا يَبْطُلُ فِيمَا يَبْطُلُ أَنُ وَهُ وَيَعْلَى أَنَّ الْمَالِ الْمَأْذُونِ حَتَّى يَكُونَ تَصَرُّفُهُ كَتَصَرُّفِهِ يَصِحُ فِيمَا يَصِحُ ، وَيَنْظُلُ فِيمَا يَبْطُلُ ، وَإِنَّمَا فَالَ فِي حَالٍ بَقَاءِ الْإِذْنِ ؟ لِأَنَّهُ فِي حَالٍ

ابْتدَاءِ الْإِذْنِ لَيْسَ كَالْوَكِيلِ إِذْ الْوَكَالَةُ لَا تَشْبُتُ إِلَّا فِيمَا وُكِّلَ بِهِ ، وَالْإِذْنُ يَعُمُّ ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي حَالِ مَرَضِ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالُ مَرَضِ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْوَكِيلِ فِي مَسْأَلَة التَّوْكِيلِ بِالاشْتِرَاءِ إِذَا اشْتَرَى بِغَبْنِ فَاحِشٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ الْمَأْذُونِ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَأْذُونَ ، وَلَا يَصِحُ مِنْ الْمَأْذُونَ ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ كَالْوَكِيلِ فِي مَسْأَلَة التَّوْكِيلِ بِالاشْتِرَاءِ إِذَا اشْتَرَى بِغَبْنِ فَاحِشٍ فَإِنَّهُ يَصِحُ مِنْ الْمَأْذُونِ ، وَلَا يَصِحُ مِنْ الْمَأْذُونِ ، وَلَا يَصِحُ مِنْ الْمَؤْنِي وَلَى مَالِلَهُ تَعَالَى ، وَلِذَلِكَ أَيْ : وَلِأَنَّ الْمَوْلَى خَلَفٌ عَنْ الْعَبْدَ فِي مِلْكِ الرَّقَبَة جَعَلْنَا الْعَبْدَ فِي الْمَوْلَى عَنْ الْعَبْدَ فِي مِلْكِ الرَّقَبَة جَعَلْنَا الْعَبْدَ فِي الْمَوْلَى عَنْ الْعَبْدَ فِي مِلْكِ الرَّقَبَة جَعَلْنَا الْعَبْدَ فِي مُسَائِلِ الْمَوْلَى عَنْ الْمَوْلَى عَنْ الْعَبْدَ فِي مَلْكِ الرَّقَبَة جَعَلْنَا الْعَبْدَ فِي مَسَائِلِ الْمَوْلَى عَنْ الْمَوْلَى عَنْ الْعَبْدَ فِي مَلْكِ الْمَوْلَى عَنْ الْمَوْلَى عَنْ الْمَوْلَى عَنْ الْمَوْلَى عَنْ الْمَوْلَى عَرْلُهُ بِدُونَ يَعْجِيزِه نَفْسَهُ اللَّهُ عَرْلُ الْوَكِيلِ بِدُونِ رِضَاهُ بِخُلَافِ الْمُكَاتَبِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالْوَكِيلِ فِي حُكُمْ بَقَاءِ الْمَوْلَى عَرْلُهُ بِدُونَ وَضَاهُ لَكُونَ لِلْمَوْلَى عَرْلُهُ بِدُونَ وَضَاهُ لِيَصَاعُ الْمَوْلَى عَرْلُهُ بِدُونَ تَعْجِيزِه نَفْسَهُ .

### قوله: وهو

أَيْ: الرَّقِيقُ مَعْصُومُ الدَّمِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ بِالْإِثْلَافِ حَقًّا لَهُ ، وَلِصَاحِبِ الشَّرْعِ ؛ لَأَنَّ الْعَصْمَةَ : نَوْعَانِ مُؤَثِّمَةٌ تُوجِبُ مَعَ الْإِثْمِ الضَّمَانَ أَيْ: الْقَصَاصَ أَوْ الدِّيةَ ، تُوجِبُ الْإِشْلَامِ ، وَهُمَّ وَلَمْ بِالْإِسْلَامِ ، وَهُمَّ بِالْإِسْلَامِ ، وَهُمَّ بِالْإِسْلَامِ ، وَالْعَبْدُ قُصَاصًا ؛ لَأَنَّ مَبْنَى وَهُمَّ بِالْإِسْلَامِ ، وَالْعَبْدُ يُسَاوِي الْحُرَّ فِي الْأَمْرَيْنِ فَيُسَاوِيهِ فِي الْعِصْمَتَيْنِ فَيُقْتِلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ قَصَاصًا ؛ لَأَنَّ مَبْنَى الْصَمَّ مَتَيْنِ فَيُقْتِلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ قَصَاصًا ؛ لَأَنَّ مَبْنَى الْعَصْمَتَيْنِ فَيُعَالِي الْعَبْدِ قَصَاصًا ؛ لَأَنَّ مَبْنَى الْعَصْمَتَيْنِ فَيُعَلِّ الْمُعَلِّدِ بَعْلِ الْمُعَلِّدِ بَعْلِ اللَّهُ تَعَالَى الْقَصَاصُ مُنْبِئٌ عَنْ الْمُمَاثَلَةِ ، وَالْمُسَاوَاةِ ، وَالْمُسَاوِلَةِ مُنَالِقَةً بُحِلٌ بِذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ .

## قوله: ، والرق يوجب نقصانا في الجهاد

٤

لِأَنَّهُ يُنَافِي مَالِكَيَّةَ مَنَافِعِ الْبَدَنِ إِلَّا مَا اُسْتُشْنِيَ مِنْ الصَّوْمِ ، وَالصَّلَاةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْقِتَالُ بِدُونِ إِذْنِ الْمَوْلَى ، وَإِذَا قَاتَلَ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّهْمَ الْكَامِلَ بَلْ يُرْضَخُ لَهُ ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْغَنِيمَةِ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْكَرَامَةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ { أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَرْضَخُ لِلْمَمَالِيكِ ، وَلَا يُسْهِمُ لَهُمْ } ، وَهَذَا بِخِلَافِ تَنْفِيلِ الْإِمَامِ فَإِنَّ اسْتِحْقَاقَ السَّلَبِ إِنَّمَا هُوَ بِالْقَتْلِ أَوْ بِالْإِيجَابِ مِنْ الْإِمَامِ ، وَالْعَبْدُ يُسَاوِي الْحُرَّ فِي ذَلِكَ .

### قوله: وينافي الولايات كلها

بِمنْزِلَةِ التَّفْسِيرِ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ يُنَافِي كَمَالَ أَهْلِيَّةِ الْوِلَايَةِ لِئَلًا يُتَوَهَّمَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ وِلَايَةً ضَعِيفَةً كَالذِّمَّةِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةً لِعَلْمَ نَفْسِهِ فَكَيْ نَفْسِهِ فَكَيْ عَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ ؛ لِأَنَّ أَمَانَهُ تَصَرُّفُ عَلَى النَّاسِ ابْتِدَاءً بِإِسْفَاطِ حُقُوقِهِمْ فِي أَمْوَالِ الْكُفَّارِ ، وَأَنْفُسِهِمْ اغْتِنَامًا ، وَاسْتَرْقَاقًا ، وَالتَّصَرُّفُ عَلَى الْغَيْرِ وِلَايَةٌ بِحلَاف أَمَانِ الْمَأْذُونِ فَإِنَّهُ لِيَسْمَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَة بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ بِواسِطَة الْإِذْنِ صَارَ شَرِيكًا لِلْغُزَاةِ فِي الْغَنِيمَة بِمَعْنَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِنْسَانٌ مُخَاطَبٌ يَسْتَحِقُ الرَّضْخَ إِلَّا أَنَّ الْمَوْلَى يَخْلُفُهُ فِي الْمَلْكِ الْمُسْتَحَقِّ كَمَا فِي سَائِرِ أَكْسَابِهِ فَإِذَا أَمِنَ الْكَافِرُ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ فِي يَسْتَحِقُ الرَّضْخَ إِلَّا أَنَّ الْمَوْلَى يَخْلُفُهُ فِي الْمَلْكِ الْمُسْتَحَقِّ كَمَا فِي سَائِرِ أَكْسَابِهِ فَإِذَا أَمِنَ الْكَافِرُ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ فِي الْمَوْلُ مُقَوطُ مُقُولُولَ الْمَوْلِيَةِ فَإِنْ أَقِي كَفِّ شَهَادُتُهُ بِهِلَالِ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى الْغَيْرِ ضَرُورَة الْولِلَيَة فَإِنْ قِيلَ

: فَالْمَحْجُورُ أَيْضًا يَسْتَحِقُّ الرَّضْخَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ أَمَانُهُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَحْجُورَ يَسْتَحِقُّ الرَّضْخَ اسْتِحْسَانًا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَنْ اللَّاكِتْسَابِ ، وَعَمَّا هُو نَفْعٌ مَحْضٌ فَإِذَا فَرَغَ عَنْ الْقِتَالِ سَالِمًا ، وَزَالَ ضَرَرُ الْمَوْلَى ، وَأُصِيبَتْ الْغَنيمَةُ ثَبَتَ الْإِذْنُ مِنْ الْمَوْلَى دَلَالَةً فَصَارَ شَرِيكًا بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ الْقِتَالِ لَا حَالَ الْقِتَالِ أَوْ قَبْلَهُ حَتَّى يَكُونَ الْأَمَانُ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِ ابْتِدَاءً ، الْإِذْنُ مِنْ الْمَوْلَى ذَلَالَةً فَصَارَ شَرِيكًا بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ الْقِتَالِ لَا حَالَ الْأَمَانِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بَعْدَهُ .

# قوله : فلا تجب الدية في جناية العبد

يَعْنِي : إِذَا كَانَتْ خَطَأً ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ ، فَيَجِبُ الْقِصَاصُ ، وَيَكُونُ هَذَا ضَمَانًا عَلَى الْمَوْلَى بِأَنْ يُقَالَ : عَلَيْك تَسْلِيمُ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَة إِلَى وَلِيِّهَا صِلَةً فِي حَانِبِ الْمَوْلَى ، وَعُوضًا فِي حَانِبِ الْمُتْلَفِ عَلَيْهِ أَعْنِي : الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتْ الْجَنَايَةُ عَيْرَ الْقَتْلِ ، وَالْوَرَثَة إِذَا كَانَتْ الْقَتْلَ فَتَكُونُ رَقَبَةُ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْشِ فَإِنْ قِيلَ الْمَهْرُ يَجِبُ فِي ذَمَّةِ الْعَبْدِ بِمُقَابَلَةٍ مَا لَيْسَ بِضَمَانٍ إِذْ لَا تَلَفَ ، وَلَا صِلَة ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَحَبَ عِوضًا عَمَّا اسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمَلْكُ أَوْ الْمَنَافِع .

## قوله: إلا أن يختار المولى الفداء

فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الْعَبْد ، وَإِنْ أَفْلَسَ ، وَعَجَزَ عَنْ الْفِدَاءِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ أَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ الْخَطَأ ؛ لِأَنَّهُ النَّابِتُ بِالنَّصِّ ، وَإِنَّمَا صِيرَ إِلَى الدَّفْعِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلصِّلَةِ ، وَقَدْ ارْتَفَعَتْ الضَّرُورَةُ بِاخْتِيَارِ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ فَعَادَ الْأَمْرُ إِلَى الْأَصْلِ ، وَلَمْ يَيْطُلْ بِالْإِفْلَاسِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَصِيرُ

اخْتِيَارُ الْمَوْلَى الْفَدَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْحَوَالَةِ كَأَنَّ الْعَبْدَ أَحَالَ بِالْوَاجِبِ عَلَى الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجَنَايَةِ أَنْ يُصْرَفَ الْجَانِي إلَيْهَا كَمَا فِي الْعَمْدِ ، وَقَدْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْخَطَأَ مِنْ الْحُرِّ لِتَعَذَّرِ الصَّرْفِ فَصَارَ اخْتِيَارُ الْفِدَاءِ نَقَلًا عَنْ الْأَصْلِ إِلَى الْعَارِضِ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ عَادَ إِلَى الْأَصْلِ

( وَمِنْهَا الْحَيْضُ ، وَالنِّفَاسُ وَهُمَا لَا يُعْدِمَانِ الْأَهْلِيَّةَ إِلَّا أَنَّ الطَّهَارَةَ عِنْدَهُمَا شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَلَى مَا مَرَّ ) .

الشَّرْ حُ

## قوله: ومنها الحيض ، والنفاس

جَعْلُهُمَا مَعًا أَحَدُ الْعَوَارِضِ لِاتِّحَادِهِمَا صُورَةً ، وَحُكْمًا ، وَهُمَا لَا يُسْقطَانِ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ ، وَلَا أَهْلِيَّةَ الْأَدَاءِ لِبَقَاءِ الذِّمَّةِ ، وَالْعَقْلِ ، وَقَدْرَةِ الْبَدَنِ إِلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنْهُمَا شَرْطُ لِلصَّلَاةِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ الْأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسَةِ ، ثُمَّ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ حَرَجٌ لِدُخُولِهَا فِي حَدِّ وَالنَّفَاسِ التَّأَدِّيهِ مَعَ الْحَدَثِ ، وَالنَّجَاسَةِ ، ثُمَّ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ حَرَجٌ لِدُخُولِهَا فِي حَدِّ الْكُثْرَةِ فَسَقَطَ وُجُوبُهَا حَتَّى لَمْ يَجِبُ قَضَاؤُهَا ، وَلَا حَرَجَ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَسْتَوْعِبُ الشَّهْرَ ، وَالنِّفَاسُ الْكُثْرَةِ فَسَقَطَ وُجُوبُهَا حَتَّى لَمْ يَجِبُ قَضَاؤُهَا ، وَلَا حَرَجَ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَسْتَوْعِبُ الشَّهْرَ ، وَالنِّفَاسُ يَنْدُرُ فِيهِ فَلَمْ يَسْقُطْ إِلَّا وُجُوبُ أَدَائِهِ ، وَلُزُومُ الْقَضَاءِ ، وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي بَحْثِ الْوَقْتِ

( وَمَنْهَا الْمَرَضُ وَهُو لَا يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ لَكَنَّهُ لَمَا فِيهِ مِنْ الْعَجْزِ شُرِعَتْ الْعَبَادَاتُ فِيهِ لِلْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ وَلَمَّا كَانَ سَبَبَ تَعَلَّقِ الْوَارِثُ وَالْغَرِيمِ فَيُوحِبُ الْحَجْرَ إِذَا اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ ) الضَّميرُ فِي ، وَهُو يَرْجِعُ إِلَى الْمَرْضِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَوْتَ عِلَّةٌ لَأَنْ يَقُومَ الْغَيْرُ مَقَامَهُ ( إِلَى الْمَرْضِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَوْتَ عِلَّةٌ لَأَنْ يَقُومَ الْغَيْرُ مَقَامَهُ ( مُسْتَندًا إِلَى أَوَّلهِ ) أَيْ : أَوَّلُ الْمَرْضِ وَهُو حَالُّ عَنْ قَوْلِهِ فَيُوحِبُ الْحَجْرَ فَإِنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ يُوحِبُ الْحَجْرَ وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مُسْتَندًا إِلَى أَوَّلُ الْمَرْضِ وَهُو حَالُّ عَنْ قَوْلِهِ فَيُوحِبُ الْحَجْرَ فَإِنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ يُوجِبُ الْحَجْرَ وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مُرَضَ الْمَوْتِ يُوجِبُ الْحَجْرَ وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَرَضَ الْمَوْتِ يُوجِبُ الْحَجْرَ وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَرَضَ الْمَوْتِ يُوجِبُ الْحَجْرَ وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَرَضُ الْمَوْتِ يُوجِبُ الْحَجْرَ وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مُونَ الْمَوْتِ فَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ يَثْبُتُ الْحَجْرُ ( فَيَجُوزُ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمَوْلِ ) فَفِي مَقْدَارِ مَهْرَ الْمَثْلِ لَمْ الْمَوْتِ عَلَادِ مَهْرَ الْمَوْلِ الْمَرْضِ ( فِي قَدْرِ مَا يُصَالُهُ بِالْمَوْتِ فَالَهُ فِي قَدْرِ مُتَعَلِقً بِالْحَجْرِ ( فَيَجُوزُ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمَوْلِ ) فَفِي مَقْدَارِ مَهْرَ الْمَوْلِ لَلْمَالِ لَمْ يَحْتَاجُ هُو إِلَيْهِ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ حَقُ الْوَارِثِ ، وَالْغَرِيمِ ؟ لِأَنَّ الْمَرِيضَ مُحْتَاجٌ إِلَى النِّكَاحِ لِبَقَاءِ نَسْلِهِ ، وَفِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ هُو إَلَيْهِ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ

حَقُّ الْغَيْرِ ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقَّهُمَا بِمَهْرِ الْمَثْلِ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَجْرِ عَنْ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمَثْلِ صِيَانَةُ حَقِّهِمَا إِذْ لَا حَقَّ لَهُمَا فِيهِ ( وَكُلُّ تَصَرُّفَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ يَصِحُّ فِي الْحَالِ ثُمَّ يُنْقَضُ إِنْ اُحْتِيجَ إِلَيْهِ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهُ ) أَيْ: الْفَسْخَ كَالْإِعْتَاقِ ( يَصِيرُ كَالْمُعَلَّقِ بِالْمُوْتِ ) إِذْ لَا يَقْبَلُ النَّقْضَ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ يَنْفُذُ عَلَى وَجْه لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْوَارِثِ فِي النَّلُثَيْنِ ( وَالْقِيَاسُ فِي الْوَصِيَّةِ الْبُطْلَانُ السَّعَايَةُ فِي الْكُلِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ يَنْفُذُ عَلَى وَجْه لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْوَارِثِ فِي النَّلُثَيْنِ ( وَالْقِيَاسُ فِي الْوَصِيَّةِ الْبُطْلَانُ لَكِنَّ الشَّرْعَ جَوَّزَهَا نَظَرًا لَهُ ) أَيْ: لِلْمَرِيضِ ( لِيَتَذَارَكَ بِتَقْصِيرَاتِ أَيَّامِ

حَيَاتِه فِي الْقَلِيلِ لِيَعْلَمَ أَنَّ الْحَجْرَ ، وَتَرْكَ إِيثَارِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْوَارِثِ أَصْلٌ وَلَمَّا أَبْطُلَ الشَّرْعُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِنِ وَالْلُقْوَبِينَ بِالْمُعْرُوفِ } ثُمَّ تَوَلَّى بِنَفْسِهُ حَيْثُ قَالَ { يُوصِيكُمْ اللَّهُ } فَنسَخَ الْأُوَلِ ( بَطَلَتْ ) أَيْ : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِنِ وَالْلُقْوَبِينَ بِالْمُعْرُوفِ } ثُمَّ تَوَلَّى بِنَفْسِهُ حَيْثُ قَالَ { يُوصِيكُمْ اللَّهُ } فَنسَخَ الْأُولِ ( بَطَلَتْ ) أَيْ : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِنِ وَالْلُقْوَبِينَ بِالْمُعْرُوفِ } ثَمَّ تَوَلَّى بِنَفْسِهُ حَيْثُ قَالَ { يُوصِيكُمْ اللَّهُ } فَنسَخَ الْأُولِ ( بَطَلَتْ ) أَيْ : فِي حَقِيقَةً ) بأنْ لَيْوَرَقَةً وَصَيَّةٌ مَعْنَى ( وَحَقيقَةً ) بأنْ أُوصَى لَأَحَد الْوَرَثَة ( وَشُبْهَةً ) بأنْ بَاعَ الْحَيِّدَ مِنْ الْوَالِثِ ( وَصَيَّةٌ مَعْنَى فَوْلِهِ بَطَلَتْ ( وَضَيَّةٌ مَوْفَى الْعَيْنِ لَا بِمَعْنَاهُ ( السَّعِيِّ مِنْ نَفْسِهِ تَقَوَّمَتْ الْجَوْدَةُ وَكَى قَوْلِهِ بَطَلَتْ ( وَيَحَقِقُهُ ) بأنْ يُحُوزَ إِلّا بِاعْتَبَارِ الْقِيمَةِ ( وَلَمَّا تَعَلِقَ حَقَّ الْوَرَقَةِ وَلَوْ الْعَرَفَةِ وَالْعَرَمَاءِ بَمَا لَهُ وَلَوْ الْعَرَاقِ الْوَرَقَةِ وَالْعَرَمَاءِ بَمَالَةُ الْوَرَقَة الْوَلِيقُ وَلَوْ الْعَرَمَاءِ بَمَثَلِ الْقِيمَةِ وَلَوْ قَضَى الْمَرِيضُ حَقَّ عَيْمِهُ الْفَيمَةِ شَارَكُهُمْ الْمُوسِفِ مِنْ الْمُوسِفِ مَنْ الْمُوسِفِقِ مَنْ الْمُوسِفِقِ مَنْ الْمُوسِفِقِ مَنْ الْعَرَمَاء بَعَلْقَ الْمُوسِفِ وَالْوَرَئَة الْقيمَة ( لَا يَنْفُلُهُ الْقِيمَة وَالْوَرَقَة الْفَوْمَة وَالْوَرَقَة الْقيمَة ( لَا يَنْفُلُو مَاء بِالنِسْنَة إِلَى الْقيمَة ( وَمَعْنَى فَقَطْ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ ) حَتَّى يَصِحَ بَيْعُ الْمَرِيضِ مِنْ الْأَحَانِ بِمِثْلِ الْقيمَة ( لَا يَنْفُلُو اللَّورَقَة الْفَرَقَة الْفَرَقَة الْفَرَقَة الْفَرَقَة الْفَرَقَة الْفَيمَة وَلُو الْعَرَقَة عَلَى اللَّهُ الْمَوسِقِ مِنْ حَتَى الْعُرَمَاء ، وَالْمُورَقَة الْفَورَة الْقيمَة وَلُو الْعَرَامِ الْمُعْنَى فَقُطْ فِي حَقَّ غَيْرِهِمْ وَالْعَرَقَ الْعُرْمَاء ، وَالْوَرَتَة الْقيمَة وَلُو الْفَرَامُ الْمُؤْلُولُولَ الْعَلَى الْعَلَى الْمَوْلَولَ الْعَرَامِ الْمُولِقُولُولُولُولَ الْمُولِقُولُولُولُولَ الْعَلَ

غَيْرُهُمْ فَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَبْد تَعَلَّقَ حَقَّهُمْ بِمَالِيَّتِهِ لَا بِصُورَتِهِ ، فَيَصِحُّ إِعْتَاقُ الْمَرِيضِ مِنْ حَيْثُ الصَّورَةُ ، فَيَصِيرُ الْعَبْدُ مُسْتَحِقًّا لِلْحُرِّيَّةِ ، وَلَا يُمْكُنُ نَقْضُ الْإِعْتَاقِ لَكِنْ لَا يَنْفُذُ مَنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، وهي الْمَالِيَّةُ حَتَّى يَجِبَ السِّعَايَةُ فِي الْكُلِّ إِذَا اسْتَغْرَقَ الْمَعْنَى ، وهي الْمَالِيَّةُ حَتَّى يَجِبَ السِّعَايَةُ فِي الْكُلِّ إِذَا لَمْ يَسْتَغْرِقْ ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ إِلَى الرِّقِ ( بِحَلَاف إعْتَاقِ اللَّاهِنِ ، وَفِيمَا وَرَاءَ ثُلُثِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَسْتَغْرِقْ ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ إِلَى الرِّقِ ( بِحَلَاف إعْتَاقِ الرَّاهِنِ يَنْفُذُ فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنَ عَنِيًّا فَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنِ عَنِيًّا فَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنِ عَنِيًّا فَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنِ حُرُّ مَدْيُونُ فَتَقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَانَ فَقِيرًا يُسَمَّى فِي الْأَقَلِّ مِنْ قَيمَتِه وَمِنْ الدَّيْنِ لَكِنْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَوْلَى بَعْدَ غِنَاءٍ ، فَعَتْقُ الرَّاهِنِ حُرُّ مَدْيُونُ فَتَقْبَلُ شَهَادَتُهُ .

## الشَّرْ حُ

### قوله: ومنها المرض

يَعْنِي : غَيْرَ مَا سَبَقَ مِنْ الْجُنُونِ ، وَالْإِغْمَاءِ .

## قوله: مستندا إلى أوله

أَيْ : حَالَ كَوْنِ الْحَجْرِ مُسْتَنِدًا إِلَى أُوَّلِ الْمَرَضِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحَجْرِ مَرَضٌ مُمِيتٌ ، وَسَبَبَ الْمَوْتِ هُوَ الْمَرَضُ عَنْ أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِضَعْفِ الْقُوَى ، وتَرَادُفِ الْآلَامِ .

#### قوله: وما لا يحتمله

أَيْ : الْفَسْخُ كَالْإِعْتَاقِ الْوَاقِعِ عَلَى حَقِّ الْغَرِيمِ بِأَنْ يُعْتِقَ الْمَرِيضُ عَبْدًا مِنْ مَالِهِ الْمُسْتَغْرَقِ بِالدَّيْنِ أَوْ عَلَى حَقِّ الْوَارِثِ بِأَنْ يُعْتِقَ الْمَرِيضُ عَبْدًا مِنْ مَالِهِ الْمُسْتَغْرَقِ بِالدَّيْنِ أَوْ عَلَى حَقِّ الْوَارِثِ بِأَنْ يُعْتِقَ الْمَرِيضُ عَبْدًا تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى ثُلُث مَاله .

## قوله: نظرا له، وليعلم كلاهما

مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ، حَوَّزَهَا إِلَّا أَنَّ الْأُوَّلَ تَعْلِيلٌ لِتَجْوِيزِ الْوَصِيَّةِ ، وَالثَّانِي لِتَقْييدهِ بِالْقَلِيلِ ، وَهَذَا مَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَنَّ الشَّرْعَ حَوَّزَ ذَلِكَ نَظَرًا لَهُ بِقَدْرِ الثَّلُثِ اسْتَخْلَاصًا عَلَى الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْقَلِيلِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْحَجْرَ وَالتُّهْمَةَ فِيهِ أَصْلُ فَقُولُهُ نَظَرًا لَهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْقَلِيلِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْحَجْرَ ، وَقَوْلُهُ اسْتِخْلَاصًا أَيْ : اسْتَيشَارًا مِنْ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ عَلَى الْوَرَثَة بِالْقَلِيلِ عِلَّةً لِتَقْييد التَّجْوِيزِ بِقَدْرِ التَّهْمَةَ أَيْ : تُهْمَةَ إِيثَارِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْأَقَارِبِ بِاعْتَبَارِ ضَغِينَتِهِ لَهُ أَصْلُ فِي بَابِ الْإِيصَاءِ النَّهُ لِيَعْلَمُ أَنَّ الْحَجْرَ ، وَالتُهْمَةَ أَيْ : تُهْمَةَ إِيثَارِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْأَقَارِبِ بِاعْتَبَارِ ضَغِينَتِهِ لَهُ أَصْلُ فِي بَابِ الْإِيصَاءِ عَلَى الْأَقَارِبِ بِاعْتِبَارِ ضَغِينَتِهِ لَهُ أَصْلُ فِي بَابِ الْإِيصَاءِ عَلَى اللَّاسْتِخْلَاصِ بِالْقَلِيلِ .

### قوله: بأن يبيع

يَعْنِي : لَوْ بَاعَ مِنْ أَحَدِ الْوَرَثَةِ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ التَّرِكَةِ بِمثْلِ الْقِيمَةِ كَانَ وَصِيَّةً صُورَةً حَيْثُ آثَرَ الْوَارِثَ بِعَيْنِ مِنْ أَعْيَانِ التَّرِكَةِ بِمثْلِ الْقِيمَةِ كَانَ وَصِيَّةً صُورَةً حَيْثُ آثَرِ الْوَارِثَ بِعَيْنِ مِنْ أَعْيَانِ التَّرِكَةِ بِالْمَالِيَّةِ مَا لَكُ بَعْنَى اللَّاسِ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِيَّةِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِيَّةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِثُلْتَيْ الْمَالِ ،

وَأَمَّا بَيْعُهُ مِنْ الْأَحْنَبِيِّ ، فَيَجُوزُ اتِّفَاقًا إِذْ لَا حَجْرَ لِلْمَرِيضِ مِنْ التَّصَرُّفِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فِيمَا لَا يُخِلُّ بِالتُّلْتَيْنِ .

# قوله: ولا يجوز للمريض البيع من أحد الورثة أو الغرماء بمثل القيمة

هَذَا مِمَّا لَا يُوجَدُ لَهُ رِوَايَةٌ بَلْ الرِّوَايَاتُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَبِيعَ الْعَيْنَ مِنْ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ بِمثْلِ الْقِيمَة ، وَذَلِكَ لَأَنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى ، وَهُوَ الْمَالِيَّةُ لَا بِالصُّورَةِ حَتَّى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَعَدَمُ الْجَوْلِي الْفَورِةِ مَخْتَصُّ بِالْوَرَثَةِ ، وَذَلِكَ لَأَنَّ مَنْ مَالِ آخَرَ بِحِلَافِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّ حَقَّهُمْ يَتَعَلَّقُ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْمَالِيَّة ، وَالْعَيْنَيَّة مَنْ يَسْتَخْلِصَ الْعَيْنَ لِنَفْسِهِ ، وَيَقْضِيَ اللَّذَيْنَ مِنْ مَالِ آخَرَ بِحِلَافِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّ حَقَّهُمْ يَتَعَلَقُ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْمَالِيَّة ، والْعَيْنَيَّة وَالْعَيْنَ لِنَفْسِهِ ، وَيَقْضِيَ اللَّيْقِ الْنَفْسِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْمِيرَاثِ ، وَلَا أَنْ يَأْخُذَ التَّرِكَةَ ، ويُعْطِيَ الْبَاقِينَ الْقيمَة ، وَلَي الْمَويِكَ الْبَقِينَ الْقيمَة ، وَلَي الْمَولِيضَ مَمْنُوعٌ عَنْ إِيثَارِ الْبَعْضِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَأَمَّا إِذَا قَضَى الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ عَنْ إِيثَارِ الْبَعْضِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ لَا مِنْ جَهَةٍ أَنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ عَنْ إِيثَارِ الْبَعْضِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ لَا مِنْ جَهَةٍ أَنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ عَنْ إِيثَارِ الْبَعْضِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ لَا مِنْ جَهَةٍ أَنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ عَنْ إِيثَارِ الْبَعْضِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ لَا مِنْ جَهَةٍ أَنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْمَالِ فِيمَا بَيْنَهُمْ

( وَمِنْهَا الْمَوْتُ وَهُوَ عَجْزٌ ظَاهِرٌ كُلَّهُ وَالْأَحْكَامُ هُنَا دُنْيُويَّةٌ وَأُحْرَوِيَّةٌ أَمَّا الْأُولَى فَكُلُّ مَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْلِيف يَسْقُطُ بِهِ إِلَّا فَي حَقِّ الْإِنْمِ وَمَا شُرِعَ عَلَيْهِ لِحَاجَة غَيْرِه إِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ يَيْقَى بِمَعَوَّدُ الذَّمَة إِلَا أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهَا ) أيْ: إلَى الذَّمَة إلَا أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهَا ) أيْ: إلى الذَّمَة إلا عَنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا ) أيْ: الْكَفَالَةُ لَا تَجُوزُ إِلّا أَنْ يَثْقَى عَنْهُ مَالٌ أَوْ كَفِيلٌ ( وَيَلْزَمُهُ الدَّيْنُ مُضَافًا إِلَى سَبَبِ صَعَّ مَنْ مَتَى الْمَعْرَ بُوْرًا فَوَقَعَ فِيهَا حَيَوانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَمّا مَا شُرِعَ صَلَةً كَنَفَقَةِ الْمَحَارِمِ إِلّا أَنْ يُوصِيَ ، فَيصحَ مَنْ النَّيْلُ مُ اللَّا اللَّهُ وَقَعَ فِيهَا حَيَوانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَمًّا مَا شُرِعَ صَلَةً كَنَفَقَةِ الْمَحَرِمِ إِلّا أَنْ يُوصِيَ ، فَيصحَ مَنْ النَّيْلُ مَ وَأَمَّا الْمَمْلُوكِيَّةً فَيَا بَعْدَ مَوْتِهِ الْمَكَاتَبِ عَنْ وَفَاء لِحَاجَتِه إِلَى النَّوْابِ ، وكَذَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ عَنْ وَفَاء لِحَاجَتِه إِلَى الْقُوابِ ، وكَذَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ عَنْ وَفَاء لِحَاجَتِه إِلَى الْقُطَاعِ أَثْرِ وَلَهُ لَمَا يَعْدَى مُولِكَيَّةً فَيْ الْمَالُوكِيَّةً وَلَاهُ مَا اللَّهُ لَمَا لَكَتَابَة فَى الْمَعْلُوكِيَّةً فَيْ الْمَعْلُوكِيَّةً وَالْمَالُوكِيَّةً فِي بَابِ الْكَتَابَة وَعَلَامَ أَنْ الْمَمْلُوكِيَّةً فِي بَابِ الْكَتَابَة وَعَلَمْ مُولِكَيَّةً وَالْمَلَعْمُ وَعَقْدُ الْمُعَلَّومَ وَعَقْدُ الْمُكَاتِهِ إِنَّى الْمُمْلُوكِيَّةً وَالْمَلُوكِيَّةً وَالْمُلُوكِيَّةً وَالْمَلَى مَا مَلُوكَيَّةً وَالْمَلُوكِيَّةً وَالْمُولِكِيَّةً الْمُلَوكِيَّةً الْمُنِيْنَ وَلَا مَا حَاجَةً لَهُ إِلَى بَقَاءِ الْمَمْلُوكِيَّةً ، فَلَا يَنْقَى مَمُلُوكِيَّةً لَلْمُقَامُ وَمَا لَا مَعْمُودُ مَنْ بَقَاء عَنْهُ الْمُنْ وَلَا مَا عَلَمْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُولِعَةُ وَالْمَلِعَلَا عَلَيْ يَلِقَى مَا مُولِعَةً الْمَلِي عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي وَالْمَلَوكِيَةً الْمُقَامِلُولَ عَلَى الْمُعَلِّولَ الْمَالُوكِيَةً الْمُوعِقَلَ الْمُعَلِقُ وَلَمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُقَالِقُولَ الْمَا

الْكَتَابَة بِهِ الْمَالِكِيَّةُ يَدًا ، وَالْمَمْلُوكِيَّة رَقَبَةً تَبْقَى ضَمْنُنَا لَا قَصْدًا ( وَيَشْبَتُ الْإِرْثُ نَظَرًا لَهُ حِلَافَةٌ ، وَالْحَلَافَةُ إِذَا ثَبَتَ ) أَيْ : الْحَلَافَةُ ( نَصَّا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَتَعْلِيقِ الْعِنْقِ بِهِ ) أَيْ : الْحَلَافَةُ لَا لَمْ وَ وَإِنَّمَا يَشْبَ بِهِ الْحَلَافَةُ ؟ لَأَنَّ التَعْلِيقَ بِالْمَوْتِ وَصَيَّةٌ وَالْمُوصَى لَهُ حَلِيفَةٌ للْمَيِّتِ فِي الْمُوصَى بِه ( ، ) فَيَكُونُ سَبَبًا ) أَيْ : التَّعْلِيقُ بِالْمَوْتَ سَبَبًا ( فِي الْحَالِ لِلْعَنْقِ بِحَلَافَ سَاتِرِ التَّعْلِيقَ بِالْمَوْتَ ؟ لَأَنَّ التَعْلِيقَ بِالْمَوْتَ ( كَاتِنُ يَيقِيلُ اللَّهُ ) أَيْ : التَّعْلِيقُ بِالْمَوْتَ ( كَاتَنُ يَيقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ ) أَيْ : اللَّعْلِيقُ بِالْمَوْتَ ( كَاتَنُ يَيقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَ بَيْعُ عَبْدِ عُلِّقَ عَثْقَهُ بِأَمْرِ كَاتِنَ يَقِينًا قُلْنَا بَيْعُ الْمُعَلَّقِ عِثْفُهُ بِالْمَوْتَ إِنَّمَا لَكُونَ يَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَ إِنَّا لَيْمَا لَكُونُ يَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتِ الْمَعْلَقِ بَلْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَحُونُ بَيْعُ الْمُنَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

عَفْوُهُمْ قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ لَكِنَّ السَّبَ انْعَقَدَ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ حَتَّى يَصِحَّ عَفْوُهُ أَيْضًا ؛ وَلِهَذَا ) أَيْ : وَلِأَجْلِ أَنَّ الْقَصَاصَ غَيْرُ مُوَرَّثَ حَتَّى لَا يَنْتَصِبَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا الْقَصَاصَ غَيْرُ مُورَّثَ حَتَّى لَا يَنْتَصِبَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْبَقِيَّةِ لَكِنْ ( إِذَا انْقَلَبَ ) أَيْ : الْقِصَاصُ ( مَالًا وَهُوَ يَصْلُحُ لِحَوَائِحِ الْمَيِّتِ يُصْرَفُ إِلَى حَوَائِحِهِ وَيُورَثُ مِنْهُ ، وَأَمَّا أَحْكَامُ الْآخِرَة فَكُلُّهَا ثَابِتَةٌ فِي حَقِّه ) .

الشَّرْحُ

### قوله: ومنها الموت

هُوَ آخِرُ الْعَوَارِضِ السَّمَاوِيَّةِ فَقِيلَ: هُوَ صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ خُلِقَتْ ضِدًّا لِلْحَيَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ } ، وَقِيلَ : هُوَ عَدِيمُ الْحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْحَيَاةُ أَوْ زَوَالُ الْحَيَاةِ ، وَمَعْنَى الْخَلْقِ فِي الْآيَةِ التَّقْدِيرُ .

، وَالْأَحْكَامُ فِي حَقِّ الْمَوْتِ إِمَّا دُنْيُوِيَّةٌ أَوْ أُخْرَوِيَّةٌ ، وَالدُّنْيُوِيَّةُ إِمَّا تَكْليفَاتٌ ، وَحُكْمُهَا السُّقُوطُ إِلَّا فِي حَقِّ الْإِثْمِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَالْأُوَّلُ إِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْغَيْنِ ، وَحُكْمُهُ أَنْ يَبْقَى بِبَقَاءِ الْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ ، وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْغَيْنِ ، وَحُكْمُهُ أَنْ يَبْقَى بِبَقَاء الْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ ، وَحُكْمُهُ السُّقُوطُ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهِ ، أَوَّلَا بِطَرِيقِ الصِّلَةِ ، وَحُكْمُهُ الْبَقَاءُ بِشَرْطِ انْضِمَامِ الْمَالِ وَوُجُوبُهُ إِمَّا بِطَرِيقِ الصِّلَةِ ، وَحُكْمُهُ البُقَاءُ بِشَرْطِ انْضِمَامِ الْمَالِ

أَوْ الْكَفِيلِ إِلَى الذِّمَّةِ ، وَالتَّانِي إِمَّا أَنْ يَصْلُحَ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ ، وَحُكْمُهُ أَنْ يَبْقَى مَا تَنْقَضِي بِهِ الْحَاجَةُ أَوْ لَا ، وَحُكْمُهُ أَنْ يَشْكِحِقَّهُ يَثُبُتَ لِلْوَرَثَةِ ، وَالْمُظَالِمِ أَوْ يَسْتَحِقَّهُ مِنْ الْخَيْرِ عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ ، وَالْمَظَالِمِ أَوْ يَسْتَحِقَّهُ مِنْ الْوَرَثَةِ ، وَالْمُظَالِمِ أَوْ يَسْتَحِقَّهُ مِنْ ثَوَابِ الْآخِرَةِ بِوَاسِطَةِ الطَّاعَاتِ أَوْ عِقَابِ وَاسِطَةِ الْمُعَاصِي ، وَهَذِهِ جُمْلَةُ مَا فَصَّلَهُ فِي الْكِتَابِ .

### قوله: وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة

؛ لأَنَّ الذِّمَّةَ قَدْ ضَعُفَتْ بِالْمَوْتِ فَوْقَ مَا تَضْعُفُ بِالرِّقِّ إِذْ الرِّقُّ يُرْجَى زَوَالُهُ بِحِلَافِ الْمَوْتِ ، وَلَأَنَّ الدَّيْنِ فِي تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ ، وَيَسْتَحِيلُ مُطَالَبَةُ الْمَيِّتِ فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى الذِّمَّةِ مَالٌ أَوْ كَفِيلٌ تَقْوَى الذِّمَّةُ ؛ لَأَنَّ الْمَالَ مَحَلَّ للاسْتيفاءِ الَّذِي هُوَ الْمُطَالَبَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ ، وَلَا كَفِيلُ مَعُويِّيةٌ لِذِمَّةِ الْأَصِيلِ ، وَمُتَهَيِّئَةٌ لِتَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ ، وَلَا كَفِيلُ لَمْ تَصَعَّ الْكَفَالَةُ عَنْ

الْمَيِّت عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ؛ لَأَنَّ الْكَفَالَة الْتِرَامُ الْمُطَالَبَة ، وَلَا مُطَالَبَة فَلَا الْتِرَامُ ، وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يُبْرِئُ الذَّبِيَ أَيْضًا إِذَا ظَهَرَ لَهُ الْمَالُ ، وَيَهْبَتُ حَقُّ الاسْتِيفَاء لَوْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ عَنْ الْمُطَلَبَة لِعَدَمِ قَدْرَة الْمُيِّتِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّة الْكَفَالَة كَمَا إِذَا كَانَ الْمَدْيُونُ حَبًّا مُفْلِسًا ، وَيُوَيِّدُهُ مَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ أَتِي بَحِنَازَة رَجُلِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَأَصْحَابِه : هَلْ عَلَى صَاحِبُكُمْ دَيْنَ وَيُوَيِّدُهُ مَا رُوِيَ } أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ أَتِي بَحِنَازَة رَجُلِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَأَصْحَابِه : هَلْ عَلَى صَاحِبُكُمْ دَيْنَ وَيُولِيَّهُ مَا رُويَ } أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا هُمَا عَلَيَّ الْمُطَالَبَة الدُّنِيوِيَّةَ سَاقِطَةٌ هَاهُنَا لَضَعْف الْمَحَلِّ بِحَلَاف الْمُفْلِسِ ، وَالْحَديثُ يَحْتَمِلُ اللَّهُ فَصَلَى عَلَيْه } ) ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُطَالَبَة الدُّنِيوِيَّة سَاقِطَةٌ هَاهُنَا لَضَعْف الْمَحَلِّ بِحَلَاف الْمُفْلِسِ ، وَالْحَديثُ يَحْتَمِلُ الْعَلَق الْمُطَالِبَة الدُّنِويَّة سَاقِطَة هَاهُنَا لَضَعْف الْمَحَلِّ بِحَلَاف الْمُفْلِسِ ، وَالْحَديثُ يَحْتَمِلُ الْعَدَة احْتِمَالًا عَلْق الْهُ لِعَالِبِ الْمُحَلِّ فَقَالَ عَلَى أَنَّهُ لَا عَلَى الْفَقَلُ لَكُونِه يَعْلَى عَلَي أَنَّهُ لَمُ عَلَى أَنَّهُ لَمُ عَلَى أَنَّهُ لَمُ عَلَى الْفَرُونِ وَقَوْتِ الْمَحَلُ فَيْ عَقَدْرِ الضَّرُورَة ، فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ ، وَإِنْ كَانَ سَاقِطَا في حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَإِنْ كَانَ سَاقِطَا في حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ وَلَى مَنْ لَهُ الْحَقُلُ وَلَا اللْسَتَقُو عَلَى الْالْمَوْلُ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ لَهُ الْحَقُلُ اللْعَلْمُ وَلَ عَلَى الْمُحَلِّ فَيْقَوْرَ الْمُحَلِّ فَيَقَوْرُ وَالَا الْمَعْرُولُ فِي حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ وَلَوَى مَنْ لَهُ الْحَقُ الْعَلْقُ الْمَعَلِي عَلَى الْلَهُ الْمَالِقُونَ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ الْمَالِعَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِق الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَعْلُ الْمَلْ الْمُعَلِي

#### قوله: حتى يترتب منها

أَيْ : مِنْ التَّرِكَةِ حُقُوقُ الْمَيِّتِ كَمُوَن تَجْهِيزِهِ ، ثُمَّ قَضَاءِ دُيُونِهِ ، ثُمَّ تَنْفِيذِ ، وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي ، وَإِنَّمَا يُقَدَّمُ التَّجْهيزُ عَلَى الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْعَيْنِ كَالْمَرْهُونِ ، وَالْمُسْتَأْحَرِ ، وَالْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْعَبْدِ الْجَانِي ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَفِي هَذِهِ الصُّورِ صَاحِبُ الْحَقِّ أَحَقُّ بِالْعَيْنِ .

#### قوله: لحاجته

أَيْ: لَحَاجَةِ الْمَوْلَى إِلَى التَّوَابِ الْحَاصِلِ بِالْإِعْتَاقِ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ الَّهَوْلَى إِلَى التَّوَلِّ بِالْإِعْتَاقِ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ الْمُكَاتَبِ فَوْقَ حَاجَةِ الْمُولَى لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى صَيْرُورَتِهِ مُعْتَقًا حَاصِلَةٌ فِي عَوْدِ الْمُكَاتَبِ إِلَى الرِّقِّ ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ حَاجَةَ الْمُكَاتَبِ فَوْقَ حَاجَةِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى صَيْرُورَتِهِ مُعْتَقًا مُنْقَطِعًا عَنْهُ أَثَرُ الْكُفْرِ بَاقِيًا عَلَيْهِ أَثَرُ الْحَيَاةِ لِحُرِّيَّةٍ أَوْلَادِهِ إِذْ الرِّقُ أَثَرُ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ مَوْتُ حُكْمِيُّ فَتَبْقَى الْكَتَابَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُولِيقِ الْأَوْلَى . الْمُكَاتَبِ كَمَا تَبْقَى بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى بَلَ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى .

### قوله: وأما المملوكية فتابعة

يَعْنِي : أَنَّ مَمْلُوكِيَّةَ الْمُيِّتِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ حُكِمَ بِبَقَائِهَا فِي الْمُكَاتَبِ ضِمْنًا ، وَتَبَعًا لِبَقَاءِ الْمَالكِيَّةِ يَدًا ضَرُورَةَ أَنَّ عَقْدَ الْكَتَابَةِ لَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ بِدُونِ بَقَاءِ الْمَمْلُوكِيَّةِ رَقَبَةً إِذْ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهِمَ ، وَهَاهُنَا بَحْتُ ، وَهُو أَنَّ حُرِّيَّةَ الْمُكَاتَبُ الْمُقْلِكِيَّة بَعْدَ الْمَوْتِ لَزِمَ الْمَوْتِ لَزِمَ اللَّهُ وَإِنْ جَعَلَ الْحُرِّيَّةَ مُسْتَنِدَةً إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ ، وَإِنْ جَعَلَ الْحُرِّيَّةَ مُسْتَنِدَةً إِلَى آخِرٍ أَخْزَاءِ الْحَيَّاةِ عَلَى مَا قِيلَ أَنَّ اللَّهُ لَا يَجُوزُ السَّتَنَادُ الْعَتْقِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمُوتِ ، وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ ، وَإِنْ جَعَلَ الْحُرِّيَّةَ مُسْتَنِدَةً إِلَى آخِرٍ أَخْزَاءِ الْحَيَّاةِ عَلَى مَا قِيلَ أَنَّ اللَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَوْتِ يَتَحَوَّلُ بَدَلُ الْكَتَابَةِ مِنْ الذِّمَةِ إِلَى النَّرِكَة ، فَيَحْصُلُ فَرَاغُ ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ ، وَهُو يُوجِبُ الْحُرِّيَّةَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكُمُ بِهَا مَا لَمْ يَصِلْ الْمَالُ إِلَى الْمَوْلَى ، فَإِذَا وَصَلَ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ فِي آخِرٍ جُزَّءٍ مِنْ حَيَاتِهِ فَقَدْ اسْتَنَدَتُ الْمَالِكِيَّةُ ، وَتَقَرَّرَ

الْعَتْقُ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ فَلَا تَكُونُ الْمَمْلُوكِيَّةُ بَاقِيَةً بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَكُونُ عَقْدُ الْكَتَابَةِ بَاقِيًا ، وَالْجَوَابُ أَنَّ مَعْنَى بَقَاءِ الْكَتَابَةِ حُرِّيَّةُ الْأَوْلَادِ ، وَسَلَامَةُ اللَّتَسَابِ عَنْدَ تَسْلِيمِ الْوَرَثَةِ الْمَالَ إِلَى الْمَوْلَى ، وَنُفُوذُ الْعَتْقِ فِي الْمُكَاتَبِ شَرْطٌ لِذَلِكَ ، وَلَكَ الْمُحَلَّ الْمُحَلَّ الْمُحَلُّ قَابِلًا كَالْمِلْكِ فِي الْمَعْصُوبِ لَمَّا ثَبَتَ شَرْطًا لِمِلْكِ الْبَدَلِ ثَبَتَ عِنْدَ أَدَاءِ الْبَدَلِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتَ الْغَصْبُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَعْصُوبِ حَالَ أَدَاءِ الْبَدَلِ هَالكًا .

#### قوله: ويثبت الإرث

أَيْ : وَلَأَنَّهُ بِبَقَاءِ مَا تَنْقَضِي بِهِ حَاجَةُ الْمَيِّتِ يَثْبُتُ الْإِرْثُ بِطَرِيقِ الْحَلَافَةِ عَنْهُ نَظَرًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَخْلُفُهُ فِي أَمْوَالِهِ بِمَنْزِلَةِ النِّفَاعِهِ نَفْسِهِ بِهَا . أَمْوَالِهِ فَفُوَّضَ الشَّرْعُ ذَلِكَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ نَظَرًا لَهُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ انْتِفَاعَ أَقَارِبِهِ بِأَمْوَالِهِ بِمَنْزِلَةِ انْتِفَاعِهِ نَفْسِهِ بِهَا .

### قوله: والخلافة إذا ثبت سببها، وهو مرض الموت

فَإِنَّهُ مُفْضٍ إِلَى الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ السَّبَ حَقِيقَةً يَصِيرُ الْمَيِّتُ أَيْ : الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مَحْجُورًا عَنْ التَّصَرُّفَاتِ التَّي تُبْطِلُهَا تلْكَ الْحَلَافَةُ فَكَذَلِكَ إِذَا تَبَتَ الْحَلَافَةُ بَتَنْصِيصِ الْأَصْلِ بَأَنْ قَالَ : أَوْصَيْت لِفُلَان بَكَذَا أَوْ قَالَ لِعَبْدهِ : أَنْتَ حُرُّ فَإِنَّ كُلًا مِنْ الْإِيصَاءِ ، وَتَعْلِيقِ الْعَثْقِ بِالْمَوْتِ اسْتَخْلَافٌ : أَمَّا الْأَوَّلُ ؟ فَلَأَنَّ الْإِيصَاء أَوْ وَعَلِيقِ الْعَثْقِ بِالْمَوْتِ اسْتَخْلَافٌ : أَمَّا الْأَوَّلُ ؟ فَلَأَنَّ الْإِيصَاء الْبُعْقَادِ ؛ فَلَأَنَّ الْإِيصَاء اللَّهُ تَعْلِيقٌ بِحَالِ سَبَبًا لِإِنْبَاتِ الْحَلَافَة ، وَأَمَّا التَّانِي ؟ فَلَأَنَّ الْإِيصَاء التَّعْلِيقَ بِالْمَوْتِ لَا يَمْنَعُ السَّبَبَ عَنْ اللَّعْقَادِ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِحَالِ زَوَالِ الْمِلْكِ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحَيِحٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْعَقِدَ السَّبَبُ عَنْ اللَّعْقَادِ ؟ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِحَالِ زَوَالِ الْمِلْكِ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحَيِحٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْعَقِدَ السَّبِبُ عَلَى الْوَارِثِ فَاكُولِ الْمَلْكِ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحَيِحٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْعَقِدَ السَّبَبُ عَالَا بُقَاء الْمَلْكِ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحَيحٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْعَقِدَ السَّبَبُ كَالِي الْمَلْكِ ، وَهُو عَيْرُ صَحَيحٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْعَقِدَ السَّبَبُ كَالِيقَ عَلْمَ اللَّيْ الْمَوْلَى ، وَهُو عَيْرُ صَحَيحٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْعَقِدَ السَّبَبُ كَالِيقَ بَالْمَوْلَ الْوَالِ الْمَالِكِ ، وَهُو عَيْرُ صَالَاكِ ، ويَثِينُ الْمَوْلَ عَلَى الْمَالِلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِ الْمِلْكِ ، وهُو عَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَبِيلِ التَّأْحِيلِ ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِغَيْرِ الْمَوْتِ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ كَدُخُولِ الدَّارِ أَوْ مِنْ الْأُمُورِ الْكَائِنَةِ بِيَقِينَ كَمَجَيءِ الْغَدِ مَثلًا لَيْسَ اسْتخْلَافًا إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ انْعِقَادُ السَّبَبِ فِي الْحَالِ فَفِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي الْوَصِيَّة ، وَالتَّعْلِيقَ بِالْمَوْتِ تَثْبُتُ الْخِلَافَةُ إِلَّا أَنَّ الْحَقَّ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْعَتْقِ بِحَجْرِ الْأَصْلِ عَنْ إِبْطَالِ الْحِلَافَة ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْعَتْقِ بِحَجْرِ الْأَصْلِ عَنْ إِبْطَالُ الْحِلَافَة ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْعَتْقِ بِحَجْرِ الْأَصْلِ عَنْ إِبْطَالُ الْحِلَافَة ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحْتَمُلُ الْفَسْخَ كَالْعَتْقِ بِحَجْرِ الْأَصْلِ عَنْ إِبْطَالُ الْحَلَقَ غَيْرُ لَازِمْ فَلَمْ يَلْزَمْ مِنَّا يَعْتَى بَوْتَهِ بِالْبَيْعِ ، وَاللَّهِ بَالْمَالِ كَانَ لَهُ إِبْطَالُ الْحَلَافَة بِالْبَيْعِ ، وَالْهِبَة ، وَالرُّجُوعَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ لَازِمْ فَلَمْ يَلْزَمْ مِنَا سَبِحْلَافًا إِلَّا أَنَّهُ تَمْلِيكٌ ، وَوَصِيَّةٌ بِالْمَالِ ، وَهُو مِمَّا سَبَبُهُ ، وَيَدْخُلُو أَلْ الْفَسْخَ ، وَالْإِبْطَالُ . وَهُو مِمَّا لَقَالَةُ لَا أَلْهُ لَمْ لِكُ ، وَوَصِيَّةٌ بِالْمَالِ ، وَهُو مِمَّا يَحْتَمُلُ الْفَسْخَ ، وَالْإِبْطَالَ .

#### قوله: دون سقوط التقوم

أَيْ : الْمُدَبَّرُ لَا يَصِيرُ كَأُمِّ الْوَلَدِ فِي سُقُوطِ التَّقَوُّمِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَازَ لِلْمَالِيَّةِ أَصْلُ فِي الْأَمَةِ ، وَالتَّمَتُّعُ تَبَعُ ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْمُدَبَّرِ مَا يُوجِبُ بُطْلَانَ هَذَا الْأَصْلِ بِحِلَافَ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهَا لَمَّا اسْتُفْرِشَتْ ، وَاسْتُوْلِدَتْ صَارَتْ مُحْرَزَةً لِلْمُتْعَةِ ، وَصَارَتْ الْمُدَبَّرِ مَا يُوجِبُ بُطْلَانَ هَذَا الْأَصْلِ بِحِلَافَ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهَا لَمَّا اسْتُفْرِشَتْ ، وَاسْتُولِدَتْ صَارَتْ مُحْرَزَةً لِلْمُتْعَةِ ، وَصَارَتْ الْمُلَايَّةُ تَبَعًا فَسَقَطَ تَقَوُّمُهَا حَتَّى لَا تُضْمَنَ بِالْغَصْبِ ، وَبِإِعْتَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْهَا .

### قوله: وأما ما لا يصلح لحاجته

أَيْ : حَاجَةِ الْمَيِّتِ كَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ عَلَى حَقِّ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ لِائْتْفَاعِهِمْ بِحَيَاتِهِ ، فَيَشُبُتُ لَهُمْ الْقَصَاصُ ابْتَدَاءً تَشْفَيًا لِلصُّدُورِ ، وَدَرْكًا لِلثَّأْرِ لَا انْتِقَالًا مِنْ الْمَيِّتِ فَإِنْ قِيلَ : الْمُثْلَفُ نَفْسُ الْمَيِّتِ ، وَقَدْ كَانَ انْتِفَاعُهُ بِحَيَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ انْتِفَاعِ غَيْرِهِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَشُبُتَ الْقِصَاصُ حَقًّا لَهُ قُلْنَا نَعَمْ إِلَّا أَنَّهُ خَرَجَ عِنْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَنْ

أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ ، فَيَثْبُتُ ابْتِدَاءً لِلْوَلِيِّ الْقَائِمِ مَقَامَهُ عَلَى سَبِيلِ الْحَلَافَة كَمَا يَثْبُتُ الْمُلَكُ لِلْمُوكِّلِ ابْتِدَاءً عِنْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ الْعَلَقَةَ عَنْ الْوَكِيلِ فَالسَّبَبُ انْعَقَدَ فِي حَقِّ الْمُورِّثِ ، وَالْحَقُّ وَجَبَ لِلْوَارِثِ فَصَحَّ عَفْوُ الْمُورِّثِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْوَاجِبِ مَعَ أَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ ، فَيَجِبُ تَصْحِيحُهُ بِقَدْرِ السَّبَبِ ، وَصَحَّ عَفْوُ الْوَارِثِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُورِّثِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْوَاجِبِ مَعَ أَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ ، فَيَجِبُ تَصْحِيحُهُ بِقَدْرِ السَّبَبِ ، وَصَحَ عَفْوُ الْوَارِثِ قَبْلَ مُورِّثِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ لِمَا فِيهِ مِنْ إِسْقَاطَ الْحَقِّ قَبْلَ ثُبُوتِهِ سِيَّمَا إِسْقَاطُ الْمُورِّثِ فَإِنَّهُ إِسْقَاطُ لِحَقِّ الْعَيْرِ قَبْلَ أَنْ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ لِمَا فِيهِ مِنْ إِسْقَاطَ الْحَقِّ قَبْلَ ثُبُوتِهِ سِيَّمَا إِسْقَاطُ الْمُورِّثِ فَإِنَّهُ إِسْقَاطُ لِحَقِّ الْعَيْرِ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ .

## قوله : حتى لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية

يَعْنِي : لَوْ أَقَامَ الْوَارِثُ الْحَاضِرُ بَيِّنَةً عَلَى الْقِصَاصِ فَحُبِسَ الْقَاتِلُ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ كُلِّفَ أَنْ يُعِيدَ الْبَيِّنَةَ ، وَلَا يُقْضَى لَهُمَا بِالْقَصَاصِ قَبْلَ إِعَادَةَ الْبَيِّنَةَ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُمَا ابْتداءً فَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْقَصَاصِ كَأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ ، وَلَيْسَ النُّبُوتُ فِي حَقِّ الْقَصَاصُ أَجُدهما ثَبُوتًا فِي حَقِّ الْآخَرِ بِحَلَافِ مَا يَكُونُ مَوْرُوثًا كَالْمَالُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْقِصَاصُ مَوْرُوثٌ ؛ لِأَنَّ خَلَفَهُ ، وَهُوَ الْمَالُ مَوْرُوثٌ إِحْمَاعًا ، وَالْخَلَفُ لَا يُخَالِفُ حُكْمَ الْأَصْلِ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ ثُبُوتَ الْقَصَاصِ حَقًّا للْوَرَثَةَ ابْتَدَاءً إِنَّمَا هُو لَضَرُورَةٍ عَدَمِ صُلُوحِه لِحَاجَة الْمَيِّتِ فَإِذَا انْقَلَبَ مَالًا بِالصَّلْحِ أَوْ بِالْعَفْوِ ، وَالْمَالُ يَصْلُحُ لِحَوائِحِ الْمَيِّتِ فَإِذَا انْقَلَبَ مَالًا بِالصَّلْحِ أَوْ بِالْعَفْوِ ، وَالْمَالُ يَصْلُحُ لِحَوائِحِ الْمَيِّتِ فَإِذَا انْقَلَبَ مَالًا بِالصَّلْحِ أَوْ بِالْعَفْوِ ، وَالْمَالُ يَصْلُحُ لِحَوائِحِ الْمَيِّتِ فَإِذَا الْقَلْبَ مَالًا بِالصَّلْحِ أَوْ بِالْعَفْوِ ، وَالْمَالُ يَصْلُحُ لِحَوائِحِ الْمَيِّتِ فَوْدَا الْقَلْبَ مَالًا بِالصَّلْحِ أَوْ بِالْعَفُو ، وَالْمَالُ يَصْلُحُ لِحَوائِحِ الْمَيِّتِ لِوَرَتَتِهِ خِلَافَةً لَا أَصَالَةً وَصَارَ الْوَاحِبُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمَالُ إِذْ الْحَلَفُ إِنَّمِ لَوَائِحِ الْمَيْتِ لِورَتَتِهِ خِلَافَةً لَا أَصَالَةً

، ﴿ وَأَمَّا الْعَوَارِضُ الْمُكْتَسَبَةُ فَهِيَ إِمَّا مِنْ نَفْسِهِ ، وَإِمَّا مِنْ غَيْرِهِ : أَمَّا الْأُوَّلُ فَمَنْهَا الْجَهْلُ ، وَهُوَ إِمَّا جَهْلُ لَا يَصْلُحُ عُذْرًا كَجَهْلِ الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ مُكَابَرَةٌ بَعْدَمَا وَضَحَ الدَّلِيلُ فَدَيَانَةُ الْكَافِرِ ﴾ أَيْ : اعْتقادُهُ ﴿ فِي حُكْمٍ لَا يَحْتَمِلُ النَّبَدُّلَ ﴾ كعبادة الصَّنَمِ مَثَلًا ﴿ بَاطِلَةٌ فَلَا يَكُونُ لِلْكُفْرِ حُكْمُ الصِّحَّةِ أَصْلًا بِحلَافِ الْأَحْكَامِ الْقَابِلَةِ لِلتَّبَدُّلِ كَبَيْعِ الْخَمْرِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَصِحُ مِنْهُمْ ، وَأَمَّا فِيقَةٌ لِلتَّعَرُّضِ لَهُمْ فَقَطْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ أَيْ : ديانتُهُ دَافِعَةٌ لِلتَّعَرُّضِ لَهُمْ فَقَطْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ أَيْ : ديانتُهُ دَافِعَةٌ لِلتَّعَرُّضِ لَهُمْ لِقَوْلِهِ عَلْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ أَيْ : ديانتُهُ دَافِعَةٌ لِلتَّعَرُّضِ لَهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ أَتُرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ ﴾ ﴿ فَلَا يُحَدُّ الذِّمِيُّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هِي كَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُحَدِّلُونَ وَلَيُكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّلَامُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَاللَاهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَوْلَاللَّهُ وَلَهُمْ فِيهَا ﴾ أَيْ : لِلتَّعَرُضِ ﴿ وَلِدَلِيلِ الشَّرْعِ فَي أَحْكُونَ لَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَاللَهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دَافِعَةً لِدَلِيلِ الشَّرْعِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَيُوهِمُ تَحْفِيفًا لَكَنَّهُ تَعْلِيظٌ فِي الْحَقِيقَة كَمَا بَيَّنَا فِي فَصْلِ حِطَابِ الْكُفَّارِ بِالشَّرَائِعِ أَنَّ الطَّبِيبَ يُعْرِضُ عَنْ مُدَاوَاةِ الْعَلِيلِ عِنْدَ الْيَأْسِ ، وَصُورَةَ التَّخْفِيف ، وَالْإِمْهَالِ ثُوقِعُهُمْ فِي زِيَادَة ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي ، وَفِي الطَّبِيبَ يُعْرِضُ عَنْ مُدَاوَاةِ الْعَلِيلِ عِنْدَ الْيَأْسِ ، وَصُورَةَ التَّخْفِيف ، وَالْإِمْهَالِ ثُوقِعُهُمْ فِي زِيَادَة ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي ، وَفِي تَوَهُّمِ الْإِهْمَالِ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْحَديثُ وَهُو قَوْلُهُ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَمْهَالْنَاهُمْ فَظَنُّوا أَنْنَا أَهْمَالْنَاهُمْ } وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَلَى } تَعَلَى { سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ } وَقَالَ { إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ } وقَالَ { إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } وقَالَ { نُولَةِ مَا تَولَى } الْآيَة

( فَيَثْبُتُ عِنْدَهُ ) أَيْ : عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( تَقَوَّمُ الْخَمْرِ وَالضَّمَانُ بِإِثْلَافِهَا ، وَحَوَازُ الْبَيْعِ ) وَتَحْوِهَا ( وَصِحَّةُ الْمَاعَارِمِ حَتَّى إِنْ وَطِئَ فِيهِ ) أَيْ : فِي نَكَاحِ الْمَحَارِمِ ( ثُمَّ أَسْلَمَ يَكُونُ مُحْصَنَا فَإِنَ الْعِفَةَ عَنْ الرَّنَا شَرْطُ لِإِحْصَانِ الْقَدْفُ فَعَيْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ وَطَاعُ فِي هَذَا النِّكَاحِ الْ يَكُونُ زِيًا فَيُحَدُّ قَاذَفُهُ وَتَحِبُ بِهِ النَّفَقَةُ ) أَيْ : نِكَاحُ الْمَحَارِمِ مِقَوْلِهِ ؛ ( لَأَن تَقَوَّمُ الْمَالِ وَإِحْصَانَ النَّفْسِ مِنْ بَابِ الْعَصْمَةِ ، نَقُومُ الْحَفْظُ مَن النَّعْرُضِ ) تَقْوَلُهِ ؛ ( لَأَن تَقَوَّمُ الْمَالِ وَإِحْصَانَ النَّفْسِ مِنْ بَابِ الْعَصْمَةِ ، وَهُو النَّوْنَ فَيْ النَّوْمَ عَلْمَالُحُ دِيَانَتُهُمْ دَافِعَةً لَهَا لَا يَتَنَاوَلُهُمْ وَلِيلُ الشَّرْعِ فِي تَلْكَ الْأَحْكَامِ النِّي تَصَلَّحُ دِيَانَتُهُمْ مَا الْعَقْرَمُ الْعَصْمَةِ اللَّهُ يَعْلَى اللَّوْقِ الْعَلْمَ عَلَى اللَّهُ وَعِمَانَ النَّفْسِ مِنْ بَابِ الْعَصْمَةِ ، الشَّرْعِ فِي أَدُولُ النَّقُومُ الْحَفْظُ اللَّعْرُ مَ فِي الْكَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْفَوْلُو وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَيْرِ ، فَيُكُونُ وَي ثُمُوتِهِمَا الْحِفْظُ عَنْ التَّعُومُ إِنَّ يَعْرَفُوا اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْحَوَابِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّوْلُو وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْلُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْحَوَابِ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْوَلُولُ اللَّوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَافِقُ الْمَافِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّوْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَافِقَ الْمَافُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

الْمُرَادُ أَنَّ مُعْتَقَدَهُمْ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا دَافِعٌ كَنكَاحِ الْمَحَارِمِ مَثلًا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ فِي شَرِيعَة مِنْ الشَّرَائِعِ ؛ لَأَنَّ الْمَحُوسِ ذَلِكَ ، شَرِيعَة آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلضَّرُورَةِ ثُمَّ نُسِخَ فِي شَرِيعَة نُوحِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَلضَّوْوَرَةٌ فِي التَّوْرَاةَ فَارْتِكَابُهُمْ وَارْتِكَابُهُمْ وَارْتِكَابُهُمْ وَارْتِكَابُهُمْ الْمَحْوسِ وَلَا يُمْكُنُ لَنَا إِلْزَامُهُمْ بِمَا فِي كُثَبِنَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا صَعْبٌ حِلَّا وَيُمْكُنُ أَنْ يُقَالَ حُرْمَةُ الرَّبَا مَذْكُورَةٌ فِي التَّوْرَاة فَي كُثَبِ الْمَحُوسِ وَلَا يُمْكُنُ لَنَا إِلْزَامُهُمْ بِمَا فِي كُثَبِنَا وَهُو أَنْ يَكُورَة فِي كُتُبِ الْمَحُوسِ وَلَا يُمْكُنُ لَنَا إِلْزَامُهُمْ بِمَا فِي كُثَبِنَا وَعَدَمُ وَجُوبِ الضَّمَانِ وَعَدَمُ وَجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ عَلَى مَعُوسِيٍّ عَلَى مَا الْمَعْيسِ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِرْثُ فَالْحُكُمْ فِي الْمَقيسِ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِرْثُ فَالْحُكُمْ فِي الْمَقيسِ عَلَيْهُ عَدَمُ الْإِرْثُ فَالْحُكُمْ مَنِي الْفَصْلِ وَالْفَرْعِ لَكَنَّهُمَ مَا لَكُومُ وَحُوبِ الضَّمَانِ وَعَدَمُ وَجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ وَعَدَمُ وَجُوبِ الضَّمَانِ وَعَدَمُ وَجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ وَعَدَمُ وَجُوبِ عَلَى مَا وَعَدَمُ وَلَى وَلَيْتَهُمْ عَلَمُ الْمُعْتِيقِ عَلَيْهُ الْإِرْثُ فَالْحُكُمْ مَنَ الْمُعَلِينَ إِنْهُمْ مَا الْفَرْفِ وَالْمُولِ وَالْفَرْعِ وَلَاكُمُ مَا مُنْدَوفِ وَعَدَمُ وَاحِد هُو بِمَنْزِلَةِ الْجَنْسِ لَهُمَ هُوَ ) أَيْ ذَالَتَهُمْ عَيْرُ مُتَعَدِّيَة ﴿ وَقُلْنَا يَشُهُمْ بَوَالِ الشَّرْعَ فُهُمَ الْوَلَا يَكُونُ فِي إِثْبَاتِهِمَانُ لَا عَلَيْهُ ، وَكَذَا الْإِحْصَانُ ) أَيْ عَلَى مَا لَمُعْتَلُ وَلَو اللَّوْمُ وَالِ الشَّرْعَ عَلَى الْقَاذِفِ ( فَلَا يَكُونُ فِي إِثْبَاتِهِمَا ) أَيْ : فِي إِثْبَاتِ التَّقَوْمِ ، وَالْإِحْصَانِ ( إِثْبَاتُ الْمَقَلَى وَ الْمَعَلِي الْمُولِ وَالْمُؤْدِفِ وَالْمَانِ الْمُؤْدِفِ شَرْطُ لُو وَحُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ ( فَلَا الْمُؤْدُونِ فِي إِثْبَاتِهُمُ الْمُؤْدُ فَا الْمُؤْدِفِ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْدِقُ وَالْمُؤْدُونِ الْمُؤْدُونِ الْمُؤْدُ فَلَا الْمُؤْدُولُ فِي إِنْهُ الْمُؤْدُ فَلَا الْمُؤْدُولُ وَلَ

الضَّمَانِ وَالْحَدِّ ) بَلْ الضَّمَانُ وَالْحَدُّ إِنَّمَا يَشْبُتَانِ بِإِثْلَافِ الْخَمْرِ ، وَبِالْقَذْفِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْقَوْلُ بِتَعَدِّي دِيَّاتِهِمْ لَوْ أَثْبَتْنَا الضَّمَانَ وَالْحَدُّ بِاعْتِقَادِهِمْ التَّقَوُّمَ ، وَالْإِحْصَانَ وَلَمْ نَفْعَلْ كَذَلِكَ ( وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَإِنَّمَا تَجِبُ دَفْعُهَا

لِلْهَلَاكِ فَتَكُونُ دَافِعَةً لَا مُتَعَدَّيَةً ، وَلِأَنَّهُمَا لَمَّا تَنَاكَحَا دَانَا بِصِحَّتِه فَيُوْحَذُ الزَّوْجُ بِدِيَانَتِه وَلَا كَذَكِ مَنْ لَيْسَ فِي نَكَاحِهِمَا كَالْوَارِثِ الْآخِرِ ) لِأَنْ تَقَوَّمُ الْمَالِ وَإِحْصَانَ النَّفْسِ مِنْ بَابِ الْعَصْمَة وَهِيَ الْحِفْظُ فَيْكُونُ فِي ثَبُوتِهِمَا الْحِفْظُ عَنْ التَّعَرُ فِي وَلَا يَلْزَمُ الرِّبًا لِأَنَّ هُمَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ جَوَابٌ عَنْ الْقَيَاسِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ : كَمَا فِي مَجُوسِيٍّ ، وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ فِي إِرْثِ الْبُنْتِ النِّي هِي زَوْحَتُهُ ضَرَرًا بِالْوَارِثِ الْآخِرِ أَيْ : الْبِنْتِ النِّي هِي لَيْسَتْ زَوْحَتُهُ ، فَتَكُونُ مُتَعَدِّيَةً هُنَا ( وَأَمَّا عَنْدَهُمَا الْبُنْتِ النِّي هِي كَلْسَتْ زَوْحَتَهُ ، فَتَكُونُ مُتَعَدِّيَةً هُنَا ( وَأَمَّا عَنْدَهُمَا الْبُنْتِ النِّي هِي كَلْسَتْ زَوْحَتَهُ ، فَتَكُونُ مُتَعَدِّيَةً هُنَا ( وَأَمَّا عَنْدَهُمَا النَّيْلُ وَلَا أَنْ نَكَاحَ الْمَحَارِمِ لَيْسَ حُكُمًا أَصْلِيًّا بِخَلَافَ تَقَوَّمُ الْخَمْرِ بَلُ كَانَ فِي ضَرُورِيًّا إِذْ فِي شَرِيعَة آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حُكُمًا ضَرُورِيًّا إِذْ لُولًا جَوَارُهُ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ لَا يَحْصُّلُ النَّسُلُ أَصْلًا بَحْلَافَ تَقَوَّمُ النَّعْلُ عَلَى اللَّيْلُونَ وَاحَدُهُ الْمَحَارِمِ كَانَ فِي مَنْ بَطْنِ وَاحِدَ لَهُ الصَّلَامُ وَلَا عَوَارُهُ فِي ذَلِكَ الْمُعَلِّدُ لَا يَحْصُّلُ النَّسُلُ أَصْلًا ، وَالسَّلَامُ وَلَدَي الْعَدْ الْمُولِي الْمُولِقِي الْمَالُونُ وَاحَدُو اللَّهُ وَلَوْلَ مَنْ السَّلَامُ وَاحِدُ الْقَوْمَ وَاحِدُ أَقْنَى النَّوْلَ عَلَى النَّوْلَ عَنْ النَّوْمَ وَاحِدُ وَالْمَوْلُ مِنْ الْمُولِقَ الْوَلَدُانِ مِنْ بَطْنِ وَاحِدُ أَقْرَابُ مُنْ اللَّولُولَ وَلَا عَلَى الْفَرَو وَاحَدُو اللَّهُمُ وَلَا عَلَى اللَّولُولُ وَلَا الْوَلَدَانِ مِنْ بَطُونُ وَاحِدً أَوْلَا مُولُولًا عَلَى اللَّولُولُولُ وَاللَّالِمُ وَاحِدُ الْفَوْقُ وَاحِلُولُ وَلَا عَوْلَا عَلَى اللَّولُولُ وَلَا عَلَى اللَّولُولُولُ وَلَا الْوَلُولُ وَلَا عَوْلُولُ اللَّولُولُولُ وَلَا اللَّولُولُ عَلَى اللَّولُولُ عَلَى اللَّولُولُ عَلَى اللَّالَولُولُ الْمَولُولُ فَي اللَّولُولُ عَلَى اللَّولُولُولُ عَلَمُ اللَّولُو

تَحلِّ الْقُرْبَى فَعُلِمَ أَنَّ الْأَصْلُ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ الْحُرْمَةُ ، وَقَلْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِالضَّرُورَةِ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الضَّرُورَةُ بِكَثْرَةِ النَّسْ فَسَخِ حِلُّ الْأَخُواتِ فَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنُ دَيَائِتَهِمْ دَافِعَةً لِدَلِيلِ الشَّرْعِ لَا يَثُبَتُ لَهُمْ حِلَّا نِكَاحِ الْمَحَارِمِ الْحَلَّمُ عَلَى مَا كَانَ وَهُو الْحِلَّ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنِكَاحُ الْمَحَارِمِ الْحَلَفُ وَالْخَصَانِ وَلَا يُحَدُّ قَادَفُ مَنْ نَكَعَ الْمُحُمُّمُ عَلَى مَا كَانَ ، وهُو الْحِلُّ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَكَاحُ الْمَحَارِمِ الْمَكُونُ مُثْبِتًا لَلْإِحْصَانِ وَلَا يُحَدُّ قَادَفُ مَنْ نَكَعَ الْمُحَمِّمُ عَلَى مَا كَانَ ، وهُو الْحِلُّ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَيَكَاحُ الْمَحَارِمِ الْمَكُونُ مُثْبِتًا الْلِإِحْصَانِ وَلَا يُحَدُّ قَادَفُ مَنْ نَكَعَ الْمُحَارِمِ وَوَطِئَ ثُمَّ السَّلَمَ فَلَهُ اللَّكَاحَ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِمْ الْمَعَلَمُ وَالْمُعُلُوفَ ، وَالْمُعْطُوفَ عَلَيْهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمٍ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفَ مَنْ نَكَحَ الْمَحَارِمِ وَوَطِئَ ثُمَّ السَلَمَ فَلِهِدَا الْمَعَلُوفَ ، وَالْمُعْطُوفَ ، وَالْمُعْطُوفَ عَلَيْهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمٍ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفَ مَنْ الْمَحَارِمِ الْمَعْلُوفَ ، وَالْمُعْطُوفَ عَلَيْهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمٍ وَجُوبِ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفَ مَنْ الْمَعَلَمُ وَوَطِئَ ثُمَّ السَّلَمُ فَلِهِدَا الْمَعْفُوفَ ، وَالْمُعُطُوفَ ، وَالْمُعْطُوفَ عَلَيْهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمٍ وُجُوبِ الْمُعَمُّومِ مِنْ الدَّلِيلُ اللَّيْنِ اللَّمَامُ فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَمِ عَدَمَ وَجُوبِ عَدَّ الْقَذْفِ وَالْمَاعِلُ اللَّيْلِ اللَّهُ الْمَعَلَمِ وَالْمُولُ اللَّيْلُ اللَّيْسَ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّيْفِ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ فَي اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْمَ اللَّهُ اللَّيْفِ اللَّيْفَةُ وَلَاكُمَ عَلَمُ وَلِكَ المُعَلِّولُ الْمَعَلَى اللَّيْفِ اللَّهُ اللَّيْفِ الْمَاعِلُ اللَّيْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَكُوْنِهَا حُكُمًا أَصْلِيًّا فِي حَقِّهِمْ ( وَالْحَوَابُ ) أَيْ : حَوَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّفَقَةِ ( أَنَهَا لِدَفْعِ الْهَابَاكِ ) فَيْجَابُ النَّفْقَة بَنَاءُ عَلَى دَيَانَتِهِمْ لَا يَكُونُ قَوْلًا بَأَنَّ دَيَانَتُهُمْ مُتَعَدِّيَةٌ بَلَ دَيَائَتُهُمْ مُتَعَدِّيةٌ بَلَ دَيَائَتُهُمْ مُتَعَدِّيةً بَلَ وَيُولِكَ ؛ لِلْنَّ الزَّوْجَ حَابِسُ لِلزَّوْجَةَ فَإِنْ الْمَعْلَكِ بِدَلِيلِ وُحُوبِهَا مَعَ عَنِى الْمَرْأَةِ ، فَأَحَابَ التَّفَقَة دَفْعٌ لِهَذَا التَّعَرُضِ ثُمَّ وَرَدَ عَلَى هَذَا أَنَّ إِيجَابَ التَّفَقَة لَيْسَ لِدَفْعِ الْهَلَكُ عَنْى الْمَرْأَةِ ، فَأَحَابَ بَقَوْلِهِ ( وَغَنَاهَا لَا يَدْفَعُ الْحَاجَةَ الدَّائِمَةَ بِدَوَامِ الْحَبْسِ ، وَأَمَّا جَهْلٌ كَمَا لَيْهَا لِللَّهِلِ وُحُوبِهَا مَعَ عَنَى الْمَرْأَةِ ، فَأَخَابَ بَقَوْلِهِ ( وَغَنَاهَا لَا يَدْفَعُ الْحَاجَةَ الدَّائِمَةَ بَدُولَهِ الْفَوْلِ وَلَمَّا حَهْلُ كَمَا لَكُونُ وَكُولُكُ الْمَوْلُ وَلَمْ وَعُولُكُ اللَّهُورَى فِي صَفَاتِ اللَّه تَعَالَى ، وَأَخْكَمُ الْآخِرَةِ فَ وَالْتَعْلُ مُخَالِفٌ لِلدَّلِيلِ الْوَاضِحِ لَكَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُولَوَّلًا لَلْقُرْلِ وَلَى الْمُورَى فِي صَفَاتِ اللَّه تَعَالَى ، وَأَخْكُمُ الْآخِرَةِ فَ وَالْوَرَامُهُ ، فَلَا يَشْرُكُ عَلَى دَيَائِتِهِ فَلَوْرَهُ وَلَى اللَّهُ لَمَّا كَانَ مُولِيلًا الْوَاضِحِ لَكَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُولِيلًا الْمَوْرِي فَى صَفَاتِ اللَّهُ تَعَلَى مُولِولًا الْمَوْلِ وَلَمْ الْمُولِ وَلَمْ الْمُولُولُ وَلَمُ الْمَالُولُ وَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ جَامِعٌ ) أَيْ عَلَى الْمُقَلِقُ الْمُؤْمُ وَلَيْهُ الْمَالِمُ عَلَى الْمُؤْمِ وَلِكَ الْمُعْرَافُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَلَيْهُ الْمُؤْمُ وَلَيْكُ مَا الْمُؤْمُ وَلَيْهُ الْمُؤْمُ وَلَيْ الْفَعْلُ عَلَى الْمُؤْمِ وَلِلَا الْمُؤْمُ وَلَكُولُ وَالْمُلْكُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَكُ مَالُولُولُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَالَهُ الْمُؤْمُ وَلَكُ الْمُؤْمُ وَلَالَعُلُولُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُلُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُولُ الْم

يَحْبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ ، وَأَمَّا إِذَا أَتْلَفَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْكَسْ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَالُهُ مَعَ النَّنَاقُضِ ( وَكَجَهْلِ مَنْ حَالَفَ في اجْتهاده الْكَتَابَ كَمَتْرُوكِ التَّسْمِيةِ عَمْدًا ) فَإِنَّ فيهِ مُحَالَفَةَ قَوْلَه تَعَالَى { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } ( وَالْقَضَاءِ بِالشَّاهِ وَالْيَمِينِ ) أَيْ : يَمِينِ الْمُدَّعِي فَإِنَّ فيهِ مُحَالَفَةَ قَوْلُه تَعَالَى { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانَ } ( وَالْقَصَاصِ فِي مَسْأَلَة الْقَسَامَة ) فَإِنَّهُ إِنْ وَجِدَ لَوْثَ أَيْ : عَلَامَةُ الْقَتْلِ أَسْتُحُلفَ الْأُولْيَاءُ خَمْسَينَ يَمينَ الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَمْدًا كَانَتُ النَّعْوَى أَوْ حَطَلًا ، وَهَذَا وَحَديثُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِيهِ حَلَافُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ إِلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِيهِ حَلَافُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ إِ الْمَشْهِورَةِ إِنْ كَانَتُ الدَّعْوى فِي الْعَمْدِ وَهُو أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِيهِ حَلَافُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَمُ إِ الْمَسْفِقِ عَلَى مَنْ أَنْكُورَ } ، وَهَذَا وَحَدَيثُ الْعُسَيْلَةِ مِنْ الْمَشَاهِيرِ ( أَوْ الْبِحْمَاعَ كَيْبُعِ أَمِّ الْوَلَدِ ) فَإِنَّ الْمُشَاعِقُ وَالسَّلَمُ أَلَا السَّقَةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ لَيْ يَعْفَدُ عَلَى مَنْ أَنْعِي الْمَنْهُورَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ ( ، وَأَمَّا مُخْلُولُ الْكَتَابِ أَوْ السَّنَةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ ( أَوْ أَيْ مَوْضِعِ الشَّبُهُ وَمَوْضِعِ اللْمُنْهُورَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ ( أَوْ فِي مَوْضِعِ الشَّبُهُ وَكَونُ عَلَى الشَّوْمِورَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ ( أَوْ فِي مَوْضِعِ الشَّبُهُ كَمَنْ صَلَى الْمَثْهُورَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ ( أَوْ فِي مَوْضِعِ اللَّالْمُ لِي عَلَى النَّوْمَ أَوْ الْوَلْمِ لَكِيَابِ أَوْ السَّنَةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ ( أَوْ فِي مَوْضِعِ الشَّبُهُ كَمَنْ صَلَى الْمَوْمَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ ( أَوْ فِي مَوْضِعِ الشَّفِي كَالَتَتْ الْمَقْهُ فَي الْمُعْمَاعِ الْوَاقِلُولُولُولَهُ السَّفَ

الظُّهْرَ بِلَا وُضُوءٍ ثُمَّ الْعَصْرَ بِهِ ) أَيْ : بِالْوُضُوءِ زَاعِمًا صِحَّةَ ظُهْرِهِ ( ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ بِلَا وُضُوءٍ ) ثُمَّ قَضَى الظُّهْرَ اللَّهُورِ فَيَا وَضُوءٍ ثُمَّ الْمَغْرِبَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْعَصْرَ جَائِزٌ بِنَاءً عَلَى جَهْلِهِ بِفَرْضِيَّةِ التَّرْتِيبِ ( يَصِحُّ الْمَغْرِبُ ؟ لِأَنَّهُ أَدَّاهُ زَاعِمًا لِأَنَّ التَّرْتِيبَ مُجْتَهَدُّ فِيهِ ) فَلَا يَضُرُّ جَهْلُهُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْمَغْرِبِ كَمَا يَجِبُ قَضَاءُ الْعَصْرِ عِنْدَنَا ؟ لِأَنَّهُ أَدَّاهُ زَاعِمًا التوضيح في حل غوامض التنقيح عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

صحَّة ظُهْرِه وَهَذَا زَعْمٌ بِحِلَاف الْإِحْمَاعِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يَجِبُ قَضَاءُ الْعَصْرِ لِعَدَم فَرْضَيَّة التَّرْتِيب عِنْدَهُ هَذَا إِذَا كَانَ يَزْعُمُ وَقْتَ أَدَاءِ الْمَعْرِبِ أَنَّ عَصْرَهُ جَائِزٌ أَمَّا لَوْ عَلِم وَقْتَ أَذَاءِ الْمَعْرِبِ أَنَّ عَصْرَهُ لَمْ يَقْضِ الظُّهْرَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بِنَاءً عَلَى ظُنِّ أَنَّ الظُّهْرَ جَائِزٌ ) أَيْ: صَلَّى الظُّهْرَ بِلَا وُضُوء ثُمَّ الْعَصْرَ بِوُضُوء زَاعِمًا صِحَّةَ الظُّهْرِ ، وَلَمْ يَقْضِ الظُّهْرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ عَالِم بِعَدَم الْوُضُوء فَإِنَّ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ بِلَا وُضُوء بَاهِ اللَّهُ بَعْ تَوَضَّا ، وَصَلَّى فَرْضًا آخَرَ ثُمَّ تَذَكُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى عَيْرٍ وُضُوء فَإِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى أَنَّهُ بَعْرَم اللَّهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ النَّالِي عَلَى مَنْ يَعْلَمُهُ ، وَأَيْضًا فِيهِ حَلَافُ عَرْدُ وَالْفَرْضُ النَّانِي عَلْدَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِذَا كَانَ عَنْدَهُ أَنَّ الْفَرْضَ الْلَّوْلَ يَجْزِيه فَهُو فِي مَعْنَى النَّاسِي لِلْفَائِتَة فَيُحْزِيهِ الْفَرْضُ الثَّانِي ( لَهُ مَنْدَ الطَّهْرِ وَلَهُ عَلَى مَنْ يَعْلَمُهُ ، وَأَيْضًا فِيهِ حَلَافُ لِرَالَّ اللَّهُ عَلْمَهُ وَاللَّهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِذَا كَانَ عَنْدَهُ أَنَّ الْفَرْضَ الْلَّوْنَ يَعْمَلُ الطَّهْرِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الظَّهْرَ لِلَا عُضُرَ اللَّهُ عَلَى الْقُلُونُ اللَّهُ الْفَرْقُ اللَّهُ الْمَالِقَة فَيُعِلَى مَنْ يَعْلَمُهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ لَعُصْرُ اللَّهُ عَلَى مَا الْعَلَيْقِ الْعَلَمُ وَلَا لَعْصُرُ اللَّهُ الْعَلَى مَنْ يَعْمَلُ اللَّهُ الْمَالِقَة وَلَوْمُ اللَّهُ مَنْ الطَّهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الطَّهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَنْهُ لَا الْعَلَمُ الْعَلَى الْلَهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُسْتَلَقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْف

التَّانِيَةُ وَإِذَا عَفَا أَحَدُ الْوِلِيَّيْنِ ثُمَّ اقْتُصَّ الْآخَرُ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْقَصَاصَ لِكُلِّ وَاحِد عَلَى الْكَمَّالِ فَلَا قَصَاصَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ اللَّمْتِيْهَ فَي دَرْءِ الْقَصَاصِ عَنْ قَاتِلِ الْقَاتِلِ ( وَكَذَا الْمُحْتَجِمُ إِذَا طَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ } صَارَ شَبُهةً في دَرْءِ الْكَفَّارَةَ إِذْ هَذِهِ الْكَفَّارَةُ مِمَّا يَنْدَرِئُ بِالشَّبْهَةِ وَكَذَا الْقَصَاصُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَة ( وَمَنْ زَنَى بِحَارِيَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَالسَّلَامُ { أَفْطَرَ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومُ } صَارَ شَبُهةً وَيَدُو وَالسَّلَامُ السَّبْهَةِ ( وَمَنْ زَنَى بِحَارِيَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَالسَّلَامُ اللَّهُ مَوْضِعُ اللَّشْبَاهِ وَتَصَيرُ شُبْهَةً في دَرْءِ الْحَدِّ ) حَتَّى يَغْدَرِئُ اللَّشْبَهةِ ( إلَّا وَاللَّهُ اللَّهُ مُوضِعُ اللَّشْبَاهِ وَتَصَيرُ شُبْهَةً ، وَإِنْ كَانَا يُثْبَتَانِ بِالْوَطْءِ بِشَبْهَةَ . ( إلَّا لَكُونُ اللَّهُ مَوْضِعُ اللَّشْبَهةِ وَكَذَا الْقُصَاصُ في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَة ( وَمَنْ زَنَى بِحَارِيَةِ الْمُرَاتِةِ وَلَيْقَةَ وَ ) أَيْ : لَا يَثْبَتُ النَّسَبُ وَالْعَدَّةُ بَهَذِهِ الشَّبْهَةَ ، وَإِنْ كَانَا يَثْبَتَانِ بِالْوَطْءِ بِشَبْهَةً . ( لَا إِنْ زَنَى هُو) وَكَذَا حَرْبِيُّ أَسْلَمَ حَيْثُ يُحَلِّ يُكُونُ شُبْهَةً في دَرْء الْحَمْرِ شَاتِعَة فِي دَارِ الْإِسْلَمِ وَالذَّيِّ وَاللَّهُ عَلَيْ يُعْدَرُ بِالْحَهْلِ وَكَذَا إِذَا لَكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ وَلَا لَكُونُ اللَّوْمَ وَكَذَا لَمُولِ الْمَعْلَمُ وَلَا لَكُونُ وَلَى الْمُعْتَلِ ( كَحَهْلِ مُسْلَمِ وَالشَّلَمُ ) أَيْ : يَجِبُ الْحَدَّ ( ، وَأَمَّا جَهْلً يَصَلَى الْعَلَامُ وَاللَّهُ عُلْمَ النَّوْعُ الْتَلْمُ وَلَا لَكُونُ الْعَلَى الْمُعْتَلِقُ وَلَا لَكُونُ الْمُلْمُ الْمَالَمُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهِ الْمَلْمَ وَلَالِمُ اللَّهُ وَكَذُوا فِي الصَّلَمُ وَلَا لَكُونُ الْمَعْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْسَلَمُ وَلَا لَكُونُ الْمُعْتَلِقُ وَلَا لَلْلُو عَلَيْهِ الْمَالِمُ وَالسَّلَمُ وَلَا لَكُونُ الْمُعْمَلُومُ الْمُعَلِّلُومُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَعْلُولُومُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ وَالْمَلْمُ الْمُولِولُولُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ ا

وَكَانُوا يَقُولُونَ كَيْفَ صَلَاتُنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ عِلْمِنَا بِالتَّحْوِيلِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } أَيْ : صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ( وَقَصَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ) { لَمَّا نَزِلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ الصَّحَابَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ، وَيَأْكُلُونَ مَالَ الْمَيْسِرِ أَيْ : بَعْدَ التَّحْرِيمِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخِطَابِ إِلَيْهِمْ ؟ فَنزَلَ قَوْله بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ، وَيَأْكُلُونَ مَالَ الْمَيْسِرِ أَيْ : بَعْدَ التَّحْرِيمِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخِطَابِ إِلَيْهِمْ ؟ فَنزَلَ قَوْله تَعَالَى { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا } } ( فَأَمَّا إِذَا الْتَشْرَ التَّبْلِيغُ فِي يَعْدَ لَتَمْ التَّبْلِيغُ فَمَنْ جَهِلَ هُنَا يَكُونُ لِتَقْصِيرِهِ كَمَنْ لَمْ يَطْلُبُ الْمَاءَ فِي الْعُمْرَانَاتِ فَتَيَمَّمَ وَكَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا لَا يَصِعْ ، وَكَذَا الْجَهْلُ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ أَوْ مَأْذُونٌ ) أَيْ : يَكُونُ عُذْرًا ( حَتَّى إِنْ تَصَرَّفَ لَا يَصِعْ ) أَيْ : مِنْ الْمُوَكِلِ فَإِنَّ شِرَاءَ فَي الْعُمْرَانَاتِ فَتَكَمَّ وَكِيلٌ أَوْ مَأْذُونٌ ) أَيْ : يَكُونُ عُذْرًا ( حَتَّى إِنْ تَصَرَّفَ لَا يَصِعْ ) أَيْ : مِنْ الْمُوَكِلِ فَإِنَّ شِرَاءَ

الْوَكِيلِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ يَقَعُ عَنْ الْوَكِيلِ وَلَوْ بَاعَ مَالَ الْمُوكِلِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ يَتَوَقَّفُ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ ( وَكَذَا جَهْلُ الْوَكِيلِ بِالْعَزْلِ ، وَالشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ وَالْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ بِالْإِغْتَاقِ أَوْ بِالْحِيَارِ الْوَكِيلِ بِالْعَزْلِ وَجَهْلُ الْمَأْذُونِ بِالْحَجْرِ عُذْرٌ حَتَّى إِنْ تَصَرَّفَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَزْلِ وَالْمَكُورِ بِالنَّكَاحِ لَا بِالْخِيَارِ ) أَيْ : جَهْلُ الْوَكِيلِ بِالْعَزْلِ وَجَهْلُ الْمَأْذُونِ بِالْحَجْرِ عُذْرٌ حَتَّى إِنْ تَصَرَّفُهُمَا وَكَذَا جَهْلُ الْمَوْلَى بِجِنَايَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي عُذْرٌ حَتَّى لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ الْجَانِي عُذْرٌ حَتَّى لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ الْجَانِي قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْجَنَايَةِ لَلْ وَلَا بَعْدُ الْجَانِي عَنْلُ الْعَلْمِ بِالْجَنَايَةِ لَلْ وَكِيلِ بِالْعَرْلِ وَجَهْلُ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بَاعَ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بَاعَ الشَّفِيعِ اللَّارَ الْمَشْفُوعَ بِهَا بَعْدَ مَا بِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا لَكِنْ قَبْلَ عَلْمِ بِاللّهَ عُلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَنْ عُلَالَةُ اللّهُ الللللْكُونُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الْوَلَالَةُ الْمَنْ الْمُ اللّهُ الْمَسْلَقُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ اللللْكُونُ اللللللهُ الللللْلِي اللللْلَهُ اللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْلِلْلِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الل

جَهِلَتْ أَنَّ الْمَوْلَى أَعْتَقَهَا فَسَكَتَتْ عَنْ فَسْخِ النَّكَاحِ فَجَهْلُهَا عُدْرٌ حَتَّى لَا يَبْطُلَ حِيَارُهَا وَإِذَا بَلَغَتْ الْبِكُرُ الَّتِي زَوَّجَهَا غَيْرُ النَّابِ ، وَالْجَدِّ كَا يَبْطُلَ حِيَارُهَا وَإِذَا بَلَغَتْ الْبِكُرُ الَّتِي زَوَّجَهَا غَيْرُ النَّابِ ، وَالْجَدِّ جَهْلُهَا عُذْرٌ فَلَا يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضَى أَمَّا إِذَا عَلَمَتْ بِالنَّكَاحِ وَجَهِلَتْ بِأَنْ لَهَا الْحِيَارُ لَا يَكُونُ مَهْهُورَ فَي حَقِّهَا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة لَيْسَ بِعُذْرٍ ( لِأَنَّ اللَّلِيلَ مَشْهُورٌ فِي حَقِّهَا ) ؛ لَأَنَّ طَلَبَ حَهْلُهَا عُذْرًا حَتَّى يَيْطُلَ حِيَارُهَا إِذْ جَهْلُهَا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة لَيْسَ بِعُذْرٍ ( لِأَنَّ اللَّلِيلَ مَشْهُورٌ فِي حَقِّهَا ) ؛ لَأَنَّ طَلَبَ الْعُلْمِ وَاحِبٌ عَلَيْهَا فَدَلَائِلُ الشَّرْعِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَشْهُورَةً فِي حَقِّهَا فَبِالْجَهْلِ لَا الْبَكْرَ تُرِيدُ إِلْزَامَ الْفَسْخِ وَالْمَةَ تُرِيدُ النَّكُلُ مُ مَعْفَى فِي حَقِّهَا فَيَالَعَ الْاَبْكُرَ تُويدُ الْمَلْكُ فَي النَّعَلَمِ وَالْمَاهُ الْمُؤْلِ اللَّهُونِ فَي حَقِّهَا فَيَالُولُ اللَّهُ عَلَى الزَّوْجِ وَالْمُعَقَة تُرِيدُ بِالْفَسْخِ وَفْعَ زِيَادَة الْمَلْكُ فَإِنَّ طَلَقَ الْاَمَة ثَيْلَ الْمُؤْمَ وَالْمَة فِي أَنَّ الْمُكْرَ وَبُلُ الْبُكُرِ وَالْمَاقَ الْحُرَّةِ وَالْمُعَقِلَ عَلَى النَّوْمَ الْحَوْقَ وَلَامَة فِي الْمُسْخِ وَلَي الْمُلْكُ فَإِنَّ طَلَقَ الْمُولَعِ لَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لللَّافِقِ الْمُعَنِّ وَلَالَة الْمُعَلِى الْمُولِ عَلَى اللَّوْمَ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي لَا لللَّالُومَ اللَّهُ الْمُلْوَعَ الْمُولُ الْمُعْمَاءِ الْمُعَلَى اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْلَهُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُومُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُلْولِ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولَى الْمُعْمَلِ اللْمُولِقُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللْمُعْمَاءِ اللْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ ال

# الشَّرْ حُ

### قوله: وأما العوارض المكتسبة

أَيْ : الَّتِي يَكُونُ لِكَسْبِ الْعِبَادِ مَدْحَلٌ فِيهَا بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ كَالسُّكْرِ أَوْ بِالتَّقَاعُدِ عَنْ الْمُزِيلِ كَالْجَهْلِ ، وَهِيَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهِ كَالْإِكْرَاهِ تَكُونَ مِنْ ذَلِكَ الْمُكَلَّفِ الَّذِي يَيْحَثُ عَنْ تَعَلَّقِ الْحُكْمِ بِهِ كَالسُّكْرِ ، وَالْجَهْلِ ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهِ كَالْإِكْرَاهِ فَمَنْ اللَّهُ كَلَّفِ الْجَهْلُ ، وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ فَإِنْ قَارَنَ اعْتَقَادُ النَّقِيضِ فَمُرَكَّبُ هُو فَمِنْ اللَّهُ عُورِ بِالشَّعُورِ بِالشَّعُورِ بِالشَّعُورِ بِالشَّعُورِ بِالشَّعْورِ بِالشَّعْورِ بِالشَّعْورِ ، وَأَقْسَامُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِذَا الْمَقَامِ

أَرْبَعَةٌ : حَهْلٌ لَا يَصْلُحُ عُذْرًا ، وَلَا شُبْهَةً ، وَهُوَ فِي الْغَايَة ، وَحَهْلٌ هُوَ دُونَهُ ، وَحَهْلٌ لَا يَصِحُ شُبْهَةً ، وَجَهْلٌ يَصْلُحُ عُذْرًا فَاللَّهُ تَعَالَى ، وَوَحْدَانِيِّته ، وَصَفَات كَمَاله ، وَنُبُوَّة مُحَمَّد عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُ مُكَابَرَةٌ أَيْ : تَرَفَّعٌ فَاللَّهُ تَعْلَى ، وَوَحْدَانِيِّته ، وَوَعْدَا بِاللَّه بَعْدَ وُضُوحِ الْحُجَّة ، وَقِيَامِ الدَّلِيلِ فَإِنْ قُلْت : الْكَافِرُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا الْمُكَابِرُ قَدْ يَعْرِفُ الْحَقَّ ، وَإِنَّمَا يُنْكِرُهُ جُحُودًا ، وَاسْتَكْبَارًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ جَهْلًا قُلْت : مِنْ الْكُفَّارِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ ، وَمَغْنَى الْجَهْلُ فِي الْأَدلَة ، وَالتَّأَمُّلِ فِي الْآيَتِ ، وَمَعْنَى الْجَهْلِ فِيهِمْ عَدَمُ التَّصْدِيقِ الْمُفَسَّرِ بِالْإِذْعَانِ ، وَالْقَبُولِ .

## قوله: ونحوها

أَيْ : مِثْلُ الْمَذْكُورَاتِ كَهِبَةِ الْخَمْرِ ،

وَالْوَصِيَّةِ بِهَا ، وَالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَأَخْذِ الْعُشْرِ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَكَذَا الْخِنْزِيرُ .

## قوله: فيحد قاذفه

أَيْ : قَاذَفُ الْمُسْلِمِ الَّذِي وَطِئَ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ حَالَ الْكُفْرِ ، وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى ثُبُوت الْإِحْصَانَ وَقَوْلُهُ ، وَكَذَا النَّفَقَةُ تَمْرِيعٌ عَلَى صَحَّة النِّكَاحُ لَا عَلَى ثَبُوت الْإِحْصَانَ ، فَلَا يَكُونُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ فَيُحَدُّ قَاذَفَهُ بَلْ عَلَى مَا قَبْلَهُ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : وَلَا يُفْسَخُ أَيْ : نِكَاحُ الْمَحَارِمِ بِرَفْعِ أَحَد الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ الْلُمْرَ إِلَى الْقَائَةُ مُتَعَلِّقَةً بِثَبُوت الْإِحْصَانَ كَانَ فِي تَأْحِيرِهَا يَحْتَمعَ الزَّوْجَانَ عَلَى التَّرَافُعِ فَحِينَقذ يُفْسَخُ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ هذه الْفُرُوعُ النَّلَائَةُ مُتَعَلِّقَةً بِثُبُوتِ الْإِحْصَانَ كَانَ فِي تَأْحِيرِهَا عَلَى التَّرَوْمُ النَّكَلِمُ عَوَيلَة بُمْ وَعَلِي كَلَى عَلَى تَقُومُ الْخَمْرِ نَوْعُ تَعْقِيد ، وَسُوءُ تَرْتِيب ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي عَنْهُ ثُمَّ إِيرَادِ اللنَّلِيلِ عَلَى تُبُوتِ الْإِحْصَانِ مُنْفَعَمُّ إِلَى الدَّلِلِ عَلَى تَقَوَّمُ الْخَمْرِ نَوْعُ تَعْقِيد ، وَسُوءُ تَرْتِيب ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي عَنْهُ ثُمَّ إِيرَادِ اللنَّلِلِ عَلَى ثُنُوتِ الْإِحْصَانِ مُنْعَمَّا إِلَى الدَّلِلِ عَلَى عَيْد الذَّعَلِ عَلَى التَّلَقِهُمْ أَيْعَيْد ، وَسُوءُ تَرْتِيب ، وَإِنَّامَ وَقَعَ فِي الْعَلْقَلُقُ اللَّهُ تَعْلَى اللَّالَةِ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُولُهُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ اللَّه

## قوله: وأكلهم الربا، وقد نهوا عنه

مِنْ سَهْوِ الْقَلَمِ ، وَالصَّوَابِ { وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا } .

### قوله: فإن ديانة

الْكَافِرِ )

يَعْنِي : مَا يَكُونُ مُخْتَصًّا بِهِ مُخَالِفًا لِلْإِسْلَامِ لَا تَكُونُ صَحِيحَةً بِخِلَافِ مَا يُوَافِقُ الْإِسْلَامَ كَحُرْمَةِ الزِّنَا ، وَحُرْمَةِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ .

## قوله: بل المراد أن معتقدهم

أَيْ: مَا كَانَ شَائِعًا مِنْ دِينِهِمْ مُتَّفَقًا عَلَيْه فِيمَا بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ وَرَدَتْ بِهِ شَرِيعَتُهُمْ أَوْ لَمْ تَرِدْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ حَقًا أَوْ بَاطِلًا عَيْرَ ثَابِتِ فِي كَتَابِهِمْ إِلَّا أَنَّهُ شَائِعٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَثْبُتْ دُونِكُاحِ الْمَحَارِمِ فِي دَينِ الْمَجُوسِيِّ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ بَاطلًا غَيْرَ ثَابِت فِي كَتَابِهِمْ إِلَّا أَنَّهُ شَائِعٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُ عَنْدَهُمْ ، فَيَكُونُ دَيَانَةً لَهُمْ بِخلَافِ الرِّبَا عِنْدَ الْيَهُودِ فَإِنَّ حُرْمَتُهُ ثَابِقَةٌ فِي التَّوْرَاةِ فَارْتِكَابُهُ فَسْقٌ مِنْهُمْ لَا دِيَانَةٌ الدَّافِعَة هُوَ الْمُعْتَقَدُهُ الْمَعْتَقَدُ الشَّائِعُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى شَرْعٍ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ شَيْخُ لَكُونُ دَافِعًا أَصْلًا ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدِّيَانَةِ الدَّافِعَة هُوَ الْمُعْتَقَدُ الشَّائِعُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى شَرْعٍ فِي الْجُمْلَة قَالَ شَيْخُ لَكُونُ دَافِعًا أَصْلًا ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّيَانَةِ الدَّافِعَة هُوَ الْمُعْتَقَدُ الشَّائِعُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى شَرْعٍ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ شَيْخُ الْمُعْتَقَدُ الشَّائِعُ اللَّيْ الْمُرَاثُ فِي الْمُنْ بَعْفَلُ اللَّهُ بَعْنَ مِلْ اللَّهُ بَعْنَالِ مَوْلُ اللَّالِيلِ حَوَالُ اللَّيْمَ اللَّهُ بَعْمَلُ عَلَى شَرِيعَة آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلَمْ يَثُونُهُ سَبَبًا لِلْمَيرَاثِ فِي دَينِهِ فَلَا يَثُبُتُ سَبَبًا لِلْمَيرَاثِ فِي دَينِهِ فَلَا يَثُبُتُ سَبَبًا لِلْمَيرَاثِ فِي دَينِهِ فَلَا يَثْبُتُ سَبَبًا لِلْمَيرَاثِ إِلَا الْكُولِ مَوْلَا لَمْ يَعْتَمِدُ عَلَى شَرْعٍ .

# قوله: ولا كذلك من ليس في نكاحها

إِشَارَةٌ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ الْقِيَاسِ عَلَى مَجُوسِيٍّ خَلَّفَ بِنْتَيْنِ إِحْدَاهُمَا زَوْجَتُهُ ، وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ مَنْ لَيْسَ فِي نِكَاحِ الْمُتَنَاكِحَيْنِ يَعْنِي : الْبِنْتَ الَّتِي لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْوَارِثِ الْآخِرِ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ زَوْجِ الْمَحْرَمِ حَتَّى يُؤَاخَذَ بِدِيَانَتِهِ ؟

لَأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُهُ مِنْ غَيْرِ الْتِرَامِ مِنْهُ ، فَيَكُونُ تَعْدَيَةً بِخِلَافَ تَضَرُّرِ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ فَإِنَّهُ بِالْتِزَامِهِ فَإِنْ قِيلَ : يَنْبَغِي أَنْ تُؤَاخَذَ الْبِنْتُ الْغَيْرُ الْمَنْكُوحَةِ بِدِيَانَتِهَا ، وَاعْتِقَادِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَجُوسِيَّةٌ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى نِزَاعِهَا فِي زِيَادَةِ الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ نِزَاعِ الزَّوْجِ فِي النَّفَقَةِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نِزَاعُ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ هَذِهِ الدِّيَانَةَ حَيْثُ نَكَحَ الْمَحْرَمُ بِخِلَافِ الْبِنْتِ الْغَيْرِ الْمَنْكُوحَة .

#### قوله: وغناها

يَعْنِي : أَنَّ الْمَالَ فِي نَفْسِهِ إِنْ قَلَّ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَالْحَاجَةُ دَائِمَةٌ لِإِمْكَانِ الْحَيَاةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

#### قوله كجهل صاحب الهوى

مثْلُ حَهْلِ الْمُعْتَزِلَة بِزِيَادَة صِفَاتِ اللَّه تَعَالَى عَلَى الذَّاتِ ، وَكَوْنِه تَعَالَى مَرْئِيًّا فِي الْجَنَّة بِالْأَبْصَارِ ، وَكَوْنِه حَالقًا لِلشُّرُورِ ، وَالْقَبَائِحِ ، وَبِجَوَازِ الْعَفْوِ عَمَّا دُونَ الْكُفْرِ ، وَعَدَم خُلُودِ الْفُسَّاقِ فِي النَّارِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْجَهْلُ عُذْرًا لِكُوْنِه مُخَالفًا لِلدَّلِيلِ الْوَاضِحِ مِنْ الْكَتَابِ ، وَالسُّنَّة ، وَالْمَعْقُولِ ، وَإِنَّمَا كَانَ دُونَ جَهْلِ الْكَافِرِ ؛ يَصْرُفُهُ عَنْ ظُوَاهِرِهِ الدَّالَّة عَلَى نَقيضٍ مُعْتَقَده ، وَيَحْمِلُهُ عَلَى وَفْقِ مُعْتَقَده لَا أَنْ لَأَنَّ صَاحِبَ الْهُوَى مُؤَوِّلٌ لِلْقُرْآنِ أَيْ : يَصْرُفُهُ عَنْ ظُوَاهِرِهِ الدَّالَّة عَلَى نَقيضٍ مُعْتَقَده ، وَيَحْمِلُهُ عَلَى وَفْقِ مُعْتَقَده لَا أَنْ لَأَنْ صَاحِبَ الْهَوَى مُؤَوِّلُ لِلْقُرْآنِ أَيْ : يَصْرُفُهُ عَنْ ظُواهِرِهِ الدَّالَّة عَلَى نَقيضٍ مُعْتَقَده ، وَيَحْمِلُهُ عَلَى وَفْقِ مُعْتَقَده لَا أَنْ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ مُثْتَوِلٌ بِالْقُرْآنِ أَيْ : مُتَمَسِّكُ بِهِ صَارِفٌ إِيَّاهُ إِلَى مَا يُوافِقُ اعْتَوْلُ اللَّهُ وَلَا لَكُونِ ، وَفِي عِبَارَة فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ مُلْتَرِمٌ لِأَحْكَامِ الشَّرْعِ مُعْتَرِفٌ بِحَقِيَّةِ الْقُرْآنِ ، وَنِي عَبَارَة فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ مُلْتَرِمٌ لِأَحْكَامِ الشَّرْعِ مُعْتَرِفٌ بِحَقِيَّة الْقُرْآنِ ، وَلِلْزَامُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ مُلْتَرِمٌ لِأَحْكَامِ الشَّرْعِ مُعْتَرِفٌ بِحَقِيَّة الْقُرْآنِ ، وَلِيَّامُ اللَّهُ السَّلَمُ عَلَى وَلَاسَلَامُ .

### قوله: وكجهل الباغي

هُوَ الْخَارِجُ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ الْحَقِّ بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ ، وَشُبْهَةٍ

طَارِئَة فَإِنْ كَانَ لَهُ مَنَعَةٌ ، فَقَدْ سَقَطَتْ ؛ وَلَأَنَّهُ الْإِلْزَامُ لِتَعَذَّرِه حسَّا ، وَحَقِيقَةً ، فَيَعْمَلُ بِتَأْوِيلِهِ الْفَاسِدِ فَلَا يُؤَاحَذُ بِضَمَانِ فِي مَا أَثْ فَلَا يُمْلِكُهُ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُفْتَى بِوَجُوبَ أَدَاءِ الضَّمَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ لَكَنَّهُمْ لَكَنَّهُمْ لَا يُلْزَمُونَ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ ؛ لَأَنَّ تَبْلِيغَ الْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِمَنَعَة قَائِمَة حسَّا فِيمَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِينَهُمْ لَكَنَّهُمْ لَا يُلْزَمُونَ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ ؛ لَأَنَّ تَبْلِيغَ الْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّة قَدْ انْقَطَعَتْ بِمَنَعَة قَائِمَة حسَّا فِيمَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِخَلَافَ الْإِثْمِ ، فَإِنَّ الْمَنَعَةَ لَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّارِع ، وَلَا تَسْقُطُ حُقُوقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُّ لَهُ مَنَعَةٌ ، فَلَا مَانِعَ مِنْ تَبْلِيغِ الْحُجَّةِ بِخَلَفَ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ ، وَلَا تَسْقُطُ حُقُوقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَنَعَةٌ ، فَلَا مَانِعَ مِنْ تَبْلِيغِ الْحُجَّةِ ، وَإِلْزَامِ الْجُكْمِ فَيُؤَاخِذُ بِالضَّمَانِ ، وَيَجِبُ عَلَيْنَا مُحَارَبَةُ الْبَاغِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْوِ اللّهِ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ ، وَذَلِكَ بِالْقِتَالَ ، وقِيلَ : إنَّمَا تُجِبُ مُحَارَبَتُهُمْ إِذَا احْتَمَعُوا ،

وَعَزَمُوا عَلَى الْقَتَالِ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ بِطَرِيقِ الدَّفْعِ .

## قوله: ولم يحرم الميراث بقتله

أَيْ : قَتْلِ الْبَاغِي لِوُجُودِ السَّبَ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ إِذْ الْقَتْلُ إِنَّمَا يَكُونُ مَانِعًا إِذَا كَانَ مَخْطُورًا لِيَكُونَ الْحِرْمَ الْبَاغِي لُوجُودِ السَّبَ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ إِذْ الْقَتْلِ رَجْمًا أَوْ قِصَاصًا ، وَكَذَا لَا يُحْرَمُ الْبَاغِي الْمِيرَاثَ بِقَتْلِ مُورِّثِهِ وَعُقُوبَةً عَلَيْهِ لَا إِذَا كَانَ مَأْمُورًا بِهِ كَقَتْلِ الْبَاغِي ، وَالْقَتْلِ رَجْمًا أَوْ قِصَاصًا ، وَكَذَا لَا يُحْرَمُ الْبَاغِي الْميرَاثَ بِقَتْلِ مُورِّثِهِ الْعَادِلِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ حَقُّ فِي زَعْمِ الْبَاغِي بِنَاءً عَلَى تَأْوِيلِهِ ، وَتَمَسُّكِهِ بِمَا عُرِضَتْ لَهُ مِنْ الشَّبْهَةِ ، وَولَايَتُنَا مُنْقَطِعَةً عَنْهُ لِمَكَانِ الْفَالِدِ ؛ لِأَنَّ انْضِمَامَ الْمَنَعَةِ ، وَانْقِطَاعَ وِلَايَةِ الْمَنَعَةِ فَكَانَ قَتْلُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ فِي حَقِّ الْأَدْعِي خَقِّ الْأَثَامِ بِمَنْزِلَةِ الْجِهَادِ ؛ لِأَنَّ انْضِمَامَ الْمَنَعَةِ ، وَانْقِطَاعَ وِلَايَةِ الْمَنَعَةِ وَلَايَةً الْمَالِزُومِ إِلَى التَّأُولِيلِ الْفَاسِدِ يَجْعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْجِهَادِ الصَّحِيحِ فِي حَقِّ التَّوْرِيثِ

كَمَا في حَقِّ الضَّمَان ، وَهَذَا إِذَا قَالَ الْوَارِثُ كُنْت عَلَى الْحَقِّ ، وَأَنَا الْآنَ عَلَى الْحَقِّ ، وَإِلَّا فَيُحْرَمُ اتِّفَاقًا .

#### قوله: ولما كان الدار واحدة

يَعْنِي: أَنَّ تَمَلُّكَ الْمَالِ بِطَرِيقِ السَّتِيلَاء يَتَوَقَّفُ عَلَى كَمَالِ اخْتَلَافِ الدَّارِ ، وَوُجُوبِ الضَّمَانِ بِالْإِثْلَافِ يُنْبِئُ عَنْ كَمَالِ الْعِصْمَة ، وَذَلِكَ عِنْدَ اتِّحَادِ الدَّارِ ، لِأَنَّهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَكُنْ لَا تَضْمَنُ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْلَافِ ؛ لِأَنَّ اخْتَلَافَ الدِّيَانَة مَعَ وُجُودِ الْمَنْعَة أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْلَافِ ؛ لِأَنَّ اخْتَلَافَ الدِّيَانَة مَعَ وُجُودِ الْمَنْعَة أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْلَافِ ؛ لِأَنَّ اخْتَلَافَ الدِّيَانَة مَعَ وُجُودِ الْمَنْعَة يُوجِبُ شُبْهَةَ اخْتَلَافَ الدَّارِ فَيُوجِبُ سُقُوطَ الْعِصْمَة مِنْ وَجْهِ فَلَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ الضَّمَانِ جَعَلْنَا اتِّحَادَ الدَّارِ بِمَنْزِلَة الْعِصْمَة الْكَامِلَة ، وَلَوْ قُلْنَا بِالْمِلْكِ ، وَعَدَمِ الضَّمَانِ جَعَلْنَا اتِّحَادَ الدَّارِ بِمَنْزِلَة الْعِصْمَة الْكَامِلَة ، وَلَوْ قُلْنَا بِالْمِلْكِ ، وَعَدَمِ الضَّمَانِ جَعَلْنَا اتِّحَادَ الدَّارِ بِمَنْزِلَة الْعِصْمَة الْكَامِلَة ، وَلَوْ قُلْنَا بِالْمِلْكِ ، وَعَدَمِ الضَّمَانِ خَعَلْنَا اتِّحَادَ الدَّارِ بِمَنْزِلَة الْعِصْمَة الْكَامِلَة ، وَلَوْ قُلْنَا بِالْمِلْكِ ، وَعَدَمِ الضَّمَانِ خَعَلْنَا الْعَصْمَة أَنْ أَعْرَافِهَا ، وَلَوْ قُلْنَا بِالْمَلْكِ ، وَعَدَم الضَّمَانِ فَتَعَقَى مُ الْفَيْرَالَ الْمُلْكِ مَعْنَاهُ عَدَمُ الضَّمَانِ فَيَعْمُ الْمَعْصُوبِ قُلْنَا لَوْ مَلَكَهُ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ الْعَيِّنَة ، وَلَمْ الْمَلْكُ بَالضَّمَانَ إِنَّهَا يَا الْمَلْكُ ، وَضَمَانِ الْبُدَلِ كَمَا فِي الْمَعْصُوبِ قُلْنَا لَوْ مَلَكَهُ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ الْعَيِّنَة ،

# قوله: ، وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب

يُرِيدُ أَنَّ الْجَهْلَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِ الدِّينِ ، وَأُصُولِهِ ، وَهُوَ الْغَايَةُ أَوْ لَا ، وَهُوَ دُونَهُ ، وَذَلِكَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصُولِ اللَّيَاسِ ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ ، فَيَصْلُحُ عُذْرًا أَوْ لِلْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَالْإِحْمَاعِ ، فَيَكُونَ مِثْلَ جَهْلِ صَاحِبِ الْهَوَى ، وَقَيَّدَ السُّنَّةَ بِالْمَشْهُورَةِ ، لِأَنَّ

مُخَالَفَةَ الْمُتُواتِرِ تَكُونُ كُفُرًا لِكَوْنِهِ قَطْعِيًّا ، وَفِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّ الْكَتَابَ أَيْضًا كَذَلِكَ فَمُخَالَفَتُهُ إِنَّمَا لَا تَكُونُ كُفُرًا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَثْنُ قَطْعِيَّ الدَّلَالَةِ ، وَاللَّوَالَةِ فَالْمُخَالِفُ كَافِرٌ لَا يَكُونَ قَطْعِيَّ الدَّلَالَةِ ، وَتَقْيِيدُ السَّنَّةِ بَأَنْ تَكُونَ مَشْهُورَةً أَوْ تَكُونَ مُتُواتِرَةً غَيْرَ مَحَالَفَةُ الْكَتَابِ الْقَوْلُ بِحِلِّ مَثْرُوكِ التَّسْمِية عَمْدًا عِنْدَ ذَيْحِهُ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { تَعْيِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } ﴿ تَسْمِيةُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مَوْمِنٍ } ، وَبِأَنَّ الْمُؤْمِنَ ذَاكِرٌ بِقَلْبِهِ التَّسْمِيةَ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُو اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ } ، وَبِأَنَّ الْمُؤْمِنَ ذَاكِرٌ بِقَلْبِهِ التَّسْمِيةَ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُو اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ } ، وَبِأَنَّ الْمُؤْمِنَ ذَاكِرٌ بِقَلْبِهِ التَّسْمِيةَ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُو اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ } ، وَبِعْنِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَصَى بِشَاهِد ، وَيَمِينٍ } ، وَبِعْهَلُ بِحَرَازِ الْقَضَاءِ بِشَاهِد ، وَيَمِينِ تَمَسُّكًا بِمَا رُويَ { أَنَّ لَكُونَ السَّلَامُ إِنْ الْمُؤْمِنِ } . وَالْمُؤْمِنَ ذَاكُو اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَصَى بِشَاهِد ، وَيَمِينٍ } ، وَالْعَمَلُ بِحَبُولُ الْوَاحِد مَعَ فِيَامٌ بَصَ الْكَتَابِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُرَادُ بِمَا لَمْ يُعْرَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَعْتَلِ عَلَيْهِ الْمَعْقِلُ فِي اللَّهُ لِقُولُهِ تَعَالَى إِنَّ الْمُسْتُ هُو مَا أَلْهُ لِعَرْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْتَقِقُ أَوْ مَا ذُكُو عَلَيْهِ عَيْرُ اللَّهِ بِهِ وقُولُه تَعَالَى ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ وَمُذَا لَلُهُ يَتُولُ وَالْمَأْتُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يُكُونَ الْمُسْتَقُ هُو مَا أَهُلُ لَغِيْرِ اللَّه بِهِ وقُولُه تَعَالَى ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ الرَّكُونَ وَالْمَأْتُونَ فَيْدُاللَا يَتُعَلِى الْمُسْتَقُ هُو مَا أَلُولُ مَا ذُكُو عَلَيْهِ عَلِي الْمَالِقِ عَلَى إِلَنَا لِحَصْ الْمَثَلِقُ وَالْمَالِقُ عَلَى السَّهُ الْمَالِقُ فَي مَا أَلْمُ لَوْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُلْلُعِيْنَ الْمُعْمِلُ أَنْ الْمُعْمِلُ أَلْمَا لَوْمُولُولُولُولُولُ

، وَمِنْ مُخَالَفَةِ السَّنَةِ الْمَشْهُورَةِ أَعْنِي : قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْبَيَّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُر } مَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَحَد قَوْلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَسَامَةِ ، وَهِيَ أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى قَاتِلُهُ ، وَادَّعَى الْوَلِيُّ وَعَلَى الظَّنِّ صِدْقُ دَعْوَاهُ يُسْتَحْلَفُ الْوَلِيُّ حَمْسِينَ يَمِينًا ، ثُمَّ يُفْضَى لَهُ بَاللَّيْةِ عَلَى عَاقلَةِ الْقَاتِلِ فِي صُورَةِ الْحَمْدَ بَعَيْل بَقُولُهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَوْلِيَاءِ مَقْتُولُ وُجِدَ فِي حَمْدِينَ يَمِينًا الْقَاتِلِ ، وَهُو مَذْهُبُ مَالِك ، وَأَحْمَد تَمَسُّكًا بِقُولُهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَوْلِيَاءِ مَقْتُولُ وُجِدَ فِي خَيْبَرَ { الْعَلَيْمِ اللَّقِيَّةِ لِلْمُحْمَعِ الْقَدِيمِ الْقَوْلُ وَجِدَ فِي خَيْبَرَ إِلَّ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْلُ وَحِدَ فِي خَيْبَرَ إِلَّ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْلُ وَحِدَ فِي خَيْبَرَ إِلَّا لَكُهُ وَلَا عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّوْلِيَاءِ مَقَوْلُ وَجِدَ فِي خَيْبَرَ إِلَّهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ الْعَمْدِي الْقَوْلُ بَعْوَازِ بَيْعِهَا فَلَ : كُنَّا نَبِيغِي أَلَّهُ وَاللَّهُ الْعَمْدُ رَبُولِ اللَّهُ الْقَوْلُ بَعَوَازِ بَيْعِي أَلْ الْمَهُولُ وَاللَّهُ الْعَلْدَ تَمَسُّكُمُ الْمَالِيَّةُ فَلَى اللَّهُ الْعَلْقَ الْمَالِيَّةُ الْمَسْتَعُلُولُ اللَّهُ الْعَلْدَ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَمْدُ وَاللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ الْقَوْلُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِيَّةُ فَتَلْ الْمَعْمَا اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ وَلَا اللَّالُكُ اللَّهُ عَلَى مَنْعُ بَيْعِهَا قَدْ الشَيْهَرَتُ ، وَتَلْقَاهَا الْقَوْلُ اللَّالِيَةُ الْمَالِيَةُ وَالْمَالِيَةُ عَلَى الْمَالِيَةُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمَالِيَةُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

## قوله: كمن صلى الظهر

أَوْرَدَ مَسْأَلَتَيْنِ : أُولَاهُمَا مِثَالٌ لِلْجَهْلِ فِي مَوْضِعِ الِاحْتِهَادِ الصَّحِيحِ ، وَالثَّانِيَةُ تَتْمِيمٌ ، وَتَكْمِيلٌ لِلْأُولَى لَا مِثَالٌ آخَرُ ؛ لِأَنَّ فِيهَا مُخَالَفَةَ الْإِحْمَاعِ فَلَا يَكُونُ

الِاجْتِهَادُ صَحِيحًا.

#### قوله: ولم يقض الظهر بناء

أَيْ : بَنَى عَدَمَ قَضَاءِ الظُّهْرِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِعَدَمِ الْوُضُوءِ حِينَ صَلَّى ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ الْمُؤَدَّاةَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِذَلِكَ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا ، وَهَذَا مُحَالِفٌ لِلْإِحْمَاعِ .

## قوله : وإذا عفا أحد الوليين ، واقتص الآخر

بِجَهْلِه بِالْعَفْوِ أَوْ بِأَنَّ عَفْوَ أَحَدِ الْأُوْلِيَاءِ يُسْقِطُ الْقَوَدَ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لَا الْقصَاصُ ؛ لِأَنَّ هَذَا جَهْلٌ فِي مَوْضِعِ اللجْتِهَاد ؛ وَلَمَا ذَهَبَ إَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدينَةِ مِنْ أَنَّ الْقَصَاصَ إِذَا تَبَتَ لِوَلِيَّيْنِ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمْ التَّقَرُّدُ بِالْقَتْلِ حَتَّى لَوْ عَفَا أَحَدُهُمَا كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمْ التَّقَرُّدُ بِالْقَتْلِ حَتَّى لَوْ عَفَا أَحَدُهُمَا كَانَ لِللَّهِ وَالْقَتْلِ حَتَّى لَوْ عَفَا أَحَدُهُمَا كَانَ لِللَّاحِرِ الْقَتْلُ إِلَّا أَنَّ الظَّهِرَ أَنَّ هَذَا مُحَالَفٌ لِلْإِحْمَاعِ فَلَا يَكُونُ احْتِهَادًا صَحِيحًا بَلْ هُو جَهْلٌ فِي مَوْضِعِ اللشّتِبَاهِ لِأَنَّهُ عُلِمَ لِللَّاحِرِ الْقَتْلُ إِلَّا أَنَّ الظَّهِرُ الشَّتِبَاهِ لَا أَنَّ الظَّهِرُ عَلَى اللَّعْبَاءِ وَلَكُونُ مَحَلًّ اللسَّتِبَاهِ ، وَيَصِيرُ بَوْحُوبِ الْقَصَاصِ وَمَا ثَبَتَ فَالظَّهِرُ بَقَاوُهُ وَأَيْضًا الظَّهِرُ عَدَمُ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ فَيَكُونُ مَحَلَّ اللشَّتِبَاهِ ، وَيَصِيرُ شَعْ الْمَهُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ فَيَكُونُ مَحَلًّ اللَّاسُتِبَاهِ ، وَيَصِيرُ الْمُقَوْدُ وَالْعَلَامِ مُ اللَّهُ الْقَصَاصِ وَمَا ثَبَتَ فَالظَّهِرُ بَقَاوُهُ وَأَيْضًا الظَّهِرُ عَدَمُ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ فَيَكُونُ مَحَلَّ اللَّاسُتِبَاهِ ، وَيَصِيرُ اللَّهُ فَلَ مِنْهُمُ فِي حَوْدُ الْمُعَلِّى الْمَقَى وَمُ الْفَافِر التَّعْمَ الْفَاقِلُ اللَّهُمُ فِي دَرْءِ الْحَدِّ الْمَالِقُ فَاذِ التَّامُ عَلَمُ الْمَالِمُ الْمُؤَلِقُونُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُؤَاقِلُ اللْمُلْمِ الْمُعَلِقُ الْمُؤَلِقُ اللَّالْمُ اللَّهُ الْمُؤَاقِلُ اللْمُلُولُ الْمُؤَلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاقِلُ اللْمُهُولُ اللَّفِي الْمُعَلِي الْمُؤَاقِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاقِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاقِلُولُ اللَّهُ الْمُؤَاقِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَاقِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالِقُولُ الْمُؤَاقِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤَاقِلُولُ اللَّهُ الْمُؤَاقِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ

### قوله: إذ هذه الكفارة

يَعْنِي : كَفَّارَةَ الصَّوْمِ تَنْدَرِئُ بِالشَّبْهَةِ لِتَرْجِيحِ جَانِبِ الْعُقُوبَةِ فِيهَا ، وَهَذَا إِذَا اسْتَفْتَى فَقِيهًا ، فَأَفْتَاهُ بِفَسَادِ الصَّوْمِ فَحَصَلَ لَهُ الظَّنُ بِذَلِكَ أَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ أَعْنِي : قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَفْظَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ } ، وَلَمْ يَعْرَفْ نَسْخَهُ ، وَلَا لَهُ الظَّنُ بِذَلِكَ أَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ أَعْنِي : قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَفْظَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ } ، وَلَمْ يَعْرَفْ نَسْخَهُ ، وَلَا تَأْوِيلَهُ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ اتِّفَاقًا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ كَانَ ظُنَّهُ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِّي الْكَفَارَةُ ، وَإِنْ كَانَ ظَنْهُ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْحَبْعَارِ ، وَإِنَّمَا التَّمَسُّكُ بِهَا لِلْفُقَهَاءِ ، وَالْقَوْلُ بِفَسَادِ الصَّوْمِ بِالْحِجَامَةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُعَامِقِ الْمُعَلِي اللَّهُ لَيْسَ اجْتِهَادًا صَحِيحًا لِمُخَالَفَتِهِ الْإِجْمَاعَ .

( وَقَوْلُهُ وَمَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ

وَالدِه يَظُنُّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَالَ الزَّوْجَة مَالُ الزَّوْجِ مِنْ وَجْه لفَرْط الاخْتلَاط أَوْ حِلِّ الزَّوْجَة يُوجِبُ حِلَّ مَمْلُوكَتها ، وَأَنَّ مَلْكَ الْأَصْلِ مِلْكُ الْجُزْءِ أَوْ حَلَالٌ لَهُ فَهَذَا شُبْهَةَ اشْتَبَاه أَعْنِي : الشَّبْهَةَ فِي الْفَعْلِ ، وَهِي أَنْ يَظُنَّ مَا لَيْسَ بِدَلِيلِ الْحِلِّ دَلِيلًا ، فَيَظُنُّ الْحِلَّ ، فَيَسْقُطُ الْحَدُّ لِلشَّبْهَة لَكِنْ لَا يَشْبَتُ النَّسَبُ ، وَلَا تَجبُ الْعِدَّة ؛ لَأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ تَمَحَّضَ زِنَّا بَخْلَفَ الْجُرْمَة لَكِنْ تَخَلَفَ الْحُكُم عَنْهُ لِمَانِع بِخَلَافَ شُبْهَة الحَلِّ ، وتُسَمَّى شُبْهَة الدَّلِيلِ ، وهِي أَنْ يُوجَدَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ النَّافِي للْحُرْمَة لَكِنْ تَخَلَفَ الْحُكْمُ عَنْهُ لِمَانِع بَخَلَافَ شُبْهَة الحَلِّ ، وتُسَمَّى شُبْهَة الدَّلِيلِ ، وهي أَنْ يُوجَدَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ النَّافِي للْحُرْمَة لَكِنْ تَخَلَفَ الْحُكْمُ عَنْهُ لِمَانِع بَخَلَافَ شُبْهَة اللَّلِيلِ أَوْمَلُ الْمَعْلَ لَمْ يَتَمَحَّضَ زِنَّا نَظُرًا إِلَى الدَّلِيلِ أَعْنِي كَمَا إِذَا وَطِئَ جَارِيَة اللَابْنِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ ، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ ، وَالْعَدَّة ؛ لَأَنَّ الْفَعْلَ لَمْ يَتَمَحَّضَ زِنَّا نَظُرًا إِلَى الدَّلِيلِ أَعْنِي عَلَى السَّلَامُ { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } ، وَأَمَّا شُبْهَةُ جَارِيَةِ الْأَخْ أَوْ الْأَخْتَ فَلَيْسَتْ مَحَلًا لِلاَشْتِبَاهِ لَا شُبْهَة فِعْلٍ ، وَلَلْ شَبْهَة مَحَلًّ فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ أَلَا يَسْقُطُ الْحَدُلُ فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ .

## قوله: وأما جهل يصلح عذرا

كَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَجَهْلُهُ بِالْأَحْكَامِ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ يَكُونُ عُذْرًا لَهُ فِي التَّرْكِ حَتَّى لَا يَجِبَ بَعْدَ الْمُهَاجَرَةِ قَضَاءُ مُدَّةِ اللَّبْثِ فِي دَارِ الْكُفْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ الْخِطَابِ حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا بِشُهْرَتِهِ فِي مَحَلِّهِ .

# قوله: فأنزل الله تعالى { وما كان الله ليضيع إيمانكم }

الْمَذْكُورُ فِي عَامَّةِ التَّفَاسِيرِ أَنَّهَا نَزَلَتْ حِينَ نُزُولِ آيَةِ التَّوَجُّهِ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالُوا : كَيْفَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ التَّحْوِيلِ مِنْ إخْوَانِنَا ؟ .

# قوله: وقصة تحريم الخمر

هِيَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَشَرِبُوا الْخَمْرَ بَعْدَ التَّحْرِيمِ لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِحُرْمَتِهَا فَنَزَلَ { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا } ، وَعَنْ ابْنِ كَيْسَانَ { أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْسِرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا ، وَقَدْ شَرِبُوا الْخَمْرَ ، وَأَكُلُوا الْمَيْسِرَ ، وَكَيْفَ بِالْغَائِينَ عَنَّا فِي الْبُلْدَانِ لَا يَشْعُرُونَ بَتَحْرِيمِهَا ، وَهُمْ يَطْعَمُونَهَا فَنَزَلَتْ } .

#### قوله: والبكر

أَيْ: ، وَكَجَهْلِ الْبِكْرِ بِالنِّكَاحِ فِيمَا إِذَا زَوَّجَهَا ، وَلِيٌّ غَيْرِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ مِنْ الْكُفْءِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ زَوَّجَهَا الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالنِّكَاحِ ، وَأَمَّا إِذَا زَوَّجَهَا الْأَبُ الْجَدُّ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ بَمْهْرِ الْمِثْلِ لَمْ يَكُونُ عُذْرًا حَتَّى يَكُونَ لَهَا الْفَسْخُ لِكَمَالِ النَّظَرِ ، وَوُفُورِ الشَّفَقَة ، وَلَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَب ، وَالْجَدِّ مِنْ أَلُكُفْء بَمَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ لِكَمَالِ النَّظَرِ ، وَوُفُورِ الشَّفَقَة ، وَلَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَلْب ، وَالْجَدِّ مِنْ الْكُفْء بَمَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ لِكَمَالِ النَّظَرِ ، وَوُفُورِ الشَّفَقَة ، وَلَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَلْب ، وَالْجَدِّ مِنْ الْكُفْء وَلَا اللهُ سَخْ بَعْنِ الْمِثْلِ لَمْ يَصِحَ النِّكَاحُ أَصْلًا ، وَإِنَّمَا صَرَّحَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ الشَّهِمِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ نَقْلًا عَنْ غَيْرِ كُفْء أَوْ بِغَبْنِ فَاحِسُ لَمْ يَصِحَ النِّكَاحُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ لَكِنْ يَكُونُ لَهَا الْفَسْخُ ، وَهَكَذَا أَوْرَدَهُ فِي شَرْحِهِ لِلْوِقَايَةِ ، وَلَا يُوحِدُ لَهُ رَوَايَةٌ أَصْلًا .

## قوله: لأن طلب العلم واجب عليها

أَيْ : عَلَى الْبِكْرِ ، وَتَقْرِيرُ الْقَوْمِ أَنَّ جَهْلَ الْبِكْرِ بِالْحِيَارِ لَيْسَ بِعُذْرِ لِاشْتِهَارِ الْعِلْمِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ التَّعَلَّمِ فِي جَانِبِهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَإِنَّ اشْتِغَالَهَا بِخِدْمَةِ السَّيِّدِ مَانِعٌ ، وَعَلَى هَذَا الْإِيرَادِ اللَّعْتِرَاضُ بِأَنَّ الْبِكْرَ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ تُكَلَّفْ بِالشَّرَائِعِ لَا سِيَّمَا بِالْمَسَائِلِ الْخَفِيَّةِ .

## قوله: حتى يشترط للقضاء ثمة

أَيْ : فِي فَسْخِ الْبِكْرِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا هُنَا أَيْ : لَا فِي فَسْخِ الْمُعْتَقَةِ ؟

لَأَنَّ فَسْخَ الْبِكْرِ لِلْإِلْزَامِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَتَوَهُّمِ تَرْكِ النَّظَرِ مِنْ الْوَلِيِّ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ فَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْقَضَاءِ حَتَّى لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْفَسْخِ الْمُعْتَقَة يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْحِيَارِ ؛ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ زِيَادَة الْمَلْكِ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَفْعِ أَصْلِ الْمِلْكِ فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَة تُبْطِلُ حَقًّا مُشْتَرَكًا لِدَفْعِ زِيَادَة حَقِّ عَلَيْهَا ، وَالرَّوْجُ اللَّهُ الْمَرْأَة تُبْطِلُ حَقًّا مُشْتَرَكًا لِدَفْعِ زِيَادَة حَقِّ عَلَيْهَا ، وَالرَّوْجُ وَيَادَة وَعَلَيْهَا لَاسْتِيفَاءِ حَقِّ مُشْتَرَكُ فَلِهَذَا جَعَلْنَا الدَّفْعَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ قَصْدًا ، وَإِبْطَالَ الْمِلْكِ ضِمْنًا ، وَفِي حَقِّ النَّرُوجِ زِيَادَة وَلَاكُ أَنْ الْمَرْأَة قَصْدًا ، وَإِبْطَالَ الْمِلْكِ ضِمْنًا ، وَفِي حَقِّ النَّوْجِ زِيَادَة الْمَلْكِ أَصْلًا ، وَاسْتِيفَاءً ضِمْنًا ، وَفِي حَقِّ الْمَرْأَة قَصْدًا ، وَإِبْطَالَ الْمِلْكِ ضِمْنًا ، وَفِي حَقِّ الْمَرْأَة وَلَاكُ أَنْ الْمَرْأَة وَقُولُ إِيَّامَةُ مَا لَاسْتِيفَاءً ضِمْنًا ، وَاسْتِيفَاءً ضَمْنًا ، وَاسْتِيفَاءً ضَمْنًا ، وَاسْتِيفَاءً ضَمْنًا ، وَاسْتِيفَاءً صَمَّلًا ، وَاسْتِيفَاءً صَمَّلًا ، وَاسْتِيفَاءً صَمَّا ، وَاسْتِيفَاءً صَمَّلًا ، وَاسْتِيفَاءً صَمَّلًا ، وَاسْتِيفَاءً صَمَّالًا وَالْمُ الْمُولَالُ اللَّهُ الْمُلْكِ أَلَا اللَّهُ الْمَلْكُ الْمَالَا فَالْتَعْقِيقُ اللْكَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمَقْلَامُ الْتَوْمُ اللَّهُ الْمَلْكُ وَلَمْ الْمَلْكُ وَالْتَوْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْكُ وَلَامُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكُ الْمَالِلُولُولُومُ اللْمُؤْمِ اللْمُلْكِ الْمُنْعُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْكِ الْمُعْلَى اللْكُومُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْكِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُلْكِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْم

( وَمِنْهَا السُّكْرُ هُوَ وَإِمَّا بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ كَسُكْرِ الْمُضْطَرِّ ، وَالسُّكْرُ بِدَوَاء ، كَالْبَنْج ، وَالْأَفْيُون ) وَبِمَا يُتَّخَذُ مِنْ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ أَوْ الْعَسَلِ وَهُوَ كَالْإِغْمَاء ( يَمْنَعُ صِحَّةَ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ حَتَّى الطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ وَأَمَّا بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ كَالسُّكْرِ مِنْ الشَّكْرِ مِنْ شَرَابٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مُثَلَّث ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحِلُّ ) أَيْ : الْمُثَلَّثُ ( بِشَرْط أَنْ لَا يُسْكِرَ فَالسُّكْرُ بِهِ يَصِيرُ كَالسُّكْرِ بِالْمُحَرَّمِ فَيُحَدُّ بِهِ مَنْ السُّكْرِ مِنْ السُّكْرِ مِنْ السُّكْرِ مِنْ السُّكْرِ مِنْ السُّكْرِ مِنْ الْمُثَلَّثِ ( لَا يُنَافِي ) أَيْ : الْقِسْمُ التَّانِي مِنْ السُّكْرِ ، وَهُوَ السُّكْرُ بِشَرَابٍ مُحَرَّمٍ أَوْ بِالْمُثَلَّثِ ( لَا يُنَافِي

الْخطَابَ لقَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } ) فَهذَا خطَابٌ مُتَعَلِّقٌ بِحَالِ السُّكْرِ فَهُو لَا يُبْطِلُ الْأَهْلِيَّةَ أَصْلًا ، فَيَلْزَمُهُ كُلُ الْأَحْكَامِ ، وَتَصِحُّ عِبَارَاتُهُ وَإِنَّمَا يَنْعَدَمُ بِهِ الْقَصْدُ حَتَّى إِنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةَ الْكُفْرِ لَا يَرْتَدُّ اسْتحْسَانًا لِعَدَم رُكْنِهِ وَهُو الْقَصْدُ كَمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، وَأَنَا عَبْدُك فَجَرَى عَلَى لَسَانِه عَكْسُهُ لَا يَرْتَدُ وَإِذَا أَسْلَمَ يَصِحُ كَالْمُكْرَهِ وَإِذَا أَقَرَّ بِمَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ كَالرِّنَا ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَا يُحَدُّ حَتَّى يَصَحُو فَيُقِرَّ ؛ لَأَنَّ السُّكْرَ دَلِيلُ الرُّجُوع عَلَالِنَا ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَا يُحَدُّ حَتَّى يَصَحُو فَيُقِرَّ ؛ لَأَنَّ السُّكْرَ دَلِيلُ الرُّجُوع عَلَالًا الرَّجُوع عَلَى السُّكْرِ وَإِذَا أَقَرَّ بِمَا لَا يَحْتَمُلُ الرَّجُوع عَلَالًا أَوْ بَاشَرَ سَبَبَ الْحَدِّ يَلْزَمُهُ لَكِنْ إِنَّمَا يُحَدُّ إِذَا صَحَا وَحَدُّهُ اخْتَلَاطُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يَعْفِقُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يَعْفِقُ السَّكُو وَالْمُرَادُ بِهِ الْحَالَةُ الْمُمَيِّرَةُ بَيْنَ السُّكْرِ ، وَالصَّحْوِ ( وَزَادَ أَبُو حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يَعْفِقُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يَعْفِقُ اللَّهُ عَالَى أَنْ لَا يَعْفِقُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُرَادُ بِهِ الْحَالَةُ الْمُمَيِّرَةُ بَيْنَ السُّكْرِ ، وَالصَّحْوِ ( وَزَادَ أَبُو حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يَعْفِقُ اللَّاسُونَ مَنْ السَّمَاء لُوجُوبِ الْحَدِّ فَقَطْ ) .

# الشَّرْ حُ

#### قوله: ومنها

أَيْ : ، وَمِنْ الْعُوَارِضِ الْمُكْتُسَبَةِ السُّكُورُ ، وَهِيَ حَالَةٌ تَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ امْتَلَاء دَمَاعُه مِنْ الْلَّبُحَرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ إِلَيْه قَدْ يَكُونُ فَيَتَعَطَّلُ مَعُهُ عَقْلُهُ الْمُمْيِّرُ بَيْنَ الْأَمُورِ الْحَسَنَة ، وَالقَيبِحَة ، وَالسُّكُرُ حَرَامٌ إِحْمَاعًا إِلَّا أَنَّ الطَّرِيقَ الْمُفَضِي إِلَيْه قَدْ يَكُونُ مُبَاحًا كَسُكُرُ الْحَاصِلُ مِنْ الْلَاوِيَة ، وَالْأَعْذِيَةِ الْمُتَّخَذَة مِنْ عَيْرِ الْعِبَب ، وَالعُذِاءُ مَا يَثُونُ وَيَعَلِ عَنْ الطَّبِعَة فَتَنْصَرِفُ فيه ، وَتُحيلُهُ إِلَى مُشَابَهةِ الْمُتَعَذِّي ، فَيصِيرُ جُزْءًا مِنْهُ ، وَبَدَلًا عَمَّا يَتَحَلَّلُ ، وَالدَّواءُ مَا يَكُونُ فِيه كَيْفَةً عَنْ الطَّبِعَة فَتَنْصَرِفُ فيه ، وَتُحيلُهُ إِلَى مُشَابَهةِ الْمُتَعَذِّي ، فَيصِيرُ جُزْءًا مِنْهُ ، وَبَدَلًا عَمَّا يَتَحَلَّلُ ، وَالدَّواءُ مَا يَكُونُ فِيهِ ، وَقَدْ يَكُونُ مَحْظُورًا كَالسُّكُرِ الْحَاصِلِ فِيه كَيْفَةً عَنْ الطَّبِعَة وَتَنْصَرِفُ فيه ، وَقَدْ يَكُونُ مَحْظُورًا كَالسُّكُرِ الْحَاصِلِ فِيهَ عَنْ الطَّبِعَةِ وَتُنْ الطَّبِعَة وَتَنْصَرُ التِّي يَحْرُمُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا أَوْ مِنْ الْمُثَلَّتُ ، وَهُو عَصِيرُ الْعَنَب إِذَا طُبِحَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُتُاهُ ثُمَّ رُقِّقَ بِالْمَاءِ ، وَثُوكَ حَتَّى اشْتَدَّ يَحْرُمُ قَلِيلُهِا وَكَثِيرُهَا أَوْ مِنْ الْمُثَلَّتُ ، وَهُو عَصِيرُ الْعَنَب إِذَا طَبِحَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُقَاهُ ثُمَّ رُقِقَ بِالْمَاءِ ، وَأُمَّا نَقِيعُ الزَّيب ، وَهُو الْمَاءُ الذَي أَلْقِي فِيهِ الزَّيبُ لِيعَنِ يَعِلُ في طَاهِرِ عَلَى قَيامُ اللَّيلِ مِنْهُ في طَاهِرِ عَلَى الشَّكُرُ فَلَا حَتَّى اشْتَدَّ ، وَغَلَا ، وَقَذَفَ بِالزَّبِدِ فَهُو حَرَامٌ ، وَإِنْ طُبِخَ أَذْنَى طَبْخٍ يَحِلُّ شُرْبُهُ الْقَلِيلِ مِنْهُ في طَاهِرِ حَلَّى الْمُونِ لَمْ يُطْبَحْ يَحِلُّ شُرُبُهُ وَلَهُ الْمُعَامِ اللَّي مِنْهُ في طَاهُورِ وَلَا مُؤَنِّ لَمْ يُطْبَحْ حَتَّى اشْتَدَّ ، وَغَلَا ، وَقَذَفَ بِالزَّبِدِ فَهُو حَرَامٌ ، وَإِنْ طُبِخَ أَذْنَى طَبْخٍ يَحِلُّ شُرُبُ الْقَلِيلِ مِنْهُ في طَاهِر

## قوله: حتى الطلاق، والعتاق

صَرَّحَ بِذَلِكَ نَفْيًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِفِعْلِ الْبَنْجِ ، فَأَكَلَهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، وَعَتَاقُهُ .

### قوله : فهذا خطاب متعلق بحالة السكر

لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْتُمْ سُكَارَى } قَيْدٌ لِلْخِطَابِ أَعْنِي

: لَا تَقْرُبُوا حَتَّى يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ الْحَطَابُ فِي حَالَة سُكْرِهِمْ بَلْ هُوَ قَيْدٌ لِمَا تَعَلَّقَ بِهِ حِطَابُ الْمَنْعِ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَالَ فِي مِثْلِ ، صَلَّ ، وَأَنْتَ صَالِحٌ أَوْ لَا تُصَلِّ ، وَأَنْتَ سَكْرَانُ لَيْسَ قَيْدًا لِلْأَمْرِ ، وَالنَّهْيَ بَلْ لِلْمَأْمُورِ به ، وَالْمَنْهِي عَثْهُ بِمَعْنَى أَطْلُبُ مِنْكَ صَلَاةً مَقْرُونَةً بِالصَّحْوِ ، وَكُفَّ النَّفْسَ عَنْ الصَّلَاةِ الْمَقْرُونَة بِالسَّكْرِ ، وَذَلِكَ ؛ لَأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْحَالِ هُوَ فِعْلُ الْمَذْكُورِ لَا فِعْلُ الطَّلَبِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى { غَيْرَ مُحلِّي الصَّيْدِ } فِيمَنْ جَعَلَهُ حَالًا مِنْ قَوْلِهِ { أَوْفُوا } يَكُونُ قَيْدًا لِلْإِيفَاءِ لَلَ الْمَلْكُورِ لَا فِعْلُ الطَّلْبِ فَقُولُهُ تَعَالَى { غَيْرَ مُحلِّي الصَّيْدِ } فِيمَنْ جَعَلَهُ حَالًا مِنْ قَوْلِهِ } { أَوْفُوا } يَكُونُ قَيْدًا لِلْإِيفَاءِ لَلَ الطَّلْبِ فَقُولُهُ عَعَلَى إلَيْهُمْ مُحلِّينَ الصَّيْدِ أَيْ فَي مُنْعَرَضِينَ لَكُ فِي الْمِلْكُومُ وَلِهُ السَّكُرِ فَي الْمُعَلِّي الْمَعْلَى إِلَّالِيقَاءِ لَلَ اللَّهُ وَعُلُو السَّكُورِ فَي الطَّلَقِ الْعَلْقِ الْمَوْمُ وَلَا لَلْعَلْ الْعَلْلِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلَوفِ اللَّولُونِ الْعَلْقِ الْعَلِقُ الْعَلْقِ الْعَلْقُ الْعَلَالِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقُ الْعَلْقِ الْعَلْقُ الْعَلَقُ الْعُلْعُ الْعَلْقُ الْعَلْقُ الْعَلْقُ الْعَلَاقُ الْعَلْقُ الْعُلْقُ الْعَلْقُ الْع

مُتَوَجَّهًا فِي حَقِّ الْإِثْمِ ، وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَالنَّوْمِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ عُذْرًا دَفْعًا لِلْحَرَجِ .

## قوله: وإذا أسلم

أَيْ : السَّكْرَانُ إِنْ أَسْلَمَ يَصِحُّ تَرْحِيحًا لِجَانِبِ الْإِيمَانِ ، وَكَوْنِ الْأَصْلِ هُوَ البَاعْتِقَادُ فَلَوْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لَا يَرْتَدُّ ؛ لِأَنَّ الْبَعْتِقَادَ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْقَصْدِ إِلَى تَبَدُّلِهِ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَهُوَ التَّكَلُّمُ فِي حَالَةٍ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْقَصْدُ ، وَهِيَ حَالَةُ الصَّحْوِ

، وَهَذَا كَالْمُكْرَه يَصِحُّ إِسْلَامُهُ ، وَلَا يَصِحُّ ارْتدَادُهُ .

## قوله: لأن السكر دليله الرجوع

إذْ السَّكْرَانُ لَا يَسْتَقَرُّ عَلَى أَمْرٍ فَيُقَامُ مَقَامَ الرُّجُوعِ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ اللَّه تَعَالَى مَبْنَيَّةٌ عَلَى الْمُساهَلَة بِحلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّ بِمَا لَا يَسْقَورُ عَلَيْ أَوْ بَاشَرَ سَبَبَ الْحَدِّ بِأَنْ زَنَى أَوْ قَذَفَ فِي حَالَةِ السُّكْرِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدِّ بَأَنْ زَنَى أَوْ قَذَفَ فِي الْمُبَاشَرَةِ فَلَأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِصَرِيحِ الرُّجُوعِ فَكَيْفَ بِدَليلهِ ، وَأَمَّا فِي الْمُبَاشَرَةِ فَلَأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِصَرِيحِ الرُّجُوعِ فَكَيْفَ بِدَليلهِ ، وَأَمَّا فِي الْمُبَاشَرَةِ فَلَأَنَّهُ مُعَايِنٌ ، فَلَا أَثَرَ لَدَليلِ الرُّجُوعِ لَكِنْ يُتَوقَفِّنُ فِي إِقَامَة الْحَدِّ إِلَى الصَّحْوِ لِيَحْصُلَ اللَّزِ جَارُ فَإِنَّ قُلْت : السُّكُرُ مُوجِبٌ لَلْحَدِّ فَإِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ سَكُرَانُ فَمَا مَعْنَى إِقْرَارِهِ بِالشُّرْبِ ، ثُمَّ تَوَقَّفُ وَجُوبُ الْحَدِّ عَلَى إِقْرَارِهِ فِي الصَّحْوِ قُلْت : السُّكُرُ مَنْ عَيْرِ الشَّرَابِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمُثَلَّثُ وَالسُّكُرُ مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ بِالشُّرْبِ كُرْهًا أَوْ اضْطِرَارًا ، فَيَتَوقَفُ الْحَدُّ عَلَى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الشَّرَابِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمُتَلَّثُ وَالشَّكُرُ مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ بِالشُّرْبِ كُرْهًا أَوْ اضْطِرَارًا ، فَيَتَوقَفُ الْحَدُّ عَلَى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْمُعَرَّمِ أَوْ الْمُتَوْتُ اللَّهُ شَرِبَ الشَّرَابَ الشَّرَابَ الْمُحَرَّمَ أَوْ الْمُتَلَّتُ طُو الْمُتَلَّتُ طَوْعًا فَيُشْتَرَطُ الْإِقْرَارُ حَالَ الصَّحْو .

## قوله: وزاد أبو حنيفة رحمه الله تعالى

يَعْنِي : اعْتَبَرَ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْحَدِّ السُّكْرَ بِمَعْنَى زَوَالِ الْعَقْلِ

بِحَيْثُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ ، وَلَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنْ السَّمَاءِ إِذْ لَوْ مََّيْزَ فَفِي السُّكْرِ نُقْصَانٌ ، وَفِي النُّقْصَانِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ فَيَنْدَرِئُ بِهِ الْحَدُّ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ وُجُوبِ الْحَدِّ مِنْ الْأَحْكَامِ فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُ أَيْضًا اخْتِلَاطُ الْكَلَامِ حَتَّى لَا يَرْتَدَّ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ بِالْإِقْرَارِ بِمَا يُوحِبُ الْحَدَّ

( وَمِنْهَا الْهَوْلُ وَهُوَ أَنْ لَا يُرَادَ بِاللَّفْظِ مَعْنَاهُ لَا الْحَقيقِيُّ وَلَا الْمَجَازِيُّ ، وَهُو ضِدُّ الْجَدِّ ، وَهُو أَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ مَعْنَاهُ لَا الْجَقيقِيُّ وَلَا يُشْرُطُ وَهُو الْهُوْلُ أَنْ تَجْرِيَ الْمُواضَعَةُ وَفِي الْمُواضَعَةُ ( فِي نَفْسِ الْعَقْد ) بَلْ يَكُفِي أَنْ تَكُونَ لَتُكَلَّمُ بِلَفْظَ الْعَقْد هَازِلًا ( وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ) أَيْ : كَوْنُ الشَّرْطِ وَهُو الْمُواضَعَةُ ( فِي نَفْسِ الْعَقْد ) بَلْ يَكُفِي أَنْ تَكُونَ الشَّرْطِ وَهُو الْمُواضَعَةُ ( فِي نَفْسِ الْعَقْد ) بَلْ يَكُفِي أَنْ تَكُونَ الْمُواضَعَةُ سَابِقَةً عَلَى الْعَقْد ( وَهُوَ ) أَيْ : الْهَوْلُ ( لَا يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ أَصْلًا وَلَا اخْتِيَارَ الْمُبَاشَرَةِ وَالرِّضَى بِهَا بَلْ اخْتِيَارَ الْمُبَاشَرَةِ وَالرِّضَى بِهِ فَوَجَبَ النَّظُرُ بِالتَّصَرُّفَات كَيْفَ تَنْقَسَمُ فِيهِمَا ) أَيْ : فِي اللَّخْتِيَارِ ، وَالرِّضَى ( وَهِيَ إِمَّا مِنْ الْمُواضَعَةُ وَبُلَ الْغَقْد ) أَيْ : تَحْرِيَ الْمُواضَعَةُ قَبْلَ الْعَقْد بِأَنَا نَتَكَلَّمُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَا نُرِيدُ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةِ فَإِمَّا أَنْ يَتَكَلَّمُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَا نُرِيدُ الْبَيْعَ ( فَإِنْ التَّفْقَا الْبُعْرَاضِ ) أَيْ : فَالْأَبْعَدُ الْبَيْعُ إِنَا قَدْ أَعْرَضَنَا وَقْتَ الْبَيْعِ عَنْ الْهَزْلِ وَبِعَنَا بِطَرِيقِ الْجِدِّ ( صَحَّ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الْهَزْلُ لِي عَنْد النَّيْعِ وَبَطَلَ الْهَزْلُ وَبَعْنَا بِطَرِيقِ الْجِدِ ( صَحَّ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الْهَزْلُ وَلِي الْفَقَا عَلَى بِنَاءِ الْعَقْد عَلَى الْمُواضَعَةِ صَارَ كَخِيَارِ الشَّرْطِ لَهُمَا مُؤَبَدًا ) أَيْ : لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ ( لِوُجُودِ الرِّضَى الْمُورُافَ عَلَى بِنَاءِ الْعَقْد عَلَى الْمُواضَعَةِ صَارَ كَخِيَارِ الشَّرْطِ لَهُمَا مُؤَيِّدًا ) أَيْ : لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ ( لِوُجُودِ الرِّضَى

بِالْمُبَاشَرَةِ لَا بِالْحُكْمِ ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ حِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ إِذَا بِيعَ بِالْحِيَارِ فَالرِّضَى بِالْمُبَاشَرَةِ حَاصِلٌ لَا بِالْحُكْمِ وَهُوَ الْمِلْكُ ( فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ ) كَمَا فِي الْخِيَارِ الْمُؤَبَّدِ ( لَكِنْ لَا يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ فِيهِ لِعَدَمِ الرِّضَى بِالْحُكْمِ ) هَذَا اسْتِدْرَاكُ عَنْ قَوْلِهِ ، فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ فَإِنَّ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ يَثْبُتُ

فِي الْبَيْعِ الْفَاسِد ( فَإِنْ نَقَصَهُ أَحَدُهُمَا النَّقَضَ ، وَإِنْ أَحَازَاهُ فِي النَّلَاثِ حَازَ ) أَيْ : إِنْ أَحَازَاهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِد ( فَإِنْ نَقَصَهُ أَحَدُهُمَا النَّقَضَ ، وَإِنْ أَحَازَ الْمُؤَبَّد ( وَإِنْ أَحَازَ الْمُؤَبَّد ( وَإِنْ النَّفَاعَ الْمُفَسِدُ ، كَمَا فِي النَّلَاثِ ) أَيْ : عِنْدَهُمَا لَا تَنْتَهِي الْإِحَازَةُ بِالنَّلَاثَةِ الشَّرْطُ فِي النَّلَاثِ ) أَيْ : عِنْدَهُمَا لَا تَنْتَهِي الْإِحَازَةُ بِالنَّلَاثَة وَقُفُ عَلَى الْحَيَارِ الْمُؤَبَّد ( وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ لَا يَحْضُرَهُمَا شَيْءٌ ) أَيْ : لَمْ يَقَعْ فِي خَاطِريْهِمَا وَقُتَ الْعَقْد اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُواضَعَة الَّتِي لَمْ تَتَصلْ بِه ) أَيْ : بِالْعَقْد ( لَا عَنْدَهُمَا ) أَيْ : لَلْ يَصِحُ الْعَقْد عَنْدَ أَبِي حَيْدَةُ وَهُوَ أُولَى بِاللَّعْتَبَارِ مِنْ الْمُواضَعَة الَّتِي لَمْ تَتَصلْ بِه ) أَيْ : بِالْعَقْد ( لَا عَنْدَهُمَا ) أَيْ : لَا يَصِحُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمَا ) أَيْ : اللَّعْتَبَارِ مِنْ الْمُواضَعَة التِي لَمْ تَتَصلْ بِه ) أَيْ : بِالْعَقْد ( لَا عَنْدَهُمَا ) أَيْ : لَا يَصِحُ الْعَقْد عَنْدَ أَيْكُونَ عَلَى الْمُواضَعَة اللَّيْ الْمُواضَعَة السَّابِقَة ؛ لَانَّ الْمُواضَعَة مَا أَمْكَنَ ( عَلَى أَنَّ الْمُواضَعَة أَسْبَقُ ، قَلْنَا : الْأَحِيرُ وَهُو الْعَقْدُ عَلَى الْمُواضَعَة السَّابِقَة ؛ لَأَنُ النَّعْرَاضِ عَلَى الْمُواضَعَة أَلْهُمَا كَالْمَاسِ الْعَقْدِي وَهُو الْعَقْدُ عَلَى الْمُولِ الْعَلْمَ وَعَلَى الْبَيْعَ عِلَى الْمُولِ أَيْ وَالْمَوْنِ عَلَى الْمُولِ الْمَولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى يَعْمَلُ بِظَاهِرِ عَلَى أَنْ النَّمُ وَالْمَا لَيْ الْمُولِ عَلَى الْمُولُ عَلَى الْمُولِ الْمَولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُؤَلِّ وَالْفَرُقُ الْمُؤَلِّ وَالْفَرُقُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْمَلُ الْمُؤَلِّ عَلَى الْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلُ الْمُؤَلِّ وَالْفَرُقُ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

بِالْمُوَاضَعَةِ هُنَا يَجْعَلُ قَبُولَ أَحَدِهِمَا الْأَلْفَيْنِ شَرْطًا لِوُقُوعِ الْبَيْعِ بِالْآخِرِ ، فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَقَدْ جَدَّا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ مِنْ الْوَصْفِ ) .

الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْيَمِينِ ، وَالنَّذْرِ وَكُلُّهُ صَحِيحٌ ، وَالْهَزْلُ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { تَلَاثٌ جدُّهُنَّ جدُّ ،

وَهَرْلُهُنَّ حَدِّ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ وَالْيَمِينُ } وَلِأَنَّ الْهَازِلَ رَاضِ بِالسَّبِ لَا الْحُكْم وَحُكُمُ هَذِهِ الْأَصْلِ فَالْعَقْدُ لَازِمٌ أَوْ فِي وَالَدَّ حَتَّى لَا يَحْتَملَ الْقَرْافِ فِي الْأَصْلِ فَالْعَقْدُ لَازِمٌ أَوْ فِي وَالْيَدَ وَالْمَالُ فِيه تَبْعَا كَالنَّكَاحِ فَإِنْ كَانَ الْهَرُلُ فَي الْأَصْلُ فَالْعَقْدُ لَازِمٌ أَوْ فَي قَدْرِ الْبُدَلِ فَإِنْ النَّقَ عَلَى الْإِعْرَاضِ فَالْمَهُرُ الْفَانِ أَوْ عَلَى الْبَنَّاءَ ، فَأَلْفٌ ، وَالْفَرْقُ لَا إِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ هَذَا ، وَمَيْنَ الْبَيْعِ أَنَّ الْبَيْعِ أَنَّ الْبَعْعَ يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ ) لَكِنَّ النِّكَاحَ لَا يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ ( وَعَلَى الْنَهُ لَمْ يَحْضُرُهُمَا شَيْءَ وَفِي حَسْسِ الْبَدَلِ فَإِنْ النَّفَانِ فَيَعِي اللَّهُ تَعَالَى الْمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَهْ وَلَيْ الْمُسْمَى ، وَعَلَى الْبَعْ وَفِي حَسْسِ الْبَدَلِ فَإِنْ الْقُمَنَ مَعْمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُهْرَ الْمُثَلِ إِحْمَاعًا وَعَلَى أَلْفَانِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَفِي حَسْسِ الْبَدَلِ فَإِنْ الْقُمَلِ الْبَاعِيمُ وَفِي حَسْسِ الْبَدَلِ فَإِنْ الْقُمَانِ الْمُلْوِمِ فِي الْمُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعْرَفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُسْمَى عَنْد اللَّهُ عَلَى الْبَعْعَلُ فَي وَلِيقِهُ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُسْمَى عَنْد اللَّهُ الْمُسْمَى عَنْد اللَّهُ الْمُهُمُ الْمُهُ الْمُعْلِ وَعَلَى الْمُعْلِ وَعَيْقِ فَي الْمُولُونَ الْمُعْلُلُ وَمِنْهُ اللَّهُ الْمُسْمَى وَعَلَى الْمُعْلِ وَعَلَى الْمُعْلِ وَعَى الْمُعْلِ وَعَلَى الْمُعْلِ وَعَلَى الْمُعْلِ وَعَيْمَ اللَّهُ الْمُعْلِ وَعَيْمَ اللَّهُ الْمُسْمَى وَعِيْدَا الْمُعْرِ فَي الْمُولُ وَعَيْمَ الْمُعْلِ وَعَيْمَ وَالْمُعْقِ عَلَى مَا يَواضَعَة فِي الْمَعْلُ وَالْمُعْلُ وَعِي وَلُولُ الْمُعْلُو وَالْمُعْلُ وَعِي وَلَوْلَوْمَ عَلَى الْمُعْلُولُ وَمِي وَلَوْمَ اللَّهُ الْمُسَمِّى وَعِنْدَا الْمُعْلُولُ وَمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَلَامُ الْمُعْلِ وَالْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ وَلَامُ الْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَلَعْلَى الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ و

عَمْد سَوَاءٌ هَرَّلَا فِي الْأَصْلِ أَوْ الْقَدْرِ أَوْ الْجنْسِ فَفِي الْإِعْرَاضِ يَلْزِمُ الطَّلَاقُ وَالْمَالُ وَكَذَا فِي النَّحْلُو الْعَنَافِ وَعَدَمِ الْحَصُورِ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَترْجِيحِ الْإِيجَابِ) أَيْ: تَرْجِيحِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُواضَعَة ( وَأَمَّا عَنْدَهُمَا فَلَعَدَم تَأْثِيرِ الْحَيَارِ ) فَإِنَّهُ إِذَا شُرِطَ فِي النَّحُلُعِ الْحَيَارُ لَهَا فَعَنْدَهُمَا الطَّلَاقُ وَاقِعْ ، وَالْمَالُ وَاجِبٌ وَالْحَيَارُ بَاطِلٌ ، وَعَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَكَا الْمَلْهُ مَنْ وَكَذَا فِي الْبَنَاءِ عَنْدَهُمَا عَلَى أَنَّ الْمَالُ عَنْ الْمَالُ فِي الْحُلْعِ ، وَالْعِنْقِ عَلَى مَالُ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ عَمْد يَجِبُ عَنْدَهُمَا بَطَرِيقِ النَّبَعِيَّةِ الْمَالُ فِي الْجُلْعِ ، وَالْعِنْقِ عَلَى مَالُ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ عَمْد يَجِبُ عَنْدَهُمَا عَلَى أَنَّ الْمَالُ فِي الْجُوبُ الْمَالُ فِي الْجُوبُ وَالْهَرْلُ فِي وَجُوبِ الْمَالُ فِي الْجُلْعِ ، وَالْعِنْقِ عَلَى مَالُ وَالصَّلْحِ عَنْ دَم عَمْد يَجِبُ عَنْدَهُمَا الطَّلَاقُ ، وَالْعِنْقُ وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ وَالْهِرْلُ لَى يُوقَفَّى عَلَى مَشِيعَتِهَا وَأَمَّا تَسْلِيمُ الشَّفُعَة فَقَبْلُ طَلَبِ الْمُولِ الْمُؤْلُ فِي وُجُوبِ الْمَالُ ( وَعَنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَتَوَقَّفُ عَلَى مَشِيعَتِهَا وَأَمَّا تَسْلِيمُ الشَّفُعَة وَقَلْ طَلَبِ الشَّفُعَة عَلَى الْمُكْرِقِ الْتَلَيْمِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُ الْعَلْقُ وَلَا الْمُكْتِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْتَمِدُ صِحَّة الْمُخْبَرِ بِهِ ، أَلَا لَيْرَى الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلَا الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

؛ لَأَنَّهُ اسْتَخْفَافٌ ، فَيَكُونُ مُرْتَدًّا بِعَيْنِ الْهَزْلِ لَا بِمَا هَزَلَ بِهِ ) أَيْ : لَيْسَ كُفْرُهُ بِسَبِ مَا هَزَلَ بِهِ وَهُوَ اعْتَقَادُ مَعْنَى كَلَمَةِ الْكَفْرِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا هَازِلًا ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَقِدَ مَعْنَاهَا بَلْ كُفْرُهُ بِعَيْنِ الْهَزْلِ فَإِنَّهُ اسْتَخْفَافَ بِالدِّينِ ، وَهُو كُفْرٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَفْرِ الْتِي تَكَلَّمَ بِهَا هَازِلًا ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَقِد مَعْنَاهَا بَلْ كُفْرُهُ بِعَيْنِ الْهَزْلِ فَإِنَّهُ اسْتَخْفَافَ بِالدِّينِ ، وَهُو كُفُرٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى هَنَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّمَا كُنْنَا نَخُوضَ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيكُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيكُونَ كَمَا فِي الْمَاعُ هَا الْإِسْلَامُ هَازِلًا ، فَيَصِحُ ؟ لِأَنَّهُ إِنْشَاءٌ لَا يَحْتَمِلُ حُكْمُهُ الرَّدَّ ، وَالتَّرَاحِيَ ) تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْإِيمَانِ كَمَا فِي الْإِكْرُاهِ . الْإِسْلَامُ هَازِلًا ، فَيَصِحُ ؟ لِأَنَّهُ إِنْشَاءٌ لَا يَحْتَمِلُ حُكْمُهُ الرَّدَّ ، وَالتَّرَاحِيَ ) تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْإِيمَانِ كَمَا فِي الْإِلْكُونَ كُونَ الْإِلْكُونُ كُونَا الْإِسْلَامُ هَازِلًا ، فَيَصِحُ ؟ لِأَنَّهُ إِنْشَاءٌ لَا يَحْتَمِلُ حُكُمُهُ الرَّدَّ ، وَالتَّرَاحِيَ ) تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْإِيمَانِ كَمَا فِي

## الشَّرْحُ

#### قوله: ومنها الهزل

فَسَّرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِاللَّعِبِ ، وَهُو أَنْ يُرَادَ بِالشَّيْءِ مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ لَفْظُ فَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ ظَاهِرِهِ أَنَّهُ الْمَعْنَى ، وَمِنْ وَضْعِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّة لِأَحْكَامِهَا ، وأرَادَ بِالْوَضْعِ مَا هُو أَعَمُّ مِنْ وَضْعِ اللَّفْظُ لِلْمَعْنَى ، وَمِنْ وَضْعِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّة لِأَحْكَامِهَا الْمَحَازِيَّة ، ووَضْعِ اللَّهْ طَا لَهُ مَعْانِيهَا الْمَعَانِيهَا مَوْفُوعَةً أَوْ مَجَازًا وَأَنَّ وَهَذَا مَعْنَى مَا يُقَالُ : إِنَّ الْوَضْعَ أَعَمُّ مِنْ الْعَقْلِيِّ ، وَالشَّرْعِيِّ فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِأَنَّ الْأَلْفَاظَ لِمَعَانِيهَا حَقيقَةً أَوْ مَجَازًا وَأَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّة لِأَحْكَامِهَا وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْضَحَ الْمَقْصُودَ فَفَسَّرَ الْهَزْلَ بِعَدَمِ إِرَادَة الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ ، وَالْمَحَازِيِّ بِاللَّفْظُ ، وَدَحَلَ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفَاتُ الشَّرْعِيَّة ؛ لِأَنَّهَا صِيغٌ ، وأَلْفَاظُ مَوْضُوعَةٌ لِأَحْكَامٍ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا ، وَيَلْزَمُ مَعْانِيهَا بِحَسَبِ الشَّرْعِ.

#### قوله: ولا يشترط كونه

يَعْنِي : لَا يَجِبُ أَنْ تَحْرِيَ الْمُوَاضَعَةُ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ يَفُوتُ الْمَقْصُودُ مِنْ الْمُوَاضَعَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ النَّاسُ لُزُومَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ حِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لِدَفْعِ الْغَبْنِ ، وَمَنْعِ الْحُكْمِ عَنْ الثَّبُوتِ بَعْدَ انْعِقَادِ السَّبَبِ فَلَا بُدَّ مِنْ اتِّصَالِهِ بِالْعَقْدِ . الْعَقْدِ بِخِلَافِ حِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لِدَفْعِ الْغَبْنِ ، وَمَنْعِ الْحُكْمِ عَنْ الثَّبُوتِ بَعْدَ انْعِقَادِ السَّبَبِ فَلَا بُدَّ مِنْ اتِّصَالِهِ بِالْعَقْدِ .

## قوله : ولا اختيار المباشرة والرضى بها

يَعْنِي : أَنَّ الْهَازِلَ يَتَكَلَّمُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ مَثْلًا بِاخْتِيَارِهِ ، وَرِضَاهُ لَكَنَّهُ لَا يَخْتَارُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ ، وَلَا يَرْضَاهُ اللاخْتِيَارِهِ ، وَرِضَاهُ لَكَنَّهُ لَا يَخْتَارُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ ، وَلَا يَرْضَاهُ ، وَمِنْ الْقَصْدُ إِلَى الشَّيْءِ مَثَلًا يَخْتَارُ ذَلِكَ ، وَلَا يَرْضَاهُ ، وَمِنْ هَاهُنَا قَالُوا : إِنَّ الْمَعَاصِيَ ، وَالْقَبَائِحَ بِإِرَادَةِ اللَّهِ

تَعَالَى لَا يَرْضَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ { لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ } .

## قوله: وهي

أَيْ: التَّصَرُّفَاتُ إِمَّا إِنْشَاءَاتُ أَوْ إِخْبَارَاتُ أَوْ اعْتَقَادَاتُ ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ إِنْ كَانَ إِحْدَاثَ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَإِنْشَاءُ ، وَإِلَّا فَاعْتَقَادَاتُ ، وَالْإِنْشَاءُ إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ الْفَسْخَ أَوْ لَا ، وَالْأَوْلُ إِمَّا أَنْ يَتَوَاضَعَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى أَصْلِ الْعَقْدِ أَوْ التَّمَنِ بِحَسَبِ قَدْرِهِ أَوْ جنْسِهِ ، وَعَلَى التَّقَادِيرِ التَّلَاثَةِ إِمَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى الْإِعْرَاضِ يَتَوَاضَعَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى أَصْلِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَحْضَمُرَهُمَا شَيْءٌ ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْمُواضَعَةِ أَوْ عَلَى بَنَاءِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَحْضَمُرَهُمَا شَيْءٌ ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَتَّفَقَا عَلَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَالْمُواضَعَةِ أَوْ عَلَى بَنَاءِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَحْضَمُرَهُمَا شَيْءٌ ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَتَّفَقَا عَلَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَالْمَوْرَضَعَةِ أَوْ عَلَى بَنَاءِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَحْضَمُورِ شَيْء أَوْ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا الْإِعْرَاضَ ، وَالْآخَرُ الْبِنَاء أَوْ عَدَمَ حُضُورٍ شَيْء أَوْ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا الْإِعْرَاضَ ، وَالْآخَرُ الْبِنَاء أَوْ عَدَمَ حُضُورٍ شَيْء أَوْ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا الْإِعْرَاضَ ، وَالْآخَرُ الْبِنَاء أَوْ عَدَمَ حُضُورٍ شَيْء أَوْ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا الْإِعْرَاضَ ، وَالْآخَرُ الْبِنَاء أَوْ عَدَمَ حُضُورٍ شَيْء ، وَأَحْكُامُ الْأَقْسَام بَعْضُهَا مَشْرُوحٌ فِي الْكِتَابِ ، وَبَعْضُهَا مَتْرُوكٌ لِانْسِيَاقِ الذَّهْنِ إِلَيْه .

### قوله: لعدم الرضى بالحكم

لَوْ قَالَ لِعَدَمِ اخْتِيَارِ الْحُكْمِ لَكَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ الْمَانِعُ عَنْ الْمِلْكِ لَا عَدَمُ الرِّضَا كَالْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرَهِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ لِوُجُودِ اللَّخْتِيَارِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الرِّضَا .

#### قوله: فإن نقضه

أَيْ: الْعَقْدَ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ أَحَدُهُمَا أَيْ: أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ انْتَقَضَ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِد وِلَايَةَ النَّقْضِ لَكِنَّ الصِّحَّةَ تَتَوَقَّفُ عَلَى اخْتِيَارِهِمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَإِجَازَةُ أَحَدهِمَا لَا تُبْطِلُ خِيَارَ النَّهُ عَلَى اخْتِيَارِهِمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَإِجَازَةُ أَحَدهِمَا لَلَا تُعَالَى مُدَّةَ الْخِيَارِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اعْتِبَارًا بِالْخِيَارِ الْمُؤَبَّدِ حَتَّى يَتَقَرَّرَ الْفَسَادُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ اللَّهُ تِعَالَى مُدَّةً الْخِيَارِ بِثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ اعْتِبَارًا بِالْخِيَارِ الْمُؤَبَّدِ حَتَّى يَتَقَرَّرَ الْفَسَادُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ اللَّهُ بِيَعَارُ

مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ النَّقْضُ ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي الثَّلَاثِ دُونَ الثَّلَاتَةِ اعْتِبَارًا بِاللَّيَالِي .

#### قوله: عملا بالعقد

يَعْنِي : أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ الشَّرْعِيِّ اللَّزُومُ ، وَالصِّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الْمُعَارِضُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شُرِعَ لِلْمِلْكِ ، وَالْجِدُّ هُوَ الظَّاهِرُ فِي الصُّورَةَيْنِ أَعْنِي : صُورَةَ اللَّقَاقِ عَلَى أَنْ لَمْ فَعْتَبَارُ الْمُواضَعَة وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي الصُّورَةَيْنِ أَعْنِي : صُورَةَ اللَّقَاقِ عَلَى أَنْ لَمْ يَخْضُرْهُمَا شَيْءٌ ، وَاللَّخْتَلَافُ فِي الْإِعْرَاضِ ، وَالْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنْ يَبْنِيا عَلَى الْمُواضَعَة كَيْ لَا يَكُونَ اللشْتَغَالُ بِهَا عَيْنًا فَإِنَّهُمَا إِنَّمَا تَوَاضَعَة لللبَنَاءِ عَلَيْهِ صَوْنًا لِلْمَالِ عَنْ يَدِ الْمُتَعَلِّبِ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ النَّصْلَ فِي الْعَقْدِ الصِّحَّةُ ، وَاللَّرُومُ ، وَاللَّرُومُ ، وَالْمَعَارِضُ بِأَنَّ الْمُواضَعَةَ سَابِقَةٌ ، وَالسَّبْقُ مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ ، وَالْحَوَابُ أَنَّ الْعَقْدَ مُتَأْخِرٌ ، وَالْمُتَاخِرُ يَصْلُحُ نَاسِخًا لِلْمُواضَعَة سَابِقَةٌ ، وَالسَّبْقُ مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ ، وَالْحَوَابُ أَنَّ الْمُعَلِّدُ مُتَاخِرٌ ، وَالْمُتَاخِرُ يَصْلُحُ نَاسِخًا لِلْمُواضَعَة مَا يُغَيِّرُهُ كَمَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ ، وَهَاهُنَا لَمْ يَتَحَقَّقُ الْمُعَيِّرُ ؛ لِأَنَّ أَحْدَهُمَا يَدَّعِي عَدَمَ الْمُضِي فَلَالُونُ اللَّهُ وَاللَّوْومُ مِنْ غَيْرِ تَحَقَّقُ مُعَارِضٍ يَكُونُ نَاسِخًا لِلْمُواضَعَةَ السَّابِقَة .

# قوله: فعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض

عَمَلًا بِالْعَقْدِ ، فَيَصِحُّ فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَعَلَى أَصْلِهِمَا عَدَمُ الْحُضُورِ كَالْبِنَاءِ تَرْجِيحًا لِلْمُوَاضَعَةِ بِالْعَادَةِ ، وَالسَّبْقِ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّورَتَيْنِ ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ صُورَةِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ فَإِنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِغْرَاضِ وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ ، وَهَاهُنَا بَحْثُ ، وَهُو أَنَّ انْجِصَارَ الْأَقْسَامِ فِي السَّنَّةِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِ

اللَّقَاق ، وَاللَّعْتَلَاف فِي نَفْسِ الْإِعْرَاضِ ، وَالْبِنَاء ، وَالذَّهُولِ أَيْ : عَدَمِ الْحُضُورِ ، وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ اعْتَبَارِهِمَا فِي ادَّعَاء الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِه كَلَامُ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْأَقْسَامُ ثَمَانِيَةٌ ، وَسَبْعُونَ ؛ لَأَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إِمَّا أَنْ يَتَفَقَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِه كَلَامُ فَحْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْأَقْسَامُ ثَمَانِيَةٌ ، وَسَبْعُونَ ؛ لَأَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى مَا يُشَعِرُ بِهُ كَلَى إعْرَاضِهِمَا ، وَإِمَّا عَلَى إعْرَاضِهُمَا ، وَإِمَّا عَلَى إعْرَاضِ أَحَدِهِمَا ، وَإِمَّا عَلَى إعْرَاضِ أَحَدِهِمَا ، وَإِمَّا بِنَاوُهُمَا ، وَإِمْ اللَّهُ تَعْلَى بُلُوهُ مَعَ بِنَاء اللَّامُ تَعْمَا بَانَ النَّعْقِيقِ النَّوْمُ وَالْمَعَةِ بِلَامُ عَلَى أَنْ الْعَقَادِيرِ التَّسْعَةِ يَكُونُ النَّعَادَة بَاللَّهُ عَلَى أَنْ الْعَلَى بَالِ الْعَلَى بِلَا الْعَلَى بَالِعُ اللَّهُ الْعَالَةِ اللَّهُ وَلَا عَلَالُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعُمْرَاضِ ، وَالْبِنَاء مَثِلًا ، وَأَلْمُ الْعَلَا عَلَى الْعَرَاضِ ، وَالْبِعَرَاضِ ، وَالْبِنَاء مِأَنُ الْكُلُومِ ، وَهَذَا وَلِي عَلَى الْأَوْلُ بِالصَّحِةَ ، وَالْمُنَاء مَا أَنْ الْكُلُومُ عَلَى الْمُولِ الْعَلَى بِالصَّعَةِ السَّابِقَة يَلُولُ عَلَى مَا إِلَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُولَ فَي الْمُولَولَ عَلَى الْمُولَا فَا وَاللَّهُ الْمُعَلَى الْمُولَا وَالْمَالِ الْمُعَلَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَاضِ ، وَالْبِنَاء بِأَنْ يُعَرَّعُ كَلَاهُمَا الْمُعْرَاضِ أَعْرَافِ فِي الْمُولَامِ عَلَا الْمُعْرَافِ فَا الْمُعَلِي الْمُعَلِ

## قوله: والفرق بين البناء هنا، وثمة

يَعْنِي : إِذَا وَقَعَتْ الْمُوَاضَعَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ، وَبَنَيَا عَلَيْهَا ، فَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَعْتَبِرُ الْمُوَاضَعَةَ السَّابِقَةَ ،

وَيَحْكُمُ بِلْزُومِ الْلَّفَيْنِ لَا الْأَلْفِ الْمُتَوَاضَعِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ يَعْتَبِرُ الْبِنَاءَ عَلَى الْمُوَاضَعَة فِي تَفْسِ الْعَقْد ، وَالْبِنَاءُ ثَمَّةَ أَيْ : فِي صُورَةِ الْمُواضَعَة فِي قَدْرِ الشَّمَنِ ، وَالْبِنَاءُ ثَمَّةَ أَيْ : فِي صُورَةِ الْمُواضَعَة فِي قَدْرِ الشَّمَنِ ، وَالْبِنَاءُ ثَمَّةَ أَيْ : فِي صُورَةِ الْمُواضَعَة فِي نَفْسِ الْعَقْد ، وَوَحْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْمُواضَعَة السَّابِقَة إِنَّمَا تُعْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُعرِضُهَا ، ويُلدَافِعُها ، ويُلدَافِعُها ، وكاهُو النَّهُ لَوْ الْمُواضَعَة السَّابِقَة إِنَّمَا تُعْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُعرِضُها ، ويُلدَافِعُها ، ويُلدَافِعُها ، ويُلدَافِعُها يَوْرُفُهُ وَسَادُ الْعَقْد فِيمَا لَيْسَ بِدَاخِلِ فِي الْعَقْد كَأَحَد الْأَلْفَيْنِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ ، وَهُو قُلْبُولُ الْعَقْد فِيمَا لَيْسَ بِدَاخِلِ فِي الْعَقْد كَأَحَد الْأَلْفَيْنِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ ، وَهُو قُلْبُولُ الْعَقْد يَلْزُمُ تَرْجِيحُ الْوَصْف عَلَى الْأَصْلِ ؛ لَأَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَدْ جَدًا فِي أَصْلِ الْعَقْد ، وَيُولِ بَصِحَة الْعَقْد ، وَلَوْهُ اللَّعْمَ اللَّعْفِي اللَّعْفِي الْتَعْفِي اللَّعْفِي اللَّعْفِي اللَّعْفِي اللَّعْفِي اللَّعْفِي اللَّعْف الْوَصْف ، وَهُو بَاطَلٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ بِصِحَّة الْعَقْد ، وَلَوْمِ الْأَلْفَيْنِ اعْتَبَرَاهُ ، وَحَكَمْنَا بِفَسَاد الْعَقْد مَنْ الْقَوْل بِصَحَّة الْعَقْد ، وَلُومِ النَّافَيْنِ الْمُواضِعة فِي النَّمْنِ ، وتَصْحِيح الْعَقْد مَنْ الْقَوْل بِصَحَّة الْعَقْد ، وَلُومُ اللَّاصُلِ ، فَيَنْتُهِي الْأُولُ ، وبِهَذَا يَخْرُمُ الْمُواضِعَة فِي النَّمْنِ ، وتَصْحِيح الْعَقْد مُنَاقِين ، وقَدْ ثَبَتَ النَّانِي تَرْجِيحًا لِلْأَصْلِ الْعَبْرَامِ فِي تَصْحِيح الْعَقْد فَكَانَ ذَكُرُهُ الْمُواضِع عَلْمُ الْعَقْد فَكَانَ ذَكُرُهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ ، فَيَتَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْفَوْلِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِقِي الللَّمُولِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِقِي اللْمُولِ الْمُ

## قوله: والفرق لهما

يَعْنِي : إِذَا وَقَعَتْ الْمُوَاضَعَةُ فِي حِنْسِ التَّمَنِ بِأَنْ بَاعَ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَدْ تَوَاضَعَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَلْفَ

درْهَم فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ، وَاللَّازِمُ مَائَةُ دِينَارٍ ، وَسَوَاءٌ بَنَيَا عَلَى الْمُوَاضَعَة أَوْ عَرَضَا أَوْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ أَمَّا أَبُو حَنيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ احْتَجَّا لِلْعَقْد بِمَا سَمَّيَا مِنْ الْبَدَلِ ضَرُورَةَ افْتَقَارِهِ إِلَى تَسْمِيَةِ الْبَدَلِ ، وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ احْتَجَّا إِلَى الْفَوْقِ بَيْنَ الْمُواضَعَة فِي ضَرُورَةَ افْتَقَارِهِ إِلَى تَسْمِية الْبَدَلِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُواضَعَة مَعَ صِحَّة الْبَيْعِ مُمْكِنٌ فِي الْأُولَى دُونَ التَّانِيَة ؛ لَأَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُواضَعَة فِي صَوْرَةِ الْبِنَاءِ لَا يَصِحُ بِدُونِ تَسْمِيةِ الْبَدَلِ فَإِذَا أُعْتَبِرَتْ الْمُواضَعَة فِي الْمُواضَعَة فِي الْعَقْدِ يَكُونُ مِائَةً دِينَارٍ ، وَهِي غَيْرُ الْبَدَلِ بِخِلَافِ الْمُواضَعَة فِي الْقَدْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ مُمْكِنٌ فِي الْقَدْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ مُمْكِنٌ فِي الْقَدْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ مُمْكِنٌ فِي الْعَقْدِ يَكُونُ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَهِي غَيْرُ الْبَدَلِ بِخِلَافِ الْمُوَاضَعَة فِي الْقَدْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ

مَعَ اعْتِبَارِهَا بِأَنْ يَنْعَقدَ بِالْأَلْفِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَلْفَيْنِ.

## قوله: وإما أن يحتمل النقض

عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ النَّقْضَ ، وَفِي الْكَلَامِ خَلَلٌ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ أَمَّا الْإِنْشَاءَاتُ فَإِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ النَّقْضَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُهُ فَلَا يَحْتَمِلُهُ كَالْبَيْعِ فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ هَا هُنَا ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُهُ فَذَكَرَ الْمَعْطُوفَ ، وَالْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ فَمَا يَحْتَمِلُهُ كَالْبَيْعِ فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ هَا هُنَا ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُهُ أَقْ الْمَعْطُوفَ ، وَالْإِقَالَةُ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَالٌ بِأَنْ يَشْبُتَ بِدُونِ شَرْطٍ ، وَذَكْر أَوْ لَا ، وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ تَبَعًا أَوْ مَقْصُودًا .

#### قوله: وكله صحيح

اسْتَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ الْكُلِّ، وَبُطْلَانِ الْهَزْلِ بِالْحَدِيثِ ، وَالْمَعْقُولِ أَمَّا الْحَدِيثُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِإِثْبَاتِ صِحَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمَلَاتُونَ عَلَى صِحَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمَدْكُورَةِ فَقَطْ ،

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِإِثْبَاتِ صِحَّتَهَا عِبَارَةً ، وَصِحَّةُ غَيْرِهَا دَلَالَةً ، وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَيُفِيدُ صِحَّةَ الْكُلِّ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْهَزْلَ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ السَّبَ ، وَعِنْدَ انْعِقَادِ السَّبَ يُوجِدُ حُكْمُهُ ضَرُورَةَ عَدَمِ التَّرَاخِي ، وَالرَّدُّ فِي حُكْمٍ هَذِهِ الْأَسْبَابِ بِخلَافِ الْبَيْعِ ، وَاعْتُرِضَ بِالطَّلَاقِ الْمُضَافِ مِثْلُ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسْبَابِ الْعِلَلُ ، وَالطَّلَاقُ الْمُضَافُ لَيْسَ بِعِلَةً بَلْ سَبَبٌ مُفْضٍ ، وَإِلَّا لَاسْتَنَدَ إِلَى وَقْتِ الْإِيجَابِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ .

## قوله: وفي قدر البدل

يَعْنِي : إِذَا وَقَعَتْ الْمُوَاضَعَةُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ بِأَنْ يُذْكَرَ فِي الْعَقْدِ أَلْفَانِ ، وَيَكُونُ الْمَهْرُ أَلْفًا فَإِنْ اتَّفَقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْ الْمُوَاضَعَةِ فَاللَّازِمُ هُوَ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ أَعْنِي : الْأَلْفَيْنِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ النِّكَاحِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ فَاللَّازِمُ هُو الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ أَعْنِي : الْأَلْفَيْنِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ النِّكَاحِ عَلَى الْمُواضَعَة وَالْمُواضَعَة دُونَ التَّسْمِية ، وَفِي الْبَيْعِ بِالْعَكْسِ ، وَوَحْهُهُ أَنَّ الْبَدَلَ فِي الْبَيْعِ ، وَإِنْ كَانَ وَصْفًا ، وَنَبْعًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَيْعِ اللَّهُ مَقْصُودٌ بِإِيجَابِ لِكُونِهِ أَحَدَ رُكْنَيْ الْبَيْعِ ، وَلِهَذَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بِفَسَادِهِ أَوْ جَهَالَتِهِ ، وَبِدُونِ وَتَعْمَى النَّيْعِ بِالنَّمَنِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ لِتَصْحِيحِ التَّمَنِ بِخَلَافِ الْبَدَلِ فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِلَيْهِ لِتَصْحِيحِ التَّمْنِ بِخِلَافِ الْبَدَلِ فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِلَيْمُ لِلْفَانِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ تَصْحِيحُ النَّمْنِ بِخَلَافِ الْبَدَلِ فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهُ إِلَى الْبَيْعِ لِتَصْعِيحِ التَّمْنِ بِخَلَافِ الْبَدَلِ فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِلْمُونَ عَمْ اللَّهُ أَنِهُ مَقْطُودُ بَالِمَ الْبَيْعِ لِتَصْعُوحِ الشَّمْنِ بِخَلَافِ الْبَكَلِ فِي النَّكَاحِ فَإِنَّهُ إِلَى الْمُنْ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ تَصْعُيحُ الْبَيْعِ لِتَصْعُولِ التَّمْنِ بِخَلَافِ الْبُكَافِ وَلَالْمَا شُوعَ الْمُعْ الْمُؤْمَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُعْمَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

إظْهَارًا لِخَطَرِ الْمَحَلِّ لَا مَقْصُودًا ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ ثُبُوتُ الْحِلِّ فِي الْجَانِبَيْنِ لِلتَّوَالُدِ ، وَالتَّنَاسُلِ .

## قوله: وعلى البناء

يَعْنِي : أَنَّ وَقْتَ الْمُوَاضَعَةِ فِي حِنْسِ الْبَدَلِ بِأَنْ يَذْكُرًا فِي الْعَقْدِ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ

يَكُونَ الْمَهْرُ أَلْفَ دَرْهُم ، وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْمُواضَعَة فَاللَّازِمُ مَهْرُ الْمِثْلِ إِجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة التَّرَوُّج بِدُونِ الْمَهْرِ إِنْ مَنْ بُوتِ الْمُشَوَّضَعَ عَلَيْهِ وَلَا يَشْبَتُ بِالْهَرْلِ ، وَلَا إِلَى ثُبُوتِ الْمُثَوَاضَعَ عَلَيْه وَلَا يُسَمَّى فِي الْعَقْدِ مَعَ الزِّيَادَة ، وَبِحْلَافَ الْبَيْعِ فَإِنَّ لَهْ مَرُورَةً إِلَى اعْتَبَارِ بِحَلَافَ الْمُواضَعَة فِي الْقَدْرِ فَإِنَّ الْمُمْوَاضَعَ عَلَيْه قَدْ يُسَمَّى فِي الْعَقْدِ مَعَ الزِّيَادَة ، وَبِحْلَافَ الْبَيْعِ فَإِنَّ لِفَيهِ ضَرُورَةً إِلَى اعْتَبَارِ التَّسْمِية لِلْهُ لَا يَصِحَ بِدُونِ تَسْمِية الشَّمْنِ ، وَالنِّكَاحُ يَصِحُ بِدُونِ تَسْمِية الْمُهْرِ ، وَإِنَّ أَنْفَقا عَلَى أَنْ لَمْ يَحْضُرُهُمَا شَيْءٌ أَوْ التَّسْمِية لِللَّهُ تَعَالَى هُو مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ الْعَثْرَاضِ ، وَالْبِنَاءَ فَاللَّازِمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَوَايَة مُحَمَّد رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى هُو الْمُسَمَّى عَمَلًا بِالْهَرْلِ اللَّا يَصِيرَ الْمَهْرُ مَقْصُودًا بِالصِّحَة بِمَنْزِلَة الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَعِنْدَهُمَا اللَّازِمُ مَهْرُ الْمُشَلِ ؛ لَكُنَ الْمُسَمَّى عَمَلًا بِالْهَرْلِ لِللَّا يَصِيرَ الْمَهْرُ مَقْصُودًا بِالصِّحَة بِمَنْزِلَة الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، وَلَمَّا بَطَلَ الْمُسَمَّى لَزِمَ مَهُرُ الْمُشَلِ ، وَفِي رَوايَة أَبِي يُوسُفَ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى هُو الْمُسَمَّى قَيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَعِنْدَهُمَا اللَّازِمُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَاعَمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ النَّمُونِ الْمَالِ بِالْهَرْلِ ، وَلَا لَمُعَلَى الْمُواضَعَة ، وَعَدَمِ ثُبُوتِ الْمَالِ بِالْهَزْلِ ، وَلَا اللَّهُ لِعَدَمُ الْمُواضَعَة بِالسَّتِقِ وَالْعَادَة فَلَا يَثْبُتُ الْمُسَمَّى لِرُحْحَانِ الْمُواضَعَةِ ، وَعَدَمِ ثُبُوتِ الْمَالِ بِالْهَوْلِ ، وَلَا لَمُنْ الْمُونَ ضَعَةً عَلَيْهِ لِعَدَمِ التَّسْمِية ، فَيَلْوَمُ الْمِثْلِ .

#### قوله: ومنه

أَيْ: مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ مَا يَكُونُ الْمَالُ فِيهِ مَقْصُودًا حَتَّى لَا يَثْبُتَ بِدُونِ الذِّكْرِ كَمَا إِذَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ عَلَى مَال بِطَرِيقِ الْهَزْلِ أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ مَعَ الْمُوَاضَعَةِ عَلَى أَنَّ الْمَالَ أَلْفُ أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مَائِة دِينَارٍ مَعَ الْمُوَاضَعَةِ عَلَى أَنَّ الْمَالَ أَلْفُ أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مَائِة دِينَارٍ مَعَ الْمُوَاضَعَةِ عَلَى أَنَّ الْمَالَ أَلْفُ وَرُهُمٍ ، وَكَذَا فِي الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ ، وَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ فَفِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ عَلَى الْإِعْرَاضِ أَوْ

عَلَى أَنَّ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ ، وَالِاحْتَلَافُ فِي الْإِعْرَاضِ ، وَالْبِنَاءِ يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَيَجِبُ الْمَالُ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَأَنَّ الْهَزْلَ بِمَنْزِلَة حِيَارِ الشَّرْط ، وَالْحِيَارُ بَاطِلٌ عِنْدَهُمَا ؛ لَأَنَّ قَبُولَ الْمَرْأَةِ شَرْطٌ لَلْيَمِينِ فَلَا يَحْتَملُ الْحِيَارُ كَسَائِرِ الشُّرُوط ، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِه : أَنْتَ طَالَقٌ ثَلَاثًا عَلَى أَلْفِ الْمَرْأَةِ شَرْطٌ لِلْيَمِينِ فَلَا يَحْتَملُ الْحِيَارِ كَسَائِرِ الشُّرُوط ، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِه : أَنْتَ طَالَقٌ ثَلَاثًا عَلَى أَلْفِ الْمَرْأَةِ شَرْطٌ لِلْيَمِينِ فَلَا يَحْتَملُ الْحَيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَت : قَبِلْت فَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَيَلْزَمُ الْمَالُ ، وَعَنْدَهُ إِنْ رَدَّتْ الطَّلَاقَ فِي الثَّلَاثَةِ وَاقِعْ ، وَالْأَلْفُ لَازِمْ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ، وَعَنْدَ أَبِي كَلَا الْمَذْهَبَيْنِ بَمُنْزِلَةٍ مَنْكَ اللَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ أَجَارَت أَوْ لَمْ تَرُدَّ حَتَّى مَضَت الْمُدَّةُ فَالطَّلَاقُ وَاقِعْ ، وَالْأَلْفُ لَازِمْ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ، وَعَنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ أَجَارِعَ لَكَ عَلَى كَلَا الْمَذْهَبَيْنِ بِمَنْزِلَةٍ مَسْأَلَةِ الْخُلُعِ بِشَرْطِ الْحَيَارِ عَلَى مَذَا لَيْهِمَا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْخُلُعِ بِشَرْطِ الْحَيَارِ عَلَى مَذَهُ هِمَا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْخُلُعِ بِشَرْطِ الْحَيَارِ عَلَى مَذَهُ هَبَهِمَا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْخُلُعِ بِشَرْطِ الْحَيَارِ عَلَى مَذَهُ هَمَا الْمَذَهُ مَا الْمَذَهُ مَلِي الْمَالَةِ الْحَيْارِ عَلَى مَذْهَبِهِمَا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَافِي كِلَا الْمَذْهُبَيْنِ ، وَأَمَّا فِي صُورَةٍ

اللَّقَاقِ عَلَى الْبِنَاءِ فَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَيَلْزَمُ الْمَالُ ؛ لَأَنَّهُ لَا أَثَرُ لِلْهَزْلِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت الْهَزْلُ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرُ فِي الْمَالِ عَتَّى لَمْ يَثْبُتْ بِالْهَزْلِ أَجِيبَ بِأَنَّ الْمَالَ هَاهُنَا يَجِبُ بِطَرِيقِ النَّبَعِيَّةِ فِي الْمَالِ عَتَّى لَمْ يَثْبُتْ بِالْهَزْلِ أَجِيبَ بِأَنَّ الْمَالَ هَاهُنَا يَجِبُ بِطَرِيقِ النَّبَعِيَّةِ فِي الْمَالِ عَلْمَ النَّبُعِيَّةِ فِي الْمَالِ عَتَى لَمْ يَثْبُتُ بِاللَّهَ عُولَا اللَّبُعِيَّةِ بَهَذَا ضَمْنِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ فيه ، وَالشُّرُوطُ النِّبَاعُ ، وَكَمْ مِنْ شَيْء يَثْبُتُ ضِمْنَا ، وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا ، وَالتَّبَعِيَّةُ بِهَذَا الْمَالُ فِي النَّكَاحِ أَيْضًا تَبَعُ ، اللَّهُ لَا يَثْبُتُ إِلَا بِالذِّكُرِ ، فَإِنْ قُلْت الْمَالُ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا تَبَعُ ، وَقَدْ أَثَرَ الْهَزْلُ فِيهِ .

# قُلْت تَبَعَيَّتُهُ في

النِّكَاحِ لَيْسَتْ فِي حَقِّ الثَّبُوتِ ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ بَلْ بِمَعْنَى أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْحِلُّ ، وَالتَّنَاسُلُ لَا الْمَالُ ، وَهَذَا لَا يُنَافِي الْأَصَالَةَ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ بِدُونِ الذِّكْرِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَتَوَقَّفُ الطَّلَاقُ عَلَى مَشِيئَةِ الْمَرْأَةِ لِإِمْكَانِ الْعُمَلِ بِالْمُواضَعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ لَا يَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، وَالْعَمَلِ بِالْمُواضَعَةِ أَنْ يَتَعَلَّقَ الطَّلَاقُ بِخَلِيفِ الْبَيْعِ ، وَالْعَمَلِ بِالْمُواضَعَةِ أَنْ يَتَعَلَّقَ الطَّلَاقُ بِحَمِيعِ الْبَدَلِ ، وَلَا يَقَعُ فِي الْحَالِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى اخْتِيَارِهَا .

## قوله: وأما تسليم الشفعة

أَيْ : طَلَبُ الشُّفْعَةِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَ مُواثَبَة ، بِأَنْ يَطْلُبَهَا كَمَا عَلَمَهَا حَتَّى تَبْطُلَ بِالتَّأْخِيرِ أَوْ طَلَبَ تَقْرِيرِ بِأَنْ يَظُلُ النَّفْعَةَ ، وَأَطْلُبُهَا الْآنَ أَوْ طَلَبَ خُصُومَة بِأَنْ يَقُومَ بِالْأَخْذ ، وَالتَّمَلُكِ وَالْتَمْ الشُّفْعَة بِطَرِيقِ الْهَزْلِ قَبْلَ الْمُوَاثَبَة يُبْطِلُ الشُّفْعَة بِمَنْزِلَة السُّكُوت ، وَبَعْدَهُ يُبْطِلُ التَّسْلِيمَ فَتَكُونُ الشُّفْعَة بَاقِية ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنْ حَنْسِ مَا يَبْطُلُ بِالْخِيَارِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى التِّجَارَةِ لِكُونِهِ اسْبُنْقَاءَ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ عَلَى الْمِلْكِ فَيتَوَقَّفُ عَلَى الرِّضَا بِالْحُكُم ، فَيَبْطُلُ بِهِ التَّسْلِيمُ .

#### قوله: وكذا الإبراء

أَيْ : إِبْرَاءُ الْغَرِيمِ أَوْ الْكَفِيلِ يَيْطُلُ بِالْهَزْلِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى التَّمَلُّكِ ، وَيَرْتَدُّ بِالرَّدِّ فَيُؤَثِّرُ فِيهِ الْهَزْلُ كَخِيَارِ الشَّرْطِ .

#### قوله: وأما الإخبارات فيبطلها الهزل

سَوَاءٌ كَانَتْ إخْبَارًا عَمَّا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْبَيْعِ ، وَالنِّكَاحِ أَوْ لَا يَحْتَمِلُهُ كَالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ إخْبَارًا شَرْعًا وَلُغَةً كَمَا إِذَا تَوَاضَعَا عَلَى أَنْ يُقرَّا بِأَنَّ بَيْنَهُمَا

نكَاحًا أَوْ بِالنَّهُمَا تَبَايَعَا فِي هَذَا الشَّيْءِ بكَذَا أَوْ لُغَةً فَقَطْ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بَأَنَّ لِزَيْدَ عَلَيْهِ كَذَا ، وَذَلِكَ ؛ لَأَنَّ الْإِخْبَارَ يَعْتَمِدُ صِحَّةَ الْمُخْبَرِ بِهِ أَيْ : تَحَقَّقَ الْحُكْمُ الَّذِي صَارَ الْخَبَرُ عِبَارَةً عَنْهُ ، وَإِعْلَامًا بثُبُوتِه أَوْ نَفْيه ، وَالْهَزْلُ يَنَافِي ذَلِكَ ، وَيَدُلُّ عَبَارَةً عَنْهُ ، وَإِعْلَامًا بثُبُوتِه أَوْ نَفْيه ، وَالْهَزْلُ يَنَافِي ذَلِكَ ، وَيَدُلُ عَبَارَةً عَنْهُ ، وَإِعْلَامًا الْإِقْرَارُ بِالطَّلَاقَ ، وَالْعَتَاقِ مُكْرَهًا كَذَلِكَ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِهِمَا هَازِلًا ؛ لِأَنَّ الْهِزْلَ دَلِيلُ الْكَذِبِ عَلَى عَدَمِه فَكَمَا أَنَّهُ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقِ مُكْرَهًا كَذَلِكَ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بَهِمَا هَازِلًا ؟ لِأَنَّ الْهِزْلَ وَلِيلُ الْكَذِبِ عَلَى مَا الْإِكْرَاهِ حَتَّمِلُ الطَّحَقَ أَنَ الْهَرْلُ عَلَى مَا الْكَذَبِ عَلَى مَا الْكَذَبِ صِدْقًا ، وَهَذَا بِخِلَافِ إِنْشَاءِ الطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ فِيهِ لِلْهَزْلِ عَلَى مَا الْكَذَبَ صِدْقًا ، وَهَذَا بِخِلَافِ إِنْشَاءِ الطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ ، وَانَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ فِيهِ لِلْهَزْلِ عَلَى مَا الْكَذَبَ صَدِيلًا أَنْ الْهُ مُنْ عَلَى مَا سَبَقَ .

#### قوله: فيكون

أَيْ: الْهَازِلُ بِالرِّدَّةِ مُرْتَدًّا بِنَفْسِ الْهَزْلِ لَا بِمَا هَزَلَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الاسْتخْفَاف بِالدِّينِ ، وَهُوَ مِنْ أَمَارَاتِ تَبَدُّلِ الاعْتقَادِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى حَكَايَةٍ { إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ } الْآيَة ، وَفِي هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إِنَّ الِارْتِدَادَ إِنَّمَا يَكُونُ بِتَبَدُّلِ اللَّهَ عَمَّا يُقَالُ إِنَّ اللَّرْتِدَادَ إِنَّمَا يَكُونُ بِتَبَدُّلُ اللَّهَ عَمَّا يُقَالُ إِنَّ اللَّهِ لِعَدَمِ الرِّضَا بِالْحُكْمِ .

#### قوله: ترجيحا لجانب الإيمان

يَعْنِي : أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِنْسَانِ هُوَ التَّصْدِيقُ ، وَالِاعْتِقَادُ

( وَمِنْهَا السَّفَهُ ) وَهُوَ حِفَّةٌ تَعْتَرِي الْإِنْسَانَ فَتَبْعَثُهُ عَلَى الْعُمَلِ بِحِلَافَ مُوجِبِ الْعَقْلِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ فَحْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْالَى هُوَ الْعَمَلُ بِحِلَافَ مُشْرُوعٌ وَهُو الْعَمْلُ بِحِلَافَ مُوجِبِ الشَّرْعِ مِنْ وَجْه ، وَاتَّبَاعِ الْهَوَى ، وَحِلَافَ دَلَالَة الْعَقْلِ ، وَإِنَّمَا قَالَ مِنْ وَجْه ؛ لَأَنَّ التَّذِيرَ أَصْلُهُ مَشْرُوعٌ وَهُو الْبِرُ ، وَالْإِحْسَانُ إِلَّا أَنَّ الْإِسْرَافَ حَرَامٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ السَّفَه وَالْعَتْه فَإِنَّ الْمَعْتُوهَ يُشَابِعُ الْمَحَثُونَ فِي بَعْضِ أَفْعَالِه ، وَأَقْوالِه بِحِلَافِ السَّفيه فَإِنَّهُ لَا يُشَابِعُ الْمَحْثُونَ لَكِنْ تَعْتَرِيهِ حِفَّةٌ إِمَّا فَرَحًا ، وَإِمَّا غَضَبًا فَيْتَابِعُ الْمَحْثُونَ فِي بَعْضِ أَفْعِالِه ، وَأَقْوالِه بِحَلَافِ السَّفيه فَإِنَّهُ لَا يُشَابِعُ الْمَحْثُونَ لَكِنْ تَعْتَرِيهِ حَفَّةٌ إِمَّا فَرَدًا السَّفَهِ فَإِنَّهُ لَلْ يَشَابِعُ الْمَعْتُونَ فَي الْأَمُورِ مِنْ غَيْرٍ فَطْوِلِهِ بَعْلَ أَنْ وَاللَّهُ مَعْ مَالِهِ عَنْهُ فِي أَوَّلِ الْبُلُوغِ لِقَوْلِهِ بَعَالَى { وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمْ وَالَّوْمَلُومَةٌ أَوْلُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى عَنْهُ فِي أَوْلِ اللَّهُ لِكِنَا اللَّهُ وَلَا تُولُولُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمْ وَاللَّهُ مَعْ مَالِهِ عَنْهُ فِي أَوْلِ الْبُلُوغِ لِقَوْلِهِ بَعَالَى { وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمْ وَعَنْ الْفَعْلُوهِ وَعَى السَّفَيهِ فَعَنْدُهُ مَالَو عَنْهُ الْمَالُومُ لَوْلِكُ مَلَاهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالُومُ وَالْمَالُومُ الْمُولِقُولِيَّةُ وَاللَّهُ وَلَا تُعْفُو عَنْ الْقَصَامِ وَلَا اللَّعَلُوهُ وَعَنْ الْعَفُو عَنْ الْقَصَامِ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ عَنْ الْقَوْلَ عَلَى الْعَفُو عَنْ الْقَصَامِ وَالْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالِعُ وَالْمَالُومُ الْمَوْلُولُولُومُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُومُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلْولُومُ الْمَالُومُ وَلَولُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُومُ وَلَولُومُ الْمُؤَلِقُومُ عَنْ الْقُولُومُ الللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْولُومُ الْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الللَّ

فيه حَسَنٌ فَغَايَةُ فِعْلِ السَّفيه ارْتِكَابُ الْكَبِيرَةِ وَمُرْتَكِبُ الْكَبِيرَةِ إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ ( وَقِيَاسًا ) عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ حَقًّا لَهُ ( عَلَى مَنْعِ الْمَالِ وَأَيْضًا صِحَّةُ الْعِبَارَةِ

لِأَحْلِ النَّفْعِ فَإِذَا صَارَتْ ضَرَرًا يَجِبُ دَفْعُهَا ، وَأَيْضًا حَقًّا لِلْمُسْلِمِينَ ) فَإِنَّ السُّفَهَاءَ إِذَا لَمْ يُحْجَرُوا أَسْرَفُوا فَتَرَكَّبُ عَلَيْهِمْ الدَّيُونُ فَتَضِيعُ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَمِّتَهِمْ : مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً بَأَلْفَ دِينَارٍ وَلَا فَلْسَ لَهُ فَيُعْتَقُهَا فِي الْحَالِ كَمَا فَعَلَهُ وَاحدٌ مِنْ ظُرُفَاءِ طَلَبَةِ الْعِلْمَ فِي بُخَارَى ، وَقِصَّتُهُ أَنَّهُ دَحَلَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي سُوقِ النَّخَّاسِينَ فَعَشْقَ حَارِيَةً بَلَغَتْ فِي الْحُسْنِ غَلَيْتَهُ ، فَعَجَزَ عَنْ مُكَابَدَة شَدَائِدِ هَجْرِهَا ، وَكَانَ فِي الْفَقْرِ وَالْمَثْرَبَة بِحَيْثُ لَمْ يَمْلِكُ قُوتَ يَوْمِه فَصْلًا عَنْ أَنْ يَمْلكَ مَالًا يَعْجَلُهُ لَا يَرْكُبَهَا إِلّنَا أَعَاظُمُ الْمُلُوكُ فَلَبِسَ لِبَاسَ لِبَاسَ التَلْبِيسِ عَلَيْهُ وَرَحَهُ مَلْ قِينَ حَتَّى دَحَلَ السُّوقَ فَطَنَّ التَّجَّارُ أَنَّهُ حَاكَمُ بُخَارَى الْمُلْقَبُ وَرَكِبَ الْبُعْلَةَ ، وَشُرَكَاةً دَرْسِه يَمْشُونَ فِي رِكَابِهِ مَطْرِقِينَ حَتَّى دَحَلَ السُّوقَ فَطَنَّ التَّجَّارُ أَنَّهُ حَاكُمُ بُخَارَى الْمُلْقِبُ بِعَضَى عَلَى نُمْوَقَةً ، وَدَعَا صَاحِبَ الْجَارِيَةِ ، وَسَاوَمَهَا فَاشْتُرَاهُ بِأَلْفَ دِينَارٍ ، وأَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا فِي الْمُحْلِسِ بِصَدْرِ جَهانَ فَجَلَسَ عَلَى نُمُونَةً ، وَدَعَا صَاحِبَ الْجَارِيَةِ ، وسَاوَمَهَا فَاشْتُرَاهُ بِأَلْفَ دِينَارٍ ، وأَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا فِي الْمَحْلِسِ بِعَدْرِ حِهانَ فَجَلَسَ عَلَى نُوسُكُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى وَعِرْفَ فِي مِلْكَ عَلَمَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ أَبِي حَنِيقَةً رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى وَالْمَانِ ضَوَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَوْقَهُ وَهُوَ إِهْدَارُ الْأَهْلِيَّةِ وَالْعِبَارَةِ ، وَالْأَهْلِيَّةُ نِعْمَةٌ أَهْلِيَّةٌ ، وَالْيَدُ زَائِدَةٌ ، فَيَبْطُلُ فَيَاسُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْعِ الْمَالِ ثُمَّ إِذَا كَانَ فِي إِلْحَاقِهِ الْحَجْرُ بِطَرِيقِ النَّظَرِ ) أَيْ : عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ( يَلْحَقُ فِي كُلِّ حُكْمٍ إِلَى مَنْ كَانَ فِي إِلْحَاقِهِ إِلَيْهِ نَظَرٌ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَرِيضِ ، وَالْمَكْرَهِ ) أَيْ : الْمَحْجُورِ بِسَبَبِ السَّفَهِ عِنْدَهُمَا إِنْ وَلَدَتْ حَارِيَتُهُ فَادَّعَاهُ يَبُّبُ تَسَبُهُ مَنْهُ ، وَالْحَارِيَةُ أَمُّ وَلَد لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ كَانَتْ حُرَّةً ؛ لِأَنْ تَوْفِيرَ النَّظَرِ كَانَ فِي إِلْحَاقِهِ بِالْمُصْلَحِ ، وَكَانَ الْوَلَدُ حُرًّا لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ ، وَالْحَارِيَةُ أَمُّ وَلَد لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ كَانَتْ حُرَّةً ؛ لِلَّانَ تَوْفِيرَ النَّظَرِ كَانَ فِي إلْمُصَلِّحِ ، وَكَانَ الْمُحْمَرِ السَّيْلَةِ مِنَا الْمُحْمِورَةَ عَلَى مَقْ وَلَوْ الشَّتَرَى هَذَا الْمُحْجُورُ عَلَيْهِ ابْنَهُ وَهُو مَعْرُوفَ وَقَبَضَهُ وَيَحْمَلُ عَلَى حَقِّ غُرَمَائِهِ وَلَوْ الشَّتَرَى هَذَا الْمُحْجُورُ عَلَيْهِ ابْنَهُ وَهُو مَعْرُوفَ وَقَبَضَهُ وَيُحْمَلُ فِي هَذَا الْمُحْمَولُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلُو الشَّتَرَى هَذَا الْمُحْجُورُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَوْ الْمَسْتِيلَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْولِ السَّعَى الْعَلَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْولِ السَّعَلَى الْمَلْكُ بِالْقَبْضِ فَإِنَّا الْمُعْتَلِقُ اللَّالَعِيقِ اللَّهُ مِنْ سَعَايَتُه وَهُو فِي هَذَا الْمُحْمُورُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَبْولِ السَّعَةِ عَلَى الْعَبْولِ السَّعَةِ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ ( وَهَذَا لَمْ السَّعَةِ اللَّهُ عَلَى الْعَبْولِ الْمَلْولَ عَلَى الْعَبْولِ السَّعَةِ اللَّهُ عَلَى الْمُحْرَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْولِ الْمُؤْتِلَ الْمُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ عَلَى الْعَبْدِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَبْدِ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِقُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْولِ الْعَلَولُ عَلَى الْعَبْمِ السَلَعَةُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى ا

عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِمَّا بِسَبِ الدَّيْنِ بِأَنْ يَخَافَ أَنْ يُلْجِئَ أَمْوَالَهُ ) : التَّلْجِئَةُ هِيَ الْمُواضَعَةُ الْمَذْكُورَةُ مُفَصَّلَةٌ بِبَيْعٍ أَوْ إِقْرَارٍ ( فَيُحْجَرُ ) عَلَى أَنْ لَا يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ ( إِلَّا مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَفِيهَا ) مُتَّصِلٌ بِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ مُؤَلِّهُ فَيُحِجَرُ ( وَإِمَّا بِأَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ بَيْعِ مَالِهِ لِقَضَاءِ الدُّيُونِ ، فَيَبِيعُ الْقَاضِي فَهَذَا ضَرْبُ حَجْرٍ ، ) .

## الشَّرْ حُ

#### قوله: ومنها

أَيْ: مِنْ الْعَوَارِضِ الْمُكْتَسَبَةِ السَّفَةُ فَإِنَّ السَّفية باخْتِيَارِهِ يَعْمَلُ عَلَى حِلَافِ مُوجِبِ الْعَقْلِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْلِ فَلَا يَكُونُ سَمَاوِيًّا ، وَعَلَى ظَاهِرِ تَفْسِيرٍ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَكُونُ كُلُّ فَاسِقَ سَفيهًا ؟ لِأَنَّ مُوجِبَ الْعَقْلِ أَنْ لَا يُخَالِفَ الشَّرْعَ لِللَّهُ تَعَالَى بِالْخِفَّةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِ مُوجِبِ الشَّرْعَ لِللَّهُ تَعَالَى بِالْخِفَّةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِ مُوجِبِ النَّبَعَ فَلَى الْمُعْنَى الشَّرْعِيِّ ، وَاللَّغُويِّ فَإِنَّ السَّفَة فِي اللَّغَةِ هُوَ الْخِفَّةُ ، وَالْحَرَّكَةُ ، وَمَنْهُ زِمَامٌ سَفِيةٌ ، الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ ، وَاللَّغُويِّ فَإِنَّ السَّفَة فِي اللَّغَةِ هُوَ الْخِفَّةُ ، وَالْحَرَّكَةُ ، وَمَنْهُ زِمَامٌ سَفِيةٌ ، وَتَحْصِيصًا لَهُ بِمَا هُو مُصْطَلَحُ الْفُقَهَاءِ مِنْ السَّفَةِ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ مَنْعُ الْمَالِ ، وَوُجُوبُ الْحَجْرِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .

## قوله: لأن التبذير أصله مشروع

التَّبْذِيرُ هُوَ تَفْرِيقُ الْمَالِ عَلَى وَحْهِ الْإِسْرَافِ أَيْ : مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ، وَالْمُرَادُ بِأَصْلِ التَّبْذِيرِ نَفْسُ تَفْرِيقِ الْمَالِ .

## قوله: وأجمعوا على منع ماله

حَييفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى السَّبَ الظَّاهِرَ لِلرُّشْد ، وَهُو أَنْ يَيْلُغَ سِنَّ الْجُدُودَة ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنْ الرُّشْد إلَّا فَادِرًا مَقَامَ الرُّشْد اللهِ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي الشَّرْعِ مِنْ تَعَلَّقِ الْأَحْكَامِ بِالْغَالِبِ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمَالُ بَعْدَ حَمْسٍ ، وَعِشْرِينَ سَنَةً أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ أَوْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ ، ثُمَّ بَعْدَ الْإِحْمَاعِ عَلَى الرُّشْدُ أَوْ لَمْ يُؤْنَسْ ، وَهُمَا تَمَسَّكَا بِظَاهِرِ الْآيَةِ فَقَالَا لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَا لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ ، ثُمَّ بَعْدَ الْإِحْمَاعِ عَلَى الرُّشْدُ أَوْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشُد وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّهُ تَعَالَى مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا اخْتَلَفُوا فِي حَجْرِ مَنْ صَارَ سَفِيهًا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَجَوَّزَهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّهُ تَعَالَى مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا اخْتَلَفُوا فِي حَجْرِ مَنْ صَارَ سَفِيهًا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَجَوَّزَهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّهُ تَعَالَى عَمْ اللّهُ يَعَالَى عَنْ الْعُصُوبَةِ وَالزَّحْرِ وَالسَّفِيهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ النَّظُرَ لَهُ مِنْ جَهَة أَنَّهُ مُسْلَمٌ ، وَلِهَذَا جَازَ عَفُو اللّهِ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ عَنْ صَاحِبِ الْكَبِيرَةِ فَا اللّهِ يَعَالَى فِي الْآبُولِي عَنْ الْقِصَاصِ ، وَالْجَنَايَاتِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ حَالَ السَّفَة يَفْتَورُ إِلَى النَّظَرَ لَهُ فَيُحْجَرُهُ .

الثَّانِي ، الْقيَاسُ عَلَى مَنْعِ الْمَالِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا مُنِعَ عَنْهُ لِيَبْقَى مِلْكُهُ ، وَلَا يَزُولُ بِالْإِثْلَافِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَنْعِ نَفَاذِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَلَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى فِي الْحِفْظِ إِلَّا الْكُلْفَةُ ، وَالْمُؤْنَةُ الثَّالِثُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَحَّحَ عِبَارَاتِ الْعَاقِلِ ، وَجُوَّزَ تَصَرُّفَاتِهُ لِيَكُونَ نَفْعًا لَهُ بِتَحْصِيلِ الْمَطَالِبِ فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَيْهِ كَانَ نَفْعُهُ فِي الْحَجْرِ ، فَيَجِبُ . وَجَوَّزَ تَصَرُّفَاتَهُ لِيَكُونَ نَفْعُهُ فِي الْحَجْرِ ، فَيَجِبُ . الرَّابِعُ أَنَّ فِي الْحَجْرِ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ السَّفِيةَ بَإِتْلَافِهِ ، وَإِسْرَافِهِ يَصِيرُ مَطِيَّةً لِدُيُونِ النَّاسِ ، وَمَظِنَّةً لِوُجُوبِ النَّاسِ ، وَمَظِنَّةً لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ

الْمَالِ ، فَيَصِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبَالًا ، وَعَلَى بَيْتِ مَالِهِمْ عِيَالًا كَمَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ حَذَاقَةً ، وَاحْتِيَالًا فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَقْصُودِ لَكِنَّهُ سَفَهٌ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ فَلْسًا قَدْ أَعْتَقَ حَارِيَةً بِأَلْفِ دِينَارٍ .

# قوله: دخل في سوق النخاسين

لَفْظَةُ فِي زَائِدَةٌ ، وَالْمُكَابَدَةُ الْمُقَاسَاةُ ، وَالتَّلْبِيسُ التَّخْلِيطُ ، وَإِخْفَاءُ الْأَمْرِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَالتَّطْرِيقُ أَنْ يَمْشَى أَمَامَ الرَّجُلِ ، وَالْغُشُونُ شُعَيْرَاتٌ طُوالٌ تَحْتَ حَنَكِ الْبُعِيرِ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ اللِّحْيَةِ ، وَفِي قَوْلِهِ عَرَفَ فُنُونَهُ إِيهَامٌ أَيْ : فُنُونَ الْحِيَلِ ، وَالتَّزْوِيرِ أَوْ الْعُلُومِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا الْفَقْهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ هَذَا اللَّحْيَةِ ، وَفِي قَوْلِهِ : يَنْتِفُ عُثْنُونَهُ يَحْتَمِلُ عَوْدَ الضَّميرِ إِلَى الْبَاتِعِ ، وَالْمُشْتَرِي ، وَلَمَّا كَانَ هَاهُنَا مَظِنَّةُ اللَّعَتِرَاضِ الْحُكْمُ ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ : يَنْتِفُ عُثْنُونَهُ يَحْتَمِلُ عَوْدَ الضَّميرِ إِلَى الْبَاتِعِ ، وَالْمُشْتَرِي ، وَلَمَّا كَانَ هَاهُنَا مَظِنَّةُ اللَّعْتَرَاضِ الْحُكْمُ ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ : يَنْتِفُ عُثْنُونَهُ يَحْتَمِلُ عَوْدَ الضَّميرِ إِلَى الْبَاتِعِ ، وَالْمُشْتَرِي ، وَلَمَّا كَانَ هَاهُنَا مَظِنَّةُ اللَّعْتِرَاضِ الْمُحْرَةِ ، وَنَصْبُ الْمَنْوالِ لِاسْتَحْرَاجِ الْإِبْرَيْسَمِ مِنْ الْفَلِيقِ ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ لِلْجِيرَانِ كَمَا فِي اسْتَحْدَاثِ الطَّاحُونِ لِلْأُجْرَة ، وَنَصْبُ الْمَنْوالِ لِاسْتَحْرَاجِ الْإِبْرَيْسَمِ مِنْ الْفَلِيقِ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ لِلْجِيرَانِ كَمَا عَلَى الْتَعْفَى الْمَنْعُ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَلْ مَنْ هَبِيلِ الْحَجْرِ لِلْفُعِ ضَرَرِ الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ مَشُرُوعٌ عَنَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ حَجْرُ لَكَفَعْ ضَرَرِ الْمُفَتِي الْمَاحِنِ ، وَالطَّبِيبِ الْجَاهِلِ ، وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ حَجْرُ

السَّفيهِ ؛ لِأَنَّهُ حُرُّ مُخَاطَبٌ إِذْ الْحِطَابُ بِالْأَهْلِيَّةِ ، وَهِيَ بِالتَّمْيِيزِ ، وَالسَّفَهُ لَا يُوحِبُ نُقْصَانًا فِيهِ بَلْ عَدَمُ عَمَلٍ بِهِ مُكَابَرَةً ، وَتَرْكًا لِلْوَاحِبِ ، وَلَهَذَا يُخَاطَبُ بِحُقُوقَ الشَّرْع ،

عَظِيمَة ، وَإِلْحَاقُ لَهُ بِالْبَهَائِمِ ، وَفِي تَرْكِ الْجَوَابِ عَنْ الْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مَيْلٌ مَا إِلَى اخْتِيَارِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحَمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى .

# قوله: ثم إذا كان الحجر

يَعْنِي : حَجْرَ السَّفيه عِنْدَهُمَا لَمَّا كَانَ بِطَرِيقِ النَّظَرِ لَهُ ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْأَحْكَامِ لَزِمَ أَنْ يَلْحَقَ فِي كُلِّ صُورَة بِمَنْ يَكُونُ الْإِلْحَاقُ بِهِ أَنْظَرَ لَهُ ، وَأَلْيَقَ بِحَالِهِ فَفِي اللسِّتِيلَادِ يُجْعَلُ كَالْمَرِيضِ حَتَّى يَشُبُتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ ، وَفِي ملْكِ ابْنِهُ بِالشِّرَاءِ ، وَالْقَبْضِ يُجْعَلُ كَالْمُكْرَهِ حَتَّى يُعْتَقَ اللَّبْنُ ، وَفِي لُزُومِ النَّمَنِ أَوْ الْقيمَة فِي مَالِ الْمَحْجُورِ فِي هَذِهِ الصُّورَةَ يُجْعَلُ كَالصَّبِيِّ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ : فَفِي هَذَهِ الصُّورَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ سَعَايَةُ الْعَبْدِ لِلْمَحْجُورِ نَظَرًا لَهُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ كَمَا أَنَّ الْغُنْمِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمَحْجُورِ شَيْءٌ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ شَيْءٌ ، وَكَانَتْ سِعَايَةُ الْغُلَامِ فِي قِيمَتِهِ لِلْبَائِعِ . بِالْغُرْمِ كَمَا أَنَّ الْغُنْمِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمَحْجُورِ شَيْءٌ لَمْ يُسِلَّمْ لَهُ شَيْءٌ ، وَكَانَتْ سِعَايَةُ الْغُلَامِ فِي قِيمَتِهِ لِلْبَائِعِ .

#### قوله: وهذا الحجر

يَعْنِي : الْحَجْرَ الْمُخْتَلَفَ فيه الَّذِي يَكُونُ لِلْمُكَلَّفِ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ في مَاله نَظَرًا لَهُ قَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ في ذَاته كَالسَّفَه ، وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ خَارِجِ كَالدَّيْنِ ، وَذَلِكَ بَأَنْ يَخَافَ زَوَالَ قَابِلَيَّةَ الْمَالِ لَلصَّرْفِ إِلَى الدُّيُونِ أَوْ يُمْنَعُ الْمَدْيُونُ عَنْ التَّصَرُّفِ فَالْأَوَّلُ أَيْ اللَّيُونِ أَوْ يُمْنَعُ الْمَدْيُونَ عَنْ التَّصَرُّفِ فَالْأَوَّلُ أَيْ : الْحَجْرُ بِسَبَبِ السَّفَهُ يَحْصُلُ عِنْدَ مُحَمَّد بِنَفْسِ السَّفَه ، وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى قَضَاء الْقَاضِي ؛ لَأَنَّهُ بِمَنْزِلَة السَّبِ السَّفِيه ، وَعَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَتَوَقَفُ عَلَى أَنْ يَحْجُرَهُ السَّبِ الْسَفِيه ، وَعَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَتَوَقَفُ عَلَى أَنْ يَحْجُرَهُ الْقَضَاءِ ، الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ النَّظَرِ بِإِبْقَاءِ الْمِلْكِ ، وَالضَّرَرِ بِإِهْدَارِ عَبَارَتِهِ فَلَا بُدَّ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِيْنِ مِنْ الْقَضَاءِ ، الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ النَّظَرِ بِإِبْقَاءِ الْمِلْكِ ، وَالضَّرَرِ بِإِهْدَارِ عَبَارَتِهِ فَلَا بُدَّ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِيْنِ مِنْ الْقَضَاءِ ،

وَالثَّانِي أَنَّ حَجْرَ الْمَدْيُونِ حَوْفًا مِنْ تَلْجَئَة يَتَوَقَّفُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي اتِّفَاقًا بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لِأَجْلِ النَّظِرِ لِلْغُرَمَاء ، فَيَتَوَقَّفُ عَلَى قَضَاء الْقَاضِي عَلَى طَلَبِهِمْ ، وَيَتِمُّ بِالْقَضَاء ، وَالثَّالِثُ ، وَهُو حَجْرُ الْمَدْيُونَ لِامْتَنَاعِهِ عَنْ صَرْفِ الْمَالِ إِلَى الدَّيْنِ يَكُونُ بِأَنْ يَبِعَ الْقَاضِي عَلَى طَلْبِهِمْ ، وَيَتِمُّ بِالْقَضَاء ، وَالثَّالِثُ يَكُونُ بِأَنْ يَبِعَ الْقَاضِي أَمُولِي } أَنَّ مُعَاذًا رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَكِبَتْهُ الدُّيُونُ فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ، وَهُو مَمَّا يَجْرِي فيه النِّيَابَةُ وَسَلَمَ مَالَه ، وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاء بِالْحصَصِ } ، وَلَأَنَّ بَيْعَ مَالِه لقَضَاء دَيْنِه مُسْتَحَقِّ عَلَيْه ، وَهُو مِمَّا يَجْرِي فيه النِّيَابَةُ ، وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاء بِالْحصَصِ } ، وَلَأَنَّ بَيْعَ مَالِه لقَضَاء دَيْنِه مُسْتَحَقِّ عَلَيْه ، وَهُو مِمَّا يَجْرِي فيه النِّيَابَةُ ، وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاء بِالْحصَصِ } ، وَلَأَنَّ بَيْعَ مَالُه لقَضَاء دَيْنِه مُسْتَحَقِّ عَلَيْه ، وَهُو مِمَّا يَجْرِي فيه النِّيَابَة ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي يَبِيعُهُ ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْحَجْرُ فِي أَمْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ الذِّمِي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَبْدُ الْمَعْرَا اللهُ عَبْدُ الذِّمِي يَبِيعُهُ فَإِنَّ الْقَاضِي يَبِيعُهُ ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْحَجْرُ فِي أَمْ اللهُ عَلْمَ فَالْ فَهَذَا ضَرْبُ حَجْر .

# قوله: التلجئة هي المواضعة المذكورة

أَيْ : فِي أَصْلِ التَّصَرُّفِ أَوْ فِي قَدْرِ الْبَدَلِ أَوْ جنْسهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي بَابِ الْهَزْلِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا سَابِقَةً ، وَالْهَزْلُ قَدْ يَكُونُ مُقَارِنًا فَبِهَذَا الاَعْتِبَارِ هُوَ أَخَصُّ قَالَ فِي الْمُغْرِبِ التَّلْجَئَةُ هِيَ أَنْ يُلْجَعَكَ إِلَى أَنْ تَأْتِي أَمْرًا بَاطِنًا حِلَافُ ظَاهِرِهِ ، يَكُونُ مُقَارِنًا فَبِهَذَا الاَعْتِبَارِ هُو أَخصُ قَالَ فِي الْمُغْرِبِ التَّلْجَئَةُ هِي أَنْ يُلْجَعَكَ إِلَى فَلَانٌ إِلَى فَلَانٌ إِلَى فَلَانٍ ، وَفِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ مَعْنَى أُلْجِئُ إِلَيْكَ دَارِي أَجْعَلُكَ ظَهْرًا لِأَتَمَكَّنَ بِجَاهِكَ مِنْ صِيَانَةِ مِلْكِي يُقَالُ : الْتَجَأَ فُلَانٌ إِلَى فَلَانٍ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ : أَنَا مَلْجَأَ مُضْطَرٌ إِلَى مَا أَبَاشِرُهُ مِنْ الْبَيْعِ مِنْكَ ، وَلَسْت بِقَاصِدٍ حَقِيقَة .

# قوله: على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء

يَعْنِي : فِي الْمَالِ الَّذِي يَكُونُ فِي يَدِهِ وَقْتَ الْحَجْرِ ، وَأَمَّا فِيمَا يُكْتَسَبُ بَعْدَهُ ، فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ

( وَمِنْهَا السَّفَرُ وَهُوَ خُرُوجٌ مَدِيدٌ لَا يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ ، وَلَا شَيْءَ مِنْ الْأَحْكَامِ لَكَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ التَّخْفِيفِ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ الْمَرَضِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ يَضُرُّهُ الصَّوْمُ ، وَبَعْضَهُ لَا بَلْ يَنْفَعُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةَ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَصْرُ رُخْصَةٌ وَعِنْدَنَا إِسْقَاطٌ لِقَوْلِ عَائِشَةَ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأْقِرَّتْ فِي السَّفَرِ ، وَزِيدَتْ فِي الْحَضَرِ وَلِأَنَّ حَدَّ النَّافِلَةَ يَصْدُقُ عَلَى الرَّكْعَتْنِ السَّاقِطَتْيْنِ ، وَلتَسْمِيَتِه بِالصَّدَقَة ، وَلَعَدَم إِفَادَةِ التَّخْيِمِ عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ : الْفَصْرُ وَ بِالسَّفَرِ إِذَا اتَّصَلَ بِسَبَبِ الْوُجُوبِ ، وَهُو الْوَقْتُ ، فَيُشْبَتُ الْقَصْرُ فِي الْأَدَاءِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِسَبَبِ الْوُجُوبِ ، وَهُو الْوَقْتُ ، فَيَشْبَتُ الْقَصْرُ فِي الْأَدَاءِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِسَبَبِ الْوُجُوبِ ، وَهُو الْوَقْتُ ، فَيَشْبَتُ الْقَصْرُ فِي الْأَدَاءِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِسَبَبِ الْوُجُوبِ بَلِ التَّصَلَ بِحَالِ الْفَضَاءِ لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ ( وَلَمَّا كَانَ السَّفَرُ اللَّيْفَرُ اللَّعْتَارِ قِيلَ : إِذَا شَرَعَ الْمُسَافِرُ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفَطْرُ بِحِلَافَ الْمَرْيِقِ لَكَوْ إِنَّا أَفْطَرَ لَكَ يَعْلَ الْمُقَلِقِ اللَّيْفِ الْمُعَلِقِ لَا كَفَارَةَ فَإِذَا اللَّهُ الْمُقَلِقُ مُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَالْمَا لَكَ يَعِلُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ( وَإِذَا أَفْطَرَ ثُمَّ سَافَرَ لَمْ تَسْقُطُ ) أَيْ : الصَّائِم الْمُقَيْمِ إِذَا السَّفَرَ الْمَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ( وَإِذَا أَفْطَرَ لَكُونَ إِنَّ الْمَوْمِ اللَّهُ وَيَهُ الْمُولَ الْمَوْمِ اللَّمُونَ فِي هَذَا الْيُومِ تَسْفُطُ عَلَى الْمُولِ الْمُقْتَى الْمُؤْمِ وَ الْمُولُونِ السَّفَرِ فَإِنَّهُ الْمَالَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيُومِ بِخِلَافَ عُرُوضِ السَّفَرِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ الْحَتِيَارِيِيُّ الْمُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيُومِ بِخِلَافَ عُرُوضِ السَّفَرِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ الْمُتَعَارِي لَكُوا الْمَعْمُورَةِ ، وَإِنْ

لَمْ يَتِمَّ السَّفُرُ عَلَةً ) وَالسَّنَةُ الْمَشْهُورَةُ مَا رُوِي } { عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ تَرَخَّصُوا برُحَصِ الْمُسَافِرِ بِمُجَاوَرَتِهِمْ الْعُمْرَانَ } ، وَالْقَيَاسُ أَنْ لَا يَثْبُتَ الْقَصْرُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةَ السَّفَرِ ؛ لَأَنَّ لَاعَلَّهُ تَلَا الْفَالَثَة تَصِحُ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِقَامَة وَبُل ثَلَاقَة آيَامٍ مُنعَ النَّلَاثَة وَيُشْتَرَطُ مَوْضِعُ الْإِقَامَة ؛ لِأَنَّ الْأُولَ مَنْعٌ ) أَيْ : نِيُّةُ الْإِقَامَة ، وَإِنْ نَوَاهَا بَعْدُ لِلسَّفَرِ ﴿ وَهَلَذَا رَفْعٌ ﴾ أَيْ : نِيُّةُ الْإِقَامَة وَلَا لَمُعْصِيَة مُنفَصِيَة مُنفَصِيَة مُنفَصِيَة مُنفَصِية مُنفَصِية مُنفَصِية مُنفَصِية عَنْهُ فَإِنَّ الْبُغِي وَقَطْعَ الطَّرِيقِ ، وَالسَّفَرِ ﴿ وَسَفَرُ الْمَعْصِية يُوجِبُ الرُّخْصَة وَقَدْ مَرَّ ﴾ أَيْ : فِي فَصْلِ النَّهْيُ ( عَسَفَرُ الْمَعْصِية يُوجِبُ الرُّخْصَة وَقَدْ مَرَّ ﴾ أَيْ : فِي فَصْلِ النَّهْيُ ( عَلَى مُنْهُ عَيْرُهُ ، فَيَقْطَعُ عَلَيْهِمْ فَصَارَ النَّهْيُ عَنْهُ وَاللَّهُ الْمَعْصِية يُوجِبُ الرَّخْصَة وَقَدْ مَرً ﴾ أَيْ : فِي فَصْلِ النَّهُيْ وَ اللَّهُ عَيْرُهُ ، وَإِنْ مَنْهُ فَاللَّهُ أَيْمُ مُنْهُ عَيْرُهُ ، فَيَقْطَعُ عَلَيْهِمْ فَصَارَ النَّهْيُ عَنْ هَا السَّفَرِ لَمَعْنِي فَي غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ وَحْه بِخَلَقِ السَّكُمْ ؛ لِللَّهُ عَيْرُهُ ، فَيَقْطَعُ عَلَيْهِمْ فَصَارَ النَّهْيِ عَنْ هَاللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَدَم الرَّخْصَة لِمَنْ يُسَافُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدَم الرَّخْصَة لِمَنْ يُسَلَّقُ اللَّهُ عَلَى عَدَم الرَّخْصَة لِمَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدَم الرَّخْصَة لِمَنْ يُسَلِّقُ الْمَعْمَلُ الْمَعْلَقِ وَلَهُ إِلَى الْمَعْمَلِ وَعَلْمُ الْمَعْمَلِ وَعُولُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلِ الْمَنْ الْمُعْمَلِ الْمَعْلُ الْمُعْمَلِ الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِ الْمَعْلَى الْحَلُولُ الْمَنْ الْمُعْمَلُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَ الْمَعْمَلُ الْمَلْهُ وَاللَّهُ الْلَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي

أَوْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَاوَزَ حَدَّ سَدِّ الرَّمَقِ وَلَا يَعْدُو أَيْ : لَا يَرْفَعُهَا لِجَوْعَةِ أُخْرَى .

## الشَّرْ حُ

## قوله : ومنها السفر ، وهو خروج مديد

ُ فَإِنْ قُلْت : الْخُرُوجُ مِمَّا لَا يَمْتَدُّ قُلْت الْمُرَادُ أَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ عُمْرَانَاتِ الْوَطَنِ عَلَى قَصْدِ مَسِيرٍ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَيَالِيهَا فَمَا فَوْقَهَا بِسَيْرِ الْإِبِلِ ، وَمَشْيِ الْأَقْدَامِ .

## قوله: واختلفوا في الصلاة

يَعْنِي فِي التَّخْفِيفِ الْحَاصِلِ بِالسَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ فَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ رُخْصَةٌ حَتَّى يَكُونَ الْهِرُ الْمُسَافِرِ ، وَفَحْرُهُ سَوَاءٌ ، وَاسْتُدلَّ عَلَى ذَلِكَ بَأَرْبَعَة أَوْجُه : الْأُوَّلُ الْأَثْرُ وَعَيْدَنَا أَثَرُهُ فِي إِسْقَاطِ الشَّطْرِ حَتَّى يَكُونَ ظُهْرُ الْمُسَافِرِ ، وَقَالَ مُقَاتِلٌ { كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُصَلِّي بِمَكَةً رَكْعَتَيْنِ بِالْعَدَاةِ وَرَحْعَيْنِ بِالْعَشَاءِ فَلَمَا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ أَمْ بِالصَّلُواتِ الْخَمْسِ فَصَارَتُ الرَّكْعَتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ، وَلَلْمُقِيمٍ أَرْبَعٌ } إلَّا أَنَّ وَلَا الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّة عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى النَّانِي أَنَّ حَدَّ النَّافِلَةِ هُوَ مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ ، وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا أَوْ مَا هُوَ فِي هَذَا الْمَعْنَى يُصَادِقُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأَعْدِرَتَيْنِ مِنْ ظُهْرِ الْمُسَافِرِ مَثْلًا ، وللْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الرَّكُعَتَيْنِ إِنَّمَا وَوَلَى الْمُعْنَى يُصَادِقُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأَعْدِرَقَيْنِ مِنْ ظُهْرِ الْمُسَافِرِ مَثْلًا ، وللْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الرَّكُعَتَيْنِ إِنَّمَا وَقُولُ وَلَى الرَّعْمَا إِذَا نَوَى الْإِثْمَامُ ، وَحِيَتَذَلَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يُذَمُّ تَارِكُهُمَ اللَّالِثُ { أَنَّ النَّافِلَةِ هُو مَا يُولِئُهُ وَالسَّلَامُ سَمَّاهَا لَا يُعْتَلِ إِنَّالَ فَيْ وَلَى الْهِ عَلَى الْقَالِمُ اللَّهُ وَلَى الْمَعْدِقِ الْمَعْقِيلِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِقِ الْمَالَقُ فَي اللَّهِ عَلَى الْمَعْمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّهُ الْمَعْدِقِ الْمَالَقَ فَيْمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّهُ الْمَعْمِ وَمَعَالَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَلَعُمْ اللَّهُ الْمَالَوفَلَ الْمَعْدِ وَلَا فَالِكَ فَى النَّعْمِي الْمَعْدِي الْفَالِقُ فَلَى الْعَلَمُ وَلَا الْمَعْدِ فِيهِ يُعْمَلُ الْكَفَارَةِ ، وَصَوْمٍ وَمَصَانَ ، وَهَاهُمَا لَا يُصَالَقُ فَلَى الْمَعْمِي الْمُؤَلِقُ الْمَعْمِ وَالْمُهُمُ اللَّهُ الْمَعْمَلُو اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِلُ الْمَالَو فَلَا الْمَعْلِي الْمَعْمِ الْمُؤَادِقُ الْمَاوَا فَلَى الْمَعْمِ الْمَعْمَلِ الْمَعْمِي الْمَعْفِي الْمُعْمِلُونَ

الرُّخْصَة .

#### قوله: ولما كان السفر بالاختيار

يَعْنِي : فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ ، وَالْمَرِيضِ بِأَنَّ الْمُسَافِرِ إِنْ نَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ شَرَعَ فِيهِ أَيْ : لَمْ يَفْسَحْهُ قَبْلَ الْفَجَارِ الصَّبْحِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ بِحِلَافَ الْمُسَافِرِ ، وَذَلِكَ ؛ لَأَنَّ الضَّرَرَ فِي الْمَرِيضِ مِمَّا لَا مَدْفَعَ لَهُ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ قَبْلَ الشُّرُوعِ الْمُسَافِرِ ، وَبَعْدَ الشَّرُوعِ عُلِمَ لُحُوقُ الضَّرَرِ مِنْ حَيْثُ لَا مَدْفَعَ لَهُ بِحِلَافِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ اللَّاعِي إِلَى الْإِفْطَارِ بِأَنْ لَا يُسَافِرَ ، وَلَفْظُ قِيلَ يُوهِمُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْبَعْضِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ حُكْمٌ بِذَلِكَ ، وَكَذَا اللَّاعِي إِلَى الْإِفْطَارِ بِأَنْ لَا يُسَافِرَ ، وَلَفْظُ قِيلَ يُوهِمُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْبُعْضِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ حُكْمٌ بِذَلِكَ ، وَكَذَا لَكُ عَلَى الْمُسَافِلِ فِي هَذَا الْمَقَامِ : أَنَّ الْعُذْرَ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَائِمًا فِي أَوْلَ الْيَوْمِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَإِنْ تَرَكَ الصَّوْمَ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ هُو الْمُرَضُ يَجُوزُ الْإِفْطَارُ ، وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ لَمْ يَجُزْ لَكِنْ لَوْ أَفْطَرَ لَمْ تَجِبْ الْكَفَارَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا بَلْ إِنْكَا السَّفَرُ لَوْ أَفْطَرَ لَمْ تَجِبْ الْكَفَارَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا بَلْ إِنَّمَا طَرَأَ فِي

أَنْنَاءِ النَّهَارِ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الصَّوْمِ ، وَالشُّرُوعِ فِيهِ فَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَإِمَّا أَنْ يَطْرَأُ الْعُذْرُ ثُمَّ الْإِفْطَارُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَعَلَى الْأَوَّلِ ، إِنْ كَانَ السَّفَرُ لَمْ يَجُزْ لَكِنْ لَوْ أَفْطَرَ هُوَ الْمَرَضُ جَازَ الْإِفْطَارُ ، وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ لَمْ يَجُزْ الْإِفْطَارُ أَصْلًا لَكِنْ لَوْ أَفْطَرَ فَفِي الْمَرَضِ تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ ، وَفِي السَّفَرِ لَا تَسْقُطُ ؛ لَأَنَّ الْمَرَضَ سَمَاوِيُّ يَجِبُ الصَّوْمُ مَعَ طَرَيَانِهِ لَكَنَّهُ بِسَبَبِ الْمُبِيحِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنْ قَارَنَ وَالْمَارُ كَانَ الْمُؤَلِّ وَالسَّفَرُ اخْتِيَارِيُّ يَجِبُ الصَّوْمُ مَعَ طَرَيَانِهِ لَكَنَّهُ بِسَبَبِ الْمُبِيحِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنْ قَارَنَ الْإِفْطَارُ كَانَ

شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا لَمْ يُؤَثِّرْ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ قَدْ وَجَبَتْ بِالْإِفْطَارِ عَنْ صَوْمٍ وَاحِبٍ مِنْ غَيْرِ اقْتِرَانِ شُبْهَةِ .

## قوله: على أن المعصية منفصلة

لَمَّا السَّنَدَلُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَدَمِ كَوْنِ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ مِنْ أَسْبَابِ الرُّحْصِ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الرُّحْصَةَ انعُمْةٌ ، فَلَا تُنَالُ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَيُجْعَلُ السَّفَرُ مَعْدُومًا فِي حَقِّهَا كَالسُّكْرِ يُجْعَلُ مَعْدُومًا فِي حَقِّ الرُّحَصِ الْمُتَعَلَّقَة بِزَوَالِ الْعَيْقِةِ بَزَوَالِ الْعَيْلِ لِكُوْنِهِ مَعْصِيَةً ، وَثَانِيهِمَا قَوْلُه تَعَالَى { فَمَنْ أُصْطُرَ عَيْرَ بَاغِ أَيْ : خَارِجٍ عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا عَاد } فَإِنَّهُ جَعَلَ رُحْصَةً أَكُل الْمُيْسَمِينَ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ ، بِاللَّصْطُرَارِ حَالَ كَوْنِ الْمُضْطِرِّ غَيْرَ بَاغِ أَيْ : خَارِجٍ عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا عَاد أَيْ : ظَالِمٍ عَلَى الْمُسْلَمِينَ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ ، بِاللَّصْطُرَارِ حَالَ كَوْنِ الْمُضْطِرِ أَجِيبَ عَنْ اللَّوْلِ بِأَنَّ الْمُعْصِيَةَ هِي الْبُغْيُ ، وَالتَّمَرُّدُ ، وَالْإِبَاقُ مَثْلًا لَا نَفْسُ السَّفَرِ بَلْ الْمَعْصِيةُ مَنْ فَي عَيْرِ هَذِهِ الْمُعْمِ اللَّوْيِقِ ، وَالتَّمَرُّدُ ، وَالْإِبَاقُ مَثْنَا لَا نَفْسُ السَّفَرِ بَلْ الْمُعْصِيةُ عَنْ السَّفَرِ مِنْ كُلُّ وَحْهِ إِذْ قَدْ يُوجَدُ بَدُونِه كَالْبَاغِي أَوْ الْبَقِيمِ الْمُقْمِ أَنَّ السَّفَرِ مَنْ كُلُّ وَحْهِ إِذْ قَدْ يُوجَدُ بَدُونِه كَالْبَاغِي آوَ الْمَعْمِ الْطَلِيقِ الْمُعْمِلُ عَنْهُ مِنْ كُلُ وَحْه لَا يُنَافِي مَشْرُوعِ عَيْهُ مِنْ السَّفَرُ مَنْدُوبً فَيَعْ الْمَعْمِ الْمَقْمِ عَنْ الْلَوْمِ الْمَعْرِقُ مَعْ أَنَّ السَّعْرُ مَنْ كُلُ وَحْه لَا يُنَافِي مَشْرُوعِ عَلَيْهِمْ الطَّلِيقِ السَّبِيَّةُ لَا يُعْمَلِ عَنْهُ مِنْ كُلُ وَحْه لَا يُنَافِي مَشْرُوعِ عَلَيْهِمْ الطَّلِيقِ السَّبِيَّةُ فَي الْلَوْمُ الْمُشَرُوعِ مَعْطُعُ الْمَعْمِ الْعَلْ فَي السَّبِيَّةُ فَي الْلَوْمُ الْمُشْرُوعِ مَعْطُعُ الْمُشْرُوعِ الْمَقْمُ الْمُقْولِ عَلَى السَّبِيَةِ عَلَى السَّعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمَعْمِ الْمُؤْمِ أَسُلُوا اللَّهُ فَي الْلَوْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُقْرِقُ الْمُعْمُ الْقُولِ الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَلِعُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُواتِهِ فَي الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمَلُومَ الْمُعْمَلِ عَلَى ال

الْحِلِّ الثَّابِتِ بِمُجَرَّدِ الْإِبَاحَةِ فَالنَّهْيُ لِمَعْنَى مُنْفَصِلٍ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ صِفَةَ الْقُرْبَةِ عَنْ الْمَشْرُوعِ ، فَلَأَنْ لَا يَمْنَعَ صِفَةَ الْحِلِّ عَنْ السَّبِ أُولَى ، وَهَذَا بِحَلَافَ السُّكْرِ فَإِنَّهُ حَدَثَ مِنْ شُرْبِ الْمُسْكِرِ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْإِثْمَ ، وَعَدَمَهُ لَا يَتَعَلَّقُ السَّبِ أُولَى ، وَهَذَا بِحَلَافَ السَّكْرِ فَإِنَّهُ حَدَثَ مِنْ شُرْبِ الْمُسْكِرِ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْإِثْمَ ، وَعَدَمَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْإِضْرَارِ بَلْ بِالْأَكْلِ فَلَا أَيْ الْآيَةِ مِنْ تَقْدِيرِ فِعْلِ أَيْ : فَمَنْ أَضْطُرَّ ، فَأَكُلَ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ هُو الْعَامِلُ فِي الْحَالِ أَيْ : فَلَى الْبَعْيُ ، وَالْعَدَاءُ فِي الْأَكْلِ الَّذِي سَيقَتْ الْآيَةُ لِبَيَانِ الْحَالَ أَيْ : فَلَى أَنْ يُعْتَبَرَ الْبَعْيُ ، وَالْعَدَاءُ فِي الْأَكْلِ اللّذِي سَيقَتْ الْآيَةُ لِبَيَانِ الْحَاجَةِ عَلَى أَنْ يَعْتَبَرَ الْبَعْيُ ، وَالْعَدَاءُ فِي الْأَكْلِ اللّذِي سَيقَتْ الْآيَةُ لِبَيَانِ عَدْرً الْحَاجَةِ عَلَى أَنْ عَادٍ مُكَرَّرٌ لِلتَّأْكِيدِ أَيْ : غَيْرُ طَالِبِ لِلْمُحَرَّمِ ، وَهُو يَجِدُ

غَيْرَهُ ، وَلَا مُتَجَاوِزُ قَدْرَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ ، وَيَدْفَعُ الْهَلَاكَ أَوْ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ ، وَلَا مُتَزَوِّدٍ أَوْ غَيْرَ بَاغٍ عَلَى مُضْطَرٍّ آخَرَ ، وَلَا مُتَزَوِّدٍ أَوْ غَيْرَ بَاغٍ عَلَى مُضْطَرٍّ آخَرَ ، وَلَا مُتَجَاوِز سَدَّ الْجَوْعَة

( وَمِنْهَا الْخَطَأُ ) وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَهُ قَصْدًا تَامَّا كَمَا إِذَا رَمَى صَيْدًا ، فَأَصَابَ إِنْسَانَ فَوُجِدَ قَصْدٌ غَيْرُ تَامٌ ( وَهُو يَصِلُحُ عُذُرًا فِي سُقُوطِ حَقَّ اللَّه تَعَالَى إِذَا حَصَلَ عَنْ اجْتَهَاد ، لَكَنْ رَبِّهَ فَي الْعُقُوبِ عَتَى لَا يَأْنَمَ إِنْمَ الْقَتْلِ وَلَا يُوَاحَذَ بِحَدٌ وَلَا قِصَاصٍ ؟ لِأَنَّهُ جَزَاءٌ كَاملٌ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُغَذُورِ وَيَصْلُحُ شُبْهَةً فِي الْعُقُوبِ الْعَبَادِ حَتَّى يَجِبَ ضَمَانُ الْعُدْوانِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَال لَا جَزَاءُ فِعْلِ وَيَصْلُحُ ) أَيْ : الْخَطَأُ ( مُحَفَّفًا لِمَا هُوَ صَلَةٌ لَمْ ثَقَابِلُ مَالًا وَوَجَبَتْ بِالْفُعْلِ كَالدِّيَةِ ) إِنَّمَا قَالَ هَذَا ؛ لَأَنَّ مَا يَجبُ بسبَبِ الْمُحَلِّ لَا يَكُونُ الْخَطَأُ ( مُحَفَّفًا لِمَا عَلَى الْمُعَلِ كَالدِّيةِ ) إِنَّمَا قَالَ هَذَا ؛ لَأَنَّ مَا يَجبُ بسبَبِ الْمُحَلِّ لَا يَكُونُ الْخَطَأُ ( مُحَفَّفًا لِمَا كَمَا ذَكُونَ الْعَمْلِ بِالْعَقْلِ بِلَا سَهْوٍ ، وَغَفْلَة مُعْرَا لَو عَرَاءٌ فَعْلِ وَيَصْلُحُ عُلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى لَكَ عَرَاءٌ فَعْلِ بِلَا سَهْوٍ ، وَغَفْلَة أَمْرٌ لَا يُوقَفُ عَلْدَاللَّاقُهُ عَنْدَنَا لَا اللَّهُ عَالَى لَا مُقَامَ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَى إِلَى مَا هُو دَائِرٌ وَالْمُرَادُ بِهِ الْكَفَارَةُ ( وَيَقَعُ طَلَاقُهُ عَنْدَنَا لَلَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَمَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالَى اللَّهُ عَمَالَى اللَّهُ عَمَالُ اللَّهُ عَمَالَى اللَّهُ عَمَلُهُ اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ لَا عَمَلَ اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَمَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُولُ عَمَلَانًا } ؟ وَلِأَنَ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَمَلَانًا كَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

يُوقَفُ عَلَيْهِ إِنَّا بِالْحَرَجِ ، فَأَقَمْنَا الْبُلُوغَ مَقَامَ دَوَامِ الْعَقْلِ مِنْ غَيْرِ سَهْوٍ وَغَفْلَة إِقَامَةً لِلدَّلِيلِ مَقَامَ الْمَدْلُولِ فَإِنَّ السَّهْوَ وَالْغَفْلَةَ إِنَّا يَعْرِضَانِ الْعَقْلِ فَإِذَا كَمُلَ الْعَقْلُ بِكَثْرَةِ التَّجَارِبِ عِنْدَ الْبُلُوغِ لَا يَقَعُ السَّهْوُ ، وَالْغَفْلَةُ إِنَّا نَادِرًا وَكُلُّ عَمَلٍ صَدَرَ عَنْ الْعَقْلِ بِلَا سَهْوٍ وَغَفْلَةٍ ، وَلَمْ يُعْتَبَرُ أَنَّهُ رُبَّمَا يَسْهُو فِي وَقْتٍ مَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلُه : أَنَّ دَوَامَ الْعَمْلِ بِالْعَقْلِ إِلَىٰ سَهْوٍ وَغَفْلَةٍ ، وَلَمْ يُعْتَبَرُ أَنَّهُ رُبَّمَا يَسْهُو فِي وَقْتٍ مَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلُه : أَنَّ دَوَامَ الْعَمْلِ بِالْعَقْلِ إِلَىٰ سَهْوٍ وَغَفْلَةٍ ، وَلَمْ يُعْتَبَرُ أَنَّهُ رُبَّمَا يَسْهُو فِي وَقْتٍ مَا وَهَذَا

وَإِنَّمَا لَمْ نُقِمْ الْبُلُوعُ مَقَامَ الْيَقَظَةِ حَتَّى أَبْطَلْنَا عِبَارَاتِ النَّائِمِ وَكَذَا لَمْ نُقِمْ الْبُلُوعُ مَقَامَ الرِّضَى فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الرِّضَى كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ إِذْ لَا حَرَجَ فِي دَرْكِ الْيَقَظَةِ ، وَالرِّضَا وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ مَقَامَهُمَا فَإِنَّ الْأَصُلَ أَنَّ الْأَمُورَ الطَّهرَةُ فَلَا ، وَإِنَّمَا ذَكرَ الْخَفِيَّةَ الَّتِي يَتَعَذَّرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا تُقيمُ مَا هُو دَلِيلٌ عَلَيْهَا مَقَامَهَا كَالسَّفَرِ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ أَمَّا الْأُمُورُ الظَّهرَةُ فَلَا ، وَإِنَّمَا ذَكرَ الْيَقَظَةَ ، وَالرِّضَى دَفْعًا لِشُبْهَةِ الشَّافِعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ : قَامَ الْبُلُوغُ مَقَامَ احْتِدَالِ الْعَقْلِ لَوَقَعَ طَلَاقُ النَّائِمِ الْيَقَظَةَ ، وَالرِّضَى دَفْعًا لِشُبْهَةِ الشَّافِعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ : قَامَ الْبُلُوغُ مَقَامَ اعْتِدَالِ الْعَقْلِ لَوَقَعَ طَلَاقُ النَّائِمِ وَلَقَامَ البُلُوغُ مَقَامَ الرِّضَا فِيمَا يَعْتَمِدُ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ ، وَيَقَعُ طَلَاقُهُ ، قَوْلَهُ ( وَإِذَا حَرَى الْبَيْعُ عَلَى لِسَانِهِ ) وَلَقَامَ الرِّضَا فِيمَا يَعْتَمِدُ عَلَى الرِّضَا ثُمَ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ ، وَيَقَعُ طَلَاقُهُ ، قَوْلَهُ ( وَإِذَا حَرَى الْبَيْعُ عَلَى لِسَانِهِ ) أَنْ الْخَاطِئِ ( خَطَأً وَصَدَّقَهُ خَصْمُهُ يَكُونُ كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ ) .

# الشَّرْ حُ

## قوله: ومنها الخطأ ، وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما

، وَذَلِكَ أَنَّ تَمَامَ قَصْد الْفِعْلِ بِقَصْد مَحَلِّه ، وَفِي الْخَطَأ يُوجَدُ قَصْدُ الْفِعْلِ دُونَ قَصْد الْمَحَلِّ ، وَهَذَا مُرَادُ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ فِعْلُ يَصْدُرُ بِلَا قَصْد إِلَيْهِ عِنْدَ مُبَاشَرَةً أَمْرٍ مَقْصُود سَوَاءٌ ، وَيَجُوزُ الْمُؤَاخَذَةُ بِالْخَطَأ لِقَوْلِه تَعَالَى { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ فَعْلُ يَصُدُرُ بِلَا قَصْد إِلَيْهِ عَنْدَ مُبَاشَرَةً أَمْرٍ مَقْصُود سَوَاءٌ ، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَجُوزُ ؟ لَأَنَّ الْمُؤَاخِذَةَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْجِنَايَةِ ، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَجُوزُ ؟ لَأَنَّ الْمُؤَاخِذَةَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْجِنَايَةِ ، وَهِيَ بِالْقَصْدِ ، وَالْجَوَابِ أَنَّ تَرْكَ التَّنُبُّتِ مِنْهُ جِنَايَةٌ ، وَقَصَدَ بِهَذَا اللَّعْبَارِ جَعْلَ الْخَطَأ مِنْ الْعَوَارِضِ الْمُكْتَسَبَةِ .

#### قوله: ويصلح

مُخَفَّفًا أَيْ: سَبَبًا لِلتَّحْفيف فيمَا هُوَ صِلَةٌ وَاجَبَةٌ بِالْفعْلِ دُونَ الْمَحَلِّ كَالدِّيَة فِي الْفَتْلِ الْخَطَأَ فَإِنَّهَا صَلَةٌ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُقَابَلْ بَمَالِ كَالضَّمَانِ ، وَوَجَبَتْ عَلَى الْفَاقَبَة فِي ثَلَاث سنينَ تَحْفيفًا عَلَى الْخَاطِئِ ، وَقَدْ صَرَّحَ فَدْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَحْثِ الْإِكْرَاهِ: بِأَنَّ الدِّيَةَ ضَمَانُ الْمُثَلَف ، وَالْكَفَّارَةُ جَزَاءُ الْفَعْلِ ، وَصَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّ الدِّيةَ جَزَاءُ الْفَعْلِ ، وَصَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّ الدِّيةَ جَزَاءُ الْمُحَلِّ دُونَ الْفَعْلِ بِدَليلِ أَنَّهُ يَتَّحِدُ بِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ ، وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي بَحْثِ الصَّبِيِّ ، وَعَبَارَةُ فَعْلِ بِلَكِيلِ أَنَّهُ يَتَّحِدُ بِاتِّحَادِ الْمُحَلِّ ، وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي بَحْثِ الصَّبِيِّ ، وَعَبَارَةُ فَعْلِ بِلَكِيلِ أَنَّهُ يَتَحِدُ بِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ ، وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي بَحْثِ الصَّبِيِّ ، وَعَبَارَةُ فَعْلِ فِيمَا هُوَ صِلَةٌ لَا تُقَابِلُ وَعِبَارَةُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَاهُنَا أَنَّ الْخَطَأَ لَمَّا كَانَ عُذْرًا صَلُحَ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ بِالْفِعْلِ فِيمَا هُوَ صِلَةٌ لَا تُقَابِلُ مَالًا

#### قوله: إذ لا ينفك

أَيْ : الْخَطَأُ عَنْ ضَرْبِ تَقْصِيرٍ ، وَهُوَ تَرْكُ التَّنَبُّتِ ، وَالِاحْتِيَاطِ فَهُوَ بِأَصْلِ الْفِعْلِ مُبَاحٌ ، وَبِتَرْكِ التَّنَبُّتِ مَحْظُورٌ ، فَيَكُونُ جنايَةً قَاصِرَةً يَصْلُحُ سَبَبًا لِجَزَاءٍ قَاصِرِ .

# قوله: ويقع طلاقه

إِنَّ طَلَاقَ الْمُخْطِيُ كَمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : أَنْت جَالِسٌ فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ ، وَعَيْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَقَعُ ؛ لَأَنَّ النَّتِمِ النَّتِمِ الْكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ بِالْقَصْد الصَّحِيحِ ، وَهُوَ لَا يُوجَدُ فِي الْمُخْطِئِ كَالنَّاتِمِ ، وَجَوَابُهُ مَذْكُورٌ فِي الْكَتَابِ ، وَفِي قَوْلِه لَا مَقَامَ الْيَقَظَة ، وَالرَّضَى جَوَابٌ عَمَّا يُقَلُ : لَوْ كَانَ الْبُلُوغُ مَقَامَ النَّقَصْد ، وَأَنْ يَقُومَ الْبُلُوغُ مَقَامَ الرَّضَى فِي التَّصَرُّفَات المُفْتَقِرَة إِلَى الرِّضَى كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَة لِأَنَّ النَّيْمِ النَّاتِمِ إِقَامَة لِلْبُلُوغُ مَقَامَ الْقَصْد ، وَأَنْ يَقُومَ الْبُلُوغُ مَقَامَ الرَّضَى فِي النَّصَرُّفَات الْمُفْتَقِرَة إِلَى الرَّضَى كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَة لِأَنَّ الرَّضَى أَمْرٌ بَاطِنٌ كَالْقَصْد ، وَأَهْلِيَّةُ اسْعُمالَ الْعَقْلِ فِي النَّاتِمِ مَعْلُومٌ بِلَا حَرَج ، وكَذَا وُجُودُ الرَّضَى ، وَعَدَمُ الْقَصْد ، وَأَهْلِيَّةُ اسْعُمالَ الْعَقْلِ فِي النَّاتِم مَعْلُومٌ بِلَا حَرَج ، وكَذَا وُجُودُ الرَّضَى ، وعَدَمُ الْقَصْد ، وَأَهْلِيَّةُ اسْعُمالَ الْعَقْلِ فِي النَّاتِم مَعْلُومٌ بِنَا حَرَج ، وكَذَا وُجُودُ الرَّضَى ، وعَدَمُ الْقَصْد ، وَهُولُولُ اللَّيْقِ الْمُعْرَفِق الْمُعْرَفِق الْفَصْد ، وَعَدَم اللَّهُ عَلَى السَّبُ اللَّهُ فِي الْوَجْد ، ونَحْوِ ذَلِك ، ولَمَّا كَانَ عَدَمُ الْقَصْد فِي النَّاتِم ، وَوُجُودُ الرِّضَى فِي غَيْره مِمَّا لَا يَعْشُرُ الْبَاعِلُ الْمُعْرَضِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُقْرَ فِي قَوْلُهُ لَلْ الْمُعْرَضِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُقْلُ فِي النَّاتِم وَهُولُ اللَّهُ الْمُعْرَضِ يَقُولُ الْمُعْرَضَ يَقُولُ الْمَعْرَفِي الْمَعْلُومُ الْمُعْرَالُ النَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ وَعَلَى الْمُعْرَفِي الْمُعْرَضَى الْمُعْرَفِق الْمُعْلَق عَنْ الْفُصْد ، واللَّهُ الْمُعْرَفِق الْمُعَلِق الْمُ الْمُعْرَفِق الْمُعْرَفِي الْمُعَلِق عَنْ الْقَصْد ، واسْتِعْمَالُ عَنْ الْقَصْد ، واللَّهُ الْمُ الْمُعْرَولُ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَا الْقَصْد ، واللَّهُ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِق عَنْ الْقُصْد ، واللَّهُ الْمُعَلِق عَنْ الْقُصَد ، واللَّهُ الْمُعَلِق عَنْ الْقُصْد ، واللَّهُ الْمُولُولُ

إِنَّمَا يُقَامُ مَقَامَ الشَّيْءِ عِنْدَ حَفَاءِ وُجُودِهِ ، وَعَدَمِهِ ، وَعَدَمُ الْقَصْدِ فِي النَّائِمِ مُدْرَكٌ بِلَا حَرَجٍ ، وَكَذَا عَدَمُ الرِّضَى فِي النَّائِمِ مُدْرَكٌ بِلَا حَرَجٍ ، وَكَذَا عَدَمُ الرِّضَى فِي الْمُكْرَهِ .

#### قوله: كالبيع

فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ الْقَصْدَ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ ، وَيَعْتَمدُ الرِّضَى لِكَوْنِهِ مِمَّا يَحْتَملُ الْفَسْخَ بِحِلَافِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يَبْتَنِي عَلَى الْقَصْدِ دُونَ الرِّضَى فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ بِعْت هَذَا الشَّيْءَ مِنْكَ بِكَذَا ، وَقَبِلَهُ الْمُخَاطَبُ ، وَصَدَّقَهُ فَي السَّانِهِ خَطَأً فَهُو كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ يَنْعَقِدُ نَظَرًا إِلَى أَصْلِ اللَّخْتِيَارِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ صَدَرَ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ فِي أَنَّ الْبَيْعَ إِنَّمَا مَرَى عَلَى لِسَانِهِ خَطَأً فَهُو كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ يَنْعَقِدُ نَظَرًا إِلَى أَصْلِ اللَّخْتِيَارِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ صَدَرَ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ بِإِقَامَةِ الْبُلُوغِ مَقَامَ الْقَصْدِ لَكِنْ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ نَافِذَ لِعَدَمِ الرِّضَى حَقِيقَةً

( وَأَمَّا الَّذِي مِنْ غَيْرِهِ فَالْإِكْرَاهُ ) هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْعَوَارِضِ الْمُكْتَسَبَةِ ( وَهُوَ إِمَّا مُلْجِئَ بِأَنْ يَكُونَ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ ضَرَّبٍ وَهَذَا مُعْدَمٌ لِلرِّضَا غَيْرُ مُلْجِئٍ بِأَنْ يَكُونَ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ ضَرَّبٍ وَهَذَا مُعْدَمٌ لِلرِّضَا غَيْرُ مُلْجِئٍ بِأَنْ يَكُونَ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ ضَرَّبٍ وَهَذَا مُعْدَمٌ لِلرِّضَا غَيْرُ مُلْجِئٍ بِأَنْ الْمُكْرَةَ عَلَيْهِ إِمَّا فَرْضٌ ) كَمَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ( أَوْ مُرَخَّصٌ ) كَمَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ( أَوْ مُرَخَّصٌ ) كَمَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ( أَوْ مُرَخَّصٌ ) كَمَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى إِلْمُعْلَاقِ بَعْيْرِ الْحَقِّ حَتَّى ( يُؤْجَرَ مَرَّةً ، وَيَأْثَمَ أُحْرَى ، وَلَا اللخَتيَارَ ) أَيْ : لَا الْكُوبِ وَأَصْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقِّ إِنْ كَانَ عُذْرًا شَرْعًا يَقْطَعُ لِيَا اللخَتيَارَ ( لِأَنَّهُ حَلَّ عَلَى الخَتيَارِ الْأَهْوَنِ وَأَصْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقِّ إِنْ كَانَ عُذْرًا شَرْعًا يَقْطَعُ لِيَا اللخَتيَارَ ( لِأَنَّهُ حَلَّ عَلَى الْحَقِيَارِ الْأَهْوَنِ وَأَصْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقِّ إِنْ كَانَ عُذْرًا شَرْعًا يَقْطَعُ

الْحُكْمَ عَنْ فعْل الْفَاعل لعَدَم اخْتيَاره ) الْإِكْرَاهُ عنْدَ الشَّافعيِّ إمَّا أَنْ يَكُونَ بحَقٍّ كَالْإِكْرَاه عَلَى الْإِسْلَام ، وَإمَّا بغَيْر حَقٍّ ثُمَّ هَذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرًا ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ : وَاعْلَمْ أَنِّي أَقَمْت لَفْظَ الْفَاعِلِ مَقَامَ الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ وَلَفْظُ الْحَامِلِ مَقَامَ الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ لِئَلَّا يَشْتَبِهَ الْفَتْحُ بِالْكَسْرِ ﴿ وَالْعَصْمَةُ تَقْتُضِي دَفْعَ الضَّرَرِ بِدُون رِضَاهُ ﴾ أيْ : رِضَا الْفَاعل ﴿ ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَ نَسْبَةُ الْفعْل إِلَى الْحَامِل يُنْسَبُ وَإِلَّا يَبْطُلُ فَتَبْطُلُ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا ) ؛ لأَنَّ نسْبَةَ الْأَقْوَال إِلَى غَيْر الْمُتَكَلِّم بَاطلٌ ؛ لأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ غَيْرِهِ ﴿ وَيَضْمَنُ الْحَامِلُ الْأُمْوَالَ ﴾ أَيْ : إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى إثْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْإِتْلَافِ إِلَى الْحَامِلِ مُمْكنٌ ، فَيُحْعَلُ الْفَاعِلُ آلَةً لِلْحَامِلِ ﴿ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرًا لَا

يُقْطَعُ ﴾ أَيْ : الْحُكْمُ عَنْ فعْلِ الْفَاعِلِ ﴿ فَيُحَدُّ الزَّانِي وَيُقْتَصُّ الْقَاتِلُ مُكْرَهَيْنِ وَإِنَّمَا يُقْتَصُّ الْحَامِلُ بِالتَّسْبِيبِ ﴾ جَوَابُ إِشْكَالٍ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ تُقْطَعْ نِسْبَةُ الْحُكْمِ عَنْ فِعْلِ الْفَاعِلِ يَكُونُ الْفَاعِلُ هُوَ الْقَاتِلُ فَيَجِبُ أَنْ يَقْتَصَّ هُوَ وَلَا يَقْتَصُّ الْحَامِلُ لَكِنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَجَابَ بِأَنَّ الْحَامِلَ إِنَّمَا يَقْتَصُّ بِالتَّسْبِيبِ ﴿ وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ حَقًّا لَا يُقْطَعُ أَيْضًا ﴾ أَيْ : الْحُكْمُ عَنْ فِعْلِ الْفَاعِلِ ﴿ فَيَصِحُّ إِسْلَامُ الْحَرْبِيِّ وَبَيْعُ الْمَدْيُونِ مَالَهُ لِقَضَاءِ الدُّيُونِ وَطَلَاقُ الْمُولِي بَعْدَ الْمُدَّة بالْإِكْرَاه ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا ذُكرَ وَهُوَ إِسْلَامُ الْحَرْبِيِّ وَطَلَاقُ الْمُولِي ، وَبَيْعُ الْمَدْيُون مَالَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافعيِّ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الزَّوْجَ يُحْبَرُ عَلَى الطَّلَاق بَعْدَ مُدَّة الْإِيلَاء ( لَا إسْلَامُ الذِّمِّيِّ به أَيْ : ) بالْإِكْرَاه ؛ لأَنَّ إِكْرَاهَ الذِّمِّيِّ عَلَى الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِحَقٍّ ، فَيَبْطُلُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُبْطِلُ الْأَقْوَالَ كُلَّهَا ﴿ وَالْإِكْرَاهُ بِالْقَتْلِ وَالْحَبْسِ عِنْدَهُ سَوَاءٌ وَأَصْلُنَا : أَنَّ الْإِكْرَاهُ الْمُلْجِئَ لَمَّا أَفْسَدَ اللحْتيَارَ فَإِنْ عَارَضَ هَذَا اللحْتيَارَ اخْتيَارُ صَحيحٌ ، وَهُوَ اخْتيَارُ الْحَامِلِ يَصيرُ اخْتيَارُ الْفَاعِلِ كَالْمَعْدُوم ، وَهَذَا ﴾ أَيْ : صَيْرُورَةُ اخْتَيَارِ الْفَاعِلِ كَالْمَعْدُومِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَنْ يَصِيرَ الْفَاعِلُ آلَةً لِلْحَامِلِ ﴿ فَإِنْ احْتَمَلَ ذَلِكَ ﴾ أَيْ : كُونَهُ آلَةً لَهُ ﴿ يُنْسَبُ إِلَى الْحَامل ، وَإِلَّا ﴾ أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَحْتَملْ كَوْنَ الْفَاعل آلَةً للْحَامل ﴿ يَبْقَى مَنْسُوبًا إِلَى الْفَاعل فَالْأَقْوَالُ كُلُّهَا لَا تَحْتَمِلُ ذَلِكَ ) أَيْ : كَوْنَ الْفَاعِلِ آلَةً لِلْحَامِلِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّكَلُّمَ بِلِسَانِ الْغَيْرِ مُمْتَنِعٌ ( فَإِنْ كَانَتْ ) أَيْ : الْأَقْوَالُ ( ممَّا لَا يَنْفَسخُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اللخْتيَارِ )

كَالطَّلَاق ، وَالْعَتَاق تَنْفُذُ ؛ ( لَأَنَّهَا ) أَيْ : الْأَقْوَالَ الَّتي لَا تَنْفَسخُ ( تَنْفُذُ مَعَ الْهَزْل ، وَهُوَ يُنَافِي الاخْتيَارَ أَصْلًا وَالرِّضَى بِالْحُكْمِ وَمَعَ حِيَارِ الشَّرْطِ ) عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ مَعَ الْهَزْلِ ( وَهُوَ يُنَافِي اللَّاخْتِيَارَ أَصْلًا ) أَيْ : يُنَافِي اخْتِيَارَ الْحُكْمِ أَصْلًا أَمَّا اخْتَيَارُ السَّبَبِ فَحَاصلٌ في الْخيَارِ ( فَلَأَنْ تَنْفُذَ ) أَيْ : الْأَقْوَالُ الَّتِي لَا تَنْفَسخُ ( بالْإكْرَاه وَهُوَ يُفْسدُ الاخْتَيَارَ أُوْلَى ) . وَحْهُ الْأَوْلُويَّة أَنَّ فِي الْهَزْلِ اخْتَيَارَ الْمُبَاشَرَة وَالرِّضَا بِهَا ثَابِتَان لَكنَّ اخْتَيَارَ الْحُكْم وَالرِّضَا بِه مُنْتَفِيَان أَمَّا الْإِكْرَاهُ فَالرِّضَا بِالسَّبَبِ وَالْحُكْمِ مُنْتَفِ فِيهِ أَمَّا اخْتِيَارُ السَّبَبِ فَحَاصِلٌ فِي الْإِكْرَاهِ مَعَ الْفَسَادِ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَاقِعَيْنِ فِي الْهَزْلِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْحُكْمِ وَالرِّضَا بِهِ فَوُقُوعُهُمَا فِي الْإِكْرَاهِ مَعَ فَسَادِ الِاخْتِيَارِ أَوْلَى هَذَا مَا قَالُوا وَلَكِنْ ، يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ اخْتيَارَ السَّبَبِ وَالرِّضَا بِهِ حَاصِلٌ فِي الْهَزْلِ بِدُونِ الْفَسَادِ ، وَأَمَّا فِي الْإِكْرَاهِ فَلَا رِضَا بِالسَّبَبِ أَصْلًا ، وَاخْتِيَارُ السَّبَبِ مَوْجُودٌ مَعَ الْفَسَادِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْهَزْلِ الْوُقُوعُ فِي الْإِكْرَاهِ ﴿ وَإِذَا اتَّصَلَ بِقَبُولِ الْمَالِ ﴾ أَيْ: إذَا اتَّصَلَ الْإِكْرَاهُ بِقَبُولِ الْمَالِ فِي الطَّلَاقِ ﴿ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِلَا مَالَ ؛ لِأَنَّهُ ﴾ أَيْ : الْإِكْرَاهَ ﴿ بِعَدَمِ الرِّضَا بِالسَّبَبِ وَالْحُكْمِ فَكَأَنَّ الْمَالَ لَمْ يُوجَدْ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمَالِ ( كَمَا فِي خُلْعِ الصَّغيرَةِ ) فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ بِلَا مَالِ ( بِحْلَافِ الْهَزْلِ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلِأَنَّ الرِّضَا بِالسَّبَبِ ثَابِتٌ ) أَيْ : فِي الْهَزْلِ ( دُونَ الْحُكْمِ ، فَيَصِحُ إِيجَابُ الْمَالِ فَيَتَوَقَفُ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمَالِ فِي الْهَزْلِ ( كَمَا فِي حِيَارِ أَيْ : عَلَى الْمَالِ فِي الْخُلْعِ بِطَرِيقِ الْهَزْلِ ( كَمَا فِي حِيَارِ

الشَّرْطُ في حَانِيهَا ) أَيْ : إِذَا حَالَعَهَا بِشَرْطِ الْحَيَارِ لَهُمَا ، فَيَتَوَقَّفُ الطَّلَاقُ عَلَى فَبُولِهَا الْمَالَ ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي حَانِيهَا ؛ لَأَنَّ شَرْطَ الْجَلَعِ بَعَيَارُ في جَانِيهَا وَالْمُلْعِ عَلَيْ اللَّهُ لُعَ يَمِينٌ فِي حَقِّهُ مُعَاوضَةٌ فِي حَقَّهَا . (وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْهَزُلُ لَا يُؤَثِّرُ فِي بَدَلِ الْحَلْعِ ، فَيَجِبُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْفَسِخُ ، وَيَتَوقَّفُ عَلَى الرِّضَا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لَعُسُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَيْرُهُ هُنَا سَوَاءٌ ؛ لِعَدَمِ الرِّضَا وَكَذَا الْأَقَارِيرُ كُلُّهَا لَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ الْمُحْبَرِ بِهِ وَالْأَفْعَالُ مَنْهَا مَا لَا يَحْتَمُ الرِّضَا وَكَذَا الْأَقَارِيرُ كُلُّهَا لَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ الْمُحْبَرِ بِهِ وَالْأَفْعَالُ مَنْهَا مَا لَلَّ يَحْتَمُلُ فَإِنْ لَرَمَ يَحْتُمُلُ فَإِنْ لَرَمَ يَحْمُلُ وَلَكَ ) أَيْ : كُونَ الْفَاعلِ آلَةً لِلْحَامِلِ ( كَالْأَكُلِ ، وَالشَّرْبِ وَالزَّنَا ، فَيَقْتَصِرُ عَلَيْه أَيْضًا ؛ لَأَنَّ فِي تَبْدِيلِ الْمُحَلِّ مُحَالَفَةَ الْحَامِلِ وَفِيهَا بُطْلَالُ الْإِكْرَاهِ كَإِكْرَاهِ مَعْلِكُ الْمَحَلِّ مُحَالَقَةَ الْحَامِلِ وَفِيهَا بُطْلَالُ الْإِكْرَاهِ كَاكُومُ عَلَى الْبَعْ مِ وَلَوْ جُعلَ اللَّهُ يَصِيرُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِ أَلْفَ أَلْمُعُلُوبِ الْمُعْلِقُ وَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى ا

الْوَلَاهُ لِلْفَاعِلِ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِعْتَاقَ يَقْتُصِرُ عَلَى الْفَاعِلِ ( وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ التَّبْدِيلُ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ التَّبْدِيلُ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ التَّبْدِيلُ مَحَلًا الْجَنْايَةِ ( يُجْعَلُ اللَّهُ كَاثِلَف الْمَالَ ، وَالنَّفْسِ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ صَرَبَهُ عَلَيْهِ وَأَثْلَفَهُ ، فَيَخْرُجُ الْفَاعِلُ مِنْ الْبَيْنِ فَي فَيْصَافُ إِلَى الْحَامِلِ ابْتِدَاءً فَمُوحِبُ الْحَنَايَةِ عَلَيْهِ فَقَطْ ) أَيْ : عَلَى الْحَامِلِ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا يَقْتُصُ هُو وَقَطْ ( لَكِنْ فِي الْإِثْمِ لَا يُمْكُنُ جَعُلُهُ آيَةً ؛ لَأَنَّهُ أَكْرَهَهُ بِالْجَنَايَةِ عَلَى دينِهِ وَلَوْ جُعلَ آلَةً لَتَبَدَّلَ مَحَلُّ الْجَنَايَة فَيَأْتُمُ كُلِّ مِنْهُمَا وَالْحُرُمَاتُ الْإِثْمِ لَا يُمْكُولُ وَلَا تَدْخُلُهَا الرُّحْصَةُ كَالْقَتْلِ وَالْمَقْتُولُ وَإِذَا كَانَ سَواءً لَا يَكِلُ لِلْفَاعِلِ قَتْلُ غَيْرِهِ لِيُحَلِّصَ نَفْسَهُ ( وَكَذَا لَكَ الْمَقْلُ كَا يَحِلُّ لَلْفَاعِلِ قَتْلُ غَيْرِهِ لِيُحَلِّصَ نَفْسَهُ ( وَكَذَا لَكُونُ الْمُؤْمِ ) أَيْ الْمُؤْمِ وَلَا تَدْعُلُولُ وَإِذَا كَانَ سَواءً لَا يَكِلُ لِلْفَاعِلِ قَتْلُ غَيْرِهِ لِيُحَلِّقُ الْمُؤْمِ وَلَا تَلْعُرُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُونُ وَلَا لَا يَعْمُ لُولُولُ وَإِذَا لَكُنْ الْمَلْعِيْ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُولُ وَلَا لَكُونُ وَلَوْلَا فَتُلْ مَعْنَى ) فَإِنَّ وَلَكَ الرَّنَا بَلْهُ الْمُؤْمِ وَلَوْلُ وَلِولَا الْمُنْفُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ السَّتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي الْ اللَّولُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّي اللَّالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ وَوَلَو اللَّهُ الْمَالِمُ وَالْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَبِدًا كَإِجْرَاءِ كَلَمَةِ الْكُفْرِ ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ أَبِدًا ، وَإِمَّا فِي حُقُوقِهِ تَعَالَى الَّتِي تَحْتَمِلُ السُّقُوطَ فِي الْجُمْلَةِ كَالْعِبَادَاتِ فَيُرَخَّصُ بِالْمُلْجِئِ ، وَإِنْ صَبَرَ صَارَ شَهِيدًا وَقَدْ مَرَّ فِي فَصْلِ الرُّحْصَةِ وَزِنَا الْمَرْأَةِ مِنْ هَذَا الْقَسْمِ إِذْ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى قَطْعِ النَّسَبِ بِخِلَافَ زِنَاهُ ) أَيْ : إِذَا أَكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا بِالْمُلْجِئِ وَخَصَ لَهَا فَإِنَّ جُرْمَةَ الزِّنَا عَلَيْهَا حَقُ اللَّهِ وَعَلَى وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِكْرَاهِ عَلَى قَتْلِ النَّفْسِ إِذْ فِي زِنَا الْمَرْأَةِ لَيْسَ قَطْعُ النَّسَبِ إِذْ لَا نَسَبَ مِنْ الْمَرْأَةِ فَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَة بَعْشِ الْمُلْجِئِ النَّفْسِ إِذْ فِي زِنَا الْمُرْأَةِ لَيْسَ قَطْعُ النَّسَبِ إِذْ لَا نَسَبَ مِنْ الْمُرْأَةِ فَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّفُسِ إِذْ فِي زِنَاهَا بِالْمُلْجِئِ لَكُونَ الْمُلْجِئِ لَكُونَ الْمُلْجِئِ لَا اللَّعْرِ الْمُلْجِئِ اللَّمُلْجِئِ لَكُونُ وَلَاهَا مُرْخَصًا فَيُنْبَغِي أَنَّهَا إِنْ زَنَتْ بِالْمُلْجِئِ لِللَّهُ الْمُلْجِئِ لَكُونُ وَلَاهَا مُرْخَصًا فَيُنْبَغِي أَنَّهَا إِنْ زَنَتْ بِالْمُلْجِئِ يُولِ الْمُلْجِئِ لَكُونُ وَلَاهًا مُرْخَصًا فَيُنْبَغِي أَنَّهَا إِنْ زَنَتُ بِالْمُلْجِئِ يُعَيْرِ الْمُلْجِئِ لِللَّاكُونَ وَلَاللَّافِ مَال النُّسُلِمِ وَحُكْمُهُ خُكُمُ أَنَحُونُهِ ) أَيْ : فِي أَنَّهُ يُرَخَّصُ بِالْمُلْجِئِ عُولِلَا فَي مُؤْلِكُ السُّقُوطَ وَلَا لَكُولُهِ عَلَى اللَّيْلُونَ مَال السُّقُوطَ الْ السُقُوطَ لَكَنَّهُ إِلَا كُولَافَ مَا لَا لَمُولِكُونَ وَلَا لَلْمُلْجِئِ فَإِنْ وَلَاللَافِ مَلَ اللَّلُولُ السُّلُمِ وَحُكْمُهُ خُكُمُ أَنْحُونَهِ ) أَيْ : فِي أَنَّهُ لِي الْمُلْجِئِ يُو وَلَمْ السُّلُمُ وَيُولُ السُّلَمِ وَعُمْ السُّلُمُ وَلَاللَفُ مَالُو السُّلُمُ وَلَا لَلْمُولَ السُلُومُ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( وَيَجِبُ الضَّمَانُ لِوُجُودِ الْعِصْمَةِ ) وَاللَّهُ وَلِيُّ الْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَبِيَدِهِ أَزِمَّةُ التَّحْقِيقِ ( تَمَّ )

#### الفهرس

| 5  | قوله حامدا                                |
|----|-------------------------------------------|
|    | قوله وعلى الفقه                           |
| 50 | قوله حتى لو قرأ آية                       |
| 50 | قوله لكن الأصح أنه رجع                    |
|    | قوله باعتبار وضعه                         |
|    | قوله وهذا ما قال                          |
|    | قوله التقسيم الأول                        |
|    | قوله إلا فجمعٌ منكرٌ                      |
|    | قوله أو باعتبار النوع كرجل وفرس           |
|    | قوله: ثم المشترك                          |
|    | قوله ، وأيضا الاسم الظاهر                 |
|    | قوله وهما                                 |
|    | قوله إن أريد منه المسمى بلا قيد فمطلقٌ    |
|    | قوله فهي ما وضع                           |
|    | قوله عند الإطلاق للسامع                   |
|    | قوله واعلم أنه يجب إلخ                    |
|    | قوله ونورد أبحاثه                         |
| 57 | قوله المراد بالنظم هاهنا اللفظ            |
|    | قوله بل اعتبر المعنى                      |
|    | قوله بغير العربية                         |
|    | فَصْلٌ : الْخَاصُّ منْ حَيْثُ هُوَ خَاصٌّ |
|    | قوله فصلٌ                                 |
|    | قوله يوجب الحكم                           |
|    | قو له قطعا                                |

| 62                                   | قوله ففي قوله تعالى { ثلاثة قروء }                                                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63                                   | قوله وقوله تعالى { فإن طلقها }                                                                   |
| 64                                   | قوله فساد التركيب                                                                                |
| 65                                   | قوله { أن تبتغوا }                                                                               |
| 65                                   | قوله الباء لفظُ خاص                                                                              |
| 65                                   | قوله والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة                                                              |
| 66                                   | قوله { قد علمنا ما فرضنا }                                                                       |
| 66                                   | قوله وهما مسألتا الهدم والقطع مع الضمان                                                          |
| حْمَلُ لاخْتَلَاف أَعْدَاد الْجَمْعِ | فَصْلٌ : حُكْمُ الْعَامِّ التَّوَقُّفُ عِنْدَ الْبَعْضِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ ؛ لِأَنَّهُ مُ |
| 69                                   | قوله فصلٌ                                                                                        |
| 70                                   | قوله ؛ لأنه المتيقن                                                                              |
|                                      | قوله ؛ لأن العموم معنى مقصودٌ                                                                    |
|                                      | قوله وحرمتهما                                                                                    |
|                                      | -<br>قوله في مقدار ما تناوله الآيتان                                                             |
|                                      | و قوله لأن التخصيص شائعٌ فيه                                                                     |
|                                      | -<br>قوله وإذا ثبت هذاقوله وإذا ثبت هذا                                                          |
| 74                                   |                                                                                                  |
|                                      | فَصْلُ : قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ    |
| 79                                   |                                                                                                  |
|                                      | قوله وهو حجةًقوله وهو حجةً                                                                       |
|                                      | قوله : وإن كان مجهولا يسقط المخصص                                                                |
|                                      | قوله : وعندنا تمكن فيه شبهةٌ                                                                     |
|                                      | -<br>قوله حتی یخصصه                                                                              |
|                                      | -<br>قوله : لا يريد بقوله                                                                        |
|                                      | و<br>قوله : على أن احتمال التعليل                                                                |
|                                      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            |
|                                      | قوله فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن                                                 |
|                                      | قوله لم يدخل الحرتحت الإيجاب                                                                     |
|                                      |                                                                                                  |

| 83                                                                                     | قوله : فصار البيع بالحصة ابتداء                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83                                                                                     | قوله : ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا                                                        |
| 84                                                                                     | قوله : العبد الذي فيه الخيار داخلٌ في الإيجاب                                             |
| 84                                                                                     | قوله : وهذه المسألة على أربعة أوجه                                                        |
| 85                                                                                     | قوله : ولجهالة المبيع أو الثمن                                                            |
| 85                                                                                     | قوله : و لم يعتبر هنا                                                                     |
| وَإِمَّا عَامٌّ بِمَعْنَاهُ ، وَهَذَا إِمَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَحْمُوعَ كَالرَّهْطِ | فَصْلٌ فِي أَلْفَاظِهِ ، وَهِيَ إمَّا عَامٌّ بِصِيغَتِهِ ، وَمَعْنَاهُ كَالرِّجَالِ ،     |
| شُّمُولِ نَحْوُ مَنْ يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَمٌ ۚ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ نَحْوُ  | ، وَالْقَوْمِ ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ أَوْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ النَّ       |
|                                                                                        | مَنْ يَأْتِينِي أُوَّلًا فَلَهُ دِرْهَمُ فَالْجَمْعُ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ يُطْلَقُ عَلَى |
| 87                                                                                     | قوله فصلٌ في ألفاظه                                                                       |
| 88                                                                                     | قوله : فالجمع                                                                             |
| 88                                                                                     | قوله لأن أقل الجمع ثلاثةٌ                                                                 |
| 90                                                                                     | قوله : فيصح تخصيص الجمع                                                                   |
| 91                                                                                     | قوله ، والمراد التخصيص بالمستقل                                                           |
| 91                                                                                     | قوله ، والطائفة كالمفرد                                                                   |
| 93                                                                                     | قوله ، ومنها الجمع المعرف باللام                                                          |
| 94                                                                                     | قوله : ولصحة الاستثناء                                                                    |
| 94                                                                                     | قوله قال مشايخنا                                                                          |
| 95                                                                                     | قوله : فعلى هذا الوجه                                                                     |
|                                                                                        | قوله : وهذا معنى فخر الإسلام                                                              |
| 96                                                                                     | قوله : فعلم من هذه الأبحاث                                                                |
|                                                                                        | قوله صحة الاستثناء                                                                        |
|                                                                                        | قوله ، واختلف في الجمع المنكر                                                             |
|                                                                                        | قوله : ومنها المفرد المحلي باللام                                                         |
|                                                                                        | قوله كقوله تعالى { إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا }                                   |
| 99                                                                                     | قوله : ومنها                                                                              |
| 100                                                                                    | قوله : والنكرة في موضع الشرط                                                              |
|                                                                                        | قوله : وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة                                                     |

| من وجه وعام من وجه                                                                                        | قوله خاص      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| كرة في غير هذه المواضع                                                                                    | قوله ، والنّ  |
| ميدت نكرة                                                                                                 | قوله فإذا أء  |
| ئ في الوجهين                                                                                              | قوله فكذلل    |
| يغلب عسرٌ يسرين }                                                                                         | قوله { لن     |
| أقر بألف                                                                                                  | قوله : وإن    |
| ها أي ، وهي نكرةٌ تعم بالصفة                                                                              | قوله : ومنه   |
| ل أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه                                                                             | قوله فإن قا   |
| .ا الفرق مشكلٌ من جهة النحو                                                                               | قوله : وهذ    |
| ا فرقٌ آخر                                                                                                |               |
| ها من                                                                                                     |               |
| هم إلا واحدا                                                                                              | قوله : يعتق   |
| ها ما في غير العقلاء                                                                                      | قوله : ومنه   |
| مر ، وجههما                                                                                               |               |
| ا محكمان                                                                                                  | قوله : وهما   |
| خل الكل                                                                                                   |               |
| ىل عشرةٌ معا                                                                                              | قوله : فدخ    |
| 111                                                                                                       | قوله : فكل    |
| ، من دخل                                                                                                  | قوله بخلاف    |
| هنا فرقٌ آخر                                                                                              | قوله : وها    |
| هنا فرقٌ آخر                                                                                              | قوله: فإن     |
| لةٌلةٌ.                                                                                                   | قوله : مسأ    |
| ي للزيادة على الإفادة                                                                                     | قوله : حملا   |
| ق ديانة                                                                                                   | قوله : صد     |
| لعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب                                                                          | قوله : إن ا   |
| َ الْمُطْلَقِ أَنْ يَحْرِيَ عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا أَنَّ الْمُقَيَّدَ عَلَى تَقْيِيدِهِ فَإِذَا ، وَرَدَا | فَصْلُ حُكْمُ |
| 120                                                                                                       | قوله : فصل    |
| لمطلق ساكتٌلطلق ساكتٌ                                                                                     | قوله: إن ا    |

| 121                                                                   | قوله لأن التقييد                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121                                                                   | قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنه هذا لا يقوم حجة على الخص                                          |
| ناب الله تعالى فأبمموها                                               | قوله: وعامة الصحابة قال عمر رضي الله عنه أم المرأة مبهمةٌ في كة                                    |
| 122                                                                   | قوله : ولأن إعمال الدليلين ، واحبٌ ما أمكن                                                         |
| 122                                                                   | قوله : والنفي في المقيس عليه                                                                       |
| 123                                                                   | قوله : لأن القيد يدل على الإثبات في المقيد ، والنفي في غيره                                        |
| 123                                                                   | قوله: ، ودلالة المطلق عليها                                                                        |
| 123                                                                   | قوله: لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة                                                           |
| فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى وَاحِد لَا حَقِيقَةً لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ | فَصْلٌ حُكْمُ الْمُشْتَرَكِ التَّأَمُّلُ حَتَّى يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ |
| 124                                                                   | لِلْمَحْمُوعِلِلْمَحْمُوعِ                                                                         |
| 125                                                                   | قوله : فصل حكم المشترك التأمل                                                                      |
| 128                                                                   | قوله : لكان هذا الكلام في غاية الركاكة                                                             |
| 128                                                                   | قوله: ولما بينوا                                                                                   |
| 128                                                                   | قوله: هذا جوابٌ حسنٌ                                                                               |
| 128                                                                   | قوله: إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع                                                   |
| 129                                                                   | قوله : وأيضا لا يبعد                                                                               |
| 129                                                                   | قوله : ولا يحكم باستحالته                                                                          |
| 129                                                                   | قوله : مع أن محكم التتريل ناطقٌ بمذا                                                               |
| 131                                                                   | قوله: التقسيم الثاني                                                                               |
| 135                                                                   | قوله : ثم كل واحد من الحقيقة ، والمجاز                                                             |
| 136                                                                   | قوله : ثم كل من الحقيقة ، والجحاز                                                                  |
| 137                                                                   | فَصْلُ                                                                                             |
|                                                                       | قوله: فصلٌقوله: فصلٌ                                                                               |
| 143                                                                   | قوله : إذا أطلقت لفظا على المسمى                                                                   |
|                                                                       | قوله : في بعض الأزمان                                                                              |
| 145                                                                   | قوله : فلا بد ، وأن تريد معنى لازما                                                                |
| 145                                                                   | قوله: أو خارجا عنه                                                                                 |
| 146                                                                   | قوله : أو يكون صفته                                                                                |

| 146 | قوله: وإذا عرفت                            |
|-----|--------------------------------------------|
| 148 | قوله : والمراد بالحلول                     |
| 148 | قوله : واعلم أن الاتصالات                  |
| 148 | قوله : فإن الهبة وضعت لملك الرقبة          |
| 149 | قوله : حتى لو كانت أمة تثبت الهبة          |
| 149 | قوله : إلى غير ذلك                         |
| 149 | قوله : ولا يجب                             |
| 149 | قوله : وكذا ينعقد بلفظ البيع               |
| 150 | قوله : فإن قال                             |
| 150 | قوله : وهذا بناءً                          |
| 151 | قوله : صدق ديانة                           |
| 151 | قوله : بناء على الأصل الذي نحن فيه         |
| 151 | قوله : فإن العتق                           |
| 151 | قوله : لأنها                               |
| 152 | قوله : يرد عليه                            |
| 153 | قوله : لا للفظ الإعتاق                     |
| 153 | قوله : فالجواب                             |
| 153 | قوله فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد |
| 153 | قوله : وكذا إجارة الحر                     |
| 154 |                                            |
| 155 | قوله : واعلم أنه قد يعتبر                  |
| 158 | قوله مسألةٌ                                |
| 158 | قوله فالخلاف                               |
| 159 | قوله فصحة الأصل                            |
| 159 | قوله لهما                                  |
| 159 |                                            |
| 160 |                                            |
| 160 | قوله فيجعل إقرارا                          |

| 161                                 | قوله فإن الاستعارة تقع أولا ، في المعنى                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 162                                 | قوله فإن قيل                                                  |
| ) الشيء                             | قوله اعلم أن الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معنى الحقيقة فإ |
| 162                                 | قوله فهذا عين مذهبهما                                         |
| ىلى تقدير تسليم زعم علماء البيان163 | قوله ويجب أن يعلم أن الجواب الذي أوردته في المتن إنما هو ع    |
| 164                                 | قوله مسألةُ                                                   |
| 168                                 | قوله مسألةً                                                   |
| 169                                 | قوله فلا يستحققوله فلا يستحق                                  |
| 170                                 | قوله وكذا إذا أوصى                                            |
| 171                                 | قوله: والدخول حافيا معناه الحقيقي                             |
| 171                                 | قوله يراد به                                                  |
| 171                                 | قوله فإذا تعلق بفعل ممتد                                      |
| 173                                 | قوله لأنه يراد باطنها                                         |
| 173                                 | قوله لله علي صوم رجب                                          |
| 174                                 | قوله ويمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال                        |
| 176                                 | قوله مسألةٌ لا بد للمجاز من قرينة                             |
| 177                                 | قوله أو عادة                                                  |
| 177                                 | قوله نحو يمين الفور                                           |
| 177                                 | قوله كقوله تعالى { واستفزز }                                  |
| 177                                 | قوله كقوله تعالى { فمن شاء فليؤمن }                           |
| 178                                 | قوله                                                          |
| 179                                 | قوله ونحو لا يأكل                                             |
| 180                                 | قوله وكالأسماء المنقولة                                       |
| 180                                 | قوله ونحو التوكيل بالخصومة                                    |
| 180                                 | قوله فأما إذا كانت                                            |
| 182                                 | قوله أو معروفة النسب                                          |
| 182                                 | قوله بخلاف العتق                                              |
| 182                                 | قوله واعلم أن                                                 |

| 183 | قوله والفرق                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | قوله اعلم أن الجحاز                                                 |
| 185 | قوله فريما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا                              |
| 185 | قوله أو أصناف البديع                                                |
| 185 | قوله أو مطابقة تمام المراد                                          |
| 186 | فَصْلُ وَقَدْ تُجْرَى الِاسْتِعَارَةُ التَّبَعِيَّةُ فِي الْحُرُوفِ |
| 190 | قوله وأما في السعيّ                                                 |
| 190 | قوله وزعم البعض                                                     |
| 191 | قوله ، وإن قدم الأجزية                                              |
| 191 | قوله بغير                                                           |
| 192 | قوله فجعلتموه للترتيب                                               |
| 192 | قوله لا حاجة إلى التقييد به                                         |
| 192 | قوله إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح                 |
| 192 | قوله وبعض تلك المسائل يختلف                                         |
| 193 | قوله بطلا                                                           |
| 193 | قوله فجعلتموه للقران                                                |
| 193 | قوله سوى ذلك                                                        |
| 193 | قوله لم تبق الثانية محلا ليتوقف                                     |
| 193 | قوله ، ولا يعتق من الأول إلا بعضه                                   |
| 194 | قوله وقد تدخل بين الجملتين                                          |
| 194 | قوله وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأول                         |
| 194 | قوله لا بتقدير مثله                                                 |
| 194 | قوله أي بتقدير                                                      |
| 194 | قوله لأنما                                                          |
| 195 | قوله يمكن أداء الوالي عنه                                           |
| 195 | قوله فدليل المشاركة في الجزاء                                       |
|     | قوله ودليل عدم المشاركة قائمٌ في { وأولئك هم الفاسقون }             |
|     | قوله                                                                |

| 196          | قوله فصلٌقوله فصلٌ                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 197          | قوله وهي في أسماء الأجناس                                      |
| 198          | قوله الواو لمطلق الجمع                                         |
| 198          | قوله فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء                            |
| 200          | قوله وقد يدخل على المعلول                                      |
| 200          | قوله { ولن يجزي ولدٌ والده }                                   |
| 200          | قوله فهو حر                                                    |
| 201          | قوله أد إلي ألفا                                               |
| 202          | قوله يقع الأول                                                 |
| القُّ:للقُّ: | قوله كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالقٌ ، وسكت ثم قال ، وأنت طا |
| 203          | قوله وإنما جعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى                       |
| 203          | قوله كان المتكلم متراخيا تقديرا                                |
|              | قوله بل للإعراض عما قبله                                       |
| 204          | قوله ولهذا قال زفر                                             |
| 204          | قوله بخلاف الواو                                               |
| 206          | قوله لكن للاستدراك                                             |
| 206          | قوله وهي بخلاف بل                                              |
| 207          | قوله لكن لعمرو                                                 |
| 207          | قوله وعلى هذا قالوا                                            |
| 208          | قوله ثم تكذيب الشهود                                           |
| 208          | قوله ثم إن اتسققوله ثم إن اتسق                                 |
| 210          | قوله أو لأحد الشيئين                                           |
| 211          | قوله بخلاف الإنشاء                                             |
| 211          | قوله إنشاء شرعا                                                |
| 211          | قوله ويكون هذا إنشاء                                           |
| 211          | قوله أيهما تصرف صح                                             |
|              | قوله وقلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية                   |
| 212          | قوله ولهذا                                                     |

| 213 | قوله ولو قال                                    |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | قوله لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود الأول        |
| 214 | قوله وإذا استعمل أو في النفي                    |
| 215 | قوله فإن قال                                    |
| 215 | قوله إلا أن يدل الدليل                          |
| 216 | قوله وقد تكون للإباحة                           |
| 216 | قوله وقد يستعار                                 |
| 218 | قوله حتى للغاية                                 |
| 218 | قوله فإن ذكر الخبر                              |
| 218 | قوله                                            |
| 219 | قوله وإلا                                       |
| 219 | قوله وإلا                                       |
| 220 | قوله بل اخترعوه                                 |
| 222 | قوله الباء للإلصاق                              |
| 222 | قوله لا تخرج إلا بإذني                          |
| 222 | قوله والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرةٌ     |
| 223 | قوله فلا يحنث بالشك                             |
| 223 | قوله وقالوا إن دخلت في آلة المسح                |
| 224 | قوله ويستعمل للشرط                              |
| 224 | قوله وهي في المعاوضات المحضة                    |
| 224 | قوله وكذا في الطلاق عندهما                      |
| 225 | قوله ، وأما من فقد                              |
| 227 | قوله بعت إلى شهر                                |
| 227 | قوله أنت طالقٌ إلى شهر                          |
| 227 | قوله ثم الغاية                                  |
|     | قوله وللنحويين                                  |
| 228 | قوله هي غايةٌ للإسقاط                           |
| 229 | قوله فإن قال له علي من درهم إلى عشرة يدخل الأول |

| 229 | قوله لما ذكرنا في المرافق                       |
|-----|-------------------------------------------------|
| 230 | قوله في للظرف                                   |
| 231 | قوله صمت هذه السنة                              |
| 231 | قوله تطلق                                       |
| 231 | قوله فلا يقع                                    |
| 233 | قوله أسماء الظروف                               |
| 233 | قوله قبل واحدة                                  |
| 234 | قوله عندي ألفٌ                                  |
| 235 | قوله إن للشرط                                   |
| 235 | قوله فيقع في آخر الحياة                         |
| 235 | قوله ، وإذا عند الكوفيين                        |
| 237 | قوله ، ودخوله                                   |
| 237 | قوله ، ومتى للظرف خاصة                          |
| 237 | قوله فعندهما إذا مثل متى                        |
| 237 | قوله فاحتاج أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الفرق |
| 238 | قوله وكيف للسؤال                                |
| 239 | قوله ، وأما العتق فلا كيفية له                  |
| 239 | قوله ، وتطلق في أنت طالقٌ كيف شئت               |
| 239 | قوله وعندهما يتعلق الأصل ، أيضا                 |
| 240 | فَصْلُ                                          |
| 241 | قوله فصلٌقوله فصلٌ                              |
| 241 | قوله ، ولاستتارها                               |
| 241 | قوله قالوا ، وكنايات الطلاق                     |
| 243 | قوله إلا في اعتدي                               |
| 243 | قوله ، وكذا                                     |
| 243 | قوله ، وكذا أنت واحدةً                          |
| 246 | قوله التقسيم الثالث                             |
| 246 | قوله ، ثم إن زاد الوضوح                         |

| 246 | قوله بأن سيق الكلام له                              |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 247 | قوله حتى سد باب التأويل                             |
| 247 | قوله ، ثم إن زاد                                    |
| 247 | قوله كقوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا }     |
| 248 | قوله : النظيران الأولان                             |
| 249 | قوله والكل                                          |
| 249 | قوله إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض               |
| 249 | قوله ، وإذا خفي                                     |
| 250 | قوله: إن كان الخفاء                                 |
| 250 | قوله وهذا                                           |
| 250 | قوله أو لاستعارة                                    |
| 250 | قوله ، والمحمل                                      |
| 251 | قوله ، والمتشابه                                    |
| 251 | قوله ، واليد ، والوجه ، ونحوهما                     |
| 251 | قوله ، وحكم الخفي الطلب                             |
| 252 | قوله فكما ابتلي                                     |
| 254 | قوله مسألةٌ                                         |
| 255 | قوله ، وقد أوردوا في مثاله                          |
| 255 | قوله كي لا يكون من قبيل أكلوني البراغيث             |
| 255 | قوله ، والمعارض                                     |
| 255 | قوله ومن ادعى                                       |
| 256 | قوله كالمحكم                                        |
| 263 | قوله التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى |
| 264 | قوله ، وإنما جعلوا كذلك                             |
| 265 | قوله { للفقراء ، المهاجرين }                        |
| 266 | قوله فإن أراد                                       |
| 266 | قوله وألحق به                                       |
| 267 | قوله فوجب أن تصير العين كفارة                       |

| 267  | قوله على أن الإباحة                                      |
|------|----------------------------------------------------------|
| 268  | قوله ، وتسمى فحوى الخطاب                                 |
| 268  | قوله وكالكفارة                                           |
| 269  | قوله بل أولى                                             |
| 269  | قوله فإن المعني الذي يفهم فيه                            |
| 270  | قوله لكنا نقول                                           |
| 270  | قوله لأن ولد الزنا هالكُ حكما                            |
| 270  | قوله ، والشهوة فيه                                       |
| 270  | قوله والترجيح بالحرمة غير نافع                           |
| 271  | قوله لا قود إلا بالسيف يحتمل معنيين                      |
| 271  | قوله فيجب أن يكون سببها                                  |
| 272  | قوله فإن قيل :                                           |
| 272  | قوله ، وأما المقتضي                                      |
| عتاق | قوله فصار كأنه قال : بع عبدك عني بألف ، وكن وكيلا في الإ |
| 273  | قوله فيثبت البيع بقدر الضرورة                            |
| 273  | قوله لا القبض                                            |
| 274  | قوله ، ولا عموم للمقتضى                                  |
| 274  | قوله فإن قيل :                                           |
| 275  | قوله فالدلالة                                            |
|      | قوله فإن قيل :                                           |
| 275  | قوله ، وقد غيرت                                          |
| 276  | قوله ، ولذلك قلنا                                        |
| 277  | قوله فإن قيل                                             |
| 278  | قوله لأن المقتضى في اصطلاحهم                             |
|      | قوله أي إذا كان كالملفوظ                                 |
|      | قوله قلنا نعمقوله قلنا نعم                               |
|      | قوله لكن لا يصح فيه                                      |
|      | قوله لأنه لا يتصور فيهما                                 |

| 279                                                                             | قوله ؛ لأن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 279                                                                             | قوله ، ومما يتصل                                                             |
| 280                                                                             | قوله والثابت بدلالة النص                                                     |
| 280                                                                             | قوله إلا عند التعارض                                                         |
| 281                                                                             | قوله وهو                                                                     |
| 281                                                                             | قوله فيثبت                                                                   |
| 281                                                                             | قوله ، ولا يثبت ذا                                                           |
| 282                                                                             | قوله ، واعلم أن في بعض المسائل                                               |
| وَهُوَ أَنْ يَشْبُتَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ عَلَى خِلَافِ مَا ثَبَتَ | فَصْلُ اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُونَ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ ، |
| 282                                                                             | فِي الْمَنْطُوقِ ، وَشَرْطُهُ                                                |
| 282                                                                             | قُوله فصلٌقُوله فصلٌ                                                         |
| 283                                                                             | قوله أن لا يظهر أولويته ، ولا مساواته                                        |
| سول الله ، وزيدٌ موجودٌ                                                         | قوله وإلا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمدٌ ر                            |
| 284                                                                             | قوله ، ولإجماع العلماء                                                       |
| 285                                                                             | قوله ، وهو                                                                   |
| 287                                                                             | قوله ومنه تخصيص الشيء بالصفة                                                 |
| صر فيما ذكر                                                                     | قوله وعندنا لا يدل ؛ لأن موجبات التخصيص لا تنح                               |
| حيه }                                                                           | قوله نحو { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجنا-                          |
| 290                                                                             | قوله ، ولأن أقصى درجاته                                                      |
| 290                                                                             | قوله مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة                                         |
| 290                                                                             | قوله في بطون مختلفة                                                          |
| 290                                                                             | قوله أما هاهنا فلا                                                           |
| 290                                                                             | قوله في أرض كذا                                                              |
| 293                                                                             | قوله عملا بشرطيته                                                            |
| 293                                                                             | قوله بعين ما ذكرنا                                                           |
| 293                                                                             | قوله ، وما ذكرنا من ثمرة الخلاف                                              |
| 293                                                                             | قوله له ؛ لأن الشرط                                                          |
| 294                                                                             | قوله { ومن لم يستطع }                                                        |

| 294                                 | قوله وهذا بناءً                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 295                                 | قوله بناء على هذا الأصل                                                                                              |
| 295                                 | قوله وفي البدين لما لم يثبت                                                                                          |
| 296                                 | قوله ، وعندنا لا ينعقد                                                                                               |
| 296                                 | قوله فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك                                                                               |
| 297                                 | قوله ، والسبب للكفارة هو الحنث عندنا                                                                                 |
| 297                                 | قوله ، وفرقه                                                                                                         |
| 297                                 | قوله وتبين الفرق                                                                                                     |
| 301                                 | قوله وموجبه                                                                                                          |
| 301                                 | قوله التأديب                                                                                                         |
| 301                                 | قوله قلنا                                                                                                            |
| 302                                 | قوله وبيان العاقبة نحو { ولا تعتدوا }                                                                                |
| 302                                 | قوله ، وهذا الاحتمال                                                                                                 |
| 302                                 | قوله وعند العامة                                                                                                     |
| 306                                 | قوله مسألةٌقوله مسألةٌ                                                                                               |
| 308                                 | قوله: مسألةٌ                                                                                                         |
| 311                                 | قوله هذا إذا استعمل                                                                                                  |
| يٌ مِنْ أَطْلَبُ مِنْكَ الضَّرْبَ ، | فَصْلٌ : الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ عِنْدَ الْبَعْضِ يُوجِبُ الْعُمُومَ ، وَالتَّكْرَارَ ؛ لِأَنَّ " اضْرِبْ " مُخْتَصَرْ |
| 311                                 | وَالضَّرْبُ اسْمُ حِنْسٍ يُفِيدُ الْعُمُومَ ، وَلِسُؤَالِ السَّائِلِ فِي الْحَجِّ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ |
| 312                                 | قوله فصلُّ                                                                                                           |
| 314                                 | قوله وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما                                                                                     |
| 315                                 | فَصْلُ الْإِنْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ نَوْعَانِ : أَدَاءُ                                                          |
| 315                                 | قوله فصلٌ                                                                                                            |
| 317                                 | قوله يطلق كل منهما                                                                                                   |
| 319                                 | قوله والقضاء                                                                                                         |
| 320                                 | قوله فإن قيل :                                                                                                       |
| 323                                 | قوله ، وسقوط النقصان عبارةٌ عن وجوب صوم مقصود                                                                        |
| 323                                 | قوله إذ فضيلة شرف الوقت فضيلةٌ يغلب فوتها                                                                            |

| 323 | قوله وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت |
|-----|--------------------------------------------------|
| 325 | قوله ، والأداء                                   |
| 325 | قوله كالجماعة                                    |
| 325 | قوله كفعل اللاحق                                 |
| 326 | قوله في الوقت                                    |
| 326 | قوله: وقد فرغ                                    |
| 326 | قوله والقضاء لا يتغير                            |
| 327 | قوله: وأما القضاء                                |
| 327 | قوله: وثواب النفقة للحج                          |
| 327 | قوله ، ولا يقضي تعديل الأركان                    |
| 328 | قوله فقلنا بالوجوب احتياطا                       |
| 328 | قوله: وفي الأضحية                                |
| 329 | قوله لكن للركوع شبةٌ بالقيام                     |
| 329 | قوله ، والبيع                                    |
| 330 | قوله والقاصر                                     |
| 331 | قوله وكأداء الزيوف                               |
| 332 | قوله : والأداء الذي يشبه القضاء                  |
| 332 | قوله : دخل علمي بريرة                            |
| 333 | قوله : ولأن حكم الشرع                            |
| 333 | قوله : ومن الأداء القاصر                         |
| 333 | قوله ولنا أنه أداءٌ حقيقة                        |
| 334 | قوله : والقضاء بمثل معقول                        |
| 335 | قوله ففي قطع اليد ثم القتل                       |
| 335 | قوله وعندهما                                     |
| 335 | قوله : والقتل قد يمحو أثر القطع                  |
| 335 | قوله: وعند أبي يوسفقوله:                         |
| 337 | قوله : فلا تضمن المنافع بالمال المتقوم           |
| 337 | قوله تقومها في العقد ثبت بالرضى                  |

| 337            | قوله: فلا يقاس عليه                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 338            |                                                        |
| 338            | قوله : والقضاء الشبيه بالأداء                          |
| 339            | فَصْلُ : لَا بُدَّ لِلْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ الْحُسْنِ   |
| 341            |                                                        |
| 341            | قوله هذه المسألة                                       |
| 341            | قوله ومن مهمات مباحث المعقول ، والمنقول                |
| 342            | قوله ، ومع ذلك                                         |
| 342            | قوله : وحقيقة الحق                                     |
| 342            | قوله وقفت                                              |
| 342            | قوله اعلم أن العلماء                                   |
| لى عندهلى عنده | قوله ؛ لأن الحسن ، والقبح لا ينسبان إلى أفعال الله تعا |
| 343            | قوله : وعند المعتزلة                                   |
| 344            | قوله لما ذكرت أن هذا الحكم                             |
| 347            |                                                        |
| 348            | قوله : المقدمة الثانية                                 |
| 350            | قوله : وهذه القضية                                     |
| 350            | قوله: واعلم                                            |
| 351            | قوله: مع العلة الناقصة                                 |
| 351            |                                                        |
| 353            | قوله : واعلم أن إثبات                                  |
| 354            | قوله المقدمة الثالثة                                   |
| 358            | قوله فإن قيل :                                         |
| 359            | قوله : فيثبت                                           |
| 364            | قوله : المقدمة الرابعة أن الرجحان بلا مرجح             |
| 365            | قوله : وهو                                             |
| 365            |                                                        |
| 365            | قوله : وأيضا                                           |

| 366            | قوله : على أنا نقول                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 366            | قوله فعلم                                                   |
| 367            | قوله إذا عرفت                                               |
| 367            | قوله : فالآن جئنا إلى إثبات ما هو الحق                      |
| 368            | قوله : وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا مجرد شوق |
| در             | قوله : نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه ، وما لا نق |
| 369            | قوله كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين                           |
| 369            | قوله : ثم القصد                                             |
| 369            | قوله برهانٌ آخر                                             |
| 371            | قوله : ثم اختلاف الإضافات                                   |
| القبح غير مسلم | قوله : فقوله إن الاتفاقي ، والاضطراري لا يوصفان بالحسن ، و  |
| 373            | قوله في ورائه                                               |
| 374            | قوله وعند بعض أصحابنا                                       |
| 374            | قوله : وكذلك                                                |
| 375            | قوله فلأن الأصلح واحبٌ                                      |
| 375            | قوله : وعندنا الحاكم بالحسن ، والقبح هو الله تعالى          |
| 375            | قوله بطريق التوليد                                          |
| 376            | قوله : ثم ذلك الشيء                                         |
| 378            | قوله : ويجب أن يعلم                                         |
| 378            | قوله : وكذا القبيح                                          |
| 379            | قوله : وإنما أطلق                                           |
| 379            | قوله : والفرق بين الجزء                                     |
| 379            | قوله : أما الأول                                            |
| 380            | قوله : واعلم أن المنقول                                     |
| 382            | قوله: يرد عليه                                              |
| 383            | قوله : يقتضي كونه عدلا وإحسانا                              |
|                | قوله : فالأمر بالزكاة وأمثالها دال على حسنها لمعني في نفسها |
| 385            | قوله : فذلك الغير إما منفصلٌ                                |

|                                                                                          | قوله : فلا يحتاج                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 386                                                                                      | قوله : كالجهاد                                                                               |
| 386                                                                                      | قوله : ولما كان المقصود                                                                      |
| 387                                                                                      | قوله : والأمر المطلق                                                                         |
| 387                                                                                      | قوله : والفرق بينهما                                                                         |
| 387                                                                                      | قوله : ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة                                                         |
| لَا يَلِيقُ مِنْ الْحَكِيمِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا | فَصْلُ التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ غَيْرُ جَائِزٍ خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَ |
| نَتْنِعُ لِذَاتِهِ اتِّفَاقًا وَاقَّعُ عِنْدَهُ فِي غَيْرِهِ                             | وُسْعَهَا } الِّي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ ۚ، وَهُوَ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الْمُمْ          |
|                                                                                          | قوله : { لا صدقةً إِلَّا عنَ ظهر غنى }                                                       |
| 391                                                                                      | قوله : ولا حد له                                                                             |
| 391                                                                                      | قوله : لدلالة التخيير                                                                        |
| 391                                                                                      | قوله : لأن ذا                                                                                |
| 392                                                                                      | قوله : حتى إن تحقق القدرة                                                                    |
| 392                                                                                      | قوله : إلا أن المال هاهنا غير عين                                                            |
| 392                                                                                      | قوله : واعلم                                                                                 |
| 393                                                                                      | قوله : فصلٌقوله : فصلٌ                                                                       |
| 393                                                                                      | قوله : وهو غير واقع                                                                          |
| 394                                                                                      | قوله:قوله:                                                                                   |
| 394                                                                                      | قوله : ثم عندنا                                                                              |
| 395                                                                                      | قوله : ثم القدرة شرطٌ لوجوب الأداء                                                           |
| 395                                                                                      | قوله : لأنه قد ينفك                                                                          |
| 395                                                                                      | قوله : من غير حرج غالبا                                                                      |
| 396                                                                                      | قوله : وهمي                                                                                  |
| 396                                                                                      | قوله : فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت                                          |
| 396                                                                                      | قوله : كما في مسألة الحلف بمس السماء                                                         |
| 396                                                                                      | قوله : فأما القدرة الحقيقية                                                                  |
| 397                                                                                      | قوله : أو نقول                                                                               |
|                                                                                          | قوله : ولا يشترط                                                                             |

| رِله : لأن الزاد والراحلة                             |
|-------------------------------------------------------|
| رِله : والقدرة الميسرة ما توجب اليسر على الأداء       |
| رِله : فلا يجب                                        |
| رله : وفي هذا الكلام ما فيه                           |
| صْلُ الْمَأْمُورُ بِهِ نَوْعَانِ مُطْلَقُ وَمُؤَقَّتٌ |
| رِله والفرق بينَ نفس الوجوب ووجوب الأداء              |
| رله ولا أداء عليهم لعدم الخطاب                        |
| رله ولا بد للقضاء من وجوب الأصل                       |
| رله لما ذكرنا من عدم الخطاب                           |
| رِله فإن المراد بالسبب الداعي                         |
| رله حتى لو كان السبب بذاته                            |
| رِله : ثم إذا كان الوقت                               |
| رله ومدها                                             |
| رِله قلنا لما كان الوقت                               |
| رله ولو لم يؤد.                                       |
| رله فوجب القضاء بصفة الكمال                           |
| رِله ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت                    |
| رله ومن حكم هذا القسم                                 |
| رله فصلٌ                                              |
| رله مطلقٌ ومؤقتٌ                                      |
| رِله أما المطلق فعلى التراخي                          |
| رله أو لا يكون كقضاء رمضان                            |
| رِله وقسمٌ آخر مشكلٌ                                  |
| رله أما وقت الصلاة                                    |
| رله ولتغيرها                                          |
| رله ولتجدد الوجوب بتجدد الوقت                         |
| رِله فإن التقديم على الشرط صحيحٌ                      |
| رله ثم هو سببٌ لنفس الوجوب                            |

| 416   | قوله لأنه                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 416   | قوله ومثل هذا الكلام للتعليل                                                   |
| 416   | قوله ولنسبة الصوم                                                              |
| 416   | قوله ولصحة الأداء فيه                                                          |
| 417   | قوله ولأن وجوب الأداء                                                          |
| 417   | قوله وهنا روايتان                                                              |
| 417   | قوله وفي هذا الكلام نظرٌ                                                       |
| 418   | قوله وقال زفر                                                                  |
| 418   | قوله وقال                                                                      |
| 420   | قوله فيفسد                                                                     |
| 420   | قوله والنية المعترضة                                                           |
| 421   | قوله والطاعة قاصرةٌ في أول النهار                                              |
| 421   | قوله وفي التأخير أيضا ضرورةٌ                                                   |
| 421   | قوله خلافا للشافعي                                                             |
| 421   | قوله ومن هذا الجنس                                                             |
| 422   | قوله وأما النفل                                                                |
| 423   | قوله وأما القسم الرابع                                                         |
| 424   | قوله احترازا عن الفوت                                                          |
| 424   | قوله لكنه ليس بمعيار                                                           |
| 425   | فَصْلُ                                                                         |
| 426   | قوله فصلُّ                                                                     |
| 427   | قوله في حق المؤاخذة في الآخرة                                                  |
| 427 { | قوله لقوله تعالى { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين |
| 428   | قوله وأما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية                                       |
| 428   | قوله ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب                                           |
| 428   | قوله وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيفٌ                                          |
| 428   | قوله وصحة ما مضي كانت بناء على الخطاب                                          |
| 429   | قوله لقوله تعالى { ومن يكفر بالإيمان }                                         |

| قوله عندنا                                                                                                                                                        | 429     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| قوله والاستدلال الصحيح                                                                                                                                            | 429     |
| فَصْلٌ اخْتَلَفُوا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ هَلْ لَهُمَا حُكْمٌ فِي الضِّدِّ أَمْ لَا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنْ فَوَّتَ الْمَقْصُودَ بِالْأَمْرِ يَحْرُمُ ، وَ | وَ إِنْ |
| فَوَّتَ عَدَمُهُ الْمَقْصُودَ بِالنَّهْيِ يَجِبُ ، وَإِنْ لَمْ يُفَوِّتْ فَالْأَمْرُ يَقْتَضِي كَرَاهَتَهُ ، وَالنَّهْيُ كَوْنَهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً             |         |
| قوله فصلٌ اختلفواَ                                                                                                                                                |         |
| قوله وهو في معنى النهي                                                                                                                                            | 431     |
| قوله والمأمور بالقيام                                                                                                                                             | 431     |
| قوله والمحرم                                                                                                                                                      | 432     |
| قوله والسجود                                                                                                                                                      | 432     |
| فَصْلُ                                                                                                                                                            | 433     |
| قَوْلُهُ : فَصْلٌ فِي الِلتِّصَالِ                                                                                                                                | 434     |
| قوله : والإخبار فيَ أحكاًم الآخرة ولأنه يحتمل                                                                                                                     |         |
| قوله : وأما المجهول                                                                                                                                               | 438     |
| قوله : في بروع                                                                                                                                                    | 438     |
| قوله : لما خالف القياس عنده                                                                                                                                       | 439     |
| قوله : كحديث فاطمة بنت قيس                                                                                                                                        | 439     |
| قوله : قال عليه السلام { خير القرون } الحديث                                                                                                                      | 439     |
| فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ الْعَقْلُ وَالضَّبْطُ وَالْعَدَالَةُ وَالْإِسْلَامُ                                                            | 439     |
| قوله : َ فصلٌ فِي شرائطً الراويَ                                                                                                                                  |         |
| قوله : وأما الضبط                                                                                                                                                 |         |
| فَصْلٌ فِي اللنْقِطَاع                                                                                                                                            | 442     |
| قوله : َ فَصَلُّ فِي الْاَنقطاع                                                                                                                                   | 444     |
| قوله : ومرسل القرن الثاني ، والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالى                                                                                           | 444     |
| قوله : ولا بأس                                                                                                                                                    | 445     |
| قوله : ألا يرى أنه إذا قال أخبرني ثقةٌ يقبل                                                                                                                       | 445     |
| قوله : كحديث فاطمة بنت قيس                                                                                                                                        | 445     |
| قوله : وكحديث القضاء بشاهد ويمين                                                                                                                                  |         |
| قوله : وذكر في المبسوط                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                                                                   |         |

|     | قوله : وكحديث المصراة                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 446 | قوله : وإنما يرد                                                           |
| 447 | قوله : { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر }                         |
| 447 | قوله : وكحديث بيع الرطب بالتمر                                             |
| 448 | قوله : لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله : عليه السلام { حيدها ورديئها سواءٌ } |
| 448 | قوله : وأما بكونه شاذا                                                     |
| 449 | قوله : إلا في الصدر الأول                                                  |
| 449 | قوله : وصاحب الهوى                                                         |
| 449 | فَصْلٌ فِي مَحَلِّ الْخَبَرِفَصْلٌ فِي مَحَلِّ الْخَبَرِ                   |
| 451 | قوله : َفصلٌ في محل اَلخبر                                                 |
| 451 | قوله : وأما أخبار الصبيي                                                   |
| 452 | قوله : لتمكن الشبهة                                                        |
| 452 | قوله : مع سائر شرائط الرواية                                               |
| 452 | قوله : صيانة لحقوق العباد                                                  |
| 452 | قوله : ولأن فيه معنى الإلزام                                               |
| 452 | قوله : فيحتاج إلى زيادة توكيد                                              |
| 453 | قوله : والشهادة بملال الفطر                                                |
| 453 | قوله : وما ليس فيه إلزامٌ                                                  |
| 453 | قوله : على أن المتعارف                                                     |
|     | قوله : وإن كان                                                             |
| 455 | قوله : فصلُّقوله : فصلُّ                                                   |
| 455 | قوله : وهذا أمرٌ يتبرك به                                                  |
| 456 | قوله : وإمامٌ                                                              |
| 456 | قوله : والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى                       |
| 456 | قوله : وديوان القضاء                                                       |
| 456 | قوله : عليه السلام { نضر الله امرأ }                                       |
|     | قوله : ولأنه مخصوصٌ بجوامع الكلم                                           |
|     | قوله : فما كان محكما                                                       |

| 457                                                                                | فَصْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 458                                                                                | قوله : فصلٌ في الطعن                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                    | قوله: وإن عمل                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 459                                                                                | قوله: عن الزهري عن عائشة رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                               |
| 459                                                                                | قوله: لقصة ذي اليدين                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يروي عنه459                                                                        | قوله : ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي                                                                                                                                                                                                                 |
| 459                                                                                | قوله : ويكون حرحا عند أبي يوسف                                                                                                                                                                                                                                        |
| 460                                                                                | قوله : و لم يعمل به عمر                                                                                                                                                                                                                                               |
| 460                                                                                | قوله : فإنَّ كان الطعن محملا                                                                                                                                                                                                                                          |
| 460                                                                                | قوله: ما ليس بطعن شرعا                                                                                                                                                                                                                                                |
| 460                                                                                | فَصْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | قوله: فصلٌ في أفعاله عليه الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                              |
| 461                                                                                | قوله: وواجبٌ ، وفرضٌ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 461                                                                                | قوله: وهو فعله من الصغائر                                                                                                                                                                                                                                             |
| 462                                                                                | قوله: من غير قصد                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 462                                                                                | قوله: ففعله المطلق                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 462                                                                                | فَصْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 465                                                                                | قوله: فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد                                                                                                                                                                                                                         |
| ى النَّسْخ عِنْدَ الْبَعْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ } قَوْله | فَصْلٌ فِي شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا ، وَهِيَ تَلْزَمُنَا حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَم                                                                                                                                                                              |
| ى { لِكُلِّ حَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي   | فَصْلُ فِي شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا ، وَهِيَ تَلْزَمُنَا حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَمِ تَعَالَى ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ } وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى الشَّرَائِعِ الْمَاضِيَةِ الْخُصُوصُ إلَّا بِدَلِيلٍ كَمَا كَانَ فِي الْمَكَانِ. |
| 465                                                                                | الشَّرَائِعِ الْمَاضِيَةِ الْخُصُوصُ إِلَّا بِدَلِيلٍ كَمَا كَانَ فِي الْمَكَانِ.                                                                                                                                                                                     |
| 466                                                                                | قوله: ولأن الأصل في الشرائع                                                                                                                                                                                                                                           |
| 466                                                                                | قوله: وما ذكروا غير مختص بالأصول                                                                                                                                                                                                                                      |
| مُسَلِّمِينَ ، وَلَا يَجِبُ إِحْمَاعًا فِيمَا ثَبَتَ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ ،       | فَصْلٌ فِي تَقْلِيدِ الصَّحَابِيِّ يَجِبُ إِجْمَاعًا فِيمَا شَاعَ فَسَكَتُوا هُ                                                                                                                                                                                       |
| 466                                                                                | وَاخْتُلفَ في غُيْرهما                                                                                                                                                                                                                                                |
| 467                                                                                | قوله: واختلف في غيرهما                                                                                                                                                                                                                                                |
| 467                                                                                | قوله : وأما التابعي                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | قوله: باب البيان ، ويلحق بالكتاب والسنة البيان                                                                                                                                                                                                                        |

| 470 | قوله: فلا يجوز التخصيص                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 471 | قوله:                                                       |
| 471 | قوله : فبيان التقرير ، والتفسير يجوز موصولا ومتراحيا اتفاقا |
| 471 | قوله : وبيان التغيير                                        |
| 472 | قوله : واختلف في التخصيص بالكلام المستقل                    |
| 473 | قوله : في قوله تعالى لنوح عليه السلام فاسلك                 |
| 473 | قوله : لأن ما لغير العقلاء                                  |
| 474 | قوله : وأصحابنا قالوا                                       |
| 474 | فَصْلُ في الاسْتَثْنَاء                                     |
| 475 | قوله : َ فَصَلُ فَي الْاستثناء                              |
| 475 | قوله : بإلا ، وأخواتما                                      |
| 475 | قوله: قالوا                                                 |
| 481 | قوله : فإن قيل تقرير السؤال                                 |
| 481 | قوله : والجواب                                              |
| 482 | قوله : ووجه المحاز                                          |
| 483 | قوله : وليس نفيا أو إثباتا                                  |
| 484 | قوله : فإن قيل                                              |
| 484 | قوله: وأيضا                                                 |
| 485 | قوله : : وهذا أقوى دليل                                     |
| 485 | قوله : وأما كلمة التوحيد                                    |
| 485 | قوله : وما قيل                                              |
| 487 | قوله : شبهوا الاستثناء بالغاية                              |
| 488 | قوله : بحكم العرف                                           |
| 488 | قوله : وهذا مناسبُّ                                         |
| 488 | قوله : واختلفوا في كيفية عمله                               |
| 489 | قوله : مع فرق آخر                                           |
|     | قوله : وهذا المذهب                                          |
| 490 | قوله : أو قبله                                              |

| 490 | قوله: حجته                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | قوله: مسألة شرط الاستثناء أن يكون                           |
| 493 | قوله: مسألةً                                                |
| 493 | قوله : وقد أورد أصحابنا                                     |
| 496 | قوله: مسألةٌ إذا                                            |
| 496 | قوله : وصرفه إلى الكل                                       |
| 497 | قوله: ثم وأولئك هم الفاسقون جملةٌ مستأنفةٌ                  |
| 498 | قوله: ومن أقسام بيان التغيير الشرط                          |
| 498 | قوله: ولا يفسد                                              |
| 498 | فَصْلُ                                                      |
| 499 | قوله: فصلٌقوله: فصلٌ                                        |
| 499 | قوله: ولما كان الشارع                                       |
| 501 | قوله: ونحن نقول                                             |
| 501 | قوله : أما النقل :                                          |
| 502 | قوله : وقد خطر ببالي                                        |
| 503 | قوله: وأما محله                                             |
| 504 | قوله: فذبح إبراهيم عليه السلام                              |
| 507 | قوله: لا الْقياس                                            |
| 507 | قوله: فلا نسخ حينئذ                                         |
| 507 | قوله: وإلى هذا                                              |
| 508 | قوله : وكان هذا مما يتلى في كتاب الله تعالى                 |
| 508 | قوله : فنسخ السنة بالكتاب                                   |
| 508 | قوله: وحديث عائشة رضي الله عنها دليلٌ على نسخ الكتاب بالسنة |
| 509 | قوله:قوله:                                                  |
| 509 | قوله: بدليل سياق الحديث                                     |
| 512 | قوله : وأما المنسوخقوله : وأما المنسوخ                      |
| 512 | قوله قالوا وقد يرفعانقوله قالوا وقد يرفعان                  |
| 513 | قوله { سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله }                    |

| قوله : فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخُّ أم لا                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله : فإنه فسر                                                                       |
| قوله : فترفع أجزاء الأصل                                                              |
| قوله : وأيضا المطلق                                                                   |
| قوله : ولو كان الأمر كما توهم                                                         |
| قوله : وأيضا التخيير                                                                  |
| قوله : وقوله تعالى { فرجلٌ وامرأتان }                                                 |
| قوله : فلا يزاد التغريب                                                               |
| قوله : بل هو شرطٌ للصلاة                                                              |
| قوله : بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به                                                |
| قوله : فيلزم من وجوبمما عدم إجزاء الصلاة التي هي الأصل                                |
| قوله : و لم يجعل تلك                                                                  |
| قوله:قوله:                                                                            |
| فَصْلُ فِي بَيَانِ الضَّرُورَةِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ : الْأَوَّلُ : مَا هُوَ |
| الثُّلُثُ ۚ } يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ لِلْأَبِ، وَكَذَا نَصِيبُ الْمُضَارِب    |
| قوله للشركة في صدر الكلام                                                             |
| قوله : وكذا السكوت في موضع الحاجة                                                     |
| قوله : وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توج                              |
| قوله : وكذا النكول                                                                    |
| قوله: كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون                                      |
|                                                                                       |
| قوله : وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة مجملةٌ                                     |
| قوله : وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة مجملةً<br>قوله : لنا                       |
| قوله : وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة مجملةً                                     |
| قوله : وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة مجملةً<br>قوله : لنا                       |
| قوله : وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة مجملةً                                     |
| قوله: وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة محملةً                                      |
| قوله: وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة مجملةً                                      |
|                                                                                       |

| 528                   | قوله : وقال بعض المتأخرين                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 529                   | قوله : أما عند ابن مسعود رحمه الله تعالى                                       |
| 530                   | قوله : في الضمار                                                               |
| 530                   | قوله : فلا بد من ضابط                                                          |
| 531                   | قوله : وأما مسألة الربا                                                        |
| 531                   | قوله : فالتطهير واجبُّ بالإجماع                                                |
| 532                   | قوله : ولو جعل الحكمان                                                         |
| 532                   | قوله : وأما الإجماع المركب فأعم من هذا                                         |
| 533                   | قوله : وليس هوقوله : وليس هو                                                   |
| 533                   | قوله : بالتعصب                                                                 |
| 534                   | قوله : لا يكفر بالمخالفة                                                       |
| 535                   | قوله : انقراض العصر                                                            |
| 535                   | قوله : فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا                                             |
| 535                   | قوله : لكنه لم يبق                                                             |
| 539                   | قوله وهو أن يثبت الحكم                                                         |
| ليه الصلاة والسلام540 | قوله ولا يمكن أيضا أن يكون سبيل المؤمنين أحكاما لا يدخل فيها ما أتى به النبي ع |
| 540                   | قوله وقوله تعالى { وكذلك جعلناكم أمة وسطا }                                    |
| 540                   | قوله : وكل الفضائل منحصرةً في التوسط                                           |
| 542                   | قوله: وأما غيره من الآيات فدلالته على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجةٌ            |
| 542                   | قوله فأنا أذكر                                                                 |
| 543                   | قوله : وأيضا قوله تعالى { فلولا نفر }                                          |
| 543                   | قوله : وأيضا قوله تعالى { وما كان الله ليضل قوما }                             |
| 543                   | قوله : وأيضا قوله تعالى { ونفس وما سواها }                                     |
| 544                   | قوله : وأيضا العلماء                                                           |
| 545                   | قوله : ثم الإجماع على مراتب                                                    |
|                       | قوله : وفي مثل هذا الإحماع يجوز التبديل                                        |
|                       | قوله : وأما الخامس ففي السند والناقل                                           |
|                       | قوله : وأما الناقل                                                             |

| 548                                                | قوله : الركن الرابع في القياس                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 549                                                | قوله : بل تشعر ببقائه في الأصل                                |
| 549                                                | قوله : وبعض أصحابنا                                           |
| 549                                                | قوله : وهذا أحسن من جعل                                       |
| هوا الحنطة ، ولما كان الأمر للإيجاب ، والبيع مباحٌ | قوله : عليه الصلاة والسلام { الحنطة بالحنطة } بالنصب أي : بيد |
| 552                                                | يصرف إلى قوله { مثلا بمثل }                                   |
| 553                                                | قوله : لأن مثبت الحكم هو الله تعالى                           |
| 553                                                | قوله : وأصحاب الظواهر نفوه                                    |
| 554                                                | قوله المراد بالكتاب اللوح                                     |
| 554                                                | قوله أولاد السبايا                                            |
| 555                                                | قوله : فلم يجز إثباته بما فيه شبهةٌ                           |
| 555                                                | قوله بخلاف أمر الحرب                                          |
| 555                                                | قوله : ولنا قوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار }           |
| 556                                                | قوله : ولما كان الأمر للإيجاب                                 |
| 556                                                | قوله : وأيضا حديث معاذ                                        |
| 557                                                | قوله : وقد روينا                                              |
| 557                                                | قوله وعمل الصحابة                                             |
| 557                                                | قوله : لأن وجود الشيء أو                                      |
| 558                                                | فَصْلٌ فِي شَرْطِهِفَصْلٌ فِي شَرْطِهِ                        |
|                                                    | قوله : فصلٌ                                                   |
| 563                                                | قوله : وأن لا يكون إلخ                                        |
| 563                                                | قوله : فإنه ينفي ركن الصوم                                    |
| 563                                                | قوله : وكتقوم المنافع                                         |
| 563                                                | قوله : وأن يكون المعدى                                        |
| 564                                                | قوله : من غير تغيير                                           |
|                                                    | قوله : إلا فرع                                                |
|                                                    | و<br>قوله : فلا تثبت اللغة بالقياس                            |
|                                                    | قوله : لكن لا يحمل                                            |

| قوله: والتساوي ب<br>قوله ؛ لأن عذره .<br>قوله: لأنه إن كان<br>قوله: وإن كان قي |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| قوله : لأنه إن كان                                                             |
|                                                                                |
| قوله: وإن كان قي                                                               |
| . ,                                                                            |
| قوله : وأن لا يغير                                                             |
| قوله: وكذا السلم                                                               |
| قوله : وإنما كان ت                                                             |
| قوله وذكر الأصناف                                                              |
| قوله على أنه إن أر                                                             |
| قوله واستعمال الما                                                             |
| قوله: وهو أن لا إ                                                              |
| قوله ولأن الماء مط                                                             |
| فَصْلُ الْعِلَّةُ قِيلَ الْمُ                                                  |
| قوله : وُيشكل بال                                                              |
| قوله بل في الوجور                                                              |
| قوله : وكل من ج                                                                |
| قوله: كلما وجد                                                                 |
| قوله إلا أن يقال با                                                            |
| قوله فمن أنكر التع                                                             |
| قوله : والوصف الم                                                              |
| قوله: الأصل في ال                                                              |
| قوله: نظیره                                                                    |
| قوله هذا ما قالوا .                                                            |
| قوله: الثاني                                                                   |
| قوله: لأن الحكم                                                                |
| قوله : وإنما يجوز اا                                                           |
| قوله إذ الفائدة الفة                                                           |
|                                                                                |

| 583 | قوله: فإن قيل                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 583 | قوله هذه المسألة مبنيةٌ على اشتراط التأثير                                                        |
| 584 | قوله : ويكون مانعا من علية وصف آخر                                                                |
| 584 | قوله : وإن أراد إعتاقه                                                                            |
| 584 | قوله أو ثبت                                                                                       |
| 585 | قوله أداء بعض البدل عوضٌ                                                                          |
| 586 | قوله الثالث                                                                                       |
| 587 | قوله واعلم أن في هذه المواضع                                                                      |
| 590 | قوله عليه الصلاة والسلام { لا يقضي القاضي وهو غضبان }                                             |
| 591 | قوله وثالثها المناسبة                                                                             |
| 594 | قوله: وعند بعض الشافعية                                                                           |
| 595 | قوله لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص وفي استباحة                                                  |
| 596 | قوله والتأثير عندنا                                                                               |
| 597 | قوله وقد يتركب بعض الأربعة                                                                        |
| 599 | قوله ولا شك أن المركب من أربعة أقوى الجميع                                                        |
| 599 | قوله: وقد سمى البعض                                                                               |
| 599 | قوله ثم لا يخلو                                                                                   |
| 600 | قوله: وإذا وجد شهادة الأصل بدون التأثير                                                           |
| 600 | قوله:قوله:                                                                                        |
|     | قوله وغيرها                                                                                       |
| 602 | قوله وعلى هذا                                                                                     |
| 603 | قوله: وبعض العلماء                                                                                |
| 604 | قوله بالدوران                                                                                     |
| 604 | قوله لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا                                                             |
| 604 | قوله فإنه يحل القضاء وهو غضبان                                                                    |
| 605 | قوله: والوجود عند الوجود                                                                          |
| 605 | قوله: وقيام النص                                                                                  |
|     | فَصْلُ : لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ لِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ كَإِحْدَاثِ تَصَرُّفٍ مُوحِبٍ لِلْمِلْكِ |
|     |                                                                                                   |

| 608         | قوله : فصلٌ                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 608     609 | قوله : وقولنا الجنس قد توهم                                                                               |
| 610         | قوله والحق                                                                                                |
| 613         | قوله : وذكروا له                                                                                          |
| 613         |                                                                                                           |
| 614         | قوله والثاني                                                                                              |
| 615         | قوله: بالتقسيم العقلي ينقسم                                                                               |
| 616         | قوله بالمعني المذكور                                                                                      |
| 616         | قوله : وما ذكروا                                                                                          |
| 616         | قوله والمستحسن                                                                                            |
| 617         | فَصْلٌ فِي دَفْعِ الْعِلَلِ الْمُؤَثِّرَةِ                                                                |
| 619         | قوله : فصلٌ في دفع العلل المؤثرة                                                                          |
| 619         | قوله فنوقض بالقليل                                                                                        |
| 620         | قوله هوقوله عام المالية ا |
| 620         | قوله : فأحاب في الأولين بالمانع                                                                           |
| 620         | قوله: والضابط                                                                                             |
| 621         | قوله : فإنه                                                                                               |
| 623         | قوله: ثم اعلم                                                                                             |
| 624         | قوله : ذكر القائلون بتخصيص العلة                                                                          |
| 624         | قوله : ولنا أن التخصيص                                                                                    |
| 625         | قوله ثم عدمها                                                                                             |
| 626         | قوله : ومنه                                                                                               |
| 626         | قوله : ومنه                                                                                               |
| 626         | قوله ومنه الفرق                                                                                           |
| 627         | قوله لکن لم یجب                                                                                           |
| 627         | قوله: ومنه الممانعة                                                                                       |
| 630         | قوله : واعلم أن المعترض                                                                                   |
| 632         | قوله : وإن كان بزيادة شيء عليه                                                                            |

| 632 | قوله اعلم أن كل عبادة                      |
|-----|--------------------------------------------|
| 633 | قوله والأول                                |
| 634 | قوله : وهذا أقوى الوجوه                    |
| 634 | قوله وكقولنا في صغيرة                      |
| 634 | قوله: وهو                                  |
| 635 | قوله: وهي قلبُّ أيضا                       |
| 635 | قوله والمخلص                               |
| 635 | قوله فإن كانت قاصرة لا يقبل                |
| 636 | قوله : وإن تعدى                            |
| 637 | فَصْلٌ فِي دَفْعِ الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ |
|     | قوله: فصلٌقوله : فصلٌ                      |
| 640 | قوله: وهو                                  |
| 641 | قوله فالاستيعاب تثليثٌ وزيادةٌ             |
| 641 | قوله : على أن التكرار بما يصير غسلا        |
| 641 | قوله : الثاني الممانعة                     |
| 642 | قوله: وإن ادعيتها                          |
| 642 | قوله : الثالث فساد الوضع                   |
| 643 | قوله : ولا بقاء النكاح                     |
| 643 | قوله : المطعوم شيءً ذو خطر                 |
| 643 | قوله الوضوء والتيمم طهارتان                |
| 645 | قوله: واعلم                                |
| 647 | قوله وفي هذا الفصل                         |
| 648 | فَصْلُ فِي الِانْتِقَالِ                   |
| 649 | قوله : ُ فصلُ ۚ فِي الانتقال               |
| 649 | قوله يعد انقطاعا في عرف النظار             |
| 649 | قوله : وأما قصة الخليل                     |
| 650 | فَصْلٌ فِي الْحُجَجِ الْفَاسِدَةِ          |
| 651 | قوله : َفصلُ                               |

| 652 | قوله : والصلح على الإنكار                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 652 | قوله : ومنها التعليل بالنفي                                                           |
| 656 | قوله : باب المعارضة والترجيح                                                          |
| 657 | قوله : والعمل بالأقوى                                                                 |
| 659 | قوله : لأنه إنما يتحقق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما                                  |
| 659 | قوله : كما في سؤر الحمار                                                              |
| 660 | قوله : وهو إما بين آيتين ، أو قراءتين                                                 |
| 661 | قوله : والمخلص                                                                        |
| 662 | قوله : وأقول لا تعارض هنا                                                             |
| 663 | قوله : فبالتخفيف                                                                      |
| 663 | قوله : لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا                                            |
| 664 | قوله : عنينا بتكرر النسخ هذا المعنى                                                   |
| 666 | قوله : واعلم أن الشيء الذي لا يوجد له محرمٌ ، ولا مبيحٌ .                             |
| 668 | قوله : ولقوله : عليه الصلاة والسلام                                                   |
| 668 | قوله : فالمثبت أولى                                                                   |
| 669 | قوله : واتفقوا على أنه لم يكن في الحل الأصلي                                          |
| 669 | قوله : وأما في القياس ، فلا يحمل على النسخ                                            |
| 669 | قوله : بعد شهادة قلبه                                                                 |
| 670 | قوله : فكل واحد                                                                       |
|     | فَصْلٌ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ فَعَلَيْكِ اسْتِخْرَاجُهُ مِنْ مَبَاحِثِ الْكِتَا |
| 670 | قوله : فصلٌقوله :                                                                     |
| 675 | قوله: كما                                                                             |
| 675 | قوله : وكما في مسألة طول الحرة                                                        |
| 676 | قوله : وتضييع الماء                                                                   |
| 676 | قوله : وكما في نكاح الأمة الكتابية                                                    |
| 677 | قوله : فأما في المقارنة ، فقد غلبت الحرمة                                             |
|     | قوله : وكما في مسح الرأس                                                              |
|     | قوله : والإيمانقوله : والإيمان                                                        |

| 678           | قوله : ونحوها                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 678           | قوله : تحقيقا للجبر وبالمثل تقريبا                                          |
| شرع           | قوله : ويلزم منه نسبة الجور ابتداء إلى صاحب ال                              |
| 678           |                                                                             |
| 678           | قوله : وهو قريبٌ من الثاني                                                  |
| 679           | قوله : والرابع العكس                                                        |
| 679           | قوله : مبيع عين                                                             |
| 680           | قوله : مسألةٌ                                                               |
| 681           | قوله : وذكروا له                                                            |
| هِ كَقَوْلِهِ | فَصْلُ وَمِنْ التَّرَاحِيحِ الْفَاسِدَةِ التَّرْحِيحُ بِغَلَبَةِ الْأَشْبَا |
| 683           |                                                                             |
| 684           | قوله : لهما أن كل دليل                                                      |
| 684           | قوله : خلافا لابن مسعود رضي الله عنه                                        |
| 685           | قوله : ما لم تبلغ حد الشهرة                                                 |
| 685           | قوله : ولا القياس بقياس آخر                                                 |
| 685           | قوله : وعلى هذا                                                             |
| 688           |                                                                             |
| 689           |                                                                             |
| 690           | قوله : لهمقوله : لهم                                                        |
| 691           | قوله : ولنا                                                                 |
| 692           | قوله : والتكليف                                                             |
| 693           | قوله : يدل على مذهبنا                                                       |
| 693           | قوله : وهو وجه الله تعالى                                                   |
| 693           | قوله : وعند البعض مصيبٌ ابتداء                                              |
| 693           | قوله : وتنصيف الأجر                                                         |
| 694           | قوله : وأما قوله : عليه الصلاة والسلام                                      |
| 694           | قوله : والمخطئ في الاجتهاد لا يعاقب                                         |
| 696           | قوله : القسم الثاني من الكتاب                                               |

| 696                | قوله: وهو                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 698                | قوله: والأول                                             |
| 698                | قوله : وفي                                               |
| 700                | قوله : فالفعل فرضٌ                                       |
| 700                | قوله: فالفرض لازمٌ علما                                  |
| ب                  | قوله : والشافعي رحمه الله تعالى لم يفرق بين الفرض والواج |
| 702                | قوله: والسنة المطلقة                                     |
| 702                | قوله : والنفل يثاب فاعله                                 |
| لله تعالىلله تعالى | قوله : وهو أي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه الأ |
| 705                | قوله: والحرام                                            |
| 706                | قوله : وهو إلى الحل أقرب                                 |
| 708                | قوله : وأما الثاني                                       |
| 709                | قوله: وهيي إما فرضٌ                                      |
| 710                | قوله: أما الأول فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة        |
|                    | قوله : لكن حقه أي حق العبد يفوت صورة                     |
| 711                | قوله: حسبة                                               |
| 711                | قوله: وكذا الأمر بالمعروف                                |
| 712                | قوله: والعزيمة أو لي عندنا                               |
| 712                | قوله : بخلاف الفصل الأول                                 |
|                    | قوله : من الإصر                                          |
| 713                | قوله: فمن حيث إنه سقط كان مجازا                          |
| 713                | قوله : كقول الراوي                                       |
|                    | قوله : فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا                  |
| 713                | قوله : وكذا أكل الميتة وشرب الخمر                        |
|                    | قوله : روي عن عمر رضي الله تعالى عنه                     |
|                    | قوله: والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاطٌ لا يحتمل الرد  |
|                    | قوله: ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا          |
|                    | قوله : على ما ذكرنا في باب القياس                        |
|                    |                                                          |

| 719 | قوله : وقد شنع بعض الناس               |
|-----|----------------------------------------|
| 720 | قوله : وأما العلة                      |
| 721 | قوله : فعندنا هي مقارنةٌ               |
| 722 | قوله : كالمعلق بالشرط على ما يأتي      |
| 722 | قوله : على ما ذكرنا                    |
| 722 | قوله : ودلالة كونه علة                 |
| 722 | قوله : لأن المنفعة معدومةٌ             |
| 723 | قوله : لكنها أي الإحارة تشبه الأسباب   |
| 724 | قوله : وكذا كل إيجاب                   |
| 724 | قوله : وكذا النصاب                     |
| 725 | قوله : حتى يوجب صحة الأداء             |
| 726 | قوله : وكذا مرض الموت                  |
| 726 | قوله : وإما ما له شبهة العلية          |
| 727 | قوله : وأما معني وحكما                 |
| 727 | قوله : حتى تصبح نية الكفارة عند الشراء |
| 728 | قوله: ويضمن                            |
| 728 | قوله : حتى يضمن مدعي القرابة           |
| 728 | قوله : أو بإقامة الدليل                |
| 729 | قوله : والطهر مقام الحاجة              |
| 729 | قوله : واستحداث الملك                  |
| 729 | قوله : كما في تحريم الدواعي            |
| 730 | قوله : ولما جعلوا الجزء الأخير         |
| 734 | قوله : وأما السبب                      |
| 734 | قوله: فاعلم أنه                        |
| 735 | قوله : بخلاف ما إذا                    |
| 735 | قوله : إزالة الأمن سببٌ للضمان         |
| 735 | قوله : وصيد الحرم                      |
| 736 | قوله : فوجأ به                         |
|     |                                        |

| 736                | قوله : كالتطليق                |
|--------------------|--------------------------------|
| 737                | قوله : ثم عندنا لهذا الجحاز    |
| كام                | قوله : واعلم أن لكل من الأحك   |
| لله تعالىلله تعالى | قوله : فسبب وجوب الإيمان با    |
| 741                | قوله: للصلاة                   |
| 741                | قوله : وللزكاة                 |
| 741                | قوله: وللصوم                   |
| كم                 | قوله : " وعن " إما لانتزاع الح |
| 742                | قوله : بخلاف تضاعف الوّحوب     |
| 743                |                                |
| ح سببية الرأس      | قوله : وأيضا وصف المؤنة يرحِ   |
| 743                |                                |
| 743                |                                |
| 744                | قوله : وللطهارة إرادة الصلاة . |
| 744                | قوله : وللحدود والعقوبات       |
| 745                | قوله : ولشرعية المعاملات       |
| 745                |                                |
| 746                |                                |
| 750                |                                |
| 750                |                                |
| 751                |                                |
| 751                | قوله: فيضاف                    |
| 751                | قوله : كشهود التخيير           |
| 752                | قوله : فإن قال                 |
| 753                |                                |
| 753                | _                              |
| 754                | _                              |
| 754                |                                |

| 754                       | قوله : لا يضمن عندنا                           |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| 754                       | قوله : فإن الحل                                |
| 755                       | قوله: لهقوله: له                               |
| 755                       | قوله : وإذا قال الولي                          |
| 756                       | قوله : وأما شرطٌ اسما لا حكما                  |
| 756                       | قوله : وأما العلامة                            |
| إمة لا شرطا في معنى العلة | قوله : ولما كان لي نظرٌ في كون الإحصان علا     |
| 757                       | قوله : فإن قيل :                               |
| 758                       | قوله : وهنا لا يثبتها                          |
| 758                       | قوله : وهو ما ذكر                              |
| 758                       | قوله : وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل  |
| 758                       | قوله : وإذا علق بالولادة طلاق                  |
| 759                       | قوله : بخلاف الجلد                             |
| 759                       | قوله : قلنا                                    |
| 763                       | قوله باب المحكوم به وهو                        |
| 763                       | قوله ثم المحكوم به إما حقوق الله تعالى         |
| لصةٌ كالإيمان             | قوله أما حقوق الله تعالى فثمانيةٌ : عباداتٌ خا |
| 764                       |                                                |
| 765                       | قوله وعبادةٌ فيها مؤنةٌ كصدقة الفطر            |
| 765                       | a a                                            |
| 766                       | قوله : وحق قائمٌ بنفسه                         |
| 766                       | قوله : وقاصرةٌ كحرمان الميراث                  |
| 767                       | قوله : لأنها                                   |
| 767                       | قوله : وهبي                                    |
| 768                       |                                                |
| 768                       |                                                |
| 769                       |                                                |
| 769                       |                                                |

| 770 | قوله: وأما حد قاطع الطريق فخالص حق الله تعالى                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770 | قوله : ثم تبعية أهل الدار                                                                                     |
| 771 | قوله: لكنه أي التيمم خلفٌ مطلقٌ                                                                               |
| 771 | قوله ثم عندنا                                                                                                 |
| 772 | قوله وشرط الخلفية                                                                                             |
| 775 | قوله باب المحكوم عليه                                                                                         |
| 776 | قوله: وقد يطلق العقل على قوة للنفس بما تكسب العلوم.                                                           |
| 777 | قوله: فاعلم أن بداية درك الحواس                                                                               |
| 779 | قوله فإذا تم هذا                                                                                              |
| 779 | قوله : ثم معلومات النفس                                                                                       |
| 780 | قوله ثم لما كان                                                                                               |
| 780 | قوله ، وقد سبق في باب الأمر                                                                                   |
| 781 | قوله قطعا للدور                                                                                               |
| 781 | قوله : وثانيهما معارضة الوهم العقل                                                                            |
| 781 | قوله: فهو                                                                                                     |
| 782 | قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالإيمان                                                                           |
| 782 | قوله وإن كفرت                                                                                                 |
| 782 | قوله: وكذا                                                                                                    |
| 783 | فَصْلُ أَنْ اللَّهِ عَلَى |
| 786 | قوله فصلٌ ثم الأهلية                                                                                          |
| 787 | قوله قال الله تعالى { وإذ أخذ ربك من بني آدم }                                                                |
| 788 | قوله فإن مر سانحا                                                                                             |
| 788 | قوله: فقبل الولادة                                                                                            |
| 789 | قوله كنفقة القرب                                                                                              |
| 789 | قوله وإن كان عاقلا                                                                                            |
| 789 | قوله فالعبادات لا تجب عليه                                                                                    |
| 790 | قوله وأما المالية فلأن المقصود هو الأداء                                                                      |
| 790 | قوله: مؤنةٌ محضةٌ كالعشر والخراج                                                                              |

| 790 | قوله والكاملة                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 790 | قوله فما يثبت                                                                                                                  |
| 791 | قوله وهو باطلٌ فيما هو حسنٌ ، وفيه نفعٌ محضَّ                                                                                  |
|     | قوله : ألا ترى أنهما                                                                                                           |
| 791 | قوله : وأما الكفر فيعتبر                                                                                                       |
| 792 | قوله بلا عهدة                                                                                                                  |
| 792 | قوله: ولا مباشرته                                                                                                              |
| 792 | قوله: إلا القرض                                                                                                                |
| 792 | قوله وما كان مترددا بينهما                                                                                                     |
| 793 | قوله لأنه أي الصبي أهلٌ لحكمه                                                                                                  |
| 793 | قوله وتوسيع طريق حصول المقصود                                                                                                  |
| 793 | قوله وعندهماقوله وعندهما                                                                                                       |
| 793 | قوله : وأما وصيته فباطلةً                                                                                                      |
| 794 | فَصْلُ الْأُمُورُ الْمُعْتَرِضَةُ عَلَى الْأَهْلِيَّةِ سَمَاوِيَّةٌ ، وَمُكْتَسَبَةٌ أَوْ السَّمَاوِيَّةُ فَمِنْهَا الْجُنُونُ |
| 795 |                                                                                                                                |
| 795 | قوله: لمنافاته                                                                                                                 |
| 795 | قوله : لكنهم                                                                                                                   |
| 796 |                                                                                                                                |
| 797 | قوله : وذلك لا يكون حجرا                                                                                                       |
| 797 | قوله: وإذا أسلمت امرأته                                                                                                        |
| 797 | قوله : ويصير مرتدا تبعا لأبويه                                                                                                 |
| 797 | قوله : فإنه                                                                                                                    |
| 798 | قوله : ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر ، والرق                                                                                 |
| 799 | قوله : وحكمه                                                                                                                   |
| 799 | قوله : إلا أن امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام                                                                      |
|     | قوله: ومنها النسيان                                                                                                            |
|     | قوله: وهوقوله: وهو                                                                                                             |
|     | قوله وأبطل                                                                                                                     |

| قوله : فإذا قرأ في صلاته نائما لا تصح                            |
|------------------------------------------------------------------|
| قوله : ومنها الإغماء                                             |
| قوله : ومنها الرق                                                |
| قوله: وهو                                                        |
| قوله : وكذا الإعتاق                                              |
| قوله:، والرق يبطل مالكية المال                                   |
| قوله:، ولا يبطل                                                  |
| قوله : وينافي                                                    |
| قوله : وينصف الحد                                                |
| قوله: ولما كان أحد الملكين                                       |
| قوله : وإنما انتقص                                               |
| قوله : وهو أهلٌ للتصرف                                           |
| قوله: وهو                                                        |
| قوله:، والرق يوجب نقصانا في الجهاد                               |
| قوله: وينافي الولايات كلها                                       |
| قوله: فلا تجب الدية في حناية العبد                               |
| قوله : إلا أن يختار المولى الفداء                                |
| قوله: ومنها الحيض، والنفاس                                       |
| قوله: ومنها المرض                                                |
| قوله : مستندا إلى أوله                                           |
| قوله : وما لا يحتمله                                             |
| قوله : نظرا له ، وليعلم كلاهما                                   |
| قوله : بأن يبيع                                                  |
| قوله: ولا يجوز للمريض البيع من أحد الورثة أو الغرماء بمثل القيمة |
| قوله : ومنها الموت                                               |
| قوله : وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة                          |
| قوله : حتى يترتب منها                                            |
| قوله: لحاجته                                                     |

| 030                                                             | قوله : حتى يشترط للقضاء ثمة                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 837                                                             | قوله : ومنها                                                    |
| 838                                                             | قوله : حتى الطلاق ، والعتاق                                     |
| 838                                                             | قوله : فهذا خطابٌ متعلقٌ بحالة السكر                            |
| 838                                                             | قوله : وإذا أسلم                                                |
| 839                                                             | قوله : لأن السكر دليله الرجوع                                   |
| 839                                                             | قوله : وزاد أبو حنيفة رحمه الله تعالى                           |
| 842                                                             | قوله : ومنها الهزل                                              |
| 842                                                             | قوله : ولا يشترط كونه                                           |
| 843                                                             |                                                                 |
| 843                                                             | قوله : وهي                                                      |
| 843                                                             |                                                                 |
| 843                                                             | قوله : فإن نقضه                                                 |
| 844                                                             | قوله : عملا بالعقد                                              |
| م الحضور كالإعراض                                               | قوله : فعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله يجب أن يكون عد              |
| 845                                                             | قوله : والفرق بين البناء هنا ، وثمة                             |
| 845                                                             | قوله: والفرق لهما                                               |
|                                                                 |                                                                 |
| 846                                                             |                                                                 |
|                                                                 | قوله : وإما أن يحتمل النقض                                      |
| 846                                                             | قوله : وإما أن يحتمل النقضقوله : وكله صحيحٌ                     |
| 846      846                                                    | قوله : وإما أن يحتمل النقضقوله : وكله صحيحٌقوله : وفي قدر البدل |
| 846                                                             | قوله : وإما أن يحتمل النقض                                      |
| 846         846         847                                     | قوله: وإما أن يحتمل النقض                                       |
| 846         846         847         847                         | قوله: وإما أن يحتمل النقض                                       |
| 846         846         847         847         848             | قوله: وإما أن يحتمل النقض                                       |
| 846         846         847         847         848             | قوله: وإما أن يحتمل النقض                                       |
| 846         846         847         847         848         848 | قوله: وإما أن يحتمل النقض                                       |

| 851 | قوله : لأن التبذير أصله مشروعٌ                                |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 851 | قوله : لأن التبذير أصله مشروعٌ                                |
|     | قوله : دخل في سوق النخاسين                                    |
|     | قوله : ثم إذا كان الحجر                                       |
| 854 | قوله : وهذا الحجر                                             |
|     | قوله : التلجئة هي المواضعة المذكورة                           |
| 854 | قوله : على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء                     |
| 856 | قوله : ومنها السفر ، وهو خروجٌ مديدٌ                          |
| 856 | قوله : واختلفوا في الصلاة                                     |
| 856 | قوله : ولما كان السفر بالاختيار                               |
| 857 | قوله : على أن المعصية منفصلةً                                 |
| 859 | قوله: ومنها الخطأ، وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما |
| 859 | قوله: ويصلح                                                   |
| 859 | قوله : إذ لا يَنفك                                            |
| 859 | قوله : ويقع طلاقه                                             |
|     | قوله : كالبيع                                                 |
|     | الفص سيا                                                      |

## To PDF: www.al-mostafa.com